# الجامع لكتب الوصايا ``

تألیف مولوی سیدولی شاه

# مِنْ وَصَايَا الإمَامِ الأعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْظِمِ المُعْلِمُ المُعِمِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

وَيَشْتَمِلُ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ لِتِلْمِيْذِهِ الإَمَامِ أَبِي يُوسُفَ القَاضِي وَ وَصِيَّتِهِ لِتِلْمِيْذِهِ يُوسُفَ بَنِ خَالِدٍ السَّمْتِي رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْع



### وصيَّة أبي حنيفة رضي الله عنه ليوسف بن خالد السَّمْتِي

الحمدُ للهِ ربَّ العالمينَ والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدِ الطاهر الأمين. أما بعد

هذه وصيةُ الإمامِ أبي حنيفةَ رحمةُ اللهِ عليهِ لتلميذهِ يوسف بن خالد السَّمتيِّ البصريِّ.

وصَّى بها حينَ استأذنَهُ الخروجَ إلى وطنهِ البصرةَ. فقالَ: لا، حتى أتقدم اليك بالوصية فيها تحتاج إليه في معاشرة الناس، ومراتب أهل العلم، وتأديب النفس، وسياسة الرعية، ورياضة الخاصة والعامة، وتفقُّد أمر العامة، حتى إذا خرجتَ بعلمك كان معك آلةٌ تصلح لك، وتَزينك ولا تُشينك.

واعلم أنك متى أسأت عِشْرَةَ الناس صاروا لك أعداءً، ولو كانوا أمهاتٍ وآباءً، ومتى أحسنتَ عِشرة الناس من أقوام ليسوا لك أقرباء صاروا لك أقرباء، ثم قال لي: اصبر يومًا حتى أفرِّغ لك نفسي، وأجمع لك هِمَّتي، وأُعرِّفك من الأمر ما تحمَدُني، وتجعل نفسك عليه، ولا توفيقَ إلا بالله، فلما مضى الميعاد، قال:

## بنبالله ألخال والمتعالم

أنا أكشِفُ لك عمَّا عزَمتَ عليه، كأني بك وقد دخلتَ بصرة، وأقبلتَ على المناقضة مع مُخالفيك، ورفعتَ نفسك عليهم، وتطاولتَ بعِلمِكَ لديهِم، وانقبَضتَ عن معاشرتهم ومُخالطتهم، وهجرتهم فهجروك، وشتمتَهُم فشتموكَ، وضلَّلتهم فضلَّلوك، وبدَّعتَهُم فبدَّعوك، واتَّصلَ ذلكَ الشَّيْنُ بنا وبك، واحتجتَ إلى الهرب والانتقال عنهم، وليس هذا برأي، فإنه ليس بعاقلٍ مَنْ لم يُدارِ مَنْ ليس له من مداراته بُدُّ حتى يجعل الله تعالى له مخرجًا.

قالَ السمتِيُّ: ولقد كنتُ مزمِعاً على ما قال.

#### [أدب العالم في نفسه]:

- ١) استجدَّ ثيابك، وأكثر استعمالَ الطَّيب.
- ٢) وقرِّب مجلسك، وليكن ذلك في أوقاتٍ معلومةٍ.
  - ٣) واجعل لنفسك خَلوةً تَرُمُّ (١) بها حوائجك.
    - ٤) وحَافِظْ على صلواتك.
    - وابذُل طعامك، فإنه ما سادَ بخيلٌ قطّ.

(١) رَمَّ الشيء: أصلحه.

٣) ونُحذ العفوَ، وأمر بالمعروف.

وتغافل عممًا لا يعنيك<sup>(١)</sup>.

٨) واترك كلَّ مَن يُؤذيك.

#### [علاقة العالم بغيره]:

٩) وإذا دخلت البصرة، واستقبلك الناس، وزاروك وعرفوا حقَّك، فأنزِلْ
 كلَّ رجلٍ منهم منزلته (٢).

١٠) وأكرم أهل الشَّرف.

١١) وعظِّم أهلَ العلمِ، ووقِّر الشيوخ.

١٢) ولاطف الأحداث.

١٣) وتقَرَّب من العامة.

11) ودَارِ الفُجَّارِ<sup>(٣)</sup>.

(١) من هَدْي النبي ﷺ ألاَّ يتدخل في شؤون غيره، على نحوِ يفضي إلى التطفُّل. قال ﷺ فيها رواه الإمام الترمذي في «سننه» ٤: ١٤٨ والإمام أحمد في «المسند» ٢: ٣٥٢: «مِنْ حُسْنِ إسلام المرء تركُهُ مَا لا يعنيه».

(٢) روى الإمام أبو داود في «سننه» ٥: ٢٩٠ عن ميمون بن أبى شَبيب أن عائشة مرَّ بها سائل فأعطته كِسْرَة، ومرَّ بها رجلٌ عليه ثيابٌ وهيئةٌ فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله ﷺ: «أنزلوا الناس منازلهم».

(٣) أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري، من حديث عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: استأذن رجلٌ على رسول الله ﷺ فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة أو =

- ١٥) واصحب الأخيار.
- ١٦) ولا تتهاون بالسُّلطان.
- ١٧) ولا تحقرنَّ أحدًا يقصدك.
- ١٨) ولا تُقَصِّرَنَّ في إقامةِ مودَّتك إيَّاهم.
  - ١٩) ولا تُخرِجَنَّ سرَّكَ إلى أحد.
- · ٢) ولا تثقَنَّ بصُحبَةِ أحدٍ حتى تمتَحِنَه (١).
  - ٢١) ولا تُخادِم (٢) خسيسًا، ولا وضيعًا.
- ٢٢) ولا تقولَنَّ من الكلام ما يُنكر عليك في ظاهره.
  - ٢٣) وإياكَ والانبساطَ إلى السفهاء.
  - ٢٤) ولا تُجِيبنَّ دعوةً، ولا تَقبلنَّ هدية (٣).
- ٧٠) وعليك بالمداراة، والصبر والاحتمال، وحُسنِ الخلق، وسعة الصدر.
  - ٢٦) وابحث عن أخبار حشَمِك، وتقدَّم في تقويمهم وتأديبهم.

ابن العشيرة» فلم دخل ألان له الكلام، قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟! قال: «أيْ عائشة، إن شَرَّ الناس من تركه الناس، أو وَدَعَه الناس اتقاء فحشه».

<sup>(1)</sup> قال ﷺ فيها أخرجه الإمام أبو داود في «سننه» ٥: ٢٨٩٧، الإمام الترمذي في «سننه» ٤: ١٨٧ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدُكُم مَنْ يُخَالِل» فقوله: «فلينظر» فيه إشارةٌ إلى المعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه من قوله: «حتى تمتحنه».

<sup>(</sup>٢) أي لا تتخذ خادمًا خسيسًا أو وضيعًا.

<sup>(</sup>٣) ورد تعليقًا على هذه الوصية: «قال الشيخ: هذا بالنسبة للقاضي».

٧٧) واستعمل في ذلك الرفق.

٢٨) ولا تكثر العَتْب فيهون العَذَلُ.

٢٩) ولا تَلِ تأديبهم بنفسك، فإنه أبقى لمائك، وأَهْيَبُ لك.

٣٠) وليكن لك بطانةٌ تعرِّفكَ أخبارَ الناسِ، فمتى عرفتَ بفسادٍ بادرتَ إلى صلاح، ومتى عرفتَ بصلاحٍ، فازدد رغبةً وعنايةً في ذلك.

٣١) واعمد في زيارة من يزورك ومن لا يزورُك، والإحسان إلى من أحسن إليك أو أساء.

٣٢) وبادر في إقامةِ الحقوق.

٣٣) ومَن مَرِضَ من إخوانك فعُده بنفسك، وتَعاهدُه برُسُلِك.

٣٤) ومن غابَ منهم فتفقَّد أحواله، ومن قعد منهم عنك، فلا تقعد أنت

٣٥) وصِلْ من جَفَاك.

٣٦) وأكرِم من أتاك.

٣٧) واعفُ عمَّن أساء إليك.

٣٨) ومن تكلُّمَ منهم بالقبيح فيك؛ فتكلُّم فيه بالحسن الجميلِ.

٣٩) ومن ماتَ قضيتَ له حقَّه، ومن كانت له فرحةٌ هنَّيته بها.

٠٤) ومن كانت له مصيبةٌ عزَّيته عنها.

٤١) ومن أصابه هَمٌّ فتوجَّع له به.

- ٤٢) ومن استنهضكَ لأمرِ من أمورهِ نهَضتَ له.
- ٤٣) ومن استغَاثَك فأغثه، ومن استنصرك فانصره.
  - ٤٤) وأظهر التودُّدَ إلى الناس ما استطعت.
    - ٤٥) وأفشِ السلام ولو على قوم لِئام.

وخاضوا فيها بخلافِ ما عندكَ لم تُبدِ لهم منكَ خلافًا، فإن سُئِلتَ عنها، أجبتَ وخاضوا فيها بخلافِ ما عندكَ لم تُبدِ لهم منكَ خلافًا، فإن سُئِلتَ عنها، أجبت بها يعرفه القوم، ثم تقول: وفيها قولٌ آخر كذا، وحجته كذا، فإذا سمعوا منك عرفوا قدرك ومقدارك، وإن قالوا: هذا قولُ من؟ فقل: قولُ بعضِ الفقهاء، وإن استقرُّوا على ذلكَ وألفوه، وعرفوا مقدارك وعظَّموا محلك، فأعطِ كلَّ من يختلفُ إليك نوعًا من العلم ينظرون فيه، ويأخذ كلُّ منهم بحظ شيء من ذلك.

- ٧٤) وخذهم بجليِّ العلم دون دقيقه (١).
  - ٤٨) وآنسهم ومَازِحْهم أحيانًا.
- ٤٩) وحادثهم، فإنها تجلب المودة وتستديم به مواظبة العلم.
  - ٠٠) وأطعمهم أحيانًا.
  - ٥١) واقض حوائجهم.
  - ٥٢) واعرف مقدارهم.

<sup>(</sup>١) روى الإمام البخاري في «الصحيح» ١: ٢٥ موقوفًا على ابن عباس تعليقًا في باب العلم قبل القول والعمل: «وقال ابن عباس: كونوا ربَّانيين حُلَهَاء فقهاء، ويُقال: الرَّبَّاني الذي يُربي الناس بصِغَارِ العِلْمِ قبل كِبَاره».

٥٣) وتغافل عن زلاَّتهم.

٤٥) وارفق بهم، وسامحهم.

٥٥) ولا تُبدِ لأحدِ منهم ضِيقَ صدرِ أو ضجراً، وكن كواحدِ منهم.

٥٦) وارضَ منهم ما ترضى لنفسك.

٥٧) وعامل الناس معاملتك لنفسك.

٥٨) واستعِن على نفسك بالصيانة لها، والمراقبة لأحوالها.

٥٥) ولا تضجُر لمن لا يضجر عليك.

٦٠) ودعِ الشَّغَب.

٦١) واستمع لمن يستمعُ منك.

٦٢) ولا تكلِّف الناس ما لا يُكلِّفُوك.

٦٣) وارضَ لهم ما رَضَوْا لنفسهم.

٦٤) وقدَّم حُسْنَ النية.

٦٥) واستعمل الصدق.

٦٦) واطرحِ الكِبْرَ جانبًا.

٦٧) وإياك والغدر وإن غدروا بك.

٦٨) وأدِّ الأمانة وإن خانوك.

٦٩) وتمسَّك بالوفاء.

۷۱) واعتصم بالتقوي.

٧١) وعاشر أهلَ الأديانِ<sup>(١)</sup> حسب معاشرتهم لك، فإنك إن تمسكت بوصيتي هذه رجوت أن تسلم وتعيش سالًا إن شاء الله تعالى، ثم إنه ليحزُنني مفارقتُك، وتؤنسني معرفتُك، فواصلني بكتبك، وعرِّفني بحوائجك، وكن لي كابنِ فإني لك كأبِ.

قال يوسفُ بن خالد السَّمْتيُّ: ثم أخرج إليَّ دنانير وكِسوةً وزاداً وخرج معي، وحمَّل ذلك حَّالاً، وجمع أصحابه حتى شيَّعوني، ورَكِبَ معهم حتى بلغنا إلى شطِّ الفرات، ثمَّ ودَّعوني وودَّعتُهم.

وكانت منَّةُ أبي حنيفة رحمه الله تعالى بوصيته إليَّ وبرِّه أعظم من كلِّ مِنَّةٍ تقدَّمت عليَّ، وقدمتُ البصرة، فاستعملتُ ما قالَ، فها مرَّت عليَّ أيامٌ يسيرةٌ حتى صاروا كلُّهم لي أصدقاء، وانتقدتُ المجالس، وظهرَ بالبصرة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كها ظهر بالكوفة.

وسَقَطَ<sup>(٢)</sup> مذهبُ الحسن وابن سيرين رضي الله عنهما، فها زالت كتب أبي حنيفة إلى أن مات رحمه الله تعالى، فهنيئًا لك من مُعلِّمٍ صالح، وأستاذٍ صالح، فمَنْ لنا مثله رضي الله عنه.

#### تمَّ وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

<sup>(</sup>١) ورد تعليقًا على هذه الوصية: قال الشيخُ: لها تأويلٌ فيها يحصلُ فيه نفعٌ، ولا يحصلُ فيه ضررٌ. (٢) أي: انقرض، واختفي.

# جُورِنَا مَا الْمُورِدِينَا فِي الْمُورِدِينَا فِي الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ عِنْدَجُضُورِ المؤتِ عِنْدَجُضُورِ المؤتِ

تأليف العافظ أبي سليمان محرّبن عبداية برن حرب رَبْر الرّبعي المعان عبداية برن حرب رَبْر الرّبعي المتوفيضة ٢٧٩م

ىبَمَەرِخَةِ المادِئِهُ رَمَلَىمَلِيهِ الشَّيْخِ عَبَدُ القَادِرَ الأَرْفَاؤُوطُ مقّة دَمَنَ نهارسَه حَبُ لَكُ مِحِكُمَّدُ الْحِيْكِيِّ







جقوق لطب بع مجفوطة لِلنَامِشِر الطبعَة الشَّالثَة ١٤٠٩م - ١٩٨٩م



لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْيِّرِ وَالتَّوْزِيْعِ دمِش-ص.ب ٣١١-هاتف ٢٢٥٨٧٧ - شارع مستم البارودي - بناءخولي وصلامي بيروت -ص.ب ٦٣١٨

#### مقدّمة التحقيق

قال اللَّه تعالى في كتابه العزيز: ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه، فمنهم من قضى نَحْبَهُ ومنهم من ينتظرُ وما بدَّلوا تبديلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

وقال جلّ شأنه: ﴿ واتَّقُوا يوماً تُرْجَعُون فيه إلى اللَّه، ثم تُوفَّى كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهم لا يظلمون ﴾ [البقرة: ٢٨١](١).

الحياة الآخرة هي الحياة الباقية الخالدة، ففيها ينعم المؤمن بجنات عرضها السموات والأرض، رفقاؤه فيها الأنبياء والشهداء والصالحون، قال تعالى: ﴿ ومَن يطع اللَّه والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللَّه عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وَحَسُنَ أولئك رفيقاً ﴾ [النساء: 19]. فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

أمّا الكافر فيخلّد في سقر، وما أدراك ما سقر؟ يذوق فيها ألواناً من العذاب ويتمنَّى أن يكون تراباً.

فطوبى لمن عمل صالحاً ونهى النفس عن الهوى، وآمن بالله حقّ إيمانه، لينال الجزاء الأوفى ولتكون الجنّة هي المأوى.

<sup>(</sup>١) وهي آخر آية نزلت على رسول اللَّه ﷺ، وبعدها بأيام توفي ﷺ.

وكم تختلف نظرة الناس إلى هذه الحياة الفانية، فمنهم مَن يرى أن اغتنام الملذَّات وارتكاب المحرَّمات هو السبيل الأمثل للتمتّع بهذه الحياة، وأنَّ محاسبة الإنسان بعد الموت حديث خرافة لا يستحق إلا السخرية والاستهزاء.

وآخرون يرون بأن الحياة الدُّنيا هي الجسر الواصل إلى الحياة الأبديّة الخالدة، فهم يجاهدون النفس الأمَّارة بالسوء، ويعملون صالحاً، مؤمنين بقول اللَّه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ، ومَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يره ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].

وهؤلاء الأبرار حينما يشعرون بِدُنوِّ الأجل، واقتراب الرحيل، وأن ساعة الوداع أزفت، يقدِّمون للناس خلاصة تجاربهم في الحياة الدُّنيا، فيجودون بالنصح الخالص، والموعظة الحسنة، وما نصحهم هذا إلاً هديتهم الأخيرة قبل الرحيل.

وأقوال الناس عند حضور الموت، ووصاياهم، وما يتمثّلون به، وما يردِّدونه عند شعورهم بِدُنوِّ الأجل، وانقطاع الأمل. هذه الأقوال، وهذه الوصايا، لم يُعِرْها المؤلفون اهتمامهم، وإنما أوردوا منها نماذج متفرِّقة في بعض كتب التراجم، وكتب التاريخ.

ولا أعرف أحداً من المؤلفين أو في المؤرِّخين، أو الأدباء، أو العلماء، جمع كتاباً في هذا الموضوع سوى «أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي «المعروف» بابن أبي الدنيا المتوفى سنة ٢٨١ هـ. في كتابه «المحتضرين» حيث جمع في هذا الكتاب كثيراً من الأقوال، والوصايا، والشعر، الذي ذكره أولئك المحتضرون.

وقد سار على نهجه ومنواله «أبو سليمان محمد بن عبد الله ابن أحمد بن زَبْر الرَّبَعيِّ الحافظ المتوفى في دمشق سنة ٣٧٩ هـ، وقد ترك

عدداً من المؤلفات منها «الوفيات على السنين»، و «أخبار ابن أبي ذئب» وكتاب «وصايا العلماء عند حضور الموت» وهو كتابنا هذا.

ولم يُشِر «أبو سليمان» إلى كتاب ابن أبي الدنيا، وإن كان من المرجح أنه اطّلع عليه وأخذ منه. والذي دفعني إلى تحقيق هذا الكتاب:

١ ـ هو عدم اهتمام أحد من المحققين بهذا النوع من هذه الكتب.

٢ ـ أن المؤلف كان محدِّثاً، ثقة، حافظاً، مؤرِّخاً ولكنه لم ينل حظاً
 من الاهتمام من قِبَل المحققين.

ولعلّي أكون بإقدامي على إخراج هذا الكتاب قد أدَّيت خدمة عامة في وقت كثر فيه إقبال الناس على الدنيا وزخارفها ناسين أو متناسين الساعة التي يقف فيها الإنسان على الجسر الفاصل بين حياة الدنيا الفانية وحياة الآخرة الباقية.

وقد يكون هذا الكتاب مذكِّراً للناس بأن ساعة الاحتضار آتية لا ريب فيها، وأن مَن يعمل مثقال ذرَّة شرّاً يره.

وفي الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى العالِم المحدِّث المحقق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط لتفضّله بمراجعة الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه، والكلام على رجال الأسانيد فيه، جزاه اللَّه خير الجزاء ونفع بأعماله المسلمين أجمعين، ومتعنا وإيّاه بالصحة والعافية طول العمر.

ربنا آتِنا من لدُنك رحمة، وهيّىء لنا من أمرنا رشداً، وكن لنا عوناً وسنداً يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا مَن أتى اللّه بقلب سليم.

دمشق: ١/ محرم/ ١٤٠٦ هـ

صلاح محمد الخيمي



#### ترجَمة المؤلف

بعد بحث طويل عن ترجمة وافية عن حياة ابن زَبْر لم أجد له إلاّ القليل من الترجمات التي تحدّثت عن كونه محدِّثاً، ثقة، نبيلاً، حافظاً مؤرِّخاً... إلى غير ذلك من الصفات، دون أن تشير هذه الكتب إلى دوره في الحياة السياسية التي كانت مضطربة في ذلك العصر، علماً بأن والده كان قاضياً لدمشق، ومصر، خلال الربع الأول من القرن الرابع الهجري، وكان على صلة وطيدة بالخلفاء والأمراء والحكام.

وسنورد ثبتاً للمصادر والكتب التي تمرجمت «لأبي سليمان عبد الله بن زَبْر» ثم نقتطف منها أهم ما جاء فيها:

- ١ \_ تاريخ دمشق لابن عساكر جـ ١٥/ ص٢٥١ ـ ٢٥٢.
  - ٢ \_ تذكرة الحفّاظ للذهبي جـ ٣/ص ٩٩٦.
- ٣ \_ شذرات الذهب لعبد الحيّ بن العماد الحنبلي جـ ٣/ ص ٩٦.
  - ٤ ـ العِبَر في خبر من عبر للذهبي جـ ٣/ ص١٢.
- الولاة والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي المصري ص٩٤٣.
- ٦ \_ الإكمال لعلي بن هبة الله الشهير بابن ماكولا جـ ٤ / ص١٦٣ .
  - ٧ \_ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي جـ ٢/ ص٥٥.
    - ٨ ـ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان الذيل ١/ ص٠٢٨.
      - ٩ \_ الأعلام لخير الدين الزركلي جـ ٧/ ص ٩٨.

- ١٠ ـ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة جـ ١٠/ ص١٩٦.
  - ١١ ـ مجلة معهد المخطوطات الذيل ٢/ ص ٧٣.
  - ١٢ ـ تاريخ التراث العربي فؤاد سزكين جـ ١/ ص٤٠٥.

#### قال ابن عساكر:

هو محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زبر، أبو سليمان بن أبي محمد الرَّبَعي، الحافظ، رحل في طلب الحديث، وصنَف، وروى عن أبيه القاضي أبي محمد، وأبي القاسم البغوي، وأبي محمد بن صاعد وأبي بكر بن أبي داود... «وقد أورد ابن عساكر أسماء قرابة خمسين شيخاً، روى عنهم ابن زبر».

وروى عنه: تمام بن محمد، وعبد الوهّاب الميداني، وأبو الحسن علي بن محمد بن طوق الداراني. وغيرهم كثير. وقد أورد ابن عساكر بعض الأحاديث التي رواها (ابن زبر). كما روى أقوال بعض العلماء والمحدّثين الذي تحدّثوا عن ابن زَبْر وأَثْنَوْا عليه أمثال أبي بكر ابن الخطيب، وعلي بن هبة الله، وأبي محمد بن محمد الأكفاني. وغيرهم وقد أجمعوا على أنه جمع الجموع الكثيرة، وأنه كان ثقة نبيلًا مأموناً، وأنه كان يُملي الحديث في جامع دمشق.

ويتابع ابن عساكر حديثه فيقول بأنه مات يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة.

وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ما ملخصه:

الحافظ المفيد المصنف أبو سليمان. . محدِّث دمشق وابن قاضيها . قال ابن زُبْر: كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في أشياء من تصانيفي ، وباتت عنده وتصفَّحها فأعجبته ، وقال لي : يا أبا سليمان أنتم الصيادلة ، ونحن الأطباء .

قال الكتاني: حدّثنا عنه عدة، وكان يُملي بالجامع، وكان ثقة نبيلًا مأموناً. وله كتاب «الوفيات» مشهور على السنين، وحكى عنه أبو نصر بن الجبان أنه رأى الحقّ تعالى في النوم. فذكر أنه رأى نوراً.

وقال عبد الحي بن العماد الحنبلي في «شذرات الذهب» وفي وفيات سنة ٣٧٩: وفيها أبو سليمان بن زَبْر المحدِّث الحافظ الثقة الجليل... وصنَّف التصانيف المفيدة.

وقال الكندي محمد بن يوسف في كتابه «الولاة والقضاة» وبعد ترجمة والده عبد الله بن أحمد... وكان ولده أبو سليمان من أهل الحديث معدوداً في الحفاظ له تصانيف: منها «معرفة الصحابة» و«التاريخ على السنين»، وذكر في تاريخه أنه ولد بالرَّقة سنة ٢٩٨هـ.

وقد أوردت بقية الكتب التي ترجمت له أخباراً مشابهة لما مر في الكتب السابقة، دون أن تتعرَّض هذه الكتب جميعاً، لتنقلاته ورحلاته، وهل شارك أباه في سفراته بين بغداد ومصر ودمشق؟. وما هو موقفه من الذين كانوا يتربّعون على كراسي الحكم؟.. مع أن والده قد تولّى القضاء في دمشق، وفي مصر، وقد أجمعت كلّ الكتب التي ترجمت لأبيه بأنه لم يكن ثقة، وضعّفه أكثر من واحد في رواية الحديث(۱). ولكنّ الابن لم يسِر في طريق أبيه، بل خالفه في ذلك وسلك طريق الصادقين المصدّقين.

\* \* \*

<sup>(1)</sup> قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي، كان من الفقهاء والمحدّثين، ينفرد بأشياء. وقال الخطيب [البغدادي]: كان غير ثقة، مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وحَطَّ عليه الدارقطني، وحدَّث عن الهيثم بن سهل بخبر باطل.

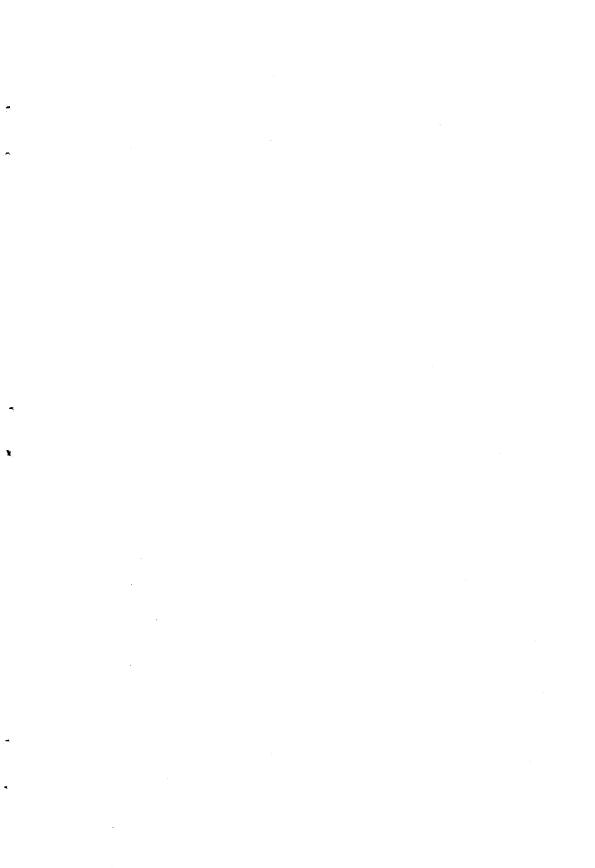

## وَصْفُ النُّسَخِ الْخَطِّيَّةِ المُعْتَكَدَة فِي التَّجَقِيْق

يوجد من كتاب وصايا العلماء، نسختان: وقد أشار إليهما الدكتور فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» وفي الجزء الأول المترجم ص ٤٠٤.

1 - النسخة الأولى: وتوجد في دار الكتب الوطنية الظاهرية، وهي موجودة في مجموع يحمل الرقم «٥٦» وعدد أوراقها «١٧» ق وعدد أوراق المجموع «٢٦٢» ق وهي النسخة المعتمدة في التحقيق وقد سميناها بالنسخة «أ».

٢ ـ النسخة الثانية: وتوجد في مكتبة بلدية الإسكندرية وتحمل الرقم
 ٢١٣٠ وعدد أوراقها «١٣» ق وهي النسخة (ب).

وصف النسخة «أ» وهي نسخة دار الكتب الوطنية الظاهرية.

تقع هذه النسخة ضمن مجموع يحتوي على الكتب والرسائل التالية:

١ ـ كتاب المروءة وما جاء في ذلك. جمع أبي بكر محمد بن خلف المرزباني عن شيوخه (١ ـ ٧) ق.

۲ مختصر الانتخاب من كتاب «من صبر ظفر» تأليف أبي بكر محمد بن
 علي بن محمد بن عمر المطوعي الغازي النيسابوري «۸ ـ ۲۹» ق.

- ٣ ـ تقييد العلم. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي «٣٠ ـ ٣٠» ق. وهو مطبوع في بيروت بتحقيق الدكتور يوسف العش.
- على بن سعيد المروزي القاضي «٣٣ ـ ١٠٧» ق. وهو مطبوع في دمشق بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط.
- \_ الجزء الثالث من الفوائد والأفراد. تأليف علي بن عمر بن مهدي الدارقطني الحافظ «١٢٠ \_ ١٢٠» ق.
- ٦ ـ جزء فيه من حديث أبي محمد بن معروف، ومن حديث أبي بكر
   محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق «١٢٩ ـ ١٣٨» ق.
- ٧ ـ وصایا العلماء عند حضور الموت. تألیف أبي سلیمان محمد بن
   عبد الله بن أحمد بن زبر الرَّبعي الحافظ «١٤٤ ـ ١٦٠» ق، وهو
   کتابنا هذا.
- ٨ ـ من فوائد أبي بكر القاسم بن زكريا المطرز وأماليه القديمة «الغرايب الحسان» «١٧٥ ـ ١٧٥» ق.
- ٩ \_ مجلس من أمالي الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن
   يحيى بن مندة «١٧٧ \_ ١٨٠» ق.
- ١٠ ـ من الفوائد العوالي الصحاح والحسان: رواية الشيخ أبي الثناء
   حمدان بن سعيد بن حمدان (١٨٢ ـ ١٩٠» ق.
- ١١ \_ أحاديث الأربعين: تأليف أبي منصور منعم بن أحمد بن محمد بن
   زياد (١٩٢ \_ ١٩٧) ق.
- ١٢ ـ من حديث أبي حفص عمر بن محمد بن علي بن يحيى المعروف

بابن الزيات «١٩٩ ـ ٢٠٨» ق.

١٣ ـ الجزء الأول من فوائد أبي بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي
 بانتقاء الدارقطني «٢١٢ ـ ٢١٠» ق.

12 ـ الجزء السادس من فوائد الإخوان من الأحاديث الموافقات والأبدال والعوالي الحِسان «٢٤٢ ـ ٢٤٢» ق.

10 ـ من حديث أبي الحسن محمد بن المظفر عن حاجب بن أركين الفرغاني «٢٦٢ ـ ٢٦٢» ق.

إن الكتب والرسائل الموجودة في هذا المجموع، من القرنين السادس والسابع الهجريين.

يتألف كتاب «وصايا العلماء عند حضور الموت» من سبع عشرة ورقة كتبت بخط نسخي معجم مشكول بعض الشكل، وعلى الهوامش بعض التصويبات. وقد كتب بمِداد أسود واضح وبخط أبي بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرسعني.

على الورقة الأولى من الكتاب ما نصّه.

#### جزء فيه وصايا العلماء عند حضور الموت

تأليف أبي سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي الحافظ رضى الله عنه.

رواية أبي علي أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر عنه. رواية أبي القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء الفقيه عنه. رواية الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي

عنه .

رواية الشيخ أبي الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقير علي السلمي إجازة.

رواية أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي عنه. رواية الشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي عنه.

سماع منه لمالكه وكاتبه أبي بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرسعني عفا الله عنه.

سماع بتاريخ ٦٦٧ هـ بمنزل أبي بكر.. الرسعني بسفح جبل قاسيون ظاهر مدينة دمشق حرسها الله تعالى، والحمد لله وحده وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

وهناك سماع آخر سنة ٦٦٧ هـ بدار السنة النورية بدمشق كتبه محمد بن أبي الفضل البعلبكي.

ثم سماع رابع بالجامع المظفري سنة ٦٩٤ هـ بسفح قاسيون.

عدد الأسطر في كل صفحة ١٩، القياس ٢٠ × ١٤ سم، ترك له هامش بعرض ٢٠,٥ سم.

على الورقة الأخيرة وبعد نهاية الكتاب:

آخر كتاب وصايا العلماء لابن زبر.. رحمه الله، والحمد لله ربّ العالمين.

قوبل بأصلين فصح إن شاء الله تعالى. .

وصف النسخة «ب».

وهي نسخة بلدية الإسكندرية وقد أشار إليها الدكتور سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» الجزء الأول المترجم ص ٥٠٤.

على الغلاف:

«وصايا العلماء عند حضور الموت ـ هذا الكتاب: تأليف ابن زهير كما في كشف الظنون» وهذا تحريف لابن زبر ـ نمرة وصول الكتاب: ٧٦٣٣ ـ متسلسلة ٢١٣٠ د.

تتألف النسخة (ب) من ست وعشرين صفحة كتبت بخط نسخي واضح ولكن النسخة قد أصيبت بالماء فطمست بعض كلماتها وقد ظهر هذا في الصفحات ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦ - ٧ ـ ٨ - ٢٥ ـ ٢٠ .

هذه النسخة مختصرة، وتختلف عن نسخة الظاهرية، إذ حذف منها كثير من الأسانيد، كما حذف منها كثير من الوصايا، وقد أشرت إلى ذلك أثناء التحقيق.

وقد جاء في الورقة الأخيرة ما نصّه:

تمَّت الوصايا بحمد اللَّه وعونه، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وآله.

نجزت على يد العبد الفقير إلى الله تعالى علي بن عبد الرحمن بن عمر نفعه الله بالعلم الشريف. وأعانه عليه بتاريخ الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة عشرين وسبعمائة.

قوبلت على النسخة المنقول منها حسب الطاقة فوافقت والحمد لله.

وقد اعتمدنا في التحقيق على نسخة الظاهرية لأنها أتم وأقدم وعليها سماعات لعدد من العلماء الموثوقين.

\* \* \*





تأليف الحافظ أبي سليمان محرّب عبداية برأ حرب رُبرار رَبعي المان محرّب مربد المربع الم

اِمِمَه رَمِّعَ المَادِيْهُ رَعَلَى عَلِيهِ السَّيْخِ عَبَدُ الْقَادِرُ الْأَرْفَا وُوطَ

مِنْقَهُ دُمَنَعُ نهارِسَه حَبُّلًامُ مِحِكَمَّدُ الْحِنْدِعِيِّ

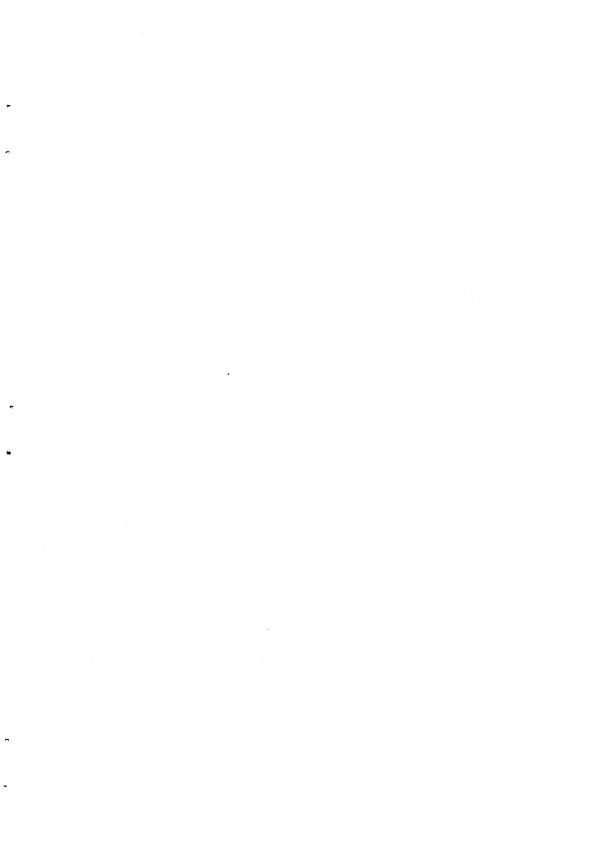

# ب الله التجمل التحميم

#### مُقدِّمَة المؤلِّف

﴿ وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُم أَنْ [اتَّقُوا اللَّه] ﴾ [النساء: ١٣١](١).

أخبرنا الشيخ الصَّالح المقرىء أبو الحسن عليّ بن أبي عبد اللَّه بن أبي الحسن بن المقيّر النجّار البغدادي \_ أثابه اللَّه \_ قراءةً عليه ونحن نسمَع في يوم الجمعة ثامن وعشرين جُمادى الأولى من سنة ثلاث وثلاثين وستمائة في المسجد الجامع من دمشق. قيل له: أخبرك أبو المعالي الفضّل بن سهْل بن بِشْر بن أحمد الإسْفَراييني إجازةً، أنّ الفقيه أبا القاسم عليّ بن محمد بن عليّ بن أبي العلاء السَّلمي المِصِّيصي(٢)، أخبرهم قراءة عليه وهو يسمع في سنة ستٍ وثمانين وأربع مائة قال: أنا(٣) أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصْرٍ قراءةً عليه في شعبان سنة

<sup>(</sup>١) وتتمة الآية ﴿ وإن تكفروا فإن لله ما في السموات وما في الأرض، وكان الله غنياً حميداً ﴾ و«إياكم» عطف على «الذين». والمعنى: ووصّيناكم أنتم يا أهل القرآن، كما وصينا من كان قبلكم من أهل الكتابين: أن اتقوا الله، وهذه الآية رحى القرآن، فإن جميعه يدور عليها فهو وصية الله تعالى للأولين والآخرين، بالتزام تقوى الله عزّ وجلّ، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والخوف منه، والوقوف عند حدوده.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى المِصِّيصة، مدينة على ساحل البحر ينسب إليها كثير من العلماء.

<sup>(</sup>٣) اختصار من أخبرنا في اصطلاح المحدثين.

ثمان وعشرين وأربع مائة، قيل له: أخبركم أبو سليمان محمّد بن عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبَعيّ قراءةً عليه في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وثلاث ماية، نا محمد بن الربيع بن سليمان، نا يُونس بن عبد الأعلى، نا عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عمر. ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، وأسامة بن زيد اللَّيثيّ أن نافعاً حدَّثهم عن ابن عمر (١) أنّ رسول الله على قال:

«مَا حَقُّ امرىءٍ مُسْلمٍ لهُ شيءٌ يُوْصيْ بهِ(٢) يَبِيْتُ ليْلتينِ(٣) إلّا

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن، وإذا أطلق ابن عمر، فهو عبد الله، صحابي جليل، نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى المدينة المنورة، عرض على رسول الله على يوم بدر ويوم أُحد، فاستصغره رسول الله هي، وهو أحد ثم عرض عليه يوم المخندق، فأجازه وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة، وهو أحد العبادلة الأربعة من شباب الصحابة وهم: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمروبن العاص، عبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، أفتى في الإسلام ستين سنة، كف بصره في آخر حياته، وهو آخر مَن توفي من الصحابة بمكة سنة ستين سنة، كف بصره في آخر حياته، وهو آخر مَن توفي من الصحابة بمكة سنة رسول الله هي كتب الحديث (٢٦٣٠) حديثاً، وهو من أشد الناس اتباعاً لسنة رسول الله هي.

<sup>(</sup>۲) لفظه في البخاري: «يوصي فيه» وعند مسلم «له شيء يريد أن يوصي فيه».

<sup>(</sup>٣) وعند أبي عوانة، والبيهقي: «يبيت ليلة أو ليلتين» وعند مسلم: «يبيت ثلاث ليال» وهذا دليل على أنه للتقريب، لا للتحديد، والمعنى: لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة عنده، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: لم أبِتْ ليلة منذ سمعت رسول الله عنهما: لم أبِتْ ليلة منذ سمعت رسول الله عنهما:

وروى عبد الرزاق في مصنَّفه رقم (١٦٣١٩) في الوصايا، باب كيف تكتب الوصية بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا (يعني أصحاب النبي ﷺ) يكتبون في صدور وصاياهم:

<sup>(</sup>بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إلّه إلّا اللّه وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله: ﴿ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن =

وَوصيَّتُهُ عندَهُ مَكْتُوبةً»(١).

حدّثنا عبد الملك بن بَحْر، نا عبد اللَّه بن أحمد بن أبي مَيْسَرة، نا خلاد بن يحيى (٢)، نا أبو عَقيل (٣) عن عمر بن عبد اللَّه (٤) عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، عن النبي على قال: «مَا حَقُ امرى مُسْلِم يبيتُ ليلةً مِنَ الدَّهرِ أَبَداً إلا وَعَهْدُه عِنْدهُ مكتوبٌ، إذَا كانَ لهُ منَ المالِ ما يَعْهدُ فيه» (٥).

= اللَّه يبعث مَن في القبور ﴾ [الحج: ٧].

وأوصى مَنْ ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ﴿ إِنَّ الله اصطفى لكم الدِّين فلا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون ﴾ [البقرة: ١٣٢].

أقول: ثم يكتب الإنسان ما له وما عليه، ويُشهد على ذلك، كي لا تضيع الحقوق.

- (۱) رواه البخاري ٢٦٤/٥ في الوصايا، الباب الأول، ومسلم رقم (١٦٢٧) في الوصايا، الباب الأول، وأحمد في المسند ٢/١ و١٠ و٣٤، ومالك في الموطأ ٢٦١/٧ في الوصية، باب الأمر بالوصية، والدارمي في سننه ٤٠٢/١ في الوصايا، باب من استحب الوصية، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٨٦٢) في الوصايا، الباب الأول، والترمذي رقم (٢١١٩) في الوصايا، باب الحتّ على الوصية، والنسائي ٢٣٩/٦ في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماجه رقم (٢٦٩٩) في الوصايا، باب الحتّ على الوصية، كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
  - (٢) هو خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي.
- (٣) أبو عقيل هو يحيي بن المتوكل المدني، صاحب بهية مولاة عائشة رضي الله عنها، وقد روى عنها فأضيف إليها وهو ضعيف، كما في «التقريب» للحافظ ابن حجر العسقلاني.
- (٤) هو عمر بن عبد الله المدني مولى غُفْرة، ضعف، وكان كثير الإرسال، كما في «التقريب».
  - (٥) لم يرد هذا الحديث في النسخة (ب).

أقول: وإسناده ضعيف.

حدّثنا الحسن بن أحمد بن غَطَفان، نا أبو عُتبة أحمد بن الفرج [الحمصي]، نا بقيّة [بن الوليد]، نا عبد اللَّه بن سالم، عن العلاء بن عُتبة اليَحْصِبيّ قال: سمعت عُمير بن هانيء العَنْسي يقول: سمعت ابن عمر يقول: «يُوشِكُ المنايا أَنْ تَسبِق الوَصَايا».

حدّثنا محمد بن إبراهيم الديبُلي (۱) ، نا عبد الحميد بن صبيح سنة أربعين ومائتين ، نا دُرُسْت بن زياد (۲) عن يزيد الرقاشيّ (۱) عن أنس بن مالك (۱) قال: كُنّا عِندَ النبيّ ﷺ إذْ جاءَهُ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللَّه! مات فلان ، قال ﷺ: «أَلْيْسَ كان مَعَنَا آنِفَاً؟» قالُوا: بلَى . قالَ: «يا سبحانَ اللَّه، كَأَنْهَا أَخْذَةٌ على غضب، المحروم مَنْ حُرم الوصيّة» (۵).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الدَّيْبُل، مدينة على ساحل البحر الهندي، قريبة من السند، ينسب إليها كثير من العلماء، منهم محمد بن إبراهيم المذكور أبو جعفر الديبلي.

<sup>(</sup>٢) دُرُسْت بن زياد العنبري البصري، ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) يزيد بن أبان الرقاشي، ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>٤) هو أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري، أبو حمزة، صاحب رسول الله على وخادمه، خدم رسول الله على عشر سنين، وكان عمره عشر سنين، توفي رسول الله على وعمره عشرون سنة، دعا له رسول الله على أن يبارك الله لهبماله وولده، شهد الفتوح ثم سكن البصرة، وتوفي بها سنة (٩٣ هـ) وقيل (٩٠) وقيل (٩١) وهو آخر صحابي توفي بالبصرة، عاش أكثر من مائة سنة، له في كتب الحديث (٢٢٨٦) حديثاً.

<sup>(</sup>٥) روى ابن ماجه في «سننه» الشطر الأخير منه «المحروم من حرم الوصية» رقم (٢٧٠٠) في الوصايا، وفي سنده درست بن زياد العنبري. ويزيد بن أبان الرقاشي، وهما ضعيفان، وذكر الحديث بتمامه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٠٩/٤ وقال: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن، ولعله حسن عند أبي يعلى، والله أعلم.

وللفقرة الأولى منه «كأنها أخذة غضب» شاهد عند أحمد ٤٧٤/٣ و٢١٩/٤، وعند أبي داود رقم (٣١١٠)، وعند البيهقي ٣٧٨/٣ من حديث عبيد بن خالد \_

حدّثنا الحسين بن محمد بن سعيد، نـا جَحْدر بن الحـارث(١)، نا بَقيّة بن الوليد(٢) عن خُليد بن أبي خليد عن أبي حَلْبَس عن معاوية بن قُرّة عن أبيه [قُرَّة بن إياس المزني] رضي اللَّه عِنه(٣) قال:

قال رَسُولُ اللَّه ﷺ: «مَنْ حَضَرتْهُ الوفاةُ فَأَوْصَى، فكانتْ وَصَيَّتُه على كتابِ اللَّه عَزِّ وجلّ، كانتْ كفّارةً لما تَركَ مِنْ زَكاتِه [في حياته]» (<sup>14)</sup>.

حدّثنا أبي عبد اللَّه بن أحمد، نا موسى بن عيسى بن المنذر، عن أبيه (٥)، نا بقيّة قال: حدّثني خُليد بن أبي خُليد عن أبي حَلْبَس عن معاوية بن قُرَّة المُزَنى عن أبيه قال:

قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَضرتْهُ الوفاةُ فَأَوْصى فكانتْ وَصيّتُه على كتاب اللَّه عزّ وجلّ، كانتْ كفارة لما تَرَكَ مِنْ زَكاتِهِ [في حياته](٦).

السلمي بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف» وهو حديث صحيح.
 والأسف: الغضبان.

<sup>(</sup>۱) جَحْدر بن الحارث، واسمه أحمد بن عبد الرحمن الكفرتوثي، نسبة إلى كفرتوثا قرية من أهل العلم، وكفرتوثا أيضاً من قرى فلسطين، وجَحْدر، لقب له، وهو ضعيف، كان يسرق الحديث.

<sup>(</sup>٢) بقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن الحديث، ولذلك قالوا عنه «احذر أحاديث بقية، وكن منها على تقية، فإنها غير نقية».

وخليد بن ابي خليد، مجهول، وأبو حَلْبَس، مجهول أيضاً.

<sup>(</sup>٣) هو قرة بن إياس المزني، لـه صحبة، وهو جد إياس بن معاوية بن قرّة قاضي البصرة الموصوف بالذكاء، وكان قرّة يسكن البصرة، روى عن النبي على أحاديث، روى عنه ابنه معاويه، وبه كان يكنى.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في «سننه» رقم (٣٧٠٥) في الوصايا، باب الحيف في الوصية، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عن أبي» وهو خطأ لأنه يروي عن أبيه عيسى.

<sup>(</sup>٦) هُو الحديث الذي قبله، ولكن رواه من طريق والده (عبد اللَّه بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر القاضي) وهو ضعيف، وسنده كالذي قبله ضعيف.

حدّثنا إبراهيم بن مرزوق [أبو] الحسن علي بن مَعْبد، نا شجاع بن الوليد، نا سليمان التميميّ عن قتادة عن أنس قال:

كانتْ عامّة وصيّة رسول اللَّه ﷺ إذْ حضره الموتُ «الصلاة، وما ملكتْ أَيْمانُكم» قال: حتى جعل يُغَرْغِرُها في صدره، ومَا كادَ يَفيضُ بِها لسانُه(١).

حدّثنا أحمد بن عبد الوارث قال: نا عيسى بن حمّاد (٢) نا الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن عبّاد بن عبد اللّه بن الزّبير، عن عائشة، أنها أخبَرته أنّها سمعت رسول اللّه ﷺ، وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مُسْتند إلى صدرها يقول:

«اللَّهم اغفِرْ لي وَارحَمْنِي وَأَلْحِقْني بالرَّفيق الْأَعْلى»(٣).

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضاً أحمد في المسند ۱۱۷/۳ وابن ماجه في «سننه» رقم (۲٦٩٧) في الوصايا، باب هل أوصى رسول الله ﷺ، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٩٠/٦ و٢١١ وابن ماجه في «سننه» رقم (١٦٢٥) في الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ورواه أيضاً أبو داود رقم (٥١٥٦) وابن ماجه رقم (٢٦٩٨) مختصراً من حديث علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي ﷺ «الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانهم».

ومعناه: الزموا الصلاة، وأقيموها، واحفظوها بالمواظبة عليها والمداومة على حقوقها.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن حماد بن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري، لقبه (زُغْبَة) وهو لقب أبيه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه رقم (٢٤٤٤) في فضائل الصحابة، باب فضائل عائشة رضي الله عنها، وأحمد في المسند ٢٣١/٦ ورواه مسلم أيضاً بنحوه رقم (٢١٩١) في السلام، باب استحباب رقية المريض، وابن ماجه رقم (١٦١٩) في الجنائز، باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ﷺ، ورواه البخاري مختصراً ١١٠/٨ و ١١٤ باب مرض النبي ﷺ ووفاته من حديث عائشة رضي الله عنها.

حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر السامريّ قال: نا عبد اللَّه بن صالح قال: نا الليث بن سعد قال: حدّثني ابن الهادِ (۱) عن موسى بن سَرْجِس عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: رأيتُ رسولَ اللَّه ﷺ وهو يموت، وعنده قَدَحٌ فيه ماء يُدخِل يدَهُ في القدح ثم يمْسَح وَجْههُ بالماء ثم يقول: «اللَّهم أعِنّي على سَكَراتِ الموتِ» (۲).

حدّثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد قال: نا إبراهيم بن مرزوق قال: نا حَبَّان (٣) عن مبارك (٤).

قال: سمعت الحسن (°) يقول: لما وَجَد رسولُ اللَّه ﷺ من كُرْب الموت، قالت فاطمة (٢) \_ رضى اللَّه عنها \_ وَاكْرْباه: قال النبي ﷺ: إنَّه

<sup>=</sup> وعائشة رضي الله عنها، هي أم المؤمنين زوج النبي على، وابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها، أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب، روت (٢٢١٠) حديثاً عن رسول الله على، وهي الصديقة بنت الصديق، لم يتزوج رسول الله على بكراً سواها، دخل بها وهي ابنة تسع سنين في شوال في السنة الأولى من الله عنها.

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد اللَّه المدني.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «المسند» ٦٤/٦ و٧٠ و١٥١، والترمذي رقم (٩٧٨) في الجنائز، الب ما جاء في التشديد عند الموت، وابن ماجة رقم (١٦٢٣) في الجنائز، باب ما جاء في مرض رسول الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث حسن ورواه البخاري في «صحيحه» ٣١٢/١١ في الرقاق: باب سكرات الموت بلفظ: «لا إله إلا الله، إن للموت سكرات».

<sup>(</sup>٣) هو حَبَّان بن هلال الباهلي، بفتح الحاء من (حَبَّان).

<sup>(</sup>٤) هو مبارك بن فضالة البصري.

<sup>(</sup>٥) الحسن إذا أطلق فهو الحسن البصري، كما هنا، واسمه (الحسن بن أبي الحسن) واسم أبيه يسار.

<sup>(</sup>٦) هي فاطمة الزهراء والزهراء: (البيضاء المستنيرة المشربة بحمرة) بنت إمام المتقين ورسول رب العالمين محمد ﷺ، من زوجه خديجة بنت خويلد رضى الله عنها، =

ـ واللَّه ـ ما على أبيك كربُّ آخر، ما عليه.

قال حَبَّان: فحدَّثنا مُبارك قال: نا ثابت عن أنس بمثله، قال: قال رسُول اللَّه ﷺ: «يا بنيّة إنّه ـ واللَّه ـ قد حَضَرَ من أبيك، ما اللَّهُ عزّ وجلّ بتَاركِ أحداً ('')، المُوافَاةُ ('') يومَ القيامة» (''').

حدّثنا محمد بن يوسف بن بِشْر الهروي، وأبو الحارث أحمد بن سعيد [الدمشقي] له اللفظ قالا: ثنا أبو الحسين محمد بن خالد بن خلّي (٤)،

وروى البخاري في صحيحه ١١٣/٨ في مرض النبي ﷺ ووفاته عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال:

لما نَقُل النبيُ على جعل يتغشاه (يعني الكرب) فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه، فقال لها على أبيك كرب بعد اليوم، فلما مات على قالت فاطمة: يا أبتاه أجاب ربًا دعاه، يا أبتاه مَنْ جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل نعاه، فلما دفن على، قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله على التراب؟! وهذا من رواية أنس عن فاطمة رضي الله عنها، وأشارت بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له على، وسكت أنس رضي الله عنه عن جوابها رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك، إلا أنّا قهرناها على فعله امتثالاً لأمره على، وقد قال أبو سعيد فيما أخرجه البزار بسند جيد: وما نفضنا أيدينا من دفنه على حتى أنكرنا قلوبنا، ومثله في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره. يريد أنهم وجدوها تغيرت عمّا عهدوه في حياته على من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدّهم به من التعليم والتأديب.

تزوجها ابن عمها علي رضي الله عنه فولدت له الحسن والحسين رضي الله عنهما،
 توفيت بعد وفاة أبيها رسول الله ﷺ بستة أشهر سنة (١١) هـ.

 <sup>(</sup>١) في مسند أحمد، وسنن ابن ماجه: «يا بنية إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحداً».

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد: لموافاة يوم القيامة، وفي سنن ابن ماجه: الموافاة يوم القيامة.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ١٤١/٣ وابن ماجه رقم (١٦٢٩) في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن خالد بن خَلِيّ (على وزن جَلِيّ) الكلاعي أبو الحسن الحمصي.

نا بِشْر بن شُعیب بن أبي حمزة عن أبیه عن الزَّهري قال: حدَّثني عُروة بن الزُّبير أن عائشة ـ زوجَ النبيِّ ـ ﷺ قالت:

كان رسول اللَّه عَلَيْ يقول وهو صحيح: «إنّه لم يُقْبَضْ نَبِي قَطُّ حتى يَرى مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ ثم يُخَيِّر» قالت: فلمّا اشتكى رسولُ اللَّه عَلَيْه، وحضرَهُ الموتُ ـ ورأسه على فخذِ عائشة رضي اللَّه عنها ـ غُشِيَ عليه، قالت: فلما أفاق شَخص ببصرهِ نحو سَقْفِ البيت ثم قال: «اللَّهمّ الرفيق الأعلى» قالت عائشة: فقلت: إذاً لا يَخْتارُنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدِّثنا وهو صحيح(۱).

# وصيّةُ آدَمَ عَكَيْهِ السّيَكَامِ

أخبرنا أبي عبد الله بن أحمد (٢) نا الحسن بن السَّكُن الحمصيّ (٣) نا الربيع بن رَوْح (٤) نا إسماعيل بن عيّاش (٥) عن محمد بن إسحاق قال:

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضاً البخاري في «صحيحه» ۱۰٥/۸ في المغازي: باب مرض النبي ﷺ ووفاته، و۱۱٤/۸ في المغازي، باب آخر ما تكلم به النبي ﷺ من حديث عائشة رضى اللَّه عنها.

والرفيق الأعلى: الجنة، أو المراد جماعة الأنبياء الذين ذكروا في قوله تعالى: ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً ﴾ [النساء: ٦٩].

ومعنى كونهم رفيقاً: تعاونهم على طاعة اللَّه وارتفاق بعضهم ببعض.

<sup>(</sup>٢) هو أبو المصنف عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي، كان من الفقهاء والمحدّثين، ينفرد بأشياء، ضعف، وقال الخطيب البغدادي: كان غير ثقة.

<sup>(</sup>٣) الحسن بن السكن الحمصي، ضعّفه أحمد بن حنبل، ووهم من قال: الحسن بن السكرى.

<sup>(</sup>٤) هو الربيع بن روح اللاحوني الحمصي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن عياش الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، وهنا يروي عن محمد بن إسحاق المدني.

حدّثني محمد بن ذكوان البصريّ الأزدي(١) عن الحسن بن أبي الحَسَن، عن عُتَيِّ السّعدي(٢) عن أبيّ بن كعب(٣) أنّ رسول اللَّه ﷺ قال: إنّ آدم - صلى اللَّه عليه - لمّا حضرته الوفاة، أرسل اللَّه عزّ وجلّ إليه بكفن وَحَنُوط من الجنّة، فلمّا رأتْ حواء الملائكة جزِعَت، فقال: - صلّى اللَّه عليه - خلّي بيني وبين رُسل ربّي - عزّ وجلّ - فما لَقِيْت الذي لقيت إلا فيك، وما أصابني الذي أصابني إلا فيكِ(١).

#### \* \* \* وَصِيَّةُ نُوْجٍ عَلَيْ هِ الْسِّلَامِ

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عُمير بن جُوْصا، نا إبراهيم بن سعيد (٥) الجوهري، ثنا أبو معاوية الضرير (٦) نا محمد بن إسحاق (٧) عن عمرو بن

<sup>(</sup>١) محمد بن ذكوان البصري الأزدي الجهضمي، ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) هو عُتَيُّ بن ضمرة التيمي السعدي البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو أبيّ بن كعب الأنصاري النجّاري أبو المنذر، سيد القرّاء، كان من أصحاب العقبة الثانية، شهد بدراً والمشاهد كلها، وهو الذي قال له النبي ﷺ: ليهنك العلم يا أبا المنذر، وقال له: إن اللَّه أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وكان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يسمّيه: سيد المسلمين، وهو من كتّاب الوحي لرسول اللَّه ﷺ، ومن الذين جمعوا القرآن في عهد عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه على مصحف واحد، توفي بالمدينة المنورة، قبل: سنة عشرين، وقبل: إحدى وعشرين، وقبل: ثلاثين.

<sup>(</sup>٤) إسناد هذه القصة ضعيف كما رأيت، فيها والد المؤلف عبد الله بن أحمد بن زبر القاضي، ضُعِف، والحسن بن السكن، ضعّفه أحمد بن حنبل، ومحمد بن ذكوان البصري الأزدي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سعد» وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

 <sup>(</sup>٦) هو محمد خازم أبو معاوية الضرير، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي أبو بكر المدني، صاحب «المغازي» مدلس، وقد روى الحديث بالعنعنة هنا.

دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «ألا أُخبِرُكم بوصيّة نوح \_ صلى الله عليه [وسلم] \_؟» قالوا: بلى! قال: «إنّ نوحاً قال لابنه: إنّي أُوصِيْك باثنتين، وأنْهاك عن اثنتين(١).

أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد (٢) نا محمد بن عبد الملك الدقيقي، نا خيس بن بكر بن خيس، عن محمد ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عبّاس (٤) قال: قال رسولُ اللّه عليه: «أوصى نوح ابنه قال: لا أطوّل عليك لتكونَ أجْدَرَ أَنْ لا تَنْسى، اثنتان لَيستبْشِر بهما اللّه عزّ وجلّ وصَالحُ خلقه، واثنتان يحتجبُ منهما اللّه عزّ وجلّ وصالح خلقه، فشهادة أَنْ لا إلّه إلاّ اللّه، فإن السموات والأرض وما بينهما وكنّ حلقه، فشهادة أَنْ لا إلّه إلاّ اللّه، فإن السموات والأرض وما بينهما لو كنّ حلقة لفصَمْتهما، ولو كنّ في كفّةٍ لرجَحَت بهن، وسبحان اللّه وبحمده، فإنها صلاة الخلّق، وبها يُرزقونَ، وأما الاثنتان التي يحتجب اللّه عزّ وجلّ منهما وبحمده، فإنها صلاة الخلّق، وبها يُرزقونَ، وأما الاثنتان التي يحتجب اللّه عزّ وجلّ منهما وسائر خلقه، فالشرك به، والكبْر» فقال رجلٌ من أصحابه:

<sup>(</sup>۱) هذه الوصية فيها عنعنة ابن سحاق صاحب المغازي، وهي في «كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي رقم (٣٠٦٩) بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي من حديث عبد الله بن عمر، وذكرها الهيثمي أيضاً في «مجمع الزوائد» ٢١٩/٤ في الوصايا، باب وصية نوح عليه السلام وقال: رواه كله أحمد، ورواه الطبراني بنحوه، أقول: وهذه الرواية عند أحمد في المسند ٢١٠/١ و٢٢٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ورواها أحمد في «الزهد» عن عطاء بن يسار مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المعروف بابن الأعرابي، صاحب التصانيف. سمع من محمد بن عبد الملك بن مروان الدقيقي أبي جعفر وغيره، توفي سنة (٣٤٠) هـ رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) خنيس بن بكر بن خنيس، قال الذهبي في «الميزان» قال صالح جزرة: ضعيف.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله ﷺ، من العبادلة الأربعة، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، له من الأحاديث (١٦٦٠) حديثاً، توفي رضي الله عنه في الطائف سنة (٦٨) هـ.

يا رسول اللَّه! إني لأحِبّ أن يُحمَلَ مركِبِي ويلينَ مَطْعمِي وَتُحملَ علائِقُ سَوطي وقِبَالُ نَعْلي، فذاك الكبْر؟ فقال: «لا!! ولكنّ الكبْر أن تُبطرَ الحقّ وتغمصَ الناس»(١) واللفظ لابن الأعرابي.

# وصَيَّةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (١)

حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد اليازُوري بالرّملة، قال: نا حميد بن عيّاش السافريّ (٣)، نا مُؤمَّل بن إسماعيل (٤)، نا عُبَيْد اللَّه بن أبي حُمَيْد (٥)عن أبي المليح (٢)، أنَّ أبا بكر الصديق \_ رضي اللَّه عنه \_ لما حَضَرَتْهُ الوفاةُ

- (١) هذه الرواية بمعنى الرواية التي قبلها، من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، في مسند أحمد ١٧٠/٢ و٢٢٥. وإسنادها ضعيف، فيها خنيس بن بكر بن خنيس، ضعيف؛ وفيها أيضاً عنعنة بن إسحاق.
- (٧) هو أبو بكر بن أبي قحافة، واسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التميمي، خليفة رسول الله ﷺ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة وهو أول من أسلم من الرجال، وأبوه عثمان تأخر إسلامه إلى عام الفتح، ومات أبوه بعده، وأمه أم الخير أسلمت قديماً، بعد ولدها أبي بكر، وماتت أمه بعده أيضاً، وأبو بكر رضي الله عنه توفي قبل والديه، وورثه أبواه وذلك سنة (١٣) هـ بالمدينة المنورة.
- (٣) هو حُميد بن عَيَّاش الرملي المكتب أبو الحسن يروي عن مُؤمَّل بن إسماعيل البصري، وهو صدوق، كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل».
- (٤) هو مؤمَّل (على وزن محمَّد) بن إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»، مات سنة (٢٠٦) هـ رحمه الله.
- (٥) هو عُبَيد الله بن أبي حُمَيد أبو الخطّاب، يروي عن أبي المليح الهذلي، قال الحافظ الذهبي في «الميزان» قال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أحمد \_ يعني ابن حنبل \_ ترك الناس حديثه، وقال دُحَيم: ضعيف، وقال البخاري: يروي عن أبى المليح عجائب.
- (٦) أبو المليح بن أسامة الهذلي، قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد بن أسامة، وهو تابعي ثقة، يروي عن أبيه ومعقل بن يسار، وعوف بن مالك، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وأنس، وجابر، ولا يروي عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه.

أرسل إلى عُمَر بنِ الخَطَّاب رضي اللَّه عنه (۱) فقال: إني أُوصيك بوصية، إنْ أنت قبلتها عني: إنّ لِلَّه عزَّ وجلّ حقًا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لِلَّه عزَّ وجلّ حقاً بالليه لا يقبله النَّافِلَة حتى تُؤدَّى وجلّ حقاً بالنهار لا يقبله بالليل، وإنّه عزّ وجلّ لا يقبل النَّافِلَة حتى تُؤدَّى الفريضة أَهُم تَرَ أَنّما ثَقُلت موازينُ من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحقّ في الدنيا، وثقل ذلك عليهم، وحق لميزانِ لا يوضع فيه إلاّ حقاً، أن يتقلن ، ألم تر أنَّما خَفَّت موازين من خَفَّت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا، وَخَفَّ ذلك عليهم، وحق لميزان لا يوضعُ فيه إلاّ باطلاً، أن يخفّ، ألم [تراً أنَّ اللَّه عزّ وجلّ أنزل آية الرجاء عند آية الشدّة، وآية الشدّة عند آية الرجاء، لكي يكون العبد راغِباً راهِباً، لا يُلقي بيده إلى التَهْلُكَة، لا يتمنّى على اللَّه عزّ وجلّ غير الحقّ، فإن أنتَ حفظت بيده إلى التَهْلُكَة، لا يتمنّى على اللَّه عزّ وجلّ غير الحقّ، فإن أنتَ حفظت وصيتي فلا يكوننً غائبُ أحبً إليك من الموت، ولا بدّ لك منه، وإن أنت ضيّعت وصيّتي هذه فلا يكوننّ غائبُ أبغضَ إليك من الموت، ولا بدّ لك منه، وإن أنت ضيّعت وصيّتي هذه فلا يكوننّ غائبُ أبغضَ إليك من الموت، ولا بدّ لك منه، وإن أنت

حدّثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغَوي (٣)، نا محمد بن ميمون الخيّاط المكّي (٤)، نا سفيان (٥)، عن عسرو بن

<sup>(</sup>١) في الأصل) «رحمه اللَّه» والأولى أن يقول: رضي اللَّه عنه كما أثبته، فرقاً بينه وبين غير الصحابة الذين يقال عنهم: رحمه اللَّه.

 <sup>(</sup>٢) إسناد هذه القصة ضعيف، كما تقدم في تراجم رجال السند، وفيه انقطاع، لأن أبا
 المليح الهذلي لم يروِ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ الثقة الكبير مسند العالم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان البغوي الأصل البغدادي سمع على أزيد من ثلاثمائة شيخ، وجمع وصنّف، وطال عمره، عاش مئة سنة وثلاث سنين، كان ثقة ثُبتاً فَهماً عارفاً، ولـد سنة (٢١٤) هـ وحمه الله.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن ميمون الخياط البزار المكّي، أصله من بغداد، صدوق، ربما أخطأ، سكن مكة، توفي سنة (٢٥٢) هـ.

<sup>(</sup>٥) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة =

دينار (۱) عن ابن أبي مُليكة (۲) عن عائشة قالت: قال لي أبي (۳): في أيَّ شيءٍ كفَّنتم رسولَ اللَّه \_ ﷺ -؟ قلت: في ثلاثة أثواب، قال: انظري ثَوْبيً هذينِ فاغسلوهما \_ وكانا مُمَشَّقَيْن (۱) \_ وابتاعوا لي ثوباً ثالثاً ولا تُغلُوه (۱) قلت: يا أبة! إنَّا موسرون، موسَّع علينا. قال: يا بنية! إنّ الحيّ أحقّ بالجديد من الميت، وإنما هو للمُهْلة (۲) والصَّديد (۷).

حدّثنا مصعب بن إسماعيل، نا علي بن عبد العزيز (^)، نا حجاج بن مِنْهَال (^)، نا همَّام بن يحيى (' ' ) عن قتادة ( ( ' ) )، أن أبا بكر الصِّدِيق \_ رضي اللَّه عنه \_ لما حُضِرَ بعث إلى عمر رضي اللَّه عنه فدعاه ليوضيه فلما حَضَرَ قال:

<sup>=</sup> حافظ فقيه، كان أثبت الناس في عمرو بن دينار، توفي في رجب سنة (١٩٨) هـ وله (٩١) سنة.

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن دينار المكَّى، أبو محمد الأثرم ثقة تُبْت، توفي سنة (١٢١) هـ.

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن مُليكة زهير التميمي المدني، أدرك ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ، ثقة فقيه، توفي سنة (١١٧) هـ.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة على الهامش: قال لي أبو بكر.

<sup>(</sup>٤) أي: مصبوغين بالمغْرَة، وهو المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب، ويستحبّ في الكفن البياض، لقوله على: «البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث ابن عباس، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) ولا تجوز المغالاة في الكفن، وفيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه، والحيّ أولى به.

<sup>(</sup>٦) المُهْلة: صرير الميت، وهو ماء الجرح الرقيق.

<sup>(</sup>V) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>A) هو علي بن عبد العزيز البغوي نزيل مكة، أحد الحفّاظ المكثرين مات بمكة سنة تسع وثمانين ومائتين للهجرة.

<sup>(</sup>٩) هو حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد البصري، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>١٠) هو همّام بن يحيى بن دينار العَوْذي أبو عبد اللّه أو أبو بكر البصري، ثقة ربما وهم. (١١) هو قتادة بن دِعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة تُبْت، توفي سنة (١١٧) أو (١١٨) هـ وهو لم يدرك أبا بكر رضي اللّه عنه، وإنما يروي عن صغار الصحابة. كأنس بن مالك وغيره، فالسند فيه انقطاع.

اعلم أن لِلَّهِ ـ عزَّ وجلَّ ـ في النَّهار حقًّا لا يقبله في الليل، واعلم أنَّ لِلَّهِ ـ عزِّ وجلَّ ـ في الليل حَقًّا لا يقبله في النهار، واعلم أنه لا تُقبَل نافلةٌ حتى تُؤدِّي الفريضةُ، واعلم أن اللَّهَ ـ عزَّ وجلَّ ـ ذكر أهلَ الجنَّةِ بأحسن أعمالهم، فيقول القائل: أين يقع عملي من عمل هؤلاء؟ وذلك أن اللَّهَ - عَزَّ وجلَّ - تجاوزَ عن سَيِّءِ أعمالهم فلم يُثرَّبه (١). واعلم أنَّ اللَّه - عزّ وجلّ \_ ذَكَرَ أهلَ النَّار بأسوإِ أعمالهم، ويقول قائل: أنا خير من هؤلاء عملًا، وذلك أنَّ اللَّه \_عزَّ وجلّ \_ ردّ عليهم أحسن أعمالهم فلم يَقْبَلْهُ، واعلم أن اللَّه ـ عزَّ وجلَّ ـ أنزَلَ آيةَ الرُّخَاءِ عندَ آيةِ الشَّدَّة، وآيةَ الشُّدَّة عند آية الرَّخاءِ، ليكونَ المؤمنُ رَاغبا رَاهِباً لئلا يُلقى بيده إلى التَّهْلُكة ولا يتمنَّى على اللَّه إلَّا الحقَّ، واعلم أنَّما ثَقُلَتْ موازينُ مَنْ ثَقَلَتْ موازينُهُ يوم القيامة باتباعهم الحقُّ في الدنيا وتُقُلَ ذلك عليهم، واعلم أنَّما خَفَّتْ موازينُ مَنْ خَفَّتْ موازِينُهُ يوم القيامة باتِّباعهم الباطلَ في الدُّنيا، وخِفَّة ذلك عليهم، فإن أنتَ قبلْتَ وصيّتي هذه فلا يكونُ شيء أحبُّ إليك من الموت ـ ولا بدّ من لقائه \_ وإن أنتَ ضيَّعتَ وصيَّتي هذه فلا يكوننَّ شيء أكثرَ حُبًّا إليك من الموت ولستُ بمُعجزهِ.

أخبرنا أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن بشر الهروي (٢)، نا الفضْل بن العبّاس بن أبي العباس الزيّات، نا زكريا بن يحيى ابن صبيح رَحْمويهِ أبو محمد الواسِطي (٣)، نا الهيثم بن محفوظ أبو

<sup>(</sup>١) ثُرَبه يثربه، من باب ضرب، وثرَّبه، مشدداً، وكذا ثُرَّب عليه: إذا وبَّخه ولامه وعيَّره بذنبه وذكَّره به. والتثريب كالتأنيب والتعيير والاستقصاء في اللوم.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن يوسف بن بشر الهروي، أبو عبد الله، الفقيه الشافعي، وتُقه أبو بكر
 الخطيب وغيره، طلب هذا الشأن وقد تكهل، مات في شهر رمضان سنة (٣٣٠) هـ
 وقد كمل المائة وتجاوزها بأشهر رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) هو زكريا بن يحيى بن صبيح الواسطي أبو محمد لقبه: (رحمويه) بالراء قال الحافظ =

سعد (١) النَّهْديُّ، نا هشام بن عُرْوةَ، عن أبيه عن عائشة ـ رضي اللَّه عنها ـ قالت: كتب أبي رحمه اللَّه وصيته:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدُّنيا حين (٢) يؤمنُ الكافرُ، وينتهي الفاجرُ، ويصدُق الكافرُ، إني استخلفتُ عليكم عُمَر بن الخطّاب، فإنْ يعدلْ فذلك ظنّي بهِ، ورجائي فيهِ، وإنْ يَجُرْ ويُبَدِّلْ، فلا أعلم الغيب ﴿ وَسَيعْلَمُ الذينَ ظلموا أيَّ مُنْقَلَب يَنْقلِبون ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] (٣).

قال أبو سليمان بن زَبْر: والذي كتب وصية أبي بكر، عثمان بن عفان ـ رضي الله عنهما (٤) ـ .

#### \* \* \*

### وَصِيَّةَ عُمْرَيْنِ الْخَطَّابِ «أَبُوكَ فُصٍ» رَضَى اللَّهُ عَنهُ (٥)

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عمر(١) بن يوسف بن

ابن حجر في «تعجيل المنفعة» ص (٩٥) ذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان من المتقنين في الروايات. مات سنة (٢٣٥) هـ.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ الذهبي في «الميزان» ٣٢٦/٤: الهيثم بن محفوظ أبو سعد، لا يُدْرى مَنْ هو.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (حتى).

<sup>(</sup>٣) في إسناد هذه الوصية جهالة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رحمهما اللَّه»، والأولى أن يقال: رضي اللَّه عنهما وهو ما أثبته، لأنهما صحابيان جليلان، بل هما من العشرة المبشّرين بالجنة.

<sup>(</sup>٥) هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص القرشي العدوي ثاني الخلفاء الراشدين، الذي أعزّ الله به الإسلام، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول مَن لقّب بأمير المؤمنين، صاحب الفتوحات العظيمة، يُضرب المثل بعدله، وهو الفاروق، قُتل شهيداً سنة (٢٣) هـ رضي الله عنه في صلاة الصبح في مسجد رسول الله على يد أبي لؤلؤة فيروز الفارسي، غلام المغير بن شعبة بالمدينة المنوّرة.

<sup>(</sup>٦) هكذا جاء اسمه هنا في الأصل (أحمد بن عمر) وعند ابن قاضي شهبة: عنبر، وفي =

جُوْصا(١)، نا محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقرى (٢)، نا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال:

كان رأس عمر في حَجْري لما طُعِن فقال: ضَعْ رأسي بالأرض، قال: فظننْتُ أَنَّ ذلك تَبَرُّماً به، فلم أفعل، فقال: ضع خَدِّي بالأرض لا أُمَّ لك، وَيْلي وويل أمي، إنْ لم يغفر اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ لي (٣).

حدّثنا محمد بن جعفر السَّامريّ(٤)، ثنا إبراهيم بن الهيثم البَلدي (٥)، ثنا آدم بن أبي إياس (٢)، ثنا شعبة (٧) عن عاصم بن عُبيد اللَّه (٨) عن سالم بن عبد اللَّه، عن أبيه قال:

كان رأسُ عُمرَ على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال: ضع

<sup>= (</sup>تذكرة الحفاظ) للذهبي: أحمد بن عمير، وكذلك في «الأعلام» للزركلي.

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ النبيل محدِّث الشام، أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن موسى بن جَوْصًا «كسَكْرى» الدمشقي، توفي في جمادى الأولى سنة (٣٢٠) هـ، وهو في عشر التسعين رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن يزيد المقرىء أبو يحيى المكّى، ثقة.

<sup>(</sup>٣) إسناد هذه الوصية صحيح.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن جعفر السامري المعروف بالخرائطي، صاحب كتاب «فضيلة الشكر» و«مكارم الأخلاق» وغيرهما، من أهل السامرة بفلسطين، ووفاته بمدينة يافا سنة (٣٢٧) هـ.

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن الهيثم البلكري. وثقه الدارقطني والخطيب البغدادي.

 <sup>(</sup>٦) هو آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني، أصله خراساني، يكنى أبا الحسن نشأ ببغداد، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٧) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العَتَكي. أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ كان سفيان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول مَن فتش بالعراق عن الرجال، وذبَّ عن السُّنَّة، وكان عابداً رحمه اللَّه.

 <sup>(</sup>A) هو عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

رأسي على الأرض، فقلت: ما عليك كان على الأرض أو كان على فخذي، فقال: لا أُمَّ لك، ضعه على الأرض، فوضعتُه على الأرض، فقال: ويلي وويل أُمِّي إن لم يرحمني ربي ـ عزّ وجلّ (١) ـ.

حدّثنا محمد بن جعفر السامري، نا أحمد بن محمد بن بُديل الإِيامي نا أبو معاوية الضرير (٢)، نا داود بن أبي هند (٣)، عن الشعبي (١) قال: لمّا طُعن عمر \_ رضي اللّه عنه \_ جاء ابن عباس فقال:

يا أمير المؤمنين! أُسْلمتَ حينَ كَفَر النَّاسُ، وجاهدْتَ مع رسول اللَّه علي حين خذله الناس، وقتلت شهيداً ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول اللَّه ﷺ وهو عنك راض ، فقال له: أعدْ علي مقالتك، فأعاد عليه فقال: المغرورُ منْ غَرَّرْتُمُوهُ، واللَّه لو أنّ لي ما طلعتْ عليه الشمس أو غَربَتْ لاَفْتَديتُ به مِن هَوْل ِ المَطْلع ِ.

حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد(٥)، نا محمد بن علي بن زيد

<sup>(</sup>١) إسناده هذه الرواية ضعيف، فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، عَمِيَ وهو صغير: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.

<sup>(</sup>٣) هو داود بن أبي هند القشيري البصري، ثقة متقن، كان يهم بآخره.

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن شُراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، ولكنه يرسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه لم يدركه كما في هذه الرواية.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المعروف بابن الأعرابي أبو سعيد، الإمام الحافظ الزاهد، شيخ الحرم المكّي، صاحب التصانيف، توفي بمكة سنة (٣٤٠) هـ.

الصايغ (۱) نا سعيد بن منصور (۲)، نا عبد اللَّه بن وهب (۳) قال: أخبرني عمرو بن الحارث (٤) أن أبا النضر (٥) حدَّثه عن سليمان بن يسار (٦) أن عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ حين حضرته الوفاة، قال له المغيرة أبن شُعبة: هنيئاً لك يا أمير المؤمنين الجنّة، فقال: يا ابنَ أمّ المُغيرة وما يُدريك؟ والّذي نَفْسي بيده لو كانَ لي ما بينَ المَشْرِق إلى المَغْربِ لافْتديتُ به من هَولِ المَطلع.

#### \* \* \*

#### وَصِيَّةُ عُمُّ أَن برَعَفَّ أَن رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (٧)

حدّثنا أحمد بن جعفر أبو الأغرّ، نا عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد السكّري، نا أبو يعلى زكريا بن يحيى المِنْقري، نا الأصمعي (^) عن

<sup>(</sup>١) هو محدّث مكة محمد بن علي بن زيد الصائغ المكّي.

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، ثقة مصنّف.

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللَّه بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب، ثقة فقيه حافظ.

<sup>(</sup>٥) هو سالم بن أبي أمية التميمي أبو النضر المدني، ثقة ثُبْت، وكان يرسل.

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن يسار الهلالي المدني، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب \_رضي اللَّه عنه \_ توفي سنة (١٠٧) هـ.

<sup>(</sup>٧) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش، أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة ذو النورين، تزوج ابنتي رسول الله، من السابقين إلى الإسلام، جهز جهيش العسرة بماله رضي الله عنه، وفتحت في أيامه الفتوحات، وهو الذي جمع القرآن على مصحف واحد، ووزعه على الأمصار، توفي رضي الله عنه شهيداً بالمدينة المنورة سنة (٣٥) هـ. وانفتح باب الفتنة بعد مقتله رضي الله عنه، فكان ما كان وبالله المستعان.

 <sup>(</sup>٨) الأصمعي، هو عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي أبو
 سعيد الباهلي البصري، صدوق.

العلاء بن الفضل (١) عن أبيه قال: لما قُتل عثمان بن عفان رضي الله عنه فتشوا خزائنه فوجدوا فيه حُقّة فيها ورقة مكتوب فيها: هذه وصيّة عثمان بن عفّان:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، عثمان بن عفّان يشهد أن لا إلَّه إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله - على وأنّ الجنّة حقّ، وأنّ اللَّه النار حقّ، وأنّ اللَّه يبعثُ مَنْ في القبورِ ليوم لا ريبَ فيه، إنّ اللَّه لا يُخلف المِيْعاد، عليها يَحْيا، وعليها يموت، وعليها يُبعث، إنّ شاء اللَّه عزّ وجلّ -.

#### \* \* \*

### وَصِيَّةُ عِلَيْ بْنِ أَدِظِالْ إِرْضَى اللَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا أبي عبد الله بن أحمد (٣) قال: حدّثني أبو زيد أحمد بن محمد بن طريف، نا محمد بن عبيد المحاربي (٤) نا عمرو بن هاشم (٥) عن

<sup>(</sup>١) هو العلاء بن الفضل بن عبد الملك المِنْقَري أبو الهذيل البصري، ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي رضي الله عنه، أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشّرين بالجنة، ابن عم رسول الله على وصهره زوج فاطمة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان، حصلت في أيامه فتن بين المسلمين حيث اندلعت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقتل شهيداً مرضياً عنه بالكوفة في السابع عشر من رمضان سنة (٤٠) هـ ولا يعرف مكان قبره رضي الله عنه وانظر «شذرات الذهب» لابن العماد ٢٧١/١ ـ ٢٢٧، والتعليق عليه، طبع دار ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللَّه بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي، والد المؤلف، كان من الفقهاء والمحدِّثين ينفرد بأشياء، قال الخطيب البغدادى: كان غير ثقة.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبيد بن محمد بن واقد المحاربي النحاس الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن هاشم أبو مالك الجُنبي الكوفي، ليّن الحديث.

إسماعيل بن أبي خالد (١) عن الشعبي (٢) قال:

لما ضرب علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ تلك الضربة قال: ما فعل ضاربي (٣)؟ قالوا: قد أخذناه، قال: أَطْعِموه من طعامي، واسقُوه من شرابي، فإن أنا متّ فاضرِبُوه ضربةً واحدةً لا تَزيدوه عليها.

ثم أوصى الحسنَ رضي اللَّه عنه أن يغْسِله ولا يُغَالي في الكفن، فإني سمعتُ رسول اللَّه ـ على الله على

لا تَغْلوا (٤) في الكفن فإنَّه يُسْلَبُ سَلْباً سريعاً (٥).

وامشُوا بي بين المِشْيَتين، لا تُسرعوا بي، ولا تُبْطئوا، فإنْ كان خيراً عجَّلتموني إليه، وإنْ كان شرًا ألقيْتموني عن أكتافِكم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة تُبْت.

<sup>(</sup>۲) الشعبي: هو عامر بن شراحيل أبو عمرو، توفي سنة (۱۰۳) هـ.

<sup>(</sup>٣) في ب: «ما فعل بضاربي».

<sup>(</sup>٤) الذي في سنن أبي داود السجستاني «لا تَغَالُوا». وهي كذلك في نسخة كما في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٥٤) في الجنائز، باب كراهية المغالاة في الكفن، وإسناده ضعيف، فإن فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ٥/٨٦ وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع الشعبي من علي إلا حرفاً واحداً، ما سمع غيره، كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم عنه عن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

#### وَصَيَّةَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

حدّثنا محمد بن جعفر السامريّ قال: نا إبراهيم بن الجُنيد (٢) قال: نا محمد بن الحسين قال: نا عبد الرزاق بن همّام قال: نا محمد بن عَقيل (١) قال: راشد (٣) عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل (١) قال:

لما حضرت فاطمة \_ رضي الله عنها \_ الوفاة ، دعت بماء فاغتسلت ، ثم دعت بِحَنُوطٍ فتحنَّطت ، ثم دَعَت بثيابِ أكفانِها فلبست ثم قالت: إذا أنا متّ فلا تُحرّكُوني ، فقلت ، هل بلغك أن أحداً فعل ذلك قبلَها ؟ قال: نعم ، كثير بن عباس شهد أن لا إله كثير بن عباس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عليه .

قال أبو سليمان (٦): هذا حديثُ لا أَصْلَ له والصوابُ في ذلك وباللَّه

<sup>(</sup>١) هي فاطمة بنت رسول الله ﷺ، الهاشمية القرشية، أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزوجة على رضي الله عنه، وأم الحسن والحسين، عاشت بعد أبيها رسول الله ﷺ ستة أشهر، وتوفيت سنة (١١) هـ بالمدينة المنورة.

 <sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيد نزيل سامراء، وثقه الخطيب البغدادي.

 <sup>(</sup>٣) هـو محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي سكن البصرة، يروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق يهم، وعلى هامش النسخة: (لعلّه معمر بن راشد) والصواب كالأصل (محمد بن راشد المكحولي).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب الصغرى بنت علي رضي الله عنه، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بآخره. مات بعد الأربعين ومائة، لم يدرك فاطمة بنت رسول الله ﷺ ورضي الله عنها.

<sup>(•)</sup> هو كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي أبو تمام، ابن عم النبي ﷺ، أمّه أم ولد، صحابي صغير مات بالمدينة.

<sup>(</sup>٦) أبو سليمان، هو المؤلف محمد بن عبد الله بن أحمد بن زَبْر الرَّبْعي الحافظ رحمه الله.

التوفيق. حدّثنا به أبو الحسن أحمدَ بن عُمير بن جَوْصا قال: نا عبد اللّه بن حمزة الزبيري قال: نا عبد اللّه بن نافع الصّايغ عن محمد بن موسى عن عَوْن بن محمد الهاشميّ عن أمي عن أسماءَ ابنة عُمَيس أنّ فاطمة بنت رسول اللّه عَيْق أَوْصَت أن يُغسّلها زوجُها عليّ بن أبي طالب ـ رضي اللّه عنه ـ فغسلها هو وأسماءُ بنت عُمَيْس (١).

#### \* \* \*

#### وَصِيَّةُ سَالِمَا زَالْفَارِسِيِّ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ (١)

حدَّثنا أبي عبد اللَّه بن أحمد (٣) قال: نا أحمد بن عبد الجبَّار (١) قال:

(۱) وإسناده ضعيف، ورواه الدارقطني أيضاً في «سننه» ۷۷/۲ في الجنائز، باب الصلاة على القبر رقم (۱۲) وقال شمس الحق العظيم أبادي في التعليق المغني على الدارقطني: الحديث أخرجه أيضاً الشافعي وأبو نعيم والبيهقي، قال الشوكاني: سنده حسن. وقال محمد بن علي النحوي في آثار السنن ۱۱۸/۲ رواه البيهقي في المعرفة وإسناده حسن. أقول: ويستدل به على أن المرأة يغسلها زوجها، والزوجان يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي على غير نسائه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبّان في صحيحه، وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: رجع إليَّ رسول الله على من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: «بل أنا وارأساه، ما ضرّك لو مت قبلي فغسلتك وكفّتك وصليت عليك ودفنتك». رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن هشام في السيرة والدارقطني، وغيرهم، وهو حديث ثابت.

- (٢) هو أبو عبد الله سلمان الفارسي، ويقال له: سلمان بن الإسلام، وسلمان الخير، عاش (٢٥٠) سنة وكان أول مشاهده الخندق، توفي رضي الله عنه بالمدائن سنة (٣٦) هـ.
- (٣) هُو والد المؤلف عبد الله بن أحمدبن ربيعة بن زُبْر القاضي، قال الخطيب البغدادي:
   كان غير ثقة.
- (1) هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد العُطاردي أبو عمرو الكوفي، وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب».

نا أبو معاوية (١) قال: نا محمّد بن سُوقة (٢) عن الشعبيّ (٣) عن سلمان قال لمّا حضرته الوفاة: قال لصاحبة مَنْزلِه:

هَلُمِّي خُبِيَّتي (1)! قال: فجاءته بُصرةٍ من مِسْكِ فقال لها: إيْتيْني بقدح فيه ماء. قال: فطرح المِسْك فيه ثم بقدح فيه ماء. قال: فطرح المِسْك فيه ثم أماثه (٥) ثم قال لها: انْضَحيه حولي، فإنه يَحْضُرني خَلْقُ من خَلْق اللَّه عزّ وجلّ عبدونَ الريحَ ولا يأكلون الطعام، قال: ففعلتُ ثم قال لها: أجيفي (٢) عليّ الباب ثم انزلي، قال: ففعلت ثم مكثتُ هُنيَّةً ثم صَعِدت (٧)، فإذا هو قد مات (رحمة اللَّه عليه ورضوانه).

#### \* \* \* وَصِيَّةُ سَعْدِبْنِ أَدِوَقَ إِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (٨)

حدَّثنا عبد اللَّه بن سليمان بن الأشْعث(٩): نا جعفر بن مُسافر(١٠)

<sup>(</sup>١) هو أبو معاوية الضرير، واسمه محمد بن خازم، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقديمهم في حديث غيره.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن سُوقة الغنوي، أبو بكر العابد الكوفي، ثقة مرضي عابد.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو ثقة فقيه فاضل.

<sup>(</sup>٤) كأنه الشيء الذي خبأه.

<sup>(</sup>٥) أي خلطه.

<sup>(</sup>٦) أي: رُدِّي عليَّ الباب.

<sup>(</sup>٧) يقال: هنيةً وهنيهةً، أي قليلًا من الزمان.

<sup>(</sup>٨) هو سعد بن مالك أبو إسحاق، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، وأول مَن رمى بسهم في سبيل الله، شهد المشاهد مع رسول الله على في الله عنه سنة (٥٥) هـ وصلى عليه بالمدينة، ودفن بالبقيع رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٩) هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني ولد بسجستان، ورحل مع أبيه، وشاركه في شيوخه، حتى كان إمام أهل العراق في عصره، وكان حافظاً كبيراً، توفي ببغداد سنة (٣١٦) هـ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١٠)هو جعفر بن مسافر بن راشد التِنُّيسي أبو صالح الهذلي، صدوق ربما أخطأ.

قال: نا يحيى بن حسّان<sup>(۱)</sup> قال: نا عبد اللَّه بن جعفر<sup>(۲)</sup> عن إسماعيل بن محمد<sup>(۳)</sup> عن عامر بن سَعْد<sup>(۱)</sup> أن سَعْد بن أبي وقّاص أُوْصَى في مرضه الذي هَلَك فيه:

الْحَدُوا لي لَحْداً، وانصِبُوا عليّ اللَّبِن نَصْباً، كما فُعِل بـرسول اللَّه ﷺ.

أخبرني أبي عبد الله(٥) قال: نا أحمد بن الهيثم(٢) قال: نا عبد الغفار بن عبد الله(٧) قال: نا عفيف(٨) عن ليث (٩) عن الزهري (١٠٠٠) أنّ سعد بن أبي وقّاص لمّا حضرتُهُ الوفاةُ، دعا بِخَلَق جُبّةٍ له من صوفٍ فقال: كَفّنوني فيها، فإني لَقيْتُ المُشركينَ فيها يومَ بَدْرٍ، وإنّما كُنْتُ أُخبّتُها لهذا اليوم.

## وَصَيَّةُ مُعَاذَبُن جَبَل رَضَى اللَّهُ عَنهُ (١١)

حدَّثنا محمد بن جعفر بن فلَّاس قال: نا محمد بن عمرو الكوفي

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن حسَّان التِّنَّيسي من أهل البصرة، ثقة.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني المخرّمي، ليس به بأس.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني أبو محمد، ثقة حجة.

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة حجّة.

<sup>(</sup>٥) والد المؤلف: عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن الهيثم بن حفص النُّغري، قاضي طَرسوس، صدوق.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير الموصلي.

<sup>(</sup>٨) هو عفيف بن سالم الموصلي البجلي مولاهم أبو عمرو. صدوق.

<sup>(</sup>٩) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثُبْت فقيه إمام مشهور.

<sup>(</sup>١٠) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلاله وإتقانه.

<sup>(</sup>١١) هو أبو عبد الرحمن معاذبن جبل الأنصاري، أحد القرَّاء المشهورين، ومن أعلم =

قال: نا جعفر عن فطر (١) عن عبد الرّحمن بن عبد اللّه (٢) عن القاسم (٣) قال: لمّا حضرت معاذاً (٤) الوفاة ركبه النّاسُ فقال:

أَيُّهَا النَّاسُ لا تَرْكَبُونِي، واسمعُوا مني، فإنَّكم لو تعلمونَ قَدْرَ رحمةِ اللَّه عز وجل لا تكلتم، ولو تعلمونَ قدْر عذابِه لرأيتم أنه لن ينفعَكم معهُ شيءً، وما منْ أحدٍ يؤمن بثلاثٍ قبل الموت إلاّ دخل الجنّة. يؤمن باللَّه عز وجل ويعلم أنّه الحق من نَفْسه، ويؤمنُ بالبَعْث، ويؤمن بما جاءَتْ به الرُّسُل. وما من أحدٍ يصلّي أربع ركعات تَطوّعاً بعد صلاةٍ مكتوبة فتكتب عليه خطيئة حتى تَغْرُب الشمس (٥).

\* \* \*

## وَصَيَّةُ أَدِأْمِامَةَ الْبَاهَلِي صُدَيِّ بزَعِي كَان رَضَالِلَّهُ عَنهُ (٦)

حدِّثنا أبي عبد اللَّه بن أحمد قال: نا أحمد بن عبدالوهاب بن نَجْدَة (٧)

الناس بالحلال والحرام، كان يشبّه بإبراهيم عليه السلام، مات رضي الله عنه شهيداً في طاعون عمواس سنة (١٨) هـ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو دون الأربعين من عمره.

<sup>(</sup>١) هو فطر بن خليفة المخزومي أبو بكر الحناط.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عتيق، لم يوثقه غير ابن حبَّان.

<sup>(</sup>٣) هو القاسم بن أبي بزّة المكّي القارىء، وهو ثقة، ولكنه لم يدرك معاذ بن جبل رضي اللّه عنه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لما حضرت معاذ، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في سنده ضعف وانقطاع.

<sup>(</sup>٦) هو صُدَي بن عجلان أبو أمامة الباهلي رضي اللَّه عنه، مشهور بكنيته، قال ابن سعد: سكن الشام، مات سنة (٨٦) هـ وله (١٠٦) سنين، وقد صحَّ عنه أن النبي ﷺ مات وهو ابن (٣٣) سنة.

<sup>(</sup>٧) هو أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطي أبو عبد اللَّه، صدوق.

قال: نا أبي (١) قال: نا إسماعيل بن عياش (٣) قال: نا عبد اللّه بن محمد عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد الأزدي (٣) قال: شهدت أبا أمامة وهو في النَّزْع فقال لي:

يا سعيد! إذا أنا متّ فافعلوا بي كما أُمَرنا رسولُ اللَّه ﷺ، قال لنا رسولُ اللَّه ﷺ، قال لنا رسولُ اللَّه ﷺ: «إذا مات أحدٌ من إخوانكم فَنَثَرْتُم (٤) عليه الترابَ فَلْيقُم رجلٌ عند رأسه ثمّ ليقُلْ: يا فلانُ بن فلانة! فإنه يسمع ولكنّه لا يجيب، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنّه يَسْتوي جَالِساً (٥)، ثم ليقل: يا فلانُ بن فلانة! فإنّه يقول:

أَرْشِدْنا ـ رحمك اللَّه عزّ وجلّ ـ ثم ليقُل: اذكر ما خَرَجْتَ عليه من الدّنيا شهادة أن لا إله إلاّ اللَّه، وأنّ محمداً عبدُه ورسوله، وأنك رضيتَ باللَّه ـ عزّ وجلّ ـ ربّاً، وبمحمد نبيّاً، على وبالإسلام ديناً، فإذا فعل ذلك، أخذ مُنكر ونكير أحدهُما بيد صاحبه ثم يقول له: اخرجْ بنا من عند هذا، ما نصنعُ به وقد لُقِّن حُجَّته؟! ولكنّ اللَّه ـ عزّ وجلّ ـ حجيجه (٢) دونهم. فقال رجل: يا رسول اللَّه! فإنْ لم أعرف أُمَّه، قال: انسبهُ إلى حوّاء (٧).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هو عبد الوهَّاب بن نجدة الحَوْطي أبو محمد، ثقة.

 <sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عياش بن مسلم العنسي أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن
 أهل بلده، مخلّط في غيرهم.

<sup>(</sup>٣) سعيد الأزدي مجهول انظر «الجرح والتعديل» ٧٦/٤ لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٤) في «مجمع الزوائد» ٣/٤٥: فسوّيتم التراب على قبره. من رواية الطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٥) في «مجمع الزوائد» ٣/٥٤: فإنه يستوى قاعداً.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: حجتهم، ونسخة على الهامش: حجته، والتصحيح من «مجمع الزوائد» ٣/٥٥، والجملة عنده «فيكون اللَّه حجيجه دونها» وفي رواية الخلعي في الفوائد ٢/٥٥، حجيجهما دونه.

<sup>(</sup>٧) وإسناده ضعيف، والحديث أورده الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٤٥/٣ وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده جماعة لم أعرفهم. وقال النـووي في =

#### وَصَيَّةُ عُبَادَة بِالصَّامِتُ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي (٢) قال: نا الحسن بن عليّ بن عفّان (٣) قال: نا [أبو] أسامة (٤) عن عيسى بن سِنَان (٩) عن عُبادة بن محمد بن عُبَادة (٦) بن الصّامت قال: لما حضَرَت عبادة بن الصامت الوفاة قال: أخرجوا فراشي إلى الصحن، يعني إلى الدار، ثم قال:

= «المجموع» ٣٠٤/٥ بعد أن عزاه للطبراني: وإسناده ضعيف، وضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ٤٣٠/٤.

وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ٧٣/١ بتحقيقي بالاشتراك مع زميلي الشيخ شعيب الأرناؤوط: لا يصح رفعه.

وقال الحافظ ابن حجر في أمالي الأذكار بعد تخريجه فيما ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانية» ١٩٦/٤: حديث غريب وسند الحديث من الطرفين ضعيف جداً.

- (۱) هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري أبو الوليد رضي الله عنه، صحابي جليل، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وحضر فتح مصر، وهو أول من ولي القضاء بفلسطين، مات بالرملة أو ببيت المقدس سنة (٣٤) هـ رضي الله عنه.
- (٢) هو شيخ الحرم المكي الحافظ الزاهد المشهور بابن الأعرابي أبو سعيد، توفي بمكة سنة (٣٤٠) هـ. وهو غير ابن الأعرابي اللغوي (محمد بن زياد) أبو عبد الله، من أهل الكوفة الذي توفى بسامراء سنة (٢٣١) هـ.
- (٣) هو الحسن بن علي بن عفان العامري، أبو محمد الكوفي، صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».
- (٤) في الأصل: أسامة، والتصحيح من كتب الرجال، فإن أبا أسامة، هو حماد بن أسامة الكوفي، يروي عن عيسى بن سنان، وعنه الحسن بن علي بن عفان، وهو ثقة نُبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدّث من كتب غيره.
- (o) هو عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي الفلسطيني، نزل البصرة، ليّن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».
- (٦) لعله عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، حفيد عبادة بن الصامت، فإنه يروي عنه، والله وأما عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت، فلا يوجد من يروي عنه بهذا الاسم، والله أعلم.

اجمعُوا لي مَواليَّ، وخَدَمِيْ، وجيراني، ومَن كان يدخل عليّ، فجمعوا له فقال: إنّ يوميْ هذا لا أراهُ إلّا آخر يوم يأتي عليَّ من الدنيا، وأوَّل ليلةٍ من الآخرة، وإنّه لا أدْري، لعلّه قد فَرَط مني إليكم بيدي أوْ بلساني شيءٌ، وهو والذي نفسُ عُبادة بيدِه، القصاصُ يوم القيامة، وَأُحرّج على أحدٍ منكم في نَفْسِه شيءٌ من ذلك إلّا اقتصَّ مني قبل أن تخرج نفسي، فقالوا: بل كنت والداً، وكنت مؤدّباً، قال: وما قال لخادم قطّ سُوءاً. فقال: أعفَوْرتُم لي ما كان من ذلك؟ قالوا: نعم، فقال: اللّهم الشهد! ثم قال: أمَّا الآن فاحفَظُوا وَصِيتي.

أُحرِّج على كلَّ إنسان منكم يبكي، فإذا خرجت نَفْسي فتوضؤوا فأحسنوا الوضوء، ثم ليدخلْ كلُّ إنسان منكم مسجداً فَيُصلِّي ثم يستغفر لعبادة وَلنَفْسه، فإنَّ اللَّه عزِّ وجلَّ عال: واستعينُوا بالصّبر والصّلاة.

ثم أسرِعوا بي إلى حُفْرتي، ولا تُتبعوني ناراً، ولا تَصْبِغوا عليّ أرجوان (١٠).

حدّثنا أبو القاسم عبد اللَّه بن محمد البَغوي (٢) قال: نا علي بن الجَعْد (٣) قال: حدّثني عبد الواحد بن سُليم المالكيّ البَصري (٤) قال:

<sup>(</sup>١) كذا الأصل: ولا تصبغوا عليَّ أرجوان، وهو خطأ، وعلى هامش الأصل: ولا تضعوا تحتي، وفي نسخة (ب) ولا تضعوا لحمي أرجواناً، ولعلَ الصواب في ذلك: ولا تضعوا تحتى أرجواناً، والحديث إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز البغوي الأصل البغدادي أبو القاسم الحافظ الكبير مسند العالم وقد احتج به عامة من خرَّج الصحيح، كالإسماعيلي والبرقاني والدارقطني، وعاش (١٠٣) سنين وقد حسدوه في آخر عمره، فتكلموا فيه بشيء لا يقدح فيه، توفي رحمه اللَّه سنة (٣١٧) هـ.

<sup>(</sup>٣) هو على بن الجَعْد بن عُبيد الجوهري البغدادي، ثقة تُبت

<sup>(</sup>٤) هو عبد الواحد بن سُلَيم المالكي البصري، ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب».

سمعتُ عطاء بن أبي رباح قال: سألت ابن عُبادة بن الصَّامت (١)، كيفَ كانتْ وَصِيّةُ أبيك حينَ حضرهُ الموتُ؟ قال: جعلَ يقول: يا بنيّ، اتّقِ اللّه، واعلم أنك لن تتقي اللّه عزّ وجلّ ولن تبلغ العلم حتى تعبدَ اللّه عزّ وجلّ وحده، وتؤمنَ بالقَدَر خيرِهِ وشرّه، قلت: يا أبة! كيفَ لي أن أومن بالقدَر خيرِه وشرّه؟ قالَ: تعلمُ أنّ ما أصابَك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبَك، فإن متَ على غيرِ هذا دخلت ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبَك، فإن متَ على غيرِ هذا دخلت النّار. سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:

«إنّ أوّل ما خلَق اللَّه القلمَ، فقال عزّ وجلّ له: اكتب! فقال: ما أكتُب؟ فقال عزّ وجلّ: القَدَر. فجرى تلكَ الساعة بما كانَ وما هو كائنٌ إلى الأبد(٢).

# وَصَيَّةُ عَبُدِ اللَّهِ بْزَمْسَعُودُ رَضَحَ اللَّهُ عَنْهُ (٣)

حدَّثنا الحسن بن أحمد بن غَطَفان، قال: نا الحسن بن جرير الصُّوري،

<sup>(</sup>١) إذا أطلق ابن عبادة، فهو الوليد بن عبادة بن الصامت، وعطاء بن أبي رباح يروي عنه وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً أحمد في المسند ٥/٣١٧ وأبو داود في «سننه» رقم (٤٧٠٠) في السنة، باب في القدر، والترمذي في «سننه» رقم (٢١٥٦) في القدر باب رقم (١٧) ورقم (٢٣١٦) في تفسير (ن والقلم) كلهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص (٢٧١) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وفي الحديث دليل على أن القلم أول مخلوق، وفيه رد على من يقول: إن النور المحمدي هو أول مخلوق.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمن من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بالقرآن بمكة، وكان قصيراً نحيفاً، ولكنه وعاء ملىء علماً، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي بالمدينة المنورة سنة (٣٢) هـ.

قال: نا عثمان بن سعيد أبو بكر الصّيداوي قال: نا السَّالم بن صالح (١) عن ابن ثَوْبان عن إسماعيل بن أبي خالد (٢) عن الشّعبي (٣) قال: لما حضر عبد اللَّه بن مسعود الموتُ دعا ابنه فقال: يا عبد الرَّحمن بن عبد اللَّه بن مسعود! إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني، أظهر الياس للنّاس، فإن ذلك غنى فاضِلٌ، ودعْ مَطْلبَ الحاجاتِ إلى النّاس، فإن ذلك غنى فاضِلٌ، ودعْ مَطْلبَ الحاجاتِ إلى النّاس، فإن [ذلك] فقر حاضرٌ، ودعْ ما تَعتذرُ منه من الأمور، ولا تعمل به، وإن استطعتَ أن لا يأتي عليكَ يومٌ إلا وأنت خيرٌ منك بالأمس فافعل، فإذا صليّت صلاةً فصلّ صلاةً مودّع كأنك لا تصلّي بعدها (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو سالم بن صالح الرازي، قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال»: لا يعرف وهو سالم بن صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، روى عن أبيه، وعنه إبراهيم بن سعد، قال أبو حاتم لا أعرفه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إسماعيل بن أبي جلد، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال، فإن إسماعيل بن أبي خالد، هو الذي يروي عن الشعبي، وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي، وهو يرسل عن ابن مسعود توفي سنة (١٠٣) هـ. توفي سنة (٣٢) هـ.

<sup>(</sup>٤) وفي سند هذه القصة ضعف وانقطاع، وقد جاء بمعناه عن سعد بن عمارة الثعلبي وكانت له صحبة، أن رجلاً قال له: عِظني في نفسي يرحمك الله، قال: إذا أنت صليت فصل صلاة مودّع، واترك طلب كثير من الحاجات، فإنه فقر حاضر، واجمع اليأس مما في أيدي الناس، فإنّه هو الغني، وانظر ما يعتذر منه من القول والفعل فاجتنبه. ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٣٦/١٠ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وقد ثبت في المرفوع من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: أتى النبي على فقال: يا رسول الله حدّثني حديثاً واجعله موجزاً، فقال له النبي على: «صلّ صلاة مودّع، كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وايأس مما في أيدي الناس تعش غنياً، وإياك وما يعتذر منه» رواه الطبراني وغيره وهو حسن بشواهده. وانظر «مجمع الزوائد» ٢/ ٢٧٩ ولفظة (ذلك) من نسخة (ب) وفي (أ) ذكر.

#### وَصَيَّةُ خِبَّابُ بْزِالْخُهَتِّ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن المُقرى ، نا جَدِّي ، نا سفيان بن عبينة عن إسماعيل (٢) عن قيس (٣) قال: عُدنا خَبَّاباً وقد اكْتَوى في بطنه سَبْعاً فقال: لولا أنّ رسول اللَّه ﷺ نهى أن ندعو بالموت لدعوت به (٤) إنَّ من قبلنا مَضوا لم يأكلوا من أُجورِهم شيئاً ، وإنّا قد نِلْنا من الدنيا حتى لا يَدْري أَجدُنا ما يُضِق في التراب، وإنّ المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلّا ما ينفِقُ في التراب (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو خَبَّاب بنُ الأرتِّ بن جندلة بن سعد التميمي، ويقال له: الخزاعي أبو عبد اللَّه من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو أول مَن أظهر إسلامه وعذب عذاباً شديداً لأجل ذلك، فصبر، إلى أن كانت الهجرة، ثم شهد المشاهد كلها، ثم نزل الكوفة ومات بها سنة (۳۷) هـ.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، مولاهم البجلي.

<sup>(</sup>٣) هو قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٤) روى مسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٨١) في الذكر والدعاء، باب تمني كراهية الموت لضرِّ نزل به، من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب وقد اكتوى سبع كيّات في بطنه فقال: لولا أن رسول الله ﷺ نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.

<sup>(</sup>٥) قوله: «يؤجر في كل شيء ينفقه إلا ما ينفق في التراب» جاء في حديث مرفوع إلى رسول الله على رواه الترمذي رقم (٣٤٨٥) في صفة القيامة قال خباب: سمعت رسول الله على يقول: «يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء» وهو حديث صحيح.

### وَصِيَّةُ كُذَيفَةَ بزاليكمَانِ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن بشر الهروي (٢): نا إسحاقُ بن يسار (٣) قال: نا أبو ربيعة (٤) عن حمّاد عن يُونس بن عبيد وثابت وعليّ بن يزيد وحُميد بن الحسن عن جُنْدب بن عبد اللَّه البَجَليّ أَنَّ حُذيفة لما احتُضر قال: حَبيبٌ جاءَ على فَاقةٍ لا أَفْلَح من نَدِمَ، قد كنت قبلَ اليوم أَخَاف، فأنا اليوم أرجو.

حدَّثنا فياضُ بن القاسم قال: نا شُعيب بن عمرو قال: نا يزيد قال: نا مِسْعَر (ح)(٥).

قال: وأنبأ ابن عبد اللَّه بن أحمد: نا عليّ بن سهل بن المُغيرة: نا عُبيد اللَّه بن موسى: نا مِسْعَر<sup>(٦)</sup> عن عبد الملك بن ميْسرة عن النزال قال: قال ابن مسعود: أغمي على حُذَيفة أوّل اللّيل ثم أفاق فقال: أيّ اللّيل هذا يا [ابن] مسعود؟ فقلت: السَحَر الأكبر الأعلى، فقال: عَايِذ باللَّه من جَهَنَم يقول ذلك مرتين أو ثلاثاً \_ ابتاعُوا لي تُوبين ولا تُغَالوا فيهما، فإنّ صاحبكم

<sup>(</sup>١) هو حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسل، فهو حذيفة بن حِسْل ويقال: حُسَيل، من الأنصار، واليمان لقب لقب به، لأنه أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسمّاه قومه اليمان، لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن، أسلم حذيفة وأبوه، وهاجرا إلى رسول الله ﷺ وشهدا جميعاً أُحُداً، وقتل أبوه يومئذ، قتله المسلمون خطأً، فوهب له دمه.

وكان حذيفة صاحب سر رسول الله على في المنافقين يعلمهم وحده، كما كان كثير السؤال لرسول الله على عن أحاديث الفتن ليجتنبها، توفي بالمدائن سنة (٣٦) هـ. بعد قتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة، ولم يدرك وقعة الجمل.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة الرحَّال أبو عبد الله الهروي الشافعي الفقيه.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن يسار المدني، والد محمد بن إسخاق صاحب المغازي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) هو أبو ربيعة الإيادي، قيل: اسمه (عمر بن ربيعة) حسن الترمذي بعض أفراده.

<sup>(</sup>٥) هذا الحرف (ح) رمز على تحويل السند.(٦) في الأصل: مسعود، وهو خطأ، والذي يرو:

<sup>(</sup>٦) في الأصل: مسعود، وهو خطأ، والذي يروي عن عبد الملك بن ميسرة، هو مِسْعَر بن كِدام، وعنه عبيد اللَّه بن موسى.

إِنْ يُرض عنه يكن خيراً منهما، وإلا يُسلبهما سَلباً سريعاً.

أخبرنا أبي (١) قال: نا أبو قِلابة عبدُ الملك بن محمّد الرقاشي (٢) قال: نا إبراهيم بن بشار (٣) قال: نا سفيان بن عُيينة قال: حدّثني هارون المدنيّ قال: لمّا حُضِرَ حذيفة قال: غُطَّ ياموت غَطَّك، وشُدَّ ياموت شَدَّك، أبى قلبي إلا حبّك، جاء رخاءُ العيش بعدك، حبيبٌ جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، أليس ورائي ما أعلم، الحمدُ لله الذي سبق بي الفتنة (٤) قادتها (٥) وعلوجها.

# وَصِيَّة أَدِيكُرُة نفيع رَضَواللَّهُ عَنهُ (٦)

حدَّثنا أبي: نا مُسلم بن عيسي (٧) قال: نا الجَارُود بن يـزيد (٨):

<sup>(</sup>١) هو والد المصنف، عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضي، وكان من الفقهاء والمحدّثين، ينفرد بأشياء، قال الخطيب البغدادي: كان غير ثقة، مات سنة (٣٢٩) هـ وحطً عليه الدارقطني.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك الرَّقاشي، أبو قِلابة البصري، يكنى أبا محمد، وأبو قلابة لقب، صدوق يخطىء، تغير حفظه لما سكن بغداد، توفى رحمه الله سنة (٢٧٦) هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: إبراهيم بن شيبان، وهو خطأ، وعلى هامش النسخة: نسخة (بشار) أقول: وهي الصواب لأن إبراهيم بن بشار يروي عن سفيان بن عيينة. وهو إبراهيم بن بشار الرَّمادي أبو إسحاق البصري، حافظ له أوهام.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الفقنة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: قادنها.

<sup>(</sup>٦) هو أبو بَكْرة نفيع بن الحارث، ويقال: ابن مسروح، مشهور بكنيته، وكان من فضلاء الصحابة، وكان قد تدلى إلى النبي على من حصن الطائف ببكرة، ونزل إلى رسول الله على فاشتهر بأبى بكرة، سكن البصرة ومات بها سنة (٥١) هـ.

<sup>(</sup>٧) هو مسلم بن عيسى الصَّفَّار، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١٠٦/٣: قال الدارقطني: متروك.

<sup>(</sup>٨) هو الجارود بن يزيد، أبو على العامري النيسابوري، قال الحافظ الذهبي في «الميزان» كذّبه أبو أسامة، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال أبو داود: غير ثقة، وقال =

نا الحسن بن دِيْنار (١) عن الحسن (٢) قال: لما حَضَرت أبا بَكْرَة الوفاةُ قال: اكتبُوا وصيتي، فكتب الكاتب:

هذا ما أوصى به أبو بَكْرة صاحبُ رسول اللَّه ﷺ. فقال أبو بَكْرة: أَكْتَني عند الموت؟ امحُ هذا، واكتب: هذا ما أوصى به نُفَيْع الحَبشيّ مولى رسول اللَّه ﷺ وهو يشهدُ أنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ رَبُّه، وأنّ محمداً ﷺ نبيّه، وأن الإسلام دِينُه، وأنّ الكعبةَ قبلتُه، وأنّه يرجو من اللَّه عزّ وجلّ ما يرجوه المعترفون بتوحيده، المقرّون بربوبيته، الموقنون بوعده ووعيده، الخائفون من عذابه، المُشْفِقون من عقابه، المؤمّلُون لرحمته، إنّه أرحم الراحمين.

#### \* \* \*

### وَصَيَّةُ أَدِ اللَّهُ دُاءِ عُوَيْدُر رَضَ اللَّهُ عَنهُ (٣)

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عثمان، نا صالح بن بِشْر بن سَلَمة (١)، نا زيد بن يحيى بن عُبيد (٥)، ثنا سعيدُ بن عبد العزيز (٦) عن إسماعيل بن

<sup>=</sup> النسائي والدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: كذاب.

<sup>(</sup>١) هو أبو سعيد التميمي الحسن بن دينار. قال الذهبي في «الميزان»، قال عباس: سمعت يحيى يقول: الحسن بن دينار ليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن البصري التابعي رحمه الله، واسمه الحسن بن يسار، أبو سعيد، كان إمام أهل البصرة، توفي بالبصرة سنة (١١٠) هـ، رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الدرداء، عويمر، اختلف في اسم أبيه وجده، الأنصاري الخزرجي، أسلم يوم بدر وشهد أُحداً وأبلى فيها، ولآه معاوية رضي الله عنه قضاء دمشق في خلافة عمر رضى الله عنه، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) صالح بن بشر، قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» لا يدرى مَن هو.

<sup>(</sup>٥) هو زيد بن يحيى بن عُبيد الخزاعي، أبو عبد اللَّه الدمشقي، ثقة.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن عبد العزيز التنوخي الـدمشقي، ثقة إمام، سوَّاه أحمـد بن حنبل بالأوزاعي، ولكنه اختلط في آخر عمره، توفي رحمه الله سنة (١٦٧) هـ.

عبيد اللَّه (۱) عن أبي إدريس الخَوْلاني (۲) قال: مرض أبو الدرداء مرضَه الذي مات فيه، وكَثُرَ العُوَّاد في منزله، فأخرجوه إلى كنيسة النَّصَارى، فجعل الناس يعودونه أرسالاً (۳)، فجاء أبو إدريس إلى أبي الدَرْداء وهو يجود بنفْسه، فتخطّى الناس حتى جَلس عند رأسه. فقال أبو إدريس: اللَّه أكبرُ [اللَّه أكبر] فجعل يكثر (٤) فرفع أبو الدرداء رأسه فقال: إنّ اللَّه عزّ وجلّ إذا قضى قضاءً أحبّ أن يُرضى به، ثم قال: ألا رجلٌ يعمل لمثل مَصْرعي هذا؟ ألا رجلٌ يعمل لمثل مَصْرعي هذا؟ ألا رجلٌ يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قَضَى.

أخبرنا أبي (°) قال: قال نا أبو قِلابة عبد الملك بن محمّد قال: حدّثني أبي (۲) قال: نا عبد اللَّه بن المُبَارك قال: نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (۷) عن إسماعيل بن عُبَيد اللَّه بن أبي المُهَاجِر (^) قال: لمّا حَضَرَت أبا الدرداء الوفاة جعل يقول: مَن يعمل لمثل مَضْجَعي هذا؟ من يعمل لمثل ساعَتِي هذه؟ قال: وجاء ابنه بلالُ بن أبي الدرداء فقال: قُمْ عني، ثم قال: ﴿ وَنُقلّب أَفْئِدتَهُم وأَبْصَارهم ﴾ [الأنعام: ١١٠] ثم يُردِّد: مَن يعمل لمثل مضجعي هذا؟ مَن يعمل لمثل ساعتي هذه؟. حتى قضى (٩).

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عبيد الله بن المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي أبو عبد الحميد، ثقة.

<sup>(</sup>٢) هو عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني أبو إدريس، تابعي فقيه، كان واعظ أهل دمشق وقاصّهم في خلافة عبد الملك بن مروان، ولاه عبد الملك القضاء بدمشق، توفى رحمه الله سنة (٨٠) هـ.

<sup>(</sup>٣) أي جماعات متتابعين.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) فجعل يكبر.

<sup>(</sup>٥) هو القاضي عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر، والد المصنف، وكان من الفقهاء والمحدّثين ينفرد بأشياء.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الملك الرقاشي البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة.

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته قبل قليل. انظر صفحة (٥٣).

<sup>(</sup>٩) كذا في نسخة (ب) وهو الأصوب، وفي نسخة (أ) حتى فاض.

# وَصِينَةُ أَدِهِكَ يُرَةً رَضَى اللَّهُ عَنهُ (١)

حدّثنا محمّد بن الفيْض (٢) قال: نا دُحَيم (٣) قال: نا الوليد بن [مسلم، نا ابن] (٤) أبي ذِئب (ح) (٥).

قال: وحدِّثنا أحمد بن محمد بن زياد (٦) قال: نا سَعْدان بن نُصير قال: نا يزيد بنُ هارون (٢) قال: أخبرني ابن أبي ذئب (٨) عن المقبُري (٩) عن عبد الرحمن بن مِهْران (١٠) أن أبا هريرة أوصى عند موته:

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، سيد الحفّاظ، اسلم سنة (۷) هـ ولزم النبي على كان زاهداً، صحب النبي على ملء بطنه، روى (۵۳۷٤) حديثاً، كنّي بأبي هريرة، لأنه كان يحمل هرّة في كمّه، حمل عن النبي على علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كان أكثر مقامه في المدينة المنورة، وتوفي بها سنة (٥٩) هـ رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن محمد بن الفيض بن محمد الغساني الدمشقي.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو الدمشقي أبو سعيد، لقبه (دُحَيم) ابن اليتيم.
 حافظ، فقيه، محدّث الشام، توفي بفلسطين، سنة (٧٤٥) هـ رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) زيادة لا بد منها، لأن الوليد بن مسلم، يروي عن ابن أبي ذئب، ويروي عن الوليد، دُحَيم، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم، وقد تقدمت ترجمته. وابن أبي ذئب، هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري أبو الحارث المدنى، ثقة فقيه فاضل.

<sup>(</sup>٥) حرف الحاء علامة على تحويل السند.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الحافظ الزاهد، شيخ الحرم، أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد ابن الأعرابي مؤرّخ من علماء الحديث، من أهل البصرة، توفي بمكة سنة (٣٤٠) هـ.

<sup>(</sup>٧) هو يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد.

<sup>(</sup>A) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب واسم أبي ذئب: هشام بن عبد الله.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عن المقرىء، وهو خطأ، لأن ابن أبي ذئب يروي عن المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة، كان مجاوراً لها.

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الرحمن بن مِهران المدني.

لاَ تَضْربوا علي فسطاطاً، ولا تُتبعوني بمَجْمَر، وأسرعوا بي، أسرعوا بي، أسرعوا بي، فإنّي سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إذا وُضِع المؤمنُ على سريره يقول: «قَدّموني» وإذا وُضِع الكافر على سريره يقول: «يَا وَيْلتا أينَ تَذْهبون بي»(١).

حدّثنا محمد بن جَعفر بن فَلاًس (٢) وأبو الحارث أحمد بن سَعيد قالا: ثنا العبّاس بن الوليد (٣) قال: أخبرني أبي (٤) قال: حدّثني عبد اللّه بن شَوْذَب (٥) عن هَمّام (٢) قال: لما حضر أبا هريرة الموتُ جعل يبكي، قيْل له: ما يُبكيك يا أبا هريرة؟ قال: قِلّةُ الزّاد وبُعد المَفَازة، وَعَقَبَةٌ هُبوطُها الجنّة أو النّار.

\* \* \*

(١) ورواه أيضاً أحمد في المسند ٢٩٢/٧ و٥٠٠ والنسائي ٤٠/٤ و٤١ في الجنائز، باب السرعة بالجنازة، وابن حبان في صحيحه رقم (٧٦٤) موارد الظمآن عن أبي هريرة رضى الله عنه وهو حديث صحيح.

ورواه أيضاً البخاري ١٤٥/٣ و١٤٦ في الجنائز، باب حمل الرجال الجنائز دون النساء، والنسائي ١١/٤، وأحمد في المسند ١١/٣ و٥٨ من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه بلفظ:

«إذا وضّعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدّموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلاه أين تذهبون بي؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، أو قال: الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق».

- (٢) هو محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن فلاس، وكانت في الأصل: ابن ملاس، بالميم، وهو خطأ.
  - (٣) هو العباس بن الوليد بن مزيد العذري البيروتي.
    - (٤) هو الوليد بن مزيد.
  - (٥) في الأصل: شُودُب، بالدال المهملة، وهو تصحيف.
  - (٦) هو همّام بن منبّه بن كامل الصنعاني أخو وهب بن منبّه ثقة، يروي عن أبي هريرة.

### وَصِيَةُ قَيْسُ بْزِعَاصِ مِرْضَالِلَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا عبد الله بن الحسين بن جُمْعة، نا أبو عُتبة أحمد بن الفَرَج(7)، نا يَعْقوب بن كَعْب أبو يُوسف  $(7)^{(7)}$ .

قال: وثنا عبد اللَّه بن الحسين، نا الحسين بن جمعة، نا أبو يوسف محمد بن أحمد (1) قالا: ثنا عيسى بن يُوْنُس (0) عن حمّاد بن شُعَيب (1) عن زياد بن أبي زياد البَصْري عن الحسن (۷) عن قيس بن عاصم  $(-1)^{(\Lambda)}$ .

قال: ثنا أبو القاسِم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز (٩)، نا هُشيم بن بشير أبو مُعاوية (١١) عن زياد بن أبي

<sup>(</sup>١) هو قيس بن عاصم بن سنان التميمي السعدي المنقري الصحابي، أبو علي، كان قد حرَّم الخمر في الجاهلية. وفد على النبي على في وفد بني تميم سنة تسع فأسلم، ولما رآه النبي على قال: هذا سيد أهل الوبر، وكان سيداً جواداً عاقلاً حليماً يقتدى به، نزل البصرة وابتنى بها داراً وبها توفي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن الفرج أبو عُتبة الحمصي المعروف بالحجازي، قال الذهبي في «الميزان» ضعّفه محمد بن عوف الطائي، وقال ابن عدي: لا يحتج به، هو وسط، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، ويقال له: أبو عتبة الكندي أحمد بن الفرج بن سليمان مؤذن جامع حمص.

<sup>(</sup>٣) علامة على تحويل السند.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن ميسرة الكريزي أبو يوسف الصيدلاني الرقى، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٥) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي.

<sup>(</sup>٦) هو حماد بن شعيب ـ الحمَّاني الكوفي، ضعفه ابن معين وغيره.

<sup>(</sup>٧) هو الحسن البصري التابعي.

<sup>(</sup>٨) هذه الحاء علامة على تحويل السند.

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته صفحة (٤٩).

<sup>(</sup>١٠) هو عبد اللَّه بن مطيع بن راشد البكري أبو محمد النيسابوري نزيل بغداد.

رُ ١١) هُو هُشَيم بن بشير الواسطي أبو معاوية بن أبي خازم ثقة ثَبْت كثير التدليس والإِرسال الخفي.

زياد (۱) عن الحسن بن أبي الحسن (۲) عن قيس بن عاصم: أنّه لما حَضَرتْه الوفاةُ دعا بنيه فقال: يا بَنِيّ خُذوا عني فإنّه ليس أحد أنصح لكم منّي، إذا أنا مُتُ فسَودوا أكابركم، وقال ابن جمعة «كُبراكم» ولا تُسودوا أصاغِركم. وقال ابن جمعة: «صِغَاركم فيتسفّه (۳) الناس كباركم. وقال ابن جمعة: «كبراكم» فَتَهُونُوا عليهم، وعليكم باستصلاح المال، فإنّه أبنه مَنْبهة (٤) للكريم، ويُستغنى به عن اللئيم، وإيّاكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء. زاد ابن جمعة «وإن امرؤ يسأل (٥) إلّا ترك كسبه» ـ ثم اتفقاً ـ وإذا أنا متُ فكفّنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإياكم والنياحة عليّ.

فإني سمِعت رسول اللَّه ﷺ «وقال ابن جمعة: فإنَّ رسول اللَّه ﷺ كان يَنْهى عنها» (٢) وادفنوني في مكان لا يَعْلم بي أحدُ، فإنه قد كانت بيني وبين هذا الحيِّ من بَكْر بن وائل ٍ خُمَاشات (٧) في الجاهلية \_ آخر حديث ابن جمعة \_.

<sup>(</sup>١) هو زياد بن أبي زياد الجصاص أبو محمد الواسطى، بصري الأصل، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن البصري التابعي.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ب) فتستسفه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) منبّه.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ب): وإن امرءاً يسأل.

<sup>(</sup>٦) منها ما رواه البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» وفي رواية «ما نيح عليه».

وروى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «ليس منّا مَن ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية».

<sup>(</sup>٧) أي جراحات وجنايات، وهي كلِّ ما كان دون القتل والديَّة.

وزاد ابن منيع (١): فأخاف أن يُدخِلُوها عليكم في الإسلام فَيعيثوا (٢) عليكم دينكم.

\* \* \*

### وَصَيَّةُ أَدِمُولِكَ عَبْدِ اللهُ بْزِقَيْسُ الأَسْعَرِي رَضَحَ اللهُ عَنهُ (٣)

أخبرنا أبي (<sup>4</sup>) قال: نا الحسن بن عليّ بن عفّان (<sup>0</sup>): نا أبو أسامة (<sup>7</sup>) عن عيسى بن سِنَان (<sup>۲</sup>) عن الضحّاك بن عبد الرحمن (<sup>۸</sup>) قال: لما حضرت أبا موسى الوفاة دعا فتيانه فقال: اذهبوا فاحفِروا لي وأعْمِقوا فإنّه كان يستحب العُمق، قال: فجاء الحَفَرة فقالوا: قد حفرنا. فقال: اجلسوا بي

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٢) أي يفسدوا عليكم دينكم. من عاث يعيث، أو من العثعثة: الفساد.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن قيس بن سُليم بن حَضَّار بن حرب بن الأشعر (وهو نبت بن أدد) لقب بالأشعر لأنه ولد وعلى بدنه شعر، فالأشعريون منسوبون إليه.

وهو إمام كبير، صاحب رسول الله على، التميمي الفقيه المقرىء، قرأ على النبي على، وأقرأ أهل البصرة وفقههم في دينهم، استعمله النبي على اليمن، وولي إمرة الكوفة لعمر رضي الله عنه، وغزا وجاهد مع النبي على وحمل عنه علماً كثيراً، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، توفي رضي الله عنه بالكوفة، وقيل بمكة سنة (٥٠) هـ. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) والد المصنّف هو عبد اللّه بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر القاضي، وقد تكلمنا عليه غير مزة.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن بن علي بن عفان العامري محدّث الكوفة.

<sup>,(</sup>٦) هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم أبو أسامة الكوفي مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٧) هو أبو سنان عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني نزيل البصرة، ليّن الحديث.

<sup>(</sup>٨) هو الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب، ويقال: عرزم بالميم، أبو عبد الرحمن أو أبو زرعة الطبراني، ثقة.

فوالذي نفسي بيده إنها لإحدى المَنْزلتين، إمّا لَيُوسعن قبري حتى تكونَ كلَّ زاويةٍ أربعين ذراعاً، وَلَيُفتحن لي باب من أبواب الجنّة فلأنظرن إلى منزلي فيها وإلى أزواجي، وما أعدَّ اللَّه عزّ وجلّ لي فيها من النعيم، ثم لأنا أهدى إلى منزلي في الجنة مني اليومَ إلى أهلي، وَلَيُصيبني من رَوْحها ورَيحانِها حتى أبعث. وإن كانتِ الأخرى فَليُضيقن علي قبري حتى تختلف فيه أضلاعي حتى يكون أضيق من كذا وكذا، ولَيفتحن لي بابٌ من أبواب جهنم، فلأنظرن إلى مقعدي وإلى ما أعدّ اللَّه عزّ وجلّ لي فيها من السكلاسل والأغلال والقرناء، ثم لأنا إلى مقعدي [من جهنم] لأهدى مني اليوم إلى منزلي، ثم لَيُصيبني من سمومها وحَمِيمِها حتى أبعث.

#### \* \* \*

## وَصَيَّةُ دَاوُدِبْنِ أَبِيفِنْد - واسم أبي هند دينار - رَحْمَ لُهُ اللهُ (١)

حدّثنا أبي، نا محمّد بن العبّاس أبو عبد اللّه الكابُلي، نا خالد بن خِدَاش (۲)، نا حمّاد (۳) قال: بسم اللّه الرحمن الرحيم: هذا ما أوْصى به داود بن أبي هند «أوصى بتقوى اللّه عزّ وجلّ ولزوم طاعته، وطاعة رسوله، والرضى بقضائه، والتسليم لأمره، وأوصاهم بما أوصَى به يَعقوبُ بَنِيه ﴿ يا بنيّ إن اللّه اصطفى لكُم الدّين فلا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مُسلمون ﴾ [البقرة: ۱۳۲] وداود يشهد بما شهد اللّه عزّ وجلّ عليه وملائكته: أن لا إلّه إلا الله وأنّ محمداً عبدُه ورسوله ﷺ وبالجنّة والنار وبالقدر كلّه، على ذلك يحيا، وعلى ذلك يموت، إنْ شاء اللّه تعالى.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هو داود بن أبي هند (دينار) بن عُذَافر، ويقال: طهمان، القشيري مولاهم أبو بكر، ويقال: أبو محمد البصري. ثقة متقن، كان يهم بآخره.

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن خِداش أبو الهيثم المهلبي مولاهم البصري، صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>٣) هو حماد بن يزيد بن دِرهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة تُبْت فقيه.

#### وَصَيَّةُ عَبْدِ الله بزعْ مَرْرَضِ الله عَنْهُمَا (١)

أخبرنا أبي، نا محمّد بن عُبيد الله بن المُنادي (٢)، نَا رَوْح ابنُ عُبادة (٣)، نا العُوَّام بن حَوْشَب (٤) عن عيّاش العَامريّ عن سعيد بن جُبير (٥) قال: لما حضر ابن عمر الموتُ قال: ما آسَى على شيءٍ من الدنيا إلّا على ثلاثٍ: ظَمَإِ الهواجِرِ، ومكابَدةِ الليلِ، وأنّي لم أُقاتِل هذهِ الفِئةَ الباغيةَ التي نزلتُ بنا، يعنى الحجَّاجَ.

وَصِيَّةُ الْحُسَن بْزِيعَا بِنُ أَدِيطًالْ إِرْضَى اللَّهُ عَنْهُمَا (٦)

أخبرنا أبي [عن] الحسن بن عُلَيْلِ العَنزي(٧)، نا أبو

- (۱) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما، الصحابي الزاهد العالم هاجر مع أبيه، شهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ﷺ، وكان شديد الاتباع لآثار رسول الله ﷺ، له (١٦٣٠) حديثاً عن النبي ﷺ، شهد فتح مكة، أفتى في الإسلام ستين سنة، كفّ بصره في آخر عمره، وهو آخر صحابي توفي بمكة المكرمة سنة (٧٣) هـ رضى الله عنه.
- (٢) هو محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي داود بن المُنادي، صدوق.
  - (٣) هو رَوْح بن عُبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل.
  - (٤) هو العَوَّام بن حوشب بن يزيد الشيباني، أبو عيسى الواسطى، ثقة تُبْت فاضل.
    - (٥) هو سعيد بن جُبير الأسدي مولاهم الكوفي التابعي، ثقة ثُبت فقيه.
- (٦) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد، سبط رسول الله على وريحانته أمير المؤمنين، ولد سنة ثلاث من الهجرة. روى عن النبي على أحاديث حفظها عنه، منها حديث القنوت في الوتر، وكان يشبه رسول الله على بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه، ثم تنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان لما رأى أن جيشه وجيش معاوية سيقتتلان، فحقن بذلك دماء المسلمين، وسمي ذلك العام عام الجماعة وقد قال فيه رسول الله على: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان كذلك، مات رضي الله عنه بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع، واختلف في سنة وفاته، فقيل سنة تسع وأربعين، وقيل خمسين، وقيل غير ذلك. (٧) في الأصل: أخبرنا أبي الحسن بن عليل العتري، وهو خطأ، فإن أبا المصنف اسمه عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر القاضى، يروي عن عباس بن محمد الدورى =

كريب(١), نا أبو أسامة (٢) عن سفيان بن عُيينة عن رَقَبَة بن مَسْقَلة (٣) قال: لما حُضِرَ الحسن بن علي قال: أخرجوني إلى الصحن (٤) لعلّي أنظر في ملكوتِ السمواتِ \_يعني \_الآيات. فلمّا أخرج به قال: اللَّهمّ أَحْتَسِب نفسي عندَك فإنَّها أعزُّ الأنفس عليَّ. قال: فكانَ مما صنعَ اللَّه عزّ وجلّ له أن أحتسب نَفْسَه.

وَصَيَّةُ أَبِيكِ شِمْ بِرَغُتْ بَهَ رَضِيَالِلَّهُ عَنهُ (٥)

حدَّثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (٢)، نا أبو أميَّة محمد بن

= وطبقته. وعباس بن محمـد الدُّوري، تـوفي سنة (۲۷۰) هـ. والحسن بن عُلَيـل العُنزي، توفي سنة (۲۹۰) هـ فهو من طبقته، وكنيته أبو علي.

(۱) أبو كُرَيب، بالتصغير، هو محمد بن العلاء بن كُرَيب الهَمْداني أبو كريب الكوفي مشهور بكنيته، ثقة حافظ توفي رحمه الله سنة (۲٤٧) هـ أو (۲٤٨).

(٢) أبو أسامة هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي أبو أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة ثَبْت ربما دلس، وكان بآخره يحدّث من كتب غيره، توفي رحمه الله سنة (٢٠١) هـ.

(٣) هو رقبة بن مسقلة، ويقال: مصقلة، بالسين والصاد، العبدي الكوفي أبو عبد الله ثقة مأمون، وكان يمزح، وكانت فيه دعابة، توفى رحمه الله سنة (١٢٩) هـ.

ولم يروِ عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وبين وفاة الحسن ووفاة رقبة (٧٩) تسعة وسبعون عاماً.

- (٤) الذي في «تهذيب الكمال» المخطوط، مصورة دار المأمون للتراث (٢٧٢/١): أخرجوا فراشي إلى صحن الدار.
- (٥) هو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمي يكنى أبا سفيان. صحابي من مسلمة الفتح قيل: اسمه خالد، وقيل: هشيم، وقيل: هشام، وقيل: مهشم. أسلم يوم الفتح وسكن الشام. وكان خال معاوية بن أبي سفيان. روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان إذا ذكره قال: ذلك الرجل الصالح، وهو أخو أبي حذيفة بن عتبة لأبيه، وأخو مصعب بن عمير لأمه. جاء معاوية بن أبي سفيان إلى أبي هاشم بن عتبة وهو مريض يعوده، فقال: يا خال ما يُبكيك؟ أُوجع يسوؤك، أو حرص على الدنيا، قال: كلا، ولكن رسول الله عنه، عَهدَ إلي عهداً لم آخذ به، قال: أما يكفيك من الدنيا خادم ومركب في سبيل الله، فأجدني قد جمعت، توفي رضى الله عنه في حلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه.
- (٦) هو الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدى المصرى =

قال المؤلف (أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زبر الربعي محدّث دمشق، وصاحب هذه الوصايا) كان أبو جعفر الطحاوي قد نظر في أشياء من تصانيفي وباتت عنده وتصفحها فأعجبته، وقال لي: يا أبا سليمان أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، وإن الإمام الطحاوي رحمه الله كان محدّئاً وفقيهاً.

الطحاوي نسبة إلى (طحا) قرية من قرى مصر، درس الفقه على أصحاب الإمام الشافعي، ثم تحول إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، ولكنه لم يكن مقلّداً لأبي حنيفة، ولا لغيره، وهو يرجّح ما لم يقل به أبو حنيفة وكان ثقة نُبتاً فقيهاً عاقلاً، وتصانيفه كثيرة ومفيدة، منها (العقيدة الطحاوية) وقد شرحها العلماء، وهي مرجع كبير في معرفة عقائد السلف الصالح السليمة. توفي رحمه الله سنة (٣٢١) هـ ودفن بالقرافة.

<sup>(</sup>١) هو الحافظ الكبير محمد بن مسلم الخزاعي البغدادي ثم الطرسوسي صاحب المسند أبو أميّة، مشهور بكنيته صدوق، صاحب حديث، يهم.

<sup>(</sup>٢) هو معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي المَعْنِي (بفتح الميم وسكون العين وكسر النون) أبو عمرو البغدادي ويعرف بابن الكرماني، يروي عن زائدة بن قدامة، ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو زائدة بن قدامة الثقفي بهو الصلت الكوفي، ثقة تُبْت، صاحب سنّة.

<sup>(</sup>٤) هو منصور بن المعتمر بن عبد اللَّه السلمي أبو عتَّاب الكوفي ثقة تُبْت.

<sup>(</sup>٥) هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٦) هو سَمُرة بن سهم القرشي الأسدي، مجهول، قال ابن المديني: مجهول لا أعلم روى عنه غير أبي وائل شقيق بن سلمة، وذكره ابن حبّان في الثقات.

<sup>(</sup>٧) أي يقلقك، يقال : شئز وشُئِز فهو مشؤوز، وأشأزه غيره، وهو الموضع الغليظ الكثير الحجارة.

جميع المال خادمٌ في سبيل اللَّه عزّ وجلّ ، فَوَدِدْتُ أنّي اتَّبعتُه (١).

حدّثنا محمد بن جعفر السّامريّ (٢)، نا الحسنُ بن عَرفة (١)، نا رُوْح بن عُبادة، نا هشام (٤) عن الحسن (٥) أنّ رجلًا من الصدر الأول حضرَه الموتُ فجعل يبكي، فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أما والله ما أبكي على شيء تركْتَه بعدي إلا ثلاث خصال: ظمإ الهاجرة في يوم بعيد ما بين الطرفين، أو ليلةٍ أبيتُ فيها أراوح بين جَبْهتي وقدمي، أو غدوةٍ وروحةٍ في سبيل اللّه عزّ وجلّ.

<sup>(</sup>۱) وروى هذا الحديث أحمد في المسند ٥/ ٢٩٠ والترمذي في «سننه» رقم (٢٣٢٨) في الزهد، باب رقم (١٩٠) وابن ماجه رقم (٤١٠٩) في الزهد، باب الزهد في الدنيا، ورواه ابن حبّان في «صحيح» رقم (٢٤٧٨) موارد الظمآن، وهو حديث صحيح، قال الترمذي: وفي الباب عن بريدة الأسلمي عن النبي على وقد أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٦٠ مختصراً عن بريدة الأسلمي رضى الله عنه أن رسول الله على قال:

<sup>«</sup>ليكف أحدكم من الدنيا خادم ومركب». وانظر الترغيب والترهيب في الزهد ١٢٣/٤ ـ ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن جعفر السامري الخرائطي مصنف «مكارم الأخلاق». أبو بكر، من حفّاظ الحديث، من أهل السامرة بفلسطين، توفي رحمه الله في يافا سنة (٣٢٧) هـ.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن عَرَفة، أبو علي العبدي، من رجال الحديث، كان مسند زمانه، توفي رحمه اللَّه بسامرًاء سنة (٢٥٧) هـ.

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن حسّان الأزدي القُرْدُوسي أبو عبد اللّه البصري ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنهما.

<sup>(</sup>٥) هو الحسن البصرى التابعي رحمه الله.

#### وَصِيَة عِـمْرَان بِرْحُصِيْن رَضِيَ اللهُ عَنهُ (١)

حدّثنا محمد بن علي بن زيد الصّايغ (٢)، نا سعيد بن منصور (٣)، نا حَفْصُ بن النّضر السُلمي (٤) قال: حدّثتني أم رَمْلة بنت محمد بن عمران بن حُصين عن أمّها مريم ابنة صَيْفي بن فَرْوة أن عمران بن حصين لما احتُضر قال: إذا أنا مِتُ فشدّوني على سريري بعمامةٍ فإذا رجعتم، فانحروا وأَطْعِموا (٥).

<sup>(</sup>۱) هو أبو نُجَيد عمران بن حُصَين بن عبيد بن خلف الخزاعي، أسلم عام خيبر، وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح، أسلم هو وأبوه وأخته وأبو هريرة في وقت واحد أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها، وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم، وكان الحسن البصري يحلف أنه ما قدِمَ البصرة خير لهم من عمران، وكان مُجاب الدعوة، توفي رضي الله عنه بالبصرة سنة (٥٢) هـ قيل: (٥٣) والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن علي الصائغ محدّث مكة في عصره رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنّف، وكان لا يرجع عمّا في كتابه لشدة وثوقه به.

<sup>(</sup>٤) قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٥٦٩/١) هو حفص بن النضر شيخ لقتيبة بن سعيد بن جميل: صدوق، قال أبو حاتم، روى حديثاً منكراً.

<sup>(</sup>٥) ثبت في سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي ﷺ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم ما يشغلهم».

#### وَصِيَّة أَدِيمُ لِللهِ عَمْرُونِزالِكَ إِضَ رَضَى اللهُ عَيْدُ (١)

حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر السامريّ (٢)، نا عليّ بن داود (٣)، نا عبد الله بن صالح (٤) قال: حدّثني يعقوب بن عبد الرحمن (٥) عن أبيه: أن عمروَ بن العاص حين حضرته الوفاة ذَرَفَتْ عيناه فبكى. فقال له ابنه عبد الله: يا أبتِ، ما كُنْت أخشى أن ينزِل بك أمر من أمر الله عزّ وجلّ إلا صبرتَ عليه فقال: يا بُنيَّ: إنّه نزل بأبيك خصالٌ ثلاث: أمّا أولهُن: فانقطاع عمله، وأما الثانية: فهوْلُ المَطْلع، وأما الثالثة: فَفِراق الأحبّة، وهي أيسرُهنّ. ثم قال: اللهمّ إنك أمرتَ فَتُوانيتُ، ونهيتَ فعصيتُ، اللّهمّ ومن شيمتك العفو والتجاوز.

حدّثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد، نا سليمان بن سَيْف(٢)، نا أبو

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله عمروبن العاص بن وائل السهمي، داهية قريش، ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء، هاجر إلى رسول الله على مسلماً في أوائل سنة ثمان مرافقاً لخالد بن الوليد، ولاه رسول الله على جيش ذات السلاسل، ولِيَ إمرة مصر في زمن عمربن الخطاب وهو الذي افتتحها، وأبقاه عثمان قليلاً ثم عزله، ثم ولِيَ مصر لمعاوية سنة (٣٨) إلى أن مات سنة (٤٣) هـ وقد عاش نحو (٩٠) سنة وقال العجلي: عاش (٩٩) سنة، لأنه عاش بعد عمر بن الخطاب عشرين سنة، وكان عُمر عمر بن الخطاب عشرين سنة، وكان عُمر عمر بن الخطاب عند وفاته (٦٣) وانظر «شذرات الذهب» ٢٣٢/١ - ٢٣٣، طبع دار ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) هو الخرائطي صاحب «مكارم الأخلاق».

<sup>(</sup>٣) هو علي بن داود بن يزيد التميمي القَنْطري أبو الحسن بن أبي سليمان البغدادي الآدمي، صدوق.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثَبْت في كتابته، وكانت فيه غفلة.

<sup>(</sup>٥) هو يعقوب بن عبد الرحم بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريُّ المدني، حليف بني زهرة سكن الإسكندرية، يروي عن أبيه عبد الرحمن بن محمد، وعنه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) هو سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحرّاني ، حافظ ثقة .

عاصم (۱)، ناحَيْوَة بن شُريح (۲) عن يزيد بن أبي حبيب (۳) عن ابن شماسة (۱) قال: حضرنا عمروَ بن العاص وهو في سياقة الموت (۵) فحوّل وجهه إلى الحائط وجعل يبكي طويلاً فقال له ابنه: يا أَبه (۲)، أَمَا بشَرك رسولُ اللّه على بكذَا؟! فأقبلَ بوجهه علينا فقال: إنّ أفضلَ ما نُعِدُ شهادةُ أن لا إلّه إلاّ اللّه وأنّ محمداً رسول اللّه. وقد كنت على أَطْباقٍ ثلاث (۲)، قد كنت وما أحد أبغض إليّ من رسول اللّه على، ولا أحب إليّ من أن أستمكنَ منه فأقتله، فلو مُت على تلك الحال كنتُ من أهل النّار. فلما جعل اللّه عزّ وجلّ الإسلامَ في قلبي أتيتُ النبيّ على فقلت: يا محمد ابسط يمنك أبايعك قال: فبسط يده فقبضتُ يدي، فقال: ما لكَ يا عمرو؟ فقلت: أريد أن أشترط، فقال: «اشترط ماذا؟» قلت: يُغفرُ لي ما كان (۸). قال: أما علمت أنّ الإسلام يمحو (۱) ما كان قبلَه، وأنّ الهجرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن الهجرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن الهجرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأنّ الهجرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن العبرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن العبرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن العبرة تمحو (۱) ما كان قبلَه، وأن الحبّ عيني منه، [وما فما كان أحدُ أحبُ إلى من رسول اللَّه على، ولا أجل في عيني منه، [وما

<sup>(</sup>١) هو الضحّاك بن مخلد بن الضحّاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم النبيل البصري، ثقة نَتْ.

<sup>(</sup>٢) هو حَيْوة بن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس الحمصى، ثقة.

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن أبي حبيب المصري أبو رجاء، ثقة فقيه وكان يرسل.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن شماسة المَهْري المصري، ثقة. واختلف في ضبط «شماسة» ففي «القاموس» «شُماسة كثُمامة، ويفتح، وفي «التقريب» لابن حجر، بكسر الشين.

<sup>(</sup>٥) أي حال حضور الموت.

<sup>(</sup>٦) في «صحيح مسلم»: يا أبتاه، وفيه تكرار جملة «أما بشرك رسول الله ﷺ بكذا» مرتين.

 <sup>(</sup>٧) أي على أحوال ثلاث. قال الله تعالى: ﴿ لتركبُنَّ طبقاً عن طَبَق﴾ [الانشقاق: ١٩].

<sup>(</sup>A) في «صحيح مسلم» «تشترط بماذا»؟ قلت: أن يُغْفَر لي.

<sup>(</sup>٩) في «صحيح مسلم»: يَهْدم.

كنتُ أطيق أن أملاً عيني إجلالًا له](١) ولو شئتُ أن أصفه ما أطقتُ لأني لم أكن أنظر إليه إجلالًا له(٢)، فلو مت على ذلك لرجوتُ أن أكونَ من أهل الجنة، ثم وَلِينًا بعدُ أشياءَ لا أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تُتبعوني نائحةً(٣) ولا ناراً، فإذا دفنتموني فَشُنوا عليّ التراب شناً(٤) ثم أقيموا عند قبري قَدْر ما تُنحر جَزُور(٥) ويُقَسَمُ لحمُها كي أستأنسَ بكم، حتى أنظر ما أراجع به رُسلَ ربي (١).

وَصِيَةِ الرَّبِيعِ بْزِخُتِي مُرادِينِ دُرَحِمَهُ اللهُ (٧)

<sup>(</sup>١) زيادة من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم»، لأني لم أكن أملًا عيني منه.

<sup>(</sup>٣) في «صحيح مسلم»: فلا تصحبني نائحة.

<sup>(</sup>٤) بالسين والشين، أي صُبُّوا، وقيل بالسين المهملة: الصَبُّ في سهولة، وبالشين المعجمة: التفريق.

<sup>(</sup>٥) الجزور: هي الناقة التي تنحر.

<sup>(</sup>٦) والحديث رواه مسلم في «صحيحه» رقم (١٢١) في الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج.

<sup>(</sup>٧) هو الإمام القدوة أبو يزيد الثوري الكوفي الربيع بن خُثيم، يروي عن عبد اللّه بن مسعود وأبي أيوب الأنصاري وغيرهما، وعنه الشعبي وغيره، قال ابن معين: لا يُسأل عن مثله، وقال الشعبي: كان من معادن الصدق، وقال له عبد اللّه بن مسعود: يا أبا يزيد لو رآك رسول الله على لأحبّك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، قال الحافظ ابن حجر عنه في «التقريب»: ثقة عابد مخضرم، توفي رحمه اللّه سنة (٦١) هـ وقيل (٦٣) واللّه أعلم.

<sup>(</sup>٨) هو قَطَن بن إبراهيم بن عيسى بن مسلم القشيري أبو سعيد النيسابوري، صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>٩) هو الجارود بن يزيد، أبو علي العامري النيسابوري، قال الحافظ الذهبي في «ميزان =

النُّوري(١) عن إسماعيل بن أبي خالد(٢) عن أبي ربيعة السَعديّ(٣) قال: قيل للربيع بن خُفَيْم، ألا تُوصي؟ قال: بِمَ أُوصي؟ فقد عَرَفتم أنّه ليس لي درهم ولا دينار، وليس لي على أحد درهم ولا دينار، وليس أحد يخاضمني عند ربّي عزّ وجلّ ولا أخاصم أحداً، قيل له: بل أوْص. قال: يخاضمني عند ربّي عزّ وجلّ ولا أخاصم أحداً، قيل له: بل أوْس. قال: إنّ لي امرأة شابّة، فإذا أنا مِتُ فَحثُّوها على التزويج، واطلبوا لها رجلاً صالحاً، وَبُنيَّ هذا إذا رأيتموه فامسحوا رأسه، فإني سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله على «من مَسَح على رأس يتيم كان له بكلّ شعرة تمرّ عليها يدُه نورٌ يومَ القيامة» (٤) قيلَ له: بل أوص، قال:

هذا ما أوصى به الربيع بن خُثيم وأوغَل (°) على نفسه، وأشهد الله عزّ وجلّ عليه، وكفى باللَّه حسيباً وجازياً لعباده الصالحين ومُثيباً لهم، إني رضيت باللَّه ربّاً، وبالإسلام ديناً، وبمحمّد نبيّاً ﷺ، وبالقرآن إماماً.

حدَّثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد(٢)، نـا الفضل بن مـوسي(٧)،

<sup>=</sup> الاعتدال» (٣٨٤/١): كذبه أبو أُسامة، وضعّفه علي، وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال النسائي والدارقطني: متروك وقال أبو حاتم: كذاب.

<sup>(</sup>١) هو سفيان بن سعيد الثوري، أبو عبد اللَّه الكوفي، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة.

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البَجلي، ثقة تُبت.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمته.

<sup>(</sup>٤) الحديث إسناده ضعيف، كما تقدم في الكلام على رجاله.

وهو عند أحمد في المسند ٥/ ٢٥٠ و٢٦٥ من طريق يحيى بن أيوب الغافقي عن عبيد الله بن زحر الضمري عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه بلفظ «مَن مسح رأس يتيم لم يمسحه إلاّ لله، كان له بكل شعرة مرّت عليها يده حسنات» وإسناده ضعيف أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أي بالغ على نفسه.

<sup>(</sup>٦) لعله أحمد بن سعيد بن محمد بن الفرج أبو الحارث المعروف بابن أم سعيد، وقد مات سنة (٣٢٠) هـ كما في «مختصر تاريخ دمشق» (٨٧/٣ و٨٨) ولكنه لم يدرك الفضل بن موسى.

<sup>(</sup>٧) هو الفضل بن موسى السّيناني، نسبة إلى سِينان إحدى قرى مرو، أبو عبد الله =

نا عبد الرحمن بن مهدي (١)، نا عبد الله بن المُبارك (٢) قال: بلغني أن الرَّبِيع بن خُثَيم أوصى أخاً له فقال له: رُمَّ جَهَازك، وأفرغ من زادك، وكن وصيّ نفسك ولا تجعل أوصياءَك الرِّجال (٣).

# \* \* \* \* فَصِيَّةُ شَكَّادِبِنَ أَوْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ (٤)

حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابيّ<sup>(٥)</sup> قال: نا الحسن بن محمد الزعفراني (٦) قال: نا سُفيان بن عُيينة (٧) عن محمود بن

المروزي، ثقة ثُبْت ربما أغرب.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة تُبْت، حافظ، عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعظم منه.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة تُبْت فقيه، عالم جَوَاد، مجاهد جمعت به خصال الخير، توفي رحمه الله سنة (١٨١) هـ.

<sup>(</sup>٣) أي أن تترك ذلك للرجال بعدك، بل كن وصى نفسك بنفسك، وإسناده منقطع.

<sup>(</sup>٤) هو شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري، لا ابن عمه كما توهم بعضهم، شهد أبوه بدراً، واستشهد بأُحُد، وشدّاد بن أوس من الذين أُوتوا العلم والحلم، فضل الناس بخصلتين، ببيان إذا نطق، وبكظم إذا غضب، وكانت له عبادة واجتهاد في العمل، سكن حمص، توفي رضي الله عنه سنة (٥٨) هـ بفلسطين، ودفن ببيت المقدس.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري، صاحب التصانيف المعروف بابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٦) هو الحافظ الفقيه الكبير أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح البغدادي الزعفراني، من درب الزعفران.

<sup>(</sup>٧) هو الحافظ شيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي سفيان بن عيينة بن ميمون، محدّث الحرم المكّي، كان إماماً حجة حافظاً واسع العلم كبير القدر، قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عُيينة لذهب علم الحجاز، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس عن الثقات، وكان أثبت الناس في عمروبن دينار، توفي رحمه الله سنة (١٩٨) هـ.

 <sup>(</sup>٨) هو الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، المعروف بابن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإمامته.

الربيع (١) أنَّ شدَّاد بن أوس حين حَضَرَتُهُ الوفاةُ قال: يا نَعَايا العرب، يا نَعَايا العرب، يا نَعَايا العرب، يا نَعَايا العرب (٢) أُخْوَف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشَّهوةُ الخَفِيَّة.

# \* \* \* وَصَيَّةُ أَوْمِاكِ الْأَيْثِعَرِيِّ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ (٣)

حدّثنا أبي (٤) قـال: ناعمـران بن بَكّار (٥)، نـا أبـو المغيـرة (٦)، نا صَفْوان بن عمرو (٧) قال: حدّثني .

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن الربيع بن سُراقة بن عمرو الأنصاري الخزرجي، صحابي صغير، أكثر روايته عن الصحابة، مات رضي الله عنه سنة (۹۹) هـ وهو ابن (۹۳) سنة، توفي رسول الله على وعمره خمس أو ست سنوات، وأخرج البغوي من طريق الأوزاعي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: «ما أنسى مَجَّة مَجَّها رسول الله على من بئر في دارنا في وجهي».

<sup>(</sup>Y) قال الزمخشري: في نعايا العرب ثلاثة أوجه. أحدها: أنه جمع نَعِيّ وهو المصدر، كصفيّ وصفايا، والثاني: أن يكون اسم جمع، كما جاء في أُخيَّة أخايا، والثالث: أن يكون جمع نِعاء التي هي اسم الفعل، والمعنى: يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكنّ وزمانكنّ، يريد أن العرب قد هلكت. وروي عن الأصمعي وغيره: إنما هو في الإعراب: يا نعاء العرب، تأويله: يا هذا انع العرب، يأمر بنعيهم، كأنه يقول: قد ذهبت العرب، لسان العرب (نعي).

<sup>(</sup>٣) الأشعري، نسبة إلى الأشعر قبيلة مشهورة من اليمن، والأشعر لقب نَبت بن أدد، قيل له: الأشعر، لأنه ولد وعليه شعر، وإليه نسبة الأشعريين، منهم أبو مالك الأشعري هذا، وقد اختلف في اسمه، فقيل: الحارث بن عاصم، وقيل: كعب بن عصب، وغير ذلك، وأكثر ما يرد في الروايات بكنيته، قال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار»: والتحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة: الحارث بن الحارث، وكعب بن عاصم، وهما مشهوران باسميهما، والثالث مختلف باسمه، وأكثر ما يرد بكنيته. أقول: وهو صاحب الوصية هنا.

<sup>(</sup>٤) هو أبو المصنف عبد اللَّه بن أحمد ربيعة بن زبر القاضي.

<sup>(</sup>٥) هو عِمران بن بَكَّار بن راشد الكَلاعي البرَّاد الحمصي المؤذِّن، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني أو المغيرة الحمصي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) هو صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي، ثقة.

قال: وأنا أبي (١) أيضاً، نا إبراهيم بن الهيثم البلدي (٢)، نا عُتبة بن السَكَن (٣) الفَزَاري، نا صفوان بن عمرو (١) قال: حدّثني شُريح بن عُبيد الحَضْرميّ (٥) أن أبا مالك الأشعريّ لما حضرته الوفاة قال لأناس من الأشعريين: لِيُبلِّغ شاهدُكُم غائِبَكم، إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «حلاوةُ الدّنيا مرارةُ الآخرة، ومرارةُ الدّنيا حلاوةُ الآخرة» (٢).

<sup>(</sup>١) هو أبو المصنف، لكن حول السند.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۷۳/۱) وقال: وثقه الدارقطني
 والخطيب وهو إبراهيم بن الهيثم بن المهلب أبو إسحاق البلدي، كما في «الكامل»
 لابن عدي (۲۷۲/۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/٣) فقال: عتبة بن السكن، عن الأوزاعي، ولم يذكر عنه أنه الفزاري، وقال: قال الدارقطني: متروك الحديث، وذكره أيضاً الذهبي في «المغني في الضعفاء» (٢٢/٢) وزاد على ذلك، قال: وقال البيهقي: منسوب إلى الوضع.

<sup>(</sup>٤) هو صفوان بن عمرو بن هُرم السكسكي أبو عمرو الحمصي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) هو شُريح بن عُبيد الحضرمي الحمصي، ثقة، وكان يرسل كثيراً.

<sup>(</sup>٦) والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند ٣٤٢/٥ والحاكم في مستدركه ٣١٠/٤ من حديث أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي عن صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي، عن شُريح بن عُبيد الحضرمي عن أبي مالك الأشعري، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وذكر الحديث أيضاً الحافظ السيوطي في «الجامع الكبير» وزاد نسبته للطبراني والبيهقي في «شعب الإيمان» والبغوي وابن عساكر، ولفظ الحديث عند أحمد والحاكم (حُلُوة الدنيا مُرَّة الآخرة، ومُرَّة الدنيا حلوة الآخرة).

## وَصَيَةُ أَبِيَغُومِ مُرَبِزِعَبُدالِعَزِبِ رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا محمد بن إبراهيم الديّبلي (٢) قال: نا سعيد بن عبد الرحمن المَخْزُومي (٣) قال: نا سُفيان بن عينة (٤) قال: سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (٥): ما آخرُ شيء تكلّم به أبوك عند موته؟ قال: كان لهُ من الولد: عبد العزيز، وعبد الله، وعاصم، وإبراهيم، قال: فكنّا أُغيْلمةً. قال: فحيّيناه كالمسلّمين عليه والمودّعين له، وكان الذي وَلِيَ ذلك منه مولىً له،

<sup>(</sup>۱) هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي التابعي بإحسان، أمير المؤمنين، الخليفة العادل، روى عن الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين، وأجمعوا على جلالته وفضله ووفور علمه وصلاحه وزهده، وورعه وعدله وشفقته على المسلمين وحسن سيرته فيهم وبذل وسعه في الاجتهاد في طاعة اللَّه تعالى وحرصه على اتباع آثار رسول اللَّه على والاقتداء بسنته وسنة الخلفاء الراشدين ومناقبه أكثر من أن تُحصر. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، ملأ بها الأرض عدلاً وقسطاً، وسنّ السنن الحسنة، وأمات الطرائق السيئة وقال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وعمر بن عبد العزيز، توفي رحمه الله بدير سمعان قرية قريبة من المعرّة سنة (١٠١) هـ يوم الجمعة وعمره تسع وثلاثون سنة وستة أشهر. رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى دَيْبُل، مدينة على ساحل البحر الهندي قريبة من السند، ينسب إليها جماعة من العلماء، منهم أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن عبد الله الدَّيْبُلي هذا، جاور بمكة، ولذلك يُقال له: الديبُلي المكّي، توفي رحمه الله سنة (٣٢٢) هـ.

<sup>(</sup>٣) هـو سعيد بن عبد الرحمن بن حسَّان ـ ويقال لجده: أبو سعيد أبو عبيد اللَّه المخزومي، وفي الأصل: المجرومي، وهو خطأ، ثقة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمة صفحة (٧٢).

<sup>(</sup>٥) هو عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي أبو محمد المدني، نزيل الكوفة، صدوق يخطىء.

فقيل له: تركتَ ولدَك هؤلاء ليس لهم مال، ولم تو[ص] بهم (١) إلى أحد، فقال: \_رحمه الله\_ ما كنتُ لأعطيهم شيئاً ليس لهم، وما كنتُ لآخذ منهم حقاً ظهر لهم، وإنّ وليي فيهم الله عزّ وجلّ الذي يتولّى الصالحين، وإنما هم أحد رجلين: رجل صالح، أو رجل ترك أمر الله عزّ وجلّ وضيّعه.

حدّثنا عبد اللَّه بن خُشَيْش (٢)، نا محمّد بن إسحاق الصَّاغَاني (٣)، نا أبو صالح (٤)، نا معاوية بن صالح (٥) عن مُهَاجر (٢) قال: لما حَضَر عمرَ بنَ عبد العزيز ـ رحمه اللَّه ـ الموتُ أوصاهم بما أراد ثم قال: احفروا لي ولا تُعمِّقوا، فإن خيرَ الأرض أعلاها، وشرَّها أسفلُها.

<sup>(</sup>١) العبارة في الأصل: ولم توبهم، ولم يتبين لي وجه الصواب فيها، ولعل العبارة ناقصة حرف (ص) فتكون: ولم تُوص بهم، كما صُحِّحت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) لعله: عبد اللَّه بن جعفر بن أحمد بن خُشيش. فهو يروي عن ابن الأشعث، وعنه الدارقطني؛ كما في «تاج العروس» ١٩١/١٧.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني، أبو بكر، خراساني الأصل، نزيل بغداد، وكان أحد الحفّاظ الرحّالين، ثقة ثَبْت.

<sup>(</sup>٤) أبو صالح، هو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح كاتب الليث بن سعد، صدوق، كثير الحفظ، تُبْت في كتابته، وكانت فيه غفلة.

<sup>(</sup>٥) هو معاوية بن صالح بن حُدَير الحضرمي، الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٦) هو مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبّان في الثقات.

## [وَصَيَّةُ أَدِيكَ دِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] (\*)

أخبرني أبي (١), نا يوسف بن سعيد بن مُسْلم (٢), نا حجّاج (٣) عن ابن جريج (٤) قال: حُدِّثتُ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٥) أنه حَضَر أبا سعيد (٦) وهو يموتُ، وعليه كَفَنُه، فقال أبو سعيد: سمعت رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «إن الميت يُبعث في ثيابه التي قُبض فيها» (٧) ثم قال أبو سعيد:

<sup>(\*)</sup> زيادة لم تكن في الاصل، ولكن يقتضيها السياق، لأنه أتى بوصية أبي سعيد الخدري في آخر هذا السند. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، مشهور بكنيته، استصغر يوم أُحد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها، وكان من أفقه أحداث الصحابة، توفي رضي الله عنه سنة (٧٤) هـ بالمدينة المنورة.

<sup>(</sup>١) هو والد المصنف، عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر القاضي.

<sup>(</sup>٢) هو يوسف بن سعيد بن مُسْلم المصِّيصي، أبو يعقوب الأنطاكي الحافظ، ثقة، وفي الخلاصة: يوسف بن سعيد بن مسلِّم، بفتح اللام والتشديد.

<sup>(</sup>٣) هو حجّاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل، نزل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة تُبّت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِم بغداد قبل موته. وعلى هامش الأصل: نسخة (حماد) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج الأموي مولاهم المكّي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: عن أبي سلمة عن عبد الرحمن، وهو خطأ، صوابه: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مُكثِر، وهو يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) يعني صاحب الوصية.

<sup>(</sup>٧) رواه بهذا اللفظ ابن حبًان في «صحيحه» رقم (٢٥٧٥) موارد الظمآن، ورواه أبو داود في «سننه» رقم (٣١١٤) في الجنائز، والحاكم في المستدرك ٣٤٠/١ بلفظ «إن الميت يُبعث في ثيابه التي يموت فيها» وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره الموت دعا بثياب جُدُد فلبسها، ثم قال: سمس رسول الله على يقول... الحديث.

أوصيتُ أهلي ألّا يُتْبعوني بنار، ولا يَضْربوا على قبري فُسطاطاً، ولا يحملوني على قَطِيْفَةِ أَرْجُوانٍ.

[وَصِيَةُ عَبْدِ اللهِ بِنَمْعَ فَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] (\*)

حدّثنا أبو جعفر محمد بن علي الوَرّاق(١)، نا مسلم بن إبراهيم(٢)، نا مسلم بن إبراهيم(٢)، نا صَدَقَة بن موسى - وكان صدوقاً(٣) -، نا سعيد الجُريري(٤) عن عبد الله بن بُريْدة(٥) عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: إذا أنا متُ فاجعلوا في آخر غَسْلي كافوراً، وكفّنوني في بُردين وقميص، فإن النبي ﷺ قد فُعِل ذلك به(٢).

### [وَصِيَّةُ الْحُسَرِ الْبَصْرِيِّ رَحْمَةُ اللهُ] (\*\*)

أخبرنا أبي قال: نا أبو الأحوص محمد بن الهَيْثم (٧) قال:

<sup>(\*)</sup> زيادة ليست في الأصل، وهو عبد الله بن مغفّل المزني الصحابي، بايع تحت الشجرة، وهو أحد العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة ليفقه أهلها، ومات بها سنة (٥٩) هـ رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) لم أجد لهذا الورَّاق ترجمة.

<sup>(</sup>٢) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري الحافظ، ثقة مأمون مُكثِر، عمى بآخره.

<sup>(</sup>٣) هو صدقة بن موسى الدقيقي، أبو المغيرة صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن إياس الجُرَيري أبو مسعود البصري، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنين.

<sup>(</sup>٥) هو عبد اللَّه بن بُرَيدة بِن الحُصِّيْبِ الأسلمي أبو سهل المروّزي قاضيها، ثقة.

<sup>(</sup>٦) لقد ثبت أن رسول الله ﷺ كُفِّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، أُدرِجَ فيها إدراجاً.

<sup>(\*\*)</sup> زيادة لم تكن في الأصل، والحسن البصري، هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبي الحسن: يسار، وهو تابعي ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس. توفي سنة (١١٠) هـ رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) هو أبو الأحوص العُكْبَري، محمد بن الهيثم بن حمّاد بن واقد الثقفي، أبو الأحوص =

نا خالد بن خِداش (١)، نا حمّاد بن زيد (٢) عن ابن عَوْن (٣) عن الحسن (٤) قال: لما حضرتُهُ الوفاةُ استرْجَع، ثم أخرج يده فحرَّكها ثم قال: هذا \_ واللَّه \_ مَنْزلةُ صبر واستسلام.

\* \* \*

#### [وَصَيَّةُ سِعَيْدِ بِزَالْسُ يِّبِ رَحِمَهُ اللهُ] (\*)

حدّثنا أبي، نا محمد بن علي بن زيد (°)، نا سعيد بن منصور (۱°)، نا يعقوب بن عبد الرحمن الزُهريّ (۷) قال: حدّثني أبي (۸) عن سعيد بن المُسيّب أنه قال في مرضه «إيّايّ وحادِيْهم هذا الذي حَدَوا لهم هذا الذي يقول: استغفروا له غفر اللّه لكم، فأرادوا أن يحوّلوه إلى القبلة، فقال:

<sup>=</sup> البغدادي ثم العكبري، نسبة إلى بلد عُكْبَرا، بلدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ، وهو ثقة حافظ.

<sup>(</sup>١) هو خالد بن خِدَاش أبو الهيثم المهلبي البصري، صدوق يخطيء.

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن زيد بن دِرْهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة فقِه تُبْتْ.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري، ثقة نُبُّت فاضل.

<sup>(</sup>٤) الحسن، هو الحسن البصري التابعي المشهور.

<sup>(\*)</sup> زيادة ليست هنا في الأصل، وإنما جاءت في آخر هذه الوصية. وسعيد بن المسيب، هو أبو محمد، سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي، سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، كان يعيش من التجارة، توفي بالمدينة المنورة رحمه الله سنة (٩٤) هـ.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن على بن زيد الصائغ مُحدّث مكة.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنّف.

<sup>(</sup>٧) هو يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاريّ، المدني حليف بني زهرة، نزيل الإسكندرية، ثقة.

<sup>(</sup>٨) هو عبد الرحمن بن محمد القاريّ.

ما لكم؟ قالوا: نُحوِّلك إلى القِبْلة، قال: ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟! ما أرى هذا إلا عمل فلان(١).

حدّثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد، نا أحمد بن منصور الرَّمَاديِّ (۲)، نا عثمان بن عمر (۳) قال: نا محمد بن قيس (٤)، نا زُرْعَة بن عبد الرحمن (۵) قال: دخلت على سعيد بن المسيب وهو يَجُود بنفسه، فدعا ابنه محمداً فقال يا محمد إني أوصيك بثلاث: لا تَعْملن بعد موتي شيئاً منها، اشهد عليه يازُرعة، لا تُتْبعوني بنار، فبئس المُشيع للجنازة، ولا يؤذنن بالمسجد (۲)؛، رحم اللَّه مَن شهد سعيد بن المسيب، حسبي مَن

<sup>(</sup>۱) يريد بفلان هنا؛ أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، لأنه شهد سعيد بن المسيب إلى المسيب في مرضه، فغشي عليه فأمر أبو سلمة أن يحوَّل فراش سعيد بن المسيب إلى الكعبة، فأفاق سعيد بن المسيب، فقال: حوَّلتم فراشي؟ فقالوا: نعم، فنظر إلى أبي سلمة فقال: أراه بعلمك! فقال: أنا أمرتهم، فأمر سعيد أن يُعاد فراشه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف. فكره سعيد بن المسيب تحويله إلى القبلة، وقال: أليس الميت امرءاً مسلماً، فلا داعى لتحويله.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن منصور بن سيّار البغدادي الرمادي، أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن.

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن قيس الزيّات المدني، والد أبي زُكير، فيه لين، ووهم من خلطه بالقاصّ.

<sup>(</sup>٥) هو زُرَعة بن عبد الرحمن الزَّبيدي، شيخ لبقية، متروك، كما قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٧٠/٢).

<sup>(</sup>٦) هذه عبارة نسخة (ب) وهي في نسخة (أ) ولا تؤذنن بي المساجد.

يحملني إلى ربّي عزّ وجلّ ولو أُرْبَعة، ولا تخلين بيني وبينَ باكيةٍ تبكي على، لا حاجة لي فيها، تكذب عليّ وتقول كانَ وكان.

\* \* \*

#### وَصِيَةُ عَامِرِ بزعَتْ دِقَيْسٍ رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا محمد بن جعفر السامريّ (٢) قال: نا الحسنُ بن عَرَفَة (٣) قال: نا رُوْح بن عُبَادة (٤) قال: نا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة (٥) أن عامر بن عبد قيس لما احتُضِر قال: ما آسى على شيء إلّا على قيام في الشتاء، وظمأ الهواجر.

\* \* \*

(۱) عامر هذا، قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (۷۷/٥) يحتمل أن يكون عامر بن عبد الله العنبري الزاهد المعروف به (عامر بن قيس) البصري، وكان من سادات التابعين، روى عن سلمان الفارسي، وعمر، وعنه الحسن البصري، وابن سيرين، مات بالشام أيام معاوية فيما قاله خليفة وغيره، وله مناقب مشهورة.

وقال الحافظ المزّي في «تهذيب الكمال»: ولا أعرف عامر بن عبد اللَّه هذا مَن هو، إلا أن يكون عامر بن عبد اللَّه العنبري الزاهد المعروف بـ (عامر بن قيس) البصري، كنيته أبو عبد اللَّه، وكان من سادات التابعين، وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» رقم (٦٢٨٤) القسم الثالث من حرف العين، فقال: عامر بن قيس العنبري أبو عبد اللَّه الزاهد المشهور، قال العجلي: تابعي ثقة من كبار التابعين وعبَّادهم.

- (٢) هو محمد بن جعفر السامري الخرائطي صاحب كتاب «مكارم الأخلاق».
  - (٣) هو الحسن بن عَرَفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق.
- (٤) في الأصل: نا رَوْح نا ابن عبادة، وهو خطأ. وهو رَوْح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، وهو الذي يروي عن سعيد بن أبي عروبة، وعنه الحسن بن عَرَفة.
- (٥) هو سعيد بن أبي عَرُوبة (مهران) اليشكري، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة.

### وصَيَةُ عُيْثُمَانَ بِنَ أَجَلِلْكَ إِسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ (١)

أخبرنا أبي (٢)، نا العبّاس بن محمد بن حاتِم الـدُّوري (٣)، نا أبو هلال (٥) عن قَتَادة (١) أن عثمان بن أبي العاص أوصى أن يُشقّ كفنُه حتى يُفضَى به إلى الأرض، قال قتادة: ولا نعلم أن أحداً فَعَل هذا.

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي أبو عبد اللّه نزيل البصرة، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النبي على الطائف، وأقرّه أبو بكر ثم عمر، ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سنة خمس عشرة، ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية، وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الرّدة، خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلاماً، فلا تكونوا أولهم ارتداداً.

<sup>(</sup>٢) والد المصنف تقدمت ترجمته عدّة مرات.

<sup>(</sup>٣) هو العباس بن محمد بن حاتِم الدُّوري أبو الفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، تولى القضاء بمكة، ثقة إمام حافظ.

<sup>(</sup>٥) أبو هلال، هو محمد بن سليم الراسبي البصري، قيل: كان مكفوفاً، وهو صدوق فيه لين.

<sup>(</sup>٦) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطّاب البصري، ثقة ثَبْت، يُقال: ولد أكمه.

#### وَصِيَةُ عُبْدِ المَلِكِ بن مَنْ وَان مَنْ مُ اللهُ (١)

حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخَرَائِطيّ (٢)، نا أبو موسى عمران بن مُوسى المؤدّب قال: يُروى أنّ عبد الملك بن مروان لما أحسّ بالموت قال: ارفعوني على شَرَفٍ، فَفُعل ذلك، فَتنسَّم الرَّوْحِ ثم قال: يا دُنيا ما أطيبكِ! إن طويلَكِ لقصير، وإنّ كثيركِ لحقير، وإنْ كُنا منكِ لفي غرور، وتمثل بهذين البيتين:

إِن تُناقِشْ يكن نقاشُكَ يا ر بَ عَذَاباً لا طوق لي بالعذاب أَوْ تجاوزْ فأنت ربُّ صَفوحٌ عن مسيءٍ ذُنُوبُه كالتُّراب

<sup>(</sup>۱) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو الوليد المدني ثم الدمشقي، كان عابداً ناسكاً قبل الخلافة، وكان قد جالس الفقهاء وحفظ عنهم، استعمله معاوية على المدينة، قال جرير بن حازم: سمعت نافعاً يقول: لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميراً ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان، خطب خطبة بليغة ثم قطعها وبكى ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، فبلغ ذلك الحسن البصري فبكى، وقال: لو كان كلام يُكتب بالذهب لكتب هذا. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة وكان كلام أمورها وظهر بمظهر القوة، فكان جباراً على معانديه، قوي الهيبة، وكان له إقدام على سفك الدماء، وكان حازماً فهماً فطناً سائساً لأمور الدنيا، لا يكل أمر دنياه إلى غيره، وكانت دولته إحدى وعشرين سنة، منها ثمان سنين مزاحماً لابن الزبير، ثم انفرد بمملكة الدنيا إلى أن مات وله ستون سنة، وخلف سبعة عشر ولداً، توفى بدمشق سنة (٨٦) هـ ودفن بباب الجابية الصغير.

ولما حضره الموت جعل يندم ويندب ويقول: وددت أني اكتسبت قوتي يوماً بيوم واشتغلت بعبادة ربى عزّ وجلّ وطاعته.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب «مكارم الأخلاق» السامري أبو بكر، وله «فضيلة الشكر» وغيرهما.

# وَصِيَةُ مُعَاوِيَةً بِن أَدِيشِفَيَانَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُمَا (١)

حدّثنا عبد اللَّه بن جعفر بن خُشيش (٢)، نا أبو بِشْر القاسم بن سعيد بن المُسيّب سنة اثنتين وخمسين ومائتين، نا إسحاقُ بن بِشْر الكَاهِليّ (٣)، نا عُبَيد بن سعيد القُرَشيّ (٤) عن محمد بن عمرو عن مَكْحول (٥) قال: لما حضرت معاوية الوفاة جمع بنيه وولده ثم قال لأمّ ولده: أرني الوديعة التي استوْدَعتُكِ إيّاها، فجاءت بسفَط (٢) مختوم مُقْفَلاً (٧) عليه، قال: فظننا أنّ فيه جوهراً. قال: فقال: إنّما كنتُ أدّخر هذا لمثل اليوم. قال: ثمّ قال لها: افتحيه، ففتحتهُ فإذا منديلٌ عليه ثلاثة أثواب، قال: فقال: هذا قميصُ رسول اللَّه ﷺ كساني لمّا قَدِم من حجّة رسول اللَّه ﷺ كساني لمّا قَدِم من حجّة

<sup>(</sup>۱) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي، أسلم عام الفتح، وكان إسلامه قبل أبيه، وكتب للنبي هي وروى أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها، وكان حليماً كريماً، وأحد دهاة العرب، ولأه عمر بن الخطاب على الشام، وكذلك ولاه عثمان بن عفان على الديار الشامية، وكانت في أيامه فتوحات، فلما تولى الخلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عزله عن الإمارة، فنشبت بينهما حروب طاحنة، ثم كان من أمر التحكيم ما كان، وكذلك ما بعده إلى أن تنازل الحسن بن علي له عن الخلافة، فكانت بعد ذلك فتوحات، ثم عهد إلى ابنه يزيد من بعده، ولم يقره على ذلك كبار الصحابة، وتوفي سنة (٦٠) هودفن بدمشق واختلف في مكان دفنه.

<sup>(</sup>٢) هو عبد اللَّه بن جعفر بن أحمد بن خُشيش.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي، قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال» عنه قال الفلاس وغيره: متروك، وقال الدارقطني: هو في عداد من يضع الحديث، وكذبه موسى بن هارون وأبو زرعة.

<sup>(</sup>٤) هو عُبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أبو محمد الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) هو مكحول الشامي أبو عبد اللَّه، ثقة فقيه كثير الإرسال، مشهور.

<sup>(</sup>٦) السفط: ما يُخبأ فيه الطيب ونحوه، والجمع أسفاط، مثل سبب وأسباب.

<sup>(</sup>٧) كذا الأصل: مقفلًا عليه، والأصوب أن يقال: مقفل عليه.

الوداع. قال: ثمّ مكثتُ بعد ذلك مَليًا ثم قلت: يا رسول اللَّه اكسني هذا الإزار الذي عليك، قال: إذا ذهبتُ إلى البيت أرسلتُ به إليك يا معاوية، قال: ثم إنّ رسول اللَّه عَنْ أرسل به إليّ، ثم إن رسول اللَّه عَنْ دعا بالحجّام، فأخذ من شعره ولحيته، قال: فقلت: يا رسول اللَّه هَبْ لي هذا الشَّعر، قال: خذه يا معاوية: فهو مَصْرُور في طرف الرداء. فإذا أنا مِتُ فكفّنوني في قميص رسول اللَّه عَنْ ، وأَدْرِجوني في ردائه، وأَزْروني بإزاره، ونحذوا من شعر رسول اللَّه عَنْ فاحشُوا به شدقيْ ومنخريّ، وذُرّوا سائره على صدري، وخلوا بيني وبين رحمة ربي أَرْحم الراحمين.

# وَصِيَةُ أَبِعِطِيَّة رَحِمَهُ الله (١)

حدّثنا محمد بن يونس الكُديمي (\*)، نا عبد اللَّه بن سِنَان (\*\*)، نا ابن المبارك (۲)، نا أبو بكر بن أبي مرْيَم (۳)، نا حمّاد بن سعيد بن أبي عطيّة المبارك (٤) قال: لما حضر [أبا] عطيّة الموتُ بكى وجَزِع منه فقالوا:

<sup>(</sup>١) هو أبو عطية المذبوح، ولا يعرف اسمه. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» في ترجمة (أبو عطية) غير منسوب، فقال: وقد أخرج أبو أحمد الحاكم (المذبوح) ترجمته فيمن لا يعرف اسمه فقال: روى أبو بكر بن أبي مريم عن حماد بن سعيد

<sup>(\*)</sup> في الأصل: محمد بن يوسف الكريمي، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال، وهو ضعيف.

<sup>(\*\*)</sup> هو عبد اللُّه بن سنان الهروي.

 <sup>(</sup>٢) ابن المبارك إذا أطلق، فهو عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة تُبت فقيه، عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خِصال الخير.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغسّاني الشامي، وهو ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٤٠/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، وقال: روى عن أبيه، وفي تاريخ البخاري وثقات ابن حبّان أن حماداً هذا روى عن =

أتجزع؟ فقال: وما لي لا أجزع، وإنما هي ساعة ثم لا أدري أين يُسلَك بي .

# وَصَيَّةُ أَبْسِهُ لِكِثِيرِ بِزِنْكِ دِالْبَصْرِيِّ رَحْمُهُ اللهُ (١)

أخبرنا أبي، نا أبو علي أيوب بن سليمان الصَّغدي (٢)، نا عبد الوهاب بن نَجْدَة (٣)، نا ضَمْرة بن ربيعة (١) عن عبد اللَّه بن شَوْذَب (٥) قال: قبل لأبي سهل كثير البصري ـ حين حضره الموتُ ـ أوصِنا، قال: تبيعون دنياكم بآخرتكم تربحونهما ـ واللَّه ـ جميعاً، ولا تبيعون آخرتكم بدنياكم فتخسرونَهُما ـ واللَّه ـ جميعاً.

<sup>=</sup> أبي عطية، وهكذا في ترجمة أبي عطية من الكنى للبخاري رقم (٢٦٥) وهكذا في ترجمة (أبو عطية) غير منسوب من «الإصابة».

<sup>(</sup>۱) هو أبو سهل كثير بن زياد البُّرْساني، نُسبة إلى بُرسان قبيلة من الأزد، الأزدي العتكي البصري، سكن بلخ، يروي عن الحسن البصري، وعنه حمّاد بن زيد، ثقة، قال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (٤١٣/٨) وله وصايا نافعة، كقوله: بيعوا دنياكم بآخرتكم تربحوهما جميعاً، ولا تبيعوا آخرتكم بدنياكم تخسروهما جميعاً.

<sup>(</sup>٢) هو أيوب بن سليمان الصُّغدي، نسبة إلى صغد سمرقند، ويقال بالسين عوضاً عن الصاد.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الوهَّاب بن نَجْدة الحَوْطي أبو محمد، ثقة.

<sup>(</sup>٤) هو ضَمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد اللَّه، أصله دمشقى، صدوق يهم قليلًا.

<sup>(</sup>٥) هو عبد اللَّه بن شُوْذَب الخراساني أبو عبد الرحمن، سكن البصرة، ثم الشام، صدوق عامد.

#### وَصِيةُ أَدِمَيْكُرَةَ [الْمُحُدَّانِ] رَحِمُهُ اللهُ (١)

أخبرنا أبي، نَا أبو بكر أحمد بن الوليد الفحّام(٢)، نا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزُّبير(٣)، ثنا إسرائيل(١) عن أبي إسحاق(٥) قال: أوصى أبو مَيْسرة أَرْقَمَ بن شُرَحْبيل(١) أن يلقّنه لا إله إلّا الله، وأن يُسرع به، وأن يُصلّي عليه شُرَيح قاضي المسلمين.

<sup>(</sup>۱) أبو ميسرة هو عمرو بن شُرَحْبيل الهَمْداني الكوفي، روى عن ابن مسعود، وعنه أبو إسحاق السَّبيعي، وكان من أفاضل أصحاب عبد اللَّه بن مسعود، قال عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل: ما اشتملت همدانية على مثل أبي ميسرة، قيل له: ولا مسروق؟ فقال: ولا مسروق، وكان من العُبَّاد والزهّاد، وكانت ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة، مات في الطاعون سنة (٦٣) هـ رحمه اللَّه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو بكر بن أحمد بن الوليد الفحَّام، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمروبن درهم الأسدي، ثقة ثبت إلا أنه يخطىء في حديث سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٤) هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السُّبيعي الهَمْداني أبو يوسف الكوفي، ثقة، تُكلم فيه بلا حجة.

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن عبد الله الهَمْداني أبو إسحاق السَّبِيعي، مكثر، ثقة، عابد، اختلط بآخره، وهو جد إسرائيل بن يونس الذي قبله.

<sup>(</sup>٦) هو أرقم بن شُرَحبيل الأودي الكوفي، ثقة، يروي عن ابن عباس وابن مسعود، وعنه أبو إسحاق السَّبيعي، وهو غير أرقم بن أبي الأرقم.

#### وصَيَة سُمْرة بزجُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)

حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابيّ(٢)، نا عبد اللَّه بن أيوب المخرمي (٣) إملاءً سنة ستين ومائتين، نا مروان بن جعفر (٤) عن محمد بن إبراهيم بن خُبيب، عن جعفر بن سعد (٥) عن خُبيب بن سليمان (٦) عن أبيه سليمان بن سَمُرة (٧) عن سمرة بن جُنْدُب قال: هذه وصيّة سَمُرة إلى بنيه: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، سلام عليكم، فإني أَحْمَد اللَّه إليكم، الذي لا إلّه إلا هو، أما بعد ذلكم: فإني أُوصيكم بتقوى اللَّه عزّ وجلّ، و [أن] تُقيموا الصلاة، وتُؤْتُوا الزكاة، وَتَجْتنِبوا التي حرّم اللَّه عزّ وجلّ، وتسمعوا

<sup>(</sup>۱) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، قدمت به أمه بعد موت أبيه فتزوجها رجل من الأنصار، وكان رسول اللَّه ﷺ يعرض غلمان الأنصار، فمر به غلام فأجازه في البعث، ولو وعرض عليه سَمُرة بن جندب فردّه، فقال له سَمُرة: لقد أُجزتَ هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فدونكه، فصارعه فصرعه سَمُرة، فأجازه رسول اللَّه ﷺ. وقال سَمُرة: كنت غلاماً على عهد رسول اللَّه ﷺ، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسنّ منّي، وكان الحسن البصري ومحمد بن سيرين وفُضلاء البصرة يثنون عليه، قال ابن عبد البرّ: سقط في قدر مملوء ماءً حاراً فمات رضي اللَّه عنه سنة (۸۵) هـ قيل بالكوفة، وقيل بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري المشهور بابن الأعرابي .

<sup>(</sup>٣) هو عبد اللَّه بن أيوب المخرمي، يروي عن سفيان بن عُيينة، وهو صدوق.

<sup>(</sup>٤) هو مروان بن جعفر السَّمُري، قال ابن أبي حاتم: صدوق، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال»: له نسخة عن قراءة محمد بن إبراهيم، فيها ما ينكر، رواها الطبراني.

<sup>(</sup>٥) جعفر بن سعد، مجهول. كما قال الحافظ الذهبي في «ميزان الاعتدال».

<sup>(</sup>٦) خبيب بن سليمان، يجهل حاله، كما قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» وقال عبد الحق الأزدي: خبيب ضعيف، وليس جعفر بن سعد ممّن يُعتمد عليه.

<sup>(</sup>٧) لم يوثقه غير ابن حبّان، وقال أبو الحسن بن القطان: حاله مجهولة. وانظر «ميزان الاعتدال» (٤٠٧/١) في ترجمة جعفر بن سعد، فقد أورد هؤلاء الضعفاء والمجهولين.

وتُطيعوا للّه عزّ وجلّ ورسوله على أمر الله عزّ وجلّ، وجميع المسلمين، أما بعد: فإنّ رسول الله على كان يأمُرنا الله عزّ وجلّ، وجميع المسلمين، أما بعد: فإنّ رسول الله على كان يأمُرنا أن يصلي أحدُنا كل ليلة بعد الصلاة المكتوبة ما قلّ أو كَثُر من الصلاة، ونجعلها وِثراً، وكان يأمر أن نُصلي أيّ ساعة شِئنا من الليل والنهار، غير أنّه أمرنا أن نجتنب طُلوع الشّمس وغروبها، وقال: إنّ الشيطان يَغيب معها حين تطلع، وأمرنا أنا نحافظ على الصلوات كُلّهنّ، وأوصانا بالصّلاة الوُسطى، ونبّانا أنها صلاة العصر.

\* \* \*

#### وَصِيَةُ يُمْنَدِ بَرْعَدُ الرَّهْ إِلْكِمْ يَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا مُصعب بن إسماعيل، ناعلي بن عبد العريز (٢)، نا الحجاج بن المنهال (٣)، نا حمّاد بن سَلَمة (٤) قال: قرأت في وصيّة حميد بن عبد الرحمن الحميري: أوصى أنه يشهد أن لا إلّه إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يَبْعَث مَن في القبور، وأوصى أهله من بعده أن يَتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن لا يموتوا إلّا وهم مسلمون.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) هو حميد بن عبد الرحمن الحِمْيري البصري، ثقة فقيه، وكان محمد بن سيرين يقول: هو أفقه أهل البصرة. وهو تابعي، يروي عن أبي بكرة، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وعنه ابنه عبيد الله، وعبد الله بن بريدة ومحمد بن سيرين وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هو علي بن عبد العزيز البغوي الحافظ المجاور بمكة، ثقة، لكنه يـطلب على التحديث، ويعتذر بأنه محتاج. قال الدارقطني: ثقة مأمون.

<sup>(</sup>٣) هو الحجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٤) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، ثقة عابد أكتب الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره.

#### وَصِينَةُ أَدِيكِ مُعَدِّرِن بِين رَحِمَهُ اللهُ (١)

أخبرنا أبي، نا أبو أسامة عبد الله بن محمد الحلبي، نا أبي، نا ضَمْرة (٢)، نا العلاء بن هارون (٣) عن ابن عَوْن (٤) قال: أوصى ابن سيرين عند موته:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بَنيه وأهله، أَنِ اتقوا اللَّه، وأصلِحوا ذات بينكم، وأطيعوا اللَّه ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصى كما أوصى يعقوب بَنيه ﴿ يا بَنيَّ إنّ اللَّه اصطفَى لكم الدِّينَ فلا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مُسلمونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢] وأوصى أنْ لا يَرغَبُوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العِفّة والصدق خير وأبقى وأكرم من الرِّياء والكذب، وإن حدثَ لي حَدَث في مرضي هذا فلي (٥) أن أُغير وصيّتي هذه، ثم ذكر حاجته.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة البصري، إمام وقته، تابعي ثقة، يروي عن مولاه أنس بن مالك، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان وغيرهم، روى عنه الشعبي وقتادة والأوزاعي وغيرهم، وكان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً، إماماً، كثير العلم ورعاً، من أصحاب أبي هريرة، لم يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه، وكان يعبر الرؤيا، توفي رحمه الله سنة (١١٠) هـ بالبصرة.

<sup>(</sup>٢) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا.

<sup>(</sup>٣) هو العلاء بن هارون الواسطي، أخو يزيد بن هارون، سكن الرملة، روى عن ابن عون وعنه ضمرة بن ربيعة.

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن عَوْن بن أرطبان أبو عَوْن البصري، ثقة نُبْت فاضل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فيل، ولعلّ الصواب ما أثبتنا.

## وَصِيَّةُ أَدِيسُفْ يَان بِزِاكِ عَرِثِ بِزَعَبْدِ الْمِطْلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (١)

أخبرنا أبي قال: نا العبّاس بن محمد بن حاتم الدّوريّ (٣) قال: نا أبو نُعيم (٤) قال: نا سفيان (٥) عن أبي إسحاق (١) قال: لما حضر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب الموت قال: لا تبكوا عليّ فإني لم أَتنظّف بخطيئة (٧) منذ أسلمت.

<sup>(</sup>۱) هـ و أبـ و سفيان بن الحارث بن عبـ د المطلب بن هـاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله هي، وأخوه من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية، وكان ممّن يشبه رسول الله هي، أسلم يوم الفتح، لقي النبي هي وهو متوجه إلى مكة فأسلم، شهد حنيناً، وكان ممّن ثبت مع النبي هي، توفي في خلافة عمر رضي الله عنه، فصلى عليه قبل سنة (10) وقيل (٢٠) هـ.

 <sup>(</sup>٣) هو العباس بن محمد بن حاتم الذُّوري أبو الفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) هو الفضل بن دُكين الكوفي، واسم دُكين، عمرو بن حماد بن زهير التيمي مولاهم، الأحول أبو نُعَيم المُلاَثي مشهور بكنيته، ثقة تُبْت.

<sup>(</sup>٥) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجّة وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٦) هو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السَّبيعي الكوفي الهَمْداني، وهو ثقة عابد، اختلط بآخره، ولكنه لم يدرك أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٧) أي: لم أتلطخ بخطيئة منذ أسلمت.

### وصيدة أهبكان رضي الله عَنهُ (١)

أخبرنا أبي، نا أبو الأحوص محمّد بن الهَيْم (٢)، نا عُثمان بن الهيثم (٣)، حدّثني عبد اللّه بن عبيد (٤) عن عُديسة بنتِ أَهْبان (٩) قالت: لما حضر أبي الوفاة قال: لا تكفّنوني في قميص مَخيْط، فحيثُ قُبِض وعُسِّل، أرسلوا إليّ، أرسلي الكفن، فأرسلت إليهم الكفن، قالوا: قميص؟ فقلت: أبي قد نهاني أن نكفّنه في قميص مَخيط، قال: لا بدّ منه، فأرسلت إلى القصّار - ولأمّي قميص عند القصّار. فَأْتي به فألبس، وذُهب به وأغلقتُ بابي فتبعتُه ورجعتُ إلى منزلي والقميص في البيت، فأرسلتُ إلى الذين غسلوا أبي فقلت: هذا؟ قالوا: غم! قلت: هذا؟ قالوا: نعم! قلت: هذا؟ قالوا: نعم؟.

<sup>(</sup>۱) هو أهبان بن صيفي الغفاري أبو مسلم، ويقال: وهبان. روى عن النبي على في ترك الفتال في الفتنة. قال الطبراني: مات بالبصرة. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: وروى المعلى بن جابر بن مسلم عن أبيه عن عُدَيْسَة بنت وهبان بن صيفي أن أباها لما حضرته الوفاة أوصى أن يكفّن في ثوبين، فكفّنوه في ثلاثة، فأصبحوا فوجدوا الثوب الثالث على السرير، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الأحوص محمد بن الهيثم بن حماد بن واقد الثقفي، البغدادي، ثم العُكْبَري وهو قاضي عكبرا، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسى العبدي أبو عمرو البصري المؤذِّن، ثقة، تغيُّر فصار يتلقُّن.

<sup>(</sup>٤)هو عبد اللَّه بن عُبيد الحميري البصري المؤذّن، ثقة.

<sup>(</sup>٥) هي عُدَيْسة بنت أهبان بن صيفي مجهولة.

<sup>(</sup>٦) القصة ضعيفة.

#### وَصِيَّةُ مِحْدَبْنَ وَاسِع رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شَيْبة (٢)، نا زياد بن أيوب (٣)، نا سعيد بن عامر (٤)، نا صالح بن رُسْتُم (٥) قال: أخبرني صاحب لنا قال: فلما ثَقُل ابن واسع كَثُر الناس عليه في العيادة، فدخلت عليه فإذا قوم تُعُود، وآخرون قيام، فقال: أرني ما يُغْنِي هؤلاء عنّي إذا أُخِذ غداً بِنَاصيتي وقدمي وأُلقِيتُ في النّار، ثم تلا هذه الآية:

﴿ يُعرَفُ المُجْرِمونَ بِسِيْماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِيْ وَالْأَقْدَامِ ﴾ [الرحمن: ٤١].

#### \* \* \*

## وَصِينَةُ أَبِمِيْكِرَةً [الْمُحَمَّدُانِي] رَحْمَةُ اللّهُ (١)

أخبَرنا أبي، نا محمّد بن علي بن زيد الصَائِغ (٧)، نا سعيد بن

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس بن عائذ بن خارجة الأزدي أبو بكر، تابعي روى عن أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر، وغيرهما، وروى عنه حمّاد بن زيد وحمّاد بن سلمة وغيرهما. قال ابن المديني: ما أعلم سمع من أحد من الصحابة، طلب للقضاء فأبى، وكان عابداً ورعاً رفيعاً جليلاً ثقة عالماً جمع الخير، وكان قد خرج إلى خراسان، ومناقبه كثيرة جداً رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة، ولعله عبد الله بن محمد بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي يلقّب دلُويه، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد: شِعبة الصغير، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن عامر الضُّبَعي أبو محمد البصري، ثقة صالح. وقال أبو حاتم: ربما وهم.

<sup>(</sup>٥) هو صالح بن رستم المزني أبو عامر الخزاز البصري، كثير الخطأ.

<sup>(</sup>٦) أبو ميسرة، هو عمرو بن شُرَحبيل الهَمْداني أبو ميسرة الكوفي، ثقة عابد مخضرم، وقد تقدمت ترجمته في وصية أخرى تقدمت قبل هذه ص ٨٧ فراجعها.

<sup>(</sup>٧) هو محدّث مكة محمد بن على بن زيد الصائغ.

مَنْصور (١), نا أبو الأحوص (٢) عن أبي إسحاق (٣) قال: أوصى أبو ميسرة عند الموت أن يجعلوا على لَحْدِه قَصَباً, قال: فجعلوا أَرْبع أجراذ (٤) فضمّوا بعضها إلى بعض فجعلوها على لحده.

# وصيعة عُضَيف بزاكار برهك الله (٥)

حدّثنا أبي، نا محمد بن عليّ بن زيد(١)، نا سعيد بن منصور (٧)، نا فَضَالة (٨) عن أسد بن وَدَاعة (٩) قال: لما حَضَر غُضَيفَ بن الحارث الموتُ حَضَره إخوتُه فقال:

هل فيكم مَن يَقْرأسورة (يَسن؟) قال رجل من القوم: نعم! فقال: اقرأ ورتّل، وأنصِتوا، فقرأ ورتّل، واستمع القوم، فلما بلغ ﴿فَسُبْحَانَ الّذي بِيَدهِ مَلَكُوتْ كُلّ شيءٍ وإلَيْهِ تُرجَعُون﴾ [يسن: ٨٣] خرجت نفسه. قال أبو أسد(١٠):

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنّف.

<sup>(</sup>٢) هو سلام بن سليم الحنفي، أبو الأحوص الكوفي الحافظ، ثقة متقن.

<sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عبد اللَّه الهمداني أبو إسحاق السَّبيعي، مُكثر، ثقة عابد، اختلط بآخره.

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي معناها هنا ولعله يريد بها حزماً من القصب.

<sup>(</sup>٥) هو غضيف بن الحارث ـ ويقال: غطيف ـ بن زنيم السكوني الشمالي، أبو أسماء الحمصي، مختلف في صحبته، روى عن بلال وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وعائشة، وروى عنه ابنه عياض، ومكحول، وشرحبيل بن مسلم وغيرهم، وقد ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الأول من حرف الغين.

سكن الشام وحديثه عند أهلها، توفي في زمن مروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن علي بن زيد الصائغ محدّث مكة.

<sup>(</sup>٧) هو سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني، وقد تقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٨) هو فرج بن فَضَالة بن النعمان التنوخي الشامي، ضعيف.

<sup>(</sup>٩) أَسَد بن وَدَاعة، شامي، من صغار التابعين، ناصبي يسبّ، وقال النسائي: ثقة.

<sup>(</sup>١٠) لعله أسد، وهو أسد بن وداعة الذي حضر غضيف بن الحارث عند موته.

فمن حَضَره منكم الموت، فشُدّد عليه الموت، فليُقرأ عليه «يسن» فإنه يُخفّف عليه الموت (١).

## وَصِيَةُ الْجُمَّاجِ بِزِيْوُسُفِ [الثَّقَافِيّ] رَحِمَهُ اللهُ (٢)

حدِّثنا محمد بن جعفر بن فَلاًس (٣)، نا ربيعة بن الحارث الحِمْصيّ،

(۱) وإسناده ضعيف كما مر ورواه أحمد في مسنده (١٠٥/٤) قال: ثنا أبو المغيرة (يعني عبد القدوس بن الحجاج الخولاني) ثنا صفوان (يعني ابن عمرو السكسكي) حدّثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الشمالي حين اشتد سَوْقه، فقال: هل منكم أحد يقرأ (يس)؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قُرِئت عند الميت خُفَف عنه بها. وفيه جهالة المشيخة، وصالح بن شريح، مجهول.

(٧) هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي، الأمير المشهور، الظالم المبير، وقع ذكره في الصحيحين وغيرهما، قال المحدّثون: وليس بأهل أن يروى عنه، نشأ بالطائف، وكان أبوه من شيعة بني أمية، وحضر مع مروان بن الحكم حروبه، ونشأ الحجاج مؤدّب كُتّاب، ثم لحق بعبد الملك بن مروان وحضر معه قتل مصعب بن الزبير، ثم انتدب لقتال عبد الله بن الزبير بمكة، فجهز أميراً على الجيش، فحضر مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل عبد الله بن الزبير، وولاه عبد الملك الحرمين مدة، ثم استقدمه فولاه الكوفة وجمع له العراقين، فسار بالناس سيرة جائرة واستمر في الولاية نحواً من عشرين سنة، وكان فصيحاً بليغاً فقيهاً، وكان يزعم أن طاعة المخليفة فرض على الناس في كل ما يرومه، ويجادل على ذلك، وخرج عليه ابن الأشعث ومعه أكثر الفقهاء والقرّاء من أهل البصرة وغيرها، فحاربه حتى قتله، وتتبع من كان معه فعرضهم على السيف، فمن أقرَّ أنه كفر بخروجه عليه، أطلقه، ومن امتنع قتله صبراً، حتى قال عمر بن عبد العيز: لو جاءت كل أمة بخبيثها، وجئنا المتنع قتله مبراً، خبلغ مائة الف وعشرين ألفاً.

مات بواسط سنة (٩٥) هـ وأجري على قبره الماء فاندرس، له حسنات مغمورة في بحر ذنوبه، وأمره إلى الله تعالى.

(٣) هو محمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن فلاس (بالفاء) وكانت في الأصل: (ملَّاس) بالميم، وهو خطأ.

نا سليمان بن سلمة (١)، نا محمد بن حِمْيَر (٢)، نا عبد الملك بن الأُحُوص عن حكيم العَنْسيّ (٣) عن أبيه عن جده قال: حَضَرْتُ نَزْعَ الحجاج ابن يوسف، فلما حَضَرَهُ الموتُ جعل يقول: ما لِي وَلَك يا سعيد بن جُبَيْر؟!.

# وَصَيَّةُ وَكِيعٍ رَحْمَهُ الله (٤)

حدّثنا بدر بن الهيثم القاضي، نا أبو ذَرِيح (٥)- من أصحاب الحديث قال: سمعت مَلِيْح بن وكيع يقول: لما اعتلّ أبي رحمه الله بطريق مَكَّة، فَثَقُل وَغَشِيَه كَرْبٌ، فكشف الإزار عن بطنِه، وكان لا يَكاد يَتكشّف، فَأَخذتُ الإزار فَرَددتُه عليه، ثم كَشَفه أيضاً، فجئت لأردَّه عليه فقال: يا بُنيّ! دعْه، فإني سمعتُ سُفيان (١) يقول: إذا نزل البَلاء ذهب الحياء.

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن سلمة الجنائري أبو أيوب الحمصي، متروك لا يشتغل به.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن حِمْيَر بن أنيس الحمصي.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: العبسي، وهو خطأ، والعنسي هو حكيم بن عُمير بن الأحوص العنسي،
 ويقال: الهمذاني أبو الأحوص الحمصي.

<sup>(</sup>٤) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرُّوَّاسي أبو سفيان الكوفي الحافظ، محدّث العراق، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ما رأيت أوعى للعلم من وكيع ولا أحفظ منه، وكان ذا خشوع وورع، وكان إمام المسلمين في زمانه، كالأوزاعي في زمانه. وقال علي بن خشرم: رأيت وكيعاً وما رأيت بيده كتاباً قط، إنما هو يحفظ، فسألته عن دواء الحفظ، فقال: ترك المعاصي، ما جرّبت مثله للحفظ، وقال ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيع القدر، كثير الحديث، حجة، أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة، فامتنع ورعاً. توفى رحمه الله سنة (١٩٧) هد. روى عنه أبناؤه: سفيان، ومَلِيح، وعُبيد.

<sup>(</sup>٥) أَبُو ذَريح لم أجد له ترجمة، ولعلَّه عباس بن ذَرِيح الكوفي، وهو يروي عن الشعبي وأمثاله، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) هو سفيان الثوري شيخ وكيع.

## وَصِيَةُ أَحْمَد بن أَدِاكِوَارِي رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا الحسن بن حبيب (٢) قال: قال أبي: دخلْت على أحمد بن أبي الحواريّ، وهو في الموت أبي الحواريّ، وهو في الموت وقد صار مثل الخيْط، وقد أُخْرَج يدَه من تحتِ الإِزَار وهو يبكي وقد شَالَها إلى السّماء وهو يقول: وَاخَطَراه، وَامُخَاطَرتَاه.

\* \* \*

#### وَصِيَّةُ زَكِكَ رِيَّابِزعِدِيّ رَحِمَهُ اللهُ (٣)

حدّثنا أبي، نا أبو عَوْف عبد الرحمن بن مَرْزوق (١٠)، نا زكريّا بن عديّ ـ وما كتبت عن أحد أَفْضلَ منه ـ فلما حضرته الوفاة رفع يديْه وقال: اللَّهمّ إنّي إليكَ لَمُشتاق.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث التغلبي أبو الحسن بن أبي الحواري الدمشقي الغطفاني الزاهد، كوفي الأصل، قال ابن معين: أظن أهل الشام يسقيهم الله به الغيث، قال أبو داود: ما رأيتُ أحداً أعلم بأخبار النُسَّاك منه. ثقة زاهد، توفي رحمه الله سنة (٢٤٦) هـ.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن حبيب بن نَدَبَة، وقيل: ابن حميد بن نَدَبة التميمي، وقيل: العبدي، وقيل: النكري. أبو سعيد البصري الكَوْسج.

<sup>(</sup>٣) لعله زكريا بن عدي بن زريق بن إسماعيل ـ ويقال: ابن عدي بن الصلت بن بسطام التميمي أبو يحيى الكوفي، نزيل بغداد، وكان أبوه يهودياً فأسلم، وكان زكريا بن عدي من خيّار خلق الله، وكان رجلاً صالحاً صدوقاً كثير الحديث، توفي رحمه الله ببغداد سنة (٢١٢) هـ.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن مرزوق بن عطية، أبو عوف البغدادي، قال الدارقطني: لا بأس .

#### وَصِيَّةُ عَلْقَكُمة رَحِمَهُ اللهُ (١)

حدّثنا أبي، نا العبّاس بن محمد الدُّوريّ (٢)، نا عبد الحميد الحِمّانيّ (٣)، نا الأعمش (٤) عن المسيّب بن رافع (٥) قال: قال علقمة عند موتِه لأصحابه: لَقُنوني لا إلّه إلّا الله.

<sup>(</sup>١) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي أبو شبل، ولد في حياة رسول الله ﷺ، وهو من كبار التابعين، روى عن الصحابة، وكان عقيماً، وهو ثقة من أها الخير، وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئون الناس القرآن يعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم، ويشبه عبد الله بن مسعود، توفي رحمه الله بالكوفة سنة (٦٢) هـ.

<sup>(</sup>٢) هو عباس بن محمد بن حاتم الدُّوري أبو الفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني أبو ايحيى الكوفي، لقبه (بَشْمِين) صدوق يخطىء ورمى بالإرجاء.

<sup>(</sup>٤) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ، لكنه يدلّس.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المسيب بن نافع، وهو خطأ، صوابه: المسيب بن رافع، وهو المسيب بن رافع الأعمى، ثقة.

### وَصَيَّةُ أَدِكِنِهَةَ النَّعُمَانِ بزِيَّابِ رَحِمَةُ اللَّهُ (١)

حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر السامريّ (٢)، نا إبراهيم بن الجُنيد (٣)، نا سعيد بن جمّاز قال: حدّثني بَكْر العابد (٤) قال: قال أبو حنيفة عند موته: «ارحمْنِي وأنا صريعٌ بين أهل الدنيا، أُعالِجُ نفسي يا أرحم الراحمين».

#### \* \* \*

### وَصَيَةُ أَدِينَ اللهِ الصِّناجِي عَبْدِ الرَّمْن بْغُسَيِّلَة رَحْمَهُ اللهُ (٥)

حدِّثنا أبو الحسن أحمد بن عُمير(٢)، نـا سعيـد بن عمـرو(٧)،

- (۱) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، رأى أنس بن مالك، وروى عن عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم، وعنه ابنه حماد، وزفر بن الهذيل، وأبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، وغيرهم. وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً متعبداً كبير الشأن، لا يقبل جوائز السلطان، بل يتجر ويتكسب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عِيال على أبي حنيفة، ولقد ضربه يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء فأبي أن يكون قاضياً، توفي رحمه الله سنة (١٥٠) هـ ببغداد، وهو أحد الأثمة الأربعة المشهورين.
- (٢) في الأصل: أبو بكر بن محمد بن جعفر، وهو خطأ، صوابه: أبو بكر محمد بن جعفر من أهل السامرة بفلسطين، توفي رحمه الله في مدينة يافا سنة (٣٢٧) هـ.
  - (٣) هو إبراهِيم بن عبد اللَّه بن الجُنيد، نزيل سامرا، الختلي.
    - (٤) لعله بكر بن خنيس الكوفي العابد، نزيل بغداد.
- (•) هو عبد الرحمن بن عُسَيْلة المرادي أبو عبد الله الصَّنابحي، من كبار التابعين، قَدِم المدينة المنورة بعد موت النبي ﷺ بخمسة أيام، ثم نزل الشام، كان ثقة قليل الحديث، شهد فتح مصر، توفي رحمه الله في خلافة عبد الملك بن مروان.
- (٦) هو أحمد بن عُمَير بَن جَوْصاء الحافظ أبو الحسن، صدوق له غرائب، توفي رحمه الله بدمشق سنة (٣٢٠) هـ.
- (٧) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي صفوان السَّكوني أبو عثمان الحمصي، صدوق.

نا بَقِيَّة (۱)، نا سعيد بن عبد العزيز (۲) عن أبي عبْدِ رَبِّ (۳) قال: أتى أبو عبد اللَّه الصنابحيّ دمشق فحضره الموت، فقال ليزيد بنَ نمْرانَ الذِّماري (٤) يا يزيد بن نمران إن أنا مكثت في هذا البيت ثلاثة أيام فالتمس لي قبراً سليماً، يعني أنه لم يحفر فيه، كأنه يريد الأرض العذراء التي لم يقبر فيها.

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عمير قال: نا يحيى بن عثمان (٥) قال: نا محمد بن حِمْيَر قال: حدّثني سعيد بن عبد العزيز عن أبي عبد ربّ قال: قال لنا الصُّنابحيّ بدمشق وقد حضره الموت، فقال ليزيد بن نمران الذِّماري: يا يزيد إن متّ في هذا البيت فانظروا لي قبراً سليماً، ولو مكثت في هذا البيت ثلاثة أيام.

حـدّثنا أبـو الحسن أحمد بن عُمَيـر قال: نـا محمد بن وَزِيْـر (٦) وموسى بن عَامِر (٧) قالا: ثنا الوليد بن مسلم (٨) قال: وأخبرني سعيد بن

<sup>(</sup>١) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو مُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، ولذلك قالوا فيه (احذر أحاديث بقية، وكن منها على تقية، فإنها غير نقيّة».

 <sup>(</sup>٢) هو سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى التنوخي أبو محمد، ويقال: أبو عبد العزيز
 الدمشقي، فقيه أهل الشام ومُفتيهم بعد الأوزاعي.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد رب، الدمشقي الزاهد، ويقال: أبو عبد ربه، أو عبد رب العِزَّة، قيل: اسمه عبد الجبار، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: قسطنطين. قال أبو زرعة الدمشقي عن أبي مسهر: كان رومياً اسمه قسطنطين، فلما أسلم سمي عبد الرحمن، توفي رحمه الله سنة (١١٢) هـ وذكره ابن حبّان في الثقات وقال: كان من أيسر أهل دمشق، فخرج من ماله كله.

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن نمران بن يزيد بن عبد الله المذحجي الذُّماري، ويقال: يزيد بن غزوان العابد وهو ثقة.

<sup>(</sup>٥) هو يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي الحمصي، صدوق عابد.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن الوزير بن الحكم السلمي الدمشقي، ثقة.

 <sup>(</sup>٧) هو موسى بن عامر بن عمارة بن خَريم الناعم أبو عامر بن أبي الهيذام الدمشقي،
 صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٨) هو الوليد بن مسلم القرشى مولاهم أبو العباس الدمشقى ، لكنه كثير التدليس والتسوية .

عبد العزيز، عن يزيد بن نِمْران أن الصَّنابحيِّ قال له: يا يزيد بن نمران إنْ مكثتُ في هذا ثلاثة أيام فلا تخرجْنِي حتى تُصيب لي قبراً سليماً.

# وَصِيَّةُ أُميَّة بَنْ أَجَالِصَّالْتِ (١)

أخبرنا أبي، نا محمد بن صالح بن بكر البزاز (٢)، نا العلاء بن الفَضْل بن عبد الملك بن أبي سوية (٣) قال: نا محمد بن إسماعيل بن طَرِيْح الثَّقْفِيّ (٤) عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه قال: حضرت أُميَّة بنَ أبي الصّلت حين حَضَرَتْهُ الوفاةُ، فأُغميَ عليه، ثم أفاق فرفع (٥) رأسه إلى باب

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبد الله (الصلت) بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر جاهلي حكيم، من أهل الطائف، قَدِم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعاً على الكتب القديمة، وهو ممّن حرّموا على أنفسهم شرب الخمر، ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية، ورحل إلى البحرين فأقام فيها ثماني سنين، فظهر في أثنائها الإسلام، وعاد إلى الطائف، فسأل عن خبر محمد على فقيل له: يزعم أنه نبي، فخرج حتى قدم عليه بمكة، وسمع منه آيات من القرآن، وانصرف عنه، فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه، فقال: أشهد أنه على الحق، قالوا: فهل تتبعه؟ قال حتى أنظر في أمره، وخرج إلى الشام، وهاجر رسول الله على المدينة، وكانت وقعة بدر، وعاد أمية من الشام يريد الإسلام، فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له، فامتنع عن الدخول في الإسلام، وأقام في الطائف إلى أن مات كافراً. وكان شعره في الحكم وذكر الأخرة، مات سنة (٥) هـ.

<sup>(</sup>٢) لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سويد، وهو خطأ، صوابه: (سوية) واسمه الكامل: العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المِنْقَري السعدي الفقيمي أبو الهذيل البصري. وهو ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب».

<sup>(</sup>٤) محمد بن إسماعيل بن طريح الثقفي عن أبيه عن جده، قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٨٠) قال البخاري: لا يتابع على حديثه، والذي في «الميزان» عن جده، وليس فيه: عن جد أبيه، في قول أمية بن أبي الصلت عند الموت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فرفق، وهو خطأ، والتصحيح من الرواية التي بعدها.

البيت فقال:

لبَّيْكُما لبَّيْكُما هَأندا لديْكُما لا بريء فأعتذر، ولا ذو عشيرة فأنتصر(١)... ثم رفع رأسه فقال: كُلُ عيْش وإنْ تَطاولَ دهراً صَائِرٌ مَرَّة (٢) إلى أنْ يَرُولا ليْتني كُنْت قبلَ ما قدْ بدا لي في رؤُوس الجِبَال أَرْعى الوُعولا (٣) ثم فاضت نَفْسُه.

حدّثنا أبو بكر محمد بن جعفر الخرائطي، نا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القُلُوسي (٤) ، نا العلاء بن الفضل، نا محمد بن إسماعيل بن طَرِيح بن إسماعيل الثقفي عن أبيه عن جدّه عن جدّ أبيه قال: حضرت أمية بن أبي الصَّلْت حين حضرته الوفاة فأغمي عليه طويلًا، ثم أفاق، فرفع رأسه، فنظر إلى باب البيت فقال:

لبَّيْكُما لبَيْكُما هاندا لديْكما لا قوي فأنتصر، ولا بريءُ (٥) فأعتذر، ثم أُغمي عليه ثم أفاق فرفع رأسه فنظر إلى باب البيت فقال:

لبَّيكُما لبيكما هأنذا لديكما

لا عشيرتي تحميني، ولا مالي يفديني (٦)، ثم أُغمي عليه ثم أفاق فقال:

<sup>(</sup>۱) في الأصل: لا قوي فأنتصر، ولا غدر، وهو تحريف، والتصويب من «الأغاني» (١٢٧/٤ ـ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) في «الأغاني» منتهى أمره.

<sup>(</sup>٣) البيتان في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٤٣١) وعيون الأخبار (٢/٣١) ووالأغاني، (١٣٢/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يوسف يعقوب بن إسحاق الفلوسي، وهو خطأ، صوابه: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن زياد البصري المعروف بالقُلُوسي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ولا غدر بي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في «الأغاني» (١٢٨/٤): لا مال يغنيني، ولا عشيرة تحميني.

كَ لَّ عَيْشٍ وإِنْ تَطاولَ دَهْراً صائرٌ مرَّة (١) إلى أن يَزُولا لَيْتِنِي كُنْت قَبلَ ما قد بدا لي في رؤُوس الجبال أرْعى الوعولا ثم فاضت نفسه.

وَصِينَةُ القَاسِمِ بِرُمُحِيْمِرة رَحِمَهُ اللهُ (٢)

حدّثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد (٣)، نا إسحاق بن خالد بن يزيد البَالِسيّ (٤)، نا حجاج بن محمد (٥)، نا محمّد بن عبد الله الشُعَيْثي (٦) عن القاسم بن مُخَيْمرة أنه كان يدعو بالموت (٧)، فلما حضره الموت قال

- في «الأغاني» (١٣٢/٤): منتهى أمره.
- (Y) هو القاسم بن مُخَيمِرة الهَمْداني أبو عروة الكوفي، روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي، وغيرهم، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي وسماك بن حرب، والأوزاعي، وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، وهو من التابعين كان معلّماً بالكوفة، ثم سكن الشام، وكان يعلم حُسبةً، توفي رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز. وكان من خيار الناس، ومن صالحي أهل الكوفة وانتقل منها إلى الشام مرابطاً في سبيل الله.
- (٣) هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري صاحب التصانيف المعروف بابن الأعرابي. وكان ثقة ثُبْتاً عابداً كبير القدر بعيد الصيت، وقد تقدمت ترجمته.
- (٤) في الأصل: إسحاق بن خالد وابن البالسي، وهو خطأ، صوابه: إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي، كما في «الميزان» للذهبي، روى غير حديث منكر يدل على ضعفه.
- (٥) هو حجاج بن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصّيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قَدِم بغداد قبل موته.
  - (٦) هو محمد بن عبد الله بن المهاجر الشُّعيثي الدمشقي صدوق.
- (٧) لقد نهانها رسول الله على أن يدعو أحدنا على نفسه بالموت، فقد روى البخاري في صحيحه صحيحه (١٠٧/١٠) في «المرضى» باب تمنّي المريض الموت، ومسلم في صحيحه رقم (٢٦٨٠) في الذكر والدعاء، باب كراهة تمنّي الموت لضرّ نزل به من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله على «لا يتمنين أحدُكم الموت لِضُرِّ نزل به، فإن كان لا بدّ فاعلًا، فليقل اللهمَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً له، وانظر «النصيحة في الأدعية الصحيحة» رقم (٢١) =

لأُمَّ ولده: مَا شَأْنِي؟ كَنْتُ أَدْعُو بِالْمُوتِ فِلمَّا نَزَلَ بِي كَرِهْتُه.

### وصيحة بشربن منيضور رَحِمهُ الله (١)

حدّثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي (٢)، نا محمد بن زكريا الغَلابيّ (٣)، نا العُتبي (٤)، حدّثني من شهد بشر بن منصور حين حُضر قال: فقلت كأني أراك تُسرّ من الموت، قال: فَعَجب من تَعجّبي وقال: أتعجّل قُدُومي (٥) على خَالِقِي، أَرْجُو خَيْره كَمُقامي مع مخلوق أخافه.

# وَصِيَةُ مُرْوَان بِزَالْحَكِيمِ رَحِمَهُ اللهُ (٦)

حدّثنا أبو الحسن أحمد بن عمير (٧)، نا عُبَيد اللّه بن سعيد بن = بتحقيق ولدى الأستاذ محمود الأرناؤوط.

- (۱) هو بشر بن منصور السُّليْمي، أبو محمد الأزدي البصري، صدوق، عابد زاهد، قال ابن مهدي: ما رأيتُ أحداً أخوف للَّه منه، وكان يصلِّي كثيراً، ويقرأ القرآن وقال القواريري: هو أفضل من رأيت من المشايخ، وقال أبو زرعة: ثقة مأمون، توفي رحمه اللَّه سنة (۱۸۰) هـ وقال ابن حبّان في «الثقات»: كان من خيّار أهل البصرة وعُبَّادهم، مات بعدما عمى رحمه الله.
  - (٢) هو المعروف بابن الأعرابي.
- (٣) هو محمد بن زكريا بن دينار الغُلابي البصري يعرف بزكرويه، الأخباري، وهو ضعيف.
- (٤) هو محمد بن عبيد اللَّه بن عمر بن معاوية بن عتبة بن أبي سفيان البصري العتبي، أبو عبد الرحمن الأخباري قَدِمَ بغداد وحدّث بها، توفي سنة (٢٢٨) هـ بالبصرة.
  - (٥) في الأصل: أتعجل قدمي، وفي نسخة ب أتجعل قدمي.
- (٦) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن أفصى الأموي أبو عبد الملك، ويقال: أبو القاسم، ويقال: أبو الحكم، ولد بعد الهجرة بسنتين، وقيل بأربع. وروى عن النبي على ولا يصح له سماع منه، ولي إمرة المدينة أيام معاوية، وبويع له بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية، وكان الضحاك بن قيس غلب على دمشق، ودعا لابن الزبير، ثم دعا لنفسه فواقعه مروان بمرج راهط، فقتل الضحاك وغلب مروان على دمشق ثم على مصر، ومات في رمضان سنة (٦٥) هـ وكانت ولايته تسعة أشهر، وإليه ينسب (بنو مروان).
  - (٧) هو أحمد بن عمير بن جُوصاء الحافظ أبو الحسن، صدوق له غرائب.

كثير بن عُفَيْر(۱)، حدّثني أبي(۲)، حدّثني رِشْدين (۳) عن عبد الله بن الوليد التَّجِيْبي (٤) عن عبد العزيز بن مروان (٥) قال: أوصاني مروان: لا تجعلْ لِداعي اللَّه عزّ وجلّ عليكَ حُجةً، وإذا وعدْتَ مِيْعاداً فانزلْ عندَه، وإن ضُرِبْت به على حَدِّ السَّيْفِ، وإذا رأيت أمراً فاسْتَشِرْ فيه أهل العلم باللَّه عزّ وجلّ، وأهلَ مَودَّتك، فأمّا أهلُ العلم، فيهديهم اللَّه عزّ وجلّ إن شاء، وأمّا أهلُ مَودَّتِك، فلا يَأْلُونَك نصيحةً.

#### \* \* \*

### وَصِيَةُ وَرُقَاء بَرْعُ مُرْبَحِ مَهُ اللهُ (٦)

حدَّثنا أحمد بن الحُسن الدِّينوري، نا يحيى بن جعفر أبي طالب(٧)،

(١) هو عُبَيد اللَّه بن سعيد بن كثير بن عُفَير المصري، قال ابن حبَّان: يروي عن الثقات المقلوبات ولا يجوز الاحتجاج به.

(٢) أبوه: سعيد بن كثير بن عُفَير المصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق عالم بالأنساب وغيرها، قال الحاكم: يقال: إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، وقد ردَّ ابن عدي على السعدي في تضعيفه.

(٣) هو رشدين بن سعد بن مفلح المَهْري، أبو الحجاج المصري، وهو ضعيف.

(٤) هو عَبد اللَّه بن الوليد بن قيس التُّجيبي البصري، ليِّن الحديث وهو يروي عن أبيه الوليد بن قيس التجيبي، وأبوه الوليد يروي عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم.

(٥) هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو الأصبغ، أخو الخليفة عبد الملك، وهو والد عمر بن عبد العزيز، أمَّره أبوه على مصر، فأقام بها أكثر من عشرين سنة، وكان صدوقاً.

(٦) هو ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري، ويقال: الشيباني، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن، أصله من مرو. يروي عن عبد الله بن دينار، وأبي إسحاق السبيعي، والأعمش وغيرهم، ويروي عنه شعبة بن الحجاج، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وغيرهم. وهو صاحب سنة، وكان شعبة يثني عليه، وكان صالح الحديث، ذكره ابن حبّان في الثقات، وهو من كبار أتباع التابعين.

(٥) في الأصل: يحيى بن جعفر بن أبي طالب، وهو خطأ، صوابه: يحيى بن جعفر أبي طالب، فأبو طالب جعفر، فهو يحيى بن أبي طالب (جعفر) بن الزبرقان، محدّث مشهور، يروي عن يزيد بن هارون وطبقته.

أنبأ أبو المنذر إسماعيل بن عمر (١) قال: دخلنا على وَرْقَاء بن عمر اليَّشُكُريّ وهو في الموت، فجعل يُهلِّل، ويُكبِّر، ويدعو اللَّه عزّ وجلّ، وجعل النّاس يدخلون عليه أرتالاً فيسلِّمون فيردُّ عليهم، فلما كَثُر الناس التفت إلى ابنه فقال: يا بُنيّ اكفِني رَدَّ السّلام على هؤلاء، لا يَشْغلوني عن ربّى عزّ وجلّ.

# وصيّة القاسِم برمحكة لم يرحمه الله ١٠٠

حدّثنا عبد الملك بن بَحْر، نا محمد بن إسماعيل الصائغ (٣)، نا قبيْصَة (٤)، نا سفيان (٥) عن أَفْلَح بن حميد (٢) قال: لما [كتّب] القاسم بن محمد وصيته قال: اكتب، فكتب الكاتِبُ: هذا ما أوصى به القاسم بن محمد: يشهد أن لا إلّه إلّا اللّه، وقد شَقِيْنَا إن لم نكن شهدنا بها قبل اليوم.

<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن عمر الواسطي، كما في «تهذيب الكمال» (١٥٤/٣).

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الرحمن، أحد فقهاء المدينة السبعة، من التابعين، يروي عن أبيه محمد بن أبي بكر، وعمته عائشة رضي الله عنها، وأبي هريرة وغيرهم، ويروي عنه ابنه عبد الرحمن والشعبي، وسالم بن عبد الله بن عمر، وكان ثقة رفيعاً عالماً فقيها إماماً كثير الحديث، توفي رحمه الله سنة (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة، صدوق.

<sup>(</sup>٤) هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُّوائي أبو عامر الكوفي، صدوق ربما خالف.

 <sup>(</sup>٥) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام
 حجة، وكان ربما دلس، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هو أفلح بن حُمّيد بن نافع الأنصاري المدني، يكنّى أبا عبد الرحمن، يقال له: ابن صُغَيراء، ثقة.

# وَصِيَةُ الإِمَامِ الأوزاعيِّ رَحِمَهُ الله (١)

حدّثنا أبو الطيب أحمد بن إبراهيم، نا العباس بن الوليد(٢)، أخبرني أبي (٣) قال: سألت الأوْزَاعيّ كيف يكتب الرجل وصيته؟ قال: يكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما شهد به فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الجنة حقّ، وأن النارحق، وأنّ الساعة [آتية] لا ريْبَ فيها، وأنّ الله يبعثُ مَن في القبور، على ذلك يحيا، وعليه يموت، وعليه يُبعث إن شاء الله، وأوصى إن حَدَث بي حَدَث قبل أن أغير وصيّتي هذه، فيوصى بما بدا له.

قال الأوزاعي: وأوْصى حسّان (٤) وكتب في وصيته: إنّ وصيّتي هذه إلى اللّه عزّ وجلّ، ويلي إنفاذها فلان.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، ولد في بعلبك ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها سنة (۱۵۷) هـ عُرِضَ عليه القضاء فامتنع، وكان عظيم الشأن في الشام، وكان أمره فيهم أعز من أمر السلطان.

<sup>(</sup>٢) هو العباس بن الوليد بن مزيد العُذْري البَيْروتي، صدوق عابد.

<sup>(</sup>٣) أبوه هو الوليد بن مزيد العُذْري أبو العباس البَّيْروتي، ثقة تُبْت.

<sup>(</sup>٤) لعله يريد به: حسَّان بن ثابت الأنصاري شاعر رسول اللَّه ﷺ وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين سنة في الإسلام، وكان من سكان المدينة، كفّ بصره قبيل وفاته، توفي رضي اللَّه عنه سنة (٥٤) هـ في المدينة المنورة.

### وَصَيَتَةُ إِبْرَاهِلِ مِرَاكَ خِلَعِيِّ رَحِمَةُ الله (١)

حدّثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي (٢)، نا أبو أسامة الحَلَبيّ (٣)، نا حسن بن الربيع (٤) قال: نا مُفَضّل بن مُهَلْهَل (٥) عن محمد بن سوقة (٢) قد حدّثني وَصِيُّ إبراهيمَ قال: لما حضر إبراهيمَ الموتُ بكي، فقلت: ما يُبْكِيك يا أبا عمران؟ قال: ما لي لا أبكي! وأنا أَنْتَظِر رُسلَ ربي عزّ وجلّ لا أدري يُبشرونني بجنةٍ أمْ بِنار.

### \* [وَصِيَّةُ أُمِّ لِابْنِهَا]

حدّثنا أحمد بن محمد بن زياد (٧)، نا مُوسى بن هارون الحمّال (^)، نا أبي (٩)، سيّار (١٠)، نا جعفر (١١) قال: سمعت ثابتاً، يعني البُنَانيّ (١٢) قال: كان

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النَّخعي، أبو عمران الكوفي الفقيه، كان رجلًا صالحاً فقيهاً متوقياً، قليل التكلّف، مات وهو مُختفٍ من الحجاج سنة (٩٦) هـ. قال أبو حاتم: لم يلق أحداً من الصحابة إلا عائشة، ولم يسمع منها وأدرك أنساً ولم يسمع منه، وهو ثقة إلا أنه يرسل كثيراً.

<sup>(</sup>٢) هو المشهور بابن الأعرابي شيخ الحرم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ترجمة، والذي في «تهذيب الكمال» أن الذي يروي عنه حسن بن الربيع؛ أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكلبي، لا الحلبي، كما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن الرَّبيع البجلي أبو على الكوفي البُوراني، ثقة.

<sup>(</sup>٥) هو المفضَّل بن المهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة نبيل عابد.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن سُوقَة الغَنوي أبو بكر الكوفي العابد، ثقة مرضي عابد.

<sup>(</sup>٧) هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي.

<sup>(</sup>٨) هو موسى بن هارون بن عبد اللَّه الحمَّال، ثقة حافظ كبير، بغدادي.

<sup>(</sup>٩) هو هارون بن عبد اللَّه بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمَّال البزاز، ثقة.

<sup>(</sup>١٠) هو سيَّار بن حاتم العَنزي أبو سلمة البصري، صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>١١)هو جعفر بن سليمان الضُّبَعِي، أبو سليمان البصري، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع.

<sup>(</sup>١٢) هو ثابت بن أسلم البُنَاني أبو محمد البصري، ثقة عابد.

شاب به رَهَقُ وكانت أمَّه تَعِظُهُ وتقول: يا بُني إنّ لك يوماً فاذكر يومك، يا بُني إن لك يوماً فاذكر يومك. قال: فلما نَزَل به أمرُ اللَّه عزّ وجلّ أكبّت أُمَّه عليه فجعلت تقول: يا بُنيّ قد كنتُ أُذكّرك مَصْرعك هذا، وأقول لك: إن لك يوماً فاذكر يومك، فقال: يا أمّه إنّ لي ربّاً كثيرَ المعروف، وإنّي لأرجو أن لا يعدمني اليوم بعض معروف ربّي عزّ وجلّ، أن يغفر لي، قال: فيقول ثابت يرحمه الله. حَسُن ظنّه بالله في حالِه تلكَ.

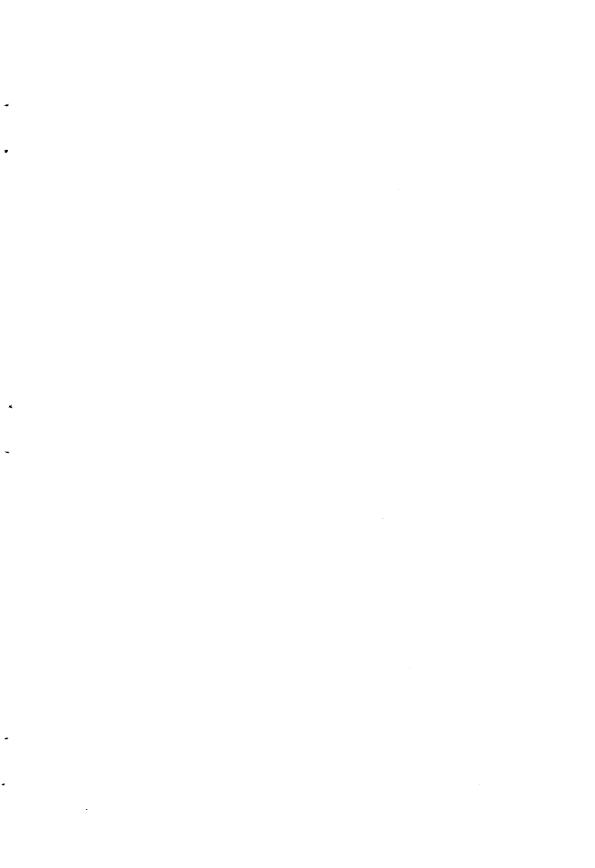

# مَايَقُولُ مَلَكُ المؤرتِ عِندَقَضِ الأَرْوَاحِ

حدّثنا أبو عبد اللَّه محمد بن يوسف بن بشر الهَرَوي<sup>(۱)</sup>، نا عَمْرُو بن شَمِر<sup>(۲)</sup> عن جعفر بن محمد<sup>(۳)</sup> حدّثني عن أبيه<sup>(٤)</sup> قال: سمِعت الحارث بن الخَزْرج الأنصاريّ<sup>(۵)</sup> يقول: حدّثني أبي أنه سمِع النبيَّ عَيَّة يقول: «إنّ مَلَك الموت صلى اللَّه عليه قال: اعلم يا محمد أنّي لأَقْبِض رُوحَ ابنِ

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يوسف بن بشر الحافظ الثقة الرحَّال الهروي الشافعي الفقيه أبو عبد اللَّه طلب الحديث وقد تكهل، مات سنة (٣٣٠) هـ وقد كمَّل المائة وتجاوزها بأشهر رحمه اللَّه تعالى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عمر بن شمر، وهو خطأ، صوابه: عمرو بن شمر، كما في «ميزان الاعتدال» (٢٦٨/٣) و«لسان الميزان» (٤/٣٦٦) وهو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي أبو عبد الله، يروي عن جعفر بن محمد، وجابر الجعفي، والأعمش. قال الجوزجاني عنه: زائغ كذّاب. وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: منكر الحديث جداً، ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. وانظر «الكامل» لابن عدي صفحة (١٧٧٩). (٣) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله المعروف بـ (جعفر الصادق) صدوق فقيه إمام.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر المعروف بـ (محمد الباقر) ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٥) الحارث بن الخزرج، مجهول، هو وأبوه.

آدم، فإذا صَرَخ صَارِخٌ في الدَّارِ، وقفتُ في الدار ومعي رُوحُه، قلت (١): ما هذا الصارخ (٢)؟ فواللَّه ما ظلمناه، ولا سبقنا أجَلَه، ولا استعجلنا (٣) قَدَره، وما لَنَا في قَبْضِه من ذنبٍ، فإن ترضوا (٤) بما صَنَع اللَّهُ عزَّ وجلَّ تُوْجَروا وتَصْبِروا (٥)، وإن تَجْزَعوا وتَسْخطوا تَأْثَموا وتُؤزَرُوا(٢)، وما لكم عندنا من عُتْبى، وإنّ لنا عندكم لعودةً ثم عودةً، فالحَذر الحَذر، واللَّه يا محمد ما من أهل بيْتِ شَعرٍ ولا وَبَر، ولا سهل ولا جَبل، [ولا] برُّ ولا بحرٍ، الله وأنا أتصفَّحهم في كل يوم وليلة خمس مرات، حتى لأنا أعْرَفُ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنْفُسِهم، واللَّه لو أردْت أن أقبض رُوحَ بعُوضَةٍ ما قدَرْتُ على ذلك حتى يكونَ اللَّهُ عزّ وجلّ هو الآمِرُ بقبضها» (٧).

<sup>(</sup>١) في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٣٢٦/٢): فقلت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فوق كلمة الصارخ: الصياح، ولعلها شرح من بعض القراء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: استعجنا، وهو خطأ، والتصحيح من «مجمع الزوائد» (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ترضون، بإثبات النون، وهو خطأ، لأنه مجزوم بحذف النون، والتصحيح من «مجمع الزوائد» (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تؤجرون وتصبرون» بإثبات النون، وهو خطأ، لأنه مجزوم بجواب الطلب وبحذف النون، والتصحيح في «مجمع الزوائد» (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل العبارة هكذا، وإن أنتم تجزعون وتسخطون، تأثمون وتؤزرون، وهي خطأ، والتصحيح من «مجمع الزوائد» (٣٢٦/٢).

<sup>(</sup>٧) الحديث في سنده عمروبن شمر الجعفي الكوفي أبو عبد الله، وهو منكر الحديث يروي الموضوعات عن الثقات، وقد تركوه، وكذلك في سنده الحارث بن الخزرج وهو مجهول. وقد أورد الحديث الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٢٥/٢) في الجنائز، باب في موت المؤمن وغيره من حديث الحارث بن الخزرج. وقال في آخره: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمر بن شمر، (والصواب عمرو بن شمر) الجعفى، والحارث من الخزرج، ولم أجد من ترجمهما.

أقول: وأما عمروبن شمِر، فقد ترجموه، ولكنهم تركوه، وأما الحارث بن الخزرج فهو مجهول غير مترجم، كما قال الحافظ الهيثمي رحمه الله. والحديث ذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «الإصابة» ٢٥/١ في ترجمة «الخزرج الأنصاري» وقال: =

آخر كتاب وصايا العلماء لابن زبر، سليمان بن زبر ـ رحمه الله ـ والحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً.

علّقه لنفسه أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرّسعني (آخر النسخة أ).

آخر النسخة «ب»، تمّت الوصايا بحمد الله وعونه، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله.

نجزت على يد العبد الفقير ألى الله تعالى على بن عبد الرحمن بن عمر نفعه الله بالعلم الشريف وأعانه عليه، بتاريخ الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة عشرين وسبعمائة.

قوبلت على النسخة المنقول منها حسب الطاقة فوافقت والحمد للَّه.

<sup>=</sup> وأورده ابن مندة من هذا الوجه مختصراً، وأخرجه البزار وابن أبي عاصم والطبراني وابن قانع، (وعمرو بن شمِر) متروك الحديث. وذكره الهيثمي في «كشف الأستار عن زوائد البزار» ٢٧٧/١ رقم الحديث (٧٨٤) عن عمرو بن أبي عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سمعت الحارث بن الخزرج حدّثني أبي أنه سمع رسول الله عليه يقول. . . الحديث، وعمرو بن أبي عمرو، هـو عمرو بن شمِر، وقد دلس الراوي عنه في إسناد البزار.



# القِرَاءَاتُ وَالسَّمَاعَاتُ المُوجُودَةُ فِي بَهَايَةِ النُّسْخَةِ (أ)

1 - شاهدت على الأصل المنقول منه ما مختصره: سُمِع جميع هذا الجزء على الشيخ أبي الحسن علي بن أبي عبد اللَّه بن المقيّر البغدادي بحقّ إجازته من أبي المعالي الفضل بن سهل الإسفراييني بسماعه من أبي القاسم بن أبي العلاء عن أبي علي بن أبي نصر عن مؤلفه، ذكر جماعة ثم قال: وعلي بن أحمد بن عبد الدائم، ثم ذكر جماعة وقال: ومحمد بن أسعد بن عبد الرحمن الهَمَذاني بقراءة أحمد بن عيسى بن عبد اللَّه المقدسي في تاسع رجب سنة ثلاث وثلاثين وستمائة نقله من خطّه مختصراً محمد بن أبي الفضل البعلبكي عفا اللَّه

وعليه أيضاً ما صورته: بلغت سماعاً على أبي الحسن بن المقير بقراءة أبي الحسن البالسي في التاريخ المذكور في أول الجزء وآخرون في الأصل بخط الكناني. كتبه يوسف بن الحسن بن علي نقله كما شاهده محمد بن أبي الفتح البعلبكي والحمد لله وحده.

٢ ـ شاهدت على الأصل المقابل فيه ما صورته: سمعه على الفقيه أبي الحسن علي بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي بقراءة الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي مع ابنه وآخرون. في ذي القعدة

سنة تسع عشرة وخمسمائة وصع وثبت، نقلته مختصراً من الأصل، وهو لابن عساكر في سنة تسعين وخمسمائة نقله كما شاهده أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرَّسعني سنة سبع وستين وستمائة وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله.

### ٣ ـ وشاهدت أيضاً:

سُمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي بسماعه من أبي الحسن السلمي بقراءة الفقيه أبي الحسن علي بن أبي بكر المقدسي، أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي، ومحمد بن عبد الغالب الأموي وأبو الربيع سليمان بن إبراهيم بن نعمة الأسعردي، وعبد الواحد بن منصور بن سلامة المكي، ومحمد بن أحمد بن محمد النابلسي ثم المصري وعبد القادر بن خلف بن نبهان، ويوسف بن إبراهيم بن محمد الزَّملكاني، وعبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد الحرّاني وكاتب السماع عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم بن مالك الشيباني، وذلك في يوم الثلاثاء رابع شهر ربيع (الأول)(۱) سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة وصح وثبت والحمد لله وحده، نقله كما شاهده أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرسعني عفا الله عنه.

٤ - سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأمير أبي البركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي نحو سماعه فيه من أبي الحسن علي بن المسلم السلمي بقراءة أبي الفتح محمد بن الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد أخواه عبد الله وعبد الرحمن ابنا الحافظ، وعيسى ويحيى ابنا الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد بن أحمد، وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة، وأحمد بن عبد الملك بن عثمان، وأحمد عبد الدائم بن نعمة، وأحمد بن عبد الملك بن عثمان، وأحمد بن عبد الملك بن عثمان، وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة، وأحمد بن عبد الملك بن عثمان، وأحمد بن عبد الملك بن عثمان به الملك بن عثمان به الملك بن عثمان به الملك بن عبد الملك

<sup>(</sup>١) في الأصل (الأ) ويحتمل الأول، والآخر.

وإبراهيم ابنا محمد بن خلف، وعبد الرحمن بن علي بن يوسف، وإسماعيل بن عمر بن أبي بكر المقدسيون، ثم ذكر جماعة وقال: ونقلت الأسماء [عن] يحيى بن يحيى بن أحمد المعروف بالعتيق الحيوي بجامع دمشق في يوم الثلاثاء سادس عشر ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة، نقله من خطه مختصراً أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرسعني سنة سبع وستين وستمائة عفا الله عنه، والحمد لله وحده.

و\_قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم الحافظ شرف الدين أبي المظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن النابلسي من نسخة بخطه بسماعه من الشيخ أبي الحسن علي بن أبي عبد الله بن المقير بالسند المذكور، أوله وسمعه مالكه أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان الرسعني، والفقيه المقرىء بدر الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي، ووجيه الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن محمد القيسي السبتي، وصح ذلك وثبت في يوم الأربعاء سابع عشر من جمادى الآخرة من سنة سبع وستين وستمائة بدار السنة النورية بدمشق، كتبه محمد بن أبي الفضل البعلبكي عفا الله عنه والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على

7 ـ قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل الصالح أبي الحسن علي بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي بسماعه منه نقلاً من أبي الحسن بن المقير بسنده وصح ذلك وثبت يوم السبت رابع عشر جمادى الآخرة سنة أربع وتسعين وستمائة بالجامع المظفري بسفح قاسيون، كتبه أحمد بن مظفر بن محمد بن مظفر بن بدر بن الحسن بن النابلسي عفا اللَّه عنه والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على سيدنا محمد.

٧- سُمع جميع هذا الجزء على الشيخ الجليل الصالح المقرىء أبي الحسن علي بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي بسماعه فيه نقلاً من ابن المقيّر بسنده ومن لفظ الإمام نور الدين أبي الحسن علي بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي بسماعه من أبي الطاهر يوسف بن عمر ابن خطيب بنت الأبّار وأبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي بسماعه من الخشوعي بسنده فيه ، الفقيه الفاضل المحدّث شهاب الدين أبي العباس أحمد بن مظفر بن أبي بكر محمد بن مظفر بن أبي بكر محمد بن مظفر بن النابلسي والشيخ أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الرحبي ، ويوسف بن إبراهيم بن جملة المحجي وأحمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي والخطّ له ، وابناه عبد الله ومحمد وصحّ في يوم السبت تاسع رمضان المعظم سنة أربع وتسعين وستمائة وأجاز للجماعة ما يرويه والحمد للَّه وحده وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه (۱).

<sup>(</sup>١) كان الفراغ من مراجعة هذا الكتاب النافع، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه، في غرة شهر رمضان من عام ١٤٠٥هـ، والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. وأسأل الله \_ عزّ وجلّ \_ أن يكتب لنا، ولمؤلفه، ومحققه، وطابعه الأجر والمثوبة، وأن يجعل فيه النفع والفائدة للمسلمين إلى يوم الدِّين.

خادم السنة النبوية أبو محمود عبد القادر الأرناؤوط

### الفَهَنُ رَسُ العَبُ عُمّة

١ \_ فهرس أسماء أصحاب الوصايا

٢ \_ فهرس الآيات الكريمة

٣ \_ فهرس الأحاديث الشريفة

٤ \_ فهرس الشعر

ه \_ فهرس الأعلام

٦ \_ فهرس البلدان والأماكن



# فَهُ شُ أَسَمَاءِ أَصْحَابِ الْوَصَايَا مُرَبِّبَة جَسْبَ تَسَلَّسُلُ وُرُودِهَا فِي الْكَابِ

| القمفتور  | الاسم                                    | القمقي | الاسم                     |
|-----------|------------------------------------------|--------|---------------------------|
| ٥٧        | عبدالرحمن بن صخر                         | 79     | آدم عليه السلام           |
|           | الدوسي (أبو هريرة)                       | ۳٠     | نوح صلى الله عليه وسلم    |
| ٥٩        | قیس بن عاصم                              | 47     | أبو بكر الصديق            |
| 71        | عبد الله بن قيس الأشعري                  | 41     | عمر بن الخطاب             |
|           | عبد الله بن عيس الد الداري<br>(أبو موسى) | 49     | عثمان بن عفان             |
| 77        | رابو عوصى)<br>داود بن أبي هند            | ٤٠     | علي بن أبي طالب           |
|           | وارد بن بي                               | ٤٢     | فاطمة الزهراء             |
| 74        | عبد الله بن عمر بن                       | ٤٣     | سلمان الفارسي             |
|           | الخطاب                                   | ٤٤     | سعد بن أبي وقاص           |
| 74        | الحسن بن علي بن أبي                      | ٤٥     | معاذ بن جبل               |
|           | طالب                                     | ٤٦     | صدي بن عجلان              |
| ٦٤        | ا عنب<br>أبو هاشم بن عتبة                | ٤٨     | عبادة بن الصامت           |
| ٦٧        | عمران بن حصين                            | ٥٠     | عبد الله بن مسعود         |
|           |                                          | ٥٢     | خبًاب بن الأرت            |
| ٦٨        | عمرو بن العاص                            | ٥٣     | حذيفة بن اليمان           |
| ٧٠        | الربيع بن خيشم                           | ٥٤     | نفيع بن الحارث (أبو بكرة) |
| <b>**</b> | شدّاد بن أوس                             | 00     | عويمر الأنصاري (أبو       |
| ۷۳۱       | ا أبو مالك الأشعري                       | 1      | ا الدرداء)                |

|         |                              | <u> </u> |                                 |
|---------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| القمفتي | الاسم                        | الفنفق.  | الأسم                           |
| 94      | محمد بن واسع                 | ٧٥       | عمر بن عبد العزيز               |
| 9 £     | غضيف بن الحارث               | vv       | أبو سعيد الخدري                 |
| 90      | الحجاج بن يوسف الثقفي        | ٧٨       | عبد الله بن مغفل                |
| 97      | وكيع بن الجراح الرؤاسي       | ٧٨       | الحسن البصري                    |
| 4٧      | أحمد بن أبي الحواري          | ٧٩       | سعيد بن المسيب                  |
| ٩٧      | زكريا بن عدي                 | ۸۱       | عامر بن عبد قیس                 |
| ٩٨      | علقمة بن قيس النخعي          | ۸۲       | عثمان بن أبي العاص              |
| ٩٩      | النعمان بن ثابت الكوفي       | ۸۳       | عبد الملك بن مروان<br>ا ت أ ن ا |
| , i     | . رأبو حنيفة)                | ٨٤       | معاوية بن أبي سفيان             |
| 99      | عبد الرحمن بن عسيلة          | ۸٥       | أبو عطية المذبوح                |
|         | الصنابحي                     | ٨٦       | كثير البصري                     |
| 1.1     | أميّة بن أُبي الصلت          | ٨٧       | عمرو بن شرحبيل الهمداني         |
| 1.4     | القاسم بن مخيمرة             | <b>9</b> | سمرة بن جندب                    |
| ١٠٤     | بشر بن منصور<br>بشر بن منصور | 1 14     | حميد بن عبد السرحمن             |
| 1.0     | ورقاء بن عمر                 | ^``      | الحميري                         |
| 1.7     | القاسم بن محمد               | ۹.       | محمد بن سيرين                   |
| .1.4    | عبد الرحمن بن عمرو           | 91       | أبو سفيان بن الحارث بن          |
|         | الأوزاعي                     |          | عبد المطلب                      |
| 1.4     | إبراهيم النخعي               | 97       | أهبان بن صيفي الغفاري           |
|         |                              |          |                                 |
|         |                              |          |                                 |
|         |                              | 1        |                                 |
|         |                              |          |                                 |
|         |                              |          |                                 |
|         |                              |          |                                 |
|         |                              |          |                                 |

## فَهُ رَسُ الآياتِ إِلَكِ بِمَةِ

- ١ ـ ﴿ يَا بِنِي إِنَّ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلَّا وأنتم مسلمون ﴾ [البقرة:
   ١٣٢] ص: ٦٢ ـ ٩٠
- ٢ ـ ﴿ واتقوا يُوماً ترجعون فيه إلى الله، ثمّ توفّى كلّ نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ﴾ [البقرة: ٢٨١] ص: ٥.
- ٣ ـ ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنّها لكبيرة إلّا على الخاشعين ﴾ [البقرة: ٤٥]
   ص: ٤٩
- ٤ ـ ﴿ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين،
   والصديقين، والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً ﴾ [النساء: ٦٩]
   ص: ٦.
- و ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن اتقوا الله ﴾ [النساء:
   ١٣١٦.
  - ٦ \_ ﴿ وَنُقَلِّبِ أَفْتُدْتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ ﴾ [الأنعام: ١١٠] ص: ٥٦.
  - ٧ \_ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ [الشعراء: ٢٢٧] ص: ٣٦.
- ٨ ـ ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم
   من ينتظر وما بدلوا تبديلا ﴾ [الأحزاب: ٢٣] ص: ٥.
- ٩ ـ ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ﴾ [يس: ٨٣] ص:
   ٩٤.
- ١٠ ﴿ يُعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ [الرحمن: ٤١] ص:
   ٩٣.
- ١١ ـ ﴿ فمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ﴾ [الزلزلة:
   ٧ ـ ٨] ص: ٦.



## فَهُ رَسُ الأَحَاديث الشّريفَ تِهِ

- ۱ وضع المؤمن على سريره يقول: قدّموني، وإذا وضع الكافر على سريره يقول: يا ويلتا أين تذهبون بي» [ص: ٥٨].
  - ٢ ـ «اللّهم أعنى على سكرات الموت» [ص: ٢٧]
  - ٣ ـ «اللُّهم اغفر لي، وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى» [ص: ٢٦].
- ٤ \_ «إن اوّل ما خلق الله القلم، فقال عزّ وجل له اكتب، فقال: ما أكتب؟ فقال عزّ وجل: ﴿ القدر، فجرى تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد ﴾»
   [ص: ٥٠].
- ران آدم \_ صلّى الله عليه \_ لما حضرته الوفاة، أرسل الله عزّ وجلّ إليه بكفن وحنوط من الجنّة، فلمّا رأت حواء الملائكة جزعت، فقال \_ صلى الله عليه \_: «خلّي بيني وبين رسل ربي \_ عزّ وجلّ \_ فما لقيت الذي لقيت إلا فيك، وما أصابني الذي أصابني إلّا فيك»» [ص \_ ٣٠].
- 7 «إنّ ملك الموت صلّى الله عليه قال: اعلم يا محمد، إني لأقبض روح ابن آدم، فإذا صرخ صارخ في الدار، وقفت في الدار، ومعي روحه، قلت: ما هذا الصارخ؟ فوالله ما ظلمناه، ولا سبقنا أجله، ولا استعجلنا قدره، وما لنا في قبضه من ذنب، فإن ترضوا بما صنع الله عزّ وجلّ تؤجروا وتصبروا، وإن تجزعوا وتسخطوا تأثموا وتؤزروا، وما لكم عندنا من عتبي، وإن لنا عندكم لعودة ثم عودة، فالحذر الحذر، والله يا محمّد! ما من أهل بيت شعر، ولا برّ، ولا سهل، ولا جبل، ولا برّ ولا بحر، إلاّ وأنا أتصفحهم في كل يوم وليلة خمس مرات، حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك، حتى يكون الله عزّ وجلّ هو الأمر بقبضها» [ص: ١١١، ١١١].

- ٧ ـ إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها [ص: ٧٧].
- ٨ إنّه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنّة ثم يخير، قالت: فلما اشتكى رسول الله ﷺ، وحضره الموت، ورأسه على فخذ عائشة ـ رضي الله عنها، غشي عليه، قالت: فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، قالت عائشة: فقلت: إذا لا يختارنا، وعرفت أنّه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» [ص: ٢٩].
  - ٩ إنّ نوحاً قال لابنه: إنى أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين» [ص: ٣٠].
- ١ «أوصى نوح ابنه قال: لا أطول عليك لتكون أجدر ألا تنسى، اثنتان ليستبشر بهما الله عزّ وجلّ وصالح خلقه، واثنتان يحتجب منهما الله عزّ وجلّ وصالح خلقه، فأمّا الاثنتان التي يستبشر الله عزّ وجلّ منهما وصالح خلقه، فشهادة أن لا إله إلاّ الله، فإن السموات والأرض وما بينهما لو كنّ حلقة لفصمتهما، ولو كنّ في كفة لرجحت بهن، وسبحان الله وبحمده فإنّها صلاة الخلق وبها يرزقون، وأما الاثنتان التي يحتجب الله عزّ وجلّ منهما وسائر خلقه، فالشرك به والكبر، فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله إني لأحب أن يحمل مركبي، ويلين مطعمي، وتحمل علائق سوطي، وقبال نعلي، فذاك الكبر، فقال: لا، ولكن الكبر أن تبطر الحق وتغمص الناس» [ص: ٣١].
  - ١١ ـ حلاوة الدنيا مرارة الأخرة، ومرارة الدنيا حلَّاوة الأخرة» [ص: ٧٤].
- ۱۲ ـ رأيت رسول الله على وهو يموت، وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح، ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» [ص: ٢٧].
- ۱۳ ـ كانت عامة وصيّة رسول الله ﷺ إذ حضره الموت، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» [ص: ٢٦].
- 14 ـ كنّا عند النبيّ على إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله! مات فلان، قال على اليه: أليس كان معنا آنفاً؟ قالوا: بلى، قال: يا سبحان الله كأنها أخذة على غضب، المحروم من حرم الوصيّة» [ص: ٢٤].
- ١٥ ـ لمّا وجد رسول الله عنها من كرب الموت، قالت فاطمة ـ رضي الله عنها ـ
   واكرباه! قال النبي عنه: إنّه ـ والله ـ ما على أبيك كرب آخر ما عليه.
- 17 ـ لعلَّك أن تدرك أموالاً تقتسم بين أقوام، فإنما يكفيك من جميع المال خادم في سبيل الله عزّ وجلّ [ص: ٦٦].

- ۱۷ ـ ما حقّ امرىء مسلم له شيء يوصي به، يبيت ليلتين. إلا ووصيته عنده مكتوبة» [ص: ۲۲].
- 1۸ ـ ما حقّ امرىء مسلم يبيت ليلة من الدهر أبداً، إلا وعهده عنده مكتوب إذا كان له من المال ما يعهد فيه» [ص: ٢٣].
- 19 ـ من حضرته الوفاة فأصى، فكانت وصيته على كتاب الله عزّ وجلّ كانت كفارة لما ترك من زكاته» [ص: ٢٥].
- ٢٠ ـ من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة»
   [ص: ٧١].



### فَهُ رَسُ الشِّعْرِ

إن تناقشن يكن نقاشك يا ربّ عذاباً لا طوق لي بالعذاب أو تجاوز فأنت ربّ صفوح عن مسيء ذنوبه كالتراب صف حص: ٨٣

ليكما ليكما هانذا لديكما

ص: ۱۰۲

كلّ عيش وإن تطاول دهراً صائر مرّة إلى أن يرولا ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا

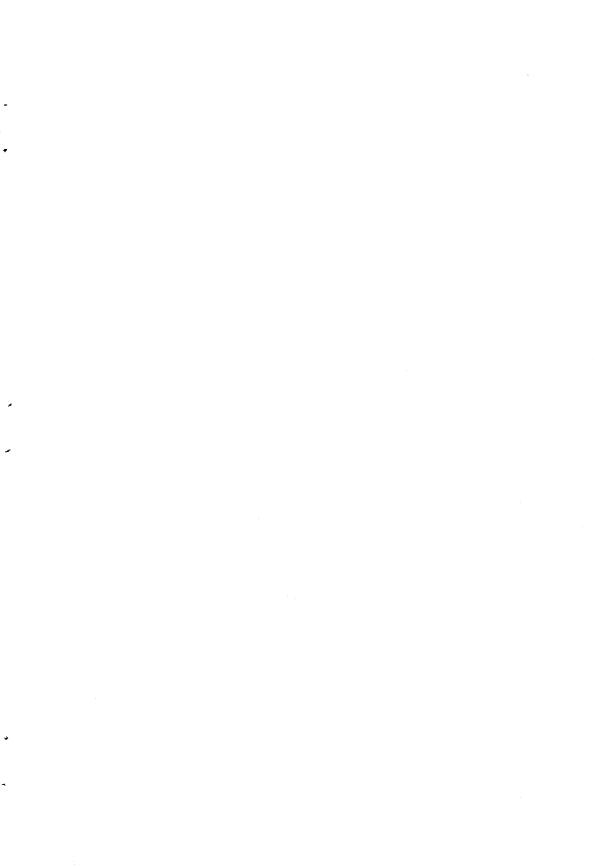

# فَهُ رَسُ الْأَعْلَمُ

إبراهيم بن بشار: ٥٤ إبراهيم بن الجند: ٤٢، ٩٩

إبراهيم بن سعيد الجوهري: ٣٠

إبراهيم بن علي بن إبراهيم الدمشقي:

117

إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز: ٧٥ إبراهيم بن محمد بن خلف المقدسي:

117

إبراهيم بن مرزوق: ٢٦، ٢٧

إبراهيم بن الهيثم البلدي: ٧٤، ٧٤

إبراهيم بن يزيد النخعي: ١٠٨

أبي بن كعب: ٣٠

أحمد بن إبراهيم: ١٠٧

أحمد بن جعفر: ٣٩

أحمد بن الحسن الدينوري: ١٠٥

أحمد بن أبي الحواري: ٩٧

أحمد بن سعيد الدمشقي: ۲۸، ۲۸

أحمد بن سعيد العسكري: ٥٨، ٦٨،

۸۰ ،۷۱

أحمد بن عبد الجبار العطاردي: ٤٣

أجمد بن عبد الدايم بن نعمة المقدسي: ١١٦، ١١٦، ١١٨ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر: ١٥، ١٧ أحمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي:

114

أحمد بن عبد الملك بن عثمان

المقدسي: ١١٦

أحمد بن عبد الوارث: ٢٦

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة: ٤٦

أحمد بن عثمان: ٥٥

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب

البغدادي: ۱۱، ۱۶

أحمد بن علي بن سعيد المروزي: ١٤

أحمد بن عمير بن جوصا: ۳۰، ۳۳، ۲۵، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۶

أحمد بن عيسى بن عبد الله المقدسى: ١١٦، ١١٥

أحمد بن الفرج الحمصي: ٧٤، ٥٩

أحمد بن محمد بن بديل الإيامي: ٣٨ إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي: أحمد بن محمد بن خلف المقدسى: أبو إسحاق السبيعي = عمرو بن عبد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي: إسحاق بن يسار المدنى: ٥٣ 17, 27, 23, 20, 27, 27, أسد بن وداعة: ٩٤ 1.1.3.1.4 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى: إسرائيل بن يونس السبيعي: ٨٧ أسماء بنت عميس: ٤٣ ٦٤ إسماعيل باشا البغدادي: ٩ أحمد بن محمد بن طريف: ٤٠ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي: أحمد بن محمد اليازوري: ٣٢ 13, 10, 70, 1V أحمد بن مظفر بن محمد بن مظفر بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي بدر النابلسي: ۱۱۸، ۱۱۸ المهاجر: ٥٦ أحمد بن منصور الرمادي: ۸۰ إسماعيل بن عمر بن أبي بكر أحمد بن منيع: ٦١ المقدسي: ١١٧ أحمد بن الهيثم بن حفص الثغري: إسماعيل بن عمر الواسطى: ١٠٦ 20 إسماعيل بن عياش العنسى: ٢٩، أحمد بن الوليد الفحام: ٨٧ . £ V أحمد بن يوسف بن خلَّد التصيبي إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي أبو الأحوص الكوعى = سلام بن سليم وقاص الزهري: ٤٥. آدم عليه السلام: ۲۹، ۳۰ الأصمعي = عبد الملك بن قريب. ادم بن أبي إياس: ٣٧ الأعمش = سليمان بن مهران. أبو إدريس الخولاني = عائذ الله بن أفلح بن حميد الأنصاري: ١٠٦. عبد الله الخولاني أمية بن أبي الصلت: ١٠١. أرقم بن شرحبيل الهمداني: ۸۷ أنس بن سليمان الصفدي: ٨٦. أسامة بن زيد الليثي: ٢٢ أنس بن مالك الأصبحي: ٢٦، ٢٦، أبو أسامة الحلبي: ١٠٨ أبو أسامة = حماد بن أسامة القرشي أهبان بن صيفي الغفاري: ٩٢.

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو.

إسحاق بن بشر الكاهلي: ٨٤

بدر بن الهيثم القاضي: ١٢. أبـو البركـات بن إبراهيم بن طـاهر الخشوعي: ١٦، ١١٥، ١١٦.

بشر بن شعيب بن أبي حمزة: ٢٩. بشر بن منصور السليمي: ١٠٤.

بروكلمان: ٩.

بقية بن الوليد الكلاعي: ۲۵، ۲۰، ۲۰.

أبو بكر الحناط = فطر بن خليفة المخزومي.

أبو بكر بن الخطيب: ١٠.

أبو بكر بن أبي داود: ١٠.

أبو بكر الصديق: ۳۲، ۳۴، ۳۳. بكر العابد: ۹۹.

أبو بكر بن قاسم بن أبي بكر الرحبي: ١١٨.

أبو بكر بن محمد بن علي بن سلطان السرسعني: ١٦، ١١٣، ١١٥، ١١٦.

أبو بكر بن أبي مريم الغساني: ٨٥. تمام بن محمد: ١٠.

ثابت بن أسلم البناني: ۲۸، ۱۰۸. الجارود بن يزيد العامري: ۵۶، ۷۰.

حجدر بن الحارث: ٢٥.

ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز.

جعفر بن سعد: ۸۸.

جعفر بن سليمان الضبعي: ١٠٨.

جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ١١١١.

أبو جعفر الطحاوي: ١٠.

جعفر بن مسافر التنيسي: ٧٤.

جندب بن عبد الله البجلي: ٥٣.

حاجب بن أركين الفرغاني: ١٥.

الحارث بن الخزرج الأنصاري: ١١١.

الحارث بن عاصم الأشعري: ٧٣، ٧٤.

حبان بن هلال الباهلي: ۲۷، ۲۸. حجاج بن محمد المصيصي: ۷۷،

.1.4

الحجاج بن المنهال الأنماطي: ٣٤، ٨٩.

الحجماج بن يوسف الثقفي: ٦٣، ٩٥.

حذيفة بن اليمان: ٥٣.

الحسن بن أحمد بن غطفان: ٢٤، ٢٥.

الحسن البصري: ۲۷، ۵۰، ۹۰،

٠٠، ٦٦، ٧٨، ٧٩. الحسن بن جرير الصوري: ٥٠.

الحسن بن حبيب بن ندبة: ٩٧.

الحسن بن أبي الحسن: ٣٠. الحسن بن دينار: ٥٥.

الحسن بن الربيع البجلي: ١٠٨.

الحسن بن السكن الحمصي: ٢٩.

الحسن بن عرفة: ٦٦.

الحسن بن علي بن أبي طالب: ٤١، ٦٤، ٦٣.

الحسن بن علي بن عفان: ٤٦، ٦١. الحسن بن عليل العنزي: ٦٣.

الحسن بن محمد الزعفراني: ٧٢.

الحسين بن محمد بن سعيد: ٧٥.

حفص بن النضر السلمي: ٦٧.

حكيم العنسي: ٩٦.

أبو حلبس: ٢٥.

حماد بن أسامة بن زيد القرشي: ٦١، ٦٤.

حماد بن زید: ۷۹.

حماد بن سعيد بن أبي عطيّة المذبوح: ٨٥.

حماد بن سلمة البصرى: ٨٩.

حماد بن شعيب الحماني: ٥٩.

حماد بن يزيد الجهضمي: ٦٢.

حمدان بن سعيد بن حمدان: ١٤. حميد بن الحسن: ٥٣.

حميد بن عياش السافري: ٣٢.

حواء: ۳۰، ۷۷.

حيوة بن شريح الحضرمي: ٦٩.

خالد بن خداش المهلبي: ۲۲، ۷۹. خباب بن الأرت: ۰۲.

خبیبب بن سلیمان: ۸۸.

خلاد بن یحیی: ۲۳۰.

خليد بن أبي خليد: ٢٥.

خنیس بن بکر بن خنیس: ۳۱.

خير الدين الزركلي: ٩. الدارقطني: ١١.

داود بن أبي هند القشيري = دينار بن عذافر.

دحيم = عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقى.

أبو الدرداء = عويمر الأنصاري.

درست بن زیاد: ۲۴.

دينار بن عذافر القشيري: ٣٨.

أبو ذريح: ٩٦.

ابن أبي ذئب = محمــد بن عبــد الرحمٰن.

الربيع بن خثيم: ٧٠، ٧١، ٧٢.

أبو ربيعة الإِيادي: ٥٣.

ربيعة بن الحارث الحمصي: ٩٥.

الربيع بن روح اللاحوني: ٢٩.

أبو ربيعة السعدي: ٧١.

رشدين بن سعيد بن مفلح المهري: ١٠٥.

رقبة بن مسقلة العبدي: ٦٤.

أم رملة بنت محمد بن عمران بن حصين: ٦٧.

روح بن عبادة: ٦٣، ٦٦، ٨١.

زائدة بن قدامة الثقفي: ٦٥.

زرعة بن عبد الرحمن الزبيدي: ٨٠.

زكريا بن عدي: ٩٧.

زکریا بن یحیی بن صبیح بن رحمویه: ۳۵.

زكريا بن يحيى المنقري: ٣٩. الزهري = محمد بن مسلم. زياد بن أيوب البغدادي: ٩٣. زياد بن أبي زياد البصري الجصاص: ٩٥.

زيد بن بكر بن خنيس: ٣١. سالم بن أميّة التميمي: ٣٩. سالم بن صالح الرازي: ٥١. سالم بن عبد الله: ٣٧، ٣٧. سعد بن مالك الخدري الأنصاري:

> سعد بن أبي وقاص: ٤٤، ٥٥. سعدان بن نصير: ٥٧.

> > سعيد الأزدي: ٤٧.

سعيد بن إياس الجريري: ٧٨. سعيد بن جبير: ٦٣، ٩٦. سعيد بن جماز: ٩٩.

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك. سعيد بن عامر الضبعي: ٩٣.

سعيد بن عبد الرحمن المخزومي:

سعيد بن عبد العزيز التنوخي: ٥٥، . ١٠١.

سعيد بن أبي عروبة اليشكري: ٨١. سعيد بن عمرو السكوني: ٩٩. سعيد بن المسيّب: ٧٩، ٨٠.

سعيد بن منصور الخراساني: ٣٩،

٧٢، ٧٧، ١٩.

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: ٩١.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ٧٠، ٩٦، ٩٦، ١٠٦.

سفیان بن عیینة: ۳۳، ۳۷، ۵۲، ۲۷.

سلام بن سليم الكوفي: ٩٤. سلمان الفارسي: ٤٣، ٤٤.

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري: ۷۷.

سليمان بن إبراهيم بن نعمة الأسدي:

سليمان التميمي: ٢٦.

سليمان بن حرب الأزدي: ٨٢.

سلیمان بن زبر: ۱۱۳.

سليمان بن سلمة: ٩٦.

سلیمان بن سمرة: ۸۸.

سليمان بن سيف الطائي: ٦٨.

سليمان بن مهران الأعمش: ٩٨.

سلیمان بن یسار: ۳۹.

سمرة بن جندب: ۸۸.

سمرة بن سهم الأسدي: ٦٥.

سيار بن حاتم العنزي: ١٠٨.

شجاع بن الوليد: ٢٦.

شداد بن أوس الخزرجي: ۷۲، ۷۳. شريح بن عبيد الحضرمي: ۷٤.

سريح بن حبيد ٢٠ سمر ي شريح القاضي: ٨٧.

شعبة بن الورد العتكي: ٣٧.

الشعبي = عامر بن شراحيل.

شعيب الأرناؤوط: ١٤.

شعیب بن عمرو: ۵۳.

شقيق بن سلمة: ٦٥.

ابن شماسة = عبد الرحمن بن شماسة.

صالح بن رستم المزني: ٩٣.

صدقة بن موسى الدقيقي: ٧٨.

صدي بن عجلان: ٤٦.

صفوان بن عمرو السكسكي: ٧٣، ٧٤.

الضحاك بن عبد الرحمن: ٦١.

ضمرة بن ربيعة الفلسطيني: ٨٦، ٩٠.

عائذ الله بن عبد الله الخولاني: ٩. عائشة أم المؤمنين: ٢٦، ٢٧، ٢٩،

عاصم بن عبيد الله العدوي: ٣٧.

عاصم بن عمر بن عبد العزيز: ٧٥. عامر بن أسامة الهذلي: ٣٢.

عامر بن سعد بن أبي وقاص: 20.

عامر بن شراحيل الشعبي: ٣٨، ٤١، ٤٤.

عامر بن عبد قیس: ۸۱.

عبادة بن الصامت: ٤٨، ٤٩، :٠٠.

عباد بن عبد الله بن الزبير: ٢٦.

العباس بن محمد بن حاتم الدوري: ۸۲، ۹۱، ۹۲.

العباس بن الوليد العذري البيروتي: ١٠٧٠، ١٠٧

عبد الحميد الحماني: ٩٨. عبد الحميد بن صبيح: ١٤. عبد الحيّ بن العماد الحنبلي: ٩. أبو عبد رب: ١٠٠٠.

عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي: ٥٧.

عبد الرحمن بن عبد الحافظ بن أحمد الحراني: ١١٦.

عبد الرحمن بن حسن بن يحيى بن محمد العنسى: ١١٧.

عبد الرحمن بن شماسة المهري: **٦٩**.

عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني: ٥٧.

عبد الرحمن بن عبد الغني المقدسي: ١١٦.

عبد الرحمن بن عبد الله: ٤٦.

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ٥١.

عبد الرحمن بن عبد الله المقري:

عبد الرحمن بن عيسى الصنابحي:

عبد الرحمن بن علي بن يسوسف المقدسي: ١١٧.

عبـد الـرحمن بن عمـرو الأوزاعي: ١٠٧.

عبد الرحمن بن مرزوق البغدادي:

عبد الرحمن بن مهدي العنبري: ٧٢. عبد الرحمن بن مهران المدني: ٥٧. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: ٥٦. عبد الرزاق بن همام: ٤٢.

عبد العزيز بن عبد الغني المقدسي: ١١٦٦.

عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم الشيباني: ١١٦.

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ٧٥.

عبد العزيـز بن مروان بن الحكم:

عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير: ١١٧.

عبد القادر الأرناؤوط: ٧.

عبد القادر بن خلف بن نبهان: ۱۱٦. عبد القدوس الخولاني: ۷۳.

عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي: ٩، ١١، ٢٥، ٢٩، ٤٠، ٤٣، ٤٥، ٣٤، ٥٣.

عبد الله بن أحمد بن عبد الدايم المقدسى: ١١٨.

عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة: ٢٣. عبد الله بن أيوب المخرمي: ٨٨. عبد الله بن بريدة الأسلمي: ٧٨.

عبد الله بن جعفر بن خشیش: ٧٦، ٨٤.

عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: 20.

عبد الله بن الحسين بن جمعة: ٥٩. عبد الله بن حمزة الزبيري: ٤٣. عبد الله بن سالم: ٢٤.

عبد الله بن سعيد بن كثير بن عفير:

. 1 • £

عبد الله بن سليمان بن الأشعث: ٤٤، ٧٠.

عبد الله بن سنان الهروي: ٨٥.

عبد الله بن شوذب: ۵۸، ۸۲. عبد الله بن صالح: ۲۷، ۲۸، ۷۲.

عبد الله بن عباس: ۳۱، ۳۸.

عبد الله بن عبد الرحمن السكري: ٣٩. عبد الله بن عبيد العبدي: ٩٢.

عبد الله بن عبيد الله بن مليكة: ٣٤.

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۲۶،

٠٣، ٣١، ٣٧، ٣٢.

عبد الله بن عمر بن عبد العزيز: ٧٥. عبد الله بن عمر المدني: ٢٢، ٢٣.

عبد الله بن عون: ۷۹، ۹۰.

عبد الله بن قيس الأشعري: ٦١. عبد الله بن المبارك المروزي: ٥٦،

۲۷، ۱۸.

عبد الله بن محمد: ٤٧.

عبد الله بن محمد بن أحمد

المقدسي: ١١٦.

عبد الله بن محمد الحلبي: ٩٠. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة: ٩٣. عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: ٣٣، ٤٩.

عبد الله بن محمد بن عقيل: ٢٦.

عبد الله بن مسعود: ٥٠، ٥١، ٥٣.

عبد الله بن مطيع البكري: ٥٩.

عبد الله بن مغفل: ٧٨.

عبد الله بن نافع الصائغ: ٤٣.

عبد الله بن الوليد التجيبي: ١٠٥.

عبد الله بن وهب: ۲۲، ۳۹.

عبد الملك بن الأحوص: ٩٦.

عبد الملك بن بحر: ۲۳، ۱۰۹.

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى: ٧٧.

عبد الملك بن قريب الأصمعي: ٣٩. عبد الملك بن محمد: ٥٦.

عبد الملك بن محمد الرقاشي: ٥٤.

عبد الملك بن مروان بن الحكم: ٨٣.

عبد الملك بن ميسرة: ٥٣.

عبد الواحد بن سليم المالكي البصرى: ٤٩.

عبـد الواحـد بن منصور بن ســلامة المكي: ١١٦.

عبد الوهاب الميداني: ١٠.

عبد الوهاب بن نجدة الحوطي: ٨٦.

عبيد بن سعيد القرشي: ٨٤.

عبيد الله بن أبي حميد: ٣٢.

عبید الله بن موسی: ۵۳.

عتبة بن السكن الفزاري: ٧٤.

العتبي = محمد بن عبد الله. عتى السعدى: ٣٠.

عثمان بن سعيد الصيداوي: ٥١.

عثمان بن أبي العاص الثقفي: ٨٢. عثمان بن عفان: ٣٦، ٣٩، ٤٠.

عثمان بن عمر العبدي: ٨٠.

عثمان بن الهيثم العبدي: ٩٢.

عديسة بنت أهبان الغفاري: ٩٢. عروة بن الزبير: ٢٩.

غضيف بن الحارث: ٩٤.

عطاء بن أبي رياح: ٣١، ٥٠. أبو عطيّة المذبوح: ٨٥.

عفيف بن سالم الموصلي: ٥٥.

العلاء بن عتبة اليحصبي: ٧٤.

العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن

أبيي سوية: ٤٠، ١٠١، ١٠٢.

العلاء بن هارون الواسطي : ٩٠. ابنعساكر = على بن هبة الله الشافعي.

علقمة بن قيس النخعي: ٩٨.

علي بن أحمد بن عبد الدائم

المقدسي: ١١٥، ١١٧، ١١٨.

علي بن أبي بكر المقدسي: ١١٦. على بن الجعد الجوهري: ٤٩.

على بن الحسن بن هبة الله الشافعي:

٩، ١٠، ١١٥، ١١٦.

علي بن داود: ۹۸.

علي بن سهل بن المغيرة: ٥٣.

علي بن أبي طالب: ٤٠، ٤١، ٣٣.

علي بن عبد الرحمن بن عمر: ١٦، ١١٣.

علي بن عبد العزيز: ٣٤. علي بن عبد العزيز البغوي: ٨٩. علي بن أبي عبد الله المعيّر البغدادي: ٢١، ١٧، ١١٥، ١١٧.

علي بن عمر بن مهدي الدارقطني: 18.

علي بن محمد بن طوق الـداراني: ١٠.

علي بن محمد بن علي السلمي المصيصى: ٢١.

علي بن محمد بن علي الفقيه: 10. علي بن مسعود بن نفيس الموصلي: 11۸.

علي بن المسلم بن محمد السلمي: ١١٥ ، ١١٥ .

على بن معبد: ٢٦.

أبو علي بن أبي نصر: ١١٥.

علي بن هبة الله بن ماكولا: ٩، ١٠. على بن يزيد: ٥٣.

عمران بن بكار: ٧٣.

عمران بن حصين الخزاعي: ٦٧.

عمران بن موسى المؤدب: ٨٣.

عمر بن الخطاب: ۳۳، ۳۴، ۳۳، ۳۷، ۳۸، ۳۹.

عمر رضا كحالة: ١٠.

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم: ٧٥، ٧٦.

عمر بن عبد الله: ٢٣.

عمر بن محمد بن علي الزيّات: ١٤. عمرو بن الحارث: ٣٩.

عمرو بن دینار: ۳۰، ۳۳، ۳۷.

عمرو بن شرحبيل الهمذاني: ۸۷،

عمرو بن شمر: ۱۱۱.

عمرو بن العاص: ٦٨، ٦٩.

عمرو بن عبد الله السبيعي: ٩١، ٩٤.

عمرو بن هاشم: ٤٠.

عمير بن هانيء العنسي: ٧٤.

العوّام بن حوشب الشيباني: ٦٣.

ابن عون = عبد الله بن عون البصري. عون بن محمد الهاشمي: ٤٣.

عويمر الأنصاري: ٥٥.

عياش العامري: ٦٣.

عیسی بن حماد: ۲۹.

عيسى بن سنان القسملي: ٤٨، ٦١. عيسى بن عبد الله بن أحمد: ١١٦.

عيسى بن يونس السبيعى: ٥٩.

فاطمة الزهراء: ٤٢، ٤٣، ٥٧.

قاطمه الزهراء: ۲۲، ۲۲، فرج بن فضالة: ۹۶.

الفضل بن دكين: ٩١.

الفضل بن سهل بن بشر الإسفراييني: ٢١، ١١٥.

الفضل بن العباس بن الزيّات: ٣٥. الفضل بن موسى السيناني: ٧١. فطر بن خليفة المخزومي: ٢٦.

محمد بن أحمد الكريزي: ٥٩. محمد بن أحمد بن محمد النابلسي: .117

محمد بن إسحاق الصاغاني: ٧٦. محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة: ۱۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱. محمد بن أسعد بن عبد الرحمٰن

محمد بن إسماعيل الصائغ: ١٠٦. محمد بن إسماعيل بن طريح الثقفي: 1.1.7.1.1

الهمذاني: ١١٥.

محمد بن إسماعيل بن العباس الورّاق: ١٤.

محمد بن جعفر الخرائطي: ٨٣، .1.4

محمد بن جعفر السامري: ۲۷، ۳۷، AT, 73, FF, AF, AP.

محمد بن جعفر بن فلاس: ٥٨، ٥٨، .90

محمد بن الحسين: ٤٢.

محمد بن حمير الحمصى: ٩٦، . 1 . .

محمد بن خازم الكوفي الضرير: ٣٠، . \$ \$ . 4 A

> محمد بن خالد بن خلى: ٢٨. محمد بن خلف المرزباني: ١٣.

محمد بن ذكوان البصري: الأزدي:

محمد بن راشد: ٤٢.

فؤاد سزکین: ۱۰، ۱۳، ۱۳. فياض بن القاسم: ٥٣.

القاسم بن أبي بزة المكي: ٤٦. القاسم بن زكريا المطرز: ١٤.

القاسم بن سعيد بن المسيب: ٨٤.

أبو القاسم بن أبي العلاء: ١١٥.

القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق: ۲۷، ۱۰٦.

القاسم بن مخيمرة الهمداني: ١٠٣. قبيضة بن عقبة السوائي: ١٠٦.

قتادة بن دعامة السنوسى: ٢٦، ٣٤، . 44

قرة بن إياس المزني: ٢٥.

قطن بن إبراهيم النيسابوري: ٧٠. قيس بن أبي حازم البجلي: ٥٢.

قيس بن عاصم التميمي: ٥٩، ٩٠. كثير بن سهل البصري: ٨٦.

كثير بن عباس بن عبد المطلب: ٤٢. أبو كريب = محمد بن العلاء.

الليث بن سعد: ٢٦، ٢٧، ٤٥.

أبو مالك الأشعرى = الحارث بن عاصم.

مالك بن أنس: ٢٢.

مبارك بن فضالة البصرى: ۲۷، ۲۸. محمد بن إبراهيم بن خبيب: ٨٨.

محمد بن إبراهيم الديبلي: ٢٤، ٧٥.

محمد بن إبراهيم الطرسوسي: ٦٤.

محمد بن أحمد بن عبد الله المقدسي: ١١.

محمد بن علي بن سلطان الرسفي: ١٥.

محمد بن علي بن محمد المطوعي: ١٤.

> محمد بن علي الوراق: ٧٨. محمد بن عمرو: ٤٥، ٨٤.

محمد بن الفيض: ٥٧.

محمد بن قيس الزيات: ٨٠.

أبو محمد بن محمد الأكفاني: ١٠.

محمد بن مسلم الزهري: **٩، ٥٠،** ٧٢.

محمد بن المظفر: ١٥. محمد بن موسى: ٤٣.

محمد بن ميمون الخياط المكي:

محمد بن الهيثم الثقفي: ٧٨، ٩٢. محمد بن واسع الأزدي: ٩٣.

محمد بن وزير السلمي: ١٠٠.

محمد بن يوسف بن بشر الهروي:

۸۲، ۳۵، ۵۳، ۱۱۱.

محمد بن يونس الكديمي: ٨٥.

محمود بن الربيع الأنصاري: ٧٢. .

مروان بن جعفر السمري: ٨٨.

مروان بن الحكم: ١٠٤.

مريم ابنة صيفي بن فروة: ٦٧.

مسعر بن كدام: ۵۳.

مسلم بن إبراهيم الأزدي: ٧٨.

محمد بن الربيع بن سليمان: ٢٢.

محمد بن زكريا الغلابي: ١٠٤.

محمد بن سوقة: ٤٤، ١٠٨.

محمد بن سیرین: ۹۰.

محمد بن صالح بن بكر البزاز: ١٠١.

محمد بن العباس الكابلي: ٦٢.

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب:

محمد بن عبد الغالب الأموي: ١١٦.

محمد بن عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: ١١٦.

المستعلقي المارات

محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي الحافظ: ٦، ١٠، ١٤، ١٥، ١٩، ٢٢.

محمد بن عبد الله بن الزبير: ۸۷.

محمد بن عبد الله الشعيثي: ١٠٣.

محمد بن عبد الله بن يزيد المقري:

محمد بن عبد الملك الدقيقي: ٣١. محمد بن عبيد بن سفيان القرشي (ابن أبي الدنيا): ٦، ٧.

محمد بن عبيد الله العتبي: ١٠٤.

محمد بن عبيد المحاربي: ٤٠.

محمد بن عبيد الله المناوي: ٦٣.

محمد بن العلاء بن كريب الهمذاني: 3.

محمد بن علي بن زيد الصائغ: ۲۸، ۷۵. ۹۳، ۹۳.

موسى بن هارون الحمال: ١٠٨. أبو ميسرة الهمداني = عمرو بن شرحبيل.

أبو نصر الجبان: ١١.

أبو النضر المدني = سالم بن أمية التميمي.

النعمان بن ثابت الكوفي: ٩٦. نفيع بن الحارث الحبشي (أبو بكرة):

> نوح عليه السلام: ٥٥، ٥٥. ابن الهاد = يزيد بن عبد الله.

> > هارون المدنى: ٥٤.

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر السدوسي.

هشام بن حسان الأزدي: ٦٦.

هشام بن عروة: ۲۱، ۳۳.

هشيم بن بشير الواسطي: ٥٩.

همام بن منبه: ۵۸.

همام بن یحیی: ۳٤.

الهيثم بن سهل: ١١.

الهيثم بن محفوظ النهدى: ٣٥.

ورقاء بن عمر بن كليب اليشكري:

وكيع بن الجراح الرؤاسي: ٩٦.

الوليد بن مسلم القرشي : ٥٧، ١٠٠.

يحيى بن جعفر بن أبي طالب: ١٠٥.

یحیی بن حسان: ۷۷.

مسلم بن عیسی: ٥٤.

المسيب بن رافع الأسدي: ٩٨.

مصعب بن إسماعيل: ٣٤، ٨٩.

معاذ بن جبل الأنصاري: ٤٥.

معاویة بن أبي سفیان: ۸٤.

معاوية بن صالح الحضرمي: ٧٦.

أبو معاوية الضرير = محمد بن خازم الكوفي.

معاوية بن عمرو ابن المهلب: ٦٥.

معاوية بن قرة المزني: ٧٥.

أبو المغيرة = عبد القدوس الخولاني. المغيرة بن شعبة: ٣٩.

مفضل بن مهلهل السعدي: ١٠٨.

المقبري = سعيد بن أبي سعيد.

مكحول الشامي: ٨٤.

أبو المليح بن أسامة لاهذلي = عامر بن أسامة.

مليح بن وكيع الجراح الرؤاسي: ٩٦.

منصور بن المعتمر السلمي: ٦٥.

منعم بن أحمد بن محمد بن زياد:

مهاجر بن أبي مسلم الأنصاري: ٧٦. مؤمل بن إسماعيل: ٣٢.

أبو موسى الأشعـري = عبد الله بن قيس.

موسی بن سرجس: ۲۷.

موسى بن عامر بن عمارة الناعم:

موسى بن عيسى بن المنذر: ٧٥.

يحيى بن عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي: ١١٦.

يحيى بن عثمان القرشي الحمصي: ١٠٠.

يحيى بن أبي كثير: ٤٧.

يحيى بن المتوكل المدنى: ٢٣.

يحيى بن يحيى بن أحمد العتيق الحيوى: ١١٧.

يزيد بن إبان الرقاشي: ٧٤.

يزيد بن أبي حبيب المصري: ٦٩.

يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد: ۲۷.

يزيد بن نمران الـذمـاري: ١٠٠، ١٠١.

يزيد بن هارون السلمي: ٥٧.

يعقوب بن إسحاق القلوسي: ١٠٢.

يعقوب بن عبد الرحمن الزهري: ٦٨، ٧٩.

يعقوب بن كعب: ٥٩.

يوسف بن إبراهيم المحجي: ١١٨.

يـوسف بن إبـراهيم بن محـمـد الزملكاني: ١١٦.

يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن النابلسي: ۱۱۷.

يوسف بن الحسن بن علي: ١١٥.

يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي: ٧٧.

يوسف العش: ١٤.

يوسف بن عمر بن خطيب بيت الأبار:

. ۱۱۸

يونس بن عبد الأعلى: ٢٢.

يونس بن عبيد: ٥٣.

یونس بن یزید: ۲۲.

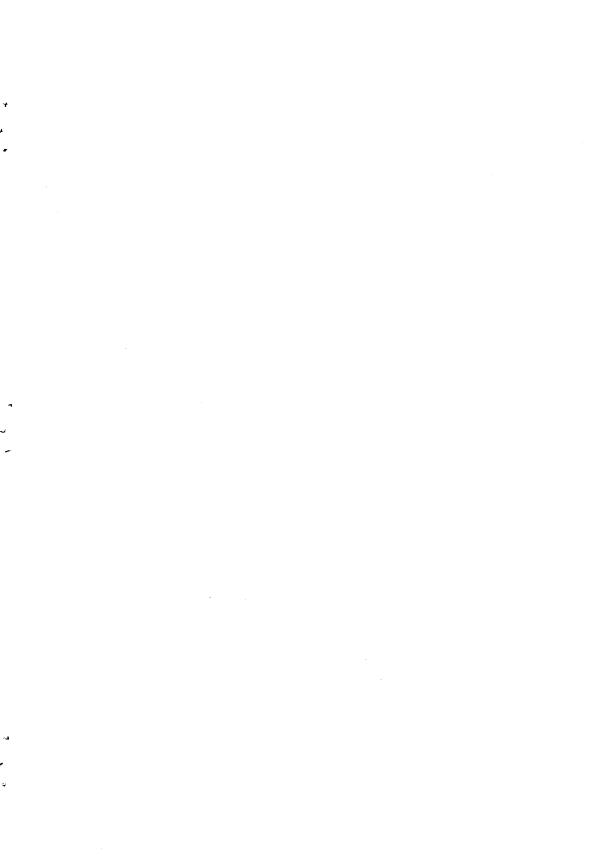

# فَهُ رَسُ البُ لِدَانِ

الإسكندرية: ١٣، ١٦.

بغداد: ۱۱.

جامع دمشق: ۱۱۷.

الجامع المظفري بدمشق: ١٦.

جبل قاسیون: ۱۹، ۱۱۷.

دار السنة النورية بدمشق: ١٦.

دار الكتب الظاهرية: ١٣، ١٧.

دمشق: ۱۱، ۱۹، ۲۱، ۲۱.

الرملة: ٣٢.

المسجد الأموي: ٢١.

مصر: ۱۱.

صدر حديثاً نصوص تراثية ١

# الأوائل

لابن قتيبة

الإِمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٢١٣ ـ ٢٧٦ هـ)

دراسة وتحقيق محمد بدر الدين القهوجي

بإشراف محمود الأرناؤوط

> دار ابن کثیر بیـــروت



المجلد الثاني

الأجزاء من ١١ ــ ٢٠

شع دنعلیق طه عالمت لعمن بنی

كالالترائ العرب

# الطبعسة الأولى

0 + ١٤ ه - ١٩٨٥ م

جَمِّيع حقوق الطبع والنقل والتصور

مطابع دارالتراث العِربي ٩٢٦١٤٥ - القاهرة

# بسِسِلِالْهُ الْمُالِحُ الْمُالِحُ الْمُالِحُ الْمُعَامِ

# الفرهسالة

الى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذى قال متحدثا عن نفسه:

« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ، وبيدى لواء الحمد ولا فخر ، وما من نبى يومئذ : آدم فمن سواه الا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ، وأنا أول شافع وأول مشفع »(١) .

أقدم « المجلد الثاني » من وصاياه صلوات الله وسلامه عليه ٠٠

وكلى أمل فى أن ينفع الله تعالى به ٠٠ وأن يجعله سبحانه وتعالى حجة لنا لا علينا ٠٠ آمين ٠

المؤلف

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وقسال : حسن صحيح . عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

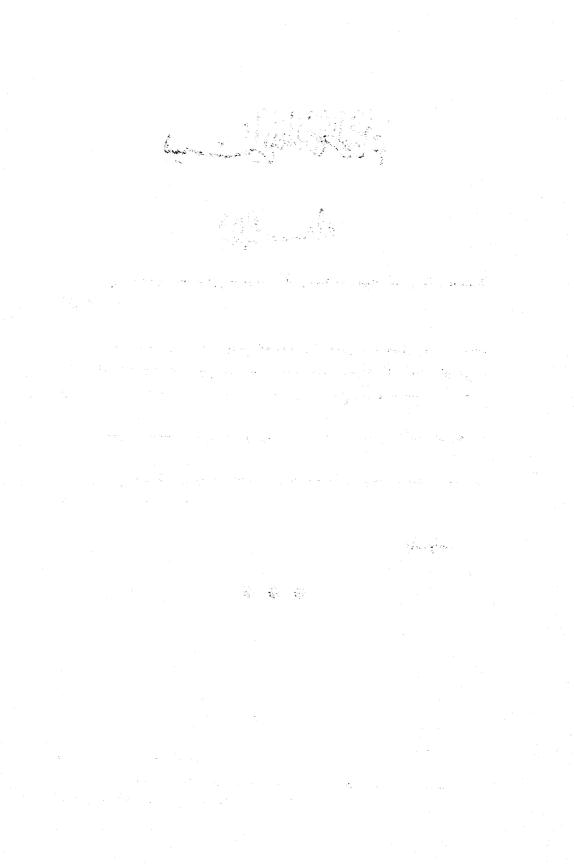

# بشنأنه ألخ ألخيزا

# نعتديم

# أخي المسلم • • أختى المسلمة:

والآن ٠٠ وبعد أن قرأتما « المجلد الأول » من « وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » ، من الجزء الأول الى الجزء العاشر ، الذى هو كما علمتما من الوصية الأولى الى الوصية الرابعة والثلاثين ٠ والذى أرجو أن تكونا قد انتفعتما ونفعتما بكل ما غيه من آثار وأخبار وأشعار موضوعية ٠٠

اليكما كذلك « المجلد الثانى » من الوصايا ، الذى هو كما ستريا ان شاء الله تعالى من الجزء الحادى عشر الى الجزء العشرين ، ومن الوصية الخامسة والثلاثين الى الوصية التاسعة والخمسين ٠٠

ولسوف تريان ان شاء الله تعالى ، أننى قد استطعت بتوغيق من الله تعالى \_ فى هذا المجلد الثانى \_ أن أضع النقط فوق الحروف ، وذلك بتركيزى على بعض المواضيع الهامة التى كلنا كمسلمين ومسلمات فى أشد الحاجة الى معرفتها والوقوف على أبعادها • حتى نكون من المنفذين لما فيها من أوامر ، والمجتنبين لما فيها من منهيات • وذلك من خلال شرحى \_ السهل الميسر \_ لتلك الوصايا المحمدية التى أسأل الله تعالى أن ينفعنا بها كذلك حتى نكون ان شاء الله تعالى من هؤلاء الموفقين المذكرين لغيرهم بها • فنكون بذلك من الذين قال الله تعالى غيهم:

« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من السلمين »(١) .

<sup>(</sup>۱) فصلت: ۳۳

وحتى نكون بذلك كذلك \_ ان شاء الله \_ من المخلصين الموفقين الذين سيهدى الله تعالى على أيديهم • • كما يشير الى هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ بن جبل رضى الله عنه : « لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم »(۱) •

وفى المديث يقول صلوات الله وسلامه عليه مرغبا فى تعليم الناس الخير:

« ان الله سبحانه وملائكته وأهل سماواته وأرضه حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر: ليصاون على معلم الناس الخير» (۲) •

فليكن هذا هو هدفنا جميعا حتى نفوز بهذا الخير الذي ما مثله خير ٠٠ وحتى نكون بذلك كذلك من الأحياء المسار اليهم في قول على كرم الله وجهه:

ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء

ولهذا ٠٠ فقد قال أيضا كرم الله وجهه: « من أمضى يومه ، في غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه: فقد عق يومه ، وظلم نفسه » ٠

#### \* \* \*

هـذا •• واذا كنت أقدم اليكما الآن « المجلد الثاني » الذي أرجو أن تجدا فيه ضالتكما من الحكمة •• التي هي « ضالة المؤمن » (٣) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد من حديث معاذ ، وفي الصحيحين من حديث سلم الن سعد أنه قال ذلك لعلى كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>۲) اخرجه الترمذي من حديث ابي امامة وقال : غريب ، وفي نشخة حسن صحيح ،

<sup>(</sup>٣) کہا ورد فی نص حدیث شریف ،

فاننى سأقدم اليكما قريبا ان شاء الله تعالى « المجلد الثالث » ، من الجزء الحادى والعشرين الى الجزء الثلاثين ، ومن الوصية الستين الى الوصية المائة ، والذى سيكون ان شاء الله تعالى خاتمة لهذا الخير العظيم ، الذى أسأل الله تعالى أن يعيننى على تحقيقه حتى ينفع الله تعالى به الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذى أرجو كذلك أن يكون ثقلا فى ميزانى وميزان والدى « السيد عبد الله العفيفى » رحمه الله تعالى الذى أعدنى لهذا الخير العظيم منذ نعومة أظفارى ،

فادعوا الله تعالى لى حتى أتمم هـذا الخير ٠٠ وحتى أكون عند حسن ظنكما بى ٠٠

والله أسأل أن يتقبل مني ومنكما هـــذا الدعاء ٠٠

انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابة جدير ٠٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠

المؤلف

\* \* \*

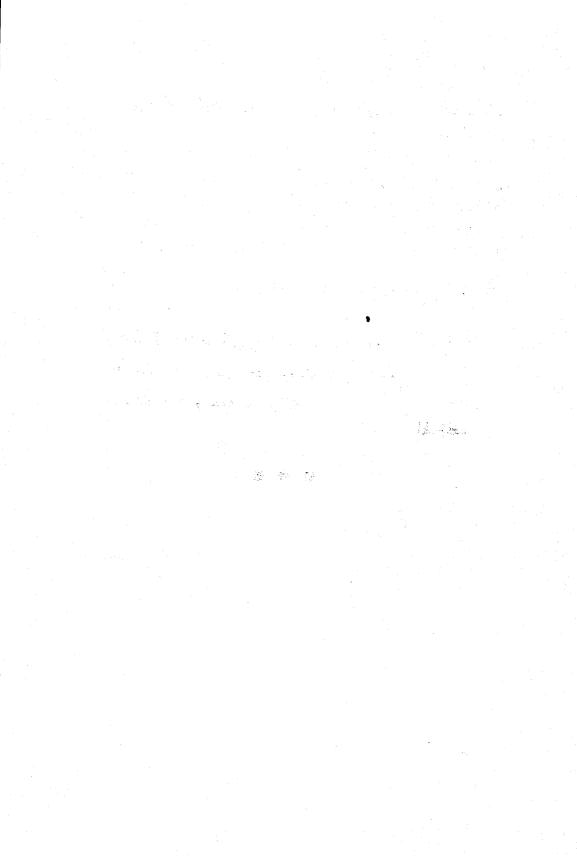

# الجزء الحاديعشر

# الوصية الخامسة والتلاثون

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آلــه-وسلم ، قال:

# « سافروا تصحوا ، واغزوا تستغنوا » ••

( أخرجه أحمد وفي سنده أبن لهيعة ، لكن صححه المتاوى ، وحسنه السيوطي ) .

\* \* \*

### فكن أخا الأسلام:

منفذا لهذه الوصية العظيمة التي كما قرأت في نصها ، لو نفذناها الكنا أصحاء في أجسامنا وقلوبنا وعقولنا ، ولكانت النتيجة الحتمية كذلك هي الاستغناء عن غيرنا من الأعداء أو الأصدقاء •

وهذا هو ما نريد في شرهنا لتلك الوصية المحمدية ، أن نقف عليه ، وباقتناع منطقى يدفعنا بعد ذلك أو مع ذلك الى السفر ، والعزو م

ولكى نبدأ الشرح \_ بتوفيق الله تعالى \_ فاننى أرى أولا أن ِ نقف ، على :

#### تعريف السفر:

فالسفر لغة: قطع المسافة مطلقا ، وشرعا: قطع مسافة تتغير بها الأحكام ، من : قصر الصلاة ، واباحة الفطر فى رمضان ، وامتداد مدة المسح على الخفين ، وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية ، وحرمة الخروج على المرأة الحرة بلا محرم أو زوج •

والذى يعنينا الآن فى هذا الباب ، هو السفر اللغوى (١) ، الذى مضمونه الانتقال من بلد الى بلد ، أو من وطن الى وطن ، قاليك أولا وتمهيدا لذلك:

<sup>(</sup>١) أما السفر الشرعي فسندور حوله بعد ذلك .

# / أقسام السفر:

و السفر ثلاثة أقسام:

سفر طاعة : كالحج والجهاد .

وسفر مباح: كالتجارة •

وسفر معصية: كقطع الطريق .

وفى احياء علوم الدين قسم \_ الامام الغزالي رحمه الله تعالى \_

القسم الأول: السفر في طلب العلم ، وهو اما واجب ، واما نفل ، وذلك بحسب كون العلم واجبا أو نفلا ٠٠٠

القسم الثانى: السفر للحج أو الجهاد، وهو سفر العبادة ٠٠ القسم الثالث: السفر للهرب من سبب مشوش للدين ٠٠

القسم الرابع: السفر هربا مما يقدح في البدن ، كالطاعون ، أو في المال كغلاء السعر أو ما يجرى مجراه ولا حرج في ذلك ٠٠ ثم يقول بعد ذلك بايجاز كبير:

فهذه أقسام الأسفار ، وقد خرج منه:

أن السفر ينقسم الى مذموم ، والى محمود ، والى مباح ، والمنصم ينقسم الى حرام ، كاباق \_ أى هرب \_ العبد ، وسفر العاق لوالديه أو لأحدهما • والى مكروه : كالخروج من بلد الطاعون • موالمحمود ينقسم الى واجب : كالحج وطلب العلم الذى هو غريضة على كل مسلم (۱) ، والى مندوب اليه : كريارة العلماء وزيارة مشاهدهم • وفي القرطبي \_ وحول تفسير الآية رقم ١٠٠ من سورة النساء في المسألة الخامسة \_ يقول :

قسم العلماء رضى الله عنهم الذهاب في الأرض قسمين: هربا ،

فالأول وهو الهرب ينقسم الى ستة أقسام:

الأول: الهجرة وهي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام ، وكانت غرضا فى أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه الهجرة باقية مفروضة الى يوم القيامة ، والتي انقطعت بالفتح وهي القصد الى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ، غان بقى فى دار الحرب عصى ، ويختلف فى حاله .

<sup>(</sup>١) قال العلماء: ومسلمة .

الشانى: الخروج من أرض البدعة ، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف:

قال ابن العربى: وهذا صحيح ، فان المنكر اذا لم تقدر أن تعيره فزل عنه ، قال الله تعالى: « واذا رأيت الذين يخوضون في آياتناك فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين »(١) •

الثالث: الخروج من أرض غلب عليها الحرام ، فان طلب الحلال. فرض على كل مسلم •

الرابع: الفرار من الأذية فى البدن ، وذلك فضل من الله أرخص فيه ، فاذا خشى على نفسه فقد أذن الله له فى الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور ، وأول من فعله ابراهيم عليه السلام ، فانه لما خاف من قومه ، قال: ((انى مهاجر الى ربى )(٢) وقال: ((انى ذاهب الى ربى سيهدين )(٦) وقال الله تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام: ((فخرج منها خائفا يترقب )(١) ،

الخامس: خوف المرض فى البلاد الوخمة (٥) والخروج منها الى الأرض النزهة (٦) ، وقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم الرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا الى المسرح(٧) غيكونوا غيه حتى يصحوا ٠

وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون ، فمنع الله سبحانه-وتعالى منه بالحديث الصحيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، الذى ـ يقول فيه :

« ان هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ، ثم بقى بعد فى الأرض فيذهب المرة ويأتى الأخرى فمن سمع به ف أرض فلا يقدمن عليه ، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه » الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم ،

السادس: الفرار خوف الأذية في المال ، فان حرمة مال المسلم. كحرمة دمه ، والأهل مثله وأوكد •

<sup>(</sup>۱) الانعام: ۲۸ (۲) العنكوت: ۲۸

<sup>(</sup>٣) المسانات: ٩٩ (٤) التسمى: ٢١

<sup>(</sup>٥) أي التي نيها الوباء . (٦) أي التي لا وباء نيها ...

 <sup>(</sup>٧) أي النضاء المتشبع بالهواء النتي .

# وأما قسم الطلب ، فينقسم الى قسمين :

طلب دين ، وطلب دنيا ، فأما طلب الدين فيتعدد أنواعه الى مسعة أقسام:

الأول : سفر العبرة ، قال الله تعالى :

« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم »(١) وهو كثير ، ويقال : ان ذا القرنين انما طاف الأرض ليرى عجائبها ، وقيل : لينفذ الحق فيها •

الثانى : سفر الحج • والأول \_ وهو سفر العبرة \_ وان كان مدبا ، فهذا فرض •

الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه (٢) •

الرابع: سفر المعاش ، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الاقامة فيخرج في طلبه لا يزيد عليه ، من صيد أو احتطاب ، أو احتشاش ، فهو فرض عليه .

الخامس: سفر التجارة والكسب الزائد على القوت وذلك جائز بفضل الله سبحانه وتعالى ، قال الله تعالى : « ليس عليكم جناح أن قبتفوا فضلا من ربكم »(٢) يعنى التجارة ، وهي نعمة من الله بها في سفر الحج ، فكيف اذا انفردت ،

السادس : في طلب العلم ، وهو مشهور ، \_ ولسوف نقف بعد ... ذلك على فضله \_ •

الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجدى هدذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » •

الثامن : قصد الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها . التأسع : زيارة الاخوان في الله تعالى .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الروم: ٩ ، فاطر: } }

<sup>(</sup>٢) ويستطيع الآخ القاريء ان يقف على تلك الإحكام في كتب التفسير والحديث .

<sup>(</sup>٣) ألبقرة : ١٩٨١

والآن وبعد أن وقفنا على تعريف السفر وأهم أقسامه ، وقبل أن أواصل شرح المقصود من تلك الوصية العظيمة ، أرى أن أذكر الأخ القسارىء ببعض الآيات القرآنية ، والأحاديث الشريفة ، والآثار الموضوعية المرغبة في أهم أنواع تلك الأسفار المحمودة التي ان كان من أهلها : صح جسده ، وكثر ماله ، ونمى عقله ، وكان محبوبا عند الله ، وعند الناس ، ولا سيما إذا كان متوجا كل هذا بالايمان القويم ، والخلق الكريم ، فاليه :

# فضل طلب العملم النافع

قال الله تعالى: «شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط»(١) .

فقد بدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه ، وثني بالملائكة ، وثلث بأهل العلم ، وناهيك بهذا شرفا وفضلا ، وجلاء ونبلا .

وقال الله تعالى: « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات »(٢) .

قال ابن عياس رضى الله عنهما: « العاماء درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام » •

وقال تعالى: ( قال الذي عنده علم من الكتاب (٢) أنا آتيك به ) تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم .

وفى فضل العلم ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء » رواه أبو داوود والترمذي وأبن ماجه وأبن حبان في صحيحه من حديث أبى الدرداء •

« من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده » متفق عليه من حديث معاوية دون قوله : ويلهمه رشده • وهذه الزيادة عند الطبراني فى الكبير •

« يستغفر للعالم ما فى السماوات والأرض » • بعض حديث أبى الدرداء المتقدم الذى رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه •

(۱) آل عمران: ۱۸ (۲) المجادلة: ۱۱ محمدان (۱)

<sup>(</sup>٣) وهو آصف بن برخيا ، وقد كان وزيرا لسليمان عليه السلام \_ والآية من سورة النمل . . ؟

وأى منصب يزيد على منصب من تشغل ملائكة السماوات والأرض بالاستعفار له ، فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون بالاستعفار له ،

« فضل العالم على العابد كفضلى على أدنى رجل من أصحابى » رواه الترمذي من حديث أبى أمامة وقال : حسن صحيح •

وفي الآثار :

يقول على كرم الله وجهه ورضى الله عنه لكميل: « يا كميل ٠٠ العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم حاكم والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالانفاق» ٠

وقال على أيضا:

« العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد ، واذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها الاخلف منه » •

وقال أيضا رضى الله عنه ، نظما:

ما الفخر الألامل العلم انهم على الهدى لن استهدى آدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء

وقال أبو الأسود الدؤلى: ليس شيء آعز من العلم ، الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك:

أن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر يحكم العلماء

وقال أيضا أبو الأسود ، نظما : العلم زين وتشريف لصاحبه كم سيد بطل آباؤه نجب ومقرف خامل الآباء ذي أدب العلم كنز وذخر لا غناء له قد يجمع المال شخص ثم يحرمه وجامع المال مغبوط به أبدا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه

فاطلب هديت فنون العلم والأدبا كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا نال المعالى بالآداب ، والرتب نعم القرين اذا ما صاحب صحبا عما قليل فيلقى الذل والحوبا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا لا تعدلن به درا ولا ذهبا

وقال ابن عباس رضى الله عنهما : خير سليمان بن داوود عليهما السلام بين العلم ، فأعطى المال والملك ، فاختار العلم ، فأعطى المال والملك معه (١) •

<sup>(</sup>١) أي مع العلم .

وسئل ابن المبارك رضى الله عنه : من الناس ؟ فقال : العلماء ، قيل : فمن الملوك ؟ قال : الزهاد ، قيل : فمن السفلة ؟ قال : الذين يأكلون الدنيا بالدين .

وقال بعضهم: أن العلم قبس من نور الله ، وقد خلق الله النور كشافا مبصرا ولادا للحرارة والقوة ، وجعل العلم مثله وضاحا للخير ، فضاحا للشر ، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة .

وقال الامام الشافعي رضى الله عنه: ليس بعد الفرائض أغضل من طلب العلم ، فهو نور يهتدى به الحائر .

وقال الشاعر في هـذا المعنى:

بالعلم تحيا نفوس قط ما عرفت من قبل ما الفرق بين الصدق و المين العلم للنفس نور يستدل به على الحقائق مشل النور للعين وقال أبضا:

ولولا العظم ما سعدت نفوس ولا عرف الملل من الحرام فبالعلم النجاة من المخازى وبالجهل المذلة والرغام (١) هو الهادى الدليل المي المعالى ومصباح يضيء به الظلام ولهذا ، ومن أجل كل هذا ، فقد رغب سبحانه وتعالى في طلب العلم ، فقال :

« فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين »(٢) ·

كما رغب النبى صلى الله عليه وسلم أيضا فى طلبه ، فقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع » رواه الترمذى وقال : حديث حسن •

و « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة » رواه مسلم عن أبى هريرة .

و « من سلك طريقا يبتغى هيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة ، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع ، وان العالم ليستغفر له من فى السماوات ومن فى الأرض حتى الحيتان فى الماء ، وفضل العالم على سائر الكواكب ، وان العلماء ورثة الأنبياء ، وان الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ، انما ورثوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر » رواه أبو داوود والترمذى ،

<sup>(</sup>١) الرغام بالفتح: التراب ، وأرغم الله أنفه ، أي الصقه بالتراب .

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٢

وقد رحل جابر بن عبد الله من المدينة الى مصر مع عشرة من الصحابة ، فساروا شهرا في حديث بلغهم عن عبد الله بن أنيس الأنصاري يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه ٠

وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام في طلب الحديث الواحد .

وكان الشعبي رحمه الله يقول: لو سافر رجل من الشام الى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى ، أو ترده عن ردى ، ما كان سفره

# فاذكر كل هذا أخا الاسلام:

واطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل كل من سار على الدرب وصل

لا تقل قد ذهبت أربابه في ازدياد العلم ارغام العدا وجمال العلم اصلاح العمل

وحسبك أنك ستكون بهذا من هؤلاء الموفقين الذين نفروا: « · · · المتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ادًا رجعوا السهم لعلهم ىدرون »<sup>(۱)</sup> •

# فضل الحج والجهاد

والحج والجهاد في سبيل الله تعالى : من أغضل الأعمال التي ان تقرب بها العبد الى الله تعالى ، كان من كبار الموفقين :

غعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليمه وسلم : « أي العمل أفضل ؟ قال : ايمان بالله ورسوله • قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله • قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور » متفق عليه ٠

والحج المبرور: هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية .

قال في احياء علوم الدين:

« ويدخل في جملته ، زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام ، وزيارة

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٢

قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء ، والأولياء ، وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته (١) •

ويجوز شد الرحال لهذا الغرض ، ولا يمنع من هذا ، قوله عليه الصلاة والسلام : « لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدى هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » •

ثم يقول في الاحياء مواصلا كلامه:

لأن ذلك فى المساجد ، غانها متماثلة بعد هذه المساجد ، والا غلا غرق بين زيارة قبور الأنبياء ، والأولياء ، والعلماء فى اصل الفضل ، وان كان يتفاوت فى الدرجات تفاوتا عظيما ، بحسب اختلاف درجاتهم عند الله ،

ثم أيضا بعد ذلك يقول: وبالجملة زيارة الأحياء أولى من زيارة الأموات ، والفائدة من زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء ، وبركة النظر الي وجوه العلماء والصلحاء عبادة ، وغيه أيضا حركة للرغبة في الاقتداء بهم ، والتخلق بأخلاقهم وآدابهم ، هذا سوى ما ينتظر من الفوائد العلمية المستفادة من أنفاسهم وأفعالهم ، كيف لا ومجرد زيارة الاخوان في الله غيه غضل عظيم ، وثواب كبير:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم:

« أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى فأرصد الله تعالى على مدرجته (٢)

ملكا ، فلما أتى عليه ، قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لمى فى هذه
القرية • قال : هل لك عليه من نعمة تربها (٢) عليه ؟ قال : لا ، غير
أنى أحببته فى الله تعالى ، قال : فانى رسول الله اليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه » رواه مسلم •

وفى التوراة: «سر أربعة أميال زر أخا في الله » •

ثم يقول في الأحياء:

وأما البقاع غلا معنى لزيارتها سوى المساجد الثلاثة ، وسوى

<sup>(1)</sup> هذا على شريطة أن تكون الزيارة زيارة شرعية : لا يطوف فيها حول القبر ، ولا يسأل صاحب القبر من دون الله ، لأن فعل هذا قد يؤدى الى الشرك بالله ــ والعياذ بالله ــ مع ملاحظة أنه لا طواف في الشرع الاحول الكعبة فقط ، ولا تقبيل الا للحجر الأسود .

<sup>(</sup>٢) المدرجة: أي الطريق.

<sup>(</sup>٣) اى تقوم بها وتسعى لصلاحها .

الثغور للرباط بها ، فالحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع الا الى المساجد الثلاثة ...

وقد خرج ابن عمر من المدينة قاصدا بيت المقدس حتى صلى فيه الصلوات الخمس ، ثم كر راجعا من الغد الى المدينة ٠٠

ومن أهم بركات الحج وأسراره ، ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى تلك الأحاديث الشريفة ، التى منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « تابعوا بين الحج والعمرة ، فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد ، والذهب ، والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة » أخرجه الترمذى فى سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود .

« من حج لله غلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » أخرجه البخارى ف صحيحه بسنده عن أبى هريرة .

« أن الحاج حين يخرج من بيته لم يخط خطوة الا كتب الله له بها حسنة ، وحط عنه بها خطيئة ، فاذا وقفوا بعرفات ، باهى الله بهم ملائكته ، يقول : انظروا الى عبادى ، أتونى شعثا غبرا ، أشهدكم أنى غفرت ذنوبهم وأن كانت عدد قطر السماء ، ورمل عالج (۱) .

واذا رمى الجمار لم يدر أحد ما له حتى يتوغاه آلله تعالى يوم القيامة ، واذا حلق شعره غله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة ، غاذا قضى آخر طواغه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن عمر .

فاحرص أخا الاسلام على السفر الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج التي فرضها الله عليك مرة واحدة في العمر .

وحسبك بهذا أنك ستفوز بتلك البركات التي وقفت عليها في الأحاديث الشريفة السابقة ، بل وحسبك أن تعلم أنك هناك ستلتقى باخوانك المسلمين من كل بقاع الأرض ، والذين تستطيع معهم \_ في هذا المؤتمر الاسلامي الكبير \_ بحث جميع المشاكل ، والمصالح الخاصة بهم وببلادهم .

ولو وغق رؤساء السلمين للاجتماع كل عام هناك ، لبحث كل ما يتعلق بأوطانهم من مؤامرات ، وخلافات : لاستطاعوا \_ ببركة هذا

<sup>(</sup>۱) جمعه : « عوالج الرمال » وهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض .

البيت العتيق الذي « جعله الله مثابة للناس وأمنا »(١) \_ أن يتفقوا على حاول لتلك المشاكل ، وأن يتحدوا جميعا في مواجهة تلك المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد دينهم وأوطانهم ومواطنيهم ٠٠

وأما عن الجهاد في سبيل الله : فهو ذروة سنام الاسلام ، كما جاء في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم •

وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يخرجوا ف سبيل الله لمواجهة أعدائهم ، فقال : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله »(٢) •

وقال تعالى: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكلا وعد الله الحسنى ، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »(٢) •

### وف السنة ، ورد:

عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، وروحة يروحها العبد فى سبيل الله تعالى أو العدوة خير من الدنيا وما عليها » متفق عليه •

وعن سلمان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، يقول : « رباط يوم وليلة خير من صيام شمر وقيامه وان مات فيه أجرى عليه عمله الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان » رواه مسلم •

وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل » رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

فاذكر كل مدا ، وكن على أتم استعداد للخروج فى سبيل الله لرفع راية الاسلام فى أى مكان على وجه الأرض : حتى اذا ما دعا داعى الجهداد ، كنت من المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم

<sup>(</sup>١) الآية : ١٢٥ من البترة بلنظ : « واذ جعافا البيت مثابة الناس وابنسا)) •

<sup>(</sup>Y) التوبة: (Y) النساء: (Y)

( أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه )(١) وكنت كذلك من الذين سيفوزون أن شاء الله تعالى باحدى الحسنيين : النصر أو الاستشهاد • وحذار أن تكون كهذا الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم ، في قوله : ( من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » رواه مسلم عن أبي هريرة •

#### \* \* \*

# والمستقل والكسب

وحسب الأخ القارى، اذا أراد أن يقف على غضل السعى على الرزق أن يعلم أن الله تعالى قدم الذين يضربون فى الأرض ابتغاء لفضله على الذين يقاتلون فى سبيله ، فقال : « وأخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » (٣٠) . وهذا شرف عظيم للعاملين •

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسعى على الرزق فقال: (( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، واليه النشور )) (٢).

وفي الحديث الشريف يقول صلوات الله وسيلامه عليه:

« لأن يعدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستعنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » ورد في الصحيحين عن أبي هريرة •

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يقول : لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ، ويقول : اللهم ارزقنى ، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة • وكان يقول : « ما من موضع يأتينى الموت فيه أحب الى من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشترى » •

ولهذا : فقد قال الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه مشيرا الى أهمية السفر وايجابياته :

ما في المقام لذي عقل وذي أدب

من راحة فدع الأوطان واعترب

سافر تجد عوضا عمن تفارقه

وانصب(٤) فان لذيذ العيش في النصب

(۱) النوبة ۱۱۱۱ (۲) المزمل ۲۰:

(٣) الملك : ١٥٠ مند مند (٤) النصب اي التعبب .

انى رأيت وقوف المساء يفسده ان سال طاب وان لم يجر لم يطب الأسد لولا فراق الغاب(١) ما افترست(١)

والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك (٢) دائمة

للها الناس من عجم ومن عرب والتبر (٤) كالترب (٥) ملقى فى أماكنيه

والعود في أرضه نوع من الحطب فان تعرب هذا عز مطلبه

وان تغيرب ذاك عيز كالذهب

فاذكر كل هـذا أخا الاسلام ، وكن من الآخذين بأسباب طلب الرزق ، وحسبك ما أشار اليه سبحانه وتعالى ، في قوله : (( ومن يهاجر) في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة )(١) .

# تعليق حول ما وقفنا عليه:

وما أريد أن أعلق به ، هو أننا اذا كنا قد وقفنا على تعريف السفر ، وفضل السفر فى طلب العلم النافع ، وفضل السفر الى مكة لأداء فريضة الحج ، وفضل السفر الى الثغور للرباط بها ، وفضل سفر، التجارة والكسب .

فاننى أريد بعد ذلك أن أقول شيئا ، وهو أن السفر الماح هذا ، بالاضافة الى ما فيه من الفوائد الدنبوية والأخروية .

فيه كذلك من الفوائد الصحية الكثير والكثير ، لأن السفر بطبيعته مبنى على الحركة ، والحركة في حد ذاتها من أهم الأسباب التي تعود على الانسان بالصحة والعافية .

وذلك لأن الجسم المتحرك ، هو الذى تنشط جميع أعضائه ، ويستطيع صاحبه أن يكون ايجابيا في جميع مراحل حياته .

<sup>(</sup>۱) جمع غابة . (۲) أي ما اصطادت .

<sup>(</sup>٣) الفلك : بتسكين اللام : جمع فلك وهو مدار النجوم .

<sup>(</sup>٤) التبر: أي الذهب في ترب . معدنه .

<sup>(</sup>٥) أي التراب.

<sup>(</sup>٦) اي : وسعة في الرزق \_ والآية من سورة النساء : ١٠٠٠

أما الجسم الخامل ، فان صاحبه سيظل طوال حياته مريضا ، ومتخلفا في جميع دروب الحياة الدنيوية ، التي هي السبيل الي تحقيق السبعادة الأخروية ، ان استطاع الانسان أن يغتنم كل لحظة فيها ، بما يقدمه من أعمال صالحة تنفعه هناك : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »(۱) .

ولله در على رضى الله عنه ، فلقد قال : « من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مسجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتيسه : فقد عق يومه وظلم نفسه » •

وقد يكون السبب المباشر ، في الكسل أو عدم الحركة الأيجابية : هو كثرة الطعام والشراب ، الذي هو أيضا الأساس غالبا في كثير من الأمراض :

قان السداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب والمي هذا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله: « المعدة بيت الداء » ، وقوله: « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه ، غان كان لا محالة فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » ، رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان فى محمحه ،

ويقول لقمان الحكيم عليه السلام ، لولده: «يا بنى اذا امتلات المعدة ، نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة » • ولهذا : فقد رأيت \_ والشيء بالثيء يذكر \_ أن أذكر ببعض الحقائق الطبية (٢) المتعلقة بأهمية الحركة ونتائجها الايجابية ، حتى نتشط ولا نكسل ، وحتى يتحقق المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سافروا تصحوا » •

فقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أخشى ما خشيت على أمتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل »(۴) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) النما : . ٤

<sup>(</sup>٢) كما في كتاب ارشاد الانسان التي صحة الأبدان ، تأليف المتوكل على الله عابدين خير الله .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه .

# وأول تلك الحقائق الطبية ، عن : منشسا الكسساء

وخلاصة ما قيل في هذا ، هو أن منشأ الكسل يرجع الى عدم تربية الأبناء بتحسين أحوالهم وتهذيب أخلاقهم ، وتعويدهم من الصغر على الأشغال والتجلد على المشاق وتدريبهم على اكتساب فضائل الرجال وهمة الأبطال ، وتنوير عقولهم وارشادهم لما غيب صحة أبدانهم وحفظ أمور دينهم ، خصوصا بترك محبة شهوة البطن بحيث أن الطفل لا يجعلها نهاية بعيته ومركز دائرة مرغوبه ، لأنها تدل على الدناءة وقلة العقل والطيش ولا يتمتع صاحبها بالعيش الهنىء وتكون سببا لضعف الهمة وقلة المروءة ٠٠

ولهذا ، فأن الانسان اذا كان عفيف البطن سيكون متصفا بالخصال الآتية:

لا يطرأ عليه ضرر في المعدة وفقد الصحة .

يكون بعيدا عن الشره وارتكاب الدناءة •

يكون محبوبا عند الناس لقناعته وعفة نفسه .

يكون مالكا لنفسه الأمارة بالسوء ، رادعا لها عن مسيرها في سبيل الشهوات .

يكون متمتعا بنور العقل وقوة الأدراك وصفاء الذهن وحضور الرويــة •

يكون قويا على الحركة وسرعة العمل لخفة جسمه وسلامة بطنه وغير ذلك من الفوائد الصحية والخصال الحميدة •

هذا: ولا يخفى أن الكسالى قد يكونون اما نحفاء الأجسام ضعاف الأصوات ، أو ضخام الأبدان متراخين تقعدهم كثرة الشحم عن المشى وسرعة الحركة ، وما أحسن قول سيدنا عمر بن الخطاب رخى الله عنه : « اياكم والبطنة غانها ثقل فى الحياة ، نتن فى المات » كيف لا وأكثر من يتصف بها تراهم منغصى العيش محتاجين الدواء والطبيب لأن الأمراض والآغات العادية التى يقوى عليها غيرهم من الناس تتغلب عليهم لضعف كليتهم وفساد صحتهم ،

ومن الحكمة الجزيلة الفائدة على ردع النفس الخبيثة عن تجاوزها حد الشهوة البطنية ، قول أمير المؤمنين على رضى الله عنه : « من كانت همته في بطنه فمقامه ما ينزل منه » •

### وثاني تلك الحقائق الطبية، عن:

### مضار الكسل

A Commence of the second

وخلاصة الكلام كذلك ، حول هذا الباب ، هو أن الكسل والترفه والتعود على كثرة القعود وترك العمل ، مضر بالجسم ووظائف أعضائه ، ومؤد الى ضعف الأعصاب واسترخاء العضل ، لأنه موجب لضعف الحركة العضوية وانحطاط القوة الحيوية ، فيكون سببا لبلادة الذهن وخمود وظائف البدن ، وتأثره من البرد على أخف أسبابه لضعف دورة الدم المؤدى لضعف حركة الأعضاء وهبوط حرارة الجسم •

وقد تبين أن الأعمال العضوية متوقفة على قوة الدم وجريانه في أجزاء الجسم، اذ هو الذي يحمل الأوكسجين من الرئتين الي جميع أجزاء الجسم ويوصل الغذاء الى هذه الأجزاء وينقل جميع ما تحلل واستهلك من أنسجتها الى الأعضاء التي وظيفتها الافراز، والكسل موجب لضعف هذه الأمور الثلاثة المهمة التي يتوقف عليها أعمال الأعضاء المختلفة القائمة بضروريات الحياة وخصائصها المتنوعة وأفعالها المتباينة أذ أنه كما تقدم يضعف الحركة العضوية ، فتضعف الوظائف الحيوية وأهمها الحركة النفسية التي بها يقل مقدار العنصر المقوى المتص من الهواء الجوى، ويترتب على ذلك:

أولا: برودة الدم وانحطاط قوة حيويته التى يترتب عليها خمول الحركة العضوية لنقص القوة المنبهة لها من الدم وهبوط الحرارة البدنية ، وحصول سوء التغذية العمومية •

ثانيا: عدم تطهر الدم وفساد كراته الحمراء بغاز حمض الكربونيك وغيره ، لأنه نظرا لضعف قوة الحركة النفسية يزداد مقدار هذا الغاز فى الدم فيثبت على كراته الحمراء ، ويضعف قوتها لامتصاص الأوكسجين وبذلك تضعف حيوية الدم •

ثالثا: حبس فضلات الجسم بسبب خمول الأعضاء وقلة الاحتراق لأن وجود مقدار غير كاف من الأوكسجين فى الدم يضعف القوة المنبهة ، وينشأ من ذلك فتور الحركة العضوية وقلة الاحتراق فى العضلات البدنية .

رابعا: ينبنى على ضعف الدم وتراكم غاز حمض الكربونيك على كراته الحمراء ، حصول ضعف فى المجموع العصبى والعضلى ، فتضعف ضربات القلب وجريان الدم ، وتثقل المنبهات الحيوية للدماغ والأعصاب

المحركة والحساسة بسبب نقصان خواص الدم كالأوكسجين وعناصر التغذية ، وبذلك تنحط جميع الوظائف الحيوية ويحصل تكدرات فى التغذية العمومية ، واسترخاء فى جميع الأنسجة العضوية ، وخمول فى القوى البدنية العقلية .

#### \* \* \*

# وثالث تلك الحقائق الطبية ، عن :

### فوائد الرياضة البدنية

وفوائد الرياضة البدنية للصحة جليلة ونتائجها عظيمة :

ومن المعلوم أن الحياة — كما علمنا — لا تظهر الا بالحركة ، لأن كل عضو اشتمل عليه الجسم له فعل وكل فعل حيوى مفتقر الى الحركة ، ولذا جعلها الله عامة فى الأكوان وعلق عليها بقاء الحياة وبها أرزاق الحيوانات ، فقال تعالى: «فأمشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه»(١) وجعل ارتباط الصحة بها فوائد عامة ومنافع خاصة ، فهى نعمة جليلة ، وحكمة بالفة جميلة ،

والحركة في علم الصحة هي الرياضة البدنية التي كما عرفها الأستاذ ابن سينا عبارة عن حركة ارادية يضطر فيها المرء الى التنفس القوى المتواتر ، ولذا كانت أمرا مهما في حفظ الصحة ، وبرء المرض ، فإن المداومة بالرياضة الصحية أعظم سبب لزيادة قوة المريض وانتظام حركته لأن البدن يكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية اذ المحركة البدنية معدة لتقوية التنفس وموازنته ولا يخفى أن التنفس هو الميزان الذي به تنتظم أعمال أعضاء الجسم وأجهزته ، ويحفظ تركيب الدم ويجدد قوته ،

فمما هو مقرر فى علم الصحة ، وثابت بالتجربة والبراهين القوية ، أن الرياضة البدنية موجبة لانتظام سير الدورة الدموية وتقويتها ، وبذلك تتخلص الأعضاء الباطنية ومراكز الأعصاب من كثرة الدم والاحتقانات المختلفة التى ربما أبطأت بالأعضاء عن قيامها بأعمالها أو أوقفتها عن تأدية وظائفها .

ومن أعظم الفوائد الناشئة من استعمال الرياضة البدنية تحليك فضلات الجسم النجسة واذابتها واخراجها من مناغذها ومجاريها ،

3 3 3 1 7 4 K 1 1/4 2

<sup>10:</sup> 出(1)

اذ بقاؤها فيه وتغلبها على النافع موجب الضطرابه وحرمانه من صحته ووقوعه فى الضعف والكسل المؤديين الى الخمول وعدم الحركة المفضى الى عدم القدرة عليها فى المستقبل ، فتستولى عليه الأمراض الجسمية والعقلية التى تكدر صفو معيشته ، وتحول بينه وبين التمتع بفوائد الحياة .

فالرياضة البدنية تكسب البدن صحة ونشاطا ، والعقل قوة وذكاء ، والروح خفة وصفاء ، والنفس نزهة وانشراحا : لأنها تعين الأعضاء على أفعالها فلا تخور قواها ، وبذلك تنال دوام الصحة ، وكذا تجعل فيه قدرة على تحمل التأثيرات الجوية ، وتكسب النفس سلطانا على الجسم فتجعل فيه ميلا الى العمل وترك الكسل ، وارتياحا الى الأعمال الشاقة ،

#### \* \* \*

ولكون استعمال الرياضة البدنية نافعا لتقوية الجسم ولمعالجة بعض الأمراض ، اضطررت لتوضيح تأثيرها في الجسم ، فأقول تحت عنوان : تأثير الرياضة في النفس

الرياضة البدنية تزيد حركة التنفس زيادة عظيمة حتى انه بالجرى عند التعود عليه تصل الى سرعة عظيمة بدون تكلف ولا حصول تلهف ، وينتج عن هذه الحركات التنفسية جملة فوائد عظيمة ونتائج مقوية خصوصا للصدر:

منها تجديد الهواء بسرعة في الرئتين ، وبذلك يكون الهواء الداخل فيهما أكثر من الهواء الذي يستنشقه الواقف الساكن •

ومنها زيادة توارد الدم الوريدى الى الرئتين ، وهذا يقتشى زيادة توارده الى البطين الأيمن ، ومن ثم تزداد حركات القلب ، ويسرع جريان الدم فى عروق الجسم ، وبناء على ذلك يحصل نشاط فى ضربات القلب وتصير أقوى وأسرع •

ولمقاومة هذه السرعة القلبية سببان ، أحدهما : القوة العضلية القلبية • والثانى : زيادة السعة الرئوية وهما مكتسبان من ممارسة الرياضة البدنية •

ومن أهم أنواع الرياضة البدنية:

أن يسافر الانسان ، طلبا للعيش ، أو طلبا للعلم ، أو لأداء فريضة الحج ، أو لزيارة أخ في الله ٠٠ \_ كما عرفنا قبل هذا \_ :

انه عندما سيتحرك من موطنه من أجل هذا الهدف الأسمى ، سيكون قد أخذ بالأسباب المؤدية الى قوته المادية ، والعقلية ، والروحية ، والبدنية • لأنه سيكون قد تحرك تحركا ماديا ، وعقليا وروحيا ، وبدنيا •

وسيكون بذلك كذلك ، قد استطاع أن يثبت وجوده فى تلك المياة الأولى بصورة عملية ، وبصورة ايجابية ، أهم ما يميزها ، أنه قد عرف قيمته فى تلك الحياة كانسان عاقل يمشى على الأرض ، ويدرك تماما أهمية وجوده فى تلك الحياة التى هى دار العمل ، والتى هى مزرعة الآخرة التى هى دار الحساب الذى بعده سيتحدد مصير الانسان ، أذا كان من أهل الجنة أم من أهل النار •

ولهذا ، فاينني أريد كذلك أن أقول شيئا:

وهو أننا اذا كنا أن شاء الله تعالى من هؤلاء العقلاء الذين يعرفون تماما وباقتناع أهمية وجودهم فى تلك الحياة :

فانه لآبد لکی یؤکد کل منا هذا : لابد وأن یکون صاحب منهج قویم یسیر علی هداه ، بمعنی أن یخطط لنفسه نظاما سلیما(۱) ، یستطیع من خلاله أن یری اذا کان موفقا فی حیاته أم لا •

وذلك لن مكون الا عن طريق السفر المباح الذي سيكتشف من خلاله — اذا كان مخلصا في نيته — اذا كان من الرجال الذين عمروا الأرض وزرعوها ، أم من الذين خربوها وأفسدوا فيها •

ولذلك 4 فقد قيل : وانما سمى السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق ٠

فان النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المسألوفات المعهودة ، فاذا حملت وعثاء السفر ، وصرفت عن مألوفاتها المعتادة ، وامتحنت بمشاق الغربة ، انكشفت غوائلها ، ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها .

وكان بشر يقول: يا معشر القراء سيحوا تطيبوا فان الماء اذا سياح طاب ، واذا طال مقامه في موضع تغير .

وهددا هو المعنى الذى وقفنا عليه سابقا ، والذى يقول فيه الشافعي رضى الله عنه:

<sup>(</sup>١) على أساس من الكتاب والسنة واجماع الأمة .

انى رأيت وقدوف الماء يفسده انى رأيت وقدوف الماء يفسده ان سال طاب وان لم يجر لم يطب

فليذكر الأخ القارىء كل هذا .

وليفهم من خلال ما وقف عليه ، معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سافروا تصحوا مه » •

واذا كان لنا بعد ذلك أن نقف على معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «واغزوا تستغنوا » •

هَان الغزو هو الجهاد في سبيل الله تعالى .

والجهاد فى سبيل الله تعالى \_ كما عرفنا قبل ذلك \_ هو ذروة سنام الاسلام ، كما جاء فى نص حديث شريف رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ٠

والجهاد في سبيل الله تعالى ، هو التجارة التي ستنجينا من العذاب الأليم ٠٠ كما يشير قول الله تبارك وتعالى :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليه وتوافون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون و يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين »(١) وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين »(١)

والجهاد في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما عليها:

فعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، وروحة يروحها العبد فى سبيل الله تعالى أو العدوة خير من الدنيا وما عليها » متفق عليه .

والجهاد ، أربع مراتب:

جهاد النفس ، وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين :

<sup>(</sup>۱) الصف: ١٠ ــ ١٣

فجهاد ألنفس أربع

أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين المق الذي لا سعادة لها في معاشبها ومعادها الايه .

وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه .

وأن يجاهدها على الدعوة اليه وتعليمه من لا يعلمه ، والا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ولا ينفعه علمه ، ولا ينجيه من عذاب الله .

وأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة الى الله وأذى الخلق . فمن يستكمل هذه المراتب الأربع يكون من الربانيين .

وأما جهاد الشيطان فمرتبتان:

جهاده على دغم ما يلقى من الشبهات والشكوك القادحة في الايمان . وجهاده على دفع ما يلقى من الارادات والشهوات:

فأخبر أن امامة الدين انما تنال بالصبر واليقين ، فالصبر يدفع قال تعالى: « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ، وكانوآ بآیاتنا بوقنون (۱) ۰

فأخبر أن امامة الدين انما تنال باطبر واليقين ، غالمبر يدفع الشهوات والارادات، واليقين يدفع الشكوك والشبهات .

وأما جهاد الكفار والمنافقين ، فأربع مراتب : بالقلب ، واللسان ، والمال ، والنفس .

ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق • كما جاء في نص حديث شريف •

ولايتم الجهاد الا بالهجرة ، ولا الهجرة والجهاد الا بالايمان .

والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة ، قال تعالى :

« أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله ، والله غفور رحيم (٢) .

غفرض على كل أحد هجرتان في كل وقت:

هجرة الى الله عز وجل بالتوحيد والاخلاص والانابة والتوكل والخوف والرجاء والمحمة والتومة •

<sup>(1)</sup> Ilmacs: 37

وهجرة المى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره وتقديم خبره على خبر غيره على خبر غيره : « • • فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو أمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه »(١) •

و فرض عليه جهاد نفسه في ذات الله ، وجهاد شيطانه ، وكل هذا فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد ٠

\* \* \*

وأما جهاد الكفار والمنافقين ، فقد يكتفى به ببعض الأمة اذا حصل منهم مقصود ، وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها ، والمخلق متفاوتون في منازلهم عند ربهم تفاوتهم في مراتب الجهاد . والذي يعنينا من كل تلك الأنواع ، هو جهاد الكفار والمنافقين : فبمجاهدة الكفار والمنافقين يتحقق الخير الكثير ، الذي من أهمه

الاستغناء بالغنائم ، كما حدث مثلا في: غـزوة الخندق

التى كانت فى شوال سنة خمس ، والتى كان من أهم أسبابها : أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المؤمنين يوم أهد وعلموا بميعاد أبى سفيان ورجوعه للعام المقبل خرج أشرافهم الى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ، فأجابتهم قريش ثم خرجوا الى غطفان وطافوا فى قبائل العرب يدعونهم الى ذلك ، فاستجاب لهم من استجاب ، فخرجت قريش فى أربعة آلاف يقودهم أبو سفيان ، ووافاهم بنو سليم ، وأسد ، وفزارة ، وأشجع ، وجاءت غطفان بقيادة عيينة بن حصن ووافى الخندق من الكفار عشرة وجاءت غطفان بقيادة عيينة بن حصن ووافى الخندق من الكفار عشرة

فكانت النتيجة لتلك الغزوة أن أرسل الله على المشركين جندا من الريح والملائكة وكفى نبيه القتال وهزم الأحزاب وحده ٠

فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ووضع السلاح ، فجاءه جبريل عليه السلام وقال له: ان الملائكة لم تضع بعد أسلحتها ، انهض الى غزوة بنى قريظة ، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) من حديث صحيح رواه البخارى ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أوله: « أنما الأعمال بالنيات ٠٠٠ » •

« من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا فى بنى قريظة » ، فخرج المسلمون سراعا فقتلوا منهم من قتلوا ، وأسروا منهم من أسروا وأورثهم الله أرضهم وأموالهم ، وهاتان الغزوتان فى سورة الأحزاب ، حيث يقول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا ، اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ، هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا »(۱) .

الى قوله تعالى :

( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين المقتال ، وكان الله قويا عزيزا · وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم (٢) وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا · أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها ، وكان الله على كل شيء قديرا )(٢) .

\* \* \*

وكما حدث في:

غـزوة خيبر

التى خلاصتها ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة من الحديبية ، مكث بها عشرين ليلة ثم خرج غازيا الى خيبر ، وكان الله تعالى قد وعده اياها فى الحديبية ، بقوله : (( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه »(٤) .

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم الى قصرهم ، فغلب على الزرع والنخل والأرض فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم الا السلاح ، ولما أراد أن يجليهم ، قالوا : يا محمد ٠٠ دعنا فى هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها فنحن أعلم بها منكم ٠

<sup>· (</sup>۱) الأحزاب : ٩ ـ ١١

<sup>(</sup>٢) الصيامى: هي الحصون الحربية .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٢٥ \_ ٢٧ . . . . (٤) الفتح: ٢٠

ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها ، فأعطاهم خيير على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم ، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم (١) •

وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خيبر على أهل الخمس والعانمين ، وأبقى النصف لما ينزل به من أمور المسلمين ، والامام مخير في الأرض المفتوحة عنوة ـ أي : قهرا ـ بين قسمها

ووقفها ، وقسم بعضها ووقف البعض ٠

وقد غعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة ، فقسم قريظة والنضير ، ولم يقسم مكة \_ لأنها دار نسك لا تملك ، فهى حرم الرب الذى جعله للناس سواء العاكف غيه والباد \_ وقسم شطر خيبر وترك شطرها .

وفى الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل – أى الماشى ــ سهما •

وفى هذه الغزوة سبيت صفية بنت حيى بن أخطب فأسلمت واصطفاها النبى صلى الله عليه وسلم لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها ٠٠

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيير الى وادى القرى ، وكان بها جماعة من اليهود ، ففتحها عنوة ، وعاملهم على الأرض والنخيل وكذلك غدك \_ وهي أرض بخيير فوق يثرب \_ •

قد يكون هـ ذا هو المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « واغزوا تستغنوا »: أى بتلك العنائم التى تعود عليكم من الغزو ٠

#### \* \* \*

ولكننى أميل الى رأى آخر ، وهو أن المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ، قد يكون معناه ، والله أعلم :

غزو جميع ميادين العمل الشريفة ، التي لا شك أن العامل فيها باخلاص وأمانة ــ سيربح منها ومن ورائها الخير الكثير .

<sup>(</sup>١) الخرص : هزر ما على النخل من الرطب تمرا ٠٠

واذا كنت أمنيتج هـ فله فلاهي أريد من خلال هذا الاستنتاج أن أذكر بأهمية تلك الأعمال المحتويفة ما المتناج أن أذكر بأهمية تلك الأعمال المحتويفة ما المتحارة

فالتجارة من الأمور الضرورية للهيئة الاجتماعية ، وعليها تتوقف حياة كل أمة ، وهي السبب في تعليم الشعوب حب الاستقلال بالأفكار والأعمال ، وحب الاعتماد على النفس وما أمتازت دولة على أخرى الاوكان للتجارة الفضل الأكبر في سعادتها .

وهى ركن من أركان الحضارة ، وأصل من أصول التقدم وطريق الى الغنى والثراء ، وكل خير وهناء ، بها ترقى الصناعة ، وتتقدم الزراعة ، ويظهر أهل الحد والبنساط والسعى والاجتهاد : يصنع الصانع فيجد من ينتفع بمصنوعاته شرقا وغربا ، ويزرع الزارع فيرى من يستفيد من مزروعاته في بلاده وفي غير بلاده ، فيزداد الصانع نشاطا وقوة ، والزارع جدا وسعيا ، فيعم الخير والهناء جميع الناس .

وليسَتُ كُلُ أَرْضُ تَقُومُ بِمُا أَجَالُ أَهُمَا ، وقلما تتوغر فيها موارد الحياة ، فمن الواجبُ أَنْ مِتَبَادلُ النّاسُ فيأخذ كُلُ ما يفتقر اليه من الآخر حتى يغيشوا غرضين مسرورين .

# 

وقد قرأت الآتي تحت عنوان : مناسبا الما

# مه الم مشروط المتحسارة المراحة المراحة

أهم ما يلزم للتاجر معرغة الشروط الآتية:

أن يكون عنده وأس للسال الكافى لتجارته لا أن يستدينه بالأرباح ، أو بالربا والعياذ بالله ٠٠

وهذا لاشك سيكون سيبا في خسارة تلك التجارة وعدم نجاحها و أن يكون مقتصداً وموفراً يحيث لا يمس رأس المال ، بل يجب أن يضيف اليه قسما من الربح لأن آغة التجارة دودة الاسراف ، وسماد أرضها الاقتصاد والتوفير و .

( T - au emil llumet + 7 )

الى آخر تلك الشروط التي من أهمها ، أن يكون قانيا ، وقد قرأت أن لفظ « تاجر » يشتمل على أربع حروف وهى: القاء ، والألف ، والجيم ، والراء •

فالتاء: لابد وأن يكون تقيا ، والألف: لابد وأن يكون أمينا . والجيم: لابد وأن يكون رحيما .

ولقد كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، مثالا للنشاط الاسلامى ، فلم يقعده مكانه من رسول الله عن أن يضرب فى الأرض ، وينمى تجارته ، لأن فى ذلك تنمية لموارد المجتمع الذى يعيش فيه ، وقد بلغ ماله أربعين ألف دينار ، فكان يعتق من ذلك المال المستضعفين ، وكان يعول منها فقراء المسلمين ، ولقد هفزه النشاط الاسلامى ، لأن يخرج فى تجارة الى « بصرى » (1) وهو الحريص على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدائم المرافقة له ،

أخرج ابن عساكر عن أم سلمة ، قالت : لقد خرج أبو بكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تاجرا الى « بصرى » •

حتى بعد أن ولى أمر المسلمين ، وصار خليفتهم • اندفع الى السوق \_ كعادته \_ المتاجرة والعمل ، فصده المسلمون عن ذلك ورأوا أن مثله فى مكانته حرى بأن يفرغ نفسه لشئون أمته •

قال ابن سعد: لما استخلف « أبو بكر » أصبح غاديا الى السوق على رأسه أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة ابن الجراح \_ فقالا: « كيف تصنع هذا ؟ وقد وليت أمر المسلمين ؟ قال : فمن أين أطعم عيالى ؟ قالا : نفرض اك ، ففرضوا له كل يوم شطر شاة » •

ويوم أن هاجر المسلمون تاركين ثراءهم وديارهم الى المدينة اجابة لداعى الحق ، وتعزيزا لكلمة الله : آخى الرسول صلى الله عليه وسلم ، بين المهاجرين والأنصار •

فلما آخى بين « عبد الرحمن بن عوف » وبين « سعد بن الربيع » قال سعد لعبد الرحمن بن عوف : ان مالى شطران : لى شطر ولك شطر ، وأن لى زوجتين أطلق احداهن لتتزوج منها •

<sup>(</sup>۱) بصرى : بضم الباء : موضع بالشام تنسب اليها السيوف . قال الشاعر : 
﴿ مَا النَّا الْمُاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فقال له عبد الرحمن : لا حاجة بى الى مالك ، ولا الى أهلك ، بارك الله لك فيهما ، ولكن دلني على السوق .

وتاجر عبد الرحمن ، فأثرى فى الاسلام ثراء ضخما ، حتى لقد قدم له مرة سبعمائة بعير تحمل البر(۱) ، والدقيق ، والطعام ، غلما دخلت المدينة سمع لأهلها رجة ، فتصدق بها ، وبما تحمل فى سبيل الله وهكذا أخا الاسلام تستطيع بالتجارة الشريفة أن تؤدى دورا ايجابيا فى بناء المجتمع الاسلامى ، كما تستطيع كذلك الاستغناء بذلك عن الناس « واليد العليا خير من اليد السفلى » •

وقد قرأت فى أثر من الآثار ، النص الآتى : « أحب الناس الى الناس من استغنى عن الناس ، وأبغض الناس اليهم من احتاج اليهم » • كما قرأت أيضا النص الآتى : « استغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج الى من شئت تكن أسيره ، وأحسن الى من شئت تكن أميره » •

#### \* \* \*

ومن أهم الأعمال الشريفة ، كذلك:

#### المسناعة

فالصناعة من مقتضيات الحضارة والتمدن ، وكلما ارتقى الناس في الحضارة والمدنية تزداد حاجتهم الى المصنوعات ، لذلك تعتبر الصناعة في البلاد المتمدينة من أهم أبواب الرزق ، والسواد الأعظم من الناس يعولون في المعيشة عليها والذي لا يجد بابا يسترزق منه يجنح الى الصناعة لأنها ملجأ لكل طالب ،

وقد قرأت النص الآتي ، تحت عنوان:

#### اشتفال الأنبياء والعلماء بالصناعة

ما من نبى ولا عالم من المتقدمين الأوكان له صنعة يقتات منها قصدا للتشريع ان كانت من نبى ، وطلبا للرزق ان كانت من غيره : فقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن صنائع الأنبياء ، قال :

« كان آدم حراثا ، وأدريس خياطا مع كونه ملكا عظيما وحكيما فريدا \_ وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط ، وكان لا يعفل عن ذكر الله تعالى أثناء خياطته \_ ، وكان نوح عليه السلام نجارا \_ وهو أول من صنع الفلك \_ وكذلك كان هود تاجرا ، وكذلك صالح ، وكان ابراهيم زراعا ، وكان اسماعيل قناصا (٢) ، وكان اسحاق راعيا ، وكذلك يعقوب

<sup>(</sup>١) أي القمح .

وشعيب وموسى ، وكان يوسف مشتغلا بصناعة الساعات ويقال انه صنع ساعة من خشب حينما كان فى السجن ، وكان هارون وزيرا ، وكان الياس نساجا ، وكان داوود زرادا — أى يعمل زرد ودروع الحديد — ، وكان عيسى سياحا ، وكان سيدنا محمد « صلى الله عليه وعليهم أجمعين » تأجرا ومجاهدا فى سبيل الله ، ولذلك قال : « جعل رزقى تحت ظل رمحى » ، وكان عليه الصلاة والسلام يحب البكور — أى السعى فى أول النهار — فى طلب الرزق من حوائج الدنيا ، ويقول : اللهم بارك لأمتى فى بكورها •

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع العامل .

ولنستمع الى على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وهو يحكى لنا ما يشير الى هدذا ، هيقول : «جعت يوما فخرجت أطلب العمّل فى غوالى المدينة فاذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا \_ أى ترابا متابدا \_ تريد بله بالماء ، فبادلتها كل ذنوب \_ دلو ععظيمة من الماء \_ على تمرة ، فملأت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدى \_ أى ظهر فيها الاحمرار \_ فملأت المرأة فبسطت كفى لترى أثر العمل ، فعدت لى ست عشرة تمرة ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته فأكل معى منها » .

وقد قرأت أن حكيما كان يهذب بعض الصبيان فيقول لهم :
يا أكباد آبائكم تعلموا حرفة ولا تعتمدوا على ما لديكم من ثروة
أو متاع ، لأن من اعتمد عليها وقصر في تعليم نفسه هلك و واعلموا أن
الذهب واللجين (١) منبع المتاعب ، ومصدر المصائب ، فان لم يسلبها
سالب أسرف فيها صاحبها وبذرها • أما الحرفة فكالبئر البكر لا ينضب
ماؤها ، أو الأرض الخصبة لا يهلك زرعها ، ولو أن صاحب فن فقد
ماله فلا يحزنه ذلك ، لأن في فنه ماله وغناه •

ولا يعزب عن أذهانكم أن الاكرام والتبجيل لا يكونان الالذي صنعة ، أما من لا صنعة له ، فتصيبه المذلة والهوان والفقر ، وقد جاء في الحكم: صنعة في اليد أمان من الفقر ،

风门 电视频分

<sup>\* \* \*</sup> 

وأما عن :

الزراعــة

فهى الينبوع الأول للثروة \_ وعلى الأخص في مصر التي هي هبة النيل (١) \_ فالبلاد الزراعية يكون أهلها في الغالب موسرين ، لأنهم لا يحتاجون الى الواردات الأجنبية الاقليلا .

والزراعة هي الوسيلة العظمى والسبب القوى في بقاء الانسان والحيوان وعيشتهما في هدده الحياة ، اذ منها يكون الغذاء والسكن واللباس والأثاث والمتاع وكل خير وهناء .

ومنها الأقوات والأدوية والروائح الذكية والعيدان العطرية والفواكه والملابس والوقود والخشب الذي نصنع منه السفن وتسقف به المناكن وتعمل منه الأبواب والنوافذ وغيرها ٠٠

ومن أجمل ما قرأت ، تحت عنوان:

الكنز الدفون

ما خلاصته : أنه كان لرجل ثلاثة أولاد ، ولما قربت وفاته جمعهم ، وقال لهم : يا أولادى • واليوم قد قرب الرحيل ، والبقاء في هذه الدنيا مستحيل ، فافهموا ما أقوله لكم ، واحفظوه كسواد أعينكم : انى تارك لكم في أرضى كنزا ترجعون اليه ، وتعتمدون في الشدائد عليه ، فعليكم باستخراجه منها ، ثم ودعهم وودع الدنيا معهم • وبعد دفنه واقامة مراسم الماتم ، لازموا الأرض صباحا ومساء وأخفو ليكثرون فيها من البحث والتنقيب عن هذا الكنز حتى جعلوا على شيء عاليها ساغلها ، وبعد أن تعبوا الليالي والأيام لم يعثروا على شيء فحلسوا باكين ساخطين ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فحلسوا باكين ساخطين ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت .

مثم اتفقوا على أن يزرعوا الأرض ، فشرعوا فى الزرع والسقى بجد ونشاط ، فكانت النتيجة لهذا الجد والنشاط أن جاءت الأرض بحاصلات كثيرة وخيرات عميمة ، فاستقامت أمورهم وانتظمت أحوالهم ، وفتح الله لهم أبواب الكسب وصاروا فى حالة حسنة وثروة مستحسنة وعلموا أن والدهم لم يرد بالكنز المسال المدفون ، ولا نفيس الجوهر، الكنون ، بل أراد بالكنز الشغل والعمل بالزراعة التى هى منبع الثروة فى البلاد ، وعليها تتوقف حياة العباد ،

والفلاح الذى يبذل عافيته لتحصيل ما يفوق كفايته من الثمرات لتعذيه أبناء نوعه وغيرهم من الحيوانات: أولى من غيره بالاكرام وأحق بالاحترام •

وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « التمسوا الرزق من خبايا الأرض » رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا •

« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو غيره من الناس : بغزوه لتلك الأعمال الشريفة وحسبه أنه بهذا الغزو والترمذي عن أنس مرفوعا •

#### \* \* \*

فليذكر الأخ القارى، كل هذا ، وليعمل على أن يكون مستغنيا عن غيره من الناس : بغزوه لتلك الأعمال الشريفة وحسبه أنه بهذا الغزو سيكون غنيا بالمال الذى سيصون عرضه ، ويؤدى فرضه ، ويستغنى عن القرض :

فقد سئل أحد الحكماء: لم تجمع المال وأنت حكيم ؟ فقال: لأصون به العرض ، وأؤدى به الفرض ، وأستغنى به عن القرض ، وفقد المال يصحبه قلة الاكتراث من الناس ، وتتبعة قلة الرغبة فيه والرهبة منه .

ومن لم يكن موضع رغبة أو رهبة استخف به الناس • وفي هــذا يقول الشاعر:

ان العنى اذا تكلم بالخطا قالوا صدقت وما نطقت محالاً أما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا ان الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجلالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالاً

وقال الشيرازى: لا تستهزى، بالمال وتنميته ، فان المال آلة المكارم ، وعون على الدهر ، وقوة على الدين ، ومألفة اللخوان ، ومعين على حوادث الزمان ، وبهجة الدنيا وزينتها •

#### \* \* \*

ولعلك الآن أخا الاسلام \_ وبعد هذا العرض السريع لأبعاد تلك الوصية \_ : قد اقتنعت بضرورة تنفيذها ، وبضرورة العمل على أن تكون من الحريصين على الاستفادة بالسفر المباح الذي وقفت على أهم أنواعه م

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً للعمل بتوجيهات الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، الذى لا : (( • • ينطق عن الهوى • أن هو الا وحى يوحى • علمه شديد القوى )(۱) والذى آمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه ، فقال : (( • • واتبعوه لعلكم تهتدون )(۲) وقال : (( • • واتبعوه تهندون )(۲) وقال : (( • • • واتبعوه تهندون )(۲)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النجم من الآية : ٣ التي اولها : « وما ينطق ٠٠ » الى الآية : ٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٨ (٣) التور: ٥٤

الوصية السادمية والمثلاثون المديد المديدة المسادمية والمثلاثون المديدة المسادمية والمثلاثون المديدة المسادمية المسادمية والمسادمية المسادمية المسا

عن أبي نعريز أن المنظم المنطق الله عليه وعلى الله وسلم ، قال :

« السفر قطعة من العداب ، يمنع أحدكم طعامــه وشرابه ونومه ، قادًا عَلَى الحدكم نهمته من سفره فليعجل الرجوع الى أهله » ٠٠

( أخرجه مالك وأحمد والشيخان ) \* \* \* \*

فكن أخا الاسلام:

منفذا لما جاء فى تلك الوصية المحمدية ، من توجيهات ضرورية ، خلاصتها كما قرأت أنك مطالب بالتعجيل بالرجوع من سفرك الى أهلك بعد أن تقضى نهمتك ، أى حاجتك ،

وقبل أن نناقش أبعاد تلك التوجيهات : فاننى أرى أولا - كمدخل له الموضوع - : أن نقف على المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

# « السفر قطعة من العذاب » :

وحسب الانسان أذا أراد أن ينف على ضخامة هذا المعنى ، أن يترأ ما ورد عن أم المؤمنين عائشة رشى الله عنها ، وهو (١):

لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، قال : « السفر قطعة من العذاب » ، لقات : أن العذاب قطعة من السفر .

وذلك \_ كما تعلم \_ : لأن السفر فيه من المشقة ما فيه ، وقد تكون تلك المشقة جسمانية ، أو مالية ، أو عقلية ، أو تفكيرية .

وحسبها \_ أى المشقة \_ أنها ستمنع المسافر : طعامه ، وشرابه ،

أى أن المسافر الذى ترك أهله ، وماله ، ووطنه من أجل هدف يملك عليه كل مشاعره ، وحواسه : لن يكون متذوقا بسبب هذا ، لحلاوة أكل ، أو شرب أو نوم ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) كما قالت ؛ رضي إلله عنها . (۱)

وهذا هو المعنى المراد - والله أعلم - من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « • • • بمنع أحدكم طعامه ، وشرابه ، ونومه • • » : ولهذا : فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى دعاء له ، بعد أن ودع رجلا مسافرا : « اللهم ازو له الأرض (١) ، وهون عليه السفر » • من حديث أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه عن أبى هريرة • بل ولهذا ، ومن أجل كل هذا : فقد تفضل الله تعالى على المسافر (٢) :

فى الطهارة برخصتين: مسح الخفين ، والتيمم . وفي صلاة الفرض برخصتين: القصر ، والجمع .

وفى النفل برخصتين : أداؤه على الراحلة ، وأداؤه ماشيا . وفى النظر .

وقبل أن ندور حول تلك الرخص التي يحب الله تعالى أن تؤتى ، كما يحب أن تؤتى عزائمه ، كما جاء في نص حديث شريف :

عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله يحب أن تؤتى عزائمه » • أخرجه أحمد والبيهقى وابن خزيمة وابن حبان وصححاه •

\* \* \*

فاننى أرى أن نقف أولا ، على :

فضل السفر وآدابه

أما عن فضله بالاضافة الى فوائده الدنيوية والأخروية العظيمة والكثيرة التى وقفنا على أهمها ، فقد ورد فيه :

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من خارج يخرج من بيته الا ببابه رايتان ، راية بيد ملك ، وراية بيد شيطان ، فان خرج لما يحب الله عز وجل (٢) اتبعه الملك برايته ، فلم يزل تحت راية الملك(٤) حتى يرجع الى بيته • وان خرج لما يسخط

<sup>(</sup>١) أي اجمعها واطوها له وقرب له البعيد .

<sup>(</sup>٢) كما يقول في احياء علوم الدين .

<sup>(</sup>٣) كحج وجهاد وتجارة جائزة وعيادة مريض ، وصلة رحم .

<sup>(</sup>١) كناية عن رعاية الله له وحفظه من الشيطان .

الله (۱) اتبعه الشيطان برايته ، غلم يزل تحت راية الشيطان (۲) حتى يرجع الى بيته » •

أخرجه أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط بسند جيد .

وأما عن آداب السفر ، فقد ذكر النووى في كتاب الأذكار آدابا الطلب من المسافر قبل سفره ، فقال : اذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور ، منها :

أن يوصى بما يحتاج الى الوصية به ، وليشهد على وصيته ، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة فى شيء أو مصاحبة ، ويسترضى والديه وشيوخه ومن يندب الى بره واستعطاغه ، ويتوب الى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات ، وليطلب من الله تعالى المعونة على مىفره وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره :

منان كان غازيا: تعلم ما يحتاج اليه الغازى من أمور القتال ، وغير ذلك من الدعوات وأمور الغنائم ، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وما الى ذلك ٠٠

وأن كان حاجا أو معتمرا:

تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتاباً بذلك ، ولو تعلمها واستصحب كتابا كان أفضل •

وان كان تاجرا: تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل ، وما يحل ويحرم ، ويستحب ويكره ، ويباح ، وما يرجح على غيره .

وان كان متعبدا سائحا معتزلا للناس:

تعلم ما يحتاج اليه في أمور دينه • فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه •

وان كان ممن يصيد: تعلم ما يحتاج اليه أهل الصيد وما يحل من الحيوان وما يحرم ، وما يحل به الصيد وما يحرم ، وما يشترط ذكاته ، وما يكفى فيه قتل الكاب أو السهم وغير ذلك ٠

وان كان راعيا: تعلم ما يحتاج اليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس ، وتعلم ما يحتاج اليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة

<sup>(</sup>١) كسرقة وقتل بلا حق وزنا وقطع طريق وتجارة فيما يحرم بيعه ٠ (٣) كناية عن تسلط الشيطان عليه وارتكابه ما يفضب الله تعالى ٠

لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك واستأذن أهلها فى ذبح ما يحتاج الى ذبحه فى بعض الأوقات لعارض وغير ذلك .

وآن كان رسولا من سلطان الى سلطان أو نحوه: اهتم بتعلم ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض فى المحاورات ، وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل ، وما يجب عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما يبطنه ، وعدم الغش والخداع والنفاق ، والحذر من التسبب الى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك .

وان كان وكيلا أو عاملا فى قراض أو نحوه: تعلم ما يحتاج اليه مما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز ، وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز ، وما يشترط الاشهاد فيه وما لا يشترط، وما يجوز هوما يجوز .

وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال التي يجوز فيها ركوب البحر والحال التي لا يجوز ١٠٠٠ م٠

ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس لقول كعب بن مالك : « كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا آراد أن يسافر لم يسافر الا يوم الخميس » •

أخرجه أحمد وأبو داوود في سنده أحمد بن لهيعة .

وقوله: « قلما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج اذا أراد سفرا الايوم الخميس » •

أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود بسند جيد ٠

ومنه يعلم أن الحصر في الرواية الأولى بالنظر الى الغالب و وحكمة ذلك : أن الخميس يوم مبارك ترغع غيه أعمال العباد الى الله تعالى •

ويستحب لريد السفر طلب الوصية والدعاء من أهل الخسير والصلاح .

ويستحب توديعه ، لحديث أبى هريرة : أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد سفرا ، فقال : يا رسول الله • • أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف »(١) فلما

<sup>(</sup>١) الشرف ، بفتحتين : المكان المرتفع .

ولى الرجل ، قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « اللهم ازود له الأرض (١) وهون عليه السفر » أخرجه أحمد والنسائى والترحدى وحسنه •

وهو يريد السفر ، قال له : ادن أودعك كما كان رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وهو يريد السفر ، قال له : ادن أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يودعنا ، فيقول : « استودع الله دينك على وأمانتك وخواتيم عملك » • أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وقال هست صحيح والنسائي وزاد في رواية : « وأقرأ عليك السلام » • وأخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي عن ابن عباس •

ولقول أنس بن مالك: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وعلى آلمه وملم، فقال: يا رسول الله ٥٠ انى أريد سفرا فزودنى • فقال: زدنى • قال: وغفر ذنبك • قال: زدنى • قال: ويسر لك الخير حيثما كنت » • أخرجه الترمذى وحسنه ، والنسائى والحاكم •

ويستحب لمريد السفر أن يودع من يخلفه:

لحديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال: « من أراد أن يسافر فليقل لن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه » • أخرجه أحمد وابن السنى ، وكذا الطبراني بلفظ: « أستودعكُ الله الذي لا تخيب ودائعه » •

وعنه أيضا : أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « اذا أراد أحدكم سفرا غليسلم على اخوانه غانهم يزيدونه بدعائهم الى دعائه خيرا » • أخرجه الشيخان وأحمد والطبرانى فى الأوسط • ويستحب لمريد السفر أن يصلى ركعتين قبل خروجه يقرأ غيهما بعد الفاتحة ما شاء ، لحديث المقطم بن المقدام أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « ما خلف أحد عند أهله أغضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا » أخرجه الطبرانى وكذا ابن أبى شبية مرسلا •

ولقول ابن مسعود: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فقال: يا رسول الله ٠٠ انى أريد الخروج الى البحرين في

38 The mary

<sup>(</sup>١) أي اجمعها له واطوها ٤ وقرب له البعيد .

<sup>(</sup>٢) اى اطلب منه حفظ دينك .

منتجارة و فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «صل ركعتين» أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله موثقون و قاله الهيثمي و

ويستحب لريد السفر اتخاذ رفيق يأنس به ويتعاون معه على

المحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم « نهى عن الوحدة أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده » • أخرجه أحمد وحسنه السيوطى •

. مدر وعنه ۱ أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ۱ قال: « لو يعلم الناس ما فى الوحدة ما أعلم ۱ ما سار راكب بليل وحده » • أخرجه أحمد والبخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه •

ولحدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده « عبد الله بن عمرو » أن النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال : « الراکب شیطان (۱) والراکبان شیطانان والثلاثة رکب » (۲) • أخرجه مالك وأحمد وأبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه بسند حسن ، وصححه ابن خزیمة والحاکم • وأخرجه الحاکم أیضا من حدیث أبی هریرة وصححه •

وحكمة النهى عن ذلك \_ كما يقول الامام محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى \_ : أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من يقوم بشأنه ، وكذا الاثنان اذا ماتا أو مات أحدهما لم يجد الآخر من يعينه بخلاف الثلاثة ، ففى الغالب أنه لا يخشى عليهم شيء من ذلك : قال الطبرى : وهذا الزجر زجر أدب وارشاد لما يخشى على الواحد من الوحشة والوحدة وليس بحرام غالسائر وحده فى غلاة وكذا البائت وحده لا يأمن الاستيحاش لا سيما اذا كان ذا فكرة رديئة وقلب ضعيف ٠٠٠

ويستحب لريد السفر أن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة والشفقة والصلاح والاستقامة ، لقوله تعالى: « وشاورهم في الأمر »(٦)

<sup>(</sup>۱) المراد بالراكب المسافر وحده ولو ماشيا ، وسمى شيطانا ، لانه أشبه الشيطان في الفعل والمخالفة .

<sup>(</sup>٢) الركب ، اسم جمع ، وقيل : جمع راكب ، أي الثلاثة فأكثرهم الذين يستحقون أن يسموا ركبا لكونهم محفوظين من الشيطان .

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٩

ثم: يستخير الله تعالى ، فيصلى ركعتين من غير الفريضة ، ويدعو بدعاء الاستخارة ، وهو:

« • • اللهم أستخيرك (١) بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب • اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر (٢) خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ، أو قال : عاجل أمرى وآجله (٣) ، فاقدره لى ويسره لى ثم بأرك لى فيه • وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ، أو قال : عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ، ثم أرضنى به » : قال : ويسمى حاجته ، أى يسمى حاجته ،

رواه البخاري من حديث جابر ٠

وللحديث مقدمة يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: « اذا هم أحدكم بالأمر غليركم ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ٠٠ » ويستحب وصية المقيم المساغر بالدعاء له فى مواطن الخير ، ولو كان المقيم أغضل من المساغر ، لقول عمر رضى الله عنه: استأذنت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى العمرة غأذن لى ، وقال: « لا تنسنا يا أخى من دعائك » وفى رواية: « أشركنا يا أخى فى دعائك » فقال: علمة ما يسرنى أن لى بهاالدنيا • أخرجه أبو داوود والترمذى وقال: حسن صحيح •

ويستحب الدعاء في السفر ، فانه مستجاب:

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « ثلاث دعوات مستجابات لا ثبك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده » • أخرجه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب •

ولحديث أنس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده ، ودعوة الصائم ، ودعوة المساغر » • أخرجه الضياء المقدسى في المختارة والبيهتى •

<sup>(</sup>١) أي أطلب منك الخيرية أو الخير .

<sup>(</sup>۲) یسمی حاجته هنا . (۳) یجمع بینهما .

ولحدیث أبی هریرة: أن رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال: « ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ، ودعوة المطلوم ، ودعوة المسافر » • أخرجه البیهقی •

#### \* \* \*

واذ كنا قد وقفنا على فضل السفر وأهم آدابه وأصحها ، فاننى أرى كذلك أن نقف ، على :

# أذكار السيفر

التى يستحب للمسافر أن يدعو بها ، عند نهوضه ، وخروجه من بيته ، وركوبه الدابة ونحوها - كسيارة ، ودراجة ، وسفينة ، وطائرة - وغير ذلك ، ليرضى عنه ربه ويحفظه فى سفره ، وقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة ، منها:

قول أنس رضى الله عنه: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفرا قط الا قال حين ينهض من جلوسه:

« اللهم لك انتشرت ، واليك توجهت ، وبك اعتصمت ، اللهم أنت ثقتى وأنت رجائى • اللهم اكفنى ما أهمنى وما لا أهتم له ، وما أنت أعلم به • اللهم زودنى التقوى ، واغفر لى ذنبى ، ووجهنى للخير أينما توجهت » • ثم يخرج • أخرجه ابن جرير •

وحدیث عثمان رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله علیه وعلی و آله وسلم ، قال : « ما من مسلم یخرج من بیته یرید سفرا أو غیره ، فقال حین یخرج : بسم الله ، آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت علی الله ، لا حول ولا قوة الا بالله ، الا رزق ذلك المخرج ، وصرف عنه شر ذلك المخرج » •

أخرجه أحمد بسند فيه رجل لم يسم وبقيته ثقات ٠

وحديث على رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، كان اذا أراد سفرا ، قال : « اللهم بك أصول وبك أحول ، وبك أسير » • أخرجه البزار وابن أحمد فى زوائد المسند بسند رجاله ثقات .

وقول على بن ربيعة: رأيت عليا رضى الله عنه أتى بدابة ليركبها ، فلما وضع رجله فى الركاب ، قال : باسم الله • فلما استوى عليها ، قال : الحمد لله ، « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين • وانا الى

ربنا انقلبون (۱) ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ، ثم قال : سبحانك لا اله الا أنت قد ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت ، ثم ضحك ، فقات : مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رآيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل ما فعلت ثم ضحك ، فقلت : مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : « يعجب (۱) الرب من عبده اذا قال : رب اغفر لى ، ويقول : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى » أخرجه أحمد ، وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائى بأسانيد صحيحة وابن حبان والحاكم وقال ؛ صحيح على شرط مسلم ،

وحديث على الأزدى أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى السفر: كبر ثلاثا ، ثم قال: «سبحان الذى سخر لنا هـذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون » اللهم: انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم: هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ، اللهم: أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم: انى اعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنقلب ، وسوء المنظر فى الأهل والمال » .

واذا رجع قالهن وزاد فيهن : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي ٠

وقول ابن عباس: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذا أراد أن يضرج الى سفر ، قال: « اللهم أنت الصاحب في السفر والظيفة في الأهل ، اللهم التي أعوذ بك من الضبنة (٢) في السفر والكآبة في المنقلب ، اللهم الحو لنا الأرض وهون علينا السفر ،

واذا أراد الرجوع ، قال : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » • واذا دخل على أهله ، قال : « توبا ثوبا لربنا أوبا لا يغادر علينا

<sup>(</sup>۱) أى وما كنا مطيقين قهره وركوبه لولا تسخير الله أياه ، ومنقلبون : أى صائرون الى ربنا بعد الموت \_ والآية من سورة الزخرف : ١٣ ، ١٤ ، (٢) المراد : بيعجب الرب : رضاه ،

<sup>(</sup>٣) الضبنة : بضم الضاد وكسرها وسكون الباء ، ما تحت يدك من مال وعيال ، والمراد والتعود من كثرة العيال في المسفر ، أو من صحبة من لا كفاية فيه من الرفاق .

حوبا »(۱) • آخرجه آحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح •

وقول عبد الله بن سرجس: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا خرج فى سفره ، قال: « اللهم انى أعوذ بك من وعشاء السفر ، وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكور (٢) ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر فى المسال والأهل .

واذاً رجع ، قال مثلها ، الا أنه يقول : « وسوء المنظر في الأهل والمال » • فيبدأ بالأهل •

أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن صحيح ٠

وقول ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا غزا أو ساغر غادركه الليل ، قال : « يا آرض ربى وربك الله ، أعوذ بالله من شرك وشر ما غيك وشر ما خلق غيك ، وشر ما دب عليك • أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود (٦) وحية وعقرب ، ومن شر ساكن البلد (١) ، ومن شر والد وما ولد » أخرجه أحمد وأبو داوود وابن النجار بسند جيد • وأخرجه أبو داوود والترمذى والحاكم عن ابن مسعود بسند صحيح •

وقول أسامة والد أبى المليح: كنت رديف (٥) النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فعثر الحمار فقلت: تعس (١) الشيطان ، فقال لى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لا تقل تعس الشيطان ، فانك اذا قات تعس الشيطان ، تعاظم الشيطان فى نفسه ، وقال: صرعته بقوتى ، فاذا قات: بسم الله تصاغرت اليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب » أخرجه أحمد وأبو داوود والطبرانى .

<sup>(</sup>١) الحوب بفتح الحاء وضمها وسكون الواو: أي الذنب .

<sup>(</sup>٢) الحور بفتح فسكون: أى النقصان ، والكور بفتح فسكون: أى الزيادة . وقيل: الحور الفساد ، والكور الصلاح .

<sup>(</sup>٣) الأسود: العظيم من الحيات ، خص بالذكر لخبثة ، وقيل الأسود: أي الشخص .

<sup>(</sup>٤) أي الجن ، والوالد: ابليس ، وما ولد: أي الشياطين .

<sup>(</sup>ه) ای کان پرکب خلفه .

<sup>(</sup>٦) أي أكب على وجهه ، وهو دعاء بالهلاك .

وحدیث خولة بنت حکیم السلمیة أن النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال : « من نزل منزلا ، ثم قال : أعوذ بكلمات الله النامات كلها من شر ما خلق ، لم يضره شیء حتی يرتحل من منزله ذلك » • آخرجه ابن خزيمة ، ومسلم ، والترمذی ، والنسائی ، وابن ماجه ، وأحمد ، ومالك •

وقول جابر بن عبد الله: « كنا نساغر مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فاذا صعدنا : كبرنا ، واذا هبطنا ، سبحنا » • أخرجه أحمد والبخارى والنسائى •

وقول ابن عمر: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فاذا رأى قرية يريد أن يدخلها ، قال : « اللهم بارك لنا فيها \_ ثلاث مرات \_ • اللهم ارزقنا جناها (١) وحببنا الى أهلها وحبب صالحى أهلها الينا » • أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند جيد •

قال فى الدين الخالص: ويستحب للمسافر أن يقول بعد الصلوات ما يقوله غيره (۲) ، وأن يزيد بعد الصبح ما فى حديث أبى بردة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا صلى الصبح فى سفر رغع صوته حتى يسمع أصحابه: « اللهم أصلح لى دينى الذى جعلته عصمة أمرى ، اللهم أصلح لى دنياى التى جعلت فيها معاشى – ثلاث مرات – ، اللهم أصلح لى آخرتى التى جعلت اليها مضجعى – ثلاث مرات – ، اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك ، اللهم انى أعوذ بك – ثلاث مرات – لا مانع لما أعطيت ، ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » أخرجه ابن السنى ،

#### \* \* \*

والآن وبعد هذا التقديم الهام ، حول غضل السفر ، وآدابه ، وأذكاره مع نعود الى تلك الرخص التى تفضل الله تبارك وتعالى بها على المساغر والتى أولها ، كما رتبها الامام الغزالى فى الاحياء:

المسح على الخفين

وتفصيل ذلك يتلخص في آلآتي ، وهو : أن الخف ، وهو حذاء من جلد يلبسه الرجل والمرأة ، اذا لبس على طهارة بعد الوضوء جاز

<sup>(</sup>۱) أى ما يجتنى من الشجر ، وكأنه عبر بالجنى عن نوائد القرية المنتفع بها .

للمساغر أن يمسح على خفيه ثلاثة باياليهم ، دون أن ينزعهما ما دام هد ليسهما على وضوء • من المناسبة المام المام

فعن شريح بن هاني، رضى الله عنه ، قال : سألت عائشة رضى الله عنها عن المسح على الخفين ، فقالت : سل عليا فانه أعلم بهذا منى ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة » رواه أحمد ومسلم .

وللمسح على الخفين شروط، وهي:

أن يابس الخف على وضوء ٠

أن يكون الخف طاهرا ، اذ لا يصح المسح على نجس أو متنجس •

أن يكون ساترا للقدمين ، ولا يضر أن كان به خروق يسيرة • أن يكون قويا يمكن تتابع المشيء فيه عادة •

وقد ضعف بعض الفقهاء هذين الشرطين الأخيرين ، منهم ابن تيمية ، لعدم ورود الأحاديث بهما ، والله أعلم بالصواب • والمسح لغة (۱) : امرار اليد على الشيء ، واصطلاحا : اصابة اليد المبتلة أو ما يقوم مقامها أعلى الخف في المدة الشرعية التي وقفنا عليها بالنسبة للمسافر والمقيم • والخف الشرعي ، هو الساتر المكن تتابع المشيء فيه عادة •

# قال في الدين الخالص:

قال المنفيون : غرضه مسح قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر أعلى الخف من كل رجل • غلا يصح على أسفله وعقبه وساقه وجوانبه •

لقول على رضى الله عنه: « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على ظاهر خفيه » • أخرجه أبو داوود والبيهتى والدارقطنى بسند صحيح •

<sup>(</sup>١) كما يقول في الدين الخالص ج ١١ ٠

وقال أيضا في الدين الخالص ، تحت عنوان : ما يبطل المسح على الخفين

يبطل بواحد من ثلاثة:

ما يبطل به الوضوء اتفاقا ، لأن المسح على الخف بعض الوضوء و ويبطل عند القائلين فيه بالتوقيت بمضى المدة للمقيم والمسافر ان لم يخف بغابة الظن تلف رجله من البرد ونحوه اذا نزعه و فان خاف ذلك لا يلزمه النزع ، ويمسح دائما بلا توقيت حتى يأمن دفعا الحرج وحينئذ يصير الخف كالجبيرة فيستوعبه أو أكثره بالمسح ويبطل أيضا عند الحنفيين والشافعي والجمهور : بنزع الخف أو انتزاعه ولو بخروج أكثر القدم الى ساق الخف في الأصح و

ولا عبرة بخِروج عقبه ودخوله • وهو رواية عن أحمد • لحديث سعيد بن أبى مريم عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم في الرجل يمسح على خفيه ثم يبدو له فينزعهما ، قال : يغسل قدميه • أخرجه البيهقى •

وهناك أحكام كثيرة تتعلق بالمسح على الخفين ، منها ما هو في الاحياء حيث يقول الامام الغزالي رحمه الله :

مهما مسج مقيما ثم سافر ، أو مسافرا ثم أقام غاب حكم الاقامة فليقتصر على يوم وليلة ، وعدد الأيام الثلاثة محسوب من وقت حدثه بعد المسح على الخف ، فلو لبس الخف فى الحضر ومسح فلاتة فى الحضر ، ثم خرج وأحدث فى السفر وقت الزوال مثلا ومسح ثلاثة أيام ولياليهن من وقت الزوال الى الزوال من اليوم الرابع ، فاذا زالت الشمس من اليوم الرابع لم يكن له أن يصلى الا بعد غسل الرجلين فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستأنف الحساب من وقت الحدث ، ولو أحدث بعد لبس الخف فى الحضر ، الحساب من وقت الحدث فله أن يمسح ثلاثة آيام ، لأن العادة قد تقتضى ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة آيام ، لأن العادة قد تقتضى اللبس قبل المجروح ، ثم لا يمكن الاحتراز من الحدث ، فأما اذا مسح في الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين ،

كما يقول أيضا بعد ذلك في الاحياء:

ويستحب لكل من يريد لبس الخف في حضر أو سفر ، أن ينكس الخف وينفض ما فيه حذرا من حية أو عقرب ، أو شوكة •

وأما الرخصة الثانية من رخص السفر ، فهي : التيمم بالتراب بدلا عن المساء عند العذر

والخلاصة التي نريد أن نقف عليها كذلك ، هي :

أن التيمم طهارة ترابية ، تسد مسد الطهارة المائية ، وضوء ا

وهو عبارة عن ضربتين بالكفين ، على الصعيد الطاهر ، ضربة الوجه ، وضربة لليدين الى المرفقين .

ودليل مشروعيته ، هوله تعالى في سورة النساء:

(( وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منسكم من المغائط أو لامستم النسساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مسعيدا طبيا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم، أن الله كأن عفوا غفورا (()) .

وسبب مشروعیته ، ما فی حدیث عائشه رضی الله عنها ، قالت : خرجنا مع النبی صلی الله علیه وسلم فی بعض أسفاره حتی اذا كنا بالبیداء انقطع عقدی ، فأقام النبی صلی الله علیه وسلم علی النماسه ، وأقام الناس معه ، ولیسوا علی ماء ، ولیس معهم ماء ، فأتی الناس الی أبی بكر ، فقالوا : ألا تری ما صنعت عائشة ؟ ! • فجاء أبو بكر والنبی صلی الله علیه وسلم واضع رأسه علی غخذی ، قد نام ، فعاتبنی وقال ما شاء الله أن یقول ، وجعل یطعن بیده فی خاصرتی ، فما یمنعنی من التحرك الا مكان النبی صلی الله علیه وسلم علی فخذی ، فقام حتی أصبح علی غیر ماء ، فأنزل الله آیة التیمم ، فقال أسید بن حضیر : ما هی أول بركتكم یا آل أبی بكر ، قالت : فبعثنا البعیر الذی كنت علیه • ، فوجدنا العقد تحته » • أخرجه مالك فبعثنا البعیر الذی كنت علیه • ، فوجدنا العقد تحته » • أخرجه مالك

والأعذار المبيحة للتيمم في السفر يوجزها في الاحياء ، فيقول : وانما يتعذر بالماء ، بأن يكون بعيدا عن المنزل بعدا أو مشي اليه لم يلحقه غوث القافلة ، ان صاح أو استغاث ، وهو البعد الذي لا يعتاد أهل المنزل في تردادهم لقضاء الحاجة التردد اليه ، وكذا اذا نزل على الماء عدو أو سبع فيجوز التيمم ، وان كان الماء قريبا ، وكذا ان احتاج اليه لعطشه في يومه أو بعد يومه لفقد الماء قريبا ، وكذا ان احتاج اليه لعطشه في يومه أو بعد يومه لفقد الماء

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤

بين يديه غله التيمم ، وكذا ان احتاج اليه لعطش أحد رفقائه فلا يجوز الوضو ، وليازمه بذله اما بثمن أو بغير عمن ، ولو كان يحتاج اليه لطبخ مرقة أو لحم أو لبل فتيت يجمعه به لم يجز له التيمم ، بل عليه أن يجتزى والفتيت اليابس ويترك تناول المرقة ، ومهما وهب له المهاء وجب قبوله ، وان وهب له ثمنه لم يجب قبوله ، لما فيه من المنة ، وان بيع بثمن المثل لزمه الشراء ، وان بيع بغبن لم يلزمه ،

غاذا لم يكن معه ماء وأراد أن يتيمم غأول ما يلزمه طلب الماء مهما جوز الوصول اليه بالطلب وذلك بالتردد حوالي المنزل ، وتفتيش الرحل ، وطلب البقايا من الأواني والمطاهر •

فان نسى الماء في رحله ؛ أو نسى بئرا بالقرب منه ازمه اعادة الصلاة لتقصيره في الطلب .

وان علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت : فالأولى أن يصلى عالتيمم في أول الوقت فان العمر لا يوثق به ، وأول الوقت رضوان الله • تيمم ابن عمر رضى الله عنهما ، فقيل له : أتتيمم وجدران المدينة عنظر اللك؟ فقال : أو أبقى الى أن أدخلها •

ثم يقول في الاحياء: ومهما وجد الماء بعد الشروع في الصلاة الم تبطل صلاته ، ولم يلزمه الوضوء ٠

فلاحظ أخا الأسلام كل هذا ، بالأضافة الى هذين الحكمين اللذين في هذين الحديثين :

عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ، قال : خرج رجلان قل سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ، فصليا ثم وجد الماء في الوقت ، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرا ذلك له • فقال للذى لم يعد : « أصبت السنة وأجزأتك صلاتك » وقال للذى توضأ وأعاد : « لك الأجر مرتين » • أخرجه النسائى وأبو داوود والدارمى والحاكم والدارقطنى •

وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه : أنه لما بعث فى غزوة ذات السلاسل ، قال : احتلمت فى ليلة شديدة البرودة ، فأشفقت ان اغتسلت هلكت ، فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكروا ذلك له ، فقال : « يا عمرو •• صليت بأصحابك وأنت جنب » ؟! فقلت : ذكرت قول الله

عز وجل: (( ولا تقتلوا أنفسكم ، أن الله كان بكم رحيما ))(١) -فتيممت ثم صليت ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل شيئا • رواه أحمد وأبو داوود •

فمن هذين الحديثين تعلم أنه اذا خاف خروج الوقت ، اذا توضأ ، أو اغتسل ، فله أن يتيمم ويصلى ولا يعيد ، وقيل عليه الاعادة .

كذلك لا يعيد الصلاة من تيمم وصلى ، ثم وجد الماء .

واذا كان الماء شديد البرودة ، ولم يقدر على تسخينه ، بحيث لو توضأ لضره ، جاز له أن يتيمم .

وكذلك: اذا احتاج الماء لشربه ، أو شرب حيوان محترم (٢) ، جاز له أن يتيمم ، ويبقى الماء لينتفع به:

فعن على رضى الله عنه ، قال فى الرجل يكون فى السفر ، فتصييه الجنابة ، ومعه قليل من الماء ، يخاف أن يعطش : « فيتيمم ولا يغتسل » •

#### \* \* \*

واتماما للفائدة ، اليك كذلك:

مبطلات التيمم: يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء .

ويبطل بوجود الماء في الوقت ، غمن تيمم ووجد الماء قبل أن يصلى وجب عليه أن يتطهر به ولا يصلى بهذا التيمم .

وإذا وجده وهو في الصلاة تمادي فيها لحرمتها ثم تطهر وأعادها ف

\* \* \*

وأما عن الرخصة الثالثة ، وهي:

قصر الصلاة الرباعية المفروضة في السفر

فقد ثبت مشروعيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة:

غفى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى:

( واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ، ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا »(٢) •

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٩

<sup>(</sup>٢) كشاة ، أو جمل ، أو جواد (مثلا) .

<sup>(</sup>٣) التساء: ١٠١

غمعنى تلك الآية ، هو :

«واذا ضربتم في الأرض» أي: سافرتم •

« فلیس علیکم جناح » ای : حرج و اثم ۰

((أن تقصروا من الصلاة )) الرباعية ، أى تصلوا الظهر ، والعصر ، والعشاء ، ركعتين ٠٠ أما صلاة الصبح فلا تقبل القصر ، لأنها قصيرة بطبيعتها ، وكذلك صلاة المغرب لا تقبل القصر لأنها وتر النهار ٠

وظاهر تلك الآية ، كما يقول فى التفسير الوسيط ، هو : اباحة القصر (١) لمطلق السفر ، طال أم قصر ٠٠

ولكن الفقهاء اختلفوا فى تحديد مسافة القصر ومدته ، كما اشترط بعضهم أن يكون سفرا مباحا٠٠

وظاهر قوله تعالى: « أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »: اشتراط الخوف فى السفر فى جواز القصر ، ولكن السنة النبوية بينت أنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن ، كما يجوز فيه عند الخوف •

وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن القصر حالة الأمن: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» •

وقد بين الله سبحانه وتعالى سبب الترخيص \_ فى القصر فى السفر \_ عند الخوف بقوله: (( أن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )) أى كانوا لكم أعداء ظاهرى العداوة، مجاهرين بها ، فتنبهوا لعداوتهم واحذروهم ، وكونوا متيقظين لهم فى الصلاة وغيرها •

فالتقييد بالخوف غير معمول به ، كما تبين لك من خلال التلخيص السابق •

وحتى يتضح لك هذا ويتأكد ، اليك هذا الحديث الذى يقول فيه يعلى بن أمية :

« قلت لعمر بن الخطاب : أرأيت (٢) اقصار الناس الصلاة ، وانما قال عز وجل : « أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فقد ذهب ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا

<sup>(</sup>١) قصر الصلاة: أي ترك شيء منها .

<sup>(</sup>٢) أى أخبرنى عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية .

صدقته » رواه البخاري ومسلم وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وأحمد ، ومالك •

وأخرج ابن جرير عن أبى منيب الجرشى أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى : « واذا ضربتم في الأرض » الآية ، فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة ؟ فقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ٠٠)(١) .

وعن عائشة ، قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة ، غلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين الا في المغرب غانها وتر النهار ، وصلاة الفجر لطول قراءتها ، وكان اذا ساغر صلى الصلاة الأولى ، أي التي فرضت بمكة •

رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ، ورجاله ثقات ٠

قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية ، فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا الى أن يرجع الى المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية ، ولم يختلف فى ذلك أحد من الأئمة ، وان كانوا قد اختلفوا فى حكم القصر:

فقال بوجوبه: عمرو ، وعلى ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر :

وهو مذهب المنفية الذين يقولون : ان قصر الصلاة واجب على المسافر ، ولا يجوز له الاتمام ، لقوله صلى الله عليه وسلم :

« غرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد ف. صلاة الحضر » •

غاذا أتم الصلاة أثم لتأخير السلام عن نهاية المفروض ، وهو القعود الأول في هذه الحالة ، ويعتبر متنفلا بالركعتين الأخيرتين ، لأن المفرض انما هو الركعتان الأوليان ، ولذا تبطل صلاته ان ترك القعود الأول في هذه الصورة لأنه ترك فرضا من فرائض الصلاة ٠

وقال المالكية: القصر سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة ، فاذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدى به ، صلى منفردا محافظة على القصر ، ويكره أن يقتدى بالمقيم ، لأنه لو اقتدى به لزمه الاتمام فتفوت سنة القصر المؤكدة ،

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١

وقال الشافعية: القصر جائز ، وهو أغضل من الاتمام ان بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره ، غان كان السفر أقل من ثلاث غالاتمام أغضل ، وكذا لو كان ثلاثا غاكثر وكان المسافر ملاحا ، وهو: من له دخل في تسيير السفينة ، غان الاتمام له أغضل لخلاف الامام أحمد وقوله بعدم جواز القصر له ، وقد يجب القصر غيما اذا أخر المسافر الصلاة الى آخر الوقت ، بحيث لا يسع الوقت الباقى منه الصلاة الا مقصورة ، لأنه لو أتم لزم اخراج بعض الصلاة عن وقتها مع تمكنه من ايقاعها بتمامها في الوقت .

وقال الحنابلة: القصر جائز ، وهو أفضل من الاتمام ولا يكره الاتمام •

والخلاصة المفيدة التي نريد أن نقف عليها ، \_ بعد ذلك \_ وقبل أن نقف على شروط صحة القصر ، هي :

أن قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء ، سواء أكان في حالة الخوف أم في حالة الأمن ، قد شرع في السنة الرابعة من الهجرة وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والأجماع .

وقد وقفنا قبل ذلك على الآية الكريمة ، التي شرع الله تعالى صلاة القصر فيها ، كما قرأنا كذلك بعض الأحاديث الشريفة الواردة في هذا •

وقد روى ابن أبى شبية \_ بالاضافة الى ما وقفنا عليه \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن خيار أمتى من شهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، والذين اذا استحسنوا استبشروا ، واذا أساءوا استغفروا ، واذا سافروا قصروا » •

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ، صلى اماما بأهل مكة بعد الهجرة صلاة رباعية ، فسلم على رأس ركعتين ثم التفت الى القوم ، فقال : «أتموا صلاتكم فانا قوم سفر » •

وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر في الصلاة الرباعيــة .

والآن اليك أهم شيء في هذا الموضوع ، وهو: شروط صحة القصر

كما هو ثابت فى الفقه على المذاهب الأربعة ، بتصرف وليجأز ت أولا : أن يكون السفر مساغة تبلغ ستة عشر غرسخا(۱) ذهابه فقط ، والفرسخ ثلاثة أميال — الميال : ١٧٤٨ مترا — والميال ستة آلاف ذراع بذراع اليد ، وهدده المساغة تساوى ثمانين كياو ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا — أى مسيرة يوم وليلة بسير الأبل المحملة بالأثقال سيرا معتادا — ولا يضر نقصان المساغة عن المقدار المبين بشىء قليل كميل أو ميلين ، ولا يشترط أن يقطع هذه المساغة المذكورة سيوم وليلة — غلو قطعها فى أقل منها ولو فى لحظة صح القصر •

ويقول الحنفية: المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة ، ويكفى أن يسافر فى كل يوم منها من الصباح للى الزوال ، والمعتبر السير الوسط ، أى سير الابل ومشى الأقدام ، فلو بكر فى اليوم الأول ومشى الى الزوال ، وبلغ المرحلة ونزل وبات فيها ، ثم بكر فى اليوم الثانى وفعل ذلك ، ثم فعل ذلك فى اليوم الثالث فقد على مسافة القصر ، ولا عبرة بتقديرها بالفرسخ على المعتمد ، ولا يصح القصر فى أقل من هدده المسافة .

ويقول المالكية : أن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية - أميال ، وقصر الصلاة صحت صلاته ولا اعادة عليه على المسهور •

ويستثنى من اشتراط المسافة : أهل مكة ، ومنى ، ومزدلفة ، والمحصب ، اذا خرجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة ، فانه يسن لهم القصر في حال ذهابهم ، وكذا في حال ايابهم اذا بقى عليهم عمل من أعمال الحج التى تؤدى في غير وطنهم ، والا أثموا .

وثانيا :أن ينوى السفر ، ويشترط لنية السفر أمران :.

آجدهما : أن ينوى قطع تلك الساغة بتمامها من أول سفره ، غلو خرج هائما على وجهه لا يدرى أين يتوجه ، لا يقصر ولو طاف الأرض كلها ، لأنه لم يقصد قطع المساغة ، وكذلك لا يقصر اذا نوى قطع المساغة ولكنه نوى الاقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر ، وقد قال الحنفية في هذا : نية اقامة المدة القاطعة لحكم السفر ،

<sup>(</sup>١) الفرسخ: ١١٥٥ مترا .

لا تبطل حكم القصر الا اذا أقام بالفعل ، فلو سافر من القاهرة مثلا خاويا الاقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوما فأكثر ، يجب عليه القصر في طريقه الى أن يقيم .

ثانيهما: الاستقلال بالرأى ، فلا تعتبر نية التابع بدون نيـة متبوعه كالزوجة مع زوجها ، والجندى مع اميره ، والخادم مع سيده ، فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصح لها إن تقصر ، وكذلك الجندى والخادم ونحوهما ،

والمالكية: لم ينصوا على هذا الشرط ، ولكن قواعد مذهبهم لا تأباه ، فان شرط النيسة عندهم أن تكون جازمة ، ونيسة التابع معلقة على نيسة المتبوع ضرورة أنه تابع له فى سيره وعدمه ، فما لم ينو المتبوع قطع المسافة بتمامها لا يتأتى للتابع أن يجزم النية بذلك ، فالمعتبر اذن نية المتبوع ، ونية التابع كالعدم كما هو رأى غيرهم من أهل الذاهب الثلاثة ،

ولا يشترط في نية السفر البلوغ ، غلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة .

والحنفية يقولون في هذا : يشترط في نية السفر أن تكون من الغ ، فلا تصح نية الصبى ، فشروط نية السفر عندهم ثلاثة :

١ - نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر ٠

٢ \_ الاستقلال بالرأى و

٣ ـــ البلوغ.

وثالثها: أن يكون السفر مياحا (١) ، فلو كان السفر حراما كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك ، فلا يقصر ، وإذا قصر لم تنعقد صلاته (١) ، فإن كان السفر مكروها (١) ففيه تفصيل المذاهب :

هَالْمُ الْكِيهُ قَالُوا : يَكُرُهُ القَصِرِ فَيُ السَّفَرِ الْمُكِّرُوهِ •

والصَّفية قالوا: يجبُ القصر في السفرُ المكروه أيضًا كُعيره • وَالصَّفِيةُ قَالُوا : يجوز القصر في السفر المكروه •

<sup>(</sup>١) الحنفية لم يشترطوا ذلك ، فيجب القصر عندهم على كل مسافر ولو كان السفر محرماً ، وياثم بفعل المحرم .

 <sup>(</sup>۲) والمسلكية قالوا: اذا كان السفر محرما صح القصر مع الاثم .
 (۳) أى اذا كان السفر لفعل مكروه للنهى عنه .

والحنابلة قالوا: لا بيجوز القصر في السفر المكروه ، ولو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم .

وأما اذا كان السفر مباها (١) ، ولكن وقعت فيه معصية (٢) غلايمنع القصر .

ورابعاً: مجاوزة محل الاقامة ، على تفصيل المذاهب ، وقد لخص الاهام محمود خطاب السبكي رحمه الله تعالى ، هذا الشرط الرابع ، في كتابه الدين الخالص ج ٤ فقال :

ويشترط مجاوزته محل اقامته من الجانب الذي خرج منه أللا يقصر قبل أن يفارق بيوت القرية أو المصر<sup>(7)</sup> من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة مطة منفصلة عن المصر ، وقد كانت متصلة به ، لا يقصر ما لم يجاوزها • ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه أبنية من الجانب الآخر يقصر اذ المعتبر جانب خروجه ويدخل في محل الاقامة ربضه (3) •

وكذا يشترط مجاوزة القرية المتصلة بربض المصر ، بخلاف المتصلة بفنائه ، فانه لا يشترط مجاوزتها على الصحيح • أما فناء المصر أو القرية فان كان بينه وبينها أقل من غلوة (٥) ولم يكن بينهما مزرعة ، فلايد من مجاوزته •

وان كان مينهما مزرعة أو قدر خلوة غلا يشترط مجاوزته ٠

ودليل هدال: قول أنس: « صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلدينة أربعا وبذى الحليفة ركعتين » أخرجه البخارى ، ومسلم ، وأبو داوود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن طاجه ، لوقول على بن ربيعة : « خرجنا مع على بن أبي طالب فقصرنا الصلاة وندن نرى البيوت » و أخرجه الحاكم ، و فكر و البخاري معلقا ، الصلاة وندن نرى البيوت » و أخرجه الحاكم ، و فكر و البخاري معلقا ،

<sup>(</sup>۱) كالتجارة ونحوها .

ور ال(٢) كأن شرب هيم مسكرا أو زني أو تذف أو اغتلب لانه لم يقصد المبدر لهذا.

<sup>(</sup>٣) وَأَحَدُ الْأَمْصَارُ ﴾ وألمراد : المدينة التي خَرْجَ مِنْهَا ﴿ وَإِلَّهُ مِنْهَا ﴿ وَإِلَّهُ ا

<sup>(</sup>٤) وهو ما حوله من المساكن م

<sup>(</sup>٥) المفلوة ، كشبهوة : ثلاثمائة ذراع الى اربعمائة ، آى تسبعة وثلاثون ومائة منز الى سنة وثمائية ومائة منز .

قال : وخرج على رضى الله عنه فقصر وهو يرى البيوت ، فأما رجم قيل له : هذه الكوغة • قال : لا • • حتى ندخلها • •

ثم يقول في الدين الخائص:

وبهذا قالت الأئمة الأربعة والأوزاعي واسحاق وجماعة من التابعين •

وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال ، لظاهر قول أنس : « كان النبى صلى الله عليه وسلم أذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو غراسخ يصلى ركعتين » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود •

قالوا: المراد به بيان المسافة التي يبدأ منها القصر .

قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قصر في سفر من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة • أ • ه •

وخامساً: أن لا يقتدى بمقيم أو مسافر يتم الصلاة ، غان فعل ذلك وجب عليه الاتمام ، ولو دخل معه في التشهد الأخير .

وقد قال الحنفية: لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم الا في الوقت ، وعليه الاتمام حينئذ: لأن فرضه يتغير عند ذلك من اثنين لأربع:

أما اذا خرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم ، لأن فرضه بعد خروج الوقت لا يتغير إلى أربع ، لأنه استقر فى ذمته ركعتين فقط ، فلو اقتدى به بطلت صلاته لأن القعدة الأولى حينئذ فى حق المسافر المقتدى فرض ، وهى فى حق امامه المقيم ليست كذلك ، والواجب أن يكون الأمام أقوى حالا من المسأموم فى الوقعة وبعده .

مراما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح مطلقا مرا

وكذلك قال المالكية: اذا لم يدرك المسافر مع الامام ركعة كاملة ، فلا يجب عليه الاحمام بل يقصر ، لأن المامومية لا متحقق الا بادراك ركعة كاملة مع الامام •

وسادساً : أن ينوى القصر عند كل صلاة تقصر ٠٠

قال المالكية: تكفى نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر ولا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات ، فهى كنية الصوم أول ليلة من رمضان ، فانها تكفى لباقى الشهر •

وقال الحنفية: أنه يلزمه نية السفر قبل الحسلاة ومتى نوى السفر ، كان فرضه ركعتين ٥٠٠ ولا يلزمه في النية تعيين عدد الركعات ٠٠

وتحت عنوان: مسافة القصر:

قرآت تلخيصا مفيدا ، في كتاب الفقه الواضح ، يقول فيه كاتبه : اختلف الفقهاء في تقدير مسافة القصر اختلافا كثيرا :

فقدرها الحنفية بثلاثة أيام ، أو ليال ، من أقصر أيام السنة ، مسيرا معتادا .

واستدلوا بحديث خزيمة بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قسال : «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ، وللمقيم يوم وليلة » • أخرجه أحمد وأبو داوود •

قالوا في الحديث اشارة الى أن السفر التام الذي تتغير به الأحكام لكونه مظنة المشقة المقتضية للتخفيف للهو للثلاثة ، والأخذ بها هو الأحوط، وقد اعتبر الشرع هذا العدد في أحكام كثيرة •

وقدرها الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة بمرحلتين ، سيرا وسطا مع والمرحلتان أربعة برد ، والبريد أربعة فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، فتكون المسافة بالأميال ثمانية وأربعين ميلا:

أى نحو تسعة وثمانين كيلو مقوا 🤏

واستدلوا على حدّا التقدير بما روى عطاء بن أبي رباح أن أبن عمر ، وابن عباس ، كانا يصليان الرباعية ركعتين ، ويفطران في أربعة برد (١) ، فما فوق ذلك ، أخرجه البيهقي بسند ضحيح ،

ويقول عطاء بن أبى رباح: قلت لابن عباس: أقصر الصلاة الى عرفة ؟ فقال: لا ، ولكن الى جدة ، وعسفان ، والطائف ، وان قدمت الى أهل ، أو ماشية ، فأتم • أخرجه الشافعي والبيهقي بسند صحيح • وهذه الأماكن الثلاثة تبعد عن مكة بنگو أربعة برد •

#### \* \* \*

كما يقول تحت عنوان: مدة القصر:

اتفق الفقهاء على أن المسافر يقصر الصلاة ، حتى يقضى حاجته ، ويعود الى بلده ، ما لم ينو الاقامة ، ولو مكث فى سفره عدة شهور ، وذلك كأن ينتظر قضاء حاجته ، ويقول فى نفسه غدا أسافر ، غدا أسافر .

<sup>(</sup>۱) برد : بضمتین ، جمع برید ، فتکون المسافة بالمیل ثمانیة واربعین میلا ، وبالکیلو متر نحوا من تسعة وثمانین کیلو مترا ،

فان نوى الاقامة أيام ، فان الفقها على ختلفون في الأيام التي يقصر فيها الصلاة:

فذهب الحنفية الى أنه لا يقصر المسلاة ، ان نوى الاقامة خمسة عشر يوما فأقصر لقول (١) ابن عباس وابن عمر: اذا قدمت بلدة ، وأنت مسافر ، وفى نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة ، فأكمل الصلاة بها ، وان كنت لا تدرى متى تظعن (٢) فأقصرها • أخرجه الطحاوي •

وذهب الشافعية: إلى أنه لا يقصر الصلاة ، أن نوى الاقامة ثمانية عشر يوما ، لحديث عمر بن حصين ، قال : غزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم ، وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة ، لا يصلى الا ركعتين ، ويقول : « يا أهل البلد صلوا أربعا ، فأنا قوم سفر » (7) أخرجه الشافعي مطولا وأبو داوود •

وذهب المالكية ، وبعض الحنابلة : الى أنه لا يقصر ان نوى الاقامة أربعة أيام فأكثر ، لقول سعيد بن المسيب : من أجمع (٤) اقامة أربع ليال ، وهو مسافر ، أتم الصلاة • رواه مالك •

#### \* \* \*

كما يقول تحت عنوان : اقتداء السافر بالقيم :

ان اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته ، ان أدرك معه ركعة ، ولا يجوز له أن يقصرها ، لأن الماموم يتبع امامه وجوبا ، فلا يخرج من الصلاة قبله ، واذا اقتدى مقيم بمسافر ، وقصر المسافر الصلاة ، بأن صلى الظهر ركعتين \_ مثلا \_ فعلى المقيم أن يتم صلاته ، ولا يسلم مع امامه ، لحديث عمر بن حصين المتقدم ، وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثهانى عشرة ليلة ، فكان يصلى ركعتين ، ويقول : « يا أهل البلد صلواً أربعا ، فانا قوم سفر » •

أى لا تخرجوا من الصلاة معنا، بل أكملوها أربعا، فأنتم مقيمون، ونحن على سفر ، ولنا رخصة في قصر الصلاة ، ليست لكم ، والله أعلم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) نقله صاحب الدين الخالص عن كتاب متح القدير لابن الهمام .

<sup>(</sup>٢) أي تسافر .

<sup>(</sup>٣) ای لستم مثلنا فائتم متیمون ونحن علی سفر

<sup>(</sup>٤) أي من ذوى الاقامة .

وأما عن: صلاة التطوع في السفر:

أى عن السنة القبلية والبعدية ، وغيرهما : فقد قال ملخصا \_ هذا في فقه السنة \_ :

ذهب الجمهور من العلماء الى عدم كراهة النفل لن يقصر الصلاة في السفر لا فرق بين السنن الراتبة وغيرها • فعند البخارى ومسلم ، أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانىء يوم فتح مكة وصلى ثمانى ركعات •

وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومى، برأسه ٠

وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها •

ويرى ابن عمر وغيره ، أنه لا يشرع التطوع مع الفريضة لا قبلها ولا بعدها الا من جوف الليل ، ورأى قوما يسبحون - أى يصلون - بعد الصلاة ، فقال : لو كنت مسبحا لأتممت صلاتى ، يا ابن أخى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يزد على ركعتين ، وذكر عمر وعثمان ، وقال : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة »(۱) . رواه البخارى .

وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها ، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها •

والمختار (٢) عند الحنفيين : أن المساهر اذا كان في حال أمن وقرار يأتي بالرواتب ، وان كان في حال خوف وغرار لا يأتي بها • وبه يجمع بين الأحاديث •

#### \* \* \*

وأما عن الرخصة الرابعة ، وهي:

الجمع بين الصلاتين في السفر

فخلاصة القول في هذا الموضوع ، هو : أن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز الجمع بين الصبح والظهر ، ولا بين العصر والمغرب ٠٠

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١

<sup>(</sup>٢) كما يقول في الدين الخالص ج ٤

<sup>(</sup> ٥ \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

ولكنهم اختلفوا في الجمع بين الظهير والعصر ، وبين المغرب والعشاء فأجازه أكثر الفقهاء في الأحاديث الآتية(١):

#### بعرفة والمزدلفة :

أما بعرفة غان الحجاج يجمعون بين الظهر والعصر ، جمع تقديم غيصلون الظهر ركعتين ، ثم يؤذنون للعصر فيصلونه ركعتين ، لأنهم غلى سفر •

وأما بمزدلفة ، فانهم يجمعون بين المغرب والعشاء جمع تأخير ، فيصلون المغرب ثلاث ركعات ، لأنها صلاة لا تقصر ، ويصلون العشاء ركعتين ، صلاة قصر .

والجمع بعرفة والمزدلفة: سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### وفي السفر الطويل:

فانه من نوى السفر الى مكان ، سفرا تقصر الصلاة فيه : له أن يجمع بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، جمع تقديم ، أو تأخير :

غان خرج من منزله قبل حضور وقت الظهر ، غله أن يؤخر صلاة الظهر الى العصر ، ويجمعهما جمع تأخير .

وان خرج قبل غروب الشمس: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير .

وان خرج بعد الغروب: جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم · هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فعن معاذ رضى الله عنه: «أن النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة تبوك اذا زاغت (٢) الشمس قبل أن يرتحل ، جمع بين الظهر والعصر ، وأذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ، أخر الظهر ، حتى ينزل للعصر ، وفى المغرب مثل ذلك ، وأن غابت الشمس قبل أن يرتحل ، جمع بين المغرب والعشاء ، وأن ارتحل قبل أن تغيب الشمس ، آخر المغرب ، حتى ينزل للعشاء ، ثم نزل فجمع بينهما » ، رواه أبو داوود والترمذي ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما لخص هذا في الفقه الواضع ج ٢

<sup>(</sup>٢) أى زالت عن وسط السماء ناحية الغرب ، وهو وقت وجوب الظهر .

#### وفي حال وجود المطر أو توقعه:

جوز المنابلة الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وتأخير ، اذا كثر الوحل ، وكثر نزول المطر ، وشق على الناس الوصول الى المسجد .

وجوز المالكية الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط ، بالمسجد \_ ايضا \_ انفس العذر •

روى البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة •

#### \* \* \*

#### وبسبب المرض أو العذر:

ذهب الامام أحمد ، والقاضى حسين ، والخطابى ، والمتولى من الشافعية : الى جواز الجمع تقديما وتأخيرا ، بعذر المرض ، لأن المشقة فيه أشد من المطر ، قال النووى : وهو قوى فى الدليل ، وفى المعنى : والمرض المبيح للجمع هو : ما يلحقه به بتأدية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف ،

وتوسسع الحنابلة ، فأجازو الجمع تقديما وتأخيرا ، لأصحاب الأعذار ، وللخائف ، فأجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة ، والمستحاضة ، ولمن به سلس بول ، ولعاجز عن الطهارة ، ولمن خاف على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه ، ولمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بترك الجمع (١) أ • • •

قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ، فانه جوز الجمع اذا كان شغل كما روى النسائي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم الى أن قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله .

#### \* \* \*

#### فاتدة هامة:

قال في المعنى : واذا أتم الصلاتين في وقت الأولى ثم زال العذر وعد غراغه منهما قبل دخول وقت الثانية أجزأته ولم تلزمه الثانية في وقتها ، لأن الصلاة وقعت صحيحة مجزئة عمّا في ذمته وبرئت ذمته منها ،

<sup>(</sup>١) انظر مقه السنة ج ٢ ص ٢٢٠ .

غلم تثنيخل الذمة بها بعد ذلك ، ولأنه أدى فرضه حال العذر غلم يبطل بزواله بعد ذلك ، كالمتيمم اذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة .

#### \* \* \*

#### وفائدة أخرى:

وهى أنه يسن لن جمع بين الصلاتين لسفر أو غيره أن يؤذن للأولى ويقيم لكل منهما ، لحديث جابر بن عبد الله : أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد واقامتين ، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ، ولم يسبح بينهما (١) ثم اضطجع حتى طلع الفجر ، أخرجه مسلم والنسائى ،

وبهذا : قالت المنفية والشافعية والمنطية ، وأبو ثور وعبد اللك

وقالت المالكية: يؤذن ويقيم لكل واحدة منهما غير أنه يخفض صوته بأذان الثانية مخافة التخليط على الناس ...

وقال الثورى: يصليهما باقامة واحدة ٠٠

قال في الدين الخالص : والراجح القول الأول <sup>(٢)</sup> ..

#### \* \* \*

وأما عن الرخصة الخامسة ، وهي:

#### التنفسل راكبا

على الله على الأحياء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلى على راحلته أينما توجهت به دابته ، وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة?

وليس على المتنفل الراكب في الركوع والسجود الا الايماء ، وينبغي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه ، ولا يلزمه الانتفناء الي حد يتعرض به لخطر بسبب الدابة ، فان كان في مرقد فليتسم الركوع والسجود فانه قادر عليه .

وأما استقبال القبلة: فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامها ، ولكن صوب الطريق بدل عن القبلة ، فليكن في جميع صلاته أما مستقبلا

<sup>(</sup>أ) لم يسبح ، أي لم يتنفل بين المغرب والعشاء .

<sup>(</sup>٢) أنظر الدين الخالص ج ٤ ص ٧٩

<sup>(</sup>٣) كما جاء في نص حديث صحيح رواه احمد والشيخان \_ ونيه بعد فلك: « غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة »: أي المغروضة .

القبلة أو متوجها في صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها ، غلو حرف دابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته ، الا اذا حرفها الى القبلة ، ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلاته ، وان طال ففيه خلاف ، وان جمحت به الدابة غانحرفت لم تبطل صلاته ، لأن ذلك مما يكثر وقوعه ، وليس عليه سجود سهو ، اذ الجماح غير منسوب اليه ، مخلاف ما لو حرف ناسيا ، غانه يسجد للسهو بالايماء .

وقد ثبت آن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى على راحلته وهو مقبل من مكة الى المدينة حيثما توجهت به وهيه نزلت: ( فاينما تواوا فثم وجه الله )(۱) • رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه •

\* \* \*

وأمّا الرخصة الساديسة ، وهي :

#### التنفيل ماشيبا

ففى الاجياء يقول أيضا: التنفل للماشى جائز فى السفر ، ويومى، مالركوع والسجود ، ولا يقعد التشهد ، لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة ، وحكمه حكم الراكب ، لكن ينبغى أن يتحرم (٢) بالصلاة مستقبلا للقبلة ، لأن الانحراف فى لحظة لا عسر عليه فيه ، بخلاف الراكب ، فان فى تحريف الدابة وان كان العنان بيده نوع عسر ، وربما تكثر الصلاة غيطول عليه ذلك ، ولا ينبغى أن يمشى فى مجلسة رطبة عمدا ، فان فعل عطلت صلاته ، بخلاف ما لو وطئت دابة الراكب نجاسة ، وليس عليه أن يشوش المشى على نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطريق عنها غالبا ، وكل هارب من عدو ، أو سيل أو سبع ، فله أن يصلى عليه الفريضة راكبا أو ماشيا كما ذكرناه فى التنفل ،

وفي فقه السنة (٢) ، أشار الي حكم:

الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة

فقال ؛ تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهة سبما تيسر للمصلى :

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٥

<sup>(</sup>٢) أي يكبر تكبيرة الأحرام وهو متوجه للقبلة ، ثم يسير بعد ذلك في اتجاهه وهو يصلي .

<sup>(</sup>٣) وكذا في الدين الخالص ج ٢ م ١١٦

فعن ابن عمر ، قال: سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة ؟ قال: « صل فيها قائما الا أن تخاف الغرق » • روام للدارقطني والمحاكم على شرط الشيخين •

وعن عبد الله بن أبى عتبة ، قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا هريرة فى سفينة ، فصلوا قياما فى جماعة ، أمهم بعضهم وهم يقدرون على الجد<sup>(1)</sup> • رواه سعيد بن منصور •

وقد اتفق الأئمة الأربعة على جواز الصلاة غرضا وغيره فى السفينة ونحوها ، فان كانت واقفة أو مستقرة على الأرض ، صحت الصلاة فيها وان أمكنه الخروج منها اتفاقا ، لأنها اذا استقرت كان حكمها حكم الأرض و ولابد من الركوع والسجود والتوجه الى القبلة فى كل الصلاة ، ويلزم أيضا القيام فى الفرض للقادر عليه ،

وان كانت سائرة غان لم يمكنه الخروج الى الشط وصلى قائما بركوع وسجود ، أو قاعدا لعجزه عن القيام بأن كان يعلم أنه يدور رأسه لو قام: صحت صلاته اتفاقا ،

واذا دارت السفينة ونحوها فى أثناء الصلاة ، استدار الى القبلة عيث دارت ان أمكنه ، لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة ، فيازمه تحصيله اتفاقا • فان عجز عن الاستقبال صلى الى جهة قدرته ولا اعادة عليه عند الأئمة الثلاثة •

#### \* \* \*

وأما عن الرخصة السابعة ، من رخص السفر ، وهي : الفطير في رمضيان

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم يُعْطُرُ مُتَابِعَين فَ ذَلَكُ فَتُوى وُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : قال حمزة الأسلمي : يا رسول الله • • أجد منى قوة على الصوم في السفر فهل على جناح ؟ فقال : « هي رخصة من الله تعالى ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » رواه مسلم •

<sup>(</sup>أ) الجد بضم الجيم ، شياطيء النهر ، وكذا الجدة ، وبه سمى ثغر ،كة : جدة . (٢) البقرة : ١٨٤

وعن أبى سعيد ، قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة — ونحن صيام — قال : فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى اكم ، فكانت رخصة فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : انكم مصبحوا عدوكم ، والفطر أقوى اكم ، فأفطروا ، فكانت عزمة ، فأفطرنا ، ثم رأيتنا نصوم بعد ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر » ، رواه أحمد ومسلم وأبو داوود ،

وقد اختلف الفقهاء في أيهما أفضل:

فرأى أبو حنيفة والشافعي ومالك: أن الصيام أفضل لمن تفوى عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام • وقال أحمد: الفطر أفضل •

وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصوم في حقه أفضل .

وحقق الشوكانى: فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أغضل ، وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء اذا صام فى السفر فالفطر فى حقه أفضل .

وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور فهو أغضل من الافطار و واذا نوى المسافر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر أثناء النهار: فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم (۱) ، وصام الناس معه ، فقيل له: ان الناس قد شق عليهم الصيام ، وان الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه ، فأفطر بعضهم ، وصام بعضهم ، فبلغه أن ناسا صاموا ، فقال: « أولئك العصاة »(۲) ، رواه مسلم والنسائى والترمذى وصححه ،

والسفر المبيح للفطر ، هو السفر الذي نقصر الصلاة بسببه ، ومدة الاقامة التي يجوز للمسلفر أن يفطر فيها ، هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها ، وقد تقدم جميع ذلك في مبحث قصر الصلاة ،

<sup>(</sup>١) اسم واد أمام عسفان .

<sup>(</sup>٢) لأنه عزم عليهم فأبوا وخالفوا الرخصة.

وفى الاحياء ، يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى ، حول تلك الرخصة السابعة :

فللمساغر أن يفطر الا اذا أصبح مقيما ثم ساغر فعليه اتمام ذلك اليوم •

وان أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الاتمام •

وإن أقام مفطرا فايس عليه الامساك بقية النهار .

وان أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه ، بل له أن يفطر اذا أراد ، والصوم أفضل من الفطر ، والقصر أفضل من الاتمام ، للخروج عن شبهة الخلاف ، ولأنه ليس فى عهدة القضاء بخلاف للفطر فانه فى عهدة القضاء ، وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى فى ذمته الا اذا كان الصوم يضر به فالافطار أفضل .

ثم يقول الامام الغزالي بعد ذلك معلقا على جميع تلك الرخص التي وقنا عليها:

فهذه سبع رخص ، تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل ، وهي : القصر ، والمطر ، والمسح ثلاثة آيام .

وتتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيراً ، وهما : سقوط الجمعة ، وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم •

وأما صلاة النافلة ، ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصير .

والجمع بين الصلاتين: فيه خلاف، والأظهر اختصاصه بالطويل و وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف غلا تتعلق بالسفر، وكذا أكل الميتة، وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء، بل يشترك فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها و

#### \* \* \*

غليذكر الأخ القارى، كل تلك الأحكام التى وقفنا عليها ، والتى تتعلق بتلك الرخص التى شرعت كما عرفنا رحمة بالمسافر وتفضلا من الله سبحانه وتعالى عليه •

#### مع ملاحظة:

أن الرخصة ، معناها : تسهيل أمر صعب لضرورة شرعية ، مثل جعل الصلاة الرباعية ركعتين في السفر •

وأن العزائم ، جمع عزيمة ، وهي : الأمر المطلوب فعله أو تركه ، على جهة الوجوب •

وهناك ملاحظة أخرى ، أو حكم آخر ، أرى ضرورة أن تقف عليه الأخت المسلمة ، وأنت كذلك كزوج ، أو محرم لها ، وهو :

#### حكم سفر المرأة:

وخلاصة الاجابة على هذا ، هو أنه لا يحل للمرأة السفر ولو للحج الا مع محرم أو زوج:

معن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها ، أو أخوها ، أو أبنها ، أو ذو محرم منها » رواه البخارى ومسلم •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذى محرم منها \_ وفى رواية : مسيرة يوم \_ وفى أخرى \_ مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو محرم منها » • رواه مالك والبخارى ومسلم ، وغيرهما ، وفى رواية لأبى داوود وابن خزيمة : «أن تسافر بريدا »(۱) •

فهذه الأحاديث تشمل كل سفر ومنه الحج ، ولا تعارض (٢) آية : « ولا على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »(٣) •

لأن الأحاديث تضمنت أن المحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر المطلقة في الآية •

والمحرم: كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد لسبب مباح لحرمتها:

فبقيد التأبيد ، خرجت أخت امرأته ، وعمتها ، وخالتها ، وبنتها اذا فارق الأم قبل الدخول •

وبقيد لسبب مباح ، خرجت أم الموطوءة بشبهة وبنتها ، غانه يحرم نكاحهما على التأبيد لكن لا لسبب مباح ، غان وطء الشبهة لا يوصف بالاباحة ولا الحرمة ولا غيرهما من الأحكام الخمسة ، لأنه ليس فعلا مكلفا به •

<sup>(</sup>١) أي أربع فراسخ ، والفرسخ : ثلاثة أميال ، والميل : ألف باع .

<sup>(</sup>٢) كما يقول في الدين الخالص ج ٤ (٣) آل عمر ان : ٩٧

وبقيد لحرمتها ، خرجت الملاعنة غانها حرام على التأبيد لا لحرمتها ، بل تغليظا على المتلاعنين •

واستثنت الحنبلية المحرم الكاغر ، غانه لا يعد محرما لقريبته المسلمة عندهم ، لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها •

#### \* \* \*

قال في الدين الخالص ، تحت عنوان :

( فائدة )

يستحب لمن له أكثر من زوجة وأراد السفر باحداهن أن يقرع بينهن تطييبا لخاطرهن ، فمن خرج سهمها أخذها معه لحديث عائشة : أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا أراد أن يخرج سفرا يعنى الى سفر ـ أقرع بين أزواجه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، أخرجه أحمد والبخارى .

وفى رواية : كان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه • أخرجه الشيخان وأبو داوود وابن ماجه •

ثم يقول في الدين الخالص:

وكيفية القرعة أن يؤخذ خاتم هذا ، وخاتم هذا ، ويوضعان فى جراب أو نحوه فيخرج واحد منهما ٠

وقيل : يكتب اسم كل في ورقة وتطوى ثم توضع في جراب ونحوه ، فمن خرجت ورقته فهو صاحب القرعة .

#### \* \* \*

وبعد ، أخا الاسلام: اذا كان لنا أن نعود الآن ، وبعد أن وقفنا على المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « السفر قطعة من العذاب ، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه ٠٠ » • وتعرفنا من خلال هذا المعنى على فضل السفر وآدابه وأذكاره ، كما عرفنا رخص السفر ، وما يتعلق بهذا الموضوع من أدلة نقلية وعقلية ، بالاضافة الى الأحكام الموضوعية التى وقفنا عليها والتى تتعلق بكل هذا من أوله الى آخره على ضوء المراجع الصحيحة التى من أهمها: الفقه على المذاهب الأربعة ، والدين الخالص ، وفقه السنة ، والفقه الواضح ، وغير ذلك من كت الفقه المعتمدة:

اذا كان لنا أن نعود بعد ذلك الى الوصية لكى نستكمل الجزء المتبقى منها، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« • • فاذا قضى أحدكم نهمته من سفره: فليعجل الرجوع الى أهله »:

فالمعنى الاجمالى ، هو: أنه من الواجب على رب الأسرة المسافر ، اذا قضى نهمته \_ أى حاجته \_ من سفره: أن يعجل بالرجوع الى أهله ، لأنه مسئول عنهم ولابد أن يعود سريعا اليهم ، حتى بياشر مصالحهم ، ويسهر على راحتهم :

ففى الحديث الشريف: « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم الأهله » (١) •

وفي المديث : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »(٢) •

وقد وردت أحاديث كثيرة ترغب الانسان في الانفاق على أهله ، غاليك بعضها :

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وشلم : « دينار أنفقته فى رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك : أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك : أعظمها أجرا الذى أنفقته على أهلك » رواه مسلم •

وعن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهى له صدقة » متفق عليه •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت » حديث صحيح رواه أبو داوود وغيره •

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه ، قال : « كفي بالمرء أثما أن يحبس عمن يملك قوته » •

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه فى حديثه الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « انك لن تنفق نفقة تبتغى

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه البخاري ومسلم ، عن أبن عمر .

بها وجه الله الا أجرت بها ، حتى ما تجمل فى فى امرأتك »(١) متفق عليه •

#### \* \* \*

فاذا كان الأخ المسلم المسافر سينفذ \_ بعون الله وتوفيقه \_ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد قضاء نهمته من سفره : فاننى أحب كذلك ، أن أزوده ببعض المستحبات ، التى ذكرها الامام محمود خطأب السبكى رحمه الله تعالى ، تحت عنوان :

آداب الرجوع من السفر

يستحب لن قدم من السفر: أن يبدأ بالمسجد فيصلى فيه ركعتى القدوم ، وأن يجلس من يقصد للسلام عليه في مكان بارز سهل على زائريه ، وألا يأتى أهله بعتة:

لقول جابر بن عبد الله: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر غلما قدمنا المدينة ، قال لى: « ادخل المسجد فصل ركعتين » • أخرجه الشيخان •

ولقول كعب بن مالك: «كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لا يقدم من سفر الا نهارا(٢) فى الضحى ، غاذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جاس فيه فيأتيه الناس فيسلمون عليه » أخرجه آجمد والشيخان •

ولقول أنس بن مالك: « كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يطرق أهله ليلا ، كان يدخل عليهم غدوة (٢) أو عشية »(٤) • أخرجه أحمد والشيخان •

ولحديث جابر بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال له : « اذا دخلت ليلا : فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المعيية (٥) وتمتشط

<sup>(</sup>١) في الثانية: أي فم امرأتك .

<sup>(</sup>٢) التقييد بالنهار باعتبار الغالب ، والا ففى الحديث بعده : « كان يدخل عليهم غدوة أو عشية » .

<sup>(</sup>٣) الغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس .

<sup>(</sup>٤) العشية: ما بعد الزوال الى الغروب.

<sup>(</sup>٥) أى من غاب عنها زوجها . والاستحداد : معناه الاستعداد . بالنظافة لتستقبله على أحسن حال .

الشعثة (۱) واذا دخات فعليك الكيس (۲) الكيس » أخرجه البخارى ، وأبو داوود ومسلم والتزمذي ، والنسائي ، وأحمد .

ولحديث ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل العقيق (٢) فنهى عن طروق النساء الليلة التى يأتى فيها ، فعصاه فتيان فكلاهما رأى ما يكره » • أخرجه أحمد بسند جيد ، وأخرجه الترمذى عن أبن عباس قال : لما نهاهم النبى صلى الله عليه وسلم أن يطرقوا النساء ليلا طرق رجلان بعد النهى فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا • أه •

فقد أفادت هذه الأحاديث: أنه يكره لن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة .

فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته اتيانه ليلا ، غلا بأس ، ففي رواية: « اذا أطال الرجل الغيبة » •

وكذا اذا علمت امرأته وأهله وقت قدومه فلا بأس بقدومه متى شاء ، لزوال مبب النهى وهو مفاجأة أهله قبل أن يتأهبوا لقدومه :

ويؤيده ما تقدم فى حديث جابر من قوله صلى الله عليه وسلم : « فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » •

ويستحب لمن قدم من سفر ودخل بيته أن يقول ، ما في حديث ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا رجع من سفره فدخل على أهله قال : « توبا توبا (٤) ، لربنا أوبا (٩) لا يغادر حوبا » (١) ، أخرجه ابن السنى ، وكذا البزار وأبو يعلى ، بلفظ : فاذا دخل على أهله ، قال : « أوبا أوبا ، لربنا توبا ، لا يغادر علينا حوبا » وأخرجه أحمد ، والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح ،

\* \* \*

ويستحب أن يقال لن قدم من سفر: الحمد الله الذي سلمك ما الحمد لله الذي جمع الشمل بك م وتحو ذلك:

<sup>(</sup>۱) أي من تليد شيعرها .

<sup>(</sup>٢) الكيس: بفتيح فسكون في الأصل العقل: أريد به هذا الجماع .

<sup>(</sup>٣) العقيق : موضع قرب المدينة مما يلي الحرة الى منتهى البقيع .

<sup>(</sup>٤) توبا : مصدر تاب منصوب على تقدير : تب علينا توبا ، أو نسالك توبا .

<sup>(</sup>٥) أوبا: من آب إذا رجع . (٦) الحوب: الاثم .

فقد قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ، فلما دخل استقبلته فأخذت بيده ، فقلت : الحمد لله الذى نصرك وأعزك وأكرمك ، أخرجه ابن السنى .

\* \* \*

وأخيرا أخا الاسلام:

وبعد أن وقفنا على أنواع السفر الدنيوى وآدابه ، وأذكاره ،

أريد بعد ذلك ، ومع ذلك أن أذكرك ونفسى ببعض المواعظ الهامة التى تتعلق بالسفر الأخروى الطويل ، الذى أشار اليه ، أو تحدث عنه الصحابى الجليل أبو الدرداء رضى الله عنه ، يوم أن وقف أمام الكعبة قائلا لأصحابه : « أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم • قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون • فقالوا : دلنا على زاده • فقال : حجوا حجة : لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل : لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره : لطول يوم النشور » •

#### \* \* \*

وأول ثلك المواعظ التي أريد أن أزودك ونفسى بها لهذا السفر الطويل:

هو تلك الخطبة الجامعة التى يقول غيها أغضل الوعاظ صلوات الله وسلامه عليه: « أيها الناس • ان لكم معالم (۱) غانتهوا الى معالمكم ، وان لكم نهاية غانتهوا الى نهايتكم ، ان المؤمن بين مخافتين ، بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع غيه ، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله تعالى قاض عليه غيه ، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت • والذى نفس محمد بيده ، ما بعد الموت من مستعت (۲) ولا بعد الدنيا دار الا الجنة أو النار » • ذكره أبو بكر الباقلانى فى كتابه اعجاز القرآن •

<sup>(</sup>١) جمع معلم ، كمذهب ، وهو في الأصل الدليل في الطريق ، والمراد به هنا حدود الشريعة المطهرة .

<sup>(</sup>٢) أى ليس بعد الموت استرضاء ، لانه وقت جزاء لا وقت عمل : لا فاليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا عمل » كما جاء في نص حديث شريف .

وثانى تلك المواعظ ، هو تلك الوصية الجامعة التى يقول غيها لقمان الحكيم لولده : « يا بنى انك منذ نزلت الى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة ، غدار أنت اليها تسير ، أقرب من دار أنت عنها ترحل » • ومن وصاياه أيضا عليه السلام لولده :

« يا بنى انى موصيك بثمانية أمور ، ان أنت عملت بها كنت سعيدا في الدنيا و الآخرة :

احفظ قلبك في الصلاة ، واحفظ نظرك في بيوت الناس ، واحفظ لسانك في مجالس الناس ، واحفظ بطنك من حلقومك .

واذكر اثنين ، وانس أثنين : اذكر الله ، والموت • وانس احسانك الى الناس ، واساءتهم اليك » •

#### \* \* \*

وثالث تلك المواعظ ، هو كلام جامع لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، يقول فيه : « أن لكل سفر زادا لا محالة ، فتزودوا \_ لسفركم من الدنيا الى الآخرة \_ التقوى ، وكونوا كمن عاين ما أعد الله من ثوابه وعقابه ترغبوا وترهبوا ، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم ، فوالله ما بسط أملا من لا يدرى لعله لا يصبح بعد مسائه ، ولا يمسى بعد صباحه ، ولربما كانت بين ذانك خطفات المنايا . . » .

ومن وصاياه أيضا رضى الله عنه: « ان الله عز وجل لم يخلقكم عبثا ، ولم يدع شيئا من أموركم سدى ، ان لكم معادا ينزل الله فيه للحكم والقضاء بينكم ، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله عز وجل ، وحرم المبنة التى عرضها السموات والأرض ، فاشترى قليلا بكثير ، وفانيا بباق ، وخوفا بأمن ٠٠ » ٠

ومن كلامه أيضا رضى الله عنه : « • • ألا أن الدنيا بقاؤها قليل ، وعزيزها ذليل ، وغنيها فقير ، وشابها يهرم ، وحيها يموت ، غلا يغرنكم اقبالها مع معرفتكم بسرعة ادبارها ، غالمغرور من اغتر بها •

أين سكانها الذين بنوا مدائنها ، وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها ، وأقاموا غيها أياما يسيرة ؟ غرتهم بصحتهم فاغتروا بنشاطهم ، فركبوا المعاصى ، انهم كانوا والله فى الدنيا معبوطين بالأموال ، على كثرة المنع عليه محسودين على جمعه ، ما صنع التراب بأبدانهم ، والرمل بأجسادهم ، والديدان بعظامهم وأوصالهم ، كانوا فى الدنيا على أسرة ممهدة ، وفرش منضودة ، بين خدم يخدمون ، وأهل يكرمون ، وجيران يعضدون ،

••• ثم لم يلبثوا والله الا يسيرا ، حتى عادت العظام رميما ، قد فارقوا الحدائق ، وساروا بعد السعة الى المضائق ، وقد تزوجت نساؤهم وترددت فى الطرق أبناؤهم ، وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم ، فمنهم والله الموسع له فى قبره ، العض الناضر فيه المتنعم بلذته •• » •

#### \* \* \*

ورابع تلك المواعظ ، هو ما قاله ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه ، عندما سئل : لم زهدت في الدنيا يا ابراهيم ؟ فقال : لثلاث :

الأول: رأيت الطريق طويلا وليس معى زاد ٠

الثاني : رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس •

الثالث: رأيت الجبار قاضيا ، وليس معى حجة ، ولا من يدافع

عنی ۰

#### \* \* \*

قمن كل تلك المواعظ ، وغيرها من المواعظ النافعة ، يتضح لنا : أننا جميعا وبدون استثناء في سفر الى الله تبارك وتعالى مهما طالت اقامتنا في تلك الحياة الأولى التي أولها بكاء ، وأوسطها عناء ، وآخرها فناء :

كما يقول سيدنا على رضى الله عنه ، الذى قرآت : أن رجلا اشترى بيتا ، ثم ذهب اليه رضى الله عنه ، ليكتب له حجة هذا البيت ، فكتب عليه رضوان الله ، يقول : « هذه الدار اشتراها ميت من ميت : المحد الأول : الى الموت ، والحد الثانى : الى القبر ، والحد الثالث : الى الحساب ، والحد الرابع : اما الى الجنة واما الى النار » •

فاذا كنا جميعا \_ كما اتفقنا \_ فى سفر الى الله ، واذا كنا بعد انتقالنا الى الدار الآخرة • سنحتاج \_ هناك \_ الى الزاد الحقيقى الذى سيكون عونا لنا : « يوم لا ينفع مال ولا بنون • الا من أتى الله مقلب سليم »(۱) ، « • يوم ينظر المرء ما قدمت يداه • • »(۲) ، « يوم يفر المرء من أخيه • وأمه وأبيه • وصاحبته وبنيه • لكل أمرى منهم يومئذ شأن يغنيه »(۱) ، « يوم لا تمك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله »(۱) ، « يوم يقوم الناس لرب العالمين »(۱) ،

<sup>(</sup>٢) النبأ : ٠٠

<sup>(</sup>٤) الانفطار: ١٩

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٨ ٩ ٨٨

٣٧ - ٣٤ : مبس (٣)

٠ (٥) الطففين ٦٠

فلابد اذن ، وأن نعد أنفسنا لهذا اليوم ، قبل فوات الأوان ، وقبل أن نقول كما قال القائل الذي ظل نائما ، وعندما جاءه الموت قال : ( • • رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين • ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون )( ) • •

ولابد كذلك ، وأن ننفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها لأبى ذر رضى الله عنه : « أحكم السفينة فأن البحر عميق ، واستكثر الزاد فأن السفر طويل ، وخفف ظهرك فأن العقبة كؤود (٢) ، وأخلص العمل فأن الناقد بصير » •

والله أسأل أن يبارك لنا جميعا فى أسفارنا ، وأن يختم لنا جميعا بالايمان ٠٠

آمين ٠٠ آمين ٠٠ آمين ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المنافقون: ١١،١٠

<sup>(</sup>٢) العقبة : المرقى الصعب ، الطريق في اعلى الجبال ، وكئود : الى شاقة المصعد ، معبة المرتقى .

<sup>(</sup>٦ - من وصايا الرسول ج٢)

# المغالثاني

## الوصيترالسابعة والثلاثون

عن أبى ذر جندب بن جنادة وأبى عبد الرحمن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

( اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن ) ٠٠

( رواه الترمذي ) وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح ) .

\* \* \*

### فكن أخا الاسلام:

منفذا لهذا الحديث الجامع ، أو لتلك الوصية العظيمة الجامعة التى أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر ومعاذا رضى الله عنهما ، والتى يحتمل أن تكون لأبى ذر وسمعها معاذ ، أو لمعاذ وسمعها أبو ذر ، أو لغيرهما وسمعاها ، وأغرد الضمير على تقدير كل ، أو لكل من يتأتى توجيه الأمر اليه ليعم كل مأمور حتى لا يختص بها مخاطب دون آخر ، من تلك الأمة المحمدية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها •

ولما كانت هذه الوصية \_ كما قرأت فى شروحها الكثيرة \_ تشتمل على ثلاثة حقوق : حق الله ، وحق المكلف ، وحق العباد :

فاننى أرى أن أقف معك من خلال شرحى لتلك الوصية ، على تلك الحقوق التي أولها وأهمها:

#### حق الله

وهو قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « اتق الله حيثما كنت »: أى فى الخلوة ، والجلوة ، والشدة ، والرخاء • أو فى أى رّمان أو مكان كنت فيه ، حتى تكون فعلا من الذين يخشون الله •

وحسبك لكى تنفذ هذا أن تستحضر فى قلبك أن الله تعالى مطلع عليك فى جميع أحوالك ، كما نشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى فيها: « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبنهم بما عملوا يوم القيامة ، ان الله بكل شىء عليم »(١) •

وهذا يستلزم أن يكون هناك حياء من الله تعالى ، كما جاء فى وصية لسيدنا على كرم الله وجهه يقول فيها لولده الحسن عليه رضوان الله:

يا بنى • • استح من ثلاث : استح من مطالعة الله اياك وأنت مقيم على ما يكره ، واستح من الحفظة الكرام الكاتبين ، واستح من صالحى المؤمنين •

ويقول وهب مشيرا الى هذا: الايمان عربان ، ولباسه التقوى ، وريشه الحياء ، ورأس ماله العفة .

ومن أجمل ما قرأت فى هدذا بايضا بن أن ثاران بن لقمان ، قال لأبيه ذات يوم: أي الخصال خير ؟ قال : الدين • قال : فان كانت اثنتين ؟ قال : الدين والمال • قال : فان كانت ثلاثا ؟ قال : الدين والمال والحياء • قال : فان كانت أربعا ؟ قال : فانلاثة وحسن الخلق • قال : فان كانت خمسا ؟ قال : فالأربعة والسخاء • قال : فان كانت ستا ؟ قال : يا بنى • • اذا المجتمعت فيه الخمس خصال ، فهو تقى نقى ، وله ولى ، ومن الشيطان ورى •

وحتى تكون أن شاء الله من الأتقياء حقا ، غاننى أرى أن أقف

معك كذلك على بغض ما قيل في وصف التقوى:

فقد سئل على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن التقوى ، فقال : هى الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والقناعة بالقليل ، والاستعداد ليوم الرحيل .

أُ وقال بعضهم: تقوى ألله تعالى أن لا يراك حيث نهاك ، ولا يفقدك حيث أمرك .

والتقوى : وصية الله للأولين والآخرين ، قال الله تعالى : ( ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله )(١) •

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه ، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه : من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك ، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه .

وتارة تضاف التقوى الى اسم الله عز وجل كقوله تعالى : « واتقوا الله الذى اليه تحشرون »(١) وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا الله ، ان الله خبير مما تعملون »(٢) •

فاذا أضيفت التقوى اليه سبحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه وغضبه وهو أعظم ما يتقى ٠

وعن ذلك ينشباً عقابه الدنيوى والأخروى: قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه »(٦) وقال تعالى: «هو أهل التقوى وأهل المغفرة »(٤): فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم فى صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه لما يستحقه من الأجلال والأكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة الباس: وفي الترمذي عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: «هو أهل التقوى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: «هو أهل التقوى وأهل التقوى ، فمن اتقانى غلم يجعل معى الها آخر فأنا أهل أن أغفر له •

وتارة تضاف التقوى ، الى عقاب الله والى مكان ـ عقابه ـ كالنار ، والى زمانه : قال تعالى : «واتقوا النار التى أعدت للكافرين »(٥) وقال تعالى : « فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة ، أعدت للكافرين »(١) ، وقال تعالى : «واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله »(١) ، وقال تعالى : «واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا »(٨) .

ويدخل فى التقوى الكاملة: فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات ، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات ، وهى أعلى درجات التقوى ، قال الله تعالى: « الم • ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين • الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم

<sup>(</sup>۱) المسائدة: ٩٦ (٢) الحشر: ١٨

<sup>(</sup>٣) آل عبران : ٢٨

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣١ (٦) البقرة: ٢٤

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٨١ (٨) البقرة: ٤٨

ينفقون • والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون »(۱) ، وقال تعالى : « • • ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون »(۱) •

قال معاذ بن جبل: ينادى يوم القيامة : أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر ، قالوا له: من المتقون ؟ قال : قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله في العبادة •

وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما اغترض عليهم ٠

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل ولا التخليط غيما بين ذلك ، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله ، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخاف عقاب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله .

وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ، يكون حجابا بينه وبين الحرام ، فان الله قد بين للعباد الذى يصيرهم اليه ، فقال: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » (۱) ، فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه ،

وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام •

وقال موسى بن أعين: المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مضافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله متقين •

وقال ابن مسعود ، في قوله تعالى: « • • اتقوا الله حق تقاته »(٤) ، قال : أن يطاع فلا يعصى ، ويذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر •

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٧

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٢

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱ – ٤(۳) الزلزلة: ٧ ، ٨

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتشاب المحرمات ، كما قال أبو هريرة وكان قد سئل عن التقوى ، فقال : هل آخذت طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فكيف صنعت ؟ قال : أذا رآيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه ، قال : ذاك التقوى .

وأخذ هذا المعنى ابن المعتمر ، فقال :

خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى

#### \* \* \*

فاذا كانت تلك هى التقوى \_ بمعناها الكبير \_ فكن منفذا لها على هذا الأساس الذى وقفت عليه ، وحسبك أن تعلم بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها فقال فى حديث آبى ذر الطويل الذى خرجه ابن حبان وغيره: « أوصيك بتقوى الله فانها رأس الأمر كله » •

وخرج الامام أحمد من حديث أبى سعيد الخدرى ، قال : « قلت يا رسول الله • • أوصنى ، قال : أوصيك بتقوى الله فانها رأس كل شيء ، وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام » وخرجه غيره ولفظه ؛ « عليك بتقوى الله فانها جماع كل خير » •

وفى الترمذى عن يزيد بن سلمة « أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : يا رسول الله م انى سمعت منك حديثا كثيرا فأخاف أن ينسينى أوله أخره فحدثنى بكلمة تكون جماعا ، قال : اتق الله فيما تعلم » ،

وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى خطبته: أما بعد ٠٠ فانى أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله ، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة ، وتجمعوا الالحاف بالمسألة ، فان الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته ، فقال : ((انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ، وكانوا لنا خاشعين ) () .

ولما حضرته الوفاة وعهد الى عمر دعاه فوصاه بوصيته ، وأول ما قال له : اتق الله يا عمر •

<sup>(</sup>١) الانبياء ( مر م مراه الانبياء ( ١)

وكتب عمر الى ابنه عبد الله : أما بعد مع فناني أوصيك بتقوى الله عز وجل غانه من اتقاه وقاه ، ومن أقرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، والم التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك .

واستعمل على بن أبى طالب رجلا على سرية فقال له : أوجيك بتقوى الله عز وجل الذى لابد لك من لقاه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة •

وكتب عمر بن عبد العزيز الى رجل : أوصيك بتقوى الله عز وجل التى لا يقبل غيرها ولا يرحم الا أهلها ولا يثيب الا عليها ، غان المواضطين بها كثير والعاملين بها قليل ، جعلنا الله واياك من المتقين ، ولما ولى عمر بن عبد العزيز حضب غدم الله والذي عليه ، ولما : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، خلف من كل شيء ، وليس من تقوى الله خلف ،

وقال رجل ليونس بن عبيد : أوصنى ، فقال : أوصيك بتقوى الله و الاحسان ، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . الله مع الذين المحج : أوصلنى ، فقال له : اتق الله ، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه .

وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا ، فقال : أوصيكم بخاتمة سورة النحل : ( أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون )) (١) وكتب رجل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوى الله فانها من أكرم ما أسررت ، وأزين ما أظهرت ، وأفضل ما ادخرت ، أعاننا الله واياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها •

وكتب رجل منهم الى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى ، غانها خير زاد الآخرة والأولى ، واجعلها الى كل خير سبيلك ، ومن كل شر مهربك ، فقد تكفل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون ، والرزق من حيث لا يحتسبون .

وقال شعبة: كنت اذا أردت الخروج قلت للحكم: ألك حاجة ، فقال: أوصيك بما أوصى به النبى صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل: « التق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » •

و د چې د د کور د د د چې کافلومون و د

<sup>(</sup>۱) النحل : ۱۲۸ م الله النحل (۱)

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: « اللهم اني أسألك الهدى والتقى والعفة والغني » •

وقال أبو ذر: « قرأ رسول ألله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ( ) ثم قال: يا أبا ذر ٠٠ لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم » •

#### \* \* \*

هذا : وأذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أتق الله حيثما كنت » ـ كما عرفت قبل ذلك ـ هو تقوى الله تعالى فى السر والعلانية حيث يراك الناس وحيث لا يرونك :

فقد ورد في هذا من حديث أبي ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال له : « أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته » • كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : « أسالك خشيتك في الغيب والشهادة » •

والى هذا المعنى يشير الله تعالى فى قوله: (( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقبيا )(٢) •

وكان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله واياكم فى الحرام زهد من قدر عليه فى الخلوة ، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته و وقال الشافعى: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة ، والورع فى خاوة ، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف و

وكتب ابن السماك الواعظ الّى آخ له: أما بعد ١٠٠ أوصيك بتقوى الله الذى هو نجيك فى سريرتك ، ورقيبك فى علانيتك ، فاجعل الله امن بالك على كل حال فى ليلك ونهارك ، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك ، وأعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ، ولا من ملكه الى ملك غيره ، فليعظم منه حذرك ، وليكثر منه وجلك والسلام .

وقال أبو الجلد: أوحى الله تعالى الى نبى من الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم تسترون الذنوب من خلقى وتظهرونها لى ، ان كنتم ترون أنى لا أراكم فأنتم مشركون بى ، وان كنتم ترون أنى أراكم فلم تجعلونى أهون الناظرين البيكم .

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢

وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على قدر قدرته عليك ، واستح منه على قدر قربه منك ٠

وَقَالَ لَهُ رَجِّلُ : عَظْنَى ، فقال له : اتق الله أن يكون أهون الناظرين السك ٠

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، واتق الله حيثما كنت ، و :

اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب واعلم ، أن التقوى ثلاث مراتب:

الأولى: التوقى من العذاب المخلد صاحبه ، وذلك بالتبرى من الكفر ، وعليه قوله تعالى: « وألزمهم كلمة التقوى »(١) فإن المراد مها لا اله الا الله محمد رسول الله ٠

والثانية : التجنب عن كل ما فيه لوم ، حتى الصغائر عند قوم ، وهذا المعنى هو المشار اليه في قوله تعالى : ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم »(٢) •

والثالثة: أن يتنزه العبد عن كل ما يشغل سره عن الحق ، وهو المعنى المراد بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته »(٢)،

واعلم: أن التقوى \_ كما يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى \_: كنز عزيز فان ظفرت به : فكم تجد فيه من جوهر ورزق كريم ، وملك عظيم ، لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت غيها •

وتأمل معى في ختام هذا الحق قول القائل:

من عرف الله غلم تعنه معرفة الله غذاك الشقى والعز كل العز للمتقى

جاورت قلب امرىء الاوصل انما من يتقى الله البطل

ما يصنع العبد بعز العنى وقول الآخر:

واتق الله غنقوى الله ما ليس من يقطع طرقا بطلا

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٦

<sup>(</sup>٢) المسائدة: ٥٥

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٢

#### وأما عن الحق الثاني ، وهو:

#### حــق المكلف

الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» •

فحسبك أولا لكى تقف على أبعاد هذا الحق ، وتفهم المراد منه ، أن تقف على المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ، أن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين »(۱) •

قال القرطبي بتصرف واختصار:

قوله تعالى: ((واقم الصلاة طرفى النهار)): لم يختلف آجد من أهل التأويل فى أن الصلاة فى هذه الآية يراد بها الصلاة المفروضة، وخصها بالذكر لأنها ثانية الايمان، واليها يفزع فى النوائب، وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا حزبه (٢) أمر غزع الى الصلاة ٠٠

وقوله تعالى: «طرفى النهار»: قال مجاهد: الطرف الأول صلاة الصبح، والطرف الثانى صلاة الظهر والعصر و وقيل: الطرفان الصبح، والمغرب، وقيل: الطرف الثانى العصر وحده و وقيل: الطرفان الظهر، والعصر، والزلف المغرب والعشاء والصبح وحكى الماوردى: أن الطرف الأولى صلاة الصبح باتفاق و

وقوله تعالى: «وزلفا من الليل» أى فى زلف الليل ، والزلف الساعات القريبة بعضها من بعض ٠٠ وقيل : الزلفة أول ساعة من الليل بعد مغيب الشمس ، فعلى هذا يكون المراد بزلف الليل صلاة العتمة ، وهو قول ابن عباس ٠ وقال الحسن : المغرب والعشاء ، وقيل : المغرب والعشاء والصبح ٠

وقوله تعالى: « أن الحسنات يذهبن السيئات »: ذهب جمهور من الصحابة والتابعين الى أن الحسنات ههنا هى الصلوات الخمس وقال مجاهد: الحسنات ، قول الرجل: سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر • قال ابن عطية: وهذا على جهة المثال فى الحسنات ، والذى يظهر أن اللفظ عام فى الحسنات ، خاص فى السيئات ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « ما اجتنبت الكبائر » •

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٪

<sup>(</sup>٢) حزبه: نزل به مهم ، او اصابه غم .

ف رجل من الأنصاو ، قيل : هو أبو اليسر بن عمرو • وقيل : اسمه عباد ، خلا بامرأة فقبلها وتلذذ بها فيما دون الفرج •

عباد ، خار بامراه عبنها وبدد بها عيما دون الفرج ، روى الترمذى عن عبد الله ، قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : انى عالجت أمرأة فى أقصى المدينة ، وانى أصبت منها ما دون أن أمسها وأنا هذا فاقض فى ما شئت ، فقال له عمر : لقد سترك الله ! لو سترت على نفسك ، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، فانطلق الرجل فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه : ((وأقم المعلاة طرفى النهار وزلفا من اللهل ، أن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين ) ، فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ قال : « لا ، بل للناس كافة » ، قال الترمذى : حديث حسن صحيح ،

وخرج أيضا عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة حرام ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن كفارتها ، فنزلت : «واقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل أن الحسنات يذهبن السيئات » فقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ فقال : « لك ولمن عمل بها من أمتى » • قال الترمذى : هذا حديث صحيح •

وروى عن أبى اليسر ، قال : أنتنى امرأة تبتاع تمرا ، فقلت : ان فى البيت تمرا أطيب من هذا ، فدخلت معى فى البيت ، فأهويت اليها فقبلتها ، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له ، فقال : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا ، فلم أصبر ، فأتيت عمر فذكرت ذلك له ، فقال : استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا ، فلم أصبر ، فأتيت رسول الله صلى الله على نفسك وتب ولا تخبر أحدا ، فقال : « أخلفت غازيا فى سبيل الله فى أهله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال : « أخلفت غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا » ؟ ! حتى تمنى أنه لم يكن أسلم الا تلك الساعة ، حتى ظن أنه من أهل الكار ، قال : وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله اليه : « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ان الحسنات فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو اليسر : فأتيته فقرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أصحابه : يا رسول الله ، فقال أهذا خاصة أم للتاس عامة ؟ فقال : « بل للناس عامة » ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، هذا حديث حسن غريب ، وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت وقد وقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ، واقيمت

صلاة العصر ، غلما فرغ منها نزل جبريك عليه السلام بالآية غدعاه فقال له : « أشهدت معنا الصلاة » ؟ قال : نعم ، قال : « اذهب فانها كفارة لما فعلت » •

وقوله تعالى: « ذلك ذكرى للذاكرين »: أى القرآن موعظة وتوبة لمن التعظ وتذكر ، وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى •

غالمراد بالحسنات في تلك الآية ، هو: الصلوات الخمس • والمراد بالسيئات: الصغائر •

بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « الصلوات الخمس ، والجمعة الى الجمعة ، كفارة لما بينهن ، ما لم تغش الكبائر » • رواه مسلم •

وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فى محوها الذنوب \_ الصغائر \_ بنهر جار يغتسل منه المسلم فى اليوم والليلة خمس مرات ، فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شىء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شىء !! قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا » رواه البخارى ومسلم .

وقد روى مسلم ـ فى صحيحه ـ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ما من امرى المحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها : الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » •

وقبل أن ندور حول المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ٠٠ »:

فاننى أرى أولا أن أركز على معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها » : لأن هذا يعتبر شرطا أساسيا فى تكفير الصلاة للذنوب الصغائر •

فمعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « فيحسن وضوءها » أى : يتوضأ وضوءا كوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم :

فقد ورد ، عن حمران بن أبان أنه قال : دعا عثمان رضي الله، عنه بماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلها ــ وفي رواية :

«فأفرغ على يديه ثلاثا فعسلهما » — ثم أدخل يمينه فى الاناء فعسل كفيه ثلاثا • ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنشق واستنشر • وغسل ذراعيه الى المرفقين ثلاث مرار • ثم مسح برأسه • وآمر بيديه على ظهر أذنيه • ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار ، ثم تقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول : « من توضئ نحو وضوئى هذا ، ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما ، غفر له ما تقدم من ذنبه » وفى رواية : « غفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالأمس » أخرجه أحمد والشيخان •

وعن عبد خير ، قال : جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر فى الرحبة (١) ، ثم قال لغلامه : ائتنى بطهور ، فأتاه الغلام باناء فيه ماء وطست (٢) ونحن جلوس ننظر اليه • فأخذ بيمينه الأناء فأكفأه على يده اليسرى ، ثم غسل كفيه ، ثم آخذ بيده اليمنى الاناء فأفرغ على يده اليسرى ، ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرار ، كل ذلك لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمني في الاناء فعضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ، فعل ذلك ثلاث مرات ، وفي رواية : غتمضمض ثلاثا واستنشق من كف واحدة ، ثم أدخل يده اليغنى في الاناء فغسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يدم الميمني ثلاث موات الى المرفق ، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق ، ثم أدخل يده اليمني في الاناء حتى غمرها الماء ، ثم رفعها بما حملت من الماء ثم مسحها بيده اليسرى ، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة • وفي رواية : هبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره ، ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى ، ثم غسلها بيده اليسرى ، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمني فعرف بكفه فشرب فضل وضوئه (١) . ثم قال : هذا طهور نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم • أخرجه أحمد وأبود اوود والنسائي والدارمي بسند جيد ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الرحبة بفتحات: موضع بالكوفة متسع .

<sup>(</sup>٢) الطسب بفتح الطاء فسكون السين: أناء من نحاس.

 <sup>(</sup>٣) الوضوء بفتح الواو : هو الماء الذي يتوضأ به ، والمراد : هو الله أخذ غرفة من فضل وضوئه نشربها .

فهذا الوضوء الحسن \_ كما رأيت \_ بالاضافة الى أنه من أهم ما يجب عليك أن تلاحظه:

ورد في غضله أحاديث كثيرة ، منها:

حديث أبى هويرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « اذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فعسل وجهه ، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء \_ أو مع آخر قطر الماء \_ حتى يخرج نقيا من الذنوب » • أخرجه مالك وأحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح •

وحديث عبد الله الصنابحى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه • فإذا استثر ، خرجت الخطايا من أنفه • فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه (۱) فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه • فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه • فم خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه • فم فان مثيه الى المسجد وصلاته نافلة له » أخرجه مالك وأحمد ومسلم والترمذي ، وقال : حسن صحيح •

وحديث أبى سعيد الخدرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به فى الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ، أخرجه احمد وابن حبان ،

وحديث عثمان بن عفان ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى الى صلاة مكتوبة فصلاها ، غفر له ذنبه » أخرجه أحمد ومسلم وابن خريمة .

ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد قوله : « فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها » :

<sup>(</sup>۱) الأشفار : جمع شقر بضم فسكون ، اصل مغبت الشعر في الحفن .

فالمراد به أن تؤدى الصلاة باحسان ، وأداء متقن لركوعها ، وسجودها : أى يؤدى الصلة باطمئنان ويقيم ظهره فى الركوع والسجود ، والا غان صلاته لن تقبل منه :

فعن أبى يعلى شداد بن أوس رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله كتب الاحسان على كل شيء (١) ، فأذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وأذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » رواه مسلم •

وعن أبى قتادة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته • قالوا : يا رسول الله • • كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود » رواه أحمد والحاكم •

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والمتمرتين لا يغنيان عنه شيئا » رواه الطبرانى فى الكبير •

وعن عبد الله بن مسعود رخى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ان العبد اذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها ، وأكثر الالتفات لم تقبل منه ، ومن جر ثوبه خيلاء ، لم ينظر الله اليه ، وان كان على الله كريما » رواه الطبرانى •

وقد قرأت في هذا المعنى:

أن عصام بن يوسف رحمه الله تعالى ، مر بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه ، فقال : يا حاتم تحسن تصلى ؟ قال : نعم • قال : كيف تصلى ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر ، وأمشى بالخشية ، وأدخل بالنية ، وأكبر بالعظمة ، وأقرأ بالترتيل والتفكر ، وأركع بالخشوع ، وأسجد بالتمام ، وأسلم بالنية ، وأختمها بالتواضع ، وأجلس للتشهد بالتمام ، وأسلم بالنية ، وأختمها

<sup>(</sup>۱) ومنه الاحسان في العبادة وأخصها الصلاة وذلك في الخشوع فيها والاتيان بها كاملة الأركان تامة الشروط.

بالاخلاص لله عزر وجل ، وأرجع على نفسى بالخوف ، أخاف أن لا يقبل منى ، وأحفظه بالجهد الى الموت .

قال: تكلم فأنت تحسن تصلى ٠

#### \* \* \*

فتك الصلاة الخاشعة ، التي أحسن العبد قبلها وضوءها : هي التي تكفر ما كان قبلها من الذنوب الصغائر ، التي هي اللمم ، كما جاء في تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم :

« الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ٠٠٠ »(١):

فاللمم (٢): هي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها الا من عصمه الله وحفظه •

وقد اختلف في معناها:

فقال أبو هريرة وابن عباس والشعبى : اللمم ، كل ما دون الزنا .

وقال ابن مسعود وأبو سعيد الخدرى وحذيفة ومسروق: ان اللمم ما دون الوطء من القبلة ، والغمزة ، والنظرة ، والمضاجعة ٠٠

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : اللمم ما دون الشرك ٠٠ وقال أبو اسحاق الزجاج : أصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه ، ولا يقيم عليه ٠٠

#### \* \* \*

ومن الصغائر كذلك ، كما جاء في كتاب « الكبائر والصغائر »:

النظرة الأولى بشهوة ، والجلوس مع أجنبية ، واللعن ، وهجو المسلم : أى شتمه ، والاشراف على بيوت الناس<sup>(7)</sup> ، وهجران المسلم أكثر من ثلاثة أيام بلا عذر ، والضحك عمدا ، والجلوس قليلا مع فاسق<sup>(3)</sup> ، والصوم فى يوم منهى عنه<sup>(ه)</sup> وكشف العورة بغير مرأى

<sup>(</sup>۱) النجم: ۳۲

<sup>(</sup>٢) كما جاء في القرطبي حول تفسير هذه الآية .

<sup>(</sup>٣) اذا وقع نظره على بيت جاره دون تعمد فلم يصرفه ، أما النظر في داخل البيوت عمدا فهو من الكبائر .

<sup>(</sup>٤) أما اعتياد الجلوس مع الفاسق وصداقته ، فقد اعتبره بعضهم ن الكبائر .

<sup>(</sup>٥) كصوم عيد الفطر ، واربعة ايام عيد الأضحى ، والجمعة منفردا .

من المناس ، ووهسال المسوم ، واستقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ، وسفر المرأة وهدها ، والنبيع عند آذان الجمعة ، ولعب الشطرنج اذا خلا من المقامرة ، واشتراط الأجرة على الخديث والعلم ، والبول قائما وفي المعتسل والطرق ، والأذان جنبا ، والغبث في الصلاة ...

قكل تلك الصغائر ، مع غيرها : يكثرها \_ كما عرقنا \_ الصلوات الخمس ، وكذلك الجمعة التي الجمعة ، ورمضان التي رمضان ، واسباغ الموضوء على المكاره \_ أى في البرد أو عند المرض \_ وتعليم القرآن ، والصدقات ، والاستغفار ، والطواف بالبيت ، وما يصيب السلم من الآلام والأمراض مهما قل شنانها ، وغير ذلك مما هو وارد في كتب السنة الصحيحة :

على شريطة اجتناب الكبائر كما تشير الآية التي يقول الله تعالى فيها: « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »(١) •

وكما يشير الحديث الشريف الذي يقول هيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « الصلوات الخمس ، والجمعة الى الجمعة ، ورمضان الى رمضان ، مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم عن أبي هريرة .

وكما يشير نص الحديث الذي وقفنا عليه قبل ذلك ، وهو: «ما من المرىء تحضره حسلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها : الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » رواه مسلم •

#### \* \* \*

والكبائر ، هى : الشرك \_ وهو من أكبر الكبائر \_ والزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والسرقة ، والقتل عمدا بغير حق \_ كالقصاص ، واللودة ، ورجم الزانى المحصن ، والقذف \_ وهو رمى المحسنة بالفاحشة \_ ، وكتمان الشهادة \_ اذا تعين الأداء على الشاهد ، بأن لم يوجد غيره \_ ، وشهادة الزور ، واليمين الغموس \_ وهو حلف الحالف متعمدا الكذب \_ ، والفرار من الزحف \_ أى من مواجهة أعداء الشافى ميدان القتال \_ ، وأكل الربا \_ وهو كل قرض جر نفعا ، ويدخل

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳۱

غيه الايداع في المصارف بفائدة ... ، وأكل مال اليتيم ، والرشوة ، وعقوق الوالدين ، وقطيعة الرحم ، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ، والافطار في رمضان عمدا ، وتطفيف الكيل والوزن ، وتقديم الصلاة المكتوبة وتأخيرها عمدا ، وترك الزكاة ... أى منعها تهاونا ، أما استحلال منعها فكفر ، والسحر ، واليأس من رحمة الله ، والأمن من مكر الله ، وأكل الميتة والخنزير ، والبغى في الأرض بالفساد ، وعدول الحياكم عن الحق ، والاصرار على الصغيرة ، والاعانة على وعدول الحياكم عن الحق ، والاصرار على الماهن والمنجم ، والطعن في الأنساب ، ورمى المسلم بالكفر ، والغش في البيع ، والكذب في الأنساب ، ورمى المسلم بالكفر ، والغش في البيع ، والكذب في الأنساب ، ورمى المسلم بالكفر ، وتبرج المرأة ، وتغيير خلق الله ، وتشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال والرجل بالمرأة ، وصناعة التماثيل ، ولبس الحرير والذهب الرجال و والرجل بالمراث ، وسير والمربد والمربد

وقد جمع أبو طالب المكى رحمه الله تعالى ، الكبائر على النحو التالى:

أربعة فى القلب: وهى الشرك بالله تعالى ، والاصرار على معصية الله تعالى ، والقنوط من رحمة الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى ، وأربعة فى اللسان: وهى شهادة الزور ، وقذف المحسنات الغافلات ، واليمين الغموس (١) ، والسجر ،

وثلاثة في البطن : وهي شرب الخمر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا وهو يعلم .

واثنــان فى اليدين : وهما القتـــل ، والسرقة •

واثنان في الفرج: وهما الزنا، واللواط •

وواحدة في الرجل: وهي الفرار من الزحف •

وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين •

\* \* \*

وقد ورد فى الكبائر ، أحاديث شريفة ، منها ما ورد عن أبى بكرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (٢) ؟ ( ثلاثا ) قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : الاشراك

<sup>(</sup>١) وهو حلف ألحالف متعمدا الكذب .

<sup>(</sup>٢) أى أعظمها جرما وأشدها أثما من غيرها ، والاستفهام للتشويق والاهتمام .

بالله ، وعقوق الوالدين ـ وكان متكتًا غجلس (١) ، فقال ـ : آلا وقول الزور ، وشهادة الزور ، فما زال يكررها ، حتى قلنا : ليته مكت (7) رواه البخارى ومسلم والترمذى •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « الكبائر : الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين العموس » (٢) رواه البخارى •

وفى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الذى كتبه الى أهل اليمن ، وبعث به مع عمرو بن حزم : « • • • وان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : الاشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار فى سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ، ورمى المحصنة (١٠) ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال البتيم • • » رواه لبن حبان في صحيحه •

والذى نريد أن نعرفه الآن ، هو : أن الكبيرة ، أو الكبائر ، لا يكفرها الا التوبة ، أو فضل الله تعالى على من شاء من عباده ، بدليل قول الله تعالى : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »(٥) .

قال محمد بن جرير الطبرى: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله تعالى ، إن شاء عفا عن ذنبه ، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى .

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول : قال الله تعالى : « يا ابن آدم انك ما دعوتنى ورجوتنى ، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان (١) السماء ثم استغفرتنى غفرت لك ، يا ابن آدم انك

<sup>(</sup>١) أي اعتدل في جلسته اهتماما بما سيقوله وتأكيدا له .

<sup>(</sup>٢) أى تمنيا أن يسكت اشفاقا عليه لما راوا من أثر انزعاجه من ذلك .

<sup>(</sup>٣) أى اليمين الكاذبة الفاجرة ، وسميت غموسا لأتها تغمس صاحبها في الاثم ، ثم في النار .

<sup>(</sup>٤) المحصنة بفتح الصاد : أي العفيفة الحرة بكوا كانت أو ثيبا .

<sup>(</sup>a) النساء : 13

<sup>(</sup>٦) عنان : بفتح العين المهلة : قيل هو السحاب .

لو أتيتنى بقراب (١) الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها معفرة » رواه الترمذي وقال : هديث حسن صحيح •

مع ملاحظة أن التوبة ، كما يقول الأمام النووى في رياض الصالحين ، لها شروط ، وهي : أنها اذا كانت تتعلق بحق الله تعالى ، غلها شروط ثلاثة :

الشرط الأول: أن يقلع عن المعصية و

الشرط الثاني : أن يندم على فعلها •

الشرط الثالث: أن يعزم أن لا يعود اليها أبدا •

ثم يقول بعد ذلك : فأن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته ٠

وان كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة ، هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فان كان مالا أو نحوه رده اليه ، وأن كان حد قذف ونحوه مكنه منه ، أو طلب عفوه ، وأن كان غيبة استحله منها ، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ، فأن تأب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب ، وبقى عليه الباقى .

فاذكر كل هذا ، أخا الاسلام ، وتب الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا(٢) ٠

ففي القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى:

« ٠٠٠ وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »(٣)٠

« يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا »(١) •

وفى السنة الشريفة ، ورد عن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم •

وعن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب ، فأتاه ، فقال : انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟

<sup>(</sup>١) أي بما يقارب ملء الأرض خطايا .

<sup>(</sup>٢) قال قتادة : النصوح : الصادقة التاصحة ، وقيل : الخالصة .

<sup>(7)</sup> النور: 17 (3) التحريم: A

فقال: لا • فقتله فكمل به مائة • ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم ، فقال: انه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال: نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ، انطلق الى أرض كذا وكذا فان بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضك فانها أرض سوء ، فانطلق حتى اذا كان نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت أرض سوء ، فانطلق حتى اذا كان نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى ، وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيرا قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمى فجعلوه بينهم — أى حكما — فقال : قيسوا ما بين الأرضين فالى أيتهما كان أدنى فهو له •

فقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التى أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة » متفق عليه •

وف رواية في الصحيح: « فكان الى القرية الصالحة بشبر فجعل من أهلها » •

وفى رواية فى الصحيح: « فأوحى الله تعالى الى هذه أن تباعدى ، والى هذه أن تقربى ، وقال: قيسوا ما بينهما ، فوجدوه الى هذه أقرب بشبر ، فغفر له » .

وفى رواية: « فنأى بصدره نحوها » .

فاذكر كل هذا ، واعلم : أن أصل التوبة فى اللغة الرجوع ، يقال : تاب وأناب بمعنى رجع ، فالتوبة الرجوع من الأوصاف المذمومة الى الأوصاف المحمودة .

ويقال: من رجع عن المخالفات خوفا من عذاب الله تعالى فهو تائب ، ومن رجع حياء من نظر الله تعالى فهو منيب ، ومن رجع تعظيما لجلال الله فهو أواب •

ويقال: أول التوبة يقظة من الله تعالى تقع فى القلب غيتذكر العبد تفريطه واساعته وكثرة جناياته مع دوام نعم الله تعالى عليه ، فيعلم أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول المكروه وغوات المحبوب فى الدنيا والآخرة ، فاذا حصل له هذا العلم أثمر حالا وهو الندم على تضييع حق الله تعالى ، ثم يثمر الندم عملا وهو المبادرة الى الخيرات ، وقضاء الواجبات ، ورد الظلامات ، والعزم على اصلاح ما هو آت ، ،

فهذه الأمور الثلاثة اذا انتظمت فهي التوبة ٠٠

وقد ورد في الآثار: أن الذنب اذا أتبع بثمانية أشياء ، كان العفو عنه مرجوا:

أربعة في القلب ، وهي : التوبة والعزم على أن لا يعود ، وحب الاقلاع عنه ، وخوف العقاب ، ورجاء المغفرة عليه .

وأربعة فى الجوارح ، وهو : أن يصلى أربع ركعات فى المسجد ، ثم يستغفر الله تعالى سبعين مرة ، ويقول : سبحان ربى العظيم وبحمده مائة مرة ، ويتصدق بصدقة ، ثم يصوم يوما :

قال الله تعالى: (( أن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين )(١) .

### \* \* \*

فلتكن تلك هى توبتك ، وليكن هذا هو مفهومك للتوبة النصوح • وحسبك فى النهاية أن تكون من الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم واستثناهم فى قوله: « الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفوراً رحيما »(٢) •

وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبى صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية في قوله عز وجل: « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين للنين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ونعم أجر العاملين »(٢) .

فوصف الله المتقين \_ فى هذه الآية \_ بمعاملة الخلق بالاحسان اليهم بالانفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم ، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى ، وهذا هو غاية حسن الخلق الذى وصى به النبى صلى الله عليه وسلم • • ثم وصفهم بأنهم : (( اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم • • )(3) ثم تحدث عنهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم • • )(3)

 <sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۹
 (۲) هود: ۱۱۹
 (۳) آل عمران: ۱۳۳ – ۱۳۳
 (۲) آل عمران: ۱۳۳

بأنهم لم يصروا عليها • فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش ، وصغائر وهي ظلم النفس ، لكنهم لا يصرون عليها ، بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون اليه منها ، والتوبة : هي ترك الاصرار • ومعنى قوله تعالى : « ذكروا الله ) أي : ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما يوعد به على المعصية من المعقاب ، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الاصرار • وفي القرآن الكريم يقول تعالى : « أن الذين اتقوا أذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فأذا هم مبصرون »(۱) •

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا أذنب عبد ذنبا فقال : رب انى عملت ذنبا فاغفر لى • قال الله : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدى ، ثم اذا آذنب ذنبا آخر • • الى أن قال فى الرابعة : فليعمل ما شاء » يعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه •

وفى الترمذى من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة » •

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر: « أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله • • أحدنا يذنب ، قال: يكتب عليه ، قال: ثم يستغفرمنه ، قال: يغفر له ويثاب عليه ، قال: فيعود فيذنب ، قال: يكتب عليه ، قال: ثم يستغفر منه ويتوب ، قال: يغفر له ويثاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا » •

وقيل للحسن : ألا يستحى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ، ثم يستغفر ثم يعود ، فقال : ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه ، فلا تملوا من الاستغفار •

### \* \* \*

ومما يكفر الخطايا: ذكر الله عز وجل •

فقد خرج الامام أحمد من حديث عن أبى ذر: « قلت يا رسول الله علمنى عملا يقربنى من الجنة ويباعدنى عن النار ، قال: اذا عملت سيئة فاعمل حسنة ، فانها عشر أمثالها ، قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا اله الا الله ؟ قال: هى أحسن الحسنات » •

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٠١

وفي الصحيمين عن أبى هزيرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من قال سبحان الله وبحدده فى كل يوم مائة مرة عليه خطاياه وان كانت ملى زبد البحر » .

وشيعها عنه أيضا عن التبق صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لا الله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يديى ويميت وهو على كل ثنى، قدير في يوم هائة مرة : كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له هائة هسنة ، وكانت له خرزا من الشيطان له هائة هسنة ، وكانت له خرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأغضل مما جاء به الا أحد عمل أغضال من ذلك » •

وفى المستد وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا اله الا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل » • وضر الترمذى عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق ، فضربها بعصاه فتتاثر الورق ، فقال : « ان المحمد لله ، وسبحان الله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ، لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة » •

وخرجه الامام أحمد باسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الا الله ، والله أكبر : تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » •

وقد سئل الحسن عن رجل لا يتحاشى عن معصية الا أن لسانه لا يفتر عن ذكر الله ، قال : ان ذلك لعون حسن •

وسئل الامام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة ، أصلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك ؟ فقال : ان صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو ، قال الله تعالى : « •• خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم »(١) •

وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الربح الورق اليابس •

وقال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس من مجالس الباطل •

وقال شويش العدوى وكان من قدماء التابعين : ان صاحب اليمين

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٠٢

أمير ، أو قال : أمين على صاحب الشمال ، غاذا عمل ابن آدم سيئة غاراد صاحب الشمال أن يكتبها ، قال له صلحب اليمين : لا تعجل لعلم يجهل حسنة ، غان عمل حسنة القى واحدة بواحدة وكتبت له تسع حسنات ، غيقول الشيطان : يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم •

وخرج الطبراني باسناد فيه نظر عن آيي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « اذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك ، فيعطيه اياها فما وجد في صعيفته من حسنة محي بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن جسسنات ، فاذا آراد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ، ويجمد أربعا وثلاثين تحميدة ، ويسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة ، فتلك مائة » وهذا غريب منكر •

وروى وكيع : حدثنا الأعمش عن آبى اسحاق عن آبى الأحوص ، قال : قال عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ : وددت آنى صولحت على أن أعمل كل يوم تسع خطيئات وحسينة ، وهذا اشارة منه الى أن الحسنة يمحى بها التسع الخطيئات ويفضل له ضعف واحد من ثواب الحسنة فيكتفى به ، والله أعلم ،

### \* \* \*

غلامظ كل هذا أخا الأسلام ، وكن دائما وأبدا على صلة بالله تعالى بفعل الخيرات وترك المنكرات ، حتى تكون تلقائيا من أحل المحسنات لا من أجل المسيئات .

وحسبك أن تذكر داممًا وأبدا قول الله تبارك وتعالى الذي وقفت عليه قبل ذلك وهو: (( أن النصنات يذهبن السيئلت ))(١)

وقول الله تبارك وتعالى: « الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك بيدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله فقورا رحيما »(٢) •

وهناك قول أحب كذلك أن أختم به ذلك الحق ، يقول فيه أبو هريرة رضى الله عنه : « يدنى الله العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه ، فيستره من الخلائق كلها ، ويدفع اليه كتأبه فى ذلك الستر ، فيقول : اقرأ يا ابن آدم كتابك ، فيقرأ فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه ، فيقول الله : أتعرف يا عبدى ؟ فيقول : نعم ، فيقول : انى قبلتها منك ، فيسجد ، فيقول : ارفع رأسك وعد فى كتابك ، فيمر بالسيئة فيسود

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٧٠

لها وجهه ويوجل لها قلبه وترتعد منها غرائصه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره ، غيقول الله : أتعرف يا عبدى ؟ غيقول : نعم يا رب ، غيقول : انى قد غفرتها لك ، غيسجد ، غلا يرى منه الخلائق ألا السجود حتى ينادى بعضهم بعضا : طوبى لهذا العبد الذى لم يعص الله قط ولا يدرون ما قد لقى غيما بينه وبين ربه عز وجل مما قد وقفه عليه » ، ولهذا قال بلال بن سعد : ان الله يعفر الذنوب ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى يوقفه عليها يوم القيامة وان تاب ،

فيا أيها المغرور قم وانتبه قد قاتك المطلوب والركب سار أن كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار وانهض الى مولى عظيم الرجا يعفر بالليل ذنوب النهار

وأما عن:

## حق المسباد

وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « وخالق الناس بخلق حسن »: فهو الحق الذي يجب على كل عبد مؤمن أن يكون مؤديا له، ومهتما به:

وذلك لأن الأخبلاق الحسنة هي أهم صفات المؤمنين ، الذين , الذين , الدين , الدين

« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانها وعلى ربهم يتوكلون و الذين يقيمون المسلاة ومما رزقناهم ينفقون و أولئك هم المؤمنون هقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم »(۱) ومغفرة ورزق كريم »(۱)

والمؤمن ، كما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم : « كله منفعة ، ان شاورته نفعك ، وان شاركته نفعك ، وان ماشيته نفعك ، فأمره كله منفعة » •

والمؤمن ، كما وصفه أحد المؤمنين:

«بشره فى وجهه ، وحزنه فى قلبه ، أوسع صدرا ، وأخفى نفسا ، راجرا عن كل شر ، آمرا بكل خير ، لا حقود ، ولا حسود ، ولا مرتاب ، ولا سباب ، ولا عياب ، يكره الرفعة ويبغض السمعة ، طويل الهم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢ \_ ٤

في الآخرة (۱) ، كثير الغم في الدنيا (۲) حليف الصمت ، عزيز الوقت ، لا متفاخر ، ولا متهتك ، ولا متكبر ، ضحكه تبسم ، واستفهامه تعلم ، ومراجعته تفهم ، لا يبخل ، ولا يعجل ، ولا يضجر ، ولا يجهل ، قليل المنازعة ، جميل المراجعة ، عدل ان غضب ، رغيق ان طلب ، خليص الود ، وثيق العهد ، وفي الوعد ، شفوق ، وصول ، حليم ، خليص الود ، وثيق العهد ، وفي الوعد ، شفوق ، وصول ، حليم ، حمول ، قليل الفضول ، راض عن مولاه ، مخالف لهواه ، لا يغلظ على من يؤذيه ، ولا يخوض فيما لا يعنيه ، ان سب وأوذى لم يسب ، وان طلب ومنع لم يغضب ، ولا يشمت بمصيبة ، ولا يذكر أحدا بغيبة ، هشاش بشاش ، كظام بسام ، دقيق النظر ، عظيم الحذر ، فهذا هو المؤمن حقا » •

نعم هذا هو المؤمن حقا ، لأنه بتلك الصفات العظيمة ، قد استطاع أن يؤكد ايمانه بتلك الصورة العملية التي أشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: « قد أفلح من أخلص قلبه للايمان ، وجعل قلبه سليما ، ولسانه صادقا ، ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة ، « رواه ابن حيان عن أبي ذر .

والمؤمن خليف مستقيمة ، لأنه تخلق بأخلاق المسل الأعلى ، والأسوة الحسنة المقدوة الصالحة ، صلوات الله وسلامه عليه ، الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى : «صفوة آدم ، ومولد شيث ، وشجاعة نوح ، وحلم ابراهيم ، ولسأن اسماعيل ، ورضا اسحاق ، وغصاحة صالح ، وحكمة لقمان ، وبشرى يعقوب ، وجمال يوسف ، وصبر أيوب ، وقوة موسى ، وتسبيح يونس ، وجهاد يوشع ، ونعمة داوود ، وهيبة سليمان ، ووقار الياس ، وزهد عيسى ، وعلم الخضر » •

فكان أهلا لأن يتوجه الله سبحانه وتعالى بأعظم تاج ، وهو : (وانك لعلى خلق عظيم )) (٢) •

وكان أهلا لأن يجعله الله تعالى قدوة صالحة ، و « أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »(٤) •

وكما يقول الشيخ محمد الغزالي أكرمه الله في كتابه «خلق المسلم»:

<sup>(</sup>١) أي دائما وأبدا مهتما بالآخرة وما فيها من حساب وعقاب .

<sup>(</sup>۲) ای کلمارای نسادا وانحلالا تراه باکیا حزینا ۰

<sup>(</sup>٣) القلم: }

ولن تصلح تربية الا اذا اعتمدت على الأسوة الحسنة ، فالرجل السيء لا يقرى ف معوس من حوله آثر الطبيا .

وانما يتوقع الأثر الطيب معن تعتد العيون الى شخصه ، فيروعها الدبه ٠٠ وتعشى بالمحبة الخالصة في آثاره ٠

بل لابد \_ ليحمل التابع على قدر كبير من الفضل \_ آن يكون في متبوعه قدر أكبر، وقسط أجل .

ثم يقول بعد ذلك:

وقد كان رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم بين أصحابه مثلا أعلى للخلق الذى يدعو اليه ، فهو يغرس بين أصحابه هذا الخلق السامى ، بسيرته العاطرة ، قبل أن يغرسه بما يقول من حكم وعظات :

فعن عبد الله بن عمرو ، قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الم يكن فاحشا ولا متفحشا ، وكان يقول : « خياركم أحاسنكم أخلاقا » روأه البخارى ،

وعن ألمس ، قال : «خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ، والله ما قال لمي : أف قط ، ولا قال لشىء لم فعلت كذا ؟ وهلا فعلت كذا » رواه مسلم .

وعنه: « ان كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتنطلق به حيث شاعت ، وكان اذا استقبله الرجل فصافحه ، لا ينزع يده من يده ، حتى يكون الرجل ينزع يده • ولا يصرف وجهه عن وجهه ، حتى يكون الرجل هو الذى يصرفه ، ولم ير مقدما ركبتيه بين يدى جليس له »(۱) رواه الترمذي •

وعن عائشة ، قالت : « ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ، غان كان اثما كان أبعد المناس عنه • وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط • الا أن تنتهك حرمة الله غينتقم • وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ، ولا امراة ولا خادما ، الا أن يجاهد في سبيل الله تعالى » رواه مسلم •

وعن أنس: كنت أمشى مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وعليه برد غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى

<sup>(</sup>١) يعنى أنه يتحفظ مع جلسائه فلا يتكبر .

خطرت الى صفحة عائق رسول الله وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ، ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذي عندك ! غالتفت اليه رسول الله ، وضحك ، وأمر له بعطاء ، رواه البخاري ،

وعن عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله رفيق ، يحب الرفق ، ويعطى على العنف ، وما لا يعطى على العنف ، وما لا يعطى على سواه » رواه مسلم .

وسئلت عائشة : ما كان رسول الله يفعل فى بيته ؟ قالت : « كان يكون فى مهنة أهله \_ أى خدمتهم \_ غاذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج المي الصلاة » رواه مسلم •

وعن عبد الله بن الحارث : ما رأيت أحداً أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ رواة الترمذي ٠

وعن أنس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ، وكان لى أخ فطيم ، يسمى أبا عمير ، لديه عصفور مريض اسمه النغير ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطف الطفل الصغير ، ويقول له : يا أبا عمير ، ما فعل النغير ؟ • • رواه البخارى • والمعروف في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان سمحا لا يبخل بشيء أبدا ، شجاعا لا ينكص عن هق أبدا ، عدلا لا يجور في حكم أبدا ، صدوقا أمينا في أطوار حياته كلها •

وقد أمر الله المسلمين أن يقتدوا به في طعب شمائله وعريق خلاله ، غقال : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »(١) •

قال القاضى عياض : كان النبى صلى الله عليه وسلم ، أحسن الناس ، وأجود الناس ، وأشجع الناس ، لقد فزع أهل المدينة ، فانطلق ناس قبل الصوت ، فتلقاهم رسول الله راجعا ، قد سبقهم اليه واستبرأ الخبر ، على فرس لأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه ، وهو يقول : لن تراعوا .

وقال على رضوان الله عليه: انا كنا \_ اذا حمى البأس واحمرت الحدق \_ نتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، غما يكون أحد أقرب الى عدو منه •

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : ما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لا .

وقد قالت خديجة : « انك تحمل الكل ، وتكسب المعدوم ، وتعين على نوائب الحق » •

وحمل اليه سيعون آلف درهم ، فوضعت على حصير ، ثم قام اليها يقسمها ، فما رد سائلا ، حتى فرغ منها .

وجاءه رجل فسأله ، فقال له : ما عندى شيء ، ولكن ابتع على ، فاذا جاءنا شيء قضيناه ، فقال له عمر : ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ! فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذى العرش اقلالا ، فتبسم صلى الله عليه وسلم ، وعرف البشر في وجهه ، وقال : بهذا أمرت .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف أصحابه ولا ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم .

وكان صلى الله عليه وسلم : يحذر الناس ويحترس منهم ، من غير أن يطوى عن أحد منهم بشره ولا خلقه ٠

وكان يتفقد أصحابه ويعطى كل جلسائه نصيبه ، لا يحسب جليسة أن أحدا أكرم عليه منه .

من جالسه ، أو قاربه لحاجة صابره ، حتى يكون هو المنصرف عنه م ومن سأله حاجة لم يرده الا بها ، أو بميسور من القول .

قد وسع الناس بسطه وخلقه ، غصار لهم أبا ، وصاروا عنده في الحق سواء .

وكان دائم البشر ، سهل الطبع ، لين الجانب ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب ، ولا فحاش ، ولا عتاب ، ولا مداح ، يتغلفل عما لا يشتهى ، ولا يقنط منه .

وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويجاريهم ، ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره .

ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويعود المرضى في أقصى المدينة ، ويقبل عذر المعتذر •

ويكرم من يدخل عليه ، وربما بسط له ثوبه ، ويؤثره بالوسادة التي تحته ، ويعزم عليه في الجلوس عليها أن أبي .

وكان يصل ذوى رحمه ، من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم .

وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة ، يعرض عمن تكلم بغير جميل .

وكان ضحك أصحابه عنده التبسم ، توقيرا له واقتداء به ، وكان مجلسه مجلس حلم وخير وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ، ولا تخدش فيه الحرم .

وكان اذا تكلم أطرق جلساؤه ، كأنما على رؤوسهم الطير ٠٠

غاذا كانت تلك هي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخلاق أصحابه الفضلاء الذين تأدبوا بآدابه ، وساروا على دربه :

فكانا كذلك كمؤمنين وكمسلمين بالمعنى الصحيح : لابد وأن نتخلق بيتلك الأخلاق الحسنة التى هى أخلاق القرآن ، كما أثبارت السيدة عائشة رضى الله عنها ، يوم أن سئلت عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقالت : كان خلقه القرآن ، ثم قرأت قول الله تعالى : «وانك لعلى خلق عظيم »(١) •

أى أنه صلى الله عليه وسلم ، كان متخلقا بأخلاق القرآن ، بمعنى أنه كان منفذا لأوامر القرآن ، ومتجنبا لنواهيه ، وكذلك كان أصحابه عليهم جميعا رضوان الله ، الذين كثيرا ما كان النبى صلوات الله وسلامه عليه يرغبهم فى مكارم الأخلاق ، فيقول لهم مثلا : « انما معثت لأتمم مكارم الأخلاق » رواه مالك •

ويقول: «تبسمك فى وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة ، واماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وأفراغك من دلوك فى دلو أخيك الله صدقة ، وبصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة » رواه المخارى •

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليقل خيرا أو ليصمت » رواه البخارى •

« الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب المياء الجليد ، والخلق السوء ، يفسد العمل كما يفسد الخل العسل » رواه البيهقي •

<sup>(</sup>١) القلم: ٤

« إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء ، وأن أحسن الناس اسلاما ، أحسنهم خلقا » رواه أحمد •

« آلا أخبركم بأحبكم الى ، وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة ؟ \_ فأعادها مرتين أو ثلاثا \_ قالوا: نعم يا رسول الله ، قال: أحسنكم خلقا » رواه أحمد •

« ما مِن شيء أَمْقِل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، ان الله يكره الفاحش البذيء ، وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة » رواه أحمد .

« ان العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ، وأشرف المنازل ، وانه لضعيف العبادة ، وانه ليبلغ بسوء خلقه أسغل درجة ف جهنم » رواه الطبراني .

«أن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة المسائم القائم » وفى رواية : « أن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار » رواه أبو داوود •

« أن المسلم المسدد (١) ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله ، بحسن خلقه وكرم طبيعته » رواه أحمد ٠

وعن أسامة بن شريك ، قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ، ما يتكلم منا متكلم ، اذ جاءه أناس ، فقالوا : من أحب عباد الله الى الله تعالى ؟ قال : « أحسنهم خلقا » رواه الطبراني .

كما كان صلى الله عليه وسلم وهو المربى الفاضل ، يرهبهم من سوء الخلق ، فيقول كذلك : « ثلاث من كن فيه فهو منافق ، وان صام وصلى وحج واعتمر ، وقال الله مسلم : اذا حدث كذب ، واذا وعد خلف ، واذا اؤتمن خان » رواه مسلم .

وقال فى رواية آخرى: « آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا عاهد غدر، ـ وان صلى وصام وزعم أنه مسلم ـ » •

« أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر » رواه البخارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>١) التسديد: أي الاقتصاد في العبادة .

وعن أمى جريرة ، قالى : قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوغه أجره » رواه البخارى ،

وعن أبنى شريح الكلبى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله عليه وسلم : « هن لا يؤمن ، عن هذا ؟ قال : « هن لا يؤمن جاره بوائقه » قالوا : وما بوائقه ؟ قال : « شره » رواه البخارى .

وذلك لأن الأخلاق الحسنة هي الأساس في ديننا ، ولهذا فقد قال المرسول صلوات الله وسلامه عليه كما قرآنا قبل ذلك : « انما بعثت لأنم مكارم الأخلاق » •

وحسبك أن تعلم ، مثلا : أن الصلاة قد غرضها الله تعالى لتنهى عن الفحثماء والمنكر ، قال تعالى : « وأقم المعلاة ، أن الصلاة تنهى عن الفحثماء والمنكر »(١) .

وأن الزكاة قد شرعت لهدف أسمى يشير الله تعالى اليه في قوله : « خذ من أموالهم معدقة تطهرهم وتزكيهم بها »(١) ،

وأن الصوم كذلك له هدف أسمى أشار اليه سيحانه وتعالى ، في قوله : « كتب طبكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لطكم لتقسون »(٢) .

وأنه لكى تؤدى فريضة الحج ، لابد وأن تلتزم هناك بالأخلاقيات المكريمة المسار اليها في قول الله تعالى: « الحج أشهر مطوعات ، فعن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وما تفطوا من خير يعلمه الله ، وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الألياب )(١) .

\* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام وكن حسن الخلق مع الناس ، حتى لا يضيع ثوابك يوم القيامة ، فقد ورد فى حديث صحيح رواه مسلم ، أن النبى صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم السؤال الآتى ؟ « أتدرون من المغلس ؟ قالوا : المغلس فينا من لا درهم له

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٥٤ (٢) التوبة: ١٠٣

<sup>(</sup>A - 10 emil Humel + 7)

ولا متاع ، فقال : المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقدف هذا ، وآكل مأل هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا : فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح في النار » رواه مسلم .

\* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ونفذه ، واعلم: أن الجمع بين حقوق الله و حقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه الا الكمل من الأنبياء والصديقين •

قال الحارث المحاسبى: ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة ، وحسن الخاء مع الأمانة .

وقال بعض الساف : جلس داوود عليه الصلاة والسلام خاليا ، فقال الله عز وجل : مالى أراك خاليا ؟ قال : هجرت الناس فيك يا رب العالمين ، قال : يا داوود ٠٠ ألا أدلك على ما تستبقى به وجوه الناس وتبلغ فيه رضاى ؟ خالق الناس بأخلاقهم واجتجز الايمان بيغى وبينك وفي الحديث القدسى يقول الله تعالى لداوود عليه السلام : «يلداوود عليه السلام : «يلداوود ما حب هبادى الى تقى القلب ، نقى الكفين ، لا يأتى لاحد بسوء ، ولا يمشى بين الناس بالنميمة ، تزول الجبال ولا يزول ، أحبنى وأحبر من يحبنى وحببنى الى عبادى ، قال داوود : يا رب وكيف

وصبك الى عبادك ؟ قال نيذكرهم بنعمى وآلائى ، يا داوود ٠٠ ما من

المراط عبين مظلوما أو يمثل معه في مظلمته الا ثبتت قدميه على الصراط يوم قرال الأقدام » • بينا

وروى ابن أبى الدنيا باسناده عن سعيد المقبرى ، قال : بلغنا أن رجلا جاء الى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ، فقال : يا معلم الخير كيف أكون تقيا لله عز وجل كما ينبغى ؟ قال : بيسير من الأمر ، تحب الله بقلبك كله ، وتعمل بكدحك وقوتك ما استطعت ، وترحم ابن جنسى يكما ترحم نفسك ، قال : من بنى جنسى يا معلم الخير ؟ قال : ولد آدم كلهم ، وما لا تحب أن يؤتى البك فلا تأته لأحد وأنت تقى لله عز وجل كما ينبغى له ٠

وقد روى عن السلف، تفسير حسن الخلق:

فعن الحسن ، قال : حسن الخلق ، الكرم ، والبذلة ، والاحتمال .

وعن الشعبي ، قال : حسن الخلق : البذلة ، والعطية ، والبشر الحسن •

وعن إبن المبارك ، قال : هو بسط الوجه ، وبذل المعروف ، وكف الأذى •

وسئل يبلام بن أبى مطيع عن حسن الخلق ، فأنشد شعرا ، فقال : تراه اذا ما جئت متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن فى كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله هو البحر من أى النواحى أتيته فلجته المعروف والجود ساحله وقال الامام أحمد : حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد .

وعنه آنه قال : حسن الخلق آن تجتمل ما يكون من الناس • وقال اسحاق بن راهويه : هو بسط الوجه وأن لا تغضب ونحو ذلك •

وفي مسند الامام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أغضل الفضائل أن تصل من قطعك ، وتصفح عمن شتمك » •

وخرج المحاكم من حديث عقبة بن عامر الجهنى ، قال : قالى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عقبة آلا آخبرك بأغضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن طلمك » •

وخرج الطبراني من حديث « على » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أدلكم على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ أن تصل من قطعك ، وتعطى من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » •

وروى بسند حسن : عن الحسن (١) ، عن الحسن ، عن الحسن ، عن الحسن ، عن الحسن ، الخلق الحسن ، عن جد الحسن : أن أحسن الحسن ، الخلق الحسن ،

\* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، وأضف الى ما وقفت عليه \_ كذلك \_ تلك الأقوال المائورة التى أرجو أن تكون سببا فى حسن خلقك • قال الجنيد رحمه الله تعالى: أربع ترفع العبد الى أعالى الدرجات وان قل عمله وعلمه: الحلم ، والتواضع ، والسخاء ، وحسن الخلق •

<sup>(</sup>۱) الحسن الأولى: ابن سهل ، والثانى: ابن دينار ، والثالث: البصرى ، والرابع: ابن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين .

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق ، أحب الى من أن يصحبني عابد سيء الخلق ،

وقال أبو عازم رحمه الله تعالى: من سوء الخلق فى الرجل أن يدخل على أهله وهم سرور يضحكون فيتفرقوا خوفا منه ، وكذلك من سوء خلقه هروب القطة منه ، وصعود الكلبة الحائط خوفا منه ،

وقيل لذى النون المصرى رحمه الله تعالى: من أكثر الناس هما ؟ قال: أسوأهم خلقا .

وحكى أنه كان لشقيق البلخى رحمه الله تعالى امرأة سيئة الخلق ، فقيل له : ألا تفارقها وهى تؤذيك بسوء خلقها ؟ نتال : أن كانت سيئة الخلق ، ولو فارقتها صرت مثلها ومع هذا أخاف أن لا يمسكها أحد غيرى لسوء خلقها .

وحكى أن رجلا جاء الى سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه يشكو اليه سؤء خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فسمع امرأته تستطيل طيه بلسانها وهو ستاكمت لا يزد عليها ، فانسرف الرجل قائلا : اذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته ، فكيف حالى ؟ فخرج عمر رضى الله تعالى خلته فرآه موليا فناداه : ما حاجتك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ٥٠ جئت أشكو اليك خلق زوجتى واستطالتها على ، فسمعت زوجتك كذلك ، فرجعت وقلت : اذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالى ؟ فقال عمر رضى الله تعالى عنه :

انى احتملها لحقوق لها على : انها طباخة لطعامى ، خبازة لخبزى ، خسالة لثيابى ، مرضعة لولدى ، وليس ذلك بواجب عليها ، ويسكن قلبى بها عن الحرام ، فأنا أحتملها لذلك .

فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ٠٠ وكذلك زوجتي ٠

فقال سيدنا عمر : فاحتملها يا أخي فانها مدة يسيرة ٠

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام:

وخذ العقو عن جاهل قد بغى عليك تفز بالقام الأمين وبالعرف فأمر وكن مصنا وواصل وأعرض عن الجاهلين

# الوصية الشامنة والثلاثون

\* \* \*

# فكن أها الاسلام:

منفذا لتلك الوصية العظيمة ، أو لهذا الحديث العظيم الذي قال

ليس في الأحاديث حديث واحد أجمع بانفراده الأصول الدين وفروعه منه .

كما قال عنه ابن السمعانى: من عمل بهذا الحديث ، فقد حاز الثواب وأمن من العقاب ، لأن من أدى الفرائض ، واجتنب المحارم ، ووقف عند الحدود ، وترك البحث عما غاب عنه ، فقد استوفى اقسام الفضل ، وأوفى حقوق الدين ، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث ،

ولهذا ، فقد حكى عن أبي وائلة المزنى ، أنه قال :

جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات ، ثم ذكر هديث أبي تعلبة \_ الذي ندور هوله:

وذلك لأن حديث أبى تعلبة قسم فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ، ومحارم ، وحدود ، ومسكوت عنه ، وذلك يجمع أحكام الدين كلها •

وحسبنا \_ بعد هذا التقديم \_ لكى يتأكد لنا كل هذا ، ونقف على أهمية هـ ذا الحديث ، وضرورة تنفيذه ، على أساس من الفقه : أن نقف على معرفة أحكام الله الأربعة ، التي أولها :

## الفرائض

وهى جمع الفرض ، والفرض في عرف الفقهاء : ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعى صريح من الكتاب والسنة .

والفرض \_ كذلك \_ كما يعرفونه : ما يثاب المؤمن على فعله ، ويعاقب على تركه .

وينقسم الفرض الى:

ين يفرض عين : وهو ما يجب على الكلف ١٠٠ تحصيله ٠

وفرض كفاية: وهو ما أذا قام به البعض ، سقط عن الباقين ، مثل صلاة الجنازة ، فانها تجب على المكلفين ، الذين يحضرونها ، لكن اذا أداها بعضهم سقط التكليف عن الآخرين .

وينقسم الفرض حكذلك سالى:

فرض مستقل بذاته : كصلاة الظهر ، وصوم ومضان • م

وفرض داخل في غيره: كتكبيرة الاحرام ، والركوع والسجود في المالاة .

وقد يعرف الفرض الداخل فى غيره: بأنه الذى يبطل بتركه العمل: فمن ترك النية ، أو تكبيرة الأحرام ، أو الركوع ، أو السجود \_ مثلا \_ بطلت صلاته باجماع الأمة •

هـذا(٢): والفرض ، واللازم ، والمحتم ، والركن ، والواجب ، بمعنى واحد ، عند أكثر الفقهاء ، الا في باب الحج ، فان الفرض ما يبطل الحج بتركه ، ولكن يجبر بفدية ويرى الحنفيون ، ومن نحا نحوهم ، أن هناك فرقا بين الفرض والواجب ، فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعى ، والواجب : ما ثبت بدليل ظنى ، وهو وسطبين الفرض والسنة ،

واذا كان لنا الآن \_ بعد هذا التقديم حول تعريف الفرض \_ : أن نقف على أهم الفرائض المتعلقة بالعبادات ، فاليك بيانها اجمالا : حكم الاستنجاء

الاستنجاء: واجب على الشهور ، لأنه ازالة لنجاسة حلت بعضو من أعضاء البدن:

ويشرع الاستنجاء قبل الوضوء عند جمهور الفقهاء ٠

<sup>(</sup>١) الراد بالمكلف: أي المسلم البالغ العاقل .

<sup>(</sup>٢) كما يقول الشيخ محمد بكر اسماعيل صاحب (الفقه الواضح) .

and the fallow

واذا لم يجد المسلم ماء يستنجى به غليستجمر بالأحجار ، والأحجار التي يستجمر بها يستحب أن تكون وترا، ثلاثة ، أو خمسة ، أو سبعة •

#### \* \* \*

# وحكم الوضوء

والوضوء: ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة ، وهو شرط في صحة الصلاة ، والطواف بالكعبة ، ومن شك في مشروعيته فقد كفر •

قال تعالى في سورة المائدة: « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين »(١) •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضاً » رواه البخاري ومسلم •

وقد أجمع المسلمون على أنه لا تصح صلاة عبد ولا يصح طوافه . بالكعبة بغير وضوء .

وللوضوء فرائض أو أركان اختلف الفقهاء فى عدتها ، وهى : النية : وهى فرض عند المالكية والشافعية وشرط صحة عند الحنابلة ، وسنة مؤكدة عند الحنفية •

وغسل الوجه: وهو غرض بالاجماع ، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى أسفل الذقن طولا ، ومن شحمة الأذن ، الى شحمة الأذن عرضا •

وغسل اليدين الى المرفقين: وهو فرض باتفاق العلماء ، والمرفق هو المفصل البارز في منتصف الذراع .

ومسح الرأس: وهو فرض بالاجماع ، غير أنهم اختلفوا في القدر الواجب مسحه:

فقالت المالكية: يجب مسح جميعه ، ووافقهم أحمد بن حنيل • وقالت الشافعية: مسح البعض فرض ، ومسح الباقي سنة ،

ويتحقق البعض عندهم بشعرات •

وقالت المنفية : مسح ربع الرأس فرض ، ومسح باقيه سنة .

<sup>(</sup>١) المائدة: ٦

والأولى: الأخذ بقول المالكية واحمد ، فيمسح المتوضى، جميع رأسه احتياطا ، والاحتياط في الدين والجب .

وغسل الرجلين: وهو غرض بالأجماع ، ويجب ادخال الكعبين (١) في الغسل مثل ادخال المرفقين في غلال النبيدين •

فَالْتَرْتَهِبِ: وهو نفرض عند الشالهعية وأحمد ، وسنة مؤكدة عند غيرهما من ومعناه : غسل الوجه ، ثم اليدين ، ثم مستح الرأس ، ثم غسل الرجلين ، كما جاء في نص الآية .

والمؤالاة: وهي فرض عند المالكية وبعض الجنابلة ، وسنة عند غيرهم • ومعناها: تتابع غسل الأعضاء ، عضوا بعد عضو من غير مهلة ولا انتظار •

والتدليك: وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء ، وسنة عند غير المالكية لعدم التصريح به في الأجاديث الكثيرة الواردة في الوضوء والغيال ، والله أعلم • والمراد به : امرار اليد على العضو مع الماء أو بعده •

و والواسوء: سنن ومستحبات نجعلها - كذلك - فيما يلى:

التسمية: وصفتها أن يقول العبد عند بدء الوضوء: بسم الله والمحمد لله و وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء والسواك والمضمضة ثلاثا ، والاستنشاق وهو ادخال الماء في الأنف ، والاستنثار وهو اخراج الماء من الأنف ، وتخليل اللحية وهو ايصال الماء الى منابت الشعر ، وتثليث غسل الفرائض ، وتخليل الأصابع عند غسل اليدين والرجلين ، والتيامن ، ورد مسح الرأس بحيث يرجع بيده الى حيث بدأ ، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة بماء الرأس ، والاقتصاد في الماء ، والدعاء أثناء الوضوء بالدعاء الوارد ، وهو : «اللهم اغفر لمى ذنبى ، ووسع لى فى دارى ، وبارك لى فى رزقى »(۲) ، والدعاء بعد الفراغ من الوضوء بالدعاء الوارد ، مثل : «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك »(۲) ، «أشهد أن

<sup>(</sup>١) الكعبان : هما العظمتان البارزتان عند مفصل الساق والقدم .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه النسائي وابن السنى باسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) من حديث اخرجه ابن السنى والطبراني .

لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشبهد أن مجمدا عبده ورسوله »(١)، وصلاة ركعتين بعد الوضوء ، والشرب من فضلة ماء الوضوء . .

# \* \* \*

# وحكم الفسل

والفسل: وهو تعميم الجسد بالماء ، ولغة : الاسالة ، وشرعا : ايصال الماء الى جميع الجسد ، ودليله قول الله تعالى : « وإن كنتم جنبا فاطهروا ١٩٢٨ .

# ويفترض الغسل لأمور ستة:

الأول: خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل ، والى فرج المرأة الظاهر بلذة ، ولو حكما: كمحتلم رأى بللا ولم يدرك الشهوة ، لكن اذا نزل المنى على سبيل المرض ، دون لذة فحكمه حكم البول ، لا يجب منه الوضوء •

الثانى: التقاء الختانين ، هاذا التقى الختانان: ختان الرجل وختان المرأة ٠٠ وجب العسل سواء نزل المنى أم لم ينزل ، وهذا بالنسبة للرجل والمرأة ٠

ويرى جمهور الفقهاء أن الرجل لو غيب حشفة ذكره في دبر أنثى عليه وعليها الغسل .

واتيان المرأة في دبرها حرام .

الثالث: انقطاع الحيض والنفاس ، لقول الله تعالى: ((ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )(٢) •

الرابع: الولادة بلا دم ، احتياطا لأنها لا تخلو من أثر دم •

الخامس: الموت ، فقد أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء فرض كفاية تغسسيل الميت • الا الشهيد فانه لا يغسل ، بل يكفن ويدفن في دمائه •

السادس: اسلام الكافر ، غانه يجب عليه أن يغتسل • وللفسل فرائض ، وهي:

١ ــ النية : وهي فرض عند المالكية والشافعية ، وشرط صحة عند الحنابلة ، وسنة مؤكدة عند الحنفية ، والنية محلها القلب ، وتكون

<sup>(</sup>١) من حديث أخرجه أحمد ومسلم ،

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦ (٣) البقرة: ٢٢٢

عند أول عضو يغسل ، ويقصد المغسل بنيته رغع الحدث الأكبر ، لاباحة ما كان الحدث الأكبر مانعا منه ،

٢ - تعميم الجسد بالماء: وهو فرض بالاتفاق و والاغتسال معناه ، تعميم الجسد بالماء ، منابت شعر الرأس ، الى باطن القدمين و

٣ ـ الموالاة: وهو تتابع غسل الأعضاء ، عضوا بعد عضو من غير مهلة يجف فيها العضو الذي غسل قبله ٠٠ وهي غرض عند المالكية ، وسنة عند غيرهم ٠

إلى التدليك : وهو فرض عند المالكية ، وسنة عند غيرهم • مستخليل الشعر : إلأن كل شعرة تحتها جنابة ••• وهو فرض عند المالكية ، سنة عند غيرهم •

٦ لضمضة والاستنشاق: وهما فرضان عند الحنفية وأحمد ٤
 وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم ٠

والعسل \_ كذلك \_ سنن كثيرة نجملها غيما يأتى:

التسمية في أوله بأن يقول: « بسم الله والحمد لله » ، وغسل الكفين قبل ادخالهما في الماء ثلاثا ، وغسل الفرج أولا قبل الوضوء للغسل ، والوضوء في أوله ، وتخليل شعر الرأس واللحية عند غير المساكية ، ويلحق بتخليل شعر الرأس واللحية تخيل أصابع اليدين والرجلين ، والبدء بالأعالى قبل الأسافل والميامن قبل المياسر ، وتثليث غسل الرأس وكذا سائر الجسد ، والاستتار حال الغسل – وهو واجب عند كثير من الفقهاء – والاقتصاد في الماء .

\* \* \* وحكم التيـمم

والتيمم: طهارة ترابية ، تسد مسد الطهارة المائية ، وضوء اكانت أو غسلا عند فقد الماء ، أو عدم القدرة على استعماله ..

وهو عبارة عن ضربتين بالكفين ، على الصعيد الطاهر ، ضربة للوجه ، وضربة لليدين الى المرفقين ٠

ودليل مشروعيته ، قوله تعالى : « وأن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، أن الله كان عفوا غفورا »(١) •

<sup>(</sup>١) النساء: ٣٤

وللتيمم فرائض، أو أركان نجملها فيما يلي: المستعملة المست

۱ ـ النية : وتكون عند الضرب بالكفين على الصعيد ـ أى التراب ـ الطاهر .

٢ ــ الصعيد الطاهر: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم
 الا على الصعيد الطاهر ، لأن الصعيد النجس ، أو المتنجس ، لا يطهر غيره ٠٠٠

٣ ـ الضربة الأولى على الصعيد الطاهر: وأما الضربة الثانية فهى سنة: عند مالك وجمهور من الفقهاء ، وغرض: عند الشافعى وجمهور من الفقهاء وهو الأصح: لحديث جابر، أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: « التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين الى المفقين » أخرجه الدارقطني •

\$ ، ٥ — مسح الوجه واليدين الى المرفقين : وهما فرضان بالاتفاق ، لقوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وآيديكم ) : ويجب عند مسح اليدين نزع الخاتم ، والأساور ، أو تحريكهما ان كانا واسعين ، و للوالاة : وهي فرض عند المالكية ، في التيمم مطلقا ، سواء أكان التيمم لحدث أصغر ، أو لحدث أكبر ، كما في الوضوء والغسل : وهي فرض عند الحنابلة في التيمم لحدث أصغر ، لأن الموالاة عندهم في الغسل غير واجبة على المشهور .

الترتيب: وهو غرض عند الشافعية ، قياسا على الوضوء ٠ ومن سنن التيمم: التسمية ، والسواك ، والنفخ فى اليدين ، قبل وضعهما على الوجه ، ان علق بهما تراب كثير ، والموالاة: خلافا للمالكية والحنابلة ، والترتيب: خلافا للشافعية ٠

#### \* \* \*

# والصـــلاة

الصلاة: عماد الدين ، وركنه الركين ، من أقامها فقد أقام الدين ، ومن ضيعها فقد هدم الدين .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » من حديث رواه الترمذي • وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم •

والصلاة تتقسم الى ثلاثة اقسام:

١ ــ صلاة مفروضة فرض عين : وهي الصلوات الخمس ٠

٢ ــ وصلاة مفروضة غرض كفاية ، وهي : صلاة الجنازة .

والمستجبة . وصلاة نافلة ، وهي ، ما سوى ذلك ، فتشمل المسنونة ،

والفرائض : كل ما أوجبه الله على عباده ، والصلاة من أعظمها والمنوافل : ما زاد على الفرائض ، والصلاة فى بابها ، من أعظمها أيضا :

قال النبراوى فى شرح الأربعين النووية: « ٠٠٠ وأما الأفضل على الاطلاق بعد الشهادتين ، فهو الصلاة عندنا ، فنفلها أفضل النوافل ، وفرضها أفضل الفروض ، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: « الصلاة خير موضوع » (١) أى خير شىء وضعه الشارع ٠

وقد فرض الله على كل مكلف (٢) ، من هذه الأمة ، خمس صلوات في اليوم والليلة ، وفرضيتها ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع :

قال تعالى : (( وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من آلليل ))(٢)

وروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم ، من نجد ، ثائر الرأس ، يسأل عن الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات فى اليوم والليلة • قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا ، الا أن تطوع • • » الحديث •

وقد غرضت الصلاة ، على هذه الأمة ، في ليلة الاسراء والمعراج ، قبل الهجرة بنحو سنة ونصف •

وهي أول غريضة غرضت في الاسلام •

وللصلاة شروط لا تصح الابها:

الشرط الأول: الاسلام ، غلا تصح الصلاة من كاغر ، وكذلك سائر العبادات لا تصح منه ، ولا تقبل ، وليس له عليها في الآخرة من ثواب •

الشرط الثاني: الطهارة من الحدث الأصغر ، ومن الحدث الأكبر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن حبان والحاكم ، وتمامه : « فهن شباء استكثر ومن شباء أستقل » . (۲) من المسلمين والمسلمات .

<sup>(</sup>٣) هود : ۱۰۱۶

الشرط الثالث: الطهارة من الخبث ، فقد اتفق جمهور العلماء على أن طهارة الثوب ، والمكان ، والبدن : واجبة .

الشرط الرابع: دخول الوقت ، فلا تجب الصلة الا اذا دخل وقتها ، ولا تصح اذا وقعت قبل دخول وقتها .

الشرط الخامس: استقبال القبلة مع الأمن والقدرة وذلك ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين •

قال ألله تعالى: ﴿ فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وهيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره »(١) •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته: « واذا عمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء (٢٠ ، ثم استقبل القبلة ٠٠ » الحديث رواه البخاري ومسلم ٠

الشرط السادس: ستر العورة: وقد اتفق العلماء على أن ستر العورة في الصلاة شرط في صحتها ، مع القدرة والذكر ، والأبد أن يكون الساتر كثيفا ، لا يظهر لون البشرة •

ولكل من الرجل والمرأة عورتان : عورة معلظة ، وعورة مخففة • أما عورة الرجل المغلظة : فهي قبله ، ودبره ، وأنثياه \_ خصيتاه \_ وما حولهما •

فان صلى مكشوف القبل ، أو الدبر ، كلا أو بعضا ، بطلت صلاته ،

وأما عورته المخففة : فما سوى ذلك من سائر بدنه ، فان صلى مكشوف السرة ، أو الفخذين ، أو الظهر ، أو البطن : فصلاته صحيحة ، على الأصح مع الكراهة .

أما عورة المرأة المغلظة: فهي ما بين سرتها وركبتها .

وأما عورتها المخففة : فجميع بدنها ، الا وجهها وكفيها •

فعلى المرأة اذا أرادت الصلاة ، أن تستر جميع بدنها ، من رأسها حتى ظاهر قدميها ، الا وجهها وكفيها ، حتى ولو كانت تصلى وحدها في حجرة مظلمة •

هُ عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلى المرأة

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٠

<sup>(</sup>٢) اسباغ الوضوء: أي اتمامه على المكاره ، أي على الرغم من وجود ما يكره معة استعمال المساء كالبرد وغيره .

غى درع وخمار ، وعليها ازار ؟ فقال : « نعم ٠٠ اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها » رواه أبو داوود والحاكم ٠

والدرع: هو القميص ، والخمار: هو ما يسمى بالطرحة ،

وروى الطبرانى فى الأوسط عن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى توارى زينتها ، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر » والجارية : أى الفتاة •

الشرط السابع: ترك الكلام ، وهو شرط فى صحتها ، لما رواه زيد بن أرقم ، قال : « كنا نتكلم فى الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو الى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : « وقوموا لله قانتين »(١) فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام » رواه البخارى ومسلم •

فمن تكلم فى الصلاة بكلام خارج عنها ، بطلت صلاته ، سواء أكان الكلام عمدا ، أم سهوا ، على خلاف فى ذلك (٢) •

الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة المؤدية الى بطلان الصلاة (٢٠) • وقد وضع المالكية والحنابلة قاعدة وهي : أنه اذا رآه الرائي ، ظن أنه في غير صلاة •

والصلاة أركان ، أو فرائض ، لو سقط ركن منها بطلت الصلاة : وهى ستة عشر ركنا ، بعضها متفق على فرضيته ، وبعضها مختلف فه ، واليك بيان ما اتفق عليه منها ، وما اختلف فيه :

ر \_ النية : وهي فرض عند جمهور الفقهاء ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « انما الأعمال بالنيات » •

٢ ـ تكبيرة الاحرام: وهى فرض بالاجماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » أخرجه أحمد والترمذى •

ولفظها: « الله أكبر » وسميت تكبيرة الاحرام ، لأن بها يدخل العبد في حرم الصلاة ، فلا يأتي بأقوال ينافى أقوالها ، ولا بأفعال تخالف أفعالها •

<sup>(</sup>١) قانتين : أي خاشعين ، والآية من سورة البترة : ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) يرى الشافعية أن من تكلم في الصلاة ناسيا ، لا تبطل صلاته قياسا على الأكل والشرب نسيانا في الصوم .

<sup>(</sup>٣) وقد قدرها الشافعية بثلاث حركات في الركعة الواحدة باليد ، أو وثبة قوية .

من القيام التكبيرة الاخرام مع القدرة ، أما العاجز فله أن يكبر قاعدا ، أو مضطجعا ، حسب قدرته .

« والقيام غرض ، في صلاة الفرض بالاجماع ، لقوله تعالى : « وقوموا لله قانتين » أي مطيعين ، والمراد القيام في الصلاة باجماع المفسرين ،

أما صلاة النوافل ، فالقيام فيها مستحب ، فمن صلى قائما ، فله الثواب كله ، ومن صلى قاعدا فله نصف الثواب .

على على الفاتحة : وهي غرض في صلاة الفرض والنفل ، على الامام والمأموم والمنفرد ، مع القدرة على قراءتها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه البخارى ومسلم عن عبادة بن الصامت .

وهذا مذهب الشافعية ، وجمهور آخر من الفقهاء .

ويرى المالكية ، والحنفية ، وغريق من الحنابلة أنها غرض على المنفرد والامام ، ومستحب في حق الماموم واستدلوا بقول جابر رضى الله عنه : « من صلى ركعة لم يقرآ غيها بفاتحة الكتاب لم يصل (١٠) الا أن يكون وراء الامام » أخرجه الترمذي • مسمد الله المام » أخرجه الترمذي • مسمد الله المام » أخرجه الترمذي • مسمد المسمد الله المام » أخرجه الترمذي • مسمد المسمد المس

وقال النووى فى شرح مسلم: واذا لمن فى الفاتحة لمنا يخل المعنى ، كضم تاء أنعمت (٢) ، أو كسرها ، أو كسر كاف اياك ، بطلت صلاته ، وان لم يخل المعنى: كفتح الباء من المعضوب عليهم ونحوه ، كره ولم تبطل صلاته أ • ه •

لهذا يجب على المصلى أن يصح قراء الفاتحة ، حتى لا تبطل

ه ـ القيام لقراءة الفاتحة مع القدرة : وهو فرض بالاجماع في صلاة الفرض ، مثل القيام لتكبيرة الاحرام لقوله تعالى : «,وقوموا لله قانتين » •

أما النفل فالقيام فيه مستحب ، فان صلى قائما ، أو جالسا بعذر ، فله الأجر كله ، وأن صلى جالسا بغير عذر ، فله نصف الأجر ٠٠ والله أعلم •

٦ \_ الركوع: وهو فرض بالإجماع في كل صلة ، الا صلاة الجنازة فانه ليس فيها ركوع ولا سجود ٠٠ قال الله تعالى:

له . (٢) في سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>۱) أي لم تصح صلاته .

( يا أيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ويكم والمعلوا الفير العلكم تفلحون (١) ·

ويتعقق الركوع عند جمهور الفقهاء بالانحفاء ، بحيث تصل اليدان الي الركبتين .

وأكمله عند الجميع يكون بتسوية الرأس والعجز ، والاعتماد بيدية على ركبتيه ، وتفريج أصابعه ، وبسط ظهره ، لقول أبى عميد الساعدى رضى الله عنه : « كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ركع اعتدل ، ولم يصوب (٢) رأسه ولم يقنعه (٦) ووضع يديه على ركبتيه » أخرجه النسائى •

٧ ــ الرفع من الركوع: وهو فرض عند الجمهور، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسىء صلاته: « ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما » •

ويتحقق باعتدال القامة ، على نفس الهيئة ، التي كان عليها قبل الركوع ، وأثناء القراءة ،

م السجود : وهو فرض بالاجماع ، لقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا » •

وتكريره في كل ركعة فرض بالسنة والاجماع ٠

ويتحقق السجود بوضع سبعة أعضاء على الأرض ، وهي : الوجه ، والكفان ، والركبتان ، والقدمان :

فعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب – أى أعضاء – وجهه ، وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه » أخرجه مسلم •

فاذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة ، بطلت صلاته ، واختلفوا في السجود على الأنف ، و فقال أكثر الفقهاء : السجود عليه واجب ، لأنه ملحق بالجبهة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة لن لا يصيب أنفه الأرض » أخرجه الدارقطنى ، وقال المالكية : لو سجد المصلى على وجهه دون أنفه ، صحت

ملاته ، ولكن الأفضل أن يعيدها ، مادام الوقت باقيا ، مراعاة للخلاف • ملاته ، ولكن الأفضل أن يعيدها ، مادام الوقت باقيا ، مراعاة للخلاف • وينبغى الجلوس بين السجدتين : وهو غرض عند الأثمة ، وينبغى

<sup>(</sup>۱) الحج: ۷۷ (۲) يميل رأسه الى أسفل . (۳) يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره .

أن يستقر المصلى بمقدار ما يقول: اللهم اغفر لى ، وارحمنى ، واعف عنى ، واهدنى ، وارزقنى ٠٠ ثم يسجد السجدة الثانية ٠

١٠ ١٠ أ - الجلوس الأخير والتشهد فيه:

وهما فرضان عند الشافعية وأحمد لما رواه الطبراني والبزار ، عن ابن مسعود ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، ويقول : « تعلموا ، فانه لا صلاة الا بتشهد » فدل هذا الحديث على أن التشهد فرض • واذا كان التشهد فرض •

ويرى المالكية: أن التشهد الثانى سنة ، كالتشهد الأول ، والجلوس له أيضا سنة ، الا الجاسة الأخيرة ، بقدر السلام ، أى بقدر ما يقول المصلى: السلام عليكم ، عن يمينه فقط بحيث لو سلم وهو واقف لا تصح صلاته ٠٠

١٢ \_ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخبر .

وهي فرض عند الشافعية في التشبهد الأخير ، دون الأول : لحديث فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ، ثم يصلى على النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ، ثم يدعو بما شاء » أخرجه أحمد وأبو داوود •

ويرى المالكية والحنفية وجمهور الحنابلة أنها سنة : لحديث أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر ، فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر المسيح الدجال » (١) أخرجه أحمد ومسلم •

فقالوا: قد أمر بالاستعادة عقب التشهد ، ولم يذكر الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت ركنا لذكرها ، ولأن الوجوب انما يكون بدليل شرعى ، ولم يرد ، وحديث غضالة لا يدل على وجوبها

<sup>(</sup>۱) وسمى بالمسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها في أربعين يوما ، ولانه ممسوح العين اليمنى : كما في الدين الخالص ج ١ .
(١ - من وصايا الرسول ج ٢)

لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالدعاء في آخر الصلاة: وهو غير. واجب اتفاقا(١) .

۱۳ ــ السلام: وهو فرض ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » • ولقوله صلى الله عليه وسلم: « صلوا كما رأيتمونى أصلى » (۳) •

ولم يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ترك السلام في صلاة من الصلوات ، والتسليمة الأولى هي الفرض ، وينبغي أن تكون جهة اليمين ٥٠ والتسليمة الثانية سنة عند الجمهور ٠

ولا بد أن يكون السلام معرفا بالألف واللام عند مالك واحمد ، ولفظه: « السلام عليكم » فلا يجزى « سلام عليكم » خلافا للشافعية والأكمل في السلام ، أن يقول المصلى: « السلام عليكم ورحمة

الله » يمينا وشمالا (٢) .

10 ، ١٥ — الطمأنينة والاعتدال في جميع الأركان: لقوله صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته: « • • ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم قم ، فاذا حتى تطمئن حلاتك على هذا فقد أتممتها ، وما انتقصت من هذا من شيء ، فانما انتقصته من صلاتك » أخرجه أحمد •

والاعتدال معناه استواء الأعضاء، في الركوع والسجود والجلوس والقيام .

والدامأنينة معناها: استقرار الأعضاء، وسكونها زمنا يسع تسبيحة على الأقل عند المالكية وبعض الشافعية، أو ثلاث تسبيحات على الأقل عند كثير من الفقهاء • وهو الأصح •

۱٦ - ترتيب الأركان : وهو ركن بالاجماع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : «صلواكما رأيتموني أصلى » •

وقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم ، على هذا الترتيب المنقول عنه ، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) كما يقول في الدين الخالص ، والفقه الواضح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٣) لحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والدارقطني وأبن حبان والبزار .

قد خالف هذا الترتيب ، فسجد \_ مثلا \_ قبل أن يركع : فمن خالف هذا الترتيب بطلت صلاته ان تعمد ذلك • والله أعلم •

وللصلاة كذلك سنن ومستحبات ، وهى: رفع اليدين حذو المنكبين ، أو حذو الأذنين ، عند تكبيرة الأحرام أو قبلها ، ووضع اليمين على الشمال فوق السرة ، وتحت الصدر • وقد صح من طرق كثيرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان اذا صلى ، وضع يده اليمنى على اليسرى •

واذا كان بعض المالكية يرى أن ارسال اليدين أولى من قبضهما: فقد جاء فى الموطأ ما يخالف رأيهم هذا ، وهو أن الامام مالك رحمه الله ، لم يزل يقبض يديه فى الصلاة ، حتى لقى الله عز وجل •

والقبض هو وضع اليمين على الشمال فوق السرة ٠

والقبض عند جمهور الفقهاء والمحدثين ، أولى من الارسال ، للأحاديث الكثيرة التى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتى منها:

ما رواه البخارى ، عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة .

وما رواه أحمد ، عن هلب الطائى ، قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره فوق المفصل •

ومن السنن: دعاء الاستفتاح قبل قراءة الفاتحة ، وهو سنة عند أكثر أهل العلم مع ومن الأحاديث الواردة في هذا ، ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة لل احظة قصيرة مقلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى ، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ، ما تقول ؟ قال : « أقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى ، كما باعدت بين المشرق والمعرب ، اللهم نقنى من خطاياى ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلنى من خطاياى بالثاج والماء والبرد » : والبرد بفتح الراء أي الندى ،

ومن السنن: الاستعادة ، ويستحب المتناح القراءة بها ، لقوله تعالى: « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم »(١)

and the state of t

<sup>(</sup>۱) النحل: ۹۸

قال ابن المنذر: جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول قبل البدء في القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » •

والاستعادة انما تستحب في الركعة الأولى فقط ، باعتبار أن القراءة في الصلاة قراءة واحدة ، ويستحب أن تكون سرا ، عند أكثر أهل العلم • ومن السنن : التأمين ، فيسن للفرد ، والامام والماموم أن يقول ، بعد قراءة الفاتحة : « آمين » • • ويرغع بها صوته ، ومعنى لفظ آمين : « اللهم استجب » •

ويستحب للماموم ، أن يوافق تأمينه تأمين الامام ، وقد ورد أنه من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له :

فعى أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذآ قال الامام « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » فقولوا آمين ، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه البخارى •

ومن السنن: القراءة بعد الفاتحة ، سورة ولو قصيرة ، من القرآن ، أو آية تعدل أقصر سورة منه ، مثل سورة الكوثر وذلك فى ركعتى الصبح ، والركعتين الأوليين فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفى ركعتى الجمعة ، وفى ركعات النوافل:

فعن أبى قتادة رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، كان يقرأ فى الظهر فى الأوليين بأم الكتاب<sup>(١)</sup> وسورتين ، وفى الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول فى الركعة الأولى ما لا يطول فى الثانية ، وهكذا فى العصر ، وهكذا فى الصبح » رواه البخارى ومسلم .

ومن السنن: السر فيما يسر فيه ، والجهر فيما يجهر فيه: فينبغى على المصلى أن يقرأ سرا في صلاة الظهر والعصر ، والركعة الأخيرة من المغرب ، والركعتين الأخيرتين من العشاء ، وفي صلاة النفل من النهار .

وأن يقرأ جهرا فى ركعتى الصبح ، والركعتين الأوليين من المغرب ، والركعتين الأوليين من العشاء ، وركعتى الجمعة ، وركعتى العيد ، الأصغر والأكبر ، وفى النفل ليلا .

وأقل السر أن يسمع الانسان نفسه ، وعند مالك يكتفي بحركة.

<sup>(</sup>١) أي سورة الفاتحة .

اللسان ، وأقل الجهر أن يسمع الانسان نفسه ومن يليه ، وأكثر ه لا حد له ، الا أنه ينبغى على المصلى آلا يرفع صوته جدا ، وآلا يخفضه جدا ، بل يكون وسلطا بين بين ، عملا بقوله تعالى: « • • ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(١) •

ولو أسر المصلى فيما يجهر فيه ، وجهر فيما يسر فيه : فلا شيء عليه ، بل متى ذكر ذلك ، فليعمل ما هو مطلوب منه من الاسرار والجهر • ويرى المالكية : أنه من أسر فيما يجهر فيه ، أو العكس يسجد

للسهو ٠

ومن السنن: تكبيرات الانتقال ، فهي سنة بلا خلاف ، وذلك بأن يكبر المصلى عند الشروع في الركوع ، وعند الشروع في السجود ، وعند الرغع منه ، وعند القيام •

أما عند الرفع من الركوع ، فانه يقول : « سمع الله لن حمده ربنا ولك الحمد » وان كان مأموما وسمع الامام ، يقول : « سمع الله لن حمده » فليقل خلفه : « ربنا ولك الحمد » •

روى أحمد والنسائى ، عن ابن مسعود ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يكبر في كل خفض ، ورفع ، وقيام ، وقعود •

ومن السنن : تفريج الأصابع في الركوع ، ووضع اليدين على الركبتين ، وجعل الرأس مساويا للظهر : وذلك لما روى عن عقبة ابن عامر أنه ركع هجافي يديه على ركبتيه ، وهرج بين أصابعه من وراء ركبتيه ، وقال : « هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى» رواه أحمد وأبو داوود •

" ومعنى « جافى يديه » أبعد ذراعيه قليلا عن ركبتيه ، ومعنى « تفريج الأصابع » أى تفريقها حول الركبتين •

ومن السنن: الذكر في الركوع، فهو سنة عند الجمهور، وذلك بأن يُقول المصلى في ركوعه: «سبحان ربى العظيم»:

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه ، قال : لما نزلت : ( فسبح باسم ربك العظيم ) (٢) قال لنا النبى صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها فى ركوعكم » رواه أحمد وأبو داوود •

<sup>(</sup>١) أي وسطا . والآية من سورة الاسراء : ١٠٠

<sup>(</sup>٢) الحاقة: ٢٥

وعن حذيفة ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان يقول فى ركوعه : «سبحان ربى العظيم » رواه مسلم .

وأقل التسبيح عند جمهور الفقهاء ، ثلاث تسبيحات ٠٠ وهذا هو الأصح:

لحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا ركع احدكم غليقل ثلاث مرات : سبحان ربى العظيم ، واذا سجد غليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاثا ، وذلك أدناه » أخرجه أبو داوود والترمذي •

ومن السنن : الذكر عند الرفع من الركوع ، فقد ورد فى حديث رواه أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آنه قال : « اذا قال الامام : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا ولك الحمد ، فان من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » •

ويستحب الزيادة على قول: « ربنا ولك الحمد » ، مثل: « حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، ملء السموات والأرض » كما جاء في نص حديث رواه أحمد والبخارى ، وحديث رواه أحمد ومسلم .

ومن السنن : رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ، فقد وردت أحاديث تفيد أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته ، منها :

ما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنه ، قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اذا قام الى الصلاة رفع يديه ، حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر ، فاذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ، وقال : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدد » .

ومن السنن : التسبيح والدعاء في السجود ، وهو سنة لما رواه عقبة بن عامر رضى الله عنه ، قال : لما نزلت : « سبح اسم ريك الأعلى »(١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوها في سجودكم » رواه أحمد ٠

وأما الدعاء في السجود فمطلوب ١٠ لقوله صلى الله عليه وسلم: « أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء » ١ ومن السنن : ضم الأصابع في السجود وهو مستحب ، لما

<sup>(</sup>١) الأعلى: ١

روا و الحاكم وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع فرج بين أصابعه ، واذا سجد ضم أصابعه .

ومن السنن : الجلوس الأول وقراءة التشهد فيه ، وهما سنتان عند جمهور الفقهاء .

ومن السنن: الجلوس الثاني وقراءة التشهد فيه ٠٠ وهما سنتان ٠ خلافا للثافعية وأحمد (١) ٠

ومن السنن : الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير ، وهى سنة عند جمهور الفقهاء ، ويرى بعض الشافعية أنها فرض .

وأفضل الصيغ الواردة فى الصلة عليه ، ما رواه مسلم عن أبى مسعود البدرى ، قال : قال بشر بن سعد : يا رسول الله ٠٠ أمرنا الله أن نصلى عليك ، فكيف نصلى عليك ، فسكت ، ثم قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل ابراهيم فى العالمين ، انك حميد مجيد ، والسلام كما علمتم » أى وبعدها تقولون : السلام عليكم كما علمتموه منى •

ومن السنن : الدعاء بعد التشهد الأخير ، وقبل السلام ، فيسن للمسلم أن يدعو بعد تشهده لنفسه وغيره ، بخيرى الدنيا والآخرة :

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، علمهم التشهد ، ثم قال فى آخره : « ثم ليختر من المسألة \_\_ أى من الدعاء \_ ما شاء » رواه مسلم •

ومن السنن: القنوت ، وهو سنة عند الشافعية فى صلاة الصبح دائما ، وفى الوتر فى النصف الأخير من رمضان ، وفى جميع الصلوات عند نزول البلاء .

وان تركه المصلى سهوا ، سجد له قبل السلام سجدتين ، ويستحب الجهر فيه ، ويستحب رفع اليدين عند الدعاء ، وقيل لا يستحب ذلك ، ويستحب مسح الوجه باليدين ، وقيل يكره ذلك ، ويجزىء فيه أى دعاء يضرع به العبد الى الله ، وذكر له دعاء

<sup>(</sup>۱) يرى الشانعية واحمد : انهما غرضان ، ويرى المالكية : ان التشهد الثانى سنة ، كالتشهد الأول ، والجلوس له أيضًا سنة ، الا الجلسة الأخيرة بقدر السلام . . بحيث لو سلم وهو راقف لا تصح صلاته .

مخصوص: ومحله \_ عند الشافعية بعد الرفع من الركوع الأخير ، ويرى المالكية: أن القنوت مستحب ، ان نسيه المصلى لا يسجد له سجدتى السهو ، ويرون أنه قبل الركوع الأخير ، في صلاة الصبح ، ويستحب أن يكون سرا للامام والمام معا ، ويجزى فيه أي دعاء ، ولهم فيه دعاء مأثور ، وهو : « اللهم انا نستعينك ، ونستهديك ، ونستغفرك ، ونتوب اليك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثنى عليك الخير كله ، نشكرك ولا نكفرك ، ونخضع (١) لك ونخلع ونترك من بكفرك ، اللهم اياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، واليك نسعى ونحفد (٦) ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، ان عذابك الجد بالكافرين ملحق ، وصلى الله على النبى محمد » •

وروى أحمد وأصحاب السنن ، عن الحسن بن على ، قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، فانك تقضى ولا يقضى عليك ، وانه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبى محمد » قال الترمذى : هذا حديث حسن ويرى الحنفية : أن القنوت سنة فى الوتر دائما ، ومحله بعد الرفع من الركوم .

ومن السنن: زيادة سجدة للتلاوة فى صبح يوم الجمعة ، وهى سنة عند الشافعية مطلقا ودائما ، فى صبح يوم الجمعة ، دون غيره من الصلوات .

وقال الحنفية وبعض الحنابلة: هي سنة بشرط ألا يداوم عليها حتى لا يعتقد العوام أنها من جملة أركان الصلاة •

وقال بعض المالكية: تكره ان تعمدها المصلى ، بأن قرأ آية السجدة متعمدا ليوقع السجدة •

واحتج القائلون بأنها سنة بما رواه مسلم فى صحيحه وغيره عن ابن عباس : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة ، فى صلاة الصبح ألم تنزيل (٢) ، وهل أتى على الانسان » •

<sup>(</sup>١) أي نترك الأديان الباطلة ونرفض الشرك .

<sup>(</sup>٢) نسارع في طاعتك .

<sup>(</sup>٣) أي سورة السجدة ، وسورة الانسان .

وبما رواه الطبراني عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: « ألم تنزيل السجدة » و « هل أتى على الانسان » يديم ذلك •

## \* \* \* وصلاة الجمعة

وهى فرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب ، أى على المسلم ، العاقل ، البالغ ، الذكر ، الحر ، المقيم ، القادر على الاتيان الى المكان الذى تقام فيه الجمعة ، غير المعذور .

ودليل غرضيتها ، قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا اذا نودى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ))(١) .

وما رواه الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ان الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة ، في مقامي هذا ، في ساعتي هذه ، في شهري هذا ، في عامي هذا ، الى يوم القيامة ، من تركها من غير عذر ، مع امام عادل ، أو جائر ، فلا جمع الله شمله ، ولا بورك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا حج له ، ألا ولا بر له ، ألا ولا صدقة له » .

وروى مسلم فى صحيحه ، وأحمد فى مسنده ، عن ابن مسعود رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة : « لقد همت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » (٢) .

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال \_ وهو على أعواد منبره \_ : « لينتهين أقوام عن ودعهم (٦) الجمعة ، أو ليختمن الله على قلوبهم ، وليكتبن من الغافلين » أخرجه أحمد والنسائى •

ويرى أكثر الفقهاء: أن خطبة الجمعة واجبة ، وهى شرط فى صحة الجمعة ، واستدلوا \_ على رأيهم هذا \_ بقول الله تعالى: ( • • فاسعوا الى ذكر الله ) : فالسعى الى الخطبة واجب ، ولا يكون

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٩

<sup>(</sup>۲) ومن رحمة الله تعالى بنا أن النبى صلى الله عليه وسام هم ولم يفعل . (۳) أى تركهم .

السعى واجبا الا لشىء واجب فالخطبة واجبة ، وهذا بناء على أن المراد بذكر الله فى الآية الخطبة ، لاشتمالها على حمد الله ، والثناء عليه ، والتذكير بآياته .

وقد نقل الشيخ منصور بن ادريس وغيره عن عمر وعائشة رضى الله عنهما ، أنهما قالا « قصرت الصلة من أجل الخطبتين ، فهما بدل الركعتين ، فالاخلال باحداهما ، اخلال باحدى الركعتين » •

#### \* \* \*

## والصلاة على الجنازة

وهي فرض كفاية على من حضرها من الكلفين:

فلو حضرت جنازة وصلى عليها بعض من حضرها سقط الوجوب على من لم يصل عليها •

ودليل مشروعيتها: أن النبى صلى الله عليه وسلم قد صلها وأمر بها ، ولم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع عنها فى حياته الا اذا كان الميت عليه دين ، فانه كان يأمر غيره بأن يصلى عليه اذا لم يكن الميت ما يوفى عنه دينه ، وذلك التنفير المسلمين عن الدين ، وعن الماطلة فى سداده • •

#### \* \* \*

### والزكاة

وهى فى عرف الشرع: القدر الواجب اخراجه لمستحقيه فى المال الذى بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة •

وهمى الركن الثالث من أركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة وقد قرنت بالصلاة في القرآن الكريم في اثنتين وثمانين آية •

وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة واجماع الأمة: فمن أنكر وجوبها فقد كفر ، ووجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة والرجوع عن انكاره ، ويمهله ثلاثة أيام يراجع فيها نفسه فان تاب كان بها ، والا قتله كفسرا(۱) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هناك أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة وأنواعها تستطيع أن ترجع اليها في الكتب المطولة .

ومسوم رمضان

هو الركن الرابع من أركان الأسلام ، وغرضيته ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة:

قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب العليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » •

وفى السنة: روى أحمد والبيهتى والنسائى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال لله لله حضر رمضان لله عليكم صيامه ، تتفتح فيه أبواب الجديم ، وتغلق فيه أبواب الجديم ، وتغل (٢) فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم » (٦) .

\* \* \* والدــج<sup>(3)</sup>

وهو أحد أركان الاسلام الخمسة ، وغرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة:

وقد ثبت فرضيته بالكتاب والسنة وأجماع الأمة:

قال تعالى : (( ٠٠٠ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيبلا ))(١) .

وقال تعالى: ((وأتموا الحج والعمرة لله)(١) •

وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر ، وأنه لا يجب في العمر الا مرة واحدة \_ الا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر \_ وما زاد فهو تطوع:

فعن آبی هریرة ، قال : خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فقال : « یا أیها الناس ، ان الله کتب (۲) علیکم الحج فحجوا » فقال رجل : أكل عام یا رسول الله ؟ فسكت حتی قالها ثلاثا ، ثم قال صلی الله علیه وسلم : « لو قلت نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم » ثم قال : « ذرونی ما تركتکم ، فانما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم ، واختلافهم

<sup>(</sup>١) أي فرض ٠٠٠ والآية من سورة البقرة : ١٨٣

<sup>(</sup>۲) أي تقيد . (۳)

<sup>(</sup>٤) وهو قصد مكة ، من أجل أداء مناسك الحج ، ومن أنكر وجوبه كفر وارتد عن الاسلام . (٥) آل عمران : ٩٧

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٩٦٦ (٧) أي مرض عليكم .

على أنبيائهم ، فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وأذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه البخاري ومسلم .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا أيها الناس كتب عليكم الحج » فقام الأقرع ابن حابس ، فقال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع » رواه أحمد ، وأبو داوود ، والنسائى ، والحاكم وصححه ،

وأما عن العمرة: وهي الزيارة للكعبة والطواف حولها ، والسعى بين الصفا والمروة ، والحلق ، أو التقصير:

فهى سنة : عند الأحناف ، ومالك لحديث جابر رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، سئل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : « لا • • وأن تعتمروا هو أغضل » رواه أحمد ، والترمذى ، وقال حديث حسن صحيح •

وهى فرض : عند الشافعية ، وأحمد لقول الله تبارك وتعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله )(۱) فقد عطفت على الحج ، وهو فرض ، فهمى فرض كذلك ، والأول أرجح •

وقد ذهب جمهور العلماء ، الى أن وقت العمرة جميسع أيام السنة ، فيجوز أداؤها في أي يوم من أيامها ، بعكس الحج ، لأن : (الحج أشهر معلومات) (٢) و (الحج عرفة »(٢) •

# \* \* \*والجهاد في سبيل الله

فرض كفاية : اذا قام به البعض ، واندفع به العدو ، وحصل به الغناء ، سقط عن الباقين •

قال في فقه السنة : ولا يكون الجهاد غرض عين الا في الصور الآتية :

١ – أن يحضر المكلف صف القتال ، فان الجهاد يتعين في هذه الحال ، يقول الله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فأثبتوا ٠٠٠ »(٤) •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٦١ (٢) البقرة: ١٩٧٧

<sup>(</sup>٣) كما جاء في نص حديث صحيح ،

<sup>(</sup>٤). الأنفال: ٥٤

ويقول الله تبارك وتعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار »(١) •

٢ — اذا حضر العدو المكان أو البلد الذى يقيم به المسلمون ، فانه يجب على أهل البلد جميعا أن يخرجوا لقتاله ، ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته اذا كان لا يمكن دفعه الابتكتاهم عامة ، ومناجزتهم اياه :

يقول الله سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »(٢) •

۳ — اذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين ، فانه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة اليه :

لله عليه الله على الله عنهما ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، واذا استنفرتم فانفرواً » رواه البخارى •

أي: أذا طلب منكم الخروج الى الحرب عاخرجوا •

ويقول الله سبحانه: « يا أيها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الاقليل »(٢) .

ويجب الجهاد : على المسلم ، الذكر ، العاقل ، البالغ ، الصحيح ، الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفى أهله حتى يفرغ من الجهاد ٠

#### \* \* \* والفرائض<sup>(٤)</sup>

وهى جمع غريضة ، والفريضة \_ هنا \_ مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير ، يقول الله سبحانه : (( فنصف ما فرضتم )(٥) أى قدرتم •

والفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض ، الذى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نتعلمه:

فعن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٥ التوبة: ١٢٣

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣٨ (٤) أي المواريث.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٣٧

عليه وسلم: « تعلموا القرآن وعلموه الناس ، وتعلموا الفرائض وعلموها غانى امرىء مقبوض والعلم مرغوع ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما » ذكره أحمد •

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « تعلموا الفرائض وعلموها غانها نصف العلم وهو ينسى ، وهو أول شىء ينزع من أمتى» رواه ابن ماجة والدارقطنى •

وقد كان العرب في الجاهلية قبل الاسلام يورثون الرجال دون النساء ، والكبار دون الصغار ، وكان هناك توارث بالحلف ، فأبطل الله ذلك كله وأنزل:

( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وان كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فان كان له اخوة فلأمه السدس ، من بعد وصية يوصى بها أو دين ، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله ، ان الله كان عليما حكيما »(۱) ٠

وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر ، قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ٠٠ هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك فى أحد شهيدا ، وان عمهما أخذ مالهما غلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان الا بمال ٠ فقال : يقضى الله فى ذلك ٠ فنزلت آية المواريث ٠ فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عمهما ، فقال : أعط ابنتى سعد الثاثين ، وأمهما الثمن ، وما بقى فهو لك » رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى ٠

والمستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي (٢):

- ١ \_ أصحاب الفروض ٠
  - ٢ \_ العصية النسبية ٠
  - ٣ \_ العصبة السببية •
- ٤ \_ الرد على ذوى الفروض ٠
  - ه \_ ذوو الأرحام •

<sup>(</sup>٢) كما يقول في فقه السنة .

- ٢ مولى الموالاة .
- ٧ المقر له بالنسب على الغير .
- ٨ ـ الموصى له بأكثر من الثلث .
  - ٩ بيت المال ٠

ثم يقول في فقه السنة: أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر ، فعلى النحو التالي:

- ١ أصحاب الفروض •
- ٢ العصبة النسبية .
- ٣ الرد على ذوى الفروض .
  - ٤ ذوو الأرحام •
  - ٥ \_ الرد على أحد الزوجين ٠
    - ٦ العصبة السببية •
- ٧ القر له بالنسب على الغير ٠
  - ٨ الموصى له بجميع المال ٠
    - ٩ بيت المال ٠

وتستطيع أن تقف على تفصيل كل هذا في كتب الفقه المطولة ، كالدين الخالص ، وفقه السنة •

#### \* \* \*

وهناك غرائض أخرى ، منها :

## رد السلام

لأن الله تعالى أمر به فقال : (( واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها ٠٠٠) (١) .

#### \* \* \*

## والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وقد أمر الله تعالى به كذلك ورغب فيه فقال : (( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون) (٢) .

\* \* \*

والبربالوالدين

لأن الله تعالى أمر به ، غقال : (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا )(١) •

وقال تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين وقال تعبدالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ٠٠٠ » (٢) ٠

الى غير ذلك من الفرائض أو الواجبات التى أمرك الله تعالى بأدائها في قرآنه الكريم ، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ، الذى يأمرنا جميعا هنا في تلك الوصية أو في هذا الحديث بألا نضيعها ، فيقول : « أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » أى : لا تتركوها ، ولا تتهاونوا في أدائها ، بل قوموا بها كما فرضت عليكم ، ولا تؤخروها عن أوقاتها :

ففى القرر آن الكريم يقول تبارك وتعالى : (( فويل للمصلين • الذين هم عن صلاتهم ساهون )(٢) وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها •

وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الاسراء والمعراج: مر على قوم ترضخ رؤوسهم وتكسر بالصخر ، وكلما رضخت عادت كما كانت ، فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة .

وروى الطبرانى فى الأوسط: عن أنس بن مالك رضى الله عنه و قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها ، وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة (ن) ، تقول : حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها ، خرجت وهي سوداء مظلمة ، تقول : خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها ، خرجت وهي سوداء مظلمة ، تقول : خسيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كنت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب الخلق (٥) ثم ضرب بها وجهه » •

وهكذا ، قس على ذلك بقية الفرائض التي لا تؤدى على أساس سليم ، \_ وبدون اتقان أو خشوع \_ أو التي لا تؤدى نهائيا :

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٢٣

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳۹ (۳) الماعون: ٤ ) ه (٤) من ا

<sup>(</sup>٤) من أسفر الصبح: أي أضاء ٠

<sup>(</sup>ه) ای البالی ه

قال الحافظ المنذری (۱): قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وقتها ، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعان ابن جبل وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء \_ رضى الله عنهم \_ ومن غير الصحابة : أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك والنخعى والحكم بن عتبية وأيوب السختياني وأبو داوود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى أ • ه • وذهب غيرهم (۲) الى فسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود لفرضيتها:

ففريق أوجب تعزيره وحبسه الى أن يصلى حتى لا يكون قدوة سيئة .

وأئمة المذاهب على وجوب قتله:

فمنهم ، من أوجب قتله كفرا كأحمد واسحاق وابن المبارك • ومنهم ، من أوجبه حدا ، وهو مذهب مالك والشاغعى وأبى حنيفة وأصحابه أ • ه •

ولعل في ذلك عبرة لن يتهاونون في الصلاة ويسهون عن ذلك الركن الخطير •

وكذلك بالنسبة للزكاة ، فقد قال الله تعالى مشيرا الى عقاب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم • يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون »(٣) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من آتاه الله مالا غلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا (٤) أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعنى شدقيه \_ ثم يقول : أنا مالك ، أنا كنزك » ثم تلا \_ أى الرسول صلى الله عليه وسلم \_ هذه الآية : « ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم

أ(أ) كما في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري .

<sup>(</sup>٢) من كتاب «بداية المجتهد » . (٣) التوية : ٣٥ ، ٣٥

<sup>(</sup>٤) الشَّمِاعِ : الحية الذكر ، وقيل مطلقاً ، والزبيبتان تكتتان سوداوان فوق عين الحية :

الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة »(١) الحديث رواه البخاري ومسلم ٠

وعن صيام رمضان ، يقول تبارك وتعالى فى الحديث القدسى مرغبا فيه (٢) : كل عمل ابن آدم له الا الصوم ، فانه لى وأنا أجزى به » من حديث رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ٠

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم محذرا ومرهبا: « من أغطر يوما فى رمضان فى غير رخصة رخصها الله له (٢) لم يقض عنه صيام الدهر كله وان صامه » رواه أبو داوود ، وابن ماجه ، والترمذي •

وعن الحج ، يقول النبى صلى الله عليه وسلم: « من لم تحبسه حاجة ظاهرة ، أو مرض حابس ، أو سلطان جائر ، ولم يحج : غليمت أن شاء يهوديا ، وان شاء نصرانيا » رواه البيهقى عن أبى امامة •

وعن الحج ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجهاد فى سبيل الله ، ورد كذلك عن حذيفة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « الاسلام ثمانية أسهم : الاسلام سهم (أ) ، والصلاة سهم ، والزكاة سهم ، وحج البيت سهم ، والأمر بالمعروف سهم ، والنهى عن المنكر سهم ، والجهاد فى سبيل الله سهم : وقد خاب من لا سهم له » رواه البزار •

وعن عقوق الوالدين ، يقول النبى صلى الله عليه وسلم ، محذرا : « ثلاث لا ينفع معهن عمل : الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف » رواه الطبراني في الكبير ، عن ثوبان رضى الله عنه •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ولا تضيع فرائض الله ، التي أهمها كما عرفت الصلاة:

فقد ورد: عن عبد الله بن قرط رضى الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله » رواه الطبراني في الأوسط •

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى

<sup>(</sup>١) ال عمران: ١٨٠ (٢) وفي جميع أنواع الصيام.

<sup>(</sup>٤) اي نصيب ٠

<sup>(</sup>٣) كمرض أو سفر .

الله عليه وسلم « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه أحمد

وحتى تكون حريصا على آداء فريضة الصلاة \_ بالذات \_ فى وقتها : فاننى أوصيك بالاكثار من النوافل التى ستكون كذلك جبرا لأى تقصير حدث وأنت فى الصلاة :

فقد روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ربه عز وجل ، قال : « من عادى لى وليا ، فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته ، كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيذنه » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة : يقول ربنا لملائكته \_ وهو أعلم \_ : انظروا في صلاة عبدى ، أتمها ، أم نقصها ؟ فان كانت تامة كتبت له تامة ، وأن كان انتقص منها شيئا ، قال : انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ فأن كان له تطوع ، قال : أتموا لعبدى فريضته من تطوعه ، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أبو داوود •

ومعنى : ثم تؤخذ الأعمال على ذلك ، أى : وكذلك ما نقصه من صوم رمضان مثلا : يجبر بصيام يوم عاشوراء ، أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وهكذا بالنسبة لبقية الفرائض ونواغلها .

مع ملاحظة : أن التطوع - شرعا - هو ما يقوم به المسلم من عمل صالح ، يتقرب به الى الله تبارك وتعالى ، زيادة على ما اغترض عليه .

وأن الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد الى ربه عز وجل .

\* \* \*

وأما عن :

## المسدود

التى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تعديها ، في قوله : « وحد حدود ا فلا تعتدوها » :

فالمراد بها شرعا: العقوبة المقدرة من الشارع ، زجرا ومنعا عن المعصية • والمعنى : أن الله تعالى جعل لكم حواجز وزواجر مقدرة تحجزكم وتمنعكم عما لا يرضاه :

روى النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا ، وداع يدعو من جوف الصراط ، فاذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب ، قال : ويحك لا تفتحه ، فانك ان تفتحه تلجه ، والصراط : الاسلام ، والسوران : حدود الله ، والأبواب المفتحة : محارم الله ، وذلك الداعى على الصراط : كتاب الله ، والداعى من فوق : واعظ الله في قلب كل مسلم » أخرجه الامام أحمد ، وهذا لفظه ، والنسائى في تفسيره ، والترمذى وحسنه ،

فقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم مثل الاسلام فى هذا الحديث بصراط مستقيم ، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه الى مطلوبه ، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه ، فيقتضى ذلك قربه وسهولته ، وعلى جنبتى الصراط يمنة ويسرة سوران وهما حدود الله ، وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته ، فكذلك الاسلام يمنع من دخل فيه من الخروج عن حدوده ومجاوزتها ، وليس وراء ما حد الله من الماذون فيه الا ما نهى عنه:

ولهذا: مدح سبدانه وتعالى الحافظين لحدوده ، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام فقال تعالى: « ••• والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين »(١) •

وقال تعالى: « الأعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، والله عليم حكيم »(٢) •

والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه الى ما نهى عنه فقد حفظ حدود الله ، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله .

وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم وحينئذ ، فيقال : لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى : (( تلك حدود الله فلا تقربوها )(٢) • والمراد النهى عن ارتكاب ما نهى عنه فى الآية من محظورات

sa Nas d

من (١) التوبة: ١١ إلى المن المن التوبة: ١٧

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧

الصيام والاعتكاف فى المساجد ، ومن هذا المعنى ، وهو تسمية المحارم حدودا ، قول النبى صلى الله عليه وسلم : « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا – أى اقترعوا – على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين فى أسفلها أذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وان أخذوا على أيديهم (۱) نجوا ونجوا جميعا » رواه البخارى والترمذى ،

فقد أراد بالقائم على حدود الله: المنكر للمحرمات والناهي عنها • وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: « انى آخذ بحجزكم: اتقوا النار ، اتقوا الحدود ، قالها ثلاثا » أخرجه الطبراني والبزار •

غقد أراد بالحدود محارم الله ومعاصيه ٠

ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: « فطني أصبت حدا فأقمه على » •

وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المعلظة حدودا ، كما يقال : حد الزنا ، وحد السرقة ، وحد شرب الممر ، ومنه قول: النبى صلى الله عليه وسلم ، السامة : « أتشفع في حد من حدود الله » أيعنى في القطع في السرقة ، وهذا هو المعروف من أسماء الحدود في اصطلاح الفقهاء :

وآعلم أن الحدود متنوعة: منها حد الزنا ، وهو للرجم أن كان الفاعل محصنا (٢)، والجلد مائة ، والتغريب الى مساغة القصر عاما أن كان غير محصن •

ومنها: حد السرقة ، وهو قطع اليد اليمنى في أول مرة ، والرجل اليسرى في المرة الثالثة ، والرجل اليسرى في المرة الثالثة ، والرجل اليمنى في المرة الرابعة (٦) ، وقطع اليد يكون من الكوع ، والرجل من الكعب ،

<sup>(</sup>١) من أخذت على يديه ، أي منعته عما يريد قعله كانك إمسكت بيده .

<sup>(</sup>٢) أي متزوجاً .

<sup>(</sup>٣) كما في القرطبي في تفسير الآية ٣٨ من سورة المشائدة ، ثم يقول: «ثم أن سرق خامسة: يعزر ويحبس » .

ومعنى: « فلا تعتدوها »(١): أى لا تتركوها ، ولا تتجاوزوا القدر الذى قدره الشارع فيها ، فلا تزيدوا عليه ، ولا تنقصوا عنه ، وما ما روى من أن عمر رضى الله تعالى عنه جلد شارب الخمر أمانين جلدة (٢) ، فهو اجتهاد منه لزيادة التنكيل (٦) حيث أكثر الناس من شرب الخمر في زمنه ،

#### \* \* \*

وأما عن:

المـــارم

التى عناها الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى قوله : « وحسرم أشياء فلا تنتهكوها » :

فالمراد بها المحرمات التي حرمها الله تعالى علينا ، والتي منها ، ما في قول الله تبارك وتعالى:

( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، ألا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من املاق ، نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون • ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده »(3) •

وقول الله تبارك وتعالى: « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم المنزير وما أهل به لفير الله ٠٠ »(٥) ٠

وقول الله تعالى: (( ٠٠٠ وأحل الله البيع وحرم الربا ٠٠٠ )(١) ٠

وقول الله تعالى: « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينسزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »(٧) •

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) وفي القرطبي ، يقول : وقد أتى عمر بسكران في رمضان فضربه مائة ، ثمانين حد الخمر وعشرين لهتك حرمة الشهر .

<sup>(</sup>٣) أى ليكون عبرة لغيره . (١) الأنعام : ١٥١ / ١٥٢

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٧٣

<sup>(</sup>٧) الأعراف ١٣٣٠

وقول الله تعالى : (( ٠٠٠ يامرهم بالمروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ٠٠٠ )(١) .

الى غير ذلك من المنهيات التى نهى الله تعالى عنها فى كتابه ، وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث الشريفة التى منها:

ما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا<sup>(٢)</sup> وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم ، قلت : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » •

وما رواه مالك والبخارى ومسلم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » •

وما رواه البخارى ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بى (٢) ثم غدر ، ورجل باع حرا ثم ألكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره » •

وما رواه أحمد ، عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأصحابه : « ما تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة • قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » قال : « فما تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرام حرمها الله ورسوله فهى حرام ، قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره » •

وما رواه البخارى ومسلم ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ولا تجسسوا (٤) ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخسوانا كما أمركم ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، التقوى ههنا س

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧ (٢) أي شريكا في عبادتك له .

<sup>(</sup>٣) أي أعطى عهدا بي ، والغدر ترك الوناء .

<sup>(</sup>٤) التحسس بالحاء والتجسيس البحث عن العورات

ويشير الى صدر في بخسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله » واللفظ لمسلم ، وما روآه البخارى وغيره ، عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال » .

وما رواه البخارى ومسلم ، عن أبى بكر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » ؟ ثلاثا • قلنا : بلى ، قال : « الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين » وكان متكا فجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت •

وما رواه البخاري ومسلم ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله وهل يشستم الرجل والديه ؟ قاله : « نعم • • يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » •

و الذي نريد أن نقف عليه الآن ، هو:

ما هو الحسلال وما هو الحرام والمتشابه

ولكى نقف على التعريف بكل على حدة ، فأننى أرى أن نقف أولاً على هذا الحديث الشريف الذى رواه البخاري ومسلم:

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الحلال بين ، وان الحرام بين ، وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ (۱) لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وان لكل ملك حمى ، ألا وان حمى الله محارمه ، ألا وان فى الحسد مضغة ، اذا صلحت ، صلح الجسد كله ، واذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب » .

m in in the saint has been been a substituted

<sup>(</sup>١) أي طلب البواغة من الخطأ والعار من المناسب الماسا

فهذا الحديث (۱): تتبنى عليه أحكام الاسلام كلها ، فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الأحكام الى حلال بين ، بينته الشريعة فى نصوصها ، والى حرام بين بينته الشريعة كذلك ، والى أمور أخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله فيها ، وهى من المتشابهات التى ينبغى على المسلم الورع اتقاؤها ، صيانة لدينه وعرضه ، وجعل النبى صلى الله عليه وسلم مدار صحة الأديان والأبدان على صلاح القلب ، وسلامته من الآغات ،

قال النووى فى شرح مسلم: أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث ، وكثرة فوائده ، وأنه أحد الأحاديث التى عليها مسدار الاسسلام أ • ه •

والحسلال ، عند جمهور الفقهاء : هو المباح الذي لم يرد دليل من الشرع يحرمه •

والحرام: هو المحظور الذي ورد دليل من الشرع يحرمه • ثم يقول في الجزء الأول من « الفقه الواضح » ، وتحت هذين التعريفين أربع حقائق:

## الحقيقة الأولى:

أن الأصل في الأشياء الاباحة (٢) • فكل شيء لم ينص الشارع على تحريمه ، فهو حلال ، لا نسأل عنه •

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وحرم أشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها » •

قال النبراوى فى شرح هذا الحديث: « هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، الموجزة البليغة • بل قيل: ليس فى الأحاديث حديث أجمع لأصول الدين وفروعه منه ، لأنه قسم أحكام الله تعالى الى أربعة أقسام: فرائض ، ومحارم ، وحدود ، ومسكوت عنه ، وذلك يجمع أحكام الدين كلها » •

<sup>(</sup>۱) كما يقول صاحب كتاب « الفقه الواضح » فضيلة الشيخ محمد بكر اسماعيل ــ اكرمه الله .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب أكثر العلماء ، ويرى بعضهم العكس .

#### الحقيقة الثانية:

أن الحلال ما أحله الله ورسوله ، لا ما أحله الانسان بعقله وهواه • وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله ، لا ما حرمه الانسان بعقله وهـواه •

وعلى هذا: غلا يجوز لأحد كائنا من كان ، أن يقول فى دين الله ما لم يقله الله ورسوله ، وأن يفتى فى دينه بغير علم ، ولا هدى ، ولا كتاب منير ، فان القول على الله \_ بغير علم \_ افتراء عظيم ، وجرم كبير .

ولقد شدد الله النكير على كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يتجرأ على الفتيا بغير علم ، طمعا فى دنيا يصيبها ، أو جاه يحصل عليه ، أو منصب يعتليه ، أو ليقال : انه عالم ، أو خوفا من أن يقال : انه حاهل •

فقال جل وعلا في سورة الأعراف: «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »(۱) •

وقال تعالى فى سورة يونس: «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم ، أم على الله تفترون • وما ظن الذين يفترون على ألله الكذب يوم القيامة ، أن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون »(٢) •

وقال تعالى فى سورة النحل: « ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حسلال وهذا حسرام لتفتروا على الله الكذب ، أن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون • متاع قليل ولهم عذاب أليم »(٣) •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كذب على متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار » رواه مسلم وغيره ٠

فارباً بنفسك أيها المسلم أن تقول فى دين الله بغير علم ، مهما كان مشربك ، ومهما كان شأنك ومنصبك ، حتى ولو كنت من كبار العلماء : حتى لا تقع تحت هذا الوعيد ، ويحق عليك غضب الله ورسوله ، أعاذنا الله والك منه •

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣٣ (٢) يونس: ٥٩ ، ٦٠

<sup>(</sup>٣) النحل: ١١١٧ ، ١١١٧

ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون من الافتاء في دين الله أشد التحرج ، الى الحد الذي كان أحدهم اذا سأله سائل عن مسألة في دين الله ، اهتز واضطرب ، وأحاله الى غيره ، فقال: اذهب الى فلان فانه أعلم منى •

وهكذا كان يصنع التابعون :

فقد روى أن كل فقيه من الفقهاء المشهورين ، كان يقول بعد تقرير حكم الله فى المسألة: هذا ما وصل اليه علمى ، فان وجدتم فى كتاب الله ، أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف قولى ، فخذوا به ، واضربوا بقولى عرض الحائط .

وقيل: ان الامام مالكا سئل عن مائة مسألة ، فأجاب عن أربعة منها ، وقال فى الباقيات: الله أعلم ، فعوتب فى ذلك ، فقال: من قال الله أعلم ، فقد أفتى •

وهو بهذا يريد أن ينجو بنفسه من غضب الله وعذابه .

#### الحقيقة الثالثة:

أن الله تبارك وتعالى ما أحل لعباده الا الطيبات ، وما حرم عليهم الا الخبائث •

قال تعالى في سورة البقرة : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طبيات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون »(١) •

وقال تعالى في سورة المائدة: « يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطيبات ٠٠٠ »(٢) ٠

وقال تعالى فى سورة الأعراف : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث »(٢) • الحقيقة الرابعة:

أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله له من غير ضرورة ، فان ذلك يعد اعتداء على دينه ، وتعديا لحدوده •

قال جل وعلا في سورة المائدة: ((يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، ان الله لا يحب المعتدين • وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ((3)) •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٢ (٢) المائدة: ٤

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٧ (٤) المائدة: ١٨٠٠ ٨٨

## وأما المتشابه:

فهو: ما اختلف الناس فى حله لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى كتب الفقه المطولة ، كتعارض الأدلة ، وذلك كأن يكون فى المسألة دليل يفيد الحرمة ، والدليلان متساويان فى الصحة ، أى : ليس دليل أرجح من دليل ، فتظل المسألة وسطا بين الحل والتحريم ،

فحينئذ يكون ترك هذا المتشابه مطلوبا شرعا ، وقاية للدين ، وحماية للعرض ، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فى الحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه» •

#### \* \* \*

## وأما المسكوت عنه :

وهو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم ، بقوله: « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان ، فلا تبحثوا عنها » .

فالمراد به: ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم ، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله ٠٠

وفى الحديث يقول النبى صلى الله عليه وسلم ، عندما سئل عن الحج فى كل عام : « ذرونى ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فاذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه ، وأذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » •

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه : « أن أعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شىءلم يحرم فحرم من أجل مسألته » •

وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كقوله تعالى: «قل لا أجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا »(١) •

فهذا يدل على أن ما لم يوجد تحريمه غليس بمحرم ، وكذلك قوله تعسالى: « وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكل ما حرم عليكم الاما اضطررتم اليه) (٢) •

مرام حييم او ما اصطررهم الله الله عليه معللا بأنه قد بين فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين

<sup>(</sup>١) الأنمام: ١٤٥

لهم الحرام وليس هذا منه إن فدل على أن الأشميناء على الاباحة والا لما لحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حكمه بمجرد كونه لم ينص على تحريمه •

وقوله صلى الله عليه وسلم: « وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان »: يعنى أنه — سبحانه — انما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها ، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفوا ، فان فعلوها فلا حرج عليهم ، وأن تركوها فكذلك ، وفي حديث أبي الدرداء ، ثم تلا: (وما كان ربك نسيا) (۱) ،

وقوله: « فلا تبحثوا عنها »: يحتمل اختصاص هذا النهى بزمن النبى صلى الله عليه وسلم لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التشديد فيه بايجاب أو تحريم •

وقد يدخل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: « هلك المتنطعون ، قالها ثلاثا » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا • والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه •

ومما يدخل فى النهى عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبرية التى أمرنا بالايمان بها ولم يبين كيفيتها ، وبعضها قد لا يكون له شاهد فى هذا العالم المحسوس ، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعنى وهو مما ينهى عنه ، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقى الى التكذيب .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يزال الناس يسألون حتى يقال : هذا خلق الله ، فمن خلق الله ، فمن فوجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله » • وخرجه البخارى أيضا ، ولفظه : « يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول : من خلق ربك ، فاذا بلغه فليستعذ مالله ولمنته » •

المعباد أن يتفكروا فى المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك المعباد أن يتفكروا فى المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لأنهم ان فعلوا تاهوا • ثم يقول: وقال الله عز وجل: «وان من شىء الا يسبح بحمده • • • • )(٢) فلا يجوز أن يقال: كيف تسبيح

<sup>(</sup>۱) مريم : ٦٤.

القصاع (١) والأخونة والخبر المخبوز والثياب المنسوجة ؟ وكذا هــذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون ، فذلك الى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شياء وكما شاء ، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك الا بما علموا إلا يتكلموا في هذا وشبهه آلا بما أخبر الله ولا يزيدوا على ذلك .

ولهذا فقد رأيت في ختام هذا الشرح الايجابي لتلك الوصية العظيمة أن أزودك بتلك القصيدة الروحية ، التي سترى من خلالها كيف تكون التساؤلات المفيدة التي يقول فيها كاتبها الموحد(٢):

كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواكا والعقل ليس بمدرك شيئا اذا ما الله لم يكتب له الادراكا \_ل أقلها هو ما الله هداكا ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناكا حاولت تسفيرا لها أعساكا ما شاغى الأمراض من أرداكا ؟ عجزت فنون الطب من عافاكا ؟ من بالمنايا ، يا صحيح دهاكا ؟ غهو بها من ذا الذي أهواكا ؟ م بلا اصطدام من يقود خطاكا ؟ راع ومرعى: ما الذي يرعاكا ؟ ء ، لدى الولادة : ما الذي أبكاكا ؟ فاسأله: من ذا بالسموم حشاكا ؟ تحيا ، وهذا السم يملأ فاكا ؟ شهدا ، وقل الشهد: من حلاكا ؟ ين دم و فرث ، ما الذي صفاكا ؟ يا ، ميت فاسأله : من أحياكا ؟ مفي عن عيون الناس: من أخفاكا ؟ ورعاية: من بالجفاف رماكا ؟ بو وحده فاسأله: من أرباكا ؟

لله في الآناق آيات لعـــــ والكون مشمصون بأسرار اذا قل للطيب تخطفته يد الردى قل المريض نجا وعوفى بعدما قل للصحيح يموت لا من علة قل للبصير وكان يحذر حفرة بل سائل الأعمى خطا بين الزحا قل للجنين يعيش معزولا بلا قل الوليد بكي وأجهش بالبكا واذا ترى الثعبان ينفث سمه واسلله: كيف تعييش أو واسأل بطون النحل كيف تقاطرت بل سائل اللبن المصفى كان بــ واذا رأيت الحي يخرج من حنا قل للهواء تحسه الأيدى ويخ قل للنبات يجف بعد تعهد واذا رأيت النبت في الصحراء ير

<sup>(</sup>۱) جمع قصعة ،

<sup>(</sup>٢) وهو الشيخ ابراهيم بديوى ، من الوعى الاسلامي - العدد ٥٥ \_ سنة ١٩٦٩م .

واذا رأيت البدر يسرى ناشرا أنواره فاسساله: من أسراكا ؟ واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبــــ

\_\_عد كل شيء ما الدي أدناكا ؟

بالمر من دون الثمار غذاكا ؟

فاسأله: من يا نخل شق نواكا ؟

فاسأل لهيب النار: من أوراكا ؟

قمم السحاب فسله: من أرساكا ؟

ه ، فسله : من بالماء شق صفاكا ؟

ل جرى فسله: من الذي أجراكا ؟

ج طغي، فسله: من الذي أطعاكا ؟

فاسأله: من ياليل حاك دجاكا ؟

فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا ؟

قل المرير من الثمار من الذي واذا رأيت النخل مشقوق النوى واذا رأيت النار شب لهييها واذا ترى الجبل الأشم مناطحا واذا ترى صخرا تفجر بالميا واذا رأيت النهر بالعذب الزلا واذا رأيت البحر بالماح الأجا واذا رأيت الليل يغشى داجيا واذا رأيت الليل يغشى داجيا واذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا

\* \* \*

# الجزء الثالِث عَشرً

# الوصية الناسعة والثلاثون

عن محمود بن لبيد قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال :

( يا أيها الناس ٠٠ اياكم وشرك السرائر (١) ٠ قال : يقوم قالوا : يارسول الله ٠٠ وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهدا (٢) لما يرى من نظر الناس اليه ، فذلك شرك السرائر )) ٠

(رواه ابن خزيمة في صحيحه)

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

منفذا لهذا التحذير المحمدى الذى يعتبر – لو أمعنت النظر فيه – أهم تحذير يجب عليك أن تحذره ، لأنه يتعلق بشرك السرائر الذى للأسف الشديد – وقع فيه كثير منا بقصد أو بعير قصد ، وذلك بسبب الغرائز النفسية الأمارة بالسوء ، أو بسبب التزيين الشيطانى الذى أساسه أو سببه حب الشهوات ، والميل الى النزوات ، وحب الظهور ٠٠

وحتى يتضح لنا هذا ، غاننى أحب أولا أن أقف معك على : أنواع الشرك

وهو ثلاثة أنواع (٦): شرك أكبر ، وشرك أصغر ، وشرك خفى • والدليل على الشرك الأكبر ، قوله تعالى:

« ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا »(٤) •

<sup>(</sup>١) السرائر: جمع سريرة وهي السر الذي يكتم .

<sup>(</sup>٢) أي مجتهدا في ذلك ومهتما به .

<sup>(</sup>٣) كما جاء في كتب التوحيد . (٤) النساء: ١١٦

وقوله تعالى:

(( وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار ))(۱) ۰۰

والشرك الأكبر أربعة أنواع:

النوع الأول: شرك الدعوة ، والدليل قوله تعالى:

« فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون »(٢) ٠٠ الم

- -- يسرحون . النوع الثاني: شرك النية ، و الدليل قوله تعالى :

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون • أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون »(٢)

النوع الثالث: شرك الطاعة ، والدليل قوله تعالى:

وتفسيرها الذي لا اشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المحية ، لا دعاؤهم اياهم ، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم لما سأله ، فقال : لسنا نعبدهم ، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المحمية (٥) •

النوع الرابع: شرك المحبة، والدليل قوله تعالى:

« ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يجبونهم كحب الله من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يجبونهم كحب

وأما النوع الثاني من أنواع الشرك الثلاثة ، فهو الشرك الأصغر ، أو هو الرياء ، ودليله قوله تعالى :

« فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »(٧) ·

(١) المائدة : ٧٢

(٣) هو : ١٦ ، ١٦ (١٥) التوبة : ٣١

(٥) كما ورد في حديث رواه الشرمذي .
 (٦) البقرة : ١٦٥

(11 \_ au وصايا الرسول ج ٢)

والنوع الثالث: هو الشرك الخفى ، والدليل عليه قوله صلى الله

« الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء» .

وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم:

« اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم ، واستغفرك من الذنب الذي لا أعلم » (١) •

\* \* \*

والذى يعنينا \_ بعد ذلك \_ من نتلك الأنواع الثلاثة \_ الأكبر ، والأصغر ، والخفى \_ هو النوع الثانى ، الذى وضحه النبى صلى الله عليه وسلم ، فى قوله : « يقوم الرجل غيصلى غيزين صلاته جاهدا لله يرى من نظر الناس اليه » • وقد يكون هو النوع المثالث ، لأنه الخفى الذى وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شرك السرائر •

وحسب الأخ السلم اذا أراد أن يكون مجتنبا لهذا الشرك الخفى ، أن يعلم أنه مصبط للاعمال ، والى هذا قد يشير الله سبحانه وتعللى ف قسوله : « وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا »(٢) .

أى كالغبار المفرق ، أو مثله في عدم النفع به .

قال ابن كثير: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى ، اما الاخلاص فيها ، واما المتابعة لشرع الله ، فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية ، فهو باطل •

وقد أشار الله سبحانه وتعالى أيضا الى هذا محذرا من الرياء وتتالجه وعواقبه الوخيمة ، فقال:

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا مدقاتكم بالن والأذي(٢) كالذي

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم وأبو نعيم عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) هو شيعاع الشيمس اذا دخل في الكوة . . لو ذهبت تقبض عليه لم تستطع . والآية في سورة الفرقان : ٢٣

<sup>(</sup>٣) المن أن يعتدى على من أحسن اليه باحسانه ويرى أنه أوجب عليه حمّا ، والآذى أن يتطاول عليه بسبب ما أسدى اليه ، ورئاء الناس التغاء سمعتهم ، وصغوان : حجر أملس ، والوابل : المطر الشديد ، والصلد : الصلب الأملس ، وتوله : ((لا يقدرون على شيء مما كسبوا )) أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة كما لا يوجد على الصغوان شيء من التراب لانجاب المطر أياه .

ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان طيه تراب فاصـابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدي القوم الكافرين »(١) •

« أن المنافقين يخادعون الله (٢) وهو خادعهم وأذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا • مذبذبين (٢) بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، ومن يضلل الله فلن تجد لله سبيلا )) (٤) •

« والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا »(٥) .

« فويل للمصلين · الذين هم عن صلاتهم ساهون · الذين هم يراءون · ويمنعون الماعون » (١) ·

#### \* \* \*

وقد ورد في السنة كثير من الأحاديث الشريفة المحذرة من الرياء في الأعمال ، والمرغبة في نفس الوقت في الأخلاص الذي هو ضد الرياء ، غالبك معضها :

عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رجل : يا رسول الله ٠٠ انى أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطنى (٢٠ ، هلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل : (( ٠٠ فهن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )(٨) ٠

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠

وعن جندب بن عبد الله ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم :

seigle 7. 人格勒克尔 (如) 5. 特一數

<sup>(</sup>١) البترة: ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) المراد: عاملوه معاملة المخادع.

<sup>(</sup>٣) الذبذبة: تردد الشيء المعلق في الهواء ٠

<sup>(</sup>٤) النساء: ۱٤٣، ۱٤٣ (٥) النساء: ٣٨

 <sup>(</sup>٦) الماعون: أي المعاونة وقبل غير ذلك \_ والآية من سورة الماعون: ١ - ٧

<sup>(</sup>٧) الموطن: المشهد من مشاهد الحرب . المعمول وجود المراك

<sup>(</sup>٨) الكهف: ١١٠٠

« من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به »(١) رواه البخاري ومسلم .

وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فأن الله أغنى الشركاء عن الشرك » رواه الترمذي في التفسير من جامعه وابن ماجه •

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « قال الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك »(٢) رواه ابن ماجه ورواته ثقات .

وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها ؟ قال: قاتلت فيك (٦) حتى استشهدت ، قال: كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جرى ، فقد قيل ، أم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ، ورجل تعلم العلم وعمله وقرآ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن ، قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ، قال : كذبت فيها وكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن اليقال هو قارى ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها الك أنفقت فيها الك أن فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » رواه مسلم والنسائى والترمذى وحسنه وابن ماجه ،

\* \* \*

وقد ضرب العلماء العاملون على ذلك مثلا ، فقالوا : مثل الذي بعمل للرياء والسمعة كمثل رجل خرج الى السوق وملا كيسه (٤) بقطع

<sup>(</sup>١) سمع وراءي به: أي فضحة .

<sup>(</sup>٢) أي أن عمله للذي أشركه مع الله ، لأن الله بريء منه .

<sup>(</sup>٣) أي في سبيك . (٤) أي الذي يضبع نيه نتوده .

من الحصى أو ما شابه ذلك • فأخذ الناس يقولون : ما أملاً كيس هـذا الرجل (١) • • ولكنه اذا أراد أن يشترى شيئا لا يعطى به شيء • • وكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة ، لا منفعة له سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة •

وقد قرأت كذلك أن رجلا من العباد (٢) علم أن قوما يعبدون شجرة ٠٠ فأخذ فأسا وذهب ليقطعها ، فقابله ابليس في الطريق اليها ، فسأله : الى أين أنت ذاهب ؟ قال : انى ذاهب الى الشجرة التي علمت أنها تعبد من دون الله لأقطعها ، فقال له ابليس : لن تقطعها ٠٠ فقال العابد : لابد من قطعها ٠٠ ثم قاتل العابد ابليس فصرعه ٠٠ فلما رأى أبليس أن العابد قد صرعه بقوة ايمانه واخلاصه ، احتال عليه فقال له : انك رجل فقير ومحتاج الى المال ، فارجع الى محرابك ودع أمر الشجرة لأهد غيرك ، ولو شاء الله تعالى قطعها لأرسل رسولا لقطعها ، ثم قال له : ولك منى مقابل هذا دينارين كل ليلة ٠٠ فاقتنع العابد بهذا ثم عاد ٠٠ ففي الليلة الأولى وجد الدينارين ، وفي الليلة الثانية وجد الدينارين ، وهي الليلة الثالثة لم يجد شيئًا • • فخرج غاضبًا ليقطع الشجرة • • فقابله ابليس ، فقال له : الى أين ؟ قال : انى ذاهب لأقطع الشجرة وو فقال له : إن تقطعها وو فيرد عليه العابد قائلا ؛ لابد من قطعها • • ثم قاتله فصرعه ابليس • • فتعجب العابد ، ثم قال لابليس : لماذا غلبتك أولا ثم غلبتني ثانيا ؟ فيقول له ابليس : لأن غضبك أولا كأن لله ، وغضبك ثانيا كان للدينارين •

#### \* \* \*

ومن هذا يتبين لنا أهمية الاخلاص ، الذي ورد في وصفه أنه : سر بين العبد وربه ، وأنه : ما لا يكتبه الملكان ، ولا يفسده الشيطان ، ولا يطلع عليه الانسان .

ولهذا ، فقد قال الله تعالى :

« الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤت الله المؤمنين آجرا عظيما »(٢) .

<sup>(</sup>٢) وكان من بني اسرائيل .

<sup>(</sup>١) أي ما أكثر نقوده .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٤٦

( انا أنزلنا الميك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين »(۱) •
 ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء(۲) ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك دين القيمة »(۲) •

وحتى تكون مخلصا فى نيتك ، وبعيدا عن الرياء والسمعة ، اليك كذلك هذه الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تكون دائما نصب عينيك حتى تنتفع بها ٠٠

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرى ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه » رواه البخارى ومسلم ،

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم » رواه مسلم •

« لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة (٤) . الخرج عمله كائنا ما كان » رواه البخاري ومسلم •

وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية (٥) ويقاتل رياءًا أى ذلك يكون فى سبيل الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » أخرجه البخارى ومسلم •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هال : « إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم » رواه البخارى ومسلم •

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢

<sup>(</sup>٢) جمع حنيف وهو المائل الى الاسلام الثابت عليه والحنيف عند العرب من كان على دين ابراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) القيمة: الملة المستقيمة ، والدين هنا العبادة بجميع أنواعها به والآية من سورة البينة: ٥

<sup>(</sup>٤) الكوة بالفتح والضم لغة فيها: أي نقب البيت .

<sup>(</sup>٥) من حمى من الشيء كرضي حمية أنف .

وعن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك قال : « انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت عليها حتى ما تجعل فى هم امرأتك » رواه البخارى .

#### \* \* \*

هذا ٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار في الوصية الى الرياء الذي قد يحدث غالبا في الصلاة ، واذا كان قد حذر منه بصفة خاصة ، فان السبب في هذا هو أن الصلاة ــكما علمت قبل ذلك ــ هي عماد الدين ، وهي أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة :

فعن عبد الله بن قرط رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فان صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله » رواه الطبراني في الأوسط باسناد لا بأس به •

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام واحذر أن تكون مراثيا بصلاتك أو صلاتك : حتى لا تفسد صلاتك فتفسد جميع أعمالك يوم القيامة ٠٠ وتكون مع الهاكين ٠

وحسبك اذا أردت أن تكون مخلصا فى صلاتك: أن تصلى كهذا الرجل الصالح – وهو حاتم الأصم رضى الله عنه – غلقد سأله عصام ابن يوسف رحمه الله يوم أن مر به وهو يتكلم غى مجلسه غقال له: يا حاتم تحسن تصلى ؟ قال: نعم • قال: كيف تصلى ؟ غقال حاتم: أقوم بالأمر ، وأمشى بالخشية ، وأدخل بالنية ، وأكبر بالعظمة ، وأقرأ بالترتيل والتفكر ، وأركع بالخشوع ، وأسجد بالتواضع ، وأجلس وأقرأ بالتمام ، وأسلم بالنية ، وأختمها بالاخلاص لله عز وجل ، وأرجع على نفسى بالخوف ، أخاف أن لا يقبل منى ، وأحفظه بالجهد اللى الموت •

قال : تكلم فأنت تحسن تصلى • انتهى كلام ابن رجب باختصار •

واحذر أن تترك العمل الصالح مخافة الرياء ، فقد قال العلماء تترك العمل مخافة الرياء رياء (١) .

<sup>(</sup>۱) أعنى مخافة أن يقال عنك أنك فعلت كذا وكذا من الأعسال المسالحة.

أى : ما دمت صادقا فى نيتك ٠٠ غلا خوف عليك وعلى عملك من كلام الناس ٠٠

وليكن شعارك دائما وأبدا هو : ﴿ وَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

« ۰۰ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین ۰ لاشریك له ۰۰»(۱)

جُعلني الله تعالى واياك من المخلصين وتقبل منا جميعا خالص الأعمال ٠٠ آمين ٠

\* \* \*

Section 1

<sup>(</sup>۱) الانعام: ۱٦٢، ١٦٢

# الوصت الأربعون

عن أبى على ، رجل من بنى كاهل ، قال ؛ خطبنك أبو موسى الأشعرى ، قال :

Kan Market Are

ega saadi jiha in kui

يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فائه أخفى من دبيب النمل · فقام اليه عبد الله بن حزن وقيس بن المسارب ، فقالا : والله لتخرجن مما قلت ، أو لتأتين عمر مأدونا لنا أو غير مأدون · فقال : بل أخرج مما قلت :

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: «يا أيها الناس ١٠ اتقوا هـذا الشرك فانه أخفى من دبيب النمل ٠ فقال له من شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: قولوا: اللهم أنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعمه ، ونستغفرك لما لا نعلمه » ٠

( رواه أحمد والطبرانى ، ورواته الى أبى على محتج بهم فى الصحيح . أبو على وثقه ابن حبان ، ولم أر أحدا جرحه ورواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذيفة الا أنه قال فيه : يقول كل يوم ثلاث مرات ) .

\* \* \*

# فكن أها الإسسلام:

منتفعا \_ كذلك \_ بهذه الوصية العظيمة التي تشير \_ أيضا \_ الى خطورة الشرك الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل •

والتي يوصينا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نستعيد به ونستعفره ـ كل يوم ثلاث مرات ـ من الشرك ما نعلمه منه وما لا نعلمه

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك ثم يوصينا بعد ذلك بهذا الدعاء الذى نستطيع به \_ ان شاء الله \_ أن نتقى هـذا الشرك الذى \_ كما عرفنا \_ هو أخفى من دبيب النمل :

فان هذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم يحذرنا ٠٠ بل ويوصينا بأمر خطير لابد وأن يكون دائما وأبدا هو شاغلنا الشاغل ٠٠ لأنه يتعلق بصلب العقيدة الصحيحة التي هي الأساس في جميع العبادات ٠٠ والتي بدونها لا تساوى تلك العبادة شيئا ٠

وحتى يتضح لنا هـذا ، فقد رأيت أن أقف معك على المراد من قول الله تعـالي :

« · · فِهِن كَان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا مسالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحيدا »(١) ·

وقد ذكر القرطبي حول تفسير هذه الآية كلاما عظيما جاء فيه

«فمن كان يرجوا لقاء ربه» أى : يرجو رؤيته وثوابه ويخشى عقابه « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ، قال أبن عباس : نزلت في جندب بن زهير المعامرى ، قال : يا رسول الله ٠٠ أبني أعمل العمل لله تعالى ، وأريد وجه الله تعالى ، الا أنه اذا اطلع عليه سرنى ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الله طيب ولا يقبل عليه ولا يقبل الطيب ولا يقبل ما شورك فيه » فنزلت الآية .

وقال طاوس ، قال رجل : يا رسول الله ١٠ انى أحب الجهاد فى سبيل الله تعالى وأحب أن يرى مكانى ١٠ فنزلت هذه الآية ، وقال مجاهد : جاء رجل للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ١٠ انى أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك الالله تعالى ، فيذكر ذلك منى وأحمد عليه فيسرنى ذلك وأعجب به ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا ، فأنزل الله تعالى : ((فمن كان يرجوا الله عليه علا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )) .

ثم يقول القرطبي : والكل مراد ، والآية تعم ذلك كله وغيره من الأعمال . .

كما يقول : وقال الماوردي وقال جميع أهل التأويل : معنى قوله تعالى : « ولا يشرك بعبادة ربه أهدا » أنه لا يرائى بعمله أحدا •

وروى الترمذي الحكيم رحمه الله تعالى في « نوادر الأصول » قال : حدثنا أبى رحمه الله تعالى قال : حدثنا مكى بن ابراهيم قال :

<sup>(</sup>١) الكهف : ١١٠

حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسى قال : أتيت شداد بن أوس في مصلاه وهو يبكى ، فقلت : ما الذى أبكاك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، اذ رأيت بوجهه أمرا ساعنى فقلت : بأبى أنت وأمى يا رسول الله ٠٠ ما الذى ارى بوجهك ؟ قال : « أمرا أتخوفه على أمتى من بعدى » قلت : ما هو يا رسول الله ؟ قال : « الشرك والشهوة الخفية » قلت : يا رسول الله ٠٠ وتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : « يا شداد ١٠ أما انهم يا رسول الله ٠٠ وتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : « يا شداد ١٠ أما انهم قلت : والرياء أشرك هو ؟ قال : « نعم » قلت : فما الشهوة الخفية ؟ قال : « يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر » ٠ قال عبد الواحد : فلقيت الحسن ، فقلت : يا أبا سعيد ١٠ أخبرنى عن الرياء أشرك هو ؟ قال : نعم ، أما تقرأ : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ٠ فليعل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ٠

وروى اسماعيل بن اسحاق قال : حدثنا محمد بن أبى بكر قال : حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب ، قال : كان عبادة بن الصامت وشداد بن أوس جالسين ، فقالا : انا نتخوف على هذه الأمة من الشرك والشهوة الخفية ، فأما الشهوة الخفية فمن قبل النساء • وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من صلى صلاة يرائى بها فقد أشرك ، ومن صام صياما يرائى به فقد أشرك » ثم تلا : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » •

وقال سهل بن عبد الله: وسئل الحسن عن الاخلاص والرياء غقال: من الاخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك ، فان أظهر الله عليك حسناتك تقول: هذا من فضلك واحسانك ، وتذكر قوله تعالى:

« فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة (به أحدا) •

« والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون »(١٠

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٦٠

أى : يؤتون الاخلاص ، وهم يخافون آلا يقبل منهم ، وأما الرياء : فطلب حـ ظ النفس من عملها فى الدنيا ، قيل له : كيف يكون هـ ذا ؟ قال : من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء ، وقال علماؤنا رضى الله تعالى عنهم : وقد يفضى الرياء بصاحبه الى استهزاء الناس به ، كما يحكى أن طاهر بن الحسين قال لأبى عبد الله المروزى : منذ كم صرت الى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين سنة صائم ، فقال : يا أبا عبد الله ، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين .

وحكى الأصمعى أن أعرابيا صلى فأطال والى جانبه قوم ، فقالوا: ها أحسن صلاتك ؟! فقال: وأنا مع ذلك صائم .

أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلى فخفف ، فقيل له : انك خفف ، فقال : انه لم يخالطها رياء ، فخلص من تتقصهم بنفى الرياء عن نفسه ، والتصنع من صلاته ٠٠

وروى الترمذى الحكيم حدثنا آبى رحمه الله تعالى ، قال : أنبأنا الحمانى ، قال : أنبأنا جرير عن ليث عن شيخ بن معقل بن يسار قال : قال أبو بكر وشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « هو فيكم أخفى ذكر رسول الله حلى الله عليه وسلم الشرك ، قال : « هو فيكم أخفى من دبيب النمل ، وسأدلك على شيء اذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره ، تقول : اللهم انى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ، تقولها ثلاث مرات » ،

وقال عمر بن قيس الكندى: سمعت معاوية تلا هذه الآية على المنبر: « فمن كان يرجوا لقاء ربه ٠٠ » فقال: انها لآخر آية نزلت من السماء •

وقال عمر: قال النبى صلى الله عليه وسلم: « أوحى الى أنه من قرأ: « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً » رفع له نور ما بين عدن الى مكة حشوه الملائكة يصلون عليه ويستغفرون له » •

وقال معاذ بن جبل: قال لى النبى صلى الله عليه وسلم: « من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قرنه الى قدمه ، ومن قرأها كلها كانت له نورًا من الأرض الى السماء » ا • ه • القرطبى بتصرف •

فمن كل هذا أخا الاسلام يتبين لنا بوضوح خطورة الشرك الذي هو الرباء المحبط للأعمال:

واذا كنت أقول هذا ٠٠ فلأننى أريد أن أذكر كذلك ، ببيان : ما يحبط العمل من الرياء الخفى والجلى وما لا يحبط

كما يقول الامام الغزالى رحمه الله تعالى فى كتابه « احياء علوم الدين » حيث يقول تحت هذا العنوان ، هنقول هيه:

اذا عقد العبد العبادة على الاخلاص ، ثم ورد عليه وارد الرياء ، غلا يخلو اما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل ، أو قبل الفراغ • فان ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير اظهار ، فهذا لا يفسد العمل • اذ العمل قد تم على نعت الاخلاص ، سالما عن الرياء ، فما يطرأ بعده فنرجو أن لا ينعطف عليه أثره ، لا سيما اذا لم يتكلف هو اظهاره والتحدث به ، ولم يتمن اظهاره وذكره ، ولكن اتفق ظهوره باظهار الله ، ولم يكن منه الا ما دخل من السرور والارتياح على قلبه • بعم • • لو تم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء ، ولكن ظهرت له بعده رغبة في الاظهار ، فتحدث به وأظهره ، فهذا مخوف •

وفى الآثار والأخبار ما يدل على آنه محبط: فقد روى عن ابن مسعود أنه سمع رجلا يقول: قرأت البارحة البقرة ، فقال: ذلك حظه منها وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، آنه قال لرجل قال له: حمت الدهر يا رسول الله ، فقال له: «ما صمت ولا أفطرت » وفقل بعضهم: انما قال ذلك لأنه أظهره ، وقيل: هو اشارة الى كراهة فقال بعضهم: انما قال ذلك لأنه أظهره ، وقيل: هو اشارة الى كراهة الله عليه وسلم ، ومن ابن مسعود ، استدلالا على آن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده له ، لما آن ظهر منه التحدث به ، اذ بيعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل مبطلا لثواب العمل ، بل الأقيس أن يقال انه مثاب على عمله آذى مضى ، ومعاقب على مراآته بطاعة السلام ، فان ذلك قد يبطل الصلاة ، ويحبط العمل ، وأما اذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة ، في عدما العمل ، وأما اذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا ، وكان قد عقد على الاخلاص ، ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء ، فلا يظو اما أن يكون مجرد سرور ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء ، فلا يظو اما أن يكون مجرد سرور

باعثا على العمل وختم العبادة به ، حبط أجره ، ومثاله أن يكون في تطوع ، فتجددت له نظارة ، أو حضر ملك من الملوك ، وهو يشتهي أن ينظر اليه ، أو يذكر شيئًا نسيه من ماله ، وهو يريد أن يطلبه ، ولولا الناس لقطع الصلاة ، فاستتمها خوفا من مدمة الناس ، فقد حبط أجره • وعليه الاعادة ان كان في فريضة • وقد قال صلى الله عليه وسلم : « العمل كالوعاء اذا طاب آخره طاب أوله » أي النظر الى خاتمته . وروى أنه من راءى بعمله ساعة ، حبـ ط عمله الذي كان قبله • وهذا منزل على الصلاة في هذه الصورة لا على الصدقة ، ولا على القراءة • فان كل جزء من ذلك مفرد ، فما يطرأ يفسد الباقى دون الماضي ، والصوم والحج من قبيل الصلاة • وأما أذا كان وارد الرياء • بحيث لا يمنعه من قصد الاتمام لأجل الثواب ، كما لو حضر جماعة في أثناء الصلاة ، ففرح بحضورهم وعقد الرياء ، وقصد تحسين الصلاة الأجل نظرهم ، وكان لولا حضورهم لكان يتمها أيضا : فهذا رياء قد أثر في العمل ، وانتهى باعثا على الحركات • غان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب ، وصار قصد العبادة معمورا ، فهذا أيضا ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هدا الوجه • لأنا نكتفى بالنية السابقة عند الاحرام ، بشرط أن لا يطرأ عليها ما يغليها ويغمرها ٠

ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظرا الى حالة العقد ، والى بقاء قصد أصل الثواب وان ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه .

ولقد ذهب الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى الى الاحباط في أمر هو أهون من هذا ، وقال : اذا لم يرد الا مجرد السرور باطلاع الناس ، سرورا \_ هو كحب المنزلة والجاه ، قال : وقد اختلف الناس في هذا ، فصارت فرقة الى أنه محبط لأنه نقض العزم الأول ، وركن الى حمد المخلوقين ، ولم يختم عمله بالاخلاص ، وانما يتم العمل بخاتمته ، ثم قال : ولا أقطع عليه بالحبط وان لم يتزيد في العمل ، ولا آمن عليه ، وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس ، والأغلب على قلبي أنه يحبط اذا ختم عمله بالرياء ، ثم قال : فان قيل قد قال الحسن رحمه الله تعالى انهما حالتان ، فذا كانت الأولى لله لم تضره الثانية ، وقد روى أن رجلا قال لرسول الله على الله عليه وسلم : يا رسول الله . .

« لك أجران • • أجر السر وأجر العلانية » (١) ثم تكلم على الخير والأثر فقال : أما الحسن فانه أراد بقوله لايضره ، أى : لا يدع العمل ، ولا يضره الخطرة وهو يريد الله • ولم يقل اذا عقد الرياء بعد عقد الاخلاص لم يضره • وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل ، يرجع حاصله الى ثلاثة أوجه :

أحدها: أنه يحتمل أنه أراد ظهور عمله بعد الفراغ ، وليس في المديث أنه قبل الفراغ .

الثانى: أنه أراد أن يسر به للاقتداء به أو لسرور آخر محمود مما ذكرناه قبل ، لا سرور بسبب حب المحمدة والمنزلة ، بدليل أنه جعل له به أجرا ، ولا ذاهب من الأمة الى أن السرور بالمحمدة أجرا ، وغايته أن يعفى عنه ، فكيف يكون للمخلص أجر وللمراثى أجران!

الثالث: أنه قال أكثر من يروى الحديث يرويه غير متصل الى أبى هريرة ، بل أكثرهم يوقفه على أبى صالح ، ومنهم من يرغعه ، فالحكم بالعمومات الواردة في الرياء أولى ، النخ ،

\* \* \*

فاذكر أخا الاسلام كل هذا حتى لا تحبط أعمالك بسبب هذا الرباء الذى كما عرفت هو أخفى من دبيب النمل ، ولتقصد دائما وأبدا وجه الله تعالى حتى يقبل الله تعالى منك أعمالك .

واذا أردت أن تتقى الشرك هذا ، أو الرياء هذا ٠٠ فصحبك أن تستعين بالله تعالى على هذا بهذا الدعاء الذي أوصانا جميعا به في نهاية الوصية ، وهو:

« اللهم أنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعامه ، ونستغفرك لما لا نعامه » •

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هذا الدعاء • • آمين •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البيهتي في شعب الإيمان .

# الوصية الواحدة والأربعون

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« تطموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة (١) والوقار (٢) ، وتواضعوا (٢) لن تعلمون منه (١) ٠٠

(رواه الطبراني في الأوسط)

# فكن أخا الاسلام:

منفذا لهذه الوصية العظيمة التي ان نفذتها كنت من الأحياء لا من الأموات ٠٠

فالناس موتى وأهل العلم أهياء • •

وحسبك اذا أردت أن تتأكد من هـذا ، أو اذا أردت أن تقف على أبعاد هذا المعنى الكبير أو المغزى الخطير ، أن تقف عن المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : (( • • انما يخشى الله من عباده العلماء • • )(•) •

فالمعنى (٦): أن خشية الله شرطها العلم والمعرفة به بسبحانه من اشتدت معرفته لربه كان آخشاهم له ، ولذا ورد فى الحديث: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له » ، ثم يقول: وقرى و شذوذا: برفع الجلالة ونصب العلماء ، والمعنى: انما يعظم الله من العباد العلماء ، وانما كان كذلك لكونهم أعرف الناس بربهم واتقاهم له ، فالواجب على

<sup>(</sup>۱) السكينة اصلها من السكون ، والمراد بها الهدوء والتواضع والثبات .

<sup>(</sup>٢) الوقار: أي الرزانة والحلم والهيبة .

<sup>(</sup>٣) وتواضعوا: أي أظهروا الخضوع والطاعة والانتياد.

<sup>(</sup>٤) أي تتعلمون منه ، محذفت احدى التاعين للتخفيف.

<sup>(</sup>٥) فاطر : ٢٨ . بفتح هاء لفظ الجلالة ، وضم همزة العلماء .

<sup>(</sup>٦) كما في حاشية الصاوى على الجلالين ، وتفسير البيضاوى .

الناس تعظيمهم واحترامهم اقتداء بالله تعالى ، فان الله أخبر أنه يعظمهم ويجلهم ٠٠

ونستطيع من خلال هذا التفسير الواضح ٤ أن نعرف من هم المعلماء المحقيقيون الأحياء بأخلاقهم وآثارهم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠٠ انهم العارفون بالله ، الذين ما وصلوا الى ما وصلوا اليه من العلم والمعرفة الا بالتقوى التي هي : « الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل ، والرضا بالقليل »(١) ٠ والى هذا يشير الله تعالى غي قوله : « واتقوا الله ، ويعلم كم والى هذا يشير الله تعالى غي قوله : « واتقوا الله ، ويعلم كم

٠ (( ٠٠٠ ما)

يقول القرطبي : قوله تعالى : « واتقوا الله ، ويعلمكم الله ، والله بكل شيء عليم ١٠٥١ وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه ، أي يجعل فى قلبه نورا يفهم به ما يلقى اليه ، وقد يجعل الله فى قلبه ابتداء فرقانا ، أى فيصلا يفصل به بين الحق والباطل ، ومنه قوله تعالى : « يا أيها النين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ))(٢) و ثم يقول - والله أعلم : وحسبى هنا \_ والشيء بالشيء يذكر \_ أن أذكر بعالم غاضل ملأ بقاع الأرض علما \_ وهو الامام الشافعي رضي الله عنه له فلقد ورد في سيرته العطرة ، أنه كان من شدة ذكائه أذا أراد أن يقرأ عَي كتاب وضع كمه الأيسر فوق الصفحة اليسرى حتى لا يحفظها قبل اليمني • وورد أنه ذات يوم ـ وقد كان غلاما صغيرًا في سن السابعة أو أكثر من ذلك بقليل \_ جلس في مجلس الامام مالك رضى الله عنه \_ بالمدينة المنورة \_ وكان الامام مالك يقرأ في درسه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده ، وكانت عادته اذا ذكر الحديث أن يقول : عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام ، ثم يشير الى قبير الرسول صلى الله عليه وسلم ، فرأى وهو يشير الى القبر ، الشافعي يعبث بثمرة من الحصير بعد أن يبلها بريقه فوق يده ٠٠ فحزن الأمام مالك ٠٠ ثم انتظر حتى أنهى درسه الذي قرأ فيه أربعين حديثا ثم ناداه ، فأقبل وجلس بين يديه ، فعاتبه قائلًا له : لماذا كنت تعبث أثناء تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ٠٠ فقال : يا سيدى ما كنت أعبث وانما كنت أسجل بريقي ما تقول حتى لا أنسى ٠٠ لأننى فقير

<sup>(</sup>١) من كلام سيدنا على بن أبي طالب كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٨٢ (٣) الأنفال: ٢٩

<sup>(</sup>١٢) \_ من وصايا الرسول ج ٢)

ولا أملك الدرهم الذى أسترى به القرطاس والقلم • فتعجب الامام ثم قال له: اذا كنت صادقا فاقرأ ولو حديثا واحدا من الأحاديث الأربحين التي قرأتها في درس الليلة • فجلس الشافعي كما كان يجلس أستاذه الامام ، وقال : عن فلان عن فلان عن صاحب هذا المقام وأشار اليه كما أشار الامام ثم قرأ الأربعين حديثا !! • •

وفى يوم من الأيام رأى أن ذكاءه قد ضعف ولم يعد فى الدرجة التى كان عليها من قبل ، فقال مخاطبا نفسه : لابد وأن يكون هناك سبب لهذا ٠٠ ذهب الى استاذه الامام وكيع وشكى له سوء حفظه ، والى هذا يشير رضى الله عنسه فى قوله :

شكوت الى وكيع سوء حفظى فأرشدنى الى ترك المسامى وأخبرنى بأن العسلم نسور ونسور الله لا يهدى لعسامى

وقد يتسامل الأخ المسلم ، وما هي المعصية التي ارتكبها الشافعي ، والتي كانت سببا في ضعف ذكائه ؟ فأقول : قيل في هذا أنه في تلك الليلة التي حدث فيها هذا ، كان قد أكل كثيرا فنام قبل أن يقرأ الورد الذي اعتاد أن يقرأه قبل أن ينام .

وتلك ملاحظة هامة لابد وأن تلاحظها \_ أخا الاسلام \_ لأنه كما قال لقمان الحكيم لولده: « اذا امتلات المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة » وكما ورد غي الأثر: « من أكل كثير انام كثير ا وحرم من خير كثير » •

مع ملاحظة كذلك ، ما قاله الشافعي رضى الله عنه في ذكر الشروط التي لابد أن تكون مستوفيا لها اذا أردت أن تكون من أهل العلم النافع ، وهي:

أخى لن تنال العلم الابستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان فكاء وحرص واجتهاد ودرهم وصحبة أستاذ ، وطول زمان

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا ألها الاسلام ، واجعله أساسا في طلبك للعلم النافع .

مع ضرورة تنفيذ ما أوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم فى تلك الوصية التى ندور حولها ، وهو أن تكون من أهل السكينة والوقار والتواضع لن تتعلم منه ،

وهذا كله لن يتحقق الا اذا علمت أولا وأخيرا أن العلم بحر لا شاطىء له ، أو كما قال الامام على كرم الله وجهه: « العلم نهر ، والحكمة بحر ، فالعلماء حول النهر يطوغون ، والحكماء وسط البحر يعوصون ، والعارفون في سفن النجاة يسيرون » •

وهذا معناه أنك لابد وأن تفهم أنك ستظل طالبا للعلم الى آخر لحظة فى حياتك ، أو من المهد الى اللحد .

وحسبك أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى لأعلم خلقه محمد صلوات الله وسلامه عليه : (( • • وقل رب زدنى علما ))(١) •

وقوله تعالى لجميع خلقه : (( ٠٠ وما أوتيتم من العلم الا قليلا )(٢) ٠

وحسبك كذلك حتى يتضح لك هذا ، وحتى تكون متواضعا في طلب العلم ، ولو كنت حاصلا على أعلى الشهادات العلمية .

حسبك أن تستفيد من هذا الدرس القرآنى الذى سجله الله تبارك وتعالى فى سورة الكهف<sup>(7)</sup> ، والذى كان بين سيدنا موسى ، والعبد الصالح « الخضر » عليهما الصلاة والسلام ، لأنه يعتبر من أهم الدروس التى يجب علينا كمؤمنين أن نتعظ بها كما يشير قول الله تعالى : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » (٤) .

والخلاصة التى يحسن بنا أن نقف عليها ، هى : أن الله تعالى كان قد أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يقف خطيبا بين بنى اسرائيل لكى يذكرهم بأيام الله \_ وكان هذا بعد أن ظهر موسى وقومه على أرض مصر ، وبعد أن استقرت بهم الدار \_ فخطب قومه غذكرهم ما آتاهم الله من الخير والنعمة اذ نجاهم من آل غرعون ، وأهلك عدوهم ، واستخلفهم فى الأرض ، ثم قال : وكلم الله نبيكم تكليما ، واصطفاه لنفسه ، وألقى عليه محبة منه ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، فجعلكم أفضل أهل الأرض (٥) ، ورزقكم العز بعد الذل ، والعنى بعد الفقر ، والتوراة بعد أن كنتم جهالا ، فقال له رجل من بنى اسرائيل : عرفنا والتوراة بعد أن كنتم جهالا ، فقال له رجل من بنى اسرائيل : عرفنا

<sup>(</sup>١) طه: ١١٤ (٢) الاسراء: ٨٥

<sup>(</sup>٢) من الآية: ٦٠ – ٨٢ (٤) هود: ١٢٠

<sup>(</sup>٥) أي في زيانهم .

الذي تقول ، فهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله ؟ قال : لا (١) • • فعتب الله عليه حين لم يرد العلم اليه • • فبعث الله جبريل ليقول له : أن يا موسى وما يدريك آين أضع علمى ؟ بلى • • أن لى عبدا بمجمع البحرين (٢) أعلم منك (٦) • • الحديث (١) •

فلما سمع موسى هذا تشوفت نفسه الفاضلة ، وهمته العالية ، التحصيل علم ما لم يعلم ، وللقاء فيه مع من قيل فيه : انه أعلم منك ، فعزم فسأل سؤال الذليل بكيف السبيل ، فأمر بالارتحال على كل حال ، وقيل له : احمل معك حوتا في مكتل (٥) فحيث يحيا وتفقده فثم السبيل ، فانطلق مع فتاه (١) لما واتاه ، مجتهدا طلبا قائلا : (لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ))(٧) . أي : ساظل أبحث عن هذا العبد الصالح حتى لو استمر البحث عنه لمدة ثمانين عاما أو أكثر من ذلك الى أن اصل اليه ان شاء الله .

وكان سيدنا موسى عليه السلام قد قال لفتاه (١٠): لا أكلفك الا أن تخبرنى بحيث يفارقك الحوت ، فقال الفتى : ما كلفت كثير آ ، ثم تناوبا أو تعاونا معا بعد ذلك فى حمل الحوت الى أن وصلا فعلا الى مجمع البحرين ، وهناك وفى ظل صخرة نام سيدنا موسى ليستريح قليلا من عناء السفر • فحدث أثناء ذلك أن تضرب (٩) الحوت وموسى نائم ، فقال فتاه : لا أوقظه ، حتى اذا استيقظ نسى أن يخبره ، وتضرب الحوت حتى دخل البحر ، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره فى حجر • وفى رواية : وأمسك الله عن الحوت جرية الماء غصار مثل الطاق ،

<sup>(</sup>۱) لأنه يعرف جيدا حقيقة نفسه ، فهو نبى الله وكليمه ورسوله ، وهذا هو السبب في قوله الا .

<sup>(</sup>٢) أى ملتقاهما - وقيل هو بحر غار والروم . . وقيل موسى والمضر وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٣) ارجع الى القرطبي في تفسير سورة الكهف.

<sup>(</sup>١) قاله أبن عباس بتصرف.

<sup>(</sup>٥) هُو الزنبيل والمراد به ما يحمل فيه الحوت وهو من الخوص ...

<sup>(</sup>٦) وهو يوشع بن نون بن اغراثيم بن يوسف عليه السلام كويقال : هو ابن أخت موسى عليه السلام ، وقد كان ملازما له ليتعلم منه .

<sup>(</sup>٧) الكهف: ٦٠ (٨) كما في البخاري ،

<sup>(</sup>٩) تضرب: أي اضطرب رتحرك إذا حيى في ألكتل .

غلما استيقظ موسى منسى صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما ، حتى اذا كان من الغد قال موسى لفتاه: (( آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا )(۱) ، فقال له فتاه: (( أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فانى نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره)(۲) .

وقيل: ان النسيان كان منهما لقوله تعالى: «نسيا »(١٠٠٠) مُنسب النسيان اليهما ، ولكن الفتى كان مؤدبا ، ولهذا نسب النسيان الي أستاذه موسى عليه السلام ، كما يشير أيضا قول الله تعالى على لسان ابراهيم الخليل عليه السلام: «واذا مرضت فهو يشفين »(٤) فقد نسب المرض الى نفسه والشفاء الى سه ، مع أن كليهما من الله تعالى ٥٠ ولكنه الأدب الذي لابد أن نلاحظه مع معلمينا ٥٠ فقديما قالوا: «من علمنى حرفا صرت له عبدا » ٠

ثم قال الفتى لسيدنا موسى : (( واتخذ سبيله في البحر عجبا )) (٥) أي عجبا للناس ، لأن موضع العجب أن يكون حوت قد مات فأكل شقه الأيسر ثم حيى بعد ذلك ٠

ومن غريب ما روى فى البخارى ، عن ابن عباس من قصص هذه الآية: أن الحوت انما حيى لأنه مسه ماء عين هناك تدعى عين الحياة ما مست قط شيئا الاحيى • وفى التفسير أن العلامة كانت أن يحيا الحوت ، فقيل : لما نزل موسى بعد ما أجهده السفر على صخرة الى جنب عين الحياة أصاب الحوت شيء من ذلك الماء فحيى • وذكر صاحب كتاب « العروس » أن موسى عليه السلام توضأ من عين الحياة فقطرت من لحيته على الحوت قطرة فحيى ، والله أعلم •

ثم كان بعد أن قال الفتى لسيدنا موسى: ((واتخذ سبيله في البحر عجباً)) أن قال له سيدنا موسى بدون غضب أو تعنيف كما يحدث من معض المعلمين: (( ذلك ما كنا نبغ ، فارتدا على آثارهما قصصا )) (٢) ما أفي رجعا يقصان آثارهما لئلا يخطئا طريقهما • وفي البخارى: فوجدا

<sup>(</sup>۱) النصب أي التعب ، وقيل أن موسى لم يجد النصب الا بعد أن جاوز المكان الذي أمر الله به \_ والآية من سؤرة الكهف: ٦٢

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٦٣

<sup>(</sup>٣) كما تشير الآية: ٦١ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٨٠ (٥) الكهف ٦٣:

<sup>(</sup>٦) الكهف: ٦٤

خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه ، قد جعل طرفه تحت رجليه ، وطرفه تحت رأسه ، فسلم عليه موسى ، فكشف عن وجهه وقال : هل بأرضك من سلام ؟! • • من أنت ؟ قال : أنا موسى • قال : موسى بنى اسرائيل ؟ قال : نعم • قال : فما شأنك ؟ قال : جئت لتعلمنى مما عملت رشدا • • الحديث • وقال الثعلبى فى كتاب ( العرائس » : أن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى ، فكشف عن وجهه فقال : وأنى بأرضنا السلام ؟! ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال : وعليك السلام يا نبى بنى اسرائيل ، فقال له موسى : وما أدراك بى ؟ ومن أخبرك أنى نبى بنى اسرائيل ؟ قال : الذى أدراك بى ودلك على ، ثم قال : يا موسى لقد كان لك فى بنى اسرائيل شغل ، قال موسى : أن ربى أرسلنى اليك لأتبعك وأتعلم من عملك ، ثم جلسا يتحدثان ، فجاءت خطافة وحملت بمنقارها من الماء ، وذكر الحديث الذى جاء فيه : أن الخضر عليه السلام قال لموسى عليه السلام : ما علمى وعلمك من علم الله الأ مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر •

والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله: « فوجدا عبدا من عبدانا »(۱) وهو الخضر عليه السلام فى قول الجمهور ، وبمقتضى الأحاديث الثابتة •• « آتيناه رحمة من عندنا »(۱) وهى النبوة ، وقيل : النعمة • « وعلمناه من لدنا علما »(۱) أى علم الغيب • قال ابن عطية : كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت اليه ، لا تعطى ظواهر الأحكام أفعاله بحسبها ، وكان علم موسى علم الأحكام والفتيا بظاهر أقوال الناس وأفعالهم •

ثم يشير القرآن الى ما حدث بعد هذا فيقول: ( قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا )(٢) أى: هل يتفق لك ويخف عليك ؟ وهذا سؤال الملاطف، والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وان تفاوتت المراتب، ولا يظن أن في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه ، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله ، فالخضر ان كان وليا فموسى أفضل منه ، لأنه نبى والنبى أفضل من الولى، وان كان نبيا فموسى فضله بالرسالة، والله أعلم •

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥٥

فكان جواب الخضر عليه السلام: « انك ان تستطيع معى ، ميرا »(۱) أى انك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى ، لأن الخواهر التى هى علمك لا تعطيه ، وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه الحكمة فيه ، ولا طريق الصواب ، وهو المعنى المراد من قوله تعللى : « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا »(۲) والانبياء لا يقرون على منكر ، ولا يجوز لهم التقرير ، أى لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك ، فيكون جواب سيدنا موسى على هذا : « ٠٠ ستجدنى ان شاء وحكمك ، فيكون جواب سيدنا موسى على هذا : « ولا أعصى لك أمرا »(۲) أى سأصبر بمشيئة الله « ولا أعصى لك أمرا »(۲) أى عد ألزمت نفسى طاعتك ، فيوافق الخضر على مصاحبة موسى له ، غير أنه يشترط عليه شرطا ، وهو قوله تعالى : « قال فان اتبعتنى غير أنه يشترط عليه شرطا ، وهو قوله تعالى : « قال فان اتبعتنى غير أنه يشترط عليه شرطا ، وهو الخص تأديب وارشاد لما يقتضى دوام الضر أنه الذي أفسره لك ، وهذا من الخضر تأديب وارشاد لما يقتضى دوام الصحبة ، غلو صبر ودأب لرأى العجب ، لكنه أكثر من الاعتراض ، فتعين الفراق والاعراض ،

ويحكى القرآن بعد ذلك بقية ما حدث فى تلك الرحلة المباركة ، فقول :

( فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها ، قال آخرقتها لتغرق المها(٥) لقد جئت شيئا امرا(١) • قال الم أقل انك لن تستطيع معى صبرا • قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمرى عسرا • فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس(٧) لقد جئت شيئا نكرا(٨) • قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا • قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني(٩) ، قد بلغت من لدني عذرا(١٠) •

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۲۷ (۲) الكهف: ۸۸

٧٠ : الكهف : ٦٩

<sup>(</sup>ه) ولم يقل لتغرقني لأن الذي غلب عليه في الحال مرط الشفقة عليهم ، ومراعاة حقهم .

<sup>(</sup>٦) أمراً ، معتباه عجباً ، وقبيل : منكرا .

<sup>(</sup>٧) أي اقتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث ، أو الخبث . .

<sup>(</sup>A) اى بين الفساد لأن مكروهه قد وقع .

<sup>(</sup>٩) أي تتابعني .

<sup>(</sup>١٠) أي بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي .

فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قريسة (١) استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض (٢) فأقامه ، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ، قال هذا فراق بينى وبينك (٢) ، سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ، أما السفينة فكانت لمساكين يعطون في البحر فأردت أن أعيبها (١) وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ، وأما الفلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا ، فأردنا أن يبدلهما ربهما (١) خيرا مئه زكاة (٢) وأقرب رحما (١) ، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدين تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ، وما فعلته عن أمرى ، ذلك أن يأويل (٨) وأما لم تسطع عليه صبرا (١) (١) .

ثم بعد ذلك وبعد انتهاء تلك الرحلة الخالدة ، وقبل أن يفارق الخضر موسى عليهما السلام يطلب سيدنا موسى من سيدنا الخضر أن يوصيه ، فيقول له سيدنا الخضر:

« كن بساما ولا تكن ضحاكا • ودع اللجاجة ، ولا تمش فى غير حاجة ، ولا تعب على الخطائين خطاياهم ، وابك على خطيئت ك يا ابن عمران » •

### \* \* \*

ملتكن أخا الاسلام مستفيدا بهذا الدرس القرآنى دائما وأبدا حتى تنفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، فتكون من أهل العلم المتوجين بالسكينة والموقار والتواضع ، وتكون بذلك من العلماء العاملين الذين انتفعوا وشفعوا ، وحميك في النهاية ترغيبا لك في طلب العلم ونشره أن تذكر دائما وأبدا هذين الحديثين الشريفين :

(٥) أي أن يرزقهما الله ولدا .

<sup>(</sup>١) قيل هي أبلة ، وقيل أنطاكية ، وقيل هي قرية من قرى الروميقال لها ناصرة .

<sup>(</sup>٢) أي كان مائلا فأقامه الخضر بيده .

<sup>(</sup>٣) ورد في الحديث الشريف: « يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما » .

<sup>(</sup>٤) أي أجعلها ذات عيب .

<sup>(</sup>٧) أي رحبة ·

<sup>(</sup>٦) أي دينا وصلاحا .

<sup>(</sup>٩) الكهف: ٧١ - ٨٢

<sup>(</sup>۸) ای تفسیر ۰

And the state of the state of

عن معاوية رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » رواه البخاري ومسلم ٠

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى تنه أن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة

جارية (١) ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » رواه مسلم .

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعًا من الراسخين في العلم ،

الدِّينَ تَنفَقَهُوا فَى دينهُم وكان العلم حَجَّةُ لهم لا عليهم • ٠ آمين •



<sup>(</sup>١) أي لا تنقطع .

# الوصية الثانية والأربعون

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( اياكم والتعريس (١) على جواد (٢) الطريق والمسلاة عليها ، فانها مأوى الحيات ، والسباع ، وقضاء الحاجة عليها ، فانها الملاعن » (٢) . .

( رواه ابن ماجه ورواته ثقات )

\* \* \*

## فكن أخا الاسسلام:

منفذا لهذا التحدير المحمدى الوارد فى تلك الوصية ، والذى مضمونه كما هو واضح فى نصها : أنه ليس من الخير للانسان أن ينام أو يستريح آخر الليل<sup>(1)</sup> على جواد الطريق وهو ما اتسع منها ، وانما من الخير له أن ينام فى مكان يستره ويحميه من الحيات والسباع التى كثيرا ما تأوى الى تلك الأماكن المتسعة من الطرق ليلا لتأكل ما فيها وتلتقط ما يسقط من المارة .

والرسول صلى الله عيله وسلم فى هذا التحذير أو بهذا التوجيه يؤكد لنا نحن المؤمنين ـ ان شاء الله ـ حرصه علينا وحبه لنا ، كما يشير قول الله تعالى:

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »(ه) ٠

ومن حرصه علينا صلوات الله وسلامه عليه : هذا الذي يحذرنا

<sup>(</sup>١) أي النزول للراحة آخر الليل .

<sup>(</sup>٢) أي ما اتسع منها .

<sup>(</sup>٣) أي الجالبة للعن لن معل ذلك .

<sup>(</sup>٤) وهو التعريس المشار اليه في الحديث.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٢٨

منه حتى لا نتعرض للتهلكة ، أو حتى لا نكون سببا في اشغال الطريق ، واعاقة السير عليه ، أو تمكين الغير من سهولة الاهتداء اليه .

ولهذا ، فقد ورد النهى صراحة عن التعريس (١) في طريق الدواب .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا سافرتم فى الخصب (٢) ، فأعطوا الابل حظها من الأرض (٦) ، واذا سافرتم فى الجدب (٤) ، فأسرعوا عليها السير (٥) ، وبادروا بها نقيها (٦) ، واذا عرستم (٧) فاجتنبوا الطريق فانها طريق الدواب ، ومأوى الهوام (٨) بالليل » رواه مسلم وأبو داوود والمترمذى والنسائى •

ومع هذا التحذير ، فقد ورد الترغيب كذلك في الماطة الأذي عن الطريق:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الايمان بضع  $^{(P)}$  وستون \_ أو سبعون \_ شعبة  $^{(11)}$  : أدناها  $^{(11)}$  اماطة الأذى عن الطريق  $^{(11)}$  وأرفعها  $^{(11)}$  قسول :  $^{(11)}$  الله  $^{(11)}$  .

رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يقال : عرس القوم بالتشديد ، أي نزلوا للاستراحة ثم يرتحلون .

<sup>(</sup>٢) أي في زمن جودة المرعى وكثرته .

<sup>(</sup>٣) أي بأن تمكنوها من رعى النبات .

<sup>(</sup>٤) أي زمان يبس الأرض وقلة المرعى .

<sup>(</sup>ه) أي قبل أن ينهكها الجوع .

<sup>(</sup>٦) أى اسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من ضنك السير والتعب . (٧) أى نزلتم آخر الليل للاستراحة .

<sup>(</sup>A) أى لأن الحشرات ونوات السموم والسباع وغيرها تمشى على الطريق بالليل لتأكل ما فيها وتلتقط ما يسقط من المارة .

<sup>(</sup>٩) البضع بكسر فسكون: من الثلاثة الى التسعة ،

<sup>(</sup>١٠) الشعبة بضم فسكون : الطائفة من الشيء والقطعة منه .

<sup>(</sup>١١) أي أقلها شانا . ب (١٢) أي از احته و از الته .

<sup>(</sup>۱۳) أي أفضلها وأعظمها شأنا .

<sup>(</sup>١٤) لأنها كلمة التوحيد التي خلق الله الأشياء جميعا من أجلها وبعث الرسل وانزل الكتب للدعوة اليها .

وعن أبئ ذر رضى الله عنه ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها(۱) ، فوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، ووجدت فى مساوى، أعمالها النخامة(۲) تكون فى المسجد لا تدفن »(۲) رواه مسلم وابن ماجه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « بينما رجل يمشى بطريق وجد غصن شوك فأخره (٤) ، فشكر الله له »(٦) رواه البخارى ومسلم •

و في رواية لمسلم ، قال : « لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة (٧) في شجرة قطعها من ظهر الطريق (٨) كانت تؤذي المسلمين » •

وفى أخرى له: « مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق ، فقال: والله لأنحين (٩) عن المسلمين لا يؤذيهم (١٠) ، فأدخل الجنة » (١١) •

ورواه أبو داوود ، ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نزع (۱۲) رجل لم يعمل خيرا قط (۱۲) غصن شوك عن الطريق : اما قال : كان فى شجرة فقطعه ، وما كان موضوعا ، فأماطه عن الطريق ، فشكر الله ذلك له ، فأدخله الجنة » •

ولهذا كان من الخير أن لا يشغل الطريق بأى شيء يعوق السير فيه ، وكان من الخير أن ينحى كل ما يؤذى المارة (١٤) من طريقهم • بل ليس من الخير أن يصلى الانسان فى عرض الطريق ، وانما من الخير أن يصلى فى مكان جانبى وأن يتخذ له سترة •

<sup>(</sup>۱) أي شريفها ومبيحها .

<sup>(</sup>٢) أي البصقة التي تخرج من اقصى الحلق،

<sup>(</sup>٣) أي لا تدنن في الأرض وتسترحتي لا تؤذي المعلين .

<sup>(</sup>١) أي أبعده عن الطريق.

<sup>(</sup>٥) أي رضى عمله هذا وقبله منه .

<sup>(</sup>٦) أي حط عنه ذنوبه وخطاياه .

<sup>(</sup>٧) أي يتمتع في نعيمها . (٨) يعني من وسطه .

<sup>(</sup>٩) أي لأبعدُّنه .

<sup>(</sup>١٠) أي حتى لا يسبب لهم أذى .

<sup>(</sup>١١) يعنى كان هذا العمل القليل الذي شكرة الله له سببا في دخوله الجنة .

<sup>(</sup>۱۳) جملة «لم يعمل » صفة لرجل .

<sup>(</sup>١٤) كالحجر والشوكة والعظم والنجاسة ونحو ذلك . ﴿

فقد ورد في الحديث الشريف: « اذا صلى أحدكم غليصل الى سترة وليدن منها » •

والسترة (۱): هي ما يجعله المصلى بين يديه لمنع المرور ، وانما تسن الامام والمنفرد ان خشيا مرور آحد بين يديهما وأما الماموم فسترة الامام سترة له ، ويشترط فيها أن تكون طول ذراع غاكثر ، أما غلظها غلا حد لأقله ، ويستحب أن يميل عنها : يمينا أو يسارا بحيث علظها غلا حد لأقله ، ويستحب أن يميل عنها : يمينا أو يسارا بحيث لا يقابلها ، وأن يكون مستويا مستقيما ، وأن يقرب منها قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه ، فان وجد ما يصلح أن يكون سترة ولكن تعسر غرزه بالأرض لصلابتها ، وضعه بين يديه عرضا ، وهو أولى من وضعه طولا ، فان لم يجد شيئا أصلا خط خطا بالأرض كالهلل ، وهو أولى من غيره من الخطوط ، ويصح الاستتار بظهر الآدمى (۲) غير الكافر وإلمرأة الأجنبية ، ويصح بالسترة المعصوبة (۳) وان حرم العصب ، وكذا السترة النجسة (۱) ، ويصح اتخاذ السترة من جدار أو عصا أو أثاث أو نحو ذلك بلا ترتيب بينها ، فله أن يستتر باحداها مع وجود غيرها .

ويحرم المرور بين يدى المصلى ، ولو لم يتخذ سترة بلا عذر ، كما يحرم على المصلى أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه ٠٠

فعن أبى الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصارى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه (٥) لكان أن يقف أربعين (١) خير له من أن يمر

<sup>(</sup>۱) كما في المفقه على المذاهب الأربعة .. فارجع اليه اذا اردت ان تقف على آراء المذاهب في هذا الموضوع في باب (مبحث سنن الصلاة الخارجة عنها).

<sup>(</sup>٢) عند الشافعية : لا يصح الاستتار بالآدمي مطلقا ، وعند الصابلة يصح الاستتار بالآدمي مطلقا بظهره أو غيره .

<sup>(</sup>٣) عند الحنابلة لا يصح الاستتار بالمغصوبة والصلاة اليها مكروهة .

<sup>(</sup>٤) عند المالكية: لا يصح الاستتار بالنجس كتصبة الرحاض.

<sup>(</sup>٥) أي من الاثم في هذا المرور.

<sup>(</sup>٦) قوله « أن يقف » في تأويل مصدر خبر كان مقدما ، والتقدير لكان وقوغه .

بين يديه (١) • قال أبو النضر: لا أدرى قال أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة » رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ورواه البزار ، ولفظه:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول: « لو يعلم المار بين يدى المصلى (٢) ماذا عليه لكان لأن يقوم أربعين خريفا (٣) خير له من أن يمر بين يديه » ورجاله رجال الصحيح ، قال الترمذى : وقد روى عن أنس أنه قال : « لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدى أخيه وهو يصلى » •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا كان أحدكم يصلى فلا يدع (٤) أحد يمر بين يديه ، فان أبى فليقاتله ، فان معه القرين »(٥) رواه ابن ماجه باسناد صحيح ، وابن خزيمة في صحيحه •

وأذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد أشار فى الوصية الى جواد الطريق \_ أى ما اتسع منها \_ على أنها مأوى الحيات والسباع ، فاننى أحب واتماما للفائدة أن أذكر ببعض الأحاديث الشريفة الواردة فى هذا الموضوع •

غعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل وزغة (١) فى أول ضربة (٧) ، فله كذا وكذا حسنة ، ومن قتلها فى الضربة الثانية فله كذا وكذا دون الحسنة الأولى (١٠) ، ومن قتلها فى الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » رواه مسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه •

وفى رواية لمسلم: « من قتل وزغا فى أول ضربة كتبت له مائة حسنة ، وفى الثانية دون ذلك ، وفى الثالثة دون ذلك » •

Add Garage

<sup>(</sup>۱) قال النووى : معناه لو يعلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف اربعين على ارتكاب ذلك الاثم ، ويعنى الحديث النهى الأكيد والوعيد الشديد .

<sup>(</sup>٢) أي أمامه في موضع سجوده .

<sup>(</sup>٣) اى سنة . (١) اى فلا يترك ولا يسمح .

<sup>(</sup>٥) أي الشيطان الذي يحرضه على المرور ويشجعه عليه .

<sup>(</sup>٦) الوزغة: حشرة مؤذية يقال لها: سام أبرص .

<sup>(</sup>٧) يعنى: بن أول ضربة .

<sup>(</sup>A) يعنى اقل منها ، وفي رواية «الدون الأولى » .

وفى أخرى لمسلم وأبى داوود أنه قال : « في أول ضربة سبعين حسينة » (١) .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ، يقول : « اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطغيتين والأبتر ، غانهما يطمسان البصر ، ويسقطان الحبل ، قال عبد الله غبينا أنا أطارد حية أقتلها نادانى أبو لبابة : لا تقتلها ، قلت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات ، قال : انه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت ، وهن العوامر »(٢) رواه المخارى ومسلم ، ورواه مالك وأبو داوود والترمذى بألفاظ متقاربة .

وفى رواية لمسلم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب ، يقول : « اقتلوا الحيات والكلاب ، واقتلوا ذا الطفقين والأبتر ، فانهما يلتمسان البصر ، ويستسقطان الحسالى » •

قال سالم: قال عبد الله بن عمر: فلبثت لا أترك حيدة أراها الا قتلتها ، فبينما أنا أطارد حية (أ) يوما من ذوات البيوت مر بى زيد ابن الخطاب وأبو لبابة ، وأنا أطاردها ، فقالا: مهلا يا عبد الله ؟ فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن ، قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن ، قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت .

وفى رواية لأبى داوود ، قال : ان ابن عمر وجد بعدما حدثه أبو لبابة حية فى داره فأمر بها ، فأخرجت الى البقيع (1) • قال نافع : فرأيتها بعد فى منته (٥) •

وفي رواية لمالك ومسلم وأبى داوود: « أن لهذه البيوت عوامر، ، فاذا رأيتم منها شيئا ، فحرجوا عليها ثلاثا<sup>(١)</sup> ، فأن ذهب ، والا فاقتلوه فأنه كافر ٠٠» •

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: واسناد هذه الرواية الأخيرة منقطع لأن سهيلا قال: حدثتنى اختى عن ابى هريرة ، وفي بعض نسخ مسلم: اخى ، وعند ابى داوود: اخى او اختى على الشك . .

<sup>(</sup>٢) اي سكانا من الجن . (٣) يعنى اجرى وراءها لانتلها .

<sup>(</sup>١) وهو مقبرة المدينة .

<sup>(</sup>٥) يعنى أنها عادت إلى الدار ثانية .

<sup>(</sup>٦) أي شددوا عليها في الخروج .

[توضيح]:

الطفيتان بضم الطاء المهملة واسكان الفاء: هما الخطان الأسودان في ظهر الحية •

والأبتر: هو الأفعى ، وقيل جنس أبتر كأنه مقطوع الذنب وسمه شديد جدا وقيل: هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب اذا نظرت الله الحامل ألقت حملها •

وقوله «يلتمسان البصر»: معناه يطمسانه بمجرد نظرهما اليه بخاصية حعلها الله فعهما •

\* \* \*

قال الحافظ: فذهب طائفة من أهل العلم الى قتل الحيات أجمع ، في الصحارى والبيوت بالمدينة ، وغير المدينة ، ولم يستثنوا في ذلك نوعا ولا جنسا ولا موضعا ، واحتجوا في ذلك بأحاديث جاءت الحديث ابن مسعود الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف ثأرهن (١) فليس منى » (١) رواه أبو داوود والنسائى والطبراني بأسانيد رواتها ثقات ٠٠٠

ولحديث أبى هريرة الذى جاء فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما سالمناهن منذ حاربناهن (٦) ، \_ يعنى الحيات \_ ومن ترك قتل شيء منهن خيفة (١) فليس منا » رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه •

ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذى جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمناهن منذ حاربناهن » (ه) رواه أبو داوود ، ولم يجزم موسى ابن مسلم راويه بأن عكرمة رفعه الى ابن عباس •

ثم يقول الحافظ: وقالت طائفة: تقتل الحيات أجمع الا سواكن البيوت بالدينة وغيرها فانهن لا يقتلن لا جاء فى حديث أبى لبابة وزيد بن الخطاب من النهى عن قتلهن بعد الأمر بقتل جميع الحيات •

<sup>(</sup>۱) أي ائتقامهن .

<sup>(</sup>٢) اي ليس متبعًا لهديي وطريقتي .

<sup>(</sup>٣) يعنى أن الحرب بيننا وبينهم متصلة بلا هدنة .

<sup>(</sup>٤) اى خوفا من أذاها .

<sup>(</sup>٥) وهو موافق لحديث أبي هريرة و

وقالت طائفة: تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها ، غان يدين (١) بعد الانذار قتلن ، وما وجد منهن في غير البيوت يقبل من غير انذار (٣) ، وقال مالك: يقتل ما وجد منها في المساجد واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: « ان لهذه البيوت عوامر ، غاذا رأيتم منها شيئا غمرجوا عليها ثلاثا ، غان ذهب ، والا غاقتلوه » ، واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد في حديث أبي ليلي الذي جاء فيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: وكان قد سئل عن جنان البيوت ، هل يجوز قتلها أم لا ؟:

« اذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد (٦) الذي أخذ عليكم نوح ، أنشدكم العهد الذي أخذ عليكم سليمان أن لا تؤذونا (٤) ، فإن عدن (٥) فاقتلوهن » رواه أبو داوود والترمدي والنسائي كلهم من رواية ابن أبي ليلي عن ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن ثابيه ، وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوحيه ،

وعن نافع قال: «كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن (1) حتى حدثنا أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك »(٧) رواه مسلم •

وقال مالك: يكفيه أن يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا (^) ولا تؤذينا ، وقال لها: أنت في حرج ان عدت الينا ، فلا تلومينا أن نضيق عليك بالطرد والتتبع • وقالت طائفة: لا تنذر الا حيات المدينة فقط لما جاء في حديث أبي سعيد الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « • • ان بالمدينة جنا قد أسلموا ، فاذا رأيتم منهم شيئا ، فآذنوه ثلاثة أيام (٩) ، فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فانما هو شيطان » •

<sup>(</sup>١) أي ظهرن ٠

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الصحيح المطابق للأحاديث .

<sup>(</sup>٣) أي نسألكم ونطلب منكم أن تفوا بالعهد الذي أخذ عليكم .

<sup>(</sup>١) يعنى أن لا تتعرضوا لنا بأذى ومكروه ٠

<sup>(</sup>٥) أي رجعن الى البيت ولم ينصرفن أو عدن الى ايذائكم ٠

<sup>(</sup>٦) أخذا بعموم الأمر بقتلهن ولم يكن قد علم بالاستثناء .

<sup>(</sup>٧) أي كف عن قتلهن . (٨) أي لا تظهر لنا .

<sup>(</sup>٩) يعنى اطلبوا منه الخروج والانصراف .

<sup>(</sup> ۱۳ ـ من وصايا الرسول ج ۲ )

وأما حيات غير المدينة فى جميع الأرض والبيوت فتقتل من غير انذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم (١٦) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: « خمس من الفواسق تقتل فى الحل والحرم ، وذكر منهن الحية » •

وقالت طائفة : يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير انذار سواء كن بالمدينة وغيرها ، لحديث أبى لبابة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت الا الأبتر وذو الطفيتين • ولكل من هذه الأقوال وجه قوى ، ودليل ظاهر ، والله أعلم (٢) •

وأما عن قضاء الحاجة على الطريق ، فانه كما علمت فى نص الوصية من الملاعن ، أى من الأمور التى تجلب اللعن لفاعلها ، والتى منها كما عرفت « المتعربس على جواد الطريق ، والصلاة عليها » الى أن يقول فى نص الوصية « وقضاء الحاجة ، فانها الملاعن » •

وقد ورد النهى عن قضاء الحاجة فى طريق الناس وظلهم ، لما فيه من أذيتهم:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اتقوا اللاعنين (۲) ، قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله ؟ قال : الذى يتخلى (٤) في طريق الناس أو ظلهم » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود •

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الملاعن الثلاث : البراز (٥) فى الموارد ، وقارعة الطريق (٦) ، والظل » رواه أبو داوود وابن ماجه ، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ، وكذلك صححه ابن السكن ، قال الحافظ ابن حجر :

<sup>(</sup>۱) أى هناك ، ولكن يكفى احتمال أن بعضهم أسلم فتنذرهم أولا بالخروج فأن أبوا قوتلوا .

<sup>(</sup>۲) ارجع الى الترغيب والترهيب للمنذري صفحة ۸۷۱ ج ٣

<sup>(</sup>٣) أى الأمران اللذان يحملان الناس على اللعن وذلك أن من فعلهما لعن وشتم عادة .

<sup>(</sup>٤) أى يقضى حاجته ، وسمى قضاء الحاجة بالتخلى لأنه يكون عادة في الخلاء وهو الأرض الفضاء .

<sup>(</sup>٥) هو في الأصل اسم للفضاء الواسع وكني به عن قضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٦) أي وسطه وقيل أعلاه والمراد نفس الطريق.

وهيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بعير هذا الاسناد قاله ابن القطان •

وعن حديفة بن أسيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من آذى المسلمين في طريقهم وجبت عليه لعنتهم »(١) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن •

### \* \* \*

ومن كل هذه الأحاديث يتأكد لنا مرة أخرى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم علينا وعلى سلامتنا وعدم تعرضنا لمجرد اللعن من غيرنا ، وذلك بهذا النهى الصريح: عن التخلى في طريق الناس وظلهم •

### \* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، وليكن متجنبا لأسباب اللعنة من الناس ، وذلك بتنفيذه لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا ينام ولا يستريح على جواد الطريق ، ولا يصلى عليها ، ولا يتخلى في طريق الناس وظلهم •

وحسبه ان فعل ذلك أنه سيكون قد راعى حقوق الناس ومشاعرهم وسيكون أيضا فى نفس الوقت قد أدى للطريق حقه أو حقوقه:

غعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اياكم والجلوس فى الطرقات ، قالوا : يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى (٢) ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » متفق عليه •

أسأل الله تعالى أن يجنبنا جميعا أسباب الطرد من رحمته ٠٠ آمسين ٠

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) يعنى استحق منهم أن يدعوا عليه باللعنة والطرد من رحمة الله .

<sup>(</sup>۲) الذي منه ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته والذي أرجو أن تكون قد عرفناه وعقدنا العزم على كفه عن الناس .

# الوصية الثالثة والأربعون

عن ثوبان رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« استقيموا ولن تحصوا (١) ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة (٢) ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن »(٢) • الصلاة (٢)

( رواه ابن ماجه باستاد صحیح والحاکم وقال : صحیح علی شرطهها ) .

\* \* \*

### فكن أخا الاسلام:

منفذا لهذه الوصية العظيمة التي بدأها الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأهم ما يجب علينا أن نلاحظه ونحققه ، وهو الثبات على الأمر ، والمداومة على فعل ما أمرنا به من فرائض العبادات ونواغلها ، في قصد واعتدال بلا مبالغة ولا تفريط ، لأننا لن نستطيع احصاء ذلك ولا بلوغ نهايته .

وتفصيل هذا الاجمال هو أننا كمؤمنين ، لابد وأن نثبت الحق الذي آمنا به ، بمعنى أن نكون على ثقة كاملة بأن الله تعالى واحد لا شريك له ، وأنه سبحانه وتعالى متصف بالصفات الجليلة القديمة الثابتة بالأدلة التفصيلية ، وهي ثلاث عشرة (٤):

۱ ــ الوجود: أى أنه تعالى موجود بلا ابتداء قبل وجود جميع الحوادث من عرش وكرسى وسموات وسائر العالم « والدليل » على

<sup>(1)</sup> أى اثبتوا وداوموا على فعل ما أمرتم به من فرائض العبادات ونوافلها لكن فى قصد واعتدال بلا مبالغة ولا تفريط فانكم لن تستطيعوا احصاء ذلك ولا بلوغ نهايته .

<sup>(</sup>٢) أي أنها أحب الأعمال الى الله عز وجل وأكثرها ثوابا لكم ، فعليكم بالمحافظة عليها .

<sup>(</sup>٣) أي أن أسباغ الوضوء والمحافظة عليه كلما انتقض علامة من علامات الايمان .

<sup>(</sup>٤) كما جاء في الدين الخالص ج ١ بتصرف واختصار .

ذلك خلقه تعالى السموات وما غيها من الكواكب والملائكة ، والأرض وما غيها من الجبال والرمال والأشجار والأحجار والبحار والأنهار والحيوانات والجمادات ، لأن الصنعة لابد لها من صانع موجود ، وقد قال الله تعالى : ((وخلق كل شيء فقدره تقديرا ))(١) ، ومن البدهي أن موجد الشيء لا يكون معدوما ، لأن المعدوم لا يعطى الوجود •

٢ - القدم : أى أنه تعالى لا ابتداء لوجوده ، وأنه لم يسبقه عدم ، لقوله تعالى : ((الله خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل ))(١) ، اذ معناه : أن كل شيء غير الله مخلوق لله ، غلا يجوز أن يكون غيره خالقا له ، لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا لغيره ، كيف وهو ذو الغنى المطلق ، وفقر كل شيء اليه محقق ؟ وعن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : انى عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاءه قوم من بنى تميم ، فقال : ((قبلوا البشرى يا بنى تميم )(١) ، قالوا : بشرتنا فأعطنا ، فدخل ناس من أهل اليمن ، فقال : ((اقبلوا البشرى يا أهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم )(١) الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء (٥) ، ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر وكان عرشه على الماء البيهقى في الأسماء والصفات ، والبخارى في التوحيد ، وهذا لفظه ،

٣ \_ البقاء : آى أنه لا انتهاء لوجوده تعالى ، وأنه لا يلحقه عدم ، لقوله تعالى : « كل شيء هالك الا وجهه » " ، ولأن من ثبت قدمه استحال عدمه ، فهو الأزلى القديم بلا بداية ، والأبدى الباقى بلا نهاية .

٤ \_ مخالفته تعالى للحوادث: ومعناها عدم مماثلته سبحانه

<sup>(</sup>۱) الفرقان: ٢ (٢) الزمر: ٦٢

<sup>(</sup>٣) المراد بهذه البشارة أن من أسلم ثجا من الخلود في النار ثم يجازى على وفق عمله . (٤) كان هنا بمعنى الوجود الأزلى •

<sup>(</sup>٥) أى لم يكن تحت العرش الا الماء الذى خلق قبله ، ففى حديث أبى رزين العقيلى مرفوعا : « أن الماء خلق قبل العرش » أخرجه أحمد والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٦) أي قدر كل الكائنات وأثبتها في اللوح المحفوظ،

<sup>(</sup>٧) القصص : ٨٨

الشيء منها ، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال ، لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير » ولأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثلها والحدوث مستحيل في حق الخالق عز وجل .

• ـ قيامه تعالى بنفسه: أي أنه تعالى موجود بلا موجد ، وغنى عن كل ما سواه ، وأنه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص ، لقوله تعالى: « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ، والله هو الفنى الحميد »(٢) .

وقوله تعالى: (( والله الغنى وأنتم الفقراء ))(٢) ، ولأنه لو احتاج اللى شيء لكان حادثا وحدوثه محال لا تقدم ، فاحتياجه محال •

7 - الوحدانية في الذات والصفات والأفعال: أى أن ذاته - سبحانه وتعالى - ليست مركبة ، وليس لغيره ذات تشبه ذاته ، وأنه ليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين ، وليس لغيره صفة كصفته ، وأن الأفعال كلها خيرها وشرها اختياريها واضطراريها مخلوقة لله وحده بلا شريك ولا معين ، قال تعالى : (( والهكم اله واحد ، لا اله الا هو الرحمن الرحيم )(؟) .

وقال: ((والله خلقكم وما تعملون )(٥) ٠

٧ ـ الحياة: وهى صفة قديمة قائمة بالذات العلية تصحح للوصوفها الاتصاف بالعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر، وما الى ذلك من الصفات اللائقة به تعالى « وحياته » ليست بروح ، ودليلها قوله تعالى: « الله لا اله الا هو الحى القيوم »(١) وقوله : « ووكل على الذي لا يموت »(١) .

A — العملم: وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعمالى تحيط بكل موجود: واجبا كان أو جائزا ، وبكل معدوم: مستحيلا كان أو ممكنا • فهو تعالى يعلم وجود ذاته وصفاته وأنها قديمة لا تقبل العدم ، ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال ، ويعلم جواز حدوث المكن وعدمه ، ويعلم في الأزل عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار جملة واحدة غلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه ، ويعلم أفعالهم

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۱۱

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۵(٤) المقرة: ۱٦٣

<sup>(</sup>٣) محمد: ٣٨

<sup>(</sup>٥) الصافات: ٦٦ ١٩٦٠ (٦) ال عمران: ٢

<sup>(</sup>٧) الفرقان : ٨٥

وكل ما يكون منهم ، ويعلم أنه عالم بكل الأمور لا تخفى عليه خافية ، قال تعالى : « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير »(١) وقال : « ان الله بكل شيء عليه م)(٢) .

ولأنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاهلا ، ولو كان جاهلا لكان حادثا ، وحدوثه محال لما سبق ، فالجهل عليه تعالى محال .

هذا ٠٠ وعلم الله تعالى ليس كسبيا ولا يوصف بكونه ضروريا أو نظريا أو بديهيا أو يقينيا أو تصوريا أو تصديقيا لأنه صفة قديمة لا تعدد فيها ولا تكثر ٠

۹ ــ الارادة: وهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تخصص المكن ببعض ما يجوز عليه كوجود المخلوق في زمن دون غيره ، وف مكان دون آخر ، وهــكذا ، لقوله تعــالى : « وربك يخلق ما يشــاء ويختـار »(۲) .

وقوله تعمالي: «فعال لما يريد »(٤) ٠

القدرة: وهي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها ايجاد كل ممكن واعدامه ، لقوله تعالى: « وهو على كل شيء قدير »(٥) •

وقوله : ((وكان الله على كل شيء مقتدرا ))(١) •

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزاً ، وعجزه محال ، كيف وهو خالق كل شيء؟ ٠٠

11 ـ السمع: وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تحيط بكل موجود واجبا أو ممكنا صوتا أو لونا أو ذاتا أو غيرها ، فهو يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة المساء في الليلة الظلماء بلا أذن ولا صماخ •

17 \_ البصر: وهو صفة وجودية قديمة قائمة بالذات العليسة تحيط بكل موجود \_ واجبا أو جائزا جسما أو لونا أو صوتا أو غيرها بلا حدقة \_ احاطة غير احاطة العلم والسمع ، والدليل على أنه تعالى سميع بصير قوله تعالى: «أن الله سميع بصير »(٧) •

Day IV.

<sup>(</sup>١) اللك : ١٤ (٢) الأنفال : ٧٥

<sup>(</sup>٣) القصص: ٦٨ (٤) البروج: ١٦١

<sup>(</sup>٥) اللك: ١ الكهف: ٥٥

<sup>(</sup>٧) الحج: ٥٥ ، ولقمان: ٢٨

ولأنه تعالى لو لم يكن سميعا بصيرا لكان أصم أعمى وهـو تقص ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

۱۳ ـ الكلام: وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تدل على كل موجود واجبا أو جائزا ، وعلى كل معدوم محالا أو جائزا ، وليس كلامه تعالى بحرف ولا صوت ، ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم ولا تأخير ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا غصل ، لأن هذا كله من صفات الحوادث ، وهى محالة عليه تعالى ودليله قوله تعالى: (وكلم الله موسى تكليما) (۱) .

ولأنه تعالى لو كان غير متكلم لكان أبكم ، والبكم نقص محال في حقه تعالى ، والقرآن والتورآة والانجليل والزبور وباقى الكتب المنزلة تدل على بعض ما يدل عليه الكلام القديم ، قال تعالى : « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى انفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا ممثله مددا »(٢) •

وقال: « ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» (٢) •

قال فى الدين الخالص: وله تعالى صفات غير ذلك كالجلال والجمال والعزة والعظمة والكبرياء والقوة \_ وهى غير القدرة \_ والوجه والنفس والعين واليد والأصابع والقدم والمحبة والرضا والفرح والضحك والغضب والكراهة والعجب والمكر ونحو ذلك مما ورد فى الكتاب والسنة ، غيجب الايمان به بلا كيف ، غنقول: له تعالى يد لا كالأيدى ، ونفوض معرفة ذلك وتفصيله الى الله تعالى ولا نؤول أن يده تعالى قدرته أو نعمته وأمثال ذلك ، لأن فيه ابطال الصفة التى دل عليها الكتاب والسنة ، ولكن نقول يده صفة بلا كيف ، وهكذا ، وغضبه ومكره واستهزاؤه غير انتقامه وغير ارادة الانتقام ، بل من صفاته بلا كيف وهذا مذهب السلف فى المتشابهات ، وبه نقول ، م ثم يقول: هذا ما يلزم اعتقاده ومعرفته تفصيلا من الواجب فى حقه تعالى ،

وأما الواجب معرفته اجمالاً فهو أن يعتقد المكلف أن الله تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعلمها الله تعالى تفصيلا ويعلم أنها لا نهاية لها ، لأنه لو انتفى عنه تعالى شىء

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۹۶(۳) لقمان: ۲۷٪

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٩

من الكمال الذي يليق به لكان ناقصا ، والنقص محال في حقه لاستلز امه الحدوث المحال عليه تعالى ٠

ويجب الايمان كذلك بأنه يستحيل في حقه تعالى بالأدلة السابقة ثلاث عشرة صفة مقابلة للصفات الواجبة له تعالى على الترتيب السابق ، وهي : العدم والحدوث \_ وهو الوجود بعد عدم \_ والفناء ، ومماثلته تعالى للحوادث \_ في الذات \_ بأن يكون جسما مركبا أو حالا في مكان أو مخصوصا بزمان أو موصوفا بالكبر أو بالصغر أو يكون له شبيه وفي الصفات : بأن تكون حياته كحياة الحوادث وعلمه كعلمهم وهكذا و

وفى الأفعال ، بأن لا يكون مؤثرا فى شيء ، وانما له مجرد الكسب • تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، فهو لا يماثل موجود ، ولا يحده مقدار ولا تحويه الأقطار ، لقوله تعالى : « ليس كمثله شيء )(۱) .

ومن المستحيل فى حقه تعالى: احتياجه لموجد أو ذات يقوم بها • والتعدد \_ فى الذات \_ بأن يكون مركبا يقبل الانقسام أو يكون هناك ذات كذاته •

وفى الصفات: بأن يكون له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين ، أو يكون لغيره صفة كصفته ٠

وفى الأفعال: بأن يكون لغيره تأثير فى شيء من الأشياء بطبعه أو بقوة مودعة فيه و فليست النار محرقة بطبعها ولا بقوة خلقت فيها و وانما الخالق للاحراق هو الله تعالى عند خلقه النار ، ولو شاء خلق النار دون الاحراق لكان ، كما حصل لخليله سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام وليس الماء مرويا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وانما الخالق للرى هو الله تعالى عند شرب الماء ، وليس الملبوس ساترا وواقيه للبرد أو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت فيه ، بل الخالق لما ذكر هو الله تعالى عند لبس الثياب و فمن يعتقد تأثير شيء من الأسباب في مسببه بطبعه فهو كافر ، أو بقوة خلقها الله فيه فهو فاسق و ومن اعتقد عدم تأثيرها وأن الله هو المؤثر ولكن يستحيل خلق السبب بدون مسببه أو عكسه فهو مؤمن يخشى عليه انكار معجزات الأنبياء فيكفر ، أو انكار كرامات الأولياء فيفسق و

<sup>(</sup>١) الشورى: ١١

والاعتقاد الصحيح: اعتقاد أن المؤثر في السبب والسبب هو الله تعالى مع امكان تخلف أحدهما عن الآخر خرقا للعادة .

ومن المستحيل في حقه تعالى: الموت وما في معناه كالنوم والاغماء ، قال الله تعالى: « الله لا الله الا هو ، الحي القيوم ، لا تأخذه سينة ولا نوم » ١٠٠٠ .

ومنه: الجهل وما في معناه ، كالظن والشك والوهم والعفلة والذهول والنسيان .

ومنه: وجود شيء من الحوادث بلا ارادته تعالى بأن يكون بطريق الطبع أو العلة ، غلايقع في الملك والملكوت قليل أو كثير ، صغير أو كبير ، خير أو شر ، الابقضائه وقدره .

ومنه: العجز عن ممكن ما ، والصمم وما فى معناه كسمعه الجهر دون السر ، وكاختصاصه بالأصوات دون الذوات وسائر الموجودات .

ومنه: العمى وما في معناه كالعشا<sup>(٢)</sup> وهو عدم الابصار ليلا، والجهر<sup>(٢)</sup> وهو عدم الابصار نهارا.

ومنه: البكم : وهو الخرس وما في معناه كالفهاهة والعي والسكوت، وكون كلامه تعالى بحروف وأصوات .

ثم يقول بعد ذلك في الدين الخالص:

هذا ما دات على استحالته في حق الله تعالى الأدلة التفصيلية ، وهي أدلة الواجب التفصيلي ، ويجب على كل مكلف أن يعتقد بعد ذلك أن الله تعالى منزه عن كل نقص كما أنه متصف بكل كمال .

ثم يقول : ويجوز فى حقه تعالى فعل كل ممكن أو تركه فهو متفضل الخلص والاختراع والتكليف والانعام والاحسان لا عن وجوب ولا أيجاب ، فلا يجب عليه شيء مما ذكر ، ولا يستحيل عليه تعالى فعل ما يضر عباده ، بل يجوز أن يفعله بهم بطريق العدل ، اذ للمالك أن يتصرف فى ملكه بما يشاء ، فهو الخالق للايمان والطاعة والسعادة والعافية ، وسائر النعم فضلا منه واحسانا كما يشير قوله تعالى : (ايريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )(١٤) .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٥٥٨

<sup>(</sup>۲) بفتحتین مقصورا .(٤) المقرة ١٨٥

<sup>(</sup>٣) بفتحتين .

وقوليه: ((وما الله يريد ظلما للعباد))(١٠٠٠

وهو سبحانه الخالق للكفر والمعاصى والشقاوة والأمراض والفقر ونحو ذلك عدلا منه فى مملوكه ، قال تعالى : « والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم »(٢) .

وقال: ((وربك يخلق ما يشاء ويختار )(٢) ٠

وقال: « فعال لما يريد »(٤) •

وقيال: « من يضلل الله فلا هادي له »(٥) ٠

وقسال: (( لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون )(١) .

فيجوز فى حقه تعالى عقلا تعذيب المطيع عدلا منه لأنه الخالق للطاعة مع تنزهه عن الانتفاع بها ، وانما ينتفع بها العبد الذى وفقه الله الكسبها ، واثابة العاصى فضلا منه لأنه الخالق للمعصية مع تنزهه عن التضرر بها ، وانما يتضرر بها من خذله الله باكتسابها عدلا منه ، قسال تعالى: «ووجدوا ما عملوا حاضرا ، ولا يظلم ربك أحدا »(٧) •

وقال: « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد »(٨) •

وقال: « أن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد · وما ذلك على الله بعزيز )(٩) ·

ثم يقول: ومن الجائز انزال الكتب وارسال الرسل مبينين الناس ما نزل اليهم مبشرين الطائعين بالجنة والنعيم المقيم ، ومنذرين العاصين بالنار والعذاب الأليم ، ٠٠٠ الى أن يقول:

ومما تقدم تعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التى تليق بعظمته تعالى الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، وأنه تعالى منزه عن كل نقص ، وعن مضابهة الموادث ، تعالى الله عن ذلك .

#### \* \* \*

| (٢) البقرة: ١٠٥  | (۱) غافر: ۳۱                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (٤) هود: ١٠٧     | (٣) القصيص : ٦٨                                                          |
| (٦) الأنبياء: ٢٣ | (٥) الأعراف ١٨٦                                                          |
| (A) india : 17   | (V) الكهف: ٩ .                                                           |
|                  | <ul> <li>(٩) فاطر: ١٧/٤ الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul> |

هذا • • واذا كنت قد بدأت بهذا قبل التركيز على موضوع الاستقامة التي يوصينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم — في الحديث الذي ندور حوله — فلأنه (۱) هو الأساس الذي لابد وأن يسبق موضوع الاستقامة ، والذي على أساسه تستطيع أن تقول ربى الله ، أو أن تقول آمنت بالله على أساس من العلم والمعرفة ، كما يشير قول الله تعالى : (۱ النين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة »(۱) . أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى : ((ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا أي عند الموت تبشرهم بقوله تعالى : ((ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون »(۱) • وفي التفسير أنهم اذا بشروا بالجنة ، قالتوا : وأولادنا ماذا يأكلون وما حالهم بعدنا ؟ فيقال لهم : ((نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة »(١) • وكما يشير الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ، والذي جاء في نصه :

عن أبى عمرو \_ وقيل أبى عمرة \_ سفيان بن عبد الله رضى الله هنه ، قال : قلت يا رسول الله ٠٠ قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك ، قال : «قل : آمنت بالله ثم استقم » ٠

أى : استقم كما أمرت ونهيت ، لأن الاستقامة معناها : ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات ، كما يشير قول الله تعالى لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه ، ومن تاب معه :

« فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا ، أنه بما تعملون بمسير »(٥) .

فقد قال فی « ظلال القرآن » کلاما عظیما ، جاء فی مضمونه ، ما یلی:

هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن تاب معه : « فلسقم كما أمرت » • • أحس – عليه الصلاة والسلام – برهبته وقوته ، حتى روى عنه أنه قال مشيرا اليه : « شبيتنى هود • » • فالاستقامة : الاعتدال والمضى على المنهج دون انحراف ، وهو في حاجة الى اليقظة الدائمة ، والتدبر الدائم ، والتحرى الدائم لحدود الطريق ، وضبط الانفعالات البشرية التى تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا • • ومن شم فهى شغل دائم فى كل حركة من حركات الحياة •

<sup>(</sup>١) أي الايمان بالله تعالى على الأساس الذي ومننا عليه .

٣٠: نصلت : ٣٠)

<sup>(</sup>٤) نصلت: ۳۱ هود: ۱۱۲

ثم يقول: وانه لما يستحق الانتباه هنا أن النهى الذى أعقب الأمر بالاستقامة ، لم يكن نهيا عن القصور والتقصير ، انما كان نهيا عن الطغيان والمجاوزة ٠٠ وذلك أن الأمر بالاستقامة وما يتبعه فى الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهى الى الغلو والمبالغة التى تحول هذا الدين من يسبر الى عسر ، والله يريد دينه كما أنزله ، ويريد الاستقامة على ما أمر دون اغراط ولا غلو ، فالاغراط والغلو يخرجان هذا الدين عن طبيعته كالتفريط والتقصير ، وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة ، لامساك عن طبيعته كالتفريط والتقصير ، وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة ، لامساك النفوس على الصراط ، بلا انحراف الى الغلو أو الاهمال على السواء ، وهذا الكلام الأخير الذي وقفنا عليه ، هو المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية : « ولن تحصوا » أى غلن تستطيعوا احصاء ذلك ولا بلوغ نهايته ،

ولهذا ، فقد ورد النهي والترهيب من الغلو \_ وهو مجاوزة المد \_ حتى بالنسبة للوضوء:

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ عبد الله بن عمرو \_ قال : جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء ، فأراه ثلاثا ثلاثا وقال : « هـ ذا الوضوء (١) ، من زاد على هـ ذا فقد أساء وتعدى وظلم » أخرجه أحمد والنسائى ، وأبن ماجه وابن خزيمة من طرق صحيحة ، وصححه أبن خزيمة وغيره ، وأخرجه أبو داوود بلفظ : « فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » •

ففيه: دلالة على أن الزيادة فى الغسل عن الشلاث اعتداء وغاعله مسىء بتركه المطلوب، ومتعد حد السنة، وظالم بوضع الشيء فى غير موضعه ولا خلاف فى كراهته و

وقس على ذلك جميع العبادات التى غرضها الله تعبالى عليك ، والتى أمر الله تعبالى بأدائها بكل يسر ، كما يشير قوله تعبالى : (طه • ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى »(٢) •

وقوله: « • • عريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (٢٠) • وقد ورد في السنة كذلك ما يرغب في هـدا ، ويرهب من عكسه وهو الغلو:

<sup>(</sup>١) أي هذا هو الوضوء المشروع .

<sup>(</sup>٢) طه: ١٠٥ ٢ البقرة: ١٨٥

فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم « دخل عليها وعندها امرأة ، قال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة تذكر من صلاتها ، قال : مه (۱) عليكم بما تطيقون، غوالله لا يمل الله حتى تملوا • وكان أحب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه » متفق عليه •

ومه: كلمة نهى وزجر ، ومعنى لا يمل الله ، أى : لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا ختركوا ، فينبعى لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثوابه لكم وخضله عليكم .

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : « جاء ثلاثة رهط (٢) الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، وقالوا : أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر • قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ، وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أعتازل النساء فلا أنزوج أبدا • فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله انى لأخشاكم له وأتقاكم له ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأنزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « هلك المتنطعون » ــ قالها ثلاثا ــ رواه مسلم ٠

المتنطعون : أي المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالمعدوة والروحة وشىء من الدلجة » رواه البخارى ، وفى روايه له : « سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشىء من الدلجة ، القصد القصد تبلغوا » •

قوله: « الدين » هو مرفوع على ما لم، يسم فاعله ، وروى منصوبا ، وروى : لن يشاد الدين بالفتح به أحد ، وقوله صلى الله عليه وسلم : الا غلبه ، أى : غلبه الدين وعجز ذلك المساد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه ، والغدوة سير أولى النهار ، والروحة آخر النهار ،

<sup>(1) «</sup> مه » مبنى على السكون اسم لفعل الأمر معناه : اكفف .

<sup>(</sup>٢) الرهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون ميهم امرأة .

والدلجة آخر الليل ، وهذا استعارة وتمثيل ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون وتبلغون مقصودكم ، كما أن المسافر الحاذق() يسير فى هذه الأوقات ويستريح هو ودابته فى غيرها غيصل المقصود بغير تعب ، والله أعلم .

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، وليتق الله في نفسه ، وأهله ، وكل عضو من أعضاء جسده ، فقد ورد في الحديث الصحيح :

« أن لجسدك عليك حقا ، وأن لعينك عليك حقا ، وأن لزوجك عليك حقا ، وأن لزورك عليك حقا ٠٠ » •

وذلك كذلك حتى لا يسب نفسه ، فعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا نعس أحدكم وهو يصلى غليرقد حتى يذهب عنه النوم غان أحدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » متغق عليه .

## \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك في نص الوصية \_ التي ندور حولها \_ : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » :

فانه بهذا صلوات الله وسلامه عليه: يلفت قلوبنا الى أهمية الصلاة ودرجتها بالنسبة لبقية العبادات المفروضة عينا ، وذلك حتى نكون على علم بهذا ، وحتى نكون كذلك في نفس الوقت من المحافظين عليها ، وفي أوقاتها ، كما أمرنا الله تعالى في قوله: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )(٢) .

غقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين في هذه الآية الكريمة بالمحافظة على الصلوات الخمس بوجه عام ، وعلى الصلاة الوسطى بوجه خاص و ذلك لأن الصلوات الخمس بصفة عامة ، كما جاء في نص الوصية ، هي أحب الأعمال الى الله تبارك وتعالى ، بل هي خير موضوع (٢) ، أي خير شيء وضعه الشارع ،

<sup>(</sup>١) الحاذق: أي الماهر . (٢) البقرة: ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) كما جاء في نص حديث أخرجه ابن حبان والحاكم ، ونصه : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل » .

ولهذا فهى فى نظر الاسلام بالاضافة الى أنها الركن الثانى من أركانه به هى الحد الفاصل بين المسلم والكافر ، والبار والفاجر ، وهى منه بمنزلة الرأس من الجسد ، فمن أداها كما ينبغى ، فهو مسلم بار ، ومن تركها فهو كافر فاجر •

فقد روى الطبرانى فى الأوسط بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا ايمان لن لا أمانة له ، ولا صلاة له ، انما موضع الم أسلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد » •

ومن أجل ذلك وحتى نحافظ على الصلاة ، أو على ديننا(١) ، فاننى أرى - والشيء بالشيء يذكر - أن أذكر الأخ الملم والأخت الملمة بالأحكام الفقهية المتعلقة بترك الصلاة:

فقد قال الفقهاء (٢): من ترك الصلاة ، وهو منكر لفرضيتها ، غير معترف بوجوبها ، فهو كافر ، مرتد عن الاسلام ، لا تجرى عليه الأحكام الشرعية ، وليس له من الحقوق ما للمسلمين •

فلا يرث ولا يورث ، ولا يصح \_ ان كان رجلا \_ أن يتزوج بمسلمة ، وان كانت امرأة ، فلا يصح أن يتزوجها مسلم ، واذا مات لا يعسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن فى مقابر المسلمين ، وعلى الحاكم أن يأمره بها ، فان صلى فبها ونعمت ، والا : قتله كفرا .

والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة كثيرة ، منها:

ما رواه جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه مسلم ، وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة لهمن تركها لهقد كفر » رواه أحمد .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما ، فقال : « من حافظ عليها كانت له نور ا ، وبرهانا ، ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها : لم يكن له نور ، ولا برهان ،

<sup>(</sup>١) كما أشار حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) كما جاء ملخصا في كتاب الفقه الواضع.

ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون ، وفرعون ، وهامان ، وأبى بن خلف » • رواه أحمد ، وقال معلقا عليه : من تركها بسبب الرياسة حشر مع فرعون ، ومن تركها بسبب السياسة : حشر مع هامان (۱) ، ومن تركها بسبب جمع المال : حشر مع قارون ، ومن تركها من أجل الجدال والخصام : حشر مع أبى ابن خلف (۲) • أ • ه • وقد اختلف الفقهاء فيمن ترك الصلاة كسلا ، وهو معترف بوجوبها : فقال الحنائلة : هو كافر •

وقال الجمهور: هو غاسق ٠

واستدل الحنابلة بالأحاديث المتقدمة ، فجعلوها عامة ، في من تركها مطلقا .

وقد حمل الجمهور هذه الأحاديث على من تركها منكرا لفرضيتها ، واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : (( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء))(٢) •

وتارك الصلاة تكاسلا ليس مشركا ، وبالتالي فهو متعرض لرحمة الله عز وجل .

لكن مع حكم الجمهور عليه بالفسق - دون الكفر - يرون أن الحاكم يجب عليه أن يحمله على الصلاة بمختلف الوسائل ، حتى يقيمها ، فقال الحنفية : يجب على الحاكم أن يجلسه ويضربه حتى يصلى ، وقال المالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء : يجب على الحاكم أن يمهله ثلاثة أيام ، فان صلى فبها ٠٠ ، والا قتله حدا ، لا كفرا ٠

والفرق بين من قتل كفرا ، ومن قتل حدا ، أن الأول : لا تجرى عليه ، الأحكام الشرعية ، فلا يغسل ، ولا يكفن ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن فى مقابر المسلمين .

وأن الثاني: تجرى عليه الأحكام الشرعية: فيعسل ، ويكفن ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين ، والله أعلم .

وأما عن الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى بالمافظة عليها بصفة خاصة كما جاء في نص الآية ، وهي : « حافظوا ٠٠ »:

<sup>(</sup>١) لأن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الملك ،

<sup>(</sup>٣) لانه كان يجادل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في شأن البعث والحياة بعد الموت . (٣) النساء: ٨٠

<sup>( ) ( )</sup> or early themelo = \* )

فقد اختلف الفقهاء فى تعيينها على عشرة اقوال ، أو أكثر ، فقال جماعة : هى صلاة الصبح ، لما فيها من المشقة ، ولأنها صلاة تثقل على كثير من الناس ، وممن قال بهذا : عمر بن الخطاب ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، ومالك ، والشافعى ، رضى الله عنهم ، وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هى صلاة العصر ، وقد رجح كثير من المحققين هذا الرأى الأخير ، لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك ،

فقد روى مسلم وأحمد وأبو داوود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحراب: «حبسونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا » •

وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة مرغوعا: « الصلاة الوسطى صلاة العصر » •

ولما كان أشهر الأقوال كما عرفت هو أن الصلاة الوسطى هي الصبح أو العصر ، فقد ورد الترغيب في هذين الوقتين :

فعن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من صلى البردين (١) دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم •

وعن أبى زهيرة عمارة بن روينة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها » يعنى الفجر والعصر ، رواه مسلم .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجتمع ملائكة الليل ، وملائكة النهار في صلاة الفجر ، وصلاة العصر ، فيجتمعون في صلاة الفجر ، فتصعد ملائكة الليل ، وتثبت ملائكة النهار ، ويجتمعون في صلاة العصر ، فتصعد ملائكة النهار ، وتبيت ملائكة الليل ، فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : وتبيت ملائكة الليل ، فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، فاغفر لهم يوم الدين » رواه ابن خزيمة ، والبخارى ومسلم بنجوه .

فليذكر الآخ المسلم كل هذا ، وليكن من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى ، وحسبه ترغيبا له فى كل هذا ، هذه الأحاديث الشريفة:

<sup>(</sup>١) يعنى صلاة الصبح والعصر.

عن حنظلة الكاتب رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة \_ أو قال : وجبت له الجنة \_ أو قال : حرم على النار » رواه آحمد باسناد جيد •

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنى ، رواه البخارى ومسلم •

وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهى بيضاء مسفرة (١) تقول : حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كانت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب الخلق (١) ثم ضرب بها وجهه » رواه الطبرانى في الأوسط و

وهذا الحديث الأخير يحذرنا من أمر خطير ، أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث التى منها:

ما ورد عن أبى قتادة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته ، قالوا : يا رسول الله كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال : لا يقيم صلبه فى الركوع والجود » رواه أحمد والحاكم .

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) من أسفر الصبح: أي أضاء .

<sup>(</sup>٢) بفتح العلام: أي البالي .

عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا » رواه الطبراني في الكبير •

وعن أبى مسعود البدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجزى علاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود » رواه أحمد وأبو داوود واللفظ له .

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هذا ، حتى يكون خاشعا فى صلاته ومطمئنا فى كوعه وسجوده ، وليكن حريصا كذلك على صلاة الجماعة فى المساجد:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وقى سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة : لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث (١) : اللهم صل عليه اللهم ارحمه (٢) ، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » رواه الشيخان •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ<sup>(٦)</sup> بسبع وعشرين درجة » رواه البخارى ومسلم •

\* \* \*

وأما عن آخر عنصر في تلك الوصية ، وهو قول الرسول صلى الله عليسه وسلم: « • • ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن » •

فان المراد به كما هو واضح في مضمونه: أن المؤمن هو الذي يحافظ على وضوئه ، بمعنى أنه يجدد وضوءه كلما انتقض ، مع الاسباغ والاحسان ، وهذا من المندوبات .

ولما كان كل هدا يحتاج الى توضيح ، غاننى أرى واتماما الفائدة أن أذكر الأخ المسلم أولا بالمواضع التى يندب الوضوء فيها وذلك حتى يكون على علم بها ، وحتى يعرف الفرق بين المفروض والمسنون ، غالسه (٤):

<sup>(</sup>١) أي ما لم ينتقض وضوءه . (٢) هذا بيان لصلاة الملائكة .

<sup>(</sup>٣) الغذ: أي المنفرد.

<sup>(</sup>٤) كما جاء في الدين الخالص ج ١ مختصر ا وبتصرف .

ا — الوضوء لكل صلاة: فقد اتفق العلماء على أنه يندب تجديد الوضوء لكل صلاة لقول أنس: « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ عند كل صلاة ، قيل له: فأنتم كيف تصنعون ؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء وأحد ما لم نحدث » أخرجه الجماعة (١٠) الا مسلما ، وقال الترمذي: حسن صحيح ٠

وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات »(٢) أخرجه أبو داوود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف (٢) •

وانما يندب تجديده عند الحنفيين اذا صلى بالأول أو تبدل المجلس • وعند المسافعية اذا صلى بالأول أو طاف • وعند الشافعية اذا صلى بالأول غير سنة الوضوء • ففى الحديثين دليل على استحباب الوضوء لكل صلاة ، وعليه يحمل حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة ، وضوء ومع كل وضوء بسواك » أخرجه أحمد والنسائى بسند صحيح •

7 ـ الوضوء لذكر الله تعالى: فقد أجمع المسلمون على أنه يجوز للمحدث أن يذكر الله تعالى بكل أنواع الذكر ، ما عدا القرآن المحدث حدثا أكبر ، وفى كل الأماكن والأحوال ما عدا محل القاذورات وحال الجماع ، فانه يكره فيهما ، وأصل ذلك قول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه ، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه ، وقال في العلل : مئات عنه البخاري فقال صحيح ،

وقال على رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة • أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن السكن •

<sup>(</sup>۱) وهم : مالسك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائي وابن ملجه .

<sup>(</sup>٢) أى كتب الله له به ثواب عشر وضوءات فان من جاء بالحسنة هله عشر أمثالها . وقد وعد الله بالضاعفة الى سبعمائة ضعف .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٦٣ ج ١ تحفة الأحوذي .

واتفقوا على أنه يندب الوضوء لذكر الله تعالى ، لحديث محمد ابن جعفر: أنه سئل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضىء ، فقال: حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصرى عن الحضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ غلم يرد عليه حتى توضأ غرد عليه وقال: « انه لم يمنعنى أن أرد عليك الا أنى كرهت أن أذكر الله الا على طهارة » • •

قال قتادة: فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يتطهر • أخرجه أحمد وابن ماجه وكذا أبو داوود والنسائى بلفظ: «وهو يبول» بدل «وهو يتوضأ» •

وقال أبو جهيم بن الحارث: أقبل النبى صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل<sup>(۱)</sup> غلقيه رجل فسلم عليه غلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه (۲) ثم رد عليه السلام • أخرجه أحمد والشيخان والنسائى وأبو داوود •

٣ ـ الوضوء لتناول ما مسته النار: فقد قال الأئمة الأربعة والجمهور: لا ينتقض الوضوء بتناول ما مسته النار • وعليه أجمع العلماء بعد الصدر الأول ، لقول ميمونة: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ • آخرجه أحمد والشيخان •

وقال عمرو بن أمية الضمرى: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يأكل يحتر من كتف شاة فأكل منها ، فدعى الى الصلاة فقام وطرح السكين (٦) وصلى ولم يتوضأ • أخرجه أحمد والشيخان •

وقال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار • أخرجه آبو داوود والنسائى وصححه ابن خزيمة وابن حبان والنووى •

<sup>(</sup>۱) « جمل » بفتحتين ، وفي رواية بئر الجمل وهو موضع قرب المدينة . (۲) أي تيمم صلوات الله وسلامه عليه ،

<sup>(</sup>٣) في الحديث جواز قطع اللحسم بالسكين ، وذلك عند الحاجة اليه لصلابة اللحم أو كبر القطعة ، قالوا : ويكره من غير حاجة ، انظر ص ٥ ٤ ج ٤ صحيح مسم بشرح النووى .

هذا ٥٠ وقد اتفق الأثمة الأربعة والجمهور على أنه يندب الوضوء مما مست النار ، وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالآمر بالوضوء منه جمعا بين الآحاديث ، كحديث ابراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبى هريرة وهو يتوضأ فقال : أتدرى مم أتوضأ ؟ ٥٠ من أثوار أقط(١) أكلتها ، لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «توضأوا مما مست النار » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي، وابن ماجه ٠

وحديث أبى موسى الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « توضأوا مما غيرت النار لونه » أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات •

3 - الوضوء النوم: غانه يستحب عند الأثمة الأربعة والجمهور لن أراد النوم أن ينام على طهارة كاملة ، لحديث البراء بن عازب أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: « اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي اليك ، ووجهت وجهى اليك ، وفوضت أمرى اليك ، وألجأت ظهرى اليك ، رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك ، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت ، فان مت من ليلتك فأنت على النبى على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به » ، قال : فرددتها على النبى على الله عليه وآله وسلم ، فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ، قلت : ورسولك ، • • قال : « لا • • ونبيك الذي أرسلت » • أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه •

والحديث وان كان خطابا للبراء ، فالمراد منه العموم فيشمل جميع المكلفين • فقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة • أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه •

وعن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سكل : أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم • • ويتوضأ أن شاء • أخرجه ابن خزيمة وابن حبان • •

<sup>(</sup>۱) الأثوار بالثاء المثلثة جمع ثور وهو القطعة من الأقط ، بفتح فكسر وقد تسكن القاف : وهو لبن مخيض يطبخ ثم يترك حتى يجمد .

• وضوء الجنب للأكل أو للشرب: فقد قالت الشافعية وجماعة: يستحب للجنب الوضوء اذا أرآد أن يأكل أو يشرب ، لقول عائشة: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ • أخرجه أحمد ومسلم •

وعن عمار بن ياسر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رخص المجنب اذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه المسلاة • أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه •

ولذا ٠٠ يكره للجنب النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء الكامل ٠ ولا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء لأنه لا يؤثر ف حدثهما ولا يصح الوضوء مع استمراره ٠ أما أذا انقطع حيضها غتصير كالجنب يستحب لها الوضوء في هذه المواضع (١) ٠

وقال الحنفيون ومالك وأحمد: لا يستحب للجنب الوضوء اذا أراد أن يأكل أو يشب وانما يعسل يديه فقط ، لقول عائشة: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، واذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب خرجه أحمد والنسائى وهو حديث صحيح رجاله ثقات •

وقالت: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه و أخرجه أبو داوود والطحاوى و

وقال سعيد بن المسيب : اذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه •

وأجابوا عن حديث عمار بأن فيه الترخيص بالوضوء للجنب اذا أراد الأكل ، وهو لا يفيد الاستحباب ، ويمكن الجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان تارة يتوضأ وضوءه للصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين ، ولا يخفى حسن التأسى بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم .

7 ـ الضوء لمعاودة الجماع: قال الحنفيون والشافعي وأحمد والجمهور: يستحب لن جامع أهله وأراد المعاودة أن يتوضأ ، لحديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: « اذا أتى احدكم

انظر ص ١٥٦ ج ٢ مجموع للنووى .

أهله (۱) ثم أراد أن يعود فليتوضأ » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ، وكذا أبن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : « فانه أنشط للعود » وفى رواية للبيهقى وابن خزيمة : « فليتوضأ وضوءه للصلاة » •

والأمر عند الجمهور محمول على الاستحباب ، لقول عائشة : كان النبى صلى الله عليه و آله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ • أخرجه الطحاوى •

وقولها : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان له حاجة الى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء • أخرجه أحمد •

وقالت الظاهرية وابن حبيب: يجب الوضوء على المعاود ابقاء للأمر على ظاهره • لكن قد علمت أنه محمول على الاستحباب ، وحمله أبو يوسف على الاباحة ، وحمله المالكية على الوضوء اللغوى وهو عسل الفرج ، والأظهر قول الجمهور •

٧ - الوضوء قبل الغسل: فقد اتفق العلماء على أنه يستحب الوضوء قبل الغسل ولو مسنونا ، غير أن الأفضل عند الحنفيين اكماله ان كان يغتسل فى محل لا يجتمع فيه الماء بأن كان يغتسل على مرتفع آو بالوعة ، وعليه يحمل قول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، أخرجه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ،

وان كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء كطشت فالأفضل تأخير غسل القدمين وعليه يحمل قول ميمونة: سترت النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما و أخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهتي و

وقال مالك: الأفضل تقديم غسل الرجلين الا اذا كان المكان غير خظيف فالأفضل التأخير ، وقالت الشافعية والحنابلة: الأفضل تتميم

<sup>(</sup>۱) أى اذا جامع أحدكم زوجته ثم أراد بعد ذلك أن يجامعها مرة أخرى .

الوضوء على الأصح المختار عندهم عملا بظاهر الروايات المستفيضة عن عائشة فى تقديم وضوء الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء و والأمر فى هذا واسع هانه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم غسل رجليه تارة ويؤخره أخرى و

۸ - الوضوء من حمل الميت: فقد قال الحنفيون والشافعي وأحمد: يندب الوضوء من حمل الميت و وقال ابن حزم بوجوبه ، لحديث عمرو ابن عمير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: «من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ » أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي والبيهتي و وقال: عمرو بن عمير انما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور و وأخرجه عن صالح مولى ابن التوءمة عن أبي هريرة و وقال: صالح مولى ابن التوءمة : ليس بالقوى ، والروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم و والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا وضعف بعضهم و والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا وضعف بعضهم و والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا و

ولذا قال المزنى : الوضوء من مس الميت وحمله غير مشروع لأنه لم يصح فيهما شيء .

ورد: بأن الحديث قد روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا ، ولذا حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وابن حزم ورواه الدارقطني بسند رواته موثقون ، فانكار النووى تحسينه معترض ، قال الذهبى : هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء .

9 - الوضوء للغضب: فقد قال الأئمة الأربعة والجمهور: يستحب الوضوء للغضب ، لحديث عطية العوفى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: « أن الغضب من الشيطان وأن الشيطان خلق من النار ، وأنما تطفأ النار بالماء: فأذا غضب أحدكم فليتوضأ » أخرجه أحمد وأبو داوود .

وقال الحنفيون : ولو كان متوضئًا واشتد غضبه ندب له الغسل .

1٠ ـ الوضوء للخروج من خلاف الطماء: يندب المحنفى أن يتوضأ اذا لمس امرأة أو مس ذكره أو أكل لحم جزور وغير ذلك مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء ويندب للمالكي وغيره أن يتوضأ من القيء وخروج نجس من غير السبيلين ، وقهقهة في الصلاة وغير ذلك مما ينقض الوضوء عند غيرهم .

## واتماما للفائدة ، وحتى يتضح لك هذا ، اليك كذلك :

# نواقض الوضوء عند الأئمة الأربعة

- (أ) عند الحنفيين سبعة : كل ما خرج من أحد السبيلين حال الصحة وكل نجس خرج من ألبدن ان سال الى مكان يلزم تطهيره والقىء ملء الفم والنوم مضطجعا أو متكنًا أو مستندا الى ما لو أزيل لسقط وغلبة العقل بالاغماء أو الجنون أو السكر وقهقهة بالغ يقظان في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشه •
- (ب) وعند المالكية نواقضه ستة: الخارج المعتاد من أحد السبيلين حال الصحة ومن الريح والهادى (۱) على المعتمد وغيية المعقل بجنون أو اغماء أو سكر أو نوم ثقيل ولس مستهاة ان قصد اللذة أو وجدها (۲) ومس الذكر (۱) بشرطه والشك في الحدث أو سببه والردة و
- (ج) وعند الشافعية نواقضه أربعة: كل ما خرج من أحد السبيلين الا المني (٤) وغلبة العقل بجنون أو اغماء أو سكر أو صرع أو نوم لم تتمكن فيه المقعدة ولمس رجل يشتهى امرأة أجنبية تشتهى بلا حائل ومس قبل أو دبر آدمى بلا حائل •
- (د) وعند الحنابلة نواقضه ثمانية: كل ما خرج من أحد السبيلين و وكل نجس كثير خرج من سائر الجسد و غلبة العقل ببضون أو اغماء أو سكر أو صرع أو نوم لم تتمكن فيه المقعدة به ومس فرجه أو فرج آدمى بلا حائل و ولس ذكر أو أنثى بشرة الآخر بان كان اللمس بشهوة والا فلا به والردة و وأكل لحم الابل و وتغسيل الميت على ما تقدم بيانه و

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو ماء أبيض يخرج قرب الولادة ٠

<sup>(</sup>٢) واللامس والملموس عند مالك في ذلك سواء .

<sup>(</sup>٣) المس الناتض عندهم يكون بباطن الكف أو جنبه أو بباطن الأصابع أو بجنبها أو برؤوسها . لا بظهر ولا بظهر كف ، ولا ذراع .

<sup>(</sup>١) لأن مروج المني يوجب الفسل.

هذا ٥٠ مع ملاحظة أن الوضوء — بصفة عامة (١) — يكفر الذنوب ، ويمحو الخطايا ، ويضاعف الأجر ، ويرفع الدرجات • وهو سلاح المؤمن ، يدفع به عن نفسه هواجس النفس ، ووساوس الشيطان • ويشعر المؤمن وهو متوضىء براحة نفسية ، وانشراح في صدره ، ونشاط في بدنه لا يجده وهو على غير وضوء •

كما أن الوضوء يطفىء جزوة الغضب ، ويسطع نوره على وجه المؤمن ، وقد ورد غي فضله أحاديث كثيرة منها :

ما رواه عبد الله الصناجي (٢) رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا توضأ العبد فتمضمض : خرجت الخطايا من فيه ، فاذا استنثر : خرجت الخطايا من أنفه ، فاذا غسل وجهه : خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار (٦) عينيه ، فاذا غسل يديه : خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، فاذا مسح رأسه : خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ، فاذا غسل رجليه : خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه • ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له »(٤) أخرجه مالك وأحمد والنسائى والحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وليس اله علة •

والمراد بالخطايا \_ المسار اليها في الحديث \_ الذنوب الصغائر 4 أما الكائر فلا تكفرها الا التوبة •

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « اذا توضأ العبد السلم أو المؤمن فعسل وجهه : خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء • غاذا غسل يديه : خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء • غاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب » أخرجه مالك وأحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح •

<sup>(</sup>۱) كما يقول صاحب كتاب « الفقه الواضح » ج ۱ ص ٥٢ أكرمه الله . . وهو فضيلة الشيخ محمد بكر اسماعيل .

<sup>(</sup>٢) بضم الصاد وكسر الباء: نسبة الى صنابح ، بطن من مراد .

<sup>(</sup>٣) الأشغار : جمع شفر بضم فسكون : أصل منبت الشعر في الجفن .

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به فى الحسنات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : اسباغ الوضوء على الكاره (١) ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » أخرجه أحمد وأبن حبان .

وغى رواية أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرغع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله • قال : اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط » (٢) رواه الترمذي ومسلم •

ومعنى ذلك أن المواظبة على الطهارة ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعدل الجهاد في سبيل الله •

## \* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، حتى يكون محافظا على الوضوء ، وحتى يكون بتلك المحافظة على الوضوء من المؤمنين حقا ، والله أسأل أن يوفقنى واياه للوفاء بهذا ، فهو سبحانه ولى التوفيق ٠٠ آمين ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أى اتمامه على المكاره ، أى على الرغم من وجود ما يكره استعمال الماء كالبرد وغيره .

<sup>(</sup>٢) الرباط معناه المرابطة للجهاد في سبيل الله .

# الوصيته الرابعة والأربعون

عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

« تسوكوا فان السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، ما جاءنى جبريل الا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ، ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته عليهم ، وأنى لأستاك حتى خشيت أن أحفى مقادم فمى »(١) • •

(رواه ابن ماجه)

\* \* \*

# فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التي تشير الى فضل استعمال السواك الذي هو من سنن الفطرة:

فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب ، واعفاء اللحية ، والسواك ، والاستنشاق بالماء ، وقص الإظافر ، وغسل البراجم (٢) ، ونتف الابط ، وحلق العانة ، وانتقاص الماء (٣) ، والمضمضة » • أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وحسنه الترمذي •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، في قوله تعالى : « واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات »(٤) قال : « ابتلاه بالطهارة ، خمس في الرأس ،

<sup>(</sup>۱) أن أحفى مقادم فمى : أحفى من الاحفاء وهو الاستئصال ومقادم الفم هى الأسنان المتقدمة ، والمراد : أى خشيت أن أذهبها من كثرة استعمال السواك .

<sup>(</sup>٢) البراجم بفتح الموحدة وكسر الجيم : هي عقد الأصابع ومفاصلها .

<sup>(</sup>٣) يعنى الاستنجاء بالماء.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٢٤٠

وخمس فى الجسد ، فى الرأس: قص الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وغرق الرأس ، وفى الجسد: تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والمختان ، ونتف الابط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء » أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح (١) •

والسواك كما جاء في نص الوصية « مطهرة للفم مرضاة للرب » وقد ورد بالأضافة الى هذا كذلك:

عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى والدارمى •

وهو بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به م والمراد به: استعمال عود أو نحوه فى الأسنان ، لتذهب الصفرة وغيرها عنها ، والكلام (٢) ينحصر فى ستة مباحث:

(أ) حكمه: وهو مستحب عند الوضوء والصلة مطلقا فى المسجد وغيره وعند القيام من النوم ، وعند تغير الفم ، وعند دخول البيت :

لمحدیث أبی هریرة أن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال : « لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » أخرجه مالك وأحمد والبخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه .

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » أخرجه مالك والشافعى والبيهقى والحاكم وصححه .

وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا يتسوك قبل أن يتوضأ . أخرجه أحمد وأبو داوود .

وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال : قلت لعائشة : بأى كان يبدأ النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك • أخرجه مسلم والنسائى وأبو داوود وابن ماجه •

والسواك مستحب في جميع الأوقات لكن في خمسة أوقات أشد

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٩٧ ج ١ المنهل العذب.

<sup>(</sup>٢) كما يقول في الدين الخالص ج ١ ص ١٧٠

- متظهر كمن لا يجد ماء ولا ترابا متظهر كمن لا يجد ماء ولا ترابا
  - عند الوضوء ٠
  - عند قراءة القرآن •
  - عند الاستيقاظ من النوم •
- عند تغير الفم وتغيره يكون بأشياء ، منها : ترك الأكل والشرب ومنها : أكل ما له رائحة كريهة ومنها : طول السكوت ومنها : كثرة الكلام (٢) وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات •
- (ب) آلته: ويحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأفضل أن يكون بالأراك والزيتون:

لحديث أبى خيرة الصباحى ، قال : كنت فى الوغد فزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأراك ، وقال : « استاكوا بهذا » أخرجه البخارى فى التاريخ •

وقال معاذ بن جبل: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم، ويذهب بالحفر<sup>(٦)</sup> • وهو سواكى وسواك الأنبياء من قبلى » أخرجه الطبرانى فى الأوسط •

ويحصل غضله بالاصبع عند فقد السواك ، أو فقد أسنانه ، آو ضرر بفمه : لحديث النضر بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، قال : « يجزىء من السواك الأصابع » آخرجه البيهقى وقال حديث ضعيف والضياء في المختارة وقال : اسناد لا بأس به •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: يا رسول الله • • الرجل يذهب فوه (٤) أيستاك ؟ قال: « يدخل أصبعه فى فيه » أخرجه الطبراني فى الأوسط •

وعن أنس رضى الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ٠٠

<sup>(</sup>۱) أي عندما يتيمم بالتراب .

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۱ ۱۲ ج ۳ صحیح مسلم بشرح النووی . .

<sup>(</sup>٣) الحفر بفتح فسكون ، أو بفتحتين : داء يفسد الأسنان .

<sup>(</sup>٤) أي تذهب أستانه .

انك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء ؟ قال ، « اصبعاك سواك عند وضوئك تمرهما على أسنانك » أخرجه البيهقى •

(ج) كيفيته: : يستحب أن يستاك في اللسان طولا ، وفي الأسنان عرضا: لحديث أبى بردة عن أبيه \_ أبى موسى \_ قال: « أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نستحمله فرأيته يستاك على اسانه وهو يقول: أه أه (١) - يعني يتهوع » أخرجه أبو داوود وكذا البخاري بلفظ : فوجدته يستن بسواك بيده يقول : أع أع والسواك في نسه <sup>(٢)</sup> كأنه يتفوع •

وعن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اذا شربتم فاشربوا مصا ، وإذا استكتم فاستاكوا عرضًا » أخرجه أبو داوود

في المراسسل ٠ والسنة امساك السواك باليمين وخنصرها تحت طرفه الأسفل .

والثلاثة الباقية غوقه ، والابهام أسفل رأسه : كما رواه ابن مسعود .

(د) الاستياك بسواك الغير: اتفق العلماء على جواز الاستياك بسواك الغير باذنه: لحديث عائشة رضي الله عنها ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستن - أي يستاك - وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر ، فأوحى اليه في فضل السواك ، أن كبر ١٠٠ أعط السواك أكبر هما • أخرجه أبو داوود بسند حسن •

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « أراني (٢) أتسوك بسواك هجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر ، غناولت السواك الأصغر منهما ، فقيل لى كبر فدفعته للأكبر منهما » أخرجه أحمد والشيخان والبيهقى ٠

( ه ) تنظيفه : يسن غسل السواك بعد استعماله : لقول عائشة رضي الله عنها : كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يستاك غيعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله وأدفعه اليه • أخرجه أبو داوود والبيهقي بسند جيد ٠

<sup>(</sup>١) «أه » بضم أو فتح فسكون ·

<sup>(</sup>٢) أي في ممه ٠

<sup>(</sup>٣) أراني بنتح الهمزة وفي رواية مسلم : أراني في المنام فهو من الرؤيا ٠٠ ( ١٥ \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

(و) السواك الصائم: يستحب المصائم أن يستاك أول النهار وآخره: الحديث عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ، قال: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم ما لا أحصى يتسوك وهو صائم • أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهتى والدارقطنى ، وقال عاصم ابن عبد الله: غيره أثبت منه (١) ، والترمذي وقال: حسن •

والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا ، الا أن بعضهم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره ، وكره محمد واسحاق السواك آخر النهار (٢) .

وباستحبابه للصائم مطلقا قال الصنفيون ومالك والثورى ، ومشهور مذهب الشافعية وأحمد: انه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلين بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال « لخلوف (۲) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » آخرجه مالك وأحمد والشيخان والنسائى وابن ماجه •

قالوا: وجه الاستدلال أنه اذا استاك يزول هذا النطوف ، لكنه غير مسلم ، فان المراد من الحديث مدح الصائم من حيث صيامه ، حتى ان رائحة فمه التي من شأنها أن تكون كريهة ، مرضية عند الله عز وجل ، يثاب عليها أكثر ما يثاب من تطيب برائحة المسك المحبوبة شرعا . .

## \* \* \*

هذا ٠٠ مع ملاحظة أن الاستياك \_ بالاضافة الى ما علمت \_ سنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فكن حريصا على استعماله على هذا الأساس الذى وقفت عليه حتى تكون من أحبابه صلوات الله وسلامه عليه ٠٠ قولا وعملا ٠

## \* \* \*

واذا كنا قد وقفنا من خلال تلك الأحكام على فضيلة السواك الذي ان واظب المسلم عليه في جميع أوقاته كان محافظا على صحة آسنانه

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲ ۱۸ الدار قطني .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٦٦ ج ٢ تحفة الأحوذي .

<sup>(</sup>٣) أى تغيرت رائحته ، يقال خلف فم الصائم خلوفا من باب قعد : أى تغيرت ربحه .

التى أن مرضت كانت \_ غالبا \_ سببا فى كثير من الأمراض التى لا يحمد عقداها:

فاننى أرى بعد ذلك واتماما للفائدة: أن أذكر ببحث يتعلق بوظائف الأسنان وكونها من ضروريات صحة الانسان ، حيث يقول كاتبه (۱): « أعلم أن الأسنان من أجل نعم الله على الانسان لأنها معينة للمعدة على جودة الهضم الذى هو من ضروريات حياته كما أنها حلية فمه وهي من بديع حلاه يكفيها شرفا أنها حاكت اللؤلؤ منظرا وأنها الواسطة الكبرى في تحسين الألفاظ ، لأن مدار مخارج أغلب الحروف على

آلاسنان .

ثم هى وان اتحدت فى تحضير ما يرد عليها من الغذاء وجعله عابلا للدخول فى المعدة الا أنه اقتضت ارادة الله جعل تلك الأسنان متنوعة ووضع كل نوع منها فى المكان المخصص له حتى يتأتى له القيام بما هو مغروض عليه ، اذ خص الله سبحانه وتعالى كل نوع منها بحسب شكله وصلابته بوظيفة يقوم بها ، فجعل الثنايا أى القواطع لتقطيع الوارد عليها ، والأنياب لتمزيقه ، والأضراس لهرسه وطحنه ، ولا تتم جودة المضغ الا بمجموع تلك الأعمال لأن جميع الأسنان تكون معينة بعضها لمبعض ومشتركة فى أداء هذه الوظيفة الضرورية لصيرورة الغذاء بمالة مناسبة للدخول فى القناة الهضمية وسهولة هضمه ، واجادة المضغ بنائة نبوية أمر بها صلى الله عليه وسلم ، اذ ورد فى الجديث الشريف أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصغر اللقمة ويطيل المضغ .

ومن جملة نعم الله على الانسان ما أبدعه فى كيفية وضع الفكين واتقان تركيبهما ، فترك الفك الأعلى ثابتا لا يتحرك أبدا ، والأسفل يتحرك بكل سهولة ذات اليمين وذات الشمال ومن أعلى الى أسفل وبالعكس حتى بهذه الحركة يتأتى للأسنان الاشتراك فى عمل المضغ واللسان وقنتذ يكون آلة لتقليب الغذاء داخل الفم حيث يطوف فى جوانبه ويرد الطعام من الوسط الى الأسنان بحسب الحاجة و

فانظر أيها الأنسان كيف أنعم الله عليك بهده الآلات وأودع فيها من الحكم التي لا يقدر قدرها الا مدبر الكائنات ، على أنا نوى

<sup>(</sup>۱) الأستاذ المتوكل على الله عابدين خير الله في كتابه « ارشك الانساد الله صحة الأبدان » رحمه الله .

بعض الجهلاء يستعملون تلك الآلات فى غير ما خلقت لأجله ، فيكسرون بها الأجسام الصلبة ويرفعون بالقواطع أجساما كالكرسى رفعا رأسيا كما رأيتهم رأى العين ونهيتهم عن ذلك وهم يتفاخرون بذلك بين أمثالهم ولا يدرون علقبة هذا الفعل الوخيم وما ينجم عنه من المضار كخلك أصولها أو كسر شيء من تيجانها خصوصا أصحاب البنية الضعيفة حيث تكون لثتهم ضعيفة صفراء رخوة أو محمرة مظلمة «أسكروبوطية» تكون لثتهم ضعيفة صفراء رخوة أو محمرة مظلمة «أسكروبوطية» والداهية العظمى والطامة الكبرى اذا حصل الكسر فى الأضراس التي جعلها الله سبحانه وتعالى للانسان بمثابة رحى يطحن بها ما يتناوله من الأغذية فيسهل عليه بذلك ازدرادها وهضمها ، فسبحانه ما أشفقه على عبده ، وما أضر الآنسان على نفسه بجهله .

ولأجل وقايتها وحفظها طلاها خالقها بطلاء لماع زجاجي صلب هو المينا وله رونق وبهجة ، غان فقدته بيقى جزؤها العظمى عرضة للتلف حيث يصير سهل التفتت سريع السقوط ، غيتأسف الانسان عليها غلية الأسف لأنه ليس له غنى عنها اذ لا يتأتى له بدونها مضغ الطعام تماما الذي هو أول عمل هضمى ، فيقع في سوء الهضم الذي متى أزمن كان سببا لأمراض شديدة يعسر شفاؤها ، وأخطار عظيمة معدية ومعوية تنهك جسمه وتضعف بدنه وربما لا يتخلص منها الا بالموت ، وكثيرا ما تمتد العلل الى ما سواها من الأحشاء ، فالحذر الحذر من اهمال استعمال الأسنان في غير وظيفتها اذ استعمالها ضروري في صحة الانسان .

وليعلم أنه من الأمور التي تكون سببا في ابتلاء الأسنان بالنوازل والالتهابات اللثوية والآلام العصبية هو كثرة التدخين غانه يؤثر على مينا الأسنان ، ويلونها ويؤثر على اللثة غيضعفها كما يضعف أعصابها ، ومما يضر بالأسنان ضررا عظيما : أكل الحلوى ، غانه اذا بقى شيء بالفم وحول الأسنان تخمر بسرعة ونشأ منه حمض يسمى بحمض اللبنيك وهو من أشد الأسباب في اتلاف الأسنان وتسوسها .

وكذلك أكل الفواكه التى لم يتم نضجها خصوصا الحامضة منها ، لأنها تضر بالطلاء الواقى لها ، اذ أن تأثير الحوامض عليه شبيه بتأثير عصارة الليمون على قشرة رقيقة من الصدف أو الرخام ،

وكذلك استعمال المشروبات الروحية \_ كالخمر وما كان على شاكلتها \_ وكذا الشديدة الحرارة كالقهوة ومغلى الكراوية وما أشبهه ،

أو الشديدة البرودة كالمشروبات المثلجة وأكل الدندرمة وما يماثلها و ادخال البارد على الحار ، والحار على البارد غان استعمال مثل هذه يؤثر على أصول الأسنان وطلائها لأن فى ذلك من تعاقب طبيعتين مختلفتى الأثر غيورث ذلك تشقق مينا الأسنان لاختلاف درجة الحرارة مرة واحدة فتتلف ويتعرى العاج ويصير معرضا لتأثير الهواء مباشرة ، ومن ذلك كله تتلف الأسنان ولا يدرى صاحبها كيف تلفت و

ومن هنا يعلم تأثير الجو البارد على الأسنان ومقدار ضرره بها ضررا عظيما ، ولذا كان الأوفق عدم التنفس من الفم خصوصا فى أوقات البرد بل ولا فى غيره » •

ثم يقول بعد ذلك باختصار وتصرف:

«وأعظم الوسائط المستعملة فى صياتة الأسنان ، فنقول : يجب أن تغسل الأسنان بعد تناول كل طعام بماء ليتى شديد البرودة ولا شديد الحرارة ويستعاض الصابون بقليل من الدقيق ومن ملح الطعام المسحوق جيدا لأن الصابون كثيرا ما يعتش بثقواد مضرة بالأسنان وان كان لابد من استعماله فيلزم التحقق أولا من جودته ، وثانيا لا يترك شيء منه على الأسنان ويتحقق من ذلك بملامسة الأسنان بالاصبع •

واذا كان عند الانسان استعداد الى تجمع المادة اللزجة التى من شأنها أن تتراكم على اللئة والأسنان يضاف على الماء الفاتر المستعمل لتنظيف الأسنان قليل من الملح » •

الى أن يقول: « ومما يوقف سيرها ويمنع تجمعها ويطهر الأسنان من الجراثيم العفنة ويمنع الرائحة الكريهة من الفم استعمال السواك، وكفى بالتسويك فضلا ومنفعة ورود الأحاديث النبوية والشهادات الصادقة من المجربين المداومين على استعماله، فلقد قال صلى الله عليه وسلم ان « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » • • السخ •

وينبغى تخلل الأسنان (١) عقب كل طعام لازالة المواد المتخللة بينها قبل أن تتخمر وتؤثر فيها ويكون ذلك بالخلال أو نحوه لا بشيء صلب لئلا بكسر شبئا من مناها » •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعود الخلة أو نحوه ٠

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، وليكن حريصا كل الحرص للاسباب التى وقف عليها \_ على تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم •

وحسبه ترغيبا له فى تنفيذها بالاضافة الى ما وقف عليه فى فضل التسوك من الأحاديث ، وما وقف عليه من اشارات فى هذا البحث السابق ب : أن يقرأ بعد ذلك بعمق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فى بقية الوضية : « • • ما جاءنى جبريل الا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتى ، ولولا أنى أخاف أن أشق على أمتى لفرضته عليهم ، وانى لأستاك حتى خشيت أن أحفى مقادم على . •

ففى هـذا ترغيب عظيم فى استحباب استعمال السواك المتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول: « من أحيا سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى كآن معى فى الجنة » •



# · الوصية الخامسة والأربعون ·

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :

( اذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا على ، فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ، ثم سلوا الله لى الوسيلة (١) فانها منزلة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل لى الوسيلة (٢) حلت له الشفاعة )) •

(رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي)

\* \* \*

# فكن أخا الاسلام:

منفذا لهده الوصية العظيمة التي ترغبنا في خير كبير كلنا لابد كمؤمنين: أن نعمل على تحقيقه والفوز بثوابه •

وحسبنا \_ كما قرأنا فى نص الوصية \_ أن الله تعالى سيصلى علينا \_ أى يرحمنا \_ وآننا سنكون ان شاء الله تعالى يوم القيامة بذلك ضمن هؤلاء المؤمنين الذين سيشفع لهم الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه •

## حكاية الأذان

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ وصيته بقوله : « اذا سمعتم المؤذن ، فقولوا مثل ما يقول ٠٠ » فقد ورد فى هذا : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن » رواه البخارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>۱) الوسيلة: اسم لما يتوصل به الى المطلوب . . ومنه قوله تعالى: (( يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة )) ( المائدة : ٣٥ ) كا يعنى اطلبوا كل ما يقربكم الى الله عز وجل من الاعمال الصالحة .

<sup>(</sup>٢) غبن سأل لى الوسيلة ، أى سأل الله لى الوسيلة ، كما في رواية أخرى لأحمد .

وعن عمر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال احدكم : إلله أكبر الله أكبر ، فقال احدكم : إلله أكبر الله أكبر ، مقال : أشهد أن لا اله الا الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم قال : شم قال : حى على الصلاة ، قال : لا حول ولا قوة الا بالله ، ثم قال : الله أكبر حى على الفلاح ، قال : لا حول ولا قوة الا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا اله الا الله ، قال الله الا الله ، قال الله الا الله ، من قليه دخل الجنة » رؤاه مسلم وأبو داوود ،

قال النووى: قال أصحابنا: « وأنما استحب للمتابع أن يقول مثل ما يقول المؤذن فى غير الحيعاتين، فيدل على رضاه به، وموافقته على ذلك و أما الحيعلة فدعاء الى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان لا حول ولا قوة الا بالله، لأنه تفويض محض الى الله تعالى » و ثم يقول:

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأنسعرى ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنسة » • قال أصحابنا : ويستحب متابعته لكل سامع ، من طاهر ، ومحدث ، وجنب ، وحائض ، وكبير ، وصغير ، لأنه ذكر ، وكل هؤلاء من أهل الذكر » انتهى كلام النووى •

ويستثنى من هذا من هو على الخلاء (۱) ، أو على الجماع ، غاذا هرغ تابعه ، واذا سمعه وهو غى قراءة ، أو ذكر ، أو درس ، أو نحو ذلك ، قطعه وتابع المؤذن ، ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء .

وان كان في صلاة غرض ، أو نفل ، قال الشافعي والأصحاب : لا يتابعه ، فاذا فرغ منها قاله •

وفى كتاب المعنى: « من دخل المسجد ، فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول ، جمعا بين الفضيلتين ، وان لم يقل كقوله ، وافتتح الصلاة فلا بأس » نص عليه أحمد •

وقد روى عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أن النبى صلى الله تعلى عليه عليه وعلى آله وسلم ، قال : « من قال حين يسمع النداء : وأنا أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ،

<sup>(</sup>١) أي من يتبول في المرحاض أو في الفضاء . .

رضيت بالله ربا ، وبمحمد رسولا ، وبالاسلام دينا : غفر له » روام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داوود .

وظاهر هـذه الرواية يدل على أنه يقول هـذا الذكر حال الأذان عقب سماعه الشهادتين و ويحتمل أنه يقوله بعد تمام الأذان ، اذ لو قال ذلك حال الأذان لفاته اجابة المؤذن في بعض كلمات الأذان و

## \* \* \*

## ويستحب كذلك:

# حكاية الاقامية

قال في الدين الخالص ج ٢ تحت هـذا العنوان : يستحب اجابة المقيم بأن يقول السامع كما يقول المقيم ، الا في الحيطتين فيقول بدلهما : لا حول ولا قوة الا بألله • والا قد قامت الصلاة ، فيقول بدلهما : أقامها الله وأدامها :

لحديث شهر بن حوشب عن أبى أمامة ، أو عن بعض أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن بلالا أخذ فى الاقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : « أقامها الله وأدامها » وقال فى سائر الاقامة كنحو حديث عمر فى الأذان •

رواه أبو داوود والبيهتي ، وقال : وهذا ان صح شاهد لما استحسنه الشاغعي رحمه الله من قولهم : « اللهم أقمها وأدمها واجعلنا من صالح أهلها عملا » أ ه • وبهذا قال الحنفيون والشافعية والحنابلة •

وقالت المالكية: الاقامة لا تحكى • والراجح: القول الأول ، للحديث المذكور • وهو وان كان ضعيفا ، لأن فى سنده محمد بن ثابت وهو ضعيف • وشهر بن حوشب وهو مختلف فى عدالته ، فضعفه لا يضر ، فان الضعيف يعمل به فى فضائل الأعمال باتفاق العلماء •

مع ملاحظة كذلك أن تقول عند قول المؤذن في صلاة الصبح: « الصلاة خير من النوم »: صدقت وبررت(١) • ولك أن تقول كما قال المؤذن ، لحديث عمر السابق ، وهذا أفضل •

<sup>(</sup>۱) برر كعلم: أى صدقت فى دعوتك الى الطاعة وصرت بارا أى تقيا . وهذا قاله بعض الفقهاء ولم نقف له على دليل . قال الدميرى قوادعى ابن الرفعة أن خبرا ورد فيه ، ولا يعرف ما قاله أ . ه .

ومع ملاحظة كذلك أنه من الخير: الدعاء بين الاذان والاقامة

فعن أنس رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة » رواه أبو داوود والنسائى ، وواد الترمذي في روايته : قالوا : ماذا نقول يا رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة » •

وعند عبد الله بن عمرو ، أن رجلًا قال : يا رسول الله ٠٠ ان المؤذنين يفضلوننا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قل كما يقولون ، فاذا انتهيت فسل تعطه » رواه أحمد وأبو داوود ٠

ویستحب أن یقال بعد أذان المغرب ، ما ورد عن أم سلمة رضی الله عنها ، قالت : علمتی رسول الله صلی الله تعالی علیه وعلی آله وسلم عند أذان المغرب : « اللهم أن هذا اقبال لیسلك ، وادبار نهارك ، وأصوات دعاتك فاغفر لی » أخرجه أبو داوود والبيهقی والمترمذی ، وقال : حدیث غریب ،

## \* \* \*

. ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد قال بعد ذلك في نص الوصية : « •• ثم صلوا على ، فانه من صلى على صلاة ، صلى الله عليه بهذا صلوات الله وسلامه عليه يذكرنا بفضل وثواب الصلاة والسلام عليه •

ودلكُ حتى نكثر من الصلاة والسلام عليه تنفيذا لأمر الله تعالى في قوله:

« أن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »(١) .

فالمقصود من هذه الآية \_ كما يقول ابن كثير \_ : آن الله سبحانه آخير عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى ، بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثم آمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه (٢) ، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعا .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٦٥

<sup>(</sup>٢) الصلاة من ألله رحمة ، ومن الملائكة استغفار ومن المؤمنين دعاء .

والى هذا يشير الامام محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى ، مذكرا ومرغبا فى الصلاة والسلام على هذا النبى العظيم الذى كان على. خلق عظيم:

طه الذي عم الآنام بفضله الأولى من قبله

هو مفوة الباري وخاتم رسله الستمكون بحبله

ان تبتغوا أجرا يكون جزيلا

مسلوا عليسه بكرة وأمسيلا

\* \* \*

الله أدنياه اليه وقسربا

فعلا مقاماً لهم ينله أولو النبلة وله النبلة وله الشر فأنت المجتبى

أهلا وسلم الماليب ومرحب أنت الذي تستوجب التفضيلا

صلوا عليه بكرة وأمسيلا

\* \* \*

ملأت نبوته الوجبود وأظهرا بحسامه الدين الصحيح فأسفرا واستبشرت فرها ببعثت الورى ومصا الضالك كما مذلك خسرا

نص الكتاب مفصلا تفصيلا

صلوا عليه بكرة وأصيلا

\* \* \*

والسحب لا تحكى عطاياه فما أنداه بحرا بالسخاء وأكرما

أنعه بمن أسنى الكمال له انتمى

مولاه قد صلى عليه وسلما من لم يصل عليه كان بخيسلا

صلوا عليه بكرة وأصيلا

كما يقول رحمه الله تعالى:

ملوا على من بدت فينا بشسائره

الهاشمي الدي طابت عناصرة

هو النبي الذي شــاعت رســالمته من الدي المالية

ف الخاق طرا(۱) وقد عمت مآثره

هو الرسول الذي تسعى اللوك اسه

م ذا الطبيب له ذا الفياس كله م ما اخره هذا الطبيب له ذا الفياس كله م

مناسب من يشفى العليال وللمكسور جابره ملم عليه المعرش بها طبعت

شمس وما ناح فسوق الغصس طائره

\* \* \*

وحسبنا ترغيبا لنا ف الاكثار من الصلاة والملام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامة عليه أن نقرا كذلك هذه الأحاديث الشريفة:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله حلى الله عليه وسلم يقول : « هُنَّ صَلَّى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » رواه مسلم •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » رواه الترمذى وقال حديث حمن الم

وعن أوس بن أوس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا على من الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة على • قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ قال : يقول بليت \_ قال : أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء » رواه أبو داوود باسناد صحيح • وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » رواه الترمذي وقال حديث حسن •

<sup>(</sup>١) أي جمعا .

وعنه رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا قبرى عيدا وصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » رواه أبو داوود باسناد صحيح .

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « هَا هَن آهد يسلم على الإ رد الله على روحي حتى أرم عليه السلام » رواه أبو داوود باسناد صحيح .

وعن على كرم الله وجهه ، قلل يتقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : « البخيل من ذكرت عنده غلم يصل على » رواه الترمذي وقال حديث لحسن صحيح .

وعن فضالة بن عبيد الله رضى الله عنه ، قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في حالته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبى صلى الله عليه وسلم و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عجل هذا » ثم دعاه ، فقال له أو لمعيره : « اذا صلى أحدكم غليبدا بتمجيد ربه سبحانه والثناء عليه ، ثم يصلى على النبى حملى الله عليه وسلم - ثم يدعو بعد بما شاء » رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث صحيح وقال حديث صحيح و

هذا ٠٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا فى الوصية بعد الأذان بأن نصيلي عليه ، فإنه من الأفضل أن تكون صلاتنا عليه بالوارد عنه صلوات الله وسلامه عليه .

وعن ابن مسعود البدرى رضى الله عنه ، قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة رضى الله عنه فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله ، فكيف نصلى عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى تمنينا أنه لسم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد

وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد • والسلام كما قد علمتم » رواه مسلم •

وعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله • • كيف نصلى عليه ؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد » متفق عليه •

\* \* \*

وقد أثمار الشيخ على محقوظ رحمه الله تعالى فى كتابه « الابداع فى مضار الابتداع » الى البدع المتعلقة بالجهر بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فقال:

ومن البدع المختلف في حسنها وذمها الصلاة والسلام على النبي عقب الأذل جمرًا من وكان أبتداء حدوث ذلك في أيام السلطان الناصر صلاح المدين بن أيوب وبأمره في مصر وأعمالها لسبب مفكور في كتب المتاريخ ٠٠ ثم يقول : ونقول : لا كلام في أن الصلاة والسلام على المنبئ صلى الله عليه وسلم عقب الأذان مطلوبان شرعا لورود الإحاديث الصحيحة بطلبها من كل من سمع الأذان لا فرق بين مؤذن وغيره » كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : « اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ، م صلوا على مان من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » .. المديث و لكن لا مع الجهر ، بل بأن يسمع نفسه أو من كان قريبا منه ، انعا الخلاف في الجهر بهما على الكيفية المعروفة والصواب انها بدعة مذمومة بهذه الكيفية التي جرت بها عادة المؤذنين من رفع الصوت بها كالأذان والتمطيط والتعنى فان ذلك اجداث شعار ديني على خسلاف ما عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح من ائمة المسلمين وليس لأحد بعدهم ذلك ، غان العبادة مقصورة على الوارد عنه صلى الله عليه وسلم باجماع الأثمة ، فلا تثبت باستحسان أحد من غير هؤلاء ولا باحداث سلطان عادل أو جائر و

قال فى المدخل: عطس رجل بجانب سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله • فقال سيدنا عبد الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ ما هكذا علمنا رسول الله أن نقول اذا عطسنا، بل علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين • انتهى •

فهذا الصحابى الكبير أنكر على من صلى وسلم على النبى صلى الله عليه وسلم عقب العطاس لعدم وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم قال العلامة ابن حجر فى فتاويه الكبرى : من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال : محمد رسول الله بعده معتقدا سنيته فى ذلك المحل ينهى ويمنع منه لأنه تشريع بعير دليل ، ومن شرع بعير دليل يزجر ويمنع ، انتهى ، وهذا العلامة ابن حجر حكم على من صلى على النبى صلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال محمد رسول الله بعده بأنه شرع فى دين الله تعالى وأنه يمنع من ذلك ويزجر ، وما ذاك الا لقبح ما فعل ، وأن الوقوف عند ما ورد به الشرع والى ،

ثم يقول فى الابداع: وبهذا ظهر لك ما يقع من كثير من المؤذنين عقب أذان الفجر من قولهم: ورضى الله تبارك وتعالى عنك يا شيخ العرب ونحو ذلك من الألفاظ - بأعلى صوت - وأنها بدعة مذمومة لم تعرف من طريق مشروع •

فلنكن أن شاء الله تعالى من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع ، وحسبنا أن نعمل بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحمة السضاء ليلها كنهارها:

شرع النبی سره جلیل شرع النبی نوره جمیل شرع النبی ما له مثیل شرع النبی ما له مثیل شرع النبی أتی به جبریل شرع النبی أتی به جبریل

شرع النبى صاحب الأنوار شرع النبى صفوة الغفار شرع النبى مسيد الأخيار شرع النبى مهبط الأسرار شرع النبى بالهدى كفيل

شرع النبى يبرىء السقيما شرع النبى يرأب(١) الكليما(٢) شرع النبى يخسع اللئيما شرع النبى يخسع اللئيما شرع النبى للعلاسبيل

دين الرسول منهج شريف دين الرسول منهج هنيف دين الرسول التقى اليف دين الرسول التقى اليف دين الرسول مجده أثيل (٣)

<sup>(</sup>٢) الكليم: أي الجريح.

<sup>(</sup>١) يرأب: أي يصلح.

<sup>(</sup>٣) أثيل : كعظيم وزنا ومعنى .

من الحبيب سنة جليسلة من الحبيب سنة جميسلة من الحبيب سنة فضيلة في الحبيب سنة أصيلة في الحبيب سنة أصيل من الحبيب سنة أصيب سنة أصي

سن الحبيب ما بدا ضياء سن الحبيب ما بدا شيفاء سن الحبيب ما غدا بهاء سن الحبيب ما غدا عسلاء فكل شهم نحو يميل

فيحظ بالخيرات شخص سلكاً طريق من قلوبنا قد ملكا وليدخل النيران من تهتكا ما دام أن لم يرضها منتسكا شرايه وزاده التنكيل(!)

## \* \* \*

وآما عن :

#### الوسيلة

التى يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نسألها له من الله تبارك وتعالى ، غالمراد بها هنا \_ غى نص الوصية \_ : أعلى منزلة فى الجنة ، وقد ورد فى هـذا فى حديث جابر :

أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، حلت له شفاعتي يوم القيامة » أخرجه أحمد والبخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

والدعوة ، بفتح الدال : المراد بها الأذان ، سمى بذلك لاشتماله على كلمة التوحيد والدعوة الى الصلاة .

والتامة: أى التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل الى يوم القيامة • والوسيلة: ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به • وهى فى الحديث \_\_كما عرفنا \_\_أعلى منزلة في الجنة •

والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر مراتب الخلق، ويحتمل أن تكون مرادقة للوسيلة أو مغايرة لها •

وقوله: « مقاما محمودا » بالتنكير ، وفي رواية: « القام

<sup>(</sup>۱) من قصيدة للامام محمود خطاب السبكى رحمه الله من كتابه «المقامات العلية».

المحمود » بالتعريف : أى الذى يحمده عليه الأولون والآخرون ، وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء المشار اليه بقوله تعالى : « عسى أن بيعثك ربك مقاما محمودا »(١) ، والحكمة فى سؤال ذلك النبى صلى الله عليه وسلم مع تحقق وقوعه : اظهار شرفه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ، وبيان عظم منزلته صلى الله عليه وسلم .

وحسبنا أن نقف على هذا من خلال قول الله تبارك وتعالى الأصحاب

عليهم جميعاً رضوان الله:

" (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا )) (٢) : أى اذا أردتم مخاطبته لا تقولوا له يا محمد \_ مجردة هكذا \_ ولكن قولوا له : يا نبى الله ، يا رسول الله ٠٠ مع أنهم في الأمم السابقة كانوا يخاطبون أنبياءهم بأسمائهم ولم ينهوا عن ذلك كما يشير قوله تعالى :

«با نوح قد جادلتنا »(۲) ٠

«يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين »(١) •

﴿ قَالُوا يا هود ما جئتنا ببينة »(٥) ٠

« قال أراغب أنت عن آلهتى يا ابراهيم ، لئن لم تنته لأرجمنك »(١) • « اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء »(٧) •

ومن خلال هذين الحديثين الشريفين:

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى حسلى الله عليه وسلم قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا غخر ، وبيدى لواء الحمد ولا غخر ، وما من نبى يومئذ : آدم فمن سواه الا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ، وأنا أول شافع وأول مشفع » أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذى ، وقال : حسن صحيح .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمع ناسا من أصحابه يتذاكرون في تفاضل الأنبياء ، فقال : « قد سمعت كلامكم وعجبكم • ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك ،

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٧٩

<sup>(</sup>٣) هود: ٣٢ (١) الأعراف: ٧٧

<sup>(</sup>٥) هود: ٥٣ مود: ٥٣ مويم: ٦٦

<sup>(</sup>V) المسائدة : ۱۱۲

وموسى نجى الله وهو كذلك ، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك ، وأنا حامل اصطفاه الله وهو كذلك ، ألا وأنا حبيب الله ولا غخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا غخر ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة ، فيفتح الله لى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر » أخرجه أفضل خلق الله على الاطلاق:

فمن هذا نعلم أن النبى محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو أغضل خلق الله على الاطلاق:

وأفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: سيدنا أبراهيم، وأفضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: سيدنا أبراهيم، شم سيدنا موسى ، ثم سيدنا عيسى ، ثم سيدنا نوح ، ثم سيدنا آدم أبو البشر ، ثم باقى الرسل على تفاضل بينهم ، ثم سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ثم رؤساء الملائكة كجبريل واسرافيل ، ثم رؤساء الأمة المحمدية : أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، ثم على على عليهم جميعا رضوان الله \_ ثم باقى العشرة \_ أى المبشرين بالجنة ، وهم (٢) : طلعة ، والزبير ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الرحمن أبن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ، عليهم رضوان الله وقد ورد هذا في حديث أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم ، قال : « أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ، وسعد بن زيد في الجنة ، وابو عبيدة بن الجراح في الجنة ، وسعيد بن زيد في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة » وسعيد بن زيد في الجنة ، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة » \_ ثم أهل بدر ، ثم أهل أحد ، ثم أهل بيعة الوضوان ، ثم عامة الملائكة أه ، من الدين الخالص ، تصرف واضاغات ،

بتصرف واضافات • الله زاد محمددا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رافة بالمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما

جلت معانى الهاشمى المرسل وتجلت الأنوار منه لجنلى وسما به قدر الفخار المعتلى فاحتل فى أفق السماء مقيما صلوا عليه وسلموا تسليما

<sup>(</sup>١) أي : ولا فجر في هذا لأنه حقيقة .

<sup>(</sup>٢) بالاضافة الى الخلفاء الراشدين الأربعة السابق ذكرهم .

حاز المحامد والمدائح احمد وزكت منابته وطاب المحتد<sup>(۱)</sup> وتأثلت<sup>(۲)</sup> علياؤه والسؤدد مجدا صميما حادثا وقديما صلوا عليه وسلموا تسليما

شمس الهداية بدرها الملتاح<sup>(٣)</sup> قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للذي يرتاح يروى بكوئره الظماء الهيما<sup>(١)</sup> صلوا عليه وسلموا تسليما

شاج النبوة مظهر السراء عن الأنسام ومركز العليساء نجل الذبيح سلالة الكرماء بشرى للسبيح دعاء ابر اهيما (٥٠) صلوا علسه وسلموا تسليما

أوصاف سيدنا النبلي الهادى ما نالها أحد من الأمجاد فالرسل في هدى وفي ارشداده المقد السلموا لنبينا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما

آیاته بهرت سنا وسناء (۱) وأغادت القمرین منه ضیاء (۷) م غمصا بنور رشاده الظلماء وهدی به الله الصراط قویما صلوا علیه وسلموا تسلیما

ولهذا كان من الخير لنا: أن نسأل الله تعالى له \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ الوسيلة التى لا تنبغى الا له صلوات الله وسلامه عليه منازع \_ حتى نفوز بشفاعته ، كما يشير قوله صلوات الله وسلامه عليه فى آخر الوصية: « فمن سأل الله لى الوسيلة حلت له الشفاعة »(^) ، أى : وجبت له شفاعة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، واستحقها يوم القيامة ، وهى تختلف باختلاف المقامات •

<sup>(</sup>١) المحتد بفتح فسكون فكسر: الاصل والطبع .

<sup>(</sup>٢) تأثلت: أي تأصلت .

<sup>(</sup>٣) الملتاح: أي اللامع الواضح .

<sup>(</sup>٤) الهيم بكسر فسكون: أي العطاش

<sup>(</sup>٥) أي انه صلى الله عليه وسلم: « دعوة ابراهيم وبشرى عيسى » عليهما السلام كما جاء في نص حديث اخرجه أحمد بسند حسن وله شواهد تقويسه .

<sup>(</sup>٦) « آياته »: أى معجزاته ، « بهرت »: أى اظهرت حتى غلب ظهورها ، « سيا » بالقصر : أى ضوء القمر ، « وسناء » بالمد : أى رفعته ،

<sup>(</sup>٧) « القهران »: أي الشهس والقمر .

<sup>(</sup>٨) الشفاعة: طلب الخير للغير.

هذا • • ويطلب كذلك ممن سمع الاقامة أن يقول : « اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة : صل على محمد وآته سؤله يوم القيامة » •

فقد كان أبو هريرة رضى الله عنه يقوله اذا سمع المؤذن يقيم • أخرجه ابن السنى • وهو في حكم المرفوع لأنه يقال من قبل الرأى •

\* \* \*

معناها ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به:

غانني أحب كذلك واتماما للفائدة : أن أذكرك بموضوع : المنافئة المنافئة التوسل بالصالحين

أشار اليه صاحب كتاب «الابداع في مضار الابتداع »(١) ضمن عديثه عن آداب زيارة القبور ٠٠ هيث يقول رحمه الله:

« ومن البدع : اهمال آداب الزيارة ، همن ذلك التسليم على صاحب القبر ، بما كان يعلمه النبى صلى الله عليه وسلم للصحابة اذا خرجوا لزيارة القبور ، بأن يقولوا : السلام عليكم يا أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنسام ولكم العافية » ، ثم يدنو من الميت دنوه منه حيا عند زيارته ولا يستلم القبر ولا يقبله ، ثم يقوم فى قبلة الميت ويستقبله بوجهه عند السلام عليه ، وعند الدعاء له يستقبل القبلة ، وهو مخير فى أن يقوم فى ناحية بجليه الى رأسه أو اقبالة وجهه ، ثم يثنى على الله تعالى بما حصره من الثناء ، ثم يصلى على الله عليه وسلم ، ثم يدعو للميت بما أمكنه وبالماثور أحب ، وأن يجتهد فى الدعاء له غانه أحوج الناس اليه لانقطاع عمله » •

ثم يقول: « هذا هو الماثور عنه صلى الله عليه وسلم فى زيارته لأهل البقيع ، وكذلك يدعو الله عند هذه القبور فى نازلة نزلت به أو بالمسلمين ويتضرع الى الله تعالى فى زوالها وكشفها عنه وعنهم ، وهذه

<sup>(</sup>۱) وهو الشيخ على محفوظ رحمه الله . . وهذا الكتاب طبق ما قرره المجلس الأعلى من مناهج التعليم في السنة الأولى والثانية لقسم الوعظ والخطابة بالأزهر الشريف من عام ١٣٤٤ ه .

صفة زيارة القبور عموما ، فان كان المزور ممن ترجى بركته ، فسيأتى الكلام عليه فى مقام التوسل » •

ثم يقول: خاتمة: يتصل بهذا المطلوب ثلاث مسائل ينبغي المريد أن يكون فيها على بصيرة .

المسألة الأولى: آدر حلة لزيارة مشاهد الخير وقبور الصالحين من المسلمة والتابعين وسائر العلماء والأولياء، عفرمها عوم منهم المجويني العام للجويني العام للجويني العام المجويني من الشاغعية ، والقاضي عياض من المالكية ، وشيخ الاسلام ابن تيمية من الحنابلة ، واستدلوا عياض من المسلمية من الحديثين من حديث أبي هريزة رضي الله عنه وأبي سعيد قال ملى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال الا لثلاثة مساجد : المسجد المحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصا » ، وبأن زيارة الأولياء بدعة لم تكن في زمن السلف ، وبأن الرحلة الي الزيارة تؤدي لارتكاب كثير من المحطورات كاختلاط الرجال بالنساء وحضور أمكنة اللهو التي تقام عادة عند الولى المعتاد الرحلة اليه وسماع الغناء المنوع سماعه ،

و آجازها قوم منهم الامام الغزالي لقوله صلى الله عليه وسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور غزوروها ولا تقولوا هجرا » ١٠ وأجابوا عن أدلة المانعين بما لا ينهض – ومن علم المنكرات آلتي ترتكب في موالد الأولياء لا يشك في المنع و وحيث كان الزائر عاجزا عن تغيير المنكر فالأولى بل الواجب عليه ألا يزور في زمن تلك المفاسد و

المسألة الثانية: الاستعاثة بالمخلوق ، وكذا الاستعانة به ، ان كان خلك غيما يقدر عليه نحو الحيلولة بينه وبين غدوه ودفع الصائل عنه من لص أو سبع • وكأن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته ، غلا ريب في بجوازهما اذا كان ذلك مع اعتقاد أن لا مغيث ولا معين على الاطلاق الا الله تعالى • واذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه — أما مل لا يقدر عليه الا الله تعالى غلا يستغاث غيه الا به كغفران الذنوب ، والهداية ، وانزال المطر والرزق ، كما قال تعالى :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي وأحمد ، وأخرجه الحاكم بلفظ : « نهيت كم عن زيارة القبور فزوروها فأن فيها عبرة » وقال : حديث صحيح على شرط مسلم . (۲) آل عمران : ١٣٥

وقال : (( أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء )) (١) والاستغاثة طلب الغوث وهو ازالة الشدة كالاستنصار وطلب النصرة غلا يكون الا عند الشدائد بخلاف الاستعانة غانها طلب المعونة فى شدة أو غيرها • ومن هـذا القبيل قوله تعالى : (( • • فاستغاثه الذى من عدوه)) (١) •

وقوله : « • • وان استصرونكم في الدين فعليكم النصر » (٢) • وقوله تعتالي : « • • وتعاونوا على البر والتقوى » (٤) •

المسألة الثالثة: الاستشفاع وهو طلب الشفاعة من الغير بمعنى مسؤال فعل الخير وترك الصرعن غير السائل الشفيع لأجل الغير على سبيل الضراعة ، غلا نزاع فيه لأحد من المسلمين الا الشفاعة من الكبائر عند المعتزلة: غانه ثبت بالسنة المتواترة واجماع الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع و وأنه يشفع للخلائق يوم القيامة و وأن الناس يستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم الى ربه ، قال صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر و وأحلت لى العنائم ولم تحل لأحد قبلى و وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة ، وكل نبى بعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة » متفق عليه من حديث جابر و

وفى سنن أبى داوود أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : انا نستشفع بالله عليك ، ونستشفع بك على الله ، فقال : « ثمان الله اعظم من خلك أنه لا يستشفع به على أحد من خلقه » ، فأقره على قوله : نستشفع بك على الله ، وأنكر عليه قوله : نستشفع بالله عليك .

وأما التوسل الى الله سبحاته وتعالى بأحد من خلقه فى مطاب يطلبه العبد من ربه ، فأجازه بعضهم اذا كلن بمعنى الشفاعة كما ذكره عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قال : « كنا اذا أجدبنا نتوسل بنبينا اليك فتسقينا ، وأنا نتوسل اليك بعم نبينا » فلا يخفى أن توسلهم به هو استسقاؤهم بحيث يدعو ويدعون معه فهو شفيع لهم •

وأجازه بعضهم وان لم يكن بمعنى الشفاعة ، بل بمعنى التوصل

<sup>(</sup>۱) القصص : ٥٦

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٧

مجاه الوسيلة نحو القسم على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فيكون في حياته وبعد موته وفي حضرته ومعييه ، الا أن الشيخ ابن عبد السلام لخصه به صلى الله عليه وسلم ، للحديث الصحيح أن أعمى أتى للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ١٠٠ انى أصبت في بصرى فادع الله لي ٠ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « توضأ وصل ركعتين ثم قل : اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد ١٠٠ يا محمد انى أستشفع بك في رد بصرى ، اللهم شفع النبى في ، وقال : فان كان لك حاجة فمثل ذلك ٠ فرد الله بصره » أخرجه النسائى والترمذى وصححه وابن ماجه وغيرهم ٠

والمختار عدم اختصاص التوسل بهذا المعنى به صلى الله عليه وسلم ، فان التوسل الى الله بأهل الفضل والعلم هو فى التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة اذ لا يكون الفاضل غاضلا الا بأعماله ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم حكى عن الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة أن كل واحد منهم توسل الى الله تعالى بأعظم عمل عمله فارتفعت الصخرة .

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوه ، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار ، فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم .

قال رجل منهم: اللهم كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق (۱) قبلهما أهلا ولا مالا ، فنأى بى طلب الشجر يوما فلم أرح (۲) عليهما حتى ناما ، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أو قظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ، فلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون (۲) عند قدمى فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم أن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه ،

<sup>(</sup>۱) بفتح فسكون فكسر ، أى : ما كنت أقدم عليسهما في شرب نصيبهما من اللبن أقارب ولا رفيقا ــ والغبوق كصبور : ما يشرب بالعشى .

<sup>(</sup>٢) بضم الهمزة وكسر الراء: أي ارجع من أراح رباعيا .

<sup>(</sup>٣) أي يضجون من الجوع .

قل الآخر: اللهم انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى ، وفى رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجل النساء ، فأردتها على نفسها(۱) فامتنعت متى حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها(۱) ، ففعلت حتى اذا قدرت عليها ، وفى رواية: فلما قعدت بين رجليها ، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه ، فانصرفت عنها وهى أحب الناس الى وتركت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج .

وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل وأحد ترك الذي له وذهب ، غثمرت أجره (<sup>7)</sup> حتى كثرت منه الأموال ، فجاءني بعد حين ، فقال: يا عبد الله أد الى أجرى ، فقات: كل ما ترى من أجرك من الابل والبقر والغنم والرقيق ، فقال: يا عبد الله لا تستهزىء بى ، فقلت لا أستهزىء بك ، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ، غانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون » (<sup>1)</sup> متفق عليه ،

ثم يقول بعد ذلك : غلو كان التوسل بالأعمال غير جائز لما سكت النبى صلى الله عليه وسلم عن انكار ما فعلوه بعد حكايته عنهم •

ومن هذا تعلم أن المقصود فى كل ذلك هو الله عز وجل وغيره شفيع فقط اذا أذن له الله ، وقد يعفل عن هذا العدوام ، فتراهم اذا نزل بهم أمر خطير وخطب جسيم فى بر أو بحر تركوا دعاء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) أي أراد أن يفعل بها الفاحشة .

<sup>(</sup>۲) ای علی آن تمکننی من نفسها .

<sup>(</sup>٣) أي استثمرته له في البيع والشراء وما الى ذلك . .

<sup>(</sup>٤) وقد علق الشيخ محمد منير الدمشقى على هذا ، فقال : أقول : استدل المؤلف حفظه الله بهذا الحديث على جواز التوسل بأعمال الفير الصالحة كما ذهب اليه الشوكانى في كتابه « الدر النضيد في اخلاص كلمة التوحيد » وليس كذلك ، فإن الحديث يدل على جواز التوسل بعمل الرجل نفسه الصالح لا بعمل غيره ، وليس في الحديث تعرض لعمل الغير ، وقد رددنا على الشوكانى في تعليقنا على كتاب الدر النضيد ، فراجعه انتهى مادارة الطباعة المنبرية . فلاحظ هذا التعليق الموضوعي .

ودعوا غيره فينادون بعض الأولياء كسيدى أحمد البدوى وسيدى ابراهيم الدسوقى والسيدة زينب رضى الله عنهم ، ولا تسمع منهم احدال يخص مولاه بتضرع ودعاء ، وقد لا يخطر له على بال أنه لو دعا الله وحده ينجو من تلك الشدائد .

ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ عنه هذا الاعتقاد وهذه العفلة هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور وبناء القباب وصنع القاصير وعمل التوابيت ووضع الستور عليها وتزيينها بأبلغ زينه وتحسينها على أكمل وجه ، فان الجاهل اذا وقعت عينه علي قبر من القبور قد بنيت عليه قبة ، فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة ، والسرج المتلائئة وقد صعدت حولها مجامير الطيب : فلا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لصاحب هذا القبر ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الولى من المنزلة ويدخله من الروع والمهابة له ما يعرس في قلبه من العقائد الوهمية التي هي من أعظم مكايد الشيطان المسلمين وأشد وسائله الي اضلال العباد ما يزلزله عن الاسلام قليلا قليلا حتى يطلب من صاحب اضلال العباد ما يزلزله عن الاسلام قليلا عليلا حتى يطلب من صاحب هذا القبر ما لا يقدر عليه الا الله تعالى وهذا عين الضلال » •

ثم يقول: « وقد يجعل الشيطان طائفة من بنى آدم ـ شياطين الانس ـ يقفون على ذلك القبر يخدعون من يأتى اليه من الزائرين يهولون عليهم الأمر ويصنعون أمورا من أنفسهم وينسبونها الى صاحب الضريح على وجه يخفى على البسطاء •

وقد يختلقون من حكايات الكرامات له ما الله أعلم به ويبثونها فى الهناس ويكررونها فى مجالسهم فتشيع وتستفيض ويتلقاها بقلب سليم من يحسن الظن بأصحاب الأضرحة ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب فيرويها كما سمعها ويتحدث بها فى مجالسه فيقع البسطاء فى بلية عظيمة من الاعتقاد ويزعم كثير من قصار النظر أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء المريض وانقاذ الغريق والنصر على الأعداء ورد الضائع وغير ذلك مما يكون فى عالم الكون والفساد على معنى أن الله تعالى فوض اليهم ذلك وتراهم لهذا يرفعون اليهم شكواهم فى عرائض مكتوبة يضعونها فى الأضرحة ، وربما كان صاحب هذا الضربح فى حال حياته لا يستطيع الأخذ بناصر المظلوم ، ولكن الناس بعد المات يجعلون له التصرف فى الملك والملكوت ، وقد قال عيسى

عليه السلام: « • • وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد » (١٠ •

هـذا ١٠ مع ملاحظة أننا لا ننكر الكرامة لأنها من قبيل الجائز عقلا ، وقد وقعت لأناس من الصالحين ونطق بوقوعها الكتاب العزيز \_ في شأن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، ومريم ، وأصحاب الكهف ، والذي عنده علم من الكتاب ، وثبت أيضا بالآثار الصحيحة لبعض الصحابة والتابعين والسلف الصالح من بعدهم رحم الله الجميع ،

وأثبتن للأوليا الكرامة

ومن نفاها فانبذن كلامه

ونحن المؤمنين نحب الصالحين ونسأل الله تعالى دائما وأبدا أن ينفعنا بهم ويحشرنا معهم ، لأنهم : « • • أولياء الله » الذين « • • لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون »(٢) •

ولكننا فى نفس الوقت نحبهم حبا ايجابيا لا سلبيا ، بمعنى أننا نتخلق بأخلاقهم ونتأدب بآدابهم ونسير على نهجهم حتى نكون أهلا للانتساب اليهم ، وحتى نحشر معهم وفى زمرتهم أن شاء الله تعالى • انا وأن كرمت أوائلنا السنا على الأحساب نتكل نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مشل ما فعلوا

\* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، ولتكن وسيلته دائما وأبدا الى الله تعالى ، هى عمله الصالح ، كما يشير قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون »(٣) .

وذلك لأن العمل الصالح هو السبيل الى فلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة كما يشير قول الله تعالى:

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(٤) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المائدة: ۱۱۷ (۲) يونس: ۲۲، ۳۳

<sup>(</sup>٤) النحل: ۹۷

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٠٠

ولا تنس فى النهاية الوصية الجامعة التى قال هيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل غرد مؤمن من أغراد أمته الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فى شخص عبد الله بن عباس رخى الله تعالى عنهما (١):

« احفظ الله يحفظ ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ، وفي رواية غير الترمذى : « احفظ الله تجده أمامك ، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك يعرفك في المضر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » •

#### \* \* \*

## مع ملاحظة أن معنى:

« احفظ الله » أى احفظ أو امره التى أوجبها ، ونواهيه التى حرمها غتقف عند أو امره بالامتثال ، وعند نواهيه بالاجتناب فلا يراك حيث غهاك : « يحفظك » فى دنياك ودينك ونفسك وأهلك •

و « تجاهك » بضم التاء وغتح الهاء : أى أمامك ، أى تجده معك مالحفظ والاحاطة والتأييد والاعانة • وخص الآمام من بين الجهات الست اشعارا بشرف المقصد ، وبأن الانسان مسافر الى الآخرة غير مقيم فى الدنيا ، والمسافر انما يطلب أمامه لا غير •

« فاسأل الله » يعطك ما سألت فهو أحق أن يقصد ، فان خزائن المجود بيده وأزمتها اليه • وكذلك لا تنسى المعنى المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:

« فاستعن بالله »: أى اطلب المعونة فى تحصيل المؤونة الدنيوية والأخروية من الله اذ لا معين سواه والأسباب العادية هو الذى سببها فلا تعتمد بقلبك الاعلى الذى خلقها وسخرها •

<sup>(</sup>۱) وقد كان خلف النبى صلى الله عليه وسلم اى على بغلته كها جاء في نص الحديث .

وتذكر دائما وأبدا قول القائل:

اذا لم یکن عون من الله للفتی فلیه اجتهاده

وقول الآخر :

واذا العناية لاحظتك عيونها نمان نصفالخاوف كلهن أمان

\* \* \*

وليكن دعاءك دائما وأبدا ولا سيما عقب كل صلاة (١) ، هو:

« اللهم أعنى على ذكرك ، وشكرك ، وحسن عبادتك » (٢) آمين ٠

Tall and the state of the state

\* \* \*

and the control of th

and the control of th

Charles Sand Server of Barbary A

Albert Committee (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964) (1964)

<sup>(</sup>١) أي في ختام الصلاة .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود والنسائي باسناد صحيح .

# الجزء الرابسع عشر

# الوصية السَّادسة والأربعون

عن أبى قرصافة (١) أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم ، يقول:

« أبنوا المساجد ، وأخرجوا القعامة منها ، فمن بئى لله مسجدا ، بنى الله له بيتا في الجنة ، فقال رجل : با رسول الله ٠٠ وهذه المساجد التي تبنى في الطريق ؟ قال : نعم ٠٠ واخراج القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح القمامة منها مهور الحور العين » (١٠) و المراح العرب » (١٠) و العرب » (١٠) و المراح العرب » (١٠) و العرب » (

#### \* \* \*

## فكن أخا الاستلام :

من المنفذين لمن أوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة .

وحسبك ترغيبا لك أولا في:

## فضل بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة اليها

أن تقرأ معى بفهم هذه الأحاديث الواردة:

عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه (٢) حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم أكثرتم

<sup>(</sup>١) اسم أبي قرصافة بكسر القاف : جندرة بن خيشينة .

<sup>(</sup>٢) الحور العين : الحور جمع حوراء ، وهي الشديدة بياض العين والشديدة سوادها ، والعين جمع عيناء ، وهي الواسعة العينين .

<sup>(</sup>٣) أي حين انكروا عليه ما أحدثه في المسجد من توسيعه وتجصيصه وسقفه بخشب الساج .

على (١) وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من بنى مسجدا يبتغى به وجه الله (٢) بنى الله له بيتا فى الجنة ، وفى رواية : بنى الله له مثله فى الجنة » رواه البخارى ومسلم وغيرهما .

وعن أبى ذر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة (٢) بنى الله له بيتاً فى المجنة » رواه البزار واللفظ له ، والطبراني فى الصغير ، وابن حبان فى صحيحه •

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من بنى لله مسجدا يذكر فيه الله له بيتا في الجنة » رواه ابن ملجه وابن حبان في صحيحه •

وعن محمود بن لبيد ، عن عثمان بن عفان ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من بني مسجدا لله ، بنى الله له مثله (٥٠ في البنة » حديث متفق على سحته .

#### \* \* \*

هذا .. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أو رغب في بناء المساجد ، فقد نهى في نفس الوقت عن زخر فتها نه

فعن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أمرت بتشييد المساجد » وقال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت المهود والنصارى (١) •

<sup>(</sup>۱) أي اكثرتم من لومي وتثريبي بسبب ذلك .

<sup>(</sup>٢) يعنى يطلب به ثواب الله ورضاه ،

<sup>(</sup>٣) منحص القطاة : هو الموضع الذي تمحص عنه التراب لتبيض فيه . والمراد أنه صفير جدا .

<sup>(</sup>٤) أى باقامة الصلوات الخمس فيه ، وتلاوة القرآن ومدارسته ، وعقد مجالس العلم والحديث .

<sup>(</sup>٥) وهذا من باب التقريب ، والا عما في الجنة لا مثيل له ، فقد أعد الله تعالى لعباده الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

<sup>(</sup>٦) هو في سنن ابي داوود ص ٤٨) في الصلاة : باب في بناء السجد ، وسنده صحيح ، واخرج البخاري في صحيحه ١ / ٤٤٩ قول ابن عباس تعليقا .

والمراد من التشييد (١): رغع البناء وتطويله ، ومنه قوله سبحانه وتعالى : (( فى بروج مشيدة )(١) وهى التي طول بناءها ، يقال : شاد الرجل بناءه يشيده ، وشيده يشيده ، وقيل : البروج المشيدة : الحصون المجصصة ، والشيد : الجص .

وأمر عمر ببناء مسجد ، وقال : أكن الناس من المطر ، واياك أن تحمر وتصفر ، فتفتن الناس (٢) .

وروى أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة في المسجد غامر بها

وقول ابن عباس: لتزخر فنها كما زخرفت اليهود والنصارى ، معناه أن اليهود والنصارى انما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم ، وأنتم تصيرون الى مثل حالهم ، وسيصير أمركم الى المراءاة بالمساجد ، والمباهاة بتشييدها وتزيينها .

قال أبو الدرداء: اذا حليتم مصاحفكم ، وزوقتم مساجدكم ، فالحدمار عليكم .

وعن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا تقسوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد » (1) .

وعنه أيضا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد » (٥) .

ويقول صالح بن رستم: قال أبو قلابة:

غدونا مع أنس بن مالك الى الزاوية ، فحضرت صلاة الصبح ، فمررنا بمسجد ، فقال أنس : لو صلينا في هـذا المسجد ، فقال بعض القوم : حتى نأتى المسجد الآخر ، فقال أنس : أي مسجد ؟ قالوا :

<sup>(</sup>۱) كما جاء في شرح السنة للبغوى ج ٢

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٧

<sup>(</sup>٣) علقه البخارى ١ / ٤٤٨ ، قال الحافظ وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوى .

<sup>(</sup>٤) أبو داوود في الصلاة ( ٤٤٦) : باب بناء المسجد ، واسناده صحيح ، وصححه ابن حبان ( ٣٠٨) واخرجه ابن ماجه ( ٧٣٩) في المساجد : باب تشييد المساجد .

<sup>(</sup>٥) ورواه النسائى ٢ / ٣٢ فى المساجد: باب المباهاة فى المسجد، والمدارمي ١ / ٣٢٦ فى الصلاة: باب تزويق المساجد، واستاده صحيح،

مسجد أحدث الآن ، فقال أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ! « سيأتي على أمتى زمان يتباهون في المساجد ، ولا يعم رونها الا قليلا » ١٠٠٠

#### \* \* \*

وهذا الجزء الأخير في هذا الحديث الشريف ، وهو: «ولا يعمرونها الا قليلا» هو ما أريد أن أركز عليه ، وذلك حتى لا يكون هناك تركيز على زخرفة المساجد بتلك الصورة التى حولت أغلب المساجد الي شبه « متاحف » يؤمها أكثر الناس — فضلا عن غيرهم من الأجانب من أجل السياحة لا من أجل العبادة ، بل وبتلك الصورة التي قد تفسد صلاة أكثر المتعبدين فيها عندما يشعلون بما فيها من نقوش أثناء الصلاة ، ولهذا قال النووى في المجموع : يكره زخرفة المسجد ونقشه وتزيينه ، للأحاديث المشهورة ، ولئلا تشعل قلب المصلى ،

ر وقال الأوزاعي: ينبغي أن يحرم لا فيه من اضاعة المسال لا سيما ان كان من مال المسجد •

وقال ابن الحاج فى المدخل: وينبغى للامام أن يغير ما أحدثوه من الزخرفة فى المحراب وغيره ، فان ذلك من البدع ومن أشراط الساعة ، وقال ابن القاسم: وسمعت مالكا يذكر مسجد المدينة وما عمل من التزويق فى قباته ، فقال: كره الناس ذلك حين فعل ، لأنه يشعلهم بالنظر اليه ، وسئل مالك عن المسلجد هل يكره أن يكتب فى قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسى و «قل هو الله أحد » والمعوذتين ؟ فقال: أكره أن يكتب فى قبلة المسجد شىء من القرآن والتزويق ، وقال: أن ذلك يشغل المسلى اه ،

مع ملاحظة: أن أول من زخرف المساجد هو الوليد بن عبد الملك ، وسكت عليه أهل العلم خوف الفتنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات ، الا أن صالح بن رستم كثير الخطأ ، وقد علقه البخارى بنحوه ۱ / ۲۶۹ من قول أنس ، وقال الحافظ : وهذا التعليق رويناه موصولا في « مسند أبي يعلى » ، و « صحيح أبن خزيمة » من طريق أبي قلابة أن أنسا قال : سمعته يقول : « يأتي على أمتى زمان يُتباهون بالمسلجد ، ثم لا يعمرونها الا قليلا » .

فعلى الاخوة المؤمنين الذين ينوون بناء المساجد أو المساركة فيها أن يلاحظوا كل هذا ، حتى يتقبل الله منهم بناءها أو المساركة فى هذا البناء ، وحتى لا يكونوا سببا فى انشغال العباد أثناء الصلاة بسبب تلك الزخارف المبتدعة التى لا تمت الى الهدف من بناء المساجد بصلة ، والتى تعتبر اسرافا وتبذيرا ، وحسبهم أن يذكروا دائما وأبدا قدول الله تعالى: «أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين »(۱) .

وقدوله: (( ٠٠ انه لا يحب المسرفين ))(٢) ٠

#### \* \* \*

وليكن تركيزنا جميعا نحن المؤمنين على تعمير الساجد ، بمعنى أن نحافظ على أداء الفرائض الخمس فيها ، كلما نادى المنادى قائلا : « هي على الصلاة • • هي على الفلاح » •

#### \* \* \*

وقد ورد الترغيب في:

ففسل اتيان المساجد

فعن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من غدا الى المسجد وراح ، أعد الله له نزله (٢) من الجنة كلما غدا وراح » حديث متذق على صحته (١) •

وعن أبى موسى ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى ، والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجرا من الذى يصلى ثم ينام » حديث متفق على صحته (٥) •

وعن أبى سعيد الخدرى ، أو عن أبى هريرة أنه قال : قال

<sup>(</sup>۱) الاسراء: ۲۷ (۲) الأعراف: ۳۱

<sup>(</sup>٣) النزل بضم النون والزاى : المكان الذى يهيأ للنزول فيه ، وبسكون الزال : ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها .

<sup>(</sup>٤) البخارى ٢ / ١٢٤ في صلاة الجماعة : باب غضل من غدا الى المسجد ومن راح ، ومسلم ( ٦٦٩ ) في المساجد : باب المشي الى الصلاة تمحي به الخطايا .

<sup>(</sup>٥) البخارى ٢ / ١١٦ في صلاة الجماعة : باب غضل صلاة الفجر في جماعة ، ومسلم ( ٦٦٢ ) في المساجد : باب غضل كثرة الخطا الي المساجد .

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله فى ظله(١) يوم لا ظل الا ظله: امام عادل ، وشأب نشأ بعبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ، ورجلان تحابا فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال ، فقال: انى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » حديث متفق على صحته(٢) .

وعن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلة الرجل فى الجماعة تضعف على صلته فى بيته وفى سوقه خمسة وعشرين ضعفا ، وذلك أنه اذا توضأ ، فأحسن الوضوء ، ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة ، لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة ، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم فى صلاة ما انتظر الصلاة » حديث متفق على صحته (٢) .

وعن بريدة الأسلمى عن النبي صلّى الله عليه وسلم ، قال : « بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة » حديث صحيح (١) .

#### \* \* \*

فاذا كان الترغيب المحمدى هذا سيكون سببا ان شاء الله فى حرصك على صلاة الجماعة فى المسجد ، فاننى أحب بالاضافة الى ما وقفت عليه أن أزودك كذلك ببعض المندوبات المتعلقة بهذا ، والتى منها:

<sup>(</sup>۱) معناه : ادخاله اياهم في رحمته ورعايته ، وقيل : المراد منه ظل العرش.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في صحيحه ( ٦٦٥ ) في المساجد : باب غضل كثرة الخطا الى المساجد .

<sup>(</sup>٣) البخارى ٢ / ١١٢ ، ١١٤ فى الجماعة : باب غضل صلاة الجماعة ، وفى البيوع : باب ما ذكر فى الأسواق ، وفى المساجد : باب الصلاة فى مسجد السوق ، ومسلم ( ٦٤٩ ) فى المساجد : باب غضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود ( ٥٦١ ) في الصلاة : باب ما جاء في المشى الى الصلاة في المظلم ، والترمذي ( ٣٢٣ ) في الصلاة : باب ما جاء في مضل العثماء والمجر في الجماعة .

# ١ \_ ما يقال عند الخروج الى المسجد:

فقد روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من خرج من بيته الى الصلاة ، فقال: اللهم انى أسألك بحق السائلين عليك (۱) ، وبحق ممساى (۲) هسذا ، فانى لم أخرج أشرا ولا بطرا (۱) ، ولا رياء ولا سمعة (۱) ، وخرجت اتقاء سخطك (۵) ، وابتغاء مرضاتك (۱) ، فأسألك أن تعيدنى من النار ، وأن تغفر لى ذنوبى ، انه لا يغفر الذنوب الا أنت: أقبل الله عليه بوجهه ، واستغفر له سبعون ألف ملك » رواه ابن ماجه ،

### ٢ ــ ما يسن لن أراد دخول المسجد:

يسن لمن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما فيهما من أذى:

فعن أبى سعيد: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » أخرجه أبو داوود وغيره بسند صحيح وحسنه النووى •

٣ \_ ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه:

ويسن لن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى أولا ، وأن يدعو بما فى حديث من هذه الأحاديث الآتية :

عن أبي حميد وأبي أسيد (٧) أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا دخل أحدكم المسجد غليقل : اللهم اغتج لنا أبواب رحمتك • واذا خرج غليقل : اللهم انى أسألك من غضلك » أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه •

وكذا أبو داوود بلفظ: « اذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليقل: اللهم الفتح لى أبواب

<sup>(</sup>۱) أى أن يجيبهم بمتتضى وعده في توله: (( ادعوني استجب لكم )) غافر : ، () فهو حق أوجبه على نفسه .

<sup>(</sup>٢) أي مكان التمشي أو موضع المرور .

<sup>(</sup>٣) الأشر والبطر بمعنى وأحد وهو الطفيان وكفر النعمة .

<sup>(</sup>٤) السمعة: أي الشهرة وحسن الأحدوثة.

<sup>(</sup>٥) يعنى خوف الوقوع فيما يوجب سخطك ونقمتك .

<sup>(</sup>٦) أي طلبا لرضاك وحسن مثوبتك .

<sup>(</sup>V) حميد واسيد مصغران .

رحمتك • واذا خرج فليسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليقل : اللهم انى أسألك من فضلك » وأخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي بلفظ :

« اذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك • واذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وليقل : اللهم انى أسألك من فضك » •

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا دخل المسجد ، قال : « باسم الله ، اللهم صل على محمد • واذا خرج ، قال : باسم الله ، اللهم صل على محمد » أخرجه ابن السنى •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان اذا دخل المسجد ، قال : « أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم • قال : فاذا قال ذلك ، قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم » أخرجه أبو داوود بسند جيد • وعن ابن عباس فى قوله تعالى : « فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم »(١) ، قال : هو المسجد اذا دخلته فقل : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » •

أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين •

مع ملاحظة : أن الخروج من المسجد يكون بالرجل اليسرى ، على أن تلبس النعال الأيمن قبل الأيسر •

#### ٤ ـ تحيـة المسجد:

فانه يطلب ممن دخل المسجد غير المسجد الحرام ألا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد:

فعن أبى قتادة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « اذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين (٢) من قبل أن يجلس » أخرجه السبعة (٦) والبيهقى •

وكذا الأثرم في سننه بلفظ:

« أعطوا الساجد حقها • قالوا : وما حقها ؟ قال : تصلوا ركعتين

<sup>(</sup>٣) وهم : احمد والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

قبل أن تجلسوا » وأخرجه إبن ماجه عن أبى هريرة بلفظ: « اذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين » •

وأخرجه البيهقي في السنن وابن عدى في الكامل والبيهقي في

« أذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين • وأذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، فأن الله جاعل له من ركعتيه في بيته أجراً » •

قال في الدين الخالص ج ٣ ص ٢٨٤:

وهذه الأحدايث تدل على مشروعية تحية المسجد فى كل وقت حتى وقت خطبة الجمعة وبه قال الشافعية وابن عيينة وابن المنذر وداوود واسحاق بن راهويه والحسن البصرى ، لعموم هذه الأحاديث ولحديث جابر بن عبد الله ، قال : جاء سليك العطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فجلس فقال له : «يا سليك و م قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ، ثم قال : اذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركم ركعتين وليتجوز فيهما » أخرجه الشيخان ، وكذا الطبراني في الكبير بلفظ:

« صل ركعتين وتجوز فيهما • واذا جاء أحدكم والامام يخطب يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما » •

وأها أحاديث النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تعرب الشمس ، فمحمولة على ها لا سبب له من الصلوات لحديث أم سلمة قالت : سمعت رسول ألله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عنهما \_ أى عن الركعتين بعد العصر \_ ثم رأيته يصليهما • الحديث أخرجه الشيخان وأبق داوود مطولا • • فى بحث يصليهما • الرواتب » •

وقالت الحنابلة: تسن وقت الخطبة وتحرم في أوقات النهي ولا تنعقد .

وقال الحنفيون وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح والليث وشريح والأوزاعى: نكره تحية المسجد في أوقات النهى وحال خطبة الجمعة وقالت المالكية: تكره بعد صلاة الصبح والعصر وتحرم حال الخطبة ووقت طلوع الشمس وغروبها ، لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: « اذا دخل أحدكم المسجد والامام

على المنبر غلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام » أخرجه الطبراني وفى سنده أيوب بن نهيك منكر الحديث ، وقالوا : احاديث الأمر بالصلاة لدخول المسجد عامة مخصوصة بأحاديث النهى عن الصلاة في أوقات النهى ، ودعوى أن أحاديث النهى محمولة على ما لا سبب له ، ولا دليل عليها . .

وصلاته \_ صلى الله عليه وعلى آله وسلم \_ ركعتي الظهر بعد العصر مختصة به ، لقول أم سلمة قلت له : أفنقضيهما اذا فاتتا ؟ قال : لا » . أخرجه أحمد والبيعقى مطولا ٠٠ ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك الاجواز قضاء سنة الظهر لاجواز قضاء جميع ذوات الأسباب، وأما أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليكا بصلاة آلركعتين ، فأجابوا عنه بوجوه كلها ضعيفة • ويعارضها ما تقدم في الحديث الصحيح عن حابر بن عبد الله من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « اذا جاء أهدكم يوم الجمعة والامام يخطب غليركع ركعتين وليتجوز فيهما » أخرجه الدارقطني ، وهو يرد ما قيل من أن قصة سليك واقعة عين لا عموم لها • وأقوى دليل لن قال بعدم جواز الصلاة حال الخطبة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال: « اذا قات لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت » أخرجه الجماعة(١) ، ووجه الدلالة أنه أذا منع من هـذه الكمة مع كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر في زمن يسير وهو واجب ، غلان يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين وفي زمن طويل من باب أولى ، ورد : بأن هذا قياس في مقابلة النص فلا يعول عليه .

غالراجح القول بمشروعية تحية المسجد حال الخطبة ، ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وهى غرض وأمر سليكا بالصلاة ، وهذا يدل دلالة قاطعة على تأكد صلاة ركعتى التحية اذ معلوم أن الفرض وهو الخطبة لا يقطع الالفرض مثله أو لمتأكد فعله •

هذا ٥٠ ولا تفوت التحية بالجلوس ولو طال عند الحنفية والمالكية ، لما تقدم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سليكا بالصلاة بعد جلوسه ، ولحديث أبى ذر أنه دخل المسجد غقال له النبى صلى

<sup>(</sup>۱) وهم : مالك واحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وأبن ماجه .

الله عليه وعلى آله وسلم: « أركعت ركعتين ؟ قال: لا • قال: قم فاركعهما » أخرجه ابن حبان فى «باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس » • ثم يقول فى « الدين الخالص » بعد أن ذكر آراء بقية الأئمة حول هذا الموضوع ، ما خلاصته:

قال في « الهدى » : كان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أن الداخل الى المسجد يبتدى و بركعتين تحية للمسجد ثم يسلم على القوم ، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله ، فان تلك حق الله تعالى ، والسلام على الخلق حق لهم ، وحق الله تعالى فى مثل هـذا أحق بالتقديم ، بخلاف الحقوق المالية فان فيها نزاعا معروفا عند الفقها ، وكانت عادة القوم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا يدخل أحدهم المسجد فيصلى ركعتين ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هـذا ، وأن يلاحظ كذلك : أن فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هـذا ، وأن يلاحظ كذلك : أن ما تقدم من طلب صلاة تحية المسجد انما هو فى غير المسجد الحرام ما تقدم من طلب صلاة تحية المسجد انما هو فى غير المسجد الحرام أما هو (١) فتحيته الطواف ، الا لن أراد الجلوس قبل الطواف ، فانه بشرع له أن يصلى التحية ،

وأنه يسن للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلى فيه ركعتين ، لقول كعب بن مالك : كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين • أخرجه الشيخان ، ولقول جابر : «كنت مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى غزاة واشترى منى جملا بأوقية ثم قدم قبلى ، وقدمت بالغداة فوجدته على باب المسجد ، قال : الآن قدمت ؟ قلت : نعم • قال : فادخل فصل ركعتين » أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائى •

وينبغى لن يدخل المسجد لصلاة أو غيرها أن ينوى الاعتكاف .

## الجلوس في المسجد للطاعة:

فقد ورد أن السعى الى المساجد والجلوس فيها للطاعة من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ، وذلك في عدة أحاديث منها:

حدیث أبی هریرة أن النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال : « أن للمساجد أوتادا(٢) الملائكة جلساؤهم ، أن غابوا يفتقدونهم ،

<sup>(</sup>١) أي المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٢) الأوتاد : جمع وتد بكسر التاء وتفتح ، والمراد بهم من يكثرون الجلوس في المساجد للطاعة .

وان مرضوا عادوهم ، وان كانوا فى حاجة أعانوهم • قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفاد ، أو كلمة محكمة ، أو رحمة منتظرة » •

أخرجه أحمد والمنذرى • وفى سنده ابن لهيمة ، متكلم هيه ، وأخرجه الحاكم دون قوله : جليس المسجد • • السخ من حديث عبد الله ابن سلام ، وقال صحيح على شرط الشيخين •

قال في الدين الخالص تعليقا على هذا الحديث:

فقد دل الحديث على فضل من لازم المسجد ، وأنه لا يعدم صحبة أخ صالح يستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بيان آية قرآنية أو مسألة علمية ، أو رجاء رحمة من رب البرية ، فقد ثبت أن الجالس في المسجد تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة ، ودل على أن الملائكة تجالسه ، فان غاب بحثوا عنه ، وان مرض عادوه ، وفي ذلك غليتنافس المتنافسون ،

وحديث أبى هريرة \_ أيضا \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ألا أدلكم على ما يمحو ألله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات ؟ اسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرباط ، فذلكم الرباط ، أخرجه مالك وأحمد والنسائى والترمذى •

واذا كان الانتظار \_ فى المسجد \_ من أجل انتظار الصلاة مع الجماعة ، لهانه من الخير كذلك أن يستغل وقت الانتظار هذا فى حلقة من حلقات العلم النافع التى رغب النبى صلى الله عليه وسلم فى مدارسة العلم فيها ، فقال :

« • • ومن سلك طريقا يلتمس غيه علما سهل الله له به طريقا الى المجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه (١) بينهم الانزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله غيمن عنده • • » الحديث رواه مسلم •

#### \* \* \*

هذا •• واذا كنت ستقيم فى المسجد من أجل انتظار الصلاة ، أو من أجل طلب العلم \_ كما عرفنا \_ فانه ينبغى عليك أن تقف كذلك على:

<sup>(</sup>۱) أصل الدراسة التعهد للشيء ، وذلك شسامل لجميع ما يناط بالترآن من التعليم والتعلم .

### ما تصان عنه المساجد

وذلك حتى تكون ان شاء الله تعالى من المؤمنين الذين يعملون على صيانتها من كل ما ينافى احترامها ، وما بنيت من أجله ، فاليك بعض ما أشار اليه \_ صاحب الدين الخالص ج ٣ \_ تحت هـذا العنوان الذى وقفت عليه :

١- يطلب صيانتها من الأقذار كالبول والحجامة والفصد والبزاق وغيرها ، لحديث أنس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « أن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر ، انما هى لذكر الله وقراءة القرآن » أخرجه مسلم .

قال النووى فى المجموع: « ويحرم البول والفصد والحجامة فى المسجد فى غير اناء ، ويكره الفصد والحجامة فيه فى اناء ، وفى تحريم البول فى اناء فى المسجد وجهان ، أصحهما يحرم ، ويحرم ادخال النجاسة الى المسجد ، فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح ، فأن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله ، وأن أمن لم يحرم » أه ،

7 - ويلزم صيانة المسجد عن الروائح الكريهة ، فيحرم على من تناول ذا رائحة كريهة كثوم وبصل دخول المسجد قبل ازالتها ، لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « من أكل الثوم والبصل والكراث ، فلا يقربن مسجدنا ، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » أخرجه الشيخان ، وكذا أحمد بلفظ : « من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ، أو قال : فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته » وأخرجه النسائى والترمذى .

والمراد: تناول ما ذكر وهو ني الأنه ذو الرائحة الخبيثة المؤذية ، بخلاف ما اذا كان مطبوخا فلا يشمله النهي ، لذهاب تلك الرائحة منه ، ولقول على رضى الله عنه: نهى عن أكل الثوم الا مطبوخا ، ولحديث معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين \_ يعنى الثوم والبصل \_ وقال: « من أكلهما فلا يقربن مسجدنا » • وقال: « ان كنتم لابد آكليهما فأنضجوهما طبخا » أخرجهما أبو داوود •

س ـ ويكره لن به بخر وصنان قوى دخول السجد وحضور الجماعات ، لما يترتب على ذلك من ايذاء الناس والملائكة ، بل ينبغي

أن يحرم ، لقوله عليه الصلاة والسلام: « فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » أخرجه الشيخان من حديث جابر •

\$ — ويكره اخراج الريح في المسجد اختيارا ، صونا له عن الرائحة الكريهة ، ولما يترتب عليه من ايذاء من بالمسجد ، ولحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الملائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث ، تقول : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه » أخرجه الشيخان ، وأبو داوود والنسائي ، وكذا ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « أن أحدكم أذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ، يقولون : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، اللهم تب عليه ، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه » ، ولحديث أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة ، تقول الملائكة : اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، حتى ينصرف أو يحدث ، فقيل : وما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط » (١) أخرجه مسلم وأبو داوود .

ويكره تحريما رفع الصوت في السجد بنشد الضالة (٢) ، لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى الله وسلم ، قال : « من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فليقل لا أداها الله اليك ، فان المساجد لم تبن لهذا » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود وابن ماجه ، ولحديث بريدة الأسلمى أن رجلا نشد في المسجد ، فقال : من دعا للجمل الأحمر بعد الفجر ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا وجدته لا وجدته ، انما بنيت هذه المساجد لما بنيت له » أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه .

وفى الحديثين: دلالة على جواز الدعاء على ناشد الضالة فى المسجد يعدم ردها اليه معاملة له بنقيض قصده حيث فعل ما لا يجوز فعله فى المسجد من رفع الصوت بما لم يعد له المسجد من العبادة والذكر

<sup>(</sup>١) مضارع ضرط من باب تعب وضرب والاسم ضرط ككتف .

<sup>(</sup>٢) الضالة ، بتشديد اللام ، الضائعة من كل ما يقتنى ، يقال ضل الشيء اذا ضاع ، وضل عن الطريق اذا حاد ، وانشادها ، تعريفها ، ونشدها طلبها .

والصلاة وتعليم العلم ونحو ذلك ، فعن عاصم بن عمر بن قتادة أن عمر سمع ناسا من التجار يذكرون تجارتهم والدنيا في المسجد ، فقال : انما بنيت هذه المساجد لذكر الله ، فاذا ذكرتم تجاراتكم ودنياكم فاخرجوا الى البقيع .

أفرجه ابن آبى شيبة بسند جيد • قال ابن رسلان : « ويلمن بذلك من رفع صوته فى المسجد بما يقتضى مصلحة ترجع للرافسي موته » اه •

ولذا قال الحنفيون: يحرم السؤال فى المسجد مطلقا ، لأنه كنشد الضالة ، ويكره الاعطاء فيه مطلقا ، لأنه يحمل على السؤال ، وقيل ; يكره اعطاؤه ان تخطى الرقاب ، وقال أبو مطيع البلغى: لا يحل أن يعطى سؤال المساجد •

وقال الجمهور: يجوز السؤال فى المسجد واعطاء الصدقة فيه الا اذا ألح السائح وتخطى الرقاب فيحرم السؤال والاعطاء، واختار صاحب المحيط أنه ان سأل لأمر لابد منه ولا ضرر غلا بأس والا كرم.

أما الاعطاء بلا سؤال فهو جائز اتفاقا ، فقد روى البيهقى أنه صلى الله عليه وسلم أمر سليكا العطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه ، وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر .

۲ – ولا يجوز رفع الصوت فى المسجد ولو بالقرآن والذكر لقول أبى سعيد الخدرى: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: « آلا ان كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض فى القراءة » أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائى والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين .

وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء:

قال في الدر المختار: يحرم في المسجد رفع الصوت بذكر الا للمتفقهة اه •

ويجب أن يصان المسجد عن دخول الصبيان والمجانين اذا خيف تلويثه ، لحديث وائلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم » • • الحديث أخرجه ابن ماجه والمنذرى بسند ضعيف •

ولذا قال المنفيون: يحرم ادخال الصبيان والمجانين السجد اذا غلب تنجيسهم اياه والا فيكره ٠

وقال النووى فى المجموع: ويكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد، لأنه يخشى تلويثهم اياه ولا يحرم ذلك لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى حاملا أمامة بنت زينب، وطاف على بعيره ولا ينفى هذا الكراهة، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لبيان الجواز واه و

۸ – ویکره الاحتراف فی المسجد بعمل دنیوی کخیاطة وحیاکة وغزل ونحوها •

قال القاضى عياض : والراجح منع الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب بها • فلا يتخذ المسجد متجرا • وأما المثاقفة كاصلاح آلات الجهاد ونحوها مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس اه • وقال النووى في المجموع : يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة

كالخياطة ونحوها ، لحديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا البول ولا القذر ، انما هى لذكر الله وقراءة القرآن » أخرجه مسلم • غاما من ينسخ غيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده غيه غخاط ثوبا ولم يجعله مقعداً للخياطة غلاباس به اه •

۹ : ۱۲ — وينبغى صيانة المسجد عن البيع والشراء وانشاد الشعر والتحلق يوم الجمعة ، لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « اذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى السجد ، فقولوا : لا أربح الله تجارتك ، واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة ، فقولوا : لا رد الله عليك ضالتك » أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة ، والترمذى وحسنه ، وابن حبان والحاكم وصححه •

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده \_ عبد الله بن عمرو \_ ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد ، وأن تنشد فيه الضالة • ونهى عن التحلق (١) قبل الصلاة يوم الجمعة •

<sup>(</sup>۱) التحلق : جلوس الناس مستديرين على هيئة الحلقة ، ونهى عنه قبل صلاة الجمعة ، لما يترتب عليه من قطع الصفوف . .

أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي • غير أن النسائي لم يذكر نشد الضالة ، وصححه الترمذي •

وقد أخذ الحنابلة بظاهر هـذا الحديث وغيره: فأفتوا بحرمة البيع والشراء فى المسجد ولا فرق عندهم بين المعتكف وغيره ولو قل البيع واحتيج اليه • قال أحمد: انما هذه بيوت الله لا يياع فيها ولا يشرى ، وفى « كشاف القناع »: ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال: يا هـذا ان هذا سوق الآخرة ، فان أردت البيع فاخرج الى سوق الدنيا اه •

هــذا واذا كان غير الحنابلة قد قالوا بكراهية البيع والشراء في المسجد لأسباب ذكروها ، وهي اذا عم المسجد وغلب عليه عند الأحناف ، ولغير المعتكف مطلقا عند الشافعية ، واذا كانا بغير رفع صوت ، والا فهو حرام عند المالكية لجعل المسجد سوقا:

فانه من الأحوط عدم الوقوع في هذه المخالفة لأن المساجد كما تبين لنا من خلال كل هذا ليست من أسواق الدنيا •

١٣ ــ وأما انشاد الشعر في المسجد غالمنهى عنه ما كان على مسيل التفاخر والهجاء ومدح من لا يستحق المدح ، وذم من لا يستحق الذم .

أما ما فيه أمر بمعروف ونهى عن منكر وبيان الأحكام الدين وترغيب في العمل بها ، ومدح من يستحق المدح وذم من يستحق الذم وحث على الزهد والمكارم ، فانشاده في المسجد جائز حسن ، وقد ورد ما يؤيد هيذا في السنة ، فعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه أنه قال : مر عمر بن الخطاب في المسجد وحسان فيه ينشد فلحظ اليه فقال : كنت أنشده فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت الى أبى هريرة فقال : أنشدك الله وفيه من هو خير منك ، ثم التفت الى أبى هريرة فقال : أنشدك الله اللهم أيده بروح القدس (٢) ؟ قال : نعم » أخرجه أحمد والشيخان ،

ولقول عائشة: « كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصب لحسان منبرا فى المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار » أخرجه الترمذي وصححه ، والحاكم وقال صحيح الاسناد •

<sup>(</sup>١٠) أي نظر اليه نظرة انكار . (٢) أي أسألك بالله .

<sup>(</sup>٣) المراد بروح القدس بضمتين : جبريل عليه السلام .

ومحل جواز انشاد الشعر في المسجد \_ كما يقول في « الدين المالص » (١) \_ : ما لم يشوش على مصل أو قارىء أو ذاكر والا منع مطلقا •

١٤ ــ ويكره تحريما اقامة الحدود فى المسجد صونا له وحفظا لحرمته ٠

وقد ورد فى هذا عن حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد فيها »(٢) أخرجه أحمد وأبو داوود والدارقطنى والحاكم وابن السكن والبيهقى بسند لا بأس به • قاله الحافظ فى التلخيص ، وقال فى بلوغ المرام: اسناده ضعيف •

وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد » أخرجه أحمد والحاكم والترمذي •

وبهذا قالت الحنفية والشافعية: حملا للنهى على الكراهة • وحمله المسالكية والحنابلة على الحرمة ، فقالوا: يحرم اقامة الحدود والتعزير الشديد في المساجد •

١٥ \_ ويكره تحريما القاء القمل ودفنه حيا في المسجد:

لحدیث الحضرمی ابن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال : « اذا وجد أحدكم القملة فى ثوبه غلیصرها<sup>(۱)</sup> ولا یلقها فی المسجد » أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات ، وأخرجه البیهقی بلفظ: « اذا وجد أحدكم القملة وهو یصلی غلایقتلها ، ولكن یصرها حتی یصلی » •

أما دفنه في المسجد بعد قتله فلا بأس به:

لقول أبى مسلم: دخلت على أبى أمامة وهو يتفلى فى المسجد ويدفن القمل فى الحصى ١٠٠ الحديث أخرجه أحمد والطبراني بسند ٠٠

<sup>(</sup>١) ج ٣ ص ٣٢٣ الطبعة الأولى .

<sup>(</sup>٢) الاستقادة ، طلب القود وهو القصاص .

<sup>(</sup>٣) يصرها بفتح فضم فشد الراء : أى فليقبض عليها في ثوبه حتى يخرجها من المسجد .

ولقول مالك بن يخامر: رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغيث في المسجد • أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات •

ولحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: « أذا وجد أحدكم القملة في المسجد غليدغنها أو ليمطها عنه » أخرجه الطبراني في الأوسط •

١٦ - ويكرم أن يحفر فى المسجد بئر لأنه لا يؤمن من دخول النساء والصبيان وتقذير المسجد ، الا ان كان البئر قديما كزمزم فانه يترك .

البيعة والكنيسة وغيه شغل لمكان الصلاة الا أن تكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت أرضة نزة (١) لا تستقر فيها الأعمدة فيغرس الشجر ليتحول اليه النز •

والخلاصة كما يقول فى كشاف القناع: يحرم غرس شجر فى مسجد، لأن منفعته مستحقة للصلاة، فتعطيلها عدوان، فان فعل قلعت الشجرة فان لم تقلع فثمرها للمساكين اه.

۱۸ — ويكره تطيين المسجد وبناؤه وتجصيصه بطين ولبن (۲) وجص نجس وتنويره بزيت نجس و والظاهر التحريم في الكل قاله في كشاف القناع و

١٩ – ويكره اللغط فى المسجد وحديث الدنيا ، قال ابن الحاج
 فى المدخل : انما يجلس فى المسجد للصلاة والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم ، بشرط عدم رفع الصوت وعدم التشويش على المصلين والذاكرين .

وفى حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « يأتى على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم وليس همهم الا الدنيا ، وليس لله غيهم حاجة فلا تجالسوهم » أخرجه ابن حبان ، وكذا الحاكم من حديث أنس وقال صحيح الاسناد .

والخلاصة كما يقول النووى في المجموع: يجوز التحدث بالحديث

<sup>(</sup>١) أي رطبة ينز منها الماء .

<sup>(</sup>٢) أي طوب اللبن الذي لم يحرق بالنار .

المباح فى المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وأن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحا:

لحديث جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم من مصلاه الذى صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فاذا طلعت قام • قال : وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم • أخرجه مسلم اه •

ح٠ ـ ويكره لن بالمسجد اسناد ظهره الى القبلة ، بل السنة أن يستقبلها فى جلوسه ، لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : أن لكل شيء سيدا ، وأن سيد المجالس قبالة القبلة » أخرجه الطبراني بسند حسن •

وحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « أكرم المجالس ما استقبل به القبلة » أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وأخرجه هو وابن عدى عن ابن عباس •

وعنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » أخرجه الطبراني •

71 \_ ولا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب وغيرها كالزيت والشمع الذي يسرج فيه ، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « ان الحصاة لتناشد (١) الذي يخرجها من المسجد » أخرجه أبو داوود •

ولقول سعيد بن جبير: « الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من المسجد» •

وقول سليمان بن يسار: « المصاة اذا خرجت من المسجد تصيح حتى ترد الى موضعها » أخرجهما ابن أبى شيبة •

قال في « الدين الخالص » معقبا على هذا:

« وفيما ذكر التنفير من اخراج الحصى من المسجد ، ومحله فى المساجد غير المفروشة • أما المفروشة فيطلب تنقيتها من الحصى ونحوه • لما يترتب على بقائه فيها من تعفيش المسجد وضور المصلى بالسجود علىها » •

<sup>(</sup>۱) أى تسأل وتقسم على من يخرجها من المسجد أن لا يخرجها منه لانها لا تحب مفارقته ، لأنه محل العبادة والرحمة .

وقال فى « كشف القناع » : ويكره فى المسجد الخوض والفضول من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد ، واخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره ، ولا يستعمل الناس حصوه وقناديله وسائر ما وقف لمسالحه فى مصالحهم كالأعراس والأعزية وغير ذلك ، لأنها لم توقف لذلك » اه م ملخصا •

وقال: « وينبعى لن أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه ألا يلقيه فيه ، لأنه يطلب خلو المسجد منه بخلاف حصباء ونحوها من أجزاء وتراب المسجد وطينه ، لأن استبقاء ذلك فيه مطلوب » ا ه •

٢٢ ــ ويمنع الناس في الساجد من استطراق<sup>(١)</sup> حلق الفقهاء
 والقراءة صيانة لحرمتها:

وفى الحديث: « لا حمى الا فى ثلاثة: البئر والفرس وحلقة القوم» أخرجه القاضى عياض مرسلا بسند جيد •

فأما حمى البئر فهو منتهى حريمها • وأما طول الفرس فهو ما دار عليه برسنه (٢) اذا كان مربوطا • وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور •

٢٢ \_ ويكره لن بالسجد ينتظر الصلاة تشبيك أصابعه :

لقول أبى سعيد الخدرى: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، غاذا رجل وسط المسجد محتبيا مشبكا أصابعه بعضها فى بعض ، فأشار اليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلم يفطن الرجل لاشارته غالتفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم الى أبى سعيد فقال: « اذا كان أحدكم فى المسجد غلا يشبكن غان المتشبيك من الشيطان ، وان أحدكم لا يزال فى صلاة ما كان فى المسجد حتى يخرج منه » أخرجه أحمد بسند حسن •

قال فى « الدين الخالص » : وحكمة النهى عن التشبيك أنه من الشيطان ، وأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث ، وأن صورته تشبه صورة الاختلاف المنهى عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمصلين : «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » •

٢٤ ــ ويكره تحريما اتخاذ المسجد طريقا لغير عذر ، كأن لا يجد طريقا غيره أو يكون اماما به الى المسجد :

<sup>(</sup>١) أي المرور من وسط الحلقة التي يدرسون فيها .

<sup>(</sup>٢) الرسن بفتحتين: الحبل .

<sup>(</sup> ۱۸ ــ من وصایا الرسول ج ۲ )

لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « لا يبقين في السجد باب الاسد الاباب أبي بكر » أخرجه الشيخان (١) .

وقالت المالكية: يكره كثرة المرور هيه أن كان بناؤه سابقا على الطريق والا فلا كراهة .

وقال الحنفيون: يفسق من اعتاد المرور فيه لغير عذر بلا نية اعتكاف ، بخلاف ما لو مر فيه مرة أو مرتين أو نوى الاعتكاف فلا يفسق .

وقالت الحنابلة: يكره اتخاذه طريقا للطاهر والجنب • وكذا الحائض أن أمن تلويثه الالحاجة • ومنها كونه طريقا قريبا •

وقالت الشافعية: يجوز المرور فيه للطاهر مطلقا وللجنب لحاجة والأكره كما يكره للحائض ولو لحاجة ان أمنت تلويث المسجد والاحرم ٠

\* \* \*

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا وأن يعمل على تنفيذه حتى يكون من المؤمنين الذين يصونون المساجد ، والذين يعرفون حرمتها .

مع ملاحظة كذلك أنه يلزم تطهير المساجد من أدران المحدثات والعوائد .

ولهذا ، فاننى أريد أن أذكرك بالاضافة الى ما وقفت عليه بما ذكره الامام محمود خطاب السبكى فى الدين الخالص ج ٣ ، تحت عنوان : بدع المساجد

وهى كثيرة كاتخاذ المحاريب فيها ، وزخرفتها ، وتعدد الجماعة فيها ، • • ثم قال : ومنها :

ا مسكرتها في البلد لغير حاجة ٠٠ لأنه كما يقول: يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى وغيرها بحسب الحاجة ، وهي أحب البقاع الى الله الأسواق ٠

ومن المحدث: كثرة الساجد في الجهة الواحدة لغير حاجة ، لما غيه من تفريق الجمع ، وتشتيت شمل المصلين ، وتغديد الكلمة وغوات حكمة مشروعية الجماعة ، وهي اتحاد الكلمة وائتلاف القلوب والتعاون والتعاضد ، قال في « كشاف القناع » : ويحرم أن يبنى مسجد الى جنب مسجد الا لحاجة كضيق الأول وخوف غتنة باجتماعهم في مسجد واحد ، اه .

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث لفظه عند البخاري عن ابي سعيد الخدري .

وقال فى « المنتهى » : ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لسجد بقربه ٠٠ اه ٠

7 \_ غلق المساجد: لأن المساجد بنيت للطاعة في كل وقت ، والجلوس فيها مستحب للعبادة كاعتكاف وقراءة قرآن أو علم وسماع موعظة وانتظار صلاة .

وعليه: فالسنة فتح المساجد في كل الأوقات الا لضرورة كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين والسلف الصالح، وأما غلقها نهارا في غير أول الوقت فبدعة ممنوعة قد تؤدى الى تضييع الصلاة، فانه لا يتيسر لكل واحد الذهاب الى المسجد في أول الوقت ، وفي غلقها صد عن سبيل الله وسعى في خراب المساجد مما بنيت له، قال تعالى: (( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها )(۱) .

ومن التخريب: منع المصلين والمتعبدين من دخولها • وقد نشأ من ذلك بدعة أخرى مذمومة ، وهي ما اعتاده خدمة المساجد من طرد المصلين أو طلاب العلم بعد صلاة العشاء • ومن كان في صلاة ألجأوه الى تخفيفها ، وفي هذا تهويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله ، قال في « البحر الرائق »: « وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة • وقيل: لا بأس به اذا خيف على متاع المسجد » اه •

أما غلقها لضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شيء منها ، فجائز ان لم تدع حاجة الى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف فيها يتأذى بغلقها ، والا حرم الا ان تيقن امتهانها أو ضياع شيء من أثاثها ، فيجوز غلقها حينئذ ، فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ،

قال النووى فى « المجموع » : « لا بأس باغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته ، هكذا قالوا ، وهذا اذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع الى فتحها حاجة ، وهذا اذا لم يخف من فتحها مفسدة ، ولا انتهاك حرمتها وكان فى فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها » اه ،

وقال في « كشاف القناع » : « ويباح غلق أبوابه في غير أوقات

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٤

الصلاة ، لئسلا يدخله من يكره دخوله اليسه كمجنون وسكران وطفل لا يميز » اه .

" - الرقص والفناء: وفي ذلك يقول السيوطى في كتاب الأمر بالاتباع والنهى عن الابتداع: ومن ذلك - يعنى المحدثات -: الرقص والعناء في المساجد وضرب الدف أو الرباب وغيرهما من آلات الطرب ، خمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب ، لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه ، قال تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه »(١) أي يتلى فيها كتابه ، وبيوت الله هي المساجد ١٠٠ه .

3 - ومن ذلك وضع كرسى مرتفع فى المسجد يتلى عليه شيء من القرآن بصوت مرتفع يوم الجمعة وقبل اقامة الصلاة فى غيرها ، فيحصل من التشويش على المصلين ما لا يمكن معه أداء الصلاة على وجهها •

قال ابن الحاج فى المدخل: ومن هذا الباب الكرسى الكبير يوضع فى الجامع لكى يقرأ القارىء عليه ولا ضرورة تدعو لذلك لوجهين: الأول: أنه يشغل من المسجد موضعا كبيرا وهو وقف على المصلين.

الثانى: أنهم يقرأون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة ، فمنهم المصلى ، ومنهم التالى ، ومنهم الذاكر ، ومنهم المفكر • فاذا قرأ القارىء اذ ذاك قطع عليهم ما هم فيه ، وقد نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة فى المسجد بقوله: « لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » (٢) وهو نص فى عين المسألة • اه • بتصرف •

# الاحتفال فيها بالمولد وغيره:

وذلك كما يقول فى الدين الخالص: لأنه قد جرت العادة بالاحتفال بالمولد وغيره فى المساجد ، وهو أمر محدث قبيح لم يقع من السلف ولم يستحسنوه ، وفيه عدة مفاسد:

منها: اضاعة الأموال بكثرة الوقود في المساجد وايقاد المسابيح في الأضرحة ، وهو من الاسراف والعذير المنهى عنه .

<sup>(</sup>١) النور: ٣٦

<sup>(</sup>٢) هو بعض حديث اخرجه احمد والبزار والطبراني بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما .

وفى الحديث: « ان الله كره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال » أخرجه الشيخان عن المغيرة بن شعبة .

وقد أشار النووى الى هذا كذلك فقال فى المجموع: من البدع المنكرة ما يفعل فى كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة العظيمة السرف فى ليال معروفة من السنة كليلة نصف شعبان ، فيحصل بسبب ذلك مفاسد كثيرة •

منها: مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار والاكثار منها • ومنها: اضاعة المال في غير وجهه •

ومنها: ما يترتب على ذلك فى كثير من المساجد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التى يجب صيانة المسجد من أفرادها و اه و

ومنها: استعمال الأغاني وآلات الطرب على الوجه المسرم بالاجماع •

ومنها: قراءة القرآن على غير الوجه المشروع فيرجعون فيه كترجيع العناء، ولا يراعون فيه ما يجب له من الاستماع والانصات والاحترام، وهو مضالف لما وصف الله به المؤمنيين في قوله: (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا ٠٠)(١).

وقوله: « واذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ٠٠ »(٢) ٠

ومنها: اقامة حلقات الذكر المحرف فى المساجد مع ارتفاع أصوات المنشدين والتصفيق الحاد من رئيس الراقصين ، وقد يضربون على البازة ونحوها أثناء الذكر وفى المسجد ، وكل هذا ممنوع باجماع العلماء ، ولم يكن فى عهد السلف الصالح .

ومنها: اتخاذ قبور الأنبياء والأولياء عيدا وهو ممنوع شرعا ، لمحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر ، ولا تجعلوا قبرى عيدا ، وصلوا على أينما كنتم ، غان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم » أخرجه أبو داوود بسند حسن •

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢

7 - ومن البدع الذمومة: زيادة النسور فى المساجد والمسآذن لليلة أول جمعة من رجب ، وليلة السابع والعشرين منه ، وليلة نصف شعبان ، وليالى رمضان ، وليلتى العيد وغيرها من ليالى المواسم المحدثة ، فانها اسراف وتبذير لم يكن فى زمن السلف الصالح ١٠٠٠٠

#### \* \* \*

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا حتى لا يقع فيه ، وحتى يكون كذلك من المؤمنين المعمرين لبيوت الله المحافظين على حرمتها على أساس من هذا الفقه الذى وقفنا عليه والذى أرجو أن يكون دائما وأبدا في ذاكرتنا ونصب أعيننا •

#### \* \* \*

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد رغبنا \_ كما جاء فى نص الوصية التى ندور حولها \_ فى اخراج القمامة من المساجد ، فقال : «واخراج القمامة منها مهور الحور العين » :

فاننى أرى الآن أن أقف معك أولاً على أهم ما يتعلق بالحور العين ، وهو : ما ذكره القرطبي في كتابه « التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة » حيث يقول ما مضمونه :

ان الآدميات في الجنة على سن واحد وأما الحور العين فأصناف مصنفة صغار وكبار على ما اشتهت أنفس أهل الجنة •

ثم يروى بعد ذلك حديثا رواه الترمذى عن على رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان فى الجنة لمجتمعا للحور العين عير فعن بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها ، قال يقلن : نحن الخالدات غلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، طوبى لمن كان لنا وكنا له » ، وفى الباب : عن أبى هريرة وأبى سعيد وأنس قال أبو عيسى : حديث على حديث غريب ،

وقالت عائشة رضى الله عنها: ان الحور العين اذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن ، ونحن المائمات وما صمتن ، ونحن المتوضئات وما توضأتن ، ونحن المتصدقات وما تصدقتن ، قالت عائشة : فغلبتهن ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) وهناك بدع أخرى تستطيع أن تقف عليها وبتوسيع في الدين الخالص ج ٣ ، والابداع في مضار الابتداع للشيخ على محفوظ رحمه الله .

وذكر أبن وهب عن محمد بن كعب القرظى أنه قال : والله الذي لا أله الإ هو لو أن امرأة من الحور العين أطلعت سوارها من العرش لأطفأ سوارها نور الشمس والقمر فكيف المسورة وأن ما خلق الله شيئًا! تلبسه الاعليب مثل ما عليها من ثياب وحلى •

وقال أبو هريرة: أن في الجنة حوراً عنال لها العيناء ، إذا مشت، مشى حولها سبعون ألف وصيف « عن يمينها وعن يسارها كذلك » وهي تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟

وقال ابن عباس: ان فى الجنة حورا ، يقال لها لعبة لو بزقت فى البحر لعذب ماء البحر كله ، مكتوب على نحرها: من أحب أن يكون له مثلى فليعمل بطاعة ربى عز وجل .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه وصف حوراء ليلة الاسراء فقال: ولقد رأيت جبينها كالهلال فى طول البدر منها ألف وثلاثون ذراعا ، فى رأسها مائة ضفيرة ما بين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف ذؤابة ، والذؤابة أضوأ من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر ، على جبينها سطران مكتوبان بالدر والجواهر ، فى السطر الأول : بسم الله الرحمن الرحيم ، وفى السطر الثانى : من أراد مثلى فليعمل بطاعة ربى ، فقال جبريل : يا محمد هذه وأمثالها لأمتك ، فأبشر يا محمد وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد ،

\* \* \*

وهذا الذى قاله جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو وأمثاله من الأعمال الصالحة : مهور الحور العين والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من شمرة رزقا قالوا هدا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون »(۱) .

ف « مطهرة » : نعت للأزواج ، ومطهرة فى اللغة : أجمع من طاهرة وأبلغ ، ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار الآدميات • ذكر عبد الرزاق ، قال : أخبرنى الشورى عن ابن أبى نجيج عن مجاهد : مطهرة ، قال : لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يمنين ولا يبصقن •

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥

وقد ذكر القرطبى فى كتابه « التذكرة » بعض الأخبار التى منها : ما روى عن ثابت أنه قال : كان أبى من القوامين شه فى سواد الليل ، قال : رأيت ذات ليلة فى منامى امرأة لا تشبه النساء ، فقلت لها : من أنت ؟ فقالت : حوراء أمة الله ، فقلت لها : روجينى نفسك ، فقالت : طول الخطبنى من عند ربى وأمهرنى ، فقلت : وما مهرك ؟ فقالت : طول التهجد .

## وأنشدوا في هـذا:

وطالبا ذاك على قدرها وجاهد النفس على صبرها وحالف الوحدة فى ذكرها وصم نهارا فهو من مهرها وقد بدت رمانتا صدرها وعقدها يشرق فى نحرها تراه فى دنياك من زهرها

\* \* \*

فلتذكر أخا الاسلام كل هذا ، ولتكن من المؤمنين عمارى المساجد الذين يحرصون على اخراج القمامة منها حتى يفوزوا بالحور العين ، اللاتى يقلن كما ورد فى حديث شريف (١) : « نحن الخالدات فلا نبيد ، ونحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الراضيات فلا نسخط ، ونحن المقيمات فلا نظعن ، طوبى لن كان لنا وكنا له » •

#### \* \* \*

وليذكر كذلك هذا الحديث القدسى الذي جاء فيه:

« أن بيوتى فى الأرض المساجد وزوارى فيها عمارها ، فطوبى للن تطهر فى بيته وزارنى فى بيتى ، وحق على المزور أن يكرم زائره » • أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المعمرين لبيوته المكرمين برحمته ومغفرته • • آمين •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في صفة أهل الجنة بسند ضعيف،

# الوصيترالسًا بعنه والأربعون

عن معدان بن أبي طلحة رضى الله عنه قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت تأخبرنى بعمل أعمله يدخلنى الجنة (١) ، أو قال قلت : بأحب الأعمال الى الله ، فسكت ، ثم سألته فسكت ، ثم سألته الثالثة ، فقال : سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

« عليك بكثرة السجود ، فانك لا تسبجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة » ٠٠ (رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه )

\* \* \*

### فكن أخا الاسلام:

كهذا الصحابى الموفق الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل الذى به أو بسببه يكون أهلا لدخول الجنة التى فيها لعباد الله الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •

#### \* \* \*

واذا كان الصحابى الجليل قد سأل عن هذا الخير ، أو عن أحب الأعمال الى الله تبارك وتعالى ، ثم أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقوله: «عليك بكثرة السجود ٠٠»:

هان المراد بالاكثار من السجود هو الصلاة التي هي خير الأعمال. وأحبها التي الله:

فعن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « ما آذن. الله لعبد فى شيء أفضل من ركعتين يصليهما ، وأن البر ليدز (٢) فوق رأس العبد ما دام فى صلاته » الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه السيوطي •

<sup>(</sup>١) أي يدخلني الله به أو بسببه الجنة .

<sup>(</sup>٢) أي ينثر .

وقال مالك فى الموطأ : بلغنى أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن » •

#### \* \* \*

واذا كان كثرة السجود في الصلاة \_ فرضها ونفلها \_ من الأعمال الموصلة الى الجنة : فقد ورد هذا \_ بضمان الرسول صلى الله عليه وسلم \_ :

عن ربيعة بن مالك الأسلمى ، قال : قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « سل » فقلت : أسألك مرافقتك فى المبنة ، فقال : « أو غير ذلك » ؟ قلت : هو ذاك ، قال : فأعنى على نفسك بكثرة السجود » رواه مسلم .

وكلمة: « فأعنى على نفسك بكثرة السجود »: معناها أنه لابد وأن يجد ويجتهد فى تحقيقه ، وذلك بالاكثار من التقرب الى الله تعالى بالصلوات فرضها ونفلها • ولابد وأن يستعين بالله تعالى على هذا ، لأنه كما يقول الشاعر:

اذا لم یکن عـون من الله للفتی فأول ما یجـنی علیـه اجتهـاده

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ربه عز وجل ، قال : « من عادى لى وليا ، فقد آذنت بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته ، كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعطينه » .

والفرائض: هي كل ما أوجبه الله على عباده ، والصلاة من أعظمها . والنوافل: ما زاد على الفرائض ، والصلاة في بابها من أعظمها أيضا .

قال النبراوى فى شرح الأربعين النووية:

• • وأما الأفضل على الاطلاق بعد الشهادتين ، فهو الصلاة عندنا ، غنفلها أفضل النوافل ، وفرضها أفضل الفروض ، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: « الصلاة خير موضوع (١) ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل » أخرجه ابن حبان والحاكم •

والصلاة \_ فى نظر الاسلام \_ هى الحد الفاصل بين المسلم والكافر ، والبار والفاجر ، وانها من الاسلام بمنزلة الرأس من الجسد ، فمن أداها كما ينبغى ، فهو مسلم بار ، ومن تركها فهو كافر فاجر ،

روى الطبرانى فى الأوسط بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا ايمان لمن لا أمانة له ، ولا صلاة له ، الله عليه موضع الصلاة من الدين ، كموضع الرأس من الجسد » •

والصلاة نور يتلالاً فى قلب المؤمن ، ويسطع على وجهه ، وينعكس على جوارحه • • نور على جوارحه • • نور يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، نور يمشى به المؤمن فى الناس ، غيرى به ما لا يراه الناظرون ، نور يسعى بين يديه ، وعن يمينه يوم القيامة :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الطهور (٣) شطر (٣) الايمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن – أو تملأ – ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يعدو ، فبائع نفسه فمعتقها ، أو موبقها » رواه مسلم •

وروى ابن حبان باسناد حسن ، عن أبى الدرداء رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من مشى فى ظلمة الليل الماجد آتاه الله نورا يوم القيامة » •

وروى الطبرانى عن أبى الدرداء \_ أيضا \_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : « من مشى فى ظلمة الليل الى المسجد ، لقى الله عز وجل بنور يوم القيامة » •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي خير شيء وضعه الشارع .

<sup>(</sup>٢) الطهور \_ بضم الطاء \_ معناه : التطهر ، وأما الطهور \_ بفتح الطاء \_ مهو : ما يتطهر به من ماء أو تراب .

<sup>(</sup>٣) الشطر هو: النصف،

وأنت كمسلم (١) بالغ عاقل: مطالب شرعا \_ فقط \_ بأداء ما فرض الشاعليك من الصلوات:

كالصلوات الخمس والجمعة:

لحديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ، قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم من قبل نجد ثائر الرأس يسأل عن الاسلام ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : « خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل على غيرهن ؟ قال : لا • • الا أن تطوع » (٢) الحديث أخرجه مالك والشيخان •

ولهذا ٠٠ غاننى أحب أن أذكرك اتماما للفائدة ، بأقسام الصلاة : وهى ثلاثة عند الأحناف : غرض ، وواجب ، ونفل ٠٠ وهو يشمل المسنون والمندوب ٠

وعند غيرهم: فرض ونفل ٠

فالفرض قسمان:

- (أ) عينى وهو ما يلزم بتحصيله كل من كلف به ، كالصلوات الخمس والجمعة .
- (ب) و فرض كفائى و هو ما يلزم تحصيله فى ذاته ، فان أداه البعض سقط الطلب عن الجميع ، كصلاة الجنازة والا أثم الكل ٠

و الواجب قسمان:

- (أ) واجب لعينه وهو ما لا يتعلق وجوبه بعارض كالوتر وصلاة العيدين وسجدة التلاوة •
- (ب) واجب لغيره وهو ما يتعلق وجوبه بعارض كسجدتى السهو وركعتى الطواف وقضاء نفل أفسده والمنذور .

والنفل قسمان : مؤكد كركعتى الفجر ، وغير مؤكد كأربع قبل

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هدذا ، حتى يعرف الفرق بين الفرض والواجب والسنة وحتى يكون كذلك متفقها في دينه •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أو مسلمة بالغة عاقلة .

<sup>(</sup>۲) تطوع ، بتشديد الطاء والواو ، أصله تتطوع بتاءين أدغمت ثانيتهما في الطاء ، ويجوز تخفيف الطاء بحذف احدى التاءين .

وعليه كذلك أن يلاحظ أنه مطالب كذلك \_ خدمة لنفسه \_ بالاضافة المي أدائه للصلوات الخمس أداء متقنا: بالاكثار من التطوع ، وذلك حتى يجبر ما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة ، يقول ربنا لملائكته وهو أعلم : انظروا فى صلاة عبدى أتمها أم نقصها ؟ فان كانت تامة كتبت له تامة ، وأن كان انتقص منها شيئًا قال : أنظروا هل لعبدى من تطوع ؟ فأن كان له تطوع ، قال : أتموا لعبدى فريضته من تطوع ، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أبو داوود .

#### \* \* \*

والتطوع ينقسم الى تطوع مطلق ، والى تطوع مقيد .

أما التطوع المطلق ، فانه يقتصر فيه على نية الصلاة ، قال النووى : فاذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد فيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك • ولو صلى عددا لا يعلمه ثم سلم صح بلا خلاف • • اتفق عليه أصحابنا ونص عليه الشافعي في الاملاء •

وروى البيهقى باسناده أن أبا ذر رضى الله عنه صلى عددا كثيرا فلما سلم قال له الأحنف بن قيس رحمه الله : هل تدرى انصرغت على شفع أم على وتر ؟ قال : ان لا أكن أدرى فان الله يدرى ، انى سمعت خليلى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة » رواه الدارمى في مسنده بسند صحيح الا رجلا اختلفوا في عدالته .

وأما التطوع المقيد غانه ينقسم الى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة ، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وقد ورد في هذا عدة أحاديث ، منها ما ورد (١٠):

عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : « ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد الغشاء فى بيته ، وركعتين بعد العشاء فى بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح » رواه البخارى •

<sup>(</sup>١) كما جاء في مقه السنة ج ٢

وعن المعيرة بن سليمان ، قال : سمعت ابن عمر يقول : « كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل الصبح » رواه أحمد بسند جيد •

وعن أم حبيبة بنت أبى سفيان أن النبى صلى الله عليه وسلم ، 
قال : « من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى الجنة : 
أربعا قبل المظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين 
بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر » رواه الترمذى وقال حسن 
صحيح ، ورواه مسلم مختصرا •

وهذا بالنسبة السنن المؤكدة (١) ، أما بالنسبة لغير المؤكدة (٢) ، فقد ورد كذاك فيها :

عن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا » رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ، وكذا صححه ابن خزيمة •

وروى البخارى عن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب » ثم قال فى الثالثة : « لمن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سنة •

وفى رواية لابن حبان: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى قبل المعرب ركعتين وفى مسلم عن ابن عباس ، قال: كنا نصلى ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرانا غلم يأمرنا ولم ينهنا و قال الحافظ فى الفتح: ومجموع الأدلة يرشد الى استحباب تخفيفها كما فى ركعتى الفجر (٣) و

<sup>(</sup>۱) السنة المؤكدة : هي ما ثبتت مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، واشتد الحاحه في طلبها ، ورغب نيها ، مع عدم وجود ما يدل على وجوبها .

<sup>(</sup>٢) وغير المؤكدة : هي التي تركها النبي في بعض الأحيان ولم يرغب فيها كثيرا ، ويسميها بعض الفقهاء : مندوبا ، أو مستحبا .

<sup>(</sup>٣) فقد ورد عن عائشة أنها قالت : كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتحة الكتاب . رواه أحمد والنسائي والبيهتي ومالك والطحاوي .

وروي الجماعة من حديث عيد الله بن معفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة « لمن شاء » و عليه وسلم عبان من حديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : « ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها ركعتان » .

وهذا يشير الى أنه من السنة أن تصلى ركعتين قبل العشاء ٠

مع ملاحظة كذلك أنه من السنة الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة:

فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ، فقام رجل يصلى فرآه عمر فقال له : اجلس غانما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحسن ابن الخطاب » رواه أحمد بسند صحيح .

وأما الوتر فانه كذلك سنة مؤكدة حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه:

فعن على رضى الله عنه أنه قال: ان الوتر ليس بحتم (١) كصلاتكم المكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، ثم قال: « يا أهل القرآن أوتروا ، غان الله وتر (٢) يحب الوتر » رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه •

وقد أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل الا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد الى الفجر .

ويستحب تعجيله لمن ظن أنه لا يستيقظ آخر الليل ، وتأخيره لمن ظن أنه يستيقظ آخره .

وأما عن عدد ركعات الوتر ، فقد روى الترمذى فيه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن الوتر : بثلاث عشرة ركعة ، واحدى عشرة ركعة ، وتسبع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة .

قال اسحاق بن ابراهيم: معنى ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعنى من جملتها فنسبت صلاة الليل الى الوتر،

<sup>(</sup>١) حتم: أي لازم .

<sup>(</sup>٢) أى أنه تعالى واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيئا الا وترا .

ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين (١) ثم صلاة ركعة بتشهد وسلام ، كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام ، فيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد الا في الركعة التي هي قبل الأخيرة فيشهد فيها ثم يقوم الى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم ، ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة ، كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم (١) .

ويجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة بأى شيء من القرآن ، قال على : ليس من القرآن شيء مهجور فأوتر بما شئت ، ولكن المستحب اذا أوتر بثلاث أن يقرأ فى آلأولى : بعد الفاتحة : « سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية : «قل يا أيها الكافرون » وفى الثالثة : «قل هو الله أحد » ، والمعوذتين » :

لما رواه أحمد وأبو داوود والترمذى وحسنه عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعة الأولى بد «سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية بد «قل يا أيها الكافرون » وفى الثانشة بد «قل هو الله أحد » ، والمعوذتين » •

وكذاك بالنسبة لسنة الفجر ، فانه من السنة بعد الفاتحة أن تقرأ في الركعة الأولى: «قل يا أيها الكافرون» وفي الثانية: «قل هو الله أحد»، وبالنسبة لسنة المغرب البعدية ، فعن ابن مسعود أنه قال: ما أحصى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بر «قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد» رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه •

وأما عن القنوت فى الوتر ، غانه يشرع فى جميع السنة ، لما رواه أحمد وأهل السنن وغيرهم من حديث الحسن بن على رضى الله عنه قال : علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم اهدنى غيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت ، وتولنى فيمن توليت ، وبارك لى فيما أعطيت ، وقنى شر ما قضيت ، فانك تقضى ولا يقضى عليك ، وانه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، وصلى الله على النبى محمد » قال الترمذى : هذا حديث حسن ، قال :

<sup>(</sup>۱) ای بسلم علی راس کل رکعتین .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الثاني من مقه السنة للوقوف على تفصيل هذا .

ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيء أحسن من هــذا(١) .

\* \* \*

وهناك سنن أخرى من الخير كذلك أن تؤديها وتحرص على الفوز بثوابها ، وهي :

١ \_ قيام الليل:

وهو من أعظم القربات وأحبها الى أنه تبارك وتعالى ، وقد أمر الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »(٢) •

وهذا الأمر - كما يقول فى فقه السنة - وان كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم الا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم •

وقد رغب الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في قيام الليل ، فقال مبينا أن المحافظين عليه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته :

« ان المتقين في جنات وعيون · آخذين ما آتاهم ربهم ، انهـم كانوا قبل ذلك محسنين · كانوا قليلا من الليل ما يهجعون (٢) · وبالأسحار هم يستغفرون )) (١) ·

وقال مادحا اياهم ومثنيا عليهم وناظما لهم في جملة عباده الصالحين الذين يستحقون رحمته:

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما • والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما »(•) • •

الى آخر الآيات القرآنية التى شهد الله سبحانه وتعالى لهم غيها بالايمان بآياته ، ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم •

أما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا غيه ، فهاك معضه:

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله ٠٠ أخبرني

<sup>(</sup>۱) وهناك كلام آخر من الأغضل أن ترجع اليه لتقرأه بالتفصيل في الحزء الثاني من فقه السنة .

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٧٩ (٣) يهجعون: أي ينامون .

<sup>(</sup> ١٩ \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار ، قال : « لقد سألت عن عظيم وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير (۱) : الصوم جنة (۱) ، والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل ، ثم تلا : « تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون (۱) ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ، قلت : بلى يا رسول الله ، قال : ألا أخبرك بملاك ذلك وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ، ثم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، فأخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا ، قلت : يا نبى الله ، وانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكاتك أمك (١) وهل يكب الناس في النار على وجوههم — أو قال على مناخرهم — الاحصائد السنتهم » رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ،

وقد قرأت حول قوله صلى الله عليه وسلم: «وصلاة الرجل» النما خصه بالذكر لأن السائل كان رجلا، أو لأن الخبر غالبا في الرجال أذ أكثر أهل النار النساء، غالمرأة مثل الرجل في ذلك و وقوله: « في جوف الليه » لأن الصلاة غيه مطلقا أغضل منها في النهار، لأن الخشوع والتضرع فيه أسهل وأكمل، ومن ثم كانت بابا عظيما من آبواب الخير لأنه يتوصل بها الى صفاء السر ودوام الشهود والذكر، ثم هي غيه بعد النوم أغضل منها غيه قبله وتحصل غضيلة قيامه بصلاة ركعتين لخبر « من قام من الليل قدر حلب شاة كتب من قوام الليل » و واختلفوا في أغضل أجزائه ، والذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة ما ذهب اليه أمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه من أنه أن جزأه نصفين ، فالنصف المامنا الشافعي رضى الله تعالى عنه من أنه أن جزأه نصفين ، فالنصف فألسدس الرابع والخامس أغضل ، وهذا هو الأكمل على الاطلاق لأنه فالسدس الرابع والخامس أغضل ، وهذا هو الأكمل على الاطلاق لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل غيه : أغضل الصلاة داوود كأن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ، وقوله :

<sup>(</sup>١) وفي رواية: ألا أدلك على ابواب الجنة .

<sup>(</sup>٢) أي وقاية . (٣) السجدة : ١٦ ، ١٧

<sup>(</sup>١) أي فقدتك أمك . . .

« ثم تلا » \_ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ احتجاجا على فضل صلاة الليل : « تتجانى جنوبهم » أى تتنحى وترتفح « عن المضاجع » أى مواضع الاضطجاع للنوم • • قيل : وهذا كنايّة عن الصلاة بين المغرب والعشاء ، وقيل : عن انتظار العشاء لأنهم كانوا يؤخرونها الى نحو ثلث الليل • وقيل : عن صلاة العشاء والصبح في جماعة ، والجمهور على أنه كناية عن صلاة النوافل بالليل وهو الذي دل عليه سياق الحديث والآية حيث قال : « فلا تعلم نفس ما أخفى ألهم من قرة أعين ٠٠ )) المدخ ٠ فهو دال على أنهم أخفوا عملهم فجوزوا بما أخفى لهم من قرة الأعين ، وانما يتم اخفاؤه بالصلاة في جوف الليل لأن المصلى حينتذ ترك نومه ولذاته وآثر ما يرجوه من ربه عليهما هحق له أن يجازى بذلك الجزاء العظيم ، وفي الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ٠٠ » الحديث ، وقد جاء أن الله تعالى يباهى بقوام الليل في الظلام الملائكة ، يقول : « انظروا الى عبادى قد قاموا فى ظلمة الليل حين لأ يراهم أحد غيرى أشهدكم أنى قد أبحتهم دار كرامتي » ولا شك ولا خفاء أن الليل محل الخلوة والاختصاص ، ومجالسة الأحية ، ومطية المحبين كما قيل:

وما الليال الاللمحب مطية

وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى

وفى رواية لمسلم: « ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمور الدنيا والآخرة الا أعطاه اياه وذلك فى كل ليسلة » وقيل: أوحى الله الى داوود عليه السلام: «كذب من ادعى محبتى اذا جن ليله نام عنى » وقيل: اذا جن الليل بظلامه يقول الله تعالى: « يا جبريل حرك أشجار المعاملة ، غاذا حركها قامت القلوب على بلب المحبوب » وقيل:

ببابك عبد من عبيدك مذنب

كثير الخطايا جاء يسألك العفوا

فأنزل عليه العفويا من بفضله

على قوم موسى أنزل المن والسلوى

وذكروا أن رابعة العدوية رضى الله عنها ، كانت اذا صلت العشاء قامت الى سطح لها ، وشدت عليها درعها وخمارها ، ثم تقول : الهي

غابت النجوم ونامت العيون ، وغلقت الملوك أبوابها ، وخلا كل حبيب محبيبه ، وهذا مقامى بين يدك ، ثم تقبل على صلاتها حتى اذا طلع الفجر قالت : هذا الليل قد أدبر ، وهذا النهار قد أسفر ، فليت شلعرى ، أقبلت منى ليلتى فأهنى ، أم رددتها فأعزى ٠٠ وعزتك لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محبتك ٠٠ ثم تشدد وتقول:

یا سروری ومنیتی وعمادی

وأنيسى وغايتي ومسرادي

أنت روح الفؤاد أنت رجائي

أنت لى مؤنس وشــوقك زادى

أنت لـولاك يا حيـاتي وأنسي

ما تشتت في نسيح البلاد

لك كم منة وكم لك فضل

من عطاء ونعمة وأيادي

حبك الآن بغيتى ونعيمي

وجلاء لعين قلبي المادي

ان تكن راضيا على فانى

يا منى القلب قد بدا اسعادي

#### \* \* \*

فكن أخا الاسلام من الحريصين على قيام الليل ، وحسبك ترغيبا لك فيه \_ بالاضافة الى ما وقفت عليه :

ما قاله سلمان الفارسي رضى الله عنه ، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم ، ومقربة الى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الاثم ، ومطردة للداء عن الجسد » •

وقال سهل بن سعد: «جاء جبريل التي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا محمد عش ما شئت فانك ميت ، واعمل ما شئت فانك مجزى به ، وأحبب من شئت فانك مفارقه ، واعلم آن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استعناؤه عن الناس » •

وورد كذلك عن عبد الله بن سلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أيها الناس أغشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا

الأرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام : تدخلوا الجنة بسلام » رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

#### \* \* \*

مع ملاحظة كذلك أنه يسن لمن أراد قيام الليل:

أن ينوى عند نومه قيام الليل:

فعن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « من أتى غراشه وهو بنوى أن يقوم فيصلى من الليل فعلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائى وابن ماجه بسند صحيح •

وأن يمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر فى السماء ثم يدعو بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقول : « لا الله الا أنت سبحانك ، أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك ، اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ، الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور » ،

ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران: « أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب »(١) الى آخر السورة ، ثم يقول:

« اللهم لك الحمد ، أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ، ولك الحمد ، أنت الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد حق ، والساعة حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت ، واليك حاكمت ، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت الله لا اله الا أنت » •

\_ وأن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ، ثم يصلى بعدهما ما شاء:

فعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته بركعتين خفيفتين » رواه مسلم •

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين » رواه مسلم •

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ١٩٠

\_ وأن يوقظ أهله :

فعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « رحم الله امرءا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فان أبت نضح فى وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فان أبى نضحت فى وجهه الماء » •

وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات » رواهما أبو داوود وغيره باسناد صحيح •

- وأن يترك الصلاة ويرقد اذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم: فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: اذا قام أحدكم من الليال فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع » رواه مسلم .

وقال أنس: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ، فقال: « ما هـذا » ؟ قالوا: لزينب تصلى ، اذا كسلت أو فترت أمسكت به ، فقال: « حلوه ، اليصل أحدكم نشاطه غاذا كسل أو فتر فليرقد » متفق عليه ،

- وأن لا يشق على نفسه بل يقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته ، ويواظب عليه ولا يتركه الالضرورة:

فعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا من الأعمال ما تطيقون ، غوالله لا يمل الله حتى تملوا »(١) رواه البخارى ومسلم •

ورويا \_ كذلك \_ عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « أدومه وان قل » •

\_ وأيضا ، لاحظ:

ان صلاة الليل تجوز فى أول الليل ووسطه و آخره ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء:

فعن أنس رضى الله عنه فى وصف صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا الارأيناه ، وما كنا نشاء أن نراه نائما الارأيناه ، وكان يصوم من الشهر حتى

<sup>(</sup>١) أي أن الله تعالى لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادات .

نقول لا يفطر منه شيئا ، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا » رواه أحمد والبخاري والنسائي •

قال الحافظ: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين بل بحسب ما يتيسر له القيام •

ولِكن الأفضل تأخيرها الى الثلث الأخير:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر ، فيقول : من يدعونى فأستجيب له ، من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرنى فأغفر له » رواه الجماعة .

وقال أبو مسلم لأبى ذر: أى قيام الليل أغضل ؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال: « جوف الليل الغابر (١) وقليل فاعله » رواه أحمد باسناد جيد •

وليس لصلاة الليل عدد مخصوص ولا حد معين ، فهي تتحقق ولو بركعة الوتر بعد صلاة العشاء:

فعن سمرة بن جندب رضى الله عنه ، قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا » رواه الطبراني والبزار •

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، أنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل ورغب غيها حتى قال : « عليكم بصلاة الليل ولو ركعة » رواه الطبراني في الكبير والأوسط •

والأفضل المواظبة على احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة اله وهو مخير بين أن يصليها وبين أن يقطعها:

قالت عائشة رضى الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا غيره عن احدى عشرة ركعة ، يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم يصلى ثلاثا ، فقلت : يا رسول الله • • أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يا عائشة • • ان عينى مناهان ولا ينام قلبى » رواه البخارى ومسلم •

ورويا أيضًا عن القاسم بن محمد ، قال : سمعت عائشة رضي الله

<sup>(</sup>١) الغابر: الباقي أو نصف الليل.

عنها ، تقول : كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة .

#### \* \* \*

فاذكر كل هـذا أخا الاسلام وكن منفذا له حتى لا تحرم من هـذا الخير العظيم الذى به ستحيا حياة طبية فى الدنيا والآخرة ان شاء الله عوالذى به كذلك ستكون من عباد الرحمن: « الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما • والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما » (١٠ ، و:

اغته مركعتين في ظلمة الليل اذا كنت غارغها تستريحا واداً ما هممت بالخوض الباطل غاجعه مكانه تسبيحا واغتنام السكوت أغضل من خوض وان كنت بالحديث غصيحا

وأما الصلاة الثانية التي أنصحك كذلك بالتقرب الى الله تعالى بها ، غهى:

### مسلاة الضحي

فقد ورد في فضلها:

عن أبى ذر رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « يصبح على كل سلامى (١) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحبيرة صدقة ، وكل تحبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، ويجزى (١) من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى » رواه أحمد ومسلم وأبو داوود .

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة ، قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال: « النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق ، فان لم يقدر فركعتا الضحى تجزىء عنه » •

قال الشوكاني معلقا على هذين الحديثين الشريفين: « والحديثان يدلان على عظم غضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن يكعتبها تجزيان عن ثلاثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك غهو حقيق

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٢، ٦٣، (٢) أي عظام البدن ومفاصله.

<sup>(</sup>٣) يجزى - بفتح أوله - أي يكفي ، أو بضمه ويكون من الاجزاء .

مالمواظبة والمداومة • ويدلان أيضا: على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، ودفن النخامة ، وتنحية ما يؤذى المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات ليسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم » •

وهى عبادة مستحبة ، فمن شاء ثوابها فليؤديها والا فلا تثريب

فعن أبى سعيد رضى الله عنه ، قال : « كان صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول لا يحليها » رواه الترمذي وحسنه •

ويبتدىء وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ولكن المستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر:

فعن زيد بن أرقم رضى الله عنه ، قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم على أهل قبداء (١) وهم يصلون الضحى ، فقال : « صلاة الأوليين (٢) اذا رمضت الفصال (٢) من الضحى » رواه أحمد ومسلم والترمذى •

وأقل ركعاتها اثنتان كما تقدم فى حديث أبى ذر وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة • وقد ذهب قوم ــ منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية ــ الى أنه لا حد لأكثرها • قال العراقى فى شرح الترمذى : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها فى اثنتى عشرة ركعة ، وكذا قال السيوطى •

#### \* \* \*

وكذلك أنصحك ، ب:

ملاة التسبيح

فهى كما قال عبد الله بن المبارك رضى الله عنه ، صلاة مرغب فيها ، ويستحب أن يعتادها \_ العبد المؤمن \_ فى كل حين ولا يتعافل عنها •

<sup>(</sup>١) مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين .

<sup>(</sup>٢) أي الراجعين الى الله .

<sup>(</sup>٣) رمضت : أي احترقت ، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة ؟ أي اذا وجدت الفصال حر الشمس ٤ ولا يكون ذلك الا عند ارتفاعها .

وحسب هذا العبد الموفق - ان شاء الله - اذا أراد أن يحافظ على صلاة التسبيح أن يقرأ الحديث الآتى:

عن عكرمة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ابن عبد المطلب : « يا عباس ، يا عماه ، ألا أعطيك » ألا أمنحك ، ألا أحبوك (١) ، ألا أفعل بك عشر خصال (٢) ، اذا أنت غطت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ، وقديمه وحديثه ، وخطأة وعمده ، وصغيره وكبيره ، وسره وعلانيته ، عشر خصال : أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة (٢) ، غاذا غرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر خمس عشرة ، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا(٤) ، ثم ترفع رأسك من الركوع ، فتقولها عشرا ، ثم تهوى ساجدا غتقول وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا(٥) • فذلك خمس وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في أربع ركعات • وان استطعت أن تصليها في كل يوم مرة غافعل ، فان أحم تستطع غفى كل جمعة مرة ، غان لم تفعل غفى كل سنة مرة ، غان لم تفعل ففي عمرك مرة » رواه أبو داوود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني • قال الحافظ: وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة ، وعن جماعة من الصحابة ، وأمثلها حديث عكرمة هذا ، وقد صححه جماعة منهم الحافظ أبو بكر الآجرى ؛ وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصرى ، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله .

#### \* \* \*

وأهم من كل هذا أخا الاسلام: أن تكون صلاتك \_ سواء أكانت فرضا أم نفلا \_ صلاة متقنة بتلك الصورة الخاشعة التي أشار الله

<sup>(</sup>۱) أي أخصك .

<sup>(</sup>٢) أي أعلمك ما يكفر عشرة أنواع من ذنوبك .

<sup>(</sup>٣) أي سورة دون تقييد .

<sup>(</sup>٤) أى بعد ذكر الركوع ، وهو سبحان ربى العظيم \_ ثلاثا \_ وكذلك السجود .

<sup>(</sup>٥) أي في جلسة الاستراحة قبل القيام.

سبحانه وتعالى اليها في قوله: ( قد أفلح المؤمنون · الذين هم في صلاتهم خاشعون )(١):

والا غان الله سبحانه وتعالى سيرغض صلاتك هذه ، وستكون كذلك كالمسىء في صلاته:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : « دخل رجل المسجد فصلى ، ثم جاء الى النبى صلى الله عيله وسلم يسلم ، فرد عليه السلام ، وقال : ارجع فصل ، فانك لم تصل ، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات • قال : فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى ؟

قال: اذا قمت الى الصلاة ، فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه البخارى ومسلم .

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غيير ملة محمد صلى الله عليه وسلم » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا » رواه الطبرانى فى الكبير •

وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أن العبد أذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها ، وأكثر الالتفات للم تقبل منه ، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وأن كان على الله كريما » رواه الطبراني .

وعن أبى مسعود البدرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجزىء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود » رواه أحمد وأبو داوود واللفظله •

وعن أبى قتادة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ، قالوا :

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١ ) ٢

يا رسول الله ٠٠ كيف يسرق من الصلاة ؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها ، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » رواه أحمد والحاكم •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى تكون خاشعا فى صلاتك ، وحتى يقبلها الله تعالى منك كما عرفت .

#### \* \* \*

وحسبك اذا أردت أن تكون موغقا فى صلاتك: أن تصلى كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول فى الحديث اطلحيح: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» •

فعن عبد الله بن غنم رضى الله عنه : أن أبا مالك الأشعرى جمع قومه ، فقال : يا معشر الأشعريين ، اجتمعوا واجمعوا نساءكم ، وأبناءكم ، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصلى لنا بالدينة ، غاجتمعوا ، وجمعوا نساءهم وأبناءهم ، فتوضَّا ، وأراهم كيف يتوضأ فأحصى (١) الوضوء الى أمكانه حتى أفاء الفيء (٢) ، وانكسر الظل ، قام فأذن ، فصف الرجال في أدنى الصف ، وصف الولدان خلفهم ، وصف النساء خلف الولدان ، ثم أقام الصلاة ، فتقدم فرفع يديه فكبر ، فقرأ بفاتحة الكتاب ، وسورة يسرها ، ثم كبر فركع ، فقال : سبحان الله وبحمده \_ ثلاث مرات \_ • ثم قال : سمع الله لمن حمده ، واستوى قائما ، ثم كبر وخر ساجدا ، ثم كبر فرفع رأسه ، ثم كبر فسجد ، ثم كبر فانتهض قائما ، فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات ، وكبر حين قام الى الركعة الثانية ، فلما قضى صلاته ، أقبل الى قومه بوجهه ، فقال : احفظوا تكبيري ، وتعلموا ركوعي وسجودي ، فانها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا ، كذا الساعة من النهار ، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الى الناس بوجهه ، فقال: يا أيها النساس، اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عز وجسل عبادا ليسوا بأنبياء ، ولا شهداء ، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم ، وقربهم من الله ، فجاء رجل من الأعراب ، من قاصية الناس ، وألوى بيده الى نبى الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا نبى الله مه

<sup>(</sup>١) أي أتبه وأتقته.

ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء ، يعبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم ، وقربهم من الله ؟! انعتهم لنا \_ أى صفهم لنا \_ فسر وجه النبى صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هم ناس من أفياء الناس (١) ، ونوازع القبائل ، لم تصل بينهم أرحام متقاربة • تحابوا في الله ، وتصافوا ، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور ، فيجلسهم عليها ، فيجعل وجوههم نورا ، وثيابهم نورا ، يفزع الناس يوم القيامة ، ولا يفزعون وهم أولياء الله ، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » رواه أحمد وأبو يعلى باسناد حسسن •

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، وكن منفذا له على أساس من الفقه ، لأن الصلاة مركبة من فرائض وسنن لابد وأن تعرف الفرق بينهما . لأن معرفة ذلك سيجعلك على علم بما يفسد الصلاة ، وما يجعلها صحيحة . ولا سيما بالنسبة للأحكام المتعلقة بسجود السهو وما اللي ذلك من أحكام لابد وأن تقف عليها حتى تكون من الذين أراد الله بهم خيرا ، ففي الحديث الشريف : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » .

والصلاة كما ورد كذلك في الحديث الشريف: « عماد الدين » أو « عمود الدين » •

#### \* \* \*

هدذا ٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك في نص الوصية بعد أن أوصانا بكثرة السجود:

« • • فانك لا تسجدلله سجدة الا رفعك الله بها درجة ، وحط بها عنك خطيئة »:

ففي القرآن الكريم ، يقول تبارك وتعالى مشيرا الى هذا : « وأقم المسلاة طرف النهار (٢) وزلفا من الليل (٢) ، ان المسنات (٤) يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين (٥) ٠

<sup>(</sup>۱) أي عامتهم .

<sup>(</sup>٢) طرفا النهار: اوله وآخره ، فيشمل مالاة الصبح والظهر والعصر على التحقيق .

<sup>(</sup>٣) وزلفًا من الليل : أي وقى أوائله ، فيشمل المغرب والعشاء .

<sup>(</sup>٤) أي الصلوات الخمس . (٥) هود: ١٩٤

وفى الحديث الشريف ورد كذلك:

عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ، هأتى النبى صلى الله عليه وسلم ، يسأل عن كفارتها ، هأنزل الله تعالى: « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ، ان الحسنات يذهبن السيئات » فقال: يا رسول الله ٠٠ ألى هذه ؟ قال: « بل لأمتى » • أخرجه الترمذى وأحمد •

وعن على قال: كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ، نفعنى الله بما شاء أن ينفعنى منه ، وحدثنى أبو بكر ، وصدق أبو بكر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلم يذنب ذنبا ، ثم يتوضأ فيصلى ركعتين ، ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا غفر له » • وقرأ هاتين الآيتين : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما »(۱) •

« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا النوبهم »(١) أخرجه أحمد والترمذي •

وعن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: « من أتم الوضوء ، كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن » • أخرجه الامام أحمد في المسند •

وعن أبأن بن عثمان ، قال : قال عثمان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « أرأيت لو أن بفناء أحدكم نهرا يجرى ، يغتسل منه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه ؟(٣) قالوا : لا شيء ، قال : الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن » أخرجه أحمد وابن ماجه والشيخان ،

#### \* \* \*

وقد روى مسلم فى صحيحه عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من امرى عضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها ، الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » •

(٢) آل عمران: ١٣٥

<sup>(</sup>١). النساء: ١٠١٠

<sup>(</sup>٣) أي قذره ووسخه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « الصلوات الخمس ، والجمعة الى الجمعة ، ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر » رواه مسلم وغيره .

ففى هذين الحديثين الأخيرين يشير النبى صلى الله عليه وسلم المي ملاحظة هامة ، وهي أنه لابد لكى تكون الصلاة \_ بالذات \_ مكفرة لسيئاتك الصغائر : لابد وأن تكون أساسا مجتنبا للكبائر (١) ، وهي ما ورد ذكرها في الأحاديث الآتية :

عن أبى بكر رضى الله عنه ، قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ــ ثلاثا ــ : الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ألا وشهادة الزور وقول الزور • وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » رواه البخارى ومسلم •

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ، فقال : « الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس • وقال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : قول الزور ، أو قال : شهاد الزور » رواه البخارى وصلم •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه آن أعرابيا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ٥٠ ما الكبائر ؟ قال: « الاشراك بالله ، قال: ثم ماذا ؟ قال: اليمين الغموس ، قلت: وما اليمين الغموس ؟ قال: الذي يقتطع مال امرىء مسلم ، يعنى بيمين هو فيها كاذب » رواه البخارى والترمذي ٠

#### \* \* \*

وقد جمع أبو طالب المكى رحمه الله تعالى الكبائر على النحو التالى :
أربعة فى القلب ، وهى : الشرك بالله تعالى ، والاصرار على معصية
الله تعالى ، والقنوط من رحمة الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى •
وأربعة فى اللسان ، وهى : شهادة الزور ، وقذف المحسنات
الله المؤمنات ، واليمين العموس ، والسحر •

وثلاثة فى البطن ، وهى : شرب الخمر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا وهو يعلم .

<sup>(</sup>۱) وهي جمع كبيرة .. وهي ما ورد نيها تحذير شديد وغلظت عقوبتها .

واثنان فى اليدين ، وهما : القتل ، والسرقة • واثنان فى الفرج ، وهما : الزنا ، واللواط • وواحدة فى الرجل ، وهى : الفرار من الزحف • وواحدة فى جميع البدن ، وهى : عقوق الوالدين •

#### \* \* \*

فهذه الكبائر \_ كما قرأت قبل ذلك في الحديثين \_ وكما يقول الله تعالى في الآية الكريمة: « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »(١):

لابد وأن تجتنبها اذا أردت أن يغفر الله تعالى لك الصغائر التي منها: النظرة الثانية ، واللهو واللعب ٠٠ وما الى ذلك من الأمور التي قد تحدث كثيرا من الانسان في غدوه ورواحه \_ الا من عصمه الله \_ ٠

مع ملاحظة أن الصعائر يكفرها الوضوء، والصلوات، والاستغفار، وقراءة القرآن، وذكر الله تعالى بصفة عامة، والصدقات ٠٠ النج كما ورد في الأحاديث الشريفة ٠

أما الكبائر فلا يكفرها الا التوبة الصادقة •

وقد أجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب • فان كانت معصية بين العبد وربه ، ولا تتعلق بحق آدمى ، فلها شروط ثلاثة :

أن يقلع عن المعصية ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعقد العزم على الا يعود اليها أبدا .

أما أن كانت المعصية تتعلق بحق آدمى ، غلها شروط أربعة • الثلاثة الماضية: والرابع: أن يبرأ من حق صاحبها •

فان كان مالا أو نحوه رده اليه ، وان كان غيبة أو نميمة استحله منها ــ أى طلب منه المسامحة ــ •

وان كان حد قذف ، أو نحوه مكنه من القصاص ، أو طلب عفوه •

وقد قال العلماء كذلك: التوبة واجبة على الفور من جميع الذنوب ،

فان تاب من بعضها صحت توبته مما تاب منه ، وبقى عليه ما لم يتب منه •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء ٣١

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، وليكن دائسم التوبة والاستغفار كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الصحيح : « توبوا الى الله واستغفروه فاني أتوب في اليوم مائة مرة » •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم » حديث صحيح •

#### \* \* \*

ولذا كانت الصلاة كما عرفت هي الأساس في هذا الخير وفي هذا الفلاح والنجاح الذي وقفت عليه:

فاننى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى واياك لكثرة السجود حتى نفوز برضا الرب المعبود سبحانه وتعالى الذى يقول كما ورد فى الحديث القدسى (١):

« • • وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما اغترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالتوافل حتى أحبه • • » فاذكر كل هذا أخا الاسلام:

« ۰۰ واسعد واقترب »<sup>(۳)</sup> ۰

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الذى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل ، وقد ذكرناه قبل ذلك فى أول شرح الوصية ،

<sup>(</sup>٢) العلق : ١٩

## الجزء الخامس عشر

# الوَصيّة الشامنة والأربعُون

عن رجل من بني عبد القيس يقال له عياض : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول :

« عليكم بذكر ربكم ، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم :

فان الله يضاعف لكم » • •

( رواه الطبراني في الكبير )

## فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة ، ومنفذا لها ، حتى يضاعف الله الله ، وحتى تفوز بذلك كذلك فوزا عظيماً في دنياك وأخراك •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ وصيته بالترغيب فى ذكر الله تعالى هو من أعظم القربات الى الله تبارك وتعالى ، بل هو : طب القلوب ودواؤها ، وعافية الأبدان وشفاؤها ، ونور الأبصار وضياؤها ٠٠ به تطمئن القلوب ، وتنفر ج الكروب ، وتعفر الخطايا والذنوب ٠

ولهذا ، فقد أوصانا النبى صلى الله عليه وسلم بالمواظبة عليه ، والاكثار منه ، فقال في نص الوصية : « عليكم بذكر ربكم »(١) •

بل لهذا ، أمر الله تعالى به ، وحث عليه ، ورغب غيه ومدح أهله ٠٠ فقال تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا انكروا الله ذكرا كثيرا · وسبحوه بكرة وأصيلا »(٢) ·

<sup>(</sup>۱) الذكر: هو ما يجرى على اللسنان والتلب ، من تسبيح الله تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمالي .

(۲) الأحزاب : ۲۶٬۶۱۱

(( ألا بذكر ألله تطمئن القلوب ))(۱) . (( فاذكروني أذكركم ))(۲) .

كما قال تعالى فى الحديث القدسى الذى رواه البخارى ومسلم: « أنا عند ظن عبدى بى (٢) ، وأنا معه حين يذكرنى ، فان ذكرنى فى نفسى ، وان ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خسير منه ، وان تقرب الى ثبيرا تقربت اليه ذراعا ، وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه دراعا ، وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا ، وان أتانى يمشى أتيته هرولة » (١) •

وقد ورد الترغيب في الذكر وفضله على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الشريفة:

فعن معاذبن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله ، من ذكر الله عز وجل » رواه أحمد •

وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله ٠٠ أن شرائع الأسلام قد كثرت فأخبرنى بشىء أتشبث به (٥) ؟ قال: « لا يزال لسانك رطباً منذ كر الله »(١) رواه الترمذي واللفظ له ، وقال: حديث حسن غريب ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال: صحيح الاستناد •

وعن أبى موسى رضى الله عنه ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « مثل الذى يذكر ربه ، والذى لا يذكر الله ، مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم ، الا أنه قال : « مثل البيت الذى يذكر الله فيه • • » • وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من انفاق الذهب والورق (٧) ، وخير لكم من أن نلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ، ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : بلى

<sup>(</sup>٣) أي أن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله ، ومن استغفره وظن أن الله يغفر له . وهكذا .

<sup>(</sup>١) أي أنه كلما زاد القبال العبد على ربة كان الله له بكل خير أسرع ٠

<sup>(</sup>٥) أي أتمسك به ٠

<sup>(</sup>٦) أَيْ لا يَرْ الْ يَلْهِج بِه وَيُرْدُدُهُ حَتَى يَجْرِي مَعْ رَيْقَهُ .

<sup>(</sup>٧) أي الدراهم المَضْرُوبة من الفضة بكيتر الراء ....

يا رسول الله ٠٠ قال : ذكر الله » رواه الترمذي وأحمد والماكم ، وقال : صحيح الاسناد .

وقد استشكل بعض العلماء (١) تفضيل الذكر على الجهاد مع ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل الأعمال ، وقد جمع بعض أهل العلم بين ها ورد من الأحاديث المستملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض آخر ، وما ورد منها مما يدل على تغضيل البعض المفضل عليه : بأن ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال ، فمن كان مطيقا للجهاد قوى الأثر فيه فأغضل أعماله الصدقة ، فأغضل أعماله الصدقة ، ومن كان غير متصف باحدى الصفتين المذكورتين ، فأغضل أعماله الذكر ومن كان غير متصف باحدى الصفتين المذكورتين ، فأغضل أعماله الذكر والصلاة ونحو ذلك ، ولكنه يدفع هذا تصريحه صلى الله عليه وسلم بأغضلية الذكر على الجهاد نفسه في هذا الحديث ، وفي الأحاديث الأخرى :

كحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عند الترمذى : « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى العباد أفضل درجة عنه الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون الله كثيرا • قال : قلت : يا رسول الله ومن العازى في سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه في الكفار والمسركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة » قال الترمذي بعد اخراجه : حديث غريب •

وكحديث عبد الله بن عمرو مرغوعا ، وفيه : « ولا شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله • قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهتي من رواية سعيد بن سنان •

ومما يدل كذلك على أن الذكر أغضل من الصدقة ، ما أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجه ، وقال الترمذى حديث حسن من حديث ثوبان • قال : « لما نزلت : « والذين يكزون الذهب والغضة • • » الآية قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزلت فى الذهب والفضة لو علمنا أى المال خير

<sup>(</sup>۱) كيا جاء في كتلب « تحفة الذاكرين » لحيد بن على بن محيد الشوكاتي اليباني الصنعاني . طبعة الطبي من ١٤

غنتخذه ، فقال : أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة (١) مؤمنة تعينه على ايمانه » •

ومما يدل على ذلك فى الجهاد والصدقة وغير ذلك ما آخرجه أحمد والطبرانى من حديث معاذ رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن رجلا سأله : أى المجاهدين أعظم آجرا ؟ قال : آكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ، قال : فأى الصالحين أعظم أجرا ؟ قال : أكثركم لله تبارك وتعالى ذكرا ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة ، كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ، قال أبو بكر لمعمر رضى الله عنهما : يا آبا حفص ٥٠ ذهب الذاكرون بكل خير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل » ٠

وعند أهمد: أنه صلى ألله عليه وسلم ، قال: « أن ما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش ، لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحبهن ، أغلا يحب أحدكم أن يكون له ما مذكر مه » ؟

فكل هده الأحاديث مع غيرها مدكر بفضل الذكر والذاكرين كما تبشر كذلك بمستقبلهم عند الله تبارك وتعالى الذي يقول:

﴿ وَالدَّاكَرِينَ اللهُ كُثيراً وَالدَّاكِراتِ آعدَ اللهُ لَهم مَعْفَرَةُ وأَجَرِاً عَظْيِماً ﴾(٢) •

وقال تعالى فى وصف أولى الألباب الذين ينتفعون بالنظر فى آياته: « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »(٢):

قال : مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا .

### حد الذكر الكثير

وحول حد الذكر الكثير: سئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ، غقال: اذا واظب على الأذكار المسئورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليسلا ونهارا: كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات •

<sup>(</sup>۱) في نسخة : وامرأة ، وفي روايسة : « تعين المحكم على أمن الآخرة » ــ والآية من سورة التوبة : ٢٤ (٢) الأحزاب : ٣٥ (٣) آل عمران : ١٩١

الآيات ، قال : أن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة الا جُعل لها حدا معلوما ، وعذر أهلها في حال العذر ، غير الذكر ، غان الله لم يجعل له حدا ينتهى اليه • ولم يعذر أحدا في تركه الا معلوبا على تركه ، فقال : « أذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » بالليل والنهار ، في ألبر والبحرن، وفي السفر والحضر والعنى والفقر ، والسقم والصحة ، والسر والعلانية ، وعلى كل حال •

وقال سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله .

وقال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس المعلال والحرام ، كيف تشترى وتبيع ، وتصلى وتصوم ، وتنكح وتطلق وتحج ، المخ وقال القرطبي : مجلس ذكر بيعني مجلس علم وتذكير ، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله ، وأخبار السلف

الصالحين ، وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين البرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع .

ولهذا ٠٠ نقد ورد عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أذا مررتم برياض الجنة فارتعوا • قالوا: يا رسول الله و وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر » أخرجه الترمذي و وأخرج الطبراني في الكبير ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

عنه صلى الله عليه وسلم: « اذا مررتم برياض الجنة غارتعوا ، قالوا: وما رياض الجنة ؟ قال: مجالس العلم »(١) م

وأخرج الترمذي وقال: غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : اذا مروتم برياض الجنة فارتعوا ، قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : المساجد • قيل : وما الرتع ؟ قال : سيحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر » •

وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى ، والطبراني والبزار ، والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح الاسسناد ، والبيهقي من حديث حابر ابن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أيها الناس ٠٠ أن لله سرايا من الملائكة ، تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض غارتعوا في رياض الجنة • قالوا:

<sup>(</sup>١) وفي اسناده رجل مجهول .

وأين رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر ، فاعدوا وروحوا في ذكر الله ، وذكروا أنفسكم ، من كان بريد أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فان الله ينزل العبد عنده هيث أنزله تعالى في نفسه » قال المنذري : والمحديث حسن •

قال فى تحفة الذاكرين ... بعد ذكر هذه الأحاديث ... : ولا مخالفة بين هذه الأحاديث ، فرياض الجنة تطلق على حلق الذكر ، ومجالس العلم ، والمساجد ، ولا مانع من ذلك • انتهى •

وأما قوله ف حديث أبى هريرة رضى الله عنه : « قيل : وما الرتع ؟ قال : سبحان الله ٠٠ الخ » ففيه ما يدل على أن هذا الذكر له مزيئة تشرف على سائر الأذكار ٠ ولا ينافى ما يدل عليه قوله : حلق الذكر من العموم ، ولا ينافى أيضا ما فى الحديث الآخر حيث قال : مجالس العلم ٠ والحاصل أن الجماعة المستغلين بذكر الله عز وجل أى ذكر كان ،

والمستغلين بالعلم النافع وهو علم الكتاب والسنة ، وما يتوصل به اليهما: هم يرتعون في رياض الجنة •

#### \* \* \*

فلتذكر أخا الاسلام كل هدا ، ولتكن هريصا دائما وأبدا على طلب العلم النافع ، ومعرفة الحلال والحرام : الله العلم النافع ، ومعرفة الحلال والحرام :

فهولا العنظم ما سلعدت نقدوس مستعد في المستعدد المستعدد المستعد المستعدد الم

ولا عرف المسلال من الجسرام المناه

وحسبك ترغيبًا لك في هـذا: هذه الأحاديث الشريفة المرغبة في طلب العلم النافع وتعليمه لطالبيه:

فعن معاوية رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » رواه البخارى ومسلم وابن ماجه .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله عليه فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت

الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا جفتهم (١) الملائكة ، ونزلت عليهم السكينة (٢) ، وغشيتهم الرحمة (٢) ، وذكرهم الله غيمن عنده (١) ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وأبن حبان في صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما •

وعن عمر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم (ه) يهدى صاحبه الى هدى ، أو يرده عن ردى (١) ، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله » رواه الطبر انى فى الكبير واللفظ له ، والصغير الا أنه قال غيه : « حتى يستقيم عقله » واسنادهما متقارب •

وعن أبى ذر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر لأن تعدو (٧) فتعلم (۵) آية من كتاب الله خير لك من أن تصلى مائة ركعة ، ولأن تعدو فتعلم من العلم عمل به أو لم يعمل به (٩) خير من أن تصلى ألف ركعة » رواه ابن ماجه باستناد حسن ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الدنيا ملعونة ملعون ما غيها (١٠) الا ذكر الله ، وما والاه (١١) ، وعالما ومتعلما » رواه الترمذى ، وابن ماجه ، والبيعتى ، وقال الترمذى : حديث حسن ،

وعن أبي أمامة قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان :

<sup>(</sup>١) أي أحاطت بهم وقعدت حولهم .

 <sup>(</sup>۲) أي الأمن والطمانينة .
 (۲) أي غطتهم وغمرتهم .

<sup>(</sup>٤) يعنى في الملا الأعلى .

<sup>(</sup>٥) بمعنى الزيادة ، أى علم زائد على القدر الواجب الذي لا يسبع المدا حمله .

<sup>(</sup>٦) اي يبعده عن اسباب الهلكة وموجبات الغواية .

<sup>(</sup>٧) أي تذهب في وقت الغدو وهو أول النهار .

<sup>(</sup>٨) أي تتملم محذمت احدى التاءين للتخفيف .

<sup>(</sup>٩) ولابد وأن يعمل به لانه كما يتولون : علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر .

<sup>(</sup>١٠) يعنى مما يلهى ويبعد عن ذكر الله من متاعها وزينتها .

<sup>(</sup>١١) من الموالاة وهي: الموافقة والطاعة.

أحدهما عابد ، والآخر عالم ، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله وملائكته ، وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها ، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير » رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، ورواه البزار من حديث عائشة مختصرا ، قال : « معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحينان في البحر » •

\* \* \*

فليكن هذا الترغيب المحمدي ألمّا الآسلام سببا في حبك للعلم ونشره ، وليكن كذلك ذكرا تتقرب به الى الله تعالى حتى تلقاه وحسبي حتى تكون من المجدين والمجتهدين في طلب العلم أن أسوق اليك كذلك هدده الأقوال:

يقال: من ذهب الى عالم وجلس عنده ولم يقدر على حفظ شيء مما قاله الا أعطاه الله سبع كرامات ، أولها: غضل المتعلمين ، وثانيها: ما دام عنده جالسا كان محبوسا عن الذنوب والخطايا ، وثالثها : اذا خرج من منزله نزلت عليه الرحمة ، ورابعها : اذا جلس عنده نزلت الرحمة على العالم غتصيبه ببركته ، وخامسها : تكتب له الحسنات ما دام مستمعا ، وسادسها : تحفهم الملائكة بأجنحتها وهو غيهم ، وسابعها : كل قدم يرفعها ويضعها تكون كفارة الذنوب ، ورفعا للدرجات ، وزيادة في الحسنات :

هذا لن لم يحفظ شعبنًا ، وأما الذي يحفظه خله أضعاف ذلك مضاعفة .
وقال عمر رضى الله عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تعامة ، غاذا سمع العلم خاف الله واسترجع من ذنوبه ، فينصرف الى منزله ، وليس عليه ذنب ، فلا تفارقوا مجالس العلماء ، غان الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم .

وقال بعض العلماء: ولو لم يكن لتضور مجلس العملم منفعة موى النظر المي وجه العالم لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه ، فكيف وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مقام نفسه ، فقال: « من زار عالما تحكانما زارني ، ومن صاغح عالما فكأنما صافحني ، ومن جالسني في الدنيا آجلسه الله ومن جالس عالما فكأنما جالسني ، ومن جالسني في الدنيا آجلسه الله تعلي معي يوم المقيامة في الجنة » •

فاذكر كل هذا أخا الأسلام، واذكر كذلك قول القائل: تعلم فان العسلم زين لأهله

وفضل وعنوان لكل المعامد وكن مستفيدا كل يهوم زيهادة

من العلم وأسبح في بحور الفوائد تفقه غان الفقه أغضل قائد

الى البير والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي الى سنن الهدى

هو الحصن ينجى من جميع الشدائد في في في الشدائد في في المنطق المتورعات في المنطق المنط

أشد على الشيطان من ألف عابد

وقول القائل:

قصبر على مر الجفا من معلم فان رسوب العلم فى نفرات ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حيات ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لو فات حياة الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتبار لذات

#### \* \* \*

وليكن مثلك في طلب العملم والشعف به ، هو الامام الشافعي رضى الله عنه ، الذي قال عنه الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه :

ما صليت صلاة منذ أربعين سنة الا وأنا أدعو للشافعي ، فقال له ابنه : أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له كل هـذا الدعاء ؟ فقال الامام أحمد : يا بني ، كان الشافعي كالشمس للدنيا ، والعافية للناس ، فانظريا بني هل من هذين خلف ؟ • •

واذا كان الامام أحمد يقول هذا ، فلأنه كان صديقا حميما للشافعي ، كما كان كذلك يعرفه عن قرب:

وحتى يتضح لك هذا ، اليك كذلك هددا المضمون الذي سترى منه كيف كان الشافعي مشعولا بطلب العلم لميلا ونهارا:

فقد نزل الشافعي ضيفا على « أحمد بن حنبل » وكانت ابنة لأحمد ، تسمع أخبار الشافعي ، وتتشوق الى رؤية صلاحه ، وعبادته ، فرقبت عبادته بالليل وذكره في الأسحار \_ أثناء استضافته في بيتهم \_ لكن الشافعي أصبح مستلقيا على ظهره حتى الفجر ، وابن حنبل مشغول لكن الشافعي أصبح مستلقيا على ظهره حتى الفجر ، وابن حنبل مشغول

بذكره وعبادته ، فلما أصبحت قالت لأبيها : رأيتك تعظم الامام الشافعي !1 وما رأيت له في هذه الليلة : لا صلاة ، ولا ذكرا ، ولا وردا •

فبينما هما فى الحديث ، قام الامام الشافعى ، فقال له الامام أحمد : كيف كانت ليلتك ؟ قال : ما رأيت ليلة أطيب منها !! ولا أبرك ولا أربح ، فقال أحمد : وكيف ذلك ؟ قال : لأنى رتبت فى هذه الليلة مائة مسألة ، وأنا مستلق على ظهرى ، كلها فى منافع المسلمين ، ثم ودعه ومضى ،

فقال أحمد بن حنبل لابنته : هذا الذي عمله الليلة وهو نائم ، أغضل مما عملته وأنا قائم! ٠٠

ولعل ما قاله الامام أحمد بن حنبل ، هو ما أريد الوصول اليه حتى ندرك أهمية العلم ، وحتى نشعر بأعظم لذة ونحن نطلبه ، كهذا الذي يقول:

سهرى لتنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق وتمايلى طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقى وصرير أقلامى على أوراقها أحلى من الدوكاة والعشاق أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقى

\* \* \*

واعلم أن قراءة القرآن ، والاستماع اليه بانصات ، والتدبر في معانيه ، ودراسة مقاصده ، والوقوف على ما فيه من أوامر ونواهى • • السخ : يعتبر من أعظم الأذكار ، بل هو أعظم الأذكار •

وذلك لأن القرآن العظيم (١) ، هو كلام الله • • الذي أنزله سبحانه وحيا – على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم – بواسطة الروح الأمين « جبريل » لينذر به من كان حيا ويحق القول على الكافرين ، وليخرج به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد ، غلن يتقرب متقرب الى الله بأحب اليه من تلاوة القرآن وتدبره ومدارسته ثم تعليم ذلك لغيره •

واذا كنا قد عرفنا هـذا أجمالا ٠٠ فقد ورد ذلك تفصيلا على السان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه:

فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) كما يقول مضيلة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرحه اللترغيب والترهيب (هامش كتاب قراءة القرآن) .

قال : « خيركم من تعملم القرآن وعلمه » رواه البخاري ومسلم ، وأبو داوود والمترمذي ، والنسائي وابن ماجه وغيرهم .

ففى هذا الحديث: الحث على تعلم القرآن وتعليمه ، وقد سئل الثورى عن الجهاد واقراء القرآن فرجح الثانى واحتج بهذا الحديث ٠٠ قاله فى الفتح ٠

قال الشرقاوى : لا ريب أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولعيره ، جامع بين النفع القاصر ، والنفع المتعدى •

مكمل لنفسه ولغيره ، جامع بين النفع القاصر ، والنفع المتعدى . وفى التطيق على هذا الحديث في « الترغيب والترهيب » يقول الشارح:

لآيقال ان من لازم هـ ذا أفضلية المقرى على الفقيـ ، لأن المخاطبين بذلك كانوا فقهاء الناس ، اذ كانوا يدرون معانى القرآن بالسليقة أكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب ، وخيركم فى الحديث أفعل تفضيل بمعنى أخيركم أى أكثركم نفعا وأرفعكم منزلة ، وتعلم القرآن يدخل فيه حفظه وتجويده واقامة حروفه واعرابها ، ويدخل فيه كذلك مدارسته وتفهم معانيه وتدبر آياته ومعرفة المقاصد الأساسية التى نزل من أجلها ، ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه ، الـ خ .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسال : « ما اجتمع قوم (۱) فى بيت من بيوت الله (۱) ، يتلون كتاب الله (۱) ويتدارسونه (۱) فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم أبو داوود وغيرهما •

قال النووى : وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد (٥) وهو مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال مالك : يكره ، وتأوله معض أصحابه ٠

<sup>(</sup>۱) القوم الجماعة من الناس وجمعه اقوام واقاوم واقاويم . وقوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد ، ولا يطلق القوم الاعلى الجماعة من الرجال .

<sup>(</sup>٣) المتلاوة: أي القراءة بالمسان .

<sup>(</sup>٤) أي يتدبرون معانية ويتفهمون أغراضه ومرامية .

<sup>(</sup>٥) على أن تكون القراءة للتعليم والتعلم . . واذا قرا وحده تعبدا هذا يكون سرا دون التشويش على احد من المتعبدين .

ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما ان شاء الله تعالى ويدل عليه الحديث المطلق الذي يتناول جميع المواضع: « لا يقعد هوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله غيمن عنده » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الأترجة : ريحها طيب ، وطعمها طيب ، ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمثل المتمرة لا ربيح لها وطعمها حلو(۱) ، ومثل المنافق الذى يقرأ المقرآن مثل الريحانة(۲) ريحها طيب ، وطعمها مر ، ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ربح وطعمها مر » •

وغى رواية: مثل « الفاجر » بدل « المنافق » • رواه البخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه •

قال في عمدة القارى: « اعلم أن هذا التشبيه والمتمثيل في الحقيقة وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه الا تصويره بالمحسوس الشاهد، ثم ان كلام الله المجيد له تأثير في باطن العبد وظاهره، وأن العباد متفاوتون في ذلك، فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء، ومنهم من لا نصيب له ألبتة وهو المنافق الحقيقى، ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائى أو بالعكس وهو المؤمن الذي لم يقرأ •

وابراز هذه المسانى وتصويرها فى المحسوسات ما هو مذكور فى المحيث ، ووجه التشبيه فى المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين : طعم وريح ، وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم المثاما تنبته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التى بينها وبين الأعمال ، فانها من ثمرات النفوس » السخ ٠٠ اه ٠

والحاصل كما يقول الشارح في المترغيب والترهيب: أن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل المؤمن الذي يقرأ المقرآن بالأترجة وهي شمرة جمعت بين خلاوة الطعم وطيب المرائحة ، فشعه بها المؤمن

<sup>(1)</sup> المؤمن طبيب في تنفسته بسبب ما في قلبه من الايمان.

<sup>(</sup>٢) وهي كل نبت طيب الربح من أنواع الشموم .

القارى، في طيب مخبره وحسن مظهره وتعدى نفعه الى العير ، وفي الفتح «خص صفة الايمان بالطعم ، وصفة التلاوة بالريح لأن الايمان الزم للمؤمن عن القرآن اذ يمكن حصول الايمان بدون القراءة ، وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح ، فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه ، وقيل : ان الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج فيناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه الشياطين وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن » ا ه .

وأيضا قال النووى معلقا على الحديث في شرح مسلم: « فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لايضاح المقاصد » ا هـ ٠

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران » •

وفى رواية: « والذى يقرؤه ، وهو يشتد عليه (١) له أجسران » رواه البخارى ومسلم واللفظ له ، وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه .

قال النووى: « السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة ، والسافر الرسول ، والسفرة الرسل لأنهم يسفرون الى الناس برسالات الله وقيل: السفرة الكتبة ، والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة ، والماهر الحاذق الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه ، وقال القاضى: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أنه له فى الآخرة منازل يكون فيه رفيقا للملائكة السفرة لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى ، قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم ،

وأما الذى يتتعتم فيه فهو الذى يتردد فى تلاوته لضعف حفظه فله أجران : أجر بالقراءة وأجر بتعتعته فى تلاوته ومشقته •

قال القاضى وغيره من العلماء : وليس معناه أن الذى تتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به ، بل الماهر أغضل وأكثر أجرا لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة ولم يذكر هذه المنزلة لغيره • وكيف

<sup>(</sup>۱) أى تثقل عليه القراءة لعدم حفظه واتقانه أو لأن لسانه غير عربي ٠٠.

ملحق به من لم يعنن بكتاب الله تعالى وحفظه واتقانه وكثرة تلاوته وروايته كاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم » اه •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عال : « يجىء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول القرآن : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة ، ثم يقول : يا رب زده ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه ، فيقال له : اقرأ وارق ، ويزداد بكل آية حسنة » .

رواه الترمذي ، وحسنه ، وابن خزيمة ، والحاكم وقال : صحيح الاسناد .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارق (۱) ، ورتل (۱) كما كنت ترتل في الدنيا ، فان منزلك عند آخر آية تقرؤها » رواه الترمذي ، وأبو داوود ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي حسن صحيح ،

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه (۲) غير أنه لا يوحى اليه (۱) • لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد (۵) ، ولا يجهل مع من جهل (۱) ، وفي جوفه كلام الله »(۷) رواه الحاكم ، وقال : صحيح الاسناد •

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « الصيام والقرآن يشفعان (٨) للعبد ، يقوم الصيام : رب انى منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعنى فيه ، ويقول القرآن : رب منعته

<sup>(</sup>١) أمر من الرقى وهو الصعود مي

<sup>(</sup>٢) الترتيل هو القراءة بتؤدة وتبهل .

<sup>(</sup>٣) اي جعلها مندرجة وداخلة بين جنبيه .

<sup>(</sup>٤) أي لا ينقصه من النبوة الإ الوحي ،

<sup>(</sup>٥) يعنى يغضب مع من غضب ، يقال وجد عليه يجد وجدا وموجدة غضب .

<sup>(</sup>٦) الجهل: ضد الحلم.

<sup>(</sup>٧) أي لا ينبغي أن يغمل ذلك في حال وجود كلام ألله في جونه .

<sup>(</sup>A) أي يطلبان له المغفرة ودخول الجنة .

النوم بالليل فشفعنى فيه ، فيشفعان »(١) رواه أحمد وابن أبى الدنية في كتاب الجوع ، والطبراني في الكبير والحاكم واللفظ له ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال شارح الجامع الصغير اسناده حسن ،

نم أختم بعد ذلك مجموعة هذه الأحاديث الشريفة التي أرجو أن تكون سببا في اكتارك من تلاوة القرآن والتدبر غيه : بحديث شريف أرجو كذلك أن يكون سببا في حبك لتلاوة القرآن والاستماع اليه :

عن أبي سعيد المخدري رضى الله عنه أن أسيد بن حضير (٢) بينما عو في ليلة يقرأ في مربده (٦) اذ جالت (٤) غرسه ، فقرأ ثم جالت آخري ، فقرأ ثم جالت أخرى أيضا - قال أسسيد : فخشيت أن تطأ يحيى (٥) فقمت اليها ، قاذا مثل المظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج (٢) عرجت (٢) في الجو حتى ما أراها • قال : فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم • فقلت : يا رسول الله • • بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي اذ جالت فرسي (٨) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قر أبن حضير (٩) ، قال : فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه (١٠) ، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها (١٦) ، فقال رسول الله عليه وسلم : تلك الملائكة تستمع الراها (١٦) ، ولو قرأت (١٢) لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم » (١٤) • واه البخاري ومسلم ، واللفظ له •

<sup>(</sup>١) اى أن الله بغضله ورحمته يستجيب لهما ويقبل شفاعتهما فيه .

<sup>(</sup>٢) وهو سيد الأوس بعد سعد بن معاذ رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) المربد المتمر هو البيدر كالبيدر للحنطة . (٤) أي اضطربت . .

<sup>(</sup>٥) وهو أبن أسيد وكان نائما الى جنب الفرس .

<sup>(</sup>٦) جمع سراج وهو المصباح ،

<sup>(</sup>٧) يعنى صعدت، والعروج هو الصعود.

<sup>(</sup>٨) يعنى تحركت واضطربت الحساسها بشيء غريب ،

<sup>(</sup>١) يعنى أنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن يستمر في قراعته ويتابعها ليفوز بما حصل له من استماع الملائكة لقراعته .

<sup>(</sup>١٠) أي تمشي عليه بحانرها .

<sup>(</sup>١١) يعنى ظلت تصعد حتى غابت عن نظرى .

<sup>(</sup>١٢) أي تنزلت من السماء لكي تستمع لقر اعلى .

<sup>(</sup>۱۳) أي: لو داوست القراءة الى الصباح .

<sup>(</sup>١٤) قال العيني: نيه جواز رؤية بني آدم الملائكة .

ورواه الحاكم بنحوه باختصار ، وقال فيه : « فاذا أمثال المصابيح ، قال : مدلاة بين السماء والأرض ، فقال : يا رسول الله • • ما استطعت أن أمضى (1) ، قال : تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن ، أما انك لو مضيت لمرأيت العجائب » (٢) وقال : صحيح على شرط مسلم •

\* \* \*

فهذا معناه حكما تبين لك من خلال كل هذا الذى وقفت عليه: أن قراءة القرآن هي أقرب القربات ، وأغضل الطاعات ، وخير الأذكار ٥٠ وخير ذلك ما كان على ترتيب المصحف من أول الفاتحة والبقرة وآل عمران ٥٠ الضخ ، كلما ختم القارىء مصحفا بدآ بآخر ، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الحال والمرتحل ، أي : كلما حل ارتحل ه

\* \* \*

هذا ٠٠ ولا تقبل العبادة والتلاوة الا اذا كانت وفق الأحكام الشرعية التي وردت لنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته جيلا عن جيل ، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اقرأوا القرآن بلحون العرب » •

وورد: «جودوا القرآن» •

وورد: أن من لم يجود القرآن فهو آثم ، والمتجويد هو اتقان القراءة طبقا لأحكام اللغة وآدابها ، ولميس المقصود هو التمطيط والمغناء واخراج المعروف عن مواضعها ، فان هذا اثم وضلال ، ولا تقبل معه عادة ولا تلاوة .

ويجب تعلم أحكام القراءة لاحكام آداء التلاوة ، وخاصة فى الصلاة ، وخاصة للنئمة : فقد قال ابن الجزرى : أجمع من تعلمه من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارىء – أى متقن للقراءة – خلف أمى ، وهو من لا يحسن القراءة •

والتجويد حلية التلاوة ، وزينة القراء :

عادرسه أخا الاسلام ، واحفظ متونه التي منها - على سبيل المثال - : « تحفة الأطفال في تجويد القرآن » ، « متن الجزرية في المتصدد » •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعنى أن أستمر في قراعتي ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) يريد أن يقول له لو واصلت القراءة لرأيت خيرا كثيرا . ( ٢١ \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

ولتكن قراءتك دائما وأبدا بتدبر ، حتى تفهم المراد من كلام الله تعالى فى قرآنه ، والاكنت من هؤلاء العالمين الذين طبع الله تعالى على قلوبهم ، كما يشير الى هذا قوله تعالى :

(( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها )(() ، أي بل على قلوب أقفال القفلها الله عز وجل عليهم فهم لا يعقلون •

وفى حديث مرفوع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أن عليها أقفالا كأقفال الحديد حتى يكون الله يفتحها » ، وأصل القفل اليبس والصلاية . .

وحسبك أن تفهم الراد من قول الشافعي رضى الله عنه: « لو تدبر الناس سورة العصر لكفتهم » •

# \* \* \*

واعلم أن أفضل الأماكن التي يتلي فيها القرآن هي:

أولا: المساجد الثلاثة التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الصلاة فيها على غيرها ، وهي : المسجد الحرام بمكة ، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، المسجد الأقصى بالقدس .

ثانيا: يلى هذا في الفضل ، جميع المساجد المنتشرة في البلاد للمول الله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لله فيها بالفدو والآصال · رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقسام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار »(٢) ·

ثالث : ويلحق بالساجد ، مكان صلاة الشخص في أي مكان صلى فيه اذا أراد أن يقرأ بعد الصلاة القرآن .

\* \* \*

مع ملاحظة أنه تحرم القراءة فى أماكن قضاء الحاجة كالمراحيض والخرائب التى يتخذها الناس مباول ، وكذا ما خصص لالقاء القاذورات وخلافها .

وتحرم القراءة في أماكن اللهو والفجور كبيوت الدعارة وحانات المغمر ٠٠٠

\* \* \*

وأما الأوقات التي يكون للقراءة فيها مزيد فضل:

فمنها: ما هو على مدار اليوم: وهما الفجر والعصر ، لما ورد في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله \_ وهو أعلم بكم \_ كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون ، وتركناهم وهم يصلون » ، فهذان الوقتان تشهدهما الملائكة ، كما يشير أيضا الى هذا قول الله تعالى: « أن قرآن الفجر (١) كان مشهود1) (٢) أى تشهده الملائكة ،

ومنها: ما كان على مدار الأسبوع: وهي: الاثنين والخميس والجمعة:

فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يخص الاثنين والخميس بالصوم ، وعندما سئل عن ذلك ، قال : « أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ، وأما يوم الخميس فيوم ترفع فيه أعمال العباد ، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم » •

وأما عن يوم الجمعة ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة الآفى يوم الجمعة » (٣) •

ومنها: ما هو على مدار الشهر: وهى الليالى البيض من كل هلال ــ شهر عربى ــ وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وكذلك أول الهلال ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام ٠٠

ومنها: ما هو على مدار السنة وهي كثيرة: شهر رمضان وغيه العشر الأواخر لامكان وقوع ليلة القدر في أي ليلة منها • وشهر رمضان هو شهر القرآن كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في قوله: (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن • • ))(٤) •

ومنها العشر الأول من ذي الحجة ، لقول الرسول صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر تشهده الملائكة .

<sup>(</sup>۲) الاسراء: ۷۸ (۳) رواه مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٥

وسلم: « ما العمل فى أيام أغضل من العمل فى هذا العشر » قالوا: ولا الجهاد؟ قال: « ولا الجهاد ، الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله غلم يرجع بشىء »(١) .

ومنها: أول الشهر المحرم ، ويوم عاشوراء منه ، وشهر ربيسع الأول ، وشهر رجب وفيه ليلة السابع والعشرين ، وشهر شعبان ٠٠ وذلك لفضل هذه الأيام ٠

وهراءة القرآن مطلوبة فى كل وهت ، باعتبارها ذكرا لله عز وجل ٠٠ وهد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل أحواله ٠٠ الا أن الأوهات المذكورة لها مزيد فضل وكرامة عند الله عز وجل يضاعف غيها الحسنات ، وهد ورد فى الحديث الشريف :

« وأن لله عز وجل فى أيام دهركم نفصات غاغتموها » أو : « ألا فتعرضوا لها » كما قال صلوات الله وسلامه عليه .

## \* \* \*

ويستحب كذلك المجلوس فى حلق الذكر التى من أهمها \_ كما عرفت \_ مجالس تعليم القرآن ، ومجالس العلم النافع ، ومجالس الذكر بصفة عامة :

فعن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلل : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : « حلق المذكر ، غان لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر ، فاذا أتوا عليهم حفوا بهم » •

وروى مسلم عن معاوية أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحلبه غقال : « ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا • قال : أما انى لم أستطفكم تهمة لكم ، ولكنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله تعالى بياهى بكم الملائكة » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن ابن عباس .

أفضل الأذكار بعد المقرآن

وهناك أذكار صحيحة وردت كذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم من الخير أن تتقرب الى الله تبارك وتعالى بها ، غاليك نصها :

عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، خال : « ما قال عبد : لا الله الا الله قط مخلصا الا فتحت له أبواب السماء حتى بفضى الى العرش (١) ما اجتنبت الكبائر » رواه المترمذى ، وقال : حديث حسن غريب .

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « جددوا ايمانكم • يقيل : يا رسول الله • • وكيف نجدد ايماننا ؟ قال : أكثروا من قول : لا اله الا الله » رواه أحمد باسناد حسن •

وعن جابر رضي الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أفضل الذكر : لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء : الجمد لله » رواه النسائي وابن ماجه والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد .

\* \* \*

وهناك كلام هام جدا ذكره \_ صاحب الدين الخالص (٢) \_ وهو خضيلة الثبيخ محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى ، تحت عنوان : كلمة التوحيد

رأيت كذلك أن أزودك به \_ اتماماً للفائدة \_ فاليك :

كلمة التوحيد ، هي : « لا اله الا الله ، محمد رسول الله » ويتعلق بها خمسة أمور :

- (1) فسيطها: ينبغى ترقيق حروفها ما عدا لام الله ، وأن تمد « لا » مدا طبيعيا الى ست حركات ، وتحقق همزة اله ، وتمد لامها مدا طبيعيا ، وتفتح هاؤها فتحا بينا بلا اشباع ، وتحقق همزة « الا » بلا اشباع وتشدد لامها ، ويفخم لفظ الجلالة ، وتضم الهاء وصلا ، وتسكن وقفا ، وحينئذ : يجوز مد لفظ الجلالة الى ست حركات ،
- (ب) فضل لا إله الا الله : قد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « عبد الله بن عمرو »

<sup>(</sup>۱) اى حتى يعبل هذا القول الى العرش ، وهذا كتول الله تعالى : (( الله يصعد الكلم الطيب ) (غاطر : ۱۰ ) .

<sup>(</sup>١) ف الحزء الأمل منحة ١٩٧٠

أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » أخرجه مالك والترمذي واللفظله ، وقال : حديث غريب ،

وحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « أغضل الذكر : لا الله الا الله ، وأغضل الدعاء : الحمد لله » (۱) أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال : حسن غريب وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه .

وحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « قال موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب علمنى ما أذكرك به ، وأدعوك به ، فقال : يا موسى ، قل : لا اله الا الله ، قال موسى عليه الصلاة والسلام : يا رب كل عبادك يقولون هذا ، قال : لا اله الا الله ، قال : لا اله الا أنت ، انما أريد شيئا تخصنى قال : قل : لا اله الا الله ، قال : يا موسى ، لو أن السموات السبع فى كفة ، ولا اله الا الله به ، قال : يا موسى ، لو أن السموات السبع فى كفة ، ولا اله الا الله فى كفة ، لا اله الا الله » أخرجه النسائى وابن حبان ،

وحديث عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملؤه ، ولا اله الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه »(٢) أخرجه الترمذي ٠

(ج) حكم النطق بكلمة التوحيد: يجب على من نشاً مؤمنا ، أن يذكرها فى العمر مرة ناويا أداء الواجب ، والا فهو علص • ثم ينبغى له الاكثار من ذكرها عارفا معناها مستحضرا ما احتوت عليه لينتفع بذكرها دنيا وأخرى ، فتتفجر ينابيع الحكمة من قلبه ، ويرى لها من الأسرار والعجائب ان شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت الحصر •

وأما الكافر الذى يريد الدخول فى الاسلام ، فذكره لها ليس شرطا فى صحة ايمانه ولا جزءا من مفهومه ، وانما جعل الشرع النطق بالشهادتين شرطا لازما لاجراء الأحكام الدنيوية على المؤمن كالصلاة خلفه ، والصلاة عليه ، ودفنه فى مقابر المسلمين ، وتزوجه مسلمة ، فاذا لم ينطق بهما

<sup>(</sup>۱) أطلق على الحمد دعاء على سبيل التجوز ، لأن الحمد يتضمن الدعاء لقوله تعالى : ( لئن شكرتم لأزيدنكم )) ( ابراهيم : ٧) أي : نمن حمد الله تعالى كأنه يقول : رب أدم على نعمتك وزدني منها .

<sup>(</sup>٢) هذا من المتشابه المصروف عن ظاهره باتفاق الشلف والخلف .

لعذر كالخرس ، أو لم يتمكن من النطق بهما ، بأن مات عقب ايمانه بقلبه ، أو اتفق له عدم النطق بهما بعد الايمان بقلبه فهو مؤمن عند الله وناج فى الآخرة ، وأما من امتنع عن النطق بهما عنادا بعد أن عرض عليه ذلك فهو كافر والعياذ بالله تعالى ، ولا عبرة بتصديقه القلبى مع هذا الامتناع .

(د) تضمنها العقائد: كل ما تقدم من العقائد يندرج فى كلمة التوحيد ، وذلك أن معنى لا اله الا الله: « لا معبود بحق الا الله» ، ويلزم \_ هذا المعنى أن يكون غنيا عن كل ما سواه ، وأن يفتقر اليه كل ما عداه .

ويلزم كونه غنيا عن كل ما أسواه:

- (أ) وجوب الوجود له والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام ، وعدم الغرض فى فعل ما أو حكم كذلك ، وعدم التأثير بالقوة المودعة ، وعدم وجوب فعل عليه تعالى .
- (ب) واستحالة العدم والحدوث ، والفناء ، والماثلة للحوادث ، والاحتياج لموجد أو ذات يقوم بها والصمم ، والعمى ، والبكم ، والتأثير بالقوة المودعة ، والغرض في فعل أو حكم ما ، ووجوب فعل عليه تعالى •

فهده اثنتان وعشرون عقيدة • منها الواجب له تعالى ، ومنها الستحيل فى حقه تعالى •

ويلزم كونه مفتقرا اليه كل ما عدام:

- (أ) وجوب الوحدانية له تعالى فى الذات والصفات والأفعال ، والحياة والعلم والارادة والقدرة ، وحدوث العالم ، وعدم التأثير بالعلة والطبع والتولد .
- (ب) واستحالة التعدد غى الذات والصفات والأغعال اتصالا وانفصالا على ما تقدم ، والموت والجهل والكراهية والعجز ، وقدم العالم والتأثير بالعلة والطبيعة والتولد .

فهذه أربع عشر عقيدة ما بين واجب له تعالى ومستحيل عليه. تعالى •

ومعنى « محمد رسول الله » : ثبوت الرسالة له صلى الله عليه و آله وسلم ، يندرج تحته :

- ( أ ) وجوب الأهانة والقبليغ والصدق ، واتصاغه بما لا نقص غيه ، سواء أكان وابجا كالغطانة وحدم دناءة الآباء والأمهات ، أم جائزا كالمرفق والعبوع ،
- (ب) وايماننا بجميع الأنبياء والكتب والملائكة والبسوم الآخر، والقضاء والقدر .
- ( ج ) واستعالة الخيانة والكتمان والكذب ، واتصافه بما فيه نقص كالبلادة والجنون والعني .

فَعَدُهُ أُرْبِعِ عَشر عقيعة تضم لحا تقدم تكون جملتها خمسين عقيدة •

#### \* \* \*

ثم يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى مشيرا الى بعض الملاحظات الهامة المتعلقة بالفكر ، تحت عنوان :

كيفيسة الذكر وفضسله

قد علمت أن هـذه الكلمة \_ وهى لا اله الا الله \_ من أغضا الأذكار وأشرفها عند الله تعالى : غينبغى للعاقل أن يعنى بها ، غيكون حالة الذكر على طهارة متطيبا متجعلا مستقبلا القبلة ، ويتحرى الانفراد عن الخلق ما استطاع ، ويستحضر المعنى بقدر الامكان ، ولا يترك الذكر عند عدم حضور قلبه ، بل يذكر متطيا ببقية الآداب راجيا أن تعشاه نفحة الهية تثقله من الغفلة الحى الحضور ، ومن الحضور الى المشاهدة ، وأن لا يتصرف فى شىء من حروفها بزيادة أو نقصان ، بل يقتصر على الوارد شرعا ، وليحذر مما عليه غالب الناس اليوم من تحريف الذكر والالحاد فى أسمائه تعالى ، غانه حرام بالآجماع ولا سند لهم فى ذلك الا تولهم : وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون ، وهذا لا يصدر الا من الجهلة الذين لا يميزون الغث من السمين ، فعلى المؤمن أن الا من الجهلة الذين لا يميزون الغث من السمين ، فعلى المؤمن أن السخة المطهرة ،

هذا ٥٠ واعلم: أن الذكر حقيقة هو ما يجرى على اللسان والقلب ، وأكمله ما كان فيه استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفى النقائص عنه ، والمراد به ما يشتمل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن والاستغفار والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ٠ قال الفخر الرازى: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة

على التسبيح والتحميد والتمجيد ، والذكر بالقلب: التفكر فى أدلة الذات والصفات والتكاليف من الأمر والنهى ، وفى أسرار مخلوقات الله ، والذكر بالجوارح: هو أن تصير مستعرقة بالطاعات ، ولذا سمى الله تعالى الصلاة ذكرا فى قوله: • • فاسعوا اللي ذكر الله »(١١) •

مذا • والذكر سبعة أقسام : ذكر العينين البكاء ، وذكر الأذنين الاصغاء ، وذكر اللسان الثناء ، وذكر اليدين العطاء ، وذكر البدن الوفاء ، وذكر القلب الخوف والرجاء ، وذكر الروح التسليم والرضا •

### \* \* \*

ثم ذكر بعض الأحاديث الشريفة التي أرجو أن تنتفع بها وتجعلها وردا لك ، وهي:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من قال لا اله الا الله وحده لا شريك أه ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة : كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسينة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له جرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر من ذلك » أخرجه الجماعة (٢) الا النسائى وآبا داوود •

وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة : حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » (٦) أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه ٠

وعن مكحول عن أبى هريرة ، قالى : قالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله (1) ، غانها كنز من كنوز الجنة » قالى مكحول : غمن قال لا حول ولا قوة الا بالله ولا عنجى من الله الله ، كثيف الله عنه سبعين بابا عن المضر أدناها المفقر .

<sup>(</sup>١) الجمعة : ١

<sup>(</sup>٢) وهم: مالك واحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والمسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) الزبد بهتجتين من البحر وغيره كالرغوة ٠

<sup>(</sup>٤) عن ابن مسجود مرفوعا: « الا أخبرك بتنسير لا حول ولا قوة الا بالله ؟ لا حول عن معصية الله الا يعصمة الله ولا قوة على طاعة الله الا بعون الله » أخرجه ابن النجار .

أخرجه الترمذي ، وقال اسناده ليس بمتصل لأن مكدولا لم يسمع من أبى هريرة ، وأخرجه النسائي مطولا بسند رجاله ثقات ، ورفع : ولا منجى من الله الا اليه .

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « الباقيات الصالحات : لا اله الا الله ، وسبحان الله ، والله أكبر ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله » أخرجه النسائى وابن حبان والحاكم وصححه ،

\* \* \*

وورد كذلك ، في :

# فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغسير ذلك

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الله الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » رواه الشيخان والترمذي .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لأن أقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ، أحب الى مما طلعت عليه الشمس » رواه مسلم والترمذي .

وعن أبي ذر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبرك بأحب المكلام الى الله ؟ قلت : أخبرنى يا رسول الله قال : أن أحب الكلام الى الله : سبحان الله وبحمده » رواه مسلم والمترمذى • ولفظه : « أحب المكلام الى الله عز وجل ما اصطفى الله للائكته : سبحان ربى وبحمده » •

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من قال : سبحان ربى العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة » رواه الترمذي وحسنه •

وعن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : استكثروا من الباقيات الصالحات » • قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « التكبير ، والتعليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله » رواه النسائى والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد •

وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقيت ابراهيم ليلة أسرى بي ، فقال : يا محمد أقرىء أمتك منى السلام، وأخبرهم أن الجنة طبية التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان (اكوأن غراسها: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر » رواه الترمذي والطبراني ، وزاد : « ولا حول ولا قوة الا مالله » .

وعند مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: « أحب الكلام المي الله أربع \_ لا يضرك بأيهن بدأت \_ : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله، والله أكبر » •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » رواه البخاري ومسلم ٠

أي : أجزأتاه عن قيام تلك الليلة ، وقيل : كفتاه ما يكون من الآغات تلك الليلة ، وقال ابن خزيمة في صحيحه « باب ذكر أقل ما يجزىء من القراءة في قيام الليل » ثم ذكره ٠

وعن أبي سعيد رضى الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟ فشق ذلك عليهم ، وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد (٢) الصمد ثلث القرآن » رواه البخاري ومسلم و النسائي ٠

وورد كذلك ، من :

# الذكر المضاعف وجوامعه

عن جويرية رضى الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة • فقال : « ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم • قال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ، او وزنت بما قلت منذ اليوم أوزنتهن : سبحان آلله وبحمده ، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته » رواه مسلم وأبو داوود • o with the first the

<sup>(</sup>۱) قيعان : جمع قاع اى انها مستوية منبسطة واسعة . (٢) يقصد سورة الاخلاص .

وهخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى ، تسبح الله به ، فقال : « أخبوك بما هو أيسر عليك من هذا ، أو أفضل : سجحان الله عدد ما خلق فى السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض ، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هى خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والمحمد لله مثل ذلك ، ولا اله الا الله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك » رواه أصحاب السنن والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: «يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك ، ولعظيم سلطانك • فعضلت (۱) بالملكين ، غلم يدريا كيف يكتبانها ، فصعدا الى السماء فقالا : يا ربنا ان عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها ؟ قال الله \_ وهو أعلم بما قال عبده \_ ماذا قال عبدى ؟ قالا : يا رب انه قد قال : يا رب لك المحمد كما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك • فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدى حتى وجهك ولعظيم سلطانك • فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدى حتى يقانى فأجزيه بها » رواه أحمد وابن ماجه •

## \* \* \*

## فضل الدعياء

واعدام: أن الدعاء ذكر وزيادة • وقد ورد الأمر به ، قال تعالى : « • • وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من لم يسأل الله يغضب عليه » أخرجه الترمذى والبخارى في الأدب والحاكم وصححه •

وعن أنس مرفوعا: « الدعاء مخ العبادة » أخرجه الترمذي وفيه ابن لهيعة فيه مقال • وعنه مرفوعا: « لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة » أخرجه أحمد والثلاثة وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي وزاد: قالوا: غما نقول يا رسول الله ؟ قال: « سلوا الله العفو والعافية فى الدنيا والآخرة » •

<sup>(</sup>۱) معضلت: ای اشتدت وعظمت .

<sup>(</sup>٢) غانر: ٦٠

وسلم ، قال : « سيد الاستغفار أن يقول : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عبدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك (١) بنعمتك على ، وأبوء لك بذنبى ، فاغفر لى غانه لا يغفر الذنوب الا أنت : من قالها من النهار موقنا بها غمات من يومه قبل أن يمسى ، غهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها غمات قبل أن يصبح ، غهو من أهل الجنة » رواه أحمد والبخارى والدارمى وأبو داوود والترمذى والنسائى ،

وعن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصبح : « اللهم انى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة • اللهم استر عوراتى وآمن والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى • اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى (٢) واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يميتى وعن شمالى ومن فوقى ، وأعوذ بك أن أغتال من تحتى » أخرجه النسائى وابن ماجه واللفظله ، والحاكم وصححه •

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم علمها هذا الدعاء:

« اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله و آجله ، ما علمت منه وما لم أعلم • اللهم انى أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك • وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك • اللهم انى أسألك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمل • وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل • وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو عمل • وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا » أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححاه •

وقال طلق بن حبيب : جاء رجل الى أبى الدرداء فقال : قد احترق بيتك و فقال : ما احترق ، لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح : همى يمسى ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح : «اللهم أنت ربى لا اله الا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم

<sup>(</sup>۱) ای اعترف .

 <sup>(</sup>۲) العفو: محو الذئوب ، والعانية : السلامة من الاستام والبلايا ،
 والعورات : العيوب ، والروعات : الفزعات ؛ مالمعنى : ادفع عنى خوفا يتلقنى ويزعجني وأن أفتال ،

ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم • أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما • اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أن ربى على صراط مستقيم » أخرجه أبن السنى •

وفى بعض الروايات أنه قال: انهضوا بنا ، فقام وقاموا معه ، فانتهوا الى داره ، وقد احترق ما حولها ، ولم يصبها شيء ٠

#### \* \* \*

وهناك أذكار كثيرة تستطيع أخا الاسلام الوقوف عليها (١) والتقرب التي الله تبارك وتعالى بها في جميع المناسبات والأحوال ٠٠

#### \* \* \*

وحسبى فى النهاية أن أذكرك بهذا الأثر الذى جاء فيه: أن رجلا مر على رجل أعمى وبه كثير من الأمراض فسمعة يقول: الحمد لله الذى عافانى مما ابناى به كثيرا من خلقه ٠٠ فلما سمعه يقول هذا ، قال له متعجبا: يا أخى ما الذى عافاك الله منه ؟ لقد رأيت جميع المصائب وقد أصابتك! ؟ فقال له: اليك عنى يا بطال ، فانه عافانى اذ أطلق لسانا يوحده ، وقلبا يعرفه ، وفى كل وقت يذكره ٠٠ ثم قال:

حمدت الله ربى اذ هدانى الى الأسلام والدين الحنيف فيذكره لسانى كل وقت ويعرف فيؤادى باللطيف فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، حتى تكون من الذاكرين لا من الغافلين ، و:

تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه رقوس المعاصى واتخذ منه جوشنا

وبادر الى انكار ما كان خارجا عن الحق واحذر أن تكون مداهنا

ولا تجعل الذكر النفيس وسيلة

التي عرض الدنيا المعرض للفنا

ولا تجعل المقصود منه تكسبا

فتنحط قدرا من علاك وتفتنا

<sup>(</sup>۱) في المهات للكتب التي منها: « الترغيب والترهيب » ، « رياض الصالحين » ، « تحفة الذاكرين » ، « الأذكار للنووى » .

فتغضب مربوبا وربسا مهيمنا

\* \* \*

ولتكن كذلك مكثرا من الصلاة على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولا سيما في يوم الجمعة ، فضلا عن بقية الأيام:

فقد روى أبو داوود والنسائى عن أوس رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ان من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فان صلاتكم معروضة على » فقالوا : يا رسول الله ٥٠ وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ أى بليت \_ قال : « أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » ٠

وفى سنن أبى داوود عن أبى هزيرة رضى الله عنه باسناد صحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من أحد يسلم على الارد الله على روحى حتى أرد عليه السلام » •

\* \* \*

وحسبك أن فعلت ذلك أنك ستكون من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم:

فقد روى المترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال « « أولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلاة » قال الترمذي : حديث حسن : أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا منة محملوات الله وسلامه عليه ،

The same that the same with the same that the same the sa

بل وستكون كذلك ، قد فزت بالخير العظيم الشار اليه ف الأحاديث الشريقة الآتية :

روى الامام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى ، قال : « أصبح رسُول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر ، فقالوا : يا رسول الله ١٠ أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر ٠ قال : « أجل ١٠ أتانى آت من ربى عز وجل ، فقال أمن صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ورد عليه مثلها » قال ابن كثير : وهذا اسناد جيد ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من سره أن يكال له بالكيال الأوفى ــ اذا صلى علينا أهك

البيت ـ فليقل: اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته ، وأهل بيته: كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد » رواه أبو داوود والنسائى .

وعن أبى بن كعب رضى الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلثا الليل قام ، فقال : يا أيها الناس اذكروا الله ، اذكروا الله جاءت الراجفة (۱) تتبعها الرادقة (۱) جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه ، قلت : يا رسول الله ١٠٠ انى أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال : ما شئت ، قلت : الربع ؟ قال : ما شئت ، فان زدت فهو خيرلك ، قلت : النصف ؟ قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لك ، قلت : فالثاثين ؟ قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لك ، قات : فالثاثين ؟ قال : ما شئت ، فان زدت فهو خير لك ، قات : أجعل لك صلاتى كلها (۱) ، قال : « اذن تكفى همك ويغفر لك ، قات ، أبعال لك صلاتى كلها (۱) ، قال : « اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك » رواه الترمذى ،

## \* \* \*

هذا ۱۰ واذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا بهذا ، في قوله تعالى : « أن الله وملائكته يصلون على النبى ، يا أيها النبى آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما »(٤) •

فان المقصود من هذه الآية \_ كما قال ابن كثير \_ : أن الله مسبطنه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى ، مأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين ، وأن الملائكة تصلى عليه ، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالم، العلوى والسفلى .

وقال البخارى: قال أبو العالية: « صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء» •

وقال أبو عيسى الترمذى : وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم ، قالوا : « صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار » •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الراجفة : النفخة الأولى .

<sup>(</sup>٢) الرادفة: النفخة الثانية .

<sup>(</sup>٣) اى اجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٥

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، واعلم أنه من الواجب عليك أن تصلى وتسلم عليه ، كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ، استنادا الى هذا الأمر الذي ينصرف الى الوجوب في هذه الآية الكريمة ، وقد ذهب الى وجوب هذا طائفة من العلماء ، منهم الطحاوي والحليمي واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وحسنه:

عن أبى هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « رغم أنف رجل دخل عليه أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » •

ولحديث أبى ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ان أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » •

## \* \* \*

وقد أشار الى هذا محيى السنة الشيخ محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى ، حيث يقول في كتابه : « المقامات العلية » :

والسحب لا تحكى عطاياه فما

أنداه بحرا بالسخاء وأكرما

أنعم بمن أسنى الكمال له انتمى

مولاه قد صلى عليه وسلما من لم يصل عليه كان بخيلا مسلوا عليه بكرة وأصيلا

### \* \* \*

وقد ذهب آخرون \_ من العلماء \_ الى وجوب الصلاة عليه ف المجلس مرة واحدة ، ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس ، بل تستحب :

لحدیث أبی هریرة: أن رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قال: « ما جلس قوم مجلسا لم یذکروا الله فیه ولم یصلوا علی نبیهم الا کان علیهم ترة (۲) یوم القیامة ، فان شاء عذبهم ، وان شاء غفر لهم » رواه الترمذی وقال: حسن •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي ذل وانقاد .

<sup>(</sup>٢) الترة: معناها الحسرة أو النقص ، أو التبعة ،

<sup>(</sup>٢٢ \_ من وصايا الرسول ج٢)

واستحب العلماء كذلك كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه ، الا أنه لم يرد في ذلك حديث يصح الاحتجاج به .

وذكر الخطيب البغدادى ، قال : رأيت بخط الامام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبى صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة ، قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا ،

وحول الجمع بين الصلاة والتسليم:

قال النووى: اذا صلى على النبى صلى الله عليه وسلم غليجمع بين الصلاة والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما، غلا يقل: صلى الله عليه فقط، ولا: عليه السلام فقط،

وتستحب الصلاة على الأنبياء والملائكة استقلالا .

وأما غير الأنبياء: فانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء . وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: « اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين » • • الخ •

وتكره الصلاة عليهم استقلالا ، فلا يقال : عمر صلى الله عليه وسلم •

## \* \* \*

غلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، ثم اليك فى ختام هذا العرض المبارك المتعلق بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه هذين الحديثين الشريفين اللذين قرأتهما فى فقه السنة تحت عنوان:

صيغة الصلاة والسلام عليه

روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله الله عليك الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، والسلام كما على محمد على الله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، والسلام

وروى ابن ماجه ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فانكم

لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه • قالوا له : فعلمنا ، قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ، ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وامام المتقدمين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك امام المخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة • اللهم ابعثه مقاما يعبطه به الأولون • اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم الله حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم ، انك حميد مجيد •

## \* \* \*

وهناك صيغ أخرى فى كتب السنة الصحيحة تستطيع أن ترجع اليها ١٠ ان شئت الاستزادة من هذا الخير الذى ما بعده خير ١٠٠ ولله در القائل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم:

ان شئت من بعد الضلالة تهتدى

مل على المادى البشير محمد يا فوز من صلى عليه فانه

يحوى الأمانى بالنعيم السرمد يا قومنا صلوا عليه فتظفروا

بالبشر والعيش الهنى آلأرغد

صلوا عليه وارفعوا أصواتكم

يغفر لكم في يومكم قبل الفد

ويخصكم رب الأنام بغضله

بأغاضل الجنات يوم الموعد

صلى عليه الله جلل جلاله

ما لاح في الآلهاق نجم الفرقد

\* \* \*

هــذا بالاضافة الى أنك ستفوز مع المصلين على سيد المرسلين بعشر كرامات:

احداهن : صلاة الملك الغفار •

الثانية : شفاعة النبي المختار ٠

الثالثة : الاقتداء بالملائكة الأبرار .

الرابعة : مخالفة المنافقين والكفار •

الخامسة : محو الخطايب والأوزار •

السادسة: قضاء الحوائج والأوطار .

السابعة: تنوير الظواهر والأسرار .

الثامنية : النجاة من النار

التاسعة : دخول دار القرار ٠

العاشرة : سلام الملك الغفار .

### \* \* \*

وأما عن العنصر الثاني والأخير من الوصية العظيمة التي ندور حولها ، وهو: « • • وصلوا صلاتكم في أول وقتكم • • »:

فهو المشار اليه فى الآية الكريمة ، التى يقول الله تبارك وتعالى فيها : « ان المسلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(١) : أى فرضل مؤقتا بوقت لا يصح أن تتقدم عليه ، أو تتأخر عنه ، الا لضرورة شرعية ، وهى :

أولا - النوم: فمن نام عن الصلاة - ولم يكن هناك من يوقظه مثلا - حتى خرج وقتها ، لا يكون آثما ، بل عليه أن يصلى متى استيقظ ، مأ دامت نيته عند النوم كانت متجهة لادراك الصلاة ، قبل خروج وقتها • فعن أبى قتادة رضى الله عنه ، قال : « سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليلة ، فقال بعض القوم : لو عرست بنا(٢) يا رسول الله ؟ قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة •

فقال بلال: أنا أوقظكم • فاضطجعوا ، وأسند بلال ظهره الى راحاته فعلبته عيناه ، فنام ، فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد طلع حاجب الشمس • فقال : يا بلال • • أين ما قلت ؟ فقال بلال : ما ألقيت على نومة مثلها قط! قال (٢) : ان الله قبض أرواحكم حين شاء ، وردها عليكم حين شاء • يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة • فتوضأ • فلما ارتفعت الشمس ، وابيضت : قام فصلى بالناس جماعة » رواه البخارى ومسلم •

وفى رواية لأبى داوود والترمذى والنسائى: فقال الرسول صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم: « أما انه ليس فى النوم تفريط ، انما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى » •

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰۳ (۲) التعریس: هو البیات لیلا .

<sup>(</sup>٣) أي الرسول صلى الله عليه وسلم .

وفى رواية لمسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه: « فلم يستيقظ \_ حتى طلعت الشمس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته ، غان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ، قال: ففعلنا ،

ثانيا - الاغماء: فمن أعمى عليه ، ولم يفق ، حتى خرج الوقت ، فليصله متى أفاق ، ولا اثم عليه ، وذلك لأن الاغماء كالنوم في ستر العقل ، وفقد الوعى .

ثالث ـ النسيان: لقوله صلى الله عليه وسلم: « من نسى صلاة فليصل اذا ذكرها ، لا كفارة لها الا ذلك » أخرجه البخارى ومسلم • رابعا ـ جهاد العدو: فإن شغل المسلمون بقتال العدو • ولم يتمكنوا من أداء الصلاة على أى وجه من الوجوه ـ كصلاة الخوف مثلا ـ حتى خرج وقتها ، فليصلوها متى تمكنوا •

فعن جابر رضى الله عنه: «أن عمر رضى الله عنه • جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس ، فجعل يسب كفار قريش ، وقال: يا رسول الله • • ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والله ما صليتها » • فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا • فصلى العصر ، بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب » • أخرجها البخارى •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن المشركين شعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله • فأمر بلالا فأذن ، ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى العرب ، ثم أقام فصلى العشاء • • أخرجه الترمذي والنسائى •

#### \* \* \*

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هذا ، حتى لا يؤخر الصلاة عن وقتها ، اذا لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار •

والا كان من المسار اليهم في الآية الكريمة التي يقول الله تعالى غيها:

« فويل للمصلين ٠ الذين هم عن صلاتهم ساهون » نا

هم كما ذكر القرطبي : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>١) ألمساعون: ١٤ ، •

أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ـ ف تفسيرها ـ : « الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها » •

وقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلاة لوقتها ، وأسبغ لها وضوءها ، وأتم لها قيامها وخشوعها ، وركوعها وسجودها ، خرجت بيضاء مسفرة ، تقول : حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلاها لغير وقتها ، ولم يسبغ لها وضوءها ، ولم يتم لها خشوعها ، ولا ركوعها ، ولا سجودها ، خرجت وهى سوداء مظلمة ، تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كانت حيث شاء الله ، لفت كما يلف الثوب الخلق ثم ضرب بها وجهه » رواه الطبرانى في الأوسط ،

\* \* \*

هذا مع ملاحظة:

أولا: أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم ، تؤدى غيه ، كما أشارت الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى غيها: « فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ، فاذا المماننتم فأقيموا الصلاة ، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(١) •

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات ، ووضعت لها معالمها في أحاديث كثيرة:

منها الحديث الذي يعرف بحديث امامة جبريل الذي قال عنه البخاري بأنه أصح شيء في المواقيت ، وهو:

ما رواه جآبر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل ، فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب ، فقال : قم فصله ، فصلى المغرب حين وجبت الشمس (٢) ثم جاءه العشاء ، فقال له : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر ، ثم جاءه من المغد الظهر ، فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين كان غلل كل شيء مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه العصر ، فقال : قم فصله ، فصلى العصر

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰۳

<sup>(</sup>٢) وجبت الشمس: أي غربت.

حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه (۱) ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل \_ أو قال ثلث الليل \_ فصلى فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جدا ، فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : « ما بين هذين الوقتين وقت » رواه أحمد والنسائى والترمذى •

وما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات ، فقال : « وقت صلاة الفجر : ما لم يطلع قرن الشمس الأول (٢) ، ووقت صلاة الظهر : اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر ، ووقت صلاة العصر : ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول ، ووقت صلاة المعرب : اذا غابت الشمس ، ما لم يسقط الشفق ، ووقت صلاة العشاء : اللي نصف الليل » •

\* \* \*

وتوضيحا لهذا ٠٠ غاننى احب أن أزودك بهذا التلخيص الذى أوجزه صاحب كتاب: « الفقه الواضح » لما جاء فى هذين الحديثين الشريفين الصحيحين ، بعيدا عن الاطناب الذى لا يتسع له المقام ، غالمك:

## وقت الظهر:

يبدأ وقت الظهر باتفاق الفقهاء ، اذا زالت الشمس عن وسط السماء ، أى مالت جهة الغرب كما ثبت فى حديث جبريل وغيره من الأحاديث • ولكن الخلاف وقع فى بيان نهايته ، فقال الشافعية : ينتهى وقت الظهر بحضور وقت العصر ، لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتقدم الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : « ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العص » •

وقال مالك وجمهور من الفقهاء: وقت الظهر يدخل فى وقت العصر بمقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات ، فهما وقتان مشتركان ، واستدلوا بما جاء فى حديث امامة جبريل من أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى

<sup>(</sup>۱) أي لم يتحول عنه .

<sup>(</sup>٢) ترنها الأول: جانبها وهو أول ما يظهر منها .

وراء جبريل العصر فى اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى وراءه الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شيء مثله . أي : فى نفس الوقت الذي صلى فيه العصر فى اليوم الأول : وفى هذا دلالة على أن الوقتين متداخلان .

## وقت العصر:

يدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشيء مثله بعد الزوال ، لحديث جبريل السابق .

وهو مذهب مالك والشاهعي وأحمد وجمهور غفير من فقهاء الحنفية ، وينتهي وقت العصر بغروب الشمس على الأصح ٠

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تعرب الشمس فقد أدرك العصر » أى : أدركه حاضرا • أخرجه أصحاب السنن ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح •

# وقت الغرب:

ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس باتفاق الفقهاء ، لحديث ملمة بن الأكوع: « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب » أخرجه أصحاب السنن الا النسائي •

واختلفوا فى آخره ، غشهور مذهب المالكية أن وقتها المختار ينتهى بمضى ما يسعها بعد الأذان ، والاقامة ، وتحصيل شروطها ، وهى الطهارة من الحدث والخبث ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، لحديث امامة جبريل المتقدم ، وفيه أن جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه وسلم فى اليومين فى وقت واحد ، غدل هذا الحديث على أن المغرب ليس لها الا وقت واحد مختار ، وهو الوقت الذى يتهيأ فيه الانسان للصلاة بعد الأذان والاقامة من تحصيل شروطها المتقدمة .

ومشهور مذهب الشافعية والحنابلة ، وقول آخر لمالك ، أن وقتها يمتد الى قبيل مغيب الشفق الأحمر أى قبل دخول وقت العشاء بقليل ، لحديث ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الشفق : الممرة ، فاذا غاب الشفق وجبت العشاء » أخرجه الدارقطنى •

وهذا الحديث يفيد أن وقت المغرب يمتد حتى حضور وقت

العشاء ، وهو معيب الشفق الأحمر ، وينتهى وقتها الاختياري من غروب الشمس الى قبيل وقت العشاء بمقدار ما يسع ركعة بتمامها

## وقت العشاء:

يدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق الأحمر ، وينتهى وقتها الاختيارى ، اذا جاء ثلث الليل ، أو نصفه على خلاف فى ذلك بين الفقهاء ، تبعا لاختلاف الروايات •

ويخرج وقتها بطلوع الفجر الصادق .

وقت الصبح :

يبدأ وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق ، وينتمى بطلوع الشمس .

وهذا باجماع جمهور الفقهاء • واختلفوا في وقته المختار • فقال مالك والشافعي وأحمد:

يستحب المبادرة بصلاة الصبح أول الوقت لقول عائشة رضى الله عنها: « ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من العلس » — أي الظلمة — أخرجه مسلم •

ويرى الحنفية: أن الاستفار بالصبح أغضل ، لحديث رافع ابن خديج أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر » رواه أحمد والنسائى والترمذى •

والاسفار: هو الوضوح البين الذي يمكن فيه مشاهدة الأشياء بوضوح ٠

ويرى كثير من المالكية: أن التعجل أغضل اذا لم يكن المملى ينتظر جماعة ، والتأخير الى الاسفار اذا كان الغرض منه تكثير الجماعة جمعا بين الأحاديث التى تبدو متعارضة ،

#### \* \* \*

وثانيا: ومن خلال ما وقفنا عليه فى المديثين ، وفى هذا التوضيح التفصيلي لأوقات الصلاة: يتبين لنا أن لكل صلاة وقتين: وقت أداء ٠٠ ووقت قضاء ٠

وأن وقت الأداء له ثلاثة أوقات:

وقت بداية ، ووقت وسط ، ووقت نهاية ، والى هذا يشير الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله :

« أول الوقت رضوان الله ، ووسط الوقت رحمة الله ، وآخر الوقت عفو الله عز وجل » أخرجه الدارقطني •

وكما أوجز أيضا صاحب كتاب « الفقه الواضح »:

وقت البداية يسميه الفقهاء الفضيلة ، لأنه من الأفضل للعبد أن يؤدى الصلاة فيه ، حتى ينال رضوان الله عز وجل .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل ؟ فقال:

« الصلاة لوقتها » : أي في أول وقتها • أخرجه الحاكم والدارقطني •

ووقت الوسط يسميه الفقهاء وقت توسعة ، أو وقت الفتيارى .

وهو ما يلى وقت الفضيلة • أي بعد الوقت الذي يشمل الأذان والاقامة ،

وتحصيل شروط الصلاة ، من طهارة ، وستر عورة ، واستقبال قبلة ، وسماه الفقهاء بذلك لأنه وقت موسع ، يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة

عن وقت الفضيلة اليه ، دون أن يتعرض لسخط الله وغضبه .

وأما نهاية الوقت غيسميه الفقهاء وقت الضرورة • أى لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لضرورة شرعية \_ كتلك الأعذار التي وقفنا عليها عمل ذلك •

ووقت الضرورة ، هو الوقت الذي لا يسع الا صلاة ركعة بتمامها ، بعد تحصيل شروط الصلاة ، يقدر بربع ساعة على وجه التقريب .

هذا ٠٠ فاذا خرج الوقت ، وجاء وقت صلاة أخرى ، فقد أصبحت الصلاة التي فات وقتها قضاء ؟ أي دينا في ذمة العبد ، يجب عليه الوفاء جه ، ويعتبر بهذا التأخير عاصيا لله عصيانا ٠ الله أعلم بتقديره ٠

فليحذر الأخ المسلم الوقوع في هذا العصيان • وليكن أن شاء الله تعالى من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى في وقت الأداء لا في وقت القضاء ، تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله :

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين »(١):

فقد أمرنا الله تعالى فى هده الآية بالمحافظة على الصلوات بوجه عام ، وعلى الصلاة الوسطى بوجه خاص .

وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن النبى صلى الله عليه عليه عليه عليه كانت له عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا ، وبرهانا ، ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٨

نور ، ولا برهان ، ولا نجاة ، وكان يوم القيامة ، مع قارون ، وفرعون » وهامان ، وأبى بن خلف » •

رواه أحمد ، وقال معلقا عليه : من تركها بسبب الرياسة حشر مع فرعون ، ومن تركها بسبب السياسة حشر مع هامان (١٦) ، ومن تركها بسبب جمع المال حشر مع قارون ، ومن تركها من أجل الجدال والخصام حشر مع أبى بن خلف (٢) اه •

## \* \* \*

و اذا أردت أن تعرف:

ما هي الصلاة الوسطى ؟

فقد اختلف الفقهاء فى تعيينها على عشرة أقوال ، أو أكثر ٠٠ غقال جماعة : هى صلاة الصبح ٠٠ لما فيه من المشقة ، ولأنها صلاة تثقل على كثير من الناس : وممن قال بهذا : عمر بن الخطاب ، ومعاذ ابن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر ، وجابر ، ومالك والشافعى ٠

#### \* \* \*

وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدثين : هي صلاة العصر •• وقد رجح كثير من المحققين هذا الرأى الأخير ، لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة بذلك :

منها: ما رواه مسلم وأحمد وأبو داوود ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوم الأحزاب: « حبسونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا » •

وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة مرفوعا: « الصلاة الوسطى صلاة العصر » •

#### \* \* \*

كما ورد كذلك الترغيب فى صلاة الصبح والعصر: فعن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ع قال: « من صلى البردين دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم • يعنى: صلاة الصبح والعصر •

<sup>(</sup>۱) لأن هامان كان وزيرا لنرعون يدبر شئون الملك ، قال تعالى : (( وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا ٠٠) الآية (غافر : ٣٦) ٠

<sup>(</sup>٢) لأن أبى بن خلف كان يجادل الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا في شأن البعث والحياة بعد الموت .

وعن أبى زهيرة عمارة بن رونية رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » •

يعنى: الفجر والعصر • رواه مسلم •

وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء يدركه ، ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم » رواه مسلم •

« معناه ـ والله أعلم ـ أن الذي أدى صلاة الصبح في أول وقته جماعة فهو في أمان الله وعهده ، ورعايته ، وحفظه وصيانته ، والله تعالى القوى المعتمد ، ويريد النبى صلى الله عليه وسلم أن لا يقصر أي مسلم في تأدية هـذا الفرض ، خشية أن يقع تارك صلاته تحت عقاب الله ، ويكون مطالبا بالوغاء والأداء ، والله أن شاء أخذه أخذ عزيز مقتدر ، وأخرجه من كنف رحمته ، وسياج رأفته ، ورماه في جهنم على وجهه منكسا مدحورا » (١) .

وعن أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه ، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص (٢) ، وقال : « ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين » الحديث ٠٠ أخرجه مسلم ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تجتمع ملائكة الليل ، وملائكة النهار فى صلاة الفجر ، وصلاة العصر ، فيجتمعون فى صلاة الفجر ، فتصعد ملائكة الليل ، وتثبت ملائكة النهار ، وتجتمعون فى صلاة العصر ، فتصعد ملائكة النهار ، وتبيت ملائكة الليل ، فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : وتبيت ملائكة الليل ، فيسألهم ربهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون ، فاغفر لهم يوم الدين » رواه ابن خزيمة ، ورواه البخارى ومسلم بنحوه ،

وروى البخارى ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضى الله

<sup>(</sup>۱) جاء هـ ذا الشرح بهامش الترغيب والترهيب للحافظ المنفرى ج ١ ص ٢٩١ تعليق مصطفى محمد عمارة طبعة الحلبى .
(٢) اسم طريق .

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل ، فارقد ، فان استيقظ فذكر الله تعالى ، انحلت عقدة ، فان توضأ انحلت عقدة كاما : فأصبح نشيطا طيب النفس ، والا : أصبح خبيث النفس كسلان » .

وفى رواية ابن ماجه ، قال : « • • • فيصبح طيب النفس ، قد أصاب خيرا ، وان لم يفعل أصبح كسلانا ، خبيث النفس لم يصب خيرا » •

فاذكر آخا الاسلام كل هذا ، وهافظ على الصلوات الخمس ، وعلى الصلاة الوسطى • • حتى تفوز بهذا الخير العظيم الذي وقفت عليه ، وحتى تكون كذلك من الذين ستشهد لهم الملائكة عند ربهم ، وتطلب لهم الرحمة والمغفرة وليكن حرصك بصفة خاصة على صلاة الصبح والعصر:

فهما صلاتان ــ كما عرفت ــ تشهدهما الملائكة وغيهما من الفضل والخير ما قد علمت .

واذا أردت أخا الاسلام أن يضاعف لك الأجر ٠٠ كما رغبك الرسول صلى الله عليه وسلم \_ وايانها \_ فى نهاية الوصية التى ندور حولها ، فى قوله : « فان الله يضاعف لكم » ٠

كن حريصا ومواظبا على:

## صلاة الجماعة

فهى أولا وقبل كل شيء: سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء ، لا يتخلف عنها من الذكور المكلفين ـ لغير عذر قاهر (١) \_ الا منافق ، بين النفاق ، أو ضعيف الايمان •

روى مسلم فى صحيحه عن ابن مسعود ، رضى الله عنه ، قال : « من سره أن يلقى الله غدا مسلما ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات ، حيث ينادى بهن ، فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم فى بيوتكم \_ كما

<sup>(</sup>١) انظر بعض الأعذار القاهرة فيما سبق ص ٢٤١ ، ٣٤١

<sup>(</sup>۲) قال النووى : روى بضم السين ونقعها ، وهما بمعنى متقارب اي طرائق الهدى ج ٥ ص ١٦٦ صحيح مسلم .

يصلى هذا المتخلف فى بيته للتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور (١) ، ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد ، الاكتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ، ويرفعه درجة ، ويحط عنه بها سيئة ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين (١) حتى يقام فى الصف » •

وفى رواية : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق ، قد علم نفاقه ، أو مريض • ان كان الرجل ليمشى بين رجلين ، حتى يأتى الصلاة • وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وان من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه • رواه مسلم ، وأبو داوود ، والنسائى وابن ماجه •

وعن جابر رضى الله عنه ، قال : « أتى ابن أم مكتوم النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله • • ان منزلى شاسع (٢) ، وأنا مكفوف البصر ، وأنا أسمع الأذان ، قال : فان سمعت الأذان فأجب ، ولو حبوا ، أو زحفا » رواه أحمد والطبراني •

وفى رواية للطبرانى عن أبى أمامة قال: \_\_ يعنى ابن أم مكتوم \_\_ يا رسول الله • • بأمى وأمى ، أما كما ترانى قد دبرت سنى (1) ، ورق عظمى (0) ، وذهب بصرى ، ولى قائد ، لا يلايمنى (1) قياده اياى ، فهل تجد لى رخصة أصلى في بيتى الصلوات ، فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هل تسمع المؤذن في البيت الذي أنت فيه ؟ قلت: نعم يا رسول الله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة ، ولو يعلم هذا المتخلف عن الصلاة في الجماعة ما لهذا الماشي اليه اليه الورجوا على يديه ورجليه » •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الطهور بضم الطاء : القيام بالتطهر ، أما الطهور بفتح الطاء : فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب .

<sup>(</sup>۲) أي يمشى بين رجلين يسندانه .

<sup>(</sup>٧) أي من الخير و البركة . . . .

وهذا ٠٠ معناه كما يقول معلقا على هذا \_ فى الفقه الواضح \_ : أن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الاسلام الحميدة ، وشعيرة من شعائره العظيمة :

وقد شرعت من أجل أن يلتقى المسلمون من أهل البلد ، أو الدينة ، في صعيد واحد ، خمس مرات في اليوم والليلة ، فتقوى بينهم روابط الألفة والمحبة ، وليطلع المسلم على أحوال أخيه ، ويتحسس حاجته ، فيقضيها له أن استطاع ، ولكى يأتى المسلم الى المسجد ، وهو بيت العلم والعبادة ، فيتعلم أمور دينه ودنياه ، ويمتع أذنه وقلبه بما يسمعه من القرآن والمواعظ ، فيزداد ايمانه ، ويقوى يقينه ، ولا يخفى ما لصلاة الجماعة من فضل عظيم ، فهى تزيد في الثواب على صلاة المنفرد ، بسبع وعشرين درجة ، وأن له بكل خطوة يخطوها ، إلى المسجد حسنة ، ورفع درجة ، ومعو خطيئة ، وأن الملائكة لتستغفر له ما دام ينتظر ورفع درجة ، ومعو خطيئة ، وأن الملائكة لتستغفر له ما دام ينتظر الصلاة :

فعن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ (١) بسبع وعشرين درجة » رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في جماعة تضعف (٢) على صلاته في بيته ، وفي سوقه (٦) ، خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه (١) اذا توضا فأحسن الوضوء ، ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة (٥) لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة (١) ، وحط عنه بها خطيئة (٧) ، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه (٨) ما دام في مصلاه ما لم يحدث (٩) : اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه (١) ، ولا يزال في صلاة ما انتظر

<sup>- (</sup>۱) ای المنفود الذی بصلی وجده .

<sup>(</sup>٢) أي تزيد أضعافا . (٣) أي محل بيعه وشرائه .

<sup>(</sup>١) هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لسبب تلك المساعفة .

<sup>(</sup>٥) يعنى لم يقصد بخروجه الا اداء المسلاة في جماعة .

<sup>(</sup>٦) أي أعطى بها حسنة ، فإن المسنات تقتنى علو الدرجات .

<sup>(</sup>٧) الحط معناه الاسقاط أي أزيلت عنه بها خطيئة وهي الذنب .

<sup>(</sup>A) أي تدعو له وتستغفر .

<sup>(</sup>١) أي ينتقض وضوءه بفساء أو ضراط .

<sup>(</sup>١٠) هذا بيان لكينية صلاة الملائكة عليه .

الصلاة » رواه البخارى واللفظ له ، ومسلم ، وأبو داوود ، والترمذى وابن ماجه .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ، ويكفر به الذنوب ؟ قال ــوا : بلى يا رسول الله • قال : اسباغ الوضوء على المكاره (١) ، وكثرة الخطا الى المساجد ، وانتظار الصلاة ، فذلكم الرباط» (٢) رواه مسلم •

\* \* \*

هذا بالأضافة الى أن اعتياد صلاة الجماعة فى المسجد دليل على الايمان الصادق:

فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا رأيتم الرجل يعتد المساجد (٢) فاشهدوا له بالايمان (٤) • قال الله عز وجل : « انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر »(٥) • رواه الترمذي واللفظ له ، وقال : حديث غريب ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وابن حبان في صحيحيهما والحاكم ، كلهم من طريق دراج أبى السمح عن أبى الهيثم عن أبى سعيد ، وقال الحاكم : صحيح الاسناد •

\* \* \*

فاذكر أخا الاسلام كل هذا ، واحرص على تعمير المساجد بالمواظبة على صلاة الجماعة فيها كلما نادى المؤذن ، قائلا : حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، ولا سيما في صلاة العشاء والصبح :

<sup>(</sup>١) أي أتمام الوضوء عند البرد والالم والمرض ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أى الوقوف على الحدود لحماية بلاد المسلمين . . وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم المنتظر للصلاة بالمرابط لأنه يجاهد نفسه وجهاد النفس أكبر من جهاد العدو .

<sup>(</sup>٣) يعنى يواظب على حضور الجماعات في المساجد ، ويطيل المكث فيها ، حتى يخيل لمن رآه أنه متيم بها .

<sup>(</sup>٤) أي : فان تلك أمارة قوية على صدق ايمانه .

<sup>(</sup>٥) هـذه جملة حاصرة المادت تصر عمارة المساجد على المؤمنين لأن غير المؤمن لا يتعلق قلبه بالمساجد ولا يحب دخولها ولا يهتم بتشييدها ولا يعنى بانارتها ولا تنظيفها ولا بعمارتها بذكر الله والصلاة فيها \_ والآية من سورة التوبة : ١٨

فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل (١) ، ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنما صلى الليل كله »(٢) رواه مالك ومسلم واللفظ له ، وأبو داوود ولفظه :

« من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة ، ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان كقيام ليلة »(٢) رواه الترمذى كرواية أبى داوود ، وقال : حديث حسن صحيح ، قال ابن خزيمة فى صحيحه :

باب فضل صلاة العشاء والفجر فى جماعة وبيان: أن صلاة الفجر فى الجماعة وبيان: أن صلاة الفجر فى الجماعة وأن فضلها فى الجماعة فى الجماعة من فضلها فى الجماعة فى الجماعة فى الجماعة فى الجماعة فى الجماعة أبى داوود والترمذي يدافع ما ذهب اليه فى والله أعلم والترمذي يدافع ما فى والترمذي يدافع والترمذي والترمذي يدافع والترمذي والترمذي يدافع والترمذي و

## \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأنا قد رغب فى فى الجسعة أغضل من صلاة العشاء فى الجماعة ، وأن غضلها فى الجماعة صلاتهما جماعة :

فعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر (٦) ، ولو يعلمون ما فيهما الأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت (٧)

<sup>(</sup>١) يعنى أنه يكتب له بذلك ثواب من قام نصف الليل .

<sup>(</sup>۱) المراد أنه صلى الصبح في جماعة وكان قد صلى العشاء في جماعة أيضا نيكون كمن أحيا الليل كله ، يعنى يكتب له ثواب ذلك .

<sup>(</sup>٣) وهده الرواية تعتبر منسرة لرواية مسلم التي قبلها .

<sup>(</sup>٤) مقد مهم ابن خزيمة أن قوله : « فكأنما صلى الليل كله » مترتب على صلاة الصبح وحدها في جماعة وهو خطأ ، فأن ذلك مترتب على صلاتهما معا في جماعة كما بينته رواية أبى داوود والترمذي .

<sup>(</sup>٥) يعني يعارضه ويبطله .

<sup>(</sup>٦) لانهما يكونان في وقت الفقلة ولذة النوم .

<sup>(</sup>٧) اللام واقعة في جواب القسم ، اى والله لقد همت ، وجاء في البخارى وغيره « والذي ننسى بيده لقد همت ، . . » والهم قيل : العزم ، وقيل : مرتبة دونه .

<sup>(</sup> ۲۳ \_ من وصایا الرسول ج ۲ )

أن آمر بالصلاة فتقام (۱) ثم آمر رجلا فيصلى بالناس (۲) ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم (۳) من حطب الى قدوم لا يشهدون الصلة (٤) فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا فى بعض الصلوات ، فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أخالف الى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم ، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها » يعنى صلاة العشاء وفى بعض روايات الامام أحمد لهذا الحديث: «لولا ما فى البيوت من النساء والذرية: أقمت صلاة العشاء ، وأمرت فتيانى يحرقون ما فى البيوت بالنار » (٥) .

وحول هــذا الحديث الذي رواه أبو هريرة بالاضافة الى رواياته الأخرى ، يقول الشوكاني معلقا في نيل الأوطار:

« والحديث استدل به القائلون بوجوب صلاة الجماعة ، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه » •

والجمهور (١) على أن الجماعة سنة ، وأجابوا عن حديث الباب مأجوبة منها:

١ – أنها لو كانت شرطا أو فرضا لبين ذلك عند التوعد •

٢ – أن الحديث دل على وجود متخلفين عن الجماعة ، ولو كانت فرضا لما تخلفوا عنها .

۳ — أنه ترك تحريقهم بعد التهديد ، ولو كانت واجبة ما عفا عنهم •• ولهذا قال القاضى عياض ومن تبعه : ليس فى الحديث حجة لأنه هم ولم يفعل • وزاد النووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم • لأنه هم ولم يفعل • وزاد النووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم • لأنه هم ولم يفعل • وزاد النووى : ولو كانت فرض عين لما تركهم • لأنه هم ولم يفعل • وزاد فى حق المنافقين ، فلا يتم به الاستدلال ،

<sup>(</sup>١) بألفاظ الاقامة المعروفة .

<sup>(</sup>٢) أي الذين حضروا المسجد للصلاة .

<sup>(</sup>٣) جمع حزمة وهي مجموعة من العيدان .

<sup>(</sup>٤) أي لا يحضرونها مع الجماعة في المسجد.

<sup>(</sup>٥) قال الشوكاني: في اسناده أبو معشر ، وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٦) كما يقول الشيخ خليل الهراس رحمه الله في تعليقه على الحديث في الترغيب والترهيب ج ١ ص ٣٥٣

لقوله في صدر الحديث: « أثقل صلاة على المنافقين » لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر •

## \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من التخلف عن الجماعة في صلاة العشاء والفجر بصفة خاصة:

فلأنهما (١) يكونان فى وقت الغفلة ولذة النوم: فصلاة العشاء تأتى بعد عودة الانسان من عمله بالنهار وميله الى الراحة وتناول طعام العشاء، وصلاة الصبح كذلك تكون عند لذة النوم فى آخر الليل لا سيما لمن يطول سهرهم فى أول الليل، وكذلك كل منهما تكون فى وقت ظلمة فيشق المشى اليها •

## \* \* \*

فليكن كل هذا التذكير كذلك ترهيبا للأخ المسلم حتى لا يتخلف عن صلاة الجماعة بصفة عامة ، اللهم الا اذا كان هناك عذر كتلك الأعذار التى ذكرها الفقهاء (٢) ، والتى منها:

العاجز عن الاتيان الى المكان الذى تقام فيه - الصلاة -: بأن كان مريضا ، أو مقعدا ، أو أعمى لا يجد من يقوده ، ولا يهتدى بنفسه الى محل الجامع ٠٠

ويلحق بالعاجز من كان له عذر يمنعه من الحضور اليها - فى المسجد - بأن كان ممرضا ، يحتاج اليه المريض ، ولو تركه يزداد مرضه ، أو يتأخر شفاؤه ، أو كان طبيبا يجرى عملية جراحية - مثلا - أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه ، ونحو ذلك من الأعذار الضرورية ، والدين يسر ، والطاعة على قدر الطاعة . • قال تعالى : (وما جعل عليكم في الدين من حرج »(۳) •

وقال تعالى: «بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(٤) •

<sup>(</sup>۱) كما جاء في هامش الترغيب والترهيب تعليقا على حديث أبى هريرة السابق.

<sup>(</sup>۲) كما أشار الى هذا في « الفقه الواضح » تجت عنوان من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب . . وقياسا عليه جميع الأوقات . (۲) الحج: ۷۸

واحذر أن تفوتك كذلك \_ اذا لم يكن هناك عذر من الأعذار السابقة \_: صلاة الجمعة ، والاستماع الى خطبتها:

فقد روى الطبرانى عن أبى سعيد الفدرى رضى الله عنه ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ان الله تعالى قد كتب عليكم الجمعة ، فى مقامى هذا ، فى ساعتى هذه ، فى شهرى هذا ، فى عامى هذا ، الى يوم القيامة ، من تركها من غير عذر ، مع امام عادل ، أو جائر ، فلا جمع الله شمله ، ولا بورك له فى أمره ، ألا ولا صلاة له ، ولا حج له ، ألا ولا بر له ، ولا صدقة له » .

وروى مسلم فى صحيحه ، وأحمد فى مسنده ، عن ابن مسعود برخى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم » •

## \* \* \*

غلنذكر جميعاً كل هذا ، ولنذكر كذلك قول القائل:

ألا فى الصلاة الخير والفضل أجمع لأن بها الأرقاب لله تخضع وأول غرض فى شريعة دينا وآخر ما يبقى اذا الدين يرفع فمن قام لتكبير لاقته رحمة

وكان كعبد باب مسولاه يقرع وكان لرب العرش حين صلاته نجيه فيا طوبى له حين يخشع

## \* \* \*

جعلنا الله جميعا من المكثرين من الذكر ، والمحافظين والحريصين على أداء الصلاة في أول وقتها ٠٠ حتى يضاعف لنا سبحانه وتعالى الأجر ٠٠٠

انه سبحانه وتعالى ولى التوغيق ٠٠

## الوصية الناسعة والأربعون

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال:

ُ ( اجعلوا من صلات کم فی بیوت کم ولا تتخذوها قبورا ۰۰ )) ۰

( رواه البخارى ومسلم ، وأبو داوود والترمذى والنسائي ) .

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

من الحريصين على تنفيذ ما أوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة ، التي أوصاك غيها :

أولا: بأن تعمل من جانبك على أن يكون بيتك مباركا ، وذلك بالاكثار فيه من ذكر الله ، وأداء نوافل الصلاة فيه من وقد ورد الترغيب في هـذا:

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « اذا قضى أحدكم الصلاة (۱) في مسجده فليجعل البيته نصيبا من صلاته ، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا » (۲) رواه مسلم وغيره ، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد •

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « مثل البيت الذى يذكر الله فيه ، والبيت الذى لا يذكر الله فيه : مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم •

ففى هذا الحديث الشريف : شبه النبى صلى الله عليه وسلم البيت الذى لا يذكر الله عز وجل فيه بجسد ميت لا روح فيه : لأن ذكر

<sup>(</sup>١) المواد بها مسلاة الغريضة .

<sup>(</sup>٢) لأنه ستحصل فيه البركة بذكر الله والمسلاة وتنزل عليسه الرحمة وتدخله الملائكة ، وينفر منه الشيطان ، ويتعود من فيه من الخدم والأولاد على اداء المسلاة . . الغ .

الله عز وجل حياة القلوب والأرواح والبيوت أيضا ، فأيما بيت خلا من ذكر الله عز وجل فهو كالقبر المهجور ، أو كالبيت الخرب الذي خلا من ساكنيه .

قال النووى: فيه الندب الى ذكر الله تعالى فى البيت ، وأنه لا يخلى من الذكر وفيه جواز التمثيل ، وفيه أن طول العمر فى الطاعة فضيلة ، وأن كان الميت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات .

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما أفضل : الصلاة في بيتى ، أو الصلاة في المسجد ؟(١) قال : ألا ترى الى بيتى ما أقربه من المسجد (٢) ؟ فلأن أصلى في بيتى أحب الى من أن أصلى في المسجد الا أن تكون فلأن أصلى في بيتى أحب الى من أن أصلى في المسجد الا أن تكون صلاة مكتوبة »(١) • رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه •

وعن أبى موسى رضى الله عنه ، قال : خرج نفر من أهل العراق الى عمر ، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل فى بيته (٤) ، فقال عمر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : «أما صلاة الرجل فى بيته فنور (٥) ، فنوروا بيوتكم » رواه ابن خزيمة فى صحيحه •

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « صلوا أيها الناس فى بيوتكم (١) ، غان أغضل صلاة المرء فى بيت الا الصلاة المكتوبة » رواه النسائى باسناد جيد ، وابن خزيمة فى صحيحه .

وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه(١٨)

<sup>(</sup>۱) والسؤال انما هو عن النافلة لأن الفريضة في المسجد افضل باتفاق.

<sup>(</sup>٢) يعنى ما أشد قربه من المسجد أذ هو لاصق به وأبوابه مفتوحة في المسجد .

<sup>(</sup>٣) فأن هذه أفضل في المسجد بالأجماع .

<sup>(</sup>٤) يعنى هل هي أفضل أم الصلاة في المسجد .

<sup>(</sup>٥) أي له ولاهل بيته بما يتلى فيها من المقرآن وذكر الله عز وجل ٠

<sup>(</sup>١) وذلك حين رآهم يصلون الثاملة في المسجد .

<sup>(</sup>٧) لأنها تكون أبعد عن الرياء وأقرب الى الخشوع والاخلاص .

 <sup>(</sup>A) يعنى أعلمه فهو من الرؤية بمعنى العلم . . . .

رفعه • قال : « فضل صلاة الرجل فى بيت على صلات حيث يراه الناس (١) كفضل الفريضة على التطوع »(٢) رواه البيهقى ، واسناده جيد ان شاء الله تعالى •

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم » رواه ابن خزيمة في صحيحه •

## \* \* \*

فمن هذه الأحاديث الشريفة ، يتبين لنا أغضلية صلاة التطوع في البيت ، على المسجد ، وذلك لبعد المصلى فيها عن الرياء ، ومحبطات الأعمال:

فعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضى الله عنه ، خرج الى السجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكى ، فقال : ما يبكيك ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اليسير من الرياء شرك (٦) ، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة (٥) ، ان الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء (١) الذين ان غابوا لم يفتقدوا (٧) ، وان حضروا لم يعرفوا ، قلوبهم مصابيح الهدى (٨) يخرجون من كل غبراء مظلمة » (٩) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى فى كتاب الزهد له وغيره ، وقال الحاكم : صحيح ولا علة له ٠

<sup>(</sup>۱) أي في المسجد على مرأى من الناس .

<sup>(</sup>٢) يعنى أن مضل الناملة التي يؤديها في البيت حيث لا يراه أحد على الناملة التي تؤدى في المسجد هو كفضل الفريضة على التطوع . . وهذا أمر لا شك ميه .

<sup>(</sup>٣) بمعنى أنه شرك في العمل لا في الاعتقاد ، ويسمى الشرك الأصغر وهو محيط للعمل . .

<sup>(</sup>٤) وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون .

<sup>(</sup>٥) فإن حربه الأولياء الله عز وجل كأنه حرب الله أذ هم حزب الله وجنده فالمتعرض لهم بسوء مستخف بالله سبحانه .

 <sup>(</sup>٦) جمع خفى ، وهو الذي يجتهد في اخفاء عمله بعيدا عن الريساء وحب الظهور .
 (٧) أي لا يسأل عنهم أحد لعدم شهرتهم .

 <sup>(</sup>A) لأن الله نور بصائرهم فانكشفت لهم مواطن الهدى .

<sup>(</sup>٩) أي ينجون ويتخلصون من كل متلالة عمياء ،

فحسب المملى - لغير الكتوبة - في بيته أن يكون بعيدا عن الرباء في العمل الذي هو من أكبر مصطات الأعمال ، فقد ورد كذلك : عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « أن أول الناس يقضى (١) يوم القيامة عليه : رجل استشهد (٢) ، فأتى به فعرفه نعمته (١) فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ (٤) قال : قاتلت فيك حتى استشهدت • قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال : هو جرىء(٥) ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار(٦) • ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقسراً القرآن ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها • قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته ، وقرأت فيك (٧) القرآن • قال : كذبت ، ولكنك تعلمت ليقال عسالم (٨) ، وقرأت القرآن ليقال هو قارىء فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار • ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ٠ قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل(٩) تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك(١٠) • قال : كذبت ، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار » رواه مسلم والنسائي ، ورواه الترمذي وحسنه ، وابن حبان في صحيحه كلاهما بلفظ واحد و

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي يحكم عليه بعد الحساب والسؤال .

<sup>(</sup>٢) أي قتل في المعركة مع الكفار .

<sup>(</sup>٣) أي حدثه الله بما أنعم به عليه في الدنيا وذكره بها .

<sup>(</sup>٤) سؤال عن موقفه بازاء هذه النعم ، هل شكرها وأدى حقها أم جحدها وأنكرها .

<sup>(</sup>٥) أي : لتمدح ويثنى عليك الناس بالشجاعة والاقدام .

<sup>(</sup>٦) بسبب هـذا الرياء ، كما يشير الى هذا قول الله تعالى : « فسوف يعلمون ، اذ الأغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون ، في الحميم ثم في النار يسجرون » (غافر : ٧٠ ــ ٧٢) .

<sup>(</sup>Y) ای فی سبیلك و ابتغاء وجهك .

<sup>(</sup>A) أي: ليمدحك الناس بالعلم و المعرفة .

<sup>(</sup>٩) أي وجه وطريق.

<sup>(</sup>١٠) أي من أجلك ورغبة فيما عندك .

وصلاة التطوع فى البيت كذلك تنوره: لأن الصلاة أساسا ، نور بتلالاً فى قلب المؤمن ، ويسطع على وجهه ، وينعكس على جوارحه ، نور يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، نور يمشى به المؤمن فى الناس ، غيرى به ما لا يراه الناظرون ، نور يسعى بين يديه ، وعن يمينه يوم القيامة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الطهور (١) شطر (٢) الايمان ، والحمد لله تملأن – أو الايمان ، والحمد لله تملأن – أو تملأ – ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور ، والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس يعدو ، فبائع نفسه فمعتقها ، أو موبقها » رواه مسلم •

وروى ابن حبان باسناد حسن ، عن أبى الدرداء رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من مشى فى ظلمة الليك اللي المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة » •

فهذا النور المشار اليه فى المديثين اذا وجد فى بيت المؤمن بسبب الاكثار من صلاة التطوع فيه \_ كان سببا فى أن البيت هذا سيكون دائما وأبدا \_ ما دامت صلاة التطوع مقامة فيه \_ ممتلأ بالبركات والخيرات التى ستأتى تبعا لهذا النور الذى به سيسعد المؤمن فى دنياه وأخراه • • بل وسيسعد أهله كذلك بذلك تبعا له •

وذلك لأن أولاده ، ولا سيما - الصغار - منهم ، عندما سيرونه وهو يؤدى صلاة التطوع أمامهم سيتعلمون منه هيئة الصلاة ، ويتشربون حبها ، فينشأون على حب الدين الذي عماده الصلاة .

وهو أصلا كمؤمن مطالب: بأن يأمر بالصلاة كل من له عليه حق الولاية ، من قريب ، أو من بعيد ٠٠ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى:

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ، لا نسألك رزقا ، نهن نرزقك ، والعاقبة للتقوى »(٢) ٠

وقد قال صاحب كتاب « الفقه الواضح » معلقا على هذه الآية كلاما هاما ، وهو أن :

<sup>(</sup>۱) الطهور \_ بضم الطاء \_ معناه : التطهر ، وأما الطهور بفتح الطاء \_ فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب .

<sup>(</sup>٢) الشطرهو: النصف. (٣) طه: ١٣٢

الأولياء كما يجب عليهم حماية من يعولون من الأخطار لوقاية أجسامهم من الأضرار ، وحفظ أموالهم من الضياع : يجب عليهم كذلك حفظ دينهم ، فهو عصمة أمرهم ، وسبيل سعادتهم ، فى الدنيا والآخرة ، وأول شيء يترتب عليه حفظ الدين : هو الصلاة ، فالصلاة \_ كما علمت \_ من الدين بمنزلة الرأس من الجسد .

والأمر في الآية ، للنبي صلى الله عليه وسلم • • والأهل غيها هم : أمته جميعا • كما قال القرطبي في تفسيره (١) •

غير أن لفظ الأهل يراد به \_ في الغالب \_ الأقارب • • ويطلق كثيراً على الزوجة •

ولا بأس أن يراد بالأهل فى الآية كل مسلم تستطيع أن تأمره بالصلاة •• فالمسلمون جميعا اخوة والاخوة أهل ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب • بل هو من أهم الواجبات ، ولا ريب أن ترك الصلاة من أكبر المنكرات •• لهذا وجب على ولى أمر المسلمين \_ على الخصوص \_ أن يأمر تارك الصلاة باقامتها فان أقامها ، فبها ونعمت ، ولا حمله عليها قسرا(٢) ، وذلك بأن يعذب بالضرب والسجن ، ولو أدى تعذيبه وسجنه الى موته •

ويجب أن يقوم بهذا الأمر – أى الأمر باقامة الصلاة – العلماء – أيضا – فهم أولياء الأمر شرعا ، وهم شركاء الوالى فى اصلاح شئون المسلمين ، وهم المسئولون أمام الله ، عن كل انحراف ، وعن كل غريضة من فرائض الاسلام .

ثم يقول بعد ذلك ، حول أمر الزوج زوجته بالصلاة (٢):

والزوجة من الأهل ، بل يطلق لفظ الأهل عليها كثيرا \_ كما عرفت \_ لهذا يجب على الزوج أن يأمرها بالصلاة ، من أول ليلة تدخل عليه فيها ، أمرا لا هوادة غيه •

غان امتثلت لأمر الله ، غذلك توفيق من الله ، يحمد عليه ٠٠ والا : وجب عليه — أولا — أن يعظها ، ويذكرها بعذاب الله عز وجل ، ويحذرها مقته وغضبه ، فان قبلت النصح ، غذاك ٠٠ والا : وجب عليه أن يهجرها

<sup>(</sup>۱) ص ۲٦٣ ج ۱۱ طبعة دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) أى بالقوة.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في القرطبي . . وغيره .

فى المضجع ، غان خضعت الأمر الله وأقامت الصلاة ، فبها ٠٠ والا : وجب عليه ضربها ، حتى تفيء الى أمر الله ، وتقيم الصلاة ٠

فالزوجة : هى ربة البيت ، وهى مدرسة لأولادها ، وهى الأمينة على مال زوجها وعرضه ٠٠ فان أقامت الصلاة صح دينها وصلح حالها ، واقتدى بها أولادها ، فصلوا بصلاتها ، فيكون بيتها مثلا للبيوت المؤمنة ٠

و المرأة التي تستنكف أن تقيم الصلاة ، أو تتكاسل عن أدائها ، امرأة لا دين لها ، وبالتالي ، لا أمان ، ولا أمانة لها .

وقد أوصانا النبى صلى الله عليه وسلم: أن ننكح ذات الدين ، فقال: « • • فاظفر بذات الدين تربت يداك »(١) •

ومعنى الظفر: نهاية البغية ٠

أى : وليكن أسمى ما تبتعيه من الزوجة : دينها ، فأن لم تفعل تربت يداك أى افتقرت حتى تلتصق يداك بالتراب ، من شدة الحاجة •

## \* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا الذى ذكرته به ، وليكن دائما وأبدا آمرا لأهله بالصلاة ، ولا سيما أولاده الصغار ، كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فى قوله : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها اذا بلغوا عشرا ، وفرقوا بينهم فى المضاجع » رواه أحمد وأبو داوود •

## \* \* \*

واذا كانت الزوجة الصالحة هي الساعد الأيمن للزوج المؤمن على تربية الأبناء تربية اسلامية صحيحة : فاننى أنصح الأخ المسلم بأن يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الذي كان سيدنا داوود عليه السلام يتضرع اللي الله تعالى به ، والذي أسأل الله تعالى أن يتقبله منه كذلك (٢) ، وهو : « اللهم انى أسألك أربعا ، وأعوذ بك من أربع : أسألك لسانا صادقا ، وقلبا خاشعا ، وبدنا صابرا ، وزوجة تعينني على أمر دنياى وأمر آخرتي ٠٠٠

وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا ، ومن زوجة تشييني قبل وقت المشيب ، ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه أخرجه البخارى .

<sup>(</sup>٢) كما تقبله سبحانه وتعالى من عبده داوود عليه السلام .

فی قبری ، ومن جار سوء ان رأی حسنة كتمها وان رأی سيئة أذاعها و أغشاها » •

## \* \* \*

واذا كانت صلاة \_ التطوع \_ فى البيت \_ فضلا عن صلاة المكتوبة اذا لم تستطع أن تذهب الى المسجد لصلاة الجماعة بسبب عذر من الأعذار الشرعية التى وقفت عليها \_ : اذا كانت ستكون سببا فى أن البيت سيكون منيرا أو مستنيرا بسبب أداء الصلاة فيه ، وسيكون كذلك مباركا ببركات الصلاة ورحمات الله التى ستغمره وستجعله دائما وأبدا روضة من رياض الجنة .

فكذلك الصلاة فى البيت ستكون سببا فى أن الشياطين ــ من الانس والجن ــ لن يكون لهم قرار أو استقرار فى هــذا البيت الصالح الذى يذكر فيه الله سبحانه وتعالى •

واذا كنت أقول: يذكر فيه الله ٠٠ غلان الصلاة ذكر ، بل هى: الذكر الأكبر ، كما يشير الى هذا ، قول الله تبارك وتعالى: ( اتل ما أوهى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر ، والله يعلم ما تصنعون ))(١) ٠

فقد قيل: \_ كما جاء فى القرطبى \_ ذكركم الله فى صلاتكم وفى قراءة القرآن أغضل من كل شيء • وقيل: المعنى ، ان ذكر الله أكبر مع المداومة ، من الصلاة فى النهى عن الفحشاء والمنكر •

وقيل: أى ، ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم • قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن ، وهو اختيار الطبرى •

وقال ابن عباس : معناه ، ذكر الله لكم بالثناء عليكم ، والرحمة بكم ، أكبر ، أى : أعظم من ذكركم له تعالى بالطاعة :

كما يشير الى هذا ، قول الله تعالى : « فاذكروني أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ) (٢) ٠

وهذا ، معناه \_ كما قلت \_ أن البيت الذي سيذكر فيه الله تعالى \_ في الصلاة \_ لن يقترب الشيطان منه •

فقد قرأت فى كتاب: « الموابل الصيب من الكلم الطيب » لابن قيم الحوزية تحت عنوان:

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٢

الفصل السادس: في أذكار الخروج من المنزل

فى السنن عن أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال \_ يعنى اذا خرج من بيته \_ : بسم الله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، يقال له : كفيت ووقيت وهديت ، وتنحى عنه الشيطان ، فيقول السيطان آخر : كيف لك برجل قد هدى وكفى ووقى » • وفى مسند الامام أحمد : « بسم الله ، آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ، لا حول ولا قوة الا بالله » حديث حسن •

وفى السنن الأربع ، عن أم سلمة قالت : ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتى الا رفع طرفه الى السماء ، فقال : « اللهم انى أعوذ بك أن أضل أو أضل ، أو أزل أو أزل ، أو أظلم أو أظلم ، أو أجهل أو يجهل على »قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

## \* \* \*

## وتحت عنوان:

الفصل الرابع: في أذكار دخول المنزل

فى صحيح مسلم ، عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه ، قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠

واذا دخل غلم يذكر الله تعالى عند دخوله ، قال الشيطان: أدركتم المبيت ، غاذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه ، قال: أدركتم المبيت والعشاء » •

وفى سنن أبى داوود عن أبى مالك الأشعرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا ولج (١) الرجل بيته فليقل : اللهم انى أسألك خير المولج وخير المخرج ، بسم الله ولجنا ، وبسم الله خرجنا ، وعلى الله ربنا توكلنا • ثم ليسلم على أهله » •

وفى الترمذى ، عن أنس : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا بنى ٠٠ اذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك » قال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي دخل .

كما أشار ابن القيم أيضا الى: الشياطين الثناء الشياطين

فقال ، في « الفصل العشرون » : قد تقدم (١) : أن من قرأ آية الكرسى عند نومه لم يقربه الشيطان ، وأن من عزا الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه ، ومن قال في يوم مائة مرة : لا الله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، كانت له حرزا من الشيطان يومه كله • وقد قال الله تعالى: « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون " وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « أعوذ بالله السميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، من همزه ونفخه ونفثه » وقال سبحانه وتعالى : « واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ، انه هو السميع العليم »(١) ٠ والأذان يطرد الشيطان ، بل وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان ، قال سهل بن أبى صالح: أرسلني أبى الى بنى حارثة ومعى غلام - أو صاحب - لنا فنادى مناد من حائط باسمه ، فأشرف الذى معى على الحائط فلم ير شيئًا ، فذكرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك ، ولكن اذا سمعت صوتا فناد بالصلاة ، فانى سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله حصاصى » •

وفى رواية : « اذا سمع النداء ولى وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين » • • الحديث •

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبى رجاء عن أبى بكر الصديق ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استكثروا من لا اله الا الله والاستعفار ، فإن الشيطان قال : قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكونى بقول لا اله الا الله والاستعفار ، فلما رآيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون » •

ومن أعظم ما يندفع به شره: قراءة المعوذتين وأول الصافات ، وآخر الحشر •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كما يقول في الكلم الطيب فارجع اليه ٠

 <sup>(</sup>۲) المؤمنون : ۹۸ ۹۸ (۳) فصلت : ۳٦

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، وليكن منفذا له حتى يكون فى حصانة هو وأهله من كيد الشيطان الرجيم الذى حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ، فقال:

« يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ، أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، أنا جطنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون »١١٠ .

وحسبك \_ كما علمت \_ أن تكثر من صلاة التطوع فى بيتك كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فقد ذكر صاحب « الدين الخالص » رحمه الله في الجزء الثاني ، تحت عنوان :

مكان التطوع

أنه يستحب تأدية النفل المطلق في البيت اتفاقا • وكذا الرواتب عند الجمهور ، ولا غرق بين راتبة النهار والليل:

لحدیث عبد الله بن شقیق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم من التطوع ، فقالت: كان یصلی قبل الظهر أربعا فی بیتی ، ثم یخرج فیصلی بالناس ، ثم رجع الی بیتی فیصلی رکعتین ، وكان یصلی بالناس المغرب ثم یرجع الی بیته فیصلی رکعتین ، وكان یصلی بهم العشاء ثم یدخل بیتی فیصلی رکعتین » • الحدیث • • أخرجه أحمد ، وأبو داوود والترمذی والنسائی •

وعن بعض السلف: الأفضل فعلها كلها في المسجد .

وعن مالك والثورى: الأفضل فعل نوافل النهار في المسجد، وراتبة الليل في البيت .

وعن أحمد تفصيل: قال ابن قدامة فى المعنى: قال الأثرم: سئل أحمد عن ركعتين بعد الظهر أين يصليان ؟ قال: فى المسجد، أما الركعتان قبل الفجر وبعد المعرب فى بيته • وذكر حديث ابن اسحاق: «صلوا هاتين الركعتين فى بيوتكم» • قيل لأحمد: فان كان منزل الرجل بعيدا ؟ قال: لا أدرى ، وذلك لما روى سعد بن اسحاق عن أبيه عن جده «كعب بن عجرة» أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم فى مسجد بنى عجرة الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها •

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٧

فقال: «عده صلاة البيوت »(۱) • أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي والطحاوي • وفي سنده اسحاق بن كعب وهو مجهول تفرد به •

وعن رافع بن خديج ، قال : أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني عبد الأشيط فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال : « اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم » رواه ابن ماجه والأثرم اه • بتصرف •

وحديث راغع فى سنده عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل ابن عياش ، وروايته ضعيفة عند الشاميين •

وقال ابن أبى ليلى: لا تصح راتبة المغرب البعدية الا فى البيت أخذا بظاهر الأمر فى هذه الأحاديث واستحسنه أحمد ، فعن محمود ابن لبيد ، قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى عبد الأشهل فصلى بهم المغرب ، فلما سلم قال : « اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم » • قال أبو عبد الرحمن : قلت لأبى : ان رجلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم تجزه الا أن يصليهما فى بيته ، لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « هذه صلاة البيوت » قال : من هذا ؟ قلت : محمد بن عبد الرحمن ، قال : ما أحسن ما قال • أخرجه أحمد •

والظاهر ما ذهب اليه الجمهور حملا للأمر على الاستحباب و ويؤيده حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة » أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي •

وحديث عبد الله بن سعد ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أيما أفضل ، الصلاة فى بيتى أم الصلاة فى المسجد ؟ قال : « ألا ترى الى بيتى ما أقربه من المسجد ؟ فلأن أصلى فى بيتى أحب الى من أن أصلى فى المسجد الا أن تكون صلاة

<sup>(</sup>۱) أقول: أذا كان سيجلس بعد صلاة المغرب في المسجد لكي يستمع الى درس ديني الى العشاء كما يحدث غالبا في أكثر المساجد . . فانه من الجائز أن يصلى السنة في المسجد . . أو أذا كان كذلك لن يعود الى بيته لسبب من الأسباب . . والله أعلم .

مكتوبة » أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن ماجه والترمذي في الشمائل ،

وحدیث ابن عمر أن النبی صلی الله علیه وعلی آله وسلم ، قال : « صلوا فی بیوت کم ولا تخذوها قبورا » أخرجه أحمد والشیخان وأبو داوود والترمذی وقال : حسن صحیح .

وفي رواية : « اجعلوا من صلاتكم في بيونكم » وأخرجه أحمد

عن زيد بن خالد الجهني ٠

وحديث صهيب بن النعمان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلية » أخرجه البيهةي والطبراني في الكير •

والمراد بالمكتوبة الواجبة بأصل الشرع وهي الصلوات الخمس دون المندورة ٠

فهذه الأحاديث: تدل على أن صلاة التطوع ومنه راتبة المعرب في البيوت أغضل من صلاته في المسجد ، ولو كان غاضلا كالمسجد الحرام ومسجد المدينة ، غلو صلى فيه ناغلة كانت بألف صلاة ، ولو صلاها في بيته كانت أغضل من ألف صلاة ،

أما المكتوبة: فصلاتها في المسجد أفضل في حق الرجال • أما النساء فالأفضل في حقهن الصلاة ولو فرضا في البيوت ،

وان أبيح لهن حضور الجماعات •

فعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قال : « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن » أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقى وابن خزيمة وصححه •

\* \* \*

ثم يقول بعد ذلك فى الدين الخالص: هذا ، والحكمة فى طلب تأدية الناغلة فى البيت ما أشرنا اليه قبل ذلك ، وهو ما أنه أخفى وأبعد عن الرياء ومحبطات العمل ، ولتنزل فى البيت الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشيطان كما جاء فى الحديث ، وهذا فى غير ما ورد الشرع مصلاته فى غير البيوت ،

كركعتى الطواف والاحرام ، وتحية المسجد ، والتراويج ، وصلاة الاستسقاء ، والكسوف والعيدين •

( ٢٤ \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا ، وأن يلاحظ كذلك أنه يجوز : صلاة التطوع جماعة

سواء أكانت الصلاة ف البيت ، أو في المسجد:

فعن عتبان بن مالك أنه قال : يا رسول الله • • ان السيول لتحول بينى وبين مسجد قومى ، غاهب أن تأتينى فتصلى فى مكان من بيتى أتخذه مسجدا • فقال : سنفعل ، قلما دخل ، قال : أين تريد ؟ فأشرت له الى ناحية من البيت • فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصففنا خلفه ، فصلى بنا ركعتين » رواه البخارى ومسلم •

وقال ابن عباس : « صلیت مع النبی صلی الله علیه وسلم ذات الله ، فقمت عن یساره ، فأخذ برأسی من ورائی ، فجعلنی عن یمینه » رواه البخاری وغیره .

والأحاديث \_ كما يقول ف « الفقه الواضح » \_ الواردة في جوازا التنفل جماعة ، واستحبابه كثيرة •

ومن المعروف شرعا، أن ثواب الجماعة ، أكثر من ثواب الفرد .

وكذلك ، يجوز:

صلاة التطوع قائما وقاعدا

قال فى الفقه الواضح: تقدم أن قلنا فى فروض الصلاة: ان القيام ركن ، من أركان الصلاة المفروضة ، دون النافلة ، فانها تجوز من قيام ، ومن قعود ، بعذر ، أو بغير عذر ، عند جمهور الفقهاء من الأ أنه لو صلاها المسلم قاعدا ، من غير عذر ، كال له نصف الأجر:

لحديث عبد الله بن بريدة بن عمران بن حصين أنه سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ؟ فقال : « صلاته قائما ، أفضل من صلاته قاعدا ، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما ، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا » أخرجه البخارى وغيره •

ثم يقول : ولا تجوز صلاة النفل للمسلم وهو نائم ، الا لعذر و قال الخطابى : « أما قوله : وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا ، فانى لا أعلم أنى سمعته الا في هذا الحديث و لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائما \_ يعنى مع القدرة على القعود \_ كما رخص فيها قاعدا ، وان صحت هذه اللفظة عن على القعود \_ كما رخص فيها قاعدا ، وان صحت هذه اللفظة عن

النبى صلى الله عليه وسلم ، ولم تكن من كلام بعض الرواة ، فان التطوع مضطجعا للقادر على القعود ، جائز بهذا الحديث » انتهى • بتصرف (١) •

هذا ٠٠ ويجوز صلاة التطوع بعضه من قيام ، وبعضه من قعود ، كأن يقرأ جالسا ، ثم يقوم ، فيقرأ بعض آيات ، ثم يركع ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم :

قالت عائشة رضى الله عنها: « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل فى السن<sup>(۲)</sup>، غكان يجلس فيها، فيقرأ حتى اذا بقى أربعون أو ثلاثون آية، قام خقرأها، ثم ركع» أخرجه مسلم وغيره •

قال بهذا الأئمة الأربعة ، بمقتضى هذا الحديث وغيره .

ثم يقول تحت عنوان:

« فائدة » : اختص النبى صلى الله عليه وسلم بجواز صلاة الفرض قاعدا ، بلا عذر ، وبأن تطوعه قاعدا بلا عذر ، كتطوعه قائما في الأجر •

لقول ابن عمر رضى الله عنهما : حدثت أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « صلاة الرجل قاعدا ، نصف الصلاة ، فأتيته فوجدت يصلى جالسا ، فوضعت يدى على رأسه ، فقال : مالك يا عبد الله ابن عمر ؟ قلت : حدثت يا رسول الله ٠٠ أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا ، نصف الصلاة ، وأنت تصلى قاعدا !! قال : أجل ٠٠ ولكنى لست كأحد منكم » أخرجه مسلم وأبو داوود ٠

هذا ٥٠ مع ملاحظة أن النبى صلى الله عليه وسلم ما كان يصلى نقاعدا ، الا لعذر ، كما صرحت بذلك عائشة رضى الله عنها فى الحديث السابق ، وغيه قالت : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرآ فى شيء من الليل جالسا قط ، حتى دخل فى السن » •

· 如果的情况。

<sup>(</sup>۱) الدين الخالص ج ٥ ص ٢٧٨ ، سع الما المعالمة الما

<sup>(</sup>۲) أي: كبرت سنه ·

واتماما للفائدة ، غانني أرى كذلك أن أوقفك ، على : الأوقات المنهى عن التنفل فيها

وهى \_ كما لخص كذلك فى الفقه الواضح \_ : أوقات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفل فيها :

١ - ٢ : الوقت ما بين صلاة الصبح ، وطلوع الشمس • والوقت ما بين صلاة العصر ، وغروب الشمس •

وذلك ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : حدثنى أناس ، أحبهم الى عمر رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الصلاة بعد العصر ، حتى تعرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ،

وفى رواية للبخارى ومسلم عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق • وبعد العصر حتى تعرب » : وهذا النهى لمن كان قد صلى الصبح والعصر •

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ، قال : « ثلاث ساعات ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلى فيهن ، أو نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة (١) • وحين تضيف الشمس للغروب »(٢) رواه مسلم •

ويجمع هـذه الأوقات الخمسة ، حديث عمرو بن عنبسة رضى الله عنه ، قال : « قلت : يا نبى الله •• أخبرنى عن الصلاة • قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة ، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فانها تطلع ، حين تطلع بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فان الصلاة مشهودة محضورة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فان حينئذ تسجد جهنم ، فاذا أقبل الفيء فصل ، فان الصلاة مشهورة محضورة ، حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن فان الصلاة مشهورة محضورة ، حتى تصلى العصر ، ثم أقصر عن

<sup>(</sup>١) أي عند الاستواء ، وهو توسط الشمس في السماء .

<sup>(</sup>٢) أي: عندما تميل الى الغروب.

الصلاة ، حتى تغرب الشمس ، فانها تغرب بين قرنى شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار » رواه مسلم .

هـذا ٠٠ والنهى عن التنفل في هـذه الأوقات الخمس عام ، يشمل جميع النوافل ٠

خلافاً الشافعية ، فانهم قالول: ان النهى منصب على النفل ، الذى اليس له سبب ٠

أما النفل الذي له سبب ، مثل تحية السجد ، وسنة الوضوء ، وسجدة التلاوة ، فانه لا يكره في هذه الأوقات .

ووافقهم المنابلة في جواز صلاة تحية المسجد ، والامام على المنبر ٠٠ وخالفوهم فيما سوى ذلك ٠

٦ — التنفل عند اقامة الصلاة: وهو منهى عنه ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « اذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة الا المكتوبة » رواه مسلم عن أبى هريرة ٠٠ أى : فلا تصلوا الا الصلاة المفروضة ، التى أقام لها المؤذن ٠

وقد اختلف الفقهاء فيمن صلى ركعتين ، عند اقامة الصلاة ، هل تتعقد صلاته ، وتكون صحيحة ، أو لا تنعقد ، ولا تصح ؟ ٠٠

قولان:

فمن قال بصحتها ، جعل النهى على الكراهة ، ونفى الكمال • ومن قال بعدم صحتها ، حمل النهى على التحريم ، وعدم الصحة ، أي : اذا أقيمت الصلاة ، فلا تصح صلاة ، الا الصلاة المفروضة •

واختلفوا أيضا فيمن شرع في صلاة النافلة ، قبل الاقامة ، ولم يتم صلاته • هل يقطعها ، أو يتمها ؟ • • `

قال كثير من الفقهاء: يتمها ما دام قد شرع فيها قبل الاقامة ، ولا يقطعها ، لقوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم » الأمام • فوات ركعة مع الأمام •

وقيل: لا يقطعها ، حتى ولو خاف فوات ركعة مع الامام ، لأنه عمل صالح ، نهانا الله عن ابطاله في قوله جل وعلا: « ولا تبطلوا أعماله كم » •

وقال جماعة من الفقهاء: يقطع الصلاة ، ما لم يركع ، فان ركع ،

<sup>(</sup>۱) محمد (۲۳

فقد انعقدت الصلاة ، فلا ينبغى أن يقطعها ، بل يتمها ، ويخففها ، حتى يدرك الصلاة مع الامام ، قبل أن يركع للركعة الأولى •

هذا ٠٠ وقد استثنى بعض الفقهاء على اختلاف مذاهبهم من النهى ركعتى الفجر ، فقالوا : من سمع الاقامة لصلاة الصبح ، ولم يكن قد ركع ركعتى الفجر المسنونة ، فله أن يركعهما خارج المسجد ، أو داخله ، ما لم يخف فوات ركعة مع الامام ٠

واستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة ، مثل عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود .

فعن زيد بن أسلم رضى الله عنه : « أن ابن عمر رضى الله عنهما ، حاء والامام يصلى الصبح ، ولم يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح ، فصلاهما في حجرة حفصة (١) وصلى مع الامام » •

وقال أبو عثمان الأنصارى: «جاء عبد الله بن عباس ، والامام فى صلاة العداة (٢) ، ولم يكن صلى الركعتين ، فصلى الركعتين خلف الامام (٣) ، ثم دخل معه » •

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه « أنه كان يدخل المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة » أخرج هذه الآثار الثلاثة الطحاوى •

وقال أبو موسى: « أقيمت الصلاة ، فتقدم عبد الله بن مسعود اللى أسطوانة (٤) فى المسجد ، فصلى ركعتين ، ثم دخل ، يعنى فى الصلاة » أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات ٠

وذهب جمهور كبير من الفقهاء الى تعميم النهى ، فى كل صلاة ، العموم قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة الا المكتوبة » •

ولقول أبى موسى رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه موسلم رأى رجلا صلى ركعتى الغداة ، حين أخذ المؤذن يقيم ، فعمز النبى صلى الله عليه وسلم منكبه ، وقال: « ألا كان هذا قبل هذا » ؟ أخرجه الطبر انى ورجاله ثقات •

<sup>(</sup>١) وهي أخته ، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنها .

<sup>(</sup>۲) أي ضلاة الصبح ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) يعنى وراءه في آخر المسجد منفردا ثم اقتدى به في صلاة الصبح .

<sup>(</sup>٤) أي في مكان في المسجد .

وهذا القول هو الأصح ، لورود الأحاديث المصرحة بنهيه صلى الله عليه وسلم عن صلاة التطوع مطلقا ، عند اقامة الصلاة ، ولا سيما حديث أبى موسى هددا ، غان فيه سهى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل عن صلاة ركعتي الغداة حين رآه قد صلاهما عند شروع المؤذن في الأقامة ، وقال له : « ألا كان هذا قبل هذا » ؟

## ٧ \_ الصلاة والامام يخطب:

عقد اتفق الأئمة على حرمة الصلاة ، والامام يخطب في حق من كان جالسا قبل صعود الامام على المنبر ، لأن التنفل مستحب ، وسماع الخطبة فرض ، والفرض مقدم على المستحب .

واختلفوا في من لم يكن قد صلى الصبح ، وذكره أثناء الخطبة •

غقال المالكية : يقوم لصلاة الصبح ، لأن صحة الجمعة تتوقف على صلاته ، بناء على أن الترتيب بين الصلوات واجب ، اذا كانت خمس صلوات فأقل و وبذلك قال المنفيون أيضا و

واختلفوا فيمن أتى المسجد، والامام على المنبر، ولم يكن قد صلى تحية المسجد •

غقال المالكية والحنفية : يجلس لسماع الخطبة ، ولا يصلى تحية المسجد ، لأن التحية سنة ، وسماع المخطبة غرض ، والفرض مقدم على السنة • ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام أثناء الخطبة ، حتى ولو كان أمرا بمعروف ، أو نهيا عن منكر(١) ، فتحية السجد من باب أولى ٠

وجوز الشافعية والحنابلة ، لمن أتى المسجد ، ولم يكن قد صلى, التحية أن يركع ركعتين خفيفتين ، والأمام يخطب ، مستدلين بحديث سليك العطفاني يوم الجمعة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ، غجلس ، فقال له : يا سليك ٠٠ قم فاركع ركعتين ، وتجوز فيهما ٠ ثم قال : « اذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والامام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز غيهما »(٢) •

ثم تسامل بعد ذلك في « الفقه الواضح »:

هل النهى للكراهة أو التحريم ؟ ٠٠ ثم قال :

<sup>(</sup>١) وقد ورد النهي عن هذا .

<sup>(</sup>٢) أي يخففهما .

اختلف الفقهاء في هذا النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المتقدم ذكرها • هل هو الكراهة ، أو التحريم •

للشافعية قولان: قول بأن النهى للكراهة التنزيهية(١) ، وقول بأنه لكراهة التحريم(٢) .

وقال المالكية: النهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر الكراهة .

وأما النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، فالتحريم • لما فيه من التشبه بعباد الشمس • وكذلك التنفل عند القامة الصلاة ، وعندما يكون الامام على المنبر يوم الجمعة •

\* \* \*

هــذا ٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد قال حكما علمنا ــ فى نص الوصية التى ندور حولها : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » :

فانه فى هذا الحديث: بعد أن رغبنا فى صلاة غير المكتوبة فى بيوتنا باستثناء ما وقفت عليه قبل ذلك ...: ينهانا كذلك عن أن نتخذها قبورا • أى: لا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة • أو كالجسد الذى لا روح فيه كما أشار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذا • • فى حديث شريف ورد:

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « مثل البيت الذى يذكر الله فيه ، والبيت الذى لا يذكر الله فيه : مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم •

قال في الترغيب والترهيب معلقا على هذا الحديث:

فلله هـ ذا المثل الرائع الذي يضربه لنا سيد الناطقين بالضاد (۱) ، والذي أوتى جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه حيث يشبه البيت الذي لا يذكر الله عز وجل فيه بجسد ميت لا روح فيه ، لأن ذكر الله عز وجل حياة للقلوب والأرواح وللبيوت أيضا ، فأيما بيت خلا من ذكر الله فهو كالقبر المهجور أو كالبيت الخرب الذي خلا من

<sup>(</sup>١) كراهة تنزيهية ، أي : الى الحلال أقرب .

<sup>(</sup>٢) كراهة تحريمية ، اى : هي الى الحرام أقرب ،

<sup>(</sup>٣) لأن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي فيها حرف الضاد ٠٠ على مستوى جميع اللغات المختلفة ٠

ساكنيه ، قال النووى: « فيه الندب الى ذكر الله تعالى فى البيت وأنه لا يخلى من الذكر فيه ، وفيه جواز التمثيل ، وفيه أن طول العمر فى الطاعة فضيلة وان كان الميت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد عليه بما يفعله من الطاعات » •

## \* \* \*

فمن هذا يتبين لنا المراد من نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو كما علمنا أن لا نجعل بيوتنا كالقبور مهجورة من الصلاة غير الكتوبة .

وهذا معناه كذلك أن العبد الموفق ، هو الذى يذكر نفسه دائما وأبدا بحياة القبول التى لابد وأن يعتبر بها ، كثابت البنانى رحمه الله تعالى الذي يقول :

دخلت المقابر الأزور القبور وأعتبر بالموتى ، وأتفكر فى البعث والنشور وأعظم نفسى لعلها ترجع عن الغى والغرور ، فوجدت أهل القبور صموتا لا يتكلمون ، وفرادى لا يتزاورون ، فأيست من مقالهم ، واعتبرت بأحوالهم ، فلما أردت الخروج اذ أبصرت من يقول لى يا ثابت لا يغرنك صموت أهلها ، فكم فيها من نفس معذبة أو منعمة ، وكان يزيد الرقاشي يقول فى كلامه : آيها المقبور فى حفرته ، المتخلى فى القبر بوحدته ، المستأنس فى بطن الأرض بأعماله ، ليت شعرى بأى أعمالك استبشرت ، وبأى أحوالك اغتبطت ، ثم يبكى حتى يبل عمامته ، ويقول : استبشر — والله — بأعماله الصالحة ، واغتبط — والله — باخوانه المعاونين له على طاعة الله ، وكان اذا نظر الى القبر صرخ كما يصرخ

## \* \* \*

وحسب الأخ المسلم أن يقرأ ويفهم هذا الحديث الذي رواه. الترمذي:

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا يكشرون ، فقال : « أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات : الموت • فانه لم يأت على القبر يوم الا تكلم فيه • فيقول : أنا بيت العربة ، وأنا بيت الوحدة ، وأنا بيت التراب ، وأنا بيت الدود • فاذا دفن العبد المؤمن • قال له القبر : مرحبا وأهلا أما ان كنت لأحب من يمشى على ظهرى الى ، فاذ وليتك اليوم وصرت

الى فسترى صنيعى بك فيتسع له مد بصره ، ويفتح له باب الى الجنة ، واذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا ، أما ان كنت لأبغض من يمشى على ظهرى الى ، فاذ وليتك اليوم وصرت الى فسترى صنيعى بك » قال: « فيلتئم عليه حتى يلتقى وتختلف أضلاعه » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها فى جوف بعض ، قال: « ويقبض الله له تسعين تنينا أو قال تسعة وتسعين لو أن واحدا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا ، فتنهشه حتى يفضى به الى الحساب » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » ، قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ،

وقد روى ابن ماجه ، عن هانى، بن عثمان ، قال : كان عثمان رضى الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته ، فقيل له : تذكر الجنة والنار ولا تبكى ، وتبكى من هذا ؟ قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ان القبر أول منازل الآخرة ، فان نجا منه أحد ، فما بعده أيسر منه وان لم ينج منه فما بعده أشد منه » .

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع منه » أخرجه الترمذي وزاد رزين قال : وسمعت عثمان ينشد على قبر شعرا :

فان تنج منها تنج من ذي عظيمـة

والا غانبي لا أخــالك ناجيــــــا

## \* \* \*

فتذكر كل هذا أخا الاسلام ، و:
تزود من معاشك للمعاد وقم لله واعمل خير زاد
ولا تجمع من الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد
أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بعير زاد ؟

\* \* \*

1.50 1.50 1.50

# الجزء التادسعشر

# الوصت المحسول

عن أبى عمارة البراء بن عازب رضى الله عنهما قال تقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« يا فلان ١٠٠ اذا أويت الى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسى اليك ، ووجهت وجهى اليك ، وفوضت أمرى اليك ، وألجأت ظهرى اليك ، رغبة ورهبة اليك ، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك ، آمنت بكتابك الذى أنزلت ، وبنبيك الذى أرسلت ١٠٠ فانك ان مت من ليلتك مت على الفطرة ، وان أصبحت أصبت خيرا » ٠٠

(متفق عليه)

وفى رواية الصحيحين:

عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوعك للصلاة ثم الضطجع على شقك الأيمن وقل ٠٠ وذكر نحوه ثم قال : واجعلهن آخر ما تقول » ٠٠

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذا الدعاء المبارك الذي أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا في شخص هذا الصحابي الذي ورد ذكره في الدعاء على أنه غلان ، اشارة الى أن الوصية هذه موجهة الى كل غلان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبابه الى أن يرث الله الأرض ومن عليها •

واذا كنا ان شاء الله تعالى كأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسيلم سننفذ الدعاء هذا عندما نأوى الى مضياجينا ٠٠ حتى .

ان متنا فى أى ليلة من الليالى ٠٠ متنا على الفطرة وان أصبحنا فى أى صباح أصبنا خيرا:

فاننى أرى وقبل أن نقف على المعنى الاجمالي لهذا الدعاء الجامع: أن نقف أولا على المعنى المراد من كل فقرة من فقراته ٠٠ حتى نردد الدعاء ونحن نفهمه ٠٠ وندرك أبعاده:

فقد جاء في أول الحديث أن النبي صلَّى الله عليه وسلم ، قال الصحابي الذي أوصاه:

اذا أويت الى فراشك ، فقل: أى: اذا أردت أن تنام وأنت طاهر كما جاء فى رواية البراء: « اذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، وقل ٠٠ » وفى رواية لأبى داوود: « اذا أويت الى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ٠٠ » •

وهكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا أراد أن ينام: فقد جاء فى زاد المعاد: أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان اذا أوى الى فراشه للنوم ، قال: باسمك اللهم أحيا وأموت ، وينام على شقه الأيمن ويضع يسده اليمنى تحت خده الأيمن ، ثم يقول: اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك ، واذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور ، ثم يتسوك ، وكان ينام أول الليل فى مصالح المسلمين ، وكانت نتام عيناه ولا ينام قلبه ، واذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذى يستيقظ » ا ه .

اللهم أسلمت نفسى اليك: أى: استسلمت لحكمك وانقدت لأمرك، وأذعنت لا تجريه على من قضائك وقدرك •

ووجهت وجهى اليك:

أى : أخاصت ديني اليك ، ولم أجعل لك شريكا من خلقك •

و فوضت أمرى اليك:

أى : رددته اليك ، فلا حول ولا قوة الا بك : فاكفنى همه ، وأصلحه بما شئت .

وألجأت ظهرى اليك :

أى : استندت اليك ، واستعنت بك فى كل ما يعجزني ٠٠ وقيل :

اعتمدت عليك فى جميع أمورى ، وأسندتها اليك ، كما يعتمد الانسان بظهره الى ما يستند اليه (١) ٠

رغبة ورهبة اليك:

أى : طمعا فى رحمتك وفضلك وخوفا من عذابك ٠٠ وقيل : أى الرغبة فى ثوابك ومغفرتك ، والرهبة من عقابك وسخطك ٠

لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك:

أى : لا خلاص ولا مهرب من عذابك الا اليك • « ولا ملجأ » مهموز من الجأت ، ولا منجا هو غير مهموز من النجاة •

آمنت بكتابك ألذي أنزلت:

أى: بالقرآن ٠٠ وقيل: جميع الكتب المنزلة ٠

وبنبيك الذي أرسلت:

أى : أرسلته الى الناس كافة بشيرا ونذيراً • فصلوات الله وسلامه عليه •

غانك ان مت من ليلتك ، مت على الفطرة:

أى : على الاسلام الصحيح الخالص من الشرك •

وان أصبحت أصبت خيرا:

أى : أصبت خيرا بترديدك لهذا الدعاء الجامع الذي مضمونه كما هو واضح لك : التغويض الكامل لله رب العالمين •

## \* \* \*

فاذا كان هذا هو المعنى الاجمالى لفقرات هذا الدعاء المبارك: غاننى أحب أن أذكرك وقبل التعليق كذلك عليه: بأن هناك أدعية أخرى وردت كذلك في «الترغيب والترهيب» تحت عنوان:

ما يقال من الذكر عند النوم

فعن فروة بن نوفل عن آبيه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال لنوفل : « اقرأ : «قل يا أبها الكافرون» (٢) ثم نم على خاتمتها ، فانها براءة من الشرك » رواه أبو داوود ، واللفظ له ، والترمذى ، والنسائى متصلا مرسلا ، وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد :

<sup>(</sup>١) وله المثل الاعلى .

<sup>(</sup>۲) أي أقرأ سورة: ((قل يا أيها الكافرون) . . ثم نم بعد ذلك مباشرة . . حتى تنام على التوحيد الخالص لله رببه العالمين .

وفى رواية عن حجاج بن أرطاة : حدثنا شريك عن أبى اسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة ، قال : قلت : يا رسول الله ٠٠ علمنى شيئًا أقوله عند منامى ، فقال له ٠٠ النخ الحديث ٠

## \* \* \*

والرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه في هذا الحديث: بأن يقرأ عند نومه السورة التي أولها: ((قل يا أيها الكافرون ٠٠) ٠

وبأن لا يتكلم بعد قراءتها بأى كلام دنيوى ، أو من كلام الناس : فانها براءة : أى خلاص ونجاة ، من الشرك • • ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فى المركعة الأولى من سنة الفجر ، وسنة المغرب وركعتى الطواف ، ويقرأ فى الركعة الثانية بسورة الاخلاص : وذلك لأنهما تضمنتا نفى الالهية عن كل ما سوى الله عز وجل واثباتها لله وحده •

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « خصلتان — أو خلتان (١) — لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنة ، هما يسير ، ومن يعمل بهما قليل :

يسبح فى دبر كل صلاة عشرا ، ويحمد عشرا ، ويكبر عشرا ، غذلك خمسون ومائة باللسان ، وألف وخمسمائة فى الميزان •

ويكبر أربعا وثلاثين اذا آخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ، ويسبح ثلاثا وثلاثين : فذلك مائة باللسان ، وألف في الميزان (٢) .

فلقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یعقدها • قالوا: یا رسول الله • • کیف هما یسیر ، ومن یعمل بهما قلیل ؟ قال : یأتی أحدكم \_ یعنی الشیطان \_ فی منامه فینومه قبل أن یقوله ، ویأتیه فی صلاته فیذکره حاجة قبل أن یقولها » •

رواه أبو داوود واللفظ له والترمذي ، وقال: حديث حسن صحيح ، والنسائي وابن حبان في صحيحه ، وزاد بعد قوله:

« وألف وخمسمائة فى الميزان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة » •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) « أو » شك من الراوى ، والخصلة والخلة بفتح الخاء فيهما يعنى الخلق أو الصغة .

<sup>(</sup>٢) لأن الحسنة بعشر أمثالها .

ففى هذا الحديث يوصينا النبى صلى الله عليه وسلم كعباد مسلمين اذا أردنا أن ندخل الجنة : بأن نحافظ على خصاتين ، العمل بهما سهل وهين ، وهما :

أن يسبح عقب كل صلاة عشرا ، ويحمد عشرا ، ويكبر عشرا ٠٠ ثم يقول بعد ذلك : غذلك خمسون ومائة باللسان ، وألف وخمسمائة في الميزان :

وذلك لأنهن ثلاثون فى كل صلاة ، والصلوات خمس ، فيكون المجموع حينئذ مائة وخمسين ٠٠ ولأن الحسنة بعشر أمثالها ، غاذا ضرب مائة وخمسون فى عشر كان المجموع ألفا وخمسمائة .

وبأن يكبر أربعا وثلاثين اذا أخذ مضجعه \_ أى اذا أراد أن ينام \_ ويحمد ثلاثا وثلاثين ، ويسبح ثلاثا وثلاثين ، ثم يقول بعد ذلك : غذلك مائة باللسان ، وألف فى الميزان :

وفى نسخة: « فتلك » اشارة لمجموع التكبير ، والتحميد ، والتسبيح ، والحسنة كما عرفنا قبل ذلك بعشر أمثالها ، •

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم ، قد أجاب على السؤال الذى وجه اليه ، وهو : كيف هما يسير ، ومن يعمل بهما قليل ؟ • فقال : يأتى أحدكم \_ أى الشيطان \_ فى منامه فينومه قبل أن يقوله : أى يهدهده كما يهدهد الصبى ويحبب اليه النوم • ويأتيه فى صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها : أى : حتى تحمله الحاجة على أن ينصرف بعد السلام مباشرة قبل أن يقول تلك الكلمات •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد قال فى رواية ابن حبان : « وأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة » : فان المراد هو أن الذنوب مهما كثرت لن تبلغ عدد الحسنات التى كسبها المصلى بقوله هذه الكلمات .

## \* \* \*

فلتذكر أخا الاسلام كل هذا حتى تحافظ على هذا الخير وتفوز مكل هذا الثواب •

وعن العرباض بن سارية رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ، ويقول: « ان غيهن آية خير من ألف آية » • رواه أبو داوود والترمذى واللفظ له ، وقال: حديث حسن غريب ، والنسائى ، وقال: قال معاوية يعنى ابن صالح:

« أن بعض أهل العملم كانوا يجعلون المسبحات سنا : سورة الحمديد ، والحشر ، والحواريين " ، وسورة الجمعة ، والتعماين ، و «سبح اسم ربك الأعلى » •

## \* \* \*

ففى هدد الحديث حكما علمنا د اخبار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أنيرقد ٥٠ وهى : السور المبتدأة : بسبح لله ، أو يسبح لله ٥٠ وقد علمت أن بعض أهل العلم كانوا يجعلونها ستا ٥٠ وقد ذكر في هامش الترغيب والترغيب ، أنها : الحديد ، والحشر ، والصف ، والجمعة ، والتعابن ٠٠

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال فى نهاية الحديث عن المسبحات: « ان فيهن آية خير من ألف آية »:

فهذه الآية هي قوله تعالى في سورة الحديد: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم »(١): غان هذه الأسماء الحسني الأربعة دلت على احاطته تعالى التامة بجميع خلقه زمانا ومكانا وعلما .

غلنفز كذلك بخيرات المبحات •

## \* \* \*

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من قال حين يأوى إلى فراشه : لا الله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الا الله ، والله أكبر : غفرت له ذنوبه ، أو خطاياه ، وان كانت مثل زبد البحر » رواه النسائى وابن حبان في صحيحه واللفظ له ، وعند النسائى:

« سبحان الله وبحمده ، وقال فى آخره : ولو كانت أكثر من زبد البحر » •

## \* \* \*

ففى هذا الحديث \_ كما قرأنا \_ : يرغبنا النبى صلى الله عليه وسلم فى أن نقول قبل أن نأوى الى مضاجعنا : لا اله الا الله وحدم لا شريك له :

<sup>(</sup>١) يعنى السورة التي ذكر فيها الحواريون وهي : سورة الصف .

<sup>(</sup>٢) الحديد: ٣

فوحده لا شريك له ، بعد كلمة التوحيد تأكيد لما دل عليه الاستثناء من انفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية •

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير:

أى أن له وحده الملك التام الذى لا يغالب عليه ، وله الحمد التام الذى لا يلحقه ذم ولا نقص ٠٠ وهو قادر على كل شيء ٠

لا حول ولا قوة الآبالة العلى العظيم:

فهى: كما ورد فى حديث أبى موسى الأشعرى: كنز من كنوز المجنة ، هفى الحديث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: « آلا أدلك على كنز من كنوز الجنة » ؟ قال: بلى • قال: « قل: لا حول ولا قوة الا بالله » •

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر:

فهو كذلك «أفضل الكلام» ، ففى الحديث: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر » وقد ورد: أنهن الباقيات الصالحات •

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك فى ترغيبه: « غفرت له ذنوبه – أو خطاياه – وان كانت مثل زبد البحر » • أو كما جاء فى رواية النسائى:

«غفرت له ، ولو كانت أكثر من زبد البحر »:

غهذا معناه أنه من الخير أخا الاسلام أن تنفذ هـ ذا الخير حتى يعفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو أكثر منه ٠٠ والله ذو الفضل العظيم

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يأخذ مضجعه (۱) ، غيقراً سورة من كتاب الله : الا وكل الله به ملكا ، فلا يقربه شيء يؤذيه ، حتى يهب من نومه متى هب »(۲) رواه الترمذي ، ورواه أحمد ، الا أنه قال :

« بعث الله له ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب » ورواة أحمد رواة الصحيح ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعنى يأوى إلى مراشه وينام فيه ٠

<sup>(</sup>۲) هب : أي انتبه من نومه ٠

غفى هـذا المديث يرغبك كمسلم عندما تأوى الى فراشك لتنام غيه : بأن تقرأ أي سـورة من كتاب الله تعالى • • مخبرا اياك بأنك ان فعلت ذلك : وكل الله بك ملكا يحفظك \_ وأنت نائم \_ من كل أنواع المؤذيات : أي : من شياطين الانس والجن والوحوش والحشرات والهوام ، ونحو ذلك ٠٠ حتى تهب من نومك ٠

فحسبك هذا أخا الاسلام ترغيبا لك في هذا الخير الذي به كما عرفت في نهاية الحديث سيظل الحفظ مستمرا لك حتى تستيقظ ٠ وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا أوى الرجل الى فراشه ابتدره ملك وشيطان ، فيقول الملك : اختم بخير ، ويقول الشيطان : اختم بشر ، فان ذكر الله ثم نام بات الملك يكلؤه ، واذا استيقظ ، قال الملك : افتح بخير ، وقال الشيطان : الفتح بشر ، غان قال : الحمد لله الذي رد على نفسى ولم يمتها في منامها ، المحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا • • الى آخر الآية (١) ، المحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه (٢): غان وقع عن سريره فمات دخل آلجنة » رواه أبو يعلى باسيناد

صحيح ، والحاكم ، وزاد في آخره :

« الحمد لله الذي يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » • وقال صحيح على شرط مسلم .

\* \* \*

ففي هذا الحديث ، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم : بأنه اذا أوى الرجل الى فراشه ابتدره \_ أى أسرع اليه \_ ملك وشيطان ٠٠ غيقولَ الملك لهذا الرجل: اختم بخير \_ أي اجعل خاتمة عملك قبل النوم خيرًا بذكر الله ، وتلاوة القرآن ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ ونحو ذلك - ٠ ويقول له الشيطان : اختم بشر - أى أن الشيطان يزين له السوء والفجور لتكون خاتمة عمله شرا ٠٠ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فأن ذكر الله ثم

<sup>(</sup>١) نص الآية في سورة فاطر: ١) (( أن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا أن أمسكهما من أحد من بعده ، أنه كان حليما غفورا )). (٢) نص الآية في سورة الحج : ٦٥ (( الم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجرى في البحر بأمره ويمسك السماء ٠٠ )) الآية .

نام ، بات الملك يكلؤه \_ أى يحرسه ويحفظه \_ • واذا استيقظ ، قال الملك : افتح بخير \_ أى ابدأ عمل يومك \_ وقال الشيطان : افتح بشر • • ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كذلك :

الحمد لله الذي رد على نفسى - أى : أعادها الى بعد ما قبضها - ولم يمتها في منامها - أى : لم يمسكها عنده سبحانه بل أرسلها - •

الحمد لله الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا – أي : من أن تزولا - أي : من أن تزولا • فهو سبحانه بقدرته : يحفظهما من الزوال وهو العدم والسقوط •

المحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه \_ فهو سبحانه يحمد نفسه على كمال قدرته في حفظ السماء وامساكها حتى لا تسقط على الأرض ، ولكنه لو أذن بذلك وشاءه لوقع •

الحمد لله الذي يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » •

## \* \* \*

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول بعد ذلك مرغبا في هذا الخير: فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة •

أى : لو قدر عليه أن يخر عن سريره في نومه هذا ، وكان قد قال هذه الكلمات ، فانه يعفر له ويدخل الجنة •

فاننى أرجو أن يكون هـذا ترغيبا لك فى تنفيذ هـذا الخير .

## \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ونفذه قبل أن تأوى الى فراشك ، حتى تفوز بتلك النتائج العظيمة التي من أهمها كما علمت حفظ الله تعالى ورعايته لك ٠٠ ومغفرته ورضوانه ٠

وحسبك كذلك أذا كنت ستنام على طهارة ٠٠ أن تقرأ معى هذه الأحاديث التي أرجو كذلك أن تكون سببا في ترغيبك :

فعن ابن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « من بات طاهرا بات في شعاره (١) ملك ، فلا يستيقظ الا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا » رواه ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>۱) الشيعار بكسر الشين المعجمة : هو ما يلى بدن الانسان من ثوب وغيره .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « طهروا هذه الأجساد طهركم الله ، غانه ليس من عبد يبيت طاهرا الا بات معه فى شعاره ملك ، لا ينقلب ساعة من الليل (٢) الا قال : اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا » رواه الطبرانى فى الأوسط باسناد جيد .

وعن أبى أمامة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسملم يقول : « من أوى (۱) الى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس (۵) لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير المدنيا والآخرة الا أعطاه الله اياه » رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة ، وقال : حديث حسن •

\* \* \*

ولا تنس أخا الاسلام - فى النهاية - وبعد أن تستيقظ من نومك أن تقرأ الدعاء الوارد فى هذا الحديث الشريف حتى تفوز بالخير المسار الله فيه:

فعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من تعار (1) من الليل ، فقال : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، الحمد لله ، وسبحان الله ولا الله الا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، ثم قال : اللهم اغفر لى ، أو دعا استجيب له ، غان توضأ ثم صلى قبلت صلاته » رواه البخارى وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه .

\* \* \*

أسأل الله تعالى أن يفوقنا للفوز بهذا الخير الذى نحن فى أشد الحاجة اليه فى دنيانا وأخرانا ٥٠ كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا به ٠٠ آمين ٠

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) جملة دعائية .

<sup>(</sup>٢) أي لا يقوم من نومه في أي لحظة من الليل الا قال له الملك . .

<sup>(</sup>٣) أي ذهب لينام.

<sup>(</sup>٤) قوله « طاهرا يفكر الله » : كلاهما حالي من ماعلي أوى .

<sup>(</sup>٥) أي يغلبه النوم . (٦) تعار: بتشديد الراء: أي استيقظ .

# الوصية الواحدة والمحمسون

عن على رضى الله عنه ، قال لابن أعبد : ألا أحدثك عنى وعن فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أهله اليه ، وكانت عندى ؟ قلت : بلى ، قال : انها جرت بالرحا حتى أثرت فى يدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرها ، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم خدم ، فقلت : لو أتيت أباك فسألته خادما ، فأتته فوجدت عنده حدثاء ، فرجعت فأتاها من الغد ، فقال : ما كان حاجتك ؟ فسكت ، فقلت : أنا أحدثك يا رسول الله إد جرت بالرحا حتى أثرت فى يدها ، وحملت بالقربة حتى أثرت فى يدها ، وحملت بالقربة حتى أثرت فى يدها ، وحملت بالقربة حتى أثرت فى غيه ، قال :

« اتقى الله يا فاطمة ، وأدى فريضة ربك ، واعملى عمل أهلك ، واذا أخذت مضجعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين ، واحمدى ثلاثا وثلاثين ، فتلك واحمدى ثلاثا وثلاثين ، فتلك مائسة فهو خير لك من خادم » و قالت : رضيت عن الله ورسوله » •

زاد في رواية: «ولم يخدمها » ٠٠

( رواه البخارى ومسلم وأبو داوود واللفظ له والترمذى مختصرا ، وقال : وفي الحديث قصة ولم يذكرها ) .

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

دارسا لنص هذه الوصية ، أو هذا الحديث ٠٠ حتى تتعظ به كما انعظ الآباء والأجداد من الأصعاب الفضلاء وغيرهم من التابعين والسلف الصالح الذين : تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فى قوله : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار · ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله · · · )(١) ·

فكانوا لهذا رجالا بمعنى الكلمة وكانوا كذلك من الفطناء الذين تحدث عنهم القائل في قوله:

فطنك طلق والدنيا وخافوا الفتنا الماء الما

ان لله عبادا فطنا نظروا فيها فلما علموا جعلوها لجة واتضذوا

## \* \* \*

واذا كنت أقول هذا فى بداية شرحى لهذا الحديث: فان هدفى من هذا ، هو أن يعلم الأخ المسلم أن كل هذه الدنيا بما فيها من عرض زائل لا يساوى عند الله جناح بعوضة بل ان تسبيحة واحدة لله تعالى خير من الدنيا وما فيها ٠٠ وقد قرأت توضيحا لهذا:

أن سليمان عليه السلام ، كان ذات يوم يركب بساطه الذي كان يحمله الربح ، وكان حوله في الجو عدد كبير من جنده ، من الجن والانس والطيور على اختلاف الوانها وأشكالها ، فمر بموكبه هذا ، على فلاح يزرع في حقله ، فلما نظر الفلاح الى أعلى ورأى الموكب هذا ، قال : سبحان من أعطاكم ملكا يا آل دلوود ، فنقل الربح الكلمة هذه الى أذنى سليمان عليه السلام ، فأمر الربح بأن يتوقف وينزل بالبساط الى حقل هذا الفلاح ،

غلما غعل الربح هـذا ، ورأى الفلاح الموكب فى حقله ١٠ ارتعدت فرائصه ١٠ فقال له سيدنا سليمان مهدئا من روعه: لا تخف يا رجل ١٠ وقل مرة أخرى ما قلته وأنا أمر فوق حقال ١٠ فردد الفلاح الكلمة مرة أخرى ٠

فقال له سيدنا سليمان:

أما علمت يا هذا ١٠٠ أن تسبيحة واحدة منك : خير من ملك آل داوود ٠

الله المراكز الله و المراكز الله المراكز الله و المراكز الله و المراكز الله المراكز الله المراكز المر

ولهدا ١٠٠ نرى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها ، عندما جرت بالرحاحتى أثرت فى بدها ، واستقت بالقربة حتى أثرت فى نحرها ، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها ١٠٠ فذهبت الى آبيها رسول الله صلى الله عليمه وسلم من بتوجيه من زوجها وابن عمها على كرم الله وجهه التطلب منه خادما من العبيد والاماء حتى يعينها فى كل شئون البيت ١٠٠ لتطلب منه خادما من العبيد والاماء حتى يعينها فى كل شئون البيت ١٠٠

فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا أن أوصاها بأعظم الوصايا ، التى هى خير من خادم ٠٠ كما قال لها ٠٠ بل هى خير من الدنيا وما فيها ٠٠ لأنها أساس كل خير و فلاح و نجاح ٠٠ وهى كذلك من أهم أسباب السعادة فى الدنيا والآخرة ٠٠

فقد أوصاها:

أولا: بالتقوى • • وهى — كما علمنا قبل ذلك — وكما جاء فى خص حديث شريف: « رأس الأمر كله » ، وهى كذلك كما قال على كرم الله وجهه: الغنى بلا مال ، والهيبة بلا سلطان ، والعز بلا عشيرة • • . فقد ورد أنه قال: « من أراد غنى بلا مال ، وهيبة بلا سلطان ، وعزا بلا عشيرة: فليتق الله ، فان الله يأبى أن يذل الا من عصاه » •

ولهذا عندما قيل لأحد الصالحين عند موته: أوصنا ، قال: عليكم بآخر آية من سورة النحل ، وهى: « أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »(١): فمعنى اتقوا ، أى: تحرزوا وتركوا ما نهى الله عنه ، وأحسنوا: أى: أطاعوا وفعلوا ما أمر الله تعالى به ،

وفى الصحيح فى سؤال جبريل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك » ، والله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه بعلمه وقدرته ، ومعناه : أنه عالم بالكل ، قادر على الكل •

فحسبنا اذن أن نكون من الأتقياء بمعنى أن نكون من الذين يتقون الله تبارك وتعالى ، على أساس هذا الوصف الدقيق الذى وصف به على كرم الله وجهه التقوى ، فقال : هى الخوف من الجليل ، والعمل مالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل ، والرضا بالقليل .

وحسبنا ان كنا كذلك ان شاء الله ، أن نكون من هؤلاء الذين جعل الله تعالى لهم من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، كما يشير الى

<sup>(</sup>۱) النجل: ۱۲۸

هــذا قول الله تعالى: « • • ومن يتق الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث لا يحتسب »(١) •

وأن نكون كذلك من الذين خاطبهم الله تعالى في قوله:

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ٠٠ »(١٠) ٠

هذا بالإضافة الى ما يشير اليه قول الله تعالى :

« • • فان الله يحب المتقين »(٣) •

وقوله: « الذين آمنوا وكانوا يتقون · لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة »(١) ·

فاذا كانت هذه التقوى ، واذا كانت هذه هي نتائجها:

فانه من الخير لنا فى دنيانا وأخرانا أن نكون من أهل التقوى و واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصى ابنته الزهراء رضى الله عنها بهذا وو فان هذا ولا شك كان سببا فى سعادتها وسعادة كل أغراد أسرتها وو بل وجميع أحفادها ان شاء الله تعالى الى أن يرث الله الأرض ومن عليها وو ما داموا سيتقون الله تعالى مثلها ووما داموا كذلك سينفذون:

الثانية: مثلها ، وهى: أداء فريضة الصلاة • • بل وأداء جميع فرائض الله التى فرضها علينا ، وجعلها أساسا للاسلام ، كما يشير الى هذا الحديث الشريف:

« بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم .

كما روى البخارى فى صحيحه ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن ربه عز وجل ، قال:

« من عادى لى وليا ، فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه ، فاذا أحببته ، كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيذنه » •

(٢) الحديد: ٢٨

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٢، ٣

<sup>(</sup>٤) يونس: ٦٤، ١٣٠

<sup>(</sup>٣) آل عبران: ٧٦

والصلاة \_ كما عرفنا \_ هى أفضل الفروض ، لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل » أخرجه ابن حبان والحاكم •

وحسب المؤدى لفريضة الصلاة \_ فضلا عن التقرب الى الله تعالى بنوافلها \_ أن يفوز بهذا الخير المشار اليه في قول الله تعالى:

( قد أفلح المؤمنون · النين هم في صلاتهم خاشعون )(١) · وقوله : (( ٠٠ وأقم الصلاة ، أن الصلاة تنهي عن الفحشاء

والنكر "(۱) ٠

قال القرطبى: لا سيما وان أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله ، وهذا أبلغ فى المقصود ، وأتم فى المراد ، فان الموت ليس له سن محدود ، ولا زمن مخصوص ، ولا مرض معلوم ، وهذا مما لا خلاف فيه ، وروى عن بعض السلف أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد ، واصفر لونه ، فكلم فى ذلك ، فقال : انى واقف بين يدى الله تعالى ، وحق لى هذا مع ملوك الدنيا ، فكيف مع ملك الملوك ؟ ٠٠ فهذه صلاة تنهى – ولابد – عن الفحشاء والمنكر ، ومن كانت صلاته دائرة حول الاجزاء(٢) لا خشوع فيها ، ولا تذكر ، ولا فضائل ، كصلاتنا – وليتها بحزى – فتلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان ، فان كان على طريقه معاص تبعده من الله تعالى ، تركته الصلاة يتمادى على بعده ، وعلى معاص تبعده من الله تعالى ، تركته الصلاة يتمادى على بعده ، وعلى والأعمش ، قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، لم تزده من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى من الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، » (أ) انتهى ، تفسير القرطبى أنه الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا مقتا ، « (الكتب المربة ، المربة ، المربة ، المربة ، المربة ، المربة ، الله الا بعدا ، ولم يزد بها الا بعدا ، ولم يزد بها الا بعدا ، ولم يزد بها الا بعدا ، ولم يتفسير القراء الكتب المربة ، ولم يزد بها الا بعدا ، ولم يزد به الا بعدا ، ولم يزد بها الا بعدا ، ولم يزد به ولم يزد بها الا بعدا ،

وأنه سيفوز كذلك بدخول الجنة:

فعن أبى قتادة بن ربعى – رضى الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه عليه أمتك الله عليه وسلم ، قال : « قال الله – عز وجل – ! افترضت على أمتك خمس صلوات ، وعهدت عندى عهدا : أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن ، فلا عهد له عندى » أخرجه ابن ماجه ج ١ ص ٢٢١ .

وعن أبى قتادة \_ رضى الله عنه \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال الله تعالى : انى افترضت على أمتك خمس صلوات ، وعهدت عندى عهدا : أنه من جاء يحافظ عليهن ، لوقتهن ، أدخلته الجنة ، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندى » من سنن أبى داوود ج ١ صفحة ١٢٣ .

## \* \* \*

ثم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوصى ابنته الزهراء رضى الله عنها : بأن تعمل عمل أهلها من ادارة الرحا ، وسقاية الماء ، وكنس البيت ، كما كانت تفعل فانه بهذا يؤكد حبه لها ، لأنها بهذا الفعل ستكون ربة بيت بالمعنى الصحيح ، وستكون بذلك قدوة لجميع المسلمات من ربات البيوت الى أن يرث الله الأرض ومن عليها :

لأن ربة البيت المثالية هي التي تقوم بشئون بيتها ، معتمدة في هذا على قوتها وخبرتها التي انتقلت بها من بيت أبويها : حتى لا تكون مكلفة لزوجها فوق طاقته ، وحتى لا تدخل بيتها من الخدم أو الخادمات من يعرض البيت لهزة أخلاقية أو اجتماعية ، أو أسرية ٠٠ ربما كانت سببا في هدم هذا البيت من أساسه \_ ولا شك أن الزوج وزوجته قد سمعا أو قد قرآ مثل هذا في الصحف أليومية عن الخدم والخادمات \_ . ثم أن الزوجة المثالية لابد وأن تكون فاعلة كل ما يرضى زوجها ويسعده : حتى يشهد لها بهذا ويجبها ٠٠ كما أشار الى هذا عمر الن الخطاب رضي الله عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال الخياب رضي الله عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في نمه المنال النه عنه المنال المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في المنال النه عنه ، في هذا المضمون الذي حاء في المنال المنال

ابن الخطاب رضى الله عنه ، فى هذا المضمون الذى جاء فى نصه : أن أعرابيا كان يعاتب زوجته ، فعلا صوتها صوته ، فساءه ذلك

منها ، وأنكره عليها ، ثم قال : والله لأشكونك الى أمير المؤمنين . وما أن كان بباب أمير المؤمنين ينتظر خروجه ، حتى سمع امرأته تستطيل عليه ، وتقول : اتق الله يا عمر فيما ولاك ، وهو ساكت لا يتكلم .

فقال الرجل فى نفسه وهو يهم بالانصراف: اذا كان هذا هو حال أمير المؤمنين ، فكيف حالى ؟ وغيما هو كذلك ، خرج عمر ٠٠ ولما رآه ، قال له: ما حاجتك يا أخا العرب ؟ فقال الأعرابى: يا أمير، المؤمنين ٠٠ جئت اليك أشكو خلق زوجتى ، واستطالتها على ، غرأيت عندك ما زهدنى ، اذ كان ما عندك أكثر مما عندى ، فهممت بالرجوع ،

وأنا أقول: أذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته ، فكيف حالى ؟ فتبسم عمر رضى الله عنه وقال: « يا أخا الاسلام • • أنى احتملتها لحقوق لها على: أنها طباخة لطعامى ، خبازة لخبزى ، مرضعة لأولادى ، غاسلة لثيابى ، وبقدر صبرى عليها يكون ثوابى »:

فمن هذا الكلام العمرى: نفهم أن الزوجة الصالحة بطبيعتها لابد وأن تكون عونا لزوجها لا حربا عليه ٠

ومن أجمل ما قرأت في هذا: ما أوصت به «أمامة بنت الحارث » ابنتها وهي تؤهلها لبيت الزوجية ، فقالت لها:

أى بنية • • أن الوصية لو تركت لعقل وأدب ، أو مكرمة فى حسب التركت ذلك منك ، ولزويته عنك ، ولكن الوصية تذكرة للعاقل ، ومنبهة المغافل •

أى بنية ، انه لو استعنت المرأة بعنى أبويها وشدة حاجتهما اليها ، لكنت أغنى الناس عن الزوج ، ولكن للرجال خلق النساء ، كما لهن خلق الرجال •

أى بنية ٠٠ انك قد فارقت الحواء الذى منه درجت ، الى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فأصبح بملكه عليك ملكا بكسر اللام فكونى له أمة يكن لك عبدا ، واحفظى عنى خلالا عشرا ، تكن لك دركا وذكرا:

فأما الأولى والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة ، وحسن السمع والطاعة ، فان القناعة راحة القلب ، وحسن السمع والطاعة رأفة الرب .

وأما الثالثة والرابعة: فلا تقع عيناه منك على قبيح ، ولا يشم أنفه منك الاطيب الريح ، واعلمي ، أي بنية ، أن الماء أطيب الطيب المفقود ، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود ،

وأما الخامسة والسادسة : فالتعهد لوقت طعامه ، والهدوء عند منامه ، فأن حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص النومة مغضبة .

وأما السابعة والثآمنة: غالاحتفاظ بماله ، والرعاية على حشمه - ذى قرباه \_ وعياله ، غان الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير ، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير •

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تفشى له سرا ، ولا تعصى له أمرا ، فانك ان أفشيت سره لم تأمنى غدره ، وان عصيت أمره أوغرت صدره .

واتقى الفرح لديه ان كان ترحات ، والاكتثاب عنده اذا كان فرحا ، فان الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير .

واعلمى أنك لن تصلى الى ذلك منه حتى تؤثرى هواه على هواك ، ورضاه على رضاك ، غيما أحببت وكرهت »:

وزوجة المرء عون يستعين بها

على الحياة ونور فى دياجيها مسلاة فكرته ان بات فى كدر

مدت لـه لتواسيه آیادیهـا فی الحـزن فرحتـه تحتو فتجعله

في الحسران عرجسه محلو عنجعله يعانيه المسايعانيه المسايعات

كم زوجة ذات عقل غير مسرفة

تدبر الدار تدبيرا ينجيهــــا

تعامل الزوج في أحدوال عسرته

وف اليسار بما ف النفس يشفيها

والزوج يدأب فى تحصيل عيشته

دأبا ويجهد منه النفس يشسقيها

ان عاد البيت يلقى ثغر زوجت

يفتر عما يسر النفس يحييها

هذى القرينة هذى من تحن لها

نفسس الأبى ولكن أين نلفيها

وزوجها ميك والدار مملكة

والصفو والسعد يجرى في نواحيها

\* \* \*

هذا ٠٠ واذا كنا نطالب الزوجة الصالحة بأن تكون عونا لزوجها ، ومؤدية لشئون بيتها : فاننا نطالب الزوج الصالح بأن يكون كذلك عونا لها ٠٠ وحسبه ان فعل ذلك ان شاء الله تعالى أن يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ـ وهو أفضل خلق الله على الاطلاق ـ كان يتعاون مع أهل بيته في بعض شئون البيت :

فقد سئلت عائشة رضى الله عنها : ما كان رسول الله \_ صلى الله

<sup>(</sup>۱) أي كان حزينا ،

عليه وسلم - يفعل في بيته ؟ قالت : « كان يكون في مهنة أهله - أي في خدمتهم - فاذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج الى الصلاة » روام مسلم .

#### \* \* \*

وحسبه أن فعل ذلك كذلك أن يكون كهذا الحاكم المؤمن «سعيد ابن عامر »: الذي كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ في عهده \_ قد ولاه على أهل حمص ٠٠

ثم حدث بعد ذلك أن أرسل أمير المؤمنين عمر ، الى أهل حمص ، اليكتبوا له أسماء الفقراء لديهم ليعطيهم • • فكتبوا فى أول القائمة اسم حاكمهم « سعيد بن عامر » • • فتعجب عمر ، ثم سالهم عن سبب هـذا ؟ فقالوا له : انه فقير ، لأنه ينفق ما لديه على المساكين ، ويقول لهم : ماذا أصنع وقد أصبحتم فى حسابى ؟ لقد أضاعنى عمر • فقال عمر للوفد : والله ما أضعته ، ولكنه أجهدنا معه • وكيف هو معكم ؟ فقالوا : نعيب عليه أربع خلال :

لا يخرج الينا آلا ضحى ، ولا نراه بالليل ، ويحتجب يوما فى الشهر ، ويصيبه اغماء بين حين وحين •

فعجب عمر وأعطاهم مالا حملوه اليه ليستعين به على حوائجه وو فوزعه على فقراء الجيش وو ثم أرسل له عمر وساله عن الأربع خلال فأجاب:

یا أمیر المؤمنین • • أما خروجی ضحی : فلیس لی خادم ، وزوجتی مریضة ، فأنا أعمل لها عملها بعد الفجر حتی یضحی النهار •

وأما احتجابى بالليل: فانى جعلت النهار للناس والليل لله • وأما اليوم الذى أحتجب فيه فى الشهر: فليس لى الا ثوب واحد أغسله فى هذا اليوم حتى يجف فألبسه •

وأما الاغماء ، فكلما تذكرت الشهيد خبيب بن عدى حين قتل وأنا يومئذ كافر وقد شهدت مقتله (١) • • ندمت أن لم أكن أسلمت يومئذ حتى أدفع عنه السوء •

فكان عمر كلما تذكر « سعيدا » بكى وبكى وبكى ٥٠ فرحمه الله رحمة والسعة وأكثر الله من أمثاله حتى يعود للاسلام مجده التالد ٠

\* \* \*

<sup>(1)</sup> وكان هذا قبل أن يدخل في الاسلام .

فاذا كان الأخ الرجل سيعين زوجته ٠٠ فان هذا لن يكون عيبا فيه ، وانما هو التواضع في أسمى معانيه:

وان شئت ، فقل هي المعاشرة الحسنة التي لابد وأن نتعلمها من المثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول:

« خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى » رواه ابن حبان في صحيحه •

وقد ذكر الأمام ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» ، تحت عنوان: هديه صلى الله عليه وسلم في معاشرة أهله

صح عنه من حديث أنس : « حبب الى من دنياكم : النساء ، والطيب ، وجعلت قرة عيني في الصلاة » :

واذا كان هذا قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كما قرآنا ، فان معناه: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب زوجاته أمهات المؤمنين ليكون قدوة لأصحابه في حسن المعاشرة لزوجاتهم ، وذلك لأن بعضهم كان يحتقر المرأة ، وكان ينظر اليها على أنها سلعة ، أو على أنها جارية تباع وتشترى ، كأثر من آثار الجاهلية الذي يشير الله سبحانه وتعالى اليه في قوله: (( واذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كنليم ١٠٠) الآية ، فأراد النبى صلى الله عليه وسلم بقوله هذا ، أن يكون قدوة صالحة في احترام الزوجة الصالحة ، فهو القائل صلوات الله وسلامه عليه : ( الدنيا متاع ، وخير متاعها المرأة الصالحة » .

ثم ان الاسلام لم يفرق بين الذكر وبين الأنثى فى نتائج الأعمال الصالحة • • قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(١) فليلاحظ الأخ المسلم هذا ــ اه •

وكان \_ صلى الله عليه وسلم \_ يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة ، وكان يقسم بينهن فى المبيت والايواء والنفقة ، وأما المحبة : فكان يقول : « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك » :

وطلق وراجع و آلى ايلاء مؤقتا بشهر ، ولم يظاهر أبدا .

وكان مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق وكان يسرب الى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وأذا هويت شيئا لا محذور فيه

<sup>(</sup>٢) النحل (٢)

تابعها عليه ، واذا شربت من الاناء أخذه غوضع فمه فى موضع فمها وشرب ، وكان يتكيء فى حجرها ويقرأ القرآن ورأسه فى حجرها ، وربما كانت حائضا ، وكان يأمرها وهى حائض فتتزر ثم يباشرها ، وكان يقبلها وهو صائم ، ويربها الحبشة وهم يلعبون فى مسجده وهى متكئة على منكبيه تنظر ، وسابقها فى السفر على الأقدام مرتين ، وتدافعا فى خروجهما من المنزل .

وكان اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه – أى أخذها معه فى سفره – وكان يقول : « خيركم خيركم لأهلى » •

وكان ربما مد يده الى بعض نسائه فى حضرة باقيهن ، وكان اذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن ، غاذا جاء الليل انقلب الى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل ، قالت عائشة : كان لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندهن فى القسم ، وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة ، وهى « سودة » لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة ، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم « سودة » ، وكان يأتى أهله آخر الليل وأوله ، واذا جامع أول الليل ، فربما

اغتسل ونام وربما توضأ ونام • وكان يطوف على نسائه بغسل واحد ، وربما اغتسل عند كل واحدة •

وكان اذا ساغر وقدم لم يطرق أهله ليلا وينهى عن ذلك ٠٠ اه ٠

فعلى الزوجين الصالحين أن يلاحظا هذا وينفذاه: حتى يدوم الحب والتعاون والتراحم والتعاطف ٠٠ بل والسكن بينهما ٠٠ كما يشيرا الى هذا قول الله تبارك وتعالى:

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ٠٠ »(١) ٠

\* \* \*

وأن يلاحظا كذلك أنه لا مانع شرعا من وجود الخادم أو الخادمة في المنزل ما دام هناك اليسر \_ الموافق لهذا \_ على أساس من الاحتياطات والتحفظات اللازمة شرعا ، والتي منها ، بل من أهمها : ما أشارت اليه الآمة الكرمة :

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١

«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون • وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتها الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن »(١) •

ففى الآية ٣١ \_ كما قرأت \_ ، وفى قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ٠٠ » المخ : توجيه يتضمن نهى النساء المؤمنات عن كشف الزينة الخفية \_ كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق \_ أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم فى ابداء الوجه والكفين «ما ظهر منها» ٠

وقد استثنى من هـذا النهى اثنا عشر صنفا من الناس ، وهم على الترتيب:

- ١ \_ بعولتهن : أى أزواجهن ، فللرجل أن يرى من زوجته ما يشاء ، وكذلك المرأة ، وفي الحديث : « احفظ عورتك الا من زوجتك »
  - ٧ \_ آباؤهن : ويدخل فيهم الأجداد من قبل الأب والأم ٠
  - ٣ \_ آباء أزواجهن: فقد أصبح لهم حكم الآباء بالنسبة اليهن
    - ع \_ أبناؤهن : ومثلهم أبناء ذريتهم من الذكور والاناث •
- آبناء أزواجهن : لضرورة الاختلاط الحاصل ، ولأنها بمنزلة أمهم فى البيت (٢)
  - ٣ \_ الحوانهن : سواء أكانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم •
  - ٧ \_ بنو اخوانهن : لما بين الرجل وعمته من حرمة أبدية ٠
  - ٨ \_ بنو أخواتهن : لما بين الرجل وخالته من حرمة أبدية ٠
- ٩ \_ نساؤهن : أي النساء المتصلات بهن نسبا أو دينا أما

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۰ ، ۳۱

<sup>(</sup>٢) قال القرطبى: سوى بين المحارم فى ابداء الزينة ، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر ، وتختلف مراتب ما يبدى لهم ، فيبدى للأب ما لا يجوز ابداؤه لوالد الزوج .

المرأة غير المسلمة غلا يجوز لها أن ترى من زينة المسلمة الا ما يراه الرجل ـ على الصحيح ـ •

10 — ما ملكت أيمانهن: أى عبيدهن وجواريهن لأن الاسلام جعلهم كأعضاء فى الأسرة وخصه بعض الأئمة بالاماء دون الذكور و ١١ — التابعون غير أولى الاربة من الرجال: وهم الأجراء والأتباع الذين لا شهوة لهم فى النساء لسبب بدنى أو عقلى و المهم أن يتوافر هذان الوصفان: التبعية للبيت الذى يدخلون على نسائه ، وفقدان الشهوة الجنسية و

17 – الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء: وهم الصغار الذين لم يثر فى أنفسهم الشعور الجنسى ، غاذا لوحظ عليهم ظهور هذا الشعور لم يبح للمرأة أن تبدى أمامهم زينتها الخفية – وان كانوا دون البلوغ – • ولم تذكر الآية الأعمام والأخوال: لأنهم بمنزلة الآباء عرفا • وفى الحديث: « عم الرجل صنو أبيه » رواه مسلم •

وبعد ذلك يقول صاحب كتاب « الحلال والحرام في الاسلام »(١) ، معلقا تحت عنوان :

## عورة النساء

ومما تقدم نعلم أن كل ما لا يجوز المرأة ابداؤه من جسدها: فهو عورة يجب سترها ، ويحرم كشفها •

فعورتها بالنسبة للرجال الأجانب عنها ، وكذلك النساء غير المسلمات: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ، على ما اخترناه ، اذ أبيح كشفهما — كما قال الرازى — للحاجة فى المعاملة والأخذ والعطاء ، فأمرن بستر ما لا تؤدى الضرورة الى كشفه ، ورخص لهن فى كشف ما اعتيد كشفه ، وأدت الضرورة الى اظهاره ، اذ كانت شرائع الاسلام حنيفية سمحة ، قال الرازى : ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضرورى ، لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة ، أما القدم : فليس ظهورها بضرورى ، فلا جرم اختلفوا ، هل هى عورة أم لا ؟ ( تفسير الفخر الرازى ج ٢٣ ص ٢٠٠٥) ،

وعورتها بالنسبة للأصناف الاثنى عشر المذكورين فى آية النور تتحدد غيما عدا مواضع الزينة الباطنة من مثل الأذن والعنق والشعر

<sup>(</sup>۱) وهو الدكتور يوسف القرضاوى ــ اكرمه الله . (۲۲ ــ من وصايا الرسول ج ۲)

و المندر و الفراغين و الساقين ، قان أبداء هنده الزينة لمؤلاء الأمناف

وما عدا ذلك من مثل الظهر والبطن والسوأتين والفخذين ، فلا يجوز ابداؤه لامرأة أو لرجل الاللزوج ،

وهذا الذي يفهم من الآية أقرب مما ذهب اليه بعض الأئمة ، أن عورة المرأة بالنظر الى المحارم ما بين المحرة والركبة فقط • وكذلك عورتها بالنسبة التى المرأة ، بل الذي تدل عليه الآية أدنى الى ما قاله بعض العلماء: ان عورتها للمحرم ما لا يبدو منها عند المهنة • فما كان يبدو منها عند عملها في البيت عادة فللمحارم أن ينظروا اليه •

ولهذا أمر الله نساء المؤمنين أن يستقرن غند خروجهن بجلباب سابغ كاس ، يتميزن به عمن سواهن من الكافرات والفاجرات ، وفي هــذا أمر الله نبيه أن يؤذن في الأمة بهذا البلاغ الالهي العام:

« يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين »(١) •

والجلابيب : جمع جلباب ، وهو ثوب واسع كالملاءة تستثر به المرأة .

وكان بعض نساء الجاهلية اذا خرجن من بيوتهن كشفن عن بعض محاسنهن ، من مثل النحر والعنق والشعر ، فيتبعهن الفساق والعابثون : فنزلت الآية الكريمة تأمر المرأة المؤمنة بارخاء بعض جلبابها عليها ، حتى لا ينكشف شيء من تلك المفاتن من جسدها ، وبهذا يعرف من مظهرها أنها عفيفة مؤمنة ، فلا يتعرض لها ماجن أو منافق بايذاء • •

فعلى الزوجين الصالحين أن يلاحظا هذا ، حتى ينفذا أمر الله تعالى على أساس من المعرفة والشرع القويم .

مع ملاحظة: أنه أذا لم يكن الخادم أو الخادمة من العبيسد والجوارى ، أو من التابعين غير أولى الاربة من الرجال ، أو من الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ٠٠ السخ: غانه لا يجوز أن ينظر الخادم الى الزينة الخفيسة • غضلا عن الخلوة بها ، أو النظر الى

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٩هـ ما بالأمارية عليه المناهد بالوائدة المناهد المناهدة المناه

ما هو أكبر من هذا ٠٠ وكذلك لا يجوز للزوج أن يخلو بخادمة تشتهي (١) ٠٠ لأن هذا منهى عنه شرعا:

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « اياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم ؟ قال: الحم الموت » رواه البخارى ومسلم •

والحم : قريب الزوج كأبيه وأخيه وعمه ، فاذا كان قريب الزوج مؤتا وهلاكا للمرأة فكيف بالأجنبي عنها •

وعن ابن عباس رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى محسرم » رواه البخارى ومسلم .

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط (٢) من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحلل له » • رواه الطبرانى والبيهتى ورجاله رجال الصحيح •

## \* \* \*

وأيضا أحب أن أذكر الزوجين الصالحين ببعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالخادم ذكرا كان أم أنثى حتى يلاحظاها في تعاملهما مع هذا الخادم الذي أرجو أن يعامل معاملة حسنة ترضى الله ورسوله:

فقد قرأت في : « الأدب المفرد \_ للبخاري » ، ما نصه :

حدثنا محمد بن سلام ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن ابراهيم التيمى ، عن أبيه ، عن أبى مسعود ، قال : كنت أضرب غلاما لى فسمعت من خلفى صوتا (٢) : « اعلم أبا مسعود ٠٠١ه (٤) أقدر منك عليه » فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ قلت : يا رسول الله ٠٠ فهو حر لوجه الله ، فقال : « أما انه لو لم تفعل لستك النار » أو « للفحتك النار » ٠

<sup>(</sup>۱) وقد يحدث هذا كثيرا اثناء غياب الزوجة عن بيتها ووجود الزوج وحده فيه مع وجود الخادمة . . التي قد تكون هي الأخرى عرضة لهذا الابتلاء . .

<sup>(</sup>٢) المخيط بكسر الميم وفتح الياء : ما يخاط به كالابرة والمسلة .

<sup>(</sup>٣) لم يعرف الصوت لأجل الغضب أو لاشتغاله بالضرب.

<sup>(</sup>٤) لله بفتح اللام : لام التوكيد : أي أن قدرة الله عليك أعظم من قدرتك عليه .

وحدثنا خالد بن مظد ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : حدثنى محمد بن عجلان ، قال : أخبرنى أبى سعيد ، عن أبى هريرة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا ضرب أحدكم خادمه ، فايجتنب الوجه » •

وحدثنا محمد بن يوسف وقبيصة ، قال : حدثنا سفيان ، عن حبيب ابن أبى ثابت ، عن ميمون بن أبى شبيب ، عن عمار بن ياسر ، قال : لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له ، الا أقيد منه (١) يوم القيامة •

وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى أبو جعفر ، قال : سمعت أبا ليلى ، قال : خرج سلمان فاذا علف دابته يتساقط من الآرى (٢) ، فقال لخادمه : لولا أنى أخاف القصاص (٦) لأوجعتك (٤) •

وحدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا واصل الأحدب ، قال : سمعت المعرور بن سويد ، يقول : رأيت أبا ذر وعليه حلة ، وعلى غلامه حلة ، فسألناه عن ذلك ، فقال : انى ساببت رجلا ، فشكانى الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : « أعيرته (۵) بأمه ؟ قات : نعم ، ثم قال : ان اخوانكم (۱) خولكم (۷) ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل ، وليابس ، ولا تكلفوهم (۸) ما يغلبهم (۹) ، فان كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم » ،

ففى هـ ذا الحديث: النهى عن سب الرقيق وتعييرهم ، والحث

<sup>(</sup>١) أقيد منه ، أي: أخذ منه القود .

<sup>(</sup>٢) الآرى بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء : مربط الدواب أو معلفها . (٣) القصاص : أي في الآخرة .

<sup>(</sup>٤) أي ضربتك ضربا وجيعا .

<sup>(</sup>٥) قال له يا ابن السوداء . . وأعيرته بأمه : الاستفهام للتوبيخ .

<sup>(</sup>٦) قدم الأخوة لأنها هي الأصل من جهة آدم أو من جهة الاسلام أو من الجهتين ، والعبدية طارئة وهي في معرض الزوال .

<sup>(</sup>٧) الذول جمع خولى وهو الراعى الحسن القيام على المال ٠٠

<sup>(</sup>٨) كلفه الشيء اذا أمره بما يشق عليه .

<sup>(</sup>٩) أى الأعمال التي تصير قدرتهم فيها مغلوبة ، أو لا يطيق الدوام عليها .

على الأحسان اليهم والرفق بهم ، فأذا كان ذلك ف الرقيق فبالأولى الأجير وغيره ، وفيه ترك الترفع على المسلم والاحتقار له •

\* \* \*

فليذكر الأخ المسلم هذا ، وليذكر كذلك ، قول أنس رضى الله عنه:

خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين • والله ما قال لى : أف قط ، ولا قال لشىء لم فعلت كذا ؟ وهلا فعلت كذا ؟ وهلا مسلم •

## \* \* \*

هـذا ١٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد أوصى ابنته الزهراء رضى الله عنها فى نهاية الوصية بقـوله : « واذا أخذت مضجعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين ، واحمدى ثلاثا وثلاثين ، وكبرى أربعا وثلاثين ، فتلك مائة » : ثم قال بعد ذلك : « فهو خـير لك من خادم » : ثم كان جواب الابنة المؤمنـة البارة ، هو : رضيت عن الله ورسوله :

فان تعلیقی علی کل هذا اجمالا ، هو : أن النبی صلی الله علیه وسلم :

أولا: بعد أن أوصاها بتقوى الله ، وأداء فرائضه ، والقيام بشئون البيت: أراد أن ينبه ابنته الى خير يجب عليها أن تغتنمه ، وهو أن تختم يومها بخير و وأن تنام على هذا الخير و الذى هو التسبيح ، والتحميد ، والتكبير « مائة » و م ثم أخبرها بأن هذا: خير لها من خادم و وهذا التحديد ، بكلمة « خادم » معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لها: ان ما أوصيتك به و خير لك من الخادم الذى تطلبينه و والا غان تسبيحة و أو تهليلة و أو تحميدة و تكبيرة واحدة: خير من الدنيا وما غيها \_ كما علمنا قبل ذلك قصة سيدنا سليمان عليه السلام \_ و

وثانيا: أذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصاها ، بهذا قبل أن تنام ، وبعد أن قامت طوال اليوم بشئون بيتها: فانه بهذا كذلك قد أراد أن ينفض عنها متاعب اليوم بذكر الله تعالى الذى به تطمئن القلوب ، والذى بسببه سيذكرها الله تبارك وتعالى فى الملا الأعلى ، وستكون فى حفظ الله تعالى ورعايته الى أن تستيقظ من نومها

على خير أن شاء الله تعالى ما دامت قد نامت على ذكره ، وشيكره ،

وثالثا: اذا كانت السيدة غاطمة الزهراء رضى الله عنها \_ كما جاء في نص الوصية \_ قد قالت للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رضيت عن الله ورسوله:

فتلك اجابة طبيعية لها • • لأنها: من آل بيت النبوة ، وزوجة الصحابي البطل التقي النقي على كرم الله وجهه ، ووالدة سبطي الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين • • وزينب البتول رضى الله عنها جمعين ، هذا بالاضافة الى أنها – كما هو معلوم عنها – من أوأئل الحريصين على الفوز بثواب الله الذي لن يكون الا بالرضا عن الله ورسوله •

## \* \* \*

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا ، لم يخدمها ـ أى لم يعطها خادما ـ كما جاء فى نص الرواية الزائدة: فقد قرأت فى ذلك سببا من أهم الأسباب الذى أرى أنه من الخير كذلك أن تقف عليه:

وهو أن فاطمة رضى الله عنها ، عندما ذهبت الى أبيها صلوات الله وسلامه عليه • • تقول له : ألا ترى أثر الرحى بيدى ؟ • • كانت قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أتى بثلاثة من السبى فأعطى • • وبقى واحد • • فطلبته منه لتستعين به على مهام أمورها ، وتتعاون معه فى تدبير بيتها • • فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم اليها نظرة تحمل كل معانى الرحمة والشفقة • • ولكن ماذا يفعل • • لقد تذكر وعدا كان قد وعده لأبى الهيثم بن التيهان ، وهو أن يعطيه خادما • • ولهذا جعل يقول لها : «كيف وعدى لأبى الهيثم » • • وفعلا آثره بالخادم برا بقوله ، ووفاءا بوعده ، مع معرفته بشدة حاجة ابنته اليه • فقد رأى حكما علمنا – أثر الرحى بيدها الكريمة • • « فما أكرمك الرسول الله ؟ • • انه الايثار بلغ المرتبة العليا ، وجاوز موطن الثريا • وفاق بر الأولين والآخرين » :

بل انه الدرس الكبير الذى لابد أن نتعلمه من أستاذ البشرية جمعاء ٠٠ حتى لا نؤثر أولادنا على مصالح الآخرين ما دمنا قد التزمنا بها ، وأخذنا عهدا على أنفسنا بانجازها والوغاء بها ٠٠ حتى نلقن أبناءنا

من خلال ذلك درسا ايجابيا ينفعهم في حياتهم ، حتى يكونوا كذلك من الأوفياء •

لأنه كما يقول الشاعر:

وينشأ ناشيء الفتيان منا على ما كان عبوده أبوه وعندما سنعود أبناءنا على الوغاء وجب الخير بمثقة عامة : فاننا بهذا سنؤكد حبنا لهم ، وحرصنا عليهم • • والله ولي التوفيق •

The state of the s

# الجزء المتابع عُشرُ

# الوصيترالثانيتروانحمسون

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قلت يا رسول الله • انس اذا رأيتك طابت نفسى ، وقرت عينى : أنبئنى عن كل شيء خلق من الماء » •

فقلت : أخبرني بشيء اذا عملته دخلت الجنة ،

قال: « أطعم الطعام ، وأفش السلام ، وصل الأرحام ، وصل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة بسلم » ٠٠

( رواه أحمد وابن أبى الدنيا في كتاب التهجد ، وأبن حبان في صحيحه واللفظ له ، والحاكم وصححه ) ،

\* \* \*

## فكن أها الاسلام:

متصورا معى هـذا المشهد الروحى العظيم الذى لابد وأن نتصوره ونستفيد به ونتعلم منه الحب الصادق: كأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهو مشهد أبى هريرة رضى الله عنه ، وهو يقف بين يدى أستاذه وحبيبه ومثله الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قائلا له: يا رسول الله • • انى اذا رأيتك طابت نفسى ـ أى: رضيت واطمأنت واستراحت لرؤيتك ـ ، وقرت عينى ـ أى شعرت بالبرودة (١٠) •

ان مشهدا كهذا حكما قلت للبد وأن نتخيل أبعاده ، حتى نعرف كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه • لدرجة أن أحدهم وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول معبرا عن هذا الحب المنقطع النظير:

<sup>(</sup>۱) قال في مختار الصحاح : « قرت » عينه تقر بكسر القاف ومتحها ضد سختت . . مثلسرور دمعة باردة . . بعكس الحزن .

مرض الحبيب فعدت فمرضت من أسفى عليه شسفى الحبيب فزارنى فشفيت من نظرى اليه

وكان النبى صلى الله عليه وسلم — كما يشير الصديق فى هذين البيتين — قد مرض ، فلما زاره الصديق مرض هو الآخر من شدة حزنه عليه صلى الله عليه وسلم ، ثم عندما شدفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة أبى بكر ، فلما رآه الصديق فرح بشفائه وشفى هو الآخر ،

وكان أبو هريرة رضي الله عنه كذلك:

ففى يوم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرة ليضربه بها ، فقال أبو هريرة: « لأن يكون ضربنى بها أحب الى من حمر النعم ، ذلك بأنى أرجو أن أكون مؤمنا ، وأن يستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته »(١) •

وبينما كان المسلمون يحملون اللبن (٢) ، ألى بناء المسجد ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم ، رآه أبو هريرة وهو عارض لبنة على بطنه ، فظن أنها شقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستقبله ، قائلا : ناولنيها يا رسول الله ، فقال صلى الله عليه وسلم : «خذ غيرها يا أبا هريرة ، فانه لا عيش الا عيش الآخرة » (٢) •

وكان يحب من أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد لقى أبو هريرة الحسن بن على رضى الله عنهما ، فقال له : أرنى أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ، فرفع القميص ، وقبل سرته (١) •

وقد كان أبو هريرة يشعر بالسعادة تخالط نفسه ، وبالايمان يملأ قلبه للازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان كثيرا ما يشكر الله تعالى على هذه النعمة ، فيقول : « الحمد لله الذي هدى أبا هريرة

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ٨/ ١٠٥ (٢) أي طوب اللبن .

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ص ٩ ج ٢ ، ورواه الامام أحمد ، ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند الامام أحمد ١٣ / ١٩٥ رقم ٧٤٥٥ وفيه : « فقال بالقميصة : يعنى رفع القميصة » .

للاسلام ، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن ، الحمد لله الذي من على أبى هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم »(١) .

وكان أبو هريرة ، يقول : ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عليه قسلم ، كأن الشمس تجرى في وجهه (٢) :

وكان يصرح بهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويؤكد له سروره وفرحه بحضور مجالسه صلى الله عليه وسلم:

كما جاء في نص هـذا الحديث العظيم الذي ندور حوله ، وهو :

« قلت : يا رسول الله ٠٠ اني اذا رآيتك طابت نفسي ، وقرت عيني ،

فأنبئني عن كل شيء ؟ فقال : كل شيء خلق من الماء ، فقلت : أخبرني

يشيء اذا عملته دخلت الجنة ، قال : أطعم الطعام ، وأفش السلام ،

وصل الأرجام ، وصل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة بسلام » .

ففي هـذا الحديث أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال وجهه اليه أبو هريرة ، وهو: أنبئني عن كل شيء ؟ فكان الجواب هو: «كل شيء خلق من الماء»:

والى هـذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله: « وجعلنا من الماء كل شيء حي »(٢) .

وقد أشار القرطبي في تفسيره لهذه الآية الى ثلاث تأويلات : أحدها : أنه خلق كل شيء من الماء ، قاله قتادة •

الثاني: حفظ حياة كل شيء مالماء ٠

الثالث: وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي ، قاله قطرب ،

((وجعلنا) بمعنى: خلقنا •

ثم ذكر القرطبى بعد ذلك الحديث الذى ندور حوله مستدلا به على تأكيد هذا المعنى المسار البه فى الآية ، وهو: « كل شيء خلق من المساء » ٠٠

وقيل : \_ كما ذكر أيضا \_ الكل قد يذكر بمعنى البعض كقوله : ( ٠٠ وأوتيت من كل شيء ٠٠ )(٤) ٠

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن عساکر ص ۱۱ه چ ۷۶

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في المناتب.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٣٠ (١) النمل: ٣٣

ولكي نفهم المراد من هذه الآية ٠٠ لابد وأن نقرأ أولها ، وهو : ( أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ، وجعلنا من الماء كل شيء هي ، أغلا يؤمنون "(١) ٠

والخلاصة ، هي ما أشار اليه القرطبي في قول ثالث ، قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضا غيما ذكر المهدوى:

ان السموات كانت رتقا لا تمطر ، والأرض كانت رتقا لا تنبت ، ففتق ـ سبحانه ـ السماء بالمطر ، والأرض بالنبات ، نظيره قوله عز وجل : « والسماء ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع »(۲) ؛ وأختار هذا القول الطبري ، لأن بعده : « وجعلنا من الماء كل شيء حي ، أفلا يؤمنون » ، ثم يقول القرطبي : قلت : وبه يقع الاعتبار مشاهدة ومعاينة ، وإذاك أخبر بذلك في غير ما آية ، ليدل على كمال قدرته ، وعلى البعث والجزاء ، وقيل :

يه ون عليهم اذا يغضبو ن سخط العداة وارغامها ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وابرامها

\* \* \*

وعلى هذا ، فاننا نستطيع من خلال تلك الاجابة الوقوف على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وسر عظمته في هذا الماء الذي جعل منه سيبحانه — كل شيء حى •

وحسب الانسان بالذات اذا أراد تأكيدا لهذا ، أن يذكر أنه خلق من الماء ، كما يشير الى هذا ، قول الله تعالى :

« فلينظر الانسان مم خلق • خلق من ماء دافق • يخرج من بين الصلب والترائب »(٣) •

وحسبه أن يعلم كذلك أنه لولا الماء لما كان هناك نبات ٠٠ كما يشير الى هذا قوله تعالى:

(( أَلَم تَر أَن اللهُ أَنزل من السماء ماء فتصبح الأَرض مخضرة ؛ أن الله لطيف خبير »(٤) •

وقوله: (( الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار • وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ،

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٣٠ (٢) الطارق: ١١ ١٢٠

<sup>(</sup>٤) الحج: ٦٣

<sup>(</sup>٣) الطارق: ٥ – ٧

# وسخر لكم الليل والنهار • وآتاكم من كل ما سالتموه ، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، أن الانسان لظلوم كفار »(١) •

## \* \* \*

ولهذا ٠٠ فاننى أرى وباختصار أن نقرأ قصيدة للأستاذ الفاضل الشيخ الصاوى على شعلان رحمه الله تعالى ، تحت عنوان :

## من دلائل قدرة الله

نشر الصبح على الدنيا سناه

وسقى الروض رحيقا من نداه واكتسى الروض من النسور حسلاه

النسدى من غيض من ؟! والضحى من نسور من ؟!

أقبلت في بسمة الفجر الطسور

تسكب الألحان عطرا في الزهر تصنع العش وتسعى في البكور

عيشها في رزق من ؟! وهي أيضا صنع من ؟!

حوت الأرض أفانين الشجر

بين ألـــوان وطـول وقصــر وغصـــون مورقـات وثمــر

منبت الأشحار من ؟! راسم الألوان من ؟!

وترى الشمس عروس المشرق

وجمسال البدر عند الأفق سابحا في الطياسسان الأزرق

الدراري صنع من ؟! والسموات لمن ؟!

<sup>(</sup>۱) ابراهیم: ۳۲ \_ ۳۲

|             | داعب النحل من الزهر شداه                               |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| هدا في رياه | وأحال الورد شــــ                                      |
|             |                                                        |
|             | وبنت هندسية النميل قراه                                |
| ـه من ۱ !   | مرشد النحاة من ؟! ملهم النما                           |
|             |                                                        |
|             | الجنين استقبل الرزق الجديد                             |
| د السعيد    | وتوالى وهو في المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | قبل أن تنبت أسلان الوليد                               |
|             | أطعمته يد من ؟! صحورته ب                               |
|             |                                                        |
|             | لم يا مخلوق آثرت الجحود ؟!                             |
| الوجود ؟!   | كنت معدوما فمن أين                                     |
|             | أهي الصدغة أم رب ودود                                  |
| اك من ؟!    | قبله في الكون من ؟! بعده في الم                        |
|             |                                                        |
|             | او تناهیتم الی سر الحیاة                               |
| عيا نسراه   | وصنعتم كائنا                                           |
|             | لـم نزد الا يقينا بالالـا                              |
|             | * * *                                                  |

بل وحسب الأخ السلم كذلك أن يقرأ هذا الحديث:

عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « مشل ما بعثنى الله به من الهدى (١) والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية (٢) قبلت الماء فأنبتت الكلا (٣) والعشب (١) الكثير وكانت منها (٥) أجادب أمسكت الماءفنفع الله بها الناس غشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها (١) طائفة أخرى ، انما هى قيعان (٧) لا تمسك

<sup>(</sup>١) بيان لا بعثني وهو الشريعة .

<sup>(</sup>٢) أي أرض طيبة . (٣) النبات رطبا ويابسا .

<sup>(</sup>٤) أي النبات الرطب .

<sup>(</sup>٥) من الأرض أجادب : جمع جدب كحدب وهى البقعة التى لا تشرب ماء ولا تنبت نباتا . (٦) أى الأرض .

<sup>(</sup>V) جمع قاع وهو الأرض المستوية ·

ماء ولا تنبت كلاً غذلك (١) مثل من غقه (٢) فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعلم ، ومثل من لم يرغع بذلك رأسا (٢) ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به (١) رواه الشيخان •

ففى هذا الحديث تشبيه للعلم بالمطر بجامع أن كلا منهما فيه حياة ، ففى العلم حياة القلوب والأرواح ، وبالمها حياة الأراضى والنفوس ، وقد شبه الناس بالأرض مع لأن بعضها طيب يصيبه المطو فييفيض على الناس أنواع النبات والزروع ومن كل الثمرات ، وبعض الأرض يمسك المهاء فينتفع به العباد شربا وسقيا ، ومن الأرض بقاع لا خير فيها فلا تنبت شيئا ولا تمسك ماء ، والناس كذلك ، فمنهم من تعلم العلم فعمل به ونفع العباد ، ومنهم من ليس كذلك مو والمراد به حث العلماء على أن يكونوا كالأرض الطيبة فينفعوا الناس فيحبهم الله ، فأحب العباد الى الله أنفعهم لعباده مع اه(ه) .

\* \* \*

فلتكن أخا الاسلام كالماء الذي خلق الله تعالى منه كل شيء حى • وذلك بطلب العلم النافع • • لأن العلم هو الحياة الحقيقية • • ولأن العلماء هم الأحياء الحقيقيون •

والى هذا يشير الشاعر في قوله:

الناس موتى وأهل العلم أحياء

\* \* \*

ولتكن كذلك كالأرض الطبية التي أنتفعت بالماء الطيب ٠٠ حتى تكون حياة للقلوب والأرواح بما أوتيت من علم نافع:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا » رواه مسلم وأبو داوود والترمذى •

<sup>(</sup>١) أي التقسيم أقسام الأرض.

<sup>(</sup>٢) بضم ثانيه صار فقيها . (٣) لتكبره وعدم التفاته اليه .

<sup>(</sup>٤) هو الشريعة لم ينتفع بها الا بالاسلام ، أو المراد لم يدخل في الدين ، فالحديث شبه العلم بالمطر .

<sup>(</sup>٥) تعليق على الحديث بتصرف من التاج الجامع للأصول .

وعن أبى أمامة الباهلى ، قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان : أحدهما عابد ، والآخر عالم ، فقال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » • ثم قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير »(١):

كمعلم القرآن ، والحديث والفقه ، ومن يرشد الناس الى طاعة الله ، ولا رتبة أعلى من رتبة من يرحمه الله وتدعو له العباد ،

وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ، ثم العلماء ، ثم الشهداء » (٢) •

وقد أعجبنى تعليق على هذا الحديث الأخير في « التاج الجامع للأصول » ، جاء فيه ما نصه :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لفصل عباده: انى لم أجعل علمى وحلمى فيكم الا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالى »(٢) وفي رواية:

« يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء انى لم أضع علمى فيكم لأعذبكم ، اذهبوا فقد غفرت لكم »(٤) •

وفى رواية: « أغضل العبادة الفقه ، وأغضل الدين الورع » (ه) •

وهو أخذ الحلال الخالص وترك ما فيه شبهة •

وفى رواية: « اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة: مات وهو شميد »(٦) ٠

وَفَى أَخْرَى : « من جاءه أجله وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين النبيين الأ درجة النبوة » (٧) •

وفي رواية: « ان مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه بسند حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني . (٤) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني . (٦) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني .

فى ظلمات البر والبحر ، غاذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة »(١) .

وفى رواية: « يبعث العالم والعابد ، فيقال للعابد: ادخل الجنة ، ويقال العالم: اثبت حتى تشفع الناس بما الحسنت أدبهم »(٢) .

ثم يقول : وقد اختلف العقل والعلم ، فقال العقل : أنا أغضل لأن الله عرف بى ، وقال العلم : أنا أغضل لأن الله اتصف بى فى الكتاب

• • فوافقه العقل واعترف له بالفضل • ونظم بعضهم ذلك فقال:

عملم العليم وعقل العاقل اختلفا

من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا

فالعلم قال أنا أحرزت غايته

والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا

فأفصح العلم افصاحا وقال له

بأينا الله فى قرآنه اتصلفا في الله فى قرآنه المسلفا فيان العقل أن العلم سيده

فقبل العقل رأس العملم وانصرفا

\* \* \*

ثم بعد ذلك يتحدث عن حكم تعلم العلم ، فيقول:

اعلم وفقنى الله واياك: أن العلم فرض عين على كل مكلف لقوله تعالى: ((فاعلم أنه لا اله الا الله))(٢):

أى اعتقد أنه لا معبود بحق الا الله ، واعرف أسماءه وصفاته التى وردت فى الكتاب والسنة ، وهذا كاف فى أصل المعرفة ، وأما كمالها غلابد غيد من الدليل العقلى لأنه هو الذى يفيد المعرفة اليقينية الثابتة ، وبسط ذلك فى علم التوحيد ، ولقوله تعالى : «٠٠ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون »(٤٠) .

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وواضع العلم عند غير أهله: كمقلد الخنازير الجوهر، والؤلؤ والذهب » •

<sup>(</sup>۱) رواه الامام أحمد . (۲) رواه البيهقى .

<sup>(</sup>۲) محمد: ۱۹ (۶) التوبة: ۱۲۲

ولقوله صلى الله عليه وسلم: « تعلموا العلم ، وتعلموا للعلم السكينة والوقار ، وتواضعوا لن تعلمون هنه » •

## \* \* \*

وتذكر في نهاية هدا العنصر الحيوى الهام ، قول على كرم الله

« من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو غرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه : فقد عق يومه وظلم نفسه » •

هذا و و و اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد أنبأ أبا هريرة مكل شيء كما عرفنا ...:

فقد أخبره بعد ذلك \_ كما طلب منه كذلك \_ بالعمل الذى ان عمله دخل الجنة ، وهو ، كما جاء في نص الوصية :

## اطعام الطعام

وهو خصلة من خصال المؤمنين الصادقين ، بل هو حق من حقوق الزائر على أخيه المؤمن:

فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ألم أخبر أنك تقوم الليك ، وتصوم النهار ؟ (١) قلت : بلى • قال : فلا تفعل ، قم ونم وصم وأفطر (٢) ، فان لجسدك عليك حقا(٣) ، وان لعينك حقا(٤) ، وان لزوجك عليك حقا » (٥) • • الحديث رواه البخارى واللفظ له ، ومسلم وغيرهما •

وقوله: « وإن لزورك عليك حقا »:

أى : وان لزوارك وأضيافك عليك حقا ، يقال للزائر : زور بفتح الزاى سواء فيه الواحد والجمع •

<sup>(</sup>۱) وهذا استفهام فيه رائحة الاتكار على عبد الله بن عمرو فيما جنج اليه من الفلو .

<sup>(</sup>٢) اى لا تدرم على القيام والصيام ، بل قم بعض الليل ونم بعضه .

<sup>(</sup>٣) غلا يجوز أن تعذبه وتشق عليه بادامة السهر والجوع ٠

<sup>(</sup>٤) فأعطهما حقهما من النوم والهجوع فان مداومة السهر تصيبهما بالضعف والكلال .

<sup>(</sup>٥) ولاشك أن مداومة السهر والجوع تضعف الانسان عن القيام بحق زوجته في الاتصال الجنسي وهو حق لها عليه. (٢٧ ــ من وصايا الرسول ج٢)

وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، على : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » رواه البخارى ومسلم .

## \* \* \*

ولقد كان سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام يسمى:
« أبو الضيفان » • وقد قرأت أنه سئل : لم اختارك الله خليلا ؟ فقال :
« لثلاث • • ما خيرت بين أمرين الا اخترت الذي لله على غيره ،
الثانى : ما اهتممت بشىء ضمنه الله لى من أمر رزقى ، الثالث :
ما تغديت ولا تعشيت الا مع الضيف » •

وحول هذا ، فقد قرأت : أن ابراهيم عليه السلام أول من أضاف الضيف ، وأول من ثرد الثريد ، وأطعم الطعام .

ويروى أن الله أوحى الى ابراهيم: يا ابراهيم • • انك لما سلمت مالك الى الضيفان ، وابنك الى القربان ، ونفسك الى النيران ، وقلبك الى الرحمن: اتخذناك خليلا •

ومن مواقف ابراهيم عليه السلام في اكرام الضيف: أنه رأى ثلاثة رجال في البرية ، فاستقبلهم ورحب بهم كما هي عادته ، فمالوا اليه ، فصنع لهم طعاما ، وذبح لهم عجلا سمينا وسواه على النار ، وقدمه اليهم حنيذا (۱) قد أثرت فيه النار وجعلت لونه الحمرة ، ودعاهم الي تناول طعامه ، فلم تمتد أيديهم اليه ، فارتاب في أمرهم ، وأوجس في نفسه خيفة منهم وخاطبهم في ذلك ( قالوا لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط )(۱) ، فعام أنهم ملائكة ، جاءوا لأمر خاص بنبي الله لوط وقومه ،

## \* \* \*

ومن أجمل ما قرأت ، فى كرم سيدنا ابراهيم عليه السلام : أن مجوسيا أراد طعاما من ابراهيم عليه السلام ، فقال له : ان آمنت بى أطعمتك ٠٠ فتركه المجوسى وانصرف ، حرصا على دينه ٠٠ فأوحى الله تعالى الى ابراهيم عليه السلام : لم لم تطعمه الا بتغيير

<sup>(</sup>۱) قال في مختار الصحاح: حند الشاة أي شواها وجعل نوتها حجارة مصاة لتنضجها فهي حنيسة . (۲) هود: ٧٠

دينه ، ونحن نطعمه سبعين عاما على كفره ، ماذا عليك لو اطعمته ليلة ؟

• فأخذ ابراهيم يعدو خلفه ، ويدعوه للضيافة • فقال له المجوسى :
لن أرجع معك الا بعد أن تخبرني عن السبب في اسراعك خلفي بعد أن
رفضت اطعامي ؟ • • فأخبره سيدنا ابراهيم • • فاتعظ المجوسي ثم
ندم • • وهو يقول : يا سبحان الله ، أهكذا يعاملني ربي ، وأنا أعبد سواه
• • ثم تاب وآمن وصدق في ايمانه •

## \* \* \*

ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ، أقوى الناس ايمانا بالله : لذلك كان أسخاهم بمال الله ، وأعطفهم على المعوزين من عباد الله ، اذ كانت ثقته بما فى يده ، فلا بدع ان كانت كفه أجرى بالخير من الربح المرسلة :

فما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد سائلا ، فان لم يجد وجدا \_ أى غنا \_ وعد ولم يرد ، وانتظر ما يفتح الله تعالى به •

وقد حمل اليه تسعون ألف درهم ، فوضعها على حصير ، ثم قام اليها فقسمها ، فما رد سائلا حتى فرغ منها .

وجاءه رجل فسأله ، فقال : « ما عندى شيء ولكن ابتع على ، فاذا جاء شيء قضيناه ، فقال عمر : يا رسول الله ، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ! فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال رجل : أنفق ولا تخش من ذى العرش اقلالا ، فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وظهر السرور فى وجهه » ،

ولما قفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حتى اضطروه ، الى شجرة فخطفت رداءه ، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : « أعطوني ردائي ، لو كان لى عدد هذه العضاة نعما لقسمتها بينكم ، ثم لا تجدوني بخيلا ، ولا كذابا ، ولا جبانا » •

وقال صفوان بن أمية : « لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني ، وانه لن أبغض الناس الى ، فما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس الى ، انى أشهد ما طابت بهذا الا نفس نبى »(۱) •

<sup>(</sup>۱) انها اعطاه النبى صلى الله علية وسلم هذا العطاء الكثير ، لانه علم أن داءه لا يزول الا بهذا الدواء ، فعالجه به حتى برىء من داء الكثر واسلم .

وجاء فى صحيح البخارى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بمال من البحرين ، فقال : « أنثروه » ـ وكان أكثر مال أتى به اليه ـ فخرج صلى الله عليه وسلم الى المسجد ولم يلتفت اليه ٠٠ فلما قضى الصلاة جاء فجلس اليه ، فما كان يرى أحدا الا أعطاه ، وما قام عليه الصلاة والسلام وثم منها درهم (١) .

وأتته امرأة ببردة ، فقالت : يا رسول الله ١٠ أكسوك هذه ٠ فأخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها غلبسها ، فرآها عليه رجل من الصحابة ، فقال : يا رسول الله ١٠ ما أحسن هذه !! فأكسنيها ، فقال : نعم ، فلما قام عليه الصلاة والسلام : لام الصحابة هذا السائل قائلين له : تعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم محتاج اليها ، وأنه لا يسئل عن شيء فيمنعه ؟ ٠

وقد شكت اليه ابنته فاطمة رضى الله عنها ما تلقى من خدمة البيت ، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة البيت ، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالتسبيح ، والتحميد ، وقال : « لا ٠٠ أعطيك وأدع أهل الصفة طوى بطونهم من الجوع » ؟

وجاء رجل اليه صلى الله عليه وسلم يسأله ، فقال : «سيرزقك الله • ثم جاء آخر ، ثم جاء آخر • فقال لهم : اجلسوا ، فجاء رجل بأربع أواق فأعطاها اياه : وقال : يا رسول الله • • ان هده صدقة ، فدعا الأول فأعطاه أوقية ، ثم دعا الثانى فأعطاه أوقية ، ثم دعا الثالث فأعطاه أوقية ، وبقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة ، فعرض بها للقوم ، فما قام أحد • فلما كان الليل وضعها تحت رأسه وفراشه عباءة مجعل لا يأخذه النوم ، فيرجع فيصلى ، فقالت له عائشة رضوان الله عليه الذهبة : انك صنعت الليلة شيئا لم تكن فجاءك أمر من الله ؟ قال : لا • قالت : انك صنعت الليلة شيئا لم تكن تفعله ، فأخرجها داى أخرج الأوقية الذهبية وقال : هذه هى التى فعلت بى ما ترين • انى خشيت أن يحدث أمر من الله ولم أمضها » • فعلت بى ما ترين • انى خشيت أن يحدث أمر من الله ولم أمضها » • وكان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله ، وفي ابتغاء مرضاة الله ، فانه كان يبذل المال تارة لفقير أو محتاج ، وتارة ينفقه في سبيك الله ، ونارة يتألف به على من يقوى الاسلام باسلامهم •

<sup>(</sup>١) أي وهناك منها درهم .

وكان صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه : فقد روى «أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته ، فدخل عليه أصحابه حتى اكتظ بهم المكان • فجاء جرير بن عبد الله البجلى ، فلم يجد محلا ، فجلس عند الباب ، فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رداءه وألقاه اليه ، وقال له : اجلس على هذا ، فأخذه جرير ووضعه على وجهه ، وجعل يقبله ويبكى ، ثم أعطاه للنبى صلى الله عليه وسلم ، وقال له : ما كنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتنى • فنظر النبى صلى عليه وسلم يمينا وشمالا ، وقال : « اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » • وقال ابن الطفيل : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ، وقال ابن الطفيل : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ، وقال ابن الطفيل : « رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا عليه اذ أقبلت امرأة حتى دنت منه ، فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ه

فقلت: من هـذه ؟ قالوا: أمه التي أرضعته » • ووفد وفد للنجاشي ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم ، فقال له أصحابنا مكرمين ، فقال : « انهم كانوا لأصحابنا مكرمين ، وانى أحب أن أكافئهم » •

## \* \* \*

وعلى هذا ، فاننا نستطيع أن نقرر \_ على ضوء هذا الذي وقفنا عليه \_ ما أشار اليه الأستاذ الشيخ محمد الغزالى فى كتابه : « خلق المسلم » ، تحت عنوان : \*

الجود والكرم

ان الأسلام دين يقوم على البذل والانفاق، ويضيع على الشح والامساك:

ولذلك حبب الى بنيه أن تكون نفوسهم سخية ، وأكفهم ندية ، ووصاهم بالمسارعة الى دواعى الاحسان ووجوه البر ، وأن يجعلوا تقديم الخير الى الناس شغلهم الدائم ، لا ينفكون عنه فى صباح أو مساء • قال تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »(۱) •

وانه من الواجب على المسلم أن يقتصد فى مطالب تنفسه حتى لا تستنفد ماله كله ، فان عليسه أن يشرك غيره فيما آتاه الله من غضله ، وأن يجعل فى ثروته متسعا يسعف به المنكوبين ويريح المتعبين .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٤

عال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبن أدم • • أنك أن عبدل الفضل خير لك ، وأن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف • وأبدآ يمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى » رواه مسلم •

وقد أشار القرآن الى هذا المعنى حين قرن النهى عن التبدير بأمر الانفاق على القرابة والمساكين • فان المبذر مثلاف سفيه ، يضيع فى شهواته الخاصة ربدة ماله • فماذا يبقى بعد للحقوق الواجبة والعون المفروض ؟؟

قال الله تعالى: « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا · ان البذرين كانوا الخوان الشياطين ، وكان الشيطان الربه كفورا »(١) ·

ويمضى السياق فى الايصاء بالمحتاجين وصيانة وجوههم ، فيأمر المسلم بأن يرجيهم الخير ، وأن يرد بميسور من القول اذا كان لا يملك ايتاءهم ما يبتغون ، فيقول تعالى : « واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا »(٢) .

وأن دعوة الاسلام الى الجود والأنفاق مستفيضة مطردة ، وحربه على الكزازة والبخل موصولة متقدة:

ففى الحديث: « السخى قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من الناس ، قريب من الجنة ، بعيد من النار ، والبخيل بعيد من الله ، بعيد من النار ، ولجاهل سخى أحب الى الله تعالى من عابد بخيل » رواه الترمذي ،

انه لم يوجد فى الدنيا \_ ولن يوجد \_ نظام يستعنى البشر فيه عن التعاون والمواساة ، بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من أن يعطف القوى على الضعيف ، وأن يرفق المكثر بالمقل ، ما دامت طبيعة المجتمع البشرى أن تتجاوز فيه القوة والضعف والاكثار والاقلال ! ••

وأنه لو كان المال فى وغرته وقدرته يتبع ما أوتى الناس من مواهب معنوية لاكتنز البعض الكثير ، وعاش البعض على الكفاف غتلك سنن الخليقة التى لا افتعال فيها ، وانما يتسرب الشقاء الى الناس عندما يحيون متقاطعين لا يعرفون الا أنفسهم ومطالبها غصب ، مع أن الله عز وجل خلط الناس بعضهم ببعض ، وجعل اختلاطهم على

اختلاف أحوالهم ، أختبارا عويصا يمحص به الايمان ويوزع به الفضل و قال تعسالى : « وجعلنا بعض كم لبعض فتنة اتصبرون ، وكان ربك بصيرا »(١) .

ولن تنجح أمة في هــذا المضمار الا اذا وثقت الصلات بين أبنائها ، فلم تبق محروما يقاسي ويلات الفقر ، ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغني و

وفى الاسلام شرائع محكمة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة ، من بينها تنشئة النفوس على فعل الخير واسداء العون وصنائع المعروف و ونتائج هذه التنشئة السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم و بل يرتد أمانها واطمئنانها الى الباذلين أنفسهم و فتقيهم زلازل الأحقاد وعواقب الأثرة العمياء و قال تعالى : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من بيخل ، ومن بيخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الفنى وأنتم الفقراء »(٢) و

وان الفقر معرة اذا لصقت بالانسان أحرجته و هبطت به دون المكانة التى كتب الله للبشر ، وانها لتوشك أن تحرمه الكرامة التى غضل الله بها الانسان على سائر الخلق ، وانه لعزيز على النفس آن ترى شخصا مشقوق الثياب ، تكاد فتوقه تكشف سوءته ، أو حافى الأقدام أبلى أديم الأرض كعوبه وأصابعه ، أو جوعان يمد عينيه الى شتى الأطعمة ثم يرده الحرمان وهو حسير .

والذين يرون هذه الصور الفاحشة ثم لا يكترثون بها ليسوا بشرا وليسوا مؤمنين • فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل وأن لا تمزقها الفاقة •

وقضية الايمان أن يرهب المرء ربه فى أمثال أولئك البائسين و ولقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه المناظر الحزينة غشق عليه مرآها ، فجمع المسلمين ثم خطبهم ، فذكرهم بحق الانسان على الانسان وخوفهم بالله واليوم الآخر ، وما زال بهم، حتى جمعوا ما أغنى وستر و

فعن جرير قال : كنا فى صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاءه قوم عراة ، مجتابى النمار ــ مشقوقى الملابس ــ عامتهم من مضر ، فتمعر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من

<sup>(</sup>١) المرقان: ٢٠

ه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم رقيبا »(١) .

« يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا أَتَقُوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ٠٠ )) (· · •

ثم قال : لیتصدق رجل من دیناره ۰۰ من درهمه ۰۰ من ثوبه ۰۰ من صاع بره (۲) ۰۰ من صاع ثمره ۰ حتی قال : ولو بشق تمرة ۰

قال : فجاءه رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها ، بل لقد عجزت ، ثم تتابع الناس ، حتى رئيت كومين من طعام وثياب ، متى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة (٤) ، فقال :

من سن فى الاسلام سنة حسنة غله أجرها وأجر من عمل بها من بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء »(٥) •

ومن سن فى الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » (٢٥) •

وهذا الكلام البليغ دعوة الى التنافس فى الخير ، والتسابق فى الفتتاح مشروعاته النافعة ، كقطار الرحمة ، ومعونة الشتاء ، وأشباه ذلك ، وهو تحذير كذلك الأولئك الذين ينشئون التقاليد السمحة ويعقدون بها شئون الجماعة ، ويتركون من بعدهم يضطرب فى شرورها ومتاعبها • الى أن يقول « فى خلق المسلم » :

والبذل الواسع عن اخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا: قال الله تعالى: « أن تبدوا الصدقات فنعما هي(١) ، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ، ويكفر عنكم من سيئاتكم ، والله بما تعملون خبير )(٧) .

<sup>(</sup>۱) النساء: ١ (٢) الحشر: ١٨

<sup>(</sup>٣) المرادبه الدقيق أو القمح .

<sup>(</sup>٤) مذهبة : صفحة مطلية بالذهب .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . (٦) ثناء على ابداء الصدقة .

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٧١ مسا

وقال تعمالى: (( ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لمكم ، والله شكور حليم • عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم »(١) •

فاذا انزلق المسلم الى ذنب وشعر بأنه باعد بينه وبين ربه ، غان الطهور الذى يعيد اليه نقاءه ويرد اليه ضياءه ويلفه فى ستار العفران والرضا ، أن يجنح الى مال عزيز عليه فينخلع عنه للفقراء والمساكين ، زلفى يتقرب بها الى أرحم الراحمين :

عن أبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « تعبد عابد من بنى اسرائيل فعبد الله فى صومعة ستين عاما ، فأمطرت الأرض فاخضرت ، فأشرف الراهب من صومعته ، فقال : لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا !! فنزل ومعه رغيف أو رغيفان ، فبينما هو فى الأرض لقيته امرأة غلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ، ثم أغمى عليه •

فنزل الغدير يستحم ، فجاء سائل ، فأوما اليه أن يأخذ الرغيفين → ثم مات • • فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية فرجحت الزنيـة بحسناته ، ثم وضع الرضيف أو الرغيفان مع حسناته ، فرجحت حسناته ، فغفر له (٢) •

ومن أروع الأمثلة فى بيان ما للعطاء والجود من أثر فى العفران والنجاة ، ما أوحى الله به الى نبيه يحيى ليعلمه أمته:

« • • و آمركم بالصدقة ، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده الى عنقه ، وقربوه ليضربوا عنقه ، فجعل يقول : هل لكم أن أفدى نفسى منكم ؟ وجعل يعطى القليل والكثير حتى فدى نفسه » (٢) • الى أن يقول بعد ذلك « في خلق المسلم » :

وأقرباء المسلم أجدر الناس بالافادة من غضول ماله ، ومن حقهم أن ينصرف اليهم أي عطاء تجود به يده ، وذلك أول ما يتبادر الى الفهم السليم ، غانه اذا كان الى جنب الانسان محتاج غلا معنى لجاوزته والذهاب بالخير الى آخر قصى ، بل ان ذلك قد يزرع الضعينة في قلوب المحرومين ، ويشعرهم بأن اهمالهم متعمد للنكاية بهم والازراء عليهم ، غاذا كان هذا التنكيل بذوى القربى ما يقصده المعطى ، غان صدقته ترد عليه وتتحول وبالا: وفي الحديث:

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حبان -

<sup>(</sup>١) التغابن: ١٨٠ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم ،

« • • يا أمة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته ويصرفها الى غيرهم • والذي نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة »(١) •

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن • قالت : فرجعت الى عبد الله بن مسعود ، فقلت له : انك رجك خفيف ذات اليد ، وان رسول الله — صلى الله عليه وسلم — قد أمرنا بالصدقة فأته فسله • فان كان ذلك يجزى عنى والا صرفتها الى غيركم • • فقال عبد الله : بل ائته أنت !! قالت : فانطلقت فاذا المرأة من الأنصار حاجتها حاجتى ، وكان رسول الله صلى الله عليه المرأة من الأنصار حاجتها حاجتى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة ، فخرج علينا بلال • فقلت له : ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك ، أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن •

قالت: فدخل بلال على رسول الله فسأله • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما ؟ فقال: أمرأة من الأنصار وزينب • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب ؟ قال: امرأة عبد الله ابن مسعود • فقال: لهما أجر القرابة وأجر الصدقة »(٢) •

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى القريب صدقتان: صدقة وصلة » (٢) .

## \* \* \*

فلتذكر أخا الاسلام كل هـذا ، حتى تكون من المؤمنين الأسخياء ، الذين : « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا • ويطعمون الملعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا • انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا »(٤) •

\* \* \*

فقد ذكر القرطبي حول هذه الآيات الثلاث ، أقوالا ، منها : أنها نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري نذر نذرا فوفي به . وقيل : نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين :

<sup>(</sup>۱) رواه المطبراني . (۲) رواه البخاري .

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذی . (۱) الانسان: ۷ \_ ۴

ابو بكر ، وعمر ، وعلى ، والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد ، وأبو عبيدة رضى الله عنهم • ذكره الماوردي •

وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا ويتيما واسيرا •

وقال أبو حمزة الثمالي: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله ٠٠ أطعمني غاني والله مجهود ، فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب » فأتي رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع امرأته فسأله وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت المرأة: اطعمه واسقه ٠٠ ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم يتيم ، فقال: يا رسول الله ٠٠ أطعمني غاني مجهود ٠ فقال: «ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب » فاستطعم ذلك الأنصاري ، فقالت المرأة: أطعمه واسقه ، فأطعمه ٠ ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم أسير ، فقال: يا رسول الله ٠٠ أطعمني غاني مجهود ٠ فقال: «والله ما عندي ما أطعمك ولكن اطلب » • فجاء الأنصاري فطلب ، فقالت المرأة: أطعمه واسته ٠ فنزلت: فجاء الأنصاري فطلب ، فقالت المرأة: أطعمه واسته ٠ فنزلت: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » • ذكره الثعلبي ٠ وقال أهل التفسير: نزلت في على وفاطمة رضى الله عنهما وجارية وقال أسمها فضة ٠

## \* \* \*

ثم يقول القرطبي بعد ذلك : قلت : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ، ومن فعل فعلا حسنا ، فهي عامة •

وقد ذكر النقاش والثعلبى والقشيرى وغير واحد من المفسرين. في قصة على وفاطمة وجاريتهما حديثا لا يصح ولا يثبت ، رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله عز وجل: « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا » ، قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادهما عامة العرب ، فقالوا: يا أبا الحسن و

ورواه جابر الجعفى عن قنبر مولى على ، قال : مرض الحسن. والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا أبا الحسن حرجع الحديث الى حديث ليث ابن أبى سلوم حلو نذرت عن ولديك شيئا ، وكان نذر ليس له وهاء فليس يثمى و فقال على الله عنه : إن برأ ولداى صمت لله و

مثلاثة أيام شكرا • وقالت جارية لهم نوبية : أن برأ سيداى صمت لله ثلاثة أيام شكرا • وقالت فاطمة مثل ذلك •

وفى حديث الجعفى ، فقال الحسن والحسين : علينا مثل ذلك ، فألبس الغلامان ــ الحسن والحسين ــ العافية ، وليس عند آل محمد قليل ولا كثير ، فانطلق على الى شمعون بن حاريا الخيبرى وكان يهوديا فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير ، فجاء به فوضعه ناحية البيت ، فقامت فاطمة الى صاع فطحنته واختبزته ، وصلى على مع النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ،

وفى حديث الجعفى: فقامت الجارية الى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم قرص ، فلما مضى صيامهم الأول وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش ، اذ أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهل بيت محمد \_ فى حديث الجعفى \_ أنا مسكين من مساكين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأنا والله جائع ، أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة ، فسمعه على رضى الله عنه ، فأنشأ يقول:

فاطم ذات الفضل واليقين يا بنت خير الناس أجمعين أما ترين البائس المسكين قد قام بالباب له حنين يشكو الينا جائع حزين كل امرىء بكسبه رهين وفاعل الخيرات يستبين موعدنا جنة عليين حرمها الله على الضيين وللبخيل موقف مهين تهوى به النار الى سجين شرابه الحميم الى غسلين من يفعل الخير يقم سمين ويدخل الجنة أى حين

فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول:

أمرك عندى يا ابن عم طاعه ما بى من لؤم ولا وضاعه غديت فى الخبز له صناعه أطعمه ولا أبالى الساعه أرجو اذا أشبعت ذا المجاعه أن ألحق الأخيار والجماعه وأدخل الجنة لى شفاعه

فأطعموه الطعام ، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا الا الماء القراح ، غلما أن كان فى اليوم الثانى قامت الى صاع غطمنته واختبزته ، وصلى على مع النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم فوقف بالباب يتيم فقال : السلام عليكم أهل بيت

محمد ١٠ يتيم من اولاد المهاجرين استشهد والدى يوم العقبة ١٠ الطعمونى الطعمكم الله من موائد الجنة • فسمعه على فأنشأ يقول :

فاطم بنت السيد الكريم بنت نبى ليس بالزنيم القد أتى الله بذى اليتيم من يرحم اليوم يكن رحيم ويدخل الجنة أى سليم قد حرم الخلد على اللئيم الا يجوز الصراط المستقيم يزل في النار الى الجحيم الرابه الصديد والحميم

فأنشأت فاطمة رضى الله عنها تقول

أطعمه اليسوم ولا أبالى وأوثر الله على عيسالى أمسوا جياعا وهم أشبالى أصغرهم يقتل فى القتال بكربلاء (١) يقتل باغتيال يا ويل القتال من وبال تهوى به النار الى سفال وفى يديه الغل والأغلال كبولة زادت على الأكبال

فأطعموه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئا الا الماء القراح ، فلما كانت فى اليوم الثالث قامت الى الصاع الباقى فطحنته واختبزته ، وصلى على مع النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين أيديهم ، اذ أتاهم أسير فوقف بالباب ، فقال : السلام عليكم أهل بيت محمد تأسروننا وتشدوننا ولا تطعموننا ! • • أطعمونى فانى أسير محمد • فسمعه على فأنشأ يقول :

فاطم يا بنت النبى أحمد بنت نبى سيد مسود وسماه الله فهو محمد قد زانه الله بحسن أغيد هـذا أسير النبى المهتد مثقال فى غله مقيد يشكو الينا الجوع قد تمدد من يطعم اليوم يجده فى غد عند العلى الواحد الموحد ما يزرع الزارع سوف يحصد أعطيه لا تجعليه أقعد

فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول :

لم يبق مما جاء غير صاع قد ذهبت كفي مع الذراع ابناي والله هما جياع يا رب لا تتركهما ضياع أبوهما للخير ذو اصطناع يصطنع المعروف بابتداع عبل الذراعين شديد الباع وما على رأسي من قناع الا قناعا نسجة أنساع

<sup>(</sup>١) أي : بكربلاء التي قتل نيها المسين رضي الله عنه .

فأعطوه الطعام ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئا الا الماء القراح ، فلما أن كان في اليوم الرابع ، وقد قضى الله النذر أخذ بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين وأقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع ، فلما أبصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « يا أبا الحسن ٠٠ ما أشد ما يسوعنى ما أرى بكم انطلق بنا الى ابنتى فاطمة » فانطلقوا اليها وهى يصوبنى ما أرى بكم انطلق بنا الى ابنتى فاطمة » فانطلقوا اليها وهى في محرابها ، وقد لصق بطنها بظهرها ، وغارت عيناها من شدة الجوع ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المجاعة في وجهها بكى وقال : « واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعا » فهبط جبريل عليه السلام ، وقال : السلام عليك ٠٠ ربك يقرئك السلام ، يا محمد ٠٠ غليه السلام ، وقال : السلام عليك ٠٠ ربك يقرئك السلام ، يا محمد ٠٠ خذ هنيئا في أهل بيتك ٠ قال : وما آخذ يا جبريل » ؟ فأقرأه : « هل أتى على الانسان حين من الدهر ١٠٠ » (١١) الى قوله ؛ « هل أتى على الانسان حين من الدهر ١٠٠ » (١١) الى قوله ؛ وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (٢٠) ويتما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (٢٠) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (٢٠) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (٢٠) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (٢٠) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (١٠) (١٠) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم له ويتيما وأسيرا ١٠ انما نطعمكم الوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (١٠) (١٠) ويطعمون الطعام على على المناس الموبد الموبد الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا » (١٠) (١٠) ويطعمون الموبد الله الله ولا شكورا » (١٠) (١٠) ويطعمون الموبد ولا شكورا » (١٠) (١٠) ويطعمون الموبد ولا شكورا » (١٠) (١١) ولا موبد ولا شكورا » (١٠) (١٠) (١٠) ولا شكورا

## \* \* \*

والذى يعنينا الآن بعد أن وقفنا على هذا المضمون الذى أورده القرطبى ضمن الأقوال التى وردت حول تفسير الآيات الثلاث : هو التعليق الذى ذكره القرطبى بعد ذكر هذا المضمون الأخير ، والذى لابد وأن نستفيد به ، وهو :

قال الترمذى الحكيم أبو عبد الله فى نوادر الأصول: فهذا حديث مزوق مزيف قد تطوف فيه صاحبه حتى تشبه على المستمعين ، فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفا ألا يكون بهذه الصفة ، ولا يعلم أن صاحب منذا الفعل مذموم ، وقد قال الله تعالى فى تنزيله: ((ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ))(٢):

وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيالك ، وجرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة ، بأن : « خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ، « وابدأ بنفسك ثم بمن تعول » •

واغترض الله على الأزواج نفقة أهاليسهم وأولادهم مروقال

The transfer of the state of th

<sup>(</sup>۱) الانسان: ١ جَانُونُ عَصْمَ ﴿ (٧) ﴿لانسُنَان: ٨٠٨

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣١٩

رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت » •

أفيدسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمر حتى أجهد صبيانا صغارا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن ؟! حتى تضوروا من الجوع ، وغارت العيون منهم لخلاء أجوافهم ، حتى أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجهد ٠٠ الخ ٠ هذا النقد الذى لابد كما قلت أن نستفيد منه حتى ندقق في مثل هذه الروايات التي لا أصل لها ٠٠ والتي كان لابد أن نقف عليها حتى لا نفتن بها ٠

## \* \* \*

وأنا شخصيا أستريح الى رأى القرطبي الذَّى قال هيه : والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ، ومن فعل هعلا حسنا ، فهي عامة .

## \* \* \*

ولهذا ٠٠ أخا الاسلام : فاننى أطالبك ونفسى بأن نكون من أهل البر المشار اليه في قول الله تعالى :

(اليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتأمى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون (١٠) و

واذا كنت أخا الاسلام ستستقبل فى بيتك الأتقياء المساكين الذين ستطعمهم طعامك الحلال ، غاننى أرجو أن تلاحظ معى قول القائل: قم اذا ما الضيف جاءك وامنح الضيف غذاءك واجل من وجهك مسرآة يرى فيها صفاك ان يهن عندك ضيف يكن الهسون جزاءك

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧

وأما عن العنصر الثاني ، وهو : ا**فتساء السلام** 

فهو المسار اليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، الذي رد:

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « والذى مفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا(١) ، أفلا أدلكم على أمر اذا فعلتموه تحابيتم : أفشوا السلام بينكم » رواه أبو داوود والترمذى ومسلم .

ففى هـ ذا الحديث الشريف يشير النبى صلى الله عليه وسلم الى أن السلام إذا انتشر بين المؤمنين كان سببا فى انتشار المحبة بينهم ، وكان سببا فى دخول البعنة إن شاء الله :

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ، وأغشوا السلام : تدخلوا الجنة بسلام » رواه الترمذي بسند حسن .

هـ ذا بالاضافة الى الثواب المضاعف في الدنيا:

فعن عمران بن حصين رضى الله عنه ، قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه عليه عليه فسلم ، فقال : السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : عشر (٢) ، ثم جاء آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه فجلس ، فقال : عشرون (٣) ، ثم جاء آخر ، فقال : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه فجلس ، فقال : ثلاثون » (١) رواه أبو داوود والترمذي •

وهو كذلك خير خصال الاسلام:

فعن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهما ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى الاسلام خير ؟(٥) قسال :

<sup>(</sup>١) أي لا تؤمنوا ابمانا كاملا حتى يحب بعضكم بعضا وحتى يحب لأخنه كما يحب لنفسه .

<sup>(</sup>٢) أي له عشر حسنات على قوله: السلام عليم .

<sup>(</sup>٣) أي له عشرون حسنة الله زاد عن الأولى: ورحمة الله .

<sup>(</sup>٤) وهذه نهاية الفاظ السلام واكملها .

<sup>(</sup>٥) أي أعظم أجرا وأكثر ثوابا .

تطعم الطعلم (۱) ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف »(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه ٠

\* \* \*

ولهذا ٠٠ ترى أن الله تعالى قد أمر المؤمنين اذا حيوا بتحية أن يحيوا بأحسن منها أو يردوها ، فقال تعالى مفاطبا أياهم :

« واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ، أن الله كان على كل شيء حسبيا »(٢) •

أى : « وأذا حييتم بتحية » بأن قال لكم قائل : السلام عليكم « فحيوا بأحسن منها » بقولكم : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته « أو ردوها » بأن تقولوا كما قال ، فالواجب الرد بالمثل أو بالزيادة وهو أفضل •

\* \* \*

هذا ٠٠ وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بأحكام السلام ٠٠ فاليك بعض هذه الأحاديث الشريفة التي أرجو أن تقف من خلالها على هذه الأحكام (٤):

\* السلام قبل الكلام والسلام على الأهل:

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « السلام قبل الكلام » •

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا تدعوا أحدا الى الطعام حتى يسلم » رواهما الترمذي بسند واحد (٥) •

لأن السلام مقدم على الكلام ، ولأنه أمان ولا كلام الا بعد الأمان ، ولأن السلام في المرتبة الأولى من الكلام .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم الله على الماكب الماكب على الماك

(٢) يعنى من المسلمين .

<sup>(</sup>۱) يعنى أن تطعم الطعام ، محذمت « أن » مارتمع المعل ، يعنى : أن تكثر من قرى الضيوف وتقديم الطعام لكل محتاج اليه ،

<sup>(</sup>۳) اى محاسبا نيجازى عليه ، ومنه السلام ورده ـ والآية من سورة النساء: ٨٦

<sup>(</sup>٤) كما جاء في التاج الجامع للأصول ج ٥ ، نصا وتعليقا بتلخيص (٥) وهو ضعيف ٠ وتصرف ٠

على الكثير » رواه الأربعة ، وهم : أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

وزاد فى رواية: والصغير على الكبير، وهذا خبر يراد به الأمر، أى: ليسلم الصغير على الكبير لأنه من توقيره، وليسلم القليل على الكثير لأن حقهم أعظم، وأولى أن يبدأ بالسلام الراكب على الماشى لئلا يتكبر فيتواضع، كما يبدأ الماشى على القاعد لشبهه بالداخل على غيره، فالمفضول بنوع ما يبدأ الفاضل بالسلام، أى الأولى ذلك والا فلو مدأ الفاضل لكفى،

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : « يا بنى ٠٠ اذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك » رواه الترمذي بسند حسن ٠

فينبغى لن دخل على أهله أن يسلم عليهم ، فان ذلك بركة عليهم ، فال الله تعالى : « فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ))(۱) . \* والسلام على الصبيان والنساء :

عن سيار رضى الله عنه ، قال : كنت أمشى مع ثابت البنانى (٢) فمر بصبيان فسلم عليهم ، وقال : كنت أمشى مع أنس رضى الله عنه فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم » رواه الخمسة ، وهم : البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائى .

وهذا دليل على مشروعية السلام على الصبيان ، وهو مطلوب الطرح رداء الكبر وللتحلى بالتواضع ولتدريب الصبيان على آداب الشريعة .

الله عليه الله عليه وقال أنس رضى الله عنه : انتهى الننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام فى العلمان (٢) فسلم علينا ، ثم أخذ بيدى أو أذنى فأرسلنى برسالة وقعد فى ظل جدار ، أو قال : الى جدار حتى رجعت اليه » رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صالح .

وقالت أسماء بنت يزيد رضى الله عنها: « مر علينا النبي صلى

<sup>(</sup>١) النور: ٦١

<sup>(</sup>٢) وهو من كبار علمًاء التابعين ومن خيار الزاهدين رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) أي ألعب معهم .

الله عليه وسلم فى المسجد يوما وعصبة (١) من النساء قعود ، فألوى بيده بالتسليم ، وأشار عبد الحميد بيده » رواه الترمذى بسند حسن : ورواه أبو داوود ، ولفظه : مر علينا النبى صلى الله عليه وسلم فى نسوة ، فسلم علينا ٠٠

ففيه جواز التسليم على النساء الأجنبيات وجواز تسليمهن على الرجال بطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة ، وقال المالكية : يجوز على العجوز دون الشابة سدا للذريعة ، أما المحارم : فلا خلاف فى مشروعية السلام عليهن ومنهن ، والله أعلم م

🚜 تبليغ السلام :

فعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عائشة ٠٠ هذا جبريل يقرأ عليك السلام • قالت : قلت : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، ترى يا رسول الله ما لا نرى »(٢) رواه الأربعة ، وهم : أبو داوود والترمذي والنسائى وابن ماجه •

فهذا دليل على أنه يجب رد السلام على الغائب وينبغى أن يشرك المبلغ كقوله: عليك وعليه السلام، ومن السلام على لسان الغير ما جاء فى مكتوب، فيجب رده على لسان الغير أو بطريق الكتابة، والله أعلم •

وعن غالب رضى الله عنه ، قال : انا جلوس بباب الحسن رضى الله عنه اذ جاء رچل ، فقال : حدثنى أبى عن جدى ، قال : بعثنى أبى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ايته ، فأقرئه السلام ، قال : فأتيته فقلت : ان أبى يقرئك السلام ، فقال : « عليك وعلى أبيك السلام » رواه أبو داوود •

🚜 بيان ما يكره في السلام :

عن أبى جرى الهجيمى (٢) رضى الله عنه ، قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : « لا تقل عليك السلام ، فان عليك السلام : تحية الموتى » رواه أصحاب

<sup>(</sup>١) العصبة: أي الجماعة .

<sup>(</sup>٢) وهو جبريل عليه السلام ، نقد ردت عليه السلام وهي لا تراه .

<sup>(</sup>٣) جرى الهجيمى بالتصغير فيهما نسبة الى الهجيم بن عمرو ابن تميم ، واسمه جابر بن سليم ،

السنن بسند صحيح ، وزاد الترمذي : ثم أقبل على ، غقال : « اذا لقى الرجل أخاه المسلم غليقل : السلام عليكم ورحمة الله » .

وذلك لأن : عليك السلام تحية الموتى في كلام كثير من العرب

عليك سلام الله قيس بن عاصم

ورحمته ما شاء أن يترحما

وكقول من رشي عمر رضي الله عنه :

عليك سلام الله من أمير وباركت

يد الله في ذلك الأديهم المرق

وقال ابن عمر رضى الله عنهما: سلم رجل على النبى صلى الله علي الله عليه وسلم ، وهو يبول ، فلم يرد عليه السلام .

رواه الترمذي بسند صحيح ٠٠ ورواه أبو داوود ٠

لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام: لأنه كان فى حال لا تسمح بالرد • ويقاس عليه كل مشتعل بشىء كصلاة وقراءة وذكر وطهارة ومن يكلم انسانا ، ومن هو فى صنعته أو زراعته ، فلا يجب عليهم الرد لأن القاء السلام عليهم مكروه ، وكذا السلام على من يأكل مكروه الامن الجائع فانه يسلم ليطلب للأكل •

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ، فان تسليم اليهود الاشارة بالأصابع ، وتسليم النصارى الاشارة بالأكف » رواه الترمذي بسند ضعيف .

وبيان هذا: أنه لو سلم باللسان وقرنه باشارة اليد غلا شيء غيه لأن الكروه الاشارة فقط كعمل أهل الكتاب ، ومثلها ما جرت به عادتهم من قولهم: نهارك سعيد ، أو ليلتك سعيدة ، بخلاف صباح الخير ومساء الخير ولكنهما لا يقومان مقام السلام ، فاتضح من هذا أن السلام بالاشارة فقط ، والسلام على المشتغل بشيء ، ولفظ عليك أن السلام : كلها مكروهة ، غلا يجب الرد والله أعلم وعلمه أتم وأكمل .

السلام على أهل الكتاب (١):
 عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال :

<sup>(</sup>١) أي ما ورد في السلام منهم وعليهم .

« لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، غاذا لقيتم أحدهم فى طريق غاضطروه الى أضيقه »(١) رواه مسلم وأبو داوود .

وقال بعض أصحاب النبى له : يا رسول الله • • ان أهل الكتاب يسلمون علينا ، فكيف نرد عليهم ؟ قال : « قولوا وعليكم » رواه مسلم وابو داوود •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا سلم عليكم اليهود غانما يقول أحدهم : السام عليك ، فقل : وعليك » رواه الثلاثه ، وهم : أبو داوود والترمذي والنسائي .

وذلك لأن السام هو الموت ، غلهذا اذا علمنا أنهم يقولون : السام عليكم أو لم نعلم ما قالوا ، غنرد عليهم بقولنا : وعليكم ، أى الموت أيضا ، غانه مكتوب على الناس كلهم ، أو المراد : وعليكم ما تستحقون من الذم ، أما اذا سمعنا قولهم : السلام عليكم : وجب علينا الرد عليهم لأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : دخل رهط (٢) من اليه ود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : السام عليك ، ففهمتها ، فقلت : عليكم السام واللعنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مهلا يا عائشة ، فان الله يحب الرفق فى الأمر كله ، فقلت : يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : فقد قلت : وعليكم » رواه الشيخان والترمذى ،

وفى رواية لمسلم: فسمعت عائشة فسبتهم • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة (٦) غان الله لا يحب الفحش ولا التفحش ، فأنزل الله عز وجل: ((واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله • • ))(٤)

وفى رواية : قد سمعت فرددت عليهم ، وانا نجاب عليهم ولا يجابون علينا .

ويكره القاء السلام عليهم للحديث الأول: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، ولأن السلام اعزازا للمسلم عليه ولا يجوزا

<sup>(</sup>۱) أي أذا أزدهت الطريق والاغلا .

<sup>(</sup>٢) الرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون ميهم امراة .

<sup>(</sup>٣) اى كفى عن هذا القول الشديد .

<sup>(</sup>٤) المجادلة: ٨

اعزازهم ، وقال النووى : ابتداؤهم بالسلام حرام ، وهذا ما لم تدع له ضرورة كمداراتهم ودفع شرهم والاجاز والله أعلم .

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وغيه أخلاط من المسلمين واليهود غسلم عليهم » رواه البخاري والترمذي .

ومعنى هذا: أنه يستحب القاء السلام على المجلس الذي فيه مسلم وغيره تعليبا للمسلم • والله أعلم •

\* حكم السلام ورده:

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : «خمس تجب على المسلم لأخيه : رد السلام ، وتشميت العاطس ، واجابة الدعوة ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز » رواه الخمسة ، وهم : البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي .

وعن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « يجزى عن الجماعة اذآ مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم » رواه أبو داوود بسند صالح .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا انتهى أحدكم الى المجلس فليسلم ، فاذا أراد أن يقوم فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة » رواه أصحاب السنن بسند حسن .

ويؤخذ من هذا: أن ابتداء السلام سنة عين من الواحد ، وسنة كفاية من الجماعة ، والرد فرض عين على الواحد ، وفرض كفاية على الجماعة فيسقط الطلب بالسلام والرد من واحد ، كشأن فروض الكفاية ، ولكن لا يؤجر الا من سلم وكذا من رد • كما أشار الحديث الأول •

وأن السلام من الجماعة سنة كفاية والرد من الجماعة غرض كفاية ، ولكن لو سلم الجماعة كلهم كان أفضل كما لو رد الجماعة كلهم فينالون الثواب • كما في الحديث الثاني •

وأنه يستحب السلام على الحاضرين اذا قدم عليهم واذا أراد فراقهم • كما في الحديث الثالث •

\* حكم السلام على أهل الأهواء:

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا تسلموا على من يشرب الخمر ولا تعودوهم اذا

مرضوا ولا تصلوله عليهم اذا ماتوا »(١) رواه سعيد بن منصور هكذا ، والبخارى موقوفا ولكن وصله في الأدب .

وعن عمار بن ياسر رضى الله هنه ، قال : قدمت على أهلى وقد نشققت يداى ، فخلقونى بزعفران ، فعدوت على النبى صلى الله عليه وسلم ، فسلمت عليه فلم يرد وقال : « اذهب فاغسل عنك هذا » رواه أبو داوود فى السنة بسند صالح ،

ومر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران خسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ، غلم يرد عليه • رواه أبو داوود والترمذى فى اللباس بسند صالح •

ومن هذا نفهم أنه لا يشرع السلام على فاسق و فاجر ومبتدع ونحوهم ، وبالأولى الكافر فان قطع هؤلاء مطلوب وبعضهم محبوب ما داموا فى أهوائهم ٠٠ « من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الايمان » ٠

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال لعمار بن ياسر — كما جاء فى الحديث الثانى — اذهب فاغسل عنك هذا : فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام عليه لأنه لطخ يديه بالزعفران الذى هو طيب النساء ، وقد نهينا عن التشبه بالنساء ، ولعله كان هناك غيره يقوم مقامه ، والا اذا تعين للتداوى فلاشىء عليه .

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم كذلك لم يرد على لابس الثوبين الأحمرين \_ كما يشير الحديث الثالث \_ : غلعل لون الحمرة هذا كان من صبغ خاص بالنسبة كزعفران ونحوه • والأ غلبس الأحمر جائز للرجال •

## \* \* \*

فليذكر الأخ المسلم كل هذا ، حتى يكون مفشيا للسلام على أساس من هذا الفقه الذي وقف عليه احياء للسنة .

وحسبه أن فعل هذا أن شاء الله أن يذكر كذلك حديث الرسولاً حلى الله عليه عليه عليه عليه عليه الكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ، والذي نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ،

<sup>(</sup>١) هذا للزجر أو أذا استحلوا الخبر .

ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، ألا أنبئكم بما يثبت لكم ذلك ؟ (١) أغشوا السلام بينكم » رواه البزار باسناد جيد • ،

\* \* \*

واذا كان لنا أن ننتقل الآن الى العنصر الثالث ، وهو:

صلة الأرحام

فهو كذلك من أهم ما يجب علينا أن نُحققه كمسلمين أو كمؤمنين ، وذلك لأن الله تعالى قد أمر به ، فقال : (( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا )(٢) .

وقال: « واتقوا الله الذي تساطون به والأرهام ، ان الله كان عليكم رقيبا »(٣) .

وقال: « فهل عسيتم (٤) ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم • أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »(٥) •

وقتال: « والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه (١) ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار »(٧) •

وقال: (( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون ))(٨) .

ففى الآية الأولى والثانية : يرغب النبى صلى الله عليه وسلم ف صلة الرحم .

وفى الآية الثالثة والرابعة والخامسة: يرهب النبي صلى الله عليه وسلم من قطيعة الرحم .

وقد ورد مثل هذا في السنة الصحيحة:

هُ عَن أَبِي هُرِيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>١) أي يحققه ويؤكده . (٢) الاسراء: ٢٦

<sup>(</sup>٣) النساء: ١

<sup>(</sup>٤) المعنى: هل المرجو منكم الانساد في الأرض وتقطيع الأرحام اذا توليتم مصالح النامس ؟! لا ومن فعل ذلك فهو من الذين لعنهم الله الغير الآمة .

<sup>(</sup>٥) محمد : ۲۲ ، ۲۳ (٦) أي توثيقه وتوكيده .

<sup>(</sup>٧) الرعد: ٢٥ البقرة: ٢٧

قال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر اليوم الآخر فليوم الآخر فليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » رواه البخارى ومسلم •

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من أحب أن يبسط له فى رزقه ، وينسأ له فى أثره : فليصل رحمه » رواه البخارى ومسلم •

الأثر: الأجل • • والنسأ: التأخير • • ولعله كناية عن البركة في الأحل:

قال ابن التين : « ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : « فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، ولا يستقدمون »(١٦) ، والجمع بينهما من وجهين :

أحدهما: أن هـذه الزيادة عن البركة فى العمر بسبب التوفيق الني الطاعة ، وعمارة وقته بما ينفعه فى الآخرة ، وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك ، ومن جملة ما يحصل له من التوفيق: العلم الذي ينتفع به من بعده ، والصدقة الجارية عليه ، والخلف الصالح •

ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها ، وذلك بالنسبة الى علم الملك الموكل بالعمر :

وأما الأول الذي دلت عليه الآية ، غالبنسبة الى علم الله تعالى ٠٠ والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب ، فان الأثر ما يتبع الشيء ، فاذا أخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد فقد المذكور » ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من سره أن يبسط له فى رزقه ، وأن ينسأ له فى أثره : فليصل رحمه » رواه البخارى ، والترمذى ، ولفظه :

قال: « تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ، فأن صلة الرحم محبة في الأهل ، مثراة في المال ، منسأة في الأثر » •

وقال : حديث غريب ، ومعنى : منسأة فى الأثر ، يعنى به الزيادة في العمر ، انتهى • رواه الطبرانى من حديث العلاء بن خارجة كلفظ الترمذى باسناد لا بأس به •

<sup>(</sup>۱) ای : قلیحسن الی ذوی قرابته فیعطی محتاجهم ویزور مریضهم ویواسی منکوبهم . (۲) النحل : ۲۱

ومعنى تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : أى : ما يعينكم على صلة ارحامكم ، فان الجهل بالأنساب يؤدى الى قطع الرحم بين ذوى النسب الواحد ، وكم من قرابات قد أهملها أهلها وتقاطع أغرادها بسبب جهلهم بالنسب الذي يجمعهم .

ومعنى أن صلة الرحم محبة فى الأهل ، مثراة فى المال ، منسأة فى الأثر : أى أن صلة الرحم تزيد فى المحبة وتوثق الألفة بين أغراد الأسرة الواحدة ، ومجلبة للمال الكثير والخير الواسع : وسبب فى تأخير الأجل واطالته .

وعن أبى أيوب رضى الله عنه ، أن أعرابيا عرض (١) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو فى سفر ، فأخذ بخطام ناقته ولم بزمامها(٢) \_ ثم قال : يا رسول الله \_ أو يا محمد (٦) \_ : أخبرنى بما يقربنى من الجنة ، ويباعدنى من النار ؟ قال : فكف النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم نظر فى أصحابه ، ثم قال : لقد وفق أو لقد مدى ، وقال : كيف قال ؟ قال : فأعادها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصل الرحم ، دع الناقة » ،

وفى رواية : « وتصل ذا رحمك ، غلما أدبر (٤) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان تمسك بما أمرته به دخل الجنة » رواه البخارى ومسلم واللفظله .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى خلق الخلق (٥) حتى أذا فرغ منهم قامت الرحم (٢) ، فقالت : هـذا مقام العائذ بك من القطيعة (٧) • قال : نعم ، أما ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ (٨) قالت :

<sup>(</sup>١) يعنى اعترضه ووقف في طريقه .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) أو في اللفظين : شبك من الراوي .

<sup>(</sup>٤) أي انصرف الرجل . (٥) أي جميع المخلوقات .

<sup>(</sup>٦) أي مثلت بين يدي الله جل شانه .

<sup>(</sup>٧) يعنى هــذا موقف المستجير بك المحتمى بجنابك من خــوف القطيعة ، وهي الهجر وعدم الصلة .

<sup>(</sup>A) قال ابن ابى حمزة : الوصل من الله كنايــة عن عظيم احسانه على عبده واسعانه بما يريد ومساعدته على ما يرضيه والقطع كناية عن الحرمان والاحسان .

بلى (١) • قال : فذاك لك ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القرأول ان شئتم : « فهل عسيتم ان توليتم (١) أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام عمر (٢) ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أيصارهم » رواه البخارى ومسلم •

وحول كلام الرحم، قال أبن أبى حمزة: «يحتمل أن يكون بلسان الحال، ويحتمل أن يكون بلسان المقال، قولان مشهوران •

والثاني أرجح ، وعلى الثانى ، فهل تتكلم كما هي أو يخلق الله لها عند كلامها حياة وعقلا ٠٠ قولان أيضا مشهوران والأول أرجح لمصلاحية القدرة العامة لذلك » •

وقال فى الفتح: « قال عياض: يجوز أن يكون الذى نسب اليه القول ملكا يتكلم على لسان الرحم » وهو بعيد وأبعد منه قول القرطبى: « أى لو كانت الرحم ممن يعقل ويتكلم لقالت كذا ، فمقصود هذا الكلام الاخبار بتأكد أمر صلة الرحم ، وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله فى حمايته » •

وحول الآية الكريمة التي ختم بها الحديث ، قال ابن كثير: «وهذا نهى عن الافساد في الأرض عموما ، وعن قطع الأرحام خصوصا ، بل قد أمر الله تعالى بالاصلاح في الأرض وصلة الأرحام وهو الاحسان الى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ان الرحم شجنة من الرحمن ، تقول : يا رب انى قطعت ، يا رب انى أسىء الى ، يا رب انى ظلمت ، يا رب ، فيجيبها : ألا ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك » رواه أحمد باسناد جيد قوى ، وابن حبان فى صحيحه .

قال القرطبي : « الرحم التي توصل عامة وخاصة :

غالعامة: رحم الدين ، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل والانصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة • وأما الرحم الخاصة: فتزيد النفقة على القريب ، وتفقد أحوالهم ، والتغافل عن زلاتهم » •

<sup>(</sup>۱) يعنى رضيت بذلك .

<sup>(</sup>٢) أي أعرضتم عن الجهاد ونكلتم عنه .

وتقطعون الأرحام .

وقال أبن أبى حمزة: « تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجه ، وبدفع الضر ، وبطلاقة الوجه ، وبالدعاء ، والمعنى الجامع : ايصال ما أمكن من الغير ، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة ، وهذا انما يستمر اذا كان أهل الرحم أهل استقامة ، غان كانوا كفاراً أو غجارا غمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم اعلامهم اذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر العيب أن يعودوا الى الطريق المثلي » . وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : وعن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « الرحم حجنة (۱) متمسكة بالعرش تكلم (۲) بلسان ذلق (۱) : اللهم صل من وصلني ، واقطع من قطعني ، فيقول الله تبارك وتعالى : أنا الرحمن الرحيم ، واني شققت للرحم من اسمى ، فمن وصلها وصلته ، ومن بتكها بتكته » (٤) رواه البزار باسناد حسن ،

وعن سعيد بن زيد رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « أن من أربى الربا<sup>(٥)</sup> الاستطالة فى عرض المسلم بغير حق<sup>(١)</sup> ، وأن هذه الرحم شجنة<sup>(٧)</sup> من الرحمن عز وجل ، غمن قطعها حرم الله عليه الجنة »<sup>(٨)</sup> رواه أحمد والبزار ، ورواة أحمد ثقات وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى

الله عليه وسلم ، قال: « ليس الواصل بالمكافىء ، ولكن الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها »(٩) رواه البخارى واللفظ له ، وأبو داوود والترمذى •

قال ابن حجر في الفتح: « وقال شيخنا في شرح الترمذي: المراد

<sup>(</sup>۱) الحجنة بفتح الحاء المهلة والجيم وتخفيف النون : هي صنارة المغزل ، وهي الحديدة العقفاء التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل .

<sup>(</sup>٢) أي تتكلم فحذفت احدى التاءين تخفيفا .

<sup>(</sup>٣) أي فصيح بليغ . (٤) أي من قطعها قطعته .

<sup>(</sup>٥) يعنى من أفحشه وأقبحه .

<sup>(</sup>٦) يعنى تناوله بالهجاء والذم على وجه الاعتداء والظلم .

<sup>(</sup>٧) شجنة ، يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لغتان : شجنة بكسر الشين وبضمها واسكان الجيم .

<sup>(</sup>٨) يعنى لا يدخلها ابتداء أو أبدا أن استحل ذلك .

<sup>(</sup>٩) يعنى ولكن الحقيق باسم الواصل من اذا جفت رحمه وتباعدت لم يقابلها بمثل ذلك بل يصلها ويبرها .

بالواصل في هدد الحديث: الكامل ، غان المكاغأة نوع صلة ، بخلاف من اذا وصله قريبه ولم يكافئه ، فان غيه قطعا باعراضه عن ذلك ، وهو من قبيل: ليس الشديد بالصرعة ، ولميس المنى عن كثرة العرض » • وقال الطبيع : « المعنى ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته :

من يكافي صاحبه بمثل فعله ولكن من يتفضل على صاحبه » •

## \* \* \*

ومن الآثار العظيمة التي قرأتها في كتاب « عيون الأخبار » ، تحت عنوان :

## باب القرآبات والولد<sup>(۱)</sup>

حدثنى زيد بن أخزم ، قال حدثنا أبو داوود ، قال حدثنا اسحاق بن سعيد القرشى من ولد سعيد بن العاص ، قال أخبرنى أبى ، قال : كنت عند ابن عباس ، فأتاه رجل فمت اليه برحم بعيدة ، فلان له وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فانه لا قرب بالرحم اذا قطعت وان كانت قريبة ، ولا بعد بها اذا وصلت وان كانت بعيدة » •

حدثنى شبابة قال : حدثنى القاسم بن الحكم عن اسماعيل ابن عياش عن عبد الله بن دينار ، قال : احذروا ثلاثا ، فانهن معلقات بالعرش : النعمة تقول : يا رب كفرت ، والأمانة تقول : يا رب أكلت ، والرحم تقول : يا رب قطعت •

حدثنى أبو سفيان الغنوى عن عبد الله بن يزيد عن حيوة بن شريح عن الوليد ابن أبى الوليد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه » •

حدثنى القومسى ، قال : حدثنا اسماعيل بن أبى أويس ، قال : حدثنا كثير بن زيد عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ابن أخت القوم من أنفسهم ، ومولى القوم من أنفسهم » وحليف القوم من أنفسهم » •

حدثنى الزيادى قال : حدثنا حماد بن زيد عن حبيب عن ابن سيرين ، قال : قال عثمان : كان عمر يمنع أقرباء البتغاء وجه الله ، وأنا أعطى قراباتى لوجه الله ، وأن يرى مثل عمر .

<sup>(</sup>١) بتصرف واختصار موضوعي .

کتب عمر الی أبی موسی : مر ذوی القرابات أن يتراوروا ولا يتجاوروا .

وقال أكثم بن صيفى : تباعدوا فى الديار تقاربوا فى المودة • والعرب تقول فى العطف على القرابة وان لم يكن وادا : « أنفك منك وان ذن » (١) ، ومثله : « عيصك (٢) منك وان كان أشبا » •

ويقال: القرابة محتاجة الى المودة ، والمودة أقرب الأنساب و البيت المشهور في هذا:

فاذا القرابة لا تقرب قاطعا

واذا المسؤدة أقرب الأنساب

\* \* \*

فاذكر أخا الاسلام كل هدذا ، وكن وصولا لأرحامك ، أى لذوى قرابتك الذين تجمعك واياهم رحم واحدة وذلك - كما عرفت - بأن تعين فقيرهم ، وترشد جاهلهم ، وتقضى حوائجهم ، وتتفقد غائبهم ، وتعود مريضهم ، وتشاركهم أغراحهم وأحزانهم :

حتى تفوز بهذا الخير الذي وقفت عليه ، والذي لابد وأن تفوز به كمسلم أو كمؤمن يرجو الله واليوم الآخر .

وحسبك فى نهاية هـذا العنصر الحيوى الهام أن تذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها: « أوصانى ربى بتسع أوصيكم بها: أوصانى بالاخلاص فى السر والعلانية ، والعدل فى الرضا والغضب ، والقصد فى الغنى والفقر ، وأن أعفو عمن ظلمنى ، وأعطى من حرمنى ، وأصل من قطعنى ، وأن يكون صمتى فكرا ، ونطقى ذكرا ، ونظرى عبرا » روا درين •

## \* \* \*

وأما عن العنصر الرابع ، وهو:

الصلاة بالليل والناس نيام

فقد كان فرضا على النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) ذن : سال مخاطه ، وفي مجمع الأمثال : « وأن كان أذن » .

<sup>(</sup>٢) العيص: الجماعة من السدر تجتمع في مكان واحد . والأشب: شدة التفاف الشجر حتى لا مجاز نيه .

« يا أيها الزمل<sup>(۱)</sup> • قم الليل الا قليلا • نصفه أو انقص منه قليلا » (۱) •

ثم نسيخ بقوله تعالى: « • • علم أن أن تحصوه فتاب عليكم (٢) ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن »(٤) :

قال ابن عباس فى تفسيره: قم الليل يعنى قم الليل كله الا قليلا منه و غاشتد ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه و وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليه و فأنزل الله تعالى: ( نصفه أو انقص منه قليلا )) ، غاشتد ذلك أيضا عليهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم ، ففعلوا ذلك سنة ، فأنزل الله تعالى ناسختها ، فقال: ( علم أن لن تحصوه )) ، يعنى قيام الليل من الثلث والنصف ، وكان ههذا قبل فرض الصلوات الخمس اه و

وعن عكرمة أن ابن عباس ، قال فى المزمل: «قم الليل الا قليلا • نصفه ٠٠ » نسختها الآية التى فيها: «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن » الأثر: أخرجه أبو داوود والبيهقى •

وعن سماك الحنفى أن ابن عباس قال : لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها • وكان بين أولها و آخرها سنة • أخرجه أبو داوود والبيهتى ومحمد بن نصر • وبهذا • • صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وأمته •

ويؤيده قول سعد بن هشام: انطلقت الى ابن عباس فسألته عن الوتر فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت: من ؟ قال: عائشة رضى الله عنها فأتها فسلها ، ثم أعلمنى ما ترد عليك ، فانطلقت اليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستصحبته ، فانطلقنا الى عائشة فاستأذنا فدخلنا فقالت: من هذا ؟ قال: حكيم بن أفلح ، فقالت: من هذا ؟ قالت: سعد بن هشام ،

<sup>(</sup>۱) اصله المتزمل تلبت التاء زايا وأدغمت ، أي المتلفف في ثيابه ، وهو وصف للنبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) المزمل: ١ - ٣

<sup>(</sup>٣) أى خفف عنكم باسقاط فرض تيام الليل ، فالمراد بالتوبة ، التوبة التوبة التخفيف . (٤) المزمل ٢٠٠

قالت : ومن هسام ؟ قلت ابن عامر • قالت : نعم الرء كان عامر أصيب يوم أحد • قلت : يا أم المؤمنين • • أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم • فقالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى • قالت : فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن • فهممت أن أقوم فبدا لى • فقلت : أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم المؤمنين • قالت : ألست تقرأ : يا أيها المزمل ؟ قلت : بلى • قالت : فان الله تعالى افترض القيام فى أول هذه السورة ، فقام رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت فقام رسول الله خاتمتها اثنى عشر شهرا فى السماء ، ثم أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة • الحديث أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى ، وهذا لفظه •

وبهذا قال الجمهور وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم •

وقال مالك : لم يزل قيام الليل غرضا فى حق النبى صلى الله عليه سلم •

وروى هذا أيضا عن ابن عباس والشافعى لظاهر قوله تعالى: « ومن الليل فتهجد به نافلة لك »(١) • أى : فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك •

قال في الدين الخالص \_ ج ٥ \_ بعد ذلك :

« ولا يقال: ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ، لأن محل هـذا ما لم يقم دليل على الخصوصية كما هنا • فان قوله تعالى: « فته هجد » دليل على أن تعالى: « فته هجد » دليل على أن الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم دون أمته • قال ابن عباس: ذلك خاصة للنبى صلى الله عليه وسلم ، أمر بقيام الليل وكتب عليه • أخرجه أبن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه •

وأجاب الجمهور بأن المعنى : جعل التهجد نفلا فى حقك زيادة لدرجاتك وشكر أمتك لمولاك على ما أولاك • أما فى حق الأمة فشرع تكفيرا للسيئات •

<sup>(</sup>١) أمر النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتهجد وهو الصلاة ليلا بعد النوم ــ والآية من سورة الاسراء: ٧٩

ثم يقول في الدين الخالص ، تحت عنوان :

فضل قيام الليل

هو في الفضل في المرتبة الرابعة بعد المكتوبة والرواتب وما تشرع غيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح ٠

وبهذا قال الجمهور ، وعن أحمد وبعض الشافعية أنه يلى المكتوبة في الفضل .

قال ابن قدامة فى المعنى : وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار ، قال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندى أفضل من قيام الليل ، والنبى صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك ، قال الله تعالى : « ومن الليك فتهجد به نافلة لك » •

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم • وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائى وابن خزيمة •

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر مضان شهر الله المحرم » أخرجه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائى وابن ماجه ،

وقال النووى فى شرح مسلم: الحديث \_ يعنى حديث أبى هريرة الأول \_ حجة أبى اسحاق المروزى من أصحابنا ، ومن أصحابنا من والمقه على أن صلاة الليل أغضل من السنن الرواتب ، لأنها تشبه الفرائض .

وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل ، والأول أقوى وأوفق ، لنص

قال الطبيى: ولعمرى ان صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى: « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا »(١) •

وقُولُه تعالى: « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون و فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قررة أعين » (٢) وغيرهما من الآيات لكفاه مزية اله و

(١) الاسراء: ٧٩

<sup>(</sup>٢) السجدة : ١٦ <sup>4</sup> ١٧ (٢) (٢) السجدة : ١٦ (٢)

وحول هاتين الآيتين ، قال \_ فى الهامش \_ فضيلة الشيخ أمين محمود خطاب رحمه الله تعالى معلقا وشارحاً:

١ – أى : تهجد لنعطيك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه الخلائق ٤ وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء:

فقد قال أبو هريرة : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المحمود ، فقال : « هو الشفاعة » أخرجه الترمذي ٠٠٠

٢ - « تتجافى » أى ترتفع جنوبهم عن مواضع النوم لتهجدهم ليل « يدعون ربهم » أى يعبدونه « فوفا » من وبال عقابه « وطمعا » فى جزيل ثوابه ، ويتصدقون مما أنعم الله عليهم • وسيدهم فى ذلك رسول الله عليه وسلم •

قال عبد الله بن رواحة:

وغينا رسول الله يتلو كتابه

اذا انشق معروف من الصبح ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا

به موقنات أن ما قال واقع

يبيت يجافى جنبه عن فراشــه

اذا استثقلت بالشركين المساجع

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : قال الله تعلى : «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر • قال أبو هريرة : اقرأوا أن شئتم : «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » •

أخرجه الشيخان والترمذي • وزاد البخارى فى رواية: وقال محمد أبن كعب: انهم أخفوا لله عملا ، فأخفى لهم ثوابا ، فلو قدموا عليه أقر تلك الأعين •

فالآية واردة في قيام الليل وهو قول الجمهور ٠

\* \* \*

وقد ورد فى فضل قيام الليل أحاديث ، منها ، ما ورد عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه أو ساقاه من فنبك وما تأخر ؟ قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » ؟ أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني فى الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح ،

وعن أبى مالك الأشعرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، والان الكلام ، وتابع الصيام ، وقام بالليل والناس نيام » آخرجه أحمد ولمبن حبان والبيهقى في الشعب والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات ،

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أذا نام أحدكم عقد على رأسه ثلاث عقد بجرير (١) ، فان قام فذكر الله عز وجل أطلقت واحدة ، وأن مضى فتوضأ أطلقت الثانية ، فان مضى فصلى أطلقت الثالثة ، فان أصبح ولم يقم شيئا من الليل ولم يصل ، أصبح وهو عليه ، يعنى الجرير » أخرجه الجماعة ، وهذا لفظ أحمد ،

ولفظه عند الشيخين وأبى داوود ، عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس<sup>(۲)</sup> أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل أن فارقد ، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فان توضأ انحلت عقدة ، فأصبح نشيطا طيب النفس ، والا أصبح خبيث النفس كسلان » ،

أى : أن لم يذكر ولم يتوضأ ولم يصل ونام حتى فأته التهجد أو صلاة الصبح : أصبح محزون القلب كثير الهم متحيراً فى أمره ، غيرمنشرح الصدر متكاسلا عن تحصيل مآربه لتركه فعل الخير وتمكن الشيطان منه •

وقد اختلف فى هذا العقد ، غالظاهر أنه باق على حقيقته وهو الربط ، لما فى رواية ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم بالليل بحبل غيه ثلاث عقد » • • الحديث •

<sup>(</sup>۱) الجرير بفتح فكسر ، الحبل من جلد كالزمام ، ويطلق على كل حبل مضفور ، ومنه الحديث : « ما من عبد ينام بالليل الا على راسه جرير معقود » ذكره في النهاية ،

<sup>(</sup>٢) القانية : مؤخر الفنق ، وخص القفا بذلك ، لأنه محل القوة النواهنة ، وهي الطوع القوى للشيطان .

بيده على المقدة تأكيدا واحكاما . يضرب على مكان كل عقدة ، أو يضرب بيده على المقدة تأكيدا واحكاما .

وفى رواية محمد بن نصر : على قافية رأس أحدكم بالليل حبل فيه ثلاث عقد .

وفى رواية ابن حبان : ما من ذكر ولا أنثى الا ويعقد على رأسه بجرير وهو حبل من جلد ، وقيل : ان المقد مجاز كأنه شبه فعل الشيطان بالنائم من منعه من الذكر والصلاة بفعل الساحر بالمسحور من منعه من مراده ، فعو من عقد القلب وتصميمه ، فكأن الشيطان يوسوس فى نفس النائسم بأن عليك ليلا طويلا فيتأخر عن القيام ، أو المراد به بتقيل القلب فى النوم واطالته ، فكأن الشيطان قد شد عليه شدا وعقده ثلاث عقد ،

والراد بالشيطان الجنس وفاعل ذلك هو القرين أو غيره • ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين وهو ابليس •

ولا يقال: ان العافلين عن قيام الليل كثيرون ، فلا يستطيع أن يعقد عليهم ، لأنا نقول: لا مانع من ذلك ، لجواز أن يعطيه الله القدرة على ذلك .

## \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من الغافلين الذين يعقد الشيطان على قافية رأس كل واحد منهم بحبل فيه ثلاث عقد ٠ أو بيول الشيطان فى أذن كل واحد منهم:

ففى حديث يونس عن الحسن عن أبى هريرة أن رجلا جاء الى النبى حلى الله عليه وسلم ، فقال : « أن فلانا نام البارحة ولم يصل شيئا حتى أصبح • فقال : بال الشيطان فى أذنه » • قال يونس وقال الحسن : « أن بوله والله ثقيل » أخرجه أحمد ، وأخرج الشيخان نحوه عن أبن مسعود •

\* \* \*

واعلم أنه اذا كانت نيتك القيام ، أو كانت عادتك التهجد فغلبتك عيناك فلا لوم عليك ، بل سيكتب الله لك ثواب ما كنت تفعله من الطاعة قبل ذلك ٠٠

فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من امرى على الله عليه عليه عليه الله عليه الله كتب له أجر صلاته ، وكان نومه عليه صدقة » أخرجه مالك وأبو داوود والنسائى والبيهتى .

واعلم كذلك أنه قد اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ، وأن العبد كلما زاد غيها زاد أجره واختلفوا غيما هعله النبى صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه ، والغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة بالوتر ، وقد صلى تسعا وسبعا لما كبر سنه ،

## \* \* \*

واعم أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى ويسن أن تفتتح بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما ، ثم يطيل القراءة والركوع والسجود ، وهو مخير في القراءة بين الاسرار والجهر وهو أفضل ما لم يهوش على مصل أو نائم و

## \* \* \*

وحسبك يا أخى أن تعلم أنك عندما ستتقرب الى الله تعالى بكل هدا ، وهو: « اطعام الطعام ، واغشاء السلام ، وصلة الأرحام ، والصلاة بالليل والناس نيام » غانك ستدخل الجنة \_ ان شاء الله تعالى بسلام • •

أى : مصحوبا بالسلامة من الآفات والمكاره ، أو مسلما عليك من الله تعالى والملائكة الكرام • كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا ، حتى اذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين • وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ، فنعم أجر العاملين »(١) •

اللهم اجعلنا منهم ، واحشرنا في زمرتهم ٠٠ آمين ٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزمر: ٧٤ ، ٧٤

# و الوصيترالثالثة والخمسون

عن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

« عليكم بقيام الليل ، فانه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة الى ربكم ، ومكفرة للسيئات ، ومنهاة عن الاثم » ٠٠٠

( رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه ، وابن أبى الدنيا في كتاب التهجد ، وابن خزيمة في صحيحه والحاكم ، كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث رحمه الله ، وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ) .

## فكن أخا الاسلام:

من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التي يرغبك الرسول صلى الله عليه عليه وسلم فيها بقيام الليل ٠٠ لأنه كما يقول صلوات الله وسلامه عليه في نص الوصية : دأب الصالحين قبلنا ، أي : عادتهم وشانهم ٠

كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى عن عبده داوود عليه السلام:

( • • واذكر عبدنا داوود ذا الأيد انه أواب )(١) ، فقد قسال القرطبى فى تفسير معنى : ( ذا الأيد ) ، أى : ذا القوة فى العبادة ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، وذلك أشد الصوم وأفضله ، وكان يصلى نصف الليل ، وكان لا يفر اذا لاقى العدو ، وكان قويا فى الدعاء الى الله تعالى • وقوله : (( عبدنا ) اظهارا لشرفه بهذه الاضافة • • ثم ذكر معنى (( انه أواب )) فقال : قال الضحاك : أى تواب • وعن غيره أنه كلما ذكر ذنبه أو خطر على باله استغفر منه • • فكان داوود رجاعا الى طاعة الله ورضاه فى كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به • •

وقال على بن أبى طالب: شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام من خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح ، فأوحى الله تعالى اليه: يا يحيى

<sup>(</sup>١) سورة ص: ١٠١

• • أوجدت دارا خيرا لك من دارى ؟ أم وجدت جوارا خيرا لك من جوارى ؟ غوعزتى وجلالى يا يحيى لو اطلعت الى الفردوس اطلاعة لداب شحمك ، ولزهقت نفسك اشتياقا ، ولو اطلعت الى جهنم اطلاعة لذاب شحمك ، ولبكيت الصديد بعد الدموع ، ولبست الجلد بعد المسوح • وقد قرآت كذلك أن الخبيث ابليس تبدى ليحيى بن زكريا ، فقال : ني أريد أن أنصحك ، فقال : كذبت أنت لا تنصحنى ، ولكن أخبرنى عن بني آدم ، قال : هم عندنا على ثلاثة أصناف :

أما الصنف الأول: وهو أشد الأصناف علينا: فاننا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونستمكن منه ثم يفزع الى الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركناه منه ، ثم نعود غلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك منه هاجتنا .

وأما الصنف الثانى: فهم فى أيدينا بمنزلة الكرة فى أيدى صبياننا للتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم •

وأما الصنف الثالث: فهم مثلك معصومون ولا نقدر منهم على شيء ٠

فقال له يحيى عليه السلام: هل قدرت منى على شيء ؟ قال: لا •• الا مرة واحدة فانك قدمت طعاماً تأكله ، فلم أزل أشهيه اليك حتى أكلت أكثر مما تريد فنمت تلك الليلة ولم تقم الى الصلاة كما كنت تقوم اليها •

فقال يحيى: لا جرم لا شبعت طعاما أبدا حتى أموت ، فقال له الخبيث: لا جرم لا نصحت آدميا بعدك أبدا ٠

## \* \* \*

ولهذا: كان لقمان الحكيم يقول لولده: « اذا امتلات المعدة ، نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العبادة » •

كما ورد كذلك فى الأثر : « من أكل كثيرا نام كثيرا ، وحرم من خير كثير » •

وذلك لأن الشبع هو أوسع أبواب ابليس ، وشرك من عظيم احتباله .

ومن أجل ذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم ، يقول كذلك : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فان كان لا محالة ، فثلت لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه .

وان صح المحديث الذي يقول هيه الرسول صلى الله عليه وسلم : «نحن قوم لا ناكل حتى نجوع ، واذا أكلنا لا نشبع »:

هفيه الكفاية التي يجب أن تكون دائما وآبدا في داكرتك ونصب حينيك حتى لا يضحك الشيطان عليك ، وحتى « لا تكون أعجز من الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك » كما يقول لقمان الحكيم لولده محذرا أياه من العفلة وعدم قيام الليل الذي هو دأب الصالحين ، كما قال صلوات الله وسلامه عليه •

وحسبك حتى تكون من أولى الألباب الذين يقومون الليل فاستحقوا بذلك رحمة الله تعالى ، كما يشير الى ذلك قوله تعالى : «والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما »(١) •

حسبك أن تقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى ورد في صفة صلاته بالليل عدة أحاديث ، منها:

حدیث کریب مولی ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند میمونة زوج النبی صلی الله علیه وسلم وهی خالته ، قال : فاضطجعت فی عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و آهله فی طولها ، فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی اذا انتصف اللیل أو قبله بقلیل أو بعده بقلیل ، استیقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس بقلیل أو بعده بقلیل ، استیقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم فجلس یمسح النوم عن وجهه بیده ، ثم قرأ العشر الآیات خواتیم سورة آل عمران (۲) ثم قام الی شن (۳) معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه ، ثم قام الی شن (۳) معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه ، ثم قام یصلی و قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل الذی صنع و شم ذهبت فقمت الی جنبه فوضع یده علی رأسی وأخذ أذنی الیمنی فقتله الی رکعتین ثم فصلی رکعتین ثم فصلی رکعتین ثم فصلی الصبح » رواه أحمد والشیخان و

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٤

<sup>(</sup>٢) العشر آيات من قوله تعالى : (( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب )) الى آخر السورة ( آل عمران :

<sup>(</sup>٣) الشن ، بفتح الشين وشد النون : القربة الخلق .

<sup>(</sup>٤) ففتلها ليذهب عنه النعاس وليتنبه الى مكان الماموم ،

وحدیث سلمة بن کهیل عن کریب أن ابن عباس قال : بت عند خالتی میمونة ، فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم من اللیل فأتی حاجته ثم غسل وجهه ویدیه ، ثم قام فاتی القربة فأطلق شناقها(۱) ثم توضأ وضوءا بین الوضوءین ، لم یکثر وقد أبلغ ، ثم قام فصلی فقمت غنیساره فأخذ بأذنی فأدارنی عن یمینه ، فتوضأت فقام یصلی فقمت عن یساره فأخذ بأذنی فأدارنی عن یمینه ، فتتامت صلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم من اللیل ثلاث عشرة رکعة ، ثم اضطجع فنام حنی نفخ ، وکان اذا نام نفخ ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة ، فقام فصلی ولم یتوضا(۱) ، وکان یقول فی دعائه : اللهم اجعل فی قلبی نورا ، وفی بساری نورا ، ومن فوقی نورا ، ومن تحتی نورا ، وعن یمینی نورا ، ومن یساری نورا ، ومن فول به ولمی نورا ، ومن خلفی نورا ، ومن فوقی نورا ، ومن تحتی نورا ، ومن أمامی نورا ، ومن خلفی نورا ، واعظم لی نورا ، ومن تحتی نورا ، وسبع فی التابوت (۱۰ و عن یساری فاقیت بعض ولد العباس فحدثنی بهن فذکر عصبی ولحمی ودمی وشعری وبشری ، قال : وذکر خصلتین »(۱۰) أخرجه السبعة وهم : أحمد والبخاری ومسلم وأبو داوود والترمذی والنسائی وابن ماجه ،

وقول صفوان بن المعطل السلمى: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فرمقت صلاته ليلة غصلى العشاء الآخرة ثم نام ف فلما كان نصف الليل استيقظ غتلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران ، ثم تسوك ثم توضأ ثم قام غصلى ركعتين ، غلا أدرى أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول ؟ ثم انصرف غنام ، ثم استيقظ غتلا الآيات ثم تسوك ، ثم توضأ ثم قام غملى ركعتين ، لا أدرى أقيامه أم ركوعه أم سجوده أطول ؟ ثم انصرف غنام ، ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما الطول ؟ ثم انصرف غنام ، ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما

<sup>(</sup>١) الشناق ، بكسر ففتح ، الخيط يشد به فم القربة ،

<sup>(</sup>٢) وفي رواية مسلم: فتمطيت ، أي تأخرت وتمددت من التمطي وهو مد اليدين في حال الكسل .

<sup>(</sup>٣) لأنه كان منتبها ولأن قلبه لا ينام صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) أي وسبع في قلبي قد نسيتها .

<sup>(</sup>٥) أى محدثنى بهن ، أى بالخصال السبعة التى نسيها كريب (وذكر خصلتين ) يعنى السادسة والسابعة ولم يصرح بهما سلمة ، لاحتمال أنه نسيهما .

غمل أول مرة (١) حتى صلى احدى عشرة ركعة » أخرجه ابن آحمد في زوائد المسند .

وحديث الحسن عن سعد بن هشام ، قال : قدمت المدينة فدخلت على عائشة ، فقلت : أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس صلاة العشاء ثم يأوى الى فراشه فينام ، فاذا كان جوف الليل قام الى حاجته (۲) والى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى ثماني ركعات ، يخيل الى أنه يسوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر يركعة ، ثم يصلى ركعتين وهو جالس ، ثم يضع جنبه ، فربما جاء بركعة ، ثم يطلى فآذنه بالصلاة ثم يعفى وربما شككت أغفى أو لا (۱۲) حتى يؤذنه بالصلاة ثم يعفى وربما شككت أغفى أو لا (۱۲) حتى يؤذنه بالصلاة ، فكانت تاك صلاته حتى أسن أو لحم (۱۵) ، أخرجه أبو داوود والنسائى ،

\* \* \*

وحتى تكون ان شاء الله من الحريصين على قيام الليل والتهجد فيه ، حتى يكون لك زاد ينفعك في سفرك الطويل الى الله تبارك وتعالى ، كما يشير هذا الأثر الذي جاء في مضمونه : أن أبا ذر رضى الله عنه وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه : أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم • قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون • فقالوا : دلنا على زاده • فقال : حجوا لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور •

\* \* \*

وحتى تفوز بهذا الخير ان شاء الله تعالى ، اليك كذلك هذه الآثار، التى سترى من خلالها كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن على شاكلتهم من التابعين والسلف الصالحين ، ينشطون في قيام

<sup>(</sup>۱) يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمس مرات في كل مرة ركعتين ثم أوتر بواحدة ، ويحتمل أنه صلى أربع مرات في كل مرة ركعتين ثم أوتر بثلاث .

<sup>(</sup>٢) المراد بالحاجة البول ونحوه.

<sup>(</sup>٣) الاغفاء: هو النوم الخفيف.

<sup>(</sup>٤) أسن : أي كبر سنه ، ولحم : أي كنز لحمه .

المليل ويحرصون عليه اقتداء بمثلهم الأعلى ، صلوات الله وسلامه عليه الذي أمرهم الله تعالى جميعا بالاقتداء به فقال : « لقد كان لكم في رسول الله اسبوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (١) :

فقد روى أنه كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم رجل اذا أخذ المناس مضاجعهم ، وهدأت العيون ، قام يصلى ويقرأ القرآن ويقول: يا رب النار أجرنى منها ، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: « اذا كان ذلك فآذنونى (٢) ، فأتاه فاستمع غلما أصبح ، قال: يا فلان ، هلا سألت الله الجنة ؟ قال: يا رسول الله ، انى لست هناك ، ولا يبلغ عملى ذلك ، غلم يلبث الا يسيرا حتى نزل جبرائيل عليه السلام ، قال: « أخبر فلانا أن الله قد أجاره من النار وأدخله الجنة » .

ويروى أن جبرائيل عليه السلام ، قال للنبى صلى الله عليه وسلم : « نعم الرجل ابن عمر لو كان يصلى بالليل ، فأخبره النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ، فكان يداوم بعده على قيام الليل الله قال نافع : كان يصلى بالليل ، ثم يقول : يا نافع أسحرنا (٢) فأقول : لا • فيقوم لصلاته ، ثم يقول : يا نافع أسحرنا ، فأقول : نعم ، فيقعد ، فيقعد ، فيستعفر الله تعالى حتى يطلع الفجر ٢٠٠٠ •

وروى أن عمر رضى الله عنه ، كان يمر بالآية من ورده بالليل ، فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد المريض .

وكان ابن مسعود رضى الله عنه: اذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح ٠

ويقال: أن سفيان الثورى رحمه الله: شبع ليلة ، فقال: أن الحمار اذا زيد فى علفه زيد فى عمله ، فقام تلك الليلة حتى أصبح •

وكان طاووس رحمه الله اذا اضطجع على غراشه يتقلى عليه كما تتقلى المعبة على المقلاة ، ثم يثب ويصلى الى الصباح ، ثم يقول : طير ذكر جهنم نوم العابدين •

<sup>(</sup>۱) الأحزاب (۱) أي أخبروني .

<sup>(</sup>٣) أسمرنا: أي صرنا في وقت السحر.

<sup>(</sup>٤) قال في هامش الاحياء: الحديث متفق عليه . . وليس فيه ذكر الجبريك .

وقال الحسن رحمه الله: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ، ومفقة هذا المال ، فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال : لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره .

وقدم بعض الصالحين من سفره فمهد له غراش ، غنام عليه حتى فاته ورده ، فحلف أن لا ينام بعدها على غراش أبدا .

وكان عبد العزيز بن أبى داوود : اذا جن الليل يأتى فراشه فيمر يدم عليه ، ويقول : انك للين ، ووالله أن في الجنة اللين منك ، ولا يزال يصلى الليل كله .

وقال الفضيل: انى لأستقبل الليل من أوله فيهولنى طوله فأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نهمتى •

وقال الحسن: أن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل • وقال الفضيل: أذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار ، فأعلم أنك محروم ، وقد كثرت خطيئتك •

وكان صلة بن أشيم رحمه الله: يصلى الليل كله ، غاذا كان فى السحر ، قال : الهى ليس مثلى يطلب الجنة ، ولكن أجرنى برحمتك من النار •

وقال رجل لبعض الحكماء: انى لأضعف عن قيام الليل ، فقال له: يا أخى لا تعص الله باللهار ولا تقم بالليل .

وكان للحسن بن صالح جارية غباعها من قوم ، غلما كان فى جوف الليل قامت الجارية ، غقالت : يا أهل الدار الصلاة الصلاة • فقالوا : أصبحنا ؟ أطلع الفجر ؟ فقالت : وما تصلون الا المكتوبة ؟ قالوا : نعم • غرجعت الى الحسن ، فقالت : يا مولاى بعتنى من قوم لا يصلون الا المكتوبة ، ردنى ، فردها •

وقال الربيع: بت في منزل الشاهعي رضى الله عنه ليالي كثيرة ، فلم يكن ينام من الليل الا يسيرا .

وقال أبو الجويرية: لقد صحبت أبا حنيفة رضى الله عنه ستة أشهر ، فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض ، وكان أبو حنيفة يحيى نصف الليل ، فمر بقوم ، فقالوا: ان هذا يحيى الليل كله ، فقال: انى أستحى أن أوصف بما لا أفعل ، فكان بعد ذلك يحيى الليل كله ، ويروى أنه ما كان له فراش بالليل .

ويقال : أن مالك بن دينار رضى الله عنه : بأت يردد هذه الآية

حتى أصبح . « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » (أ) الآية .

وقال المغيرة بن حبيب: رمقت مالك بن دينار فتوضأ بعد العشاء ، ثم قام الى مصلاه فقبض على لحيته فخنقته العبرة ، فجعل يقول: اللهم حرم شيبة مالك على النار ، الهي قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ، فأى الرجلين مالك ؟ وأى الدارين دار مالك ؟ فلم يزل ذلك قوله حتى طلع الفجر •

وقال مالك بن دينار : سهوت ليلة عن وردى ونمت ، غاذا أنا فى المنام بجارية كأحسن ما يكون وفى يدها رقعة ، غقالت لى : أتحسن تقرأ ؟ غقلت : نعم ، فدفعت الى الرقعة غاذا فيها :

أالهتك اللذائذ والأمانى عن البيض الأوانس فى الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو فى الجنان مع الحسان نتبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد بالقرآن وقيل: حج مسروق فما بات ليلة الاساجدا •

ويروى عن أزهر بن معيث وكان من القوامين ، أنه قال : رأيت في المنام امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا ، فقلت لها : من أنت ؟ قالت : حوراء • فقلت : زوجينى نفسك ، فقالت : أخطبنى الى سيدى وأمهرنى ، فقلت : وما مهرك ؟ قالت : طول التهجد •

وقال يوسف بن مهران: بلغنى أن تحت العرش ملكا فى صورة ديك براثنه من لؤلؤ ، وصئصته من زبرجد أخضر ، فاذا مضى ثلث الليك الأول ضرب بجناحيه وزقى وقال: ليقم المتهجدون ، فاذا مضى نصف الليل ضرب بجناحيه وزقى وقال: ليقم المتهجدون ، فاذا مضى ثلث الليل ضرب بجناحيه وزقى ، وقال: ليقم المصلون ، فاذا طلع الفجر ضرب بجناحيه وقال: ليقم العافلون وعليهم أوزارهم .

وقيل: ان وهب بن منبه اليماني ما وضع جنبه الى الأرض ثلاثين سنة ، وكان يقول: لأن أرى فى بيتى شيطانا أحب الى من أن أرى فى بيتى شيطانا أحب الى من أن أرى فى بيتى وسادة لأنها تدعو الى النوم ، وكانت له مسورة من أدم اذا غلبه النوم وضع صدره عليها ، وخفق خفقات ، ثم يفزع الى الصلاة ، وروى فى بعض الكتب القديمة عن الله تعالى ، أنه قال: ان عبدى الذى هو عبدى حقا الذى لا ينتظر بقيامه صياح الديكة ،

<sup>(</sup>١) الجاثية: ٢١

ب الشخر كنت أخا الاسلام \_ بعد أن وقفت على كل هده الآثار والمتحول من جانبك على أن تكون متشبها بهؤلاء الرجال ، حتى تكون من أهل المفلاح ، كما يشير الى هذا الشاعر فى قوله : وتشبهوا أن لم تكونوا مشلهم

ان التشبه بالرجال فلاح

\* \* \*

اذا كنت ستفعل هذا إن شاء الله فاننى أرى أن أزودك كذلك بعد ذلك بكلام هام ، لابد وأن تقف عليه حتى يتيسر لك هذا بعون الله تعالى وتوفيقه ٠٠ وهو ما ذكره الإمام الغزالى رحمه الله تعالى فى كتابه الاحياء (١٠) ، تحت عنوان:

بيان الأسباب التي بها يتيسر قيام الليل

فيقول رحمه الله ورضى عنه وأرضاه:

اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق الا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا .

فأما الظاهر: فأربعة أمور •

الأول: أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام ، كان بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا ، فتشربوا كثيرا ، فترقدوا كثيرا ، فتتصروا عند الموت كثيرا ، وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل الطعام .

الثاني: أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيا بها الجوارح، وتضعف بها الأعصاب، فان ذلك أيضا مجلبة للنوم •

الثالث : أن لا يترك القيلولة بالنهار قانها سنة ، للاستعانة على قيام الليل .

الرابع : أن لا يحتقب الأوزار بالنهار ، فان ذلك مما يقسى القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة :

قال رجل للحسن : يا أبا سعيد ٠٠ انى أبيت معافى ، وأحب قيام الليل ، وأعد طهورى ، فما بالى لا أقوم ؟ فقال : ذنوبك قيدتك ٠

<sup>(</sup>۱) باختصار وتصرف.

وكان الحسن رحمه الله : اذا دخل السوق نسمع لعظهم ولعوهم ، يقول : أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء غانهم لا يقيلون .

وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته ، هيل : وما ذاك الذنب ؟ قال : رأيت رجلا يبكى ، فقلت في نفسى : هــذا مراء •

وقال بعضهم: دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي ، فقلت: أتاك نعى بعض أهلك ؟ فقال: أشد • فقلت: وجع يؤلك ؟ قال: أشد • قلت: فما ذاك ؟ قال: بابى مغلق، وسترى مسبل، ولم أقرأ حزبى البارحة، وما ذاك الا بذنب أحدثته، وهذا لأن الخير يدعو الى الخير، والقليل من كل واحد منهما: يجر الى الكثير، والقليل من كل واحد منهما: يجر الى الكثير، ولذلك قال أبو سليمان الدارانى: لا تفوت أحدا صلاة الجماعة الا بذنب، وكان يقول: الاحتلام بالليل عقوبة، والجنابة بعد،

وقال بعض العلماء: اذا صمت يا مسكين ، فانظر عند من تفطر ، وعلى أى شيء تفطر ، فان العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ، ولا يعود الى حالته الأولى ، فالذنوب كلها تورث قساوة القلب ، وتمنع من قيام الليل ، وأخصها بالتأثير: تتاول الحرام ، وتؤثر اللقمة الحلال في تصفية القلب وتحريكه الى الخير ما لا يؤثر غيرها ، ويعرف ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له .

ولذلك قال بعضهم: كم من أكلة منعت قيام ليلة ، وكم من نظرة منعت قراءة سورة ، وان العبد ليأكل أكلة ، أو يفعل فعلة ، فيحرم بها قيام سنة ، وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات •

وقال بعض السجانين : كنت سجانا نيفا وثلاثين سنة ، أسأل كل مأخوذ بالليل ، أنه هل صلى العشاء فى جماعة ، فكانوا يقولون : لا ، وهذا تنبيه على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحشاء والمنكر ، وأما الميسرات الباطنة فأربعة أمور :

الأول: سلامة القلب عن الحقد على المسلمين ، وعن البدع ، وعن غضول هموم الدنيا ، فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لا يتيسر له القيام ، وان قام فلا يتفكر في صلاته الافي مهماته ، ولا يجول الافي وساوسة ، وفي مثل ذلك يقال:

يخبرنى البواب أنك نائم

وأنت إذا استيقظت أيضا فنائم

الثاني : خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل ، هانه اذا تفكر فى أهوال الآخرة ، ودركات جهنم طار نومه ، وعظم حدره ، كما قال طاووس: أن ذكر جهنم طير نوم العابدين .

وكما حكى : أن غلاما بالبصرة اسمه صهيب كان يقوم الليل كله ، خفالت له سيدته : أن قيامك بالليل يضر بعملك بالنهار ، فقال : أن صعيباً اذا ذكر النار لا يأتيه النوم •

وقيل لعلام آخر وهو يقوم كل الليل ، فقال : اذا ذكرت النار استد خوف ، وأذا ذكرت الجنة أشتد شوقى ، غلا أقدر أن أنام • وقال ذو النون المصرى رحمه الله:

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها أن تهجعا غهموا عن الملك الجليل كلامه فرقا بهم ذلت اليه تخضعا وأنشدوا أيضا:

ياطويك الرقاد والغفلات كثرة النسوم تورث الحسرات لرقادا يطول بعد المات بذنوب عملت أو حسنات ت ، وكم نال آمنا ببيات

ان فى القسور ان نزلت به ومهادا ممهدا لك غيه أأمنت البيات من ملك المو وقال ابن المبارك رحمه الله:

أذا ما الليك أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع

أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع

الثالث: أن يعرف غضل قيام الليل بسماع الآيات والأخبار والآثار ، حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه الى ثوابه فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات الجنان ، كما حكى أن بعض الصالحين رجع من غزوته ، فمهدت امرأته فرائسها وجلست تنتظره ، فدخل المسجد ولم يزل يصلي حتى أصبح ، فقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدة ، فلما قدمت صليت الى الصبح ٠٠ قال : والله انى كنت أتفكر في حوراء من حوره الجنة طول الليل غنسيت الزوجة والمنزل غقمت طول ليلتي شوقا اليها •

الرابع: وهو أشرف البواعث: الحب لله وقوة الايمان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف الا وهو مناج ربه ، وهو مطلع عليه مع مشاهدة ما يخطر بقلبه ، وأن تلك الخطرات من الله تعالى خطاب معه ، فاذا أحب الله تعالى أحب لا محالة الخلوة به ، وتلذذ بالمناجاة ، فتحمله لذة المناجاة بالحبيب على طول القيام •

ولا ينبعي أن تستبعد هذه اللذة اذ يشهد لها العقل والنقل ٠

فأما العقل : فليعتبر حال المحب اشخص بسبب جماله ، أو لملك بسبب انعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في الخلوة ومناجاته ، حتى لا يأتيه النوم طول ليله •

غان قلت : ان الجميل يتلذذ بالنظر اليه وان الله تعالى لا يرى(١) :

فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر ، أو كان فى بيت مظلم ، لكان المحب يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع فى أمر آخر سواه ، وكان يتنعم باظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع منه ، وان كان ذلك أيضا معلوما عنده .

فان قلت : انه ينتظر جوابه ، اليتلذذ بسماع جوابه ، وليس يسمع كلام الله تعالى .

فاعلم أنه كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه ، فقد بقيت له أيضا لذة فى عرض أحواله عليه ، ورفع سريرته اليه ، كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل ما يرد على خاطره فى أثناء مناجاته ، فيتلذذ به ، وكذا الذى يخلو بالملك ويعرض عليه حاجاته فى جنح الليل يتلذذ به فى رجاء انعامه ، والرجاء فى حق الله تعالى أصدق ، وما عند الله خير وأبقى وأنفع مما عند غيره ، فكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه فى الخلوات ،

وأما النقل: فيشهد له أحوال قوام الليل فى تلذذهم بقيام الليل ، واستقصارهم له ، كما يستقصر المحب ليلة وصال الحبيب ، حتى قيل البعضهم : كيف أنت والليل ؟ قال : ما راعيته قط ، يرينى وجهه ثم ينصرف ، وما تأملته بعد •

وقال آخر: أنا والليل فرسا رهان ، مرة يسبقني الى الفجر ، ومرة يقطعني عن الفكر •

وقيل لبعضهم: كيف الليك عليك؟ فقال: ساعة ، أنا فيها بين حالتين أغرج بظلمته اذا جاء، وأغتم بفجره اذا طلع ، ما تم فرحى به قط •

<sup>(</sup>۱) بضم الراء . . ناله تعالى : (( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الطيف الخبير )) (الأتعام : ۱۰۳) . ( ۳۰ ــ من وصايا الرسول ج ۲)

وقال على بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنني شيء سوى طلوع الفجر •

وقال الغضيل بن عياض : اذا غربت الشمس فرحت بالظلام ، الخطوتي بربي ، واذا طلعت حزنت لدخول الناس على .

وقال أبو سليمان : أهل الليل في ليلهم الذ من أهل اللهو في لهوهم ، ونولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا .

وقال أيضان لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم ما يجدون من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالهم .

وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة الا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة .

وقال بعضهم: لذة المناجاة ليست من الدنيا ، نما هي من الجنة ، أظهرها الله تعالى لأوليائه لا يجدها سواهم .

وقال ابن المكندر: ما بقى من لذات الدنيا الاثلاث: قيام الليل، ولقاء الاخوان، والصلاة في الجماعة.

وقال بعض العارفين: ان الله تعالى ينظر بالأستحار الى قلوب المتعظين فيملؤها أنوارا ، فترد الفوائد على قلوبهم فتستنير ثم تنتشر من قلوبهم العوافى الى قلوب العافلين •

وقال بعض العلماء من القدماء: ان الله تعالى أوحى الى بعض الصديقين: ان لى عبادا من عبادى أحبهم ويحبوننى، ويشتاقون الى وأشتاق اليهم، ويذكروننى وأذكرهم، وينظرون الى وأنظر اليهم، فان حذوت طريقهم أحببتك، وان عدلت عنهم مقتك، قال: يا رب، وما علامتهم ؟ قال: يراعون الظلال بالنهار، كما يراعى الراعى عنمه، ويحنون الى غروب الشمس كما تحن الطير الى أوكارها، فاذا جنهم الليل ، واختلط الظلام، وخلا كل حبيب بحبيبه، نصبوا الى أقدامهم، والمترشوا الى وجوههم، وناجونى بكلامى، وتملقوا الى بانعامى ، فبين صارخ وباكى، وبين متأوه وشاكى، بعينى ما يتحملون من أجلى، فبين صارخ وباكى، وبين متأوه وشاكى، بعينى ما يتحملون من أجلى،

أول ما أعطيهم : أقذف من نورى فى قلوبهم ، فيخبرون عنى ، كما أخبر عنهم .

والثانية : لو كانت السموات السبع والأرضون السبع وما غيهما في موازينهم لاستقللتها لهم .

والثالثة : أقبل بوجهي عليهم ، أهتري من أقبلت بوجهي عليه أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه ؟ ٠٠

وقال مالك بن دينار رحمه الله: اذا قام العبد يتهجد من الليل قرب منه الجبار عز وجل ، وكانوا يرون ما يجدون من الرقة والحلاوة في قلوبهم والأنوار من قرب الرب تعالى من القلب •

وفى الأخبار عن الله عز وجل : أى عبدى ، أنا الله الذى المتربت من قلبك ، وبالغيب رأيت نورى •

وشكا بعض المريدين الى أستاذه طول سهر الليل ، وطلب حيلة يجلب بها النوم ، فقال أستاذه : يا بنى ٠٠ ان لله نفحات فى الليل والنهار ، تصيب القلوب المتيقظة ، وتخطىء القلوب النائمة ، فتعرض لتلك النفحات ، فقال : يا سيدى تركتنى لا أنام بالليل ولا بالنهار ٠

واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لما في قيام الليل من صفاء القلب واندغاع الشواغل، وفي الخبر الصحيح:

عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا الا أعطاه اياه » •

وفى رواية أخرى: « يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه اياه » وذلك كل ليلة ، ومطلوب القائمين تلك الساعة وهى مبهمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر رمضان ، وكساعة يوم الجمعة ، وهى ساعة النفحات المذكورة ، والله أعلم •

#### \* \* \*

واتماما للفائدة ، فاننى أرى أن أسوق اليك كذلك ما قاله فى الاحياء بعد ذلك ، تحت عنوان :

# بيان طرق القسمة لأجزاء الليل

حيث يقول رحمه الله تعالى:

اعلم أن احياء الليل من حيث المقدار له سبع مراتب:

الأولى: احياء كل الليل: وهذا شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الله تعالى ، وتلذذوا بمناجاته ، وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقلوبهم ، غلم يتعبوا بطول القيام ، وردوا المنام الى النهار فى وقت اشتغال الناس ، وقد كان ذلك طريق جماعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء ، حكى أبو طالب المكى : أن ذلك حكى على سبيلاً

التواتر والاشتهار عن أربعين من انتابعين وكان غيهم من واظب عليه أربعين سنة ، قال : منهم سعيد بن المسيب ، وصفوان بن سليم المدنيان ، وغضيل بن عياض ، ووهيب بن الور المكيان ، وطاووس ، ووهب بن منبه اليمانيان ، والربيع بن خيثم ، والحكم الكوفيان ، وأبو سليمان الداراني ، وعلى بن بكار الشاميان ، وأبو عبد الله الخواص وأبو عاصم العباديان ، وحبيب أبو محمد ، وأبو جابر السلماني الفارسيان ، ومالك بن دينار ، وسليمان التيمي ، ويزيد الرقاشي ، وحبيب بن أبي ثابت ، ويحيى البكاء ، البصريون ، وكهمس بن المنهال ، وحبيب بن أبي ثابت ، ويحيى البكاء ، البصريون ، وكهمس بن المنهال ، وكان يختم في الشهر تسعين ختمة ، وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى ، وأيضا من أهل المدينة أبو حازم ، ومحمد بن الكندر في جماعة يكثر عددهم ،

المرتبة الثانية: أن يقوم نصف الليل ، وهذا لا ينحصر عدد المواظبين عليه من السلف ، وأحسن طريق فيه أن ينام الثلث الأول من الليل ، والسدس الأخير منه ، حتى يقع قيامه فى جوف الليل ووسطه فهو الأهضل .

المرتبة الثالثة: أن يقوم ثلث الليل ، فينبغى أن ينام النصف الأول والسدس الأخير ، وبالجملة نوم آخر الليل محبوب ، لأنه يذهب النعاس بالغداة ، وكانوا يكرهون ذلك ، ويقلل صفرة الوجه ، والشهرة به ، فلو قام أكثر الليل ، ونام سحرا قلت صفرة وجهه ، وقل نعاسه ، وقالت عائشة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أوتر من آخر الليل ، فان كانت له حاجة الى أهله دنا منهن ، والا اضطجع في مصلاه حتى يأتيه بلال ، فيؤذنه للصلاة ، وقالت أيضا رضى الله عنها : ما ألفيته بعد السحر الانائما ، حتى قال بعض السلف : هذه الضجعة قبل الصبح سنة ، منهم أبو هريرة رضى الله عنه ، وكان نوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب ، فوم هذا الوقت سببا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب ، وذلك لأرباب القلوب وفيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد النهار ، وقيام ثلث الليل من النصف الأخير ، ونوم السدس الأخير قيام داوود صلى الله عليه وسلم ،

المرتبة الرابعة: أن يقوم سدس الليل أو خمسه ، وأغضله أن يكون في النصف الأخير وقبل السدس الأخير منه .

المرتبة الخامسة : أن لا يراعي التقدير ، فإن ذلك انما يتيسر لنبي

يوحى اليه أو لن يعرف منازل القمر ويوكل به من يراقبه ، ويواظبه ، ويوقظه ، ثم ربما يضطرب في ليالي الغيم ، ولكنه يقوم من أول الليل أني أن يعلبه النوم ، فاذا انتبه قام ، فأذا غلبه النوم عاد الى النوم غيكون له في الليل نومتان ، وقومتان وهو من مكابدة الليل ، وأشد الأعمال وأفضلها وقد كان هذا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو طريقة ابن عمر ، وأولى العزم من الصحابة ، وجماعة من التابعين رضى الله عنهم ، وكان بعض السلف يقول : هي أول نومة ، خاذا انتبهت ثم عدت الى النوم فلا أنام الله لى عينا ، فأما قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار ، فلم يكن على ترتيب واحد بل ربما كان يقوم نصف الليل ، أو ثلثيه ، أو ثلثه ، أو سدسه ، يختلف ذلك في الليالي، ودل عليه قوله تعالى في الموضعين من مورة المزمل : « أن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه ١١٠١ ، فأدنى من ثلثى الليل كأنة نصفه ، ونصف سدسه ، فان كسر قوله : ونصفه وثلثه كان نصف الثاثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع ، وان نصب كان نصف الليـــل ، وقالت عائشة رضى الله عنها : كان صلى الله عليه وسلم يقوم اذا سمع الصارخ يعنى الديك ، وهذا يكون السدس هما دونه ، وروى غير واحد ، أنه قال : راعيت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ليلا ، فنام بعد العشاء زمانا ، ثم استيقظ فنظر في الأفق ، فقال: « • • رينا ما خلقت هـذا باطلا • • » حتى بلغ : « انك لا تخلف اليعاد »(١) ثم استل من فراشه سواكا هاستاك به ، وتوضأ وصلى ، حتى قلت : صلى مثل الذى نام ، ثم اضطجع حتى قلت : نام مثل ما صلى ، ثم استيقظ فقال ما قال أول مرة و فعل ما فعل أول مرة ٠

المرتبة السادسة: وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين ، أو تتعذر عليه الطهارة ، فيجلس مستقبل القبلة ساعة مشتغلا بالذكر والدعاء ، فيكتب في جملة قوام الليل برحمة الله وفضله ، وقد بجاء في الأثر: « صل من الليل ولو قدر حلب شاة » • فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه ما يراه أيسر عليه وحيث يتعذر عليه القيام في وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل احياء ما بين العشاءين ، والورد

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۱۹۱ – ۱۹۶

الذى بعد العشاء ، ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر غلا يدركه الصبح نائما ، ويقوم بطرف الليل وهذه هى الرتبة السابعة ، ومهما كان النظر الى المقدار ، فترتيب هده المراقب بحسب طول الوقت وقصره ، وأما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فيهما الى القدر فليس يجرى أمرهما فى التقدم والتأخر على الثرتيب المذكور اذ السابعة ليست دون ما ذكرناه فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعة ،

\* \* \*

ثم يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى ، تحت عنوان : بيان الليالي والأيام الفاضلة

اعلم أن الليالي المصوصة بمزيد الفضل التي يتأكد غيها استحباب الأحياء في السنة خمس عشرة ليلة ، لا ينبغي أن يعَمَل المريد عنها ، فإنها مواسم الخيرات ، ومظان التجارات ، ومتى عَمَل التاجر عن المواسم للم يربح ، ومتى غفل المريد عن فضائل الأوقات لم ينجح ، فستة من هـ ذه الليالي في شهر رمضان ، خمس في أوتار العشر الأخير ، اذ فيها تطلب ليلة القدر ، وليلة سبع عشرة من رمضان ، فهي ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم النقى الجمعان ، فيه كانت وقعة بدر ، وقال ابن الزبير رحمه الله : هي ليلة القدر ، وأما التسم الأخر : فأول ليلة من المحرم ، وليلة عاشوراء ، وأول ليلة من رجب ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع وعشرين منه ، وهي ليلة المعراج ، وغيها صلاة مأثورة ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: « للعامل في هذه الليلة حسنات مائة سنة ، غمن صلى في هذه الليلة اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة غاتمة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرهن ، ثم يقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الا الله ، والله أكبر مائة مرة ، ثم يستغفر الله مائة مرة ، ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم مائعة مرة ، ويدعو لنفسه بما شاء من أمر دنياه وآخرته ، ويصبح صائما ، غان الله يستجيب دعاءه كله الا أن يدعو في معصية ١١٠٠ ، وليلة النصف من شعبان ، ففيها مائة ركعة ، يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات ، كانوا لا يتركونها كما أوردناه في صلاة التطوع ، وليلة عرفة ، وليلت العيدين ، قال صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الاحياء أنه ضعيف جدا بل هو منكر . وهذا للعلم . .

« من أهيا ليلتى العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » ١٠٠٠ و

وأما الأيام الفاضلة: فتسعة عشر ، يستحب مواصلة الأوراد فيها: يوم عرفة ، ويوم عاشوراء ، ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم ، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا » (1) ، وهو اليوم الذي أهبط الله فيه جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ، ويوم سبعة عشر من رمضان ، وهو يوم وقعة بدر ، ويوم النصف من شعبان ، ويوم الجمعة ، ويوما العيدين ، والأيام المعلومات ، وهي عشر من ذي الحجة ، والأيام المعدودات ، وهي أيام التشريق .

وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام ، واذا سلم شهر رمضان سلمت السنة » (٢) ، وقال بعض العلماء : من أخذ مهناة في الأيام الخمسة في الدنيا لم ينل مهناة في الآخرة ، وأراد به العيدين ، والجمعة ، وعرفة ، وعاشوراء •

ومن فواضل الأيام فى الأسبوع: يوم الخميس ، والاثنين ، ترفع فيهما الأعمال الى الله تعالى ، ٠٠٠ والله أعلم ، وصلى الله على كل عبد مصطفى من كل العالمين ٠

### \* \* \*

غلا تنس كل هـذا أخا الاسلام وكن منفذا له ، حتى تكون من أولى الفضل الذين قال الله تعالى عنهم : (( ٠٠ فلا تعلم نفس ما أخفى الهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون )(٤):

وحسبك أن تعلم فى النهاية أنك بقيامك الليل على هـذا الأساس الذي وقفت عليه : سيكون قيامك هذا :

قربة لك الى ربك: أى سببا لقربك من الله عز وجل لما فيه من هجر لذة النوم •

<sup>(</sup>۱) ، (۲) الحديثان ضعيفان .. ولا مانع أن يعمل بهما في فضائل الأعمال أن وافقا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والا فلا .. والله أعلم . (٣) وهذا الحديث كذلك ضعيف .

<sup>(</sup>٤) السجدة: ١٧

وسيكون مكفرة لسيئاتك : أي مزيلا لها ، وسيكون منهاة لك عن الاثم : أي زجرا لك عن ارتكاب المعاصى .

وفى رواية للطبراني في الكبير:

سيكون مطردة للداء عن الجسد : أى أن الله تعالى سيزيل به عنك ما ألم بك من أدواء وأسقام •

هــذا ٥٠ وبالله التوفيق ٥٠

\* \* \*

# الوصية الرابعة والمخمسون

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضى الله عنها : (ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى اذا أصبحت واذا أمسيت : يا هي يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين » • أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين » • أولاد النسائى والبزار باسناد صحيح ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرطهما ) •

\* \* \*

# فكن أخا الاسلام:

مستمعا معى \_ بروحك وبكل مشاعرك \_ الى هذه الوصية العظيمة التى أوصى بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنته الزهراء رضى الله عنها ٠٠ وهى التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا ٠٠ وكان يقول : « ان فاطمة قطعة منى ٠٠ فمن أغضبها أغضبنى » ، وهى كذلك سيدة نساء أهل الجنة :

فعن حذيفة ، قال : قلت لأمى : « دعينى آتى النبى صلى الله عليه وسلم فأصلى معه المغرب وأسأله أن يستغفر لى ولك ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب ، فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل فتبعته ، فسمع صوتى ، فقال : من هذا ؟ حذيفة ؟ • • قلت : نعم • قال : ما حاجتك ، غفر الله لك ولأمك ؟ • • ان هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة ، استأذن ربه أن يسلم على وييشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » رواه الترمذى وقال : حسن غريب •

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين - حفيديه منها - حبًا جما:

فعن أسامة بن زيد رضى الله عنه ، قال : « طرقت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة ، فخرج النبى صلى الله عليه

وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدرى ما هو ، غلما فرغت من حاجتى ، قلت : ما هـ ذا الذي أنت مشتمل عليه ؟ • • فكشفه ، فاذا الحسن والحسين على وركيه ، فقال : « هذان ابناي ، وابنا ابنتى ، اللهم انى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » رواه البخارى •

وعن أنس قال: « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى أهل بيتك أحب اليك؟ قال: الحسن والحسين ، وكان يقول لفاطمة: ادعى لى ابنى ، فيشمهما ويضمهما اليه » رواه الترمذى •

ولقد أخذ الامام الشافعى \_ رضى الله عنه \_ بوجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله ، ولذلك قال فى هذا المعنى مشيرا الى وصفهم ، ومنبها على ما خصهم الله تعالى به من رعاية فضلهم ، ووجوب محبتهم ، وتحريم بعضهم الغليظ ، بقوله :

يا أهل بيت رسول الله حبكموا

فرض من الله فى القرآن أنزله كفاكموا من عظيم الأجر أنكموا

من لم يصل عليكم لا صلاة له

\* \* \*

فلاحظ أخا الاسلام هـذا ٠٠ مع ملاحظة أن حب أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون صادقا ، بمعنى أنه لابد وأن يكون تخلقا بأخلاقهم وتأدبا بآدابهم ، واقتداء بحبيبهم وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه ، وذلك حتى نحشر معهم ومعه صلوات الله وسلامه عليه : « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا »(۱) .

ولله در القائل:

انا وان كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا

\* \* \*

ثم كن معى كذلك أخا الاسلام: منفذا لهذه الوصية العظيمة التى هى كما عرفت: من أدعية الصباح والساء ، والتى جاء فى تفسير، مضمونها ، أن:

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۹

اقتران هذين الاسمين الكريمين ، وهما : يا حي يا قيوم ، معناه : هو أن الحي : متضمن لسائر الكمالات الذاتية ، والقيوم : متضمن لسائر الكمالات في الفعل ٥٠ فمن ذكرهما معا ، فكأنما ذكر الله عز وجل بكل صفات كماله ، ولهذا كان آكثر دعائه عليه الصلاة والسلام بهما ٠

وقد قال ابن كثير فى معنى: « التى القيوم »: « أى التى فى نفسه الذى لا يموت أبدا ، القيم لغيره ، وكان عمر يقرأ « القيام » ، فجميع الموجودات مفتقرة اليه ـ سبحانه ـ وهو غنى عنها ولا قوام لها بدون أمره » •

والحياة : صفة قديمة قائمة بالذات العلية تصحح لموصوفها الاتصاف بالعلم والارادة والقدرة والسمع والبصر ، وما الى ذلك من الصفات اللائقة به تعالى ، وحياته سبحانه ، ليست بروح ، ودلياها قوله تعالى : « الله لا اله الا هو الحى القيوم »(١٠) .

ومن أجمل ما قرأت حول تفسير هذا الجزء من آية الكرسى في القرطبي ، ما نصه:

« الحى القيوم » : نعت لله عز وجل ، وان شئت كان بدلا من « هو » وان شئت كان خبرا بعد خبر ، وان شئت على اضمار مبتدأ • ويجوز فى غير القرآن النصب على المدح • و « الحى » اسم من أسمائه الحسنى يسمى به ، ويقال : انه اسم الله تعالى الأعظم • ويقال : ان عيسى ابن مريم عليه السلام كان اذا أراد أن يحيى الموتى يدعو بهذا الدعاء : «يا حى يا قيوم » •

ویقال: ان آصف بن برخیا (۲) لما أراد أن یأتی بعرش بلقیس النی سلیمان دعا بقوله: «یا حی یا قیوم » •

ويقال: ان بنى اسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم ، فقال لهم : أياهيا شراهيا ، يعنى : «يا هي يا قيوم » •

ويقال : هو دعاء أهل البحر اذا خافوا الغرق يدعون به • قال الطبرى عن قوم : انه يقال حى قيوم كما وصف نفسه ، ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه •

وقيل : سمى نفسه حيا لصرفه الأمور مصاريفها وتقديره الأشياء مقاديرها •

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) وهو الذي عنده علم من الكتاب.

وقال قتادة : الحي الذي لا يموت •

وقال السدى: المراد الحي الباقي ٠

وقال لبيد:

فاما ترينى اليوم أصبخت سالما

غلست بأحيا من كلاب وجعفر

وقد قيل: ان هذا الاسم هو اسم الله الأعظم • « القيوم » من قام ، أى القائم بتدبير ما خلق ، عن قتادة • وقال الحسن: معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها ، من حيث هو عالم بما لا يخفى عليه شيء منها • وقال ابن عباس: معناه الذي لا يحول ولا يزول ، قال أمية بن أبي الصلت:

لم تخلق السماء والنجوم والشمس معها قمر يقوم قدره مهيمن قيدوم والحشر والجنة والنعيم الالأمر شأنه عظيم

قال البيهقى : ورأيت فى « عيون التفسير ) لاسماعيل الضرير فى تفسير « القيوم » ، قال : ويقال : هو الذى لا ينام ، وكأنه أخذه من قوله عز وجل عقيبه فى آية الكرسى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » • وقال الكلبى : القيوم الذى لا بدىء له " ، ذكره أبو بكر النج (٢) • النج (٢) •

\* \* \*

قال الأمام أبى القاسم عبد الكريم القشيرى ، في « شرح أسماء الله الحسنى » (٣):

واذا علم العبد أنه سبحانه حى وعلم أنه تعالى: حى لا يموت ، وقديم لا يجوز عليه العدم ، صح توكله عليه ، ولهذا قال تعالى: «وتوكل على الحى الذى لا يموت »(٤) ، أى: أن من اعتمد على مخلوق ، واتكل عليه ليوم حاجته اختل حاله وقت حاجته اليه غيضيع رجاؤه وأمله لديه:

وقيل: ان رجلا كتب الى آخر: ان صديقى غلانا قد مات ، غمن

<sup>(</sup>۱) في الأصول: « لا بديل له » والتصويب عن اللسان .

<sup>(</sup>٢) ارجع الى القرطبي ج ٨ طبعة دار الشعب ص ١٠٨٠ ، ١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) طبعة مجمع البحوث الإسلامية ، الكتاب الثالث والعشرون منحة ٣٣٦

كثرة ما بكيت عليه ذهب بصرى ، فكتب اليه : الذنب لك حيث أحببت الذي يموت ، هلا أحببت الحي الذي لا يموت حتى لم تحتج الى البكاء عليه ؟ فعن علم أنه سبحانه حي أبدا علم أن نفسه لابد من فنائها وهلاكها وأن طالت مدة بقائها وملكها •

وحكى أن المامون لما قربت وغاته غرش الرماد ، وكان يتمرغ عليه ويغول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه .

ثم يقول الامام القشيرى: بل من علم أنه الباقى \_ الذى \_ لا يزول: علم أنه \_ سبحانه \_ فيه خلفا من كل تلف .

بل من علم أنه لا يصل الى مولاه الا بعد موته اشتاق الى وفاته . قيل ابعضهم: أن الدنيا لا تساوى مع الموت شيئًا ، فقال : بل الدنيا لو لم يكن الموت ماكانت تساوى شيئًا .

وقيل : الموت جسر يوصل الحبيب الى الحبيب ، وأنشدوا : أنت تبقى والفناء لنا فاذا أفنيتنا فكن

ومن أجمل ما قرأت كذلك في هـذا ، ما كتبه فضيات الشيـخ عبد اللطيف مستهرى ، بارك الله فيه ، في كتابه « الايمان والمؤمنون » تحت عنوان:

# احياء الأموات بالأيمان

ما نصه الذي أرجو أن نتعظبه:

شعر ولى الله وحجة الاسلام الامام الغزالي ـ رحمه الله ـ بدنو أجله وقرب لقائه لله وذلك بنور قذفه الله في قلبه ، فاغتسل وطلب ثوبا جديداً لبسه ثم تطيب بالمك وصلى ركعتين وقال الصحابه : اني أريد الدخول على الملك ، ثم دخل حجرته وانتظر بها طويلا ، فلما أبطأ عليهم دخلوا عليه غوجدوه مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة وقد فارق الحياة وعند رأسه هذه الوصية:

هل الأخوان راوني ميتا فبكوني ورثوني حزنا أتظنسون بأنى ميتكم ليس ذاك الميت والله أنسا أنا في الصور وهذا جسدى كان بيتى وقميصى زمنا أنا كنز وحجابى طلسم من تراب كان ضيقا وعنا أنا در قد حواه صدف لامتحاني فنفيت المعنا

أنا عصغور وهسذا قفصى طرت عنه مبتى مرتهنسا

أحمد الله الذي خلصني كنت قبل اليوم ميت بينكم وأنا اليوم أناجي ملأ عاكف فى اللوح أقرأ وأرى وطعيامي وشرابي واحد ليس خمرا سائعا أو عسلا غاغهموا اليس غفيه نبأ فاهدموا بيتي ورضوا قفصي قد ترحلت وخلفت كم لا تظنوا الموت موتـــا انه حى ذى الدار نؤوم معرق لا ترعكم هجمة الموت فما وخذوا الزاد جميعا لا تنوا أسال الله لنفسى رحمة رحم الله كرياما أمنا(١)

وبنى لى ف المعالى مسكنا فحبيت وخلعت الكفنيا وأرى الله جهارا علنسا کل ما کان تناآی ودنا وهو رمز فافهموه حسبنا لا ولا ماء ولكن لبنا أي معنى تحت لفظى كمنا وذروا الطلسم يعاوه الفناج لست أرضى داركم لى وطنا لحياة وهو غايات الني فاذا مات أطار الوسنا هو الا انتقال من هنا ليس بالعاقل منا وني واحسنوا الظن برب راحم شاكر للسعى وأتوا أمننا ما أرى نفسى الا أنتموا واعتقادى أنكم أنتم أنا عنصر الأنفس منا واحد وكذا الجسم جميعا عمنا غارحموا وارحموا أنفسكم واعلموا أنكم في اثرنا

ثم يقول امامنا المستهرى أكرمه الله وبارك غيه ، بعد ذلك معلقا : وهكذا المؤمن الصادق المخلص ، المستنير بنور الله ، يكون فناء جسمه ، غير مانع له من استمرار حياته ، التي ينفع فيها نفسه وغيره ، وتكون آخرت استمرارا لجهاد دنياه ، وتبقى آثاره حية باقية ناطقة بعلو شأنه ، ومظهر الخلوده السرمدى : « انا نحن نحيى الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم »(٢):

هذا في الوقت الذي يكون فيه الغافلون عن الله وهم أحياء في الدنيا بأجسادهم أمواتا في واقع الأمر لا ينتفعون ولا ينفعون ، ألا غلتبق حياتنا خالدة بعد الموت ، باقبالنا قبله على الله ، ولمثل هــذا غلىعمل العاملون •

<sup>(</sup>١) يُريد أن يُقول : رحم الله كريما أمن على دعائي هذا ... فأنا أقول مؤمنًا : أَمْينَ ١٠٠ أَمِينَ ١٠٠ أَمِينَ ٠ (۲) پس ۲۰

ثم اذا كان لنا أن نقف على المعنى المراد من الاستعاثة برحمة الله تعالى ، كما يشير قوله صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية : « • • برحمتك استعيث » :

فان الاستغاثة برحمته سبحانه وتعالى ليست استغاثة بمخلوق بل بصفة له غير مخلوقة .

أما الاستغاثة بالمخلوق<sup>(۱)</sup> وكذا الاستعانة به أن كان ذلك فيما يقدر عليه نحو الحيلولة بينه وبين عدوه ودفع الصائل عنه من لص أو سبع • وكأن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته غلا ريب في جوازهما أذا كان ذلك مع اعتقاد ألا مغيث ولا معين على الاطلاق الا الله تعالى • وأذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه • أما ما لا يقدر عليه الا الله تعالى فلا يستغاث فيه الا به كغفران الذنوب ، وانزال المطر والرزق كما قال تعالى : (( • • ومن يغفر والهداية ، وأنزال المطر والرزق كما قال تعالى : (( • • ومن يغفر الله الفنوب الا الله )(۱) وقدال : (( انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء))(۱) •

والاستغاثة طلب الغوث ، وهو ازالة الشدة ، كالاستنصار ، وهو طلب النصرة ، فلا يكون الا عند الشدائد بخلاف الاستعانة فانها طلب المعونة فى شدة أو غيرها ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : (( • • فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ))(٤) .

وقوله : (( وأن أستنصروكم في الدين فعليكم النصر ))(٥) .

وعوله تعالى: (( ٠٠ وتعاونوا على البر والتقوى ))(١) .

\* \* \*

واذا كان موضوعنا هو الاستغاثة برحمته سبحانه وتعالى: فان الاستغاثة برحمته سبحانه وتعالى ، هى أعظم ما يستغاث به: لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها:

فعن عمر بن الخطاب رضى ألله عنه ، قال : قدم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم بسبى ، فاذا امرأة من السبى تسعى ، اذ وجدت صبيا فى

<sup>(</sup>۱) كما يتول الشيخ على محفوظ رحمه الله في كتابه: « الابداع في مضار الابتداع » صفحة ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) آل عبران: ١٣٥ (٣) التصمن: ٥٦

<sup>(</sup>٤) القصصى: ١٥ (٥) الإنغال: ٧٧

<sup>(</sup>٢) المسائدة: ٢

السبى أخذته ، فألزقته ببطنها ، فأرضعته • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار » ؟ قلنا : لا والله • فقال : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » متفق عليه •

#### \* \* \*

واذا كنا نقرر هـذا كحقيقة لا ريب غيها ، فاننا نحب أن نقرر كذلك أمرا آخر لابد وأن نتفق عليه ، وهو : أن رحمة الله تعالى ليست الا لمن كتبها الله تعالى لهم ، كما تثبير الآية الكريمة التى قال الله تعالى فيها : « واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أنا هدنا اليك ، قال عذابي أصيب به من أشاء ، ورحمتي وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم الملكون » (۱) ،

ففى هاتين الآيتين يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله: (( ورحمتى وسعت كل شيء ) الى العموم الذى لا نهاية له ، أى أن من دخل فيها لم تعجز عنه • وقيل: وسعت كل شيء من الخلق حتى ان البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها • قال بعض المفسرين: طمع فى هذه الآية كل شيء حتى ابليس عليه لعنة الله فقال: أنا شيء ، فقال الله تعالى: (( فسأكتبها للذين يتقون )) • فقالت اليهود والنصارى: نحن متقون ) فقال الله تعالى: (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمى • • )) الآية فخرجت الآية عن العموم ، والحمد لله • روى حمآد بن سلمة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، قال: كتبها الله عز وجل لهذه الأمة •

فلابد اذن لكى نكون من هؤلاء الذين كتب الله لهم الرحمة : أن نتخلق بأخلاقهم ، التى ذكرها الله تعالى فى هاتين الآيتين الكريمتين ، والتى ذكرها الله تعالى كذلك فى سورة الفرقان فى قوله تبارك وتعالى عن عباده الذين يستحقون رحمته ، والذين سيجزون الغرفة بما صبروا :

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧ / ١٥٧

﴿ وعباد الرحهن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون عالموا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، ان عذابها كان غراما وانها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أشاما وامن وعمل عملا سوم القيامة ويخلد فيه مهانا والا من تاب وآمن وعمل عملا مالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وأذا مروا باللغو مروا كراما والذين أذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما والئيك يجزون الغرفة بما صوروا ويلقون فيها تحية وسلاما فالدين فيها عسنت مستقرا ومقاما »(۱):

غمن هذه الآيات القرآنية: يعلم أنه لا رحمة الا لمؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجامع للمؤمنين الكاملين •• الذين أضافهم الله تعالى اليه تشريفا لهم ، والا فكل المخلوقات عباد الله ، أو يقال اضافتهم اليه من حيث كونه رحمانا لكونهم مظهر الرحمة وستختص بهم فى الآخرة •

وقد ذكر القرطبى (٢) ، فى قوله تعالى : « أولئك يجزون الغرفة مما صبروا » : « أولئك » خبر « وعباد الرحمن » — أى : « وعباد الرحمن » مبتدأ وما بعده — من الموصولات الثمانية التى أولها « الذين يمشون » صفات له الى « أولئك يجزون ٠٠ » غير المعترض فيه ، وهو قوله : « ومن يفعل ذلك يلق آثاما » الى قوله « متابا » وهو ثلاث آيات ، وحاصل ما ذكره من الأوصاف أن بعضها متعلق بالخلق وبعضها متعلق بالخلق وبعده المتعلق بالخلق وبعده المتعلق بالخلق وبعده المتعلق بالمتعلق بالمتعلق بالخلق وبعده المتعلق بالمتعلق بالم

وهو أحسن ما قيل في هذا ، وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافهم من التحلى والتخلى ، وهي أحدى عشرة : التواضع ، والحلم ، والتهجد ، والخوف ، وترك الاسراف والاقتار ، والنزاهة عن الشرك ، والزنا والقتل ،

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٣ - ٢٧

<sup>(</sup>٢) وتفسير الجلالين وحاشية الصاوى عليه .

<sup>(</sup> ۳۱ \_ من وضايا الرسول ج ۲)

والتوبة وتجنب الكذب ، والعفو عن المسىء ، وقبول المواعظ ، والابتهال

و ( الغرفة ) الدرجة الرفيعة وهو أعلى منازل الجنة وأفضلها على منازل الجنة وأفضلها على أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا • • حكاه ابن شجرة •

وقال الضحاك: الغرفة الجنة: « بما صبروا » أى بصبرهم على أمر ربهم ، وطاعة نبيهم عليه أغضل الصلاة والسلام • وقال محمد ابن على بن الحسين: « بما صبروا » على الفقر والفاقة في الدنيا • وقال الضحاك: « بما صبروا » عن الشهوات •

« ويلقون فيها تحية وسلاما » ، قيل : التحية من الله والسلام من الملائكة • وقيل : التحية البقاء الدائم والملك العظيم ، والأظهر أنهم أبمعنى واحد ، وأنهما من قبل الله تعالى ، ودلياله قوله تعالى : « تحينهم يوم يلقونه سلام »(١) •

« خالدین فیها » أی لایموتون ولایخرجون « حسنت مستقر ا ومقامه ای ای موضع اقامه لهم ۰۰

#### \* \* \*

ه فكن أخا الأسلام متذكرا لكل هذا ومنفذا له ، حتى تكون ان شاء الله تعالى من عباد الرحمن ، أى الذين يستحقون رحمته سبحانه وتعالى • • ف الدنيا والآخرة • • مع ملاحظة كذلك ما تشير اليه الأحاديث الشريفة الآتية:

عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه ، قال ; قال رسول الله صلى الله عليه عليه عليه وسلم : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » رواه البخارى ومسلم والترمذى ، ورواه أحمد وزاد : « ومن لا يغفر لا يغفر له » وهو فى السند أيضا من حديث أبى سعيد باسناد صحيح .

يعنى أن من قسا قلبه على عباد الله ، غلم يرحم من يحتاج الى الرحمة من الضعفاء والأرامل واليتامى والبؤساء والمرضى وذوى العاهات ونحوهم ، غهذا لا تناله رحمة الله يوم القيامة ،

وكذلك من لا يغفر للمسيء هفوته ، ويتجاوز عن اساعته لا يغفر الله له ذنب .

وعن أبى موسى رضى الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٤٤

وسلم ، يقول: « لن تؤمنوا حتى تراحموا ، قالوا: يا رسول الله . . كلنا رحيم ؟ قال: انه ليس برحمة أحدكم صاحبه (١) ، ولكنها رحمة العامة » (١) رواه الطبراني ، ورواته رواة الصحيح .

يعنى : لن يكمل ايمانكم هتى يرحم بعضكم بعضا ، كما قال تعالى قى وصف أصحاب نبيه صلى الله عليسه وسلم : « • • أشداء على الكفار رحماء بينهم »(٢) •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، يقول : « من لم يرحم الناس لم يرحمه الله » رواه الطبراني باسناد حسن •

وعن جرير رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء » رواه الطبراني باسناد جيد قوى •

يعنى: من لا يرحم عباد الله الذين في الأرض لا يرحمه الله الذي

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « الراحمون يرحمهم الرحمن (٤) ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء »(٥) رواه أبو داوود والترمذي بزيادة ، وقال : حديث حسن صحيح •

وعنه رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ارحموا ترحموا ، واغفروا يعفر لكم ، ويل لأقماع القدول ، ويل المصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » رواه أحمد باسناد مدد .

قال فى النهاية: « الأقماع جمع قمع كضلع وهو الاناء الذى يترك فى رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات من الأشربة والأدهان شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع

<sup>(</sup>۱) أي قريبه وصديقه

<sup>(</sup>٢) اى رحمة كل من يحتاج الى الرحمة من خلق الله .

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٢٩

<sup>(</sup>٤) فانهم هم المستحقون لرحمته بسبب رحمتهم لعباده و

<sup>(</sup>٥) قوله: « يرحمكم » بالجزم جواب الأمر ؛ أي أن ترحموا من في الأرض يرحمكم الله الذي في السماء .

التي لا تعي شيئًا مما يغرغ نهما فكأنه يعر عليها مجازا كما يعر الشراب في الأقماع اجتيازا » اه ،

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمت الصادق الصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ، يقول : « لا تتزع الرحمة الا من شقى » رواه أبو دلوود واللفظ له ، والترمذي وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي بعض النسخ حسن صحيح .

أى : كما يقول العلقمى : « الا من قلب شقى » وهو ضد السعيد ، وهو اشارة الى الشقاء فى الآخرة ، وقد يكون فى الدنيا ، رواية الترمذى : « من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ، ومن لم يرحمه فهو شقى » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قبل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الحسن أو الحسين بن على ، وعنده الأقرع بن حابس التيمى ، فقال الأقرع : ان لمى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط ، فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : « من لا يرحم لا يرحم » رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى •

وفى بعض الروايات أنه قال له: « وماذا أملك لك اذا كان الله قد نزع الرحمة من قليك » •

وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : جاء أعرابي (١) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : انكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك » رواه البخارى ومسلم •

وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضى الله عنه أن رجلا قال : 
يا رسول الله • انبى لأرحم الشاة أن أذبحها (٢) ، غقال : « ان رحمتها رحمك الله » (٦) رواه آلحاكم وقال : صحيح الاسناد ، والأصبهاني : ولفظه : قال : يا رسول الله • انبى آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها ، قال : « والشاة ان رحمتها رحمك الله » • •

يعنى أن الله يثيب على رحمة الهيوان كما يثيب على رحمة الانسان -

<sup>(</sup>١) هو الأقرع بن حابس المذكور في الحديث المتقدم .

<sup>(</sup>٢) يعنى لا أجرؤ على نبحها رحمة بها.

<sup>(</sup>٣) وفي هذا دليل على وجوب رحمة الحيوان ،

 $\mathbb{Z}_{v}[\Box$ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا أضجع شاة (١) ، وهو:
يحد شفرته (١) ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أتريد أن تعيتها
مونتين (١) ، هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها » رواه الطبراني في
الكبير والأوسط والحاكم ، واللفظ له ، وقال : صحيح على شرط البخارى •
وفي هذا الحديث ارشاد الى وجوب الرحمة بالحيوان عند الذبح
فلا يجر بعنف ولا تعرض عليه السكين فينظر اليها ولا تشحذ أمامه

٠٠ الــخ ٠

وفى الحديث الصحيح: « ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه •

وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم ، وقال : اذا ذبح أحدكم فليجهز » رواه أحمد وابن ماجه •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من انسان يقتل عصفورا غما فوقها (٤) بغير حقها الايسأل الله عنها يوم القيامة (٥) • قيل : يا رسول الله • • وما حقها ؟ قال : حقها أن تذبحها فتأكلها (١) ، ولا تقطع رأسها فترمى به »(٧) رواه النسائى والحاكم ، وقال : صحيح الاسناد •

وعن الشريد رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، يقول : « من قتل عصفوا عبثا (٨) عج الى الله (٩) يوم القيامة ، يقول : يا رب ان فلانا قتلنى عبثا ، ولم يقتلنى منفعة » رواه النسائى وابن حبان في صحيحه •

<sup>(</sup>١) اي أناهها على جنبها استعدادا لذبحها ٠

<sup>(</sup>٢) أي يشحذها ويرققها ، والشفرة ، أي السكين .

<sup>(</sup>٣) مانها تحس أن تلك السكين أنما تحد لذبحها فتتمثل الموت فكأنها ماتت قبل موتها .

<sup>(</sup>٤) أي غما هو أكبر حجما منها كالحمامة ونحوها .

<sup>(</sup>٥) أي يسأله الله سبحانه عن سبب قتلها .

<sup>(</sup>٦) غاتها انها خلقت للانتفاع بلحمها ٠

<sup>(</sup>٧) أي تلقيها ولا تنتفع بها .

<sup>(</sup>٨) أي بلا فائدة ولا غرض صحيح •

<sup>(</sup>٩) أي رفع صوته بالشكوى الى الله يوم القيامة .

وعن أبن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه وسلم : « دخلت امرأة النار في هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها (٢) تأكل من خشاش الأرض (٣) .

وفى رواية: «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت ، لا هى الطعمتها وسقتها ، اذ هى حبستها ، ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض » رواه البخارى وغيره .

قيل: معناه: تدخل النار، فعبر بصيغة الماضي لتحقق الوقوع أو المراد استحقت دخول النار، قال بعضهم: وهذا في حق امرأة كاغرة، فقد ورد: أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت لأبي هريرة: أنت الذي رويت حديث: « دخلت امرأة النار» ؟ فقال: نعم، فقالت لله: هذا وارد في امرأة كاغرة وأنت لم تبين ذلك، ولامته، أي لأن المؤمن لا يعذب بالنار على مثل ذلك،

وقال النووى : الذى يظهر أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بهذه المعصية • وقيل : كانت حميرية ، وقيل : اسرائيلية ، قال العلقمى : ولا تضاد بينهما لأن طائفة حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية فنسبت الى دينها تارة والى قبيلتها أخرى •

\* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام وكن ملاحظا له ، ومنفذا لما جاء غيه من الجوانب الخيرية حتى تكون من أهل الرحمة ، وحتى اذا ما استغثت بالله تعالى أو برحمته ، أغاثك سبحانه وتعالى وكان عونا لك •

\* \* \*

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل ، قتل تسعة وتسعين نفسا (٥) ،

<sup>(</sup>۱) أى بسبب هرة ربطتها وأرادت تعذيبها بذلك ، وفي رواية البخارى: (حبستها) . (۲) أي تتركها .

 <sup>(</sup>٣) بفتح الخاء أشهر من كسرها ومن الضم ، أي من حشراتها ،
 سميت بذلك لاندساسها في التراب من قولهم : خشن في الأرض : دخل .
 (٤) توسف : ٨٧

<sup>(</sup>٥) أي: أنه قتلها ظلما بغير حق يوجب قتلها .

فسأل عن أعلم أهل الأرض (١) فدل على راهب ، فأتاه ، فقال : انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة ؟ فقال : لا (٢) ، فقتله فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل عالم ، فقال : انه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم ، من يحول بينه وبين التوبة (٦) ؟ • انطلق الى أرض كذا وكذا ، فان بها أناسا يعبدون الله ، فاعبد الله معهم ، ولا ترجع الى أرضك فانها أرض سوء (١) ، فانطلق حتى اذا نصف الطريق (٥) ، فأتاه ملك الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب (١) ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى ، وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيرا قط ، فأتاهم ملك في صورة آدمى (٧) فجعلوه بينهم ، فقال : قيسوا ما بين فأتاهم ملك أيتهما كان أدنى (٨) فهو له ، فقاسوا فوجدوه أدنى الى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة » (٩) .

وفى رواية: « فكان الى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها » •

وفى رواية : « فأوحى الله المي هذه أن تباعدي ، والى هـذه أن

<sup>(</sup>۱) وذلك أنه أراد أن يستوثق من قبول توبت بعد قتل هذا العدد الكبير .

<sup>(</sup>٢) وذلك من جهل هذا الراهب ، ظن أن قتله لهذا العدد الهائل مانع من قبول توبته .

<sup>(</sup>٣) « من » هنا اسم استفهام انكارى معناه النفى ، أى لا يحول أحد بينه وبين التوبة .

<sup>(</sup>٤) وهذا يدل على ما للبيئة والمجتمع من تأثير على الأخلاق بالاستقامة أو الاحراف.

<sup>(</sup>٥) يعنى: صار في نصفه .

<sup>(</sup>٦) أي تنازعوا أيهم يصعد بروحه

<sup>. (</sup>٧) لأن الله عز وجل أراد أن يخفى أمره عليهم فأرسله اليهم في صورة غير ملائكية .

<sup>(</sup>٨) يعنى أقرب ، فهو من الدنو بمعنى القرب .

<sup>(</sup>٩) أى صعدت بروحه الى الله عز وجل ، قال النووى : « هذا مذهب أهل العلم واجماعهم على صحة توبة القاتل عمدا ، ولم يخلف أحد منهم الا ابن عباس . . » .

تقربی (۱) ، وقال : قیسوا بینهما (۲) ، فوجدوه الی هذه (۲) أقرب بشبر فغفر له » •

وفى رواية : قال قتادة ، قال الحسن : « ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها (3) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه بنحوه •

### \* \* \*

وليكن شعارك ، ولسان حالك ، فى غدوك ورواحك ، وحلك ونرحالك ، هو: (وأفوض أمرى الى الله ٠٠) (٠) ٠

وذلك باعلانك هـذا فى بقية الدعاء الذى ندور حوله ، بقولك مناجيا ربك ومولاك سبحانه وتعالى : «أصلح لى شأنى كله ، ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين » :

لأن هذا معناه اجمالا: غاية التفويض لله عز وجل ، ولأن الداعي به يطلب منه سبحانه وتعالى أن يتولى جميع أمره ، وأن لا يكله لحظة واحدة الى نفسه:

لأن النفس كما يقرر الله تعالى فى قرآنه على لسان سيدنا يوسف عليه السلام: «وما أبرىء نفسى ، ان النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربى ، ان ربى غفور رحيم »(١):

ففي القرطبي ، جاء ما مضمونه:

قال الحسن: لما قال يوسف: « ذلك ليعمم أنى لم أخسه بالغيب »(٧) كره نبى الله أن يكون قد زكى نفسه ، فقال: « وما أبرىء تفسى » وتزكيسة النفس مذمومة ، قال الله تعالى: « فلا تزكوا أنفسكم »(٨) • • وقيل: هو من قول العزيز ، أى: وما أبرىء نفسى من سوء الظن بيوسف •

<sup>(</sup>۱) ومعنى هذا انه كان أقرب الى القرية التى خرج منها ، ولكن تداركته رحمة الله ، فأمر القرية الصالحة أن تتقرب ، وأمر الأخرى أن تتباعد ليصير أقرب الى التى قصد اليها .

<sup>(</sup>٢) يعنى ميسوا مابيئه وبين كل من القريتين .

<sup>(</sup>٣) والاشارة الى القرية الصالحة .

<sup>(</sup>٤) أي مال بصدره الى جهة القرية ، فاعتبر بذلك أقرب اليها .

<sup>(</sup>ه) غانر: }}

<sup>(</sup>٧) يوسف: ٥٢ النجم: ٣٢

« ان النفس لأمارة بالسوء » أى : مشتهية له « الا ما رحم ربى » فى موضع نصب بالاستثناء ، و «ما » بمعنى من ، أى الا من رحم ربى فعصمه ، و «ما » بمعنى من كثير ، قال الله تعالى : « • • فانكحوا ما طاب لكم من النساء » (١) وهو استثناء منقطع ، لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء •

وفى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: « ما تقولون فى صاحب لكم ان أنتم أكرمتموه وأطعمتوه وكسوتموه أغضى بكم الى شر غاية ، وان أهنتموه وأعربتموه وأجعتموه أغضى بكم الى خير غاية » قالوا: يا رسول الله ٠٠ هذا شر صاحب فى الأرض ، قال: « فوالذى نفسى بيده انها لنفوسكم التى بين جنوبكم » ٠

وأن صح الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة كبيرة ضد أعداء الاسلام: « رجعنا من الجهاد الأصعر الى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس » •

ففيه الكفاية • • وحسبك كذلك قول سيدنا سليمان عليه السلام : « ان من يقهر نفسه كمن يفتح المدينة وحده » •

\* \* \*

واعلم أنك عندما ستستعين بالله تعالى على قهر نفسك سيعينك، الله تعالى عليها ، فهو القائل:

( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وان الله لمع المحسنين )) (٢)

واعلم كذلك: أنك عندما ستفوض أمرك ألى الله ، وتحسن التوكل على الله ، وكلك ثقة فيه سبحانه: لن يضيعك الله ولن يكلك الى نفسك طرفة عين ٠٠ ففى القرآن الكريم يقول سبحانه:

رد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أن الله بالفع أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا »(۲) •

وعن عمر رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدوا خماصا وتروح بطانا » رواه الترمذى ، وقال التحديث حسن •

<sup>(</sup>۱) النساء: ٣ (٢) العنكبوت: ٦٩ (٣) الطلاق: ٣٠٢

ومعناه: تذهب أول النهار خماصا: أى: ضامرة البطون من الجوع ، وترجع آخر النهار بطانا: أى: ممتلئة البطون •

واذا كان الحديث قد ذكر أن الطير تعدوا وتروح: غان هذا معناه أننا لابد وأن نعدو ونروح طلبا للرزق كما أمر الله تعالى في قوله: (٠٠ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور (١)(١).

وذلك حتى نكون من المتوكلين لا من المتواكلين:

لأن التوكل معناه: الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله تبارك وتعالى ٠٠ بعكس التواكل الذى هو ترك العمل بدعوى الزهد الباطل الذى لا يقره عقل ولا دين ٠

وقد قرأت حول هذا المعنى: أن أبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب مرضى الله عنهما: رأى قوما من أهل اليمن ٥٠ فقال لهم: من أنتم ؟ تققالوا: متوكلون ٠ فقال: كذبتم ٠٠ انما المتوكل الذي ألقى حبة فى الأرض وتوكل على الله ٠

كما قرأت كذلك: أن جماعة دخلوا على الامام الجنيد رضى الله عنه ٠٠ فقال لهم: لماذا جئتم ؟ قالوا: جئنا نطلب الرزق ٠ قال: ان علمتم فى أى مكان هو فاطلبوه ٠ قالوا: نسأل الله ٠٠ قال: ان علمتم أنه ينساكم فذكروه ٠٠ قالوا: نجلس فى البيت ونتوكل على الله وننتظر ما يكون ٠٠ قال : التوكل على التجربة شك ٠٠ قالوا: موما الحيلة ؟ قال : ترك الحيلة ٠٠ أى :

على المسرء أن يسمعى وليس عليه ادراك النجاح فأنت مطالب فقط بأن تأخذ بالأسباب طلبا للرزق ٠٠ أما ما بعد دلك فعلى الله سبحانه قد تكفل بالأرزاق فقال: «وما من دابة في الأرض الاعلى الله رزقها ٠٠» (٢) .

وقسال: « أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) (٢) .

\* \* \*

ومع هذا ، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى السعى على الرزق فيقول: « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وان نبى الله داوود \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يأكل من عمل يده » رواه البخارى .

(٢) هود: ٦

<sup>(</sup>۱) اللك : ها

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٨٠

كما كان يقول صلوات الله وسلامه عليه : « ان الله يحب العبد المحترف ، ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل » روام أحمد .

# ويقسول:

« من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفور اله » .

« أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج ، ويكفرها الهم في طلب المعيشة » أبن بابويه والطبراني .

« طلب الحلال فريضة بعد الفريضة » الطبر اني والبيهقي.

« باكروا<sup>(۱)</sup> فى طلب الرزق والحوائج فان الغدو بركة ونجاح » الطبراني والبزار •

#### \* \* \*

وقد سئل أحد العلماء الحكماء: لماذا نعمل ما دام الله تعالى قد تكفل بأرزاقنا ٥٠ ولماذا لم يعطنا الله أرزاقنا بدون عمل ؟ فتلى قول. الله تعمله:

# « ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ٠٠ »(٢) ٠

ثم فسر الآية هذه تفسيرا عظيما فقال: لو رزق الله العباد من غيرا كسب لتفرغوا للفساد ، ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد .

#### \* \* \*

فليكن هـ ذا هو مفهومك عن التوكل وتفويض الأمر الى الله تعالى أيها الأخ المسلم • • حتى اذا ما دعوت الله تعالى بهذا الدعاء الذى ندور حوله كان على أساس من العلم •

وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء ، الذى ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : « اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت (۲) ، اللهم أعوذ بعزتك ، لا اله الا أنت أن تضلنى ، أنت الحى الذى لا تموت ، والجن والانس يموتون » متفق عليه •

<sup>(</sup>١) أي بعد أن تصلوا اللجر . . فانه وقت بركة .

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٢٧

<sup>(</sup>٣) أى استسلمت لحكمك وأمرك ، و « أنبت » : رجعت الى عبادتك والاتبال على ما يقرب منك ، و « بك خاصمت » أعداء الدين مـ

ثم الهتم بعد ذلك كذلك بالدعاء ــ موضوع الموصية التي درنا حولها ــ والذي أرجو أن نكون قد نهمناه وحفظناه (١) ، وهو :

« یا حی یا قیوم برحمتك أستغیث ، أصلح لی شأنی كله ولا تكلنی الله نفسی طرفة عین »: آمین ٥٠ آمین ٥٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حتى ندعو به صباحا وسماء وحتى نعلمه لغيرنا .

## الملخزء الثامزعيشيز

# الوصيترانحامسنه والخمسون

عن أبن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من استعاد بالله فأعيدوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه ، فأن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » • • •

( حديث صحيح : رواه أبو داوود والنسائي بأسانيد الصحيحين ) .

#### \* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

منفذا لهذه الوصية المصدية العظيمة المتى سنرى من خلالها ووقوغنا على أبعادها: أنها من الوصايا التربوية النادرة التى يجدر بكل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يكون منتفعا بها ، وبكل ما فيها من توجيهات وارشادات الى أن يلقى الله تبارك وتعالى •

وذلك حتى يكون قد استفاد بحياته الأولى لصالح حياته الثانية التي هي دار القرار •

وحسب الأخ المسلم أن يعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ، في وصيته هذه ، يرغب كل مسلم الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، في أهم أسباب الترابط والتراحم بين المسلمين • وذلك حتى يكونوا قوة لا يستهان بها ، وحتى يكونوا كذلك أمة واحدة • الأنه لن يتحقق هدذا ولن يكون الا بالتعاون والاتحاد الشامل الذي به يتحقق الاعتصام بحبل الله المتين ، كما تشير الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها :

( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على

شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون • ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون • ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم » ١٠٠٠ •

ومن أهم مظاهر هـذا الاعتصام على أساس من تلك التوجيهات المقرآنية : ما أوصى به النبى صلى الله عليه وسلم ، والذى أوله : « من استعاذ بالله فأعيذوه » : وهـو مظهر من مظاهر القوة التى لابد أن يتميز بها المؤمن ولا سيما فى مواجهة أعدائه الذين هم أعداء دينه ٠٠ كما يشسير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »(٢) ٠

وكما يشير الحديث الشريف الذي يقول غيه صلوات الله وسلامه عليه : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف » • واذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من استعاذ بالله فأعيذوه » : أي من التجأ اليكم عائذا بالله وطالبا منكم الحماية والنجدة فأغيثوه • • ما دامت استغاثته هذه على أساس من العدل لا الطغيان الذي نهى الله عنه في القرآن ، فقال :

« أن الله يأمر بالعسدل والأحسان وايتساء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون »(٢)

وقد حدث هدا ، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد الهجرة .

وقد ذكر الشيخ محمد الغزالي أكرمه الله في كتابه « فقه السيرة » ، تحت عنوان :

## الفتح الأعظم

حيث يقول مشيرا الى أسباب هذا:

شعل المسلمون بعد عهد الحديبية بنشر الدعوة وعرض تعاليم الاسلام على كل ذى عقل ، وكان وفاؤهم لقريش أمرا مقررا فيما أحبوا وفيما كرهوا • ورأى الناس من ذلك الآيات البينات • • لكن قريشا ظلت على جمودها القديم فى ادارة سياستها غير واعية للأحداث الخطيرة

<sup>(</sup>٣) النجل : ٩٠

التى غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية ، وتوشك أن تغيره فى العالم كله .

وقد جرها فقدان هذا الوعى الى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد الحديبية لغوا • وذلك أنها مع حلفائها من بنى بكر هاجموا خزاعة وهى مع المسلمين فى حلف واحد وقاتلوهم فأصابوا منهم رجالا • وانحازت خزاعة الى الحرم ، اذ لم تكن متأهبة لحرب ، فتبعهم بنو بكر يقتلونهم ، وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغى •

وأحس نفر من بنى بكر أنهم دخلوا الحرم \_ حيث لا يجوز قتال \_ فقالوا لرئيسهم نوفل بن معاوية : انا قد دخلنا الحرم ، الهك الهك • فقال نوفل : لا اله اليوم يا بنى بكر • • أصيبوا ثأركم !! • •

وفزعت خزاعة لما حل بها ، فبعثت الى رسول الله مصلى الله عليه وسلم معمرو بن سالم يقص عليه نبأها ، فلما قدم المدينة وقف على النبى وهو جالس فى المسجد بين ظهر انى الناس يقول:

يا رب انى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمت اسلمنا غلم ننزع يدا غانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل البحر يسمو صعدا أن سيم خسفا وجهه تربدا في غيلق كالبحر يجرى مزبدا أذ فريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا وجعلوا لى في كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عسدا هم بيتونا بالوتير هجدا وهم أذل وأقل وقتلونا ركعا وسجدا

فقال له رسول الله: « نصرت يا عمرو بن سالم » ٠٠

وأحست قريش - بعد فوات الأوان - خطأها ، فخرج أبو سفيان الى المدينة يصلح ما أفسده قومه ويبطول أن يبعيد للعقد المهدر حرمته ! وبلغ المدينة فذهب الى ابنته أم حبيبة ، وأراد أن يجلس على الفراش فطوته دونه ، فقال : يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟ فقالت : بل هو فراش رسول الله ، وأنت المشرك نجس! قال : والله لقد أصابك بعدى شر ! ثم خرج حتى أتى رسول الله فكلمه ، فلم يرد عليه شيئا ،

واستشفع أبو سغيان بأبى بكر ليحدث التبي مسلى الله عليه

وسلم - فى هذا الشأن فرفض • فتركه الى عمر ، فقال عمر : أنا أشفع لكم عند رسول الله ؟ • • والله لو لم آجد الا الذر لجاهدتكم به •

فتركهما الى على فرد عليه: والله يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ، ثم نصحه أن يعود من حيث جاء ٠٠ فقفل أبو سفيان الى قومه يخبرهم بما لقى من صدود ٠

وأمر النبى الناس أن يتجهزوا ، وأعلمهم أنه سائر الى مكة ، وأوصاهم بالجد والبدار ، وقال : اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبختها في بلادها!

واستمع المسلمون لأمر نبيهم ، فمضوا يعبئون قواهم للقاء المنتظر ، وهم مدركون أن الساعة الفاصلة مع أهل مكة قد دنت .

#### \* \* \*

وخلاصة ما هدت بعد ذلك ، كما يقول الشيخ الغزالي ، أكرمه الله ، أنه قد :

سرى القلق فى ربوع مكة عقب أوبة أبى سفيان ، ورأى العباس ابن عبد المطلب أن يسلم هو وعياله وأن يهجروا مكة الى المدينة و فقابلوا الرسول فى الطريق مقبلا بجيشه على مكة و فرج كذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وعبد الله بن أمية ، فلقيا النبى بالأبواء ـ وهما ابن عمه وابن عمته ـ وكانا من أشد الناس ايذاء له بمكة و فاعرض عنهما لما ذكر مساءتهما و

لكن على بن أبى طالب أشار على ابن عمه أبى سفيان بوسيلة يترضى بها رسول الله ، قال له : ائته من قبل وجهه وقل له ما قال اخوة يوسف : « تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين »(۱) ، فانه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا • ففعل ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله : « لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين »(۲) •

والخلاصة بعد ذلك ٠٠ أنه على حين كان الجيش الزاحف يتقدم ، ورسول الله على ناقته ، تتوج هامته عمامة دسماء • ورأسه خفيض من ، شدة التخشع لله • • ان الموكب الفخم المهيب الذي ينساب به حثيثا الى جوف الحرم ، والفيلق الدارع الذي يحف به ينتظر اشارة منه

<sup>(1)</sup> years (1) years (1) (1)

غلا يبقى بمكة شيء آمن ، ان هذا المفتح المبين ليذكره بماضى طويل الفصول ، كيف خرج مطاردا وكيف يعود اليوم منصورا مؤيدا ، وأي كرامة عظمى حفه الله بها في هـذا الصباح الميمون ، وكلما استشعر هـذه النعماء ازداد لله تواضعا ، وازداد على راحلته خشوعا وانحناء ، ويبدو أن هناك عواطف أخرى كانت تجيش في بعض الصدور ، فان سعد ابن عبادة زعيم الأوس ذكر ما فعل أهل مكة ، وما فرطوا في جنب الله ، ثم شعر بزمام القوة في يده فصاح : اليوم يوم الملحمة ، واليوم تستحل المحرمة ، واليوم أذل الله قريشا ،

وبلغت هذه الكلمة مسامع الرسول ، فقال : بل اليوم يدوم تعظم فيه الكعبة ، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا ، وأمر أن ينزع اللواء من سعد ويدفع الى ابنه مخافة أن تكون لسعد صولة في الناس •

وسار رسول الله فدخل مكة من أعلاها وأمر قادة جيشه ألا يقاتلوا الا من قاتلهم فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرى •

ودخل خالد بن الوليد من آسفل مكة وكان هناك نفر من قريش غاظهم هذا التسليم فتجمعوا عند الخندمة يقودهم عكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو ، وصفوان بن أمية ، الا أن الحقيقة الكبيرة صدمت غرورهم فبددته ! فان خالدا حصدهم حصدا جتى لاذ القوم بالفرار ومن طريف ما وقع أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر كان قد عد سلاحا لمقاتلة المسلمين وكانت امرأته اذا رأته يصلحه ويتعهده تسأله : لمساذا تعد ما أرى ؟ فيقول : لمحمد وأصحابه وقالت امرأته له يوما : والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وصحبه شىء ! فقال : والله انى لأرجو أن أخدمك بعضهم وو ثم قال :

ان يقبلوا اليروم غمالي علة

هدا سلاح كامل وألهة (١) وذو غرارين سريع السلة

فلما جاء يوم الفتح ناوش حماس هذا شيئًا من قتال مع رجال عكرمة • ثم أحس بالمشركين يتطايرون من حوله أمام جيش خالد • فخرج منهزما حتى بلغ بيته ، فقال الامرأته : أغلقي على الباب! ••

<sup>(</sup>١) أي: حربة.

فقالت المرأة لفارسها المعلم: فأين ما كنت تقول ؟! • • فقال يعتذر لها:

انك لو شهدت يوم الخندمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لهممة

اذ فر صفوان وكر عكرمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة ضربا غلا يسمع الا غمغمة لم تنطقى باللوم أدنى كلمة!

وسكنت مكة ، واستسلم سادتها وأنباعها ، وعلت كلمة الله فى جنباتها ، ثم نهض رسول الله الى البيت العتيق فطوف به ، وأخذ يكسر الأصنام المصفوفة حوله ، ويضربها بقوسه ظهرا لبطن فتقع على الأرض مهشمة متناثرة ، كانت هذه الحجارة \_ قبل ساعة \_ آلهة مقدسة ، وهى الآن جص وتراب وأنقاض يهدمها نبى التوحيد وهو يقول : جاء المحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ، .

ثم أمر بالكعبة ففتحت ، فرأى الصور تملؤها ، وفيها صورتان لابراهيم واسماعيل يستقسمان بالأزلام ، فقسال - ساخطا على الشركين - : قاتلهم الله ، والله ما استقسما بها قط ، ومحا ذلك كله ، حتى اذا طهر المسجد من الأوثان أقبل على قريش وهم صفوف صفوف برقبون قضاءه فيهم ، فأمسك بعضادتى الباب - باب الكعبة - وهم تحته ، فقال : لا اله الا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ...

ثم قال: يا معشر قريش ، ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالــوا: خيرا ٠٠ أخ كريم وابن أخ كريم! قال: فانى أقول لكم ما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠٠

وعندما كان رسول الله بالمسجد يجهز على الوثنية فى عاصسمتها الكبرى اعترب منه فضالة بن عمير يريد أن يجد له فرصة ليقتله • فنظر اليه النبى نظرة عرف بها طويته الا أنه فى غمرة النصر الذى أكرمه الله به لم يجد فى نفسه على الرجل ، بل استدعاه ثم سأله : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء • • كنت أذكر الله !! فضحك النبى ، ثم قال : استغفر الله •

وتلطف معه الرسول فوضع يده على صدره ، فانصرف الرجلل وهو يقول : ما رفع يده عن صدرى حتى ما من خلق الله شيء أحب الى منه .

وكان لفضالة في جاهليته هنات و غمر وهو والجع الي أهله بامرأة لها معه شأن و فلما رأته قالت : هلم الى الجديث و فانبعث يقول :

قالت: هلم الى الحديث ، فقلت: لا

يأبى عليك الله والاسكام

لـ و ما رأيت محمـــدا وقبيــله

بالفتح يوم تكسر الأصنام

الرأيت دين الله أضحى بينا

والشرك يغشى وجهبه الاظللم

وصعد بلال فوق ظهر الكعبة فأذن للصلاة ، وأنصت أهل مكة للنداء المجديد على آذانهم كأنه حلم ، أن هذه الكلمات تقصف فى الجو فتقذف بالرعب فى أفئدة الشياطين فلا يملكون أمام دويها الا أن يولوا هاربين أو يعودوا مؤمنين •

الله أكدر ٥٠ الله أكبر ٥٠

الله أكبر ٥٠ الله أكبر ٠٠

#### \* \* \*

وهكذا أخا الاسلام: تم نصر الله والفتح • • ببركة نصرة المظلومين النتين انتهكت حرهاتهم ، وسلبت أموالهم ، وقتل أكثر أفرادهم ظلما وعدوانا ، وفي داخل البيت الحرام ، الذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا • • والذي من المفروض أن : (( • • من دخله كان آمنا )(١) •

ولهذا كان لابد ان نأخذ درسا من هذا الدرس العملى الايجابى حتى نكون ان شاء ألله تعالى من أهل القسط ، وحتى لا نكون من الظالمين ٠٠

#### \* \* \*

وحسبك أن تعلم أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بينظ محرما:

نعن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم غيما يروى عن ربه عز وجلى أنه قال(٢): « يا عبادى انى حرمت الظلم

<sup>(</sup>١) آل عبران : ٩٧ \_ بلغظ: (( ٠٠٠ ومن ) .

<sup>(</sup>٢) أي: في الحديث القدسي .

على نفسى ، وجعلته بينكم محرما علا تظالموا ٠٠ » المديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه ،

فهذا صدر حدیث قدسی عظیم قال فیه أحمد بن حنبل رحمه الله: الله یو عن الشامیین أفضل منه ، وقیل : ان آبا مسلم الخولانی رحمه الله کان اذا روی هذا الحدیث جثا علی رکبتیه .

ففى هـذا الحديث: خطاب عام لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم بل للانس والجن جميعا ، فان الخلق كلهم عباد الله بحكم ربوبيته لهم ونفوذ حكمه فيهم وتمام ملكه وسلطانه عليهم وقهره فوقهم:

فيقول سبحانه: « انى حرمت الظلم على نفسى » ، أى : تقدست عنه وتعاليت ، اذ الظلم مجاوزة الحد أو التصرف فى حق الغير بغير حق وكلاهما محال فى حقه تعالى لأنه انما يتصور فى حق من حد له حدود غان تعداها كان ظالما ، والرب جل شانه لا حاكم فوقه ولا مانع له ولا يسئل عما يفعل لكن لما كان تحريم الشىء يقتضى التباعد عنه سمى تنزهه عن الظلم تحريما لشابهته له فى تحقق التباعد والامتناع .

ثم يقول سبحانه: « وجعلته بينكم محرما »: أى: حكمت متحريمه فى معاملة بعضكم لبعض ، فالمراد بالجعل الحكم « فلا تظالموا »: بتشديد الظاء كما يروى وأصله تتظالموا فأبدلت احدى التاءين ظاء وأدغمت فى الظاء الأخرى بعد تسكينها ، والمعنى: فلا يظلم بعضكم بعضا غانه لابد من اقتصاصه سبحانه وتعالى للمظلوم من ظالمه ،

#### \* \* \*

ولهذا ، فقد حذرنا النبى صلى الله عليه وسلم من الظلم ورهبنا

فعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اتقوا الظلم ، فان الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشيح (١) فان الشيح أهلك من كان قبلكم (٢) ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » (٢) رواه مسلم وغيره •

<sup>(</sup>۱) وهو البخل والامساك ومنع الحتوق الواهبة في المال وشدة الحرص عليه .

<sup>(</sup>٢) يعنى الأمم التي سبقتكم .

<sup>(</sup>٣) هذا بيان لكيفية اهلاك الشيح لهم وهو انه هيج بينهم العداوة فتقاتلوا وجراهم على استحلال المحرمات .

فمعنى «اتقوا الظلم»: أى اجتبوه وتباعدوا عنه ، قال ابن الجوزى:

« الظلم يشتعل على معسيتين أخذ مال الغير بغير حق ومبارزة الرب
بالمخالفة والمعصية فيه أشد من غيرها لأنه لا يقع غالبا الا بالضعيف
الذى لا يقدر على الانتصار وانما ينشأ الظلم من ظلمة القلب لأنه
لمو استنار بغور الهدى لاعتبر ، فاذا سعى المتقون بنورهم الذى حصل
لمهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغنى عنه ظلمه
شميئا » • « فان الظلم ظلمات يوم القيامة » : فهذه الجملة كالتعليل
للأمر باتقاء الظلم ، أى اتقوه لأنه يكون ظلمات تحيط بكم وتمنعكم
من الاهتداء حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم •

#### \* \* \*

ولهذا كان من الخير كما علمنا أن نكون من أهل العدل لا من أهل الظلم وأن نكون كذلك من المعينين للمظلوم على استرداد حقه اذا ما استعاذ بنا وأن لا نخذله ، أى نتخلى عنه ونتركه:

فعن جابر وأبى طحة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما من مسلم يخذل امرءا مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته (۱) وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله فى موطن يحب فيه من عرضه فصرته ، وما من امرىء ينصر مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته ، الا نصره الله فى موطن يحب فيه نصرته » رواه أبو داوود •

وهو حديث عظيم يحث على وجوب مناصرة المسلم والذب عن عرضه ، فإن المسلم أخو المسلم ومن شأن الأخ أن يرد غيبة أخيسه وأن يشد أزره وينصره فى كل موطن يحتاج فيه الى نصرته .

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما (٢) ، فقال رجل : يا رسول الله أنصره اذا كان مظلوما ، أغرأيت ان كان ظالما كيف أنصره ؟(٦) قال : تحجزه عن الظلم، فان ذلك نصره »(٤) •

<sup>(</sup>۱) أي تضيع وتستباح.

<sup>(</sup>٢) يعنى انصره في كل واحدة من الحالتين فقوله « ظالمها » حال من أخلك و « مظلومات » معطوف عليه .

<sup>(</sup>۴) يعنى أخبرنى أذا كان هو الظالم كيف أنصره مع أن في ذلك أعانة له على الظلم .

<sup>(</sup>٤) يعنى ، مَان ذلك هو معنى نصرك آياه اذا كأن ظالما .

رواه البخارى ومسلم فى حديث عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما ، وان كان ظالما فلينهه فانه له نصرة ، وان كأن مظلوما فلينصره » •

وفى رواية البخارى: «قالوا: يا رسول الله • • هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ فقال: تأخذ فوق بديه » •

قال فى الفتح: « كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل ان لم يكن بالقول ، وعبر بالفوقية اشارة الى الأخذ بالاستعلاء والقوة » •

وقال ابن بطال: « النصر عند العرب: الاعانة ، وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بما يئول اليه وهو من وجيز السلاغة » •

وقال ابن المنير: « فيه اشارة الى أن الترك كالفعل فى باب الضان » •

وقال الحافظ فى الفتح فى باب نصر المظلوم: « هو فرض كفاية وهو عام فى المظلومين وكذلك فى الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع ، وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظلما ويقع النصر مع وقوع الظلم ، وهو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه كمن أنقذ انسانا من يد انسان طالبه بمال ظلما وهدده ان لم يبذله وقد يقع بعد » •

\* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، واذكر كذلك هذا الصديث القدسى الذى جاء فى نصه : أن داوود عليه السلام ناجى ربه ، فقال : «يا رب ٠٠ أى العباد أحب اليك إفقال الله تعالى : يا داوود ، أحب عبادى الى تقى القلب ، نقى الكفين ، لا يأتى لأحد بسوء ، ولا يمشى بين الناس بالنميمة ، تزول الجبال ولا يزول ، أحبنى وأحب من يحبنى ، وحبنى النى عبادى ٠ قال داوود : يا رب ٠٠ وكيف يحببك الى عبادك ؟ قال : يذكرهم بنعمى وآلائى ٠٠ يا داوود ٠٠ ما من عبد يعين مظلوما أو يمشى معه فى مظلمته الا ثبت قدميه على الصراط يوم نزل الأقدام » و مده ما من عبد يعين معلوما أو يمشى معه فى مظلمته الا ثبت قدميه على الصراط يوم نزل الأقدام » و مده على المراط يوم نزل الألب » و مده يوم نزل الأل

واذا كنت أخا الاسلام مظلوما ، وأردت أن تستعيذ بالله تعالى من شر هذا الظالم الذي تخاف الدخول عليه ٠٠ فحسبك أن تقرأ

مذه الأدعية الواردة:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا تخوف أحدكم السلطان (١) ، فليقل : اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم (٢) كن لى جارا من شر فلان أبن فلان — يعنى الذى يريده — وشر الجن والانس وأتباعهم أن يفرط على أحد منهم (٦) ، عز جارك (١) ، وجل ثناؤك (٥) ، ولا اله غيرك » رواه الطبرانى ، ورجاله رجال الصحيح الا جنادة بن مسلم ، وقد وثق ، ورواه الأصبهانى ، وغيره موقوفا على عبد الله لم يرفعوه •

ورواه كذلك ابن السنى من حديث ابن عمر ولفظه: « اذا خفت من سلطان أو غيره ، فقل: لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب العرش العظيم ، لا اله الا أنت عز جاهك وجل شناؤك » • • السخ •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : إذا أتيت سلطانا مهيبا (1) تخاف أن يسطو بك فقل : الله أكبر (٧) • الله أعز من خلقه جميعا (٨) • الله أعز مما أخاف وأحذر (٩) • أعوذ بالله الذي لا اله الا هو المسك السموات أن يقعن على الأرض الا باذنه من شر عبدك غلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والانس ، اللهم كن لى جارا من شرهم • وأتباعه وغز جارك : وتبارك اسمك (١٠) ، ولا اله غيرك ( ثلاث

<sup>(</sup>١) أي خاف من ظلمه وغشمه وتسلطه .

<sup>(</sup>٢) فهو يدعوه بوصف الربوبية لتلك الأجرام العظيمة العلوية لا سيما العرش الذي هو أعلاها وأشرفها وأنورها .

<sup>(</sup>٣) أي يجهل وتسبق الي بوادره .

<sup>(</sup>٤) أي امتنع من احتمى بك فلا يستطيع احد أن يذله .

<sup>(</sup>٥) أى عظم ما تستحقه على عبادك من ثناء وحمد لعظيم صالتك وكبير الائك .

<sup>(</sup>٦) أى ذا هيبة وسطوة بحيث تخافه وتفرق منه .

<sup>(</sup>٧) أي أعظم وأجل من ذلك السلطان.

<sup>(</sup>A) من ملائكة وجن وبشر بل له وحده العزة جميعا ولا عزة لأحد الا اذا أعزه هو سبحانه .

<sup>(</sup>١) وهذا تخصيص بعد تعميم ، أي : الله أعز من هذا السلطان الذي الهابه وأغاف سطوته .

<sup>(</sup>١٠) أي تنزه وتقدس عن النقس والعيب.

مرات ) • رواه ابن أبي شبية موقوفا ، وهذا لفظه وهو أنم ، ورواه الطبراني ، وليس عنده: ثلاث مرات ، ورجاله محتج بهم في الصحيح (١) •

وعن أبى مجلز ، واسمه لاحق بن حميد رضّى ألله عنه ، قال :

من خاف من أمير ظلما ، فقال : رضيت بالله ربا ، وبالاسلام دينا ،

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما واماما نجاه الله منه ٠ رواه ابن أبي شيبة موقوفا عليه ، وهو تابعي ثقة ٠

\* \* \*

وليكن شعارك دائما وأبدا ، هـو : «حسبنا الله ونعم الوكيل » ، حتى تكون كهؤلاء المشار اليهم في قول الله تبارك وتعالى : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم »(٢) .

فمعتى: « • • حسبنا الله ونعم الوكيل » : أى : كافينا الله • وحسب مأخوذ من الاحساب ، وهو الكفاية ، قال الشاعر:

عتم الأبيتنا أقطا(٢) وسمنا

وحسبك من غنى شسبع ورى

روى البخاري عن ابن عباس ، قال في قوله تعالى : «الذينقال الهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم » — الى قوله : — « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » : قالها ابراهيم الخليل عليه السلام حين القي في النار • وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس : ان الناس قد جمعوا لكم • والله أعلم •

ثم يقول القرطبى: قوله تعالى: « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ، والله ذو فضل عظيم » قال علماؤنا: لما فوضوا أمورهم اليه ، واعتمدوا بقلوبهم عليه ، أعطاهم من الجزاء أربعة معان: النعمة ، والفضل ، وصرف السوء ، واتباع الرضا ، فرضاهم عنه ، ورضى عنهم •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ويظهر أنه من كلام ابن عباس تفسه .

<sup>(</sup>٢) آل عمر أن: ١٧٣ ، ١٧٤

<sup>(</sup>٣) الاقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض،

\* \* \*

وفى ابن كثير \_ وحول هذا الموضوع \_ ذكر بعض الأحاديث الشريفة والأقوال التي أرجو كذلك أن تنتفع بها ، والتي منها :

وقد قال الامام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح وابراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا بقية ، حدثنا بحير بن سعد ، عن خالد ابن معدان ، عن سيف ، عن عوف بن مالك أنه حدثهم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين ، فقال المقضى عليه لما أدبر : حسبى الله ونعم الوكيل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ردوا على الرجل ، فقال : ما قلت ؟ قال : قلت : حسبى الله ونعم الوكيل ، فقال الله عليه وسلم : ان الله يلوم على العجز ، الوكيل ، فقال رسول الله عليه وسلم : ان الله يلوم على العجز ، ولكن عليك بالكيس (۱) ، فاذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل » ،

يريد أن يقول له : لا تكن عاجزا عن الأخذ بالأسباب ٠٠ وانما كن آخذا بها مع تفويض أمرك الى الله تعالى ولا سيما اذا غلبك أمر ٠٠ والله أعلم ٠٠ والله أعلم ٠٠

<sup>(1)</sup> الكيس بوزن الكيل: ضد الحبق .

وقال الامام أحمد: حدثنا أسباط، حدثنا مطرف، عن عطية، عن ابن عباس، في قوله: «فاذا نقر في الناقور»(١) ، قال: قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ • فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: فما نقول ؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا » • وقد روى هذا من غير وجه، وهو حديث جيد •

وروینا عن أم المؤمنین عائشة وزینب رضی الله عنهما ، أنهما تفاخرتا ، فقالت زینب : زوجنی الله وزوجكن أهالیكن • وقالت عائشة : نزلت براءتی من السماء فی القرآن • فسلمت لها زینب ، ثم قالت : كیف قلت حین ركبت راحلة صفوان بن المعطل ؟ فقالت : قلت : حسبی الله ونعم الوكیل • فقالت زینب : قلت كلمة المؤمنین •

ولهذا قال الله تعالى: «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ، أى : لما توكلوا على الله كفاهم الله ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم ، فرجعوا الى بلدهم : « بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ، مما أضمر لهم عدوهم «واتبعوا رضوان الله والله دو فضل عظيم » :

قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن داوود الزاهد ، حدثنا محمد بن نعيم ، حدثنا بشر بن الحكم ، حدثنا مبشر ابن عبد الله بن رزين ، حدثنا سفيان بن حسين ، عن يعلى بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس فى قول الله تعالى: « فانقلبوا بنعمة من الله وفضل )) ، قال: النعمة أنهم سلموا ، والفضل أن عيرا مرت وكان فى أيام الموسم ، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم غربح فيها مالا ، فقسمه بين أصحابه •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون:

أولا: عونا لأخيك المسلم اذا ما استعاذ بك وطلب نصرتك اذا كان مظلوما، أو ظالما « فتحجزه عن الظلم » •

وثانيا : حتى تكون مستعينا بالله تعالى ومستعيدًا به اذا كنت

<sup>(</sup>١) المدثر: ٨

مظلوما وتخشى بطش ظالميك من الى آخر ما وتقنا عليه من التوجيهات الايجابية التي أرجو أن تكون حجة لنا لا علينا م

وحسبنا فى نهاية هذا الموضوع ، حتى لا نكون من الظالمين لعيرنا ، وحتى لا يكون غيرنا ظالما النا : أن نذكر أنفسنا وغيرنا دائما وأبدا بهذين الحديثين الشريفين ، اللذين من أهم الأحاديث التى قالها النبى صلى الله عليه وسلم لكى تكون منهجا قويما للأمة الاسلامية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، حتى تكون بحق (( ٠٠ غير أمة أفرجت للناس) (١):

فعن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « لا ضرر ولا ضرار » حديث حسن ، رواه ابن ماجه والدارقطنى وغيرهما مسندا ، ورواه مالك فى الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضا ،

#### \* \* \*

فقوله صلى الله عليه وسلم: « لا ضرر » ، أى: لا يضر أحدكم أحدا بغير حق ولا جناية سابقة • وقوله صلى الله عليه وسلم: « ولا ضرار » ، أى: لا تضر من ضرك ، واذا سابك أحد فلا تسبه ، وان ضربك فلا تضربه ، بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة ، واذا تساب رجلان أو تقادفا لم يحصل التقاضى ، بل كل واحد يأخذ حقه بالحاكم • وفى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: « للمتسابين ما قالا وعلى البادى منهما الاثم ما لم يعتد المظلوم بسبب زائد » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا ، المسلم أخوا المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ، التقوى ههنا ويشيره الى عدره ثلاث مرات بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم عرام دمه وماله وعرضه » رواه مسلم .

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۱۰

<sup>(</sup>٢) كما يقول الامام النووى في شرح الأربعين النؤوية .

فقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تحاسدوا »: الحسد كما خلل الغزالي ينقسم الى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه .

الثانى: أن يتمنى زوال نعمة الغير وان لم تحصل له كما اذا كان عنده مثلها ولم يكن يحبها وهذا أشر من الأول •

الثالث: أن لا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يكره ارتفاعه عليه فى الحظ والمنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة وهذا أيضا محرم لأنه لم يرض بقسمة الله تعالى، قال الله تعالى: «أهم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا ٠٠ »(١) الآية ، فمن لم يرض بالقسمة فقد عارض الله تعالى فى قسمته وحكمته وعلى الانسان أن يعالج نفسه ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس ٠

والله در القائل:

ماسدا أتدرى على من أسات الأدب معسله كأنك لم ترض لى ما وهب خصنى وسد عليك طريق الطلب

ألا قل لمن بات لى حاسدا أسات على الله فى فعسله فكان جرزاؤك أن خصنى

واذا كان هذا هو الحسد المذموم ، الذي ينبغي ألا تكون من أهله ، غانني أرجو أن تكون من أهل الحسد المحمود المسار اليه في الحديث الصحيح الذي يقول هيه صلوات الله وسلامه عليه : « لا حسد الا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل : أعطاه الله المحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » •

وقوله صلى الله عليه وسلم: « ولا تناجئوا » ، غالنجش أصله الارتفاع والزيادة وهو أن يزيد فى ثمن سلعة ليغر غيره وهو حرام لأنه غش وجديعة • « ولا تباغضوا » ، أى : لا تتعاطوا أسباب البغضاء غالبغض حرام الا فى الله تعالى غانه واجب ، ومن كمال الايمان ، غفى المصديث : « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان » ، « ولا تدابروا » ، أى : لا يهجر أحدكم أخاه وان رآه أعطاه دبره أو ظهره ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا يحل السلم أن يهجر أخياه غوق ثلاثة أيام يلتقيان غيعرض هذا ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » •

الزخرف: ۳۲

ومجرة السلم أخاه السلم غوق ثلاثة بغير سبب شرعى : مكروحة في الثلاثة ، وهيما زاد : حرام الالضرورة .

وحكى أن رجلا هجر أخاه غوق ثلاثة أيام مكتب اليه هذه الأبيات ،

یا سیدی عندك لی مظلمة هانه يروى لنا عن جـــده عن ابن عباس عن المصطفى نبينا المبعدوث بالمرحمة ان صدود الالف عن الفيه

فاستفت فيها ابن أبي خيثمة ما قد روى الضحاك عن عكرمة فوق ثلاث ربنسا حرمسه

وقوله صلى الله عليه وسلم: « ولا يبع بعضكم على بيع أخيه » ، فصورته أن يبيع أخوه شيئا فيأمر الشترى بالفسخ ليبيعه مشله وأحسن منه مأقل من ثمن ذلك ، والشراء على الشراء حرام ، بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن ، وكذلك يحرم السوم على سوم أخيسة ٠٠ وكل هذا داخل في الحديث المصول المعنى وهو التباغض أ والتدابر ، وتقييد النهى ببيع أخيه يقتضى أنه لا يحرم على بيع الكافر ، وهو وجه لابن خالويه ٠٠ والصحيح لا فرق لأنه من باب الوقاء بالذمة والعهد •

« المسلم أخو المسلم » ، وهي أعظم أخوة ٠٠ والانتماء المي أبوة الاسلام أعظم انتماء ٥٠ كما يقول أحدهم متباهيا بهذا:

أبى الاسلام لا أب لى سواه

اذا اغتدروا بقيس أو تميم

ومن حق المسلم على أخيب المسلم أن: « لا يظلمه » أي : ياخذ حقوقه ٠٠ أو يكون سببا في الاضرار به وبمصالحه وما الى ذلك ٠٠

« ولا يخذله » ، أى : عند أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو عند مطالبته بحق من الحقوق ١٠٠ بل ينصره ويعينه ويدفع عنه الأذى ما استطاع •

« ولا يُكذبه » ، أي : لا يخبره بأمر على خلاف الواقع لأنه غش وخيانة •

« ولا يحقره » ، أى : فلا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره ، بل يحكم على غيره بأنه خير منه ، أولا يحكم بشيء فان العاقبة منطوية ولا يدرى العبد بما يختم له ، فاذا رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير منه باعتبار أنه أخف ذنوبا منه وان رأى من هو أكبر سنا منه حكم مالخيرية باعتبار أنه أقدم هجرة منه في الاسلام • • وأن رأى كاغرا لم يقطع له بالنار لاحتمال أنه يسعلم فيموت مسلما •

وقوله صلى الله عليه وسلم: « التقوى همنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات ، أى : لأن الصدر محل القلب الذى هو محل الخوف الحامل على التقوى : « فانها من تقوى القلوب »(١١) وتكرار الاشارة « ثلاث مرات » للدلالة على عظم المشار اليه فى الحقيقة وهو القلب ٠٠

غفى الحديث الشريف: « ٠٠ ألا وان في الجسد مضعة اذآ صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب »(٢): أى في الجسد مضعة اذا خشعت خشعت الجوارح ، واذا طمحت طمحت الجوارح ، وإذا فسدت فسدت الجوارح ، قال العلماء : البدن مملكة النفس ومدينتها ، والقلب وسط الملكة ، والأعضاء كالخدم ، والقوى الباطنة كضياع المدينة ، والعقل كالوزير الشفق الناصح به ، والشهوة كطالب أرزاق الخدام ، والغضب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح ، ونصحه سم قاتل ، ودأبه أبدا منازعة الوزير الناصح ، والقوة المخيلة في مقدم الدماغ كالخازن ، والقوة المفكرة في وسط الدماغ ، والقوة الحافظة في آخر الدماغ ، واللسأن كالترجمان ، والحواس الخمسة جواسيس وقد وكل واحد منهم بصنيع من الصناعات ، فوكل العين بعالم الألوان ، والسمع بعالم الأصوات ، وكذلك سائرها غانها أصحاب الاخبار ٠٠ ثم قيل هي كالحجبة توصل الى النفس ما تدركه ، وقيل أن السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس ، فالقلب هو الملك ، فآذا صلح الراعي صلحت الرعيـة ، واذا غسد فسيدت الرعية ، وانما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والحقد والصد والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والسمعة والمكر والحرص والطمع وعدم الرضا بالمقدور ، وأمراض القلب كثيرة تبلغ نحو الأربعين علفانا آله منها وجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم: « يوم لا ينفع مال ولا بنون · الا من أتى الله بقلب سليم »(") ·

وقوله صلى الله عليه وسلم: « بحسب امرى، من الشر أن يحقر المام » ، أى : يكفيه منه ، وقوله « بحسب » باسكان السين ٠٠

<sup>(</sup>۱) الحج: ۳۲

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٨٩ ، ٨٨

وفيه تحذير من الاحتقار ، قال الله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن من السخور منه بعين النقص ، فلا تحتقر غيرك عسى أن يكون عند الله خيرا منك وأغضل وأقرب ، وقد احتقر ابليس اللعين آدم عليه السلام فباء بالخسران الأبدى ، وفار آدم بالعز الأبدى وشتان ما بينهما فلا تحتقر أحدا ولو كان عبدك ، فربما صار عزيزا وصرت ذليلا فينتقم منك ٠٠ تنبيه : مفهوم الخبر أن الكافر يجوز احتقاره اذ لا حرمة له بالكفر واهانته على الله: ((ومن يهن الله فما له من مكرم))(٢) ٠

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ، فقد جعل هذه الثلاثة كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره اليها لأن الدم به حياته ، والمال مادة الدم فهو مادة الحياة ، والعرض قيام صورته المعنوية ٠٠ واقتصر على هذه الثلاثة لأن ما سواها فرع راجع اليها ، لأنه اذا قامت البدنية والمعنوية فلا حاجة الى غير ذلك ٠

#### \* \* \*

فحسبك أخا الاسلام كل هذا الخير الذي وقفت عليه والذي أرجو أن تكون منتفعا به .

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد أوصانا فى نص الوصية بعد قوله: من استعاذ بالله فأعيذوه بقوله: « ومن سأل بالله فأعطوه » ، أى : بعد التحقق من عجزه وحاجته ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم:

فعن عبد الله بن عدى رضى الله عنه: « أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبى صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة ، فقلب فيهما اليصر ورآهما جلدين ، فقال لهما: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى » رواه أحمد وأبو داوود •

فاذا تبين لنا أنه فعلا عاجز عن الكسب ، ومحتاج أعطيناه والا فلا • بل قيل ان أعطاه ان كان شابا أو قويا وليس عاجزا : سيكون حراما لأنه تعاون على الاثم لا على البر •

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١١

وأولى بنا بدل أن نعطيه لكى نشجعه على البطالة والتسول: أن نرغبه فى السعى على الرزق • • بأن نذكره مثلا بقول الله تبارك وتعالى: « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون »(١) •

وقوله : « • • فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور » (٢) •

وقوله : (( ٠٠ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ٠٠ )(٢) ٠

وبأن نذكره كذلك بالأحاديث الشريفة المرغبة فى السعى على الرزق ، والتى منها ، ما ورد فى صحيح البخارى عن المقدام بن معد يكرب الكندى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وان نبى الله داوود عليه السلام \_ كان يأكل من عمل يده » \_ فى الدروع من الحديد ويبيعه لقومه ،

وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « لأن يعدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستعنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه » •

وكذلك نذكره بهذا المديث الشريف الذي أرجو أن يكون سببا في بعده عن سؤال الناس، وحرصه على طلب الرزق:

روى أبو داوود من حديث سهل ابن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من سأل وعنده ما يغنيه فانما يستكثر من جمعر جهنم ، قالوا : يا رسول الله مه وما يغنيه ؟ قال : ما يغمديه ويعشميه » •

#### \* \* \*

ومن أجمل ما قرأت كذلك من الآثار حول هذا الموضوع (3) ، أن : الناس ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده : فهو من المفرطين الهالكين •

<sup>(</sup>۱) الجمعة: ١٠ (٢) الملك: ١٥ (٣) المزمل: ٢٠

<sup>(</sup>٤) من كتاب هداية المرشدين للشيغ على محفوظ رحمه الله باختصار وتصرف.

ورجل شغله معاده عن معاشه : فهو من الغالبين المكروهين و والأقرب الى الاعتدال هو الثالث الذى : شغله معاشه لمعاده : فهو من المقتصدين المحبوبين و ففى الحديث الذى رواه أحمد وغيره يقول صلوات الله وسلامه عليه : « من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى » ، أى : لأن الانهماك فيها سيشغله عن طاعة مولاه فيخسر الآخرة ، والانقطاع الآخرة يمنعه عن الكسب فيصير حملا ثقيلا على كاهل الأمة ، وفى الحكم المأثورة : « خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ، القرآن الكريم يوصينا الله تعالى بهذا ، فيقول : « وابتغ فيما آتاك القرآن الكريم يوصينا الله تعالى بهذا ، فيقول : « وابتغ فيما آتاك الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك »(۱) .

روى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا ، فقال : ما تصنع ؟ قال : أتعبد • قال : ومن يعولك ؟ قال : فى مزرعته • قال : أخوك أعبد منك •

وقال لقمان لابنه: يا بنى ٠٠ استغن بالكسب الحلال عن الفقر ، غانه ما اغتقر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال: « رقة فى دينه » وهو كناية عن قلته غان الفقر قد يحمله على ما يوجب ذلك « وضعف فى عقله » وذلك لكشرة ما يعتريه من الهموم والأفكار ، وهى لا شك تظلم العقل وتفسد الرأى ٠ « وذهاب مروعته » ولا دين لن لا مروءة له ٠ وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به ، وازدرائهم لحاله ٠

وقال ابن عباس رضى الله عنه : اطلبوا الغنى باصلاح ما فى أيديكم ، فان الفقر مجمع العيوب •

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى ، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا غضة •

وكان رضى الله عنه يقول: ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب المي من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشترى •

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٧

وذات يوم: سمع عمر رضى الله عنه سائلا يسأل بعد المغرب ، فقال الرجل من قومه: عش الرجل ، فعشاه ، ثم سمعه — عمر — ثانيا يسأل ، فقال: ألم أقل لك عش الرجل ؟ قال: قد عشيته • فنظر عمر فاذا تحت يده مخلاة معلوءة خبزا ، فقال: لست سائلا لكنك تاجرا ، ثم أخذ للخلاة ونثرها بين يدى ابل الصدقة وضربه بالدرة ، وقال: لا تعد — ولولا أن سؤاله كان حراما ما ضربه ولا أخذ مخلاته •

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، يقول: « مكسبة فى دناءة خير من سؤال الناس » •

وكان على بن أبي طالب رضي الله عنه ، يقول :

لحملى الصخر من قمم الجبال أحب الى من من الرجال يقول الناس لى في الكسب عار فقلت العار في ذل السوال

\* \* \*

فليكن هـذا مفهومك أخا الاسلام عن معنى اعطاء السائل أذا تأكد لك عجزه واحتياجه ولا سيما اذا جعل اسم الله عز وجل واسطة فى السؤال.

مع ملاحظة ما رواه الامام مالك فى الموطأ ، من أنه صلى الله عليه وسلم ، قال : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس » •

فهذا الحديث: فيه مقال، وعلى فرض صحته فهو محمول على تحقيق عجزه وحاجته و وهذا ما أردت أن أوقفك عليه حتى تكون من الدعاة التى العمل المحاربين للبطالة التى هى الداء الكبير الذى لابد وأن نتخلص منه حتى يعود الى الاسلام مجده وغفاره، وحتى نفهم الاسلام غهما الحاليا لا سليا:

وحسبنا ما وقفنا عليه توضيحا لكل هذا ٠٠

\* \* \*

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول بعد قوله : « ومن سأل بالله فأعطوه » •

« ومن دعاكم فأجيبوه » ، أى : من دعاكم الى وليمة أو نحوها فأجيبوه ، لأن ذلك من حق المسلم على المسلم :

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ،

واتباع الجنازة ، واجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » رواه البخارى ومسلم .

وروى مسلم: «حق المسلم على المسلم ست ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : اذا لقيته فسلم عليه ، واذا دعاك فأجبه ، واذا استنصحك فانصح له ، واذا عطس فحمد الله فشمته ، واذا مرض فعده ، واذا مات فاتبعه » ورواه الترمذي والنسائي ،

فاجابة الدعوة كما رأيت حق للمسلم على آخيه المسلم ٠٠ ولكن بشروط وآداب لابد وأن نقف عليها ، تحت عنوان :

حكم اجابة الدعوة

فهى كما عرفنا فى نص الحديثين ، حق واجب على السلم الخيه السلم : الأنها تحقق معنى الأخوة بينهما ، وتزيد الود ، وتضمن صفاء النفوس •

وقد حث الاسلام عليها ، واعتبر المتنع عنها عاصيا :

فعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ست خصال واجبة للمسلم على المسلم ، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا : يجيبه اذا دعاه ، واذا لقيه أن يسلم عليه ، واذا عطس أن يشمته ، واذا مرض أن يعوده ، وأذا استنصحه أن ينصح له » رواه ابن حبان •

والحق السادس والله أعلم ، هو : « اذا مات أن يتبعه » كما وردت مه الأحاديث الصحاح •

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب ، فان شاء طعم وان شاء ترك » رواه مسلم وغيره ٠

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دعا أحدكم أخاه فليجب : عرسا كان أو نحوه » رواه مسلم وغيره •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أنه كان يقول: « شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الأغنياء وتترك المساكين ، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله » متفق عليه •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ، ومن

دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا » – أى مختطفا – رواه أبو داوود ٠

#### \* \* \*

وحول حكم اجابة الدعوة:

قال النووى فى شرح مسلم (ج ٩ ص ٣٣٤): لا خلاف فى أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر ايجاب أو ندب ، فيه خلاف • والأصح فى مذهبنا \_ الشافعية \_ أنه فرض عين على كل من دعى لكن يسقط بأعذار •

و الثاني: أنه فرض كفاية ٠

والثالث: أنه مندوب ، هذا مذهبنا فى وليمة العرس « الشافعية » • وأما غيرها — أى غير وليمة العرس — ففيها وجهان الأصحابنا: أحدهما: كوليمة العرس • والثانى: أن الاجابة اليها ندب ، وان كانت فى العرس واجعة •

ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الاجابة فى وليمة العرس • قال: واختلفوا فى سواها •

فقال مالك والجمهور: لا تجب الاجابة اليها •

وقال أهل الظاهر: تجب الاجابة الى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف •

#### \* \* \*

وهناك أحكام هامة تتعلق باجابة الدعوة ، ذكرها صاحب كتاب «المجموع »(۱) (ج ١٥ ص ٢٧٥) •

وقد رأيت أن أوقفك عليها بتصرف ، غاليك أهمها:

اذا دعى \_ المسلم \_ الى وليمة كتابى \_ وقلنا : أتجب عليه الاجابة الى وليمة الكتابى ؟ ففيه وجهان :

أحدهما: تجب عليه الاجابة لعموم الأخبار •

والثانى: لا تجب عليه الاجابة لأن النفس تعاف من آكل طعامهم ، ولأنهم يستحلون الربا ، ولأن الاجابة انما جعلت لتأكد الأخوة والموالاة ، وهذا لا يوجد فى أهل الذمة •

واذا جاء الداعى ، فقال : أمرنى فلان أن أدعوك فأجب : لزمه الاجابة • وان قال : أمرنى فلان أن أدعو من شئت أو من لقيت فاحضر : لم تازمه الاجابة •

<sup>(</sup>١) وهو مضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعى أكرمه الله وأثابه .

قبل الشافعي رحمه الله: بل أستحب له أن يحضر الا من عذر: والأعذار التي يسقط معها غرض الاجابة: أن يكون مريضا، أو قيما بمريض ، أو بميت ، وباطفاء حريق ، أو يخاف ضياع ماله ، أو له في طريقه من يؤذيه ، لأن هذه الأسباب أعذار في حضور الجماعة وفي صلاة الجماعة ، غفي هذا أولى •

وان كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعى فى اليوم الأول: وجب عليه الاجابة ، وان دعى فى اليوم الثانى: لم تجب عليه الاجابة ولكن يستحب له أن يجيب ، وان دعى فى اليوم الثالث: لم يستحب له أن يجيب بل يكره له ، لما روى : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « الوليمة فى اليوم الأول : حق ، وفى الثانى : معروف ، وفى اليوم الثالث : رياء وسمعة » رواه أحمد وأبو داوود والترمذى •

اذا دعاه اثنان الى وليمتين ـ فان سبق أحدهما ـ قدم اجابته ، وان لم يسبق أحدهما أجاب أقربهما اليه دارا : لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما اليك بابا ، فان أقربهما بابا أقربهما جوارا ، فان سبق أحدهما فأجب الذي سبق » هكذا ذكر المحاملي وابن الصبغ .

وذكر الشيخ أبو اسحاق ، أنهما أذا تساويا في السبق : أجاب أقربهما رحما .

فان استويا فى الرحم: أجاب أقربهما دارا • واذا ثبت الخير فأقربهما أولى لأنه لم يفرق بين أن يكون أقربهما رحما أو أبعد ، غان استويا فى ذلك أقرع (١) بينهما ، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر •

وان دعى الى موضع فيه دف: أجاب ، لأن الدف يجوز فى الوليمة ، لما روى محمد بن حاطب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فصل ما بين الحلال والحرام الدف » •

فان دعى الى موضع فيه منكر من زمر أو خمر ـ فان قدر على از الته ـ : لزمه أن يحضر لوجوب الاجابة لازالة المنكر ، وان لم يقدر على على ازالته : لم يحضر ، لما روى :

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر » •

<sup>(</sup>١) أي التترع بينهما .

وروى نافع ، قال : « كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضى الله عنه منه منه منه الله الله منه عدل عن الطريق ، عنه منه و منه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه أذنيه ثم رجع الى الطريق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » •

وان حضر فی موضع فیه تماثیل ـ فان کانت کالشجر ـ : جلس ، وان کانت علی صورة حیوان ـ فان کانت علی بساط بداس أو وسادة بیتکا علیها ـ : جلس • وان کانت علی حائط أو ستر معلق : لم یجلس ، لله الله الله عنه ، قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم :

« أتانى جبريل ، فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعنى أن أكون دخلت الا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان فى البيت كلب ٠٠ فمر برأس التماثيل التى كانت بالبيت تقطع فتصير كهيئة الشجرة ، ومر بالستر فليقطع منه وسادتان منبوذتان متوطآن ، ومر بالكلب فليخرج ٠ ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » ٠

ولأن ما كان كالشجرة فهو كالكتابة والنقوش ، وما كان على صورة الحيوان على حائط وستر فهو كالصنم وما يوطأ فليس كالصنم لأنه غير معظم •

ثم يقول بعد ذلك صاحب المجموع:

ومن حضر طعاما \_ فان كان مفطرا \_ ففيه وجهان : أحدهما : علزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه :

« أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب ، فان كان مفطرا فليأكل ، وان كان صائما فليصل »(١) •

والثانى: لا يجب ، لما روى جابر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام فليجب ، فان شاء طعم وان شاء ترك » •

وان دعى وهو صائم لم تسقط عنه الاجابة للخبر ، ولأن القصد التكثير والتبرك بحضوره ، وذلك يحصل مع الصوم ، فان كان الصوم

<sup>(</sup>۱) بكسر الصاد ، أي: فليصل صيامه ولا يفطر .

فرضا لم يفطر لقول النبى صلى الله عليه وسلم: « وأن كان صائماً فليصل » •

وان كان تطوعا غالمستحب أن يفطر ، لأنه يدخل السرور على من دعاه ، وان لم يفطر جاز لأنه قربة فلم يلزمه تركها •

والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام ، لل روى عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ، قال : « أغطر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عند سعد بن معاذ رضى الله عنه ، فقال : أغطر عندكم الصائمون ، وصات عليكم الملائكة ، وأكل طعامكم الأبرار » •

#### \* \* \*

وفى كتاب : « احياء علوم الدين » للامام أبى حامد العزالي. (ج٤) ، يقول رحمه الله تعالى ، تحت عنوان :

### آداب اجابة الدعوة الى الطعام

وللاجابة خمسة آداب:

الأول: أن لا يميز العنى بالاجابة عن الفقير ، فذلك هو التكبر المنهى عنه • ولأجل ذلك امتتع بعضهم عن أصل الاجابة ، وقال: « انتظار المرقة ذل » • وقال آخر: « اذا وضعت يدى فى قصعة غيرى فقد ذلت له رقبتى » ، ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء ، وهو خلاف السنة: كان صلى الله عليه وسلم: يجيب دعوة العبد ودعوة المسكن •

ومر الحسن بن على رضى الله عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسرا على الأرض في الرمل ، وهم يأكلون ، وهو على بغلته ، فسلم عليهم ، فقالوا له : هلم الى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم • فقال : نعم ، ان الله لا يحب المستكبرين • فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل ، ثم سلم عليهم وركب ، وقال : قد أجبتكم فأجيبوني • قالوا : نعم • فوعدهم وقتا معلوما ، فحضروا ، فقدم اليهم فاخر الطعام ، وجلس يأكل معهم •

وأما قول القائل: ان من وضعت يدى فى قصعته ، فقد ذلت له رقبتى ، فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة ، وليس كذلك • فانه ذلك اذا كان الداعى لا يفرح بالاجابة ، ولا يتقلد بها منة ، وكان يرى ذلك يدا له على المدعو •

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الداعى له يتقلد منه ، ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا والآخرة • فهذا يختلف باختلاف الحال • فمن ظن به أنه يستثقل الاطعام ، وانما يفعل ذلك مباهاة أو تكلفا(۱) ، فليس من السنة اجابته • بل الأولى التعلل • ولذلك قال بعض الصوفية : لا تجب الا دعوة من يرى أنك أكلت

ولذلك قال بعض الصوفيه: لا تجب الا دعوه من يرى انك اكلت رزقك ، وأنه سلم لك وديعة كانت عنده ، ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه .

والى هذا يشير أحدهم في قوله:

من دعانا فأبينا فله الفضل علينا واذا نحن أجبنا رجع الفضل الينا وقال سرى السقطى رحمه الله: آه على لقمة ليس على الله فيها

وقال سرى السقطى رحمه الله: آه على لقمة ليس على الله غيها تبعة ، ولا لمخلوق غيها منة ، فاذا علم المدعو أنه لا منة فى ذلك ، فلا ينبغى أن يرد .

وقال أبو تراب النخشبي رحمة الله عليه : عرض على طعام فامتنعت ، فابتليت بالجوع أربعة عشر يوما ، فعلمت أنه عقوبته •

وقبل لمعروف الكرخي رضى الله عنه : كل من دعاك تمر البه ؟ فقال : أنا ضيف أنزل حيث أنزلوني •

الثانى: أنه لا ينبغى أن يمتنع عن الاجابة لبعد المساغة ، كما لا يمتنع لفقر الداعى وعدم جاهه ، بل كل مساغة يمكن احتمالها فى العادة لا ينبغى أن يمتنع •

لأجل ذلك يقال فى التوراة أو بعض الكتب: «سر ميلا عد مريضا ، سر ميلين شبيع جنازة ، سر ثلاثة أميال أجب دعوة ، سر أربعة أميال زر أخا فى الله » •

وانما قدم اجابة الدعوة والزيارة ، لأن فيه قضاء حق الحى ، فهو أولى من الميت ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لمو دعيت الى كراع بالغميم لأجبت » وهو موضع على أميال بالمدينة ، أغطر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان لما بلغه وقصر عنده فى سفره •

الثالث: أن لأ يمتنع لكونه صائما(٢) ، بل يحضر ، غان كان يسر

<sup>(</sup>۱) ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعامه المتباهين والمتبارين .

<sup>(</sup>٢) صيام تطوع ٠

أخام افطاره فليفطر ، وليحتسب في افطاره بنية ادخال السرور على قلب أخيه ، ما يحتسب في الصوم وأفضل ، وذلك في صوم التطوع • وان لم يتحقق سرور قلبه ، فليصدقه بالظاهر ، وليفطر •

وان تحقق أنه متكلف ، غليتعال ، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن امتنع بعذر الصوم : « تكلف لك أخوك وتقول : انى صائم » ، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : من أفضل الحسنات اكرام الجلساء بالاغطار ،

فالافطار عبادة بهذه النية ، وحسن خلق ، فثوابه فوق ثواب الصوم •

ومهما لم يفطر ، فضيافته الطيب والمجمرة ، والحديث الطيب • وقد قيل: الكمل والدهن أحد القراءين •

الرابع: أن يمتنع من الاجابة ان كان الطعام طعام شبهة ، أو الموضع أو البساط المفروش من غير حلال ، أو كان يقام فى الموضع منكر ، من فرش ودبياج ، أو اناء فضة أو تصوير حيوان على سقف أو حائط ، أو سماع شىء من المزامير والملاهى ، أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب ، واستماع الغيية والنميمة والسزور والبهتان والكذب ، وشبه ذلك :

فكل ذلك مما يمنع الاجابة واستحبابها ، ويوجب تحريمها أو كراهيتها ، وكذلك اذا كان الداعى ظالما ، أو مبتدعا ، أو فاسقا ، أو شريرا ، أو متكلفا طلبا المباهاة والفخر .

الخامس: أن لا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن ، فيكون عاملا في أبواب الدنيا • بل يحسن نيته ، ليصير بالاجابة عاملا للآخرة ، وذلك بأن تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: «لو دعيت الى كراع لأجبت » •

وينوى الحذر من معصية الله لقوله صلى الله عليه وسلم: « من الم يجب الداعى فقد عصى الله ورسوله » •

وينوى اكرام أخيه المؤمن اتباعا لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله » •

وينوى ادخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سر مؤمنا فقد سر الله » • وينوى مع ذلك زيارته ، ليكون من المتحابين في الله اذ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه المتزاور

والتباذل لله • وقد حصل البذل من أحد الجانبين ، فتحصل الزيارة من جانبه أيضا •

وینوی صیانة نفسه عن أن یساء به الظن فی امتناعه ، ویطلق اللسان فیه ، بأن یحمل علی تكبر أو سوء خلق ، أو استحقار أخ مسلم ، أو ما یجری مجراه .

#### \* \* \*

فهذه ست نيات تلحق اجابته بالقربات آحادها ، فكيف مجموعها • وكان بعض السلف يقول : أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية ، حتى فى الطعام والشراب •

وفى مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم: « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرى ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجر اليه » •

والنية أنما تؤثر فى المباحات والطاعات ، أما المنهيات غلا ، فانه لو نوى أن يسر اخوانه بمساعدة على شرب الخمر ، أو حرام آخر ، لم تنفع النية • ولم يجز أن يقال: الأعمال بالنيات •

بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة ، المباهاة وطلب المال ، انصرف عن جهة الطاعة ، وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها ، يلتحق بوجوه الخيرات بالنية ، فتؤثر النية في هذين القسمين ، لا في القسم الثالث ،

#### \* \* \*

## وتحت عنوان:

آداب الحضور لمنزل الداعي والجلوس فيه

يَقُولُ أَيْضًا أَبُو هَامِدٍ الْغَزِالَى رَحْمُهُ الله تَعَالَى فَى كَتَابُهُ ﴿ احْسِاءُ عَلَوْمُ الدَّيْنُ ﴾ (ج ٤) ما نصه :

وأما الحضور فأدبه أن يدخل الدار ، ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن ، بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم ، ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد ، ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة .

بل أن أشار اليه صاحب المكان بموضع لا يخالف البتة ، غانه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد ، فمخالفته تشوش عليه ،

وان أشار اليه بعض الضيفان بالارتفاع اكراما ، غليتواضع • قال صلى الله عليه وسلم : « ان من التواضع لله الرضا بالدون من المجلس » • ولا ينبغى أن يجلس فى مقابلة باب الحجرة التى للنساء وسترهم • ولا يكثر النظر الى الموضع الذى يخرج منه الطعام ، غانه دليل على الشره •

ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه أذا جلس •

واذا دخل ضيف للمبيت: فليعرفه (١) صاحب المنزل عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء ، كذلك فعل مالك بالشافعى رضى الله عنهما ، وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم ، وقال: العسل قبل الطعام لرب البيت أولى ، لأنه يدعو الناس الى كرمه ، فحكمة أن يتقدم بالعسل ، وفى آخر الطعام يتأخر بالعسل ، لينتظر أن يدخل من يأكل فيأكل معه ،

واذا دخل فرأى منكرا غيره ان قدر ، والا أنكر بلسانه وانصرف و والمنكر : فرش الديباج ، واستعمال أواني الفضة والذهب ، والتصوير على الحيطان ، وسماع الملاهي والمزامير ، وحضور النسوة المتكشفات الوجوه ، وغير ذلك من المحرمات ،

حتى قال أحمد رحمه الله: اذا رأى مكحلة رأسها مفضض ، ينبغي أن يخسرج ، فان ذلك تكلف لا فائدة فيه ، ولا تدفع حسرا ولا بردا ، ولا تستر شيئًا .

وكذلك قال: يخرج اذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة ، وقال: أذا اكترى بيتا(٢) فيه صورة ، أو دخل الحمام, ورأى صورة ، فينبغى أن يحكها(٢) ، فان لم يقدر خرج •

#### \* \* \*

ثم يقول: وكل ما ذكره صحيح ، وانما النظر في المكحلة وتزيين الحيطان بالديباج ، فان ذلك لا ينتهى الى التحريم ، اذ الحرير يحرم على الرجال • قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « هذا حرام على ذكور أمتى حل لاناثها » • وما على الحائط ليس منسوبا الى الذكور • ولم حرم هذا لحرم تزيين الكعبة • بل الأولى اباحته لموجب قوله تعالى: « قل من حرم زينة الله • • »(1) لا سيما في وقت

<sup>(</sup>۱) بضم الياء: أي نليخبره . (۲) أي استأجر بيتا .

<sup>(</sup>٣) أي يزيلها .(٣) الأعراف: ٣٢

الانتفاع بالنظر الى الديباج ، مهما البسه الجوارى والنساء • والحيطان في معنى النساء ، آذ لسن موصوفات بالذكورة •

#### \* \* \*

فاذكر أخا الاسلام كل هذا حتى اذا لبيت دعوة أخيك المسلم ، كان هذا على أساس من تلك الأحكام والآداب .

وليكن كل هذا كذلك على أساس من العزة والكرامة • • وأعنى بهذا أن لا تدخل على قوم لتأكل من طعامهم الا بدعوة منهم حتى لا تكون طفيليا • • فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم — كما قرأت قبل ذلك — : « من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج معيرا ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله » •

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال: « اذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فان ذلك له اذن » •

وقد قال الأصمعى — فى تعريف الطفيلى —: الطفيلى الداخل على القوم من غير أن يدعى مأخوذ من الطفل وهو اقبال الليل على النهار بظلمته وأرادوا أن أمره يظلم على القوم فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل عليهم • قال : وقولهم طفيلى منسوب الى طفيل رجل بالكوفة من بنى غطفان ، وكان يأتى الولائم من غير أن يدعى اليها وكان يقال له طفيل الأعراس والعرائس •

غلا تكن أخا الاسلام مثل هـ ذا ٠٠ حتى تكون عزيزا بين قومك ٠

وقد قال أحدهم مشيرا الى هذا:

يا مبتغى العز والسلامة الزم ثلاثا تلقى الكرامة لا تسال المرء ما لديه ولا ترى آكلا طعامه (١) ولا ترى ذاكرا بسوء ما عشت خلفا الى القيامة وزد لهذى الثلاث تقوى الاله تكمل لك السلامة

وكذلك كما يوصيك الشاعر ، محمد الهراوى رحمه الله في قوله الذي أرجو أن تنفذه:

لا تكن ضيفا ثقيل يكره الناس لقاءك ليسس من ذنب أناس أن يكونوا أقرباءك

<sup>(</sup>١) أي بدون دعوة اليه كما عرفت.

أنت لا تدرى الى كم فعساه مستمدًا وعساه مستعيرا وتذكر أنت ضيفا ان تزر فعليك غبا() ان في الفندق مأوا رب من بلقاك هشا()

ترعج الحك ازاءك الله من قدوم عشداءك الله من جدار غطاءك كيف ان جاءك ساءك ثم لا تكثر بقاءك كوفي السوق غذاءك كسر « الزير » وراءك

#### \* \* \*

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد ختم وصيته المتى ندور حولها \_ بعد ذلك \_ بقوله : « ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه غان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم كافأتموه » :

هان هذا العنصر الأخير يحتاج منا الى عدة وقفات لابد منها ، حتى نفهم المعنى المراد ، من : صناعة المعروف ، والكافأة ، والدعاء في هذا العنصر الأخير الذي وقفنا عليه والذي لابد وأن نفهمه حتى ننفذه على أساس سليم ، وبصورة ايجابية يريدها الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

فمعنى: « من صنع اليكم معروفا » أي جميلا واحسانا:

وقد حكى أن الرشيد ، قال للأصمعى : هل تعرف كلمات جامعات المحارم الأخلاق يقل لفظها ويسهل حقظها • • فقال : نعم يا أمير المؤمنين • • دخل أكثم بن صيفى حكيم العرب على بعض ملوكها ، فقال له : أريد أن أسألك عن أشياء لا نترال بصدرى مختلجة (٢) ، والشكوك عليها والمجة (١) • • فقال : سألت خبيرا واستنبأت (١) بصيرا ، والمجواب يشفعه (١) الصواب • • فاسأل عما بدأ لك • فقال : ما السؤدد (٧) ؟ قال : اصطناع المعروف ، واغاثة الملهوف • قال : فما المجد ؟ فما الشرف ؟ قال : كف الأذى ، وبذل الندى (٨) • قال : فما المجد ؟

<sup>(</sup>١) غبا: أي زيارة متفرقة .

<sup>(</sup>۲) هشا: أي فرحا مبتسما.

<sup>(</sup>٣) ای مضطربة . (١) ای داخلة .

<sup>(</sup>٥) أي طلبت منه النبأ وهو الخبر.

<sup>(</sup>٦) اي يكون مقارنا له ، (٧) اي السيادة .

<sup>(</sup>A) أي الفضل من المسالي وأصله المطر .

قال : حمل المغارم ، وابتناء المكارم • قال : فما الكرم ؟ قال : صدق الالحاء في الشدة والرخاء • قال : فما العز ؟ قال : شدة القصد ، وثروة العد (۱) • قال : فما السماحة ؟ قال : بذل النائل ، واجابة السائل • قال : فما العني ؟ قال : الرضا بما يكفى ، وقلة التمنى • قال : فما الرأى ؟ قال : كل فكر أنتجته تجربة • قال له : قد أجبت وأجدت فاحتكم • قال : لكل كلمة هجمة (۲) • قال : هي لك • قال الأصمعى : فقال لي الرشيد : ولك بكل كلمة بدرة (۲) • فانصرفت بثمانين ألفا •

فمن مكارم الأخلاق ، ومن السؤدد كما عرفت: أن تكون من أهل المعروف ، بمعنى: أن تكون من أهل البر الذين يتقربون الى الله تبارك وتعالى دائما وأبدا بكل خير يصلون به اخوانهم فى الله حتى يكون الله تعالى فى عونهم ، وحتى يسترهم فى الدنيا والآخرة:

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » رواه مسلم بهذا اللهظ .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس : تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة » رواه البخارى ومسلم •

وعن أبى ذر رهى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) أي كثرة المسلل .

<sup>(</sup>٢) الهجمة من الابل أولها الأربعون الى ما زاد .

<sup>(</sup>٣) البدرة ، هي عشرة الأنه درهم .

وسلم : « لا تحقرن من المعروف شيئًا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » رواه مسلم .

يعنى لا تستقلن أقل معروف تبذله الأحد من الحوانك ولو كان هــذا المعروف لقاءك اياه بوجه منبسط متهال .

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل معروف صدقة ، وان من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من دلوك فى اناء أخيك » رواه آحمد والترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح ، وصدره فى الصحيحين من حديث حذيفة وجابر .

فمعنى ما جاء فى هـذا الحديث: أن كل ما يفعل من أعمال البر والخير فثوابه كثواب من تصدق بالمال ٠٠ وأنه من جملة المعروف أن تبش فى وجه أخيك اذا لقيته ، وأن تصب من دلوك الماء فى دلر أخيك فتقسم الماء بينكما ٠

وعن أبى ذر رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تبسمك فى وجه أخيك صدقة ، وآمرك بالمعروف ، ونهيك عن المنكر صدقة ، وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة ، واماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، والمراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة » رواه الترمذى وحسنه ، وابن حبان فى صحيحه ، وزاد : «وبصرك للرجل الردىء البصر لك صدقة » •

فمعنى ما جاء فى هذا الحديث بالاضافة الى ما عرفناه قبل ذلك : أن ارشادك لأى انسان رجلا كان أو امرأة فى أرض الضلال ٠٠ بل العمران كذلك ٠٠ ما دام فى حاجة الى هذا الارشاد لك صدقة ، وأن ازالتك من الطريق كل ما يؤذى المارة ويسبب لهم ضررا كقشر الموز والمتنفورات ٠٠ وما الى ذلك لك صدقة ، وأن اغراغك من دلوك فى دلو أخيك اذا احتاج الى ما معك من الماء لك صدقة ٠٠ وأن بصرك الرجل الردىء البصر بأن طلب منك أن تقرأ له كتابا ونحو ذلك لك صدقة ٠

وعن أبى موسى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « على كل مسلم صدقة • قيل : أرأيت أن لم يجد ؟ قال : يعتمل بيديه ، فينفع نفسه ويتصدق • قال : أرأيت أن لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة الملهوف • قال : قيل له : أرأيت أن لم يستطع ؟ قال :

يأمر بالمعروف أو الخير • قال: أرأيت ان لم يفعل ؟ قال: يمسك عن الشر ، غانها صدقة » رواه البخارى ومسلم •

فمعنى ، يعتمل بيديه : أى ان لم يكن له مال يتصدق منه ، يعمل عملا بيديه يكسب به المال من أى حرفة أو مهنة ٠٠ فينفع نفسه ويتصدق ٠

ومعنى يعين ذا الحاجة الملهوف : أي يأخذ بيده وينقذه من شدته ٠

وروى عن الحسن بن على رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن من موجبات المغفرة ادخالك السرور على أخيك المسلم » رواه الطبراني في الكبير والأوسط .

أى : من الأمور التي تقتضى المغفرة وتستوجبها ، ادخالك السرور على أخيك المسلم بالكلمة الطيبة والعدة الجميلة .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن أحب الأعمال الى الله تعالى بعد الفرائض (١) : الدخال السرور على المسلم » رواه الطبراني في الأوسط والكبير .

وروى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرض السلم لله دون الجنة » (٢) رواه الطبراني ،

#### \* \* \*

ولهذا ٠٠ فقد ورد في الآثار والأخبار والأشعار ما يرغب في قضاء حوائج الناس:

قال خالد بن صفوان: لا تطلبوا الحوائج في غير حينها ، ولا تطلبوها الى غير أهلها ، ولا تطلبوا ما لستم له بأهل فتكونوا للمنع خلقاء . قال معض الشعراء:

ان الأمــور اذا انسدت مســالكها

فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ

<sup>(</sup>١) أي بعد أداء الاعمال المفروضة في الصلاة والصيام والصدقة .

<sup>(</sup>٢) أي أقل منها .

لا تياســن وان طــالت مطالبــة

اذا استعنت بصبر أن تري فرجا

\* \* \*

وقال آخر:

انى رأيت ، وللأيام تجربة

للصبر عاقبة محمودة الأثرو وقل من جد في أمر يطالبه

واستصحب الصبر الاغاز بالظفر

وكانوا يستنجمون حوائجهم بركعتين يقولون بعدهما: اللهم انى بك أستفتح ، وبك أستنجح ، وبمحمد نبيك اليك أتوجه ، اللهم ذلل لى صعوبته ، وسهل لى حزونته ، وارزقنى من الخير أكثر مما أرجو ، واصرف عنى من الشر أكثر مما أخاف •

وكان يقال: اذا أحببت أن تطاع ، فلا تسأل ما لا يستطاع • ويقال: الحوائج تطلب بالرجاء ، وتدرك بالقضاء •

#### \* \* \*

وفى كتاب « عيون الأخبار » (١) ، يقول تحت عنوان : من يعتمد في الحاجة ويستسمى فيها

روى هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن أبى مصعب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا الحواثج الى حسان الوجوه » (٢) •

وفى حديث آخر: « اعتمد لحوائمك الصباح الوجوه ، غان حسن الصورة أول نعمة نتلقاك من الرجل » •

قالت امرأة من ولد حسان بن ثابت:

سل الخير أهل الخير قدما ولا تسل

فتى ذاق طعم العيش منذ قريب

ومن الشهور قول بعض المحدثين:

حسن ظن البيك أكرمك الله دعاني فلا عدمت الصلاحا

<sup>(</sup>۱) في كتاب الحوائج ج ٨ ص ١٢٣ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب .

<sup>(</sup>٢) في الجامع الصغير « اطلبوا الخير الى حسان الوجوه » • (٢) في الجامع الصغير « اطلبوا الخير الى حسان الوسول ج ٢ )

ودعانى اليك قول رسول ان أردتم حوائجا عند قوم وقال آخر:

اذا سالنا قومنا فخيارهم أعطى الذى أعطى أبسوه قبله

وقال خالد بن صفوان:

فوت الحاجة خير من طلبها الى نير أهلها ، وأشد من المصيبة

الله اذ قال مفصحا افصاحا

غتنقوا لها الوجوه الصباحا

من كان أغضلهم أبوه الأول

وتبخلت أبناء من يتبخل

حدثنى أبو حاتم عن الأصمعى قال : قال مسلم بن قتيبة : لا تطلبن حاجتك الى كذاب غانه يقربها وهى بعيد ، ويبعدها وهى قريب ، ولا الى أحمى فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، ولا الى رجل له عند من تسائله الحاجة مأكلة ، فانه لا يؤثرك على نفسه .

وقال ميمون بن ميمون : لا تطلبن الى لئيم حاجة ، فان طلبت فأجله حتى يروض نفسه .

قال بعض الشعراء:

لا تطلبن المي لئيم حاجة واقعد غانك قائما كالقاعد يا خادع البخلاء عن أموللهم هيهات تضرب في حديد بارد وحول هذا المعنى أحفظ للامام الشافعي رحمه الله تعالى ، قوله : كن غنى القلب واقنع بالقليل مت ولا تطلب معاشا من لئيم لا تكن للعيش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم

\* \* \*

كما يقول كذلك فى « عيون الأخبار » باختصار وتصرف ، تحت عنوان :

الاجابة الى الحاجة والرد عنها

قال رجل للعباس بن محمد: انى أتبتك فى حاجة صغيرة ، قال : اطلب لها رجلا صغيرا ، وهذا خلاف قول على بن عبد الله بن العباس لرجل قال له: انى أتبتك فى حاجة صغيرة ، فقال له على بن عبد الله: هاتها ١٠٠ أن الرجل لا يصغر عن كبير أخيه ولا يكبر عن صغيره .

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سئل ما يجد أعطى ، واذا سئل ما لا يجد ، قال : «يصنع الله » .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرد ذا حاجة الا بها أو بميسور من القول .

وقال أسماء بن خارجة : ما أحب أن أرد أحدا عن حاجة ، غانه لا يخلو من أن يكون كريما غأصونه ، أو لئيما غأصون منه نفسى • سأل رجل قوما ، فقال له رجل منهم : اللهم هذا سائلنا ونحن سؤلك ، وأنت بالمغفرة أجود منا بالعطاء ، ثم أعطاه •

وسأل رجل رجلا حاجة ، فقال : أذهب بسلام ، قال السائل : أنصفنا من ردنا في حوائجنا الى الشعز وجل •

قيل لصبى المدينية: ما الجرح الذى لا يندمل ؟ قالت: حاجة الكريم الى اللئيم ثم يرده • قيل لها: فما الذل ؟ قالت: وقوف الشريف بباب الدنيء ثم لا يؤذن له • قيل: فما الشرف ؟ قالت: اعتقاد المن في رقاب الرجال •

قال معن بن زائدة : ما سألنى قط أحد حاجة فرددته الا رأيت العنى في قفاه ٠

#### \* \* \*

كما يقول أيضا باختصار وتصرف ، تحت عنوان :

الترغيب في قضاء الحاجة واصطناع المعروف

حدثنى محمد بن داوود عن محمد بن جابر ، قال : قال ابن عينية : اليس أقول لكم الا ما سمعت : قيل لابن المكندر : أي الأعمال أفضل ؟ قال : ادخال السرور على المؤمن • وقيل : أي الدنيا أحب الميك ؟ قال : الافضال على الاخوان •

حدثنى أحمد بن الخليل عن محمد بن سعيد قال حدثنا ابن المبارك عن حميد عن الحسن قال : لأن أقضى حاجة لأخ أحب الى من أن أعتكف سنة •

قال ابن عائشة : كان عمرو بن معاوية العقيلي يقول : اللهم بلغني عثرات الكرام .

وقال المامون لحمد بن عباد المهبى: أنت متلاف ، فقال يا أمير المؤمنين ٠٠ منع الجود سوء ظن بالله ، يقول الله تعالى: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ، وهو خير الرازقين »(١) ٠

<sup>49:</sup> tum (1)

وكان ابن عباس يقول: صاحب المعروف لا يقع ، فان وقع وجد متكاً · هذا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « المعروف يقى مصارع السوء» .

وكان ابن عباس يقول أيضا : ما رأيت رجلا أوليته معروفا الا أضاء ما بيني وبينه ، ولا رأيت رجلا أوليته سوءا الا أظلم ما بيني

وقال جعفر بن محمد : أن الحاجة تعرض للرجل قبلى فأبادر بقضائها مخافة أن يستغنى عنها ، أو تأتيه وقد استبطأها فلا يكون لها عنده موقع .

وقرأت في كتاب الهند: من صنع المعروف لعاجل الجزاء ، فهو كملقى الحب ليصيد به الطير لا لينفعه .

قال ابن عباس : ثلاثة لا أكافئهم : رجل بدأني بالسلام ، ورجل وسع لى في المجلس ، ورجل اغبرت قدماه في المشي الى ارادة التسليم على ، فأما الرابع فلا يكافئه عنى الا الله جل وعز ، قيل : ومن هو ؟ قال : رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزله ، ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي ٠

قيل لبزرجمهر: هل يستطيع أحد أن يفعل المعروف من غير أن برزأ شايئًا ؟ قال : نعم ، من أحببت له الخير وبذلت له الود ، فقد أصاب نصيبا من معروفك .

قام رجل من مجلس خالد بن عبد الله القسرى ، فقال خالد : الني البغض هدد الرجل وما له الى ذنب ، فقال رجل من القدوم : أوله أيها الأمير معروفًا ففعل ، فما لبث أن خف على قلبه وصار أحد جلسائه ٠

قال ابن عباس : لا يتم المعروف الا بثلاث : تعجيله وتصغيره وستره ، فانه اذا عجله هنأه ، واذا صغره عظمه ، واذا ستره تممه .

وقال الخزيمي في نحو هـذا: زاد معروفك عندى عظما أنه عندك محقور صغير تتناساه كأن لم تأته وهو عند الناس مشهور كبير

وفي بعض الحديث: « كل معروف صدقة ، وما أنفق الرَّجِل على

أهله ونفسه وولده صدقة ، وما وقى المرء فى عرضه فهو صدقة ، وكل نفقة أنفقها فعلى الله خلفها مثلها الافى معصية أو بنيان »(١) .

وفى الحديث المرفوع: « فضل جاهك تعود به على أخيك صدقة منك عليه ، والماطتك عليه ، والماطتك الأذى عن الطريق صدقة منك على أهله » •

وقال حماد عجرد:

ان الكريم ليخفي عنك عسرته

حتى تراه غنيا وهمو مجهود

اذا تكرمت أن تعطى القليل ولم

تقدر على سعة لم يظهر الجود

وللبخيال على أمواله علل

زرق العيون عليها أوجه سود

أورق بضير ترجى للندوال غما

ترجى الثمار اذالم يورق العسود

بث النسوال ولا تمنعك قلته

فكل ما سد فقرا فهو محمود

والعرب تقول: « من حقر حرم » •

وفى الحديث المرفوع: «أفضل الصدقة جهد المقل» .

وكان خالد بن عبد الله يقول على المنبر: أيها الناس • عليكم بالمغروف ، فان فاعل المعروف لا يعدم جوازيه ، وما ضعف الناس عن أدائه قوى الله على جوازيه ، والبيت المشهور في هذا قول الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه

لا يذهب العرف بين الله والناس

وقال وهب بن منبه: أن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه ، وأن من ألذ اللذة الافضال على الاخوان •

وفى الحديث المرغوع: « انما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو البست فأبليت ، أو أعطيت فأمضيت ، وما سوى ذلك فهو ملك الوارث » •

\* \* \*

<sup>(1)</sup> قال العزيزى في شرحه لهذا الحديث : انه البنيان الذي لم يتصد به وجه الله تعالى .

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون من أهل اصطناع المعروف ، وحتى تكون كذلك أن شاء الله تعالى من الذين قدموا لأنفسهم خيرا ينفعهم هناك:

### « • • يوم ينظر الرء ما قدمت يداه • • »(١) •

مع ملاحظة أن العطاء هـذا ، أو المعروف الذي ستصل به أخاك \_ لكى يكون مقبولا عند الله \_ لابد أن يكون بعيدا عن المن والأذى ، كما يشير الى هذا قول الله تعالى لعباده المؤمنين :

« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين »(١):

فالمن هو أن يعتد على من أحسن اليه باحسانه ، ويرى أنه أوجب عليه حقا ، والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أسدى اليه ، ورئاء المناس : أى ابتغاء سمعتهم ، وصفوان : حجر أملس ، والوابل : المطر الشديد ، والصلد : الصلب الأملس ، وقوله : « لا يقدرون على شيء » أى لا يجدون له ثوابا فى الآخرة كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب لاذهاب المطر اياه .

فعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رجل : يا رسول إلله ٠٠ انى أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطنى (٦) ، غلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل : (( ٠٠ فمن كان يرجوا القاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )(١) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠

وعن جندب بن عبد الله ، قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « من سمع سمع الله به ، ومن يراء يراء الله به » (٥) رواه البخارى ومسلم ٠

وعن أبى سعيد بن أبى فضالة ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، يقول : « اذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة

<sup>(</sup>١) النبأ: . ٤ البقرة: ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) الموطن المشهد من مشاهد الحرب.

<sup>(</sup>٤) الكهف : ١١٠

<sup>(</sup>٥) سمع وراءى به: أى فضحه .

ليوم لا ريب هيه نادى مناد: من كان أشرك فى عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك » رواه التومذى فى التفسير من جامعه وابن ماجه ٠

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قالى الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك »(١) رواه ابن ماجه ورواته ثقيات .

#### \* \* \*

فلتكن أخا الاسلام مخلصا فى عطائك حتى يكون ثوابك مستمرا ، وحتى يدوم اتصالك لله وفى الله ، لأنه ما كان لله دام واتصل وما كان لله انقطع وانفصل (٢) .

#### \* \* \*

ولتكن فى عونك لاخوانك الفقراء والمساكين ، فى اخفائك للعطاء ، مشل : « جابر عثرات الكرام » وهو عكرمة الفياض والى الجزيرة المعراقية ، الذى سمع أن خزيمة بن بشر وهو سيد من سادات العراق ٠٠ وكان قد أسرف فى النفقة فأصابه الفقر فلزم داره لا يبرحها ٠

فلما علم خزيمة بحاله ، أسف له ٠٠ ثم فى ليلة ذهب اليه متنكرا ، وأعطاه مالا كثيرا أصلح به حاله ، ولم يعرفه بنفسه ، سوى أنه : «جابر عثرات الكرام» •

وهذه القصة تاريخية واقعية حدثت في أيام الدولة. الأموية و وقد صاغها الشاعر الأستاذ محمود غنيم رحمه الله ، في قالب شعري جميل رأيت من الخير أن أعرضه بنصة :

والمشهد: في منزل خزيمة ، وقد ظهر عليه الفقر والكآبة ، وخزيمة راقد على حصير بال ، وليس بجانبه الا خادمه عمرو ، الذي يناجى نفسه قائلا:

ویمی وویح سیدی آزری به ضیق الید (۱) اطال من رقیده لکنه لیم برقید (۱)

<sup>(</sup>١) أي أن عمله للذي أشركه مع الله لأن الله بريء منه .

<sup>(</sup>٢) كماورد في الأثر .

<sup>(</sup>٣) ويحى : رحمة لى ، وويح سيدى : رحمة له ، وضيق اليد : المقسر ، (٤) تناوم ولكنه لجوعه لم ينم ،

كيف ينسام وهو طا وى البطن لم يزود (۱) قد لزم البيت ، لزو م راهب لعبد (۲)

\* \* \*

يا قصر كنت ملجاً رحبا لكل مجتدى لقد هوى الفقر بعا لى ركنك المسيد لو لاح لى الفقر بوجا هه الكثيب الأسود الذن المحت رأسا من بصارم مهند كى يستريح الناس من هذا الشقاء السرمدى!

(صوت من مخدع خزيمة): يا عمرو

عمرو: لبيك يا مولاى!

خزیمة : خذ بیدی ۰۰ ویحی ! صروف اللیالی أوهنت جلدی عمرو وهو ینهضه :

یا سیدی اننی من کل نازلـة

أغديك بالنفس قبل الأهمل والولد

خزيمة ، وهو داخل المسرح:
لم يبق لمى غير عمرو هو الجدير بشكرى
باق على العهد واف في حسال يسر وعسر
فوجهه وجه عبد وغعله فعل حرر
كم من صديق وف قد صد عنى لفقرى

عمرو يوجه كلامه الى سيده خزيمة: مولاى انك ف ضييق ومتربة

لكن صحبك فى النعماء يلهونا المندد اليهم يدا ، كم فاض نائلها

كم يا خزيمة واسيت المساكينا!

خزيمة في غضب:

حاثما يمد أبن بشر للسوال يدا

ولو تناول زقوما وغسلينا

<sup>(</sup>۱) طاوي البطن: جائع ، لم يزود: ليس لديه زاد .

<sup>(</sup>٢) الراهب: الزاهد العابد من النصاري . المعبد: مكان العبادة .

عمرو ، وقد بدا عليه الندم: عفوا خزيمة ، أشفاقي عليك محا رشدى ، فأصبحت يا مولاى مجنونا! خزيمـة: يا عمرو ويحك ! هل أصبحت تمقتنا في الضيق ، هل أنت أيضا زاهد فينا ؟ كلا لعمرك ، لم أقصد ، يلوح على ملامحي أنني ما زلت مجنونا! خزیمیة: يا عمرو لا تذكر لنا الجنونا هون عليك الأمركي يهونا ماذا لديك اليوم من عشاء لى مدة ما اقتت غيير الماء عمرو: أعددت زادا طييا شهيا هيا بنا الى العشاء هيا

خزيمــة:

وما الذي أعــدته يا عمــرو ؟

عمسرو:

خبر ، وزیت دستم وتمسر!

خزىمــة:

من أين يا عمرو اشتريت الزيتا ؟

والتمر من أين به أتيتك ؟

عمرو:

بعت السراج سيدى بدرهم وقلت: يكفينا ضياء الأنجم شم اشتريت ذلك الطعاما ألست عبدا حاذقا هماما ؟

(يهمان بتناول الطعام ، فيسمع طرق على الباب) خزيمـة: طارق بالباب! عمرو وهو يفتح: من ذا يطرق؟ سائل: أنا مستجد فقير مملقا جئت أستجدى ابن بشر درهما انــه بحـــر العطـــانا عمرو: ترزق! السائل: لا تكن لحزا شحيحاً يا غتى ان مولاك غمام معدق عمسرو: سيدي ليس هنا لا بل هنا خزىمــة: حاضر ، ويحك هلا تصدق ! اعطه الزاد الذي هياته ٠٠ عمرو في دهشة: سيدى ندن اليه أشروق السائل: لك شـــكرى با بن بشر انمــا أنت في الرقية يسدر مشرق وبعد أن ينصرف السائل شاكراً يقول خزيمة مخاطباً عمرو: ذاك يا عمرو فقير جائع فاذا لم يعطر أدا يسرق ما تعودت قديما أن أرى منزلى فى وجه عاف يغلق يا الهي لك أشكو علتي همة علياً ، وعيش ضيق! (ثم يخاطب عمرو): أيا عمرو ويحك لا تعذل متى ضاق عن طارق منزلى سأصبر صبر الجواد الكريم الي أن أرى غمرتى تنجلى أرى الحرر مثل الحسام اذا لم

يقلب على النار لم يمسقلًا

المن أك أصبحت من غير مال غاني بمالي لم أبخل ! اذا ساء يومي صيرت وطاب رجائي في الزمن المقبل اذا صد عنى الأخسلاء غالار ض لم تخل من ماجد مفضل (يسمع طرقا على الباب ، عمرو يفتح ويقول): عمــرو: من يدق الباب ؟ من ؟ ماذا جرى ؟ سائل! أم شاعريا هل ترى ؟ (پری عکرمة متنکرا) من أنت ما مولاي ؟ عكرمة (وهو متنكر مقنع): لست أدرى أين الفتى خزيمة بن بشر؟ عمرو ، يلتفت الى سيده ويقول: مولای ٠٠ زائر مخيف منظره أخــوف ما أخافني تنكره خزيمة يسير نحو عكرمة: هل لك حاجـة فأقضيها لكا ؟ عكرمة يمديده اليه بصرة مال: خد هده أصلح بها أحوالكا خزيمة مندهشا ، لا يصدق ما يرى: من أنت أيها الكريم المجزل؟ عكرمة: آسف ، لا جواب عما تسأل خزيمـة: أقسمت لا قدلت ما منحتا الا أذا عرفتني من أنتاا! عكرمة:

(۱) عز: صعب . (۲) ذاد: أي منع .

وذاد (٢) عن العين طيب المنام

خزیمة خطب ك عرز (۱) على

بربك لا تفسدن مستعم (١) بهتك الحجاب وكشف اللثام إذا رمت أن تعرف اسهمي غانني أنسا جسابر عشرات الكرام(٢) خزيمــة: بربك يا صاح زدني بيـــانا محال ، ومنى عليك السلام خزيمة لعمرو بعد انصراف عكرمة: يا عمرو أوقد السراج حسالا حتى نعد هدده الأمدوالا عمــرو: أين السراج هل نسيت أنسا معناه عصرا واشترينا قوتنا ثم يأخذ عمرو الصرة ويقول: أنا أعد المال في الظللام عمرو غدا أبصر من حذام(٢) ان بريـــق الذهب الوهـــاج يشق جوف كل ليك داج(٤) ويعد المال ويقول: ألف وألف ، ثم ألف متبعه من الدنانير بأليف أربع فيقول خزيمة متعجبا: من ذا الذي جاد بها! يا للعجب ما سمعت بمثل ذاك العسرب □ □ مهذه القصة كما قرأنا: تصور شهامة العرب ، وحب الجود ،

<sup>(</sup>۱) صنيعى : جميلى ومعروفى .

<sup>(</sup>٢) أي أنا المتقذ للكرام المفتقرين ، والآخذ بأيديهم ليصلحوا أحوالهم ٠٠

<sup>(</sup>٣) حذام : اسم امراة تلقب بزرقاء اليمامة ، يضرب بها المثل في

حدة البصر . (٤) الوهاج: أي الساطع ، وليل داج: أي مظلم .

والكرم المطبوع غيهم ، واقالتهم لن يعثر منهم ، ولا سيما من اشتهروا بينهم بالشهامة والنجدة ، ليبقو الهم شهامتهم وكرامتهم .

\* \* \*

وكان حاتم الطائى من كبار الشهورين بالكرم فى الجاهلية ٠٠ لدرجة \_ كما قيل عنه \_ أنه كان يوقد النار فوق الجبل ليراها الجائع ، وكان يقول لعبده: اذهب فان أتيتنى بضيف فأنت حر ٠

وحتى يتضح لنا من هو هذا الرجل العربي الأصيل فانني أحب به هنا - أن أذكر بما ذكره الأصبهاني في الأغاني حيث يقول (١):

حدث الامام على كرم الله وجهه ، قال : لما أتينا بسبايا طيى ، كانت فى النساء جارية جميلة \_ وهى سفانة (٢) بنت حاتم \_ فلما رأيتها أعجبت بها ، فقلت لأطلبنها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعلها من فيئى ، فلما تكلمت أنسيت جمالها ، لما سمعت من فصاحتها ، فقالت :

« يا محمد ٠٠ هلك الوالد ، وغاب الواغد ، غان رأيت أن تخلى عنى ، فلا تشمت بى أحياء العرب ، غانى بنت سيد قومى (٦) ٠ كان أبى يفك العانى (٤) ، ويحمى الذمار ، ويقرى الضيف ، ويشبع الجائع ، ويفرج عن المكروب ، ويطعم الطعام ، ويفشى السلام ، ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا بنت حاتم طيىء » ٠

فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا جارية ٠٠ هـذه صفة المؤمن ، لو كان أبوك اسلاميا لترحمنا عليه ، خلوا عنها ، فان أباها كان يحب مكارم الأخلاق »(٥) .

وقيل: انها قبل أن تنصرف عائدة الى قومها طلبت من النبى صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بأن تدعو له بثلاث دعوات ٠٠ غلما أذن لها ٠٠ قالت:

- ۱ ـ ملکتك يد افتقرت بعد غني ٠
- ۲ ـ ولا ملكتك يد غنيت بعد فقر ٠
- ٣ \_ لا جعل الله لك الى لئيم حاجة ٠

<sup>(</sup>١) كما جاء كذلك في جمهرة خطب العرب ج ١ ص ١٦٩

<sup>(</sup>٢) السفانة في الأصل: اللؤلؤة.

<sup>(</sup>٣) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له ، أي افعل فاني ٠٠

<sup>(</sup>٤) العانى: أى الأسير . (٥) الأغاني ج ١٦ ص ٩٣

ثم عادت بعد ذلك الى أخيها عدى بن حاتم ، وقالت له : جئتك من عند خير الناس ٠٠ ثم عادت ــ كما قيل ــ بعد ذلك معــه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنا اسلامهما ٠

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، حتى تكون ان شاء الله من أهل المعروف الذين يزرعون الجميل فى كل مكان يقيمون فيه ، ولا سيما بين الأقرباء والأصدقاء الذين قد يكونون فى أشد الحاجة الى معروفك ، والذين لن يتأكد وفاؤك لهم الا بمثل هذا ٠٠ كما يقول الامام الشافعى رحمه الله:

جزى الله الشدائد كل خسير

عرفت بها عدوی من صدیقی

وتلك هي الأخوة الصادقة المسار اليها غي قول القائل:

ان أخاك الحق من كان معك

ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان (١) صدعك

شتت فيك شمه ليجمعك

ولهذا قال علقمة بن لبيد يوصى ولده:

يا بنى • • ان احتجت الى صحبة الرجال ، فاصحب من ان صحبته زانك ، وان أصابتك خصاصة (٢) أعانك ، وان قلت سدد (٢) قولك ، وان صلت (٤) قوى صولتك ، وان بدت منك ثلمة (٥) سدها ، وان رأى منك حسنة عدها ، وان سألته أعطاك ، وان نزلت بك احدى المهمات واساك (٦) ، من لا تأتيك منه البوائق (٧) ، ولا تختلف عليك منه الطرائق •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) ريب الزمان أي أهو اله ، وصدعك : أي شقتك .

<sup>(</sup>٢) خصاصة: أي نقر . (٣) سدد قولك: أي وجهه .

<sup>(</sup>٤) صلت: أي وثبت .

<sup>(</sup>٥) ثلمة : هي الخلل في الحائط وغيره ، والجمع ثلم مثل غرفة غرف .

<sup>(</sup>٧) البوائق: جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد .

ولما كان الزمان لا أمان له ، فاننى أحب أن ننتقل معا الآن الى صلب الموضوع الذى ندور حوله ، والذى كان ما وقفنا عليه تمهيدا له ٠٠ وهو أنه اذا كان العكس هو الصحيح ، وأعنى بهذا ٠٠ أنك اذا كنت فى ضيق أو كرب ٠٠ أو كنت فى حاجة الى وقفة انسانية أخوية من جانب انسان تعرفه أو لا تعرفه ٠٠ فكان كما رجوت منه ، أو أملت فيه ٠٠ فانه ينبغى عليك أن تقابل الاحسان بالاحسان و «هل جزاء الاحسان الاالاحسان »(١) ٠

وذلك بأن تشكره على هذا الصنيع الجميل ، شكرا ايجابيا ٠٠ بمعنى : أن تكافئه عليه ٠٠ وهذا أمر طبيعى ٠٠ حدث على سبيل المثال من جانب النمل عندما أراد أن يشكر سيدنا سليمان عليه السلام ٠

وخلاصة ما أريد التذكير به ، حول هذا الموضوع ، هو ما ذكره القرطبي حول قوله تعالى ، في سورة النمل :

«حتى اذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون • فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحين »(۲):

فقد قال القرطبي حول تفسير هاتين الآيتين ما خلاصته:

أن سليمان عليه السلام مر على وادى النمل بوادى السدير، من أودية الطائف ، وقيل : بأرض الشام ، فقامت نملة تمشى وهى عرجاء تتكاوس مثل الذئب فى العظم ، فنادت : « يا أيها النمل ٠٠ » فسمعها سليمان عليه السلام من على بعد ثلاثة أميال ٠٠ قال وهب : أمر الله الريح ألا يتكلم أحد بثىء الا طرحته فى سمع سليمان ، بسبب أن الشياطين أرادت كيده ٠٠ فلما سمعها سليمان عليه السلام : تبسم ضاحكا من قولها ٠٠ ثم أمر الجند بأن يعسكروا بعيدا عن وادى النمل حتى يدخل مساكنه ٠٠ فلما فعل الجند هذا ، ذهبت النملة هذه ، لتشكره ، فقال لها معاتبا : لم حذرت النمل ؟ أخفت ظلمى ؟ أما علمت أنى نبى عدل ؟ فلم قلت : « يحطمنكم سليمان وجنوده » ؟ فقالت النملة : أما سمعت قولى : « وهم لا يشعرون » ، مع أنى لم أرد فقالت النملة : أما سمعت قولى : « وهم لا يشعرون » ، مع أنى لم أرد

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٦٠

حطم النفوس ، وانما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ، أو يغتتن بالدنيا ، ويشتغلن بالنظر الى ملكك عن التسبيح والذكر ، فقال لها سليمان : عظينى ، فقالت النملة : أما علمت لم سمى آبوك داوود ؟ قال : لا ، قالت : لأنه داوى جراحة فؤاده ، هل علمت لم سميت سليمان ؟ قال : لا ، قالت : لأنك سليم الناحية على ما أوتيته بسلامة صدرك ، وأن لك أن تلحق بأبيك ، ثم قالت : آندرى لم سخر الله الريح ، قال : لا ، قالت : آخب رك أن الدنيا كلها ريح ، «فتبسم ضاحكا من قولها» متعجبا ، و

ثم مضت مسرعة الى قومها ، فقالت : هل عندكم من شىء نهديه الى نبى الله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدى له ! والله ما عندنا الا نبقة واحدة • قالت : حسنة ، ايتونى بها • فأتوها بها ، فحملتها بفيها (١) فانطلقت تجرها ، فأمر الله الربح فحملتها ، وأقبلت تشق الانس والجن والعلماء والأنبياء على البساط ، حتى وقعت بين يديه ، ثم وضعت تلك النبقة من فيها فى كفه ، وأنشأت تقول :

ألم ترنا نهدى الى الله ماله

وان كان عنا ذا غنى فهــو قابله

ولو كان يهدى للجليل بقدره

لقصر عنبه البصر يوما وسناحله

ولكننا نهدى الى من نحبه

فيرضى به عنا ويشكر فاعله

وما ذاك الأمن كريهم فعاله

والا فما في ملكنا ما يشاكله

فقال لها: بارك الله في كم ، فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله وأكثر خلق الله ٠

ولهذا ، قال ابن عباس رضى الله عنه : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : « الهدهد ، والصرد ، والنملة ، والنحلة » أخرجه أبو داوؤد وصححه أبو محمد عبد الحق .

فالنملة : أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم

<sup>(</sup>١) أي بفمها .

لا يشعرون أن حطموكم ، ولا يفعلون ذلك عن عمد منهم ، هنفت عنهم الجور ، ولذلك نهى عن قتلها .

وعن قتل المهدهد: لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله الى بلقيس .

وقال عكرمة : انما صرف الله شر سليمان عن الهدهد الأنه كان بارا بوالديه ٠

والصرد يقال له الصوام • وروى عن أبى هريرة قال : آول من صام الصرد ، ولما خرج ابراهيم عليه السلام من الشام الى الحرم في بناء البيت كانت السكينة معه والصرد ، هكان الصرد دليله على الموضع والسكينة مقداره • • المسخ •

#### \* \* \*

فالهدية ، كما عرفنا مشروعة :

فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ، وفيه الأسوة الحسنة ، ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس ، وتكسب المهدى والمهدى اليه رنة فى اللقاء والجلوس ، ولقد أحسن من قال:

هدايا الناس بعضهم لبعض

تولد في قلوبهم الومالا

وتزرع في الضمير هـوي وودا

وتكسبهم اذا حضروا جمالا

وقال آخر:

ان الهدايا لها حظ اذا وردت

أحظى من الابن عند الوالد الحدب

\* \* \*

وقد أورد القرطبي ست مسائل في موضوع الهدية ، حول قوله تعالى:

« وانى مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون »(۱) ، اليك تلخيصها:

الأولى: أنها عندما قالت هذا ، كان من حسن نظرها وتدبيرها ٠٠

<sup>(</sup>١) النمل : ٣٥

لأنها أرادت أن تجربه بها • فان كان طكا دنيويا أرضاه المال وعملت معه بحسب ذلك ، وان كان نبيا لم يرضه المال ولازمنا في أمر الدين • فينبغى لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه • فبعثت اليه بهدية عظيمة أكثر الناس فى تفصيلها:

فقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: أرسلت اليه بلبنة (١) من ذهب ، فرأت الرسل الحيطان من ذهب فصغر عندهم ما جاءوا به • وقال مجاهد: أرسلت اليه بمائتي غلام ومائتي جاريـــة •

وروى عن ابن عباس : باثنتي عشرة وصيفة مذكرين قد ألبستهم زى العلمان ، واثنى عشر غلاما مؤنثين قد ألبستهم زى النساء ، وعلى يد الوصلئف أطباق مسك وعنبر ، وباثنتي عشرة نجيبة تحمل لبن (٢) الذهب ، وبخرزتين احداهما مثقوبة ، والأخرى مثقوبة ثقبا معوجا ، وبقدح لا شيء فيه ، وبعصا كان يتوارثها ملوك حمير ، وأنفذت الهدية مع جماعة من قومها • وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان في صحبته أتباع وخدم • وقيل: أرسلت رجلا من أشراف قومها بقال له المنذر ابن عمرو ، وضمت اليه رجالا ذوى رأى وعقل ، والهدية مائة وصيف ومائة وصيفة ، قد خولف بينهم في اللباس ، وقالت العلمان : اذا كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث يشبه كلام النساء ، وقالت للجوارى : كلمنه بكلام فيه غلظ يشبه كلام الرجال ، فيقال : ان الهدهد جاء وآخبر سليمان بذلك كله ، وقيل : أن الله أخبر سليمان بذلك ، فأمر سليمان عليه السلام أن يبسط من موضعه الى تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة ، ثم قال : أى الدواب رأيتم أحسن في البر والبحر ؟ قالوا : يا نبى الله ٠٠ رأينا في بحر كذا دواب منقطة مختلفة ألوانها ، لها أجنحة وأعراف ونواصى ، فأمر بها فجاءت فشدت على يمين الميدان وعلى يساره ، وعلى لبنات الذهب والفضة ، وألقوا لها علوفاتها ، ثم قال للجن : على بأولادكم ، فأقمهم \_ أحسن ما يكون من الشباب \_ عن يمين الميدان ويساره .

ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه فى مجلسه ، ووضع له أربعة آلاف كرسى من ذهب عن يمينه ومثلها عن يساره ، وأجلس عليها الأنبياء والعلماء ، وأمر الشياطين والجن والانس أن يصطفوا

<sup>(</sup>٢) أي قوالب الذهب.

<sup>(</sup>١) المراد قالب من الذهب.

صغوفا فراسخ ، وأمر السباع والوحوش والهوام والطير فاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله ، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا الى ملك سليمان، ورأوا الدواب التى لم تر أعينهم أحسن منها تروث على لبنات الذهب والفضة ، تقاصرت اليهم أنفسهم، ورموا ما معهم من الهدايا٠٠

وكانت قد عمدت الى حقة من ذهب فجعلت فيها درة يتيمية غير مثقوبة ، وخرزة معوجة المثقب ، وكتبت كتابا مع رسولها تقول هيه : ان كنت نبيا فميز بين الوصفاء والوصائف ، وأخبر بما في الحقة ، وعرفني رأس العصا من أسفلها ، واثقب الدرة ثقبا مستويا ، وأدخل خيط الخرزة ، واملا القدح ماء من ندى ليس من الأرض ولا من السماء ، غلما وصل الرسول ووقف بين يدى سليمان أعطاه كتاب الملكة فنظر فيه ، وقال : أين الحقة ؟ فأتى بها فحركها ، فأخبره جبريل بما غيها ، ثم أخبرهم سليمان • فقال له الرسول : صدقت ، فاثقب الدرة ، وأدخل الخيط في الخرزة ، فسأل سليمان الجن والانس عن ثقبها فعجروا ، فقال للشياطين : ما الرأى فيها ؟ فقالوا : ترسل الى الأرضة ، فجاءت الأرضة فأخذت شعرة فى فيها حتى خرجت من الجانب الآخر ، فقال لها سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تصير رزقى ف الشجر ، غقال لها : لك ذلك • ثم قال سليمان : من لهذه الخرزة يسلكها الخيط ؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبى الله ، فأخذت الدودة الخيط فى فيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر ، فقال لها سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تجعل رزقى في الفواكه ، قال : ذلك لك ، ثم ميز بين الغلمان والجواري • قال السدى : أمرهم بالوضوء ، غجعل الرجل يحدر الماء على اليد والرجل حدرا ، وجعل الجوارى يصببن من اليد اليسرى على اليد اليمنى ، ومن اليمنى على اليسرى ، فميز بينهم بهذا ٠٠ ثم أرسل العصا التي الهواء ، فقال : أي الرأسين سبق الى الأرض فهو أصلها ، وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملأ القدح من عرقها ، ثم رد سليمان الهدية ٠٠ فروى أنه لما صرف الهدية اليها وأخبرها رسولها بما شاهد ، قالت لقومها : هذا أمر من السماء . المسألة الثانية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة ، وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين • وانما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما في نفسها ، على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا

أو تبيا ، لأنه قال لها في كتابه : « ألا تعلوا على وأتونى مسلمين »(١) وهـ ذا لا تقبل فيه فدية ، ولا يؤخذ عنه هدية ، وليس هذا من الباب الذي تقرر في الشريعة عن قبول الهدية بسبيل ، وانما هي رشوة وبيم الحق بالباطل ، وهي الرشوة التي لا تحل ، وأما الهدية المطلقة للتحبب والتواصل غانها جائزة من كل أحد وعلى كل حال ، وهذا ما لم يكن مشرك ،

المسألة الثالثة: فان كانت من مشرك ، ففى الحديث: « نهيت عن زبد المشركين » ، يعنى رفدهم وعطاياهم • وروى عنه عليه السلام أنه قبلها كما فى حديث مالك عن ثور بن زيد الديلى وغيره ، فقال جماعة من العلماء بالنسخ فيهما ، وقال آخرون: ليس فيها ناسخ ولا منسوخ ، والمغنى فيها:

أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده ودخوله في الاسلام ، وبهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام ، فعن مثل هذا نهى أن تقبل هديته حملا على الكف عنه ، وهذا أحسن تأويل للعلماء في هدذا ، فانه جمع بين الأحاديث ، وقيل غير هذا .

المسألة الرابعة: الهدية مندوب اليها ، وهي مما تورث المدوة وتذهب العداوة ، روى مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء » وروى معاوية بن الحكم ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « تهادوا غانه يضعف المود ويذهب بغوائل الصدر » وقال الدارقطني : تفرد به ابن بجير عن أبيه عن مالك ، ولم يكن بالرضي ، ولا يصح عن مالك ولا عن الزهرى ، وعن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « تهادوا بينكم فان الهدية تذهب السخيمة » قال ابن وهب : سألت يونس عن السخيمة ما هي ؟ فقال : الغل ، وهذا الحديث وصله الوقاصي عثمان عن الزهرى وهو ضعيف ، •

المسالة الخامسة: روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « جلساؤكم شركاؤكم في الهدية » واختلف في معناه ، فقيل: هو محمول على ظاهره • وقيل: يشاركهم على وجه الكرم والمروءة ، فان لم يفعل

<sup>(</sup>۱) النمل: ۳۱

فلا يجبر عليه • وقال أبو يؤسف : ذلك فى الفواكه وتحوها • وقال بعضهم : هم شركاء فى السرور لا فى الهدية • والخبر محمول فى آمثال أصحاب الصفة والخوانق والرباطات ، أما اذا كان فقيها من المفقهاء اختص بها فلا شركة فيها لأصحابه ، فان أشركهم غذلك كرم وجود منه • المسألة السادسة: قوله تعالى : (( فناظرة )) اى منتظرة ( بم يرجع الرسلون )) الله قتادة : يرحمها الله أن كانت لعاقلة فى أسلامها وشركها ، قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس • •

وهذا المعنى الأخير \_ الوارد فى نهاية المسألة المسادسة \_ هو المراد من الهدية حتى يشعر المهدى اليه أن المهدى قريب من قلبه وأنه قد رضى بصنيعه فيه بتلك الصورة التى عبر عنها بتلك الهدية \_ التى لا يشترط أن تكون غالية الثمن ، وانما بما يستطيع التعبير به عن شكره لهذا الذى قدم له تلك الخدمات المصلحية أو الاجتماعية أو الأسرية التى ربما كلفه تحقيقها الكثير من الوقت والنفقات التى قد لا يستطيع لضيق وقته أو كبر سنه ، أو قلة المال فى يده : أن يحققها بسهولة ويسر وبدون عقبات • • المنخ •

على شريطة أن لا تكون الهدية هذه رشوة مقنعة ، أو على حساب مصالح الآخرين ٠٠

آن فعلا مشينا كهذا لا يمكن أبدا أن يكون حلالا ، وانما هو حرام حرام حرام ٠

قال الله تعالى: « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون ))(٢) • قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما:

هذا فى الرجل يكون عليه مال ، وليس عليه فيه بينة ، فيجدد المال ، ويخاصم الى الحكام ، وهو يعرف أن الحق عليه ، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام •

وقال غيره: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم ٠

وعلى هـذا ، فلو ذهب فلان هذا الذى يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل \_ وهو يعلم هذا \_ الى فلان من الناس يعمل فى نفس الحقل الذى فيه مستندات القضية ، وأعطاه هدية \_ مقنعة \_ لكى يساعده

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٥

ف تحقيق مطلبه أو بغيته الآثمة: هان الهدية هذه ستكون رشوة يحرم أخذها كما يحرم أعطاؤها •

وقد أعجبنى كلام كتبه صاحب كتاب « صوت المنبر » وهو الشيخ محمد الحجار من علماء حلب ، حيث يقول حول هذا الموضوع :

فالذى يقبل الرشوة من الموظفين العاملين على خدمة الجمهور ، يكون قد أخل بالأمن وأفسد نظام الحكم •

الراشى والمرتشى مجرمان أثيمان ، يدفع الأول أجراً على فساد العدل ، ويأخذ الثاني أجرا على الاخلال بالأمن •

والمال الذي يأخذه المرتشى سحت ونار يعاقب عليه عقابا أليما ، لأنه يهدم شريعة قام عليها ركن العدل بين الأمم •

ثم يضرب بعد ذلك الأمثال ، فيقول :

أضرب لك مثلا: وظيفة خلت فى أعمال الدولة وتقدم اليها الطالبون الذين يرون فى أنفسهم الأهلية والكفاءة ، غاذا ساعد رئيس من رؤساء العمل الحكومى أحد المتقدمين: اما لقرابته ، أو لمال أخذه منه ، أو لمضاء مصلحة تعود عليه ، فهو ملعون آثم يحاسب على اثمه فى الدنيا والآخرة .

كذلك اذا قبل موظف الاهمال فى عمل من الأعمال ، أو غض بصره عن أمر من الأمور ، مقابل هدية (١) أو مال أخذه ، فهو آثم خائن ، لأنه باهماله أضر بمصلحة عمله ، وخان أمته وضميره .

ثم يقول : وعلى هذا القياس كل من يقبل مالا ، أو يأخذ هدية ، القاء تفريط فى عمل وجب عليه عمله ، أو لقاء نفع أحد لا يستحق النفع ، أو لقاء شفاعة من يستحق العقوبة ، غذلك كله من باب الرشوة •

ومتى انتشرت الرشوة فى قوم من الأقوام ، أو شعب من الشعوب ، أفسدت أخلاقهم ، وأضاعت كرامتهم ، وهدمت أركان العدل فيما بينهم ، وبثت العداوة والبغضاء فى أنفسهم •

فكم وكم من جرائم ارتكبت!! وكم من قتلى ضاع دمها! وكم من حقوق طمست!! وما كان لذلك من سبب الا الرشوة •

أما إذا عمت الأمانة الناس ، وعرفوا أن الرشوة حرام قد حرمها

<sup>(1)</sup> قال أحد الحكماء: « اذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوة »: أى خرج من الناهدة .

الاسلام ، وحرمها الحكام ، يعاقب عليها في الدنيا في السجن والتعزير ، غضلا عن الخزى في الآخرة ودخول النار .

اذا عرف الناس كل ذلك ارتدعوا وخافوا من الله تعالى فى الدار الآخرة ، وكانوا حريصين فى الدنيا على حفظ كرامتهم ، وصيانة دينهم ، وسلامة بلادهم .

المرتشى خسيس النفس ، وضيع القدر ، دنىء الهمة ، لأنه يأخذ أجرا خفيا ، ومالا مختلسا كأنه سرقة .

والراشى طامع فيما لا يستحق ، راغب فى شىء متوهم ، يريد أن ينال بالمؤامرة التى عقدها مع الموظف ما ليس له بحق .

ثم يقول بعد ذلك مشيرا الى خطر الرشوة:

وباب الرشوة كثيرا ما يسلب الناس أموالهم ، ويفسد ضمائرهم ، ويضيع دينهم ، وهي فضلا عن ذلك تقدم من يستحق الاقصاء والتأخير ، وتؤخر من يستحق القرب والتقديم ، فالرشوة : فساد لميزان العدل الذي قامت عليه السموات والأرض ، وقام عليه عمران الكون والمجتمع ،

كان المسلمون في الصدر الأول: يتحرون الصدق ، والعدل ، والأمانة في كل أمورهم ، أما نحن: فاذا رأينا من يتصف بالصدق ويتحسري العدل ولا يقبل الرشوة عددناه غريبا ، لأن الفضائل ذهبت أدراج الرياح ، وحلت محلها الرذيلة في أقبح مظاهرها ...

فهذا سمسار يخفى على الناس أثمان السلع ليشتريها دون. ما تستحق ، ويأخذ هو الفرق زيادة على أجرته التي يأخذها •

وهذا رجل يدعى لشهادة حق قد رآه بعينه ، فما هى الا أن يتصل به الظالم ، فيبدل الحق باطلا ، أو يكتم الشهادة من أصلها ، ويتعامى عن الحق الأبلج الظاهر ، فيضيع حق المظلوم لقاء رشوة آخذها من الظالم ، أو لمجاملة صديق ، أو مداهنة صاحب أو قريب ، أو غير ذلك من الأسباب المعروفة التى أصبحت اليوم بين الناس مألوفة . .

وهذا يكتم الجرائم القبيحة كالسرقات ، وهتك الأعراض ، وسفك الدماء ، فلا يبلغها لذوى الشأن متى آخذ الرشوة ٠٠

وهكذا انتشرت الرشوة انتشارا واسعا فى الدوائر والدواوين ، لأن اللصوص الجالسين خلف المناضد عرفوا كيف يحولون بين بجرائم، المجرمين وبين المسئولين •

فكم من قتيل عرف قاتله وذهب دمه هدرا ، لأن القاتل قدم مالا أو اشتغل لرئيس!!!

وكم من اختلاسات أتلفت وعرف تالفوها ، فذهبت ضحية الرشوة • وكم من باطل ارتفع ، وكم من حق انخفض ، فكان الرافع والخافض هو الرشوة •

وكم وكم وم ٠٠ مما لا يأتى عليه العد ، ولا يحيط به الحصر ١٠ فالبلاء كله من الرشوة ٠

غالرشوة هي : المعول الهدام للأخلاق ، وللأمن ، وللفضيلة ، وللدين •

وهى: شر مستطير ، وبلاء كبير وخطر عظيم ، غلعنة الله على الراشين والمرتشين ـ والرائشين المالية الله لا يهدى كيد الخائنين •

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام ، حتى لا تقع فى هذا الجرم الكبير • • الذى قد تفعله \_ لجهاك بحقيقته \_ بحسن نية وأنت تحسب أنك تحسن صنعا •

مع ملاحظة أن الذى سيعينك على هذا ، لن يفعل فيك معروفا ، وانما سيعينك على الاثم والعدوان الذى لا يصح ولا يجوز أن يكافأ على ٥٠ والله تعالى يقول:

« وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب »(٢) •

#### \* \* \*

ولهذا ، فقد رأيت \_ أخا الاسلام \_ وبعد العرض السريع الذى أرجو أن يكون هجة لنا لا علينا : أن أذكرك ونفسى ببعض الأهاديث الشريفة المرهبة من الرشوة وأكل هقوق الناس بالباطل ، هتى تكون دائما وأبدا نصب عينيك وفي حلك وترحالك هيثما كنت ٠٠

غالسك:

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الراشى والمرتشى » رواه أبو داوود والترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ، ولفظه :

<sup>(</sup>۱) الرائش ، هو الواسطة بين الراشى والمرتشى ، وهو ملعون مثلهما ، كما ورد في الحديث الشريف .

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لعنه الله على الراشي والمرتشى » وابن حبان في صحيحه والحاكم ، وقال: صحيح الاسناد • قال في الترغيب والترهيب معلقا على هذا الحديث \_ في الهامش \_

أما الراشى فهو مستحق لذلك الوعيد اذا كان يريد بدفع الرشوة أن يعان على الباطل أو أخذ ما لا حق له فيه أو تقدما على من هو أولى منه و وأما ما يعطيه توصلا الى أخذ حق لا سبيل الى تحصيله الا بالرشوة أو توسلا الى دفع ظلم: فهذا غير داخل تحت الوعيد ، فقد روى أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى أخلى سبيله .

وروى عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم • ومنع ذلك الشوكاني ، وقال: « فالحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث ، ومن زعم الجواز في صورة من الصور قان جاء بدليل مقبول والا كان تفصيصه ردا عليه فان الأصل في مال المسلم التحريم » •

وعن أبى هريوة رضى الله عنه ، قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الراشى والمرتشى فى المحكم » رواه المترمذى وحسنه ، وابن حبان فى صحيحه والحاكم (١) وزادوا : والرائش ، يعنى الذى يسعى بينهما .

الرائش: بالشين المعجمة: هو السفير بين الراشي والمرتشى → وعن ابن مسعود رضى الله عنه ، قال: « الرشوة في الحكم كفر ، وهي بين الناس سحت » رواه الطبراني موقوفا باسناد صحيح ٠

سحت : أى حرام لا يحل أكله ، وسمى الحرام سحتاً لأنه يسحت البركة أى يهلكها •

#### \* \* \*

هذا ٠٠ واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم ، قد ختم وصيته - التى ندور حولها - بقوله : « فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه » ٠٠

هان النبي صلى الله عليه وسلم ، يريد أن يقول لنا: ان عجزتم

<sup>(</sup>١) وكذلك رواه أحمد رحمه الله .

عن تقديم مكافأة من المال لن صنع فيكم معروفا • فأثيبوه على جميله هذا ، بالدعاء الصالح • حتى تروا أنكم قد كافأتموه •

وهذا معناه أن الحبيب المصطفى صلى ألله عليه وسلم يرغبنا فى ضرورة أن نكافىء الذى صنع فينا معروفا ولو بالدعاء له ٠٠ وخصوصا بظهر الغيب:

روى مسلم وأبو داوود عن صفوان بن عبد الله رضى الله عنه ، قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء فى منزله فلم أجده ، ووجدت أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ قلت : نعم • قالت : فادع الله لنا بخير ، فان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول : دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لآخيه مخير ، قال الملك الموكل به : آمين ولك بمثل (۱) • قال : فخرجت الى السوق فلقيت أبا الدرداء • فقال لى مثل ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم •

ولأبى داوود والترمذى : أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : «أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » •

ورويا عن عمر قال : « استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى العمرة فأذن لى وقال : « لا تتسنا يا أخى من دعائك » فقال عمر : كلمة ما يسرنى أن لى بها الدنيا » •

#### \* \* \*

فيذا كنت أخا الاسلام ستدعو لأخيك المسلم الذي صنع فيك معروفا بالخير: غان هذا سيكون أعظم مكافأة له ، لأنه قد يكون في أشد الحاجة الى دعائك له ، ولا سيما بظهر الغيب \_ كما عرفت \_ • واذا كان الوالدن والعلماء ، والأصدقاء الأوغياء ، والأبناء الصالحون • • قد صنعوا غينا خيرا: بتربيتهم ، وتوجيههم ، ووفائهم وبرهم لنا • •

فانه لا يسعنا الا أن ندعو لهم: بأن يجزيهم الله تعالى عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا بهم ف مستقر رحمته سبحانه وتعالى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ١٠٠ آمين ٠

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي وادعو لك بمثل ذلك .

# الوصيترالسادسة وانخمسون

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال:

« ان الدنيا حلوة خضرة ، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فان أول فنته بني اسرائيل كانت في النساء » • •

(رواه مسلم)

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

دارسا مدققا في هذه الوصية العظيمة التي تحتاج منا جميعا اللي طول نظر ٠٠ حتى نفهم المراد من قوله صلى الله عليه وسلم : « ان الدنيا حلوة خضرة » !

فقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم \_ وهو أبلغ البلغاء \_ الدنيا من حيث الرغبة فيها والإقبال والتكالب عليها والميل بالكلية اليها بفاكهة «خضرة» المنظر «حلوة» المذاق .

هي الدنيا تقول بمله فيها

حددار حددار من بطشي وفتكي

غلا يغيرركموا منى ابتسمام

فقيولي مضحك والفعل مبكي

ولهذا ، فان العبد العاقل هو الذي يفهم هذا عن الدنيا ، وهو الذي يتعامل معها أو فيها على أساس من قول الله تبارك وتعالى عنها :

« اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور »(١) .

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٠٠

وقوله: « انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »(١) .

وقول : (( واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء مقتدرا • المال والبنون زينة الحياة الدنيا ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا »(٢) .

#### \* \* \*

ففى تلك الآيات القرآنية: يخبرنا الله تعالى بحقيقة الدنيا، ويضرب لنا الأمثال الموضحة لتلك الحقيقة التي يجب آن لا تغيب آبدا عن أفكارنا حتى لا نغتر بالدنيا ونشغل بها عن الآخرة التي هي الدار المحقيقية، كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى:

« وأن الدار الآخرة لهي الحيوان (٢) ، لو كانوا يعلمون » (١) .

ويوم أن يشعل الانسان بالدنيا عن الآخرة ، أو بالمفانية عن الباقية ، فأن هذا سيكون معناه الضياع الكامل بل هو الخسران المبين ، المسار اليه في قول الله تبارك وتعالى:

« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً • الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »(٥) •

وذلك لأن الدنيا قد أستطاعت ببعض ما غيها ، أو بكل ما غيها من غن غنن ظاهرة أو باطنة أن تغرر بهم وتجعلهم من المستغلين بها ، أو العاملين من أجلها بتلك الصورة التي الهتهم عن الهدف الأسمى من وجودهم في هذه الحياة الأولى ، وهو المسار اليه في قول الله تبارك وتعالى:

« وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون · ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون · أن الله هو الرزاق ذو القوة اللتين »(١) ·

<sup>(</sup>١) يونيس: ٢٤ (٣) الكهف: ٥٤ ، ٢٤

<sup>(</sup>٣) أي لهي الحياة المتيتية لو كانوا يعلمون .

<sup>(</sup>٤) العنكبوت: ٦٤ (٥) الكهف: ١٠٤، ١٠٤،

<sup>(</sup>٦) الذاريات: ٦٥ ـ ٨٥

وليست العبادة كما يتصور الجهلاء مجرد صلاة أو زكاة أو صيام أو حج ٠٠، وانما هي كذلك مع كل تلك الأساسيات الدينية: تنفيذ كل ما أمر الله تعالى به ، والابتعاد عن كل ما نهى الله تعالى عنه ٠

وفى القرآن الكريم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالعمل لدنيانا حتى ف يوم الجمعة الذى يستريح فيه أكثرنا ، فيقول : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلعون » (١) .

ويقول: « • • فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور » (٢) •

وذلك حتى تعمر الأرض كما أرادها الله تعالى ، يوم أن قال للملائكة: « ٠٠ انى جاعل في الأرض خليفة ٠٠ »(٣) .

وهو أبونا آدم عليه السلام الذي أنزله تعالى من الجنة \_ باختصار \_ لكى يكون خليفة لله تعالى في الأرض فيعمرها هو وأولاده الى أن يرث الله الأرض ومن عليها •

والى هذا يشير كتاب « قصص القرآن » فى حديثه عن قصة أبينا آدم عليه السلام ، حيث يقول :

خلق الله الأرض في يومين ، وجعل فيها رواسي من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواتها (٤) في أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى التي السماء وهي دخان ، فقال لها وللأرض : ائتيا طوعا أو كرها ، قالتا : أثنيا طائعين •

ثم استوى على العرش ، وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ، ثم خلق ملائكته الذين يسبحون بحمده ، ويقدسون اسمه ، ويقلصون في عبادته ،

ثم شاعت ارادته ، واقتضت حكمته أن يخلق آدم ودريته ، ليسكنوا الأرض ويعمروها ، فأنبأ ملائكته أنه سينشىء خلقا آخر ، يسعون فى الأرض ويمشون فى مناكبها ، وينتشر نسلهم فى أرجائها ، فيأكلون من نبتها ، ويخلف بعضهم بعضا فيسها ، واه .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) الجمعة: ١٠ (٢) الملك: ١٥ (٣) البعرة: ٣٠

<sup>(</sup>٤) أي أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم .

وقد سخر الله سبطانه وتعالى للانسان كل شيء فى هذا الكون حتى يتيسر لهم عمارة الكون وتنفيذ أحكام الله فيه ، وفق ما أراده الله تعالى واقتضته حكمته ، والى هذا يشير الله سبطانه وتعالى ، فى سورة النحل ، حيث يقول:

« خلق السموات والأرض بالحق ، تعالى عما يشركون · خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين • والأنعام خلقها ، لـ كم فيهـ ا دفء ومنافع ومنها تأكلون • ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون • وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ، أن ربكم لرؤوف رحيم • والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون • وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ، ولو شاء الهداكم أجمعين • هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون • ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، أن في ذلك لأية لقوم يتفكرون • وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره ، ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون • وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانمه ، أن في ذلك لآية لقوم يذكرون • وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولطكم تشكرون • وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لطكم تهتدون • وعلامات ، وبالنجم هم يهتدون • أهمن يخلق كمن لا يخلق ، أفلا تذكرون • وان تعدوا نعمة الله لا تحموها ، أن الله لغفور رحيم »(١) ٠

ويقول: « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لحم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ووحمة ، أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم ، أن في ذلك لآيات للمالين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من غضله ، أن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا أن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماءا فيحيى به الأرض بعد موتها ، أن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم أذا

<sup>(</sup>۱) النحل: ٣ - ١٨.

دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون · وله من في السموات والأرض ، كل له قانتون »(١) ·

وكل هـذا حتى يكون الانسان أهلا لخلافة الله فى الأرض — وحتى لا تكون له حجة — وذلك لن يكون الا بالايمان الصادق الذى وعد الله أصحابه بالاستخلاف فى الأرض والتمكين فيها ، كما يشير الى هـذا قول الله تعالى: « وعد الله الذين آمنوا منسكم وعملوا المسالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف آمنا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون »(۱) .

\* \* \*

فادًا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال كما قرأنا في نص الوصية : « أنّ الدنيا حلوة خضرة ، وأن الله مستخلفكم غيها » ثم قال : « غينظر كيف تعملون » : فلعنا بعد أن عرفنا حقيقة الدنيا وعرفنا كذلك معنى الاستخلاف فيها : سنعمل بعد ذلك ومع ذلك على اثبات وجودنا فيها بصورة أيجابية ، يرأنا الله سبحانه وتعالى فيها كما يحب ويرضى .

وذلك لن يكون الا اذا اغتنمنا كل لحظة فى تلك الحياة الأولى وتقربنا فيها الى الله تعالى بعمل صالح • • يضمن لنا الفلاح فى دنيانا وأخرانا • • قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية (أى فى الدنيا) ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(٢) أى : فى الآخرة •

ذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فقال على عليه السلام:

<sup>(</sup>۱) الروم: ۲۰ – ۲۲ (۲) النور: ۵۰

<sup>(</sup>٣) الشحلي : ٩٧

الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنى لن تزود منها ، مهبط وحي الله ، ومصلى ملائكته ، ومسجد أنبيائه ، ومتجر أوليائه ، ربحوا منها الرحمة واحتسبوا فيها الجنة ، فمن ذا يذمها وقد آذنت ببينها ، ونادت بفراقها ، وشبهت بسرورها السرور وببلائها البلاء ترغيبا وترهيبا ، فيا أيها الذام الدنيا المعلل نفسه ، متى خدعتك الدنيا أم متى استذمت اليك !(١) أبمصارع آبائك في البلي ! أم بمضاجع أمهاتك في الثرى ! كم مرضت بيديك ، وعللت بكفيك ، تطلب له الشفاء ، وتستوصف له الأطباء ، غداة لا يغنى عنه دولؤك ، ولا ينفعه ىكاۋڭ ٠٠

وقد ورد كذلك أنه رضي الله عنه كان يقول:

طلقوا الدنيا وخاغوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا

ان لله عسادا فطنيا جعلوها لجنة واتخنذوا صالح الأعمال فيها سفنا ومقول:

لا دار للمرغ بعد الموت يسكنها

الا التي كان قبل الموت سنهما

فان بناها بخير طاب مسكنه

وان بناها بشر خاب بانيها

النفس ترغب في الدنيا وقد علمت

أن الزهادة غيها ترك ما غيها

فأغرس أصول التقى مادمت مجتهدا

واعملم بأنك بعد الموت لاقيهما

ولهذا 4 فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول خطبة خطبها بالمدينة ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله:

« أما بعد ، أيها الناس مع فقدموا لأنفسكم ، تعلمن والله ليصعفن أحدكم ، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يآتك رسولي غبلغك ؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ،

<sup>(</sup>١) استذمت اليك : أي معلت ما تذمها على معله .

ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم • فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طبية ، فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف ، والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله وبركاته » ذكرها ابن هشام في سيرته ، وأخرجها أيضا البيهقى •

وفى خطبة أخرى يرويها على رضى الله عنه ، يقول صلوات الله وسلامه عليه ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله :

« أما بعد ، أيها الناس • • كأن الموت غيها على غيرنا قد كتب ، وكأن الحق غيها على غيرنا وجب ، وكأن الذى نشيع من الأموات سفر عما قليل الينا راجعون • نبوئهم أجدائهم () ونأكل من تراثهم كأنا مظدون بعدهم • قد نسينا كل واعظة ، وأمنا كل جائحة () طوبى لن شغله عيبه عن عيوب الناس • طوبى لن طاب كسبه ، وصلحت سريرته ، وحسنت علانيته ، واستقامت طويته • طوبى لن تواضع لله فى غير منقصة ، وأنفق مالا جمعه فى غير معصية ، وجالس أهل الفقه والحكمة ، وخالط أهل الذل والمسكنة • طوبى لن زكت نفسه وحسنت خليقته وطابت سريرته وعزل عن الناس شره • طوبى لن أنفق الفضل () من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، ووسعته السنة ولم تستهوه المبدعة » • • وفى رواية : « ولم يعد عنها الى البدعة » أخرجه آبو نعيم وقد ورد بألفاظ متقاربة •

\* \* \*

انك أخا الاسلام أن فعلت هذا الذى رغبك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هاتين الخطبتين : ستكون قد أثبت وجودك في هذه المحياة الأولى بصورة ايجابية سيكافئك الله تعالى عليها ، لأنه سبحانه وتعالى يقول في قرآنه :

ر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هـذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون (١) .

<sup>(</sup>١) جمع جدت وهو القبر ، أي ننزلهم مقابرهم .

<sup>(</sup>٢) الجائمة: الآمة المهلكة . (٣) أي الزائد من المال والقول .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٦

<sup>(</sup> ٣٦ \_ من وصاياً الرسول ج ٢ )

كما يشير الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى:

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المسآب »(١) .

ثم يقول بعد ذلك:

« قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد »(١) .

ثم يقول بعد ذلك متحدثا عن مواصفات هؤلاء العباد الذبين أعد المهم ف جناته كل هذا الخير العظيم:

« الذين يقولون ربنا اننا أمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار المابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار (٢) . كما يشير الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى :

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسسن عمسلا • أولئسك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيسها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك ، نعم الثواب وحسنت مرتفقا »(١) .

\* \* \*

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك في نص الوصية : « فاتقوا الدنيا واثقوا النساء ، فان أول فتنة بني اسرائيل كانت ف النساء » :

قانه بهذا صلوات الله وسلامه عليه يحذرنا أولا من حب الدنيا بعثل الصورة التي كثيرا ما كانت سببا في ضياع الكثيرين من هؤلاء الذين اغتروا بها ، وخدعوا بملذاتها وشهواتها ٠٠ حتى أصبحوا لا يفكرون الا غيها ولا يعملون الا من أجلها ٠٠ مع أنهم لو عرفوا حقيقتها لبصقوا في وجهها ولما استطاعت أبدا أن تصل الى قلوبهم ٠٠ حتى تتربع عليها ٠

وقد قرأت في كتاب « عيون الأخبار » ما نصه :

حدثني محمد بن داوود ، قال : حدثنا أبو الربيع عن حماد عن على

<sup>(</sup>۱) آل عبران: ۱۶ (۲) ال عبران: ۱۹

 <sup>(</sup>٣) أَلْ عَمِرانَ : ١٦ (١٧) الكَهْفَنَ : ٣١ (٣)

ابن زيد عن الحسن أن النبى صلى الله عليه وسلم قال المضطاك ابن سفيان « ما طعامك » ؟ قال : اللحم واللبن ، قال : « ثم يصير الى ماذا » ؟ قال : ثم يصير الى ما قد علمت • قال : « فان الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلاللدنيا » قال : وكان بشير بن كعب يقول الصحابه اذا فرغ من حديثه : انطلقوا حتى أريكم الدنيا ، فيجى و فيقف بهم على السوق ، وهي يومئذ مزبلة ، فيقول : انظروا الى عسلهم وسمنهم والى دجاجهم وبطهم صار الى ما ترون •

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق ، والناس كنفتيه (۱) فمر بجدى أسك ميت (۲) ، فتناوله بأذنه ثم قال : « أيكم يحب أن هذا بدرهم ؟ (۲) فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء ، وما نصنع به ؟ (٤) قال : أتحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟ فقال : والله للدنيا هون (۵) على ألله عز وجل من هذا عليكم » رواه مسلم ٠

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها (٦) ، فقال : والذي نفسى بيده ، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » رواه أحمد باسناد لا بأس به ٠

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ، قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بدمنة (٧) قوم فيها سخلة (٨) فقال : « ما لأهلها فيها حاجة ٩(٩) قالوا : يا رسول الله ٠٠ لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها (١٠) ، فقال : والله للدنيا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها فلا

<sup>(</sup>١) تثنية كنفة وهي الناحية ، أي عن يمينه وشماله .

<sup>(</sup>٢) أسك ميت : صفتان لجدى والمراد أنه ليس فيه ما يرغب فيه وهو صفير الأذن .

<sup>(</sup>٣) وفي بعض الروايات أن يكون له هذا بدرهم ،

<sup>(</sup>٤) يعنى وأى شيء تصنعه به وهو ميت وقصير الأذن .

<sup>(</sup>٥) أي أشد هوانا وأحقر

<sup>(</sup>٦) أي طرحوها في مزبلة من المزابل لتكون طعمة للكلاب .

<sup>(</sup>٧) اي مزبلة وجمعها دمن .

<sup>(</sup>A) السخلة ولد الشاة والجمع سخل ·

<sup>(</sup>٩) الكلام على الاستفهام يعنى اليس لاهلها فيها منفعة حتى طرحوها هكذا .

<sup>(</sup>١٠) النبذ طرح الشيء والقاؤه لعدم الاعتداد به .

أشينها (١) اهلكت أحدا منكم » رواه البزار والطبراني في الكبير من حديث ابن عمر بنحوه ، ورواتهما ثقات ، ورواه أحمد من حديث أبي هريرة ولفظه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها ، قال : « أترون هذه هينة على أهلها ؟ قالوا : نعم يا رسول الله • قال : الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » •

ففى الأحاديث الثلاثة: يقسم صلوات الله وسلامه عليه ، بأن الدنيا بكل زخارفها ومتاعها أهون وأحقر عند الله من شاة ميتة على أهلها ، والمراد أنها لا تساوى شيئا أصلى .

# والدليل على هذا أيضًا ، ما ورد:

عن سعل بن سعد رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كانت الدنيا تعدل (٢) عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء »(٦) رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح •

وذلك حتى لا نحب الدنيا ونشغل مِها عن الآخرة • • فقد ورد :

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، قال : « من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أخر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى » رواه أحمد ورواته ثقات ، والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى فى الزهد وغيره ، كلهم من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبى موسى وقال الحاكم : صحيح على شرطهما .

#### \* \* \*

ولهذا ، فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من زهرة الدنيا وزينتها:

فعى أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، وجلسنا حوله ، فقال : « ان مما أخاف عليه ما يفتح الله عليكم من زهرة الدينا وزينتها » رواه البخارى ومسلم في حديث ، وكذلك رواه ابن أبى حاتم ، قال : «أنبسأنا بونس أخبرنى ابن وهب أخبرنى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء

<sup>(</sup>١) يعنى فلا أجدنها . (٢) أي تزن .

<sup>(</sup>٣) وهذا دليل على حقارة الدنيا عند الله تعالى ٧٠

ابن يسار عن أبى سعيد ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ان أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا • قالوا : وما زهرة الدنيا ؟ قال : بركات الأرض » •

وحول تفسير معنى « زهرة الدنيا » قال قتادة والسدى : يعنى زينة الحياة الدنيا ، وعلى هذا فقوله « زينتها » عطف تفسير ، ويجوز أن يراد بالزهرة ما يتمتع به فيها من الشهوات •

#### \* \* \*

ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول هذا لأصحابه محذرا اياهم من زهرة الدنيا وزينتها غصب ، وانما كان كذلك في نفس الموقت قدوة لهم في العزوف عن زهرة الدنيا وزينتها:

فعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ، ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير . رواه البزار باسناد حسن .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية (١) فدعوه (٢) ، فأبى أن يأكل (٦) ، وقال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ، ولم يشبع من خبز الشعير • رواه البخارى والترمذى •

وقد علل أبو هريرة امتناعه عن الأكل بأنه يحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في زهده وتعففه ٠

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر (١) وهو على حصير قد أثر فى جنبه ، فقال : يا رسول الله . • لو اتخذت فراشا أوثر (٥) من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا ، وما مثلى ومثل الدنيا الا كراكب سار فى يوم صائف (٦) ، فاستظل تحت شجرة ساعة (٧) ثم راح وتركها » رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى •

<sup>(</sup>۱) أي مشوية . (۲) أي عزموا عليه ليأكل معهم ٠

<sup>(</sup>٣) أي امتنع من اجابتهم تعففا وزهدا واستكثارا لهذا الطعام .

<sup>(</sup>٤) وكان هذا نيما روى عندما آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وأشيع أنه طلقهن فاستأذن عليه عمر رضى الله عنه ليساله عن ذلك ، فلما دخل وجده فالما على حصير ١٠٠ السنخ .

<sup>(</sup>٥) أنعل تفضيل من قولهم : فرانس وثير أي وطيء لين .

<sup>(</sup>١) مالف أي حار .

<sup>(</sup>٧) أي بقدر ما تنكسر شدة الحر ويعتدل الجو .

نعسم ٠٠

وما دنياك الا مثل ظل

أظلك شم آذن بارتمال

وهذا هو المعنى الذي لابد وأن نقف على أبعاده ، حتى نكون من المعلاء الذين عرفوا حقيقة الدنيا فاعتبروها قنطرة للآخرة:

فعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا دار من لا دار له ، ولها يجمع من لا عقل له » رواه أحمد والبيهتي ، وزاد : « ومال من لا مال له » واسنادهما جيد •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول العبد : مالى مالى ، وانما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى (١) ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ما سوى ذلك ، فهو ذاهب ، وتاركه للناس » رواه مسلم .

فمعنى « أو أعطى فاقتنى » أى : تصدق وأنفق فادخر ثواب ذلك عند الله عز وجل ، قال فى المصباح : « أقناه أعطاه وأرضاه واقتنيته اتخذته لنفسى قنية ، والمعنى يشيد بماله المكارم لتبقى له ذخيرة فى حياته وآخرته » •

وحسب الانسان العاقل أن يلاحظ هذا دائما وأبدا الى آخر لحظة في حياته حتى تكون الدنيا مطية له ، وحتى يكون المال في يدم لا في قلم .

وذلك حتى لا يكون من أهل الطمع فى الدنيا بتلك الصورة التي حذر النبى صلى الله عليه وسلم منها ، في حديث قال غيه : « •• واياك والطمع فانه الفقر الحاضر » (٦٢٠ •

ولهذا فقد قال الشافعي رضى الله عنه مشيرا الى هذا المعنى الكبير تأمت مطامعي فأرحت نفسي فان النفس ما طمعت تهون وأحييت القنوع وكان ميتا وفي احيائه عرضي مصون اذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون وكان رضي الله عنه يقول:

أنا أن عشت لست أعدم قوتا

أو ان مت لست أحسرم قبرا

<sup>(</sup>۱) « ما أكل فأفنى » المنخ بدل من ثلاث أي الذي أكله فأذهبه وغيبه م

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث شريف بهنده صحيح ٢٠٠٠ إلى ١٥٠٠ منه إلى الله

### همتى همة الكرام ونفسي

نفس حسر ترى المذلسة كفسرا

وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طوبى (۱) لمن هدى للاسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع » رواه الترمذى ، وقال: حديث حسن صحيح ، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم •

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، قال: « قد أله من أسلم ، ورزق كفلفا (٢) ، وقنعه الله مما آتاه » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

### \* \* \*

ولهذا ٠٠ فقد رأيت بعد هذا العرض السريع الذي أرجو أن نكون من خلاله قد عرفنا لماذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من حب الدنيا ٠٠ رأيت بالاضافة الى هذا ، وحتى تتضح الصورة أكثر ، وأكثر ، أن أذكر بقصة لله كالشيخ على محفوظ رحمه الله ، فى كتابه « هداية المرشدين » لم حيث يقول فى مضمونها :

روى أن عيسى عليه السلام كان مع صاحب له يسيحان فأصابهما المجوع وقد انتهيا الى قرية ، فقال لصاحبه : انطاق فاطلب لنا طعاما من هذه القرية ، وقام سيدنا عيسى يصلى ، فجاء الرجل بثلاثة أرغفة ، فأبطأ عليه انصراف سيدنا عيسى \_ من الصلاة \_ فأكل رغيفا ، فانصرف عيسى فقال : أين الرغيف الثالث ؟ فقال : ما كانا الا رغيفين ، فمرا على وجوههما حتى مرا بظباء ترعى ، فدعا عيسى عليه السلام ظبيا منها فذكاه \_ أى ذبحه \_ فأكلا منه ، ثم قال عيسى للظبى : قم باذن الله ، فقال له عيسى للظبى : قم باذن الله ، فقال عيسى : بالذي أراك هـ ذه الآية ، من صاحب الرغيف \_ الثالث \_ ؟ قال : ما كانا ألا اثنين ، فمضيا فمرا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده فعشى على الماء حتى جاوزا الماء ، فقال الرجل : سبحان الله !! فقال هيه على الماء حتى جاوزا الماء ، فقال الرجل : سبحان الله !! فقال عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى : بالذي أراك هذه الآية ، من صاحب الرغيف ؟ فقال : ما كانا عيسى أينا قريب منها لبن

<sup>(</sup>١) أي العاقبة الطيبة ، وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في خللها عام .

<sup>(</sup>٢) الكفاف ، أي الذي ليس نيه نضل عن الكفاية .

ثلاثة من ذهب \_ أى قوالب ثلاثة من الذهب \_ فقال عيسى عليه السلام: واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث ، فقال: أنا صاحب الرغيف الرغيف ، فقال عيسى عليه السلام: هى لك كلها ، وفارقه ، فأقام عليه ليس معه ما يحملها عليه ، فمر به ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا اللبن حقوالب الذهب \_ فقال اثنان منهم لواحد: انطلق الى القرية فأتنا بطعام ، فذهب ، فقال أحد الاثنين الباقيين: نقتل هذا اذا جاء ونقسم هذا بيننا ، فقال الآخر: نعم ، وقال الذى ذهب يشترى ونقسم هذا بيننا ، فقال الآخر: نعم ، وقال الذى ذهب يشترى الطعام \_ مخاطبا نفسه \_ أجعل فى الطعام سما فأقتلهما وآخذ اللبن \_ وحدى \_ ففعل ، فلما جاء قتلاه وأكلا من الطعام الذى جاء به ، فماتا ، فمر بهم بعد ذلك سيدنا عيسى ، فلما رآهم جميعا صرعى حول الذهب ، فمر بهم بعد ذلك سيدنا عيسى ، فلما رآهم جميعا صرعى حول الذهب ، فمر بهم بعد ذلك سيدنا عيسى ، فلما رآهم جميعا صرعى حول الذهب ، فمن الحواريين: هكذا الدنيا تفعل بأهلها ،

### \* \* \*

نعم ٠٠ هكذا الدنيا تفعل بأهلها ٠٠ وما حدث لهؤلاء الأربعة : صورة من تلك المساهد الكثيرة التي تحدث كثيرا وكثيرا في كل زمان ومكان بسبب حب الدنيا ٠٠ لأن حب الدنيا كما ورد في الأثر : « رأس كل خطيئة » :

فمن أحب الدنيا أحب نفسه ، ومن أحب نفسه انفصل عن أسرته ، ومن انفصل عن أسرته المجتمع ومن انفصل عن المجتمع أصبح عدوا له بتلك الصورة التي غالبا ما تكون سببا في ارتكاب الجرائم الأخلاقية والاجتماعية ٠٠ بل والأسرية ٠

وقد أعجبنى كلام ذكره فضية الشيخ على محفوظ رحمه الله » في كتابه « هداية المرشدين » بالمتصار ، تحت عنوان :

### النهي عن الانهماك في طلب الدنيسا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون • وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين • ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون »(٢) •

ان من نظر الى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء ،

<sup>(</sup>۱) المنافقون: ٩ - ١١

وحياتها عناء ، وعيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأهلها منها على وجل ، الله بنعمة زائلة ، أو بلية نازلة ، أو منية قاضية ، مسكين ابن آدم ، ، رضى بدار حلالها حساب ، وحرامها عقاب ، ان أخذه من حلال حوسب عليه ، وان أخذه من حرام عذب به ، من استغنى غيها غتن ، ومن افتقر غيها حزن ، من أحبها أذلته ، ومن أبصر اليها أعمته ، والناس غيها طائفتان :

طائفة فطناء ، علموا أنها ظل زائل ، ونعيم حائل ، وأضعاث أحلام ، بل فهموا أنها نعم في طيها نقم ، وعرفوا أن هذه الحياة الفانية ، انما هي طريق التي الحياة الباقية ، فرضوا منها باليسير ، وقنعوا فيها بالقليل ، فاستراحت قلوبهم وأبدانهم ، وسلم لهم منها دينهم ، وكانوا عند الله تعالى هم المحمودين ، لم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم ، جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم ، وتدبروا ماذا يكون مصيرهم ، وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وايمانهم سالم لههم ، وما الذي يتركون لها لذي يتركون لأعدائهم (۱) في الدنيا ، ومن لا يغنيهم من الله شيئا يوم لا ينفع مال ولا بنون ، ويبقى عليهم وباله ونكاله ، أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر ، وأعدوا الجواب للحساب ، وقدموا الزاد للمعاد « وخير الزاد التقوى » فطوبي لهم ، خافوا فأمنوا ، أحسنوا ففازوا ،

وطائفة أخرى جهلاء: عمى البصائر لم ينظروا فى آمرها ، ولم يتكشفوا سوء حالها ومآلها ، برزت لهم بزينتها ففتنتهم فاليها أخلدوا ، وبها رضوا ، ولها اطمأنوا ، حتى ألهتهم عن الله تعالى وشغلتهم عن ذكره وطاعته: « • • نسوا الله فأنساهم أنفسهم »(٢) • جعلهم بسبب ذلك ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ، ولم يفعلوا ما يخلصها ، ولك ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى وسيرون يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد »(٣) •

<sup>(</sup>۱) من الأزواج والأولاد ، كما يشير الى هذا قول الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحدروهم » ٠٠ ( التقابن : ١٤ )

<sup>(</sup>٣) الحج ٢:

وفى مثل هؤلاء يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندرى رحمه الله تجالى: « اجتهادك فيما ضمن لك مع تقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك » • أقاموها فهدمتهم ، واعتزوا بها من دون الله فأذلتهم ، أكثروا فيها من الآمال ، وأحبوا طويل الآجال ، ونسوا الموت وما وراء من أهوال ومخاوف فخاب أملهم وضل سعيهم وخسروا الدنيا ولم يدركوا الآخرة •

روى الترمذي من حديث أنس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه : جعل الله غناه فى قلبه ، وجمع عليه شهمله وأتته الدنيا وهى راغمة • ومن كانت الدنيا همه : جعل الله غقره بين عينيه ، وغرق عليه شمله ، ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له ، فلا يمسى الا غقيرا ، ولا يصبح الا غقيرا • وما أقبل عبد على الله بقلبه الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمة ، وكان الله بكل خير اليه أسرع » •

### \* \* \*

غاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تفتن بالدنيا فتشعل بها عن الآخرة ، وحتى لا تكون بسبب ذلك \_ كما عرفت من خلال ما وقفت عليه \_ قد خسرت الدنيا والآخرة •

وحسبى فى نهاية هـذا التذكير والتحذير من فتن الدنيا: أن أذكرك ونفسى بخطبة من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول فيها: « أيها الناس: ان لكم معالم (١) فانتهوا الى معالكم ، وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم ، ان المؤمن بين مخافتين ، بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله تعالى قاض عليه فيه • فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ، ومن الحياة قبل الموت • والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعت (٢) ولا بعد الدنيا دار الا الجنة أو النار » ذكره أبو بكر الباقلانى فى كتابه « اعجاز القرآن » •

<sup>(</sup>۱) جمع معلم كمذهب وهو في الأصل الدليل في الطريق ، والمراد به هنا حدود الشريعة المطهرة .

<sup>(</sup>٢) أي ليس بعد الموت استرضاء لأنه وقت جزاء لا وقت عمل .

واذكر كذلك قول الله تعالى للدنيا (١) :

« يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم ، انى قذفت في قلوبهم بعضك والصبر عنك ، ما خلقت خلقا أهون على منك ، انى قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومي لأحد ولا يدوم لك أحد » •

فاحرص أخا الاسلام على أن تكون من هؤلاء الأبرار حتى تسلم من شر الدنيا • التى أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها غناء \_ كما وصفها على كرم الله وجهه \_ ، والتى وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك ، بأنها : « • • دار التواء ، لا دار استواء ، ومنزل ترح ، لا منزل فرح ، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء • • » • انما الدنيا فناء المناء الدنيا تبوت الما الدنيا فناء المناء الدنيا تبوت كل ما فيها لعمرى عن قريب سيموت كل ما فيها لعمرى عن قريب سيموت ولقد يكفيا منها أيها العاقل قوت

وت وحسب المرء من دنياه قوت ومرص ليس تدركه النعوت يب الى قوم كلامهم السكوت

جدير بالتواضع من يموت فما للمرء يصبح ذا هموم فيا هذا سترحل عن قريب

\* \* \*

وأما عن التحذير من الافتتان بالنساء الشار اليه فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى نص الوصية بعد التحذير من فتن الدنيا : «واتقوا النساء»:

<sup>(</sup>۱) أي في الحديث القدسي .

<sup>(</sup>٢) كما يقول في هامش الدين الخالص ج ٤ ص ٢٤٣

<sup>(</sup>۳) بفتح فسكون: أي ذات رأى .

ودين أغلب لذى لب منكن • قالت : يا رسول الله • • وما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل • فهذا من نقصان العقل • وتمكث الليالي ما تصلي (١) ، وتفطر في رمضان • فهذا من نقصان الدين » أخرجه ابن ماجه •

وفى رواية: « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من احداهن ، لو صنعت معها الدهر معروفا ثم رأت منك اساءة واحدة ، قالت : ما رأيت منك خيرا قط» •

وعن وهب بن منبه ، قال : عاقب الله المرأة بعشر خصال : شدة النفاس ، وبالحيض ، وبالنجاسة فى بطنها وفرجها ، وجعل ميراث امرأتين ميراث رجل واحد ، وشهادة امرأتين كشهادة رجل ، وجعلها ناقصة المعقل والدين لا تصلى أيام حيضها ، ولا يسلم على النساء ، وليس عليهن جمعة ولا جماعة ، ولا يكون منهن نبى ، ولا تسافر الا بولى ، وكان يقال : ما نهيت امرأة قطعن شيء الاأنته ،

وقال طفيل في هذا المعنى:

ان النساء كأشجار نبتهن معا

منها المرار وبعض المسر مأكول

ان النساء متى ينهين عن خلق

فانه واقع لابد مفعسول

وعن رجاء بن حيوة قال: قال معاذ: انكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم ، وانى أخاف عليكم فتنه السراء ، وان من أشد ذلكم عندى النساء ، اذا تحلين الذهب ، ولبسن ربط الشام (٢) وعصب (٦) اليمن ، فأتعبن الغنى ، وكلفن الفقير ما لا يجد •

وقد ذكر في هامش « عيون الأخبار » كتاب النساء ( ص ١١٣ ) ، الحديث الآتى تعليقا على هذا القول السابق :

قال صلى الله عليه وسلم: « أخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء • قالوا: كيف يا رسول الله ؟ قال: اذا لبسن ربط الشام ، وحال العراق ،

<sup>(</sup>١) وذلك بسبب الحيض والنفاس وكذلك بالنسبة للانطار في رمضان بسبب ذلك . وبعد الطهر تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة .

<sup>(</sup>٢) أي كل ثوب رقيق.

<sup>(</sup>٣) وهو كل برد يصبغ غزله ثم ينسج ، لا يثنى ولا يجمع ، وانها يثنى ويجمع ما يضاف اليه .

وعصب اليمن ، وملن كما تميل أسنمة البخت ، غاذا على ذلك كلفن العسر ما ليس عنده ، استعيذوا بالله من شر النساء ، وكونوا من خيار هن على حذر » •

وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي وقفنا عليه في هذه الأخبار ، معناه كما عرفنا ، أن الرجل العاقل هو الذي يستعيذ بالله من شر النساء ، ويكون من خيارهن على حدر ، وذلك حتى يسلم من كيدهن الذي أشار الله سبحانه وتعالى اليه في قوله: ((٠٠ أن كيدكن عليه م)(۱) ، والكيد: المكر والحيلة ،

قال فى القرطبى : وانما قال « عظيم » لعظم فتنتهن واحتيالهن فى التخلص من ورطتهن و وقال مقاتل عن يحيى بن كثير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله حلي الله عليه وسلم : « ان كيد النساء أعظم من كيد الشيطان لأن الله تعالى يقول : « ان كيد الشيطان كان ضعيفا »(٢) وقال : « ان كيد كن عظيم » •

\* \* \*

ومن كيد امرأة العزيز بسيدنا يوسف • ما أشار اليه سبحانه وتعالى فى قوله: « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ، قال معاذ الله ، أنه ربى أحسن مشواى ، انه لا يفلح الظالمون • ولقد همت به ، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، انه من عبادنا المخلصين »(٣) •

والخلاصة \_ كما يقول القرطبى \_ : وفى الخبر أنها قالت له : يا يوسف • • ما أحسن صورة وجهك ! قال : فى الرحم صورنى ربى ، قالت : يا يوسف • • ما أحسن شعرك ! قال : هو أول شىء يبلى منى فى قبرى ، قالت : يا يوسف • • ما أحسن عينيك ! قال : بهما أنظر فى قبرى ، قالت : يا يوسف • • ارفع بصرك فانظر فى وجهى ، قال : الى ربى • قالت : يا يوسف • • أدنو منك وتتباعد انى أخاف العمى فى آخرتى • قالت : يا يوسف • • أدنو منك وتتباعد منى ؟ ! قال : أريد بذلك القرب من ربى • قالت : يا يوسف • • القيطون (١) فادخل معى ، قال : القيطون لا يسترنى من ربى • قالت :

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۲۸ (۲) النساء: ۷۹

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٢٣ ، ٢٣ ، ١٤ (١) القيطون: المخدع ، اعجمي .

يا يوسف • • غراش الحرير قد فرشته لك ، قم فاقض حاجتى ، قال : اذن يذهب من الجنة نصيبى ، الى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها ، الى أن هم بها •

وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يمان الى يوسف ميل شهوة حتى نبأه الله ، فألقى عليه هيبة النبوة ، فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه ، ثم يقول القرطبى:

واختلف العلماء في همه ، ولا خلاف أن همها كان المعصية ، وأما يوسف غهم بها : « لولا أن رأى برهان ربه » ، ولكن لما رأى البرهان ما هم ، وهذا لوجوب المعصمة للأنبياء ، قال الله تعمللي : « كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، انه من عبادنا المخلصين » فان في الكلام تقديم وتأخير ، أي لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ، قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن على أبى عبيدة فلما أتيت على قوله : « ولقد همت به ، وهم بها » الآية ، قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير ، كأنه آراد ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها .

وقوله تعالى: « لولا أن رأى برهان ربه » والجواب محذوف العلم السامع ، أى لكان ما كان ، وهذا البرهان غير مذكور فى القرآن ، غروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، أن زليخا قامت الى صنم مكال بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته بثوب ، فقال : ما تصنعين ؟ قالت : أستحى من الهى هذا أن يرانى فى هذه الصورة ، فقال يوسف : أنا أولى بأن أستحى من الله ، وهذا أحسن ما قيل فيه ، لأن فيه اقامة الدليل ، وقيل : رأى مكتوبا فى سقف البيت : « ولا تقربوا الزنا ، أنه كان فاحشة وساء سبيلا »(١) ،

وقال ابن عباس: بدت كف مكتوب عليها: « وان عليكم لحافظين » (٢) وقال قوم: تذكر عهد الله وميثاقه وقيل: نودى يا يوسف و أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء ؟! وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدران عاضا على أنملته يتوعده فسكن وخرجت شهوته من أنامله ، قاله قتادة ومجاهد والحسن والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جبير وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل

<sup>(</sup>٢) الانقطار ١٠٠

سراویله فتمثل له یعقوب ، وقال له : یا یوسف ۱۰ فولی هاربا و وروی سفیان عن أبی حصین عن سعید بن جبیر ، قال : مثل له یعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله ، قال مجاهد : غولد لكل و احد من أولاد یعقوب اثنا عشر ذكرا الا یوسف لم یولد له الا غلامان ، ونقص بتلك الشهوة ولده ، وقیل غیر هذا ، ثم یقول القرطبی :

وبالجملة : فذلك البرهان آية من آيات الله أراها الله يوسف حتى قوى ايمانه ، وامتنع عن المعصية .

\* \* \*

واذا كان الكيد كما علمنا هو المكر ، غان الله تعالى يقول : « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله »(١) ، وتوضيحا لهذا :

فقد حكى أن خدم بعض الملوك وجدوا طفلا فى الطريق فالتقطوه ، فأمر الملك بتربيته وضمه الى أهل بيته وسماه أحمد اليتيم ، فلما نشا ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ، ولما حضرته الوفاة ، أوصى به الملك ولى عهده ، فضمه اليه واصطفاه وأخد عليه العهد أن يكون له وفيا وخادما أمينا ، وبعد ذلك قدمه فى أعماله فصار حاكما على جميع حاشية الأمير ، ومتصرفا فى شئون قصره .

وفى أحد الأيام أمره أن يحضر شيئا من بعض حجراته ، غذهب المحضره فرأى بعض جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم يفسقان ويزنيان فتوسلت اليه الجارية أن يكتم هذا الخبر ووعدته بكل ما يطلب ، وراودته عن نفسه لتأمن شره ، فقال لها : معاذ الله آن أخون الأمير ، وقد أحسن الى ٠٠ ثم تركها وانصرف على أن يكتم السر ، لكن الجارية أوجست فى نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد اليتيم سيفشى أمرها للأمير ٥٠ فما كان منها الا أن انتظرت الأمير حتى حضر الى قصره ثم ذهبت اليه باكية شاكية فسألها ما خبرها ؟ فقالت : ان أحمد اليتيم راودها عن نفسها ، وكان يريد أن يقهرها على الزنا ١٠ فلما سمع الأمير ذلك غضب واشتد غضبه ، وعزم على قتله ١٠ ثم دبر قتله فى الخفاء حتى لا يعلم الناس بقتله وبسبب هـذا القتل ٠ فقال لكبير الخفاء حتى لا يعلم الناس بقتله وبسبب هـذا القتل ٠ فقال لكبير فضع الرأس فى الطبق ، وابعث به الى ٢٠ فأجاب الخادم بالسمع والطـاعة ٠

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۳

وهي يوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم وقال له: اذهب الى غلان المفادم ، وقل له يعطيك كذا وكذا ٥٠ فامتثل الأمر وذهب ٥٠ فاعتذر وقال: انه مكلف بعض الخدم ، فأرادوا أن يحكموه بينهم فى أمر فاعتذر وقال: انه مكلف بقضاء أمر الأمير ٥٠ فقالوا: نبعث فلانا الخادم نائبا عنك ليحضر ما تطلبه حتى تفصل فى شأننا ٥٠ فأجابهم الى ما طلبوا، فأرسلوا واحدا منهم وهو الشاب الذى سبق له الزنا بالجارية ، فلما ذهب أخذه رئيس الخدم الى المكان الذى أعده ثم قطع رأسه على غرة ثم وضعها فى الطبق وغطاه وجاء به الى الأمير ٥٠ فلما أبصر — الأمير الطبق رفع غطاءه فرأى رأسا غير رأس أحمد اليتيم ٥٠ فأحضر الأمير أحمد اليتيم ، فسأله عما فعل ، فأخبره بما كان ، فقال الأمير : أتعرف لهذا الخادم ذنبا ؟ فقال : نعم ، انه فعل كذا وكذا مع الجارية وقد سألانى بالله وبك أن أكتم الخبر ٠٠

غلما سمع الأمير ذلك أمر بقتل الجارية ، وعاد الى ما كان عليه من محبة أحمد واكرامه ، وكانت هذه عاقبة الوغاء ، ونهاية الخيانة « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله »!! صدق الله العظيم •

### \* \* \*

فعلى الأخت المسلمة: أن تذكر هذا حتى تبتعد عن المكر السيء الذي لا يحيق الا بأهله •• كما عرفنا ، وحتى تكون كذلك ان شاء الله من المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات السائحات ••

وحسبها ان أرادت لنفسها ولغيرها من الرجال خيرا: أن تبتعد عن أسلوب الاثارة للشهوات الغرائزية والذي كثيرا ما كان سببا في فساد الكثيرين من الرجال الذين لم يستطيعوا بسبب ضعف ايمانهم وعدم غض أبصارهم كما أمرهم الله تعالى: أن يقاوموا هذا الأسلوب الغرائزي المشار اليه في الحديث الشريف الوارد:

عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « كل عين زانية (١) ، والمرأة اذا استعطرت (١) ، فمرت بالمجلس

<sup>(</sup>١) يعنى كل عين نظرت الى أجنبية قصدا ، والمراد أنها كالزانية في الاثم .

<sup>(</sup>٢) يعنى وضعت العطر على بدنها وثيابها .

همی کذا وکذا ، یعنی زانیه » (۱) رواه أبو داوود والترمذی ، وقسال : حدیث حسن صحیح ۰

ورواه النسائى ، وابن خزيمة ، وابن حبان فى صحيحهم ، ولفظهم : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة استعطرت ، فمرت على قوم ليجدوا ريحها (٢) ، فهى زانية (٦) ، وكل عين زانية » رواه الحاكم أيضا ، وقال : صحيح الاسناد •

حتى ولو كانت المرأة ذاهبة الى المسجد ، غانه يجب عليها أن لا تتطيب ٠٠ وان غعلت ذلك ، فانه يطلب منها أن ترجع ٠٠

فعن أبى موسى بن يسار رضى الله عنه ، قال : مرت بأبى هريرة امرأة وريحها تعصف (٤) ، فقال لها : أين تريدين يا أمة الجبار (٥) ، قالت : الى المسجد • قال : وتطييت ؟ قالت : نعم • قال : فارجعى فاغتسلى ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت الى المسجد ، وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل » رواه ابن خزيمة فى صحيحه • قال : باب ايجاب الغسل على المطيبة للخروج الى المسجد ، ونفى قبول صلاتها ان صلت قبل أن تغتسل ، ان صح الخبر •

وهذا الحديث وان كان ضعيفا \_ بصرف النظر عن موضوع الغسل وعدم صحة الصلاة \_ الا آنه من الخير لها ولمن فى الطريق والمسجد أن لا تخرج من بيتها متطيبة حتى لا تلفت الأنظار والقلوب اليها • • وخبر لها أن تصلى فى بيتها :

فعن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رضى الله عنهما أنها جاءت الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ٠٠ انى أحب الصلاة معك (١) ، قال : « علمت أنك تحبين الصلاة معى ، وصلاتك

<sup>(</sup>١) لأنها وجهت الأنظار اليها ، وحركت اليها شهوة الرجال .

<sup>(</sup>٢) يعنى انها قصدت بالرور عليهم أن يشموا ريحها .

<sup>(</sup>٣) وذلك لتعمدها جذب تلوب الرجال اليها وتحريك رغباتهم نحوها .

<sup>(</sup>١) يمنى تفوح وتنتشر بشدة .

<sup>(</sup>٥) يريد أن يقول لها : يا أمة الجبار سبحانه وتعالى . . وقد سألها ليعرف وجهتها ليبين لها الحكم أن كانت ذاهبة إلى المسجد .

<sup>(</sup>٦) لان صلاته عليه الصلاة والسلام أكمل صلاة وأتمها ، وقراءته

فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك (١) ، وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك ، وصلاتك فى مسجد من صلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى (١) ، وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى (١) ، قالم : فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شىء من بيتها وأظلمه (٥) ، وكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل » رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما ،

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « المرأة عورة وانها اذا خرجت من بيتها استشرغها الشيطان ، وانها لا تكون أقرب الى الله منها فى قعر بيتها » رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

وحول موضوع أن المرأة عورة ، قال في النهاية : « جعلها نفسها عورة لأنها اذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة » اه .

ثم يستكمل هذا ــ شارح « الترغيب والترهيب (١) ، غيقول : والعورة الخلل في ثغر البلاد وغيره يخاف غيه ، ومنه قوله تعالى : ( أن بيوتنا عورة )(١) يعنى ممكنة لن أرادها غير محصنة ، والعورة من الجبال شــقوقها ، ومن الشمس مشرقها ومغربها • والعورة أيضا كل ممكن الستر وكل أمر يستحيا منه ، وكل شيء يستره الانسان من أعضائه أنفة وحياء والجمع عورات ، قال تعـالى : ( ثلاث عورات لحم • • )(٨) أراد بها الأوقات الثلاثة التي نهى عن الدخول فيها للمماليك والصغار الا بعد الاستئذان وهي نصف النهار وآخر الليل

<sup>(</sup>۱) المكان بالبيت المكان المهد للنوم وهو المخدّع ولا شك انه يكون في أقصى مكان من الدار فهو أبلغ في التستر .

<sup>(</sup>٢) وكذلك الحجرة أخص من الدار فالصلاة فيها أقرب الى التخفى. والاحتجاب.

<sup>(</sup>٣) فأن الدار لا يدخلها أحد الا بالاستئذان وكل من معها في الدار من محارمها بخلاف المسجد .

<sup>(</sup>٤) فانظر كيف فضل صلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجده مع أن الصلاة فيه بالف صلاة فيما سواه .

<sup>(</sup>٥) فهذا دليل على فضل ملازمة المراة بيتها وصلاتها فيه وانه افضل لها من شهود الصلاة في المسجد جماعة .

<sup>(</sup>٦) وهو فضيلة الشيخ خليل الهراس رحمه الله .

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ١٣ (٨) النور: ٨٥

وبعد العشاء الآخرة ، وقوله تعالى : « الذين لم يظهروا على عورات النساء »(١) يعنى لم يبلغوا الحلم •

ثم يقول حول معنى: « استشرفها الشيطان »: يقال: استشرف الشيء رفع بصره اليه باسطا كفه فوق حاجبه ، ويقال أستشرفه حقه ظلمه ، واستشرف الشاة • تفقدها ليأخذها سالمة العيوب ، ومعنى استشرفها الشيطان: لازمها في خروجها وأغرى الرجال بالتطلع اليها •

وفى رواية عند الطبرانى ، قال : « النساء عورة ، وان المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس (٢) فيستشرفها الشيطان (٦) ، فيقول : انك لا تمرين بأحد الا أعجبته (٤) ، وان المرأة لتلبس ثيابها (٥) ، فيقال : أين تريدين ؟ فتقول : أعود مريضا (٦) ، أو أشهد جنازة (٢) ، أو أصلى في مسجد (٨) ، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها » واسناده مسن ٠

وذلك لأن عبادة المرأة فى بيتها حيث السكن والستر والسلامة من الفتنة أفضل من خروجها ولو لعمل من أعمال الخير التي مثل لها بعيادة المريض وشهود الجنازة والصلاة فى المسجد •

ولأنها تكون \_ فى بيتها \_ حينئذ فى حرز من نظر الرجال اليها وفى مأمن من الفتن ، فلا غرو تكون أقرب الى العفة والفضيلة وبالتالى تكون أقرب الى الله عز وجل لتخلقها بالأخلاق التي يحبها •

### \* \* \*

ومع هذا كله ، غان النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بمنع نسائهم من الصلاة في المساجد ، وإنما نهاهم عن منعهن • •

فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) النور: ٣١

<sup>(</sup>٢) يعنى أنها تخرج سليمة النية طاهرة الذيل بعيدة عن وساوس الشيطان .

<sup>(</sup>٤) فيحملها على التزين عند الخروج ليزداد نظر الرجال اليها هواعجابهم بها . (٥) يعنى تنهيا للخروج .

<sup>(</sup>٦) أي ازور مريضا من مرضى المسلمين رغبة في حصول الثواب .

<sup>(</sup>٧) ای احضر جنازة مسلم واتبعها و

<sup>(</sup>٨) يعنى أشهد الصلاة في المسجد جماعة .

وسلم: « لا تمنعوا نساءكم المساجد ، وبيوتهن خير لهن » رواه أبو داوود .

وفى رواية : « لا تمنعوا اماء الله وليخرجن تفلات » .

وفى أخرى : « اذا استأذنت أحدكم امرأته الى السجد فلا يمنعها » :

أى اذا كانت ستلتزم (١) بأدب الاسلام ، الذى سيفرجها عن : حد التبرج : الذى لخصه صاحب كتاب « الحلال والحرام في الاسلام (١) تحت عنوان :

ما يخرج الراة عن حد التبرج

حيث يقول: والذي يخرج المرأة المسلمة عن حد التبرج ويسمها بأدب الاسلام أن تلتزم الآداب الآتية:

- (أ) غض البصر: غان أثمن زينة للمرأة هو الحياء ، وأبرز عنوان للحياء هو غض البصر قال تعالى: « وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن »(۲) •
- (ب) عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس ، كما يحدث فى دور السينما ومدرجات الجامعات وقاعات المحاضرات ومركبات النقل ونحوها فى هذا الزمان ، وقد روى معقل بن يسر عن رسول الله صلى الله علينه وسلم ، قال : « لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد ، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »(1) .

المخيط: ما يخاطبه كالابرة والمسلة ونحوهما .

- (ج) أن تكون ملابسها موافقة لأدب الشرع الاسلامي واللباس الشرعي هو الذي يجمع الأصاف التالية :
- ١ أن يغطى جميع الجسم ، عدا ما استثناه القرآن ٠٠ وهو على الأرجح : الوجه والكفان ٠

٢ - ألا يشف ويصف ما تحته ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) سواء أكان خروجها الى المسجد أو الى الطريق لقضاء أى مصلحة مشروعة .

<sup>(</sup>٢) وهو الدكتور يوسف القرضاوي اثابه الله .

<sup>(</sup>٣) النور: ٣١

 <sup>(</sup>۱) قال المنذرى : رواه الطبرانى والبيهقى ، ورجال الطبرانى ثقات .
 رجال الصحيح .

وسلم : « أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ٠٠ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها » ، ومعنى كاسيات عاريات : أن ثيابهن لا تؤدى وظيفة الستر فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها ٠

دخلت تسوة من بني تميم على عائشة \_ رضي الله عنها \_ وعليهن ثياب رقاق ، فقالت عائشة : « ان كنتن مؤمنات فليس هذا بثياب المؤمنات » •

وأدخلت عليها امرأة عروس عليها خمار رقيق شفاف ، القالت : لم تؤمن بسورة « النور » امرأة تلبس هذا .

٣ ــ ألا يحدد أجزاء الجسم ، وبيرز مفاتنه ، وان لم يكن رقيقا شفافا ، كتلك الثياب التى رمتنا بها حضارة الجسد والشهوة - أعنى الحضارة الغربية \_ التي يتسابق مصممو الأزياء فيها في تفصيل الثياب التي تبرز النهود والخصور والأرداف ونحوها ، بصورة تهيج الغرائن وتثير الشهوات الدنيا ، فلابساتها كاسيات عاريات أيضا ، وهي أشد اغراء وفتنة من الثباب الرقيقة الشفافة •

٤ \_ ألا مكون مما بختص بلبسه الرجال كالبنطلون في عصرنا ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ونهى المرأة أن تلبس لبسة الرجل ، والرجل أن يلبس لبسة المرأة .

ه \_ ألا يكون لياسا اختص بلبسه الكافرات من اليهوديات والنصرانيات والوثنيات ، فإن قصد التشبه بهؤلاء محظور في الاسلام الذي يريد لرجاله ونسائه التميز والاستقلال في المظهر والمخبر ، ولهذأ أمر بمخالفة الكفار في أمور كثيرة • وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:

« من تشبه بقوم فهو منهم » •

(د) أن تلتزم الوقار والاستقامة في مشيتها وفي حديثها وتتجنب الاثارة في سائر حركات جسمها ووجها ، غان التكسر والميوعة من شأن الفاجرات لا من خلق المسلمات • قال تعالى : « فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٍ »<sup>(۱)</sup> •

(ه) ألا تتعمد جذب انتباه الرجال الى ما خفى من زينتها بالعطور أو الرنين أو نحو ذلك • قال تعالى : «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ١١٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٢) النور: ٣١ (١) الأحزاب: ٣٢

فقد كانت المرأة فى الجاهلية حين تمر بالناس تضرب برجلها ، اليسمع قعقعة خلخالها فنهى القرآن عن ذلك ، لما فيه من اثارة لخيال الرجال ذوى النزعات الشهوانية ، ولدلالته على نية سيئة لدى المرأة فى لفت أنظار الرجال اليها والى زينتها .

ومثل هـ ذا فى الحكم ما تستعمله المرأة من ألوان الطيب والعطور ذات الروائح الفائحة ، لتستثير الغرائز ، وتجذب اليها انتباه الرجال ، وفى الحديث : « المرأة اذا استعطرت غمرت بالمجلس غهى كذا وكذا ، يعنى زانية »(۱) .

ومن هنا نعلم أن الاسلام لم يفرض على المرأة \_ كما يقال \_ آن تظل حبيسة البيت ، لا تخرج منه الا الى القبر ، بل أباح لها الخروج للصلاة وطلب العلم وقضاء الحاجات ، وكل عرض دينى أو دنيوى مشروع • كما كان يفعل ذلك نساء الصحابة ومن بعدهم من خير القرون •

وكان منهن من يخرج للمشاركة فى القتال والغزو مع رسول الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء والقواد • وقد قال عليه الصلاة والسلام لزوجه سودة : « قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن »(٢) وقال : « اذا استأذنت امرأة أحدكم الى المسجد فلا يمنعها »(١) وفى حديث آخر : « لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ٠٠ » (١) •

وقد ذهب بعض العلماء المتشددين الى أن المرأة يحرم عليها آن لتنظر الى أى جزء من الرجل ، مستدلين بما رواه الترمذى عن نبهان مولى أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال لها ولميمونة ، وقد دخل عليهما ابن أم مكتوم : « احتجبا » فقالتا : انه أعمى • قال : « أفعمياوتان أنتما ؟ ألستما تبصرانه » ؟ ولكن المحققين قالوا : ان هذا الحديث غير صحيح عند أهل النقل ، لأن راويه عن أم سلمة نبهان مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه •

وعلى تقدير صحته غان ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه الحرمتهن ، كما غلظ عليهن أمر الحجاب ، كما أشار اليه أبو داوود وغيره من الأئمة ٠٠ ويبقى معنى الحديث الصحيح الثابت ، وهو أن النبى صلى

<sup>(</sup>١) وقد سبق تخريج هذا الحديث .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى في كتاب النكاح.

<sup>(</sup>۳) رواه البخارى .(۱) رواه مسلم .

الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تقضى عدتها فى بيت أم شريك ثم استدرك فقال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى ، اعتدى عند ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى ، تضعين ثيابك ولا يراك »(١) •

ثم يقول بعد ذلك في « الحلال والحرام في الاسلام » : تحت عنوان : خدمة المرأة ضيوف زوجها :

وأوضح من ذلك أن للمرأة أن تقوم بخدمة ضيوف زوجها فى حضرته ، ما دامت متأدبة بأدب الاسلام فى ملبسها وزينتها وكلامها ومشيها ، ومن الطبيعى أن يروها وتراهم فى هذه الحال ، ولا جناح فى ذلك اذا كانت الفتنة مأمونة من جانبها وجانبهم •

روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد الأنصارى ، قال : « لما أعرس أبو أسيد الساعدى ، دعا النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فما صنع لهم طعاما ولا قدم اليهم الا امرأته أم أسيد ، بات تمرات فى تور \_ أى اناء \_ من حجارة ، من الليل ، فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له \_ أى مرثته بيدها \_ فسقته ، تتحفه بذلك » •

ففى هذا الحديث \_ كما قال شيخ الاسلام ابن حجر \_ : جواز خدمة المرآة زوجها ومن يدعوه • ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ، ومراعاة ما يجب عليها من الستر ، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك • فاذا لم تراع المرأة ما يجب عليها من الستر \_ كأكثر نساء هذا الزمن \_ فان ظهورها للرجال يصير حراما •

### \* \* \*

فعلى الأخت المسلمة أن تلاحظ كل هذا وتنفذه حتى تكون مسلمة بمعنى الكلمة ، وحتى لا تكون فتنة للرجال ٠٠ كما يشير الحديث الشريف الذى يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء »(٢) : أى أشد ضررا •

وعليها كذلك اذا أرادت أن تدخل الجنة أن تنفذ ما ذكر في هـذا الحديث الشريف الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه:

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي ج ۱۲ ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۲) ورد هذا فی حدیث رواه مسلم والنسائی ، بلفظ : « فما ترکت بعدی ... » الحدیث .

« آذا أدت المرأة فرضها ، وصامت شهرها ، وهفظت فرجها ، وأطاعت زوجها : دخلت الجنة » •

### \* \* \*

وحسبها أن تعلم \_ فى النهاية \_ أنها أن نفذت كل هذا ستفوز فوز أعظيما ٠٠ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى:

« أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والضائمين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتائمين والمسائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجسرا عظيما »(۱) .

وأن تعلم كذلك أنها بسبب تنفيذ كل هذا ان شاء الله: ستكون ريحانة لا شيطانة ، وستكون عونا لزوجها وكل أغراد أسرتها على الخير لا على الشر:

فقد قرأت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، سمع رجلاً يقول : ان النساء شياطين خلقن لنا

نعوذ بالله من شر الشياطين

فرد عليه رضى الله عنه ، بقوله:

ان النساء رياحين خلق ناا

وكلنا يشتهي شمم الرياحين

كما قرأت دعاء لداوود عليه السلام يقول فيه : « اللهم انى أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع : أسألك : لسانا صادقا ، وقلبا خاشعا ، وبدنا صابرا ، وزوجة تعينني على أمر دنياى وأمر آخرتى •

وأعوذ بك: من ولد يكون على سيدا ، ومن زوجة تشيبنى قبل وقت الشيب ، ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه فى عبرى ، ومن جار سوء ان رأى حسنة كتمها وان رأى سيئة أذاعها وأنشاها » •

أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هـذا الدعاء كما تقبله من عبده داوود عليه السلام: آمين ٠٠ آمين ٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥

# الجزء التاسع عشر

# الوصيترالسابعثروا تخمسون

عن أبى أمامة صدى بن عجلان الباهلى رضى الله عنه ما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حة الوداع ، فقال :

« أَتَقُوا الله ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا أمراءكم : تدخلوا جنة ربكم » ٠٠

( رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال : حديث حسن صحيح ) .

### \* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التي بدأها صلوات الله وسلامه عليه \_ كعادته في أغلب وصاياه \_ بتقوى الله تعالى • و لأنها \_ كما عرفنا قبل ذلك \_ رأس الأمر كله ، كما جاء في نص وصية أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها لأبى ذر رضى الله عنه : « أوصيك بتقوى الله فانها رأس الأمر كله »(١) : أي أن التقوى بالنسبة للعبادة كالرأس بالنسبة للجسد ، فكما أنه لا حياة للانسان بدون رأس كذلك لا معنى للعبادة بدون تقوى •

ولعل هذا هو السر فى أن الله تعللى قد أوصانا بالتقوى كما أوصى بها الأمم السابقة ، كما يشير الى هذا قوله تعالى:

« ٠٠ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وأياكم أن اتقوا (لله ٠٠ ))(١) .

<sup>(</sup>۱) ارجع الى الوصية الثالثة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم،

قال القرطبى: آلأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم • • (( واياكم )) عطف على (( الذين )) • (( أن اتقوا الله )) في موضع نصب ، قال الأخفش: أي بأن اتقوا الله • وقال بعض العارفين: هذه الآية هي رحى القرآن ، لأن جميعه يدور عليها •

### \* \* \*

واذا أردنا أن نعرف حقيقة التقوى ، ومكانة أهلها عند الله تبارك وتعلى : وتعلى : فحسبنا أن نقرأ ما قاله القرطبي ، حول قوله تبارك وتعالى : «ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين »(۱) : فقد قال ما خلاصته : خص الله تعلى المتقين بهدايته وان كان هدى للخلق أجمعين تشريفا لهم ، لأنهم آمنوا وصدقوا بما فيه ،

وروى عن أبى روق أنه قال: هدى للمتقين ، أى كرامة لهم ، يعنى انما أضاف اليهم اجلالا لهم وكرامة لهم وبيانا لفضلهم • وأصل: للمتقين: للموتقيين بياءين مخففتين حذفت الكسرة من الياء الأولى لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وأبدلت الواو تاء على أصلهم فى اجتماع الواو والتاء وأدغمت التاء فى التاء فصار للمتقين •

ثم يقول: التقوى يقال أصلها في اللغة: قلة الكلام ، حكاه ابن فارس ، قلت: ومنه الحديث: « التقى ملجم والمتقى فوق المؤمن والمائع » وهو الذي يتقى بصالح عمله وخالص دعائه عذاب الله تعالى ، مأخوذ من اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك وبينه ، كما قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

وقال آخر:

فألقت قناعا دونه الشمس واتقت

بأحسن موصولين كف ومعصم

وضرج أبو محمد عبد العنى الحافظ من حديث سعيد بن زربى أبى عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ، قال : قال يوما لابن أخيه : يا ابن أخى ٠٠ ترى الناس ما أكثرهم ؟ قال : نعم ، قال : لا خير فيهم الا تائب أو تقى ، ثم قال : يا ابن أخى م٠٠ ترى الناس ما أكثرهم ؟ قلت : بلى ، قال : لا خير فيهم الا عالم م٠٠ ترى الناس ما أكثرهم ؟ قلت : بلى ، قال : لا خير فيهم الا عالم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢

أو متعلم • وقال أبو يزيد البسطامي : المتقى من اذا قال قال الله ، ومن اذا عمل عمل الله •

وقال أبو سليمان الداراني : المتقون الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات .

وقيل: المتقى الذى اتقى الشرك وبرىء من النفاق • قال ابن عطية: وهذا فاسد لأنه قد يكون كذلك وهو فاسق •

وسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه أبيا عن التقوى ، فقال : هل أخدت طريقا ذا شوك ؟ قال : نعم ، قال : فما عملت فيه ؟ قال : تشمرت وحذرت ، قال : فذاك التقوى •

فأخذ هذا المعنى ابن المعتر فنظمه:

خل الذنوب صنعيرها وكبيرها ذاك الستقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صنعيرة ان الجبال من الحصى ثم يقول القرطبى: التقوى، فيها جماع الخير كله، وهى وصية

الله فى الأولين والآخرين ، وهى خير ما يستفيده الانسان ، كما قال أبو الدرداء \_ رضى الله عنه \_ وقد قيل له : ان أصحابك يقولون الشعر وأنت ما حفظ عنك شيء ، فقال :

يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله الا ما أرادا يقول المرء فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استفادا

وروى ابن ماجه فى سننه عن أبى أمامة عن النبى صلى الله عليه وسلم أبه كان يقول: « ما استفاد المرء (١) بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان أمرها أطاعته ، وان نظر اليها سرته ، وان أقسم عليه أبرته ، وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله » •

والأصل فى التقوى: وقوى على وزن فعلى ، فقابت الواو تاء من وقيته أقيه أى منعته ، ورجل تقى أى خائف ، أصله وقى ، وكذلك تقاة كانت فى الأصل وقاة كما قالوا: تجاه وتراث ، والأصل وجاء ووراث ، اه .

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الجامع الصغير: « المؤمن » بدل المرء .

وأجمع وصف للتقوى ، قول الامام على بن أبى طالب اكرم الله وجهه عندما سئل عن التقوى فقال: هى الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل ، والرضا بالقليل .

ولهذا ، حسبنا اذا أردنا أن نكون من المتقين حقا : أن ننفذ هذا الوصف الذي وصفه على كرم الله وجهه للتقوى ، والذي معناه أن عليا كرم الله وجهه كان من كبار المتقين ٠٠ وكيف لا ، وهو الذي تربى في أحضان الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه الكثير والكثير من الايمان والتقوى ٠٠ حتى صار جديرا بأن يقول وهو صادق : «سلونى ، وسلونى ، وسلونى عن كتاب الله ما شئتم ٠٠ فوالله ما من آية من آياته الاوأنا أعلم أنزلت في ليل ، أم في نهار » ٠

ولهذا كما رأينا ، فقد وصف التقوى وصفا دقيقا على أساس من القرآن والسنة ، وعلى أساس من معايشته لها فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية التى كانت خلقا عظيما يحتذى به الى أن يرث الله الأرض ومن عليها .

واذا كان قد بدأ الوصف بقوله: «هى الخوف من الجليل » ، فالجليل هو الله سبحانه وتعالى الذي يجب علينا أن نكون على وجل منه سبحانه الى أن نلقاه ، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حقيقة كل واحد منا ٠٠ وهو وحده الذي يقرر اذا كان « فلان » من الأتقياء أم لا ٠ فهو القائل سبحانه:

# (افلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى))(١) .

ولهذا كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه \_ وهو من هـو \_ اذا مدح يقول: اللهم اجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون .

وذلك حتى لا يتسرب الغرور الى قلبه فيكون سببا فى غفلته ، أو تكاسله فى طاعة الله ١٠ اعتمادا على هذا المدح الذى سمعه من هؤلاء المداهين الذين لا يعرفون عنه غير الظاهر فقط:

الله يدرى كل ما تفسمر يعلم ما تخفى وما تظهر وان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوى ومن ينشر

وفى الحديث القدسى ، يقول الله تبارك وتعالى : « لا أجمع على

<sup>(</sup>۱) النجم: ۲۲

عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين ، اذا أمننى فى الدنيا أخفته يوم القيامة ، واذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة » رواه ابن المبارك عن الحسن مرسلا • ورواه أبو نعيم عن شداد بن أوس موصولا بلفظ: « ان هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى ، وان هو خافنى فى الدنيا أمنته يوم أجمع عبادى » •

والحديث ذكرة السيوطى فى الجامع الصغير باللفظ الثانى وعزاه الى الطية ، قال المصنف فى شرحه : ورواه البزار ، والبيهتى عن أبى هريرة .

والمعنى \_ كما يقول فى شرح « الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية » (١) \_ : أن الله سبحانه يخبرنا أنه لا يجمع على عبده خوفين ولا أمنين ، فمن خاف الله تعالى فى الدنيا بأن تباعد عن الذنوب والآثام وأقبل على الطاعات والمندوبات : فان الله لم يخفه يوم القيامة من أهوالها وشدائد أحوالها ، وكذلك من أمن عذاب الله فى الدنيا واطمأن بسبب ما يسوله الشيطان له من عظيم عفو الله تعالى غيركن اليه ويسبب فى غمرات الشهوات ويتمتع فى لذات الدنيا ومناهيها ، فان الله سبحانه وتعالى لا يؤمنه يوم القيامة يوم العرض عليه بل خفه يوم جمع الناس وعرضهم .

ولا شك أنه كلما اشتد خوف العبد من الله فى الدنيا ، كان أبعد عن ارتكاب ما يخل به عقلا وشرعا وعادة ، وكلما قل خوفه كثرت جرأته على المخالفات واتيانها ، فمن كان خوفه فى حياته الدنيا شديدا كان أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس ، وهذا معنى قول بعض العارفين : لأن الشخص لما صلى حر مخالفة الهوى فى الدنيا لم يذقه الله كرب الحر فى العتبى .

قال القرطبى: فمن استحى من الله تعالى مما يصنع ، استحى الله عن سؤاله يوم القيامة ولم يجمع عليه حياءين كما لا يجمع عليه خوفين و وقال: الحر الى نار الحق فى الدنيا للمعترف رحمة من عذاب النار تغديه من نار السطوة فى الآخرة ، ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ الشفاعة ، وما ذلك الا من الخوف الذى كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان ، فكل من كان له حه خال علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان ، فكل من كان له حه خال علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفان ، فكل من كان له حه خال

<sup>(</sup>١) وهو الشبيخ محمد منين الدمشقى رحمه الله تعالى .

من الميقين فعاين منه ما ذاق من الخوف بقدر ما ذاق هنا ، قال العارفون: الخوف خوفان ، خوف عقاب وخوف جلال ، والأول يصيب أهل الظاهر ، والثانئ يصيب أهل القلوب ، والأول يزول والثانئ يصيب أهل القلوب ، والأول يزول والثانم ٠٠٠

### \* \* \*

وأما العنصر الثانى، فى وصف التقوى، وهو: « العمل بالتنزيل » ، فالمراد بالتنزيل ، أى القرآن الكريم الذى أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلوات الله وسلامه عليه لكى يكون دستورا دائما اللامه الاسلامية ، ومنهجا قويما ينفذ كل ما فيه من أوامر ، ويجتنب كل ما فيه من منهيات ٠٠ الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠٠ لأن القرآن الكريم هو مأدبة الله التى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم منها ، ونأخذ منها ما شئنا لها شئنا :

ففى مقدمة تفسير القرطبى ، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم ، ان هذا القرآن هو حبل الله المتين ، والنور المبين ، والشفاء النافع ، عصمة من تمسك به ، ونجاة من اتبعه ، لا يعوج فيقوم ، ولا يزيغ فيستعتب ، ولا تنقضى عجائبه ، ولا يخلق عن رد أحدكم ، فاتلوه فان الله يأجركم بكل حرف عشر حسات ، أما أنى لا أقول ألم حرف ، ولا ألفين أحدكم واضعا احدى رجليه يدع أن يقرأ سورة البقرة ، فإن الشيطان يفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة ، ان أصفر البيوت من الخير ، البيت الصفر — أى الخالى — من كتاب الله » .

وروى الترمذى ، وقال حديث صحيح ، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « يجىء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حله ، فيلبس تاج الكرامة ، ثم يقول : يارب زده ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه فيرضى ، فيقول له : اقرأ وارق ويزاد بكل آية حسنة » •

وروى أبو داوود عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورنل كما كنت ترتل في الدنيا غان منزلتك عند آخر آية تقرؤها » اه • القرطبي بتصرف •

فاذكر أخا الاسلام كل هذا ، حتى تكثر من تلاوة القرآن بتدبر ٠٠ وحتى تكون مع ذلك ان شاء الله من العاملين به فى كل موقع كنت فيه ٠٠ حتى يكون حجة لك لا عليك ٠

ففى القرآن المكريم يقول تعالى: (( أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور • ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ، أنه ففور شكور )) (() •

ويقول: ((أن هذا القرآن يهدى التي هي أقوم )(٢) • هذا هو القران نبراس الهدى

دستورك الأسمى المنير المشرق

آياته نبع العلوم جميعها

من قال لا فهو العبي الأخرق

عام الطبيعة والحياة وحكمة

الايحاد من تبيانه تتدفق

وسياسة الدنيا بأقسوم شرعة

بين الورى بسواه لا تتحرك

فيه القضاء لحل كل قضية

عن حلها أهل السياسة أخفقوا

عبودوا الى القبرآن عودة باحث

ترك الهوى والعقل حر مطلق

وخذوا دساتير الحياة جميعها

من آيه وعلى الخليفة أشفوا

غهو الدواء لكل أدواء الورى

وهو الطبيب لكل سقم صدقوا

غالمرب لما سمار سمار بنوره

وعلا وقبل الغرب سار الشرق

يا قوم أحمد مجدكم قرآنكم

فهو الكتاب العالمي الأصدق

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٩

غلهذا كان من التقوى أن نعمل بالتنزيل ، لأنه كما عرفنا

« كتاب الله ٠٠ فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتسعى المدى في غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو المراط المستقيم، وهو الذي لا نتريغ به الأهواء، ولا تلتبس به الأنسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، وهو الذي لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا: « انا سمعنا قرآنا عجبا · يهدى الى الرشد »(١١) من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » حديث شريف رواه الترمذي .

وأما عن العنصر الثالث في وصف سيدنا على كرم الله وجهه للتقوى ، وهو: « الاستعداد ليوم الرحيل »: الى الله تبارك وتعالى ، فهو كذلك من أهم ما يجب علينا أن نلاحظه ونكون على أتم استعداد لاستقباله ٠٠ لأنه آت لاريب فيه ان عاجلا و أن آجلا:

سيمسير المسرء يسوما بين عيسنى كل حى عسلم الموت يلسوح كلنا في غفلة نے علی نفسک یا مسکین ان کنت تنوح لتمــوتن وان عمـــــ

والموت يغسدو ويروح رت ما عمر نروح

جــــدا ما غيـــه روح

ولهذا ، فقد قال أبو المتاهية كذلك مشيرا ومذكرا بتلك ألحقيقة التي يجب ألا تعيب أبدا عن قلوبنا حتى نستعد دائما وأبدا لما بعدها :

ونلعب والموت لا يلعب ؟

عجبت ومالي لا أعجب ؟

تموت ومنزله يخرب ؟

على كل ما سرنا يغلب ؟

ولم ندر أيهما أطلب ؟

فلیس لنا عنهما مهرب ؟

وكل له أثر يكتب ؟

أنلهوا وأيامنيا تذهب عجبت لذي لعب قد لها أيلهم ويلعب من نفسه نرى كل ما سياءنا دائميا نرى الليل يطلبنا والنهار أحاط الجديدان جمعا بنا وكل له مدة تنقضي

ره (۱) الجن: ۲،۱۱ **۳** 

فالموت كما رأينا وكما هو معلوم لنا جميعا حق لا ريب فيه ولا مفر منه « الموت الموت ٠٠ ليس منه فوت ٠٠ أن أقمتم أخذكم ٠٠ وان فررتم أدرككم ٠٠ الموت معقود بنواصيكم »(١) ٠

ولكنه سيأتيك بعتة ، ولن يكون هناك موعد محدد بينك وبينه ٠٠ فقد يأتيك وأنت في الطريق ، وقد يأتيك وأنت في بيتك ، أو في عملك ، أو في عملك ، أو في غربة ٠

وقد قرأت أثراً جاء في مضمونه : أن رجلا كان يجلس مع سيدنا سليمان عليه السلام في قصره ببلاد الشام ٠٠ فنظر الرجل آلى باب المكان الذي يجلس فيه ، فرأى من ينظر من الباب ثم يختفي ٠٠ فسأل سليمان عليه السلام عن هذا الذي ينظر ثم يختفي ؟ ٠٠ فقال له : يبدو أنه ملك الموت ٠٠ فارتعد الرجل وظن أن ملك الموت قد جاء من أجله ٠٠ ولهذا طلب من سليمان عليه السلام بحق ما بينه وبينه من أخوة وصداقة : أن يأمر الربح بنقله الى أقصى بلاد الهند بعيدا عن ملك الموت ٠٠ \_ وكان سليمان عليه السلام يعلم مسبقا أنه لن يستطيع أبدا أن يفر من ملك الموت ٠٠ فأراد أن يثبت له ولغيره هذا ـ فأمر الربيح فعلا فنقلته الى بلاد الهند ٥٠ وبعد فترة وجيزة من الزمان ٠٠ عاد ملك الموت الى سليمان عليه السلام • • فسأله : لم كنت هنا من فترة وجيزة ثم ذهبت ثم عدت ؟ فقال له ملك الموت عليه السلام: عندما أتيت الى هنا في المرة الأولى ورأيت الرجل يجلس معك هنا في بلاد الشام ، تعجبت ! ١٠٠ لأننى كنت قد أمرت بقبض روحه بعد لحظات في أقصى بلاد الهند ١٠ فرأيته هو بنفسه يطلب نقله الى أقصى بلاد الهند وهو يظن أنه يهرب ٠٠ مع أنه كان يسهل ما كلفت به !!

والى هـ ذا يشير الشاعر في قوله:

اذا ما حمام (٢) المرء كان ببلدة

دعته اليها حاجة فيطير

وصدق الله العظيم فهو القائل:

« أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة »(٢) • ومن أجمل ما قرأت كذلك ما جاء في مضمونه: أن رجلا من الصالحين

<sup>(</sup>١) من كلام سيدنا على كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) الحمام بكسر الحاء هو الموت .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٨

رأى ملك الموت عليه السلام فى منامه ، فسأله : متى سأموت ؟ فبسط له ملك الموت كفه اليمنى بأصابعها الخمس ٠٠ فانتبه من نومه يفكر فى هذه الرؤيا وهو يتساءل بينه وبين نفسه : هل سأموت بعد خمسة أعوام أو شهور أو أسابيع أو أيام أو ساعات أو دقائق أو لحظات ؟ ٠٠ ولكنه لم يقتنع بتلك التساؤلات ٠٠ فذهب الى أحد الصالحين \_ وقيل الى الامام مالك رحمه الله \_ وقص عليه الرؤيا ٠٠ ثم طلب منه تفسيرا مقنعا لها ٠٠ فقال له الإمام مالك : ان ملك الموت عليه السلام يذكرك \_ مقنعا لها ٠٠ فقال له الأمام مالك : ان ملك الموت عليه السلام يذكرك \_ بسطه لكفه \_ بالأية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى فيها :

( ان الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت ٠٠) (١) ٠

### \* \* \*

وقد تكون هناك رسل للموت تسبقه الى « غلان » قرب انتهاء أجله • • حتى ينتبه ويبادر بالتوبة الى الله قبل غوات الأوان • • كما جاء فى مضمون هذا الأثر الذى يحكى:

أن ملك الموت عليه السلام كان مؤاخيا ليعقوب عليه السلام • فقال له سيدنا يعقوب ذات يوم: أريد منك مطلبا أرجو أن تحبرني بحق ما بيننا من أخوة وصداقة • قال : وما هو ؟ قال : أن تجبرني أذا دنا أجلى • فقال له ملك الموت : لك منى هذا ، ولن أرسل اليك رسولين أو ثلاثة • وبعد أن اتفقا على هـذا ، وانما سأرسل اليك رسولين أو ثلاثة • وبعد أن اتفقا على هـذا ، انصرف ملك الموت ، ثم عاد بعد مدة من الزمان • فقال له سيدنا يعقوب : أزائرا جئت أم قابضا ؟ فقال : بل قابضا • فتعجب سيدنا يعقوب - لأنه الى تلك اللحظة التى عاد اليه فيها لـم فتعجب سيدنا يعقوب - لأنه الى تلك اللحظة التى عاد اليه فيها لـم ولهذا قال له مذكرا ومعاتبا : وأين رسلك الثلاثة ؟ قال : قد فعلت • ولهذا قال له مذكرا ومعاتبا : وأين رسلك الثلاثة ، وانحناء جسمك بعد الستقامته • وانحناء جسمك بعد

هذه رسلي يا يعقوب الى بنى آدم ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لقمان : ٢٤

وقد يقول الأخ الشاب: اذا كان الأمر كذلك • فاننا نستطيع أن نلهو ونلعب كما نشاء الى أن يأتينا الرسل الثلاثة أو بعضها • • وحينتذ نتوب الى الله ونكثر من فعل الخيرات الى أن نلقى الله •

فأقول لقائل هذا: ان الموت يا أخى لا يترك صغيرا ولا كبيرا ٠٠ ما داما قد استوفيا أجلهما ٠٠ لأن الله تعالى يقول: (( ٠٠ فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ، ولا يستقدمون )(١) ٠

واذا كنا نذكر بهذا الأثر الموضوعي ، فلأننا نريد أن يعلم أن الشيخ المسن أنه عندما يبيض شعره ، ويضعف بدنه ، وينحني ظهره ، فان هـذا سيكون معناه أن الموت قد أصبح على بعد خطوات أو لحظات منه ، وذلك حتى يكون دائما وأبدا مستعدا ليوم الرحيل بتلك الأعمال الصالحة التي من الخير له أن يختم له بها ، ففي الحديث الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه : « اذا أراد الله بعبد خيرا استعمله ، قيل : وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه » ،

ولهذا كان من الخير \_ كما علمنا \_ آن يكون الاستعداد للموت من جانب الكبير والصغير مستمرا حتى اذا ما انتهت حياة الانسان هـذا \_ سواء أكان صغيرا أم كبيرا \_ كان فرحا بلقاء الله تبارك وتعالى كبلال رضى الله عنه الذى روى أنه وهو يحتضر كانت ابنته تبكى بجواره وهى تقول : وا أبتاه ، وا كرباه ، وا حزناه • فانتبه وهى تقول هـذا • فزجرها ونهرها وهو يقول لها : لا تقـولى ذلك • لا كرب على أبيك بعد اليوم • اليوم نلقى الأحبة محمدا وحزبه •

### \* \* \*

ثم الى الشباب والشيوخ أقدم \_ فى نهاية هـذا العنصر الثالث \_ هذه الأبيات:

ترود من التقوى غانك لا تدرى

اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر

فكم من صحيح مات من غير علة

وكم من عليه عاش حينا من الدهر

<sup>(</sup>۱) التحل: ۲۱

وكم من صفار يرتجي طول عمرهم

وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى

وكم من عروس زينوها لزوجها

وقد قبضت روحها ليلة القدر

\* \* \*

وأما عن العنصر الأخير في وصف سيدنا على كرم الله وجهه للتقوى ، وهو : « الرضا بالقليل » ، أي القناعة به ، كما يشير الي هذا قـ ول أحد الحكماء:

كن غنى القلب واقنع بالقليل

مت ولا تطلب معاشا من لئيـــم

لا تكن للعيش مجروح الفــــؤاد

انما الرزق على الله الكريم

وهذا الرضا بالقليل معناه الرضا عن الله ، أو بما قسم الله تعالى ، الذى سيكون معناه العنى الحقيقى عن جميع الناس ، أو ان شئت فقل : الذي به ستكون أغنى الناس كما يشير الى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » •

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن العنى عنى النفس وان الله عز وجل يؤتى عبده ما كتب له من الرزق ، فأجملوا في الطلب ، خذوا ما حل ودعوا ما حرم » رواه أبو يعلى واستناده حسن أن شاء الله .

وعن عثمان بن عفان رخى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت يكنه ، وثوب يوارى عورته ، وجلف الخبز والماء » رواه الترمذي والماكم وصححاه ، والبيهقي ولفظه:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كل شيء غضل (١) عن ظل بيت ، وكسر خبز ، وثوب يواري عورة ابن آدم : فليس لابن آدم فيه حق » : قال الحسن : فقلت لحمران : ما يمنعك آن تأخذ ؟ وكان يعجبه الجمال ، قال : يا أبا سعيد ٠٠ ان الدنيا تقاعدت بي ٠٠

<sup>(</sup>۱) أي زاد .

فمعنى « بيت يكنه »: أى يؤويه ويقيه الأذى والسرقة ، قال فى النهاية : « السكن ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمسكن ، وقد كننته أكنه كنا ، والاسم السكن واستكن استتر » •

ومعنى « فضل عن ظل بيت » : أى زاد ، والفضل الزيادة ، تقول أعطني من فضل مالك ، أي : مما زاد عن حاجتك .

و « الجلف » بكسر الجيم وسكون اللام بعدهما فاء : هو غليظ الخبز وخشنه ، وقال النضر بن شميل : هو الخبز ليس معه ادام •

ويطلق « الجلف » أيضاً على حرف الرغيف وعلى كسر الخبر

وروى الطبرانى من حديث فضالة عن أبى أمامة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أيها الناس • ملموا الى ربكم ، فان ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، يا أيها الناس انما هما نجدان ، نجد خير ونجد شر ، فما جعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير » ؟ • « النجد » هنا فى هذا الحديث : الطريق ، ومنه قوله تعالى :

« وهديناه النجدين »(١) أي الطريقين : طريق الخير وطريق الشر •

و « ما » فى قوله صلى الله عليه وسلم: « فما جعل ٠٠ » : استفهامية ، يعنى : أى شىء جعل نفوسكم تميل الى نجد الشر وتؤثره على نجد الخير ٠

وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « طوبى لن هدى للاسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع » رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح ، والحاكم ، وقال : صحيح على شرط مسلم ، وقال شارح الجامع الصغير : انه حديث صحيح ،

فمعنى «طوبى » أى : العاقبة الطبية ، وقيل : هى شــجرة فى الجنة يسير الراكب فى ظلها مائة عام • وقوله : « لمن هدى للاسلام » يشير اليه قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » (١) ، وقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن علامة ذلك فقال : « المتجافى عن دار الغرور ، والانابة الى دار الخلود ، والاستعداد للموت قبل نزوله » •

وهول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « • • وقنع » ، قال في

<sup>(</sup>١) البلد: ١٠ (٧) الانعام: ١٢٥

النهاية: « وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر اذا رضى وقنع بالفتح قنوعا اذا سأل ، ومنه الحديث: « القناعة كنز لا ينفد » لأن الانفاق منها لا ينقطع كلما تعذر عليه شيء من أمور الدنيا قنع بما دونه ورضى ، ومنه الحديث الآخر: « عز من قنع وذل من طمع » لأن القانع لا يذله الطلب ، فلا يزال عزيزا ، وقد تكرر ذكر القنوع والقناعة في الحديث ، وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله عليه وسلم ، قال: « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله

عليه وسلم ، قال : « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله بما آتاه » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه .

و « الكفاف » أى الذى ليس فيه فضل عن الكفاية • ومعنى قوله : « وقنعه الله بما آتاه » ، أى : وجعله قانعا وراضيا بما أعطاه سبحانه من الرزق اليسير •

وذلك حتى لا يكون من هؤلاء الذين استطاعت الدنيا أن نتربع على قلوبهم ، حتى أنستهم الله فأنساهم أنفسهم • • وحسبنا اذا أردنا أن نقف على أبعاد هذا • • بل اذا أردنا أن نقف على فضيلة هذا الكفاف أن نقرأ هذا الحديث الشريف:

عن أبى هريرة رضى آلله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يقول : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا \_ وفى رواية \_ كفافا » رواه البخارى ومسلم والترمذي وابن ماجه .

قال فى النهاية موضحا معنى القوت أو الكفاف : « أى بقدر ما يمسك الرمق من المطعم » :

وذلك حتى لا ينسوا الله سبحانه وتعالى ، وحتى يكونوا دائما وأبدا على صلة بالله تبارك وتعالى بسؤالهم اياه أن يرزقهم وأن يكلأهم برعايته وغضله •

ولعلنا نلاحظ أن كثيرا من أغنياء الدنيا لا يسألون الله تعالى ولا يتضرعون اليه بدعوى أنهم لا يريدون شئا ٠٠ مع أنهم لو كانوا من العقلاء حقا لعلموا أن الدنيا لا أمان لها ولا دوام لعزها ٠٠ فهي كما يقول القائل: « اذا حلت أوحلت ، واذا جلت أوجلت ، واذا كست أوكست ، واذا دنت أودنت ٠٠ » وكم من أناس كانوا يملكون الآلاف ٠٠ بل والملايين من أموالها ٠٠ ثم أصبحوا الآن لا يملكون شيئا من تلك الأموال ، وكم من أناس كانوا لا يملكون وأصبحوا الآن يملكون ويحكمون ٠٠ وتلك سنة الله في خلقه وفي تلك الحياة الأولى التي يعسن ويحكمون ٠٠ وتلك سنة الله في خلقه وفي تلك الحياة الأولى التي يعسن

الله فيها من يشاء ويذل من يشاء ، والتي يرفع فيها أقــواما ويخفض آخرين ٠

ولهذا كان لأبد لكى يكونوا من الأكياس الذين ذهبوا بشرف الدندا وكرامة الآخرة: أن يتعرفوا على الله فى الرخاء حتى يعرفهم فى وقت الشدة •

وذلك بالتضرع الى الله تعالى وسؤالهم من فضله ، وكذلك بشكرهم لله تبارك وتعالى بالانفاق بشىء من فضله على الفقراء والمساكين الذين هم اخوانهم فى الانسانية والدين ، والذين قد يكونون منهم فى يوم من الأيام اذا ما أراد الله تبارك وتعالى هذا •

واذا كنت أقول هـذا ، فلأننى أريد أن يعلم الأخ المسلم آن القناعة من صميم التقوى ٠٠ لأنها ستمنعه من الظلم لغيره والاستيلاء على قوته بسبب الطمع الذى كثيرا ما كان سببا فى ظلم الآخرين والتطلع الى ما فى أيديهم من متاع الحياة الدنيا للاستيلاء عليه ظلما وعدوانا ، عن أبنى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول العبد : مالى مالى ، وانما له من ماله ثلاث : ما أكل فافنى ، أو لبس فأبلى ، أو أعطى فاقتنى ، ما سوى ذلك فهو ذاهب ، وتاركه للناس » رواه مسلم .

فلا داعى اذن للطمع وعدم القناعة لأن كل هددا سيؤدى الى ما لا يحمد عقباه • • وخير لنا جميعا أن نكون من الراضين بما قسم

الله تعالى ٠

مع ملاحظة أنه لا مانع شرعا أن تبتغى فضلا من ربك ٠٠ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى:

« ايس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم »(١) ، حتى ولو أدى هذا الى السفر الى أبعد مكان طلبا للرزق ، كما يشدير الى هذا تقول الله تبارك وتعالى: « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة »(٢) .

على شريطة ألا يكون هذا سببا فى ضياع الحقوق التى أنت مكلف بأدائها والحرص على تحقيقها وتيسيرها ، ولا سيما حقوق جسدك ، وزورك ، وزوجك ، وأولادك :

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٨

فعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار » ؟ قلت : بلى ، قال : « فلا تفعل ، قم ونم ، وصم وأفطر ، فأن لجسدك عليك حقا ، وأن لزورك عليك حقا ، وأن لزوجك عليك حقا » رواه البخارى .

فقياسا على هذا الحديث الصحيح ، نقول لك : اذا كنت ستبتغى فضل ربك بالاضافة الى أعمالك الأساسية أو الوظيفية بعد فراغك لا مانع ما دمت ستؤدى لكل ذى حق حقه ، وما دمت كذلك لن تشخل به عن أداء فريضة الصلاة وفى أوقاتها ، ففى وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ، يقول لرجل سأله أن يوصيه عندما رآه مشغولا بدنياه : « لا تتشاغل عما فرض عليك بما ضمن اك : فانه ليس بفائتك ما قسم لك ، ولست بلاحق ما زوى عنك » ،

وحسبك يا أخى اذا أردت أن تكون رجلا بمعنى الكلمة : أن تكون من هؤلاء الذين تحدث الله عنهم فى قوله : (( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار • ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب »(١) •

### \* \* \*

والآن • • وبعد أن شرحت لك وصف سيدنا على كرم الله وجهه للتقوى — بما أغاض الله على به — وبما هو ثابت فى كتاب الله وسنة رسوله: أريد أن أجمل لك موضوع التقوى ، حتى لا تنساه أن شاء الله ، وحتى تكون من المتقين الصادقين ، أو الصادقين المتقين :

وذلك بتذكيرك بآية كريمة جمع الله تعالى فيها أهم صفات المتقين ، فقال :

( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعدهم اذا عاهدوا ، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون »(٢):

فهذه الآية الكريمة على ايجازها صورت جميع مكارم الأخلاق • فقد جمعت بين الايمان والعمل ، وبين حقوق الله وحقوق العباد ، وبين جهاد النفوس وجهاد الأعداء ، وبين صلاح الأفراد والجماعات •

واذا كان الله تعالى قد قال في آخرها بعد ذكر صفات أهل البر:

« أولئك الذين صدقوا ٠٠ » ، أى : في أيمانهم وادعاء البر ٠

والصدق في الآية كذلك : هو الاخلاص الذي يطلب في العبادات والمعاملات .

« وأولئك هم المتقون » ، أى : الكاملون فى التقوى ، التى هى الخوف من الله تعالى ، فاذا امتلاً بها قلب العبد أخلص لربه فى السر والعلن ، والغضب والرضا ، والحب والبغض ، والبسر والعسر .

ولهذا • فقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية التى ندور حولها بتقوى الله تعالى ، فقال : « انقـوا الله » ثم قال : « وصلوا خمسكم » ، أى : الصلوات الخمس المفروضة عليكم ، فى كل يوم وليلة خمس مرات ، والتى فرضها الله تعالى عليكم فى ليلة الاسراء والمعراج (۱) وبدون واسطة ومن فوق سبع سموات كهدية من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المحمدية آلتى جعلها الله تبارك وتعالى : « • • خير أمة أخرجت للناس • • » •

فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال لعاد حين أرسله الى اليمن : « انك ستأتى قوما أهل كتاب غادعهم الى شهادة أن لا الله الا الله وأنى رسول الله ، غان هم أطاعوك اذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليله » • الحديث ، أخرجه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه •

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: « فرضت على النبى صلى الله تعلى على على الله تعلى على على الله تعلى على على الله وسلم الصلوات ليلة أسرى به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودى : يا محمد • • انه لا يبدل القول لدى ، وان لك بهذه الخمس خمسين » • أخرجه أحمد والنسائى والمترمذى وصححه •

<sup>(</sup>١) قبل الهجرة بسنة ونصف.

وفى رواية الصحيحين: « هى خمس وهى خمسون » أى أنها خمس فى العدد وخمسون فى الأجر: ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها »(١) ٠٠

وقد أشار الله تعالى فى قرآنه الكريم ، الى تحديد كل وقت من أوقات الصلوات الخمس ، فقال : « وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل »(٢) •

فطرفا النهار: أوله وآخره ، فيشمل صلاة الصبح والظهر والعصر ، على التحقيق • (( وزافا من الليل )) أي : وفي أوائله ، فيشمل المغرب والعشاء •

وقال تعالى: (( أقم الصلاة لداوك الشمس الى غسق الليل وقر آن الفجر ، ان قرآن الفجر كان مشهودا ))(٢) •

فداوك الشمس في اللغة: ميلها عن وسط السماء ، جهة الغرب ، على الأصح ٠٠ ويستمر الدلوك الى الغروب ، فيشمل صلاة الظهر والعصر ٠

وغسق الليل: أي ظلمته ، فيدخل فيه العرب والعشاء ٠

وقرآن الفجر: أي صلاة الفجر • وقد سميت الصلاة قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها منه •

قال القرطبى: ذكر الله سبحانه فى كتاب الصلاة ، بركوعها ، وسجودها ، وقيامها ، وقراءتها ، وأسمائها ، فقال : (( أقم الصلاة لدلوك الشمس ٠٠)(١) ٠

وقال: « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون • وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون »(ه) •

وقال: ((وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »(١) وقال : (( ٠٠ اركعوا واسجدوا ٠٠ )(٧) ٠

وقال: (( وقوموا لله قانتين ))(٨)

وقال : ((وأذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ))(٩) ٠

(۱) الانعام: ۱۱۰
 (۳) الاسراء: ۷۸
 (۵) الروم: ۱۱۰
 (۷) الحج: ۷۷
 (۷) الحج: ۷۷
 (۹) الأعراف: ۲۰۰

وقال ( ولا تجهر بصلتك ولا تخافت بها ٠٠ )(١) .. أي بقراءتك و هذا كله مجمل ، أجمله \_ سبحانه \_ في كتابه ، وأحال على نبيه في بيانه فقال جل ذكره:

(وأنزلنا اليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليهم »(٢) ، فبين صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة ، وعدد الركعات ، والسجدات ، وصفة جميع الصلوات : فرضها وسننه ، وعددها ، وما لا تصح الصلاة الا به من الفرائض ، وما يستحب فيها من السنن والفضائل ، فقال كما ورد في صحيح البخارى : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ، ونقل ذلك عنه الكافة ، عن الكافة ، على ما هو معلوم ، ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين جميع ما بالناس الحاجة اليه ، فكمل الدين ، وأوضح السبيل ، قال الله تعالى : « ، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ، »(٢) انتهى (٤) .

## \* \* \*

وتحت عنوان:

# حكمة تفريق المسلوات الخمس على ساعات النهار والليسل

أعجبنى ما كتبه صاحب كتاب « الفقه الواضح » (٥) ، حيث يقول : لعل الله عز وجل فرق الصلوات الخمس على سائر ساعات النهار والليد ليكون العبد على اتصال دائم بخالقه ، ورازقه ، ومدبر أمره ، فلا تتخطفه الشياطين ، ولا تتفرق به السبل ، ولا تلعب به الأهواء ، ولا تطعى عليه الشهوات ، ولا تلهيه شواغل الدنيا ، عن دُكر ربه تعالى ، والحى يتزود الانسان من الصلاة الى الصلاة بطاقة روحية ، تجدد فيه الأمل والرجاء ، في رحمة رب الأرض والسماء ، وتبعث فيه الحيوية والنشاط .

وقد فرق – الله سبحانه – الصلوات الخمس على ساعات النهار والليل – أيضا – ، تيسيرا على عباده ، فلو جمعها عليهم فى وقت واحد ، لكان عليهم فى أدائها عسر ومشقة ، والله لا يريد بعباده الا اليسر •

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠ (٢) النحل: ٤٤ (٣) المائدة: ٣

<sup>(</sup>٤) انتهى أى ما قاله القرطبي في تفسيره ص ١١٢ وما بعدها ج ٩ كطبعة دار الكتب المصرية .

<sup>(</sup>٥) وهو الشيخ محمد بكر اسماعيل . أكرمه الله .

ولو جمع الله الصلاة فى وقت واحد - كذلك مد لفات كثيرا من الناس حضور الجماعة ، اذ ليس كل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد ، ولو تفرغوا فى وقت واحد لتعطل كثير من الأعمال .

وبتفريق الصلاة على هذا النحو ، يتيح للعبد اذا غاتته صلاة في جماعة ، أن يدرك الأخرى ، فيحصل له ثواب الجماعة ، ولا تفوته مزاياها وهناك حكمة أخرى ، لا ينبغى أن تغيب عنا ، وهى : أن الصلوات الخمس كفارات للخطايا ، والعبد يخطىء الفينة (١) بعد الفينة ، غاذا ما أخطأ ، جاءت الصلاة ، فمحت هذا الخطأ كما يمحو الماء وسخ الثناب ،

روى الطبرانى ، عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحترقون " تحترقون ، فاذا صليتم الصبح غسلتها ، ثم تحترقون ، فاذا صليتم العصر غسلتها ، ثم تحترقون ، فاذا صليتم العصر غسلتها ، ثم تحترقون ، فاذا صليتم الغرب غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون ، فاذا صليتم العشاء غسلتها ، ثم تحترقون تحترقون » فاذا صليتم العشاء غسلتها ، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا » •

\* \*

هذا بالاضافة ، الى أن:

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

أى تدفع العبد دفعا الى طاعة الله عز وجل ، وتقوده الى رضوانه ، وتتناى به \_ أى تبتعد \_ عن المعاصى والمنكرات ، وتبعضه فى كل عمل يغضب الله تعالى ، الذى يقول : (( اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠٠ »(٣) .

وانما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر ، اذا أداها بخشوع ، وخضوع ، واخلاص ، وحافظ عليها فى أوقاتها ، وأتم ركوعها ، وسجودها ، ولم ينقرها كنقر الغراب ، ووجد غيها روحه وريحانه ، ولم يدخلها وهو كاره لها ، أو متثاقل فى أدائها .

<sup>(</sup>١) أي الوقت بعد الوقت .

<sup>(</sup>٢) اى تفعلون من الذنوب ما يوجب احتراقكم فى النهار ، وكرر كلمة تحترقون للتأكيد ، وفى هذا التأكيد اشارة الى كثرة ما يقع منا من الذنوب. والله اعلم .

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٥٤

قال القرطبى: لا سيما وان أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله ، وهذا أبلغ فى المقصود ، وأتم فى المراد ، فان الموت ليس له رسن محدود ، ولا زمن مخصوص ، ولا مرض معلوم ، وهذا مما لاخلف فيه ، وروى عن بعض السلف أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد ، واصفر لونه ، فكلم فى ذلك ، فقال : انى واقف بين يدى الله تعالى ، وحق لى هذا مع ملوك الدنيا ، فكيف مع ملك الملوك ؟ • ، فهذه صلاة الاجزاء (۱) ، لا خشوع فيها ، ولا تذكر ، ولا فضائل ، كصلاتنا للإجزاء (۱) ، لا خشوع فيها ، ولا تذكر ، ولا فضائل ، كصلاتنا وليتها تجزى لله فتاك تترك صاحبها من منزلت حيث كان ، فان كان وليتها تجزى لله فعاص تبعده من الله تعالى ، تركته الصلاة يتمادى على بعده ، وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن عباس ، وابن مسعود ، والحسن ، والأعمش ، قولهم : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، ومعنى الحديث ل ولم يزدد بها الا مقتا » (۱) ، انتهى (۱) ، ومعنى الحديث ل كما قال القرطبى له : أن مرتكب الفحشاء والمنكر ، لا قدر لصلاته ، لغلبة المعاصى علمه ،

ومعنى الحديث \_ كما قال القرطبى \_ : أن مرتكب الفحشاء « ولذكر الله الكبر » أى : أن ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم ، أكبر من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم • وهذا القول هو قول ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبى الدرداء ، وجمع من الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ وهو اختيار الطبرى •

ویؤیده ما روی مرفوعا الی النبی صلی الله علیه وسلم ، من حدیث موسی بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبی صلی الله علیه وسلم ، قال فی قول الله عز وجل : « ولذکر الله أکبر » قال : « ذکر الله ایاکم ، أکبر من ذکرکم ایاه » •

واذا صح هـ ذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، غالقول

<sup>(</sup>۱) أى يقصد منها اسقاط الفرض وكفى ، دون النظر الى مرضاة الله تعالى ، والتقرب اليه بها .

<sup>(</sup>٢) أي بغضا وسخطا.

<sup>(</sup>٣) أى كلام القرطبى في تفسيره ج ١٣ ص ٣٤٨ طبعة دار الكتب. المصرية .

<sup>(</sup>٤) ((٠٠ أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠٠ )) ( المنكبوت : ٥٥ ) .

ما قاله • • وكل قول خالف قول النبى صلى الله عليه وسلم ، لا يعد شيئا •

ويؤيد هــذا الحديث ــ ان صح ــ قول الله تبارك وتعــالى : «فاذكروني أذكركم »(١) ٠

\* \* \*

ثم يشير بعد ذلك في الفقه الواضح ، الى فائدة أخرى من فوائد الصلاة ، فيقول متسائلا:

لم كانت الصلاة دون غيرها من العبادات ، تنهى عن الفحساء والمنكر ؟

ثم يجيب قائلا: لأن الصلاة ذكر ، بل هي الذكر الأكبر • والله مسحانه وتعالى يقول:

« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب »(٢) •

ولا ريب أن القلوب المطمئنة بذكر الله ، مستنيرة بنور الله ، فلا يكون للشيطان اليها سبيل ، لأن الشيطان لا يدخل قلبا قد استتار بنور الله ، قال تعالى : (( أن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بريك وكيلا )(٢) ،

ثم ان القلب المستنير بنور الله يرى الأشياء على حقيقتها: يرى الحق حقا فيتبعه ، والباطل باطلا ، فيبتعد عنه ٠٠ والله أعلم ٠

ثم يتابع بعد ذلك قوله ، فيقول تحت عنوان :

## الصلاة مكفرة للذنوب

والصلاة التى يقبل العبد فيها على ربه ، بقلب خالص ، ويؤديها كما ينبغى : تكفر الذنوب ، وتمحو الخطايا ، وترفع الدرجات • • قال تعالى :

« وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليـل ، ان الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكري للذاكرين »(٤) ٠

والمراد بالحسنات \_ هنا \_ الصلوات الخمس • والمراد بالسيئات: الصغائر •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٥٢ (٢) الرعد: ٢٨

<sup>(</sup>٤) هـود: ١١٤

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٥٦

أقول: والصغائر يكفرها الصلوات الخمس ، والجمعة الى الجمعة: بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « الصلوات الخمس ، والجمعة الى الجمعة: كفارة لمنا بينهن ، ما لم تغش الكبائر » رواه مسلم •

ويكفرها كذلك الاستغفار وقراءة القرآن ، والصدقات ٠٠ وكل عمل صالح تتقرب به الى الله تعالى بصدق واخلاص :

على شريطة \_ كما يشير الحديث \_ أن نجتنب الكبائر ، وهي ما ورد فيها تحذير شديد ، وغلظت عقوبتها ، وأكبر الكبائر : الشرك بالله ، ويليه : قتل النفس بغير حق ، والزنا ، والسرقة ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف \_ أي من ميدان المعركة ضد أعداء الاسلام \_ وعمل السحر ، والكذب ، وقول الزور ، وتبذير المال في غير محله ، والقذف ، وهو : رمى العفيف أو العفيفة بالزناء . .

#### \* \* \*

وقد جمع أبو طالب المكى رحمه الله تعالى ــ الكبائر ــ على النحو التالى:

أربعة فى القلب ، وهى : الشرك بالله تعالى ، والاصرار على معصية الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى . والأمن من مكر الله تعالى . وأربعة فى اللسان ، وهى : شهادة الزور ، وقذف المصنات العافلات المؤمنات ، واليمين العموس ، والسحر .

وثلاثة فى البطن ، وهى : شرب الخمر ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا وهو يعلم ٠

واثنان فى اليدين ، وهما : القتل ، والسرقة • واثنان فى الفرج ، وهما الزنا ، واللواط • وواحدة فى الرجل ، وهى : الفرار من الزحف • وواحدة فى جميع البدن ، وهى : عقوق الوالدين •

فيشترط \_ كما عرفت \_ أن تجتنب هذه الكبائر ، اذا أردت أن يغفر الله تعالى لك الصغائر التي يكفرها كذلك الوضوء:

فعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه ،

فاذا استنثر (۱) خرجت الخطايا من آنفه ، فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه (۱۱) ، فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ، فاذا مسح بوأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه (۱۱) ، فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ، ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة » \_ أى زائدة \_ رواه مالك والنسائى ، وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ، ولا علة له ، والصنابحى : صحابى مشهور ، وقال الشوكانى فى « نيل الأوطار » الحديث رجاله رجال الصحيح ،

## \* \* \*

فلاحظ أخا الاسلام هذا الشرط وهو اجتناب الكبائر للأن الله تعالى قد اشترطه أساسا في قرآنه ، فقال : « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »(١٠) •

مع ملاحظة كذلك أن الكبائر لا يكفرها الا التوبة الصادقة ، وبتلك الشروط التى ذكرها الامام النووى فى كتابه « رياض الصالحين » حيث مقول:

اذا كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى ولا تعلق بحق آدمى غلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعصية •

الثاني: أن يندم على فعلها •

الثالث : أن يعزم على أن لا يعود الهيا أبدا • غاذا فقد أحد الثلاثة لا تقبل توبته •

وان كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الشروط الثلاثة السابقة ، وأن بيراً من حق صاحبها :

<sup>(</sup>۱) أخرج الماء من أنفه ، ويكون بعد الاستنشاق الذي هو جذب الماء الى الأنف .

<sup>(</sup>٢) أي من تحت جفونهما ٠٠

<sup>(</sup>٣) وهذا دليل على أن الأذنين من الراس ، وأنهما يمسحان معه ببتية ماء الراس ، وهو مذهب سفيان الثوري وأبى حنيفة ، وذهب مالك والشيافهي وأحمد وأبو ثور الى أنه يؤخذ لهما ماء جديد ،

<sup>(</sup>٤) النساء: ٣١

فان كان مالا أو نجوه رده اليه ، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه ، أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها (١) .

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ووقى عليه الباقى و من بعضها صحت عوبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقى و

## \* \* \*

وأختم الموضوع هذا بأن النبى صلى الله عليه وسلم قد شبه الصلوات الخمس في محوها للذنوب ، بنهر جار ، يعتسل منه السلم في اليوم والليلة خمس مرات ، فقال عليه الصلاة والسلام :

« أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ، يعتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء !! قال : فكذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله معن الخطايا » رواه البخارى ومسلم .

وقد روى مسلم \_ فى صحيحه \_ عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها : الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر، كليه » .

## \* \* \*

فلتكن أخا الاسلام متذكرا لكل هذا ، حتى تكون مؤديا للصلوات الخمس وفى أوقاتها بكل أدب وخشوع يضمن لك الفلاح المشار اليه في قول الله تبارك وتعالى:

( قد أفلح المؤمنون • الذين هم في صلاتهم خاشعون »(٢) ، ولن يتحقق الخشوع هذا الا اذا كان المصلى في صلاته وبين يدى الله تبارك وتعالى: بقلبه قبل قالبه ، والا كان مصل لاه ، كما يشير الى هذا قول المرزباني رحمة الله تعالى عليه :

يحتاج المصلى الى أربع خصال حتى ترتفع صلاته: حضور القاب ، وشهود العقل ، وخضوع الأركان ، وخشوع الجوارح:

<sup>(</sup>۱) اى طلب منه المسامجة . (۲) المؤمنون نا ۲۰۲ (۱) (۲) المؤمنون نا ۲۰۲ (۲۰ من وصایا الرسول ج۲)

فمن صلى بلا هضور قلب : فهو مصل لاه ، ومن صلى بلا شهود عقل : فهو مصل ساه ، ومن صلى بلا خضوع الأركان : فهو مصل جاف ، ومن صلى بلا خشوع الجوازح : فهو مصل خاطىء ، ومن صلى بهذه الأركان : فهو مصل واف .

\* \* \*

ولتكن كذلك منفذا لما أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من نص الوصية ، بقوله الموجه الينا جميعا نحن المؤمنين ان شاء الله:

« وصوموا شهركم » ، أى : شهر رمضان المبارك ، الذى كتب \_ أى فرض \_ الله تعالى علينا صيامه كما كتبه على الذين من قبلنا ، فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون »(۱) .

## \* \* \*

وحول هذه الآية الكريمة ، أشار القرطبي في تفسيره لها الى عدة ملاحظات ، منها: باختصار وتصرف:

أن الله تعالى كتب على المؤمنين المكلفين الصيام والزمهم اياه ، وأوجبه عليهم ، ولا خلاف فيه ، بدليل هذه الآية الكريمة ، وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه ابن عمر : « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج » •

وأن الصيام فى اللغة: الامساك وترك التنقل من حال الى حال و ويقال للصمت صوم ، لأنه امساك عن الكلام ، قال الله تعالى مخبرا عن مريم عليها السلام: (( \*• انى نفرت للرحمن صوما ))(٢) أى سكوتا عن الكلام •

وأن الصوم فى الشرع: الامساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، وتمامه وكماله باجتنابه المحظورات ، وعدم الوقوع فى المحرمات ، لقوله عليه الصلاة والسلام: « من لم يدع قول الزور والعمل به غليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه من أجله » •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٣

714

وأن فضل الصوم عظيم ، وثوابه جسيم ، جات بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكرها الأثمة في مسانيدهم • ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله بالاضافة اليه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ربه : « يقول الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » • والحديث وانما خص الصوم بأنه له ، وإن كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم بهما سائر العبادات ، أحدهما : أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات و الثاني : أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر الا له ، فلذلك صار مختصا به و وما سواه من العبادات ظاهر ربما فعله تصنعا ورياء فلهذا صار آخص بالصوم من غيره و وقيل غير هذا و

وأن قوله تعالى: «كما كتب ٠٠ » الكاف \_ فيه \_ فى موضع نصب على النعت ، والتقدير كتابا كما ، أو صوما كما ، أو على المال من الصيام ، أى كتب عليكم الصيام مشبها كما كتب على المذين ٠٠٠٠

وقال بعض النحاة: الكاف فى موضع رفع نعتا للصيام ، اذ ليس تعريفه بمحض ، لكان الاجمال الذى فيه بما فسرته الشريعة ، خلذلك جاز نعته بد «كما » اذ لا ينعت بها الا النكرات ، فهو بمنزلة : كتب عليكم صيام • وقد ضعف هذا القول • و «ما » فى موضع خفض وصالتها : «كتب على الذين من قبلكم » والضمير فى كتب يعود على «ما » • واختلف أهل التأويل فى مواضع التشبيه ، وهى :

«ما» و واختلف أهل التأويل في مواضع التشبيه ، وهي:
قول الشعبي وقتادة وغيرهما : آن التشبيه يرجع الى وقت الصوم
وقدر الصوم ، فان الله تعالى كتب على موسى وعيسى \_ عليهما المسلام \_
صوم رمضان فغيروا وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ، ثم مرض بعض
أحبارهم فنذر ان شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة آيام ففعل ،
فصار صوم النصاري خمسين يوما ، فصعب عليهم في الحر فنقلوه الى
الربيع و واختار هذا القول النحاس وقال : وهو أشبه ب «ما » في الآية وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبي صلى
الله عليه وسلم ، قال : «كان على النصاري صوم شهر فمرض رجل
منهم ، فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن عشرة ، ثم كان ملك آخر فأكل
المها فأوجع فاه ، فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك

آخر ، فقالوا : لنتمن هذه السبعة الأيام ، ونجعل صومنا في الربيع ، قال " فضار خمسان » •

وقال مجاهد : كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة وقيل : أخذوا بالوثيقة (١) فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما قرنا بعد قرن ، حتى بلغ صومهم خمسين يوما ، فصعب عليهم في الحر فنقلوم الى الفصل الشمسي وقال النقاش : وفي ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة والخسن البصري والسدى و

ثم يقول القرطبى: قلت: ولهذا \_ والله أعلم \_ كره صوم يوم الشك والسنة من شوال باثر يوم الفطر متصلا به • قال الشعبى الوصمت السنة كلها لأفطرت يوم الشك ، وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه الى الفصل الشمسى لأنه قد كان يوافق القيظ \_ أى الحر \_ فعدوا ثلاثين يوما • ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما • ثم لم يزل الآخر يستن بسنة من كان قبله حتى صاروا الى خمسين يوما ، فذلك قوله تعالى: «كما كتب على الذين من قبلكم » • وقيل : التشبيه راجع الى أصل وجوبه على من تقدم لا فى الوقت والكشف قوله .

وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذى كان عليهم من منعهم من الأكل والشرب والنكاح ، غاذا حان الافطار غلا يفعل هذه الأشياء من نام • وكذلك كان فى النصارى أولا وكان فى أول الاسلام ، ثم نسخه الله تعالى بقوله : (( أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم »(٢) ، • قاله السدى وأبو العالية والربيع •

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدة وان اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان • المعنى: كتب عليكم الصيام أى فى أول الآسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء ، كما كتب على الذين من قبلكم وهم الليهود فى هذه الأمة ابن عباس في ثلاثة أيام ويوم عاشورا • ثم نسخ هذا فى هذه الأمة بشهر رمضان • وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك بد « أياما معدودات » ثم نسخت الأيام برمضان •

<sup>(</sup>۱) الوثيقة: الاحكام في الأمر ، والذي في الطبري فأخذوا بالثقة من أنفسهم .

وأن معنى قوله تعالى: (( لعلكم نتقون )): فقيل: معناه هنا تضعفون ، غانه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة ، وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصى ، وهذا وجه مجازى حسن ، وقيل: لتتقوأ المعاصى ، وقيل: هو على العموم ، لأن الصيام كما قال عليه السلام جنة ووجاء وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات ،

أقسول: ولهذا فقد أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب بصفة خاصة فقال: «يا معشر الشباب • من استطاع منكم الباءة (١) فليتروج فانه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » (١) •

وأن معنى قوله تعالى: « أياما معدودات »: أياما ، مفعول ثان بكتب ، قاله الفراء ، وقيل: نصب على الظرف لكتب ، أى : كتب عليكم الصيام فى أيام • والأيام المعدودات: شهر رمضان ، وهذا يدل على خلاف ما روى معاذ ، والله أعلم •

#### \* \* \*

ثم ينتقل « القرطبي » بعد ذلك الى الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام ، من خلال قول الله تبارك وتعالى:

( • • فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وعلى الذين يطيقونه فديسة طعام مسكين ، فمن تطوع خيرا فهو خير له ، وأن تصوموا خير لكم ، آن كنتم تطمون ( ) فيقول : قوله تعالى : ( مريضا ) ، للمريض حالتان : احداهما : ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجبا • الثانية : أن يقدر على ألصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ولا يصوم الا جاهل • قال ابن سيرين : متى عمل الانسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر قياسا على المسافر لعلة السفر وان لم تدع الى الفطر ضرورة • قال طريف بن تمام المطاردى : دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل ، فلما فرغ قال : انه وجعت أصبعي هذه •

وقال جمهور من المعلماء: اذا كان به مرض يؤله ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده صح له الفطر ، قال ابن عطية : وهذا مذهب

<sup>(1)</sup> العاءة: أي المنزل والنفقة وأعباء الزواج.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومشلم واللفظله .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٤ و التي أولها: (( أياما معدودات )) .

حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون و وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به و وقال ابن خويز منداد: واختلفت الروايسة عن مالك في المرض المبيح المفطر ، فقال مرة: هو خوف التلف من الصيام ووقال مرة: شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة و وهذا حسحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر ، لأنه لم يخص مرضا من مرض فهو مباح في كل مرض ، الا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير المذى لا كلفة معه في الصيام و وقال الحسن: اذا لم يقدر في المرض على الصلاة قائما أفطر و وقاله النخعى و وقالت فرقة: لا يفطر بالمرض الا من دعته ضرورة المرض نفسه الى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه لم يفطر وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى و

ثم يقول القرطبى مرجحا : قلت : قول ابن سيرين أعدل شيء فى هـذا الباب ان شاء الله تعالى • قال البخارى : اعتللت \_ أى مرضت \_ بنيسابور علة خفيفة وذلك فى شهر رمضان ، فعادنى اسحاق بن راهويه فى نفر من أصحابه ، فقال لى : أفطرت يا أبا عبد الله ؟ فقلت : نعم • مقال : خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة • قلت : حدثنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من أى المرض أفطر ؟ فقال : من أى مرض كان ، كما قال الله تعالى : « فمن كان منكم مريضاً » قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند اسحاق • وقال أبو حنيفة : قال الرجل على نفسه وهو صائم ان لم يفطر أن تزداد عينه وجعا أو حماه شدة أفطر •

وقوله تعالى: «أو على سفر »: اختلف العلماء فى السفر الذى يجوز فيه الفطر والقصر فى الصلاة الرباعية بعد اجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد ، ويتصل بهذين صلة الرحم وطلب المعاش الضرورى • وأما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والاجازة ، والقول بالجواز أرجح • وأما سفر العاصى فيختلف فيه بالجواز والمنع ، والقول بالمنع أرجح ، قاله ابن عطية •

ومسافة القصر عند مالك: حيث تقصر الصلاة • واختلف العلماء في قدر ذلك ، فقال مالك: يوم وليلة • ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون ميلا \_ قال ابن خويز منداد: وهو ظاهر مذهبه \_ وقال مرة: اثنان وأربعون ميلا • وقال مرة: مسيرة يوم وليلة • وروى عنه يومان ، وهو قول الشافعي • وفصل مرة بين

البر والبحر مقال: في البحر مسيرة يوم وليلة ، وفي البر ثمانية وأربعون ميلا ، وفي غير المذهب ثلاثة أميال ، وقال أبن عمر وابن عباس والثورى: الفطر في سفر ثلاثة أيام ، حكام ابن عطية ،

ثم يقول القرطبى بعد ذلك : قلت : والذى فى البخارى : وكان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران فى أربعة برد ، وهى ستة عشر فرسخا .

وقد اتفق العلماء على أن المسافر فى رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر ، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية بخلاف المقيم ، وانما يكون مسافرا بالعمل والنهوض ، والمقيم لا يفتقر الى عمل ، لأنه اذا نوى الاقامة كان مقيما فى الحين لأن الاقامة لا تفتقر الى عمل هافترقا ، ولا خلاف بينهم أيضا فى الذى يؤمل السفر أنه لا يجوز أن يفطر قبل أن يخرج ، غان أفطر فقال ابن حبيب : ان كان قد تأهب لسفره وأخذ فى أسباب الحركة فلا شىء عليه ، وحكى ذلك عن أصبغ وابن الماجشون ، فان عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة ، وحسبه أن ينجو ان سافر ، وروى عيسى عن ابن القاسم أنه ليس عليه الا قضاء يوم ، لأنه متأول فى فطره ، وقال أشهب : ليس عليه شىء من الكفارة سافر أو لم يسافر ، وهو بمنزلة المرأة فى فطره ، وقال أشهب : ليس عليه شىء من الكفارة سافر أو لم يسافر ، وهو بمنزلة المرأة وقال : غدا تأتيني حيضتي فتفطر لذلك ، ثم رجع الى قول عبد الملك وأصبغ وقال : ليس مثل المرأة ، لأن الرجل يحدث السفر اذا شاء ، والمرأة لا تحدث الحيضة ،

ثم يقول القرطبى: قلت: قول ابن القاسم وأشهب فى نفى الكفارة حسن ، لأنه فعل ما يجوز له فعله والذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء الا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ، ثم انه مقتضى قوله تعالى: «أو على سه سه » •

وقال أبو عمر: هـذا أصح أقاويلهم فى هذه المسألة ، لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد الى ذلك وانما هو متأول ، ولو كان الأكل مع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه ، فتأمل ذلك تجده كذلك ان شاء الله تعالى ، وقد روى الدارقطنى حدثنا أبو بكر النيسابورى حدثنا اسماعيل بن اسحاق بن سهل بمصر قال: حدثنا ابن أبى مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرنى زيد

ابن أسلم ، قال : أخبرنى محمد بن المكندر عن محمد بن كعب أنه قال : أُتيت أنس بن مالك فى رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس ، غدعا بطعام فأكل منه ثم ركب ، فقلت له : سنة ؟ قال : نعم ،

وروى عن أنس أيضا قال : قال لى أبو موسى : آلم أنبأ أنك اذا خرجت خرجت خرجت صائما ، واذا دخلت دخلت صائما ؟ فاذا خرجت فاخرج مفطرا واذا دخلت فادخل مفطرا ، وقال الحسن البصرى : يفطر ان شاء فى بيته يوم يريد أن يخرج ، وقال أحمد : يفطر اذا برز عن البيوت ، وقال السحاق : لا ، بل حين يضع رجله فى الرحل ، قال ابن المنذر : قول أحمد صحيح ، لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل : انه يفطر بقية يومه ، وكذلك اذا أصبح فى الحضر ثم خرج الى السفر فله كذلك أن يفطر ، وقالت طائفة : لا يفطر يومه ذلك وان نهض فى سفره ، كذلك قال الزهرى ومكحول ويحيى الأنصارى ومالك نهض فى سفره ، كذلك قال الزهرى ومكحول ويحيى الأنصارى ومالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ، واختلفوا ان فعل ، فكلهم قال : يقضى ولا يكفر ، قال مالك : لأن السفر عذر طارىء فكان كالمرض يطرأ عليه ، وروى عن بعض اصحاب مالك أنه يقضى ويكفر ، وهو قول ابن كنانة والمخزومى وحكاه الباجى عن الشافعى ،

واختاره ابن العربى وقال به • قال : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له الفطر والحائض يحرم عليها الصوم ، والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته • قال أبو عمر : وليس هذا بشىء ، لأن الله سبحانه قد آباح له الفطر فى الكتاب والسنة • وأما قولهم لا يفطر ، غانما ذلك استحباب لما عقده غان أخذ برخصة الله كان عليه القضاء ، وأما الكفارة غلا وجه لها ، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم • وقد روى عن ابن عمر فى هذه المسألة : يفطر ان شاء في يومه ذلك اذا خرج مساغرا ، وهو قول الشعبى وأحمد واسحاق •

ثم يقول القرطبى بعد ذلك: قلت: وقد ترجم البخارى رحمه الله على هذه المسالة « باب من أغطر فى السغر ليراه الناس » وساق الحديث عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

من المدينة آلى مكة غصام حتى بلغ عسفان (١) ، ثم دعا بماء غرفعه الى يديه ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة وذلك فى رمضان • وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس وقال فيه: ثم دعا باناء فيه شراب شربه نهارا ليراه النساس ثم أفطر حتى دخل مكة • وهذا نص فى الباب فسقط ما خالفه وبالله التوفيق •

وغيه أيضا حجة على من يقول: ان الصوم لا ينعقد فى السفر ورى عن عمر وابن عباس وأبى هريرة وابن عمر ، قال ابن عمر ، من صام فى السفر قضى فى الحضر وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر وقال به قوم من أهل الظاهر ، واحتجوا بقوله تعالى: (( • • فعدة من أيام أخر )) على ما يأتى بيانه ، وبما روى عن كعب بن عاصم ، قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم ، يقول: «ليس من البر الصيام فى السفر » •

وفيه أيضا حجة على من يقول: ان من بيت الصوم فى السفر فله أن يفطر وان لم يكن له عذر • واليه ذهب مطرف وهو أحد قول الشافعي وعليه جماعة من أهل الحديث • وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة ، لأنه كان مخيرا فى الصوم والفطر ، فلما اختار الصوم وبيته لزمه ولم يكن له الفطر ، فان أفطر عامدا من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة • وقد روى عنه أنه لا كفارة عليه ، وهو قول أكثر أصحابه الا عبد الملك فانه قال : ان أفطر بجماع كفر لأنه يقوى بذلك على سفره ولا عذر له ، لأن المسافر انما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره •

وقال سائر العلماء بالعراق والحجاز: انه لا كفارة عليه ، منهم الثورى والأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة ، قاله أبو عمر .

واختلف العلماء فى الأفضل من الفطر أو الصوم فى السفر ، فقال مالك والشافعى فى بعض ما روى عنهما : الصوم أفضل لمن قوى عليه ، وجل مذهب مالك التخيير ، وكذلك مذهب الشافعى • قال الشافعى ومن اتبعه : هو مخير ، ولم يفصل • وكذلك ابن علية ، لحديث أنس ، قال : سافرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على

<sup>(</sup>۱) عسمان \_ بضم العين وسكون السين المهلتين \_ : الرية بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا .

المفطر ولا المفطر على الصائم • خرجه مالك والبخارى ومسلم • وروى الته عثمان عن أبى العاص المثقفى وأنس بن مالك صاحبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: الصوم فى السفر أفضل ، لمن قدر عليسه • وهو قول أبى حنيفة وأصحابه •

وروى عن ابن عمر وأبن عباس : الرخصة أفضل • وقال به سعيد أبن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد واسحاق • فكل هؤلاء يقولون : الفطر أفضل لقول الله تعالى : (١٠٠ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر • • )(١) •

وقوله تعالى: «فعدة من أيام أخر »: في الكلام حذف ، أي : من يكن منكم مريضا أو مسافرا فأفطر فليقض ، والجمهور من العلماء على أن أهل البلد اذا صاموا تسعة وعشرين يوما وفي البلد رجل مريض لم يصم فانه يقضى تسعة وعشرين يوما ، وقال قوم منهم الحسن أبن صالح بن حى : أنه يقضى شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام ، قال الكيا الطبرى : وهذا بعيد ، لقوله تعالى : «فعدة من قال الكيا الطبرى : وهذا بعيد ، لقوله تعالى : «فعدة من قيام أخر » وقوله : «فعدة » يقتضى استيفاء عدد ما أفطر غيه ، ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده ، كذلك يجب أن يكون حكم افطار جميعه في اعتبار عدده ،

وقوله تعالى: « فعدة ): ارتفسع عدة على خبر الابتداء، عقديره فالحكم أو فالواجب عدة • ويصح فعليه عدة • وقال الكسائى: ويجوز فعدة ، أى: فليصم عدة من أيام • وقيل: المعنى ، فعليه صيام عدة • فحذف المضاف وأقيمت العدة مقامه • والعدة فعلة من العد وهى بمعنى المعدود ، كالطحن بمعنى المطحون ، تقول: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا • ومنه عدة المرأة • •

واختلف الناس فى وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطنى قى «سننه» فروى عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : نزلت : «فعدة من أيام أخر متتابعات » • قال : هذا اسسناد صحيح • وروى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان عليه صوم من رمضان غليسرده ولا يقطعه » • فى اسناده عبد الرحمن بن ابراهيم ضعيف الحديث • وأسنده عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥

في قضاء رمضان « صمه كيف شئت » وقال ابن عمر : « صمه كمة أغطرته » • وأسند عن أبي عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص • وعن محمد بن المكندر ، قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال : « ذلك اليك • • أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه ؟ • • فالله أحق أن يعفو ويعفر » اسناده حسن الا أنه مرسل ولا يثبت متصلا • وفي موطأ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعا من أفطره متتابعا من مرض أو في سفر • قال الباجي في « المنتقى » : يحتمل أن يريد الاخبار عن الوجوب ، ويحتمل أن يريد الاخبار عن الوجوب ، ويحتمل أن يريد الاخبار عن الوجوب ، الفقها • وان فرقه أجزأه ، وبذلك قال مالك والشافعي • والدليل على صحة هذا قوله تعالى : « فعدة من أيام أخر » ولم يحص متفرقة من متتابعة • واذا أتى بها متفرقة فقد صام عدة من أيام أخر ، فوجب أن يجزيه • أبن العربي : انما وجب النتابع في الشهر لكونه معينا وقد عدم التعبين في القضاء فجاز التفريق •

ثم يقول القرطبى: لما قال تعالى: « فعدة من أيام أخر » دل ذلك على وجوب القضاء من غير تعين لزمان ، لأن اللفظ مسترسل على الأزمان ولا يختص ببعضها دون بعض ، وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : يكون على الصوم من رمضان غما استطيع أن أقضيه الا فى شعبان ، الشغل من رسول الله ، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم ، الله عليه وسلم ، وذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا نص منطقة بعان الله ، وذلك بد على دامه قمله تعليه وسلم ،

وهـذا نص وزيادة بيان للآية • وذلك يرد على داوود قوله : انه يجب عليه قضاؤه ثانى شوال • ومن لم يصمه ثم مات فهـو آثم, عنده ، وبنى عليـه أنه لو وجب عليه عتق رقبـة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعداها ويشترى غيرها ، لأن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها • ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له آن يشترى غيرها ، ولو مات الذى عنده فلا يبطل العتق • كما يبطل غيمن. نذر أن يعتق رقبة بعينها غماتت يبطل نذره ، وذلك يفسد قوله • وقال بعض الأصوليين : اذا مات بعد مضى اليوم الثانى من شوال

لا يعصى على شرط العزم • والصحيح أنه غير آثم ولا مفرط • وهو قول الجمهور ، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنيسة فيبقى عليه الفرض •

ثم يقول: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء الى رمضان آخر فلا اطعام عليه ، لأنه ليس بمفرط حين فعل ما يجوز له من التأخير • هذا قول البغداديين من المالكيين ويروئه قول ابن القاسم في المدونة •

فان أخر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان ، فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا ، فقال مالك والشافعي وأحمد والسحاق : نعم ، وقال أبو حنيفة والحسن والنخعي وداوود : لا ،

قال القرطبى: والى هذا ذهب البخارى لقوله ، ويذكر عن أبى هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم • ولم يذكر الله الأطعام انما قال: « قعدة من أيام أخر » •

ثم يقول: قد جاء عن أبى هريرة مسندا فيمن فرط فى قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر ، قال: يصوم هـذا مع الناس ، ويصوم الذى فرط فيه ويطعم لكل يوم مسكينا • خرجه الدارقطنى وقال: اسسناد صحيح • وروى عنه مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل أغطر فى شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال : « يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أغطر فيه ويطعم الكل يوم مسكينا » فى اسناده ابن نافع وابن وجيه ضعيفان •

فان تمادى به المرض فلم يصح حتى جاء رمضان آخر ، فروى الدارقطنى عن ابن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة ثم ليس عليه قضاء • وروى أيضا عن أبى هريرة أنه قال : اذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثانى ولا قضاء عليه • واذا صح فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضى ، فاذا أفطر قضاه • اسناده صحيح • قال علماؤنا : وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها • وروى عن ابن عباس أن رجلاً جاء اليه ، فقال : مرضت رمضانين ، فقال له ابن عباس : استمر بك مرضك أو صححت بينهما ؟ فقال : بل صححت ، قال : صم رمضانين وأطعم ستين مسكينا • وهذا بدل من قوله : انه لو تمادى به مرضه ولا قضاء عليهما ، على ما يأتى :

واختلف: في من أوجب عليه الاطعام في قدر ما يجب أن يطعمٍ ،

فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون : يطعم عن كل يوم مدا ، وقال الثورى : يطعم نصف صاع عن كل يوم ،

واختلفوا: غيمن الهطر أو جامع فى قضاء رمضان ماذا يجب عليه المقال مالك: من أله على عمل قضاء رمضان ناسيا لم يكن عليه شىء غير قضائه ، ويستحب له أن يتمادى غيه للاختلاف ثم يقضيه ، ولو أله أم عامدا أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك البيوم ولا يتمادى ، لأنه لا معنى لكفه عما يكف الصائم ههنا اذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لا فطاره عامدا ، وأما الكفارة غلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب فى ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، قال مالك: ليس على من ألهطر يوما من قضاء رمضان باصابة أهله أو غير ذلك كفارة ، واثما عليه قضاء ذلك البيوم ، . .

والجمهور على أن من أفطر فى رمضان لعلة غمات من علته تلك ، أو ساغر غمات فى سفره ذلك أنه لا شيء عليه • وقال طاووس وقتدادة فى المريض يموت قبل أن يصح : يطعم عنه •

واختلفوا فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه ، فقال فالك والشافعي والثورى: لا يصوم أحد عن أحد ، وقال أحمد واسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه ، الا أنهم خصصوه بالنذر ، وروى مثله عن الشافعي ، وقال أحمد واسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه ، احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ، الا أن هذا عام في الصوم ، يخصصه ما رواه مسلم أيضا عن ابن عباس قال: جاءت امرأة الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله ، و ان أمي قد ماتت وعليها صوم نذر وفي رواية: صوم شهر الفاصوم عنها ؟ قال: « أرأيت لو كان على وفي رواية: صوم شهر الفاصوم عنها ؟ قال: « أرأيت لو كان على عن أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت: نعم ، قال: فصومي عن أمك » ، احتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: « ولا تزر وازرة وزر أخرى » () ) .

وقوله : « وأن ليس للانسان الا ما سعى ١٥٠٠ .

وقوله : « ولا تكسب كل نفس الا عليها "(") وبما أخرجه

<sup>(</sup>۱) الأسعام: ١٦٤ (٢) النجم: ٣٩

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦٤

النسائى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة » •

ثم يقول القرطبى: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المراد بقوله: « لا يصوم أحد عن أحد » صوم رمضان • فأما صوم النذر فيجوز ، بدليل حديث ابن عباس وغيره ، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس ، وفي بعض طرقه: صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال: « صومي عنها » قالت: انها لم تحسج قط أفأحج عنها ؟ قال: « حجي عنها » • فقولها: شهرين ، يبعد أن يكون مضان • والله أعلم • وأقوى ما يحتج به لمالك أنه عمل أهل المدينة ويعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة • ولا ينقض هذا بالحسج لأن المال فيها مدخلا • •

ومعنى قوله تعالى: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين »(١) ، فقد قال ابن عباس كما روى أبو داوود: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم ، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا ، والحبلى والمرضع ، اذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا .

وهرج الدارقطنى عنه أيضا قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه ، هذا اسناد صحيح ، وروى عنه أيضا أنه قال: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ٠٠ » ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعما مكان كل يوم مسكينا ، وهذا صحيح ، وروى عنه أيضا أنه قال لأم ولد له \_ حبلى أو مرضع \_ : أنت من الذين لا يطيقون الصيام ، عليك الجزاء ولا عليك القضاء ، وهذا اسناد صحيح ، وقى رواية : كان له أم ولد ترضع من غير شك فأجهدت ، فأمرها أن تفطر ولا تقضى ، هذا صحيح ،

يقول القرطبي : فقد ثبت بالآسائيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة في حق من ذكر ٠٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤

وقال الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح والضحاك والنخعى والزهرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرأى : الحامل والمرضع يفطران ولا اطعام عليهما ، بمنزلة المريض يفطر ويقضى ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور ، وحكى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور ، واختاره ابن المنذر ، وهو قول مالك فى الحبلى ان افطرت ، فأما المرضع ان افطرت فعليها القضاء والاطعام ، وقال الشافعى وأحمد : يفطران ويطعمان ويقضيان ، وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا ، واختلفوا فيما عليهم ، فقال ربيعة ومالك : لا شيء عليهم ، غير أن مالكا قال : لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان أحب الى ، وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة : أحب الى ، وقال أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة : النباع لقول الصحابة رضى الله عن جميعهم ، وقوله تعالى : (ا فعن كان منكم هريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) (۱) ،

ثم قال: « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين ، فوجب عليهم الفدية • والدليا لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه اطعام كالمسافر والمريض • وروى هذا عن الثورى ومكحول واختاره ابن المنذر •

واختلف من أوجب الفدية على من ذكر فى مقدارها ، فقال مالك : مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم عن كل يوم أفطره ، وبه قال الشافعى ، وقال أبو حنيفة : كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر ، وروى عن عن ابن عباس نصف صاع من حنطة ، ذكره الدارقطنى ، وروى عن أبى هريرة قال : من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مد من قمح ، وروى عن أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم ،

وقولسه تعالى: « فمن تطوع خميرا فهو خمير لمه »(٢) قال ابن شهاب: من أراد الاطعام مع الصوم • وقال مجاهد: من زاد في الاطعام على المد • ابن عباس: « فمن تطوع خيرا • • » قال: مسكينا آخر فهو خير له • ذكره الدارقطني وقال: اسناد صحيح ثابت •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤

و « خير » الثاني صفة تفضيل ، وكذلك الثالث و « خير » الأول ، وقرآ عيسى بن عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي : « تطوع خيرا » مشددا وجزم العين على معنى يتطوع ، الباقون « تطوع » بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي ،

وقوله تعالى: (( وأن تصوموا خير لكم ، أن كنتم تعلمون ))(١) :
أى والصيام خير لكم • وكذا قرأ أبى أى من الافطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ ، وقيل : وأن تصوموا فى السفر والمرض غير الشاق ، والله أعلم • وعلى الجملة فانه يقتضى الحض على الصوم أى فاعلموا ذلك وصوموا • •

\* \* \*

وعلى هـذا ، هاننا نستطيع \_ بعد هذا الفقه الذى كان لابد وآن نقف عليه (۱) \_ : أن نقول ان صيام شهر رمضان بالاضافة الى أنه سيكون سببا فى تحقيق التقوى هينا وفى جميع عباداتنا ومعاملاتنا ٠٠ كما أشار الى هذا قول الله تعالى : (( لعنكم تتقدون )) ، وذلك لأن التقوى \_ كما علمنا قبل ذلك \_ خدير زاد : (( فان خدير الراد التقدى )) (۱):

اذا أنت لم ترحل بزاد من التقى الله الله الله

ولاقيت بعد الموت من قد تزودا

ندمت على ألا تكون كمشله

وأنك لم ترصد كما كان أرصدا

الموت بحر طامح موجه تذهب فيه حيسلة السابح يا نفس انى قائل فاسمعى مقالة من مشفق ناصح لا يصحب الانسان فى قبره غير التقى والعمل المسالح

ولهذا عن فقد قال الله تعالى : (( ٠٠ واتقون يا أولى الالباب )(١) :

ففى الصيام بالاضافة الى هذا الخير العظيم \_ وهو تحقيق التقوى \_ : ما أشار اليه الحديث الشريف الذي ورد :

<sup>. (</sup>١). البقرة: ١٨٤

<sup>(</sup>٢) والذى شرحناه شرحاً وانها فى الجزء الرابع من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ، والذى تستطيع أن تزود نفسك به من كتب الفقه المطولة . . (٣) البقرة : ١٩٧٠

عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من صام رمضان ايمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه » متفق عليه .

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن فى الجنة بابا يقال له « الريان » يدخل منه الصائمون يـوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم ، فاذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد » متفق عليه .

وفى رواية للترمذى: « فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله: لم يظمأ أبدا » وقال: حسن صحيح .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له الا الصيام ، فانه لى وأنا أجزى به ، والصيام جنة (۱) ، فاذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرغث (۲) ولا يصخب ، فان سابه أحد أو قاتله ، فليقل : انى صائم ، والذى نفس محمد بيده لخلوف (۲) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما : اذا أفطر فرح بفطره ، واذا لقى ربه فرح بصومه » متفق عليه ،

وهذا لفظ رواية البخارى • وفى رواية له: « يترك طعامه ، وشرابه ، وشهوته ، من أجلى ، الصيام لى وأنا أجزى به ، والحسنة بعشر أمثلها » •

وفى رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة بعشر أمثالها الى سبعمائة ضعف • قال الله تعالى: « الا الصوم غانه لى وأنا أجزى به: يدع شهوته وطعامه من أجلى • للصائم فرحتان: فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه • ولخلوف غيه (٤) أطيب عند الله من ربح المسك » •

<sup>(</sup>١) جنة \_ بضم الجيم \_ أى : وقاية من النار أو المعامى .

<sup>(</sup>٢) الرفث : الكلام الفاحش ، والصخب ـ بفتح الخاء ـ : أي اللغط ،

<sup>(</sup>٣) الخلوف - بضم الخاء واللام وسكون الواو بالفاء - : أي التغير . (٤) أي فهه .

<sup>(</sup> ٠ } \_ من وصايا الرسول ج ٢ )

ولهذا ، فقد ورد كذلك :

عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، كان أذا رأى الهلال ــ هلال رمضان (١) ــ قال:

« اللهم أهله علينا بالأمن والايمان ، والسلامة والاسلام ، ربى وربك الله ، هلال رشد (۲) وخير » رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، كما ورد كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه في صيام رمضان اذا حضر :

فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قد جاعكم رمضان شهر مبارك اغترض الله عليكم صيامه : تفتح فيه أبواب الجنة وتعلق فيه أبواب الجحيم وتعل فيه الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم » أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى ،

وهذا معناه (۱): أن فائدة فتح أبواب الجنة فى رمضان هو توقيف الملائكة على عمل الصائمين ، وحمد الله لهم ، وأن ذلك من الله بمنزلة عظيمة ، وأيضا اذا علم المكلف الموقن بهذا الخبر الصادق يزيد فى نشاطه ويتلقاه بصدر منشرح واهتمام كامل ، وهذا يدل على أن أبواب الجنة تعلق فى غير رمضان (١) ، ولا ينافيه قوله تعالى: ((٠٠ وأن المتقين المحسن مآب ، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب »(١): لأن هذا مع كونه فى الآخرة لا يقتضى دوام كونها مفتحة الأبواب ، وتعليق أبواب النار فى رمضان يقتضى انها تفتح فى غيره ولا ينافيه قوله تعالى: ((ومسيق فى رمضان يقتضى انها تفتح فى غيره ولا ينافيه قوله تعالى: ((ومسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا ، حتى اذا جاءوها فتحت أبوابها »(١): فى رمضان لا ينافى موت الكفرة فيه وتعذيبهم بالنار اذ يكفى فيه فتحل فى رمضان لا ينافى موت الكفرة فيه وتعذيبهم بالنار اذ يكفى فيه الشياطين » باب صغير من القبر الى النار غير الأبواب المغلقة (وتعل فيه الشياطين ) لتعجيزهم عن الاغواء وتزيين الشهوات ، ولا ينافيه وقوع المعاصى والشرور فى رمضان لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والشرور فى رمضان لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة

<sup>(</sup>١) هلال كل شهر عربي وهلال رمضان بصفة خاصة .

<sup>(</sup>٢) الرشد \_ بضم مسكون وبمتحتين \_ : ضد الغي .

<sup>(</sup>٣) كما يقول في هامش الدين الخالص ج ٨ ص ٢٨٤ معلقا على هذا الحديث الأخير .

<sup>(</sup>١) تغلق وتفتح في غير رمضان الاباب التوبة مانه لا يغلق .

<sup>(</sup>۵) سورة مس : ۹ ؟ ۵ ، ۵ ، ۱۵ الزير : ۲۱ الزير

وشياطين الانسان غلا يلزم أن تكون كل معصية بوسوسة شيطان • غهذا ابليس لم يسبقه شيطان آخر وسوس له بل كانت معصيته من قبل نفسه •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « اذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » أخرجه البخارى ومسلم والنسائي وعندهما : فتحت أبواب الرحمة ، بدل : أبواب السماء •

والمراد ، ب « أبواب السماء »(۱) : ما يصعد منها الى الجنة الأنها غوق السماء وسقفها عرش الرحمن كما ثبت بالكتاب والسنة و « أبواب الرحمة » : تطلق على أبواب الجنة لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « تحاجت النار والجنة ، فقالت النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « تحاجت النار والجنة ، فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين و وقالت الجنة : فمالى لا يدخلنى الا ضعفاء الناس وسقطهم (۱) وعجزهم ؛ فقال الله للجنة : أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى و ولكل واحدة منكما ملؤها » الحديث أخرجه مسلم وأشاء من عبادى و ولكل واحدة منكما ملؤها » الحديث أخرجه مسلم وأشاء من عبادى و ولكل واحدة منكما ملؤها » الحديث أخرجه مسلم وأشاء من عبادى و ولكل واحدة منكما ملؤها » الحديث أخرجه مسلم والمنار » المديث أخرجه مسلم و المنار » و المنار

وقة در الشاعر الشيخ « محمد الأسمر » شاعر الأزهر • رحمه الله ، غلقد قال :

رعى الله شهر الصوم • أما نهاره

فغساف و أما ليسله فهو سساهر وحيسا رجسالا حين لاح هلالسه

مشت بينهم مشى النسيم البشائر

بطان اذا ما الشمس أرخت قناعها

خماص اذا ما أقبلت وهي سلفر خصوعا لمن فوق السموات عرشه

ويعلم منهم ما تكن السرائر هو « الله » فاعبده العبادة كلها

اذا راح يلهو بالعبادة غاجسر

<sup>(</sup>۱) كما يتول ايضا في الدين الخالص ج ٨ من ٢٨٥ معلقا على هذا المديث الأخير .

<sup>(</sup>٢) بفتح السين والقاف ، أي : ضعفاؤهم والمحتقرون منهم . وعجزهم بفتحتين : جمع عاجز أي العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها .

فكن أخا الإسلام من هؤلاء الرجال المؤمنين الموفقين ، و: لا تجعلن رمضان شهر فكاهة

تلهيك فيه من القبيح فنونه واعالم بأنك لا تنال قبوله

حتى تكون تصومه وتصونه

وتأمل كذلك قول القائل:

اذا لم يكن في السمع مني تصامم

وفى بصرى غض وفى مقولى صمت فحظى اذن من صومى الجوع والظمأ

وان قلت : انى صمت يوما فما صمت

وتأمل كذلك قول الآخر:

جاء الصيام فجاء الخير أجمعه

ترتیال ذکر وتحمید وتسبیح فالنفس تدأب فی قول وفی عمل

صوم النهار ، وبالليل التراويح

## \* \* \*

وحسبك أن تعلم كذلك أخا الأسلام ، أن الصوم بالاضافة الى ما فيه من الثواب العظيم الذي وقفنا على بعضه : فيه علاج عظيم من أمراض تصيب انسان العصر الحديث (١) نتيجة لزيادة كميات غذائه وما أدخله من وسائل صناعية لتنويع أصنافه وتغيير طعومه ، وغير أنه يستعمل كعلاج ، فهو وقاية من أمراض أخرى : أشار اليها الدكتور « عبد العزيز اسماعيل » كبير الأطباء في زمانه ، في كتابه : « الاسلام والطب الحديث » عن الأسرار الطبية ، حيث يقول :

« من الناس من يتوهم أن صيام رمضان وهو من أركان الاسلام مضرة تلحق بالصائم لما يصيب الجهاز الهضمى خاصة وغيره عامة ولما يكون من بعض الصائمين من انفعال وغضب • • وهذا خطأ لأن ما ذهبوا اليه ليس من الصيام فى شىء ولكنه من ترك الاعتدال فى طعام الاغطار والسحور ، ولأنهم لم يراعوا وقت الافطار ما يتناسب مع خلو المعدة النهار كله ، ولأن السحور يجب أن يقتصر على بضع لقيمات لأنه لا ضرر من الجوع فى ذاته • ولقد ظهر أن الصيام يفيد فى حالات

<sup>(</sup>١) كما جاء في كتاب ( صوم رمضان ) للأستاذ عبد الرزاق نومل ٠

كثيرة وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى ، وهو أهم علاج ان لم يكن العلاج الوحيد للوقاية من أمراض كثيرة و غللعلاج يستعمل في:

١ - اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية وهنا ينجح الصيام وخصوصا عدم شرب الماء بين الأكلتين وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صيام رمضان • وممكن أخذ الغذاء المناسب على حسب حالة التخمر ، وهذه الطريقة أنجع طريقة لتطهير الأمعاء .

٣ - زيادة الوزن الناشئة من كثرة الغذاء وقلة الحركة ، فالصيام هنا أنجع من كل علاج مع الاعتدال وقت الافطار في الطعام والاكتفاء مالماء في السحور •

٣ - زيادة الضغط الذاتي وهو آخذ في الانتشار بازدياد الترف والانفعالات النفسية ، ففي هذه الحالة يكون شهر رمضان نعمة وبركة وخاصة اذا كان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبيعي لمثله .

٤ - العول السكرى ، وهو منتشر انتشار الضغط ويكون في مدته الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة في الوزن ، فهنا يكون الصيام علاجا نافعا اذ أن السكر يعبط مع قلة السمن ويعبط السكر في الدم بعد الأكل بخمس ساعات الى أقل من الحد الطبيعي في حالات البول السكري الخفيف وبعد عشر ساعات الى أقل من المد الطبيعي بكثير ، ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج في هذا المرض حتى معد ظهور الأنسولين خصوصا اذا كان الشخص يزيد عن الوزن الطبيعي ولم يكن هناك لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام .

ه \_ القهاب الكلى الحاد والمزمن المصحوب بارتشاح وتورم .

٩ - أمراض القلب المصعوبة بتورم ٠

٧ \_ التهابات المفاصل المزمنة خصوصا اذا كانت مصحوبة بسمن كما يحدث عند السيدات غالبا بعد سن الأربعين ، وقد شوهدت حالات عتمشى فى شهر ومضان بالصيام فقط أكثر مما يتمشى مع علاج سنوات بالكهرباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث

ورب سائل يقول: ولكن الصيام في كل هذه الاحالات يحتاج الى ارشاد طبيب في كل مرض على حدة ، والصيام الذي كتب على المسلمين أنما كتب على الأصحاء ؟ وهذا صحيح ولكن فائدة الصيام للأصحاء هي الوقاية من هذه الأمراض وبخاصة أمراض الاضطرابات المعوية وزيادة الوزن، وزيادة الضغط، والبول السكرى، والتهاب المفاصل •

وهذه الأمراض كلها تبتدى، فى الانسان تدريجيا بحيث لا يمكن الجزم بأول المرض ، فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول المرض لأن الطب لم يتقدم بعد الى الحد الذى يعرف فيه أسباب هذه الأمراض كلها ، ولكن من المؤكد طبيا أن الوقاية من كل هذه الأمراض الما هى فى الصيام بل أن الوقاية فعالة جدا قبل ظهور أعراض المرض بوضوح ، وقد ظهر باحصاءات لا تقبل الشك أن زيادة السمن يصحبها استعداد للبول السكرى وزيادة ضغط الدم الذاتى والتهاب المفاصل المزمن وغير ذلك ، ومع قلة الوزن يقل الاستعداد لهذه الأمراض بالنسبة نفسها وهذا هو السر فى أن شركات التأمين لا تقبل تأمينا على الأشخاص الذين يزيد وزنهم الا بشروط تثقل كلما زاد الوزن ، والصيام مدة شهر كل سنة خير وقاية من كل هذه الأمراض ، وهذه الأمراض تنتشر بزيادة الحضارة والترف ، فقد انتشرت فى أوروبا أكثر من الأول ،

ويعلب على الظن أن ذلك هو السر في أن الصيام في الاسلام أشد منه في الأديان السابقة ، لأن الاسلام وهو آخر الشرائع السماوية جاء في زمن نحتاج فيه الى وقاية من أمراض تزداد كلما ازداد الترف » • وفى كتاب « نحن المعمرون » للأستاذ « حسن عبد السلام » نقرآ كذلك النص الآتى: « وفائدة الصوم أنه يريح الجهاز الهضمى ويتيح لأغشية الجسم غرصة تتخلص غيها مما يتجمع حولها من النفايات والمواد الحامضية والتوكسينات التي تتولد باستمرار في الجسم • كما أنه يعطى الأنسجة والأعضاء المسابة بشيء من التقيح أو الاحتقان أو الالتهاب مجالا للشفاء • ومن المعلوم أن كل امرىء معرض للاصابة ببعض البؤرات الصديدية التي تتكون داخل الجسم وتلوثه بما تصبه من توكسينات في مجرى الدم • وهذه البؤرات قد يكون أثرها ضعيفا فى مبدأ الأمر فلا يحس المرء بنتائجها ويشعر كأنه فى كامل صحته ، غير أنه بمرور الزمن يتراكم الأثر الضار الذي ينجم عن وجود حده البؤرات ، وغجأة يصاب الانسان بمرض جسيم أو اختلال صحى يصعب الشفاء منه • وخير طريقة لتجنب الاصابات بالبؤرات الصديدية انما هو الصوم من حين لآخر ، لأنه في خلال فترة الصوم يتعذى الجسم بأنسجته الداخلية ، فان كان شيء من الاحتقان أو التقيح أو الالتهاب قد بدأ

يصيب الأنسجة غان أول ما يتهدم منها الخلايا المصابة غنتأكسد ويتخلص الجسم منها .

كما أن الصوم يذيب ما قد بدأ يتكون من الحصيات والرواسب الكلسية والزوائد اللحمية وأنواع البروز والنمو الخبيث ويشيد مشاهير الأطباء في أمم العرب بفائدة الصوم أعظم اشادة وكذلك ينصحون به لتجنب ويلات المرض وللشفاء منه في كثير من الحالات ، ويشيرون به بوجه خاص للمصابين بالديابيطس السكرى وتضخم الكبد والتهاب الكلى والبدانة وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض التي تنجم عن الافراط في الأكل واصابة الجسم بشيء من الحموضة وبوجه عام المحافظة على صحة الجسم وتجديد حيويته » .

ويقول الدكتور « محمد الظواهري » أخصائي الأمراض الجلدية :

« ان كرم رمضان يشمل مرضى الأمراض الجلدية اذ تتحسن بعض الأمراض الجلدية بالصوم وعلاقة التعذية بالأمراض الجلدية متينة اذ أن الامتناع عن العذاء أو الشراب مدة ما يقلل من الماء في الجسم والدم وهذا بدره يدعو الى قلته في الجلد وحينئذ تزداد مقاومة الجسم في علاج المجلد للأمراض الجلدية المعدية والميكروبية ، ومقاومة الجسم في علاج الأمراض المعدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء والمحدية المحدية والمحديدة المحدية والمحدية والمحدية والمحدية والمحدية والمحديدة و

وان الجسم الذي لا يقاوم الميكروبات ويدفعها ينهار ويضعف تأثير الدواء المبيد الميكروبات مع الجسم القليل المقاومة وقلة الماء في الجلد تقلل أيضا من حدة الأمراض الجلدية الالتهابية والحادة والمنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم، وأغضل علاج لهذه الحالات من وجهة الغذاء انما هو الامتناع عن الطعام والشراب لفترة ما، ولا يسمح الا بالقليل من السوائل البسيطة، وقلة الطعام تؤدى الى نقص الكمية التي تصل منه الى الأمعاء، وهذا بدوره يريحها ويقلل من تكاثر الميكروبات الكامنة بها وما أكثرها، وعندئذ يقل نشاط تلك الميكروبات المعوية ويقل اغرازها المسموم ومن ثم يقل امتصاص تلك السموم من الأمعاء وهذه السموم شن الأمعاء بوهذه السموم من الأمعاء بوهذه السموم من البؤرة العفنة التي تشع سمومها عند كثير من الناس وتؤذى الجسم من البؤرة العفنة التي تشع سمومها عند كثير من الناس وتؤذى الجسم والجلد وتسبب لهما أمراضا لا حصر لها و

وشهر الصيام هو شهر الهدنة والراحة من تلك السموم وأضرارها ،

والصيام كذلك علاج لأمراض زيادة الصاسية وأمراض البشرة الدهنية » •

وبهذا أخا الاسلام يتأكد لك المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : «وأن تصوموا خير لكم ، ان كنتم تعلمون »(١) •

وقد علمنا هـذا \_ كما رأينا \_ على ألسنة المتخصصين الذين تبين لنا من خلال ما قالوه ضرورة الصيام ، ولا سيما صيام : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان »(٢) •

وكما يقول الحسن البصرى ، رحمه الله: « ان الله تعالى جعل رمضان مصمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته الى مرضاته • فسبق قوم ففازوا ، وتخلف آخرون فخابوا !! فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون !! أما والله لو كشف العطاء لشغل محسن باحسانه ، وسيء باساءته »•

## \* \* \*

فلتكن أخا الاسلام - ان شاء الله - من الذين سبقوا ففازوا منه ولا تكن من الذين تخلفوا فخابوا .

وليكن صيامك ان شاء الله تعالى صياما صحيحا على أساس: من آداب الصيام

التي أرجو ان شاء الله أن تكون منفذا لها حتى يقبل الله تعالى منك صيامك ، وهي (٦):

اذا رأيت هـ لال رمضان أو هـ لال غيره فقل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « اللهم أهله علينا بالأمن والايمان والسلامة والاسلام، ربى وربك الله، هلال رشد وخير » رواه الترمذى وقال: حديث حسن •

وأن تستقبل رمضان بنية أن تصوم لله ايمانا واحتسابا ، والمتتح أول ساعة منه ، صفحة جديدة في سجل أعمالك ، ومعك العزم الأكيد على التزود فيه بصالح الأعمال ، فمن أدركه رمضان فلم يغفر له ، فقد خاب وخسر ! يقول صلى الله عليه وسلم : « اذا كان أول ليلة من شهر رمضان ، صفدت الشياطين ، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤ (٢) البقرة: ١٨٥

<sup>(</sup>٣) كما قرأت في ملحق « الوعى الاسلامي » رسالة الصيام والزكاة .

ماب ، وينادي مناد: يا ياغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر » رواه النسائي والترمذي بنحو هذا اللفظ ، والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .

وليكن منهجك فى الصوم: التخلى عن الرذائل ، والتجلى بالحلم والوقار والسكينة ، واجتناب الرغث وهو الفحش من القول ، والعبارات البذيئة النابية ، وترك الصخب ، وهو الصياح ورغع المصوت ، هذلك علامة السفه والطيش ، غعن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من صام رمضان ، وعرف حدوده ، وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ ، كفر ما قبله » رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقى بسند جيد .

واذا صدرت من غيرك اساءة لك ، فقابل السيئة بالحسنة ، وادفع بالتى هى أحسن ، وذكر نفسك بأدب الاسلام ، والمتزم خلق الصائم ، وردد ما أمرك الرسول الكريم به فى هذا الموقف : « فان شاتمه أحد أو قاتله ، فليقل : انى صائم • • انى صائم » من حديث رواه أحمد ومسلم والنسائى •

وأقبل على تلاوة القرآن فى رمضان ، فى ليله ونهاره ، فى الصلاة وخارج الصلة ، فهو شهر القرآن ، ففى الحديث المتفق عليه «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أجود الناس ، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الربح المرسلة » ، والصيام والقرآن يشفعان للمؤمن يوم القيامة ، يقول الصيام : « أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعنى فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعنى فيه ، فيشفعان » رواه أحمد بسند صحيح ،

ولا تجعل شهر الصوم شهر فتور وكسل ، فمن الاساءة لفريضة الصوم أن تكون مدعاة التراخى عن العمل ، وضعف الانتاج ، فهو شهر جلد وصبر ، يتسلح فيه المؤمن بقوة الارادة ، ومضاء العزيمة ، فينشط المى العمل ، وينطلق في ميادين الكفاح يملؤها بالجد المثمر ، والسعى المهناء ، من عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوما وقد حضر رمضان : « أتاكم رمضان شهر بركة ، عنشاكم الله فيه ، فينزل الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب فيه الدعاء ،

ينظر الله الى تنافسكم هيه ، ويباهى بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيرا ، غان الشقى من حرم هيه رحمة الله عز وجل » رواه الطبرانى ورواته ثقات .

وقدم لعيرك ما استطعت من الخير فى رمضان ، غان الشواب يضاعف فيه ، واسداء المعروف ، واطعام الجائع فى هذا الشهر الكريم ، يقع فى ميزان الله أعظم موقع ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون فى رمضان ويقول صلى الله عليه وسلم فى حديثه عن مزايا هذا الشهر الكريم : « هو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزاد فى رزق المؤمن فيه ، من غطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء » ، قالوا : يا رسول الله ٠٠ ليس كلنه يجد ما يفطر الصائم ، فقال صلى الله عليه وسلم : « يعطى الله هذا الثواب لمن غطر صائما على تمرة ، أو شربة ماء ، أو مذقة لبن » — أى حسوة أو جرعة من اللبن — رواه البيهقى وابن خزيمة فى صحيحه ثم قال : صح الخبر ٠

وحتى يكون صومك صحيحا يؤتى ثمرته ، ويظهر آثره فى سلوكك وأخلاقك : تجنب قول الزور ، من الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، والمراء ، وشهادة الزور ، والسخرية بالناس ، وتتبع عوراتهم ، والأيمان الفاجرة التى تدع الديار بلاقع ! وتجنب أيضا عمل الزور : وهو يشمل المعاصى البدنية جميعها ، وبذلك تكون جوارح الصائم كلها فى مأمن من الرذائل التى تضر بالفرد ، وتدمر المجتمع ! وما أبلغ قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهو يضع دستورا للصائم فى كلمات تنأى به عن مواقع السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليسس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » رواه البخارى •

وتناول الفطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المعرب ، على تمرات وترا أو على أى شراب حلو ، فان لم يتيسر لك ذلك ، فعلى الماء ، فان الماء طهور ، وذلك لتكسر حدة الجوع ، وتطفىء حرارة العطش ، فان لبدنك عليك حقا ، وحتى تقبل على صلاة المعرب غير معجل ، هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام ، فعن سهل بن سعد أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا يزال الناس بخير ، ما عجلوا الفطر » رواه البخارى ومسلم ،

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم : « قال الله عز وجل : أحب عبادى الى أعجلهم فطرا » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠

وعند الافطار ، توجه الى الله بالدعاء لنفسك وللمسلمين ، ففى هذه اللحظة دعوة مقبولة أن شاء الله ، يقول صلى الله عليه وسلم : «أن للصائم عند فطره دعوة ما ترد » رواه ابن ماجه .

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ذهب الظمآ ، وابتلت المعروق ، وثبت الأجر ان شآء الله تعالى » •

وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ، كان يقول : « اللهم انى أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفر لي » .

وتناول سحورك قريبا من الفجر ، غفى ذلك عون على النشاط فى النهار ، وتحمل مشاق الصوم ، والوقت المناسب للسحور ، قبل الفجر بنصف ساعة ، وبذلك يجتمع لك فضلان : تحقيق السنة بتأخير السحور ، وادراك صلاة الصبح جماعة فى وقتها ٠٠ عن أنس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسحروا فان فى السحور بركة » متفق عليه .

وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه : قال : « تسحرنا مع رسول الله ملى الله عليه وسلم ، ثم قمنا الى الصلاة ، قيل كم بينهما ؟ قال : خمسون آية » متفق عليه •

وتجنب الافراط فى الأكل والشرب ، فان من حكم الصوم ، التخفيف على المعدة • وتنقية البدن من رواسب الطعام المتراكمة فى داخله طول المعام ، وان عددا كبيرا من الامراض الشديدة والعلل المنهكة ، ينشئ من اكتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه ، وقد جاء فى الحديث : « ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه » رواه الترمذي •

وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الاسراف فى الأكل والشرب ، فى رمضان وغيره فقال عز من قائل : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين »(۱) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١

فلا كل هذا أخا الاسلام ، ونفذه • • ونفذ كذلك ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك في نص الوصية ، وهو : « وأدوا زكاة أموالكم » :

تنفيذا لأمر الله تعالى الذي يقول : (( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترجمون )(١) .

ويقول: ((أن المتقين في جنات وعيون • آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين • كانوا قليلا من الليل ما يهجعون • وبالأسحار هم يستغفرون • وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ((٢) • أن المروم المروم

ففى الآية الأولى يأمرنا سبحانه وتعالى حكومنين بايتاء الزكاة: « ٠٠ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم «(٢):

ونلك هي:

## مصارف الزكاة

كما حددتها وبينتها الآية الكريمة ، وهي على ثمانية :

# ١ ، ٢ - الفقراء والمساكين:

وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ، ويقابلهم الأغنياء وهم المكفيون ما يحتاجون اليه ، والقدر الذي يصير الانسان به غنيا : هو قدر النصاب الزائد عن الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأكل ، ومشرب ، وملبس ، ومسكن ، ومركب ، وآلة حرفة ، ونحو ذلك ، فكل من عدم هذا القدر فهو فقير يستحق الزكاة وليس هناك فرق بين الفقراء وبين المساكين من حيث الحاجة والفاقة ومن حيث استحقاقهم للزكاة ، والمساكين : هم قسم من الفقراء لهم وصف خاص بهم ،

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ولا يتفطن اليهم الناس •

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان ٠٠

<sup>(</sup>۱) النور: ٥٦

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ١٨ ــ ١٨

انما المسكين الذي يتعقف ، اقرأوا ان شئتم: « لا يسألون الناس الحاف الدام الحاف المام مالك والامام أحمد قريبا من هذا المني وحكى بعضهم الاتفاق عليه .

# " - العاملون عليها:

وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه العمال على جمع الزكاة من الأغنياء ، ويدخل غيهم الحفظة لها والرعاة لأنعامها والكتبة لديوانها ، ويجب أن يكونوا من المسلمين وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ويجوز أن يكونوا من الأغنياء .

# ٤ - المؤلفة قلوبهم:

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه لضعف اسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم •

# ٥ - في الرقاب:

ويشمل المكاتبين من العبيد من العباد المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .

# ٦ ـ الفارمون:

وهم الذين تحملوا الديون ، وتعذر عليهم أداؤها كمن النزم في دمته دينا لدفعة في اصلاح ذات البين أو ضمن دينا غلزمه ، أو استدان لحاجته الى الاستدانة ، فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفي بديوتهم . ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا .

## ٧ - في سبيل الله:

وسبيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاته • وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو • وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة ، غهؤلاء لهم سهم من الزكاة فيعطونه ولو كانوا من الأغنياء • قال فى المنار : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طريق الحج وتوفير الماء ، والغذاء وأسباب الصحة للحجاج ان لم يوجد لذلك مصرف آخر •

وسبيل الله يشمل سائر المصالح الشرعية العامة وفي مقدمتها الاستعداد للحرب بشراء الأسلحة وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهيز

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٣

الغزاة ، ويشمل انشاء المستشفيات ، وشق الطرق ، ومد الخطوط العسكرية واعداد الدعاة الى الاسلام •

# ٨ ــ ابن السبيل:

وهو المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة الى مال ينفق منه حتى يصل ماله أو يصل الى بلده ٠

#### \* \* \*

وحول توزيع الزكاة :

فقد اختلف الفقهاء فى توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية النسابقة •• والراجح أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها ، وأنه يجوز موزيعها على جنس واحد ، وللمزكى أن يعطى بعض الجنس دون بعضه ، اذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة وهذا يقتضى تقديم أهل الحاجة على غيرهم •

#### \* \* \*

مع ملاحظة : أن الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزى صرفها اليهم ، وهم :

#### ١ \_ الكفرة والملاحدة:

وقد أجمع الأئمة على عدم جواز صرف شيء من الزكاة الواجبة — غير زكاة الفطر — الى غير المسلم ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بقصرها على غقراء المسلمين ، وذلك في حديثه لمعاذ رضى الله عنه حين بعثه الى اليمن ، وقال له : « فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » رواه المبخارى •

أما زكاة الفطر فقد أجاز أبو حنيفة وحده صرف شيء منها لغير المسلم بينما منع الباقون من الأئمة ذلك ، وأما صدقة التطوع وهي غير الواجبة : فجمهور الأئمة يجيز توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم ممن بيننا وبينهم صلة وعهد ، باعتبار أن برهم والاحسان اليهم لم يمنعنا الاسلام منه علما بأن دفعها للمسلم أغضل وأكثر ثوابا ، والأمر في ذلك يرجع اليك والى تقديرك للظروف التي حولك ٠

وأهم شيء يجدر بنا أن نراعيه هو حاجة أقاربنا وجيراننا وأهل بلدتنا ، ومن لهم بنا صلة ، ومن هم أشد حاجة الى الزكاة \_ أو الصدقة بصفة عامة \_ من غيرهم •

# ٢ - آل البيت من بني هاشم وبني المطلب:

ففى الحديث: « ان الصدقة لا تنبغى لآل محمد ، انما هى أوساخ الناس » رواه مسلم • وعى أبى هريرة ، قال : أخذ الحسن ثمرة من ثمر الصدقة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « كخ • • كخ (١) \_ ليطرحها \_ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة » متفق عليه •

# ٣ - الآباء والأبناء ويشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأبناء والبنات:

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اعطاء الزكاة الى الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء ، والبنات وأبنائهن ، لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه وان علوا ، وأبنائه وان نزلوا ان كانوا فقراء : فهم أغنياء بغناه ، فاذا دفع الزكاة اليهم فقد جلب لنفسه نفعا بمنع وجوب النفقة عليه .

وقد استثنى مالك: الجد، والجدة، وبنى البنين، فأجاز دفعها اليهم لسقوط نفقتهم (٢) • هذا فى حالة ما اذا كانوا فقراء، فان كانوا أغنياء وغزوا متطوعين فى سبيل الله فله أن يعطيهم من سهم سبيل الله، كما له أن يعطيهم من سهم الغارمين، لأنه لا يجب عليه أداء ديونهم ويعطيهم كذلك من سهم العاملين اذا كانوا بهذه الصفة، عليه الزوحة:

لأن نفقتها واجبة على الزوج ٥٠ قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة ٥ وسبب ذلك أن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين اللا اذا كانت مدينة فتعطى من سهم العارمين لتؤدى دينها ٥

#### \* \* \*

قال في فقه السنة:

لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التى يتقرب بها الى الله تعالى غير ما ذكر فى آية : « انما الصدقات الفقراء والساكين » : فلا تدفع

<sup>(</sup>۱) كغ بفتح أو كسر فسكون الخاء مخففا أو مثقلا وبكسرها منونة وغير منونة : كلمة لردع الصبى عن تناول ما لا ينبغي .

<sup>(</sup>٢) يرى ابن تيميــة انه يجوز دفع الزكاة الى الوالدين اذا كان لا يستطيع ان ينفق عليهما وكانا في حاجة اليها .

لبناء المساجد والقناطر ، وإصلاح الطرقات ، والتوسعة على الأضياف ، وتكفين الموتى وأشباه ذلك .

قال أبو داوود: سمعت أحمد \_ وسئل: يكفن الموتى من الزكاة ؟ قال: لا ، ولا يقضى من الزكاة دين الميت ( ) • وقال: يقضى من الزكاة دين الميت ، لأن الميت لا يكون غارما • قيل: فانما يعطى أهله • قال: ان كانت على أهله فنعم •

\* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، وأد الزكاة التي أوجبها الله تعالى عليك : كمسلم حر مالك للنصاب من أى أنواع المال الذى تجب فيه الزكاة ، وهو : الذهب ، والفضة ، والزروع ، والثمار ، وعروض التجارة ، والسوائم ، والمعدن ، والركاز •

ويشترط في النصاب \_ الذي سنقف عليه بعد ذلك \_ :

١ ــ أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء
 عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة •

7 \_ وأن يحول عليه الحول الهجرى ، ويعتبر ابتداؤه من يوم أن ملك المنصاب ولابد من كماله فى الحول كله • غلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول من يوم كماله • قال النووى : مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يشترط فى المال الذى تجب الزكاة فى عينه ، ويعتبر فيه الحول كالذهب ، والفضة ، والماشية وجود النصاب فى جميع الحول ، غان نقص النصاب فى لحظة من الحول انقطع الحول ، غان كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب •

وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب فى أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما ، حتى لو كان معه مائتا درهم فتلفت كلها فى أثناء الحول الا درهما ، أو أربعون شاة فتلفت فى أثناء الحول الا شاة ، ثم ملك فى آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار ، فانها تجب يوم

الحصاد ، قال الله تعالى : (( ٠٠ و آتوا حقه يوم حصاده ))(٢) . وقال العبدرى : أموال الزكاة ضربان أحدهما ما هو نماء في نفسه ،

<sup>(</sup>۱) لأن الفارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه وأن دفعها للفريم صار الدفع الى الفريم لا الى الفارم • (۲) الأنعام : ۱۱۱

كالمحبوب والثمار ، غهذا تجب الزكاة غيه لوجوده • والثانى : ما يرصد النماء ، كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية ، غهذا يعتبر غيه المحول غلا زكاة فى نصابه حتى يحول عليه الحول ، وبه قال الفقهاء كافة ، انتهى • من المجموع للنووى •

\* \* \*

والزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية ، وذلك أن يقصد المزكى عند أدائها وجه الله ، ويطلب بها ثوابه ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه ، قال الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين »(١) .

وفى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى » • واشترط مالك والشافعى : النية عند بالأداء أو عند عزل الواجب • وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا •

ويجب اخراج الزكاة عند وجوبها ، ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب الا اذا لم يتمكن من أدائها غيجوز له التأخير حتى يتمكن ، لما رواه أحمد والبخارى عن عقبة بن الحارث ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، غلما سلم قام سريعا غدخل على بعض نسائه ، ثم خرج ، ورأى ما فى وجوه القوم من تعاجبهم السرعته ، قال : « ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا(٢) عندنا ، فكرهت أن يمسى أو يبيت عندنا ، فأمرت بقسمته » .

وروى الشافعى والبخارى فى التاريخ عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما خالطت الصدقة مالا قط الا أهلكته » رواه المحميدى وزاد ، قال : « يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة ملا تخرجها ، فيهلك الحرام الحلال » •

#### \* \* \*

ويجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل المدول ولو لعامين ، فعن الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل المعول • وسئل المسن عن الرجل أخرج ثلاث سنين يجزيه ؟ قال : يجدزيه • قال الشوكانى : والى ذلك ذهب الشافعى ، وأحمد ، وأبو حنيفة ، وبه قال

<sup>(</sup>١) البينة: ٥

<sup>(</sup>٢) التبر: قال الجوهرى: لا يقال الا للذهب . وقد قال بعضهم على الفضة .

<sup>(</sup> ١ ٤ ـ من وصايا الرسول ج ٢ )

الهادى والقاسم ، قال المؤيد بالله : وهو أغضل ، وقال مالك وربيعة وسفيان الثورى وداوود وأبو عبيد بن الحارث ، ومن أهل البيت الناصر : انه لا يجزى حتى يحول الحول ، واستدلوا بالأحاديث التى فيها تعلق الوجوب بالحول وقد تقدمت وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ، لأن الوجوب متعلق بالحول فلا نزاع ، وانما النزاع في الاجراء قبله ، انتهى ، قال ابن رشد : وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب المساكين ، فمن قال انها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل المساكين ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الأجل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز اخراجها قبل الأجل على جهة التطوع ، وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث على أن النبي طلى الله عليه على أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها ، انتهى ،

\* \* \*

والآن أخا الاسلام ، وبعد أن وقفت معى على تلك الأساسيات التى كان لابد وأن تكون على علم بها ، حتى تؤدى زكاتك على أساس من الفقه ، البيك :

## \* زكاة الذهب والفضة:

= ه جرامات وبينهما غرق ضئيل ٠

عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال: « اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم و وليس عليك شيء \_ يعنى في الذهب \_ حتى يكون لك عشرون دينارا في فاذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار و الدينار وزنه مثقال » رواه أبو داوود و

« نصابا » كما تحددت قيمة الزكاة وهي في الاثنين ربع العشر •

وهل المثقال الذي كان يتعامل به الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، هو المثقال المعروف لنا الآن ، أو غيره وكذلك الدرهم ؟ • • ليس بين أيدينا الآن ، ما يعطينا الجواب الصحيح ولذلك فنحن نقدم لك هده المعلومات على أساس وزن المثقال والدرهم الآن ، وان كان وزن المثقال نفسه الآن متعيرا حسب البلاد • • فقد أغادنا تجار الذهب بالكويت أن المثقال العجمى = ١٨٤ جرامات والمثقال العراقي

وعلى هذا غلا مناص لنا من أن يحسب كل واحد زكاته على أساس المثقال المتعامل به عنده حتى نعثر على تحقيق دقيق لما يساويه العشرون,

مثقالا فى عهد الرسول من موازيننا الآن ، وكذلك الدراهم • فاذا كنت خمك ذهبا أو فضة على شكل سبائك أو عملة تتعامل بها ، فان بلغ وزن الذهب عشرين مثقالا أو بلغت الفضة مائتى درهم فقد وجبت فيها الزكاة « ربع العشر » \_ 0ر٢/ \_ وما زاد على هذا المقدار فبحسابه فتخرج عن كل زائد ربع عشره •

وان كان آبو حنيفة لا يرى فى الزائد زكاة حتى يبلغ خمس النصاب فيكون فيه ربع العشر ٠٠ فمن يملك مائتى درهم فضة فزكاته قدرها خمسة دراهم ، ويحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ويوزعها ، فاذا كانت زكاته مثلا خمسة دراهم فضة أخرج قيمة هذه الدراهم بالعملة السائدة فى بلده ، وحسب السعر الجارى وكذلك الأمر فى الذهب ٠٠

# 🦔 زكاة العملات الجارية:

التعامل الجارى الآن لا يتم غالبا بالعملة الذهبية أو الفضية ، وكل

دولة من الدول لها عملتها ونقودها السائدة وهى قد تكون من نحاس أو نيكل أو ألمنيوم أو ورق والعملة الورقية هى الغالبة كما نعرف ولنفرض أن انسانا عنده عشرات أو مئات الأكياس من العملة النحاس أو النيكل أو ما شبههما من المعادن فهل يزكى عنها ؟ مع العلم بأن قيمة هذه العملات مرتبطة بالجنيه ، ومن المكن تحويلها اليه ، لهذا كله نرى أن فيها زكاة كبقية العملات الجارية و فيزكى عليها اذا بلغ ما عنده منها قيمة النصاب فيخرج عنها ربع العشر وما دامت هذه العملة وحدة من وحدات الجنيه ويمكن تحويلها اليه فانها تحسب على أساس ما يحسب من وحدات الجنيه ويمكن تحويلها اليه فانها تحسب على أساس ما يحسب به الجنيه الورق المتعامل به و

# ﴿ زَكَاةً أُورِ أَقَ الْبِنْكُنُوتَ :

اذا بلغ ما يملكه المالم منها ما قيمته عشرون مثقالاً من الذهب فندسب البنكتوت على أساس نصاب الذهب لأن لها مقابلاً ذهبياً في منك الدولة هو ما يسميه الاقتصاديون بالغطاء الذهبي •

ويجب أن نلاحظ بعناية أن قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن اللي زمن ومن بلد الى بلد كما هو معروف •

وعلى هذا يجب أن يراعى كل انسان القيمة السائدة للذهب في الله وقت اخراج الزكاة ، قد يختلف في الكويت مثلا ، عنه في السعودية • • في مصر • • في المعراق • • المسخ • وذلك حسب سعر الذهب فيها • كما أن المبلغ الذي تجب فيه الزكاة قد يختلف أيضا من سنة الى

سنة فى البلد نفسه وذلك حسب اختلاف سعر الذهب وهذا ما يجب أن يتنبه اليه الناس جيدا ولا سيما المفتون من العلماء ولا يعتمدوا على أرقام المبالغ التى دونت فى الكتب من قبل لأنها حسبت على حسساب سعر الذهب والفضة فى زمنهم ، والأسعار متغيرة كما نعرف ، وما دام الوزن ثابتا حسب النص ، غانه من المكن حساب قيمته كل سنة حسب الأسعار فى نهاية السنة عند اخراج الزكاة .

# \* كيف تحسب زكاة العملة ؟

اذا كانت بلدك تتعامل بالمثقال وبالدرهم غاعرف كم يساوى العشرون مثقالا من الذهب بالعملة الجارية ، غاذا وجدت أن عندك قيمة العشرين مثقالا من أوراق البنكنوت ، أو من العملة المعدنية كالنحاس والنيكل ، غانك تكون حينئذ قد ملكت النصاب .

وعليك أن تعرف أليوم الذى بدأ هيه ملكك له ليكون بدء سنته الزكاة . .

أما اذا لم تكن بلدك تتعامل بالمثقال ولا يمكنك معرفته ، خاننا نضع آمامك ما وصلنا اليه بعد الرجوع الى تجار الذهب في الكويت : قالوا : ان عندنا نوعين من المثاقيل ، هما :

المثقال العجمى = ١٨٠ جرامات ، غالعشرون مثقالا تساوى.

المثقال العراقي = ٥ جرامات ، فالعشرون مثقالا تساوي.

والتفاوت بسيط على كل حال ، وعلينا أن نعتمد على الأقل وهو ٩٦ من باب الاحتياط • ومن السهل بعد ذلك أن يعرف كل انسان من سوق بلده ما تساويه الـ ٩٦ جراما من الذهب بالجنيهات الورقية ويحسب زكاته •

بقى عدنا سؤال يقوم فى الأذهان ٥٠ وهو: لنفرض أن النصاب توهر فى وقت من الأوقات كان بدء سنة الزكاة ولكن هذا المبلغ نقص أثناء السنة ثم زاد حتى بلغ نصابا أو أكثر عند تمام السنة ، غما الحكم في هدده الحالة ؟ ٠٠٠

الامام آبو حنيفة يرى أنه لا يضر النقصان عن النصاب أثناء السنة أذ أن العبرة عنده بوجوده فى أولها وعند نهايتها ، وعلى ذلك، يرى وجوب الزكاة فى هذه المحالة ،

أما غيره ، غيرى أنه لابد من وجود النصاب طول السنة بحيث لو نقص في يوم من أيامها انقطعت السنة ، فاذا زاد حتى بلغ النصاب في يوم من الأيام بدأ حساب سنة جديدة من وقت بلوغه النصاب .

وبعض من لا دين عندهم يحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويظنون أنهم يتعاملون مع أغراد لا مع الله الذي يعلم ما في الصدور فيتهربون من اخراج الزكاة ، ولكناذا تعربوا في الدنيا وضنوا بحق الله ، غاين يعربون من الله في الآخرة يوم لا ملجأ منه الا اليه (( يوم لا ينفع مال ولا بنون ، الا من أتى الله بقلب سليم )(۱) ؟ ٠٠٠

هذا هو الضابطوهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده ، وما يفرضه المباد على العباد خارجا من شرع الله .

# \* زكاة الطي:

اعتاد الناس أن يتخذوا من الذهب والفضة حليا للزينة ، كما اعتاد بعضهم أن يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما ــ من الذهب والفضة ــ كالملاعق ، والشوك ، والأطباق ، والتحف ، وما الى ذلك ٠٠ فهل تكون عليها زكاة ؟ ٠٠

قال جمهور الأثمة: ان كانت الحلى مباحة غلا زكاة عليها • وقال الامام أبو حنيفة: بل تجب في الحلى المباحة زكاة •

ومن المعلوم أن المرأة هي التي يياح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ، ولا يباح للرجل التحلي بالذهب مطلقا ، ولا بالفضة الا بقدر خاتم صغير منها ، أما استعمال الأواني والتحف من الفضة أو الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا • وعلى هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية أو فضية وعلى كل الأواني المصنوعة منهما المملوكة للرجل أو المرأة وتحسب على أساس نصاب الذهب أو الفضة كما قدمنا •

وعلى رأى من قال بعدم الزكاة على حلى المرآة برد ما يذهب اليه بعض الناس من اتخاذ حلى المرآة مادة ادخار حتى لنجدها أحيانا زامدة عن حد الزينة لمثلها غما يكون الرأى في هذه الحالة ؟

نرى أن الانصاف في هذه الحالة يقضى بوجوب غرض زكاة عليها لأنها خرجت عن الغرض المقصود منها وهي الزينة الى الادخار •

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٨٩ ٠ ٨٨

#### \* الحلى من الجواهر:

وقد اعتاد البعض التحلى بخواتم أو بعقود من الماس أو اللؤلؤ أو غيرها من الأحجار الكريمة العالية الثمن حتى ليصل ثمن الخاتم اللى عدة آلاف كما يصل ثمن ألعقد الى عشرات الألوف ، فهل في هذه الطي زكاة ؟

والجواب أن هذه الحلى لم يرد النص بتجريمها ، ومن ثم فهى مباحة ، كما لم يرد نص بالزكاة عليها ، ومن ثم لم يقل أحد من الفقهاء أن عليها زكاة حتى الذين قالوا أن في حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام أبى حنيفة ، ومع ذلك فانها لو اتخذت حليا بقصد الادخار فانه يكون لها شأن آخر أذ أنه يمكن القول في هذه الحالة بأن عليها زكاة على حسب قيمتها في آخر كل عام •

وقد جاء في فتاوى الشيخ شلتوت عن زكاة الحلى من الذهب والفضة ما يأتي:

«حلى المرأة ان كان المقصود من اتخاذه التزين ، كان من الماجة الأصلية للمرأة ولهذا لا تتعلق به زكاة ، وأما أذا اتخذته كنزا وادخارا باسم المطى وانما وضعته في يدها حفظا له من الضياع ، فقد صار نقدا لم تتعلق به حاجة أصلية لصاحبته ، وبهذا تجب فيه زكاة » • بهذا لم تتعلق به حاجة أصلية لصاحبته ، وبهذا تجب فيه زكاة » • بهذا لدين:

للائمة والفقهاء المجتهدين آراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة فى كتب الفقه و ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن أن نختار لك هذا الموجز:

فالدين الذي لك على آخر أو آخرين اما أن يكون:

ر بينا حيا ، وهو ما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في موقته أو عند طلبه •

٢ – أو دينا على معسر لا يرجى منه السداد أو على مماطل أو
 جاجد له غير معترف به ٠

والقسم الأول ، وهو الدين الحى : يرى جمهور الأئمة أن على الدائن زكاة ماله بالشروط السابقة فى زكاة المال الا أنه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه ويزكى عن المدة الماضية كلها سنة أو أكثر •

أما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو

مماطل أو جاحد : فأكثر الأئمة على أنه لا زكاة فيه ، وان كان الامام مالك يرى أنه اذا قبضه فانه يزكى عنه لعام واحد فقط ولو مكث عنده الدين أعواما •

ومن كان عليه دين يستغرق كل ماله أو بعضه ، فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية : نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال الو بلغ نصابا • وقال الحنفية : لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع والثمار فانها تجب •

وقال المالكية: لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع والثمار والماشية فانها تجب •

وقال الحنايلة بمثل ذلك ٠٠

ونحن نميل الى الأخذ برأى الذين يقولون لا زكاة عليه فى المقدار الذي يساوى الدين الذي عليه •

#### \* زكاة عروض التجارة:

اذا كان الانسان يتاجر فى أية سلعة من السلع وجب عليه أن يخرج الزكاة اذا بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول •

والدليل على ذلك ما رواه أبو داوود والبيهقى عن سمرة بن جندب ، قال : أما بعد ٠٠ فان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة « الزكاة » ما نعده للبيع ٠

وما رواه أبو عمرو بن حماس عن أبيه ، قال : كنت أبيع الأدم « الجلد » والجعاب « الخفاف » فمر بى عمر بن الخطاب ، فقال : أد صدقة مالك • فقلت : يا أمير المؤمنين انما هو الأدم • قال : قومه ثم أخرج صدقته •

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء أكانت أصلا من الأصناف التى تركى كالحبوب والماشية أم لم تكن كالأقمشة والأشياء المصنوعة ، والأرض ، والعقارات والأسهم وغيرها : تجب الزكاة فيها بالشروط الآتية:

١ \_ أن تكون عنده نية التجارة فيها ٠

٢ — أن تبلغ قيمة السلعة أو السلع التي يملكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام السنة التجارية •

٣ ـ والنصاب المعتبر هنا هو النصاب المذكور في زكاة الذهب والفضة ، فيأتى آخر العام ويجرى جردا عاما لمتلكاته التي يتاجر

غيباً ، ويحسب قيمتها وقت الجرد ، ولا يدخل فى ذلك قيمة الأثاث والأجهزة الموجودة فى المحل اللازمة للتجارة ، فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع عشرها والا فلا زكاة ، وكل تاجر فى بلده يخرج زكاته على أساس قيمة النصاب المالى فيها كما قلنا فى زكاة الذهب والمفضة ، ولا يضر نقصان قيمة التجارة عن النصاب أثناء الحول اذ العبرة بالقيمة عند تمامه ، وتقويم السلع التجارية يكون على أساس العملة الجارية فى بلده ،

واذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها الى بعض وتحسب قيمة ما فى هذه المصال ويخرج عنها الزكاة وهى ربع العشر ٠٠ واذا كان يملك أرضا أو عقارا أو مثل ذلك ثم نوى فيه التجارة بدأت سنة الزكاة من حين نيته التجارة فيها ٠٠

ويلاحظ أن الربح يضم الى رأس المال عند الجرد السنوى الختامى وتؤدى الزكاة عن الجميع ، غلو بدأت التجارة مثلا بمائة ديثار وفى آخر العام بلغت خمسمائة دينار غالزكاة واجبة على الخمسمائة دينار ، بل ولو كان رأس مال التجارة عند بدئها لا يبلغ نصابا غربح حتى بلغ رأس المال والربح نصابا أو أكثر زكى عليه ٠٠

ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامى فى آخر العام يحسب ماله من الديون على الآخرين وما عليه الآخرين ويعرف بعد ذلك قيمة ما يمتلكه ويضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون الزكاة • اللهم الا اذا كان له دين على تاجر مفلس أو عميل لا ينتظر منه السداد هلا يحسب فيما تجب فيه الزكاة •

## زكاة التأمين النقدى:

التأمين النقدى الذى يدفعه المستأجر للمالك مال معلوك للمستأجر مودع عند المسالك ضمانا لسداد الأجرة فى مواعيدها، فتجب زكاته على مالكه لا على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب •

#### « زكاة العقار:

العقار الذى يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلم التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة ، والعقار الذى يسكنه صاحبه ، أو يكون مقرا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه ، والعقار

آلذى يستفله مالكه بالايجار لا زكاة فى عينه ، ولكن غلته تخضع للزكاة بشروطها اذا توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول .

# ﴿ زكاة الأسهم:

يرى بعض الفقهاء المعاصرين أن الأسهم التي تتخذ للتجارة تجرى فيها زكاة عروض التجارة ، ومقدارها : ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول •

أما الأسهم التى لا يقصد صاحبها التجارة فيها ، فتجب الزكاة في غلاتها ، بعد كل النفقات ، والقدر الواجب اخراجه هو عشر الصافي من الغلة .

# ذكاة الزروع والثمار:

وردت آيات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما آخرجته الأرض ، ومنها آخذ الفقها وجوب اخراج زكاة الزروع ، والثمار ، وان اختلفت وجهة نظرهم في الأصناف التي تؤخذ عليها زكاة ، والاصناف التي لا تؤخذ عليها ، ويقول الله تعالى في سورة الاتعام : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه ، كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده »(۱) ،

ويقول تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسبتم. ومما أخرجنا لكم من الأرض ، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون »(٢) .

ويقول عليه الصلاة والسلام: « فيما سقت السماء والعيون أو كان عربا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر » رواه الجماعة الا مسلما •

والعثرى بفتح العين وآلثاء وكسر الراء: الذى يشرب بجذوره-لأنه عثر على المساء فى باطن التربة فلم يعد فى حاجة الى سقى • أما النصح فهى آلة السقى كالساقية والمساكينة ونحوهما •

#### و الأمناف التي تركي:

والذى يتتبع آراء الأثمة حول الأصناف التي تجب فيها الزكاة. يجدهم مختلفين في وجهات نظرهم حولها •

فيرى الأهناف أن الزكاة واجبة فى كل ما يستثبته الانسان من الأرض ، لا فرق بين حبوب وخضر وثمار وفواكه ، فكل ما يزرعه

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤١

الانسان عليه زكاة ، مع استثناء نحو الحطب والقصب الفارسي والأشجار عير المثمرة وهي واجبة عنده في القليل والكثير .

أما جمهور الأئمة غيرون أن الزكاة واجبة فى ثمار النقل والكرم وفى كل ما يزرع للقوت بشرط أن يكون صالحا للادخار كالقمح ، والشعير ، والأرز ، والذرة ، واللوبيا ، والحمص ، والعدس ونحو ذلك ، ويزيد الامام أحمد على هذا أنه لا يشترط أن يكون ما يدخر صالحا للأكل فيوجب الزكاة على ما يدخر ولو كان غير صالح للأكل كحب الفجل والفواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك ، .

وتجب الزكاة فى الثمار عند نضجها واستطابة أكلها كما تجب فى الزروع بعد قوتها واشتدادها وتصفيتها ، هاذا قطعت قبل نضجها أو بدو صلاحها واشتدادها غلازكاة عليها .

#### \* نصاب الزكاة:

وقد سبق أن عرفت أن الامام أبا حنيفة يوجب الزكاة في القليل والكثير ولا يشترط بلوغها نصابا .

أما الآخرون فانهم يشخرطون مع ما تقدم لن تبلغ الثمار أو الزروع النصاب ، وهو خمسة أوسق حسب-نص الحديث السابق ، وذلك بعد تصفية نحو الأرز من قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف الثمر .

والوسق قدره الرسول صلى الله عليه وسلم بستين صلعا بصاع المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم ، فيكون النصلة ثلاثمائة صاعب والصاع قديم وثلث م

ولا شك أن الكاييل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول، وقد قدر بعض العلماء النصاب حسب الكاييل الحاضرة بأربعة أرادب وكيلتين ٠٠ والأرهب اثنتا عشرة كيلة ٠٠

وعلى هذا فمن بجوفون عندهم الآن مقدار الصاع المدنى فأمامهم مقدار النصاب بالصيعان ، ومن لا يعرفونه فأمامهم قدر النصاب حسب الكيل المعمول به في مصر الآن ٠٠

وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا: انه يبلغ بالرطل البعدادى قديما (وهو نحو ١٣٠ درهما ) ١٦٠٠ رطل بعدادى وبالرطل المعمول به الآن ١٤٣٩ رطلا •

ولكن لو لجأنا الى الموزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقيل كالأرز مثلا وبعضها خفيف كالشعير ، فلو اتخذنا الوزن مقياسا فيسختلف

المقدار فى الكيل وعلى هذا غان علينا أن نعتبر فى النصاب الكيل كما ورد فى الحديث •

وقد جاء فى دائرة المعارف الاسلامية المجلد ( ١٤ ص ١٠٥) أن مدد النبى صلى الله عليه وسلم يساوى ٧٥ لترا على وجه التقريب فيكون الصاع على هذا ثلاثة ألتار كيلا تقريبا ، واللتر معروف لدى معظم الدول الاسلامية .

## \* المقدار الواجب اخراجه:

نص الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل: بين لنا هـذا ، غفى كل زرع يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر ، أما اذا سقى بالساقية أو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما يتكلفه الزارع فى سقيه ، فزكاته نصف العشر .

واذا سقى نصف المدة بهذا ونصفها الآخر بذاك : هزكاته ثلاثة أرباع العشر ، والمرجع في هذا ضمير الزارع ووازعه الديني .

# \* ضريبة الأرض والزكاة:

تفرض الحكومات عادة ضريبة على الأرض الزراعية تختلف قيمتها حسب جودة الأرض أو عدم جودتها ، وهذه الضريبة تتقاضاها الدولة نظير ما تقوم به من شق الترع والمصارف والطرق والسدود وتوفير الوسائل لتحسين الزراعة والنهوض بها كتعيين الشرفين والمرشدين الزراعيين وغير ذلك ، فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة زكاة ؟ • •

بالنظرة الأولى لوظيفة الضريبة ومصارفها نجد أنها غير الزكاة ومصارفها ، ومن هنا اختلف الغرض من كل منهما ولا يصح بالتالى أن تقوم الضريبة مقام الزكاة وتغنى عنها ، ومعلوم أن الضريبة تؤخذ سنويا ، أما الزكاة فتؤخذ من الزراعة عند نضجها سواء نضجت في شهور أم سنة ٠٠

# \* زكاة الأنعام:

الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، هي: الابل ، والبقر ، والجاموس ، والغنم ، والماعز • ولا يزكي عنها الابشروط اربعة :

١ – أن تكون سائمة ، أى ترعى الكلا المباح أكثر السينة ، وهذا الشرط عند الجمهور ، أما المالكية غانهم لا يشترطون السوم فى وجوب زكاة النحم ، بل تجب سواء أكانت معلومة أم سائمة .

٢ ـ أن تتخذ المُنافِهِية للدِن والنسل والتسمين لا للعمل • وهذا .

أيضا على رأى الجمهور بخلاف المالكية ، غانهم لا يشترطون حذا الشرط بل يرون أن الزكاة واجبة فى النعم سواء أكانت عاملة أم غير عاملة .

٣ ـ أن تبلغ نصابا معينا كما سنوضحه فيما بعد .

أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها أثناء العام ، فانه لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد ولكن يزكى مع الكبار عند مام عامها .

واليك بعد هذا النصاب والمقدار الواجب في كل نوع:

#### \* نصاب زكاة البقر:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •     | - J -  |                | مثلته |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------|
| القدر الواجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | ساب    | الند           |       |
| بع أو تبيعه وهو ما له سنة ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تبب   | 49    | الى    | 4.             | من    |
| سنة وهي ما لها سنتان ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میر   | ०९    | الی    | ٤٠             | . من  |
| بعان ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تبب   | 79    | الى    | ٦.             | من    |
| سنة وتبيع ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | می    | ٧٩    | الى    | ٧٠             | من    |
| سنتان ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mo.   | ٨٩    | الى    | ۸٠             | من    |
| ئة أتباع ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ثلا   | 99    | الی    | 4.             | من    |
| سنة وتبيعان ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مي    | 1.9   | الى    | 1              | من    |
| ختان وتبيع ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مس    | 119   | الی    | 11.            | من    |
| ، ثلاثین منّه تبیع ، وفی کل ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فی کل | لك غا | ملی دا | ز ا <b>د</b> - | وما   |
| and the second s |       |       |        | نماء           |       |

القدر الواجب النصاب شاة • من ٥ الي ٩ شاقان ٠ 15 الى 15 من ۱۰ الى ١٩ ثلاث شياء ٠ من ۱۵ أربع شياه ٠ 78 هن ۲۰ بنت مخامر (۱) • الحي هم من ۲۰ بنت لبـــون (۲) . £0 ... من ٢٦

<sup>(</sup>۱) وهي التي دخلت في سنتها الثانية ، وسميت بذلك لأن أسها عادة تصبح بن المخاض اي المحوالي .

 <sup>(</sup>٢) وحمى التي دخلت في القالقة ، وسنيت بطلقه الآن المبسا عادة تصبح في هذه ألدة ذاك لتن نتيجة العبلاجدها والوادة :

عن ٤٦ الى ٦٠ هقـة ١١٠.

من ۲۱ الى ٧٥ جذعـة ١٠٠٠.

من ٧٦ الى ٩٠ بنتالبون.

من ٩١ الى ١٢٠ حقتان .

هاذا زادت ، هفي كل آربعين ابنة لبون ، وفى كل خمسين هقة . \* نصاب زكاة الغنم:

النصاب القدر الواجب

من ٤٠ الى ١٢٠ شاة لها سنة .

من ۱۲۱ الى ۲۰۰ شامتان .

من ۲۰۱ الى ۲۰۰ ثلاث شياه.

غاذا زادت بعد ذلك ، مفى كل مائة شاة .

هذا ويجوز اخراج الذكور فى الزكاة اتفاقا ، اذا كان نصاب الغنم كله ذكورا ، غان كان اناثا فقط أو اناثا وذكورا ، جاز اخراج الذكور عند الأحناف ، وتعينت الآنثى عند غيرهم .

#### \* \* \*

والآن أخا الاسلام ، وبعد أن وقفت على هذه الأحكام المتعلقة مالزكاة وأنواعها ، والتى كان لابد وأن تقف عليها حتى تؤدى زكاتك على أساس من الفقه الذي به تكون عالما لا جاهلا:

بعد أن وقفت على كل هذا ، أرجو ألا تنسى الآية الثانية ، المتى أخبرنا الله تعالى فيها ، بأن فى أموالنا حق معلوم : « للسائل والمحروم » (٢):

وذلك حتى نحرص على أن نكون من هؤلاء الذين يريدون وجه الله كما تشير الآية الكريمة التي يقول الله تعالى لهيها:

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ذلك خير للذين يريدون وجه الله ، وأولئك هم المفلحون • وما التيتم من ربا ليربوا في موال الناس غلا يربوا عند الله ، وما التيتم من وكلة تربعون وجه الله عاولتك هم المضعفون »(١) .

<sup>(</sup>۱) وهي التي فخلت في الرابعة وبسبيت بذلك لانها استحت ان يطرقها الفحل.

 <sup>(7)</sup> وهي المثني دخلت في التعليسة ، وبسبيت بطلك الانها الجذفت ،
 آي: سقط بقدم استانها .
 (4) المعارج : ١٥ المعار

فحول هاتين الآيتين ، قال القرطبي :

قوله تعالى : ((فآت ذا القربي حقه)) فيه ثلاث مسائل :

الأولى: لما تقدم أنه سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويقدر (۱) أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل الى الفقير كفايته ليمتحن شكر العنى • والخطاب النبى صلى عليه وسم والمراد هو أمته ، لأنه قال: «نك خير الذين يريدون وجه الله »(۱) • وامر بايتاء ذى القربى لقرب رحمه ، وخير الصدقة ما كان على القريب ، وفيها صلة الرحم • وقد غضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب ، فقال ليمونة وقد أعتقت وليدة: «أما انك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لك في أجرك » •

الثانية: واختلف في هذه الآية ، فقيل: انها منسوخة بآية المواريث و وقيل: لا نسخ ، بل للقريب حق لازم في البرعلي كل حال ، وهو الصحيح و قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله عز وجل ، حتى قال مجاهد: لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة وقيل: المراد بالقربي أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم و

والأول أصح ، غان حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله « هأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي » (٣) •

وقيل: أن الأمر بالايتاء لذى القربي على جهة الندب • قال الحسن: «حقه » المواساة في اليسر ، وقول ميسور في العسر •

« والمسكين » ، قال ابن عباس : أى أطعم السائل الطواف ، «وابن السبيل» الضيف ، فجعل الضيافة فرضا •

الثالثة: « ذلك خير للذين يريدون وجه الله »، أى اعطاء المسق. أغضل من الامساك اذا أريد بذلك وجه الله والتقرب اليه •

« وآولتك هم المفلمون » أي الفائزون بمطلوبهم من الثواب ف. الآخرة • .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) انه يشير الى الآية : ٣٠٧ في سورة الروم التي قبل هاتين الآيتين ، وهي : (( أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر ، أن في ناك آيات القرم يؤمنون )) : أي يوسع الحير في الدنيا لمن يشاء أو يضيق ، غلا يجب أن يدعوهم الفقر الى التفوط .

<sup>(</sup>٢) الروم: ٣٨ (٣) الانفال: ٤١

ثم يقول القرطبى بعد ذلك \_ بايجاز وتصرف \_ : قوله تعالى : « وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) (١) ، فيه أربع مسائل :

الأولى : لما ذكر ما يراد به وجهه ويثيب عليه ، ذكر غير ذلك من الصفة وما يراد به أيضا وجهه · وقرأ الجمهور « آتيت م » بالمد بمعنى أعطيتم • وقرأ ابن كثير ومجاهد وجميد بعير مد بمعنى ما فعلتم من ربا ليربوا ، كما تقول : أتيت صواباً وأتيت خطأ • وأجمعوا على الد فى قوائه : ال وما آتيتم من زكاة ال و الربا الزيادة ، وقد مضي في « البقرة » معناه ، وهو هناك محرم ، وههنا حلال · وثبت بهذا أنه قسمان " منه حلال ومنه حرام • قال عكرمة في قوله تعالى : «وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس » : قال : الربا ربوان ، ربا حلال ، ورُّبا حرام ، غاما الرّبا الحلال فهو الذّي يهدى ، يلتمس ما هو أغضل منه • وعن الضحاك في هذه الآية : هو الربا الحالل الذي يهدى ليثاب ما هو أفضل منه ، لا له ولا عليه ، ليس له أجر وليس عليه فيه اثم . وكذلك قال ابن عباس « وما آتيتم من ربا » يريد هدية الرجل الشيء يرجو أن يثاب أفضل منه ، هذلك الذي لا يربوا عقد الله ولا يؤجر صاحبه والكن لا الثم عليمه عنوفي هذا المعنى نزلت الآية ، قال ابن عباس وابن جبير وطأووس ومجاهد : هــذه آية نزلت في هبَّة الشــواب م قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الانسان ليجازي عليه كالسلام وغيره فعو وان كان لا اثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعيالي و وقاله القاضي أبو بكر بن العربي و وفي كتاب النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة ، قال : قدم وغد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية ، فقال : أهدية أم صدقة ؟ فان كأنت هدية فانما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وشلم وقضاء الحاجة ، وان كانت صدقة غانما يبتغي بها وجه الله عز وجل » قالوا: لا جل هدية ، فقبلها منهم وقعد معهم يساطهم ويُللالونه . . الله معهم يساطهم ويُللالونه .

وقال ابن عباس أيضا وابراهيم النخعى: نزلت فى قوم يعطون قراباتهم والخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم، وليزيدوا فى أموالهم على وجه النفع لهم وقال الشعبى: معنى الآية أن ما خدم

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٩

الانسان به أحدا وخف له لينتفع به فى دنياه غان ذلك النفيع الذى يجزى به الخدمة لا يربوا عند الله و وقيل : كان هذا حراما على النبى صلى الله عليه وسلم على الخصوص ، قال الله تعالى : ((ولا تمنن تعستكثر )(١١) ، غنهى أن يعطى شيئا غياخذ أكثر منه عوضا و وقيل : انه الربا المحسرم ، غمعنى ((فلا يربوا عند الله )) على هذا القسول لا يحكم به لآخذه بل هو للمأخوذ منه و قال السدى : نزلت هذه الآية فى ربا تقيف ، لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله غيهم قريش .

الى آخر تلك المسائل (٢) التى يعنينا منها بعد ذلك ما أشار اليه في المسألة الرابعة ، حيث يقول : قوله تعسالى : « وما آتيتم من زكاة » قال ابن عباس : أى من صدقة • « تريدون وجسه الله فأولئك هم المسعفون » أى ذلك الذى يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أوا كثر • كما قسال : « من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » (٢) •

وقال: (( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة )(٤) •

وقسال: « فاولئسك هم المضعفون » ولم يقل فأنتم المضعفون الأنه رجع من المخاطبة الى المبية ، مثل قوله: « حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم »(٥) .

وفى معنى المضعفين قولان: أحدهما: أنه تضاعف لهم الحسنات والثاني: أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم ، أي هم أصحاب أضعاف و

وعلى هذا غاننا نستطيع أن نتفق على أنه من الخير لنا أن نكون من هؤلاء الذين يريدون وجه الله ٠٠ وأنه من الشر أن نكون \_ والمعياذ بالله من مؤلاء البخلاء بما آتاهم الله من مضله ٠٠

\* \* \*

وحسبنا ترهبيا لنا من هـذا أن نقراً قول الله تبارك وتعالى الله و لا يحسبن الذين يبطون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ع

<sup>(</sup>١) المنشر : ٦

<sup>(</sup>٤) البَقرة: ٢٦٥ (٥) يونس: ٢٦٠

بل هو شر لهم ، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ، ولله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير »(١) •

وقوله تمالى: « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم · يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»(٢) ·

#### \* \* \*

بل وحسبنا ترهيبا لنا أن نقراً كذلك هذين الحديثين الشريفين ورى أحمد والشيخان عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من صاحب كنز (٦) لا يؤدى زكاته الا أحمى عليه في نار جهنه فيجعل صفائح ، فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف شنة ثم يرى سبيله أما الى الجنة وأما الى النار ، وما من صاحب أبل لا يؤدى زكاتها الا بطه لا بقداع قرقر (٥) كأوفر ما كانت (١) تستن عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله أما الى الجنة وأما الى النار ، وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها (٩) ، وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء (١١) ولا جلحاء (١١) كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين قالوا : غالخيل يا رسول الله ؟ قال : الخيل في نواصيها \_ أو قال : قالوا : غالخيل يا رسول الله ؟ قال : الخيل في نواصيها \_ أو قال :

<sup>(</sup>١) آل عبران: ١٨٠ (٣) التوبة: ٣٥ : ٣٥

<sup>(</sup>٣) المكنز حال وجبت نبه الزكاة نلم نؤد ، وأما ما أخرجت زكاته غليس بكنز مهما كثر ، (٤) أي بسطومد .

<sup>(</sup>٥) أي المستوى الواسع من الأرض

<sup>(</sup>٦) ای کاعظم ما کانت . (٧) ای تجری علیسه .

<sup>(</sup>A) ای کلما سر .

<sup>(</sup>٩) الظلف للغنم كالحافر للغرس.

<sup>(</sup>١٠) عقصاء: أي ملتوية القرنين .

<sup>(11)</sup> أي التي لا قرن لها .

<sup>(</sup>٢٠) ــ من وجيايا الرسول ج ٢٠)

الخيل معقود في نواصيها - الخير الى يوم القيامة ، الخيل ثلاثة : هى لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ، ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له بها أجر ، ولو رعاها في مرج (۱) فما أكلت من شيء الا كتب الله له بها أجرا ، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر ، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها ولو استنت شرفال؟ أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر ، وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا لا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويندذا " ، ورياء الني هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذذا " ، ورياء النياس ، فذلك عليه الوزر ، قالوا : فالحمر وبذخا الله ؟ قال : ما أنزل الله على فيها شيئا الا هذه الآية الجامعة الفراد ومن يعمل مثقال الفيادة (١٠) : ((فمن يعمل مثقال فرة فيرا يره ، ومن يعمل مثقال فرة شرايره) (٥) .

وروى الشيخان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من آتاه الله مالا غلم يؤد زكاته مثل له (٦) يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان (٧) يطوقه يوم القيامة ، ثم يأخذ بلهزمتيه \_ يعنى شدقيه \_ ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك ، ثم تــلا هــذه الآيــة : (ولا يحسبن الذين ييخلون بما آتاهم الله من فضله ، ١٥) الآيــة ،

\* \* \*

فاذكر كل هـذا أخا الاسـلام حتى تكون مؤديا لزكاتك ، التى سميت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس وتنميتها بالخيرات • فانها مأخوذة من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة ، كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعـالى : (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )(٩) .

<sup>(</sup>١) المرج: أي المرعى . (٢) أي العالى من الأرض .

<sup>(</sup>٣) الأشر: كفر النعمة بعدم شكرها ، والبطر كذلك ، والبدخ بنفس المعنى .

<sup>(</sup>٥) الزلزلة: ٧ ، ٨ ، ١٠ ، ١٥) مثل له: اي صور .

<sup>(</sup>۷) الشجاع: الذكر من الحيات ، والأقرع ، أى الذى ذهب شعره من كثرة السم ، وقوله: له زبيبتان: أى نقتطان سوداوان فوق عينيه .
(۵) آل عمران: ۱۸۰ (۹) التوبة: ۱۰۳

هذا بالاضافة الى أنها \_ أساسا \_ أحد أركان الاسلام الخمسة ، وقد قرنت بالصلاة فى اثنين وثمانين آية • وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، واجماع أمته •

وحسبك فى النهاية أن تذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى:

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ٠٠ )(() ، أى أن الجماعة التى يباركها الله تعالى ويشملها برحمته : هى الجماعة التى تؤمن بالله ، ويتولى بعضها بعضا بالنصر والحب ، وتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وتصل ما بينها وبين الله بالصلاة ، وتقوى صلاتها ببعضها بايتاء الزكاة ٠

#### \* \* \*

ونفذ كذلك بعد ذلك ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم ، في آخر الوصية \_ التي ندور حولها \_ وهو:

« وأطيعوا أمراءكم » ، أى : ولاة أموركم فى جميع شئون حياتكم العامة منها والخاصة ، والدنيوية والأخروية ، وسواء أكان هذا على مستوى الأسرة أو المجتمع الذى نعيش فيه ٠٠ ما دامت أوامرهم ستكون فى حدود طاعة الله ، واجتناب نواهيه ٠٠ وعلى أساس من الكتاب والسنة واجماع الأمة : لأنه كما نعلم جميعا كمسلمين : لا طاعة لمخلوق فى معصمة الخالق ٠

وقد أعلن أبو بكر الصديق رضى الله عنه هذا بعد البيعة ، ولما ولى الخلافة :

فقد قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بالذى هو أهله ، ثم قال : « أما بعد ، أيها الناس ٥٠ فانى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فأن أحسنت فأعينونى ، وأن أسأت فقومونى و الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع عليه حقه أن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه أن شاء الله و لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل و ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء و أطبعونى ما أطعت الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله ، فلا طاعة لى عليكم و قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله » ذكره الحافظ فلا طاعة لى عليكم و قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله » ذكره الحافظ

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٧

أبن كثير فى البداية بسند صحيح • وابن الأثير فى الكامل • وكذا أبو بكر الباقلاني فى اعجاز القرآن ، بلفظ:

قام خطيبا غدمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أما بعد ٥٠ فانى وليت أهركم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن وسن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلمنا فعلمنا واعلموا أن أكيس الكيس التقى ، وأن أحمق الحمق (١) الفجور ، وأن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ لله بحقه ، وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق و أيها الناس: انما أنا متبع ولست بمبتدع ، فان أحسنت فأعينونى ، وأن زغت (٢) فقومونى » و

وخطب رضى الله عنه فى ثانى يوم البيعة غصمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« أيها الناس انما أنا مثلكم ، وانى لا أدرى لعلكم ستكلفونى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق ، ان الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات ، وانما أنا متبع ولست بمبتدع ، فان استقمت فتابعونى ، وان زغت فقومونى ، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه بمظلمة (٢) ضربة سوط غما دونها ، ألا وانكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب عنكم علمه ، فان استطعتم ألا يمضى هذا الأجل الا وأنتم فى عمل صالح فالمعلوا ، وأن تستطيعوا ذلك الا بالله ، فسابقوا فى مهل آجالكم من فالمعلوا ، وأن تستطيعوا ذلك الا بالله ، فسابقوا فى مهل آجالكم من قبل أن تسلمكم آجالكم الى انقطاع الأعمال ، فان قوماً نسوا آجالهم وجعلوا أعمالهم لعيرهم ، فاياكم أن تكونوا أمثالهم ، الجد الجد ، والوحا الوحا(٤) فان وراءكم طالبا حثيثا ، أجلا والنجاء المنجاء ، والوحا الوحا(٤) فان وراءكم طالبا حثيثا ، أجلا مره سريع ، احذروا الموت واعتبروا بالآباء والأبناء والاخوان ولا تغبطوا والطبرى فى تاريخه ،

\* \* \*

<sup>(1)</sup> الحمق بضُم مسكون وبضيتين : ظة المعتلى . والكيس بفتح خسكون : ضد الحيق . (٢) زضت بكسر مسكون : أي بلت .

<sup>(</sup>٣) الظلمة بكسر اللام ما اخذه الظالم ، ويفتحها : مصدر ظلم .

<sup>(</sup>١) النجاء والوها: الاسراع ، يقلق وهي فتوهي: اسرع .

<sup>(</sup>و) الغيطة : تعنى على ما للغير من غير ان يويد زوال تعبته عنه .

هــذا • • واذا كنا قد عرفنا أن الأمراء هم ولاة أمورنا • • فأننى أرى ــ استنادا الى هــذا ــ أن نفهم المراد من قول الله تعــالى :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر عنكم ، غان تنازعتم في شيء غردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلا »(١) .

خصولُ حده الآية الكريمة ، قال القرطبي ، فيه ثلاث مسائل :

الأولى: لما تقدم الى الولاة في الآية المتقدمة ـ وهي:

«أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، أن الله نعما يعظكم به ، أن الله كان سميعا بصيرا »(١) .

وبدأ بهم فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل ، تقدم في هذه الآية – التي ندور حولها – الى الرعية فأمر بطاعته عز وجل أولا ، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر به ونهي عنه ، ثم بطاعة الأمرء ثالثا ، على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم ، قال سهل بن عبد الله التسترى : أطيعوا السلطان في سبعة : ضرب الدراهم والدنانير ، والمكاييل والأوزان ، والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد ، قال سهل : اذا نهى السلطان العالم أن يفتى غليس له أن يفتى ، فان أغتى فهو عاص ، وان كان أميرا جائرا ،

وقال ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان الله فيه طاعة ، ولا تجب فيما لله فيه معصية ، ولذلك قلنا : ان ولاة زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم !! ويجب المغزو معهم متى غزوا ، والمحكم من قبلهم ، وتولية الامامة والحسبة ، واقامة ذلك على حيد الشريعة ، وان حلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعامى جازت السلاة معهم ، وان كانوا حبتدعة لم تجز الصلاة معهم الا أن يخافوا فيعلى معهم تقية \_ أى حماية لنفسه من شرهم \_ وشعاد المسلاة ، فيعلى من أبى طالب رضى الله شم يغول المقرطي : قلت : روى عن على بن أبى طالب رضى الله

مم يعوق بعرض على الاهام أن يحكم بالعدلى ، ويؤدى الأهانة ، قالدا

وأي: النساء: ١٠

فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه ، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته .

وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: «أولوا الأمر» أهل القررآن والعلم، وهو اختيار مالك •

ونحوه قول الضحاك ، قال : يعنى الفقهاء والعلماء فى الدين • وحكى عن مجاهد : أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة • وحكى عن عكرمة :أنها اشارة الى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خاصة • • وقال ابن كيسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يدبرون أمر الناس • ثم يقول القرطبى : قلت : وأصح هذه الأقوال الأول والثانى ،

أما الأول ، فلأن الأصل الأمر منهم والحكم اليهم .

وروى الصحيحان عن ابن عباس قال : نزل : ( يا آيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ١٠) (١) : في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى اذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية • قال أبو عمر : وكان في عبد الله بن حذافة دعابة معروفة ، ومن دعابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا ، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها أي باقتحامها \_ فقال لهم : ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتى ؟ ! وقال : ( من أطاع أميرى فقد أطاعنى » فقالوا : عليه واتبعنا رسوله الا لننجوا من النار ! فصوب رسول الله على الله عليه وسلم فعلهم \_ أي وافقهم عليه \_ وقال : ( لا طاعة صلى الله عليه قديث صحيح الاسناد مشهور •

وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم عن ثوبان أن أبا سعيد الخدرى ، قال : كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمى من أمحاب بدر وكانت فيه دعاية ٠٠

وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى: (( فأن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ١٦٠١) عأمر سبحانه برد المتنازع فيه الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وليس للعلماء معرفة كيفية الرد الى الكتأب والنسنة ، ويدل على صحة كون سؤال العلماء

(٢) النساء: ٢٩

<sup>(</sup>۱) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٣) النساء : ٩٥

واجبا ، وامتثال فتواهم لازما • قال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء ، فاذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم ، واذا استخفوا بهذين فسد دنياهم وأخراهم .

وأما القول الثالث فخاص ، وأخص منه القول الرابع .

وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وان كان المعنى صحيحا ، فان العقل لكل فضيلة أس ، ولكل أدب ينبوع ، وهو الذي جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادا ؛ فأوجب الله المتكليف بكماله ، وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه ، والعاقل أقرب الى ربه تعمالي من بجميع المجتهدين بغير عقل ، وروى هذا المعنى عن ابن عباس ، وزعم قوم أن المراد بأولى الأمر على والأئمة المعصومون ، ولو كان كذلك ما كان لقوله : « فردوه الى الأمر ، على والأئمة المعصومون ، ولو كان كذلك ما كان لقوله : « فردوه الى الأمر ، فان قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة ، وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور ، وحقيقة الطاعة امتثال الأمر ، كما أن المعصية مخافة وهي مخالفة الأمر ، والطاعة مأخوذة من أطاع اذا انقاد ، والمعصية مأخوذة من عصى اذا اشتد ،

الثانية: قوله تعالى: ( فان تنازعتم فى شىء )) أى تجادلتم واختلفتم ، فكأن كل واحد بنتزع حجة الآخر ويذهبها • والمنزع الجذب • والمنازعة مجاذبة الحجج ، ومنه الحديث: ( وأنا أقول مالى ينازعنى القرآن »(١) •

وقال الأعشى:

نازعتم قضب الريهان متكئا

وقهوة مزة راووقها (٢) خضل

(في شيء) أى من أمر دينكم (فردوه الى الله والرسول ) أى ردوا ذلك الحكم الى كتاب الله أو الى الرسول بالسؤال في حياته ، أو بالنظر في سنته بعد وغاته صلى الله عليه وسلم ، هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة وهو الصحيح • ومن لم ير هذا اختل ايمانه لقوله تعالى : ( أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) • وقيل : المعنى

<sup>(</sup>١) في نهاية ابن الأثير ولسان العرب : « مالى أنازع القران » وينازعنى : يجاذبنى في القراءة ، ذلك أن بعض المامومين جهر خلقه فنازعه قراءته فشعله ، فنهاه عن الجهر بالقراءة في الصلاة خلفه .

<sup>(</sup>٢) الراووق المصفاة ، والخضل المبتل المندى .

قولول: الله ورسوله أعلم ، فهذا هو الرد ، وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل • والقول الأول أصح ، لقول على رضى الله عنه : ما عندنا الا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة(١) ، أو فهم أعطيه رجل مسلم • ولو كان كما قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي خص به هذه الأمة والاستنباط الذي أعطيها ، ولكن تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب • قال أبو العالية : وذلك قوله تعسالي : «ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١٠٥١ ٠ نعم ، ما كان مما استأثر الله بعامه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه عدلك الذي يقال غيه : الله أعلم م وقد استنبط على رضى الله عنه مدة أقل الحمل \_ وهو ستة أشهر \_ من قوله تعالى : (( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ))(١) ، وقوله تعالى : « والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملين »(١٤): فاذا فصلنا الحولين. من ثلاثين شهرا بقيت ستة أشهر ، ومثله كثير ، وفي قوله تعالى : «والى الرسول » دليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم يعمل بها ويمتثل ما فيها • قال صلى الله عليه وسلم : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم » أخرجه مسلم • وروى أبو داوود عن أبى رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « لا ألفين أحدكم متكتًا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه لله غيقول لا ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنهاه » • وعن العرباض ابن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول : « أيحسب أحدكم متكتا (ع) على أريكته وقد يظن أن الله لم يحرم شيئًا الا ما في هذا القرآن ألا واني والله قد أمرت ووعظت ونعيت عن أشماء انها لمثل القرآن أو أكثر » •

<sup>(</sup>۱) لعل الصحيفة هذه كان فيها بعض أحاديث الرسول صلى الله. عليه وسلم الشريفة . . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٨٣ (٣) الأحقاف: ١٥ (١) البقرة: ٣٣٣

<sup>(</sup>٥) قوله : « متكنًا على أريكته » جالسا على سرير المزين ، وهذا بيان لحماقته وسوء أدبه كما هو داب المتمعين المغرورين بالمال . وقال الخطابي : أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا بالأسغار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه . ( عن ابن مأجه ) .

وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدى كرب بمعناه وقال : حديث حسن غريب • والقاطع قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة »(١) الآية •

الثالثة: قوله تعالى: « ذلك خير » أى ردكم ما اختلفتم فيه الكتاب والسنة خير من التنازع •

« وأحسن تأويلا » أى مرجعا ، من آل يئول المي كذا أى صار • وقيل : من ألت الشيء اذا جمعته وأصلحته • فالتأويل جمع معانى ألفاظ أشكلت بلفظ لا اشكال فيه ، يقال : أول الله عليك أمرك أى جمعه • ويجوز أن يكون المعنى : وأحسن من تأويلكم •

\* \* \*

والآن أخا الاسلام وبعد أن وقفت معك على تلك الأساسيات المهامة المتعلقة بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر ٠٠ أريد أن أنبهك ونفسى الى شيء هام ، وهو:

أن الله تعالى هو ولى جميع أمورنا \_ أولا وأخيرا \_ وهو المتكفل بأرزاق جميع مخلوقاته • • كما يشير الى هذا قوله تعالى:

«وما من دابة في الأرض الاعلى الله رزقها ٠٠ » (١٠٠٠ .

ولهذا ، كان لابد وأن نطيع الله تبارك وتعالى • وذلك بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه • اذا أردنا أن نكون فعلا من عباده الشاكرين له سبحانه وتعالى على نعمائه التي لا تحصى ولا تعد (( وان تعدوا نعمة لا تحصوها )(۲) •

واذا أردنا كذلك أن نؤكد حبنا له سبحانه وتعالى ٠٠ وذلك لن يكون الا بطاعتنا له والبعد عن معاصيه:

تعصى الآله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع لو كنت حقا صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع

\* \* \*

وحبنا لله تعالى لن يكون حقيقة الا باتباعنا لرسوله المصطفى صلوات ألله وسلامه عليه ٥٠ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه ، حتى يبلغنا ويرشدنا : (( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم )(٤) .

<sup>(</sup>۱) النور: ۲۳ (۲) هود: ۲۰

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٨ (٤) آل عمران: ٣١

الأن الخير كله في الاتباع ، والشركلة في الابتداع .

وفي الحديث الشريف: « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » روام الطبراني في الكبير عن ابن مسعود .

لأن الله تعالى ، قال: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ١٠٠٠ و

أى أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يترك الدنيا الا بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة وكشف الغمة ، والا بعد أن أنزل الله تعالى عليه هذه الآية الكريمة ٠٠ التى معناها أن النبى صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا وأمر به ، وما ترك شرا الا وقد نهى عنه ٠ ومن أجل هذا ، فقد قال الأئمة الأعلام :

من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة •

ولهذا ، كان لابد وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل ما بلغه عن الله تعالى ٠٠ وعندما سنفعل ذلك ان شاء الله فاننا سنكون قد أطعنا الله ٠٠ قال تعالى: ((من يطع الرسول فقد أطاع الله ٠٠)(٢) ٠ وقال تطيعوه تهتدوا ٠٠)(٣) ٠

#### \* \* \*

ثم اذا كان آباؤنا هم ولاة أمورنا \_ بصفة خاصة \_ غاننا نريد أن نفهم المراد من قوله تعالى: (( • • وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون "(١) • وقوله تعالى: (( وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا • • "(٥) •

فهذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ، لما أسلم • • فقد قالت له أمه – وهي حمنة بنت أبي سفيان ابن أمية – : أليس قد أمر الله بالبر ؟ والله لا أطعم طعاما ، ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر ، قال (٦) : فكانوا إذا أرادوا أن يطعم وها

<sup>(</sup>١) المسائدة: ٣

<sup>(</sup>٣) النور: ١٥ (١) العنكبوت: ٨.

<sup>(</sup>٥) لقمان: ١٥

<sup>(</sup>٦) كما في رواية الترمذي عن سعد بن أبى وقاص ٠٠ وهو حديث حسن صحيح ٠ كما قال أبو عيسى ٠

شجروا(۱) فاها فنزلت هذه الآية: (( ووصينا الانسان بوالديه حسنا ، وان جاهداك لتشرك بي ٠٠)(۱) الآية ٠٠

وروی عن سعد أنه قال : كنت بارا بأمی فأسلمت ، فقالت : لتدعن دینك أو لا آكل ولا أشرب حتی أموت فتعیر بی ، ویقال : یا قاتل أمه ، وبقیت یوما ویوما ، فقلت : یا أماه ۱۰ لو كانت لك مائة نفس ، فخرجت نفسا نفسا ما تركت دینی هذا ، فان شئت فكلی ، وان شئت فلا تأكلی ، فلما رأت ذلك أكلت ، ونزلت : « وان جاهداك لتشرك بی »

واذا كان الله تعالى قد قال فى الآية الثانية: (( وصاحبهما فى الدنيا معروفا ) فهو نعت لمصدر محذوف ، أى مصاحبا معروفا ، والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال ان كانا فقيرين ، والانة القول والدعاء الى الاسلام برفق ، وقد قالت أسماء بنت أبى بكر الصديق للنبى صلى الله عليه وسلم ، وقد قدمت عليها خالتها ، وقيل أمها من الرضاعة ، فقالت : يا رسول الله ، ان أمى قدمت على وهى راغبة (٢) أفأصلها ؟ قال: ((نعم)) .

\* \* \*

واذا كان الأصل فى موضوعنا \_ هـذا \_ هو طاعة أمرائنا المسلمين الذين يأمروننا بطاعة الله لا بمعصيته ، فاننى أضيف الى كل ما وقفنا عليه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قد رغبنا فى هذا :

فعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة غيما أحب وكره ، الا أن يؤمر بمعصية ، فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه .

وعنه قال : كنا اذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا : « فيما استطعتم » متفق عليه ٠

وعن أبى الوليد عبادة بن الصامت رضى الله عنه ، قال : « بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر

<sup>(</sup>١) أي أدخلوا في فمها عودا من الشجر حتى يفتحوه به .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٨

<sup>(</sup>٣) أي عن الاسلام . . قال ابن عطية : والظاهر عندي أنها داغبة في الصلة ، وما كانت تقدم على أسماء لولا حاجتها .

والمنشط (۱) والمكره ، وعلى أثرة علينا (۲) ، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله ، الا أن تروا كفرا بواحا (۱) عندكم من الله تعالى فيه برهان ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم » متفق عليه وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ، ومن يعم الأمير فقد عصانى » متفق عليه ، وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أهان السلطان أهانه الله » رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن ،

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « من كره من أميره شيئًا فليصبر ، فانه من خرج من السلطان شبرا(٤) مات ميتة جاهلية » متفق عليه ٠

وعن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « من خلع يدا من طاعة (٥) لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(١) رواه مسلم وفى رواية له : « ومن مات وهو مفارق للجماعة ، فانه يموت ميتة حاهلية » ٠

#### \* \* \*

ومن حق أمرائنا علينا بالاضافة الى ما رغبنا هيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم بن ننصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة بما نراه خيرا لهم ولنا ، وأن ندعو لهم بالتوهيق والسداد في ولايتهم لأمورنا ورعايتهم لمصالحنا وأن نتعاون معهم بالبر والتقوى

<sup>(</sup>١) المنشط والمكره بفتح ميمهما: أي في السهل والصعب.

<sup>(</sup>٢) الأثرة: الاختصاص بالشنرك.

<sup>(</sup>٣) بواحا : بغتح الباء الموحدة بعدها واو ثم الف ثم حاء مهملة : اى ظاهرا لا يحتمل تأويلا .

<sup>(</sup>٤) أي خرج من طاعته ولو قليلا ، فهو كناية عن القلة .

<sup>(</sup>٥) أى خرج عنها بالخروج على الامسام ، وعدم الإتقياد له في غير معصية .

<sup>(</sup>٦) أى مات على الضلالة ، كما يموت أهل الجاهلية عليها ، غانهم كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا .

لا بالاثم والعدوان ــ على تحقيق آمال الأمة وحماية ثغورها من جميع

وحسبى أن أذكر بحديث صحيح رواه مسلم جاء في نصه:

عن أبى رقبة تميم بن أوس الدارى رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « الدين النصيحة ، قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » .

قال الخطابى: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ، وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه اذا خاطه ، غشبهوا فعل الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب ، وقيل: انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشمع ، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط .

وحول معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ، فقد قال العلماء:

أما النصيحة لله تعالى: فمعناها ينصرف الى الايمان بالله ونفى الشرك عنه ، وترك الالحاد فى صفاته ، ووصفه بصفات الكمال والمجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص ، والقيام بطاعته ، واجتناب معصيته ، والحب فيه ، والبغض فيه ، ومودة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، وجهاد من كفر به ، والإعتراف بنعمته وشكره عليها ، والاخلاص فى جميع الأمور ، والدعاء الى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس أو من أمكن منهم ، وحقيقة هذه الأوصاف راجعة الى العبد نفسه ، والله تعالى غنى عن نصح الناصح .

نصح الناصح وأما النصيحة لكتاب الله تعالى: فالايمان بأنه كلام الله تعللى وتنزيله ، لا يشبهه شيء من كلام الناس ولا يقدر على مثله آهد من الخلق ، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها ، واقامة حروفه في التلاوة ، والذب عنه لتأويل المحرفين وتعسرض الطاعنين ، والتصديق بما فيه ، والوقوف مع أحكامه ، وتفهم علومه وأمثاله ، والاعتبار بمواعظه ، والتفكر في عجائبه ، والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ، ونشر علومه ، والدعاء اليه والى ما ذكرناه من نصيحته .

وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فتصديقه على

الرسالة والايمان بجميع ما جاء به وطاعته فى أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ، ومعاداة من عاداه ، ومولاة من والاه ، واعظام حقه وتوقيره ، واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر سنته ونفى التهم عنها ونشر علومها والفقه بها والدعاء لها والتلطف فى تعلمها وتسليمها واعظامها وجلالها والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بعير علم ، واجلال أهلها لانتسابهم اليها ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع فى سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك ،

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فمعاونتهم على الحق وطاعتهم غيه وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برغق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين ، وترك الخروج عليهم وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم :

قال الخطابى: ومن النصيحة لهم ، الصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ، وأداء الصدقات اليهم ، وترك الخروج بالسيف عليهم اذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة ، وألا يعروا بالثناء الكاذب عليهم ، وأن يدعى لهم بالصلاح ٠٠

#### \* \* \*

ومن أجمل الوصايا التي قرأتها في هذا المقام: وصية الامام الحسن البصرى \_ رحمه الله \_ لأمير المؤمنين « عمر بن عبد العزيز » رضى الله عنه ، حيث قال له:

يا أمير المؤمنين ٠٠ الامام العادل: هو قوام كل مائل عن الحق ، وصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ومفزع كل ملهوف ٠

والاهام العادل ، يا أمير المؤمنين ٠٠ كالراعى الشفيق على ما يرعى ، وكالأب الحاتى على ولده ، وكالقلب بين الجوانح ، تصلح الجوانح بصلاحه ، وتفسد بفساده ٠

والامام العادل: هو القائم بين الله ، وبين عباده ، يسمع كلام الله ويسمعهم ، وينقاد الى الله ويقودهم ، فلا تكن يا أمير المؤمنين ، فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله ، فبدد المال ، وشرد العيال !!!

واذكريا أمير المؤمنين الموت وما بعده ، وقلة أشياعك وأنصارك

واذكر اذا بعثر من فى القبور ، وحصل ما فى الصدور ، فالأسرار ظاهرة ، والكتاب لا يعادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ، لا تحكم بحكم الجاهلين ، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين !!!

ولا تنظر الى قدرتك اليوم ، ولكن انظر الى قدرتك غدا ، وأنت مأسور في حبائل الموت ، وموقوف بين يدى الله تعالى ، في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين : « وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما » ٧٠٠٠ .

وقال الزهرى: ما سمعت بأحسن من كلام تكلم به رجل عند سليمان ابن عبد الملك ، فقال: يا أمير المؤمنين: اسمع منى أربع كلمات فيهن صلاح دينك وملكك وآخرتك ودنياك ، قال: لا تعد أحدا عدة وأنت لا تريد انجازها ، ولا يعرنك مرتقى سهل اذا كان المنحدر وعرا ، واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر العواقب ، والدهر تارات فكن على حدد ،

وروى أن المجاج جمع بعض علماء العراق وغيهم الحسن البصرى والشعبى ، وجعل يحادثهم ، غذكر على بن أبى طالب رضى الله عنه غنال هنه ، وجاراه من معه تقربا له ، وأمنا من شره ، الا الحسن البصرى فضمت على مضض وعض على ابهامه اذ غلى مرجل غضبه ، غالتفت اليه الحجاج وقال : يا أبا سعيد ، مالى أراك ساكتا ، قال : ما عسيت أن أقول ؟ قال : أخبرنى عن رأيك فى أبى تراب ، قال : سمعت الله حل ذكره يقول : (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، وأن كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله ، وما كان الله ليضيع ايمانكم ، ان الله بالناس لرؤوف رحيم »(٢) فعلى ممن هدى الله من أهل الايمان ، فأقول : ابن عم النبى صلى الله عليه وسلم وختنه (٢) على ابنته ، وأحب الناس اليه ، وصاحب سوابق مباركات سبقت له من الله ، لن تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه ، ولا يحول بينه وبينها ، وأقول : ان كانت لعلى منات غالله حسبه ، والله ما أجد غيه قولا أعدل من هـذا ، غيسر وجه هنات غالله حسبه ، والله ما أجد غيه قولا أعدل من هـذا ، غيسر وجه

<sup>(</sup>١) طه: ١١١

<sup>(</sup>٣) الختن : كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ وهم الأختان . . عند العرب .

الحجاج وتعير وقام عن السرير معضبا فدخل بيتا خلفه ، وخرج الجمع • فقال عامر الشعبى: أغضبت الأمير ، وأوغرت صدره • فقال : اليك عنى يا عامر ، هلا اتقيت ان سئلت فصدقت أو سكت فسلمت • قال الشعبى : يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها • قال الحسن : فذاك أعظم في الحجة عليك ، وأشد في التبعة •

وبعث الحجاج الى الحسن فلما دخل عليه قال: أنت الذي تقول: قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال: نعم • قال: ما حملك على هذا ؟ قال: ما أخذه الله على العلماء من المواثيق: « • • ليبيننه للناس ولا يكتمونه » (١) ، قال: يا حسن • • أمسك عليك لسانك واياك أن يبلغنى عنك ما أكره ، فأفرق بين رأسك وجسدك •

ودخل ابن السماك يوما على أمير المؤمنين هارون الرشيد ، فوافق أن وجده يرفع الماء الى فمه ليشرب ، فقال : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تنتظر به قليلا ، فلما وضع الماء ، قال له : أستحلفك بالله تعالى لو أنك منعت هذه الشربة من الماء فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكى ، قال : اشرب هناك الله ، فلما شرب ، قال : آستحلفك بالله تعالى يا أمير المؤمنين لو أنك منعت خروجها من جوفك بعد هذا فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بملكى كله ، فقال : يا أمير المؤمنين أن ملكا تربو عليه شربة ماء لخليق ألا ينافس فيه ، فبكى هارون حتى ابتلت تميلا با أبن السماك فأمير المؤمنين أحق من رجا العاقبة عند الله بعدله في ملكه وحسن قيامه بحق ربه ، فقال ابن السماك : يا أمير المؤمنين ، في ملكه وحسن قيامه بحق ربه ، فقال ابن السماك : يا أمير المؤمنين ، والله وبره بك ، أن تكون يوم القيآمة من حسناته لا من سيئاته ، فذلك وعليها أبصر ، وأما أنت يا فضل فمن حق أمير المؤمنين عليك في تقريبه الماك وبره بك ، أن تكون يوم القيآمة من حسناته لا من سيئاته ، فذلك الكفا ما تؤدى به حقه عليك ، والسلام ،

وقدم هشام بن عبد الملك حاجا أيام خلافته ، فقال : ايتونى برجل من الصحابة • فقيل : قد تفانوا • قال : فمن التابعين ، فأتى بطاووس اليمانى ، فلما دخل عليه خلع نعله بحاشية بساطه ، ولم

<sup>(</sup>۱) على نسق قوله تعسالى: (( واذ اخذ الله ميثاق الثين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ٠٠) ( آل عمران : ١٨٧) .

ييسلم عليه بامرة المؤمنين ، بل قال : السلام عليك . ولم يكتب ، وجلس بازائه ، وقال : كيف أنت يا هشام ؟ فغضب هشام غضبا شديدا ، وقال : يا طاووس ٠٠ ما الذي حملك على ما صنعت ؟ فقال : وما صنعت ؟ غازداد غضبا ، وقال : خلعت نعلك بحاشية بساطى ، ولم تسلم على بامرة المؤمنين ، ولم تكنني ، وجلست بازائي . فقال طاووس : أما خلع نعلى بحاشية بساطك ، غاني أخلعها بين يدى رب العزة كل يــوم مغمس مرات فلا يغضب على لذلك ، وأما قولك : لم تسلم على بامرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بامرتك ، فكرهب أن أكذب ، وأما خولك : لم تكنني ، غان الله تعالى سمى أولياءه ، غقال : يا داوود يا يحيى ، يا عيسى • وكنى أعداءه فقال : « تبت يدا أبى لهب وتب ١١٠٠ وأما قولك : جلست بازائي ، فاني سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: أذا أردت أن تنظر الى رجـــل من أهل النار غانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام • فقال هشام : عظني • فقال طاووس : سمعت من أمير المؤمنين على بن أبي طالب أن في جهنم حيات كالتلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته ، ثم قام عنه وانصرف •

وقال الفضل بن الربيع: حج هارون الرشيد فبينما أنا نائم أذ سمعت قرع الباب ، فقلت: من هذا ؟ فقال: أجب أمير المؤمنين ، فخرجت مسرعا فاذا أنا به أمير المؤمنين ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، فخرجت مسرعا فاذا أنا به أمير المؤمنين ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، المو أرسات الى أتيتك ، فقال: ويحك ، قال حاك فى نفسى شىء لا يخرجه الا عالم ، انظر لى رجلا أسأله ، فقلت: ههنا الفضيل بن عياض ، فقال: امض بنا اليه ، فأتيناه واذا هو قائم يصلى فى غرفته ، يتلو آية من كتاب الله ويرددها ، فقرعت الباب ، فقال: من هذا ؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين ، فقال: مالى ولأمير المؤمنين ، فقال: سبحان الله أما عليك طاعته ؟ فقال: أو ليس قد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » ، ثم نزل ففتح الباب ، ثم ارتقى الغرفة فأطفأ السراج ، ثم التجأ الى زاوية من زوايا الغرفة فجعلنا نجول عليه بأودينا فسبقت كفى كف الرشيد اليه ، فقال:

<sup>(</sup>۱) المسد: ۱

أواه من كف ما ألينها أن نجت من عذاب الله تعالمي • قال: فقلت في نفسى ليكلمنه الليلة بكلام تقى من قلب تقى • فقال : جد لنا ما جئنا له ، يرحمك الله • قال : وفيم جئت ؟ حملت على نفسك وجميع من معك. حملوا عليك حتى لو سألتهم عند انكشاف العطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك شقصاً من ذنب ما فعلوا • ولكان أشدهم حبا لك أشدهم هربا منك • ثم قال : أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم ابن عبد الله ومحمد بن كعب القرظى ورجاء بن حيوة ، فقال لهم : انى قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا على • فعد الخلافة بلاء ، وعددتها أنت وأصحابك نعمة • فقال سالم بن عبد الله : ان أردت النجاة غدا من عذاب الله غصم عن الدنيا وليكن المطارك فيها على الموت • وقال. محمد بن كعب: أن أردت النجاة من عذاب الله غدا فليكن كبير المسلمين لك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم ولدا . غبر أباك وارحم أخاك وتحنن على ولدك • وقال له رجاء بن حيوة : ان أردت النجاة من عذاب الله غدا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسُكُ • ثم متى مت • وانى لأقول لك هذا وانى لأخاف عليك أشد الخوف يوم تزل الأقدام • فهل معك يرحمك الله مثل هؤلاء القوم من بأمرك بمثل هذا! ٠٠

فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشى عليه و فقلت : أرفق بأمير المؤمنين و فقال : يا ابن أم الربيع قتلته أنت وأصحابك وأرفق به أنا ؟ ثم أفاق ، فقال : ردنى و فقال : يا أمير المؤمنين و ان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فقال : يا رسول الله و أمرنى على أمارة و فقال رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « يا عباس و عم النبى صلى الله عليه وسلم — نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها ، ان الامارة حسرة وندامة يوم القيامة ، فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل » و فبكى هارون بكاء شديدا ثم قال : زدنى يرحمك الله و قال : يا حسن الوجه أنت الذى يسألك الله تعالى عن هذا المخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقى هذا الموجه من النار فافعل ، واياك أن تصبح فان أستطعت أن تقى هذا الوجه من النار فافعل ، واياك أن تصبح وتمسى وفى قلبك غش لرعيتك فإن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : «من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة » و فبكى هارون الرشيد ، ومن أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة » و فبكى هارون الرشيد ، ثم قال : عليك دين ؟ قال : نعم ، دين لربى لم يحاسبنى عليه ، فالويل لى ان لم يلهمنى ، والويال لى أن لم يلهمنى ، والويال لى أن لم يلهمنى ، والويال لى أن لم يلهمنى

حجتى • قال هارون: انما أعنى دين العباد ، قال: ان ربى لم يأمرنى بهذا ، وأمرنى أن أصدق وعده وأطبع آمره ، فقال تعالى: « وما خلقت المجن والانس الا ليعبدون • ما أريد منهم من رزق وما آريد أن يطعمون • أن ألله هو الرزاق ذو القوة المتين » (١) • فقال له: هذه ألف دينار فأنفقها على عبالك وتقو بها على عبادة ربك ، فقال : سبحان الله • • أنا أدلك على النجاة وتكافئني بمثل هذا ، سلمك الله ووفقتك ، ثم صمت • فلم يكلمنا فخرجنا من عنده ، فقال هارون الرشيد : هذا سيد السلمين اليوم •

وعن عبد الله بن مهران ، قال : حج الرشيد فوافي الكوفة فأقام بها أياما ثم ضرب بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن خرج ، فخرج في مجلس وأخذ الصبيان يؤذونه ، حتى اذا أقبلت هوادج هارون فكف الصبيان عن العبث به ، فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته : يا أمير المؤمنين ، فكشف هارون السجاف للستر بيده وقال : لبيك يا بهلول ، فقال : يا أمير المؤمنين ، حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامرى ، قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمضى على جمل وتحته رحل رث ، فلم يكن ضرب ولا طرد ، ولا اليك اليك ، وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك ولا اليك اليك ، وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك ، فبكي هارون حتى سقطت دموعه على الأرض ، وقال :

هب أنك قد ملكت الأرض طرا

وأن لك العباد فكان ماذا

أليس غدا مصيرك جوف قبر

ويحثو الترب هذا شم هذا

فبكى هارون ثم قال : أحسنت يا بهاول ، هل غيره ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ٠٠ رجل آتاه الله مالا وجمالا فأنفق من ماله وعف في جماله كتب فى خالص ديوان الله من الأبرار ٠ فقال هارون له : أحسنت يا بهلول ٠ ثم آمر له بجائزة ، فقال بهلول : اردد الجائزة الى من أخذتها منه فلا حاجة لى فيها ٠ قال : يا بهلول ان يكن عليك دين قضيناه ؟ قال : يا أمير المؤمنين لا يقضى دين بدين ، اردد الحق الى أهليه ، واقض دين نفسك يا أمير المؤمنين بنفسك ، قال : يا بهلول ٠٠ أمير المؤمنين بنفسك ، قال : يا بهلول ٠٠

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦ ــ ٨٥ و نا

فنجرى عليك ما يكفيك • فرفع بهلول رأسه الى السماء وقال : يا أمير المؤمنين • • أنا وأنت من عيال الله تعالى ، فمحال أن يذكرك وينسانى ، فأسبل هارون السجاف ومضى الى شأنه •

وقال سفيان الثورى: لما حج المهدى ، قال: لابد لى من سفيان ، فوضعوا لى الرصد حول البيت فأخذونى بالليل ، فلما مثلت بين يديه أدنانى ثم قال: لأى شىء لا تأتينا فنستشيرك فى أمرنا ، فما آمرتنا من شىء صرنا اليه ، وما نعيتنا عن شىء انتهينا عنه ؟ فقلت له: كم أنفقت فى سفرك هذا ؟ قال: لا أدرى ، لى أمناء ووكلاء ، قلت: فما عذرك عدا اذا وقفت بين يدى الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما حج قال لغلامه: كم أنفقت فى سفرنا هذا ؟ قال: يا أمير المؤمنين ، ثمانية عشر دينارا ، قال: ويحك ، أجحفنا بيت مال المسلمين ،

ولما دخل ابن السماك على هارون الرشيد ، قال له : عظنى ، قال : يا أمير المؤمنين ان الله لم يرض لخلافته فى عباده غيرك ، فلا ترضى لنفسك من نفسك الا بما رضى الله به ، فانك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أولى الناس بذلك يا أمير المؤمنين ، من طلب فكاك رقبته من مهلة من أجله كان خليقا أن يعتق نفسه ، يا أمير المؤمنين من ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه اليه أذاقته الآخرة مرارتها بتجافيه عنها ، يا أمير المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم الى جنة عرضها السموات والأرض وقد دعيت اليها وليس لك فيها نصيب ، عرضها السموات والأرض وقد دعيت اليها وليس لك فيها نصيب ، يا أمير المؤمنين انك تموت وحدك وتحاسب وحدك ، وانك لا تقدم الا على نادم مشعول ، ولا تخف الا مفتونا مغرورا ، وانك وايانا فى دار سفر وجيران ظعن (۱) .

ولما حج سليمان بن عبد الملك ودخل المدينة للزيارة بعث الى ابى حازم الأعرج ، وعنده ابن شهاب ، غلما دخل قال له : تكلم يا أبا حازم • قال : فيم أتكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في الخروج من همذا الأمر • قال : يسير ان أنت فعلته • قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء الا بحقها ، ولا تضعها الا في أهلها ، قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال : من قلده الله من الأمر ما قلدك • قال : عظني يا أبا حازم • على ذلك ؟ قال : من قلده الله من الأمر ما قلدك • قال : عظني يا أبا حازم • قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر لم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر الم يصل اليك الا بموت من قال : يا أمير المؤمنين • • ان هدا الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر المؤمنين • • ان هدا الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر المؤمنين • • ان هدا الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر المؤمنين • • ان هدا الأمر الم يصل اليك الا بموت من الأمر المؤمنين • • ان هدا المؤمنين • ان هدا المؤمنين • ان هدا المؤمنين • ان

<sup>(</sup>١) أي على سغر مستمر الى الله تبارك وتعللي .

كان قبلك ، وهو خارج عنك بمثل ما صار اليك ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ، وبن ربك في عظمته عن أن يراك حيث نهاك ، أو يفقدك حيث أمرك ، قال : يا أبا حازم أشر على ، قال : يا أمير المؤمنين ، انما أنت سوق غما نفق عندك حمل اليك من خير أو شر ، فاعتبر لنفسك أيهما شئت ، قال : فمالك لا تأتينا ؟ قال : وما أصنع باتيانك ؟ ان آدنيتنى فتنتنى ، وان أقصيتنى أحزنتنى ، وليس عندى ما أخافك عليه ، فتنتنى ، وان أقصيتنى أحزنتنى ، وليس عندى ما أخافك عليه ، ولا -عندك ما أرجوك له ، قال : فد رفعتها الى من هو أقدر منك عليها ، فما أعطانى منها قبلت ، وما منعنى منها رضيت ، يقول الله تعالى : «نمن قسمنا بينهم معيثنتهم في الحياة منها رضيت ، يقول الله تعالى : «نمن قسمنا بينهم معيثنتهم في الحياة الدني الله أمير المؤمنين ، فقال أبو حازم : اسكت فان من جلسائه : أسأت الى أمير المؤمنين ، فقال أبو حازم : اسكت فان خرج من عنده فلما وصل الى منزله بعث اليه بمال فرده وقال للرسول ظرة ، والله ما أرضاه لك فكيف أرضاه لنفسى ؟ ، ،

### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام سواء أكنت حاكما أو محكوما حتى لا تكون من الذين غضب الله تعالى عليهم فجعلهم عبادا للدنيا وما فيها من متاع زائل:

مع ملاحظة ما قاله صاحب كتاب « هداية المرشدين »(٢) تحت عنوان:

## وعظ العلماء للأمراء

حيث يقول: لا ينبغى للمرشد أن يتهاون مع ذوى السلطان فيما يخالف الدين ويضاد الحق ، موافقة لرأيهم ومتابعة لهواهم ، فربما زلت أقدام المتزلفين في ذلك رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا مع سوء العاقبة ، وقبح الأحدوثة ، وقد روى الحسن البصرى رحمه الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة بخير تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها ، ولم يترك صلحاؤها فجارها ،

<sup>(</sup>۱) الزخرف: ۳۲

<sup>(</sup>٢) وهو الشيخ على محفوظ رحمه الله تعالى .

ولم يمار أخيارها أشرارها ، فاذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فسلموهم سوء العذاب ، وضربهم بالفقر والفاقة ، وملا قلوبهم رعبا » •

ثم يقول : علم هـذا علماء السلف وأردغوا العمل بالعمل ، فكان لهم مع الأمراء وذوى السلطان مواقف مشرفة ، خلدت لهم أحسن الذكرى وأجمل الآثار ، أعانهم على ذلك ما امتلأت به قلوبهم من الثقة بالله مع ما يعلمونه من سلطان الدين على نغوس الأمراء وذوى السلطان ٠٠

على شريطة كما عرفت ، وكما قرأت فى تلك النماذج: أن تكون مخلصا فى وعظك وارشادك • وعلى نفس الدرجة العلمية والفقهية كهؤلاء الرجال الذين وقفنا على بعض مواعظهم التى ستظل الماكم والمحكوم نبراسا مضيئا على طريق الله وفى جميع ميادين الحياة الشريفة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها •

### \* \* \*

وحسبك يا أخى أن تعلم بأنك عندما ستنفذ كل ما أوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية - التى ندور حولها -: ستفوز بالجزاء الأوفى فى جنة - جنة الله - التى أعد الله تعالى غيها لعباده: المتقين ، المصلين ، الصائمين ، المزكين ، المطيعين لأمرائهم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

وهذا هو ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهاية الوصية حيث يقول مرغبا ومبشرا: «تدخلوا جنة ربكم»:

وهى جنة الخاد والملك الذى لا يبلى ٠٠ وهى دار الثواب ، والنعيم القيم : للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠٠ وللمتقين المجاهدين لأنفسهم ٠٠ والمسارعين الى مغفرة الله تعالى طمعا فى رحمته ٠٠ قال تعالى : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ٠ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا »(١) ٠

وقال: «وأزلفت الجنة للمتقين »(٢) .

وقال: « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فان الجنة هي الماوي »(٢) •

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۱۰۸ (۱۰۷) الشيعراء: ۹۰

<sup>(</sup>٣) النازعات : ١٠٥٤ (٣)

## وقال : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات. والأرض أعدت للمتقين »(١) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « قال الله تعلى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » قال أبو هريرة : اقرأوا أن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »(٢) أخرجه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه وأحمد ، وزاد البخارى فى رواية : وقال محمد بن كعب : انهم أخفوا لله عملا فأخفى لهم ثوابا ، فلو قدموا عليه ، أقر تلك الأعين •

وعن أسامة بن زيد « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم لأصحابه : ألا مشمر للجنة ؟ فان الجنة لا خطر لها (٦) وهى ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز (١) ، وقصر مشيد ، ونهر مطرد ، وفاكهة كثيرة نضيجة ، وزوجة حسناء جميلة ، حلل كثيرة فى مقام أبدا (٥) فى حبرة (١) ونضرة (٧) فى دور عالية سليمة بهية ، قالوا : نحن المشمرون لها يا رسول الله ، قال : قولوا : ان شاء الله ، ثم ذكر الجهاد وحض عليه » أخرجه ابن ماجه وابن حبان ،

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا بمشيئته سبحانه وتعالى وتوفيقه من المشمرين للجنة كأصحاب رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، حتى نكون أهلا لها ، ومن الخالدين فيها أبدا : آمين ٠٠ آمين ٠٠ آمين ٠٠ آمين ٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٣ من (٢) السجدة: ١٧ م

<sup>(</sup>٣) لا خطر لها : أي لا مثل لها .

<sup>(</sup>٤) تهتز: أي تتحرك بهبوب الريح .

<sup>(</sup>٥) أي خالدين فيها أبدا ،

<sup>(</sup>٦) أي النعمة وسعة العيش.

<sup>(</sup>٧) أي البهية الحسن •

## المجكزة العشرون

# الوصيترالثامننزوانحمسون

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« قاربوا وسددوا ، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن يتغمدني الله برحمة منه وغضل » • •

(رواه مسلم)

## فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى يوصينا غيها صلوات الله وسلامه عليه بالوسطية والاعتدال في جميع شئون الحياة الدنيوية والأخرية • وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما : أن العرب تقول : حب التناهي شطط ، خير الأمور الوسط ٠٠ فهل هذا موجود في القرآن؟ قال : نعم فى أربعة مواضع : فى قوله تعالى فى وصف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنّا ما هي ، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوآن بين ذلك ١١٠١ ، أي وسط بين الكبر والصغر في السن .

وفى قوله تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ٠٠ »(٢) ، أي فتوسط بين الأمرين في الانفاق •

وفى قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(٣) ، وهذا السبيل هو الوسط في القراءة .

وفى قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين :

<sup>(</sup>١) البترة: ٦٨ (٢) الاسراء: ٢٩

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ١١٠

« والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »(١) ٤ أي وسطا في المعيشة و

ومن هذا يتبين لنا أنه ليس من الاسلام التشدد فى غير موضعه ، وانما الاسلام يدعونا الى عكس ذلك وهو \_ كما علمنا \_ الوسطية والاعتدال .

وقد ورد كذلك في الأحاديث الشريفة ما يشير الى هذا :

فعن أبى وائل شقيق بن سلمة ، قال : « كان ابن مسعود رضى الله عنه يذكرنا فى كل خميس ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن ، لودت أنك ذكرتنا كل يوم ، فقال : أما انه يمنعنى من ذلك أنى أكره أن أملكم وانى أتخولكم بالموعظة ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا (٢) بها مخافة السآمة علينا » متفق عليه •

وعن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها ، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم انطلق فأتاه بعد سنة ، وقد تغيرت حاله وهيئته ، فقال : يا رسول الله ٠٠ أما تعرفني ؟ قال : « ومن أنت » ؟ قال : آنا الباهلي الذي جئتك عام الأول ، قال : « فما غيرك ، وقد كنت حسن الهيئة » ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ فارقتك الا بليل ، فقال رسول الله عليه وسلم : « عذبت نفسك » ! ثم قال : « صم شهر الصبر (٦) ، ويوما من كل شهر » قال : زدني ، فان بي قوة ، قال : « صم يومين » قال : زدني ، قال : « صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك ، صم من الحرم واترك » وعن أنس رضى الله عنه ، قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج وعن أنس رضى الله عنه ، قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : جاء ثلاثه رهط الى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبروا \_ بها \_ كأنهم تقالوها (٥) ، وقالوا : أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر • قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ، وقال الآخر : وأنا أصوم

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٧ (٢) يتخولنا: أي يتعهدنا .

<sup>(</sup>٣) وهو شئهر رمضان المبارك .

<sup>(3)</sup> ومجيبة ، قال الذهبى : لا تعرف ، وباقى رجاله ثقات . قوله : ه صم من الحرم » اى اشهر الحرم ، وهى : شهر رجب ، وذى القعدة ، وذى الحجة ، والمحرم . (٥) تقالوها : أى عدوها قليلة .

الدهر ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج آبدا ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ، فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ ! • • أما والله انى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب (١) عن سنتى فليس منى » متفق عليه •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الدين يسر ، ولن يشاد الدين الا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالعدوة والروحة وشيء من الدلجة » رواه البخارى .

وفى رواية له: « سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا ، وشيء من الدلجة ، القصد القصد تبلغوا » •

قوله : « الدين » مرفوع على مالم يسم فاعله • وروى منصوبا ، وروى : « لن يشاد الدين أحد » • وقوله صلى الله عليه وسلم « الا غلبه » ، أى غلبه الدين وعجز ذلك المساد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه • « والعدوة » : سير أول النهار • « والروحة » : آخر الليل • وهذا استعارة وتمثيل ، ومعناه : استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم ، وفراغ استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم ، وفراغ قلوبكم بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون ، وتبلغون مقصودكم ، كما أن المسافر الحاذق يسير فى هذه الأوقات ويستريح هو ودابته فى غيرها ، فيصل المقصود بغير تعب ، والله أعلم •

### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى تكون من أهل الوسطية والاعتدال ، وحتى لا تكون من المتنطعين المشار اليهم في الحديث الذي ورد:

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا ــرواه مسلم •

و « المتنطعون »: أى المتعمقون المشددون فى غير موضع التشديد • ولهذا ، فقد ورد كذلك فى الحديث الشريف : « خير الأمور أوساطها » رواه البيهقى •

<sup>(</sup>۱۱) أي أعرض عنها.

« أحبب حبيك هونا ما عسى أن يكون بعيضك يوما ما ، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيك يوما ما » رواه الترمذي والبيهتي ٠

« الهوا والعبوا غاني أكره أن يكون في دينكم غلظة » رواه البيهقي ٠

« روحوا(۱) قلوبكم ساعة فساعة » رواه أبو داوود •

« أن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب العبد معفرة ربه » رواه-الطبراني •

#### \* \* \*

وحتى يتضح لنا هذا ٠٠ فاننى أرى كذلك أن أزودك ببعض الآثار التي قرأتها في «عيون الأخبار» ، تحت عنوان:

## التوسط في الأشياء

## وما يكره من التقصير فيها والفلو

## پ باب التوسط في الدين:

حدثنى الزيادى ، قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردى قال : حدثنى محمد بن طحلاء عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ، قالت : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا ، وان أفضل العمل أدومه وان قل » •

حدثنى القومسى عن أحمد بن يونس عن زهير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين الحسن والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة » •

حدثنى محمد بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق عن خالد الحذاء عن أبى قلابة عن مسلم بن يسار أن رفقة من الأشعريين كانوا فى سفر ، غلما قدموا ، قالوا : يا رسول الله • ليس أحد بعد رسول الله أغضل من فلان ، يصوم النهار ، فاذا نزلنا قام يصلى حتى نرتط ، قال : « من كان يمهن له أو يكفيه أو يعمل له » ؟ قالوا : نحن ، قال : « كلكم أفضل منه » •

وروى وكيع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة ، قال : قال حذيفة : خياركم الذين يأخذون من دنياهم الآخرتهم ، ومن آخرتهم لدنياهم •

<sup>(</sup>١) المقصود به اللهو المباح .

وفى بعض الحديث المرفوع: « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ، والآخرة للدنيا ، ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه » ، وقال: « ان الله بعثنى بالحنيفية السهلة ، ولم يبعثنى بالرهبانية المبتدعة ، سنتى الصلاة والنوم ، والافطار والصوم ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » •

وفى الحديث: « ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، فان المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » •

وفى بعض الحديث: أن عيسى ابن مريم لقى رجلا ، فقال: ما تصنع ؟ قال: أخمى ، قال: أخوك أعبد منك .

## \* باب التوسط في المداراة والحلم:

قرأت فى كتاب للهند : بعض المقاربة حزم ، وكل المقاربة عجز ، كالخشبة المنصوبة فى الشمس تمال غيزيد ظلها ، ويفرط فى الامالة فينقص الظل .

ومن أمثال العرب في هـذا: « لا تكن حلوا فتسترط ، ولا مرا فتلفظ» .

وقال أبرويز لابنه: اجعل لاقتصادك السلطان على افراطك ، هانك اذا قدرت الأمور على ذلك وزنتها بميزان الحكمة وقومتها تقويم الثقاف ، ولم تجعل للندامة سلطانا على الحلم ،

وقال النابعة الجعدي:

ولا خير في حلم اذا لم تكن له

بوادر تحمى صفوة أن يكدرا

وقال آخر:

ولا خير في عرض امرىء لا يصونه

ولا خير في حلم امريء ذل جانبه

وقال أكثم بن صيفى: الانقباض من الناس مكسبة للعداوة ، وافراط الأنس مكسبة لقرناء السوء .

## \* باب التوسط في العقل والرأى:

روى فى الحديث أن زياد بن أبى سفيان كان كاتبا لأبى موسى الأشعرى ، فعزله عمر عن ذلك ، فقال له زياد: أعن عجز عزلتنى يا أمير المؤمنين أم خيانة ؟ فقال: لا عن ذاك ولا عن هذا ، ولكنى كرهت أن أحمل على العامة فضل عقلك •

ويقال: افراط العقل مضر بالجد .

ومن الأمثال المبتذلة: استأذن العقل على الجد فقال: اذهب لا حاجة بي اليك •

### \* \* \*

هــذا ، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ، قد قال : \_ بعد أن رغبنا فى الوسطية والاعتدال \_ « واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله » • • النح الحديث :

غان هذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم اراد أن يلفت قلوبنا الى أمر خطير كلنا كمؤمنين عاملين لابد أن ننتبه له حتى لا نغتر بأنفسنا ولا نتكل على أعمالنا • وهو أننا لن ننجو من عذاب الله ولن ندخل الجنة – أساسا – بأعمالنا قلت أم كثرت • ولكن برحمة الله وغضله • وليس هذا بالنسبة لنا فحسب بل كذلك بالنسبة لخير خلق الله وسلامه عليه الذى قال كما قرأنا في نص الحديث عندما سألوه: « • ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا الا أن يتعمدنى الله برحمة منه و فضل »:

ولهذا ، غاننى قد رأيت كمدخل لهذا الموضوع الذى كما قلت : من أخطر المواضيع التى لابد وأن نتنبه لها ، ونلتفت اليها ، رأيت آن أذكر بوصية من وصايا الامام الغزالى ــ رحمه الله ــ قراتها فى كتاب «مع الله » للشيخ محمد الغزالى أكرمه الله ، تحت عنوان :

من رسالة تضمنت وعظ ملك

أما بعد ٠٠ فالنصيحة هي هدية العلماء ٠٠ وانه لن يهدى \_ أحد \_ الله هدية أكرم من قبولها ، واصغائه بقلب غارغ من ظلمات الدنيا اليها ٠٠

وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: « من آكرم الناس ؟ فقال: أكثرهم للموت فقال: أكثرهم للموت ذكرا، وأشدهم له استعدادا » •

وقال صلى الله عليه وسلم: « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت • • والأحمق من أتبع نفسه هواها ، وتمنى على الله الأمانى » • وأشد الناس غباوة وجهلا ، من تهمه أمور الدنيا التي تختطف منه عند الموت ، ولا يعرف أهو من أهل الجنة أو هو من أهل النار ،

وقد عرفه الله تعالى ذلك حيث قال: « أن الأبرار لفى نعيم »(١) ، « وأن الفجار لفى بعيم »(١) ، « وأن الفجار لفى جحيم »(٢) ، « وأما من طفى • وآثر الحياة الدنيا • فأن الجحيم هى الماوى »(١) ، « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن المهوى • فأن الجنة هى الماوى »(١) •

وانى أوصيه أن يصرف الى هذا المهم ١٠ همته ١٠ وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ١٠ وأن يراقب سريرته وعلانيته ، واقواله ، وأفعاله ١٠ أهى مقصورة على ما يعمر دنياه بالكدرات والمهموم ، ثم يختمها والعياذ بالله بالشقاوة ١٠ فليفتح عن بصيرته : ((ولتنظر نفس ما قدمت لفد )(٥) ، وليعلم أنه لا مشفق عليها ولا ناظر فى أمرها سواه ١٠ وليتدبر ما هو بصدده ١٠ فأن كان مشعولا بعمارة ضيعة فلينظر ١٠ كم من قرية أهلكها الله وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بعد عمالها ! ١٠ وأن كان مقبلا على استخراج ماء أو عمارة نهر فلينظر كم من بئر معطلة بعد عمارها ؟ وأن كان مهتما بتأسيس نهر فلينظر : كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القواعد والأركان بناء فلينظر : كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القواعد والأركان في الخبر : أنه ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأعوانهم ؟ فلا يبقى أحد مد لهم دواة أو بري لهم قلما فما فوق ذلك الا أحضر ١٠ فيجمعون في تابوت من نار فيلقون في جهنم ١٠

وان كان فى طلب المال وجمعه • • فليتأمل قول عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين • • مسرة فى الدنيا ، مضرة فى الآخرة • • بحق أقول لكم • • لا تدخل الأغنياء ملكوت السماء • •

## \* \* \*

ثم بعد ذلك يسوق حديثا شريفا هو شاهدى فى هـذا الموضوع ، وهو : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « يحشر الأغنياء أربع فرق : رجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام ٥٠ فيقال : اذهبوا به التي النار ٠٠

ورجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال ٠٠ فيقال : اذهبوا به الني النار ٠٠

<sup>(</sup>۱) الانفطار: ۱۳ (۲) الانفطار: ۱۹

<sup>(</sup>٣) النازعات: ٣٧ ــ ٩٤ (٤) النازعات: ١٠٤٠ ١٤

<sup>(</sup>٥) الحشر: ١٨.

ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه في حرام ١٠٠ فيقال: اذهبوا به النار ١٠٠

ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال مع فيقال: قفوا هـدًا

لعله ضيع بسبب غناه فيما فرضناه عليه ، أو قصر في الصلاة ، أو في وضوئها ، أو في ركوعها ، أو في سجودها ، أو في خشوعها ؟ ٠٠ أو ضيع شيئًا من فرض الزكاة والحج ٠٠

فيقول الرجل: جمعت مالى من حلال ، وأنفقته فى حلال ، وما ضيعت شيئًا من حدود الفرائض ، بل أتيت بتمامها .

فیقال: لعلك باهیت بمالك ، ولختات فی شیء من ثیابك ؟ فیقول: یا رب . . ما باهیت بمالی ، ولا اختات فی شیء من ثیابی .

فيقال : لعلك فرطت فيما أمرناك من صلة الرحم وحق الجيران والساكين ، وقصرت فى التقديم والتأخير والتفصيل والتعديل ، ويحيط به هؤلاء فيقولون : ربنا ، اغنيته بين أظهرنا وأحوجتنا اليه فقصر فى حقنا ، فان ظهر تقصيره ذهب به الى النار ، والا قيل له : قف ! ، هات الآن شكر كل نعمة ، وكل شربة ، وكل أكلة ، وكل لذة ، فلا يزال يسئل ويسئل » ،

ثم بعد ذلك يعلق الامام الغزالي على هذا ٠٠ بقوله :

فهذه حال الصالحين المصلحين القائمين بحقوق الله ٠٠ فكيف حال المنهمكين في الحرام والشبهات؟ ٠٠

وهذا التساؤل الحيوى ، هو ما نريد جميعا أن نفكر فيه ونشغل به وذلك حتى نعمل ليوم الحساب ألف حساب • • كآبائنا وأجدادنا الصالحين الذين سبقونا بالايمان والذين منهم على سبيل المشال لا الحصر:

سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فقد قرآت أنه كان دائم البكاء لدرجة أمك كنت ترى على وجهه خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع ٠٠ وكنت تشم من فمه رائحة الكبد المشوى من شدة الخوف من الله تبارك وتعالى ٠

وقرأت في كتاب « الزهد » (١) للامام عبد الله بن المبارك رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) باب تعظيم ذكر الله عز وجلى .

أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب : خوفنا يا كعب !! فقال : والله أن لله لملائكة قياما منذ خلقهم الله ما ثنوا أصلابهم ، وآخرين. ركوعا ما رفعوا أصلابهم ، وآخرين سجودا ما رفعوا رؤوسهم حتى بنفخ في الصور النفخة الآخرة • فيقولون جميعا : سبحانك وبحمدك ما عبدناك ككنه (١) ما ينبغي لك أن تعبد ، ثم قال : والله لو أن لرجله يومئذ كعمل سبعين نبيا لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ ، والله نُو دلى من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس لفلت منه جماجم قوم فى معربها ، والله لتزفرن جهنم زغرة لآيبقى ملك مقرب ولا غيره الاخر جاذيا أو جائيا على ركبتيه يقول: نفسى نفسى ، وحتى نبينا وابراهيم واسحاق يقول رب أنا خليك أبر اهيم • قال : فأبكى القوم حتى نشجوا • غلما رأى ذلك عمر ، قال : يا كعب ٠٠ بشرنا ، فقال : أبشروا فان لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة لا يأتى أحد بواحدة منهن مع كلمة الاخلاص (٢) الا أدخله الله الجنة بفضل رحمته ، والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في العمل ، والله لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء معدرة (٢) لأضاءت لها الأرض أغضل مما يضيء القمر ليلة البدر ولوجد ريح نشرها جميع أهل الأرض ، والله لو أن ثوبا من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر اليه وما حملته أبصار هم(٤) .

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ تبنة من الأرض فقال : يا ليتنى هذه التبنة ، ليتنى لم أك شيئا ، ليت أمى لم تلدنى ، ليتنى كنت نسيا منسيا .

وقرأت أنه رضى الله عنه ، قال ذات يوم : ليتنى شعرة فى صدر أبى بكر :

وذلك حتى يدخل الجنة معه ٠٠ مع أن الصديق رضى الله عنه كان هو الآخر — وهو من هو — يخاف من الله تعالى خوفا شديدا ٠٠ مع لأنه قد ورد فى الأثر أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال فى شأنه ت « لو وضع ايمان أبى بكر فى كفة وايمان الأمة فى كفة لرجح ايمان المان الم

<sup>(</sup>١) أي كحقيقة ما ينبغي ، وكنه الشيء تدره وحقيقته وغايته .

<sup>(</sup>٢) وهي لا اله الا الله . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ لَيْلَةُ مَعْدَرَةً ، أَي مَظْلَمَةً .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية ...

أبى بكر » ، وكان مع هـذا يقول : \_ كما ورد كذلك عنه \_ : لو كانت المدى رجلى فى الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مكر الله •

وكان أذا مدح \_ أى سمع أحدا يثنى عليه \_ يقول مناجيا ربه: اللهم • • اجعلنى خيرا مما يظنون ، واغفر لى ما لا يعلمون ، ولا تؤاخذنى مما يقولون •

\* \* \*

وقرأت فى كتاب « التذكرة » للقرطبى : أن يزيد الرقاشى كان يقول لنفسه : ويحك يا يزيد ، من ذا يصلى عنك بعد الموت ؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت ؟ ثم يقول : أيها الناس ألا تبكون وتتوحون على أنفسكم باقى حياتكم ؟ من الموت طالبه ؟ والقبر بيته ، والتراب غراشه ، والدود أنيسه ، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم يبكى حتى يسقط مغشيا عليه وروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ، ثم يبكون حتى كأن بين آيديهم حناة و

وذات يوم قالت له جاريته: يا آمير المؤمنين ٥٠ لقد رأيت الليلة في المنام ، كأن الصراط قد مد على جهنم وهي تزهر على آهلها ٥٠ ثم قالت: ورأيتك يا آمير المؤمنين وقد جيء بك ٥٠ فلما سمعها تقول هذا خر مغشيا عليه ٥٠ والجارية تصرخ في أذنه قائلة له: رأيتك والله قد نجوت ٠٠ رأيتك والله قد نجوت ٠٠ رأيتك والله قد نجوت ٠٠

### \* \* \*

وكل هـ ذا ما كان الا بسبب الخوف من الله تعالى • وهـ ذا أمر طبيعى بالنسبة للمؤمن الذى لابد وأن يظل خائفا من الله تعالى حتى يلقاه ولا سيما اذا كان عالما عاملا ، كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تتارك وتعالى فيهـ ا : « • • انما يخشى الله من عباده العلماء ١٠٠٠ : قال القرطبى معلقا على هذا الجزء من الآية ٢٨ من سورة غاطر • • مبينا ما ورد حول حقيقة العالم : يعنى بالعلماء الذين يخافون قدرته ، فمن علم أنه عز وجل قدير أيقن بمعاقبته على المعصية ، كما روى على ابن أبى طلحة عن ابن عباس « انما يخشى الله من عباده العلماء ، ان

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۸

الله عزيز غفور )) ، قال : الذين علموا أن الله على كل شيء قدير • وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله تعالى غليس بعالم • وقال مجاهد : انما العالم من خشى الله عز وجل • وعن ابن مسعود : كفى بخشية الله تعالى علما وبالاغترار جهلا •

وقيل لسعد بن ابراهيم: من أغقه أهل المدينة ؟ قال: أتقاهم لربه عز وجل وعن مجاهد ، قال: انما الفقيه من يخاف الله عز وجل وعن على رضى الله عنه ، قال: ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ، ولم يرخص لهم في معاصى الله تعالى ، ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يدع القرآن رغبة عنه الى غيره ، انه لا خير فى عبادة لا علم غيها ، ولا علم لا فقه فيه ، ولا قراءة لا تدبر فيها ، وأسند الدارمي أبو محمد عن مكمول ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن فضل العالم على العابد كفضلى عن أدناكم \_ ثم تلا وسلم: « أن فضل العالم على العابد كفضلى عن أدناكم \_ ثم تلا هذه الآية: « انما يخشى الله من عباده العلماء » أن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضيه والنون (١) فى البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير » (٢) .

فمن هذا السياق الذي ساقه القرطبي يتبين لنا أهمية الخشية من الله تبارك وتعالى ، الذي قال متحدثا عن نفسه سبحانه وتعالى : ( عافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ، لا اله الا هو ، الله المصير )(٢) .

وقال ثابت البنانى : كنت جالسا الى سرادق مصعب بن الزبير فى مكان لا تمر فيه الدواب ، قال : فاستفتحت : « هم • تنزيل الكتاب من الله الصربيز للطيم » (٤) فمر على رجل على دابة ، فلما قلت : « فافس الذنب اغفر لى ذنبى ، فلما قلت : « وقابل التوب " قال : قل : يا قابل التوب تقبل توبتى ، فلما قلت : « وقابل التوب » قال : قل : يا شديد العقاب اعف عنى ، فلما قلت : « شديد العقاب » قال : قل : يا شديد العقاب اعف عنى ، فلما قلت :

<sup>(</sup>١) النون: أي الحوت ، كما يشير قول الله تعالى: ((وذا النون )) .

<sup>(</sup>٢) الخبر مرسل . (٣) غانو: ٣

<sup>(</sup>٤) غافر ١٠٠٠

« ذى الطول »(١) قال: قل: ياذا الطول طل على بخير ، غقمت اليه فأخذ ببصرى ، فالتفت يمينا وشمالا فلم أر شيئًا .

ومن بركات هـذه الآية ، ما ذكره القرطبى بعد ذلك ، حيث يقول : وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه اغتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام ، فقيل له : تتابع في هذا الشراب ، فقال عمر لكاتبه : اكتب ، من عمر الى فلان ، سلام عليك ، وأنآ أحمـد الله اليك الذي لا اله الا هو : «بسم الله الرحيم ، حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول ، لا أله الا هو ، اليه المصير »(٢) ثم ختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه لا أله الا هو ، اليه المصير »(٢) ثم ختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه اليه حتى تجده صاحيا ، ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة ، غلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدنى الله أن يغفر لى ، وحذرنى الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدنى الله أن يغفر لى ، وحذرنى توبته ، غلم يبرح يرددها حتى بكى ثم نزع (٢) غاصن النزوع وحسنت توبته ، غلما بلغ عمر أمره ، قال : هكذا فاصنعوا اذا رأيتم أحدكم زل توبته ، فلما بلغ عمر أمره ، قال : هكذا فاصنعوا اذا رأيتم أحدكم زل عليه به سددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أعوانا للثنياطين عليه ،

ومعنى: « ذى الطول » أى ذى العنى عمن لا يقول: لا اله الا الله وقال عكرمة: « ذى الطول » ذى المن • وقال محمد بن كعب: « ذى الطول » ذى التفضل • ومعنى: « لا اله الا هو ، اليه المصير » أى المرجمع •

\* \* \*

فلابد أذن من الخوف من الله تعالى ولكن على شريطة ألا يكون هناك يأس من رحمة الله ٠٠ لأن الله تعالى يقول:

« قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هو الغفور الرحيم »(١٤) •

ويقول: (( ٠٠ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون )(٥) ٠ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال:

<sup>(</sup>١) الطول: (المن) والعطاء .

<sup>(</sup>٢) غافر: ١ ـ ٣

<sup>(</sup>٣) أي رجع الى الله تعالى بصدق و اخلاص .

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٥٣ (٥) يوسف : ٨٧

كان رجل (١) يسرف على نفسه (٢) لما حضره الموت قال لبنيه : اذا أنا مت فأحرقونى ثم اطحنونى (٦) ثم ذرونى فى الريح ، فوالله لئن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا ، فلما مات فعل به ذلك ، فأمر الله الأرض ، فقال : اجمعى ما فيك ، ففعات ، فاذا هو قائم ، فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال : خشيتك يا رب ، أو قال : مخافتك ، فغفر له ،

وفى رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط<sup>(3)</sup> لأهله: اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر ، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ، فلمات مات الرجل فعلوا ما آمرهم ، فأمر الله البر فجمع ما فيه ، ثم قال: لم فعلت هذا ؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم ، فعفر الله تعالى له » .

رواه البخاري ومسلم ، ورواه مالك والنسائي نحوه .

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرنى يوما أو خافنى ف مقام » رواه الترمذى والبيهقى ، وقال الترمذى : حديث حسن غريب ، ومعنى هذا الحديث الأخير (٥) : أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة يوم القيامة ويأمرهم باخراج من دخل النار من عباده المؤمنين وكان ذكر الله عز وجل يوما ما من أيام حياته أو خاف الله تعالى في مقام مدة عمره .

وقد اختلف المفسرون فى تأويل المقام فى قوله تعالى: ((ولمن خلف مقام ربه جننان ))(1) فقيل هو مصدر ميمى بمعنى القيام مضاف الى الفاعل ، أى ولمن خلف قيام ربه وكونه مهيمنا عليه مراقعا له حافظا لأحواله وهذا مروى عن مجاهد وقتادة وقيل هو اسم مكان والمرادبه مكان وقوف الخلق يوم القيامة للحساب .

<sup>(</sup>١) أي فمن كانوا قبلنا والظاهر أنه من بني اسرائيل.

<sup>(</sup>٢) أي يتجاوز حده في ارتكاب المعاصي والشرور.

<sup>(</sup>٣) أي اجعلوا جسمي كالدقيق المطحون الناعم .

<sup>(</sup>١) أي في كل أيام عمره .

<sup>(</sup>٥) كما جاء في هامش الترغيب والترهيب.

<sup>(</sup>٦) الرحمن: ٢٦

والاضافة اليه تعالى على معنى اللام لافادة الاختصاص لأن الملك كله في هذا اليوم له وحده ، وقيل مقامه سبحانه وتعالى هو الموقف الذي يقفه العباد للحساب كما في قوله تعالى: (( يوم يقوم الناس لرب العالمين )(۱) فالقام مصدر بمعنى القيام ، والمراد بالذكر في الحديث ذكر وعيده سبحانه عند الاقدام على معصية ، وبالخوف كف الجوارح عن المعاصى وتقييدها بالطاعات خوفا من مقامه بين يدى ربه وكما قال قدم المناه عند الله المناه عند الله عن

كما قال تعالى: « ذلك لن خاف مقامى وخاف وعيد »(٢) • والحديث يدل على فضل الذكر والخوف من الله تعالى •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه جل وعلا أنه قال: « وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين وأمنين • اذا خافنى في الدنيا أمنته يوم القيامة ، واذا أمننى في الدنيا أخفته في الآخرة » رواه ابن حبان في صحيحه •

وعن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من خاف أدلج ، ومن آدلج بلغ المنزل ، ألا أن سلعة الله المجنة » رواه المترمذى وقال: حديث حسن ، وكذلك رواه الحاكم وقال: صحيح •

قال العلقمى: « يقال أدلج بالتخفيف آذا سار من أول الليل ، وأدلج بالتشديد اذا سار من آخره » وهذا الحديث من باب الكناية ، والمعنى أن من خاف الله تعالى أدلج أى سبق غيره الى منازل الأبرار بالجد فى العبادة .

والمعنى كذلك: أن من خاف ألزمه الخوف السلوك الى الآخرة ، والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفا من القواطع والعوائق •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة (٢) ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة (٤) ما قنط من رحمته أحد » رواه مسلم •

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : قال الله تعالى : « يا ابن آدم انك ما دعوتنى ورجوتنى

<sup>(</sup>۱) المطففين: ٦ (٢) أبراهيم: ١٤

<sup>. (</sup>١) يعنى لأوليائه وأهل طاعته .

<sup>(</sup>٣) يعنى لأهل معصيته .

غفرت لك على ما كان منك ، ولا أبالى ، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء (١) ثم استغفرتنى غفرت لك ، يا ابن آدم لو أتيتنى بقراب (١) الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا ، لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : قال الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حيث يذكرنى » • • الحديث رواه البخارى ومسلم •

یعنی : أنا أکون له علی حسب ظنه بی ، فان ظن بی خیرا وجد خیرا ، وان ظن بی سوءا وجد سوءا .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « حسن الظن من حسن العبادة » رواه أبو داوود وابن حبان فى صحيحه واللفظ لهما والترمذى والحاكم ولفظهما ، قال : « ان حسن الظن من حسن عبادة الله » •

أى : من جملة العبادات الحسنة التي يتقرب بها الى الله تعالى ، فاضافة «حسن » الى العبادة من اضافة الصفة للموصوف •

قال بعضهم: « و فائدة هذا الحديث الاعلام بأن حسن الظن عبادة من العبادات الحسنة ، كما أن سوء الظن معصية من معاصى الله تعالى ، وقيل معناه: من حسنت عبادته حسن ظنه ، كما قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم: « لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » •

واطلاق الحديث يقتضى أن حسن الظن بالمسلم المستور حاله من حسن العبادة سواء أكان مصيبا في ظنه أم مخطئًا •

## \* \* \*

فاذكر كل هـذا أخا الاسلام حتى تكون حسن الظن بالله تعالى وحتى تكون اهلا لرحمته سبحانه وتعالى • مع ملاحظة ما جاء فى مضمون هذا الحديث القدسى الذى يقول الله تعالى فيه: « ما أقـل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل!! كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » ؟

<sup>(</sup>١) هو بفتح العين السحاب وبكسرها اللحام .

<sup>(</sup>٢) أي بما يقارب مل الأرض خطايا .

وذلك حتى تعمل ان شاء الله تعالى وبكل ما أوتيت من ايمان واخلاص على أن تكون من أهل الرحمة المسار اليهم فى قول الله تعالى: ( • • ورحمتى وسعت كل شيء ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون • الذين يتبعون الرسول النبي الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل • • » ١٠٠ الآية •

\* \* \*

وأخيرا أخا الاسلام ، وحتى يكون هناك مع الخوف من الله تعالى رجاء فيه سبحانه • • اليك بعض ما ذكره الامام الغزالى رحمه الله تعالى فى كتابه « احياء علوم الدين » ، فى كتاب الخوف والرجاء ، حيث ميقول بتصرف وايجاز:

أما بعد مع فان الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون الى كل مقام محمود ، ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤد ، فلا يقود الى قرب الرحمن وروح الجنان ، مع كونه بعيد الأرجاء ، ثقيل الأعباء ، محفوفا بمكاره القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء ، الا أزمة الرجاء ولا يصدر عن نار الجحيم والعذاب الأليم ، مع كونه محفوفا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات الاسياط التخويف وسطوات التعنيف مع ثم يقول تحت عتوان:

فضيلة الرجاء والترغيب فيسه

اعلم أن العمل على الرجاء أعلى منه على الخوف: لأن أقرب العباد الى الله تعالى أحبهم له ، والحب يغلب بالرجاء ، واعتبر ذلك مملكين ، يخدم أحدهما خوفا من عقابه ، والآخر رجاء لثوابه ، ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن رغائب ، لا سيما في وقت الموت ، قال تعالى : لا معتموا من رحمة الله )(٢) ، غمرم أصل اليأس ، وفي أخبار يعقوب عليه السلام ، أن الله تعالى أوحى اليه : آندرى لم فرقت بينك وبين يوسف ؟ لأنك قات : أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ، لم خفت الذئب ولم ترجنى ، ولم نظرت الى غفلة الحوته ولم تنظر الى حفظى له ؟ ، وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى »(٢) ، وقال صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧، ١٥٦ (٢) الزمر: ٥٣

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث جابر .

« يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء »(۱) ، ودخل صلى الله عليه وسلم على رجل وهو فى النزع ، فقال : « كيف تجدك » ؛ فقال : أجدنى أخاف ذنوبى ، وأرجو رحمة ربى • فقال صلى الله عليه وسلم : « ما اجتمعا فى قلب عبد فى هذا الموطن الا أعطام الله ما رجا وأمنه مما يخاف »(۲) •

وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف الى القنوط اكثرة ذنوبه : يا هـذا ٠٠ يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك ٠

وقال سفیان: من أذنب ذنبا فعلم آن الله تعالی قدره علیه ورجا غفرانه ، غفر الله له ذنبه ، قال: لأن الله عز وجل عیر قوما فقال: «وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم »(۲) • •

وقال تعالى: « وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا »(١) ٠٠ وفى الخبر الصحيح: « أن رجلا كان يداين الناس فيسامح العنى ويتجاوز عن المعسر ، فلقى الله ولم يعمل خيرا قط ، فقال الله عز وجل: من أحق بذلك منا » فعفا عنه لحسن ظنه ، ورجائه أن يعفو عنه ، مع افلاسه من الطاعات ٠

وفى الخبر: « اذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر الله ، يقول الله عز وجل للائكته: انظروا الى عبدى أذنب ذنبا فعلم أنه له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب ، أشهدكم أنى قد غفري له »(٥) ٠٠ المنخ ٠

\* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله تعالى وحتى تكون من أهل الرجاء في الله تعالى الذي (( ٠٠ يغفر النوب جميعا ٠٠)() ٠

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان من حديث واثلة بن الأسقع وهو في الصحيحين من حديث أبى هديرة دون قوله « فليظن بي ما شاء » .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال غريب ، والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أنس وقال النووى اسناده جيد .

٣) فصلت: ٢٣ - ١٠٠ الفتح: ١٣ - ١٠٠

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه من حديث ابى هريرة بلفظ: « ان عبدا أصابه ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لى » . .

<sup>(</sup>٦) الزمر: ٥٣.

والذي يقول: (( أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ))(١) .

وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء الجامع الذى أسأل الله تعالى أن يتقبله منا جميعا كما تقبله من حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم الذى قال له: « سل » ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم انى أسألك فعل المخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى ، واذا أردت بقوم فتنة فتوفنى غير مفتون ، وأسألك حبك وحب من يحبك ، وحب عمل يقربنى الى حبك » (١) • • آمين • •

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Thirds: (1)

<sup>(</sup>۱) من حديث أخرجه الترمذي والحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنيه.

## الوصية الناسعة وانحمسون

عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( المَّوْمِن القوى خير وأحب الى الله من المَّوْمِنِ المَّعيفُ وفي كل خير • احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ، وان أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعلت كذا كذا وكذا ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فان لو تفتح عمل الشيطان » • •

(رواه مسلم)

\* \* \*

## فكن أخا الاسلام:

من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التي يرغبنا غيها الرسول صلى الله عليه وسلم — كمؤمنين — في أن نكون من الأقوياء في مظهرنا وفي جميع شئون حياتنا الدنيوية والأخروية:

وذلك لأن الدين الاسلامي هو دين القوة ٠٠ وقد أمر الله المسلمين بأن يأخذوا بأسباب القوة حتى تتحقق لهم عوامل النصر ، والبقاء في الدنيا ، والسعادة في الآخرة ٠

كما أمر الله تعالى الأمة الاسلامية أن تكون قوية فى ايمانها وصلتها بالله ورسوله ، حيث ان الايمان هو الدعامة الأولى فى خلق الحياة الطبية ، يربى فى النفوس الفضائل ويغرس فيها الاخلاص فى العمل ، ويجعل من الانسان رقيبا عليه يحاسبه اذا قصر ، ويحرسه اذا أهمل ، ويشعر العامل بأن قطرات العرق التى تتساقط من جبينه فى العمل المنتج لأمته انما هى فى سبيل الله ، وقوة الايمان هى التى تبعث فى العامل حرارة العمل وتشد فيه قوة العزم ، وتدفعه فى صلابة الى مضاعفة الجهد ، والى حسن الانتاج وزيادته لسعادة أمته ورفاهيتها ، وتذكره بقول النبى صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه انسان أو دابة أو طير الاكان له به صدقة » ،

وقوله صلى الله عليه وسلم: « أن الله يحب أذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه » •

والأمة التى تخوض معركة البناء تحتاج الى الأيدى المخلصة والسواعد الفتية التى تعمل على زيادة الانتاج فى كل ميدان من ميادين العمل حتى توفر للشعب سبل نهضته وأسباب رقيه ، قال تعالى : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »(١) .

والحياة الدنيا حياة العمل لعز الدنيا وشرف الآخرة • • قال تعالى : «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» (٢)

والعمل يمتاج الى قوة الروح وقوة البدن ، ولا تقوى الروح الا بعبادة الله عز وجل حيث يستيقظ الضمير ويحيا القلب ويعيش الانسان مع ربه يخاعه ويخشاه ، قال تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »(٣) .

وقوة الأبدان لا تكون الا حين تتوفر مطالبها من الانتاج الزراعى الذي هو ثمرة جهد الفلاح وكدحه وكفاحه من أجل وطنه فهو أحد أبنائه ولبنة في صرح بنائه ، ومن الانتاج الصناعى الذي تعمل الأمة جاهدة على توفيره الأمر الذي يحتم على العمال الاخلاص لعملهم والسعى الدائب لاتقانه وزيادته حتى تحصل الأمة على ثروة تعمر بها وتبنى وتوفر لأبنائها وسائل الحياة الكريمة العزيزة ، كما تجد من بينهم من يمكن أن يكون عدتها في الشدائد وسنادها في الخطوب والمامات وقوتها للتي تدفع بها كل عدوان وترد كيد كل باغ عن حماها الكريم وبذلك تعيش مرهوبة الجانب موفورة القوة لها ما تستحق في الدنيا من اجلال واعظام واكبار .

والقرآن الكريم يدعونا الى أن نأخذ بأسباب القوة ، قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠٠ »(١) ، ولفظ القوة عام فى كل ما يتقوى به المسلم فى الداخل وأمام أعدائه فى الخارج ٠٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الكهف: ۳۰ (۲) التوبة: ١٠٥

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ٦٥ ـ ٨٥ (٤) الأنفال: ٢٠

## وتحت عنوان:

### القـــوة

أعجبنى كذلك ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالى ــ أكرمه الله ــ في كتاب « خلق المسلم » حيث يقول (١) :

العقيدة المكينة ، معين لا ينضب للنشاط الموصول ، والحماسة المذخورة ، واحتمال الصعاب ، ومواجهة الأخطار ، بل هي سائق حثيث يدغم الى لقاء الموت دون تهيب ، ان لم يكن لقاء محب مشتاق !!

تلك طبيعة الايمان اذا تغلغل واستمكن ، انه يضفى على صاحبه قوة تنطبع فى سلوكه كله ، فاذا تكلم كان واثقا من قوله ، واذا اشتغل كان راسخا فى عمله ، واذا اتجه كان واضحا فى هدفه ، وما دام مطمئنا المى الفكرة التى تملأ عقله ، والى العاطفة التى تعمر قلبه ، فقلما يعرف التردد سبيلا الى نفسه ، وقلما تزحزحه العواصف العاتية عن موقفه ، بل لاعليه أن يقول لن حوله :

« اعملوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون · من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم »(٢) ·

هذه اللهجة المقرونة بالتحدى • وهذه الروح المستقلة فى العمل ، وتلك الثقة فيما يرى أنه الحق • • ذلك كله يجعله فى الحياة رجل مبدأ متميز ، فهو يعاشر الناس على بصيرة من أمره • ان رآهم على الصواب تعاون معهم ، وان وجدهم مخطئين : نأى بنفسه ، واستوحى ضميره وحده • •

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يكن أحدكم امعة • يقول: أنا مع الناس ، أن أحسن الناس أحسنت ، وأن أساءوا أسأت !! ولكن وطنوا أنفسكم أن أحسن الناس أن تحسنوا ، وأن أساءوا أن تجتنبوا اساءتهم »(٢) •

والرجل الضعيف ، هو الذي يستعبده العرف الغالب ، وتتحكم ف أعماله التقاليد السائدة ، ولو كانت خطأ يجر معه متاعب الدنيا والآخرة . • • الى أن يقول:

أجل ٠٠ يجب أن يكون المسلم شاعرا بقوة اليقين في شخصه ،

<sup>(</sup>۱) بتصرف وایجاز . (۲) الزمر : ۳۹ ، ۶۰

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي .

وروعة الايمان فى نفسه ، فان لم يستطع فرض دلك على ما حوله بقى كالطود الأشم ، لم تجرفه الغمار السائدة ، ولم تطوه اللجج الصاخبة ، وماذا يفعل الناس لامرىء اعتز بايمانه ، واستشعر القوة لمصلته بربه واستقامته فى دينه ؟ انهم لو تألبوا عليه جميعا ما نالوا منه قليلا ولا كثيرا . . .

عن ابن عباس ، قال : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا غلام ، و احفظ الله يحفظ ، احفظ الله تجده تجاهك ، تعرف الى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة ، اذا سألت فاسأل لله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، فان العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك ، جفت الأقلام وطويت الصحف » . والحق أن فضيلة القوة ترتكز فى نفس المسلم على عقيدة التوحيد ، والحق أن الفضائل التي تجعله يرفض الهوان فى الأرض ، لأنه رفيع القدر بانتسابه الى السماء ، ولأنه يستطيع فى نطاق ايمانه أن يكون أمة وحده ، وفى فمه قول الله عز وجل : «قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض ، وهو يطهم ولا يطعم ، قل انى أمرت أن أكون أول من أسلم ، ولا تكونن من المشركين » (١) .

ومن فضائل القوة التى يوجبها الاسلام: أن تكون وثيق العزم ، مجتمع النية على ادراك هدفك بالوسائل الصحيحة التى تقربك منه ، باذلا قصارى جهدك فى بلوغ مأربك ، غير تارك للحظوظ أن تصنع لك شيئا ، أو للاقدار أن تدبر لك ما قصرت فى تدبيره لنفسك !! فان هناك أقواما يجعلون من اللجأ الى الله ستارا يوارى تفريطهم المعيب وتخاذلهم الذميم ، وهذا التواء كرهه الاسلام .

فعن عوف بن مالك ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين • فلما أدبرا قال المقضى عليه : حسبى الله ونعم الوكيل ! فقال صلى الله عليه وسلم : « أن الله يلوم على العجز !! ولكن عليك بالكيس • غاذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل » •

أى أن المرء مكلف بتعبئة قواه لمغالبة مشاكله حتى تنزاح من طريقه ، فان ذللها حتى استكانت له فقد أدى واجبه ،

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ۱۶ ، يطعم ولا يطعم: الأولى بضم الياء وتسكين الطاء وكسر العين ، والثانية بفتم العين .

وأن غلب على أمره أمامها بعد استفراغ جهده كان ركونه الى الله عندئذ معاذا يعتصم به من غوائل الانكسار ، فهو على الحالين قوى ، بعمله أولا وبتوكله آخرا ١٠٠ الى أن يقول:

وقد جاء في الحديث : « من أحب أن يكون أقوى الناس فلينوكل على الله » •

والتوكل الذي يقوى الانسان به ضرب من الثقة بالله ، ينعش الانسان عندما تكتنفه ظروف محرجة ، ويلتفت حوله فلا يرى عونا ولا أملا!

فالمكافح عدوا قوى الشكيمة ، شديد البأس ، على ضعف العدة وقلة الناصر يحس عندما يتوكل على الله أنه أوى الى ركن شديد ، ويضتمد من هذا التوكل ثباتا ورباطا ، ويظل يقاوم حتى تبرق بشائر النصر خلال جو مكفهر ، وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل كان غذاء الكفاح الطويل الذى قاوم به النبيون وأتباعهم مظالم الطعاة وبعى المستبدين .

« وماأسا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ، ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون »(١) •

وقد كان الحكام الفجرة وأشياعهم يسمون تشبث المؤمنين بما لديهم وتأميلهم الخير في المستقبل، وطمأنينتهم الى أن ضعفهم الحاضر مستحول قوة غالبة ٠٠ كانوا يسمون ذلك غرورا!:

« اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ، ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم »(١) •

فالتوكل الحق قرين الجهد المضنى والارادة المصممة ، ولم ينفرد التوكل عن هذه المعانى الا فى العصور التى مسخ فيها الاسلام ، وأصبح مين أتباعه لهوا ولعبا •

ومما يجعل المسلم قويا أن يبتعد عن حياة الخلاعة والفجور ، وأن يألف مسالك النزاهة والاستقامة ، فان الرجل الخرب الذمة أو الساقط المروءة لا قوة له ولو لبس جلود السباع ، ومشى فى ركاب الملوك .

وقد نصح الله قوم هود فأرشدهم الى أسباب القوة الصحيحة ، وكانوا عمالقة جبارين ، فقال :

<sup>(</sup>۱) أبراهيم: ١٢

« استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين »(١) .

وأراد رسول الله أن يزين الطاعات للناس ، وأن يغريهم بأدائها ، وأن يشرح لهم عظمة الأنسان عندما يفعل الخير ويراغم الشيطان ويسمو الى الملأ الاعلى ، غضرب لهم المثل في سياق حديث له ، قال :

« لما خلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفأ فأرساها بالجبال فاستقرت • فتعجب الملائكة من شدة الجبال ، فقالوا : يا ربنا هل خلقت خلقا أشد من الجبال ؟ قال : نعم ، الحديد • قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الحديد ؟ قال : نعم ، النار ، قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الماء ؟ النار ؟ قال : نعم ، الماء ، قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الماء ؟ قال : نعم ، الربح ، قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الربح ؟ قال : نعم ، الربح ، قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الربح ؟ قال : نعم ، ابن آدم اذا تصدق صدقة بيمينه فأخفاها عن شماله » (٢) .

ان الانسان ، هذا الكائن العجيب ، يعتبر سيدا لعناصر الكون كلها ، يوازن أعتاها وأقساها غيرجمه ويربو عليه ، يوم يكون شخصا فاضلا ! ولكنه يلعن في الأرض والسماء ويرجمه الذر والهباء يوم يكون شخصا ساقطا .

والمثل الذى ذكره الحديث ليس إلا ابرازا لقيمة الرجل المحسن وتصويرا لرسوخه وشموخه عندما يسبق في ميدان الخير ٠٠

ومن عناصر القوة أن يكون المسلم صريحا ، يواجه الناس بقلب مفتوح ومبادىء معروفة ، لا يصانع على حساب الحق بما يغض من كرامته وكرامة أنصاره ، بل يجعل قوته من قوة العقيدة التي يمثلها ويعيش لها ، ولا يحيد عن هذه الصراحة أبدا في تقرير حقيقة ما ،

حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه ابراهيم ، فقال الناس : كسفت الشمس لموت ابراهيم !! فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ، فقال :

« أن الشّمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته • ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده ، فاذا رآيتم ذلك فافزعوا الى الصلة »(١٠) •

(٢) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>۱) هود: ۲ه

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

ذلك أن الشخص الذي يحيا في الحقائق لا يتاجر بالأباطيل ، فهو غنى عنها • وصراحته دليل على ثروة عريضة من الشرف ، تغنى صاحبها عن الدجل والاستغلال ، وتقيم سيرته على ركائز ثابتة من الفضيلة والكمال •

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنبثق من هذا السمو النفسى ، لأنها تعتمد على مصارحة المخلصين بما غرط منهم ابتعاء محوه التثبت مكانه الصواب والخير •

الى أن يقول الشيخ الغزالى:

والذى نريد توكيده هنا أن السلم يجب أن يكون نقادة للعيوب الفاشية ، جريئا فى الحملة عليها ، لا يتهيب كبيرا ولا يستحى من قريب ، ولا تأخذه فى الله لومة لائم ٠٠٠

وقد كره الاسلام أن يضعف الرجل أمام العصاة من الكبراء ، وأن يناديهم بألفاظ التكريم:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اذا قال الرجل لنمنافق : ياسيد ، فقد أغضب ربه »(١) • • اه •

### \* \* \*

ولقد كان حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثلا أعلى في كل عناصر القوة ــ التي وقفنا عليها ــ:

فقد جاء فى كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ذا شجاعة ونجدة ، وبسألة وشدة ، طالما ثبت فى الشدائد وهو مطلوب ، وصبر على البأساء والضراء وهو مكروب •

وحسبنا أن نذكر « يوم حنين » وقد التقى جيشه - صلوات الله وسلامه عليه - بجيوش قريش ، وخالف جيشه تعاليمه وانصرغوا عن أماكنهم ، قبل أن يتم له النصر • فاحتلها العدو وحمل عليهم ففروا وبقى هو فى الميدان وحيدا يمتطى بغلته ، وهو يقول : « أنا النبى لا كذب ، أنا النبى لا كذب ،

ولعمر الله أن ذلك لفوق ما نعهد من شجاعة البشر ، فأن الانسان مهما كانت شجاعته لا يقدم بنفسه على الألوف المؤلفة بعد ما فر عنه أصحابه ، وخصوصا أذا كان على بغلته بين تلك الخيول المطهمة ، والفرسان المدربة ،

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم.

يقول سعد بن أبى وقاص رضى ألله عنه : « لما جال الناس عن مرسول الله صلى الله على أنا كذلك أذا برجل مخمر وجهه ملائمه ما أدرى عن هو ؟ فأقبل عليه المشركون حتى قلت : قد ركبوه ، غملا يده من ألحصا ثم رمى به وجوههم ، فتنكبوا على اعقابهم القهقرى ، حتى أتوا الجبل ، ففعل ذلك مرارا ولا أدرى من هو ؟ وبينى وبينه المقداد ابن الأسود ، غبينا أنا أريد أن أسأل المقداد عنه ، أذ قال المقداد : يا سعد ، هذا رسول الله صلى ألله عليه وسلم يدعوك ، فقلت : وأين هو ؟ فأشار اليه ، فقمت وكأنه لم يصبنى شىء من الأذى ، وأجلسنى أمامه ، فجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك فارم به عدوك ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ، وسدد ورسول الله عليه وسلم يقول : اللهم استجب اسعد ، وسدد ورسود ، ورسول الله عليه وسلم يقول : اللهم استجب اسعد ، وسدد ورسود ، ورسود » وأجب دعوته » ،

ويقول على رضى الله عنه وكرم الله وجهه: «كنا اذا حمى الباس واحمرت الحدق ، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ، هما يكون أحد أقرب الى العدو منه • ولقد رأيتني يوم بدر ، ونحن نلوذ بالنبي — صلى الله عليه وسلم — وهو أقرب ألى العدو ، وكان من أشد الناس بومئذ بأسا » •

## \* \* \*

ومن مظاهر قوته وتحديه لقوى الباطل: ما حدث يوم أن ذهب رجال من أشراف قريش الى عمه أبى طالب ، وقالوا له: يا أبا طالب ، وأن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا ، وأنا قد استنهيناك من أبن أخيك فلم تنهه عنا ، وأنا وألله لا نصبر على هذا ، من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا ، أو ننازله وأياك فى ذلك حتى يهلك أحد الفريقين ،

فلما انصرفوا ١٠ أرسل عمه اليه فجاءه ، فقص عليه نبأ هومه ، شم قال له : يا ابن أهى ، آبق على وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطبق ٠ فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قد بدا أحمه رأى جديد ، وأنه خاذله ومسلمه ، وأنه قد ضعف عن نصرته ، والقيام معه ١٠ فأعلن في قوة ايمانية تؤكد ثقته الكاملة بالله تعالى القوى العزيز ١٠ معه ١٠ فأعلن في قوة ايمانية تؤكد ثقته الكاملة بالله تعالى القوى العزيز ٢٠ معه ٢٠ فأعلن الرسول ج٢)

قائلا: « والله يا عمى لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري. على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ٠٠

ثم قام واثقا بالله تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصير ، ثقة تميد دونها الجبال ولا تميد ، فلما ولى ناداه أبو طالب : أقبل يا ابن أخى ، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ فقال له عمه : أذهب يا ابن آخى ، فقل ما أحببت ، فوالله لا أسلمك اليهم أبدا ٠

وذلك لأنه لس منه الرجولة الكاملة ، والقوة الايمانية الخارقة التي لا تقهر ،

\* \* \*

وهكذا كان أغلب أصحابه الفضلاء عليهم جميعا رضوان الله ٠٠ نذكر منهم على سبيل المثال:

سيديا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فلقد ورد أنه كان قويا جدا ، لدرجة أنه — كما سمعت — كان ذات يوم يقص شعره فعطس فأغمى على الحلاق ، وكان عملاقا لدرجة كما يقولون كذلك أنه كان اذا أراد أن يركب جوادا رفع ساقه وهو على الأرض ووضعه في الناحية الأخرى .

ولهذا فقد تمنى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعز الله به الاسلام فقال كما ورد: « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين عمرو بن هشام ، أو عمر بن الخطاب ، • فكانت الدعوة هذه \_ ان صحت \_ من نصيب عمر بن الخطاب • • فى يوم يعتبر من أخلك الأيام بالنسبة له فى أوله ، ومن أعظم الأيام بالنسبة له فى آخره أو فى أوسطه • • لأنه فى هذا اليوم المشار اليه ، كان قد خرج من بيت متجها الى دار الأرقم ابن الأرقم (۱) \_ حاملا سيفه \_ ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم • فرآه أحد أصدقائه • • فقال له : الى أين يا ابن الخطاب ؟ فقال : انى فرآه أحد أصدقائه • • فقال له : الى أين يا ابن الخطاب ؟ فقال : انى منه • فقال له صاحبه هذا : أرى أن تذهب أولا الى أختك (۲) وزوجها \_ سعيد بن زيد \_ لأنهما قد آمنا به • • وفعلا بعد أن كان متجها الى دار الأرقم • • اتجه الى دار أخته ، وهناك طرق الباب طرقة وية عرف طارقها • • ولهذا حدث فى داخل الدار أن اختبأ الخباب قوية عرف طارقها • • ولهذا حدث فى داخل الدار أن اختبأ الخباب قوية عرف طارقها • • ولهذا حدث فى داخل الدار أن اختبأ الخباب

(٢) فاطمة بنت الخطاب رضى الله عنها وعن روجها .

<sup>(</sup>١) التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها الى الله سرا ٠-

ابن الأرت وهو صحابی جلیسل كان يعلمهما القرآن ـ لانه لا يستطيع مواجهة عمر ـ ثم ذهبت أخته الى الباب ففتحته • فلطمها عمر على وجهها فشح وجهها ، ثم ذهب بعد ذلك الى روجها وأخذ يضربه حتى كاد أن يقتله • لولا أنه نظر الى وجه آخته فلما رأى الدماء تسيل حن قلبه ، فقام من على صدر زوجها ، ثم قال لها : آين الصحيفة التى كنتما تقرآن فيها (۱) ؟ فقالت له : اذهب أولا واغتسل • فقال لها : هم وفعلا ـ لأنه قرآن ، والقرآن ( لا يمسه الا المطهرون ) (۱) • ففعلا ـ لأن الله تعالى أراد له الهداية ـ ذهب فاغتسل ثم عاد • ففاولته الصحيفة • فبدأ يقرأ بتدبر : ( طمه • ما أنزلنا عليك القرآن فلنشقى • الا تذكرة لن يخشى • تنزيللا ممن خلق الارض والسموات فا الرض والسموات وما فى الرض والسموات وما فى الأرض والسموات وما فى الأرض والسموات وما بينهما وما تحت الثرى • وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأهفى • وما بينهما وما تحت الثرى • وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وأهفى • الله اله اله و ، له الأسماء الحسنى ) (۱) •

ثم توقف قليلا • • وقال للثلاثة الذين يجلسون حوله \_ أخته وروجها والخباب \_ : من هذا غرت قريش ؟! ثم مضى يقرآ :

« أن الساعـة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى • فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى »(١) •

وهنا توقف مرة أخرى عن القراءة ثم وقف فى حزم حازم وهو مبقول : ينبغى لن يقول هذا ألا يعبد معه غيره ٠٠ دلونى على محمد ٠٠ مففر ح الثلاثة غرحا شديدا ٠٠ ثم قال له الخباب :

أبشريا عمر ٠٠ فانى أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسوك الله سيوم الاثنين: اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين اليك ، بأبى جهل ابن هشام ، أو بعمر بن الخطاب ٠

ثم يذهب الخباب به مع زوج أخته الى دار الأرقم بن الأرقم ٠٠ وهناك طرق عمر الباب \_ كذلك \_ طرقة قوية عرف طارقها ٠٠ غلم يجرؤ أحد من الأصحاب على غتح الباب \_ لأنهم يعرفون من هو عمر \_ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الباب ففتحه ثم جذب عمر جذبة هاشمية وهو يقول له: أما آن لك يا ابن الخطاب أن تشسهد

<sup>(1)</sup> لانه سمع التلاوة اثناء طرقه للباب.

<sup>(</sup>۲) الواقعة: Vq طه: ۱ – ۸

<sup>(</sup>٤) طه: ١٦،١٥

آن لا الله الا الله ، وأنى رسول الله ؟ • م فيقول عمر : ما جئت الا من اجل هذا • أشهد أن لا الله الا الله وأنك رسول الله • فكبر الأصحاب تكبيرة ارتجت لها أرجاء مكة • م ثم جلس عمر بعد ذلك بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمع الى القرآن من فمه الطاهر • • ثم بعد أن امتلا قلبه بشحنة كبيرة من الايمان آراد بعد ذلك أن يكون مسلما لا متمسلما • فقال : يا رسول الله • • ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟! فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم • فيقول عمر متعجبا : فعلام اذن نختبىء ؟! هلم بنا يا رسول الله لنعلن كلمة الحق متعجبا : فعلام اذن نختبىء ؟! هلم بنا يا رسول الله لنعلن كلمة الحق شديدا ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج الأصحاب على شديدا ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج الأصحاب على رأسهم عمر رضى الله عنه • • فكان نصرا مبينا ؛ وكان عيدا كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه • • فكان اسلام عمر فتحا وهجرته نصرا وامارته رحمة •

وعندما أراد عمر رضى الله عنه أن يهاجر لم يهاجر متخفيا كما فعلى جميع الأصهاب والى هذا يشير على كرم الله وجهه : ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر الامتخفيا ما عدا عمر بن الخطاب ، غانه لما هم بالهجرة ، تقلد سيفه وتنكب قوسه ، وانتضى في يده أسهما ، واحتضن عنزته — عصا لها زج لرمح صغير — ومضى قبل الكعبة ، والملا من قريش بفنائها ، غطاف في البيت سبعا متمكنا ، ثم أتى المقام غصلى ، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ، فقال لهم : شاهت الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطس ، من أراد أن تثكله أمه ، أو يؤتم ولده ، أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادى ، قال على : غما اتبعه الا قوم من المتضعفين علمهم ما أرشدهم ثم مضى لوجهه ،

ولهذا ، لما ولى الخلافة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم، قال : « يا أيها الناس ٠٠ انى داع فأمنوا : اللهم انى غليظ فلينى لأهل طأعته بموافقة الحق ، ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، وارزقنى الخلطة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق ، من غير ظلم منى لهم ، ولا اعتداء عليهم ، اللهم انى شحيح فسخنى فى نوائب المعروف ، قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة ، واجعلنى البتغى بذلك وجهك والدار الآخرة ، اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب

للمؤمنين ، اللهم انى كثير الغفلة والنسيان ، فالهمنى ذكرك على كل حال ، وذكر الموت فى كل حين •

اللهم انى ضعيف العمل بطاعتك ، فارزقنى النشعاط فيها ، والقوة عليها ، بالنية المصنة التى لا تكون الا بعزتك وتوفيقك، اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى ، وذكر المقام بين يديك والحياء منك ، وارزقنى الخشوع فيما يرضيك عنى والمحاسبة لنفسى واصلاح الساعات والحذر من الشبهات ، اللهم ارزقنى التفكر والتدبر لما يتلوه لسانى من كتابكم، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه ، والعمل بذلك ما بقيت ، انك على كل شيء قدير » •

### \* \* \*

ولقد كان على كرم الله وجهه بطلا عظيما من أبطال الاسلام الأقوياء الذين أعز الله تعالى الاسلام بهم •

بل هو الفدائى الشجاع الذى افتدى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه ليلة الهجرة • فلقد بات على فى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتغطى بغطاءه • وللا أصبح فتيان قريش ورأوا عليا ازدادوا غيظا ، وكادوا يفتكون به • ولكنهم تبعوا محمدا ، فأنجاه الله منهم • والى هذا يشير الشيخ محمد عبد المطلب رحمة الله حيث يقلول فى قصدة له:

ولن ينسى النبى له صنيعا عشية سامه (۱) فى الله نفسا غارخصها غدى لأخيه لما وأقبلت الصوارم (۲) والمنايا غلم يأبه لها انفا (۵) على وأغشى الله أعينهم فراهت عموا عن أحمد ومضى نجيا (۱)

عشية ودع البيت الحراما لغير الله تكبر أن تساما تسجى(٢) في حظيرته وناما لحرب الله تنتحم(١) انتحاما ولم تقلق بجفنيه مناما ولـم تر ذلك البدر التماما مع الصديق يدرع(٢) الظالاما

<sup>(</sup>۱) أي طلب منه .

<sup>(</sup>٣) أي السيون .

<sup>(</sup>١) أي ترسل أصواتا وجلبة في غضب .

<sup>(</sup>٥) ای اباء وشجاعة . (٦) ای سرا .

<sup>(</sup>٧) أي يجمل الظلام كالدرع يستتربه .

و غادرت العطاح به (۱) ركاب الى الزوراء (۲) تعتزم اعتزاما وفي أم القرى (۱) خلى أخاه على وجد به يشكو الأواما (۱)

الأولى موقعة بدر مع كان على كرم الله وجهه هو الفارس الأول الذي همد رؤوس الشركين بسيفه ، وهزمهم شرهزيمة !

في مؤجه بدر: كان على يلبس فوق رأسه بيضة خوذة بلامعة وغيها ريشة ظاهرة! كان على يلبس فوق رأسه بيضة خوذة بلامعة وغيها ريشة ظاهرة! كان يصول بسيفه فيحصد الرؤوس ويقطع الرقاب!! وكانت فرسه تصهل فتبعث الرعب في قلوب المحاربين، وكان سيفه يلمع في سماء المعركة كأنه شعلة من اللهيب! ما أكثر من قتل!! كان يهوى بسيفه في صفوفنا كأنه الصاعقة تنقض من السماء!!

لقد قتل على وحده فى معركة بدر ثمانية عشر من زعماء قريش وفرسانها ، وأسر كثيرا من المحاربين بينهم أخوه عقيل بن أبى طالب !! • • وفى معركة « أحد » • • كان على هو البطل الشجاع الذى داغم عن النبى صلى الله عليه وسلم وحماه من سيوف الأعداء! فقد خرجت قريش تريد الانتقام لقتلاها فى موقعة بدر • • والتقى الجيشان : جيش المسلمين يقوده النبى الكريم • • وجيش الكفار يقوده أبو سفيان زعيم قريش ورأس المشركين!

وصال على بسيفه وجال ، وقتل عددا كبيرا من فرسان المشركين ٥٠ وانتصر المسلمون فى بدء المعركة ، ولكن المحاربين فى مؤخرة جيس المسلمين تركوا أماكنهم وراحوا يجمعون الغنمائم ٥٠ فانتهز جيش المشركين هـذه الفرصة ، وهجموا على المسلمين ، وقتلوا منهم عددا كبيرا • ثم تكاثر المشركون على رسول الله فكسروا رباعيته اليمنى اوأصابه جرح فى شفته ووجنتيه ! ورأى على أن النبى مصاصر من المشركين فقفز كالنمر الهائج ومعه الزبير بن العوام الذى دافع عن النبى بسيفه دفاعا مجيدا ، وراح على يتلقى الضربات ، ويدافع عن النبى حتى امتلأ جسده بالطعنات ، ونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كيد المشركين ٥٠ وانتهت الموقعة بهزيمة المسلمين ! ــ التى كانت درسا لهم حتى لا يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أي بمكة . مسمى المسمى (٢) يقصد بها المدينة ، ١٠

<sup>(</sup>٣) اى مكة . (١) اى حرارة الشوق .

بعد ذلك كما فعل الذين تركوا أماكنهم وراهوا يجمعون العنائم للله ولما انتهت المعركة تقدمت النساء المسلمات تضمدن الجرهي!

ان رجلا لاقى كل هذه الطعنات في سبيل الله لهو حبيب الله في الحنة! ٠٠

### \* \* \*

وهو كذلك بطل الأبطال في موقعة الخندق:

وكانت الدينة قد هوجمت بأربعة وعشرين ألف مقاتل تحت قيادة أبى سفيان ، وعيينة بن حصن ٠٠

فاما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخروجهم وتحركهم صوب المدينة ٠٠ استجاب لرآى « سلمان الفارسي » الذي كان قد أشار بحفر خندق حولها ٠٠

وفعلا حفر الخندق الذي فوجي، به جيش المسركين ٥٠ فكان صدمة بالنسبة لهم لأنهم لم يعهدوا مثل هذا في حروبهم ٥٠ وحاول بعضهم اقتحام الخندق ولكنهم لم ينجحوا ٥٠ فتسلل نفر من صناديد قريش بقيادة فارس معروف وهو « عمرو بن ود » من شعرة في الخندق استطاعوا عن طريقها الوقوف في مواجهة صفوف المسلمين ٥٠ وهناك وقف « عمرو بن ود » هو ومن معه من الفرسان أمام المسلمين ، وصاح : من يبارز ؟ ٠٠٠

فما كان من على كرم الله وجهه الا أن وقف أمامه فى ومض البرق وجها لوجه وقال له بكل شجاعة واستبسال : يا عمرو • انك كنت هاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا أخذتها منه • • فأجابه عمرو : أجل • فقال على :

غاني أدعوك الى الله ، والى رسوله ، والى الاسلام مع فقال عمرو: لا حاجة بي الى ذلك م

غقال على: اذن • • فأنا أدعوك الى النزال • قال عمرو: لم يا ابن أخى ؟ فواللات ما أحب أن أقتلك • قال على: لكنى والله أحب أن أقتلك !! • •

فغضب عمرو ، وأخذته حمية الجاهلية ، واقتحم عن فرسه وعقره ، شم هجم على « على » الذى تلقاه بعنفوان أشد • • ثم بارزه بقوة ايمانية • • كانت سببا في أن جعلت « عمرو بن ود » مجندلا على الأرض صريعا • •

وكل مسذا كان ببركة القوة الايمانية والعزيمة القويمة القوية على نصرة الاسلام والمسلمين .

كما يشير الى هذا الشاعر العربي المسلم الذي استقبل عليا بعد أن عاد الى صفوف المسلمين بقوله:

نصر المجارة من سيفاهة رأيه

ونصرت رب محمد بصواب لا تحسبن الله خاذل دينه

ورسوله ، يا معشر الاحسازاب

وصدق الله العظيم فهو القائل في كتابه المسزيز: « ولينصرن الله من ينصره ٠٠ ﴾ (١) .

وهو القائل: (( ٠٠ أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم )(٢) ٠

وهو أيضا كرم الله وجهه بطل موقعة خيير ٠٠٠

وكانت خيبر هذه مواطن اليهود ٠٠ كما كانت حصونا منيعة ٠٠ وكانت في أنها ضواحي خصبة تفيض بالخيرات والثمار ٠٠

فلما أراد النبى صلى الله عليه وسلم غتجها أرسل أول يوم كتيبة قوية بقيادة أبى بكر الصديق \_ رضى الله عنه \_ فارتدت أمام حصنها المنيع ، ثم فى اليوم الثانى أرسل كتيبة أخرى بقيادة عمر ابن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فارتدت كذلك لنفس السبب السابق وهو مناعة حصنها أو حصونها • •

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، وكله تصميم على ضرورة فتح خيبر: « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، مفتح الله على يديه » •

فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تمنى كل صحابي أن يكون هو هذا الرجل ١٠٠ لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

<sup>(</sup>١) الحج: ١٠

قال : « ما تمنيت الامارة قط الا اليوم ، رجاء أن أكون من يحبه الله-ورسوله » •

ثم حدث بعد ذلك ، وبعد أن أصبح الصباح ، وأقبل المسلمون الى حيث يلتقون برسولهم • • وكلهم شوق الي معرفة الرجل البطل الذي سيعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم الراية ، والذي سيتم على يديه فتتم ذلك الحصن الرحيم و :

أن غاجاً الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بقوله: «أين على بن أبنى طالب » المنقول على ملبيا نداء الرسول من فوره: ها أغذا يل رسول الله عندما أشار اليه بيمينه ١٠٠ غلما رأى الرسول ما بعينيه من وجع ، بلل أنامله بريقه الطهور ، ومس بها عين على ١٠٠ غذهب ما بها من وجع واهتياج ١٠٠ ثم دعا الرسول بالراية ١٠٠ وبعد أن أمسكها ورفعها الى اعلى ، ثم هزها ثلاثا ٢٠٠ غرسها في يمين على وقال له: « خد هذه الرايدة ، غامض بها حتى يفتح الله عليك » ٠

فكان «على» بعد ذلك أهلا لهذا الشرف العظيم ١٠ الذي كان دائما وأبدا أهلا له ١٠ لأنه ربيب الرسول ، بل وربيب الوحى الذي يقول عنه على وهو صادق : « سلونى ، وسلونى ، وسلونى عن كتاب الله ما شئتم ١٠٠ فوالله ما من آية من آياته الا وأنا أعلم أنزلت في ليسل ، أم في نهار » ٠

حتى كان كما وصفه « الحسن البصرى » رضى الله عنه : «أعطى القرآن عزائمه ، وعلمه ، وعمله ٠٠ فكان منه فى رياض موقنة وأعلام لنسلة » •

ولهذا كان بسبب هذه التربية المحمدية ٠٠ والانتفاع بوحى السماء من المقربين الى الله ورسوله ٠٠ وكان كذلك أهلا لأن يزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم أبنته الزهراء رضى الله عنها ، تلك التى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ٠٠ لدرجة أنه كان يقول: « ان فاطمة قطعة منى ٠٠ فمن أغضبنا أغضبنى » ٠٠

نعم كان على كرم الله وجهه أهلا لهذا الشرف • • فحمل الراية وتقدم كتيبته التى كان يقودها الى الحصن مهرولا حتى وقف أمامه ونادى قائلا: « أنا على بن أبى طالب » • • فتلقى ضربة قوية لم تصبه بسوء ٤ لكنها أطارت ترسه من يده • • فماذا فعل على كرم الله وجهه بعد ذلك

عندما رأى نفسه يواجه هرقة مسلحة من حرس الحصن ٢٠٠ لقد صاح عائلا: « والذى نفسى بيده ، لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله لى ٥٠٠ ثم الدفع نحو باب من أبواب الحصن فرفعه بين يديه ٠٠ ثم التفت يحوهم بهذا البلب وهو يصيح: «الله أكبر» ٠٠

يقول أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان ضمن كتيبة على : « لقد هممت أنا وسبعة معى أن نحرك هذا الباب من مكانه على الأرض فما استطعنا » . •

يم بعد أن هجمت الكتبية المالمة بقيادة البطل البارك «على» كرم الله وجهه • • وبعد غترة وجيزة : أن كانت هتاغات النصر تدوى من آغواه المجنود المنتصرين : « الله أكبر خربت خيبر » •

### \* \* \*

وهكذا ، كما رأينا وباختصار استطاعت القوة الجسدية المتوجة يالقوة الايمانية بالله ورسوله ٠٠ أن تصنع المعجزات مع قلة العدد ٠٠ والعدد ٠٠

ولهذا ٠٠ فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآنا \_ فى منص الوصية \_ « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » ٠ وله ذا \_ كذلك \_ كان من الخير أن يحافظ المؤمن على قوت ه حدد ، وذلك بالمحافظة على صحته بالبعد عن كل مسكر ومفتر (١) ، وعن كل شيء يضر بصحته ولا سيما كثرة الطعام والشراب:

فأن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

وقد ورد المتحذير من هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قال فيه:

« ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم (۱) أكلات (۱) ميقمن صلبه ، فان كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » رواه الترمذي وقال : حديث حسن •

« ان من السرف أن تأكل كلما اشتهيت » رواه ابن ماجه ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن كل مسكر ومنتر .

<sup>(</sup>٢) بحسب ابن آدم: أي كانية ذلك سد الرمق.

<sup>(</sup>٣) أكلات: أي لقم.

ومن أجمل ما قرأت في هذا ، ما جاء في دائرة المعلوق (ج ٧ ) « لحمد فريد وجدى » تحت عنوان:

تقسوية الجسسم

وهو: من الناس من يكون قويا كامل اطلحة غيمتر به ضعف لا يزال به حتى يلحقه بالمرضى • غاول ما يتبادر الى ذهنه أن يرحل الى الأطباء طلبا للعلاجات غلا يزال يتردد على هلذا وذاك مدة حتى يتأصل غيه الضعف وتكون سمية العلاجات قد غعلت بمعدته وأعصايه الأغاعيل • لو كان اتبع هلذا الرجل القانون الطبيعي لعادت اليه قوته من غير أن يصرف درهما واحدا للأطباء والصيدليات وبدون أن يعرض نفسه لخطر السموم العلاجية فيكتسب منها أمراضا عضالة • •

والقانون الصحى الطبيعى آمر غير شاق الا على أسرى العادات، أو التقاليد فهو يقضى بأن يسكن المصاب فى الخلاء وينقطع عن عمله لمدة شهرين أو ثلاثة معرضا نفسه فى أثنائها للهواء الطلق ومتبعا نظاما فى الاستحمام والغذاء لا يتعداه ، فيستيقظ فى الساعة الخامسة فيذهب توا الى الحمام فيدلك جسده بغوطة خشنة مبتلة بالمساء ثم يخرج من الحمام الى الخلاء يرتاض نحو نصف ساعة ثم يعود فيأكل أكلة الصباح ثم يعود الى الخلاء فيشتغل أشغالا عصلية معتدلة أو يجلس على شواطىء النيسل أو بين المزارع ، ثم يعود وقت الظهيرة فيتناول الغداء ثم يضطجع فى سريره ساعتين بدون نوم ، ثم يقوم فيرتاض فى الخلاء فى جهات يأنس بها ويرتاح اليها ، ثم يعود فى المساء فيتناول عشاء فى خهات يأنس بها ويرتاح اليها ، ثم يعود ألى المساء فيتناول عشاء خفيفا فى الساعة السابعة وينام فى العاشرة تماما فى حجرة نواغذها مفتوحة . .

هذا ١٠٠ مع مراعاة الحمية التامة فى الأكل فلا يأكل النبهات الشديدة كاللحم ولا التوابل ولا يتناول من البقول الا ما قل ويجعل عمدة طعامه الخضر والفواكه الناضجة وخصوصا العنب والتين والبطيخ محترزا من الافراط فى كل شيء مع المداومة على التدلك بالماء يوميا والاستحمام بسكب الماء ثلاث مرات فى الأسبوع ، والاجتهاد فى توك هموم المعيشة والخلافات البيتية فلا يمضى على صاحبنا فى هدده الحياة اسبوع حتى يحس بالفارق العظيم فى جسده وعقله ، قاذا استمر شهرين على عمله التقلب الى ضد ما كان عليه فعادت اليه قوته وحيويته ورجع الى عمله كأحسن ما كان عليه •

هذا هو الطريق الطبيعي المعقول للتقدوية ، أما الاعتماد على العقاقير فلا ينتج غير الأمراض العضالة عادة ، لأن أكثر العدالاجات سموم قتالة ولا يصح أن يعتمد الانسان عليها الا عند عدم وجود وسيلة مسواها لتسكين ألم شديد واسعاف معمى عليه ، أما فيما عدا هذا فالشافيات التي هعلها الله رحمة للناس هي الماء والهواء والضوء وهي حق شائع بين الكافة على السواء .

هذا هو الأسلوب الطبيعى المكيم لتقوية الجسم تقوية ثابقة من طريقها الصحيح ولكن السواد الأعظم لا يعقلون ذلك ويرون أن العقاقير هى الوسيلة الوحيدة لاعادة القوة ويعيب عنهم أن فعل تلك العقاقير ينحصر فى تهييج الجسم واكسابه ظاهرا من القوة ، وأن أغادت للدم أضرت بأعضاء أخرى ، فيكون المصاب كالمستجير من الرهضاء بالنار ، ضهل يُطول بقاء بعض الناس فى هذا الضلال ؟

## \* \* \*

ولا تنس كذلك أخا الاسلام ما ذكره ابن قيم الجوزية ف كتابه : « الطب النبوى » ، تحت عنوان :

# فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة

حيث يقول: لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه ، انما همو المراسطة الرطوبة المقاومة المحرارة : غالرطوبة مادته ، والحرارة تنضجها وتدفع غضلاتها ، وتصلحها وتلطفها ، والا أغسدت البدن ولم يمكن قيامه ، وكذلك الرطوبة : هي غذاء الحرارة ، غلولا الرطوبة : لأحرقت البدن وأبيسته وأفسدته ، فقوام كل واحدة منهما بصاحبتها ، وقوام البدن بهما جميعا ، وكل منهما مادة للأخزى ، فالحرارة مادة للرطوبة : تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة ، والرطوبة مادة للحرارة : تغذوها وتحملها ، ومتى مالت احداهما الى الزيادة على الأخرى : حصل لزاج البدن الني ما به يخلف عليه ما طلته الحسرارة سفرورة فيحتاج البدن الني ما به يخلف عليه ما طلته الحسرارة سفرورة الحرارة عن تحليل فضلاته ، ومتى زاد على مقدار التحلل : ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته ، فاستحالت مواد رديئة : فعاثت في البدن وأفسدت ، فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب تنوع موادها ، وقبولا الأعضاء واستعدادها ،

وهددا كله مستفاد من قوله تعسالى: « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ٠٠ » فأرشد عباده التى ادخال ما يقيم البدن : من الطعام والشراب ، عوض ما تحلل منه ، وأن يكون بقدر ما ينتفع به البدن : في الكمية والكيفية ، همتى جاوز ذلك : كان امراها ، وكلاهما مانع من الصحة ، جالب للمرض ، أغنى : عدم الأكل والشرب ، أو الاسراف هية .

فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الالهيتين ، ولا ريب أن البدن دائما : فى التحلل والاستخلاف ، وكلما كثر التحلل : ضعفت الحرارة ، لفناء مادتها ، فإن كثرة التحلل تفنى الرطوبة ، وهي مادة الحرارة ، واذا ضعفت الحرارة : ضعف الهضم ، ولا يزال كذلك حتى تفنى الرطوبة ، وتنطفى الحرارة جملة ، فيستكمل العبد الأجل الذي كتب الله له أن يصل اليه ،

فعاية علاج الانسان لنفسه ولغيره: حراسة البدن الى أن يصل الى هذه الحالة ، لأنه يستلزم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما ، فإن هذا مما لم يحصل لبشر في هذه الدار وانما غاية الطبيب: أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من العقونة وغيرها ، ويحمى الحرارة عن مضعفاتها ، ويعدل بينهما بالعدل والتدمير الذي قام به بدن الانسان ، كما أن به قامت السموات والأرض ، وسائر المفلوقات انما قوامها بالعدل ه

ومن تأمل هدى النبى صلى الله عليه وسلم ، وجده أفضل هدى يمكن حفظ الصحة به ، فان حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب والملبس والمسكن والمهواء ، والنوم واليقظة ، والحركة والسكون ، والمنتح ، والاستفراغ والاحتباس ، فاذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والمبلد والسن والعادة : كان أقرب الى دوام الصحة والعافية أو غلبتها الى انقضاء الأجل ،

ولما كانت الصحة من أجل نعم الله على عبده ، وأجزل عطاياه ، وأوفر منحه - بل العافية المطلقة أجل النعم على الاطلاق - : فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق ، مراعاتها وحفظها ، وحمايتها عما يضادها ٠

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٣١

وقد روى البخاري في صحيحه \_ من حديث ابن عباس \_ قال : قال، رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعمتان معبون (١) هيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ » •

وف الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن محصن الأنصاري -- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« من أصبح معافى فى جسده ، آمنا فى سربه ، عنده قوت يومه نا فكأنما حيزت له الدنيا » •

وفى الترمذي أيضا \_ من حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله-عليه وسلم \_ آنه قال :

« أول ما يسئل عنه العبد يوم القيامة : من النعيم ، أن يقال له : ألم نصّح لك جسمك ، ونروك من الماء البارد » أ!

ومن ههنا ، قال من قال من السلف \_ في قوله تعالى : (( ثم لتسئلن يومئذ عن النميم )(٢) \_ قال : عن الصحة •

وفى مسند الامام أحمد: أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال

« يا عباس يا عم رسول الله • • سل الله العالمية في الدنيا والآخرة » • وهيه (٢) عن أبي بكر الصديق ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول :

« سلوا الله اليقين والمعافاة ، غما أوتى أحد – بعد اليقين – خيرا من العافية » : فجمع بين عافيتى الدين والدنيا • ولا يتم صلاح العبد فى الدارين ، الا باليقين والعافية • فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة ، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا : فى قلبه وبدنه •

وفى سنن النسائى — من حديث أبى هريرة يرفعه: « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ، فما أوتى أحد — بعد يقين — خيرا من معافاة »:

وهذه الثلاثة تتضمن ازالة الشرور الماضية: بالعفو ، والحاضرة: بالعافية ، والمستقبلة: بالمعافاة ، غانها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية ،

(٢) التكاثر: ٨

<sup>(</sup>١) قال في مختار الصحاح: « عبنه » في البيع خدعه وبابه ضرب وقد « اغبن » فهو « مغبون » .

<sup>(</sup>٣) أي في مسند الامام أحمد .

وفى الترمذي مرفوعا: «ما نسئل الله شيعًا أحب اليه من العافية » • وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عن أبي الدرداء: « قلت : يا رسول الله • • لأن أعافى فأشكر ، أحب الى من أن أبتلى فأصبر • فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « ورسول الله يحب معك العافسة » •

ويذكر عن ابن عباس: « أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه عليه عليه وسلم، فقال له: ما أسأل الله بعد الصلوات الخمس ؟ فقال : سل الله العاقية ، عنى الدّنيا والآخرة » •

واذا كأن هذا شأن العافية والصحة : فنذكر من هديه صلى الله عليه وسلم ، في مراعاة هذه الأمور ، ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل الهدى على الاطلاق : ما ينال به حفظ صحة البدن والقلب ، وحياة الدنيا والآخرة ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة الا بالله ..

ثم يستأنف ابن قيم الجوزية بعد ذلك كلامه ، في فصل آخر ، بقوله عن هدى الرسول صلى الله عليه وسلم في المطعم والمشرب :

فأما المطعم والمشرب ، فلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ، حبس النفس على نوع واحد من الأغذية ، لا يتعداه الى ما سواه • فان ذلك يضر بالطبيعة جدا ، وقد يتعذر عليها أحيانا : فان لم يتناول غيره ضعف أو هلك ، وان تناول غيره لم تقبله الطبيعة : فاستضر به • فقصرها على نوع واحد دائما \_ ولو أنه أفضل الأغذية \_ خطر المستفر المس

بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله: من اللحم والفاكهة والخبز والتمر، وغيره مع من المسأكول م

واذا كان فى أحد الطعامين كيفية تحتاج الى كسر وتعديل: كسرها وعدلها بضدها ان أمكن ، كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ ، وان لم يجد ذلك : تناوله على حلجة وداعية من النفس من غير اسراف ، فلا تتضرر مه الطبيعة ،

وكان اذا عافت نفسه الطعام: لم يأكله ، ولم يحملها اياه على كره ، وهذا أصل عظيم فى حفظ الصحة • فمتى أكل الانسان ما تعافه تفسه ولا تشتهيه: كان تضرره به أكثر من انتفاعه •

قال أنس: « ما عاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ان اشتهاه: أكله، والا: تركه ولم يأكل منه » •

. ولما قدم اليه مصلوات الله وسلامه عليه ما الضب المشوى :: لم ينكل منه ، فقيل له : أهو حرام ؟ قال : « لا • • ولكن لم يكن بارض قومي ، فأجدني أعلفه » • فراعي عادته وشمهوته ، فلما لم يكن يعتاد أكله بأرضه ، وكانت نفسه لا يَشتهيه : أممك عنه ، ولم يمنع من أكله من يشتهيه ، ومن عادته أكله •

وكان يحب اللحم ، وأحبه اليه الذراع ومقدم الشاة • ولذلك سم هيه (١):

وف الصحيحين: « أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم ، مرغع اليه الذراع ، وكانت تعجبه » •

وذكر أبو عبيد وغيره ، عن ضباعة بنت الزبير : « انها ذبحت في بيتها شاة ، غارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن أطعمينا من شاتكم ، فقالت للرسول (٢) : ما بقى عندنا الا الرقبة ، وانى لأستحى أن أرسل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غرجم الرسول فأخبره ، فقال : ارجم اليها ، فقل لها : آرسلى بها ، فانها هادية الشاة وأقرب الى الخير وأبعدها عن الأذى » ،

ولا ريب أن أخف لحم الشاة: لحم الرقبة ، ولحم الذراع والعضد • وهو أخف على المعدة ، وأسرع انهضاما • وفى هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف:

الأول : كثرة نفعها وتأثيرها في القوى .

الثاني: خفتها على المعدة ، وعدم ثقلها عليها ٠

الثالث: سرعة هضمها • وهذا أغضل ما يكون من الغذاء • والتغذى. بالبسير من هذا ، أنفع من الكثير من غيره •

وكان يحب الحلواء والعسل • وهذه الثلاثة - أعنى : اللحم ، والعسل ، والحلواء - من أغضل الأغدية ، وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء • وللاعتذاء بها نفع عظيم ف حفظ الصحة والقوة ، ولا ينضر منها الامن به علة أو آغة •

وكان يأكل الخبز مأدوما (٢) ما وجد له اداما ، فتارة يأدمه باللحم ، ويقول : « هو سيد طعام أهل الدنيا والآخرة » رواه ابن ماجه وغيره ٠

<sup>(</sup>١) أي وضع له فيه السم .

<sup>(</sup>٢) أي لرسول رسول الله اليها .

<sup>(</sup>٣) أي كان يأكله بطعام . . أو بلحم . . أو بعسل .

وتارة بالبطيخ ، وتارة بالتمر ، غانه وضع تمرة على كسرة ، وقال : « هذا ادام هذه » ، وفي هذا \_ من تدبير الغذاء \_ أن خبر الشعير بارد يابس ، والتمر خار رطب على أصح القولين ، فأدم خبر الشعير به من أحسن التدبير ، لا سيما لمن تلك عادتهم : كأهل المدينة ، وتارة بالخل ، ويقول : « نعم الادام الخل » ، وهذا ثناء عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر ، لا تفضيل له على غيره : كما يظن الجهال ، وسبب الحديث : « أنه دخل على أهله يوما ، فقدموا له خبرا ، فقال : نعم الادام هل عندكم من ادام ؟ قالوا : ما عندنا الا خل ، فقال : نعم الادام المخل » .

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة ، بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده • وسمى الأدم أدما : لاصلاحه الخبز وجعله ملائما لحفظ الصحة • ومنه قوله في اباحته للخاطب النظر : « انه أحرى أن يؤدم بينهما » أى : أقرب الى الالتئام والموافقة ، فان الزوج يدخل على بصيرة ، فلا يندم •

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها ، ولا يحتمى عنها .

وهذا أيضا من أكبر أسباب حفظ الصحة ! فان الله سبحانه بحكمته بحكمته بحكمت بعد في كل بلد من الفاكهة ، ما ينتفع به أهلها في وقته ، فيكون تتاوله من أسباب صحتهم وعافيتهم ، ويعنى عن كثير من الأدوية وقل من احتمى عن فاكهة بلده : خشية السقم ، الا وهو من أسقم الناس جسما ، وأبعدهم من الصحة والقوة .

وما فى تلك الفاكهة: - من الرطوبات - فحرارة المفصل والأرض و حرارة المعدة تنضجها ، وتدفع شرها: اذا لم يسرف فى تناولها ، ولم يحمل منها الطبيعة فوق ما تحتمله ، ولم يفسد بها المغذاء قبلاً هضمه ، ولا أفسدها بشرب الماء عليها ، وتناول الغذاء بعد التحلى منها و فان القولنج كثيرا ما يحدث عند ذلك ، غمن آكل منها ما ينبغى ، فى الوقت الذى ينبغى ، على الوجه الذى ينبغى - : كانت له دواء نافعا و

ثم ينتقل ابن قيم الجوزية بعد ذلك الى فصل آخر حول: هديم صلى الله عليم وسلم في هيئة الجلوس للأكل

فيقول: صح عنه أن قـــال: « لا آكل متكمًا » •

وقال: « أَنَمَا أَجَلُس كَمَا يَجِلُس العبد، وآكُكُ كَمَا يَأْكُكُ العبد » ﴿ وَقَالَ : « أَنَمَا أَجَلُس كَمَا يَجُلُس العبد » ﴿ (٢٦ \_ من وصايا الرسول ج٢)

وروى ابن ماجه في سننه : « آنه نمى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه » ٠٠

وقد فسر الاتكاء: بالتربع و فسر: بالاتكاء على الشيء ، وهو الاعتماد عليه و وفسر بالاتكاء على الجنب و والأنواع الثلاثة من الاتكاء ، فنوع منها يضر بالأكل ، وهو: الاتكاء على الجنب ، فانه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ، ويعوقه عن سرعة نفوذه الى المعدة ، ويضغط المعدة: فلا يستجكم فتحها للغذاء وأيضا: فانها تميل ولا تبقى منتصبة ، فلا يصل الغذاء اليها بسهولة .

وأما النوعان الآخران ، فمن جلوس الجبابرة المنافى للعبودية . ولهذا قال نر « آكل كما يأكل العبد » ، وكان يأكل وهو مقع .

ويذكر عنه: «أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه ، ويضع بطن قدمه اليسرى ، على ظهر قدمه اليمنى » ، تواضعا لربه عز وجل ، وأها بين يديه ، واحتراما للطعام وللمؤاكل ، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها : لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعى ، الذى خلقها الله سبحانه وتعالى عليه ، مع ما غيها من الهيئة الأدبية ، وأجود ما اغتذى الانسان : اذاركانت أعضاؤه على وضعها الطبيعى : ولا يكون كذلك الااذا كان الانسان منتصبا الانتصاب الطبيعى ، وأردأ الجلسات كذلك الااذا كان الانسان منتصبا الانتصاب الطبيعى ، وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب ، لما تقدم : من أن المرىء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة ، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعى ، لأنها تنعصر مما يلى البطن بالأرض ، ومما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بين تنعصر مما يلى البطن بالأرض ، ومما يلى الظهر بالحجاب الفاصل بين الغذاء وآلات النفس ،

وان كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس ، فيكون المعنى : أنى اذا أكلت لم أقعد متكتًا على الأوطية والوسائد ، كفعل الجبابرة ومن يريد الاكثار من الطعام ، لكنى آكل باغة كما يأكل العبد .

فصل: وكان يأكل بأصابعه الثلاث ، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات: فان الأكل باصبع أو اصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه، ولا يشبع الا بعد طول ، ولا تفرح آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة ، فتأخذها على اغماض ، كما يأخذ الرجل حقه حبة أو حبتين أو نحو ذلك ، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به ، والأكل بالخمسة — أصابع — أو نحو ذلك ، فلا يلتذ بأخذه ولا يسر به ، والأكل بالخمسة — أصابع — والراحة يوجب ازدحام الطعام على آلاته وعلى المعدة — وربما استدت

الآلات غمات \_ وتعصب الآلات على دغمه ، والمعدة على احتماله ، ولا يجد له لذة ولا استمراء ، فأنفع الأكل : أكله صلى الله عليه وسلم ، وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث ،

غصل: ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم ، وما كان يأكله: وجده لم يجمع قط بين لين وسمك ، ولا بين لبن وحامض ، ولا بين غذائين حارين ، ولا باردين ، ولا لزجين ، ولا قابضين ، ولا مسهلين ، ولا غليظين ، ولا مرخيين ، ولا مستحيلين الى خلط واحد ، ولا بين مختلفين : كقابض ومسهل ، وسريع الهضم وبطيئه ، ولا بين شوى وطبيخ ، ولا بين طرى وقديد ، ولا بين لبن وبيض ، ولا بين لحم ولبن ، ولم يأكل طعاما فى وقت شدة حرارته ، ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ، ولا شيئا من الأطعمه العفنة والمسالحة : كالكوامخ والمخللات واللوجات ، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والماديد ،

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض : اذا وجد اليه سبيلا : فيكسر حرارة هذا ببرودة هذا • كما فعل فى القثاء والرطب ، وكما كان يأكل التمر بالسمن ـ وهو : الحبس ـ ويشرب نقيع التمر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة •

وكان يأمر بالعشاء ولو بكف من تمر ، ويقول : « ترك العشاء مهرمة» ذكره الترمذي في جامعه ، وابن ماجه في سننه .

وذكر أبو نعيم عنه: « أنه كان ينهى عن النوم على الأكل ، ويذكر : أنه يقسى القلب » • ولهذا ، فى وصايا الأطباء لن أراد حفظ الصحة : أن يمشى بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة ، ولا ينام عقبه ، فانه مضر جدا • وقال مسلموهم : أو يصلى عقيبه ، ليستقر الغذاء بقعر المعدة ، فيسهل هضمه ويجود بذلك •

ولم يكن من هديه: أن يشرب على طعامه غيفسده ، ولا سيما ان كان الماء حارا أو باردا ، غانه ردى، جدا • قال الشاعر:

لا تكن عند أكل سخن وبرد ..

ودخول الحمام فتشرب ماء

فاذا ما اجتنبت ذلك حقا ا

لم تخف ما حييت ، في الجوف داء ويكره شرب الماء عقيب الرياضة والتعب ، وعقيب الجماع ، وعقيب الطعام وقبله ، وعقيب أكل الفاكهة \_ وان كان الشرب عقيب بعضها ، أسهل من بعض \_ وعقب المحمام ، وعند الانتهاء من النوم . فهذا كله مناف لحفظ الصحة • ولا اعتبار بالعوائد : فاتها طبائع ثوان •

وأها عن:

## هديسه مبلى الله عليسه وسلم في الشراب

المنافيقول ابن قيم الجوزية بعد فلك :

والما هديه في الشراب ، فمن أكمل هدى يحفظ به الصحة ؛ فافه كان بشرب العسل المعزوج بالمناء البارد ، وفي هذا من حفظ الصحة ، ما لا يهتدى الى معرفته الا أغاضل الأطباء ، فان شربه ولحقة على الربق : يغيب البلغم ، ويعسل حمل المعدة ، ويجلو لزوجتها ، ويدفع عنها المغضلات ، ويسخنها باعتدال ، ويدفع سددها ، ويفعل مثل ذلك بالكبد والمكلى والمثانة ، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها ، وانما يضر بالمرض لصاحب الصفراء : لحدته وحدة الصفراء ، فربما هيجها ، ودفع مضرته لهم بالخلل ، فيعود حينئذ لهم ناهما جدا ، وشربه أنفع من كثير من الأشربة ، المتخذة من المسكر بالواكم أن الأشربة ، المتخذة من المسكر بالواكم في ذلك العادة : فانها نهدم أصولا ، وتبنى أصولا ،

وأما الشراب اذا جمع وصفى المحلاوة والبرودة : فمن أنفع شيء للبدن ، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة ، وللأرواح والقوى والكبد والمقلب عشق شديد له ، واستمداد منه ، واذا كان غيه الوصفان : حصلت به المتخذية ، وتنفيذ الطعام الى الأعضاء وايصاله اليها ، أتم تنفيذ .

والماء البارد رطب: يقمع الحرارة ، ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية ، ويرد عليه بدل ما تحلل منها ، ويرقق الغذاء ، وينغذه في العروق .

والهتلف الأطباء: هل يغذى البدن ؟ • • على قولين :

فأثبت طائفة التغذية به ، بناء على ما يشاهدونه : من النمو والزيادة والقوة في البدن به ، ولا سيما عند شدة الحاجة اليه .

قالوا: وبين الحيوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة ، منها: النمو والاغتذاء والاعتدال • وفي النبات قوة حس وحركة تناسبه • ولهذا كان غذاء النبات بالماء • فما ينكر أن يكون للحيوان به نوع غذاء، وأن يكون جزءا من غذائه التام •

قالوا ؛ ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام ، وانما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية البتة • قالوا ؛ وأيضا الطعام أنما يغذى بما غيه : من المائية ، ولولاها لما حصلت به التغذية •

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات ، ولا ريب أن ما كان أقرب الى مادة الشيء حصلت به التغذية ، فكيف اذا كانت مادته الأصلية ؟! قال الله تعالى: ((وجعلنا من الماء كل شيء هي ))(۱) . فكيف ينكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟!

قالوا: وقد رأينا العطشان اذا حصل له الرى بالماء البارد: ترجعت اليه قواه ونشاطه وحركته ، وصبر عن الطعام ، وانتفع بالقدر اليسير منه ، ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ، ولا يجد به القوة والاغتذاء ، ونحن لا ننكر أن الماء ينفذ الغذاء الى أجزاء البدن ، والى جميع الأعضاء ، وأنه لا يتم أمر الغذاء الا به ، وانها ننكر على من سلبه قوة التغذية عنه البتة ، ويكاد قوله عندنا يدخل في انكار الأمور الوجدانية ،

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به و واحتجت بأمور: يرجع حاصلها الى عدم الاكتفاء به ، وأنه لا يقوم مقام الطعام ، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء ، ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة ، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية ، غانهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره ولطافته ورققه ، وتغذية كل شيء بحسبه ، وقد شوهد الهواء الرطب المبارد اللين اللذيذ : يغذى بحسبه ، والرائحة الطيبة : تغذى نوعا من الغذاء ، فتغذية الماء أظهر وأظهر ،

والمقصود: أنه اذا كان باردا ، وخالطه ما يعليه: \_ كالعسل أو الزبيب أو النمر أو السكر \_ كان أنفع ما يدخل البدن ، وحفظ عليه حصته • غلهذا كان أحب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، البارد والحلو • والماء الفاتر ينفع ويفعل ضد هذه الأشياء •

ولما كان الماء البائت أنفع من الذي يشرب وقت استقائه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الى حائط أبي الهيثم بن النبهان

<sup>(</sup>١) الانبياء: ٣٠

-: « هل من ماء بات في شينه » ؟ فأتاه به ، فشرب منه • رواه البخاري • ولفظه: « أن كان عندكم ماء بات في شينه ، والاكرعنا » •

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير ، والذى شرب لوقته بمنزلة الفطير • وأيضا : فان الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه اذا بات ، وقد ذكر : أن النبى صلى الله عليه وسلم كمان يستعذب له المهاء ، ويختار البائت منه • وقالت عائشة : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يستقى له المهاء العذب من بئر السقيا » •

والماء الذي في القرب والشنان ، ألذ من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرهما ، ولا سيما أسقية الأدم الله ولهذا التمس النبي صلى الله عليه وسلم ماء بات في شنة ، دون غيرها من الأواني وفي الماء لذا وضع في الشنان وقرب الأدم للماء لطيفة ، لما غيسها : من المسام المنفتحة يرشح منها الماء ولهذا : الماء الذي في الفخار الذي يرشح ، ألذ منه ، وأبرد في الذي لا يرشح ، فصلوات في المفخار الذي يرشح ، ألذ منه ، وأبرد في الذي لا يرشح ، فصلوات الله وسلامه عليه على أكمل الخلق ، وأشرفهم نفسا ، وأغضلهم هديا في كل شيء ، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم : في القلوب والأبدان ، في الدنيا والآخرة ٠٠ الخ ٠

## \* \* \*

فلاحظ كل هدا أخا الاسلام حتى تكون قوى الجسم وسليم الصحة ، وحتى تكون أيضا في نفس الوقت سليم العقل ٠٠ لأنه كما نعلم ونحفظ: « العقل السليم في الجسم السليم » ، أي : من الأمراض ، والعلل ٠٠

مع ملاحظة : أن المقل هو الأساس في ادراك كل شيء ، وهو الفيصل بين الانسان الناطق والحيوان الناهق .

ومن أجمل ما قرأت في هذا: أن العقل والعلم اختلفا ٠٠ فقال العقل: أنا أفضل لأن الله عرف بي ، وقال العلم: أنا أفضل لأن الله التصف بي في الكتاب ، فوافقه العقل واعترف له بالفضل .

وقد نظم بعضهم هذا ، فقال :

عملم العليم وعقل العاقل اختلفا

ينبيه و عليه بيا المعالمان ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا

<sup>(</sup>١) أي القرب.

عالمام قال : أنا المرزت غايت

والعقل قال : أنا الرحمن بي عرفا

فأفصح العلم افصاحا وقال له:

بأينا الله في فرقانيه المصفا

غبان للعقبل أن العمام سيده

فقبل العقل رأس المعلم وانصرفا

ومعلوم أن العقل بصرف النظر عن المقارنة بينه وبين العلم بعو الأساس في طلب العلم ، وأنه لولاه لما كان هناك تحصيل للعلم ، أو مجرد التفكير السليم في أمر من الأمور الدنيوية أو الأخروية .

ولهذا ، كما أشرت لكى يكون التفكير سليما لابد وأن يكون العقل سليما • ولن يكون العقل سليما كما عرفت الا اذا كان الجسم سليما •

فاذكر كل هذا ١٠ ولاحظه فى جميع مراحل حياتك على هذا الأساس الذى وقفت على أهمه فى « الطب النبوى » وذلك حتى تكون النشاء الله من الذين يحبهم الله تعالى كما أشار النص الذى ندورا لحوله فى أول الوصية ، وهو : « المؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ١٠ » •

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك: «وفى كل خير »: فهذا معناه أن المؤمن سواء أكان قوى الجسد أو ضعيفه: فانه لاثبك لن يكون محروما من الخير لأنه قد توج أساسا بتاج الايمان الذي هو الأساس في خيرى الدنيا والآخرة ، والذي لولاه لما كان هناك أمان في الدنيا والآخرة ، ولما كان هناك أمان بين الواطنين مدا قول الشاعر:

\* اذا الأيمان ضاع غلا أمان \*

بل كما يؤكد هذا قول الله تبارك وتعالى في قرآنه :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم أولئك لهم الآمن وهم مهتدون »(۱) .

وكما يشير أيضا الى هـذا قول الله تبارك وتعالى فى قرآنه : « من عمل مـالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة (۲) ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(۲) •

<sup>(</sup>٣) أي في الآخرة والآية من سورة النحل: ٩٧

هـذا بالاضافة كذلك الى أن المؤمن بطبيعته: « هيره بادر وشره نادر » ، وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى وصفه: « المؤمن كله منفعة: ان شاورته نفعك ، وان شاوكته نفعك ، وان ماشيته نفعك: فأمره كله منفعة » ، وهو آيضا كذلك كما ورد في حديث شريف: « • • من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم واموالهم » •

وليس هذا معناه \_ كذلك \_ أن المؤمن لابد وأن يكون قوى المجسد وم فكم هناك من المؤمنين من حرموا من تلك النعمة ولكن ايمانهم كان أقوى وأرسخ من رسوخ الجبال و

\* \* \*

غهذا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه \_ أول صادح بالقرآن \_ كما يقول الزبير رضى الله عنه: « كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليمه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، اذ اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: والله ما سمعت قريش هدا القرآن يجهر لها به قط ، فمن رجل يسمعهموه ؟ ٠٠ فقال عبد الله بن مسعود : أنا وو قالوا: انا نخشاهم عليك ، انما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم أن أرادوه ٠٠ قال: دعوني ، فإن الله سيمنعني ٠٠ غغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى ، وقريش فى أنديتها ، فقام عند المقام ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحيم \_ راضعا مها صوته \_ الرحمن • • علم القرآن ، ثم استقبلهم يقرؤها • • فتأملوه قائلين : ماذا يقول ابن أم عبد ؟ • • انه ليتلو بعض ما جاء به محمد وأن فقاموا اليه وجعلوا يضربون وجهه ، وهو ماض في قراعته علتي بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ ٠٠ ثم عاد الى أصحابه مصابا في وجهه وجسده ، فقالوا له : هذا آلذي خشيناه عليك ٠٠ فقال : ما كان اعداء الله أهون على منهم الآن ، وليَّن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا مع قالوا له : حسمك ، فقد أسمعتهم ما يكر هون » .

وكان مع هذه القوة الايمانية نحيفا ، قصيرا ، يكاد الجالس يوازيه طولا وهو قائم .

م وكان له ساقان ناحاتان دقيقتان مع صعد جهما يوما أعلى شجرة يجتنى منها أراكا(١) لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع فرأى أصحاب

<sup>(</sup>۱) أى سواكا . . لأن شجر الأراك هو الشجر الذى يجتنى منه السواك .

النبي صلى الله عليه وسلم دقتهما غضمكوا ، فقال عليه الصلاة والسلام : « تضحكون من ساقى ابن مسعود ؟ • • لهما أثقل في الميزان عند الله من

فالعبرة اذن كما رأيت ليست بقوة الأجساد وضخامتها ، وانما هي بقوة الأرواح وصفائها والى هذا يشير الشاعر في قوله:

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته

أتطلب الربح مما نميسه خسران

أغيل على النفس فاستكمل فضائلها

هأنت بالمنفس لا بالجسم انسان

شم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك بعد ذلك \_ فى نص الوصية - بقوله : « احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحمز » • •

خانه بعذا يوصيك ، أولا: بأن تكون حريصا على اغتنام كل لحظة في حياتك لصالح دنياك وآخرتك كما يشير الى هذا قول الله تعالى : « ولا تنس نصبيك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ،

ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان الله لا يحب المسدين »(١) .

وكما يشير الى هذا أيضا المديث الشريف الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: « اغتتم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما ، وقال شارح الجامع اسناده حسن ٠

وذلك لأنك هنا في هذه الحياة الأولى لأجل معلوم لابد وأن تثبت وجودك فيه : بمعنى أن تكون بعد موتك تاركا لبصماتك الصالحة ف هذه الحياة بتلك الصورة الايجابية التي ستكون امتدادا لذكرك المصس في حددًا الوجود بين أهل الخير الى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو و كما يشير الى هذا قول القائل ؟

و دقيات عليه المرء قائيلة له ان الحيياة دقائيق وثوان غاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها قالذكر للانسلن عمر شان

<sup>(</sup>١). التخليق ﴿ ﴿ مِنْ إِنَّهُ أَنَّ إِنَّا أَنِينَا اللَّهُ مِنْ إِنَّا أَنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ولتكن هذه البصمات: صدقة جارية ، أو علما ينتفع به ، أو ولدا صالحا يدعو لك ٠٠ كما يشير الحديث الشريف الذي يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه: « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي ٠

والمعنى أن الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث خصال : (أ) الصدقة الجارية : أى المتصلة كوقف أو بناء مسجد أو مستشفى أو منزل للضيف ونحو ذلك ٠٠ من الأمور الخيرية التى تسبب فيها الانسان هذا ما دامت قائمة ، وهي عشر خصال نظمها الحافظ السيوطي في قوله :

عليه من خصال غير عشر وغرس النخل والصدقات تجرى وحفر البئر أو اجراء نهر اليه أو بناء محل ذكر فخذها من أحاديث بحصر اذا مات ابن آدم لیس یجری علوم بثها ودعاء نجل وراثة مصحف ورباط ثغر وبیت للغریب بناه یأوی وتعلیم لقرآن کریم

(ب) وعلم ينتفع به: كتعليم وتصنيف ، وهذا أكثر ثوابا الطول بقائه على ممر الزمان .

(ج) وولد صالح يدعو له: لأنه السبب في وجوده ١٠ بل ربمه كان قدوة صالحة له في حياته ١٠ فنشأ الابن معتادا على هذا الصلاح الذي عوده عليه أبوه الصالح:

وينشأ ناشىء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وقد ورد في الأثر: « لا يستقيم الظل والعود أعوج » •

وكذا كذلك ينفع الميت دعاء غير الولد ٠٠ والتقييد بالولد الصالح لحثه على الدعاء لأصله ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « أن الله تعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة له فيقول : باستغفار ولدك لك » أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح .

فاحرص على ما ينفعك أخا الاسلام واحذر أن تكون ظالما لنفسك وعاقا ليومك كما يشير الى هذا على كرم الله وجهه في قوله:

« من أمضى يومه وفي غير حق قضاه و أو فرض أداه و أو مجد عناه و أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه : فقد عق يومه وظلم نفسه » •

« واستعن بالله » على كل هذا ، لأنه كما يقول الشاعر الحكيم: اذا لم يكن عون من الله للفتى

غأول ما يجنى عليه اجتهاده

ولأنه: «لا حول ولا قوة الا بالله» •

ولهذا فقد أوصى النبى صلى الله عليه وسلم معادًا بن جبل بقوله: « يا معاد نو والله انى لأحبك ثم أوصيك ، يا معاد : لا تدعن فى دبر كل صلاة تقول : اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » رواه أبو داوود والنسائى باسناد صحيح .

كما قال له أيضا فى حديث آخر رواه الترمذى وقال عنه انه حديث حسن صحيح ، وكان معاذ قد قال له : يا رسول الله • • أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار • • فقال صلوات الله وسلامه عليه : « لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه • • » •

واعلم أخا الاسلام أنك عندما ستستعين بالله تعالى بصدق سيعينك الله تبارك وتعالى ، فهو القائل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وان الله لم المحسنين »(١) .

والقائل : « أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » (٢) • والاستعانة بالله تعالى لكى تكون على أساس عقائدى سليم : لابد وأن تكون مصحوبة بحسن التوكل على الله تبارك وتعالى ، كما يشير الى هذا الحديث الشريف الذى يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه : « لمو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدوا خماصا وتروح بطانا » •

فالطير كما يشير الحديث تغدوا وتروح ٠٠ وتلك هي الحركة التي أمرنا بها في قوله تبارك وتعالى:

« فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(٢) • وقد أعجبنى كلام جامع كتبه الدكتور محمد البهي رحمه الله ، في كتابه: «الاسلام في حياة المسلم» ، تحت عنوان:

(٢) النحل : ١٢٨

العنكبوت: ٦٩

<sup>(</sup>٣) اللك: ١٥

## التوكل هو اتباع الطريق المستقيم

حيث يقول: ونعرض للتوكل كما جاء فى القرآن الكريم وعلى نحو ما فهمه المسلمون الأول فكان دافعا قويا لهم نحو العمل فى الحياة ، ونعرض كذلك لفهم المتأخرين اياه على نحو كان سببا لتقاعدهم وتراخيهم واهمالهم و

ويقول الله تعالى: (( • • ومن يتوكل على الله فهو حسبه )) (١٠ • فالتوكل على الله هو الاعتماد عليه • والاعتماد على الله ليس بكلمة ينطق بها من يطلب معونة الله ، وانما باتباع الطريق المستقيم الذى خطته رسالة الوحى ، وهى ما فى القرآن الكريم من وصايا ومبادى وأوامر ونواه • التوكل على الله والاعتماد عليه يبتدى ومن الأخذ فى السبل بعد الأخذ فى تنفيذ مشورة القرآن ونصحه • ويقول الله لرسوله الكريم : (( فتوكل على الله ، انك على الحق المبين )) (٢) •

ويطلب منه التوكل وهو بالفعل قد سلك طريق الحق وهو طريق القرآن و وعندئذ ، أى عندما يأخذ الانسان فى تنفيذ نصح القرآن يكون الله فى عونه و وهذا هو معنى قوله تعالى: ((٠٠ فهو حسبه)): أى كلفيه العون والتأبيد و فعون الله وتأبيده للانسان مقرون بالأخذ فى تنفيذ مشورته ونصحه ، وهو ما جاء به القرآن الكريم: هذا ما تعطيه هذه الآية القرآنية وآياته أخرى مثلها جاء فيها طلبه التوكل وهذا ما فهمه المسلمون الأول و ولذا كانوا غير متقاعدين عن السعى والعمل ، وكانوا غير متراخين ، كما كانوا غير سلبيين فى الحياة والعمل ، وكانوا غير متراخين ، كما كانوا غير سلبيين فى الحياة و

ولكن كثيرا من المسلمين المتأخرين فهموا أن التوكل هو القاء بمسئولية الانسان في السعى والعمل في الحياة كلية على الله • وعندئذ يقعد الانسان المتوكل عن العمل ، والله حسبه وكافيه في العون • عندئذ يعينه الله على ماذا ؟ يعينه على المقعود عن العمل ؟ يعينه على الركود وعدم الحركة ؟ يعينه على تجميد طبيعته ؟ • •

ان التوكل على الله بهذا المعنى ليس توكل القرآن ولا المسلم الأول • والقرآن اذا فهمت مبادؤه على هذا النمو لا يصلح لتوجيه الانسان • وحاثما قرآن الله عن ذلك • • فهو : « كتاب انزلناه اليك

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣

لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى مراط المرزيز المميد »(١) .

ثم يقول بعد ذلك: والانسان خلق ليعمل وليسعى ، خلق ليتحرك ذات اليمين وذات الشمال ، خلق ليعالب ويقاوم ، خلق ليحيا ، وما حياته الاسلسلة من السعى والجركة والعمل والمعالبة والمقاومة ،

والاسلام جاء فحسب هداية لطبيعة الانسان ، التي من شانها أن تسعى وتعمل وتتحرك ، جاء ليوجه سعى الانسان ويوجه حركته ، والتوكل الذي أوصى به المسلمين هو داغع مؤكد للانسان على السعى والحركة والعمل ، داغع آخر على ذلك ، لأن المسلم الذي سلك طريق الحق سلك الطريق المسأهون الموصل ، وأخذ في سبيل تنفيذ مشورة القرآن وسار في هدايته ، ومشورة القرآن وهدايته من وحى الله العليم الخبير ، والرؤوف الرحيم ، واذلك لا يضل السالك لهذا الطريق ولا يتعثر من شيء في ضوء هدايته ، وذلك رشد الله وعونه لمن توكل عليه ، اه ،

## \* \* \*

ولهذا أخا الاسلام يوصيك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى نص الوصية التى ندور حولها ، بقوله : « ولا تعجز » ، آى لا تكن عاجزا عن الأخذ بالأسباب طلبا للرزق •

وذلك حتى تكون متوكلا على الله بهذا المعنى الذى وقفت عليه بهذا لا متواكلا بتلك الصورة المسيئة الى الاسلام والتي نراها متمثلة في مؤلاء الذين يجلسون في المساجد أو بجوار الأضرحة مثلا بدون عمل دنيوى بدعوى أنهم من الزاهدين في الدنيا •

وقد كان من الواجب عليهم كمسلمين أولا ، وكعقلاء ثانيا : أن يعلموا أن الزاهد فى الدنيا ليس هو الذى يترك العمل الدنيوى ، وانعا هو الذى يخرج حب الدنيا من قلبه حتى لا تشغله عن الله تبارك وتعالى ، وحتى لا تكون سببا فى حرمانه من ثواب الآخرة ونعيمها الدائم ٠٠ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى :

ه « يا أيها الفين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »(٢) •

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ١

ولهذا أن فقد قال العلماء : « لعيس الزاهد من لا مال عنده ؛ به الزاهد من لم يشغل المال قلبه وان أوتى مثل ما أوتى قارون » من فلا مانع اذن — اسلاميا — أن تكون مالكا لمثل مال قارون ، ولكن على شريطة أن يكون المال في يدك لا في قلبك : حتى لا تكون عبدا للدنيا • أو عبدا لتلك الشهوات الدنيوية المشار اليها في قول الله تعالى : «زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من النهب والفضة والخيل المسومة والإنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن الماب »(١) ثم يقول سبحانه :

« قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيهها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد »(٢) •

فلابد اذن من الحركة فى طلب الرزق ، ولابد كذلك من الأخذ مالأسباب طلبا لهذا الرزق حتى لا نكون عالة على غيرنا وحتى لا نكون كذلك من هؤلاء المتواكلين السلبيين الذين لا عزة لهم ولا كرامة ٠٠

وحتى يتضح لنا هذا ٠٠ غاننى أحب كذلك أن أضيف الى ما وقفنا عليه قبل ذلك ما كتبه أيضا الدكتور محمد البهى رحمه الله ٠٠ حول أخطاء المسلمين في فهم الاسلام ٠٠ تحت عنوان:

## الرزق

فيقول: يقول الله تعالى في سورة هود: « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ، كل في كتاب مبين "(٢) وسورة هود تهتم أولا وبالذات بالعدل الالهى في جزاء الله لأولئكم الذين أنكروا نعمه وكفروا برسالته في العصور المختلفة وهي لذلك تقص أخبار الرسل السابقين ، وما تحملوه في سبيل آداء رسالتهم ، كما تصور موقف المعاندين المنكرين وما حل بهم من جزاء ، يتمثل فيه العدل الالهى تمثلا واضحا .

واذا كان جو هذه السورة هو هذا الجو غما ذكر مما يتعلق بصفات الخالق ونعمه على خلقه من شأنه أن يوصل الى تفرده بالمبادة واقناع البشر بما بدأت به السورة في قوله تعالى: « ألا تعبدوا الا الله ،

<sup>(</sup>٢) آل عمر أن ١٥٠

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٤

<sup>(</sup>٣) هود: ٦

اننى لكم منه نذير وبشير »(١) ومن شأنه أيضا أن يوضح أن موقف المشرك في العبادة عندئذ موقف المتعنت المتثبت في عناده وقوله تعالى: «وما من دابة في الأرض الاعلى الله رزقها ٠٠ »(٢) آية من آيات هذه السورة التي تعدد خصائص الله سبحانه وتعالى ونعمه بالنسبة لخلقه ومقادها أن كل كائن يتحرك على وجه هذه الأرض مرتبط رزقه بارادة الله ارتباطا وثيقا و والله من جانبه يؤكد أنه سيتكفل بهذا الرزق على نحو ما جاء في قوله: «على الله رزقها » و هو قد تكفل بالرزق لكل دابة على الأرض ولكن يتكفل دابة على الأرض ولكن يتكفل للهذا الكائن المتحرك بالرزق أن استخدم خصيصته التي اختصه بها الخالق ، وهي الحركة وهذا ما يعبر عنه قوله: «دابة » وهي الحركة وهذا ما يعبر عنه قوله: «دابة » وهي الحركة وهذا ما يعبر عنه قوله: «دابة » و

وكأن هناك تقابلا ، أو كأن هناك مقدمة ونتيجة ، وهما : عندما يتحرك الكائن الذي أعده الله بقوة الحركة ، يتكفل الله له بالرزق ، وغير الإنسان من الكائنات المتحركة يتحرك بالغريزة وبدفعها القوى ، ودفع المغريزة هو الأصل في الحركة في اتجاه واحد وهو اتجاه تحصيل الرزق ، والانسان أيضا من الكائنات المتحركة التي تدب على الأرض وتتحرك فوقها ، ولكنه كائن له اختيار وارادة يستطيع أن يجمد في حركته ويستطيع أن يميل وينحرف فيها ، ولذا رزقه في سعته وضيقه وفي المئنانه في الحياة بهذا الرزق أو عدم المئنانه به ، وفي تمتعه به كثيرا أو قليلا : مرتبط بنوع حركته واتجاهه فيها ، وحركته في الحياة الرسالة الالهنة ،

وقد كانت سورة يونس قبل سورة هود: تحكى من قبل الله تعالى ذلك الاطمئنان النفسى والسعادة والبهجة التى يسعد بها الانسان المتحرك حركة نافعة مثمرة ، وهو ذلك الانسان المؤمن العامل ، ثم جاءت سورة هود تحكى الشقاء الذى يصيب الانسان الآخر صاحب الحركة غير المثمرة ، وهو الانسان الجاحد بنعم الخالق ، فالحركة المثمرة اذن ، والمنسى المجدى أساسان في الحصول على الرزق وأساسان في قيمة المتمرية ،

ولم يكتف الاسلام بذلك من المؤمن • بل طلب منه العمل مع

<sup>(</sup>۱) هود : ۲ هود : ۲ مود : ۲ مود

الإيمان ٥٠ وهنا نجد آيات القرآن التي وردت في وصف المؤمنين تقرن الايمان بالعمل كشرط يترتب عليه الثواب أو كتمهيد تعقبه حالة الاطمئنان النفسي ٠ يقول الله تعالى: « فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله »(١) ٠

ويقول: (« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبي لهم وحسن مسآب »(۱) •

ويقسول: « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما »(٢) ·

وعمل الصالحات هو كل عمل فى الحياة لا انحراف غيه عن المنهج المقويم ومن بين الصالحات تحصيل الرزق ، من طريقه المشروع •

هذا هو غهم المسلم الأول فى تكفل الله برزق الكائنات الحية ، حسبما ورد فى هذه الآية ، غهم ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وغهمه صحابته رضوان الله عليهم ، وكم من أحاديث تروى فى الحث على العمل فى سبيل تحصيل الرزق ، وقد غضل الرسول حال الذى يؤدي العبادة فى غير تزايد ومبالغة على حال ذلك الذى يقوم آناء الليل والصبح النهار تاركا شأن نفسه على غيره أو مهملا أمر من يعوله ، وأصبح شعار هذا الوقت: العمل ، ان السماء لا تمطر ذهبا ولا غضة ، ثم يقول بعد ذلك ، تحت عنوان « غهم خاطىء » :

واكن بعض المتأخرين من المسلمين وقف بنظره عند ما ورد في قوله تعسالى: «على الله رزقها» وأخذ من الآية كلها كفالة الله الرزق الحباده، وترك أنه في سبيل الحصول على الرزق: عليه أن يسعى، وأن سعيه سعيا مستقيما، طبقا لتعاليم الله ووصاياه و ترك أنه كائن يتحرك ويدب على الأرض وأن واجبه أن يترك ذاته تتحرك وأن يتدخل بارادته في توجيه حركته غصب و

فهم بعض المسلمين المتأخرين أنه ينبغى للمسلم كى يحصل على الرزق أن يتردد على المسجد ، أو يكرر دعاءه لله ويستنجد به رافعا يغيته نحو السماء ، وأنه يكفى أن ينتمى الى المسلمين بالاسم وينطق معهم الشهادة ، وأغفل أنه يجب عليه أن يعمل وأن يكون فى عمله مخلصا لله غلا يؤذى غيره ، أغفل أنه يجب عليه أن يعمل عملا صالحا .

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢٩-

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٣

<sup>(</sup>۲) طه (۲)

ان الله يتكفل بالرزق لمن يسعى وأعلن هـذا التكفل في صيغة الالمزام فقال : « على الله رزقها » ليحفز الناس على الانتفاع بطبيعتهم البشرية في الحركة والسعى ، وليس ليحول بينهم وبين خصائص طبيعتهم المتى خلق البشر عليها • ان الاسلام لا يرتد بالطبائع عما لها • وانما ينميها غصب بالهداية الالهية في التوجيه • اه •

### \* \* \*

أقول: وفى القرآن الكريم يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نطلب الرزق حتى فى يوم الجمعة ، فيقول: « فادًا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » (١) .

كما قرن الله تعالى التجار بالمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى ، خسال: (( ٠٠ و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله )(٢) .

وهذا شرف عظيم للعاملين .

كما ورد فى السنة الشريفة الترغيب فى السعى على الرزق فى مناكب الأرض:

فعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وان نبى الله داوود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده » رواه البخارى وغيره ، وابن ماجه ولفظه ، قال : « ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده ، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخلامه فهو صدقة » •

قال الحافظ فى الفتح: « وفى الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره ، والحكمة فى تخصيص داوود بالذكر: أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله لم يكن من الحاجة لأنه كان خليفة فى الأرض كما قال الله تعالى • وانما ابتغى الأكل من طريق الأفضل ، ولهذا أورد النبى صلى الله عليه وسلم قصته فى مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد ، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا ولا سيما اذا ورد فى شرعنا مده وتحسينه مع عموم قول ه تعالى : « • • فهداهم اقتده ه ١٠٠٠ وتحسينه مع عموم قول ه تعالى : « • • فهداهم اقتده ه ١٠٠٠ م

<sup>(1)</sup> الجمعة: ١٠ (٢) المزمل: ٢٠ (٣) الانعام: ٩٠ (١) الجمعة: ٢٠ (٢) المزمل: ٢٠ (٢) المرسولة ج٢)

وفى المديث أن التكسب لا يقدح في التوكل ؛ وأن ذكر الشيء بدليله أوقع في نفس سامعه » اه .

وقد قرأت \_ والشيء بالشيء يذكر \_ آن داوود عليه السلام خرج من قصره ذات يوم متنكرا ليسأل عن نفسه من يصادفه من الناس وهو لا يعرفه \_ فتعرض له سيدنا جبريل عليه السلام في صورة آدمي ، فقال له سيدنا داوود : يا فتي ٠٠ ما قولك في داوود ؟ فقال له : نعم العبد هو ٠٠ غير أن فيه خصلة ٠ فقال له سيدنا داوود : ما هي ؟ قال : يأكل من بيت مال المسلمين وما في العباد أحب الى الله تعالى من عبد يأكل من كسب يده ٠٠ فلما سمع سيدنا داوود هذا عاد بعد ذلك عبد يأكل من كسب يده ٠٠ فلما سمع سيدنا داوود هذا عاد بعد ذلك باكيا الى قصره ٠٠ وهناك تضرع الى الله تعالى أن يعلمه صنعة يعملها بيده ٠٠ فأتاه جبريل وعلمه صنعة الدروع وآلات الحرب ٠٠ وآلان الله له الحديد حتى كان في يده بمنزلة العجين (( ٠٠ وآلنا له الحديد )(۱) فكان اذا تفرغ من قضاء حوائجه وحوائج أهله عمل درعا فباعها وأكل منها هو وأولاده ٠٠

وهكذا كان ولده سيدنا سليمان عليه السلام:

فقد قرأت كذلك: أنه في يوم من الأيام ناجى ربه فقال: يا رب قد أعطيتنى ملكا لم تعطه أحدا قبلى وسألتك أن لا تعطيه أحدا بعدى فأعطيتنيه • فأن قصرت في شكرك فدلنى على أحد هو أشكر لك منى ؟ • فقال الله تعالى: يا سليمان • عبد يكسب بيديه يسد جوعه ، ويستر عورته ، ويعبدنى : هو أشكر لى منك • فعند ذلك بكى سيدنا سليمان عليه السلام — كما بكى والده من قبل — وتضرع الى الله تعالى أن يعلمه صنعة ليعملها بيده • فأتاه جبريل عليه السلام وعلمه صنعة القفاف • فالتى كان بعد ذلك يأكل من عائدها • وأول من عمل الخوص سليمان عليه السلام •

وقد قال الماوردى: « أصول المكاسب: الزراعة والتجارة والصناعة • وأيها أطيب ؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس وأشهرها مذهب الشافعي: أن التجارة أطيب ، والأشبه عندى أن الزراعة أطيب • لأنها أقرب الى التوكل»:

قال النووى : « وحديث البخارى صريح في ترجيح الزراعة والصنعة

لكونهما عمل يده ، لكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع بها للآدمى وغيره وعموم الحاجة اليها » اه • (العينى) •

### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تنفذ وصية الرسول صلى الله علي ه وهى : « ولا تعجز » حتى لا تكون عالة على غيرك ، وحتى لا تكون كذلك رخيصا بين اخوانك ٠٠ فقد ورد فى الأثر : « أحب الناس الى الناس : من استغنى عن الناس ٠٠ وأبغض الناس اليهم : من احتاج اليهم ٠ وأحب الناس الى الله : من احتاج الى الله ٠٠ وأبغض الناس الى عيره » ٠

كما ورد كذلك على لسان سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال : « استغن عمن شئت تكن أسيره ، واحتج الى من شئت تكن أسيره ، وأحسن الى من شئت تكن أميره » •

وشدر القائل:

ان الغنى اذا تكلم بالخطا

قالوا : صدقت وما نطقت محالا

أما الفقير اذا تكلم صادقا

قالوا: كذبت وأبطلوا ما قالا

ان الدراهم في المواطن كلها

تكسو الرجال مهابة وجلالا

فهى اللسان لن أراد فصاحة

وهي السلاح لن أراد قتالا

وقد سئل أحد الحكماء: لماذا تجمع المال وأنت حكيم ؟ فقال: الأؤدى به الفرض ، وأصون به العرض ، وأستغنى به عن القرض

### \* \* \*

فلاحظ كل هددًا أخا الاسلام ، مع ملاحظة كذلك :

أنه من تعاليم الاسلام: تحريم موارد الكسب الخبيشة ٠٠ وقد حدد الخبث بأنه ما كان بغير مقابل من عمل: كالربا والقمار واليانصيب ونحوها \_ أو كان بغير حق: كالنصب والسرقة والغش ونحوها \_ أو كان عوضا لما يضر: كثمن الخمر ، والخنزير ، والمخدر ونحوها ٠٠ فكل هذه موارد للكسب لا يبيحها الاسلام ولا يعترف سها ٠

وأن الاسلام قد عمل على التقريب بين الطبقات بتحريم الكنز ، ومظاهر الترف على الأغنياء ، والحث على رفع مستوى المعيشة بين الفقراء ، وتقرير حقهم فى مال الدولة ومال الأغنياء ووصف الطريق العملى لذلك .

وأكثر من الحث على الانفاق فى وجوه الخير ، والترغيب فى ذلك ، وذم البخل والرياء والمن والأذى ، وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن ابتعاء مرضاة الله تبارك وتعالى ورجاء ما عنده : « وتعاونوا على البن والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »(١) •

وأن الاسلام: قد قرر حرمة المال ، واحترام الملكية الخاصة ، ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة: « كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله » •

و «لا ضرر ولا ضرار » ٠٠

### \* \* \*

فاذكر كل هـذا أخا الاسلام ، حتى لا تعتدى على حقوق غيرك ، وحتى تأكل حلالا وتشرب حلالا وتلبس حلالا ٠٠ الخ ٠

مع ملاحظة كذلك: أن الحلال هو الأساس في ديننا ٠٠ بل وفي جميع الرسالات السماوية:

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا » (٢) وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم آ (٢) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء : يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام : فأنى يستجاب له » رواه مسلم •

وأخرج الحافظ ابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهما ، قال : تایت هذه الآیــة عند النبی صلی الله علیــه وسلم : «یا آیها الناس کلوا مما فی الأرض حلالا طبیا ۱۰۰ » ، فقام سعد بن أبی وقاص فقال : یا رسول الله ۱۰۰ ادع الله آن یجعلنی مستجاب الدعوة ۰ فقال له : یا رسول الله مطعمك تستجب دعوتك ، والذی نفسی بیده ، ان الرجل یا سعد ۱۰ أطب مطعمك تستجب دعوتك ، والذی نفسی بیده ، ان الرجل

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢ (٢) المؤمنون: ٥١

<sup>(</sup>١) البقرة ١٦٨٠

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٢

ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت(١) والربا فالنار أولى به » •

ولهذا فقد ثبت \_ على سبيل المثال \_ أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان لا يأكل طعاما ، ولا يشرب شرابا ، ولا يلبس لباسا ، ولا يقتنى متاعا : الا اذا عرف أنه قد أتاه عن طريق حلال ، حتى يبارك الله فيه ، وكان من عادته أن يسأل خادمه عن مصدر ما يحضره له من طعام أو شراب • • وفي يوم من الأيام اشتد الجوع بأبي بكر ، وأكل من الطعام الذي أحضره له خادمه دون أن يسأله عن مصدره • • فتعجب الخادم ، وسأله : يا سيدى ، لقد كنت تسألنى كل يوم عن مصدر الطعام ، فما بالك اليوم لم تسألنى كعادتك ؟ • • فتوقف أبو بكر عن تناول الطعام فما بالك اليوم لم تسألنى كعادتك ؟ • • فتوقف أبو بكر عن تناول الطعام خائفا مضطربا ، وقال لخادمه : لقد أنسانى الجوع ذلك ، فمن أين جئت خائفا مضطربا ، وقال لخادم : كنت تكهنت لانسان في الجاهلية فأعطاني هـذا الطعام •

فأدخل الصديق أصابعه فى فمه وجعل يتقيأ ما أكل وهو يصيح : لقد كدت تهلكنى يا غلام ٠٠ ثم أخذ يدعو الله ويقول : اللهم اغفر لى ما شربت العروق واختلط بالدماء ، لأنه لا يستطيع اخراجه ٠ فقيل له : أتفعل كل ذلك من أجل هذه اللقيمات ؟ فقال : والله لو لم تخرج الا مع روحى لأخرجتها ، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » ولقد خشيت أن ينبت شىء من حسدى من هذه اللقيمات فأصير بسببها الى النار !! ٠٠

فلنأخذ أخا الاسلام درسا من هذا الدرس العملى العظيم: حتى نتقى الله تعالى فى جميع أعمالنا ٥٠ وحتى نبتعد عن الحرام بجميع صوره وألوانه لأن الحرام كما عرفت هو الهلاك بعينه ٥٠ ومن عرف الحرام معرفته حرام ٠٠.

واعلم أن الحرام اذا اختلط بالحلال كان سببا في ضياعه ٠٠ كما يشير أحدهم الى هذا في قوله:

جمع المرام على الملال ليكثره

دخل المرام على الملال فبعثره

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي الخرام .

هــذا ٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى نص الوصية قد أوصاك بقوله: «وان أصابك شيء غلا تقل : لو آنى فعلت كذا كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فان لو تفتح عمل الشيطان »:

فأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه النبوى يحذرك من أمر خطير لابد أن تلاحظه حتى لا يلعب الشيطان بك ، أو حتى لا تكون كالكرة بين قدميه في ميادين الحياة الفانية • • وحسبك اذا أردت أن تقف على خطورة هذا الشيطان عليك:

أن تعلم أن الشيطان الرجيم هددا ، قد قال لرب العزة سبحانه وتعالى بعد أن حكم عليه بالاغواء:

« • • فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم • ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين » (١) •

ولهذا قال الله تعالى له بعد ذلك: « ١٠ اخرج منها مذعوما مدهورا ، لن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين » (٢) : ثم يواصل سبحانه وتعالى حديثه بعد ذلك عن بقية ما ترتب على هـذا فيقول: « ويا آدم السكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتكونا من الظالمين • فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هـذه الشجرة الا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين • وقاسمهما أنى لكما لمن الناصحين • فدلاهما بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين » (٣) : الى أن يقول الله تبارك وتعالى بعد أن الشيطان لكما عدو مبين » (٣) : الى أن يقول الله تبارك وتعالى بعد أن الشيطان المنهما ليريهما سوءاتهما ، كما أخرج أبويكم من الجنـة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أوليـاء الذين لا يؤمنون » (٤) •

فالشيطان اذن كما تشير الآيات هو عدونا المبين الذي هذرنا الله عمائده وشروره ٠٠

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧ / ١٦) الأعراف: ١٨

 <sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٩ ـ ٢٢ (٤) الأعراف: ٢٧

ولهذا كان لابد وأن ننفذ ما حذرنا الله تعالى منه • • بمعنى أن لا نستجيب لوساوس الشيطان ونداءاته الخفية التى كثيرا ما تكون ، ولا سيما عندما تكون هناك مصيبة من المصائب ، أو مشكلة من المشاكل : ان الشيطان يحاول تبرير كل هذا بصورة شيطانية كثيرا ما تؤدى الى عكس ما كان من الواجب عليه — كمؤمن — أن يفعله • • وهو أن يستسلم لقضاء الله تعالى ويرضى بقدره • • لأنه لا يحدث شيء في هذا الوجود الابارادة الله سبحانه وتعالى الذي يقول :

( قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ٠٠ )(١) ، كما أخبرنا الله تعالى فى قرآنه \_ نحن المؤمنين \_ بأنه سيبتلينا ، وذلك حتى نهيىء أنفسنا لاستقبال ما قضى الله تعالى به ، ونكون من الراضين بهذا القضاء ، فقال :

« ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ، وبشر الصابرين • الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون • أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون »(٢):

ولهذا كان لابد كما تشير تلك الآيات القرآنية: أن نكون من هؤلاء المؤمنين الصابرين • • ما دمنا قد آمنا أساسا بأن: « ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن » ، وكما يقول الشافعي رضي الله عنه:

ومن نزلت بساحت المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأرض الله واسعة ولكن اذا نزل القضا ضاق الفضاء

ومن هنا كان لابد وأن نلاحظ هذا اذا ما أصابنا شيء من تلك الأمور الدنيوية التي قد تكون مصيبة من المصائب التي لابد أن يتوقعها المؤمن ـ بالذات ـ • • فقد ورد في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» •

اذا ما حدث شيء من هـذا ٠٠ فحذار أن يوسوس لك الشيطان قائلا: لو لم تفعل كذا لكان كذا ٠٠ ألخ، فان « لو » كما جاء في تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم: « تفتح عمل الشيطان » ولكن قل كما أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في مثل ـ كل هـذه الأمثلة ـ : « قدر الله وما شاء فعل » ٠٠

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٥

ومن أجل ذلك ، فاننى أرى بعد هذا التقديم — وحتى لا تكون من المشار اليهم — أن أذكرك ونفسى باختصار بأهم ما جاء فى كتاب « الدين الخالص — ج ١ » تحت عنوان :

## القضياء والقيدر

حيث يقول: القضاء في الأصل الخلق والأمر والحكم • قال تعالى: 
« فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها »(١) ،
أى خلقهن • وقال تعالى: « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه • • »(٢) ،
أى أمر • وعرفا هو الحكم الكلى الاجمالي في الأزل ، أي وجود الأشياء في أم الكتاب مجملة « والقدر » لغة: التقدير وهو جعل كل شيء بمقدار يناسبه بلا تفاوت ، وعرفا: جزئيات حكم القضاء وتفاصيله التي تقع فيما لا يزال • قال تعالى: « وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الابقدر معلوم »(٣) •

وقال النووى: معناه ، أن الله تعالى قدر الأشياء فى القدم وعلم أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده ، وعلى صفات مخصوصة • فهى تقع على حسب ما قدرها سبحانه ، وهو بهذا المعنى يعم القضاء بالمعنى السادق •

وقال الخطابى: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر البه تعالى للعبد على ما قدره وقضاه ، وليس الأمر كما يتوهمونه ، وانما معناه الاخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من اكتسابات العبد وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وشرها ، والقدر: اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر ، ويجب الايمان والرضا بهما القوله تعالى: « وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) (3) ، وقوله تعالى: « وأن تؤمن بالقدر خيره وشره » ،

<sup>(</sup>١) نصلت: ١٢ (٢) الاسراء: ٢٣ (٣) الحجر: ٢١

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٢ (٥) القبر: ٩٩

ولحديث أيي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : « ألمؤمن القوى خير وأحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف ، وف كال خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجزن ، وان آصايك شيء غلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فان لو تفتح عمل الشيطان » اخرجه احمد ومسلم وابن ماجه ،

ثم يقول بعد ذلك: « منذا ما عليه أهل السنة والجماعة ، فيجب على الكلف أن يعتقد أن جعيع أفعال العباد بقضاء الله وقدره ، وأن الله تعلى يريد الكفر من العبد ويشاؤه ، ولا يرضاه ولا يحبه له ، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا ، وأن كل انسان ميسر لمنا خلق له ، وأن الأعمال بالخواتيم ، فالسعيد من سعد بقضاء الله وقدره ، فيوفقه تعالى للعمل بالشريعة الغراء الى أن يموت على ذلك ، والشقى من شقى بقضاء الله وقدره ، فيؤوت على الكفر والعياذ بالله تعالى ٠٠

فعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: كنا فى جنازة ببقيه الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله وبيده مخصرة (١) فجعل ينكت بها الأرض ثم قال: «ما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من النار ، ومقعده من الجنة ، فقالوا: يآ رسول الله م أغلا نتكل على كتابنا ؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فسيصير الى عمل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاء فسيصير الى عمل الشقاء ، ثم قرأ: «فاما من أعلى من أهل الشقاء فسيصير الى عمل الشقاء ، ثم قرأ: «فاما من أعلى واتقى ، وصدق بالعسنى ، فسنيسره لليسرى ، ، )(١) الآية ، أخرجه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى ،

وعن جابر رضى الله عنه ، قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه ، فقال : يا رسول الله ٠٠ بين لنا دينا كأنا خلقنا الآن غيم العمل اليوم ؟ ٠٠ فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير آم فيما يستقبل ؟ قال : « فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » • قال : ففيام العمل ؟ قال : « اعملوا فكل ميسر للا خلق له وكل عامل بعمله » أخرجه مسلم •

<sup>(</sup>١) المراد عصاكانت في يده . .

وعن سهد بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة غيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وأن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة » أخرجه الشيخان ، وزاد البخارى : وأنما الأعمال بالخواتيم .

ثم يتول في الدين الخالص: والأحاديث والآثار، في هذا الباب كثيرة و وفيها رد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العباد مقدورة الهم واقعة منهم استقلالا بواسطة الاقدار والتمكين وقد اتنق لشخص منهم أنه رفع رجله بحضرة رجل من أهل السنة وقال: إني رفعت رجلي عن الأرض بقدرتي و فقال له السنى: فإذن ارفع رجلك الأخرى ، فلم يرد له جوابا و وفيها رد عليهم أيضا في زعمهم أن العبد يخلق الشر كالمعاصي والكفر و وهو زعم باطل و اذ لو كان العبد يخلق الشر والمخالفات كالمعاصي والكفر و وهو زعم باطل و اذ لو كان العبد يخلق الشر والمخالفات العباد لا يكون بخلق الله وايجاده ، بل بخلقهم وايجادهم وذلك جلى العباد لا يكون بخلق الله وايجاده ، بل بخلقهم وايجادهم وذلك جلى البطلان ، لأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتأثير على وفق علمه وقد قال رسول الله صلى الله عيه والماكم من حديث أبي حازم عن أبي عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صح سماع أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ان صحيح على شرط الشيخين ان صحيح على شرط الشيخين ان صحيح على شرو من أبي حازم عن أبن عمر وقال الحاكم : صويح على شرط الشيخين ان صحيح على شرو المناكلة و المناكلة المناكلة و المناكلة و

وشبههم صلى الله عليه وسلم بالمجوس حيث غرقوا بين أغمال الله عز وجل فجعلوا بعضها له وبعضها لغيره ، قال الخطابى : إنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا ، لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس ف قولهم بالأصلين النور والظلمة : يزعمون أن الخير من فعل النور ، والشر من فعل الظلمة ، فصاروا ثنوية •

وكذلك القدرية يضيفون الخير الى الله تعالى والشر الى غيره • والله خالق الخير والشر جميعا ، لا يكون شيء منهما الا بمشيئته ، فهما مضافان اليه خلقا وايجادا ، والى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا • • • • النخ (١) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ارجع الى هذا الموضوع في الجزء الأول من الدين الخالص ٠٠ التقرابعد ذلك آراء المعتزلة كذلك .

أقول : وقد روى النيسابوري في تفسيره باسناده :

أن على بن أبي طالب \_ كرم الله وجهه \_ سأله سائل عن القدر ؟ فقال : طريق دقيق لا تمش فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر ؟ فقال : سر خفى لله لا تنفشه ، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرني. عن القدر ؟ فقال على رضى الله عنه : يا سائل ، أن الله تعالى خلقك كما شاء أو كما شئت ؟ فقال : كما شاء ، فقال ! أن الله يبعثك يوم القيامة كما شئت أو كما يشاء ؟ فقال : كما يشاء • فقال : يا سائل ، لك مشيئة مع الله ؟ أو غوق مشيئته ؟ أو دون مشيئته ؟ غان قلت : مع مشيئته ادعيت الشركة معه ، وأن قلت : دون مشيئته استغنيت عن مشيئته ، وان قلت : فوق مشيئته كانت مشيئتك غالبة على مشيئته • ثم قال : ألست تسأل الله العافية ؟ قال : نعم • قال : فمن ذا تسأله العافية ؟ أمن بلاء ابتلاك به ؟ أو من بلاء غيرك ابتلاك به ؟ قال : من بلاء ابتلاني بة • فقال : ألست تقول : لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » ؟ قال : بلى • قال : تعرف تفسيرها ؟ فقال : لا يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله • فقال : تفسيرها أن العبد لا قدرة له على طاعة الله ولا على معصيته الا بالله عز وجل . يا سائل ، ان الله يسقم ويداوى ، منه الداء ، ومنه الدواء ، اعقل عن الله • فقال السائل : عقلت • فقال له : الآن صرت مسلما ، قوموا الى اخيكم المسلم فخذوا بيده • ثم قال. على \_ كرم الله وجهه \_ لو وجدت رجلا من أهل القدر الخذت بعنقه ولا أزال أضربه حتى أكسر عنقه نفانهم يهود هذه الأمة .

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، وكن ملاحظا لكل أبعاده وما فيه من اشارات وتوجيهات : حتى لا تكون قدريا ٥٠ وحتى تقول ما أوصاك به الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهاية الوصية ١٠ ان أصابك شيء وهو : « قدر الله وما شاء فعل » ، واحذر أن تكون « لو » سببا فى سيطرة الشيطان عليك ٥٠ « فان لو تفتح عمل الشيطان » : أعلانا الله جميعا منه ومن أعماله ٥٠ آمين ٥٠

# الوصب السنون

عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال :

« أن الدين يسر ولن يشاد الدين الا غلبه ، فسددوا وقاريوا وأيشروا واستعينوا بالفدوة والروحة وشيء من الدلحة » • •

(رواه البخاري)

\* \* \*

### فكن لفا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التي تجتبر من أهم الوصايا: لأنها عدعو الى الوسطية في الدين كما تحذر في نفس الوقت من التغالي هيه ١٠ وهدذا أساس لابد وأن نقف عليسه جميعا حتى نعمل على تنفيذه وعدم مخالفته والاكانت النتيجة عكس ما نريد في دنيانا وأخرانا ٠

وحسبنا اذا أردنا تأكيدا لهذا أن نقراً ــ أولاً ــ قول الله تعالى لنبيه المصطفى صلوات الله وصلامه عليه : « طه · ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى »(١):

وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه \_ كما يقول مجاهد في القرطبي \_ يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة بالليل من طول القيام ، ثم نسخ ذلك بالفرض ، فنزلت هذه الآية .

وحكى ابن الأنبارى: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحمل مشقة المصلاة حتى كادت قدماه تتورم ، ويحتاج الى الترويح بين قدميه ، فقيل له: طأ الأرض ، أى لا تتعب حتى تحتاج الى الترويح .

وذكر القاضى عياض فى « الشفاء » أن الربيع بن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى ، عانزل الله تعالى « طه » يعنى : طأ الأرض يا محمد « ما أنزلنها عليه القرآن لتشقى » •

والخلاصة \_ كما يقول القرطبي فى نهاية تفسير هذه الآية \_ هي : وعلى الأقوال المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالليل حتى خورمت قدماه ، فقال له جبريل : أبق على نفسك غان لها عليك حقا ، أي ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك فى العبادة ، وتذيقها المشقة المفادحة ، وما بعثت الا بالحنيفية السمحة .

ويُوضح هذا أيضا ويؤكده قول الله تبارَكُ وتعالى: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »:

وقد قال الله تعالى هذا بعد قوله سبحانه: «شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فعن شهد منكم الشهر قليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولطكم تشكرون »(۱) .

فه ذه الآية بتمامها وما تتضمنه من أحكام فقهية تؤكد سماحة الاسلام ورحمته بالمعاد الذين لا يتحملون الصيام بسبب المرض أو يسبب السفر الذي هو قطعة من العذاب .

ولهذا كانت الرخصة لهما بالفطر على أن يصوما بعد ذلك في أيام أخر بعد أن تعود الصحة أو بعد أن يصل المسافر الى وطنه أو الى المكان الذي يريد السفر اليه •

وقد قال القرطبي في المسألة الرابعة حول هذا: واختلف العلماء في الأغضل من الفطر أو الصوم في السفر ، فقال مالك والشافعي في بعض ما روى عنهما: الصوم أفضل لمن قوى عليه • وجل مذهب مالك التخيير ، وكذلك مذهب الشافعي • قال الشافعي ومن اتبعه: هو مخير ، ولم يفصل • وكذلك ابن علية ، لحديث آنس ، قال: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على المعاشم حضوجه مالك والمنطري ومسلم ، وروى عثمان بن أبي العاص على المتقفي وأنس بن مالك صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل ، لن قدر عليه • وهو قول آبي هنيفة وأصحابه •

وروى عن ابن عمر وابن عباس : الرخصة أخضل ، وقال به سعيد

<sup>(</sup>١) البترة: ١٨٥

ابن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى وأحمد واسحاق • فكل هؤلاء يقولون : الفطر أفضل ، لقول الله تعالى : «بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » •

\* \* \*

واتماما للفائدة ، فاننى آرى أن الخص لك ما ذكره الشيخ محمود خطاب السبكى رحمه الله تعالى فى الجزء الثامن من الدين الخالص عتمان :

#### الاعذار البيحة للفطري ويسرؤا وأدعوا

قال: وهي تسعة:

الرض : ان دخل عليه وخاف بيلية ظن أو تجربة أو الخيار طبيب مسلم حاذق غير ظاهر الفسق به من الصوم المرض اذا كان صحيحا ، أو زيادته أو بطؤه اذا كان مريضا لقوله تعمالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) ، وفي حديث معاذ بن جبل في أحوال الصيام ، قال : ثم ان الله تعالى أنزل الآية الأخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه )) فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والسافر ، وثبت الاطعام الكبير الذي لا يستطيع الصيام » أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهقى بسند صحيح ،

ثم يقول: وعلى هـذا أجمعت الأمة ، غان تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها لما يتضمنه من الاضرار بنفسه وتركه تخفيف الله وقبول رخصته ، ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة فاذا تحمله أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة اذا حضرها ، والصحيح الذي يخشى المرض بالصيام كالمريض الذي يخاف زيادة المرض في اباحة الفطر لأن المريض انما أبيح له الفطر خوفا مما يتجدد بصيامه من زيادة المرض وتطاوله والخوف من تجدد المرض في معناه ،

السفر: فيباح الفطر للمسافر سفر قصر وان لم يضره الصوم ، لأن السفر الطويل لا يعرى عن المشقة وهى لا تنضبط فاعتبر مظنتها لقوله تعالى: ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ))(۱) . ولحديث عائشة رضى الله عنها أن حمزة بن عمرو

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤

الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: « أأصوم في السفر ؟ \_ وكان كثير الصيام سي فقال: أن شئت هصم وآن تسئت فأهطر » أخرجه الجماعة (١) والبيهقي وقال الترمذي: حسن صحيح .

ثم يقول: وهو نص فى اثبات الخيار للمسافر بين الصوم والافطار وأنه يصح صوم الفرض للمسافر وأن صومه فى السفر ليس واجبا و وناهره أنه سأل عن مطلق الصوم فرضا أو غيره فلا يكون فيه حجة على عن منع صوم ومضان فى السفر و لكن صرح برمضان فى أحاديث منها حديث أبى الدرداء رضى الله عنه ، قال : « خرجنا مع رسول الله جلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد حتى ان كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما غينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة » أخرجه مسلم و

وقد قال عامة العلماء: بحواز صيام رمضان وغطره للمساغر ... واختلفوا في الأفضل منهما:

فقال المنفيون ومالك والشافعي والثورى: الصوم في السفر آفضل لن قوى عليه ، والفطر أفضل لن لم يقو على الصيام ، لقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم )(٢) .

ولحديث أبى الدرداء السابق ففيه فطر من اشتد عليهم الحر من الصحابة ولم يقو على الصيام وصيام النبى صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة لأنه لم يجهدهما ، وحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، قال : «كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فان ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فان ذلك حسن » أخرجه أحمد ومسلم والبيهتى ، وقال أحمد واسحاق : الفطر في السفر أفضل لحديث جابر وقال أحمد واسحاق : الفطر في السفر أفضل لحديث جابر عبد الله رضى الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه ، فقال : منفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه وسلم : مناله ؟ قالوا : هذا رجل صائم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛

<sup>(</sup>۱) وهم : مالك ، وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه . (۲) البقرة : ۱۸۶

والمرضع التى شأنها الارضاع وان لم تباشره ، والمرضعة هى المباشرة والمرضع التى شأنها الارضاع وان لم تباشره ، والمرضعة هى المباشرة له بالقام ثديها الصبى • فيباح للحامل والمرضع الفطر اذا خافتاً على أنفسهما أو ولدهما ولو رضاعا \_ بغلبة الظن بنعو تجربة آو اخبار طبيب ثقة \_ من حصول ضرر بالصوم كضرر المريض ، وللمرضع الفطر بشرب دواء أخبر الطبيب الثقة أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع مثلا ، بشرب دواء أخبر الطبيب الثقة أنه يمنع استطلاق بطن الرضيع مثلا ، لمحديث أنسى بن مالك الكعبى أن الغبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والمحافل والمرضع الصوم \_ أو الصيام » أخرجه أحمد والأربعة (١) والمبيقى وحسنه الترمذى •

فقد دل الحديث: على أنه يباح الحامل والمرضع الافطار اذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما وبه يقول عامة العلماء • واختلفوا فى لزوم القضاء والفدية عليهما ، فقلل ابن عباس وابن عمر : عليهما الفدية بلا قضاء اذا خافتا على ولدهما ، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها فى رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما • أخرجه ابن جرير الطبرى •

وعن ناهع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها ، فقل : تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة • أخرجه مالك والبيعقى •

وقال الحنفيون: يباح الفطر للحامل والمرضع اذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما وعليهما القضاء عند القدرة ولا فدية عليهما لعدم النص عليها في الحديث:

وبهذا قال مالك فى الحامل ، وقال فى المرضع: اذا خافت على ولدها أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية لكل يوم مد ، وقال الشافعى وأحمد: يباح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط ان خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما ، أما ان خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء لأن حالهما لا ينقص عن حال المريض وعليهما الفدية آيضا لكل يوم مد من غالب قوت البلد عند الشافعى لأنهما يطيقان الصوم وقد

<sup>(</sup>١) وهم: أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

قال الله تعمالى: « وعلى الذين يطبقونه فديسة طعام مسكين »(١) وقال أحمد: الواجب مد بر أو نصف صاع شعير والخلاف فيه كالخلاف في اطعام المساكين في كفارة الجماع • فان سقطتا عنهما بالعجز ككفارة الوطء بل أولى لوجود العذر • وقيل: لا يسقط •

ه ـ الكبر: ـ بكسر ففتح ـ الطعن فى السن • مانه يطلب من الشيخ الهرم والمرأة العجوز اذا لحقهما بالصوم مشقة أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينا مدا من بر عند الشافعى وأحمد ، ونصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تعر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك عند المتنفيين ان قدر والا استغفر الله تعالى وطلب منه العفو والاقالة ، قال ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه • أخرجه الدارقطنى والحاكم وصححاه •

باح الفطر لمن أكره عليه بملجى، كالقتل أو قطع عضو ٠
 ويباح الفطر للمجاهد لاعلاء كلمة الدين ولو مقيما اذا خاف الضعف عن الجهاد اذا استمر صائما ٠

۸ ، ۹ — ويباح الفطر لن خاف الهلاك أو نقصان العقل أو الضرر، من جوع أو عطش شديدين ان لم يفطر لقوله تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة »(۲) •

وقوله تعالى: « وما جعل عليكم فى الدين من هرج » (٢٠٠٠ و المديث ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا ضرر ولا ضرار » أخرجه أحمد وابن ماجه بسند حسن •

#### \* \* \*

فتلك يا آخى المسلم هي سماحة الاسلام الذي كله يسر ورحمة ٠٠ أو ان شئت فقل: (( ٠٠ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة )(؟) ٠

فاشكر الله تعالى على نعمة التيسير واستعن بالله تعالى على تحقيقه • • كما يشير الى هذا الحديث الشريف الذي جاء في نصه :

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : « قلت يا رسول الله ٠٠ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار ، قال : لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : تعبد الله لا تشرك به

١٨١ - من وصايا الرسول ج ٢)

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٤ (٢) البقرة: ١٩٥

<sup>(</sup>٣) المحج: ٧٨ (٤) البقرة: ١٧٨

شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت ، شم قال : ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة ، والصدقة تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل » • ثم تسلا : « تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون • فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) (۱) ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ قلت : بلي يا رسول الله • قال : رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه (۲) الجهاد • ثم قال : « ألا أخبرك بملاك (۳) ذلك كله ؟ قلت : بلي يا رسول الله • فأخذ بلسانه وقال : هملاك (۳) ذلك كله ؟ قلت : يا نبى الله ، وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثما عليك هذا • قلت : يا نبى الله ، وأنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : ثكات الناس في النار على وجوههم — أو قال على مناخرهم — الا حصائد ألسنتهم » رواه الترمذي وقال حديث حصيح •

وذلك لأنه كما يقول الشاعر:

اذا لم يكن عون من الله للفتى

فأول ما يجنى عليه اجتهاده

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد قوله : « ان الدين يسر » : « ولن يشاد الدين » بالرفع على ما لم يسم فاعله ، وروى منصوبا : « ولن يشاد الدين أحد الا غلبه » : فأن المراد أى غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه ٠٠ فافهم ذلك أخا الاسلام ونفذ ما بعده وهو :

« فسددوا وقاربوا » ، أى القصد في طاعة الله تعالى كما قال النبى صلى الله عليه وسلم في نهاية حديث شريف صحيح يقول فيه : « سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة ، القصد القصد تبلغوا » •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) السجدة : ١٦ : ١٧ - ١٧ (٢) ذروة سنامه : أي أعلاه .

<sup>(</sup>٣) ملاك الشيء بكسر الميم: أي مقصوده .

<sup>(</sup>٤) ثكلتك أمك : أى مقدتك ، ولم يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء بل جرى ذلك على عادة العرب في المخاطبات .

وحسبى حتى يتضح لك هذا وتنفذه ان شاء الله تعالى: أن أذكرك ببعض الأحاديث الشريفة الصحيحة التى ذكرها الامام النووى فى كتابه «رياض الصالحين» تحت عنوان:

باب في الاقتصاد في الطاعة

فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة ، قال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة تذكر من صلاتها ، قال : «مه (۱) عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه • متفق عليه •

ومعنى « لا يمل الله » : أى لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم ويعاملكم معاملة المال حتى تعلوا فتتركوا • • فينبغى لكم أن تأخذوا ما تطبقون الدوام عليه •

وعن أنس رضى الله عنه ، قال : «جاء ثلاثة رهط المى بيوت أزواج النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله عليه وسلم غلما أخبروا كأنهم تقالوها (٢) ، وقالوا : أين نحن من النبى صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فأصلى الليل أبدا ، وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ، ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أعتزل النساء غلا أتزوج أبدا ، فجاء وسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ، فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ • • أما والله اننى لأخشاكم لله (٣) وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى » •

وعن أبن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا • رواه مسلم •

والمتنطعون: أى المتعمقون المسددون فى غير موضع التشديد • وعن أنس رضى الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين (١) فقال: « ما هذا الحبل » ؟ قالوا: هذا حبل لزبنب فاذا فترت (٥) تعلقت به • فقال النبى صلى قالوا: هذا حبل لزبنب فاذا فترت (٥) تعلقت به • فقال النبى صلى

<sup>(</sup>۱) مه: كلمة نهي وزجر . (۲) أي عدوها قليلة .

<sup>(</sup>٣) أي أخافه خوفا شديدا مترونا بالشعور بعظمته سيحاته وتعالى ٠

<sup>(</sup>٤) عمودان من سوارى المسجد .

<sup>(</sup>٥) أي كسلت عن القيام في الصلاة .

ألله عليه وسلم: « طوه ٠٠ ليصل أحدكم نشاطه فاذا فتر فليرقد » متفق عليه ٠

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا نعس أحدكم وهو يصلى فليرقد حتى يذهب عنه النوم فانه اذا صلى وهو ناعس لا يدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » متفق علسه •

وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: « كنت أصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا(١) وخطبته قصدا »(٢) رواه مسلم •

وعن أبني جهيفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه عال : « آخى (٢) النبى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء ، غزار سلمان أبا الدرداء غرأى أم الدرداء متبذلة (١) غقال : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا ، غجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما (٥) فقال له : كل فانى صائم ، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له : نم فنام ، مم ذهب يقوم فقال له : نم ، فلما كان آخر الليل (١) قال سلمان : ثم الآن فصليا جميعا ، فقال له سلمان : ان لربك عليك (١) حقا ، ولأهلك عليك (١) حقا ، فأتى النبى صلى وإن لنفسك عليه كل ذى حق حقه ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « صدق سلمان » رواه البخارى ،

وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنى أقول : والله لأصومن النهار ، ولأقومن

<sup>(</sup>١) قصدا: أي بين الطول والقمر.

<sup>(</sup>٢) أي يأتي بمكملات الخطبة ومسنوناتها من غير طول ولا قصر .

<sup>(</sup>٣) من المؤلخاة والمعاهدة على التناصر والتيام بحقوق الوالدين .

<sup>(</sup>١) أي لابسة ثوب المتهنة البذلة تاركة ثياب الزينة والجمال .

<sup>(</sup>٥) اكراما له . (٦) اى عند السحر .

<sup>(</sup>٧) أي من العبادة.

<sup>(</sup>A) أى من الطعام الذي تقوم به بنيتها والمنام الذي يحمل به

<sup>(</sup>٩) أتيانها وقضاء وطرها .

الليل ما عثبت و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنت الذي تقول ذلك » و فقلت له : قد قلته بأبى أنت وأمى (١) يا رسول الله وقل : « فانك لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، ونم وقم ، وصم من الشهر ثلاثة أيام فان الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر » ، قلت : فانى أطيق أفضل من ذلك وقال : « فصم يوما وأفطر يومين » وقلت : فانى أطيق أفضل من ذلك وقال : « فصم يوما وأفطر يوما فذلك عيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام » — وفي رواية : هو أغضل الصيام » — وفي رواية : « هو أغضل الصيام » — فقلت : فانى أطيق أفضل من ذلك : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله صلى الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و المناس الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم الله عليه وسلم : « لا أفضل من ذلك » و الله عليه وسلم الله عليه و الله و الله و الله عليه و الله عليه و الله و اله

ولأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب المي من أهلى ومالى • اه •

وفى رواية: «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل » ؟ قلت: جلى يا رسول الله ، قال: « غلا تفعل ٠٠ صم وأغطر ، ونم وقم: غان لجسدك عليك حقا ، وان لعينيك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، وان لزورك عليك حقا ، وان بحسبك أن تصوم فى كل شهر ثلاثة أيام غان لك بكل حسنة عشر أمثالها غاذن ذلك صيام الدهر » غشددت غشدد على ، قلت: يا رسول الله ٠٠ انى أجد قوة ، قال: « صم صيام نبى الله داوود ولا تزد عليه » قلت: وما كان صيام داوود ؟ قال: « نصف حلى الله عليه وسلم ،

وفى رواية: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر ، وتقرأ القرآن كل غيلة » ؟ فقلت: بلى يا رسول الله ، ولم آرد بذلك الا الخير • قال: « فصم صيام نبى الله داوود ، فانه كان أعبد الناس ، واقرأ القرآن فى كل شهر » (\*) قلت: يا نبى الله • • انى أطيق أفضل من ذلك ؟ قال: « فاقرأه فى كل عشر » قلت: يا نبى الله • • انى أطيق أفضل من ذلك ؟ قال: « فاقرأه فى كل عشر » قلت: يا نبى الله • • انى أطيق أفضل من ذلك ؟ قال: « فاقرأه فى كل سبع ولا نزد على ذلك » ، فشددت خلى وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم: « انك لا تدرى لعلك بطول بك عمر » قال: فصرت الى الذى قال لى النبى صلى الله عليه عليه

<sup>(</sup>۱) أي أنديك بهيا .

وسلم • فلما كبرت وددت أنى كنت قبلت رخصقة نبى الله صلى الله عليه وسلم •

وفى رواية: «وان لولدك عليك حقا» •

وفى رواية « لا صام من صام الأبد » ثلاثا .

وفى رواية « أحب الصيام الى الله تعالى صيام داوود ، وأحب الصلاة الى الله تعالى صلاة داوود : كان ينام نصف الليك (١) ويقوم ثلث وينام سدسه ، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ، ولا يفر اذا لاقى » (٢) •

وفى رواية قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب وكان يتعاهد كنته \_ أى امرأة ولده \_ فيسألها عن بعلها (1) فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا (٥) ولم يفتش لنا كنفا (١) منذ أتيناه و فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم • فقال: « القنى به » فلقيته بعد ، فقال: « كيف تصوم » ؟ قلت: كل يوم » قال: « وكيف تختم » ؟ قلت: كل ليلة \_ وذكر نحو ما سبق \_ وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل ، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبى صلى الله عليه وسلم •

كل هــده الروايات صحيحة معظمها في الصحيحين وعليل منها في أحدهما •

وعن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدى الكاتب آحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : « لقينى أبو بكر رضى الله عنه فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق (٢) حنظلة ! قال : سبحان الله (٨) ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا

<sup>(1)</sup> ليستريح البدن من تعب اعمال النهار .

<sup>(</sup>٢) أي أذا لاتي العدو في ألميدان .

<sup>(</sup>۴) ای ذات شرف . (۱) ای زوجها .

 <sup>(</sup>٥) كناية عن المضاجعة والنوم معها على الغراش .

<sup>(</sup>٦) أى لم يكشف لنا سترا .. تريد بهذا امتناعه عن الجماع ٠

<sup>(</sup>٧) خاف على نفسه النفاق لما كان يحصل له من الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم . . (٨) تنزيها لله وحده .

مالجنة والنار كأنا رأى عين ، فاذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا (۱) الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا ، قال أبو بكر رضى الله عنه : فوالله انا لنلقى مثل هذا ، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وما ذاك » ؟ قلت : يا رسول الله ، ونكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى العين فاذا خرجنا من عندك عافسانا الأزواج والأولاد والضيعات (۲) نسينا كثيرا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وفي الذكر لصاغحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة (۱۳) وساعة » (٤) ثلاث مرات ، رواه مسلم ،

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه ، فقالوا: أبو اسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم • فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه » رواه البخارى •

\* \* \*

وهكذا \_ كما رأيت أخا الاسلام \_ كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطط لأصحابه بل لكل فرد من أفراد آمته الى أن يرث الله الأرض ومن عليها « برنامج » بكل تيسير لا تعقيد فيه ولا تعجيز حتى مستطيعوا أن يواصلوا العمل لدنياهم وأخراهم لأن الله تعالى كما يقول عن نفسه فى قرآنه: لا يكلف نفسا الا وسعها (٥) .

مع ملاحظة أن العبرة ليست بكثرة العمل ولكن بالمداومة عليه وان قل \_ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم في حديث شريف \_ • وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه

<sup>(</sup>۱) أي مارسنا . (۲) الضيعات : أي المعايش .

<sup>(</sup>٣) أي زيمنا لأداء العبادة .

<sup>(</sup>٤) أي ووقتاً للقيام بما يحتاجه الانسان.

<sup>(</sup>٥) قال تعالى في سورة البقرة : ٢٨٦ : (( ٠٠٠ لا يكلف الله نفساً الله نفساً الله نفساً وسعها ٠٠٠)) .

ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » رواه مسلم .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما ، قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عبد الله ٠٠ لا تكن مثل فلان كان بقوم الليل فترك قيام الليل » متفق عليه ٠

وعن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غانته الصلاة من الليك (١) من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركمة » رواه مسلم •

وهذا أيضا أخا الاسلام يشير الى ملاحظة هامة أرجو أن تنتفع بها ، وهى : أنك اذا كنت متعبا أو مشغولا بأمر من الأمور الدينية أو الدنيوية أو المعيشية ولم تستطع فعل ما اعتدت فعله فى وقت محدد خانك تستطيع تدارك هذا بفعل ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ السابق \_ بل وبالنية الصادقة لن تحرم أن شاء الله تعالى من الثواب :

فعن أبى عبد الله جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله عنهما قال " كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزاة (٢) فقال : « ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ، ولا قطعتم واديم الا كانوا معكم (٦) حبسهم (١) المرض » •

وفى رواية: « الاشركوكم فى الأجر » رواه مسلم • ورواه البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال: « ان أقواما خلفنا (٥) بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا ، حبسهم العذر » •

#### \* \* \*

وهناك ملاحظة أخرى أرجو كذلك أخا الاسلام أن تنتفع بها » وهى أن العبرة ليست \_ فقط \_ بكثرة الأعمال وانما هى بالاضافة الى الأساسيات التى فرضها الله عليك وعلينا : سلامة الصدر وحسن الخلق : فعن أنس بن مالك ، قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة ، فطلع رجل من

<sup>(</sup>۱) أي تهجد الليل . (۲) أي غروة تبوك .

<sup>(</sup>٣) أَى فَيُ الأَجْرِ وَادْرَاكُ الْنُوابِ.

<sup>(</sup>٤) أي منعهم . (٥) أي وراعنا .

الأنصار ، تنطف لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه بيده الشمال ٠٠ فلما كان العد قال النبى — صلى الله عليه وسلم — مثل ذلك ، فطلع فلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ، فلما قام النبى — مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ، فلما قام النبى — مقال ته عليه وسلم — تبعه عبد الله بن عمرو — تبع الرجل — فقال : الى لاحيت أبى ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا ، فإن رأيت أن تؤوينى اليك حتى تمضى فعلت ! قال : نعم ،

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ، فلم يره يقوم من الليل شيئا ، غير آنه اذا تعار \_ أى تقلب فى فراشه \_ ذكر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفجر ٠٠ قال عبد الله: غير آنى لم أسمعه يقول الاخيرا ٠

فلما مضت الليالى الثلاث وكدت أحتقر عمله ، قلت : يا عبد الله ٠٠ لم يكن بينى وبين أبي غضب ولا هجرة ، ولكنى سمعت رسول الله يقول لك \_ ثلاث مرات \_ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث المرات فأردت أن آوى اليك ، فأنظر ما عملك فأقتدى بك ، فلم أرك عملت كبير عمل !! فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : ها هو الا ما رأيت ، قال عبد الله : فلما وليت دعانى فقال : ما هو الا ما رأيت ، غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ، ولا أحسد ما رأيت ، غير أعطاه الله اياه ، فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك »!!(١) ،

وفى رواية: « ما هو الا ما رأيت يا ابن أخى ، الا أنى لم أبت ضاغنا على مسلم » (٢) .

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من هؤلاء الذين يتكلون على كثرة أعمالهم أو الذين يظنون أن الأعمال هى كل شيء ١٠٠ مع أنه من المفروض أن لا يتكل الانسان على أعماله ١٠٠ بل مع الأعمال الصالحة لإبد وأن يعتبر نفسه مقصرا في طاعة الله تعالى ١٠٠ وأنه ليس بفرض على الله تعالى ١٠٠ أن يدخله الجنة ١٠ على الله تعالى ١٠٠ أن يدخله الجنة ١٠٠ هأن أدخله الجنة أن أدخله الجنة أن أدخله الجنة ١٠٠ وأن أدخله النار فبعدله ١٠٠ وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه:

<sup>(</sup>١) رواه احمد.

« لا يدخل أحدكم الجنة بعمله و قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ولا أنا الا أن يتعمدني الله برحمته »(١) •

ورجمة الله تعالى ١٠ ليست الا لهؤلاء الذين تحدث الله سبحانه

وتعالى عنهم في قوله:

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 4 أولئك سيرحمهم الله ٠٠ ))(٢) ٠

وهم أيضا المشار اليهم في قول الله تعالى:

(( ٠٠ ورحمتى وسعت كل شيء ))(٢): وهذه الآية لم تنته عند هـ ذا الحد ٠٠ لأنها لو انتهت عند هذا لجاز لابليس عليه لعنة الله أن يطالب بدخول الجنة لأنه شيء من الأشياء ٥٠ واذا كان كلام الملوك لا يرد ، فما بالك بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى ٠٠ ولهذا فقد قال الله تعالى بعد ذلك \_ وفي نفس الآية (٤) \_ : ((فسأكتبها)) أي الرحمة : « للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون · الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون "(٥) • وفى الحديث القدسى يقول تبارك وتعالى : « مَا أَقُلُ حَيَاءَ مِنْ

يطمع في جنتي بعير عمل ٠٠ كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي » :

فمع العمل الصالح كما علمت تستطيع أن ترجو رحمة الله تعالى ٠٠ مع عدم الاتكال على هذا العمل حتى لا يكون مدخلا للشيطان الى قلبك وسببا في قصورك أو تقصيرك بعد ذلك .

وليكن هدفك الأسمى هو أن يرضى الله تعالى عنك وأن يختم لك بالايمان ، حتى تكون من الذين أراد الله تعالى بهم خيرا ٠٠ فقد ورد ف الحديث الشريف:

« اذا أراد الله بعبد خيرا استعمله ٠٠ قيل : وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه » •

<sup>(</sup>١) كما قال صلوات الله وسلامة عليه في حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٥٦ (٢) التوبة: ٧١

<sup>(</sup>٥) الأعراف المراف ١٥٧ ١٥٢ (٤) الأعراف: ١٥٦

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك في نص الوصية – التى ندور حولها – « وأبشروا » : فانه يريد من كل مؤمن مخلص صادق أن يكون مستبشرا وأن لا ييأس أبدا من رحمة الله تعالى ، لأنه : « • • لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون » (١) ، وحسبه أن يعلم أنه ما دام سليم العقيدة • • فان الله تعالى سيغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر • • وما دام قد صدق في توبته على أساس من الشروط التى ذكرها الامام النووى في كتابه « رياض الصالحين » حيث يقول (٢) :

قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب غان كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى غلها ثلاثة شروط: أحدها: أن يقلع عن المعصية ، والثانى: أن يندم على فعلها » والثالث: أن يعزم أن لا يعود اليها أبدا ، غان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته ، وأن كانت المعصية تتعلق بآدمى فشروطها أربعة ، هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فأن كانت مالا أو نحوه رده اليه ، وأن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه ، وأن كان غيبة استحله منها ، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ، فأن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقى ، ثم يقول: وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة على وجوب التوبة ،

قال الله تعالى: « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون العلكم مفلحون » (٣) .

وقال تعالى: (( ٠٠ فاستغفروه ثم توبوا اليه )(١) ٠

وقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا»(ه) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والله انبى الستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة » (٦) .

وعن الأغر بن يسار المزنى رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله

(۱) يوسف: ۸۷ (۲) في باب التوبة .

(٣) النور: ٣١ (٤) هود: ٦٦

(٥) التحريم ٨٠ (٩) رواه البخاري .

صلى الله عليه وسلم: « يا أيها الناس • • توبوا الى الله واستغفروه فأنى أتوب في اليوم مائة مرة »(١) •

وعن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « أن الله تعالى ييسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، وييسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »(٢) •

واذا كانت التوبة واجبة \_ كما قال العلماء \_ فاننى أحب أن أذكرك واذا كانت التوبة واجبة \_ كما قال العلماء \_ فاننى أحب أن أذكرك \_ والشيء بالشيء يذكر \_ بأن هناك ما هو أوجب منها • • كما أشار اللي هذا الشافعي رضى الله عنه عندما سئل عن ثمانية أمور : عن الواجب والأوجب ، والعجيب والأعجب ، والصعب والأصعب ، والقريب والأقرب ؟ فأحاب بقوله :

من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب والصبر في النائبات صعب لكن فوات الثواب أصعب وكل ما ترتجى قريب والموت من دون ذاك أقرب

فلابد اذن لكى تكون صادقا فى توبتك أن تحقق الواجب والأوجب: وذلك بترك المعاصى والمخالفات • والتقرب الى الله تعالى بفعل الصالحات التى تؤكد صدق توبتك وصدق رجوعك الى الله تبارك وتعالى الذى يقول : (( ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ))(٢) •

ثم اليك بعد ذلك المديث القدسى الذي أردت أن أذكرك به في أول مديثي عن التوبة ، وهو:

عن أنس رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم • • انك ما دعوتنى ورجوتنى غفرت الله على ما كان منك ولا أبالى • يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت الله • يا ابن آدم • • انك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح •

وقد كان أحد الصالحين يشير الى هذا المعنى الكبير في قوله:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم و (۲)

<sup>(</sup>٣) الفرقان: ٧١

یا رب ان ذنوبی فی الوری کثرت

وليس لى عمل فى الحشر ينجينى وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه

حب النبى وهذا القدر يكفيني

فلتكن مستبشرا على هذا الأساس الذي وقفت عليه: ما دمت موحدا ، وما دمت محبا للحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول: « من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى في الجنة » (١) • وحسبك هذا • •

\* \* \*

واعلم أن جميع البشائر الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المحمدية ما كانت الاعلى هذا الأساس الذي أشرت اليه ٠٠

ففى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى: « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ، ولهم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون »(٢) .

وَيقَــولَ : ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، وقدموا لأنفسكم ، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وبشر المؤمنين »(٢) .

ويقول: « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون · يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم · خالدين فيها أبدا ، ان الله عنده أجر عظيم »(١٤) ·

ويقول: « نعم ۱۰ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ۱۰ »(۱۰) .

ويقول: «ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة • • »(١) •

ويقول: (( ٠٠ وبشر المصنين ))(٧) .

<sup>(</sup>١) كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥ البقرة: ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٠ ــ ٢٢ (٥) يونس: ٢

<sup>(</sup>٦) يونس: ٦٢ – ٦٤ (٧) الحج: ٣٧

ويقول: (( وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا )(١) • مع ملاحظة أنه اذا كان الله تعالى قد قال فى قرآنه:

«بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما »(٢) •

« وبشر الذين كفروا بعداب أليم »(٣) ·

« ٠٠ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليــم »(١٠) ٠

غان المراد كما يقول الطبرى: أصل البشارة الخبر السار الذى يسر به المخبر ، أقول: ولهذا لا تكون البشارة الا فى الخير ، غاذا استعملت فى الشر كان ذلك من باب التهكم والسخرية كقوله تعالى: «فبشرهم بعذاب اليام» •

وفى السنة المطهرة ورد عن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : « بشروا المشائين فى الظلم (٥) الى المساجد بالنور التام يوم القيامة »(١) رواه أبو داوود ، والترمذى ٠

المتنفذ كل هذا أخا الاسلام واعمل على أن تكون من المؤمنين المتنفذ ( في الحياة الدنيا وفي الآخرة (٧):

ففى القرطبى حول قوله تعالى: « لهم البشرى فى الحياة الدنيا »(٨) ، ذكر ما يلى: عن أبى الدرداء ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ، فقال: « ما سألنى أحد عنها غيرك منذ أنزلت: هى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » خرجه الترمذى في حامعه ٠

وقال الزهرى وعطاء وقتادة : هي البشارة التي تبشر بها الملائكة المؤمن في الدنيا عند الموت .

وعن محمد بن كعب القرظى قال : اذا استنقعت (٩) نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت ، فقال : « السلام عليك ولمى الله ، الله يقرئك

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ۷) النساء: ۱۳۸

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٣

<sup>(</sup>٥) أي ظلمة العثماء والفجر . (٦) أي على الصراط .

<sup>(</sup>٧) يونس: ٦٤

 <sup>(</sup>٩) اى اذا اجتمعت فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره ،
 وأراد بالنفس الروح . (ابن الأثير) .

السلام » ثم نزع بهذه الآية : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم من (١) و ذكره أبن المبارك و

وقال قتادة والضحاك : هي أن يعلم أين هو من قبل أن يموت • وقال الحسن : هي ما ييشرهم الله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه ، اقوله: « ييشرهم ربهم برحمة منه ورضوان »(٢) . وقوله : « وبشر الذين أمنوا وعملوا المسالمات أن لهم

حنات و ، (۳) .

وقوله : (( وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ))(١)

ولهذا قال: (( لا تبديل لكلمات الله ))(٥) . أي لا خلف لمواعيده ، وذلك لأن مواعيده بكلماته • ثم يقول القرطبي : ( وفي الأفرة )) : قيل : بالجنة اذا خرجوا من قبورهم • وقيل : اذا خرجت الروح بشرت برضوان الله • وذكر أبو اسحاق الثعلبي : سمعت أبا بكر محمد ابن عبد الله الجوزقي يقول: رأيت أبا عبد الله الحافظ في المنام راكبا برذونا عليه طيلسان وعمامة ، فسلمت عليه وقلت له : أهلا بك ، انا لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك ، فقال : ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك ، قال الله تعالى : « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ))(١) الثناء الحسن ، وأشار بيده (( لا تبديل لكلمات الله ))(٧) أى : لا خلف لوعده • وقيل : لا تبديل لأخباره ، أى لا بنسخها بشيء ، ولا تكون الإكما قال: " ( ذلك هو الفوز العظيم )) (١٠ أي : ما يصير اليه أولياؤه فهو الفوز العظيم .

جعلني الله تعالى واياك بكل تلك البشريات العظيمة من أهل هذا الفوز العظيم .

\* \* \*

ثم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد قوله : « وأبشروا » ، « واستعينوا بالعدوة والروحة وشيء من الدلجة » :

غان المراد من هذا التوجيه المحمدى أن ينظم الانسان وقته وبالصورة التي يستطيع من خلالها أن يعطى للجسد حقه:

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٢ (٢) التوبة: ٢١

<sup>(</sup>٣) المقرة: ٢٥ (٤) فصلت : ٣٠

<sup>(</sup>٦) پيونتس نا ٦٤ (٥) يونس: ١٤

<sup>(</sup>٧) يونس: ٢٤ (۸) يونس: ۲۶

ففى « فتح الباري » يقول شارحا هذا : أى استعينوا على مداومة العبادة بايقاعها فى الأوقات المنسطة و والمعدوة بالفتح سير أول النهار ، وقال الجوهرى : ما بين صلاة العداة وطلوع الشمس و والروحة بالفتح السير بعد الزوال و والدلجة بضم آوله وفتحه واسكان اللام سير آخر الليل ، وقيل سير الليل كله ، ولهذا عبر فيه بالتبعيض ، ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار و وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافر ، وكأنه صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا الى مقصد فنبهه على أوقات المسافم ، لأن المسافر اذا سافر الليل والنهار جميعا عجز وانقطع ، واذا تحرى السير فى هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غير مشقة وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة الى الآخرة ، وأن هذه الأوقات بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة وقوله فى رواية ابن أبى ذئب « القصد القصد » بالنصب فيهما على الاغراء ، والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ٥٠ فأراد أن يبين أن الأولى وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع ،

فلاحظ كل هـذا أخا الاسـلام حتى لا تكون من أهل الشطط ٠٠ فقد قرأت أن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما : ان العرب تقول : حب التناهى شطط ، خير الأمور الوسط ٠٠ فهل هذا موجود فى القرآن ؟ هـلى : نعم فى أربعة مواضع ٠٠ فى قوله تعالى فى وصف بقرة موسى : «قالوا ادع لنا ربك بيين لنا ما هى ، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »(١) ، أى : وسط بين الكبر والصغر فى السن وفى قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها وفى قوله تعالى : «ولا تجعل بين فى الانفاق وفى قوله تعالى : «ولا تجهر بصلاتك ولا تفافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(٢) ، من كرماء المؤمنين : «والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان من كرماء المؤمنين : «والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »(١) ، أى : وسطا فى الميشة ٠

وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) البقرة: ٦٨ (٧) الاسراء: ٢٩ (١) البقرة: ٨٠

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١١٠ (١) الفرقان: ١٧

وسلم: « خير الأمور أوساطها » ذكره الحافظ عبد العظيم المنذرى مى الترهيب من ترك السنة عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، وفيه : « من كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك » وقال : رواه ابن آبى عاصم رابن حبان فى صحيحه ، ورواه ابن حبان أيضا من حديث أبى هريرة • وفى « جامع الأصول » (۱) لابن الأثير (ج ۱) قال شارح هدذ المحديث في الهامش ... :

معناه: أن كل خصلة محمودة ، فان لها طرفين مذمومين ، مثل السخاء وسط بين البخل والتبذير • والشجاعة ، وسط بين الجبن والتهور ، والانسان مأمور أن يتجنب كل وصف مذموم ، وتجنبه بالتعرى منه ، والتباعد عنه ، فكلما ازداد منه ، فقد ازداد منه تقربا ، وأبعد الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفين ، فانما هو وسطها ، لأن الوسط أبعد الجهات من الأطراف ، وهو غاية البعد عنها ، فاذا كان الوسط فقد تعدى عن الأطراف المذمومة بقدر الأمكان ، فلهذا كان خير الأمور أوساطها منه •

#### \* \* \*

ولهذا ، فقد جعل الله تعالى أمتنا للمحمدية لله وسطا • • قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا »(٢) :

قال القرطبى ـ فى المسألة الأولى ـ قوله تعالى: « وكذلك جعلناكم أمة وسطا »، المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا ، أى جعلناكم دون الأنبياء وغوق الأمم • والوسط المعدل • وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها •

وقال — فى المسألة الثانية — : قوله تعالى : « لتكونوا شهداء على الناس )) ، أى فى الحشر للأنبياء على آممهم ، كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب ، فيقول : هل بلغتم ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأمته : هل بلغتم ؟

<sup>(</sup>١) طبعة دار احياء التراث العربي ــ بيروت .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٣

غيقولون: ما أتانا من نذير • فيقول: من يشهد لك • فيقول: محمد وأمته • فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا ، فذلك قوله عز وجل: « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا »(١) •

وقال — فى المسألة الثالثة — : قال علماؤنا : أنبأنا ربنا تبارك وتعالى فى كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه ، فجعلنا أولا مكانا وان كنا آخرا زمانا ، كما قال عليه الصلاة والسلام : « نحن الآخرون الأولون » ، وهذا دليل على أنه لا يشهد الا العدول ، ولا ينفذ قول الغير على الغير الا أن يكون عدلا ، .

فلتكن أخا الاسلام مدركا لأبعاد هذا حتى تكون عدلا مع نفسك فلا تكلفها ما لا تطيق •

جعلنى الله تعالى واياك من المنفذين لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذى صدق فيه قول الله عز وجل: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »(۲): آمين ٥٠ آمين ٥٠ آمين ٥٠ آمين ٥٠ آمين ٥٠

#### \* \* \*

تم بحمد الله طبع المجلد الثانى « من وصايا الرسول » للأستاذ الشيخ طه عبد الله العفيفى ويشتمل على الأجزاء من الحادى عشر حتى العشرون بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر ، لصاحبها « أحمد حمدى أحمد شعبان » فى يوم الاثنين غرة رمضان ١٤٠٥ ه الموافق ٢٠ مايو ١٩٨٥ م ، وسيليه ـ باذن الله ـ المجلد الثالث الذى يستكمل شرح المائة وصية ..

وقام بمراجعة آياته وتصحيحه : العبد الفقير الى الله تعالى ، راجى عنوه وغفرانه « محمد الأنور أحمد البلتاجى » ، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل عمله فى ميزان حسناته (( يوم لا ينفع مال ولا بنون ، الا من أتى الله بقلب سليم )) .

وجزى الله صاحبه \_ الذى اجتهد فأصاب \_ أفضل ما جزى به عباده المؤمنين ، ونسأله تعالى أن ينفع به وبكتابه المسلمين ، و و و دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣

# محتوكات الكناب

| المنفحة                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| الاهـــداء                                                                    |
| تقـــديم ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|                                                                               |
| الجزء الحادى عشر                                                              |
| (^1-4)                                                                        |
| الوصية الخامسة والثلاثون: ((سافروا تصحوا) واغزوا تستغنوا)):                   |
| تعريف السفر ، اقسام السفر ، فضل طلب العلم النافع ، فضل الحج                   |
| والجهاد ، فضل سفر التجارة والكسب ، تعليق حول ما وقفنا عليه :                  |
| منشأ الكسل ، مضار الكسل ، فوائد الرياضة البدنية ، تأثير الرياضة               |
| ف النفيد 6 مندة النب في النب المسلل و هوالله الرياضية البدلية 6 تأثير الرياضة |
| في النفس ، غزوة الخندق ، غزوة خيبر ، التجارة ، شروط التجارة ،                 |
| الصناعة ، اشتعال العلماء والأسياء بالصناعة ، الزراعة ، الكزر                  |
| المدف ون                                                                      |
| الوصية السادسة والثلاثون: (( السفر قطعة من العداب ٠٠ )):                      |
| السفر قطعة من العذاب ، فضل السفر وآدابه ، اذكار السفر ، المسح                 |
| على الخفين ، ما يبطل المسح على الخفين ، التيمم بالتسراب بدلا من المساء        |
| عند العذر ، مبطلات التيمم ، قصر الصلاة الرباعية المفروضة في السفر ،           |
| شروط صحة القصر ، مسافة القصر ، مدة القصر ، اقتداء المسافر بالمقيم ،           |
| صلاة التطوع في السفر ، الجمع بين الصلاتين في السفر ، الجمع بعرفة              |
| والمزدلفة ، الجمع في السفر الطويل ، الجمع في حال وجود المطر أو توقعه ،        |
|                                                                               |

## الجزء الثانى عشر ( ۸۲ ــ ۱۰۹ )

آداب الرجوع من السفر

الجمع بسبب المرض أو العذر ، التنفل راكبا ، التنفل ماشيا ، الصلة في السفينة والقاطرة والطائرة ، الفطر في رمضان ، حكم سفر المراة ،

السنحة

### الجزء الثالث عشر ( ۱۲۰ ــ ۲۰۲ )

الوصية الثانية والأربعون: « اياكم والتعريس على جواد الطريق »: النهى عن النوم والاستراحة آخر الليل والتخلى على الطرق ، الترغيب في الماطة الأذى عن الطريق ، النهى عن الصلاة في عرض الطريق ، الأمر بقتل الحيات والحشرات المؤذية في الصحارى والطرق . . . 1٨٦

| العبقحة | ڐ | _ | غ | _ | 11 |
|---------|---|---|---|---|----|
|---------|---|---|---|---|----|

الوصية الرابعة والأربعون: ((تسوكوا فان السواك مطهرة للغم ٠٠): حكم السواك ، آلة التسوك ، كيفيته ، الاستياك بسواك الغير ، تنظيف السواك ، ال

#### الجزء الرابع عشر (٣٠٥ - ٢٥٣)

#### الجزء الخامس عشر ( ۳۰۲ ــ ۳۷۸ )

الوصية الثامنة والأربعون: ((عليكم بذكر ربكم م.٠): المواظبة على الذكر والاكثار منه ، تفضيل الذكر على الجهاد ، حد الذكر الكثير ، تراءة القرآن والاستماع اليه بانصات والتدبر في معانيه ودراسة مقاصده والوقوف على ما فيه من أوامر ونواه ، أفضل الأماكن لتلاوة القرآن ، الأماكن التي تحرم فيها التلاوة ، الأوقات التي يكون للقراءة فيها مزيد فضل ، استحباب الجلوس في حلقات الذكر ، أفضل الأذكار بعد القرآن ، كلمة التوحيد ، كيفية الذكر وفضله ، فضل التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك ، الذكر المضاعف وجوامعه ، فضل الدعاء ، فضل الصلاة في أول الوقت ، وقت الظهر ، وقت المصر ، وقت المغرب ، وقت المشاء ، وقت المسبح ، ما هي الصلاة الوسطى ؟ ، صلة الحساء ، وقت المسبح ، ما هي الصلاة الوسطى ؟ ، صلة

الصفحة

الصفحة

الوصية السادسة والخمسون: (( ان الدنيا حلوة خضرة ٠٠ )): التحذير من زهرة الدنيا وزينتها ، النهى عن الانهماك في طلب الدنيا ، التحذير من الافتتان بالنساء ، ما يخرج المراة عن حد التبرج ٠٠٠٠ ٥٥٥

## الجزء التاسع عشر ( ٥٨٥ – ٦٧٩)

## الجزء العشرون ( ۱۸۰ – ۷۷۰ )

# 

المجلد الأول

الأجزاء من ١ ـــ ١٠

شن ونعلق طاع التر لعف في طاع التراكز

كالألبران إعرب

# جمادي الآخرة سنة ١٤٠١ هـ أبريل سنة ١٩٨١ م

جميع الحقوق محفوظة

مطابع دارالتراث العِربي ن ١٢٦١٥ - التافر:



# المارس الدو

الى الحبيب المصطفى ، صلوات الله وسلامه عليه ، الذى أعطاه الله : صفوة آدم ، ومولد شيث ، وشجاعة نوح ، وحلم ابراهيم ، ولسان أسماعيل ، ورضا اسحاق ، وفصاحة صالح ، وحكمة لقمان ، وبشرى يعقوب ، وجمال يوسف ، وصبر أيوب ، وقوة موسى ، وتسبيح يونس ، وجهاد يوشع ، ونعمة داوود ، وهيية سليمان ، ووقار الياس ، وزهد عيسى ، وعلم الخضر ،

فكان أهلا لأن يخاطبه الله تعالى بقوله: « وانك لعلى خلق عظيم »(۱) • أهدى هذه المجموعة الباركة من وصاياه صلى الله عليه وسلم • • سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يجعلها في صحيفة حسناتى ، وأن يجعل مثل رصيدى من الحسنات في صحيفة والدى السيد « عبد الله العفيفى » عليه رحمة الله ، الذى غرس في قلبى منذ نعومة أظفارى بأفعاله وأقواله وجهاده حب الرسول صلى الله عليه وسلم ، والعمل بسنته ، والدعوة اليها تحت لواء الجمعية الشرعية المباركة ، التى اسسها الامام الاكبر « الشيخ محمود خطاب السبكى » رحمه الله ، وبارك في ذريته وتلاميذه ومريديه الذين « صحقوا ما عاهدوا الله عليه »(۲) •

المؤلف



# مقرس

الحمد شه « وما توفيقى الا بالله ، عليه توكلت واليه أنيب »(١) وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له « أرسل رسوله بالهدى ،ودين الحق »(٢) فكان بشيرا ونذيرا « وداعيا الى الله باذنه وسراجا منسيرا »(٢) •

وأشهد أن سيدنا محمدا عده ورسوله ، وصفيه وخليله ، بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وهدى الأمة ، وكشف النمة .

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نهجوا نهجه وتأدبوا بآدابه ، فكانوا هداة مهديين ، وقادة منتصرين ،

أما بعد ٥٠

لهيا أخا الأسلام:

منذ عشر سنوات وأنا أجمع فى وصايا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه •• رغبة فى حفظها ، والعمل بما غيها من توجيهات ونصائح •• وقد استطعت بتوغيق من الله سبحانه وتعالى بعد مجهود كبير أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه ، أن أجمع أكثر من مائة وصية من أندر الوصايا وأعظمها •

وقد رأيت بعد أن استخرت الله سبحانه وحتى يتمكن القارىء من دراستها واستيعاب ما غيها بدون جهد وملل أن أنشرها فى أجزاء متتابعة بصورة موجزة اعتمدت غيها على الأدلة الثابتة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم •• هذا بالاضافة الى بعض الحكم والآثار التى تجعل القارىء مرتبطا بالمعنى الذى أريد أن أصل اليه عند تعليقى على كل وصية •

غعش أخا الاسلام مع هذه الوصايا بكل وجدانك ومشاعرك ٥٠ و ٥٠ اعمسل بآتسار النبى غانها النسور المبين واقبل نصيحتها غفها الساحن والشرف المسكن

(٢) التوبة: ٣٣

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۸

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٦٦

واشدد يمينك بالشريب حة انها السبب المتين خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين ذو قدوة عند الالسمه مقرب منه مكين زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين هاد الى طرق النجاة مؤيد غيها أمين

فهذه وصية امامنا الأكبر الشيخ محمود خطاب السبكي صاحب «المقامات العلية» رحمه الله رحمة واسعة ، فاعمل بها ٠٠ وقل معه:

يا رب وسع رزقنا وأكثر يا رب أعل قدرنا وأظهر ( اغفر لنا ذنوبنا وكفر ) وصف منا قلبنا وطهر وجد لنا بالبسر بعد العسر

يا ربنا وارفق بنا واجبرنا يا ربنا ومن واعف عنا يا ربنا (واغفر لنا وارحمنا) يا ربنا وقونا وانصرنا ومن بستريا جميل الستر

يا ربنا واشرح الينا صدرا يا ربنا أجزل الينا الأجرا يا (ربنا أغرغ علينا صبرا) يا ربنا سهل علينا الأمرا يا ربنا واختم لنا بالخير

وقل مع والدى السيد عبد الله العفيفي رحمه الله وأسكنه فسيح حناته:

وأصلح الهى لنا نسلنا وشفع الهى طه الرسول فينا وفيهم وكن عوننا وهبنا جميعا حب الرسول وصل وسلم الهى على أحمد محمد طه الرسول وعلى الآل كذلك على كل نصير لطه الرسول وقل معى:

يا رب وارض عن الصحابة كلهم والتابعين وكل عبد هادى وعن الأئمة والمسايخ واجزهم خير الجزاء وزد بفضلك زادى

واجبر بفضلك كل من عرف الهدى ، وانصر الهي شرعتي وبلادي

\* \* \*

وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ٠

طه عبد الله العفيفي

\* \* \*

### صاحب الوصايا صلوات الله وسلامه عليه يقدم نفسه

« أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا غضر ، وبيدى لواء الحمد ولا غضر ، وما من نبى يومئذ : آدم غمن سواه الا تحت لوائى ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ، وأنا أول شاغع وأول مشفع »(١) •

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم وقد سمع ناسا من أصحابه يتذاكرون فى تفاضل الأنبياء فقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم • • ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك ، وموسى نجى الله وهو كذلك ، وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك ، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك • • ألا وأنا حبيب الله ولا فخر ، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول شافع وأله لمي فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر »

غصلاة الله وسلامه عليك يا سيدى وحبيبي يا رسول الله ٠

يا من زكى الله عقلك فقال : « ما ضل صاحبكم وما غوى »(٣) ٠

وزكى لسانك فقال: « وما ينطق عن الهوى »(٤) .

وزكى جليسك فقال: «علمه شديد القوى »(٥) •

وزكى فؤادك فقال: « ما كذب الفؤاد ما رأى » (١) •

وزكى بصرك فقال: « هازاغ البصر وها طغى »(٧) •

وزكى صدرك فقال: « ألم نشرح لك صدرك »(A) .

وزكاك كلك فقال: «وانك لعلى خلق عظيم »(٩) ·

(٣) النجم: ٢ (٤) النجم: ٣

" (٥) النجم: ٥

(٧) النجم: ١٧ - ١٠٠٠ الشراح: ١

(٩) التلم: ٤

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب.

وكنت اماما للأنبياء في ليلة الاسراء يوم وقفت خطيبا في بيت المقدس فقلت متحدثا بنعمة الله عليك وعلينا:

« الحمد شه الذى أرسلنى رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيرا ونذيرا ، وأنزل القرآن فيه تبيان كل شىء ، وجعل أمتى وسطا ، وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون ، وشرح لى صدرى ، ووضع عنى وزرى ، ورفع لى ذكرى ، وجعلنى فاتحا وخاتما » .

أزكى صلاة مع سلام عاطر ينمو به يوم المصاد مصادى ١٦٠

ثم الصلاة مع السلام على الهدى خير البرية منحة المنان<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) الأحراب: ٢١

<sup>(</sup>٢) من قصيدة دعاء ورجاء (المؤلف).

<sup>(</sup>٢) من قصيدة للمؤلف التيت في المتتاح مسجد المتح بالممادي .

## الوصبة الأولى

عن الحارث الأشمورى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ان الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكرياء عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني اسرائيل أن يعملوا بها ، وأنه كاد أن بيطىء بها ، فقال له عيسى طيه السلام : ان الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بنى اسرائيل أن يعملوا بها ، فاما أن تأمرهم بها ، واما أن آمرهم بها ٠ فقال يحيى عليه السلام: أخشى ان سبقتنى بها أن يخسف بى أو أعنب ، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد بهم وقعدوا على الشرف • فقال : ان الله أمرنى بخمس كلمات ، أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن ، أولاهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فان مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق ، وقال : هذه داری ، وهــذا عملی ، فاعمـل وأد الی ، فكان يعمـل ويؤدى الى غير سيده ، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟ وان الله تعالى أمركم بالصلاة ، فاذا صليتم فلا تلتفتوا ، فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت • وأمركم بالصيام ، فأن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك وان ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك • وأمركم بالصدقة ، فأن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : أنا أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم • وأمركم أن تذكروا الله ، فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى » •

وقال صلى الله عليه وسلم:

« وأنا آمركم بخمس ــ الله تعالى أمرنى بهن : السمع ، والطاعة ، والجهاد ، والهجرة ، والجماعة ، فأن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا أن يرجع ، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو في جهنم » .

فقال رجل: وإن صام وصلى يا رسول الله ؟!

قال: « وان حسام وصلى • فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى » •

( أخرجه الترمذي وصححه وأخرجه أبن خزيمة وأبن حبان في صحيحيهما والحاكم ) .

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

عابدا حقيقيا ، واحدر أن تكون مشركا بالله لأنه سبحانه : 
( لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »(۱) و « قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين »(۱) واذكر قوله تعالى : 
( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ٠٠٠ »(۱) واياك أن تكون كهذا العبد الذي يعمل ويؤدي الى غير سيده ٠٠ فانت لا ترضى أن تعامل كذلك ٠

وحافظ على أداء الصلاة التي فرضها الله عليك ، واحذر أن تكون من « الذين هم عن صلاتهم ساهون »(٤) وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وكن من الرجال الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة »(٥) .

واياك أن تلتفت في صلاتك ٥٠ فقد سئل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عن الالتفات في الصلاة فقال : « اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » (١) ، وقال : « لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت ، فاذا صرف وجهه انصرف عنه » (١) ٥٠ مع ملاحظة هذه الأحكام المتعلقة بالالتفات في الصلاة :

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۶ (۲) الانفام: ۲۸۱

<sup>(</sup>٣) البينة: ٥ (٤) المساعون: ٥

<sup>(</sup>٥) النور: ٣٧ (٦) رواه البخاري والنسائي

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي .

قال الأحناف: يكره الالتفات بالعنق فقط، أما الالتفات بالعين عمنة أو يسرة فمباح، وبالصدر الى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مسطل للصلاة •

وقال الشافعية : يكرم الالتفات بالوجه ، أما بالصدر فمبطل مطلقا ، لأن فيه انحرافا عن القبلة •

وقال المالكية: يكره الالتفات مطلقا ، ولو بجميع جسده ، ما دامت رجلاه للقبلة ، والا بطلت المالة •

وقال الحنابلة: ان الالتفات مكروه ، وتبطل الصلاة به ان استدار بجملته ، أو استدبر القبلة ، ما لم يكن فى الكعبة ، أو شدة الخوف فلا تبطل الصلاة ان التفت بجملته ، ولا تبطل لو التفت بصدره ووجهه لأنه لم يستدبر بجملته ،

وأد زكاة جسدك ٥٠ وذلك بأن تعود نفسك على الصيام ٥٠ فرضه ونفله ٥٠ فقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « لكل شيء زكاة ، وزكاة الجسد الموم ، والصيام نصف الصبر »(١) وقال: « ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا »(٢) ٠

وأد زكاة مالك كما غرض الله عليك ، وكن من « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية »(٢) ، « وآت ذا القربي حقه والهسكين ولمن السبيل »(١) واعلم أن « صنائع المروف تقى مصارع السوء ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد في المعر »(٥) وأن « السخى قريب من الله ، قريب من الناس ، قريب من المجنة ، بعيد من النار • والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، بعيد من النار • والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من المجنل »(١) وأن « تبسيك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف بخيل »(١) وأن « تبسيك في وجه أخيك صدقة ، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وإماطتك الأذي والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وبصرك واماطتك الأذي والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة ، وبصرك المرجل الرديء البير لك صدقة » وبصرك والمال الديء البير الله عدقة » وبكل خطوة تعشيها الى الهيلاة

(۱) رواه این ماهه .

<sup>(</sup>١٠) اي سنة؛ روام البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>ع) الإسراء: ٦٦

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧٤(٥) رواء الطيراني .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري .

صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ٠٠ »(١) « والكلمة الطبية صدقة »(٢) عاذكر ذلك جيدا ، واحــذر أن تكون من الذين بيطلون صدقاتهم «بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ، لا يقدرون على شيء مما كسبوا ، والله لا يهدى القوم الكافرين »(٢) وكن من «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »(٤) .

وكن من أولى الألباب « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض »(٥) • و لأن الذكر ركن قوى في طريق الحق سبحانه وتعالى ، بل هو العمدة في هذا الطريق ، ولا يصل أحد الى الله الا بدوام الذكر (١) •

وحسبك أنك بذكرك لله تعالى تكون جليسا للك اللوك سبحانه الذى يقول فى الحديث القدسى: « أنا جليس من ذكرنى » وأنك تفوز بخير عظيم مع « الناولين الله كثيرا والذاكرات »(٢) النين « أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »(٨) وأنك تكون فى حصانة من كيد الشيطان والا كان قرينا لك ٠٠ قال تعالى: « ومن يعش عن نكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين »(٩) .

واحدر أن تكون من هؤلاء الذين يذكرون الله بدون خشوع «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »(١٠) واعلم أنه من آداب الذكر أن تكون حاضر القلب ، طاهرا ، مستقبلا للقبلة ، متطيبا ٠٠ غلاحظ كل هذا ٠

واذكر الله تعالى دائما وأبدا بكل جوارحك وبدون تحريف ، واستحضر عظمته سبحانه وتعالى وأنت فى حضرته عسى أن تكون من أولى الألباب :

واغتنم ركعتين في ظلمة الليل اذا كنت غارغا تستريحا واذا ما هممت بالخوض الباطل غاجعك مكانه تسبيحا

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦٢

<sup>(</sup>٦) الامام القشيري .

<sup>(</sup>۱) ادمام الفسيري

<sup>(</sup>٨) الأحزاب: ٣٥

<sup>(</sup>١٠) الكهف: ١٠٤

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦٤

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٩١

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٣٥

<sup>(</sup>٩) الزخرف: ٣٦

واغتنام السكوت أغضل من خو ض وان كنت بالحديث غصيحا واسمع ، وأطع ، وجاهد فى سبيل الله ، والزم الجماعة عملا بوصية الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأمر الله تعللى فى قوله : « واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم »(١) وقوله تعللى : «أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »(١) .

واعلم أن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام (٢) الاسلام ، وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الحهاد »(٤) .

وأن الهجرة قد تكون هربا ، وقد تكون طلبا:

فهجرة الهرب تنقسم الى ستة أقسام:

الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام • وهى باقية الى يوم القيامة وهى التى انقطعت بالفتح فى قوله صلى الله عليه وسلم :
 لا هجرة بعد الفتح »(٥) •

٢ — الخروج من أرض البدعة ٥٠ قال ابن القاسم: سمعت مالكا
 يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف ٠

٣ - الخروج من أرض يعلب عليها الحرام • • غان طلب الحلال غريضة على كل مسلم •

٤ — الفرار من الأذية فى البدن ٥٠ وأول من فعل ذلك ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام حين خاف من قومه فقال :
 « أنى مهاجر ألى ربى »(١) ، وقال تعالى مخبرا عن موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : «فخرج منها خائفا يترقب »(٧) .

ه ـ الخروج من خوف المرض الى بلد لا وباء غيها .

٦ - الخروج خومًا من الأذية في المال ٥٠ مأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ٠

وأما هجرة الطلب ٠٠ فقد تكون طلبا للدين ، وقد تكون طلبا للدنيا ، وف ذلك يقول تعالى: «ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة »(٨) ٠

<sup>(</sup>۱) التغابن: ١٦ (٢) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٣) السنام واحد اسنهة الابل. والمراد نروته أو أعلاه.

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم . (٦) المنكبوت: ٢٦

<sup>(</sup>٧) التصص : ٢١ (٨)

وهجرة الدين منها:

۱ \_ سفر العبرة ۰۰ وفى ذلك يقول تعالى: « أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم »(۱) وقد طاف ذو القرنين فى الدنيا ليرى عجائبها •

- ٢ \_ وسفر الحج ٠
- ٣ \_ وسفر الجهاد •
- ٤ ــ وسفر المعاش ٠
- ٥ ــ وسفر التجارة والكسب الزائد على القوت ولو فى الحج ٥٠ وهو جائز لقوله تعالى: « ليس عليكم جناح (٢) أن تبتغوا فضلا من ريكم »(٢) وطلب العلم ٠

٢ - وقصد البقاع الشريفة وشد الرحال اليها وهي : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلوات أنه وسلامه عليه ، والمسجد الأقصى • ٧ - وقصد الثغور (٤) للرباط بها •

٨ \_ وزيارة الاخوان لله تعالى ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عاطر : ١٤ الجناح : بالضم أي الاثم .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٨

<sup>(</sup>٤) الثغور : موضع المخافة من فروج البلدان .

# الوَصية الثانية

قال سوید الأزدى : وفدت سابع سبعة من قومى على رسول الله صلى الله علیه وسلم ، فلما دخلنا علیه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزینا ، فقال :

« من أنتم » ؟

فقلنا: مؤمنون ٠

فقال: « ان لكل قول حقيقة ، فما حقيقة قولكم ، وصدق ايمانكم » ؟

فقلنا: خمس عشرة خصلة ، خمس آمنا بها ، وخمس عملنا بها ، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ، ونحن عليها للآن ، غان كرهتها تركناها •

فقال عليه الصلاة والسلام:

«فانكروا ما عندكم » •

فقالوا: أما خمس الايمان فهى: أن نؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، والبعث بعد الموت ، وأما خمس العمل فهى: أن نشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن نقيم الصلاة ، ونؤتى الزكاة ، ونصوم رمضان ، ونحج البيت ان استطعنا اليه سبيلا ، وأما خمس الجاهلية فهى: الشكر عند الرخاء ، والصبر عند البلاء ، والرضا بمر القضاء ، والصدق والثبات عند الحرب واللقاء ، وترك الشماتة بالأعداء ، ومن عظم سرور النبى صلى الله عليه وسلم بهم وبايمانهم النقى و فطرتهم السليمة ، قال لهم :

« انتم حكماء ، علماء ، فقهاء ، كدتم أن تكونوا انبياء ، وأنا أزيدكم خمسا ليتم لكم عشرون ·

ان كنتم كما تقولون ، فلا تجمعوا ما لا تأكلون ، ولا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه

غدا زائلون ، واتقوا الله الذى اليه ترجمون ، وعليه تعرضون ، وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون ، وفيه تخلدون » •

( اخرجه ابو نعيم في الحلية ، والبيهتي في الزهد والخطيب في التاريخ ) .

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

مؤمنا حقيقيا وأكد ايمانك بالأقوال والأغمال ، واحذر أن تكون من الذين قالوا: « آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون • في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون »(١) • « الذين صلى سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »(٢) •

كن من : « الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زاتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون • الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون • أولئك هم المؤمنون حقا ، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم »(٢) و « الذين هم في صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة فاعلون • والذين هم لفروجهم حافظون • الاعلى أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين • فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون • والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون • والذين هم الوارثون • الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »(٤) •

عبهذا التستحق رحمة الله تعالى الذي يقول:

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله ، أن الله عزيز حكيم »(ع) •

وبهذا تكون من البشرين في قوله تعالى :

« وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم »(٦) •

<sup>(</sup>١) البقرة ١٠ ٨ ... ١١ الكهف: ١٠٤

 <sup>(</sup>٣) الإنفال: ٢ \_\_ }
 (١) المؤمنون: ٢ \_\_ ١١

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٧١ (٦) يونس: ٢

« الذين آمنوا وكانوا يتقون · لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخسرة »(١) ·

« وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين »(٢) • ثم اعمل بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهى :

🛊 (لا تجمعوا ما لا تأكلون):

أَى لا تكونوا من هواة جمع المال ، الذين لا هم لهم الا أن يكونوا من ملاك الدنيا • حتى ولو كان هذا على حساب الآخرين • مع أنهم لو عرفوا حقيقة الدنيا لزهدوا فيها ، ولكانوا من أبناء الآخرة التى لا دوام للنعيم الا فيها «وأن الدار الآخرة لهي الحيوان (٢) لو كانوا يطمون »(٤) «وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »(٥) •

فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا ٠٠ فان كل أم يتبعها ولدها و « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » ٠

🤹 (ولا تبنوا ما لا تسكنون):

أى لا تكونوا من هؤلاء الذين يريدون زينة الحياة الدنيا ، ويريدون أن يضعوا أيديهم على أكبر المساكن وأجملها اشباعا لأطماعهم ، وحرمانا لغيرهم ٥٠ وحسبكم ما يستركم ويحفظ أقواتكم ، وابنوا للآخرة غانه :

لأدار للمرء بعد الموت يسكنها الاالتي كان قبل الموت يبنيها \* (ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا زائلون):

أى لا تكونوا من المتنازعين بسبب حطام الدنيا الزائل و « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما »(١) ٠٠٠ الآية ٠

وما دنياك الامثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال

وقد خاطبها الله تعالى فى صحف ابراهيم وموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام بقوله: « يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين ترينت لهم • • انى قذفت فى قلوبهم بعضك والصبر عنك • • ما خلقت خلقا أهون على منك • • انى قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومى لأحد ، ولا يدوم لك أحد » •

<sup>. (</sup>۱) يونس: ٦٤، ٦٣ /

<sup>(</sup>٣) اى: لهى الحياة الحقيقية . (٤) العنكبوت : ٦٤

<sup>(</sup>٦) الحديد: ٢٠ الحديد:

<sup>(</sup>٢ ــ من وصايا الرسول)

فاذكر ذلك جيدا ، و « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عُمِيرًا الناس يحبك الناس »(١) •

واعلم:

أن لله عبادا فطنا طقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحى وطنا جماوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فكن من هؤلاء الفطناء السعداء مع ملاحظة أنه:

« لیس الزاهد من لا مال عنده ، وانما الزاهد من لم یشغل المال و ان أوتى مثل ما أوتى قارون » (۲) فلاتنس كل هذا ٠٠٠

« ولا تنس نصبيك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك »(٢) •

پ (واتقوا الله الذي اليه ترجعون وعليه تعرضون):
 أي راقبوه سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان ، وفي السر

د لعان ٥٠ وأنتم توقنون بأنه « لا تخفى عليه خافية » (٤) وأنه : يعلم السر وأخفى » (٥) و «يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » (١) .

لله يدرى كل ما تضمر يعلم ما تخفى وما تظهر ان خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوى ومن ينشر وأنكم ستردون « الى عالم الفيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلون »(٧) •

\* (وارغبوا فيما أنتم عليه تقدمون وفيه تخلدون):

أى ارغبوا فى أعمال الخير التى ستجدونها عند الله « يوم لا ينفع مل ولا بنون » (٨) « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » (٩) .

فاذكر ذلك جيدا ، واعلم أن : أو خالف الدنيا نديم الندم الخارف الدنيا أساس الألم وطالب الدنيا نديم الندم فكن خلى البال من أمرها فكل ما فيها شقاء وهم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه وغيره ، وهو حديث حسن ،

<sup>(</sup>٢) من أقوال العلماء . (٣) القصص : ٧٧

<sup>(</sup>٤) الحاتة : ١٨ بلنظ : (( لا تخفى منكم خافية )) تاكيدا لهذا المعنى .

<sup>(</sup>٥) طه: ٧

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٠٥، ٩٤ الشعراء: ٨٨

<sup>(</sup>٩) النبأ : . ٤

الدرع لا تمنع سهم الأجل والمال لا يدفعه ان نزل وكل ما في عيشنا زائل لا شيء يبقى غير طيب العمل

ولا تنس كذلك قول القائل :

طلق الدنيا ثلاثا والتمس زوجا سواها انها زوجة سوء لا تبالى من أتاها

وليكن حديثك معها حديث على رضى الله تعالى عنه عندما أرادت أغراءه والوصول الى قلبه فقال لها:

« یا دنیا ۰۰ غری غیری ، ألی تعرضت ، أم الی تشوخت ۰۰ هیهات هیهات قد باینتك ثلاثا لا رجعة غیها ۰۰ غمرك قصیر ، وخطرك(۱) حقیر » ۰۰ فهذا هو جزاؤها ۰۰ لأنها ( اذا حلت أوحلت ، واذا كست أوكست ، واذا جلت أوجلت ، واذا دنت أودنت ) ۰

<sup>(</sup>١) الخطر: هو القدر والمنزلة .

### الوصية الثالث

• عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله • • ما كانت صحف ابر اهيم ؟ قال :

( كانت أمتالا كلها ١٠ أيها الملك المسلط المبتلى المغرور: انى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ، ولكنى بدئتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فانى لا أردها وان كانت من كافر و وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات : فساعة يناجى فيها ريه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يتفكر فيها في صنع والمشرب ،

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعنا الا لثلاث: تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غير محرم • وعلى العاقل: أن يكون بصيرا بزمانه ، مقبلا على شائه ، وحافظا للسانه ، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه الا فيما يعنيه » •

قلت : يا رسول الله ٥٠ غما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال :

« كانت عبرا كلها: عجبت لن أيقن بالموت ثم هو يفرح ، عجبت لن أيقن بالنار ثم هو يضحك ، عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب ، عجبت لن رأى الدغيا وتقلبها باهلها ثم اطمأن اليها ، عجبت لن أيقن بالصلب غدا ثم لا يعمل » .

قلت: يا رسول الله ٥٠ أوصني • قال:

« أوصيك بتقوى الله فانها رأس الأمر كله »· •

قلت: يا رسول الله ٥٠ زدني • قال:

« عليك بتـلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ، فانه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء » · قلت : يا رسول الله مع زدني مقال :

« اياك وكثرة الضحك فأنه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه » •

قلت : يا رسول الله ٥٠ زدني ٠ قال :

« عليك بالجهاد فانه رهبانية امتى » ·

قات : يا رسول الله ٥٠ زدني ٠ قال :

« أحب المساكين وجالسهم » •

قلت : يا رسول الله ٥٠ زدني ٥ قال :

« انظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك

فانه أجدر أن لا تردري نعمة الله عليك » •

قلت: يا رسول الله ٥٠ زدني ٠ قال:

« قل الحق وان كان مرا » •

قلت : يا رسول الله ٠٠ زدني ٠ قال :

« ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك ولا تجد عليهم فيما تاتى ، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تاتى » ·

ثم ضرب بيده على صدرى فقال:

« يا أبا نر ٠٠ لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق » ٠

( رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم ، وقال : صحيح الاسسناد ) .

#### \* \* \*

فكن أخا الاسلام:

شبیها بأبی ذر رضی الله تعالی عنه فی حبه للعلم ، وحرصه علی طلبه ، ولا سیما اذا کان من أستاذ البشریة جمعاء صلوات الله وسلامه علیه ، الذی أحبه أكثر من نفسه ، بل ومن كل شیء فی هذا الملكوت الذی یعیش فیه .

وهو هنا في هذه الوصية يسأل أستاذه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن صحف ابراهيم وموسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ٠٠ فيخبره صلى الله عليه وسلم أنها كانت أمثالا وعبرا كلها ٠٠ ثم يذكر له بعض هذه الأمثال والعبر التى ان تعمقنا غيها وحققنا مغزاها لكانت مشعلا مضيئا لنا على طريق الفلاح والوصول الى الله تعالى ٠

ثم كانت هذه الوصايا العظيمة المتى زوده الرسول صلى الله عليه وسلم بها تلبية لرغبته عندما قال له: يا رسول الله أوصنى •• فعلل له صلوات الله وسلامه عليه:

🛊 (أوصيك بتقوى الله غانها رأس الأمركله) :

وحسب الماقل أن ينهم هذا المعنى الكبير الذى ركز الوسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ عليه ٥٠ وهو أن التقوى بالنسبة المعادة كالرأس بالنسبة للجسد ٥٠ فكما أنه لا حياة للانسان بدون رأس ٥٠ كذلك لا معنى المعادة بدون تقوى ٥٠٠

وهي كما وصفها على رضي الله عنه :

الخوف من النجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم
 الرحيل ، والرضا بالقليل » •

وهي ٠٠ الماغظة على آداب الشريعة ٠

وهي ٥٠ مجانبة كل شيء يبعدك عن الله ٠

وهى • • أن لا يراك الله حيث نهاك ، ولا يغقدك حيث أمرك • وخلاصة معناها كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم:

« أن تعبد الله كأنك تراه ، غان لم تكن تراه غانه يراك » (١) • والمتقون في هذه الدنيا كما وصفهم على رضى الله تعالى عنه :

و هم أهل الفضائل ، منطقيم الصواب ، وطبيسهم الاقتصاد ، ومنيهم التواضع ، فضوا أبساؤهم عما هوم الله عليهم ، ووقفوا أسماعهم على العلم النساعيم على العلم النساعيم على العلم النساعيم على العلم التشاعيم المتحديد ومن أعمالهم التقايلة ، ولا يستكثرون الكثير ، منهم لاتك ترى له قوة في دين ، وهزما في لين ، وأيماتنا في يقين ، وهرما في علم ، وطما في طم ، وهمدا في غنى ، وفضوها في عبادة ، وتجملا في غاقة ، وصبرا في شدة ، وطلبا في حلال ، وتشاعل في عدى ، وتحرجا عن طمع ، يمعلى الأعمال السائمة وهو على وجان ، يمسى وهمه الشكر ، ويصبح وهمه الذكر ، يمزج الحلم بالعلم ، والقول بالمسلم ، والمسلم ، وهمه المسلم ، وهم المسلم ، وهمه المسلم ، وهمه المسلم ، وهمه المسلم ، وهمه المسلم ، وهم الم

ولهذا ومن أجل هذه الصفات العظيمة ، اذا قرآنا كتاب الشي تعالى سنجد أنه سبحانه وتعالى قد وعد المتقين بكل فلاح ونجاح :

<sup>(</sup>١) من حديث رواه مسلم.

وْعدهم بالحفظ والحراسة من الأعداء فقال:

« وأن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا »(١) .

ووعدهم بالنصر والتأييد ، فقال :

« أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »(٢) .

ووعدهم بالنجاة من الشدائد والرزق الحلال ، فقال :

« ومن يتى الله يجعل له مخرجا • ويرزقه من حيث لا يحتسب »(٢) ووعدهم باصلاح العمل وغفران الذنوب ، فقال :

« اتقوا الله وقولوا قولا سديدا · يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم فنوبكم »(٤) .

ووعدهم بنور يمشون به ، فقال :

« اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به »(۵) .

ووعدهم بمحبته فقال:

« • • • فأن الله يحب المتقين »(١) •

ووعدهم بالاكرام ، نفقال:

« أن أكرمكم عند أله أتقاكم »(٧) .

ووعدهم بالبشري في الدنيا والآخرة ، فقال :

« الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الأخرة »(٨) .

ووعدهم بالنجاة من النار ، فقال:

« ثم ننجي الذين اتقوا »(٦) .

ووعدهم بالخلود في الجنة ، فقال :

« وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت المتقين»(١٠) .

وهم كما تحدث الله تعالى عنهم بعد ذلك بقوله:

« الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن

(۱) آل عبران: ۱۲۰ (۲) النحل: ۱۲۸

(٣) الطلاق: ٢،٣

(٥) الحديد: ٢٨

(٧) الحجرات: ١٣

(۹) مريم: ۷۲

(٤) الأحزاب: ٧١،٧٠

(٦) آل عمران: ٧٦

(۸) يونس: ٦٢ ) ٦٢

(۱۰) آل عمران: ۱۳۳

الناس، والله يحب المحسنين و والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأرلت جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين الله فكن منهم حتى تفوز معهم بكل هذه الامتيازات العظيمة:

ولا تمش الا مع رجال قلوبهم حدن الى التقوى وترتاح للذكر

به ( وعليك بتلاوة القرآن وذكر الله فانه نور لك فى الأرض وذخر لك فى السماء):

وحسبك هذا المعنى المحمدى الذي يحتاج الى عمق في التفكير والفهم السليم .

واعلم أن القرآن غضلا عن أنه كلام الله الذى « لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »(٢) هو آية الله الكبرى ، وحجته الخالدة ، والرسول الأمين ، والواعظ الناطق ، والبرهان القاطع ، والعقيدة الثابتة ، والآية الساطعة •

وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فى حديثه عنه وعن فضله:

« • • فيه نبأ من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذى لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، هو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « انا سمعنا قرآنا عجبا • يهدى الى الرشد » (٢) • • من قال به صدق ، ومن عمل به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعى اليه هدى الى صراط مستقيم » (٤)

ولهذا أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن ، وحث على ذلك فقال : « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول ألم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولأم حرف ، وميم حرف » (٥) •

<sup>(</sup>۱) آل عبران: ۱۳۱ – ۱۳۳ (۲) فصلت: ۲۶

<sup>(</sup>٣) المن: ٢٠١

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب ٠

وقال: « يقول الرب سبحانه وتعالى: من شعله القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين • • وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه »(١) •

وقال : « اقرأوا القراران غانه يأتى يوم القيامة شفيعا الأصحابه » (٢) •

وقال: « البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءي لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض »(٢) •

وقال : « نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن » (٤) •

وقال: «أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن » (٥) •

هذا وللتلاوة آداب منها:

أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن • • وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله الا على طهر ، وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة وان كان يجوز لهما النظر في المصحف •

وأما متنجس (٦) فتكره له القراءة ، وقيل : يحرم لس المحف بالبد النجسة ٠

وتسن القراءة في مكان نظيف وأغضله المسجد .

ويستحب أن يجلس القارىء مستقبلا القبلة ، متخشعا بسكينة ووقار ، مطرقا رأسه •

ويسن أن يستاك القارىء تعظيما وتطهيرا .

ويسن التعوذ قبل القراءة •

وأن يحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير سورة براءة عماليستحب ذلك اذا قرأ من أثناء السورة •

ويسن الترتيل فى قراءة القرآن ٥٠ وقد كانت قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا (٧) قال تعالى : « ورتل القرآن ترتيل »(٨) ٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم . (٣) أخرجه البيهقي من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهةي من حديث أنس .

<sup>(</sup>٥) اخرجه السهتي من حديث النعمان بن بشير. .

<sup>(</sup>٦) وهم شارب الخمر او آكل الميتة أو لحم الخنزير .

<sup>(</sup>٧) ورد في هذا المعنى حديث صحيح . (٨) المزمل : ٤

وتسن القراءة بالتدبر والتفهم • • فهو المقصود الأعظم ، والمطلوب الأهم ، وبه تنشرح الصدور ، وتستنير القلوب • • قال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » (١) •

ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكى لن لا يقدر على البكاء مع الحزن والخشوع ، قال تعالى : « ويخرون للأنقان يبكون ويزيدهم خشوعا »(٢) •

ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها • • ففى الحديث : « زينوا القرآن بأصواتكم » (٢) •

ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط والحديث بحضور القراءة .

ويسن السجود عند قراءة آية السجدة وهي أربع عشرة:

فى الأعراف ، والرعد ، والفرقان ، والنمل ، والسجدة ، وغصلت ، والنجم ، والنحل ، والاسراء ، ومريم ، وفى الحج : سجدتان ، واذا السماء انشقت ، واقرأ باسم ربك ، وأما سورة ص غمستحبة وليست من عزائم السجود أى متأكداته ، وزاد بعضهم آخر سورة الحجر ،

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى سجود القرآن بالليل : « سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته »(٤) •

وفي رواية الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :

« جاء رجل فقال : يا رسول الله • • رأيتنى اليوم وأنا نائم كأنى أصلى خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى فسمعتها تقول : اللهم اكتب لى بها أجرا وحط عنى بها وزرا واجعلها لى عندك ذخرا وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داوود • • قال ابن عباس : فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة فقال فيها مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة » •

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أذا قرأ أبن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان

<sup>(</sup>۱) سورة محمد (صلى الله عليه وسلم): ٢٤

<sup>(</sup>Y) ! [Ymyla: 1.9]

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه وهو حديث حسن أو صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أصحاب السنن .

ميكى اليقول: يا وليتا ٠٠ أمر ابن آدم بالسجود فسجد هله الجنة ، وأمرت بالسجود فأبيت فلى النار»(١) ٠

واعلم أن القراءة في المصحف أفضل من قراعته حفظا • ﴿ لأن النظر فيه عبادة مطلوبة • • وذلك بالنسبة للتأمل في المصحف » (٢) •

ويكره الآتى:

قطع القراءة لمكالمة أحد ٥٠ لأن كلام الله تعالى لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره ٠

والضحك والعبث والنظر الى ما يلهى •

والتنكيس فى القراءة بمعنى أن تقرأ مثلا سورة « ألم نشرح » قبل سورة « والضحى » • • وقد سئل ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن رجل يفعل ذلك فقال : ذلك منكوس القلب •

والخلط بين سورة وسورة ٠٠ لأن ذلك ليس من آداب التلاوة ، والأولى أن يقرأ على ترتيب المصف ٠

ولا يجوز قراءة القرآن بغير العربية مطلقا ٠٠ سواء أكان في الصلاة أو خارجها ٠

ولا تجوز القراءة بالشاذ ٥٠ نقل ابن عبد البر الاجماع على ذلك ٥٠ وهى القراءة التي لم يثبتها قراء الأمصار ٥٠ مثل ابن كثير قارىء مكة ، ونافع قارىء المدينة ٥٠ ولذلك قالوا: انها ليست قرآنا ولا تصح بها الصلاة ٠

ومثال هذه القراءة الشاذة : « فاليوم ننحيك ببدنك لتكون ان خلفك آية » (٢) بالحاء بدلا من الجيم ٥٠ كما قال ابن الجزرى ٠

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٢ بلفظ: ((ننصك)).

والأوقات المختارة للقراءة أغضلها : ما كان فى الصلاة ، ثم الليل ثم نصفه الأخير ، وهنى بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأغضل أوقات النهار بعد الصبح .

والمختار من الأيام : يوم عرفة ، ثم يوم الجمعة ، ثم يوم الاثنين والخميس .

ومن الأعشار: العشرة الأخيرة من رمضان ، والأول من ذى الحجة • ومن الشهور: رمضان •

والأفضل أن تبدأ قراعته يوم الجمعة وتختمه ليلة الخميس ، فقد روى أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه كان يفعل ذلك .

والأفضل كذلك: ختمه أول النهار أو أول الليل ٥٠ قال في « الاحياء »: « ويكون المختم في أول النهار في ركعتي الفجر ، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب » ٠

ويسن صوم يوم الختم ٠٠ وأخرج الطبراني عن أنس أنه ,كان أذا ختم القرآن جمع أهله ودعا ٠

وحسبك تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى والذى ان تعمقت فيه لتبين لك بوضوح أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد مبعوث من قبل الله تعالى ٥٠ وانما كان خبيرا ببواطن الأمور ، وطبيبا ماهرا فى معالجة أمراض القلوب التى إن صلحت صلح الجشد كله ، وان فسدت فسد الجسد كله .

وذلك بالنسبة لداء الضحك الذي يعتبر من الأمراض الخبيثة التي ان أصيب القلب بها كان محروما من الأنوار ٥٠ فقد ركز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كما قال في حديث شريف: « استدراج من الشيطان واختداع من الهوى » ٥٠ وحسبك تحذير الرسول صلى الله عليه وشلم منه في نص الوصية ٠

\* ولما كان المزاح من أهم الأسباب المؤدية الى كثرة الضحك ٥٠ كان لابد وأن نشير اليه ، ونحذر منه كذلك ٥٠ وحسبنا ما قاله عمر ابن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه : « اتقوا المزاح غانه حمقة تورث ضغينة » ٠

وما قاله أحد الحكماء: «انما المزاح سباب الا أن صاحبه يضحك » • وما قيل في منثور الحكم: «المزاح يأكل الهيية كما تأكل النار العطب » كما قيل : «من كثر مزاحه زالت هيبته » وقيل : «من قال عقله كثر هزله » •

وقال سعيد بن العاص لابنه: « اقتصد فى مزاحك غان الاغراط غيه يدهب البهاء ويجرىء عليك السفهاء » •

هذا ولا مانع أن يكون هناك مزاح برىء ينفس عن النفس ما طرأ عليها من هم وملل ٥٠ فقد قيل : لابد للمصدور أن ينفس عن نفسه والا هلك ٥٠ وقد أنشد بعضهم في هذا المعنى المشار اليه :

أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجسم وعلله بشيء من المزح ولكن اذا أعطيته المزح غليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « انى لأمزح ولا أقول

الاحقا ، ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم :

أن عجوزا من الأنصار أتته فقالت: يا رسول الله • • ادع الله أن يدخلنى الجنة ، فقال: « أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجائز » ؟ فصرخت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « أما قرأت من القرآن قول الله عز وجل: « انا أنشأناهن انشاء • فجعلناهن أبكارا • عرا أترابا » (١) •

وأتته أخرى فى حاجة لزوجها غقال لها: «ومن زوجك » ؟ فقالت: غلان ، فقال لها: « الذى فى عينيه بياض » ؟ فقالت: لا • • فقال: «بلى • • » فانصرفت عجلى الى زوجها وجعلت تتأمل عينيه • فقال: لها: ما شأتك ؟ فقالت: أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى عينيك بياض • • فقال: أما ترين بياض عينى أكثر من سوادهما (٢) ؟

واعلم أيها الأخ الكريم أن اعتياد الضحك شاغل عن النظر فى الأمور المهمة ، مذهل عن الفكر فى النوائب الملمة ، وليس لمن أكثر منه هية ولا وقار ، ولا لمن وسم به خطر ولا مقدار ٥٠ وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « من كثر ضحكه قات هييته » وقال على رضى الله عنه : « اذا ضحك العالم ضحكة مج من العلم. مجة » ٥٠ ولتكن دعابتك تبسما ٥٠ وهذا أبلغ فى الايناس من الضحك الذى قد يكون استهزاء وتعجبا ٠

وكن مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ٥٠ فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى تبدو نواجذه ٥٠ كما ثبت فى بعض الأحاديث الشريفة ٠

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٢٥ ــ ٣٧

<sup>(</sup>٢) الحرجه ابن ابي الدنيا بن حديث عبادة بن سهم الفهرى .

وعليك بالجهاد ٥٠ فهو خير لك من الدنيا وما فيها ، وحسبك حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول فيه : « لعدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما غيها »(١) ٥٠ وهو من أغضل الأعمال ٥٠ فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم : أي العمل أغضل ؟ قال : « ايمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » ٥٠ قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور »(٢) ٠

وقال صلى الله عليه وسلم: « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله »(٢) وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « غانه رهبانية أمتى » كما جاء في نص الوصية •

وحسب المجاهد في سبيل الله أنه بجهاده يكون قد تعاقد مع الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه العزيز:

« ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفي بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم »(٤) •

ويكون قد تاجر مع الله تعالى الذي يقول:

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم • تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم ان كنتم تطمون • يغفر لكم ننوبكم ويدخّلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طبية في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم • وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين »(٥) •

« وأعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا » (٦) •

<sup>(</sup>۱) رواه البغاري ومسلم عن أنس .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريزة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم . (٤) التوبة : ١١١

<sup>(</sup>٥) الصف : ١٠ ــ ١٣ ١٣ من حديث صحيح ٠

\* (وأحب المساكين وجالسهم):

وحسبك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: « اللهم أحينه مسكينا ، وأمتنى مسكينا ، واحشرنى فى زمرة المساكين »(١) •

وقال لرجل شكا اليه قسوة قلبه: « امسح رأس اليتيم ، وأطه المسكين » (٢) •

وكان سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام اذا دخل المسجد غرأى مسكينا جلس اليه ، وقال : « مسكين جالس مسكينا » وقيل : كان سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلامد أن بقال له : « ما مسكين » •

وقال موسى عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه: « الهى ٠٠ أير أبغيك » ؟ قال: « عند المنكسرة قلوبهم » • وقال الفضيل: بلغنى أن نبيا من الأنبياء قال: « يا رب ٠٠ كيف لى أن أعلم رضاك عنى » قال: « انظر كيف رضا المساكين عنك » •

فكن من الذين يحبون المساكين أسوة برسول الله صلى الله علي وسلم ومن ذكر من الأنبياء والصالحين ، وكن محبا للمساكين « ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا »(٢) ، وكن رحيما باليتيم ، واذكر قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « أنا وكاغل اليتيم كهاتين في الجنة » وأشار باصبعيه السبابة والوسطى(٤) .

وانظر الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك : حتى تكون راضيا بما قسم الله لك ، وحتى تكون من أغنى الناس ، واذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » •

وقد ورد في الحديث القدسي عن رب العزة:

« عبدى • • ان رضيت بما قسمته لك أرحت نفسك وبدنك وكنت عندى محمودا ، وان لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ولا بنالك منها الا ما قسمته لك وكنت عندى مذموما » •

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والحاكم واخرجه الترمذي عن انس باسناد ضعيف -

<sup>(</sup>۲) رواه أحمسد . (۳) الكهف: ۲۸

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى.

\* واحذر أن تنظر الى من هو غوقك فى الغنى المادى حتى لا تكون محتقرا لنعم الله عليك ، حاقدا على من أنعم الله عليه ، وانظر الى من هو أدنى منك مالا حتى تكون شاكرا نعمة الله تعالى الذى يقول:

« لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد »(١) •

وانظر الى من هو فوقك فى العلم واغبطه على ذلك « وقل رب زدنى علما »(٢) فهذا حسد محمود •

واعلم أنه بشكرك لله عز وجل على ما أعطاك ، وبعدك عن الطمع كما نهاك ، وطلبك للعلم كما أوصاك ، ستكون من أهل الفلاح والنجاح ، وسستكون من «أولئك الذين هدى الله ، فبهداهم اقتده »(٣) •

\* (وقل الحق وان كان مرا ، ولا تخف في الله لومة لائم):

حتى لا تكون من الذين لعنوا: « على لسان داوود وعيمى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون • كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون »(٤) •

وحتى تكون من الذين : « يدعون الى الخير ويأمرون بالمروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون »(٥) ٠

« وأمر أهلك بالصلاة وأصطبر عليها 000 »(1) 0

و « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »(٢) •

واذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان »(٨) ٠

« الدين النصيحة » ٠٠ قلنا : لن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (٩) ٠

« ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ، ويقتدون بأمره ، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل »(١٠) •

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٧ (٢) طه: ١١٤ (٣) الأنعلم: ٩.

<sup>(</sup>٤) المسائدة: ٧٨ ، ٧٩ (٥) آل عمران: ١٠٤ (٦) طه: ١٣٣

<sup>(</sup>٧) النجل: ١٢٥ (٨) رواه مسلم . (١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١٠) روأه مسلم.

« ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك آن يعمهم الله بعقاب من عنده »(١) •

وفى الحديث القدسى: «يا ابن آدم ٠٠ لا تخف من سلطان ما دام سلطانى باقيا ، وسلطانى لا ينفد أبدا ٠٠ يا ابن آدم ٠٠ لا تأنس بعيرى وأنا لك ، فانك ان طلبتنى وجدتنى ، وان أنست بعيرى فتك وفاتك الخير كله ٠٠ يا ابن آدم ٠٠ خلقتك للعبادة فلا تلعب ، وقسمت لك رزقك فلا تتعب ، ان كثر فلا تفرح ، وان قل فلا تجزع » ٠

وفى حديث آخر: « أنا الله ، لا اله الا أنا ، مالك الملك ، وملك الملوك ، قلوب الملوك كلها فى يدى ، وان العباد اذا أطاعونى حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة ، وان العباد اذا عصونى حولت قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب ، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ، ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتقرب أكفكم ملوككم » (٢) •

ومن مواقف أهل الحق التي أرجو أن تنتفع بها هذين الموقفين:
كان أبو هريرة رضى الله عنه واليا على البحرين أثناء خلافة أمير
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان قد جاء الى المدينة ومعه
عشرة آلاف درهم فقال له عمر : استأثرت بهذه الأموال يا عدو الله
وعدو كتابه ؟! فقال أبو هريرة : لست بعدو الله ولا عدو كتابه ولكن
عدو من عاداهما ٥٠ قال : فمن أين هي لك ؟ فقال : خيل نتجت ،
وغلة رقيق لي ، وأعطية تتابعت ٥٠ وبحث عمر الموضوع ، وبعد أن
تحقق من مصادر هذا المال أجازه له ثم دعاه بعد ذلك ليوليه امارة
فأبي ٥٠ فقال عمر : تكره العمل وقد طلبه خير منك : يوسف عليه
السلام ؟ فرد أبو هريرة بقوله : يوسف نبي ابن نبي ٥٠ وأنا أبو هريرة
ابن أميمة أخشى أن أقول بغير علم ، وأن يضرب ظهرى ، وأن ينزع

ورأى أبو ذر العفارى رضى الله عنه معاوية يوما وقد أنفق مالا، كثيرا فقال له: ان كان هذا من بيت المال فأنت خائن «وأن الله لا يهدى

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود والترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء .

كيد الخائنين »(۱)وان كان من مالك فأنت مسرف والله « لا يحب المسرفين »(۲) •

مَكُنَ مِن أَهُلُ الْحَقِّ وَالْدَاعِينِ اللَّهِ وَالْمُدَافِعِينَ عَنْهُ وَالْمُنَاصِرِينِ لَهُ •

پ (ثم كن مشعولا بعيوبك عن عيوب الناس):

وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « ليردك عن الناس ما تعلمه من نفسك » ٠

وحسبك أن تفكر فى أخطائك الكثيرة التى ربما لا تحصى ولا تعد ، والتى لو يؤاخذك الله بها لخسف بك الأرض ، ولكن يؤخرك ليوم تشخص فيه الأبصار ، عسى أن تتوب اليه وتصطلح معه ، وتندم على ما كان منك من أخطاء .

واعلم أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم ، أحن على عبده من الوالدة على ولدها ، وأنه سبحانه « يففر الذنوب جميعا »(") وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه ، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب »(1) •

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول الأصحابه كما ورد فى حديث رواه أبو هريرة : «والله انى الأستعفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة »(°) •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم  $(^1)$  •

واعلم أن التوبة واجبة من كل ذنب بدليل قوله تعالى: « استغفروا ربكم ثم توبوا اليه »(٧) وقوله تعالى: « يا أيها الذين منوا توبوا الى الله توبة نصوها »(٨) •

<sup>(</sup>١) يوسف : ٥٢

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۵۳ (۶) رواه الأصبهاني بسند ضعيف <sup>۱</sup>

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى •

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوود والترمذي وهو حسن صحيح ٠

<sup>(</sup>٨) مود : ٥٢ (٨) التحريم : ٨

مع ملاحظة أنه اذا كانت المعصية بين العيد وبين الله تعسالي. ولا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط:

أحدها: أن يقلع عن المعمية •

الثاني: أن يندم على فعلها •

الثالث: أن يعزم على أن لا يعود اليها أبدا .

فاذا فقد أحد الثلاثة لا تقبل توبته •

وان كانت المصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة : هذه الثلاثة السابقة ، وأن يبرأ من حق صاحبها •

فان كان مالا أو نحوه رده اليه ، وان كان حد قذف ونحوه مكته منه أو طلب عفوه ، و أن كانت غيبة استحله منها •

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب ٥٠ فان تاب من بعضها صحته توبته عند أهل الحق من ذلا الذنب وبقى عليه الباقى ٠

فيا أيها المعرور قم وانتبه قد فاتك المطلوب والركب سار ان كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار وانهض الى مولى عظيم الرجا يغفر بالليل ذنوب النهار ومن أجمل ما قرأت في هذا:

أن لصا دخل بيت رابعة العدوية ليلا لكى يسرقه ٥٠ فلم يجد هيه غير ابريق فيه ماء ٥٠ فلما أراد الخروج قالت له عندما رأته يتسلك اللي الباب: يا هذا ٥٠ أن كنت من الأذكياء فلا تخرج بغير شيء ٥٠ فقال اللص: انى لم آخذ شيئا ٥ فقالت له: يا مسكين ٥٠ توضا بهذا الابريق وادخل في هذه الحجرة وصل ركعتين فانك ما تخرج الا بشيء ٥٠ الابريق وادخل في هذه الحجرة وصل ركعتين فانك ما تخرج الا بشيء ٥٠

ففعل اللص ما أمرته به ٠٠ فلما قام يصلى رفعت رابعة بصرها الى السماء وقالت : سيدى ومولاى ٠٠ هذا أتى بابى فلم يجد شيئا عندى وقد أوقفته ببابك فلا تحرمه من فضلك وثوابك ٠٠

فلما فرغ اللص من صلاة الركعتين لذت له العبادة ٥٠ فما برح يصلى الى آخر الليل ٥٠ فلما كان وقت السحر دخلت عليه رابعة فوجدته ساجدا وهو يقول فى سجوده معاتبا نفسه:

اذا ما قال لى ربى أما استحييت تعصينى وتخفى الذنب من خلقى وبالعصيان تأتينى فما قصال في الما الما قصول الما انتهى الرجل من ليلته قالت له: كيف ليلتك ؟ فقال: بخير ••

وقفت بین یدی مولای بذلی و افتقاری • • فقبل عذری ، وجبر کسری ، وغفر ذنبی ، وبلغنی المطلوب • • ثم انطلق هائما علی وجهه •

فرفعت رابعة كفها الى السماء وقالت : سيدى ومولاى ٠٠ هذا وقف ببابك ساعة فقبلته ، وأنا قد عرفتك بين يديك أتراك قبلتنى ؟

واعلم أنه لا عقل كالتدبير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسب كحسن الخلق ٠٠

واذا كان التدبير فى الأمر كما يقول علماء اللغة: هو النظر الى ما تؤول اليه عاقبته فالعاقل من فكر فى الأمر قبل أن يفعل ما لا يحمد عقباه ٥٠ فكم من الناس هلكوا بسبب حماقتهم ٥٠ لأنهم يضعون الأمور فى غير موضعها ، ويتصرفون بدون تفكير وطول نظر ٥٠ وذلك لفساد عقسولهم ٥٠

قال الأصمعى: قلت لعلام من أبناء العرب: أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم وأنك أحمق ؟ قال: لا والله • • قلت: ولم ؟ قال: أخاف أن يجنى على حمقى جناية فيذهب مالى ويبقى على حمقى •

وقال لقمان لابنه: لا تعاشر الأحمق وان كان ذا جمال ٠٠ فانه كالسيف حسن مظهره ، قبيح أثره ٠

لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة أعيت من يداويها

وكف أذاك عن المسلمين حتى تكون مسلما ٥٠ فقد قال رسول الله حلى الله عليه وسلم: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ٥٠٠ »(١) ٠ ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: « ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تعتدوا بثىء من عمله ٥٠ تقوى تحجزه عن معاصى الله عز وجك ، وحلم يكف به السفيه ، وخلق يعيش به فى الناس »(٢) ٥٠ فتمتع بهذه الصفات حتى تكون من أهل الورع وحتى تنجو « يوم يعض الظالم على يديه »(٢) ٠

وحسن خلقك فهو حسبك ونسبك ، وبه يكمل ايمانك ٠٠ وهذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبرانی و آبو داوود و الترمذی عن أبی مریرة و قال : حسن صحیح ۰ صحیح ۰

رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أى المؤمنين أكمل ايمانا ؟ قال: «أحسنهم أخلاقا »(') •

وقال: « أن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم » وفي رواية: « أن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار » •

وتذكر دائما وأبدا أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم •• ولهذا كان فدوة صالحة ، وأسوة حسنة لمن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا •• فكن من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم تكن من الفائزين فوزا عظيما •• وحسبك هذه الأقوال المائورة:

« الحسن الخلق من نفسه منه فى راحة ، والناس منه فى سلامة ، والسيء الخلق الناس منه فى بلاء ، وهو من نفسه فى عناء » •

« ان الله تعالى جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بينه وبينكم فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى بخلق منها » •

« والفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب ، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه ومن ضل عقله ضل أصله » •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود وابن ماجه باللفظ الاول والرواية أخرجها الحاكم وقال صحيح على شرطها ٠

## الوُصبيّة الرابعيّة

قال أمو ذر رضى الله عنه:

أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث ، قال : « اسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف ، فان صنعت مرقة فاكثر ماءها ثم انظسر الى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمرقتك ، وصل الصلاة اوقتها » •

( رواه مسلم مختصرا في البر والصلة عن أبي ذر )

\* \* \*

هكن أخا الأسلام:

من العاملين بهذه الوصايا الثلاث(١) وهي :

🚜 (فاسمع وأطع ولو لعبد مجدوع الأنف):

وبهذا تكون قد نفذت أمر الله تعالى الذى يقول: « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »(٢) •

وهذا هو المطلوب دنك كمسلم ٠٠ ففى الحديث: « على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره الا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة »() وعن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة »(3) •

واحذر عدم السمع والطاعة والا مت ميتة جاهلية • فقد ثبت أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة ولا حجة له ، ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »(°) •

<sup>(</sup>١) راجع في الوصية الأولى ما كتب في هذا الموضوع ٠

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، أي رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى . (٥) رواه مسلم ٠

\* (وان صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر الى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمرقتك ):

فربما كانوا يتضورون جوعا وفى أشد الحاجة الى ما يسد رمقهم

ويطفىء نار جوعهم •

وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضًا : « اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك »(١) •

وقال: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن الى جاره » ( ) • وقال : « خير الجيران عند الله خيرهم لجاره »(") ولا سيما أقربهم اليك بابا مم فقد روى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قلت يا رسول الله ٠٠ ان لي جارين فالي أيهما أهدى ؟ قال : « الى أقربهما

منك بايا »(٤) .

وذلك لأن جارك ولا سيما الأدنى منك حسيا ومعنويا ودينيا أقرب اليك من أهلك وعشيرتك ، وأسرع لنجدتك عند الشدائد والنوازل •

فأحسن الى جارك وكن بآرا ، ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (م)

\* (وصل الصلاة لوقتها):

واحذر أن تجمع بين صلاتين حتى لا تأتى بابا من أبواب الكبائر ٠٠. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث شريف:

« من جمع بين مسلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر »(١٠) •

والويل لك أن فعلت ذلك ٠٠ وفي هذا يقول الله تعالى :

« فويل للمصلين • الذين هم عن صلاتهم ساهون »(^) •

وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(^) ٠

وحسبك تشجيعا لك على أداء الصلاة في وقتها قول الله تعالى :

« أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(٩) •

(۲) رواه مسلم ۰ (۱) رواه مسلم .

(٣) رواه الترمذي وقال : حديث حسن

(٥) رواه البخاري ومسلم . (٤) رواه البخاري ٠

(٦) رواه الحاكم ٠ (٧) الماعون: ٤ ، ٥

(٩) النساء : ١٠٣. (٨) رواه البزار٠ وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في اجابته على سؤال وجهه اليه ابن مسعود رضى الله عنه:

أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ قال : « الصلاة لوقتها » • قلت : ثم أى ؟ قال : « الجهاد في مبيل الله »(١) •

فاذا سمعت المؤذن ينادى: هي على الصلاة ٥٠ هي على الفلاح ٥٠ كن ملبيا لهذا النداء ، وتوضأ واحسن وضوءك ، ثم اخرج الى الجماعة حتى تفور بثواب صلاة الجماعة الذى أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ٥٠ وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة ٥٠ فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث ٥٠ تقول: اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ٥٠ ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة »(٢) ٠

واحذر ترك هذا فانه لا رخصة لك فيه ما دمت تسمع المؤذن وتقوى على الذهاب الى المسجد ٥٠ فقد ورد أيضا عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله عليه ليس لى قائد يقودنى الى المسجد ٥٠ فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له : « هل تسمع النداء بالصلاة » ؟ قال : نعم ٥٠ فقال : « فأجب » (") ٠

فحافظ على أداء الصلاة فى وقتها مع الجماعة ، ولب نداء المؤذن الله فلمن ينادى المؤذن ؟ وما معنى أنك مسلم ؟ وتأمل قول القائل : الله في المنافض ألا في المسلاة الخير والفضل أجمع الأن بها الرقاب لله تخضيع وأول فرض فى شريعة ديننا وآخر ما يبقى اذ الدين يرفع فمن قام للتكبير الاقته رحمة وكان كعبد باب مولاه يقرع وكان لرب العرش حين صالاته نجيا فيا طوبى له حين يخشع وكان لرب العرش حين صالاته

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم ٠ (٣) رواه مسلم م

<sup>(</sup>٢) متفق عليه وهذا لفظ البخارى .

## الوصية الخامسة

عن أبى ذر ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

( سنة أيام مم أعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد ) . فلما كان اليوم السابع قال :

« أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته ، وأذا أسات فأحسن ، ولا تسألن أحدا شيئا وأن سقط سوطك ، ولا تقبض أمانة » •

(رواه أحمد باسناد جيد) •

#### \* \* \*

فكن أخا الأسلام:

معتبرا ومحيطا بما فى هذه الوصية الجامعة من أسرار ، وتأمل كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بما أوتى من حكمة أن يجعل أبا ذر مشغولا بما سيلقى عليه من الوصايا طوال هذه الأيام الست ٠٠ وذلك حتى يظل طوال حياته ذاكرا لها ومنفذا لما فيها ، وهى:

җ (اتق الله في سر أمرك وعلانيته):

وكما قرأنا قبل ذلك فى الحديث عن التقوى ، وعلاوة على أنها رأس الأمر كله • • فهى السبيل الوحيد الى تكفير السيئات وغفران الذنوب • • قبل تعمل الى تكفير السيئات وغفران الذنوب قبال تعمل الى : « أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ، والله فو الفضل العنليم »(١) •

ولما كنا جميعا نرجو هذا ونتمناه ، كان لابد وأن نراقب الله في الله في

الله فعلت السيئة بايعاد من الشيطان الرجيم الذي يعمل دائما.

وأبدا على اغوائنا واغوائك ، وضياعنا وضياعك في الدنيا والآخرة من

يوم أن هبط مع أبوينا من الجنة ومنذ اللحظة التى قال فيها لرب العزة:

« فبعزتك لأعوينهم أجمعين »(١) ، « فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم • ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين »(١) • • اذا كان هذا اللعون قد استطاع بحيله المتعددة أن يسيطر عليك ، ويقودك الى حيث غضب الله تعالى الذى حذرك من شره فقال لك ولجميع خلقه الكلفين: « الشيطان عمد عدو ماتخذوه عدوا ، انما يدعوا حزبه ليكونوا من عمداب السعير »(١) • • فقم سريعا من كبوتك • وعد الى الله الكريم الذى يقول: «يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، أن الله يغفر الذنوب جميعا »(١) « وأتبع السيئة الحسنة تمحها »(١) « وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا فقال : « أن الحسنات يذهبن وقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا فقال : « أن الحسنات يذهبن السيئات »(١) •

## \* (ولا تسألن أحدا شيئا وان سقط سوطك):

وذلك حتى تكون عزيزا مرفوع الهامة بين الناس الذين لا يحترمون. ولا يجلون غير الأغنياء عنهم ٥٠ وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال:

« أحب الناس الى الناس من استعنى عن الناس ، وأبغض الناس اليهم من احتاج اليهم ، وأحب الناس الى الله من احتاج الى الله الله عن وأبغض الناس اليه من استعنى عنه واحتاج الى غيره » •

ولما كان هذا الغنى عن الناس لا يتحقق الا بالسعى الجاد في مناكب الأرض طلبا للرزق الحلال فقد أمر الله تعالى به فقال: « فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(^) .

حتى في يوم الجمعة لم يقل الله استريحوا فيه • • وانما قال ته « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ، وانكروا

(١) سورة ص : ٨٢ . (٢) الأعراف : ١٦ ، ١٧

(٣) البقرة : ٢٦٨ (٤) فاطر : ٦

(٥) للزمر : ٥٣

(١) من حديث رواه الترمذي وقال: حديث حسن ٠

(V) عود : ۱۱٤ (A) الملك : ١٠٥

الله كثيرا لعلكم تفلحون »(۱) • • ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب العمل ويدعو اليه : فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم بين أصحابه فذكروا له أن رجلا منهم يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر من الذكر ، وظنوا أن النبى صلى الله عليه وسلم سيفرح بهذا الرجل ثم سيطلب منهم أن يتشبهوا به • • ولكنه صلى الله عليه وسلم ما كاد يستمع الى مديحهم حتى قال لهم : «أيكم يكفيه طعامه وشرابه » ؟ فقالوا : كننا يا رسول الله • • فقال : « كلكم خير منه » عند ذلك اندفع الأصحاب يعملون وينشطون حتى قرن الله تعالى التجار منهم بالمجاهدين في سبيل الله في آية واحدة يقول فيها سبحانه وتعالى:

« وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله »(٢) وهذا شرف عظيم للعاملين ٠٠؛

فلاعظ هذا أخا الاسلام ، وكن من أهل هذا الشرف ، واعمل على أن تكون من الصنف المنتج ، وحافظ على ماء وجهك وتدبر القول المسأثور : « استغن عمن شئت تكن نظيره ، واحتج الى من شئت تكن أسيره ، وأحسن الى من شئت تكن أميره » واحذر أن تكون أسيرا لأحد ، ولا تنس قول القائل الحكيم :

أن العنى اذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محالاً، أما الفقير اذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قالا ان الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجللاً، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالاً

ثم اليك هذا المثل الحى الذى أرجو أن يكون نصب عينيك دائما ، وأبدا حتى تنتفع به:

يقول على رضى الله تعالى عنه: جعت يوما فذهبت الى عوالى المدينة أطلب عملا • فوجدت امرأة قد جمعت ترابا متلبدا تريد بله بالماء فبادلتها كل ذنوب(٢) على تمرة ، فملأت لها ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يدى \_ أى احمرت \_ فبسطت كفى لترى أثر العمل فعدت لى ست عشرة متمرة فأخذتها وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما حدث ففرح وأكل معى منها • •

ولهذا كان رضى الله تعالى عنه يقول معبرا عن فخره وحبه للعمل:

<sup>(</sup>١) الجمعة : ١٠

<sup>(</sup>۲) المزمل: ۲۰

<sup>(</sup>٣) الذتوب: العلو العظيمة •

لحمل الصخر على قمم الجبال أحب الى من منن الرجال يقول الناس لى في الكسب عار فقلت العار في ذل السوال

ومن أجمل ما يروى فى هذا المجال أيضا أن سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ناجى ربه فقال: يا رب ٠٠ قد أعطيتنى ما لم تعط أحدا قبلى ، وسألتك أن لا تعطيه أحدا بعدى فأعطيتنيه ، فان قصرت فى شكرك فدلنى على عبد هو أشكر لك منى ٠٠ فأوحى الله تعالى اليه: «يا سليمان ٠٠ عبد يكسب بيديه يسد جوعه ويستر عورته ويعبدنى هو أشكر لى منك ٠٠ » فقال: يا رب ٠٠ اجعل كسبى بيدى ٠ فأتاه جبريل عليه السلام فعلمه الخوص يتخذ منه القفاف ٠٠ فأول من عمك الخوص سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ٠

ومن قصيدة للامام الشافعي رضي الله عنه:

سافر تجد عوضاً عمن تفارقه وانصبفان لذيذ العيش ف النصب (۱) انى رأيت وقوف الماء يفسده ان سال طاب وان لم يجر لم يطب الأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت فى الفلك دائمة للها الناس من عجم ومن عرب والتبر كالترب ملقى فى أماكنه والعود فى أرضه نوع من الحطب فان تغرب هذا عز مطلبه وان تغرب ذاك عز كالذهب فو ولا تقبض أمانة) ٥٠ ما لم تكن أهلا لحفظ الأمانات ، أو تحمل هدا

المسئوليات التى هى مجموعها أمانة ، وحسبك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأبى ذر رضى الله عنه عندما طلب منه أن يستعمله فى ولاية • فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بيده على منكبه ثم قال له ي شفرب الذر • • انك ضعيف وانها أمانة ، وانها يوم القيامة خزى وندامة • • لا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها »(") •

أما اذا كنت ترى أنك كفء لتحمل أعباء حفظ الأمانات دون طمع فيها ، أو نقصان منها فلا مانع من هذا ، وحسبك أن تعلم أن يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم يرشيح نفسه لادارة شئون المساك الا لعلمه بأنه كفء لهذا ، الى جانب علمه وتقواه ٠٠ ولهذا قال على خزائن الأرض ، انى حفيظ عليم »(٣) ٠

جعلني الله واياك من الأمناء الشرفاء الأتقياء .

<sup>(</sup>۲) رواء مسلم •

<sup>(</sup>١) أي التعب .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ٥٥

# الوصية السادك

عن أبى ذر رضى الله عنه قال : أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بسبع :

( بحب المساكين وأن أدنوا منهم ، وأن أنظر الى من أسفل منى ، ولا أنظر الى من هو فوقى ، وأن أصل رحمى وأن جفانى وأن أكثر من قول : لا حول ولا قوة الا بالله ، وأن أتكلم بمر الحق ، ولا تأخذنى في الله لومة لائم ، وأن لا أسأل الناس شيئًا )) .

( رواه أحسد والطبراني من رواية للشعبي عن أبي نر ) م



فكن أخا الأسلام:

پر (محبا للمساكين وادن منهم حتى تحشر معهم وفى زمرتهم) :
وحسبك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى هذا ، كما قال فى رعاء مأثور : « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرنى فى زمرة الساكين »(١) •

واعمل على أن يكون حبك لهم عطفا واحسانا ، واحذر أن يكون كلاما فقط ٥٠ فشتان بين العمل والقول ، وحتى تعرف درجة الانفاق ٥٠ اليك هذا الحديث : عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تعبد عابد من بنى اسرائيل فعبد الله فى صومعة ستين عاما ، فأمطرت الأرض واخضرت ، فأشرف الراهب من صومعته فقال : لو نزلت فذكرت الله فازددت خيرا ، فنزل ومعه رغيف - أو رغيفان - فبينما هو فى الأرض لقيته امرأة فلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها ٥٠ ثم أغمى عليه ٥٠ فنزل الغدير يستحم ، فجاءه سائل ، فأومأ اليه أن يأخذ الرغيفين ، ثم مات ، فوزنت عبادة ستين سنة بتلك الزنية بحسناته ،

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه والحاكم ٠

نم وضع الرغيف \_ أو الرغيفان \_ مع حسناته فرجحت حسناته فعفر له (') « فأما اليتيم فلا تقهر • وآما السائل فلا تنهر • وآما بنعمة ربك فحدث (') •

عد (وانظر الى من هو أسفل منك مالا ولا تنظر الى من هو فوقك) • • حتى تعيش سمعيدا قرير العين بما أنعم الله عليك ، واحذر أن تكون غير راض بما قسم الله لك • • ففى ذلك ضياعك وفقرك ، واشكرا الله على ما أعطاك ، واذا أردت مزيدا فسل الله من فضله • • فهو واسم الكرم والعطاء •

واعلم أن « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى »(٢) وأن الدنيا لا تستحق أدنى تفكير ، وأنها ليست مقياسا على حب الله تعالى للعبد ٠٠ وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى يعطى الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ، ولا يعطى الدين الا لمن أحب »(١) فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا « وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » ٠

كن غنى القلب واقنع بالقليك مت ولا تطلب معاشاً من لئيم لا تكن للعيش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم

\* \* \*

اذا اشتدت بك البلوى ففكر فى ألم نشرح فعسر بين يسرين اذا فكرته تفسرج

💥 (وصل أقاربك وان جفوك):

واعلم أن صلة الأرحام من أهم أسباب الصلة بينك وبين الله تعالى

« الراحمون يرحمهم الله تعالى ، ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء ، الرحم شجنة من الرحمن ، ومن وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله »(°) •

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان ٠ (٢) الضحى : ٩ ـ ١١

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد عن ابن مسعود بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي ·

قال : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ، ومن قطعنى قطعه الله »(١) •

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله عز وجل: أنا الله ٥٠ وأنا الرحمن ٥٠ خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمى ٥٠ فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته » (٢) ٠

ثم علاوة على ذلك فهى من أسباب سعة الرزق ٥٠ ففى الحديث: « من أحب أن يبسط له فى رزقه ، وينسأ له فى أثره فليصل رحمه »(٢) ٥ وهى أسرع الخير ثوابا ٥٠ قال صلى الله عليه وسلم: « أسرع الخير ثوابا: البر وصلة الرحم ، وأسرع الشر عقوبة: البغى وقطيعة الرحم »(٤) ٥

فصل رحمك وان قطعوك ولا تكن من ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، اولئك هم الخاسرون »(°) •

ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه »(١) •

\* ( وأكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله فهى كنز من كنوز الجنة ):

وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى موسى رضى الله تعالى عنه: «قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة » وفى رواية أخرى: « ألا أعلمك كلمة من كنز تحت العرش ٠٠ لا حول ولا قوة الا بالله »(٧) ٠

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۳) رواه البخاری ومسلم.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ۲۲ .

<sup>(</sup>٧) رواء البخاري ومسلم آو

<sup>(</sup>۲) رواه ابو داوود والترمذی ۰

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ملجه ٠

<sup>(</sup>٦) رواه البخارى ومسلم .

ولا حول ولا قوة الا بالله ، يقول سبحانه : صدق عبدى لا حول ولا قوة الا بى ، ومن قالهن عند الموت لم تمسه النار »(١) •

قال مجاهد: اذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله ، قال الملك: هديت ، فاذا قال: توكلت على الله ، قال الملك: كفيت ، واذا قال: لا حول ولا قوة الا بالله ، قال الملك: وقيت ٠٠ فتتفرق عنه الشياطين فيقولون: ما تريدون من رجل قد هدى وكفى ووقى ٠٠ لا سبيل لكم اليه » (٢) ٠

ثم هي من الباقيات الصالحات كما ورد في حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « الباقيات الصالحات هي: لا اله الا الله ، وسبحان الله ، والمحمد لله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله » () .

وفى الحديث الصحيح: «ما على الأرض رجل يقول : لا اله الا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله الا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل أربد البحر »(١) •

ي (وقل الحق وان كان مرا ولا تأخذك في الله لومة لائم ):

فعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فى العسر واليسر ، والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا ، وعلى أن لآ ننازع الأمر أهله الا تروا كفرا بواحا ـ أى جهارا ـ عندكم من الله فيه برهان ، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا ، لا نخاف فى الله لومة لائم »(°) •

وعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين فى أسفلها اذا استقوا من المساء مروا على من فوقهم فقالوا : لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ٠٠ فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا ، وان أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » (١) ٠

<sup>(</sup>١) رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما ٠

<sup>(</sup>٢) أخرَجه بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم والترمذي وحسنة والنسائي وابن حبان ٠

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد وابو يعلى والنسائي وابن حبان والحديث صحيح ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن ٠

 <sup>(</sup>٥) رواه البخارى ومسلم .
 (٦) رواه البخارى والترمذي المراد المراد الترمذي المراد الترمذي المراد المراد الترمذي المراد المرا

فكن من أهل الحق الذين لا يخافون فى الله لومة لائم ، ولا تتأثر بغضب أهل الباطل عليك ، وارفع علم الحق يتبعك أهله • مع ملاحظة أنه ما قام الباطل الا لغفلة أهل الحق • • (وقل الحق من ربكم ، فعن شاء فليكفر »(١) وليكن شعارك : « نت صديقى والحق صديقى • • فان تعارضا فالحق أولى بالصداقة »(١) •

\* (ولا تسأل الناس شيئا):

يقول أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه: أقبلت الأسأل رسول الله عليه وسلم فوجدته يقول:

« ومن يتصبر يصبره الله ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستعن يغنه الله » قلت : فما أنا بسائلك اليوم (٢) •

وروى اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده برضوان الله عليهم بن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم مقال : يا رسول الله ١٠٠ أوصنى وأوجز ١٠٠ فقال : « عليك بالياس مما في أيدى الناس فانه الغنى ، وأياك والطمع فانه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، وأياك وما يعتذر منه »(٤) .

وهذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون أصحابه متوكلين بهذا المعنى الذى وضحه سيدنا عمر رضى آلله تعالى عنه عندما مر عليه قوم من أهل اليمن مقال لهم: « من أنتم » ؟ فقالوا: متوكلون !! قال: « كذبتم • • ما أنتم متوكلون • • انما المتوكل: الذى ألتى حبة فى الأرض وتوكل على الله » • وذلك مع تعهدها بالرعاية والعناية كما جاء فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابى: « اعقلها وتوكل » •

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يأخذ الحدكم حبلا فيذهب فيأتى بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه »(°) ويقول : « أخشى ما خشيت على أمتى : كبر البطن ومداوعة النوم والكسل »(¹) وكان يدعو بالبركة لمن يبكر فى السعى على رزقه فيقول :

(٢) لاحد الحكياء •

جم (۱) الكهف : ۲۹

<sup>(</sup>٣) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بمعناه .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم والبيهقي في كتاب « الزهد » وصححه الحاكم ·

<sup>(</sup>٥) رواه البخارى ومسلم . (٦) رواه الدارقطني عن جابر ٠

<sup>(</sup>٤ ـ من وصايا الرسول)

« اللهم بارك لأمتى فى بكورها »(١) مه فكن من أهل هذه الدعوة المباركة وسل الله من فضله ، و « اذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله »(٢) ٠

ومن أجمل ما روى في هذا :

عن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله ٥٠ ما يكفينى.

قال: « ما سد جوعتك ، ودارى عورتك ، وان كان لك بيت يظلك غذاك ، وان كان لك دابة فبخ بخ » ٠

وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لأصحابه وجلسائه ذات يوم: ألا أخبركم بما أستحق من مال الله تعالى ؟ قالوا: نعم • • قال : جلباب اشتائى وقيظى ، وما يسعفنى من الراحة لحجى وعمرتى لا وتوتى بعد ذلك كقوت رجل من قريش • • لست بأرفعهم ولا بأوضعهم ولا أدرى بعد ذلك أيحل ذلك أم لا •

فامش فى مناكب الأرض ، وكل من رزق الله امتثالا لأمره سبحانه وتعالى ، ولا تكن من عباد الدنيا ، وارض بما قسم الله لك ٥٠ فقليك يكفيك خير من كثير يطغيك « وما قل وكفى : خير مما كثر وألهى »(١) ٠٠

لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذاك مضر منك بالدين واسترزق الله مما فى خزائنه فانما هى بين الكاف والنون

وحسبك قول الله تبارك وتعالى : « وفي السسماء رزقكم وما توعدون »(٤) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي وأبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه وصحطه البن حبان .

<sup>(</sup>٢) من حديث حسن صحيح رواه الترمذي ٠

<sup>(</sup>٢) بواد احديمندمسمع - (٤) الذاريانة : ٢٢

## الوصت السابعت

عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال له :

( زر القبور تذكر بها الآخرة ، واغسل الموتى غان معالجة جسد خاو موعظة بليغة ، وصل على الجنائز لعل ذلك ان يحزنك غان الحزين في خلل الله يتعرض كل خير » • ( رواه الحلكم وقال رواته ثقات والمعيث صحح ) •

\* \* \*

هكن آخا الأسلام:

عاملا بهذه الوصية:

\* (وز القبور تذكر بها الآخرة):

لأن القبر كما ورد أول منزل من منازل الآخرة .

وهى مستحبة للرجال من غير وطء للقبور ، ولا استعانة بأهلها ولا سؤالهم شبيئا ، ولا مس القبر ، ولا تقبيله ، ولا الطواف به فانها من عادة أهل الكتاب ، ولم يعرف التقبيل فى الاسلام الاللحجر الأسود ، ولا الطواف الاللكبة المشرفة .

ويقصد بزيارتها وجه الله تعالى ، واصلاح القلب ، ونفع الميت باندعاء له وما يتلى عنده ٥٠ لأن زيارتها تحدث خشية فى القلب وتذكرا للمسوت ٠

وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم فى أول الدعوة نهى أصحابه عن زيارة القبور لقرب عهد الجاهلية التى اعتادوا غيها فحش القول • وبعد ذلك أمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالزيارة بعد أن تعلموا الآداب الشرعية المتعلقة بذلك • كما ثبت في حديث أخرجه الشافعي وأحمد بلفظ: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا »(١) • وفي رواية أخرى : « كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

<sup>(</sup>١) صحيح على شرط مسلم ، والهجر بضم تسكون : القول المنوى ؟

فانها تذكركم الآخرة »(١) ، وفي رواية : « فان في زيارتها تذكرة » والأمر في الروايات السابقة للندب عند الجمهور للتعليل الذي بعده ٠ والأمر في الروايات السابقة للندب عند الجمهور التعليل الذي بعده ٠

وقال ابن حزم انه للوجوب ولو مرة فى العمر حملا للأمر على الوجوب •

أما زيارة النساء فانه يحرم عليهن الزيارة ان ارتكبن فيها ما يغضب الله وعليه تحمل الأحاديث الواردة فى لعن زائرات القبور ، ومنها حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور »(٢) • أى دعا عليهن بالطرد من رحمة الله تعالى • • لما يحدث منهن حال الزيارة من الجزع ، وشق الجيوب ، ولطم الخدود ، والتبرج •

وخلاصة الكلام في هذا الموضوع جمعا بين الأحاديث الواردة فيه ، والأدلة المتعلقة به : هو أنه اذا كان هناك اذن لبعضهن بالزيارة فهو لمن خرجت متسترة خاشعة ، متذكرة أمر الآخرة ، معتبرة بما صار اليه أهل القبور ، تاركة النياحة وضرب الخدود ، وشق الجيوب وسوء القسول .

أما من تفعل ذلك فيحرم عليها الزيارة • • ولما كانت عادة النساء في هذا الزمان هي الخروج على آداب الزيارة واظهار الفتنة الأمرا الذي لا يضمن عدم ارتكاب الفجور وعبث الفساق وأهل الشرور • • فقد رأى العلماء العاملون استنادا الى كل ما ثبت لديهم من أدلة نقلية وعقلية عدم خروج النساء لزيارة القبور لا ليلا ولا نهارا • • لا فرق في ذلك بين شابة وغيرها \_ اذ لكل ساقطة لاقطة \_ وحسبنا ما نراه من غالب أهل الزمان من الفساد والافساد • • بل ويحرم عليهن الخروج الى المقابر بدون محرم لا سيما في المواسم والأعياد \_ التي ماجعلت الاللفرح والسرور • • لا للحزن والبكاء •

ومن القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عد وخلاصة ما ورد فى كيفية الزيارة أنه:

يسن أن يخرج الزائر متواضعا مراقبا الله تعالى ، معتبرا بمن تقدمه من الموتى ، قاصدا وجه الله تعالى ، ونفع الميت بالسلام عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم والأربعة وابن حبان والحاكم والبيهقى ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد والأربعة والبزار والحاكم وحسنة والترمذي ٠٠

والدعاء له وو فاذا وصل القبر قام مسلما داعيا مستقبلا القبلة (١٠ يستقبك بلا تمسح بالقبر ، ولا طواف حوله ولا دعاء صاحبه ، وقيل : يستقبك وجه الميت ، وهو قول الشافعي وكذا الكلام في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم .

ووضع اليد على القبر بدعة منكرة من عادة أهل الكتاب \_ كما قال أبو الليث \_ ويستحب للزائر أن يدنو من قبر صاحبه كما لو كان حيا وزاره وهو بالخيار أن شاء زار قائما ، وأن شاء قعد ، كما يزون الرجل أخاه في الحياة ، ولا يستلم القبر ولا يقبله ، ومن قصد السلام على الميت سلم عليه من قبل وجهه ، وأذا أراد الدعاء تحول عن موضعة واستقبل القبلة .

ومن الأدعية الواردة والماثورة عن رسول الله صلى الله علية وسلم:

« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وأنا أن شماء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنا ولكم العافية » (١٠) •

« السلام عليكم يا أهل القبور ، يعفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفناً ونحن بالأثر » (٢) •

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون ع وانا ان شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد »(٤):

مَع ملاحظة تسمية المكان الذي تزوره اذا قرأت هذه الرواية •

« السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، أنتم لنا فرط ، وانا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ، ولا تفتنا بعدهم »(°) •

وقال أنس: مر رجل بالمقابر فقال: اللهم رب هذه الأرواح الفانية والعظام النخرة التى خرجت من الدنيا وهى بك مؤمنة أدخل عليها روحا(") منك وسلاما منا ٥٠ فاستغفر له من مات من لدن آدم(") ٠

<sup>(</sup>١) على المشهور عند الحنفيين •

<sup>(</sup>٢) اخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وحسنة ٠ (٤) أخرجه مسلم ٠

<sup>(</sup>٥) آخرجه ابن ماجه ٠ (٦) ای رحمة ٠

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبن النجار ٠

ومن أجمل ما يروى من المواعظ في هذا الموضوع هذه الآثار المالية التي أرجو أن تنتفع بها:

قال عبد الله بن عقبة : عدت رجلا مريضا فلما قدمت عنده قلت : كيف تجدك ؟ • • فأنشد يقول :

خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غداة أقل الحاملون جنازتي وعجل أهلى حفر قبرى وصيروا خروجي وتعجيلي اليه كرامتي كأنهم لم يعرفوا قط صورتى غداة أتى يومى على وساعتى

وقُال ثابت البناني رحمه الله تعالى : دخلت المقابر لأزور القبور ، وأعتبر مالوتي ، وأتفكر في البعث والنشور ، وأعظ نفسي لعلها ترجع عن الغي والغرور ٠٠ فوجدت أهل القبور صموتا لا يتكلمون ، وفرادي ، لا يتزاورون • • فأيست من مقالهم ، واعتبرت بأحوالهم • • فلما أردت الخروج اذ أبصرت من يقول لى : يا ثابت ٠٠ لا يغرنك صموت أهلها فكم فيها من نفس معذبة أو منعمة .

ويروى أن بعض المتعبدين أتى قبر صاحب له كأن يألفه ٠٠ فوقف عند رأسه وأنشد يقول:

مالى مررت على القبسور مسلما أحسب مالك لا تجيب منساديا قال: فهتف بى رجل من جانب القبر يقول لى:

وتساقطت تلك الأنامل من يدى

قبر الحبيب فلم يرد جوابي أمللت بعدى خلة الأصحاب

قال الحبيب وكيف لى بجوابكم وأنا رهين جنادل وتراب وحجبت عن أهلى وعن أصحابي أكل التراب محاسني فنسيتكم يا طالما لبست رفيع ثياب وتمزقت تلك الجاود صفائحا ما كان أحسنها لخط كتاب. ما كان أحسنها لرد جواب يا طالما نظرت بهم أحبابي

وتساقطت تلك الثنايا لؤلؤا وتساقطت تلك العيون على الثرى وقال مالك بن دينار رضى الله عنه : أتيت القبور على سبيل الزيارة والتذكار ، والتفكر في الموت والاعتبار ٠٠ فتمنيت من يخبرني عنهم

خبرا ، أو يقص لي من آثارهم ٥٠ فقلت شعرا:

فأين المعظم والمحتقر أتيت القبىور فناديتها وأين العريز اذا ما افتخر وأنن المسدل بسلطانه فرأنت رجلابين القبوريرد على بقوله:

تفانوا جميما فلا مخبر وماتوا جميعا وأضحوا عبر

وساروا الى ملك عادل عزيز مطاع اذا ما أمر فيا سائلى عن آناس مضوا آما لك فيما مضى معتبر قال مالك : فرجعت آبكى الدموع الغزار ، واعتبرت بذلك أئ

ولأبي العتاهية:

الله والمنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب؟ عجبت لذى لعب قد لها عجبت ومالى لا أعجب؟ اللهوا ويلعب من نفسه تموت ومنزله يضرب؟ نرى كل ما ساءنا دائما على كل ما سرنا يعلب؟ نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندر أيهما أطلب؟ أحاط الجديدان جمعا بنا غليس لنا عنهما مهرب؟ وكل له مدة تنقضى وكل له أثر يكتب؟ وكأنى بالأرض تناديك فى كل يوم بخمس كلمات فتقول:

يا ابن آدم ٠٠ تمشى على ظهرى ومصيرك الى بطنى ٠

یا ابن آدم ۰۰ تضحك على ظهرى فسوف تبكى فى بطنى ٠

یا ابن آدم ۱۰۰ تفرح علی ظهری فسوف تحزن فی بطنی ۱

يا ابن آدم • • تأكل الإلوان على ظهرى فسوف تأكلك الديدان ق

یا ابن آدم ۰۰ تذنب علی ظهری فسوف تعذب فی بطنی ۰ فاتعظ منه و آنذر انه فی الوعظ غایسة و اتخد ما فیه ذکری ان فی هدا کفایسة

إلى الموتى فان معالجة جسد خاو موعظة بليغة )(١) : وغسل الميت علاوة على ما فى ذلك من العظة والاعتبار ٥٠ فرخلح كاية على الأحياء ٥٠ اذا ما قام به البعض سقط عن الباقين ٥٠ والمفروض غسله مرة واحدة بحيث يعم بها جميع بدنه ، وأما تكرار غسله وترا فهو سنة ٠

ويشترط لفرضية غمل الميت شروط(١):

<sup>(</sup>١) اذا لم يتيسر لك هذا فاحرص على مشاهدة الفسل حتى لا تحريم من العظة والاعتبار وتخيل نفسك مكاف اليت •

 <sup>(</sup>٢) كما جاء في كتاب « الفقه على المناهب الأربعة » طبعة وزارة الأوقاف من ٢٦٤ ٠

الأول: أن يكون مسلما ٥٠ فلا يفترض تغسيل الكافر ٥٠ بل يحرم ٠ وان كان يجوز ذلك عند الشافعية ٥٠ لأن غسل الميت للنظافة

الثانى : أن لا يكون سقطا ٠٠ فانه لا يفترض غسل السقط على تفصيل فى المذاهب :

ا ـ قال الشالهية: ان السقط النازل قبل عدة تمام الحمل ـ وهى ستة أشهر ولحظتان • اما أن تعلم حياته فيكون كالكبير فى افتراض غسله ، واما أن لا تعلم حياته وفى هذه الحالة • اما أن يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضا دون الصلاة عليه ، واما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسله • وأما السقط النازل بعد المدة المذكورة فانه يفترض غسله وان نزل ميتا ، وعلى كل حال فانه يسن تسميته بشرط أن تكون قد نفخت فيه الروح •

٢ \_ وقال الحنفية: ان السقط اذا نزل حيا بأن سمع له صوت أو رؤيت له حركة وان لم يتم نزوله وجب غسله ٥٠ سواء أكان قبل تمام مدة الحمل أو بعده ٠٠

وأما اذا نزل ميتا ١٠ فان كان تام الخلق فانه يغسل كذلك ، وان الم يكن تام الخلق بل خلهر بعض خلقه فانه لا يغسل الغسل المعروف ، وانما يصب عليه الماء ويلف فى خرقة ١٠ وعلى كل حال فانه يسمى لأنه يحشر يوم القيامة ٠

٣ ــ وقال الحنابلة: السقط اذا أتم فى بطن أمه أربعة أشهر
 كاملة ونزل وجب غسله ، وأما اذا نزل قبل ذلك فلا يجب غسله •

٤ \_ وقال المالكية: اذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ والرضاع الكثير الذى يقول أهل المعرفة انه لا يقع مثله الا ممن فيه حياة مستقرة وجب غسله ، والا كره • الثالث: أن يوجد من جسد الميت مقدارا ولو كان قليلا •

قال الأحناف : لا يفرض النسل الا اذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس •

وقال المالكية: لا يفترض غسل الميت الا اذا وجد ثلثا بدنه ولو مع الرأس فان لم يوجد ذلك كان غسله مكروها • الرابع: ألا يكون شعيدا قتل في اعلاء كلمة الله • • لقوله صلى

الله عليه وسلم في قتلى أحد : « لا تعسلوهم فإن كل جرح \_ أو كل دم \_ يفوح مسكا يوم القيامة »(') •

ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر العسل الكان مات حريقا ويخشى أن يتقطع بدنه اذا غسل بدلك أو بصب الماء عليه بدون ذلك ، أما اذا كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم بل يعسك بصب الماء بدون دلك ،

وكيفية غسل الميت عند الأحناف (٢):

ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه ، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه الى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل ، ولا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره بل يحرك من جنبه حتى يعمه الماء • • وهذه هى الغسلة الأولى • • فاذا استوعبت جميع بدنه حصل بها فرض الكفاية ، أما السنة فانه يزاد على هذه الغسلة غسلتان أخريان • • وذلك بأن يضجع ثانيا على يمينه ثم يصب المساء على شقه الأيسر ثلاثا بالكيفية المتقدمة ، ثم يجلسه الغاسك ويسنده اليه ، ويمسح بطنه برفق ويعسل ما يخرج منه • • وهذه هى الغسلة الثانية ، ثم يضجع بعد ذلك على يساره ويصب الماء على

<sup>(</sup>١) رواه أحسد ٠

<sup>(</sup>٢) كما جاء في كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » طبعة وزارة الأوقاف ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٣) او رجل صالح يرجى بركته .

يمينه ثلاثا بالكيفية المتقدمة ٥٠ وهذه هى العسلة الثالثة ٥٠ وتكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف كورق النبق والصابون ٠٠ أما العسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور ثم بعد ذلك يجفف الميت ويوضع عليه الطيب كما تقدم ٠

هـذا ولا يشترط لصحة العسل نية ، وكذلك لا يشترط النية الاستاط فرض الكفاية على التحقيق وو انما يشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية وو فلاصة القيول في غسل

الميت أن("):

الواجب فى غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا ، والمستحب فى ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع ويجرد من ثيابه (٢) ، ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا ، ولا يحضر عند غسله الا من تدعو الحاجة الى حضوره ، وينبغى أن يكون الغاسل ثقة أمينا صالحا لينشر ما يراه من خير ، ويستر ما يظهر له من الشر ،

فعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليعسل موتاكم المامون » •

وتجب النية عليه ١٠ لأنه هو المخاطب بالعسل() ثم يبدأ فيعصر بطن البيت عصرا رقيقا لاخراج ما عسى أن يكون بها ، ويزيل ما على بدنه من نجاسة على أن يلف يده خرقة يمسح بها عورته فان لمس العورة حرام ، ثم يوضئه وضوء الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ابدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها » ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل ، ثم يعسله ثلاثاً بالماء والصابون ، أو الماء القراح مبتدئا باليمين فان رأى الزيادة على الثلاث يعدم حصول الانقاء بها أو لشيء آخر غسله خمسا أو سبعا .

ففى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اغسلنها وترا: ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، أو أكثر من ذلك أن رأيتن »(²) •

هاذا كان الميت امرأة ندب نقض شعرها وغسله واعادة تضفيره

<sup>(</sup>١) كما جاء في الجزء الثاني من كتاب « فقه السنة » ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) رأى الشافعي أن يغسل في قميصه افضل أذا كان رقيقا لا يعنع وصول الماء الى البدن ·

<sup>(</sup>٣) ولا بشترط التلفظ بالنية . (٤) رواه البخارى ٠

وارساله خلفها ، ففى حديث أم عطية أنهن جمان رأس اينة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون قلت : نقضنه وجعلنه ثلاثة قرون (الم الله عليه وسلم .

فاذا فرغ من غسل الميت جفف بدنه بثوب نظيف لثلا تبتل اكفانه ع ووضع عليه الطيب ، واذا خرج من بطنه حدث بعد العسل وقبل التكفين يجب غسل ما أصابه من نجاسة ، واختلفوا في اعادة طهارته فقيل : لا يجب (٢) ، وقيل : يجب الوضوء ، وقيل : اعادة العسل .

وقال جمهور العلماء : يكره تقليم أظافر الميت وأخذ شيء من شعر شاربه أو ابطه أو عانته ٥٠ وان كان هناك من جوز ذلك كابن حزم مم ملاحظة أنه :

اذا ماتت المرأة بين الرجال الأجانب عنها ، واذا مات الرجل بينها النساء الأجنبيات عنه ٠٠ فانهما ييممان ويدفنان ٠٠ وتلك هي اجاية المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك فقال:

« اذا ماتت المرأة مع الرجال ، ليس معهم امرأة غيرها والرجل مع النساء ، ليس معهن رجل غيره ، فانما ييممان ويدفنان ، وهما بمنزلة من لم يجد الماء » (٣) •

وييمم المرأة ذو رحم منها بيده ، فأن لم يوجد ييممها رجل أجنبى بخرقة يلفها على يده • • هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد •

وعند مالك والشافعي: ان كان بين الرجال ذو محرم منها غسلها لأنها كالرجل بالنسبة اليه في العورة والخلوة •

وكيفية التيمم أن يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد (التراب) . واذا هلك الرجل ، وليس معه أحد الانساء بممنه أيضا .

ويرى بعضهم كابن حزم وغيره أنه أذا مأت رجل بين نساء لا رجل معهن أو أمرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كسيف ، ويصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد(٤) •

ولا يجوز عندهم أن يعوض بالتيمم عن العسل الاعند فقد المساء .

<sup>(</sup>١) قرون : أى ضفائر .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك -

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود في مراسيله والبيهقي عن مكحول ٠

<sup>(</sup>٤) راجع « فقه السنة » ج ٤ ص ٧٨

كما أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن تعسل المرأة-الصبى الصغير كما قال ابن المنذر •

الله يتعرض كل خير ):

وهى غرض كفاية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحافظة

وقد روى الجماعة عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط ، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان ، أصغرهما مثل أحد ـ أو أحدهما مثل أحد ـ "(') •

وروى مسلم عن خباب رضى الله عنه قال : يا عبد الله بن عمر ٠٠ ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قير اطان من أجر ، كل قير اط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد » ٠

فأرسل ابن عمر رضى الله عنهما خبابا الى عائشة يسألها عن قول أبى مريرة ثم يرجع اليه فيخبره ما قالت ٥٠ فقال : قالت عائشة : « صدق أبو هريرة » فقال ابن عمر رضى الله عنهما : لقد فرطنا فى قراريطكثيرة ٠

فحتى لا يفوتك هذا الخير العظيم ، وحتى لا تحرم من هذه القراريط الكثيرة صل على الجنائز ٥٠ بشرط أن تكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر مستقبلا القبلة ، ساترا للعورة ٥٠ وهى تصلى في جميع الأوقات متى حضرت ، حتى في أوقات النهي(٢) خلافا لبعضهم(٢) الا ان خيف عليها التغير ٠

وكيفية صلاة الجنازة(٤) أن يقف المصلى بعد استكمال شروط الصلاة على من حضر من الموتى ، رافعا يديه مع تكبيرة

<sup>(</sup>۱) رواه الجماعة وهم البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى وابن ماجه والترمذي وأحمد •

<sup>(</sup>٢) عند الأحناف والشافعية ٠

<sup>(</sup>٣) وهم أحمد وابن المبارك واسحاق ٠

<sup>(</sup>٤) كما جاء في كتاب « فقه السنة » ج ٤ ص ٩٥ بتصرف ·

الاحرام ، ثم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشرع فى قراءة الفاتحة ، ثم يكبر ويجعو ، ثم يكبر ويجعو للميت ، ثم يكبر ويدعو ، ثم يسلم .

ومن السنة أن يقوم الامام حذاء رأس الرجل ، ووسط الرأة لحديث أنس رضى الله عنه أنه صلى على جنازة فقام عند رأسه فلما رفعت أتى بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها ، فسئل عن ذلك وقيل له : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم(۱) ، وأذا اجتمع أكثر من ميت واحد وكانوا ذكورا أو اناثا صفوا واحدا بعد واحد بين الامام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدى الامام ، ووضع الافضل مما يلى الامام ، ويصلى عليهم جميعا صلاة واحدة ، وأن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلى عليهم يعمعا وصفت الرجال وحدهم ، والنساء وحدهن ، وجاز أن يصلى عليهم جميعا وصفت الرجال أمام الامام ، وجعلت النساء مما يلى اللقبلة ، وأذا صلى على المبي مع أمرأة كان الصبى مما يلى الامام ، والمزاة مما يلى القبلة ، وأذا صلى على القبلة ، ويستحب أن يصف المطون على الجنازة ثلاثة مفوف ، أقل صف اثنان ، وأن تكون مستوية ، كما يستحب تكثير حماعة الجنازة .

وتجوز الصلاة على اليت بعد الدفن فى أى وقت ولو صلى عليه قبل دفنه كما يجوز الصلاة على الغائب فى بلد آخرى قريبا أم بعيدا ، ومن سبق فى صلاة الجنازة بشىء من التكبير استحب له أن يقضيه متتابعا فان لم يقض فلا بأس •

فقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: يا رسول الله مه انى أصلى على الجنازة ويخفى على بعض التكبير ٥٠ قال: « ما سمعت فكبرى ، وما فاتك فلا قضاء عليك » هذا صريح ولأنها تكبيرات متواليات فلا يجب ما فاته منها كتكبيرات العيدين ، واتفق الفقهاء على أن يصلى على السلم ذكرا كان أم أنثى ، صغيرا كان أم كبيرا « والسقط يصلى على المسلم ذكرا كان أم أنثى ، صغيرا كان أم كبيرا « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » (") واذا أتى عليه أربعة أشهر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه والترمذي وحسنه وهو صحيح م

<sup>(</sup>٢) وأن كان فيه رجال ونساء وصعيان كان الصبيان مما يلى الرجال م

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه احمد 🖭

فصاعدا أو استعل(١) غسل وصلى عليه باتفاق ، أما اذا لم يأت عليه أربعة أشهر فانه لا يعسل ولا يصلى عليه ، ويلف في خرقة ، ويدفن من غير خلاف بين جمهور الفقهاء ٥٠ والشهداء ، فقد ورد أن يصلى عليهم ، وورد عكس هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصواب في المسألة أنه مخير بين العمل والترك ، ومن قتل في حد (١) غسك وصلى عليه ٠

ويصلى على كل مسلم ٠٠ بر أو فاجر ، وكذلك المبتدع ما لم يبلغ حد الكفر ، وعلى من قتل نفسه وعلى من قتل غيره ما دام قد مات مسلما مهما كان شره ، ولا يصلي على كافر ٠

مع ملاحظة أن أركان صلاة الجنازة التي لا تقبل الا بها هي : النية لقول الله تعالى : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ١١(١) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرىء ما نوى »(١): ومحلها ألقلب والتلفظ ليس مشروعا بها ٠

القيام للقادر عليه . وهو ركن عند الجمهور ٥٠ فلا تصنع الصلاة على الميت لن صلى عليه راكبا أو قاعدا من غير عذر ٥٠ وهذا قول أبى حنيفة والشافعي وأبى ثور ، ويستحب أن يقبض بيمينه على شماله أثناء القيام كما يفعل في الصلاة ، وقيل : لا • • والأول أولى •

والتكبيرات الأربع: لما رواه البخارى ومسلم عن جابر أن النبي ملى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا ٠٠ قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات() ٥٠ والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة الا في الأولى ٥٠ أي في التكبيرة الأولى فقط لأنه لم يشرع في غيرها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه

وقراءة الفائحة سرا ، والصلاة والسلام على الرسول صلى الله

<sup>(</sup>١) استهل: اي سمع له صوت او عطاس .

<sup>(</sup>٣) البينة : ٥ (٢) كحد الزنا أو القتّل •

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخارى ومسلم •

<sup>(</sup>o) وهو قول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد واسحاق E

عليه وسلم فقد روى الشافعى فى سنده عن أبى أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ، ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ، ويخلص للدعاء فى التكبيرات ، ولا يقرأ فى شىء منهن ، ثم يسلم سرا فى نفسه مدال فى « الفتح » : واسناده صحيح •

ومذهب أبى حنيفة ومالك رضى الله عنهما أنهما \_ أى الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم \_ ليسا ركنين فى صلاة الحناة .

ويسن للامام أن يجهر بالتكبير والتسليم للاعلان عند الجمهور والصيغة الواردة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هي:

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد »(١) • ولو قال : « اللهم صل على محمد » لكفى • • ولا مانع أن يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بأية صيغة ، والدعاء بالوارد أفضل •

والدعاء للميت ركن باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء » ( ) •

ويتحقق بأى دعاء مهما قل ، والمستحب فيه أن يدعو بأية دعوة من الدعوات المسأثورة الآتية :

قال أبو هريرة : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة على الجنازة فقال : « اللهم أنت ربها ، وأنت خلقتها ، وأنت رزقتها ، وأنت هديتها للاسلام ، وأنت قبضت روحها ، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها ، جئنا شفعاء له ، فاغفر له ذنبه » () •

وعن واثلة بن الأسقع قال : صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم على رجل من السلمين فسمعته يقول : « اللهم ان فلان بن فلان فى ذمتك

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود والبيهقي وابن حبان وصححه ٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داوود ٠٠.

وحيل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق ، اللهم فاغفر له وارحمه فانك أنت الغفور الرحيم »(') •

وعن عوف بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وقد صلى على جنازة \_ يقول: « اللهم اغفر له وارحمه ، واعف عنه وعافه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماء وثلج وبرد كا ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وابدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، وزوجا خيرا من زوجه ، وقه فتنة القبر وعذاب النار »(٢) • واذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول: « اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا »(٢) •

ويستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وان كان المصلى دعا بعد التكبيرة الثالثة لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبى أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو من مقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فى الجنازة هكذا ٠٠ وقال الشافعي يقول بعدها : « اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده » والسلام ٠٠ وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة والسلام ٠٠ وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء ما عدا أبا حنيفة

فانهما \_ أى التسليمتين \_ واجبتان عنده وليستا ركنين ٠٠ وأقله :

السلام عليكم ، أو سلام عليكم .

ولا بأس بالصلاة على آليت في المسجد اذا لم يخش تلويته مع لما يروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد (٤) مع وصلى الصحابة على أبى بكر وعمر في المسجد بدون انكار من أحد لأنها صلاة كسائر الصلوات ، وأما كراهة ذلك عند مالك وأبى حنيفة فقد استدلا مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له »(°) مع قال أحمد بن حنبل : هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوامة ، وهو ضعيف ه

وصحح العلماء هذا الحديث فقالوا: ان الذى فى النسخ الصحيحة المشهورة من سنن أبى داوود بلفظ: « فلا شىء عليه » أى من الوزر ٠٠

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد وأبو داوود ٠ (٢) رواه مسلم ٠

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري والبيهقي من كلام الحسن .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم . (٥).اي لا شيء له من الثواب

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالبا على الميت خارج المسجد الا لعذر ، وربما صلى أحيانا على الميت داخل المسجد كما صلى على ابن بيضاء ٥٠ وكلا الأمرين جائز ، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد — كما قال ابن القيم — وكره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور ، وفي رواية لأحمد : أنه لا بأس بها ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم صلى على قبر (١) وهو في المقبرة وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع ، وحضر ذلك ابن عمسر وفعله عمر ابن عبد العزيز ٠

ويجوز للمرأة أن تصلى على الجنازة مثل الرجال ، سواء صلت منفردة أو صلت مع الجماعة ٠٠ فقد انتظر عمر أم عبد الله حتى صلت على عتبة ، وأمرت عائشة بأن يؤتى بسسعد بن أبى وقاص لتصلى عليه ٠

وقال مالك: يصلين فرادى • وقال الثورى: وينبغى أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها (٢) •

وأولى الناس بالصلاة على الميت وأحقهم: الوصى ، ثم الأمير ، ثم الأب وان علا ، ثم الابن وان سفل ، ثم أقرب العصبة • والى هذا ذهبت المالكية والحنابلة •

وقيل: الأولى الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم ابن الأخ، ثم ابن العم، ثم ابن العم، ثم الأخ، ثم ابن العم، وهذا مذهب الشافعي وأبي يوسف.

ومذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن أن الأولى: الوالى ان حضر، ثم القاضى، ثم امام الجهة، ثم ولى المرأة الميتة، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة، الا الأب فانه يقدم على الابن اذا حضر.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قبر رطب نصلى وصفوا خلفه وكبر أربعا . أخرجه البخارى ومسلم وأحمد .

<sup>(</sup>۲) وبه قال الحسن بن صالح وسنيان الثورى واحمد والاحناف . (۵ - من وصايا الرسول)

# الوَصية النامِن

عن العزباض بن سارية رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليعة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل :

يا رسول الله ٠٠ كأن هذه موعظة مودع غماذا تعهد البنا ؟ فقال:

« أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا • فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، واياكم ومحدثات الأمور ، فان كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » •

( أخرجه أحمد وأبو داوود وأبن ماجه والحاكم وصححه والبيهتى والترمذي وقال : حسن صحيح ) .

#### \* \* \*

فكن أخا الاسلام:

كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتأثرون ما لمواعظ النافعة التى كانوا يستعمون اليها من مربيهم ومنقدهم صلوات الله وسلامه عليه لدرجة أنهم كانوا اذا جلسوا بين يديه كنت تراهم منصتين كأن على رؤوسهم الطير •

والسبب في ذاك هو حبهم له واقتناعهم به صلى الله عليه وسلم ، ولهذا عندما انتقل الى الرفيق الأعلى حدث أن كان هناك حزن شديد في قلوب هؤلاء الأصحاب بصورة لا يمكن لكاتب أن يصورها أو يتصورها . • • في هذا بقول أحدهم:

لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحى والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل(١) نبى كان يجلو الشك عنا بما يوحى اليه وما يقول

١١) وهو امين الوحى جبريل عليه السلام .

ونستطيع الآن أن نتصور لماذا تأثر الأصحاب بموعظة الرسول صلى الله عليه وسلم التى ذرغت منها العيون ، ووجلت منها القلوب بصورة فاقت جميع المواعظ السابقة ٠٠ الأمر الذى جعلهم يشعرون بهذا الاحساس المؤلم وهو قرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا وقلوبهم تتمزق: يا رسول الله ٠٠ كأن هذه موعظة مودع ٠٠ ثم طلبوا منه ان صح توقعهم أن يزودهم بوصية تكون نصب أعينهم حتى يلتقوا به تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله فقالوا: فماذا تعهد الينا ؟ فقال:

## \* (أوصيكم بتقوى الله):

واذا كان الرسول صلى الله عليه رسلم قد بدأ بتقوى الله فتلك كانت عادته فى أغلب وصاياه ٠٠ لأن تقوى الله تعالى كما قرأت سابقا هى رأس الأمر كله ٠٠ وهى وصية الله تعالى التى أوصانا بها كما أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا فقال تعالى:

« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله »(۱) ولأهمية التقوى ذكرها الله تعالى فى آيات عديدة فى محكم كتابه ، كما ذكرها مرتين فى آية واحدة فقال تعالى:

« • • اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله »(٢) •

وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم يقول الله عز وجل: يا أيها الناس • انى جعلت لى نسبا وجعلتم لكم نسبا • • فوضعتم نسبى ورفعتم نسبكم • • قلت: « أن أكرمكم عند الله اتقاكم »(٣) ، وأبيتم الا غلان بن غلان • • فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبى • • أين المتقون • • ؟ فينصب للمتقين لواء فيتبعون لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب »(١٠) •

وقال أكثر المفسرين في قوله تعالى : (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ))(٥) : انها نزلت في عوف بن عوف ابن مالك الأشجعي ١٠٠ أسر المشركون ابنا له يسمى سالما ١٠٠ فأتى

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣١ (٢) الحشر: ١٨

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١٣

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في « الأوسط » و « الصفير » والبيبقي مرفوعا وهو حسن صحيح . (٥) الطلاق: ٢ ٢ ٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا الفاقة اليه وقال: ان العدو أسر ابنى وجزعت الأم فبماذا تأمرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « انق الله واصبر ، وآمرك واياها أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم » م فعاد لبيته وقال لامرأته: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى واياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم • م قالت: فنعم ما أمرنا به • م فجعلا يقولانها فعفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها الى أبيه وهي أربعة آلاف شاة فنزلت الآية المذكورة(۱) •

غاتق الله أخا الاسلام حتى تصل الى الله • واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرى والا وصل

وحتى تكون بطلا من أبطال الاسلام كما يقول القائل:

ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتق الله البطل واحذر أن تكون كهذا الذى : « • • إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاثم »(٢) حتى لا يكون حسبك جهنم مثله •

فمن الخير لك أن تكون تقيا «ولباس التقوى ذلك خير »(٢) ٠ اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عربانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير غيمن كان لله عاصيا

\* (والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا):

وف ذلك يقول تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم »(٤) •

فطاعة الأمير واجبة ٠٠ لأنها أمر من الله تعالى بشرط أن تكون فى طاعة الله والا غانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٠٠ وهذا هو ما قاله الصديق رضى الله تعالى عنه بعد أن أصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ قال فى خطبته : «أطيعونى ما أطعت الله ورسوله •٠ فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم »(٥) وقال فى خطبة أخرى : « أن استقمت فتابعونى ، وأن زغت فقومونى »(١) ٠٠

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جریر مرسلا . (۲) البقرة : ۲۰۸ بلفظ ((واذا)) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٦ (١٤) النساء: ٥٩

<sup>(</sup>٥) رواه ابن كثير في « البداية » وقال: هذا اسناد صحيح .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن كثير في « البداية » والطبري في تاريخه .

ثم بعد ذلك تنبأ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بما سيحدث بعده من تعيرات واختلافات ٠٠ فقال وكأنه يرى ٠٠ بل وهو يرى :

\* (غانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا):

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠ غها نحن نرى الآن فى زماننا هذا ما يؤكد كلامه وتنبؤاته ، وما توقعته السيدة صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنها عندما قالت ترثيه :

ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جاغيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبك عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكى النبى لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا

وها هو الهرج قد جاء فعلا • • صلاة متروكة ، وزكاة ممنوعة ، وقرآن مهجور ، وتبرج ممقوت ، ونساء وفتيات فى الأسواق والمنتديات على الدين خارجات ، وأرتكاب لكل أنواع الموبقات •

بل وزادت المصيبة عندما تخنفس بعض الشباب حتى أصبح كالاناث المستهترات • بل أشد • ولا حول ولا قوة الا بالله • ويا أرض ابلعى •

قد تعدى بنو الزمان وصاروا فى زوايا طغيانهم يعمهون واستحلوا ما يغضب الله جهرا وعلى ما يرضى الورى عاكفون لا يرى جمعهم بغير نفاق أو شسقاق أو ذم عرض مصون فاصطبر صاح ان تكن فى ارتياب ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون وكأنى بالأصحاب رضوان الله عليهم عندما حدثهم الرسول

وكانى بالاصحاب رصوان الله عليهم عندما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمان المريض وقد قالوا متسائلين ومشفقين : وماذا نفعل ان أدركناه ؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولمن سيأتى بعدهم من أبناء الزمان الذي أدركناه :

\* (فعليكم بسنتى):

وهى بايجاز: اتباعه صلى الله عليه وسلم فى جميع أقواله وأغماله ، والتأسى به فى سائر أحواله ٠٠ قال تعالى: « وما التاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »(١) ٠٠ وقال: « واطيعوا الله واطيعوا الرسول الله والله هذا الرسول فقد اطاع الله »(٣) وقال: « وأن تطيعوه تهتدوا »(١) ولن تكون صادعا فى حباك وقال: « وأن تطيعوه تهتدوا »(١)

<sup>(</sup>۱)] الحشر: ٧-

<sup>(</sup>٢) المسائدة: ٩٢

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٠ النور: ٥٥

لله الا اذا اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم • م فقد قال الله تعالى فى ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: «قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم »(١) • • كما أشار الله تعالى الى هذا فى كتابه العزيز •

وروى الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب فى حجة الوداع غقال : « ان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم • ولكن رضى أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا • انى تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا • كتاب الله وسنة نسه » (٢) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بنى ان قدرت أن تصبح وتمسى ليس فى قلبك غش لأحد فافعل » • ثم قال: «يا بنى وذلك من سنتى ومن أحب سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة » (۲) •

وقال صلى الله عليه وسلم: « من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد »(٤) •

## \* (وسنة الخلفاء الراشدين المهديين):

وهم سيدنا أبو بكر ، وسيدنا عمر ، وسيدنا عثمان ، وسيدنا على ٥٠ وهم سيدنا أبو بكر ، وسيدنا عمر ، وسيدنا عثمان ، وسيدنا على ٥٠ ولي الله تعالى عنهم أجمعين ٥٠ لأنهم ساروا على طريقته ، واقتفوا أثره ، ولم يخرجوا عن صراطه المستقيم الذى خطه لهم ولغيرهم من المؤمنين والمؤمنات الى قيام الساعة ٠

يقول سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى عنه: « لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به ٠٠ انى أخشى ان تركت شيئا من أمره أن أزيغ » (٥) ٠

وروى الطبراني والبيهقى عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه يقبل الحجر \_ يعنى الأسود \_ ويقول: « انى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » متفق عليه •

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٣١ (٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم وقال: صحيح الاستاد.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والبيئتي . (٥) أخرجه البخاري ٠

ويقول سيدنا على رضى الله تعالى عنه: «لم أكن أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس »(۱) • وقال: « انى لست بنبى ولا يوحى الى • ولكنى أعمل بكتاب الله وسنة نبيه ما استطعت » • وخلاصة القول فى هذا ما قاله عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه وهو ما يسمى بخامس الخلفاء الراشدين لسيره على منوالهم عليه وعليهم رضوان الله • • يقول: ( سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور \_ يعنى الخلفاء الراشدين \_ بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله \_ أى حيث قال: « وما آتاكم الرسول فخذوه »(٢) ( واستعمال لطاعة الله ) \_ أى فى طاعة رسوله \_ لقوله تعالى: « من يطع الرسول فقد أطاع الله »(٢) •

وقد قال عليه الصلاة والسلام: « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » ( وقوة على الدين ) — أى على كمال ملته وجمال شريعته — ( ليس لأحد تغييرها ) — بزيادة أو نقصان فيها — ( ولا تبديلها ) — بغيرها ظنا أنه أحسن منها — ( ولا النظر فى رأى من خالفها ، ومن اقتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ) .

ومن هنا كان ولابد أن نتمسك بها ، ونعض عليها بالنواجذ ـ وهى الأضراس ـ وقيل : الأنياب ٥٠ والمراد بالعض : المسك بجميع الفم ، والمنهش : المسك بمقدم الأسنان ، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول : الزموا السنة واحرصوا عليها كما يحرص العاض على الثيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته ٥٠ ثم يحذر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أصحابه وجميع المؤمنين الى قيام الساعة بقوله :

### \* (واياكم ومحدثات الأمور):

وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا ، وتصير السنة بدعة والبدعة سنة •• وحسبنا ردعا وكرها للبدعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: « فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » ، والبدعة : ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله .

(٢) الحشم : ٧

۱) آخرجه مسلم .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٠

عليه وسلم ، وجعل دينا قويما ، وصراطا مستقيما • • وتلك ضلالة ما بعدها ضلالة (١) •

وقد ورد: « وكل ضلالة فى النار » ف « يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »(٢) وتمسكوا بسنة حبيبكم صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول: « كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » • قالوا: يا رسول الله • ومن يأبى ؟ قال: « من أطاعنى دخل الجنة ، ومن عصانى فقد أبى »(٣) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع الموضوع في كتاب « الابداع في مضار الابتداع » للشيخ على محنوظ رحمه الله .

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦

# الوصت الناسعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أوصانى ربى بتسع أوصيكم بها : أوصانى بالاخلاص فى السر والعلانية ، والعدل فى الرضا والفضب ، والقصد فى الغنى والفقر ، وأن أعفو عمن ظلمنى ، وأعطى من حرمنى ، وأصل من قطعنى ، وأن يكون صمتى فكرا ، ونطقى ذكرا ،ونظرى عبرا » •

(رواه رزين)

\* \* \*

عَكن أخا الأسلام:

🛊 (مخلصا في السر والعلانية):

حتى تكون مع المؤمنين • • وفى ذلك يقول سبحانه: «الا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين ، وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما »(١) •

وحتى تنفذ أمر الله تعالى في قوله : « وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء »(٢) •

وهذا ما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه عليه حيث يقول على السان ربه : «قل انى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين »(٢) •

واعلم أن الاخلاص كما ورد فى وصفه: «سر بين العبد وربه » وكما يقول أحد الصالحين هو: « ما لا يكتبه الملكان ، ولا يفسده الشيطان ، ولا يظلع عليه الانسان » وكلما كان العمل بعيدا عن الرياء والسمعة كان مقبولا • ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فى حديث شريف: « قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك • فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى غأنا منه برىء وهو للذى أشرك » (1) • فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك » (1) • وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم

(٢) البينة: ه

<sup>(</sup>۱) النساء: ١٤٦

<sup>(</sup>٤) روأه ابن ماجه ورواته ثقات .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ١١

لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك فى عمله لله أحدا فليطلب توابه من عنده ، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك » (١) •

وفى الحديث: « ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم »(٢) • ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبضا: « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرىء ما نوى • • فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه »(٢) •

وهسبى أيها الأخ المسلم أن أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك (٤) حتى استشهدت ٥٠ قال : كذبت ٥٠ ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جرىء ، فقد قيل ٥٠ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى أنقى فى النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه وقرأت فيك القرآن عال : كذبت ٥٠ ولكنك تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن ٠ قال : كذبت ٥٠ ولكنك تعلمت ليقال عالم ، وقرأت القرآن ليقال هو قارىء ٥٠ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال غاتى به فعرفه نعمه فعرفها • قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها الا أنفقت فيها لك • قال : كذبت • ولكنك فعلت ليقال هو جواد • فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ولكنك فعلت ليقال هو جواد • فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » وجواد • فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » وجواد • فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه ولكنك فعلت ليقال هو جواد • فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » (٥٠) •

غاذكر ذلك جيدا ، وكن من المخلصين فى أعمالهم والا كان للشيطان. مسلطان عليك وحرمت ثواب أعمالك •

🚜 (وكن عادلا في الرضا والغضب):

والا مقدت رصيدك من الحسنات يوم القيامة ثم طرحت في النار

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن حبان والبيهتي وهو حسن أو صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . (٣) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>١) اي في سبيلك .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم والنسائي والترمذي وحسنه وابن ماچه .

بسبب ظلمك وأكلك أموال الناس بالباطل كما ثبت في حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « أتدرون من المفلس » ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ٠٠ فقال: « أن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ٠٠ ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ٠٠ فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ٠٠ فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم غطرحت عليه ثم طرح في النار »(١) غلا تظلم من أجل ذلك أحدا ، و « ٠٠٠ اتق دعوة الظلوم غانه ليس بينها وبين الله حجاب »(٢) و « انصر أخاك ظالما او مظلوما » ٥٠ فقال رجل: يا رسول الله ٥٠ أنصره اذا كان مظلوما ٥٠. أغرأيت ان كان ظالما كيف أنصره ؟ قال : « تحجزه - أو تمنعه - عن الظلم فان ذلك نصره »(٦) واحذر أن تظلم أحدا في رضاك أو غضبك حتى لا تدخل في قوله تعالى : « أن الظالمين لهم عذاب اليم »(١) ولا تنس هذا الحديث الشريف :- « ان الله يملي للظالم غاذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ: « وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالة ، أن أخذه أليم شديد »(٥) ٠

لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ولا تنس قول الله تعالى: « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون »(۱) .

🐙 (واقتصد في غناك وفقرك):

حتى لا تكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله • • لأنه سبحانه « لا يحب المسرفين » ( • ) كما يقول تعالى فى كتابه العزيز : « ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » ( • ) • « ولا تبدر ا • ان البذرين كانوا اخوان الشياطين » ( • ) •

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . (٤) ابراهيم : ٢٢

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم ، والآية من سورة هود: ١٠٢

<sup>(</sup>٦) الفحل: ٩٠ الأعراف: ٣١

<sup>(</sup>A) الاسراء: ٢٩ (٩) الاسراء: ٢٧ · ٢٧

وقد ورد في الحديث: « ما عال من اقتصد »(١) وفي الحديث الشريف أيضا: « ثلاث منجيات ، وثلاث مهلكات ٠٠ فأما المنجيات: غالعدل في الغضب والرضا ، وخشية الله في السر والعلانية ، والقصد في الغنى والفقر ٠٠ وأما المهلكات: فشبح مطاع ، وهوى متبع ، واعجاب الم ء ينفسه » (۲) •

وقال بعض الحكماء: صديق الرجل قصده ، وعدوه سرغه •

وروى أن أعرابيا قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما : ان العرب تقول: حب التناهي شطط ، خير الأمور الوسط ٠٠ فهل هذا موجود في القرآن ؟ قال : نعم في أربعة مواضع : في قوله تعالى في وصف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »(٢) أي وسط بين الكبر والصغر في السن ، وفي قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مطولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط »(٤) أي فتوسط بين الأمرين في الأنفاق •

وفى قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(٥) وهذا السبيل هو الوسط في القراءة •

وفى قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين : « والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »(١) • أي وسطا في المعشة •

فكن من المقتصدين في الرخاء والشدة ، فالاقتصاد كما ورد : « نصف المعشة » (٧) و لا تكن كهذا الذي يقول:

وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول هلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا هضول 🚜 (واعف عمن ظلمك):

حتى تكون من « العافين عن الناس »(٨) و « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »(٩) •

<sup>(</sup>٢) رواه البزار والبيهتي وغيره -(۱) رواه احمد والطبراني .

<sup>(</sup>٤) الاسراء: ٢٩: (٣) البقرة: ٦٨

<sup>(</sup>٦) الفرقان: ٦٧ (٥) الاسراء: ١١٠

<sup>(</sup>V) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » .

<sup>(</sup>A) آل عمران : ۱۳۶ بلفظ (( والعافين )) .

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ١٩٩١

وحسبك أن تتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الأكبر عندما دخل مكة فى عشرة آلاف من جند الله ، وبعد أن حطم الاصنام ، وأذن بلال ، وقف أمام الكعبة •• غرأى أهل مكة الذين طردوه ، وأخرجوه من بلده ، ومن بين أهله وعشيرته ، يرتعدون أمامه •• لأنهم ظنوا أن محمدا سيفتك بهم فى هذا اليوم •• ولكنه صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله تعالى : « رحمة للعالمين »(۱) فقد نظر اليهم ثم قال لهم:

« ما تظنون أنى فاعل بكم » ؟ قالوا : خيرا • • أخ كريم ، وابن أخ كريم • • فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء « لا تثريب عليكم اليوم ، يغفر الله لكم ، وهو أرحم الراحمين »(٢) •

فكانت النتيجة لذلك أن دخل أكثرهم فى دين الله أفواجا ٠٠ لأنه نفذ بهذا قول الله تعالى: ( فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم »(٣) ٠

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حرب مع الكفار. الذين رأوا من المسلمين غرة ٥٠ فجاء رجل منهم حتى قام على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف ٥٠ فقال : من يمنعك منى ؟ فقسال : « الله » ٥٠ قال : فسقط السيف من يده ٥٠ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال : « من يمنعك منى » ؟ فقال : كن خير آخذ ٥٠ قال صلى الله عليه وسلم : « قل : أشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » فقال : لا ٥٠ لا ٥٠ غير أنى لا أقاتلك ، ولا أكون مع قوم يقاتلونك ٥٠ فخلى سبيله ٥٠ فجاء أصحابه فقال : جئتكم من عند خير الناس (٤٠) ٠

وروى عن أنس أن يهودية أتت النبى صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة ليأكل منها ٥٠ فجى، بها الى النبى صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك ٥٠ فقالت : أردت قتلك ٥٠ فقال : « ما كان الله ليسلطك على ذلك » فقالوا : أفلا تقتلها ؟ فقال : « لا »(٥) ٥٠ وسحره رجله

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠٧

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٥٩

<sup>(</sup>٥) رواه أبو هريرة.

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۲

<sup>())</sup> متفق عليه من حديث جابر -

من اليهود ٥٠ فأخبره ببريل عليه السلام بذلك حتى استخرجه وحل العقد ٥٠ فوجد لذلك خفة ، وما ذكر ذلك لليهودى ولا أظهره عليه قط(۱) ٥٠ فلا تنس ذلك ، واذكر قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »(١) ٠ وقوله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنبئكم بما يشرف الله به البنيان ، ويرغع به الدرجات » ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ٥٠ قال : « تحلم على من جهل عليك ، وتعفو عمن ظلمك ، وتعطى من حرمك ، وتصل من قطعك »(١) ٠

وفى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد : أين أهل الفضل ؟ فيقوم أناس وهم يسير ، فينطلقون سراعا الى الجنة فتتلقاهم الملائكة فيقولون لهم : انا نراكم سراعا الى الجنة ٠٠ فيقولون : نحن أهل الفضل ٠٠ فيقولون لهم : ما كان فضلكم ؟ فيقولون : كنا اذا ظلمنا صبرنا ، واذا أسىء الينا غفرنا ، واذا جهل علينا حلمنا ٠٠ فيقال لهم : ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين » (٤) ٠

وفى رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: « اذا جثت الأمم بين يدى الله عز وجل يوم القيامة نودوا: ليقم من كان له أجر على الله •• فلا يقوم الا العافون عن الناس فى الدنيا » •

والى ذلك الاشارة فى قوله تعالى: « فمن عفا وأصلح فأجره على الله »(٥) • فكن أخا الاسلام من أهل الفضل ، والمعافين عن الناس فى الدنيا حتى تفوز يوم القيامة بجزاء المصنين « والله يحب المصنين »(١) • الا اذا أهينت محارم الله • فعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله • فاذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم فى ذلك غضبا ، وما خير بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما • •

خذ العفو عن جاهل قد بغى عليك تفز بالمقام الأمين وبالعرف فأمر وكن مصنا وواصل وأعرض عن الجاهلين

<sup>(</sup>۱) من حديث زين بن أرقم باسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢١ (٣) رواه أبو هريرة . (٤) رواه الأصبهاني .

<sup>(</sup>a) الشورى: ٠٤ (٦) آل عمران: ١٤٨

### \* (وأعطمن حرمك):

فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « • • من سألكم بالله فأعطوه • • » (١) و احذر أن تكون من الذين « يمنعون الماعون » (٢) مهما كانت الأسباب ما دام الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك وأعطاك ، واعتبر هذا بمثابة شكر لله سبحانه وتعالى على أن جعلك فى هذه المنزلة التي مكنتك من اعطاء من حرمك ، وليكن عطاؤك لله تعالى وبدون من أو أذى حتى لا يكون كصفوان عليه تراب ، وليكن نصب عينيك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « المسلم أخو المسلم • • لا يظلمه ولا يثلمه • • من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن غرج عن مسلم كربة غرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة » (٦) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من مشى فى حاجة أخيه كان خيرا في ما التناء وجه الله جعل الله من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله من اعتكاف عشر سنين ، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق • • كل خندق أبعد مما بين الخافقين » (٤) •

فاذكر ذلك وكن من الذين « يؤثرون على أنفسهم ولو كأن بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(\*) واحذر الشح ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم استعاذ منه فقال : « اللهم انى أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات »(١) وقال صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الشح فان الشح أهلك من كان قبلكم . حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »(١) واعلم أن « صنائع المعروف تقى مصارع السوء »(٨) « وأن صاحب المعروف لا يقع ٠٠ وان وقع وجد متكئا »(١) معلى غضيع جميل أينما وضع ٠

<sup>(</sup>۱) من حديث اخرجه ابو داوود والنسائى وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٢) المساعون: ٧ بلفظ (( ويمنعون )) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم . (١) ، واه الطيراني في « الأوسط » -

<sup>(</sup>ه) الحشر: ٩ بلفظ: ((ويؤثرون).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم . (٧) رواه مسلم .

<sup>(</sup>A) رواه الطبراني في « الكبير » بسند حسن .

<sup>(</sup>٩) من كلام لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

\* (وصل من قطعك):

فعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله اخوانا ، ولا يحل لسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » (١) ، وفى رواية لأبى داوود : « لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فان مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه ٠٠ فان رد عليه السلام فقد اشتركا فى الأجر ، وان لم يرد عليه باء بالاثم وخرج المسلم من الهجرة »(٢) .

قال الحافظ المنذرى: قال أبو داوود: اذا كانت الهجرة لله غليست من هذا بشىء مع فان النبى صلى الله عليه وسلم هجر بعض نسائه أربعين يوما ، وابن عمر هجر ابنا له الى أن مات مع وهذا معناه أن الهجرة بين المؤمنين أو بين المسلمين يجب أن لا تستمر فوق ثلاث ليال مع والا كانت اثما وقطيعة لا يقرها الاسلام ولا سيما اذا كانت تتعلق بذوى الأرحام مع قال تعالى: « النين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ، أولئك هم الخاسرون » (ث) عفتى لا نكون من الخاسرين مع يجب علينا أن نصل من قطعنا مع ولا سيما ذوى الأرحام مع حتى يصلنا سبحانه وتعالى الذي يقول في حديث قدسى: « أنا الله مع وأنا الرحمن مع خلقت الرحم ، وشققت لها اسما من اسمى مع فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته » (ث) مع وفي الحديث الشريف: « من أحب أن يبسط له قي في رزقه ، وينسأ له في أثره غليصل رحمه » (ث) غاذكر ذلك جيدا ونفذ قي روصية الرسول صلى الله عليه وسلم ، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا (٢٠) من أحسن عملا (٢٠) من أحسن عملا (١٠) من أحسن عملور) من أحسن عملور)

\* (وليكن صمتك فكرا):

واحذر كثرة الكلام « الا من حق توضحه أو خلل تصلحه ، أو كلمة تفسرها ، أو مكرمة تنشرها فانه يستدل على عقل الرجل بقوله ، وعلى أصله بفعله » •• فان قبيح الكلام ينفر عنك الكرام ، ويغرى عليك اللئام ، ويوجه اليك الملام •• وحسبك قول الرسول صلوات الله

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى . (۲) رواه أبو داوود .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٧ (٤) رواه أبو داوودا والترمذي .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٦) الكهف: ٣٠ ؛ بلنظ: « اتا لا نضيع » .

ألا وان كلام العبد كله محسوب عليه الا ذكرا لله ، أو أمرا بمعروف ، أو نهيا عن منكر ، أو اصلاحا بين الناس ، والى ذلك الاشارة في قوله تعالى : (( لا فير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس )(٤) ( فطوبى لن عقل لسانه وكفه ، وأطلق بالخير بنانه وكفه » و « طوبى لن أنفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله ، ، وأمسك الفضل من قوله ، ، و ، ،

لأن اللسان هو أخطر الجوارح « وهل يكب الناس في النار على وجوههم الاحصائد السنتهم »(٦) فكن كالنخلة يرمونها بالأحجار فترميهم بالثمار ٥٠ وكن كالنحلة تأكل طيبا وتخرج طيبا:

وصمتك خير من اثارة فتنة فكن صامتا تسلم وان قلت فاعدل ولا تك فى ذم الأخلاء مفرطا وان أنت أبغضت الصديق فأجمل فانك لا تدري متى أنت مبغض حبيك أو تهوى بغيضك فاعقل

فتك يا أخى هى أيسر العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى الدرداء رضى الله عنه : « ألا أدلك على أيسر العبادة وأهونها على البدن » ؟ قال : بلى يا رسول الله •• فقال : « عليك بالصمت وحسن الخلق فانك لن تعمل مثلهما »(٢) ففكر في ملكوت الله بالصمت وحسن الخلق فانك لن تعمل مثلهما »(٢)

<sup>(</sup>۱) من جديث أخرجه الحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي . (٣) من كلام سيدنا على .

<sup>(</sup>٤) النساء: ١١٤

<sup>(</sup>٥) من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواها الطبرائي .

<sup>(</sup>١) من حديث رواه الترمذي وقال: حسن صحيح .

<sup>(</sup>۷) رواه ابن ابی الدنیا و الطبرانی وابو یعلی و سنده چید .

تعالى وأسرار عظمته فى صمت ، ولا تنس قوله تعالى : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد »(١) • • فالمرء بأصغريه : قلبه ولسانه •

### \* (وليكن نطقك ذكراً) :

فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أفضل ؟ فقال: « أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل »(٢) وقال لأصحابه ذات يوم: « ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق<sup>(٦)</sup> وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقكم » ؟ قالوا: بلى ٠٠ قال: « ذكر الله تعالى »(٤) ٠

وهو: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٥٠ فقد ثبت أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه دخل السوق وقال: أراكم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فى المسجد ؟! فذهب الناس الى المسجد وتركوا السوق ٥٠ فلم يروا ميراثا ٥٠ فقالوا: يا أبا هريرة ٥٠ ما رأينا ميراثا يقسم فى المسجد ٥٠ قال: فماذا رأيتم ؟ قالوا: رأينا قوما يذكرون الله عز وجل ويقرأون القرآن ٥٠ قال: فذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) ٥٠ فاذكر الله عز وجل: (ذكرا كثيرا )(١) حتى تكون من الذين ((أعد الله لهم مففرة وأجرا عظيما )(٧) واحذر العفلة عن الله تعالى اذا أردت أن تكون قريبا منه وجليسا له ٥٠ ففى حديث قدسى يقول سبحانه: ((أنا جليس من ذكرنى ) وما أجمل قول أحد الصالحين: انى أعلم متى يذكرنى ربى عز وجل ٥٠ ففزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك ؟ فقال: اذا ذكرته ذكرنى ٥٠ فهو القسائل: ((فاذكروني أذكركم))(٥) ٠

<sup>(</sup>۱) سورة ق: ۱۸

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ابى الدنيا والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه وهو حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) الورق بكسر الراء: الدراهم المضروبة من الغضة .

<sup>(</sup>٤) رواه المترمذي وهو صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في « الأوسط » باسناد حسن .

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ١١) الأحزاب: ٣٥

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٥٢

قال الشبلي رحمه الله تعالى في مناجاة له مع مولاه عز وجل:

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر في الذكر ذكر لساني وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهان على القلب بالخفقان غلما أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك موجودا بكل مكان فخاطبت موجودا بعير تكلم ولاحظت معلوما بكل عيان

🐙 (وليكن نظرك عبرا):

وتأمل في كل شيء حولك حتى توحد خالقك سبحانه ٠٠

غفى كل شيء لسه آية تدل على أنه الواحد

ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناكا لله في الآغاق آيات لعل أقلها هـو ما اليـه هـداكا

غتامل يا أخى:

تأمل في نبات الأرض وانظر الى آثار ما صنع المليك غصون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

تأمل فى الوجود بعين غكر ترى الدنيا الدنيئة كالخيال ومن فيها جميعا سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذى الجلال

غبالت أمل نصل الى معرفة الله صانع هذا الوجود بما فيه من موجودات بدون شريك ولا معين ٠

وما أجمل قول الأعرابي عندما سئل عن الدليل على وجود الله تعالى ٠٠ فقال مفطرته:

« البعرة تدل على البعير ، وأثر الأقدام يدل على المسير ٠٠ فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ٠٠ أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخسير »؟!

وقال بعض العارفين : النظر في المصنوعات من أقرب القربات ، قال تعالى: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض »(١) .

غالمنوعات المعلومة بالضرورة شيئان : علوية وسفلية ٠٠ غالعلوية

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٥

كالشمس ، والقمر ، والسموات السبع ، وسكانها من الملائكة على المتلافهم ، والعرش ، والكرسى ، والبيت المعمور وما فيه من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون عن عبادته طرفة عين ، والجنة وما فيها من القصور والأنهار ، والحور والولدان ، والنعيم. الذي أعده الله تعالى فيها لأوليائه المؤمنين مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، والنار وما أعده الله تعالى فيها لأعدائه الكافرين من اعذاب والنكال ، والسلاسل والأغلال ، والحيات والعقارب ، وغير ذلك مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر من أنواع العذاب • • نسأل الله تعالى العافية والسلامة •

ولهذا قال بعض العارفين : من تفكر في عجائب المخلوقات كان من المقرسن •

وقال بعضهم : تفكر ساعة خير من قيام ليلة غان الفكر حج العقل ٠

وقال بعضهم: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وتدلك على أن الله تعالى هو الصانع المختار ، وغيره صائر الى الزوال •

وقال بعضهم: البر فى ثلاثة: فى النطق ، والنظر ، والصمت ٠٠ فمن كان منطقه فى غير ذكر الله فقد لغا ، ومن كان نظره فى غير اعتبار . فقد سها ، ومن كان صمته فى غير فكر فقد لها ٠٠

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ۲۱

فانظر الى نفسك ثم انتقل للعالم العلوى ثم السفلى تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل المدم وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم

وانظر الى السماء وارتفاعها ، والشمس وشعاعها ، والأرض وأقطارها ، والبحار وأمواجها ، والفصول وأزمانها ، والأوقات واتعانها ، وما هو ظاهر وكامن ، ومتحرك وساكن ، ومستيقظ وراقد ، وراكم وساجد ، وما غاب وما حضر ، وما خفي وما ظهر (١) ٠

وانظر « • • • الى الابل كيف خلقت • والى السماء كيف رفعت • والى الجبال كيف نصبت • والى الأرض كيف سطحت »(٦) • و:

يا شافي الأمراض من أرداكا (٢)

عجزت غنون الطب من عافاكا ؟

من بالمنايا يا صحيح دهلكا ؟

غهوى بها من ذا الذي أمولكا ؟

بلا اصطدام من يقود خطاكا ؟

راعی ومرعی ما الذی برعاکا ؟

لدى الولادة ما الذي أبكاكا ؟

غاساًله من ذا بالسموم حشاكا ؟

تحيا وهذا السم يملا فاكل ؟

شهدا وقل للشهد من حلاكا ؟

دم وفرث ما الذي صفاكا ؟

قل للطبيب تخطفته يد الردى قل للمريض نجا وعوف بعدما قل للصحيح يموت لا من علة قل للبصير وكان يحذر حفرة بل سائل الأعمى خطا مين الزحام قل للجنين يعيش معزولا بلا قل للوليد بكي وأجهش بالبكاء واذا ترى الثعبان ينفث سمه واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو واسأل بطون النحل كيف تقاطرت بل سائل اللبن المصفى كان بين

ثم قلّ مع أولى الألباب : « الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار »(٤) •

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث قدسی .

<sup>(</sup>٢) الغاشية: ١٧ ــ. ٢ بلنظ: (( افلا ينظرون )) .

<sup>(</sup>٣) من تصسيدة « الشعر مع الله والذرة » للشيخ ابراهيم بدوى . (بن الوعى الاسلابي العدد ٤٥) . (٤) آلُ عبرانُ : ١٩١

# الوَصية العامِث ه

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو

ىعظىە :

« اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك » •

( رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ، وقال شارح « الجامع »: اسناده حسن ) •

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

هذا الرجل الذى وعظه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بهذه الموعظة الجامعة ، التى جمعت فأوعت ، وجددت معالم الطريق ، كما بينت أسباب النجاة ، وما أحوجنا جميعا الى هذه الأسباب التى ان لم نهتد اليها فسنظل فى متاهات الحياة الى أن نموت بعد حياة كحياة الأنعام بل أضل ، وياليتنا ان لم نعرفها نكون كالأنعام التى لم ترتكب ذنبا ولم تحدث خطيئة ،

ومن هنا كان لابد أن نكون أسمى من هذا المعنى ، وأن نكون أهلا لما خلقت الجن والانس اهلا لما خلقت الجن والانس الاليب دون »(۱) •

فاذكر ذلك جيدا ، ونفذ موعظة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ، واغتنم خمسا قبل خمس:

بع (شبابك قبل هرمك):

والرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الفقرة الأولى يشير الى ملاحظة هامة ٠٠ وهى أن الانسان لن يظل متمتعا بشبابه الى أرذك العمر ٠٠ وانما هو كالنسات الذى « يهيج فتراه مصغرا ثم يكون

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦

حطاما (۱) والى ذلك يشير سبحانه وتعالى فى قوله: ((والله أنبتكم من الأرض نباتا • ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا (۲)) ، وفى قسوله تعسالى: ((منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى (۲) وتستطيع أنت بنفسك الوصول الى هذه الحقيقة اللموسة ، وهى أن الانسان خلق من سلالة من طين ، ثم كان بعد ذلك نطفة فى قرار مكين ، ثم تقرأ بعد ذلك قوله تعالى: ((ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا العلقة مضفة فخلقنا المضفة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه خلقا (غلم منبارك الله أحسن الخالقين (٤) • وقوله تعالى فى حديث قدسى: (خلما أن تمت مدتك فى بطن أمك أوحيت الى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك غاخرجك على ريشة من جناحه لا لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا قدم تسعى بها ، وأنبعت لك عرقين رقيقين فى صدر أمك يجريان لبنا خالصا حارا فى الشتاء باردا فى الصيف ، وألقيت محبتك فى قلب أبويك غلا يشبعان حتى تشبع ولا يرقدان حتى ترقد » •

وهكذا ينشأ الطفل في أحضان والديه وهو يلقى من حنان الأبوة ها عبر عنه الشاعر العربي بقوله:

وانما أطفالنا بيننا أكبادنا تمشى على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لامتنعت عينى عن العمض

كما ينتقل الطفل من مرحلة الطفولة لكى نراه بعد ذلك غلاما ، نم رجلا فى سن الأربعين ثم شيخا كبيرا معمرا ٠٠ وعندما يصل الى هذا الحد لن نراه وقتئذ يقوى على السير الا وهو يتوكأ على العصا ٠٠ وفى هذا يقول أحدهم:

وكنت أمشى على رجلين معتدلاً فصرت أمشى على أخرى من الشجر وبعد ذلك اذا طال عمره سنراه لا يقوى على السير حتى على العصا •• وانما سنراه اذا أراد أن ينتقل من مكان الى مكان يحبو كما كان يحبو يوم أن كان طفلا • وصدق الله العظيم اذ يقول : «ومن نعمره ننكسه في الفلق »(•) •

ثم بعد ذلك سيموت بعد انتهاء أجله لكى يعود الى بطن الأرض كما خرج من بطن الأم التى هى أصلا من سلالة من طين ٠٠ وصدق الله

<sup>(</sup>۱) الحديد: ۲۰ (۲) نوح: ۱۸، ۱۷ (۳) طه: ۵٥

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٤ (٥) يسن: ٦٨

منه و القائل أيضا بعد قوله : « فتبارك الله أحسن الخالقين »(۱) « ثم انكم بعد ذلك ليتون »(۲) ولهذا كان لابد أن يقف الشباب على حقيقة مذه الحياة الدنيا حتى لا يغتر بها فيشغل عن الهدف الأسمى وهو الرجوع الى الله تعالى قبل فوات الأوان مع فقد ورد فى الحديث الشريف : « ما من يوم تطلع الشمس فيه الا وهو ينادى : يا ابن آدم مع أنا خلق جديد ، وعلى عملك شهيد ، فاغتنم منى فانى لن أعود الى يوم القيامة » وفى الحديث القدسى : « يا ابن آدم مع لا تغتر بشبابك مع فكم من شاب الحديث القدسى : « يا ابن آدم مع لا تفرح بدنياك فلست بمخلد مع سبقك الى الموت مع البن آدم مع لا تفرح بدنياك فلست بمخلد مع البن آدم مع الشباب الذين سيظلهم يا لبن آدم مع الشباب الذين سيظلهم فاذكر ذلك وكن شابا صالحا تكون مع الشباب الذين سيظلهم الشريف الذي تحدث عن هذا فى المرتبة الثانية : « وشاب نشأ فى الشريف الذي تحدث عن هذا فى المرتبة الثانية : « وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » (٤) م

وفى الحديث القدسى: « أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد ١٠ أحب أهل السخاء وحبى للفقير السخى أشد ، وأحب المتواضعين وحبى للغنى المتواضع أشد ، وأحب التائبين وحبى للشاب التائب أشد ، وأحب التائبين وحبى للشاب التائب أشد ، وأحب التائبين وحبى للشاب التائب أشد ، و المد ،

المواضع الله المحاسبين وسبى من الذي يشك الانسان في رجولته واياك أن تكون كهذا الشاب المخنث الذي يشك الانسان في رجولته بسبب « المخنسة » التي أصبح بها لا يحمل غير صفة الذكورة فقط ٠٠ وتلك مصيية المصائب « فأقم عليهم مأتما وعويلا » وقل : « انا لله وانا اليه راجعون » (٥) وان شئت فقل مع الشاعر معاتبا :

شباب النيل يا زين الشباب ويا أشبال آساد غضاب معى عتب أوجهه اليكم وقد تصفو المودة بالعتاب لزهر النرد<sup>(۱)</sup> قد خلقت يداه وليست لليراع<sup>(۱)</sup> وللكتاب تقنن في محاكاة العذارى وخالفهن في وضع النقاب وأرسل شعره المضغوط يحكى وميض البرق أو لمع السراب له حلل تحاكى الطيف لونا بأزرار من الذهب اللباب

<sup>(</sup>٣) أي يوم لا ظل الا ظل عرشه سبحاته وتعالى .

<sup>(</sup>٤) من حديث شريف اخرجه البخاري ومسلم ٠

<sup>(</sup>٥) البترة: ١٥٦ (٦) النرد: الطاولة .

<sup>(</sup>٧) اليراع: القلم.

اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فمن يحمى البلاد من الذئاب برئت من الفتى يبدو غتبدو عليه نعومة البيض الكعاب فتب أبها الشاب المفرط الى الله تعالى قبل أن درور و ما المراد الم

فتب أيها الشاب المفرط الى الله تعالى قبل أن يشيب شعرك ، ويذهب عمرك ثم تقول: ليت الشباب يعود يوما ٠٠ واذكر قول القائل:

وما أقبح التفريط فى زمن الصبا فكيف به والشيب فى الرأس نازل ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام تعد قلائل

وذلك لأن الانسان كالوردة لابد أن يذبل ، ولابد أن يمر بجميع مراحل الحياة بما فيها من صحة وعافية وسقم • وقد ورد في الحديث الشريف :

« لابد للمرء من ثمانية : عسر ويسر ، وحزن وفرح ، واجتماع وغرقة ، وسقم وعافية » • • تلك طبيعة الحياة • • بل تلك هي سنة الله في خلقه ، « ولن تجد لسنة الله تبديلا »(١) • • ومن أجل هذا كان لابد أن يكون هناك انتهاز لفرصة عافية الانسان قبل أن يصاب بمرض لا يمكنه من عمل شيء يجد ثمرته عند الله تعالى يوم القيامة • • وما أحوجنا الى كل لحظة في حياتنا الأولى تقريبا في كل لحظة من السفر الطويل الذي سنحتاج فيه الى زاد كبير بدونه سنكون من أفقسر الفقراء الذي سنحتاج فيه الى زاد كبير بدونه سنكون من أفقسر المقراء «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »(٢) يوم يقول المرء المفسرط :

وقد روى أن أبا الدرداء — أو أبا ذر — رضى الله عنهما وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه: أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا: نعم ٥٠ قال: فسفر الآخرة أبعد مما تساغرون ٥٠ فقالوا: دلنا على زاده ؟ فقال: « حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » ٥

ولما كان كل هذا لا يمكن تحقيقه الا اذا كانت هناك عافية كان من الضرورى ما دمنا أصحاء وما دمنا نقوى على العمل والانطلاق أن نتحرك في كل اتجاه ، وفي كل ميدان نثبت فيه ايماننا ونؤكد فيه اخلاصانا .

<sup>(</sup>۱) الأحزاب: ٦٢ ، والفتح: ٣٣ ، وفاطر: ٣٤ بلفظ: « فلن تجد » .

<sup>(</sup>٢) النبا:. ٤ النجر: ٢٤

وتلك فرصة من ذهب لن نعرفها ولن ندرك قيمتها الا عندما نعجز عن التحرك كما كنا ونحن أصحاء ٥٠ ولله در على رضى الله تعالى عنه ٥٠ فلقد قال : « من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو فرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه » ٠ فاحذر أن تعق يومك وتظلم نفسك ، فأنت أحوج الى كل لحظة

ليس الماب من فارق الأحباب ان المماب من فقد الثواب

« ودار أنت اليها تسير أقرب من دار أنت عنها ترحل »(١) • وحتى يستمر نشاطك فى طاعة الله تعالى بصورة جادة غاننى أوصيك بأن تحافظ على صحتك •• وذلك بالحد من الاسراف فى الطعام والشراب •• فقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه:

« ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه • • بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه : فان كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه »(٢) •

وان صح الحديث الذي يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما قبل<sup>(۱)</sup> الجارية والدابة ورد الطبيب: « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ، واذا أكلنا لا نشبع »(٤) ففيه من التوجيه والعلاج ما فيه الكفاية ٠٠

فان الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب

ومن خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه:

« أياكم والبطنة • فانها مكسلة عن الصلاة ، ومفسدة للجسم ، ومؤدية الى السقم وعليكم بالقصد فى قوتكم • فهو أبعد من السرف ، وأصح للبدن وأقوى على العبادة ، وأن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه » (٥) •

<sup>(</sup>١) من وصية لسيدنا لقمان الحكيم ٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ٠

<sup>(</sup>٣) قبل: بفتح القاف وكسر الباء المخففة وفتح اللام: من القبول •

<sup>(</sup>٤) وكان ملك مصر في عبده قد أهدى اليه صلى الله عليه وسلم حاربة وداية وطبيبا .

<sup>(</sup>٥) ذكره الشبيخ حمزة في « المواهب » .

(وغناك قبل فقرك):

وتلك أيضا كالشباب والصحة لا ضمان لدوامها • • فكم من الناس كانوا يملكون وأصبحوا لا يملكون غير القوت الضرورى الذى ربم لا يحصلون عليه الا بشق الأنفس • • وكم من الناس كانوا لا يملكون القوت الضرورى وصاروا الآن يملكون «القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث» (١) •

وتلك هي طبيعة الدنيا ١٠٠ ان طلبتها تركتك ١٠٠ وان تركتها طلبتك ٥ هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشي وفتكي فلا يعرركموا مني ابتسام فتولى مضحك والفعل مبكي وقد روي أن رجلا كان له صديق فقير ٥٠٠ فكان يعطيه من فضل الله

وقد روى أن رجلا كان له صديق فقير ٥٠ فكان يعطيه من فضل الله الذى عنده ٥٠ وبمرور الزمن قلب الوضع وأصبح عكسيا – العنى أصبح فقيرا والفقير أصبح غنيا – غير أن الأخير لم يكن أصيلا ، ولم يذكر مروءة صديقه الذى كان يعطيه يوم أن كان محتاجا ٥٠ فكان أذا رآه حول وجهه حتى لا يراه فيضطر الى اعطائه ٥٠ وعندما ظهر هذا للصديق الأول قال له:

ترانى مقبلا فتصد عنى وتزعم أننى أبغى رضاك سيغنينى الذى أغناك عنى غلا فقرى يدوم ولا غناك فاذا كنت غنيا ففى استطاعتك الآن أن تقدم خيرا لنفسك ينفعك يوم القيامة «يوم لا ينفع مال ولا بنون »(٢) وفى ذلك يقول الحكيم:

قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك مالك مالك ولمن قبل تصبح فردا ولون حالـك حالـك ولست والله تحدى أى المالك سالك المالك هالك المالك قول الله تعالى:

« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »(٢) و «ما عندكم ينفد ، وما عند الله باق »(٤) وحافظ على غناك وذلك بعدم الاسراف والتبين « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »(٥) •

<sup>(</sup>۱) آل عبران: ۱۶ بلفظ: ((والقناطير)).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٨٨ (٣)

<sup>(</sup>٤) النحل: ٩٦ (٥) الاسراء: ٢٩

واعلم أنه ما وقع تبذير فى كثير الا هدمه ودمره ، ولا دخل شدبير فى قليل الا كثره • وقد كان الصديق رضى الله عنه يقول : « انى لأبغض أهل بيت منفقون رزق الأيام الكثيرة فى يوم واحد » •

ويقول: معاوية رخى الله تعالى عنه: ﴿ هَا رَأَيْتُ سَرِهَا عَطَ الا والى جانبه هِ مَضْيِعٍ ﴾ وكان للاعمش صديق متصرف في عمل السلطان غبقي عليه مال سجن من أجله • غزاره الأعمش غرأى بين يديه سلة غيها خالوذج وهو يتغدى منه فقال له: ﴿ والله ما لازمت الوثاق الا باسراغك في الانفاق • خلو قنعت نفسك وعفت يدك لم يكن مضيق السجن مقحدك » •

علمرص على الدرهم والمين تسلم من الميلة(١) والدين عقوة المعين مانسانها وقوة الانسسان بالمين

\* \* \*

وانفق بقدر ما استطعت ولا تسرف وعش صاح عيش مقتصد غيدا تكون من المقلاء الذين يحافظون على مكانتهم ٥٠ فقد ورد في المعيث الشريف : « ما عال من اقتصد »(٢) ٥٠ ومن كان سليم الجسد خطعين النفس خالى البال اعتمادا على الله وعلى دا ادخره من المسال غان مثله كمثل القابض بيده على زمام الدنيا ٥٠ وقد قيل المكيم : لم تجمع المال وأنت حكيم ؟ فقال : لأصون به العرض ، وأودى به الفرض ، وأستعنى به عن القرض .

خانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول فى الدنيا على رجل غاذكر ذلك ، وضع نصب عينيك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اليد العليا خير من اليد السفلى »(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم :

« الله الله في الرخاء يعرفك في الشدة » و « أنفق ولا تخش من « تعرف المي الله في الرخاء يعرفك في الشدة » و « أنفق ولا تخش من ذي العرش القلالا » (٤) •

· (و فراغك قبل شعلك):

فـ « الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك » هكذا قال أحد الحكماء ٥٠ وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ٠٠

باسناد حسن ،

<sup>(</sup>١) العيلة: النقر . (٢) رواه أحبد والطبراني .

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>٤) رواه البزار باسناد حسن والطبراني في « الكبير » و « الأوسط »

وذلك لأن العمر قصير ، واللحظات محسوبة عليك ، والواجبات أكثر من الأوقات ، واللحظة التي تمضى لن تعود مرّة أخرى ولن يعرف الانسان قيمتها الا في يوم الحساب الذي يجب أن يعمل له من الآن ألف حساب ولهذا كان لابد وأن يكون هناك اغتنام لفرصة غراغه ٠٠ غربما لا يستطيع بعد ذلك أن يعمل بنفس الطاقة التي كان يعمل بها قبل ذلك بسبب عدم فراغه ، وكبر سنه ، وكثرة مشاغله وأولاده ٠٠ الخ ٠ ثم بعد ذلك ستنقضى أيامه لكى يجد نفسه أمام الله فى موقف له خطورته ، لأنه سيسئل فيه عن كل شيء فعله في هذه الحياة الأولى وعن كل لحظة قضاها غيها ٥٠ وفي ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وغيم أنفقه ، وعن علمه ماذا عمل فيه »(١) فاحذر ضياع الوقت ٠٠ فالوقت من ذهب ، واغتنم فرصة فراغك ، وقدم لنفسك ما ينفعك في حياتك الأخرى ، وما يترك لك أثرا صالحا في حياتك الأولى ، وتأمل عول القائل:

دقلت قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثوان غاعمل لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للانسان عمر ثان \* (وحياتك قبلُ موتك):

واذا أردنا أن نتمدث عن الموت الذي يشير اليه هذا العنصر الخامس • • فهو نهاية المطاف الدنيوى ، وهو حكم الله تعالى في جميع خلقه بعد انتهاء آجالهم ٠٠ قال تعالى: «لكل أجل كتاب » ٢٠) ٠

وقال تعالى: « كل من عليها فان • ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ١١(٦) وقال تعالى لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه : « انك ميت وانهم ميتون »(١) فالموت اذن هو نهايتنا جميعا وقد جعله الله تعالى من أعظم المصائب(٥) كما سماه بهذا في قوله تعالى : « فأصابتكم مصيبة الموت »(٦) وذلك لأنه تبدل من حال الى حال ، وانتقال من دار الى دار ٥٠ من دار العمل الى دار الحساب ٠

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي . (٢) الرعد: ٣٨

<sup>(</sup>٣) الرحين: ٢٦ ، ٢٧ (٤) الزمر: ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) هذا بالنسبة لغير المؤمن ، أما المؤمن غانه يفرح بلقاء الله تعالى لأن « الموت راحة المؤمن » كما ورد في الحديث الشريف .

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١.٦

سيصير المرء يوما جسدا ما هيه روح بين عينى كل حى علم الموت يلوح كانسا فى غفسلة والموت يعدو ويروح نح على نفسك يا مسكين ان كنت تنوح لتموين وان عمرت ما عمر نوح

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت »(۱) وسئل صلى الله عليه وسلم: أى المؤمنين أغضل ؟ قال: « أحسنهم خلقا » • قيل: أى المؤمنين أكيس (۲) ؟ قال : « أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا »(۱) وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: « لو علمت البهائم ما تعلمون عن الموت ما إكلتم منها لحما سمينا أبدا » •

وليس الموت هو نهاية المطاف فقط ١٠٠ وانما هو أيضا مرحلة انتقال : كما رأينا ١٠٠ وفى ذلك يقول تبارك وتعالى بعد أن حدثنا عن مراحل خلق الانسان : ((ثم انكم بعد ذلك لميتون )) ثم يقول تعالى : ((ثم انكم يوم القيامة تبعثون )) وهذا هو أهم ما يجب علينا أن نركز عليه اذا أردنا أن نخرج من هذه الدنيا وقد رضى الله عنا ، وغفر لنا ، ولكى يكون هناك ايقاظ وتذكير قبل غوات الأوان ، وقبل انتقالنا من دار العمل الى دار الحساب بدون رصيد من الحسنات ١٠٠ كان لابد وأن يكون هناك تذكير باليوم الآخر وهو ((يوم القيامة )) وأوله الموت ١٠٠ لحديث هانىء مولى عثمان بن عفان قال : كان عثمان رضى الله عنه اذا وقف على قبر يبكى حتى يبل لحيته ١٠٠ فقيل له : تذكر الجنة والنار غلا تبكى وتذكر القبر أول منزل من منازل الآخرة ١٠٠ صلى الله عليه وسلم يقول : (( القبر أول منزل من منازل الآخرة ١٠٠ فنان نجا منه فما بعده أيسر ، وان لم ينج منه فما بعده أشد منه )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( ما رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . (١) اكيس : اي اعتل .

 <sup>(</sup>٣) روى عن ابن مسعود رضى الله عنه .
 (١٥) المؤمنون : ١٦ (١٥) المؤمنون : ١٦ (١٥)

منه »(۱) وحتى تدرك خطورة ذلك وما بعده تعالوا بنا نستمع الى البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه وهو يقول : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ٠٠ غانتهينا الى القبر ولما يلحد ٠٠ غطس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ، وفي يده عود ينكت به في الأرض ٠٠ غرغم رأسه غقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين ـ أو ثلاثا ـ » ثم قال : « أن العبد المؤمن أذا كان في انقطاع عن الدنيا وأقبال على الأخرة ، نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوة كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط(٢) من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ٠٠ ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه غيقول: أيتها النفس الطيبة • • اخرجى الى مغفرة من الله ورضوان • • قال : فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء(٢) • • خاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفى ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ٥٠ قال : فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الي السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها حتى ينتهي به الى السماء السابعة ٠٠ فيقول الله عز وجل : أكتبوا كتاب عبدى في عليين وأعيدوه الى الأرض فاني منها خلقتهم ، وغيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى ٠٠ قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ خيقول: ربى الله ٥٠ فيقولان له: وما دينك ؟ فيقول: ديني الاسلام ٥٠ فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم • • فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت • فينادى مناد في السماء : أن صدق عدى غأ فرشوه من الجنة ، وألبسوه من الجنة ، وافتحوا له بابا الى الجنة ٠٠

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) طيب يخلط للميت خاصة ، وكل ما طيب به من مسك وغيره .

<sup>(</sup>٣) أي نم السقاء .

قال : فيأتيه من روحها (١) وطبيها ويفسح له في قبره مد بصره ، ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب طيب آلريح ٠٠ غيقول : أبشر بالذي يسرك ، هذا يومك الذي كنت توعد ٠٠ فيقول له : من أنت ٠٠ فوجهك الوجه يجىء بالخير ؟ غيقول : أنا عملك الصالح • • غيقول : رب أقم الساعة حتى أرجع المي أهلى ومالى ٥٠ قال : وأن العبد الكافر اذا كان فى انقطاع من الدنيا ، واقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء سود الوجوه ، معهم المسوح(٢) فيجلسسون منه مد البصر ٠٠ ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ، فيقول : أيتها النفس الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب ٥٠ فتتفرق في جسده فينترعها كما ينترع السفود (٢) من الصوف المبلول ٥٠ فيأخذها ، فاذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملا من الملائكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون: فلان ابن فلان ، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ٠٠ حتى بنتهى به الى السماء الدنيا ، فيستفتح له فلا يفتح له ٠٠ ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط »(٤) • غيقول الله : اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلي ٠٠ فتطرح روحه طرحا ثم قال : « ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الربح في مكان سحيق »(٥) فتعاد روحه في جسده ، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه ٥٠ لا أدرى ٥٠ غيقولان له : ما دينك ؟ غيقول : هاه هاه ٠٠ لا أدرى ٠٠ غيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث غيكم ؟ غيقول : هاه هاه ٠٠ لا أدرى ٠٠ غينادى مناد من السماء: أن كذب غافرشوه من النار ، وافتحوا له بابا الى النار ٠٠ غيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلفه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح الثياب ، منتن الريح فيقول : أبشر بالذي يسوعك ٠٠ هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول : فمن

<sup>(</sup>١) الرحبة . (٢) الثوب الخشن .

<sup>(</sup>٣) الحديدة التي يشوى بها اللحم .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : . } ، وسم الخياط : ثقب الابرة .

<sup>(</sup>٥) الحج: ٣١

نت ٠٠ فوجهك الوجه يجىء بالشر ؟ فيقول : أنا عملك الخبيث ٠٠- فيقول : «رب لا تقم الساعة »(١) ٠

هذا ٠٠ ومما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة ٠٠ بها يدرك أثر النعيم والعذاب ، ولو تفتت أجسادهم ٠٠ وهو أمر غيبي لا نبحث عن كيفيته ٠٠ وحال صاحبه كحال النائم يرى الملاذ والمؤلات ، ولا يرى من بجواره شيئا ٠٠ وقد ستر عنا رحمة بنا لقوله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القالم سر "(۲) ٠

غان كان هذا هو حال أهل القبور ٠٠ غما بالك بما سيكون بعد ذلك من بعث ، وحشر ، وحساب ، وميزان ، وصراط ٠٠ المخ ٠٠ ثم ما بعد ذلك من جنة أو نار ٠٠ قال تعالى:

« فاما من طفى • وآثر الحياة الدنيا • فان الجحيم هى الماوى • واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فان الجنة هى الماوى » (٢) •

ولهذا أخا الاسلام ٠٠ كانوا يعملون لهذا اليوم ألف حساب ، وكانوا يخافون من لقاء الله سبحانه وتعالى خوفا شديدا:

يقول الأصمعى رضى الله تعالى عنه : سمعت شابا يقول هذه الأسات :

الا أيها المقصود فى كل وجهة شكوت اليك الضر غارهم شكايتى. الا يا رجائى أنت تكشف كربتى فهبلى (١) ذنوبى كلهاو القض حاجتى التيت بأعمال قباح رديئة وما فى الورى عبد جنى كجنايتى التحرقنى بالنار يا غاية المنى فأين رجائى ثم أين مخافتى المتحرقنى بالنار يا غاية المنى المتحرقنى المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرقة المتحرفة المتح

ثم سقط معشيا عليه ٥٠ غدنوت منه ٥٠ غاذا هو زين العابدين ابن الحسين بن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين ٥٠ فرفعت رأسه في حجرى وبكيت ٥٠ غقطرت دمعة على خده غقال : من هذا الذي يهجم علينا ؟ غقلت : عبيدك الأصمعى ٥٠ سيدى ٥٠ ما هذا البكاء والنحيب وأنت من أهل بيت الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ٥٠٠

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داوود وأبن خزيمة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ومسلم والنسائى . (۳) الغازعات: 77 - 13

<sup>(</sup>٤) هب لي ذنوبي : اي تجاوز عنها بكرمك .

<sup>(</sup>٧ ـ من وصايا الرسول )

موالله تعالى يقول: (( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا )(() • فقال: هيهات هيهات • • ان الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا • • ثم قال: أليس الله تعالى يقول: (( فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون • فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلدون )(٢) •

أليس الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: « انى لأخوله عليه يقول: « انى لأخوله على الله وأشدكم له خشية » (٦) ثم قال وهو يبكى: أنسيت يا هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابنته غاطمة رضى الله تعالى عنها ٢ م اعملى غانى لا أغنى عنك من الله شيئا » (٤) •

وأن الصديق عليه رضوان الله كان يقول: « لو كانت احدى رجلى في الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مكر الله » •

وأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه كان يخاف من لقاء الله خوفا شديدا وكان دائم البكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين أسودين من كثرة انحدار الدموع ، وكنت تشم من فمه رائحة الكبد المشوى وكان يقول : « ليت أمى لم تلدنى » و « ليتنى شعرة فى صدر أبى بكر » •

وأن عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه كان يجمع الفقهاء مفيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة • وجاءته مولاة له فقصت عليه أنها رأت فى المنام كأن الصراط قد مدا على جهنم وهى تزفر على أهلها ، وذكرت أنها رأت رجالا مروا على الصراط فأخذتهم النار • ثم قالت : ورأيتك يا أمير المؤمنين وقد جى على • فوقع مغشيا عليه ، وبقى زمانا يضطرب وهى تصبح فى أذنه تا برأيتك وائه قد نجوت •

ويقول منصور بن عمار رضى الله تعالى عنه : دخلت الكوغة فبينما أمشى فى ظلمة الليل اذ سمعت بكاء رجل بصوت شجى من داخل دارا وهو يقول : الهى •• وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتى مخالفتك ، ولكن عصيتك بجهل فالآن من ينقذنى من عذابك ؟ وبحبل من أعتصم

<sup>(</sup>۲) المؤمنون: ۱۰۲،۱۰۲

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>٣) حديث حسن ٠

ان قطعت حبلك عنى ؟ واذنوباه • واغوناه • يا الله • قال منصور ابن عمار : فأبكانى كلامه فوقفت فقرأت : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون )(() فسمعت للرجل اضطرابا شديدا وصياحا • فوقفت حتى انقطع صوته ومضيت • فلما أصبحت أتيت الى دار الرجل فوجدته قد مات ، والناس فى تجهيزه ، وعجوز تبكى • فسألت عنها • فقيل : هى أمه • فتقدمت اليها وسألتها عن حاله فقالت : كان يصوم النهار ، ويقوم الليل ، ويكسب الحلال فيقسم كسبه أثلاثا : ثلث لنفقته ، وثلث لنفقتى ، وثلث يتصدق به • فلما كان البارحة مر انسان وهو يقرأ فسمع آية من القرآن الدنيا •

وكان يزيد الرقاشى رحمه الله تعالى يعاتب نفسه ويقول لها :
ويحك يا نفس • ما الذى يصلى عنك بعد الموت • ما الذى يصوم
عنك بعد الموت • وهكذا ثم يقول : أيها الناس • ألا تبكون وتنتحبون على أنفسكم بقية عمركم • فمن كان الموت موعده ، والقبر بيته ،
والثرى فراشه ، والدود مؤنسه ، وخوف الفزع الأكبر يزعجه كيفة ملتذ بمنام ؟ • ثم يخر مغشيا عليه •

وكان سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه اذا ذكر الموت لا ينتفع الحد به أياما عديدة ، ولا يأكل ولا يشرب ٥٠ وكان اذا سئل عن شيء مقول : لا أدرى ٠

وكان على بن الفضيل بن عياض اذا ذكر الموت تكاد تنقطع مفاصله من الاضطراب •

وكان يوسف بن أسباط اذا شيع جنازة يكاد يموت ٠٠ غيرجعون. به في النعش الى داره ٠

فاذكر ذلك جيدا ، ولا تتخذ الدنيا وطنا لك ، ولا تحدث نفسك مالبقاء غيها ، ولا تتعلق منها الا بما يتعلق الغريب به فى وطنه الذي يريد أن يذهب الى أهله منه ٠٠ غبهذا أوصى الرسول صلوات الله وسلامة عليه سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه الذي يقول : أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ من الدنيا الا كمتاع الراكب ٠٠ ثم اليك هذه الخلاصة :

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٦

روى أن سفيان الثورى رضى الله تعالى عنه قال لأحد أصدقائه :
هلم بنا الى المؤدبة ـ يعنى رابعة العدوية ـ يقول جعفر بن سليمان
رفيق سفيان فى هذه الزيارة : غلما دخلنا عليها رفع سفيان يديه وقال :
اللهم انى أسألك السلامة ٠٠ غما كان من رابعة حين سمعت هذا
الدعاء الا أن بكت ٠٠ وتعجب سفيان من بكائها غسألها : ما يبكيك
يا رابعة ؟ فقالت : أنت السبب ٠٠ لقد عرضتنى للبكاء ٠٠ أما علمت
يا سفيان أن السلامة من الدنيا ترك ما فيها ٠٠ فكيف وأنت متلطخ
بها ؟ قال سفيان : واحزناه ٠٠ فقالت رابعة : لا تكذب ٠٠ قل : واقلة
حزناه ٠٠ لو كنت محزونا لما شغلتك الدنيا يا سفيان ٠٠ ثم قالت
تعظه : يا سفيان ٠٠ انما أنت أيام معدودة ٠٠ فاذا ذهب يوم ذهب
بعضك ، ويوشك اذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل ٠٠

وكانت تقول: لو كانت الدنيا لرجل ما كان بها غنيا ٠٠ قيل لها: وكيف ؟ قالت : لأنها تفنى ٠٠ وسألها متفلسف : من أين أتيت ؟ قالت : من العالم الآخر ٠٠ قال : والى أين أنت ذاهبة ؟ قالت : الى العالم الآخر ٠٠ قال : وماذا تفعلين في هذه الدنيا ؟ قالت : آكل خبزها ، وأعمل للآخرة ٠

### \* \* \*

فاغتنم أخا الاسلام فرصة وجودك فى هذه الدنيا ، واحذر أن يفوتك القطار ، وكن مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى ، وتزود لهذا اللقاء حتى اذا ما فارقت الدنيا كنت فرحا به كبلال رضى الله تعالى عنه ٠٠ فقد روى أنه عندما كان يحتضر كانت ابنته تبكى وتقول : واأبتاه ٠٠ واكرباه ٠٠ واحزناه ٠٠ وعندما انتبه وهى تقول هذا الكلام زجرها ٠٠ ثم قال لها : « لا تقولى ذلك ٠٠ لا كرب على أبيك بعد اليوم ٠٠ اليوم ناقى الأحبة ٠٠ محمدا وحزبه » وكن محبا للقاء الله تعالى ٠٠ فقد ورد فى الحديث:

« من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره القاءه » •

وبعد أخا الاسلام ٠٠ وقد وقفت على بعض هذه المواقف المثيرة التي تهز المشاعر المؤمنة ، وتحرك القلوب السليمة • • لا يسعني بعد هذا العرض الموجز خوعًا عليك من اليأس من رحمة الله الرحمن الرحيم الذي يقول كما ورد في حديث قدسي : « وأنا أرحم بعبادي من الوالذة على ولدها » الا أن أسوق اليك هذا الحديث: عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قال الله تعالى : يا ابن آدم ٥٠ انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي ٠٠ يا ابن آدم ٠٠ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك • يا إبن آدم • • انك لو أتيتنى بقراب(١) الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة »(٢) • فلا تقنط من رحمة الله تعالى وأكثر من الاستغفار - وهو طلب المغفرة منه سبحانه وتعالى ــ ثم التوبة اليه ٠٠ ففي ذلك يقول تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ١١٥٠ وليكن مثلك في هذا هو سيد الستعفرين صلوات الله تعالى وسلامه عليه الذي كان يقول في المجلس الواحد مائة مرة: « رب أغفر لى وتب على انك أنت التواب الرحيم »(١) • ويقول: « سيد الاستعفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي هَاغفر لي هانه لا يعفر الذنوب الا أنت »(٥) فلا تنس سيد الاستعفار ، وحسبك قول الله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: « استففروا ربكم انه كان غفارا • يرسل السماء عليكم مدرارا • ويمددكم بلموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا "(١) حتى لا تحرم من كل هذه الامتيازات ٠٠ وقل مع سيدنا أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا(٧)

<sup>(</sup>١) أي بما يقارب ملء الأرض.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٠(٣) هود: ٣

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داوود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاري . (٦) نوح : ١٠ – ١٢

<sup>(</sup>٧) وفي رواية أخرى: « ظلما كبيرا » والحديث متنق عليه .

ولا يعفر الذنوب الا أنت ، غاغفر لى معفرة من عندك وارحمنى ، انك أنت العفور الرحيم » وقل مع هذا الراجى عفو ربه:

يا رب ان عظمت ذنوبى كثرة غلقد علمت بأن عفوك أعظم ان كان لا يرجوك الا محسن غمن الذى يدعو ويرجو المجرم أدعوك رب كما أمرت تضرعا غلئن رددت يدى غمن ذا يرحم مالى اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم

## حتى تصلك هذه الاشارات من هذه الأبيات:

قل للذى ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما لا تيأسن من الجميل فعندنا فضل ينيل التائبين تكرما يا معشر العاصين جودى واسع توبوا ودونكم المنى والمغنما لا تقنطوا فالذنب معفور لكم انى الجدير بأن أجود وأرحما



## الجزءالثاني

# الوصت الحادية عشرة

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال:

أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات فقال:

« لا تشرك بالله شيئا وان قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشرين خمرا فانه رأس كلُّ فاحشة ، واياك والمعصية فان بالمعصية حل سخط الله ، واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس ، وان أصاب الناس موت فاثبت ، وأنفق على أهلك من طولك ، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا ، وأخفهم في الله )) •

(رواه احمد والطبراني في الكبير)

فكن أخا الاسلام:

بعيدا عن الشرك بالله (١) فقد حرمه الله علينا جميعا فقال:

«قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، أن لا تشركوا به شيئا ٠٠ »(٢) مِل وتاك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه كما يقول ابن مسعود رضى الله عنه : من أراد أن ينظر الى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه غليقرأ قوله تعالى: «قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ، أن لا تشركوا به شيئا ٠٠ » الى قوله تعالى : « وأن هذا صراطي مستقيماً ٠٠٠ »<sup>(٣)</sup> ٠

(٢) الأتعام: ١٥١

<sup>(</sup>١) الشرك هو عدم انراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأنعالا . (٣) الأنعام: ١٥٣

واذا كان الله تعالى قد حرم عليك الشرك وأمرك بأن تعبده عبادة خالصة فهذا هو حقه سبحانه وتعالى عليك كما ورد فى حديث شريف يرويه معاذ رضى الله عنه فيقول: «كنت رديف(١) النبى صلى الله عليه وسلم فقال لى: «يا معاذ ٥٠ أتدرى ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله » ؟ قلت: والله ورسوله أعلم ٥ قال: «فأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ٠ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » قلت: يا رسول الله ٥٠ أغلا أبشر الناس ؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا » (٢) •

\* \* \*

وحسبك ترغيبا لك فى عبادة الله وتحذيرا لك من الوقوع فى الشرك به سبحانه أن تقرأ قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » (٦) •

\* \* \*

وعن عثمان رضى الله عنه: « غان الله حرم على النار من قال يا لا الله الا الله بيتغى بذلك وجه الله » (٤) فكن: من أجل كل هذا موحدا وجدد ايمانك بالاكثار من قول لا اله الا الله و فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: « جددوا ايمانكم » قيل: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله ؟ قال: « أكثروا من قول لا اله الا الله » (٥) و

\* \* \*

وحتى تعرف قدر كلمة التوحيد وتكثر من قولها بكل جوارحك الله هذا الحديث الذى رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: «قال موسى: يا رب ٥٠ علمنى ما أذكرك به وأدعوك به ، غقال: يا موسى ٥٠ قل لا اله الا الله ٥ قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب ٥٠ كل ال

<sup>(</sup>۱) اى كان يركب خلفه . (۲) رواه البخارى ومسلم ٠

<sup>(</sup>٣) روآه البخاري ومسلم . (١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد والطبراني باسناد حسن -

عبادك يقولون هذا • قال : قل لا الله الا الله • قال : لا الله الا أنت • انما أريد شيئا تخصنى به • قال : يا موسى • • لو أن السموات السبع وعامرهن غيرى ، والأرضين السبع فى كفة ، ولا الله الا الله فى كفة ، بالت بهن لا الله الا الله فى (١) •

### \* \* \*

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

« أفضل الذكر: لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء: الحمد لله » (٢) وكان يقول: « التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملؤم ، ولا اله الا الله الميس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه » (٢) •

#### \* \* \*

ولهذا قال علماء التوحيد:

يجب على من نشأ مؤمنا ، أن يذكر كلمة التوحيد في العمر مرة ناويا أداء الواجب ، والا غهو عاص ، ثم ينبغى له الاكثار من ذكرها عارغا معناها ، مستحضرا ما احتوت عليه لينتفع بذكرها دنيا وأخرى • فتتفجر ينابيع الحكمة من قلبه ، ويرى لها من الأسرار والعجائب أن شاء الله تعالى ما لا يدخل تحت حصر:

لأن كل ما يتعلق بالعقيدة يندرج فى كلمة التوحيد ، وذلك لأن معناها: « لا معبود بحق الا الله » ويلزم هذا المعنى أن يكون غنيا عن كل ما سواه ، وأن يفتقر اليه كل ما عداه .

يا واحدا فى ملكه أنت الأحد واقد علمت بأنك الفرد الصمد لا أنت بمولود ولست والد كلا ولا لك فى الورى كفوا أحد

\* \* \*

واعلم: أنه من أنواع الشرك بالله:

الرياء فى العمل طلبا للرفعة والمنزلة والجاه الى غير ذلك من أمور الدنيا وشهواتها • وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يخشى علينا هذا نيقول:

« أن أخوف ما أخاف على أمتى الشرك الأصغر » •

(۱) أخرجه النسائي وأبن حبان .

(۲) آخرجه أحد والنسائى والترمذى وقال : حسن غريب ، وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه .

يقول الله تعالى يوم القيامة اذا جزى الناس أعمالهم: « انظروا الى الذين كنتم تراءونهم ، هل تجدون عندهم جزاء » ؟

وحسبك أن تقرأ قول الله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا مدقاتكم بالن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء النساس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا »(١) •

وقوله تعالى: « فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا »(٢) •

مع ملاحظة: أن الرياء لا يتحقق ألا بالنية ، فالشخص الذى يبدئ الصدقة جهرا وعلنا ولم يقصد بذلك الرياء ليس مرائيا • لأن اظهار الصدقة تارة يكون محبوبا كالزكاة المفروضة ، وكالاقتداء واغراء المعين به: عندئذ سيكون له أجران: أجر السر وأجر العلانية •

وتعظيم غير الله ومشاركتهم له في الحب : وفي ذلك يقول تعالى ؟ ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ، والذين المنوا أشد حبالله )(٢) •

وقد وقع العرب في جاهليتهم في هذا الشرك ، فقد كانوا يعدون الأصنام التي صنعوها بأيديهم بدعوى أنها تقربهم الى الله زلفى الأصنام التي صنعوها بأيديهم بدعوى أنها شربهم كانوا اذا سئلوا عمن خلقهم ودبر (والذين اتخذوا من دونه ولا الله يود أشار إلله تعالى الى هذا فقال : ((والذين اتخذوا من دونه أوليساء ما نعبدهم الاليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون )(ع) • وقال : ((قل أن الأرض ومن فيها أن كنتم تطمون • سيقولون لله ، قل أفلا تتقون • قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم • سيقولون لله ، قل أفلا تتقون • قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون • سيقولون لله ، قل فاني تسحرون )(٥) •

ومن المؤسف أن هذه الجاهلية قد تكررت مرة أخرى فى القرن العشرين وكتاب الله بين أيدينا ولا زالت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تهز مشاعرنا وتملأ أسماعنا:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٤ (٢) الكهف: ١١٠ (٣) البقرة: ١٦٥

 <sup>(</sup>٤) الزمر : ٣ (٥) المؤمنون : ٨٨ – ٨٨

فهناك الآن من يقدم النذور لعباد الله الصالحين ، وهذا خطأ جسيم ، لأن النذر عبادة من العبادات التي لا تكون الالله وحده مثل المسلاة .

بل ويدعونهم من دون الله ، وهذا أيضا جرم كبير لأن « الدعاء مخ العبادة » كما جاء في الحديث الصحيح ، والعبادة لا تكون الالله قال تعالى:

« وقال ريكم ادعونى أستجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين »(۱) •

وقال صلى الله عليه وسلم: « اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأقلام وجفت الماريف »(۲) •

ومن هذا النوع من الشرك: السجود لغير الله ، والطواف بغير بيته الحرام ، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره ، وتقبيل الأحجار غيرا المحبر الأسود ، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها •

وقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله • فكيف بمن اتخذوا القبور أوثانا يعدونها من دون الله ، فقد ورد فى الصحيحين : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » (٦) ، وفى الصحيح أيضا : « ان من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » وفى مسند الامام أحمد رضى الله عنه وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه سلم أنه قال : « لمن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، وقال : « ان من كان قبلكم كان اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » •

<sup>(</sup>١) غانر: ٦٠ ، وداخرين: اي ماغرين اذلاء .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ مسلم .

فاذا كان هذا هو حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه •

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد »(١) •

كما نرى أنه صلى الله عليه وسلم قد حمى جانب التوحيد أعظم حماية حين نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لئلا يكون ذريعة الى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين • كما منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس •

والشرك به في اللفظ كالحلف بغيره:

وهو أخف أنواع الشرك ، غلا يخرج الانسان عن الايمان وان كان ينقصه قال صلى الله عليه وسلم : « من حلف عبر الله غقد أشرك » (٢) ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشئت ، فقد ثبت أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، فقال : « أجعلتنى لله ندا ، قل : ما شاء الله وحده » ،

وكذلك من يقول: أنا متوكل على الله وعليك ، وأنا فى حسب الله وحسبك ، ومالى الا الله وأنت ، وهذا من بركات الله وبركاتك ، والله فى السماء وأنت فى الأرض ، أو يقول: نذرا لفلان (٦) ، وكذلك من بشبه به فى الاسم الذى لا ينبغى الا له وحده: كملك الملوك ، وحاكم الحكام .

وخلاصة القول: ان السجود والعبادة والتوكل والانابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى: لا يصلح لسواه من ملك مقرب أو نبى مرسل •

<sup>(</sup>١) رواه مالك في « الموطأ » . (٢) رواه أحمد وغيره .

<sup>(</sup>٣) فكل هذا يعتبر اعتمادا على غير الله ، والمنروض أن يكون الاعتماد والاتكال على الله وحده ولا مانع أن يكون هناك تعاون بين المؤمنين على. البر والتقوى .

ومن أنواع الشرك أيضا:

تعليق التميمة(١) ، والودعة(٢) ، والرقى(٦) ، والتولة(٤) .

فقد ورد فى حديث عن عقبة بن عامر مرفوعا: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له » وفى رواية: « من تعلق تميمة فقد أشرك » وفى رواية أخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه: « ان الرقى والتولة شرك » (٥) •

غلا تنس ذلك ، واذكر قوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا اماه »(١) .

وقوله: ((واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ))(٧) .

و (( قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ٠ لا شريك له ))(٨) ٠

واحذر: أن تكون من المسبهة ، أى الذين يشبهون الله تعالى بالحوادث لأنه سبحانه لا يشبهه أحد من خلقه فى ذات ولا صفة: « ليس كمثله شىء ، وهو السميع البصير »(٩) ، « هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شىء عليم »(١٠) .

هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال غدونه تقف الظنون وتخرس الأغواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا غما النظراء والأشباه سبحان من عنت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه ما كان يعبد من اله غيره والكل تحت القهر وهو اله ولا تكن عن هه لاء الذين بتكلمون في الاستواء وغيره وهم دواهن

ولا تكن: من هؤلاء الذين يتكلمون فى الاستواء وغيره وهم يجهلون حقيقتهم ، وحسبهم ما قاله جلال الدين السيوطى رحمه الله:

<sup>(</sup>١) التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين .

<sup>(</sup>٢) الودعة : شيء ابيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان يغيرهم . (٣) الرقى : هي التي تسمى بالعزائم .

<sup>(</sup>٤) التولة : شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراة الى زوجها والرجل الى امراته .

<sup>(</sup>٥) وهذا بالنسبة لمن اعتقد تأثيرها بذاتها ، أما من اعتقد أنها لا دخل أنها في أرادة الله تعالى وأخذ بالأسباب بأن ذهب الى الطبيب مثلا بعد لجوئه ألى الله تعالى غليس بمشرك ، والحديث رواه أحمد وأبو داوود .

<sup>(</sup>٦) الاسراء: ٢٣

<sup>(</sup>٨) الأنمام: ١٦٢ ، ١٦٣ ؛ (٩) الشورى: ١١

<sup>(</sup>١٠) الحديد: ٣

قصر القول غذا شرح يطول ضربت والله أعناق الفحول قدر من أنت ولا كيف الوصول فيك حارت في خفاياها العقول هل تراها فترى كيف تجول الحلا ولا تدرى متى منك تزول غلب النوم ، فقل لى يا جهول كيف يجرى منك أم كيف تبول بين جنبيك كذا فيه خلول بين جنبيك كذا فيه خلول لا تقل كيف النزول فلعمرى ليس ذا الا فضول وهو رب الكيف والكيف يحول وهو في كل النواحي لا يزول وتعالى قدره عما أقول

قل الن يقهم عنى ما أقول هو سر غامض من دونه أنت لا تعرف اياك ولا لا ولا تدرى صفات ركبت أين منك الروح في جوهرها أين منك العقل والفهم اذا أين منك العقل والفهم اذا أنت أكل الخبز لا تعرفه فاذا كانت طواياك التي كيف تجلى الله أم وكيف يرى كيف تجلى الله أم وكيف يرى هو لا كيف ولا أين له وهو فوق الفوق لا فوق له جل ذاتا وصفاتا وسلما

واذا أردت اجابة على موضوع الاستواء غاليك:

دخل رجل على الامام مالك رضى الله عنه وسأله عن معنى الاستواء في قوله تعالى: (د الرحمن على العرش استوى )(۱) فأجابه بقوله الاستواء معلوم \_ أي من القرآن \_ والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة ، ثم قال لجاسائه : أخرجوا عنى هذا المبتدع .

وسئل أبو حنيفة رضى الله عنه أيضا عن الاستواء فقال : من ادعى أن لله فوقية أو تحتية فقد كفر « ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير »(٢) •

وسئل الشافعي رضى الله عنه عن الاستواء فقال: آمنت بالا تشبيه وصدقت بلا تمثيل •

فلتكن: هذه اجابتك ٠

ولتكن : عقيدتك عقيدة أهل السنة •

وخلاصتها: أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن يالله تعالى اله واحد منزه عن الشرك والمعين والصاحبة والولد ، موجود مبذاته من غير المنتاح لوجوده ، ولا نهاية لبقائه ، مستغن عن كل ما سواه ،

<sup>(</sup>٢) الشورى: ١١

ومفتقر الى كل ما عداه ، قائم بنفسه ، ليس بجوهر متحيز فيحتاج الى مكان ، ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ، ولا يجسم فيكون له الجهة والتلقاء ، مقدس عن الجهات والأقطار ، مرئى للمؤمنين بالقلوب في الدنيا وفى الآخرة بالأبصار ، استوى على العرش كما قَالَ وعلى المعنى إ الذي أراد ، له الآخرة والأولى ، لا يؤده حفظ المخلوقات • وهو موجود بعلمه في جميع الجهات ، مقدس عن القبل والبعد فان ذلك من صفات الزمان الذي أبدعه ، فهو سبحانه لا يحده زمان ولا يقله مكان ٠ بل كان ولا مكان ولا زمان ، وهو الآن على ما عليه كان • السموات والأرض ومن فيهن جميعا منه • خلق اللوح والقلم وأجراه كاتبا بعلمه ف خلقه غلا تتحرك ذرة الا اليه وعنه : أوجد الكل من غير حاجة اليه ، ولا موجب ذلك عليه ، الا أن علمه قد سبق ، فلذلك خلق من خلق لم تتعلق قدرته الا بما أراد كما أنه لم يرد الا ما علم ، وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا • يعلم السر وأخفى « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير (١) علم الأشياء قبل وجودها ثم أوجدها على حد ما علمها ، مريد لجميع الكائنات في الأرضين والسموات ، فما في الوجود طاعة ولا عصيان ، ولا ربح ولا خسران ، ولا حياة ولا موت ، ولا حصول ولا فوت ، ولا متحرك ولا ساكن ، ولا ظاهر ولا باطن ، الا وهو مراد للحق جل وعلا ، ولا معقب لحكمه ، ولا راد لأمره ، يؤتى اللك من يشاء ، وينزع اللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من بشاء ، أخرج العالم فريقين ، وأوجد لهم منزلتين • فقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي • وهؤلاء للنّار ولا أبالي •

لم يتصرف فى ملك غيره غلا ينسب اليه الظلم والحيف ، ولا يتوجه اليه من الغير سؤال بلم أو كيف • فهو سبحانه كما قال فى كتابه المكنون : «لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » (٢) •

فان رأيت من لم يخضع لهذا الاعتقاد فاصرف النظر عنهم وقل: « فلله الحجة البالفة فلو شاء لهداكم أجمعين »(٢) يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء ، ويبصر السواد في الظلماء ، متكلم لا عن صمت تقدم ، ولا عن سكوت متوهم ، بكلام قديم أزلى ، منزه عن الحروف والأصوات ، وعن جميع آلات النطق واللهات ، كما أن سمعه من غيرة

أصمخة ولا آذان ، وبصره من غير حدقة ولا أجفان • وعلمه من غيرا نظر ولا برهان ، وحياته من غير بخار حدث عن امتزاج الأركان • وبالجملة • فهو سبحانه وتعالى متصف بكل كمال • ومنزه عن كل نقص اذ هو الكبير المتغال ، غلا يشبه شيئا من الحوادث ، بل كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك •

وكذلك: يجب اعتقاد أن لله تعالى أنبياء ورسلا مبشرين ومنذرين ، وأن سيدنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين بعث الى كاغة الخلق أجمعين وقد خاطبه الله بقوله: « يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا ومبشرا وننيرا • وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا »(١) غيلغ جميع ما أنزله الله اليه ، وأدى الأمانة ونصح الخليقة • • صلوات الله وسلامه عليه •

ويجب اعتقاد أن كل ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم حق ، ومن جملة ما جاء به أن الموت حق ، وأن سؤال القبر حق «وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور »(٢) وأن العرض على الله حق ، وأن الميزان حق ، وأن الحوض حق ، وأن الصراط حق ، وأن تطاير الصحف حق ، وأن الجنة والنار حق ، وأن فريقا في الجنة وفريقا في السعير ، وأن شفاعة الأنبياء والملائكة والعلماء والشهداء وصالحي المؤمنين حق ، وأن كل ما جاءت به الأنبياء عن الله حق ،

غهذه عقيدة أهل السنة والجماعة غاعمل بها ومت عليها •

وليكن شعارك:

ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی الله رب العمالین ۰
 لا شریك له ۰۰۰ »(۱) ۰

ووطد صلتك بالله عن طريق التأمل فى ملكوته حتى تزداد معرفة به وتعظيما له كما حدث من كسرى الذى اضطجع ليلة على فراشه ثم نظر الى الفلك فتفكر فى هيئته واستدارته وقال : أيها الفلك ٠٠ ان بناء أنت سقفه لعظيم ، وان بيتا أنت غطاؤه لنظيم ، وان شيئا أنت تظله لكبير ، وان فيك لعجبا للمتعجبين ، فليت شعرى أعلى أعمدة من متك تتمك تتمك ، أم بمعاليق من فوقك تتعلق ، ولعمرى ان ملكا أمسكتك

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٤، ٢٤

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٦٢: ١٦٣

<sup>(</sup>٢) الحج∹٧

قدرته الك قدير ، وانه فى استدارتك بتقديره لحكيم خبير ، وان جهلاً من غفل عن التفكير فى هذه العظمة لغير صغير ، وليت شعرى كم أغنت هذه النجوم من القرون ؟ وكم سحقت قبلنا أمما فى سالف العصور ، وليت شعرى بم طلوعك حين تطلعين ؟ وبم سيرك حين تسيرين ؟ وأغولك حين تأغلين ؟ وعلام سقوطك حين تغييين ؟ وليت شعرى أساكنة أنت أم تتحركين ؟ أم كيف صفتك التى بها تتصفين ؟ ولونك الذى به تتوسمين ؟ ومن سماك بأسمائك التى بها تعرفين ؟ فسبحان من لأمره تنقادين ، وبمشيئته تجرين ، وبصنعته استقامتك حين تستقيمين ، ورجوعك حين ترجعين ، واستتارك حين تستترين ، وبروزك حين تبرزين » ،

### \* (ولا تعقن والديك):

فهما مصدر وجودك ، وأقرب الناس اليك ، ومهما أحسنت اليهما أن توفيهما حقهما ، وحسبك ترغيبا لك فى اكرامهما واحترامهما وطاعتهما وان أمراك أن تخرج من أهلك ومالك أن تقرأ قول الله تعالى:

« ووصينا الآنسان بوالديه احسانا »(۱) وقسوله: « اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ، وقل لهما قولا كريما • واخفض لهما جناح الذل من الرحمة • • • • • • •

#### \* \* \*

ولا تنس بعد وغاتهما أمر الله تعالى فى قوله: « وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا » (٢) •

وحتى لا تقع فى هذا الذنب الكبير \_ وهو العقوق \_ الذى اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر ، اليك هذه الأحاديث الصحيحة :

أخبر أبو بكر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

« ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » \_ ثلاثا ؟ قلنا : بلى يا رسول الله •

قال : « الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين » وكان متكنًا فجلس وقال :

« ألا وقول الزور وشهادة الزور » ــ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٤) •

<sup>(</sup>١) الأجقاف: ١٥ (٢) الاسراء: ٢٤ ، ٢٤

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٢٤ . (١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup> ٨ ــ من وصليا الرسول )

« ثلاث لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف »(١) •

« ان الله حرم عليكم عقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنعا وهات ، وكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، واضاعة المال  $^{(7)}$  •

\* \* \*

فكن : من أجل كل هذا بارا بهما في حياتهما وبعد وفاتهما ، واحذر أن تكون سببا في سبهما :

فقد قال رسول الله صلى الله عليه سلم:

« من الكبائر شتم الرجل والديه » قالوا : يا رسول الله • • وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم ، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه » (٢) •

\* \* \*

وحتى تعرف ثمرة البر بالوالدين ، اليك هذه القصة التي ذكرها البغوى وغيره في تفسير قوله تعالى : « وأذ قال موسى لقومه أن الله ، عامركم أن تذبحوا بقرة » الى قوله تعالى : « فذبحوها وما كادوا مفعلون »(٤) وخلاصتها: أنه كان فى بنى اسرائيل رجل غنى وله ابن عم نفقير لا وارث له سواه غلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله الى قرية الخرى فألقاه بفنائها ثم أصبح يطلب ثأره ، وجاء بناس الى موسى عليه السلام \_ قال الكلبي : وذلك قبل نزول القسامة في التوراة \_ فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه أمر القتيل فأمرهم بذبح مِعْرة قائلًا لهم : « أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ، قالوا أتتفذنا هزوا » رأى أتستهزىء بنا وندن نسألك عن أمر القتيل فتأمرنا بذبح البقرة أ \_ غقال موسى : « أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » أى من الستهزئين : مالمؤمنين • وقيل : من الجاهلين بالجواب لاعلى وغق السؤال - غلما علم الناس أن ذبح البقرة عزم من الله تعالى استوصفوه • وكان تحته : حكمة عظيمة • وذلك لأنه كان في بني اسرائيل رجل صالح له ابن طفاناً : وله عجلة أتى بها الى غيضة وقال : اللهم انى أستودعتك هذه العجلة لابنى حتى يكبر •

<sup>(</sup>١) ، رواه الطبراني في « الكبير » عن ثوبان .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري . (۳) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٧٧ - ٧١

ومات الرجل فصارت العجلة في العيضة أعواما وكانت تهربه من كل من رآها ، فلما كبر الابن كان بارا بوالديه ، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث يصلى ثلثا ، وينام ثلثا ، ويجلس عند رأس أمه ثلثا ، فاذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره فيأتى السوق فيييعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه ، ويأكل بثلثه ، ويعطى والدته ثلثه ، فقالت له أمه يوما : ان أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق فادع يوما : ان أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا فانطلق فادع الله ابراهيم واسماعيل واسحاق أن يردها عليك ، وعلامتها أنك اذا نظرت اليها تخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها — وكانت تسمى الذهبة لحسنها وصفرتها — فأتى العيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال : أعزم عليك باله ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ، فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها فتكلمت فائدة أخرن عليك ، فقال الفتى : أيها الفتى البار بوالديه اركبنى فان ذلك أهون عليك ، فقال الفتى : أن أمى لم تأمرنى بذلك ولكن قالت ؛ خذ بعنقها ،

مقالت البقرة : باله بنى اسرائيل لو ركبتنى ما كنت تقدر على أبدا ، فانطلق فانك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل ،

لبرك بأمك ، غسار الفتى بها الى أمه .

فقاات له: ارجم فبعها بستة دنانير على رضا منى ، فانطلق بها الى السوق وأتى الملك فقال: استأمرت أمك ؟ فقال الفتى: انها أمرتنى أن لا أنقصها عن ستة دنانير على أن أستأمرها ، فقال الملك: فانى أعطيك اثنى عشر دينارا ، فأبى الفتى ورجع الى أمه وأخبرها بذلك فقالت: ان الذى يأتبك ملك فى صورة آدمى ليختبرك فاذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا ؟

ففعل ، فقال الملك : اذهب الى أمك وقل لها أمسكى هذه البقرة فان موسى بن عمران سيشتريها منكم لقتيل يقتل من بنى اسرائيل فلا تبيعوها الا بمل مسكها دنانير ، فأمسكوها ، وقدر الله على بنى اسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا ورحمة فاشتروها بمل مسكها ذهبا فذبحوها وضربوا القتيل ببعض منها كما أمر الله تعالى فقام القتيل حيا باذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما وقال : قتانى فلان مسقط ومات مكانه فحرم قاتله الميراث ،

\* (ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا ، غان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا غقد برئت منه ذمة الله ):

وهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب منك أن علاحظه حتى لا تقع في هذا الذنب الكبير الذي يقطع صلتك بالله تعالى م

وحسبك تحذيرا لك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » (١) •

وقوله : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها غقده كفر (Y) .

ولهذا كما يقول الحافظ المنذرى: ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وعتها ، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، ومعاذ ابن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وأبو الدرداء ، رضى الله عنهم •

ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل ، واسحاق بن راهويه ، وعبد الله بن المبارك ، والنخعى ، والحكم بن عتبة ، وأيوب السختيانى ، وأبو داوود الطيالسى ، وأبو بكر بن أبى شيبة ، وزهير بن حرب ، وغيرهم ،

كما ذهب بعضهم الى فسق تارك الصلاة عمدا من غير جحود لفرضيتها •

ففريق أوجب تعذيره وحبسه إلى أن يصلى حتى لا يكون سيئة م

<sup>(</sup>١) رواه احمد و مسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه احمد وأبو داوود والنسائي .

كما رأى أئمة المذاهب وجوب قتله ، فمنهم من أوجب قتله كفرا: كأحمد واسحاق وابن البارك ، ومنهم من أوجبه حدا: وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابه • وكل هذا يؤكد أهمية الصلاة وأنها عماد الدين بما يحتويه هذا المعنى الكبير من العمق والتركيز •

## \* \* \*

وحسبك تأكيدا لهذا المعنى الكبير أن تلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة الركن الثانى فى أركان الاسلام الخمسة بعد قوله: «شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله »(١).

وذلك لأن الصلاة هى الصلة الوثيقة بين العبد وربه ، ولهذا كانت بمثابة هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده فى ليلة الاسراء والمعراج ، يقول أنس رضى الله عنه :

« فرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودى : يا محمد ٠٠ انه لا يبدل القول لدى ، وان لك بهذه الخمس خمسين »(٢) .

## \* \* \*

لهذا أيضا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز عليها فقال لأصحابه:

« أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، فان صلحت صلح سائر عمله ، وان فسدت فسد سائر عمله » (٢) .

حتى وهو يلفذا أنفاسه الأخيرة قال لهم : « الصلاة الصلاة .. وما ملكت أيمانكم » .

#### \* \* \*

فحافظ على أداء الصلاة فى وقتها حتى لا تقع تحت طائلة العذاب والطرد من رحمة الله تعالى ، وأنت تذكر قوله سبحانه: « أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخارى ومسلم ونصه: « بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا أله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وأقام الصلاة ، وأيتاء الزكاة » وحج البيت ، وصوم رمضان » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني . (١) النساء: ١٠٣

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من حافظ عليها كانت له نور اوبرهانا ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة ، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف »(۱) .

\* \* \*

وأياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها حتى لا تكون من الذين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا »(٢) ومن الذين : « هم عن صلاتهم ساهون »(٣) وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها(٤) .

واياك أن تجمع بين صلاتين من غير عذر حتى لا تأتى بابا من أبواب الكبائر وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر »(٥) •

بيل ساوين من الذين وخشوع حتى تكون من الذين كتب الله لهم الفلاح في قوله: «قد أفلح المؤمنون • الذين هم في صلاتهم خاشمون »(٦) •

والا غان الله سبحانه وتعالى سيرغض صلاتك • هذا بالاضاغة الى النك لو داومت على عدم اتمامك لركوعك وسجودك مت على غير ملة محمد أنك لو داومت على عدم اتمامك لركوعك وسجودك مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، نفقد ورد عن عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد \_ صلى الله عليه وسلم » ثم قال رسول الله عليه وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا »(۲) • سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا »(۲) • واحرص كذلك على حضور صلاة الجماعة وحسبك ترغيبا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه اذا توضأ

<sup>(</sup>۱) رواه احمد باسناد جید ، (۲) مریم: ۹ ه

<sup>(</sup>٣) الماعون: ٥ (١) رواه البزار ٠

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم . (٦) المؤمنون : ١ ، ٢

<sup>(</sup>γ) رواه الطبراني في « الكبير » ·

فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث (١): اللهم صلى عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة »(٢).

ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « الجفاء كل الجفاء لا والكفر والنفاق من سمع منادى الله ينادى الى الصلاة فلا يجبه » (٣) وقوله لعبد الله بن أم مكتوم وقد كان مكفوف البصر: « ان سمعت الأذان فأجب ولو حبوا أو زحفا » (٤) •

## \* \* \*

وحتى تحافظ على أداء الفرائض لابد وأن تتعود على صلاة السنن ولا سيما المؤكدة منها ، وهى كما يقول ابن عمر رضى الله عنهما : « حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبلاً الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد العشاء فى بيته ، وركعتين قبل صلاة الصبح » (٥) .

وعن أم حبيبة بنت أبى سفيان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تا « من صلى في يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة بنى له بيت في الجنة • •

أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين بعد العشاء ، وركعتين قبل صلاة الفجر » (٦) .

أما غير المؤكدة: غمنها حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا » (٢) و ومنها حديث على: « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين » (٨) و النبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين » (٨)

<sup>(</sup>۱) أي ما لم ينتقض وضوءه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه احمد .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والطبراني في « الأوسط » .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح ورواه مسلم مختصرا .

<sup>(</sup>۷) رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وابن حبان وصحمه وكذا صححه ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه .

وأما الاقتصار على ركعتين فقط فدليله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: « بين كل أذانين صلاة » •

وعن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب » ثم قال فى الثالثة: « إن شاء » كراهية أن يتخذها الناس سة (١) •

وفى رواية لابن حبار: أن النبى صلى الله عليه وسلم « صلى قبل الغرب ركعتين » •

#### \* \* \*

والخلاصة: أن المؤكدة هي:

ركعتان قبل الظهر : أو أوبع ، وركعتان بعده ، أو أربع • ركعتان بعد المغرب •

ركعتان بعد العثناء ، قبل صلاة الوتر •

ركعتان قبل الصبع •

وغير المؤكدة هي :

أربع قبل العصر ، أو ركعتان • ركعتان و ركعتان عبل المغرب •

ركعتان قبل العشاء ٠

مع ملاحظة: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها » (٢) •

وظاهر هذا الحديث وغيره أنها تقضى قبل طلوع الشمس وبعد طلوعها سواء أكان غواتها لعذر أو لعير عذر ، وسواء غاتت وحدها أو مع الصبح •

عن عائشة رضى الله عنها: « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصل أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها » (٢) •

وفى رواية أخرى عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فانته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر (٤) ٠

<sup>(</sup>١) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهتي قال النووى: اسناده جيد .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه .

هذا فى قضاء الراتبة القبلية أما قضاء الراتبة البعدية فقد جاء فيه ما رواه أحمد عن أم سلمة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ، وقد أتى بمال ، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر ، فصلى العصر ، ثم انصرف الى ، وكان يومى فركع ركعتين خفيفتين ، فقلنا : ما هاتان الركعتان يا رسول الله ، أمرت بهما ؟ قال : « لا ، واكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشعلنى قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما » (۱) .

وعن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المصر غقام رجل يصلى فرآه عمر غقال له: اجلس غانما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل ، غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أحسن ابن الخطاب» (٢) •

ولهذا يستحب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة • وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته غان الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا » (٢) •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » (٤) وذلك لأنه ليس فى القبور صلاة ٠

وعن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « صلاة المرء في بيته أغضل من صلاته في مسجدى هذا ، الا المكتوبة » (ه) فغى هذه الأحاديث دليل واضح على استحباب صلاة التطوع في البيت ، وأن صلاته فيه أغضل من صلاته في المسجد ، وكما قال النووى: انما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من محبطات الأعمال ، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ، وينفر منه الشعطان ،

والوتر : سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب غيها •

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وابو داوود بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٢) رواه احبد بسند صحيح . (٣) رواه احبد ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد وابو داوود .

<sup>(</sup>٥) رواه ابو داوود باسناد صحیح .

فعن على رضى الله عنه قال: ان الوتر ليس بحتم كصلاتكم الكتوبة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ، ثم قال: « يا أهل القرآن أوتروا فان الله وتر (١) يحب الوتر »(٢) •

ووقته من بعد صلاة العشاء الى الفجر •

فعن أبى مسعود الأنصارى حيى الله عنه قال: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر أول الله في سطه و آخره » (٢) •

ويستحب تعجيله لن ظن أنه لا يستنيقظ آخر الليل ، وتأخيره لن ظن أنه يستيقظ آخره:

فعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من ظن منكم أنه لا يستيقظ آخره — أى آخر الليل — فليوتر أوله ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره — فليوتر آخره — فان صلاة آخرا الليل محضورة — أى تحضرها الملائكة — وهي أفضل » (1) •

وعدد ركعات الوتر كما يقول الترمذى : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة ركعة ، واحدى عشرة ركعة ، وتسع ، وخمس ، وثلاث ، وواحدة •

يقول اسحاق بن ابراهيم: معنى ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث عشرة ركعة: أنه كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، يعنى من جملتها غنسبت صلاة الليل الى الوتر، ويجوز أداء الوتر ركعتين ركعتين وذلك بأن يسلم على رأس كل ركعتين، ثم بعد ذلك يصلى ركعة بتشهد وسلام • كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام ، غيصل الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد الا في الركعة التي هي قبل الأخيرة غيتشهد غيها ثم يقوم الى الركعة الأخيرة غيصليها ويتشهد فيها ويسلم • ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام في الركعة الأخيرة ٠

قال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر، بنخمسَ متصلة ، وسبع متصلة ،

<sup>(</sup>۱) أى أنه واحد يحب صلاة الوتر ويثيب عليها ، قال نامع : وكان ابن عمر لا يصنع شيئا الا وترا .

<sup>(</sup>۲) رواه أحبد وأصحاب السنن وحسنه التربذي ورواه الحاكم أيضا وصححه . (۲) رواه أحبد بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد ومسلم والترمذي وابن ملجه .

ومن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلى جاز ولا يعيد الوتر لما رواه أبو داوود والنسائى والترمذى وحسنه : عن على قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا وتران فى ليلة » •

وقد ذهب جمهور العلماء الى مشروعية قضاء الوتر • لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا أصبح أحدكم ولم يوتر غليوتر »(١) •

فاذكر كل هذا: وحافظ على أداء الفرائض والسنن حتى تكون من الرجال الذين: « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار »(٢) •

وحتى تكون من المؤمنين: ((الذين يقيمون الصلاة ))(٢) •

## \* (ولا تشربن خمرا غانه رأس كل غاحشة):

وحسبك هذا التأكيد المحمدى الذى جاء فى النص السابق والذى لا يحتاج الى اضافة أكثر وان كان فى حاجة الى تعليق يضفى اليه مزيدا من الايضاح وهو: أن شرب الخمر فيه عشر خصال مذمومة:

أولها : أن شاربها يصير بمنزلة المجنون كما يصير مضحكة للصبيان ومذموما عند العقلاء كما ورد عن ابن أبى الدنيا أنه قال :

رأيت سكرانا في بعض سكك بعداد يبول ويمسح بثوبه ويقول: « اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » •

ثانيها : أنها مذهبة للعقل متلفة للمال كما قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : « اللهم أرنا رأيك فى الخمر غانها متلفة للمال مذهبة للعقل ٠٠٠ » •

ثالثها: أن شربها سبب للمداوة بين الأخوان والأصدقاء والناس ، كما قال تعالى: « انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر ٠٠٠ »(٤) •

رابعها : أن شربها يمنع من ذكر الله ومن الصلاة كما قال تعالى : « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون » (٥) •

<sup>(</sup>١) رواه البيهتي والحاكم وصححه على شرط الشيخين .

<sup>(</sup>٢) النور: ٣٧ (٣) الأتفال: ٣

<sup>(</sup>٤) المسائدة: (١) (٥) المسائدة: (١)

خامسها : أن شربها يحمل على الزنا وعلى طلاق امرأته رهو لا يدرى (١) •

سادسها: أن الخمر مفتاح كل شر الأنها تسهل ارتكاب المعاصى • سابعها: أن شربها يؤذئ الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة •

ثامنها: أن شاربها أوجب على نفسه ثمانين جلدة فأن لم يضرب في الدنيا ضرب في الآخرة بسياط من نار على رؤوس الأشهاد والناس ينظرون اليه والآباء والأبناء •

تاسعها: أن شاربها أغلق على نفسه باب السماء أربعين يوما فلا ترفع حسناته ولا دعاؤه ٠

عاشرها: أن شاربها يخاطر بنفسه لأنه يخاف عليه أن ينزع الايمان منه عند موته • أما العقوبات التي له فى الآخرة فانها لا تحصى كشرب الحميم والزقوم وفوت الثواب •

#### \* \* \*

ولهذا حرم الله الخمر الذي ورد في تحريمه أن الله أنزل في الخمر أربع آيات نزلت بمكة:

« ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا »(۲) •

فكان المسلمون يشربونها وهى لهم حلال يوهئذ ، الى أن ذهب عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الأنصار رضى الله عنهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقالوا : يا رسول الله ٥٠ أغتنا فى الخمر والميسر غانهما مذهبة للعقل مسلبة للمال ، غأنزل الله تعالى : « يسالونك عن الخمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس »(٣) ٠

الى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا أناسا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا ، وحضرت صلاة المعرب وتقدم أحدهم ليصلى بهم فقراً : « قل يا أيها الكافرون • أعبد ما تعبدون » (با أيها أعبد ما تعبدون » (با أيها أيها المعالى : «با أيها العبد ما تعبدون » (با أيها المعدون » (با أيها أيها أيها المعدون » (با أيها المعدون

<sup>(</sup>۱) ويقع طلاق هذا السكران لأنه هو الذي اهدر عقله ، بخلاف المجنون الذي يرمع عنه القلم . في يفيق كما ورد في حديث شريف .

<sup>(</sup>٢) والنحل : ٦٧ (٣) البقرة : ٢١٩

<sup>(</sup>٤) الكافرون: ١ ، ٢ أ بلفظ: ((لا اعبد ما تعبدون) .

الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون »(١) ي

فحرم السكر فى أوقات الصلاة • فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير فى شىء يحول بيننا وبين الصلاة ، وتركها قوم فى أوقات الصلاة ، وشربوها فى غير أوقاتها حتى كان يشرب الرجل بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال السكر ، ويشرب بعد صلاة الصبح فيصحو اذا جاء وقت الظهر •

الى أن اتخذ عتبان بن مالك طعاما ودعا رجالا من المسلمين فيهم سعد بن أبى وقاص ، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم ، ثم أنهم اغتخروا عند عتبان وانتسبوا وتناشدوا الأشعار فأنشد سعد قصيدة فيها هجو للأنصار وفخر لقومه ، فأخذ رجل من الأنصار لحى البعير فضرب به رأس سعد فشجه شجة موضحة ، فانطلق سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكا اليه الأنصارى ، فقال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا ، فأنزل الله تحريم الخمر فى سورة المائدة فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل انتم منتهون »(٢) .

\* \* \*

وبعد أيها الأخ المسلم وقد وقفت على هذه الحقائق الهامة اليك أيضا بعض ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأن الخمر، وشاربها:

« من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الأيمان كما يخلع الانسان القميص من رأسه »(٢) •

« لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها مشتريها . . وبائعها وغاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه »(٤) .

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين بيسرق وهو مؤمن » (٥) •

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳) (۲) المساندة: (۱)

<sup>(</sup>٣) رواه الجاكم .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه وزاد: « و آكل نمنها » ..

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة ,

« من كان يؤمن مالله واليوم الآخر غلا يشرب الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر(١)

« مدمن الخمر أن مات \_ أي من غير توبة \_ لقى الله كمابد

وثن »<sup>(۲)</sup>

« ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة ، مدمن الخمر ، والعاق ، والديوث الذي يقر في أهله الخبث » (٣) •

«کل مسکر خمر ، وکل مسکر حرام »(٤) •

« وكل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » (٥) •

# ومن أجمل ما قرأت في هذا:

أن عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قام خطيبا فقال : أيها الناس ٠٠ اتقوا الخمر غانها أم الخبائث ، وان رجلا كان قبلكم من العباد وكان يختلف الى مسجده غلقيته امرأة سوء غامرت جاريتها فأدخلته المنزل وأغلقت الباب وعندها خمر وصبى ، فقالت : لا تفارتنى حتى تشرب كأسا من هذا أو تواقعني أو تقتل هذا الصبى والا صحت وقلت هذا دخل على بيتى ممن ذا الذي يصدقك ؟ مقال الرجل: أما الماحشة غلا آتيها ، وأما النفس غلا أقتلها ، غشرب كأسا من الخمر ، والله ما برح حتى واقع المرأة وقتل الصبي •

ثم قال سيدنا عثمان رضى الله عنه : فاجتنبوها فانها أم الخبائث وانه والله لا يجتمع الايمان والخمر في قلب رجل الا يوشك أن يذهب أحدهما الآخر:

وذلك لأن شارب الخمر تجرى على لسانه كلمة الكفر فيخاف علية إن يقولها عند الموت فيخرج من الدنيا على الكفر فييقى في حسرة وندامة ٦٠

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه أحبد بسند رجاله رجال المستبح .

<sup>(</sup>٣) رواه أحيد واللفظله والنسائي والبزار والحاكم ومسحمه (}) رواه الشبيخان وابو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٥) رواه ابو داوود' .

هذا بالاضافة كما ورد في بعض الأخبار:

أنه يخرج من القبر وهو أنتن من الجيفة وأنه يكون فى النار قرين هرعون وهامان ٠

وأنه يشرب في النار من طينة الخبال ، وهي صديد أهل النار، ه غلا تشرب الخمر ولا تقربه وكذا جميع أخواته ولا تنس قولاً الرسول صلى الله عليه وسلم: « غانه رأس كل فاحشة » •

واذا كنت قد وقعت في هذا الذنب ففي استطاعتك أن تكفر عن كل هذا بالتوبة والانابة ، وحسبك قول الله تعالى : « أن الله يغفن الننوب جميعا »(١) ·

ويدخل في كل هـذا: الحشيش ، والأفيون ، وكل المخدرات ، وكذلك الدخان •

لأن في كل هذا تهلكة للانسان واهدارا لعقله واتلاغا لماله الذي هو عصب الحياة بل هو من « زينة الحياة الدنيا »(٢) وفي ذلك يقول تعالى: « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المصنين »<sup>(۳)</sup> •

- « ولا تقتلوا أنفسكم ، ان الله كان بكم رحيما »(١) ·
  - « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب »(°) •
  - « فكلوا مما رزقكم الله حلالا طبيا »(1) •
- « ولا تبذر تبذيرا · ان المبذرين كانوا الحوان الشياطين »(٢) ·

ومن أجمل ما قرأت في مضار الدخان:

كم في الدخان معايب ومكاره دلت نتائجها على إنكاره عمت بليته البرية كلها حتى غدا الجمهور تحت حصاره وعيوبه بين الأنام كثيرة معلومة لكباره ومسغاره هان انتهیت وما أظنك تنتهی ورغبت عنه نجوت من أضراره

(٢) الكيف: ٦}

(٤) النساء: ٢٩

(٦) التحل: ١١٤

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۵۳

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٥٥

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢

<sup>(</sup>٧) الاسراء: ٢٦ ، ٢٧

كم من نقود يا غتى وملابس وكذا الهوام اذا رآه بقربه والنحل لم تأكله حال سلوكها وامنع نساءك ما استطبت مبالغا عار على ذات القناع تلوكه غترى الثنايا اللؤلؤية أصبحت والمضغ مذموم وقبح طعمه

أتلفتها بشرائه وشراره ترك المكان وحاد عن أوكاره أبدا ولم تنزل على أزهاره في زجرهن وقل لهن حذاره وتشوب شهدة حريقها بعكاره مقلوحة بسواده وصفاره ما دامت الأطرون من أنصاره

\* \* \*

أما عن البيرة: فقد جاء فى تقرير المؤتمر الدولى لمكافحة المسكرات عام ١٩٣٩ عن البيرة قوله: ان انتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمر لا يستفيد منه الاصانعه وبائعه أما ضحاياه فهم أولئك الذين أغوتهم الأهواء بادمانه وتعاطيه •

وذلك لأنها كما تذكر التقارير تحتوى على نسبة من الكحول تتفاوت كثرة وقلة ، واذا لم يكن قليلها مسكرا فكثيرها لا شك مسكر • وقال ا صلوات الله وسلامه عليه: «ما أسكر كثيره فقليله حرام »(١) •

كما روى البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم « المذر » وهو شراب كان يتخذه أهل اليمن من الذرة والشعيرة ينبذ حتى يشتد وهذا في البيرة:

يقول صلوات الله وسلامه عليه : « أن في الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا »(٢): •

ومن هذا يتبين أن البيرة خمر وأنها حرام ، وكذلك حكم الكينا المخلوطة بالخمر ولا عبرة باختلاف الأسماء فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير » •

وبالنسبة للاتجار بالبيرة فهو داخل فى نطاق اللعنة التى صبها الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله: « لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وصانعها وحاملها والمحمولة اليه وآكله عنها وشاربها وساقيها » •

<sup>(</sup>۱) رواه الأمام أحبد وابن ملجه والدارتطني .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ملجه .

وبالنسبة لشربها التداوى فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « انه ليس بدواء ولكنه داء » •

ويقول صلى الله عليه وسلم: « أن الله لم يجعل شهاءكم في حسرام »(١) .

وبالنسبة لشرب الحشيش ، وتعاطى الأغيون غقد أجمع العلماء على تحريم المخدرات جميعا قائلين : ان ما أغسد العقل يحرم تناوله ، مأكولا كان أو مشروبا كما قال ابن تيمية رحمه الله : « ان فى الحشيش والأغيون ونحوهما من المفاسد أكثر مما فى الخمر » كما كان رحمه الله يسمى الحشيش « باللقمة الملعونة » أى أنها لقمة الفسق والفجور التى تحرك القلب الساكن الى أخبث الأماكن •

فعلى من استحل ذلك وزعم أنه حسلال أن يتوب الى الله ويعقد العزم على أن لا يتناول مثل هذا أبدا والا مات مرتدا والعياذ بالله ، وليتق الله فى نفسه وأهله وماله ، وليعلم أن وطنه غضلا عن نفسه وأهله فى أشد الحاجة الى هذا المال الضائم:

الخمر مذهبة الوقار ومجال مضيعة العقار كم موسر نقلته من عز الى ذل افتقار كم سالم فقرته أى كسرت له عظم الفقار كم من عظيم أسلمته الى الصغار والاحتقار كم عصمة وصمت وكم شرف أضاعت فى شنار كم ثوب عرض لم يكن أبدا يباع ولا يعار نادت عليه لبيعه بيع الكساد بسوق عار

وكذلك لعب الميسر وهو القمار: يعتبر مصيبة عظمى وطامة كبرى حاقت بأبناء الأغنياء غاستنفدت الأموال والعقارات التى انفطرت أكباد آبائهم فى تحصيلها وانتقلت اليهم غنيمة باردة: وهو داء عضال ست سمومه فى عروق أولاد الأغنياء فأضاعت نعمهم وسلبت ثروتهم واضمحل أمرهم وسقطوا عن مراتب الجاه الى أسفل درجات الذل والهوان •

فكم خرب من بيوت عامرة ، وكم التهم من أموال لو استربحها أصحابها في الطبيات لعادت عليهم بالمنافع الجمة والفوائد المهمة •

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في صحيحه .

ان لعب الميسر يولد الحسد والحقد والفناء لأن المقامر لا يقدم على الميسر الا وهو راغب فى تحريك مال غيره اليه ، وهذا عين الحسد ، ثم ان أحدهما لا يربح حتى يخسر الثانى فيحقد الخاسر على الرابح ويتطاير شرر الشر ، وتستقر بينهم العداوة والبغضاء •

وقد حرمه الله تعالى فقال:

« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون • انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون »(١) •

وشدر القائل:

أخسر خلق الله منا صفقة من يطلب اليسر بلعب الميسر يجنى حراما ان جنى وقلما يبلغ الاحسرات المعسر فغنمه جسرم وأما غرمه ففقد ميسور وفقد موسر كم خرب الميسر بيتا عامرا وكم أهان من وجيه وسرى

🐙 (واياك والمعصية غان بالمعصية حل سخط الله):

وحسبى قبل أن أعلق على هذا العنصر الهام أن أسوق اليك هذا الأثر الذى كثيرا ما تأثرت به وتأثر به كثير من سامعيه عسى أن يكون سببا كبيرا في طاعتك لله والبعد عن معاصيه:

ذهب رجل الى أبراهيم بن أدهم (٢) \_ وقد كان من أطباء القلوب \_ وقال له: انى مسرف على نفسى فاعرض على ما يكون زاجرا لها ٠

فقال له ابراهيم: ان قدرت على خمس خصال لن تكون من العصاة فقال الرجل \_ وقد كان متشوقا لسماع موعظته \_ هات ما عندك يا ابراهيم •• فقال:

الأولى: اذا أردت أن تعصى الله غلا تأكل شيئًا من رزقه • غتعجب الرجل ثم قال متسائلا: كيف تقول ذلك يا ابراهيم والأرزاق كلها من عند الله ؟ غقال: اذا كنت تعلم ذلك غهل يجدر بك أن تأكل رزقه وتعصيه ؟ قال: لا يا ابراهيم • • هات الثانية •

الثانية : اذا أردت أن تعصى الله غلا تسكن بلاده • غتعجب الرجلة

<sup>(</sup>٢) رحبه الله .

أكثر من تعجبه السابق ثم قال : كيف تقول ذلك يا ابراهيم والبلاد. كلها ملك الله ؟ فقال له : اذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تسكن بلاده وتعصيه ؟ قال : لا يا ابراهيم ٠٠ هات الثالثة ٠

الثالثة: اذا أردت أن تعصى الله فانظر مكانا لا يراك فيه فاعصه فيه • قال: كيف تقول ذلك يا ابراهيم وهو أعلم بالسرائر «يعلم السر واخفى »(۱) ويسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ؟ فقال له : اذا كنت تعلم ذلك فهل يجدر بك أن تعصيه ؟ قال : لا يا ابراهيم • • هات الرابعة •

الرابعة: اذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أخرنى المي أجل معدود ، فقال الرجل : كيف تقول ذلك يا ابراهيم والله تعالى يقول : «فاذا جاء جلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »(٢) ؟

غقال له: اذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة ؟

قال: نعم يا ابراهيم ٠٠ هات الخامسة ٠

الخامسة: اذا جاءك الزبانية \_ وهم ملائكة جهنم \_ ليأخذوك الني جهنم غلا تذهب معهم • غما كاد الرجل يستمع الى هذه الخامسة حتى قال باكيا: كفى يا ابراهيم • • أنا أستغفر الله وأتوب اليه ، ولزم العبادة حتى غارق الحياة •

فاذا كان الرجل قد أعلن توبته الى الله سبحانه وتعالى بعد الاستماع الى هذه الموعظة الجامعة التى وجهها اليه ابن أدهم عليه رضوان الله : فكلنا كهذا الرجل الذى تبين له من خلال هذه الموعظة النافعة أنه لا يمكنه الاستغناء عن الله ، وأنه ان تخلى الله سبحانه وتعالى عنه كان من الهالكين •

وكيف نتصور عصياننا لله ((وقد هدانا سبلنا) (٢) وهو ولى نعمتنا الذى يقول: ((وما بكم من نعمة فمن الله) (٤) ويقـول: ((وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها) (٥) ، ولهذا كان لابد من امتثال أوامره سبحانه والابتعاد عن معصيته حتى يتحقق المعنى الحقيقى للعبودية التى تستلزم أن يكون العبد مطيعا لسيده ، والا غما معنى العبودية فى مفهومه ؟ ولله در القائل:

<sup>(</sup>۱) طه: ۷ (۲) الأعراف: ۳۶

<sup>(</sup>٣) ابراهيم: ١٢ (١٤) النحل: ٥٣

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٨

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى القياس بديع لو كان حبـــك صادقا لأطعته ان الحب لمن يحب مطيع وكيف لا نطيعه سبحانه ونحن فى حاجة اليه وليس هو فى حاجة الينا ولا الى عبادتنا ؟ وانما كل ذلك لنا أو علينا ، وفى ذلك يقول سبحانه : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها »(۱) « ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وأن أسأتم فلها »(۱) كما يقول في حديث قدسى :

« يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا ، ولو أن أولكم وآخركم وانسكم وجنكم كانوا على أغجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا » •

ومن هنا كان لابد اذا أردنا أن يكون الله معنا ولا سيما فى هذه الأيام التى نواجه غيها أعداءنا الملاعين ـ اليهود ومن وراءهم من أعداء العروبة والاسلام ـ أن نعود اليه سبحانه وتعالى ونجدد العهد معه حتى يكون نصيرا لنا كما كان الحال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأخيار الذين نصرهم سبحانه على أعدائهم فى جميع المبادين حتى دانت لهم الأمم وخضعت لسلطانهم الرقاب وكان غضل الله عليهم عظيما •

وحسبى أيها الأخ المسلم أن أقرأ معك ونحن نستعرض هذه الحقائق قول الله تعالى فى حديث قدسى:

«يا عبادى • • انى أتممت عليكم نعمتى ، وأرسلت اليكم الرسل الكرام التعرفوا أحكام شريعتى ، فلماذا تعرضون عنى وأنا الغنى الكريم ؟ فوعزتى وجلالى لو أطعتمونى لنصرتكم على أعدائكم ، واذا استعنتم بى فى الشدائد أعنتكم ، واذا سألتمونى كنت قريبا منكم مجيبا لكم ، ولكنكم عصيتمونى فأعرضت عنكم فوقعتم فى الذل والعذاب المهين » •

#### \* \* \*

غاذكر كلّ هذا ، ولا تنس قوله تعالى :

« ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا »(٢)

<sup>(</sup>۱) غصلت: ۲3

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ٧

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٩

ولا تنس كذلك قول أبو العتاهية:

غيا من بات ينمو بالخطايا وعين الله ساهرة تراه أما تخشى من الديان طردا بجرم دائما أبدا تراه أتعصى الله وهو براك جهرا وتنسى في غد موما تراه وتخلو بالمساصي وهو دان الله ولست تخشي من لقاه أتنكر غعلها ولها شهود غيا حزن الميء لشؤم ذنب فيندب حسرة من بعد موت فبادر بالصلاح وأنت حي

بمكتوب علىك وقد حواه وبعد الحزن بكفية حزاه ويبكى حيث لا يجدى بكاه لعلك أن تنال به رضاه

\* (واياك والفرار من الزحف وان هلك الناس):

وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار • ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرغا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم، وبئس المسر (١) •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « احتنبوا السبع الموبقات » قالوا: مارسول الله ٠٠ وما هن؟

قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف » (٢) • وقوله عندما سئل عن الكبائر:

« الاشراك بالله ، وقتل النفس المسلمة ، وغرار يوم الزحف » (٦) . هذا بالاضاغة الى أنه من الذنوب التي لا كفارة لها وفى ذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

« خمس لا كفارة لها: الشرك بالله ، وقتل النفس بغير حق ، وبهت مؤمن ، والفرار من الزحف ، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق  $^{(1)}$  • واعلم أن القتال في سبيل الله هو التجارة التي لن تبور ، وهو الطريق الى الجنة التي « تحت ظلال السيوف » ، وحسبك أن تقرأ قول آلةً تمالى : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦ ١٦٠

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والنسائي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشبخان.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد .

عذاب أليم · تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون · يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم · وأخرى تحبونها ، نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين »(١) ·

ثم تأمل معى هذه الصورة الحية التى ترينا كيف كان التنافس فى ميدان الشرف والنضال وكيف كان أبطال الاسلام يقبلون على القتال وهم ينشدون احدى الحسنيين: النصر أو الاستشهاد:

عندما رأى عمرو بن الجموح \_ وقد كان أعرجا \_ أولاده وقد خرجوا للقتال فى سبيل الله ، خرج يسبقهم ، غوقفوا جميعا فى وجهه بصدونه عن ذلك وهم يقولون له : أما نحن نكفيك الجهاد فى سبيل الله ؟ أن الله يعـذرك لعرجتك (٢) غصاح فيهم قائلا : ما بالكم تمنعونى أن أدخل الجنة بعرجتى هذه ؟

ثم انطلق الى الميدان مع اخوانه المجاهدين ، وظل يقاتل بكل شجاعة واستبسال الى أن غاز بالشهادة •

فقال صلوات الله وسلامه عليه: « والله لكأنى أرى عمرو بن الجموح يمشى بعرجته هذه سليما في الجنة » ، ثم قال:

« ان منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره ، ومنهم عمرو بن الجموح » •

وهذه أسماء بنت يزيد بن السكن ، الصحابية الجليلة ، المجاهدة البطلة ... بنت عم معاذ بن جبل رضى الله عنهما ... التى وغدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السنة الأولى للهجرة ، وبايعته بيعة الاسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالآية الواردة فى سورة المتحنة ، وهى : « يا أيها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ، ان الله غفور رحيم »(٢) .

<sup>(</sup>۲) يتول الله تعالى في سورة الفتح: « ليس على الاعمى حرج ولا على. الاعرج حرج) الآية: ۱۷ (۳) المتحنة: ۱۲

وفى هذا تقول أسماء: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا: (( ٠٠٠ أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ٠٠٠) الآيه -

وكانت أسماء تنوب عن نساء المسلمين في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم غيما يتعلق بهن ، ولقد أتته ذات مرة فقالت له : يا رسول الله و انبي رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين ، كلهن يقلن بقولي ، وهن على مثل رأيي ، ان الله تعالى بعثك الى الرجال والنساء ، فآمنا بك واتبعناك ، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات ، قواعد بيوت ، ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم ، وان الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد واذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم ، وربينا أولادهم ، أغنشاركهم الأجريا رسول الله ؟ فالتفت رسول الله الى أصحابه فقال : « هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه » ؟

فقالوا: بلى يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انصرفى يا أسماء ، وأعلمى من وراءك من النساء أن حسن تبعل (!) احداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته ، يعدل كل ما ذكرت للرجال » فانصرفت أسماء وهى تهلل وتكبر استبشارا بما قال رسول الله حلى الله عليه وسلم •

غير أنها كانت بطوى فى صدرها التطلع الى المشاركة فى الجهاد الى أن أقبلت السنة الثالثة عشرة للهجرة ـ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات ب وأقبلت معركة « اليرموك » التى دارت رحاها على أرض العرب المغتصبة •

فى هذه المعركة اشتركت المرأة المسلمة بنصيب كبير من الجهاد ، وكما يقول ابن كثير فى الجزء السابع من « البداية والنهاية » وهو يتحدث عن المجاهدين المؤمنين فى المعركة : « فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت النساء من ورائهم أشد القتال » •

كما يقول: ( واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس ، يضربنهم بالخشب والحجارة ، وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول:

یا هاربا عن نسوة تقیات غعن قلیل ما تری سبیات ولا حصیات ولا رضیات

<sup>(</sup>١) حسن المصاحبة في الحياة الزوجية والمعاشرة .

فتراجع الناس الى مواقفهم ، وفى هذه المعركة عندما اشتد الموقف نسيت أسماء بنت يزيد أنها أنثى ، ولم تذكر الا أنها مسلمة ومؤمنة ، تستطيع أن تجاهد بما فى وسعها وطاقتها ، ولم تجد أمامها الا عمود خيمة فحملته وانعمرت به فى الصفوف ، وأخذت تضرب به الأعداء ذات اليمين وذات الشمال ، حتى قتات منهم تسعة من الروم ، وعاشت بعد ذلك دهرا .

فهاتان صورتان أردت بعرضهما الوقوف على المعنى الحقيقى للبطولة طمعا فى درجة المجاهدين من المؤمنين الذين اشسترى الله تعالى منهم: « أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون فى سبيل الله ، فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم »(۱) .

فاحرص على أن تفوز بهذه الدرجة العظيمة حتى تكون منهم:

وادع الله تعالى بقوله: « ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين »(٢) •

## \* \* \*

پر وان أصاب الناس موت غائبت) : فى ميدان الشرف والنضال
 وراجه أعداء الله وأعداءك بكل شجاعة واستبسال

وليكن هدفك الأسمى هو اعلاء كلمة الله ولسان حالك يقول:

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي

مع ايمانك القوى بأن الجهاد فى سبيل الله هو ذروة سنام الاسلام و وحسبى فى هذا الموقف أن أعرض عليك صورة للبطولة فى ظل العقيدة حتى ترى حلاوة الجهاد والتضحية:

عندما تأهب أبناء الخنساء الأربعة للخروج مع الجيش المتوجه الى القادسية القتال في سبيل الله قالت لهم أمهم: « يا بنى • • تالله انكم لبنو أب واحد ، وأم واحدة ، ما خنت أباكم ، ولا غضحت أخوالكم ، قد أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، غاذا أتيتم الحرب غخوضوا غمارها واندفعوا في أتونها ، وكونوا أول المبارزين وأمام الثابتين » •

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١١

وعندما التحم الجيشان وحمى الوطيس ، قال أولهم يحرض اخوته الثلاثة ويذكرهم نصيحة أمهم:

يا اخوتى أن العجوز الناصحة قد نصحتنا اذ دعتنا البارحة بمقالة ذات بيان واضحة وانما تلقون عند الصابحة من آل ساسان كلابا نابحة

ثم قال الثاني كذلك محمسا اخوته:

ان العجوز ذات حزم وجلد قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبرا بالولد فباكروا الحرب حماة فى العدد ثم قال ثالثهم:

والله لا نعصى العجوز حرفا نصحا وبرا صادقا ولطفا غبادروا الحرب الضروس زحفا حتى تلقوا آل كسرى لفا كما قال رابعهم:

الست لخنساء ولا للأخرم ولا لعمرو ذى النضال الأقدم ان لم أره فى الجيش خنس الأعجم ماضى على الهول خضم حضرمى

ثم اندفعوا بعد ذلك في غمار المعركة بكل شجاعة واستبسال الى أن أكرمهم الله بالشهادة التي حرصوا عليها ، وعندما علمت أمهم بالنبأ قالت ما لم يكن متوقعا في مثل هذا الظرف : « الحمد لله الذي شرغني بقتلهم في الاسلام ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته » •

فهذه هى البطولة يا أخى ، وتلك هى الشجاعة النادرة التى تؤكد لنا أن هؤلاء كانوا لا يهابون الموت ولا يفرون منه وانما كانوا يطلبونه حبا فى لقاء الله وطمعا فى رحمته ، وهم يعتقدون اعتقادا جازما بأنه لا مفر من الموت كما يقول تبارك وتعالى : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ٠٠٠٠ »(١) .

ولهذا نرى أن خالد بن الوليد رضى الله عنه وهو سيف الله المسلول الذى قهر الفرس والروم ، وأبلى فى الجهاد بلاءا حسنا لدرجة أنه لم يكن فى جسده موضع بدون طعنة رمح أو سيف ، لم يفز بالشهادة ، وانما مات على فراشه وهو يقول : « ••• وهأنذا الآن أموت على فراشى كما يموت البعير ، فلا نامت أعين الجبناء » •

فكن بطلا حتى نهاية المعركة ، واثبت في ميدان القتال كهؤلاء الرجال حتى منهم أو على الأقل شبيها بهم:

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٨

وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال غلاح و « اطلب الموت توهب لك الحياة » •

#### \* \* \*

\* ( وأنفق على أهلك من طولك ) : وهو ثمرة كفاحك الشريف وعرقك الطاهر ، فان الله سائلك عنهم ، كما ورد فى حديث شريف قال فبه رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله سائل كل راع عما استرعاه ، حفظ أم ضيع » زاد فى رواية : « حتى يسئل الرجل عن أهل بيته » (۱) • هذا بالاضافة الى أنها رسالة كبرى لها أهميتها فى بناء المجتمع السليم والا كانت هناك مشاكل أخرى يصعب حلها وقد يستحيل •

ولهذا كان لابد وأن تساهم فى بناء المجتمع السليم الذى لا يمكن أن يكون حقيقة ملموسة الا اذا كان هناك اهتمام بتربية الأبناء تربية سليمة أساسها الخلق الكريم ، والسعى الشريف ، حتى تكون قدوة صالحة لهؤلاء الأبناء لأنه كما يقولون : « لا يستقيم الظل والعود أعوج » فاذا كنت صاحب خلق كريم فان أبناءك سيتعودون منك هذا الخلق ، وفي هذا يقول القائل الحكيم :

وينشأ ناشىء الفتيان منا على ما كان عوده أبوه

أما اذا كنت عكس هذا غانه سينطبق عليك قول القائل: اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

وهذا خطأ جسيم لا فى حق نفسك أو فى حق أولادك فحسب ، ولكن فى حق مجتمعك الذى لا دوام له الا بالخلق الكريم •

وانما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا ومن أهم عناصر هذا الخلق الكريم اختيار الزوجة الصالحة التي ستكون مدرسة لأبنائك:

الأم مدرسة اذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق

وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا غقال : « تخيروا لنطفكم غان العرق دساس » •

وقال: « اياكم وخضراء الدمن » قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله ؟ قال: « المرأة الحسناء في المنبت السوء » وقال: « فاظفر

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في صحيحه عن انس بن مالك .

بذات الدين تربت يداك »(۱) • فهذا حق من أهم حقوق الأبناء عليك والا كنت سببا كبيرا فى شقائهم وتعاستهم وجلب المتاعب لهم ولا سيما بعد وغاتك •

وكذلك من حقوقهم عليك اختيار الأسماء الحسنة لهم \_ مثل: « عبد الله ، عبد الرحمن ، عبد الفتاح ، عبد الغفار ، محمد ، أحمد ، محمود ، ابراهيم ، واسماعيل ، وغاطمة ، وزينب ، ورقية ، وأم كلثوم » فير الأسماء ما عبد وحمد » ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم •

أما غير هذه الأسماء الحميدة: مثل « ميمى ، حمادة ، زيزى ، شوشو ، خيشة ، غلفل ، غجلة » في أسماء رخيصة تجعل المسمى بها فى نظر العقلاء مدللا لا يعتمد عليه فى تحمل المسئوليات بالاضافة الى أنه سيكون مثار تهكمات وسخرية مع ملاحظة أن الاستعمار الصهيونى استغل تهاوننا بأسماء آبائنا وأمهاتنا فأخذ يعمل على الحط منها ، حتى أصبحنا نرى هذه الأسماء تطلق على الزحافات (٢) المستوردة: (مثل: زنوبة: تحقيرا لاسم زينب ، خدوجة: تحقيرا لاسم خديجة ، حسونة: تحقيرا لاسم الحسين ٥٠٠) فكن منتبها لكل هذا ٠

وكن آكلا للحلال واياك أن تخلط مالك بمال حرام لأنه اذا اختلط بالحلال كان سببا في ضياعه وبعثرته ، وفي ذلك يقول أحدهم:

جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعثره وليس هذا فحسب وانما سيكون كذلك سببا فى شقائك وتعاسة أولادك الذين حكمت عليهم بالضياع بسبب مشاركتهم لك فى أكل الحرام وتعودهم عليه ، واياك أيضا أن تميز ابنا على آخر ماديا أو عاطفيا ، والا كنت سببا فى نزاع مستمر بين الأبناء ، وقد يحدث ما حدث ليوسف عليه السلام عندما رأى اخوته حنان أبيهم عليه أكثر منهم فألقوه فى النثر ،

ولا تؤثر ذكرا على أنثى فى ميراث أو غيره ، لأن هذا يعتبر ظلما واستمرار للجاهلية الأولى ، وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان له أنثى غلم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة » (٢٠) •

<sup>(</sup>۱) من حدیث رواه البخاری ومسلم ، ومعنی « تربت یداك » : ای انتقرتا والتصقتا بالتراب من شدة النقر اذ لم تفعل ، وهی جملة دعائیة .

(۲) ای الشباشب .

(۳) رواه ابو داوود .

مع ملاحظة: أن هذه الأنثى قد تكون أنفع بكثير من هذا الابن الذى قد يكون عاقا وجاحدا وفاسقا ومتلفا لمدخراتك ، وجالبا لك اللعنات والعار بعد وفاتك ، وقبل ذلك في حياتك .

وكن عادلا بين أولادك ، واياك أن تفعل كما فعل هذا الصحابى الذي كان يسمى « بشيرا » فقد كان يحب ولده النعمان أكثر من أولاده ، فأراد أن يؤثره بعطية فأبت زوجته الا أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم بهذا قال له : « أكلهم أعطيت مثلما أعطيت النعمان » ؟ قال : لا ، فقال له : « لا تشهدنى على جور » •

وكذلك احذر أن تتركهم فقراء (١) فقد ثبت أن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه • وقد كانت له ابنة واحدة أراد أن يتصدق بثلثى ماله فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم ورضى بالثلث وهو يقول له : « والثلث كثير ، خير أن تدع ورثتك أغنياء من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » (٢) •

واعلم أن سعيك على أولادك وأبويك يعتبر جهادا فى سبيل الله غفى الحديث عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل (٦) فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه ، فقالوا : يا رسول الله ٠٠ لو كان هذا فى سبيل الله ٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها (٤) فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها الله فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل الله ، وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو فى سبيل

وحسبك ترغيبا لك فى الانفاق على أهلك من طولك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ، وما أطعمت

<sup>(</sup>١) أي بحرمانهم من الميراث كله .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) وفي بعض الروايات: شباب .

<sup>(</sup>٤) أي يغنيها عن السؤال .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة (1) وقوله : « اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول : أمك وأباك ، وأختك وأخاك ، وأذناك (7) •

## \* \* \*

🐙 (ولا ترفع عنهم عصاك أدبا):

وليس معنى هذا أن تكون وحشا كاسرا ، وانما المراد ألا تكون متساهلا فى تربيتهم بالصورة التى تفقدك مكانتك بينهم كمسئول عنهم وراع لهم ، فقد يؤدى هذا التساهل الى عصيانك وعدم الاستجابة لمطالبك واهمال أوامرك وارتكاب نواهيك ، هذا بالاضافة الى أنك ستكون صفرا على اليسار لا قيمة لك ولا معنى لوجودك ، ولهذا كان ولابد أن تنفذ قول القائل:

فقسا ليزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم « لأن كل شيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده » •

مع ملاحظة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يأمرك بهذا: كان أرحم الناس وأشفقهم • ويقول سيدنا أنس رضى الله عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابراهيم مسترضعا في عوالي المدينة ، فكان ينطلق ونحن معه يدخل البيت وانه ليدخن (٢) فيأخذه فيقبله ، ثم يرجع ولقد رأيت ابراهيم وهو يكيد بنفسه (٤) بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ، فدمعت عيناه ، وقال: « تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضى ربنا • والله يا ابراهيم انا عليك لمحزونون » •

وكان كثيرا ما يضم ابنته غاطمة الى صدره وهو يقول : « مرحبا بأم أبيها » •

ودخل الحسن رضى الله عنه والنبى يصلى فركب الحسن ظهره وهو ساجد فأبطأ في سجوده حتى نزل فلما فرغ: قال بعض أصحابه:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد باسناد جيد عن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني باسناد حسن وهو في الصحيح وغيرهما بنحو من حديث حكيم بن خزام .

<sup>(</sup>٣) لأن زوج مرضعته كان حدادا . (١) أي يجود بروحه .

أقد أطلت سجودك • فقال : « أن أبنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله » • وكان يقول للحسن والحسين عليهما رضوان الله : « أنا جملكما » • وعندما سأله سيدنا عمر رضى الله عنه : يا رسول الله • • مالنا نرق على أولادنا ولا يرقون علينا ؟ كان جوابه صلى الله عليه وسلم : « لأننا ولدناهم ولم يلدونا » •

فلا تنس كل هذا: واذكر ما حدث عندما دخل أحد الولاة على سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يقبل أولاده ، فقال له: ان لى عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم ولا دنا أحد منى • فكان جواب سيدنا عمر: وما جريرتنا نحن ان كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك ، انما يرحم الله من عباده الرحماء • ثم شطب اسمه بعد ذلك من قائمة الولاة وهو يقول : انه لم يرحم أولاده فكيف يرحم الرعية •

واذكر أيضا قول على رضى الله عنه: « علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم ، أيها الناس ٠٠ من شب على شىء شاب عليه ، ومن أدب ولده صغيرا سربه كبيرا » ٠

فكن مع هذه الرحمة رجلا بين أهلك حتى يطيعوك ، ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لأن يؤدب(١) الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع »(١) وقوله: « أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم »(١) •

وانصح ولدك بهذه الوصية التى أوصى بها سيدنا على رضى الله تعالى عنه ولده الحسن عليه رضوان الله: «يا بنى ١٠ اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فأحب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ، وأحسن كما تحب أن يحسن اليك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك ، وارض من الناس ما ترضاه لهم من نفسك ، ولا تقل ما لا تعلم وكل ما تعلم ، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك ، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حسرا .

واعلم أن حفظ ما فى يدك أحب الى من طلب ما فى يد غيرك ، ولا تأكل

<sup>(</sup>۱) اى يربيه على الفضيلة والأخلاق الحسنة وحسن المعاملة للناس . (۲) رواه الترمذي . (۳) رواه ابن ماجه .

من طعام ليس لك فيه حق ، فبئس الطعام الحرام ، وجد فى تحصيل معاشك ، واياك والاتكال على المني غانها بضائع النوكي »(١) •

🚜 (وأخفهم فی الله):

أى لا تكن متساهلا في تطبيق تعاليم الاسلام عليهم وليكن أهم شيء تركز عليه هو الصلاة ، فقد ورد في الحديث الصحيح : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وغرقوا بينهم في المناجع »(٢) •

هذا بالاضاغة الى أن الصلاة ستوغر عليك مجهودا كبيرا فى تربيتهم تربية سليمة ، لأنهم اذا تعودوا عليها في الصغر ، حافظوا عليها في الكبر ، فكانت وقاية لهم من الفحشاء والمنكر ، وفى ذلك يقول تعالى مؤكدا هذا المعنى: «أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر »(٢) •

مع ملاحظة أنهم اذا صلوا وقوى ارتباطهم بالله كانوا لك عونا وأثرا طبيا تستفيد به في حياتك وبعد مماتك ، غفى الحديث الشريف : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »(٤) •

فاحرص على أن تكون قدوة صالحة الأبنائك حتى يتشبهوا بك ، واياك أن تكون قدوة سيئة لهم فتخسر كل شيء ، وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أن الله ليرغع الدرجة للعبد الصالح في الجنة · فيقول : يا رب • • أنى لى هذا ؟ فيقول : باستعفار ولدك » (ه) •

ومعلوم أن ولدك لن يستغفر لك ولن يدعو لك بالرحمة الا اذا كنت قد أحسنت تربيته وغرست في قلبه بذور الايمان ، واذا كنا نوصي الرجل بهذا غان زوجته تعتبر شريكة له فى هذه المسئولية ، كما هى شريكة له في عياته المعشية .

وقد رأيت في هذا العرض السريع أن أسوق الى كل أم فاضلة وصية جامعة أوصت بها أم عربية ابنتها في ليلة زغافها \_ وكانت قد خلت بها قبل أن تنتقل الى بيت زوجها \_ حتى تقتدى بها وتوصى \_ بناتها عده الوصية التي تقول فيها:

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري . (١) النوكي: أي الحمقي . (٣) العنكبوت: ٥٦

<sup>(</sup>٥) رواه احمد . (٤) رواه مسلم .

« بنيتى ٠٠ ان الوصية لو كانت تترك لفضل أدب أو مكرمة حسب التركت ذلك معك ، ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل ٠

بنيتى • • انك فارقت بيتك الذى منه خرجت ، وعشك الذى فيه درجت الى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، أصبح بملكه اياك عليك ملكا ، فكونى له أمة يكن لك عبدا ، وكونى له أرضا يكن لك سماء ، واحفظى له خصالا عشرا يكن لك ذخرا:

أماً الأولى والثانية: فصحبته بالقناعة ومعاشرته بحسن السمع له والطاعة ، فان فى القناعة راحة القلب ، وفى المعاشرة بحسن السمع والطاعة رضا الرب •

وأما الثالثة والرابعة: غالتعهد لموضع عينه ، والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا أطيب ريح .

وأما الخامسة والسادسة: فالتعهد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فان حرارة الجو ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة.

وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ بماله ، والرعاية لحشمه وعياله فان حفظ المال من حسن التقدير ، والرعاية للحشم من حسن التدبير .

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرا ، ولا تفشين له سرا ،

فانك ان أفشيت سره لم تأمنى غدره ، وان عصيت أمره أوغرت صدره • واياك والفرح بين يديه اذا كان فى ترح (١) والحزن أمامه اذا كان فى فرح ، فان الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير » •

فعملت البنت بوصايا أمها الرشيدة وباركها الله فأنجبت الحارث ابن عمرو جد امرىء القيس الشاعر • فكونى أيتها الأم الفاضلة كهذه الأم العربية الأصيلة واغرسى فى قلب أبنائك خصال الخير حتى يثمر غرسك ويسعد زوجك •

كما رأيت أيضا بعد هذا الايجاز السابق أن أسوق الى كل أب وكل أم يبغيان الحياة السعيدة الخالية من الخلافات الزوجية التى تؤثر، على سلوك الأبناء وطباعهم ، وحتى يكونا قدوة صالحة لهم ، هذه الأحاديث الشريفة:

سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق الزوج على زوجته • فقال:

<sup>(</sup>۱) أي حزن .

« فان حق الزوج على زوجته : ان سألها نفسها وهي على ظهر قتب لا تمنعه نفسها • ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم تطوعا الا باذنه فان فعلت جاعت وعطشت ، ولا يقبل منها ، ولا تخرج من بيتها الا باذنه فان فعلت لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب حتى ترجع الى بيتها »(۱) •

« اذا دعا الرجل أمرأته الى فراشه فلم تأته ، فبات غضبانا عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح »(٢) •

وعن معاوية بن حيدة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله • • ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « أن تطعمهما اذا طعمت ، وتكسوها اذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح (٢) ، ولا تهجر الا فى البيت » (١) •

وفى حجة الوداع قال فى خطبته صلى الله عليه وسلم : « ألا واستوصوا بالنساء خيرا غانما هن عوان عندكم للى أن قال : سائكم على نسائكم حقا » (٥) •

وتأمل قول الحكيم:

فزوجة المرء عون يستعين بها مسلاة فكرته ان بات فى كدر فى الحزن فرحته تحنو فتجعله كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تعامل الزوج فى أحوال عسرته والزوج يدأب فى تحصيل عيشته ان عاد للبيت يلقى ثغر زوجته هذى من تحن لها وزوجها ملك والدار مملكة

على الحياة ونور فى دياجيها مدت له لتواسيه أياديها ينسى بذلك آلاما يعانيها تدبر الأمر تدبيرا ينجيها وفى اليسار بما فى النفس يشقيها دأبا ويجهد منه النفس يشقيها يفتر عما يسر النفس يحييها نفس الأبى ولكن أين تلفيها والصغو والسعدبجرى في نواحيها

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم وابو داوود والنسائى واحمد والبيهتي كلهم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) أي لا تقل لها: قبح الله وجهك .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . (٥) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن وصايا الرسول )

# الوّصبة النانب عشرة

روى اسماعيل بن رافع المدنى عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال : أخذ بيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال : يا معاذ :

( أوصيك بتقوى الله ، وصدق الحديث ، ووفاء العهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، ورحم اليتيم ، وحفظ الجوار ، وكظم الغيظ ، ولين الكلام ، وبذل السلام ، ولزوم الأمام ، والتفقه في القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وقصر الأمل ، وحسن العمل .

وأنهاك أن تشتم مسلما ، أو تصدق كاذبا ، أو تكذب صادقا ، أو تعصى اماما عادلا ، وأن تفسد في الأرض · يا معاذ · · اذكر الله عند كل شجر وحجر ، وأحدث لكل ذنب توبة ، السر بالسر ، والعلانية بالعلانية » ·

(رواه البيهقي في كتاب « الزهد »)

\* \* \*

فكنُ أخا الأسلام: ﴿

من أمل التقوى الذين: « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون »(١) وهم أولياء الله وأحباؤه الذين تولاهم الله برعايته وتوفيقه ، كما ورد فى حديث قدسى أجاب الله تعالى فيه على استفسار لسيدنا داوود عليه السلام عندما ناجاه قائلا: أى العباد أحب اليك ؟ فقال سبحانه:

« يا داوود • • أحب عبادى الى تقى القلب نقى الكفين ، لا يأتى لأحد بسو و ولا يمشى بين الناس بالنميمة ، تزول الجبال ولا يزول ، أحبنى وأحب من يحبنى وحببنى الى عبادى • قال داوود : يا رب • • وكيف يحببك الى عبادك ؟ قال : يذكرهم بنعمى وآلائى ، يا داوود • • ما من عبد يعين مظلوما أو يمشى معه فى مظلمته الا ثبت قدمه على الصراط يوم نزل الأقدام » •

وحسبك أن تعلم أن التقوى هى جماع أعمال البر الذى هو من أهم نتائج الصدق ، قال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذاعاهدوا ، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس ، أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون »(١) .

فكن منهم حتى تكون معهم « في جنات ونهر • في مقعد صدق عند مليك مقتدر »(٢) •

واعلم: أن التقوى في القرآن تطلق على ثلاثة أشياء:

أحدها: بمعنى الخشية والهيبة ، قال تعالى: « واياى فاتقون »(٢) ، وقال: « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله »(٤) •

والثانى: بمعنى الطاعة والعبادة ، قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » (٥) يقول ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيها: « أطيعوا الله حق طاعته » وكما يقول مجاهد: « أن يطاع فلا يعصى ، وأن يذكر فلا ينسى ، وأن يشكر فلا يكفر » •

والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب، وهذه حقيقة التقوى، ألا ترى أن الله تعالى يقول: « ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» (١) •

ومن أجمل ما قرأت فى تفسير هذه الآية أن عظيما من عظماء الروم أسلم بسببها ، وعندما التقى بسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، قال له : لقد وجدت فى كتابكم آية جمعت كل ما فى الكتب السماوية ، فقال عمر : ما هى ؟ فتلا الآية \_ السابقة \_ ثم قال : اليك تفسيرها يا أمير المؤمنين \_ كما فهمتها \_ « ومن يطع الله فى الفرائض ، ورسوله فى السنن ، ويخشى الله فيما مضى ، ويتقه فيما هو آت فقد فاز فوزا فى السنن ، ويخشى الله فيما مضى ، ويتقه فيما هو آت فقد فاز فوزا عظيما ، والفائز من زحزح عن النار وأدخل الجنة » فقال عمر : صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد قال : « أوتيت جوامع الكلم » فكن من أجل كل هذا تقيا نقيا •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٧٧

<sup>(</sup>٢) التبر: ٥٥، ٥٥ (٤) النترة: ٢٨١

<sup>(</sup>٣) البقرة: 1}

<sup>(</sup>٦) النور: ٢٠

<sup>(</sup>ه) آ**له** عمران : ۱۰۲

ولا تنس قوله تعالى : « تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا »(١) ٠

وقوله: « وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الالباب »(٢) • وتأمل قول القائل:

ترود من التقوى فانك لا تدرى ا فكم من صحيح مات من غير علة و وكم من صغار يرتجى طول عمرهم و وكم من فتى يمسى ويصبح لاهيا و وكم من عروس زينوها لزوجها و

اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر وكم من عليل عاش حينا من الدهر وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر

## \* \* \*

\* وكن صادقا فى حديثك: حتى تكون من أهل البر الذى هو من أهم نتائج الصدق وحسبك أن تق أ قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر ، والبر يهدى الى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور ، وان الفجور بهدى الى النار ، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » (٢) .

## \* \* \*

وحتى ترغب فى الصدق وتحذر الكذب اليك قول الله تعالى:

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم »(٤) وقوله: « ١٠٠ أن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب »(٥) •

( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة )(١) •
 ( انما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله )(١) •

وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم ، وأوغوا اذا وعدتم ،

<sup>(</sup>۱) مريم: ٦٣ (٢) المقرة: ١٩٧

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم . (٤) الاحزاب : ٧١،٧٠

<sup>(</sup>٥) غافر: ۲۸ (٦) الزمر: ٦٠

<sup>(</sup>۷) النحل : ۱۰۵

وأدوا اذا ائتمنتم ، واحفظوا غروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم »(١) •

وقوله : « آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف . واذا عاهد غدر »(۲) •

وقوله: « أنا زعيم ببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا (7) • وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أيكون المؤمن جبانا ؟ قال: نعم • قيل: أغيكون بخيلا ؟ قال: (3) • كذابا ؟ قال: (3) •

#### \* \* \*

واعلم أن الصدق درجات:

الأولى: صدق اللسان • وحق على كل عبد أن يحفظ لسانه فلا يتكلم الا بالصدق: اللهم الا اذا كانت هناك مصلحة تقتضى هذا فى بعض الأحوال كتأديب الصبيان ، والنساء ومن يجرى مجراهم ، وفى الحذر من الظلمة ، وفى قتال الأعداء والاحتراز على الأسرار •

وكما يقول النووى فى « رياض الصالحين » باختصار : اعلم أن الكذب وان كان أصله محرما فيجوز فى بعض الأحوال لأن الكلام وسيلة الى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه ، وان لم يمكن تحصيله الا بالكذب ، جاز الكذب ، ثم ان كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا ، وان كان واجبا كان الكذب واجبا .

فان اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله أو أخفى ماله وسئل عنه ، وجب الكذب باخفائه ، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب باخفائها •

واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم

<sup>(</sup>١) رواه احمد وابن حبان في صحيحه عن عبادة بن الصامت .

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى ومسلم وزاد في رواية له: « وأن صام وزعم أنه مسلم » .

 <sup>(</sup>۳) رواه البیهقی باسناد حسن وابو داوود والترمذی وحسنه وابن ماجه.

رصى الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا » (١) •

الدرجة الثانية: الصدق في النية والارادة، ويرجع ذلك الى الاخلاص وهو ألا يكون له في الحركات والسكنات الا الله تعالى •

الدرجة الثالثة : صدق العزم ، وهو الجزم فيه بقوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا تردد •

الدرجة الرابعة: في الوفاء بالعهد مهما كلفه هذا من مشقة •

الدرجة الخامسة: الصدق فى الأعمال ، وهو أن يجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر فى باطنه لا يتصف هو به ، والمراد استواء السريرة والعلانية بمعنى أن يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهره ٠

اذا السر والاعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا فان خالف الاعسلان سرا فما له على سعيه فضل سوى الكد والعنا

#### \* \* \*

وحسبك أن تعلم أن الوفاء بالوعد من صفات الله عز وجل الذي يقول: « فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله »(٤) ويقول: « وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفي بعهده من الله »(٥) •

ومن صفات الرسل الكرام ، قال تعالى: «أم لم ينبأ بما في صحف موسى • وابراهيم الذي وفي »(١) وقال: «واذكر في الكتاب اسماعيل ، انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا »(٧) •

وحتى تكون متصفا بهذه الصفة الحميدة اليك هذا الخبر الذى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، زاد مسلم في رواية : « قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث ، يعنى : « الحرب ، والاصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امراته وحديث المراة زوجها » .

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢٠ الأحزاب: ٢٣

<sup>(</sup>۶) ابراهیم: ۷)(۵) التوبة: ۱۱۱

<sup>(</sup>٦) النجم: ٣٧، ٣٦ (٧) مريم: ٥٤

يحكى: أن رجلا اقترض من غيره مالا ووعده أن يرده اليه فى ميعاد كذا ولم يحضر المستدين شاهدا وضامنا له الا الله ، ورضى صاحب المال بالله شاهدا وضامنا ، ولحسن نية المقترض هذا فى السداد قواه الله وأغناه ، وجاء ليرد ما عليه فتعذر عليه الوصول لبلد الدائن من أجل تلف القنطرة التي يعبر الناس عليها ، ولخوفه من الله ومن خلف الوعد ، هداه تفكيره الى أن يضع المال فى جوف خشبة ثم سدها سدا محكما وقال : اللهم أنت الشاهد والضامن فأسألك أن توصل الحق لصاحبه ، ورمى بالخشبة فى الماء ، وشاءت ارادة الله اكراما لهذا الرجل الوفى ورمى بالخشبة فى الماء ، وشاءت ارادة الله اكراما لهذا الرجل الوفى أن يخرج الدائن الى البحر مصادفة فوجد الخشبة وفتحها فوجد غيها المحمد الله كثيرا وأثنى على المقترض الوفى ودعا له بخير ،

ولكن المقترض لم تطب نفسه بما عمل وظن أن المال لم يصل المي صاحبه فأحضر غيره وجاء بعد اصلاح القنطرة • فقال له الدائن: يا أخى • • بارك الله لك ، قد أدى الله عنك وأوصل المال الى لحسن نيتك وعزمك على السداد ، فانصرف راشدا •

وهذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد الله الله الله » •

فلا تنس هذا وكن وفيا لعهدك حتى لا تقع فى شباك النفاق ففى الحديث: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا ائتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر » (١) .

\* \* \*

\* وأد الأمانات الى أهلها: كما أمرك الله سبحانه وتعالى في غوله: (( أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها (()) حتى تكون من (( ••• الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون • والذين هم على صلواتهم يحافظون • أولئك هم الوارثون • الذين يرثون الفردوس هم غيها خالدون (()) •

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم . (٢) النساء: ٥٨

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٨ — ١١ بلنظ : ((والدين)) .

مع ملاحظة أن كل عضو من أعضاء الانسان أمانة: فأمانة اللسان ألا يستعمله في كذب أو غيبة أو نميمة أو يدعة ، أو نحو ذلك ٠

وأمانة العين: ألا ينظر بها الى محرم •

وأمانة الأذن: ألا يصنى بها الى استماع محرم • أ

وهكذا بالنسبة لسائر الأعضاء ، فكلها أمانات مع الله تعالى •

وأما مع الناس: فرد الودائع ، وترك التطفيف في كيل أو وزن ٠ وأمانة الأمراء: العدل في الرعبة •

وأمانة العلماء في العامة : أن يحملوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة وينهوهم عن المعاصى وسائر القبائح .

وأمانة المرأة في حق زوجها : أن لا تخونه في غراشه أو ماله ولا تخرج من بيته بغير اذنه ٠

وأمانة الزوج في حق زوجته : أن يوغر لها حقوقها الشرعية ولا بلوث فراشها يفعل فاحشة والاخالفته ولوثت شرغه وعرضه (١) •

هذا بالاضافة الى أن: مراقبة الله في السر والعلن أمانة ، وطاعة الرسول غيما تأخذ وتذر أمانة ، وهذا الدين الاسلامي بأصوله وغروعه في عنقك أمانة تتطلب منك الدفاع عنها والدعوة اليها ، وأوطان المسلمين كلها أمانة تطالبك بالذود عنها والدفاع عن حقوقها والعمل على رفع

وأولادك وزوجتك ووالداك والأسرة كلها أمانة ستسئل عنها أمام خالقك ورازقك يوم العرض عليه سبحانه ، فاذكر كل هذا ولا تنس غوله تعسالي : « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تطمون »<sup>(۲)</sup> •

وغوله صلى الله عليه وسلم: « أد الأمانة الى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » •

ثم اليك فى نهاية هذا الموضوع الحيوى هاتين القصتين اللتين تأثرت بهما كثيرا: روى أن رجلا اشترى من آخر عقارا ، فوجد الشترى ف عقاره جرة ذهب ، غحملها بنفسه الى البائع ، قائلا : خذ ذهبك ، فقال البائع - الأمين -: والله ما هي لي ، وما ينبغي أن آخذ ما لا أعلم ،

<sup>(</sup>۱) من يزن بامرأة بالفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم

<sup>(</sup>٢) الأتفال: ٢٧

فترافعا الى مؤمن ليحكم في هذه القضية النادرة • فقال لهما الحكم: هل لكما من عيال ؟

فقال أحدهما: لى غلام ، وقال الآخر: لى جارية ، فقال: زوجا الجارية للغلام وأنفقا عليهما من جرة الذهب ، فانصر فا راضيين •

وفى معركة القادسية عثر أحد أغراد الجيش الاسلامى – وقد كان مسكينا فقيرا – على صندوق به جواهر غالية فدفعه الى قائده ، فعجب من أمانته مع فقره وقال له : ما اسمك حتى أذكرك لعمر فيعطيك ويثنى عليك أمام الناس ؟ فغضب الجندى المؤمن ، ثم قال لقائده : لو أردت عمر ما رأيته أنت ولا عمر ، فدعا له بخير وأرسل الجواهر بحقها الى عمر رضى الله عنه ، فلما وقف سيدنا عمر على الخبر قال : أسكر الله أن جعل فى جيشى مثل هذا الأمين ، فقال له أحد الحاضرين : يا أمير المؤمنين • • عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا •

غمل رأيت مثل هذا • وهل ستكون من الأمناء؟ أرجو أن يكون الجواب: نعم •

\* \* \*

\* واترك الخيانة:

وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى:

( ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما »(١) • ( ان الله لا يحب الخائنين »(٢) • ( وأن الله لا يهدى كيد الخائنين »(٢) • ( ان الله لا يحب كل خوان كفور »(٤) •

وحتى لا تقع فى هذا الشرك وتبتعد عن أسبابه وملحقاته التى من أهمها وأخطرها شهوات النفس الأمارة بالسوء اليك هذا الحديث الشريف :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: «أتدرون من المفلس » ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع • غقال: «المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ، ويأتى وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، وهذا من حسناته ، فاذا فنيت حسناته

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱.۷

 <sup>(</sup>۲) الأنفال: ٨٥
 (٤) الحج: ٣٨

<sup>(</sup>۳) يوسف: ۲۵

قبل أن يقضى ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ، ثم طرح فى النار »(١) • فاعمل حسابا لهذا اليرم حتى لا تكون مفلسا ولا تنس قوله تعالى: «فمن نكث فانما ينكث على نفسه »(١) •

ولا تنس: ((يوم يعض الظالم على يديه )(") •

واحذر كذلك « خائنة الأعين » (٤) واذا كان آلله تعالى قد جعل الله عينين تنظر بهما ، فقد جعل لهما غطائين ، فانظر بعينيك الى ما أحل الله فان عرض عليك ما حرم الله عليك من حبائل الشيطان ما فطبق عليهما غطاءهما •

وكذلك لا تخن صديقك بالتحدث عنه بما يكره أو بالاستماع الى من يغتابه ، ولا تخن زوجتك بالنظر بشهوة الى غيرها حتى لا تخونك بالنظر بشهوة الى غيرك و وقد يحدث ما هو أخطر من هذا ، ولا تخن أولادك باتلاف قوتهم فى ملذاتك وشهواتك فتحطم مستقبلهم •

ولا تخن جارك بالنظر الى زوجته بشهوة غربما أدى هذا الى ارتكاب جريمة الزنا معها • فقد ورد فى الحديث الشريف قول النبى حلى الله عليه وسلم لأصحابه: « ما تقولون فى الزنا » ؟ قالوا: حرام حرمه الله عز وجل ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة ، فقال رسول الله حلى الله عليه وسلم لأصحابه: « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه أن يزنى بامرأة جاره » (٥) •

كما سئل صلوات الله وسلامه عليه: أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال: « أن تجعل لله ندا ، وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم ، ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » قلت : ثم أى ؟ قال : « أن ترانى حليلة جارك » (1) •

فلا تخن جارك أو غيره وان خانك ٠

#### \* \* \*

پ وارحم اليتيم: وهو من مات أبوه من بنى آدم (٧) وهو دون البلوغ ٠

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) الفتح: ١٠

<sup>(</sup>٣) النرقان: ٢٧ بلفظ: (( ويوم » (٤) غافر: ١٩

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>V) ومن ماتت أمه من الحيو انات .

وتذكر أنك في الطريق الى نهاية أبيه مهما طالت اقامتك في هذه الحياة ، فنحن كما يقول الشافعي رضي الله عنه :

نزول کما زال آباؤنا ویبقی الزمان علی ما تری نهار یمر ولیل یکر ونجم یغور ونجم یری

فبعطفك على اليتيم تضمن عطف غيرك بعد وفاتك على وادك و وحسبك قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة \_ وأشار بالسبابة والوسطى و فرج بينهما \_ »(١) وقوله عندما شكا اليه رجل قسوة قلبه: « امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين »(١) •

واحــذر أن تكون من « الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما » فقد قال الله تعالى فى نفس الآية : « انما يأكلون فى بطونهم نارا ، وسيصلون سعيرا »(٢) •

أن تؤمن (على حياتهم) ومستقبلهم وذلك بتقواك الله واصابتك في القول وفي ذلك يقول تعالى: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا »(٥) •

#### \* \* \*

\* واحفظ جوارك: فقد أمرك الله تعالى بالاحسان اليهم فى قوله: « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم »(٦) ٠

وهم ثلاثة كما قرأت فى هذه الآية :

الأول: القريب منك في الجوار أو النسب •

الثاني: البعيد عنك في الجوار أو النسب •

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري وأبو داوود والترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۲

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩

الثالث: الرفيق في سفر أو صناعة • وقيل الزوجة •

ومن الجيران من له ثلاثة حقوق : وهو جارك القريب المسلم • ومن له حقان : وهو جارك المسلم •

ومن له حق واحد: وهو جارك الذمي(١) •

ومن أجمل ما قرأت في هذا : يقول الحسن البصرى رضى الله عنه : حق الجار على الجار تسعة أشياء :

أولها: ان استقرضك أقرضته • وثانيها: وان دعاك أجبته • وثالثها: وان مرض عدته • ورابعها: وان استعان بك أعنته • وخامسها: وان أصابه خير هنأته • وسابعها: وان أصابه خير هنأته • وسابعها: وان مات شيعته • وثامنها: وان مات احفظ منزله وعياله وواسهم • وتاسعها: ولا تؤذه •

ويقول أبن عباس رضى الله عنهما: ثلاث خصال مستحسنة كانت في الجاهلية ، والمسلمون أولى مها:

أولها: لو نزل بهم ضيف اجتهدوا في بره .

الثانى : لو كانت لأحدهم امرأة كبيرة عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع •

والثالث: اذا لمحق بجارهم دين أو أصابته شدة اجتهدوا حتى يقضوا عنه دينة وأخرجوه من تلك الشدة .

وقال سفيان الثوري رضى الله عنه:

« من الجفاء أن يشبع الرجل وجاره : جوعان لا يطعمه شيئا » • وقال آخر: تمام حسن الجوار في أربعة أشياء:

الأول: أن يواسيه بما عنده •

الثاني: أن لا يطمع فيما عند جاره •

الثالث: أن يمنع أذاه عنه •

الرابع: أن يصبر على أذاه ٠

فاذكر كل هذا ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (٢) •

<sup>(</sup>۱) غير المسلم من أهل الكتاب وهو من أعطأة المسلمون عهدا بالأقامة بينهم آمنا . (۲) متفق عليه .

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر غليقل خيرا أو ليسكت »(١) .

« خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره » (٢) •

وان أساء اليك جارك فحسبك هذه الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا ذهب اليه يشكو أخلاق جاره فقال له: « كف أذاك واصبر على أذاه ، وكفى بالموت مفرقا » • « ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار ، ولكن حسن الجوار الصبر على أذى الجار » (٢) •

ثم اليك هذا الدعاء الذي كان سيدنا داوود عليه السلام يدعو الله تعالى به : « اللهم انى أسألك أربعا ، وأعوذ بك من أربع : أسألك لسانا صادقا ، وقلبا خاشعا ، وبدنا صابرا ، وزوجة تعينني على أمر دنياي وأمر آخرتي •

وأعوذ بك: من ولد يكون على سيدا ، ومن زوجة تشيبنى قبل وقت المشيب ، ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه فى قبرى ، ومن جار سوء ان رأى حسنة كتمها ، وان رأى سيئة أذاعها وأفشاها » •

#### \* \* \*

السراء واكظم غيظك : حتى تكون من « الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الفيظ والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين »(٤)

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء (0) • وقوله: « ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله (0) •

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) من كلام الحسن البصري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٣٤

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) رواه ابن ماجه ورواته محتج بهم في الصحيح.

وليكن مثلك الأعلى هو الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذي كان كما وصفه الله تعالى في قوله: « وانك لطى خلق عظيم »(١):

فقد روى أنه كان ذات يوم يقسم العنائم فقال له أعرابى جلف: اعدل فان هذه قسمة ما أريد بها وجه الله • فما كان منه صلى الله عليه وسلم الا أن قال له: « ويحك • • فمن يعدل ان لم أعدل ؟ خبت وخسرت ان لم أعدل » •

ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك ٠

وعن أنس رضى الله عنه قال : « كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد<sup>(۲)</sup> نجرانى غليظ الحاشية فأدركه أعرابى فجذبه بردائه جذبة شديدة ، فنظرت الى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ، ثم قال : يا محمد ٠٠ مر لى من مال الله الذى عندك ، فالتفت اليه فضحك ثم أمر له بعطاء »<sup>(۳)</sup> •

فهذه بطولة ورجولة أكدها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله:

« ما تعدون الصرعة غيكم » ؟ قالوا : الذي لا تصرعه الرجال • قال : « ولكنه الذي يملك نفسه عند العضب » (٤) •

فكن بطلا حتى لا يتمكن الشيطان منك فتفقد كل شيء ٠

#### \* \* \*

وحسبك أن تقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها » قالوا: لمن هى

<sup>(</sup>١) القلم : } (٢) نوع من الثياب .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٨٣ (٦) الاسراء: ٥٣

<sup>(</sup>۷) · فصلت : ۲۹

يا رسول الله ؟ قال : « لمن أطعم الطعام ، وأطاب الكلام ، وصلى مالليل والناس نيام »(١) •

وقوله: « الكلمة الطيبة صدقة » (٢) • فتذكر كل هذا ، و : خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوى الجاه لين

واذا كنت جاغا فى طباعك غظا فى قولك ، فحسبك أن تدعو الله تعالى بهذا الدعاء العمرى الذى روى أن سيدنا عمر بن الخطاب دعا الله سبحانه وتعالى به عندما ولى الخلافة وكان قد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس انى داع فأمنوا: « اللهم انى غليظ غلينى لأهل طاعتك بموافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة وارزقنى الغلظة والشدة على أعدائك وأهل الدعارة (٢) والنفاق من غير ظلم منى لهم ولا اعتداء عليهم • اللهم انى شحيح (٤) فسخنى (٥) فى نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة (١) واجعلنى أبتغى بذلك الدار الآخرة • اللهم ارزقنى خفض الجناح ولين الجانب المؤمنين •

اللهم انى كثير العفلة والنسيان فألهمنى ذكرك على كل حال وذكر الموت فى كل حين •

اللهم انى ضعيف عند العمل بطاعتك فارزقنى النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون الا بعزتك وتوفيقك •

اللهم ثبتنى باليقين والبر والتقوى وذكر المقام بين يديك والحياء منك وارزقنى الخشوع فيما يرضيك عنى والمحاسبة لنفسى ، واصلاح الساعات (۷) والحذر من الشبهات •

اللهم ارزقنى التفكير والتدبير لما يتلوه لسانى من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر فى عجائبه والعمل بذلك ما بقيت ، انك على كل شيء قدير •

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والحاكم .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) أهل الفساد والفسق . (١) الشع: هو البخل .

<sup>(</sup>٥) أي اجعلني سخيا جوادا . (٦) السَّمعة : أي الرياء . .

<sup>(</sup>٧) اصلاح أوقاتي واستعمالها في النانع مع المنيد .

اللهم لا تدعني في غمرة (١) ولا تأخذني على غرة ، ولا تجعلني من الغافلين » (٢) •

#### \* \* \*

# 🐙 واقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف:

وحسبك أن تعلم أولا: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الاسلام خير ؟ قال: « تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » (٢) •

وأن تعلم ثانيا: أنه من موجبات الجنة كما ورد فى حديث شريف رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لأدلكم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم : أفشوا السلام بينكم »(3) وفى رواية أخرى: «يا أيها الناس ٠٠ أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلوا الأرحام ، وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام »(٥) ٠

وحتى تقف على ثواب السلام بالاضافة الى ما سبق ، اليك هذا الحديث الشريف الذى يقول فيه عمران بن الحصين رضى الله عنهما : « جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : السلام عليكم ، فرد عليه ثم جلس فقال النبى صلى الله عليه وسلم : عشر ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه ، ثم جلس فقال النبى صلى الله عليه وسلم : عشرون ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال : ثلاثون » (٢) .

وفى رواية أخرى الأبى داوود زيادة على هذا: « ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعفرته ، فقال: أربعون • وقال: هكذا تكون الفضائل » •

<sup>(</sup>۱) الانهماك في الباطل . (۲) ذكر في « العقد الفريد » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم . (٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) روى فى مسند الدارمى وكتابى الترمذى وابن ماجه بالأسانيد الجيدة وقال الترمذى: حديث صحيح .

رم الله الدارمي وسنن أبي داوود والترمذي وقال الترمذي تحديث حسن .

فاحرص على هذا الفضل وهذا الثواب .

فليس المصاب من فارق الأحباب ان المساب من فقد الثواب

ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من أشراط الساعة السلام بالمعرفة »(١) .

وكيفية السلام: أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فيأتى بضمير الجمع وان كان المسلم عليه واحدا .

ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته •

فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم ٠

وهذا أغضل ، وان كان يجوز للمبتدىء أن يقول : السلام عليكم ، وان قال : السلام عليك ، أو سلام عليك حصل السلام أيضا •

وأما الجواب فأقله : وعليك السلام أو وعليكم السلام ، فان حذف الواو فقال : عليكم السلام • أجزأ ذلك وكان جوابا •

ولو قال فى الجواب: عليكم • لم يكن جوابا ، ولو قال: وعليكم ـ بالواو ـ ففيه وجهان ، ولو قال المبتدى : سلام عليكم ، أو قال: السلام عليكم • فللمجيب أن يقول فى الصورتين: سلام عليكم ، وله أن يقول: السلام عليكم ، وأقل السلام الذى يصير به مسلما مؤديا للسنة الن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه ، فان لم يسمع لم يكن آتيا بالسلام ولا يجب الرد عليه •

وأقل ما يسقط به غرض السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه السلم غان لم يسمعه لم يسقط عنه غرض الرد • والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا ، واذا تشكك فى أنه يسمعهم زاد فى رفعه واحتاط واستظهر •

واذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث عصل سماع الأيقاظ دون النيام •

ويشترط أن يكون الجواب على الفور غان أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد •

ویکره السلام: بالاشارة بالید أو بالأصابع لأن هذا یعتبر تشبها بالیهود والنصاری •

ويكره السلام: على المستغل بالبول أو الجماع أو نحوهما •

<sup>(</sup>١) أخرجه أحبد ،

ويكره السلام: على من كان نائما(١) أو ناعسا(٢) .

ويكره السلام: على من كان مصليا أو مؤذنا فى حال أذانه واقامته الصلاة ٠

ويكره السلام: على من كان فى حمام ، أو فى مكان لا يؤثر السلام عليه فيه ، أو كان يأكل واللقمة فى فمه •

فان سلم عليه فى هذه الأحوال لم يستحق جوابا ، أما اذا كان على الأكل وليست اللقمة فى فمه فلا بأس بالسلام ويجب الجواب ، وكذلك فى المبايعة وسائر المعاملات يسلم ويجب الجواب ،

كما يكره على الشتعل بالبول ونحوه رد السلام ٠

وأما المسلام فى حال خطبة الجمعة فقد قال العلماء: يكره الابتداء مه ، لأنهم مأمورون بالانصات للخطبة ، فان خالف وسلم فهل يرد عليه ؟ فمن العلماء من قال: لا يرد عليه لتقصيره ، ومنهم من قال: ان قلعًا ان الانصات واجب لا يرد عليه ، وان قلنا ان الانصات سنة رد عليه واحد من الحاضرين ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه ،

وأما السلام على المستعل بقراءة القرآن فقد قال أبو الحسن الواحدى : ترك السلام أولى لاشتعاله بالتلاوة ، فان سلم عليه كفاه الرد بالاشارة وان رد باللفظ استأنف الاستعادة ، ثم عاد الى التلاوة •

وهذا الكلام فيه نظر عوالظاهر أنه يسلم عليه ويجب الردياللفظ و

أما اذا كان مستعلا بالدعاء مستعرقا فيه ، مجمع القلب عليه عبدتمل أن يقال : هو كالمستعل بالقراءة ، يقول الامام النووى : والأظهرا عندى في هذا أنه يكره م

وأما اللبي في الأهرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية غان سلم عليه رد السلام باللفظ •

وأما المصلى فيحرم عليه أن يقول : وعليكم السلام غان فعلاً خلك بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه » وأن كان جاهلا لم تبطلاً على أصح الوجهين عند النووى ، وأن قال : « عليه السلام » بلفظ العيبة لم تبطل صلاته لأنه دعاء وليس بخطلب ، والمستحب أن يرد عليه في الصلاة باشارة ولا يتلفظ بشيء وأن رد بعد الفراغ من الصلاة باللفظ قلا بأس (٢) •

<sup>(</sup>۱) النوم: معروف . (۲) النعاس: السنة من النوم .

<sup>«</sup>٣) راجع كل هذا وما بعده في « الانكار » للنووي .

وأما المؤذن غلا يكره له الرد باللفظ المعتاد لأنه يسير ولا يبطل-الأذان ولا يخل به •

فلا تنس كل هذا مع ملاحظة أن:

ابتداء السلام سنة مستحبة وليس واجبا وهو سنة على الكفاية ورد السلام ان كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد ، وان كانوا جماعة كان رد السلام فرض كفاية عليهم : فأن رد واحد سقط المحرج عن الباقين وأن تركوا كلهم أثموا جميعا ، وأن ردوا كلهم فهو النهاية في الكمال والفضيلة ، وهكذا قال العلماء ، وهو ظاهر حسن ، ولو رد غيرهم لم يسقط عنهم الرد بل يجب عليهم أن يردوا ، فأن اقتصروا على رد ذلك الأجنبي أثموا ، ثم اليك كذلك هذه الأحكام :

اذا نادى انسان انسانا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا غلان ، أو السلام على غلان ، أو أرسل رسولا وقال: سلم على غلان ، فيلغه الكتاب أو الرسول ، وجب عليه أن يرد السلام ، كما يستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك السلام ، واذا سلم على أصم لا يسمع ينبغى أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه ويشير باليد حتى يحصل الافهام ويستحق الجواب ، ولو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب ، ولو لم يجمع بينهما لا يستحق الجواب ، وكذا لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب ليحصل الافهام ويسقط الحواب ،

ولو سلم على أخرس فأشار الأخرس باليد سقط الفرض لأن اشارته قائمة مقام العبارة ، وكذا لو سلم عليه الأخرس بالاشارة مستحق الجواب •

ولو سلم على صبى ، لا يجب عليه الجواب ، لأن الصبى ليس من أهل الفرض والمستحب له الجواب أدبا •

ولو سلم الصبى على بالغ ، قيل : يجب على البالغ الرد ، وقيل : لا يجب ، والصحيح أنه يجب لقوله تعالى : « وأذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها »(١) •

وأو سلم بالغ على جماعة فيهم صبى فرد صبى ولم يرد منهم غيره • قيل : يسقط الفرض عنهم ، كما يصح أذانه للرجال ويسقط عنهم طلب الأذان •

<sup>(</sup>۱) النساء : ۲۸

وقيل: لا يسقط لأنه ليس أهلا للفرض ، والرد فرض فلا يسقط به ، كما لا يسقط به الفرض فى الصلاة على الجنازة والصحيح الأول ، واذا سلم على انسان ثم لقيه على قرب ، يسن له أن يسلم عليه ثانيا أو ثالثا أو أكثر ، كما ورد فى حديث شريف قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « اذا لقى أحدكم أخاه غليسلم عليه فان حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه غليسلم عليه »(۱) ،

اذا تلاقى رجلان فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة أو أحدهما بعد الآخر ، يجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه لأنه يعتبر كل واحد منهما مبتدئا بالسلام ، وان رد أحدهما بعد الآخر كان جوابا وان كان دفعة واحدة لم يكن جوابا و

ولو سلم على رجل ظنه مسلما فظهر أنه كافر يستحب أن يسترد سلامه فيقول له: رد على سلامى ، والغرض من ذلك أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة كما فعل ابن عمر رضى الله عنهما بعد أن سلم على رجل قيل له أنه يهودى فتبعه وقال: رد على سلامى •

مع ملاحظة أنه لا يجوز ابتداء أهل الذمة بالسلام ، وقال آخرون : ليس هو بحرام بل هو مكروه ٠

فان سلموا على مسلم قال فى الرد: « وعليكم » ولا يزيد على هذا فعن أنس رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم » (٢) ولو أراد تحية أهل الكتاب فعلها بغير السلام، واذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفار فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين أو المسلم، واذا كتب كتابا الى مشرك وكتب فيه سلاما أو نحوه ينبغى أن يكتب كما يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم: «السلام على من اتبع الهدى » (٢) •

واذا مر على صبيان غمن السنة أن يسلم عليهم ، فقد ورد عن أنس رضى الله عنه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم » (٤) •

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاری ومسلم ۰ آ

<sup>(</sup>٣) طه: ٧} بلنظ: ((والسلام)).

<sup>﴿ (</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

واذا مر على امرأة غان كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه غهى معه كالرجل فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه ، واذا كانت أجنبية : غان كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم عليه هى ابتداء ، غان سلمت لم تستحق جوابا ، غان أجابها كره له •

واذا كان النساء جمعا جاز للرجل أن يسلم عليهن ، واذا كان الرجال جمعا كثيرا غسلموا على المرأة الواحدة جاز ان لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة ، فان خيفت الفتنة فانه يحرم سلام الرجل على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة مع ملاحظة : أن المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في هذه الأحكام .

واذا دخل بيته غانه يستحب أن يسلم وان لم يكن غيه أحد وليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، كما يستحب أن يقول: بسم الله ، وأن يكثر من ذكر الله تعالى ثم يسلم ، غفى حديث شريف يقول أنس رضى الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بنى ٠٠ اذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك »(١) .

#### \* \* \*

غاذكر كل هذا ولا تنس هذه الآيات القرآنية:

« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ))(٢) •

«واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها »<sup>(۲)</sup> • «وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »<sup>(2)</sup> •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) التور: ٦١ (٣) النساء: ١

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٣

وهذه الأحايث الشريفة:

« اذا انتهى أحدكم الى المجلس غليسلم فاذا أراد أن يقوم غليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة »(١) •

« يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير » (٢) •

و « يسلم الصغير على الكبير »(٢) •

« ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان الا غفر لهما قبل أن « ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان الا غفر لهما قبل أن « ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان الا غفر الهما قبل أن

« لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق » •

« حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام ، وعيادة المريض » واتباع الجنائز ، واجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » •

« أغشوا السلام تسلموا » •

\* \* \*

والزم الامام: الذي ينطبق عليه قول الخليفة الأول - أبي بكر الصديق رضى الله عنه - في خطبة الخلافة بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: «أما بعد م أيها الناس ، فاني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فأن أحسنت فأعينوني وأن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى حتى أرجع عليه حقه أن شاء الله ، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه أن شاء الله و لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا خذلهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله بالبلاء وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فأذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله » (٥) تنفيذا لأمر الله تعالى في قوله : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » (١) والا غانه « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » والعل الرسول صلى الله عليه وسلم يريد بقوله : « ولزوم الامام »

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن ٠

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم - (۳) من رواية البخاري -

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داوود والترمذي وابن ملجه .

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » بسند صحيح م

<sup>(</sup>٦) النساء ٦٥

المواظبة والمحافظة على صلاة الجماعة ، وذلك لأن : « صلاة الجماعة أغضل من الفذ (١) بسبع وعشرين درجة » (٢) ولذلك ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من سمع النداء غلم يمنعه من انباعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : « خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلى » (٢) •

وفى حديث آخر: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لقد همت أن آمر فتيتى فيجمعوا لى حزما من حطب ، ثم آتى قوما يصلون فى بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم » فقيل ليزيد بن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال: صمتا أذناى ان لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها (٤) •

فلا تنس هذه الأحاديث الشريفة حتى تحافظ على حضور صلاة الحماعة •

#### \* \* \*

واحذر مسابقة الامام فى الصلاة غعن أنس رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم غلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه غقال : « أيها الناس • • انى امامكم غلا تسبقونى بالركوع ، ولا بالقيام ولا بالانصراف غانى أراكم أمامى ومن خلفى ، ثم قال : والذى نقس محمد بيده ، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار »(٥) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما يأمن الذى يرفع رأسه فى صلاته قبل الامام أن يحول الله صورته فى صورة حمار »(١) • وعنه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته(٧) بيد شيطان »(٨) وعنه أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>۱) الفذ: أي المنفرد.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٥) زواه مسلم .

<sup>(</sup>٧) مقدم رأسه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>())</sup> رواه مسلم وأبو داوود .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٨) اخرجه مالك .

« أما يخشى أحدكم اذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الأمام. أن يجعل الله رأسه رأس حمار - أو صورته صورة حمار »(١) •

فلاحظ كل هذا مع مراعاة الاطمئنان فى الصلاة ، ولا تركع حتى يركع الامام تماما ، ولا ترفع حتى يرفع ، ولا تسجد عتى يسجد ، ولا تسلم الابعد التسليمتين .

فقد روى أن رجلا من الفقهاء \_ عليهم جميعا رضوان الله \_ رأى رجلا يسابق الامام فى صلاته فقال له بعد انتهاء الصلاة : « لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت » •

### \* \* \*

ولعله صلى الله عليه وسلم أيضا يريد بقوله: « ولزوم الامام » مصادقته ومصاحبته لأنه لم يصل<sup>(۲)</sup> الى درجة الامامة الا بجدارة وحسبه جدارة وقدرا أنة من حملة القرآن ، ففى الحديث الشريف : « ليؤمكم أكثركم قرآنا » وفى حديث آخر: « اذا كانوا ثلاثة غليؤمهم أحدهم وأحقهم بالامامة أقرؤهم » (۲) •

وفي حديث آخر : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (٤) •

فاذا كانت هذه هي درجته ومنزلته فمن الخير ملازمته ومصاحبته تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: « لا تصاحب الا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك الا تقى » هذا بالاضافة الى أنه مؤمن : « ••• كله منفعة ، ان شاورته نفعك ، وان شاركته نفعك ، وان ماشيته نفعك ، فأمره كله منفعة » كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم •

وأيضًا : « رؤيته شفاء ، وموعظته دواء ، ينتفع برؤيته قبك روايته ، وغيره بادر ، وشره نادر » كما قال أحد الحكماء •

#### \* \* \*

على وتنقه في القرآن : وذلك لأن القرآن ملى الأسرار والآيات التي تحتاج الى مدارسة تتطلب من كل مسلم ومسلمة ضرورة العمل على

<sup>(</sup>١) اخرجه الخبسة . (٢) أي الإمام .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد والنسائي ، والراد بالإترا : اكثرهم حفظا .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلم وابو دأوود والترمذي والتسائي وابن ملجه وغيرهم عن عثمان بن عفان .

تحصيلها والوقوف على أسرارها • وقد شجع الرسول صلى الله عليه. وسلم هذا فقال:

« ••• ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » (١٠) •

وحتى تعرف قدر القرآن وتجتهد فى فهم آياته التى أنزلها الله «هدى للمتقين »(٢) اليكما قاله عنه أعداء الأسلام:

شهد الأنام بفضله حتى العدا والفضل ما شهدت به الأعداء

يقول الدكتور « موريس بوكاى » الفرنسي في وصف القرآن:

« أنه بمثابة ندوة علمية العلماء ، ومعجم لغة الغويين ، ومعلم نحو لن أراد تقويم لسانه ، وكتاب عروض لمحب الشعر وتهذيب العواطف ، ودائرة معارف الشرائع والقوانين ، وكل كتاب سماوى جاء قبله لا يساوي أدنى سورة من سوره فى حسن المعانى وانسجام الألفاظ ، ومن أجل ذلك نرى رجال الطبقة الراقية فى الأمة الاسلامية يزدادون عصكا بهذا الكتاب واقتباسا لآياته يزينون بها كلامهم ويينون عليها آراءهم كلما ازدادوار فعة فى القدر ونتاهة فى الفكر » •

ويقول القس « لوازون »:

« ليس فى الاكتشافات العلمية الحديثة ولا فى المسائل التى انتهى حلها ، والتى تحت الحل ما يغاير الحقائق الاسلامية الوضاءة والسهلة الماخذ ، ولهذا غان التوفيق الذى نبذل كل جهدنا معاشر المسيحيين هو سابق موجود فى الديانة الاسلامية » •

واضح أنه يعنى ما هو ثابت فى القرآن من براهين • ويقول المؤرخ الانجليزى الشهير « ولزآن » :

« ان الديانة الحقة التي وجدتها تسير معالمدنية أني سارت هي الديانة الاسلامية ، واذا أراد انسان أن يعرف شيئا من هذا غليقرأ القرآن وما فيه من نظريات علمية ، وقوانين وأنظمة لربط المجتمع ، فهو كتاب علمي ، ديني ، عملى ، اجتماعى ، تهذيبي ، خلقى ، تاريخى ،

<sup>(</sup>۱) بن حديث رواه بسلم .

أكثر أنظمته وقوانينه تستعمل فى وقتنا الحالى وستبقى مستعملة حتى قيام الساعة » •

هذا هو القرآن نبراس الهدى آياته نبع العلوم جميعها علم الطبيعة والحياة وحكمة الــ وسياسة الدنيا بأقوم شرعة فيه القضاء لحل كل قضية

دستورك الأسمى المنير المشرق من قال: لا فهو الغبي الأخرق! ایجاد من تبیاته تتدفق بين الورى بسواه لا تتحقق عن حلها أهل السياسة أخفقوا

### ومن أجل ذلك ف.:

نحن نبغى القرآن علما وغهما يخلقان الكمال في الشبان

نحن نبغى القرآن لفظا ومعنى فهو صقل الحجا وصقل السان نحن نبغى القرآن دينا ودنيا يتجلى في هديه المسنيان نحن نبغى القرآن في معهد الدر س وفي كل منزل ومكان

فهل سنتفقه في القرآن ؟ وهل سنعمل على حفظه ونعلمه الولادنا ونساءنا كما كان يفعل آباؤنا وأجدادنا ؟ وهل سننفذ تعاليمه حتى نكون حقا من أهله ؟

أرجو أن يكون الجواب نعم ٠٠ وحتى تقول نعم باقتناع تأملًا قوله تعالى : « أن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم ويبشر آلومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا »<sup>(1)</sup> •

🚜 وكن مصا للآخرة ؛ واعمل ليلا ونهارا على أن تكون من أبنائها حتى تكون مشكورا في سعيك كما جاء في قوله تعالى: « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا »(٢) •

وحسبك أن تذكر دائما وأبدا قول الله تعالى : ( وأن الدار الآخرة لهى الحيوان ، لو كانوا يطمون »(٣) — أى لهى الحياة الحقيقية ... •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول خطبة له بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله : « أما بعد أيها الناس ٥٠ فقدموا الأنفسكم ١٠ تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع ، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه (٤):

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٩

<sup>(</sup>٢) الاسراء: ١٩ (١) ترجمان : أي مفسر ،

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٦٤

« ألم يأتك رسولى فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأغضلت عليك ، غما قدمت لنفسك ؟ غلينظرن يمينا وشمالا غلايرى شيئا ، ثم لينظرن قدامه غلايرى غير جهنم غمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق تمرة غليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طبية ، غان بها تجزى الحسنة عشر أمثالها الى سبعمائة ضعف ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » (١) •

ولا تنس قوله تعالى: ﴿ بَلْ تؤثرون الحياة الدنيا • والآخرة خير، وأبقى »(٢) وقدوله: ﴿ فَأَمَا مِنْ طَفَى • وآثر الحياة الدنيا • فأن الجميم هي المسأوى • وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى • فأن الجنة هي المسأوى »(٢) •

تأهب للذى لابد منه فان الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بعير زاد عد عد عد عد عد

پ واجزع من الحساب: الذي سيكون حتما «يوم يفر المرء من أخيه • وأمه وأبيه • وصاحبته وبنيه • لكل أمرىء منهم يومئذ شأن وفنيه » (٤) •

وحتى تعمل لهذا اليوم ألف حساب اليك هذه الأحاديث الشريفة : « لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع خصال : عن عمره فيم أفناه ، وعن شبابه فيم أبلاه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه » (٥) •

« من نوقش المساب عذب \_ تقول عائشة رضى الله عنها \_ فقلت : أليس يقول الله تعالى : « فأما من أوتى كتابه بيمينه • فسوف يحاسب حسابا يسيرا • وينقلب الى أهله مسرورا »(١) ؟

فقال : « انما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة الا هلك (v) .

<sup>(</sup>١) ذكرها ابن مشام في سيرته واخرجها البيهتي.

<sup>(</sup>۲) الأعلى: ١٦ ، ١٧ (٣) النازعات: ٢٧ – ١١

<sup>(</sup>٤) عيس: ۲۲ ــ ۲۷

<sup>(</sup>٥) رواه البزار والطبراتي بسند صحيح واللفظ له عن معاذ بن جبل .

<sup>(</sup>٦) الانشاق: ٧ - ١

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي ·

« لتؤدن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ، ويسئل الحجر: لم انكب على الحجر ولم نكأ (١) الرجل الرجل » قال : وكنا نسمع أن الرجل يتعلق بالرجل يوم القيامة وهو لا يعرفه فيقول : كنت ترانى على الخطأ وعلى المنكر ولا تنهانى (٢) •

مع ملاحظة أنه سيشهد عليك فى هذا اليوم المشهود أحد عشر شاهدا: اللسان ، واليد ، والرجل ، والسمع ، والبصر ، والجلد ، والأرض ، والليل ، والنهار ، والحفظة الكرام ، والمال ،

قال تعالى تأكيدا لهذا: « يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون »(٣) وقال: « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون (١) • حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون »(٥) • وقال : « وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد »(١) •

\* \* \*

واعلم: أن الحساب لغة: العد، واصطلاحا: توقف الخلائق على أعمالهم قبل انصراغهم من المحشر \_ وهو موقف الحساب الذي سيساق العباد اليه بعد بعثهم للقضاء بينهم، وأحوال الناس في الحشر مختلفة غمنهم الراكب وهم المتقون، ومنهم الماشي على رجليه وهم قليلو الأعمال، ومنهم الماشي على وجهه وهم الكفار، ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم • ومنهم الأصم الأبكم وهو المحب بعلمه ومن يمضغ لسانه ويسيل القيح من فمه وهم الوعاظ الذين تخالف أعمالهم أقوالهم •

وأول من تنشق الأرض عنه ويبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، كما أنه أول من يرد المحشر ، وأول من يدخل الجنة ، وقبلا انصراف الناس من هذا الموقف سيقفون على جميع أعمالهم وسيكون سؤالهم عنها بكيفية يعلمها الله تعالى •

وسيكون المساب للمؤمنين والكافرين انسا وجنا بعد أحذ العباط

(٢) أخرجه مسلم والترمذي .

<sup>(</sup>۱) أي جرحه .

<sup>(</sup>٣) النور : ٢٤

<sup>(</sup>١) يوزعون :،أي يساتون .

<sup>(</sup>٥) نصلت: ١٩: ٢٠، ٢٠

<sup>(</sup>٦) سورة ق: ٢١ ، سائق: اي مالك يسوقها الى المجشر .

صحائف أعمالهم • ولا يكون للمعصومين ومن استثنى من الحساب. وهم سبعون ألفا أفضلهم أبو كبر الصديق رضى الله عنهم •

وسيكون بصور مختلفة : فمنه السر ، ومنه العلن ، ومنه اليسير ، ومنه العسير ، ومنه ما معه الفضل ، ومنه ما معه العدل •

وحكمته مع علمه تعالى بأعمال العباد اظهار فضل المتقين ، وفضيحة الفجار على رؤوس الأشهاد ليسر الأولون ويساء الآخرون •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا وحاسب نفسك قبل أن تحاسب(١) وقبل أن يجيء اليوم الذي سيقول الله تعالى فيه:

« اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا »(٢) وقوله كما ورد فى حديث قدسى : « ألم أجعل لك سمعا ، وبصرا ، ومالا ، وولدا ، وسخرت لك الأنعام والحرث ، وتركتك ترأس وترتع ؟ أكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟ فيقول : لا • فيقول له : اليوم أنساك كما نسيتنى »(٢) •

#### \* \* \*

پ وقصر أملك: في هذه الحياة الأولى حتى لا تتربع على قلبك فتنسيك الآخرة التي اليها ستنتقل مهما طالت حياتك في الدنيا كما ورد في حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى فيه: «يا ابن آدم ٥٠ لا تغتر بشبابك فكم من شاب سبقك الى الموت ، يا ابن آدم ٥٠ لا تفرح بدنياك فلست ممخلد ٥٠٠ » •

ولهذا قال الحكماء: العاقل المصيب: من عرف الله تعالى فأطاعه ، وعرف الشيطان فعصاه ، وعرف الحق فاتبعه ، وعرف الباطل فانقاه وعرف الدنيا فرفضها ، وعرف الآخرة فطلبها ، العاقل المصيب: من ترك الدنيا قبل أن تتركه ، وبنى قبرا قبل أن يدخل فيه ، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه ه

ومن هنا كان من الحكمة أن يضع العاقل حدا لهذه الأمانى المتعلقة بهذه الدنيا الفانية حتى لا يكون مطية لها وحتى لا يكون من أهل الشقاء ، فقد ورد : « أربعة من الشقاء : جمود العين ، وقسوة القلب ،

<sup>(</sup>۱) بفتح السين . (۲) الاسراء: ۱۹

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وقال : صحيح غريب .

وطول الأمل ، والحرص على الدنيا »(١) كما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى دعائه:

« اللهم أنى أعوذ بك من ذنب يمنع خير الآخرة ، وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل» •

مع ملاحظة أنه ليس كل أمل مدموما • وفى ذلك يقول ابن الجوزى رحمه الله: « الأمل مدموم الا للعلماء ، فلولا أملهم لما ألفوا ولا صنعوا ، وفى الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل لما تهنأ أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنيا » •

ولله در المنفلوطي رحمه الله غلقد قال في هذا:

« لو علم الجامع أنه يجمع للوارث ، وهذا الوالد أنه يلد للموت ، وهذا البانى أنه يبنى للخراب ، ما جمع الجامع ، ولا ولد الوالد ، ولا بنى البانى ، انما نحن أحياء بالآمال ، وان كانت باطلة ، وسعداء بالأمانى وان كانت كاذبة » ،

غليست حياة المرء الا أمانيا اذا هي ضاعت غالحياة على الأثر ويؤكد هذا المعنى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « انما الأمل رحمة من الله لأمتى ، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ، ولا غرس غارس شجرا » (٢) • ...

وحتى تدرك حقيقة الهدف بايجاز اليك ما قاله سيدنا على رضى الله عنه فى خطبة له: « أن أخوف ما أخاف عليكم: اتباع الهوى ، وطول الأمل ، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق ، وأما طول الأمل فينسى الآخرة •

ألا وأن الدنيا قد ترحلت مدبرة • ألا وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة ، ولكل واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا • فأن اليوم عمل ولا حساب ، وغدا حساب ولا محمل »(٢) • فأتق الله وقصر أمـــلا ليس في الدنيا خلود للملا

\* \* \*

به وأحسن عملك : حتى تكون من خير الناس وأحبهم الى الله : فقد ورد فى حديث شريف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الأصحابه ذات

<sup>(1)</sup> رواه البزارعن أنس . (٢) رواه الخطيب عن أنس .

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو نعيم في « الحلية » .

يوم: « ألا أنبئكم بخياركم » ؟ قالوا : نعم • قال : « خياركم أطولكم أعمارا، وأحسنكم أعمالا »(١) كما ورد في حديث آخر: « أن الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه »(٢) •

ولهذا كان لابد أن تراقب الله تعالى فى كل أعمالك حتى يتحقق هذا الاحسان الذي أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليه في قوله عندما سأله سيدنا جبريل عن الاحسان : « ٠٠٠ أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فانه يراك »(٣) •

والمطلوب منك: اذا كنت مدرسا ، أو موظفا ، أو تاجرا ، أو صانعا ، أو غارسا ، أو مصليا ، أو صائما ٠٠٠ الخ:

أن تراقب الله تعالى فى كل هذه العبادات بمعنى أن تعتبر نفسك تحت مراقبة الله القائل: «لا يضيع أجر من أحسن عملا »(٤) • انا وان كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل

نبنى كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا

غليس الفتى من يقول كان أبى بل الفتى من يقــول هأنذا مع ملاحظة أن : « • • • من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه » (ه) •

🚜 واياك أن تشتم مسلما : وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر »(٦) • ومعنى فسوق : أي خروج عن طاعة الله تعالى لأنه سبحانه نهى عن هذا فقال : « ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان »(٧) •

وحسبك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لا يكون. المؤمن لعانا »(A) •

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، وابن حبان في صحيحه والبيهتي .

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث رواه مسلم . (۲) حدیث صحیح ،

<sup>(</sup>١) الكهف: ٣٠ بلنظ: ((انا لا نضيع)) .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث صحيح رواه مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٧) الحجرات: ١١

<sup>(</sup>٨) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

وقوله: « لا ينبغى لصديق أن يكون لعانا » (١) • وتأمل معنى قول الشافعى رضى الله عنه:

فلا ينطقن منك اللسمان بسوأة فكلك سوآت وللناس السرم وعينك أن أبدت السك مساوما لقول فقل يا عين للناس أعين

وعينك أن أبدت اليك مساويا لقول فقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن

\* \* \*

عد أو تصدق كاذبا: وذلك لأنه فاجر ففي الحديث: « اذا كذب المبد فجر (۲۲) ، واذا كفر دخل النار (۲۳) ، وهوا منافق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا عاهد غدر (۱۵) •

غاذا كان هذا هو شأن الكاذب فكيف تصدقه ؟

فكن من أجل كل هذا مبغضا له وضع اصبعيك فى أذنيك حتى لا تستمع الى حديثه أو وشايته فتقع بسبب ذلك فى شباك الشيطان وتكون شريكا له فى الاثم ٠

\* \* \*

به أو تكذب صادقا : واذا كان الصادق من الذين ضمن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم الجنة كما جاء فى الحديث الشريف الذى قرأناه سابقا فى موضوع الصدق والذى يقول فيه : « اضمنوا الى من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة : اصدقوا اذا حدثتم ، وأوفوا اذا وعدتم ، وأدوا اذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضو أبصاركم ، وكفوا أيديكم »(٥) •

واذاكان من الصديقين « الذين أنعم الله عليهم »(٦) فكيف نكذبه ؟

\* \*

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وغيره والحاكم.

<sup>(</sup>٢) أي انبعث في المعاصى والمحرمات .

<sup>(</sup>٣) حزء من حديث رواه أحمد .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلم وزاد في رواية له : « وأن صلم وصلى موزعم أنه مسلم » .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وابن ابي الدنيا وابن حبان في صحيحه

<sup>(</sup>٦) النساء: ٦٩

به أو تعصى اماما عادلا : واذا كان الامام العادل : وهو الذي بتحرى العدل في رعيته من السبعة الذين سيظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل الا ظله بنص الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم :

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله (۱): امام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابأ فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ، فقال: انى أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » (۲) ،

واذا كان من الثلاثة الذين لا ترد دعوتهم بنص الحديث الشريفة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم:

« ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر ، والامام العادل ، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق العمام ويفتح لمها أبواب السماء ، ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين »(٢) •

واذا كان من أحب الناس الى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:

« أحب الناس الى الله يوم القيامة ، وأدناهم منه مجلسا : امام عادل ، وأبعدهم منه مجلسا : امام جائر » (أ) واذا كان عدل ساعة منه أغضل من عبادة ستين سنة من غيره كما جاء في حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى هريرة : « يا أبا هريرة • معدل ساعة أغضل من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها • ويا أبا هريرة • • جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله عز وجل من معاصى الله ستين سنة » (٥) غكيف تعصيه ؟

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي لا ظل الاظل عرشه سيحانه وتعالى ٠

<sup>(</sup>٢) رواه النخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۳) رواه احمد والترمذي وحسنه ابن ملجه وابن خزيمة وابن حبان

ن صحيحها . (٤) رواه الترمذي والطبراني في « الأوسط » مختصرا .

<sup>(</sup>٥) رواه الأصبهاتي .

﴿ وأن تفسد في الأرض: وحسبك تحذيرا لك قول الله تعالى: ( ٠٠٠ ولا تبغ الفساد في الأرض ، ان الله لا يحب المفسدين (١) ٠

وقوله: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون في الأرض. فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزى في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم »(٢)،

وحتى لا تقع فى هذا الذنب اليك هذا الحديث الشريف: «ما طفف قوم كيلا ، ولا بخسوا ميزانا الا منعهم الله عز وجل القطر ، وما ظهر، فى قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ، وما ظهر فى قوم الربا الا سلط الله عليهم المجنون ، ولا ظهر فى قوم القتل ، يقتل بعضهم بعضا الا سلط الله عليهم عدوهم ، ولا ظهر فى قوم عمل قوم لوط ، الاظهر فيهم الخسف ، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الالم ترفع أعمالهم ، ولم يسمع دعاؤهم » (٢) .

مع ملاحظة أن: « البدن مملكة النفس ومدينته! ، والقلب وسط المملكة ، والأعضاء كالخدم ، والقوى الباطنة كضياع المدينة ، والعقل كالوزير المشفق الناصح له ، والشهود كطالب أرزاق الخدام ، والغضب صاحب الشرطة وهو عبد مكار خبيث يتمثل بصورة الناصح ، والقوى المخيلة في مقدم الدماغ كالخازن ، والقوى المفكرة في وسط الدماغ ، واللوي المافظة في آخر الدماغ ، واللسان كالترجمان ، والحواس والقوى المافظة في آخر الدماغ ، واللسان كالترجمان ، والحواس الخمس جواسيس ، وقد وكل كل واحد منهم بصنيع من الصناعات ، فوكل العين بعالم الألوان ، والسمع بعالم الأصوات ، وكذلك سائرها فانها أصحاب الاخبار ،

ثم قيل: هي كالحجبة توصل الى النفس ما تدركه ، وقيل: ان السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس • غالقاب هو كالملك غاذا صلح الراعي صلحت الرعية ، واذا غسد غسدت الرعية ، وانما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنية • كالغل ، والحقد ، والحسد ، والشح ، والبخل ، والكبر ، والسخرية ، والرياء والسمعة ، والكر والمرض والحرص ، والطمع ، وعدم الرضا بالمقدور ••• النخ » (٤)

<sup>(</sup>۱) القصص: ۷۷ (۲) المسائدة: ۳۳

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما . (٤) من أتوال الحكماء .

فهل سنتخلص من هذه الأمراض حتى يصفو الجو من هذه المعاصى التي حدثت في الأرض فسادا في المياه والهواء والزرع والثمار والمساكن فكان ما أشار الله تعالى اليه في قوله:

« ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون »(١) •

أرجو أن يكون الجواب نعم ، كما أرجو أن تتأمل قول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلو ب وقد يورث الذل ادمانها وهل أفسد الدين الا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها

\* \* \*

پ واذكر الله عند كل شجر وحجر: والمراد أن تذكر الله تعالى في كل مكان ولا سيما عندما تتأمل في آية من آياته الكونية التي لاحص لها:

عنى كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

وحسبك اذا أردت أن تدقق النظر في هذا الكون العجيب الذي لا تنتهى عجائبه والذي تقف أمامه عاجزا عن مواصلة التفكير فيه النقول مع هذا الرجل الموحد (٢):

« تعاليت يا رب ما أجلك : خلقت الخلق وأجريت الرزق ، بك ينمو الزرع ، ويدر الضرع ، سبحانك اللهم ما أوسع ملكك ، وما أعظم سلطانك ، السماء والأرض لك ، والملائكة الأطهار جندك ، والملوك المتوجون عبيدك ،

تباركت وتعاليت: صنعت فأعجزت ، وصورت فأحسنت ، الجن والانس خلقك ، والجسم والروح عملك: لا اله الا أنت منحتنا بصائر لا تنكرك ، وأبصارا لا تدركك ، يسبح الرعد بحمدك ، ويترنم الطائر محسدك .

البحار لا تقر من خشيتك ، والجبال جامدة من هيبتك ، ولقد جرى النسيم بلطفك ، وتقلب كل مخلوق في رحمتك •

تباركت تباركت : لا أول قبلك ولا آخر بعدك .

كيف تخفى والشمس بعض بيناتك ؟ وكيف تدرك والروح بعض أسرارك ، فأنت الأول والآخر والظاهر والباطن •

<sup>(1)</sup> Ilien: 13

<sup>(</sup>٢) وهو الشاعر الأزهري : الشيخ محبد الأسبر رحبه الله .

تعالیت تعالیت : آمن بك المؤمن ولم یرك ، وجحدك الجاحد ووجوده شاهد بوجودك •

معبهانك • مسهانك : بهرتنا آلاؤك ، وغاب عنا لألاؤك ، ماء وحجر ، وأرض وقمر ، وزاحف وطائر ، وصادح وباغم ، أنبت لنا من الأرض عجبا ، نخيل وأشجار وأزاهير وثمار .

رب ٠٠ من أين للورد شذاه ؟ ومن أين للغصن عوده ولحاه ؟ ومن أين للثمار طعومها المختلفة ؟ وأشكالها المتباينة ؟ وألوانها المتغايرة ؟ من أين كل هذا يا رب ؟ سائغ وغير سائغ ، وناصع وغاقع ٠

تباركت : مخرج الخضراء من العبراء • وخالق العجب من طين وماء •

سبحانك اللهم سبحانك: جلت عظمتك، وتعالت قدرتك، أعجزت الانسان بالجبال والنمال، بل أعجزت الانسان بذات الانسان •

عظم ولحم ، وعروق ودم ، وظفر وشعر ، وسمع وبصر ، قلت السان : ذق ، وهو لحمة غذاق ، وقلت العين : أبصرى ، وهى شحمة غابصرت ،

سبحانك اللهم: وهذا القلب الخافق بم يخفق ؟! أشهد أن لا اله الا أنت رب المسارق والمعارب والنجوم والكواكب ، تباعدت فهي منفصلة ، وتحاذيت فهي متصلة .

عجزت عقولنا عن الاحاطة ببعض ما خلقت ، فكيف تحيط بك ؟ مبحانك سبحانك : هذه دنياك فكيف آخرتك ؟ وهذا شأن آثارك فكيف شأنك ؟

تباركت من اله صادق ، وتعاليت من رب حق » •

فكن شبيها بهذا الموحد اذا أردت أن تكون من أولى الألبساب « النين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض » ثم يقولون : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار »(۱) •

\* \* \*

\* وأحدث لكل ذنب توبة : وحسبك هذا الحديث الشريف الذي

<sup>(</sup>١) آل عبران: ١٩١، ١٩١

رواه أبو هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « أن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب ١٠ انى أذنبت ذنبا فاغفره ، فقال له ربه: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له ، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر — وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر — فقال: يا رب ١٠٠ انى أذنبت ذنبا آخر فاغفر لى ٠ قال ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له ٠ ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنبا آخر — وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر — فقال: يا رب ١٠٠ انى أذنبت ذنبا فاغفر لى ٠ فقال له ربه : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فقال ربه : « غفرت لعبدى فليعمال له ربا يغفر الذنب ويأخذ به ، فقال ربه : « غفرت لعبدى فليعمال ماشاء » (١) .

هذا اذا لم يكن مصرا على الذنب • أما اذا كان مصرا فان توبته تعتبر كاذبة ، وليس المراد بقوله تعالى : « فليعمل ما شاء » أن الله تعالى يبيح له الوقوع فى الذنب ، وانما كان هذا لأن الله علم من حال هذا الرجل أنه كلما أذنب تاب وأنه لا يصر على الذنب بل يقر به ويطلب عَفرانه من الله ، فغفر له مغفرة مطلقة •

وهذا الحديث كما يقول أبو العباس فى « المبهم » : « يدل على عظم غائدة الاستغفار وكثرة فضل الله وسعة رحمته وحلمه وكرمه • ولكن هذا الاستغفار هو الذى يثبت معناه فى القلب مقارنا لتنحل به عقدة الاصرار ويحصل معه الندم لا من قال : أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر على تلك المعصية » •

فاذكر كل هذا بالاضافة الى هذه البشرى:

قال صلى الله عليه وسلم: « اذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه ، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى ملقى الله يوم القيامة وليس عليه شاهد من الله بذنب » (٢) • وفقنى الله واياك وهدانا سبل الرشاد •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الاصبهائي وكذلك ابن عساكر والعكيم الترمذي عن أنس ه

# الجزاليّالِث

# الوصتة الثالث عيشرة

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال:

« يا معاد ٠٠ والله اني لأحبك ثم أوصيك : يا معاد ٠٠

لا تدعن في دبركل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » •

(رواه ابو داوود والنسائي باسناد صحيح) .

فكن أخا الأسلام:

أهلا لهذه الوصية العظيمة التي ما غاز بها سيدنا معاذ رضى الله عنه الالأنه كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم • مع ملاحظة أن هذا الدعاء الوارد في هذه الوصية : من الأدعية الواردة في ختام

وحتى تقف على أمح هذه الروايات الواردة في هذا الموضوع اليك مذه الأحاديث الشريفة :

عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استعفر الله ثلاثا وقال : « اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام »(١) .

وعن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قرأ آية الكرسى في دبر الصلاة الكتوبة كان في ذمة الله (٢) الى الصلاة الأخرى »(۳) •

<sup>(</sup>١) اخرجه السبعة الا البخاري وزاد مسلم: قال الوليد: مقلت للأوزاعي: كيفة الإستغفار ؟ قال : يقول : استغفر الله ، استغفر الله ، استغفر الله ، (٢) اي في حفظه وولايته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني بسند حسن •

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : « أمرنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أن أقرأ بالمعوذتين (١) دبر كل صلاة » (٢) ه

ملى الله عليه وعلى الله وسلم . أن القراب المعوديين حبر من صاره » والمعلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الجحفة والأبواء أذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة فجعك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق المواعدة برب الناس ويقول: « يا عقبة ٥٠ تعوذ بهما غما تعوذ متعوذا بمثلهما » (٢) ٠

#### \* \* \*

## ما ورد في التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد عقب المسلاة

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، وكبر الله ثلاثا وثلاثين ، فتلك تسع وتسعون ، ثم قال فى تمام المائة: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير ، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر » (٤) .

عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور (٥) بالدرجات الملا والنعيم المقيم • قال: وما ذاك ؟ قالوا: يصلون كما نصلى المومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« أغلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أغضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله • قال : « تسبحون الله وتكبرون ، وتحمدون دبر (١٠ كال صلاة ثلاثا وثلاثين مرة » فرجع فقراء المساجرين الى رسولاً الله صلى الله عليه وسلم فقالوا :

<sup>(</sup>١) وهما سورتا: الفلق والناس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحبد والثلاثة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود والبيهتي .

<sup>(</sup>٤) اخرجه أحمد والشيخان وأبو داوود .

<sup>(</sup>٥) أي الأموال الكثيرة . (٦) أي بعد كلُّ صلاة .

سمع اخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » •

قال سمى: فحدثت بعض أهلى بهذا الحديث فقال: وهمت انها قال لك: « تسبح ثلاثا وثلاثين ، وتحمد ثلاثا وثلاثين ، وتكبر أربعا وثلاثين » •

فرجعت الى أبى صالح فقلت له ذلك ، فأخذ بيدى فقال: الله أكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله • حتى بلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين (١) •

وفى رواية أخرى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه للم قال:

« تكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وتسبح ثلاثا وثلاثين ، وتحمد ثلاثا وثلاثين ، وتختمها بلا الله الا الله وحده لا شريك له ، له اللك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير »(٢). •

وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « غاذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة ، والله أكبر أربعا وثلاثين ، ولا اله الا الله عَشر مرات » (٢) •

وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : « خاتان (٤) من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة ، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل » قالوا : وما هما يا رسول الله ؟ قال : « أن تحمد الله وتكبره وتسبحه فى دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا ، واذا أتيت الى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مائة مرة ، فتلك خمسون ومئتان باللسان (٥) وألفان وخمسمائة فى الميزان ، فأيكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة » ؟

<sup>(</sup>١) اخرجه الشيخان واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد والشيخان وابو داوود ٠

<sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) خصلتان حبيدتان ٠

<sup>(</sup>٥) وهـذا بالنسبةلجميع الصلوات المغروضة في اليوم والليلة أي (٣٠ × ٥ + ١٠٠ × ١٠ الحسنة بعشر أمثالها ) في الميزان فيكون العدد

<sup>· (</sup> To . . )

قالوا: كيف من يعمل بها قليل ؟ قال: « يجىء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها ، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها » قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده (١) •

فمن هذه الروايات يتبين لك بوضوح أن التسبيح ، والتحميد ، والتكبير دبر كل صلاة وارد بأعداد مختلفة غير أن أقواها : رواية التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين • كما علم من هذه الروايات المتعددة والمختلفة أن مراعاة العدد المخصوص فى الأذكار عقب الصلوات معتبرة ، والمفروض أن لا يتعداها الذاكر والا حرم ثوابها ، لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد • وقد بالغ القرافي فقال : من البدع الكروهة الزيادة فى المندوبات المحدودة شرعا ، لأن شأن العظماء اذا حدوا شيئا أحبوا أن يوقف عنده ، ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب • وقد مثله بعضهم بالدواء يكون فيه مثلا أوقية من السكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الانتفاع به ، ولو اقتصر على الأوقية فى الدواء ثم استعمل من السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الانتفاع كما ورد جواز عد الذكر بالنوى والحصى ، وكذا الم يتخلف الانتفاع كما ورد جواز عد الذكر بالنوى والحصى ، وكذا السبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة اذ لا فارق ، فقد ورد في حديث شريف : « نعم المذكر بالسبحة » (\*) •

وعن أبى سعيد الخدرى: « أنه كان يسبح بالحصى »(٢) • وعن أبى هريرة: « أنه كان معه كيس فيه حصى أو نوى فيسبح به حتى ينفد »(٤) ومحل جواز السبحة للذكر ما لم يترتب عليه رياء وسمعة والا منع كما يمنع وضعها فى العنق وادارتها فى اليد من غير ذكر كما يفعل بعض الجهلة المرائين الدجالين •

ولهذا قال بعض العلماء: السبحة: « اما مسبحة ، أو مروحة ، أو مشبحة ، أو مشبحة » •

غلاحظ هذا المعنى ، وتعمق في فهمه ، مع ملاحظة : أن التسبيح

<sup>(</sup>١) كخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وأبن ملجه .

 <sup>(</sup>۲) لَصَرِجه الديلمي في مستد ( الفردوس) عن على رضى الله عنه ما والسبحة تخرزات منظومة للتسبيح .

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن ابي شيبة . . . (١) اخرجه ابن ابي شيبة .

على الأنامل<sup>(۱)</sup> أغضل كما ورد فى حديث ابن عمرو ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه (۲) •

خلاصة فتام الصلاة

يسن للمصلى اذا سلم من صلاته ، وقبل أن يصافح أحدا : أن يستغفر الله ثلاثا ، ثم يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام ، تباركت يا ذا الجلال والأكرام ، اللهم أعنى على ذكرك وشكرك ، وحسن عادتك » •

ثم يقرأ آية الكرسى (٢) ، وقل هو الله أحد (٤) والمعوذتين (٥) ثم يقول : سبحان الله ثلاثا وثلاثين ، والله أكبر ثلاثا وثلاثين ، ثم يختم المائة بقوله : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ٠

ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خيرى الدنيا والآخرة •

\* \* \*

ولما كان الدعاء بالمائور أحب وأفضل فقد رأيت اتماما لهذا الخير أن أسوق اليك بعض هذه الأدعية المسائورة:

كان سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغامان الكتابة ويقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة:

« اللهم انى أعوذ بك من البخل(١) ، وأعوذ بك من الجبن(٧) ، وأعوذ بك أن أرد الى أرذل الممر ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ، وأعوذ مِكُ من عذاب القبر »(٨) •

كما ورد في حديث مسلم بن أبى بكرة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة:

<sup>(</sup>١) أي عقل الأصابع .

<sup>(</sup>٧) اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٥١ (٤) سورة الاخلاص ٠

<sup>(</sup>٥) سورتي الفلق والناس.

<sup>(</sup> ٧ ، ٦ ) البخل: هو الشيح بالمال ، الجبن : هو الشيح بالنفس ،

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخارى والترمذي وصححه ٠

« اللهم عاغنى فى بصرى ، اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر ، اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر ، لا اله الا أنت » (١) •

كما ورد فى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة قال:

« اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أسرفت ، وما أنت أعلم به منى ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا اله الا أنت »(٢) •

فلا تنس كل هذا مع ملاحظة : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب وقبل ختام الصلاة الذى وقفت عليه : « لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » عشر مرات •

كما ورد فى حديث أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال اذا صلى الصبح : لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كن كعدل<sup>(7)</sup> أربع رقاب ، وكتب له بهن عشر حسنات ، ومحى عنه عشر سيئات ، ورفع له بهن عشر درجات وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسى ، واذا قالها بعد المعرب فمثل ذلك » (3) .

وفى جديث أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال دبر كل صلاة العداة (٥٠٠ : لا الله الا الله وحده لا شريك

له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير ، وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثنى رجليه (1) كان يومئذ من أغضل أهل الأرض عملا الا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال » (٧) •

وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اذا صليت الصبح فقلًا قبل أن تتكلم : اللهم أجرنى من النار سبع مرات ، فانك ان مت من

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو داوود والحاكم وصححه السيوطى •

<sup>(</sup>۲) آخرجه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وصححه ترمذي .

<sup>(</sup>٣) أي مثل عتق اربع رقاب من العبيد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد . (٥) أي صلاة المبح .

<sup>(</sup>٦) أي وهو على هيئة التشهد في الصلاة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » .

يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار ، واذا صليت المعرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم انى أسألك الجنة ، اللهم أجرني من النار سبع مرات ، هانك أن مت من ليلتك كتب الله لك جواراً من النار »(١) •

فاحرص على ختام الصلاة حتى تفوز بهذه الجوائز الربانية ، وتكفر عن كل ما حدث في صلاتك من وساوس شيطانية ٠

واياك أن ترغع صوتك أثناء ختامك للصلاة حتى لا تكون مخالفا للسنة ، هذا بالاضافة الى التشويش على مأموم مسبوق قام بعد تسليم الامام لاتمام صلاته (٢) باتيان ما غاته من ركعات ·

اللهم أذا كنت أماما وتريد تعليم المسأمومين ختام الصلاة الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا مانع حينئذ من رفع صوتك التعليم (٦) دون ضجيح أو تهريج ٠

ثم بعد ذلك وبعد أن وقفت على أهم ما ورد بالنسبة لختام الصلاة اليك هذا المعنى الذي تحتوى عليه كلمة : « اللهم أعنى » وخلاصته : أن الدنيا كثيرا ما تكون سببا في انشغال الانسان عن ربه وكثيرا ما تكون سببا في ضياعه وهلاكه ، ولهذا : كان من الحكمة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى أ نكون في حصانة من فتنتها وكيدها ٠

وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه عندما قال له : يا رسول الله ٠٠ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ٠٠ قال : « لقد سألت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه »(٤) .

غافهم هذا المعنى وسل الله أن يعينك على ذكره حتى لا تكون من أمل العفلة الذين «نسوا الله فأنساهم انفسهم »(٥) •

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي بسند جيد وابن ماجه وابن حبان

<sup>(</sup>٢) التشويش على مثل هذا حرام لانك قد تقسد عليه صلاته بسبب رغع صوتك .

<sup>(</sup>٣) على أن لا يستمر هذا الفعل كما يحدث الآن من المبتدعين . (٤) من حديث حسن صحيح رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٥) اللحشر: ١٩

وحتى يكون الشيطان بعيدا عنك ، فقد قال الله تعالى ٤ « ومن يعش (١) عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين »(٢) ه

مع ملاحظة أن الذكر فى اللغة ضد النسيان ، وأنه لا يكون فقط باللسان وانما يجب أن يكون بجميع الجوارح ، ولهذا قال العلماء الأ ذكر القلب : المخوف والرجاء ، وذكر اللسان : المدح والثناء ، وذكر البدن : الوفاء ، وذكر الروح : التسليم والرضا •

واعلم أن قراءة القرآن ذكر ، وهو أغضل الأذكار ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ذكر ، والأمر بالعروف والنهى عن المنكر ذكر ، ومدارسة العلوم الدينية والتفقه غيها ذكر ، وكل ما يوصلك الى الله تعالى غهو ذكر ،

### \* \* \*

فكن من الذاكرين لله سبحانه وتعالى بكل جوارحك حتى تكون من الذين: « أعد الله لهم مففرة وأجرا عظيما » (٢) وحسبك هذا الشرف الذي أشار الله تعالى اليه في حديث قدسى قال فيه: « ٠٠٠ فاذا ذكرنى في نفسه ذكرته في ملا خير منهم » (٤) وهم الملائكة الذين فازوا بشرف القرب منه سبحانه ، ثم حسبك كذلك أن تعلم أن الذكر هو طب القاوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ، ونور الأبصار وضياؤها: به تطمئن القلوب ، وتنفرج الكروب ، وتعفر الخطايا والذنوب ، ولهذا أمر الله تعالى به وحث عليه ، ورغب فيه ومدح أهله فقال تعالى: « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (٥) .

وقال: « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »(١) ٠

\* \* \*

أما الشكر: فهو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالى به عليك ، وهو أيضا: الثناء على المحسن بذكر احسانه ، وهو: زيادة فى النعم ، وأمان من النقم غاذا كان الله تعالى قد أنعم عليك •• وما أكثر هذه النعم التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها فى قوله: « وأن تعدوا نعمة

<sup>(</sup>۱) أي يغفل . (۲) الزخرف: ٣٦

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٥

<sup>(</sup>٤) من حديث رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ملجه « (٥) الرعد: ٢٨ (٦)

الله لا تحصوها »(١) وقوله: ((وما بكم من نعمة فمن الله »(٢) ولا سيما نعمة الايمان والاسلام ونعمة الصحة والعافية ، ونعمة الغنى عن الناس من المخ ، فكل هذه النعم التي لا حصر لها تحتاج منا شكرا للمنعم سبحانه الذي يقول:

« وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون »(٥) • « ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ، ومن كفر فان الله غني

مسد »<sup>(۱)</sup> ،

(\* لئن شكرتم لأزيدنكم ، ولئن كفرتم أن عذابى لشديد )) •
 فتأمل هذه الآيات : ((وكن من الشاكرين )) •

مع ملاحظة أن شكرك من أجرى الله الخير على يديه يعتبر شكرا لله سبحانه وتعالى كما ورد فى الحديث القدسى الذى يقول فيه سبحانه : « عبدى • • اذا لم تشكر من أجريت الخير على يديه لم تشكرنى » وفى الحديث الشريف : « ان أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم الناس » (١٠) وفى حديث آخر : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس » (١٠) • فلا تنس كل هذا ونفذه تنفيذا لأمر الله تعالى فى قوله : « فاذكرونى

انكركم واشكروا لى ولا تكفرون »(١١) •

واعلم: أن الشكر كما يكون بالقلب واللسان يكون بجميع الجوارح: فشكر اليدين العطاء ، وشكر العينين أن تستر عيب أخيك المسلم وأن لا تنظر الى ما لا يحل ، وشكر الأذنين أن لا تسمع ما لا يحل ، وذكر القلب أن تعمل على تطهيره من الأحقاد والأدران •

ثم تأمل معى معانى هذه الأثار: دخل سفيان الثورى رحمه الله

(۱) النحل: ۱۸ (۳) الاتفال: ۲٦ (۵) النحل: ۷۸ (۵) النحل: ۷۸ (۷) ابراهیم: ۷ (۹) رواه أحبد بسند رواته ثقات.

(١٠٠ محمه الترمذي وغيره . (١١) البقرة: ١٥٢

على جعفر الصادق رضى الله عنه وقال له: علمنى يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمك الله فقال له:

اذا تظاهرت الذنوب فعليك بالاستعفار ، واذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر ، واذا تظاهرت العموم ، فقل : « لا حول ولا قوة الأبالله » فخرج سفيان وهو يقول : ثلاث وأى ثلاث .

وقال بعض العارفين: من أعطى أربعا لم يمنع من أربع: من أعطى الشكر لم يمنع المزيد لقوله تعالى: « لئن شكرتم لأزيدنكم »(١) ومن أعطى التوبة لم يمنع القبول لقوله تعالى: « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده »(١) ، ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة ، ومن أعطى المشورة لم يمنع الصواب ، لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » •

كما ورد أن داوود عليه السلام ، قال : « الهي ٠٠ كيف أشكرك وشكرى لك نعمة من عندك ؟ فأوحى الله اليه : الآن شكرتني » •

ثم تأمل قول القائل:

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة وان طالت الأيام واتصل العمر اذا مس بالسراء عم سرورها وان مس بالضراء يعقبها الأجر فما منهما الالله غيه نعمة تضيق بها الأوهام والسر والجهرا والقائل:

لئن شكرتم لأزيدنكم مقالة الله التى قالها عالكفر بالنعمة يدعو الى زوالها والشكر أبقى لها

\* \* \*

وأما حسن العمل غهو اتقانه واتمامه حتى يكون فى درجة الكمال الذى يحبه الله سبطانه وتعالى الذى يقول: « للذين أحسنوا الحسني وزيادة ، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ، اولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون »(۲) م

فكن من هؤلاء الذين أحسنوا حتى تكون معهم فى جنة الخلد التى لا دوام اللنعيم الا فيها • ولا تكن من الذين : « • • • خرجوا من الدنيا

(۳) يونس : ۲۳

<sup>(</sup>١) ابراهيم: ٧

<sup>(</sup>٢) الشنوري: ٢٥،

ولا حسنة لهم ، يقولون : نحن نحسن الظن بالله تعالى ، وكذبوا ، المسنوا الظن المحسنوا العمل » كما ورد فى الحديث الصحيح •

وليكن أهم شيء تحرص على اتمامه واتقانه هو الصلاة ، فقد ورد في الحديث الشريف : « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، فان صلحت صلح سائر عمله ، وان فسدت فسد سائره عمله »(۱) •

كما ورد: « أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته » ، قالوا: يا رسول الله ٥٠ وكيف يسرق من الصلاة ؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها – أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود – » (٢) •

كما ورد عن أبى عبد الله الأشعرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يعنيان عنه شيئا » (7) •

كما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسبخ لها وضوءها ، وأتم لها قيامها وخشوعها وسجودها ، خربجت وهى بيضاء مسفرة (١) متقول : حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلاها لمفير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها خرجت وهى سوداء مظلمة تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كانت حيث شاعت لغت كما يلف الثوب الخلق (٥) ثم ضرب بها وجهه » (٢) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الطبرانى فى « الأوسط » بأستاد لا بأس به .

<sup>(</sup>٢) رواه أحبد والحاكم عن أبي تتادة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في « الكبيرين) » .

<sup>(</sup>٤) من سفر الصبح أي أضاء (أي مضيئة) .

<sup>(</sup>ه) أي البالي القديم .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في « الأوسط » .

فلاحظ كل هذا ، وكذلك بالنسبة لسائر العادات والأعمال الشريفة المشروعة ، فقد ورد أيضا في الحديث الشريف : عن أبي يعلى شداد أبن أوس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أن الله كتب الاحسان على كل شيء ، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة(١٠ واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة(٢) وليحد أحدكم شفرته وليرح دبیمته »<sup>(۲)</sup>

وسل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يسدد خطاك ويوغقك ويعينك على ذكره وشكره ، وحسن عبادته حتى تكون من الناجحين ف الدارين فتفوز (( ٠٠٠ فوزا عظيما ))(٤) .

- « يوم لا ينفع مال ولا بنون · الا من أتى الله بقلب سليم »(م) ·
  - « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »(١) ٠
- « يوم يفر المرء من أخيه · وأمه وأبيه · وصاحبته وبنيه · لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه »<sup>(٧)</sup> .
  - « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ، والأمر يومئذ لله »(4) ·
    - « يوم يقوم الناس لرب العالمين »(٩) ٠

وتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى :

« وكل انسان الزمناه طائره (۱۰) في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة-كتابا يلقاه منشورا ٠ اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسبيا ١١١١٠ -

<sup>(</sup>١) القتلة بكسر القاف هيئة القتل ؛ أي : لا تعذبوا القتيل بالتمثيل به -(٢) الذبحة بالكسر هيئة الذبح أي لا تعذبوا ما تذبحون من الحيوانات والطيور . (٣) رواه مسلم . (٤) النساء: ٧٣ (٥) الشعراء: ٨٩ ٤ ٨٨

<sup>(</sup>٦) النبا:. ٤ (٧) عيس: ٢٤ ــ ٣٧

<sup>(</sup>٩) الطففين: ٦ (٨) الانفطار: ١٩

<sup>(</sup>١٠) أي عمله . (١١) الابتراء: ١٤ ١٤٠

<sup>(</sup> ١٣ ــ من وصايا الرسول)

# الوصية الرابعث عيشرة

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : يا رسول الله ٠٠ أوصنى ٠ قال :

« اعبد الله كانك تراه ، واعدد نفسك في الموتى وان شئت انباتك بما هو املك بك من هذا كله ٠٠٠ » قال: هذا ، وأشار بيده الى لسانه » •

(رواه ابن أبى الدنيا باسناد جيد)

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

متعمقا فى غهم هذه الوصية التى جمعت غاوعت ، والتى يوصيك الرسول صلى الله عليه وسلم غيها ـ فى شخص معاذ رضى الله عنه ـ معدة أمور هامة وأساسية:

به أولها: أن تعبد الله كأنك تراه: وهذه الأولى هي أهم عنصر في الوصية ، بل: وفي بناء العقيدة الاسلامية الراسخة ، وخلاصة هذه الأولى: أن تراقب الله سبحانه وتعللي في جميع أعمالك الدنيوية والأخروية حتى يتحقق الاحسان الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم في اجابته عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام عن الاحسان غقال: « أن تعبد الله كأنك تراه غان لم تكن تراه غانه يراك »(۱) وهذا هو مقام المساهدة الذي لا يصل اليه ولا يفوز به الاكل صديق وهذا هو مقام المساهدة الذي لا يصل اليه ولا يفوز به الاكل صديق و

وبيان ذلك وايضاحه كما قال العلماء: أن للعبد في عبادته ثلاثة مقامات:

الأول: أن يفعلها على الوجه الذي يسقط معه الطلب وذلك مأن تكون مستوغية للشروط والأركان •

النَّاني : أن يفعلها كذلك وقد استغرق في بحار الكاشفة حتى كأنه

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث صحيح رواه مسلم .

يرى الله تعالى ، وهذا هو مقامه صلى الله عليه وسلم كما جاء فى قوله تـ « وجعلت قرة عينى فى الصلاة » •

الثالث : أن يفعلها كذلك وقد غلب عليه أن الله يشاهده ، وهذا هو مقام المراقبة :

فقوله: « فان لم تكن تراه » نزول عن مقام الكاشفة الى مقام المراقبة ، أى ان لم تعبده وأنت من أهل الرؤية فاعده سبحانه وأنت تعتقد أنه يراك ، فكل هذه المقامات الثلاثة احسان .

# \* \* \*

فلاحظ كل هذا مع حرصك على أن تنال شرف العبودية لله رب العالمين • وحسبك شرفا بها أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال عن حبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه فى ليلة الاسراء: « سبحان الذى أسرى بعبده • • • • • • (١) ، كما قال فى مقام الوحى: « فأوحى الى عبده • • • • )(٢) وفى مقام التبليغ: « وأنه لما قام عبد الله يدعوه )(٢) •

فتأمل هذا المعنى الكبير حتى تقول متباهيا مع العبد الفخور بعبوديته لله:

ومما زادنی شرفا وتیها وکدت باخمصی اطأ الثریا دخولی تحت قولك: یا عبادی وأن صیرت احمد لی نبیا

واعلم: أنك بمراقبتك لله تعالى ستصل الى درجة العارفين به: التى ان وصلت اليها كنت من أسعد السعداء فى الدنيا والآخرة ، وحسبك قول القائل: الذى ذاق وعرف (٤):

من عسرف الله فلم تعنه معرفة الله غذاك الشقى

هذا بالأضافة الى أنك ستصل معهم الى بر الأمان في سفينة الايمان ، تحت راية الاحسان ، كما ورد في الأثر الذي يقول :

« العلم نهر ، والحكمة بحر ، غالعلماء حول النهر يطوغون ، والحكماء وسط البحر يغوصون ، والعارغون في سفن النجاة يسيرون » •

وعتى تعرف من هو العارف بالله : اليك هذه الصورة الحية التي

<sup>(</sup>۱) الاسراء: ١ (٢) النجم: ١٠

<sup>(</sup>٣) الجن: ١٩ (٤) نمن ذاق عرف.

سترى من خلالها أن المعرفة من أهم أسباب الرقى والوصول الى الله تعالى: وخلاصة هذه الصورة الفريدة أن معاوية رحمه الله بعد استشهاد على بن أبى طالب رضى الله عنه ، قال لضرار الصدائى ـ وقد كان من أحباب على .. : يا ضرار ٥٠ صف لى عليا ٥ قال : أعفني يا أمير المؤمنين ٥ قال : لتصفنه ، قال : أما اذ لابد من وصفه ، فكان والله بعيد المدى ، شديد القوى ، يقول فصلا ، ويحكم عدلا ، يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ، يستوحش من الدنيا وزهرتها ، ويستأنس جالليل ووحشته ، وكان والله غزير العبرة(١) طويل الفكرة ، يقلب كفه ، ويخاطب نفسه ، يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن ، وكان فينا كأحدنا ، يجيينا اذا سألناه ، وينبئنا اذا استنبأناه ، ونحن مع تقريبه ايانا وقربه منا : لا نكاد نكامه لهيبته ، ولا نبتدئه لعظمته يعظم أهل الدين ، ويحب المساكين ، لا يطمع القوى فى باطله ، ولا ييأس الضعيف من عدله ، وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه ، وقد مثل في محرابه قابضًا على لحيته يتململ تململ السليم (٢) ، ويبكى بكاء الحزين ، ويقول : يا دنيا غرى غيرى ، الى تعرضت ؟ أم الى تشوغت ، هيهات هيهات ٠٠ قد باينتك(٢) ثلاثا لا رجعة فيها ، فعمرك قصير وخطرك(٤) حقير ، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق •

فبكى معاوية ، وقال : رحم الله أبا الحسن ، غلقد كان كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار ؟ قال : حزن من ذبح واحدها في حجرها » • غهذه الصورة الحية يا أخى تريك بوضوح كيف (لعبت) المعرفة في حياة على رضى الله عنه دورا كبيرا حتى أصبح بطلا من أبطال الاسلام وعلما من أعلامه ، وحتى أصبح أهلا لمصاهرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذى زوجه ابنته الزهراء التى كان يحبها حبا جما لدرجة أنه كان يقول لها مرحبا : «مرحبا بأم أبيها » •

فاذا أردت يا أخى أن تكون من العارفين بالله فاليك هذا التعريف حتى تكون منهم عملا لا قولا: « العارف بالله: من اذا ذكر الله افتخر ، واذا نظر فى آيات الله اعتبر ، واذا هم بمعصية ،

<sup>(</sup>١) أي الدموع . (٢) السليم: اللديغ .

<sup>(</sup>٣) أي طلقتك طلاقا لا رجعة بعده . (٤) الخطر: هو القدر والمنزلة .

أو شهوة انزجر ، واذا ذكر ذنوبه استغفر ، واذا ذكر عفو الله استبشر » • فكن من هؤلاء العارفين الذين انتفعوا وكانوا هداة مهديين ببركة المراقبة لله فى الظاهر والباطن حتى أصبحت الدنيا طوع اراداتهم وتحت تصرفهم ، ودانت لهم الأمم ، وخضعت لسلطانهم الرقاب وكان فضل الله عليهم عظيما •

#### \* \* \*

غلتكن من هؤلاء أو على الأقل شبيها بهم ، وتأمل قول القائل: وتشبهوا أن لم تكونوا مثلهم أن التشبه بالرجال فلح

\* \* \*

وليكن تركيزك فى ميدان المراقبة على الصلاة لأنها مركز الاشعاع وجامعة الأركان التي تحمل بناء الاسلام .

ولعلك تلاحظ هذا وأنت تصلى : فأنت تحقق الركن الأول وأنت تقول في التشهد : « أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » •

وتحقق الركن الثانى : وهو الصلاة وأنت تقف بين يدى الله تعالى مؤديا هذه الفريضة •

وتحقق الركن الثالث : وهو الزكاة وأنت تؤدى زكاة جسدك ركوعك وسجودك ، وكذلك زكاة وقتك •

وتحقق الركن الرابع: وهو الصيام بامتناعك عن الطعام والشراب وأنت في الصلاة والابطلت .

وتحقق الركن الخامس: وهو الحج وأنت تتجه الى الكعبة في صلاتك فتكون مشوقا لرؤيتها والطواف حولها •

غهذه هي أركان الاسلام التي وردت في قوله صلى الله عليه وسلم: «بنى الاسلام على خمس: شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ، واعام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »(١) ولهذا كانت الصلاة عماد الدين أو عمود الدين كما ورد في الحديث الشريف •

\* \* \*

وقد اتفق العلماء على أنه يطلب من المصلى أن يكون خاشسا خاضا مستحضرا عظمة الله تعالى وهيبته حتى يتحقق الخشوع الذي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

أشار الله اليه فى قوله: « قد أفلح المؤمنون • الذين هم فى صلاتهم خاشمون »(١) ذلك لأن الخشوع فى الصلاة كالروح بالنسبة للجسد • وهو قسمان: ظاهرى ، وباطنى:

فالظاهرى : سكون الجوارح عن العبث وجعل بصره موضع سجوده ٠

والباطنى: خوف القلب وخضوعه ورقته وسكونه وحفظه عن الاشتغال بغير ما هو فيه من التأمل فى معانى القرآن ، فينشأ عنه سكون الجوارح ، لقوله صلى الله عليه وسلم فى العابث بلحيته: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه »(٢) ومن أجل ذلك فقد عد الامام الغزالى الخشوع من أركان الصلاة •

### \* \* \*

ومن أجمل ما قرأت فى هذا الموضوع: أن زين العابدين رضى الله عنه كان اذا توضأ وتهيأ للصلاة ظهر الخوف والوجل على وجهه ، وعندما كانوا يسألونه: لماذا يحدث لك هذا ؟ كان يقول لهم: أما تدرون أمام من سأقف ؟!

كما روى أن عصام بن يوسف رحمه الله مر بحاتم الأصم وهوا يتكلم فى مجلسه فقال: يا حاتم مع تحسن تصلى ؟ قال: نعم عقال: كيف تصلى ؟ قال: أقوم بالأمر، وأمشى بالخشية، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكير، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأجلس للتشهد بالتمام، وأختمها بالاخلاص لله عز وجل، وأرجع على نفسى بالخوف أخاف أن لا يقبل منى، وأحفظه بالجهد الى الموت وقال: تكلم مع فأنت تحسن تصلى ه

# \* \* \*

كما روى أن رجلا من الصالحين قرر الأطباء قطع ساقه \_ لأنه كان مريضا بمرض خبيث \_ فقال لهم : ان كان ولابد فاقطعوها وأنا في الصلاة ، وفعلا قطعوها وهو ساجد فلم يشعر بالألم ، وذلك لأنه كان مع الله بكل جوارحه •

أما فى زماننا هذا فكما تعلم لو مرت نملة على أقدامنا فاننا نشعر

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١ ، ٢

<sup>(</sup>٢) إخرجه الحكيم الترمذي عن ابي هريرة .

بها ، هـذا بالاضاغة الى الوساوس والأفكار الدنيوية التى يحرص الشيطان على تجميعها ونحن فى الصلاة حتى لا نخرج بالثمرة المرجوة منها وهى البعد عن الفحشاء والمنكر ، ولهذا ترانا نخرج من الصلاة وكأننا لم نكن فيها ، لأنها لم تقبل ، ولو قبلت لنهتنا عن الفحشاء والمنكر كما أكد الله تعالى هذا فى قوله : (( أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )(۱) .

فاذا كان هناك من يحتج بهذه الآية قائلا: ان الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر بدليل أن بعض هؤلاء المصلين يخرجون من الصلاة لكى يعودوا الى الفخشاء والمنكر كما نرى فى هذا الزمان المريض فاننا نقول له: صدق الله وكذبت صلاتهم ، لأنه لو صدقت صلاتهم بهذا المعنى منهوم لنهتهم عن الفحشاء والمنكر كما قال رب العالمين •

فلا تنس كل هذا يا أخا الاسلام وكن من الصادقين مع الله فى كل حركاتك وسكناتك حتى تكون قريبا منه وسعيدا به ٠

وحتى تكون من الرجال الذين قال الله تعالى فى وصفهم : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار • ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب »(٢) •

# \* \* \*

🐙 وثانيها : «واعدد نفسك في الموتى » :

وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير فى ديث صحيح قال فيه لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »(٣) •

ولهذاكان ابن عمر يقول بعد هذا واعظا لغيره: « اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ، واذا أصبحت فلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لرضك ، ومن حياتك لموتك » (٤) •

وهذا هو المعنى الكبير الذى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلفت القلوب اليه حتى لا يكون هناك مكان للدنيا فيها: تلك الدنيا

<sup>(</sup>۱) العنكبوت: ٥} (۲) النور: ۳۸،۳۷ (۳) ٤) جزء من حدیث صحیح رواه البخاری .

التى قال الله سبحانه وتعالى فى وصفها: « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار (١) نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور »(٢) .

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يعمل دائما على التحقير، من شانها كما ورد فى حديث رواه جابر رضى الله عنه غيقول : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتيه (٢) غمر، بجدى أسك (٤) ميت ، فتناوله بأذنه ثم قال : أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشىء وما نصنع به ؟ قال : أتحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حيا لكان عيا فيه لأنه أسك فكيف وهوا ميت ، فقال : والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم » (٥) م

كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: « ان الله عز وجل ليحمى عبده المؤمن الدنيا ، وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب »(٦) ولهذا أيضا رغضها المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ورد فى حديث شريف قال فيه: « عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا • فقلت: لا يا رب • • ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ، وأو قال: ثلاثا • أو نحو هذا \_ فاذا جعت: تضرعت اليك وذكرتك ، واذا شبعت: شكرتك ، وحمدتك »(٧) •

وحسبك فى النهاية ما قاله عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما لرجل من فقراء المهاجرين يشكو له الفقر: ألك امرأة تأوى اليها ؟ قال: نعم • قال: فأنت من الأغنياء • قال: فان لى خادما ؟ قال: فأنت من الماوك(٨) •

ثم حسبك أيضا هذا الحديث الشريف: «طوبي لن هدى الى

<sup>(</sup>١) المراد بالكفار هنا في هذه الآية : الزراع .

<sup>(</sup>٢) الحديد : ٢٠ اي عن يمينه وشماله .

<sup>(</sup>٤) والمراد أنه ليس نيه ما يرغب نيه ، أسك: أي صغير الأذن .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم وقال: صحيح الاستالان،

<sup>(</sup>V) رواه الترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم موقونا .

الأسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع (1) • وهذا الحديث : « قد أفلح من أسلم ، ورزق كفافا ، وقنعه الله بما آتاه (7) •

# \* \* \*

ومن النماذج الحية التي أرجو أن تنتفع بها \_ كما انتفعت \_ هذا الأثر الذي يحكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذات يوم بين أصحابه في جلسة نورانية أراد أن يخرج منها هؤلاء الأصحاب الفضلاء بدرس مفيد يستنيرون به في طريق الحق تبارك وتعالى حتى يصلوا اليه •

وبطريقة تربوية رائدة نظر صلوات الله وسلامه عليه الى صاحبه الصديق رضى الله عنه ثم قال له:

« أتحب من الدنيا شيئا يا أبا بكر » ؟

قال : نعم ، أحب الأجلك ثلاثا • قال : وما هي ؟ قال : نظرى اليك ، وجلوسي بين يديك ، وانفاق مالي عليك •

ثم نظر الى عمر رضي الله عنه وقال له :

«وأنت يا عمر ٥٠ أتحب من الدنيا شيئا » ٠

قال: نعم ، أحب الأجلك ثلاثا • قال: وما هي ؟ قال: أمر بمعروف ولو كان سرا ، ونهى عن منكر ولو كان جهرا ، وقول الحق ولو كان مرا • ثم نظر الى عثمان رضى الله عنه وقال له:

« وأنت يا عثمان ٥٠ أتحب من الدنيا شيئا » ؟

قال : نعم ، أحب لأجلك ثلاثا • قال : وما هي ؟ قال : اطعام الطعام ، وانشاء السلام ، وركعات بالليل والناس نيام •

ثم نظر الى على رضى الله عنه وقال له:

« وأنت يا على • • أتحب من الدنيا شيئًا » ؟

قالَ : نعم ، أحب لأجلك ثلاثا • قالَ : وما هي ؟ قالُ : اكرام الضيف ، والصيام في الصيف ، وضرب أعناق المشركين بالسيف .

ثم بعد ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم معلقا :

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والحاكم وقال : صحيح على شرطامسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم والترمذي وابن ملجه .

« وأنا أحب من دنياكم ثلاثا: الطيب ، والنساء(١) ، وجعلت قرة عينى في الصيلاة » •

كماروى أن جبريل عليه السلام هبط بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: « ربك يقرئك السلام ويقول لك: انه يحب ثلاثا: لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وجسد على البلاء صابر » •

كما قال جبريل عليه السلام بعد هذا: « وأنا أحب من الدنيا ثلاثا: تبليغ الرسالة ، وأداء الأمانة ، والمساكين » •

#### \* \* \*

وعندما علم الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم بهذه الثلاثيات المباركات ، قال أبو حنيفة : وأنا أحب من الدنيا ثلاثا : تحصيل العلم في طول الليالي ، وترك الترفع والتعالى ، وقلب من حب الدنيا خالى •

وقال الامام مالك: وأنا أحب من الدنيا ثلاثا: مجاورة روضته صلى الله عليه وسلم ، وملازمة تربته (٢) ، واحترام أهل بيته (٢) •

وقال الشافعى: وأنا أحب من الدنيا ثلاثا: عشرة الخلق بالتلطف (٤) ، وترك ما يؤدى الى التكلف (٥) ، والاقتداء بطريق التصوف (٦) .

وقال ابن حنبل: وأنا أحب من الدنيا ثلاثا: متابعة النبى صلى الله عليه وسلم فى أخباره ، والتبرك بأنواره ، والسلوك فى طريق آثاره •

ولست امنح هذا الاسم غير فتي صافي مصوفي حتى سمى الصوفي ا

<sup>(</sup>۱) ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب نساء الغير كما يزعم اعداء الاسلام — قاتلهم الله — وانها كان يحب نساءه هو ، لكى يكون قدوة لاصحابه في احترام المراة المسالحة لأن بعضهم كان يحتتر المراة وكان ينظر اليها على أنها جارية ، أو على أنها سلعة تباع وتشترى ، ولهذا كانوا يقتلون المنات بخانة الناقة والعار .

<sup>(</sup>٢) أي التراب الذي كان يسير عليه المسطفى صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٣) عليهم رضوان الله .
 (١٥) عليهم رضوان الله .

<sup>(</sup>٥) أي ما يزيد عن حده حتى لا ينتلب الى ضده .

<sup>(</sup>٦) التصوف الذي يعنيه الشافعي عليه رضوان الله هو الذي يتنق مع الكتاب والسنة والخالي من البدع أو الدجلّ وهو أيضا الصغاء .

فكن منتفعا بهذه النماذج المضيئة واحرص على كل لحظة من لحظات حياتك حتى لا تندم عليها يوم لا ينفع الندم •

ولا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوما ما لهوتا وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك يوما ما طعمتا

لا ترجو البقاء بدار لا بقاء لها وهل سمعت بظل غير منتقل وتأمل معى ما قاله على رضى الله عنه: اعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت ، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها •

فلا تغرنكم الحياة الدنيا ، فانها دار بالبلاء محفوفة ، وبالفناء معروفة ، وبالغذر موصوفة ، وكل ما فيها الى زوال ، وهى بين أهلها دول وسجال ، لا تدوم أحوالها ، ولن يسلم من شر نزالها ٠

وما قاله عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه في خطبة له:

« أيها الناس ١٠ انكم لم تخلقوا عبثا ، ولم تتركوا سدى ، وان لكم معادا يجمعكم الله عز وجل هيه للحكم هيكم ، والفصل بينكم ، فخاب وشقى عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التى وسعت كل شىء ، وجنته التى عرضها السموات والأرض ، وانما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى ، وباع قليلا بكثير ، وفانيا بباق وشقاوة بسعادة ، ألا ترون أنكم فى كل يوم تشيعون غاديا رائحا الى الله قد قضى نحبه ، وانقطع أمله فتضعونه فى بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد ، قد خلع الأسباب ، وفارق الأحباب ، وواجه الحساب » •

ولا تنس قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة له بعد أن حمد الله وأثنى عليه: « أيها الناس ١٠ ان لكم معالم غانتهوا الى معالكم ، وان لكم نهاية غانتهوا الى نهايتكم ، ان المؤمن بين مخافتين ، بين أجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه ، وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله تعالى قاض عليه فيه ، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ، ومن ما الله تعالى قاض عليه فيه ، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه ، ومن دنياه لآخرته ، ومن الشبيبة قبل الكبر ومن الحياة قبل الموت ، والذى نفس محمد بيده ما عد الموت من مستعتب ، ولا بعد الدنيا دار الا الجنة أو النار »(۱) .

وحسبى بعد هذا العرض الموجز لهذه النقاط الأساسية أن أقرأ

<sup>(</sup>۱) فكره أبو بكر الباتلاني في كتابه « أعجاز القرآن » .

معك هذه الموعظة التي تضع النقط على المحروف والتي تأثرت بها كثيرا:

قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم \_ وقد كان من العلماء العاملين \_ : ما لنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم عمرتم دنياكم ، وخربتم آخرتكم ، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران الى الخراب ، قال : غما قدومنا على الدار الآخرة ؟

قال: يختلف باختلاف العبيد ، فالعارف بالله المخلص لمولاه ، يكون قدومه على الدار الآخرة كقدوم الطفل الوحيد على أمه يعود اليها بعد طول غياب ، وأما المفرط في حب الله ، يكون قدومه على الدار، الآخرة كما يقدم العبد الآبق(١) من سيده يجيء اليه وهو موثق بالأغلال ،

قال سليمان : فما لنا عند الله ؟ قال : اعرض نفسك على كتاب الله • قال : فى أى موضع أصيب ذلك ؟

قال : اقرأ قوله تعالى : « أن الأبرار لفى نعيم • وأن الفجارة لفى جحيم »(٢) •

قال سليمان: «يا أبا حازم • • أقم عندنا فنصيب منك ، قال: أخاف أن أركن الى الذين ظلموا فتمسنى النار ، قال سليمان: خذ هذا المال ، فقال أبو حازم: مالى خير من مالكم ، قال سليمان: وما مالك ؟ قال: الثقة بالله ، والاعتماد على الله ، والرضا بما عند الله » •

ثم اليك بعد ذلك هذا النداء:

آلا أيها الناسى ليوم رحيله
ولا ترعوى بالظاعنين الى البلى
ولم يخرجوا الا بقطن وخرقة
وهم فى بطون الأرض صرعى جفا
وأنت غدا أو بعده فى جوارهم
جفاك الذى قد كنت ترجو وداده
فكن مستعدا للحمام (٢) فانه

أراك عن الموت المفرق لاهيا وقد تركوا الدنيا جميعا كما هيا وما عمروا من منزل ظل خاويا هموا صديق وخل كان قبل موافيا وحيدا فريدا في المقابر ثاويا ولم تر انسانا لعهدك وافيا قريب ودع منك المني والأمانيا

<sup>(</sup>۱) اى المهارب . (۲) الانفطار ۱۹، ۱۱، ۱۱

<sup>(</sup>٣) الحمام \_ بكسر الحاء: هو الموت.

وهذا النداء:

ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم أن تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا

وضع نصب عينيك دائما وأبدا قول أنه تعالى: « كل نفس ذائقة الموت ، وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور »(١) .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « اذا أراد الله بعبد خيرا استعمله » قيل: « يوفقه لعمل الله ؟ قال: « يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه »(٢) •

وثالثها وأهمها تركيزا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضى الله عنه بعد أن أوصاه بالأولى والثانية:

وذلك لأن اللسان هو أخطر عضو في الجسد ولهذا جعله الله تعالى داخل قفصين من العظم واللحم (٢) •

ولهذا أيضا كان أفضل المسلمين: « من سلم المسلمون من لسانه ويده » (3) كما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضلهم، وهذا هو السر فى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: «طوبى لمن ملك لسانه، ووسعه بيته، وبكى على خطيئته » (٥) ويقول: « من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه (١) دخل الجنة » (٧) أي بغير عذاب، أو مع السابقين، لأن معظم الذنوب انما تصدر عن الفرج واللسان •

وحسبى في هذا العرض الموجز والمركز أن أسوق اليك هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۵

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم وقال : صحيح على شرطهما وكذلك رواه احمد والمترمذى وابن حبان عن أنس وقال شارح الجامع : استاده صحيح .

<sup>(</sup>٣) الأسنان والشفتان.

<sup>(</sup>٤). رواه البخاري ومسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٥) رواه الطيراني في « الأوسط » و « الصغير » باسناد حسن .

<sup>(</sup>٦) يعنى لسانه ومرجه.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه .

الشريف الذي يرويه معاذ بن جبل رضى الله عنه فيقول: قلت يا رسول الله مه أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: « لقد سألت عن عظيم • • وانه ليسير على من يسره الله تعالى عليه:

تعبد الله لا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير (۱) ؟ الصوم جنة (۱۲) والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل ، ثم تلا : « تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون (۱۲) م

ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه » ؟ قلت : بلى يا رسول الله • قال : « رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » •

ثم قال: « ألا أخبرك بملاك ذلك كله » ؟ قلت: بلى يا رسول الله • فأخذ بلسانه وقال: « كف عليك هذا » • قلت: يا نبى الله • • وانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: « ثكلتك أمك (٤) وهل يكب الناس في النار على وجوههم \_ أو قال: على مناخرهم \_ الا حمسائد آلسنتهم » (٥) •

غلاحظ هذا المعنى الأخير: « والزم الصمت غانه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة ، ويلبسك ثوب الوقار ، ويكفيك مؤنة الاعتسدار »:

« واعقل لسانك الاعن حق توضعه ، أو باطل تدحضه ، أو حكمة تنشرها ، أو نعمة تذكرها »(٦) •

غفى الحديث الشريف: « كل كلام ابن آدم عليه لا له الا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ، أو ذكر الله »(٧) .

<sup>(</sup>۱) وفي رواية اخرى: « الا ادلك على ابواب الجنة » .

<sup>(</sup>٢) أي وقاية . (٣) السجدة : ١٧ ، ١٧

<sup>(</sup>٤) أي نقدتك أبك وتلك مداعبة من الرسول صلى الله عليه وسلم الماذ بن جبل على عادة العرب .

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) من أقوال الحكماء .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث غريب .

وفى حديث آخر: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت »(١) •

واعلم: أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل الا بها ولا يخلو من النقص الا بعد أن يستوفيها ، وهي أربعة:

الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو اليه ، اما في اجتلاب نفع ، أو دفع ضرر •

الشرطالثانى: أن يأتى به فى موضعه ويتوخى به اصابة فرصته • الشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته •

الشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به ٠

فان لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد وفى ذلك يقول العلماء: ينبغى على كل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام الا كلاما تظهر المصلحة فيه ومتى استوى الكلام وتركه فى المصلحة ، فالسنة الامساك عنه لأنه قد يجر الكلام المباح الى حرام أو مكروه • بل هذا كثير وغالب فى العادة •

ومن كلام الامام الشافعى رضى الله عنه: « اذا أراد \_ الانسان \_ أن يتكلم قعليه أن يفكر قبل كلامه ، فان ظهرت المطحة تكلم وان شك لم يتكلم حتى تظهر » •

فاذكر كل هذا واياك وقبيح الكلام فانه ينفر عنك الكرام ويغرى عليك اللئام .

وتأمل قول سيدنا على رضى الله عنه : « المرء مخبوء تحت لسانه هاذا ما تكلم ظهر » •

وقوله: « لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه » • وقول القائل:

وصمتك خير من اثارة فتنة فكن صامتا تسلم وان قلت فاعدل ولا تك فى ذم الأخسلاء مفرطا وان أنت أبغضت الصديق فأجمل فانك لا تدرى متى أنت مبغض حبيبك أو تهوى بغيضك فاعقسل القسائل:

غان أنت عبت الناس عابوا وأكثروا عليك وأبدوا منك ما كان يستر اذا ما ذكرت الناس فاترك عيوبهم غلا عيب الا دون ما منك يذكر

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم عن ابى هريرة .

متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم عيدوبا ولكن الذى فيك أكثر والقدائل:

معيب على الانسان ينسى عيويه ويذكر عيبا فى أخيه قسد اختفى فلو كان ذا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها بها اكتفى والقمائل:

لا تكشفن من مساوى الناس ما ستروا فيكشف الله سترا عن مساويكا واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيكا والقائل:

ان رمت فى الحشر تنجو من حر نار الجحيم وتستعز بنصر من العرزيز الرحيم فصن لسائك واردد عن عرض خل كريم ذا لعمراك كاف طوبى (١) لقلب سليم واحذر كذلك أن تعتاب انسانا بمعنى أن تذكره بما يكره •

فقد ورد فى الحديث الشريف: « أتدرون ما الغيبة » ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم • قال: « ذكرك أخاك بما يكره » قيل: أرأيت ان كان في أخى ما أقول ؟ قال: « ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته (٢) » (٣) •

مع ملاحظة أن الغيبة كما تكون باللسان تكون كذلك بالكناية والاشارة اليه بالعين أو اليد ، والضابط أن كل ما أغهمت به غيرك مقصان مسلم فهو غيبة •

وفى سنن أبى داوود عن عائشة رضى الله عنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا ــ قال بعض الرواة: يعنى قصيرة ــ فقال: « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ••• » (3) • وفى حديث آخر: « مررت ليلة أسرى بى على أقوام يخمشون

<sup>(</sup>۱) طوبى لهم : أي الحسنى لهم والخير لهم ، وقيل : اسم شجرة في الجنة .

<sup>(</sup>٢) أي انتريت عليه بالكذب وتذنته بالباطل .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود والترمذي والبيهتي ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وجوههم بأظافرهم ، قلت : يا جبريل ٠٠ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يعتابون الناس ويقعون فى أعراضهم »(١) .

وفى رواية أخرى: « ليلة أسرى بى مررت فى السماء الدنيا بقوم يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه فيقال لهم: كلوا ما كنتم تأكلون من لحم الحوانكم • قلت: يا جبريل • • من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء الهمازون (٢) من أمتك اللمازون (٢) •

ومن أجمل ما قرأت فى هذا الموضوع من آثار: عن خالد الربعى قال : كنت فى المسجد الجامع فاغتابوا رجلا فنهيتهم عنه فكفوا وأخذوا فى غيره ثم عادوا اليه ، فدخلت معهم فى شىء من أمره فرأيت تلك الليلة رجلا أسود وطويلا ومعه طبق عليه قطعة من لحم خنزير فقال لى : كل • فقلت والله لا آكل لحم الخنزير • فانتهرنى انتهارا شديدا وقال : قد أكلت ما هو شر منه فجعل يدسه فى فمى حتى استيقظت ، فوالله قد مكثت أربعين يوما ما أكلت طعاما الا وجدت طعم ذلك اللحم ونتنه فى فمى •

وعن حاتم الزاهد قال : ثلاثة اذا كن في مجلس فالرحمة عنهم مصروفة : ذكر الدنيا ، والضحك ، والوقيعة في الناس •

وذكر عن ابراهيم بنأدهم: أنه دعى الى طعام غلما جلس قالوا: ان غلانا لم يجى، فقال بعضهم: انه رجل ثقيل غخرج ولم يأكل ثلاثة أيام وقال: انما غعل هذا فى بطنى حيث شهدت طعاما اغتبت فيه المؤمن •

وروى عن الحسن البصرى: بلغه أن رجلا اغتابه غبعث اليه طبقا من رطب وقال له: بلغنى أنك أهديت الى حسناتك فأردت أن أكافئك بهذا فاعذرنى فانى لا أقدر أن أكافئك بها على التمام •

وروى عن عيسى عليه السلام: أنه رأى ابليس لعنه الله في احدى يديه عسل وفي الأخرى رماد ، فسأله عن ذلك فقال: أجعل العسل في أفواه المعتابين والرماد في وجوه الأيتام حتى يرمدوا فيستقذرهم الناس غلا يفعلوا بهم خيرا .

هذا وقد ذكر العلماء : أن الغيبة تباح في ستة مواضع نظمها

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود . (٢) الهماز : الذي يعيبك بالغيب .

<sup>(</sup>٣) اللماز: الذي يعيبك في وجهك .

الجوهري في قوله:

لست غيية جوز وخذها منظمة كأمثال الجواهر تظلم، واستعن، واستفت، حذر وعرف، واذكرن فسق المجاهر واذا أردت ايضاحا، فالموضوع الأول: وهو التظلم، أن يقول المظلوم لمن له قدرة على انصافه ممن ظلمه: ظلمنى فلان بكذا وكذا، ولا يزيد على الحاجة •

والثانى: الاستعانة على تغيير المنكر: فتقول لن له قدرة على ازالته: فلان يفعل المنكر، كشرب الخمر و وتقصد بذلك أن يعينك على ازالته، فإن لم تقصد ذلك كان حراما •

والثالث الاستفتاء غتقول للمفتى : ظلمنى غلان بكذا ، فهل له ذلك أو لا ؟

والرابع: التحذير: أى تحذير السلمين من الشر ونصيحتهم من وجوه ، منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود ، وذلك جائز بل واجب للحاجة ، ومنها المساورة فى مصاهرة انسان أو مشاركته أو معاملته ، ويجب على المستشار أن لا يخفى شيئا من العيوب التي غيه بل يذكرها بنية النصيحة ، ومنها أن يكون الشخص فى ولاية لا يقوم بها لعدم صلاحه لها أو اغسقه أو لتعفله غيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية ليزيله ويولى من يصلح لها أو ليحثه على الاستقامة ،

ويوسى من يسب التعريف : فاذا كان الانسان معروفا بلقب : كالأعمش والخامس : التعريف بذلك ويحرم ذكره على وجه التنقيص •

والسادس: أن يكون متجاهرا بالفسق كالمجاهر بشرب الخمر أو أخذ ( الرشوة ) أو أكل أموال الناس بالباطل ، أو ترك الصلاة • وفى الحديث: « اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذر الناس منه » •

فاذكر كل هذا مع ملاحظة أن سامع الغبية : كالمعتاب تماما - اذا لم يعترض ويعلن عضبه واستنكاره - فقد ورد فى حديث شريف : « المعتاب والمستمع شريكان في الاثم » •

«العناب والمسلم عرب والمام السافعي رضى الله عنه سمع رجلا يتكلم في رجل من أهل العلم فقال الأصحابه: « نزهوا أسماعكم عن استماع الخنا كما تنزهون السنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل الخنا كما تنزهون السنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل الخنا كما تنزهون الى المنتكم عن النطق به فان المستمع شريك القائل في المنتقع ينظر الى المنت شيء في وعائه فيحرص على أن يفرغه في وعينكم » •

وسمعك صن عن سماع الخنا(١) كصون اللسان عن النطق به فانتهد عند سماع الخنا شريك لقالله فانتهد

ولا تنس قوله تعالى فى كتابه العزيز:

« • • • ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، أن الله تواب رحيم »(٢) •

\* \* \*

واحذر أن تكون من الذين يوسوسون في صدور الناس بهذه المفتريات التي يريدون بها الايقاع بين الأحبة •

وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: « ألا أخبركم بشراركم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله • قال : « المساءون بالنميمة المسدون بين الأحبة الباغون للبرآء المنت » •

وقوله: « أيما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها برى الشينه بها فى الدنيا كان حقا على الله أن يذيبه فى النار يوم القيامة » •

وقوله: « من مشى بالنميمة بين العباد قطع الله له نعلين من نار يعلى منهما دماغه » •

\* \* \*

ثم اليك أيضا هذه الآثار: يقول المامون رحمه الله: النميمة لا تقريب مودة الا أفسدتها ، ولا عداوة الا جددتها ، ولا جماعة الا بعدتها • ثم لابد لن عرف بها أن يطرد ، وعن مجالس الأصدقاء يبعد •

وقال بعضهم: لو صبح ما نقله النمام اليك لكان هو المجترىء بالشتم عليك ، والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك ، وفي هذا المعنى:

من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك ذاك شيء لم يواجه ألى به انما اللوم على من أعلمك وهب فقال : ان فلانا شتمك مفقال له : أما وجد الشيطان غيرك ؟

<sup>(</sup>١) أي الفحش في القول .

وقيل لعاقل : فلان يشتمك في العيبة • فقال : ولو ضربني وأنا غائب لم أبال به •

وقال مصعب بن الزبير: نص نرى أن قبول السعاية شر منها لأن السعاية دلالة ، والقبول اجازة •

وليس من دل على شيء كمن أجازه ، فاتقوا الساعى فلو كان صدقا لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة •

وقيل لبعضهم: ان صاحبك غلانا قال فيك كذا • فقال: يا هذا • • والله ما رعيت حق مجالسته حتى نقلت الى حديثه ، ولا رعيت حقى حتى تبلغنى عن أخى ما أكره • واعلم أن الموت يعمنا ، والبعث يحشرنا ، والقيامة تجمعنا ، والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين •

وجاء رجل الى عمر بن عبد العزيز غذكر له عن رجل شيئا ٠ غقال له : ان شئت نظرنا فى أمرك ، غان كنت كاذبا غأنت من أهل هذه الآية : « ٠٠٠ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا »(١)

وان كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: « هماز مشاء بنميم »(٢) وان شئت عفونا عنك • فقال: العفويا أمير المؤمنين ولا أعود أبدا • فلاتنس كل هذا • • و:

صن النفس واحملها على ما يزينها ولا تولين الناس الا تجملا وان ضاق رزق اليوم غاصبر الى غد ولا خير في رد امرىء متلون وما أكثر الاخوان حين تعدهم

واذا كان هناك صديق:

يريك النصيحة عند اللقا

هبت حبالك من وصله
واحفظ ونفذ قول القائل:

يا مبتغى العز والسلامة لا تسال المرء ما لديه ولا ترى ذاكرا بسوء وزد لهذه الثلاثة تقوى الاله

تعش سالما والقول فيك جميل نبا بك دهر أو جفاك خليل عسى نكبات الدهر عنك ترول اذا الريح مالت مال حيث تميل ولكنهم في النائبات قليل

ويبريك فى السر برى القلم ولا تكثرن عليه الندم

الزم ثلاثا تلقى الكرامة ولا ترى آكلا طعامه ما عشت خلقا الى القيامة تكمل لك السلمة

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ٦

# الوصية الخاميت عيشرة

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( من يأخذ عنى هذه الكلمات فيعمل بهن ، أو يعلم من يعمل بهن )) ؟

فقال أبو هريرة : قلت : أنا يا رسول الله ، فأخذ بيده فعد خمسا غقال :

« أتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس ، وأحسن الى جارك تكن مؤمنا ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ، ولا تكثر الضحك فأن كثرة الضحك تميت القلب » •

(رواه الترمذي)

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

أهلا لهذه التوجيهات المحمدية التي ان كنت من أهلها كنت من أولى الألباب وكنت من خير البرية الذين : « رضى الله عنهم ورضوا عند »(١) .

واذا كان أبو هريرة رضى الله عنه قد فاز وسعد بوضع يده فى يد المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وهو يزوده بهذه النصائح الغالية التى تشد من أجلها الرحال وتنفق فى سبيلها آلاف الأموال ، وتقطع فى طلبها مئات بل آلاف الأمال .

فى استطاعتك أنت كذلك أن تتصور نفسك وقد تشرقت بولضع يدك فى يد الحبيب صلوات الله وسلامه عليه وهو يوصيك بقوله:

\* (اتق المحارم تكن أعبد الناس):

وخلاصة هذه الأولى: أنك لن تكون عبدا حقيقيا لله تعالى الا اذا اجتنبت محارمه، وهي:

المعاصى ، والمنهيات ، وترك المسأمورات ، ومعنى هذا : أنه اذا كان الله تعالى قد أمرك في كتابه الغزيز وعلى لسان حبيبه صلى الله

عليه وسلم الذى: « لا ينطق عن الهوى » بفعل شيء أو تركه فانه يحرم عليك عدم الاستجابة لأوامره ، وفعل ما نهى عنه والآكنت من العصاة المذنبين « ٠٠٠ الأخسرين أعمالا • الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »(١) •

وحتى لا تكون من أهل الخسران ، وحتى لا أطيل عليك فى هذا التقديم اليك هذه النصوص القرآنية والنبوية التى ستقف فيها على أهم الأوامر والنواهى التى يجب عليك \_ كعبد من عباد الله الحقيقيين \_ أن تعرفها وتقف على أبعادها وأسرارها حتى تكون منفذا لما فيها وفى غيرها من أوامر ، ومجتنبا لجميع المنهيات :

يقول الله تبارك وتعالى: ((قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ،
الا تشركوا به شيئا ، وبالوالدين احسانا ، ولا تقتلوا أولادكم من املاق(٢)
نحن نرزقكم واياهم ، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر(٢) منها وما بطن(٤)
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق(٥) ، نلكم وصاكم به لعلكم
تعقلون • ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هيأحسن حتى يبلغ أشده(١) ،
واوفوا الكيل والميزان بالقسط ، لا نكلف نفسا الا وسعها ، واذا قلتم
فاعدلوا ولو كان ذا قربي ، وبعهد الله أوفوا ، نلكم وصاكم به لعلكم
تذكرون • وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ، ولا تتبعوا السبل فتفرق
بكم عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (١)(١) •

ويتول : « أن أله يأمر بالعدل والأحسان وايتاء ذيّ القربي وينهي عن الفحضاء (4) والمنكر والبغي (1) ، يعظكم لطكم تذكرون (10) .

<sup>(</sup>١) الكهف : ١٠٢ ، ١٠٤ بلفظ : ﴿ قُلْ هِلْ نَسْتُكُم بِالْأَحْسِرِينِ ٢٠٠ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) اى نقر تخلفونه .
 (۳) كالتتل والزنا والسرقة وجميع المعاصى الظاهرية .

<sup>(</sup>٤) كالرياء ، والعجب ، والكبر ، والحسد ، وجميع المعاصى القلبية .

<sup>(</sup>٥) كالقصاص وحد الردة ورجم المحصن والمحصنة.

<sup>(</sup>٦) أي يحتلم ويصير أهلا لتحمل المسئوليات .

<sup>(</sup>V) الأنعام: 101 - 107

 <sup>(</sup>A) أي الزنا: لأن نبيه ضياع الانساب والأعراض ويترتب عليه المتت والمتومة من الله تعالى نهو التائل سبحانه: (( ولا تقربوا الزنا ، انه كان فاحشة مساء سبيلا) ( الاسراء: ٣٢) .

<sup>(</sup>٩) الظلم للناس . (١٠) النحل : ٩٠

كما يقول صلوات الله وسلامه عليه : « اجتنبوا السبع الموبقات »(١) قالوا : يا رسول الله ٠٠ وما هن ؟

قال: « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحصنات (٢) الفافلات (٦) المؤمنات » (٤) .

ويقول: « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر \_ ثلاثا \_: الاشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، ألا وشهادة الزور وقول الزور \_ وكان متكا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت \_ » (٥) .

ويقول: « العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه »(٦) .

ويقول: « لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى (٧) محرم » (٨) وحسبى فى هذا العرض الموجز لأهم هذه النصوص أن أضيف اليها هذا النص الجامع الذى يحدثنا الله سبجانه وتعالى فيه عن عباده الذين يستحقون رحمته فيقول تشريفا لهم بانتسابهم اليه:

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (٩) • والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما • والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ، أن عذابها كان

<sup>(</sup>۱) أي المهلكات . (۲) أي المتزوجات العنينات .

<sup>(</sup>٣) أي الغافلات عن المعصية فلا تخطر على بالهن .

<sup>(</sup>٤) ٥) رواه البخاري ومسلم . (٦) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۷) المحارم بالنسبة لك : هن المحرمات عليك في الآية الكريمة التي يتول الله تعالى نيه : (( حرمت عليكم امهاتكم وبغاتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنسات الاخ وبغات الاخت وامهاتكم الملاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نبسائكم وربائبكم الملاتي في حجوركم من نسائكم الملاتي في حجوركم من نسائكم الملاتي دخاتم بهن علن من المختل ابغائكم المنين دخاتم بهن على من الملائكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ، ان الله كان غفورا رحيها )) ( النساء : ٢٣ ) . والمحارم بالنسبة للمراة عكس ما ذكرن في الآية من الذكور ، والمراد : لا تخلو بامراة ليست من محارما الا مع ذي محرم لها .

<sup>(</sup>٩) أي قالوا قولا يسلمون به من الأثم مع القدرة على الانتقام .

غراما(۱) · انها ساعت مستقرا ومقاما · والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا(٢) وكان بين ذلك قواما(٣) ·

والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما<sup>(3)</sup> • يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك بيدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما •

ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متاباً • والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو<sup>(ه)</sup> مروا كراما •

والذين اذا نكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا · والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ونرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما (١) · أولئك يجزون الغرفة (١) بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما · خالدين فيها ، حسنت مستقرا ومقاما »(٨) ·

فاذا أردت أن تكون من عباد الرحمن الذين وقفت على أهم صفاتهم لابد وأن تكون مثلهم أو على الأقل شبيها بهم فى كل حركاتهم وسكناتهم مع الاحاطة بأن كل انسان يستطيع بتوفيق من الله سبحانه وثعالى أن مكون كهؤلاء الأبرار الذين فازوا وسعدوا برضوان الله عليهم ، وذلك بالنية الصادقة والعزيمة القوية على فعل الخيرات وترك المنكرات •

### \* \* \*

مع ضرورة الاتقاء والابتعاد عن التسبهات وهي أمور شتبهة بين الحلال والحرام حتى يسلم الانسان من الشبهة ، والا تطاول عليه السفهاء واتهموه بأكل الحرام وغطه ، وقد يكون بريئًا من هذ وقد لا يكون .

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أن المحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، يون اتقى الشبهات فقد استبرآ لدينه وعرضه ، ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام،

<sup>(</sup>۱) أي لازما . (۲) أي لا يضيئون على أتفسهم وأهليهم .

<sup>(</sup>٣) ای وسطا . (٤) ای عقوبة .

<sup>(</sup>ه) اللغو: الكلام الذي لا مائدة ميه وقد يطلق على كل ما لا يعتد . به من قول وعمل .

<sup>(</sup>٦) اى اجعلنا مداة يتندى بنا في مواسم المخيرات والطاعات .

<sup>(</sup>٧) الدرجة العليا في الجنة . (٨) الفراعان: ٣٣ – ٣٧

كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع غيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه ، ألا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » (١) .

وقد اختلف العلماء أيضا في معنى الشبهة المذكورة في الحديث، فمنهم من قال : انها ( الحرام ) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « غمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومنهم من قال : انها ( الحلال ) بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « كالراعي يرعى حول

الحمى يوشك أن يرتع فيه » •

والخلاصة التي نريد أن نخرج بها من هذا الخلاف الذي لا يستهان به هي : أنه يجب على كل مسلم يرجو البراءة لدينه وعرضه أن يبتعد عن كل شيء هيه شبهة ، لأنه اذا لم يبتعد عن الشبهة وقع في الحرام أو قارب أن يقع فيه وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا المعنى في قــوله: « تلك حدود الله فلا تقربوها »(٢) وقــوله: « ويقتلون النبيين بغير الحق ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ١٥٥١ ففي الآية الأولى: نهى سبحانه من المقاربة حذرا من المواقعة .

وفى الثانية : أشار الى ما حدث من بنى اسرائيل الذين تدرجوا بالعاصي الى قتلهم للأنبياء بغير حق •

وقد كان صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الشريف يقول:

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلا يقفن مواقف التهم » كما كان يوصى في حديث آخر بأن يدغع الانسان عن نفسه شبهة الاحداث في الصلاة فيقول : « اذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف »(٤) .

لله در على رضى الله عنه غلقد كان يقول في هذا المعنى أيضا: « أياك وما يسبق الى القلوب انكاره وأن كان عندك اعتذاره ، فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا » .

فلاحظ كل هذا ، و: « دع ما يرييك (٠) الى ما لا يرييك » (٦) .

<sup>(1)</sup> رواه البخاري ومسلم. (٢) البقرة: ١٨٧

<sup>(</sup>٣) البترة: ٦٢: (٤) رواه الترمذي.

<sup>(</sup>ه) الربية: اي الشك ال

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

واياك أن تحتقر دنبا مهما كان صغيرا .

عممظم النار من مستصغر الشرر

وفى المحديث الشريف: « اياكم ومعقرات الذنوب ، غانهن يجتمعن على الرجل هتى يهلكنه »(۱) وأيضا: « يا عائشة ٥٠ اياك ومحقرات الذنوب غان لها من الله طالبا »(۲) ٠

\* \* \*

واحدر أن تقع أيضا فى شباك الشيطان الذى حدرنا الله سبحانه وتمالى من مكايده وغننته غقال: « • • ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو حبين • انعا يامركم بالمدوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون »(٢) •

وقال : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء »(٤) •

وقال : « ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا »(٠) •

وقال: « انها يريد الشيطان أن يوقع بينكم المداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويمسدكم عن فكر ألله وعن المسلاة ، فهل أنتم منتهون »(۱) وقال: « أنه عدو مضل مبين »(۱) وقال: « أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، أنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »(۱) .

\* \* \*

وهتى تقف على بعض مكايده وتكون حذرا منه ، اليك هذه الصور التى وردت فى كتاب « تلبيس ابليس » (٩) :

« بلمنا أن أبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه « بلمنا أن أبليس ظهر ليحيى : يا أبليس • • ما هذه الماليق التي معاليق من كل شيء ، فقال يحيى : يا أبليس • • ما هذه الماليق التي أصيد بهن أبن آدم • قال : أرى عليك ؟ قال : هذه الشهوات التي أصيد بهن أبن آدم • قال :

سنة ٧٩٥ ه

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه احمد والطبراني والبيهتي .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٦٨ ، ١٦٩ (١) البقرة: ٢٦٨

<sup>(</sup>٥) النساء: ٦٠ . الساء: ١٠

<sup>• (</sup>۷) القصص : ۱۵ (۸) غاطر : ۲ • (۳) القصص : ۱۵ المغدادي المتا

<sup>(</sup>٩) للحافظ الامام جمال الدين ابو الفرج ابن الجوزى البغدادي المتوفى

فهل لى فيها من شيء ؟ قال : ربما شبعت غثقلناك عن الذكر ، قال : فهل غير ذلك ؟ قال : لا والله ، قال : لله على أن لا أملاً بطنى من طعام أبدا . وقال ابليس : ولله على أن لا أنصح مسلما أبدا .

وقيل: لما ركب نوح عليه السلام السغينة رأى غيها شيخا لم يعرفه ، فقال له نوح: ما أدخلك ؟ قال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معى ، وأبدانهم معك ، فقال له نوح عليه السلام: اخرج يا عدو الله ، فقال ابليس: خمس أهلك بهن الناس وسأحدثك منهن بثلاث ولا أحدثك باثنتين • فأوحى الله تبارك وتعالى الى نوح عليه السلام: انه لا حاجة لك الى الثلاث ، فمره يحدثك بالاثنتين • فقال: بهما أهلك الناس وهما لا يكذبان: الحسد (۱) والحرص (۲) ، فعالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما ، وبالحرص أبيح لآدم الجنة كلها فأصبت حاجتى منه فأخرج من الجنة •

وقیل: لقی ابلیس موسی علیه السلام ، فقال: یا موسی ۱۰۰ أنت الذی اصطفاك الله برسالته ، وكلمك تكلیما ، وأنا من خلق الله تعالی ، وأذنبت ذنبا وأرید أن أتوب فاشفع لی الی ربی عز وجل أن یتوب علی ، فدعا موسی ربه ، فقال: یا موسی ۱۰۰ قد قضیت حاجتك ، فلقی موسی ابلیس فقال: قد أمرت أن تسجد لآدم فی قبره ویتاب علیك ، فاستكبر وغضب ، وقال: لم أسجد له حیا أأسجد له میتا ؟ ثم قال ابلیس: یا موسی ۱۰۰ ان لك حقا بما شفعت الی ربی فاذكرنی عند ثلاث حتی لا تهلك فیهن:

اذكرنى حين تغضب فأنا وحى فى قلبك ، وعينى فى عينك ، وأجرى منك مجرى الدم .

واذكرني حين تلقى الزحف(٢) غاني آتي ابن آدم حين يلقي

<sup>(</sup>۱) الحسد : ان يرى الرجل لاخيه نعبة نيتبنى ان تزول وتكون له دونه ، والغبطة : ان يتبنى أن يكون له مثلها ولا يتبنى زوالها عنه . والأول مذموم ، والثانى محمود .

<sup>(</sup>٢) الحرص: شدة الارادة والشره الى المطلوب وهو نوعان: حرص فاجع ، وحرص نامع ، فالأول: حرص المرء على الدنيا وهو مشغول معنب بها فلا يفرغ من محبتها ، والثانى: حرصه على طاعة الله أملا في رحبته سبحانه .

<sup>(</sup>٣) أي عند زحفك للقاء العدو.

الزحف فأذكره ولده ، وأهله حتى يولى ، وأياك أن تجالس أمرأة ليست بذأت محرم فانى رسولها اليك ورسولك اليها •

وقيل: بينما موسى عليه السلام جالس فى بعض مجالسه اذ أقبل البيس عليه برنس (۱) له يتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثم أتاه وقال له: السلام عليك يا موسى ٥٠ فقال له موسى عليه السلام: من أنت ؟ قال: أنا ابليس، قال: فلا حياك الله، ما جاء بك ؟ قال: جئت لأسلم عليك لمنزلتك عند الله تعالى ومكانتك منه وقال: فما الذى رأيته عليك ؟ قال: به أختطف قلوب بنى آدم، قال: فما الذى اذا صنعه الانسان استحوذت عليه ؟ قال: اذا أعجبته نفسه، واستكثر عمله، ونسى ذنوبه و

و احذرك ثلاثا : لا تخلون بامرأة لا تحل (٢) لك قط ، غانه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له الاكنت صاحبه دون أصحابي حتى أغتنه •

ولا تعاهد الله عهدا الا وغيت به ، غانه ما عاهد الله أحد الا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوغاء به ٠

ولا تخرجن صدقة الا أمضيتها ، غانه ما أخرج رجل صدقة غلم يمضها الا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين اخراجها •

ثم ولى يقول: يا ويله \_ ثلاثة \_ علم موسى ما يحذر به بنى آدم و وقيل: كان عابد فى بنى اسرائيل من أعبد أهل زمانه ، وكان فى زمانه ثلاثة الحوة لهم أخت وكانت بكرا ليس لهم أخت غيرها ، فخرج البعث (۲) على ثلاثتهم غلم يدروا عند من يخلفون أختهم ولا من يأمنون عليها ولا عند من يضعونها ، قال (٤) : فأجمعوا رأيهم على أن يخلفوها عند عابد بنى اسرائيل ، وكان ثقة فى أنفسهم ، فأتوه فسألوه أن يخلفوها عنده فتكون فى كنفه وجواره الى أن يرجعوا من غزاتهم ، فأبى ذلك وتعوذ بالله عز وجل منهم ومن أختهم ، قال : فلم يزالوا به حتى أطاعهم ، فقال : أنزلوها فى بيت حذاء (٥) صومعتى ، قال : فأنزلوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ، فمكثت فى جوار ذلك فأنزلوها فى ذلك البيت ثم انطلقوا وتركوها ، فمكثت فى جوار ذلك

<sup>(</sup>۱) البرنس: هو كل ثوب راسه منه ملتزق به ، وهو ما شاع استعماله في المغرب .

<sup>(</sup>٢) أي لا يحل الخلوة بها لأنها ليست من المحارم .

<sup>(</sup>٣) أي طلبوا الجهاد في سبيل الله . (١) أي الراوي .

<sup>... (</sup>ه) ای بجوار صومعتی .

العابد زمانا ينزل اليها بالطعام من صومعته ثم يأمرها فتخرج من بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام • قال : فتلطف له الشيطان فلم مزل به يرغبه فى الخير ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهارا ويخوفه أن يراها أحد فيعلقها ، فلو مشيت بطعامها حتى تضعه على باب بيتها كان أعظم لأجرك ، قال : فلم يزل به حتى مشى اليها بطعامها ووضعه على باب بيتها ولم يكلمها قال : فلبث على هذه الحالة زمانا •

ثم جاءه ابليس فرغبه في الخير والأجر وحضه عليه ، وقال : او كنت تمشى اليها بطعامها في بيتها كان أعظم الأجرك ، قال : هلم يزل به حتى مشى اليها بالطعام ثم وضعه فى بيتها غلبث على ذلك زمانا ، ثم جاءه ابليس فرغبه الخير وحضه عليه ، فقال : لو كنت تكلمها وتحدثها غتأنس بحديثك غانها قد استوحشت وحشة شديدة ، قال : غلم يزل به حتى حدثها زمانا يطلع اليها من غوق صومعته ، قال : ثم أتاه ابليس بعد ذلك ، فقال : لو كنت تنزل اليها فتقعد على باب صومعتك وتحدثها وتقعد هي على باب بيتها غتحدثك كان آنس لها ، غلم يزل به حتى أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدثها وتحدثه ، وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على باب بيتها ، قال : فلبثا زمانا يتحدثان ثم جاءه ابليس غرغبه في الخير والثواب غيما يصنع بها ، وقال : لو خرجت من باب صومعتك ثم جلست قريبا من باب بيتها فحدثتها كان آنس لها فلم يزل به حتى فعل ، قال : فلبث زمانا ، ثم جاءه ابليس فرغبه في الخير قائلا : لو دنوت منها وجلست عند باب بيتها غدد ثتها ولم تخرج من بيتها ، غفعل فكان ينزل من صومعته فيقف على باب بيتها فيحدثها ، غلبثا على ذلك حينا ثم جاءه ابليس ، فقال : لو دخلت البيت معها فحدثتها ولم تتركها تبرز وجهها لأحد كان أحسن بك ، غلم يزل به حتى دخل البيت عجعل يحدثها نهارها كله غاذا مضى النهار صعد الى صومعته ، قال: ثم أتاه ابليس بعد ذلك غلم يزل يزينها له حتى ضرب العابد على غخذها وقبلها ٠

غلم يزل ابليس يحسنها فى عينيه ويسول له حتى وقع عليها فأحبلها غولدت له غلاما غجاء ابليس فقال : أرأيت ان جاء الحوة الجارية وقد ولدت منك كيف تصنع ؟

لا آمن أن تفتضح أو يفضحوك ، فاعمد الى ابنها فاذبحه وادفنه فانها ستكتم ذلك عليك مخافة الخوتها أن يطلعوا على ما صنعت بها ،

ففعل فقال له: أتراها تكتم اخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها ، قال : خذها واذبحها وادفنها مع ابنها ، فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في الحفرة مع ابنها وأطبق عليهما صخرة عظيمة وسوى عليهما وصعد الى صومعته يتعبد فيها فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث حتى أقبل اخوتها من الغزو ، فجاءوا فسألوه عنها فنعاها لهم وترحم عليها وبكاها ، وقال : كانت خير امرأة وهذا قبرها فانظروا اليه ، فأتى اخوتها القبر فبكوا أختهم وترحموا عليها وأقاموا على قبرها أياما ثم انصرفوا الى أهاليهم .

فلما جن عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم جاءهم الشيطان فى النوم على صورة رجل مسافر فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم فأخبره بقول العابد وموتها وترحمه عليها وكيف أراهم موضع قبرها فكذبه الشيطان ، وقال: لم يصدقكم أمر أختكم انه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاما فذبحه وذبحها معه فزعا منكم وألقاهما فى حفيرة احتفرها خلف باب البيت الذى كانت فيه عن يمين من دخله • فانطلقوا فادخلوا البيت الذى كانت فبه عن يمين من دخله • فانطلقوا خبرتكم هناك جميعا • وأتى الأوسط فى منامه فقال له مثل ذلك •

ثم أتى أصغرهم غقال له مثل ذلك ، غلما استيقظ القوم أصبحوا متعجبين مما رأى كل واحد منهم ، غأقبل بعضهم على بعض يقول لأخيه : لقد رأيت الليلة عجبا فأخبر بعضهم بعضا بما رأى ، فقال كبيرهم : هذا حلم ليس بشىء غامضوا بنا ودعوا هذا عنكم •

فقال أصغرهم: والله الأمضى حتى آتى الى هذا المكان فأنظر فيه ، قال : فانطلقوا جميعا حتى أتوا البيت الذى كانت فيه أختهم ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذى وصف لهم فى منامهم فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين فى الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنهما العابد فصدق قول ابليس فيما صنع بهما ، فاستعدوا عليه ملكهم فأنزل من صومعته وقدم ليصلب فلما أوثقوه على الخشبة أتاه الشيطان ، فقال له :

أنا صاحبك الذي فتنتك بالمرأة التي أحبلتها وذبحتها وابنها ، فان أنت أطعتنى اليوم وكفرت بالله الذي خلقك وصورك خلصت مما أنت فيه • قال : فكفر العابد • فلما كفر بالله تعالى خلى الشيطان بينه وبين أصحابه فصلبوه • قال : ففيه نزلت هذه الآية : «كمشل الشيطان أذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برىء منك ، أنى أخاف

الله رب المالين · فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين »(١) ·

وقيل: اذا أصبح ابليس بث جنوده فى الأرض غيقول: من أضل مسلما ألبسته التاج • غيقول له القائل من جنوده الشياطين: لم أزل بفلان حتى طلق امرأته ، قال: يوشك أن يتزوج •

ويقول آخر : لم أزل بفلان حتى عق • قال : يوشك أن يبر •

ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى زنى ، قال: أنت •

ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى شرب ، قال: أنت •

ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى قتل ، فيقول: أنت أنت •

وقيل: ان الشيطان قال للمرأة: أنت نصف جندى ، وأنت سهمى الذى أرمى به فلا أخطى، ، وأنت موضع سرى ، وأنت رسولى فى حاجتى .

وقيل: لما بعث النبى صلى الله عليه وسلم جعل ابليس لعنه الله عرسل شياطينه الى أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فيجيئون اليه بصحفهم ليس فيها شيء فيقول لهم: مالكم لا تصيبوا منهم شيئا، فقالوا: ما صحبنا قوما مثل هؤلاء • فقال: رويدا بهم فعسى أن تفتح لهم الدنيا، هناك تصيبون حاجتكم منهم •

# \* \* \*

فلاحظ كل هذا وجاهد شيطانك الذى يحرص دائما وأبدا على اغوائك مع ملاحظة قول الله تعالى: « أن كيد الشيطان كان ضعيفا »(٢) واستعن عليه بالله تعالى كما جاء فى قول بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان اذا سول لك الخطايا ؟ قال : أجاهده • قال : هذا يطول ، عاد ؟ قال : أجاهده • قال : هذا يطول ، أرأيت ان مررت بغنم غنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع ؟ قال : أكابده وأرده جهدى • قال : هذا يطول عليك ، ولكن استعن بصاحب الغنم يكف عنك •

وقال أحدهم: واعلم أن ابليس مع المتقى والمخلط كرجل جالس وبين يديه طعام ، فمر به كلب فقال له: اخسأ ، فذهب ، فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أعطاه لم يبرح • فالأول مثل المتقى يمر

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٧ ، ١٧

به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر ، والثاني : مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لكان تخليطه •

« فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم »(۱) و : « قل أعوذ برب الناس • ملك الناس • الله الناس • من شر الوسواس الخناس • الذي يوسوس في صدور الناس • من الجنة والناس »(۲) •

وعوذ أولادك من شره فقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين عليهما رضوان الله فيقول: « أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة (٢٠) ، ومن كل عين لامة (٤٠) ثم يقول: « وهكذا كان أبى ابراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ اسماعيل واسحاق (٥٠) •

كما ورد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن الشيطان يأتى أحدكم غيقول : من خلقك ؟ غيقول : الله تبارك وتعالى • غيقول : غمن خلق الله ؟غاذا وجد أحدكم ذلك غليقل : آمنت بالله ورسوله ، غان ذلك يذهب عنه » •

# \* \* \*

فلا تنس كل هذا ولا تغفل عن ذكر الله تعالى حتى لا يقترب الشيطان منك ققد قال تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين »(١) ويعش : أى يغفل •

## \* \* \*

وضع نصب عينيك دائما وأبدا خطبة الشيطان الأكبر عليه لمنة الله تعالى التى سيلقيها على منبر من نار بعد أن يقضى الأمر — أى بعد أن يؤمر بأهل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار والتى يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها فيقول: « وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ، وما كان لى عليكم من سلطان الا أن دعوتكم فاستجبتم لى ، فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ،

<sup>(</sup>۱) النحل: ۱۸ (۲) سورة الناس.

<sup>(</sup>٣) هامة: المراديها الزواحف المؤنية.

<sup>(</sup>٤) اى حاسدة . (٥) ورد في الصحيحين .

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٣٦

ما أنا بمصرخكم (١) وما أنتم بمصرخي ، أنى كفرت بما أشركتمون من . قبل ، أن الطَّالِين لهم عذاب أليم »(٢) •

\* \* \*

ثم اليك في نهاية هذا العرض السريع هذا النموذج الحي الذي أرجو أن تنتفع به:

وخلاصته أن شقيق البلخى ـ وقد كان من أساتذة العلم النافع كما كان من أطباء القلوب ـ قال ذات يوم لتلميذه حاتم الأصم ـ بعد أن تلقى العلم عليه أكثر من ثلاثين عاما ـ : ما الذى تعلمته منى منذ صحبتنى ؟ فقال : ستة أشياء :

الأول: رأيت الناس فى شك من أمر الرزق وما منهم الا وهو شحيح بما عنده حريص عليه فتوكلت على الله لقوله تبارك وتعالى: « وما من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ٠٠٠ »(٢) لأنى من جملة الدواب فلم أشغل قلبى بما تكفل به القوى المتين ؟ فقال له: أحسنت ٠

الثانى: رأيت لكل انسان صديقا يفشى اليه سره ويشكو اليه أمره ولكنهم لا يكتمون الأسرار ولا يدفعون مصادمة الأقدار ، فجعلت صديقى العمل الصالح ليكون لى عونا عند الحساب ، ويثبتنى بين يدى الله عز وجل ويرافقنى فى مرورى على الصراط • فقال له: أحسنت •

الثالث: رأيت لكل واحد من الناس عدوا ، هنظرت غاذا الذي اغتابني ليس بعدوى ، ولا من ظلمنى ، ولا من أساءنى ، لأنه انما يهادينى بحسناته ويتحمل عنى من سيئاتى ، ولكن عدوى هو الذي اذا كنت في طاعة الله تعالى أغرانى بمعصيته ، فرأيت أن ذلك هو ابليس ، والنفس ، والدنيا ، والهوى : فاتخذتهم أعداء واحترست منهم وأعددت العدة لمحاربتهم غلا أدع واحدا منهم يقربنى ، فقال :

الرابع: رأيت أن كل حى مطلوب وأن ملك الموت عليه السلام هو الطالب ، ففرغت نفسى لملاقاته ، حتى اذا ما جاء بادرت معه بلا عائق • فقال له: أحسنت •

الخامس: نظرت الى الناس متحابين ومتباغضين ، ورأيت المحب لا يملك لحبيبه شيئا ، فتأملت سبب المحبة والبعضاء فعلمت أنه الجسد

<sup>(</sup>۱) أي بمغيثكم .

<sup>(</sup>٣) هودا: ٦

<sup>(</sup>٢) ابراهيم: ٢٢

فنفيته عنى بنفى العلائق التي بيني وبينه وهي الشهوات فأحببت الناس كلهم فلم أرض لهم الا ما رضيته لنفسى • فقال له : أحسنت • السادس: رأيت أن كل ساكن لابد له من مفارقة سكنه وأن مصير كل ساكن الى القبر فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التي تسرني فى ذلك المسكن الجديد الذى ما وراءه الا الجنة أو النار ، فقال له

واذا كنت قد فرطت في جنب الله وظلمت نفسك بفعل شيء من الموبقات فحسبك أن تقول مع القائل الراجي عفو ربه:

رب انى ظلمت نفسى بنفسى ولك الأمر في اما واما(١). رب أن تعف فهو فضل والا فهو عدل والفضل للعدل ينمى (٣) أ أو سواها غلست تسئل عما(ع) الم يشن (٦) من بحار عفوك يما (٧) حيث نوري(٨) بالمويقات ادلهما من هداك الذي ب (طه) استتما تعلق في جاهه يوقي المهما وسلم ما لاح بدر ونما

رب لا تقنطوا(٢) بروح روحى وبآى العقاب أذهب غما رب ابليس قاد نفسي فليته الى ما بها اليه ألما رب انى أبدى الصلاح وأخفى سوء صنعى لكى يقال نعما رب ما قدمت بداى جميلا غير ظنى بأن عفول عملا رب ان رحمة فأنت حـواد رب جرمی اذا تجسم جرما(ه) رب انی أهمنی یوم یسعی رب أبدل ظلام قلبي بنور واعف عنى بجاهه ان من وعليه وآله مسلل مارب

شقيق: يكفيك ذلك واعمل عليه الى الموت .

<sup>(1)</sup> الما والما: أي أما الى الجنة وألما الى نار .

<sup>(</sup>٣) يقصد قوم الله تعالى: (( لا تقتطوا من رحمة الله )) ( الزمر: ٥٢ ) م:

<sup>(</sup>٣) أي ينسب .

<sup>(</sup>١) يمنى تول الله تعالى : (( لا يستل عما يفعل وهم يستلون ١١ (ه) ای جسیا . ٠ ( الانساء: ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٧) أي بحراً . (٦) أي يغير .

<sup>(</sup>٨) يمنى بكلمة ( نورى ) تول الله تعالى : (( نورهم يسعى بين أيديهم ال - ( التحريم : ٨ ) .

بع. (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى النَّاس):

وليس هذا معناه أن تكون منزويا فى زاوية الحرمان كالآلة المعطلة-أو المكهنة:

وانما المراد من هذه النصيحة المحمدية أن تأخذ بالأسباب كما أمرك الله تعالى فى قوله: «فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(١) وقد وله : « ٠٠٠ فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون »(٢) ٠

ولعلك تلاحظ فى هذا قول الله تبارك وتعالى لمريم عليها السلام وهى فى حاجة الى راحة : « وهزى اليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا »(٢) مع أنه سبحانه وتعالى كان فى مقدوره أن يرسل ملكا لهز النخلة أو يأمر النخلة فتهتز وحدها •

ولكن كما يقول القائل:

ولو شاء أدنى الجذع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب فأنت مطالب كما رأيت تنفيذا لأمر الله تعالى بأخذ الأسباب طلبا للرزق مع تفويض الأمر اليه سبحانه •

ثم بعد ذلك لا بد أن تكون راضيا بما قسم الله تعالى لك حتى الله تكون مهموما ومنعصا فى حياتك مع أنك لو غكرت قليلا فى هذا الموضوع لتبين لك أن هذه الدنيا بكل ما غيها لا تستحق منا أدنى تفكير ، وأن كل مخلوق فى هذا الوجود قد ضمن الله رزقه وهو لا يزال فى عالم الغيب .

وحسبك تأكيدا لك أن تقرأ قول الله تعالى : « أن الله هو الرزاق . 

قو القوة المتين »(٤) وقسوله : « وما من دابة فى الأرض الا على الله عليه وسلم — عن أبى عبد الرحمن أبن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : « أن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل يوما نطغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يرسل اليه اللك غينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : يكتب رزقه ، وأجله ،

<sup>10:</sup>组制(1)

<sup>(</sup>٣) سريم: ٥٦

<sup>(</sup>o) هود: <del>۲</del>

<sup>(</sup>٢) الجمعة: ١٠

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٨٥

وعمله ، وشقى أو سعيد ، غوالله الذى لا اله غيره ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع غيسبق عليه الكتاب غيمل أهل النار غيمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها ذراع غيسبق عليه الكتاب غيمل بعمل أهل الجنة غيدخلها »(۱) •

ولهذا عندما سئل سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام: لم اختارك الله خليلا ؟ قال: لثلاث:

" الأول : ما خيرت بين أمرين الا اخترت الذي لله على غيره • الثانى : ما اهتممت بشيء ضمنه الله لى فى أمر رزقى • الثالث : ما تغديت ولا تعشيت الا مع الضيف •

وعندما رأى ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه رجلا مهموما قال له: أيها الرجل • • انى سائلك عن ثلاث فأجبنى ، قال الرجل : نعم • فقال له ابراهيم : أيجرى في هذا الكون شيء لا يريده الله ؟ قال : كلا • قال : أغينقص من رزقك شيء قدره الله ؟ قال : كلا •

قال : أغينقص من أجلك لحظة كتبها الله فى الحياة ؟ قال : كلا • عقال له ابراهيم : غعلام الهم اذن ؟

مع ملاحظة أن هذا الكلام ليس معناه كما قرأت فى أوله أن تكون متواكلا ، وانما المراد كما عرفت أن تكون آخذا بالأسباب كما أمرك الله تعالى مع اعتقادك أن ما كان لك سوف يأتيك بشرط أن لا تكسل عن طلبه والا كنت مخالفا لأوامر الله ، وبالتالى كنت صغيرا عند عقلاء الناس الذين لا يحترمون غير الانسان الايجابى الذى يثبت وجوده بين الأحياء لا بالضجيج ولكن بالعمل الجاد فى جميع ميادين العمل الشريف .

وحسبك حتى تعتر بايجابيتك أن تعلم أنه ما من نبى من الأنبياء ولا عالم من المتقدمين الا وكانت له صنعة يعملها بيده قصدا للتشريع ان كانت من نبى ، وطلبا للرزق ان كانت من غيره •

وفى هذا يقول أبن عباس رضى الله عنهما عندما سئل عن صنائح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

كان آدم حراثا ، وادرنيس خياطا ، مع كونه ملكا عظيما وحكيما فريدا \_ وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط (۱) وكان لا يغفل عن فكر الله تعالى أثناء خياطته \_ وكان نوح نجارا \_ وهو أول من صنع الفلك \_ وكان هود تاجرا ، وكذلك صالح ، وكان ابراهيم زراعا ، وكان اسماعيل قناصا (۲) ، وكان اسحاق راعيا ، وكذلك يعقوب ، وشعيب ، وكان اسماعيل قناصا (۲) ، وكان اسحاق راعيا ، وكذلك يعقوب ، وشعيب ، وموسى ، وكان يوسف مشتغلا بصناعة الساعات \_ ويقال انه صنع مساعة من الخشب حينما كان في السجن \_ وكان هارون وزيرا ، وكان الياس نساجا ، وكان داوود زرادا \_ أي يعمل زردا ودروع الحديد \_ وكان عيسى سياحا ، وكان محمد صلى الله عليه وسلم تاجرا ومجاهدا في سبيل الله ، ولهذا كان يقول : « جعل رزقى تحت ظل رمحى » كما كان يحب البكور \_ أي السعى أول النهار \_ في طلب الرزق من حوائح الدنيا ، ويقول :

« اللهم بارك لأمتى فى بكورها »(٢) ويقول مرغبا فى السعى على الرزق: « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وان نبى الله داوود كان يأكل من عمل يده »(٤) ويقول: « لأن يأخذ أحدكم أحبله غيأتى بحزمة من حطب على ظهره غيبيعها غيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه »(٥) •

## \* \* \*

فاذكر كل هذا بالاضافة الى ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا غضة ، وان الله يرزق الناس بعضهم من بعض » •

وقوله: « يا معشر الفقراء ٠٠ ارفعوا رؤوسكم ، التجروا فقد وضح الطريق ولا تكونوا عيالًا على الناس » ٠

وأخرج الحاكم وابن أبى الدنيا عن معاوية بن قرة قال : لقى عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال : من أنتم ؟ فقالوا : متوكلون •

<sup>(</sup>١) كانوا قبل ذلك يلبسون جلود الحيوانات .

<sup>(</sup>۲) أي صنياداً.

<sup>(</sup>۳) من حدیث رواه ابو داوود والترمذی والنسسائی وابن ماجه و ابن حبان . (۲) ه) رواه البخاری .

قال: كذبتم ، ما أنتم متوكلون انما المتوكل الذى ألقى حبه فى الأرض وتوكل على الله .

وروى العوام بن حوشب عن أبى صالح مولى عمر رضى الله عنهم ، أنه قال : « كان عمر يأمرنا أن نشترك ثلاثة ، فيحلب واحد ، ويبيع الآخر ، ويغزو الثالث فى سبيل الله تعالى » •

## \* \* \*

وحتى ترضى وتشكر ربك على ما أعطاك ، اليك هذه الأحاديث الشريفة والآثار النافعة : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ما شبع الله محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام تباعا حتى قبض » وفى رواية قال أبو حازم : رأيت أبا هريرة يشير باصبعه مرارا ويقول : « والذى نفس أبى هريرة بيده ما شبع نبى الله محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من حنطة حتى فارق الدنيا » (۱) •

وعن ثوبان رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ٠٠ ما يكفينى من الدنيا ؟ قال: « ما سد جوعتك ، ودارى عورتك ، وان كان لك بيت يظلك غذاك ، وان كان لك دابة فبخ (٢) بخ » (٢) ٠

وعن أبى عبد الرحمن الحبلى قال : سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص ، وسأله رجل فقال : ألست من فقراء المهاجرين ؟ فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوى اليها ؟ قال : نعم • قال : ألك مسكن تسكنه ؟ قال : نعم • قال : فأنت من الأغنياء • قال : فأن لى خادما • قال : فأنت من الموك (٤) •

وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «طوبى (٥) لن هدى للاسلام ، وكان عيشه كفافا وقنع » (١) • وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ، وقنعه الله مها آتاه » (٧) •

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم . (٢) كلمة تقال عند المدح والرضا .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراتي ه: (٤) رواه مسلم م

<sup>(</sup>٥) أي العاتبة الطيبة ، وقيل هي شجرة في الجنة يسير الراكب في. ظلها مائة علم .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والمحلكم وقال : صحيح على شرطمسلم . (٧) رواه مسلم والترمذي .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه سلم يقول : « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا » وفي رواية : « كفافا » (۱) •

الكفاف: ما يكفى الانسان ويكفيه عن ذل السؤال على حد ما قيل: أيها المرء أن دنياك بحر موجه طاغح غلا تأمننها وسبيل النجاة غيها منير وهو أخذ الكفاف والقوت منها وللامام النووى:

وجدت القناعة أصل العنى فصرت بأذيالها متمسك غلا ذا يرانى على بابه ولا ذا يرانى به منهمك وعشت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ولائبى العتاهية:

رغيف خسبز يابس أو كوز ماء بارد وغسرفة ضيقة أو مسجد بمعزل تدرس فيه دفترا معتبرا بما مضى خير من الساعات في فهده وحسيتي طوبي لن يسمعها فاسمع لنصح مشفق وللامام الشافعي رضي الله عنه: وأحيت القنوع وكان ميتا أذا طمع يحل بقلب عبد

ويرحم الله القائل:
لا تخضعن لمخلوق على طمح
واسترزق الله معا في خزائنه
واستعن بالله عن دنيا اللوك كما

تأكله فى زاويه تشربه من ساقيه نفسك غيها خاليه عن الورى فى ناحيه مستندا لساريه من القسور الخاليه فى القصور العاليه مخبرة بحاليك تلك لعمرى كافيه يدعى أبا العتاهيه

فان النفس ما طمعت تهون ففى احيائه عرضى مصون علته مهانة وعلاه هون

فان ذلك وهن منك فى الدين فان ذلك بين الكاف والنون المتعنى اللوك بدنياهم عن الدين

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه .

وقد كان عمرين الخطاب رضى الله عنه فى غاية من الزهد والتقالل. من الدنيا حتى أن قميصه كان فيه أربع رقاع بين كتفيه ، وأبطأ يوما عن الخروج لصلاة الجمعة وهو خليفة ثم خرج فاعتذر الناس وقال : انما حبسنى عنكم ثوبى هذا ، كان يغسل وليس عندى غيره •

وكان يبرد فى الشتاء حتى ترعد مفاصله فيقال له: ألا تأخذ لك من بيت مال المسلمين كساء ، فيقول: لا أنقص المسلمين من بيت مالهم شيئًا لى • وكان لا يجمع فى سماطه بين ادامين حتى أن ابنته حفصة قدمت له مرقا باردا وصبت عليه زيتا ، فقال: ادامان فى اناء واحد لا آكله حتى ألقى الله عز وجل •

وكان يقول: وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت ، لا أجر لى ولا وزر على • ولما مات رآه العباس رضى الله عنه فى المنام غقال له: وكيف وجدت الأمريا أمير المؤمنين ؟ غقال: كاد عرشى يهوى بى لولا أنى وجدت ربا رحيما •

وكان الامام على رضى الله عنه يرقع قميصه ويقول: ان لبس المرقع يخشع القلب • ومما ينسب اليه كرم الله وجهه:

حقيق بالتواضع من يموت ويكفى المرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب الى قوم كلامهم السكوت

ولما تولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الخلافة وضع ماله ومال زوجته فاطمة بنت عبد الملك فى بيت مال المسلمين وصار كآحاد الناس حتى انه لا يملك الا قميصا واحدا ، وهى كذلك ، فاذا أراد غسله مكث فى البيت حتى يجف على حد ما قيل:

قوم اذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الأبوابا ومع ما كان عليه من الورع والزهد والعدل الذى ضرب به المثل ، كان له (سرداب) ينزل فيه كل ليلة ويظل يبكى ويتضرع الى الله تعالى حتى الصباح ، وقيل له فى مرض الموت : تركت أولادك ليس لهم درهم ولا دينار ، فقال : لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لعيرهم وانما ولدى أحد رجلين : اما مطيع لله ، فالله تعالى كافيه ، وهو يتولى . الصالحين ، واما عاص لله فما أبالى بما وقع له ،

ولما اجتمع هارون الرشيد بالبهلول قال له : عظني ٠ فقال ٢

جم أعظك ؟ هذه قصورهم ، وهذه قبورهم ، ثم قال : كيف بك يا أمير المؤمنين اذا أقامك الحق تعالى بين يديه وسألك عن النقير (١) والفتيل (١) والقطمير (٢) وأنت عطشان جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون اليك ويضحكون ؟ فخنقته العبرة(٤) وأمر له بصلة ، غقال : ردها على من والخذتها منهم قبل أن لا تجد لهم شيئا ترضيهم به • • ثم أنشد:

دع المرص على الدنيا وفي العيش غلا تطمع ولا تجمع من المال غما تدرى لن تجمع غان الرزق مقســـوم وسوء الظن لا ينفــع فقیر کل ذی حرص غنی کل من یقنے

فلاتنسكل هذا ٥٠ و :

وكل الأمور الى القضا كن عن همــومك معرضــا تنسی به ما قد مضی وابشر بذير عاجل اك في عواقب ، رضاً غارب أمـــر مسخط وربما ضاق الفضا ولربما اتسم المضيق غلا تكن متعــــرضا الله يفعمل ما يشاء على ما قدد مضى الله عودك الجميل فقس

وتأمل كذلك قول القائل:

ولم يكشف لخلوق قناعه عزيز النفس من ازم القناعه وهل عرز أعز من القناعة أغادتنا القناعة كل عز وصير بعدها التقوى بضاعه , فصيرها لنفسك رأس مال وتسعد في الجنان بصبر ساعه لتغنى فى حياتك عن لئيم

\* (وأحسن الي جارك تكن مؤمنا): وحسبى ترغيبا لك بالاضافة الى هذه الوصية وما قرأته سابقا(٥) في هذا الموضوع أن أقرأ معك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

<sup>(</sup>١) النتير: هو النترة التي في ظهر النواة .

ر (٢) الفتيل: ما في شبق النواة . (٣) القطمير: الغشباء الرقيق الذي حول النواة والمراد أن يساله اله (٤) أي النبوع • نتمالي عن كل شيء ٠

<sup>(</sup>٥) راجع هذا الموضوع في الجزء الأول والثاني .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله ، فليس ذلك بمؤمن ، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ، أو تدرى ما حق الجار ؟ اذا استعانك أعنته ، واذا استقرضك أقرضته ، واذا أصابته مصيبة عزيته ، واذا مات اتبعت جنازته ، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح الا باذنه ولا تؤذه بقتار (۱) ريح قدرك الا أن تغرف اله ، وان اشتريت فاكهة فاهد له ، فان لم تفعل فأدخلها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده » (۲) .

ففى هذا الحديث الشريف كما رأيت يوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحسان الى الجار على هذا النحو الذى قرأته ، وذلك لأن جارك أقرب اليك من أهلك وعشيرتك وهو عونك وساعدك الأيمن فى أفراحك وأحزانك .

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحذر دائما وأبدا من ايذاء الجار غيقول: « والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » والله لا يؤمن » قيل: يا رسول الله • • لقد خاب وخسر » ومن هذا ؟ قال: « من لا يأمن جاره بوائقه » قالوا: وما بوائقه ؟ قال: «شره » (٢) •

ویقول : « ما آمن بی من بات شبعان وجاره جائع الی جنبه (3) وهو یعلم (3) •

ويقول: « ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع » (٥) •

ويقول: « كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب ٠٠ سل مذا الم أغلق عنى بابه ، ومنعنى غضله » (٦) ؟

وعندما جاءه رجل يقول له : يا رسول الله ٠٠ اكسنى (٧) أعرض

<sup>(</sup>١) الدخان من المطبوخ.

<sup>(</sup>٢) رواه الخرائطي من مكارم الاخلاق.

<sup>(</sup>۳) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني والبزار واستاده حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني وابو يعلى ورواته ثقسات ورواه الحاكم من حديث عائشة

<sup>(</sup>٦) رواه الاصبهاني .

<sup>(</sup>٧) ای اعطنی ثوبا استر به عورتی .

عنه ، فقال : يا رسول الله • • اكسنى ، فقال : « أما لك جار له فضل (۱) ثوبين » ؟ قال : بلى ، غير واحد (۲) ، قال : « فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة (۲) » (۱) •

وذات يوم جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره ، قال : « اطرح متاعك على طريق » فطرحه ، فجعل الناس يمرون عليه ويلعنونه (٥) ، فجاء (٦) الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٥٠ لقيت من الناس ، قال : « وما لقيت منهم » ؟ قال : يلعنوننى ، قال : « لقد لعنك الله قبل الناس » فقال : انى لا أعود ، فجاء الذى شكاه الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ارفع متاعك فقد كفيت »(٧) ٠

رواه الطبرانى والبزار باسناد حسن بنحوه الا أنه قال: «ضع متاعك على الطريق \_ أو على ظهر الطريق \_ » فوضعه ، فكان كل من مر به قال: ما شأنك ؟ قال: جارى يؤذينى • قال: فيدعو عليه ، فجاء جاره ، فقال: رد متاعك ، فانى لا أوذيك أبدا •

وقال رجل: يا رسول الله ٠٠ ان غلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها (١) غير أنها تؤذى جيرانها بلسانها (٩) قال: «هى فى النار » قال: يا رسول الله ٠٠ غان فلانة تذكر من قلة صيامها وصلاتها ، وأنها تتصدق بالأتوار من الأقط(١) ولا تؤذى جيرانها ، قال: «هى فى الجنة » رواه أحمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم ، وقال: صحيح الاسناد ، ورواه أبو بكر بن أبى شيبة باسناد صحيح أنضا ، ولفظ بعضهم:

<sup>(</sup>١) يعنى له أكثر من ثوبين ٠

<sup>(</sup>۲) ای لیس له جار واحد بل کثیر .

<sup>(</sup>٣) يعنى لن يدخل معك الخلاله بحق الجوار ·

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في « الأوسط» .

<sup>(</sup>٥) أي يدعون باللعنة على الذي آذاه وحمله على ترك داره .

٠(٦) اي الجاز ٠

۷) ای کفاك الله شر جارك .

 <sup>(</sup>٨) اى تكثر من نوانل الصلاة والصيام والصدقة بعد اداء الغرائض .

<sup>(</sup>٩) أي تستبهم وتشبتهم . (١٠) التور: أناء يشرب نيه والجمع: أتوارد والاقط: اللبن المحمش

بجهد حتى يستعجر ويطبخ ١٠ أو يطبخ به ٠

قال: يا رسول الله ٥٠ غلانة تصوم النهار ، وتقوم الليل ، وتؤذى. جيرانها • قال: « هى فى النار » قالوا: يا رسول الله • • غلانة تصلى. المكتوبات (١) وتتصدق بالأتوار من الأقط ولا تؤذى جيرانها ، قال : « هى فى الجنة » •

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء (٢) في حجة الوداع (٢) يقول: (أوصيكم بالجار حتى أكثر (٤) ، فقلت: انه يورثه » (٥) .

فاذكر كل هذا حتى تحسن الى جارك فتكون مؤمنا ، وحسبك أن تصل الى هذه الدرجة العظيمة التى ان وصلت اليها كنت من المؤمنين حقيا ، وهم : أولياء الله الذين : (( ٠٠٠ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون )(١) .

ويقول الامام الغزالي في « احياء علوم الدين »:

واعلم: أنه ليس حق الجوار كف الأذى فقط ، بل احتمال الأذى ، فان الجار أيضا قد كف أذاه ، فليس فى ذلك قضاء حق ولا يكفى احتمال الأذى ، بل لابد من الرفق واسداء الخير والمعروف ، اذ يقال نا الجار الفقير يتعلق بجاره الغنى يوم القيامة ، فيقول : يا رب . . سل هذا ، لم منعنى معروفه وسد بابه دونى ؟

وبلغ ابن المقفع أن جارا له يبيع داره فى دين ركبه ، وكان يجلس. فى ظل داره ، فقال : ما قمت اذن بجرمة ظل داره ان باعها معدما ، غدفع اليه ثمن الدار ، وقال : لا تبعها •

ویروی أن رجلا جاء الی ابن مسعود رضی الله عنه فقال له : ان لی جارا یؤذینی ویشتمنی ویضیق علی ، فقال : اذهب ، فان هو عصی الله فیك فأطع الله فیه •

<sup>(</sup>١) يعنى اقتصر على صلاة المكتوبات .

<sup>(</sup>۲) وفى بعض الاحاديث انه كان على ناتته القصواء وروى على جملًا مسر .

<sup>(</sup>٣) وهن الحجة الوحيدة التي حجها في الاسسلام ولم يحج قبلها ولا بعدها .

رن (٤) أي بالغ في الوصية واكد نيها يه

<sup>(</sup>۵) رواه الطبراني باسناد جيد . (۲) يونس: ۲۲

وقال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله ٠٠ كيف لى أن أعلم اذا أحسنت أو أسأت ؟ قال: « اذا سمعت جيرانك يقولون: قد أحسنت ، فقد أحسنت ، واذا سمعتهم يقولون: قد أسأت فقد أسأت »(١) •

وقال جابر رضى الله عنه: قال النبى صلى الله عليه وسلم: « من كان له جار له فى حائط أو شريك له فلا يبعه حتى يعرضه عليه » (٢) •

وجملة حق الجار: أن ييدأه بالسلام ، ولا يطيل معه الكلام ، ولا يكثر عن حاله السؤال ، ويعوده فى المرض ويعزيه فى المصية ، ويقوم عنه فى العزاء ويهنئه فى الفرح ، ويظهر الشركة فى السرور معه ، ويصفح عن زلاته ، ولا يتطلع الى عوراته ، ولا يضايقه فى وضع المجذع على جداره ، ولا فى صب المساء فى ميزابه ، ولا فى طرح التراب فى هنائه ، ولا يضيق طريقه الى الدار ، ولا يتبعه النظر غيما يحمله الى داره ، ويستر ما ينكشف له من عوراته ، وينعشه من صرعته اذا نابته نائبة ، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ، ولا يسمع عليه نابته نائبة ، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ، ولا يسمع عليه بولده فى كلمته ، ويرشده الى ما يجهله من أمر دينه ودنياه •

ففى الحديث الشريف: « من أراد الله به خيرا عسله » قيل: وما عسله ؟ قال: « يحببه الى جيرانه » (٢) •

# \* \* \*

🚜 (وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما):

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك ولا زال يوصيك بهذه الوصية في شخص أبى هريرة رضى الله عنه غالسبب في هذا هو

<sup>(</sup>١) رواه احمد والطبراني ، وعبد الله هو ابن مسعود ، واسناده جيد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم دون ذكر الجار ، وقال : صحيح الاسناد وهو عند الخرائطى في « مكارم الاخلاق » بهذا اللفظ ، ولابن ماجه في حديث ابن عباس : « من كان له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره » ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد من حديث أبي عنبة الخولاني ، ورواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » . ورواه البيهتي في « الزهد » من حديث عمرو بن الحبق . واد الخرائطي : قبل : وما عسله ؟ قال : « حببه الي جيرانه » . وقال البيهتي : يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله : واسناده جيسة .

أنه صلى الله عليه وسلم يحب أن تكون مسلما ، ويحب أن تكون مؤمنا ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه »(۱) .

وكيف لا وهو سيد المؤمنين ، وامام المسلمين ، وقدوة المحبين الصادقين .

ولما كان هذا الذى يوصيك به المصطفى صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم عليك فقد رأيت وقبل أن أدور معك حول هذا العنصر الهام الذى لا تدوم المودة والتراحم والتعاطف بين المؤمنين الابه \_ رأيت \_ أن أقف معك على أهم هذه الحقوق التى منها كما ورد فى الأخبار والآثار المناسلة المناسلة

أن تسلم عليه أذا لقيته ، وتجيبه أذا دعاك ، وتشمته أذا عطس ، وتعوده أذا مرض ، وتشهد جنازته أذا مات ، وتبر قسمه أذا أقسم عليك ، وتنصح له أذا استنصحك ، وتحفظه بظهر الغيب أذا غاب عنك ، وتحب له ما تحب لنفسك ، وتكره له ما تكره لنفسك ، وهذا هوا مما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد أذا اشتكى منه عضو تداعى فى توادهم والسهر »(٢) ، وقوله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان في يشد بعضه بعضا »(١) .

ومنها أن تتواضع لكل مسلم ، ولا تتكبر عليه .

وحسبك قول الله تعالى: « أن الله لا يحب من كان مختالا تفخورا »(\*) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أن الله تعالى أوحى الى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد »(\*) وعن أبى أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ، ولا يتكبر، أن يمشى مع الأرملة والمساكين فيقضى حاجتهم •

\* \* \*

ومنها أن لا تسمع الى وشاية أحد عن أحد من الناس ولا تنقلها الله حتى لا تكون فتانا ، ففى الحديث الشريف : « لا يدخل الجنة

<sup>(</sup>۱) روأه البخاري ومسلم . (۲) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه . : (٦) النساء: ٣٦

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود وابن خاجه واللنظ له من حديث عياض بن حمار ورجاله رجال الصحيح .

قتات »(١) • ويتول الخليل بن أحمد رضى الله عنه : من نم لك نم عليك ، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك •

ومنها أن لا يزيد هجرك لن تعرفه على ثلاثة أيام مهما كان غضبك عليه ، ففى الحديث الشريف : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بيدأ بالسلام »(٢) •

تقول عائشة رضى الله عنها: « ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ، الا أن تنتهك حرمة الله ، فينتقم لله » (٢) • وف الخبر: قال الله تعالى ليوسف عليه السلام: « بعفوك عن اخوتك رفعت ذكرك في الدارين » كما يقول ابن عباس رضى الله عنهما: ما عفا رجل عن مظلمة الازاده الله عزا •

## \* \* \*

ومنها أن تحسن الى كل مسلم ما دام هذا فى استطاعتك دون تمييز بين أهلك وغيرهم ، ففى الحديث الشريف : « رأس العقل بعد الدين التودد الى الناس واصطناع المعروف الى كل بر وفاجر »(١) •

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » (٥) •

## \* \* \*

ومنها أن لا تدخل على أحد من المسلمين الا باذنه ، ومن السنة أن تستأذنه ثلاثا ، فان لم يؤذن لك انصرف ، ففى الحديث : عن أبى سعيد الخدرى قال : أتانا أبو موسى قال : ان عمر أرسل الى أن آتيه ، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا غلم يرد على ، فرجعت ، قال : ما منعك أن تأتينا ؟ فقلت : انى أتيت فسلمت على بابك ثلاثا غلم تردوا على فرجعت ، وقد قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » فقال عمر : أقم عليه البينة ، قال أبو سعيد : فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت (٢) ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث حذيفة . والقتات هو النمام .

<sup>(</sup>۲) متفق عليه . (۳) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في « الأوسط » والخطابي في « تاريخ الطالبين » ...

<sup>(</sup>ه) متنق عليه . (٦) متنق عليه .

مع ملاحظة هذا أيضا مع أهلك غربما كانت الزوجة فى وضع يؤلك رؤيته • ولهذا كان من السنة أن تطرق الباب قبل أن تهخل عليها حتى تتهيأ لاستقبالك بالصورة التى ترضيك •

وحتى مع أمك • فعن عطاء بن يسار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( نعم » ، فقال الرجل: انى معها فى البيت • قال: ( فاستأذن عليها » •

مع ملاحظة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقول المستأذن: أنا • فعن جابر رضى الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبى فدققت الباب فقال: « من ذا » ؟ فقلت: أنا • فقال: « أنا ، أنا » كأنه كرهها (١) •

## \* \* \*

ومنها: أن تخالق الناس بخلق حسن ، وتعاملهم بحسب طريقتهم ، فانك ان أردت لقاء الجاهل بالعلم ، والأمى بالفقه ، والعيى بالبيان ، آذيت وتأذيت • وهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم » مع ملاحظة أن المتكلم البليغ كما يقول علماء البلاغة هو الذي يراعى مقتضى الحال ، وهو كالطبيب يصف لكل مريض دواءه •

## \* \* \*

ومنها: أن توقر الكبير ، وترحم الصغير .

ففى الحديث الشريف: « ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم معرنا »(٢) •

وفى حديث آخر: « من اجلال الله اكرام ذى الشبية المسلم »(١) •

\* \* \*

ومنها أن تكون مع كافة الخلق مستبشرا ، طلق الوجه ، رفيقا :

غفى الحديث الشريف: « أن ألله يحب السهل الطلق الوجه »(1) •

<sup>(</sup>۱) متفق عليها .

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داوود والبخارى في « الأدب » من حديث عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود من حديث أبي موسى الأشعري باستاد حسن ه

<sup>(</sup>٤) رواه البيهتي في «شمعب الايمان » .

وأيضا: «ان من موجبات المعفرة: بذل السلام وحسن الكلام »(۱) م كما روى أن رجلا من بنى اسرائيل صام سبعين سنة ، يفطر فى كل سبعة أيام ، فسأل الله تعالى أن يريه كيف يغوى الشيطان الناس ، فلما طال عليه ذلك ولم ير هذا ، قال : لو اطلعت على خطيئتى وذنبي بينى وبين ربى لكان خيرا لى من هذا الأمر الذى طلبته ، فأرسل الله اليه ملكا فقال له : ان الله أرسلنى اليك وهو يقول لك : ان كلامك هذا الذى تكلمت به أحب الى مما مضى من عبادتك ، وقد فتح الله بصرك فانظر ، فنظر ، فاذا جنود ابليس قد أحاطت بالأرض ، واذا ليس أحد من الناس الا والشياطين حوله كالذئاب ، فقال : أى رب ، ، من ينجو من هذا ؟ قال : الورع اللين ،

# \* \* \*

ومنها : أن لا تعد مسلماً بوعد الا وغيت به :

ففى الحديث الشريف: « ثلاث فى المنافق: اذا حدث كذب ، وادا وعد أخلف ، واذا أؤتمن خان » (٢) •

وعن يزيد بن أرقم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له ، غلم يف ، ولم يجىء للميعاد ، فلا اثم عليه » (٢) •

وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تمار، أخاك ، ولا تمازحه ، ولا تعده وعدا فتخلفه (3) .

## \* \* \*

ومنها : أن تنصف الناس من نفسك ، وتعاملهم بما تحب أن بعاملوك به :

في الحديث الشريف: « لا يستكمل العبد الايمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الانفاق من الاقتار ، والانصاف من نفسه ، وبذل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن شيبة في مصنفه والطبراني والخرائطي في « مكارم اللخلاق» البيهتي في « شيعب الايمان » من حديث هاتيء بن زيد باسفاد جيد (۲) متفق عليه من حديث أبي أبي هريرة نحوه .

<sup>(</sup>٤) رواه التربذي وقال : حديث غريب .

<sup>(</sup>١٦ ــ من وصليا الرسول )

السلام »(۱) • وأيضا: « من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وليؤت الى الناس ما يحب أن يؤتى اليه »(۲) •

وقيل : « أوحى الله تعالى الى آدم عليه السلام بأربع خصاله وقال : فيهن جماع الأمر لك ولولدك ، واحدة لى ، وواحدة لك ، وواحدة بينى وبينك ، وواحدة بينك وبين الخلق • فأما التى لى : تعبدنى ولا تشرك بى شيئا •

وأما التي لك: فعملك أجزيك به أفقر ما تكون اليه ٠

وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء وعلى الاجابة •

وأما التي بينك وبين الناس: فتصحبهم بالذي تحب أن يصحبوك

به » •

« وسأل موسى عليه السلام ربه فقال : أى رب ٠٠ أى عبادك أعدل ؟ قال : من أنصف من نفسه » ٠

## \* \* \*

ومنها: أن تريد فى توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته المناس منازلهم ، فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخلاً بعض بيوته ، فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس وامتلاً فجاء جرير بن عبد الله البجلى ، فلم يجد مكانا ، فقعد على الباب ، فلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه ، فألقاه اليه ، وقال له: « اجلس على هذا » فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكى ، ثم لفه ورمى به الى النبى صلى الله عليه وسلم وقال : ما كنت لأجلس على ثوبك ، أكرمك الله كما أكرمتنى ، فنظر النبى صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم قوم فأكرموه » (٣) .

وروى أن عائشة رضى الله عنها كانت فى سفر ، فنزلت منزلا ، فوضعت طعامها ، فجاء سائل فقالت عائشة : ناولوا هذا المسكين قرصا ، ثم مر رجل على دابة ، فقالت : ادعوه الى الطعام ، فقيل لها : تعطين المسكين وتدعين هذا الفنى ؟! فقالت : ان الله تعالى أنزل الناس

<sup>(</sup>١) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » من حديث عمار بن يأسي ووانقه البخاري عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم بنحوه والخرائطي بلفظه .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم من حديث جابر وقال: مسميع الاسفاد .

4 / W

منازل لابد لنا أن ننزلهم تلك المنازل ، هذا المسكين يرضى بقرص ، وقبيح بنا أن نعطى هذا العنى على هذه الهيئة قرصا •

#### \* \* \*

ومنها: أن تصلح ذات البين بين المسلمين ما وجدت الى ذلك سبيلا ، غفى الحديث الشريف: « ألا أخبركم بأغضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة » ؟ قالوا: بلى ، قال: « اصلاح ذات البين ، وغساد ذات البين ، هى الحالقة »(١) وأيضا: « ليس بكذاب من أصلح بين اثنين غقال خيرا »(٢) .

## \* \* \*

ومنها: أن تستر عورات المسلمين ففى الحديث الشريف: « من ستر على مسسلم ستره الله تعالى فى الدنيا والآخرة » (٢) وأيضا: « لا يستر عبد عبدا الاستره الله يوم القيامة » (٤) •

ومنها: أن تتقى مواضع التهم ، صيانة لقلوب الناس عن اساءة الظن فيك ، فيعتابونك بما تكره •

وحسبك فى هذا ما روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم احدى نسائه ، غمر رجل فدعاه صلى الله عليه وسلم وقال: «يا غلان ٥٠ هذه زوجتى صفية » فقال: يا رسول الله ٥٠ من كنت أظن فيه فانى لم أكن أظن فيك فقال: « ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجسرى الدم »(\*) • وزاد فى رواية: « انى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا » وكانا رجلين ، فقال: « على رسلكما • انها صفية »(١) الحديث ، وكانت قد زارته فى العشر الأواخر من رمضان •

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مر برجل يكلم امرأة

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود والترمذي وصححه من حديث أبي البرداء .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث ابي هريرة .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم من حديث ابي هريرة ايضا .

<sup>(</sup>٥) رواهمسلم.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

على ظهر الطريق ، فعلاه بالدرة (١) ، فقال : يا أمير المؤمنين • • انها امرأتي ! فقال : هلا حيث لا يراك أحد من الناس •

## \* \* \*

ومنها أن تشفع لكل من له حاجة من السلمين ، الحي من له عنده منزلة ، وتسعى فى قضاء حاجته بما تقدر عليه ٠

ففى الحديث الشريف: « انى أوتى وأسئل وتطلب الى الحاجة وأنتم عندى فاشفعوا لتؤجروا ويقضى الله على يدى نبيه ما أحب »(٢) و وروى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له « مغيث » كأنى أنظر اليه خلفها وهو يبكى ودموعه تسيل على لحيته و فقال صلى الله عليه وسلم للعباس: « ألا تعجب من شدة حب مغيث لبريرة ، وشدة بغضها له » و فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لو راجعتيه فانه أبو ولدك » فقالت : يا رسول الله و أتأمرنى فأفعل ؟ فقال: « لا ، انما أنا شافع » (٢) و و الله عنه أنها و الله عنه أنها و الله عنه أنها أنا شافع » (٢) و الله عنه أنها أنا شافع » (١) و الله عنه الله عنه الله عنه أنها أنا شافع » (١) و الله عنه الله عنه الله عنه أنها أنا شافع » (١) و الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

## \* \* \*

ومنها: أن تبدأ كل مسلم بالسلام قبل الكلام ، وتصافحه عند السلام ، غفى الحديث الشريف: « والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أغلا أدلكم على عمل اذا عملتموم تحاببتم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله • قال : « أغشوا السلام مينكم » (3) •

يقول قتادة : كانت تحية من كان قبلكم السجود فأعطى الله تعالى . هذه الأمة السلام ، وهو تحية أهل الجنة •

والمصافحة أيضا سنة السلام: يقول سيدنا عمر رضى الله عنه عا سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا التقى المسلمان وسلم. كل واحد منهما على صاحبه نزلت بينهما مائة رحمة ، البادىء تسعون كا والمصافح عشرة » (ه) • وفى الحديث أيضا: « تمام تحياتكم.

<sup>(</sup>۱) اى بالسوط.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابي موسى نحوه ،

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>o) رواه البزار في مسنده والخرائطي في « مكارم الإخلاق » واللفظ له ج

المسافحة »(١) ويقول الحسن عليه رضوان الله : المسافحة تزيدا في الود •

والانحناء عند السلام منهى عنه : يقول أنس رضى الله عنه : قلنا : يا رسول الله ١٠٠ أينحنى بعضنا لبعض ؟ قال : « لا » قال : فيقبل بعضنا بعضا ؟ قال : « لا » قال : فيصافح بعضنا بعضا ؟ قال : « نعم » (٢) ٠

والالترام والتقبيل قد ورد به الخبر عند القدوم من السفر:

يقول أبو ذر رضى الله عنه: ما لقيته صلى الله عليه وسلم الا صافحنى ، وطلبنى يوما فلم أكن فى البيت ، فلما أخبرت جئت وهو على سريره فالترمنى فكانت أجود وأجود (٣) •

والأخذ بالركاب فى توقير العلماء ورد به الأثر: فقد فعل ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت ، وأخذ عمر بعرز زيد حتى رفعه ، وقال: هكذا غافعلوا بزيد وأصحاب زيد • والقيام مكروه على سبيل الاعظام لا على سبيل الاكرام •

ويقول أنس رضى الله عنه: « ما كان شخص أحب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك »(٤) •

وفى الحديث الشريف: « من سره أن يتمثل له الرجال قياما غليتبواً مقعده من النار » (٥) •

وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » (٢) ه: وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قام من مجلسه ثم رجع الميه فهو أحق به » (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الخرائطى في « مكارم الأخالق » وهو عند الترمذي من حديث أمامة وضعنه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وضعفه احمد والبيهتي .

<sup>: (</sup>۳) رواه ابو داوود

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>، (</sup>٥) متنق عليه . (٦) رواهمسلم .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي وحسنه .

ومنها: أن تصون عرض أخيك المسلم ، ونفسه وماله عن ظلم غيره وترد عنه وتناضل دونه ، وتنصره ، غان ذلك يجب عليك بمقتضى أخوة الاسلام •

روی أبو الدرداء رضی الله عنه أن رجلا نال من رجل عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، غرد عنه رجل ، فقال النبی صلی الله علیه وسلم : (x) من رد عن عرض أخیه كان له حجابا من النار (x) •

وعن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من رأى منكم منكرا فليعيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الايمان » (٢) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انصر أخاك ظالما أو مظلوما » فقال رجل: يا رسول الله • • أنصره مظلوما ، فكيف أنصره ظالما ؟ قال: « تمنعنه من الظلم ، فذلك نصرك اياه » (٢) •

#### \* \* \*

ومنها أن تشمت العاطس ، أى اذا قال العاطس « الحمد لله » تشمته بقولك : « يرحمك الله » ثم من السنة أن يرد العاطس قائلا : « يهديكم الله ، ويصلح بالكم ـ أو يعفر الله لى ولكم » •

فقد ورد فى الحديث الشريف أن العاطس يقول: الحمد أله على كل حال و ويقول الذى يشمته: « يرحمكم الله » ويرد العاطس فيقول: « يهديكم الله ويصلح بالكم » (3) وعن ابن مسعود رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: « اذا عطس حدكم فليقل: الحمد أله رب العالمين ، فاذا قال ذلك فليقل من عنده: يرحمك الله فاذا قالوا ذلك فليقل: يعفر الله لى ولكم » (٥) •

وفي حديث آخر : « يشمت العاطس المسلم اذا عطس ثلاثا غان

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى وأبو داوود من حديث أبى هريرة ولم يتل البخارى : على كل حال .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائى ، ورواه ايضا ابو داوود والترمذي من حسديث سالم بن عبدالله واختلف في اسناد ،

زاد فهو زكام »(۱) أى اذا زاد العطس على ثلاث مرات فهو مزكوم فينبغى أن تقول له: شفاك الله .

وفى الحديث الشريف: « العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان » • وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا « اذا تثاعب أحدكم غليمسك يده على غمه ، غان الشيطان يدخل مع التثاؤب » (٢) •

ومن السنة اذا تثابت أن تضع يدك اليمني ظهرا وباطنا على همك وبالنسبة ليدك اليسرى فضع ظهرها دون باطنها (٦) •

وكذلك اذا عطست أثناء قضاء الحاجة (٤) فاحمد الله فى نفسك دون تحريك لسانك ، واذا عطست فى صلاتك فتذكر هذا الحديث:

روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا عطس خلف النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة ، فقال : الحمد لله حمدا كثيرا الحبيا مباركا فيه كما يرضى ربنا وبعد ما يرضى ، والحمد لله على كل حال • فلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صاحب هذه الكلمات » ؟ فقال : أنا يا رسول الله • • ما أردت بهن الا خيرا • فقال نا « رأيت اثنى عشر ملكا كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها » ( • ) •

## \* \* \*

ومنها: اذا بليت بانسان لا خلاق له ، غاتق شره وتحمله ، غقد، ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غقال : « ائذنوا له ، غبئس رجل العشيرة هو » غلما دخل ألان له القول حتى ظننت أن له عنده منزلة ، غلما خرج قلت له : لما دخل قلت الذى قلت ثم ألنت له القول ! غقال المقلت له : لما دخل قلت الذى قلت ثم ألنت له القول ! غقال المناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس

<sup>(</sup>۱) حدیث : « شمتوا المسلم اذا عطس ثلاثا مان زاد مهو زکام » رواه أبو داوود من حدیث أبی هریرة : « شمت أخاك ثلاثة . . . » الحدیث الا واسناده جید .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) تنزيها لفهك لانك تستنجى بيدك اليسرى .

<sup>(</sup>٤) أي وأنت في دورة الياه.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود باسناد چيد .

اتقاء فحشه »(۱) • وهذا هو ما أشار الله سبحانه وتعالى اليه فى قسموله : «(ادفع بالتي هي أحسن السيئة ٠٠٠)(٢) •

ويقول ابن عباس فى معنى قوله تعالى: « ويدرأون بالحسنة السيئة »(٣) أى الفحش والأذى بالسلام والمداراة ، وقال فى قوله تعالى: « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض »(٤) أى : بالرغبة والرهبة ، والحياء والمداراة ، ويقول أبو الدرداء رضى الله عنه : انا لنبش فى وجوه أقوام ، وان قلوبنا لتلعنهم ، وفى الأثر : خالطوا الناس بأعمالكم وزايلوهم بالقلوب ،

## \* \* \*

ومنها: أن تكون ناصحا لكل مسلم ، وتعمل على أن تكون سببا في ادخال السرور على قلبه:

فعن تميم الدارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « الدين النصيحة » ثلاثا • قلنا: لمن ؟ قال: « لله ، ولكتابه ، ولأثمة المسلمين ، وعامتهم » (٥) •

وعن جرير بن عبد الله قال: « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم »(١) •

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قضى لأحد من أمتى حاجة يريد أن يسره بها فقد سرنى ، ومن سرنى فقد سر الله ، ومن سر الله أدخله الله الجنة » (٢) • وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة ، واحدة فيها صلاح أمره كله ، وثنتان وسبعون له درجات يوم القيسامة » (٨) •

وعنه وعن عبد الله قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « المخلق عيال الله ، فأحب الخلق الى الله من أحسن الى عياله » (٩) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه . (٢) المؤمنون : ٩٦

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٢٦ (٤) البترة: ٢٥١

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . (٦) متفق عليه .

<sup>(</sup>٧) رواه البيهتي .

 <sup>(</sup>A ) (٩ ) (واهما البيهتي في « شمعب الايمان » ) والأحاديث الثلاثة
 في «شمعب الايمان » .

ومنها: أن تعود مرضى المسلمين ، مع مراعاة آداب الزيارة ، ومنها: خفة الجلسة وقلة السؤال ، واظهار الرقة ، والدعاء بالعافية ، وغض البصر عن عورات الموضع ، وعند الاستئذان لا يقابل الباب بوجهه ، ويدق برفق ، ولا يقول: «أنا » اذا قيل له: من أ ولا يقول: يا غلام ، ولكن يحمد ويسبح • وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من عاد مريضا قعد في مخارف الجنة حتى اذا قام وكل به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى الليل »(١) وقوله: « اذا عاد الرجل المريض خاض في الرحمة ، فاذا قعد عنده قرت فيه »(٢) •

ثم وأنت فى عيادة المريض ، اذا رأيت عنده استعدادا لوقع كلامك يحسن أن تبشره مثلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرا يصب منه »(٢) وعوذه بما عوذ به الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما عاده وقد كان مريضا فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم ، أعيذك بالله الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد »(٤) قالها مرارا • ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على على بن أبى طالب رضى الله عنه وهو مريض ، فقال له : « قل اللهم انى أسألك تعجيل عافيتك أو صبرا على بليتك أو خروجا من الدنيا الى رحمتك ، فانك ستعطى احداهن »(٥) •

<sup>(</sup>۱) رواه أصحاب السنن والحاكم من حديث على : « من أتى أخاه المسلم عائداً مشى فى خرافة الجنة حتى يجلس ، فاذا جلس غمرته الرحمة ، فان كان غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسى وان كان مساء . . . » الحديث : لفظ ابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى ، ولمسلم من حديث جابر وقال : « من عاد مريضا لم يزل فى خرافة الجنة » والخرافة : ما يجتنى من الفواكه فى الخريف .

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم والبيهقى من حديث جابر وقال: « انغمس فيها » . قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري من حديث ابي هريرة .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن السنى فى « اليوم والليلة » ، والطبرانى والبيهتى فى « الأدعية » من حديث عثمان بن عنان باسناد حسن ،

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب « المرضى » من حسديث انس بسند ضعيف ، وروى البيهتى فى « الدعوات » من حديث عائشة ان جبريل علمها للنبى صلى الله عليه وسلم وقال : « ان الله يامرك ان تدعو بهؤلاء الكلمات » .

مع ملاحظة : أن أغضل العيادة أخفها ، وأن عيادة المريض مرة سنة وما زاد فناغلة ، وأنها ـ أى عيادة المريض ـ تكون بعد ثلاث •

وأنه من جملة آداب المريض : حسن الصبر ، وقلة الشكوى والضجر ، والفزع الى الدعاء ، والتوكل بعد تعاطى الدواء على مالك الشفاء سيحانه وتعالى ، وفي هذا يقول أحدهم :

ذهبت أنادى طبيب الورى وروحى تناجى طبيب السماء طبيين : ذاك ليعطى الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء

#### \* \* \*

ومنها أن تشيع جنائز المسلمين :

فغى الحديث الشريف: « من شيع جنازة غله قيراط من الأجر ، غان وقف حتى تدفن غله قيراطان »(١) وفى الخبر: « القيراط مثل أحد »(٢) وعندما روى أبو هريرة رضى الله عنه هذا الحديث ، وسمعه أبن عمر رضى الله عنهما ، قال: لقد غرطنا الى الآن فى قراريط كثيرة •

والقصد من التشييع: قضاء حق المسلمين والاعتبار وترقيق القلب مع لزوم الخشوع، وترك الحديث، وملاحظة الميت، والتفكير في الموت والاستعداد له، والمشي أمام الجنازة وبقربها •

ومنها: أن تزور قبور السلمين لتدعو لهم وتعتبر بمن فيها حتى يرق قلبك وتتذكر نهايتك •

غفى الحديث الشريف : « ما رأيت منظرا الا والقبر أغظم منه  $^{(7)}$  .

ويقول سيدنا عمر رضى الله عنه : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المقابر ، فجلس الى قبر ، وكنت أدنى القوم منه فبكى وبكينا • فقال : « ما يبكيكم » ؟ قلنا : بكينا لبكائك • قال : « هذا قبر آمنة بنت وهب ، استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى ، واستأذنته فى أن أستغفر لها فأبى على ، فأدركنى ما يدرك الولد من الرقة » (3) •

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حدیث : « القیراط مثل احد » رواه مسلم من حدیث ثوبان وابی هریر و واصله متنق علیه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه وابن ملجه والحاكم وصحح اسناده.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث ابي هريرة مختصرا واحمد من حديث بريدة .

وكان سيدنا عمر رضى الله عنه ، اذا وقف على قبر يبكى حتى تبل لحيته ويقول : سمعت رسول الله يقول : « أن القبر أول منازل الآخرة فأن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر وأن لم ينج منه فما بعده أشد »(١) •

وقد ورد فى الخبر: أن أول ما يكلم ابن آدم حفرته فتقول: أنا بيت الدود ، وبيت الوحدة ، وبيت الغربة ، وبيت الظلمة ، فهذا ما أعددت لك ، فما أعددت لى ؟

وكان أبو ذر يقول الأصحابه: ألا أخبركم بيوم فقرى أيوم أوضع في قبرى •

وكان أبو الدرداء يقعد الى القبور ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أجلس الى قوم يذكروننى معادى ، وان قمت عنهم لم يغتابونى •

وغال حاتم الأصم: من مر بالمقابر غلم يتفكر لنفسه ، ولم يدع الهم فقد خان نفسه وخانهم .

وقال سفيان: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من النار •

وكان الربيع بن خيثم قد حفر فى داره قبرا ، فكان اذا وجد فى قلبه قساوة دخل فيه فاضطجع فيه ومكث ساعة ، ثم قال : (رب أرجعون • أعلى أعمل صالحا فيما تركت »(٢) •

مْم يقول : يا ربيع • • قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا ترجع •

قال فى « الاحياء »: فهذه جملة آداب تنبه على آداب المعاشرة مع عموم الخلق ، والجمئة الجامعة فيه أن لا تستصغر منهم أحدا حيا كان أو ميتا فتهلك لأنك لا تدرى لعله خير منك فانه وان كان فاسقا فلعله يختم لك بمثل حاله ويختم له بالصلاح •

ولا تنظر اليهم بعين التعظيم لهم فى حال دنياهم ، غان الدنيا صغيرة عند الله ، صغير ما فيها ، وان عظم أهل الدنيا فى نفسك ، فقد عظمت الدنيا ، فتسقط من عين الله (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثمان وقال : صحيح الاستاد ، وقال الترمذي : حدين غريب .

<sup>(</sup>٣)المؤمنون : ٩٩ ، . . ١

<sup>(</sup>٣) بمسبب تكالبك على الدنيا وتعظيمك لأهلها .

ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم ، فتصغر في أعينهم ، ثم تحرم دنياهم ، فان لم تحرم كنت قد استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير ٠

ولا تعادهم بحيث تظهر العداوة غيطول الأمر عليك فى المعاداة ، ويذهب دينك ودنياك غيهم ، ويذهب دينهم غيك ، الا اذا رأيت منكرا فى الدين ، فتعادى أفعالهم القبيحة ، وتنظر اليهم بعين الرحمة لهم ، لتعرضهم لقت الله وعقوبته بعصيانهم • فحسبهم جهنم يصلونها ، فمالك تحقد عليهم!

ولا تسكن اليهم فى مودتهم لك ، وثنائهم عليك فى وجهك ، وحسن بشرهم لك ، غانك ان طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المسائة الا واحدا ، وربما لا تجده .

ولا تشك اليهم أحوالك ، فيكلك الله اليهم •

ولا تطمع أن يكونوا لك فى السر كما فى العلانية ، غذلك طمع كاذب ، وأنى تظفر به •

ولا تطمع فيما فى أيديهم ، فتستعجل الذل ، ولا تنال الغرض •

ولا تعلُّ عليهم تكبرا لأستغنائك عنهم ، فان الله يلجئك اليهم عقوبة على الكبر بظهور الاستغناء •

واذا سألت أخا منهم حاجة فقضاها ، فهو أخ مستفاد ، وان لم يقض فلا تعاتبه ، فيصير عدوا تطول عليك مقاساته .

ولا تشغل بوعظ من لا ترى فيه مخايل القبول ، فلا يسمع منك ويعاديك ، وليكن وعظك عرضا واسترسالا ، من غير تنصيص على الشخص .

وأذا رأيت منهم كرامة وخيرا غاشكر الله الذي سخرهم لك ، واستعذبالله أن يكلك اليهم •

واذا بلغك عنهم غيبة ، أو رأيت منهم شرا ، أو أصابك منهم ما يسلوك غكل أمرهم الى الله ، والسلتعذ بالله من شرهم ، وقل : « حسبى الله ونعم الوكيل »(١) مع ملاحظة قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين »(١) •

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۷۳ \_ بلفظ: « حسبنا» .

۲) الحجرات: ٦

وقال أيضا في « الاحياء » : واحذر صحبة أكثر الناس غانهم لا يقيلون عثرة ولا يغفرون زلة ، ولا يسترون عورة • ويحاسبون على النقير والقطمير ، ويحسدون على القليل والكثير ، وينتصفون ولا ينصفون ، ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا يغفون ، ويغرون الاخوان على الاخوان بالنميمة والبهتان وصحبة أكثرهم خسران الاخوان على الاخوان بان رضوا غظاهرهم الملق ، وان سخطوا فباطنهم المحنق ، لا يؤمنون في حنقهم ، ولا يرجون في ملقهم • ظاهرهم ثياب ، وباطنهم ذئاب ، يقطعون بالظنون ، ويتعامزون ورائك بالعيون ، ويتربصون بصديقهم من الصدريب المنون ، ويحصون عليك العثرات في صحبتهم ليواجهوك بها في غضبهم ووحشتهم •

ولا تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فى دار أو موضع واحد ، فتخبره فى عزله وولايته ، وغناه وفقره ، أو تسافن معه ، أو تعامله فى الدينار والدرهم ، أو تقع فى شدة فتحتاج اليه ، فان رضيته فى هذه الأحوال ، فاتخذه أبا لك ان كان كبيرا ، أو ابنا لك ان كان صغيرا ، أو أخا ان كان مثلك ،

فلاحظ كل هذا وكن وفيا لاخوانك ، محبا لخلانك ، واياك اياك أن تكون من اخوان السوء الذين لا يحرصون الا على مصالحهم ، ولا يحبون الا أنفسهم ولا يفكرون الا في مشاكلهم وجلب منافعهم حتى ولو كان على حساب غيرهم •

## \* \* \*

ولما كان أصحاب الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضى الله عنهم وأرضاهم قد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين قلوبهم حتى أصبحوا كما وصفهم الله تعالى فى كتابه العزيز: « ••• ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (١) ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(٢) •

فقد رأيت اتماما لهذا العرض المبارك أن أسوق اليك بعض النماذج الهامة التى أرجو أن ننتفع بها فى حياتنا الدنيوية والأخروية ، وحتى نكون من المساهمين فى بنك المحبة:

<sup>(</sup>۱) الخصاصة: أي الفقر . (۲) الحشر: ٩

وهو بنك خزائنه فى القلوب ، وسبائكه من نور ، وشيكاته ابتسامات وعملته السهلة الصفاء ، سسنداته الاخلاص ، وضماناته المعروف ، وهو يتسع لكافة المعاملات ، لا تصدمك أرقامه ، ولا يفزعك تقلب أسعاره ، يدوم دوام المحبة ، والمحبة زهرة ان ذبلت يوما عاش عطرها أبدا ، لا يفرق بين الناس وفقا لوضعهم المسادى ، بل ان أولاهم بثقته من عظمت تضحيته ، وأوفرهم رصيدا من شف قلبه حنانا ورقت روحه سلاما ، يجمع القلوب ، ولا يجمع الأرقام ، يحصى الخير ويطرح السيئات ، ولا يبالى الا بالكلمة الطبية ، ولو تعامل الناس مع هذا البنك لتناسوا أحقادهم ، وارتفع رصيد انسانية كل منهم الى ما فوق الغنى ، وغنى النفوس لا يقدر بمال ، بل هو كنز موعود لأصحاب القلوب البيضاء ،

قال صاحب « الروض الفائق » : روى أبو هريرة رضى الله عنه أن أبا بكر الصديق ، وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما ، قدما يوما الى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على لأبى بكر : تقدم فكن أول قارع يقرع الباب وألح عليه ، فقال أبو بكر : تقدم أنت يا على ، فقال على : ما كنت لأتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حقه : « ما طلعت الشمس يوما ولا غربت على أحد أفضل من أبى بكر الصديق » •

فقال أبو بكر : ما كنت بالذى يتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه : « أعطيت خير النساء لخير الرجال » •

فقال على: أنا لا أتقدم على رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: « اذا اجتمع الناس يوم القيامة ، يوم الحسرة والندامة ، ينادى مناد من قبل الحق عز وجل: يا أبا بكر ٠٠ ادخل أنت ومحبوبك الجنة » ٠

فقال أبو بكر: أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجىء على يوم القيامة على مركب من مراكب الجنة فينادى مناد: يا محمد ٠٠ كان لك فى الدنيا والد حسن ، وأخ حسن ، فأما الوالد الحسن فأبوك ابراهيم ، وأما الأخ الحسن فعلى أبن أبى طالب » ٠

غقال على: أنا لا أتقدم على رجل قال في حقه رسول الله

صلى الله عليه وسلم: « لو وزن ايمان الأمة فى كفة ، وايمان أبى بكر فى كفة لرجح ايمان أبى بكر » •

فقال أبو بكر: أنا لا أتقدم على رجل قال فى حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن عليا يجىء يوم القيامة ومعه زوجته وأولاده على مركب من البدن (١) فيقول أهل القيامة: أى نبى هذا ؟ فينادئ مناد: هذا حبيب الله على بن أبى طالب » •

فقال على: أنا لا أتقدم على رجل قال الله في حقه: « والذي جاء بالصدق (٢) وصدق به (٢) أولئك هم المتقون (٤) •

فنزل جبريل عليه السلام على الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا محمد • العلى الأعلى يقرئك السلام ويقول لك: ان الملائكة لينظرون هذه الساعة الى أبى بكر وعلى ويسمعون ما يجرى بينهما فقم اليهما وكن ثالثهما فان الله قد خصهما بالرحمة والرضوان وحصنهما بحسن الأدب، والاسلام والايمان •

فخرج النبى صلى الله عليه وسلم فوجدهما كما أخبره جبريل فقبل وجه كل منهما وقال: « والذى نفس محمد بيده: لو أن البحار، كانت مدادا (٥) ، والأشجار أقلاما وأهل السموات والأرض كتابا لعجزوا عن فضلكما وعن وصف أجركما » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : انى مجهود • فأرسل الى بعض نسائه فقالت : والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء ، ثم أرسل الى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من يضيف هذا الليلة » ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فانطلق به الى ، حله فقال لامرأته : آكرمى ضيف رسول الله عليه وسلم •

وفى رواية : قال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : لا ، الا قوت صبياني ، قال : فعلليهم بشيء واذا أرادوا العشاء فنوميهم ، واذا دخل

<sup>(</sup>١) أي ناقة .

<sup>(</sup>٢) هو الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) هو سيدنا ابو بكر . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ } الزَّمْرُ ٢٣٠

<sup>(</sup>٥) ای حبرایکتب به .

ضيفنا فأطفئى السراج وأريه أنا نأكل ، فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين فلما أصبح غدا على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة »(١) •

ويوم أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جوار ربه كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثائرا لدرجة أنه سل سيفه وقال : من قال بموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأضرب عنقه ــ لأنه لم يكن يتصور فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ ويظل فى ثورته الى أن يجىء الصديق عليه رضوان الله الذى يتأكد من هذا النبأ ثم يقول معلنا بأعلى صوته :

أيها الناس ٠٠ من كان يعبد محمدا غان محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله غان الله حى لا يموت ، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أغنن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ، ومن ينقلب على عقبيه غلن يضر الله شسيئا ، وسيجزى الله الشاكرين »(٢) وبعد استماع عمر رضى الله عنه الى هذه الآية يتأكد من وغاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتذكر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « انك ميت وانهم ميتون »(٣) فيقوم مسرعا الى أبى بكر رضى الله عنه وهو يمد يده له قائلا:

امدد يدك لأبايعك ، فيقول له الصديق : امدد يدك أنت يا عمر لأنك أقوى منى • فيقول له سيدنا عمر : ولكنك أفضل منى ، فيقول سيدنا أبو بكر : يا عمر • • ان الخلافة فى حاجة الى قوة • فيمد سيدنا عمر يده للصديق وهو يقول له : ولتكن قوتى خادمة لفضلك •

وبعد أن أصبح الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذهب اليه و فد من المؤلفة قلوبهم يطلبون نصيبهم فى الصدقة ، فكتب لهم سيدنا أبو بكر كتابا بذلك ثم قال لهم : اذهبوا الى عمر فانه سيعطيكم حقسكم .

ويذهبون بعد ذلك بكتاب الخليفة الى عمر الذى يقرأ الكتاب ثم يمزقه ، وعندما يفعل هذا يسألونه : لماذا فعلت هذا ؟ فيقول لهم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطيكم هذا ، يوم أن كان

(٢) آل عبران: ١٤٤

<sup>(</sup>١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٣٠

الاسلام فى حاجة اليكم ، أما اليوم فقد أعز الله الاسلام فان شئتم. ثبتم عليه والا فالسيف بيننا وبينكم •

ويعودون بعد ذلك الى الخليفة رضى الله عنه ، وهناك يقولون له بعد أن أخبروه بما فعله عمر : الخليفة أنت أم عمر ؟ غيقول لهم رضوان الله عليه : هو ان أراد \_ أى ان أراد أن يكون هو الخليفة فهو الخليفة لا فرق بيننا وبينه •

ويكلف سيدنا أبو بكر رضى الله عنه ، عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بحل مشاكل المسلمين الداخلية حتى يتفرغ هو لمهام الخلافة ، فيمتثل سيدنا عمر للأمر ويجلس فى مجلس القضاء لمدة عام كامل فى انتظار الشاكى الذى يقول له : ان غلانا ظلمنى ، أو ضربنى ، أو أكل مالى ، ولكن كل هذا لم يحد، ، ولهذا نراه بعد ذلك يذهب الى الصديق طالبا منه اعفاءه من القضاء ، فيقول له الصديق : أمن مشقة القضاء جئت تطلب الاعفاء يا عمر ؟ فيقول سيدنا عمر : « لا يا خليفة رسول الله من ولكن لا حاجة بى عند قوم مؤمنين : عرف كل منهم ما له من حق فلم يطلب أكثر منه ، وما عليه من واجب فلم يقصر فى أدائه ، أحب كل منهم لأخيه ما يحب لنفسه ، اذا غاب أحدهم تفقدوه ، واذا مرض عادوه ، واذا افتقر أعانوه ، واذا احتاج ساعدوه ، واذا أصيب واسوه ، دينهم النصيحة ، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ففيم يختصمون يا خليفة رسول الله » ؟

ولما كانت هذه النماذج العظيمة أساسها الحب لله فقد رأيت كذلك وفى ختام هذا العرض الموجز أن أسوق اليك بعض الأحاديث الشريفة التى ترغبك فى هذا الحب الخالص الذى من أهم نتائجه : «أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك » •

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن الله أذا أحب عبدا دعا جبرائيل (١) فقال: أنى أحب فلانا فأحبه ، قال: فيحبه جبرائيل، ثم ينادى فى السماء فيقول: أن الله يحب فلانا فأحبوه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع له القبول فى الأرض • وأذا أبغض عبدا دعا جبرائيل فيقول: أنى أبغض فلانا فابغضه ،

<sup>(</sup>۱) ای جبریل .

قال : غييغضه جبرائيل ، ثم ينادى فى أهل السماء : ان الله أبغض غلانا غابغضوه ، قال : غيبغضونه • ثم يوضع له البغضاء فى الأرض »(١) •

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالى ؟ اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل الاظلى » (٢) .

وعن النبى صلى الله عليه وسلم: «أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى ، فأرسل الله له على مدرجته (٦) ملكا ، قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لى فى هذه القرية ، قال : هل لك عليه من نعمة تربها (٤) ؟ قال : لا ، غير أنى أحببته فى الله ، قال : فانى رسول الله اليك بأن الله قد أحدك كما أحديته » •

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى(٥): وجبت محبتى للمتحابين فى ، والمتجالسين فى ، والمتزاورين فى ، والمتباذلين فى » وفى رواية الترمذى قال: يقول الله تعالى: « المتحابون فى جلالى لهم منابر من نور ، يغبطهم النبيون والشهداء » •

وعن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله » •

قالوا: يا رسول الله • • تخبرنا من هم ؟ قال: « هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ، فوالله ان وجوههم لنور ، وانهم لعلى نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ، وقرأ هذه الآية: « ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) ای علی طریقه .

<sup>(</sup>١) أي بينك وبينه معاملة مادية . (٥) أي في الحديث القدسي .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود ، ورواه في « شرح السنة » عن أبى مالك بلفظ « المصابيح » مع زوائد ، وكذا في « شمعب الايمان » ، والآية الأخيرة في المونس : ٦٢

عليه وسلم لأبى ذر: «يا أبا ذر ٠٠ أى عرى الايمان أوثق » ؟ قال: الله ورسوله أعلم ، قال: « الموالاة في الله ، والحب في الله ، والبغض في الله »(١) .

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « أتدرون أى الأعمال أحب الى الله تعالى » ؟ قال قائل: الحساد، قال النبى حلى الله عليه وسلم: « ان أحب الأعمال الى الله تعالى: الحب فى الله ، والبغض فى الله » (٢) •

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا مع مراعاة هذين الحديثين:

عن المقدام بن معد يكرب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« اذا أحب الرجل أخاه غليخبره أنه يحبه »(٢) ، ويؤيده أيضا
ما ورد عن أنس رضى الله عنه قال: مر رجل بالنبى صلى الله عليه وسلم
وعنده ناس ، فقال رجل ممن عنده: انى لأحب هذا لله ، فقال النبى
صلى الله عليه وسلم: «أعلمته » ؟ قال: لا ، قال: «قم اليه فأعلمه »
فقام اليه فأعلمه ، فقال: أحبك الذى أحببتنى له • قال: ثم رجع
فسأله النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال: فقال النبى صلى الله
عليه وسلم: «أنت مع من أحببت ، ولك ما احتسبت »(٤) •

عن يزيد بن نعامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا آخى الرجل الرجل غليساله عن اسمه واسم أبيه وممن هو ، غانه أوصل للمودة »(٥) •

وليكن نصب عينيك وفى ذاكرتك دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى: « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان أكرمكم عند الله أتقاكم، ان الله عليم خبير »(١) •

حتى تتحقق الأخوة الصادقة ، والمحبة الخالصة ، وحتى لا يحدث ما عناه الشافعي رضى الله عنه في قوله:

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في « شعب الايمان » .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد .

<sup>(</sup>٣) رواه ابو داوود والترمذي.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «شمعب الايمان » .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي . (٦) الحجرات: ١٣

نعیب زماننا والعیب فینا وما بزماننا عیب سوانا ونهجو ذا الزمان بعیر ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا ولیس الذئب یأکل لحم ذئب ونأکل بعضنا بعضا عیانا

\* \* \*

ولا تنس اخوانك الذين سبقوك بالايمان ، واذا أردت أن تكون حوفيا لهم ، وبارا بهم ، فحسبك أن تدعو لهم كلما دعوت لنفسك ، بهذا الدعاء الذى أرجو الله سبحانه وتعالى أن يستجيبه منا ومنك ، وهو :

« ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في على الله الذين المنواربنا انكرؤوف رحيم »(١) •

## \* \* \*

\* (ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك تميت القلب):

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاك فى هذا العنصر الأخير عن كثرة الضحك كما حذرك فى وصية أخرى قال فيها لأبى ذر رضى الله عنه: « واياك وكثرة الضحك فانه يميت القلب ويذهب بنور الوجه »(۲) •

فالسبب فى هذا النهى والتحذير الذى وجهه الينا جميعا فى شخص أبى ذر رضى الله عنه كما رأيت هو صيانة القلب وحمايته من أسباب الهلك •

وذلك لأن القلب هو مركز الحياة بالنسبة لجميع الأعضاء كما جاء فى حديث شريف قال فيه صلوات الله وسلامه عليه: « ••• ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب » •

والمنهى عنه كما رأيت أيضا هو الاكثار من الضحك ، وحتى لا تفهم عكس هذا وتكون عبوسا اليك هذه الأحاديث الثلاثة:

عن جابر بن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس ، فاذا

<sup>(</sup>۱) الحشر ١٠٠

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الأول من « وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم » .

طلعت الشمس قام ، وكانوا يتحدثون فيأخذون فى أمر الجاهلية فيضحكون فييتسم صلى الله عليه وسلم(١) •

وعن قتادة قال : سئل ابن عمر ، هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون ؟ قال : نعم ، والأيمان فى قلوبهم أعظم من الحلل •

وقال بلال بن سعد: أدركتهم يشتدون بين الأغراض ، ويضحك بعضهم الى بعض ، فاذا كان الليل كانوا رهبانا (٢) •

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أصحابه تبسما ، وقد ورد في هذا:

عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال : « ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٣) •

عن جرير قال : « ما حجبنى النبى صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآنى الا تبسم »(٤) •

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « ما رأيت النبى صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته ، انما كان يبتسم »(٥) •

كما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الاحقا وقد ورد

عن أبى هريرة قال: قالوا: يا رسول الله ٠٠ انك تداعبنا ، قال: « انى لا أقول الاحقا » (٦) •

وعن أنس قال: ان كان النهى صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى بقول لأخ لى صغير: «يا أبا عمير ٥٠ ما فعل النعير »(٧) ؟ وكان له نغير بلعب به فمات (٨) ٠

وعنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « انى حاملك على ولد الناقة » فقال: ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وهل تلد الابل الا النوق »(١) •

(٨) متفق عليه .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ، وفي رواية الترمذي: « يتناشدون الشعر » .

<sup>(</sup>٢) رواه في «شرح السنة » .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي . (١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري . (٦) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٧) النغير: فرخ العصفور.

<sup>(</sup>٩) رواه الترمذي وأبو داوود .

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ﴿ يَا ذَا الْأَذَنِينَ ﴾ (١) .

ما لم تسطع عليه صبرا »(١) .

« قال موسى عليه السلام بعد ذلك لسيدنا الخضر عليه السلام: أوصنى ، فقال له سيدنا الخضر موصيا: كن بساما ولا تكن ضحاكا ، ودع اللجاجة (٤) ، ولا تمش فى غير حاجة ، ولا تعب على الخطائين خطاياهم ، وابك على خطيئتك يا ابن عمران » (٥) .

\* \* \*

وحتى لا تكون مكثرا من الضحك تذكر دائما وأبدا نهايتك وما بعدها من حساب وعقاب فقد ورد في هذا:

عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج النبى صلى الله عليه وسلم المسلاة فرأى الناس كأنهم يكتشرون ، فقال : « أما انكم لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات الشغلكم — عما أرى — الموت ، فأكثروا ذكر هاذم اللذات الموت ، فانه لم يأت يوم على القبر الا تكلم فيقول : أنا بيت الغربة ، وأنا بيت الوحدة ، وأنا بيت التراب ، وأنا بيت الدود ، واذا دفن العبد المؤمن قال له القبر : مرحيا وأهلا ، أما ان كنت لأحب من يمشى على ظهرى الى ، فاذ وليتك اليوم وصرت لى فسترى صنيعى بك : قال : فيتسع له مد بصره ، ويفتح له باب الى الجنة ، واذا دفن العبد الفاجر — أو الكافر — قال له القبر : لا مرحبا ولا أهلا ، أما ان كنت لأبغض من يمشى على ظهرى الى ، فاذ وليتك اليوم وصرت الى غسترى صنيعى بك • قال : فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه ، وقال : فسترى صنيعى بك • قال : فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض قال : ويقيض له سبعون تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود والترمذي . (٧) الكهف : ٦.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٨٢

<sup>(</sup>٥) أقرأ هذه الوصية في كتاب « الجامع الحكام الترآن » للترطبي بعد تنسير هذه الآيات السابقة في سورة الكهب.

ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا ، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضى به الي التساب » •

وعن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انى أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون ، أطت السماء وحق لها أن تئط ، والذى نفسى بيده ما فيها موضع أربع أصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله » قال أبو ذر: يا ليتنى كنت شجرة تعضد (١) .

وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا »(٢) •

وفي هذا العنى يقول أحدهم :

أما والله لو علم الأنام لم خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهاموا ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن اذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام

## \* \* \*

ولهذا كان من الكياسة أن يكون الانسان متصورا نهايته وما غيها من أهوال حتى لا يكون لاهيا أو غافلا:

فقد روى عن على رضى الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال : « أرفق بصاحبي فانه مؤمن » فقال ملك الموت : أبشر يا محمد ، فاني بكل مؤمن رفيق عنوالله يا محمد انى لأقبض روح ابن آدم فاذا صرخ من أهله صارخ قلت : ما هذا الصارخ ؟ والله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا في قبضه من ذنب ، فان ترضوا بما صنع الله تعالى تؤجروا ، وان تسخطوا وتجزعوا تأثموا ، وما لكم عندنا من عتبة ، وان لنا عليكم لفيية ودعوة فالحذر ثم الحذر ، وما من أهل بيت شعر ولا مدر في بر ولا بحر الا ولنا التصفح في وجوههم كل يوم وليلة خمس مرات حتى انى لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ،

<sup>(</sup>۱) رواه احدوالتربذي وابن ماجه . (۲) رواه البخاري .

والله يا محمد لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الذى يأمرنى بقبضها •

وروى عن الحسن بن على رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « شدة الموت وكربه على المؤمن أشد من ثلاثمائة ضربة سيف » •

وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب الأحبار: حدثنى عن الموت ، فقال: كأنه غصن شوك أدخل فى جوف رجل فأخذت كل شدوكة بعرق ثم أخذها رجل شديد الجذب فقطع منها ما قطع وأبقى ما أبقى •

وروى أن عيسى عليه السلام كان يحيى الموتى باذن الله تعالى ، فقال له بعض الكفرة: انك تحيى جديد العهد بالموت ولعله لم يكن ميتا ، فأحى لنا من مات فى الزمن الأول ، فقال لهم: اختاروا من شئتم ، فقالوا له: أحى لنا سام بن نوح ، فجاء الى قبره وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا الله سام بن نوح واذا برأسه ولحيته قد ابيضا ، فقال: ما هذا الشيب ولم يكن فى زمانك ؟ فقال: سمعت النداء فظننت أنها القيامة ، فشاب رأسى ولحيتى من الهيبة ، فقال له: منذ كم أنت ميت ؟ فقال: منذ أربعة آلاف سنة فما ذهبت عنى سكرات الموت ،

ويقال: ما من ميت يموت الا وعرض عليه الحياة والرجوع الى الدنيا فيكره الرجوع اليها لما لقى من شدة الموت ، الا الشهداء فانهم لم يجدوا شدة الموت فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانيا •

ويتول حاتم الأصم: أربعة لا يعرفها الا أربعة:

لا يعرف قدر الشباب الا الشيوخ ، ولا قدر العافية الا أهل البلاء ، ولا قدر الصحة الا المرضى ، ولا قدر الحياة الا الموتى .

ولذلك روى أنه ما من يوم الا وملك يهتف فى المقابر غينادى : يا أهل القبور • • من تحسدون اليوم ؟ غيجيبونه غيقولون : نحسد أهل المساجد فى مساجدهم ، يصلون ولا نقدر أن نصلى ، ويصومون ولا نقدر أن نتصدق ، ويذكرون ولا نقدر أن نتصدق ، ويذكرون ولا نقدر أن نذكر ، غيندمون على ما مضى من زمانهم •

كما روى أن رجلا جاء الى مقبرة غصلى ركعتين ثم اضطجع فرأى صاحب القبر يقول له: يا هذا ١٠ انكم تعملون ولا تعلمون ، ونحن نعلم ولا نعمل ، ولأن تكون ركعتان فى صحيفتى خير من الدنيا وما غيها ٠

فلا تنس كل هذا واحذر أن تكون مضحكا لغيرك حتى لا تكون سببا فى غفلته فتكون من أهل الويل(١) وحسبك تحذيرا الك وتذكيرا ، هذين الصديثين الشريفين:

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قال صلى الله عليه وسلم : «ويل لن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ، ويل له ويل له »(٢) •

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان العبد ليقول الكلمة \_ لا يقولها الا ليضحك بها الناس \_ يهوى بها أبعد مما بين السماء والأرض ، انه ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن قدمه »(۲) .

#### \* \* \*

وأخيرا ٠٠ أضف الى معلوماتك الفقهية هذه المعلومة:

القهقية في الصلاة: تبطلها دون الوضوء:

عند مالك ، والشافعى ، وأحمد ، واسحاق ، وداوود ، والجمهور ، واستدلوا على ذلك بقول أبى سفيان الواسطى : سئل جابر بن عبد الله عن رجل يضحك فى الصلاة ، فقال : « يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء » (٤) •

وقال الحسن البصرى ، وابراهيم النخعى ، وسفيان الثورى ، والحنفيون : ان الوضوء ينقضه قهقه بالغ يقظان فى صلاة ذات ركوع وسجود : اذا سمعه جيرانه ، وان لم تبد أسنانه واستدلوا بحديث أبى العالية : « أن رجلا أعمى جاء والنبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة غتردى فى بئر غضحك طوائف من الصحابة ، غأمر النبى صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة » (٥) •

ويلزم الوضوء بهذين النصين عقوبة وزجرا ، وان كان يجوز له مس المصحف بعد هذا بلا طهارة (٦) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وادى في جهنم لو أرسلت نيه الجبال لمساعت من حره .

<sup>(</sup>۲) رواه احمد و الترمذي وابو داوود و الدارمي .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «شبعب الايمان» .

<sup>(</sup>٤) اخرجه البيهتي من عدة طرق .

<sup>(</sup>٥) اخرجه الدارقطني . (٦) اي بلا وضوء .

# الجزالابع

# الوصية السادست عشرة

قال سلمان الفارسي رضى الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال:

«يا أيها الناس • قد اظلكم شهر عظيم مبارك ، شهر فيه ليلة خير من الف شهر ، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة ، وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير ، كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر ، والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة ، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن ، من فطر فيه صائما كان مغفرة لفنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء » •

قالوا: يا رسول الله ٥٠ ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم:

« يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة ، أو على شربة ماء ، أو مذبقة لبن • وهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مففرة وآخره عتق من النار • واستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما ، فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا اله الا الله، وتستغفرونه •

واما اللتان لا غناء بكم عنهما: فتسالون الله الجنة ، وتعوذون به من النار · ومن سقى صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظما بعدها حتى يدخل الجنة » ·

#### \* \* \*

فكن أخا الأسلام:

مستجيباً لنداء الرسسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة التي استقبل بها شهر رمضان المبارك في آخر يوم من شعبان

كما يقول الصحابى الجليل سلمان الفارسى عليه وعلى رفاقه الأصحاب الأجلاء رضوان الله •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى أول خطبته قد تحدث أو أشار الى عظمة رمضان وبركته غانه يعنى ما أشار اليه فى حديث آخر قال فيه:

« أتأكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله هيه ، هينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب هيه الدعاء ، وينظر هيه الى تناهسكم في الخير ، ويباهي بكم ملائكته ، هأروا الله من أنفسكم خيرا ، هان الشقى من حرم غيه رحمة الله عز وجل » (١) .

كما يعنى كذلك ما فيه من امتيازات أشار اليها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فيه:

« أعطيت أمتى فى شهر رمضان خصا لم يعطهن نبى قبلى ، أما الأولى: غانه اذا كان أول ليلة منه نظر الله اليهم ، ومن نظر الله اليه لم يعذبه أبدا ، وأما الثانية : غان الملائكة تستغفر لهم كل يوم وليلة ، وأما الثالثة : غان الله يأمر جنته يقول لها : ترينى لعبادى الصائمين ، يوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا الى دارى وكرامتى ، وأما الرابعة : غان رائحة أغواههم حين يمسون تكون أطيب من ريح المسك ، وأما الخامسة : غانه اذا كان آخر ليلة منه غفر الله لهم جميعا ، غان العمال يعملون غاذا غرغوا من أعمالهم وغوا أجورهم »(٢) .

وما فيه من خصوصيات أشار اليها أيضا صلوات الله وسلامه عليه فقال:

« أن فى الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه ، فاذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد » (٢) .

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه الى التنافس فيه فى أعمال الخير حتى لا يحرموا من الجزاء الأوفى يوم العرض على ملك الملوك سبحانه الذى يقول فى كتابه العزيز: «وأن ليس للانسان

<sup>(</sup>۱) رواه البيهتي عن جابر . (۲) رواه الطبراني عن عبادة .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهتي عن سهل مرفوعا .

الا ما سعى • وأن سعيه سوف يرى • ثم يجزأه الجزاء الأوفى »(١) غتراه يقول صلوات الله وسلامه عليه كما قرأت سابقا:

« أتاكم رمضان ، شهر بركة يعشاكم الله غيه ، غينزل الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب غيه الدعاء ، وينظر فيه الى تنافسكم فى الخير ، ويباهى بكم ملائكته ، غاروا الله من أنفسكم خيرا ، غان الشقى من حرم غيه رحمة الله عز وجل » (٢) •

بل وكان يرغبهم صلى الله عليه وسلم فى التقرب الى الله ويحذرهم من الوقوع فى ما يغضبه خاصة اذا ما حل شهر الصيام فيقول:

« أن الجنة لتزين من السنة الى السنة لشهر رمضان ، غاذا دخل رمضان قالت الجنة : اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا • وبقلن الحور العين : اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا •

قال النبى صلى الله عليه سلم: فمن صان نفسه فى شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا<sup>(٦)</sup>، ولم يرم فيه مؤمنا بالبهتان ولم يعمل فيه خطيئة، زوجه الله كل ليلة مائة حوراء، وبنى له قصرا فى الجنة من ذهب وغضة وياقوت وزبرجد، لو أن الدّنيا جمعت فجعلت فى ذلك القصر لم تكن فيه الاكمربط عنز فى الدنيا<sup>(٤)</sup>.

ومن شرب فيه مسكرا ، أو رمى مؤمنا ببهتان أو عمل فيه خطيئة أحبط الله عمله سنة ، فاتقوا شهر رمضان \_ فانه شهر الله أن تفرطوا فيه فقد جعل لكم أحد عشر شهرا تتنعمون فيها وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا رمضان » (٥) •

فكن من أهل هذا الخير الذي ستكون من أفقر الناس اليه يوم القيامة ، واغتنم كل لحظة من موسم الحصاد الذي أكرمك الله تعالى بادراكه ، واحذر الوقوع فيما حذرك الرسول صلى الله عليه وسلم منه حتى لا تحرم من الخيرات والبركات والنفحات التي وقفت على بعضها في هذا الحديث الأخير •

 <sup>(</sup>۱) النجم: ۳۹ – ۱۱
 (۲) رواه الطبراني عن عبادة .

<sup>(</sup>٣) البيرة من المسكرات وهي اخت الخمر .

<sup>(</sup>٤) وهذا دليل على حقارة الدنيا وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة -

<sup>(</sup>٥) اخرجه الطبراني في « الأوسط » .

وحتى تزداد معرفة بهذا الشهر المبارك وتقف على بعض ما فيه من العظمة والبركة اليك هذه القصيدة المعبرة التي جمعت فأوعت(١):

بدا عليه من الأنوار اكليل شهر تحاياه تكبير وتهليل شهر عليه من الاجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل شهر التقى والهدى والصوم حين بدت أنواره زهقت منه الأباطيل شهر تفتح أبواب النعيم به والتوب فيه من العاصين مقبول وليس بعد كلام الله تفضيل أتى به لرسول الله چېرېل أعمى بصيرتها زيغ وتضليل مروق سامعها في النفس ترتيل تقوم الذنب العاصى براءتها ان لم تقومه توراة وانجيل من قلبه بالتقى والدين مشغول شرائع الدين قد جاء النبى بها وليس يقبل غيها قط تأويل شهر الصيام لقد زادتك تكرمة ورفعة ليلة ما مثلها جيل تنزل الروح فيها رحمة ورضا وزانها من حكيم الذكر تنزيل الله فضلها في الذكر فاحتسبت عند الآله وفيها يقبل السول(٢) شهر السعادة غيه نسك منطبع على القلوب وغيه العفو مكفول

الله، عظمة قدرا وفضله غأنزل الوحى بالقرآن غيه هدى غيه شــفاء نفوس من غوايتها آیاته بینات کلها عبر ويستزيد هدى منها وموعظة

ولهذا قيل : أن رمضان مشتق من الرمض ، وهو شدة الحر ، أو من الرمضاء ، كحمراء ٠٠ ومن ذلك قول الشاعر:

# 🦔 كالمستجير من الرمضاء بالنار 🔏

كما قيل : لأنه يرمض الذنوب ، أى يحرقها بالأعمال الصالحة > من الارماض وهو الاحراق ٠

وقيل : لأن القلوب تأخذ من حرارة الموعظة ، والتفكير في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حر الشمس •

وقبل: لأنه مشقة بذكر الصائمين بما يقاسيه أهل النار فيها •

وقيل: انه اسم من أسماء الله تعالى ، ليكون غير مشتق ـ أو يكون مشتقا راجعا الى معنى الغافر ــ أي يمحو الذنوب ويمحقها •

<sup>(</sup>١) من قصيدة للشاعر : نجاتي عبد الرحمن ( هدية منبر الاسلام > (٢) اي السؤال. عدد رمضان ۱۳۸۸ ه )

ولرمضان أسماء كثيرة بلغت الستين عدا ، منها : شهر الله ، وشهر الآلاء ، وشهر القرآن ، وشهر النجاة ٠٠٠

## \* \* \*

هذا بالاضاغة الى أنه شهر النصر ، والفتح .

ففى يوم الجمعة لسبعة عشر خلت من رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت :

# غزوة بدر الكبرى

التى خلد الله ذكرها فى القرآن فسمى زمنها: « يوم الفرقان »(١) كما امتن على المسلمين بها فى قوله تعالى: « ولقد نصركم الله ببدر؛ وانتم اذلة »(١) •

# وخلاصة ذكراها:

أن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد بلغه وهو بالمدينة أن قافلة تجارية ضخمة — ألف بعير تحمل من السلع ما يقدر بخمسين ألف دينار — تهبط من مشارف الشام عائدة الى مكة يقودها أبو سفيان ابن حرب مع رجال لا يزيدون عن الثلاثين أو الأربعين! فقال لأصحابه: « هذه عير قريش ، فيها أموالهم ، فاخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها » • وكان النبى صلى الله عليه وسلم يرجو لهم من وراء هذه الغنيمة عوضا لما لحقهم من خسائر أثناء هجرتهم الأخيرة •

وترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر لرغبتهم المطلقة ولم يعزم على أحد بالخروج • ثم سار بمن أمكنه الخروج ، وكان عددهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا أكثرهم من المهاجرين والباقى من الأنصار ، ولم يكن معهم سوى فرسين وسبعين بعيرا كانوا يتعاقبون ركوبها •

وكان أبو سفيان قد وردت اليه أنباء الهجوم الاسلامي فخالف الطريق المعتاد وساحل بالعير الى طريق البحر على بعد ثلاثة أميال أسفل ، فاستطاع أن ينجو بالقافلة بعد أن أرسل الى مكة من يستنفر أهلها لحماية أموالهم لل لأن معظهم كان له نصيب في هذه التجارة للكانوا بين رجاين : اما مشترك بنفسه ، واما باعث مكانه رجلا ، الى أن باعت عدتهم نحو تسعمائة وخمسين مقاتلا في مائة أرس وسبعمائة بعير •

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١١ .

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد غذ السير حتى نزل وادى. زفران ، فبلغه نجاة العير وأن قريشا قد ساقت من مكة جيشا جرارا لحماية القافلة ، وأنها تتأهب للقتال مستترة خلف الكثيب الذى بالعدوة القصوى •

فهزت هذه المفاجأة جيش المسلمين لأنهم ما كانوا يتوقعون هذا ، ولو توقعوه لعملوا له ألف حساب غير أن النبى صلى الله عليه وسلم استطاع بكياسته وحسن قيادته أن يتغلب على هذا الفتور العارض وأن يقنعهم بضرورة تعقب المشركين مهما كان عددهم وبأسهم ، وحذرهم من عقبى العود السريع الى المدينة ، وأنه اذا لم يقبل المسلمون هذا التحدى لجاز أن يدفع الطيش القرشيين فيواصلوا زحفهم نحو المدينة ،

فتحمسوا جميعاً لقبول هذا التحدى ومواجهته مهما كلفهم من تضحيات •

واستمع الرسول صلى الله عليه وسلم الى أبى بكر وعمر عليهما رضوان الله اللذين أشارا عليه بالتقدم وأيدهما المقداد بن عمرو ، ولفت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين أشاروا عليه بالقتال من المهاجرين فقط ، فأراد أن يستجلى موقف الأنصار الذين بايعوه في بيعة العقبة ٠٠٠

فقال: « أشيروا على أيها الناس » فلما أحس الأنصار أنه يقصدهم نهض سعد بن معاذ صاحب رايتهم وقال:

يا رسول الله ٥٠ كأنك تريدنا ؟ قال : « أجل » • فقال سعد : قد آمنا بك وصدقناك ، وأعطيناك عهودنا ، فامض يا رسول الله لما أمرت فندن معك ، فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر (١) فخضته لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ، انا لصبر عند الحرب ، صدق عند اللقاء ٥٠ سر بنا على بركة الله ٠

ولم يكد سعد يتم كلامه حتى أشرق وجه النبى صلى الله عليه وسلم بشرا وقال : « سيروا وأبشروا ٠٠ هذه مكة ألقت اليكم أغلاذ كبدها ، والله لكأني أنظر الى مصارع القوم » ٠

ثم سار الرسول صلّى الله عليه وسلم بجيشه الى الشرق من جيش المشركين في العدوة الدنيا ونزل عند أقرب ماء للعدو المسورة

<sup>(</sup>١) وأشار إلى البحر الأحمر ،

الحباب بن المنذر ، وبنى عليه حوضا وطمس كل ما عداه من ينابيع ليتيح للمسامين الانتفاع بالماء دون المشركين ، وفى نفس الوقت صنع للرسول صلى الله عليه وسلم عريشا من جريد النخل فى نفس الميدان •

وكانت قريش كما علمت سابقا بالعدوة القصوى (١) وجيش المسلمين بقيادة القائد العظيم صلوات الله وسلامه عليه بالعدوة الدنيا ٠

ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف وهو يحث أصحابه على الثبات حتى ارتفعت أرواحهم المعنوية • ثم أخذ ينادى ربه حتى سقطرداؤه وهو يقول:

« اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها و فخرها ، تحادث وتكذب رسولك ٠٠ اللهم نصرك الذي وعدتني » (٢) ٠

وكان المسلمون أسعد حظا من الشركين ، فلقد أكسبهم النوم الذي غشيهم (٦) ليلة المعركة وافرا من راحة الجسم والأعصاب ، وأمطرت السماء ماءا ثبتت به الأرض تحت أقدامهم ، وسهلت تحركاتهم على سفح التلال في حين أنها عاقت زحف المشركين وعوقت تحركاتهم ، وتسلطت أشعة الشمس في الصباح على أعين المشركين أثناء عملية الزحف فشغلتهم عن تنظيم المعركة ، وزاد التفكك في صفوفهم أنهم شعروا أن القتال أصبح لا ضرورة له بعد نجاة العير ، فلو بقيت العير في الخال من المحتمل أن يستميت المشركون في القتال .

ويبدأ الهجوم من جانب المشركين بهجوم الأسود بن عبد الأسد على الحوض الذي بناه المسلمون قائلا:

أعاهد الله الأشربن من حوضهم أو الأهدمنه أو الأموتن دونه!

<sup>(</sup>۱) العسدوة القصوى : اى البعيدة عن المدينة ، والعدوة الدنيا هى القريبة منها . وبالنسبة لبدر : نهى سهل رملى يحده من الشمال الشرقى تلال شديدة الانحدار ، ومن الغرب كثبان رملية ، ومن الجنوب منحدر صخرى منخفض ، وينساب في الوادى جدول من المساء ، وينقطع الجدول ميصبح آبارا وهو على بعد ١٦٠ كيلو مترا من المدينة .

<sup>(</sup>۲) يشير الى قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الرسلين ٠ انهم لهم التصورون) ( الصافات: ۱۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) وفَى ذلك بتوله تعالى : « أَذَ يَعْشَيكُم النَّعَاسِ أَمَنَهُ مِنْهُ وَيَنْزَلُ عَلَيْكُم مِنْ السَّمَاءُ مَاءُ لَيْطُهُركُم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام) (الانعال: ١١).

فيتصدى له حمزة بن عبد المطلب فيضربه ضربة تطير نصف ساقه ، ومع ذلك فقد حبا الى الحوض يبغى اقتحامه ، فتبعه حمزة يقاتله حتى قتله فيه ، الأمر الذى استشاط غضب المشركين وأثار حميتهم ، فاندفع منهم عتبة وشيبة ، ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة يطلبون المبارزة ، فبرد للقائهم فتية من الأنصار ، فقالوا : يا محمد ٠٠ أخرج الينا أكفاءنا من قومنا ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « قم يا عبيدة ابن الحارث ، قم يا حمزة ، قم يا على » فبارز عبيدة عتبة ، وبارز على الوليد ، وبارز حمزة شيبة ، فقتل حمزة شيبة ، وقتل على الوليد ، وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر ، فكر حمزة وعلى بأسيافهما على عتبة فأجهزا عليه ثم احتملا صاحبهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أفرشه قدمه حتى أسلم الروح ،

فكان هذا المشهد البطولى سببا فى انفجار الكفار الذين أخذوا بعد ذلك يمطرون المسلمين بوابل من سهامهم ، فحمى الوطيس وتهاوت السيوف وتصايح المسلمون أحد أحد فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسم بأن يكسروا هجمات المشركين ، وهم يرابطون فى مواقعهم ، وهو يقول لهم : « ان اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ، ولا تحملوا عليهم حتى تؤذنوا » ،

ولهذا عندما اتسع نطاق المعركة واقتربت من قمتها كان المسلمون قد استنفدوا جهد أعدائهم وألحقوا بهم خسائر جسيمة ، والنبى في عريشه يدعو الله ويرقب بطولة رجاله ثم يخرج اليهم محرضا فيقول:

« والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا متحسبا مقبلا غير مدبر ، الا أدخله الله الجنة » •

ومرة أخرى : يخفق في العريش خفقة ثم ينتبه عائلا :

« أبشر يا أبا بكر •• أتاك نصر الله ، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع »!!

فيتحمس المسلمون ويستبشرون بنصر الله ويقاتلون بكل شجاعة واستبسال الى أن تنتهى المعركة الخالدة بهزيمة المشركين بعد أن انكسرت شوكتهم وسقطت رايتهم وهم يفرون أمام الأسود بقيادة زعيمهم وقائدهم صلوات الله وسلامه عليه و

وقد قتل فى هذه الغزوة من المشركين سبعون صنديدا من رؤوس الكفر بمكة منهم:

عتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف ، وأبو جهل ابن هشام .

وأسر منهم كذلك سبعون ، أما الباقى بعد القتل والأسر فقد فر عائدا الى مكة ، يجر أذيال الخيبة ومتوجا بالخزى والعار •

أما المسلمون غقد استشهد منهم في هذه الغزوة أربعة عشر رجلا •

ويعود الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه المنتصرين بعد ذلك الى المدينة يسوق أمامه الأسرى والعنائم فخورا بنصر الله وتأييده وقد سجل الله سبحانه وتعانى هذا فقال فى كتابه العزيز:

« اذ تستغيثون ريكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين • وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر الا من عند الله ، أن الله عزيز هكيم »(١) •

كما عبر أحد الشعراء (٢) عن هذا أيضا بقوله:

ر وجبريل في الغمام يكبر ذاك ركب به الملائكة الغـ والنبى الكريم يرتقب الوح كى بنصر من الاله مؤزر والمقادير تستحث المنسايا ليذوق العدو مالا يقدر أزغت ساعة الجهاد وراحت كل نفس الى المنية تنظر ر كأن الصباح منه تحدر وتهادى النبى فى موكب ألنو تحمل الوحى والكتاب المطهر سد تحمل القنا وبأخرى أوشك الرمل أن يفر ويزعر وتلاقى الجيشان في (بدر) حتى قد تلاقى الجمعان والموت مثل السي ــ ل يهوى والهول كاليم يزخر غاذا المسلمون في غمرة الحر ب يرون الجنان في البيد ترهر ليس يخبو لهيبها المتسعر وأذا الظالمون يمسلون نارا د نجوى فىفؤاد الرسول بالنصر بشر واذا الوحى من صدى الخلب هجئا الكفر واعتلت راية الله وماح النبي : الله أكبر

## \* \* \*

# فتح مكة

وفى أواخر السنة الثامنة من الهجرة كانت قريش قد نقضت عهدها فى صلح الحديبية ، فهاجمت مع حلفائها من بنى بكر قبيلة خزاعة التحالفة مع المسلمين ، لدرجة أن بنى بكر الذين كانت تعينهم قريش

<sup>(</sup>٢) وهو الاستاذ على الجمبلاطي .

جالسلاح ، هاجموا خزاعة فى داخل الحرم عندما انحاذوا اليه للاحتماء به \_ حيث لا يجوز القتال \_ فأصابوا منهم رجالا •

ففزعت خزاعة لما حل بها ، وأرسلت الى رسول الله صلى الله على الله على عليه نبأها .

وهناك وبين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرو شعرا بكايا ختمه بقوله مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ان قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميشاقك المؤكدا وجملوا لى فى كداء رصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقسل عددا هم بيتونا بالوثير هجدا فسجدا

وما كاد ينتهى من كلامه هذا حتى قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «نصرت يا عمرو بن سالم ٠٠٠» .

وكانت قريش قد أحست بعد فوات الأوان بخطئها ، فأرسلت أبا سفيان الى المدينة نائبا عنها ليصلح ما أفسده قومه ، ويحاول أن يعيد الأمر الى ما كان عليه ، ولكنه عاد بعد ذلك يجر أذيال الخيية بعد أن رفض الرسول صلى الله عليه وسلم مقابلته .

وباختصار: كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر الناس بأن بتجهزوا ، وأعلمهم أنه سائر الى مكة ، وهو يوصيهم بالجد والبدار داعيا الله تعالى قائلا: « اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها » •

وفى ثمان عشرة ليلة خلت من رمضان البارك غادر الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس جيش مكون من عشرة آلاف مقاتل لنصرة المظلوم وردع الظالم ، وكله أمل فى نصر الله وتأييده .

ويمضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه يطوون البيداء المترامية ، وقد امتلأت قلوبهم بالعزة ، وسرت فى نغوسهم روح الاخلاص والايمان • حتى اذا صاروا على مشارف مكة ضربوا خيامهم وأوقدوا نيرانهم ، وكانت نيرانا عظيمة لم ترها مكة فى تاريخها الطويل الأمر الذى أزعج أهل مكة ، وأثار عجبهم وقذف الرعب فى قلوبهم •

وفى هذه اللحظات الرهبية خرج أبو سفيان بن حرب لاستطلاع الأمر ومعرفته ، فالتقى فى طريقه بالعباس بن عبد المطلب عم الرسول حلى الله عليه وسلم ، وكان قد أسلم قبل ذلك فسأله عن هذه النيران الهائلة ، فأخبره بأنها نيران المسلمين ، فارتعدت فرائصه وصدم بصورة عنيفة بسبب هذا النبأ الذى ما كان يخطر له على بال ، ولهذا وبعد تفكير عميق وسريع وجد نفسه مضطرا الى الاذعان والاستسلام ، فأجاره العباس ، وانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعلن اسلامه ففتح لنفسه بابا من الأمن والسلام ، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقى كرامته بين قومه ، فمنحه منزلة لم تمنح لأحد قبله ، ولا منحت لأحد من بعده ، فقال : « من أغلق بابه دونه فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو

وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس: « خذ أبا سفيان واحبسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنود الله غيراها » •

يقول العباس: « غخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه ، ومرت القبائل على راياتها وكلما مرت قبيلة ، قال: يا عباس ٠٠ من هذه ؟ غأخبره عنها حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء ، وغيها المهاجرون والأنصار رضى الله عنهم وقد لبسوا عدة الحرب والقتال لا يرى منهم الا الحدق من الحديد ، فقال: سبحان الله يا عباس ٠٠ من هؤلاء ؟ قال: قلت: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المهاجرين والأنصار ، قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ماك ابن أخيك العداة عظيما ، قال: قلت: يا أبا سفيان ٠٠ انها النبوة ٠ ماك ابن أخيك العداة عظيما ، قال: قلت: يا أبا سفيان ٠٠ انها النبوة ٠

وينطلق أبو سفيان بعد ذلك مسرعا الى قومه ، قائلا بأعلى صوته :
يا معشر قريش ٠٠ هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فقامت
اليه زوجته هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت : قبحت من طليعة قوم ٠ قال : ويلكم ٠٠ لا تغرنكم هذه من أنفسكم فانه قد جاءكم بما لا قبل لكم به ٠ فمن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، قالوا : قاتلك الله ، وما تغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أغلق بابه فهو آمن ،

ومن دخل السجد غهو آمن ٠٠ غتفرق الناس الى دورهم والى السحد ٠

ويدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة راكبا راحلته منحنيا على رحله ، تواضعا لله وشكرا ، وأسامة بن زيد من ورائه ، وكان ذلك فى صبح الجمعة لعشرين يوما خلت من شهر رمضان • وبعد أن استراح قليلا فى قبة كانت قد نصبت له فى الحجون ، سار بعد ذلك وبجانبه أبو بكر ، يحادثه وهو يقرأ سورة الفتح حتى وصل الى البيت وطاف حوله سبعا على راحلته ، وكان حول الكعبة حينذاك ثلاثمائة وستون صنما فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بعود فى يده وهو يقول:

«قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد »(١) •

ثم بعد ذلك \_ وبعد أن دخل الكعبة وكبر فى نواحيها ، وصلى فى مقام ابراهيم عليه السلام ، وشرب من ماء زمزم \_ جلس فى المسجد فاذا بالعيون شاخصة اليه ، والناس حوله ينظرون ما هو فاعل بمشركى قريش الذين كادوا له ولأصحابه ، بعد أن مكنه الله منهم •

فكان لابد لهذا الرسول العظيم الذي أرسله الله ((رحمة للمالين )(٢) أن يقدم الشكر لله تعالى على تمكينه منهم بالعفو عنهم عند القدرة عليهم وهم يرتعدون أمامه ثم قال لهم:

« ما تظنون أنى فاعل بكم » ؟ قالوا : خيرا • • أخ كريم وابن أخ . كريم • فقال : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » (٤) • فكان من أهم نتائج هذا العفو الكريم ، والخلق العظيم : أن دخل أكثرهم « في مين الله المواجا » (•) •

وكل هذا كان من بركات شهر رمضان العظيم ، الذي سيظل بركة و فتحا للاسلام والسلمين الى يوم الدين •

\* \* \*

(٢) الإخلاص: ٣ ، ٤

<sup>(</sup>۱) سبا : ۹۹

<sup>(</sup>٣) الأثبياء: ١٠٧

<sup>(</sup>٤) أي الأحرار .

<sup>(</sup>٥) النصر: ٢

# ليلة القدر

وفى الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كانت ليلة القدر كما ورد فى حديث شريف رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه وفيه يقول: أخبرنا رسنول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر قال : «هى فى شهر رمضان فى العشر الأواخر ، ليلة احدى وعشرين ، أو تلاث وعشرين ، أو مسبع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، أو تسع وعشرين ، آخر ليلة من رمضان • من قامها ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وان كان هناك اختلاف بين العلماء فى أى الليالى هى ؟:

فبعضهم يرى أنها ليلة الحادى والعشرين ، ومن العلماء من يرى أنها ليلة الثالث والعشرين ، ومنهم من ذهب الى أنها ليلة الخامس والعشرين ، ومنهم من يرى أنها ليلة التاسع والعشرين ، ومن يقول : انها تنتقل فى ليالى الوتر فى العشر الأواخر من الشهر • ولم يختلف أحد عن كونها فى رمضان لقوله تعالى : « انا أنزلناه فى ليلة القدر »(۱) وأكثرهم على أنها ليلة السابع والعشرين •

وقد ورد فى تأكيد أنها ليلة السابع والعشرين ، عن أبى بن كعب أنه قال : «والله الذى لا اله الا هو ، انها لفى رمضان \_ يحلف ما يستثنى \_ والله انى لأعلم أى ليلة هى : هى الليلة التى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها : هى سبع وعشرين ، وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها »(٢) .

وتستطيع أن تلمس هذا أيضا اذا قرأت السورة الى قوله تعلى:

(( •• سلام هي ••• )(١) فانك اذا عددت كلماتهما الى كلمة

(( هي ) ، ستجد أنها عبارة عن سبعة وعشرين كلمة مع ملاحظة أن
كلمة (( ليلة القدر ) التي ذكرت في السورة ثلاث مرات ، لو ضربت عروفها في ثلاثة لأعطتنا نفس الرقم السابق (٤) •

والقدر فى اللغة ، يطلق على معان : منها الشرف وعظم الشأن ، ومنها تقدير الأشياء وتحديدها ، وضبط صفتها وأحوالها • فهى الليلة

<sup>(</sup>١) القدر: ١

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم واحمد وابو داوود والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٣) القدر: ٥ (١) والله أعلم . . .

المباركة التى أنزل فيها القرآن « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان »(١) وفى ذلك يقول تعالى أيضا: « هم • والكتاب المبين • انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين »(١) •

وهى: التى يطلع الله غيها ملائكته على ما قدر للناس من آجال وأرزاق وما عليهم تنفيذه فى العام التالى ، من ضبط سائر أمور الكائنات ، وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا فى قوله: « فيها يفرق كل أمر حكيم »(٢) .

وهى: سلام على المؤمنين حتى مطلع الفجر بصورة متجددة مع الأيام فى كل عام ، كما تدل صيغة المضارع فى قوله تعالى: «تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر • سلام هى حتى مطلع الفجر »(١) لبكون فى ذلك ارهاص لهم بأن الاسلام سلام عليهم طوال العمر ومدى الدهر ما أطاعوا الله ورسوله واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه • هذا بالاضافة الى أنها: «خير من ألف شهر »(٥) •

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم كما روى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: « اذا دخل العشر الأواخر من رمضان ، أحيا الليل ، وأيقظ أهله وشد المئزر » كناية عن الجد فى العبادة واعتزال النساء من أجلها •

وحسبك حتى تقف على جلال قدرها وتعظيم شأنها أن تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد عبر عنها بالاستفهام الدال على جلالها فى قسوله: (وما أدراك ما ليلة القدر »(١) وأن كلمة « القدر » ذكرت فى السورة ثلاث مرات •

فكن أخا الاسلام من الذين يعرفون قدر هذه الليلة المباركة حتى لا تحرم وحتى تفوز بمعفرة الله سبحانه وتعالى فيها • وحسبك ترغيبا • الله في أحياء ليلتها بتلاوة القرآن الذي أنزل فيها (٧) ، بالاضافة الى

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۸۵ (۲) الدخان: ۱ ـ ۳

<sup>(</sup>٣) النخان : ٤ (١) القدر : ٤ ، ه

<sup>(</sup>ه) أى العمل فيها من الصلاة والتلاوة والذكر خير من العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدر . (٦) القدر : ٢

<sup>(</sup>۷) بنص الآیة الکریمة (( انا انزلناه فی ایلة القدر )) وان کانت هناك آیة فی القرآن تشیر الی آن لیلة القدر فی السابع عشر من رمضان ، وهو یوم بدر (( وما انزانا علی عبدنا یوم الفرقان )) ( الانفال : ۱ ) ) .

صلاة القيام والاستغفار أن تقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من قام ليلة القدر ايمانا (١) واحتسابا (٢) غفر له ما تقدم من ذنبه (7) •

وقوله: « أتاكم رمضان ، شهر مبارك ، غرض الله عز وجل عليكم صيامه ، تفتح فيه أبواب السماء ، وتعلق فيه أبواب الجحيم ، وتصفد فيه مردة الشياطين ، لله فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله »(٤) •

هذا: وكما يقول الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله:

« وللناس خيالات فى ليلة القدر لا تليق بعقول الأطفال فضلا عن الراشدين من الرجال ، فكل ما حفظوه عنها أن تكون لهم ساعة سمر يتحدثون فيها بما لا ينظر الله اليه ، ويسمعون شيئا من كتاب الله لا ينظرون فيه ، ولا يعتبرون بمعانيه ، بل ان أصغوا اليه غانما يصغون لنعمة تاليه ونسوا أنها ليلة عبادة وخشوع وتذكر لنعمة الحق والدين ٠٠٠ » •

فلا تكن من هؤلاء المخرفين الغافلين ، وكن من الذين وفقهم الله مبحانه وتعالى لاحياء هذه الليلة بطاعة الله •

مع ملاحظة أنه قد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: قات: عارسول الله •• أرأيت ان علمت أى ليلة ــ ليلة لقدر ــ ما أقول غيها ؟ قال: « قولى: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى » (ه) • واعلم: أنه كما يسن للصائم احياء العشر الأواخر من رمضان لتحقق ليلة القدر في واحدة منها •

كذلك: يسن له الاعتكاف فى المسجد فى العشر الأواخر منه • والاعتكاف هو: أن يقيم فى بيت من بيوت الله بنية حبس النفس على طاعة الله وملازمة بيته ، تدريبا له على طاعته لمولاه ، وبعدا لنفسه عن الشهوات الدنيوية •

<sup>(</sup>١) ايمانا: أي مصدقا بوعد الله للصائمين والقائمين .

<sup>(</sup>٢) واحتسابا: أي محتسبا أجره عند الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه .

وفى هذا يقول تعالى : (( ٠٠٠ ثم أتموا الصيام الى الليل ، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد »(١) .

كما روى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال :

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فى العشر الأواخر من رمضان » •

فكن من أهل هذا الخير بقدر استطاعتك ، واذا لم تستطع فأكثر من التردد على المساجد لشهود الجمعة والجماعات ، وأطل بها المكث ناويا الاعتكاف المشروع حتى تنال الأجر على قدر جهدك .

# \* \* \*

# فرضية الميام

والصيام لغة: مطلق الامساك عن الكلام وغيره، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم عليها السلام: « انى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا »(٢) وشرعا: الامساك بنية عن الأكل والشرب وكل مفصر من طلوع الفجر الى غروب الشمس •

وهو الركن الرابع من أركان الاسلام .

وقد غرضه الله علينا \_ فى شهر رمضان \_ كما غرضه على الذين من قبلنا ، فى يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة .

وهو ثابت بالكتاب والسنة واجماع الأمة • قال تعالى:

( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )(٢) وقال: (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )(٤) وقال صلى الله عليه وسلتم: ( ان الاسلام بنى على خمس: شهادة أن لا الله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقامة الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت )(٥) .

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتبه علينا كما كتبه على الذين من قبلنا كما جاء في الآية الكريمة التي تنص على هذا ، فالتشبيه

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۸۷ (۲) مريم: ۲۹

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٣

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد والبض مومسلم.

غيها تشبيه غرضية بفرضية ، وان كان فى هذا التشبيه آراء العلماء : قال القرطبى فى بيان معنى قوله تعالى : « كما كتب على الذين من قبلكم » : قال الشعبى وقتاة وغيرهما : التشبيه يرجع الى وقت الصوم ، وقدر الصوم ، فان الله كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فعيروا ، وزاد أحبارهم عليه عشرة أيام ، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر ان شفاه الله أن يزيد فى صومهم عشرة أيام ففعل مضار صوم النصارى خمسين يوما ، فصعب عليهم فى الحر فنقلوه فضار صوم النصارى خمسين يوما ، فصعب عليهم فى الحر فنقلوه الى الربيع ، واختار هذا القول النحاس وقال : وهو الأشبه بما فى الآية ، وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دغفل بن هنظلة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم ، فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان آخر فأكل لحما فأوجع فاه فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان آخر فأكل لحما فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان آخر قال : فقالوا : لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ، ثم كان ملك آخر فقالوا : لئتمن هذه السبعة أيام ، ونجعل صومنا فى الربيع • قال : فصار خمسين » (۱) •

وقال مجاهد : « كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمـة » •

وفى تفسير « المنار » يقول الأستاذ محمد رشيد رضا:

« وقد كتب \_ يقصد الصوم \_ على أهل الملل السابقة فكان وقد كتب \_ يقصد الصوم \_ على أهل الملل السابقة فكان ركنا من كل دين ، لأنه من أقوى العبادات وأعظم ذرائع التهذيب وفى اعلام الله تعالى لنا بأنه فرضه علينا كما فرضه على الذين من قبلنا اشعار بوحدة الدين فى أصوله ومقصده ، وتأكيد لأمر هذه الفرضية وترغيب غيها » •

وقال نقلا عن أستاذه الامام محمد عبده:

« أبهم الله هؤلاء الذين من قبلنا ، والمعروف أن الصوم مشروع في جميع الملل حتى الوثنية ، فهو معروف عند قدماء المصريين في أيام وثنيتهم •

وانتقل منهم الى اليونان فكانوا يفرضونه لاسيما على النساء ، وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام ، ولا يزال وثنيو الهند وغيرهم يصومون الى الآن •

<sup>(</sup>۱) « الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي ج ٢ ص ٢٧٤

وليس فى أسفار التوراة التى بين أيدينا ما يدل على فرضيته ، وانما فيها مدحه ، ومدح الصائمين • وثبت أن موسى عليه السلام صام أربعين يوما ، وهو يدل على أن الصوم كان معروفا ومشروعا ومعدودا من العبادات ، واليهود فى هذه الأزمنة يصومون أسبوعا تذكارا لخراب أورشليم ويصومون يوما من شهر آب(١) » • • • النخ(٢) •

واذا كان الله تعالى قد اختص شهر رمضان بالصيام ، غلائه هو الشهر الذى بدىء غيه بانزال القرآن ولما كان القرآن هو معجزة الرسول الكبرى ، وحجته للناس ، وهو منهاج السماء للانسانية جمعاء ، ودستور الله الى البشر كاغة ، ناسب أن يكون اختصاص فرض الصيام برمضان شكرا لله على هذا الاحسان •

## \* \* \*

# أركان المسيام

وللصيام ركنان تتركب منهما حقيقته:

الامساك عن المفطرات ، من طلوع الفجر الى غروب الشمس و لقول الله تعسالى : (( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ، ثم أتموا الصيام الى الليل »(٢) .

والمراد بالخيط الأبيض ، والخيط الأسود : بياض النهار وسواد الليل • كما ورد في حديث شريف رواه البخاري ومسلم •

النية: لقول الله تعالى: « وما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين له الدين »(١) وقوله صلى الله عليه وسلم: « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرىء ما نوى ٠٠٠ »(٥).

وهى لغة: العزم ، وشرعا: الارادة المقارنة للفعل المسبوقة بعلم المنوى • وهى: أمر علبي (٦) •

<sup>(</sup>١) أغسطس.

<sup>(</sup>۲) تفسیر « المنار » ج ۲ ص ۱۶۲ ، ۱۶۶

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧ (٤) البينة: ٥

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) ولا عبرة باللسان ان خالف القلب ويقوم مقامها التسحر . ولو قال نويت صوم غد ان شاء الله تعالى صح استحبابا .

ولابد أن تكون قبل الفجر ، من كل ليلة من ليالى شهر رمضان لحديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« من لم يجمع (١) الصيام قبل الفجر فلا صيام له »(٢) •

وتصح فى أى جزء من أجزاء الليل ، ولا يشترط التلفظ بها فمن تسحر بالليل ، قاصدا الصيام وتقربا الى الله بهذا الامساك فهو ناو ، ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النوار مخلصا لله ، فهو ناو كذلك وان لم يتسحر •

وقال كثير من الفقهاء: ان نية الصيام التطوع تجزىء من النهار ، وان لم يكن قد طعم •

قالت عائشة رضى الله عنها: « دخل على النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء ؟ قلنا: لا • قال: فانى صائم »(٣) •

وأشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال ، وهذا هو المشهور من قولى الشافعي ، وظاهر قول ابن مسعود وأحمد:

أنها تجزىء قبل الزوال ، وبعده على السواء ٠

### \* \* \*

## على من يجب

وقد أجمع العلماء على أنه يجب على المسلم العاقل البالغ ، الصحيح المقيم ، والمرأة الطاهرة من الحيض والنفاس •

وهذا معناه أنه لا يجب الصيام على كافر ، ولا مجنون ، ولا صبى ، ولا مريض ، ولا مسافر ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولا شيخ كبير ، ولا حامل ، ولا مرضع •

وبعض هؤلاء: لا صيام عليهم مطلقا ، كالكافر والمجنون • لأن الصيام عبادة اسلامية ، فلا تجب على غير المسلمين •

والمجنون غير مكلف لأنه مسلوب العقل الذي هو مناط التكليف و

<sup>(1)</sup> من الاجماع ، وهو احكام النية والعزيمة .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة ، وأبن حبان .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داوود ٠

وقد ورد فى حديث على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبى حتى يحتلم »(۱) •

أما الصبى: وان كان الصيام غير واجب عليه ، فانه يطلب من ولى أمره ، بل وينبغى أن يأمره به ، ليعتاده من الصغر ، ما دام مستطيعا له ، وقادرا عليه • فقد ثبت عن الربيع بنت معوذ أنها قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صبيحة عاشوراء ، الى قرى الأنصار : « من كان صائما فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه » ، فكنا نصومه بعد ذلك ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن (٢) ، فاذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه اياها ، حتى يكون عند الافطار (٢) .

وأما الشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من أعمال ، فان هؤلاء جميعا يرخص لهم في الفطر ، اذا كان الصيام يجهدهم ، ويشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السسنة .

وعليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا — ان استطاعوا — وقدر ذلك بنحو صاع (٤) أو نصف صاع ، أو مد (٥) ، على خلاف فى ذلك ، ولم يأت من السنة ما يدل على التقدير •

يقول ابن عباس : رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه (٦) •

وروى البخارى عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ: ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »(٧) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة ، هى للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أو يصوما ، فيطعمان (٨) مكان كل يوم مسكينا ٠

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ، وأبو داوود ، والترمذي .

<sup>(</sup>٢) العهن: أي الصوف. (٣) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٤) الصاع: قدح وثلث . (٥) المد: ربع قدح من قمح .

<sup>(</sup>٦) رواه الدارقطني والحاكم وصححاه.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٨٤

<sup>(</sup>٨) مذهب مالك وابن حزم انه لا قضاء ولا فدية .

والحبلى والمرضع: اذا خافتا على أنفسهما ، أو أولادهما أغطرتا ، وعليهما الفدية ، ولا قضاء عليهما ، عند ابن عمر ، وابن عباس (١) •

وعن نافع أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقال: تفطر ، وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة (٢) • وفي الحديث: « ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر (٦) الصلاة ،

وعن الحبلي والمرضع الصوم » •

وعند الأحناف وأبى عبيد وأبى ثور: أنهما يقضيان فقط ، ولا اطعام عليهما •

وعند أحمد ، والشافعى : أنهما ان خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية ، وان خافتا على أنفسهما فقط ، أو على أنفسهما وعلى ولدهما ، فعليهما القضاء ولا غير •

أما المريض الذي يرجى برؤه ، والمسافر •

هانه يجب عليهما القضاء • وفي ذلك يقول الله تعالى :

« فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »(٤) ٠

وروى أحمد ، وأبو داوود ، والبيهقى ، بسند صحيح من حديث معاذ ، قال : « ان الله تعالى فرض على النبى صلى الله عليه وسلم الصيام ، فأنزل : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على النين من قبلكم »(٥) الى قوله : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »(١) فكان من شاء صام ، ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه • ثم ان الله تعالى أنزل الآية الأخرى : « شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن »(٧) الى قسوله : « فمن شهد منكم الشهر فليصمه »(٨) فأثبت صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الاطعام للكبير الذى لا يستطيع الصيام » •

<sup>(</sup>١) معرفة ذلك بالتجربة أو باخبار الطبيب الثقة ، أو غلبة الظن .

<sup>(</sup>٢) رواه مالك والبيهتي ، والحنطة هي القمح .

<sup>(</sup>٣) أي نصف الصلاة ، والمراد صلاة القصر .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٤ (٥) البقرة: ١٨٣

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٨٤ (٧) البقرة: ١٨٥

<sup>(</sup>٨) البقرة: ١٨٥

والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم أو يخشى تأخر برؤه ، ويعرف هذا اما بتجربة أو باخبار طبيب ثقة أو بغلبة الظن •

وقد حكى عن بعض السلف: أنه أباح الغطر بكل مرض ، حتى من وجع الاصبع والضرس ، لعموم الآية فيه ، لأن المسافر يباح له الفطر ، وان لم يحتج اليه ، فكذلك المريض (١) والصحيح الذي يخلف المرض بالصيام ، يفطر مثل المريض ، وكذلك من غلبه الجوع والعطش ، ويخلف الهلاك: لزمه الفطر وان كان صحيحا مقيما ، وعليه القضاء •

وفى ذلك يقول تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم ، ان الله كان بكم رحيما »(٢) ويقول : « وما جعل عليكم في الدين من حرج »(٢) ه

واذا صام المريض ، وتحمل المشقة ، صح صومه ، الا أنه يكره اله ذلك ، لاعراضه عن الرخصة التي يحبها الله (٤) وقد يلحقه بذلك ضرر ٠ وقد كان معنى المحالة معنى على عدد الله ما الله م

وقد كان بعض الصحابة يصوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعضهم يفطر ، متابعين فى ذلك غتوى الرسول صلى الله عليه وسلم •

قال حمزة الأسلمى: يا رسول الله • • أجد منى قوة على الصوم فى السفر ، فهل على جناح<sup>(٥)</sup> ؟ فقال : « هى رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه »<sup>(٦)</sup> • وقد اختلف الفقها • في أيهما أفضل :

فرأى أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك : أن الصيام أفضل لن قوى عليه ، والفطر لن لا يقوى على الصيام •

وقال أحمد: الفطر أفضل •

وقال عمر بن عبد العزيز: أغضلهما أيسرهما ، غمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم فى حقه أغضل •

وحقق الشوكاني ، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ويضره ،

<sup>(</sup>١) وهذا مذهب البخاري ، وعطاء ، وأهل الظاهر .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩ الحج: ٧٨

<sup>(})</sup> فقد ورد في حديث شريف : « أن الله يحب أن تؤتي رخصه كما تؤتي عزائمه » .

<sup>(</sup>٥) اى أثم . (٦) رواه مسلم .

كذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة : فالفطر له أفضل ، وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء ، اذا صام فى السفر : فالفطر فى حقه أفضل ، وما كان من الصيام خاليا من هذه الأمور ، فهو أفضل من الافطار .

واذا نوى المسافر الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار ، فقد روى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه :

« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فسار حتى بلغ كراع الغميم (١) ، وصام الناس معه ، فقيل له : ان الناس قد شق عليهم الصيام ، وانهم ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب والناس ينظرون اليه ، فأفطر بعضهم ، وصام بعضهم ، فبلغه أن ناسا صاموا ، فقال : أولئك العصاة » (٢) ، وأما اذا نوى الصوم ، وهو مقيم ، ثم سافر في أثناء النهار فقد

وأما أدا نوى الصوم ، وهو مقيم ، نم ساهر ف الماء الله وأجازه أحمد واسحاق • ذهب جمهور العلماء الى عدم جواز الفطر له ، وأجازه أحمد واسحاق •

الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال :

أتيت فى رمضان أنس بن مالك ، وهو يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، غدعا بطعام غأكل ، فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة • ثم ركب (٣) •

وعن عبيد بن جبير قال : « ركبت مع أبى بصرة الغفارى فى سفينة من الفسطاط<sup>(3)</sup> فى رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ، ثم قال : اقترب ، فقلت : ألست بين البيوت ؟ فقال أبو بصرة : أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٥) ؟

يقول الشوكانى: والحديثان يدلان على أن للمساغر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذى أراد السفر منه •

<sup>(</sup>۱) اسم وادى امام عسفان .

<sup>(</sup>۲) لانه عزم عليهم قابوا وخالفوا الرخصة ــ رواه مسلم والنسائي. والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٣) وهذا الحديث ضعيف لأن في سنده عبيد بن جعفر ،

<sup>(</sup>٤) الفسطاط: مصر القديمة ،

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات .

ويقول ابن العربى: وأما حديث أنس ، فصحيح ، يقتضى جواز الفطر مع أهبة السفر ، وقال الشوكاني: وهذا هو الحق:

والسفر المبيح للفطر ، هو السفر الذي تقصر الصلاة بسببه ٠٠ ومدة الاقامة التي يجوز للمسافر أن يفطر فيها ، وهي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها ٠

وأقل مساغة يباح غيها الفطر للمساغر ثلاثة أميال ، أى غرسخ إ

ومدة غطر المساغر: هي مدة السفر ، غللمساغر الفطر حتى يرجع الى وطنه أو ينوى الاقامة خمسة عشر يوما فأكثر بموضع واحد يصلح الاقامته عند الحنفيين والثوري والمزنى والليث بن سعد •

وقال الأثمة الثلاثة: المسافر اذا نوى اقامة أقل من أربعة أيام أفطر ، وان نوى اقامة أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج صام • وأما من لم ينو الاقامة بل عزم على الرجوع الى بلده متى قضى تحاجته غانه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته عند الحنفيين ومالك ، وأحمد ، كما روى أيضا عن الشافعى •

وأما الحائض والنفساء:

. فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر عليهما ، ويحرم عليهما الصيام ، واذا صاما لا يصح صومهما ، ويقع باطلا ، وعليهما قضاء ما فاتهما :

روى البخارى ، ومسلم ، عن عائشة ، قالت : « كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة » •

## \* \* \*

# التفريط في رمضان

واذا كنا قد وقفنا على الأعذار التى تبيح الفطر فهذا معناه أن من أفطر رمضان من غير عذر ولا مرض عليه اثم كبير ، هذا بالاضافة الى احباط عمله وضياع ثوابه ••• وحسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام عليه وسلم : « عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الاسلام ( ١٩ – من وصايا الرسول )،

من ترك واحدة منهن فهو كافر حلال الدم: شهادة أن لا اله الا الله ، والصلاة المكتوبة ، وصوم رمضان »(١) •

وبذكر عن أبى هريرة رفعه: « من أغطر يوما من رمضان فى غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر وأن صامه »(٢) •

وقال الذهبى فى « الكبائر » : وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عرض أنه شر من المكاس والزانى ومدمن المغمر بل يشكون فى اسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال • واذا كنا غرى فى هذا الزمان المريض من المتمسلمين والمتعسلمات من يأكل فى رمضان جهارا نهارا فى الشوارع والأسواق ، واذا كنا نرى المقاهى والمطاعم ودور اللهو واللعب ، وهانات الخمور • • • النح ، وقد فتحت أبوابها على مصراعيها لاستقبال الخارجين على حدود الله ، المستهترين مدينهم •

فكل هذا يؤكد شيئا واحدا وهو أن هؤلاء وهؤلاء قد خلعوا لباس الحياء ، وتجردوا من الخلق الكريم •

واذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا

## \* \* \*

وقد قرأت مقالا (٣) للأستاذ على الجندى تحت عنوان:

# تاديب المفطرين

يقول فيه: هناك أسباب مسوغة للافطار فصلها الفقهاء في مظانها ، لأن الدين يسر لا عسر ، وصحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان ، كما تقضى الأتحكام الشرعية •

ولكن مما يملا النفس أسى ولوعة ، أن نرى بعض الشباب القوى المالوء صحة وعالمية ، القادر على الصوم ، يفطر جهارا نهارا بلاحياء

<sup>(1)</sup> أخرجه أبو يعلى والديلمي بسند حسن وقال الذهبي : حديث

<sup>(</sup>۲) اغرجه ابو داوود وابن ماجه والدارمي والبيهتي والدارتطني وابن خزيمة .

 <sup>(</sup>٣) « الوعى الاسلامى » العدد الخامس والأربعون ص ٥٢ السنة الرابعة

ولا خجل فى شهر رمضان ، ويتحدى الصائمين المخبتين ، ينفث الدخان. فى وجوههم ، بالأماكن الضيقة ، وفى المجالس والسيارات الحافلة ! فكأنه لا يكفيهم أن يظهروا فى صورة الخارج على الدين ، الفاسق عن أمر ربه ، حتى يضموا الى ذلك ، التجرد من الحياء ، والتخلق بأخلاق المجان والخلعاء ! السادرين فى الغواية والضلل ! وليتهم اذ أغطروا تستروا على أنفسهم تصونا من القحة والسفه ، عملا بالأثر : «رحم الله امرءا ذب الغيبة عن نفسه » •

ومثل هذا قل : فى بعض الشواب اللاتى يزدن على ذلك ، التبرج المقيت فى المعارض القصيرة المتبذلة ، الكاشفة عن الظهور ، والبطون ، والسيقان ، بل وبعض الأفخاذ!

وقد كان أبناء الأديان الأخرى فى الزمن السالف والى وقت قريب عمور الموانهم المسلمين ، فلا يطعمون ولا يشربون أمامهم!

ويروى بعض المؤرخين: أن أحد المجوس رأى ابنه يأكل فى رمضان. فضربه ، وقال له: هلا حفظت حرمة المسلمين فى رمضان ؟!

وبعض هؤلاء كان يصوم رمضان بالفعل ، كالأديب العظيم أبى اسحاق الصابى ، مجاملة للمسلمين ، كما كان يحفظ القرآن أحسن حفظ !

ولم يتطرق الانحلال الى هذه العبادة النبيلة ، الا بعد أن رأى غير المسلمين أن المسلمين أنفسهم ، لا يرعون حرمة الصيام! فكيف يرجون لهم وقارا ؟! • • وصدق الشاعر حيث يقول:

اذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هوانا لها كانت على الناس أهونا

ولم يكن أسلافنا ــ رضوان الله عليهم ــ يسكتون عن مثل هذه الجرأة الصارخة على انتهاك رمضان ! يحدث الكلبى عن عوانة ٠٠ قال : خرج النجاشى الشاعر فى أول يوم من شهر رمضان ، فمر بأبى سمأل الأسدى وهو قاعد بفناء داره ٠٠ فقال له : أين تريد ؟ قال : أردت الكناسة (١) .

قال : هل لك في رؤوس واليات (٢٦ قد وضعت في التنور من أوله الليل ، فأصبحت قد أينعت وتهرأت !

<sup>(</sup>١) الكناسة: بضم الكاف موضع بالكومة -

<sup>(</sup>٢) يتصد اللحم والشحم.

قال : ويحك ! أفى أول يوم من رمضان ؟

قال: دعنا مما لا نعرف!

قال: مه!

قال: أسقيك شرابا كالورس<sup>(۱)</sup> ، يطيب النفس ، ويجرى فى المرق ، ويزيد فى الطرق<sup>(۲)</sup> ويهضم الطعام ، ويسهل للغدم<sup>(۳)</sup> •

فنزل فتعديا ، ثم أتاه بنبيذ فشربا(؛) •

فلما كان آخر النهار ، فضحهما الله \_ تبارك وتعالى \_ فعلت المواتهما ، وكان لهما جار من شيعة الامام على \_ كرم الله وجهه \_ فأتاه بخبرهما •

فأرسل الأمام اليهما قوما أحاطوا بالدار • • فأما أبو سمأل فوثب على دار من دور بنى أسد فأفلت ، وأخذ النجاشى •

وفى الصباح أقامه الامام في سراويل ، وضربه ثمانين سوطا ٦

شم زاده عشرین ۰

ونقل ابن حزم : أنه أحضره ثاني يوم ، وجلده عشرين سوطا!

فقال النجاشي : يا أمير المؤمنين ٥٠ أما الحد فقد عرفته ، فما هذه العلاوة (يعنى العشرين) ؟

فقال الامام: لجرأتك على الله ، والمطارك في شهر رمضان!

ثم أقامه في سراويل للناس فجعل الصبيان يصيحون به : خزى النجاشي ! خزى النجاشي !

وأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه برجل شرب الخمر فى رمضان ، فلما رفع اليه عثر الرجل ، فقال عمر : على وجهك ، ويحك • • وصبياننا صيام ! ثم أمر به فضرب ثمانين سوطا •

ثم سيره الى الشام •

وكان رضى الله عنه أذا غضب على انسان سيره الى الشام •

وفى عهد الملك الكامل الأيوبى ، كان يأمر فى رمضان باغلاق محلات الخمور فى القاهرة ، وجميع أنحاء البلاد ، واغلاق المطاعم والمقاهئ خهارا ، وامساك البغايا والقيان •

<sup>(</sup>١) نبات كالسمسم لا يزرع الا باليمن ، تصبغ به الثياب .

<sup>(</sup>٢) الطرق: الوماع.

<sup>(</sup>٣) الفدم : المي من الكلام في ثقل ورخاوة وقلة فهم ، والأحمق " الفليظ الجافي .

وكان يذيع هذا النداء:

« يا أهل مصر • • قد أظلكم شهر مبارك ، من لم يصمه بغير عذره شرعى ، فقد باء بغضب الله عليه ! واستحق أشد أنواع العقاب واستهدف المفضبنا عليه وانزال أشد عقوبتنا به » •

وكان عند ثبوت الرؤية ، ينزل بنفسه فى أول يوم من رمضان ، لباشرة الأسواق ، وتفقد أحوال الرعية ، فاذا صادف مفطرا وتبين أنه أفطر تهاونا بحرمة الشهر أمر بطرحه وضربه ضربا مبرحا .

وقد نص العلماء: على أن المفطر عمدا من غير عذر مع اعترافه جأن الصوم فرض: حكمه أن يحبس حتى يتوب أو يظهر من آثار التوبة ما يعرف عنه ٠٠ أن توبته توبة نصوح ٠

ونصوا كذلك ، على أن المصر على ترك الصوم يقتل وان كان منعته (١) لا يسلمونه للحبس يقاتلون كما فى ترك الصلاة (٢) .

ولو أكل عمدا شهرة بلا عذر يقتل ٠

قال الشرنبالى: « تعمد من لا عذر له الأكل جهارا يقتل لأنه مستهزىء بالدين أو منكر لما ثبت منه بالضرورة ولا خلاف في حل مقتله والأمربه » •

ويقول الصفورى من الشافعية : لو امتنع انسان من الصوم لغيرا حاجة حبس ومنع من المفطرات •

وكان سعيد بن السيب يوجب في قضاء رمضان صوم شهر عن حكل يوم!

ونقل عن الأوزاعى امام الشام : أنه يجب فى قضاء رمضان ثلاثة الآف يوم !

وهذا كله من التغليظ على منتهك حرمة هذا الشهر الكريم بلامقتض • والا فالكفارة الشرعية على من له عذر معروفة • • الخ المقال •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ای عشیرته .

<sup>(</sup>٢) كما جاء في « شرح الدر » على الذهب الحنفي .

# حكم من يبيع الطعام والشراب للمفطرين

ثم الى هؤلاء الذين يبيعون الطعام والشراب للمفطرين فى نهار رمضان أسوق اليهم هذه الفتوى التى أجاب عليها الامام الراحل ضيلة الشيخ أمين محمود خطاب السبكى ، وكان قد وجه اليه السؤال الآتى :

ما قولكم غيمن يفتح محلا للطعام والشراب ويبيع ذلك للمفطرين في شهر رمضان ويقدم لهم ذلك في محله نهارا • أيجوز ذلك أم هو حرام ؟ أغيدونا مأجورين • فأجاب عليه رحمة الله بقوله:

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام ، وحرم على غير ذى العذر الافطار فى رمضان ، والصلاة والسلام على . رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه ٠

أما بعد • • غان الله تعالى غرض صيام شهر رمضان على المكلف المقادر الصحيح المقيم • والصيام ركن من أركان الاسلام قد ثبتت غرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة • والفطر غيه بغير عذر من الكبائر ، وتقديم الطعام أو الشراب لمن لزمه الصيام حرام ، لما غيه من التعاون على المنكر •

قال الله تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »(١) وعلى كل مسلم أن ينهى المفطر فى رمضان بعير، عذر عن الفطر والا كان شريكا له فى الاثم ويوشك الله أن يعم الكل بعداب •

وقال الله تعالى: « لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون »(٢) وقال النبى صلى الله عليه وسلم: « من رأى منكم منكرا غليغيره بيده ، غان لم يستطع غبلسانه ، غان لم يستطع غبقلبه ، وذلك أضعف الايمان »(٦) وقال صلى الله عليه وسلم: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليه وسلم: « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱) المسائدة: ۲ (۲) المسائدة: ۷۹ ، ۷۹

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد ومسلم عن أبى سعيد الخدرى •

<sup>(</sup>٤) اخرجه البزار والخطيب والطبراني في « الأوسط » عن أبي هريرة ع

مقال: « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم » •

فعلى أرباب المطاعم والمشارب والمقاهى اغلاقها نهارا فى رمضان ، ويحرم عليهم تقديم الطعام والشراب نهارا لأى مكلف بالصيام ، لما فى ذلك من التعاون على الاثم والعدوان والتهاون بأحكام الدين وترك النهى عن المنكر وفى تركه الضرر العام وانتشار المعاصى والتظاهر بها ، وقد ذهب جمهور العلماء الى أن الكفار مخاطبون بقروع الشريعة

وأنهم سيعذبون على تركها عذابا شديدا زائدا على عذاب الكفر م قال الله تعالى فى شأن أهل النار: « ما سلككم فى سقر • قالوا لم نك من المصلين • ولم نك نطعم المسكين • وكنا نخوض مع الخائضين • وكنا نكنب بيوم الدين • حتى أتانا اليقين (١) »(٢) .

وعليه فيحرم على المسلم تقديم الطعام والشراب فى نهار رمضان المنصارى واليهود وغيرهم من الكفار فضلا عن المسلمين وعلى ولاة الأمور أن ينتبهوا لهذا وأن يأخذوا على أيدى العابثين بأحكام الدين المفطرين فى رمضان المتجاهرين بالفسق والفجور خشية أن يعم الله الكل بالعذاب ، وكفى ما مضى من اهمال وتفريط حتى حل بنا ما حل وسلط الله تعالى علينا من لا يرحمنا ، ولا نجاة الا بالرجوع الى حظيرة انين والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده ه

قال الله تعالى: « ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم »(٢) . وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال: انكم تقرأون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: « يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم ، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم »(٤) وانا سمعنا النبى صلى الله عليه وسلم يقول:

« أن الناس أذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » (٥) .

وذلك أن الهداية لا تتحقق الا بالقيام بما كلفنا به ، ومنه الأمر والنهى ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقه الأمة فى دينها ، وأن يلهم

<sup>(</sup>١) اليقين: المراد في الآية : الموت.

<sup>(</sup>٤) المسائدة: ١٠٥ المرجه أبو داوود والترمذي .

الجميع الرشد والمبواب ، وأن يوفق الكل لتعرف أحكام الدين واتباع. طريق سيد النبيين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ومن تبعهم باحسان. المريق الدين »(۱) •

## \* \* \*

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل صيام نهار رمضان فريضة . فقد جعل:

# قيام ليله تطوعا

وهذا دليل على أن قيام رمضان ليس فرضا وانما هو سنة كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم الى هذا فى حديث آخر قال فيه بعد قوله: « فرض صيام رمضان وسننت قيامه » (۲) ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه فى قيام رمضان كما ورد فى حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة (۲) ثم يقول آل وسلم يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة (۱) ثم يقول آل «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » (٤) •

قال الشوكانى: المراد قيام لياليه مصليا ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل ، قيل : ويكون أكثر الليل •

## \* \* \*

وقال النووى: ان قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح • يعنى النه يحصل بها المطلوب من القيام لأن قيام رمضان لا يكون الا بها • و تا

<sup>(</sup>۱) هذا هو نص الفتوى التي نشرت في رمضان سنة ١٣٦٠ ه بالعدد الرابع من السنة الثالثة من مجلة « الاعتصام » ، وثابتة بالجزء الثامن من « الدين الخالص » ص ٢٩١ هامش طبعة ١٣٧٠ ه ، ١٩٥٠٠ م .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه ٠

<sup>(</sup>٣) أى بتحتيم وايجاب ، قال الشوكانى : فيه تصريح بعدم وجوبب التيام ، وقد فسره بقوله : « من قام ٠٠٠ » الخ ، فانه يقتضى الندب دون الايجاب ،

رن ... (۱) رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي . وزاط النسائي في رواية أخرى : « وما تأخر » .

# مسلاة التراويح

سنة مؤك**د**ة :

وقد رأيت اتماما للفائدة أن أسجل فى هذا الموضوع بحثا عظيما فى حسلاة التراويح لفضيلة العالم العظيم الشيخ على حسن حلوة \_ مقتى الجمعية الشرعية السابق \_ عليه رحمة الله ، قال فيه بالحرف الواحد (۱) : رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قيام رمضان والتعبد فى المياليه فقال : « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » (۱) . خنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » (۱) . والحكمة فى الترغيب فى قيام رمضان : رياضة الأرواح فى مدارسة المقرآن بعد رياضتها بالصوم والتقرب الى الله سبحانه بكثرة الركوع

وقد كان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أن يصليها كل ليلة فى بيته ولكنه خرج ليلة من ليالى رمضان وصلى فى المسجد وصلى بصلاته من علم بوجوده ، غلما كان فى الليلة الثانية اجتمع ناس يرجون خروجه للصلاة خلفه غلم يخرج صلى الله عليه وسلم اليهم ، ولما سئل قال: « انى خشيت أن تفرض عليكم » •

ثم كان من أمر المسلمين أن يصلوا فى المسجد جماعات متفرقة كل جمع خلف امام واستمر الأمر حتى جمعهم أمير المؤمنين عمسر ابن الخطاب رضى الله عنه على امام واحد حيث جمعهم على أبى بن كعب رضى الله عنه واستحسن هذا العمل لما فيه من جمع كلمة المسلمين واعلان ترابطهم •

عدد ركعاتها: الثابت من غعله صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد فى رمضان ولا فى غيره عن احدى عشرة ركعة ، فقد قالت عائشة رضى الله عنها: « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة »(٣) ، ومنها الوتر •

وهذا هو المسنون المؤكد من فعله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) كما هو ثابت في كتاب « محمد الرسول العظيم (ﷺ) وهديه في الرمضان » ص . ٤ سلسلة الجمعية الشرعية . (٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم واحمد وابو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ومالك .

ومضى الأمر على هذا فى حياته وعهد أبى بكر وجزء من خلافة عمرا رضى الله عنهما •

فاقد جاء أبى بن كعب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله • انه كان من الليلة شيء \_ يعنى فى رمضان \_ قال : « وما ذاك يا أبى » ؟ قال : نسوة فى دارى قلن انا لا نقرأ القرآن فنصلى بصلاتك فصليت بهن ثمان ركعات وأوترت فكانت سنة الرضا ولم يقل شيئا(۱) •

وقال السائب بن يزيد : « كنا نقوم فى زمان عمر بعشرين ركعة والوتر »(٢) .

وفى رواية عنه لمالك: أنهم كانوا يقومون فى رمضان بعشرين ويقرأون بالمئين من القرآن ، وأنهم كانوا يعتمدون على العصى فى زمان عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

وفى رواية : باحدى عشرة • قال البيهقى : يجمع بين الروايتين بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين وأوتروا بثلاث •

ويفهم من هذا أن القراءة كانت طويلة حيث قال السائب: ويقرأون بالمئين وأن ذلك شق عليهم حيث كانوا يعتمدون على العصى في صلاتهم ، فأرادوا الجمع بين كثرة ما يقرأ وبين تخفيف القيام فصلوا عشرين ركعة ليتمكنوا فيها من قراءة وردهم من القرآن ولا تعارض بين فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل عمر فان العلماء قرروا أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وهو صلاة الثمانية هو السنة غير الوتر والباقى مستحب:

فقد نقل الزرقانى فى شرح « الموطأ » عن ابن حبان أن التراويح كانت أولا احدى عشرة ركعة وكانوا يطيلون القراءة ، فثقل عليهم فخففوا القراءة وزادوا فى عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع والوتر بقراءة متوسطة ، ثم زاد أهل المدينة الصلاة الى ست وثلاثين ركعة غير الشفع والوتر •

وأرجع النووى السبب فى زيادة صلاة أهل المدينة الى أن أهك مكة كانوا يطوغون بعد الترويحة الخامسة ، فأراد أهل المدينة مساواتهم ــ أى فى الأجر ــ فجعلوا مكان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى و الطبراني بنحوه في « الأوسط » بسند حسن -

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهتي بسند صحيح .

كل طواف أربع ركعات غزادوا بذلك على العشرين ست عشرة ركعة و وقال الحافظ في « الفتح » شرح البخارى : والجمع بين الروايات يمكن باختلاف الأحوال ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها ، فحيث تطول القراءة تقل الركعات وبالعكس ، قال : وبه جزم الداودي وغيره ، اذا علمت هذا أيها الأخ الكريم تعلم أن الكل كان حريصا على احياء ليل رمضان بالطاعة والاستزادة من قراءة القرآن و ولا شك أن الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى بالاتباع فهو أدعى الى الاطمئنان وقاطع لعذر من يخففون صلاة العشرين الى حد الاستهتار بها والضياع لها بحيث ينقرونها نقر الديكة ويقطعون من ثمرة التدبر والمدارسة للقرآن الكريم ويخرجون منها بوزر المخالفة من ثمرة التدبر والمدارسة للقرآن الكريم ويخرجون منها بوزر المخالفة أصلى » وهم لم يصلوا كصلاته ولم يفعلوا فعل أصحابه ، وانما زين لهم الشيطان السرعة فيها وبغض لهم الاطمئنان ، هدى الله الجميع للخم والثواب ، وانما نهن الخير والثواب ، آمين ،

والأفضل في صلاتها ختم القرآن في الشهر حتى يخرج المطلى مدرس كامل ووعي شامل اكتاب الله تعالى •

ومن أراد المزيد من الخير غصلى فى بيته ما تيسر له ، أخر صلاة الوتر ليختم به قيام الليل لقول النبى صلى الله عليه وسلم: « أجعلوا آخر صلاتكم وترا » •

وقال العالم الفاضل الأستاذ الكبير العامل الشيخ عبد اللطيف مشتهرى فى كتابه «مدرسة الصوم»:

وكان السلف يعتمدون على العصى من طول القراءة فى التراويح وما كانوا ينصرغون الا عند الفجر ، وبعضهم كان يختم القرآن فى قيام رمضان فى كل ثلاث ليال ، وبعضهم فى كل عشر — وكانوا فى زمن التابعين يقرأون بالبقرة فى قيام رمضان فى ثمان ركعات ، ويرون أن قراءتها فى اثنتى عشرة ركعة من التخفيف ، وكان لأبى حنيفة والشافعى ستون ختمة فى رمضان فى غير الصلاة — عن أبى يوسف وعلى العبدان وعبد الله أبن أسيد قالوا : كان أبو حنيفة يختم فى رمضان ستين ختمة — ختمة مالليل وأخرى بالنهار — وكان اذا دخل رمضان تفرغ لقراءة القرآن ، عاداً كان العشر الأواخر فقلما استطاع أحد أن يكلمه ، وكان مالك عاداً كان العشر الأواخر فقلما استطاع أحد أن يكلمه ، وكان مالك

اذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ، وأقبله على تلاوة القرآن من المصحف ، وكانوا يسمونه شهر القطيعة من الخلق. والاقبال على الخالق •

فهذا كله يدل على أن المؤمن له فى شهر رمضان عدة أمور بمهاد بالنهار على الصيام ، وجهاد بالليل على القيام ، وتهذيب للنفس بالاكثار من تلاوة القرآن ، ورياضة لها بالجود والعطاء ، غمن جمع بين هذه الخصال الحميدة ، ووفى بحقوقها وصبر عليها ، وغاه الله أجره بغير حساب .

وقد در المرحوم الأستاذ محمد الأسمر شاعر الأزهر فلقد قالاً مبيرا عن هذا:

رعى الله شهر الصوم • أما نهاره فعاف • وأما ليله فهو ساهر وحيا رجالا حين لاح هلاله مشت بينهم مشى النسيم البشائر بطان اذا ما أقبلت وهى سافر خصوعا لمن فوق السموات عرشه ويعلم منهم ما تكن السرائر هو (الله) فاعده العبادة كلها اذا راح يلهو بالعبادة فاجر

وقال آخر:

جاء الصوم فجاء الضير أجمعه ترتيل ذكر وتعميد وتسبيح فالنفس تدأب في قول وفي عمل صوم النهار ، وبالليل التراويح

# موسسم الطاعات

 ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان من الطاعات بما لا يعمله فى غيره ، يكثر فيه من القربات ، فكان جوده يتضاعف وكان أجود ما يكون فى رمضان خصوصا عند لقاء جبريل ، فقد ورد عن أبن عباس رضى الله عنهما قال:

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضائ ، فيدارسه القرآن ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة »(١) .

فكان النبى صلى الله عليه وسلم يعنى بمدارسة القرآن فى رمضان ، وكيف لا ، ومن أجل القرآن شرع الصيام تكريما وشكرا فكان يعارض جبريل ، ثم يسمع من جبريل (٢) .

وكان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان بما لا يجتهد في غسيره ٣٠٠ م

وعن عائشة رضى الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الدخل الثلث الأخير من رمضان شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أمله(٤) .

وف دواية ابن أبى عاصم عنها : طوى غراشه ، واعتزل النساء وجعل العشاء سعورا .

وعن أبى سعيد الخدرى أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف المشر الأول من رمضان ، ثم اعتكف العشر الأوسط فى قبة تركية (٥) ثم أطلع رأسه فقال : « انى اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة \_ يعنى ليلة القدر \_ ثم اعتكفت العشر الأوسط ، ثم أتبيت فقيل لى : انها فى العشر الأواخر ، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتنى أسجد فى ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها فى العشر الأواخر والتمسوها فى الوتر منه » قال : \_ فمطرت السماء تلك الليلة \_ وكان المسجد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) كما ثبت في الصحيح عن ماطبة كريمته رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) كماروى في حديث رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى . (٥) خيمة صغيرة من لبود .

على عريش ، فبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى حبهته أثر الماء والطين من صبيحة احدى وعشرين (١) .

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم واصل الصيام (۱) فأراد أصحابه أن يواصلوا مثله ، فقال : « لا ، انى لست كهيئتكم ، انى أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى »(۱) •

وكان صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رجب قال: « اللهم بارك النا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان »(٤) •

# وكان اذا رأى هلال رمضان قال:

« هلال رشد وخير ، هلال رشد وخير ، آمنت بالذي خلقك »(٥) •

وقال أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السحور: « يا أنس • انى أريد الصيام فأطعمنى شيئا » فأتيته بتمر واناء فيه ماء ، وذلك قبل الفجر بيسير ، فقال لى: « يا أنس • انظر رجلا يأكل معى » فدعوت زيد بن ثابت فدخل وتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاة (٢) •

وكذلك كان أصحابه الأجلاء عليهم جميعاً رضوان الله يواسون المقراء من المطارهم ، أو يؤثرونهم على أنفسهم ، ويطوون هم على الجسوع •

فقد روى أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصوم ولا يفطر الا مع المساكين فاذا لم يجد ، أو منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة ، وكان اذا جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه للسائل ، فربما رجع فوجد أهله قد أكلوا ما بقى من الطعام فيصبح عائما وما أكل شيئا ،

واشتهى بعضهم طعاما ، وكان صائما ، فأحضره بين يديه ليأكله عند الافطار ، فسمع سائلا يقول : من يقرض الملىء الوف الغنى ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) أي وصل صوم النهار بالمساك الليل مع صوم الذي بعده .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم . (١) رواه الطبراني وغيره عن أنس .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي . (٦) اخرجه النسائي .

على الفور: عبده المعدم من الحسنات، ثم قام وأخذ الصحفة وأعطى. ما فيها للسائل، وبات طاويا .

وجاء سائل الى الامام الورع التقى أحمد بن حنبل وكان صائما ، فدفع اليه رغيفين كان قد أعدهما لفطره ، ثم طوى وأصبح صائما •

وقد ورد أنه كان فى بيت على بن أبى طالب رضى الله عنه خمس من الأنفس: على ، وفاطمة ، والحسن ، والحسين ، والحارث(١) لم يذوقوا فى ليلتهم طعاما فباتوا ليلتهم على الطوى(٢) .

وما أن أصبحوا حتى دفعت فاطمة رداءها الى على ليبيعه ويقتاتون بثمنه فباعه على رضى الله عنه بستة دراهم وبينما هو فى الطريق الى بيته لقى جماعة كاد الجوع يقتلهم فآثرهم بالستة دراهم على نفسه وزوجته وأولاده وأعطاهم اياها • وما أن تجاوزهم بخطوات حتى أقبل عليه رجل فى يده ناقة فألقى عليه السلام ثم قال:

يا أبا الحسن • • ألك فى شراء هذه الناقة ؟ قال على : أجل (٢) لو كان معى ثمنها • قال الرجل : خذها نسيئة (٤) وأد ثمنها حين يفتح الله عليك • قال على : بكم تبيعها ؟ قال : بمائة درهم ، خاشتراها على وأخذ بزمامها وذهب ، فقابله رجل آخر فقال له : أتبيع هذه الناقة يا أبا الحسن ؟ قال : نعم • قال : بكم اشتريتها ؟ قال : بمائة درهم • فقال له الرجل : أتا أشتريها منك بربح ستين درهما • فباعها له بعد أن دفع الرجل اليه المسائة والستين درهما •

ثم ذهب بعد ذلك قاصدا بيته فلقيه الرجل الأول فقال لعلى: أين الناقة يا أبا الحسن ؟ قال: قد بعتها • قال: فأعطني حقى اذن • فدفع اليه المائة وبقى معه الستون •

ثم هرول الى بيته وصب الدراهم فى حجر السيدة غاطمة الزهراء وقص عليها القصة قائلا: تاجرت مع الله بستة دراهم غاعطانى ستين لكل درهم عشرة دراهم • قالت السيدة غاطمة الزهراء رضى الله عنها: لا نأكل من هذا المسال حتى نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالقصة ، فابتسم صلوات الله وسلامه عليه ثم قال: « أبشر يا على • • تاجرت

<sup>(</sup>١) وهو الخادم.

<sup>(</sup>٣) اجل: اي نعم ،

<sup>(</sup>٢) اى وبطونهم خاوية .

<sup>(</sup>٤) نسيئة: أي بثين مؤجل.

مع الله فأربحك ، فالبائع جبريل ، والمسترى ميكائيل ، والناقة مركب فاطمة فى الجنة » ثم قال : « يا على • • أعطيت ثلاثا لم يعطها غيرك الله زوجة سيدة أهل الجنة ، وولدان سيدا شباب أهل الجنة ، ولك صهر هو سيد المرسلين ، فأشكر الله على ما أعطاك واحمده فيما أولاك » •

فتذكر كل هذا وكن من الذين «يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم فصاصة (١) ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(٢) ، ولا سيما في شهر رمضان المبارك الذي عرفت عنه ما عرفت .

ولا تنس قوله تعالى في الحديث القدسى:

« أحب ثلاثا وحبى لثلاث أشد: أحب أهل السخاء ، وحبى للفقير السخى أشد ، وأحب المتواضعين ، وحبى للغنى المتواضع أشد ، وأحب التائبين ، وحبى للشاب التائب أشد ،

وأبغض ثلاثا وبغضى لثلاث أشد: أبغض البخلاء وبغضى للغنى البخيل أشد، وأبغض المتكبرين وبغضى للفقير المتكبر أشد، وأبغض الفساق وبغضى للشيخ (٢) الفاسق أشد » •

ولا تحتقر صدقة تصدقت بها مهما قلت فقد ورد فى الحديث الشريف: « رب درهم سبق ألف درهم » وفى القرآن الكريم يقولاً مسبحانه: « إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا » (٤) •

ولم يقل : أكثر عملا • فقد يكون العمل كثيرا ولا ثواب له وقد يكون قليلا ويقبله الله سبحانه وتعالى • ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرى عما نوى •• » (•) •

وكذلك لا تستكثر عملا من الأعمال التي تتقرب بها الى الله ، فقد ورد في حديث شريف أن المحسن سيندم يوم القيامة عندما يجد ثواب أعماله الصالحة قائلا : ليتني أكثرت من الأعمال الصالحة حتى يكون ثوابي أكثر وأكثر وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما من أحد يموت الا ندم » قيل : وما ندامته يا رسول الله ؟ قال :

<sup>(</sup>١) الخصاصة: أي الفقر .

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٩ بلنظ (( ويؤثرون ) .

<sup>(</sup>٣) أي الرجل المسن الذي تجاوز سن الشباب .

٧٤) الكهف: ٣٠ (٥) حديث صحيح ٠

« أن كان مصنا ندم أن لا يكون أزداد (١) أحسانا ، وأن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع (٢) عن الذنوب » •

وحتى يتضح لك هذا المعنى الأخير اليك هذا الأثر:

فاذا كان المتصدق كما رأيت سيندم وسيتمنى أن يكون قد أكثر، من الصالحات وفعل الخيرات ، فما بالك اذن بالذى لم يقدم شيئا ينفعه : «يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »(٤) •

غلاتنس كل هذا وتأمل قول الشافعي رضى الله عنه:

أحب الصائم الزيادة بالجود فى شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحاجة الناس هيه الى مصالحهم ، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم •

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرأت فى خطبته: « ••• من فطر فيه صائما كان معفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من

<sup>(</sup>۱) ذلك بالمسيء . (۲) اى رجع .

<sup>(</sup>٣) ای کان پلیس جلبابین . (۱) النبا : . ؛

<sup>(</sup> ۲۰ ــ من وصايا الرسول)

النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء ٠٠٠ » و ولجعل نصب عينيك ما قاله يوسف عليه السلام عندما سئل : لم تصوم كثيرا وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع •

\* \* \*

ثم اليك بعد هذا العرض السريع الذى كان لابد وأن نقف عليه حتى نعرف حقيقة رمضان ونقف على سر عظمته ما يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم به فى نهاية الخطبة حيث يقول:

وخصلتين لا غناء بكم عنهما ، غأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : وخصلتين لا غناء بكم عنهما ، غأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : غشهادة أن لا اله الا الله ، وتستعفرونه • وأما اللتان لا غناء بكم عنهما : غتسالون الله الجنة وتعوذون به من النار • ومن سقى صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة » •

كما قرأت سابقا في نص الوصية التي رواها ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وابن حبان:

غاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية الأخيرة يوصينا بهذه الخصال الأربع التى لابد وأن نحرص على تحقيقها والفوزا بها • غهذا خير عظيم كلنا فى أشد الحاجة اليه اغتناما لفرصة وجودنا فى هذه الحياة ولا سيما فى شهر رمضان المبارك ، وارضاءا لربنا خالقنا ررازقنا ، والمتفضل علينا بنعمه التى لا تحصى ولا تعد القائل فى محكم كتابه : « وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها »(١) والقائل الا وما بكم من نعمة فمن الله »(١) .

وحتى تقف على أهمية الشهادة والاستغفار وتكثر منهما أرضاً المباد النفسك ، اليك هذه الأحاديث الشريفة :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ، فقال قبل أن يقوم من مجلسة

<sup>(</sup>٢) النحل: ٥٣

ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك • الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك »(١) •

عن جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال: سبحان الله وبحمده ، سبحانك اللهم وبحمدك ، أستغفرك وأتوب اليك ، فقالها فى مجلس فكر كان كالطابع يطبع عليه ، ومن قالها فى مجلس لغو كان كفارة له »(٢) •

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها الى مريم ، وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل »(٢) زاد عبادة : « من أبواب الجنة الثمانية أبها شاء »(٤) •

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم ، ومعاذ رديفه على الرحل قال : « يا معاذ بن جبل » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ــ ثلاثا ــ قال :

« ما من أحد يشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار » قال : يا رسول الله • • أغلا أخبر، به الناس غيستبشروا ؟ قال : « اذن يتكلوا » وأخبر بها معاذ عند موته تأثما (٠) » (٦) •

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مفاتيح الجنة شهادة أن لا اله الا الله »(٧) •

وعن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم فى صفة بالمدينة فقص عليهم رؤيا رآها فى منامه قال فى آخرها:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود والترمذي واللفظ له والنسائي ، وابن حبسان . في صحيحه ، والحاكم وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي والطبراني ورجالهما رجال الصحيح ، والحاكم وقال ته محيح على شم طمسلم .

<sup>(</sup>٣) أي أنخله الله الجنة حسب عبله ، أو أبا كان عبله .

<sup>(</sup>٤) , وأه البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٥) أي خروجا من أثم كتمان العلم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم . (٧) رواه احبد والبزار .

« ••• ورأيت رجلا من أمتى انتهى الى أبواب الجنة فعلقته الأبواب دونه فجاعته شهادة أن لا اله الا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة » (١) •

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يوصى بالاكثار من شهادة.
أن لا اله الا الله ، غيقول في حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه علا أكثروا من شهادة أن لا اله الا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ٣٠٥٠ وذلك لأن شهادة أن لا اله الا الله هي الاقرار بوحدانية الله سيطنه وتعالى التي لا معنى للعبادة الا بها ، غهى:

كلمة التوحيد التي بعث الله من أجلها الرسل ، وأنزل الكتب وجعلها فارقة بين الايمان والكفر ، وبين أهل السعادة ، وبين أهل الشقاوة ، وهي الأساس الذي لا يقبل الله من أحد عملا الا اذا بني عليها ، وهي القطب الذي لا تدور رحى الشريعة الا به ، وهي زيدة رسالات الرسل وخلاصة دعوتهم ، ومفتتح كلامهم ، فما أرسل أحدا منهم الي قومه الا كان التوحيد أول ما يدعوهم اليه ، وهي كلمة التقوي التي الزمها الله حزبه وأولياء وحرم منها أعداءه .

وقد جمعت هذه الكلمة العظيمة التى هى عنوان الاسلام بين النفى والاثبات ، غنفت بصدرها الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل ، وأعلنت البراءة من كل معبود بلطل ، وأثبتت بعجزها الألوهية الدوحده ، ولهذا قالوا فى تفسيرها:

لا معبود بحق فى الوجود كله الا الله • غهى فى معنى قول مؤسسون الحنيفية السمحة أبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأبيه وقومه: « أننى برآء مما تعبدون • الا الذى فطرنى فلته مسيهدين» (٢) •

ولهذا كان من الحكمة حتى تكون من أهلها وتكثر من قولها أن أسوق اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ٥٠ من أسعدا الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منكا

<sup>(</sup>۱) من حدث صحح . (۲) رواه ابو يعلى باستاد جيد توى .

<sup>(</sup>٣) الزخرف: ٢٦ ، ٢٧

لما رأيت من حرصك على الحديث: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا أله الا الله خلاصا من قلبه \_ أو نفسه »(١) .

عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال لا الله الا الله مخلصا دخل الجنة » قيل الله اخلاصها ؟ قال: « أن تحجزه عن محارم الله » (٢) .

عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما قال عبد: لا اله الا الله قط ملخصا ، الا فتحت له أبواب السماء حتى يفضى الى العرش ، ما اجتنبت الكبائر » (٢) .

عن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أفضل لذكر : لا اله الا الله ، وأفضل الدعاء : الحمد لله » •

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « جددوا ايمانكم » قيل : يا رسول الله ٥٠ وكيف نجدد ايماننا ؟ قال : « أكثروا من قول : لا اله الا الله » (٤) .

عن عمرو رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انى لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه غيموت على ذلك الاحرم على الناو : لا اله الا الله ي (٥) .

وأما عن الاستغفار: فهو طلب المفرة من الله سبطنه وتعالى الففور الرحيم الفي يقول في كتابه العزيز: « واني لغفار لن تاب وآمن وعمل صالحه ثم اهتدى »(١) ويقول: « أن الله يغفر النبوب جميعها »(٧) .

وقد رأيت وببل أن تقرأ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الاستغفار أن أقرأ معك أولا هذه الرسالة القدسية التي يتقاطب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير ، الا انه قال : أن تحجزه عما حرم الله عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والطبراني ، واستاد احمد حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم ، وقال: صحيح على شرطهما وروياه بنحوه .

<sup>(</sup>٦) طه: ۸۲ (۷) الزمر: ٥٣

الله سبحانه وتعالى فيها عباده الآبقين كما ورد فى صحف ابراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يقول فيها سبحانه وتعالى: « من العزيز الحميد الى من أبق (١) من العبيد:

سلام عليكم • • هذه رسالتي اليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم:

فأول ذلك أنى أخرجتكم من العدم الى الوجود ، واخترت لكم الجود ، وأنشات لكم الأسماع فسمعتم ، والأبصار فأبصرتم ، والألسنة فنطقتم ، والقلوب فعلمتم ، والعقول ففهمتم ، وأشهدتكم على أنفسكم لى بالوحدانية فشهدتم ، وعند الاقبال أدبرتم ، وبعد الاقرار أنكرتم ، ونقضتم عهودنا ، فلا يوحشنكم ذلك منا ،

فان عدتم عدنا ، وزدنا فى الكرم وجدنا ، فمن عثر أقلنا ، ومن تاب قبلنا ، ومن نسى ذكرنا ، ومن عمل قليلا شكرنا ، نعطى ونمنح ، ونجود ونسمح ، ونعفو ونصفح ، كرمنا مبذول ، وسترنا مسبول ،

عبدى • انظر الى السماء وارتفاعها ، والشمس وشعاعها ، والأرض وأقطارها ، والبحار وأمواجها ، والفصول وأزمانها ، والأوقات والتيانها ، وما هو ظاهر وكامن ، ومتحرك وساكن ، ومستيقظ وراقد ، وراكع وساجد ، وما غاب وما حضر ، وما خفى وما ظهر ، الكل يشهد بجلالى ، ويقر بكمالى ، ويعلن عن ذكرى ، ولا يغفل عن شكرى •

عبدى • • أذكرك وتنسانى ، وأسترك ولا ترعانى ، أو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها ، أو البحار لأغرقتك فى معينها ، ولكن أحميك بقدرتى وأمدك بقوتى ، وأؤجلك الى أجل أجلته ، ووقت وقته ، فه عزتى وجلالى ، لابد لك من الورود على ، والوقوف بين يدى ، أعدد عليك أعمالك ، وأذكرك أفعالك ، حتى اذا أيقنت بالبوار ، وقلت لا محالة أنك من أهل النار ، واليتك غفرانى ، ومنحتك رضوانى ، وغفرت لك الأوزار وقلت لك تحزن ، فمن أجلك سميت نفسى : الغفار » •

ومن الأحاديث الشريفة التي ترغبك في الاستغفار وسرعة العودة الى الله سبحانه وتعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) الآبق : أي الهارب ، والمراد : الهارب من طاعة الله تمالي الي

قال : « قال ابليس : وعـزتك لا أبرح أغوى عبـادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم • فقال : وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرونی »(۱) .

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ؟ ألا ان داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار »(٢) .

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »(٢) .

عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « طوبى (٤) أن وجد في صحيفته استعفارا

عن الزبير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من أحب أن تسره صحيفته غليكثر فيها من الاستغفار »(٦) .

عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار »(٧) •

ولهذا ومن أجل كل هذا يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاكثار من شهادة أن لا اله الا الله ، وطلب المعفرة منه سبحانه وبصفة خاصة فى شهر رمضان المبارك الذى : « أوله رحمة ، وأوسطه معفرة ، و آخره عنق من النار » كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى نفس الخطبة التي ندور حولها ٠

هذا بالاضاغة الى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أوصانا بالاكثار من هاتين الخصلتين ارضاءا لربنا ، يوصينا بعد ذلك بخصلتين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والحاكم من طريق دراج ، وقال الحاكم: صحيح الاسناد:

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٣) رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهتي ، وقال الحاكم: صحيح الاسفاد. (٤) أي العاتبة الطيبة.

<sup>(</sup>o) رواه ابن ماجه باسناد صحيح والبيهتي .

<sup>(</sup>٦) رواه البيهتي باسناد لابأس به .

٧) رواه البيهتي .

لا غناء بنا عنهما وهما : « فتسألون الجنة ، وتعوذون به من النار » • وحتى تلح فى طلب الجنة من الله سبحانه وتسأله أن يجعلك من أهلها والمتمتعين بما فيها من النعيم المقيم ، والحور العين ، والولدان ، ولحم الطير ، والفواكه والأنهار الجارية من الماء ، واللبن ، والعسل والخمر ، والسرر ، والحرير والذهب ، ومالا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، اليك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شأنها :

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ٥٠ الجنة ما بناؤها ؟ قال: « لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، وملاطها المسك الأذفن وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وترابها الزعفران ، من دخلها ينعم ولا ييؤس<sup>(۱)</sup> ، ويخلد ولا يموت ، لا تبلى ثيابهم ، ولا يفنى شيابهم » (۲) .

عن أسامة بن زيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم الأصحابه: « ألا مشمر للجنة ؟ غان الجنة لا خطر لها ، هى ورب الكعبة نور يتلألأ ، وريحانة تهتر ، وقصر مشيد ، ونهر مطرد ، وفاكهة كثيرة نضجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة فى مقام أبدا فى حبرة (٢) ونضرة (٤) فى دور عالية سليمة بهية » •

قالوا: نحن المسمرون لها يا رسول الله • قال: « قولوا ان شاء الله » ثم ذكر الجهاد وحض عليه (ه) •

عن حسان بن عطية قال : حدثنى سعيد بن السيب أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة : أسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق الجنة • قال سعيد : أو فيها سوق ؟ قال : نعم ، أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة اذا أدخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ، فيزورون الله عز وجل ، ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة ،

<sup>(</sup>١) أي لا يحزن ٠

<sup>(</sup>۲) اخرجه احمد والدارمي والبزار وابن حبان والترمذي .

<sup>(</sup>٣) الحبرة: النعمة وسعة العيش،

<sup>(</sup>٤) النضرة: البهجة والحسن •

<sup>(</sup>٥) آخرجه ابن ماجه وابن حبان ٠

فتوضع لهم منابر من نور ، ومنابر من لؤلؤ ، ومنابر من ياقوت ، ومنابر من زبرجد ، ومنابر من ذهب ، ومنابر من فضة ، ويجلس أدناهم \_ وما فيهم أدنى \_ على كثبان المسك والكافور ، ما يرون أن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا ، قال أبو هريرة : قلت يا رسول الله ٠٠ هل نتمارون (١) فى رؤية الشمس والقمن ليلة البدر ؟ قلنا : لا • قال : كذلك لا تتمارون فى رؤية ربكم عز وجل ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد الا حاضره (٢) الله عز وجل محاضرة حتى انه يقول للرجل منكم : ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا ؟ يذكره بعض غدراته فى الدنيا ، فيقول : يا رب • • أغلم تغفر لى ؟ فيقول : بلى ، فبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه ، فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيها لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط • شم يقسول :

قوموا الى ما أعدت لكم من الكرامة ، فخذوا ما اشتهيتم • قال : فنأتى سوقا قد حفت به الملائكة ، فيه ما لم تنظر العيون الى مثله ، ولم تسمع الآذان ، ولم يخطر على القلوب ، قال : فيحمل لنا ما اشتهينا ، ليس يباع فيها شى ولا يشترى •

وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا • فيقبل الرجلً ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه — وما فيها دنى = فيروعه ما يرى عليه من اللباس فما ينقضى آخر حديثه حتى يتخيل عليه ما هو أحسن منه • وذلك أنه لا ينبغى لأحد أن يحزن فيها • ثم ننصرف الى منازلنا ، فتتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبا وأهلا • • لقد جئت وان بك من الجمال والطيب أغضل مما فارقتنا عليه • فنقول : انا جالسنا ربنا الجبار عز وجل ويحقنا أن ننقلب (٢) بمثل ما انقلبنا (٤) •

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن أول زمرة يدخلون المجنة على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب درى فى السماء أضاءة ، لا يبولون ، ولا يتغوطون ،

<sup>(</sup>١) أي هل تشكون .

<sup>(</sup>٢) المراد بالمحاضرة : كشف الحجاب عن أهل الجنة كلهم للرؤية بدون واسطة . (٣) أي نرجع .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال : غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ، وفيه عبد الحميد كاتب الأوزاعي مختلف فيه ، وبقية رجاله ثقات .

ولا يتفلون ، ولا يتمخطون ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم (١) المسك ، ومجامرهم (٢) الألوة (٢) ، أزواجهم الحور العين ، على خلق رجل واحد ، على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء »(٤) .

فهذه يا أخى هي الجنة التي : « أعدت المتقين »(<sup>()</sup> ، وإن : « خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى »(١) فسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك منهم حتى تكون معهم « في جنات ونهر • في مقعد صدق عند مليك مقتدر "(٧) وحتى تكون من الذين تحدث الله عنهم في قوله: « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا · خالدين فيها لا يبغون عنها حولا »(^) « أولئك هم الوارثون · الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون »<sup>(۹)</sup> •

واحذر أن يرثك غيرك فقد ورد:

عن أبى هويرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما منكم من أحد الا له منزلان ، منزل في الجنة ، ومنزل في النار ، غاذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله ، غذلك قوله تعالى : «أولئك هم الوارثون »(١٠) •

ولا تنس قوله تعالى: « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا »(١١) وما رواه الطبرى فى تفسيره ــ عبرة الاسراء والمعراج ــ وهو: « أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في ليلة الاسراء والمعراج على وادبين في أحدهما الجنة بغرفها وحسنها ، وفي ثانيهما النار بشرها وهرها • وقد قالت الجنة : يا رب • • ائتنى ما وعدتنى ، فقد كثرت

<sup>(</sup>١) العرق .

<sup>(</sup>٢) ما يوضع فيه النار والبخور .

<sup>(</sup>٣) العود الذي يتبخر به .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٣٣

<sup>(</sup>٦) النازعات : . } بلفظ (( وأما من خافة مقام ربه ٠٠٠ )) .

<sup>(</sup>V) القبرة }ه ، ه ه (۸) الکیف: ۱۰۸، ۱۰۸

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبن عاجه . (٩) المؤمنون: ١١،١١،

<sup>(11)</sup> مريم: ٦٣

غرف ، وحریری واستبرقی ، وسندسی ، وعبقریی ، ولؤلؤی ، ومرجانی ، وفضتی ، وذهبی وصحافی ، وأكوابی ، وأبارلیقی ، وأكؤسی ، وعسلی ، ومائی ، ولبنی ، وخمری ، فائتنی ما وعدتنی .

فقال الله عز وجل: لك كل مسلم ومسلمة ، ومؤمن ومؤمنة ، ومن آمن بى وبرسولى ، وعمل صالحا ولم يشرك بى شيئا ، ولم يتخذ من دونى أندادا ، ومن خشينى فهو آمن ، ومن سألنى أعطيته ، ومن أقرضنى جزيته ، ومن توكل على كفيته ، انى أنا الله لا اله الا أنا لا أخلف الميعاد ، قد أغلح المؤمنون ، وتبارك الله أحسن الخالقين ، فقالت : قد رضيت •

وأما جهنم فقالت: رب ائتنی ما وعدتنی • فقد کثرت سلاسلی ، وأغلالی ، وسعیری ، وضریعی ، وغساقی ، وقد بعد غوری واشتد حری •

فقال الله عز وجل: لك كل مشرك ومشركة ، وكافر وكافرة ، وكل خبيث وخبيثة ، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب • فقالت : قد رضيت » •

حتى لا تكون من هؤلاء العالهين الذين يرجون رحمة الله تعالى بدون عمل •

وحسبك ما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله عز وجل : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » • قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخف قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أبد قال أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا أبو هريرة : اقرأوا إن شئتم : « فلا أبد قال أبد

قال أبو هريرة : اقرأوا ان شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين »(١) .

وفى حديث قدسى أيضا ، يقول الله تعالى:

« ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل ، كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » • •

فتذكر كل هذا ولاحظه عسى أن تكون بصلاحك وتقواك من الذين «كانت لهم جنات الفردوس نزلا» (٢) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه السبعة الا أبا داوود وزاد البخارى في رواية : وقال محمد أبن كعب : أنهم أخفوا الله عملا فأخفى لهم ثوابا ، فلو قدموا عليه ، أقر تلك الأعين — (والآية من سورة السجدة : ١٧) .

<sup>(</sup>٢) الكهف: ١٠٧

واستعذ بالله سبحانه وتعالى من النار وسل الله سبحانه وتعالى أن يجيرك منها • وحتى تتصور بشاعتها اليك هذه الأحاديث الشريفة:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ناركم هذه التى توقدون جزء واحد من سبعين جزءا من حر جهنم » قالوا: والله ان كانت لكافية يا رسول الله • قال: « فانها فضلت بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها » (١) •

عن عتبة بن غزوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى فيها سبعين عاما ما تفضى الى قرارها » •

وقال: وكان عمر رضى الله عنه يقول: « أكثروا ذكر النار فان حرها شديد وان قعرها بعيد وان مقامعها حديد » (٢٠) •

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لمو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا الأفسدت على أهل الدنيا معايشهم ، فكيف بمن يكون طعامه »(٢) ؟

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: انى وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مم الله الها آخر، وبالمصورين » (٤) •

عن النعمان بن بشير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار ، يعلى منهما دماغه كما يعلى المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وانه لأهونهم عدابا »(٥) •

واعلم أن النار موجودة الآن •

وأنه لن يخلد فيها موحد ولو ارتكب الكبائر وفاء بوعده تعالى في قوله:

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد والشيخان والترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) اخرجه احسد والنسائى وابن ماجه والحاكم والترمذى وقال : حسن صحيح . \*

<sup>(</sup>٤) اخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٥) اخرجه الشيخان والترمذى ٠

« أن ألله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »(١) « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره »(٢) •

وقد ورد من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان غيخرجون منها قد اسودوا ، غيلقون فى نهر الحياة ، غينبتون كما تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها صفراء ملتوية »(٢) .

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « يخرج من النار من قال: لا اله الا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير ، ويخرج من النار من قال: لا اله الا الله وفى قلبه وزن برة (١) من خير ، ويخرج من النار من قال: لا اله الا الله وفى قلبه وزن ذرة من خير » (٥) .

فلا تيأس من رحمة الله تعالى مهما كانت ذنوبك ما دمت من الموحدين المذين رسخ الايمان في قلوبهم فكانوا من العارفين بالله .

وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى أن أسوق اليك هذا الحديث الشريف الذى يروى أن أبا طويل شطب المعدود أتى النبى صلى الله طيه وسلم فقال:

« أرأيت من عمل الذنوب كلها(١) ، ولم يترك منها شيئا ، وحو ف ذلك لم يترك حاجة ولا داجة(٢) الا أتاها ، غهل لذلك من توبة(٨) ؟ قال : غهل أسلمت ؟ قال : أما أنا فأشهد أن لا اله الا الله ، وأنك رسول الله • قال : تفعل الخيرات وتترك السيئات(١) فيجعلهن

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸۹ ، ۱۱۹ (۲) الزلزلة: ۷

<sup>(</sup>٣) اخرجه البخاري ومسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٤) أي تبحة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد والبخارى ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمدي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) يعنى زنا وسرق وقتل ١٠٠٠ الخ .

<sup>(</sup>٧) الحاجة: أي الصغيرة ، الداجة: أي الكبيرة .

<sup>(</sup>٨) يعنى اذا تاب يقبل الله توبته .

<sup>(</sup>٩) أي انعل كلُّ ما يحبه الله من خير واهجر السيئات التي نهي عنها ع

الله لك خيرات كلهن (١) • قال : وغدراتي (٢) و غجراتي ؟ قال : نعم • قال : الله أكبر ، فما زال يكبر حتى توارى (٢) » (٤) •

وهذا الحديث الآخر:

عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار (٥) ، هييسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل (٦) حتى تطلع الشمس من مغريها(٧) (٨) ٠

واعلم أنه اذا كانت التوبة واجبة فهناك ما هو أوجب منها ألا وهو الاقلاع عن الذنب ، والا « فتوبتنا تحتاج الى توبة ، واستعفارنا يحتاج الى استعفار » (٩) •

وقد قرأت أن الشافعي رضى الله عنه سئل ذات يوم عن ثمانية أمور: واجب ، وأوجب ، وعجيب ، وأعجب ، وصعب ، وأصعب ، وقريب ، وأقرب ، •

فكان جوابه عليه رضوان الله:

من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك النوب أوجب والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجب والصبر في النائبات صعب لكن فوات الثواب أصعب وكل ما ترتجى قسريب والموت من دون ذاك أقرب فتأمل ما قاله الشافعي، وأيضا قول القائل:

عجبت من عاقــل لبيب يذهب بالفـانيات عمـره ويينل المال في متـاع يفني وييقى عليه حسره بين يديه الغــداة نار ما يتقيها بشـق تمره

<sup>(</sup>١) أي يبدل الله سيئاتك حسنات كما وعد بذلك في كتابه العزيز .

<sup>(</sup>٢) جمع غدرة وهي الخيانة . (٣) اي اختفي عن الانظار .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار والطبراني واللفظله واستلاه حيد توي .

 <sup>(</sup>a) أي ليتمكن من أساء النهار من التوبة والرجوع إلى ألله نيتبل الله توبئه ويغفر قنيه .

<sup>(</sup>٦) أي يعطى الفرصة كذلك إن اساء ليلا عتى يتوب من ذنبه .

 <sup>(</sup>٧) أي حتى تجىء الآية المظيمة وهي طلوع الشمس من مغربها محينئة.
 يفلق بلب التوية ولا يقبل أيمان من كاثر ولا أحسان من مسىء .

<sup>(</sup>A) رواه مسلم والنسائي . (٩) كماتال احد الصالحين .

والقاتل:

اذا مد المراط على الجحيم تصول على العصاة وتستطيل ققوم فى الجحيم لهم ثبور وقوم فى الجنان لهم مقيل وبان الحق وانكشف المغطى وطال الويل واتصل العويل

واحرص على أن تكون من سكان الخلد الذين تحدث الله عنهم في قدوله: « أن الذين آمنوا وعطوا الصالحات أواتك هم خير البرية « جزاؤهم عند ريهم جنات عن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، رضى الله عنهم ورضوا عنه ، ذلك لن خشى ريه »(۱) واليك آن تكون من «شر البرية »(۱) .

وكن متضرعا الى الله سبطنه وتعللي في تسهر الصيام قائلا: « اللهم أسألك الجنة » اللهم أجرني من الناوز » وأكثر من هذا الدعاء المحدى وأنت موقن بالأجلية لأنه ثيت:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر » والاهلم العادل ، ودعوة المظلوم ، يرقعها الله غوق العملم ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب : وعزتى وجلالى لأنصرنك والوبعد حين » (٣) .

وفى رواية أخرى: « ثلاثة حق على الله أن لا يرد لهم دعوة: الصائم حتى يقطر » والمطلوم حتى ينتصر » والسلفر حتى يرجع »(1) فهذه بشرى أرجو أن تكون أهلا لها ، هذا بالاضلفة الى أنه سيشفع لك يوم القيلمة:

خقد ورد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : « الصيام والقرآن يشقطان (٥ للعبد يوم القيامة ،

<sup>(</sup>۱) السينة: ۲ ۸ ۸ (۱) السينة: ٦

<sup>(</sup>٣) رواه احد في حديث ، والتربذي وحسنه ، واللفظ له ، وابن ملجه وابن خريبة وابن حبان في صحيحها الا انهم قالوا : «حتى يفطر » والمنى على هذه الرواية : أن دعوة الصائم تستجاب في جميع لحظالت صيله حتى يغطر من الليل ولا يكون ذلك مخصوصا بوقت الاعطال .

<sup>(</sup>٤) رواه اليزار .

<sup>(</sup>٥) أي يطلبان من الله عز وجل أن يتجاوز عنه ويدخله اللجة.

مقول الصيام: أى رب ٠٠ منعته الطعام والشهوة غشفعنى غيه (١) ٤ ويقول القرآن: منعته النوم بالليل غشفعنى غيه ٠ قال: غيشفعان » (١) أى باذن الله سبحانه وتعالى لهما أن يشفعا غيه لأن الشفاعة لا تكون الا باذن الله تعالى غهو القائل سبحانه: ﴿ مِن ذَا الذي يشفع عنده الا باذنه »(١) ٠

وأيضا لابد وأن يكون الشفوع له أملا للشفاعة وفى ذلك يقول سبحانه: «ولا يشفعون الالن ارتضى» (3) •

فلاهظ كل هذا وضعه نصب عينيك حتى يكون سبيلا لك الى رحمة الله تعالى يوم العرض الأكبر •

واحرص كذلك على أن تكون من الذين سيردون حوض الرسول صلى الله عليه وسلم: وذلك باطعامك وعطفك على الصائم الفقير بحسب استطاعتك وامكانياتك ، وتستطيع ذلك كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم فى آخر خطبته التى بين أيدينا : ولو بشربة ماء ، أو مذقة السين (٠) .

وهذا الحوض: طوله مسيرة شهر ، مربع الشكل ، له ميزابان يصبان فيه من الكوثر: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ، كيزانه أكثر من نجوم السماء ، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ظمأ ألم ، ولو دخل النار يعذب بغير العطش • ويكون شربه منه أو من غيره كالتسنيم (1) بعد ذلك لمجرد اللذة • يرده الأخيار ، وهم المؤمنون بالنبى صلى الله عليه وسلم الآخذون بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، ويطرد عنه الكفار والمبتدعة الآخذون بالتحسين والتقبيح العقليين ، وكل من تعامل بالربا أو جار فى الأحكام ، أو أعان ظالما ، أو جاوز حدا من حدود الله تعالى وقد ورد فى هذا:

<sup>(</sup>۱) يعنى أن القرآن كان سببا في حرمانه من لذيذ الطعام وقربان النساء . (۲) رواه أحمد والطبراني في « الكبير » ورجاله محتج بهم في الصحيح 4

<sup>(</sup>۲) رواه الحمد والعبراني في «المبير » ورب المناد حسن ، والحاكم ورواه ابن أبى الدنيا في كتاب « الجوع » وغيره باسناد حسن ، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٥٥٥ (٤) الأنبياء: ٢٨

<sup>(</sup>٥) وهو اللبن المزوج بالمساء ٠

<sup>(</sup>٦) قال تمالى : ﴿ ومزاهِه مِن تسنيم ، عينا يشرب بها القربون ﴾ (١) قال تمالى : (٢ ٠ ٢٨ )

عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن لكل نبى حوضا ، وأنهم يتباهون أيهم أكثر وأردة ، وأنى أرجو أن أكون أكثرهم وأردة » (١) •

عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « حوضى مسيرة شهر ، وزواياه سواء ، وماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من يشرب منه غلا يظمأ أبدا »(٢) •

عن أنس رضى الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، اذ أغفى اغفاءة (٦) ثم رفع رأسه ضاحكا • فقيل: ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال: « نزلت على سورة آنفا » فقرأ: « بسم الله الرحمن الرحيم ، انا أعطيناك الكوثر » حتى ختمها • قال: « أتدرون ما الكوثر » ؟ قلنا: الله ورسوله أعلم ، قال: « انه نهر وعدنيه ربى عز وجل عليه خير كثير ، وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة ، آنيته عدد نجوم السماء ، فيختلج العبد منهم فأقول: ربى انه من أمتى • فيقول: ما تدرى ما أحدث بعدك » (١) •

ولهذا قيل: ان الكوثر هو الحوض ، والشهور عند السلف والخلف أنه نهر في الجنة أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم •

وقد ورد في هذا:

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « الكوثر نهر فى الجنة ، حافتاه الذهب ، والماء يجرى على اللؤلؤ، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل » (٥) •

وقد صحح الغزالى أن الحوض قبل الصراط ، وكذلك القرطبى الذى قال : ان المعنى يقتضيه ، فان الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديمه ، وأيضا فان من جاز الصراط لا يتأتى طرده من الحوض فقد كملت نحاته .

واذا كان هناك رأى للقاضى عياض عكس هذا غانه يمكن الجمع بأن يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم ، وبعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب حتى يذهبوا منها على الصراط •• غالواجب علينا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم . (٣) أي نام نومة .

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد وأبن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح . ( ٢١ -- من وصايا الرسول )

اعتقاد أن للنبى صلى الله عليه وسلم حوضا تعدد أو اتحد ، تقدم على الصراط أو تأخر •

غاذكر كل هذا وكن حريصا على ورود هذا الحوض والشرب منه حتى لا تحرم من الخير الكثير الذى سيكون نتيجة لما قدمته يداك من أعمال الخير ، والذى أشار الله سبحانه وتعالى اليه فى قوله : (( كلوا واشربوا هنيئا بما أسافتم(١) فى الأيام الخالية »(١) وحتى تكون حريصا كل الحرص على شربك من الحوض ولا تطرد بعيدا عنه كما يذاد البعير الضال ، اليك أيضا هذا الحديث الصحيح :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وانا أن شاء الله بكم لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا اخواننا • قالوا: أو لسنا اخوانك يا رسول الله ؟ قال: أنتم أصحابى ، واخواننا الذين لم يأتوا بعد • • قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال: أرأيت أو أن رجلا له خيل غرمحجلة بين ظهرى خيل دهم بهم (٦) ألا يعرف خيله ؟ قالوا: بلى يا رسول الله • قال: فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا قرطهم (١) على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضلل أناديهم: ألا هلم ، فيقال:

« انهم بدلوا بعدك • فأقول : سحقا (٥) سحقا » (١) •

## \* \* \*

جعلنى الله تعالى واياك وجميع المسلمين والمسلمات من الصائمين القائمين الذين يعرفون قيمة هذا الشهر ويعتنمون كل لحظة فيه حتى نكون من العتقاء من النار فى أى ليلة من لياليه المباركة فقد ورد فى الحديث الشريف:

« اذا كانت أول ليلة من رمضان نادى مناد : يا باغى الخير أقبل ، ويا باغى الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار ، وذلك كل ليلة »(٧) •

والله ولى التوغيق •

<sup>(</sup>١) أي بما قدمتم من اعمال صالحة في الأيام الماضية .

<sup>(</sup>٢) الحاقة : ٢٤

<sup>(</sup>٣) الدهم البهم اى السود ، والفر المحجلة ، اى التى بها علامات مميزة في اليدين والرجلين . (٤) اى اتقدمهم .

<sup>(</sup>٥) ای بعدا . (٦) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه الخمسة الا أبا داوود مرفوعا .

# الوصية السابعت عشرة

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الا الصيام

فانه لى وأنا أجزى به - والصيام جنة فاذا كان يوم صوم

أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فان شاتمه أحد

أو قاتله فليقل:

انى امرؤ صائم ، انى امرؤ صائم • والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح الملك ، وللصائم فرحتان يفرحهما : اذا أفطر فرح بفطره ، واذا لقى ربه فرح بصومه » •

( اخرجه احمد ومسلم و النسائي )

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

محيطاً بهذا المعنى الكبير الذي رواه المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رمه عز وجل، وهو:

\* (كل عمل ابن آدم له الا الصيام غانه لى وأنا أجزى به ) حتى تصوم صياما مقبولا يحقق الثمرة المرجوة منه وهى التقوى والتي من أهم ثمارها أن يكون الصيام جنة ٥٠ أى وقاية لك من الوقوع في مخالفة من المخالفات القولية والفعلية ما دمت مستشعرا لهذا المعنى الكبير الذى خلاصته أن الله وحده هو الذى يعرف حقيقة صيامك ٥٠ وهو الذى سيكافئك عليه ، ولهذا كان لابد لكى تكون بعيدا عن كل شيء يعرض صيامك للضياع ، أن تكون منفذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول غيها بعد ذلك:

به (فاذا كان يوم صوم أحدكم غلايرفث ، ولا يصخب ، ولا يجهل ٠ فان شاتمه أحد أو قاتله غليقل : انى امرؤ صائم ٠٠٠) وخلاصة معانى هذه الكلمات الواردة فيها :

لا يرفث: أي لا يتكلم بفحش القول •

لا يصخب: أي لا يصيح ولا يخاصم •

لا يجهل : أي لا يرتكب شيئا من أفعال الجاهلية كالسفه والسخرية (١) •

شاتمه: أي شتمه متعرضا لشاتمته •

قاتله: أي نازعه ودافعه ٠

انى صائم: أى يقول ذلك بلسانه ليعلم مخاطبه أنه معتصم بالصيام عن اللغو والرفث والجهل • أو يقول ذلك لنفسه منعا لها من مقابلة الجهل بالجهل • وقيل: يقول ذلك بلسانه فى الفرض ، ولنفسه فى التطوع •

فأنت مطالب اذن بكف جوارحك عما لا يرضى ربك والا فلا معنى لصيامك ولا ثمرة له غير الجوع والعطش ، ففي الحديث الشريف:

« رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع »(٢) وأيضا: « ليس الصيام من الأكل والشرب وانما الصيام من اللغو والرغث »(٢) •

ولهذا ذكر العلماء أن الصوم على ثلاث مراتب:

الأول: صوم العوام: وهو مجرد الكف عن المفطرات بصرف النظر عن البعد عن المحرمات القولية والفعلية •

الثانى: صوم الخواص: وهو صيانة الجوارح السبع وهى: ( العين ، والأذن ، واللسان ، والبطن ، والفرج ، واليد ، والرجل ) عن استرسالها فى المخالفات وهذا هو الصوم المشار اليه فى قوله تعالى: (لعلكم تتقون)(٤) •

وفي هذا يقول أحد الشعراء:

اذا لم يكن فى السمع منى تصامم وفى مقلتى غض وفى منطقى صمت غمظى اذن من صومى الجوع والظما وان قات انى صمت يوما غما صمت ويقول آخر:

اذا المرء صام عن الخطايا فكل شهوره شهر الصيام

<sup>(</sup>١) وهذا لا يباح في غير الصوم وانها المقصود أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم .

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن ماجه . (٣) اخرجه ابن حبان والحاكم .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ١٨٣

ويقول آخر:

اغضض الطرف واللسان اكففنه وكذا السمع منه حين تصوم ليس من ضيع الثلاثة عندى بحقوق الصيام حقا يقوم وآخر:

لا تجعلن رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه واعلم بأنك لا تنال قبوله حتى تكون تصومه وتصونه الثالث: صوم خواص الخواص: وهو صوم القلب عن الاهتمام بشىء لا يرضى الله ، وصيانته عن الالتفات للأغيار الدنيوية ، وشاخل

\* \* \*

ومن هنا كان من التقوى أن:

النفس بذكر الله تعالى وبطاعته في جميع الحالات ٠

١ ــ يصوم اللسان عن غدش القول ، والكذب والبهتان والمراء والخصومة الى غير ذلك من الآثام القولية التى من أكبرها وأبشعها الغيبة والنميمة وحسبه أن يشغل بذكر الله وتلاوة القرآن ، أو ليسكت .

فقد ورد: « نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح » •

كما ورد: « من لم يدع قول الزور والعمل به غليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »(١) •

وورد عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال: يا رسول الله • وأن ههنا امرأتين قد صامتا ، وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش • فأعرض عنه \_ أى سكت \_ ثم عاد فقال: يا نبى الله • وأنهما والله قد ماتتا \_ أو كادتا أن تموتا \_ قال: ادعهما ، فجاءتا فجى و بقدح \_ أو عس (٢) \_ فقال الاحداهما: قيئى ، فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى قاءت نصف القدح • ثم قال للأخرى: قيئى ، فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط (٢) وغيره حتى ملأت القدح • ثم قال: أن هاتين صامتا عما أحل الله لهما

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح ،

<sup>(</sup>٢) العس: هو القدح أو الاناء الكبير.

<sup>(</sup>۳) ای خالص طری .

وأغطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست احداهما الى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس »(١) •

فاحذر الوقوع في هذا الذنب حتى لا تحرم من ثواب صيامك وحسبك زجرا لك قول الله تعالى: « لا يغتب بعضكم بعضا • أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله أن الله تواب رحيم »(٢) •

٢ ـ وأن يصوم البصر عن النظر الى ما يشغل عن ذكر الله ٠

وقد قرأت فى تفسير قوله تعالى: « يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون »(٢) أن سليمان عليه السلام عندما سمع النملة تقول لبنى جنسها هذا الكلام « ٠٠٠ تبسم ضاحكا من قولها »(٤) ثم أمر الجند فعسكروا بعيدا عن وادى النمل الذى فى الطائف أو بالشام حتى يدخل النمل مساكنه ٠

وبعد ذلك ذهبت هذه النملة — التى روى أنها كانت عرجاء — الى سليمان عليه السلام لتشكره فعاتبها سليمان قائلا : لم حذرت النمل ؟ أخفت من لظمى ؟ أما علمت أنى نبى عدل ؟ فقالت : أما سمعت قولى : (( وهم لا يشعرون )) ثم قالت : مع أنى لم أرد حطم النفوس ، وانما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ، ويشتغلن بالنظر اليك عن التسبيح والذكر (٥٠) .

فغض بصرك عن المحرمات حتى لا تقع فى شباك الحرام بسبب هذه النظرات الخبيثة التى هى سهم من سهام ابليس كما ورد فى الحديث الشريف الذى يقول غيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « النظرة سهم من سهام ابليس من تركها مخافة الله أعطاه الله ايمانا يجد حلاوته فى قلعه »(٦) •

" — وأن يصوم السمع عن الاصعاء لكل ما يحرم قوله أو يكره لأن كل واحد منهما يتنافى مع الكمال المطلوب التحلي به ، والذى هو من أهم صفات المؤمن الحق ، فاحذر الوقوع أيضا في هذا الاثم وحسبك

<sup>(</sup>١) رواه أحمد واللفظ له وابن ابي الدنيا وابو يعلى ، وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) الحجرات: ١٢ بلفظ ١١ ولا يغتب ٠٠٠ )).

<sup>(</sup>٣) النمل: ١٨ النمل: ١٩ يلفظ «فتيسم».

<sup>(</sup>٥) أقرأ هذا كلام في تقسير القرطبي بسورة النبل الآية : ١٨

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ومسحمه .

تحذيراً لك أن الله سبحانه وتعالى سوى بين القول الزور والفعل المذموم في التنفير فقال تعالى:

## «سماعون للكذب أكالون للسحت »(١) •

وقد ورد في الحديث: « المعتاب والمستمع شريكان في الاثم » •

\$ — وأن تصوم البطن عن الغذاء الحرام سواء أكان طعاما أو شرابا : بمعنى أن يكون مجدا فى أعماله التى يكلف بها ومراقبا الله سبحانه وتعالى غيها حتى يكون دخله حلالا سواء أكان موظفا أو عاملا، وكذلك اذا كان تاجرا لابد وأن يكون أمينا غلا يطفف كيلا ولا يسرق من ميزان حتى يكون أيضا دخله لا شائبة غيه • وحتى يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه فقد ورد فى الحديث الشريف : « أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة » •

وأن يصوم الفرج بصيانته من أسباب تلويثه بالحرام والوقوع فى معصية الله ٠

وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: «قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم »(٢) وفى الحديث الشريف: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ، في لعينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطى ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه »(٢) •

٦ واليد كذلك لابد وأن تصوم عن ارتكاب ما يعضب الله تعالى
 وذلك بكفها عن البطش بالضعفاء الى غير ذلك من الآثام •

والرجل أيضا لابد كذلك وأن تكف وتصوم عن الذهاب
 الى اللهو واللعب والأماكن الرخيصة التى يعصى غيها رب العالمين
 ولا سيما فى شهر رمضان المبارك غضلا عن غيره من الشهور •

وحسبك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « اضمنوا لى ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا اذا حدثتم، وأوغوا اذا وعدتم،

<sup>(1)</sup> II—Ites: 73

<sup>(</sup>٣) النور: ٣٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم .

وأدوا اذا ائتمنتم ، واحفظوا فروجكم ، وغضوا أبصاركم ، وكفوا أيديكم »(١) •

فلاحظ كل هذا وجاهد نفسك وحافظ على صيامك واياك اياك أن تكون من الذين عناهم الشاعر بقوله:

بسبون دين الله فى شهر صومهم فعن دينهم صاموا وبالكفر أغطروا

### \* \* \*

واذا كنت قد فرطت أو حدث منك ما شوه صيامك ، وأفقدك جنزءا من ثوابك فاليك هذه البشرى : روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم :

## زكاة الفطر

طهرة للصائم من اللغو والرغث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة (٢) فهى زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات » (٢) •

وزكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال الله تعالى : ( قد أفلح من تزكى »(؟) : روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : نزلت هذه الآية فى زكاة رمضان (٥) ،

وقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: (( قد أفلح من تزكى • وذكر اسم ربه فصلى )) ثم يقسم الفطرة قبل أن يغدو الى المصلى يوم الفطر (١) •

وقال البيهقى: أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وان اختلفوا فى تسميتها غرضا ، غلا يجوز تركها ٠

وقد فرضت في شعبان من السنة الثانية من الهجرة •

وهى واجبة ٠٠ عند الحنفيين لأنها ثبتت بدليل ظنى وان ورد فى الحديث بلفظ : « غرض » ، لأن معناه قدر • والراجح أنها واجبة

<sup>(</sup>۱) أخسرجه أحمد وأبن ملجه-والحاكم والبيهتي في « الشعب » بسند جيد .

<sup>(</sup>٣) اخرجه أبو داوود وابن ماجه والدارقطنى وقال : ليس في رجاله مجروح ، والحاكم قال : صحيح على شرط المخارى .

<sup>(</sup>٤) الأعلى: ١٤ (٥) أخرجه البيهتي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبن مردويه ... ( الأعلى: ١٥ / ١٥ ) .

على الفور يوم عيد الفطر لأنها شرعت لاغناء الفقير عن السؤال يوم الفطر •

وهى غرض: عند مالك وأحمد والجمهور لحديث نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال ابن عمر: غجعل الناس عدله مدين من حنطة (١) •

وأصل الأمر الوجوب • والواجب والفرض عندهم بمعنى ، وهو ما طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعى أو ظنى •

واذا كان من المالكية والشافعية وبعض الظاهرية من قال: بأن الفطر سنة ، وتأول كلمة « فرض » بمعنى « قدر » فقد رد عليهم بورود الأمر بها والأمر للوجوب •

وتجب على المسلم الحر الموسر أو من يجد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته •

وتجب عن نفسه وعمن تلزمه نفقته ويلى أمره بسبب القرابة كطفله الفقير الذى عليه نفقته و لقول عبد الله بن ثعلبة : خطب النبى صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : « أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر ، أو عبد صغير أو كبير » (٢) و

أما الأولاد الذكور الكبار العقلاء فلا يجب على الأب أن يخرج عنهم عند الحنفيين ومالك وان كانوا في عياله فقراء عاجزين عن الكسب لأن أحد شطرى السبب وهو الولاية منعدم فيهم • وان أخرج عنهم بلا اذنهم جاز • وقال الشافعي وأحمد : على الأب فطرة أولاده الكبار ان كان ينفق عليهم لعجزهم عن الكسب ، أو لاشتغالهم بطلب العلم •

وتجب على الرجل فطرة زوجته المدخول بها وزوجة أبيه الذي عليه نفقته ولو غنية أو مطلقة رجعيا أو دعى للدخول بها — عند الأثمة الثلاثة والليث — لأن النكاح سبب تجب به النفقة غوجبت به الفطرة ، وعند الحنفيين والثورى : لا يجب عليه غطرة الزوجة لأن ولايته عليها قاصرة على حقوق الزوجية ، غان كانت غنية فعليها غطرتها من مالها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق وأحمد وأبو داوود والدارتطني بسند منحيح قسوي .

وبالنسبة للخادم غلا تازمه غطرته عند الحنفيين وعليه غطرة نفسه ان كان غنيا ، وعند غيرهم : ان التزم المخدوم بنفقة الخادم لزمه فطرته والا غلا .

وتجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر عند الأحناف لأنها قربة تتعلق بيوم الفطر فلا تتقدم عليه كالأضحية •

وعند الشافعى وأحمد والثورى تجب بعروب شمس آخر يوم من رمضان وهو رواية أشهب عن مالك لأنها تضاف الى الفطر فتجب به ٠

وثمرة هذا الخلاف تظهر فيمن ولد أو أسلم قبل الفجر من يوم العيد وبعد غروب شمس آخر يوم من رمضان ، تلزم فطرته عند الحنفيين. ولا تلزم عند غيرهم ، وان حدث ما ذكر بعد الفجر فلا زكاة اتفاقا •

ومن مات أو ارتد أو أعسر (١) قبل طلوع الفجر لزمت فطرته عند الشافعي ومن وافقه ولا تلزم عند الحنفيين •

ويجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين عند جمهور، الفقهاء :

قال ابن عمر : أمرنا رسول الله صلى الله عليه سلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة • قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين • وعند أبى حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان • وعند الشاهعى : يجوز التقديم من أول الشهر • وعند مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين •

وقد اتفقوا جميعا على أنها لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ، وانما تصير دينا فى ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو فى آخر العمر .

واتفقوا كذلك على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ، ونقل عن ابن سيرين والنخعى قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد • وقال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس • وقال ابن رسلان : انه حرام بالاتفاق. لأنها زكاة ، فوجب أن يكون فى تأخيرها اثم كما فى تأخير الصلاة عن. وقتها •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي أفتقر .

## قــــدرها

والواجب فى صدقة الفطر صاع<sup>(۱)</sup> من القمح ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الأقط<sup>(۲)</sup> ، أو الأرز ، أو الذرة ، أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا •

يقول أبو سعيد الخدري رضى الله عنه:

كنا اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر ومملوك صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزك نخرجه حتى قدم معاوية حاجا \_ أو معتمرا \_ فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال : انى أرى أن مدين من سمراء (٢٠) الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك •

قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت (٤) •

قال الترمذى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا ، وهو قول الشافعى واسحاق • وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاعا ، الا البر فانه يجزىء نصف صاع وهو قول سفيان وابن المبارك وأهل الكوفة •

وقال مالك والشافعي : يجب في صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة .

ورجح الحطاب المالكي اعتبار غالب القوت في رمضان • واستظهر الأمير غالب القوت يوم الوجوب •

وقال أحمد: يجب فى الفطر صاع من البر والشعير ودقيقهما وسويقهما والتمر والزبيب يخير فى الاخراج من أيها ان وجدت والا أخرج من المقتات من حب وتمر، وهو قول الشافعى ، ويخرج الأقط فى رواية عن أحمد •

<sup>(</sup>۱) الصاع: اربعة ابداد ، والمد: حفقة بكفى الرجل المعتدل الكفين ، ويساوى قدحان بالكيل المعرى .

<sup>(</sup>٢) لبن مجنف لم ينزع زيده .

<sup>(</sup>٣) المدان : نصف صاع ، وسمراء : تمح .

<sup>.(</sup>٤) رواه الجماعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

وعند المحنفيين وزيد بن على يجزى، فى زكاة الفطر نصف صاع من بر ، وصاع من غيره .

ويجوز عند الحنفيين اخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر:

روى عن أبى يوسف أنه قال: الدقيق أحب الى من الحنطة والدراهم أحب الى من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب الى دفع حاجة الفقير ، ولأن المطلوب اغناء الفقير في هذا اليوم والاغناء يحصل بالقيمة بل هو بها أتم وأوفر .

وقال الأثمة الثلاثة: لا يجوز دغع المقيمة •

قال أبنو داوود: قيل لأحمد: أعطى دراهم فى صدقة ؟ قال: أخاف أن لا تجزئه • خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم • هذا: والأفضل عند المحنفيين اخراج زكاة الفطر مما هو أعلى قيمة • وقال مالك وأحمد: الأفضل اخراج التمر •

وقال الشافعي: البر أفضل •

واختار مالك وأحمد: اخراج التمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم

وتصرف الى الأصناف الذكورة في قوله تعالى:

« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله »(١) .

قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم فى أنه لا يجوز دغع الزكاة الى غير هذه الأصناف الا ما روى عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت للجسور والطرق فهى صدقة ماضية • والصحيح الأول لأن الله تعالى قال: « انما الصدقات للفقراء » •

## \* الفقير والمسكين:

عند المنفيين: الفقير: من له شيء دون النصاب أو قدر نصاب غير نام أو مشعول بالحاجة الأصلية \_ كمسكن وملبس ومركب \_ فيصح الدفع اليه ولو كان صحيحا أو مكتسبا أو يملك نصبا كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية ، ولذا يصح دفعها لعالم

<sup>(</sup>١) القربة: ٦٠

له كتب تساوى نصبا كثيرة لكنه محتاج اليها للدراسة والمراجمة ، وكذا آلات المحترغين والصناع والزراع والمجاهدين .

والمسكين: من لا شيء له ، ولذا يحل له السؤال لقوته أو ما يوارى جسده بخلاف الفقير ، غلا يحل له ولا لقادر على الكسب ولا من يملك خمسين درهما السؤال لحديث ابن مسعود: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش — أو خدوش أو كدوح — » فقيل: يا رسول الله ٠٠ وما يغنيه ؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب »(١) ٠

وعند المالكية : الفقير : من لا يملك قوت عامه • والمسكين : عندهم هو المسكين عند الحنفية •

وعند الشاغمية: الفقير: من لا مال له ولا كسب، أو له مال أو كسب لا يكفيه ولا يحصل به نصف كفايته ومن تلزمه نفقته العمر المالب ـ وهو ستون سنة ـ بحيث لو وزع ما عنده من المال فى غالب العمر لم يبلغ نصف كفايته • ولو كان يملك نصابا أو أكثر فعليه زكاته وله أن يأخذ زكاة غيره •

والمسكين : من له مال أو كسب يقع من كفايته ولا يكفيه :

بأن يحتاج فى اليوم الى عشرة دراهم مثلاً وعنده كسب أو مال يبلغ خمسة فأكثر ،

وعند الحنابلة: الفقير: من لا مال له ولا كسب يحصل به نصف كفايته كمن يكفيه عشرة ولا يحصل الا على ثلاثة ولا له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، وألمسكين: من يجد معظم كفايته أو نصفها مثل من يكفيه عشرة فيحصل على خمسة غما زاد •

#### \* \* \*

## ع والعامل على الزكاة:

هو: من نصبه الأمام لجمع الصدقات • ويدخل هيه الساعى والكاتب والقاسم والحاشر • • الخ •

ما دام قد غرغ نفسه لعمل من أعمال المسلمين غيستحق الأجر كالغزاة والقضاة • وكذلك أجازوا لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة

<sup>(</sup>١) أَخْرَجُهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبِعَةُ وَحَسَمُهُ ٱلْتُرْمَدُيْ.

ولو كان غنيا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته ولم يكن له مرتب في مال الدولة •

## \* \* \*

# \* والمؤلفة قلوبهم ثلاثة أقسام:

۱ — كفار كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لهم ليسلموا هم وقومهم ، وهذا من الجهاد لأنه كما يكون بالسنان يكون بالاحسان • ٢ — وكافر كان يعطى لدفع شره •

٣ ــ من أسلم على ضعف كان يعطى ليثبت اسلامه ، وقد سقط نصيب المؤلفة عند الحنفيين من الزكاة لاجماع الصحابة على ذلك فى خلافة الصديق رضى الله عنه •

وعند الشافعية: من أسلم على ضعف فى ألفته بالسلمين أو على ضعف فى يقينه يعطى تأليفا له وتثبيتا لاسلامه .

ويعطى مسلم - ذو شوكة يكفينا شر من يليه من الكفار أو مانعى الزكاة - ان رأى الامام الحاجة لاعطائه بأن يكون اعطاؤه أهون على المسلمين من محاربة الكفار أو مانعى الزكاة • أما المؤلف الكافر وهو من يرجى اسلامه أو يخاف شره فلا يعطى من الزكاة اتفاقا ولا من غيرها على الأصح عندهم الا لنازلة نزلت بالمسلمين كأسر بعضهم ، وهجوم الكفار على بعض بلاد الاسلام ولا يردون الأسير ولا يندفعون عن بلاد الاسلام الا ببذل مال آهم فيعطون من غير الزكاة حينئذ للضرورة ولا يعطون منها لأن الله أعز الاسلام وأهله وأغنى عن التأليف •

وعند مالك وأحمد : يعطى المؤلفة من الزكاة ولو كفارا لاطلاق هوله . «والمؤلفة قلوبهم »(١) .

## \* \* \*

\* والرقاب: جمع رقبة ، والمراد بها المكاتب يعطى من الزكاة التخليص رقبته من الرق •

## \* \* \*

\* والفارم: هو: من استدان لاصلاح حاله ، أو لعمارة مسجد ، أو اكرام ضيف وعجز عن أداء دينه بأن كان لا يملك نصابا فاضلا عن

<sup>(</sup>١) التوبة : ٦٠

دبنه ولو له دين على غيره لكن لا يقدر على أخذه فيعطى من الزكاة ما يفى بدينه • أو استدان لاصلاح بين متخاصمين ، أو لضمان •

#### \* \* \*

\* وسبيل الله: هو الطريق الموصل الى مرضاته من العلم والعمل ، وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو وأن سهم سبيل الله يعطى للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من الدولة ، وفى سبيل الله: يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة •

ويدخل فى عمومه انشاء المستشفيات العسكرية ، وكذا الخيرية العامة ، واشراع الطرق وتعبيدها ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية ، ومنها بناء البوارج المدرعة ، والمناطيد ، والطيارات الحربية ، والحصون والخنادق •

ومن أهم ما ينفق فى سبيل الله فى زماننا هذا اعداد الدعاة للاسلام ، وارسالهم الى بلاد الكفر ، وكذلك النفقة على المدارس المخصصة للعلوم الشرعية وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة ٠٠٠ النخ ٠

#### \* \* \*

\* وابن السبيل: هو الغريب المنقطع عن ماله ، وقد اتفق العلماء على أن المساغر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يستعين به على تحقيق مقصده اذا لم يتيسر له شيء من ماله ، نظرا لفقره العارض واشترطوا أن يكون سفره في طاعة أو في غير معصية ، وابن السبيل عند الشافعية قسمان:

- ١ ــ من ينشىء سفرا من بلد مقيم به ولو كان وطنه ٠
  - ٢ ـ غريب مسافر يجتاز بالبلد ٠

وكلاهما له الحق في الأخذ من الزكاة ولو وجد من يقرضه كفايته ، ولو ببلده ما يقضى به دينه •

وعند مالك وأحمد: ابن السبيل المستحق للزكاة يختص بالمحتاز دون المنشىء ، ولا بعطى من الزكاة اذا وجد مقرضا بقرضه وكان له من المسال ببلده ما يفى بقرضه ، فان لم يجد مقرضا ، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه أعطى من الزكاة •

ولا تعطى للكفرة والملاحدة ، باتفاق الفقهاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » •

والمقصود بهم أغنياء المسلمين وغفراؤهم دون غيرهم • ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما قرأت سابقا •

ويجوز أن يعطوا من صدقة التطوع • غفى القرآن: « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا »(١) •

رف الحديث: « صلى أمك » وكانت مشركة •

\* \* \*

# \* والخلاصة:

ان زكاة الفطر أوجب الاسلام اخراجها عن الذكر والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين : ومن الأئمة من يبيح اخراجها فى أى يوم من شهر رمضان ، ومنهم من يجيز تقديمها عن العيد بيومين فقط ، والأغضل مراعاة الوقت الذى يكون أوفى لصلحة الفقير واغنائه عن ذل السؤال يوم العيد ،

ولا يجب اخراجها الاعن الشخص الذي أدرك جزءا من رمضان وجزءا من المنه الميد حيا ، فمن مات قبل معرب آخر يوم ، أو من ولد بعده لا زكاة عليهم لعدم جمعهم بين الصيام والفطر •

ويخرجها المرء عن نفسه ومن يعوله من زوجة وأطفسال وخادم ووالدين •

وكل من وجبت عليه نفقته وجبت عليه زكاته ، والمكلف بها من غضل عن قوته وقوت من يعولهم ليلة العيد ويومه ما يخرجه وان كان فقيرا ، ويخرجها المرء من غالب قوت المكان الذي يعيش فيه ٠

والمقدار الواجب عن كل شخص : صاع وهو مقدار قدحين بالكيل المرى ، وعند الحنفية يجوز أن يخرج قيمة الصاع نقودا .

وتجزىء الكيلة عند الشافعية عن أربعة ، وعند المالكية عن ستة • واذا كان هناك قريب محتاج ويبعد عن البلد المزكى جاز نقلها اليه اذا لم تشتد حاجة أهل بلدته وتزيد عن حالة قريبه •

ويجوز أن يقتصر في اعطائها على واحد أو أكثر تبعا للمصلحة • ويجوز أن يعطيها لأخيه الفقير وأخته الفقيرة •

<sup>(</sup>١) الانسان: ٨

ولو كانت ابنته متزوجة شخصا فقيرا جاز أن يعطيه الزكاة لينفق منها على نفسه وأهله •

وأذا بلغ ولد المرء واستقل بمعيشته لا يجب على أبيه اخراج زكاته اذ سقطت نفقته عنه ، أما اذا كان عاجزا عن الكسب فعلى أبيه زكاته •

وكما يقول أستاذنا الشيخ عبد اللطيف مشتهرى (١): « ولو ألهم الله المسلمين رشدهم ووقاهم شح نفوسهم وعمموا اخراج هذه الزكاة ونظموها كما ينبنى لأحدثت أثرا طيبا يغتبط به كل مصلح ٠

ولو أن كل قرية أو مدينة ، قام منها قوم أمناء محتسبون بجمع هذا الزكاة على وجه الدقة بحيث لا يتركون انسانا عليه زكاة الا أخذوها ، ثم نظموا توزيع الاحسان حسب المسلحة العامة ، اذن لتكون من ذلك رأس مال ضخم غينفق منه على المعدومين وذوى العاهات والعجزة حتى يفد عليهم العيد وقد عمتهم رحمة الله وسرهم سخاء المؤمنين » •

ثم اذا كنا سنؤدى هذه الشعيرة بنفوس راضية وقلوب مطمئنة فنحن اذن من أهل العيد الذين سيفرحون بصومهم ويسعدون به عند فطرهم ، وعند لقاء ربهم •

ولهذا عندما دخل رجل على أمير المؤمنين على كرم الله وجهه يوم حيد الفطر فوجده يأكل خبزا فيه خشونة \_ فى الوقت الذى يأكل فيه غيره من رعيته ما لذ وطاب من الأطعمة \_ قال : يا أمير المؤمنين ٠٠ يوم حيد وخبز خشن ؟ فقال على : اليوم عيد من قبل بالأمس صيامه وقيامه ، عيد من غفر ذنبه ، وشكر سعيه ، وقبل عمله ، اليوم لنا عيد ، وغدا لنا عيد ، وكل يوم لا نعصى الله فيه فهو لنا عيد ٠

وذلك لأنه عليه رضوان الله مع غيره من الأصحاب الفضلاء مكان يعرف لن يكون هذا الميد كما كان يعرف حقيقته ، وأنه ليس الالهؤلاء الذين صاموا وقاموا وتقربوا الى الله سبحانه وتعالى فى شهر

<sup>(</sup>١) في كتابه « مدرسة الصوم » .

الصيام بالأعمال الصالحة التى تؤكد وتبرهن أنهم قد انتفعوا بصيامهم وقيامهم ولم يكونوا من هؤلاء أو كهؤلاء الذين يصومون عن الطعام والشراب فقط ، وانما كانوا \_ عليهم رضوان الله \_ من المعتنمين لكل لحظة من لحظات هذا الشهر المبارك حتى يفوزوا بالجائزة الكبرى التى ستوزع على الصائمين القائمين في يوم عيد الفطر الذي يسمى في الأرض بيوم العيد ويسمى في السماء بيوم الجائزة •

غقد روى أن الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته في هذا اليوم:

« ما جزاء الأجير اذا عمل عمله ؟ فيقولون : الهنا وسيدنا • • جزاؤه أن يوفى أجره •

فيقول سبحانه: أشهدكم أنى قد جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائى ومعفرتى ، ثم يقول سبحانه وقد نظر الى جميع المصلين للعيد نظرة رحمة وحنان:

سلونى يا عبادى ، فوعزتى ، لا تسألونى اليوم فى جمعكم هذا لآخرتكم الا أعطيتكم ولا لدنياكم الا نظرت لكم ، قد أرضيتمونى. فرضيت عنكم ، انصرفوا مغفورا لكم »(١) •

## \* \* \*

هذا ٥٠ وهناك سنن ينبغي التحلي بها في يوم العيد وليلته ٠ وهي :

۱ \_ احياء ليلة العيد بالطاعات ، فقد ورد فى الحديث الشريف : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » (۲) •

وتختص ليلة العيد بالاكثار من التكبير لورود ذلك • فان كان حاجا فليكثر من التلبية في ليلة الأضحى •

## ٢ \_ الغسل للعيدين:

فقد اتفق العلماء على أنه سنة وان كانت الأحاديث الواردة فيه ضعيفة الا أن الآثار الواردة فيه عن الصحابة جيدة • فقد روى أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو الى المصلى (٣) •

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن حبان والبيهتي عن ابن عباس مرغوعا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك والبيهتي .

٣ - التطيب والاستياك (١) لقول الحسن بن على : أمرنا رسول الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد (٢) .

٤ ــ لبس أحسن الثياب وأجملها : فقد روى هذا عن النبى صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يفعل أصحابه :

يقول على بن ربيعة : شهدت على بن أبى طالب رضى الله عنه يوم عبد غرأيته معتما قد أرخى عمامته خلفه والناس مثل ذلك (٢) • ويقول نافع : كان ابن عمر يلبس في العيدين أحسن ثيابه (٤) •

الأكل في عيد الفطر قبل الخروج الم المصلى تموا وترا ،
وأن يؤخر الأكل عن الصلاة يوم الأضحى لقول بريدة : كان النبى
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يخرج حتى يطعم ، ويوم النحر
لا يطعم حتى يرجع فيأكل من أضحيته (٥) .

٦ وأن تؤدى زكاة الفطر قبل الخروج الى المصلى لقول ابن عمر : أمرنا النبى صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن نؤديها قبل خروج الناس الى الصلاة (١) .

التوجه الى المصلى ماشيا بسكينة ووقار \_ لن كان من أهل البلد \_ ويخير فى الرجوع بين المشى والركوب لقول على رضى الله عنه :
 من السنة أن تخرج الى العيد ماشيا ، وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج (٧) .

قال أكثر العلماء أخذا من الأحاديث الواردة فى هذه السنة: يستحب الخروج الى صلاة العيد ماشيا ويخير بين المشى والركوب حال الرجوع وهو مذهب الأئمة الأربعة وعمر وعلى وابراهيم النخعى ، وعمر ابن عبد العزيز ، وسفيان الثورى و

٨ - التبكير بعد صلاة الصبح الى المملى ، الا الامام غانه يتأخر
 الى وقت الصلاة • كما كان يفعل النبى صلى الله عليه وسلم •

<sup>(</sup>۱) كالجمساعة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم ، وذكره ابن حبلن في الثقات .

<sup>(</sup>٣٠) أخرجه البيهتي .

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهةي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن .

قال مالك: مضت السنة أن يخرج الامام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة • فأما غيره فيستحب له التبكير والدنو من الامام ليحصل له أجر ذلك •

ه ـ التكبير جهرا حال السير الى المصلى ، وفى المصلى الى الشروع في الصلاة • فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك •

وقد ورد في كيفية التكبير صيغ أصحها :

١ ــ ما ورد عن سلمان الفارسي قال : كبروا : الله أكبر ، الله أكبر ،
 الله أكبر كبيرا (١) •

٢ --- وورد عن عمر وابن مسعود رضى الله عنهما: الله أكبر،
 الله أكبر، لا الله الا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد •

\* \* \*

ويستحب التهنئة بالعيد:

فقد ورد عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : « تقبل \_ الله \_ منا ومنك » (٢) •

\* \* \*

وبالنسبة لصلاة العيدين:

فقد شرعت في السنة الأولى من الهجرة ، وهي سنة مؤكدة ، واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها •

ويشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير غرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض ، لحديث أم عطية قالت : أمرنا أن نخرج العوائق (٢) والحيض من العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى(٤) .

وعن ابن عبلس رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نسافة وبنافة في العيدين (٥) ٠

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق بسند محصيح .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: استاده حسن ٠٠

<sup>(</sup>٣) البنات الأبكار . (٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>o) رواه ابن ماجه والبيهتي .

وعنه أيضا قال : خرجت (١) مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر - أو أضحى - فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن ، وأمرهن بالصدقة (٢) م

ووقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس ثلاثة أمتار الى الزوال ، ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية ، وتأخير الفطر ليتسع وقت اخراج صدقة الفطر (٢٠) وليس لصلاة العيدين أذان ولا اقامة ولا قول : الصلاة جامعة • والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك :

فقد ورد عن ابن عباس وجابر : لم يكن يؤذن يوم الفطر ، ولا يوم الأضحي(٤)

ولسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر : أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعد ما يخرج ولا نداء يومئذ ولا اقامة .

وعن سعد بن أبي وقاص : أن النبي صلى الله عليه وسسلم صلى العيد بغير أذان ولا اقامة ، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل سنهما بحلسة (ه) .

وصلاة العيد ركعتان يسن غيهما أن يكبر المصلى قبل القراءة في الركعة الأولى : سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام ، وفي الثانية : خمِس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة • فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى ألله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سمعا في الأولى وخمسا في الآخرة ، ولم يصل قبلها ولا معدها (١) .

ومن الاشارة الأخيرة الواردة في المديث ترى أنه لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، وأنه لا صلاة في مصلى العيد غير صلاة العيد الا لن لم يصل الصبح فقط ٠ فانه يجوز له أن يصلى الصبح في مصلى العيد .

وتصح صلاة العيد من الرجال ، والنساء ، والصبيان ، مسافرين

<sup>(</sup>١) وكان يومئذ صغيرا .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري. (٣) وهو تول ابن تدامة .. (٤) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد وابن ماجه وقال أحمد : وأنا أذهب الى هذا .

كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين في البيت أو في المسجد أو في المصلى • ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين •

والخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع اليها كذلك: فقد ورد عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: « انا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليحلس ومن أحب أن يذهب فليذهب »(١) •

والأفضل صلاة العيد خارج البلد \_ ما عدا مكة غان صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل •

واذا كان هناك مطر أو عذر يتعذر بسببه الصلاة خارج البلد غانه يجوز أن تصلى في المسجد •

فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العيدين في المصلى<sup>(۲)</sup> ولم يصل العيد بمسجده الا مرة لعذر المطر •

## \* \* \*

## آداب المسيام

وللصيام آداب منها:

۱ ــ تعجيل الفطر اذا دخل وقته بتحقيق الغروب ، فقد ورد عن عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من ههنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم »(۳) •

والمعنى أنه متى تحقق الصائم العروب فليفطر ، فهو خبر بمعنى الأمر ، أو فقد دخل وقت المطاره .

والحكمة فى طلب تعجيل الفطر بعد تحقق العروب أن هذا أرغق بالصائم وأقوى له على العبادة ٠

٢ ــ ويستحب أن يكون الفطر قبل صلاة المعرب ، ليطمئن قلبه في الصلاة وينقطع عن الشواعل والتطلع للمفطر •

وأن يكون على رطبات وترا ، وأن لم يجد غتمرات وترا ، غان لم يجد حسا حسوات من ماء:

<sup>(</sup>١) رواه النسائي وأبو داوود وأبن ملجه .

<sup>(</sup>٢) موضع بباب المدينة الشرقى .

<sup>(</sup>٣) آخرجه الدارمي والسبامة الاالنسائي وقال التربذي: حسن صحيح ٠

فقد ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال:

« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلى مفان لم تكن هما حسوات من ماء »(١) .

مع ملاحظة أن السنة الافطار على واحد مما ذكر مرتبا • غان بدأ بالماء مع وجود الرطب غاتته السنة • وقيل ان الترتيب لكمال السنة •

واذاً كان قد ورد حديث فى موطأ مالك يفيد بأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان عليهما رضوان الله كانا يصليان المغرب حين ينظران المي الليل الأسود قبل أن يفطرا ، ثم يفطران بعد الصلاة ، فهو لبيان جواز تأخير الفطر عن الصلاة ، لئلايظن وجوب التعجيل .

والحكمة في طلب الاغطار على التمر ونحوه أنه حلو والحلو يقوى البصر الذي يضعف بالصوم •

" — واذا لم يكن الطعام حاضرا تناول الصائم شيئا مما تقدم ثم صلى المغرب وبعده يتناول حاجته من الطعام • وان كان الطعام حاضرا تناول شيئا مما تقدم ثم أخذ حاجته من الطعام • فقد ورد عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم »(٢) •

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » (٣) .

٤ – ويستحب للصائم الدعاء عند فطره غانه مجاب فقد روى ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد » وكان عبد الله بن عمرو يقول اذا أغطر: « اللهم انى أسألك برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى »(٤).

وقال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أفطر قال : « ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجران شاء الله تعالى » (٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود والحاكم والدارقطني وقال : اسناده صحيح ، والترمذي وقال : حسن غريب . (۲) أخرجه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والبخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حاجه بسند صحيح .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود والبيهتي والحاكم وقال إصحيح على شرط الشيخين

ه \_ ويسن لن أقطر عند غيره أن يدعو له بما فى حديث مصعب ابن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال : أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ فقال : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة »(١) •

رواب السحور حتى يقوى الصائم
 على الصيام ، وينشط له ، وتحصل بسببه الرغبة فى الازدياد منه لخفة المشقة فيه على المتسحر ، وقيل : لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف ، وقت تنزل الرحمة وقبل الدعاء والاستغفار .

هذا بالاضاغة الى ما فيه من البركة التى أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليها فى قوله: «تسحروا فان فى السحور بركة »(٢) •

ويمتد وقت السحور الى طلوع الفجر الصادق حيث يجب الامساك عن كل مفطر وهو المراد بقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »(٢) •

ويسن تأخير السحور الى قبيل ظهور الفجر حتى يقبل النهار وفي المعدة ما يتقوى به الصائم على الطاعة غلا يجهده الصوم ولا يقعده عن الطاعة:

فقد ورد فى الحديث الشريف : « لا نترال أمتى بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور »(٤) •

وعن أنس عن زيد بن ثابت رضى الله عنهم قال:

« تستحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة ، قلت : كم كان قدر ما ينهما ؟ قال : قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية » (٥) •

٨ ــ كما يطلب من العاقل: ترك الاغراط في تناول الطعام سواء
 أكان في الاغطار أو السحور •

فقد روى المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبن ماجه ،

 <sup>(</sup>۲) اخرجه السنة الا آبا داوود ، وقال الترمذي : حسن صحيح ،
 واخرجه احمد والنسائي من عدة طرق عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) المقرة: ١٨٧ . (١) أخرجه أحمد -

<sup>(</sup>٥) اخرجه السبعة الا أبا داوود ، وقال الترمذي : حسن صحيح ،

لقيمات يقمن صلبه ، غان كان لا محالة غثلث لطّعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه »(١) .

وذلك حتى لا يكون هذا الافراط سببا فى تكاسله عن الطاعة ، فقد ورد: « من أكل كثيرا نام كثيرا ، وحرم من خير كثير » •

كما ورد عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه كان يقول للحواريين : « لا تأكلوا كثيرا فتقسوا قلومكم » •

كما كان لقمان الحكيم عليه السلام يقول لولده:

« أذا أمتلأت المعدة نامت الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأعضاء عن العمادة » •

ويستحب كذلك للصائم السواك أول النهار وآخره عند الحنفيين ومالك والثورى ومحققى الشافعية ، فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من خير خصال الصائم السواك »(٢) .

وقال الترمذي : ولم ير الشاهعي بالسواك بأسا أول النهار و آخره .

هذا فى استياك الصائم بسواك يابس • وأما بالنسبة للاستياك بالعود الرطب فقد قال مالك واسحاق والشافعي: يكره •

وروى عن أحمد : خشية أن يتحلل منه في الفم شيء ، ولما فيه من طعم .

( ورد ) بأن ما يتحلل منه كماء المضمضة غاذا طرحه لا يفسده وكذا ما غيه من طعم • ولذا قال الجنفيون والثورى والأوزاعى والشاغعى: لا بأس بالاستياك بالرطب اليابس • وروى عن أحمد •

قال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب • قيل: له طعم • قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به (٢) •

وقال زياد بن جدير: ما رأيت أحدا كان أدوم لسواك رطب \_\_\_وهو صائم \_\_ من عمر بن الخطاب .

۱۰ - ويستحب للصائم الاكتار من العبادة والصدقة والاحسان الى الأقارب واليتامى والمساكين وحسبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>٢). أخرجه أبن ماجه والبيهقي والدارقطني .

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري.

الذى قرأته سابقا والذى يقول فيه وهو يحدثنا عن بركات رمضان : « ••• من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ••• » •

١١ \_ كما تسن صلاة التراويح: التي تقدم بيانها سابقا ٠

#### \* \* \*

# ما بياح للمائم

يباح له أمور منها:

۱ \_ الاكتحال: لقول عائشة رضى الله عنها: « اكتحل النبى صلى الله عليه وسلم وهو صائم »(۱) •

ومثله ما يقطر في العين لأنها ليست بجوف ولا منفذ منها الى الحلق ٠

٢ \_ ويباح له أيضا دهن شعره بزيت ونحوه عند الجمهور ولا يفطر وان وجد أثره في الحلق \_ ان كان لغير الزينة ، والا كان مكروها •

٣ \_ وأيضا بياح له حقن الدواء ونحوه فى العروق ، ولا يفطر به لأنه يصل الى الجوف بواسطة المسام لا من منفذ مفتوح • وكذا الحقنة فى احليل الذكر لا يفطر بها الصائم عند النعمان ومالك وهجمد ابن الحسن وأحمد •

وقال أبو يوسف والشافعى: يفطر بها ان وصلت المثانة • والخلاف فيما اذا وصل الى المثانة • أما ما دام الدواء فى القصبة غلا يفطر اتفاقا •

أما الحقنة في دبر الرجل وقبل المرأة غانها تفسد الصوم: اتفاقا •

٤ — كما يباح له أن يدفع عن نفسه الحر أو العطش بصب الماء على رأسه أو بدنه كله أو بالمضمضة والاستنشاق بلا مبالغة غيهما عند الجمهور ومنهم أبو يوسف لقول رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم: رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا(٢) اما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا(٢) اما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر واما من العطش وهو صائم • ثم لم يزل بالسقيا دو الما من الحر و الما من الما من الحر و الما من الما م

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن ماجه والبيهتي . (۲) موضع بمكة .

صائما حتى أتى كديدا(١) ثم دعا بماء فأغطر وأفطر الناس • وهو عام الفتح(٢) •

ويباح له مضغ طعام لابد منه لطفل بأن لم يوجد من يمضعه
 له غير صائم ، ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة .

٦ ويباح له الاحتجام والفصد اذا لم يضعفه عن الصوم لحديث ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (٦) .

والحجامة هي أخذ الدم من الرأس ، والفصد أخذه من أي عضو في الجسد .

٧ – ويباح له أن يصبح جنبا لحديث عائشة وأم سلمة أن النبى حلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم (١٤) •

وعليه اذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو احتلام صح صومه ، ولا قضاء عليه ، وسواء أكان الصوم فرضا أو نفلا ، ولو كان تأخير الغسل الى ما بعد الفجر عمدا •

وبهذا قال الجمهور والأثمة الأربعة (٥) وعلى الصائم اذا أصبح كذلك أن يعجل بالغسل حتى يؤدى الصلاة وحتى لا يحمل وزر مسيره بالجنابة لا سيما وهو صائم ٠

م وكذلك بياح للصائم بلع ريقه أولا فأولا لأن في انقائه حرجا ومشقة ولا يمكن الاحتراز عنه لقوله تعالى: « وما جعل عليكم في الدين من حرج »(١) أما اذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه فانه يكره ، لما فيه من الشبهة ولا يفطر بذلك اجماعا .

أما اذا ابتلع ريق غيره فعليه القضاء اجماعا ، وكذا الكفارة عند مالك اذا ابتلعه عامدا عالما مختارا منتهكا حرمة الشهر .

<sup>(</sup>۱) ماء على مرحلتين من مكة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وهذا لفظه ، وأبو داوود والنسائي والحاكم والبيهتي وصححه أبن عبد البر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والبخارى وهذا لفظه والبيهتي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والشيخان والدارمي وأبو داوود والنسائي .

<sup>(</sup>٥) وشذ من زعم أن من أخر الفسل عن الفجر عامداً لا يصح صومه .

<sup>(</sup>٦) الحج: ٨٧

وكذا عند الحنفيين اذا ابتلع ريق حبيبه لأنه مرغوب فيه طبعا يلتذ به • ولا كفارة عند الشافعية والحنابلة •

وان جمع شخص ريقه ثم ابتلعه قصدا : لم يفطره ، لأنه يصل الى جوفه من معدته فأشجه ما اذا لم يجمعه • وعن أحمد : أنه يفطره ، لأنه أمكنه التحرز منه فأشبه ما لو قصد ابتلاع غبار الطريق • والأول أصح فان الريق لا يفطر اذا لم يجمعه وان قصد ابتلاعه ، فكذلك اذا جمعه بخلاف غبار الطريق • فان خرج ريقه الى ثوبه أو بين أصابعه أو بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أفطر ، لأنه ابتلعه من غير فمه فأشبه ما لو بلع ريق غيره •

ولو ترك فى غمه حصاة أو درهما فأخرجه وعليه بلة من الريق ثم أعاده: فيه نظر ، غان كان ما عليه من الريق كثيرا فابتلعه أفطر وان كان يسيرا لم يفطر بابتلاع ريقه ، لأنه لا يتحقق انفصال ذلك البلل ودخوله الى حلقه فلا يفطره كالمضمضة والتسوك بالسواك الرطب والمسلول و

ولو أخرج لسانه وعليه بلة ثم عاد فأدخله وابتلع ريقه: لم يفطر ، وان ابتلع النخامة: ففيها روايتان ، احداهما: يفطر ، لأن النخامة تنزل من الرأس ، والريق من الفم ، ولو تنخم من جوفه ثم ازدرده: أفطر ، لأنه أمكنه التحرز منها فأشبه الدم ، ولأنها من غير الفم فأشبه القيء ، والرواية الثانية: لا يفطر لأنه معتاد من الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق •

فان سال غمه دما أو خرج اليه قلس أو قى، فابتلعه أفطر وان كان يسيرا ، لأن الفم فى حكم الظاهر والأصل حصول الفطر بكل واصل منه ، لكن عفى عن الريق لعدم امكان التحرز منه ، فما عداه بيقى على الأصل ، وأن ألقاه من فيه وبقى فمه نجسا أو تنجس فمه بشى، من خارج فابتلع فان كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء والا فلا ،

# ما يكره للمسائم

ويكره للصائم أمور منها ، أنه :

يكره له تحريما ذوق شيء مفطر من غذاء أو دواء بلا عذر لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو كان نفلا لعير عذر • ولا بأس به مع العذر كسوء خلق الزوج غحينئذ لا يكره لامرأته ذوق الرق بلسانها •

ومثل المرأة فى ذلك الطاهى ، ومن أراد شراء مأكول أو مشروب ، له أن يذوقه اذا خشى أن يعبن فيه ولا يوافقه ، واذا ذاقه وجب عليه أن يمجه لئلا يصل الى حلقه منه شىء ،

ومن أصبح بين أسنانه طعام غان كان يسير الا يمكنه لمفظه غابتلعه لا يفطر به لأنه لا يمكنه التحرز منه غاشبه الريق وهذا مجمّع عليه ٠

ويكره له مضغ العلك ( اللبان ) وان لم يتحلل منه شيء لما في ذلك من الاتهام لأن من رآه يظن غطره ٠

وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يمضغ العلك الصائم »(١) وأيضا ورد: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلا يقفن مواقف التهم » • وفى غير الصوم يستحب مضغ العلك للنساء ، ويكره للرجال الا اذا كان فى خلوة ولعذر كتسهيل ريح وتقليل بخر بفمه لحاحة •

ويكره له المبالغة فى المضمضة والاستنشاق احتياطا للعبادة غانه يخشى وصول شيء من الماء الى الحلق • وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « غاذا استنشقت فأبلغ الا أن تكون صائما » (٢) •

عاذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق أو لم يبالغ ووصل الى جوفه شيء من الماء خطأ:

قال الحنفيون ومالك والمزنى: يفسد صومه وعليه القضاء، وهو قول للشافعى وأحمد فيما اذا بالغ • وقال أحمد والشافعى: لا يفسد صومه كالناسى اذا لم يبالغ •

ويكره له القبلة الفاحشة ، وهي أن يتعانقا متجردين متماسي الفرجين ، فهذا مكروه مطلقا وان أمن الانزال والجماع لأن شأنه

<sup>(</sup>١) اخرجه البيهتي .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد والأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

تعريض الصوم للفساد ، وكذا يكره غير الفاحش من القبلة والمباشرة ان لم يأمن ما ذكر ولا يكرهان ان أمن ذلك : فقد ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه:

أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن المساشرة للصائم غرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فاذا الذى رخص له شيخ ، والذى نهاه شاب(۱) •

والمراد بالماشرة عدم الجماع · فهى تشمل القبلة والمس باليد واتصال الجسم بالجسم ·

وللمقبل والباشر ثلاثة أحوال:

اذا لم ينزل لا يفسد صومه اتفاقا ٠

اذا أمنى (٢) أغطر اتفاقا • لأنه انزال بمياشرة فأشبه الانزال بالاستمتاع بعير الفرج وعليه القضاء فقط عند الحنقيين والشاقعي وأحمد، والقضاء والكفارة عند مالك واسحاق •

واذا أنزل مذيا<sup>(7)</sup> أفطر وعليه القضاء عند مالك وأحمد (4) • وقال الحنفيون والشافعى : لا يفطر لأن الذى خارج لا يوجب العسل فأشعه البول •

واللمس بشهوة كالقبلة غيما ذكر م

ويكره له تكرار النظر بشهوة الى امرأته وادامة الفكر في الجماع ولا بأس بذلك عند الحنفيين والشافعي وأحمد .

وقال مالك: النظر والفكر كالقبلة ، فان أمن على نفسه من الانزال كرها ، وان لم يأمن حرما •

هذا: ولمكرر النظر ثلاثة أحوال:

اذا لم ينزل لا يفسد صومه اتفاقا ٠

اذًا أمنى يفسد صومه عند أحمد ومالك ، وعليه القضاء فقط عند أحمد ، والقضاء والكفارة عند مالك ان كان النظر محرما •

وقال الحنفيون: لا يفطر مطلقا لأنه لا نص فى الفطر بما ذكر ولا اجماع •

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود والبيهقي بسندجيد .

<sup>(</sup>٢) المني: ما يتدمق بشمهوة . (٣) المذي: ما ينزل أثناء المداعبة .

<sup>(</sup>٤) وحجتهم في هذا أنه خارج بشهوة عن مباشرة .

وقالت الشافعية : لا يفطر الا ان اعتاد الانزال بذلك فيفطر على المعتمد .

واذا أمذى لا يفطر عند الحنفيين والشافعى وأحمد ، لأنه لا نص في الفطر به ولا يمكن قياسه على انزال المنى لمخالفته له فى الأحكام فييقى على الأصل ، فأما ان نظر فصرف بصره لا يفسد صومه وان أنزل عند الثلاثة ،

وقالت المالكية: ان أمذى بالفكر أو النظر قطيه القضاء ، وان أمنى بادامتهما فعليه الكفارة ان كانت عادته الانزال ولو فى حين ما فقان كانت عادته عدم الانزال بادامة النظر أو الفكر فخالف عادته وأمنى فلا كفارة على ما اختاره ابن عبد السلام • وكذا لو أمنى بمجرد نظر أو فكر فلا كفارة عليه عند ابن القاسم •

وأما من فكر فأنزل غلا يفسد صومه عند الحنفيين والشافعي وهو الصحيح عن أحمد •

وقال مالك: يفسد صومه وروى هذا عن أحمد الله عامد الله عامد الله عامد الوقوع في هذا المكروم حتى لا تدون موضع حدث بين الألسه كالرات وتتحمل وحدك نتيجة ذلك م

وأيضا يكره للصائم وغيره طول السمت لسائية من سمست المنم العظيم والثواب الجزيل المترتب على خسير المول من أمر بمعروف ونهى عن منكر أو تلاوة للقرآن ١٠ الى غير ذلك من أنواع الخبر القولية التي ينبغي الحرص عليها لا سيما وهو صائم ١٠ ولله در على رضى أنه عنه فلقد قال:

« من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو غرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه • فقد عق يومه ، وظلم نفسه » • وكذلك يكره للصائم الاكثار من النوم نهارا لئلا يذهب مشقة

وكذلك يكره له شم الروائح الزكية كالمسك والعنبر • كما يكره له مداواة أسنانه نهارا ولا شيء عليه ان سلم . فان ابتلع منه شيئا غلبه قضى • وان تعمد كفر أيضا ، الا لضرورة فى تأخير الدواء لليل كشدة

<sup>(</sup>١) راجع كل هذا في الجزء الثامن من « الدين الخالص » ص ٣٦٥

تألم ، وأن لم يحدث منه مرض غلا تكره المداواة ، بل تجب أن خلف هلاكا أو شديد أذى •

كما يكره له أيضا عند أحمد أن يجامع وهو شاك فى طلوع الفجر الثانى ، ولا يكره له السحور مع الشك فى ذلك لأنه يتقوى به على الصوم بخلاف الجماع ه

فلاحظ كل هذا أيضا حتى لا تتورط وحتى لا ينقص ثوابك أو يضيم ٠

#### \* \* \*

# مالا يفسسد المسوم

## ولا يفسد صوم الصائم:

اذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا ، عند الحنفيين والشافعي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما أطعمه الله وسقاه »(١) يعنى ما وقع منه من الأكل والشرب لا يفسد صومه لأنه لم يكن له فيه اختيار لنسيانه •

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى والشافعي وأحمد واسحاق •

وقال مالك بن أنس: اذا أكل فى رمضان ناسيا فعليه القضاء • والأول أصح • لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من أغطر فى رمضان ناسيا غلا قضاء عليه ولا كفارة »(٢) •

وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة بالجماع ناسيا ولا شيء في الأكل والشرب وهذا القول رد عليه (٢) •

وقالت المالكية: من تعاطى أى مفطر ناسيا فى رمضان غعليه القضاء دون الكفارة قياسا للصوم على الصلاة • فكما أن ترك ركعة منها نسيانا يفسدها كذلك ترك ركن من الصوم وهو الامساك عن المفطر يفسده •

<sup>(</sup>۱) اخرجه السبعة وهذا لفظ مسلم وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، والدارقطنى والبيهتى بسند رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) لأنه استدل بحديث الرجل الذي واقع امراته في رمضان ٠٠ وهو يدل على أنه واقع عبدا .

ويرد على كل هذا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم السابق وهو: « من أغطر فى رمضان ناسيا غلا قضاء عليه ولا كفارة » • غهذا هو الحق وتلك رحمة من الله الرحمن الرحيم الذى يقول: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »(۱) •

ومن احتام نهارا وهو صائم لا يبطل صومه اجماعا .

وكذلك من احتجم فى نهار رمضان كما قرأت سابقا عند الأئمة الثلاثة خلافا للامام أحمد •

وكذلك لا يفسد الصوم بانزال منى بنظر وان أدامه عند الحنفيين والشافعى ، لأنه فى معنى الاحتلام ، وعند مالك وأحمد يفسد صومه ، وان أمذى لا يفسد صومه عند الثلاثة ، ويفسد عند مالك كما تقسدم الا ان غلبه المنى أو المذى برجرد نظر أو فكر .

وأيضا لا يفسد الصوم اذا نزل المني بسبب ادامة الفكر عند المنفيين والشنافعي ، وهو الصحيح عن أحمد • وقال مالك : يفسد صومه ، كما تقدم •

ولا يفسد الصوم بالاكتحال ولا بما يقطر فى العين ولو رجد طعمه فى خلقه أو رأى لونه فى بزاقه عند الحنفيين والشافعى لأن الداخل من المسام الغير النافذة لا ينافى الصوم كما اذا تبرد بالمساء ووجد أثره بباطنه .

وقال مالك وأحمد: يبطل الصوم بالكحل ونحوه ان وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله اليه •

ولا يبطل بالادهان وان وجد أثر الدهن فى الحلق عند الثلاثة • وقال مالك : هو كالكحل الا اذا وضع دهنا على جرح فى بطنه واصل لجوفه لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب والا لمسات من ساعته •

ولا يفسد الصوم كذلك لشم الروائح العطرية كالورد والنرجس. والياسمين •

وكذلك لا يفعد بتأخير غسل الجنابة حتى تطلع الشمس ولو مكث جنبا كل اليوم •

ولا يفسد بدخول غبار طريق أو غربلة دقيق أو ذباب أو بعوض الى حلقه رغما عنه •

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٥

ولا يفسد صوم المرأة عند أحمد اذا أدخلت اصبعها أو غيره في غرجها ولو مبتلا •

ومن غلبه القىء لا يبطل صومه ولو كان ملء الفم اذا لم يعد منه شيء اجماعا ٠

فقد ورد عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من ذرعه القىء وهو صائم غليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا غليقض  $^{(1)}$  .

ويتفرع على هذا أربع مسائل:

اذا كان القىء أقل من ملء الفم وعاد أى شىء منه لم يفطره النفا القيء عند محمد ، ولعدم ملء الفم عند أبى يوسف •

اذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئًا منه لم يفطر عند أبى يوسف وهو المختار لعدم ملء الفم ويفطر عند محمد للفعل و

اذا كان ملء الفم وعاد أو شيء منه لا يفطر عند محمد (٢) لعدم الفعل ، وهو الصحيح ، ويفطر عند أبى يوسف ، لأنه يعتبر خارجا شرعا وقد دخل •

اذا كان مل، الفم وأعاد أو شيئًا منه أفطر اتفاقا ، لأنه خارج أدخله جوفه ، وكذلك كل ما غلب على الانسان ودخل فمه (٣) .

#### \* \* \*

## ما يفسد المسوم

ما يفسد الصوم قسمان:

قسم يوجب القضاء وهو:

الافطار مكرها أو خطأ ، كأن تمضمض فسبق الماء الى حلقه • وصول ما لا نفع فيه للبدن الى الجوف من منفذ مفتوح

<sup>(</sup>۱) أخرجة أحمد والدارقطني والحاكم وصححه والبيهتي والأربعة ؟ الا النسائي وقال الترمذي : حسن غريب .

واستقاء: اى اخرج القىء بمحاولة منه كهذا الذى يضع اصبعه في نمه الأخراج القيء .

<sup>(</sup>٢) محمد تلميذ ابى حنيفة ، وكذلك أبو يوسف، .

<sup>(</sup>٣) كالذباب ، والماء .

أو الى باطن الرأس عمدا ، كأن ابتلع حصاة ، أو حديدا أو ملحا كثيرا ، أو لوزة بقشرها •

صب الدواء أو الماء في دبر الرجل ، أو قبل المرأة •

ايصال مائع وغيره الى الجوف من الأنف .

اقطار مائع ، ولو ماء فى الأذن على الصحيح عند الحنفيين والشاغعى وأحمد ، لأنه وصل الى الجوف بفعله ، أما ان خاض الماء فدخل أذنه لا يفسد صومه اتفاقا •

وقالت المالكية: يفسد الصوم بوصول مائع الى الحلق من غم أو أذن أو عين أو أنف ، سواء أكان المائع ماء أو غيره ، وصل عمدا أو سهوا أو غلبه ، كماء غلب من المضمضة أو السواك حتى وصل الى المحلق ، أو وصل خطأ كأكله نهار امعتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ، والا فلا نفسد صومه •

وفى حكم المائع: البخور وبخار القدر اذا استنشقهما غوصلا الى حلقه ، وكذلك الدخان الذى اعتاد الناس شربه ، غمجرد وصوله الى حلقه مفطر وان لم يصل الى المعدة • وأما دخان الحطب غلا أثر له كرائحة الطعام اذا استنشقها •

اذا وصل الدواء الى جرح بيلغ الجوف •

اذا وصل الدواء الى جوف الرأس عن طريق شجة تصل أم الرأس وهى الآمة – لأن بين جوف الرأس وجوف المعدة منفذا أصليا ، وهذا اذا تحقق الوصول اتفاقا ، وكذا أن شك فيه وكان الدواء رطبا عند النعمان ومالك ، لعموم ما ورد: « الفطر مما دخل وليس مما خرج »(۱) .

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد: لا يفسد الصوم بالشك في الوصول • أما اذا كان الدواء يابسا فلا فطر اتفاقا اذا شك في وصوله الى الجوف •

القىء عمدا ولو قليلا عند الأئمة الأربعة ومحمد لعموم قول النبى. صلى الله عليه وسلم: «ومن استقاء عمدا غليقض » وقد تقدم •

انزال المنى عن مباشرة بنحو قبلة أو تبطين أو مجامعة في غير،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس مرفوعا .

سبيلى آدمى حى مشتهى ، أو بوط بهيمة أو ميتة ، أو صغيرة لا تشتهى ، أو استمناء بالكف \_ وهذا حرام \_ وان خرج هنه المنى أو المذى لمرض فلا شيء عليه لأنه خارج بعير شهوة فأشبه البول ، ولأنه خرج من غير اختيال منه ولا تسبب فيه فأشبه الاحتلام .

ولو جامع فى الليل غانزل بعد ما أصبح لم يفطر ، لأنه لم يتسبب غيه عنهارا فأشبه ما لو أكل فى الليل فذرعه القيء نهارا • عند الحنفيين والشافعي وأحمد •

وقالت المالكية: يفسد الصوم بانزال المنى أو المذى مع لذة معتادة بنظر أو غكر أو غيرهما ، كالقبلة والمباشرة فيما دون الفرج وأما اذا خرج المنى أو المذى لمرض غلا يفسد الصوم ، كما لا يفسد بخروج أحدهما بمجرد نظر أو غكر بلا استدامة اذا كان يكثر عروضه له بأن كان حصوله مساويا لعدم حصوله فى الزمن أو زائدا ، أما اذا كان زمن عروضه أقل من زمن ارتفاعه فانه يفسد الصوم و

تناول مفطر مع ظن المبيح \_ عند الأئمة الأربعة والجمعور \_

الأولى: من تسحر يظن بقاء الليل \_ وقد طلع الفجر \_ بطل صومه وعليه القضاء عند الأربعة والجمهور •

الثانية : من أغطر آخر النهار يظن غروب الشمس ولم تغرب ، مطل صومه عند الأربعة والجمهور •

الثالثة: من أكل شاكا فى طلوع الفجر ولم يتبين الأمر فليس عليه قضاء، وله الأكل حتى يتبين طلوع الفجر عند الحنفيين، والشافعى وأحمد، لقوله تعالى: « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر »(١) •

وقال مالك: يجب القضاء لأن الأصل بقاء الصوم فى ذمته فلا يسقط مااشك ، ولأنه أكل شاكا فى النهار والليل غلزمه القضاء كما لو أكل شاكا فى غروب الشمس •

الرابعة : من أفطر شاكا في غروب الشمس ولم يتبين الأمر ، غماية القضاء عند الأثمة الأربعة والجمهور لأن الأصل بقاء النهار •

الخامسة : من أكل ظانا أن الشمس قد غربت أو أن الفجر لم يطلع

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧

ثم شك بعد الأكل ولم يتبين الأمر ، فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن الذي بنى عليه فأشبه ما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الاصابة بعد صلاته ،

\* \* \*

# مع ملاحظة:

أن من جامع قبل طلوع الفجر ثم طلع فنزع فورا لم يفسد صومه عند المنفيين ، والشافعي ، وهو مشهور مذهب أحمد ، لأنه ترك للجماء فلا يتعلق به حكمه ،

وقال مالك : يفسد صومه ولا كفارة عليه ، لأنه لا يقدر على أكثر مما غعله غاشمه المكره •

وان لم ينزع فسد صومه وعليه القضاء اتفاقا وكذا الكفارة عند مالك والشافعي وأحمد •

وقال الحنفيون: لا كفارة عليه ٠

ومن جامع ظانا أن الفجر لم يطلع وتبين أنه قد طلع فسد صومه وعليه القضاء فقط عند الحنفيين ، والشافعي • وقال مالك وأحمد : عليه الكفارة أيضا •

ادخال خرقة أو خشبة أو اصبع مبلولة فى الدبر ، وقبل المرأة اذا لم يبق من المدخل شيء: يفسد الصوم •

أما اذا لم يغييه كله لا يفسد صومه عند الحنفيين وأحمد ، ومالك وقال الشافعي: يفسد بذلك و

اذا تعمد أثناء الاستنجاء ايصال المال الى داخل دبره يفسد الصوم •

الأكل عمدا بعد أكله ناسيا الصوم فظن أنه أفطر فيلزمه القضاء اتفاقا لوجود المفطر ولا كفارة عليه عند الحنفيين والشافعى وأحمد فلشبهة • كذا لو علم أن صومه لا يفسد بالفطر ناسيا وبلغه الحديث في ذلك فلا كفارة عليه عند النعمان والشافعي وأحمد مراعاة لخلافة الامام مالك •

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، ومالك : عليه الكفارة لعدم الشبهة • المحيض والنفاس اجماعا ، وعليهما القضاء •

الردة اجماعا ، وعليه قضاء ذلك اليوم اذا عاد الى الاسلام, سواء أسلم فى أثناء اليوم أو بعد انقضائه •

اذا نوى الفطر عند الأثمة الثلاثة وهو ظاهر مذهب أحمد لأنه عبادة من شرطها النية ، وان عاد فنوى الصوم قبل الزوال أجزأم عند الحنفيين لأنه يصح بنية قبل الزوال ، ولا يجزىء عند من يشترط تبييت النية فى رمضان ،

مع مراعاة: أن من فسد صومه بشيء مما ذكر لزمه:

أولا: امساك بقية اليوم فى غير الحيض والنفاس احتراما للوقت مالقدر المكن •

ثانيا: قضاء ما أفسده في أيام أخر •

مع ملاحظة: أن القضاء لأ يلزم هيه التتابع عند الأئمة الأربعة والجمهور لاطلاق قوله تعالى: « ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر »(١) •

وأنه لا يطلب أزيد مما أوجب أداؤه \_ عند الأئمة الأربعة والجمهور \_ غمن أغطر متعمدا بلا عذر يلزمه صيام يوم واحد قضاء عن اليوم الذي أغطره مع الكفارة أن لزمته •

وأن قضاء رمضان واجب على التراخى عند الجمهور لاطلاق الآية ، أى يجوز تأخير قضاء رمضان الى شعبان لعذر • وبه قال العلماء • أما تأخير القضاء لعير عذر فهو جائز عند الجمهور ان أفطر لعذر ، كمرض ، أو سفر ، أو حيض •

وروى الدارقطنى عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى قضاء رمضان : « أن شاء فرق وأن شاء تابع » وأن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ، صام رمضان الحاضر ، ثم يقضى بعده ما عليه ولا غدية عليه ، سواء أكان التأخير لعذر أو لغير عذر • عند الأحناف ، والحسن البصرى •

ووافق مالك والشافعى وأحمد واسحاق الأحناف فى أنه لا فدية عليه اذا كان التأخير بسبب العذر ، وخالفوهم فيما اذا لم يكن له عذر فى التأخير فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضى ما عليه بعده ، ويفدى عما فاته عن كل يوم مدا من طعام ، وليس لهم فى ذلك أ

<sup>(</sup>١) البترة: ١٨٥

حليل يمكن الاحتجاج به ، غالظاهر ما ذهب اليه الأحناف ، غانه لا شرع الا بنص صحيح •

ومن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه ، فذهب جمهور العلماء ومنهم أبو حنيفة ومالك ، والمشهور عن الشافعى : أن وليه لا يصوم عنه ، ويطعم عنه مدا عن كل يوم • وعند الأحناف نصف صاع من قمح وصاعا من غيره • والمذهب المختار عند الشافعية : أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ، ويبرأ به الميت ، ولا يختاج الى اطعام عنه والمراد بالولى القريب سواء أكان عصبة أو وارثا أو غيرهما ، ولو صام أجنبي عنه صح ان كان باذن الولى ، والا غانه لا يصح ، واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » زاد البزار لفظ: « ان شاء » •

وأما ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة: فهو الجماع لا غير عند الجمهور، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال: « هل « وما أهلكك » ؟ قال: وقعت على امرأتى فى رمضان • فقال: « هل تجن ما تعتق رقبة » ؟ قال: لا • قال: « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال: لا • قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا » ؟ قال: لا • قال: « فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا » ؟ قال: لا • قال: « مقل نبى صلى الله عليه وسلم معرق (۱) فيه تمر ، فقال: « تصدق بهذا » ، قال: فهل على أفقر منا ؛ فما بين لابتيها (۲) أهل بيت أحوج اليه منا ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، وقال: « اذهب فأطعمه أهلك » (۲) •

والمرأة والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما ـ عند الجمهور ـ ما داما قد تعمدا الجماع مختارين فى نهار رمضان ناويين الصيام •

هان وقع الجماع نسيانا أو لم يكونا مختارين بأن أكرها عليه ،

<sup>(</sup>١) العرق مكيال يسع ١٥ صاعا . (٢) المراد اطراف المدينة .

<sup>(</sup>٣) رواه الجماعة.

أو لم يكونا ناويين الصيام فلا كفارة على واحد منهما • فان أكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها •

ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا لا في حالة الاختيار ولا في حالة الاكراه • وانما يلزم فيه القضاء فقط •

ومن جامع عامدا فى نهار رمضان ولم يكفر ، ثم جامع فى يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة عند الأحناف ، ورواية عن أحمد ، لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل • وقال مالك والشافعى ورواية عن أحمد:

عليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة ، فاذا وجبت الكفارة بافساده لم تتداخل كرمضانين ، ومن جامع مرتين في يوم واحد لم يكفر عن الأول عليه كفارة واحدة ، فان كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا عند جمهور الأئمة ، وقال أحمد.: عليه كفارة ثانية ، وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامدا وكفر ، ثم جامع في يوم آخر عليه كفارة أخرى ، وترتيب الكفارة عند جمهور العلماء هو نفس الوارد في الحديث السابق الها

العنق أولا ، فان عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق • فان عجز عنه أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله • وقالوا : لا يصح الانتقال من حالة الى أخرى الا اذا عجز عنها • ومذهب الحالكية ورواية لأحمد :

أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيهما فعل أجزأ عنه •

\* \* \*

# الوصية التامِن عشرة

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام •

﴿ رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي )

\* \* \*

عَكَن أَخِهَا الأسلام:

أهلا لتنفيذ هذه الوصية العظيمة التى ان كنت من منفذيها كنت من أهل الخير والفلاح والنجاح ، وحشرت يوم القيامة مع الأبرار « الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا »(۱) ، وذلك بطاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى « ۰۰۰ ما ينطق عن الهوى ، أن هو الا وحى يوحى »(۱) ،

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيك فى شخص أبى هريرة رضى الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد رأيت اتماما المفائدة وفى ختام هـدا العرض السريع الذى وقفت عليه فى الصفحات السابقة \_ أن ألخص لك أقسام الصيام • • فأقول وبالله التوفيق:

# المسوم أقسام

- 🪜 وغرض غیر معین •
- 🦔 وواجب غير معين ٠
  - 🤻 ومكروه تنزيها ٠
- پ وواجب معین ۰ پ ومنهی عنه و هو حرام ۰
  - \* وتطوع وهو سنة ·

🤏 غرض معين ٠

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٩

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣ ، ٤ ـ بلنظ « وما ينطق » .

وهاك بيانها بايجاز:

۱ \_ الفرض المعين : هو صوم رمضان ، وقد عرفته ووقفت على المم أحكامه ٠

٢ \_ الفرض غير المعين بوقت وهو: صوم الكفارات ٠

والفرض والواجب قسمان:

ما يلزم فيه التتابع وهو:

صوم رمضان ، وصوم الكفارات التى شرع فيها العتق ككفارة القتل والظهار ، والافطار فى رمضان ، وكذا كفارة اليمين عند الحنفيين وأحمد .

وما لا يلزم التتابع فيه وهو: قضاء رمضان ، وكل كفارة لم يشرع فيها عتق \_ كصوم التمتع والقران \_ وكفارة جزاء الحلق والصيد ، وصوم النذر المطلق ، واليمين المطلق ، كأن يقول : والله لأصومن شهرا .

٣ ـ الواجب المعين: كالنذر المعين بوقت كنذر صوم يوم الخميس ٠٠

٤ ــ وغير المعين : كالنذر المطلق ، واتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه •

ه ـ والمنهى عنه وهو عشرة أنواع:

يوم الشك ، وهو اليوم الذى يلى التاسع والعشرين من شعبان اذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت أو شهد بها من ردت شهادته لفسق ونحوه • فان لم يتحدث بالرؤية أحد فليس يوم شك ولو كانت-السماء مغيمة عند الحنفيين والشافعي •

صوم العيدين: وهو حرام عند مالك ، والشاغعى ، وأحمد ، وبعض الحنفيين ، ومشهور مذهبهم أن صومهما مكروه تحريما لما فيه من الاعراض عن ضياغة الله تعالى ، والثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما ،

صوم أيام التشريق : وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر وصومها حرام ولو للمتمتع عند الليث بن سعد وهو المسهور: عن الشافعي 4

والأصح عند أحمد وبه قال بعض المنفيين ، ومشهور الذهب أن صومها مكروه تحريما لما فيه من الاعراض عن ضيافة الله تعالى •

صوم يوم الجمعة: وهو مكروه عند أبى يوسف ، والشافعى ، وأحمد ، اذا أغرده بالصوم الا أن يوافق عادة له • وفى الحديث: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده »(١) •

اغراد يوم السبت أو الأحد بصيام: فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التطوع بصوم يوم السبت ، وأباح صومه مع الجمعة ، وصامه هو مع الأحد ، مخالفة لليهود والنصارى •

صوم الدهر: فقد ورد النهى عن صومه • فيحرم صوم السنة كلها بما فيها أيام العيد ، والتشريق لحديث: « لا صام من صام الأبد »(٢) •

وصال الصوم: وهو صوم يومين فأكثر بلا غطر بينهما قصدا • وهو منهى عنه فى حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « اياكم والوصال » قالها ثلاث مرات ••• الحديث (٢) •

الصوم فى النصف الثانى من شعبان : غانه يكره عند الشافعية التطوع فى النصف الثانى من شعبان الاصوما اعتاده أو وصله بصوم فى النصف الأول •

صوم المرأة وزوجها حاضر: غانه لا يحل للزوجة أن تصوم تطوعا موزوجها حاضر الا باذنه غقد ورد فى هذا حديث قال غيه الرسول مصلى الله عليه وسلم:

« لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد الا باذنه الا رمضان »(1) .

وحكمة حرمة ما ذكر على المرأة ، أن زوجها له حق الاستمتاع بها فى أى وقت ، وهو واجب على الفور فلا يفوت بالتطوع ، ولا بواجب

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهتي والستة الا النسائي . وقال الترمذي : حسن صحيح

 <sup>(</sup>۲) آخرجه آحمد والبخارى ومسلم وابن ماجه .
 (۳) آخرجه مالك وأحمد والبخارى ومسلم والبيهتى .

۱(٤) اخرجه احد و البخاري ومسلم وابو داورد والبيهتي والدارمي .

على التراخى كقضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق و ولهذا قالوا :

اذا تطوعت المرأة بشىء من ذلك بلا اذن زوجها غله أن يفسده عليها بالجماع ، ويلزمها قضاؤه ، وقال بعض الشافعية : يكره تطوعها بعضوم وغيره بلا اذن زوجها ، والصحيح الحرمة ، غلو صامت بلا اذن صحح صومها وان كان حراما ، لأن تحريمه لحق الزوج لا لمعنى يعود على الصوم ، غهو كالصلاة في دار معصوبة ، غاذا صامت بلا اذن غلا ثواب لها ،

كذلك يكره للضيف أن يتطوع بعون أذن رب المنزل: فقد ورد في حديث شريف: « ••• ومن فزل بقوم فلا يصومن الا باذنهم »(١) •

وكان أبن عمر اذا أراد أهد أن يصحبه فى سفر اشترط عليه ، ألا يصحبنا على تغير خلال ، ولا ينازعنا الأذان ، ولا يصدومن. الأباذننا(٢) .

والنهي نَّفيما ذكر للتنزيه (٢٦) •

# ٢ \_ الصوم التطوع:

صوم ستة أيام من شوال : فقد ورد فيه حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما عام الدهر »(٤) •

والمعنى: أن من واظب على صيام رمضان وستة أيام من شواك فى كل سنة فكأنما صام طول حياته • أما من صام رمضان وستا من شوال سنة واحدة لأن الحسنة بعشر أمثالها ، ورمضان بعشرة أشهر والستة أيام بشهرين •

<sup>(</sup>١) من عديث أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) والحكمة من هذه الكراهة هي دنع تحرج اهل المنزل صومه لتقييد الوقت واحسان الطعام للصائم بخلاف ما اذا كان منظرا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ومسلم والبيهقي والدارسي والأربعة الا النسائي وقال الترمذي : حسن صحيح .

والحكمة في مشروعية صومها: أنها تجبر ما وقع في رمضان. من فلل •

والأفضل: عند الحنفيين والشاغمى صومها متوالية عقب يوم الفطرة للخاهر قوله صلى الله عليه وسلم: « ثم أتبعه بست من شوال » فان فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد حصل أصل السنة •

وقال أحمد : يستوى النتابع وعدمه في الفضل .

مصوم شوال والأربعاء والخميس: فقد ورد في هذا حديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « من صام رمضان ، وشوالا ، والأربعاء ، والخميس ، والجمعة ، دخل الجنة »(١) •

والمعنى صم شوالا بعد يوم الفطر ، والأربعاء ، واليومين بعده من كل شهر .

وقد ورد في هذا أحاديث ضعيفة يقوى بعضها بعضا .

صوّم تسع ذى الحجة : فقد ورد أنه يستحب لغير الحاج صيام تسعة أيام من ذى الحجة ففى الحديث : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذى الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس (٢) .

صوّم يوم عرقة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويتأكد صومة بغير عرقة ، نفى الجديث :

«.صوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشورا م يكفر سنة ماضية »<sup>(۱)</sup> .

قال الترمذي : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة الا بعرقة ٠

ومعنى الحديث: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب (١) السنة المساضية ويحول بين صائمه وبين الذنب في السنة الآتية:

صوم المعرم: أي يستحب صوم شهر الله المعرم عقد ورد في

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد وقيه من لم يسم وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهتي بسند جيد .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهين من عدة طرق.

<sup>(</sup>٤) المراد: الفنوب الصفائر عند الجمهور ، لأن الكائر لا يكمرها الا التوبة أو عفو الله ، نان لم يكن له صفائر خفف عنه الكبائر أن كانت والا رنعت درجاته ،

صوم عاشوراء: وهو يوم معظم في الجاهلية والاسلام ٠

فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم: لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ، فسئلوا عن ذلك ، فقالوا: هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: « نحن أولى بموسى منكم » فصامه وأمن مصيامه (۲) ،

وقد ورد أنه من السنة صيام عاشوراء واحياؤه بالطاعة والتوسعة في الأهل والأقارب والفقراء بلا تكلف ولا التزام • ففي الحديث الدين من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته »(١)

صوم يوم الاثنين والخميس: فقد ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له: فقال: « ان الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم — أو لكل مؤمن — الا المتهاجرين (٤) فيقول: أخرهما »(٥) •

صوم ثلاثة أيام من كل شهر: فقد ورد فى الحديث: « من صام . ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله »(١) •

وقد دل هذا الحديث مع غيره من الأحاديث الواردة فى هذا : على الستحباب صيام ثلاثة أيام غير معينة من كل شهر ـ عربى ـ ويؤيده حديث معاذ عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم والأربعة والبيهتي و

<sup>(</sup>٢) اخرجه الدارمي والسبعة الاالترمذي والدارمي .

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن عبد البر في « الاستذكار » والبيهقى في « الشعب » على شرط مسلم .

<sup>(</sup>١) من الهجر وهو ضد الوصل والمراد: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد وابن ماجه بسند صحيح .

<sup>(</sup>٦) اخرجه احسد وابن حبان وابن خزیمة والنسسائی وابن ماجه والترمذی ، وزادوا : مانزل الله تصدیق ذلك فی کتابه : (( من جاء بالحسنة نفله عثیر امثالها » ( الانعام : ١٦٠ ) ساليوم بعشرة ، وحسنه الترمذی ،

يصوم ثلاثة أيام من كل شهر • قالت : فقلت من أيه كان يصوم ؟ فقالت : لم يكن بيالي من أيه كان يصوم (١) •

صوم الأيام البيض: وهى الليالى المقمرة طول الليل ، فقد ورد في المحديث: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة ، وقال: هي كصوم الدهر »(٢) •

صوم ثلاثة أيام متفرقة : فقد ورد أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر موزعة بين الاثنين والخميس وأحدهما مكرر ، أو يصوم من كل عشرة أيام يوما • لقول حفصة رضى الله عنها : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من الشهر : الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى » (٢) •

صيام ثلاثة أيام معينة : فقد ورد أنه يستحب صيام ثلاثة أيام معينة من كل شهر من أوله • أو السبت والأحد والاثنين من أول الشهر • ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من أول الشهر الذي بعده • أو الاثنين من أوله ثم الخميس والجمعة ، أو ثلاثة من آخره • لحديث ابن مسعود رضى الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل هلال وقلما يفطر يوم الجمعة » (13) •

صوم داوود عليه السلام: وهو صوم يوم واغطار يوم وهو أحب الصوم وأغضله لأنه أشق على النفس ، غانه لا يعتاد الصيام ولا الفطر ، وغاعله يمكنه أن يؤدى حق نفسه وأهله وزائره أيام غطره بخلاف من يتابع الصوم غانه لا يمكنه القيام بهذه الحقوق ، فقد ورد عن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أغضل الصيام صيام داوود عليه السلام ، كان يصوم يوما ويفطر يوما » (٥) ،

\* \* \*

حسن غريب ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود وأبن ملجه والبيهتي والترمذي . وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد أبو داوود والنسائي وابن ماجه والبيهتي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي والبيهتي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والبيهتي والترمذي وقال \*

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري والنسائي وهذا لفظه

فلا تنس كل هذا واحرص على أن تكون من أهل الخير الذي ستكون من أشد الناس حاجة الى ثوابه يوم القيامة ، ولله در أبى الدرداء رضى الله عنه ، فلقد روى أنه وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه : أليس أذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم • قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون • فقالوا : دلنا على زاده • قال : حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور •

泰 朱 米

وحسبك ترغيبا لك فى اعداد هذا الزاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من صام يوما فى سبيل الله زحرح الله وجهه عن النار، سبعين خريفا »(۱) •

#### \* \* \*

واهذا عندما دعا الججاج أعرابيا ليأكل معه ، قال الأعرابى : دعانى من هو خير منك فلبيته ، فقال الحجاج : من هو ؟ فقال الأعرابى : ربى دعانى الصوم فصمت ، فقال : كل اليوم وصم غدا ، فقال الأعرابى : أتضمن لى الحياة لغد ؟ فقال الحجاج : لا ، فقال الأعرابى : فكيف أبيع حاضرا بآجل ؟ فقال الحجاج : انه طعام لذيذ طيب ، فقال الأعرابى : والله ما طيبته أنت ، ولا طيبه ظاهيك ، وانما طيبته العافية ، فقال الحجاج : صدقت ، ولا طيبه شديد الحر ، فقال الأعرابى : وأنا صمت ليوم أشد منه حرا ، فقال الحجاج : ان فطرك اليوم خير ، فقال الأعرابى : « وأن تصوموا خير اكم ، ان كنتم اليوم خير ، فقال الحجاج : هديت يا رجل فانصرف راشدا ،

\* \* \*

ويؤيد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية فى البحر ، عبينما هم كذاك قد رغعوا الشراع فى ليلة مظلمة اذا هاتف غوتهم يهتف : يا أهل السفينة ٥٠ قفوا أخبركم بقضاء الله على نفسه • فقال أبو موسى : أخبرنا ان كنت مخبرا • قال : ان الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له فى يوم حار سقاه الله يوم العطش ، وكان حقا على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة • قال راوى الحديث :

<sup>(</sup>١) آخرجه أحمد والنسائي وأبن سلجه . (٢) البقرة : ١٨٤

غكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذى يكاد الانسان ينسلخ فيه حرا فيصومه (١) .

#### \* \* \*

وربك لو أبصرت قوما تتابعت عزائمهم حتى لقد بلغوا الجهدا لأبصرت قوما حاربوا النوم وارتدوا بأردية التسهاد والتزموا السهدا وصاموا نهارا دائما ثم أغطروا على بلغ الأقوات واستعملوا الكدا أولئك قوم أحسن الله غعلهم وأبدلهم من حسن غعلهم الخدا فياطالب الحوراء في خدرها وطالبا ذاك على قدرها انهض بجد لا تكن وانيا وجاهد النفس على صبرها وهم اذا الليل بدا وجهه وصم نهارا غهو من مهرها

## مع ملاحظة :

أنه لم يثبت من طريق صحيح فى صوم رجب نهى ولا ندب الا ما ورد فى الترغيب فى صوم الأشهر الحرم وهو منها •

وأن صوم نصف شعبان لعينه لم يرد به نص ثابت ولا أصل يعتمد بل يكره تخصيصه بالصوم •

وأنه يستحب صوم شعبان كله أو جله لحديث أم سلمة رضى الله عنها: أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما الا شعبان يصله برمضان (٢) .

#### \* \* \*

وأما عن ركعتى الضحى فقد ورد فى فضلهما أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلى:

عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يصبح على كل سلامى (٢) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تحميدة ، وكل تحم

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار وابن أبي الدنيا .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود والنسائي .

<sup>(</sup>٣) عظامه ومقاصله.

بالعروف صدقة ، ونهى عن اللنكر صدقة ، ويجزى (١) من ذلك ركمتائ يركعهما من الضحى »(٢) •

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « في الانسان مستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة » قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال: « النخامة في المسجد يدفنها أو الشيء الذي ينحيه عن الطريق ، فان لم يقدر فركعتا الضحي تجزى عنه »(٢) .

وهى عبادة مستحبة يبتدى، وقتها بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ، والمستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر •

وأقل ركعاتها اثنتان ، وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمانى ركعات ، وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة موقد ذهب قوم الى أنه لاحد لأكثرها •

وعن أم هانىء: أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين (٤) •

\* \* \*

وأما عن الوتر:

فقد سبق الحديث عنه (٥) وحسبك أن تذكر هذا الحديث الشريف خ همن ظن منكم أن لا يستيقظ آخره (١) غليوتر أوله ، ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره غليوتر آخره غان صلاة الليل محضورة (٧) وهي أغضل » (٨) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ای یکفی .

<sup>(</sup>۲) رواه احمد ومسلم وابو داوود م

<sup>(</sup>٣) رواه أحيد وأبو داوود .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود باستاد صحيح .

<sup>(</sup>٥) في الجزء الثاني من « وصايا الرسول يني »

<sup>(</sup>٦) أي الليل .

<sup>(</sup>٧) أي تحضرها الملائكة .

<sup>(</sup>٨) رواه احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه س

## الجئرة الخنامش

# الوصية الناسعة عشرة

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال الله صلى الله عليه وسلم :

« جاهدوا في سبيل الله ، فان الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجى الله تبارك وتعالى به من الهم والفسم » •

( رواه أحمد واللفظ له ) ورواته ثقات . والطبراني في « الكبير » و « الأوسط » والحاكم وصحح أسناده )

فكن أخا الأسلام:

من المجاهدين في سبيل الله ، الذين تعاقدوا مع الله سبحانه وتعالى فاشترى منهم « • • • • أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفي بعهده من الله »(١) فكانوا أهلا لبشارة الله سبحانه وتعالى في قوله بعد هذا : « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو القوز العظيم »(١) •

وحسبى ترغيبا لك فى خوض معركة الشرف والصمود فى وجه أعدائنا المعتدين أن أسوق اليك فى أول هذا العرض الموضوعي قول الله تبارك وتعالى:

« أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم »(٢) ٠

« أن النين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض »(٤) .

(٢) التوبة: ١١١

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١١

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢١٨

<sup>(</sup>٤) الإنتال: ٢٧

« والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سيعيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا (١) •

« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم اعظم درجة عند الله ، وأولئك هم الفائزون • بيشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم مخالدين فيها أبدا ، أن الله عنده اجر عظيم »<sup>(۱)</sup> •

« وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ٠٠٠ »<sup>(٢)</sup> ٠

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ٠٠٠ »(؛) .

« انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سبيل الله ، ذلكم خير لكم ان كنتم تطمون »<sup>(ه)</sup> •

وقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

عن سهل بن سعد رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « رماط<sup>(1)</sup> يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ، والروحة(١٧) يروحها العبد في سبيل الله ، أو الغدوة (١) خير من الدنيا وما عليها » (١) ه.

عن سلمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه ، وأن مأت فيه حرى عليه عمله الذي كان يعمل ، وأجرى عليه رزقه ، وأمن من، الفتان <sup>(۱۱)</sup> » (۱۱) •

> (٢) التوبة: ٢٠ – ٢٢ (١) الانتبال: ٧٤

(٤) المنكبوت: ٦٩ (٣) ألحج : ٧٨

(٥) التوبة: ١١

(٦) الرباط: مصدر بمعنى المرابطة وهي الاقامة في الشهس تجاه العدور (V) الروحة : المرة الواقعة بن المجيء · للعراسة

(٨) الغدوة: هي المرة الواحدة بن الذهاب،

(٩) رواه البخارى ومسلم والترمذي وغيرهم •

(١٠) والمراد أن المرابط بعد الموت لا يسئل في تبره من منكر وتكير ١٠ او يسلم من وسوسة الشيطان واغوائه عند الموت ، ويكون المراد من المثلل الشميطان .

(١١) رداه بمسلم واللفظ له ، والتربذي والنسائي والطيراني ، وزالد 🕏 « وبعث يوم القيامة شهيدا » . عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن صلاة المرابط تعدل خصمائة صلاة ، ونفقة الدينار والدرهم منه أغضل من سبعمائة دينار ينفقه في غيره » (١) .

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين بانت تحرس في سبيل الله » (٣) .

عن أبى أمامة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رجل يغير وجهه فى سبيل الله الا آمنه الله دخان النار يوم القيامة ، وما من رجل تعبر قدماه فى سبيل الله الا آمن الله قدميه النار يوم القيامة » (٢) .

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من رمى بسهم فى سبيل الله ، كان له نورا يوم القيامة » (١) . عن أبنى ذر رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله • • أى الأعمال أغضل ؟ قال: « الايمان بالله والجهاد فى سبيل الله » (٥) •

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض »(٦) .

عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله ، فانه ينمى له عمله الى يوم القيامة ، ويؤمن من فتنة القبر » (٧) .

عن أنس رضى الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أجر الرباط فقال : « من رابط ليلة حارسا من وراء السلمين كان له أجر من خلفه ممن صام وصلى » (٨) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البيهتي . (۲) رواه الترمذي .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني والبيهتي .
 (١) رواه البزار باسفاد حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم . (٦) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۷) رواه ابو داوود و الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، والمحلكم وقال : صحيح على شرط مسلم ، وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>A) رواه الطبراني في « الأوسط » باسفاد جيد .

#### فرضية الجهاد

الجهاد: مصدر جاهد جهادا ومجاهدة ، بمعنى بذل وسعه ، وهو مأخوذ من الجهد \_ بفتح الجيم \_ بمعنى المشقة ، أو بمعنى الطاقة والاستطاعة ، يقال: بذل فى الأمر جهده ، قال تعالى: « وأقسموا بالله جهد أيمانهم ٠٠»(١) أى بالغوا فى اليمين واجتهدوا ٠

ولم يشرع الجهاد الا بعد الهجرة ، فقد كان المسلمون فى مكة مأمورين بأن يكفوا أيديهم ويقابلوا أذى المشركين بالعفو والصبر ، فلما هاجروا الى المدينة وانضموا الى اخوانهم الأنصار قويت شوكتهم ، واشتد جناحهم فأذن لهم حينئذ فى القتال انتقاما ممن ظلموهم بمكة ولكنه لم يفرض عليهم وفى ذلك يقول تعالى : (( أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير )(٢) ، ثم فرض عليهم بعد ذلك قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم وفى ذلك يقول تعالى : (( عقاتلوا فى مبيل الله الذين يقاتلونكم ، ، ، )(٢) ثم فرض عليهم بعد ذلك المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، وفى ذلك يقول تعالى : (( ، ، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، وفى ذلك يقول تعالى : (( ، ، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، وفى ذلك يقول تعالى : (( ، ، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ، من مامورا ، ثم صار مأذونا فيه ، ثم سأمورا ، به لجميع المشركين ، والمشهور أنه فرض كفاية ،

والدليل على هذا هو: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغزو بنفسه تارة ، وتارة يرسل غيره ويكتفى ببعض المسلمين ، وقد النت سراياه وبعوثه متعاقبة والمسلمون بعضهم فى الغرو وبعضه فى العردة .

وقد ذهب الجمهور الى أنه فرض كفاية ٠

وقال الماوردى: انه كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم م

وقال السهيلى: كان عينا على الأنصار ، وقال ابن المسيب: انه غرض • والصحيح مذهب الجمهور ، وذهب ابن القيم الى أن جنس • الجهاد فرض عين ، وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۳ (۲) الحج: ۳۹

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٠ - (٤) التوبة : ٣٦

#### أقسام الجهاد

وينقسم الجهاد من حيث المعنى العام الى ثلاثة أقسام:

الأول: جهاد النفس من الشيطان •

الثانى : جهاد أهل الفسوق والعصيان •

الثالث: جهاد الكفاي 🗷

#### \* \* \*

فأما عن النفس والشيطان فهما من ألد أعداء الانسان ، وهما من أهم أسباب شقائه فى هذه الحياة الأولى وفى هذا يقول أحدهم معبرا عن هذا الشقاء الذي نلمسه جميعا ، وربما نعبش فيه:

انى ابتليت بأربع ما سلطوا الا لشدة شقوتى وعنائى الليس والدنيا ، ونفسى ، والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي

وحسبنا اذا أردنا أن نعرف خطورة النفس أن نقرأ قول الله تعالى: « وما أبرىء نفسى ، أن النفس لأمارة بالسوء »(١) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم — أن صح هذا الحديث — بعد رجوعه من احدى غزواته (٢): « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : « جهاد النفس » •

ولهذا كان لابد اذا أراد الانسان أن يتغلب على عدوه ، أن يتغلب أولا على نفسه وهواه حتى اذا ما دعى داعى الجهاد لملاقاة العدوا المعتدى على كرامته ووطنه كان بطلا جسورا ، وأسدا معوارا فى وجه أعدائه .

فالبطل اذن: هو الذي يطلب الموت لتوهب له الحياة، وهو الذي لا يبالى بكل هذه المتع الرخيصة التي تزينها له نفسه الأمارة، في سبيك الوصول الى الهدف الأسمى وهو الانتصار على عدوه الغادر اعلاء لكلمة الله ورغعة لوطنه، وتأمينا له •

والصحابة الفضلاء ما انتصروا بقيادة قائدهم الأعلى صلوات الله وسلامه عليه على أعدائهم — أعداء الدين — الا بعد أن نقاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وطهر قلوبهم من الغل والحسد ، وربط بين هذه القلوب الطاهرة برباط الأخوة الخالصة التي أساسها الحب لله تحتا

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۵۳

شعار قول الله تعالى: « انما المؤمنون اخوة ٠٠٠ »(١) ولهذا كانوا كما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فى كتابه:

« ۰۰۰ ویؤثرون علی أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »(۲) وكانوا أيضا كما وصفهم الله تعالى : « أشداء على الكفار رحماء بينهم ۰۰۰ »(۲) ٠

ومن هنا كان لابد اذا أردنا أن نكون كهولاء الرجال: أن نسير على منوالهم ونتخلق بأخلاقهم القويمة التى ما تربعت على قلوبهم الا بعد أن طهروها من حب الدنيا وكراهية الموت ، لأنهم كانوا ينشدون هدفا أسمى رغبهم الله سبحانه وتعالى فيه بعد قوله ; « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده نحسن المسآب »(٤) ثم قال : « قل أؤنبتكم بخير من ذلكم ، الذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ، والله بصير بالعباد »(٥) .

واهذا كانت الدنيا بكل ما غيها من شهوات لا وجود لها فى قلوبهم ، ولا بريق لها فى مخيلتهم ، وما كان كل هذا الا نتيجة لما رأوه من قدوتهم الكامل صلوات الله وسلامه عليه الذى كان يزهدهم دائما وأبدا فى حب الدنيا قولا وعملا ، كما كان يرغبهم أيضا فى أعمال البر والمسارعة الى الأسباب التى تقربهم الى الله ، وتذكرهم به ، فكانوا كما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فى حديث قدسى :

« • • • رهبانا (٦) بالليل ، ليوثا (٧) بالنهار ، ينادى مناديهم في جو السماء (٨) ، لهم دوى كدوى النحل • • • (٩) •

فكانت النتيجة الحتمية لهذه النماذج الأخلاقية النادرة أن انتشر الاسلام وذاع وشاع حتى ملا البقاع ، وحتى دانت لهم الأمم وخضعت لسلطانهم الرقاب ، وكان فضل الله عليهم عظيما •

<sup>(</sup>۱) الحجرات: ١٠ (٢) الحشر: ٩

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٢٩ (١٤) ال عبران : ١٤

<sup>(</sup>ه) آل عبران: ١٥ اي عبادا بالليل .

<sup>(</sup>٧) أي أسودا بالنهار في مواعيد العمل .

 <sup>(</sup>A) كناية عن الأذان .
 (٩) كناية عن قراءة القرآن .

قالاسلام: ما غزا شبه الجزيرة العربية وما انتصر على دولتى الفرس والروم الا بهؤلاء الرجال الذين انتصروا على أنفسهم وباعوها لله الذى تفضل عليهم بنعمة الاسلام الذى لولاه لظلوا الى ما شاء الله يتخبطون فى ظلمات الجهل، ويعبدون الأحجار والأبقار، ويقتلون البنات مخافة الفاقة والعار،

وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذه المنة فقال فى كتابه العزيز: « لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين »(۱) .

ولما كان هؤلاء الرجال الأبطال قد أدوا واجبهم المقنس نحو دينهم ووطنهم وتركوا الاسلام أمانة فى أعناقهم ، كان لابد وأن نكون أهلا للمحافظة على هذه الأمانة التى تهون فى سبيلها الدنيا بأجمعها ، وذلك بالمجاهدة المستمرة مع النفس بكبح جماحها ، والسيطرة عليها حتى لا نكون مطية لها ، ونضسر كل شىء بسيبها .

وحتى لا يحدث ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله:

« ما ظهر العلول<sup>(۲)</sup> فى قوم الا ألقى الله فى قلوبهم الرعب ، ولا غشا
الزنا فى قوم الا كثر فيهم الموت ، ولا نقص قوم المكيال والميزان
الا قطع عنهم الرزق ، ولا حكم قوم بغير حق الا فشا فيهم الدم
ولا ختر<sup>(۲)</sup> قوم بالعهد الاسلط الله عليهم عدوهم » (٤) .

وقوله: «يوشك الأمّم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها » فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير ، ولكنكم غثاء كعثاء السيل ، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ، وليقذفن فى قلوبكم الوهن » قال قائل: يا رسول الله • وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت » (ه) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عبران : ١٦٤

<sup>(</sup>٢) الفلول: الخيانة في المغنم وغيره وفي التنزيل العزيز: ( ومن يفلل يات بما غل يوم القيامة » ( آل عمران: ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) ختر توم بالعهد: اي غدروا به ونكثوا.

<sup>(</sup>٤) رواه بالك .

<sup>(</sup>a) رواه ابو داوود والبيهتي في « دلائل النبوّة » .

فجاهد هواك حتى لا تقع فى هذه المخالفات التى تعضب الله رب العالمين والتى ان حدثت كانت وبالا عليك وعلى أمتك •

مع ملاحظة أن الايمان الذي هو من أهم أسباب النصر على الأعداء كما جاء في قوله تعالى: « ٠٠٠ وكان حقا علينا نصر المؤمنين »(١): لن يكون حقيقة ملموسة الا بمجاهدة النفس والسيطرة عليها ٠

ولذا تراه سبحانه وتعسالى فى حديثه عن المؤمنين يقسول : « التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ٠٠٠ » (٢) •

لهذا ومن أجل هذه الصفات التي من أهمها المحافظة على حدود الله ، وعدم تعديها حتى لا يظلموا أنفسهم تنفيذا لقول الله تعالى : «ومن يتعد «ناك حدود الله فلا تقربوها »(٢) وهم يذكرون قوله تعالى : «ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه »(٤) بشرهم الله سبحانه وتعالى بقوله : «وبشر المؤمنين »(٥) •

\* \* \*

وحتى تكون من هؤلاء المبشرين فى هذه الآية الكريمة ، وحتى تكون من المؤمنين حقا : اليك هذا الوصف الدقيق للمؤمن كما وصفه سيد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه :

« المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم » (١) • « المؤمن كله منفعة : ان شاورته نفعك ، وان شاركته نفعك ، وان ماشيته نفعك ، فأمره كله منفعة » (٧) •

\* \* \*

ويقول أحد المؤمنين في وصف المؤمن:

« المؤمن رؤيته شفاء ، وموعظته دواء ، ينتفع برؤيته قبل روايته ، وخيره بادر ، وشره نادر » •

« المؤمن قايل الكلام كثير العمل ، والمنافق كثير الكلام قليل العمل، » •

« المؤمن بشره في وجهه ، وحزنه في قلبه ، أوسع صدرا ، وأخفى

<sup>(</sup>۱) الروم: ۲) ألتوبة: ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧ (٤) الطلاق: ١

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١٢ (٦) حديث صحيح ٠

<sup>(</sup>۷) حدیث صحیح ،

نفسا، زاجرا عن كل شر، آمرا بكل خير، لا حقود، ولا حسود، ولا مرتاب ، ولا سباب ، ولا غياب ، يكره الرفعة ، ويبغض السمعة ، طويل الهم (١) كثير العم (٢) حليف الصمت (٢) عزيز الوقت (٤) ، لا متفاخر ، ولا متهتك ، ولا متكبر ، ضحكه تبسم ، واستفهامه تعلم ، ومراجعته تفهم ، لا يبخل ، ولا يعجل ، ولا يضجر ، ولا يجهل ، قليل المنازعة ، جميل المراجعة ، عدل ان غضب ، رفيق ان طلب ، خليص الود ، وثيق العهد ، وفي الوعد ، شفوق وصول ، حليم حمول ، قليل الفضول(٥) ، راض عن مولاه ، مخالف لهواه ، لا يعلظ على من يؤذيه ، ولا يخوض فيما لا يعنيه ، ان سب وأوذى لم يسب ، وان طلب ومنع لم يغضب ، ولا يشمت بمصيبة ، ولا يذكر أحدا بغيبة ، هشاش بشاش ، لا فحاش ولا غشاش ، كظام بسام ، دقيق النظر ، عظيم الحذر ، فهذا هو المؤمن حقا »(٦) •

فاحرص أخا الاسلام على أن تكون متمتعا بهذه الصفات الحميدة وذلك بمجاهدتك لنفسك .

واحذر أن يقودك الشيطان الرجيم الى الهاوية التي ان هويت فيها كنت مع الهالكين •

وحسبك تحذيرا لك من كيده وترغيبا لك في مجاهدته أن تعلم أنه عدوك اللدود الذي أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى على اغوائك فقال مخاطبا رب العزة: « • • • فبعزتك لأغوينهم أجمعين » (٧) •

ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى منه ومن كيده فقال: « يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواءتهما ، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ، انا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون (١٨) .

(٤) أي وقته ثمين .

<sup>(</sup>١) أي دائما وأبدا مهموما بامر الآخرة وما يتعلق بها .

<sup>(</sup>٢) أي في الدنيا اذا راي ما يغضب الله سبحانه وتعالى تراه دائماً وأبدأ يتألمها

<sup>(</sup>٣) أي لا ينطق الا بالكلمة المثمرة.

<sup>(</sup>٥) أي لا يتدخل نيما لا يعنيه . (٦) لذي النون المم ي ٠٠ (٨) الأعراف: ٢٧

<sup>(</sup>۷) سورة ص: ۸۲

فجاهد هذا اللعين واحدر أن يكون وليا لك ، واذا أردت أن تتخلب عليه وتتحصن منه فعليك بالاستغفار والاكتار من ذكر الله تعالى الذى يقول : ( ومن يعشى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو المقرين (۱) ويعش : أى يعفل •

وقد روى أنه لما نزل قوله تعالى: « • • وما كان الله معنبهم وهم يستغفرون »(٢) صاح ابليس ودعا بالويل والثبور ، فاجتمعت عليه شياطينه وقالوا له: مالك ؟ قال : نزلت آية لا يضر بعدها ذنب ، وذكرها لهم فقالوا : نفتح لهم باب الأهواء وتحسين الأعمال حتى لا يتوبوا ، غفرح بذلك •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا ٠٠ واياك أن تكون من الذين تحدث الله عنهم فقال :

« وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون »(٢) ٠ وضع نصب عينيك دائما وأبدا حتى لا تضل أو نزل ، قول الله تبارك وتعالى : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين »(٤) ٠ وحتى لا تقع فى شباك الشيطان وتعزوه قبل أن يعزوك ، لابد وأن تتحصن كذلك بالعلم النافع :

فقد ورد في الحديث الشريف: « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد » •

لأنه بدون العلم يتخبط الانسان فى ظلمات الجهل وهو يحسب أنه يحسن صنعا ، فيكون بهذا من « ••• الأخسرين أعمالا • الذين ضل سعيهم فى الكياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » (•) وكما يقول القائل:

ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام

وحتى يتضح لك أهمية العلم ، اليك هذين الأثرين بالاضاغة الى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة في غضل العلم وأهله:

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : تعلموا العلم غان تعلمه لله خشية ، وطلبه عبادة ، ومدارسته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه

<sup>(</sup>١) الزخرية: ٣٦ (٢) الانقال: ٣٣

<sup>(</sup>٣) النمل: ٢٤ المقرة: ١٦٨

<sup>(</sup>o) الكهف: ١٠٢ ، ١٠٤ ـ بلنظ «بالأخسرين» .

من لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة ، وهو الأنيس في الوحدة ، والصاحب في الخلوة ، والدليل على الدين ، والمصبر على السراء والضراء ، والوزير عند الأخلاء ، والقريب عند الغرباء ومنار سبيل المجنة ، ويرغع الله به أقواما غيجعلهم في الخير قادة سادة هداة يقتدى بهم ، أدلة في الخير ، تقتص آثارهم ، وترمق أغمالهم ، وترغب الملائكة في خلقهم ، وبأجنحتها تمسحهم ، وكل رطب ويابس لهم يستغفر ، حتى حيتان البحر وهوامه ، وسباع البر وأنعامه ، والسماء ونجومها ، لأن العلم حياة القلوب من العمى ، ونور الأبصار من الظلم ، وقوة الأبدان من الضعف ، يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلا ، والتفكير فيه يعدل بالصيام ، ومدارسته بالقيام ، به يطاع الله عز وجل ، والم يعرف الحلال والحرام ، وهو امام والعمل تابعه ، يلهمه السعداء وبه يعرف الحلال والحرام ، وهو امام والعمل تابعه ، يلهمه السعداء ويحرمه الأسقياء .

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل:

يا كميل • العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم حاكم ، والمال محكوم عليه ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو بالانفاق •

ولهذا كان يقول نظما:

ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لن استهدى أدلاء وقدر كل امرىء ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا والناس موتى وأهل العلم أحياء

\* \* \*

وحتى يتضح لك خطورة الجهل ، والفرق الشاسع بين الجاهل والعالم ، وتعرف معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قرأته في السطور السابقة وهو : « فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد »(۱) •

اليك هاتين القصتين الهادفتين:

روى أن عابدا من بنى اسرائيل كان يعبد الله سبحانه وتعالى فى صومعة غوق الجبل وذات يوم خرج كعادته لكى يتجول متأملا فى

<sup>(1)</sup> من حديث رواه الطبراني في « الأوسط » .

ملكوت الله تعالى حول صومعته ، وأثناء تجوله هذا رأى فى طريقه جثة آدمى تنبعث منها رائحة كريهة ، غمال العابد الى اتجاه آخر حتى يتفادى شم هذه الرائحة • عند ذلك ظهر له الشيطان فى صورة رجل من الصالحين الناصحين وقال له : لقد تبخرت حسناتك ولم يعد لك رصيد منها عند الله • فقال له العابد : ولم ؟ قال : لأنك أبيت أن تشم رائحة آدمى مثلك •

وعندما ظهر الألم على وجه العابد ، قال له الشيطان مشفقا وناصحا: اذا أردت أن يعفر الله لك زلتك فانى ناصحك بأن تصطاد فأرا جبليا وتعلقه فى رقبتك على أن تعبد الله به طوال حياتك •

ونفذ العابد الجاهل نصيحة الشيطان الذى كان يتحين له الفرص ، فاصطاد الفأر الجبلى وظل يتعبد به حاملا النجاسة أكثر من ستين عاما الى أن مات •

وقد ورد أن النبنى صلى الله عليه وسلم قال معلقا على هذا الخبر:

« مسألة علم \_ وفى رواية : مجلس علم \_ خير من عبادة سنين سنة » •

وقد روى أن سيدى عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه كان يمشى ذات يوم فى الصحراء فتراءى له نور عظيم فى الأفق ، ثم سمع صوتا ينادى : يا عبد القادر عن أن رب ، وقد حللت لك المحرمات • فقال له : اخسأ يا لعين • فاذا بهذا النور ينقلب ظلاما ، واذا بالصوت يقول له : يا عبد القادر • لقد نجوت منى بعلمك بأمر ربك وفقهك فى أحوال منازلتك ، ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من كبارا العباد ، ولولا علمك لضللت مثلهم •

ثم اليك كذلك ما جاء فى كتاب « أدب الدنيا والدين » للحسن البصرى عليه رضوان الله حتى تتنبه أيضا لمداخل الشيطان وتعمل دائما وأبدا على مجاهدته بالعلم والعمل:

روى أن عيسى عليه السلام كان ذات يوم يقف فوق الجبال فجاءه ابليس وقال له: ألستم تقولون ان الانسان اذا أراد الله له الموت لابد من موته ؟ قال: نعم • قال: والا ؟ قال: فلن يموت • اعند • ذلك قال امليس عليه لعنة الله لسيدنا عيسى عليه السلام: اذن فاقذف بنفسك من فوق الجبل فان كان الله قد أراد لك الموت فستموت ، والا فلا •••

فقال له سيدنا عيسى : اخساً يا لعين ، ان لله تعالى أن يمتحن عبده ، وليس للعبد أن يمتحن ربه .

كما روى كذلك أن الشافعى عليه رضوان الله كان يجلس ذات يوم فى مجلس الدرس فاذا بابليس عليه لعنة الله يجلس بين تلاميذه فى صورة رجل منهم ثم يوجه اليه هذا السؤال الآتى:

ما قولك فيمن خلقنى كما اختار ، واستخدمنى فيما اختار ، وبعد ذلك ان شاء أدخلنى الجنة ، وان شاء أدخلنى النار ٠٠٠ أعدل في ذلك أم جار ؟

وبنور من الله عرفه الشافعي ، ولهذا أجابه قائلا:

يا هذا ٠٠ ان كان خلقك لما تريد أنت فقد ظلمك ، وان كان خلقك لما يريد هو فلا يسئل عما يفعل ٠

فلاحظ كل هذا مده

وخالف النفس والشيطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم

وأما عن الرتبة الثانية من مراتب الجهاد وهي:

مجاهدة أهل الفسوق والعصيان فهي أيضاً من أهم واجبات المسلم خدو دينه ووطنه:

لأن الأخلاق اذا انحطت وصارت عطاما كانت سببا كبيرا في ضياع الأمم وفي هذا يقول شاعرنا:

وأنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا كما يقول:

واذا أصيب القوم فى أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »(١) •

ومن هنا كان لابد وأن نحافظ على هذا الخلق الكريم الذى هو أساس نهضتنا وسعادتنا ، وهو عنوان أمتنا ، وكرامتنا ، والذى من أهمه الالترام بمبادىء ديننا السامية الثابتة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى خلاصتها قول الله تعالى:

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح.

( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربي ، وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ، يعظكم لعلكم تذكرون »(١) •

وقوله: « والعصر · ان الانسان لفي خسر · الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »(٢) ·

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وقف على ناس جلوس فقال لهم:

« ألا أخبركم بخيركم من شركم » ؟ قال أبو هريرة ـ راوى الحديث ـ : فسكتوا ، فقال ذلك ثلاث مرات ، فقال رجل : بلى يا رسول الله ، أخبرنا بخيرنا من شرنا ، فقال : « خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره ، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره » (٢٠) •

وقوله: « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ههنا \_ ويشير الى صدره ثلاث مرات \_ بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام: دمه ، وماله ، وعرضه » (٤) •

وقوله: « المؤمنون كرجل واهد ، ان اشتكى عينه اشتكى كله ، وان اشتكى رأسه اشتكى كله » (ه) •

وقوله الأبى ذر رضى الله عنه : « انق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن »(١) •

ولهذا كانت الصلاة التي هي عماد الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أساسا لهذا الخلق الكريم ، وفي هذا يقول تعالى : «أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر »(٧) •

وكذلك الصيام ما كتبه الله علينا كما كتبه على الذين من قبلنا الا لكى نتعود عن طريقه مراقبة الله تعالى فى جميع أعمالنا الدنيوية والأخروية وفى ذلك يقول تعالى: « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لطكم تتقون »(٨) •

<sup>(1)</sup> النحل: ٩٠ (١) سورة العصر .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والبيهتي في « شعب الايمان » ، وقال الترمذي : عذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) وواه مسلم . (٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ،

<sup>(</sup>٧) المنكبوت: ٥٤ (٨) البقرة: ١٨٣

وأيضا الزكاة ما شرعت الالتطهيرنا وتزكيتنا ، وفي ذلك يقول تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »(١) •

وكذلك الحج لابد وأن يكون الحاج فيه مجتنبا للرغث والفسوق والجدال •

وف ذلك يقول تعالى: « فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج »(٢) •

ولهذا كانت كل هذه العبادات مرفوضة عند الله سبحانه وتعالى الذى «يعلم السر وأخفى» (٢) اذا لم تؤد الهدف الأسمى من مشروعيتها وحسبنا اذا أردنا دليلا على هذا أن نقرأ مثلا قول الله تعالى في حديث قدسى: « انما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتى ، ولم يستطل على خلقى ، ولم يبت مصرا على معصيتى ، وقطع النهار في ذكرى ، ورحم المسكين ، وابن السبيل ، والأرملة ، ورحم المصاب ، ذلك نوره كنور الشمس ، أكلؤه بعزتى ، وأستحفظه ملائكتى ، أجعل له في الظلمة نورا ، وفي الجهالة حلما ، ومثله في خلقى كمثل الفردوس في الحنة » (١) .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من لم يدع قول الزور والعمل به ، غليس لله حاجة ف أن يدع طعامه وشرابه » (٥) .

وقول الله تعالى : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذي )) (١) .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من حج ، غلم يرغث ، ولم يفسق: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(٧) .

\* \* \*

فلاحظ كل هذا مع ملاحظة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام في شيء ، وأن أحسن الناس اسلاما ، أحسنهم خلقا » (٨) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۱۰۳ (۲) النقرة: ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) مله: ٧

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري وأحمد والترمذي وأبو داوود.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢٦٤

<sup>(</sup>V) رواه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه الا انه قال : « غفر له ما تقدم من ذنبه » . (λ) رواه الترمذي .

<sup>(</sup> ٢٥ ــ من وصايا الرسول ٢

وأنه ليس من الاسلام:

أن يكون المرء نماما ، أو معتابا ، أو لعانا ، أو سبابا ، أو غاشا ، أو خائنــا •

أن يكون المرء ناقضا للعهد مخلفا للوعد ، متكبرا جبارا عنيدا مماطلا في حقوق الناس •

· وانما السلم الحق:

من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا .

من أسلم المسلمون من لسانه ويده بحفظ العرض ، والدم ، والمال .

من لا يحرف الكلم عن مواضعه ، بل يحل الحلال ويحرم الحرام • من تراه واقفا عند حدود الشرع ممتثلا أمر ربه تعالى •

من اذا ذكر الله وجل قلبه ، وخشعت نفسه ، وفاضت عينه ٠

من آمن بكل ما جاء به القرآن الكريم علما وعملا .

من يعرض عن اللغو والباطل ، ويرعى العهد والميثاق .

من يرضى بحكم الله وقضائه وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في كل غمله وقوله •

من يتخذ المؤمنين أولياءه واخوانه وأعوانه ٠

من يمقت الذلة والمهانة ، ولا يأبي الا العزة والكرامة .

من يلتزم الصدق ولا ينكر الحق ولو على نفسه •

من لا سلطان للشيطان عليه ، بل السلطان عليه هو الضمير .

من يهجر المناهي والملاهي ، وكل مالا يرضى العاقل •

من يحب الأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لها •

\* \* \*

ولا تنس قوله تعالى: « انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا • ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى • جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء من تزكى »(١) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) طه: ۷۶ ــ ۲۷

واحرص على أن تكون متخلقا بهذه الأخلاق الكريمة ، وكن قدوة صالحة لغيرك حتى تكون أهلا لاعلاء كلمة الله •

والا كان وعظك وارشادك لهم لا تأثير له ، لأنه كما يقولون : « اذا خرج الكلام من القلب وصل الى القلب ، أما اذا خرج من اللسان فلا يتجاوز الآذان » ولن يخرج الكلام من القلب الا اذا كان هذا القلب عامرا بالايمان ، ومشحونا بشحنة كبيرة من هدى القرآن ، وسنة النبى العدنان صلوات الله وسلامه عليه • وحسبك تذكيرا لك أن تقرأ قول الله تعالى:

### « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم »(١)٠

وقوله : «كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون »(٢) •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « مررت ليلة أسرى بى بقوم تقرض شنفاههم بمقاريض من نار ، فقلت : من أنتم ؟ فقالوا : كنا نأمر بالخير ولا نأتيه ، وننهى عن الشر ونأتيه » (٢) •

ثم ما قاله الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى عليه السلام كما ورد فى الأثر: « يا عيسى ٥٠ عظ نفسك ، فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحى منى » ٠

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك اذا غعلت عظيم ابدأ بنفسك فأنهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم

#### \* \* \*

واذا كان هناك من يحيد عن هذا الخط المستقيم والخلق القويم ، غهو خطر علينا وعلى أمتنا ، بل وعضو غاسد فى مجتمعنا ، من الواجب على كل مسلم أن يقاومه ويجاهده :

بيده: اذا كان حاكما ، لأنه وحده الذي يملك السلطة والقوة •

ولسانه: اذا كان عالما بالكتاب والسنة ويستطيع أن يبرهن على كلامه بالدليل العقلى والنقلى •

وقلبه: اذا لم يكن سلطانا أو عالما ، وليس فى استطاعته أن يفعل شيئًا غير هز رأسه وتضرعه الى الله سبحانه وتعالى قائلا ودموعه

<sup>(</sup>۱) البقرة: }}

<sup>(</sup>٣) جزء من حديث صحيح ،

نتساقط من عينيه ، وقلبه يتمزق ألما وحسرة : اللهم ان هذا عمل باطل فعيره .

وبهذا يأمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان »(١) .

فقد ورد فى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم »(٢) .

كما ورد أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« ما من رجل يكون فى قوم يعمل غيهم بالمعاصى ، ويقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون ، الا أصابهم الله منه بعقاب قبل أن يموتوا »(٢) .

وأيضا: « ان الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروا ، فاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة » (٤) .

#### \* \* \*

واذا كان هناك من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر مستندا الى قول الله تبارك وتعالى: « عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم »(٥) فاليه هذا الحديث: عن أبى ثعلبة فى قوله تعالى: « عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم » فقال: أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى اذا رأيتم شحا مطاعا ، وهوى متبعا ، ودنيا مؤثرة ، واعجاب كل ذى رأى برأيه ، ورأيت أمرا لابد لك منه . فعليك نفسك ، ودع أمر العوام ، فان وراءكم أيام الصبر ، فمن صبر فيهن قبض على الجمر ، العامل فيهن أجر خمسين منكم »(١) .

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أوحى الله عز وجل الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ماجه . (١) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٦) رواه ابو داوود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) المائدة: ١٠٥

فقال : يا رب • • ان فيهم عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين ، قال : فقال : اقلبها عليه وعليهم ، فان وجهه لم يتمعر في ساعة قط (1) •

كما ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أن الله عز وجل يسأل العبد يوم القيامة غيقول: مالك اذا رأيت المنكر غلم تنكره ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيلقن حجته غيقول: يا رب • خفت الناس ورجوتك »(٢) • غلاحظ كل هذا مع ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى ما جعلنا خير أمة أخرجت للناس الا لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ، بعكس الذين لعنوا: « من بنى اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون • كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون »(٢) •

وقد قال الله تبارك وتعالى ممتنا علينا بهذه الخيرية: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر »(٤) .

\* \* \*

فكن من أهل هذه الخيرية وكن شجاعا فى رغع صوتك بكلمة الحق ولا تخش فى الله لومة لائم ، وقل الحق وان كان مراكما أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصية من وصاياه: « ٠٠٠ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله له ، وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله علىك » (ه) .

\* \* \*

وحسبى بعد هذا العرض السريع أن أسوق اليك بعض المواقف البطولية التى سترى من خلال عرضها كيف كانت شجاعة أهل الحق وكيف كانت جرأتهم وتحديهم لقوى الظلم والطغيان حتى ارتفعت راية الجاطل ، لأنه كما يقولون : « ما قام الباطل الالعفلة أهل الحق » فمن هذه المواقف :

موقف الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى وجه أعداء الدعوة الاسلامية ومواجهته لهم بكل شجاعة وثبات معلنا أنه رسول من قبل الله جاء ليخرجهم من الظلمات الى النور •

<sup>(</sup>٢٠١) رواهما البيهتي في «شمعب الأيمان » .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٧٨ ، ٧٨ (٤) آل عبران: ١١٠

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث شريف صحيح .

وكان هذا فى أول الدعوة بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى بقوله : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين »(١) فبدل الدعوة سرا بالدعوة جهرا ممتثلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره •

فصعد على الصفا وجعل ينادى بطون قريش ، فلما اجتمعوا حوله دعاهم الى الاسلام بالمنطق السليم قائلا لهم : « أرأيتم او أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تعير عليكم ، أكنتم مصدقى » المخابوه قائلين : نعم • ما جربنا عليك كذبا ، فقال لهم : « فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » •

ولكن هذا المنطق لم يعجب أبا لهب ، ولهذا قال له : تبا لك ٠٠ ألهذا جمعتنا ؟ غبكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتوقع هذا من غير أعمامه ، غرد الله على أبى لهب بقوله : « تبت يدا أبى لهب وتب ٠ ما أغنى عنه ماله وما كسب ٠ سيصلى نارا ذات لهب ٠ وامرأته حمالة الحطب ٠ في جيدها حبل من مسد »(٢) ٠

وأخذت الدعوة بعد ذلك تسرى بين الناس سريان السحر ، لأنها منطقية وضرورية ، ولأن ظلام الشرك كان قد انتشر فى شبه الجزيرة العربية بل وفى جميع بقاع الأرض ، حتى أصبح العالم أجمع فى حاجة الى منقذ وفى حاجة الى زعيم روحى أخروى ، يزيل الباطل ، وينصر المظلوم ، ويعيد الى الدنيا أنوار الحق ، وأسباب الفلاح •

وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المنقذ والزعيم هو: سيد السادات صلوات الله وسلامه عليه الذى لولاه لظل العالم أجمع الى يومنا هذا في ضلال مبين ، وضياع مهين .

وكان من المفروض على أهل مكة وهم أهله وعشيرته أن يعتزوا بهذا الشرف الذي ساقه الله اليهم ، ويقفوا بجوار الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يجربوا عليه كذبا بشهادتهم جميعاً ، حتى يتمكن من تبليغ دعوته ونشرها في كل مكان ، ولكنهم للأسف الشديد ، رغم اقتناعهم الداخلي به وبدعوته : وقفوا له ولدعوته ، ولكل من آمن به بالمرصاد (٢) .

ومن ذلك ما رواه البخارى : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد وهو يصلى

<sup>(</sup>۱) الحجر: ٩٤ (٢) سورة المسد .

<sup>(</sup>٣) خاصة الضعفاء منهم : كبلال ، وعمار وابيه ياسر ، وأمه سمية .

فقال أبو جهل : ألا رجل يقوم الى فرث (١) جزور (٢) بنى فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد ؟ فقام عقبة بن أبى معيط عليه لعنة الله وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبى صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على القائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم ، ولم يزل عليه السلام ساجدا حتى جاءت فاطمة ابنته فأخذت القذر ورمته •

ويروى البخارى أيضا فى صحيحه: بينما النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجر الكعبة اذ أقبل عقبة بن أبى معيط عليه لعنة الله عفوضع ثوبه فى عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا ، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال: « أتقتاون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم »(٢) •

وعندما تبين للمشركين من قريش أن محمدا ماض فى دعوته التى تنتشر رغم أنوغهم ، وأنه لا يخشى بأسهم ، ولا يخاف منهم ، ولا يهتز بتآمرهم ، فكروا فى الحيلة والترغيب . فأرسلوا اليه عتبة ابن ربيعة فى ثياب الحمل ليقول له : « يا ابن أخى ١٠٠ انك منا حيث قد علمت \_ من المكان فى النسب ، وقد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا : ان كنت انما تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا ، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا ، وان كان هذا الذى يأتيك رئيا(١) تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طابنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ » فقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انذارا من الله سبحانه وتعالى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم انذارا من الله سبحانه وتعالى قرآنا عربيا لقوم يطمون ، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم قرآنا عربيا لقوم يطمون ، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم طاعقة عاد وثمود »(١) الى قوله : « فان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود »(١) .

<sup>(</sup>١) الفرث: مافي كرش الناقة .

<sup>(</sup>٢) الجزور: من الابل ويطلق على الذكر والأنثى .

<sup>(</sup>٣) غافر: ٢٨ (٤) أي حنيا .

<sup>(</sup>٥) فصلت: ١ ـــ }

فكان هذا الانذار ينزل على رأسه كالمطرقة ، الأمر الذي جعله يقوم مسرعا الى قومه معلنا فشله في مهمته .

هماولوا بعد ذلك التفريق بينه وبين عمه أبى طالب الذى كان يحميه منهم ـ حتى يستطيعوا أن يفتكوا به بسهولة ، ودون مقاومة من قومه - فذهبوا الى عمه مرة بعد مرة وطلبوا اليه في النهاية أن يكف عنهم محمدا أو ينازلوه هو ومحمد حتى يهلك أحد الفريقين •

وكان أبو طالب محبا للسلام ، وغير راغب في سفك الدماء ، فأرسل الى ابن أخيه صلوات الله وسلامه عليه هجاءه ، وعندما جاءه قال له :

« يا ابن أخى ٠٠ أبق على نفسك وعلى ، ولا تحملني من الأمر مالا أطيق » فظن النبى صلى الله عليه وسلم أن عمه سيخذله ، ولهذا أجابه اجابة تنطق بالحرم الصارم ، والايمان العميق قائلا : « والله يا عمى ٠٠ لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك غيه ما تركته » ثم بكى وقام منصرفا ، غقال له عمه الذي رأى منه الرجولة الكاملة والعزيمة القوية: « أقبل يا ابن أخى » فأقبل عليه • فقال له عمه : « اذهب فقل ما أحببت ، والله لا أسلمك اليهم أبدا » •

وعندما غشلت كذلك هذه المؤامرة ، وتبين لهم أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم يتعاظم على الرغم مما يصيبه وأصحابه الضعفاء من الأذى والألم ، قرروا محاربته بسلاح أقوى ضراوة وهو سلاح المقاطعة

فأجمعوا أمرهم على منابذة بنى هاشم وبنى المطلب ولدى عبد مناف ، واخراجهم من مكة والتضييق عليهم ، فلا يبيعون لهم شيئًا ، ولا يبتاعون منهم ، ولا يزوجونهم ، ولا يتزوجون منهم ، حتى يسلموا محمدا للقتل • وكتبوا بذلك صحيفة وضعوها في جوف الكعبة •

فكانت النتيجة عكس ما يريدون ويتوقعون ، فقد وقف بنو هاشم وبنو المطلب في هذه المحنة الى جوار محمد غلم يخذلوه ، ولم يسلموه وأنحازوا جميعا \_ مسلمين وكفارا عدا أبى لهب \_ الى شعب أبى طالب ومكثوا في هذا السجن الرهيب ثلاثة أعوام عضهم فيها الجوع حتى أكلوا ورق الأشجار ، ومع ذلك لم يفكروا في التخلص من محمد وخذلانه ، وفى ذلك يقول قائلهم:

فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عض الزمان ولا كرب ولسنا نمل الحرب حتى تملنا اذا طار أرواح الكماة من الرعب ولكننا أهل الحفائظ والنهى

ولا نشتكى ما قد ينوب من النكب

الى أن أذن الله لهذا الليك الطويك بالانتهاء فقام خمسة نفر من قريش بالاتصال بهؤلاء الطعاة من قريش الى أن نجحوا فى استمالتهم بعد أن أقنعوهم بتمزيق تلك الصحيفة الظالمة القاطعة ، فخرج بنو هاشم وبنو المطلب الى الحياة من جديد •

وأخيرا وبعد كل هذه المؤامرات الدنيئة الفاشلة بسبب الموقف الرجولى من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أحبوه ورده ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه »(١) .

قرر الطواغيت: القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم بأيدى شبان — من جميع بطون قريش — يضربونه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل •

فيخبره الله سبحانه وتعالى بخبر هذه المؤامرة في قوله تعالى : « وأذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك (٢) أو يقتلوك أو يخرجوك ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين »(٣) .

فكان هذا ايذانا له بالهجرة الى يثرب حيث الجو الملائم لدعوته ، وحيث الأنصار والمهاجرين الذين أذن لهم بالهجرة الى هناك حيث الأمان والايمان ، والاخاء والاخوان •

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم طوال هذه السنين العشر التى قضاها فى مكة يدعو الى الله راسخا كالجبل ، وصابرا « كما صبر أولوا العزم من الرسل » (٤) كما أمره الله سبحانه وتعالى على لسان سفيره جبريل عليه السلام وكما هو ثابت فى كتابه العزيز •

وكان كلما أوذى من قومه ذكره الله سبحانه وتعالى بما حدث للأنبياء السابقين قبله من ايذاء حتى يصبر كما صبروا ، وحتى يكون فى ذلك أيضا عظة وذكرى للمؤمنين ، وفى ذلك يقول تعالى : «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين »(٥) لأن طريق الحق كما هو ثابت فى تاريخ الأمم والشعوب مفروش دائما بالأشواك ، ولهذا جعل الله تعالى التواصى جالحق مقترنا بالصبر فى قوله : «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »(١) عوذات يوم فكر فى أن يهاجر فرارا بدعوته قبل أن يؤذن له ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٣٠

<sup>(</sup>٥) هود: ١٢٠

<sup>(</sup>۲) ای بسجنوك .

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٢٥

<sup>(</sup>٦) العصر: ٣

فأنزل الله عليه قوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت »(١) وهو يونس عليه السلام الذى كان قد ترك ميدان الدعوة دون أمر من الله سبحانه وتعالى عندما وجد اعراضا من قومه ، وعدم استجابة لدعوته ، فكان أن جعله الله فى بطن الحوت الى أن ألهمه سبحانه بكلمات قالهن كانت سببا فى نجاته ونجاة كل من يتشبه به من المؤمنين ، وفى ذلك يقول تعالى:

« وذا النون<sup>(۲)</sup> اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين · فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين »(۳) ·

فكانت النتيجة الحتمية لصبر الرسول صلى الله عليه وسلم وثباته في مواجهة الباطل وتحديه لقوى الشرك والطغيان: أن انتشر دينه وذاع وشاع حتى ملأ البقاع وحتى أنزل الله عليه قوله: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا »(٤) •

وبعدها غارق الدنيا الى جوار ربه بعد أن ترك رجالا تخرجوا من مدرسته لكى يخلفوه فى حمل الأمانة ، ونشر الرسالة ،

#### \* \* \*

وعلى رأس هؤلاء الخليفة الأول أبو بكر الصديق عليه رضوان الله الذى كان من أهم مواقفه: القضاء على الفتن التى اشتعلت نيرانها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والتى منها:

المتنبئون: وهم قوم ادعوا النبوة ، ودهمهم حب الجاه والسلطان الى الكذب على الله وعلى الناس •

ومنهم: مسيلمة الحنفى ( الكذاب ) فى بنى حنيفة ، وسجاح بنت الحارث فى تميم ، والأسود العنسى فى اليمن ، وقد أيدتهم قبائلهم بدافع من العصبية القبلية المقوتة •

المرتدون: وهم الذين رجعوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اللى دينهم القديم كأنهم يظنون أن نبوة محمد مقصورة على أيام حياته أو أنه ما دام نبيا غلن يموت ، وهؤلاء كانوا غريقين: أحدهما

<sup>(</sup>١) القلم : ٨٤

<sup>(</sup>٢) ذا النون: أي صاحب الحوت.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٨ ، ٨٨ (٤) المائدة: ٣

انضم الى أتباع المتنبئين ، والآخر : ظل مستقلا فى كفره وضلاله ، وهم سكان البحرين •

ومانعو الزكاة: وهم الذين زعموا أن الزكاة ضريبة خاصة كانوا يدغعونها لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يرون أنه ليس هناك مبرر لدغعها بعد وغاته ، مع ارتباطهم بعقيدة التوحيد التي هي عماد الدين •

فقد أخمد أبو بكر هذه الفتن المستعرة فى حزم وصرامة ، وعقد اللواء لأحد عشر قائدا فى وقت واحد ، ووجه كل قائد الى جهة خاصة من بلاد العرب ، وأمرهم ألا يقاتلوا الا من كفر بالله ورسوله ، كما أرسل لجميع المرتدين كتابا يخبرهم فيه أن الرسول بشر يموت كما بموت كل انسان ، ويدعوهم الى الاسلام من جديد ، فمن عاد الى الاسلام عفا عنه ، ومن أبى قوتل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فلم تمض سنة واحدة حتى تم له النصر ، ورجع الحق الى نصابه ، وعلت كلمة الدين من جديد ،

#### \* \* \*

فمن هذین الموقفین تری بوضوح کیف کان الرسول صلی الله علیه وسلم یواجه قوی الشرك بكل شجاعة ، دون أن یهتر بكل هذه المؤامرات الدنیئة التی كانت تحیط به لأنه كان یهدف الی الهدف الأسمی الذی بعث من أجله وهو تبلیغ الرسالة مهما كلفه هذا من تضحیات ، فی الوقت الذی كان یتمنی فیه الهدایة للجمیع ، حتی لأبی جهل الذی كان یكیدا له لیلا ونهارا ، فقد ورد أنه صلی الله علیه وسلم قال : « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرین ، عمرو بن هشام ، أو عمر بن الخطاب » وكان یقول : « اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون » •

ويوم أن دخل مكة فاتحا فى عشرة آلاف من جند الله ، عفا عن أعدائه فى الوقت الذى كان يستطيع فيه أن يفتك بهم وبسهولة • فكانت النتيجة لهذا العفو أن دخل أكثرهم فى دين الله أفواجا •

#### \* \* \*

كما ترى كيف كان الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم حازما فى مواجهة المرتدين والمتنبئين الكاذبين ومانعى الزكاة حتى أعاد كل شيء الى نصابه •

وكان سيدنا عمر قد عارضه فى قتال مانعى الزكاة قائلا: يا خليفة رسول الله مع تألف الناس وارفق بهم ، كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فمن قال لا اله الا الله فقد عصم منى نفسه وماله الا بحقه »(١) .

فكان جواب الصديق رضى الله عنه \_ الذى كان معروفا بلين الجانب عكس عمر عليه رضوان الله \_ : « والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال ، والله لو منعونى عناقا (٢) لقاتلتهم على منعها » ثم قال فى ثورة وقد تملكه الغضب : « يا ابن الخطاب • • رجوت نصرتك وجئتنى بخذلانك ؟ أجبار فى النجاهلية وخوار فى الاسلام! انه قد انقطع الوحى وتم الدين ، أو ينقص وأنا حى » ؟ وحتى تعرف نتيجة هذه الصرامة من جانب الصديق فى مواجهة هؤلاء العصاة الذين فسقوا عن أمر ربهم ، اليك ما حدث بعد ذلك من جانب سيدنا عمر بعد أن قضى سيدنا أبو بكر على هذه الفتن التى كادت أن تقضى على الدعوة الاسلامية :

يقول أبو رجاء البصرى: « دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له: أنا فداؤك ، ولولا أنت لهلكنا • قلت: من المقبل ومن المقبل (<sup>7)</sup> ؟ قالوا: هو عمر يقبل رأس أبى بكر فى قتال أهل الردة اذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين » •

وهكذا أخا الاسلام ترى أن صاحب الحق لا يخشى فى الله اومة لائم ، ولا يتأثر بالعواصف والرياح والمؤامرات الدنيئة ما دام يؤمن بقول الله تعالى: «لن يصيبنا الاماكتب الله لنا »(٤) ٠

#### \* \* \*

وحتى يتبين لك بوضوح أن صوت الحق لا يعلى عليه ، اليك هذه القصة الموضوعية : جلس المامون للمظالم يوما فكان آخر من تقدم اليه ـ وقد هم بالقيام ـ امرأة عليها هيئة السفر وعليها ثياب رثة ، فوقفت بين يديه فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم بنحوه .

<sup>(</sup>٢) الأنثى من أولاد المعز .

<sup>(</sup>٣) المقبل والمقبل: الأولى بكسر الباء ، والثانية بفتحها .

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١٥

غنظر المامون الى يحيى بن أكثم ، فقال لها يحيى : وعليك السلام يا أمة الله ٠٠ تكلمى فى حاجتك ، فقالت :

يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا اماما به قد أشرق البلد تشكو اليك عميد القوم أرملة عدا عليها غلم يترك لها سبد وأبتر منى ضياعى بعد منعتها ظلما وفرق بين الأهل والولد فأطرق المامون حينا ثم رفع رأسه وهو يقول:

في دون ما قلت زال الصبر والجلد عنى وأقرح منى القلب والكبد هــذا أذان العصر فانصرف واحضرى في اليوم الذي أعــد والمجلس السبت ان يقض الجلوس لنا المجلس الأحــد

فلما كان يوم الأحد ، جلس المامون فكان أول من تقدم اليه تلك المرأة فقالت : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال : وعليك السلام • • أين الخصم ؟ فقالت : الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين ، وأومأت الى العباس ابنه • فقال : يا أحمد بن أبى خالد خذ بيده فأجلسه معها مجلس الخصوم •

فجعل كلامها يعلو كلام العباس ، فقال لها أحمد بن أبى خالد : يا أمة الله ٠٠ انك بين يدى أمير المؤمنين ، وانك تكلمين الأمير فاخفضى من صوتك ٠ فقال المامون : دعها يا أحمد ، فان الحق أنطقها وأخرسه ، ثم قضى لها برد ضيعتها وأمر لها بنفقة ٠

ويحكى أن بعض الملوك الجبارين أغار على قرية فنهبها وغتك بأهلها ، واغتال أموالهم ومواشيهم ودوابهم فخرجت عجوز من بعض الدور فنظرت اليه وقالت: يا ويلك من ديان يوم الدين ، اذا انشقت السماء وبرز الرب لفصل القضاء • فقال لها: يا عجوز • • أما سمعت فى القرآن: « ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة »(۱) فقالت له: يا هذا • • حفظت شيئا وغابت عنك أشياء ، أو نسيت الآية التى بعدها فى السورة نفسها حيث يقول الله تعالى: « فتك بيوتهم خاوية بما ظلموا »(۱) فاتعظ الملك ورد أموال الناس اليهم ، ثم قال: عجوز • • وكيف الخلاص ؟ قالت: « وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات »(۱) •

\* \* \*

(٢) النمل: ٢٥

<sup>(</sup>۱) النبل: ۳۶

<sup>(</sup>۳) الشورى: ۲۵

وهكذا أخا الاسلام يثبت الحق وجوده ولو على لسان امرأة • وذلك : لأن الباطل لا أساس له ، ولهذا تراه يهتز أمام صوت الحق ، وصيحات الدعاة اليه ، وكما يقول الله تعالى : « أن الباطل كان زهوقا »(۱) •

فكن من أهل الحق (وارفع علم الحق يتبعك أهله) و: « ادع الى مسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة »(٢) عسى أن يهدى الله على يديك رجلا ، فتفوز فوزا عظيما ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « لأن يهدى الله على يديك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها »(٣) •

واذا رأيت ظالمًا \_ مثلا \_ فكن واعظاً له وذكره بقول الله تعالى :

( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ، وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ، وكفى بنا حاسبين »(١) وقسوله : ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار »(٥) ٠

وقل له: اتق الله ورد الحقوق الى أصحابها قبل غوات الأوان ٠

وذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « اتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب » واقرأ عليه قول الشافعي عليه رضوان الله:

اذا اتخذ الظلم ابن آدم مذهبا ولج عتوا فى قبيح اكتسابه فكله الى صرف الليالى فانها ستبدى له مالم يكن فى حسابه فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه طغى وبغى حتى اذا غره البقا أناخت جميع النائبات ببابه

وقول معاوية : « انى لأستحى أن أظلم من لا يجد على ناصرا الله » •

وما كتبه سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الى أحد عماله وكان قد أرسل اليه يستأذنه فى تحصين مدينته فكتب اليه : حصنها بالعدل ونق طريقها من الظلم » •

واختم حديثك معه بقول الله تعالى: « ألم تركيف فعل ريك بعاد • ارم ذات العماد • التي لم يخلق مثلها في البلاد • وثمود الذين

(٢) ألنحل: ١٢٥

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٨١

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح ، ﴿ ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٥) ابراهيم: ٢٤

<sup>(</sup>٤) الانبياء: ٧٧

جابوا الصخر بالواد • وفرعون ذى الأوتاد • الذين طفوا فى البلاد • فأكثروا فيها الفساد • فصب عليهم ربك سوط عذاب • ان ربك لبالرصاد »(١) •

#### \* \* \*

وحسبى حتى تكون شجاعا فى وعظك وارشادك ومجاهدتك لمن فسق (٢) عن أمر ربه أن أسوق اليك أيضا بالاضاغة الى المواقف السابقة موقفا بطوليا لغلام من الخوارج، وخلاصته أنه:

بينما الحجاج (٢) جالسا فى منظرة له وعنده وجوه أهل العراق ، أتى بصبى من الخوارج عليه ، له من العمر نحو بضع عشرة سنة ، وله ذؤابتان مرخيتان قد بلغتا خصره • غلما أدخل عليه لم يعبأ بالحجاج ولم يكترث به ، وانما صار ينظر الى بناء المنظرة ، وما غيها من العجائب ، ويلتفت يمينا وشمالا ثم اندغع يقول : (( أتبنون بكل ربع آية تعبثون • وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )(٤) •

وكان الحجاج متكنًا فاستوى فى مقعده وقال : يا غلام ٠٠ انى أرى لك عقلا وذهنا ، أحفظت القرآن ؟

قال: أو خفت عليه من الضياع حتى أحفظه ، وقد حفظه الله تعالى • قال: أفجمعت القرآن ؟.

قال : أو كان مفرقا حتى أجمعه ؟ قال : أفأحكمت القرآن ؟ قال: أليس الله أنزله محكما ؟ قال : أفاستظهرت القرآن ؟

قال: معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهرى .

فقال الحجاج وقد ثار غضبا : ويلك ٥٠ قاتلك الله ، ماذا أقول ؟ قال الغلام : الويل لك ولقومك ، قل : أوعيت القرآن في صدرك ؟

فقال الحجاج: فأقرأ شيئًا •

فاستفتح الغلام: « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، اذا جاء نصر الله والفتح ، ورأيت الناس (يخرجون من دين الله) أغواجا ٠٠٠ » (م) ،

<sup>(</sup>١) الفجر: ٦ - ١٤ (١) أي خرج عن أمر ربه.

<sup>(</sup>٣) وكان معرومًا بالظلم والقسوة . (٤) الشيعراء: ١٢٨ ، ١٢٩

<sup>(</sup>ه) النصر بلفظ: « يدخلون في دين الله ) .

فقال الحجاج: ويحك ٠٠ انهم يدخلون ٠ فرد عليه الغلام قائلا: كانوا يدخلون ١ أما اليوم فقد صاروا يخرجون ٠

فقال الحجاج : ولم ؟ قال العلام : لسوء فعلك بهم •

قال الحجاج: ويلك يا غلام ٥٠ وهل تعرف من تخاطب؟

قال الغلام: نعم ، شيطان ثقيف الحجاج • قال الحجاج: ويلك • • من رباك ؟

قال العلام: الذي زرعنى • قال الحجاج: فمن أمك؟

قال الغلام: التي ولدتني • قال الحجاج: فأين ولدت؟

قال: في بعض الفلوات • قال الحجاج: فأين نشأت؟

قال: في بعض البراري •

قال الحجاج: أمجنون أنت فأعالجك؟

قال : لو كنت مجنونا لما وصلت اليك ووقفت بين يديك كأننى ممن يرجو فضلك أو يخاف عقابك ﴿

قال الحجاج: فما تقول في أمير المؤمنين؟

قال العالم : رحم الله أبا الحسن ، رضى الله عنه وأسكنه جنان خلده .

قال الحجاج: ليس هذا عنيت ، انما أعنى عبد الملك بن مروان • قال العلام: على الفاسق الغاجر لعنة الله •

قَال الحجاج: ويحك ٥٠ بم استحق اللعنة أمير المؤمنين؟

قال الغلام: أخطأ خطيئة ملأت ما بين السماء و الأرض ·

قال الحجاج: ما هي ؟

قال الغلام: استعماله اياك على رعيته تستبيح أموالهم وتستحل دماءهم •

فالتفت الحجاج الى جلسائه وقال: ما تشيرون في هذا الغلام؟ قالوا: اسفك دمه، فقد خلع الطاعة، وفارق الجماعة •

فقال الغلام: يا حجاج • • جلساء أخيك فرعون خير من جلسائك ، حيث قالوا لفرعون عن موسى وأخيه: « أرجه وأخاه »(١) وهؤلاء يأمرون بقتلى ، اذن والله تقوم عليك الحجة بين يدى الله ملك الجبارين ومذل المستكبرين •

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١١١

فقال له الحجاج: هذب ألفاظك وقصر لسانك فانى أخاف عليك بادرة الأمر، وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم.

فقال الغلام: لا حاجة لى بها ، بيض الله وجهك وأعلى كعبك • فالتفت الحجاج الى جلسائه وقال: هل علمتم ما أراد بقوله: بيض الله وجهك وأعلى كعبك ؟ قالوا: الأمير أعلم •

قال: أراد بقوله: بيض الله وجهك: العمى والبرص ، وبقوله: أعلى كعبك: التعليق والصلب .

ثم التفت الى الغلام وقال له: ما تقول فيما قلت ؟ قال الغلام: قاتلك الله ٠٠ ما أغهمك ٠

فامتزج الحجاج غضبا وأمر بضرب عنقه ، وكان الرقاشي حاضرا فقال : أصلح الله الأمير ، هبه لى ، قال : هو لك ، لا بارك الله لك فيه • فقال العلام : والله لا أدرى أيكما أحمق من صاحبه : الواهب أجلا قد حضر ، أم المستوهب أجلالم يحضر ؟

فقال الرقاشي : استنقذتك من القتل وتكافئني بهذا الكلام ؟

فقال الغلام: هنيئا لى الشهادة ان أدركتنى السعادة ، والله ان القتل في سبيل الله في أحب الى من أن أرجع الى أهلى صفر اليدين ، فأمر له الحجاج بجائزة وقال: يا غلام ٥٠ قد أمرنا لك بمائة ألف درهم وعفونا عنك لحداثة سنك ، وصفاء ذهنك ، وحسن توكلك على الله ، واياك والجراءة على أرباب الأمر فتقع مع من لا يعفو عنك ٠

فقال الغلام: العفو بيد الله لا بيدك ، والشكر له لا لك ، ولا جمع الله بينى وبينك • ثم هم بالخروج فابتدره الغلمان •

فقال الحجاج: دعوه ٠٠ فوالله ما رأيت أشجع منه قلبا ولا أغصح منه لسانا ، ولعمرى ما وجدت مثله قط، وعسى هو لا يجد مثلى ، فان عاش هذا الغلام ليكونن أعجوبة عصر (١) .

#### \* \* \*

وكذلك اذا رأيت عاصيا لله تعالى ، ووجدت الفرصة سانحة لوعظه وارشاده: كن ناصحا له ومرشدا فقد ورد فى الحديث الصحيح:

عن أبى رقية تميم بن أوس الدارى رضى الله تعالى عنه أن النبي

<sup>(</sup>۱) وقيل: انه امر بعض رجاله بأن يدس له السم ، نقتله . ( ٢٦ — من وصليا الرسول )

صلى الله عليه وآله وسلم قال: « الدين النصيحة » قلنا: لن ؟ قال: « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين » (١) •

وحسبك أن تذكره مثلا بقول الله تعالى فى كتابه العزيز:

( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاســقا ، لا يستوون • أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المــاوى نزلا بما كانوا يعملون • وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون »(٢) •

وقوله سبحانه في الحديث القدسى : « يا ابن آدم ٠٠ لا تغتر بشبابك فكم من شاب سبقك الى الموت ، يا ابن آدم ٠٠ لا تفرح بدنياك فلست بمخلد ، يا ابن آدم ٠٠ استح منى عند معصيتك ، أستحى منك فلا أعذبك » ٠

وقوله أيضا فى الحديث القدسى: « يا ابن آدم ٥٠ قد أنعمت عليك نعما عظاما لا تحصى عددها ، ولا تطيق شكرها ، وان مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما ، وجعلت لهما غطاء ، فانظر بعينيك الى ما أحللت لك ، فان رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما ٠

وجعلت لك لسانا ، وجعلت له غلافا ، فانطق بما أمرتك وأحللت لك • فان عرض عليك ما حرمت عليك فأغلق عليك لسانك •

وجعات لك فرجا ، وجعات لك سترا ، فأصب بفر محك ما أحللت لك ، فان عرض عليك ما حرمت عليك فأرخ عليك سترك •

ابن آدم ٠٠ انك لا تحتمل سخطى ولا تطيق انتقامى » ٠

### \* \* \*

ورغبه كذلك فى أعمال الخير حتى يكون أداة خير لا أداة شر ، وأداة بناء لا أداة هدم ، وذكره بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا أراد الله بعبد خيرا استعمله » قيل : وكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه » (٢) •

وقول أحد الحكماء: « اذا أراد الله بعبد خيرا ، ألهمه المطاعة ، وألزمه القناعة ، وفقهه في الدين ، وقواه باليقين ، فاكتفى بالكفاف ، واكتبى بالعفاف ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) السجدة : ۱۸ - ۲۰

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح ،

واذا أراد بعبد شرا حبب اليه المال ، وبسط منه الآمال ، ورغبه في الدنيا ، وزهده في الآخرة ، فركب الفساد ، وظلم العباد » حتى يعمل ليوم الحساب ألف حساب ٠

ورغبه فى نهاية حديثك فى الرجوع الى الله سبحانه وتعالى عسى أن يكون من التائبين وحسبك أن تذكره بقول الله تعالى: « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون »(١) وقسوله: « استغفروا ربكم ثم توبوا اليه »(٢) .

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس • • توبوا الى الله واستغفروه ، غاني أتوب في اليوم مائة مرة » (٢) .

وقوله : « أن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »(٤) ٠

ثم قل له ناصحا (٥):

اتن الله يا ابن آدم واحذر واتبع مابه أمسرت وأصلح واسع بالخير بين قومك دوما واجتنب ما نهاك عنه ولا تعص وابتعد ما استطعت عن كل اثم واذا ما أصابك الدهر غاصبر لا يغرنك كاغر في نعيم رب ذي فاقة يكون لدي الله کل نفس تجزی بما قدمته وعد الله من عصاه سعيرا وأعد النعيم في جنة الخلد هاتق الله كي تفــوز وتنجو

يوم لا يغن عنك مالك شيئا واستقم واسلك الطريق السويا واعمل الصالحات واخش العليا فويل لن يكون عمييا وغجور وكن عفيفا أبيسا واشكر الله بكرة وعشيا فله النار يوم يبعث حيا وجيها مقربا مرضيا طيبا كان أو اضلالا وغيا وعذابا يكوى الأضالع كيا لمن خافعه وكان تقييا « أنه كان وعده ماتيا »(١)

<sup>(</sup>١) النور: ٣١

<sup>(</sup>٢) هود: ۳، ۲٥ (٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم . (٥) بقلم: الاستاذ ابراهيم عرضات بالداخلية.

<sup>(</sup>١) مريم: ٦١

وأما المرتبة الثالثة من مراتب الجهاد وهي : مجاهدة الكفار ، والمشركين والظالمين المعتدين ، فهي واجب مقدس اعلاء لكلمة الله وانتصارا للحق على الباطل ، وردعا للظالم العاشم حتى نضع حدا لاعتداءاته الآثمة ، ونعيد الى المظلومين حقوقهم الملوبة •

بل وهذا فرض عين علينا ، بدونه تنتهك الحرمات ، وتداس المقدسات ، ونكون في عداد الأموات ، وقد أمرنا الله سبحانه بقتال من نلمس منه العدر ، ويحاول الاعتداء علينا فقال : « فأن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا »(١) • ويقول في آية سابقة : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم ءايهم سبيلا »<sup>(۲)</sup> ٠

غفى هاتين الآيتين وما ماثلهما من آيات قرآنية وفى جلاء ووضوح يبين الله تعالى الهدف من القتال ، وهو رد العدوان ، غاذا انتهى العدوان فلا قتال •

وهذا هو نهاية العدل الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله مصحوبا بالقوة والبأس ، وفي ذلك يقول تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس »(٣)٠

وذلك حتى لا يكون هناك ظلم ، وينتشر العدل والسلام ، لأن ( العدل أن دام عمر ، والظلم أن دام دمر ) قال تعالى : « ولولا دفع الله ا الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض »(٤) •

ولذلك أوجب الله الجهاد وجعله شريعة ماضية الى يوم القيامة ، وفى هذا يقول صلى الله عليه وسلم: « الجهاد ماض الى يوم القيامة » لأن النزاع قائم ومستمر بين الخير والشر ما دامت هناك عداوة قائمة ومستحكمة بين بنى آدم وخلفاء الشيطان منذ قال الله لأبوينا رمعهما ابليس اللعين : « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين »(٥) ٠

<sup>(</sup>۱) النساء: ۹۱

<sup>(</sup>٣) الحديد: ٢٥

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٣٦

<sup>(</sup>٢) النساء: ٩٠

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥١

وقد تسلح اللعين بسلاح العواية حيث قال لرب العزة كما هو ثابت فى الكتاب العرزيز: « لأغوينهم أجمعين • الا عبادك منهم المخلصين »(۱) وفى آية أخرى: « فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم • ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين »(۲) •

ولعلك تلاحظ فى هذه الآية الأخيرة أنه لم يقل من غوقهم ، وكذلك لم يقل من تحتهم ، وحتى تشكر ربك ولا تيأس من رحمته اليك هذا الايضاح:

لم يقل: من فوقهم ، لأنه لا يستطيع أن يمنع عنك رحمة الله التى وسعت كل شيء ، ولم يقل: من تحتهم كبرا .

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بقتال أولياء الشيطان وهم الذين لا يؤمنون ، بدليل قوله تعالى : « انا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون »(٢) وفي ذلك يقول تعالى : « الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ، فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا »(٤) .

واذا كنا فى هذه الأيام المجيدة نقاتل عدوا ماكرا خبيثا أو كاغرا خسيسا ، يستبيح الحرمات ، ويستحل الدماء ، ويمحو المقدسات ويبدف الى تجريد الدنيا من معتقداتها الحقة ، ليسهل عليه السيارة عليها ، والتحكم غيها • غصبى وقبل أن ندور حول هذا الموضوع الحيوى أن أقرأ معك ما كتبه أستاذنا الكبير فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى فى كتابه « المسجد الأقصى ومعركة النصر والفتح »(٥) حتى تعرف حقيقة هذا العدو المبين بالاضافة الى ما عرفته عنه من معلومات وحتى تدرك خلورته على دينك ووطنك وتقاتله بكل شجاعة واستبسال بالنفس والمسال وتقضى عليه قبل أن يقضى عليك •

يقول شيخنا الفاضل تحت عنوان (اعرف عدوك):

« هذا العدو ٠٠ الذي لا يعترف الا بمادياته وشهواته ، ويعمل ليله ونهاره في تسخير الوجود كله لهذه الشهوات « ولتجدنهم أحرص

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۸۳، ۸۳ · (۲) الأعراف: ۱۷، ۱۲

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٧

<sup>(</sup>٥) صفحة: ١٠

الناس على حياة ، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ، والله بصير بما يعملون »(١) •

حتى مقام الألوهية \_ سبحانه \_ تعدوا عليه ، وقالوا : (( ان الله فقير ونحن أغنياء )(٢) بل وقالوا : (( يد الله مغلولة ، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا )) وقالوا لرسولهم (٢) : (( لن نؤهن لك حتى نرى الله جهرة )(٤) غاذا أضفنا الى ذلك ما حكاه القرآن عنهم ، من كفرهم بآيات الله ، وقتلهم الأنبياء بغير حق ، وقتلهم الذين يأمرون بالقسط من الناس ، واتخاذهم العجل الها ، وطلبهم من نبيهم أن يجعل لهم الها ماديا محسوسا حينما رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم ، وأخذهم الربل وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل ، واتهامهم للرسل بأشنع الفسوق ، وقولهم على مريم بهتانا عظيما ، وتمردهم على الشريعة وامتناعهم عن قبولها حتى رفع الله عليهم الجبل ( كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع بهم ، خنوا ما آتيناكم بقوة )(٥) ، ( خنوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ، قالوا سمعنا وعصينا )(١) ،

اذا تتبعنا ذلك من واقع الكتب السماوية ومن واقع تاريخهم وماضيهم وحاضرهم ، الذى هو استمرار للعناد والفساد والالحاد ، وجدنا أنفسنا أمام سرطان مدمر ، يتحتم علينا كمسلمين وكعرب ، مل ويتحتم على البشرية كلها أن تقف وقفة رجل واحد ، لصد هذا السيل الجارف ، والاعصار المروع المهلك للحرث والنسل ، الكافر بالخالق ، والظلم للخلق » •

ثم قال بعد ذلك ما خلاصته: « ان كتاب الله (القرآن) حذر الانسانية من شر الصهاينة الآثمين المثلين في اسرائيل الطاغية ، فوصفهم بالكفر والجحسود والحجاج والأنانية ، والزهو والتبجح ، والترفع عن الغير ، واعتبار أنفسهم غوق مستوى الناس ، غقالوا : «نمن أبناء الله وأحباؤه »(٧) وأنهم «أولياء الله من دون الناس »(٨) حتى أطلقوا على أنفسهم أنهم (شعب الله المختار) .

(٢) آل عبران: ۱۸۱

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٦

**<sup>(</sup>£**) .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٥٥ (٦) البقرة: ٩٣

<sup>(</sup>٨) الصعة: ٦

<sup>(</sup>۳) موسى عليه السلام .(۵) الإعراف: ۱۷۱

<sup>(</sup>٧) المائدة: ١٨

وأن القرآن وصفهم كذلك بالتضليل والتدليس ، والدس والشره الشديد للناس مهما كان لديهم من نعم ، وعدم الاندماج الصادق مع أحد ٠٠٠ الخ ، هذه الصفات الدنيئة التي ان دلت على شيء فانما تدل على أنهم حثالة البشر .

وكذلك تحدث القرآن عن كيدهم للاسلام ذاته بصورة واضحة فقال تعالى: « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا »(١) .

وقد روى الخطيب عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسطم قال : « ما خلا يهودى قط بمسلم الاحدث نفسه بقتله » (٢) .

ولقد كان هذا واضحا فى علاقة اليهود بالاسلام والمسلمين بالرغم من تسامح الاسلام وأمته معهم .

فقد قابلوا الاحسان بالاساءة ، والعفو بالتآمر ، وكلما ازداد الاسلام حلما معهم وكرما ازدادوا هم لؤما وشرا حتى حقت عليهم كلمة الله وجاءهم بأسه الذي أطاح بهم وقضى عليهم .

وكان الاسلام قد اصطدم بهم فى بنى قينقاع ، وبنى النصير ، وبنى قريظة ، وخير ، ووادى القرى ، وفدك ، وتيماء ، وغيرها من حصونهم ومستعمراتهم ، حتى طهر الجزيرة العربية من رجسهم ، وأجلاهم عنها جزاء عادلا لما اقترفوه مع الله ورسوله وكتبه وخلقه وفى ذلك يقول تعالى : « هو الذى اخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ، ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاويهم الرعب ، يخربون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار » ٢١ ،

كما كانوا يحقدون على النبى صلى الله عليه وسلم أن صار رسولا من غير جنسهم ، لأن شريعته تكشف خفاياهم ، وتفضح طواياهم • ولهذا ناصبوه ودعوته العداء من أول لحظة ، وفى ذلك يقول تعالى : « بنسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده »(١) ويقسول : « ود كثير من أهل الكتاب

<sup>(</sup>۱) المسائدة: ۲۸

<sup>(</sup>۲) رواه في الجامع الصغير.(٤) البقرة... ٩

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٢

لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق »(۱) •

\* \* \*

ولهذا كان من تآمرهم الثابت في تاريخهم الأسود مع الاسلام ونبيه قديما وحديثا:

> أنهم حاولوا: قتل الرسول صلى الله عليه وسلم

وكان هذا يوم أن ذهب اليهم ومعه عشرة من كبار المسلمين بينهم أبو بكر وعمر وكانوا قد أظهروا العبطة بمقدمهم فى الوقت الذى كانوا قد دبروا غيه مع مجرم من مجرميهم وهو عمر بن جحاش اليهودى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم •

كانوا قد اتفقوا معه على أن يعلو السطح الذى جلس الرسول بجوار جداره ، ثم يلقى عليه حجرا ليقتله ، ولكن الله العليم الخبير عصم نبيه منهم ومن كيدهم ، فأوحى اليه بما ائتمروا عليه فقام فورا من مكانه عائدا الى المدينة قبل أن تقع الكارثة ، وتبعه أصحابه وهم فى دهشة لأنهم لم يعرفوا بعد ما حدث فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بخبر المؤامرة الدنيئة ، ثم بعث محمد بن مسلمة ، وقال له : « اذهب بخبر المؤامرة الدنيئة ، ثم بعث محمد بن مسلمة ، وقال له : « اذهب الى يهود بنى النضير ، وقل لهم : ان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن اخرجوا من بلادى ، ولقد نقضتم العهد الذى جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بى ، لقد أجلتكم عشرا ، فمن رئى معد ذلك ضربت عنقه » .

بعريف حرف من بعد ذلك بطفائهم الذين حرضوهم على أن يثبتوا فى فاتصلوا بعد ذلك بطفائهم الذين حرضوهم على أن يثبتوا فى ديارهم ولا يضرجوا وان احتاجوا الى عون حربى كانوا معهم ، وطمع اليهود فى الوعد البراق الذى كان من جانب ربائب الشرك وشيخ المنافقين ابن أبى وأتباعه .

فأبوا الجلاء ، فحاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ، فذلوا صاغرين ، وسلموا بالجلاء ، وخذلهم منافقوهم الذين كثيرا ما حرضوهم • وفى ذلك يقول تعالى : « الم تر الى الذين نافقوا

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٠٩

يقولون لاخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنكم ، والله يشهد انهم لكاذبون • لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون ١٥(١) .

## كما حاولوا أيضا :

# سم الرسول صلى الله عليه وسلم

وكان هذا بعد تمام فتح خيير ، فقد عهدوا الى اليهودية ( زينب . امرأة سلام بن مشكم ) أن تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تضع السم في الطعام الذي دعوه اليه فكان أن صنعت شاة وسمتها ، وحينما لاك منها مضغة لم يسغها ، وكان بشر بن البراء قد تناول منها وأساغها وازدردها غمات ، أما الرسول فكان قد لفظها ، وهو يقول : « أن العظم ليخبرني أنه مسموم » واعترفت زينب قائلة : ان كنت ملكا استرحنا منك ، وان كنت نبيا فستخبر ، واعترف معما من اليهود من حضروا المؤامرة (٢) .

حتى روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته يعانى من هذا السم حتى مات بأثره ليجمع الله له بين ثواب الشهادة والرسالة:

روى ابن السنى وأبو نعيم بسند حسن عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما زالت أكلة خيبر تعاودني كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهري »(٣) .

وعندما رأوا وحدة المسلمين وتآلفهم والتفافهم حول نبيهم أكل الغيظ قلوبهم فأخذوا يبثون الفتن ويعملون على اثارتها بين الأوس والخزرج ليعيدوهم الى جاهليتهم الحمقاء (( حمية الجاهلية )) .)

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٢،١١)

<sup>(</sup>٢) ورد في البخاري مرفوعا عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) كما ورد هذا أيضا في الصحيح عن عائشة مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) الفتح: ٢٦

فكان أن جلس بينهم خبيث من خبثاء الصهاينة وهو شاس بن قيس اليهودى الحقود ، فذكرهم بما كان بينهم فى الجاهلية من حروب وعداوة وأخذ يذكرهم بالنعرة والعصبية – التى أماتها الاسلام – حتى أحياها فى نفوسهم بصورة جعلتهم يتنادوا بالسلاح والحرب، وحتى قال بعضهم: ان شئتم أعدناها جذعة ، ورجعنا الى مثلها •

ولكن الله أطفأ هذه النار التي كادت أن تقضى على ما بين الأوس

والخزرج من اخاء غرسه الاسلام في قلوبهم •

فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم في نفر من المهاجرين ، حتى حجز بينهم ، وهو يقول مذكرا : « يا معشر المسلمين • • الله ، الله ، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ، بعد اذ هداكم الله اللى الاسلام ، أكفر وأنا بين أظهركم والقرآن غض طرى يتنزل عليكم » ؟

فكانت النتيجة أن أغاقوا من غشيتهم ، وتعلقوا وتسامحوا ، وندموا على ما كان منهم بعد أن عرفوا عدوهم وتعاهدوا على الحذر منه والقضاء على مؤامراته دائما ، يقول أنس : غما رأيت يوما شرا هنه في أوله ، وخيرا منه في آخره •

وقد سجل القرآن هذا الحادث اليهودى حتى يكون موعظة المسلمين ، وتنبيها للغافلين على مر السنين ، وحتى لا يدخل الشيطان بين صفوغهم ، ويعمل على تمزيق وحدتهم فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين • وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ، ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم »(١) الى أن حذرهم بعد ذلك من الانسياق وراء عصبية الاختلاف فقال : « ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عناب عظيم »(١) .

\* \* \*

وحاولوا أيضا:

زحزحة الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبدئه

فعرض عليه كبراؤهم بأن يقضى لصالحهم فى الأحكام اذا احتكموا اليه حتى يتبعوه ، ولكنه صلى الله عليه وسلم تمسك بالحق • وكان الله

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٠٥

قد أنزل عليه يحذره من مجاملتهم بالباطل: « وأن احكم بينهم بما أنزل الله اليك ، الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ، قان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ، وأن كثيرا من الناس لفاسقون ، أفحكم الجاهلية ييفون ، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون »(١) .

## \* \* \*

# كما تظاهروا بالاسلام : لتشكيك المسلمين في دينهم

بعد أن تواصى أحبار قرى (عرينة) وكانوا اثنى عشر حبرا من اليهود على أن يدخلوا فى دين محمد أول النهار، ويرجعوا آخره الى دينهم قائلين: رجعنا الى علمائنا فحدثونا أن محمدا كاذب وذلك حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم و فكشف الله سوءاتهم وغدرهم وأنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفرها آخره لعلهم يرجعون »(٢) .

### \* \* \*

كما استغلوا:

# حادث تحويل القبلة

فقاموا بحملات التشكيك فى الدين والرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر الى المدينة وغيها اليهود واستمر بها نحو عام ونصف يستقبل فى صلاته بيت المقدس ، ففرح اليهود ، وقالوا : استقبل قبلتنا ، وغدا سيتبع ديننا ، غلما حوله الله الى الكعبة ، قام اليهود بحملات التشكيك فى الدين الاسلامى وكذلك فى رسوله الذى أنزل الله عليه قوله : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها ، قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم »(٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٤،٥٠

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٤٢

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٧٧

# وفى يوم بدر أشاعوا:

# اشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم

وكانوا قد استغلوا حضور زيد بن حارثة من موقعة بدر يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب ناقته حاملا البشرى بانتصار المسلمين ، فأشاعوا : أن محمدا قتل ببدر ، واستدلوا على ذلك بعودة ناقته مع غيره وصاحوا جميعا : « قتل محمد وهزم أصحابه ، ولو انتصر لبقيت عنده ناقته ، وأن كلام زيد في البشرى ما هو الا من الرعب الذي أصابه » •

ولكن سرعان ما رد الله كيدهم ، وأعاد سهامهم الى صدورهم وتبين النصر الأكبريوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان •

وكان هذا ردا كاغيا على تكذيب اشاعاتهم •

### \* \* \*

الى آخر هذه المؤامرات الدنيئة التى استمرت منذ عهد الرسول حلى الله عليه وسلم الى زماننا هذا الذى رأينا فيه منهم ما رأينا من الخسة والنذالة التى كان منها:

مؤامرة قتل عثمان وعلى ، والحسين ، وسم أخيه الحسن ، ومواقع صفين والجمل ، وما جرى من تمزيق الوحدة الاسلامية وتصييرها الى دويلات وأحزاب • ثم غارات التتار والصليبيين على بلاد الاسلام ، واضاعة الأندلس وغلسطين واحتلال بعض أجزاء البلاد العربية •

هذا بالاضاغة الى اشاعة التحلل ، واغساد الشباب بالميوعة ، والخمر ، والنساء ، والمسال (١) ، واذاعة الالحاد والتنكر لأديان الله ، ومهما تمسحوا في عقيدة التوراة أو انتسبوا لداوود أو سليمان ، فما ذاك الا لترويج أهداغهم البعيدة ، وخداع الجماهير والرأى العام ليعموا عن خططهم الدنيئة التي كان من أهمها اغتصاب حقوق أبناء غلسطين ، والعمل بكل ما أوتوا من مكر وخديعة على تفتيت وحدة العرب حتى بحققوا أهداغهم الاجرامية التي من أهمها التوسع الذي يجب أن يمتد في نظرهم وأحلامهم من الفرات الى النيل ،

<sup>(</sup>۱) عن طريق المجلات الهدامة مثل « الشبكة والصياد » وغيرهما من الفاسد المستوردة .

وأملهم كذلك من وراء هذه الأهداف \_ التى لن تتحقق أبدا ما دام هناك رجال يعتزون بعروبتهم ومقدساتهم وعقيدتهم القويمة \_ أن يكون هناك وطن لهم فى هذه المنطقة المقدسة يشكل امبراطورية يهودية يجلس على عرشها زعماء من شعب الله المختار من نسل داوود وسليمان والأسباط، امبراطورية مقدسة عاصمتها القدس، ومركزها اسرائيل والأسباط، تمتد \_ فى نظرهم كما علمت قبل ذلك \_ من الفرات الى النيل .

\* \* \*

وأخذوا يعملون فى كل لحظة على تحقيق هذا الهدف الاجرامى الكبير ، وهم يرقبون الأحداث عن كثب منتظرين الفرصة السائحة ، الحي أن تم لهم تنفيذ بعض هذه المخططات التي كان من أهمها وأنشطها :

احراق المسجد الأقصى

الذى بارك الله حوله ، وعلق به قلوب الملايين من المسلمين ، على مدى الدهور ، واختصه بمزايا لم يشركه فيها مقدس سواه بالاضافة الى أنه أولى القبلتين ، وثالث الحرمين التي تشد اليها الرحال(١) .

وعن ذى الأصابع ، قال : قلنا يا رسول الله ٠٠ ان ابتلينا بعدك بالبناء ، أين تأمرنا ؟ قال : « عليك ببيت المقدس ، فلعل أن ينشأ لك ذرية تعدوا الى المسجد وتروح »(٣) .

وعن أنس مرفوعا: « صلاة الرجل فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى مسجدى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » (٢) •

وعن ميمونة بنت سعد قالت: يا نبى الله ٠٠ أغتنا فى بيت المقدس ، فقال لها: « أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فان صلاتكم فيه كألف صلاة » قالت: أرأيت ان لم يطق أن يتحمل اليه أو يأتيه ؟ قال: « فليهد اليه زيتا يسرج فيه ، فانه من أهدى كان كمن صلى » (٤) وعن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله ٠٠ أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ قال: « المسجد الحرام » قلت: ثم أى ؟ قال: « المسجد

<sup>(</sup>١) كما ورد في حديث رواه الخمسة مرفوعًا عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد . (۳) أخرجه أبن ماجه .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد .

الأقصى » قلت : كم بينهما ؟ قال : « أربعون عاما ، وحيثما أدركتك الصلاة فصل » (١) •

هذا هو بيت المقدس الذي أحرقوه ، ودنسوه بأرجاسهم في شهر أغسطس عام ١٩٦٩ ليبنوا على أنقاضه هيكل سليمان ، ويعيدوا من ورائه : ملك داوود ٠٠ الى آخر هذه الأماني الرخيصة التي مهدوا لها قبل ارتكابهم لهذا العمل الاجرامي الكبير الذي لن يعتفر لهم ٠

ولسوف يأتى اليوم الذى سننتقم فيه بعون الله وقوته للمسجد الأقصى ولجميع مقدساتنا ، وكرامتنا ، وأرضنا ، وعرضنا ، كما انتقمنا منهم فى معركتنا الأخيرة بل وأكثر • ولسوف يتحقق فيهم قول الله تعالى : «سيهزم الجمع ويولون الدبر • بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر »(٢) •

## \* \* \*

ولله در القائل الذي قال منفعلا مع الأحداث:

ونلقى من الصهيون غدرا مجسما تطالعنا الأحداث في كل ساعة أنترك للصهيون بيتا محرما أأتباع طه والمسيح ابن مريم يحيون من أضحى الامام المكرما نسيتم رسول الله والرسل خلفه وانا سنفدى الأرض بالروح والدما وأنا سألنا الله تطهير أرضنا لنترك أرض القدس البغى معنما أأتباع خير الخلق ماذا أصابنا نسيتم حبيبا فيه صلى وسلما و (سبحانمن أسرى) نسيتم نزولها وكل ذليل لا أسميه مسلما بني العرب دين العرب عز وثورة بأنا سنأتى القدس وعدا محتما حلفت بمولانا قديرا وناصرا

### \* \* \*

واننى أستطيع الآن أن أقول لهذا الأخ الفيور ، ولا سيما بعد تلك الانتصارات العظيمة التى حققناها بكل شجاعة واستبسال فى اليوم العاشر من رمضان المبارك الذى سيظل رمزا لهذه البطولات العربية المصرية فى تاريخ أمتنا المجيدة : أبشر يا أخى فلقد اجتزنا والحمد شه

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان •

أهم مرحلة فى طريق النصر على هؤلاء المجرمين الآثمين الذين مرور لهم (تلمودهم)(١):

« أن الله ليس معصوما من الطيش ، ولا من الغضب ، وأنه محتاج دائما الى حاخاماتهم » •

« وأن الله لأ شغل له ف/الليل غير تعلمه التلمود مع الملائكة . مع ملك الشياطين في مدرسة السماء » .

« وأن الله لم يلعب مع الحوت بعد هدم الهيكل كما أنه من ذلك الوقت لم يمل الى الرقص مع حواء ، بعد ما زينها بملابسها ، وعقص لها شعرها » •

« وأن الله قد اعترف بخطئه فى تصريحه بتخريب الهيكل ، غصار يبكى ويمضى ثلاثة أجزاء الليل يزأر كالأسد قائلا: تبا لى ، لأنى صرحت بخراب بيتى واحراق الهيكل! ونهب أولادى » •

« وأن الله تعالى يستشير الحاخامات على الأرض عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها فى السماء » •

كما جاء فى التلمود: « ان تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله! وقد وقع يوما الاختلاف بين البارى وعلماء اليهود فى مسألة غبعد أن طال الجدال تقرر احالة غصل الخلاف الى أحد الحاخامات الرابيين واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور » (٢) .

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا .

### \* \* \*

بل ويعتقد المجرمون الكلاب:

« أن أرواح اليهود تتميز عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده » •

ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباتمي الأرواح لأن الأرواح العير يهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات » (١) .

<sup>(</sup>٢) التلمود صفحة ٧٤ (٣) الكنز المرصود صفحة ٥٠

وأنه لا يدخل الجنة الا اليهود ، أما الجحيم ، فهو مأوى الكفار • وبما أن اليهود جزء من الله كما أن الابن جزء من أبيه لذلك ذكر فى التلمود :

« أنه اذا ضرب أممى (١) اسرائيليا ، فالأممى يستحق الموت » (٢) •

كما صور لهم التلمود غير اليهود ، بأنهم حيوانات فى صور انسان وأنهم حمير ، وكلاب وخنازير ، بل الكلب أغضل منهم ، لأنه مصرح لليهودى فى الأعياد أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم الأجانب وغير مصرح له أيضا أن يعطيهم لحما ، بل يعطيه للكلب لأنه أغضل منهم .

ولهذا جاء في التلمود أيضا (٢):

« وخلق الله الأجنبى على هيئة الانسان ليكون لائقا لخدمة اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم » • ان اليهود يعتبرون أنفسهم مساوين للعزة الالهية غتكون الدنيا كلها لهم ، ولهم حق التسلط عليها • ولهذا كانت وصاياهم على الشكل الآتى:

لا تقتل: يعنى يهوديا ، لا تسرق: يعنى من يهودى •

لا ترن: يعنى بيهودية ، ولا تشهد بالزور: يعنى على يهودى • كما حاء في التلمود(٤):

« أن مثل بنى أسرائيل كمثل سيدة فى منزلها ، يستحضر لها زوجها النقود وتأخذها بدون أن تشترك معه فى العمل والتعب » •

« مسموح غش الأممى وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش » •

وهذا مصداق قوله تعالى: « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »(٥) •

« ان الرابى صموئيل ـ أحد الحاخامات المهمين ـ كان رأيه أن سرقة الأجانب مباحة ، وقد اشترى هو نفسه من أجنبى آنية من الذهب كان يظنها الأجنبى نحاسا ، ودفع ثمنها أربعة دراهم فقط ، وهو ثمن بخس ، وسرق درهما أيضا من البائع » •

<sup>(</sup>١) الأممى في عرف اليهود كل من ليس يهوديا .

<sup>(</sup>٢) الكنز المرصود صفحة ٥٠ (٣) الكنز المرصود صفحة ٦٩

<sup>(</sup>٤) التلمود صفحة ٧٤ (٥) آل عمران : ٧٥

« ان الله لا يعفر ذنبا ليهودى يرد للأممى ماله المفقود » ص ٧٧ « غير مصرح لليهودى أن يقرض الأجنبى الا بالربا » ص ٨١ «

« اقتل الصالح من غير الاسرائيليين ، ومحرم على اليهودي ،

أن ينجى أحدا من باقى الأمم من هلاك ، أو يخرجه من حفرة يقع فيها » ص ٨٤

« اذا وقع أحد الوثنيين في حفرة يلزمك أن تسدها بحجر » ص ٨٥

### \* \* \*

وقد اعترفوا في كتابهم المسمى « سد حادرون » :

« أن الحاخامات ، تسببوا فى روما فى قتل جملة من النصارى » • « وأن الامبراطور ( مارك أوريل ) قتل جميع النصارى بناء على

ايعاذ اليهود » •

« وأنه فى سنة ٤١٦ بعد المسيح ، قتل اليهود مائتى ألف مسيحى فى روما وكل نصارى قبرص » •

« وأنه فى زمن البابا (كليمان) قتل اليهود فى روما وخارجا عنها جملة من النصارى كرمال البحر » •

« وأنه بناء على رغبة اليهود قتل الامبراطور ( دبوكليسيين ) جملة من المسيحيين ، ومن ضمنهم باباوات » ص ٨٨

« لقد ثار اليهود على المسيحيين في فلسطين عام ٧٠ م وذبحوا منهم خلقا كثيرا » •

« وفي عام ١٠٥ م وفي عهد الحاخام (أكيا) ذبحوا من المسيحيين

۲۰۰ ألف في ليبيا ، ۲۶۰ ألف في قبرص » •
 « وفي عام ۱۳۶ م ذبحوا منهم وشينقوا عشرات الآلاف في

« وفي عام ١٢٤ م دبخوا منهم وسستقوا عسرات اردك و السطين » •

« وفى عام ١٣٥ م قتل اليهود بقيادة (باركوخيا) عشرات الآلافة من المسيحيين فى فلسطين » •

« وفي عام ١٥٥ م قتل الامبراطور جميع النصارى في رومانيا بناء على دسائس الحاخام (يهوذا) » •

واذا أضفنا الى هذه الحروب الدينية الطاهنة التى دارت بين الكاثوليك والبروتستانت والتى كان من ورائها اليهود الذين اندسوا بين الفريقين يحرضون كلا منهما على الآخر ويزينون لكل منهما قتل الخيه ، مما سبب قتل مئات الملايين •

( ٢٧ ــ من وصايا الرسول ) ٠

الوصايا الجامعة كما جاء فى كتبهم الدينية والتى منها:

« اهدم كل قائم ، لوث كل طاهر ، احرق كل أخضر ، كى تنفع ، يهوديا بفلس » •

« اقتلوا جميع من فى المدن : من رجل وامرأة وطفل وشيخ ، حتى البقر ، والعنم ، والحمير بحد السيف » •

« اقتل أفضل من قدرت عليه من غير اليهود » •

« العن رؤساء الأديان سوى اليهود ثلاث مرات فى كل يوم » •

بالاضافة الى ما أعلنه الدكتور أيدر ( رئيس اللجنة الصهيونية

ف عبارته الآتية ): « أهداف الصهيونية هي ابادة العرب جميعا » •

وما أعلنه وزير الحربية موشى ديان بكل وقاحة قائلا: « لقد استولينا على أورشليم ونحن في طريقنا الى يثرب والى بابل » •

### \* \* \*

اذا عرفنا هذا ١٠٠ لتبين لنا وبوضوح أنهم كلاب البشر ٠

ولتبين لنا أيضا أن أطماع اليهود بالنسبة للعرب تتلخص ف . منقطتين :

الأولى: ابادة الشعب العربى بكامله ، واجتثاث أمة العرب من جذورها اجتثاثا تاما حتى لا يبقى أمامهم وجه عربى ولا يسمعون صوتا عربيا •

الثانية: الاستيلاء على أرض العرب جميعا من غير استثناء ليكونوا المسالكين لها والمسيطرين على ثرواتها ، والمتمتعين وحدهم بخيراتها ،

### \* \* \*

بل هناك حلم يراود أغكارهم ويلاعب خيالهم وهو: امتلاك العالم والسيطرة على الدنيا بقاراتها الخمس ، ومحيطاتها الخمس أيضا •

وذلك لأنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار ، وأن ما سواهم . ما خلق الالخدمتهم •

ولهذا زعموا فى كتبهم: « أن اسرائيل: سأل الهه قائلا: لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فأجابه قائلا:

لتركبوا ظهورهم ، وتمتصوا دماءهم ، وتحرقوا أخضرهم ، وتلوثوا طاهرهم ، وتهدموا عامرهم » •

ولتبين لنا وبوضوح أن الصهاينة المجرمين هم جرثومة البشر؟

وأنه لابد من سحقهم بكل ما أوتينا من قوة حتى نطهر الأرض المقدسة من أرجاسهم ، ونؤمن الأمة العربية من شرورهم:

بنفس الشجاعة التى قاومناهم بها فى العاشر من رمضان (١) وما بعده من أيام ستظل خالدة فى تاريخ أمتنا المجيدة:

ففى هذا أليوم وبعد ست سنوات طوال صبرنا غيها على مضض ونحن نعد العدة ونتحين الفرصة للانقضاض عليهم حتى نثار لكرامتنا ونسترد الأرض العزيزة المغتصبة: استطعنا بتوغيق من الله أن نعبر اصعب مانع مائى ، ونخترق (خط بارليف) المنيع الذى كان مستحيلا فى نظرهم اختراقه •

### \* \* \*

وحتى ندرك أهمية هذا العمل العظيم ونشكر الله سبحانه وتعالى على تحقيقه بهذا النجاح الباهر المنقطع النظير ، الذى سيظل موضع اعجاب العسكريين فضلا عن غيرهم فى جميع أنحاء العالم الى قيام الساعة :

فقد رأيت ومن خلال هذه السطور المضيئة أن أقرأ معك بكل. اعتراز هذا التصريح الذي نشرته جريدة الأخبار في ٢١ نوفمبر ١٩٧٣ للسيد الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة في هذا الوقت والذي يقول فيه بعد حديثه عن صعوبة الموانع المسائية: « ••• أما عن قناة السويس غانها تعتبر مانعا مائيا فريدا يختلف عن جميع الأنهار والقنوات للأسماب الآتية:

\_ انحدار الشاطىء من الناحيتين وتدبيشه مما يعوق المركبات البرمائية من النزول الى المانع المائى أو الصعود منه الا بعد تجهيزات هندسية مسبقة ، وهذه الصفة لا يشترك غيها مع قناة السويس سوى قناة بنما وعدد محدود من القنوات الصناعية •

ـ قيام العدو بانشاء ساتر ترابى على الضفة الشرقية للقناة مباشرة بارتفاع ١٠ ـ ٢٠ مترا مما يجعل من المستحيل على أى مركبة برمائية العبور الابعد ازالة هذا الساتر ٠

ـ انشاء خط بارليف على طول الساحل الشرقى للضرب على أي قوات تحاول العبور ، وقد انتخبت مواقع هذا الخط بعناية فائقة

الموافق السادس بن اكتور سنة ١٩٧٣

بحيث تتمكم فى جميع الاتجاهات وتستطيع أن تعمر بالنيران الجانبية أي قوات تعبر القناة وفى أي جزء منها •

- وجود خزانات المواد الملتهبة يسع كل واحد منها ٢٠٠ طن من المواد الملتهبة على مساغات متقاربة بحيث يمكن للعدو أن يدفعها فوق سطح الماء ثم يشعلها فيتحول سطح القناة الى حمم ملتهبة تحرق كل شيء فوق الماء بل وتشوى الأسماك في عمق القناة وتلفح حرارتها الشخص الذي يبعد عنها بمساغة ٢٠٠ متر ويستطيع العدو أن يتحكم في استمرار هذه النيران باستمرار دفع المواد الملتهبة الى مطح الماء و مع كل هذا با أخر فقد عد نا القناة التي كما بقمل سيادته بعد

ومع كل هذا يا أخى فقد عبرنا القناة التى كما يقول سيادته بعد . ذلك : « أن قناة السويس ليست مجرد مانع مائى ، بل أنه مانع فريد ليس له شبيه فى العالم وليس هناك خبرة سابقة فى التاريخ لعبور، مثل هذا المانع ٠٠٠٠ » •

فاذا كان هذا قد حدث فانه ما كان الا لأن الله قد أراد بنا خيرا والا لأننا قد تغيرنا وتحولنا تحولا ملحوظا في أكثر أحوالنا:

فها نحن نرى الآن وبوضوح ما يثلج الصدور: كيف تحولت القلوب الى الله تعالى ، وكيف ارتفعت الأكف ضارعة اليه ف خشوع العابد وخضوع المستغيث به المقر بتقصيره فى عبادته ، أن ينصرنا على أعدائنا .

وها نحن نرى كذلك كيف تحولت الشعارات الجوفاء الى تكبيرات تدوى فى جميع الأرجاء والأجواء حتى أصبحت أنشودة الدنيا وهدير، المقاتلين •

بعكس ما كنا نسمعه فى أيام النكسة التى كنا نسمع فيها ، مثلا : « اضرب من أجل النساء ، اضرب من أجل النساء ، اضرب من أجل البنات ، اضرب من أجل عشاق الحياة ••• » الخ •

أما اليوم والحمد لله وكما هو واضح للقريب والبعيد فقد أصبحنا لا نعتمد الاعلى الله ، ولا نسأل سواه ٠

فقائدنا المؤمن بالله لا يبدأ خطابه الا باسم الله ، ولا يعلق شيئا الا بمشيئة الله وهذا أيضا ما عهدناه من أكثر رجاله المخلصين وعلى رأسهم السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي قال بالحرفة

الواحد فى أول تصريحه المشار اليه سابقا: « ولكنها أولا وأخيرا رعاية الله لنا ، التي مكنتنا من تحقيق المفاجأة بالصورة التي تمت بها » •

ثم يقول بعد ذلك وفى نفس التصريح: « • • • • العقيدة والاصرار، التى كان يقاتل بهما جنودنا البواسل فقد كان كل ضابط وجندى يعلم جيدا أنه يدافع عن شرف مصر وشرف العروبة الذى لطخته أحداث و يونيه سنة ١٩٦٧ ظلما بالتراب ، كان يحاول أن يسترد أرضه ويستعيد كرامته وعزته بينما كان الجندى الاسرائيلي يقاتل دون هدف واضح مقنع ، هل وضع ديان في حسابه الأثر المعنوى الذي يحدثه عشرات الألوف وهي تعبر القناة وتصيح في وقت واحد: الله أكبر ، الله أكبر ؟؟

لا أعتقد أنه أدخل ذلك فى حساباته » ، الى أن يقول فى ختام حديثه : « وكان كل ضابط وجندى يشارك بقدر طاقته ومسئوليته فى التجهيز والاعداد والتنفيذ حتى استطعنا فى النهاية أن نحقق فى 7 أكتوبر نجاحا شهد به العالم أجمع ، وسوف ييقى هذا اليوم دائما يوم غذار لمصر ولقواتها المسلحة » •

### \* \* \*

وهكذا أخا الاسلام يتحقق الأمل المنشود بفضل الله وقوته الذى أراد لأمتنا العربية أن تعود الى مجدها وعزها ، وتثأر لكرامتها ومقدساتها ، وهكذا لعبت العقيدة دورا كبيرا فى معركتنا الأخيرة حتى جعلت منا أبطالا لهم بأسهم وعزهم •

وما كان كل هذا الا ببركة الاتحاد الأخوى الذى ربط العربى بأخيه العربى بهذه الصورة التى جعلتهم فى وجه الأعداء «كالبنيان يشد بعضه بعضا »(١) أو : «كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »(٢) •

ولقد تجسم هذا فى المساندة العربية التى شكلت خطرا كبيرا على أعداء الوطن العربى ولا سيما فى هذه المقاطعة البترولية التى (عطلت) مصالحهم ، وأوقفت مصانعهم ، بل وعرضتهم اشتاء قارس كاد أن يهلكهم : الأمر الذى جعلهم يفكرون فى ضرورة الاعتراف بهذا الحق العربى ويعملون على ضرورة العمل من جانبهم على اعادة هذه الحقوق

<sup>(</sup>۲ ، ۱) جزءان من حديثين شريفين .

المسلوبة الى أصحابها الشرعيين وهم أبناء غلسطين وكذلك ازالة آثار العدوان الغادر الذي كان في سنة ١٩٦٧ •

وما كان كل هذا أيضا الإبسبب تلك البطولات العربية التي كانت مدعمة بنصر الله وتوته ، والتي أرغمت العدو على التقهقر أمام قواتنا العربية التي كانت تدك حصونه المنيعة بصورة ما كانت تخطره له ولا لأحد على بال ، تلك الحصون التي كان من أهمها كما عرفت سابقا (خط بارليف ) الذي أنفقوا في بنائه مئات الملايين من الجنيهات وهم يحسبون أنهم لن يقهروا « وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب »(١) وحسبى في هذا العرض أن أقرأ معك هذه الأبيات التي استوحاها · الشاعر على الجميلاطي من معركة العبور التي يقول فيها:

عسروا بأجنحة من الأقدار كالسبل كالطوغان كالأعصار يتسابقون الى الجهاد كأنهم جن أغار بمارج من نار رفعوا اللواء على الرمال فكبرت وجرى بها نهر من الأنوان سنوات ست لم تذق طعم السنى بل جالتها ظلمة الأشرار سنوات ست غاب عن محرابها صوت المؤذن في دجي ونهار جاءتك من أبنائك الأحرار مستهزئا بالموت والأخطار ان لم نعش في عزة وغفارا فى مسمعى أحلى من الأوتار فى أضرى معارك جيشنا الجبار ويقيه بالأسماع والأبصار وله قلوب الشعب كالأسوان

يا أرض ( سينا ) عانقي حرية المارد المصرى هب مزمجرا ما المال ما الدم ما الحياة جميعها کم من بیان عسکری صوته يلقى لنا بالنصر اثر النصر جيش يقوم الشعب حصنا خلفه ما أعظم الجيش القوى اذا عدا

ورجالك الأسرى مثال العارا حلوا تحل مياءة الأقدار في مأتم واندب خراب الدان بل صار رمز الذل والادبارر الى أن يقول:

(دیان) أیة قوة ترهی بها التائهون بكل أرض أينما بلل بدمعك (حائط المبكّى) وعشّ لم ييق جيشك في الورى أسطورة

واذا كانت هذه الانتصارات قد تحققت بالنسبة الجبهة المرية فقد تحققت كذلك بالنسبة للجبهة السورية التي كانت تحارب في نفس الوقت الأعداء الغادرين الذين فروا أمامهم كذلك فرار ( الأرانب ) أذلاء صاغرين بعد أن فقدوا جزءا كبيرا من عددهم وعددهم (١) • وفي مذا يقول نفس الشاعر السابق في نفس القصيدة مخاطبا اياهم :

قد عاد موسوماً بكل صغارا فى كل ميدان وكل مطار،

ماذا غعلتم بالعدو فجيشه مزقتم الأعداء شر ممزق

ولما كانت كل هذه الانتصارات العظيمة قد تحققت في شهرا عظيم مبارك انتصرت فيه قوى الخير على قوى الشر كما تم الفتح الأكبر ، فقد قال كذلك في نفس القصيدة التي تعبر بحق عن انتصاراتنا الجيدة التي تعتبر امتدادا لانتصاراتنا العربية الخالدة:

نا لأوس في القتال وخزرج وأعز جند الله في الأنصار، كم حقق الرحمن فيه أمانيا عليا لجند نبيه المختار،

الما لسنا (خط بارليف) هوى واندك تحت سلاحنا البتار قد كان مفخرة البهود فأصبحت لبناته مبهوتة الأحجار انا نبارك بالصيام جهادنا فجهادنا صوم بلا اغطان تشهر يعز ألله غيه جنوده ويمدهم بالعرم والاصرار شهداء بدر لم يزل تاريخهم قصصا مقدسة من الاكبار،

ذكرى النبى وصحبه الأبرار كفيه نحو الموت باستكبان وتسابقوا للبذل والايشار لله ما غتصوا من الأمصار

من كل متقد العزيمة باسط قد جامدوا في الله حق جهاده فتحوا من الأمصار كل محصن

<sup>(</sup>١) عددهم وعددهم: الأولى بفتح العين والثانية بضمها .

سادوا وعزوا حين كان شعارهم (الله أكبر) وهو خير شعار أخلق بنا أن نقتفى آثارهم فخيلودنا فى هذه الآثار ماض سنربطه بأغلى الأعمار

### \* \* \*

وقد رأيت ختاما لهذا اعرض الضرورى الموضوعي أن أسوق البيك بعض :

## البطولات الاسلامية

التى سجلها التاريخ لأمتنا العريقة منذ عهد محرر الأغكار والانسان صلوات الله وسلامه عليه ، الذى لولاه لما كانت هناك بطولات عقائدية ومفاخر انسانية نعتز بها ونفخر مدى الدهور والأزمان:

وما حرر الأفكار الامحمد فعودوا الى قرآنه وتعلموا

### \* \* \*

ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى فى الشجاعة والاقدام ، فقد رأيت وفى بداية حديثى عن البطولات الاسلامية أن يكون الحديث عن :

# سيد الشجعان صلى الله عليه وسلم

فقد روى أن أهل المدينة فزعوا فى ليلة من الليالى ، عندما سمعوا صوت استعاثة مزعج ، فخرج رجالهم وشبابهم الى مصدر ذلك الصوت ، ليعرفوا سبب هذه الاستغاثة ، وكانوا جميعا حريصين على أن يذهبوا الى ذلك الخطر فيزيلوه دون أن يعلموا بذلك رسول الله ، حتى لا يقلقوا راحته ويزعجوا منامه •

وما كادوا يصلون الى مكان الخطر ، حتى وجدوا رسول الله عليه وسلم قد سبقهم اليه ٠

وكانت نار قد شبت فى بيت من بيوتها ، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها وأطفأها قبل أن يتجمع الناس ، وكان على فرس عار لا شىء عليه ، فاستقبلهم عائدا وجعل يطمئنهم قائلا لهم تلهد أطفأتها ، ولن تراعوا » •

فعادوا وكلهم اعجاب بشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. التي كانت موضوع أحاديثهم • ويقول سيدنا على رضى الله عنه وهو البطل الصنديد: «كنا اذا حمى الوطيس (١) اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم \_ أى احتمينا به وفيه \_ فيكون أقربنا الى العدو » •

وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يتراجع فى غزوة قط ، فى الوقت الذى كان الأبطال فيه من المهاجرين والأنصار يتراجعون أو يفرون أحيانا فقد ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة أحد ثبات الجبال الراسيات ، ولم يتزحزح عن موقفه بينما كان المشركون يحرصون بكل ما استطاعوا من قوة أن يقضوا عليه صلوات الله وسلامه عليه ، ولكن الله القوى العزيز عصمه منهم •

وفى غزوة حنين ، وقد غر المسلمون على كثرتهم اذ ذاك ، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وحده على غرسه وسط الميدان ، وجعل يضرب وجوه المشركين بسيفه ، وهو يصرخ غيهم قائلا:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه:

« أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق ، فعرضت لنا صخرة فى مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول ، فشكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ثم هبط الى الصخرة ، فأخذ المعول وقال : بسم الله ، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر ، وقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح الشام ، والله انى لأبصر قصورها الحمر من مكانى هذا ، ثم قال : بسم الله ، وضرب أخرى ، فكسر ثلث الحجر ، فقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح فارس ، والله انى لأبصر المدائن ، وأبصر قصرها الأبيض من مكانى هذا ، ثم قال : بسم الله ، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر ، فقال : الله أكبر ، أعطيت مفاتيح اليمن ، والله انى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا » (٢) ،

غأشاع بهذه البشائر وهذا التفاؤل: الاطمئنان في المسلمين •

كما كانت شجاعته تلك رائدة لهم فى جميع المعارك الاسلامية التى سجاوا غيها من البطولات العظيمة مالا حصر له الى أن تم الفتح المبين وهم يذكرون دائما وأبدا قول القائد الأعلى صلوات الله وسلامه

<sup>(</sup>۲) رواه احمد .

عليه: « والذى نفس محمد بيده ، لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل » (١) وقوله: « من مات ولم يغز ، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق » كما كأن مثلا أعلى لتلاميذه الأبطال فى حياته وبعد مماته .

### \* \* \*

فمن هؤلاء الذين تأثروا به وتتلمذوا على يديه صلى الله عليه وسلم : على بن أبى طالب كرم الله وجهه

الذى تشبع بخصال النبى صلى الله عليه وسلم وتعلم منه الكثيرة من المواقف البطولية منذ أن كان فى كفالة النبى صلى الله عليه وسلم الذى ضمه اليه تعاونا مع عمه أبى طالب •

وكان هذا عندما أصاب القحط قريشا ذات عام ٥٠٠ وناء أبو طالب بأمر أسرته فاقترح النبى صلى الله عليه وسلم على ذوى القربى أن يضم كل منهم اليه ولدا من أولاد أبى طالب وهم : جعفر ، وعقيل ، وطالب ، وعلى • فكان على من نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم فشب على حب النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان أول من آمن به من الفتيان كما كان متحمسا لعقيدته وهو صبى •

ومن شجاعته ما حدث وهو فى العاشرة من عمره حين أحاط الشركون بالنبى قبل انتشار الدعوة الاسلامية وهم ينذرون النبى ويتوعدونه ، ويتولون له: انك وحيد ليس لك غينا نصير •

وعندما سمع ذلك على ، صاح قائلا وهو ينظر الى النبى صلى الله عليه وسلم: أنا نصيرك ، فضحك القوم من هذا الصبى الصغير ٠٠ ولكنه شد قبضته كأنه غارس مغوار ، وهو يهم بالهجوم على القوم دفاعا عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠

وفى ليلة الهجرة اغتدى النبى صلى الله عليه وسلم بنفسه عندمة أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلتحف ببرده الأخضر وينام فى غراشه غقبل ذلك وهو يعلم أن قريشا تأتمر بالنبى صلى الله عليه وسلم لقتله •

وقد حدث فعلا بعد أن خرج النبى صلى الله عليه وسلم من داره فى الطريق الى دار أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى صاحبه بعد ذلك الى الغار \_ أن هاجمه القوم فى أول الصباح ، ولما لم يجدوا الرسوك

<sup>(</sup>١) فأقتل: بضم الهمزة وفتح التاء .

صلى الله عليه وسلم فى الدار وأن عليا هو الذى كان ينام مكانه ، أوسعوه ضربا وحبسوه فى المسجد وأقاموا عليه الحراس والأرصاد • وقد عبر شاعر مصرى عن هذا بقوله (١):

ولن ينسى النبى له صنيعاً عشية ودع البيت الحراما عشية سامه فى الله نفسا لغير الله تكبر أن تساما فأرخصها فدى الأخيه لما تسجى فى حظيرته وناما وأقبلت المسوارم والمنايا لحرب الله تنتحم انتحاما فلم يأبه لها أنفا على ولم تقلق بجفنيه مناما وأغشى الله أعينهم فراحت ولم تر ذلك البدر التماما

وقد عرف عنه رضى الله عنه أنه ما صارع أحدا الا صرعه ، وأنه كان جريئًا على الموت •

فقد ورد أنه بارز عمرو بن ود \_ فارس الجزيرة العربية \_ وهو لا زال حدثًا في سنه:

وكان هذا أيام وقعة الخندق ، عندما برز ابن ود مزهوا بقوته بينادى في المسلمين : من بيارز ؟

فهتف على : أنا له يا رسول الله ٥٠ فييتسم النبى صلى الله عليه وسلم ثم يقول له : « اجلس ٥٠ انه عمرو » ، ولكن الرجل المزهو عاد يصيح : من يبارز ؟

ورآح يهزأ بالمسلمين قائلا: أين جنتكم التي زعمتم أنكم داخلوها . . . أجبنتم • و أغلا يبرز لي منكم رجل ؟

فكان على ينهض المرة بعد الأخرى وهو يكرر فى حماس: أنا له يا رسول الله مه والنبى صلى الله عليه وسلم يشفق عليه ويقول له: « اجلس ٥٠ انه عمرو » ولكنه ظل بالنبى صلى الله عليه وسلم حتى أذن له ٥٠ غلما تقدم نحو عمرو سخر منه وهو يكتسحه بنظرات الاستصفار، تائلاله: من أنت ؟ فيجييه بعزة ورجولة: أنا على ٠

فيقول له عمرو: أنت ابن عبد مناف ؟

فيقول: على بن أبي طالب ٠٠ فأقبل عليه عمرو مشفقا وقائلا: على ١٠٠ من أعمامك من هو أسن منك ، ولني أكره أن أهريق حملك ٠٠ -

<sup>(</sup>١) وهو المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب .

فقال له على : ولكنى والله لا أكره أن أهريق دمك ٠٠ ولكنى أذكرك ما عمرو مما ينفعك ويعصم دمك ، انك كنت تعاهد قومك ألا يدعوك رجل من قريش الى خلتين الا أخذت منه أحسنهما ٠ قال عمرو : أحسل ٠

فقال على : غانى أدعوك الى الاسلام ، أو الى النزال .

فقال عمرو مستصغرا لشأن على : ولم يا ابن أخى • • فوالله ما أحب أن أقتلك • ثم غضب وأهوى بسيفه عليه يريد أن يذهب به بضربة واحدة •

ولكن عليا راوغه وما زال به حتى خر الرجل صريعا تحت قدميه • فكبر المسلمون تكبيرة تفيض بنشوة النصر ، ثم استقباوا عليا مهالين ، مكبرين •

وعندما علمت ابنة عمرو بقتله سألت عن قاتله ، غلما علمت أنه على وجدت عزاءها فى أن الذى قتله غتى لا يشق لشجاعته غبار . وذهبت توثيه شيرا غتقول:

لو كان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبدا ما دمت في الأبد لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة البلد

وقد خاص على المعارك كلها الى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على شجاعته لا يبدأ أحدا بقتال ٥٠ وكان يأمر جنده أن لا يجهزوا على جريح ولا يقتلوا رجلا استسلم أو هرب موليا ، وفى وقعة الجمل كان يصلى على الموتى من أعدائه ٠

### \* \* \*

# ومن الأبطال العظام أيضا:

## عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الذى كان ولا يزال مضرب الأمثال فى القوة والشجاعة وقول الحق مَ يقول على بن أبى طالب رضى الله عنه:

ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر الا متخفيا ، الا عمر بن الخطاب فانه لا هم بالهجرة تقلد سيفه ، وتنكب قوسه وانتضى فى يده سهما ، واختصر عنزته \_ عصا لها زج كالرمح الصغير \_ ومضى قبلا الكعبة ، والملا من قريش بفنائها ، فطاف بالبيت سبعا متمكنا ، ثم أتى المقام فصلى ، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة يقول لهم:

شاهت الوجوه ۱۰ لا يرغم الله الا هذه المعاطس ، من أراد أن يثكل أمه ، أو يوتم واده ، أو يرمل زوجه غليلقني وراء هذا الوادى وروى عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أبه قال : استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم غدخل ، والرسول يضحك ، فقال عمر : أضحك الله سنك يا رسول الله ، قال : عجبت من هؤلاء اللاتى كن عندى لما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ، قال عمر : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن تهاب ، ثم قال عمر : أي عدوات أنفسهن ، والرسول الله كنت أحق أن تهاب ، ثم قال عمر : أي عدوات أنفسهن ،

أتهبننى ولا تهبن رسول الله ؟ قان : ان فيك غلظة • قال النبى : « يا عمر • • والذى نفسى بيده ، ما لقيك الشيطان قط سسالكا فجا الاسلك

ولما ولى الخلافة صعد المنبر وقال:

فحا غيره » •

اللهم انى غليظ غلينى لأهل طاعتك بموافقة الحق ، وارزتنى الشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق • اللهم انى شحيح غسخنى فى نوائب المعروف قصدا من غير سرف ولا تبذير •

بلغني أن الناس هابوا شدتى ، وخاغوا غلظتى ، وقالوا : كان عمر يشتد علينا وأبو بكر والينا دونه ، فكيف اذا صارت الأمور اليه ؟

ومن قال ذلك على صدق ، كنت سيفا مسلولا حتى يعمدنى أو يدعنى فأمضى ، فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله ، ثم انى وليت أموركم ، فاعلموا أن تلك الشدة ضوعفت ولكنها انما تكون على أهل الظلم والتعدى ، فأما أهل السلامة والدين والفضل فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض ، فأذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا اليهم ولكم على ألا أجتنى شيئا من خراجكم الا فى جهته ،

ولقد حكم (عمر) عشر سنوات كانت من أبرز سنوات الاسلام حياة وجهادا وقوة : جمع القرآن بعد أن استحر القتل في القراء ، وفتح في عهده العراق والشام ومصر •

فكان فعلا (فاروقا) كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأنه قرق بين الحق والباطل ، وأعز الله به الاسلام تحقيقا لدعوة الرسولة صلى الله عليه وسلم يوم أن قال : « اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين : عمرو بن هشام ، أو عمر بن الخطاب » •

وحسبى فى نهاية الحديث عنه أن أضيف ما قاله ابن مسعود برضى الله عنه : « كان اسلام عمر فتحا ، وهجرته نصرا ، وامارته رحمة » •

### \* \* \*

# ومنهم كذلك سيف الله المسلول:

## خالد بن الوليد رضي أله عنه

الذى يقول عن نفسة : ﴿ لقد شهدت مائة زحف أو زهامها ٥٠ وما فى بدنى موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف ، أو رمية بسهم ، أو طعئة رمح • ولقد طلبت الموت فى مظلنه غلم يقدر لى الا أن أموت على غراشى حتف أنفى كما يموت البعير ، ما من عمل أرجى عندى وأحب بعد أن لا اله الا الله من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين • • وما ليلة يهدى الى فيها عروس أنا لها محب ، أو أبشر فيها بغلام أحب الى من ليلة شديدة الجليد فى سرية من المهاجرين عبهم المشركين » •

ولقد كان خالد طوال حياته البطولية فى ظل العقيدة الاسلامية مسيفا مسلولا فى وجه أعداء الاسلام بصورة أذهلت الأعداء الذين بهرتهم شجاعة خالد واستبساله فى منازلة أعدائه ولا سيما فى معركة اليرموك التى ضرب فيها أروع الأمثلة فى البطولة والرجولة وحسن القيادة •

وكان هذا بعد أن دار حديث بينه وبين قائد الروم ( ماهان ) الذي خطاب أن يبرز له خالد قبل بدء القتال ليقول له بضع كلمات •

فذهب اليه خالد ، وعندما تواجها فوق جواديهما في الفراغ الفاصل بين الجيشين قال قائد الروم مخاطبا خالدا :

لقد علمنا أنه لم يخرجكم من بلادكم الا الجهد والجوع ، غان شئتم أعطيت كل واحد منكم عشرة دنانير ، وكسوة ، وطعاما ، وترجعون الى بلادكم ، وفي العام القادم أبعث اليكم بمثلها •

فيرد عليه خالد بكل صرامة وقوة:

انه لم يخرجنا من بلادنا الجوع كما ذكرت ، ولكنا قوم نشرب الدماء ، وقد علمنا أنه لا دم أشهى ولا أطيب من دم الروم ، عجئنا لذلك .

ثم لوى زمام جواده عائدا الى صفوف جنده لكى يندغع بهم بعد ذلك بكل شجاعة واقدام تجاه الأعداء الذين كانوا يفرون أمام ضرباتهم ، (( كأنهم حمر مستنفرة • فرت من قسرورة ))(أ) رغم الفارق الكبير في العدد والعدد (٢) •

### \* \* \*

فهذا بطل من أبطال الاسلام في هذه المعركة والقتال دائر ، يقترب من أبى عبيدة بن الجراح قائلاله:

انى قد عزمت على الشهادة ، فهل لك من حاجة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغها له حين ألقاه ؟ فيقول له أبو عبيدة:

نعم ، قل له : يا رسول الله ٠٠ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ٠

ثم يندفع البطل بعد ذلك كالسهم المقذوف وسط الهول مشتاعا الى مصرعه ومضجعه يضرب بسيفه بكل شجاعة واستبسال حتى يفوزا بالشهادة •

### \* \* \*

وهذا عكرمة ( ابن أبى جهل ) فى هذه المعركة أيضا ينادى فى رغاقه السلمين حين ثقلت وطأة الروم عليهم :

لطالما قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديني الله للاسلام ، أَفَافر من أعداء الله اليوم ؟ ثم يصيح قائلا:

من يبايع على الموت ؟ فيبايعه على الموت كوكبة من الأبطال الذين انطلقوا معه في ساحة الشرف حتى فازوا جميعا بالشهادة .

ف الوقت الذي كان فيه خاند ينقض على ميسرة الأعداء بمائة جندى أمام أربعين ألفا من الروم ، وهو يصيح في جنوده الشجعان قائلا : والذي نفسى بيده ما بقى مع الروم من الصبر والجلد الاما رأيتم واني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم .

وبالايمان الذي يصنع المعجزات تنتصر قوى الحق بقيادة سيف الله السلول خالد بن الوليد على قوى الباطل بصورة أبهرت قواد الروم وأمراء جيشهم مما حمل أحدهم واسمه (جرجه) على أن يدعو خالدا للبروز اليه في احدى فترات الراحة بين القتال •

<sup>(</sup>١) قسورة: أي الأسد \_ والآية من سورة المشر : ٥٠ ، ٥٠

<sup>(</sup>٢) العدد والعدد: الأولى بفتح العين والثانية بضَّمها .

وحين يلتقيان ، يوجه القائد الروماني حديثه الى خالد قائلا : يا خالد ٠٠ اصدقنى ولا تكذبنى ، غان الحر لا يكذب ، هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاك اياه غلا تسله على أحد الا هزمته ؟

قال خالد: لا ٠٠

قال الرجل: فبم سميت سيف الله؟

قال خالد: ان الله بعث غينا رسوله ، غمنا من صدقه ، ومنا من كذب مه وكنت غيمن كذب حتى أخذ الله قلوبنا الى الاسلام ، وهدانا جرسوله غبايعناه غدعا لى الرسول صلى الله عليه وسلم بالنصر ، وقال لى: أنت سيف من سيوف الله ، فهكذا سميت : سيف الله م

قال القائد الروماني : والام تدعون ٢٠٠٠

قال خالد: الى توحيد الله ، والى الألملام .

قال القائد الروماني : هل لن يدخل في الاسلام اليوم مثل ما لكم من المثوبة والأجر ؟

قال خالد: نعم ، وأفضل .

قال القائد ؛ كيف ٠٠ وقد سبقتمونا ؟

قال خالد: لقد عشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا آياته ومعجزاته • وحق لن رأى ما رأينا ، وسمع ما سمعنا أن يسلم في يسر • • أما أنتم يا من لم تروه ولم تسمعوه ، ثم آمنتم بالعيب ، فان أجركم أجزل وأكبر اذا صدقتم الله سرائركم ونواياكم » •

وما كاد خالد ينتهى من كلامه هذا حتى دغع القائد الروماني جواده الى ناحية خالد ووقف بجواره • ثم قال:

« علمني الاسلام يا خالد » • • !!

وكان فعلا أن أسلم ٠٠ وصلى ركعتين لم يصل سواهما ، ثم قاتل في صفوف المسلمين ـ عندما استؤنف القتال بين الجيشين ـ واستمات في طلب الشهادة حتى نالها وظفر بها ٠

وما كان كل هذا الاستبسال من جانب الجنود ، وما كانت هذه النتيجة المشرفة من جانب القائد الرومى الا نتيجة لانتصارات خالد وبطولاته التى ستظل مضرب الأمثال الى قيام الساعة ، وله در جافظ ابراهيم فلقد قال فى مدح خالد:

سلماهر الفرسوالرومانهلشفعت له الفتوح وهل أغنى تواليها ؟ غزى فأبلى وخيل الله قد عقدت باليمن والنصر والبشرى نواصيها (۱) عرمى الأعادى بآراء مسددة وبالفوارس قد سالت مذاكيها (۲) ط واقع الروم الا فر قارحها (۲) ولا رمى الفرس الاطاش راميها لم يجسز بلدة الا سمعت بها الله أكبر تدوى فى نواحيها عشرون موقعة مرت محجلة (۱) من بعد عشر بنان الفتح تحصيها وخالد فى سبيل الله صاليها (۱۰)

# وأسد الله وأسد رسوله:

## حمزة بن عبد المطلب عليه رضوان الله

بطل بدر الذي برز للأسود بن عبد الأسد المخزومي وكان رجلا شرسا سيء الخلق ، عندما أراد أن يسخر من المسلمين قائلا: ﴿ أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأموتز دونه » وكان الحوض من وراء المسلمين — وكان يحسب أن أحدا أن المسلمين لن يجرؤ على الوقوف في سبيله ، وأنه سيخترق صفوفهم آمنا أو كالآمن •

وما كاد يبرز من صفوف الشركين متجها نحو الحوض حتى تقدم البه (حمزة) وضربه بالسيف ضربة قطعت ساقه وهو دون الحوض ، فوقع على الأرض تشخب ساقه دما ٥٠ وبلغ به العتو أن أراد الزحف نحو الحوض حتى يبر بيمينه ٠

لكن حمزة لم يمهله وانما أتبعه بخربة أجهزت عليه في الحوض ، والمسركون ينظرون ذاهلين من جرأة هذا البطل .

وعندما تزاحف الجمعان ، واستعرت المعركة كان حمزة \_ الذي علم نفسه بريشة نعامة ثبتها في صدره \_ طوال المعركة كالعلم الأشم والأسد الضاري لا يكاد يثبت في مكان ، ولا يرى أحدا من كبار المشركين

<sup>(</sup>١) النواصى: جمع ناصية ؛ وهي مقدم الراس.

<sup>(</sup>٢) الخيل التي انتشرت.

<sup>(</sup>٣) قارحها: أي التوى المكتمل منهم .

<sup>(</sup>٤) محجلة : أى وأضحة مشرقة بالانتصار فيها ، ومعنى البيت أن خالدا ظفر في ثلاثين موقعة تسجلها له يد الفتح .

<sup>(</sup>a) صالیها: ای یقاسی حرها رشدتها .

الا انقض عليه انقضاض الصاعقة ، ولا يرى واحدا من اخوانه السلمين الاخف لنجدته على عدوه:

فهذا على بن أبى طالب يقول: رأيت طعيمة قد علا رأس كثيب يوم (بدر) وقد ساواه (سعد بن خيثمة) فصمدت له ولم آته حتى قتل (سعد) فلما رآنى أصعد الكثيب اليه انحط على وكان رجلا جسيما فخشيت أن يعلو على ، فانحططت فى السهل ، فظن أنى فررت منه ، فصاح بأعلى صوته : فر على بن أبى طالب ، وكنت الحادعه لآخذه على غرة ، فلما استوت قدماى بالأرض وقفت له ، فانحدر الى وأهويت اليه ، فسمعت قائلا من خلفى يقول : طأطىء رأسك ، فجعلت رأسى فى صدر طعيمة ، وإذا برقة من السيف أخذت قحف (طعيمة) فسقط ميتا ، وإذا بالقاتل حمزة بن عبد المطلب ،

وكان أمية بن خلف وابنه على بن أمية قد أسرهما عبد الرحمن ابن عوف واقتادهما الى صفوف المسلمين ، وانه لسائر بينهما اذ سأله أمية : من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة فى صدره ؟ غقال عبد الرحمن : ذلك حمزة بن عبد المطلب ، فيقول أمية : ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل .

وعندما عادت قريش بالخزى والعار نادى مناديهم: « لقد أذل مرزة بن عبد المطلب شرفكم ، ووضع من قدركم وجعلكم الأذلة المستبعدين في الأرض ، مات بيديه صفوة رجالكم وأصحاب الصدارة في منتدياتكم ، فيا لثارات قريش ، ويا للأحقاد الكامنة » •

ولهذا عندما خرج المشركون في غزوة أحد لكى يثأروا لقتلاهم كان نصفهم يطلب ثأرا من هذا البطل ـ حمزة بن عبد المطلب ـ ولذا أحاطت به الأرصاد من كل ناحية ٠

فى الوقت الذى كان فيه حمزة أيضا فى المعركة أسدا جسورا كمادته لا يلقى مشركا الا صرعه ، فقد لقيه أرطأة بن عبد شرحبيلا أبن هشام أحد كماة بنى عبد الدار ، وأحد النفر الذين يحملون لواء قريش \_ فقتله حمزة ، وكذلك قتل عثمان بن أبى طلحة حامل لواء قريش أيضا ، وعرض له سباع بن عبد العزى العبشانى ، فأجهزا عليه ، ومضى على عهده يضرب بسيفه يمنة ويسرة والعيون له رصد وكل مشرك موتور يتسقط لحظة يختاله فيها ،

وكان جبير بن مطعم قد دعا غلامه الحبشى وحشى ـ الذي كان مجيد رمى الحربة الطويلة التي قلما يخطىء بها ، شأن الأحباش ـ

وقال له: اخرج مع الناس غان أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طبيمة ابن عدى غانت حر(١) •

وكانت هند بنت عتبة التي خرجت مع زوجها أبي سفيان بن حرب كلما مرت بالعبد الحبشي وحشى أو مر بها قالت له: « ويها أبا دسمة • • اشف واشتف » تحرضه على قتل حمزة لأن قريشا بجمعها عرفوا أنهم لن ينالوا منه منالا اذا ما واجهوه في قتال ـ اذن غليقتلوه غيلة • ولم يكد حمزة يفرغ من سباع بن عبد العزى حتى أمكنت العبد

الصنى الغرصة ليصوب حربته نحوه •

وفى ذلك يقول وحشى: والله انى لأنظر الى حمزة يهد الناس بسيغه ثائر الرأس ما يلقى بشىء يمر به مثل الجمل الأورق ، اذ قد تقدمنى اليه (سباع) وهو يقول: ألا من مبارز ؟ فقال له حمزة: هلم يا ابن ٠٠٠ وكانت أم (سباع) هذه ختانة بمكة ــ ثم ضربه ضربة هائلة قتلته وكنت كامنا تحت صخرة لا يرانى (حمزة) وهززت حربتى حتى اذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته ــ أسفل البطن ــ حتى خرجت من بين رجليه ، فنهض متثاقلا نحوى فعلب فوقع وتركته واياها حتى من بين رجليه ، فنهض متثاقلا نحوى فعلب فوقع وتركته واياها حتى مات ثم أتيته ، فأخذت حربتى ، ثم رجعت الى المسكر فقمدت فيه ولم يكن لى بعير (حمزة) حاجة ٠

وخرجت ( هند بنت عتبة ) تبحث عن قاتل أخيها حتى اذا عثرت على جثمان ( حمزة ) الطاهر مثلت به شر تمثيل ، فقد بقرت عن كبد سيد الشهداء فلاكتها ، فلم تستطع أن تسيغها ، فلفظتها ، ثم علت على صخرة مشرفة وصرخت بأعلى صوتها قائلة :

والحرب بعد الحرب ذات سعر (۱) ولا أخى وعمه وبكرى (۱۲) شفیت (وحشى) غلیل (۱) صدری حتى ترم أعظمى فى قسبرئ

نحن جزیناکم بیوم (بدر) ما کان من (عتبة) لی من صبر شفیت نفسی وقضیت نذری فشکر (وحشی) علی عمری

<sup>(</sup>١) لأن حمزة هو قاتل طعيمة يوم بدر .

<sup>(</sup>٢) السعر \_ بضمتين: الالتهاب.

<sup>(</sup>٣) كان أبوها عتبة قد قتل في معركة بدر ، وكان حمزة قاتل أخويها ، لهذا كانت أشد نساء قريش دعوة للثار .

<sup>(</sup>٤) الغليل: العطش أو حرارة الجوفة .

ثم عادت بعد ذلك تقول:

شفيت من (حمزة) نفسى بأحد حتى بقرت بطنه عن الكبد أذهب عنى ذاك ما كنت أجد من أذعة الحزن الشديد المتعد

ولهذا عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه الشهيد ، ووجده ببطن الوادى على هذه الصورة المحزنة ، وقد بقرت بطنه ، ومثل به حدع أنفه وأذناه - • ،

حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا بلغ مداه ، ولهذا قال : « لن أصاب بمثلك أبدا ، وما وقفت موقفا أغيظ الى من هذا » ثم يعود غيقول : « قد جاءنى جبريل فأخبرنى : ان حموزة ابن عبد المطلب مكتوب فى أهل السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله » •

ثم يقول مخاطبا أصحابه الذين كانوا كذلك فى حزن عميق لا على استشهاد البطل حمزة ولكن لما غمل به من تمثيل « ولولا أن تحزن (صفية )(۱) وتكون سنة من بعدى لتركته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير ، ولئن أظهرنى الله على قريش فى موطن واحد المثان بثلاثين رجلا منهم » •

وعندما رأى المسلمون عميق حزن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغ غيظه على من غمل معمه ما غمل قالوا: « لئن أظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثان مهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب » •

غانزل الله سبحانه وتعالى قوله : « وأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين »(۲) فعفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصبر ونهى عن المثلة ،

مذا هو حمرة البطل الشهيد الذي قال في حقه صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه جابر: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» والذي عاش لايمانه وفي سبيله مات ، فسلام عليه: « مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» الى يوم الدين •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صفية بنت عبد المطلب و وكان حمزة اخاها لابيها وأمها ٥٠

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٦

## خبیب بن عدی

الذي كان قد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض حفظة القرآن الكريم الى ( عضل ) ليعلموهم كتاب الله بناء على طلبهم ، غذانوهم وقتلوهم ، أما خبيب ، وزميله زيد بن الدثنة ، فقد أسروهما ، وانتظروا عليهما ليشترك في قتلهما كل من له ثأر عند المسلمين .

وكان خبيب قد أسره الحارث بن عامر وأودعه بيت ماوية بنت حجير ، التي راعها ايمانه لأنها كانت لا تراه الا مصليا أو صائما ، وشاهدته مرة يأكل قطف عنب وما بمكة عنب غسالته ، فقال: هو من عند الله ، وقد أبى أن يأكل مدة الأسر مما لم يذكر اسم الله عليه ، هكان يتناول اللبن ، ويوصى صاحبه ( زيدا ) بالصبر والايمان ، وكان يقرأ القرآن فيجتمع عليه النساء ويبكين تأثرا ، ولم يزلزل ايمانه وانما كان مترايدا ورآسخا كالجبل.

وفي الوقت الذي حان فيه موعد قتله ، حمد الله كثيرا ورضي بقضاء دالله ، فأرسلوا اليه من يساومه في ايمانه ، ان كفر بمحمد مقابل اطلاق سراحه ، فرفض بعنف وهو يقول لهم : الموت أدنى مما تتوهمون ، ثم أنشد:

الى الله أشكو غرمتي بعد كربتي وما جمع الأحزاب لي عند مصرعي غذو العرش مسبوني على ما أصابني

غقد قطعوا لحمى وقد ضل مطمعي(١)

وقد عرضوا بالكفر والموت دونه (۲) وقد ذرفت عينهاى في غير مدمم وما بي حددار المسوت اني لميت ولكن حداري حسر نار تلغم والنبث بمبد للقدو تخشعا ولا جسرعا اني الى الله مرجعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الآله وان بشار يسارك على أوصال شلو معزع فأخذوه بعد ذلك الى مكان يسمى ( التنعيم ) ليقتلوه ، فقال لهم :

دعوني أصلى ركعتين ، فصلاهما تامتين ، ثم قال لهم : والله لولا أني أخشى أن تقولوا خائف من الموت لأطلت الصلاة • ثم صلبوه على العمود فاستقبل القبلة وقال : الحمد لله الذي جعل وجهى قبل بلدة رسوله

<sup>(</sup>١) أي تاه رجائي في النجاة.

وقبلته التى ارتضاها لسلام المؤمنين ، ثم قال : اللهم بلغ رسولك منى السلام ، وبلغه ما يصنع القوم بنا ، اللهم انى لا أرى هنا حولى الا وجه عدو ، اللهم أحصهم عددا ، واقتلهم بددا ، ولا تبق منهم أحدا .

فسقط أبو سفيان على الأرض ، خشية أن تصيبه دعوة خبيب المظلوم ولم يكن أبو سفيان قد أسلم يومئذ ، ثم قتلوه وهو في نشوة بلقاء الله متوجا بالشهادة التركان ينشدها •

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة يجلس بين أصحابه ، فضى عليه ثم أغاق وهو يقول: « وعليك السلام يا خبيب ورحمة الله وبركاته » فيسأله الأسحاب: فيقول لهم: « قتلته قريش » ، ثم أرسل بعض الأبطال لاحضار جثته ، فوجدوها كما هى لم تتغير ، والدم بلونه وله رائحة المسك ، وكان قد مضى على استشهاده أربعين بوما •

وقد ثبت أنه كان كلم طعن برمح أو سيف قال: « لا اله الا الله » •

ومن اكرام الله له أن الكفار تيقظوا للفوارس حينما أخذوه ، فأسرعوا وراءهم ، فوضعوه على الأرض ليتخففوا ولينجوا بأنفسهم من موت محقق ، ولكن الله لم يدعه طرفة عين على ظهر الأرض ، بل ابتلعته من فورها ، ابعادا لجسده من الامتهان حتى لا يعبث به الفجرة ولذلك سمى « بليع الأرض » •

\* \* \*

وأما :

## زيد بن الدثنة

فقد ساوموه أيضا \_ كما ساوموا زميله خبيب \_ على أيمانه ، ولكنه رغض غصلبوه ، ثم قال له أبو سفيان : يا زيد • أسألك بالله ، ألا تحب أن تكون أنت الآن معافى فى أهلك ، ومحمد هنا عوضا عنك المغضب ( زيد ) أشد الغضب ثم قال : والله يا أبا سفيان ، ما أود أن أسلم الأهلى وعيالى ونفسى ، ونبيى يصاب بعثرة فى أصبعه • فقال أبو سفيان : ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا • وكان أحد الشعراء العرب قد شاهد هذا المشهد الرائع الذى يؤكد أهمية الايمان فى مواجهة العد ، فقال مصورا هذا المشهد العظيم :

أسرت قريش مسلما فى غزوة غمضى بلا وجل الى السياف سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبى غدى من الاتلاف فأجاب: كلا لا نجوت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف

\* \* \*

غسيل الملائكة

حنظلة بن عامر وهو المعروف فى كتب الحديث: (بعسيل الملائكة) • وذلك لأنه كان قد تزوج بنت عبد الله بن أبى ، ودخل بها ليلة أن هم المسلمون بلقاء المشركين فى غزوة أحد ، وفى صبيحة هذا اليوم ، أذن مؤذن الجهاد: أن يا خيل الله اركبى •••

فما كان من حنظلة حين سمع النداء الا أن سارع بالخروج ملبيا دعوة الله ومجيبا لنداء المنادى بالجهاد دون التفكير في عروسه .

وفى الميدان أخذ يكر على المشركين بسيفه حتى فاز بالشهادة .

وعندما تفقد الرسول صلى الله عليه وسلم القتلى وجد الملائكة تغسل حنظلة غتعجب من ذلك ، لأن الشهيد لا يغسل ، فأخبر أصحابه بذلك وقال لهم :

« ان الملائكة تغسل حنظلة بماء السحاب فى صحاف الفضة » فيتعجب الأصحاب أيضا ، وأقبلوا على حنظلة ، فشاهدوا الماء يتقاطر منه ، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم زوجته فقالت ؛ يارسول الله ه و لقد أعجله داعى الجهاد عن طهره فخرج جنبا •

غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لذلك غسلته الملائكة » •

\* \* \*

وحتى يتبين لك أخا الاسلام أن الجهاد ليس قاصرا على الأبطال من الرجال فقط ، وانما تستطيع النسوة ، بل والصبية كذلك المساركة فيه ، اليك أيضا هذه القصة : يقول أبو قدامة أحد قادة المسلمين فى غزواتهم ضد الروم اللئام :

كنت أميرا ، غدعوت الى الجهاد فى سبيل الله غجاءت امرأة بورقة وصرة غفضضت الورقة لأقرأها ، ولأنظر ما غيها غاذا في الك الورقة:

بسم الله الرحمن الرحيم ، من أمة الله المسلمة الى أمير جيش المسلمين • • سلام الله عليك ، أما بعد • • فانك قد ، عوتنا الى الجهادا

فى سبيل الله ولا قوة لى على الجهاد ، ولا مقدرة على القتال ، وهذه الصرة فيها ضفيرتى ، فخذها قيدا لفرسك لعل الله يكتب لى شيئا من ثواب المجاهدين ٠

يقول أبو قدامة: فشكرت الله على توفيقها وعلمت أن المناهين يشعرون بواجبهم ، ويتكتلون ضد أعدائهم ، فلما واجهنا العدو ، أبصرت صبيا حدثا ظننت أنه ليس أهلا للقتال لصغر سنه ، فزجرته رحمة به ، فقال : كيف تأمرنى بالرجوع ، وقد قال الله تعالى : « انفروا خفافا وثقالا »(۱) • قال أبو قدامة : فتركته ثم أقبل على وقال ؛ أقرضنى ثلاثة سهام ، فقات له وأنا معجب به ، ومشفق عليه : انى أقرضك ما تريد بشرط أن تشفع لى ان من الله عليك بالشهادة النى أقرضك ما تريد بشرط أن تشفع لى ان من الله عليك بالشهادة وكنت أشعر نحوه بمحبة وتقدير — فقال : نعم ان شاء الله • فأعطيته السهام الثلاثة ، ثم أقبل على العدو في قوة وحماس ، وما زال فأعطيته السهام الثلاثة ، ثم أقبل على العدو في ميدان القتال ، وكانت عنى لا تفارقه طوال المعركة اعجابا به ، واشفاقا عليه ، فلما ضريعا أقبات عليه ، وسألته : هل تريد طعاما أو ماء ؟ فقال : لا ، من أحمد الله على ما صرت اليه ، ولكن لى اليك حاجة •

معلت له : ليس أحب الى من قضائها يا بنى ممرنى بما تشاء ٠ عمل وهو يلفظ أنفلسه الطاهرة : أقرىء أمى منى السلام ، ثم ادفع اليها متاعي ٠

فقات: ومن أمك أيها الشاب؟

قال : أمى هي التي أعطتك شعرها ليكون قيدا لفرسك حين عجزت عن أن تقاتل بنفسها في سبيل الله تحت لوائك •

قات: بارك الله فيكم من آل بيت ٠٠ ثم غارق الحياة ، فقمت نحوه بما يجب غلما دفنته لفظته الأرض ، فعاودت دفنه مرة أخرى ، غلفظته الأرض أيضا ، فأعمقت له في الحفر ثم دفنته ، فلفظته الأرض مرة ثالثة ٠

مقات : لمله خرج بعير رضاء أمه ، غصليت ركعتين ، ودعوت الله أن يكشف لى عن أمر ذلك العالم ، فسمعت من يقول لى :

<sup>(</sup>١) التوبة : ١ }

یا آبا قدامة ۰۰ دع عنك ولی الله ۰ فتركته وشأنه ، وعامت أن له مع الله حال ۰ وبینما نحن كذلك ، اذا بطیر قد أقبل فأكله ، فتعجبت كثیرا ، ثم رجعت الی أمه تنفیذا لوصیته ، فلما رأتنی ، أقبلت علی وقالت : ما ورا مك یا آبا قدامة ؟ هل جئتنی معزیا ، أم جئتنی مهنئا ؟

فقال لها: وما معنى ذلك يا أمة الله؟ فقالت: أن كان أبنى تد مات فقد جئتنى معزيا • وأن كان قد قتل فى سبيل الله ، وظفر بما كان يطمع فيه من الشهادة ، فقد جئتنى مهنئا •

فقصصت عليها قصته ، وأخبرتها عن الطير وما فعلت به ٠

فقالت: لقد استجاب الله دعاءه •

فقلت لها: وما ذاك؟

فقالت: انه كان يدعو الله فى صلواته وخلواته ، ويقول فى صباحه ومسائه: « اللهم احشرنى فى حواصل الطير » • والحمد لله على تحقيق أمله واجابة دعائه •

قال أبو قدامة: فانصرفت عنها ، وقد علمت لماذا كتب الله لنا النصر والتأبيد على الأعداء .

#### \* \* \*

وحتى تكون مخاصا في جهادك اليك أيضا هذه القصة:

روى صاحب كتاب «عيون الأخبار » عن الأصمعي قال:

حدثنا أبو عمرو الصفار قال : حاصر مسلمة حصنا فندب الناس الى نقب منه • فما دخله أحد ، فجاء رجل من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم ، فنادى مسلمة :

أين صاحب النقب ؟ فما جاء أحد ، فنادى : انى أمرت الآذن بادخاله ساعة يأتى ، فعزمت عليه الاجاء .

فجاء رجل فقال : استأذن لى على الأمير ، فقال له : أنت صاحب النقب ؟ قال : أنا أخبركم عنه ، فأتى مسلمة فأخبره عنه ، فأذن له ، فقال له : أن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا \_ أى يشترط \_ : ألا تسودوا اسمه فى صحيفة الى الخليفة ، ولا تأمروا له بشىء ، ولا تسألوه ممن هو ؟قال : فذاك له • قال : أنا هو •

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة الا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب .

فكن أخا الأسلام:

شبيها بهؤلاء المجاهدين المخلصين واحرص على طلب الشهادة في سبيل الله ، وحسبى ترغيبا لك فيها أن أسوق اليك بعض الأحاديث الصحيحة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل:

## الشهـادة

عن أنس رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى الدنيا وان له ما على الأرض من شيء الا الشهيد ، فانه يتمنى أن يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهادة »(١) •

وعن أنس أيضا ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له : يا ابن آدم ٠٠ كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أى رب ٠٠ خير منزل ٠ فيقول : سل وتمنه ٠ الهيقول : وما أسألك وأتمنى ؟ أسألك أن تردنى الى الدنيا فأقتل فى سبيلك عشر مرات ٠ لما يرى من فضل الشهادة » (٢) ٠

وعن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل » (٣) •

## \* \* \*

## كما ورد **ف** فضل:

## الشــهداء

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما قتل عبد الله ابن عمرو بن حرام يوم أحد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا جابر • • ألا أخبرك ما قال الله لأبيك » ؟ قلت : بلى ، قال : « ما كلم الله أحدا الا من وراء حجاب ، وكلم أباك كفاحا (٤) فقال : يا عبد الله • • تمن على فأعطيك ، قال : يا رب • • • تحيينى فأقتل فيك ثانية • قال : قد سبق منى أنهم اليها لا يرجعون •

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخاري ومسلم ٠

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وصححه الحاكم على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم . (٤) اى مواجهة .

قال : يا رب ٠٠ غابلغ من ورائى ٠ غانزل الله هـذه الآية : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموانا ، بل أحياء عند ربهم يرزقون »(١) .

وعن جابر أيضا ، قال : جىء بأبى الى النبى صلى الله عليه وسلم قد مثل به ، غوضع بين يديه غذهبت أكشف عن وجهه غنهانى قومى فسمع صوت صائحة غقيل : ابنة عمرو \_ أو أخت عمرو \_ غقال : «لم تبكى \_ أو لا تبكى \_ ما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها » (٢) .

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « الشهيد يشفع فى سبعين من أهل بيته » (٢) .

وعن أنس رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا وقف العباد للحساب ، جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دما فازدحموا على باب الجنة • فقيل: من مؤلاء ! قيل: الشهداء كانوا أحياء مرزوقين » (1) •

وعن المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشهيد عند الله ست خصال : يغفر له فى أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ، ويشفع فى سبعين من أقاربه » (٥) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه: ( ونفخ فى الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله »(١) : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ قال : هم شهداء الله »(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وابن ماجه ، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ، والآية من سورة آل عمر أن : ١٦٩ (٢) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوؤد في سننه ، وصححه أبن حبان .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني باسناد حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وابن ملجه . (٦) الزمر: ٦٨

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد.

عن راشد بن سعد رضى الله عنه ، عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله ٠٠ ما بال المؤمنين يفتنون فى قبورهم الا الشهيد ؟ قال : « كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة »(١) ٠

وعن سمرة بن جندب \_ في حديث الرؤيا الطويل \_ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت الليلة رجلين أتياني غصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل ، لم أر قط أحسن منها ، قالا لي : أما هذه فدار الشهداء »(٢) •

## \* \* \*

فلا تنس كل هذا مع ملاحظة أن :

## الشيهداء هم

كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو هريرة رضى الله عنه يقول فيه: « ما تعدون الشهداء فيكم » ؟ قالوا: يا رسول الله و من قتل في سبيل الله فهو شهيد و قال: « أن شهداء أمتى اذن لقليل » قالوا: فمن يا رسول الله ؟ قال: « من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ، ومن مات في الطاعون فهو شهيد » ومن مات في الطاعون فهو شهيد » (<sup>7)</sup> قال ابن مقسم: فهو شهيد » (والغريق شهيد » وعن أبيك يعنى أبا صالح بأنه قال: « والغريق شهيد » وعن أبي هريرة أيضا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

وعن ابى هريره ايضا ، عن النبى صلى الله عليه وسلم عال . « الشهداء خمسة : المطعون (٤) ، والبطون (٥) ، والغريق (٦) ، وصاحب المهدم (٧) ، والشهيد في سبيل الله »(٨) .

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ، واسناده جيد .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري . (۳) رواه سلم .

<sup>(</sup>٤) أي من طعن بالرمح مثلا ؛ فمات من تلك الطعنة .

<sup>(</sup>٥) المبطون : هو الذي يشتكي بطنه من اسهال أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٦) الغريق: هو من سائر في البحر سفرا مباحا أو سفر طاعة ثم هاج البحر غفرق ، لها اذا كان قاصدا سرقة ، أو قتلا ، أو غير ذلك من المعاصى غفرق غانه لا يكون شهيدا ، وقس على ذلك ما شابه في جميع الحوادث التي يتعرض لها الانسان في دنياه .

<sup>(</sup>۷) صاحب الهدم: هو الذي وقع عليه بيت ، أو نحوه فمات تحت الهدم . (۸) رواه بالك والبخارى .

وعن أبى مالك الأشجعى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فصل (١) فى سبيل الله فمات ـ أو قتل : فهو شهيد ، أو وقصه فرسه أو بعيره ، أو لدغته هامة على فراشه بأى حتف شاء الله انه شهيد وان له الجفة » (٢) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٥٠ أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالى ؟ قال : « فلا تعطه مالك » قال : أرأيت ان قاتلنى ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت ان قتلنى ؟ قال : « فأنت شهيد » قال : أرأيت ان قتلنى ؟ أرأيت ان قتلته ؟ قال : « فهو في النار » (٢) ٠

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد »(1) .

وعن سعید بن زید وضی الله عنهما ، قال : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : « من قتل دون ملله غهو شهید ، ومن قتل دون دمه غهو شهید ، ومن قتل دون دینه (۱) غهو شهید ، ومن قتل دون أهله غهو شهید » (۷) .

وعن أبن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « موت الغربة شهادة » (٨) .

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) نصل: أى خرج وفى ذلك يتول تعالى: « ولما فصلت العير » (يوسف: ۱۶): أى خرجت بن مصر . (۲) رواه الآجرى .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . (١) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد في المسند واستاده حسن.

<sup>(</sup>٦) يعني في غير الجهاد في سيدان التنال .

<sup>(</sup>٧) رواه الاربعة ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٨) روأه ابن ماحه .

## وحتى تعرف الى أين تذهب: ارواح الشهداء

البك أيضا هذه الأحاديث الشريفة:

عن أنس رضى الله عنه: أن أم ربيع بنت البراء رضى الله عنها » وهي أم حارثة بن سراقة : أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ٠٠ ألا تحدثني عن حارثة ؟ \_ وكان قد قتل يوم بدر \_ فان كان في الجنة صبرت ، وان كان غير ذلك ، اجتهدت عليه بالبكاء ٠ فقال : « يا أم حارثة • • انها جنان في جنة ، وان ابنك أصاب الفردوس

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم: « رأيت جعفر بن أبى طالب ملكا يطير في الجنة ذا جناحين (٢) يطير منها حيث شاء ، مضرجة قوادمه بالدماء »(٢) ٠

وعن عبد الله بن مرة عن ابن مسعود : « أرواح الشهداء عند الله كطير خضر »(٤) •

وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرواح الشهداء طير خضر تتعلق في شجرة الجنة » (٥) •

والخلاصة : أن أرواح الشهداء ترد أنهار الجنة ، وتأكل من ثمارها سواء أكانت في حواصل طير خضر أم بيض ، أو كانت طيراً خضراء ، وسواء أكانت في السماء أم في الأرض(١) •

فهم كما قال الله تعالى فى كتابه: « أحياء عند ربهم يرزقون »(٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ٠

<sup>(</sup>٢) لأن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه قطعت يداه في سبيل الله يوم مؤتة ، عابدله الله بهما جناحين ، وجاء في صحيح البحارى : أنهم عندما التمسوه في التتلى وجدوا بما أقبل من جسده بضعا وتسعين بين (٣) رواه الطبراني باسناد حسن ٠ ضربة ورمية وطعنة . (٥) رواه ابن شمهاب ٠

<sup>(</sup>٤) في رواية الأعبش . (٦) متدوردكل هذا ، وغير هذا . . والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) ال عبران : ١٦٩

## الجهاد بالمال

واعلم ٠٠ أنه اذا كان الجهاد يحتاج الى المجاهدين بأنفسهم غانه كذلك يحتاج الى المجاهدين بأموالهم ٠

وحسبى فى هذا العرض أن أسوق اليك جزءا من مقال موضوعى خشرته مجلة « الوعى الاسلامى »(١) تحت عنوان : ( الجهاد بالمال ) جاء فيه :

« وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهاكة »(٢):
ان الجهاد كما يحتاج الى الرجال يحتاج للمال ، ولقد كان المجاهد المسلم الأول: يجهز نفسه بعدة القتال ، ومركب القتال ، وزاد القتال ، لم تكن هناك يومئذ رواتب يتناولها القادة والجند ، وانما كان هناك تطوع بالنفس ، وتطوع بالمال ، ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد والذود عن العقيدة والحرية والكرامة والعزة الايمانية لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ، ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ، ومركب الحرب ، وكانوا يجيئون الى النبى صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم الى ميدان المعركة ، غاذا ما يجد ما يحملهم عليه « تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون »(٢) ،

ومن أجل هذا كانت دعوة القرآن الى الانفاق فى سبيل الله والانفاق لتجهيز الغزاة ورعاية أسرهم ، وقرر القرآن الكريم أن عدم الانفاق تهلكة ، وما أكثر ما ذكر الجهاد بالمال فى القرآن مقترنا بالجهاد بالمنفس ، بل مقدما عليه قال تعالى : « انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم فى سبيل الله ، اولئك هم الصادقون »(٤) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم »(٥) •

والجهاد بالمال يكون ببذله عن طيب نفس : « دعما للجيش ،

<sup>(</sup>۱) العدد ۱۰٦ ص ۸۸

<sup>(</sup>۲) البقرة: ۱۹۵ (۵) الممات: ۱۹

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٩٢

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ١٥

<sup>(</sup>ه) حديث صحيح ،

واعدادا للمعركة ، وتجهيزا للمجاهدين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا » (١) •

ولقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في المسارعة بالانفاق في سبيل الله والجهاد بالمال دعما لاقتصاد الدولة وبنائها العسكرى ، وتجهيز جيوش المسلمين ، وفي غزوة ( تبوك ) كان على المسلمين أن يصدوا جموع الروم التي تجمعت في الشام لغزوهم ، وأن يعدوا لهم ما استطاعوا من قوة ، ولم يكن لدى المسلمين آنئذ من المال ما يكفى لتجهيز جيش قوى يرد غارة الروم ويصد عدوانهم ، غدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التطوع للجهاد ، والتبرع بالمال ، وتسابق المسلمون في هذا الجهاد ،

فكان أبو بكر رضى الله عنه أول من قدم ماله ، جاء بكل ما يملك وقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « ماذا أبقيت لآلك » ؟ فقال : أبقيت لهم الله ورسوله •

وجاء عمر رضى الله عنه بنصف ماله ، غقال له الرسولة صلى الله عليه وسلم: «ماذا أبقيت لآلك » ؟ غقال: أبقيت لهم نصف مالى ، غقال صلى الله عليه وسلم: «بارك الله لك غيما أعطيت وغيما أبقيت » •

وتبرع العباس بن عبد الطلب رضى الله عنه بتسعين ألف درهم ٠

وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بمائتني أوقية ذهبا ه

وجهز عثمان بن عفان رضى الله عنه ثلث الجيش •

وجاء جابر بن عبد الله رضى الله عنه بحفنة من بر ، هى كله ما يملك •

والدعوة الى الانفاق فى سيبيك الله دعوة عامة لجميع المسلمين أغنيائهم وفقرائهم ، قال تعالى : ﴿ هَا أَنتُم هؤلاء تدعون لتنفقوا في مسبيل الله فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه ، والله الغنى وانتم الفقراء ، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم »(٢) .

<sup>(</sup>۱) مجزء من حدیث صحیح رواه البخاری ومسلم وابو داوود والترمذی و النسائی . (۲) محمد : ۳۸

وقال صلى الله عليه وسلم: « أفضل الصدقات ظل فسطاط فى سبيل الله ، ومنحة خادم فى سبيل الله ، أو طروقة فحل(١) فى سبيل الله »(٢) .

ان المعركة التى تدور رحاها اليوم بين المسلمين وبين الصهيونية تفرض على كل مسلم ومسلمة أن يتبرع بكل ما تحتاج اليه المعركة: بالمسال ، بالغذاء ، بالكساء ، بالغطاء ، بالدم ، بالأدوية ، بالخيام ، بالسيارات ٠٠٠

والتبرع يجب أن يزيد كثيرا على الزكاة المفروضة على السلمين ، يجب أن يصل الى رأس المال نفسه ، بل الايثار •

ان الحرب التى نخوضها الآن حرب طويلة الأمد ، وتضحياتها فادحة وما تحتاجه من ابذل والعطاء يقدر بالمليارات لا بالملايين ، وفي المسلمين ثراء ، وفي المسلمين كثرة ، وهم قادرون لو صدقوا الله لمولوا المعركة بكل ما تتطلبه من نفقات •

وان عدونا فى كل شبر من الأرض يتبرع بأموال طائلة لمساندة العدوان • والأرقام التى تنشر من تبرعات الصهاينة فى العالم أرقام مسذهلة •

ان الدعم المالى الشعبى للمجهود الحربى يربو كثيرا على الدعم المالى الحكومى ، فأين صندوق الجهاد الذى يمول من الزكاة ومن جزء ثابت يقتطع من راتب الموظفين فى الدوائر والمؤسسات والمصارف ومن التجار وأصحاب المهن •

ان واجب المؤتمر الاسلامى أن ينهض بالدعوة الى انشاء هذا الصندوق والاشراف على جمع التبرعات لتمويل الجهود الحربية للجيوش الاسلامية •

متى تفتح هذه الخزائن الملوءة بالأموال؟ متى تملأ هذه الصكوك البيضاء بالأرقام؟ متى تفك الأغلال عن الأيدى المربوطة الى الأعناق؟

متى تقسم الأطعمة والأكسية والأعطية بيننا وبين المجاهدين بالسوية ؟

<sup>(</sup>۱) طروقة محل : هي الناقة التي صلحت لطرق المحل واقلها ثلاث سنين وبعض الرابعة . (۲) رواه الترمذي . (۲۹ ــ من وصايا الرسول)

متى يكون الله ورسوله أحب الينا من أنفسنا وأموالنا ؟

ان تمويل الحرب وامداد المجاهدين بالمال والسلاح ، وتقديم العون الطبى والتموين الغذائى وكفالة أسر المقاتلين ومدها بما تحتاج اليه غريضة على كل مسلم ومسلمة «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده ، هو اجتباكم ٥٠٠ »(١) ٠

\* \* \*

ولماكانت:

## الحرب النفسية

من أخطر الأسلحة التى تستخدمها الصهيونية فى حربنا معها حتى تتمكن من اضعاف الثقة فى نفوسنا : فقد رأيت أيضا وفى هذا العرض السريع أن أسجل هنا مقالا ورد بنفس العدد من مجلة « الوعى الاسلامى» تحت عنوان (الحرب النفسية)(٢) جاء فيه :

« الحرب النفسية من أخطر الأسلحة التى تستخدم فى الحروب الاضعاف الثقة فى نفوس المقاتلين ، ولاشاعة البلبلة ، واذاعة القلق والاضطراب فى صفوف من خلفهم من أممهم وشعوبهم ، وقد أصبحت الحرب النفسية فى عصرنا الحاضر علما كبيرا يتوفر على دراسته متخصصون كبار فى علم النفس والاجتماع وترصد له الأهوال الطائلة التى تخصص لميزانية الحروب •

والقرآن الكريم تناول هذا السلاح الخطر ووضع المنهج الذي يجب على المؤمن أن ينتهجه في مواجهة الشائعات وأخبار المعارك الحربية التي تصدر عن الأعداء والتي يرددها الناس دون تحر للحقائق أو تنصر بها •

ان القرآن الكريم عاب سلوك مرددى الاشاعات ومروجى الفتن فقد ( واذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم »(٢) • الى الرسول الواعى لا يأخذ أنباء المعارك من بيانات العدو ، ولا من

٧٨٠ (٢) العدد ١٦٠ صفحة ١٠١

<sup>(</sup>۱) الحج: ۷۸٬۷۷

<sup>(</sup>٣) النسآء: ٨٣

اذاعات العدو ، ولا من أغواه السذج والجهلة ، وانما يأخذها من قادة الأمة ومن المصادر الرسمية الموثوق بها •

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يردد المسلم كل ما يسمع دون أن يتبين الحقيقة من مصدرها الذى يطمئن اليه ويثق به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع » •

فى غزوة «أحد » نادى أبو سفيان: أفى القوم محمد ؟ هنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يجيبوه ، ثم قال: أفى القوم أبو بكر ؟ أفى القوم ابن الخطاب ؟ هلما لم يجبه أحد ظن أنهم قتلوا ، وانطلق يقول لأصحابه: قتلوا ٥٠ قد كفيتموهم • ولو صدق المسلمون هذه الشائعات وسكتوا عليها لكان لها أخطر الأثر فى معنويات المسلمين • ولكن عمر تصدى له وقال: ان الذى عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوءك • وبهذا وأد عمر الشائعة فى مهدها وغوت على مروجها هدغه: وقصده •

اننا يجب أن نعى وندرك أن العدو كاذب وأنه لا تهمه الحقيقة بقدر ما يهمه اثارة الشكوك ٥٠ وواجبنا أن نتصدى للحرب النفسية التى يشنها الأعداء حتى نفوت غرضهم ، ونثبت فى مواقعنا ، ونمضى فى جهادنا والله معنا ٠

ان اسرائيل الخبيثة التى عاشت على الغدر والخيانة تسعى بكل طاقاتها ، وتلجأ الى كل أساليب المكر والدهاء لبث الشائعات بيننا لتشكيكنا فى قدرتنا ، وتوهين قوتنا واثارة الفتن فى صفوفنا ، وادعاء انتصارات وهمية لهم •• فلنكن على حذر مما يبيتون : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم »(۱) •

\* \* \*

فضع أخا الاسلام كل هذا نصب عينيك وكن مجاهدا بنفسك ومالك حذرا من الاستماع الى اشاعات المغرضين حتى تفوت عليهم أغراضهم الخبيثة وحتى تكون من أهل الجنة ، وينجيك الله من الهم والمغم اللذين أشار اليهما الرسول صلى الله عليه وسلم فى آخر وصيته التى ندور حولها .

<sup>(</sup>۱) النساء: ۷۱

ولسوف يذهب باذن الله وعونه اكل هم وغم • ولسوف تذهب كذلك جميع النكسات بدون رجعة •

#### \* \* \*

وأنت ألفا الجهاد يا من تخوض معركة الشرف اليك فى ختام هذا الموضوع الحيوى هذه الوصايا التى أرجو أن تكون رائدا لك حتى النصر ، والتى أرجو أن تظل منتفعا بها :

يقول الله تبارك وتعالى: «يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا وانكروا الله كثيرا لطكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ، ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ، والله بما يعملون محيط »(١) •

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى أمراء السرايا والبعوث بما طبع عليه من الأخلاق السامية والآداب العالية التى تؤكد سماحة الاسلام، ورسول الاسلام صلوات الله وسلامه عليه •

فعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله • ولا تقتلوا شيخا غانيا ، ولا طفلا صغيرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المسنين »(٢) •

وعندما اعطى النبى صلى الله عليه وسلم الراية لعلى فى غزوة خيير ، قال على : يا رسول الله • • أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه ، فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم »(٣) •

وعندما أرسل النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل أقعده بين يديه وعممه بيده ، ثم أوصاه بقوله : « اغز باسم الله وفى سبيل الله فقاتل من كفر ولا تعل ، ولا تعدر ، ولا تقتل وليدا » • ثم قال له : « إن إل تجابوا لك فتروج ابنة ملكهم » •

<sup>(</sup>۱) الانفال : ه ٤ ــ ٧٤ (٢) رواه أبو داوود .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری ، باب (غزوة خیبر ) ج ٥ ص ١٧١

وعندما خرج صلى الله عليه وسلم ليودع الجيش المتجه الى مؤتة كان مما قاله لأفراده: « أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين خيرا ، اغزوا باسم الله في سببيل الله من كفر بالله ، ولا تغدروا ، ولا تقلوا ، ولا تقتلوا وليدا ، ولا امرأة ولا كبيرا ، ولا غانيا ولا منعزلا في صومعة ، ولا تقربوا نخلا ، ولا تقطعوا شجرا ، ولا تهدموا نناء » .

وبعد أن عاد النبى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ، كانت عنايته متجهة الى ضرورة توطيد سلطان السلمين على حدود الشام لأن دولة الروم وأتباعها من قبائل العرب كانوا ما زالوا يناوئون الدولة الاسلامية ، ولذلك أمر النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى أواخر صفر من السنة الحادية عشرة بالتهيئو لغزو الروم ، ثم دعا أسامة ابن زيد وقال له:

« سر الى موضع أبيك \_ يابنى \_ فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحا على أهل « ابنى » ، وأسرع السير لتسبق الأخبار ، فان أظفرك الله بهم فأقل اللبث فيهم ، وخذ معك الأدلاء ، وقدم العيون والطلائع معك » •

ثم عقد النبى صلى الله عليه وسلم لأسامة اللواء بيده وأوصاه بقوله: « اغز باسم الله ، وفي سبيل الله ، فقاتل من كفر بالله » •

وثقل المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غجعل يقول : « أنفذوا بعث أسامة » •

وجاء أسامة ليودع النبى صلى الله عليه وسلم قبل سيره بجيشه ، فلما دخل عليه جعل صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى السماء ثم يضعها على أسامة ، ثم قال له : « أعد على بركة الله » ثم قال له : « أستودع الله دينك ، وأمانتك ، وخواتيم عملك » •

وبعد أن ودع أسامة الرسول صلى الله عليه وسلم واستعد مع رجاله للرحيل ، اذا برجل يأتى ليقول له : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ، غيعود ومعه عدد من الصحابة الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وصوله بوقت قليل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا الى الرفيق الأعلى •

فيشترك فى تجهيزه صلى الله عليه وسلم للدغن مع الأصحاب الفضلاء وبعد مبايعة أبى بكر رضى الله عنه بالخلافة ، يتهيأ أسامة للتحرك بجيشه فيخرج أبو بكر يودعه وهو يمشى على قدميه ، وأسامة راكب على فرسه ، فيقول له أسامة : يا خليفة رسول الله ٥٠ لتركبن أو لأنزلن ، فقال أبو بكر : والله لا تنزل ولا أركب ، وما على أن أغبر قدمى فى سبيل الله ساعة ٠

ثم أوصى أبو بكر أسامة ومن معه بقوله: « لا تخونوا ، ولا تغدروا ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا كبيرا ، ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الاللاكل » •

وعندما أرسل سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله طلب منه أن يمده بجند آخرين ليتمكن من قهر العدو والتغلب عليه ، أرسل اليه سيدنا عمر بهذه الوصية : « يا سعد ٠٠ أوصيك ومن معك بتقوى الله على كل حال فان تقوى الله أفضل العدة على العدو ، وأقوى المكيدة فى الحرب ، وأوصيك ومن معك بأن تكونوا أشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم فان ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم ، فان استوينا فى المعصية لم تكن لنا عليهم قوة لأن عددنا ليس كعددهم ، ولا عدتنا فى المعصية الله وأنتم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله » •

## \* \* \*

ولما كانت هناك صلة وثيقة بين الجهاد والحج بدليل قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل مكما ورد في حديث صحيح رواه أبو هريرة رضى الله عنه منه : أي الأعمال أفضل ؟ قال : « ايمان بالله ورسوله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « جهاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حجاد في سبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : « حج مبرور » •

فقد رأيت أن تكون : « الوصية العشرون » عن الحج والترغيب فية بصورة موجزة ومؤقتة ، غاليك :

## الوَصَّتِ العشرُون

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

« يا أيها الناس ٠٠ ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا » ٠

فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« لو قلت نعم لوجبت و لـا استطعتم » •

ثم قال : « درونی ما ترکتکم ، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم • فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، واذا نهيتكم عن شيء فدعوه » •

(رواهمسلم)

\* \* \*

## فكن أخا الأسلام:

من هؤلاء الحريصين على أداء فريضة الحج أن استطعت الى ذلك سبيلا وحسبك ترغيبا لك قول الله تعالى: « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا »(١) •

والبيت الذي يشير الله سبحانه وتعالى اليه في الآية الكريمة هو: « ٠٠٠ أول بيت وضع الناس الذي ببكة مباركا وهدى العالين • فيه آيات بينات مقام ابراهيم ، ومن دخله كان آمنا »(٢) •

وهو: الكعبة التي تحدث الله تعالى عنها ، فقال: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس »(٣) •

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٩٧

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٦ ، ٩٧ بلفظ (( أن أول بيت ٠٠٠ )) .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٩٧

وهو البيت العتيق الذي تحدث الله سبحانه وتعالى عنه أيضا فقال: « وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق »(١) •

وهذه الكعبة المشرغة هي قبلة المسلمين في الصلاة وقد أضاغها الله سبحانه وتعالى الى نفسه تشريفا لها في قوله لسيدنا ابراهيم عليه السلام: «وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود»(٢) •

فاذا كانت روحك ستلبى دعوة ابراهيم عليه السلام عندما أمره الله سبحانه وتعالى بقوله: « وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق »(٢) •

فأنت اذن من الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لزيارة بيته العتيق تحقيقا لدعوة سيدنا ابراهيم أيضا عندما دعا الله قائلا: «فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم »(٤) •

وحتى تدرك هذه النعمة اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة التى سترى من خلالها أهمية الحج الذى هو ركن من أركان الاسلام الخمس بنص الحديث الصحيح الذى يقول فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه الابنى الاسسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »(٥) •

عن ابن شماسة رضى ألله عنه قال : حضرنا عمرو بن العاص ، وهو فى سياقة الموت<sup>(۱)</sup> فبكى طويلا ، وقال : لما جعل الله الاسلام فى قلبى أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ، قلت : يا رسول الله ٠٠ ابسط يمينك لأبايعك ، فبسط يده فقبضت يدى<sup>(۷)</sup> ، فقال : « مالك يا عمرو » \* قال : أردت أن أشترط ، قال : « تشترط ماذا » \* قال : أن يغفر لى (۱) ، قال : « أما علمت يا عمرو أن الاسلام يهدم ما كان

<sup>(</sup>۱) الحج: ۲۹ ، ۲۹ الحج: ۲۹

<sup>(</sup>٣) الحج: ٢٧ (١) ابراهيم: ٣٧

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم . (٦) أي وهو في النزع الأخير .

<sup>(</sup>٧) أي كقفتها ولم أضعها في يد الرسول صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٨) يعنى ما فعلته في الجاهلية من حربك وعداوتك .

قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله »(١) .

وعن عبد الله بن جراد الصحابى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « حجوا ، فان الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن » (۲) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يعفر للحاج ، ولن استعفر له الحاج » (٣) •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى ، فأتاه رجل من الأنصار ، ورجل من ثقيف ، فسلما ثم قالا : يا رسول الله ٠٠ جئنا نسألك ، فقال : « ان شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت ، وان شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت » ؟ فقالا : أخبرنا يا رسول الله ، فقال الثقفي للانصاري : سل ، فقال : أخبرني يا رسول الله ، فقال : « جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تؤم<sup>(٤)</sup> البيت الحرام ، وما لك فيه ، وعن ركعتيك بعد الطواف . وما لك غيهما ، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك غيه ، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه ، وعن رميك الجمار وما لك فيه ، وعن نحرك وما لك فيه مع الافاضة » فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك • قال : « فانك اذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترغعه الاكتب الله لك به حسنة ، ومحا عنك خطيئة ، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني اسماعيل عليه السلام ، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة ، وأما وقوفك عشية عرفة ، فان الله يهبط الى السماء الدنيا غيياهي بكم الملائكة يقول: عبادى جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي ، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل \_ أو كقطر المطر ، أو كزبد البحر \_ لغفرتها ، أفيضوا عبادي معفورا لكم ، ولمن شفعتم له • وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزیمة فی صحیحه هکذا مختصرا ، ورواه مسلم وغیره اطول بنه .

<sup>(</sup>٢) الدرن: أي الوسخ الذي يكون على الجسم أو الثوب.

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الأوسط .
 (١) اى تقصد وتريد .

من الموبقات ، وأما نحرك غمدخور لك عند ربك ، وأما حلاقك رأسك غلك بكل شعرة حلقتها حسنة ، ويمحى عنك بها خطيئة ، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك غانك تطوف ولا ذنب لك ، يأتى ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى »(١) •

وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أن هذا البيت دعامة من دعائم الاسلام ، فمن حج البيت أو اعتمر فهو ضامن على الله ، فأن مات أدخله الجنة ، وأن رده الى أهله رده بأجر وغنيمة »(٢) •

وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات فى طريق مكة ذاهبا ، أو راجعا ، لم يعرض ولم يحاسب \_ أو غفر له \_  $^{(7)}$  .

#### \* \* \*

وحسبى أخا الاسلام اذا أردت أن تعرف:

كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم

أن أسوق اليك هذا العرض الموضوعى : عن جابر رضى الله عنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أذن فى الناس فى العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج ٠٠٠

فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله • فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المسجد ثم ركب القصواء (٤) حتى اذا استوت به ناقته على البيداء ، نظرت الى مد بصرى بين يديه من راكب وماش ، وعن يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك • ورسول الله جلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شىء عملنا به •

فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ٠٠٠

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في « الكبير » والبزار واللفظ له وقال : روى هذا الحديث من وجود لا نعلم له أحسن من هذا الطريق .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط . (٣) رواه الاصبهاني .

<sup>(</sup>٤) اسم ناقة الرسول ملي .

قال جابر: لسنا ننوى الا الحج ، ولسنا نعرف العمرة حتى اذا أتينا البيث معه استلم الركن (١) ، غرمل (٢) ثلاثا ، ومشى أربعا ، ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام ، فقرأ : (( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى )(٢) فجعل المقام بينه وبين البيت .

فكان يقرأ في الركعتين: ((قل هو الله أحد)) و ((قل يا أيها الكافرون)) ثم رجع الى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب الى الصفا ، فلما دنا من الصفا ، قرأ: (( ان الصفا والمروة (٤) من شعائر الله )(٥) أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره ، وقال: (( لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا اله الا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده » ، ثم دعا بين ذلك ، قال مثل هذا ثلاث مرات ، ثم نزل الى المروة حتى اذا نصبت قدماه في بطن الوادى سعى ، حتى اذا صعدنا مشى ، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى اذا كان آخر طوافه على المروة ، فقال : (( لو أنى استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى ، وجعلتها عمرة ، فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل ، وليجعلها عمرة » ،

فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ٠٠ ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه ، واحدة فى الأخرى ، وقال: « دخلت العمرة فى الحج \_ مرتين \_ لا • • • بل لأبد أبد » •

وقدم على من اليمن ببدن (٦) للنبى صلى الله عليه وسلم ، فوجد فاطمة رضى الله عنها ممن حل (٧) ، ولبست ثيابا صبيعا ، واكتحلت فأنكر ذلك عليها • فقالت : ان أبى أمرنى بهذا •

قال: فحل الناس كلهم وقصروا (٨) الا النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن كان معه هدى .

<sup>(</sup>١) ركن الكعبة: الذي به الحجر الاسود.

<sup>(</sup>٢) رمل: ای هرول . (۳) البترة: ١٢٥

<sup>(</sup>١) ربوتان بالقرب من الكعبة يكون بينهما السعى .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٥٨

<sup>(</sup>٧) أي حلوا احرامهم . (٨) أي تصوا شعر الراس .

غلما كان يوم التروية (١) توجهوا الى منى غأهلوا بالحج ، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم غصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر • ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس • وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة (٢) •

فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتي عرفة ، فوجد القبة قد ضريت له بنمرة فنزل بها ، حتى اذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت الله ، فأتى بطن الوادى ، فخطب الناس وقال : « ان دماءكم وأمو الكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، فى شهركم هذا ، فى بلدكم هذا ، ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع (3) ، ودماء التجاهلية موضوعة ، وان أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة ابن الحارث ــ كان مسترضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل ــ وربا الجاهلية موضوع ، وأول ربا أضع ربانا ، • • ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله •

أما بعد مع أيها الناس مع غان الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه ان يطع غيما سوى ذلك غقد رضى به مما تحقرون (٥) من أعمالكم ، فاحذروه على دينكم •

أيها الناس ٠٠ « انما النسىء (٦) زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يطونه عامًا ويحرمونه عامًا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله » وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم: ثلاثة متوالية ورجب الفرد الذي بين جمادي وشعبان و

انتقوا الله فى النساء ، عانكم أخذتموهن بأمان الله ، واستطلتم غروجهن بكلمة الله ، والكم عليهن ألا يوطئن غرشكم أحدا تكرهونه ،

<sup>(</sup>۱) الثان من ذى الحجة ، والتروية مشتقة من الارتواء حيث يجمعون الساء بمنى في ذلك اليوم . (۲) مكان شرقى عرضك .

<sup>(</sup>٣) اى وضع عليها رحلها واعدت للركوب .

<sup>(</sup>١) أي مهدر ٠ (٥) أي تستصغرون ٠

<sup>(</sup>٦) النسىء : تأخير حرمة الشهر الى شهر آخر ، نقد كان المشركون ان أهلى شهر حرام وهم محاربون استمروا فى حربهم وابدلوا أيلمه فى شهر آخر \_ (والآية من سورة التوبة : ٣٧) .

غان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ، أن اعتصمتم به : كتاب الله .

وأنتم تسئلون عنى ، فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت ، وأديت ونصحت م فقال وهو يرفع اصبعه السبابة الى السماء ويرددها مشيرا الى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم أشهد ٠٠ ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئًا ، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ، فجعل بطن ناقته القصواء الى الصفرات ، وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة وظل يدعو حتى غربت الشمس .

عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ، ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم اجعل في بصرى نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي قلبي نورا ٠

اللهم اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى ، اللهم أعوذ بك من وسواس الصدر ، وشتات الأمر ، وشر فتنة القبر ، وشر ما يلج في الليل ، وشر ما يلج في النهار ، وشر ما تهب به الرياح ، وشر بوائق (١) الدهــر پ ٠

وأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة خلفه ، ودفع من عرفات الى مزدلفة ، وكأن يقول : أيها الناس • • السكينة ، السكينة • • هتي أتبي مزدلفة غصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئا ٠

ثم أضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع القجر ، وصلى الفجر حين تبين له المبح بأذان واقلمة . ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وطله ووحده ٠ غلم يزل واقفا حتى أسفر ٣٠ جدا ، فدفع قبل أن تطلع الشمس : وأردى الفضل بن عباس ، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما م

(٢) أسفر الصبح: أي أضاء.

<sup>(</sup>١) أي ملهكات.

<sup>(</sup>۳) ای ارکبه خلنه .

خلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين غطفق الفضل ينظر اليهن ، غوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه الى الشق الآخر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل ، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر •

حتى أتى (بطن محسر) (١) فحرك قليلا ، ثم سلك الطريق الوسطى التى تخرج على الجمرة الكبرى ، حتى أتى الجمرة التى عند الشجرة فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها ، مثل حصى الخذف ، رمى فى بطن الوادى ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده •

فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره ، استدعى بالحلاق وهو معمر بن عبد الله ، وقال له وهو قائم على رأسه بالموسى : « يا معمر ٠٠ أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وفى يدك الموسى » قال معمر : أما والله يا رسول الله أن ذلك لمن نعمة الله على ، قال : « أجل » وحلق الرسول شعر رأسه ، وحلق كثيرون من الصحابة ، وقصر بعضهم وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمعفرة ثلاثا ، وللمقصرين مرة ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأغاض (٢) الى البيت وبعد أن طاف بالبيت طواف الافاضة شرب من ماء زمزم ، وصلى الظهر ٠ ثم رجع الى منى غبات بها غلما أصبح انتظر زوال الشمس ، غلما زالت شمى من رحله الى الجمار ولم يركب ، غبدأ بالجمرة الأولى التى تلى مسجد الخيف غرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويقول مع مسجد الخيف غرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة ، ويقول مع مم رفع يده ودعا دعاء طويلا ٠٠٠ ثم أتى الى الجمرة الوسطى غرماها كذلك ، ثم انحدر ذا اليسار مما يلى الوادى فوقف مستقبل القبلة ، فرماها كذلك ، ثم انحدر ذا اليسار مما يلى الوادى فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدءو ، قريبا من وقوفه الأول ٠

ثم أتى الجمرة الثالثة ، وهى جمرة العقبة ، غاستبطن<sup>(۲)</sup> الوادى ، واستعرض الجمرة<sup>(3)</sup> فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ، غرماها بسبع حصيات كذلك • غلما أكمل الرمى رجع من غوره •

<sup>(</sup>۱) مكان بين منى ومزدلغة ، كان نيه هلاك اصحاب الغيل ، ولهذا السول على وهو يجتازه . (۲) افاض : اى اندغع ونزل . (۳) اى وقف ببطن الوادى . (۶) اى استقبلها .

وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين ، احداهما يوم النحر ، والأخرى في اليوم التالي وهو أوسط أيام التشريق(١) •

قالت سرى بنت بنهان : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتدرون أى يوم هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم •

قال : هذا وسط أيام التشريق • قال : هل تدرون أى بلد هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم •

قال: هذا المشعر الحرام • ثم قال: انى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد هذا •••

ولما أكمل صلى الله عليه وسلم الرمى فى أيام التشريق الثلاثة ، أغاض بعد الظهر الى المحمب ، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء • ورقد رقدة ثم نهض الى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ، ونادى بالرحيل فى أصحابه فارتحل الناس •

#### \* \* \*

## والخـــلاصة

اذا كنت قد نويت الحج واستطعت الى ذلك سبيلا بحيث لا يترتب على خروجك لأداء هذه الفريضة ضرر مادى أو اجتماعى بالنسبة لك ولأسرتك فانه يحسن بك ٠

أن تبادر بالتوبة ، ورد المظالم الى أصحابها : تنفيذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض غليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ، ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه غدمل عليه » •

وأن تعد المال الذي يلزم أهلك أثناء تغيبك عنهم بالقدر الذي بكفيهم حتى تعود من سفرك •

وأن تعد كذلك لنفسك ما يكفيك من مال حلال حتى تتمكن هناك من قضاء مطالب الحج ، والتصدق على الفقراء والضعفاء •

وأن تكتب وصيتك وتسدد ما عليك من ديون حان وقت سدادها

<sup>(</sup>۱) أيام التشريق هي : يوم النحر ــ أي عيد الأضحى ــ واليومان الثاني والثالث .

وترد الودائع والحقوق الى أصحابها وكذلك تكتب ما لك من ديون وما عليك من ديون وما عليك من ديون وما عليك من ديون

وأن تقصد بحجك وعمرتك وجه الله تعالى حتى لا يضيع ثوابك وتكون من هؤلاء المرائين الذين لا ثواب لهم في الآخرة •

وأن تحسن اختيار الرغيق الذي سيصحبك في هذه الرحلة الروحية حتى يكون لك معينا على طاعة الله •

وقبل خروجك من منزلك تصلى ركعتين عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها: « اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء » تقرأ فى الأولى بعد فاتحة الكتاب: « قل يا أيها الكافرون » وفى الثانية: « الاخلاص »(۱) وبعد فراغك من الصلاة سل الله بقلب خاشع ونية صادقة أن يوفقك ، ثم ودع أهلك وجيرانك واخوانك ، والتمس دعاءهم لك بالتوفيق .

وعندما تركب السيارة ، أو الباخرة ، أو الطائرة : سم الله تعالى واحمده وكبره ثلاثا ثم قل : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و وانا الى ربنا لمنقلبون » (۲) اللهم انى أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا والحو عنا بعده و اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم انى أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب فى الأهل والمال والولد و

مع ضرورة الحرص على صيانة لسانك وجميع جوارحك عن كل ما يغضب الله تعالى حتى يشملك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: « من حج البيت غلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه »(٢) •

## \* \* \*

## ثم اليك ايضا هذه التوجيهات

اذا كنت مقبلا على أداء غريضة الحج بالطائرة عليك أن تحرم في بيتك .

<sup>(</sup>١) أي ((قل هو الله احد ٠٠٠) الخ .

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ١٢ ، ١٤ ١٤ (٣) حديث صحيح .

أما اذا كنت ستسافر بالباخرة فاغتسل قبل (رابغ) (۱) وأزل شعرك وقلم أظافرك وشاربك ثم اغتسل وأحرم وانتعل واكشف رأسك و وعندما تصل الى مكة توضا وطف مرات بالكعبة مبتدئا فى كل شوط بالحجر الأسود جاعلا الكعبة الى يسارك ٥٠ والمس الركن اليمانى فى كل مرة ٥٠ وقبل الحجر الأسود معتقدا أنه حجر لا يضر ولا ينفع ٠

ثم ادخل البيت العتيق من باب السلام واتجه لمقام ابراهيم وبعد أن تصلى ركعتين في مقام ابراهيم ١٠٠ تقصد الى بئر زمزم فتشرب من مائها وتقول: « اللهم انى أسألك علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء » ثم تسلم الحجر الأسود ثانية وردد الدعاء المسأثور: « اللهم انك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى ، وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى ١٠٠ وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى » ٠

وعندما تبدأ السعى بين الصفا والمروة بعد ذلك ، ادع بما تشاء من طيب الدعاء • وابدأ بما بدأ به الله ورسوله : « أن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم »(٢) مع ملاحظة : أن نية السعى أن تقول : « اللهم اننى أريد أن أسعى بين الصفا والمروة سبع مرات » على أن تسرع في كل مرة بين العمودين الأخضرين •

واذا كنت محرما للعمرة فقط غيمكنك أن تفك احرامك بأن تحلق شعر رأسك أو تقصر • ثم تذهب الى البيت المخصص لك ( فى مكة ) حيث تخلع ملابس الاحرام وترتدى الزى العادى •

وفى الثانى من شهر ذى الحجة عد الى الاحرام بأن تغتسل وتصلى ركعتين وتنوى الاحرام للحج قائلا: « اللهم انى أريد الحج فيسره لى وتقبله منى » الى غير ذلك من الأدعية المختارة • ثم تتجه الى ( منى ) وتظل هناك لفجر عرفات •

<sup>(</sup>۱) رابغ: ميقات أهل المغرب ومصر والشيام ، وأما ميقات أهل المعراق: مذات عرق ( قرية ذات جبل مشرف على وادى المعتبق ) ، وميقات أهل المين والهند جبل من جبال تهامة اسمه: ( يلملم ) أما ميقات أهل المدينة: منو الخليفة .

وعليك عندما تطلع الشمس يوم عرفات أن تتجه الى جبل عرفات وتقول عند دخولك اليه وأنت ذاكرا الله مستغفرا ملبيا: « اللهم اجعلنى ممن تباهى به اليوم ملائكتك ، انك على كل شيء قدير » ويفضل أن تقف بالقرب من جبل الرحمة وتتلو دعاء الوقوف بعرفة • ووقت الوقوف يبدأ من وقت زوال شمس اليوم التاسع من ذى الحجة ، وينتهى بطلوع فجريوم العيد • • ويبقى الحاج اليوم التاسع فى عرفات •

وعند أذان الظهر صل الظهر والعصر معا جمع تقديم .

وعندما ينادى بالافاضة والنزول من عرفات • • اتجه الى المزدلفة حيث يقع مسجد ( المشعر الحرام ) وصل المغرب والعشاء جمع تأخير •

واجمع من المزدلفة ٧٠ حصاة اذا أردت أن تمكث بمنى أربعة أيام ٤٠ أو ٢١ حصاة اذا أردت أن تمكث بها ثلاثة أيام ٠

وفى الفجر قف بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة داعيا: « اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا ، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا ، بقولك وقولك الحق : « فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لن الشالين ، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ، أن الله غفور رحيم »(١) وهناك أدعية أخرى كثيرة ،

ثم سر عند اقتراب الشمس من الظهور الى (منى) لكى تصل اليها بعد طلوع الشمس ليوم العيد بقليل ٠٠ وهناك أسرع فى رمى جمرة العقبة ، وهى سبع من الحصوات التى جمعتها من المزدلفة ويستمر الرمى الى وقت الزوال ، ثم اذبح ما معك من الهدى ووزعه على التفقراء والمساكين ٠٠ وعليك أن تبيت ليلتين لترمى بقية الحصوات ٠

وعليك أن تعود الى مكة ، لكى تطوف طواف الافاضة سبع مرات ثم اسع بين الصفا والمروة سبعا ١٠٠ ان كان سعيك للسابعة عن العمرة فقط ١٠ أما اذا كان سعيك الأول عن الحج وحده أو عن الحج والعمرة فاست مكلفا بالسعى ، واذا أردت الخروج من مكة فعليك أن تطوف

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٨، ١٩٩،

بالكعبة طواف الوداع قائلا: « أن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد »(١) يا معيد أعذني ، ويا سميع اسمعنى ، ويا جبار اجبرنى ، وياستار استرنى ، ويا رحمن ارحمنى ، وارددنى الى بيتك هذا ، وارزقنى اليه العود ثم العود مرات بعد مرات تائبين غابدين سائمين لربنا حامدين •

واقصد بعد ذلك الى المدينة المنورة لزيارة مثوى سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ، وشفيعنا ، وحبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول: « من حج ولم يزرنى فقد جفانى » •

وادخل على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه من باب السلام • • وصل ركعتين ، ثم سلم عليه ، صلوات الله وسلامه عليه ، ثم اتجه بعد ذلك الى قبرى صاحبيه الكبيرين أبى بكر وعمر عليهما رضوان الله ، وسلم عليهما ، ثم اتجه بعد ذلك الى المحراب وادع دعاء القبلة •

وسل الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بهذه الزيارة حتى تكون من أحبابه صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته والعاملين بشرعه ، وحتى تكون معه فى الجنة فقد ورد فى حديث صحيح:

« من أحيا سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معى فى الجنة » •

وأخيرا أخا الاسلام: لعلك بعد أن وقفت على أهمية الجهاد فى سبيل الله تعالى ، قد عقدت العزم على أن تكون من المجاهدين بالنفس والمال .

#### \* \* \*

## \* وختـاما :

أخا الاسلام •• ولما كانت عادتى فى آخر كل جزء من أجزاء الوصايا أن أسوق اليك نصا من النصوص النافعة التى تنير لك الطريق الى الله ، فقد رأيت وفى ختام هذه الرسالة المتواضعة \_ التى حرصت فيها على تقديم أهم ما يجب عليك الاحاطة به \_ أن أسوق اليك وصية علوية جامعة لمكارم الأخلاق يقول فيها عليه رضوان الله لولده محمد ابن الحنفية رضى الله عنه ، موصعا :

<sup>(</sup>١) التصمن: ٨٥

يا بنى • • أوصيك بتقوى الله عز وجل فى الغيب والشهادة ، وكلمة المتى فى الرضا والغضب ، والقصد فى الفقر والغنى ، والعدل على الصديق والعدو ، والعمل فى النشاط والكسل ، والرضا عن الله عز وجل فى الشدة والرخاء •

يا بنى ٠٠ ما شر بعده الجنة شر ، ولا خير بعده النار خير ، وكل نعيم دون الجنة حقير ، وكل بلاء دون النار عافية ٠

يا بنى ١٠٠ ان من أبصر عيب نفسه شغل عن عيب غيره ، ومن رضى بقسم الله لم يحزن على ما غاته ، ومن سل سيف البغى قتل به ، ومن حفر لأخيه بئرا وقع فيها ، ومن هتك حجاب أخيه انكشفت عورات بنيه ، ومن نسى خطيئته استعظم خطيئة غيره ، ومن كابر الأمور عطب ، ومن اقتحم البحر غرق ، ومن أعجب برأيه ضل ، ومن استغنى بعقله زل ، ومن تكبر على الناس ذل ، ومن سفه عليهم شتم ، ومن سلك مسالك السوء اتهم ، ومن خالط الأنذال حقر ، ومن جالس العلماء وقر ، ومن مزح استخف به ، ومن أكثر من شيء عرف به ، ومن كثر كلامه كثر خطؤه ، ومن كثر خطؤه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ، ومن مات قلبه دخل النار •

يا بنى • • من نظر فى عيوب الناس ثم رضيها لئفسه غذاك هو الأحمق بعينه ، ومن تفكر اعتبر ، ومن اعتبر اعتبل ، ومن اعتبل علم ، رمن ترك الشهوات كان حرا ، ومن ترك الحسد كانت له المحبة عند الناس •

يا بنى • • عز المؤمن غناه عن الناس ، والقناعة مال لا ينفد ، ومن أكثر من ذكر الموت رضى من الدنيا باليسير ، ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه الا غيما يعنيه • العجب ممن خاف العقاب فلم يكف ، ورجا الثواب غلم يعمل • الفكر نور ، والعفلة ظلمة ، والجهالة ضلالة ، والسعيد من وعظ بغيره • الأدب خير ميراث ، وحسن الخلق خير قربن • • •

يا بنى ٠٠ ليس مع القطيعة نما ، ولا مع الفجور غنى ٠

يا بنى ، • • العافية عشرة أجزاء ، تسعة منها فى الصمت الاعن ذكر الله تعالى ، وواحد فى ترك مجالسة السفهاء • ومن ترين بمعاصى الله في المجالس أورثه الله ذلا ، ومن طلب العلم علم .

يا بنى ٠٠ رأس العلم الرغق ، وآفته الحذق (١) ، وعن كتوز الايمان الصبر على المصائب ، العفاف زينة الفقراء ، والشكر وبيته الأغنياء ٠

يا بنى • • أغنى الغنى العقل ، وأفقر الفقر الحمق ، وأوَحِدَ الوحشة العجب ، وأكرم الحسب الخلق ، اياك ومصادقة الأحمق . فانه يتويي فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، واياك ومصادقة الكذاب فانه يقوي اليك البعيد ، ويبعد عنك القريب ، واياك ومصادقة البخيل فاته يبعد عنك عنك أحوج ما تكون اليه ، واياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتاقة (١٩٤٠) منك أحوج ما تكون اليه ، واياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتاقة (١٩٤١)

يا بنى • كثرة الزيارة تورث الملال ، والطمأنينة قبل الخبرة -ضد الحزم ، واعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله •

يا بنى • • كم نظرة جلبت حسرة ، وكم كلمة سلبت نعمة ، لا شرف أعلى من الاسلام ، ولا كرم أعز من الزهد ، ولا معقل أحرز من الورع . ولا لباس أجمل من العافية ، ولا مال أذهب للفاقة (٢) من الرضا بالقوت ، ومن اقتصر على بلغة (٤) الكفاف تعجل الراحة •

يا بنى • • الحرص مفتاح التعب ، ومطية النصب ، وداع الى القتحام الذنوب ، والشره جلمع لمسلوى العيوب ، وكفاك أدما لنفسك ما كرهته لعيرك ، لأخيث عليك مثل الذي الله عليه ، ومن تورط فى الأمور من غير تبصر فى الصواب فقد تعرض لفدحات النوائب ، التدبير قبل العمل يؤمنك الندم •

## من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ ٠

(٣) أي الفقر .

<sup>(</sup>۱) يقال : تحذلق الرجل ، بزيادة اللام اذا اظهر الحذق مادعي اكثر المنافق مادعي اكثر المنافق مادعي المنافقة المن

<sup>(</sup>٢) بالتلفه: أي بالشيء الحقير . (٢)

<sup>(</sup>٤) أي ما يتبلغ به من العيش.

يا بنى ٠٠ البخل جلباب المسكنة ، والحرص علامة الفقر ، وصول معدم خير من جاف مكثر ٠

لكل شيء قوت ، وابن آدم قوت الموت ٠

يا بنى ٠٠ لا تؤيسن مذنبا على ذنبه ، فكم عاكف على ذنب ختم له بالخير ، وكم مقبل على عمله أفسده فى آخر عمره فصار الى النار ٠

يا بنى ٠٠ فى خلاف النفس رشدها ، الساعات تنقص الأعمار ٠



## الجنزء المتادس

# الوصية المحادية والعشون

عن جابر رضى الله عنه قال:

خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غقال:

«يا أيها الناس ٠٠ توبوا الى الله قبل أن تموتوا ٠٠ وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا ٠٠ وصلوا الذي بينكم وبين ربكم ، بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا ، وتنصروا ، وتجبروا » ٠ (رواه ابن ماجه)

## \* \* \*

فكن أخا الاسلام:

من المستجيبين لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الوصية الجامعة لأسباب الفلاح والنجاح فى الدنيا والآخرة:

وحسبك ترغيبا لك فى تنفيذ ما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم به فى هذه الوصية أنك ستفوز فى النهاية بهذه النتائج العظيمة التى أشار الرسول صلى الله عليه وسلم اليها فى نهايتها .

#### \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا فى أولها بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل فوات هذه الفرصة الغالية التى لا زلنا نتمتع بها وهى تواجدنا فى هذه الحياة ، فهذا دليل كاف على أن النبى صلى الله عليه وسلم يريد بنا خيرا ، ويؤكد هذا قوله تعالى:

( وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لملكم تفلحون )(١) ·

وحسبى وقبل أن أدور معك حول هذا الموضوع الحيوى أن أقف معنى التوبة: معك وقفة وجيزة أمام هذه الأقوال الماثورة في معنى التوبة:

قال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار ، وأن تضيق عليك نفسك • قال الله تعالى

فى كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهلال بن أمية حين تخلفوا عن غزوة تبوك غهجرهم النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمون خمسين صباحا ثم جاءت توبتهم : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم »(۱) الآية • فالتأب دائم التأسف ، كثير التلهف ، يعرف من بين أمثاله بذبوله ، ويستدل على حاله بنحوله •

وقال الجنيد: التوبة على ثلاثة أركان: الندم على ما فات ، والعزم على ترك المعاودة ، والسعى فى تلافى ما يمكن تلافيه من حقوق اللله تعالى المفروضة وحقوق الناس ، فان لم يكن فالزم على الوفاء ، والدعاء للخصوم •

وقال سهيل بن عبد الله: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة ، ولا يتم ذلك الافى الخلوة ، والصمت وأكل الحلال •

ويقال: أول التوبة يقظة من الله تعالى تقع فى القلب غيتذكر العبد تفريطه ، واساءته ، وكثرة جناياته مع دوام نعم الله تعالى عليه غيمام أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول المكروه ، وفوات المحبوب فى الدنيا والآخرة • غاذا حصل له هذا العلم أثمر حالا وهو الندم على تضييع حق الله تعالى ، ثم يثمر الندم عملا وهو المبادرة الى الخيرات ، وقضاء الواجبات ، ورد الظلامات ، والعزم على اصلاح ما هو آت • فهذه الأمور الثلاثة اذا انتظمت فهى التوبة •

ويقال: التوبة الحياء العاصم، والبكاء الدائم •

ويقال: التوبة الندم على ما غات ، واصلاح ما هو آت .

ويقال: التوبة قود النفس الى الطاعات بخطام الرغبة ، وردها عن المعصية بزمام الرهبة •

ويقال : التوبة أن يعلم العبد جراءته على الله تعالى ، ويرى حلم الله تعالى عليه حيث لم يأذن للأرض أن تخسف به ، أو للنار أن تحرقه بما عمل من المعاصى • ثم يتوب من الذنوب ويعزم أن لا يرجع اليه كما لا يرجع اللهن الى الضرع •

ويقال: التوبة خلع لباس الجفاء ، ونشر بساط الوفاء .

<sup>(</sup>١) التوبة : ١١٨

وأصل التوبة في اللغة : الرجوع ، يقال : تاب وأناب بمعنى رجع •

فلاحظ كل هذا وتعمق فى فهمه ، واحذر الوقوع فى شباك الشيطان حتى لا تكون من حطب جهنم •

واذا أردت أن تكون حذرا منه ، ومنتصرا عليه : كن حريصا عنى المبادرة الى التوبة ، وعاملا فى قطع الأسباب الباعثة على الذنب ، مع هجرة من كنت تصحبه على تلك الحالة وتدارك ما أنسدته لتمحوه بصالح أعمالك .

فقد ورد فى الأثر: ان الذنب اذا أتبع بثمانية أشياء كان العفو عنه مرجوا:

أربعة فى القلب وهى : التوبة ، والعزم على أن لا يعود ، وحب الاقلاع عنه ، وخوف العقاب ورجاء المغفرة عليه .

وأربعة فى الجوارح وهى : أن يصلى أربع ركعات فى المسجد ثم يستعفر الله تعالى سبعين مرة ويقول : سبحان ربى العظيم وبحمده مائة مرة ، ويتصدق بصدقة ، ثم يصوم يوما •

قال الله تمالى: « أن الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين »(١) .

مع ضرورة اجتناب الكبائر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا. كريما »(٢) • \*

أى : ان اجتنبتم الكبائر غفرنا لكم الصغائر ، والصغائر هى : اللمم كما قال أكثر المفسرين ، والى هذا أشار الله سبحانه وتعالى فى قوله : ( الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم )) (٢) .

وقد اختلف العلماء فى تعريف الكبيرة والصغيرة ، فقالوا : كل ما نهى الله تعالى عنه فى القرآن فهو كبيرة ، وما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه فهو صغيرة ،

كما اختلف الصخابة والتابعون عليهم رضوان الله فى عدد الكبائر: فقال ابن مسعود: أربع .

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۶(۳) النجم: ۳۲

<sup>(</sup>۲) التساء: ۳۱

وقال ابن عمر: سبع ٠

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: تسع .

وقيل: احدى عشر ٠

وقال أبو طالب المكى جمعتها من مجموع أقوال الصحابة فوجدتها: أربعة في القلب وهي: الشرك بالله تعالى ، والاصرار على معصية

الله تعالى ، والقنوط من رحمة الله تعالى ، والأمن من مكر الله تعالى • وأربعة في اللسان وهي: شهادة الزور ، وقذف المحصنات العافلات ،

واربعه في اللسان وهي : سهاده الرور واليمين الغموس (١) ، والسحر •

وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا

واثنان في الفرج وهما: الزنا، واللواط •

واثنان في اليدين وهما: القتل ، والسرقة .

وواحدة في الرجل وهي: الفرار من الزحف •

وواحدة في جميع البدن وهي: عقوق الوالدين (٢) •

ويقال : ستة أشياء اذا قاربت الصغائر ألحقتها بالكبائر واذا كانت مع الكبائر عظم وزرها ، وترايد أمرها :

الأول: الاصرار، وهو العود الى مثل الذنب، ولذلك قيل: لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وليس المراد به استغفار الكذابين باللسان وانما المراد التوبة والندم، والاقلاع والالتجاء الى الله عز وجل بالقلب،

ويقال آغة الاصرار على الصغائر: الوقوع فى الكبائر ، وقل أن يقع العبد فى كبيرة حتى يتقدمها صغيرة ، كالزنا مثلا ، لا يتصور من غير تقدم نظر ، ولس ، ونحوه •

الثاني: أن يستصغر الذنب غانه يكبر اثمه على قدر استصغاره له ، فان في تصغير الذنب تصغير أمر الرب ، وفي تعظيم الذنب تعظيم الرب

<sup>(</sup>۱) وهى التى يحلف بها الحالف متعبدا الكذب ، وقيل هى التى يقتطع بها مال مسلم ولو سواكا من أراك ، وسميت غموسا لاتها تغمس صاحبها في النار .

ر (۲) وعقوقها أن يقسما عليه في حق فلا يبر قسمهما ، أو يسألاه حاجة فلا يقضها ، أو يسبأه فيضربهما ، أو يجوعا فلا يطعمهما ،

سبحانه وتعالى • وفى الحديث: « المؤمن يرى ذنبه كالجبل غوقه يخاف أن يقع عليه ، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على وجهه غاطاره » وقال بعضهم: أكبر من الذنب قول الانسان: ليت كل ذنب عملته كان مثل هذا • وأوحى الله تعالى الى بعض الأنبياء: « لا تنظر الى قلة الهدية ، وانظر الى عظم مهديها ، ولا تنظر الى صغر الخطيئة ، ولكن انظر الى كبرياء من واجهت بها » وقال أبو سعيد الخدرى: انكم لتعملون أشياء هي أدق عندكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات: وذلك لأنهم كانوا أكثر تعظيما لجلال الله تعالى •

الثالث: السرور بالذنب فان القلب يسود بقدر الفرح بالذنب ، ويروى أن رجلا من بنى اسرائيل تاب من ذنب وعبد الله تعالى سنين ، ثم سأل بعض الأنبياء أن يدعو له بالقبول غأوهى الله عز وجل اليه: « لو تشفع بأهل السموات والأرض ما قبلته وحلاوة الذنب فى قلبه » ومثال العاصى كمثال من غلبه عدوه فأوقعه فى نار ، وما يخاف الهلاك فيه فينبغى أن يغلب عليه الأسف والحزن ففرحه من غاية الجهل ويقال: من فرح بالذنب فهو كالمريض الذى يفرح بأن ينكسر اناؤه الذى غيه دواؤه كراهة أن يستعمله ، وهذا لا يرجى شفاؤه ه

الرابع: أن يتهاون بمنة الله تعالى عليه فى ستره عليه ، وحامه عنه وامهاله حيث لم يعاجله بالعقوبة ، ويخاف أن يكون ذلك الستر مقتا من الله تعالى وامهالا ليزداد ذنوبا فيأخذه على غرة .

الخامس: اظهار الذنب بأن يفعله مجاهرا ويتحدث به ، ويفتخر به ، وفى ذلك زيادة جرأة وعدم حرمة وابطال نعمة ، فان من نعم الله تعالى اظهار الجميل وستر القبيح ، وفيه تحريك داعية من علم بذنوبه الى الوقوع فى مثله ، وفى الخبر: «كل الناس معافى الا المجاهرون » (١) وقال بعضهم: لا تذنب ، فان أذنبت فلا ترغب غيرك فتكتسب ذنبين ، قال الله تعالى: «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » (١) ،

وقال بعض السلف: ما انتهك المؤمن من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) حدیث شریف .

السادس: أن يكون المذنب عالما يقتدى به كما ورد في الحديث:

« من سن سنة سيئة غعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا »(١) • قال الله تعالى : « ونكتب ما قدموا وآثارهم »(٢) • وآثار العمل ما يبقى بعد العمل • وقال ابن عباس رضى الله عنهما : « ويل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس فيذهبون بها في الآغاق » • ويقال : « العالم مثل السفينة اذا غرقت غرق أهلها » •

وروى: أن عالما من بنى اسرائيل كان على بدعة ثم رجع عنها وعمل فى الاصلاح دهرا ، فأوحى الله تعالى الى نبى من أنبيائهم: «قل لفلان أن ذنبك لو كان فيما بينى وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادى فأدخلتهم النار » • وكما يعظم وزر العالم فى السيئات كذلك يعظم أجره فى الطاعات •

فار تنس أخا الاسلام كل هذا حتى لا تكون من الجاهلين الذين يتخبطون فى ظلمات الجهل، وحتى لا تكون من الذين: «نسوا الله فأنساهم أنفسهم »(٢) فكانوا من الهالكين المطردوين من رحمة الله سيحانه وتعالى الذي يقول كما ورد فى الحديث القدسى:

« ما أقل حياء من يطمع في جنتى بغير عمل ، كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » •

يقول على بن أبي طالب رضي الله عنه:

من أراد غنى بلا مال ، وهيبة بلا سلطان ، وعزا بلا عشيرة : فليتق الله فان الله يأبى أن يذل الا من عصاه •

ويقول ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه:

لأن أدخل النار وقد أطعت الله عز وجل أحب الى من أن أدخل الحنة وقد عصيت الله عز وجل •

ولهذا كان لابد \_ اذا أردت أن تكون أهلا لرحمة الله تعالى \_ من الرجوع الى الله سبحانه وتعالى والمصالحة معه مهما كانت الأخطاء غانه سبحانه كما قال عن نفسه: ((غفور رحيم )(٤) أحن على عبده

<sup>(1)</sup> من حديث رواه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٢) يس: ١٢

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٢٧، ٩٩، ٩٩، وآيات كثيرة من القرآن الكريم .

من الوالدة على ولدها • وقلك لا يتحقق الا بالبعد عن كل شيء نعى عنه مجانه :

حتى تكون مطيعا له ، نوأهلا لكرامته ، و دخول جنته :

فقد ورد: أن الله مبحانه وتعالى قال فى الكلمات العشر التى المنزلت على موسى عليه وعلى نبينا أغضل الصلاة والسلام: « بسم الله الرحمن الرحيم و هذا كتاب من الله الملك الجبار ، العزيز القهار ، لعبده ورسوله موسى بن عمران: سبحنى وقدسنى ، لا اله الا أنا فاعبدنى ، ولا تشرك بى شيئا ، واشكر لى ولوالديك الى المصير أحييك حياة طبية ولا تقتل النفس التى حرم الله عليك فتضيق عليك السماء بأقطارها وتضيق عليك الأرض برحبها ، ولا تحلف باسمى كاذبا فانى لا أطهر ولا أزكى من لم يعظم اسمى ، ولا تشهد بما لا يعى سمعك ، وتحفظ عينك ولا يقف عليك قلبك ، فانى أوقف أهل الشهادات على شسهاداتهم ورزقى فان الحاسد عدو نعمتى ، ساخط لقسمتى و ولا تزن ، ولا تسرق ورزقى فان الحاسد عدو نعمتى ، ساخط لقسمتى و لا تزن ، ولا تسرق عليرى فانه لا يصعد الى من قربان الأرض الا ما ذكر عليه اسمى ، ولا تغدرن بحليلة جارك فانه أكبر مقتا عندى و وأحب الناس ما تحب لنفسك ، وأكره لهم ما تكره لنفسك » و

ويقول ابن عباس رضى الله عنهما:

لما سار موسى عليه الصلاة والسلام الى الميقات قال له ربه:
« ما تبتغى ؟ قال : أبتغى الهدى • قال : قد وجدته يا موسى • قال :
يا رب • • أى عبادك أحب اليك ؟ قال : الذى يذكرنى ولا ينسانى •
قال : أى عبادك أقضى ؟ قال : الذى يقضى بالحق ولا يتبع الهوى •
قال : أى عبادك أعلم ؟ قال : الذى يبتغى علم الناس الى علمه ليسمع
الكلمة تهديه الى هدى أو ترده عن ردى » •

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: « رأى موسى عليه الصلاة وللسلام رجلا جالسا فى ظل العرش فقال: يا رب ٥٠ ما هذا؟ قال: هذا عبد لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وبر بوالديه، لا يمشى بالنميمة • قال: يارب • • أى العمل أحب اليك أن أعمل به؟ قال: تذكرنى ولا تنسانى • قال: أى عبادك خير عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه، ولا يفجر قلبه، ولا يزنى فرجه، مؤمن فى خلق حسن •

قال : وأى عبادك شر عملا ؟ قال : فاجر فى خلق سىء ، جيفة بالليل ، بطال بالنهار » •

واياك أن تقنط من رحمة الله لأنه: « لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »(١) •

وحسبك ترغيبا لك فى التوبة وعدم القنوط من رحمة الله تعالى أن تعرباً قوله تعالى: « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ، أن الله يغفر الذنوب جميعا »(٢) وقوله سبحانه وتعالى: « الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما »(٢) •

وقوله المسأثور: « لا تقنطوا من رحمتى ، هل رأيتم من انقطع الى ذل ؟ هل رأيتم من احتمى من أجلى اعتل ؟ هل رأيتم من تنسم رياض قربى اختل ؟ هل رأيتم من رأى أعلام نصرتى انغل ؟ هل رأيتم من وجد حلاوة ذكرى انسل ؟ يا عبدى • • لا تقنط من رحمتى ، فانك ان كنت بالغدر موصوف ، فأنا بالجود معروف ، وان كنت ذا خطايا فأنا ذو عطايا • وان كنت ذا جفاء ، فأنا ذو وفاء ، وان كنت ذا أساة ، فأنا ذو أناة • وان كنت ذا غفلة وسهوة ، فأنا ذو عفو ورحمة • وان كنت ذا خشية وانابة ، فأنا ذو عبول واجابة • لا تقنط من رحمة من جاد بالمغفرة على الألوف من السحرة ، وجعلهم من البررة » •

\* \* \*

وحتى يتأكد لك كل هذا ، اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة : عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها »(٤) •

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « للجنة ثمانية أبواب : سبعة معلقة (٥) ، وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه (١) » (٧) •

<sup>(</sup>١) يوسف: ٨٧ ، والروح: أي الرحمة .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٥٣ (٣) الفرقان : ٧٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٥) ولا تفتح لأهل الجنة الابشفاعة النبي على .

<sup>(</sup>٦) أي من جهته .

<sup>(</sup>٧) رواه ابو يعلى والطبراني باسناد جيد .

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون » (١) •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم  $\ddot{x}$  قال : « ان الله يقبل توبة العبد ما لم يعرغر » (٢) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله عز وجل حفظته ذنوبه ، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله يوم القيامة ، وليس عليه شاهد من الله بذنب » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ، ولجاء بقوم يذنبون ، فبستغفرون الله فيغفر لهم » (٤) •

وعن عمران بن الحصين رضى الله عنه: «أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حبلى من الزنا ، فقالت: يا رسول الله م أصبت حدا (٥) فأقمه على ، فدعا نبى الله صلى الله عليه وسلم وليها (١) ، فقال: «أحسن اليها فاذا وضعت فأتنى بها » ففعل ، فأمر نبى الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له عمر: تصلى عليها يا رسول الله ، وقد زنت ؟ ثم صلى عليها ، فقال له عمر: تصلى عليها يا رسول الله ، وقد زنت ؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل »(٧) .

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان غيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ، فسأل عن أعلم أهل الأرض غدل على راهب ، فأتاه فقال : انه قتل تسعة وتسعين

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال الحاكم: صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) رواه الأصبهاني وابن عساكر والحاكم والترمذي عن أنس ، وقال شارح « الجامع الصغير » : قال الشيخ مدين : ضعيف .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) اى فعلة توجب اقامة الحد ، وحد الزانى المحصن هو الرجم .

<sup>(</sup>٦) أي من يلي أمرها من أب أو أخ أو غيرهما .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم .

نفسا غهل له من توبة ؟ فقال : لا • فقتله فكمل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ، فدل على رجل عالم ، فقال : انه قتل مائة نفس فهل له من توبة ؟ فقال : نعم من يحول بينه وبين التوبة ، انطاق الى أرض كذا وكذا ، فأن بها أناسا يعبدون الله ، فاعبد الله معهم ، ولا ترجع الى أرضك فانها أرض سوء ، فانطلق حتى نصف الطريق فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالى ، وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيرا قط • فأتاهم ملك في صورة آدمى فجعلوه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين • فالى أيتهما كان أدنى فهو له • بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرض التى أراد • فقبضته ملائكة الرحمة » • وفي رواية : « فكان الى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من

وفى رواية: « فأوحى الله الى هذه الأرض أن تباعدى • والى هذه أن تقربى • وقال: قيسوا بينهما • فوجدوه الى هذه أقرب بشبر فغفرله» •

وفى رواية : قال قتادة : قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى بصدر منحوها (١) .

#### \* \* \*

خرج عيسى عليه الصلاة والسلام يوما ومعه عابد من عباد بنى اسرائيل فتبعهما رجل عاص فمقته العابد وقال: اللهم لا تجمع بينى وبين هذا العاصى • فقال العاصى: اللهم اغفر لى • فأوحى الله تعالى الى عيسى عليه السلام: قد استجبت دعاءهما فرددت الصالح، وغفرت للمحروم •

وكان سفيان الثورى رضى الله عنه كثير البكاء والجزع فقيل له: يا أبا عبد الله •• عليك بالرجاء فان عفو الله أعظم من ذنوبك • فقال : أو على ذنوبي أبكى ؟ •• لو علمت أنى أموت على التوحيد لم أبال بمثل الجبال من الخطايا •

وكان أبو عثمان يتكلم في الرجاء كثيرا غرئي بعد موته في المنام

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه بنجوه.

فقیل له : كیف كان قدومك على الله تعالى ؟ فقال : أوقفنى بین یدیه وقال : ما الذى حملك على ما فعلت ؟ فقلت : أردت أن أحببك الى خلقك → فقال : قد غفرت لك ٠

وروى أن رجلا من بنى اسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم فيقول الله تعالى له يوم القيامة: اليوم أؤيسك من رحمتى كما كنت تقنط عدى منها •

وروى أن رجلين يوم القيامة يخرجان من النار غيقول الله تبارك وتعالى لهما: كيف وجدتما مقيلكما وسوء مصيركما ؟ فيقولان: شر مقيل وأسوا مصير • فيقول الله تبارك وتعالى: ذلك بما قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد • فيأمر بردهما الى النار • فأما أحدهما فيبادر اليها وأما الآخر فيتوقف • فقول الله تعالى للذى بادر: ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول: عصيتك فى الدنيا أفاعصيك فى الآخرة ؟ ويقول للذى توقف: ما حملك على ما صنعت ؟ فيقول: حسن ظنى بك يا رب حين أخرجتنى منها أن لا تعيدنى اليها • فيرحمهما ، ويأمر بهما الى الجنة • وقال أبو يعقوب القارى: رأيت فى المنام أويسا القرنى فقلت: أوصنى • فقال: ابتغ من رحمة الله عند محبته ، واحذر نقمته عند معصيته ، ولا تقطع رجاءك منه فى خلال ذلك •

وقال مالك بن دينار: رأيت مسلم بن يسار بعد موته فى المنام فقلت له: ما لقيت بعد الموت ؟ فقال: لقيت والله أهوالا وزلازل عظاما شدادا • قلت: فماذا كان بعد ذلك ؟ قال: ما تراه يكون من الكريم الا الكرم ؟ قبل منا الحسنات ، وعفا عنا السيئات ، وضمن عنا التبعات •

قال : ثم شهق مالك شهقة ووقع معشيا عليه ثم مات بعد ذلك بأيام ، وكانوا يرون أن قلبه قد انصدع •

ورئى بعضهم فى المنام فقيل له: بماذا قدمت على الله تعالى ؟ قال : بذنوب كثيرة محاها عنى حسن الظن بالله تعالى •

ونظر الفضيل الى الناس يوم عرفة وهم واقفون يبكون ويتضرعون لفقال لرجل الى جانبه: أرأيت لو أن هؤلاء كلهم واقفون على باب رجل من الأغنياء يطلبون دانقا(١) أكان يردهم ؟ فقال : لا • قال : فان المففرة عند الله تعالى أهون من دانق عند أحدكم •

<sup>(</sup>١) دانقا: أي شيئا قليلا من المال .

<sup>(</sup> ٣١ ـ من وصايا الرسول) ١

وكان بعض الصالحين يتعلق بأستار الكعبة ويقول: ههنا وعدتنى والى هنا دعوتنى ، أغتدخلنى النار وتوحيدك فى قلبى ؟ ما أظنك تفعل دلك ، وأن فعلت فلا تجمع بينى وبين قوم عاديتهم غيك ٠

ونظر أعرابي الى الناس بالموقف فأنشد يقول:

برزوا لوجهك يا كريم بدعوة الفاظها شتى بمعنى مفرد يصفون بحرك يا عزيز وما عسى أن يبلغوا منه بوصف مجهد فاسمح لمفرة تكون لسفرنا زادا اليك غداة يوم المشهد وأتى آخر الى قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله معلت فسمعنا ، وبلغت عن ربك فقبلنا ، وكان فيما بلغت عن حربك أنه قال: « ولو أنهم أذ ظلموا أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما »(١) ، وها نحن قد ظلمنا أنفسنا ، وقد جئناك مستغفرين فاستغفر لنا ،

وعن الحسن البصرى أنه قال: لما تاب الله على آدم عليه الصلاة والسلام هبط جبرائيل ، وكذلك ميكائيل ، ودريائيل ، عليهم السلام ، وقالوا: يا آدم ٠٠ قرت عيناك بتوبة الله تعالى عليك ٠ فقال آدم . يا جبرائيل ٠٠ فان كان بعد هذه التوبة السؤال فأين مقامى ؟ فأوحى الله تعالى اليه : يا آدم ٠٠ ورثت ذريتك التعب والنصب ، وورثتهم أنا التوبة ، من دعانى منهم بدعوتك تبت عليه كما تبت عليك ، ومن سألنى المغفرة لم أبخل عليه كما لم أبخل عليك لأنى قريب مجيب ٠ يا آدم ٠٠ احشر التائبين من القبور مستبشرين ودعاؤهم مستجاب ٠

وروى: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة ونزع عنه لباس الجنة ولى هاربا وجعل يستتر بورق الجنة ، غناداه ربه : أغرارا منى يا آدم ؟ قال : بل حياء منك يا رب • غقال الله تعالى : أما خلقتك بيدى ؟ أما أسجدت لك ملائكتى ؟ أما نفخت فيك من روحى ؟ أما أسكنتك جنتى فى جوارى ؟ غلم عصيتنى ؟ اخرج من جوارى أما أسكنتك جنتى فى جوارى ؟ غلم عصيتنى ؟ اخرج من جوارى فلا يجاورنى من عصانى • فقال آدم : سبحانك اللهم وبحمدك - لا اله الا أنت • رب عملت سوءا وظلمت نفسى فاغفر لى فانك خير الغاغرين • سبحانك اللهم وبحمدك • لا اله الا أنت • رب عملت سوءا وظلمت نفسى فارحمنى انك أنت أرحم الراحمين ، سبحانك اللهم وبحمدك .

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۶

لا اله الا أنت ، رب ظلمت نفسى وعملت سوءا فتب على انك أنت التواب الرحيم •

وقال الحسن: الكلمات قوله تعالى: « ربنا ظلمنا أنفسنا وان. لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين »(١) •

وقال ابن عباس وقتادة : الكلمات أنه قال : « أى رب أتتوب على ان تبت ؟ فقال تعالى : نعم • فتاب الله عليه » •

ولا تناقض بين هذه الأقوال هانه يجوز أن يكون قال ذلك كله غتاب الله عليه ٠

ومن عظات عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه:

« أيها الناس • • لا تستصغروا الذنب والتمسوا تمحيص ما سلف » هنها بالتوبة: « ان الحسنات يذهبن السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين » (٢) •

وقال عز وجل: « والذين اذا فطوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون »(٣) •

ومن أروع ما قرأت :

أن الله تبارك وتعالى اذا أراد ستر عبده كان معه يوم القيامة لا يفضحه على رؤوس الأشهاد • وقد خاف العبد هذا الموقف العظيم لعلمه كثرة ذنوبه فيقرأ بعد أن يعطى كتابه بيمينه الوجه الذى فيه السيئات سرا ويقول: سبحان الله ليست حسنة واحدة ! وتقول الخلائق: سبحان الله ليس فى كتاب هذا العبد سيئة واحدة !! غاذا غرغ من القراءة تجلى المولى عليه ، وأسمعه قولة تشيع فى نفسه الرضا: يا عبدى • • هذه حسناتك فى ظهر كتابك أظهرتها لخلقى ، وسترت عنهم سيئاتك فى الدنيا والآخرة ، يا ملائكتى • • اذهبوا به فقد رحمته ، وأدخلوه الجنة •

وأن ابن مسعود رضى الله عنه قال:

أربع آيات في سورة النساء خير لهذه الأمة من الدنيا وما فيها:

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٣

<sup>(</sup>٣) كل عبران: ١٣٥

<sup>(</sup>٢) هود: ۱۱٤

قوله عز وجل: « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الن يشاء »(١) •

وقوله تعالى: « ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله . واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما »(٢) •

وقوله تعالى : « أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »(٣) •

وقوله تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله عنورا رحيما »(٤) •

فيا من أسا فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقى تلقى الشرف واسمع كلام الله فى تنسزيله « أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف »(٥)

و . بادر الى التوبة فى وقتها فالمرء مرهون بما قد جناه وانتهز الفرصة ان أمكنت ما فاز بالكرم سوى من جناه

و . لا تفكر فالرب فضللا وجودا عود العبد باصطناع الجميلاً . حاش لله أن تضام بنقص وتمام الاحسان بالتكميلاً

#### \* \* \*

فهو الذي أوجد الأشيا وقدرها وهو الذي يرجم العاصي ويستره ليخفى القبيح ويبدى كل صالحة ويعمر العبد احسانا ويشكره ومن يلوذ به في دغع نائبة يعطيه من غضله عزا وينصره غنسال الله جمعا حسن خاتمة عند المات وصفوا لا يكدره

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) النساء: ۸) (۲) النساء: ۱۸

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣١

<sup>(</sup>ه) الأنفال: ٣٨.

واذا أردت أن يبارك الله سبحانه وتعالى توبتك ويعفر زلتك فحسبك

## مسلاة التسوبة

فقد روى : عن أبى بكر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبا ، ثم يقوم فيتطهر (١) ثم يصلى (٢) ، ثم يستغفر الله الا غفر الله له » ثم قرأ هذه الآية : « والذين أذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله(٢) »(٤) الى آخر الآية (٥) •

وعن الحسن \_ يعنى البصرى \_ رضى الله عنه قال: قال رسول الله حلى الله عليه وسلم: « ما أذنب عبد ذنبا ، ثم توضأ فأحسن الوضوء (٦) ، ثم خرج الى براز (٧) من الأرض فصلى فيه ركعتين ، واستغفر الله من ذلك الذنب الاغفر الله له »(٨) •

وعن عبد الله بن بريدة رضى الله عنه عن أبيه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ، غدعا بلالا ، فقال: «يا بلال • • بم سبقتنى اللى الجنة ؟ انى دخلت الجنة البارحة (٩) ، غسمعت خشخشتك (١٠) أمامى » فقال: يا رسول الله • • ما أذنبت قط الاصليت ركعتين ، وما أصابنى حدث قط الا توضأت عندها ، وصليت ركعتين » (١١) •

#### \* \* \*

واعلم أن العجلة من الشيطان ، الا في خمسة أشياء غانها من السنة :

<sup>(</sup>١) يعنى يتوضأ .

<sup>(</sup>٢) وفي بعض الروايات : « ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه نيهما عثي،ء » .

<sup>(</sup>٣) أي ذكروا وعيده سبحانه وهيبته ومقامهم بين يديه .

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٣٥

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وأبو داوود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهقي وقالا : « ثم يصلي ركعتين » .

<sup>(</sup>٦) يعنى اسبغه واتبه . (٧) البراز: الأرض الفضاء .

<sup>(</sup>٨) رواه البيهقي مرسلا . (٩) يعنى الليلة الماضية .

<sup>(</sup>١٠) اى صوت نعليك ، وفي رواية : « دف نعليك » .

<sup>(</sup>١١) رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحديث متفق عليه .

اطعام الضيف اذا دخل ، وتجهيز الميت ، وتزويج البكر ، وقضاء الدين ، والتوبة من الذنب(١) •

وأن من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التوبة ، وقناعة النفس ، والنشاط في العبادة •

ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشياء:

« تسويف التوبة ، والشره فى الدنيا ، والتكاسل عن الطاعة »(٢) • واذكر دائما وأبدا قول الله تعالى حتى تسارع بالتوبة قبل فوات الأولن:

« وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن »(٢) .

#### \* \* \*

وأما عن العمل الصالح الذي يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمبادرة به بعد أن أوصانا بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى قبل أن نموت:

فهو الدليل الوحيد على صدق التوبة بدليل قوله تعالى: «ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا »(٤) •

هذا بالاضافة الى أن العمل الصالح هو البرهان الوحيد على صدق الايمان •

ولهذا كان مقترنا به في كثير من الآيات القرآنية التي منها:

« وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار »(٥) ٠

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون »(١) ٠

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات المفردوس نزلا »(٧) .

« أن الانسان لفي خسر · الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »(^) ·

<sup>(</sup>١) لابن ادهم رضى الله عنه . (٢) لمحمد بن اللقاف رحمه الله .

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٨

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٥ البقرة: ٨٢

<sup>(</sup>٧) الكهف: ١٠٧

ولما كان العمل الصالح هو زاد الآخرة التى سيكون العبد غيها فى أشد الحاجة الى رصيد من الحسنات يغنيه عن غيره «يوم ينظر الرء ما قدمت يداه »(١) • «يوم يفر المرء من أخيه • وأمه وأبيه • وصاحبته وبنيه »(١) •

كان لا بد وأن يعتنم العبد فى دنياه خمسا قبل خمس:

شبابه قبل هرمه ، وصحته قبل سقمه ، وغناه قبل فقره ، وفراغه قبل شعله ، وحياته قبل موته ، كما جاء فى موعظة لرسول الله صلى الله عليه وسلم •

وذلك حتى يكون فى دنياه وأخراه من الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه ، وحتى يكون يوم القيامة مع عباد الله الصالحين الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » •

ولهذا كان أكيس الناس وأخزمهم « أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت »(٢) •

وكان أزهدهم: « من لم ينس القبر والبلى ، وترك فضل زينة الدنيا ، وآثر ما يبقى على ما يفنى ، ولم يعد غدا من أيامه ، وعد نفسه من الموتى » (٤) •

وكان : «خير الناس : من طال عمره ، وحسن عمله » (ه) و

وقد ورد: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ألا أنبئكم بخيركم »(١) ؟ قالوا: نعم • قال: «خيركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا »(٧) •

<sup>(</sup>۱) النبــا: . }

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه ابن ابى الدنيا فى كتاب « الموت » والطبرانى في الصغير باسناد حسن ، ورواه ابن ماجه مختصرا باسناد جيد ، والبيهتى في « اله هد » .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ابي الدنيا ، وهو مرسل .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) اى بأكثركم ثوابا وارفعكم منزلة عند الله .

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح ، وابن حبان في صحيحه ، والبيهةي ورواه الحاكم من حديث جابر وقال : صحيح على شرطهما .

وعن أبى بكر رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ٠٠ أى الناس خير ؟ قال: هأى الناس خير ؟ قال: هأى الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله » (١) ٠

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تتمنوا الموت ، فان هول المطلع شديد ، وأن من السعادة أن يطول عمر العبد ، ويرزقه الله الانابة » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتمن أحدكم الموت ، اما محسنا غلعله يزداد ، واما مسيئا فلعله يستعتب (٢) »(٤) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يتمن أحدكم الموت لضر<sup>(٥)</sup> نزل به ، فان كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى ، وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى »<sup>(١)</sup> •

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أراد الله بعبد خيرا استعمله  $^{(V)}$  قيل : كيف يستعمله ؟ قال : « يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه  $^{(A)}$  •

فمن كل هذه الأحاديث يتضح لك أن العمل الصالح هو سفينة النجاة التي أشار اليها سبدنا على رضى الله عنه في قوله:

ان لله عبرادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحى وطنا جملوها لجة واتخدوا صالح الأعمال فيها سفنا فكن من هؤلاء الفطناء الذين عرفوا الله تعالى فأطاعوه ، وعرفوا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، والطبراني باسناد صحيح والحاكم والبيهتي في « الزهد » وغيره .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد باسناد حسن والبيهقى .

<sup>(</sup>٣) أي لعله يتوب .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ، واللفظ له ومسلم .

<sup>(</sup>٥) أي النقر والمرض.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٧) يعنى على حال يستعمله .

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما .

الحق غاتبعوه ، والباطل غاجتنبوه ، والنار غهربوا منها ، والجنة غعملوا من أجلها .

### \* \* \*

وحسبى بعد هذا العرض السريع أن أقرأ معك هذا الحديث الشريف الذى أرجو بعد قراءتك له أن تكون من هؤلاء الحريصين على تنفيذ ما فيه حتى تكفر عن سيئاتك ، وترفع من درجاتك : عن معاذ ابن جبل رضى الله عنه أنه قال : احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فى صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس ، فضرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب (۱) بالصلاة فضرج رسول الله على الله عليه وسلم سريعا فثوب (۱) بالصلاة ثم أقبل الينا فقال : « كما أنتم على مصافكم » ثم أقبل الينا فقال : « انى سأحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة ، انى عمت من الليل فصليت ما قدر لى فنعست فى صلاتى حتى استثقلت ، فاذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة فقال : يا محمد ٥٠ أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى (۱) قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٥٠ فيم يختصم الملا الأعلى (قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى (قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى (قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠ فيم يختصم الملا الأعلى قلت : لا أدرى رب • قال : يا محمد ٠٠

فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله فى صدرى ، وتجلى لى كل شى، وعرفت • فقال : يا محمد • • فيم يختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : فى الكفارات والدرجات • قال : وما الكفارات ؟ قلت : نقل الأقدام الى الجماعات (٢) والجلوس فى المساجد بعد الصلوات ، واسباغ الوضوء عند الكريهات •

قال : وما الدرجات ؟ قلت : اطعام الطعام ، ولين الكلام ، والصلاة والناس نيام •

قال: سل • قلت: اللهم انى أسألك فعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وحب المساكين ، وأن تغفر لى وترحمنى ، واذا أردت فتنة فى قوم فتوفنى غير مفتون ، وأسألك حبك ، وحب من يحبك ، وحب عمل

<sup>(</sup>١) المراد بالتثويب في هذا الحديث : هو الاقامة .

<sup>(</sup>٢) وهم الملائكة .

<sup>«(</sup>٣) وفي رواية : « الى الجهاعات » .

يقربنى الى حبك » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انها حق فادرسوها وتعلموها »(١) .

#### \* \* \*

وتذكر دائما وأبدا قول القائل:

أترضى أن تكون رغيق قوم لهم زاد وأنت بعير زاد

وقول أحد الأصحاب عليهم جميعا رضوان الله يوم أن وقف أمام. الكعبة ثم قال لأصحابه:

أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم • قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ، فقالوا : دلنا على زاده • فقال :

« حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين في ظلمة الليك لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » •

وقول ابراهيم بن أدهم رضى الله عنه عندما سئل:

لم زهدت الدنيا يا ابراهيم ؟ فقال: لثلاث:

الأول: رأيت الطريق طويلا وليس معى زاد .

الثاني: رأيت القبر موحشا وليس معي مؤنس •

الثالث: رأيت الجبار قاضيا وليس معى حجة ولا من يدافع عنى ٠

#### \* \* \*

واعلم أن الاخلاص سر العبادة وروحها وشرطها الباطن الذي لا تصح الابه ٠

ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم:

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « انما الأعمال بالنيات ، وانما لكل امرىء ما نوى ، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ، فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته الى ما هاجرة اليه » (٢) •

وهذا معناه : أنه لا عمل صحيح الا بالنية ، والمراد بها الأعمال!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الامام أحمد والترمذي وقال : حديث صحيح ، قال : وسالت محمد بن أسماعيل البخاري عن هذا فقال : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي .

الشرعية التى هى مناط التكليف سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة ، أو وسيلة لغيرها كالوضوء .

وعن أبى أمامة قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ، ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا شيء له » فأعادها ثلاث مرار ، ويقول رسول الله عليه وسلم: « لا شيء له » ثم قال: « ان الله عز وجل ، لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا ، وابتغى به وجهه » (۱) .

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انما يبعث الناس على نياتهم » (٢) •

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان الله لا ينظر الى أجسامكم ولا الى صوركم ، ولكن ينظر الى قلوبكم »<sup>(7)</sup> • وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من أتى فراشه (<sup>3)</sup> وهو ينوى أن يقوم يصلى من الليل فعلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه »<sup>(6)</sup> •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلت : يا رسول الله • • أخبرنى عن الجهاد والغزو ؟ فقال : « يا عبد الله بن عمرو • • ان قاتلت صابرا محتسبا ، وان قاتلت مرائيا مكاثرا ، بعثك الله مرائيا مكاثرا ، يا عبد الله بن عمرو • • على أى حال قاتلت بعثك الله على تك الحال » (٦) •

وعن محمود بن لبيد قال: خرج النبى صلى الله عليه وسلم وقال: « اياكم وشرك السرائر » قالوا: يا رسول الله • • وما شرك السرائر ؟ قال: « يقوم الرجل غيصلى غيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر إلناس اليه ، غذلك شرك السرائر » (٧) •

وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر يا رسول الله ؟

<sup>(</sup>١) رواه أبو داوود والنسائي باسناد جيد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه باستاد حسن .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم . (۱) یعنی نام .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائى وابن ماجه باستناد جيد .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو دارود . (٧) رواه ابن خزيمة في محيحه .

قال: « الرياء ، يقول الله عز وجل اذا جزى الناس بأعمالهم تا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا غانظروا هل تجدون عندهم جازاء »(۱) •

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء ، فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو للذى أشرك » (٢) •

ومن أقوال الحكماء: من عمل سبعة دون سبعة لم ينتفع بما يعمل ، أولها : أن يعمل بالخوف دون الحذر (يعنى يقول : انى أخاف عذاب الله ولا يحذر من الذنوب ، فلا ينفعه ذلك القول شيئا) .

الثانى: أن يعمل بالرجاء دون الطلب (يعنى يقول: انى أرجو ثواب الله تعالى ولا يطلبه بالأعمال الصالحة، لم تنفعه مقالته شيئًا) •

الثالث: بالنية دون القصد (يعنى ينوى بقلبه أن يعمل بالطاعات والخيرات ولا يقصد بنفسه ، لم تنفعه نيته شيئا) .

الرابع: بالدعاء دون الجهد (يعنى يدعو الله تعالى أن يوفقه للخير ولا يجتهد ، لم ينفعه دعاؤه شيئا وينبغى له أن يجتهد ليوفقه الله تعالى ، كما قال الله تعالى : «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وان الله لمع المحسنين »(٦) (يعنى الذين جاهدوا في طاعتنا وفي ديننا لنوفقنهم لذلك) .

الخامس: الاستغفار دون الندم (يعنى يقول: أستغفر الله و ولا يندم على ما كان من الذنوب، لم ينفعه الأستغفار، يعنى الندامة) والسادس: العلانية دون السريرة (يعنى يصلح أموره في العلانية ولا يصلحها في السر، لم تنفعه علانيته شيئا) و

السابع: أن يعمل بالكد دون الاخلاص (يعنى يجتهد ف الطاعات ولا تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالى ، لم تنفعه أعماله بعير اخلاص ويكون ذلك اغترارا منه بنفسه ) •

<sup>(</sup>۱) رواه احمد باسناد جيد ، وابن ابى الدنيا والبيهتى في « الزهد » ..

<sup>(</sup>٢) رواه أبن ماجه ، وابن خزيمة في صحيحه ، والبيهتى .

<sup>(</sup>٢) العنكيوت: ٦٩

ومن أقوالهم أيضا:

مثل الذى يعمل للرياء والسمعة ، كمثل رجل خرج الى السوق. وملاً كيسه حصاة ، غيقول الناس : ما أملاً كيس هذا الرجل ، ولو أراد أن يشترى به شيئا لا يعطى به شيء ، فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة ، لا منفعة له سوى مقالة الناس ولا ثواب له في الآخرة .

للمرائى أربع علامات: يكسل اذا كان وحده، وينشط اذا كان مع الناس، ويزيد في العمل اذا أثنى عليه، وينقص اذا ذم به •

قال عمر رضى الله عنه : من أظهر للناس خشوعا غوق مافى قلبه أظهر نفاقا على نفاق •

وقال أيضا: من تخلق للناس بما ليس خلقا له شانه الله • اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا تحسبن الله عنك بغافل ولا أن ما تخفى عليه يغيب

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ولا تنس قول الله تعالى: « لئن أشركت ليحبطن عملك »(١) وضع نصب عينيك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رضى الله عنه التى يقول فيها:

« أحكم السفينة فان البحر عميق ، واستكثر الزاد فان السفر: المويل ، وخفف ظهرك فان العقبة كؤود ، وأخلص العمل فان الناقد بصير » •

وتأمل قول القائل:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية التى الشبهات ، وازهد ، ودع ما ليس يعنيك ، واعملن بنية

\* \* \*

وأما عن ذكر الله تعالى الذى يوصينا به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فهو السبيل الوحيد الى توطيد الصلة بين العبد وربه ، وهو أيضا الطريق الى المعفرة والأجر العظيم بدليل قوله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى : « أنا عند ظن عبدى بى ، وأنا معه اذا ذكرنى ، فان ذكرنى فى منفسه ذكرته فى منفسى ، وأن ذكرنى فى ملا ذكرته فى منا

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۲۵

خیر منهم ، وان تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا ، وان تقرب الی دراعا تقربت منه باعا ، واذا أتانی بعشی أتیته هرولة »(۱) •

وقوله تعالى ف كتابه العزيز: « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ١٤(٢) ٠

وهذا هو المعنى الكبير الذى تشير اليه الآية الكريمة: « فاذكرونى الكركم »(٢) أى :

اذكروني بخدمتي ٠٠ أذكركم بنعمتي ٠

اذكروني بالتوحيد ٥٠ أذكركم بالتأييد ٠

اذكروني بالشكر ٥٠ أذكركم بالمزيد ٠

اذكروني بالمحبة ٠٠ أذكركم بالقربة ٠

اذكروني بالخوف ٠٠ أذكركم بالأمان ٠

اذكروني بالرجاء ٥٠ أذكركم بتحقيق الآمال ٠

كما يقول الموحدون الذين عرفوا الله تعالى غعرفهم ، وذكروه فذكرهم مكانوا بذلك على صلة وثيقة به لدرجة أن أحدهم قال: « اننى أعرف متى يذكرنى ربى » وعندما تعجب القوم تلا قول الله تعالى: « فاذكرونى الكركم » •

#### \* \* \*

واذا كان الله سبحانة وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بأن نذكره مذكرا كثيرا فى قوله تبارك وتعالى: « يا ايها الذين آمنوا الكوا الله منكرا كثيرا »(٤) •

فحسبى حتى تعرف حقيقة الذكر الكثير أن أسوق اليك هذين المديثين الشريفين :

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « اذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ، أو صلى محتين جميعا كتبا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » (٥) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم . (١) الاحزاب: ٣٥

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٥٢. (٤) الأحزاب: ١١

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود والنسائي وابن ماجه في سننهم .

قال: « سبق المفردون » ، قالوا: وما المفردون يا رسول الله ؟ قال: « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » (١) .

وهذه الأقوال المــأثورة :

قال ابن عباس رضى الله عنهما: « المراد: يذكرون الله فى أدبار، الصلوات ، وغدوا ، وعشيا ، وفى المضاجع ، وكلما استيقظ من نومه ، وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى » •

وقال مجاهد: « لا يكون من الذاكرين كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا » •

وقال عطاء: « من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل . في قوله تعالى «والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » •

وسئل الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال: « اذا واظب على الأذكار المسأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا » •

ويكون الذكر بالقلب ، ويكون باللسان ، والأغضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا ، غان اقتصر على أحدهما غالقلب أغضل .

ومن أهم شروطه : أن يكون الذاكر حاضر القلب مع الله تعالى ، وأن لا يكون غافلا ولا ذاهلا عند ذكره :

فان القلب كما يقولون: أوعية أسرار الغيوب ، غرب ذاكر شه لحظة بقلب حاضر ، خير ممن ذكره ألف سنة بلا حضور قلب ،

وثمرة حضور العبد مع الله: شهوده له تعالى فى كل شىء بحيث يعلم أنه ناظر اليه ، ومطلع عليه ، وعند ذلك يتحقق بقوله تعالى. فى كتابه المجيد: ((ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ))(۲) .

وفي هذا يقول أحدهم:

ذكرتك لا أنى نسيتك لمحة وأيسر ما وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهان عا فلما أرانى الوجد أنك حاضرى شهدتك فخاطبت موجودا بعير تكلم ولاحظت

وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى وهان على القلب بالخفقان شهدتك موجودا بكل مكان ولاحظت معلوما بكل عيسان

<sup>(</sup>۱) رواهمسلم .

كما كان أحدهم يقول:

الأصول التى يبنى عليها المريد أمره أربعة : اشتغال اللسان مع حضور القلب بذكر الله ، وجبر القلب على مراقبته ، ومخالفة النفس والهوى من أجله ، وتصفية النية لعبوديته ، وهى القطب وبها تزكو الجوارح ويصفو القلب •

وفى الذكر غوائد كثيرة ذكرها ابن قيم الجوزية فى كتابه « الوابلًا ، الصيب من الكلم الطيب » خلاصتها باختصار وتصرف :

أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره ٠

وأنه يرضى الرحمن عز وجل •

وأنه يزيل الهم والعم عن القلب •

وأنه يجلب القلب الفرح والسرور والبسط ٠

وأنه يقوى القلب والبدن ٠

وأنه ينور الوجه والقلب ٠

وأنه يجلب الرزق ٠

وأنه يكسو الذاكرة المهابة ، والحلاوة ، والنضرة •

وأنه يورث المبة التي هي روح الاسلام •

وأنه يورث المراقبة التي توصلة الى درجة الاحسان •

وأنه يورث الانابة ، وهي الرجوع الى الله عز وجل •

وأنه يورث القرب من الله عز وجلُّ •

وأنه يفتح الذاكر بابا عظيما من أبواب المعرفة التي ترداد بكثرة مذكره لله •

وأنه يورثه الهيبة لله عز وجل الذي تربع حبه على قلبه •

وأنه يورثه ذكر الله تعالى له ٠

وأنه يورثه حياة القلب ٠

وأنه قوت القلب والروح •

وأنه يورث جلاء القلب من صدئه ٠

وأنه يحط الخطايا ويذهبها لأنه من أعظم الحسنات .

وأنه يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى •

وأنه يذكر العبد الذاكر عند ربه ف وقت الشدائد ٠٠

وأنه منجى من عذاب الله تعالى ٠

وأنه سبب تنزيل السكينة ، وغشيان الرحمة ، وحفوف الملائكة جالذاكر •

وأنه يشغل اللسان عن الغيبة ، والنميمة ، والكذب ، والفحش ، والباطل •

وأن مجالسه هي مجالس الملائكة ، بعكس مجالس اللغو والغفلة على مجالس الشياطين ٠

وأنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة •

وأنه مع البكاء والخلوة سبب لاظلال الله تعالى العبد يوم الحرا الأكبر في ظل عرشه سبحانه وتعالى •

وأنه سبب لعطاء الله سبحانه وتعالى الذاكر الذى شغله ذكره عن مسألته سبحانه ٠

وأنه أيسر العبادات •

وأنه غراس الجنة •

وأنه أساس العطاء والفضل الذي لم يرتب على غيره من الأعمال • وأنه يوجب الأمان من نسيان الله سبحانه وتعالى للعبد الذاكرة في معاشه ومعاده •

وأنه نور للذاكر في الدنيا ، وفي قبره ، وفي معاده يسعى بين يديه على الصراط •

وأنه ينبه القلب من نومه ، ويوقظه من سنته ٠

وأنه شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر اليها السالكون • وأنه يعدل عتق الرقاب ، ونفقة الأموال ، والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله •

وأنه رأس الشكر ٠

وأنه شفاء القلب ودواؤه ٠

وأنه أصل موالاة الله عز وجل ورأسها و

وأنه يجلب نعم الله عز وجل ، ويدفع نقمه .

وأنه يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر .

وأنه من أكبر العون على طاعة الله عز وجل • وأنه يسهل الصعب ، وييسر العسير ، ويخفف الشاق •

وأنه يذهب عن القلب مخاوفه كلها ٠

وأنه يعطى الذاكر قوة نور انية .

( ٣٢ \_ من وصليا الرسول )

وأنه سد بين العبد وبين جهنم. • وأنه أمان من النفاق •

وأنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ، ونورا في الآخرة م

#### \* \* \*

وحسبى بعد ذكر هذه الفوائد العظيمة التى أرجو أن تكون من الفائزين بها ، أن أسوق اليك هذه الأحاديث الشريفة المرغبة فى الذكر : عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بخير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم » وأرغمها فى درجاتكم ، وخير لكم من انفاق الذهب والفضة ، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : «ذكر الله عز وجل » (١) •

عن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت »(٢) •

عن عبد الله بن بسر رضى الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله ٠٠ ان شرائع الاسلام قد كثرت على فأخبرنى بشى التشبث به ، قال : « لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله » (٢) ٠

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: ان آخر كلام فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: أى الأعمال أحب اللي الله ؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله » (٤) •

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: « لكل شيء صقالة ، وان صقالة القلوب: ذكر الله عز وجل » قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ؟ قال: « ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع » (٥) •

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكرم الله عز وجل »(٦) م

<sup>(</sup>۱) رواه الامام المست باسناد حسن ، وابن ابى الدنيا والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الاسناد ، والبيهتي عن أبي الدرداء ،

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . (٣) رواه الجاكم باسناد صحيح -

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرائي وغيره . (٥) رواه البيهتي مرفوعا .

<sup>(</sup>٦) رواه الأمام الحمد في مسنده ..

ومن أجمل وصاياه صلوات الله وسلامه عليه تلك الوصية الجامعة التى أوصى بها أم أنس رضى الله عنها حينما قالت له : يا رسول الله • • أوصنى ، فقال لها : « اهجرى المعاصى ، فانها أغضل الهجرة ، وحافظى على الفرائض فانها أغضل الجهاد ، وأكثرى من ذكر الله فانك لا تأتين بشىء أحب اليه من كثرة ذكره » •

قال النووى فى كتابه « الأذكار »:

واعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة فى اا سبيح ، والتهليل ، والتحميد ، والتكبير ، ونحوها ، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكرة لله تعالى ، كذا قاله سعيد بن جبير رضى الله عنه وغيره من العلماء .

#### \* \* \*

وأما عن مجالس الذكر وهي : مجلس الحلال والحرام ، كيف تشترى وتبيع ، وتصلى وتصوم ، وتنكح وتطلق ، وتحج ، وأشباه . هذا ٠٠ كما يقول عطاء رحمه الله :

فهى: المجالس التى يذكر فيها كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار السلف الصالحين ، وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع ، والمنزهة عن المقاصد الردية بوالطمع ٥٠٠ كما يقول القرطبي رحمه الله ٠٠

عن معاوية رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: « ما أجلسكم » ؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا • قال: « آلله ما أجلسكم الا ذلك » ؟ قالوا: آلله ما أجلسنا الا ذلك • قال: « أما انى لم أستطفكم تهمة لكم ، ولكنه أتانى جبريل فأخبرنى أن الله عز وجل يباهى بكم الملائكة » (١) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن لله ملائكة يطوغون في الطرق ــ يلتمسون أهل الذكر ــ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

هاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هاموا إلى حاجتكم ، فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا •

قال: فيسألهم ربهم \_ وهو أعلم بهم \_: ما يقول عبادى ؟

قال : يقولون : يسبحونك ، ويكبرونك ، ويحمدونك ، ويمجدونك ٠

قال: فيقول: هل رأوني ؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ٠

قال: فيقول: كيف لو رأوني ا

قال : يقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة ، وأشد تمجيدا ، وأكثر لك تسبيحا ٠

قال: فيقول: فعا يسألونى ؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة ٠ قال: فيقول: وهل رأوها ؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها ٠ قال: فيقول: فكيف بهم لو رأوها ؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا ، وأشد لها طلبا ، وأعظم فيها رغبة ٠

قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النار •

قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها → قال: فيقول فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها غرارا وأشد لها مخافة ٠

قال: فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم ٠

قال : يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم ، انما جاء لحاجة •

قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم »(١) •

وفى رواية أخرى: « فيقول: وله غفرت ، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم »(٢) ٠

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اذا مررتم برياض الجنة غارتعوا » قللوا: وما رياض الجنة أ قال: « حلق الذكر » (٢٠) -

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ ، تعبطهم الناس ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء » قال تا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري . (۲) من رواية مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه ..

هجثا أعرابى على ركبتيه هقال: يا رسول الله • • صفهم لنا نعرفهم • قال: « هم المتحابون في سبيل الله من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرون » (١) •

وعن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: « ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة » (٢) •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا مع ملاحظة: أنه ينبغى أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فأن كان جالسا فى موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جازا ولا كراهة فى حقه، لكن أن كان بغير عذر كان تاركا للأغضل والدليك على عدم الكراهة قول ألله تعالى: (( أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهاد لآيات لأولى الألباب والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض )(٤) وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض )(٤)

وينبغى أن يكون الموضع الذى يذكر فيه خاليا عن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس ، ونظيفا (٥) خانه أعظم فى احترام الذكر والمذكور ، ولهذا مدح الذكر فى المساجد والمواضع الشريفة •

وينبغى أن يكون الذاكر غمه نظيفا ، فإن كان غيه تغير (1) أزاله بالسواك ، غان كان غيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء ، غلو ذكر ولم يغشلها غهو مكروه ولا يحرم • ولو قرأ القرآن وغمه نجس : كره ما وفى تحريمه وجهان أصحهما : لا يحرم •

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني باسناد حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه بسلم . (٣) رواه في السنن .

<sup>(</sup>٤) آل عبران: ١٩٠، ١٩١ (٥) اي طاهرا .

<sup>(</sup>٦) أي تنبعث منه رائحة كريهة .

وأنه قد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء • وذلك في التسبيح ، والتهليل ، والتحميد ، والتكبير ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) ، أما قراءة القرآن فانها تحرم على الجنب والحائض والنفساء سواء أكانت القراءة قليلة أو كثيرة حتى بعض آية ٠

ويجوز لهم اجراء القرآن على القلب من غير لفظ كما يجوز لهم النظر في المصحف وامراره على القلب •

قال النووى في كتابه « الأذكار »: وقال أصحابنا: ويجوز للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة: ((انا الهوانا اليه راجعون ١٠٢٠) •

وعند ركوب الدابة: « سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین »<sup>(۳)</sup> ۰

« ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعند الدعاء : وقنا عذاب النار »<sup>(٤)</sup> •

اذا لم يقصدا به القرآن ، ولهما أن يقولا : « بسم الله و الحمد لله » •

اذا لم يقصدا به القرآن سواء قصدا الذكر أو لم يكن لهما قصد ، ولا يأثمان الا اذا قصدا القرآن ، ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته: «كالشيخ والشيخة اذا زنيا غارجموهما» •

هذا: وتالوة القرآن هي أغضل الأذكار ٠

وقد ورد في فضلها و فضله:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم: « من قرأ حرفا من كتاب الله غله به حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : « ألم » حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف »<sup>(ه)</sup> ٠٠

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الرب تبارك وتعالى : من شعله القرآن عن مسألتى ،

<sup>(</sup>١) والدعاء وغير ذلك .

<sup>(</sup>٣) الزخرف ١٣:

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٦ (٤) البقرة: ٢٠١

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي .

أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ، وفضل كلام الله على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه »(١) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذى يقرأ القرآن ويتعتم غيه (٢) له أجران » •

و فى رواية: « والذى يقرؤه وهو يشتد عليه له أجران » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يجىء صاحب القرآن يوم القيامة ، فيقول : يا رب ٠٠ حله ، فيلبس تاج الكرامة ، ثم يقول : يا رب ٠٠ زده ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ٠٠ ارض عنه ، فيرضى عنه ، فيقال له : اقرأ وارق ، ويزاد بكل آية حسنة » (٤) .

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ القرآن ، فقد استدرج النبوة بين جنبيه ، غير أنه لا يوحى اليه •

لا ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ، ولا يجهل مع من جهل وفى جوفه كلام الله »(٥) •

وعن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجأ من نور ، ضوءه مثل الشمس ، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا ، فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن » (١) •

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خيركم من تعلم القرآن وعلمه (v) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي . (۲) اي وهو عليه شاق .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم واللفظله.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم وقال : صحيح الاستناد

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم وقال: صحيق على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه ألبخاري ومسلم .

واذا أردت أن تعرف:

# أحب الكلام الى الله عز وجل بعد القرآن

غاليك :

عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أحب الكلام الى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله ، والمحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر » (١) •

وفى وجه آخر: «أغضل الكلام بعد القرآن أربع \_ وهن من القرآن \_: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر  $^{(7)}$  •

وفى أثر آخر: « أغضل الكلام ما اصطفى الله للائكته: سبحان الله وبحمده » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لأن أقول: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الا الله ، والله أكبر ، أحب الى مما طلعت عليه الشمس » (٦٠) •

وابدأ ذكرك بالاستعفار •

وحسبك ترغيبا لك غيه قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون »(\*) وقسوله : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما »(\*) وقوله على لسان سيدنا نوح عليه النسلام : « فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا • يرسسل السماء عليكم مدرارا • ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا »(۱) •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في « الجامع المسغير » الى الامام احمد عن رجلُ وعلم عليه بالصحة وليس غيه : « بعد القرآن » ولا « وهي من القرآن » •

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) الأتغال : ٣٣

<sup>(</sup>٥) النساء: ١١٠

<sup>(</sup>۲) نوح: ۱۰ – ۱۲

وسلم: « من لزم الاستعفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ، ومن كل هم فرجا ، ورزقه من حيث لا يحتسب »(١) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم »(٢) •

وعن عبد الله بن بسر رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبى لن وجد فى صحيفته استعفارا كثيرا »(۲) •

ومن أهم صيغه:

« رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين »(٤) .

«لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين »(°) ·

« اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ، ولا يغفر الذنوب الا أنت ، فاغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمنى ، انك أنت العفور الرحيم » (٦) .

وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على ، انك أنت التواب الرحيم » (٧) •

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال: أستغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم وأتوب اليه ، غفرت ذنوبه وان كان قد فر من الزحف » (٨) .

وعن شداد بن أوس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « سيد الاستغفار أن يقول العبد :

اللهم أنت ربى ، لا اله الا أنت ، خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء بذنبى ، فاغفر لى قانه لا يغفر الذنوب الا أنت .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود وابن ماجه ه: (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه باسناد جيد . (٤) الأعراف: ٢٣

<sup>(</sup>٥) الأنبياء: ٨٧

<sup>(</sup>٦) حديث شريف متفق عليه ، وفي رواية اخرى: «ظلما كبيرا » .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داوود والترمذي ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم .

من قالها بالنهار موقنا بها غمات من يومه قبل أن يمسى غهو من أهل الجنة ، ومن قالها من الليل وهو موقن بها غمات قبل أن يصبح غهو من أهل الجنة »(١) •

#### \* \* \*

غاذكر كل هذا مع ملاحظة ما روى :

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ، من يسألنى فأعطيه ، من يستغفرنى فأغفر له »(۲) •

وفى رواية أخرى: « ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول غيقول: أنا الملك ٥٠ أنا الملك ٥٠ من ذا الذى يسألنى فأعطيه ، من ذا الذى يسألنى فأعطيه ، من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له ، غلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر »(٦)

وفى رواية: « اذا مضى شطر الليل ـ أو ثلثاه ـ » •

وعن عمرو بن عبسة رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « أقرب ما يكون الرب من العبد فى جوف الليل الأخير فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى فى تلك الساعة فكن »(٤) •

وكن من: (( المستغفرين بالأسحار ))(٥) •

« • • • واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والابكار »(١) •

( • • • واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » (٧) •

وحسبك : أن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول :

« انه ليعان على قلبي واني الأستعفر الله في اليوم مائة مرة »(٨) ٠

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري 4 و « أبوء » أي أعترف .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>ه) آل عبران: سلفظ (( ٠٠٠ والمستففرين )) .

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم .

ويقول: « والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة »(١) .

وأكثر من التهليل وهو الذكر: بلا اله الا الله ، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

« خير ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير »(٢) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ، ومحيت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأغضل مما جاء به الا أحد عمل أكثر من ذلك » (٢) .

مع ملاحظة أنها: كلمة التوحيد ، وكلمة الاخلاص ، وكلمة التقوى ، والكلمة الطبية ، ودعوة الحق ، والعروة الوثقى ، وثمن الجنة ، وأن معناها: لا معبود بحق الاالله ،

ولهذا كان:

« أغضل الذكر: لا اله الا الله ، وأغضل الدعاء: الحمد لله »(٤) • وكان أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من قال:

« لا اله الا الله خالصا من قلبه \_ أو نفسه »(٥) • وجاء في معنى اخلاصها: عن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال لا اله الا الله مخلصا(١) دخل الجنة ، قيل: وما اخلاصها ؟ قال: « أن تحجزه عن محارم الله »(٧) •

وأكثر كذلك من التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة ، تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي بسنده . (٣) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وقال عنه: أنه صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٦) أي معتقدا لمعناها ، والاكان منافقا .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، الا أنه قال : « أن تحجز ه عما حرم الله عليه » .

« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب • ومن الليل فسبحه وأدبار السجود »(۱) •

« وسبح بحمد ربك حين تقوم · ومن الليـل فسبحه وادبار النجـوم »(۲) ·

« فُسبح بحمد ربك واستغفره ، انه كان توابا »(۳) ·

\* \* \*

وحسبك ترغيبا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« التسبيح نصف الميزان ، والحمد لله تملؤه ، ولا اله الا الله اليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه »(٤) •

« لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ، أحب الى مما طلعت عليه الشمس » (ه) •

« أحب الكلام الى الله أربع: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ، لا يضر بأيهن بدأت » (٦) •

« استكثروا من الباقيات الصالحات » قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : « التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة الا بالله » (٧) •

واعلم: أن كل شيء في هذا الملكوت يسبح الله تبارك وتعالى ، وفي ذلك يقول سبحانه: «وأن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم »(^) ويقول: «سبح لله ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم »(٩) •

ومن أجمل ما قرأت في هذا الموضوع:

أن سليمان عليه السلام عندما كان على بعد ثلاثة أميال من وادى النمل سمع النملة تقول لبنى جنسها: « يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يصطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون • فتبسم ضاحكا من قولها

<sup>(</sup>۱) سورة ق: ۳۹، ۶٠(۲) الطور: ۸۱، ۹۱

<sup>(</sup>٣) النصر : ٣

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم وابن ماجه عن سمرة بن جندب .

<sup>(</sup>٧) رواه احمد وابو يعلى والنسائي عن أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٨) الاسراء: }}

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين »(١) •

ثم أمر جنده بأن ينتظروا بعيدا عن وادى النمل الذى قيل انه بالطائف \_ أو بالشام \_ حتى يدخل النمل مساكنه •

وعندما ذهبت النملة بعد ذلك لكى تشكره عاتبها قائلا: لم حذرت النمل ٠٠ أخفت من ظلمى ؟ أما علمت أنى نبى عدل ؟ فلم قلت: ( لا يحطمنكم سليمان وجنوده ) ؟ فقالت: أما سمعت قولى: ( وهم لا يشعرون ) مع أنى لم أرد حطم النقوس وانما أردت حطم القلوب ، خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشتعلن بالنظرة الليك عن التسبيح والذكر ٠

واعلم كذلك أن معناه: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك في الخلق، وعن الشريك في القدرة أو الارادة، أو المنح، أو المنع •

فكن من أجل كل هذا من أولى الألباب:

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض »(٢) ، ثم يقولون : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقتا عذاب النار »(٢) ٠

#### \* \* \*

وتأمل كذلك هذا الأثر الذى يحكى: أن رجلا من الصالحين مر على رجل ضربه الفالج والدود يتناثر من جنبيه ، وأعمى وأصم وهو يقول: « الحمد لله الذى عافانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه • فتعجب الرجل ثم قال له: يا أخى • • ما الذى عافاك الله منه ، لقد رأيت جميع المصائب وقد تراحمت عليك ؟ فقال له: اليك عنى يا بطال ، فانه عافانى أذ أطلق لى لسانا يوحده ، وقلبا يعرفه ، وفى كل وقت يذكره • • ثم قال: حمدت الله ربى اذ هدانى الى الاسلام والدين الحنيف فيذكره لسانى كل وقت ويعسرفه فؤادى باللطيف فيذكره لسانى كل وقت ويعسرفه فؤادى باللطيف

#### \* \* \*

واذا كان الله سبحانه وتعالى يأمرنا فى كتابه العزيز بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صلى عليه

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٩١

<sup>(</sup>۱) النمل : ۱۸ ، ۱۹

<sup>(</sup>٣) آل عمران: 191

مع ملائكته ، غيقول : « أن الله وملائكته يصلون على النبى ، يا أيها الذين. آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما(١) »(٢) •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الصلاة والسلام عليه فيقول:

« من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا »(٢) ٠

ويقول: « أولَى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » (٤) ويقول: « البخيل من ذكرت عنده ولم يصل على » (٥) و

فهذا معناه: أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة باتفاق العلماء ، وان كانوا قد اختلفوا في تعين الواجب:

فعند الامام مالك رضى الله عنه: تجب الصلاة والسلام فى العمر مرة • وعند الامام الشافعى رضى الله عنه: تجب فى التشهد الأخير، من كل فرض •

وعند غيرهما: تجب في كل مجلس مرة ٠

وقيل: تجب عند ذكره صلى الله عليه وسلم .

### \* \* \*

وحتى تعرف أهميتها وتكثر من الذكر بها اليك هذين الحديثين الشريفين :

عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبيه ، عن جده رضى الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ٠٠ أجعل ثلث صلاتى عليك ؟ قال : « نعم ، ان شئت » قال : فصلاتى كلها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك و آخرتك » (١) •

وعن أبي بن كعب رضى الله عنه قال :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ربع الليل قام فقال: «يا أيها الناس • • اذكروا الله ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة ، تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه ، جاء الموت بما فيه » قال أبى بن كعب :

<sup>(</sup>١) الصلاة من الله رحمة ، ومن اللائكة استغفار ، ومن المؤمنين دعاء مـ

<sup>(</sup>۲) الأحزاب: ٥٦ (٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي وقال : حسن .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني ، والزاد الصلاة والسلام على رسول الله على ه

خقلت : يا رسول الله • • انى أكثر الصلاة ، غكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال : «ما شئت » قال : قلت : الربع ؟

قال : « ما شئت ، وان زدت فهو خير لك » قال : فقلت : فالثلث ؟

قال : « ما شئت ، فان زدت فهو خير لك » قال : قلت : النصف ؟ قال : « ما شئت ، وان زدت فهو خير لك » قال : قلت : أجعل صلاتى كلها ؟ قال : « اذن تكفى همك ، ويغفر لك ذنبك » (١) .

والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة فى كل وقت ؛ غير أنه صلى الله عليه وسلم قد حث عليها فى يوم الجمعة بالذات المسا فيه من البركة والنور •

فعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه مشهود تشهده الملائكة ، وان أحدا لن يصلى على الا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: « ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام »(٢) .

وعن أوس بن أوس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة على » قالوا : يا رسول الله • وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ \_ يعنى بليت \_ فقال :

« أن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » (٢) .

## \* \* \*

وأغضل صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه ما روى: عن أبى مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال:

أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له ابن بسير بن سعد : أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه وقال الترمذي : حديث

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه باستاد جيد .

<sup>(</sup>٣) ١ ه اه احمد وابو داوود وابن ماجه وابن حبان والحاكم .

حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل ابراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ، • والسلام كما قد علمتم » (١) •

وعن رويفع بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من قال: اللهم صل على محمد ، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة ، وجبت له شفاعتى » (٢) •

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : اذا صليتم على رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة (٦) فاتكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه ٠

قال: فقالوا له: فعلمنا ، قال: قولوا:

اللهم اجمل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وامام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، امام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة •

اللهم ابعثه مقاما محمودا يعبطه به الأولون والآخرون • اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد •

وعلى اللهم بارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم اللهم ، انك حميد مجيد » (٤) •

## \* \* \*

وهناك صيغ كثيرة من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدين عرفوا قدره ، قد لا تحصى ولا تعد ، وكلها تؤكد الصلة الوثيقة بينهم وبين هذا الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه ، الذي أرسله الله رحمة للعالمين والذي لولاه لما كان هناك نور ، ولظل العالم أجمع الى يومنا هذا في ضلال مبين •

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ٠

<sup>(</sup>۲) رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ، وبعضهم اسانيدهم حسنة ، وكذلك رواه الامام أحمد .

<sup>(</sup>٣) أى اتقنوها وجودوها واذكروه فيها بما هو اهله .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه موقوفا باستاد حسن .

وحول هذا المعنى الكبير يقول امامنا السبكي عليه رحمة الله (فى مقاماته العلية):

يقول طه لعموم الانس وغيرهم غراسكم من غرسى ( وهو الذي أنشأكم من نفس ) لولا وجودي وطلوع شمسي لم تبدلوا من طيكم بالنشر

يقول طه لجميع الخلق لولا وجودى وظهور برعى ( ما أنزل الله لكم من رزق ) ولم يكن أمــدكم بودق $^{(1)}$ لكن لعين ألف عين تجرى

كما يقول عليه رحمة الله معبرا عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومرغبا في الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه:

ملوا عليه بكرة وأمليلا أنداه بحسرا بالسخاء وأكرما مولاه قد صلى عليه وسلما صلوا عليه بكرة وأصيلا

طه الذي عم الأنام بضله ساد النبيين الأولى من قبله هو صفوة البارى وخاتم رسله يا أيها الستمسكون بحبله ان تبتغوا أجرا يكون جريلا صلوا عليه بكرة وأصيلا الله أدناه اليه وقرربا فعلا مقاما لم ينله أولو النبا وله يقول: أبشر فأنت المجتبى أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا أنت الذي تستوجب التفضيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا ملأت نبوته الوجود وأظهرا بصامه الدين الصحيح فأسفرا واستشرت في حا عندته الدي المناه الدين الصحيح فأسفرا واستبشرت غرها ببعثته الورى ومها الضلال كما بذلك خبرا نص الكتاب مفصلا تفصيلا والسحب لأتحكى عطاياه غمسأ أنعم بمن أسنى الكمال له انتمى من لم يصل عليه كان بخيسلا

غلاتنس كل هذا أخا الاسلام واذكر الله بكرة وأصيلا • و: ان شئت من بعد الصلالة تهتدي صل على الهادي البشير محمد يا فدور من صلى عليه فانه يحوى الأماني بالنعيم السرمدي

وقد قيل: أن للمصلين على سيد المسلين صلى الله عليه وسلم عشر كرامات:

<sup>(</sup>١) الودق: أي المطر .

احداهن: صلاة الغفار ، الثانية: شفاعة النبى المختار ، الثالثة: الاعتداء بالملائكة الأبرار ، الرابعة: مخالفة المنافقين والكفار ، الخامسة: محسو الخطايا والأوزار ، السادسة: قضاء الحوائج والأوطار ، السابعة; تنوير الظواهر والأسرار ، الثامنة: النجاة من النار ، التاسعة: حخول دار القرار ، العاشرة: سلام الملك لغفار .

يا قومنا صلوا عليه فتظفروا بالبشر والعيش الهنى الأرغد ويخصكم رب الأنام بفضله بأفاضل الجنات يوم الموعد صلى عليه الله جل جلاله ما لاح فى الآفاق نجم الفرقد

\* \* \*

وتذكر :

أن في الجنة ملائكة يغرسون الأشجار للذاكرين غاذا ترك الذاكر، الذكر توقف الملك عن الغرس وقال: ترك صاحبي الذكر •

وأن بيوت الذاكرين لها نور يراه الملائكة بقدر ما غيها من الذكر، كما نرى نحن النجوم في السماء •

وأن من ذكر الله على الحقيقة نسى فى جنب ذكراه كل شىء ، وحفظ الله عليه كل شىء ، وكان له عوضا من كل شىء (١) •

وأن ذكر اللسان حسنات ، وذكر القلب قربات ودرجات ٠

وابحث عن قلبك فى ثلاث مواطن : عند سماع القرآن ، وفى مجالس الذكر ، وفى أوقات الخلوة •

غان لم تجده فى هذه المواطن غسل الله أن يمن عليك بقلب غانه لا قلب لك (٢) ٠

واعلم أن:

دواء قلبك خمس عسد قسوته فدم عليها تفز بالخير والظفر اخلاء بطن ، وقرآن تدبره كذا تضرع باك ساعة السحر كذا قيامك جنح الليل أوسطه وأن تجالس أهل الخير والخبر

\* \* \*

وأما عن الصدقة التي يوصينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاكثار منها فهي باب من أبواب الخير بنص الحديث الشريف

<sup>(</sup>١) أثر لذي النون المصري •

<sup>(</sup>٢) من كلام الامام على بن أبي طالب رضي الله عنه .

الذى يقول غيه المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله عنه: « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ، والصدقة تطفى، الخطيئة كما يطفى، الماء النار ، وصلاة الرجل في جوف الليل شعار الصالحين » •

واذا كانت الصدقة تطفى، الخطيئة كما ورد فى الحديث فهى أيضا تطفى، غضب الرب سبحانه وتعالى كما ورد فى حديث آخر قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم:

« ان الصدقة تطفى عضب الرب ، وتدفع ميتة السوء »(١) .

ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب في الصدقة ويحث عليها فيقول:

عن أبى برزة الأسلمى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن العبد ليتصدق بالكسرة (٢) تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحد » (٦) •

وعن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله ليربى لأحدكم الثمرة كما يربى أحدكم غلوه (١٠) أو غصيله (٥) حتى تكون مثل أحد » (٦) •

وعن عائشة رضى الله عنها أنهم ذبحوا شاة ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقى منها الا كتفها • قال : « بقى كلها غير كتفها » (٧) •

وعنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا عائشة • • استترى من النار ، ولو بشق تمرة (٨) ، فانها تسد من الجائع مسدها من الشبعان » (٩) •

وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت : يا رسول الله ٠٠ أفتنا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في جامعه من حديث انس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) أي القطعة من الخبز . (٣) رواه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) هو المهر أول ما يولد.

<sup>(</sup>٥) أي ولد الناقة الى أن يفصل عن أمه .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظله .

<sup>(</sup>٧) رواه التربذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۸) آی نصفها .

<sup>(</sup>٩) أي تدفع عنه بعض ما يجد من مس الجوع ، رواه احمد باسفاد حسن.

عن الصدقة (١) فقال: « انها حجاب من النار لن احتسبها (٢) يبتغى بها ... وجه الله عز وجل »(٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبق درهم مائة درهم » فقال رجل : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : رجل له مال كثير أخذ من عرضه (١) مائة درهم تصدق بها ، ورجل ليس له الا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به » (٥) •

ولا شك أنه تصدق به وهو أحوج ما يكون اليه فكان أدل على اخلاص صاحبه وشدة رغبته فى الصدقة وفى هذا يقول تعالى: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون »(٦) •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرغب فى الصدقة بهذه الصورة التى وقفت عليها فقد بين فى أحاديث أخرى أغضل الصدقات التى تكون للمتصدق أكثر ثوابا ، وأعظم أجرا ، ومن هذه الأحاديث ما روى :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : يا رسول الله •• أى الصدقة أغضل ؟ قال : « جهد المقل (٧) وابدأ بمن تعول » (٨) •

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله • • من أبر ؟ قال : « أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك ،
ثم الأقرب فالأقرب » (٩) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« لا يسأل رجل مولاه من فضل (١٠) هو عنده فيمنعه اياه ، الا دعى
له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع » (١١) •

<sup>(</sup>١) أي حدثنا عن أجر الصدقة وغضيلتها •

<sup>(</sup>٢) أي ادخرها عند الله . (٣) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) أي بن جانبه .

<sup>(</sup>٥) رواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له ، والحاكم

<sup>(</sup>٦) الحشر: ٩ اى القليل المال ٠

<sup>(</sup>A) رواه ابو داوود وابن خزیمة فی صحیحه والحاکم وقال : صحیح علی شرط مسلم .

<sup>(</sup>٩) كالأخت والآخ ، ثم العمة والعم ، ثم الخال والخالة . . وهكذا .

<sup>(</sup>١٠) المرادما زاد عن حاجته .

<sup>(</sup>١١) رواه أبو داوود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن

وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم (١) ثنتان : صدقة ، وصلة » (٢) •

غاذكر كل هذا مع ملاحظة:

قول الله تبارك وتعالى : « أن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم »(٣) •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ، عن أبي أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنائع المعروف تقى مصارع السوء ، وصدقة السر تطفىء غضب الرب ، وصلة الرحم تزيد فى العمر »(٤) •

غهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « ••• وكثرة الصدقة في السر والعلانية » •

وذلك حتى يكون هناك الاخلاص الذى أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث صحيح قال فيه: « ••• ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »(٥) •

والا رغض الله تعالى صدقتك كما جاء في قوله تعالى : « لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس »(١) •

ثم اليك هذه الآثار التي أرجو أن تنتفع بها:

كان رجل من قوم صالح قد آذاهم ، فقالوا : يا نبى الله ٥٠ ادع الله عليه ، فقال : اذهبوا فقد كفيتموه وكان يخرج كل يوم يحتطب و قال : فخرج يومئذ ومعه رغيفان ، فأكل أحدهما وتصدق بالآخر و قال : فاحتطب ثم جاء بحطبه سالما فلم يصبه ثيء ، قال : فدعاه صالح ، وقال : أي ثيء صنعت اليوم ؟ قال : خرجت ومعى قرصان فتصدقت بأحدهما وأكلت الآخر و فقال عليه السلام : حل حطبك ، فحله فاذا فيه ثعبان أسود مثل الجذع صالح عليه السلام : حل حطبك ، فحله فاذا فيه ثعبان أسود مثل الجذع

<sup>(</sup>۱) أي نوى التربي المحتاجين .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائى والترمذى وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، والحاكم وقال: صحيحيها الاسناد . (۳) البقرة: ۲۷۱

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن .

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه البخاري ومسلم . (٦) البقرة : ٢٦٤

عاض على جذع من الحطب ، فقال : بهذا دغع عنك • يعنى بالصدقة • وعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن نفرا مروا على عيسى عليه السلام فقال : يموت أحد هؤلاء اليوم ان شاء الله تعالى ، فمضوا ثم رجعوا عليه سالمين بالعشى ومعهم حزم حطب • فقال : ضعوا ، وقال للذى قال انه يموت اليوم : حل حطبك ، فحله فاذا فيه حية سوداء ، فقال : ما عملت اليوم ؟ قال : ما عملت شيئا ، الا أنه كان معى في يدى فلقة من خبز فمر بى مسكين فسألنى فأعطيته بعضها ، فقال له سيدنا عيسى عليه السلام : بها دفع عنك •

وعنه أيضا رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «كان فيمن كان قبلكم رجل أتى وكر طائر كلما أفرخ يأخذ فرخيه ، فشكا ذلك الطائر الى الله تعالى ما يفعل به ، فأوحى الله تعالى اليه : ان عاد فسأهلكه • فلما أفرخ الطائر خرج ذلك الرجل الى وكره على العادة ليأخذ أولاده ، فلما كان في طرف القرية لقيه سائل فأعطاه رغيفا كان معه يتعذاه ، ثم مضى حتى أتى الوكر ثم وضع سلمه فأخذ الفرخين وأبواهما ينظران اليه ، فقالا : ربنا • • انك لا تخلف الميعاد ، وقد وعدتنا أنك تهلك هذا اذا عاد ، فقد أخذ فرخينا ولم تهلكه • فأوحى الله اليهما : ألم تعلما أنى لا أهلك أحدا تصدق في يومه بميتة سوء » •

وفى الحديث ما يؤكد هذا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « باكروا بالصدقة ، فان البلاء لا يتخطى الصدقة »(١) • وباكروا : آى عجلوا ، وبادروا بالصدقة لأنها تدفع البلاء وتمنعه من نزوله •

وعن وهب بن منبه قال: بينما امرأة من بنى اسرائيل على ساحل البحر تغسل ثيابا وصبى لها يدب بين يديها اذ جاءها سائل فأعطته لقمة من رغيف كان معها غما كان بأسرع من أن جاء ذئب فالتقم الصبى ، فجعلت تعدو خلفه وهى تقول: يا ذئب ٠٠ ابنى ٠ فبعث الله ملكا انتزع الصبى من فم الذئب ورمى به اليها وقال: لقمة ملقمة ٠

وقيل ان قصارا(۲) كان في زمن سيدنا عيسى عليه السلام يهرش

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي مرفوعا وموقوفا على أنس .

<sup>(</sup>٢) القصار: هو الحطاب.

على الناس أقمشتهم ، فسألوا عيسى عليه السلام أن يدعو عليه ، فدعا عليه بالهلاك فبينما هم عند غروب الشمس ، وإذا القصار قد دخل ورزمته على رأسه ، فعجبوا من ذلك وأتوا عيسى عليه السلام ، فطلبه فحضر برزمته فقال : افتح رزمتك ، ففتحها ، فأذا فيها ثعبان عظيم مطوق قد ألجم بلجام من حديد ، فقال له سيدنا عيسى : ما صنعت اليوم من الخير ؟ قال : ما صنعت شيئا الا أن رجلا نزل من صومعته فشكا الى جوعا فدفعت له رغيفا كان معى ، فقال له عيسى عليه السلام : ان الله بعث اليك هذا العدو ، فلما تصدقت أمر الله ملكا فألجمه بهذا الله عالم ،

## \* \* \*

فتذكر كل هذا وكن من المتصدقين الشاكرين لله تعالى على ما أعطاهم بالمعنى الصحيح حتى تكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فى حقهم: ( ان المتقين فى جنات وعيون • آخذين ما آتاهم ربهم ، انهم كانوا قبل ذلك محسنين • كانوا قليسلا من الليل ما يهجعون • وبالأسحار هم يستغفرون • وفى أموالهم حق للسائل والمحروم »(۱) •

وحتى لا تكون من: « الذين يكنزون الذهب والفضة ولا تقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم • يوم يحمى عليها في نار جه عتكوى لها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون »(۲) •

واياك اياك أن تكون من هؤلاء الذين تحدث الله عنهم في قوله:

( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين و فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون و فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون (٣) و

واياك كذلك أن تكون بعيدا عن ميادين الخير حتى اذا جاءك ملك الموت قلت كما قال القائل الغافل الذى حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه فى كتابه العزيز: «رب لولا أخرتنى الى أجل قريب فاصدة، وأكن من الصالحين»(٤) •

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ١٥ ـ ١٩

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣٤ ، ٣٥ بلفظ (( ٠٠٠ والذين )) .

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥٧ — ٧٧ (٤) المنافقون: ١٠

واعلم • • أنه من آثار الصدقة : الاستظلال بها يوم القيامة واكرام الله للمتصدق وتأمينه يوم الفزع الأكبر ، فقد ورد عن يزيد بن أبى حبيب أن أبا الخير مرثد بن عبد الله حدثه عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل امرى • فى ظل صدقته حتى يفصل بين الناس – أو يحكم بين الناس – » قال أبو زيد : وكان أبو الخير لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشى • ولو كعكة أو بصلة أو كذا (۱) •

وأنه: « ما من يوم يصبح العباد غيه الا وملكان ينزلان غيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تأفيا »(٢) •

وأن: « كل سلامى<sup>(7)</sup> من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس » قال: « تعدل بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل فى دابته فتحمله عليها \_ أو ترفع له عليها متاعه \_ صدقة ، والكلمة الطبية صدقة ، وكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة ، وتميط<sup>(1)</sup> الأذى عن الطريق صدقة » (°) •

وأن: « كل تسبيحة صدقة ، وتهليلة صدقة ، وتكبيرة صدقة ، وتحميدة صدقة ، وأمر بمعروف صدقة ، ونهى عن منكر صدقة ، ويجزى أحدكم من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى »(٦) •

وأن : « كل معروف صدقة ، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه الله ، وأن تفرغ من دلوك في انائه » (٧) •

وأن : « على كل مسلم صدقة » قيل : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق » قيل : أرأيت ان لم يستطع أن يفعل ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » قيل : أرأيت ان لم يستطع ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد وأبن خزيمة وأبن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . (۲) أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>٣) أي مفصل ، وفي الانسان ٣٦٠ مفصل .

<sup>(</sup>٤) تميط الأذي ، أي تنحيه عن الطريق كالشوك والحجر ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد والشيخان ، وهذا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٦) من حديث اخرجه احمد ومسلم وأبو داوود والنسائي والبيهتي ٠

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد والحاكم والترمذي وقال : حسن صحيح ، وأخرج مسلم صدره عن حذيفة ، والحديث رواه جابر .

قال: « يأمر بالمعروف أو الخير » قيل: أرأيت ان لم يفعل • قال: « يمسك عن الشر فان له صدقة »(١) •

و: « اذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا »(٢) •

قال الأمام السبكي رحمه الله في كتابه « الدين الخالص »(٢):

( والحديث ) محمول على ما اذا علمت المرأة والخادم رضا وب المال بالتصدق منه و أما ان علم عدم رضاه أو شك غيه غلا يجوز لغيره التصدق من ماله الا باذن صريح ، وغرق بعض العلماء بين الزوجة والخادم بأن الزوجة : لها النظر في مال الزوج والتصرف في بيته ، غلها أن تتصدق بالمعتاد بلا اسراف و

وأما الخادم: فليس له التصدق من مال سيده الا باذن صريح •

وقال أبو أمامة الباهلى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فى خطبة عام حجة الوداع: « لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها » قيل: يا رسول الله ٥٠ ولا الطعام ؟ قال: « ذاك من أفضل أموالنا » (3) •

وأن: الصالح التقى الواقف عند الحدود القائم بحق العباد والمعبود الذى ترجى بركته وتستجاب دعوته ، أولى بالصدقة من غيره ، وفي الحديث الشريف: « لا تصاحب الا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك الا تقى »(٥) •

واذا أردت أن لا يقطع عملك الصالح بعد موتك غاليك هذه الأحاديث الشريفة :

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :  $% \left( \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)$ 

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والشيخان والنسائي .

<sup>(</sup>٢) احرجه السنة وابن حبان .

<sup>(</sup>٣) الجزء الثامن ص ٢٤٦ (٤) اخرجه الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وابن حبان والحاكم وقال : محيح ، واقره الذهبي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة .

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أربع تجرى عليهم أجورهم بعد الموت : رجل مات مرابطا فى سبيل لله ، ورجل علم علما فأجره يجرى عليه ما عمل به ، ورجل أجرى صدقة فأجرها يجرى عليه ما جرت عليه ، ورجل ترك ولدا صالحا يدعوله »(۱) .

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله تعالى ليرغع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول : يا رب ٠٠ أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » (٢) ٠

## \* \* \*

ولله در الحافظ السيوطى عليه رحمة الله ، فلقد قال في هذا نظما :
اذا مات ابن آدم ليس يجرى عليه من خصال غير عشر
علوم بثها ودعاء نجال وغرس النخل والصدقات تجرى
وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو اجراء نهر
وبيت للغريب بناه يأوى اليه أو بناء محل ذكر
وتعام لقران كريم فخدذها من أحاديث بحصر

غشمر يا أخى عن ساعديك ، و :

بادر الى التوبة فى وقتها فالمرء مرهون بما قد جناه وانتهز الفرصة ان أمكنت ما فاز بالكرم<sup>(۱)</sup> سوى من جناه

تب الى الله قبل أن تموت وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تشغل ، وصل الذى بينك وبين ربك: بكثرة ذكرك له ، وكثرة الصدقة ، في السر والعلم النام وتنصر ، وتجبر ...

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والطبراني ، وفيه أبن لهيمة ورجل لم يسم ، لكن حسنه السيوطي لنبوته بالحديث السابق .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد بسند رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٣) أي العنب

# الوصية الثانبة والعشون

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: أوصنى • قال:

( لا تغضب )) •

غردد مرارا • قال:

**( لا تفضب ))** 

(رواه البخاري)

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

منتفعا بهذه الوصية الجامعة لخصال الخير ، والتي تؤكد بعد نظر أستاذ الأساتذة ، ونابغة العصور ، وحسبه غضرا أن الله سبحانه وتعالى قد أدبه فأحسن تأديبه ، حتى كان أهلا لأن يتوجه الله سبحانه وتعالى بقوله : « وانك لعلى خلق عظيم »(١) فكان قدوة صالحة وأسوة حسنة لن أراد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ، وكان سيدا للأولين و الآخرين .

فهو هنا فى هذه الوصية التى بين يديك يقول للرجل الذى سأله أن يوصيه: « لا تغضب » وعندما يكرر الرجل المطلب يقول له أيضا: « لا تغضب » • وذلك لأن الغضب: هو ثوران دم القلب ، وارادة الانتقام ، وفى الحديث: « اتقوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب ابن آدم ، ألم تروا الى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه » •

وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال رجل : يا رسول الله ٥٠ أوصنى ٠ قال : « لا تغضب » قال : ففكرت حين قال النبى صلى الله عليه وسلم ما قال ، فاذا الغضب يجمع الشر كله (٢) ٠

<sup>(</sup>١) التلم : }

<sup>(</sup>٢) رواه احمد ورواته محتج بهم في الصحيح .

وهذا المعنى الأخير هو ما أريد أن يفهمه كل مسلم يريد أن يقوم أخلاقه ، وينتصر على شيطانه لأن الانسان اذا غضب لا يبالى بما يرتكب من الحماقات والمخالفات والمنكرات .

ولهذا كان البطل الحقيقي كما عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم هو: من يملك نفسه عند العضب ، فقد روى:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الشديد بالصرعة (١) انما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب » (٢) •

وفى رواية أخرى: « ليس الشديد من غلب الناس ، وانما الشديد من غلب نفسه » (٢) ، وغلب نفسه: أي قهرها وكسر شهوتها للانتقام وتنفيذ الغضب •

ولهذا أيضا كان النبى صلى الله عليه وسلم يشجع الانتصار على النفس والتغلب عليها:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاث من كن فيه آواه الله فى كنفه (٤) ، وستر عليه برحمته ، وأدخله فى محبته (٥) : من اذا أعطى شكر ، واذا قدر غفر (١) ، واذا غضب فتر (٧) .

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  $^{(\Lambda)}$  دغم الله عنه عذابه ، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته  $^{(\Lambda)}$  .

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) أي ليس التوى الذي يغلب الناس ويصرعهم بقوته .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) رواها ابن حبان في صحيحه مختصرة.

<sup>(</sup>٤) أى ضمه الى حضرته وحماه بحمايته واحاطه برعايته ، والكنف : الجانب . (٥) وفي رواية : « والخله جنته » .

<sup>(</sup>٦) أي أذا قدر على الانتقام ممن آذاه صفح عنه وغفر له أساعته .

<sup>(</sup>٧) أى انكسرت حدته . رواه الحاكم من رواية عمر بن راشد وقال : صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>۸) ای کفه وقاومه .

<sup>(</sup>٩) أي عيوبه ونقائصه . رواه الطبراني في الأوسط .

عليه وسلم: « ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد. ابتغاء وجه الله »(١) .

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق (٢) حتى يخيره من الحور العين ما شاء »(٢) •

بل لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى الأصحابه والأمته الى قيأم الساعة في الحلم ، والرغق ، والأناة ، فقد روى :

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط الا أخذ أيسرهما<sup>(3)</sup> ، ما لم يكن اثما<sup>(0)</sup> . غان كان ثم<sup>(1)</sup> اثم كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى شىء قط ، الا أن تنتهك حرمة الله<sup>(۲)</sup> ، فينتقم لله تعالى »(۱) .

يقول أنس رضى الله عنه : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد<sup>(۹)</sup> نجرانى غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابى . فجذبه بردائه جذبة شديدة ، فنظرت الى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أثر بها حاشية الرداء من شدة جذبته ، ثم قال : يا محمد ٠٠ مر لى من مال الله الذى عندك<sup>(۱)</sup> .

غَالْتَفْت اليه ، فضحك ثم أمر له بعطاء »(١١) .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ملجه ورواته محتج بهم في الصحيح .

<sup>(</sup>٢) يعنى على مشهد من أهل الموقف كلهم .

<sup>(</sup>٣) أي يختار منهن ما احب . رواه أبو داوود والترمذي وحسنه ابن ملجه

<sup>(</sup>٤) أي أسهلهما وأخفهما كلفا . (٥) يعني معصية .

<sup>(</sup>٦) بهمنی هناك .

<sup>(</sup>V) وفي رواية: «حرمات الله » بالجمع .

<sup>(</sup>A) وفي رواية: « فينفتن بها الله » رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٩) نوع من الثياب معروف .

<sup>(</sup>١٠) وفي بعض الروايات: « غانك لا تأمر لي من مالك ولا من مال ابيك »

<sup>(</sup>١١) وفي بعض الروايات أنه قال له : « ويُقاد منك يا أعرابي ؟ فقال :

لا ، فقال : لم ؟ فقال : لأنك لا تجزى بالسيئة السيئة ، ولكن تعنو وتصفح » ...
رواه البخاري ومسلم .

ويقول ابن مسعود رضى الله عنه: « كأنى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه ، فأدموه (۱) وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون » (۲) •

وذات يوم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، ومعه أصحابه وقع رجل بأبى بكر رضى الله عنه فآذاه (٦) ، غصمت عنه أبو بكر ، ثم آذاه الثالثة فانتصر أبو بكر ، ثم آذاه الثالثة فانتصر آبو بكر (٤) فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : أوجدت على يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عليه وسلم : « نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك (٥) ، فلما انتصرت ذهب الملك ، وقعد الشيطان (٦) ، فلم أكن الأجلس اذن مع الشيطان (١) ،

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عرف الداء كما رأيناً ، فقد تبين كذلك أنه قد عرف دواءه ، كما ثبت فى بعض الأحاديث الشريفة التي منها ما روى :

عن أبى ذر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اذا غضب أحدكم وهو قائم غليجلس ، غان ذهب عنه العضب ، والا غليضطجع » (٨) •

وعن سليمان بن صرد رضى الله عنه قال: استب رجلان (٩) عند النبى صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ، ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ، فنظر اليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا (١٠): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فقام الى الرجل رجل ممن سمع النبى صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرى

<sup>(</sup>۱) ای اسالوا دمه . (۲) رواه البخاری ومسلم .

<sup>(</sup>۳) ای سبه .(۳) یعنی رد علیه .

<sup>(</sup>٥) يعنى كلما قال لك شيئا قال له الملك : كنبت .

<sup>(</sup>٦) وقى رواية: « وحضر الشيطان » .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود هكذا مرسلا ومتصلا من طريق محمد بن غيلان ٤ وذكر البخارى في تاريخه أن المرسل أصح .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داوود و أبن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٩) يعنى تشاتها وتهاجيا . (١٠) يعنى هذا الذي اعتراه .

ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا ؟ قال : لا • قال : قال : « انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » فقال له الرجل : أمجنونا ترانى (١) ؟

وعن أبى وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدة فكلمه رجل فأغضبه ، فقام فتوضأ ، فقال: حدثنى أبى عن جدى عطية رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان الغضب من الشيطان (٢) ، وان الشيطان خلق من النار وانما تطفأ النار بالماء، فاذا غضب أحدكم فليتوضأ »(٢) .

وفي حديث طويل رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخره: « ••• ألا وأن الغضب جمرة في قلب أبن آدم ، أما رأيتم الى حمرة عينيه ، وانتفاخ أوداجه (٤) ، فمن أحس بشىء من ذلك غليلصق بالأرض » (٥) •

غلاحظ كل هذا أخا الاسلام:

ونفذ أمره تعالى في قوله : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، الدفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم »(٦) .

عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله تعالى: « ادفع بالتى هى احسن » قال: الصبر عند الغضب ، والعفو عند الاساءة ، فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم » (٢) .

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: « أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب ، والحلم عند الجهل ، والعفو عند الاساءة ، فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولى حميم » (٨) •

ومعنى ادفع: أى ادفع السيئة وقابلها بالتى هى أحسن من الصفح والعفو .

## \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أي أن باعثه ومهيجه هو الشبطان . (٣) رواه أبو داوود .

<sup>(</sup>٤) هي ما يحيط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح .

<sup>(</sup>٥) أي غليقعد اذا كان قائما فان ذهب غضبه والا فليضطجع .

<sup>(</sup>٦) فصلت: ٣٤ (٧) ذكره البخاري تعليقا ـ

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن كثير.

ومن أجمل الآثار التي قرأتها في هذا الموضوع الحيوى:

يحكى أن رجلا من أهل الشام دخل المدينة المنورة غرأى شابا حسن الهيئة ، جميل المنظر نظيف الملابس ، راكبا دابة قوية نشيطة ، غسأل ، فقيل له : هذا الحسن بن على بن أبى طالب ، فامتلأ قلبه حسدا له ، وحقدا عليه ، وتقدم اليه وقال له : أأنت ابن أبى طالب ؟ فقال الحسن : أنا ابن ابنه • فقال الرجل : لقد قلت فيك وفى أبيك كلاما قبيحا أشتمكما به ، وذكر له ذلك الكلام • فقال الحسن : أظنك غريبا ، فقال الرجل : نعم • فقال الحسن : اذا احتجت الى منزل أسكنتك ، أو الى مال أعطيتك ، أو الى حاجة ساعدتك • فعجب الرجل من حلم الحسن رضى الله عنه ، وانصرف وهو يقول : ليس على وجه الأرض شيء أحب الى من هذا الشاب ، أسأت اليه فأحسن الى •

وشتم رجل أبا ذر رضى الله عنه ، فقال له : يا هذا ٠٠ لا تستغرق وشتم رجل أبا ذر رضى الله عنه ، فقال له : يا هذا ٠٠ لا تستغرق في شتمنا ، ودع للصلح موضعا ، فانا لا نكافى من عصى الله فينا ، بأكثر من أن نطيع الله فيه ٠

- را معاوية رضى الله عنه: لا يبلغ العبد مبلغ الرأى حتى يعلب حلمه جهله ، وصبره شهوته ، ولا يبلغ ذلك الا بقوة العلم م

وله رضى الله عنه في الحلم أخبار مشهورة ، منها :

أنه كتب الى عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه يعتذر اليه من شىء جرى بينهما يقول: من معاوية بن أبى سفيان الى عقيل بن أبى طالب، أما بعد ٠٠ يا بنى عبد المطلب فأنتم والله فروع قصى ولباب مناف، وصفوة هاشم، فأين أخلاقكم الراسية، وعقولكم الكاسية، ولقد والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرى، ولن يعود لمثله الى أن يعيب في الثرى ٠

فكتب اليه عقيل:

صدقت وقلت حقا غير أنى أرى أن لا أراك ولا ترانى في المنتخطفة في الله معاوية رضى الله عنه وناشده في الصفح عنه واستعطفه

وأنه كان له أرض وعبيد بجوار أرض عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ، فدخل فيها عبيده ، فكتب اليه يقول : أما بعد • و يا معاوية أن عبيدك دخلوا أرضى فانههم عن ذلك ، والا كان لى ولك شأن ، والسلام • فلما وقف على الكتاب دفعه لولده يزيد ، وقال له : ما ترى ؟ قال :

أرى أن نبعث اليه جيشا يكون أوله عنده وآخره عندك يأتونك برأسه و عقد الله عنده عندك يأتونك برأسه و عقد الله عند الله عند الله عند الله على كتاب ولد حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وساءنى ما ساءه ، والدنيا بأسرها هينة عندى فى جنب رضاه ، وقد نزلت عن أرضى لك ، غاضفها الى أرضك بما فيها من العبيد والأموال ٥٠ والسلام و فلما وقف ابن الزبير عليه كتب اليه : قد وقفت على كتاب

فلما وقف ابن الزبير عليه كنب اليه . همد وهما حتى المرامي المؤمنين أطال الله بقاءه ، ولا أعدمه الرأى الذي أحله من قريش

مذا المحل .. والسلام ·

فلما وقف معاوية عليه رمى به الى ابنه ، فلما رآه تهلل وجهه وأسفر ، فقال له : يا بنى ٠٠ من عفا ساد ، ومن حلم عظم ، ومن تجاوز استمال عليه القلوب فاذا ابتليت بشىء من هذه الأمور فداوه بمثل هذا الدواء ٠

وأنه قسم قطفا فأعطى شيخا من أهل الشام قطيفة غلم تعجبه ، فحلف أن يضرب بها رأس معاوية غاتاه غأخبره • فقال له معاوية :

أوف بنذرك ، وليرفق الشيخ بالشيخ •

وأسمع رجل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كلاما ، فقال عمر : أردت أن يستفزنى الشيطان لعزة السلطان ، فأنال منك اليوم ما تناله منى غدا ، فانصرف رحمك الله •

وقال خالد بن صفوان : شهدت عمرو بن عبيد ، ورجل يشتمه ، فما ترك عبيا الا ذكره ، فلما فرغ ، قال له عمرو : آجرك الله على ما ذكرت من صواب ، وغفر لك ما ذكرت من خطأ • قال خالد : فما حسدت أحدا حسدى لعمرو على ماتين الكلمتين •

وحكى أن رجلا قال لضرار بن القعقاع: والله لو قلت واحدة لسمعت عشرا، فقال له ضرار: والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة ٠

وشتم رجل الشعبى الفقيه فقال له: ان كنت صادقا يغفر الله لى ،

و حكى أن بعض ملوك الفرس كتب كتابا ودفعه الى وزير له ، وقال له : اذا غضبت غناولنيه ، وكان فيه : مالك والغضب ، انما أنت بشر ، ارحم من فى الأرض يرحمك من فى السماء .

بسر، رحم من و مر را ير مقابر و كان بعض ملوك الطائف اذا غضب القي عنده مفاتيح مقابر الملوك، نيزول غضبه ٠

هذا ولا يفوتني بعد أن وقفت على كل هذه الحقائق الحيوية والنماذج الموضوعية أن أشير الى حقيقة هامة ، وهي:

ان الانتصار الحقيقي على الحساد والمنافسين لا يتحقق الا بالعمل الجاد في ميادين العلم والعمل اللذين هما أساس كل فلاح ونجاح:

فالعلم يرفع بيتاً لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم لهذا : كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول :

تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير اذا التفت عليه المحافل

\* \* \*

وحسبى بعد هذه اللفتة الهامة أن أقرأ معك قول القائل الذي عرف وانتفع:

عداتي لهم فضل على ومنة فلا أبعد الله عنى الأعاديا هموا خبروا عن مذلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا

بل وحسبى حتى تعرف حقيقة الانتصار العلمى ، وتذوق حلاوته وتحرص على أن تكون من أهله:

أن أسوق اليك هذا الخبر الذى يحكى: أن بعض فطاحل العلماء في العراق كانوا يحقدون على الامام الشافعي رضى الله عنه ويكيدون له: لأنه كان متفوقا عليهم في العلم والحكمة ، وكان متربعا على قلوب أكثر طلاب العلم والمعرفة الذين أصبحوا لا يحرصون الا على مجلسه ، ولا يقتنعون الا برأيه وعلمه •

ولهذا اتفق هؤلاء العلماء الحاقدين على الامام الشافعى ، غيما بينهم على تحضير بعض الأسئلة المعقدة ، وفى أسلوب الألغاز ، حتى يختبروا بها ذكاء الشافعى ومقدار تضلعه وادراكه أمام الخليفة الرشيد الذى كان يحب الشافعى ويثنى عليه كثيرا .

وبعد أن وضعوا الأسئلة أخبروا الخليفة الذى حضر المناظرة ، واستمع الى الأسئلة التى أجاب عليها الامام الشافعى رضى الله عنه بكل ذكاء وفصاحة والتى كانت على النحو الآتى:

س ١ : ما قولك فى رجل ذبح شاة فى منزله ، ثم خرج لحاجة وعاد ، فقال لأهله ، كلوا أنتم الشاة فقد حرمت على • فقال أهله : وندن حرمت علينا كذلك •

ج ١ : ان هذا الرجل كان مشركا فذبح الشاة على اسم الأنصاب، وخرج من منزله لبعض المهمات ، فهداه الله تعالى الى الاسلام وأسلم فحرمت عليه الشاة ، وعندما علم أهله باسلامه أسلموا هم أيضا فحرمت عليهم الشاة كذلك ٠

س ۲: ما قولك فى رجل هرب له غلام (۱) فقال: هو حر ان أكلت طعاما حتى أجده ، فكيف المخرج له عما قال ؟

ج ٢ : يهب الغلام لبعض أولاده ، ثم يأكل ، ثم بعد ذلك يسترد ما وهب ٠

س ٣: شرب مسلمان عاقلان حران الخمر يحد أحدهما ولا يحد الآخـر ؟

ج ٣ : ان أحدهما كان بالغا ، والآخر كان صبيا .

س ٤: لقى امرأتان غلامين ، فقالتا : مرحبا بابنينا ، وزوجينا ، وابنى زوجينا ؟

ج ٤: ان الغلامين كانا ابنى المرأتين فتزوجت كل واحدة منهما بابن صاحبتها: فكان الغلامين ابنيهما ، وزوجيهما ، وابنى زوجيهما •

س o: أخذ رجل قدح ماء ليشرب ، فشرب نصه حلالا ، وحرم ، عليه بقية ما فى القدح ؟

ج ٥: ان الرجل شرب نصف القدح ورعف في الماء الباقى في المقدح، فاختلط الدم بالماء فصار محرما عليه ٠

س ٦: زنا خمسة نفر بامرأة ، غوجب على أولهم القتل ، وثانيهم الرجم ، وثالثهم الحد ، ورابهم نصف الحد ، وخامسهم لا شيء عليه ٩ جـ ٦ : استحل الأول الزنا غصار مرتدا غوجب عليه القتل ،

ج ٢٠ . استطر الإول الربا عضار مربدا عوجب عيه العلل ، والثانى كان محصنا (٢) ، والثالث كان غير محصن ، والرابع كان عبدا ، والخامس كان مجنونا •

س ٧ : رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته ، ولما سلم عن يساره بطلت صلاته ، ولما نظر الى السماء وجب عليه دغم ألف درهم ؟

<sup>(</sup>۱) ای عبد مملوك .

ج ٧ : لما سلم الرجل عن يمينه رأى شخصا تروج هو (١) امرأته في غيبته ، فلما رآه حضر طلقت زوجته منه ، ولما نظر عن شماله رأى نجاسة فى ثوبه غبطلت صلاته ، ولما نظر الى السماء رأى الهلال وقد ظهر فى السماء وكان غليه دين ألف درهم يستحق سداده فى أول الشهر من ظهور الهلال •

س ٨: كان امام يصلى مع أربعة نفر فى مسجد فدخل عليهم رجل وصلى عن يمين الامام فلما سلم الامام عن يمينه ورأى ذلك الرجل وجب على الامام القتل ، وعلى المصلين الأربعة الجلد ووجب هدم المسجد الى أساسه •

ج ٨: أن الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها فى بيت أخيه ، فقتل الامام هذا الأخ وادعى أن المرأة كانت زوجة المقتول ، فتروج منها وشهد على ذلك الأربعة المصلون ، وأن المسجد كان بيتا للمقتول ، فجعله الامام مسجدا .

س ۹: أعطى رجل لامرأته كيسا مملوءا مختوما وطلب اليها أن تفرغ ما فيه بشرط ألا تفتحه ، أو تفتقه ، أو تكسر ختمه ، أو تحرقه ، وهى أن فعلت شيئا من ذلك فهى طالق ٠

ج ٩ : أن الكيس كان مملوءًا بالسكر أو الملح ، وما على المرأة الا أن تضعه في المساء فيذوب ما غيه ٠

س ۱۰ : رأى رجل وامرأة غلامين فى الطريق للقبلاهما ، ولما سئلا فى ذلك ؟ قال الرجل : أبى جدهما ، وأخى عمهما ، وزوجتى اموأة أبيهما ، وقالت المرأة : أمى جدتهما وأختى خالتهما .

ب ان الرجل كان أبا للفلامين ، والمرأة أمهما •

س ۱۱ : كان رجلان فوق سطح منزل فسقط أحدهما فمات ، فحرمت على الآخر امرأته •

ان الرجل الذى سقط غمات كان مزوجا ابنته من عده الذى كان معه غوق السطح ، غلما مات الرجل أصبحت البنت تملك ذلك العبد الذى هو زوجها غحرمت عليه .

الى هنا ولم يستطع الرشيد الذى كان حاضرا تلك المساجلة اخفاء اعجابه من ذكاء الشافعي ، وسرعة خاطره ، وجودة فهمه ، وحسن

<sup>(</sup>١) أي المصلى .

ادراکه وقال: لله در بنی عبد مناف ، فقد بینت فأحسنت ، وفسرت فأبلغت ، وعبرت فأفصحت •

فقال الشافعى: أطال الله عمر أمين المؤمنين ، انى سائل هؤلاء العلماء فى مسألة ، فان أجابوا عليها فالحمد لله ، والا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عنى شرهم .

فقال الرشيد : لك ذلك وسلهم ما تريد يا شافعي ٥٠ فقال لهم الشافعي :

مات رجل عن ٦٠٠ درهم فلم تنل أخته من هذه التركة الا درهم واحد ، فكيف كان الظرف في توزيع التركة ؟

فنظر العلماء بعضهم الى بعض طويلا ، ولم يستطع أحدهم الاجابة على السؤال ، وأخذ العرق يهطل من جباههم ، ولما طال بهم السكوت ، قال الخليفة : قل لهم الجواب يا شافعى •

فقال الشافعي بعد أن تورط هؤلاء الذين أرادوا أن يفقدوه مكانته عند الخليفة الذي كان يحبه حبا جما لعلمه وتقواه:

مات هذا الرجل عن ابنتين ، وأم ، وزوجة ، واثنى عشر أخا . وأخت واحدة •

فأخذت البنتان الثلثين وهو : ٠٠٠ درهم ، وأخذت الأم السدس ، وهو : ١٠٠ درهم ، وأخذت الزوجة الثمن وهو : ٧٥ درهم ، وأخذ الاثنا عشر أخا ٢٤ درهما ، فبقى درهم واحد أخذته الأخت .

فتبسم الرشيد وقال: أكثر الله فى أهلى منك وأمر له بألفى دينار فتسلمها الشافعي ووزعها على خدم القصر وحاشيته .

## \* \* \*

وهكذا أخا الأسلام كما رأيت يستطيع الإنسان بعلمه وصموده أن يتعلب على حاسديه ومنافسيه الذين ما أعلنوا الحرب عليه الالأنه أعظم منهم.

وفي هذا يقول ايليا أبو ماضى في قصيدة له تحت عنوان « ابتهم » : قلل السهماء كثيبة وتجهما قلت ابتهم يكفى التجهم في السما قال الليالي جرعتني علقما قلت ابتهم ولئن جرعت العلقما قال العدى حولى علت صيحاتهم أأسر والأعداء حولى في الحمي قلت ابتههم لن يطلبوك بذمهم ما لم تكن منهم أجل وأعظما

غلاحظ يا أخى كل هذا وتعمق في فهمه ، ولا تنس هذه الأقوال الماثورة حتى لا تغضب:

قال على رضى الله عنه لولده الحسن عليه رضوان الله : احذر الغضب ، غانه يسفه الحليم ، ويطيش العالم ، ويفقد معه العقل ، ويظهر معه الجهل •

وروى : أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال لعلى رضي الله تعالى عنه : ما الذي يباعدني عن غضب الله عز وجل ؟ قال : أن لا تغضب • وحكى عن الأحنف بن قيس أنه قال:

ما عاداني أحد قط الا أخذت في أمره باحدى ثلاث خصال:

ان كان أعلى منى عرفت له قدره ، وان كان دونى رفعت قدرى عنه ، و ان كان نظيرى تفضلت عليه • فأخذه الخليل فنظمه شعر ا فقال:

سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب وان كثرت منه الى الجرائم غما الناس الا وأحد من ثلاثة شريف ومشروف ، ومثل مقاوم غأما الذي غوقى فأعرف قدره وأتبع غيه الحق والحق لازم وأما الذي دوني فأحلم دائباً أصون به عرضي وأن لام لائم وأما الذي مثلى فان زل أو هفا تفضلت ان الفضل بالفخر حاكم

ومن أقوال الحكماء:

أحب مكارم الأخلاق جهدى وأكره أن أعيب وأن أعابا وشر الناس من يهوى السبابا وأصفح عن سباب الناس حلما ومن حقر الرجال غلن يهابا ومن هاب الرجال تهيبوه

\* من غرس شجرة الحلم اجتنى ثموة السلم •

\* الحلم حجاب الآفات •

يد غضب الجاهل في قوله ، وغضب العاقل في فعله •

ر اذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا ، وأوجعته عقابا •

شالات لا يعرفون الا في ثلاثة مواطن:

لا يعرف الجواد الا في العسرة ، والشجاع الا في الحرب ، والحليم الا في الغضب •

انما الأحلام في حال الغضب ليست الأحلام في حال الرضا يد من كثر شططه كثر غلطه ٠

رب ما يكون العبد من خضب الله عز وجل: اذا غضب ٠

- \* في اغضائك ، راحة أعضائك .
- \* ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام •
- \* الحلم والأناة(١) توأمان نتيجتهما علو الهمة .

\* ما شىء أشد على الشيطان من عالم معه حلم ، ان تكلم تكلم بعلم ، وان سكت سكت بحلم ، ويقول الشيطان : سكوته أشد على من كلامه .

وكان أبو بكر رضى الله عنه كثير العلم شديد الحلم ، قال له رجل يوما : والله لأسبنك سبا يدخل القبر معك ، غقال له : معك يدخل لا معى .

## \* \* \*

## واعــلم :

أن العضب قد يكون فى بعض المواضع أنفع من الحلم كما قال النابعة الجعدى:

ولا خير في حلم اذا لم تكن له بوادر تحمى صفوه أن يكدرا

ولما أنشد هذا البيت للنبى صلى الله عليه وسلم قال له: لا يفضض الله غاك ، فعاش مائة وثلاثين سنة لم تنفض له ثنية .

وقال على كرم الله وجهه : الخير بالخير والبادى، أكرم ، والشر والبادى، أظلم .

وفى هذا المعنى يقول المتنبى:

غان الحر يكفيه ملام

فعامل کل انسان بطم

اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وان أنت أكرمت اللئيم تمردا كما يقول أحد الحكماء:

اذا زل الكريم فكن حليما فان الحلم حينئذ مزية وان جاء اللئيم اليك عمدا بما كسبت يداه من الأسية ولم يخضع لعفوك باعتراف فعجل بالمكافأة القومة

وان العبد تصلحه الأذية وفي هذا ترى غصل القضية

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تأنى في الأمر ، اي ترنق ، والاسم : الأناة .

## الوصية الثالثة والعشرون

« عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف » ·

غلما ولى الرجل قال:

( اللهم اطو له الأرض وهون عليه السفر ) • (رواه الترمذي بسند حسن )

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

متعمقا فى غهم ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله للرجل الذى أراد السفر فطلب منه أن يزوده بوصية من وصاياه الغالية تخفف عنه متاعب السفر الذى ورد فى الخبر أنه قطعة من العذاب(١) وتحفظه فى غدوه ورواحه من الشرور والآثام:

\* (عليك بتقوى الله):

وحسبك حتى تدرك أهمية التقوى أن تقرأ قول الله تعالى:

« وتزودوا فان خير الزاد التقوى ، واتقون يا أولى الآلباب »(٢) . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رضى الله عنه :

« أوصيك بتقوى الله غانها رأس الأمر كله »(م) •

وأن تعلم أنها السلاح الوحيد الذي يستطيع المؤمن به أن يواجه جميع المراب بدليل قوله تعالى :

هميع العقبات ، ويتنظر على بني الله يحتسب »(١) . « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً • ويرزقه من حيث لا يحتسب »(١) .

وأنها السبيل الى الفلاح بدليل قوله تعالى:

﴿ وَاتَقُوا اللهُ لَعْلَكُمْ تَفْلُحُونَ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث شريف اخرجه سالك وأحدد والصيخان عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>۲) البقرة: ۱۹۷

 <sup>(</sup>٣) راجع الوصية الثالثة ص ٢٢من هذا الكتاب .
 (٥) الطلاق : ٢ ، ٣

بل وهي السبيل الى الجنة والأجر العظيم وفى ذلك يقول تعالى :

- « للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار »(١)
  - « للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم »(٢)
    - ( والأخرة خير ان اتقى »(٢) ·

## \* \* \*

ولهذا أوصانا الله سبحانه وتعالى بها كما أوصى الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كما جاء في قوله تعالى:

« ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن اتقوا الله »(٤) .

### \* \* \*

كما أوصى بها الأنبياء أقوامهم وفي ذلك يقول تعالى:

- « اذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون »(ه) ٠
- « اذ قال لهم أخوهم هود ألا نتقون »(١) ٠
- $^{(Y)}$  ( اذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون  $^{(Y)}$ 
  - $^{(A)}$  (د اذ قال لهم أخوهم لوط آلا تتقون  $^{(A)}$ 
    - « اذ قال لهم شعيب ألا تتقون »(٩) ٠
- « وان الياس لن المرسلين اذ قال لقومه ألا تتقون »(١٠) •

## \* \* \*

وحتى تعرف أيضا حقيقة التقوى بالاضافة الى ما قرأته سابقا اليك أيضا هذه الأقوال المائورة:

التقوى : في الطاعة يراد بها الاخلاص ، وفي المعصية يراد بها الترك والحذر •

- وقيل: المحافظة على آداب الشريعة •
- وقيل: مجانبة كل ما يبعدك عن الله تعالى •
- وقيل: أن لا ترى في نفسك شيئًا سوى الله ٠
  - وقيل: أن لا ترى نفسك خيرا من أحد
    - وقيل: ترك ما دون الله ٠

<sup>(</sup>۱) آل عبران: ۱۵ (۲) آل عبران: ۱۷۲

<sup>(</sup>٣) النساء: ٧٧ (١) النساء: ١٣١

<sup>(</sup>٥ ــ ٩) الشيعراء: ١٠٦٠ ١٢٤ / ١٦١ / ١٦١ / ١٧٧

<sup>(</sup>١٠) الصافات: ١٢٤ ، ١٢٣

وقيل: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا • وقيل: الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته •

## \* \* \*

ومن أجمل ما قرأت في وصفها:

قال عمر بن عبد الغزيز رضى الله عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط غيما بين ذلك ، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله ، وأداء ما اغترض الله ، غمن رزق بعد ذلك خيرا غهو خير الى خير .

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه: تمام التقوى أن يتقى الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة ، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ، ليكون حجابا بينه وبين الحرام غان الله قد بين للعباد الذى يصيرهم اليه فقال: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره • ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »(١) • فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ، ولا شيئا من الشر أن تتقيه •

## \* \* \*

وأما عن المتقين فمن أجمل ما قرأت في وصفهم :

أن عابدا يقال له همام جاء الى الامام على كرم الله وجهه وقال له: صف لى المتقين حتى كأنى أنظر اليهم ؟ فقال عليه رضوان الله:

هم أهل الفضائل ، منطقهم الصواب ، وملبسهم الاقتصاد ، ومشيهم التواضع ، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ، ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم ، نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء ، أولا الأجل الذي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا الى ربهم ، عظم الخالق في أنفسهم ، غصغر ما دونه في أعينهم • قلوبهم محزونة ، وشرورهم مأمونة ، وأجسادهم نحيفة ، وحاجاتهم خفيفة ، وأنفسهم عفيفة • وصبروا أياما قصيرة ، أعقبتهم راحلة طويلة ، تجارة رابحة سيرها لهم ربهم ، أرادتهم الدنيا غلم يريدوها ، وأسرتهم غفدوا أنفسهم منها • أما الليل غصافون أقدامهم يرتلون لأجزاء القرآن ترتيلا ، فاذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا اليها طمعا وتطلعت أنفسهم اليها شوقا ، واذا مروا بآية فيها تخويف صغوا اليها وتطلعت أنفسهم اليها شوقا ، واذا مروا بآية فيها تخويف صغوا اليها وتطلعت أنفسهم اليها شوقا ، واذا مروا بآية فيها تخويف صغوا اليها وتطلعت أنفسهم اليها شوقا ، واذا مروا بآية فيها تضويف صغوا اليها وتطلعت أنفسهم اليها شوقا ، واذا مروا بآية فيها تضويف صغوا اليها مصامع قلوبهم ، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم ،

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧ ، ٨

غهم جاثون على ركبهم يطلبون من الله غكاك رقابهم ، وأما النهار فحلماء علماء ، أبرار أتقياء قد براهم الخوف برى القداح ، ينظر اليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض •

لا يرضون من أعمالهم بالقليل ، ولا يستكثرون الكثير ، غهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم مشفقون ، اذا زكى أحدهم خاف مما يقال له ، فيقول أنا أعلم بنفسى من غيرى وربى أعلم بنفسى منى ، اللهم لا تؤاخذنى بما يقولون واجعلنى أغضل مما يظنون ، واغفر لى مالا يعلمون ، فمن علامة أحدهم : أنك ترى له قوة في الدين ، وحزما في لين ، وأيمانا في يقين ، وحرصا في علم ، وعملا في حلم ، وقصدا في غني ، وخشوعا في عبادة ، وتجملا في خاقة ، وصبرا في شدة ، وطلبا في حلال ، ونشاطا في هدى ، وتخرجا عن طمع • يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل ، يمسى وهمه الشكر ، ويصبح وهمه أأذكر ، يمزج الحلم بالعلم ، والقول بالعمل ، تراه قريبا أمله ، قليلا زلله ، خاشعاً قلبه ، قانعة نفسه ، مكظوما غيظه ، ميتة شهوته ، الخير منه مأمول ، والشر منه مأمون ، يعفو عمن ظلمه ، ويعطى من حرمه ، ويصل من قطعه ، بعيدا فحشه ، لينا قوله ، غائبا منكره ، حاضرا معروغه . في الزلازل وقور ، وفي المكاره صبور ، وفي الرخاء شكور ، ولا يحيف على من يبغض ، ولا يأثم فيمن يحب ، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه ، ولا يضيع ما استحفظ ، ولا ينابز بالألقاب ، ولا يضر بالجار ، ولا يشمت بالماتك .

ان بغى عليه صبر حتى يكون الله هو الذى ينتقم له ، نفسه منه فى عناء ، والناس منه فى راحة ، أتعب نفسه لآخرته ، وأراح الناس من نفسه ، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة ، ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة ، وليس تباعده بكبر وعظمة ، ولا دنوه بمكر وخديعة •

\* \* \*

وقال موسى بن أعين رحمه الله : المتقون تنزهوا عن أشياء من الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام فسماهم الله المتقين •

وقال سفيان الثورى رحمه الله: انما سموا متقين لأنهم اتقوا مالا يتقى ، فهو سبحانه أهل أن يتقى ، ويخشى ، ويهاب ، ويجل ، ويعظم فى صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه ، لما يستحقه من الاجلال والاكرام وصفات الكبرياء والعظمة وقوة البطش وشدة البأس •

وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصى بالتقوى التى أوصى الله سبحانه وتعالى بها كما عرفت ، كذلك كان أصحابه عليهم جميعا رضوان الله يوصى بعضهم بعضا بالتقوى ، فقد روى :

أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يقول فى خطبته: « أما بعد ٠٠ غانى أوصيكم بتقوى الله ، وأن تثنوا عليه بما هو أهله ، وأن تخلطوا الرغبة فى الرهبة ، وتجمعوا الالحاف فى المسألة ، غان الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: « انهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا ، وكانوا لنا خاشعين »(١) •

ولما حضرته الوغاة وعهد الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ، دعاه غوصاه بوصية قال في أولها: اتق الله يا عمر •

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ابنه عبد الله عليه رضوان الله: أما بعد مع فانى أوصيك بتقوى الله عز وجل ، فانه من اتقاه وقاه ، ومنأقرضه جزاه ، ومن شكره زاده ، واجعل التقوى نصب عينيك ، وجلاء قلبك .

واستعمل على بن أبى طالب رضى الله عنه رجلا على سرية فقال له : أوصيك بتقوى الله عز وجل ، لابد لك من لقاه ، ولا منتهى لك دونه ، وهو يملك الدنيا والآخرة •

ولما ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه الخلافة خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، فان تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء ، وليس من تقوى الله خلف ٠

وكتب الى رجل: أوصيك بتقدوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ، ولا يرحم الا أهلها ، ولا يثبت الا عليها ، غان الواعظين بها كثير ، والعاملين بها قليل ، جعلنا الله واياك من المتقين •

وقال رجل ليونس بن عبيد : أوصنى • فقال : أوصيك بتقوى الله والاحسان ، فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون •

وقال له رجل \_ يريد الحج \_ : أوصنى • فقال له : اتق الله ، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه •

وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصنا • فقال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل: « أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »(٢)

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : . ٩ النحل : ١٢٨

وكتب رجل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوى الله غانها من أكرم ما أسررت ، وأزين ما أظهرت ، وأغضل ما ادخرت ، أعاننا الله واياك عليها ، وأوجب لنا ولك ثوابها •

وكتب رجل منهم أيضاً الى أخ له: أوصيك وأنفسنا بالتقوى ، فانها خير زاد الآخرة والأولى • وأجعلها الى كل خير سبيلك ، ومن كل شر مربك ، فقد تكفل الله عز وجل لأهلنا بالنجاة مما يحذرون ، والرزق من حيث لا يحتسبون •

## \* \* \*

فمن كل هذا يتضح لك أن التقوى هي خير زاد للناس عامة ، وللمسافر خاصة حتى يكون فى حفظ الله ورعايته ، وقد يكون هذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله فى وصية أخرى: « احفظ الله يحفظك » •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه كذلك بأن يكبر على كل شرف (١) غذلك حتى يكون مؤتنسا فى وحشته وغربته بالكبير المتعال ، والقوى العزيز الذى لأ يقهر . والذى يقول كما جاء فى الحديث القدسى: « • • • • وأنا معه اذا ذكرنى » وحسبه أن الله معه •

## \* \* \*

هذا: وللسفر آداب ذكرها الامام النووى فى كتاب « الأذكار » أجملها وبايجاز غيما يلى: قال عليه رحمة الله: اذا استقر عزم المسافر على السفر اجتهد فى تحصيل أمور ، منها:

أن يوصى بما يحتاج الى الوصية به ، وليشهد على وصيته ، وبستحل كل من بينه وبينه معاملة فى شىء أو مصاحبة ويسترضى والديه ، وشيوخه ومن يندب الى بره واستعطافه ، ويتوب الى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات ، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره ، وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره :

فان كان غازيا: تعلم ما يحتاج اليه الغازى من أمور القتال ، والدعوات وأمور الغنائم ، وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال ، وغير ذلك •

وان كان حاجا أو معتمرا: تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابا بذلك ، ولو تعلمها واستصحب كتابا كان أفضل •

<sup>(</sup>١) الشرف بفتحتين: الكان المرتفع.

وان كان تاجرا: تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل ، وما يحل ويحرم ، ويستحب ويكره ويباح ، وما يرجح على غيره •

وان كان متعبدا سائخا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج اليه فى أمور دينه ، فهذا أهم ما ينبغى له أن يطلبه ٠

وان كان ممن يصيد: تعلم ما يحتاج اليه أهل الصيد، وما يحل من الحيوان وما يحرم، وما يحل به الصيد وما يحرم، وما يشترط ذكاته وما يكفى فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك •

وان كان راعيا: تعلم ما يحتاج اليه مما قدمناه فى حق غيره ممن يعتزل الناس ، وتعلم ما يحتاج اليه من الرغق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها • والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك ، واستأذن أهلها فى ذبح ما يحتاج الى ذبحه فى بعض الأوقات لعارض وغير ذلك •

وان كان رسولا من سلطان الى سلطان أو نحوه: اهتم بتعلم ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض فى المحاورات ، وما يحل من الضيافات والهدايا وما لا يحل ، وما يجب عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما ييطنه ، وعدم الغش والخداع والنفاق ، والحذر من التسبب الى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك ،

وان كان وكبلا أو عاملا فى قراض أو نحوه: تعلم ما يحتاج اليه مما يجوز أن يشتريه ومالا يجوز ، وما يجوز أن يبيع به ومالا يجوز ، وما يجوز التصرف فيه ومالا يجوز ، وما يشترط الاشهاد فيه ومالا يشترط، وما يجوز له من الأسفار ومالا يجوز .

ويستحب أن يكون السفر يوم الخميس ، لقول كعب بن مالك : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد السفر لم يسافر الأيوم الخميس » (١) •

وفى رواية : « قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج اذا أراد سفرا الا يوم الخميس »(٢) .

ومنه يعلم أن الحصر في الرواية الأولى بالنظر الى الغالب .

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد وابو داوود وفي سنده احمد بن لهيعة .

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد والبخاري وابو داوود بسند جيد ،

وحكمة ذلك : أن الخميس يوم مبارك ترفع فيه أعمال العباد اللي الله تعالى •

ويستحب لمريد السفر طلب الوصية والدعاء من أهل الخيير، والصلاح •

ويستحب توديع المسافر: لقول سالم بن عبد الله: « كان أبى عبد الله بن عمر اذا أتاه الرجل وهو يريد السفر قال له:

ادن أودعك الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا فيقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك »(١) •

ولقول أبى موسى بن وردان: قال أبو هريرة لرجل: « أودعك كما ودعنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو كما ودع رسول الله: أستودعك الله الذي لا يضيع ودائعه »(٢) •

ويستحب لمريد السفر أن يودع من يخلفه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من أراد أن يسافر غليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه »(٢) •

وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا أراد أحدكم سفرا غليسلم على اخوته غانهم يزيدونه بدعائهم الى دعائه خيرا »(٤) •

ويستحب لمريد السفر أن يصلى ركعتين قبل خروجه يقرأ غيهما بعد الفاتحة ما شاء أ، لحديث المقطم بن المقدام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما خلف أحد عند أهله أغضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا »(٥) •

ويستحب لمريد السفر: اتخاذ رغيق يأنس به ويتعاون معه على مشاق السفر، لحديث عمر رضى الله عنه: « أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة: أن يبيت الرجل وحده ، أو يسافر وحده » (٦) .

<sup>(</sup>۱) أخسرجه أحسد وأبو داوود والترمذي وقال : حسن صحيح ، والنسائي وزاد في رواية : « وأقرأ عليك السلام » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبن ماجه والنسائى فى « اليوم والليلة » بسند حسن (٣) أخرجه أحمد وأبن السنى ، وكذا الطبرانى بلفظ : « استودعك الله الذي لا تخت ودائعه » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والشيخان والطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٥) الخرجه الطبراتي وكذا ابن شبية مرسلا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد وحسنه السيوطي ..

وحكمة النهى عن ذلك أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من يقوم بشأنه ، وكذا الاثنان اذا ماتا أو مات أحدهما لم يجد الآخر من يعينه بخلاف الثلاثة غفى الغالب أنه لا يخشى عليهم شيء من ذلك ٠

ولذلك ورد في الحديث: « الراكب شيطان (١) والراكبان شيطانان والثارثة ركب »(٢) •

ويستحب لريد السفر: أن يستشير فيه من يعلم منه النصيحة والشفقة والصلاح والاستقامة لقوله تعالى: « وشاورهم فى الأمر »(٣) ثم يستخير الله فيصلى ركعتين من غير الفريضة ويدعو بدعاء الاستخارة وهو كما ورد فى الحديث: عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ويقول:

« اذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل : اللهم انى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال : عاجل أمرى و آجله \_ فاقدره لى ويسره لى ، ثم بارك لى فيه ، وأن كنت تعلم أن هذا الأمر شرلى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال : عاجل أمرى و آجله \_ فاصرفه عنى واصرفنى عنه ، واقدر لى الخيو عيث كان ، ثم رضنى به » قال : ويسمى حاجته (3) •

فان شرح الله صدره فهذا خير ينبغى أن يسير فيه وان وجد انقباضا فى صدره فهو شر ينبغى أن يبتعد عنه ، وان لم يجد شيئا كرر الصلاة والدعاء الى سبع مرات •

مع ملاحظة: أن ما ألفه الناس من الاستخارة المنامية أو الكف ، أو المنجان ، أو السبحة ، أو الكوتشينة ، لا أصل له وهو من المنكرات والضلالات لأنه لا يعلم الغيب الا الله ، وقد ورد في الحديث الشريف :

<sup>(</sup>١) المسافر وحده راكبا أو ماشيا .

 <sup>(</sup>۲) اخرجه مالك واحمد والأربعة بسند حسن ٤ وصححه ابن خزيمة والحاكم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري .

أن من جلس بين يدى كاهن أو عراف يستنبئه الغيب فقد كفر بما أنزل، الله على سيد الكائنات صلوات الله وسلامه عليه •

ويستحب وصية المقيم المسافر بالدعاء له فى مواطن الخير ولو كان المقيم أغضل من المسافر ، لقول عمر : استأذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى العمرة غأذن لى وقال : « لا تنسنا يا أخى من دعائك » وفى رواية : « أشركنا يا أخى فى دعائك » فقال كلمة ما يسرنى أن لى بها الذنيا() •

ويستحب الدعاء فى السفر غانه مستجاب : لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على ولده » (٢) ولحديث أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده ، ودعوة الصائم ، ودعوة السافر » (٢) •

ويستحب المسافر أن يدعو بالأدعية الواردة عند نهوضه وخروجه وركوبه ونحوها وغير ذلك ليرضى عنه ربه ويحفظه في سفره ٠

فقد ورد عن أنس رضى الله عنه أنه قال: لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط الا قال حين ينهض من جلوسه: « اللهم لك انتشرت ، واليك توجهت ، وبك اعتصمت ، اللهم أنت ثقتى وأنت رجائى ، اللهم اكفنى ما أهمنى ومالا أهتم له ، وما أنت أعلم به ، اللهم زودنى التقوى ، واغفر لى ذنبى ، ووجهنى للخير أينما توجهت » ثم يخرج (٤) •

وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره ، فقال حين يخرج : باسم الله ، آمنت بالله ، اعتصمت بالله ، توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، الا رزق خير ذلك المخرج ، وصرف عنه شر ذلك المخرج » (٥) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود والترمذي وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبو داوود وأبن ماجه والترمذي وحسنه ، والبخاري في « الأدب » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الضياء المتدسى في « المختارة » والبيهتى م

<sup>(</sup>٤) اخرجه ابن جرير .

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد بسند نيه رجل لم يسم وبنيته نقات .

وعن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد سفرا قال: « اللهم بك أصول ، وبك أحول ، وبك أسير »(١) •

وعن على بن ربيعة أنه قال: رأيت عليا رضى الله عنه أتى بدابة ليركبها غلما وضع رجله فى الركاب قال: « بسم الله • غلما استوى عليها قال: الحمد لله ، سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وانا الى ربنا لمنقلبون • ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال: سبحانك لا اله الا أنت قد ظلمت نفسى فاغفر لى انه لا يغفر الذنوب الا أنت ، ثم ضحك ، فقلت: مم ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل مافعلت ثم ضحك فقلت: مم ضحكت يا رسول الله ؟ قال: يعجب الرب من عبده اذا قال رب اغفر لى ، ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى »(٢) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا أراد أن يخرج الى سفر قال: « اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ، اللهم انى أعوذ بك من الضبنة (٦) فى السفر والكآبة فى المنقلب ، اللهم الحو لنا الأرض وهون علينا السفر » •

واذا أراد الرجوع قال : « آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » واذا دخل على أهله قال : « توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا »(٤) •

ويستحب لن قدم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلى فيه ركعتى القدوم وأن يجلس من يقصد للسلام عليه فى مكان بارز سهل على زائريه، وألا يأتى أهله بغتة ، لقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه:

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى سفر خلما قدمنا المدينة قال لى: « ادخل المسجد غصل ركعتين » (ه) •

ولقول كعب بن مالك رضى الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا(٦) في الضحى ، غاذا قدم بدأ بالمسجد

<sup>(</sup>١) أخرجه البزاز بن أحمد في زوائد المسند بسند رجاله ثتات .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحبد والثلاثة بأسانيد صحيحه وأبن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . (۳) ما تحت يدك من مال وعيال .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) اخرجه البخارى ومسلم . (٦) التقيد بالنهار باعتبار الغالب م

فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيأتيه الناس فيسلمون عليه »(١) و ولقول أنس بن مالك رضى الله عنه : كان النبى صلى الله عليه وسلم، لا يطرق أهله ليلا ، كان يدخل عليهم غدوة أو عشية »(٢) • الغدوة : ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، والعشية : ما بعد الزوال. اللى الغروب •

والمراد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى من سفره ليلا مكث بالمسجد حتى يصلى الصبح ثم يذهب الى بيته ، واذا أتى نهارا مكث به ولا يدخل بيته الا فى العشية ، والحكمة فى ذلك أن يستعد أهله له بتنظيف البيت وتغيير الملابس الغير نظيفة ، وكان هذا تعليما لأصحابه .

ويستحب لمن قدم من سفر ودخل بيته أن يقول: توبا توبا لربنا أوبا ، لا يعادر حوبا • لقول ابن عباس رضى الله عنهما: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: « توبا توبا ، لربنا أوبا لا يعادر حوبا » (٢٠) •

ويستحب أن يقال لمن قدم من سفر: الحمد لله الذي سلمك ، الحمد لله الذي جمع الشمل بك ، لقول عائشة رضى الله عنها: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك » (1) .

ویستحب لن له اکثر من زوجة و اراد السفر باحداهن: ان یقرع بینهن تطییبا لخاطرهن ، همن خرج سهمها اخذها معه لقول عائشة رضی الله عنها « ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا اراد ان یخرج سسفرا اقرع بین ازواجه فایتهن خرج سهمها خرج بها معه » (ه) و فی روایة اخری: « کان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه فایتهن خرج سهمها خرج بها معه » (۱) و

<sup>(</sup>١٠١) اخرجه احمد والبخاري ومسلم م

<sup>(</sup>٣) الأوب: من آب أذا رجع ، والحوب: الاثم ، أخرجه أبن السنى وكذا البزار وأبو يعلى بلفظ آخر ، وأخرجه أحمد والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن السنى . (٥) أخرجه أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود وأبن ماجه .

وكيفية القرعة: أن يؤخذ خاتم هذا ، وخاتم هذا ويوضعان فى جراب أو نحوه فيخرج واحد منهما ، وقيل : يكتب اسم كل فى ورقة وتطوى ثم توضع فى جراب ونحوه ، فمن خرجت ورقته فهو صاحب القرعة •

مع ملاحظة هذا الحكم: لا يحل للمرأة السفر ولو للحج الا مع محرم (١) لقول أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة الا مع ذى محرم من أهلها »(٢) •

ولما كانت هناك أحكام أخرى تتعلق بالسفر فقد رأيت اتماما للفائدة وباختصار أن أختم بها حديثى معك ، وحتى لا أطيل عليك فالمك :

اذا أردت سفرا طويلا أو قصيرا فاقصر الصلاة الرباعية لقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم »(٢) •

ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم دليل صحيح صريح يفيد تحديد مساغة القصر، وأن كان هناك خلاف بين الأئمة في هذا •

قال فى « الدين الخالص » : ان الأحاديث وردت مصرحة بالسفر مطلقا ، وبالسفر يوما وليلة ويومين وثلاثة أيام غصاعدا ، وأن كل ذلك بيسمى سفرا •

ولظاهر الآية التي يقول تعالى غيها: « واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة »(٤) غظاهر الآية يتناول كل ضرب في الأرض(٥) •

<sup>(</sup>١) والمحرم كل من حرم عليه نكاح المراة على التأبيد لسبب مباح لحرمتها

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن خزيمة والجماعة الإ النسائي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والنسائي وأبن ماجه وأبن حبان بسند رجاله ثقات ٠

<sup>(</sup>٤) النساء: ١٠١

<sup>(</sup>٥) هناك كلام كثير بين الأئمة وخلاصته هذا ، وسوف أعود باذن الله تعالى الى هذا الموضوع بتوسع في كتاب « من أنمال الرسول » على . (

ولا يصلى مسافر خلف مقيم أو مسافر يتم الصلاة ، غان اقتدى المسافر بمن ذكر لزمه الاتمام ، ولو أدركه في التشهد الأخير •

وتصح امامة المساغر لمساغر مثله ولمقيم ، على أن يتم المقيم الصلاة بعد سلام الامام •

والصلاة فى السفينة والقطار والطائرة جائزة ، وتتوجه الى القبلة فى أول الصلاة ، فان استدار القطار عن القبلة واستطعت أن تستدير بغير مشقة فافعل ، والا فكن على حالتك وصل ولا يضرك التحويل عن القبلة سواء أكنت جالسا أو قائما •

ويشترط مجاوزة المسافر محل اقامته من الجانب الذى خرج منه لقول ابن المنذر: ولا أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قصر فى سفر من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة •

ويستمر المسافر يقصر حتى يرجع الى وطنه أو ينوى الاقامة خمسة عشر يوما فأكثر بموضع واحد يصلح لاقامته لقول ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما: « اذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها ، وان كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها » (١) حتى ترجع وان طالت المدة •

ووطنك الذى تتم فيه الصلة هو محل اقامتك ، فاذا ولدت أو نشأت بالاسكندرية مثلا وانتقلت الى القساهرة مستوطنا أتممت بالقاهرة ، وقصرت بالاسكندرية ٠

والسنن القبلية والبعدية أنت مخير فى أدائها ولا تقصر ، وسنة الصبح والوتر مؤكدة فى السفر ٠

ويجوز الجمع: بين الظهر والعصر والمعرب والعشاء جمع تقديم وتأخير عند الضرورة و غاذا صليت الظهر وأردت السفر و وعلمت أنك لن تدرك العصر في وقته ، ولن تستطيع أداءه في القطار من قيام ، غصله بعد الفراغ من صلاة الظهر مباشرة جمع تقديم ، وان وصلت قبل المغرب غلا تعد صلاة العصر واذا سافرت قبل الظهر ولم تتمكن من أدائه قياما في القطار ووصلت بعد العصر غصل الظهر ثم العصر جمع تأخير ، وكذلك اذا سافرت قبل المعرب غاجمع بينه وبين العشاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوى .

جمع تأخير ، واذا لم يتيسر لك الجمع وخفت ضياع الوقت فصله في القطار أو السيارة من قيام أو جلوس ، مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها بحسب الاستطاعة ، وان لم يتيسر لك الوضوء في مثل هذه الحالة فتيمم •

واذا جمعت بين صلاتين فأذن للأولى فقط ، وأقم للأولى والثانية ٠- واعلم أن العصر لا يجمع مع المغرب بحال من الأحوال ، كذلك الصبح لا يجمع مع أى صلاة ٠

وأن القصر في السفر أغضل من الاتمام ولو لم يكن غيه مشقة لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه •

وأنه يباح السفر يوم الجمعة ، على أن يصلى بدلها الظهر ركعتين قصرا ، وان صلاها غلا حرج •

#### \* \* \*

وأخيرا أخا الاسلام:

فقد رأيت وبعد هذا العرض السريع لأحكام السفر (الدنيوى) وآدابه ، أن أدور معك حول ما يذكرنى واياك بالسفر (الأخروى) الطويل الذى يجب علينا أن نعمل له ولما بعده ألف حساب قبل فوات هذه الفرصة السانحة التى لازلنا نتمتع بها:

- ألا وهى وجودنا الى هذه اللحظة فى هذه الحياة الأولى - وقبل أن نندم ونقول كما قال القائل الذى لم يعتنم فرصة وجوده فى هذه الحياة حتى انتهت أيامه كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى فيها:

« رب لولا أخرتني الى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ، والله خبير بما تعملون »(١) -

\* \* \*

ولهذا ومن أجل كل هذا : كان لابد وأن يستعد الانسان العاقلة لهذا السفر الطويل الذي أشرت اليه \_ أعلاه \_ حتى اذا ما غارق مذه الدنيا كان سعيدا هناك \_ في الدار الآخرة \_ بعا قدم من أعمال صالحة تضمن له الغوز والنجاة يوم العرض على رب الأرباب سيحانه وتعالى : «يوم يتظر الرءما قدمت يداه» (٢) .

<sup>(</sup>١) المنافقون . ١١٠ ١١٠

ولله در أبى الدرداء رضى الله عنه ، فلقد روى أنه وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه:

« أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم • عقال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون • فقالوا : دلنا على زاده • فقال : حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل الوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » •

\* \* \*

وهذا هو ما أريد أن أركز عليه فى هذا التلخيص الموضوعى السريع الذى خلاصته: أن الانسان فى هذه الدنيا له أيام أو لحظات ستنتهى حتما لل طالت أم قصرت للل وبعدها سيفارق هذه الدنيا الى عالم الحساب الذى سيعرض عليه فيه كتابه كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تعالى فيها:

« وكل انسان ألزمناه طائره (۱) في عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا • اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا »(۲) .

\* \* \*

وحسبى وحتى لا أطيل عليك واختصارا للموضوع أن أسوق اليك هذا الحديث الشريف الذى قرأته فى كتاب « مع الله » للشيخ محمد الغزالى ، والذى أورده الامام الغزالى رحمه الله ضمن رسالة أرسلها الى أحد اللوك ليعظه ، وهاك نصه:

« يحشر الأغنياء أربع غرق:

رجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام ، فيقال : اذهبوا به الى النار • ورجل جمع مالا من حرام وأنفقه فى حلال ، فيقال : اذهبوا به الى النار • ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حرام ، فيقال : اذهبوا به الى النار • ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال ، فيقال : قفوا هذا وسلوه : لعله ضيع بسبب غناه فيما غرضناه عليه ، أو قصر فى الصلاة ، أو فى وضوئها ، أو فى ركوعها ، أو فى سجودها ، أو فى خشوعها ، أو ضيع شيئا من غرض الزكاة والحج ؟ فيقول الرجل : جمعت مالى من حلال ، وأنفقته فى حلال ، وما ضيعت شيئا الرجل : جمعت مالى من حلال ، وأنفقته فى حلال ، وما ضيعت شيئا

<sup>(</sup>١) أي عمله .

واختلت فى شىء من ثيابك ؟ فيقول : يا رب مه باهيت بمالى ، ولا اختلت فى شىء من ثيابى ، فيقال: لعلك فرطت فيما أمرناك من صلة الرحم وحق الجيران والمساكين ، وقصرت فى التقديم والتأخير والتفصيل والتعديل ؟ ويحيط به هؤلاء فيقولون : ربنا أغنيته بين أظهرنا وأحوجتنا اليه فقصر فى حقنا ، فان ظهر تقصيره ، ذهب الى النار ، والا قيل له : قف ، مهات الآن شكر كل نعمة ، وكل شربة ، وكل أكلة ، وكل لذة ، غلا يزال يسئل ويسئل ، ، ، ،

ثم يقول الامام الغزالى بعد هذا الحديث الشريف : فهذه حال الصالحين المصلحين القائمين بحقوق الله ، فكيف حال المفرطين المنهمكين في الحرام والشبهات ٠٠٠ ؟

#### \* \* \*

غمن كل هذا كما رأيت يتبين لك خطورة الموقف وما بعده من أحوال ، اللهم الا اذا كانت هناك أعمال صالحة تحول بين الانسان وهذه الأحوال التي أشار الله سبحانه وتعالى اليها في قوله:

( ان عذاب ربك لواقع ٠ ما له من دافع ٠ يوم تمور السماء مورا ٠ وتسير الجبال سيرا ٠ فويل يومئذ للمكنبين ٠ الذين هم في خوض يلعبون ٠ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ٠ هذه النار التي كنتم بها تكذبون »(١) ٠

ثم يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بآيتين:

(أن المتقين في جنات ونعيم • فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم.
 ربهم عذاب الجحيم • كأوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون »(٢) •

\* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام ، وقدم لنفسك خيرا ينفعك: «يوم لا ينفع مال ولا بنون · الا من أتى الله بقلب سليم »(٣) ·

وأنت مالك مالك ولون حالك حالك أى المسالك سالك أو في المسالك هالك قدم لنفسك خيرا من قبل تصبح غردا ولست والله تسدرى اما جنة عسدن

<sup>(</sup>٢) الطور: ١٧ ــ ١٩

<sup>(</sup>١) الطور: ٧ - ١٤

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٨٨ ، ٨٩

واعمل دائما وأبدا ليوم رحيلك وأنت تذكر قول القائل: أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بعسير زاد

\* \* \*

وتذكر أيضا قول على رضى الله عنه:

« من أمضى يومه فى غير حق قضاه ، أو غرض أداه ، أو مجد بناه ، أو حمد حصله ، أو علم اقتبسه : فقد عق يومه وظلم نفسه » •

#### \* \* \*

وكن دائما وأبدا من الفطناء الذين تحدث عنهم القائل في قوله: ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها غلما علموا أنها ليست لحى وطنا جعلوها لجة (١) واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا

#### \* وختاما ٠٠

اليك هذه الوصية اللقمانية التي أرجو أن تكون لك زادا في جميع السفارك:

يا بنى ١٠٠ اذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ، وأكثر التبسم فى وجوههم ، وكن كريما على زادك ، واذا دعوك فأجبهم ، واذا استعانوك فأعنهم ، واذا سسألوك فأعطهم ، واذا أنزلوا بك جاجة أو كلفوك أمرا فتبرع لهم ، وقل : نعم ، ولا تقل لا ، فان ( لا ) عى و ( لا ) لؤم ، واذا استشهدت فاشهد ، واذا استشرت فلا تعجل حتى تنظر ، واسمع لن هو أكبر منك ٠

واذا أراد أصحابك يمشون غامش معهم ، أو يعملون غاعمل معهم ، واحفر أن تشير برأى مالا تدرى ، واذا تحيرتم فى طريقكم غانزلوا واذا شككتم فى القصد غتامروا ، واذا رأيتم شخصا واحدا غلا تسألوه عن الطريق ، ولا تسترشدوه ، غان الشخص الواحد فى الفلاة مريب ، ولعله يكون عينا للصوص ، أو يكون هو الشيطان الذى حيركم ، واحذروا الشخصين أيضا الا أن تروا مالا أرى ، غان العاقل أذا أبصر

<sup>(</sup>١) لجة: أي بحرا .

شيئا بعينه عرف الحق بقلبه والشاهد يرى مالا يرى الغائب ، واذا مصر وقت الصلاة فلا تؤخروها لشىء وصلوها فى وقتها واستريحوا منها فانها دين من ديون الله ، وصلوها فى جماعة ولو على طرف زج ، ولا تنامن على دابتك فان ذلك سريع فى دبرها ، واذا نزلت منزلا فابدأ بعلفها قبل نفسك فانها نفسك ، واذا أردتم النزول فعليكم من الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا ، واذا نزلت فصل ركعتين قبل أن تقعد ، واذا استطعت أن لا تأكل طعاما حتى ييدو فتصدق منه فافعل ، وعليك بقراءة كتاب الله ما كنت راكبا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا ، وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا ، وعليك بالدعاء ما كنت خاليا ،

واذا أردت الحاجة فأبعد المذهب في الأرض واستتر ما استطعت ثم استنق بالطوب ، واذا رحلت فصل ركعتين قبل أن تركب وودع الأرض التي خليتها وسلم على أهلها ، فان لكل بقعة من الأرض أهلاً من الملائكة ، واياك والسير من أول الليل ، فانه مسايرة الجن ومخاطرة شرهم ، وعليك بالتعريس حينئذ وبالدلجة دون نصف الليل الى آخره م

واياكم ورفع صوتكم فى مسيركم فانكم تؤذنون بكم اللصوص وتدلون بكم السباع ، وسافر بقوسك وسيفك وعمامتك وحذائك واشفاك ومخرزك ومحذاك وماتك وابرك وخيوطك ، وتزود معك من الأدوية فتنتفع بها وتنفع بها من يليك ، وكن لأصحابك موافقا ، ولهم فى جميع الأمور مواتيا الافى معصية الله •

اذا رافقت فى الأسفار قوما يعيب النفس ذا بصره وعلم عليك معالى الأخلاق فيها ولا تأخذ بعشرة كل قوم فان تأخذ بعشرتهم يقولوا

فكن لهم كذى الرحم الشفيق وأعمى العين عن عيب الرفيق ولا تسفف الى الخلق الدقيق ولكن قل: هلم الى الطريق وتبقى فى الزمان بلا صديق!

### الجئزء التابيع

## الوصية الرابعة والعشرون

عن جابر رضى الله عنه أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول:

« لا يموتن أحدكم الا وهو: يحسن الظن بالله

عزوجل » ٠

( رواه مسلم وأبو ذاوود )

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى زود بها المصطفى صلى الله عليه وسلم كل فرد من أمته قبل انتقاله الى جوار ربه بثلاثة أيام كما يقول جابر بن عبد الله رضى الله عنه ، راوى هذا الحديث •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن لا نفارق الدنيا الا ونحن نحسن الظن بالله عز وجل الذى يقول كما ورد فى الحديث القدسى: «أنا عند ظن عبدى بى ٠٠٠»(١) •

فمن الخير أن تكون حسن الظن بالله عز وجل مهما كانت أخطاؤك ما دمت قد تبت الى الله سبحانه وتعالى وندمت على ما فعلت •

وحسبك ترغيبا لك في هذا قول الله تعالى في كتابه العزيز: «قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله» ان الله يغفر الذنوب جميعاً ، أنه هو الغفور الرحيم »(٢) •

فقد روى أن السبب فى نزول هذه الآية : أن قوما قالوا : يا رسول الله •• يغفر لنا ربنا أن أسلمنا على ما كان منا من الكفر والقتل وغيره ؟ نفنزلت هذه الآية •

<sup>(</sup>۱) من حديث رواه البخاري ومسلم .

يقول ثوبان رضى الله عنه : لما نزلت قال صلى الله عليه وسلم : « ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية » •

ومعناها: أن الله يعفر الذنوب جميعا لن تاب ٠

ويقول سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه فى شأنها : هى أرجى آية فى القرآن •

وقيل: أرجى آية في القرآن: « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر: ها دون ذلك أن يشاء »(١) ٠

وقيل : أرجى آية : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله عفورا رحيما »(٢) •

وقال زين العابدين رضى الله عنه: أرجى آية: « ولسوف يعطيك ريك فترضى »(۱) فان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرضى واحدا من أمته في النار •

بل وحسبك أن تقرأ هذا الحديث القدسى الذى رواه ابن مسعود رضى الله عنه: « يقول الله تعالى: يا عبدى • • لم تقنط ؟ أليس أنا الذى أظهرتك ، ولأمانى طوقتك ، مالك تتجاهل على كأنك ما عرفتنى ، وتنتحى كأنك ما وافقتنى •

عبدى ١٠٠ ان استقاتنا أقلناك ، وان تبت الينا قبلناك ، وان عزمت على قصدنا أدنيناك ، وان اضطرب دليلك أريناك ، وان عاديت نفسك في حب ودنا واليناك ، وان بكيت لعوز دوائك داويناك ، وان بكيت لضرك شفيناك ، وان بكيت خشية أحضرناك ، وان بكيت خوفا أمناك ، وان بكيت أسفا على ما فاتك من حقوقنا عوضناك ١٠٠٠ » •

فكن راجيا رحمة الله ، فهو كما رأيت صاحب الكرم والعطاء الذي . مقول كما ورد أيضا في حديث قدسي :

« مد وأنا أرحم بعبادي من الوالدة على ولدها » ٠٠

\* \* \*

واعلم أن الرجاء هو حسن الظن بالله تعللي في قبول طاعة وفقته لها ، أو معفرة سيئة تبت منها ٠

(٤)؛ الفيساء : ١١٠٠٠

<sup>(</sup>۱) النسياء : ٨}

<sup>(</sup>٣) الضحى: ٥

وأما الطمأنينة مع ترك الطاعات والاصرار على المخالفات فأمن وغرور ، وقد نهى الله عنه فقدال : (( ولا يغرنكم بالله الغرور )(١) يعنى الشيطان ، فانه يحسن لك المعاصى وربما يجرك الى ذلك برجاء عفو الله تعالى وكرمه •

وقد وصف الله الراجين بالمعنى الحقيقى فقال متحدثا عنهم بأهم الأعمال التى يرجون رحمة الله تعالى بها: « أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا المسلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور »(۲) •

كما ذم الله سبحانه وتعالى من انقطع رجاؤه من عضله تعالى عقال: « (انه لا ييأس من روح (٦) الله الا القوم الكافرون ) (٤) •

#### \* \* \*

وقد رأيت في هذا العرض حتى تكون من الذين يرجون تجارة لن تبور ، وحتى لا تكون من الذين ذمهم الله تعالى في هذه الآية الأخيرة ـأن أسوق اليك هذه الأحاديث الشريفة :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم » (٥) •

وعنه أيضا رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ان لله مائة رحمة ، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام ، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها ، وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة »(٦) •

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبى غاذا امرأة من السبى تسعى اذ وجدت صبيا فى السبى أخذته غالزقته ببطنها غارضعته ، غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار » ؟ قلنا: لا والله ، فقال: « الله أرحم بعباده من هذه بولدها » (٧) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱) لقمان: ۳۳ (۲) ناطر: ۲۹

<sup>(</sup>٣) أي رحبته . (١) يوسف: ٨٧

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم وغيره . (٦ ــ ٧) متفق عليه .

«وسلم: « لما خلق الله الخلق كتب فى كتاب غهو عنده غوق العرش: ان رحمتى تغلب غضبى » وفى رواية: « غلبت غضبى » وفى رواية: «سبقت غضبى » (١) •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابر اهيم عليه السلام:

( رب انهن أضلان كثيرا من الناس ، فمن تبعنى فانه منى )(٢) الآية ، وقول عيسى عليه السلام : (( ان تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفن الهم فانك أنت العزيز الحكيم )(٣) فرغع يديه وقال : (( اللهم أمتى أمتى ) وبكى ، فقال الله عز وجل : يا جبريل ، اذهب الى محمد حربك أعلم حد فسله : ما يبكيه ؟ فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال الله تعالى : يا جبريل ، اذهب الى محمد فقل : انا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك (١) .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قبة نحوا من أربعين فقال :

« أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم ، قال : « والذى « أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة » ؟ قلنا : نعم ، قال : « والذى نفس محمد بيده انى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ، وذلك أن الجنة لا يدخلها الا نفس مسلمة ، وما أنتم فى أهل الشرك الا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود » — أو قال : « الشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر — » (ه) •

وعن البراء بن عازب رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم تقال: « المسلم اذا سئل فى القبر يشهد أن لا الله الا الله وأن محمدا سرنبول الله غذلك قوله تعالى: « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة »(١) •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع كنفه (٧)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . (۲) ابراهيم : ٣٦

<sup>(</sup>٣) المسلم . كلم المسلم المسلم . كلم المسلم المسلم . كلم المسلم المسلم المسلم . كلم المسلم المس

<sup>(</sup>٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ــوالآية من سورة ابراهيم: ٢٧

<sup>(</sup>٧) كنفة: ستره ورحبته .

عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول: رب ٠٠ أعرف ، قال: فانى قد سترتها عليك فى الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى صحيفة حسناته »(١) ٠

وليس هذا معناه أن نتكل على رحمة الله وكرمه دون عمل فقد ورد في الحديث القدسى: « ما أقل حياء من يطمع في جنتى بعير عمل ، كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » •

ولهذا قال الله تعالى فى كتابه العزيز فى حديثه عن الذين كتب لهم رحمته: «ورحمتى وسعت كل شيء »(٢) ولو انتهت الآية عند هذا الحد لجاز لابليس عليه لعنة الله — أن يطالب بدخول الجنة لأنه شيء من الأشياء ، ولكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير الذي «لا يظلم مثقال ذرة ، وان تك حسنة يضاعفها »(٢) لم يترك للأبالسة احتجاجا ، ولهذا نراه بعد قوله: «وسعت كل شيء » يقول: «فسأكتبها(٤) للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ولنين يتبعون الرسول النبى الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم(٥) والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه(١) ونصروه واتبعوا النور(٧) كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه(١) ونصروه واتبعوا النور(٧) الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون »(٨) .

فاذا كنت من هؤلاء فأنت من أهل الفلاح ، بل وأنت من أهل الرحمة الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » •

وما دمت في هذه الدنيا فأنت في دار ابتلاء الىي أن تموت ، وفي. هذا يقولى أحدهم:

الا لشدة شقوتى وعنائى كيف الخلاص وكلهم أعدائي

انى ابتليت بأربع ما سلطوا ابليس والدنيا ونفسى والهوى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه . . . . (۲) الأعراف: ١٥٦

<sup>(</sup>٣) النساء: ٠٠) أي الرحبة .

<sup>(</sup>ه) أي التكاليف الشاقة .

<sup>(</sup>١) أي حبوه بن عدوه حتى لا يناله سوء .

<sup>(</sup>٧) وهو القرآن . (٨) الأعراف: ١٥٦ ، ١٥٧

ولهذا كان لابد وأن تكون مع الرجاء خائفا من الله سبحانه وتعالى الله أن تموت حتى تظل مشمرا عن ساعد الجد فى طاعته سبحانه وتعالى ، فقد ورد فى الحديث الشريف:

« من خاف أدلج (١) ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا أن سلعة الله غالبة ، ألا أن سلعة الله الجنة » (٢) •

ولهذا كان ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يسمع لقلبه أزير اذا وقف يصلى كحس المرجل ، وكان كثير البكاء ، وفى هذا يقول تعالى : « أن ابراهيم احليم أواه منيب »(٢) فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : الجبار يقرئك السلام ويقول لك : هل رأيت خليلا يخاف خليله ؟ فقال : يا جبريل ٠٠ اذا ذكرت خطيئتى نسيت خلتى ٠

وكان داوود عليه السلام اذا عوتب فى كثرة بكائه يقول: « دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء ، وقبل انحراق العظام ، واشتعال الحشا ، وقبل أن يؤمر بى ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » •

وكان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اذا وقف يصلى يسمع لدمعه وقع كوقع المطر وكان اذا تغيرت الريح تغير وجهه ويتردد خارجا وداخلا خوفا على أمته من عذاب الله تعالى و

كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما جاءنى جبريل قط الا وهو يرعد فزعا من الجبار غز وجل » •

وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه \_ وهو الذى أعز الله به الاسلام تحقيقا لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم (٤) \_ دائم البكاء لدرجة أنك كنت ترى على وجهه خطين أسودين من كثرة انحدار الدمه ع ، وكنت تشم من غمه رائحة الكبد المشوى من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى •

<sup>(</sup>۱) أدلج - بأسكان الدال - أي سار من أول الليل ؛ والمراد التشمير في الطاعة .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن . (٣) هود : ٧٥

<sup>(</sup>٤) يوم أن قال: « اللهم أعز الأسلام بأحد العمرين ، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب » .

وقرأ عليه رضوان الله: « اذا الشمس كورت »(١) غلما بلغ الله واذا الصحف نشرت »(١) خر مغشيا عليه ، وسمع مرة أخرى قارئا يقرأ فى سورة الطور غوقف ، غلما بلغ قوله تعالى: « أن عذاب ربك لواقع ، ماله من دافع »(١) استند الى الحائط ساعة وذهب الى منزله غمرض شهرا والناس لا يدرون ما سبب مرضه ،

وصلى زرارة بن أوفى بالناس صلاة الصبح غلما قرأ : «غاذا نقر فى الناقور(١٤) • غذلك يومئذ يوم عسير »(٥) وقع ميتا رحمه الله تعالى • ولما نزل قوله تعالى : « وان جهنم لموعدهم أجمعين »(١) صاح سلمان الفارسي صيحة ووضع يده على رأسه وهام على وجهه ثلاثة أيام •

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول: ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا ، فوالله لو يعلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته ، وصلى حتى ينكسر صلبه •

واجتمع أصحاب الحديث يوما على باب الفضيل رحمه الله تعالى المطلع عليهم من كوة وهو يبكى ويرجف ، فقال : عليكم بالقرآن ، عليكم بالصلوات ، فهذا زمان بكاء وتضرع ودعاء كدعاء الغريق ، هذا زمان : احفظ لسانك ، وليسعك مكانك ، وعالج قلبك ، وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر •

وكان رحمه الله يوما ماشيا فقيل له : الى أين ؟ فقال : لا أدرى • وكان والها من الخوف •

ووقف قوم بعابد يبكى غقالوا له: ما يبكيك ؟ قال: روعة يجدها الخائفون فى قلوبهم ، قالوا: وما هى ؟ قال: روعة النداء بالعرض على الله تعالى •

· وكان الخواص يبكى ويقول: الهى • كبرت وضعف جسمى عن حدمتك فأعتقنى •

وكان طاووس يفرش فراشه ويضطجع عليه فيتقلى كما تتقلى

<sup>(</sup>۱) التكوير: ١ (٢) التكوير: 1.

<sup>(</sup>٣) الطور: ٧ ، ٨

<sup>(</sup>٤) المرَّافَ : نَفَحْ فَي الصَّور لبعث الناس من التبور .

<sup>(</sup>٥) المعتر : ٨ ، ٩

<sup>(</sup> ٣٦ ــ من وصايا الرسول )^

الحبة فى المقلاة ثم يقوم غيطويه ويصلى الى الصبح ويقول: طير ذكر

وكان الحسن البصرى رحمه الله اذا جلس كأنه أسير قدم ليضرب

وقال رجل لبعض الصالحين: أوصنى • قال: يا أخى • • أن استطعت أن تكون كرجل احتوشته السباع والهوام فهو خائف أن يغفل فتفترسه السباع أو تنهشه الهوام ، فهو خائف حذر وجل القلب فهو فى الخوف فى ليله وأن أمن المغترون ، وفى الحزن فى نهاره وأن فرح البطالون • فقال: زدنى رحمك الله • قال: يا أخى • • الظمآن يجزيه من الماء يسيره •

وسمع يحيى البكاء رجلا يقرأ: (( ولو ترى اذ وقفوا على ربهم )(۱) فصاح صيحة مرض منها أربعة أشهر ، يعاد من أطراف البصرة •

هذا ٠٠ واعلم أن الخائفين على مراتب:

فخوف العارفين اجلال وتعظيم لما غلب على قلوبهم من ذكرًا جلال الله تعالى وعظمته من غير فكرة فى شيء من أفعاله ، وهذا خوفة الأنبياء والملائكة وخواص الأولياء ٠

وأما خوف أكثر المؤمنين فيذكروا الوعد والوعيد وأهوال القيامة مع فكرتهم فى الجنايات والتفريط ، واتهامهم لنفوسهم أن يكون فيها من الإفات الباطنة ما يربى على المعاصى الظاهرة كالعيب والرياء والحسدا والكبر ونحوها ، وأسد ما يهيج خوف هؤلاء ويزعج قلوبهم خوفة السابقة والخاتمة اذ العبد لا يدرى هل سبق له فى علم الله تعالى السعادة أو الشقاوة ، والخاتمة تجرى على ما جرت به السابقة كا فمن سبق له فى علم الله تعالى السعادة ختم له بخاتمة الايمان ٥٠٠ ومن سبق له فى علم الله تعالى الشقاوة ختم له بخاتمة الايمان ٥٠٠ هذا يقول تبارك وتعالى : « واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه »(٢) ويقول صلى الله عليه وسلم : « ٥٠٠ يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ٤ ويمسى مؤمنا ويصبى كافرا ٥ ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا » وأكثر ما يمكر: عند الموت بأرباب

<sup>(</sup>۱) الأنعام: ٣٠ ﴿ إِنَّ الْأَنْعَالَ: ٢٤

<sup>(</sup>٣) من حديث شريف صحيح ، رواه مسلم .

البدع وأصحاب الآغات الباطنة والظلمة والمجاهرين بالمعاصى ، غمن كان ظاهره الصلاح ومكر به غلاغات باطنة .

ولهذا روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه وهو الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى شأنه: « لو وض ايمان أبى بكر فى كفة وايمان الأمة فى كفة لرجح ايمان أبى بكر » كان قول: « لو كانت احدى رجلى فى الجنة والأخرى على بابها ما أمنت من مد الله »(١) .

وقيل لسفيان الثورى ـ وقد كان كثير لبكاء والجزع ـ : يا أبا عبد الله • عليك بالرجاء ، فان عفو الله أعظم من ذنوبك • فقال : أو على ذنوبى أبكى ، لو علمت أنى أموت على التوحيد لم أبال بمثل الجبال من الخطاما •

ومرض بعض العارفين فقال لبعض اخوانه: اقعد عند رأسى حتى أموت ، فان مت على التوحيد فاشتر بجميع ما أملكه لوزا وسكرا ووزعه على صبيان البلد وقل: هذا عرس فلان •

وان لم يكن كذاك فأعلم الناس حتى لا يغتروا بجنازتى ، فقعد عند رأسه حتى مات على الايمان فاشترى اللوز والسكر ووزعه على صبيان البلد .

وكان حبيب العجمى يبكى ويقول: من ختم له بس « لا اله الا الله » . دخل الجنة ، ثم يبكى ويقول: ومن لى بأن يختم لى بس « لا اله الا الله » .

وقال سفيان الثورى: رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم سلم سلم • فقلت: يا أخى • • ما قضيتك ؟ فقال: كنا أربعة أخوة مسلمين فتوفى منا ثلاثة كل واحد يفتن عند موته ، ولم يبق الا أنا فما أدرى بم يختم لى •

وروى أنه اذا صعدت الملائكة بروح المؤمن تقول الملائكة : كيف سئم هذا من دار فتن فيها خيارنا ؟

وكان يحيى بن معاذ يبكى ويقول: الهى ليس يبكينى اليوم ذنب وان عظم ، وانما يبكينى حالتى التى لا أدرى كيف أنا مها عندك به الهى • • العداذ بذكرك من مكرك ، والاستعانة على قدرك بقدرك ، لا تبل قلبى بالفراق غانه يا رب أضعف من بلى بفراق •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ای استدراجه.

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وسل الله أن يثبتك على الحق حتى القاه موحدا •

وتذكر دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« ••• لن يدخل أحدا الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله  $^{(1)}$  عال : « ولا أنا الا أن يتعمدني الله برحمته »  $^{(1)}$  •

وقوله لابنته فاطمة رضى الله عنها: « اعملى فانى لا أغنى عنك من الله شيئا » •

وقل مع الرجل الصالح:

اللهم أجعل الايمان لنا سراجا ، ولا تجعله لنا استدراجا ، اجعله لنا سلما الى جنتك ، ولا تجعله مكرا الى مشيئتك ، انك أنت الحليم العفور •

#### \* \* \*

وحتى نعود الى موضوعنا الى ندور حوله والذى هو موضوع الوصية ، اليك ما قاله النووى فى « رياض الصالحين » :

واعلم: أن المختار للعبد فى حال صحته أن يكون خائفا راجيا ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفى حال المرض بمحض الرجاء و

وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة

قال الله تعالى: ((فلا يأمن مكر الله الأ القوم الخاسرون )(٢) •

وقال : (( أنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون )(٢) •

وقال : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه »(١) ٠

وقال: « أن ربك لسريع العقاب، وأنه لغفور رحيم »(٥) •

وقال : « أن الأبرار لفي نعيم • وأن الفجار لفي جحيم »(١) •

و قال : « فأما من ثقلت موازينه • فهو في عيشة راضية • وأما من خفت موازينه • فأمه هاوية »(٧) •

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين ، أو آيات ، أو آية ٠

<sup>(</sup>۱) من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

<sup>(</sup>۲) الأعراف: ۹۹ وسف: ۸۷

<sup>(</sup>٤) آلَ عمران: ١٠٦ (٥) الأعراف: ١٦٧

۲) الإنفطار: ۱۲،۱۳ القارعة: ٦-٩

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد » (۱) . وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا وضعت الجنازة واحتملها الناس ـ أو الرجال ـ على أعناقهم غان كانت صالحة قالت : قدمونى قدمونى ، وان كانت غير صالحة قالت : يا ويلها ٠٠ أين تذهبون بها ، يدمع صوتها كل شىء الا الانسان ولو سمعه صعق » (۲) .

وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الجنة أقرب الى أحدكم من شراك نعله ، والنار، مثل ذلك »(٢) .

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا ، مع الاحاطة بأن:

الخوف من مقام الله وحسابه يدعو الى المواظنة على العمل والعلم لتنال رتبة القرب من الله تعالى ، والخوف سوط الله تعالى يقوم به الشاردين عن بابه ، فمن خاف المقام بين يدى ربه يوم العرض ونهى النفس عن هواها وردها عن غيها فان الجنة هى الماؤى ، وينبغى للمؤمن أن يكون كثير الفكر فيما بين يديه من الأهوال ، كثير المحاسبة لنفسه فى عد نعم الله تعالى وعد جنايات نفسه ليدوم بذلك خوفه ، فأن الخوف اذا فارق القلب خرب والعالب على النفس الفتور والأمن والكسل عن الطاعات ، والميل الى الشهوات ودواء ذلك الخوف ، فأما من دام عليه الخوف حتى مال الى القنوط والاياس من رحمة الله تعالى فينبغى أن يداوى بالرجاء ويذكر سعة رحمة الله تعالى ، فمثال الخوف فينبغى أن يداوى بالرجاء ويذكر سعة رحمة الله تعالى ، فمثال الخوف عليه الانحراف والتلف يداوى بالآخر حتى يرجع الى حد الاعتدال ، وفي الحديث : « ٠٠٠ ولو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » ، وفي الحديث : التقوى والورع والمبادرة والاجتهاد ، فان مال الى وفائدة الخوف : التقوى والورع والمبادرة والاجتهاد ، فان مال الى حد يخرج عن حد الاعتدال وقع في القنوط ، وبطل العمل ، وذهبت

(٢) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۱) رواهمسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري.

فائدة الخوف ، واذا دخل عليه الرجاء والطمع رده الى التقوى والورع ، والمطلوب التقوى ، وانما الخوف والرجاء طريقان .

#### \* \* \*

وحتى تعرف أهمية الخوف والرجاء وثمرة كل منهما اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة »(۱) تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه غضر غتى مغشيا عليه غوضع النبى صلى الله عليه وسلم يده على غؤاده (۲) غاذا هو يتحرك ، غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غتى ٠٠ قل: لا اله الا الله » فقالها ، غبشره بالجنة ، فقال أصحابه: يا رسول الله ٠٠ أمن بيننا (۱) ؟ قال: أو ما سمعتم قوله تعالى: «ذك لن خاف مقامى وخاف وعيد »(٤) وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم غيما يروى عن ربه جل وعلا أنه قال: « وعزتى لا أجمع على عبدى خوفين ، اذا خافنى فى الدنيا أمنته يوم القيامة ، واذا أمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة » (۱) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل $^{(7)}$ : أخرجوا من النار من ذكرنى يوما ، أو خافنى فى مقام  $^{(7)}$  .

وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

« أن رجلا كان قبلكم رغسه (٨) الله مالا ، فقال لبنيه ألما حضر (٩) :

أى أب كنت لكم ؟ قالوا : خير أب ، قال : فاننى لم أعمل خيرا قط ٠

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٦

<sup>(</sup>٢) ليرى هل فارق الحياة ام لايزال حيا .

<sup>(</sup>٣) أي اتبشره من بيننا بالجنة وتخصه بذلك .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد ــوالآية من سورة ابراهيم: ١٤.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في صحيحه . (٦) والخطاب للملائكة .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي والبيهتي ، وقال الترمذي : حديث غريب .

<sup>(</sup>٨) الرغس: هو النعبة والبركة والنباء ،

<sup>(</sup>٩) أي لساحضرته الوفاة ، أو حضرته الملائكة لتبضروهه .

غاذا مت غاحرقونی ثم اسحقونی (۱) ، ثم ذرونی فی ریح عاصف (۲)  $\frac{1}{2}$  غفعلوا ، غجمعه الله ، غقال : ما حملك  $\frac{1}{2}$  غقال : مخافتك ، غتاقاه برحمته  $\frac{1}{2}$ 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الموت (٤) فقال: «كيف تجدك »(٥) ؟ قال: أرجو الله يا رسول الله ، وانى أخاف ذنوبى(٢) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو ، وأمنه مما يخاف »(٧) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «حسن الظن (^) من حسن العبادة » (٩) •

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال:

« والذي لا اله غيره لا يحسن عبد الظن بالله الا أعطاه ظنه ، وذلك بأن الخير في يده » (١٠) .

#### \* \* \*

وهذا الحديث القدسى الذى يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيه عن القضية الكبرى التى بينه وبين عباده من الجن والانس فيقول:

« انى والجن والانس فى نبأ عظيم : أخلق ويعبد غيرى ، وأرزق ويشكر سواى ، خيرى الى العباد نازل ، وشرهم الى صاعد ، أتقرب اليهم بنعمى وأنا العنى عنهم ، ويتبغضون الى بالمعاصى وهم أغقر شىء الى ، من أقبل الى تلقيته من بعيد ، ومن أعرض عنى ناديته من قريب ، فانى أحب التوابين وأحب المتطهرين .

<sup>(</sup>۱) أي دقوني دقاناعها . (۲) أي عاتية شديدة الهبوب .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم . (٤) اى وهو يعالج سكرات الموت .

<sup>(</sup>٥) أى على أى حال أنت أراج أم خائف ؟

<sup>(</sup>٦) أى أنه جمع بين الرجاء في رحمة الله ومغفرته وبين الخوف من المؤاخذة على الننب .

<sup>(</sup>۷) رواه الترمذي وقال: حديث غريب ، وابن ماجه وابن ابي الدنيا ٢ كلهم من رواية جعفر بن سليمان الصيغي عن ثابت بن انس ، وقال الحافظ ٢ اسناده حسن .

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه واللفظ لهما والترمدي والحاكم ولفظهما قال : « حسن الظن من حسن العبادة » .

<sup>(</sup>١٠) روأه الطبراني موتومًا ورواته رواة الصحيح .

أهل ذكرى أهل مجالستى ، وأهل طاعتى أهل مغفرتى وأهل معصيتى لا أقنطهم من رحمتى ، فأن تابوا الى فأنا حبيبهم ، وأن أعرضوا وأبوا فأنا طبيبهم •

أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب ، الحسنة عندى بعشرة أمثالها ، والسيئة عندى بواحدة ، ومن استعفرها غفرتها له ، وأنا أرحم بعيادى من الوالدة على ولدها » •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، وكن عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى الذي كما رأيت يقابل الاساءة بالاحسان « هل جـزاء الاحسان الإالاحسان »(١) •

وحسبك أنه سبحانه وتعالى يفتح لك باب توبته على مصراعيه ، ويرحب بعودتك اليه مهما كنت عاصيا ما دمت لا تشرك به سبحانه وتعالى شيئا •

واعلم أن الله سبحانه وتعالى ان عدت اليه واصطلحت معه سيعفر الله جميع ذنوبك وأخطائك بل وسيجل لك مكانها حسنات كما أشار الى هذا سبحانه وتعالى فى قوله: « الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوائك بيدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما »(٢) •

وقد ورد فى الحديث الشريف: « اذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب » • غلاتنس كل هذا •

واحذر القنوط من رحمة الله تعالى ٠

وحسبك أن تقرأ دائما وأبدا قول الله تعالى: «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ٠٠٠ » (٢) •

ولا تيأس غان الياس كفر وان الله مولانا جميل ولا تظنن بربك ظن سوء غان الله أولى بالجميل وتأمل كذلك هذه الآثار الموضوعية التي أرجو كذلك أن تنتفع بها : روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، قال لطائر : ليتنى مثلك بإطائر ولم أخلق بشرا •

رِينَ (۱) الرحين : ٦٠ (٢) الغرقان : ٧٠ (٢) الغرقان : ٧٠ إِنْ الغرقان : ٧٠ إِنْ الغرقان : ٧٠ إِنْ ال

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٣

وقال أبو ذر رضى الله عنه : وددت لو أنى شجرة تعضد • وكذلك قال طلحة عليهما رضوان الله •

وقال عثمان رضى الله عنه : وددت أنى اذا مت لم أبعث • وقال عائشة رضى الله عنها : وددت أنى كنت نسيا منسيا •

ومر سيدنا عمر رضى الله عنه بدار انسان وهو يصلى ويقرأ سورة (الطور) فوقف يستمع فلما بلغ قوله تعالى: « أن عذاب ربك لواقع ما له من دافع »(١) تزل عن حماره ، واستند الى حائط ، ومكث زمانا ، ورجع الى منزله فمرض شهرا يعوده الناس ولا يدرون ما مرضه .

وهكذا كما رأيت كانوا مع ايمانهم وتقواهم يرجون رحمة الله ويخشون عذابه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ورد أنه كان يقول كما ورد فى الصحيحين: « والله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية » •

#### \* \* \*

فكن من هؤلاء الذين يرجون رحمة الله عز وجل ويخشون عذابه فهو سبحانه ((غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب)(۲) .

واياك أن تكون من الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله:

« ليس الايمان بالتمنى ، ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل وان قوما ألهتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله تعالى ، وكذبوا ، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل »(٢) .

#### \* \* \*

واذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى: « انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا • ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى • جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك جزاء من تزكى »(٤) •

<sup>(</sup>۱) الطور: ۷) ٨ (٧) عَلَمْنَ: ٣

<sup>(</sup>٣). اخرجه البخاري في « التاريخ » .

<sup>(</sup>٤) طه : ۷۶ ــ ۲۷

: 9

ان كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار وانهض الى مولى عظيم الرجا يعفر بالليل ذنوب النهار

وليكن نصب عينيك دائما وأبدا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قاله فى خطبته يوما: « ألا ان الدنيا عرض حاضر ، يأكل منه البر والفاجر ، ألا وان الآخرة أجل صادق ، ويقضى غيها ملك قادر • ألا وان الخير كله بحذاغيره فى الجنة ، ألا وان الشر كله بحذاغيره فى النار • الخير كله بحذاغيره من الله على حذر ، واعلموا أنكم معرضون على أعمالكم :

« فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠ ومن يعمل مثقال ذرة شرا ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره )(١) ٠

#### \* \* \*

مع ملاحظة هذين الحديثين الشريفين:

وعن على رضى الله عنه قال : كنا جلوسا مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت به فى الأرض وقال : « ما منكم من أحد الا كتب متعده من النار أو من الجنة » فقال رجل من القوم : ألا نتكل يا رسول الله ؟ قال : « لا ، اعملوا فكل ميسر » ثم قرأ : (( فأما من أعطى واتقى • وصدق بالحسنى • فسنيسره لليسرى »(٢) •

\* \* \*

وتستطيع بعد وقوفك على كل هذا واقتناعك به ، وحرصك على تحقيقه وغهمه أن تقول مع القائل:

يا رب ان عظمت ذنوبى كَــثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذى يدعو ويرجو الجــرم أدعــوك رب كما أمرت تضرعا قلئن رددت يدى فمن ذا يرحم مالى اليك وســيلة الا الرجا وجميل عفوك ثم انى مسلم حتى تموت وأنت تحسن الظن بالله تعالى •

<sup>(</sup>۱) رواه الشاهمي . (۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري \_ والآية من سورة الليل: ٥ \_ ٧

# الوصبة الحامِيّة والعشرون

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلم :

« يا معشر الشباب ٠٠ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض البصر ، وأحصن الفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » ٠

(رواه البخاري ومسلم واللفظ له )

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

يا من يعنيك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا سيما اذا كنت من الشباب (۱) الذين لا زالوا فى مقتبل العمر ، وفى كامل صحتهم وقوتهم ما دمت تستطيع القيام بواجب الزوجية من جميع الجوانب الحسية والمعنوية ، وهذا هو ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : « • • • من استطاع منكم الباءة غليتروج » •

قال النووى : « معناه من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤونته وهى مؤن النكاح فليتزوج ، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء (٢) ، وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غاليا .

والقول الثانى: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح • سميت باسم ما يلازمها وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتروج ومن لم يستطع فعليه بالصوم •

قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج الى الصوم لدفع الشهوة فوجب تأويل الباءة بالمؤن » اه .

(٣) الوجاء: رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبيها بالخصاء كا

<sup>(</sup>۱) الشعاب من سن البلوغ الى الثلاثين تقريبا ، وانها خص الشباب لأن المقالب وجود هوة لدواعى نيهم الى النكاح بخلاف الشيوخ .

وحتى لا أطيل عليك : حسبك ترغيبا لك فى الزواج الذى هو من سنن المرسلين كما جاء فى الحديث الشريف :

عن أبى أيوب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من سنن المرسلين<sup>(۱)</sup>: الحناء، والتعطر، والسواك، والنكاح» وقال بعض الرواة: «الحياء» (۲) •

ومن خير متاع الدنيا بنص الحديث الشريف الذي رواه:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الدنيا متاع (٦) ، وخير متاعها المرأة الصالحة »(٤) •

والمرأة الصالحة هي كما ورد في الحديث الشريف: « من أذا نظر اليها المرء سرته ، وأذا أمرها أطاعته ، وأذا أقسم عليها أبرته ، وأذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله » •

#### \* \* \*

وحسبك ترغيبا لك في هذا الخير الذي أنت من أغقر الناس اليه أن تقرأ قول الله تعالى:

« ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا<sup>(ه)</sup> الیها وجعل بینكم مودة ورحمة ، أن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون »<sup>(۱)</sup> •

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

عن أبى أمامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة

<sup>(</sup>۱) ای من طریقتهم و هدیهم ۰

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب ، رواه الامام احمد والبيهتي ، قال العلقمي : حسن .

<sup>(</sup>٣) المتاع: اسم لكل ما يتمتع به ، أي ينتفع ويتلذذ .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) بيان لحكمة الزواج . (٦) الروم ٢١٠

صالحة (١) ، ان أمرها أطاعته (٢) ، وان نظر اليها سرته (٦) ، وان أقسم عليها أبرته (٤) ، وان غاب عنها نصحته في نفسها وماله » (٥) .

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أربع من أعطيهن ، فقد أعطى خير الدنيا والآخرة : قلبا شاكرا ، ولسانا ذاكرا ، وبدنا على البلاء صابرا ، وزوجة لا تبغيه حوبا(٢) في نفسها(٢) وماله »(٨) •

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من رزقه الله امرأة صالحة ، فقد أعانه على شطر (٩) دينه غليتق الله في الشطر الباقي »(١٠) •

#### \* \* \*

واذا أردت أن تكون موفقا فى اختيار الزوجة التى تكون عونا لك فى دمنك ودنداك فالدك هذه التوجيهات المحمدية:

<sup>(</sup>۱) اى برة تقية عفيفة نقية عاقلة مهذبة كثيرة الشكر قليلة الشكوى رحيمة القلب . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) أي غيما لا معصية لله عز وجل مانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

<sup>(</sup>٣) يعنى لا يقع نظره عليها الا ويحس بالسرور والفرح ، فهى دائمة الإبتسام نظيفة البدن والثياب جميلة الحركات ،

<sup>(</sup>١) أي أبرت يمينه ولم توقعه في الحنث .

<sup>(</sup>٥) ونصيحتها له فى نفسها أن لا تخرج من بيتها ما دام غائبا الا لضرورة وأن لا تسمح لاحد من الرجال بالدخول عليها وأن لا توطىء فراشه من يكره ، وأن تكون على الحال التي يحبها منها ونصيحتها له فى ماله أن تجتهد فى حفظه وتنبيته وأن لا تنفق منه الا بقدر حاجتها بلا تبذير ولا تقتير . رواه أبن ماجه عن على بن زيد من طريق ضعيف .

<sup>(</sup>٦) أي أثما . (٧) بأن تمكن غيره من الزنا بها .

<sup>(</sup>٨) بأن تتصرف فيه بها لا يرضيه . رواه الطبراني في « الكبير والأوسط » واسناد احدهما جيد .

<sup>(</sup>٩) أي على نصفه .

<sup>(</sup>١٠) رواه الطبراني في « الاوسط » والحاكم ، ومن طريقه البيهقي وقال الحاكم: صحيح الاسناد .

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تنكح المرأة على احدى خصال (١): لجمالها ، ومالها ، وخلقها ، ودينها • فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك »(٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « تنكح المرأة لأربع<sup>(٢)</sup>: لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين (٤) تربت يداك » (٥) •

#### \* \* \*

مع ملاحظة هذه الأحاديث:

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: « من تروج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله الا فقرا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله الا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها الا أن يعض بصره ويحصن فرجه ، أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه »(١) •

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن (۲) ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطعيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة خرماء (۸) سوداء ذات دين أفضل » (۹) .

<sup>(</sup>١) يعنى أن التي يرغب الرجال في نكاحها واحدة من هذه الخصال .

<sup>(</sup>٢) أي الزمها واظفر بها فهي خير لك من ذات الحسب والمال والجمال -

رواه احمد باسناد صحيح ، والبزار ، وابو يعلى ، وابن حبان في صحيحه . (٣) اي لاجل اربع خصال حسب عادة الناس .

<sup>(</sup>٤) أي اخترها وآثرها على من سواها .

 <sup>(</sup>٥) تربت بداك : اى انتقرتا والتصقتا بالتراب ان لم تغمل ، وهى جملة دعائية . رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والنسائى وأبن ماجه .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني في الأوسط.

<sup>(</sup>V) أي يجلب لهن الشيقاء والهلاك .

<sup>(</sup>٨) اي مثتوبة الأذن . (٩) رواه ابن ماجه .

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله •• انى أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال ، الا أنها لا تلد ، أفأتروجها ؟

فنهاه ، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك • ثم أتاه الثالثة فقال له : «تروجوا الودود الولود (١) ، فانى مكاثر بكم الأمم » (٢) •

#### \* \* \*

وحتى لا تخطب على خطبة الغير فتكون من « ٠٠٠ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا »(٢) وتكون من المعتدين ، اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة:

عن عبد الرحمن بن شماسة: أنه سمع عقبة بن عامر على المنبرة يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « المؤمن أخو المؤمن لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » (٤) •

وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « V يبيع الرجل على بيع أخيه وV يخطب على خطبة أخيه الا أن يأذن له V

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ، أو يتناجشوا ، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفى ولا أما في المائة المراقة : ولا يسم الرجل على سوم أخيه (٧) .

هـذا: والزواج كما ذكر الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة عليه رحمة الله فى كتابه « الأحوال الشخصية » وباختصار وتصرف: يعرفه بعض الفتهاء بأنه عقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين بالآخر على المشروع ، ويعرفه صاحب « الكنز » بأنه عقد يرد على ملك المتعة قصدا •

<sup>(</sup>١) الودود: أي كثيرة الود لزوجها . والولود: أي الكثيرة الولادة .

<sup>(</sup>۲) مكاثر الأمم : أي مفاخرهم ومباهيهم بكثرتكم . رواه أبو داوود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال : صحيح الاسناد .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٨٥ (٤) ه) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٦) كتاية عن أخذ ما عندها من الزوج وخيراته .

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم .

والتعريفان ـ كما يقول ـ متقاربان فى المعنى ، والفقهاء تعريفات أخرى كلها تدور حول هذا المعنى ، وان اختلف التعبير ، وهى تؤدى فى جملتها الى أن موضوع عقد الزواج هو : امتلاك المتعة على الوجه المسروع والى أن الغرض هنه فى عرف الناس والشرع هو جعل هذه المتعة حلالا ٠٠ ولكن ليست هى كل أغراضه ، ولا أسمى أغراضه فى نظر الشارع الاسلامى بل ان غرضه الأسمى هو التناسل وحفظ النوع الانسانى ، وأن يجد كل من العاقدين فى صاحبه الأنس الروحى الذى يؤلف الله تعالى به بينهما وتكون به الراحة وسط متاعب الحياة وشدائدها ، ولذلك قال تعالى : ( ( وهن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعلبينكم مودة ورحمة )) (١) ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول : ( انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة ، وتعاونهما ، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات » •

وحكمته: في الاسلام ليس هو قضاء الوطر الجنسى ، بل العرض أسمى من ذلك ، ولهذا اعتبره النبى صلى الله عليه وسلم سنة الاسلام فقال: « وان من سنتنا النكاح » •

وما كان الزواج سنة الاسلام ، لأن غيه قضاء الطبع الجنسى فقط بل لعان اجتماعية ونفسية ودينية ، منها :

أن الزواج هو عماد الأسرة الثابتة التي تلتقى الحقوق والواجبات غيها بتقديس ديني 4 يشعر الشخص فيه بأن الزواج رابطة مقدسة 4 تعلو بها انسانيته 4 وتسمو به عن دركة الحيوانية التي تكون العلاقة بين الأنثى والذكر فيها هي الشهوة البهيمية فقط 4

بين وهو العماد الأول للأسرة التي هي الوحدة الأولى لبناء المجتمع الذي يتكون من الأسرة التي أن كانت قوية كان المجتمع بها قويا •

وهو السبيل الى حفظ النوع الانسانى الكامل الذى يسير فى مدارج الرقى والذى لا يتحقق الا بالزواج الذى يشكل الحياة الانسانية الرفيعة ولقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يحث على طلب النسل مالزواج كما جاء فى هذا الحديث الذى رواه معقل بن يسار ، والذى يقول فيه: ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت يقول فيه : ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت

<sup>(1)</sup> الروم: ٢١

امرأة ذات حسن وجمال وحسب ومنصب ومال ، الا أنها لا تلد ، أغأتروجها ؟ غنهاه ، ثم أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة فقال : « تزوجوا الودود الولود ، فانى مكاثر بكم الأمم »(١) •

وهو الراحة الحقيقية للرجل والمرأة على سواء اذ أن المرأة تجد فيه من يكفل لها الرزق ، فتعكف على البيت ترعاه وعلى الأولاد تربيهم .

ومن أجل كل هذه المعانى العظيمة حث رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم على الزواج ورغب هيه كما قرأت سابقا ولا سيما بالنسبة للشباب •

كما نهى عن التبتل وهو عدم الزواج واعتبر هذا خروجا عن

فعن أنس رضى الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : لا أنزوج ، وقال بعضهم : أصلى ولا أنام ، وقال بعضهم : أصوم ولا أفطر ، غبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ، لكنى أصوم وأفطر ، وأصلى وأنام ، وأنزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » (٢) .

وروى قتادة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل ثم قرأ قتادة : «ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية »(٢) .

والوصف الشرعى للزواج يختلف باختلاف حال المكلف من حيث قدرته على القيام بواجباته ومن حيث خشيته الوقوع في الفاحشة .

فيكون فرضا اذا كان المكلف يتأكد الوقوع فى الزنا اذا لم يتزوج، وهو قادر على كل نفقات الزواج، ويعدل مع أهله ان تزوج،

ويكون واجبا اذا كان المكلف قادرا على تكاليف الزواج واقامة العدل مع أهله ، ويغلب على ظنه الوقوع فى الزنا ان لم يتزوج ، والالزام فى هذه الحالة دون الزام فى الحالة السابقة .

ويكون حراما اذا كان المكلف غير قادر على نفقات الزواج أو يقع في الظلم قطعا ان تزوج .

<sup>(</sup>١) كما قرأت سابقا .

<sup>(</sup>٣) الزعد: ٣٨

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه البخارى .

ويكون مكروها اذا كان الكلف يغلب على ظنه أنه يقع فى الظلم

واذا كان الشخص فى حال اعتدال لا يقع فى الزنا ان لم يتزوج ولا يخشاه ، ولا يقع فى الظلم ولا يخشاه ، غان غقهاء الحنفية يرون مع جمهور الفقهاء أن الزواج فى هذه الحال يكون مندوبا ، أى أنه يكون سنة يحسن غعله ولا يأثم ان لم يفعل .

والحقيقة أن هذه الحالة هى الأصل ، وغيرها أمور عارضة ، ولذلك قرر فقهاء الحنفية أن الأصل فى النكاح أنه سنة أو مندوب أو مستحب على اختلاف العبارات الواردة فى الكتب ، وكلها بمعنى واحد تقريبا ، والفرضية والوجوب والكراهية والتحريم تجىء لأمور نفسية عارضة ترفع النكاح الى مرتبة اللزوم ، أو تنزل به الى درجة المحرم •

وقبل أن نقف على انشاء عقد الزواج وشروطه هناك مقدمات العقد لابد أن نقف عليها كذلك وهي ما يسمى في لسان الشارع: بالخطبة وهي طلب الرجل يد امرأة معينة للتزوج بها ، والتقدم اليها أو الى ذويها ببيان حاله ، ومفاوضتهم في أمر العقد ، ومطالبه ومطالبهم بشأنه ، فقد قبل:

يجب لسلامة هذه الخطبة أن يكون كلا العاقدين على علم قاطع ، أو ظن راجح بحال العاقد الآخر وما عليه من عادات وأخلاق ، ليكون العقد على أساس صحيح ، وتكون العشرة التي يحلها مرجوة الصلاح والبقاء ، ومعرفة ذلك تكون مما يعطى علما قاطعا ، أو ظنا راجحا •

ويجب أيضا أن يكون على علم بخلق الطرف الآخر وتكوينه الجسمى ، ويتم ذلك العلم بالرؤية ، وهى أجدى طريق للمعرفة ، ولذلك أباح الشارع الاسلامى للرجل أن ينظر الى من يريد الزواج منها ، بل حبب الى ذلك ، وندب اليه ٠

ويروى فى ذلك أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة ليتزوجها غقال اله النبى صلى الله عليه وسلم: « أنظرت اليها » ؟ قال: لا ، فقال عليه الصلاة والسلام: « انظر اليها غانه أحرى أن يؤدم بينكما » •

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « اذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل » •

والقدر الذي يباح النظر اليه هو الوجه ، والكفان ، والقدمان ، ولا يتجاوز ذلك عند الحنفية ، والاقتصار عليه فيه الكفاية لن يريد معرفة خلقها وروحها •

وقد أجاز بعض الأئمة تجاوز ذلك القدر ، ومنع بعض الأئمة النظر الى القدمين واليدين ، ومذهب الحنفية هو الوسط •

وقد اتفق الفقهاء على أن رؤية الخاطب لمخطوبته لا تكون فى خلوة ، لأن الخلوة بين الرجل والمرأة حرام ، ولم يرد من الشارع ما يبيحها لأجل الخطبة ، فبقى النهى العام قائما • فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة فان ثالثهما الشيطان » والرؤية تكون عند الخطبة •

وقد روى أن الشاععى رضى الله عنه يفضل أن تكون الرؤية قبل الخطبة عند نية الزواج من هذه المرأة ، حتى اذا أنتجت الرؤية اقداما أقدم ، وان أنتجت احجاما لم يكن فى ذلك ايذاء لها ، ولا حرج لأسرتها ، والرؤية قبل الخطبة برؤيتها خفية ، أو فجأة من غير أن تعلم أو يعلم ذووها بنية الزواج التى يخفيها ، ولذلك الاستحسان مكانة من اللياقة والعرف ، والخلق الكريم يرضاه ويؤيده ، وعن جابر أنه قال : «خطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها » .

وهذا المنهاج الذى سنه الشارع الاسلامى هو المنهاج السليم اذ أجاز للخاطب أن يرى المخطوبة ، وفى غير خلوة ، وذلك المسلك هو الوسط بين مغالاة المتشددين فى التستر الذين حرموا على الخاطب كل، سبيل لأن يلقى على مخطوبته نظرة قبل أن تزف اليه مكتفين بوصف الواصفات اللائى يبالغن فى الاستحسان أو الاستهجان ، وبين اسراف الذين تغالوا فأباحوا للرجل أن يصطحب مخطوبته فى الغدوات والروحات ، وفى المدائق والملاهى ، فى النهار وفى طرف من الليل ، والروحات ، وفى المحائق والملاهى ، وأزالوا من بين يديه الحجب ، وكشفوا للخاطب كل أستار البيت ، وأزالوا من بين يديه الحجب ، فكانت النتائج خطيرة ان لم يتم الزواج ،

وقد زعم هؤلاء المسرفون أن آلذى يدفع الى سلوك ذلك المسلك أو قبوله هو تسهيل التعارف التام بين الخاطب والمخطوبة ، فيعرف كل واحد منهما صاحبه على حقيقته ، ويقدم على بينة ، وهذا زعم باطل ، لأن الخاطب مهما يدم اختلاطه بمخطوبته لا يستطيع أن يعرف

طباعها ، ولا تستطيع أن تعرف حقيقة طباعه ، لأن كليهما يتكلف لصاحبه . ما ليس فى طبعه ، ويكسو نفسه من المظاهر ما ليس من عاداته ، والتحرى عن الأخلاق ، والطباع والعادات بالسؤال والبحث أهدى سبيلا ، وان لكل أسرة عادات وتقاليد مشهورة معروفة تغنى معرفتها أحيانا عن غيرها من أسباب المعرفة ، وتعجبنى فى ذلك كلمة الدهلوى فى « حجة الله البالغة » : « يستحب أن تكون المرأة من كورة وقبيلة وعادات نسائها صالحة ، فان الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، وعادات القوم ورسومهم غالبة على الانسان ، بمنزلة الأمر المجبول عليه »(۱) .

#### \* \* \*

ثم يقول عليه رحمة الله:

والخطبة كما علمنا مقدمة لعقد الزواج ، ولذلك لا تباح خطبة امرأة الا اذا كانت صالحة لأن تكون زوجة فى الحال ، حتى يمكن أن يتم العقد لأنها وسيلة لغاية هى الزواج ، غان كانت الغاية ممنوعة غالوسيلة غير جائزة ولذلك اشترط الفقهاء لاباحة الخطبة:

الا تكون محرمة على الرجل حرمة مؤبدة ، ولا حرمة مؤقتة ، فلا يجوز له أن يخطب ذات زوج بحال من الأحوال ، لأنها محرمة عليه ما دامت زوجة ، ولأن خطبتها اعتداء على حق الزوج •

وتحرم خطبة المعتدة من طلاق رجعى باتفاق الفقهاء ، لا بطريق التصريح ، ولا بطريق التعريض ، لأن المطلقة طلاقا رجعيا زوجيتها قائمة ، وحقوق الزوج عليها ثابتة ما دامت فى العدة ، فله مراجعتها من غير تراض فى أى وقت شاء ، فخطبتها كخطبة الزوجة تماما ، فتكون حراما من كل الوجوه ،

والمعتدة من وغاة تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا ، لقوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء »(٢) •

وظاهر الآية أنها للمتوفى عنها زوجها ، لأنها جاءت عتب قوله

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر

<sup>(</sup>۱) هكذا في كتاب « الأحوال الشخصية » للشيخ أبي زهرة ، بتصرف . (۲) البقرة : ۲۳۵

وعشرا »(١) فكان التعريض جائزا بهذا النص الكريم والتصريح على أصل المنع •

والفرق بين التعريض والتصريح ، أن التصريح أن يذكر لفظا يدل على ارادة الخطبة من غير احتمال لسواها ، والتعريض ذكر الخطبة بلفظ يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها ، ويكون ظاهره في سواها وان كانت رغبة الخطبة تكشف عنها اشارات القول .

ولنذكر مثلا كان لخطبة بالتعريض: فانه يروى أن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن على محمد بن على بن الحسين ، ولم تنقض عدتى من مهلك زوجى ، فقال: قد عرفت قرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرابتى من على وموضعى فى العرب • قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر ، انك رجل يؤخذ عنك ، تخطبنى فى عدتى ؟! قال: انما أخبرتك بقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرابتى من على •

ألا ترى من ذلك التعريض الرائق وضوح الغرض ، وهو الخطبة مع أن ظاهر اللفظ لسواها ، ولذلك استطاع رضى الله عنه أن يتنصل من تبعة القول سريعا ، خشية أن يتحول التعريض الى تصريح •

ولا تجوز خطبة المعتدة من وغاة تصريحا ، لأن الجواز الذي جاء ب النص مقصور على التعريض ، غكان التصريح على أصل المنع ، لعدم امكان العقد في الحال ، ولأن التصريح قد يوغر صدور أولياء الميت ، غلا يسوغ .

والمعتدة من طلاق بائن لا تجوز خطبتها قبل انتهاء العدة ، لا تصريحا ولا تعريضا ، لأن جواز التعريض جاء في المتوفى عنها زوجها ، دون سواها ، فالباقى على أصل المنع •

والفرق بين حال المعتدة من وهاة ، والمعتدة من طلاق بائن يوجب هذه التفرقة ، اذ أن المعتدة من طلاق عدتها بالحيض غالبا ، غاذا طمعت في التعريض بالخطبة ربما دغعها الطمع الى الخيانة ، فتعلن أن العدة عد انتهت ، وهي لم تنته ، والقول قولها في اخبارها بانتهاء العدة ، وليس لأحد سبيل الى تكذيبها ما دام في الأمكان تصديقها ، أما المعتدة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٤

من وفاة ، فان عدتها بالأشهر ، وهي تعرف بالحساب والكتاب ، فلا سبيل الني الخيانة والكذب لتعجل انهائها ، والخطبة تقتضى الرؤية ، ولا سبيل الني رؤية المعتدة من طلاق بائن لالتزامها منزل الزوجية ، فهي لا تخرج ، ولا يدخل عليها أحد من غير اذن مطلقها ، والمعتدة من وفاة لا تلزم منزل الزوجية ، والمطلقة بائنا تحتمل العودة الى زوجها بعقد ومهر جديدين في بعض الأحوال ، وعودة الزوجية في حال الوفاة مستحيلة فلا اعتداء في خطبتها على أحد ، بينما ثمة نوع اعتداء في خطبة المعتدة من طلاق بائن (١) .

والخطبة ليست عقدا قد التزم فيه طرفاه التزامات لها قوة الالزام ، ولكن أقصى ما تؤديه الخطبة اذا تمت أن تكون وعدا بعقد ، وليس للوعد بعقد قوة الزام عند جمهور الفقهاء ، خلافا للامام مالك فى بعض أقواله:

فالوعد عند الامام رضى الله عنه ، فيه أربعة أقوال: (أولها) أنه لا الزام فيه ، ولا يقضى بمقتضاه بشىء ، سواء أكان الوعد سببا للدخول فى شىء أو ترك شىء ترتبت عليه التزامات أو مغارم أو لم يكن و الثانى ) أن الوعد ملزم ويقضى به فى كل الأحوال ، وهذا مقابل القول الأول و (الثالث) أنه يجب الوفاء بالوعد الذى يكون سببا لأمر لا يستطيع من بذل له الوعد القيام به ، بدون تحقيق الوعد ، كمن يعد شخصا بأن يعطيه مقدارا من المال ليسد ما عليه من دين ، فانه يقضى بالوفاء ، لأن المدين والدائن كلاهما اعتمد على بذل الوعد و (الرابع ) أنه يجب الوفاء اذا كان الوعد له سببا للتصرف ، ودخل من بذل الوعد فى التصرف بسبب ذلك الوعد ، كمن يقول لشخص : اشتر هذه الأرض ، وأنا أدفع تكاليف البناء ، فانه يجب الوفاء اذا النترى » (المناه على الوفاء اذا المنترى » (الأرض ، وأنا أدفع تكاليف البناء ، فانه يجب الوفاء اذا المنترى » (المناه ) أنه يجب الوفاء اذا

واذا لم تكن فى الخطبة قوة الالزام لأحد الطرفين ، فلكل منهما أن يرجع عن قوله ، وان فعل فهو يستعمل خالص حقه ، وليس لأحد عليه من سبيل •

<sup>(</sup>١) ما ذكر كله مذهب الحنفية وعليه جمهور الفقهاء .

<sup>(</sup>٢) راجع الالتزامات للحطاب .

والمصلحة توجب أن يكون كلا طرفى عقد الزواج له الحرية التامة عبل ابرامه • لأنه عقد الحياة ، ومن المصلحة التروى وترديد الأمر فيه ، حتى اذا كان ذلك برضا صحيح كامل لم تشبه شائبة (١) •

مع ملاحظة : أن هدايا الخطبة ليست من حق الخاطب اذا كان العدول من جانبه ٠

وله أن يرجع بما قدمه من هدايا عينا ، أو قيمتها نقدا وقت الشراء اذا هلكت أو استهلكت ، وذلك اذا كان العدول من الطرف الآخر .

واذا اشترت المرأة بالمهر جهازا أو ببعضه ، ثم عدل الخاطب غللمرأة الخيار بين رد المهر نقدا ، أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء .

أما بالنسبة للمهر غفى حالة العدول عن الخطبة يكون للخاطب أن يرجع بما أداه من مهر لأن المهر حكم من أحكام الزواج ، ولم يتم الزواج ، غلا يستحق ، ويرد بذاته ان كان قائما ، وبمثله أو قيمته أن هلك أو استهلك(٢) •

وأما انشاء عقد الزواج: هانه لا ينعقد عقد الزواج الا بالايجاب والقبول، وشروط انعقاده هي الشروط التي يجب تحقيقها عند انشاء كل عقد وهي:

ألا يكون أحد العاقدين غاقد الأهلية فان كان أحد العاقدين كذلك فعبارته ملغاة لا أثر لها ، ولا ارتباط ينشأ بوجودها ، وناقص الأهلية يصح عقده الزواج بالنيابة عن غيره ، وعقده لنفسه موقوف على اجازة من له حق الاجازة ، وكامل الأهلية هنا ، ولذلك يصح وينفذ عقد زواجه ، اذ لا حجر عليه في الزواج وآثاره .

وأن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد غلو تفرقت المجالس بعد الايجاب وقبل القبول بطل الايجاب •

<sup>(</sup>۱) راجع « الأحوال الشخصية » لأبي زهرة ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) راجع « الأحوال الشخصية » ص ٣٨ حتى تقف على أقوال الأئمة بتوسع وكذلك نص المادة ١٨

وألا يرجع الموجب في ايجابه عبل عبول الآخر لأنه اذا رجع الموجب في ايجابه عبل القبول ألغى الايجاب ، فاذا جاء القبول بعد ذلك جاء على غير ايجاب ، ويجوز للموجب الرجوع في الايجاب ما دام لم يرتبط بقبول ، لأن الالتزام لا يتم عبل الارتباط بين ركنى العقد • وهما الايجاب والقبول ، واذا لم يتم الالتزام فلا الزام لأحد ، فللموجب أن يرجع •

وألا يصدر عن العاقد الثانى بعد الايجاب ما يدل على الاعراض كالفصل بكلام أجنبى اعراض عن الايجاب ورفض غان قبل بعد ذلك ، فقد ورد القبول على غير ايجاب ، غلا يلتفت اليه •

هذا ويلاحظ أن الايجاب ان كان برسالة رسول ، أو بكتاب مكتوب غالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو وصول الكتاب اذا كان الشهود حاضرين وقت وصول الرسالة ، غاذا انفصل عن المجلس من غير قبول ، فلا يعتبر قبوله بعد ذلك •

وموافقة القبول للايجاب ، ولو ضمنا : كأن تقول : تزوجتك على مهر قدره مائة ، فيقول : قبلت بمائتين • فان العقد يصح ، وتلزم المائة الثانية اذا قبلتها ، واذا قال : تزوجتك على مائة ، فقالت : قبلت على خمسين ، صح العقد وحط من المهر • واذا لم يرد الحط ، وذكر المهر في العقد يجعل العقد غير صحيح اذا لم يقبل المهر ولو ضمنا ، واذا لم يذكر يصح العقد من غير بيانه •

وعقد الزواج لا ينعقد الا بالألفاظ الدالة عليه سواء أكانت حقيقة لغوية فى دلالتها عليه أم كانت مجازا مشهورا وصل الى درجة الحقيقة اللغوية ، أم كانت مجازا وضحت غيه القرينة ، واستبان المعنى بها ، حتى صار الكلام صريحا فى ارادة الزواج ٠

وقد اختلف العلماء في هذا تضييقا وتوسعة ، وقد اتفقوا على أن الزواج ينعقد بلفظ النكاح ، وبلفظ الزواج ، واختلفوا فيما عدا ذلك •

واذا كان أحد العاقدين لا يستطيع الكلام فقد اتفق الفقهاء على جواز عقده بالاشارة المفهمة لمعنى الزواج اذا كان لا يحسن الكتابة ، لأن الاشارة أقصى طرق التعبير بيانا عنده ٠

واذا كان يحسن الكتابة ففى المذهب الحنفى روايتان احداهما ، وهى رواية الأصل: أنه لا يصح عقده بالاشارة ، لأن الكتابة أبين دلالة من الاشارة .

ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنى ، غلا يقبل منه العقد بالاشارة وقد اختار هذه الرواية جمع من المحققين ، وهي معقولة في ذاتها .

وعلى رواية الجامع الصغير يصح عقده بالاشارة ، لأن الأصل في العقد أن يكون بالخطاب ، فاذا عجز عنه استعين بغيره من أنواع الدلالات ، فكانت الكتابة والاشارة سواء ٠

# \* \* \*

ويشترط فى صيغة الزواج أن تكون بلفظين أحدهما للماضى ، والآخر للمستقبل ، وأن تكون منجزة ، غير معلقة ولا مضاغة الى المستقبل ،

# \* \* \*

وتنقسم شروط الزواج الى ثلاثة أقسام: شروط صحة ، وشروط نفاذ ، وشروط لزوم •

أما شروط الصحة فهى التى لا يعتبر العقد بغيرها موجودا وجودا يحترمه الشارع وتثبت فيه الأحكام التى ناطها بالعقد •

وشروط النفاذ هي الشروط التي لا تنفذ أحكام العقد على كلا عاقديه بغير وجودها ، ويستمر العقد موقوفا اذا لم تتوافر هذه الشروط ، حتى تكون الاجازة ، فيكون النفاذ •

وشروط اللزوم هي الشروط التي لا يلزم العقد كلا طرفيه الا بوجودها وبغيرها يكون لأحد العاقدين أن يفسخ العقد •

# \* \* \*

ويشِترط لصحة الزواج شرطان:

( أحدهما ) حضور الشاهدين ( ثانيهما ) أن تكون المرأة محلا المقد ، بأن تكون غير محرمة على الرجل مؤقتا أو مؤبدا ،

أما شرط الشهادة فقد اتفق فقهاء المسلمين فى كل العصور على النفاية منه شهر الزواج واعلانه بين الناس • كما وردت بذلك الآثار ،

وكما تعارف الناس من وقت أن عرفوا شريعة الزواج الى الآن ، ولقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «أعلنوا النكاح ، ولو بالدف » وكما قال أبو بكر الصديق رضى ألله عنه: « لا يجوز نكاح السر ، حتى يعلن ويشهد عليه » •

ولكن هل تعتبر شهادة اثنين كاغية للاعلان من غير حاجة الى اعلان غيرها • ولو تواصيا بالكتمان ؟ ان الأقوال فى ذلك ثلاثة :

القول الأول: هو قول أبى حنيفة: ان الشهادة وحدها هى الاعلان ولو تواصى الشاهدان بالكتمان ، وهذا رأى بعض الفقهاء ، وحجتهم ما استفاض من الأخبار من اشتراط الشهود ، وتعينهم طريقا للاعلان وحدهم ، فقد روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا نكاح الا بشهود » وروت عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل ، فان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له » •

وذلك لأنه بحضور الشاهدين مع العاقدين يتحقق معنى الجهر والاعلان ولو تواصوا بالكتمان لأن السر لا يكون بين أربعة ، بل هو الجهر ولذلك يقول القائل:

وسرك ما كان عند امرىء وسر الثلاثة غير الخفى

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نفى النكاح من غير شهود فهذا دليل على أن الشهادة أمر لابد منه وأنها كافية للاعلان •

القول الثانى: وهو المشهور عند مالك أن الشهادة ليست شرطا لانشاء العقد مطلق الاعلان • والشهادة شرط لحل الدخول ، أى أنها ليست شرطا للانعقاد ، ولكنها شرط لترتب الآثار ، والشهادة وحدها لا تكفى للاعلان وأن الشاهدين اذا تواصيا بالكتمان لا ينشأ العقد ، بل لا بد من توافر الاعلان للانعقاد ، ثم تتعين الشهادة لترتيب الآثار •

القول الثالث: أن الاعلان وحده كاف لانشاء العقد من غيرا حاجة مطلقا الى تعيين الشهادة حدا مرسوما للاعلان ، ومن غيرا اشتراطها لترتب الآثار ، لأن القصد هو الاعلان ، وهو غرق ما بين النكاح م

وهذا قول عند مالك رضى الله عنه ، وقول أحمد رضى الله عنه ، ولكن المشهور عن أحمد أنه مع الجمهور •

### \* \* \*

ويشترط لنفاذ العقد أن يكون الذى تولى انشاءه له ولاية انشائه • غاذا كان الذى تولى عقد الزواج كامل الأهلية وعقد لنفسه فعقده صحيح ناغذ ، وكذلك اذا عقد لمن هو فى ولايته ، أو من وكله فى انشاء العقد غفى كل هذه الأحوال كانت له ولاية الانشاء بالأصالة فى الأولى وبالولاية الشرعية فى الثانية ، وبالوكالة فى الثائة •

واذا لم يكن للعاقد ولاية الانشاء ، اما لأنه ليس كامل الأهلية ، أو لأنه كامل الأهلية ، ولكن عقد لغيره من غير انابة بحكم الشارع أو بغير توكيل صاحب الشأن غان العقد لا يكون ناغذا ، بل يكون موقوغا ، ولذلك يشترط فى النفاذ أن يكون العاقد بالغا عاقلا ، يعقد لنفسه ، ولمن هو فى ولايته أو لمن وكله ، غاذا كان العاقد ناقص الأهلية غعقده موقوف ، وكذلك اذا عقد كامل الأهلية من غيره بغير انابة يكون غضوليا ويكون عقده موقوغا على اجازة غيره .

هذا ويلاحظ أمران : (أحدهما) أنه لا يشترط فى نفاذ العقد الرشد ، غيصح عقد الزواج وينفذ من السفيه ، ولو كان محجورا عليه ، وكذلك ذو الغفلة ، وذلك لأن موضع الحجر فى السفيه وذى الغفلة هو التصرفات المالية •

وأما التصرفات الشخصية فليست موضع حجر ، فيجوز الزواج ، ولكن لا يثبت من المهر أكثر من مهر المثل ، اذا كان السفيه هو الزوج ، ويثبت لها مهر مثلها على الأقل اذا كان السفيه هو الزوجة ،

( الأمر الثانى ) أن مذهب أبى حنيفة ورواية عن أبى يوسف المرأة لها كامل الولاية فى شأن زواجها ، وليس لأحد عليها ولاية الاجبار ما دامت بالغة عاقلة ، كما أن العقد يصح بعبارتها وينشأ ، وان كان الأحب والأحسن أن توكل عنها وليها العاصب فى شأن زواجها ، وحمهور الفقهاء على أن المرأة ليس لها أن تزوج نفسها بنفسها ، وأن المعقد لا ينشأ بعبارة النساء ، وان لم يكن للولى عليها ولاية الاجبار ، فهو يشترك معها فى اختيار زوجها وهو يتولى مباشرة العقد ،

وعقد الزواج عقد لازم فى أصل حقيقته ليس لأحد أن ينفرد بفسخه ، ونقصد بفسخه نقض العقد من أصله ، والطلاق ليس نقضا للعقد من أصله ، بل هو انهاء لأحكامه ، وهو من الحقوق التى يملكها الزوج بمقتضى العقد لا باعتبار أن ذلك فسخ ونقض للعقد د ٠٠٠ الخ ٠

### \* \* \*

والمحرمات عليك قسمان:

محرمات على وجه التأبيد لا يحل للرجل أن يتزوج بهن أبدا ، وهن اللاتى كان سبب تحريمهن وصفا غير قابل للزوال كالبنوة والأخوة ، والعمومة ٠٠٠ وهكذا ٠

ومحرمات تحريما مؤقتا ، وهن اللاتى:

يكون سبب تحريمهن أمرا قابلا للزوال فيكون التحريم ما بقى ذلك الأمر ، ككونها زوجة للغير ، وكونها مشركة ، أو كونه غير مسلم ، فان هذه أمور قابلة للزوال ، فان زالت زال التحريم •

والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بسبب القرابة ، ومحرمات بسبب المصاهرة ، ومحرمات بسبب الرضاعة •

فان هذه الأنواع الثلاثة تنشىء صلات غير قابلة للزوال ، فيكون التحريم أيضا غير قابل للزوال .

# \* \* \*

والمحرمات بسبب القرابة أربع شعب ، وهي:

- ( ا ) فروع الرجل من النساء وان نزلن ، فتحرم عليه بنته ، وبنت بنته ، وبنت ابنه ، وهكذا كل فرع يكون جزءا منه أو جزء مما يتصل به ذلك الاتصال .
- ( ب ) أصوله من النساء وان علون ، فأمه وجدته من جهة أبيه ، أو من حهة أمه جميعا من أصوله من النساء ، وهن حرام عليه ، اذ هو جزء منهن فكما حرم عليه من هو جزءهن ٠
- ( ح ) فروع أبويه وان نزلن ، وفروع الأبوين هن الأخوات ، سواء أكن شقيقات ، أم لأب ، أم لأم ، وفروع الاخوة والأخوات ٠

فيحرم على الرجل أخواته جميعا ، وأولاد أخواته واخوته جميعا ، وغروعهم مهما تكن الدرجة •

(د) فروع الأجداد والجدات اذأ انفصلن بدرجة واحدة ، فالعمات والخالات حرام عليه ، مهما تكن درجة الجد والجدة ، ولكن بنات الأعمام والأخوال والخالات والعمات حلال ، مهما بعد الجد أو الجدة التى تفرعن منها ، اذ المحرم من فروع الأجداد والجدات من ينفصل عن الأصل بدرجة واحدة •

وقد أجمعت الشرائع المنزلة على تحريم الزواج من المذكورات • • لأنه مشتق من الفطرة الانسانية ، بل بعض الحيوان العالى لا يأخذ أليفه من عشه أو وجاره ، انما يسعى الى عش آخر أو وجار آخر •

### \* \* \*

والمحرمات بسبب المصاهرة على التأبيد أربع شعب:

أولاها: من كانت زوجة أصله ، وان علا ذلك الأصل ، سواء أكان. من العصبات كأبى الأب ، أم كان من ذوى الأرحام كأبى الأم وسواء أدخل بها الأصل أم لم يدخل •

الثانية : من كانت زوجة فرعه سواء أكان من العصبات كابن الابن ، أم ذوى الأرحام كابن البنت وسواء أدخل بها أم لم يدخل •

الثالثة : أصول من كانت زوجته وان علون ، سواء أدخل بزوجته أم لم يدخل •

الرابعة : فروع من كانت زوجته وان نزلن ، ولكن يشترط الدخول بزوجت . •

وقد وافقت الشرائع السماوية الشريعة الاسلامية فى التحريم بسبب الصاهرة فكان هذا دليلا على أن ذلك مشتق من الفطرة الانسانية و والحق أنه يتفق مع الطبع السليم ، غان المرأة اذا اقترنت بالرجل صارت قطعة من نفسه ، وصار هو قطعة منها ، قال تعالى :

« هن لباس لكم وأنتم لباس لهن »(۱) • واذا صارت جزءا لا ينفصل من نفسه كان منطق الزواج أن تكون أمها كأمه ، وابنتها

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٧

كابنته ، وتحرم هى على أبيه كما يحرم على أمها ، اذ صار أبوه أباها أيضا ، وتحرم على ابنه كما يحرم ابنها عليها ، وما باعدت الحق كثيرا الشرائع التى تسمى أبا الزوجة أبا للزوج ، وابنها ابنا له وأباه أبا لها • • وما جاوز الناس فى عرفهم الطبيعة والحق اذا أطلقوا هذه الأسماء • • الخ •

# \* \* \*

ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة • والمحرمات من الرضاع على ذلك شعب ثمان ، هي :

أمهاته اللاتى أرضعنه ، وبعبارة عامة أصوله من الرضاعة ، سواء كن من جهة الأب أم من جهة الأم ، كأم من أرضعته ، وأم أبى من أرضعته ، وأم أبيه رضاعا • والأب الرضاعى هو زوج الأم الرضاعية الذى كان سبب اللبن الذى رضع منه الطفل ، غاذا كانت امرأة متزوجة برجل أعقبت منه نسلا فرضع طفل من لبن ذلك النسل ، فهو ابن للزوج ولو كانت وقت الأرضاع ليست زوجة لصاحب اللبن •

فروعه من الرضاع ، فتحرم عليه ابنته رضاعا ، وهى التى تكون قد رضعت من لبن كان هو سبب وجوده على ما بينا ، وابنة بنته من الرضاع وهى من أرضعتها ابنته الصلبية ، أو ابنته الرضاعية •

فروع أبويه من الرضاع وان نزلن ، سواء أكانت صلتهم من جهة الأب أم جهة الأم ، فيشمل أخته الرضاعية التي أرضعتها أمه ، وفروعها ويشمل أخته التي رضعت من امرأة كانت زوجة لأبيه ، اذا رضعت من لبن كان أبوه سببه ، وفروعها كذلك •

ويحرم فروع أجداده ، اذا انفصلن بدرجة واحدة ، سواء أكن جدود من جهة الأم أم من جهة الأب كما بينا ، وسواء أكانت فروعهم طريق الاتصال بينه وبين الأب ، أم الأم ٠

الأصول الرضاعية لزوجته ، غأمها التى أرضعتها تحرم عليه ، وجدتها كذلك سواء أكانت أم أمها رضاعا أم أم أبيها • وسواء أدخل بزوجته أم لم يدخل ، لأن الرضاع في المصاهرة ، كالنسب غيها •

فروع زوجته من الرضاع ان دخل بزوجته : فتحرم عليه ابنتها رضاعا ، وحفيدتها رضاعا ، سواء أكانت طريقها البنت ، أم كان طريقها الابن .
الابن .

زوجة أصله الرضاعى: وأصله الرضاعي هو من كان أبا لمن أرضعته أو كان هو سبب اللبن الذي رضع منه ه

زوجة فرعه: فتحرم عليه زوجة ابنه الرضاعى، وهو الذى رضع من لبن كان هو سببه، كما يحرم عليه زوجة ابن بنته الرضاعى ويشمل ابن بنته الصلبية التى أرضعته، وابن بنته الرضاعية • وفى الجملة: كل علاقة بسبب النسب أوجدت تحريما، فمثل هذه العلاقة اذا كانت رضاعا توجب التحريم أيضا، بخلاف هذه الصور:

أخت الابن أو البنت من الرضاع لا تحرم لعدم وجود أى علاقة ، بخلاف أخت الابن النسبى ، لأنها اما أن تكون ابنته ، أو ابنة زوجته المدخول بها وكلتاهما حرام عليه ٠

أم أخته أو أخيه رضاعا لا تحرم لأنه لا تربطهما به علاقة • جدة ابنه أو بنته رضاعا لا تحرم عليه ، لعدم وجود علاقة •

وأخت أخيه رضاعا لا تحرم عليه لعدم العلاقة ، وكذلك أخت أخيه نسبا لا تحرم اذا لم تكن علاقة •

# \* \* \*

# مقدار الرضاعة المحرمة ووقتها:

قال أبو حنيفة وأصحابه: ان الرضاع ليس له قدر معلوم ، فكل مقدار يحرم قليلا كان أو كثيرا ، ولو كان مصة أو مصتين ، لأن النصوص الواردة بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر مقدارا قليلا أو كثيرا ، فالآية: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم »(۱) تشمل القليل والكثير ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »يشمل أيضا القليل والكثير ، ويروى أنه قد جاءت أمة سوداء فذكرت أنها أرضعت اثنين عقد عليهما ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من غير أن يسأل عن عدد الرضعات ، ولو كان التحريم منوطا بعدد ، ما فرق النبي بين عاقدين من غير أن يتحراه ، وأيضا فان التحريم مأ في النصوص سببه مجرد الارضاع ، فحيثما ثبت ذلك وجد الحكم ، والحكمة في التحريم ما الرضاع أن الرضيع يصير كالجزء ممن أرضعته ؛ والحكمة في التحريم ، وذلك يتم بالأرضاع أن الرضيع يصير كالجزء ممن أرضعته ؛ وندخل لبنها في تكوينه ، وذلك يتم بالقليل والكثير ،

<sup>(</sup>۱) النسساء: ۲۳

ومذهب الحنفية في هذا هو مذهب مالك والأوزاعي والثوري وحماد , وطائفة كبيرة من التابعين والصحابة •

وقالت طائفة أخرى: ان التحريم لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات • وقالت ثالثة: لا يثبت بأقل من خمس رضعات مشبعات ، وهو مذهب الشافعي •

وقيل: لا يحرم بأقل من سبع • وقيل: لا يحرم بأقل من عشر • وأساس هذا التقدير نصوص واردة غهموها ، فالذين قدروا ثلاث رضعات: ساقوا أخبارا ، منها ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا تحرم الاملاجة ، والاملاجتان » وروى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله • • هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال: « لا » • واذا انتفى التحريم عن الرضعتين فقد استمر ثابتا فى الزائد ، فكان الحد الأدنى هو ثلاث رضعات غلا يحرم ما دونها •

والذين حددوا بالسبع ، وكذلك من حددوا بالعشر ، تعلقوا بأخبار لم يثبت صحتها عند مخالفيهم ، أو لم يثبت تعينها للمراد •

أما الذين حددوا العدد بالخمس وهم الشافعية ، والحنابلة فى أرجح الأقوال عندهم ، فقد احتجوا :

بما روى عن مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « كان فيما نزل : عشر رضعات يحرمن ، حتى صرن الى خمس » وقد صححوه •

وبأن علة التحريم كون الارضاع منبتا للحم ومنشزا للعظم ، وذلك لا يكون الا برضاع يوم كامل على الأقل ، ولا يكون بما دون خمس رضعات مشبعات •

وقد اختار ذلك الرأى ابن القيم فى « زاد المعاد » ووضحه وفسر الرضعة فقال: الوضعة فعلة من الرضاع ، فهى مرة منه ، فمن التقم الشدى فامتص منه ، ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك , ضعة ٠٠٠

# \* \* \*

ووقت الرضاعة المحرمة هو الصغر عند جمهور الفقهاء ، وخالفهم في ذلك عدد قليل من الفقهاء ، وقد ورد من الآثار الصحاح ما يفيد تعيين

وقت الرضاع منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فر انما الرضاعة من المجاعة » أى أن الرضاع المحرم هو الذى يدفع اليه الجوع ، وهذا لا يكون الأفى الصغر ، اذ لبن المرأة لا يكون غذاء دافعا للجوع كافيا في الجملة الافى الصغر ،

وقد حدد أبو حنيفة مدة الرضاعة بسنتين ونصف ، أى بثلاثين شهرا ، وحدد الصاحبان (١) والشافعى ومالك مدة الرضاع بسنتين كاملتين ، ودلك لقوله تعالى:

و و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، لمن أراد أن يتم الرضياعة »(٢) •

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »(٣) فكانت هذه أقل مدة يفصل بعدها الابن ، ويبتدىء يستقل بغذاء مستقل ليس من لبن أمه ، وليس المراد من الحمل ما يكون في البطن على اليقين ، بل يحتمل بالبطن وبالذراع والحجر •

والرضاع يثبت بالبينة أو بالاقرار ، ولا توجه فيه اليمين عند أبى حنيفة ، وتوجه عند الصاحبين •

\* \* \*

والمحرمات تحريما مؤقتا هن اللاتى كان سبب التحريم غيهن أمرا يقبل الزول فيزال التحريم بزواله ، والتحريم على التأقيت يكون فى سبع أحوال وهى:

الجمع بين المحارم •

المطلقة ثلاثا على مطلقها حتى تتروج زوجا غيره ، ويدخل بها ، ثم يطلقها وتنتهى عدتها ٠

زواج خامسة ، وعنده أربع في عصمته ، ولو حكما •

تروج الأمة ، وعنده حرة •

زوجة غيره ، والمعتدة من غيره •

واللاعنة ممن لاعنها ، حتى يكذب نفسه .

من لا يدين بدين سماوي ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أبو يوسف ومحمد تلميذا أبى حنيفة ، رحم الله الجميع . (۲) البقرة: ۲۳۳ (۲) البقرة: ۳۳۳

غلاحظ كل هذه الأحكام (١) التي خلاصتها اجمالا أنه:

تحرم عليك أمك وجداتك ، وبناتك وبناتهن ، وأخواتك وبناتهن ، وبنات ، وعماتك وخالاتك ، فان عقدت على واحدة من هؤلاء فالعقد باطل والنكاح زنا ٠

وتحرم عليك زوجة أبيك ، وزوجات أبنائك ، ووالدة زوجتك ولو لم تدخل بها ، وبنت زوجتك من رجل آخر بشرط دخولك على أمها ، غان لم تدخل بها أو ماتت بعد عقد العقد غالبنت حلال لك ، وتحرم عليك عمة زوجتك وخالتها وأختها وبنت أخيها وبنت أختها ما دامت الزوجة في عصمتك ، وهي حرمة مؤقتة غلا يحل لك النظر الى واحدة منهن •

واذا علمت أن امرأة قد أرضعتك قبل فطامك خمس مرات متفرقات فهى أمك من الرضاع وأولادها أخواتك ، وأمها جدتك وأختها خالتك وبنات أولادها بنات أخواتك ، وزوجها والدك وأخته عمتك ، وأولاده من امرأة أخرى أخواتك ، وهكذا فلا يحل لك أن تتزوج واحدة منهن ، ففى الحديث : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهذا الحكم بالنسبة لك وحدك لأنك أنت الذى تغذيت باللبن ، أما أخوك وأختك فيباح لهما الزواج من هؤلاء •

واحذر أن ترضع امرأة أجنبية ولدك<sup>(٢)</sup> الا بعد أن تدون اسمها وأسماء أقاربها الذين يرتبطون بالرضيع حتى لا تختلط الأنساب ، وحتى لا تقع في هذا الذنب الكبير الذي وقع فيه كثير من الناس بسبب اهمالهم وجهلهم بهذه الأحكام حتى أصبح الرجل يتزوج أخته أو عمته من الرضاع ويعيش معها في سفاح وهو لا يشعر •

وليس للأقارب من الرضاع حق فى الميراث ، واذا كنت قد علمت أن أقل من خمس رضعات لا يحرم الزواج ، فالأسلم البعد ولو عن أقل من ذلك ، ففى هذا الموضوع خلاف كبير (٣) .

ويحرم على المسلم أن يتزوج المشركة لأنها لا تؤمن باليوم الآخر وتباح له اليهودية والنصرانية لأنهما أهل كتاب ويستطيع الرجل المسلم

<sup>(</sup>۱) أذا أردت الوقوف على كل هذا بالتفصيل فارجع إلى « الأحوال الشخصية » لأبى زهرة ص ٨٨ ، لأن ما قرأته يعتبر تلخيصا لهذه الأحكام .

 <sup>(</sup>۲) أي بعد أن تصير أبا أن شاء الله .
 (۳) كما غرفت مسابقاً .

بحسن معاملته لها وبحكم أنه صاحب السلطان عليها أن يرغبها فى الاسلام فتعتنقه ، فان بقيت على دينها تحرم من ميراث زوجها بعد وفاته ، وكذلك لا يرثها زوجها ولا أولادها منه لأن الأولاد على دين أبيهم •

ولا تخطب امرأة سبقك بخطبتها مسلم ولو كان فاسقا حتى يتركها ، غان خالفت غالزواج صحيح وعليك الاثم ٠

ولا تتروج الزانية ما لم تتب من ذنبها ويظهر منها ما يبرهن على صدقها فى توبتها ، والا فانها ستجلب لك العار وتجعلك ديونا يسمع المنكو فى أهله ويقرهم عليه ، وان كان عقد الزواج بها صحيحا .

ويحرم عليك أن تخطب امرأة فى عدتها ، والعدة للمطلقة ثلاث حيضات أو وضع الحمل ، وأربعة أشهر وعشرة أيام أو وضع الحمل : لمن مات عنها زرجها ، وتشتد الحرمة اذا خطبت معتدة للمطلقة الأولى أو الثانية لأن زوجها الأول أحق بردها فى عدتها ، غان خالفت وتزوجتها فى عده المدة غأنت آثم والزواج باطل ه

ويساح التعريض (أي التاميح) بالخطبة في العدة لن مات زوجها أو طلقت ثلاثا كأن تقول لها أو لوليها: «أريد الزواج وأرجو أن ييسر الله لى زوجة صالحة » أو « اذا مضت العدة فعرفونى » وهكذا ، وحكمة اباحة التعريض وحرمة التصويح لئلا تكذب المرأة في انقضاء العدة عند تحقيق الرغبة ،

ومن أشنع المنكرات زواج امرأة وهي في عصمة رجل آخر وذلك هو أفظع أنواع الزنا ، والعقد باطل .

ومن سعى فى الهساد امرأة على زوجها ليطلقها ثم يتزوجها لهانه عاست مطرود من رحمة الله ، وعقد الزواج بها صحيح .

واذا أردت الزواج فتخير زوجة صالحة من بيت طيب فالولد ينزع الى أصل أمه ، وذات الدين يحفظها دينها من الوقوع فى الفحشاء والمنكر ، ويحملها على أداء حقوقك والمحافظة على مالك وشرفك ولا تجعل كل همك فى اختيارها من أجل غناها أو جمالها أو حسبها ، ولكن ركز على ذات الدين حتى يبارك الله لك فيها ويبارك لها فيك كما ورد فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قرأته سابقا .

وقد ورد أن الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه أراد الزواج فعرض عليه أختان احداهما فى غاية الجمال ، والثانية عوراء ولكنها أعقل من الأولى ، فقال : زوجونى العوراء ، فليس هناك شىء أرجح فى ميزان المرأة من كمال عقلها ،

وفى الحديث: « • • • • ولأمة سوداء ذات دين أغضل » ومن وصايا لقمان لولده: « اتق المرأة السوء غانها تشييك قبل وقت المشيب » •

والبكر أغضل من الثيب ، وكذلك تخير الولود ، ويعرف ذلك بالنظر المي حال أمها وأخواتها وأقاربها •

واذا تخيرت الزوجة فاستشر فيها مؤمنا تقيا يخلص لك النصيحة ، غان وافقك عليها غاستخر ربك ، وذلك بأن تصلى ركعتين في غير أوقات الكراهة بنية صلاة الاستخارة ، ثم بعد الفراغ من الصلاة تقول داعيا ربك : « اللهم انى أستخيرك بعامك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم أن كنت تعلم أن زواجي بفلانة بنت فلأن خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى وآجله ، فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه ، وان كنت تعلم أن زواجي بها شر لى في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى وعاجله غاصرفه عنى واصرفنى عنه ، واقدر لى الخير حيث كان ، ثم رضنی به » • وانظر بعد ذلك فان وجدت انشراحا فى صدرك غاعلم أن زواجك بها خير وأقدم على خطبتها ، وان وجدت انقباضا فاعلم أن زواجك بها شر وابحث عن غيرها ، فان لم تجد شيئًا فكرر الصلاة والدعاء الى سبع مرات وستجد الخير ان شاء الله واحرص على ذلك ففى الحديث: « لا خاب من استخار ، ولا ندم من استشار » • واحذر الذهاب المي المنجمين وغيرهم لحساب النجم والموافقة ، وغير ذلك كما يفعل الجهلاء والسفهاء ، لأن ذلك حرام لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: « من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل

على محمد » ـ صلى الله عليه وسلم • واذا اخترت الزوجة فاخطبها من ولى أمرها ، وعليه أن يرجى واذا اخترت الزوجة فاخطبها من ولى أمرها ، وعليه أن يرجى الأمر حتى يستشيرها ويعلم ارادتها فذلك أدعى لهناءة حياتها وأرجى لدوام الألفة بينها وبين قرينها ، وليس لأحد أن ينفرد بتزويجها لمن يشاء دون رضاها الا اذا كانت صغيرة لا تدرك اختيار من يصلح لها ، وصمت البكر اذن منها بالزواج •

ومن السنة أن تنظر الى وجهها وكفيها ، غذلك أدعى لدوام العشرة بينكما ، غان واغقتك والا غاكتم ما رأيت منها ، ولا تتحدث بشىء من عيوبها ، غان لم يتيسر لك النظر اليها غارسل امرأة تثق بها لتتأملها وتشم فمها ثم تصفها لك ، ولا بأس من أن تقدم هدية لخطيبتك اذا كانت حالتك تساعدك على ذلك في حدود طاقتك وميزانيتك .

وعلى والد المرأة أو من يتولى أمرها أن يلاحظ أن الرجل التقى ولو كان فقيرا أفضل بكثير من غيره من الرجال الذين لا أخلاق لهم حتى ولو كانوا يملكون القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ، وفي هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه : « اذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » •

وقد تزوج بلال ، وهو العبد الحبشى ، أخت عبد الرحمن بن عوف وهو الغنى القرشى ، ورضى الله عن سعيد بن المسيب فقد رفض أن يزوج ابنته لأمير من الأمراء وزوجها لفقير تقى لا يملك من الحياة غير درهمين دفعهما مهرا لابنته ، وما هى الاساعات معدودة وبنت ابن المسيب فى بيت زوجها تقول له: « اجلس أعلمك علم سعيد » •

والرجل العاقل هو الذي يتذكر أن ابنته أمانة عنده فيختار لها زوجا له دين قويم ، وخلق كريم ، لأن الفخر بالأنساب من أمور الجاهاية •

فمن وضع كريمته عند فاسق حبا فى جاهه أو طمعا فى ماله فقد جنى عليها وسيسأله الله عنها •

ولقد قال رجل للحسن البصرى رحمه الله: جاءنى ناس كثيرون يخطبون ابنتى ، فأيهم أزوجها له ؟ فقال: زوجها التقى فانه ان أحبها أكرمها ، وان كرهها لم يظلمها •

ولا عيب فى أن يعرض الرجل ابنته على أهل التقوى والصلاح للتزوج ، فقد عرض عمر بن الخطاب رضى الله عنه ابنته حفصة على أبى بكر وعثمان عليهما رضوان الله ، ثم عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها ، وذلك من تمام بره بها واحسانه اليها •

مع ملاحظة أن المرأة انسان كامل لا حق لأحد عليها فى اكراهها على مالا تحب وترضى كما كان يحدث قبل الاسلام ، فلقد كانت المرأة فى الجاهلية وضيعة الشأن لا رأى لها ولا ارادة ، وكان لوليها أن يزوجها

بمن يشاء أو يحرمها من الزواج طول حياتها ، فجاء الاسلام وفك عنها قيود العبودية وأعطاها قسط الحرية ·

# \* \* \*

وأما عن المهر فهو واجب على الزوج لزوجته ، ولو كان حفنة من قمح ، ومن يمن المرأة قلة مهرها وتسهيل أمرها ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم نزوج السيدة عائشة رضى الله عنها على مهر قيمته ما يوازى جنيها مصريا ، ونزوج السيدة أم سلمة رضى الله عنها على مهر قدره ٢٢ قرشا صاغا ونصف قرش ، وأثاث بيت عبارة عن رحى يد وجرة ووسادة (مخدة) حسوها ليف ، وزوج ابنته السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها وهى من هى فى الفضل والشرف لعلى بن أبى طالب ، على درع (قميص حرب) وكان أثاث بيتها هينا لا عناء فيه ، فقد قالت أم سلمة والسيدة عائشة رضى الله عنهما : لا عناء فيه ، فقد قالت أم سلمة والسيدة عائشة رضى الله عنهما : على على ، فعمدنا الى بيته ففرشناه ترابا لينا من أعراض البطحاء ثم حشونا مرفقتين (مخدتين ) ليفا فنفشناه بأيدينا ، ثم أطعمنا تمرا وزبييا وسقينا ماء عذبا ، وعمدنا الى عود فعرضناه فى جانب تمرا وزبييا وسقينا ماء عذبا ، وعمدنا الى عود فعرضناه فى جانب البيت ليلقى عليه الثوب ويعلق عليه السقاء (۱) ، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة » •

فهذه صورة من الزواج النبوى تبين لك أن سعادة المرأة فى الرضا باليسير من المهر ، وأن أول شؤمها أن يكثر صداقها ، وأن يتشدد فى طلبات نفقاتها ، والمهر جميعه حق للزوجة وحدها ، غليس لزوجها ولا لأحد من أقاربها حق فيه ، ولا تكلف بشراء جهاز العروس منه فان فعلت غالجهاز ملك لها ، ومن تزوجت ولم يقدر لها مهر فلها عند زوجها مهر أمثالها من النساء ، وينبغى أن يدفع لليتيمة مهر أمثالها ، ولا ينتهز غرصة يتمها غييضس حقها ، ومن خطب امرأة غقدم اليها هدية (كالشبكة) ثم عدل عن خطبته غليس له أن يطالب بهديته ، ففى الحديث الشريف : « العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه » وان سلمت اليه بغير طلبه غله قبولها ، ومن طلقها زوجها قبل أن يدخل بها وحب عليه أن يدفع لها نصف جميع المهر مقدمه ومؤخره ، ان كان قد حدد لها مهرا ،

<sup>(</sup>١) السقاء: أي تربة الماء.

أما اذا كان لم يحدد أى شىء غليس لها عنده الا نفقة تقدر بحسب حالته ، لقول الله تبارك وتعالى : « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ، حقا على المحسنين »(۱) ومن طلق امرأة بعد دخوله عليها ، أو مات عنها ، ولو لم يدخل بها ، فجميع المهر حق شرعى لها .

واذا كان الناس قد اعتادوا أن يجعلوا المهر بعضه مقدما والباقى مؤخرا الى أقرب الأجلين : موت أو طلاق ، ويقولون بأن المؤخر ينفع المرأة عند موت زوجها أو طلاقها منه ، فهذا منابذ للسنة ، والأفضل لن وجد سعة أن يعجل بدفع جميع المهر لأن المؤخر دين فى عنق الزوج لزوجته يجب سداده ، وللمرأة عند طلاقها أو موت زوجها رب يتولى أمرها ويدبر شأنها فهو القائل سبحانه : « وأن يتفرقا يغن الله كلا من سحته »(۲) .

وان تنازلت المرأة عن شيء من مهرها لزوجها بغير حياء منه ولا تحت ضغط أو تأثير فهو حلال له ، لقول الله تعالى: « فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا »(٢) •

# \* \* \*

ولا زواج الا بعقد يتكون مجلسه من ولى أمر الزوجة والزوج أو وكيله وشاهدين ، ولا يحل للمرأة أن تروج نفسها بل لابد أن يتولى زواجها رجل من أقاربها ، وأحق الناس بالولاية عليها أقربهم اليها ، فأبوها مقدم على أبنها ، وابنها مقدم على أخيها ، وأخوها مقدم على غيره وهكذا ، ولا يجوز للقريب البعيد أن يتولى العقد عند وجود القريب الأقرب الا باذنه ، ولا يجوز لأحد من أقاربها أن يزوجها بغير توكيل منها ، فأن فعل فالزواج باطل ولابد من الاعادة ، ولا يشترط الاشهاد على أنها وكلت فلانا فى زواجها ، وأن لم يكن لها أقارب بالكلية أو كان لها ولكنهم يريدون الانتقام منها بعدم زواجها لأمر ما ، مع وجود الكفء ، أو كانوا جميعا فى غيبة طويلة ، فلها أن توكل عنها قاضيا من قضاة المحاكم الشرعية لأنه النائب عن السلطان ، ولا توكل أحدا غير ، والا فالزواج باطل ،

<sup>(</sup>١) البترة: ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) النساء: }

وللزوج أن يوكل عنه فى عقد الزواج من يشاء ولو كان الوكيل عنه هو الوكيل عن الزوجة ٠

أما الشاهدان فلابد أن يكونا رجلين مسلمين وعلى جانب من التقوى والاستقامة ، ومتى اجتمع هؤلاء وقال ولى الزوجة للزوج : « وجتك موكلتى فلانة » وقال الزوج : « قبلت زواجها » فقد تم عقد الزواج ، ويسن أن يخطب الزوج أو رجل من أهل الفضل خطبة قبل العقد ، وهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : « الحمد لله ، نستعينه ونستغفره ، ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهدى الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى فلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام ، ان الله كان عليكم وقييا »(١) « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، مسلمون »(٢) « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ، ومن يطع الله ورسوئه فقد فاز عظيما »(٢) .

ويسن ذكر المهر عند العقد ، فان لم يذكر فالعقد صحيح .

ويستحب دعوة الأقارب والجيران والأصدقاء لسهود هذا لعقد ، وتوزيع التمر أو مافى معناه كالشربات والحلوى عليهم مع عدم التكليف وارهاق أحد الجانبين ، لأن هذا يعتبر تبذيرا له آثاره السيئة بعد الزواج ، الى جانب أنه مخالفة للسنة ،

\* \* \*

واذا تم عقد الزواج على هذا النحو الذى وقفت عليه ينبغى التعجيل بالزغاف ما لم تكن الزوجة صغيرة فينتظر حتى ينمو بدنها • وعليها أن ترين نفسها ليلة زغافها مع البعد عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: « لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والنامصة والمتنمصة ، والفالجة والمتفلجة »

<sup>(</sup>۱) النساء: ١ (٢) آل عمران: ١٠٢

<sup>(</sup>٣) الأخزاب: ٧١ ، ٧٠).

أما المستوصلة غهى لتى تصل شعرها بشعر العيرة أو بصوف أو قماش ، والواصلة هى التى تفعل لها ذلك ، وأما الوشم ، فهو المعروف بالدق الأخضر ، وهو حرام على الرجال والنساء ، ومن فعله فى الصغر ولم يستطع ازالته فى الكبر غلا شىء عليه ، ومن استعمله بدون لون لرض غلا شىء عليه ،

والنامصة: هي التي تزيل بعض الشعر من حواجب النساء • والمتنمصة: هي التي يفعل بها ذلك •

والمتفلجة: هي التي تبرد أسنانها لتكون رفيعة مستوية • والفالجة: هي التي تفعل لها ذلك •

فالواجب على المسلمة البعد عن كل ذلك كما يجب البعد عن صبغ الشعر بالسواد أو قص شيء منه الا لضرورة كمرض ، وعن تغيير الوجه بالبودرة وأنواع المساحيق (التواليت) .

وتمنع كذلك من الذهاب الى ( الكوافير ) كما يحدث فى هذا الزمان المريض ، لأنها هناك ستجلس بين يدى أجنبى عنها لا يحل له أن يخلو بها ولا يحل لها أن تخلو به ، لكى يمشط لها شعرها ويجمل وجهها ٠٠٠ الخ ، وهذا كله حرام ، وكل راض عنه مشترك فى الاثم .

وعند استحمامها لا تكشف من سرتها الى ركبتيها أمام أى امرأة ولو كانت أمها •

وعند ذهابها الى بيت زوجها تكون متسترة ، وتتخير أقرب الطرق الموصلة اليه ، غاما أن تركب واما أن تمشى فى وسط جملة من النساء المتشمات .

وحسبك وحسبها أن تستمعا الى عائشة رضى الله عنها وهى تقول متحدثة عن يوم زغافها فى حديث ما معناه: « تروجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل على وأنا بنت تسع ، استيقظت من نومى وخرجت ألعب مع صويحباتى على مرجيحة واذا بأمى تنادينى غجئتها مسرعة ونفسى يتتابع فمسحت وجهى ثم دخلت البيت فوجدت جملة من النساء يقلن لى : على الخير والبركة ، ثم غسلن رأسى وأصلحن أمرى ، وألبسننى أحسى ثيابى وذهبن بى وأنا فى وسطهن الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلننى عليه وشربن لبنا ثم تركننى ورجعن الى بيوتهن ، وكان ذلك نهارا ضحى ، فى شوال » .

هاذا جاءتك زوجتك ودخلت عليها هحيها بتحية الاسلام: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وضع يدك على جبهتها وقل:

« اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه » •

واياك اياك : أن تريل البكارة بالاصبع ، فهذا منكر ليس من الدين •

#### \* \* \*

وقد رأيت ، والشيء بالشيء يذكر ، أن أشير الى هذه المنكرات التي تحدث في الأغراح والتي منها:

ما يكون عند الخطوبة والعقد: وذلك باستبدال رؤية المخطوبة بتقديم صورتها الشمسية الى من جاء يخطبها وعدم سماح أهلها له برؤيتها ، ويظنون ذلك من تمام الغيرة أو الشهامة ، وهو جهل مركب نعوذ بالله منه فقد أباحوا لها بأن تكون متهتكة أمام المصور وحلاق الكواغير ، وربما كانا كافرين ، وأنفت نفوسهم أن يراها المسلم ليطمئن على رفيقة حياته •

ومن أشنع المنكرات: اختلاط من يريد الزواج بمن يخطبها بحجة اختبار أخلاقها ، وكثيرا ما نتج عن ذلك أسوأ العواقب •

وقراءة الفاتحة عند قبول الخطبة عادة لا أصل لها ولا يترتب عليها أمر شرعى ، غاذا عدل أحد الزوجين عن تنفيذ الزواج لم يكن ذلك رجوعا في العقد بل خلفا للوعد •

ومن المحرمات: لبس الزوج دبلة من الذهب لتكون رمزا للخطوبة كما هو شائع الآن ، لأن الذهب حرام على الرجال •

ومن المنكرات : ذهاب رجلين من الأجانب الى الزوجة وقت عقد الزواج ليشهدا بأنها وكلت فلانا في زواجها •

ووضع الوكيل عن الزوجة يده فى يد الزوج والقاء ( منديل ) عليهما عند أجراء صيغة العقد ، عادة لا أصل لها •

وارهاق الزوج بنفقات لا يقدر عليها ليس من شأن المؤمنين •

وكذلك تقديم العرائس والجمال من الحلوى فى المواسم والأعياد للزوجة حرام لأنها من التماثيل المنهى عنها ٠

وما يحدث كذلك قبل الزغاف من العادات السيئة : مثل نقل الجهاز الى بيت الزوج على عدد كثير من العربات ، وربما تكون عربة واحدة كاغية في نقله •

ومن المنكرات: شراء تماثيل لتكون فى حجرة الجلوس أو غيرها ، والتماثيل حرام ولو كانت على مقابض الدواليب وأمثالها ، وكذلك الفوط والبشاكير والستائر والخداديات ، وغير ذلك مما فيه صور على هيئة آدمى أو حيوان ، فهى من المنهيات •

وكذلك جلوس الرجل على ( الكراسى ) المكسوة بالحرير والتحافه بما فيه حرير ، فهو من المحرمات ، فانه كما يحرم لبس الحرير على الرجال فكذلك يحرم عليهم استعماله •

ويحرم شراء الأوانى والملاعق والمقابض الفضية والذهبية ، ففى الحديث: « أن الذى يأكل فى آنية الذهب والفضة أو يشرب فى صحافها ، انما يجرجر فى بطنه نار جهنم » •

ومن أشنع المنكرات: دخول أصدقاء الزوج ، أو بعض الحلاقين عليه أثناء استحمامه ليلة زغاغه واطلاعهم على عورته ، واستحضار راقصات ، أو مغنيات يعلمن الناس الفسق والفجور ، أو فرقة مضحكة لاحياء ليلة الحناء في بيت الزوج والزوجة بما يغضب جبار الأرض والسماء ، ووضع الحناء في يدى الرجل أو رجليه حرام ، فهي حلية النساء ، ولا تجوز للرجل الاللضرورة كمرض ، على ألا يتجاوز موضع الألم ،

وغض البكارة بالاصبع عادة وحشية منكرة ، وجناية على الصحة قد يترتب عنها للزوجة العقم والرهقان ، هذا بالاضاغة الى أنه حرام بلا خلاف .

ومن البدع المنكرة أيضا: الطواف حول القرية بقميص العروس ملوثا بدم البكارة، بل دم الجناية على هذا العضو الرقيق من ذك الوحش الذي لا يراقب الله تعالى في هذه المسكينة في أحرج الأوقات •

ومن منكرات الأفراح أيضا : زغردة النساء والموسيقى والرقص والغناء .

وحسبك زجرا لك وحتى لا تقع فى هذه المنكرات أو تشارك غيها أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى : « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ، أولئك لهم عذاب مهين »(١)

<sup>(</sup>۱) لقمان : ۲

فقد غسر ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما لهو الحديث بأنه العناء ، كما روى عن ابن مسعود أنه قال : « العناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع » وجاء عنه أيضا : « العناء رقية لقلب كما ينبت الماء الزرع » وجاء عنه أيضا : « العناء رقية لقلمة مقدمة للزنا ، ما عاناه صبى الا فسد ، ولا امرأة الا بعت (۱) ، ولا شاب الا وقع فى محظور » •

كما روى الترمذي بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالى : « نهيت عن صوتين أحمقين غاجرين ، صوت عند نعمة : لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة : خمش وجوه وشق جيوب ورنة » غفى الحديث يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الغناء بأنه صوت أحمق ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ، بل سماه من مزامير الشيطان ، وهذا الحديث نص فى حرمة زغردة النساء ، غما الزغردة الارنة •

وكتب عمر بن عبد العزيز الى معلم أولاده:

« ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، غانه بلغنى عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغانى واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء » •

وروى البخارى عن أبى مالك الأشجعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر \_ الزنا \_ والحرير ، والخمر ، والمعازف » والمعازف : اسم لآلات اللهو والطرب وحسبك ذما لها أن يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فى معرض الذم مقرونة بالخمر والزنا •

وروى ابن ماجه فى سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات ، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير » •

وروى الترمذى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اذا اتخذ الفيء دولا ، والأمانة معنما ، والزكاة معرما ،

<sup>(</sup>١) أي: زنت .

وتعلم العلم لغير الدين ، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه ، وأدنى صديقه وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات فى المساجد ، وساد القبيلة غاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القينات ( المغنيات ) والمعازف ، وشربت الخمر ، ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا ، وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع » •

ورحم الله الشافعى رضى الله عنه فلقد قال : « من داوم على سماع الأغانى ردت شهادته ، وبطلت عدالته ، ومن جمع الناس على معنية فهو ديوث » •

# \* \* \*

فهذه أخا الاسلام بعض الأدلة التي تبرهن على أن الأغانى وآلات اللهو وزغاريد النساء المتفشية فى زماننا ، والتي تذاع على الناس في كل صباح ومساء ، ومن الرجال والنساء فى الأفراح وغيرها ، منكرات ، من استمع اليها فقد عرض نفسه لسخط الله ، وليس له يوم القيامة الا الرصاص الذاب يصب فى أذنيه •

ورضى الله عن ابن عمر \_ رضى الله عنهما \_ فقد مر فى طريق فسمع زمارة راع فوضع أصابعه فى أذنيه وأسرع فى مشيته ، فقيل له : تفعل ذلك وهى زمارة راع ؟! فقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك •

واذا كان قد ورد فى السنة النبوية اباحة الضرب بالدف (١) والأغانى التى لا خنوثة فيها ولا تثير شهوة الرجال فى الأفراح والأعياد ٠

فقد كان هذا القدر الذي أبيح لقوم في قلوبهم ايمان ، وفي نفوسهم طهر وعفاف .

كما كان هذا النوع من الغناء يحارب المنكر في عباراته ويوجه النفوس الى مكارم الأخلاق ، من هذه الأغاني:

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمد من جار

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو الطار الذي لا جلاجل نيه .

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السوداء ما سمنت عداريكم ولولا الدهب الأحمر ما حلت بواديكم

### \* \* \*

وها هى الربيع بنت معوذ تقول: « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عرسى وعندى جوار يعنين ويندبن آبائى الذين قتاوا ببدر » • فانظر الى قولها: يندبن آبائى ، أى يعددن محاسن آبائها لتعلم أن أغانيهم كانت دعوة التحلى بمكارم الأخلاق ، خالية من الخلاعة والميوعة ، بعيدة عن كل ما يثير شهوة الرجال ، بخلاف أغانينا العصرية التى أغلبها يدعو الى الفسق والخنوثة والخلاعة وفساد الأخلاق •

وفى هذا يقول امامنا السبكى عليه رحمة الله فى كتابه « المقامات العلية » متحدثا عن المجون الذى قد يحدث غالبا فى الأغراح:

ويحضرون غادة النساء والمومسات بغية الشقاء يرقصن عند ساحة الغناء للفاسقين مرتع البالاء من للخنا بأمهم يميلوا

وأحضروا لتفرح النساء ألات لهو كلها بلاء وزغردوا لتفضح الآباء وطبلوا لتكثر الغروغاء ويختلى بالغادة الخليل

ويزعمون أنهم أقاموا أفراحهم وعزهم أداموا وأنهم لحزنهم أناموا وأنهم على الهدى استقاموا وهم على النيران قد أحيلوا

وان رأوا من يصنع الأفراحا طبقا لشرع من أتى مصباحا المصطفى من زين الاصباحا قالوا جميعا أخطاً الاصلاحا وقرروا أن الفتى ثقيل

# \* \* \*

ومن منكرات الأفراح: اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات والنظر اليهن ، وذهاب أقارب الزوج والزوجة صبيحة زفافهما للمصاغحة ودفع مبلغ من المال (١) ، وفيهم من لا يحل له النظر الى الزوجة ،

<sup>(</sup>۱) وهو ما يسمى ( بالنقطة ) التى تعتبر دينا فى ذمة الزوج ، وقد يطلب منه فى وقت لا يملك نيه شيئا ، وهذا بالطبع ليس محمودا ، أما أذا كان هذا المال هدية غلا بأس ، ما دام لن يرد بعد هذا .

وهى فى ذلك الوقت فتنة للناظرين ، وهذا منكر لا يرضى به الاكل من فقد رجولته .

ومن المنكرات أيضا: اختلاط المرأة بأقارب زوجها كأخيه وابن أخيه وأقاربها كأولاد عمها وأولاد أخوالها وأولاد عمتها ، وزوج أختها ، وأولاد جيرانها ، والسقاء ، واللبان ، وبائع الفواكه ، والخضروات ، وقد تظهر أمامهم فى ثيابها الرقيقة أو القصيرة وربما تكون كاشفة صدرها ورأسها وذراعيها ، حتى نما الشر وانتشر الفساد •

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام بعد زواجك واعلم أن زوجتك من يوم مجيئها عندك تعتبر أمانة فى عنقك حتى لا يختلط بها أحد ، حتى ولو كان أخوك ، غفى الحديث الشريف : « الحمو الموت » والحمو : هو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه ٠

ولقد شبه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالطته للزوجة بالموت لأنه قد يستخدم صلته بالزوج فى تنفيذ مآربه الدنيئة ولا يساء به الظن •

### \* \* \*

واعلم: أنه لا يحل لرجل أن ينظر الى امرأة الا اذا كان محرما لها ، والمحارم هم: أبوها ، وجدها ، وابنها ، وأخوها ، وعمها ، وخالها ، وابن أخيها وأولاده ، وابن زوجها ، ووالد زوجها ، وزوج أبها ، فهؤلاء هم محرمها الذين يباح لهم النظر اليها والاختلاط بها والسفر معها ه

# \* \* \*

وحتى تدرك خطورة النظر الى المرأة الأجنبية والخلوة بها اليك : قول الله تبارك وتعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، أن الله خبير بما يصنعون • وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن »(١) •

وقسوله : « واذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن »(٢) •

وقدوله: « أن السمع والبصر والفدواد كل أولئك كان عنه مسئولا »(٢) .

<sup>(</sup>١) النور : ٣٠ ، ٣١

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٣٦

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٣

وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى:

« يا على ٠٠ لا تتبع النظرة النظرة ، فانما لك الأولى وليست لك الآخرة »(١) .

وقوله: « العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطا ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه »(٢) .

وقوله: « اياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم ؟ قال: « الحم الموت » (٣) •

والحم كما عرفت سابقا هو: قريب الزوج كأبيه وأخيه وعمه ، فاذا كان قريب الزوج موتا وهلاكا للمرأة فكيف بالأجنبي ؟

وقوله : « لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط<sup>(٤)</sup> من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »(٥) •

# \* \* \*

واعلم أنه من السنة:

اذا تزوجت البكر على غيرها أن تقيم عندها سبعة أيام ، واذا نزوجت الثيب تقيم عندها ثلاثا:

وهذا لا يمنعك من أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد •

وأن نهنئك بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول هيه: « بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير » •

وأن تصنع وليمة بقدر مايتيسر لك في اليوم التالى لدخولك ، ويجوز تأخيرها الى سبعة أيام ، فهى بركة على الزوجين وشكر شعلى نعمة الزواج وما ينفق فيها يخلفه الله ، ويجوز فعلها بعد الزواج والأفضل أن تكون بعد الدخول ، وتدعو اليها الأصدقاء والفقراء (١) والأقرباء ولا تتكلف لها فوق طاقتك ، فقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة بلحم وثريد ، وأخرى بتوزيع اللبن ، وثالثة بتمر وطعام آخر ، ويستحب للقادر ألا يقيمها على أقل من شاة ،

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود . (۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى ومسلم . (٤) كالابرة والمسلة .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني والبيهتي ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦) بصفة خاصة فهم أولى من غيرهم وأحق .

والوليمة التى يدعى اليها الأصدقاء والأغنياء دون الفقراء ، أو التى يكون فيها طيب الطعام للأغنياء والفضلات للفقراء ، تعتبر شرا ووبالا على صاحبها •

ومن دعى لوليمة عرس يجب عليه شرعا تلبية الدعوة ولو كان صائما ، وهو مخير بين الدعاء بالبركة أو الاغطار ان كان الصوم نفلا وتألم الداعى بامتناعه عن الأكل ، ولا يجوز التخلف عن هذه الدعوة الا لأعذار قهرية ومنها وجود معاص هناك ، فقد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وليمة فذهب ، ولما رأى فى البيت تصاوير رجع ولم يدخل .

فان ذهبت فلابد من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، فان استمع القولك فاجلس ، والا فاترك المكان .

# \* \* \*

وحتى لا تسرف فى اعداد وليمة العرس وتقدم ما فى استطاعتك . دون حياء ، اليك هاتين الصورتين :

عن أسماء بنت عميس قالت : « كنت صاحبة عائشة رضى الله عنها في الليلة التي هيأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة •

قالت: فوالله ما وجدنا عنده من قرى الا قدحا من اللبن نال منه الرسول ، ثم ناوله عائشة \_ قالت أسماء \_ فاستحیت الجاریة \_ تعنى. عائشة \_ قالت: فقلت: لا تردى ید رسول الله صلى الله علیه وسلم خذى منه • • فأخذته منه على حیاء ، فشربت منه ، ثم قال: ناولى. صواحبك • فقلت: لا نشتهیه!!

فقال: لا تجمعن جوعا وكذبا •

قالت أسماء: فقلت: يا رسول الله • • ان قالت احدانا لشىء تشتهيه لا أشتهيه ، أيعد ذلك كذبا ؟ فقال: « ان الكذب ليكتب حتى تكتب الكذبية كذبية » •

ولما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غاطمة ابنته كان. الطعام الذى أحضره النبى صلى الله عليه وسلم للمدعوين طبقا من السر(١) •

<sup>(</sup>١) المرادتبر.

ففى الحديث: «وان الله أمرنى أن أزوج فاطمة من على بن أبى طالب المنهدو أنى قد زوجتها على أربعمائة مثقال فضة ، ان رضى بذلك على • ثم دعا بطبق من بسر ، ثم قال: انتهبوا !! فانتهبنا » •

فكهذا تزوجت امرأة نبى وابنة نبى ! فى أحفال لا كلفة فيها ولا مغـــارم .

غلاحظ هذا ، واعلم أن البساطة سنة الاسلام في كل شيء .

هعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: نهينا عن التكلف •

وعن أبن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله المتنطعون » ثلاث مرات •

والتنطع هو مجانبة الفطرة بالمزيد من التكلف والاستقصاء .

وروى عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله: « أنهم كانوا يقدمون الأخوانهم ما حضر ، من الكسر اليابسة وحشف التمر • ويقولون : لا ندرى أيهما أعظم وزرا ؟ الذى يحتقر ما قدم اليه ، أو الذى يحتقر ما عنده أن يقدمه » ؟

غلاتنس كل هذا حتى تكون موفقا في زواجك ٠

# \* \* \*

وحتى تدوم العشرة والألفة والمودة والمحبة ويدوم الصفاء الذي لا تشوبه شائبة بينك وبين زوجتك لابد وأن تعطيها حقوقها كما هي مطالبة باعطائك حقوقك ٠

# \* \* \*

أما حقوقها علىك:

أن تطعمها وتكسوها مما رزقك الله بلا تقتير أو اسراف كما قال الله تعسالى: « لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها »(١) .

أن تسكنها فى وسط قوم صالحين لئلا تتأذى من معاشرة الأشرار، والفجار .

أن تؤدى اليها ما بقى لها عندك من مهرها \_ مؤخر الصداق \_ فهو دين فى عنقك ملزم بأدائه لها •

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٧

أن تعلمها أحكام دينها وتراقبها فى تنفيذها وخاصة الصلاة فى، وقتها ، وحذرها من الشرحتى لا تقع فيه ، ومرها بالصبر عند نزول المصائب ، ولا تتركها ترتكب أعمال الجاهلية (١) فأنت المسئول عنها بين يدى الله عز وجل •

أن تفى لها بما وعدتها به قبل دخولك عليها ما لم يكن فى الوغاء-اثم أو ضرر أو قطيعة رحم •

أن تعاشرها بالمعروف فتعاملها على أنها انسان مثلك لها عليك مثل الذي لك عليها ، فلاطفها وبالغ في اكرامها ، وكلما دخلت عليها فحيها بتحية الاسلام: « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فافشاء السلام سبب لدوام المحبة ، واذكر أنها آخر ما وصاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: « اتقوا الله في الصلاة واتقوا الله في النساء » •

ولا تدخل عليها الا بعد أن تطرق بابها حتى تتهيأ لاستقبالك بالصورة التي تحبها غربما كانت في وضع أو في صورة لا تسرك •

واعلم أنها خلقت من ضلع أعوج غالاعوجاج شأنها • فلا تؤاخذها على كل ما يصدر منها ما لم يكن متعلقا بأحكام الدين •

واذا ارتكبت ما يغضب الله غعظها وحذرها عاقبة أمرها ، وكرر الوعظ ، غان لم يفد خاهجرها فى البيت ، غبعض النساء يؤلمن الهجر أكثر من الضرب ، غان لم يفد خاضربها ضربا غير مبرح ، واياك أن تكسر عظما أو تضرب الوجه غانه منهى عنه ، غان لم يفد كل ذلك غأرسل الى أقاربها عسى الله أن يوغق بينكما ، غان لم يرد الله وغاقا غلا تمسكها ضرارا لتعتدى عليها •

واياك والهجر بلا سبب ، والضرب بلا مبرر : فقد قال الله تعالى :

« فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، أن الله كان عليا كبيرا » (\*) و وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بيته فى خدمة الها : يرقع الثوب ، ويخصف النعل ، ويطب الشاة ، ويكنس البيت ، فتأس به ليرفعك الله مكانا عليا •

<sup>(</sup>۱) كلطم الخدود وشق الجيوب ، وقولها : يا جملى ، او يا غزالى . .. عند نقد عزيز .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٤

واذا أردت اتيانها (١) فلاعبها ومازحها ثم قل: « بسم الله : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فانك ان قلت ذلك وقضى بينكما ولد فهو محفوظ من الشيطان •

وان أحببت أن تعود الى اتيانها مرة أخرى فيستحب الغسل بينهما أو الوضوء فذلك أنشط للأعضاء ، واتيان المرأة فى دبرها(٢) من أشنع المنكرات وأكبر المحرمات ، وفاعل ذلك مطرود من رحمة الله ، ويحرم اتيانها مدة حيضها أو نفاسها ففى ذلك اثم كبير وضرر بليغ فقد قال الله تعالى : « ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فأذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين »(٢) ويحرم على المرأة أن تمكن زوجها من نفسها فى هذه المدة فانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، وأن تغلبت عليك الشهوة فى هذه المدة وخفت الوقوع فى المنكر فلتستر المرأة ما بين سرتها وركبتها ثم تمتع بباقى بدنها •

ومن أكثر المحرمات أن تتحدث الى أصدقائك بما كان بينك وبين زوجتك أثناء الجماع •

فعن أبى معبد رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه » (٤) •

وفى رواية : « ان من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل ميفضى الى أمرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها (0) •

# \* \* \*

وأما حقوقك عليها غمن أهمها: أن تطيعك ولا تعصيك:

فقد روى الحاكم من حديث معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، ولا تجد امرأة حلاوة الايمان حتى تؤدى حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب »(٦) •

أي جماعها

<sup>(</sup>٢) أي من الخلف في غير غرجها .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٢٢

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وابو داوود.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم رابو داوود.

<sup>(</sup>٦) الاكاف الصفير الذي يوضع على سنام البعير .

وأن لا تتخلف عنك لحظة واحدة اذا دعوتها لفراشك ما لم يكن هناك عذر شرعى كحيض أو نفاس ، والا فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين •

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا دعا الرجل امرأته لفراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها ، لعنتها الملائكة حتى تصبح »(١) •

وألا تصوم نفلا الآبلذنك •

فعن أبى هريرة أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامرأة أن تصوم (٢) وزوجها شاهد الا باذنه ، ولا تأذن فى بيته الا باذنه » (٢) فربما احتجت اليها فى وسط النهار • فقد ورد فى الحديث: « • • • فاذا وقع بصر أحدكم فى الطريق على امرأة أعجبته فليرجع بيته وليأت زوجته فان البضع واحد » •

وأن تحافظ على مالك ولا تسرف فيه ، وتكون مدبرة ، ولا تعطى أحدا من مالك شيئا الا باذنك ، ولا تقدم طعاما لأحد أقاربها أو لسائل الا بعد وثوقها من رضاك •

وأن تحافظ على عرضك وعرض بناتك ، فلا تخرج الا باذنك ، ولا تطلب منك ذلك الا للضرورة القصوى على أن تكون فى غاية الأدب والاحتشام عند خروجها ، وألا تقف على باب أو تطل من نافذة ، فقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضى الله عنها : « يا فاطمة ٠٠ أى شىء خير للمرأة » ؟ قالت : ألا ترى رجلا ولا يراها رجل ، فضمها الى صدره وقال : « ذرية بعضها من بعض » ،

وعن عائشة رخى الله عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق غأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: « يا أسماء • • ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها الاهذا وهذا » وأشار الى وجهه وكفيه (٤) •

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم . (٢) المراد صوم النفل .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود وقال : هذا مرسل .

وحتى تكون واعظا لها ذكرها بهذه الأحاديث الثلاثة:

وروى النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى الصحيح ولفظهم : قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم اليجدوا ريحها فهى زانية ، وكل عين زانية » •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت (٣) المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا »(٣) .

وألا تدخل أحدا بيتك الا باذنك ، وأن تصون فراشك فلا يطؤه أحد غيرك:

فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: « ألا أدلك على خير ما يكنز الرجل ؟ امرأة صالحة • • ان نظر اليها سرته ، وان أمرها أطاعته ، وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله » •

وحسبك أن تقرأ عليها قول الله تبارك وتعالى: « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى الخوانهن أو الطفلل أو المحانهن أو التابعين غير أولى الاربة (1) من الرجال أو الطفلل أو

<sup>(</sup>۱) أى آخذة في أسباب الزنا ، رواه أبو داوود والترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) الابل الخراسانية . (٣) رواه مسلم وغيره .

<sup>(</sup>٤) جمع جيب وهو للثوب الشبق في اعلاه .

<sup>(</sup>٥) أي أزواجهن ،

<sup>(</sup>٦) الاربة: أى الحاجة الى النساء من الرجال ، فأصحاب الحاجة الى النساء لا يصح لهم رؤية الزينة منهن .

الذين لم يظهروا على عورات النساء ، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم مناحون »(١) •

وليس معنى الآية الكريمة أن تبدى المرأة من الزينة لأبيها أو والد زوجها مثل ما تبديه لزوجها ، وانما المقصود أن تراعى المرأة فى ابداء الزينة لكل من هؤلاء ما يواغق الحياء والفطرة •

كما يلاحظ أن زوج الأخت لم يرد ذكره فى الآية مع أنه من المحارم ، والحكمة فى عدم السماح للمرأة بابداء زينتها أمامه أن تحريمه عليها تحريم وقتى ، ، أى يحرم عليه الجمع بينها وبين أختها وربما افتتن الرجل بزينة أخت زوجته فيكره امرأته ويطلقها ليتزوج أختها ، أو يخادعها فيقع فى أغلظ الفحاحشة وهى نكاح المحارم ، وكذلك ليس معنى السماح للنساء برؤية الزوجة أن تنظر المرأة الى عورة المرأة غان هذا حرام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل الى عورة المرجل الى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة الى الرجل الى الرجل الماثوب الواحد » (٢) •

أما الخدم والتابعون (٢) فيياح لهم رؤية زينة المرأة لأنهم من الطوافين عليهن بحكم عملهم ، ومن الضيق والحرج الذي رفعته الشريعة أن يحرم عليهم ذلك • فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ابنته فاطمة رضى الله عنها بعبد قد وهبه لها ، وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها ، واذا غطت به رجليها ، لم يبلغ رأسها • فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى ، قال : « انه ليس عليك بأس ، انما هو أبوك ، وغلامك » (٤) •

أى لا حرج عليك يا غاطمة ، غليس موجود يرى زينتك الا أنا \_ والدك \_ وكذلك خادمك •

<sup>(</sup>١) النور: ٣١

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي .

<sup>(</sup>٣) التابع : هو الذي لا شهوة له ، وقيل : الأبله ، وقيل : المخنث الذي لا ينتصب ، الا اذا كان ماسقا يصف اهل البيت للناس .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود .

واذا كان الطفل صغيرا لا يفهم أحوال النساء وعوراتهن غلا بأس. بأن يدخل عليهن •

ولم يذكر الله جل شأنه \_ كذلك \_ العم والخال فى الآية ، وذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تبدى زينتها لعمها وخالها •

قال عكرمة رضى الله عنه فى توضيح حكمة ذلك: لأنهما ينعثان للبنائهما ، أى يصف جمال بنت أخته أو أخيه لأبنائه •

وعورة المرأة شرعا: هي جسمها خلاف الوجه والكفين على الرأي الراجح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا » — وأشار الى وجهه وكفيه —(۱) •

ومع ذلك غالأغضل أن تعطى المرأة وجهها اذا خرجت من بيتها لأن الرجال فى هذا الزمان قد أصبحوا لا يعضون أبصارهم كما أمر الله جل شأنه ، بل ذهب الحياء ولم تؤمن الفتنة •

لا تأمنن على النساء ولو لأخ ما فى الرجال على النساء أمين ان الشقيق ولو تنزه جهده لابد أن بنظرة سيخون

ولهذا يجب أن يكون الزوج غيورا ليحمى زوجته من الدنس ، ويوجهها الى ما يحفظ عليها شرفها ، فقد تكون المرأة فى ذاتها فاضلة شريفة أمينة ، وباهمال الزوج تتجرأ على الخنا ، والنساء ناقصات عقل ودين •

وليس معنى ذلك أن يشتط الزوج فى الغيرة حتى تنقلب الى شك قاتل وربية مدمرة ، وانما يعتدل فى غيرته ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من الغيرة ما يحب الله ، وما يكره الله : فأما ما يحب الله فالغيرة فى الربية ، وأما ما يكره الله فالغيرة فى غير ربية » (٢) •

وفى الحديث: « ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا ، الديوث ، والرجلة من النساء ، ومدمن الخمر » قالوا: يا رسول الله • • أما مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث ؟ قال: « الذي لا يبالي من دخل على أهله » قيل: فما الرجلة من النساء ؟ قال: « التي تشبه الرجال » (٢) •

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود . (۲) رواه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني بسند قال الحافظ المنذري: لا أعلم نيه مجروحا ٤. وله شواهد كثيرة .

وأن تقوم بتربية أولادك وغرس الآداب السامية فى نفوسهم وتعويدهم العمل بأحكام الدين والتحلى بمكارم الأخلاق ، وتكون لهم فى ذلك خير قدوة •

وأن تتجمل لك حتى لا تنظر الى غيرها ، ولا تكون من اللائى التبدلان فى ثيابهن ما كن فى البيت فان خرجن فهن الكاسيات العاريات الميلات ، وليكن فى مقدمة ما تعنى به خدمة بيتك ونظافة نفسها وأولادها وطعامها وفراشها فالنظافة من الايمان ، وهى نعم السرة للانسان •

وأن تعاونك على فعل الخيرات: ففى الحديث الشريف: « رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها ليصلى فان أبى نضحت في وحهه الماء» •

وأن تعاونك على بر أبويك باحسانها اليهما ، وتحملها هفواتهما ، والا تحملك مالا تطيق ولا ترهقك في مطعم أو كسوة •

### \* \* \*

فلاحظ كل هذا اذا أردت أن تكون سعيدا فى حياتك الزوجية ، مع ملاحظة أنه قد يقوم الزوج بواجباته وتقوم الزوجة بواجباته ولكن فى جفاء وجفاف ، يذهب حلاوة الحياة الزوجية ويجعلها كالسخرة البغيضة .

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثال الرقة واللطف مع أزواجه ، يداعبهن ويدخل السرور عليهن ، تقول عائشة رضى الله عنها :
« كان الحبش يلعبون بحرابهم ، غسترنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنصرف ! فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو »(١) •

وتقول أيضاً: « كنت ألعب بالبنات \_ لعب الأطفال \_ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته ، وكان لى صواحب يلعبن معى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل ينقمعن \_ يهربن \_ فيسربهن فيلعبن معى » (٢) •

وكان صلى الله عليه وسلم فى غاية السماحة مع أزواجه ، فيصفح عنهن ويوسع صدره ، قال لعائشة : « انى لأعلم أن كنت عنى راضية ،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

واذا كنت على غضبى! قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما اذا كنت عضبى، أما اذا كنت عنى راضية فانك تقولين: لا ورب محمد، واذا كنت غضبى، قلت: لا ورب ابراهيم! قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر الا اسمك».

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نسائه فى مرضه ، فاجتمعن • فقال : « انى لا أستطيع أن أمر عليكن فان رأيتن أن تأذن لى فأكون عند عائشة فعلتن » فأذن له (١) •

فتمعن معى فى قوله اللطيف ــ صلى الله عليه وسلم: « فان رأيتن أن تأذن لى » يطلب الاذن منهن وهو رسول الله!!

وروت كتب السنة أن نساء رسول الله كن يراجعنه \_ يناقشن. أو امره \_ وتهجره الواحدة منهن اليوم الى الليل (٢) .

كما ورد فى كتب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ كان فى خدمة أهله \_ أى يساعدهم فى أعمال البيت •

فلا تنس كل هذا وطبقه حتى تكون زوجا مثاليا وحتى تستمرير سعادتك طوال حياتك الزوجية •

#### \* \* \*

وحتى تدوم المودة بينكما أرجو أن تلاحظ هذه الأحاديث الشريفة: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم، لنسائهم »(٢) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه . وسلم : « خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلى » (٤) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة خلقت من ضلع ، وان أعوج ما فى الضلع أعلاه ، فاذا ذهبت تقيمه كسرته ، فان تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء » (٥) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داوود . (۲) رواه الامام أحمد وغيره -

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في صحيحه . (٥) رواه البخاري ومسلم ،

وهذه الأحاديث:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من كان عنده امرأتان غلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط »(١) •

وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من كانت له امرأتان غمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل »(٢) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: « اللهم هذا قسمى فيما أملك (٢) فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك (٤) يعنى القلب •

#### \* \* \*

واذا حدث لا قدر الله أن استطاع الشيطان أن يفرق بينكما ووقع أبغض الحلال عند الله، وهو الطلاق النهائي:

غاياك أياك أن تقع فى هذا الائم الذى وقع ولا زال يقع فيه كثير من الجهلاء السفهاء وهو التحليل الذى قال فيه الشيخ ابن حجر الهيثمى فى كتاب « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ما ملخصه:

أخرج أحمد والنسائى وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له ٠

وروى ابن ماجه باسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ألا أخبركم بالتيس (٥) المستعار » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، ، نقال : « هو المحلل ٥٠ لعن الله المحلل والمحلل له » ٠

وروى أبو اسحاق الجوزاني عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال : « لا ، الا نكاح رغبة لا نكاح دلة (٢) ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ، ثم تذوق العسيلة »

إزار (١) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>. . (</sup>۲) رواه ابو داوود .

<sup>(</sup>٣) ما يملك : هو النَّمَّقَةُ والمبيت ، ومالا يملك : هو المحبة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داوود والترمذي والنسلئي وابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٥) الذكر من الظباء والمعر والوعل م

<sup>(</sup>٦) خديمة تديلس .

وأما عن تحريم الصحابة له:

فقد روى ابن المنذر وابن أبى شيبة وعبد الرزاق والأثرم عن عمر رضى الله عنه أنه قال:

لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما • فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان •

وسأل رجل ابن عمر فقال: ما تقول فى امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها لم يأمرنى ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر: لا ، الا نكاح رغبة ان أعجبتك أمسكتها ، وان كرهتها فارقتها ، وان كنا نعد هذا سفاحا(۱) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وسئل عن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد آخر أن يتزوجها ليحلها له ، فقال : كلاهما زان ، وان مكث عشرين سنة أو نحوها اذا كان يعلم أنه يريد أن يحلها •

وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عمن طلق امرأته ثلاثا ثم ندم • فقال : هو عصى الله فأندمه ، وأطاع الشيطان غلم يجعل له مخرجا • وأما من حرمه من فقهاء التابعين :

فقد قال الترمذى: والعمل على التحريم عند أهل العلم منهم عمرو وابنه عثمان ، وهو قول الفقهاء من التابعين •

ونقل ابن حجر عن الحسن البصرى أنه قال: اذا هم أحد الثلاثة التحليل فقد أفسد العقد •

وعن النخعى أنه قال: اذا كانت نية أحد الثلاثة: الزوج الأول. أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل، فنكاح الآخر باطل ولا تحل للأول ووعن ابن المسيب أنه قال: من تزوج امرأة ليحلها لزوجها الأولى لم تحل له •

وأما من حرمه من الأئمة:

فقد نقل ابن حجر التحريم عن الامام مالك والليث وسفيان الثورى وأحمد بن حنبل •

ونقل عن أحمد أنه سئل عمن تروج امرأة وفى نفسه أن يحلها للأول ولم تعلم هى بذلك • فقال : هو محلل ، واذا أراد بذلك التحليل فهو ملعون •

<sup>(</sup>۱) ای نجورا ۰

وقد أخذ المحرمون للتحليل وهم أهل العلم من الصحابة والفقهاء · من التابعين والأئمة السابقين باطلاق الأحاديث السابقة ·

وقال الامام الشافعى: ان التحريم محله اذا شرط التحليل فى طلب العقد (١) اه ٠

#### \* \* \*

واذا لم تستطع الزواج ـ الذي يعض بصرك ، ويحصن غرجك (٢) ـ لعدم وجود الباءة التي هي مؤن النكاح (٢) •

فعليك بالصوم فانه لك وجاء:

أى وقاية لك من الوقوع فى جريمة الزنا الذى حرمه الله سبحانه وتعالى فقال: «قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن »(٤) •

كما نهاك الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوقوع فيه فقال موجها كلامه الى كل شاب: « يا شباب قريش • • احفظوا فروجكم لا تزنوا ، ألا من حفظ فرجه فله الجنة »(•) •

وحتى لا تقع فى هذه الفاحشة كان لابد وأن تكون بعيدا عن جميع أسبابها ، وذلك : بغض البصر عن جميع المعريات الجنسية التى يزينها لك الشيطان الرجيم •

هذا بالاضاغة الى ضرورة تجنبك لمشاهدة الأغلام الماجنة ، وغشيان المسارح الفاجرة ، وقراءة الروايات والكتب الخليعة ، والائتناس مأهل المبوعة والتحلل •

وتعمل على أن تكون بعيدا عن الفراغ الذى هو كذلك من أهم أسباب الفساد وفي ذلك يقول الشاعر:

ان الشباب والفراغ والجدة (٦) مفسدة للمرء أي مفسدة

وذلك بشغل نفسك ببعض الأنشطة الدينية ، والاجتماعية ، والرياضية ، والثقافية ، حتى ييسر الله لك طريق الزواج ،

<sup>(</sup>١) كلام ابن حجر .

<sup>(</sup>٢) كما أشار الرسول بين في وصيته .

<sup>(</sup>٣) كما عرفت سابقا . (٤) الأعراف : ٣٣

<sup>(</sup>٥) رواه الحاكم والبيهقي وقال: صحيح على شرطهما .

<sup>(</sup>٦) اى المسال .

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيك بالصيام غليس هذا معناه أن تصوم بصفة مستمرة حتى لا تقوى على العمل ، وانما المراد أن تصوم ولو يومين كل أسبوع ، كالاثنين والخميس فهما بالاضاغة الى هذا الهدف المراد ( وهو اضعاف الشهوة الجنسية ) سنة ، وحتى يتضح لك هذا المعنى اليك هذا الحديث الشريف:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « بلغنى أنك تصوم النهار وتقوم الليل ، فلا تفعل ، فان لجسدك عليك حقا ، ولعينيك عليك حقا ، وان لزوجك عليك حقا ، صم وأغطر ، صم من كل شهر ثلاثة أيام غذلك صوم الدهر » • قلت : يا رسول الله • • ان لى قوة • قال : « غصم صوم داوود عليه السلام صم يوما ، وأغطر يوما » فكان يقول : يا ليتنى أخذت بالرخصة (۱) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه عوسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس »(٢) •

#### \* \* \*

وأخسيرا :

ولما كان كثير من الأزواج والزوجات فضلا عن غيرهم وغيرهن .. من المسلمين والمسلمات ، يجهل غسل الجنابة وما يتعلق به من الأحكام • فقد رأيت وفى ختام هذا الموضوع الحيوى واتماما للفائدة : أن أشير الى أحكام هذا الموضوع الهام الذى أمر الله تعالى به فى قوله : "أشير الى أحكام جنبا فاطهروا »(٣) •

وحتى لا أطيل عليك غاليك:

#### الفت\_\_ل

الغسل بالفتح ، مصدر غسل ، وبالضم اسم مصدر الاغتسل ، موهو تعميم الجسد بالماء ، وبالكسر اسم لما يغسل به من صابون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) ، وأه النسائي وأبن ماجه وقال : حسن غريب ،

٣) المسائدة: ٢

وأشنان (١) ونحوهما • وهو لغة : الاسالة • وشرعا : ايصال الماء • المي الجسد ، ودليله \_ كما قرأت سابقا \_ قول الله تعالى :

(وان كنتم جنبا فاطهروا » •

\* \* \*

## موجبات الفسل

أولا: خروج المنى وبروزه من حشفة الرجل الى فرج المرأة الظاهر، ولو حكما لمحتلم رأى بللا ولم يدرك الشهوة • لقول عائشة رضى الله عنها: « المنى: الماء الأعظم الذى منه الشهوة وفيه العسل » (٢) •

ولقول على رضى الله عنه: كنت رجلا مذاء ، فسألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « فى المذى الوضوء ، وفى المنى الغسل » (٢٠ ٠ وعن أنس: أن أم سليم سألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل • فقال:

« من رأت ذلك منكن فأنزلت فلتغتسل » قالت أم سلمة : أو يكون ذلك يا رسول الله ؟ قال : « نعم ، ماء الرجل غليظ أبيض • وماء المرأة . رقيق أصفر فأيهما سبق ـ أو علا ـ أشبهه الولد »(٤) •

ثانيا: التقاء الختانين: والدليل على وجوب العسل بالتقاء الختانين حديث عائشة رضى الله عنها الذى تقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « اذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب العسل » (٥) •

وقالت عائشة رضى الله عنها: « اذا التقى الختانان فقد وجب الفسل • فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واغتسلنا » (٦) •

<sup>(</sup>١) الأشنان: بضم الهبزة وسكون الشين المعجمة: دقاق الترمس .

<sup>(</sup>۲) أخرجه المندري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه والبيهتي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحبد ومسلم .

<sup>(</sup>٦) اخرجه الشانعي في « الأم » والنسائي وصححه أبن حبان. وابن التطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي اخطأ فيه .

والمراد بالتقاء الختانين ومسهما: تغيب الحشفة في القرج ، وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة .

ثالثا: انقطاع دم الحيض والنفاس: لحديث عائشة رضى الله عنها الذى تقول فيه: ان فاطمة بنت أبى حبيش كانت تستحاض فسألت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

« ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، واذا أدبرت فاغتسلى وصلى »(١) •

وعن عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: « اذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فاتعتسل ولتصل »(۲) •

رابعا: الولادة بلا دم: وهو واجب عند أبى حنيفة ومالك على من ولدت ولم تر دما احتياطا ، لأنها لا تخلو من أثر دم • وقال أبو يوسف ومحمد والحنابلة: لا غسل عليها لعدم الدم ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص •

خامسا: الموت: فقد أجمع العلماء على أنه يفترض على الأحياء فرض كفاية: تغسيل الميت المسلم الذى لم يقم به ما يمنع الغسل كالشهادة فى المعركة والبغى والقتل ظلما • لقول ابن عباس رضى الله عنهما: بينما رجل واقف مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة فوقصته ناقة غمات ، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: « اغسلوه بماء وسدر (٣) وكفنوه فى ثوبين » (٤) •

وسبب لزومه عند الحنفيين: الحدث على الأصح لأن الموت سبب اللاسترخاء وزوال العقل، وهو عند الشافعية: للنظافة، وروى عن مالك ذلا تلزم فيه النية ويصح من الكافر والمجنون وعند الحنابلة: سببه الموت تعيدا و

<sup>(</sup>١) اخرجه البخاري ومسلم . (١) اخرجه البيهقي .

<sup>(</sup>٣) السدر بكسر مسكون: شجر النبق ، والمراد ورقه .

<sup>(</sup>٤) اخرجه مالك واحمد والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذى والنسائى موابن ماجه .

سادسا: اسلام الكافر: وان اغتسل قبل اسلامه ، وكذلك لو كان مرتدا أسلم ولو صبيا مميزا ، لقول قيس بن عاصم: « أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أريد الاسلام فأمرنى أن أغتسل بماء وسدر »(۱) .

#### \* \* \*

# مالا يوجب الفسل:

لا يلزم العسل لأربعة أنواع:

لا يفترض الغسل اتفاقاً: لذى ، ولا لودى ٢٠ ولا لاحتلام بلا بلل • لا غرق فى ذلك بين الرجل والمرأة ، غاذا احتلمت بلذة ولم يخرج ماؤها الى فرجها الظاهر ، غلا غسل عليها •

ولا يفترض بتغيب بعض الحشفة ولا بوطء فى غير قبل ودبر، ، ولا بسحاق ــ وهو اتيان المرأة المرأة بلا انزال ــ ولا بالتصاق الختانين بلا ايلاج (٢) .

ولا يفترض عند الشافعية بخروج منى بلا لذة ولو حكما •

ولا يجب عند المالكية : بمنى خرج بلذة غير معتادة ، كأن خرج لنزوله فى ماء حار ، ولحك جرب ، وتحريك دابة ان لم يتماد غيهما • فان تمادى بعد شعوره باللذة من حك الجرب وتحريك الدابة وجب الغسل •

#### \* \* \*

### أركان الفسلل

النية: عند المالكية، والشافعية •

وتعميم الجسد بالماء: عند المالكية ، وتعميم البشرة والشعر بالماء: عند الشافعية ، وتعميم سائر الجسد بالماء: عند الأحناف وتعميم الجسد بالماء حتى داخل الفم والأنف وظاهر الشعر وباطنه ، وحشفة أغلف ان أمكن تشميرها بلا مشقة: عند الحنابلة ،

وتخليل الشعر: عند المالكية • وعند الحنفيين: لا يجب على المرأة نقض ضفيرتها ان بل أصاها لحديث عبد الله بن رافع مولى أم سلمة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وصححه أبن السكن .

<sup>(</sup>۲) المذى : هو الذى ينزل اثناء مداعنة الرجل لزوجته . وليس منه الغسل . والودى : هو الذى يخرج من القبل قبل البول او بعد البول وليس منه الغسل . (۳) اى ادخال .

<sup>( .</sup> ٤ ـــ من وصيايا الرسول )

أن أم سلمة قالت : يا رسول الله ٠٠ انى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنفضه للجنابة ؟ قال :

« انما یکفیك أن تحثی علیه ثلاث حثیات من ماء ثم تفیضی علی سائر جسدك ، فاذا أنت قد طهرت »(۱) •

والموالاة مع الذكر والقدرة : عند المالكية •

التسمية في أوله: بأن يقول: باسم الله والحمد لله ، عند الحنفيين والشافعي • ومندوبة عند مالك ، وواجبة على العالم الذاكر عند الحنابلة • غسل الكفين ثلاثاً في أوله: لقول عائشة رضي الله عنها:

« كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن يغتسل من جنابة بغسل بديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الماء » (٢) •

والحكمة في ذلك: أنهما آلة التنظيف غيطهران أولا •

غسل القبل والدبر قبل العسل ، وان لم يكن عليهما نجاسة ، لما في حديث عائشة رضى الله عنها الذي تقول هيه:

« • • • ثم يفرغ على شماله فيغسل فرجه » (٦) •

ازالة ما على الجسد من نجاسة فى أول الغسل ، ولو قليلة ، لأنه لا يرتفع حدث ما تحتها حتى ترال هذه النجاسة •

وأن يبدأ بغسل أعضاء الوضوء .

وافاضة الماء ثلاثا وكذلك التيامن ، لأنه صلى الله عليه وسلم كما ورد: كان اذا استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شسأنه كله ،

تخليل اللحية والشعر: أى أنه يلزم المغتسل ايصال الماء الى أصول شعره وايصاله الى ما تحت لحيته الخفيفة ، ويسن له تخليك شعر اللحية والرأس ان وصل الماء الى أصول الشعر بلا تخليك المولا لزم عند الحنفيين و وعند الشافعية والحنابلة: يسن تخليك الشعر ان وصل الماء الى البشرة بدونه ، والالزم و

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم والأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه السبعة . (٣) أخرجه البخارى ومسلم .

والمعتمد عند المالكية: أنه يجب تخليله مطلقا ، ولو كثيفا وصلاً الماء الى ما تحته لحديث: « خللوا الشعر وأنقوا البشرة ، فان تحت كل شعرة جنابة » (١) •

تخليل الأصابع: أى أنه يسن للمغتسل تخليل أصابع يديه ورجليه عند غير المالكية ، وهو فرض عند المالكية فى أصابع اليدين والرجلين ، الحديث: « خلل أصابع يديك ورجليك »(٢) •

التثلیث: أى أنه يسن فى العسل تثلیث غسل الرأس اتفاقا ، وكذا باقى الجسد عند المالكیة ، لحدیث: « اذا اغتسل أحدكم غلیغسك كل عضو ثلاثا » (۱۳) .

التستر حال الغسل: أى أنه يطلب من المغتسل ستر العورة حالاً الاغتسال ، وأن يغتسل بمكان لا يراه فيه من لا يحل له النظر الى عورته ، لحديث: « أن الله عز وجل حيى ستير يحب الحياء والستر ، فذا أراد أحدكم أن يغتسل فليستتر »(1) •

استعمال السدر ونحوه: أى أنه يسن فى الغسل استعمال سدر ونحوه كأشنان وصابون لحديث عائشة رضى الله عنها: أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله ١٠٠ أخبرنى عن الطهور من الحيض ، خفال: « نعم ١٠٠ لتأخذ احداكن ماءها وسدرتها غتطهر ٢٠٠٠ » (٥) ٠

#### \* \* \*

# اقسام الغسل

أقسام العسل ثلاثة:

غرض ، وسنة ، ومندوب :

فيفترض لواحد من الأسباب المتقدمة:

وهي : انزال المني بشهوة ولو حكما ، وتغيب حشفة في قبل أو دبره

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي والترمذي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحدوابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>۲) آخرجه الديلمي .

<sup>(</sup>٤) اخرجه احمد وابو داوود والنسائي بسند صحيح .

۱۵) اخرجه احدد والبخاری وابو داوود .

ولو من كاغر ثم أسلم ، وانقطاع حيض أو نفاس ولو من كاغرة. ثم أسلمت ، وولادة ولو بلا دم ، وموت •

ويازم الغسل لازالة نجاسة أصابت كل البدن أو بعضه وخفى مكانها ٠

ويسن لخمسة أشياء:

غسل الجمعة ممن يريد صلاة الجمعة وان لم تازمه ، وغسل العيدين ، وغسل من غسل ميتا ، وغسل الاحرام ، وغسل الوقوف بعرفة • ويندب الغسل لأمور ، منها :

دخول مكة ، والاغاقة من جنون أو اغماء أو سكر ولم يجد بللا و وللمبيت بالمزدلفة ، ورمى الجمار ، والطواف ، والزيارة ، وطواف الوداع ، وصلاة الكسوف ، والاستسقاء ، والفزع ، وظلمة النهار ، والريح الشديدة •

لأن هذه عبادات يجتمع لها الناس مزدحمين فيعرقون فيؤذى بعضهم بعضا ، فاستحب العسل للنظافة ودفع الأذى كالجمعة •

#### \* \* \*

## كيفية الفسل الكامل

وهو المستمل على الفرائض والسنن والمندوبات وكيفيته: أن ينوى المعتسل بقلبه رفع الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة ونحوها مثم يقول: باسم الله والحمد لله ، ثم يغسل كفيه ثلاثا قبل ادخالهما الاناء ، ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ، ثم يتوضأ وضوءه الصلاة ، ثم يدخل أصابعه كلها فى الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته ، ثم يحثى على رأسه ثلاث حثيات ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ، ويتعاهد معاطف بذنه كالابطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الاليتين. وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك ، فيوصل الماء الى جميح وأصابع الرجلين وعكن البطن وغير ذلك ، فيوصل الماء الى جميح ذلك ويدلك ما تصل اليه يداه من بدنه ،

وان كان يعتسل فى نهر أو نحوه انعمس حتى يصل الماء التي. جميع بشرته وشعره ظاهره وباطنه وأصول منابته •

ويستحب أن ينوى الغسل من أول شروعه فيه ، ويستصحب النية الى الفراغ منه • ويكفى الظن فى تعميم الجسد بالماء ، ثم يتحول من مكان غسله فيغسل قدميه ان لم يكن غسلهما أولا •

ودليل ذلك حديث عائشة الذى تقول غيه: « ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة يبدأ غيعسل يديه ثلاثا ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيعسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه فى أصول الشعر حتى اذا رأى أن قد استبرأ(۱) حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أغاض على سائر جسده ثم غسل رجليه » أخرجه الشيخان ، وفى رواية لهما : « ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن أنه قد أروى بشرته أغاض عليه الماء ثلاث مرات » .

وأما عن غسل الحائض والنفساء فأجمع حديث ورد فى كيفيته حديث عائشة رضى الله عنها الذى تقول فيه: ان أسماء سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: « تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها » قالت أسماء: وكيف تتطهر بها ؟ قال: «سبحان الله ٠٠ تطهرى بها » فقالت عائشة \_ كأنها تخفى ذلك \_ : تتبعى أثر الدم (٢) .

وسألته عن غسل الجنابة ، فقال : « تأخذى ماءك فتتطهرين فتحسنين الطهور — أو أبلغى الطهور — ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء » •

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار ، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين • أخرجه السبعة الا الترمذي •

#### \* \* \*

# ما يحرم على الجنب

يحرم على الجنب:

الصلاة والطواف ومس القرآن وحمله الابعلاف منفصل . ويحرم عليه أيضا قراءة شيء من القرآن بقصده ولو بعض آية .

<sup>(</sup>١) استبرأ: أي رصل المساء البشرة ، وكذا (أروى).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى بسند رجاله ثقات وأخرجه أحمد مطولا.

لقول على كرم الله وجهه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن ، ثم قال: « هكذا لمن ليس بجنب • فأما الجنب فلا ، ولا آية » •

ويحرم على الجنب: دخول المسجد ولو عبورا بلا مكث الالضرورة ، لقول عائشة رضى الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة (۱) فى المسجد فقال: « وجهوا هذه البيوت عن المسجد » • ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة ، فخرج اليهم فقال: « وجهوا هذه البيوت عن المسجد ، فانى لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب » (۲) •

فلاحظ كل هذا مع ملاحظة:

أنه لو أجنب فى المسجد تيمم وخرج من ساعته ان لم يقدر على استعمال المساء • وكذا لو دخله جنبا ناسيا ثم ذكر • وان خرج مسرعا بلا تيمم جاز • وان لم يقدر على الخروج تيمم ومكث ، ولكنه لا يصلى به ولا يقرأ •

وقال ابن مسعود وابن عباس والشاغعية والحنابلة: يجوز المرور المجنب في المسجد بوضوء وبغيره ولو لغير حاجة لقوله تعالى: « ولا جنبا الا عابرى سبيل »(٢) ، والعبور بما يكون في محل الصلاة ، وحماوا الأحاديث السابقة ٠٠ على منع المكث غقط ، للآية المذكورة ٠٠

ومثال الجنب في ذلك الحائض ان أمن التلويث بمرورها • • الخ(١) •

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) ای آبوابها منتجة نیه .

<sup>(</sup>۲) اخرجه أبو داوود والبخاري في « التاريخ » •

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤

<sup>(</sup>٤) راجع كل هذا باطناب في الجزء الأول من « الدين الخالص » .

# الوصية السادسة والعينرون

عن أنس رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« يا بنى ٠٠ ان قدرت أن تصبح وتمسى ليس في قلبك غش لأحد فافعل » ٠

ثم قال لي:

« يا بنى ٠٠ وذلك من سنتى ، ومن أحيا سنتى فقط أحبنى ، ومن أحبنى كان معى في الجنة » ٠

( رواه الترمذي بسند حسن )

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

فى صباحك ومسائك خالى القلب من الغش لاخوانك المسلمين غضلا عن غيرهم تنفيذا لهذه الوصية العظيمة التى أوصاك الرسوك صلى الله عليه وسلم بها فى شخص سيدنا أنس رضى الله عنه ، راوى هذا الحديث الشريف •

وحسبك ترغيبا لك فى تنفيذ هذه الوصية أنك ستكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتخلقا بأخلاقه ، كما أشار الى ذلك فى قوله : « ••• وذلك من سنتى » ثم يرغبك فى ذلك فيقول : « ••• ومن أحيا سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معى فى الجنة » •

بل وحسبك تحذيرا لك من الوقوع فى شباك هذا الداء الدغين ، ما جاء فى هذا الحديث الصحيح الذى يعلن غيه المصطفى صلى الله عليه وسلم براءته من الغشاش غيقول: « من غشنا غليس منا »(۱) و واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الغش ،

فالغش : أخو الخيانة ، ومقترفه آثم يتجافاه الناس ويبغضونه ويحتقرونه ، نفوسهم منه مشمئزة ، وجلودهم لرؤيته مقشعرة ، وقلوبهم عليه ساخطة ، وألسنتهم بذكره لاعنة .

<sup>(</sup>۱) من حديث مسلم .

والغشاش أخو الكذاب ، فكلاهما مطرود من رحمة الله تعالى ، والاسلام ينكرهما ، والرسول صلى الله عليه وسلم منهما براء .

#### \* \* \*

والغش صور متعددة:

فقد يكون — وبصورة واضحة — فى الصداقة المزيفة التى لا تعتمد الا على جلب المصالح الشخصية التى يحرصون على تحقيقها بكل ما أوتوا من نفاق حتى ولو كان هذا على حساب غيرهم •

وفي هذا المعنى يقول الشاعر المجرب:

واخوان تخذتهموا دروعا فكانوها ولكن للأعادى وخلتهموا سهاما صائبات فكانوها ولكن فى فؤادى وقالوا قد صفت منا قلوب نعم صدقوا ولكن من ودادى وقالوا قد سعينا كل سعى لقد صدقوا ولكن فى فسادى

ولهذا كان الصديق الوفى المخلص هو الذى أوصى به علقمة ابن لبيد ولده فى وصيته التى يقول غيها: « يا بنى ٠٠ ان احتجت الى صحبة الرجال غاصحب من ان صحبته زانك ، وان أصابتك خصاصة (۱) أعانك ، وان قلت سدد قولك ، وان صلت (۳) قوى صولتك ، وان بدت منك ثلمة (۳) سدها ، وان رأى منك حسنة عدها ، وان سألته أعطاك ، وان نزات بك احدى المهات واساك ، من لا تأتيك منه البوائق (۱) ولا تختف عليك منه الطرائق » •

وفي هذا المعنى أيضا يقول أحدهم:

ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيه شمله ليجمعك

فلاحظكل هذا و:

احدد عدوك مرة واحدر صديقك ألف مرة غلربما انقلب الصب حديق غكان أدرى بالمضرة

<sup>(</sup>۱) ای نقر ۰ (۲) ای وثبت ۰

<sup>(</sup>٣) أى خلل . (١) أى الشر والمائب .

؛ :

اذا الذئاب استنعجت لك مرة فحذار منها أن تعود ذئابا فالذئب أخبث ما يكون اذا بدا متلبسا بين النعاج اهابا \*\*

وقد يكون كذلك فى اظهار الصلاح للناس والقلب منه خراب : وفى هذا يقول أحدهم:

أظهروا للناس نسكا وعلى الدينار داروا وله مساموا وصلوا وله مجووا وزاروا لو يرى فسوق الثريا<sup>(۱)</sup> ولهم ريش لطاروا

وهذا ما يعنيه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقوله: « من تخلق للناس ما ليس خلقا له شانه الله » وقوله: « من أظهر للناس خشوعا فوق ما فى قلبه غانما أظهر نفاقا على نفاق » •

فاحذر الاتصاف بهذه الصفة الذميمة فانه لا عبرة بالزى الظاهر، اذا تدنست القلوب والسرائر •

#### \* \* \*

وقد يكون كذلك فى كتمان النصيحة ، وفى هذا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » (٢) وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : « بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على : القام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » (٢) •

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن ناصحا أمينا والا كنت شريكا للآثم — الذى رأيته يرتكب منكرا ولم تتطوع بتبصيره — فى الاثم لأنك ستعتبر فى هذا الوقت راضيا عنه ومشجعا له • وقد ورد فى هذا المعنى من أقوال سيدنا على رضى الله عنه : « الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم ، وعلى كل داخل فيه اثمان : اثم العمل به ، واثم الرضا به » كما ورد فى الحديث الشريف : « المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم » •

(۲) رواه بنسلم .

<sup>(</sup>۱) أي النجوم .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه .

وقد يتعلق فى رقبتك يوم القيامة ويقول: يا رب ٠٠ خذ لى حقى من هذا ، لأنه رآنى أفعل المنكر ولم ينهنى ٠

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام وأحذر الوقوع فى هذا الاثم وكن ناصحا أمينا لاخوانك المسلمين ، فقد ورد فى الحديث الشريف : « من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ، ومن لم يصبح ويمسى ناصحا شه ولرسوله ولكتابه ولامامه ولعامة المسلمين فليس منهم »(١) •

#### \* \* \*

كما يكون الغش كذلك فى البيع والشراء: فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة (٢) طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ قال: أصابته السماء (٣) يا رسول الله ، قال: « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ من غشنا فليس منا » (٤) • وعن أبى سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع ، فلما خرجت بها أدركنى يجر أزاره فقال: اشتريت ؟ قلت: نعم • قال: أبين لك ما فيها • قلت: وما فيها ؟ انها لسمينة ظاهرة الصحة ، قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما ؟ قلت: أردت بها الحج ، قال: فارتجعها ، فقال صاحبها: ما أردت الى هذا • • أصلحك الله ، تفسد على ؟ قال: انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يحل لأحد يبيع شيئا الا يبين ما فيه ، ولا يحل لن علم ذلك أن لا يبينه » (٥) •

وعن صفوان بن سليم: أن أبا هريرة رضى الله عنه مر بناحية الحرة (1) غاذا انسان يحمل لبنا يبيعه ، غنظر اليه أبو هريرة فاذا هو خلطه بالماء ، فقال له أبو هريرة : كيف بك اذا قيل لك يوم القيامة خلص الماء من اللبن •

#### \* \* \*

وقد يكون كذلك فى الحسد المذموم الذى أمرنا الله تعالى بالاستعادة منه فقال تعالى: «قل أعوذ برب الفلق • من شر ما خلق •

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني من رواية عبد الله بن ابي جعفر .

<sup>(</sup>٢) أي طائفة من الطعام . (٣) أي المطر .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) رواه البيهتي والحاكم وقال: صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٦) بنتح الحاء وتشديد الراء: ارض بظاهر المدينة .

ومن شر غاسق اذا وقب · ومن شر النفاثات في العقد · ومن شر حاسد الدا حسد (١) ·

واذا كان الحسد من أمراض القلب التي كثيرا ما تقضى عليه وعلى صاحبه الذي ابتلى به:

فهو كذلك المعصية الأولى التي عصى الله تعالى بها فى السماء وفى الأرض: عندما حسد ابليس آدم غأبى أن يسجد له امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ، وكان تعليله لهذا هو قوله لرب العزة سبحانه وتعالى عندما قال: « ٠٠٠ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى ، أستكبرت أم كنت من العالين • قال أنا خير منه ، خلقتنى من نار وخلقته من طين • قال فاخرج منها فانك رجيم • وان عليك لعنتى الى يوم الدين »(۱) •

وعندما قبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل ، وكانا قد : ( • • • قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر )(٢) فقال له قابيل وهو الذى لم يقبل قربانه : ( لأقتلنك ، قال انما يتقبل الله من المتقين • لئن بسطت الى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى اليك لأقتلك ، انى أخاف الله رب العالمين )(٤) • ورغم هذا التسامح الذى كان من جانب هابيل يقول القرآن بعد ذلك : ( فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين)(٥) •

ولهذا حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحسد فقال:

« أياكم والحسد ، غان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب »(٦) .

وقال: « لا يجتمع فى جوف عبد غبار فى سبيل الله وغيح جهنم ، ولا يجتمع فى جوف عبد الايمان والحسد » (٧) .

والحسد المشار اليه في هذين الحديثين ، هو الحسد المذموم والمراد به : تمنى زوال نعمة الغير .

أما الحسد المحمود وهو: تمنى مثل النعمة حتى يتقرب الى الله تعالى بها مثل صاحبها ، غلا بأس به وقد ورد فى الحديث الشريف

<sup>(</sup>۱) سورة الفلق . (۲) سورة ص : ۷۸ – ۷۸

<sup>(</sup>٣) المسائدة : ٢٧ بلفظ : « اذ ٠٠٠ » .

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داوود . (٧) أخرجه البيهتي .

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « لا حسد الا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة لقهو يقضى بها ويعلمها »(١) •

قلاحظ هذا ، واحذر أن تكون مريضا بمرض الحسد المذموم الذى وقفت عليه حتى لا تموت كمدا •

واذا أردت مزيدا فى رزقك فكن آخذا بالأسباب التى شرعها الله سبحانه وتعالى مع التوكل عليه سبحانه ، بمعنى تفويض الأمر اليه والاعتماد عليه « ٠٠٠ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، أن الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شىء قدرا »(٢) ٠

ثم اليك كذلك هذه الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تكون دائما وأبدا نصب عينيك حتى لا تصاب بداء الحقد والحسد اللذين هما أساس المائب:

عن عبد الله بن عمرو قال : قيل : يا رسول الله ٠٠ أى الناس أفضل ؟ قال : « كل مخموم القلب صدوق اللسان » قيل : صدوق اللسان بغرغه ، غما مخموم القلب ؟ قال : « هو التقى النقى ، لا اثم فيه ولا بغى ولا غل ولا حسد » (٦) •

« لا تقاطعوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، وكونو! عباد الله اخوانا ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه غوق ثلاث »(٤) •

« ان النميمة والحقد في النار ، لا يجتمعان في قلب مسلم »(٥) •

« أن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيعفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم »(٦) •

وحسبى فى النهاية أن أذكرك بقول الرسول صلى ألله عليه وسلم الأصحابه: « لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئا ، غانى أحب أن أخرج اليكم وأنا سليم الصدر »(٧) •

بل وحسبى أن أدعو معك الله سبحانه وتعالى بقوله:

( 200 ربّنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل ) في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم )((<sup>(A)</sup> •

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى . (۲) الطلاق: ۳ (۳) اخرجه ابن باجه . (۱) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني . (٦) رواه البيهقي .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود . (٨) الحشر : ١٠

#### وختـاما:

اليك أخا الاسلام هذا الحديث الموضوعي الذي يتصل اتصالا وثيقا جموضوعنا ، والذي أرجو كذلك أن تنتفع به:

عن أنس بن مالك قال: كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال: « يطلع عليكم رجل من أهل الجنة » فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه ، قد علق نعليه بيده الشمال • فلما كان الغد قال النبى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل مقالته أيضا ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى •

غلما قام النبى تبعه عبد الله بن عمرو ـ تبع الرجل ـ فقال : انى لاحيت أبى ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا ، فان رأيت أن تؤوينى اليك حتى تمضى فعلت • قال : نعم •

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالى الثلاث، علم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه اذا تعار \_ تقلب فى فرائسه \_ ذكر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفَجَر • قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول الا خيرا •

فلما مضت الليالى الثلاث وكدت أحتقر عمله • قلت: يا عبد الله • • لم يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجرة • ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول \_ ثلاث مرات \_ : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » فطلعت أنت الثلاث المرات ، فأردت أن آوى اليك فأنظر ما عملك فأقتدى بك ، فلم أرك عمات كبير عمل !! فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : ما هو الا ما رأيت • قال عبد الله : فلما وليت دعانى فقال : ما هو الا ما رأيت • فير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله اياه • فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك • • رواه أحمد •

وفى رواية : « ما هو الا ما رأيت يا ابن أخى ، الا أنى لم أبت خساغنا على مسلم » رواه البزار •

# المبشؤه المشامن

# الوصية السابعة والعشون

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبى فقال:

« كن في الدنيا كأنك غريب \_ أو عابر سبيل \_ » •

وكان ابن عمر يقول: اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح،

واذا أصبحت غلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لرضك ، ومن حياتك لموتك ٠

(رواه البخاري)

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

في هذه الدار الفانية التي تسمى الدنيا لدنوها ، أو لقلة متاعها :

كأنك غريب عنها ، أو عابر سبيل فيها • تنفيذا لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي يوصينا جميعا

بها فى شخص عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (١) •

أى: كما يقول الامام النووى عليه رحمة الله فى تفسير المراد منها: « لا تركن الى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بالبقاء غيها ولا تتعلق منها الا بما يتعلق به الغريب فى غير وطنه » •

واذا كان الأمام النووى قد وقف على هذا المعنى الكبير بما أوتى

من نور ، فقد أكده الرسول صلى الله عليه وسلم فى قوله:
« مالى وللدنيا ، ما أنا فى الدنيا الا كراكب استظل (٢) فى ظل،

شبجرة ثم راح وتركها »(۳) •

<sup>(</sup>١) راوى هذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) أي استظل بها من حرارة الشهس و

<sup>(</sup>٣) من حديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .

وقوله لأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: « اذا أردت اللحوق بي(١) ما فليكفك من الدنيا كزاد الراكب (٢) ، واياك ومجالسة الأغنياء ، ولا تستخلفی (۲) ثوبا حتی ترقعیه »(٤) • يقول عروة معلقا على هذا: « فما كانت عائشة تستجد ثوبا حتى ترقع ثوبها وتنسكه (٥) ولقد جاءها يوما من معاوية ثمانون ألفا فما أمسى عندها درهم ، فقالت لها جاريتها ي فهلا اشتریت لنا منه لحما بدرهم ؟ قالت : لو ذکرتینی لفعلت » •

وعن أنس رضى الله عنه قال : « اشتكى سلمان (١) ، فعاده سعد (٧) فرآه يبكى ، فقال له سعد : ما يبكيك يا أخى ، أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أليس ؟ أليس ؟

قال سلمان : ما أبكي واحدة من اثنتين ، ما أبكي ضنا<sup>(۸)</sup> على الدنيا ، ولا كراهية الآخرة ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا عهدا ما أراني الاوقد تعديت (٩) .

قال : وما عهد اليك ؟ قال : عهد الينا أنه يكفى أحدكم مثل زاد الراكب ، ولا أراني الا وقد تعديت ، وأما أنت يا سعد ٠٠ غاتق الله عند حكمك اذا حكمت ، وعند قسمك اذا قسمت ، وعند همك اذا هممت . قال ثابت : غبلغني أنه ما ترك الا بضعة وعشرين درهما مع منفيقة (۱۰) كانت عنده »(۱۱)

وقال الحافظ: وقد جاء في صحيح ابن حبان: أن مال سلمان رضى الله عنه جمع ، غبلغ خمسة عشرة درهما .

وفى الطبراني : أن متاع سلمان بيع غبلغ أربعة عشرة درهما .

<sup>(</sup>١) أي مرافقتي في الجنة.

<sup>(</sup>٢) أي ما يحتاج اليه المسافر من الزاد .

<sup>(</sup>٣) أي لا تتخذى ثوبا آخر بدلا منه .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي والحاكم والبيهقي من طريقها وقال الحاكم ي صحيح الاسناد . (٥) أى تفسله بالماء وتطهره .

<sup>(</sup>٦) سلمان الفارسي . (٧) سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٨) أي حرصا على الدنيا وخوما من مراقها .

<sup>(</sup>٩) أي تجاوزت العهد ولم أف به.

<sup>(</sup>١٠) تصغير نفقة ، والنفقة : اسم من الإنفاق ، أو ما ينفق من الدراهم ا

<sup>(</sup>١١) رواه ابن ماجه ورواته ثقات أحتج بهم الشيخان ..

والذى نريد أن ننساقشه الآن هو : لمادا يوصينا الرسول ملى الله عليه وسلم بهذا ، وما الذى يريده منا ؟

وهل يريد منا أن نكون متواكلين فى هذه الحياة بحيث نكون عالة على غيرنا من باقى الشعوب ؟ وهل الزهد فى الدنيا معناه الانقطاع لمعبادة الله تعالى دون العمل من أجل الحياة الدنيا ؟

وللاجابة على هذه الأسئلة أستعين بالله تعالى قائلا:

ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نعتبر أنفسنا فى هذه الدنيا غرباء ، لأنه عرفها ووقف على خطورتها من خلال وصف الله سبحانه وتعالى لها فى قوله : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد ، كمثل غيث (١) أعجب الكفار (٢) نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما ، وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور »(٢) .

ومن مخاطبة الله تعالى لها كما ورد فى صحف ابراهيم وموسى عليهما السلام: «يا دنيا ٠٠ ما أهونك على الأبرار الذين تزينت لهم ، لأنى قذفت فى قلوبهم بغضك والصبر عنك ، ما خلقت خلقا أهون على منك ، انى قضيت عليك يوم خلقتك : أن لا تدومى لأحد ولا يدوم لك أحد » ٠

ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يعمل دائما وأبدا على التحقير من شأنها ، وشأن محبيها فيقول : « لو كانت الدنيا تعدل (٤) عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء » (٥) •

ويقول فى حديث : روى عن الضحاك بن سفيان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « يا ضحاك ٥٠ ما طعامك » ؟

<sup>(</sup>١) أي المطر ،

<sup>(</sup>٢) الكفار في هذه الآية هم الزراع .

 <sup>(</sup>٣) الغرور: ما اغتر به الشخص من متاع الدنيا - والآية من سورة الحديد: ٢٠

<sup>(</sup>٤) ای تزن وتساوی ٠

<sup>(</sup>a) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ·

قال: يا رسول الله • • اللحم واللبن • قال: « ثم يصير الى ماذا » ؟ قال: الى ما قد علمت (١) • قال: « فان الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا » (٢) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مر النبى صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها فقال : « والذى نفسى بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها » (٦) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا دار من لا دار له ، ولما يجمع من لا عقل له » رواه أحمد ، وزاد : « ومال من لا مال له » .

والرسول صلى الله عليه وسلم يريد من وراء هذا التحقير لشأن الدنيا وأهلها : أن يكور هناك حب للدار الآخرة التى هى دار البقاء التى رغبنا الله سبحانه وتعالى فيها فقال :

« قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير أن اتقى ٠٠٠ »(٤) .

وقال : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ، وللدار الآخرة خير للذين يتقون ، أغلا تعقلون »(٥) ٠

وقال : « • • • • أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الاقليل » (١) •

وقال: ((٠٠٠ والآخرة خير وأبقى )((٧)

كما كان صلى الله عليه وسلم يقول مشير الى هذا:

« من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى »(^) .

ولهذا كان من الفطنة أن يأخذ الانسان من هذه الحياة الدنيا ما يكفيه دون طمع ، ودون تعلق بها وحرص عليها حتى لا يكون لها مكان فى قلبه .

<sup>(</sup>۱) يعنى الى عذرات وأبوال.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد باسناد لا باس به .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٧٧

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٣٨ (٧) الأعلى: ١٧

<sup>(</sup>٨) رواه احمد والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهتى فى « الزهد » وغيره ، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما . (١) — من وصايا الرسول )

وفى ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه مبينا خطورة حب الدنيا والانشغال بها وما يتبع ذلك من نكبات:

« من أشرب (١) حب الدنيا التاط (٢) منها بثلاث: شقاء لا ينفد عناه (٦) ، وحرص لا يبلغ غناه (٤) ، وأمل لا يبلغ منتهاه (٥) ، فالدنيا طالبة ومطلوبة ، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه ، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه » (٦) •

وقوله: « من قضى نهمته (٧) فى الدنيا حيل بينه وبين شهوته فى الآخرة (٨) ، ومن مد عينيه الى زينة المترفين كان مهينا فى ملكوت السموات ، ومن صبر على القوت الشديد صبرا جميلا أسكنه الله من الفردوس حيث شاء »(٩) •

ولهذا كان العبد المؤمن خالى القلب من حب الدنيا بسبب حماية الله سبحانه وتعالى له ، وفي ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه :

« ان الله ليحمى عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب »(١٠) • وهذا يؤكد خطورتها •

وقد يكون هذا هو السر فى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحرص على غرس حب القناعة فى قلوب أصحابه ، الى جانب التحذير من عواقب الجشع الذى ان تربع على قلب الانسان كان سببا فى هلاكه ، وقد ورد فى هذا:

عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ينادى مناد: دعوا الدنيا لأهلها ، دعوا الدنيا لأهلها ، من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه أخذ حتفه (١١) وهو لا يشعر »(١٢) .

<sup>(</sup>۱) اى اختلط حبها بقلبه مثل الشراب .

<sup>(</sup>٢) أي التصق وتعلق . (٣) أي لا ينتهي تعبه .

<sup>(</sup>٤) اي لا يشبع مهما أوتي من مال ٠

<sup>(</sup>٥) اى لا يدرك غايته ونهايته تبل الموت .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني باسفاد حسن .

<sup>(</sup>γ) ای حتق رغبته و ادرك شهوته ٠

<sup>(</sup>٨) أي حرم في الآخرة من المستهيات .

 <sup>(</sup>٨) اى حرم في الأحراب السنفيات .
 (٩) رواه الطبراني في الأوسط والصغير .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>۱۱) ای ملاکه . (۱۲) رواه البزار .

كما ورد أن رجلا قال له : يا رسول الله • • ما يكفينى من الدنيا ؟ فقال له : « ما سد جوعتك (١) ، ووارى عورتك (٢) ، وان كان لك بيت يظلك غذاك ، وان كانت لك دابة فبخ (7) •

#### \* \* \*

بل وقد رفض النبى صلى الله عليه وسلم أن تكون له بطحاء (١) مكة ذهبا حتى يكون قدوة ومثلا أعلى الأصحابه ولكل فرد فى أمته الى قيام الساعة: فى الزهد، والقناعة، والصبر والعفة، وفى هذا يقول صلوات الله وسلامه عليه:

« عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا ، قلت لا يارب ، ولكن أشبع يوما ، وأجوع يوما \_ أو قال ثلاثا ، أو نحو هذا \_ فاذا جعت تضرعت اليك(٥) وذكرتك ، واذا شبعت شكرتك وحمدتك »(٦) .

وهذا الحديث كما ترى هو الفيصل فى هذا الموضوع ، ولا شك أنك قد اتفقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى الكبير الذى أشار اليه وسلط الأضواء عليه ، وقديما قالوا : « أيام وتنقضى ، ولا يغلب الأيام الامن رضى » •

واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زهد فى الدنيا ، وزهد فبها كما رأيت وكما جاء فى قوله : « ما تزين الأبرار فى الدنيا بمثل الزهد فى الدنيا » (٧) • وقوله : « اذا رأيتم من يزهد فى الدنيا غادنوا منه (٨) . فانه يلقى الحكمة » (٩) •

<sup>(</sup>١) يعنى ما سد فراغ المعدة من الطعام .

 <sup>(</sup>۲) يعنى ما ستر عورتك ، وعورة الرجل ما بين السرة الى الركبة ،
 وعورة المراة جميع جسمها الا وجهها وكنيها .

<sup>(</sup>٣) بغ: كُلُّمة تقال عند المدح والرضا . رواه الطبراني في الأوسط .

<sup>(</sup>٤) بطّحاء: أي مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى .

<sup>(</sup>٥) أي سالتك من مضلك ضارعا اليك .

<sup>(</sup>٦) أي قمت لك بحتك من الشكر . قال الترمذي : حديث حسن .

<sup>(</sup>٧) أى أن الزهد في الدنيا هو أعظم حلية يتحلى بها الأبرار ويتجملون بهآ رواه أبو يعلى .

<sup>(</sup>A) أى اقتربوا منه وجالسوه حتى تستنبدوا بحكمته .

<sup>(</sup>٩) الحكبة هي العلم النانع المؤدى الى العبل . رواه ابو يعلى .

فى الوقت الذى يدعو غيه الى ضرورة العمل فى ميادين الحياة الشريفة كما جاء فى قوله صلى الله عليه وسلم:

« من أمسى كالأ(١) من عمل يده ، أمسى معفور اله » (٢) .

وقوله: « ما أكل أحد، طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبى الله داوود كان يأكل من عمل يده » (٢) •

\* \* \*

فهذا دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يرد بزهده فى الدنيا وتزهيده فيها ، أن يكون هناك انقطاع لعبادة الله تعالى دون سعى على الأرزاق •

لى درول ولما كان هذا الفهم الخاطئ يتنافى مع ما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه فى المض على المشى فى مناكب الأرض طلبا للرزق ٠

مرس بري من المائدة ، وتبصيرا للأفئدة أن أركز في هذا العرض فقد رأيت اتماما للفائدة ، وتبصيرا للأفئدة أن أركز في هذا العرض الموجز على توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين •

وحسبى فى بداية هذا التوضيح الحيوى أن أبدأ بحديث شريف يقول غيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ، ولا اضاعة المال ، ولكن الزهادة فى الدنيا : أن لا تكون بما فى يديك أوثق مما فى يد الله ، وأن تكون فى ثواب المحيبة اذا أنت أصبت بها أرغب غيها لو أنها بقيت لك »(٤) •

وعن الضحاك رضى الله عنه قال: أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال: « من لم ينس رجل فقال: يا رسول الله ٠٠ من أزهد الناس (٥) ؟ قال: « من لم ينس القبر والبلى ، وترك فضل زينة الدنيا (١) ، وآثر ما يبقى على ما يفنى (٧) ، ولم يعد غدا في أيامه ، وعد نفسه من الموتى » (٨) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي متعبا . (۲) رواه الطبراني والأصبهاني .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وغيره .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وأبن ماجه من رواية عمرو بن وأقد ٠٠ كما روأه الأمام أحمد في كتاب « الزهد » .

<sup>(</sup>٥) أي أكثرهم زهدا في الدنيا .

<sup>(</sup>٦) يعنى ترك مالا يحتاج من متاع الدنيا واكتفى بالضروري منها .

<sup>(</sup>٧) اى آثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانية .

<sup>(</sup>A) رواه ابن ابی الدنیا مرسلا .

ثم اليك هذه الأقوال الماثورة:

قال ابن الحلاء: الزهد هو النظر الى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينيك فيسهل عليك الاعراض عنها •

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد •

وقال الامام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه :

الأول: ترك الحرام ، وهو زهد العوام •

والثاني: ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص ٠

والثالث: ترك ما يشغُّل عن الله وهو زهد العارفين ٠

وقال الحفنى: الزهد لغة ترك الشيء احتقاراً له سواء أكان محتاجا

له أو لا •

واصطلاحا: ترك ما زاد على حاجته من الحلال ، والورع: ترك الحرام والشبهة ٠

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة ، والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة ٠

وقال تلميذه شمس الدين ابن قيم الجوزية في كتابه « مدارج السالكين »: هذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها •

وقال بعض الحكماء: من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد و وذلك لأن الزهد يكون أولا فى المال ، ثم فى الطعام ، ثم فى اللباس ، ثم فى الاستئناس بالناس ، ولا يزهد فى الحمد مع عدم المبالاة بالذم الا من كمل زهده فى الرياسة ، وهو أعلى المراتب و ولذا قيل : آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة ،

وقال آخر: الزهد هو أن لا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود • وقال الفضيل بن عياض: الزهد حرفان فى كتاب الله تعالى: «لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم »(١) •

وقال ابن أدهم : على القلب ثلاثة أغطية : الفرح ، والحزن ، والسرور ، فاذا تفرحت بالموجود : فأنت حريص ، والحريص محروم ، واذا حزنت على المفقود : فأنت ساخط ، والساخط معذب ، واذا سررت بالمدح : فأنت معجب ، والمعجب محبط عمله .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديد: ٢٣ ـ بلفظ (( لكيلا تاسوا ٠٠٠ )) .

فمن كل هذا يتبين لك أن المراد ليس رفض الدنيا من الملك وانما المراد رفضها من القلب •

ولهذا قال العلماء: « ليس الزاهد من لا مال عنده ، وانما الزاهد من لم يشغل المال قلبه وان أوتى مثل ما أوتى قارون » •

كما قالوا ان الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس راجعا اللي زمانها الذي هو الليل والنهار المتعاقبان الي يوم القيامة ، فان الله تعالى جعلهما: «خلفة لن أراد أن يذكر أو أراد شكورا »(١) •

وليس الذم راجعا الى مكان الدنيا الذى هو الأرض التى جعلها الله لبنى آدم مهادا ومسكنا ، ولا الى ما أودع الله غيها من الجبال والبحار والأنهار والمعادن ، ولا الى ما أنبته الله غيها من الزرع والشجر ، ولا الى ما بث غيها من الحيوانات وغير ذلك ، فان ذلك كله من نعم الله على عباده ، لما لهم غيه من المنافع ولهم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته ...

وانما الذم راجع الى أفعال بنى آدم الواقعة فى الدنيا لأن غالبها واقع على غير الوجه الذى تحمد عاقبته ، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا ينفع ٠

وأنشد بعضهم فى هذا :

انما الدنيا الى الجنة والنار طريق والليالي متجر الانسان والأيام سوق

\* \* \*

بل واختلف العلماء في التفضيل بين الدنيا والآخرة ، غذهب قوم الي أن الدنيا أفضل من الآخرة ، واحتجوا بأمور منها:

أن الدنيا وسيلة والآخرة مقصد ، وقد يوجد في الوسائل مالا يوجد في المقاصد .

وأن الدنيا مزرعة للآخرة وطريق موصلة اليها ، غلا ينتهى الانسان الخرة الا بعد سلوكه فى دار الدنيا ، ومن زرع غيها زرعا حصده ، ومن عمل عملا وجده • قال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره • ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »(٢) •

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٦٢

وأن الدنيا دار تكليف وعمل ، والآخرة دار جزاء وغضل ، ولا خفاء أن العمل أغضل من الجزاء لما ورد أن أهل القبور يودون أن يرجعوا الى الدنيا ليعملوا فيها خيرا لما رأوه من ثواب الأعمال •

وأن الدنيا ورد مدحها فى حديث شريف قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تسبوا الدنيا غنعمت مطية المؤمن: عليها ينال الخير، وبها ينجو من الشر»(١) وأنه اذا قال العبد: لعن الله الدنيا، قالت الدنيا: لعن الله أعصانا لربه •

وقد حدث أن ذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال : « الدنيا دار صدق لمن صدقها ، ودار نجاة لمن فهم عنها ، ودار غنى لمن تزود منها ، ومهبط وحى الله ، ومصلى ملائكته ، ومسجد أنبيائه ، ومتجر أوليائه ، ربحوا فيها الرحمة ، واكتسبوا فيها الجنة ، فمن ذا الذى يذمها ؟ وقد آذنت ببينها ، ونادت بفراقها ، وشبهت بسرورها السرور ، وببلائها البلاء ترغيبا وترهيبا ؟! فيا أيها الذام للدنيا الملل نفسه : متى خدعتك الدنيا ؟ أم متى استذمت اليك ٢٠ ؟ أبمصارع آبائك فى البلى ؟ أم بمضاجع أمهاتك فى الثرى ؟ كم مرضت بيديك ، وكم عللت بكفيك ؟ تطلب له الشفاء ، وتستوصف له الأطباء ، غداة وكم عللت بكفيك ؟ ولا ينفعه بكاؤك » •

#### \* \* \*

وذهب آخرون الى أن الآخرة أغضل من الدنيا واحتجوا بأمور منها:

أن الدنيا وان عظم أمرها وتناهى غذرها بما يوجد فيها من الأعمال الصالحات غهى آيلة الى الفناء والزوال ، ومن المعلوم أن الدائم الباقى أغضل من الزائل الفانى •

وأن الآخرة يؤول فيها أمر المؤمنين الى الخلود فى الجنان والخيرات الحسان والخير العظيم والنعيم المقيم والنظر الى وجه الله الكريم وغير ذلك مما ورد فى الخبر مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) تيل انه اثر .

<sup>(</sup>٢) أي متى صنعت اليك ما تستحق به الذم .

فلاحظ كل هذا ، وحسبك أن تقرأ هذا الحديث الشريف الذي سترى معى أنه يعتبر فيصلاً في هذا الموضوع:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله ٠٠ من خير الناس وأغضلهم ؟ قال : « كل مخموم القلب(١) صدوق اللسان » قلنا : فمن على أثره ؟ قال : « من ينشىء الدنيا ويحب الآخرة » قلنا : فمن على أثره ؟ قال : « مؤمن في خلق حسن » (٢) •

وهذا هو أمر الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز (٣) حتى فى يرم الجمعة الذي نستريح فيه حيث قال:

« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتفوا من فضل . (8)( ... iii

ويقول: « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(ه) •

وقد شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا فقال:

« التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء »(٦) • وقال: « تسعة أعشار الرزق في التجارة فعليكم بها »(٧) •

وكان سيدنا عمر رضى الله عنه يقول:

« ما من موضع يأتيني الموت غيه أحب الى من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشتري ، ولأن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغى من فضل الله أحب الى من أن أموت شهيدا في سبيله لأن الله قدم ذاك على هذا في كتابه فقال تعالى : « • • • و آخرون يضربون في الأرض بيتفون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ٠٠٠ »(٨) ٠

كما كان صلى الله عليه وسلم يشجع الصناعة فيقول: « ان الله يحب المؤمن المحترف » (٩) •

<sup>(</sup>١) أي ألطاهر الذي لا غل فيه ولا حسد .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح.

<sup>(</sup>٤) الجمعة : ١٠ (٣) كما أشرت سابقا .

<sup>(</sup>٥) اللك : ١٥ (٦) اخرجه الترمذي بسند حسن ٠

<sup>(</sup>V) حديث مرسل رجاله ثقات أخرجه الحربي في « غريب الحديث » •

<sup>(</sup>٨) المزمل: ٢٠

<sup>(</sup>٩) رواه الطبراني عن ابن عمر وكذا ابن عدى مرفوعا ،

ويقول: «خير الكسب الصانع والعامل اذا نصحا »(١) .

وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة وحث أهلها على العمل : جاءته امرأة ببردة وقالت : نسجت هذه لك يا رسول الله الكسوكها ، غفر ح بها وقبلها تشجيعا للصناعة .

#### \* \* \*

كما شجع صلى الله عليه وسلم الزراعة فقال:

« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه انسان أو طير أو بهيمة الاكان له بها صدقة » (٢) .

وقال: « التمسوا الرزق من خبايا الأرض » (٢) •

وثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما التقى بسعد بن معاذ ووجد كفيه خشنتين من آثار العمل قال له : « هذان كفان يحبهما الله ورسوله ولن تمسهما النار » ثم قبل يده تكريما للعمل والصناعة وتشجيعا للكادحين •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام:

« وأبتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله اليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، أن الله لا يحب الفسدين »(٤) .

وحسبك بالاضافة الى ما وقفت عليه أن تقرأ هذه الوصية اللقمانية التى يوصى بها سيدنا لقمان ولده فيقول: « يا بنى • استعن بالكسب الحلال عن الفقر ، فانه ما افتقر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال: رقة فى دينه ، وضعف فى عقله ، وذهاب مروءته • وأدهى من هذه الثلاث: استخفاف الناس به » •

وقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « ولا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى ، وقد علم أن السماء لم تمطر ذهبا ولا غضة » •

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « انبي أكره أن أرى الرجل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن أبي هريرة بسند حسن مرفوعا .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم واحمد والترمذي عن أنس مرفوعا .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا . (١) القصص : ٧٧

# غارغا ، لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه » •

#### \* \* \*

بل وحسبك تشجيعا لك على العمل أن تعلم أن جميع الأنبياء كانوا يعملون ، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

آدم عليه السلام كان زارعا •

نوح عليه السلام كان نجار ا<sup>(۱)</sup> •

ادريس عليه السلام كان خياطا (٢) •

ابراهيم عليه السلام كان بزازا(٢) .

اسماعيل عيله السلام كان قناصا(٤) •

داوود عليه السلام كان يصنع العتاد (ه) •

سليمان عليه السلام كان يصنّع الكاتل(١) •

اسحاق كان راعيا وكذلك يعقوب وشعيب وموسى عليهم السلام • الياس عليه السلام كان نساجا •

وكان محمد صلى الله عليه وسلم راعى غنم ، ثم تاجرا ، ومجاهدا فى سليل الله .

#### \* \* \*

وكذلك كان أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعملون ، وعلى سبيل المثال كذلك:

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه بزازا ٠

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه كان دلالا وكان له أرض بخيير تدعى « تمع » ٠

وعثمان بن عفان رضى الله عنه كان تاجرا •

وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه كان عاملا ، وكان يقول مفتخرا: لحملى الصخر من قمم الجبال أحب الى من منن الرجال يقول الناس لى فى الكسب عار فقلت العار فى ذل السؤال

وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه كان تاجرا ، وكانت ثروته من التجارة تعد باللايين •

<sup>(</sup>١) وهو أول من صنع الفلك .

<sup>(</sup>٢) وهو اول من خاط الثياب ولبس المخيط .

<sup>(</sup>٣) أي تاجر أقبشة . (٤) أي صيادا .

<sup>(</sup>ه) أي السلاح . (٦) سلال الخوص -

وكان الزبير بن العوام رضى الله عنه خياطا ٠

وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نبالا(١) •

وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه جزارا .

وكان لابن مسعود والحسن وأبى هريرة عليهم رضوان الله مزارع جالسواد يزرعونها ويؤدون خراجها •

#### \* \* \*

وقد سخر الله سبحانه وتعالى كل شيء فى هذا الوجود لخدمة هذا الانسان الذى جعله سبحانه خليفة فى الأرض ليعمرها حتى لا يجد عناء فى تحصيل رزقه ، وحتى يكون شاكرا له سبحانه وتعالى ، وفى ذلك يقول تعالى :

« الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بامره ، وسخر لكم الأنهار • وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار » (۲) •

ويقول: «وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بامره، ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون و وما ذرا لكم فى الأرض مختلفا ألوانه، ان فى ذلك لآيات لقوم يذكرون وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون »(٢) و

ويقول: « الله الذي سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون · وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه ، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »(١) .

#### \* \* \*

واذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى فى كتابه العزيز عن التلهى بالتجارة والبيع عن واجب الدين والعبادة فقال:

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »(٥) .

<sup>(</sup>١) أي يصنع النيال .

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٢ ــ ١٤

<sup>(</sup>٥) المنافقون: ٩

<sup>(</sup>۲) ابراهیم: ۳۲، ۳۳

<sup>(</sup>٤) الجاثية: ١٣ ، ١٢

واذا كان قد مدح المؤمنين المحافظين الذين لم تلههم التجارة ولا البيع عن ذكر الله فقال:

ر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار »(١) •

واذا كان سبحانه قد عاتب قوما انصرفوا الى التجارة قبل فراغهم من واجب العبادة فقال:

« واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما ، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة ، والله خير الرازقين »(٢) •

فهذا دليل على أن الله تعالى لن بيارك فى الأرزاق الا اذا كان هناك حرص على أداء فرائضه سبحانه وتعالى ، والا فهو الخسران المبين • وقد ثبت أن رجلا قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله • أوصنى • فقال له:

« لا تتشاغل عما فرض عليك بما ضمن لك ، فانه ليس بفائتك ما قسم لك وليس بلاحق ما زوى عنك » •

\* \* \*

ولهذا قال الحكماء: اذا لم يكن فى التاجر ثلاث خصال اغتقر فى الدارين جميعا • أولها: أن يكون لسانه نقيا من ثلاثة: الكذب ، واللغو ، والحلف • وثانيها: أن يكون صافيا من ثلاثة: الغش ، والخيانة ، والحسد • وثالثها: أن يكون محافظا على ثلاث: الجمعة ، والجماعات ، وطلب العلم فى بعض الساعات •

\* \* \*

وقال حكيم: الناس في الكسب على مراتب:

منهم: من يرى الرزق من الله ولا يدرى أيعطيه أم لا ، فهو منافق شياك .

ومنهم: من يرى الرزق من الله تعالى ويعصى الله لأجل الكسب ولا يؤدى حقه كما أمر الله تعالى غهو مؤمن مسى •

ومنهم: من يرى الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سببا ويخرج حقه ولا يعصى الله لأجل الكسب غهو مؤمن مخلص •

\* \* \*

وقيل ابعض الحكماء: ما خير المكاسب؟ فقال:

خير مكاسب الدنيا: طلب الحلال لزوال الحاجة ، والأخذ منه القوة على العبادة ، وتقديم فضله لزاد يوم القيامة •

وأما خير مكاسب الآخرة: فعلم معمول به نشرته ، وعمل صالح قدمته ، وسنة حسنة أحييتها •

وأما شر مكاسب الدنيا: غصرام جمعته ، وفى المعلصى أنفقته ، ولن الأيطيع ربه خلفته •

وأما شر مكاسب الآخرة : فحق أنكرته حسدا ، ومعصية قدمتها اصرارا ، وسنة سبئة أحييتها عدوانا •

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة قول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« من اكتسب مالا من مأثم فتصدق به أو وصل به رحمه ، أو أنفقه في سبيل الله: جمع الله ذلك كله وألقاه في النار » •

وقد ورد عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال:

« لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتاق ولا نفقة : من ربا ، ولا رشوة ، ولا خيانة ، ولا غلول ، ولا سرقة » •

#### \* \* \*

فاحذر الحرام حتى لا يكون سببا فى ضياع جميع أموالك ، وتأمل قول القائل:

جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال غبعثره هذا الى جانب الضياع الأخروى الذي يجب أن تعمل له ألف

#### \* \* \*

وحتى لا أطيل عليك غقد رأيت بعد هذا التقديم الهام أن أسوق اليك بعض الأخبار والآثار والأشعار الموضوعية التى قد تتصل اتصالا رثيقا بموضوع الوصية التى أرجو أن تنتفع بها كما انتفع بها راويها عليه رضوان الله ، غقد روى أن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول : « الدنيا ثلاثة أيام : يوم مضى وليس بيدك منه شيء، ويوم يأتى لا تدرى أتدركه أم لا ، ويوم أنت غيه فاغتنمه » •

وروى أن لقمان الحكيم قال لابنه: « يا بنى ٠٠ ان الدنيا بحر عميق ، وقد غرق فيها ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله ، والأعمال الصالحة بضاعتك التى تحمل فيها ، والحرص عليها ربحك ، والأيام موجها ، وكتاب الله دليلها ، ورد النفس عن الهوى حبالها ، والوت ساحلها ، والقيامة أرض المتجر التى تخرج اليها ، والله مالكها » .

# وقال ابن عباس رضي الله عنهما:

« ما اتعظت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل كتاب كتبه الى على بن أبى طالب كرم الله وجهه : أما بعد • • فان الانسان ليسره درك ما لم يكن ليدركه ، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا ، ولا لما فاتك منها ترحا ، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ، ويؤخر التوبة لطول الأمل : فأن قد • • والسلام » •

وذكر أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : « يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوز شمطاء زرقاء وأنيابها بادية ، مشوهة الخلقة لا يراها أحد الا كرهها ، فتشرف على الخلائق فيقال لهم : أتعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه ، فيقال لهم : هذه التى تفاخرتم بها ، وتحاربتم عليها ، ثم يؤمر بها الى النار ، فتقول : يا رب ٠٠ أين أتباعى وأصحابى وأحبابى ؟ فيلحقونها » ٠

ومعنى القائها فى النار: لكى يراها أهلها ويرون هوانها على الله تعالى ٠

### \* \* \*

ومن كلام سيدنا على رضى الله عنه: اذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته ، واذا أدركت الطالب لها قتلته .

وقيل لزاهد: أى خلق أصغر ؟ فقال: الدنيا لأنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة ، ومن هوانها عند الله أنه خلقها ولم ينظر اليها ، ولا يعصى الا فيها ، ولا ينال ما عنده الا بتركها ، واذا أردت أن تزهد فيها فانظر هي عند من وفي يد من •

وفي هذا يقول أحدهم وقد تصور الدنيا أمامه:

عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذى علم فقالت خذ العذرا بنو الجهل أبنائى لهذا رفعتهم وأهل التقى أبناء ضرتى الأخرى أأترك أبناءا لضرتى الأخرى أأترك أبناءا لضرتى الأخرى

1

وقال حاتم الأصم : الدنيا مثل ظلك ان تركته تراجع ، وان طلبته تساعد .

وفى هذا المعنى يقول أحدهم:

وما دنياك الا مثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال

وروى عن يحيى بن معاذ الرازى أنه قال: الدنيا مزرعة لرب العالمين ، والناس فيها زرعه ، وملك الموت منجله ، والمقبرة مدارسه ، والقيامة تذريته ، والجنة بيت أحبابه ، والنار بيت أعدائه ، فريق فى الجنة وفريق فى السعير ،

وقال أحد الحكماء: الدنيا ساعة ، فاجعلها طاعة •

وقال آخر: الدنيا ان أقبلت بلت ، وان أدبرت برت ، وان أطنبت نبت ، وان أركبت كبت ، وان أبهجت هجت ، وان ماجنت جنت ، وان سامحت محت ، وان صالحت لحت ، وان وصلت صلت ، وان بالغت لغت •

وقال آخر : سرور الدنيا أن تقنع بما رزقت ، وغمها أن تعتم لما لم ترزق •

وكان بعض الصالحين يقول: ما أصنع بدنيا ان بقيت لم تبق لى وان بقيت لم أبق لها(١) •

وكان بعضهم يقول: اذا أردت أن تعرف قدر الدنيا فانظر عند

ەن ھى :

وقد شبه الحكماء حال الدنيا وأهلها والزاهدين غيها: بحال طعام صنعه صانعه من السكر وعجنه بالسم بحضور بعض الناس دون بعض ثم وضعه بين يدى من أبصره فى حال صنعه ومن لم ييصره، غان من أبصره وعلم ما غيه من الآفات لا يقرب منه، ومن غاب عنه ذلك اغتر بما غيه من الحلاوة وحرص عليه ولا يصبر عنه •

فملاوة الدنيا لجاهلها ومرارة الدنيا لن عقالا وفي هذا المعنى يقول أحدهم:

هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشى وفتكى فلا يغرركموا منى ابتسام فقولى مضحك والفعل مبكى

(۱) بقيت : الأولى بفتح القاف وتسكين الياء وضم التاء ، والثانية بكسر القاف وفتح الياء وتسكين التاء .

وحكى أن رجلا خطر بباله وهو فى الطواف طلب الدنيا غلما قام سمع هاتفا يقول:

المسمت بالبيت العتيق وركنه والطائفين ومنزل الفرقان برب البيت ما العيش في المال الكثير وجمعه بل في الكفاف وصحة الأبدان وعندما اجتمع هارون الرشيد بالبهلول قال له: عظني ٠٠ فقال:

بم أعظك ؟ هذه قصورهم ، وهذه قبورهم ، ثم قال : كيف بك يا أمير المؤمنين اذا أقامك الحق تعالى بين يديه وسألك عن النقير والفتيل والقطمير ، وأنت عطشان جوعان عريان وأهل الموقف ينظرون اليك ويضحكون ؟ فخنقته العبرة وأمر له بصلة ، فقال : ردها على من أخذتها منهم قبل أن لا تجد لهم شيئا ترضهم به ، ثم أنشد :

دع الحرص على الدنيا وفى العيش غلا تطمع ولا تجمع من المسال غما تدرى لن تجمع غان الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع غقير كل ذى حسرص غنى كل من يقد على ودخل بعض وزراء المامون عليه غوجد فى يده رقعة غيها هذه الموعظة :

يقبل غيها عمل العامل يقطع فيها أمل وتأمل وتأمل ما ذاك فعل الحازم العاقل

والغرور الغرور من يصطفيها ولك الساعة التي أنت غيها

وما خير عيش لا يكون بدائم وأعنيتها هل أنت الا كحالم انك فى دار لها مدة أما ترى الموت محيطا بها تعجل بالذنب لما تشتهى والموت يأتى بعد ذا بعتة وقال آخر:

وما ألطف قول بعضهم : ألا انما الدنيا كأحلام نائم تأمل اذا ما نلت بالأمس لذة

انما هذه الحياة متاع

ما مضى غات والمــؤمل غيب

غلا تنس كل هذا أخا الاسلام ، و :

تأمل سطور الكائنات فانها من الملا الأعلى اليك رسائل الله باطل الله باطل الله باطل الله باطل الله باطل

وانظر الى من حوى الدنيا بأجمعها فل راح كل منها بغير القطن والكفن

و

كن زاهدا غيما حوته يد الورى تضحى الى كل الأنام حبيب الورى الخطاف حرم زادهم فعدا مقيما فى البيوت ربيب

\* \* \*

.و

تورع عن سؤال الخلق طرا وسل ربا كريما ذا هبات ودع زهوات دنياك اللواتي تراها لا مصالة ذاهبات

\* \* \*

وكن بعد كل هذا ومع كل هذا منفذا لهذه التوجيهات التى يوصيك بها ابن عمر ، والتي كانت بمثابة تلخيص ختامي لأبعاد هذه الوصية العظمة التي انتفع بها ، وهي :

اذا أمسيت غلا تنتظر الصباح ، واذا أصبحت غلا تنتظر المساء ، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ٠

وخلاصة هذا التوجيه الحيوى الذى فيه ما فيه من أبعاد: أن الأيام تمضى مسرعة الى العالم الآخر الذى فيه سيحاسب الانسان ويسئل عن كل شيء فعله في هذه الحياة الأولى التي هي دار العمل، وأنه اذا لم يكن هناك عمل صالح ينفع الإنسان في هذا الموقف الكبير الذى له خطورته: سيكون هذا الانسان في حالة لا يحسد عليها:

« يوم ينظـر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت « الرا » (۱) • درايا » (۱) •

ولهذا: كان لا بد وأن تكون مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى فى كل لحظة ، فأنت لا تدرى متى ستموت ولا فى أى مكان ستموت كما أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا فى قوله: (( ٠٠٠ وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت »(٢) .

<sup>(</sup>١) النبا:.. ٤

وهذا يتطلب منك كانسان عاقل يعرف ما له وما عليه نحو دينه ودنياه: أن تأخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك ، أى: اذا كنت الآن صحيحا وفى استطاعتك أن تعمل وتتحرك فى جميع ميادين الخير بنشاط واقدام ، فاعمل قبل أن يأتى اليوم الذى قد تكون فيه عاجزا عن الحركة والاقدام بسبب مرضك الذى قد يفاجئك فى أية لحظة ، وكذلك بالنسبة للموت الذى يأتى بغتة ، المفروض أن تعمل لما بعدم حتى تكون من الذين أعد الله لهم فى جنة الخلد « مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » حتى تكون مع الأبرار «الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك وفيقا »(۱) .

#### \* \* \*

وقد رأيت أخا الاسلام أن أسوق اليك بعض الأمثلة الحية التى تأثرت بها شخصيا والتى سترى من خلالها أنك اذا كنت قد قدمت ولا زات تقدم فى دنياك ما ينفعك فى أخراك ، فانك ستكون فى يوم مماتك فرحا بلقاء الله تعالى:

فقد ورد أن بلالا عليه رحمة الله وهو يحتضر كانت ابنته تبكى وتقول : واأبتاه ، واكرباه ، واحزناه • فانتبه وهى تقول هذا الكلام ، فنهرها قائلا لها : لا تقولى ذلك ، لا كرب على أبيك بعد اليوم ، انيوم ناقى الأحبة ، محمدا وحزبه •

وأن أعرابيا قيل له: انك تموت • فقال: الى أين يذهب بى ؟ قالوا: الى الله تعالى • قال: وكيف أكره أن أذهب الى من لا أرى الخير الامنه •

وأن معاذ بن جبل رضى الله عنه لما حضرته الوغاة قال: اللهم انى كنت أخافك ، وأنا اليوم أرجوك ، اللهم أنك تعلم أنى لم أكن أحب الدنيا لجرى الأنهار ، ولا لغرس الأشجار ، ولكن لظمأ الهواجر ، ومكابدة الساعات ، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر •

فلما اشتد النزع به قال : وعزتك انك لتعلم أن قلبى يحبك ، ثم أغاق ، وكان له ولد قتل شهيدا ، فقال : أتى ولدى فأخبرنى

<sup>(</sup>١) النساء: ٦٩

أنه لحق بالذين أنعم الله عليهم • وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءنى فى مائة ألف من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، ومائة ألف من الملائكة المقربين يتلقون روحى ويصلون على ويشيعونى الى قبرى •

ثم جعل يصافح قوما لم نرهم ويسلم عليهم حتى طلعت روحه ، غلما مات رؤى فى المنام على فرس أبلق وخلفه زحاه كرحام منى ، ورجال بيض عليهم ثياب خضر على خيل بلق وهو يقول:

وقال الحريرى : حضرت الجنيد عند وفاته وهو يقرأ القرآن فختم ، فقلت : يا أبا القاسم ٠٠ فى مثل هذه الحالة ؟ فقال : ومن أولى بهذا منى ، والآن تطوى صحيفتى ٠

واحتضر أحد الصالحين فبكت عليه امرأته ، فقال لها : ابكى على نفسك ، فأما أنا فقد بكيت لهذا اليوم أربعين سنة .

\* \* \*

وقال الجنيد : دخلت على السرى فى مرضه فقلت له : كيف تجدك ؟ فقال :

كيف أشكو الى الطبيب لما بى والذى قد أصابنى من طبيبى ليس لى راحة ولا لى شفاء من سقامى الا بوصل حبيبى وقيل للكسائى لما حضرته الوغاة: ما كان عملك ؟ قال: لو لم يقترب أجلى ما أخبرتكم ، وقفت على باب قلبى أربعين سنة ، كلما مر عليه غير الله تعالى رددته عنه ٠

ولا احتضر مكمول ضحك ، وكان الغالب عليه الحزن ، فقيل له : لم ضحكت ؟ فقال : دنا فراق من كنت أحذره ، ولقاء من كنت أرجوه .

\* \* \*

وهكذا ترى أخا الاسلام أن المؤمن المقبل على الله تعالى ولا سيما عندما ينكشف له ثواب طاعته ، تراه فرحا مسرورا بهذا اللقاء الذي كثيرا ما تمناه وعمل من أجله .

<sup>(</sup>۱) یس: ۲۲، ۲۷

بخلاف الغافل الذي كان مشتغلا بالدنيا متمتعا بزهراتها ، غانه عند الموت كما يقولون ، يكون كسارق دخل دار الملك فجعل يأكل ويشرب ويلهو ، ونسى صولة الملك وبطشه • غاذا أخذه الملك وأزعجه عن داره ، تحسر عن مفارقة ما كان فيه من اللذات ، وانكشف له عاقبة ما قدم من الجنابات •

أما المؤمن الذي كان يعتبر جسده سجنا لروحه ، رحياته طريقا الى مقصوده فانه اذا مات يعتبر نفسه قد خرج من هذا السجن •

ولهذا \_ كما رأيت \_ لم ينزعج ولم يبال بما تركه من الزاد بعد أن عاين مطلوبه ، ووصل الى مصوبه الذي كثيرا ما تنعم بذكره ٠

وفى ذلك يقول تبارك وتعالى : « أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ١١٥،٠ أي أن الذين آمنوا واتقوا تتنزل عليهم ملائكة الرحمة عند قبض أرواحهم ويقولون لهم لا تخافوا مما بين أيديكم غان مصيركم الى رحمة الله تعالى ، ولا تحزنوا على ما غارقتم من الدنيا ، فقد صرتم الى أحسن مما كنتم فيه ، وأبشروا بالجنة التى کنتم توعدون •

وقد روى أن الملائكة يقولون للمؤمن : السلام عليك يا ولى الله •• أبشر بالجنة ، فحينئذ يحب لقاء الله تعالى • ...

وقد ورد في معنى قول الله تعالى : (( ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم »(٢) أن أبا الدرداء رضى الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال : « ما سألني عنها أحد قبلك ، هي الرؤيا المسنة يراها المؤمن ، أو ترى له ، واعلم أن المرء لا يموت حتی یعلم مصیره » •

غاذكر كل هذا أخا الاسلام وتأمل معى قول المكيم:

ولدنك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حواك يضحكون سرووا غاعمل ليوم أن تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا

<sup>(</sup>۲) يونس: ۲۲ – ۲۶ (۱) نصلت: ۳۰

وكن من أكيس الناس وأحزمهم ، وحسبك فى النهاية هذا الحديث الشريف :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة ، فقام رجل من الأنصار فقال : يا نبى الله • • من أكيس (١٠ الناس ، وأحزم (٣) الناس ؟ قال : « أكثرهم ذكرا للموت ، وأكثرهم استعدادا للموت ، أولئك الأكياس ، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة » (٣) •

وتأمل موعظة الحسن البصرى عليه رضوان الله التي يقول فيها: يا ابن آدم • • بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ، ولا تبع آخرتك بدنياك فتضرهما جميعا •

يا ابن آدم • • طء الأرض بقدمك غانها عن قليل قبرك ، واعلم أنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك •

وتأمل كذلك قول الشافعي عليه رحمة الله:

تالله لو عاش الفتى فى دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متمتعا فيها بنعمى عصره متمتعا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهما وما بفكره ما كان هاذا كله فى أن يفى بمبيت أول ليلة فى قابره

### \* \* \*

ثم قل مع الحبيب المطفى صلوات الله وسلامه عليه:

« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى اليها معادى ، واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر »(1) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي أعقلهم وأشدهم مطنة . (١) أي أكثرهم حزما .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى الدنيا في كتاب « الموت » والطبراني في « الصغير »
 باسناد حسن - درواه ابن ماجه ختصرا باسناد جيد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه تسلم .

# الوصية الثامنة والعشون

عن أبى العباس عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كنت خلف النبى صلى الله عليه وسلم يوما فقال : «يا غلام ١٠٠ انى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، اذا سألت فاسأل الله ، واذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ، وأن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الاقلام وجفت الصحف » ٠

(رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح)

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة الجامعة التى تؤكد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه كل فرد فى أمته ــ سواء أكان صغيرا أم كبيرا ــ الى أسباب الخير والفلاح فى الدنيا والآخرة •

وهو هنا فى هذه الوصية \_ كما رأيت \_ يقول لابن عباس رضى الله عنهما ، وقد كان يركب خلفه صلى الله عليه وسلم على دابة : يا غلام (١) انى أعلمك كلمات « ينفعك الله بهن » (٢) •

يد (أحفظ الله يحفظك):

أى احفظ الله بحفظ فرائضه وحدوده ، وملازمة تقواه ، واجتناب مالا يرضاه ، يحفظك فى نفسك وأهلك ودنياك ، ولا سيما عند الموت اذ الجزاء من جنس العمل •

举 张 洙

أما عن الفرائض فقد ورد:

عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال: يا رسول الله ٥٠ أخبرني ما فرض الله على

<sup>(</sup>۱) الغلام هو الصبى من حين يغظم الى تسع سنين ، وكان سنه اذ ذاك تسع سنين . وين سنين .

من الصلوات ؟ فقال : « الصلوات الخمس ، الا أن تطوع شيئا » فقال : أخبرنى ماذا فرض الله على من الصيام ؟ فقال : « شهر رمضان » الا أن تطوع شيئا » فقال : أخبرنى ماذا فرض الله على من الزكاة ؟ قال : فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام كلها ، فقال : والذى أكرمك لا أتطوع شيئا ، ولا أنقص مما فرض الله على شيئا • فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أفلح أن صدق صاو دخل الجنة أن صدق » (١) •

ولما كانت الصلاة هي أهم هذه الفرائض التي جمعها المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله:

« بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمدا رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان »(٢) .

بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: « أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، فان صلحت صلح سائر عمله ، وان فسدت فسد سائر عمله »(٢) .

وقوله: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »(٤) .

ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أمر فى كتابه العزيز بالمحافظة على الصلوات فى الحضر ، والسفر ، والأمن ، والخوف ، والمرض ، فقال تعالى :

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (٥) وقوموا لله قانتين ٠ فان خفتم فرجالا أو ركبانا ، فاذا أمنتم فانكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تطمون »(١) ٠

ولمسا كانت الصلاة كذلك هي : عماد الدين ، أو عموده ، كما أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله :

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم . (٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما ورد في احاديث صحيحة .

<sup>(</sup>٦) البترة: ۲۳۸ ، ۲۳۹

« ••• رأس الأمر الاسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » (۱) ، وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات ، وبدون واسطة كما جاء في قول أنس رضي الله عنه :

« فرضت الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به خمسين ، ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودى : يا محمد • • أنه لا يبدل القول لدى ، وان لك بهذه الخمس خمسين »(۲) •

فقد رأيت أن أركز فى هذا العرض الحيوى على فريضة الصلاة التى تعتبر جامعة ومذكرة بجميع الفرائض الأخرى<sup>(٢)</sup> ، حتى نحافظ على الصلاة كما أمرنا الله تعالى ، وحتى نكون من الذين تحدث الله ميخانه وتعالى عنهم فى قوله:

« والنين هم على صلواتهم يحافظون • أولئك هم الوارثون •
 النين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » (٤) •

وقوله: « والذين هم على صلاتهم يحافظون · أولئك في جنات مكرمون »(٥) · وحتى لا أطيل عليك ، فاليك هذا الايجاز ·

الصلاة لغة : الدعاء ، وشرعا : عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة ، مغتتجة بالتكبير ، مختتمة بالتسليم ، وهي مشتقة من الصلة ، لأنها توصل العبد الى رحمة ربه ، وهي ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الأمة ، قال تعالى : ((وأقيموا الصلاة ٠٠٠)).

وقال: « أن المسلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا »(٧) أي مفروضا مقدرا وقتها فلا تؤخر عنها •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حسن أرسله الى اليمن : « انك ستأتى قوما أهل كتاب فادعهم الى شهادة أن لا اله الا الله ، وأنى رسول الله ، فان هم

١١) من حديث صحيح رواه الترمذي .

<sup>(</sup>۲) رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٣) وقد أشرت اليه ووضحته في الجزء الثالث من « الوصايا » انظر ص ١٩٤ وما بعدها من هذا المجلد .

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٢ ــ ١٢ (٥) المعارج: ٣٥ ، ٣٥

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١١٠ (٧) النساء: ١٠٣

أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات ٠٠٠ »(١) .

وقد فرضت (٢) ليلة الاسراء قبل الهجرة بسنة ونصف ، وحكمة مشروعيتها القيام بشكر المنعم وتكفير الذنوب بأدائها ، غفى الحديث الشريف :

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عنيه وسلم قال: « أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يعتسل هيه كل يوم خمس مرات ما تقولون: يبقى ذلك من درنه شيئا ؟ قالوا: لا يبقى ذلك من درنه شيئا ؟ قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بها الخطايا »(٢) .

وثمرة أدائها : سقوط الطلب ، والبعد عن المخالفات في الدنيا ، ونيل الثواب في العقبي ، قال تعالى :

« وأقم الصلاة ، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠٠٠ ،(٤) . وقال : « أنا لا نضيع أجر من أحسن عملا »(٥) .

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « انتقوا الله وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم ، وأطيعوا ذا أمركم ، تدخلوا جنة ربكم ، (٦) .

هذا مه ولما كانت الصلاة \_ كما رأيت \_ قد قدر الله سبحانه وتعالى أوقاتها ، كما جاء فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« أمنى (۲) جبريل عليه السلام عند البيت مرتين ، وصلى بى العصر بى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك (۱۸) ، وصلى بى المعرب حين أغطر الصائم ، حين كان ظل كل شيء مثله ، وصلى بى المعرب حين أغطر الصائم ، وصلى بى العشاء جين غاب الشفق ، وصلى بى الفجر حين حرم

<sup>(</sup>۱) أخرجه الستة . (۲) أي الصلاة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان . (٤) العنكيوت : ٥٥

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي والترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٧) أمنى ٠٠٠ الغ ، أي صلى بني أماما عند الكعبة ، وكان ذلك صبيحة ليلة الاسراء .

<sup>(</sup>٨) الشراك بكسر أوله ، أحد سيور النعل :

الطعام والشراب على الصائم ، فلما كان الغد صلى بى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله ، وصلى بى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم ، وصلى بى العشاء الى ثلث الليل ، وصلى بى الفجر فأسفر (١) ، ثم التفت الى وقال : يا محمد ٠٠ هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين »(٢) ٠

كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس وفى أوقاتها ، والاكان من الذين قال الله فى شأنهم :

« فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا »(٣) ٠

قال ابن كثير: قال الأوزاعى عن ابراهيم بن زيد: أن عمر ابن عبد العزيز رضى الله عنه قرأ هذه الآية ، ثم قال: لم تكن اضاعتهم تركها ، ولكن أضاعوا الوقت •

وقال أين عباس رضى الله عنهما : ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ، ولكن أخروها عن أوقاتها •

وقال سعيد بن المسيب ، امام التابعين رحمه الله : هو أن لا يصلى الظهر حتى يأتى العصر ، ولا يصلى العصر الى المغرب ، ولا يصلى المغرب الى العشاء ، ولا يصلى العشاء الى الفجر ، ولا يصلى الفجر الى طلوع الشمس ، فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بد « غى » وهو واد فى جهنم بعيد قعره ، خبيث طعمه ،

وحسب هذا اللاهي العالم عن ذكر الله أن يقرأ قول الله تعالى:

( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »(٤) •

قال الذهبى في « الكبائر » : قال المفسرون : المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس ، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين •

<sup>(</sup>١) أسفر: أي أخره الى وقت الاسفار وهو ظهور نور الصباح جليا .

<sup>(</sup>۲) اخرجه احمد ومسلم وابو داوود والبيهتى والترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم بسند صحيح .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٩ه (٤) المنافقون : ٩

بل وحسبه كذلك أن يقرأ قوله تعالى: « فويل للمصلين • الذين هم عن صلاتهم ساهون »(١) •

قال الشوكانى: أخرج الفريابى وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى سننه ، عن مصعب بن سعيد قال : قلت لأبى : أرأيت قول الله تعالى : « النين هم عن صلاتهم ساهون ٠٠٠ » أينا لا يسهو ، أينا لايحدث نفسه ؟ قال : انه ليس كذلك ، انه اضاعة الوقت ٠

وزاد المنذر في « الترغيب » : يلهو حتى يضيع الوقت ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة :

« تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا »(٢) .

كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:

« اذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل فيوقف بين يدى الله عز وجل فيأمر به الى النار ، فيقول : يا رب ٠٠ لماذا ؟ فيقول الله تعالى : لتأخيرك الصلاة عن وقتها ، وحلفك بي كاذبا » ٠

وقد ذكر الذهبى عن بعض السلف الصالح: أنه بعد أن دغن أختا له فى قبرها وانصرف بعد ذلك مع الناس تذكر أن كيس نقوده قد سقط فى قبرها ، فعاد فنبشه فوجد القبر يشتعل عليها نارا فرد التراب عليها ورجع الى أمه باكيا حزينا ، فقال : يا أماه ٥٠ أخبرينى عن أختى وما كانت تعمل ؟ قالت : وما سؤالك عنها ؟ قال : يا أمى ٥٠ رأيت قبرها يشتعل نارا ٠ قال : فبكت الأم ، ثم قالت : يا ولدى ٠٠ كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها ٠

فاذا كان هذا يا أخى هو حال من يؤخر الصلاة عن وقتها فما بالك بمن لا يصلبها نهائيا ٠٠٠

ولهذا رأيت أن أسوق اليك بعض الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع الذى هو مفتاح الجنة ، كما ورد فى حديث شريف يقول غيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « مفتاح الجنة الصلاة »(٢) ، حتى تكون دائما

<sup>(</sup>١) المساعون: } ، ه

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث انس.

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي .

وأبدا محافظا عليها ومن الحريصين على أدائها فى أوقاتها ، وحتى لا أطيل عليك غاليك:

من ترك الصلاة جحودا بها وانكارا لها • يعتبر كافرا وخارجا عن ملة الاسلام باجماع السلمين ، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة »(١) •

أما من تركها مع ايمانه بها واعتقاده فرضيتها ، ولكن تركها تكاسلا أو تشاغلا عنها بما لا يعد فى الشرع عذرا ، فقد صرحت الأحاديث بكفره ووجوب قتله ، من هذه الأحاديث المصرحة بقتله ما ورد:

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «عرى الاسلام وقواعد الدين ثلاثة ، عليهن أسس الاسلام ، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم : شهادة أن لا اله الا الله ، والصلاة الكتوية ، وصوم رمضان » (٢) •

وفى رواية أخرى : « من ترك منهن واحدة نهو بالله كافر ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (٢) وقد حل دمه وماله » •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله
ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم
وأموالهم الابحق الاسلام ، وحسابهم على الله عز وجل »(٤) •

واذا كانت الأحاديث المتقدمة \_ كما رأيت \_ ظاهرها يقتضى تكفير تارك الصلاة واستباحة دمه ، فقد رأى كثير من علماء السلف والخلف ، منهم أبؤ حنيفة ، ومالك ، والشافعى : أنه لا يكفر ، بل يفسق ويستتاب ، فان لم يتب قتل حدا عند مالك والشافعى وغيرهما ، وقال أبو حنيفة : لا يقتل ، بل يعزر (٥) ويحبس حتى يصلى ، وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد ، أو المستحل للترك ، وعارضوها ببعض النصوص العامة التى منها قول الله تعالى :

« أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »(١) •

<sup>(</sup>۱) رواه احمد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ملجه .

<sup>(</sup>۲) رواه ابو یعلی باسناد حسن و

<sup>(</sup>۱۳) ای لایقبل منه فرض ولانفل.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم . (٥) وهو الضرب دون الحد .

<sup>(</sup>٦) النساء: ١١٦

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لكل نبى دعوة مستجابة ، فتعجل كل نبى دعوته ، وانى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة في نائلة ـ ان شاء الله ـ من مات لا يشرك بالله شيئا »(١) •

وحول هذا المعنى أنشد بعضهم:

وأبى معادا صالحا ومآبا أضحى بربك كافرا مرتابا غطى على وجه الصواب حجابا ان لم يتب حد الصام (٢) عقابا بجميع تأديب يراه صوابا خسر الذي ترك الصلاة وخابا ان كان يجمدها فحسبك أنه أو كان يتركها لنوع تكاسل فالشافعي ومالك رأيا له والرأى عندى للامام (٢) عذابه

\* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، واحذر الوقوع في هذا الذنب الكبير ، وهو ترك الصلاة ، أو تأخيرها عن وقتها حتى لا تكون من مؤلاء الخاسرين المضيعين الذين : « أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فسوف يلقون غيا »(٤) •

وحسبك حتى تحافظ على الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك أن تقرأ معى هذه الأحاديث الشريفة:

عن حنظلة الكاتب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ، وعلم أنهن حق من عند الله ، دخل الجنة » أو قال: « حرم على النار » (٥) •

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة : من حافظ على الصلوات الخمس ، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقبتهن ، وصام رمضان ، وحج البيت ان استطاع اليه سبيلا ، وآتى الزكاة طبية بها نفسه ، وأدى الأمانة » قيل : با رسول الله • وما أداء

<sup>(</sup>١) رواه احمد ومسلم عن ابي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أي السيف . (٣) وهو أبو حنيفة رحمه الله .

<sup>(</sup>۱) مریم: ۹<u>ه</u>

<sup>(</sup>٥) رواه احمد باسناد جيد ورواته رواة الصحيح.

الأمانة ؟ قال : « العسل من الجنابة ، ان الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها »(١) .

وعن رجل من بنى عبد القيس يقال له عياض : أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « عليكم بذكر ربكم (٢) ، وصلوا صلاتكم في أول وقتكم ، غان الله يضاعف لكم » (٢) •

### \* \* \*

واعلم: أن « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه خمسا وعشرين ضعفا ، وذلك أنه اذا توضأ فأحسن الوضوء ، ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ، فاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه ، اللهم ارحمه ، ولا يزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »(٤) •

وأن: « صلاة الجماعة أغضل من صلاة الفذ<sup>(ه)</sup> بسبع وعشرين درجة »<sup>(٦)</sup> •

وأن: « من صلى لله أربعين يوما فى جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق »(٢) •

وأن: « من صلى فى مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار »(٨) •

وأن: « من سمع النداء غلم يمنعه من اتباعه عذر \_ قالوا: وما العذر ؟ قال: خوف أو مرض \_ لم تقبل منه الصلاة التي صلى » (٩) و وأن: « من توضأ للصلاة غاسبغ الوضوء ، ثم مشى الى الصلاة

(٢) أي الزموه وواظبوا عليه .

(۱) رواه الطبراني باسناد جيد .

<sup>(</sup>٣) أي يضاعف لكم الأجر اذا احسنتم العمل . رواه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري واللفظ له ، ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>ه) ای المتفرد.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي . (٨) رواه ابن ماجه واللفظله .

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داوود وابن حبان في صحيحه وابن ماجه بنحوه .

المكتوبة فصلاها مع الناس ، أو مع الجماعة ، أو فى المسجد الا غفر له ذنوبه »(١) .

وأن : « من غاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله » (٢) .

وأن: « الجفاء كل الجفاء ، والكفر والنفاق مع من سمع منادى الله ينادى الى الصلاة فلا يجيبه » (٢) •

وأن : « من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله » (٤) •

وأن : « من صلى الصبح فهو فى ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء ، فانه من يطلبه من ذمته بشىء يدركه ثم يكبه على وجهه فى نار جهنم » (٥) .

وأن: « من اغتسل يوم الجمعة ، غسل الجنابة ثم راح ، هكأنما قرب بدنة ، ومن راح فى الساعة الثانية ، هكأنما قرب بقرة ، ومن راح فى الساعة الرابعة ، فكأنما قرب بيضة ، فأنما قرب بيضة ، فاذا خرج الأمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر »(1) .

وأن : « من توضأ فأحسن الوضوء ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ، ومن مس الحصا فقد لغا »(٧) .

وأن: « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب \_ ان كان عنده \_ ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج حتى يأتى المسجد غيركع ما بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت حتى يلى ، كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى »(٨) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه ابن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني . (١) رواه البخاري والنسائي .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم واللفظلة وأبو داوود والترمذي وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) رواه احمد والبخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي .

 <sup>(</sup>۷) قیل معناه : خاب من الاجر ، وقیل : صارت جمعته ظهرا ، وقبل :
 غیر ذلك . رواه مسلم وابو داوود والترمذی وابن ماجه .

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه ورواة أحمد نقات .

وأن: « من غسل يوم الجمعة واغتسل ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة ، أجر صيامها وقيامها »(١) •

وأن : « من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة ، طبع الله على قلبه » (٢) •

وأن: « أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء ، وصلاة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا فيصلى بالناس ، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار »(۲) •

وأن: «عمرو بن أم مكتوم رضى الله عنه قال: قلت يا رسول الله ٠٠ أنا ضرير شاسع الدار (٤) ولى قائد لا يلائمنى ، فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى ؟ قال: « تسمع النداء » ؟ قال: نعم ، قال: «ما أجد لك رخصة » (٥) •

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون محافظا على الصلوات الخمس دون تأخير أو نقصان ، وحسبك ترغيبا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :

«خمس صلوات اغترضهن الله عز وجل ، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن ، كان على الله عهد أن يعفر له ، ومن لم يفعل غليس له على الله عهد ، ان شاء غفر له وان شاء عذبه »(١) •

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه احمد وابو داوود والترمذي وقال : حديث حسن ، والنسلئي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حيان في صحيحيهما والحاكم وصححه .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد باسفاد حسن والحاكم وقال: صحيح الاسفاد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري وأحمد ومسلم .

<sup>(</sup>٤) اي بعيد الدار .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وابو داوود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحلكم -

<sup>(</sup>٦) رواه مالك وأبو داوود والنسائي وابن حبان في صحيحه .

هذا ٠٠ ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: « لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ »(١) ٠

ولما كان سبب وجوب الوضوء ، وجوب الصلاة ، أو ارادة مالا يحل الا بالطهارة كصلاة ، ولو ناغلة أو سجدة تلاوة ٠

ولما كان الوضوء الحسن كما رأيت هو الأساس في صحة الصلاة التي ان قبلت منك كنت من الفالحين •

فقد رأيت ، وفي ختام هذا الموضوع أن أقف معك على :

### كيفية الوضوء

كما هو ثابت عن المعلم الخالد صلوات الله وسلامه عليه ، فقد ورد :
عن حمران بن أبان ال : دعا عثمان رضى الله عنه بماء وهو على
المقاعد ، فسكت على يمينه فعسلها ، وفى رواية : « فأفرغ على يديه
ثلاثا فغسلها » ثم أدخل يمينه فى الاناء فغسل كفيه ثلاثا • ثم غسل
وجهه ثلاث مرار ، ومضمض واستنشق واستنثر • وغسل ذراعيه
الى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، وأمر بيديه على ظهر
أذنيه ، ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار • ثم قال : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من توضأ نحو وضوئى
هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما ، غفر له ما تقدم من ذنبه »
وفى رواية : «غفر له ما كان بينهما وبين صلاته بالأمس »(٢) •

وعن عبد خير قال: جلس على رضى الله عنه بعدما صلى الفجر في الرحية (٢) ، ثم قال لغلامه: ائتنى بطهور ، فأتاه الغلام باناء فيه ماء وطست (٤) ونحن جلوس ننظر اليه • فأخذ بيمينه الاناء فأكفأه على يده اليسرى ، ثم غسل كفيه ، فعله ثلاث مرار ، كل ذلك لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمنى في الاناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ، وفعل ذلك ثلاث مرات ، فم رواية: فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحدة ، ثم أدخل يده اليمنى في الاناء فعسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليمنى

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد والشيخان .
 (۳) موضع بالكونة .

<sup>(</sup>٤) اناء بن نحاس ،

ثلاث مرات الى المرفق ، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات الى المرفق ، ثم أدخل يده اليمنى فى الاناء حتى غمرها المساء ، ثم رفعها بما حملت من المساء ، ثم مسحها بيده اليسرى ، ثم مسح رأسه بيديه كلتيهما مرة ، وفى رواية : « فبدأ بمقدم رأسه الى مؤخره » ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليمنى ، ثم غسلها بيده اليسرى ، ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ، اليمنى على قدمه اليسرى ، ثم غسلها بيده اليسرى ثلاث مرات ، ثم أدخل يده اليمنى فعرف بكفه فشرب فضل وضوئه (۱) ، ثم قال : هذا طهور نبى الله صلى الله عليه و آله وسلم (۲) ،

\* \* \*

ولقد كان:

## من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء

أنه كان : يتوضأ لكل صلاة فى غالب أحيانه ، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد •

وكان : يتوضأ « بالمد » (٢) تارة ، وبثلثيه تارة ، وبأزيد منه تارة • وكان : من أيسر الناس صبا لماء الوضوء •

وكان : يحذر أمته من الاسراف فى ماء الوضوء ، ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له : « لا تسرف فى الماء » •

وصح عنه أنه توضأ مرة ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وفي بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا ٠

وكان : يتمضمض ويستنشق تارة بغرغة ، وتارة بغرغتين ، وتارة بشسلاث •

وكان: يصل بين المضمضة والاستنشاق ، غياخذ نصف الغرفة لفمه ، ونصفها لأنفه • ولا يمكن فى الغرفة الا هذا • وأما الغرفتان والثلاث ، غيمكن غيهما الفصل والوصل ، الا أن هديه صلى الله عليه وآله وسلم كان الوصل بينهما كما فى الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تمضمض واستنشق من كف واحدة • فعل ذلك ثلاثا ، وفى لفظ: « تمضمض واستنثر بثلاث غرفات » • فهذا أصح ما روى فى المضمضة والاستنشاق •

<sup>(</sup>١) وضوء بفتح الواو ، وهو ما يتوضأ به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي والدارقطني والدارمي بسند جيد

<sup>(</sup>٣) المد: رطلان.

وكان : يستنشق بيده اليمني ويستنثر باليسري .

وكان : يمسح رأسه كله ، بل كان اذا كرر غسل الأعضاء أغرد مسح الرأس ، هكذا جاء عنه صريحا ، ولم يصح عنه فى حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه ألبتة • ولكن كان اذا مسح بناصيته كمل على العمامة •

ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم الا تمضمض ، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة ٠

وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة ألبتة .

وكان : يمسح على رأسه تارة ، وعلى العمامة تارة ، وعلى الناصية والعمامة تارة ، وأما اقتصاره على الناصية مجردة غلم يحفظ عنه كما تقسدم •

وكان : يغسل رجليه اذا لم يكونا فى خفين ولا جوربين ، ويمسح عليهما اذا كانا فى الخفين •

وكان يمسح أذنيه مع رأسه ، وكان يمسح ظاهرهما مع باطنهما ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية في أوله ، وقد ورد في هذا أنه قال لأبي هريرة رضى الله عنه : « اذا توضأت فقل : بسم الله والحمد لله ، فان حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء » (۱) • كما ورد أنه كان يقول في آخره : « أشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من المتطهرين » • كما ورد أيضا أنه كان يقول : « سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله الا أنت ، أستغفرك وأتوب اليك » •

ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول فى أول الوضوء: نويت رغع الحدث ، ولا استباحة الصلاة ، لا هو ولا أحد من الصحابة عليهم جميعا رضوان الله ، ولم يرو عنه فى ذلك حرف واحد لا باستناد صحيح ولا ضعيف .

ولم يتجاوز الثلاث قط٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الصغير » بسند حسن .

واعلم أن:

السواك مستحب فى جميع الأوقات لكن فى خمسة أوقات أشد استحبابا : عند الصلاة ، عند الوضوء ، عند قراءة القرآن ، عند الاستيقاظ من النوم ، عند تغير الفم • فقد ورد :

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء (1) •

وعنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » (٢) •

وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب »  $^{(7)}$  •

ويحصل الاستياك بكل طاهر خشن يزيل الوسخ والأغضل أن أن يكون بالأراك والزيتون لحديث أبى خيرة الصباحى ، قال : كنت فى الوغد غزودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأراك وقال : « استاكوا بهذا »(٤) • ويسن غسله بعد الاستعمال •

ويحصل غضله بالاصبع عند غقد السواك ، أو غقد أسنانه أو ضرر بغمه ، لحديث النضر بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يجزىء من السواك الأصابع »(٥) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « يا رسول الله • • الرجل يذهب فوه • • أيستاك ؟ قال : يدخل اصبعه فيه » (٦) •

وأنه من مستحبات الوضوء كذلك:

استقبال القبلة • لحديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم هال : «خير المجالس ما استقبل به القبلة » (٧) •

<sup>(</sup>١) رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الجماعة .

<sup>(</sup>٣) رواه احمد والنسائي والترمذي .

<sup>(</sup>٤) اخرجه البخارى في « التاريخ » ٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي وقال : حديث ضعيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الأوسط» .

<sup>(</sup>V) اخرجه أبو نعيم في « الحلية » .

وتقديم الوضوء على الوقت لعير العذور •

وترك لطم الوجه وغيره من الأعضاء ، لأن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه ضرب وجهه بالمساء .

وعدم التكلم حال الوضوء ، الا لحاجة تفوته ، كأمر بمعروف ، ونهى عن منكر ، وارشاد ضال ، ورد سلام •

وتحريك الخاتم وما يشبهه من الأساور والخلاخل ونحوها •

والبدء بتطهير مقدم الأعضاء - أى بأعلى الوجه - وأصابع اليدين والرجلين ، ومقدم الرأس •

واطالة الغرة والتحجيل • والمراد باطالة الغرة غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائدا على المفروض غسله • والمراد بالتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين بأن يغسل الذراعين لنصف العضدين ، والرجلين لنصف الساقين لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن أمتى يأتون يوم القيامة غرا محجلين (۱) من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل » (۲)

والاقتصاد في المساء: أي لا يقتر ولا يزيد على قدر الكفاية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد:

عن عبيد الله بن أبى يزيد أن رجلا قال لابن عباس: كم يكفينى من الوضوء ؟ قال: مد<sup>(۱)</sup> • قال: كم يكفينى للغسل ؟ قال: صاع<sup>(٤)</sup> • فقال الرجل: لا يكفينى • فقال: لا أم لك ، قد كفى من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(٥)</sup> •

ومسح الرقبة بظهر يديه: لعدم استعمال بلتهما ، فقد ورد هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان لم يثبت فى هذا حديث صحيح الا أن الأحاديث الواردة فى هذا لكثرتها يقوى بعضها بعضا • أما مسح الحلقوم وهو مقدم العنق فبدعة اتفاقا •

<sup>(</sup>١) أي على وجوههم وفي أيديهم وأرجلهم نور •

<sup>(</sup>٢) اخرجه احمد والشيخان . (٣) المد: رطلان .

<sup>(</sup>٤) الصاع: ثمانية ارطال ٠

<sup>(</sup>٥) اخرجه احمد والبزار والطبراني في « الكبير » ورجاله ثقات .

وعدم الاستعانة بالغير: فقد اتفق العلماء على أنه يستحب للقادر أن يتولى تطهير الأعضاء بنفسه من غير معاونة ، أما الاستعانة لاحضار الماء وصبه فقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء السنة على اباحته .

والدعاء بعد الوضوء: لحديث عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما منكم من أحد يتوضأ غيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا الله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، الا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء »(١) .

ويختم الدعاء بما في حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك ، كتب فى رق ثم طبع بطابع فلا يكسر الى يوم القيامة » (٢) .

أما ما اعتاده بعض الناس وذكره بعض الفقهاء من الدعاء عند كل عضو كقولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، وعند غسل اليد اليمنى : اللهم أعطنى كتابى بيمينى ولا تعطنى كتابى بشمالى • وعند غسل اليد اليسرى : اللهم يسر ولا تعسر • فلم يثبت فيه شىء عن النبى صلى الله عليه وسلم •

قال النووى في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له ، ولم يذكره الشافعي ولا الجمهور •

وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث (٢) .

والشرب من غضل الوضوء قائما أو قاعدا مستقبلا القبلة : لأنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما من غضل وضوئه ومن ماء زمزم ٠٠ كما ورد (٤) ٠

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي وزاد: « اللهم أجعلني. من المتطهرين » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم والنسائي وصحح وقفه.

<sup>(</sup>٣) انظر « تحفة الأحوذي » ج ١ ص ٥٩

<sup>(</sup>٤) كما قرات سابقا .

وصلاة ركعتين بعد الوضوء: فقد ورد عن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا » (١) •

# غلاتنس كل هذا مع ملاحظة ضرورة:

الاستبراء من البول قبل الشروع فى الوضوء ، وهو : طلب البراءة من أثر الخارج غيلزم الرجل الاستبراء حسب عادته بنحو مشى أو تنحنح أو ركض أو اضطجاع ، ولا يصح الشروع فى الوضوء حتى يطمئن بزولل الرشح لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « استنزهوا من البول غان عامة عذاب القبر منه » (٢) •

ولا تحتاج المرأة الى استبراء بل تصبر قليلا ثم تستنجى ولابد من الاستنقاء أيضا ، وهو طلب النقاوة بدلك المقعدة بالأحجار حال الاستجمار ، أو بالأصابع حال الاستنجاء بالماء حتى تذهب الرائحة •



وأما عن:

# حفظ الحدود وملازمة التقوي واجتناب مالا يرضى الله

فالحدود جمع حد ، وهو فى اللغة المنع ، وأما فى الشرع فهى محارم الله وعقوباته التى قرنها بالذنوب • قال فى النهاية : « أصل الحد المنع والفصل بين الشيئين ، فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام ، فمنها مالا يقرب كالفواحش المحرمة ، ومنه قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تقربوها »(٢) • ومنها مالا يتعدى كالمواريث المعينة وتزوج الأربع • ومنه قوله تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها »(٤) ، ومنه الحديث : « انى أصبت حدا فأقمه على • • • » (د) ، أي أصبت ذنبا أوجب على حدا أى عقوبة »اه •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارعطني والحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٧ مسم (٤) البقرة: ٢٢٩-

<sup>(</sup>٥) من حديث رواه مسلم .

والمراد هنا عدم الاقتراب من محارم الله تعالى حذرا من الوقوع فيما يوجب دخول جهنم: وقد ورد في هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

« أنا آخذ بحجزكم (۱) أقول: اياكم وجهنم (۲) ، اياكم والحدود (۱) ، اياكم وجهنم ، اياكم والحدود للث اياكم وجهنم ، اياكم والحدود للث مرات للم فاذا أنا مت تركتكم وأنا فرطكم (۱) على الحوض فمن ورد أفلح (0) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أن الله عز وجل يغار ، وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله عليه » (٦) •

وعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
« لأعلمن أقواما من أمتى يأتون يوم القيامة بأعمال (۲) أمثال جبال تهامة (۸) بيضاء ، فيجعلها الله هباء منشورا »(۹) ، قال ثوبان: يا رسول الله ٠٠ صفهم لنا ، جلهم لنا (۱۱) لا نكون منهم ونحن لا نعلم ، قال: « أما انهم اخوانكم ومن جلدتكم (۱۱) ، ويأخذون من الليل كما تأخذون ، ولكنهم قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها » (۱۲) .

<sup>(</sup>١) جمع حجزة وهي مقعد الازار: أي ممسك بها .

<sup>(</sup>٢) أى احذروا ما يوجب لكم دخول جهنم من تعدى الحدود وانتهاك الحسرمات . (٣) أى لا تتعدوها ولا تقعوا غيها .

<sup>(</sup>٤) أي سابقكم ومتقدمكم .

 <sup>(</sup>٥) يعنى من ورد على الحوض وشرب منه غند غاز ، لأن ورود الحوض .
 دليل على حسن ايمانه ومتابعته ، رواه البزار من رواية ليش بن ابى سليم .

<sup>(</sup>٦) يعنى أن يفعل ما نهاه الله عز وجل عنه من الفواحش والمنكرات .. رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>V) يعنى صالحة من صلاة وصدقة وصيام ونحوها .

<sup>(</sup>٨) أي انها تساويها في الثقل .

<sup>(</sup>٩) أي يحبطهم ولا يثيبهم عليها .

<sup>(</sup>۱۰) ای اظهرهم انا . (۱۱) ای س عشیرتکم .

<sup>(</sup>۱۲) رواه ابن ماجه ورواته ثقات.

وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما ، وعن جنبتى (۱) الصراط سوران (۲) فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة (۲) ، وعند رأس الصراط داع يقول : استقيموا على الصراط ولا تعوجوا (٤) ، وفوق ذلك داع يدعو ، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك (۵) لا تفتحه ، فانك أن فتحته تلجه (۱) ، ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الاسلام ، وأن الأبواب المفتحة محارم الله ، وأن الستور المراط هو القرآن ، والداعى على رأس الصراط هو القرآن ، والداعى من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن » (٨) ه

### \* \* \*

فمن هذه الأحاديث ترى بوضوح أن الوقوف عند حدود الشرع وعدم الأقتراب منها أو تعديها يضمن لك السلامة فى الدارين ، وأن اتقاءك للمحارم يجعلك من أعبد الناس ، كما جاء فى الحديث الشريف الذي يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم : « ••• اتق المحارم تكن أعبد الناس » (٩) •

### \* \* \*

غير أن كل هذا لن يتحقق الا بملازمة التقوى التى تعتبر من أهم أسباب الفلاح والنجاح ، كما جاء فى قوله تعالى : (( ••• واتقوا الله الملكم تفلحون )(١٠) •

<sup>(</sup>١) تثنية جنبة وهي الناحية .

<sup>(</sup>٢) تثنية سور وهو البناء المحوط .

<sup>(</sup>٣) اى مسبلة . (١) اى لا تميلوا .

<sup>(</sup>٥) كلمة ترحم واشفاق . (٦) أي تدخله .

<sup>(</sup>V) التي أمر بالوقوف عندها ونهي عن تعديها ·

<sup>(</sup>A) وفي رواية: « مسلم » بدل « مؤمن » .

فكره رزين ولم أره في أصوله ، وأنها رواه أحمد والبزار مختصراً بغير هذا اللفظ باسناد حسن ، وعزاه السيوطي في « الجامع » بهذا اللفظ الى أحمد والحاكم عن النواس بن سمعان وقال الحاكم: صحيح ، وأقروه .

<sup>(</sup>٩) من حديث رواه الترمذي وقد سبق شرحه في سلسلة « الوصايا » .

<sup>(</sup>١٠) آل عبران: ٢٠٠

وهذا يتطلب دوام استحضار القلب احاطة علم الله تعالى بحركاته وسكناته ، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه : لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء • وهو سبحانه ( يعلم السروأخفى )(۱) ، ((وهو معكم أين ما كنتم )(۲) •

\* \* \*

ولهذا:

قال ابن عطاء الله: أفضل الطاعات ، مراقبة الحق في جميع الأوقات .

وقال ذو النون المصرى : علامة المراقبة ايثار ما آثر الله ، وتعظيم ما عظم الله .

وقال بعض العارفين: من راقب الله فى خواطره عصمه الله جوارحه •

ومن أجمل ما قرأت في هذا المعنى:

كان ابن عمر فى سفر فرأى غلاما يرعى غنما فأعجبه حسن رعايته لها فى الظاهر فأراد أن يختبر باطنه ، فقال له : تبيع من هذه الغنم واحدة ؟ فقال : انها ليست لى • فقال : قل لصاحبها ان الذئب أخذ منها واحدة • فقال الغلام : فأين الله • • فأعجبه حسن مراقبته وصار يترنم بذلك ويقول : فأين الله • • •

وحكى أن رجلا تعلق قلبه بامرأة بدوية ذهبت الى حاجة لها م فتبعها ، فلما خلا بها فى البادية ، والناس نيام حولها ، راودها عن نفسها ، فقالت له : انظر ٠٠ أنام الناس جمععا ؟ ففرح الرجل وظن أنها قد أجابته ، فقام وطاف حول مضارب الحى ، فاذا الناس نيام ، فرجع اليها وأخبرها ، فقالت له : ما تقول فى الله تعالى ، أنائم هو فى هذه الساعة ؟ فقال الرجل : ان الله لا ينام ، ولا تأخذه سنة ولا نوم ، فقالت المرأة : ان الذى لم ينم ولا ينام يرانا وان كان الناس لا يروننا فذلك أولى أن يخاف ، فاتعظ الرجل وتركها ، وتاب خوفا من الله تعالى ، ولما مات رئى فى المنام ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر الى لخوفى منه ، وتوبتى المه ،

\* \* \*

واعلم أخا الاسلام: أن من أطاع الله تعالى أطاعه فى كل شىء ، ومن خاف الله تعالى خافه فى كل شىء ، ولما كان العلماء هم أخوف الناس من الله تعالى بدليل قوله سبحانه: (( انما يخشى الله من عباده العلماء )(١)

فقد رأيت أن أسوق اليك بعض الأمثلة الحية التى سترى من خلالها عزة العلماء وهيبتهم وكيف كان الأمراء يعملون لهم ألف حساب ، لا لشىء الا لأنهم كانوا ينظرون اليهم نظرة تقدير واكبار بعد أن رأوا منهم الاخلاص والعزوف عن الدنيا التى ان تربعت على قلب العالم سلبته مهابته ، وأفقدته كرامته ومكانته .

#### \* \* \*

# ومن أجمل ما قرأت في هذا:

أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا الى بيت الله الحرام ، فلما دخل الحرم قال : ائتونى برجل من الصحابة ، فقيل : يا أمير المؤمنين • ماتوا • قال : فمن التابعين ، فأتى بطاووس اليمانى ، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه ولم يسلم بيا أمير المؤمنين ، ولم يكنه وجلس الى جانبه بغير اذن وقال : كيف أنت يا هشام ؟ فغضب من ذلك غضبا شديدا حتى هم بقتله ، فقيل له : أنت يا أمير المؤمنين فى حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون ذلك • فقال : يا طاووس وحرم ما حملك على ها صنعت ؟ قال : وما صنعت ؟ قال : خلعت نعليك بحاشية بساطى ، ولم تسلم بيا أمير المؤمنين ، ولم تكننى ، وجلست بازائى بغير اذن ، وقلت : يا هشام كيف أنت •

فقال طاووس: أما خلع نعلى بحاشية بساطك ، فانى أخلعها بين يدى رب العزة فى كل يوم خمس مرات ولا يعاتبنى ولا يغضب على •

وأما قولك: لم تسلم على بامرة المؤمنين ، فليس كل المؤمنين راضيا بامرتك ، فخفت أن أكون كاذبا •

وأما قولك : لم تكننى ، فان الله عز وجل سمى أنبياء فقال : يا داوود ، يا يحيى ، يا عيسى ، وكنى أعداء فقال : « تبت يدا أبى لهب ٠٠٠ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۲۸

وأما قولك: جلست بازائى غانى سمعت على بن أبى طالب يقول: اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل النار غانظر الى رجل جالس وحوله قوم قيام • فقال: سمعت على بن أبى طالب رضى الله عنه يقول: ان فى جهنم حيات وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لم يعدل فى رعيته •

وأن الامام الأوزاعي دخل على المنصور – وقد كان شديد الهيية – فقال له المنصور : عظنى • فقال : اعلم يا أمير المؤمنين • ان الله هو الحق المبين ومن كره الحق فقد كرهه الله ، يا أمير المؤمنين • ان الملك لا يدوم المخلوق ، وانما الملك لله وحده ، ولو كان يدوم الأحد الله وصل اليك • يا أمير المؤمنين • ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا وهو غير متعمد • فقال الأعرابي : بأبي وأمي يا رسول الله • قد أحللتك وما كنت الأفعل ذلك أبدا • يا أمير المؤمنين • ان خير الكرم عند الله التقوى ، ومن طلبها بمعصية الله وضعه الله وأذله • فلما انتهى من عظته أمر له المنصور بمال ، فاعتذر واستعفى من قبوله وقال : يا أمير المؤمنين • • ما كنت لأبيع نصيحتي واستعفى من قبوله وقال : يا أمير المؤمنين • • ما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا فأحرم ثوابها وأقلل من نفعها ، وما دام أمير المؤمنين بعرض الدنيا فأحرم ثوابها وأقلل من نفعها ، وما دام أمير المؤمنين قائما فينا بالعدل فنحن في خير الله ثم في خيره •

وناظر أبو جعفر المنصور الامام مالك رضى الله عنه فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الامام مالك: يا أمير المؤمنين • لا ترفع صوتك فى هذا المسجد فان الله تعالى أدب قوما فقال تعالى: « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض »(۱) ومدح قوما فقال: « ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم »(۱) وذم قوما فقال: « ان الذين ينادونك من وراء وأجر عظيم »(۱) وذم قوما فقال: « ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون »(۱) وان حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا • فاستكان له أبو جعفر •

(٢) الحجرات: ٣

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٢

<sup>(</sup>٣) الحجرات: }

فبكل هذا أخا الاسلام تكون أهلا لرحمة الله تعالى ورعايته لك ولأهلك ومالك ودينك ودنياك ، اذ الجزاء كما عرفت سابقا من جنس العمل ، والى هذا يشير سبحانه وتعالى فى قوله: « فاذكرونى أذكركم »(١) •

وقوله : « أن تنصروا الله ينصركم » (٢) •

وقد مدح الله تعالى المتقين الحافظين لحدوده فقال: « وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد • هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ • من خشى الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب »(٣) •

### \* \* \*

وأما قوله صلى الله عليه وسلم:

\* ( احفظ الله تجده تجاهك ) : فالمراد : احفظ الله وكن ممن ( خشى الرحمن بالفيب وجاء بقلب منيب )(٤) : تجده أمامك ، أى معك بالحفظ والاحاطة والتأييد والاعانة حيثما كنت فتستأنس به وتستغنى به عن خلقه ٠

واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان

\* \* \*

والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا :

به ( واذا سألت فاسأل الله ) أى : اذا أردت سؤال شىء فاسأل الله أن يعطيك اياه ، ولا تسأل غيره ، لأنه لا قادر ولا متفضل غيره ، فهو أحق أن يقصد ٠

وقد أمر الله الناس أن يدعوه ويضرعوا اليه ووعدهم أن يستجيب لهم ويحقق لهم سؤالهم ، فقال تعالى: (( ٠٠٠ ادعوني أستجب لكم ))(٥)

وقال: ((ادعوا ريكم تضرعا وخفية))(١) •

ولهذا كان الدعاء هو العبادة كما جاء فى حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أن الدعاء

<sup>(</sup>١) النقرة: ١٥٢ حبد: ٧

 <sup>(</sup>٣) سورة تن : ٣١ – ٣٣
 (٤) سورة ق : ٣٣

<sup>(</sup>٥) غانر: ٦٠ (٦) الأعراف: ٥٥

هو العبادة ، ثم قرأ : ( ادعونى أستجب لكم ، ان الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين »(١) .

وعن الحسن رضى الله عنه : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه : أين ربنا ؟ غأنزل الله : « واذا سألك عبادى عنى فانى قريب ، أجيب دعوة الداع اذا دعان »(٢) .

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: « أربع خصال: واحدة منهن لى ، وواحدة لك ، وواحدة فيما بينك وبين عبادى ، فأما التى لى: وواحدة فيما بينك وبين عبادى ، فأما التى لى: لا تشرك بى شيئا • وأما التى لك: فما عملت من خير جزيتك عليه • وأما التى بينك وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما ترض لنفسك » (٢) •

وحتى تعرف فضل الدعاء وتكون من الحريصين عليه ، اليك أيضا هذه الأحاديث الشريفة:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شىء أكرم على الله من الدعاء »(٤) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يغنى حذر من قدر ، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ، وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان (٥) الى يوم القيامة » (٦) .

وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يرد القضاء الا الدعاء ، ولا يزيد في العمر الا البر » (٧) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الدعاء سلاح المؤمن ، وعماد الدين ، ونور السموات والأرض » (٨) .

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) غافر: ٦٠ (٢) البقرة: ١٨٦

<sup>(</sup>٣) رواه ابو يعلى . (١) رواه الترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) أي يتصارعان ويتداممان .

<sup>(</sup>٦) رواه البزار والطبرإني والحاكم وقال: صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٨) رواه الحاكم وقال : صحيح الاستاد ورواه ابو يعلى من حديث على

### هذا وللدعاء آداب، منها:

تحرى الحلال: وهو من أهم شرائطه ، فقد أخرج الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس قال: تليت هذه الآية عند النبى صلى الله عليه وسلم: « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طبيا »(۱) ، فقام سعد بن أبى وقاص فقال: « يا رسول الله ١٠٠ ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ، فقال: « يا سعد ١٠٠ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده أن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به » ٠

\_ استقبال القبلة ان أمكن ، فقد خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى فدعا واستسقى واستقبل القبلة •

- ملاحظة الأوقات الفاضلة ، والحالات الشريفة : كيوم عرفة ، وشهر رمضان ، ويوم الجمعة ، والثلث الأخير من الليل ، ووقت السحود ، وتزول العيث ، وبين الأذان والاقامة ، والتقاء الجيوش ، وعند الوجل ورقة القلب •

ــ رفع اليدين حذو المنكبين : فقد روى عن مالك بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ، ولا تسألوه بظهورها » •

— البدء بحمد الله وتمجيده والثناء عليه ، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ، فقد روى عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله تعالى ، ولم يصل على النبى فقال : « عجل هذا » ثم دعاه فقال له — أو لغيره — : « اذا صلى (٢) أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل ، والثناء عليه ، ثم يصلى على النبى — صلى الله عليه وسلم — ثم يدعو بما شاء » (٦) •

مصور القلب واظهار الفاقة والضراعة الى الله جل شأنه وخفض الصوت بين المخافة والجهر، قال الله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۶۸ (۲) صلى: اى دعا .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود والنسائي والترمذي وصححه ،

ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(١) ، وقال : « ادعوا ربكم تضرعا وخفية ، انه لا يحب المعتدين »(٢) •

— الدعاء بغير اثم أو قطيعة رحم: فعن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا أعطاه الله بها احدى ثلاث خصال: اما أن يعجل له دعوته ، واما أن يدخرها له فى الآخرة ، واما أن يصرف عنه من السوء مثلها » قالوا: اذن نكثر • قال: « الله أكثر » (٣) •

- عدم استبطاء الاجابة: فعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول: دعوت فلم يستجب لى »(٤) •

ــ الدعاء مع الجزم بالاجابة: فعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لى ان شئت، اللهم ارحمنى ان شئت، ليعزم المسألة فانه لا مكره له »(٥)،

ـ اختيار جوامع الكلم ، مثل: « ٠٠٠ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »(١) ٠

- تجنب الدعاء على النفس والأهل والمال : فقد ورد عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تدعوا على أنفسكم ، ولا تدعوا على خدمكم ، ولا تدعوا على أولادكم ، ولا تدعوا على خدمكم ، ولا تدعوا على أموالكم ، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء بستجاب لكم » •

ـ تكرار الدعاء ثلاثا: فقد ورد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا(٧) •

- البدء بالدعاء للنفس قبل الدعاء للغير: وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى هذا فى قوله: « ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا

<sup>(</sup>١) الاسراء: ١١٠ (٢) الأعراف: ٥٥

<sup>(</sup>٣) رواه احبد . (١) رواه مالك .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود . (٦) البقرة : ٢٠١

<sup>(</sup>٧) روأه ابو داوود .

بالایمان »(۱) ، وعن أبى بن كعب قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه »(۲) •

مسح الوجه باليدين عقب الدعاء وحمد الله وتمجيده والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم •

وقد روى مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة ، وأشار الحافظ الى أن مجموعها تبلغ به درجة الحسن •

### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن دائما وأبدا مع الله سبحانه وتعالى حتى يكون معك وواياك أن تسأل غيره ، وحسبك هذه الأقوال:

قال طاووس لعطاء: اياك أن تطلب حوائجك ممن يغلق بابه دونك ، وعليك بمن باب مفتوح الى يوم القيامة وقد أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبك •

وقال الفضيل بن عياض : أحب الناس الى الناس من استغنى عن الناس ، وأبغض الناس الى الناس من احتاج الى الناس وسألهم ، وأحب الناس الى الله عز وجل من سأله واستغنى به عن غيره ، وأبغض الناس اليه تعالى من استغنى عنه وسأل غيره .

وقال ابن السماك : فى طلب الرجل الحاجة من أخيه فتنة ، ان هو أعطاه حمد غير الذى أعطاه وان منعه ذم غير الذى منعه ، لأنه لا معطى ولا مانع فى الحقيقة الا الله •

وقال عامر بن قيس: قرأت آيات في كتاب الله تعالى فاستغنيت بها عن الناس ، قوله تعالى : « وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له آلا هو »(٢) فلم أسأل غيره كشف ضرى ، وقوله تعالى : « وأن يردك بخير فلا راد لفضله »(٤) ، فلم أرد الخير والفضل الا منه ، وقوله عز وجل : « وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها »(٥) ، فلم أطلب الرزق من غيره فأغناني عن الناس بهذه الآيات .

<sup>(</sup>۱) الحشر ١٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي باسناد صحيح . (٣) الانعام : ١٧ ) ويونس : ١٠٧

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠٧

<sup>(</sup> ٤٤ ــمن وصايا الرسول)

وكان بعضهم يقع سوطه غلا يسلل أحدا أن يناوله اياه لأن السؤال فيه ذل واغتقار •

وكان بعضهم يقول: من احتجت اليه هنت عليه ٠

#### \* \* \*

واعلم أن السؤال مذموم اذا كان لآدمى وأما سؤال الله سبحانه وتعالى فينبغى للانسان أن لا يتركه فى أمر من الأمور لأنه سبحانه وتعالى أمرنا به حيث قال: (واسألوا الله من فضله)(١) •

وفى الحديث الشريف: « من لم يسأل الله يغضب عليه » •

وحول كل هذا يقول أحدهم:

لا تسألن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت ســؤاله وبنى آدم حين يسئل يغضب

\* \* \*

وأما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:

العانة على أمر الدنيا والآخرة فاستعن بالله ) أى : اذا طلبت الاعانة على أمر من أمور الدنيا والآخرة فاستعن بالله تعالى لأنه القادر على كل سىء وغيره عاجز عن كل شىء حتى جلب مصالح نفسه ودفع مضارها وقد كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز : « لا تستعن بعير الله يكلك الله اليه » • وتأمل قول القائل :

اذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده وحسبك هذا الحديث القدسي الذي يقول الله تعالى فيه:

« ابن آدم • • أنزلت عليك سبع آيات ، ثلاث لى ، وثلاث لك ، وواحدة بينى وبينك ، فأما التى لى : ف « الحمد لله رب العالمين • الرحمن الرحيم • مالك يوم الدين » ، والتى بينى وبينك : « اياك نعبد واياك نستعين » ، منك العبادة وعلى العبون ، وأما التى لك : « اهدنا الصراط المستقيم • صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم. ولا الضالين » (٢) •

<sup>(</sup>۱) النساء: ۳۲

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في معجمه « الأوسط » عن أبي بن كعب .

واعلم أن: « من اعتمد على ماله قل ، ومن اعتمد على عقله ضل ، ومن اعتمد على جاهه ذل ، ومن اعتمد على الله Y قل ، وY ولا ذل Y (۱) •

« واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بنى، لم ينفعوك الا بشى، قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يدروك بشى، لم يضروك الا بشى، قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » (٢) . وهذا معناه أنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن

متنفع أو تضر الا بارادة الله سبحانه وتعالى التي درها أزلا في لوحه المحفوظ .

وأن كل انسان في هذه الحياة الأولى ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه والذي يقول هيه:

جاء سراقة بن مالك بن جعشم رضى الله عنه فقال: يا رسول الله معنه لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ٥٠ فيم العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ؟ قال: ففيم العمل ؟ قال: « اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله » (٣) .

ولهذا كان من المفروض أن لا يكون هناك جبن أو خوف ، وهم أو حزن ، ما دام الله سبحانه وتعالى قد قدر كل هذا وأراده .

مع ضرورة الأخذ بالأسباب كما أمر الله سبحانه وتعالى سواء أكان هذا فى سبيل الدفاع عن الدين والوطن كما جاء فى قوله تعالى:

« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم »(٤) •

وسواء أكان فى سبيل طلب الرزق كما جاء فى قوله تعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(٥) فالله سبحانه وتعالى قبل أن يأمرنا باعداد العدة لملاقاة الأعداء ، والسعى فى مناكب الأرض طلبا للرزق ، كان قد قدر أزلا نتائج المعارك ، كما قسم الأرزاق ،

<sup>(</sup>۱) من كلام سيدنا على .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم .

<sup>(</sup>ه) اللك: ١٥

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الترمذي .

<sup>7. :</sup> **Buil** (1)

ومع هذا كما عرفت فقد أمر باعداد العدة وطلب الرزق أخذا بالأسباب كما أشرت وفي هذا يقول أحدهم:

توكل على الرحمن فى الأمر كله ولا ترغبن فى العجزيوما عن الطاب الم تر أن الله قال لمريم وهزى اليك الجزع يساقط الرطب ولو شاء أدلى الجزع من غير هزه اليها ولكن كل شىء له سبب

واذا كانت الوصية التى وقفت على شرحها بايجاز قد رواها الترمذى عليه رحمة الله فقد رواها غيره بهذا النص الذى أرجو أن تنتفع به كذلك وهو:

المفظ الله تجده أمامك ، تعرف على الله فى الرخاء يعرفك في الشدة •

واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك • واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا ) •



# الوصية الناسعه والعشون

روى اسماعيل بن محمد عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أجمعين : أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠٠ أوصنى وأوجز ٠ فقال :

« عليك بالياس مما في أيدى الناس فانه انفنى ، واياك والطمع فانه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، واياك وما يعتذر منه » •

( رواه الحاكم والبيهقى في كتاب « الزهد » وقال الحاكم : صحيح الاسسناد ) .

\* \* \*

# فكن أخا الأسلام:

هذا الرجل الموفق الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم \_ كما عرفت \_ أوصنى ٠٠٠ فقال له ولجميع أحبابه الذين يرجو لهم العزة والكرامة بين الناس حتى يتحقق الايمان فيهم ، كما جاء فى قول الله تعالى: «ولله الفزة ولرسوله وللمؤمنين»(١):

\* (عليك باليأس مما في أيدى الناس غانه الغني):

أى : اذا أردت أن تكون غنيا عن الناس لا تمدن عينيك الى ما فى أيديهم من حطام أو طعام ، لأن الناس عادة لا يحبون غير الذى لا ينازعهم غيما فى أيديهم ، وقد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الواضح في حديث شريف روى :

عن العباس سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه ، قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه و آله وسلم ، فقال : يا رسول الله • • دلنى على عمل اذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس ، فقال : « از هد في الدنيا يحبك الناس » (٢) •

<sup>(</sup>۱) المنافقون: ۸

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماچه وغيره بأسانيد حسنة .

غبهذا وحده تستطيع أن ترفع رأسك بين الناس بالاضاغة الى حبهم لك كما عرفت ٠٠ وفى هذا المعنى يقول أحدهم:

كن زاهدا غيما حوت أيدى الورى تضحى الى كل الأنام حبيبا

وقال الحسن البصرى رحمه الله: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع فى دنياهم فاذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه ٠

وقال أعرابي لأهل البصرة: من سيدكم ؟ قالوا: الحسن • قال: مم سادكم ؟ قالوا: احتاج الناس الى علمه واستغنى هو عن دنياهم ، فقال: ما أحسن هذا •

وسأل كعب الأحبار عبد الله بن سلام بحضرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد ما حفظوه وعقلوه ؟ فقال : يذهبه الطمع وطلب الحاجات الى الناس • فقال : صدقت •

وقال الحسن الشاذلي عليه رحمة الله: دخل على بالمغرب بعض الأكابر ، فقال: ما أرى لك كبير عمل ٠٠ فيم فقت الناس وعظموك ؟ فقلت: بخصلة واحدة وهي: الاعراض عنهم وعن دنياهم ٠

#### \* \* \*

وحسبك توضيحا لهذا المعنى أن تقرأ قول الله تعالى :

( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى • وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ،لا نسألك رزقا ، نحن نرزقك ، والعاقبة للتقوى »(١) •

فقد ورد فى تفسير هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بابل بنى المصطلق وقد عبست فى أبوالها وأبعارها من السمن فتقنع بثوبه ثم مضى ، لقوله عز وجل : « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ٠٠٠ » الآية ، ثم سلاه ، فقال : « ورزق ربك خير وأبقى » أى ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنيا أولى ، لأنه يبقى والدنيا تفنى ٠ وقيل : يعنى بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من المبلاد والفنائم ٠

وأما قوله تعالى: « وأمر أهلك بالصلاة ٠٠٠ » الآية ، فهو خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ويدخل في عمومه جميع أمته ، وأهل بيته

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۳۲ ، ۱۳۲

على التخصيص ، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح الى بيت غاطمة وعلى رضوان الله عنهما ، فيقول : «الصلة» .

ويروى أن عروة بن الزبير رضى الله عنه ، كان اذا رأى شيئا من أخبار السلاطين وأحوالهم بادر الى منزله فدخله ، وهو يقرأ : ( ولا تمدن عينيك ٠٠٠ ) الآية الى قوله : ( وأبقى ) ، ثم ينادى بالصلاة : الصلاة يرحمكم الله ، ويصلى ٠

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوقظ أهل داره لصلاة الليل ويصلى وهو يتمثل بالآية .

وقال القرطبى فى قدوله تعالى: (( لا نسالك رزقا ٠٠٠) الآية ، أى لا نسألك أن ترزق نفسك واياهم ، وتشتغل عن الصلاة بسبب الرزق ، بل نحن نتكفل برزقك واياهم ، فكان عليه الصلاة والسلام اذا نزل بأهله ضيق أمرهم بالصلاة ، وقد قال تعالى: ( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون ٠ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ٠ أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين )(١) .

وفى قوله تعالى: « والعاقبة التقوى » أى الجنة لأهل التقوى ، يعنى العاقبة المحمودة ، وقد تكون لغير التقوى عاقبة ولكنها مذمومة فهى كالمعدومة •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا حتى تنتفع به ، ثم اقرأ بعد ذلك قوله تعالى :

« ولا تتمنوا ما فضل آلله به بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واسالوا الله من فضله ، ان الله كان بكل شيء عليما »(٢) •

• فقد روى الترمذى فى تفسير هذه الآية عن أم سلمة أنها قالت : يغزوا الرجال ولا يغزوا النساء ، وانما لنا نصف الميراث ، فأنزل الله تعالى : «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » •

وقال مجاهد : غانزل الله فيها : (( ان المسلمين والمسلمات ٠٠٠ )(٢) وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة .

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ٥٦ ــ ٨٥

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٥ /

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٢

وقال قتادة: كانوا فى الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال ، وقال الرجال : انا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فضلنا عليهن فى الميراث ، فنزلت : (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض »(١) •

قال القرطبى: التمنى نوع من الأرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف ونوع منها يتعلق بالماضى ، فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنى ، لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل •

وقد اختلف العلماء: هل يدخل فى هذا النهى العبطة وهى أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وان لم يتمن زوال حاله ، والجمهور على اجازة ذلك: مالك وغيره ، وهو المراد عند بعضهم فى قوله عليه الصلاة والسلام: « لا حسد الا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار » •

فمعنى قوله: « لا حسد » أى لا غبطة أعظم وأفضل من الغبطة في هذين الأمرين • وقد نبه البخارى على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث: «باب الاغتباط في العلم والحكمة » •

وقال المهلب: بين الله تعالى ما لا يجوز تمنيه ، وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها •

وقال ابن عطية: وأما التمنى فى الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن ، وأما اذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشىء مما قدمنا ذكره فذلك جائز ، وذلك موجود فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله: «وددت أن أحيا ثم أقتل» •

ثم قال القرطبى: وهذا كله يدل على أن التمنى لا ينهى عنه اذا لم يكن داعية الى الحسد والتباغض ، والتمنى المنهى عنه فى الآية من هذا القبيل ، فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر ، وسواء تمنيت مع ذلك أن يعود اليك أو لا • وهذا مو الحسد بعينه ، وهو الذى ذمه الله تعالى بقوله:

« أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ٠٠ »(٢) ٠

<sup>(</sup>۱) النساء: ۲۲

ويدخل فيه أيضا: خطبة الرجل على خطبة أخيه ، وبيعه على بيعه ، لأنه داعية الى الحسد والمقت ، وقال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد ، ألم تسمع الذين قالوا:

# « يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون ٠٠٠ »(١) .

الى أن قال : « وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ٠٠ »(٢) حين خسف به وبداره وأمواله : « لولا أن من الله علينا لخسف بنا »(٣)

وقال الكلبى: لا يتمن الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ، ولا دابته ، ولكن ليقل : اللهم ارزقنى مثله ، وهو كذلك فى التوراة ، وكذلك قوله تعالى فى القرآن : ((واسألوا الله من فضله)(٤) .

وقال ابن عباس: نهى الله سبحانه وتعالى أن يتمنى الرجل مال أخيه وأهله ، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه من فضله •

ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: « انما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقى فيه ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا أفضل المنازل • ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لى مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء ••• » (٥) •

وقال الحسن: لا يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه ، وهذا انما يصح اذا تمناه للدنيا ، وأما اذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع ، فيتمناه العبد ليصل به الى الرب ، ويفعل الله ما يشاء .

والمراد بقوله تعمالى: « للرجال نصيب مما اكتسبوا »(١) أي من الثواب والعقاب • وللنساء كذلك ، قاله قتادة ، غللمرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال •

وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث، والاكتساب على هذا القول بمعنى الاصابة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فنهى الله عز وجل عن التمنى على هذا الوجه لما فيه من دواعى الحسد، ولأن الله تعالى أعام بمصالحهم منهم، فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم •

<sup>(</sup>۱) القصص: ۸۲ (۲) القصص: ۸۲

<sup>(</sup>٣) القصص : ٨٢

<sup>(</sup>٥) الحديث اخرجه الترمذي وصححه .

<sup>(</sup>٦) النساء: ٣٢

وأما المراد بقوله تعالى: « واسألوا الله من فضله » فقد روى الترمذى عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سلوا الله من فضله فانه يحب أن يسئل ، وأفضل العبادة انتظار الفرج » وخرج أيضا ابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يسأل الله يغضب عليه » •

وهذا يدل على أن الأمر بالسؤال لله تعالى واجب ٠٠

وقال سعيد بن جبير: « واسألوا الله من فضله » العبادة ، ليس من أمر الدنيا • وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع ، غانه ان لم ييسره الله عز وجل لم ييسر .

وقال سفيان بن عيينة : لم يأمرنا بالسؤال الاليعطى ٠

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام وكن دائما وأبدا معتمدا على الله تعالى وحده فهو سبحانه وتعالى المعز المذل الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير •

وحسبى فى نهاية هذا العنصر أن أسوق اليك هذه الآثار التى تتصل اتصالا وثيقا به والتى سترى من خلالها ضرورة الاستغناء عن الناس:

قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم ـ وقد كان من العلماء العاملين ـ بعد أن استمع الى مواعظه وتأثر بها : يا أبا حازم • • أقم عندنا فنصيب منك ، قال : أخاف أن أركن الى الذين ظلموا فتمسنى النار ، قال سليمان : خذ هذا المال ، قال أبو حازم : مالى خير من مالكم ، قال سليمان : وما مالك ؟ قال : الثقة بالله ، والاعتماد على الله ، والرضا بما عند الله •

وقال ابن عباد الصير فى البغدادى: بينما أنا نائم ، اذ قيل لى فى المنام: يا عباد ٥٠ قم فأغث الملهوف ، فقلت: وأين هو ؟ نقيل لى: اركب دابتك ، فهو حيثما وقفت ، قال: فانتبهت من نومى ، وركبت دابتى ، وجعات أتخلل أزقة بغداد ، حتى انتهيت الى مسجد ، فوقفت الدابة ، ونزلت عنها ، ودخلت المسجد ، فاذا برجل مستقبل القبلة ، فسلمت عليه وقات: ما قضيتك ؟ قال: انى رجل ذو عيال ، ولم يكن

عندهم الليلة شيء ، فجلست ههنا ، وطلبت من الله الفرج ، قال : فأعطيته مائة دينار ، وقلت له : أنا ابن عباد الصيرف ، فاذا احتجت الى شيء فائتنى ، فقال : سبحان الله ٠٠ أترك الذي أقامك من فراشك ، وأتى بك الى فى ظلمة الليل ، وأذهب الى غيره ؟ فودعته وانصرفت ٠

وقال الأحنف بن قيس: شكوت الى عمى وجعا فى بطنى فنهرنى ثم قال: يا ابن أخى ٠٠ اذا نزل بك شى، فلا تشكه الى أحد فانما الناس رجلان: صديق تسوءه وعدو تسره، والذى بك لا تشكه الى مخلوق مثلك لا يقدر على دفع مثله عن نفسه، ولكن اشك لن ابتلاك به فهو قادر على أن يفرج عليك، يا ابن أخى ٠٠ احدى عينى هاتين ما أبصر بها سهلا ولا جبلا من أربعين سنة وما أطلعت على ذلك امرأتى ولا أحد من أهلى ٠٠

وروى أن حاتم الأصم قال لأولاده: انى أريد الحج فبكوا وقالوا: الى من تكلنا ؟ وكان له بنت فقالت: دعوه يذهب فليس برازق فخرج فباتوا جياعا ، فجعلوا يوبخون تلك البنت ، فقالت: اللهم لا تخجلنى بينهم ، فمر بهم أمير البلد فقال لبعض أصحابه: اطلب لى ماء ، فناوله أهل حاتم (كوزا) جديدا وماء باردا فشرب ، فقال: دار من هذه ؟ فقالوا: دار حاتم الأصم فرمى فيها منطقة من ذهب وقال: من أحبنى وافقنى ، فرمى العسكر كلهم ما معهم من المال فى هذا الاناء ، فجعلت البنت تبكى ، فقالت أمها: ما يبكيك وقد وسع الله علينا ؟ فقالت: لأن مخلوقا نظر الينا فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق الينا!!

وحكى أن ملكين تقابلا فى السماء ، فقال أحدهما للآخر : أين كنت ؟ فقال : كنت ؟ فقال : كنت فى المشرق ، اذ أرسلنى ربى الى كنز فى بيت رجل ، فضسفت به الأرض ، ثم قال لصاحبه : وأنت أين كنت ؟ قال : كنت فى المغرب ، اذ أرسلنى ربى أن أضع الكنز الذى خسفته فى بيت رجل فقير ، فسمعمها رضوان ، خازن الجنة ، فقال : قصتى أعجب من أمركما ، لقسد أمرنى ربى أن أبنى قصرين فى الجنة لصاحب الكنز والفقير ، ثم قالوا : يا ربنا • أطلعنا على هذه الكرامة التى أكرمت بها صاحب الكنز والفقير ، فقال سبحانه : أما صاحب الكنز ، فانه لسا خسف بكنزه صبر وقال : الحمد لله الذى جعلنى راضيا بقدره • وأما الفقير فلم يبطره الكنز ، بل شكر ، وقال : الحمد لله الذى أغنانى عن خلقه ، والصابر والشاكر لهما الجنة •

وكان زيد بن مسلمة يغرس فى أرضه ، فقال له عمر : أصبت ، استغن عن الناس يكن أصون لدينك ، وأكرم لك عليهم كما قال صاحبكم أحيحة :

اني أقيم على الزوراء أعمرها ان الكريم على الاخوان ذو مال

وجاءت ريح عاصفة فى اليم ، فقال أهل السفينة لابراهيم بن أدهم وكان معهم فيها : أما ترى هذه الشدة ؟ فقال : ما هذه بشدة ، انما الشدة الحاجة الى الناس •

وسمع أحد الأدباء رجلا في الثلث الأخير من الليل يقول:

أكرم نفسى اننى ان أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدى

فأعجبه قوله فأتاه حتى وقف على رأسه فاذا به يقم الشارع ( زبال ) ليبيع القمامة ويمون نفسه وعياله ثمنها ، فقال له : أنت تقول : أكرم نفسى ؟ فأى اكرام أنت فيه مع ما تصنع من جمع القمامة ؟ فقال له : اليك عنى ٠٠ لقد أكرمتها بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك ٠ فقال : صدقت وقبله بين عينيه ٠

#### \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرك بعد ذلك من الطمع فقال:

💥 (واياك والطمع غانه الفقر الحاضر):

فحسبُكُ هذا المعنى الكبير الذى ركز عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى •

وذلك لأن الانسان اذا ابتلى بداء الطمع لا يشبع أبدا مهما أعطاه الله من خيرات ، وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ، ويتوب الله على من تاب » (١) •

ولهذا كان لابد من كسر جماح هذه النفس الأمارة بالسوء والتى ان تركها الانسان وما تشتهى أوردته المهالك ، وعلاج هذا الداء الوبيل وهو الرضا بالقليل ومحاربة هذه الشهوات النفسية التى ترجو المزيد

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عباس وانس .

من حطام الدنيا ، وحسبك حتى لا أطيل عليك هذه الآثار التى أرجو أن تنتفع بها فى هذا الموضوع:

روى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال: أى عبادك أغنى ؟ قال: أقنعهم بما أعطيته • قال: فأيهم أعدل ؟ قال: من أنصف الناس من نفسه •

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يا أبا هريرة • • اذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار » •

وقال عمر رضى الله عنه : ان الطمع فقر ، وأن اليأس غنى ، وانه من ييأس عما فى أيدى الناس استغنى عنهم •

وقيل لبعض الحكماء : ما الغنى ؟ قال : قلة تمنيك ، ورضاك بما يكفيك ، وفي ذلك قيل :

العيش ساعات تمر وخطوب أيام تكر اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر غلرب حتف ساعه ذهب وياقسوت ودر

وكان محمد بن واسع: يبل الخبز اليابس بالماء ويأكله ، ويقول: من قنع بهذا لم يحتج الى أحد •

وقال سفيان : خير دنياكم ما لم تبتلوا به ، وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم •

وقال أبن مسعود رضى الله عنه : ما من يوم الا وملك ينادى : يا ابن آدم • • قليل يكفيك ، خير من كثير يطغيك •

وقال سميط بن عجلان : انما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر ، غلم يدخلك النار ؟

وقيل لحكيم: ما مالك؟ فقال: التجمل في الظاهر، والقصد في الباطن، واليأس مما في أيدى الناس.

وروى أن الله عز وجل ، قال : يا ابن آدم • • لو كانت الدنيا كلها لك ، لم يكن لك منها الا القوت ، واذا أنا أعطيتك منها القوت ، وجعلت حسابها على غيرك ، فأنا اليك محسن •

وقال ابن مسعود: اذا طلب أحدكم الحاجة ، فليطلبها طلب يسيرا ، ولا يأتى الرجل فيقول: انك وانك ، فيقطع ظهره ، فانما يأتيه ما قسم من الرزق \_ أو ما رزق •

وكتب بعض بنى أمية الى أبى حازم ، يعزم عليه الا رفع اليه-حوائجه ، فكتب اليه : قد رفعت حوائجي الى مولاى ، فما أعطاني منها قبلت ، وما أمسك عنى قنعت .

وقال عمر رضى الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى ؟ -حلتان اشتائي وقيظي ، وما يسعفني من الراحلة لحجي وعمرتي ، وقوتى بعد ذلك كقوت رجل من قريش ، لست بأرغعهم ولا بأوضعهم ، غوالله ما أدرى أيحل ذلك لى أم لا؟

وقال أبو محمد البريدى : دخلت على الرشيد ، فوجدته ينظر في . ورقة مكتوب فيها بالذهب ، فلما رآنى تبسم ، فقلت : فائدة ٠٠ أصلح الله أمير المؤمنين ! قال : وجدت هذين البيتين في بعض خزائن. بني أمية غاستحسنتهما وقد أضفت اليهما ثالثًا ، وأنشدني :

ولا تك مبذالا لقرضك واجتنب ركوب المعاصى يجتنبك عقابها

اذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه الأخرى ينفتح لك بابها غان هراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوآت الأمور اجتنابها

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه : يا بني ٠٠ اذا طلبت العنى فاطلبه في القناعة فانها مال لا ينفد ، واياك والطمع فانه-فقر حاضر ، وعليك باليأس فانك لم تيأس من شيء الا أغناك الله عنه •

ودخل على بن أبى طالب رضى الله عنه المسجد وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد : أمسك على بعلتى ، فأخذ الرجل لجامها ومضى وترك البغلة ، غخرج على وفي يده درهمان ليكافىء بهما الرجل على امساكه بغلته غوجد البغلة واقفة بغير لجام غركبها ومضى ودفع لغلامه الدرهمين يشترى بهما لجاما ، فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين ، فقال على رضى الله عنه : أن العبد ليحرم نفسه-الرزق الحلال بترك الصبر ولا يزداد على ما قدر له ٠

وقيل لحكيم: ما بال الشيخ أحرص على الدنيا من الشاب ؟ قال: لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب • وقيل للاسكندر: ما سرور الدنيا ؟ قال: الرضا بما رزقت منها ، -قيل: غما غمها ؟ قال: الحرص عليها •

### ولله در القائل:

وأغنى العمر فى قيل وقال وجمع من حرام أو حلال أنيس مصير ذاك الى زوال

أيا من عاش فى الدنيا طويلا وأتعب نفسه فيما سيفنى هب الدنيا تقاد اليك عفوا

## ومن أجمل ما قرأت في هذا:

أن عيسى عليه السلام كان معه صاحب له يسيحان فأصابهما الجوع وقد انتهيا الى قرية ، فقال لصاحبه : انطلق غاطلب لنا طعاما من هذه القرية ، وقام عيسى يصلى ، فجاء الرجل بثلاثة أرغفة فأبطأ عليه انصراف عيسى ، فأكل رغيفا ، فانصرف عيسى \_ من الصلاة \_ فقال : أين الرغيف الثالث ؟ فقال : ما كانا الا رغيفين ، فمرا على وجوههما حتى مرا بظباء ترعى ، غدعا عيسى عليه السلام ظبيا منها غذبحه ، ثم أكلا منه ، ثم قال عيسى للظبى : قم باذن الله فقام ، فقال الرجل : سبحان الله ! فقال عيسى : بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا الا اثنين ، فمضيا فمرا بنهر عظيم فأخذ عيسى بيده غمشي به على الماء حتى جاوزاه • فقال الرجل: سبحان الله! فقال عيسى : بالذي أراك هذه الآية من صاحب الرغيف ؟ قال : ما كانا الا اثنين ، غذرجا حتى أتيا قرية عظيمة خربة واذا قريب منهما ثلاث أحجار كبيرة من ذهب ، فقال عيسى عليه السلام : واحدة لي ، وواحدة لك ، وواحدة لصاحب الرغيف الثالث ، فقال : أنا صاحب الرغيف الثالث ، فقال سيدنا عيسى : هي لك كلها • وفارقه ، فأقام عليها ليس -معه ما يحملها عليه ، غمر به ثلاثة نفر فقتلوه وأخذوا الذهب • فقال اثنان منهم لواحد : انطلق الى القرية فأتنا بطعام ، فذهب ، فقال أحد الباقين : نقتل هذا اذا جاء ونقسم هذا بيننا ، قال الآخر : نعم • قال الذي ذهب يشترى الطعام : أجعل في الطعام سما فأقتلهما و آخذ الذهب وحدى ، ففعل ما أملاه عليه شيطانه • فلما عاد بالطعام المسموم أكلاه بعد أن قتلاه فماتا هما أيضا بجوار الذهب ، فمر سيدنا عيسى عليه السلام عليهم بعد ذلك وعندما رآهم صرعى أشار اليهم

والى الذهب قائلا لن معه من الحواريين : هكذا الدنيا تفعل بأهلها غاهد ذروها •

#### \* \* \*

وهكذا ترى أخا الاسلام أنه لا عز الا فى القناعة ، وأنه اذا تربع الطمع على قلب العبد العافل كان سببا فى هلاكه وحرمانه من السعادة فى الدارين •

ولهذا \_ كما رأيت \_ كان لابد وأن يكون الانسان قنوعا بما العطاء الله تعالى دون تقصير من جانبه فى ميدان العمل ودون تبذير فى أمواله حتى يظل مستورا فى حياته الأولى الى أن يموت مرغوع الهامة موغور الكرامة •

وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس العنى عن كثرة العرض انما العنى غنى النفس »(١) •

وقال: « ما عال<sup>(۲)</sup> من اقتصد » (۲) •

وقال: « ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والعضب »(٤) •

وقال : « من اقتصد أغناه الله ، ومن بذر أفقره الله ، ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله » (٥) •

#### \* \* \*

غلا تنس كل هذا مع الاستفادة بقول القائل:

ان ضن زيد بما فى بطن راحته (٦) فالأرض واسعة والرزق مبسوط ان الذى قدر الأشسياء بحكمته لم ينسنى قاعدا والرحل محطوط والقسائل:

لقد علمت وما الاسراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يأتينى أسمعى اليه فيعيينى تطلبه ولو قعدت أتانى ليس يعيينى

(۱) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

(۲) ای افتقر . (۳) رواه احبد والطبرانی .

<sup>(</sup>٤) رواه البزار والطبراني وابو نعيم والبيهتي في « الشعب » من حديث انس بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٥) رواه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله .

<sup>(</sup>٦) يعنى بها في يده .

والقائل:

اذا طاوعت حرصك كنت عب بدا لكل دنيئة تدعى اليها

\* \* \*

وأما قوله صلى الله عليه وسلم:

💥 (وصل صلاتك وأنت مودع):

فالمراد به كما هو واضح فى هذا التركيز المحمدى: أن يكون هناك استعداد للقاء الله سبحانه وتعالى فى كل لحظة ، وذلك حتى يظل مراقبا لله سبحانه وتعالى ومقدما لنفسه أطيب الأعمال الى أن يموت قرير العين دون غفلة أو نسيان •

\* \* \*

وحسبنا اذا أردنا أن نقف على أبعاد هذا التركيز الحيوى أن نقرأ هذا الحديث الشريف:

غن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : مر بى النبى صلى الله عليه وسلم وأنا أطين (١) حائطا لى أنا وأمى فقال : « ما هذا يا عبد الله » ؟ فقلت : يا رسول الله •• وهي (٢) فنحن نصلحه ، فقال : « الأمر أسرع من ذلك (7) •

وفى رواية قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وهى ، فقال: « ما هذا » ؟ فقلنا : خص لنا وهى ، فنحن نصلحه ، فقال: « ما أرى الأمر الا أعجل من ذلك » (٤) •

\* \* \*

وهذا الفهم يتطلب أن يكون الانسان ذاكرا دائما وأبدا للموت دون انهماك في هذه الدنيا التي أولها عناء وآخرها فناء •

\* \* \*

وحتى تقف على أهمية ذكر الموت وغوائده اليك ما قاله الامام الغزالي عليه رحمة الله في كتابه « الاحياء »:

<sup>(</sup>١) طانه وطينه: أي طلاه بالطين ولطخه به .

<sup>(</sup>٢) اى ضعف وهم بالستوط .

 <sup>(</sup>٣) يعنى انك لا تبتى فى الدنيا الى أن يستط هذا الحائط ، بل العبر
 اتصر واسرع من ذلك .

<sup>(})</sup> رواه ابو داوود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح 4 وابن ماجه وابن حبان في صحيحه .

اعلم أن المنهمك فى الدنيا ، المكب على غرورها ، المحب لشهواتها ، يعفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره ، واذا ذكر به كرهه ونفر منه ، أولئك هم الذين قال الله غيهم : «قل أن الموت الذي تفرون منه فأنه ملاقيكم ، ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينئبكم بما كنتم تعملون »(١) .

ثم: الناس اما منهمك ، واما تائب مبتدىء ، أو غارف منته:

فأما المنهمك : فلا يذكر الموت ، وان ذكره فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته ، وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا •

وأما التائب: غانه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية ، غيفى بتمام التوبة وربما يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة ، وقبل اصلاح الزاد ، وهو معذور فى كراهة الموت ولا يدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم: « من كره لقاء الله كره الله لقاءه »(٢) غان هذا ليس يكره الموت ولقاء الله ، وانما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره •

وهو كالذى يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه غلا يعد كارها للقائه • وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعدادله، لا شغل له سواه، والا التحق بالمنهمك في الدنيا •

وأما العارف: غانه يذكر الموت دائما لأنه موعد للقائه بحبيبه ، والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب • وهذا فى غالب الأمر يستبطىء مجىء الموت ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين ، وينتقل الى جوار رب العالمين ، كما روى عن حذيفة أنه لما حضرته الوغاة قال: حبيب جاء على غاقة ، لا أفلح من ندم ، اللهم ان كنت تعلم أن الفقر أحب الى من العنى ، والسقم أحب الى من الصحة ، والموت أحب الى من العيش ، فسهل على الموت حتى ألقاك •

غاذن التائب معذور فى كراهة الموت ، وهذا معذور فى حب الموت وتمنيه ، وأعلى منهما رتبة من غوض أمره الى الله تعالى ، غصار لا يختار لنفسه موتا ولا حياة ، بل يكون أحب الأشياء اليه أحبها الى

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٨

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة.

مولاه ، فهذا قد انتهى بفرض الحب والولاء الى مقام التسليم والرضا ، وهو الغاية والمنتهى .

وعلى كل حال ففى ذكر الموت ثواب وفضل ، فان المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت : التجافى عن الدنيا ، اذ ينعص عليه نعمه ، ويكدر عليه صفو لذته وكل ما يكدر على الانسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة .

#### \* \* \*

وَلَهَذَا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقول : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات » (۱) •

ويقول: « أيها الناس • استحيوا من الله حق الحياء » ، خقال رجل: يا رسول الله • انا لنستحى من الله تعالى ، خقال: « من كان منكم مستحييا غلا يبيتن ليلة الا وأجله بين عينيه ، وليحفظ البطن وما وعى ، والرأس وما حوى ، وليذكر الموت والبلى ، وليترك زينة الدنيا » (٢) •

#### \* \* \*

وحتى تذكر الموت دائما وأبدا ولا تنس ما بعده من مواقف وأهوال اليك أيضا هذه الآثار الموضوعية التى أرجو أن تكون منتفعا بها حتى تلقى الله :

قال الربيع بن خيثم: ما غائب ينتظره المؤمن خيرا له من الموت • وكتب بعض الحكماء الى رجل من اخوانه: يا أخى • • احذر الموت فى هذه الدار قبل أن تصير الى دار تتمنى فيها الموت ولا تجده • وكان ابن سيرين اذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه •

#### \* \* \*

وقال كعب: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها • وقال الحسن: ما رأيت عاقلا قط الا أصبته من الموت حذرا ، وعليه حزينا •

<sup>(</sup>۱) رواد الترمذي وقال : حسن ، والنسائي وابن ماجه من حديث ابي هريرة .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » .

وقال عمر بن عبد العزيز لبعض العلماء: عظنى ٠٠ فقال: لست أول خليفة تعوت ٠ قال: زدنى ، قال: ليس من آبائك أحد الى آدم . الاذاق الموت ، وقد جاءت نوبتك ، غبكى عمر لذلك ٠

وقال عليه رحمة الله لعنيسة : أكثر ذكر الموت ، غان كنت واسع العيش ضيقه عليك ، وان كنت ضيق العيش وسعه عليك .

وگان الربيع بن خيثم قد حفر قبرا فى داره فكان ينام فيه كل يوم مرات ليستديم بذلك ذكر الموت ، وكان يقول : لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة واحدة لفسد •

وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير : ان هذا الموت قد نغص على أهل النعيم نعيمهم غاطلبوا نعيما لا موت فيه ،

وقال أبو سفيان الدارنى : قلت لأم هارون : أتحبين الموت ؟ قالت : لا ، قلت : لم ؟ قالت : لو عصيت آدميا ما اشتهيت لقاءه ، هكف أحب لقاءه وقد عصيته ؟

وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : اذا ذكرت الموتى نعد خفسك كأحسدهم .

#### \* \* \*

غاذكر كل هذا أخا الأسلام وانتظر لقاء الله سبحانه وتعالى فى كل لحظة ولا تئس أن الموت يأتى بغتة ، فقد تموت وأنت فى الطريق وقد تموت وأنت فى عملك أو بين أهلك ، وقد تموت فى غربة ،

وتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى لنبيه وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: « انك ميت وانهم ميتون »(١) •

وتأمل قول القائل:

ولو كانت الدنيا تدوم لواحد كان رسول الله فيها مخلدا

واذا كنت تريد تذكيرا بقرب منيتك ولا سيما اذا كنت شيخا مسنا غصبك هذا الخبر الذي يحكى:

أن يعقوب عليه السلام كان مؤاخيا للك الموت عليه السلام الذي راره ذات يوم فقال له سيدنا يعقوب:

انى طالب منك حاجة بحق ما بيننا من اخوة وصداقة ، غقال له ملك الموت : سل ولك منى أن أنفذ لك مطابك ما دام فى المستطاع ،

<sup>(</sup>١) ألزمر: ٣٠

غقال له : أريد منك أن تخبرني أذا دني أجلى • فقال له ملك ألموت : لك منى هذا ، ولن أرسل لك رسولا واحدا وانما سأرسل اليك رسولين أو ثلاثة •

وبعد أن اتفقا على هذا انصرف ملك الموت ، ثم عاد بعد غترة من الزمن الى سيدنا يعقوب الذي قال له متسائلا : أزائرا جئت أم قابضا ؟ خقال ملك الموت : بل قابضا ، فتعجب سيدنا يعقوب ، ثم قال له : وأين رسلك الثلاثة ؟ فقال ملك الموت عليه السلام مخاطبا سيدنا يعقوب عليه السلام : بياض شعرك بعد سواده ، وضعف بدنك بعد قوته ، واندناء جسمك بعد استقامته ، هذه رسلي يا يعقوب الى بني آدم .

أما اذا كنت شابا فحسبك أن تقرأ قول القائل:

تزود من التقوى غانك لا تدرى اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر وكم من صغار يرتجي طول عمرهم وقد دخلت أحسادهم ظلمة القبر وقد نسجت أكفانه وهو لا يدرى وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر

وكم من فتى يمسى ويصبح ساهيا وكم من عروس زينوها لزوجها

واعلم أنه ليس هناك انسان يموت الا بعد أن يستوفى أجله الذى قدره الله سبحانه وتعالى له ، ولهذا كان من الخطأ الفاحش أن تقول لن تعزيه في وفاة عزيز : « البقية في حياتك » لأن الفقيد الذي تعزى فيه لم ينتقل الى الدار الآخرة تاركا بقية من حياته حتى تطلب اضافتها الى عمر من تعزيه ٠

وحتى تعزى كما كان يعزى رسول لله صلى الله عليه وسلم اليك أيضا هذين الحديثين الشريفين:

روى البخاري عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه : ان ابنا لى قبض فأتنا ، فأرسل يقرى، السلام ويقول ': « أن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فلتصبر ، رلتحتسب » •

وروى الطبراني والحاكم وابن مردويه بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضى الله عنه ، أنه مات ابن له فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه ، فكتب اليه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله الى معاذ بن جبل ٠٠ سلام عليك ، غانى أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو ، أما بعد ٠٠ فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ، ورزقنا واياك الشكر فان أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة ، متعك الله به فى غبطة وسرور ، وقبضه منك بأجر كثير ، الصلاة والرحمة والهدى ان احتسبته فاصبر ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ، ولا يدفع حزنا ، وما هو نازل فكأن قد ٠٠ والسلام » ٠

والتعزية تؤدى بأى لفظ يخفف المصيبة ويحمل الصبر والسلوان ، والأفضل أن يقتصر على اللفظ الوارد •

وقد قال العلماء: غان عزى مسلما بمسلم قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر ليتك .

وان عزى مسلما بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . وان عزى كافرا بمسلم قال: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك . وان عزى كافرا بكافر قال: أخلف الله عليك .

وأما جواب التعزية غيؤمن المعزى ويقول للمعزى: آجرك الله • وعند أحمد: ان شاء صافح المعزى وان شاء لم يصافح ، واذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل ، وان نهاه فحسن •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا بالاضافة الى كل ما وقفت عليه بالنسبة الى موضوع ضرورة ذكر الموت والاستعداد له قبل فوات فرصة الوجود في هذه الحياة الأولى •

#### \* \* \*

وقد يكون المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « وصل صلاتك وأنت مودع » هو: أن يكون المصلى خاشعا فى صلاته بمعنى أن يكون حاضر القلب غيها ، والا كانت صلاته لا ثمرة لها ، وقد ورد فى هذا حديث شريف يقول غيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: « كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب » كما ورد أيضا أنه قال: «ليس للعبد من صلاته الاما عقل منها » •

وروى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى الصلوات لوقتها ، وأسبغ لها وضوءها ، وأتم لها قيامها وخشوعها ، وركوعها وسجودها ، خرجت وهى بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلاها لغير وقتها ، ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ، ولا ركوعها ، ولا سجودها ، خرجت وهى سوداء مظلمة ، تقول: ضيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كانت حيث شاء الله ، لفت كما يلف الثوب الخلق (١) ، ثم ضرب مها وجهه » (٢) ،

وعن أبى مسعود البدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تجزىء صلة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود » (٢) •

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته » قالوا: يا رسول الله • كيف يسرق من الصلاة ؟ قال: « لا يتم ركوعها ولا سجودها \_ أو قال: لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود \_ »(3) •

وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده وهو يصلى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير ملة محمد » — صلى الله عليه وسلم — ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر فى سجوده ، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا » (٥) •

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان العبد اذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها ، وأكثر الالتفات لم تقبل منه ، ومن جر ثوبه خيلاء أم ينظر الله اليه وان كان على الله كريما »(١٦) •

<sup>(</sup>١) القديم البالي .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في « الأوسط » .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داوود واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد والحاكم . (٥) رواه الطبراني في « الكبير » .

<sup>(</sup>٦) رواه الطبراني .

وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه ، فصلى الرجل ، ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه السلام ، ثم قال : « ارجع فصل فانك لم تصل » فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال : « ارجع فصل فانك لم تصل » — ثلاث مرات — فقال فى الثالثة : والذى بعثك بالحق يا رسول الله ما أحسن غيره ، فعلمنى • فقال عليه الصلاة والسلام : « اذا قمت الى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، وافعل ذلك فى صلاتك كلها » •

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه ، ثم جلس ، فدخل رجل فقام يصلى ، فجعل يركع وينقر سجوده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ترون هذا لو مات مات على غير ملة محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم »(۱) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا سجد أحدكم غليضع وجهه وأنفه ويديه على الأرض ، غان الله تعالى أوحى الى أن أسجد على سبعة أعضاء : الجبهة والأنف والكفين والركبتين وصدور القدمين ، وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا ، غمن صلى ولم يعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ من صلاته » •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام اذا أردت أن تصلى صلاة صحيحة يقبلها الله سبحانه وتعالى منك : مع ضرورة اجتناب المنهيات التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها والتي منها ما ورد :

عن عبد الرحمن بن شبل قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه .

عن نقرة الغراب ، واغتراش السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير »(١) •

وعن أنس رضى الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم غلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « أيها الناس ١٠٠ انى امامكم غلا تسبقونى بالركوع ولا بالقيام ، ولا بالانصراف غانى أراكم أمامى ومن خلفى » ثم قال : « والذى نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » قالوا : وما رأيت با رسول الله ؟ قال : « رأيت الجنة والنار » (٢) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما يأمن الذى يرفع رأسه فى صلاته قبل الامام أن يحول الله صورته فى صورة حمار »(٢) •

وعنه أيضا رضى الله عنه قال : « الذي يرغع رأسه ويخفضه قبل الأمام انما ناصيته بيد شيطان  $^{(3)}$  » •

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أحدكم اذا رغع رأسه من ركوع أو سجود قبل الامام أن يجعل الله رأس حمار ـ أو صورته صورة حمار »(١) ؟

#### \* \* \*

والخلاصة كما ذكر الامام الغزالى فى كتابه « الاحياء » أن النبى صلى الله عليه وسلم : نهى عن الاقعاء فى الصلاة ، وهو عند أهل اللغة : أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويجعل يديه على الأرض كالكلب •

وعن السدل ، ومذهب أهل الحديث فيه : أن يلتحف بثوبه ويدخل عديه من داخل فيركع ويسجد كذلك ، وكان هذا هو غمل اليهود في صلاتهم غنهوا عن التشبه بهم •

<sup>(</sup>۱) رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في محيحيهها .

<sup>(</sup>٣) رواه بسلم . (٤) أي مقدم راسه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك . (٦) اخرجه الخبسة .

وعن الكف ، وهو : أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه اذا أراد السجود ، وقد يكون الكف فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهى للرجال ٥٠ وكره أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن يأتزر فوق القميص فى الصلاة وعده من الكف ٠

وعن الاختصار ، وهو: أن يضع يديه على خاصرته .

وعن الصاب ، وهو : أن يضع يديه على خاصرته فى القيام ويجافى بين عضديه فى القيام •

وعن المواصلة ، وهي خمسة : اثنان على الامام : أن لا يصل غراءته بتكبيرة الاحرام ، ولا ركوعه بقراءته ، واثنان على الماموم : أن يصل تكبيرة الاحرام بتكبيرة الامام ، ولا تسليمه بتسليمه ، وواحدة بينهما : أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة الثانية ، وليفصل بينهما • وعن صلاة الحاقن : أي من البول •

وعن صلاة الحاقب: أي من الغائط.

وعن صلاة الحاذق: أي صاحب الخف الضيق •

فان كل ذلك يمنع من الخشوع ، وفى معناه الجائع والمهتم ، فقد ورد فى الحديث الشريف : « اذا حضر العشاء ، وأقيمت الصلاة فابدأوا العشاء »(١) .

ونهى أيضا عن أن يشبك أصابعه فى الصلاة ، أو يفرقع أصابعه ، أو يستر وجهه ، أو يضع احدى كفيه على الأخرى ويدخلهما بين غخذيه فى الركوع ، قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : كنا نفعل ذلك فنهينا عنه .

ويكره أيضا أن ينفخ في الأرض عند السجود للتنظيف ، وأن يسوى الحصى بيده •

ولا يرفع احدى قدميه فيضعها على فخده ، ولا يستند فى قيامه الى حائط ، فان استند بحيث لو سل ذلك الحائط يسقط ، فالأظهر بطلان صلاته .

وقال بعض السلف: أربعة من الجفاء: الالتفات ، ومسح الوجه ، وتسوية الحصى ، وأن تصلى بطريق من يمر بين يديك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة .

وحتى تكون خاشعا فى صلاتك بصورة تؤكد حضور قلبك فيها البك هذه الآثار:

روى أن الحسن نظر الى رجل يعبث بالحصى ويقول: اللهم زوجنى الحور العين ، فقال له: بئس الخاطب أنت ، تخطب الحور العين وأنت تعبث بالحصى •

وقيل لخلف بن أيوب: ألا يؤذيك الذباب فى صلاتك فتطردها ؟ قال: لا أعود نفسى شيئا يفسد على صلاتى • قيل له: وكيف تصبر على ذلك ؟ قال: بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال فلان صبور ويفتخرون بذلك ، فأنا قائم بين يدى ربى أفأتحرك لذبابة •

ويروى عن مسلم بن يسار أنه كان اذا أراد الصلاة قال لأهله : تحدثوا أنتم فانى لست أسمعكم •

وروى عنه أنه كان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية من المسجد فاجتمع الناس لذلك فلم يشعر به حتى انصرف من الصلاة •

وكان على بن أبى طالب رضى الله عنه وكرم الله وجهه اذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه • فقيل له : مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها •

ويروى عن على بن الحسين أنه كان اذا توضأ اصفر لونه ، غيقول له أهله: ما هذا الذى يعتريك عند الوضوء ؟ غيقول: أتدرون بين يدى من أريد أن أقوم ؟

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه ٠

ويروى عن حاتم الأصم رضى الله عنه : أنه سئل عن صلاته فقال : اذا حانت الصلاة أسبعت الوضوء وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحى ، ثم أقوم الى صلاتى وأجعل الكعبة بين حاجبى والصراط تحت قدمى والجنة عن يمينى والنار عن شمالى وملك الموت ورائى أكلنها آخر صلاتى ، ثم أقوم بين الرجاء والخوف ، وأكبر تكبيرا بتحقيق ، وأقرأ قراءة بترتيل ، وأركع ركوعا

بتواضع ، وأسجد سجودا بتخشع ، وأقعد على الورك الأيسر ، وأفرش ظهر قدمها ، وأنصب القدم اليمنى على الابهام ، وأتبعها الاخلاص ، ثم لا أدرى أقبلت منى أم لا ؟

#### \* \* \*

فكن شبيها بهؤلاء الرجال في صلاتك التي قد تكون آخر صلاة لك ، حتى تكون من أهل الفلاح الذين قال الله تعالى في شأنهم : (قد أفلح المؤمنون • الذين هم في صلاتهم خاشعون »(١) •

ولا تنس أن الخشوع قسمان : ظاهرى وباطنى ، غالخشوع الظاهرى : التمسك بآداب الصلاة كعدم الالتفات والعبث وسبق الامام ، ووضع اليد فى الخاصرة ، وغير ذلك ، والخشوع الباطنى : استحضار عظمة الله وعدم التفكر الدنيوى •

#### \* \* \*

وأما قولة صلى الله عليه وسلم:

\* (واياك وما يعتذر منه): فالمراد به \_ كما هو واضح \_ أن يكون الانسان حكيما فى كل تصرفاته الفعلية والقولية ولا سيما فى معاملاته مع الناس بحيث لا يقول قولا ، ولا يعمل عملا ، ولا يتصرف تصرفا مع غيره الا بعد دراسة وتفكير لكل ما يصدر منه ، وذلك حتى لا يرتكب ما يوقفه موقف اعتذار قد يقبل وقد لا يقبل ، وقد يكون سببا فى هلاكه .

وفى هذا يقول أحد الحكماء: من نظر فى العواقب سلم من النوائب، ومن أسرع فى الجواب أخطأ فى الصواب، ومن ركب العجل أدركه الزلل، ومن ضعفت آراؤه عويت أعداؤه .

ولله در على رضى الله عنه غلقد قال أيضا في هذا المعنى : اياك وما يبيق الى القلوب انكاره ، ولو كان عندك اعتذاره .

#### \* \* \*

ولا كانت الحكمة من أكبر نعم الله تعالى على العبد ، كما جاء في قوله تبارك وتعالى : «ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير اكثير ا »(٢) ٠

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١،٠٢٠

فقد رأيت حتى تدرك ذلك بنفسك أن أذكرك بأن لقمان الحكيم عليه السلام \_ كما يقولون \_ خير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة ، وقد روى فى هذا أنه كان نائما فى وسط النهار فنودى : « يا لقمان • مل لك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض فتحكم بين الناس بالحق ؟ فأجاب الصوت بقوله : ان خيرنى ربى قبلت العافية ولم أقبل البلاء ، وان عزم على فسمعا وطاعة فانى أعام أن الله تعالى ان فعل بى ذلك أعاننى وعصمنى • فقالت الملائكة بصوت أيضا : لم يا لقمان ؟ فقال : ان الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان ، فان عدل نجا ، وان أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة ، ومن يكن فى الدنيا على الآخرة تفتنه ذليلا خير من أن يكون شريفا ، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولم يصب الآخرة • • • • • • •

فعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة ، أعطى الحكمة فيها فانتبه وهو يتكلم بها • وقد روى أن رجلا لقيه وهو يتكلم بالحكمة فقال له : ألست فلانا الراعى ؟ قال : بلى • قال : فيم بلغت ما بلغت ؟ قال : بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وترك ما لا يعنيني • ومن أجل هذا الخير الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به ، فقد أمره سبحانه بأن يشكره عليه فقال تعالى :

## ( ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ٠٠٠ »(١) •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى تكون من أهل الحكمة التي تجملك محبوبا عند الله وبين الناس •

واعلم أنه : يستدل على عقل الرجل بقوله ، وعلى أصله بفعله • وأن : اللسان وزير الانسان •

وأن : لسان العاقل وراء قلبه ، وقلب الأحمق وراء لسانه • وأن : المرء مخبوء تحت لسانه فاذا ما تكلم ظهر •

وحسبك بالاضافة الى هذه الحكم الماثورة هذا الحديث الشريف الذي روى هيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس : « يعدنني حمالك » قال : وما جمال الرجل يا رسول الله ؟ قال : « لسانه » •

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٢

وتأمل كذلك قول القائل:

احفظ لسانك أيها الانسان لا يادغنك انه ثعبان كم فى المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان

\* \* \*

وقبل أن تقدم على فعل شيء استشر اخوانك ، وحسبك قول الله تعالى لنبيه: «وشاورهم في الأمر »(١) •

وفى الحديث الشريف : « المشورة حصن من الندامة ، وأمان من الملامة » •

#### \* \* \*

و :

اذا كنت فى حاجة مرسلل فأرسل حكيما ولا توصه وان بات أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه

واعتصم بالنهى تفز بنعيم الدهر غضا غالعقل خير عتاد ان فى الحكمة البليغة للروح غذاء كالطب للأجساد

\* \* \*

**\* وختـــاما** 

اليك أخا الاسلام هذه الوصية اللقمانية التى انتفعت بها وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعك بها كذلك ، والتى يقول فيها سيدنا لقمان الحكيم لولده:

يا بنى ٠٠ انى موصيك بثمانية أمور:

احفظ قلبك في الصلاة •

واحفظ نظرك في بيوت الناس •

واحفظ لسانك في مجالس الناس •

واحفظ بطنك من حلقومك •

واذكر اثنين ، وانس اثنين :

اذكر الله والموت •

وانس احسانك الى الناس ، واساءتهم اليك ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) آل عبران: ١٥٩

وأيضا اليك أخا الاسلام هذا الأثر الذي نصه:

كان أبو محمد عبد الله بن يحيى المصعبى من أصحاب الشاهعى عداماما صالحا من أهل اليمن ، وقد روى : أن ناسا ضربوه بالسيوف فلم تقطع فيه ، فسئل عن ذلك ، فقال : كنت أقرأ قوله تعالى :

- « ولا يؤوده حفظهما ، وهو العلى العظيم »(١)
  - « ويرسل عليكم حفظة »(٢) •
  - (۱ ان ربی علی کل شیء حفیظ ))(۲) .
- · (( فالله خير حافظا ، وهو أرحم الراحمين ))(٤) ·
- « له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله »(ه) ٠
  - « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون »(١) ٠
    - « وحفظناها من كل شيطان رجيم »(۲)
      - « وجعلنا السماء سقفا محفوظا »(^)
        - « وحفظا من كل شيطان مارد »(٩) ٠
    - « وحفظاً ، ذلك تقدير العزيز العليم »(١٠)
      - « وربك على كل شيء حفيظ »(١١) .
  - « الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل »(١٢) ·
- « وأن عليكم لحافظين كراما كأتبين يعلمون ما تفطون »(١٣)
  - « أن كل نفس لما عليها حافظ »(١٤) ·
- ( ان بطش ربك لشديد انه هو يبدىء ويعيد وهو الففور الودود نو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ (١٥٠) •

#### \* \* \*

| (٢) الأنمام: ٦١  | (١) البقرة: ٥٥٥          |
|------------------|--------------------------|
| (}) يوسف: ٦٢     | (٣) هود : ٧ه             |
| (٦) الحجر: ٩     | (٥) الرعد: ١١            |
| (٨) الأنبياء: ٣٢ | (٧) الحجر: ١٧            |
| (١٠) فصلت : ١٢   | (٩) الصافات: ٧           |
| (۱۲) الشورى: ٦   | (۱۱) سبأ: ۲۱             |
| (١٤) الطارق: }   | (۱٫۳) الانفطار : ۱۰ – ۱۲ |
|                  | (١٥) البروج: ١٢ ـ ٢٢ .   |

# الجئزه التناسع

# الوصبية البثلاثون

روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب:

( يا عباس ٠٠ يا عماه ٠٠ الا اعطيك ؟ الا امنحك ؟ الا امنحك ؟ الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أوله وآخره ، قديمه وحديثه ، خطأه وعمده ، صغيره وكبيره ، سره وعلانيته ٠

عشر خصال: أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فاذا فرغت من الفراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت:

سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر خمس عشرة مرة ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوى ساجد فتقولها وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ،

فذلك خمس وسبعون في كل ركمة ، تفعل ذلك في أربع ركمات ، ان استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل ، فان لم تفعل فقى كل شهر مرة ، فان لم تفعل فقى كل شهر مرة ، فان لم تفعل فقى كل سنة مرة ، فان لم تفعل فقى عمرك مرة » •

( اخرجه النسائى وابو داوود وابن ملجه والبيهتى فى « الدعوات » والدارتطنى وابن حبسان والطبرانى والمحاكم وابن خزيمة فى صحيحه ) ،

غكن أخا الأسلام:

يا من ترجو سعادة الدارين وحسن الختام:

من الفائزين مهذا الخير العظيم الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه •

وحسبك ترغيبا لك فيه : هذا التقديم الذي قدم به الصطفى

صلى الله عليه وسلم وصيته ، وهو:

\* (يا عباس • • يا عماه • • ألا أعطيك ، ألا أمنحك ، ألا أحبوك(١) ، ألا أفعل بك عشر خصال (٢) ، اذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك : أوله و آخره ، قديمه وحديثه ، خطأه وعمده ، صغيره وكبيره ، سره وعلانيته ٠٠٠)

واذا كان ما أوصاه به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو:

# ملاة التسبيح(٣)

هكيفيتها : كما قرأت في نص الوصية : أن تصلى أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة(١) ، فاذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت :

« سبحان الله ، والحمد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ، خمس عشرة مرة (٥) ، ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا (٦) ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ، ثم تهوى ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا ، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد

مرة مبل أن تركع «أه . وغيه أن الترتيب بين هذه الكلمات غير لازم . (٦) أي تقولها بعد تسبيح الركوع ، ففي الترمذي قال أبو رهب :

( ٦٦) ــ من وصايا الرسول )

<sup>(</sup>۱) ای اخصك ،

<sup>(</sup>٢) أي أعلمك ما يكفر عشرة إنواع بن ذنوبك .

<sup>(</sup>٣) المتسبيح : أي التنزيه ، وسبحان الله : معناه التنزيه لله \_ هكذا ()) ای سورة دون تقیید ، ذكر في مختار الصحاح ،

<sup>(</sup>ه) وفي رواية الترمذي من حديث أبي رانع : « عاذا انتضت القراءة : مُقِل : الله أكبر ، والحمد لله ، وسبحان الله ، ولا الله الا الله خمس عشرة

واخبرنى عبد العزيز بن ابى رزمة عن عبد الله ( ابن المبارك ) أنه قال : عبدا في الركوع : بسبحان ربي العظيم ، وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ( ثلاثًا ) ثم يسبح التسبيحات اه . وكذا التسبيح حال الاعتدال والجلوس بين السجدتين ، بكون بعد الدعاء الوارد فيهما .

فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا(۱) ، فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة تفعل ذلك فى أربع ركعات » •

#### \* \* \*

واذا كانت هذه الرواية — كما عرفت — قد أخرجها النسائى وأبو داوود وابن ماجه والبيهقى فى « الدعوات » والدار قطنى وابن حبان والطبر انى والحاكم وابن خزيمة فى صحيحه وقال: اذا صح هذا الخبر ، فان فى القلب من هذا الاسناد شيئا اه .

فالصحيح أنه ثابت يطلب العمل به ، فقد صححه الحاكم وحسنه جماعة •

قال ابن حجر: لا بأس باسناد حديث ابن عباس وهو من شرط الحسن غان له شواهد تقويه •

وقد رواه أبو داوود من حديث ابن عمرو باسناد لا بأس به ٠ والحاكم من حديث ابن عمر ٠

وأما حديث ابن عمرو غلفظه:

قال لى النبى صلى الله عليه وآله وسلم: « ائتنى غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك » حتى ظننت أنه يعطينى عطية ، قال: « اذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات » فذكر نحوه ، قال: « ثم ترفع رأسك سيعنى من السجدة الثانية للستو جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرا ، وتحمد عشرا ، وتكبر عشرا ، وتهلل عشرا ، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات ، قال: فانك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك » قال: قلت: فان لم أستطع أن أصليها تلك الساعة ؟ قال: « صلها من الليل والنهار » (٢) .

وأما حديث ابن عمر غلفظه:

قال : وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبى طالب الى بلاد الحبشة • فلما قدم اعتنقه وقبله بين عينيه • ثم قال : ( ألا أهب لك ؟ ألا أبشرك ؟ ألا أمنحك ؟ ألا أتحفك » ؟ قال : نعم

<sup>(</sup>۱) ترفع رأسك ، أى من السجدة الثانية فتقولها عشرا قبل قيامك كما صرح به في رواية لابن ماجه والترمذي .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أيضا البيهقي من طريق أبى جناب الكلبي عن أبى الجوزاء عن أبن عمرو . وقال المنذري: رواة هذا الحديث ثقات .

يا رسول الله و قال : « تصلى أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة و ثم تقول بعد القراءة وأنت قائم قبل الركوع : سبحان الله ولا اله الا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، خمس عشرة مرة ، ثم ترفع فتقولهن عشرا تمام هذه الركعة . أى وهكذا تفعل الى تمام هذه الركعة فتسبح عشرا فى الاعتدال من أركوع ، وعشرا فى السجود ، وعشرا فى الجلوس بين السجدتين ، و عرا فى السجدة فى السائية وعشرا فى جلسة الاستراحة \_ قبل أن تبتدى بالركعة الثانية تفعل فى الثلاث ركعات كما وصفت لك حتى تتم أربع ركمات » (١) .

#### \* \* \*

ولما كان حديث ابن عباس هو موضوعنا الذي ندور حوله: عقد قال ابن حجر في « الأمالي »: لا بأس باسناد حديث ابن عباس بوهو من شرط الحسن ، فان له شواهد تقويه ، قال: وممن صحح هذا الحديث وحسنه ابن منده وأبو الحسن بن الفضل والمنذري وابن الصلاح والنووي والسبكي وآخرون •

وقال المنذرى فى « الترغيب » : وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة • وأمثلها حديث عكرمة هذا • وقد صححه جماعة منهم : الحافظ أبو بكر الآجرى ، وشيخنا أبو محمد عبد الرهيم المصرى ، وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى •

وقال أبو بكر بن أبى داوود : سمعت أبى يقول : ليس فى التسبيح حديث صحيح غير هذا •

وقال الزبيدى فى « شرل الاحياء » : هذا حديث صحيح غريب جيد الاسناد والمتن •

#### \* \* \*

وقد قال الدارقطنى: أصح شيء ورد فى غضائل الصلوات ، فضل صلاة التسبيح •

وقال عبد الله بن المبارك : صلاة التسبيح مرغب غيها يستحب أن بعتادها فى كل حين ولا يتغالمك عنها •

<sup>(</sup>۱) قال الحاكم: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ، وتعقبه الذهبى بأن فى سنده أحمد بن داوود شيخ الحاكم ، تكلم نيه غبر واحد من الأئمة وكذبه الدارقطنى .

وقال الترمذى : وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه •

وقال الشوكانى فى « تحفة الذاكرين » : قال السبكى : صلاة التسبيح من مهمات مسائل الدين ، ولا تعتر بما فهم من النووى فى « الأذكار » من ردها ، فانه اقتصر على رواية الترمذي وابن ماجه •

#### \* \* \*

والخلاصة : ما قاله ابن قدامة بعد أن ذكر حديث ابن عباس : ولم يثبت أحمد الحديث المروى غيها ولم يرها مستحبة ، وان غطها انسان غلاباس ، غان النواغل والفضائل لا يشترط صحة الحديث غيها •

#### \* \* \*

واذا كان قد علم من حديث عكرمة عن ابن عباس أن التسبيح بعد القراءة لا قبلها وأنه يسبح في جلسة الاستراحة • كما قال جمهور الفقهاء •

فقد اختار الحنفيون وابن المبارك: التسبيح قبل القراءة وبعدها ، وترك التسبيح بعد السجدة الثانية •

وقد قال أحمد بن عبده الضبي : حدثنا أبو وهب قال : سألت عبد الله بن المبارك عن الصلاة التي يسبح غيها ، قال : يكبر ثم يقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ، ثم يقول : خمس عشرة مرة : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ، ثم يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وغاتحة الكتاب وسورة ، ثم يقول عشر مرات : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ، ثم يركم غيقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه غيقولها عشرا ، ثم يسجد فيقولها عشرا ، ثم يرفع رأسه غيقولها عشرا ، ثم يسجد أثن يسجد ألثانية فيقولها عشرا ، يصلى أربع ركعات على هذا ، غذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة ، يبدأ في كل وكعة بخمس عشرة تسبيحة ثم يسبح عشرا ، فان صلى ليلا غاهب التي أن يسلم في كل ركعتين ، وان صلى نهارا غان شاء سلم وان شاء لم يسلم .

قال أبو وهب : أخبرني عبد العزيز بن أبي رزمة عن عبد الله ابن المبارك أنه قال : يبدأ في الركوع بسبحان ربي العظيم ، وفي السجود

بسبحان ربى الأعلى ثلاثا ، ثم يسبح التسبيحات (١) •

وقال فى « الرقاة » : قال السبكى : وجلالة ابن المبارك تمنع من مخالفته ، وانما أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس ولا يمنعنى من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرغع والقيام ، غان جلسة الاستراحة حينئذ مشروعة فى هذا المحل ، وينبغى للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة ، وبحديث ابن المبارك أخرى •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام واحرص على تنفيذ الوصية فى كل يوم مرة ، غان لم تفعل غفى كل جمعة مرة ، غان لم تفعل غفى كل شهر مرة ، غان لم تفعل غفى كل سنة مرة ، ما أوصاك الصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى شخص عمه العباس رضى الله عنه ،

وحسبك تشجيعا لك كما عرفت أنها ستكون سببا فى غفران ذنوبك أولها وآخرها ، صغيرها ، صغيرها ، صغيرها ، وعلانيتها .

#### \* \* \*

واعلم أن هذا التسبيح الذي ستردده في هذه الصلاة هو غواس الجنة غقد ورد في حديث الاسراء والمعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السماء السابعة على سيدنا ابواهيم الخليل عليه السلام غقال له: « يا محمد مع أقرىء أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة المساء، وأنها قيمان، وأن غواسها: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله أكبر » (٣) م

#### \* \* \*

وأن كل شىء خلقه الله سبحانه وتعالى يسبح بحمده ، وفى ذلك يقول تبارك وتعالى :

« سبح لله ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم »(٢) • ويقول : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن »(٤) •

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) الحديد: ١ (٤) الاسراء: ١٤

ويقول: « ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته »(١) •

ويقول : « وأن من شيء ألا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم »<sup>(۲)</sup>

ويقول: ( يسبح لله ما في السموات وما في الأرض )(٢) •

ويقول: « وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير »(٤) •

ويقول : « وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ريهـم »(ه) ِ ٠

ويقول : « الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمـد ريهــم ))(۲) ٠

ويقول : ( أن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله پسَجِدون »<sup>(۲)</sup> ۰

ولهذا كان من المفروض عليك حتى تكون عبدا حقيقيا لله سيحانه وتعالى كبقية مخلوقاته الذين يسبحونه في الأرض وفي السماء : أن تكون مسحاله سيحانه وتعالى •

واذا كنت أقول: من المفروض عليك ، غانني أعنى بهذا ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فى قوله : « فسبح بحمد ريك وكن من الساحدين »<sup>(۸)</sup> •

وقوله: « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها »(٩) : وقوله: (( فسبح باسم ريك العظيم )) (١٠) .

وقوله : « فسبح بحمد ربك واستغفره ، انه كان توابا »(١١) ٠

وحسبك حتى تكون من المسبحين أن تعلم:

أن سيدنا يونس عليه السلام لم ينقذ من بطن الحوت الا لأنه

(Y) الاسراء: 33 (۱) الرعد: ۱۳

(٣) الجمعة: ١ ، التغابن: ١

(٥) الزمر: ٧٥

(V) الأعراف: ٢٠٦

(٩) طه: ١٣٠

(١١) النصر: ٣

(٤) الأنساء: ٧٩

(٦) غافر ٧

(٨) الحجر: ٨٨

(١٠) الواقعة: ٧٤

كان من المسبحين لله تعالى ، والى هذا يشير سبحانه وتعالى فى قوله: (( فلولا أنه كان من المسبحين • البث فى بطنه الى يوم يبعثون (() .

وكان الله سبحانه وتعالى قد أرسل يونس عليه السلام الى قومه في «نينوى » لكى يدعوهم الى عبادة الله تعالى دون عبادة الأوثان ، ولكنه رغم ما بذله في سبيل ذلك من اقتاع لم يقابل منهم الا بالاعراض والاعتراض ، مع تحذيره لهم من انتقام الله منهم فكان أن قالوا له: «فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين »(٢) .

فما كان منه الا أن قرر وبدون اذن من الله أن يتركهم الى ميدان آخر راجيا أن يجد هناك من يستجيب لدعوته ويؤمن به •

وفعلا وبدون انتظار اتجه الى الشاطى، الذى وجد عنده قوما يعبرون فطلب منهم أن يأخذوه معهم الى الشاطى، الآخر ، فرحبوا به دون أن يطلبوا منه أجرا عندما لمحوا الصلاح على وجهه .

ولكنه ما كادت السفينة تتحرك متجهة الى منتصف البحر حتى تعرضت لأمواج هائجة جعات كل ركابها يتوقعون سوء المصير ، الأمر الذى جعلهم يفكرون سريعا فى حل لهذا المازق الذى تعرضوا له ، فكان أن قرروا بنفس السرعة التى فكروا بها : القاء أحدهم فى اليم حتى يكون فداء للباقين .

ولكى يفعلوا ذلك دون ظلم لهذا الذى سيلقى به ، اقترعوا فيما بينهم فوقع السهم على سيدنا يونس ، فقالوا : كيف نجود بهذا الرجل الذى أبينا أن نأخذ منه أجرا • ولهذا لكى تستريح ضمائرهم أعادوا القرعة مرة أخرى فوقع السهم عليه كذلك ، وأعادوها مرة ثالثة فكانت النتيجة هي الأولى والثانية •

فعند ذلك فهم سيدنا يونس أنه هو المقصود بهذا الابتلاء الذي كان نتيجة لتسرعه ، ولهذا كان لابد وأن يستسلم لقضاء الله ومشيئه ، فألقى بنفسه فى اليم لكى يكون بعد ذلك فى بطن الحوت الذى كان الله سبحانه وتعالى قد أمره بأن يتحرك ويسير بجوار السفينة حتى اذا ما ألقى بيونس عليه السلام التقمه برفق دون أن يستعمل معه أسنانه ويهضمه ، فكان الحوت نعم المكلف .

<sup>(</sup>۱) الصافات: ۱۶۳، ۱۶۶

وقد روى الطبرى فى هذا من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال: « لما أراد الله تعالى حدكره حبس يونس فى بطن الحوت أوحى الله الى الحوت أن خذه ولا تخدش لحما ، ولا تكسر عظما ، فأخذه ثم هوى به الى مسكنه من البحر ، فلما انتهى به الى أسفل البحر ، سمع يونس حسا غقال فى نفسه ما هذا ؟ فأوحى الله تبارك وتعالى اليه وهو فى بطن الحوت : ان هذا تسبيح دواب البحر ، قال : فسبح وهو فى بطن الحوت ، قال : فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا ٠٠ انا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غربية ، قال : ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر ، قال : ذلك عبدى يونس عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر ، قالوا : العبد الصالح الذى كان يصعد اليك منه فى كل يوم وليلة عمل الساحل ٠٠٠ » (١) .

وقد روى أنه مكث أربعين يوما فى بطن الحوت يسبح الله تعالى الى أن ألهمه الله تعالى بكلمات قالهن كانت سببا فى نجاته ونجاة كل من يتشبه به من المؤمنين ، وفى ذلك يقول تعالى :

« وذا النون اذ ذهب مفاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات (٢) أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين • فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين (٢) •

وقد ورد في فضل هذا الدعاء: أنه لم يدع به مسلم الا استجاب

فعن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دعا بدعاء يونس ، استجيب له » قال أبو سعيد : يريد به « وكذلك ننجى المؤمنين » •

وعن سعيد بن المسيب قال: سمعت ابن مالك ــ وهو ابن أبى وقاص \_\_ يقول: « اسم الله \_\_ يقول: « اسم الله \_\_ يقول: « اسم الله الأعظم الذى اذا دعى به أجاب ، واذا سئل أعطى ، دعوة يونس ابن متى » قال: قلت: يا رسول الله • • هى ليونس خاصة أم لجماعة

<sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير لسورة الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) قال أبن مسعود : أي ظلمة الحوث ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٨٨ ، ٨٨

المسلمين ؟ قال : « هى يونس بن متى خاصة والمؤمنين عامة ، اذا دعوا بها ، ألم تسمع قول الله عز وجل : « فنادى فى الظلمات أن لا اله الا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين • فاستجبنا له ونجيناه من الغم ، وكذلك ننجى المؤمنين » فهو شرط من الله لن دعاه به » •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام بالاضافة الى هذه الأحاديث الشريفة: « من قال سبحان الله وبحمده فى اليوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » (۱) •

روى أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نولت عنى الدنيا ، وقلت ذات يدى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون » قال: فقلت: وماذا يا رسول الله ؟ قال: « قل: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستعفر الله ، مائة مرة ما بين طلوع الفجر الى أن تصلى الصبح تأتيك راغمة سافرة ويخلق الله من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى الى يوم القيامة لك ثوابه » (٢) •

« أحب الكلام الى الله تعالى أربع: سبحان الله ، والحمد لله ، ولا الله الا الله ، والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت » (٣) •

وعن أبى هريرة رخى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الله الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم »(٤) •

وعنه أيضا رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر أحب الى مما طلعت عليه الشمس »(٥) •

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : جاء أعرابى الم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : علمنى كلاما أقوله ، قال : «قل : لا الله الا الله وحده لا شريك له ، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) رواه المستغفري في الدعوات من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٣) و أه مسلم ، (١) متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم.

وسبحان الله رب العالمين ، ولا حول ولا قوة الا بالله العزيز الحكيم » قال : فهؤلاء لربى فما لى ؟ قال : «قل : اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وارزقنى »(۱) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لى »(٢) •

وعنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح »(٣) •

وعنها: افتقدت النبى صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست غاذا هو راكع — أو ساجد — يقول: «سبحانك وبحمدك لا اله الا أنت » وفى رواية: فوقعت يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: « اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك ، ومعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »(٤) .

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : كنا عند رسول الله حلى الله عليه وسلم فقال : « أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » ؟ فسأله سائل من جلسائه : كيف يكسب ألف حسنة ؟ قال : « يسسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة ، أو يحط عنه ألف خطيئة » (٥) •

وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حتى صلى الصبح وهى فى مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهى جالسة فقال : « ما زلت على الحال الذى فارقتك عليها » ؟ قالت : نعم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ، ورضاء نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته » رواه مسلم •

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۲) متنق عليه .(٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .

وفى رواية له: «سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضاء نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته » •

وفى رواية الترمذى: « ألا أعلمك كلمات تقولينها: سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله مداد كلماته ، سبحان الله مداد كلماته ، سبحان الله مداد كلماته » •

وعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى \_ أو حصى \_ تسبح به فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا \_ أو أفضل \_ فقال : سبحان الله عدد ما خلق فى السماء ، وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض ، وسبحان الله عدد ما بين ذلك ، وسبحان الله عدد ما هو خالق ، والله أكبر مثل ذلك ، والحمد لله مثل ذلك ، ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك » (۱) .

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة » (٢) •

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: « قال نوح لابنه: انى موصيك بوصية وقاصرها لكى لا تنساها • • أوصيك باثنتين وأنهاك عن اثنتين ، أما اللتان أوصيك بهما فيستبشر الله بهما وصالح خلقه ، وهما يكثران الولوج على الله سبحانه وتعالى: أوصيك بلا اله الا الله ، فان السموات والأرض لو كانتا حلقة قصمتها ، ولو كانتا فى كفة وزنتها ، وأوصيك بسبحان الله وبحمده فانها صلاة الخلق ، وتسبيح الخلق ، وبها يرزق الخلق • وأما اللتان أنهاك عنهما فيحتجب الله وصالح خلقه منهما ، أنهاك عن الشرك بالله ، والكبر ، (٣) •

\* \* \*

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) رواه الدرمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي والبزار والحاكم وقال: صحيح الاسناد.

وهذه الآثار:

روى أن سليمان عليه السلام بينما كان يركب ذات يوم بساطه الذى كان يحمله الريح: مر فوق فلاح يحرث أرضه فقال الفلاح عندما رأى موكب سليمان وما فيه من عظمة:

سبحان من أعطاكم ملكا يا آل داوود • فنقل الريح كلمة الفلاح الى أذنى سيدنا سليمان عليه السلام الذى أمر الريح عندئذ بأن يهبط بالبساط بجوار هذا الفلاح الذى فوجىء بعد أن قال كلمته بلحظات بالوكب فى حقله وسيدنا سليمان يقول له:

ماذا قات يا هذا ؟ فيقول الرجل وهو ترتعد فرائصه : اننى لم أقل الا خيرا ، فقال له سليمان عليه السلام بعد أن أخبره بأنه قد استمع الى ما قال ، وبعد أن هذا من روعه : أما علمت يا هذا أن تسبيحة واحدة منك خير من ملك آل داوود ؟!

وروى أن أحد الصالحين وقد كان كثير التعبد ، بكى شوقا الى الله عز وجل ، فرأى فى منامه كأنه على ضفة نهر يجرى بالمسك حافتاه شجر لؤلؤ ونبته من قضبان الذهب ، فاذا بجوار مزينات ينشدن بصوت واحد:

سبحان المسبح بكل لسان سبحانه ، سبحان الموحد بكل مكان سبحانه ، سبحان الدائم فى كل الأزمان سبحانه • فقال لهن : ما تصنعن هنا ؟ فقان :

برانا اله الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم يناجون رب العالمين الههم وتسرى هموم القوم والناس قوم

فقال: بخ بخ لهؤلاء من هم ؟ لقد أقر الله أعينهم بكن ، فقان: أو ما تعرفهم ؟ قال: لا ، فقان: بلى • • هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسور •

وروى أن يونس بن عبيد رأى رجلا فى المنام ممن قتل شهيدا ببلاد الروم ، فقال : ما أفضل ما رأيت ثم (١) من الأعمال ؟ قال : رأيت تسبيحات ابن المعتمر من الله عز وجل بمكان وهى هذه : سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ، عدد ما خلق ، وعدد ما هو خالق ، وزنة ما خلق

<sup>(</sup>١) أي هناك في الجنة .

وزنة ما هو خالق ، ومل ما خلق ، ومل ما هو خالق ، ومل سمواته ، ومل أرضه ، ومثل ذلك وأضعاف ذلك ، وعدد خلقه ، وزنة عرشه ، ومنتهى رحمته ، ومداد كلماته ، ومبلغ رضاه حتى يرضى ، واذا رضى ، وعدد ما ذكره به خلقه فى جميع ما مضى ، وعدد ما هم ذاكروه فيما بقى فى : كل سنة ، وشهر ، وجمعة ، ويوم وليلة ، وساعة من الساعات وشم نفس من الأنفاس وأبد من الآباد من أبد الى أبد الدنيا وأبد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقع أوله ولا ينفد آخره ،

وروى أن ابراهيم بن أدهم كان يقول في دعائه: « سبحانك يا على يا عظيم يا بارى عا رحيم يا عزيز يا جبار ، سبحان من سبحت له السموات بأكناهها ، وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها ، وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها ، وسبحان من سبحت له الخيتان بلغتها ، وسبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها ، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها ، وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها ، وسبحان من سبحت له الأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن ، سبحان من سبحان من سبح له كل شيء من مخلوقاته ، تباركت وتعاليت سبحانك ، سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم ، سبحانك لا اله الا أنت وحدك سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم ، سبحانك لا اله الا أنت وحدك كل شيء قدير » •

#### \* \* \*

وحصبك في النهاية أن تقول مع القائل:

غسبتان من لا قط يبلغ مدحه غفى الفعل غضل عن جميل صفاته تسبحه الحيتان في الماء وفي الفلا وفي الفلاك كل مسبح شبح كل الكائنسات بحمدة جميعا ومن فيهن والكل خاضع له كل ذرات الوجود شسواهد

بليغ ومن عنه الثنا متعذر وعن ذاته كل البرايا تحيروا وحوش وطير في الهواء مسخر نهارا وليسلا دائما ليس يفتر سماء وأرض والجبال وأبحر لهييت العظمى ولا يتكبر على أنه البارى الآله المصور

\* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا جميعا في شخص عمه العباس رضى الله عنه بصلاة التسبيح الجامعة لكل هذا الخير

الذى وقفت عليه ، والذى من أهمه كما عرفت : تكفير الذنوب التى كثيرا ما يقع الانسان فيها بسبب اغراء الشيطان له : فقد أوصانا كذلك بخيرات أخرى ، كلنا وبدون استثناء فى أشد الحاجة اليها وهذه الخيرات أو الصلوات الأخرى:

### مسلاة الضحي(١)

وهى مشروعة مرغب فيها ، نفعها عظيم ، وفضلها عميم ، وقد ورد فى فضلها عدة أحاديث شريفة ، منها :

عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يصبح على كل سلامى (٢) من أحدكم صدقة ، فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، ويجزى (٣) من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى »(٤) •

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « فى الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة » قالوا: فمن الذى يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال: « النخامة فى المسجد يدفنها ، أو الشيء ينحيه عن الطريق ، فان لم يقدر فركعتا الضحى تجزىء عنه » (٥) •

وقد قال الشوكانى فى تعليقه على هذين الحديثين: « والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها ، وأن ركعتيها تجزيان عن ثلثمائة وستين صدقة ، وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظبة والمداومة ، ويدلان أيضا على مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، ودفن النخامة ، وتنحية ما يؤذى المار عن الطريق وسائر أنواع الطاعات ليسقط بذلك ما على الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم » •

<sup>(</sup>۱) الضحى بالضم والقصر: وقت ارتفاع الشمس اول النهار ، وبه سميت صلاة الضحى . (۲) عظام البدن ومفاصله .

<sup>(</sup>٣) يجزى ــ بفتح اوله ــ بمعنى يكفى ، او بضمه ويكون من الاجزاء ،

<sup>🥎</sup> رواه اخمد ومسلم وابو داوود .

<sup>(</sup>٥) رواه إحمد وابو داوود .

كما روى عن النواس بن سمعان رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « قال الله عز وجل: ابن آدم • • لا تعجزن عن أربع ركعات فى أول النهار أكفك آخره »(١) •

وعن عبد الله بن عمرو قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية (۲) فعنموا وأسرعوا الرجعة ، فتحدث الناس بقرب معزاهم (۲) وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أدلكم على أقرب منهم معزى وأكثر غنيمة وأوشك (٤) رجعة ؟ من توضأ ثم غدا الى المسجد لسبحة الضحى ، فهو أقرب مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة » (٥) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بثلاث : « بصيام ثلاثة أيام فى كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام » (٦) •

فمن هذه الأحاديث يتبين لك أنها : عبادة مستحبة ، من شاء ثوابها فليؤدها والا فلا تثريب عليه فى تركها فعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : « كان صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى نقول : لا يدعها ، ويدعها حتى نقول : لا يصليها » (٧) •

ووقتها بيتدىء بارتفاع الشمس قدر رمح وينتهى حين الزوال ، ولكن المستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر •

فعن زيد بن أرقم رضى الله عنه قال: خرج صلى الله عليه وسلم على أهل قباء (١) وهم يصلون الضحى فقال: « صلاة الأوابين (٩) اذا رمضت الفصال (١٠) من الضحى » (١١) .

وأقل ركعاتها اثنتان كما قرأت في هديث أبى ذر رضى الله عنه وأكثر ما ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ،

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم والطبراني ورجاله نقات.

<sup>(</sup>٢) أي فرقة من الجيش . (٢) انتهاء الفزو بسرعة .

<sup>(})</sup> أي قرب.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والطبراني وروى أبو يعلى نحوه .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم . (٧) رواه الترمذي .

<sup>(</sup>٨) مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين . (٩) أي الراجعين الي الله .

<sup>(</sup>١٠) رمضت: أي احترقت ، والفصال: جمع نصيل وهو ولد الناتة ، أي اذا وجدت الفصال الشمس ، ولا يكون ذلك الا عند ارتفاعها .

<sup>(</sup>۱۱) رواه أحمد ومسلم والترمذي ،

وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة • وقد ذهب قوم ... منهم أبو جعفر الطبرى وبه جزم الحليمى والرويانى من الشافعية ... الى أنه لا حد لأكثرها •

فقد روى عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم: « صلى سبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين »(١) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الشعر البع ركعات ويزيد ما شاء الله » (٢) •

وقد روى عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين ، ومن صلى أربعا كتب من العابدين ، ومن صلى ستا كفى ذلك اليوم ، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ، ومن صلى اثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيتا فى الجنة ، وما من يوم وليلة الالله من يمن به على عباده وصدقة ، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره »(۲) .

هذا: وحكمة مشروعية صلاة الضحى ألا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة الله تعالى والحكمة فى اختلاف عدد ركعاتها: التخفيف على الأمة ليفعل ما استطاع ، وحتى يتنافس فى ذلك المتنافسون •

ويقرأ في كل ركعة منها بالفاتحة وسورة والأفضل قراءة : «والشمس وضعاها» ، «والضحى • والليل اذا سجى »(٤) •

لقول عقبة بن عامر : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى الضحى بسور منها : والشمس وضحاها ، والضحى » (ه) • كما يستحب أن يقال بعدها ما فى حديث صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه بعد صلاة الضحى بشىء فقلت : يا رسول الله • • ما هذا الذى تقول ؟ قال : « أقول : اللهم بك أصاول

<sup>(</sup>١) رواه ابو داوود باسناد صحيح . (٢) رواه احمد ومسلم وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) اخرجه الطبرانى فى الكبير بسند فيه موسى بن يعتوب الزامعى ، وثقه ابن معين ، وابن حبان ، وضعفه ابن المدينى وغيره وبقية رجاله ثقات ، قاله الهيثمى ، وقال المنذرى : روى عن جماعة من الصحابة ومن طرق ، وهذا احسن اسانيده فيما أعلم .

<sup>(</sup>١) سجى: اى غطى بظلامه كل شيء ، او سكن اهله .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم •

# وبك أهاول (١) وبك أقاتل » (٢) .

\* \* \*

قلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن من الحريصين على الفوز بصلاة الضحى حتى لا تكتب من العافلين ، وحتى تكتب من المحسنين أو القانتين أو الفائزين ، وحتى لا يكتب لك ذنب فى ذلك اليوم ، ويبنى الله لك بيتا فى الجنة ، كما ورد عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما فى حديث يقول فيه : لقيت أبا ذر فقلت : يا عم ٥٠ أقبسنى خيرا ، فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتنى فقال : « أن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من العافلين ، وأن صليتها أربعا كتبت من المحسنين ، وأن صليتها ستا كتبت من القانتين ، وأن صليتها ثمانيا كتبت من الفائزين ، وأن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ثمانيا كتبت من الفائزين ، وأن صليتها عشرا لم يكتب لك ذلك اليوم ذنب ، وأن صليتها اثنتى عشرة ركعة بنى الله لك بيتا فى الجنة » (٢) ، وحسبك أن تعلم أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أن صلاة الضحى لفى القرآن وما يعوض عليها الا غواص ، قال تعالى : الضحى لفى القرآن وما يعوض عليها السمه يسبح له فيها بالغدو (١) والأصال (٥) » (١) .

وقال أيضا : طلبت صلاة الضحى فى القرآن فوجدتها ههنا : «يسبحن بالعشى (٢) والاشراق »(٨) •

بل وحسبك أن تقرأ كذلك هذا الحديث الشريف :

عن غبد الله بن جراد بن أبى جراد أن النبى صلى الله عليه وسلم الله : « المنافق لا يصلى الضحى ، ولا يقرأ : قل يا أيها الكافرون » (٩) .

<sup>(</sup>۱) أحاول : أي أسطو وأتهر ، وأحاول من المحاولة وهي تطلب الشيء بحيلة ، أو التحرك والتحول ، وفي حديث آخر : « وبك أحول » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن السنى في « عمل اليوم والليلة » بسند رجاله ثقابت .

<sup>(</sup>٣) أخرجة البيهتي .

<sup>(</sup>٤ ) ٥) المغدو: أول النهار ، والأصال: جمع أصيل وهو آخر النهار والآية من سورة النور: ٣٦

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبن أبي شبيبة والبيهتي في الشبعب .

<sup>(</sup>۷) العشى: ما بعد الزوال ، والاشراق : طلوع الشمس وتمام ضوئها ومسره ابن عباس بصلاة الضحى . (۸) سورة ص : ۱۸

<sup>(</sup>٩) أخرجه الديلمي .

وهذا الحديث القدسى الذي روى عن نعيم بن عمار المطالقي أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « قال ربكم عز وجل: صل لي يا ابن آدم أربعا في أول النهار أكفك آخره »(١) •

قال فى « الدين الخالص »(٢) : وفى الباب أحاديث أخرى تدل على عظيم غضل صلاة الضحى والحث عليها وكثرة غوائدها ، وأنها أعظم غنيمة يغتنمها المسلم ، وينتصر بها على الشيطان ، ويرضى بها عنه الرحمن ، ويعمه بالاحسان •

كما قال : ومن فوائدها أن مصليها يكون فى حفظ الله ورعايته طول يومه ، ومنها أنها تكفر صغائر الذنوب ، وتحفظ مصليها من ارتكاب الكبائر ، ومنها أنها تجزىء عن ستين وثلثمائة صدقة المطلوبة على مفاصل البدن •

فعلى العاقل أن يهتم بتأديتها ويواظب عليها ، ويكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وسائر أنواع الطاعة ، ليؤدى بذلك ما عليه من الصدقات المطلوبة على أعضائه ، فلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى تحرص على أداء صلاة الضحى التى وقفت عليها وعلى ما فيها من خيرات .

وحتى تعرف وقتها بسهولة ويسر فهو : (تقريبا ) بعد طلوع الشمس بثلث ساعة الى ما قبل الظهر بثلث ساعة ٠

#### \* \* \*

ومن الصلوات الأخرى التي أرجو أن لا تحرم من نتائجها: صلة الاستخارة (٢)

وهى مستحبة لمن أراد أمرا من الأمور المباحة المهمة كالزواج والتجارة وغيرهما مما لا يعلم فيه وجه الخير والشر<sup>(3)</sup> • وهى : عبارة عن ركعتين من غير الفريضة ولو كانتا من السنن الراتبة أو تحية

<sup>(</sup>۱) اخرجه احمد وابو داوود والنسائي والدارمي بسند جيد .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الخامس من « الدين الخالص » ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) الاستخارة: هي طلب الخير من الله تعالى فيما يقصد من الأمور · يقال: خار الله لك: أي أعطاك ما هو خير لك ·

<sup>(</sup>٤) أما المعروف خيره كالعبادة وعمل المعروف فيفعل بلا استخارة . والمعروف شره كالمعرم والمكروه ، فيترك بلا استخارة .

المسجد في أي وقت من الليل أو النهار (۱) يقرأ فيهما بما شاء بعد الفاتحة ، ثم يحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بالدعاء الذي رواه البخاري من حديث جابر رضى الله عنه الذي يقول فيه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها (۲) كما يعلمنا السورة من القرآن يقول :

« اذا هم (۱) أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل (١): اللهم انى أستخيرك (١) بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب و اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر (١) خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال : عاجل أمرى وآجله (١) \_ فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه و وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى \_ أو قال : عاجل أمرى وآجله \_ فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ، ثم أرضنى به \_ عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ، ثم أرضنى به \_ قال : ويسمى حاجته \_ أى يسمى حاجته عند قوله : « اللهم ان كان هذا الأمر ووود) و وسمى حاجته \_ أى يسمى حاجته عند قوله : « اللهم ان كان

قال النووى: ينبغى أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة ، بل ينبغى للمستخير ترك اختياره رأسا والا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون غير صادق في طلب الخيرة وفى التبرى من العلم والقدرة واثباتهما لله تعالى ، فان صدق فى ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه .

وحتى تعرف قيمة هذا الدعاء المحمدي الذي وقفت عليه وتدرك

<sup>(</sup>۱) حتى في أوقات الكراهة عند الشافعية لأنها صلاة لها سبب ، وقال الجمهور: تؤدى في غير أوقات النهي تقديما للحاظر على المبيح .

<sup>(</sup>٢) أي صغيرها وكبيرها .

<sup>(</sup>٣) الهم بالأمر أرادته وهو ترجيح الفعل على الترك .

<sup>(</sup>٤) وهذا دليل على أنه لا يضر تأخر دعاء الاستخارة عن الصلاة ، وأنه لا يضر الفصل بكلام يسير ، وأنه لا يجزىء الاتيان به في اثناء الصلاة .

<sup>(</sup>٥) أي أطلب منك الخيرة أو الخير .

<sup>(</sup>٦) يسمى حاجته هنا . (٧) يجمع بينهما .

أهميته ، اليك ما ذكره امامنا الأكبر الشيخ محمود خطاب السبكى في كتابه « الدين الخالص » (١) بالحرف الواحد :

من تأمل دعاء الاستخارة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد فيه من البلاغة والأسرار والفوائد ما لا يوجد فى أى دعاء يختاره الانسان لنفسه ، ثم قال : قال ابن الحاج فى المدخل :

ثم انظر الى تلك الألفاظ الجليلة التي شرعها عليه الصلاة والسلام لأمته ليرشدهم الى مصالحهم الدنيوية والأخروية وهي : « اللهم » أى أسألك بجميع ما سئلت به ، ويؤيده ما نقل : أنه اسم الله الأعظم الذي ترجع اليه جميع الأسماء « انى أستخيرك بعلمك » : أي بعلمك القديم الكامل لا بعلمي أنا المخلوق القاصر ، فمن فوض الأمر الى ربه اختار له ما يصلح « وأستقدرك بقدرتك »: أي بقدرتك القديمة الأزلية ، لا بقدرتي أنا المخلوق المحدثة القاصرة ، فمن تعرى عن قدرة نفسه وكانت قدرته منوطة بقدرة ربه عز وجل مع السكون والضراعة اليه غلا شك في وجود الراحة له ، اما عاجلا أو آجلا أو هما معا ، وأى راحة أعظم من الانسلاخ من عناء التدبير والاختيار والخوض لفكرة عقله فيما لا يعلم عاقبته « وأسألك من فضلك العظيم » : فمن توجه بالسؤال الى مولاه دون مخلوق واستحضر سعة غضل ربه عز وجل وتوكل عليه ونزل بساحة كرمه ، فلا شك في نجاح سعى من هذا حاله ، اذ فضل المولى سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يرجع الى قانون معلوم وتقدير « فانك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » : فمن تبرأ وانخلع من تدبير نفسه وحوله وقوته ورجع بالاغتقار الى مولاه الكريم الذي لا يعجزه شيء غلا شك في قضاء حاجته وبلوغ ما يؤمله ووقوع الراحة « أو قال : في عاجل أمرى و آجله » الشك هنا من الراوى في أيهما قال عليه الصلاة والسلام •

واذا كان كذلك فينبغى للمكلف أن يحتاط لنفسه فى تحصيل بركة افظه عليه الصلاة والسلام على القطع فيأتى بهما معا « فأقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه » : فمن رضى بما اختاره له سيده ، العالم بعراقب الأمور كلها وبمصالح الأشياء جميعها بعلمه القديم الذى لا يتبدل ولا يتحول فقد سعد السعادة العظمى « فاصرفه عنى واصرفنى عنه

<sup>(</sup>١) الجزء الخامس في باب صلاة الاستخارة .

واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به » فمن سكن الى ربه عز وجل وتضرع اليه ولجأ فى دفع جميع الشر عنه ، فلا شك فى سلامته من كل مريتوقع من المخاوف ٠٠٠

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام بالاضافة الى أن الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء هو أن المراد من الاستخارة: الجمع بين خيرى الدنيا والآخرة ، لأن ذلك يحتاج الى قرع باب الملك ولا شىء لهذا أنجع من الصلاة لما فيها من تعظيم الله تعالى والثناء عليه واظهار الافتقار اليه حالا ومآلا •

واعلم أنه من السنة أن تبدأ أولا باستشارة من تعلم منه حسن النصيحة وكمال الشفقة والخبرة وتثق بدينه ومعرفته ، لقوله تعالى : « وشاورهم في الأمر »(۱) وقدوله : « وأمرهم شورى بينهم »(۲) أي يتشاورون بينهم فيه ، وقد ورد في الحديث الشريف : « المشورة حصن من الندامة وأمان الملامة »(۲) •

واذا شاورت وظهر أنه مصلحة استخر الله سبحانه وتعالى يهذه الاستخارة المشروعة التي وقفت عليها (٤) •

واذا تعذرت صلاة الاستخارة ، فاستخر بالدعاء \_ الذي وقفت عليه \_ بعد استفتاحك بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وافعل بعد ذلك ما ينشرح له صدرك ، ولا تعتمد على انشراح كان لك قبل الاستفارة ، بل ينبغي كما عرفت قبل ذلك ترك اختيارك رأسا والافانك لن تكون مستخيرا لله ، بل مستخيرا لهواك .

فان لم تجد انشراها لشيء في صدرك: فقد قيل: تكرر الاستخارة ثلاثا ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا •

وقيل : تكررها سبعا لحديث أنس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ، ثم انظر الى الذى يسبق الى قلبك فان الخير فيه »(٥) •

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۵۹ (۲) الشيوري: ۳۸

<sup>&#</sup>x27; (٣) من كتاب « أدب الدنيا و الدين » للحسن البصرى .

<sup>(</sup>٤) والجمع بين الاستخارة والاستشارة من كمال الامتثال للسنة . فينبغى للمكلف أن لا يقتصر على احداهما فأن كان ولابد من الاقتصار فعلى الاستخارة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . . وهو ضعيف .

فاحرص على هذا الخير الذى وقفت عليه وحسبك ترغيبا لك فيه حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه الذى يقول فيه ان النبى حلى الله عليه وسلم قال: « من سعادة ابن آدم استخارته الله ، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله عز وجل »(۱) .

واذا كنت وقفت على الاستخارة الشرعية الواردة والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكانت بالصلاة أو الدعاء ، فهناك استخارات أخرى مبتدعة رأيت فى نهاية هذا العرض أن أحيطك بها علما حتى استخارة النوم لا تفعلها ، وهى :

استخارة النوم

التى يعملها صاحب الحاجة أو يعملها له غيره ، بأن يقرأ الشخص شيئا من القرآن ويدعو الله أن يريه فى منامه ما نواه أو يريه خضرة أو بياضا ان كان ما يقصده خيرا ، ويريه حمرة أو سوادا ان كان ما يقصده لا خير فيه •

فهذه الاستخارة لم تشرع وفيها عدول عن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعن الدعاء الجامع لخيرى الدنيا والآخرة ، وهذا يتنافى مع كمال الايمان وحسن اليقين الذي يقتضى التخلى عن البدع ، والتحلى بالسنن .

وقد ذكر العلامة الصاوى فى تفسير آية: « وربك يخلق ما يشاء ويختار ٠٠٠ »(٢) صلاة الاستخارة ودعاءها • ثم قال : فان لم يكن يحفظ هذا الدعاء فليقل : « اللهم خر لى واختر لى » كما روى عن عائشة عن أبى بكر رضى الله عنهما •

### استخارة السبحة

التى يعملها صاحب الحاجة أو تعمل له ، وطريقتها أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته ، ثم يحصر بعض حباتها بين. يديه ثم يعدها فان كانت فردية عدل عما نواه ، وان كانت زوجية اعتبر م نواه خيرا وسار فيه •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والحاكم وأبو يعلى وأبن حبان والبزار بسند جيد ، والترمذي وقال : حديث غريب . (۲) القصص : ٦٨

وهذا يشبه ما كان يحدث في الجاهلية الأولى من اطلاق الطير في الجو وهو ما سماه الشرع الشريف: بالطيرة ، ونهى عنها •

### استخارة الفنجان

ويعملها عادة غير صاحب الحاجة ويقوم بعملها رجل أو امرأة ، وطريقتها أن يشرب صاحب الحاجة القهوة المقدمة اليه ثم يكفى الفنجان وبعد قليل يقدمه لقارئه غينظر فيه بعد أن أحدثت غضلات القهوة رسوما وأشكالا يحدثها عادة كل راسب في اناء اذا انكفأ .

ثم يأخذ هذا الدجال في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة الذي كثيرا ما يتأثر بهؤلاء الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل •

ومثلها: استخارة الورق (الكوتشينة) ، استخارة الرمل ، استخارة الودع ، واستخارة الكف •

فكل هذا يعتبر تضليلا يعتمد أساسا على قوة فراسة هذا الدجال الذي يستخلص كلامه من ميول الشخص وموافقته له في بعض الأشياء •

فاحذر الوقوع في هذا الاثم وحسبك تحذيرا لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « من أتى عرافا(١) فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة »(٢) •

وقوله: « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » \_ صلى الله عليه وسلم \_ (٣) •

وقد قالت عائشة رضى الله عنها : من زعم أنه يعلم ما فى غد فقد أعظم على الله الفرية : لأن الله تعالى يقول : «قل لا يعلم من في السموات والأرض الفيب الا الله»(٤) •

فتذكر كل هذا حتى تكون بعيدا عن هذا الضلال وتكون حربا على المضلين ومنقذا للضالين ، ولا تنسى قول الله تعالى على لسان

<sup>(</sup>١) أي ذهب اليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ومسلم عن حفصة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة بسند صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبن جرير الطبرى ــوالآية من سورة النمل : ٦٥

تَبِيهُ صَلَى الله عليه وسلم: « ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسنى السوء »(١) •

وعن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « انما أنا بشر مثلكم وانكم تختصمون الى ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى على ما أسمع • فمن قضيت له بحق أخيه شيئا ، فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار »(٢) •

فلا تنش كل هذا وحسبك ما وقفت عليه من هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى الاستخارة وتذكر كذلك قوله: «طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة »(٢) •

#### \* \* \*

ومن الصلوات الأخرى صلاة قد تحتاج اليها كثيرا وكثيرا في هذه الدار التي لا تخلو من الابتلاءات ، وهذه الصلاة هي:

### مسلاة الحاجة

فقد ورد عن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من توضأ فأسبخ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلاً أو مؤخرا »(٤) •

وفى رواية أخرى أيضا عن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة (٥) أو غير مكتوبة يحسن فيها الركوع والسجود ثم استغفر الله ، غفرله » (١) •

قال فى « الدين الخالص » : يستحب لن أهمه أمر أو كانت له حاجة الى الحق أو الخلق يريد قضاءها أن يتطهر ويصلى ركعتين ثم يدعو بدعاء الكرب أو غيره مما يأتى ٠٠٠ ثم ذكر أحاديث منها : حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب : « لا اله الا الله الا الله رب العرش العظيم »

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٨ (٢) أخرجه الجماعة .

<sup>(</sup>٣) من خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد بسند صحيح . (٥) أي مفروضة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في الكبير بسند حسن .

لا آله الا الله رب السموات ورب آلأرض رب العرش الكريم (١) » (٢) • وحديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أكربه أمر قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » (٦) •

وقول أنس: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: « اللهم التنافى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عـذاب النار »(١) وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد فقال: « من كانت له حاجة الى الله تعالى أو الى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا اله الا الله الكريم ، سبحان الله رب العرش العظيم ، المحد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك (٥) وعزائم (١) معفرتك المنيمة من كل بر ، والسلامة من كل اثم ، لا تدع لى ذنبا الا غفرته ، ولا هما الا غرجته ، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا أرحم الراحمين »(٧) •

#### \* \* \*

ومن الصلوات الأخرى التي قد تحتاج اليها كذلك:

# مسلاة الضائع والآبق

فقد قال كذلك في « الدين الخالص »:

يسن لن ضاع له شيء أو أبق (١) وأراد العثور عليه أن يتوضأ ويصلى ركعتين ويدعو بما ورد في ذلك:

<sup>(</sup>۱) العظيم والكريم بالجر صفة للعسرش . وهو الثابت في رواية الجمهور ، أو بالرفع صفة الرب ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، فهو نعت للعرش قطع للمدح .

ر۲) أخرجه الستة الا أبا داوود ، وفي رواية لمسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أذا حزبه أمر — أي نابه والم به أمر شديد — قال ذلك ،

 <sup>(</sup>٣) اخرجه الترمذي : وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف لسوء حفظه .
 (٤) اخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٥) موجبات الرحمة: التونيق والهداية الى الطريق المستقيم .

<sup>(</sup>٦) العزائم: جمع عزيمة بمعنى معزومة ؛ أى متطوع بوقوعها ؛ فالمعنى : اسالك انواعا من المغفرة يتحتم حصولها بارادتك ، أو تتطع عنى كل تقصير مانع من استجابة الدعاء .

<sup>(</sup>٧) اخرحه الترمذي وقال : حديث غريب وفي اسناده مقال .

<sup>(</sup>٨) المراد: أبق أي هرب له عبد .

فعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من ضاع له شيء أو أبق يتوضأ ويصلى ركعتين ويتشهد ويقول: باسم الله يا هادى الضلال، وراد الضالة ٠٠ اردد على ضالتى بعزتك وسلطانك فانها من عطائك وفضلك » (١) ٠

وفى رواية أخرى بلفظ: « اللهم راد الضالة وهادى الضلالة ، أنت تهدى من الضلالة ، اردد على ضالتى بقدرتك وسلطانك ، غانها من عطائك وفضلك »(٢) .

واحذر أن تنشد الضالة فى المسجد ، فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع فى المسجد وأن تنشد فيه الأشعار (٣) وأن تنشد فيه الضالة ، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة » (٤) •

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل: لا ردها الله عليك ، فان المساجد لم تبن لهذا » (٥) •

#### \* \* \*

ومن الصلوات الأخرى التي أرجو أن تواظب عليها:

# مسلاة الليسل

فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أغضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل »(٦) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبن أبى شبيبة والحاكم وقال : رواته موثقون مدنيون. لا يعرف واحد منهم بجرح . (۲) أخرجه أحمد والطبراني .

<sup>(</sup>٣) الشعر المنهى عنه ما اشتمل على هجو مسلم او مدح ظالم او نحش ونحو ذلك ، اما ما كان حكمة او مدحا للاسلام او حثا على بر فلا باس به .

<sup>(</sup>٤) رواه الخمسة وهم البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وصححه الترمذى .

<sup>(</sup>٦) قال الترمذى: هذا الحديث حسن . وهو بعض حديث اخرجه ايضا مسلم وابو داوود والنسائى وابن خزيمة عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اغضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ، واغضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » .

وقد كان قيام الليل فرضا على الصلى الله عليه وسلم وأصحابه ، لقوله تعالى: « يا أيها المزمل (١) • قم الليل الا قليلا • نصفه أو انقص منه قليلا )(٢) •

ثم نسخ بقوله تعالى : « علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن »(٣) ٠

قال ابن عباس فى تفسيره : قم الليل كله الا قليلا منه • فاشتد ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وقاموا الليل كله ولم يعرفوا ما حد القليل ، فأنزل الله تعالى : ( نصفه أو انقص منه قليلا )) فاشتد ذلك أيضا عليهم وقاموا حتى انتفخت أقدامهم ، ففعلوا ذلك سنة ، فأنزل الله تعالى ناسختها فقال : ( علم أن لن تحصوه )) يعنى قيام الليل من الثلث والنصف ، وكان هذا قبل فرض الصلوات الخمس • • اه •

وعن عكرمة أن ابن عباس قال فى المزمل: «قم الليل الا قليلا • نصفه » نسختها الآية التى فيها: «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقرأوا ما تيسر من القرآن »(٤) •

وعن سماك الحنفى أن ابن عباس قال : لما نزلت أول المزمل كانوا يقرأون نحوا من قيامهم فى شهر رمضان حتى نزل آخرها ، وكان بين أولها وآخرها سنة (٥) ٠

<sup>(</sup>١) اصله المتزمل أي المتلفف بثيابه وهو وصف للنبي على .

<sup>(</sup>٢) أى خفف عنكم باسقاط فرض قيام الليل ، فالمراد بالتوبة : التوبة اللفوية وهي التخفيف \_ والآية من سورة المزمل : ١ — ٣

<sup>(</sup>٣) أى صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ولو ركعتين ، وعبر عن الصلاة بالقراءة ، لانها بعض اركانها ، والأمر للندب . ويحتمل أبقاء القراءة على حقيقتها ، أى اقراوا في المسلاة ، فالأمر للوجوب ، أو في غيرها والأمر للندب وبهذه القراءة تنالون ثواب القيام ، فعن أبن عمرو بن العاص: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قام بعشر آيات لم يكتب من الفافلين ، ومن قام بالف آية كتب من القنطرين » . ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » . أخرجه أبو داوود \_ والآية من سورة المزمل : ٢٠

<sup>(</sup>٤) الأثر: أخرجه أبو دأوود والبيهتي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود والبيهتي ومحمد بن نصر .

وبهذا صار قيام الليل مندوبا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم وأمته (۱) •

وبهذا قال الجمهور ، وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم ، وقال مالك : لم يزل قيام الليل فرضا فى حق النبى صلى الله عليه وسلم ، وروى عن ابن عباس والشافعى لظاهر قوله تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك »(٢) أى فريضة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك •

والمعنى كما قال الجمهور: جعل التهجد نفلا فى حقك زيادة لدرجاتك وشكراً منك لمولاك على ما أولاك • أما فى حق الأمة فشرع تكفيرا المسيئات •

#### \* \* \*

وقد ورد في فضل قيام الليل أحاديث شريفة منها:

حديث بلال : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم ، وقربة الى الله تعالى ، ومنهاة عن اللهم ، وتكفير للسيئات ، ومطردة للداء عن الجسد » (٢) .

وحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل: أى الصلاة أغضل بعد المكتوبة ؟ فقال: « الصلاة في جوف الليل » قيل: أى الصيام أغضل بعد رمضان ؟ قال: « شهر الله المحرم » (1) •

وحديث أبى مالك الأشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « أن فى الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام ، وألان الكلام ، وتابع الصيام ، وقام بالليل والناس نيام » (ه) •

<sup>(</sup>۱) ويؤيده حديث رواه مسلم والنسائى والبيهتى ، قالت السيدة عائشة رضى الله عنها فى آخره: «ثم انزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة » .

<sup>(</sup>٢) أمر للنبى صلى الله عليه وسلم بالتهجد وهو الصلاة ليلا بعد النوم ٦٠ ـــ والآية من سورة الانفال : ٧٩

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والبيهتي والترمذي والحاكم وقال : على شرط لبخاري .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد وابن حبان والبيهقى فى الشعب والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات .

و مدیث عروة بن الزبیر عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله علیه وسلم اذا صلى قام حتى تنفطر (١) رجلاه • قالت عائشة : یا رسول الله • • أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : «یا عائشة • • أفلا أكون عبدا شكورا »(٢) ؟

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تحافظ على قيام الليل والاكنت كهذا الرجل الذي بال الشيطان في أذنه:

فقد روى فى حديث يونس عن الحسن عن أبى هريرة أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ان فلانا نام البارحة ولم يصل شيئا حتى أصبح • فقال: « بال الشيطان فى أذنه » • قال يونس وقال الحسن: ان بوله والله ثقيل (٢) •

وحسبك بالاضافة الى هذا الفضل الذى وقفت عليه أنك بقيامك الليل وصلاتك هيه ستحل عقد الشيطان الثلاث ، وستصبح نشيطا طيب النفس •

فقد روى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد ، يضرب مكان كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقدة ، فان توضأ انحلت عقدة ، فان صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس ، والا أصبح خبيث النفس كسلان » (٤) .

#### \* \* \*

هذا ٠٠ وقد اتفق العلماء على أن كل الليل وقت للتهجد وأن أفضله الثلث الأخير لأنه وقت الغفلة ونزول الرحمة واستجابة الدعاء ٠

وقد اتفقوا كذلك على أنه ليس لصلاة الليل عدد مخصوص ، وأن العبد كلما زاد فيها ازداد أجره ، واختلفوا فيما فعله النبى صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه ، والغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أي تتشقق قدماه من طول القيام .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحبد الشيخان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحبد وأخرج الشيخان نحوه عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان وأبو داوود .

أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة بالوتر • وقد صلى تسعا وسبعا لما كبر سنه •

# فلاحظكل هذا ، واعلم:

أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى ويسن أن تفتتح بركعتين خفيفتين لينشط بهما لما بعدهما ، ثم يطيل القراءة والركوع والسجود ، وهو مخير لل القراءة بين الاسرار والجهر وهو أغضل ما لم يكن فيه (تشويش) على مصل أو نائم ،

#### \* \* \*

وحتى تقف على هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى صلاة الليل اليك هذا الحديث:

عن كريب مولى ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم \_ وهى خالته \_ قال : فاضطجعت فى عرض الوسادة (١) واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله فى طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل \_ أو قبله بقليل أو بعده بقليل \_ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات خواتيم سورة آل عمران (٢) ثم قام الى شن (٦) معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلى و قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل الذى صنع • ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده على رأسى وأخذ أذنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر • ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج ثملى الصبح (٤) •

وقد ورد في صلاة الليل أذكار وأدعية منها:

حديث طاووس عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن اذا قام الى الصلاة من جوف اللين يقول: « اللهم لك الحمد

<sup>(</sup>١) الوسادة بكسر الواو: المخدة توضع تحت الراس .

<sup>(</sup>٢) من توله تعالى : (( أن في خلق السموات والأرض واختسلاف الليل والنهار لآيات لاولى الألباب )) ( الآية : ١٩٠٠ ) الى آخر السورة .

<sup>(</sup>٣) الشن بفتح الشين وشد النون: القربة الخلق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والشيخان.

وانت نور السموات والأرض ، ولك الحمد أنت قيام (١) السموات والأرض ، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ، أنت الحق ، وقولك الحق ، ووعدك الحق ، ولقاؤك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة حق ، والنبيون حق ، ومحمد — صلى الله عليه وسلم — حق ، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، واليك أنبت ، وبك خاصمت (٢) واليك حاكمت (١) فاغقر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى (١) أنت المقدم وأنت المؤخر ، أنت الذى لا اله الا أنت ، ولا حول ولا قوة الا بالله » (٥) .

وحديث ربيعة الجرشى قال: سألت عائشة فقلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام من الليل ؟ وبم كان يستفتح ؟ قالت: كان يكبر عشرا، ويهلل عشرا، ويستعفر عشرا، ويقلول: اللهم اغفر لى واهدنى وارزقنى — عشرا — ويقول: اللهم انى أعوذ بك من الضيق يوم الحساب — عشرا — »(٢) •

#### \* \* \*

وكذلك يسن الاكثار من الدعاء والذكر والاستغفار فى كل ساعة من الليل ، ولا سيما النصف الأخير لقول جابر بن عبد الله : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ان فى الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة الا أعطاه الله ايام وذلك فى كل ليلة » (٧) •

<sup>(</sup>۱) قيام بالتشديد : اى قائم بشئون خلقه مدبرها ، وفي رواية : «قيوم » ، وفي أخرى : «قيم » .

<sup>(</sup>۲) بك خاصمت : اى بها وهبت من البراهين والحجج ، خاصمت من عاند وكفر بك .

<sup>(</sup>٣) واليك حاكمت : أي جعلتك الحاكم بيني وبين من جحد الحق ، أو جعلت محاكمتي معه الى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم لا الى غرهسيا .

<sup>(</sup>٤) سال صلى الله عليه وسلم المفترة وهو مفتور له ، تواضعا واجلالا لله تمالى ، وتعليما لامته .

<sup>(</sup>٦) اخرجه احمد والنسائي بسند جد وابن حبان وصححه .

<sup>(</sup>٧) اخرجه احمد ومسلم ٠

ولحديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر (١) ، فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن »(٢) •

#### \* \* \*

وقد ورد في أذكار الليل أحاديث منها:

حديث جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا كان جنح (٢) الليل فكفوا صبيانكم ، فان الشياطين تنتشر حينئذ ، فاذا ذهبت ساعة من العشاء فخلوهم ، وأغلق بابك واذكر اسم الله ، وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله ، وأوك سقاءك واذكر اسم الله ، وخمر اناءك (٤) واذكر اسم الله ، ولو أن تعرض عليه شيئا » (٥) •

والمعنى كما قال فى « الدين الخالص »:

امنعوا الصبيان من الخروج فى أول الليل ، وذلك لأنهم ملوثون بالنجاسة التى يلوذ بها الشيطان ، ولأنهم لا يأتون بالذكر الذى يحفظ به الانسان من الشياطين الذين ينتشرون حين ظلمة الليل ، فاذا ذهبت ساعة من العشاء اشتغل كل منهم ومضى الى ما قدر له التشاغل به ٠

وحدیث ابن مسعود : أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة (۱) فی لیلته کفتاه (۷)  $^{(\Lambda)}$  « من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة (۱) فی لیلته کفتاه (۷)

وحديث أبى سعيد الخدري أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة » ؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال: « الله الواحد الصمد ثلث القرآن » (٩) •

<sup>(</sup>١) أي حال تكون نيه رحمة الرب قريبا من العبد آخر الليل .

<sup>(</sup>۲) اخرجه النسائى وابن خزيمة والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) يعنى طائفة من الليل . (٤) تخمير الاناء: تغطيته .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الجماعة .

<sup>(</sup>٦) هما توله تمالى : (( آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون )) (البترة : ٢٨٥) الى آخر السورة .

<sup>(</sup>٧) وكفتاه بتخفيف الفاء: أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن ، ووقتاه من كل سوء ومكروه .

<sup>(</sup>٩) اى سورة الاخلاص ، واخرجه مالك والشبيخان والنسسائي وأبو داوود .

وحدیث أبی هریرة أن النبی صلی الله علیه وسلم قال : « من قرأ مائة آیة کتب من القانتین » (۱) •

، وحديث بريدة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتى آية كتب من القانتين ، ومن قرأ أربعمائة آية كتب من العابدين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من الحافظين ، ومن قرأ ستمائة آية كتب من الخاشعين ، ومن قرأ ثمانمائة آية كتب من المخبتين (٢) ومن قرأ ألف آية أصبح له قنطار ، والقنطار ألف ومائة أوقية ، والأوقية خير مما بين السماء والأرض — أو قال : خير مما طلعت عليه الشمس — ومن قرأ ألفى آية كان من المؤمنين » (٣) .

وفى الباب أحاديث كثيرة كلها تدل على غضل قراءة القرآن فى جوف الليل ولا سيما من سورة البقرة ، وآية الكرسى ، وسورة يس ، وحم الدخان ، وألم تنزيل السجدة ، وسورة تبارك .

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا وكن منفذا له حتى تكون من الذين تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم فى قوله:

« تتجانى جنوبهم عن المساجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون • فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »(٤) •

#### \* \* \*

ولا تنس أخا الاسلام بعد هذا العرض الحيوى الذى أرجو أن تكون قد انتفعت به:

# مسلاة التسوية

التي ورد في شأنها:

عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم صححه .

<sup>(</sup>٢) المخبت: من الاخبات وهو التواضع.

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد والنسائى ، وأخرجه الطبرانى عن أبى أمامة وفيه : « ومن قرأ في ليلة الفي آية كان من الموجبين » أى الذين وجبت لهم الجنسة . (٤) السجدة : ١٦ ، ١٧ (٨) الرسول )

يصلى ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له الله • ثم قرأ : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله »(١) الآية •

وفى رواية أخرى : عن أبى بكر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الاغفر الله له » •

وعن الحسن البصرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:
« ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج الى براز من الأرض<sup>(۲)</sup> فصلى فيه ركعتين واستعفر الله من ذلك الذنب الا غفر الله له (۱) .

#### \* \* \*

فاذا كنت أخا الاسلام قد أذنبت ذنبا غانه يسن لك كما قرأت في هذه النصوص الشريفة: أن تتطهر وتصلى ركعتين ثم تستغفر الله الله الله .

وحسبك هذه الآية الكريمة التي وقفت عليها في الحديث الأول:

فقد روى أنها نزلت لما قال المؤمنون: يا رسول الله • كانت بنو اسرائيل أكرم على الله منا ، كان أحدهم اذا أذنب ذنبا أصبح وكفارة ذنبه مكتوبة فى عتبة بابه: اجدع أنفك أو أذنك افعل كذا أو كذا ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية (٤) •

وقال عطاء: نزلت فى أبى معبد التمار ، أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمرا فقال: هذا التمر ليس بجيد ، وفى البيت أجود منه ، فذهب بها الى بيته فضمها الى نفسه وقبلها • فقالت له: اتق الله • فتركها وندم على ذلك ، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وذكر له أمره فنزلت هذه الآبة •

« والذين اذا فعلوا فاحشة » أى فعلة قبيحة لم يأذن الله بها ، والفاحشة فى الأصل تطلق على كل معصية ، والمراد بها هنا الزنا

(٣) أخرجه البيهقي مرسلا . (٤) قاله ابن مسعود .

<sup>(</sup>۱) تمام الآية : (( ۰۰ مفاستففروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » ( آل عمران : ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) البراز بفتح الباء وكسرها: الفضاء الواسع ، وقيل الصحراء البارزة

«أو ظلموا أنفسهم » باقتراف ذنب آخر • وقيل الفاحشة : الكبيرة ، وظلم النفس : الصغيرة «ذكروا الله» أى تذكروا وعيده وأنه سائلهم ومحاسبهم ، أو ذكروا الله باللسان «فاستغفروا لذنوبهم» أى طلبوا مغفرتها من الله «ومن يغفر الذنوب الا الله») استفهام انكارى بمعنى النفى • أى لا يغفرها أحد سواه ، فعن الأسود بن سريع أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بأسير فقال : اللهم انى أتوب اليك ولا أتوب الى محمد • فقال النبى صلى الله عليه وسلم : «عرف الحق لأهله» (۱) «ولم يصروا على ما فعلوا » أى لم يستمروا على المعصية ولم يعزموا على الرجوع الى الذنب «وهم يعلمون» قبحه ، وأن من تاب قبل الله توبته ، فهم كلما ارتكبوا ذنبا تابوا منه • فعن أبى نضرة سالم ابن عبيد عن مولى لأبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه ابن عبيد عن مولى لأبى بكر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «ما أصر من استغفر ان عاد فى اليوم سبعين مرة » (۲) •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام وكن من الذاكرين الله المستغفرين الذنوبهم •

ولا تكن من المصرين على المعصية فتكون من العالكين •

فعن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: « ارحموا ترحموا ، واغفروا يغفسر لكم ، ويل الأقماع (٢٠) القول ، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » (٤٠) •

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحسد ،

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داوود وأبو يعلى والبزار وأبن جرير وأبن أبى حاتم والبيهتي في الشعب بسند حسن .

<sup>(</sup>٣) جمع تمع وهو الآناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملأ بالمائعات ، وقد شبه اسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالاقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والبخارى في « الأدب » والبيهةي والطبراني بسند جيد وابن كثير .

وحسبك حتى تتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا(١) وتكثر من الاستغفار أن تقرأ هذه الآيات الثلاث التى تؤكد فرضية التوبة دن الذنب سواء أكان صغيرا أو كبيرا وهى:

- « يا أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا »(٢) •
- « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لطكم تفلحون »(٣)٠٠
  - « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ٠٠٠ »(٤) •

#### \* \* \*

بل وحسبك كذلك هذه الأحاديث التى سترى من خلالها أهمية التوبة ونتائجها وضرورة التعجيل بها قبل هوات هذه الفرصة التى لازلت تتمتع بها وهى تواجدك فى هذه الحياة الأولى •

عن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « قال ابليس: يا رب • • وعزتك لا أزال أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم • فقال الله تعالى: وعزتى وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى » (٥) •

وعن أنس : جاء رجل فقال : يا رسول الله ٠٠ انى أذنبت ذنبا ٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أذنبت فاستغفر ربك \_ فقالها فى الرابعة \_ وقال : استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المصور »(١) ٠

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من تاب قبل أن تطلع الشمس من معربها ، تاب الله عليه » (٧) •

وعن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الانابة »(٨) •

The state of the s

<sup>(</sup>۱) التوبة التصوح: هي الصادقة الخالصة بأن يتوب عن الذنب فلا بعود اليه أبدا . فقد قال أبي بن كعب: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوبة النصوح فقال: « التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه ثم لا تعود اليه أبدا » . أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه .

<sup>(</sup>٣) النور: ٣١ (٤) هود: ٣

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد وابن كثير .
 (٦) أخرجه البزار وأبن كثير .

<sup>(</sup>٧) اخرجه مسلم ٠

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم وقال: صحيح الاسناد.

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون » (١) •

وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمستغفر من الذنب وهو مقيم كالمستهزى، بربه ، ومن آذى مسلما كان عليه من الذنوب مثل منابت النخل » (٢) وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر » (٢) .

وقال رجل من ملحان يقال له أيوب: سمعت عبد الله بن عمر يقول: « من تاب قبل موته بعام تيب عليه ، ومن تاب قبل موته بشهر تيب عليه ، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ، ومن تاب قبل موته بيوم تيب عليه ، فقلت له: ايما قال الله: « انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » فقال: انما أحدثك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » (٤) .

وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « اذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه ، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب » (٥) .

غاذكر كل هذا أها الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله •

وحسبك فى النهاية أن تذكر قول ابن مسعود رضى الله عنه : ان فى كتاب الله لآيتين ما أذنب عبد ذنبا فقرأهما فاستغفر الله الا غفر له : « والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ٠٠٠ » الآية وقوله : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما »(١) ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي وأبن ماجه والحاكم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي وابن عساكر.

<sup>(</sup>٣) آخرجه ابن مردویه و ابن کثیر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود والطيالسي وأبن كثير ـــ والآية من مسهورة النساء: ١٧

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والطبراني والبيهتي ، والآية الأولى من سورة آل عمران : ١٦٥ ، والثانية بن سورة النساء : ١١٠

وحتى لا تمكن الشيطان منك وتكون فى حصانة من وسوسته وكيده، وحتى تحمل سلاح الاستغفار ضده، اليك أيضا هذين الحديثين:

عن عطاء بن خالد قال: بلغنى أنه لما نزل قول الله تعالى: 
(ومن يغفر الذنوب الا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا »(١) صاح ابليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ، ودعا بالويل والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر • فقالوا : مالك يا سيدنا ؟ قال : آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحدا من بنى آدم ذنب • قالوا : ما هى ؟ فأخبرهم ، قالوا : نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون الا أنهم على الحق ، فرضى منهم بذلك (٢) •

وعن عثمان بن مطرف قال : حدثنا عبد العفور عن أبى نضرة عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى صلى الله عنه أبى رجاء عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « عليكم بلا اله الا الله والاستغفار ، فأكثروا منهما ، فان ابليس قال : أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا اله الا الله والاستغفار ، فلما فعلوا ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون » (٣) فد :

ان كنت أذنبت فقم واعتذر الى كريم يقبل الاعتذار وانهض الى مولى عظيم الرجا يعفر بالليل ذنوب النهار

\* \* \*

واذا كنت يا أخا الاسلام قد وقفت على أهم وأصح ما ورد من الصلوات المشروعة التى ذكرتها لك تباعا بعد ذكر صلاة التسبيح والتى ختمتها بصلاة التوبة التى تتصل اتصالا وثيقا بصلاة التسبيح التى تكفر كما عرفت عشرة أنواع من الذنوب:

فهناك صلوات أخرى : غير مشروعة أرجو كذلك أن تقف عليها اتماما للفائدة وهي اجمالا احدى وعشرون ، وهي :

<sup>(</sup>۱) آل عبران: ۱۳۵ (۲) اخرجه الحکیم الترمذی .

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابو يعلى وابن كثير وقال : عثمان بن مطرف وشيخه

# الموضوع في الرواتب:

, ومنها: من لم يداوم على أربع قبل الظهر لم تنله شفاعتى (١) . ومنها: من صلى ركعتين بعد ركعتى المغرب بالفاتحة والاخلاص خمس عشرة مرة غله كذا (٢) .

ومنها: وركعتان بعد المغرب في الأولى الاخلاص خمسا وعشرين مرة وفي الثانية احدى وثلاثين مرة (٢) .

ومنها: وركعتان بعد العشاء بالاخلاص عشرين مرة(١) .

ومنها: والوتر في أول الليلة سخطة للثيطان ، وأكل بسحور مرضاة للرحمن (٥) .

# وصلاة ليلة الجمعة ويومها:

فقد قيل في ذلك ما لم يثبت ومنه:

من صلى لياة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل واحدة منهما بغاتحة الكتاب مرة ، واذا زلزلت خمس عشرة مرة ، هون الله عليه سكرات الموت ويسر الله له الجواز على الصراطيوم القيامة (٦) .

من صلى يوم الجمعة ما بين الظهر والعصر ركعتين يقرأ فى أول ركعة بفاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة واحدة وخمسا وعشرين مرة قا، أعوذ برب الفلق وفى الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد ، وقل أعوذ برب الناس خمسا وعشرين مرة فاذا سلم قال : لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم خمسين مرة وفيلا يخرج من الدنيا حتى يرى الله عز وجل فى المنام ، ويرى مكانه فى الجنة أو يرى له (٧) و

<sup>(</sup>۱) قال النووى: لا اصل له .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر : هذا متن موضوع .

<sup>(</sup>٣) غيه سليمان بن سلمة متهم . ﴿ ﴿ { } ) فيه أبو سلمان يكذب .

 <sup>(</sup>٥) وضعفه أبان بن جعفر البصرى ، وقد وضع على أبى حنيفة أكثر
 من ثلثمائة حديث مما لم يحدث به أبو حنيفة .

<sup>(</sup>٦) قال السوطى في اللآلى: أورده الحافظ ابن حجر في الماليه وقال : غريب وسنده ضعيف فيه بن لا يعرف .

<sup>(</sup>V) قال السيوطى : موضوع وفيه مجاهيل.

# وصلاة ليلة السبت ويومه:

فقد قيل ف ذلك ما لم يبت ومنه:

من صلى ليلة السبت أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة غاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسا وعشرين ، حرم الله جسده على النار(١١) •

# وصلاة ليلة الأحد ويومه:

وقد قيل في ذلك ما لم يثبت ومنه:

من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وغمس عشرة مرة قل هو الله أحداء أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن عشر مرات (٢) •

# وصلاة ليلة الاثنين ويومه :

وقد قيل في ذلك ما لم يثبت ومنه:

من صلى ليلة الاثنين ست ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ، وعشرين مرة قل هو الله أحد ، ويستغفر بعد ذلك سبع مرات ، أعطأه الله يوم القيامة ثواب ألف صديق وألف عابد (٣) •

# وصلاة ليلة الثلاثاء ويومه:

قال في « التذكرة » : وفي ليلة الثلاثاء ركعتان بالأخلاص والمعوذتين خمس عشرة مرة ، وروى أربع ركعات ، والكل باطل •

وفي يومه عشر ركعات بآية الكرسي مرة ، والاخلاص ثلاثا .

### وصلاة ليلة الأربعاء ويومه:

قال في « التذكرة » : وفي ليلة الأربعاء ست ركعات بقل اللهم (٤) ضعيف جدا • وروى أربع وثلاثين ركعة ، والكل باطل •

وفى يومه اثنتى عشرة ركعة بآية الكرسي مرة ، والاخلاص مرة ، والاخلاص مرة ، والاخلاص والموذتين ثلاثا • في سنده كذاب •

<sup>(</sup>١) قال السيوطى : موضوع ، وغالب رواته مجمولون .

 <sup>(</sup>٢) قال السيوطى: موضوع مظلم الاسناد عامة من نيه مجهول .

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي : موضوع .

<sup>(})</sup> اى بآنة: (( قل اللهم مالك اللك تؤتى الملك من تشاء ٠٠ ) ٠ ـ والآية من سورة آل عمران: ٢٦

# وصلاة ليلة الخميس ويومه :

قال في « التذكرة » : وليلة الخميس ركعتان بآية الكرسي والاخلاص والمعرفة ين خمسا خمسا • ضعيف جدا •

وفي يومه ركعتان بآية الكرسي مائة في الأولى وبالاخلاص مائة في الثانية • ضعيف •

وفى « الذيل » : ركعتان ليلة الخميس بين المغرب والعشاء بآيه الكرسى والاخلاص والكافرون والمعوذتين كل خمس مرات ، تؤديان حق الوالدين وان لم يبرهما • فيه عاصم بن مفرس متروك اه • ملخصا •

# وصلاة الأوابين:

وهى عشرون ركعة بعد المغرب ، وقد ورد فى الرواتب الترغيب فى التنفل بين المغرب والعشاء .

قال في « الدين الخالص » (١):

ويندب صلاة أربع ركعات بعد صلاة المغرب تضم الى المؤكدتين لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتى عشرة سنة »(۲) •

وقد ورد الترغيب في التنفل بعد المغرب والعشاء في عدة أحاديث منها: حديث قتادة عن أنس بن مالك في قوله تعالى: «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون »(٢) قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك « تتجافى جنسوبهم عن المنساجع »(١) أخرجه أبو داوود ، وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من رواية الحارث بن وجيه ، قال: سمعت مالك ابن دينار قالى: سألت أنس بن مالك عن قوله: « تتجافى جنوبهم عن المنساجع » فقال: كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون من صلاة المغرب الى صلاة العشاء الآخرة ، غائزل وسلم يصلون من صلاة المغرب الى صلاة العشاء الآخرة ، غائزل الله فيهم : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » ، والحارث بن وجيه الله فيهم : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » ، والحارث بن وجيه

<sup>(1)</sup> الجزء الثاني ص ٣٣٣

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبن ماجه وأبن خزيمة والترمذي وقال : حديث غريب لا نعرفه الا من حديث زبن بن الحباب .. قال البخارى : منكر الحديث وضعفه جدا .

<sup>(</sup>٣) الذاريات: ١٧

ضعيف ، ثم قال في « الدين الخالص » : وفي المقام روايات كثيرة ، واذا كان أكثرها غيه مقال ولكن لكثرتها يقوى بعضها بعضا ولا سيما أن المقام مقام فضائل أعمال •

وأما التحديد بعشرين ركعة وترتيب ثواب خاص عليها فقد قيل به ، ولكنه لم يثبت ، ومنه:

عن يعقوب بن الوليد المدائني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا : من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتا في الجنة •

ويعقوب كذبه أحمد وغيره •

#### وصلاة الغفلة:

وقد قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

يا سلمان ٠٠ ما من عبد يقوم في ظلمة وغفلة الناس غيستاك ويتوضأ ويمشط رأسه ولحيته ويصلى ركعتين ٠٠ الخ ، قال السيوطى : موضوع فيه مجاهيل ٠

وفى قال « التذكرة »: أربع ركعات فى ظلمة الليل بأربع قلاقل(١) موضوع ٠

### وصلاة عاشوراء:

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين ركعة ٠٠٠ النج ٢٦) .

### وصلاة رجب:

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

من صلى المعرب أول ليلة من رجب ، ثم صلى بعدها عشرين ركعة •• الخ<sup>(۱)</sup> •

<sup>(</sup>١) المراد بالقلاقل: قل هو الله أحد ، والمعوذتان .

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي: موضوع ورواته مجاهيل.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: موضوع واكثر رواته مجاهيل.

#### وصلاة نصف شعبان:

ـ قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

يا على • • من صلى مائة ركعة فى ليلة النصف من شعبان • • • النخ(١) وصلاة الفطر ويومه:

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

من صلى ليلة الفطر مائة ركعة يقرأ فى كل ركعة الحمد مرة ، وقل هو الله أحد عشرا ٠٠٠ الخ (٢) •

# وصلاة يوم عرفة:

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

من صلى يوم عرفة بين الظهر والعصر أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد خمسين مرة ٠٠ الخ(٢) ٠

# وصلاة ليلة النحر ويومه ا

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

من صلى ليلة النحر ركعتين يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب خمس عشرة مرة ٠٠ الخ(٤) ٠

# وصلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم:

قيل فيها ما لم يثبت ومنه:

ما من مؤمن يصلى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ فى كل ركعة غاتمة الكتاب وخمسا وعشرين مرة قل هو الله أحد ثم يسلم • ثم يقول ألف مرة صلى الله على محمد النبى الأمى غانه يرانى فى المنام ، ومن رآنى غفر الله له ذنوبه (٥) •

# وصلاة حفظ القرآن:

قيل فيها ما لم يثبت من طريق صحيح ومنه:

حديث أخرجه الطبراني عن محمد بن ابراهيم القرشي : حدثنا صالح عن عكرمة بن عباس قال : قال على بن أبي طالب : يا رسول الله ٠٠

<sup>(</sup>١) قال السيوطى: ليس عليها اثارة صدق.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطى: موضوع فيه جماعة لا يعرفون.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: موضوع فيه ضعفاء ومجاهيل.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطى : عن راويه وهو احمد بن محمد انه غلام وضاع .

<sup>(</sup>٥) قال السيوطى: ولا يصح وغيه مجاهيل.

ان القرآن تفلت من صدرى فقال: ألا أعلمك كلمات يتفعك الله بهن وينفع بهن من علمهن ؟ قال: بلى بأبى أنت وأمى ، قال: صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس ٠٠٠ الخ هذا الحديث الذى قال عنه السيوطى: لا يصح ، محمد بن ابراهيم مجروح ، وأبو صالح اسحاق بن نجيح متروك ٠

# وصلاة قضاء الدين:

قال فى « التذكرة » : علمنى جبريل دعاء قضاء الدين فقال : من أصابه دين غليتوضأ وليصل اذا زالت الشمس أربع ركعات • • الخ ، هذا الحديث الذى قال فى آخره : من نسخة نبيط بن شريك كذاب •

# وصلاة ألهداية أو الفدية عن الميت:

وهى ركعتان تصليان فى أول ليلة بعد دغن الميت ، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم انى صليت هذه الصلاة وأنت أعلم ما أريد •

اللهم ابعث ثوابها الى قبر غلان ابن فلان ، ويسمى الميت ، وهذه الصلاة لا أصل لها ولم يرد بها حديث ٠

## وصلاة الكفاية:

وقد ورد فيها حديث موضوع ، وصفتها : أن يصلى ركعتين ، بقرأ فى كل ركعة الفاتحة وقل هو الله أحد خمس مرات ، والقدر خمس مرات ٠٠٠ الح ٠

قال الشوكاني في شرحه: وهو حديث مكذوب ٠

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من المبتدعين الأخسرين أعمالا: « الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »(١) •

#### \* \* \*

وحسبك ترغيبا لك فى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك تعالى « « « • • • واتبعوه لعلكم تهتدون » (۲) •

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٥٨

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٠٤

وقوله: « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويففر لكم ذنوبكم ، والله غفور رحيم »(١) •

' وقوله: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه غانتهوا ، واتقوا الله ، ان الله شديد العقاب »(٢) •

بل وحسبك كذلك هذه الأحاديث:

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كل أمتى يدخلون الجنة الا من أبى » قالوا : يا رسول الله • • ومن يأبى ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة ومن عصانى فقد أبى » (٢) •

وعن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أكل طيبا ، وعمل فى سنة ، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة » قالوا : يا رسول الله ٠٠ ان هذا فى أمتك اليوم كثير ، قال : « وسيكون فى قوم بعدى » (١) •

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »(م) •

وعن عباس بن ربيع قال : رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل الحجر \_ يعنى الأسود \_ ويقول : انى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك »(1) •

وعن طائق بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمبر المؤمنين • • لو أن علينا نزلت هذه الآية : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا »(۷) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا ، فقال عمر : انى لأعلم أى يوم نزلت هذه الآية ، نزات يوم عرفة في يوم الجمعة (۸) •

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۳۱ (۲) الجشر: ۷

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري . (١) يواه الحاكم وصححه .

<sup>(</sup>ه) اخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري مسلم . (٧) المائدة : ٣

<sup>(</sup>٨) رواه البخارى ، وهذا الحديث يؤكد أن الآية نزلت في بوم عيد فعلا من وجهين : لأنه بوم عرفة ، ويوم جمعة فقد اتخذناه عيدا . وهذا هو ما اراد سيدنا عمر أن يلفت نظر اليهودي اليه .

وكذلك اليك هذه الأقوال الموضوعية الماثورة عن الأئمة الأعلام الذين تبرأوا من كل عقيدة فاسدة وبدعة في العبادة:

فقالوا الأصحابهم: خذوا العلم من حيث أخذنا \_ أى من الكتاب والسنة •

وقالوا: ليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ، لأن الله لم يجعل لأحد معه كلاما ، وجعل قوله يقطع كل قول •

وقال الامام مالك رحمه الله: من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة • وقال: ما لم يكن فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم دينا لم يكن اليوم دينا •

وقال الامام الشافعي رحمه الله في رسالته: اذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، غاعملوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ، كما ورد فى الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به »(۱) • فحسك هذا •

مع ملاحظة أن السنة هي : فعله وقوله وتقريره صلى الله عليه وسلم ٠

فكن من أهلها تكن من الذين يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما جاء فى قوله: « من أحيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة »(٢) •

<sup>(</sup>۱) روى عن أبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما موهو حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه الترمذي بسند حسن .

# الوصية الحادية والثلاثون

عن أبى ذر العفارى رضى الله عنه قال: أوصانى خايلى \_ صلى الله عليه وسلم \_ بأربع كلمات هن الى أحب من الدنيا وما فيها ، قال لى :

« يا أبا ذر ٠٠ أحكم السفينة فان البحر عميق ، واستكثر الزاد فان السفر طويل ، وخفف ظهرك فان العقبة كؤود ، وأخلص العمل فان الناقد بصير » ٠

(رواه الامام المقدسي)

\* \* \*

فكن أخا الأسلام:

منتفعا بهذه الوصية العظيمة التي ان تعمقت فى فهمها ووقفت على ما فيها من أبعاد كأبى ذر رضى الله عنه ، وغيره وغيرك من العقلاء ، لتبين لك كما تبين له ولهم قبل ذلك أنها ركزت على أهم أسباب الفلاح والنجاح فى الدنيا والآخرة •

ولقد رأيتني وأنا أقرأ في عناصر هذه الوصية المحمدية أخاطب نفسي قائلا بعد الصلاة والسلام على معلم البشرية جمعاء صلوات الله وسلامه عليه :

ألا يكفى أحدنا أن يعمل بوصية كهذه اذا أراد الفوز والسعادة في عالم الدنيا والآخرة ، ويوم العرض على رب الأرباب سبحانه وتعالى • ألا يكفى أحدنا أن يجعل من هذه الوصية بالذات سراجا منيرا

يضىء له الطريق الى الله سبحانه وتعالى حتى يلقاه ٠

ألا يكفى أحدنا أن يعرض نفسه على كل عنصر من عناصر هذه الوصية حتى يتبين له اذا كان فى حاجة اليها أم لا ، وحتى يعمل بعد ذلك وبكل ما أوتى من اخلاص ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على تنفيذ كل عنصر فيها وبكل صفاء ووفاء حتى يكون أهلا لهذه الوصية وأخواتها من وصايا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه ، الذى لا «ينطق عن الهوى • ان هو الا وهى يوهى »(١) •

<sup>(</sup>١) النجم: ٣، ٤ بلفظ: ((وما ينطق)) .

وحتى لا أطيل عليك فاليك ما استطعت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن أعبر به عن فهمى المحدود لأبعاد هذه الوصية العظيمة التى يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبى ذر رضى الله عنه كما قرأت فى نص الوصية التى يقول أبو ذر رضى الله عنه ـ راوى هذا الحديث ـ فى أولها : أوصانى خليلى صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات هن الى أحب من الدنيا وما فيها ، قال لى : يا أبا ذر ••

\* (أحكم (١) السفينة غان البحر عميق) :ولعل السفينة التى يوصى الرسول صلى الله عليه وسلم باحكامها هى : العمل الصالح ، ولعل البحر الذى يشير الرسول صلى الله عليه وسلم الى عمقه هو : الدنيا •

#### \* \* \*

وقد استنتجت هذا من قول سيدنا على رضى الله عنه:

ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحى وطنا جعلوها لجة (٢) واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا كما استنتجت ذلك كذلك من وصية لقمانية يقول فيها سيدنا لقمان الحكيم لولده وهو يعظه:

« يا بنى ٠٠ ان الدنيا بحر عميق ، وقد غرق فيه ناس كثير ، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، وحشوها الايمان بالله تعالى ، وشراعها التوكل على الله عز وجل لعلك تنجو وما أراك ناجيا » ٠

#### \* \* \*

ولما كان هذا هو المعنى الذى استقر الرأى عليه ، فقد رأيت بعد استخارة الله تعالى أن أدور حوله بايجاز حتى أصل الى المعنى الكبير الذى أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوقفنا عليه فى شخص أبى ذر رضى الله عنه ، واذا كنت سأحاول هذا مستعينا بالله تعالى فحسبى أن أقول:

اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد شبه الدنيا في هذه الوصية بالبحر العميق ، فهذا معناه أنها دار لا أمان فيها ولا استقرار ،

<sup>(1)</sup> من الاحكام وهو الاتقان.

ومثلها فى ذلك كمثل البحر الذى لا أمان له ، فقد تراه تارة هادئا ، وقد تراه هائجا ، وحول هذا المعنى يقول الشاعر:

# \* تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن \*

ولهذا كان لابد وأن يقف الانسان على خطورتها حتى لا يعتر بها ويقع فى شباكها ، وقد رأيت فى أول هذا العرض أن أقف معك على بعض ما قيل فى شأنها حتى تكون على بصيرة بأمرها:

قال في « الاحياء »:

ان الدنيا عدوة لله ، وعدوة لأولياء الله ، وعدوة لأعداء الله :

أما عداوتها لله : غانها قطعت الطريق على عباد الله ، ولذلك لمم ينظر الله اليها منذ خلقها •

وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل: فانها تزينت لهم بزينتها ٤ وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوا مرارة الصبر في مقاطعتها ٠

وأما عداوتها لأعداء الله: فانها استدرجتهم بمكرها وكيدها ، فاقتنصتهم بشبكتها ، حتى وثقوا بها ، وعولوا عليها ، فخزلتهم أحوج ما كانوا اليها ، فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكباد ، ثم حرمتهم السعادة أبد الآباد ، فهم على فراقها يتحسرون ، ومن مكايدها يستغيثون ولا يغاثون ، بل يقال لهم اخساوا فيها ولا تكلمون « اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون » (۱) •

ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التي منها:

« الدنيا سبجن المؤمن وجنة الكاغر »(٢) •

« الدنيا ملمونة ، ملمون ما غيها الا ما كان لله منها » (١) •

« من أحب دنياه أضر بآخرته ، ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى »(أ) •

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٦

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم من حديث ابي هريرة ٠

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وحسنه ابن ماجه من حسيث أبي مريرة وزاد : ( الا ذكر الله وما والاه وعالم صنعلم ) •

<sup>(</sup>٤) رواه احمد والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه ( )

« حب الدنيا رأس كل خطيئة »(') •

« الدنیا دار من V دار له ، ومال من V مال له ، ولها یجمع من V عقل له ، وعلیها یعادی من V عقل له ، وعلیها یعادی من V فقه له ، ولها یسعی من V یقین له V

#### \* \* \*

ثم ذكر كذلك بعد ذلك أخبار او آثار ا منها:

قال عيسى عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا ، أكنزوا كنزكم عند من لا يضيعه ، فان صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة ، وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة ،

يا معشر الحواريين ١٠٠ انى قد كبت لكم الدنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدى ، فان من خبث الدنيا أن عصى الله فيها ، وان من خبث الدنيا أن الآخرة لا تدرك الا بتركها ، ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها ، واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا ، ورب شهوة ماعة أورثت أهلها حزنا طويلا •

وقال أيضا: بطحت لكم الدنيا، وجلستم على ظهرها، فلا ينازعنكم غيها الملوك والنساء، فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا، فانهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم، وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة.

وقال أيضا: الدنيا طالبة ومطلوبة ، غطالب الآخرة تطلبه الدنيا ، حتى يستكمل رزقه • وطالب الدنيا تطلبه الآخرة ، حتى يجىء الموت فاخذ بعنقه •

وقال داوود بن هلال: مكتوب فى صحف ابراهيم عليه السلام: يا دنيا و ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت وتزينت لهم ، انى قذفت فى قلوبهم بعضك والصدود عنك ، وما خلقت خلقا أهون على منك ، كل شأنك صعير والى الفناء يصير ، قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدومى لأحد ولا يدوم لك أحد ، وان بخل بك صاحبك وشح عليك ، طوبى للابرار الذين أطلعونى من قلوبهم على الرضا ، ومن ضميرهم على الصدق والاستقامة طوبى لهم ، ما لهم عندى من الجزاء اذا وغدوا الى من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ابى الدنيا في ذم الدنيا ، والبيهتى في شعب الايمان من طريقه من رواية الحسن مرسلا

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد من حديث عائشة ٠

قبورهم الا النور يسعى أمامهم ، والملائكة حافون بهم ، حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتى •

# وروى في أخبار آدم عليه السلام:

أنه لما أكل من الشجرة ، تحركت معدته لخروج السفل ، ولم يكن ذلك مجعولا فى شيء من أطعمة الجنة الا فى هذه الشجرة فلذلك نهى عن أكلها • قال : فجعل يدور فى الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه ، فقال له : قل له أى شيء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع ما فى بطنى من الأذى • فقيل للملك : قل له : فى أى مكان تريد أن تضعه ؟ على من الأذى • فقيل للملك : قل له : فى أى مكان تريد أن تضعه ؟ على المفرش ، أم على السرر ، أم على الأنهار ، أم تحت ظلال الأشجار ، هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط الى الدنيا •

وروى أن جبريل عليه السلام ، قال لنوح عليه السلام : يا أطول الأنبياء عمرا • • كيف وجدت الدنيا ؟ غقال : كدار لها بابان - دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر •

وقيل: أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام: يا موسى ٠٠ مالك ولدار الظالمين ، انها ليست بدار ، أخرج منها همك ، وغارقها بعقلك غبئست الدار هى ، الا لعامل يعمل غيها ، غنعمت الدار هى يا موسى ، انى مرصد للظالم حتى آخذ منه المظلوم ٠

وقل : وأوحى الله تعالى اليه أيضا : يا موسى ٠٠ لا تركن الى حب الدنيا ، فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منها ٠

#### \* \* \*

أما الآثار فقد ذكر منها:

قال على رضى الله عنه : من جمع فيه ست خصال ، لم يدع للجنة مطلبا ، ولا عن النار مهربا :

من عرف الله فأطاعه ، وعرف الشيطان فعصاه ، وعرف الحق فاتبعه ، وعرف الباطل فاتقاه ، وعرف الدنيا فرفضها ، وعرف الآخوة فطلبها •

وقال الحسن رحمه الله : رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديمة فأدوها الا من ائتمنهم عليها • ثم راحوا خفافا •

وقال أيضا رحمه الله : من نافسك في دينك فنافسه ، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره ٠

وقال بعض الحكماء: انك لن تصبح فى شىء من الدنيا ، الا وقد كان له أهل مبلك ، وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا ، الا عشاء ليلة وغذاء يوم فلا تهلك فى أكلة ، وصم عن الدنيا وأغطر على الآخرة فان رأس مال الدنيا الهوى ، وربحها النار .

وقال أبو حازم: اياكم والدنيا ، فانه بلغنى أنه يوقف العبد يوم القيامة اذا كان معظما للدنيا ، فيقال: هذا عظم ما حقره الله .

#### \* \* \*

فاذا كان هذا هو شأن الدنيا فهو دليل على حقارتها وخطورتها ورحم الله القائل:

ومن يذق الدنيا غانى طعمتها غلم أرها الا غرورا وباطلا وما هى الا جيفة مستحيلة غان تجتنبها كنت سلما لأهلها غدع عنك غضلات الأمور غانها والقائل:

ألا انما الدنيا كأحلام نائم تأمل اذا ما نات بالأمس لذة تفكم غافل عنه وليس بغافل

وسيق الينا عذبها وعذابها كما لاح فى ظهر الفلاة سرابها عليها كلاب همن اجتذابها وان تجتذبها نازعتك كلابها حرام على نفس التقى ارتكابها

وما خير عيش لا يكون بدائم غافنيتها هل أنت الا كصالم وكم نائم عنه وليس بنائم

ولذا : كان لابد وأن يعمل الانسان العاقل على النجاة منها ومن شرورها حتى لا يغرق في بحرها العميق الذي غرق فيه كثير

من عبادها الذين تأثروا بها وبملذاتها وأهوائها .

واذا كان العمل الصالح هو سفينة النجاة فيها ، وهو كذلك سبيل النجاة في الدار الآخرة ، بدليل قوله تعالى :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليدلنهم من بعد خوفهم امنا »(١) •

<sup>(</sup>١) النور : ٥٠

وقوله: « ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ»(١) •

وقوله : « فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ ، ان ربك هو القوى العزيز »(٢) .

وقوله: « ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا وأخنت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين »(٢) .

وقوله: « ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا ، كذلك حقا علينا ننج المؤمنين »(٤) .

و قوله: « فاستجبنا له ونجيناه من الفم ، وكذاك ننجى المؤمنين »(°) •

وقوله: (( والعصر • ان الانسان لفي خسر • الا الذين آمنوا ، وعملوا المصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »(١) •

وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عن أبى عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت الى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا أن تدعوا الله تعللى بصالح أعمالكم .

قال رجل منهم: اللهم ٥٠ كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأى بى طلب الشجر يوما غلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا غلبثت والقدح على يدى أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمى فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتعاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه وقال الآخر: اللهم ٥٠ انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى وقال الآخر: اللهم ٥٠ انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناس الى

(۲) مود : ٦٦

<sup>(</sup>۱) مود : ۸ه

<sup>(</sup>٣) هود : ۹۶

<sup>(</sup>٥) الأنبيا، : ٨٨

<sup>(</sup>٤) يوکس : ٢٠٣

<sup>(</sup>٦) سورة العصر ٠

على نفسها فامتنعت منى حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها ففعلت حتى اذا قدرت عليها \_ وفى رواية \_ : فلما قعدت بين رجليها قالت : اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه • فانصرفت عنها وهى أحب الناس الى ، وتركت الذهب الذى أعطيتها ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتعاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج •

وقال الثالث: اللهم • • استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجله واحد ترك الذى له وذهب غثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال غجاءنى بعد حين فقال: يا عبد الله • • أد الى أجرى ، فقلت: كل ما ترى من أجسرك من الابل والبقر والعنم والرقيق ، فقال: يا عبد الله • • لا تستهزى عبى ، فقلت: لا أستهزى عبك ، فأخذه كله فاستاقه غلم بترك منه شيئا ، اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون »(۱) •

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اتقوا النار ولو بشق تمرة غمن لم يجد غبكلمة طيبة » (٢)

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر ، يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ، ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه »(") •

واذا كان العمل الصالح الذى هو من أهم براهين الايمان : هو سفينة النجاة كما عرفت ، فكذلك التقوى هى سفينة النجاة أيضا فى الدنيا والآخرة ، بدليل قول الله تعالى فى كتابه العزيز :

<sup>. (</sup>٣) رواه مسلم بهذا اللفظ •

<sup>(</sup>۲، ۲۰) متنق عليهما ٠

« وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا »(١) •

« بلى أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يخمسة آلاف من الملائكة مسومين »(٢) • أ

« فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون »(٢) •

« ومن يتق الله يجعل له مخرجا »(٬) ٠

« ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون »(°) •

« ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا »(١) •

« وينجى الله الذين انقوا بمفارتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون »(٢) ٠

« ان المتقين في مقام أمين · في جنات وعيون »(^) ·

وبدليل قوله صلى الله عليه وسلم: عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو فى الموت غقال: «كيف تجدك» ؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وانى أخاف ذنوبى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن الا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف »(٩) •

وقوله : « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع »(١٠) •

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : ما النجاة يا رسول الله ؟ فقال : « أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك » (١١) •

وجاء فى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه : « مسبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله » : « ••• ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه »(١٢) •

(٣) الأعراف : ٣٥ (٤) الطلاق : ٢

(٥) النحل: ١٢٨ (٦) مريم: ٧٧

(۷) الزمر : ۲۱ (۸) الحخان : ۵۱ ، ۵۲ ه

(۹) رواه الترمذي وقال : حديث غريب · وابن ماجه وابن أبي الدنيا · (۱۰) رواه الترمذي وقال : حبين صحيح ، والنسائي وابن ماجه من

حديث أبي مريرة •

(۱۱) رواه الترمذي وقال : حديث حَسنَ ٠

(١٢) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ٠

ومعلوم أن الخوف من الله تعالى من أهم صفات المتقين ، كمه جاء في وصف سيدنا على رضى الله عنه للتقوى :

« التقوى : هى الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والاستعداد ليوم الرحيل ، والرضا بالقليل » •

وهذا لا يمنع أن يباشر الانسان أعماله الدنيوية دون مخالفة لهذا النص ، ما دام القلب عامرا بالتقوى ، فقد ورد في هذا المعنى :

عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوعظنا موعظة رقت لها القلوب وذرغت منها العيون وعرفنا أنفسنا ، فرجعت الى أهلى ، فدنت منى المرأة وجرى بيننا من حديث الدنيا فنسيت ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا فى الدنيا ، ثم تذكرت ما كنا فيه ، فقلت فى نفسى قد نافقت حيث تحول عنى ما كنت فيه من الخوف والرقة ، فخرجت وجعلت أنادى : نافق حنظلة •

غاستقبلنى أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: كلا لم ينافق. حنظلة ، غدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: ناغق حنظلة •

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلا ٥٠ لم ينافق حنظلة » فقلت: يا رسول الله ٥٠ كنا عندك فوعظتنا موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون ، وعرفنا أنفسنا ، فرجعت الى أهلى فأخذت في حديث الدنيا ، ونسيت ما كنا عندك عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم: «يا حنظلة ٥٠ لو أنكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى فرشكم ، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة »(١) ٠

\* \* \*

واذا كانت السفينة كما عرفت هى الايمان وهى التقوى : فهما كذلك السبيل الى رعاية الله سبحانه وتعالى لك ، لأنك يوم أن تكون. مؤمنا وتقيا ستكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين تحدث عنهم في قوله :

« ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون · الذين آمنوا ، وكانوا يتقون · لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم »(٢) ·

<sup>(</sup>١) رواه سلم مختصرات مصحح (٢) يونس ١٦٠ ـ ١٤.

لأن الله سبحانه وتعالى عندئذ سيتولاك برعايته وتوفيقه فهو القائل سيحانه:

« الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ، أولئك الصحاب النار ، هم فيها خالدون »(١) •

« ٠٠٠ والله ولى المؤمنين » (٢) ٠ « ٠٠٠ والله ولى المنتين »(٣) ٠ \* \* \*

بل لن يتولاك الله وحدك برعايته ان كنت تقيا ، وانما سيتولى كذلك ذريتك من بعدك برعايته ، وفى ذلك يقول سبحانه :

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم عليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا »(١) •

#### \* \* \*

غاذكر كل هذا أخا الاسلام ، ولا تنس قول القائل المؤمن :

واذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد شبه الدنيا كما عرفت بالبحر العميق الذي هو في مجموعه بلايين قطرات الماء التي لا يعرف

عددها الا الله ، فقد شبه الله سبحانه وتعالى كذلك الدنيا بالماء فقال :

« انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون "(م) •

« واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كداء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ، وكان الله على كل شيء «مقتدرا »(١) •

« اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، في الأموال والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٧ (٢) آل عبران: ٦٨

<sup>(</sup>٣) الجاثية : ١٩

<sup>(</sup>٥) يونس : ٢٤ (٦) الكهف : ٥٥

مصفرا ثم يكون حطاما ، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ، وما الحياة الدنيا الامتاع الغور »(١) •

#### \* \* \*

فحسبك أن تقف على ما قاله الحكماء فى هذا("): وهو أن الله تعالى انما شبه الدنيا بالماء ، لأن الماء لا يستقر فى موضع ، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد ، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا ، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى ، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها ، ولأن الماء اذا كان بقدر كان نافعا منبتا ، واذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا ، كذلك الدنيا الكفاف منها بنفع وفضولها يضر ، وفى حديث النبى صلى الله عليه وسلم قال له رجل : يا رسول الله ، الني أريد أن أكون من الفائزين ، فقال : منها يطعى » ،

وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « قد أغلج من أسلم ورزق كفاغا وقنعه الله بما آتاه » •

واذا كأن الله سبحانه وتعالى قد أشار في الآية الأخيرة الى أن الدنيا: لعب ، ولهو ، وزينة ، وتفاخر ، وتكاثر في الأموال والأولاد •

فالمعنى كما قال بعض المتأخرين(): أن الديا « لعب » كلعب الصبيان ، « ولهو » كلهو الفتيان ، « وزينة » كزينة النساء ، « وتفاخر » كتفاخر الأقران ، « وتكاثر الدهقان() .

وقيله: المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء .

وعن على رضى الله عنه قال لعمار : لا تحزن على الدنيا غان الدنيا ومركوب ، ومنكوح ، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة ، وأكثر شرابها الماء ويستوى فيه جميع الحيوان ، وأفضل ملبوسها الديباج (°).

<sup>(</sup>۱) الحديد : ۲۰ ص ۲۰۰۹ القرطبي جـ ٥ ص ٤٠٢٩

<sup>(</sup>٣) القرطبي ج٧ صن ٦٤٢٥

<sup>(</sup>٤) دهقن الرجل وتدهقن أى: كثر ماله ٠

<sup>(</sup>٥) الديباج: أي الحرير ،

وهو من نسج دودة ، وأغضل المشموم المسك وهو دم غأرة ، وأغضل المركوب الفرس وعليها يقتل الرجال ، وأما المنكوح غالنساء وهو مبال في مبال ، والله أن المرأة لترين أحسنها يراد به أقبحها أه • (') •

#### \* \* \*

واذا كان هذا هو مثل الدنيا فقد شبهت كذلك:

بالظل المرتحل الذي لابد من زواله ، وقد ورد في هذا المعنى عن الحسن رحمه الله أنه قال:

أحلام نوم أو كظل زائل ان اللبيب بمثلها لا يخدع كما كان الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما يتمثل

كثيرا بهذا البيت:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها ان اغترار بظل زائل حمق ويقال ان أعرابيا نزل بقوم ، فقدموا اليه طعاما ، فأكل ثم قام الى ظلل خيمة لهم فنام هناك فاقتلعوا الخيمة ، فأصابته الشمس ، فانتبه ثم قام وهو يقول:

ألا انما الدنيا كظل ثنية ولابد يوما أن ظلك زائل

وحول هذا المعنى يقول أحدهم:

وما دنياك الامثل ظل أظلك ثم آذن بارتحال

وبخيالات المنام وأضعات الأحلام: وقد قال فى هذا يونس بن عبيد:
ما شبهت نفسى فى الدنيا الا كرجل نائم ، فرأى فى منامه ما يكره وما يحب ،
غبينما هو كذلك اذ انتبه ، فكذلك الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا ،
فاذا ليس بأيديهم شىء مما ركنوا اليه ، وفرحوا به ، وقد سئل أحدهم:
أى شىء أشبه بالدنيا ؟ فقال: أحلام النائم ،

وبامرأة تترين للخطاب حتى اذا نكحتهم ذبحتهم ٠

وقد روى فى هذا: أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا ، فرآها في صورة عجوز هتماء ، عليها من كل زينة ، فقال لها : كم تزوجت ؟ قالت : لا أحصيهم ، قال : فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك ؟ قالت : مل كلهم قتلت ، فقال عيسى عليه السلام : بؤسا لأزواجك الباقين ، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين ؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ، ولا يكونون منك على حذر ؟

<sup>(</sup>١) القِرطبي ج ٧ ص ١٤٢٥

وبالعجوز المتزينة التى تخدع الناس بظاهرها ، غاذا ما وقفوا على بالحنها وكشفوا القناع عن وجهها ، تمثل لهم قبائحها ، فندموا على اتباعها ، وخجلوا من ضعف عقولهم فى الاغترار بظاهرها .

وقد ورد فى هذا عن العلاء بن زياد أنه قال : رأيت فى المنام عجوزا كبيرة متعصبة الجلد ، وعليها من كل زينة الدنيا ، والناس عكوف عليها معجبون ، ينظرون اليها ، فجئت ونظرت وتعجبت من نظرهم اليها ، واقبالهم عليها • فقلت لها : ويلك • • من أنت ؟ قالت نا أو ما تعرفنى ؟ قلت : لا أدرى من أنت ؟ قالت : أنا الدنيا • قلت نا أعوذ بالله من شرك • قالت : ان أحببت أن تعاذ من شرى فابغض الدرهم •

وقال أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا فى النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق بيديها ، وخلفها خلق يتبعونها يصفقون ويرقصون ، ظما كانت بحذائى أقبلت على فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل. ما صنعت بهؤلاء ، ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن أقدم الى بغداد .

وبالحية ، في لين موردها ، وخشونة مصدرها ::

وقد ورد فى هذا: أن عليا رضى الله عنه كتب الى سلمان الفارسى. رضى الله عنه يقول له: مثل الدنيا مثل الحية ، لين مسها ، ويقتكا. سمها ، فأعرض عما يعجبك منها ، لقلة ما يصحبك منها ، وضع عنك همومها ، بما أيقنت من فراقها ، وكن أسر ما تكون فيها ، أحذر ما تكون لها ، غان صاحبها كلما اطمأن منها الى سرور أشخصه عنه مكروه ، والسلام .

وبالماشى فى الماء ، فى تعذر الخلاص من تبعتها بعد الخوض فهما:

وقد ورد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « انما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء ، هل يستطيع الذي يمشي, في الماء أن لا تبتل قدماه »(١) •

وهذا مثل المجهلاء الذين ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنية

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب عن رواية الحسن •

بأيديهم ، وقلوبهم منها مطهرة ، وعلائقها عن بواطنهم منقطعة ، وذلك مكيدة من الشيطان(١) •

وبشارب ماء البحر ، فى علائق الدنيا بعضها الى بعض حتى الهلاك . وفى هذا يقول عيسى عليه السلام : مثل طالب الدنيا ، مثل شارب ماء البحر ، كلما از داد شربا ، از داد عطشا حتى يقتله .

وبشهوات الأطعمة في المعدة ، في نضارة أوائلها ، وخبث عواقبها :
 وقد ورد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
 « أن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر الى ما يخرج من ابن آدم والى قدحه وملحه الى ما يصير » (٢) •

وقال الحسن : رأيتهم يطيبونه بالأغاويه والطيب ، ثم يرمون به حيث رأيتم • وقد قال الله عز وجل : « فطينظر الانسان الى طعامه »(٢). قال ابن عباس : أى الى جيفه •

وقال رجل لابن عمر: انى أريد أن أسألك وأستحى • قال: فلا تستح واسأل ، قال: اذا قضى أحدنا حاجته ، غقام ينظر الى ذلك منه ؟ قال: نعم ، ان الملك يقول له ; انظر الى ما بخلت به ، انظر الى ماذا صار •

وكان بشر بن كعب يقول: انطلقوا حتى أريكم الدنيا ، خيذهب بهم الى مزبلة ، فيقول: انظروا الى ثمارهم ودجاجهم ، وعسلهم وسمنهم •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى لا تغتر بالدنيا التى عرفت حقيقتها ، واعمل على احكام سفينتك بصورة تمكنها من مواجهة عواصف هذه الحياة بما فيها من أخطار وأوزار •

وحسبك حتى تؤسس سفينتك تأسيسا متينا كسفينة نوح عليه السلام ، حسبك أن تلتزم بنصيحة لقمان الحكيم لولده التى قال فيها حما عرفت بعد قوله: «يا بنى ٠٠ ان الدنيا بحر عميق وقد غرق! فيها ناس كثير »:

<sup>(</sup>١) مكذا قال صاحب « الاحياء » رحمه الله •

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني وابن حبان بلفظ : ( ان مطعم ابن آدم قد ضرب الدنيا مثلا) ورواه عبد الله بن احمد في زيلداته بلفظ : ( جمل ) -

<sup>(</sup>٣) عيس : ٢٤

قال بعد ذلك: « فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، وحشوها الايمان بالله تعالى ، وشراعها التوكل على الله عز وجل ، لعلك تنجو وما أراك ناجيا » •

#### \* \* \*

وحتى تدرك أهمية هذا الكلام وضرورة العمل على تنفيذه بكل دعة واصرار ، اليك هذه الاشارات التى أرجو أن تكون دائما وأبدا متربعة على قلبك ، لعلك تنجو:

الايمان بالله تعالى هو: اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى متصفا مكل كمال يليق بجلاله ، منزها عن كل نقص ، وأنه قادر على ايجاد المكن واعدامه ه

والتصديق والاذعان بأن كل ما قدره الله فى الأزل لابد من وقوعه وما لم يقدر يستحيل وقوعه ، وبأنه تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق •

وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره ٠

وأنه تعالى متصف بصفات الجلال والكمال التي تليق بعظمته تعالى الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ٠

وأنه تعالى منزه عن كل نقص ، وعن مشابهة الحوادث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وكذلك من الايمان: أن تؤمن بوجود الملائكة ، وأنهم مكرمون لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ، ولا يعصون الله ما أمرهم ويقطون ما يؤمرون •

وأن تصدق بأن أله كتبا أنزلها على بعض رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام ، منها:

القرآن وهو أغضلها أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، والانجيل على سيدنا عيسى ، والتوراة أنزلت على سيدنا موسى ، والزبور أنزل على سيدنا داوود ، وصحف سيدنا ابراهيم وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام ،

وأن تؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا من البشر مبشرين الطائعين بالجنة ، ومنذرين المخالفين بالعذاب الأليم ، متصفين بما يليق بهم من صدق وتبليغ وغطانة ، وما لا يؤدى الى نقص فى مراتبهم العلية

ولا الى نفرة الناس عنهم ، منزهين عما لا يليق بمقامهم من كذب وخيانة وكتمان وبلادة .

وأن تؤمن كذلك باليوم الآخر: وهو يوم القيامة الذى أوله من الموت أو البعث ، وبما اشتمل عليه من سؤال القبر وعذابه ونعيمه وبعث وحشر وميزان ونشر كتب الأعمال وتعليقها فى الأعناق وأخذها باليمين لقوم والشمال لآخرين وقراءة كل كتابه ، وما الى ذلك(١) •

وهذا هو ما أجاب به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئله عن الايمان وكان السائل هو سيدنا جبريل عليه السلام فقال : « أن تؤمن بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره »(٢) •

#### \* \* \*

والذى يعنينا الآن بعد هذا ، التركيز الموضوعى عن الايمان جملة : هو الايمان بوجود الله سبحانه وتعالى ايمانا راسخا لا تزلزله الأحداث ، ولا تؤثر فيه بوادر الالحاد ، وانما يظل صامدا بكل اعتزاز وافتخان في مواجهة الملاحدة والمنحرفين عن طريق الحق « حتى يتبين لهم أنه الحق » وأنه سبحانه وتعالى خالق الوجود ، والملك الحق المعبود ، الذى يقول وقوله الحق : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »(٢) •

#### \* \* \*

وحسبى ونحن فى صدد الحديث عن وجود الله سبحانه وتعالى ، آن نقرأ سسويا هذه الأدلة المنطقية والعقلية على وجوده سبحانه وتعالى ، التى تحكى(1):

أن جعفر الصادق رضى الله عنه جادله بعض الزنادقة فى وجود الله ، فقال جعفر للزنديق المجادل:

<sup>(</sup>١) اقرأ كل هذا تفصيلا في الجزء الأول من « الدين الخالص » •

<sup>(</sup>٢) من حديث أخرجه مسلم وأبو داوود والنسائي ٠

<sup>(</sup>٣) فصلت : ٥٣

<sup>(</sup>٤) التي ذكرها صاحب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهرى في كتاب « الإيمان والمؤونون » بتصرف •

هل ركبت البحر ؟ قال : نعم ، قال : هل رأيت أهواله ؟ قال : بلى ٥٠ هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وأغرقت الملاحين ، فتعلقت أنا ببعض ألواحها ، ثم ذهب عنى اللوح ، فاذا أنا مدفوع بتلاطم الأمواج حتى دفعت الى الساحل ٠ فقال جعفر : قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ، ثم على اللوح حتى ينجيك ، فلما ذهبت هذه الأشياء عنك أسلمت نفسك للهلاك ؟ أم كنت ترجو السلامة بعد ؟ قال : بل رجوت السلامة ٠ قال جعفر : ممن كنت ترجوها ؟ فسكت الرجل ٠

فقال جعفر: ان الله هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت وقد أقر به قلبك عند الشدة ، وان أنكره لسانك عند النجاة ، وهو الذي أنجاك من الغرق ، قال تعالى: « واذا مسكم الضر في البحر ضل من قدعون الا أياه ، فلما نجاكم الى البر أعرضتم ، وكان الانسان كفورا »(')

فأسلم الزنديق ، وحسن ايمانه بالله .

وان أبا حنيفة رضى الله عنه ، وقد كان سيفا مصلتا على على طائفة الدهرية الذى هجموا عليه ذات يوم فى المسجد على حين غفلة منه ليفتكوا به ، ويستريحوا منه ، فقال لهم فى ثبات وايمان :

أجيبونى عن مسألة ، ثم المعلوا بى ما شئتم • قالوا : سل ، فقال : ما تقولون فى رجل يقول لكم : انى رأيت سفينة مشحونة باحمال ، مملوءة بأثقال ، قد احتوشتها فى لجة البحر أمواج متلاطمة ، ورياح مختلفة ، وهى من بينها تجرى مستوية ، ليس لها ملاح يجريها ، ولا متعهد يدفعها ، هل يجوز ذلك فى العقل ؟ قالوا : هذا شىء لا يقبله العقل ، فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله • • اذا لم يجز فى شرعة العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر ، فكيف العقل سفينة تجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر ، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها ، وسعة أطرافها ، وتباين أكنافها من غير صانع ولا موجد ؟

فبهتوا جميعا ، وقالوا : صدقت ، ثم أسلموا وانصرفوا تائبين ، وبمثل هذا الأسلوب المقنع المفحم يقول الدكتور دراز رحمه الله : قدر فى ذهنك بيتا منسق البنيان فاخر الأثاث والرياش ، قائما على جبل مرتفع ، تكتنفه غابة كثيفة ، وقدر أن رجلا جاء الى هذا البيت ،

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٦٧

غلم يجد فيه ولا حوله ديارا ولا نافخ نار ، فحدثته نفسه بأنه عسى أن تكون صخور الجبل قد تناثر بعضها ، ثم تجمع ما تناثر منها ليأخذ شكل هذا القصر البديع بما فيه من مخادع ومقاصير ، وأبهاء ومرافق ، وأن تكون أشجار الغابة قد تشققت ينفسها ألواحا ، وتركبت أبوابا ، وسورا ، ومقاعد ومناضد ثم أخذ كل منها مكانه فيه ، وأن تكون خيوط النبات وأصواف الحيوان وأوباره ، قد تحولت بنفسها أنسجة موشاة ، ثم تقطعت طنافس ووسائد وزرابى ، فانبثت في حجراته ، واستقرت على أرائكه ، وأن المصابيح جعلت تهوى اليه بنفسها من مكان ، فتثبتت في سقفه زرافات ووحدانا ،

ألست تحكم بأن هذا حلم نائم ، أو حديث خرافة ، قد أصيب صاحبه باختلاط فى عقله ؟ فما ظنك بقصر : السماء سقفه والأرض قراره ، والجبال أعمدته ، والنبات زينته ، والشمس والقمر والنجوم مصابيحه ، أيكون فى حكم العقل أهون شيئا من ذلك البيت الصغير ، أو لا يكون أحق بلفت النظر الى بارىء مصور ، حى قيوم ، خلق فسوى ، وقدر فهدى ، وصدق الله القائل : «قل انظروا ماذا فى فسوى ، وقدر فهدى ، وما تقنى الآيات والنثر عن قوم لا يؤمنون »(١) ،

وأن الامام الشافعي رضى الله عنه سئل: ما دليلك على وجود الصانع ؟ فقال: ورقة التوت طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد ، ولكن: تأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسيم(١) ، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فتربى اللحم وتخرج اللبن ، وتأكلها الظبأة فتغذيها وينعقد في نواغجها المسك ، فمن الذي جعل هذه الأشياء متنوعة الافرازات، والغذاء واحد ؟

### انه الله سيطانه ٠

وأن الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه: شبه كيفية الخلق ، بعلمة حصينة ملساء لا فرجة فيها ، ظاهرها كالفضة المذابة ، وباطنها كالذهب الابريز ، ثم انشقت الجدران وخرج من القلمة حيوان سميم بصير ، قال: أفيحدث هذا من ذاك بلاصانع ؟

وعنى بالقلعة البيضة ، وبالحيوان الفرخ ، وبالفضه البياض ،

<sup>(</sup>۱) يونس : ۲۰۱

وبالذهب الصفار ، وكيف خلق منها حيوان (وهو الكتكوت) يسمع ويبصر ويعدو ويروح .

#### \* \* \*

فاذا كان هؤلاء الأفاضل أخا الاسلام قد استطاعوا بنور من الله سبحانه وتعالى: أن يقنعوا الزنادقة بضرورة وجود الله بهذا الأسلوب الواضح الذى ليس عسيرا على أصحاب العقول السليمة التى لم (يعشش) فيها الشيطان الرجيم بأفكاره، وأوزاره، فانك تستطيع أنت كذلك التأكد من وجود الله بمجرد التأمل في أصغر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فضلا عن مخلوقاته العديدة التى لا تحصى ولا تعد والتى لا تبصر ولا تعرف منها أو عنها غير القليل،

#### \* \* \*

وحسبك أن تتأمل مثلا فى نملة صغيرة خرجت من جحرها باحثة عن قوتها ، تأمل فيها ثم تساءل : كيف ترى هذه النملة ، وكيف تتحرك وهل لها أمعاء ؟ ثم تابعها بعد ذلك بنظراتك حتى تصلى الى قوتها الذى ستحمله بعد ذلك وهو أكبر منها ربما بمرة أو مرتين ، أو أكثر ، وعندما ستعجز عن حمله ستراها تعود بعد ذلك الى جحرها دون أن تضل الطريق لكى تجتمع هناك بأهلها وتخبرهم بخبر هذا القوت الذى عجزت عن حمله ، ثم ستراها تخرج بعد ذلك من جحرها وهى تقود (طابورا) طويلا من النمل الى مكان القوت الذى سيحملونه جميعا بالتناوب كما تحمل الجنازة الى أن يصلوا به الى مخازنهم ،

وهناك — كما يقولون — تقوم هذه النملة قبل تخزين هذا القوت: بفلق حبة القمح علقتين ، لأنها لو تركت كما هى لنبتت ، كما تقوم بفلق حبة الكزبرة أربع فلقات ، لأنها لو فلقت فلقتين لنبتت .

من الذي علمها كل هذا ؟ انه الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ، و « الذي خلق فسوى • والذي قدر فهدى • والذي أخرج الرعى • فجعله غشاء أحوى »(١) ، والذي تتجلى عظمته في كل شيء خلقه سواء أكان هذا في اختلاف الليل والنهار ، والبحار والأنهار ، والجماد والحيوان ، والملائكة والجن

<sup>(</sup>١) الأعلى: ٢ .. ه

#### \* \* \*

بل وحسبك كذلك أن تتأمل فى نفسك تنفيذا لاسارة الله سبحانه وتعالى فى قوله: « وفى أنفسكم ، أفلا تبصرون » () ثم تتساءل مثلا وأنت تقف أمام المرآة مخاطبا نفسك ومشيرا الى جارحة من جوارحك اللموسة والتى أمامك على صفحة الوجه الذى أبدع الله صنعه وتصويره كيف ترى هذه العين ؟ كيف تسمع هذه الأذن ؟ كيف يشم هذا الأنف ؟ كيف يتكلم هذا اللسان ، وكيف يحكم على مذاق الأطعمة مع اختلاف كيف يتكلم هذا اللسان ؟ وكيف تطحن هذه الأسنان ؟ وكيف يصل الطعام الى المعدة ؟ ثم كيف تقوم المعدة بهضم هدذا الطعام وتوزيع خلاصته على كل عضو من أعضاء الجسد دون جور أو تأخير ، وكيف تلفظ المعدة بعد ذلك ما تبقى من فضلات ، وكيف يحدث هذا ، وكيف تنفر وأنت تفكر فى هذا الموضوع الأخير بالذات أن النبى صلى شم تذكر وأنت تفكر فى هذا الموضوع الأخير بالذات أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد خروجه من الخلاء () \_ برجله اليمنى \_ : الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعلفانى » () .

« الحمد لله الذي أذاقنى لذته ، وأبقى فى قوته ، وأذهب عنى أذاه ، اللهم حصن فرجى ، وطهر قلبى ، ومحص ذنوبى »(1) .

مع ملاحظة أنه كان قبل أن يدخل الخلاء \_ برجله إليسرى \_ يقول: « بسم الله ، اللهم المي أعوذ بك من الجبث والخبائث » ( °) •

<sup>(</sup>۱) الذاريات: ۲۱ (۲) أي المرحاض ٠

<sup>(</sup>٣) روى من طرق ضعيفة تقوى بعضها يعضا ٠

<sup>(</sup>٤) الخبث : بضم الباء جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، والمراد غكران الشياطين واناتهم .

روله مالك واحيد والبخارى ومسلم وابو داوود والترمذي والنسلني وابن ماجه ٠

ثم بعد ذلك عد الى الوجه ، وتساءل : لماذا لا يطول شعور الرمش والحاجب كما يطول شعر اللحية والشارب ؟ ولماذا ينبت الشعر في مكان ثم لا ينبت في مكان ؟ ولماذا لا ينبت الشعر في داخل المعينين أو في داخل الفم ؟ وما الذي كان يحدث لو حدث هذا ١٠٠٠؟

#### \* \* \*

ثم قل وأنت تسجد شكرا شه الذي خلقك : « ٠٠٠ في أحسن تقويم »(١): « ٠٠٠ فتيارك الله أحسن الخالقين »(٢) ٠

#### \* \* \*

ثم تساعل كذلك مع هذا الرجل المفكر ("):

يد من التي امتدت الى سنبلة القمح غظفت حباتها حتى لا تتساقط في ورق غضروفى لا يحمل بللا ، وحمن كل حبة بشوكة حتى لا تكون غذاء اللطير ، وهي مقدرة أن تكون غذاء اللنسان •• ؟! ولو أنصته المظمون لسمعوا كل ذرة من دقيقها تقول : سبحان من جعلني طعاما لفلان •

ويد من التى امتدت الى « كوز » الذرة غصفت حباته صفا متقنا ، وثبتتها فى « قولحته » وحاطتها بأغلفة متعددة تحفظها ، ومنحتها هواء بواسطة أنابيب دقيقة « الشرابة » ؟!

ويد من التي امتدت الى عين الانسان فجعلتها فى علبة منخفضة من العظم لئلا تتعرض للتلف والمهالك ، وظللتها برموش تدفع معاكسة ضوء الشمس لها ، وحاطتها بأهداب تمنع تساقط العرق فيها ، وغطتها بأجفان ، وجعلت لها ماء ملحا « الدموع » حولها لئلا يلحقها النتن ؟

ويد من التي جعلت ماء الأذن مرا لئلا تتسرب الحشرات اليها والانسان نائم ، وجعلت ريق الفم عذبا مع أن الماء الذي نشريه واحدد؟!

ويد من التي امتدت الى مفاصل الجسم فجعلت لكل مفصل قطعة شحم تسبيل حركته بقدر معلوم ؟!

<sup>(</sup>١) التين : ٤ \_ بلفظ: ﴿ لقد خَلِقنا الإنسان ٠٠٠ ) •

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ١٤

<sup>(</sup>٣) ومو صاحب كتاب « للكون أله » أثابه الله •

ويد من التي أتقنت لسان المزمار « البلموم » بحيث يسد قصبة الهواء عند دخول الطعام والشراب ، ويسد مسلك الطعام عند دخول النفس ؟

ويد من التي جعلت اللسان عند خروج المهواء من الجوف يضعط عليه فى جوانب الفم فينتج صفيرا وهذا الصفير يكون كالما منظما يعبر عما في الضمير من معان وخواطر؟

وأى جهاز وضع في الأنف حتى يميز بين الرائحتين الطيبة و الخبيثة ؟!

وأى جهاز وضع في الأذن حتى يميز بين الأصوات المتعددة وهي قطعة من اللحم؟

نعم أخا الاسلام:

ذاك : « هو الله الذي لا اله الا هو ، عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم • هو الله الذي لا اله الا هو ألمك القدوس المسلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون وهو الله الخالق البارىء المصور ، له الأسماء الحسنى ، يسبح له ما في السموات والأرض ، وهو العزيز الحكيم »(¹) ، « الذي خلقك فسواك فعدلك • في أي صورة ما شاء ركبله »(٢) ، والدي اذا قضى أمرا فانما يقول له کن فیکون »(<sup>۲</sup>) •

فكن مؤمنا به ايمانا خالصا حتى تكون من المؤمنين الذين ا « آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون »(٤) المذين : « رضى الله عنهم ورضوا عنه »(٥) ٠

(٢) الانفطار: ٧ ، ٨

<sup>(</sup>١) الحشر: ٢٢ ــ ٢٤

<sup>(</sup>٣) مريم: ٣٥

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ١٥ بلقط : (( أنَّهَ المؤمنون النين ٠٠٠ » ٠

<sup>(</sup>٥) البينة : ٨

واعلم أن ايمانك بالله على هذا النحو الذى وقفت عليه سيجعل سيفينتك محصنة ضد جميع الأخطار التى كثيرا ما عصفت بآلاف السفن الضعيفة الهزيلة التى لا تحمل فى طياتها وخلف ألواحها غير الشحنات الرخيصة والخسيسة التى كانت ولا تزال موضع سخط وتحذير من جانب المؤمنين العاملين الذين أنار الله أبصارهم فعرفوا كيف يشقون البحار الى الله سبحانه بسفنهم القوية المزودة بأعظم قوة وأغلى عتاد وهو: الايمان بالله للقوى العزيز الذى يقول وقوله الحق: « وهن يؤهن بالله يهد قلبه »(١) •

وأما عن التوكل على الله تعالى: فهو شرط من أهم شروط الايمان بالله ، بدليل قوله تعالى: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون »(٢) •

وقوله: «وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين »(٢) •

وهو بايجاز: الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله سبحانه وتعالى ٠

ولهذا كأن من الايمان أن تعتمد اعتمادا كليا على الله سبحانه وتعالى مع اعتقادك الجازم بأنه ليست هناك قوة على وجه الأرض تستطيع أن تنفعك أو تضرك الابارادة الله سبحانه وتعالى •

مع ضرورة الأخذ \_ كما عرفت \_ بالأسباب التي أمرت بها في قول الله تبارك وتعالى: « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ، واليه النشور »(<sup>1</sup>) ·

وقوله: « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لطكم تفلحون »(°) •

غلاحظ كل هذا أخا الاسلام واحرص على أن يكون شراع سفينتك مصنوعا من نسيج التوكل على الله تعالى لعلك تنجو •

<sup>(</sup>۱) التغابن : ۱۱

<sup>(</sup>٢) كل عمران : ١٢٢ ، ١٦٠ ، المائدة : ١١ ، التوبة : ٥١ ، المجادلة : ١٠

المتغابن : ١٣

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٢٣ (٥) الجمعة : ١٠

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٥

# \* (واستكثر الزاد فان السفر طويل):

وحتى تدرك أهمية هذا النصح المحمدى الحيوى : حسبك أن تفكر فى هذا المعنى الكبير الذى تنطوى عليه كلمة « زاد » ، « سفر » فلسوف ترى بعد تفكير ناضج أن الزاد المشار اليه ليس هو الذى تعرفه وتتفانى فى جمعه وتحصيله دون أن تتحرى مصادره حتى أصبعنا — أو أغلبنا — من الذين : « يأكلون فى بطونهم نارا ٠٠٠ »(١) . ثم يكون بعد ذلك خراءة (٢) .

#### \* \* \*

وانما هو الزاد الحقيقى الذى قال الله سبحانه وتعالى مشيراً الله فى كثير من آياته القرآنية التى منها: « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »(٢) ٠

« وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى »(١) •

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أحسن عمــلا »(°) •

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون »(١) •

\* \* \*

فالعمل الصالح اذن هو الزاد الذي يجب على كل عاقل أن يترود به قبل انتقاله من عالم العمل الى عالم الحساب ، وقبل أن يقول : ما أشار اليه الله سبحانه وتعالى في قوله : «حتى اذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون • لعلى أعمل صالحا فيما تركت ، كلا انها كلمة هو قائلها ، ومن ورائهم برزخ() الى يوم يبعثون • فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون • فمن ثقلت موازينه فأولئك

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰

<sup>(</sup>۲) الخراءة 4 مى العذرة كما جاء فى حديث عبد الرحمن بن زيد الذى رواه مسلم وأبو داوود والترمذي • (۳) النحل: ۹۷

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٨٨

<sup>(</sup>٦) فصلت : ٨ ـ ونحير ممنون : أي نحير مقطوع ٠

<sup>(</sup>٧) قال في مختار الصحاح: البرزخ الحاجز بين الشيئين ، ومو ايضا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت الى البعث ، فمن مات فقد دخل البرزخ ٠٠

هم الفلحون · ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهام خالدون »(١) ·

#### \* \* \*

وهكذا كما ترى فى هذه الآيات البينات ، سيكون الموقف حرجا جدا من أول لحظات الانتقال الى العالم الآخر اذا لم يكن هناك عمل صالح ينفعه : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا »(٢) •

#### \* \* \*

ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل من الأنصار:

« يا نبى الله • • من أكيس الناس وأحزم الناس ؟ قال : « أكثرهم
ذكرا للموت ، وأكثرهم استعدادا للموت ، أولئك الأكياس ، ذهبوا
بشرف الدنيا وكرامة الآخرة » ( ) •

#### \* \* \*

فالماقل أذن هو الذى يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة ما ينفعه من أول مراحل سفره الذى يبدأ من أول لحظة يفارق فيها هذه الحياة ، ولا سيما فى حياة البرزخ التى كما عرفت هى الفترة التى بيت الموت والبعث ، التى قد تطول وتطول لئات أو آلاف أو ملايين السنين التى ستحتاج فيها الى زاد كاف ينير لك قبرك ويؤنسك فى وحدتك ، ويجمل قبرك روضة من رياض الجنة ، لا حفرة من حفر النار ، كما يشين التحديث الشريف الذى روى:

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله على عليه وسلم فى جنازة ، فجلس الى قبر منها فقال : « ما يأتى على هذا القبو يوم الا وهو ينادى بصوت ذلق(١) طلق : يا لبن آدم ٠٠ مسينتى ، آلم تعلم(٥) أنى بيت الوحدة ، وبيت الغربة ، وبيت الدود ،

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبى الدنيا في كتاب « الوت » والطبراني في الصغير السناد حسن ، ورواه ابن ماجه مختصرا باسناد جيد ،

<sup>(</sup>٤) الذلق: الذي فيه حدة ، والطلق: الفصيح العنب النطق .

<sup>(</sup>o) وفي رواية : ( اما تطم ) ·

وبيت الخصيق الا من وسعنى الله عليه »(١) ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القبر اما روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار »(١) •

#### \* \* \*

غاذا كان العمل الصالح هو الزاد الذي ستحتاج اليه في سفرك الطويل الى الله سبحانه وتعالى ، فحسبك أن تعلم حتى تدرك أهميته : أنك تعذى جسدك الفانى ثلاث مرات(٢) ، وتعذى روحك خمس مرات(١) يرميا ، وهذا دليل على أن مدة الروح أطول من مدة الجسد في عالم كل منهما .

#### \* \* \*

ولما كانت الأعمال الصالحة لا حصر لها ولا حد كذلك لنتائجها من غضل الله تعالى وبركته ونفحاته ، فقد رأيت أن تقف على كل هذا بنفسك من خلال هذه الآيات القرآنية التي يقول الله سبحانه وتعالى غيها :

الم • ذلك الكتاب لا ريب فيه ، هدى للمتقين • النين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون • والذين يؤمنون بما أنزل أليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون • أولئك على حدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » (°) •

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ، أن الله بما تعملون بصير ١١٠١) .

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل(١) والسائلين وفي

<sup>(</sup>١) وهو الؤمن لانه يفسح له قبره ، وينور له فيه -

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط •

<sup>(</sup>٣) أي عندما تتناول طعام الانطار والغداء والعشاء يوميا -

<sup>(</sup>٤) أي بادائك لصلاة الصبح والظهر والعصر والمنرب والعشاه ، مخاف النسوافل ٠ (٥) البقرة : ١ ـ ٥

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١١٠

الرقاب(') وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بمهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين في الباساء(') والضراء(') وحين الباس(') ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتون »(°) •

« أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غنور رحيم »(١) •

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم »(٢) •

#### \* \* \*

وهذه الأحاديث الشريفة التى يؤكد فيها الحبيب صلوات الله وسلامه عليه أهمها فى الكثار من أعمال البر المتعددة التى وقفت على أهمها فى الآيات القرآنية السابقة والتى يشير اليها المصطفى صلى الله عليه وسلم والى غيرها فيقول:

عن أبى ذر جندب بن جنادة رضى الله عنه قال : قلت يا رسول الله • أى الأعمال أغضل ؟ قال : « الايمان بالله ، والجهاد فى سبيله » قلت : أى الرقاب أغضل ؟ قال : « أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا » قلت : غان لم أغعل ؟ قال : « تعين صانعا أو تصنع لأخرق » قلت : يا رسول الله • • أرأيت ان ضعفت عن بعض العمل ؟ قال : « تكف شرك عن الناس ، فانها صدقة منك على نفسك »(^) •

وعنه أيضا رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « عرضت على أعمال أمتى حسنها وسيئها غوجدت فى محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، ووجدت فى مساوىء أعمالها النخامة تكون فى المسجد لا تدفن »(١) •

<sup>(</sup>١) أي فك رقاب العبيد بشرائهم وعتقهم ٠

<sup>(</sup>٢) كل ما يصيب الانسان في غير نفسته كفقد ولد أو مال ٠

<sup>(</sup>٣) ما يصعيب الانسان في نفسه كالرض ٠

<sup>(</sup>٤) المرادب منا شدة القتال • (٥) البقرة : ١٧٧

<sup>(</sup>٦) البقرة : ٢١٨ (٧) ل عبران : ٩٢

 <sup>(</sup>٩) متفق عليه ٠

وعنه أيضا: أن ناسا قالوا: يا رسول الله ٥٠ ذهب اهل الدثور(') بالأجور يصلون كما نصلى ، ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بغضول أموالهم ، قال: « أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ؟ ان بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهى عن المنكر صدقة ، وفى بضع أحدكم صدقة » قالوا: يا رسول الله ٠٠ أياتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال: « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ، فكذلك اذا وضعها في المحلال كان له أجر »(') ٠ في حرام أكان عليه وزر ، فكذلك اذا وضعها في المحلال كان له أجر »(') ٠ وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين »(') ٠

وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « على كل مسلم صدقة » قال : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق » قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : « يعمن ذا الحاجة الملهوف » قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال : « يأمر بالمعروف — أو الخير — » قال : أرأيت ان لم يفعل ؟ قال : « يمسك عن الشر فانها صدقة »(٤) •

\* \* \*

فسارع أخا الاسلام الى الله سبحانه وتعالى بهذه الخيرات التى وقفت عليها فى آيات الله وأحاديث رسوله ، واستكثر منها قبل فوات هذه الفرصة السانحة التى لا زلت تعيش غيها الى هذه اللحظة التى تقرأ غيها هذه السطور وهى : تواجدك فى عالم الأشباح قبل انتقالك الى عالم الأرواح .

و : « لا تحقرن من المعروف شــيئا ولو أن أن تلقى أخاك بوجه طلبق »(°) .

واعلم أنه اذا كان فعل الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ، والتي رغب في فعلها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: هي

 <sup>(</sup>١) العثور: أى الأموال ٠ (٢) رواه مسلم ٠

<sup>(</sup>٣) رواه سلم ٠ (٤) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم عن أبى ذر بلفظ : ( قال لى النبى صلى الله عليه وسلم ٠٠) ٠

الأعمال الصالحة التى يجب عليك أن تتزود بها وتكثر من فعلها والتقرب المى الله بها : فخذلك البعد عن كل شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه فى كتابه ، وعلى لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم : يعتبر كذلك من الاعمال الصالحة التي ستكافأ عنيها يوم القيامه : « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه »(١) ولعلك لاحظت هذا فى الحديث الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى نهايته : « • • • • يمسك عن الشر فانها صدقة » •

#### \* \* \*

وحسبى فى نهاية هذا العنصر المحيوى الذى تبين لك من خلال عرضه ضرورة الاستكثار من الزاد الحقيقى لهذا السفر الطويل الذى قد تحتاج فيه الى القناطير المقنطرة من الحسنات التى بها تستطيع الوصول الى موقف الحساب بسلام وأمان : حسبى أن أسوق اليك هدين الأثرين اللذين سترى من خلالهما كذلك أهمية الزاد ليوم المعاد :

روى أن أبا الدرداء رضى الله عنه \_ وقد كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تتامذوا على يديه \_ : « وقف ذات يوم أمام الكعبة ، ثم قال الأصحابه : أليس اذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد ؟ قالوا : نعم ، قال : فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون ، فقالوا : دلما على زاده ، فقال : حجوا لعظائم الأمور ، وصلوا ركعتين فى ظلمة الليل لوحشة القبور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور » •

وسك أن ابراهيم بن أدهم رحمه الله \_ وقد كان من أساتذة العلم النافع \_ سنل ألم زهدت في الدنيا يا ابراهيم ؟ فقال : لثلاث : الأول : رأيت الطريق طويلا وليس معى زاد ، والثانى : رأيت القبر موها وليس معى مؤنس ، والثالث : رأيت الجبار قاضيا وليس معى حجة ولا من يدافع عنى •

وتأمل قول القائل:

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد

<sup>(</sup>١) النبا : ٤٠

# نه (وخفف ظهرك فان العقبة (١) كؤود )(١):

ولعل المراد بهذا التوجيه المحمدي هو:

أن تعمل قبل رحيلك الى العالم الآخر على اعطاء كل ذى حق حقه حتى لا تتعرض للخيبة التى أشسار الله سبحانه وتعسالى اليها في قسوله: « وعنت الوجوه للحى القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما » (٢) وقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، ان كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وأن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه » (٤) .

وعن أبى حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : استعمل النبى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قسم قال : هذا لكم وهذا أهدى الى ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد ٠٠ فانى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله فيأتى فيقول : هذا لكم وهذه هدية أهديت الى ، أغلا جلس فى ميت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا ، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه الا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن شيئا بغير حقه الا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة ، فلا أعرفن أحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار ، أو شاة تعمر — ثم رغم يديه حتى رؤى بياض أبطيه ، فقال — : اللهم هل ملغت »؟

ولعل الراد هو: أداء الفرائض التي ائتمنك الله عليها •

والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قوله: « انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان، انه كان ظنوما جهولا » ( • ) •

<sup>(</sup>١) العقبة : المرقى الصعب ، الطريق في أعلى الجبال •

<sup>(</sup>٢) كؤود : شاقة الصعد صعبة الرتقي .

<sup>(</sup>٣) طه: ١١١٦ طيه ٠

١٧٥) الأحزاب ٢ ٧٧٠

وقد روى عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تعالى لآدم: يا آدم • • انى عرضت الأمانة على السموات والأرض فلم تطقها ، فهل أنت حاملها بما فيها ؟ فقال: وما فيها يا رب؟ قال: ان حملتها أجرت ، وان ضيعتها عذبت ، فاحتملها بما فيها • • فلميلبث في الجنة الا قدر ما بين صلاة الأولى الى العصر حتى أخرجه الشيطان منها »(') •

ولعسل المراد هو: اذاية المؤمنين والمؤمنات بالأفعال والأقوال القبيحة ، كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلف • والى هذا يشير الله سبحانه وتعسالى فى قوله: « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغين ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا » () •

وقوله: « ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرم به بريئا فقد أحتمل. بهتانا وأثما مبينا » (٢) -

#### \* \* \*

وحسبى كذلك فى ختامه أن أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع: «أما بعد أيها الناس • فانى أحمد اليكم الله الا هو • فمن كنت جلدت له ظهـرا فهـذا ظهرى فليستقد منه • ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منه • ألا وان الشحناء ليست من طبعى ولا من شأنى • ألا وان أحبكم الى من أخذ منى حقا ان كان له ، أو أحلنى منه فلقيت الله وأنا طيب النفس ، وقد أرى أن هذا غير معن عنى حتى أقوم فيكم مرارا » •

قال الفضل: ثم نزل فصلى الظهر ، ثم رجع فجلس على المنبر ، فعاد لقالته الأولى في الشحناء وغيرها .

ققام رجل فقال: يا رسول الله مه ان لى عندك ثلاثة دراهم مه فقال: أعطه يا فضل ه

ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم: « أيها الناس ٠٠ من كان. عنده شىء غليؤده ، ولا يقل غضوح الدنيا ٠٠ ألا وان غضوح الدنيا أيسر من غضوح الآخرة » ٠

(٢) الأحزاب : ٨٥٠

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي •

<sup>(</sup>٣) النساء: ١١٢

فقام رجل فقال : بيا رسول الله مه عندى ثلاثة دراهم غللتها ف سبيل الله • قال : « ولم غللتها » ؟ قال : كنت اليها محتاجا • قال: «خذها منه يا غضل» م

ثم قال : « أيها الناس ٠٠ من خشى من نفسه شيئا غليقم أدع له » فقام رجل فقال : يا رسول الله ٥٠ اني لكذاب ، اني لفاحش ، انى لنؤوم ٠٠ فقال النبى : « اللهم ارزقه صدقا وايمانا وأذهب عنه النوم » •

ثم قام رجل آخر فقال : والله يا رسول الله •• اني لكذاب ، واني لمنافق ، وما من شيء الاقد جنبته .

فقام عمر بن الخطاب فقال له: فضحت نفسك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « يا ابن الخطاب ٠٠ فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة • اللهم ارزقه صدقا وايمانا وصير أمره الى خير »(١) •

\* (وأخلص العمل فان الناقد بصير):

وحسبك اذا أردت أن تحقق هذا الذي يوصيك به الحبيب المطفى صلوات الله وسلامه عليه أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى:

« · · · والله بصير بما يعملون »(٢) ·

وقوله : ١ ( ٠٠٠ ولا تطفوا ، انه بما تعملون بصير ١ (٢) ٠

وقوله: (( ٠٠٠ و اعملو ا صالحا ، اني بما تعملون بصير )( ) •

وقوله : « • • • ان الله بعباده لخبير بصير »(°) •

وقوله: (( ••• وهو معكم أين ما كنتم ، والله بما تعملون بصير )(١) وذلك حتى تظل مراقباً لله سبحانه وتعالى على الدوام ، في جميع أعمالك الدنيوية والأخروية .

(٤) سَبِأَ: ١١

١(٥) ماطر: ٣٦ (٦) الحديد : ٤

<sup>(</sup>١) من كتاب « فقه السيوة » للشيخ محمد الغزالي ( باب الرفيق نالأعلى ) • (٢) البقرة : ٩٦ (۳) مود : ۱۱۲.

وحتى يتحقق من جانبك الاحسان الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال : « • • • أن تعبد الله كأنك ترام ، فان لم تكن ترام فانه يراك » (١) • •

#### \* \* \*

ولكى يتحقق هذا الهدف الأسمى باخلاص: لابد وأن يكون هناك حياء من الله سبحانه وتعالى بصورة تجعلك ملترما بالأخلاقيات الكريمة التى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من أجلها كما أشار الى ذلك ف قوله: « انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق »(٢) • وحسبك حتى تدرك أهمية الحياء أن تقرأ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « الحياء خبر كله »(٢) •

وقوله: « أن لككُ دين خلقا ، وخلق الأسلام الحياء » (1) \*

وقوله: « الحياء والايمان قرناء جميعاً ، اذا رفع أحدهما رفعي الآخر »(°) •

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جزه مل حديث صحيح رو أصملم من (۲) رواه مالك ٠

# الجئزء العاشر

# الوَصتَهُ الثَّانيهُ والثَّلاثون

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير اسراف ، لا مضلة » ·

(الخرجه احمد والبخاري والنسائي والحاكم وابن ملجه)

فكن أخا الأسلام:

منفذا لهذه الوصية العظيمة التى يوصيك غيها الصطفى صلوات الله وسلامه عليه بما يؤهلك لشق طريقك الى الله سبحانه وتعالى قويا عزيزا موفور الصحة مستور الجسد دون اسراف ولا مخيلة(١) • حتى اذا ما انتقلت من هذا العالم الفاني الى العالم الآخر الباقي كنت سعيدا هناك بما قدمت من أعمال صالحة تقربت بها الى الله سبحانه وتعالى في دنياك شكرا له سبحانه وتعالى على ما أعطاك وأولاك .

وحتى يتضح لك كل هذا ، تعال معى نستعرض سويا فقرات هذه الوصية الحيوية التي يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه حسب ترتسها

🚜 (كلوا واشربوا):

والأكل والشرب عنصران أساسيان في تكوين الجسد الانساني ، وفي استمرار هذا الوجود الانساني فضلا عن غيره من الحيوانات الأخرى والطيور الى غير ذلك من المخلوقات التي لا يعلمها الا الله ، باستثناء الملائكة (٢) فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ، وقد خلقوا من نور .

<sup>(</sup>١) مخيلة كعظيمة: المراد بها الكبر .

 <sup>(</sup>۲) وقد تعمدت اشبارة الى هذا حتى لا يقال : فلان نائم مع الملائكة ياكل ارزا كما يقول الجهلاء بهذا . ( ١١ ــ من وصليا الرسول )

#### وقد ورد فی هذا:

عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الملائكة قالوا: ربنا خلقتنا وخلقت بنى آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ، ويشربون الشراب ، ويلبسون الثياب ، ويأتون النساء ، ويركبون الدواب ، وينامون ويستريحون ، ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة ، فقال عز وجل: لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى كمن قلت له: كن فكان »(۱) •

وعن ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الملائكة قالت: يا ربنا • • أعطيت بنى آدم الدنيا يأكلون ويشربون ويركبون ويلبسون • ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو ، غكما جعلت لهم الدنيا غاجعل لنا الآخرة • قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدى كمن قلت له: كن غكان »(٢) •

وعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج (7) من نار ، وخلق آدم مما وصف (2) .

وهم كما وصفهم الله تعالى فى قرآنه : « عباد مكرمون • لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون » (ه) •

واذا كانوا قد: « • • • قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك السدماء »(١) عندما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه سيخلق آدم عليه السلام فقال مخاطبا أياهم: « أنى جاعل في الأرض خليفة »(٧) فأن قولهم السابق ما كان غيبة أو اعتراضا ، وأنما تعجبا واستفسارا لعدم علمهم بحكمة خلقه •

وكذلك بالنسبة لهاروت وماروت وتعليمهم الناس السحر ، على القول بأنهما من الملائكة ، فقد كان هذا ابتلاء من الله عز وجل لئلا يعتر أحد بعمل المبطلين ، وذلك : لأن السحرة كثرت فى ذلك الزمان الذى ادعى فيه بعضهم النبوة ، ولهذا بعث الله هذين الملكين ليعلما الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر . (٢) أخرجه الطبراني في الكبير .

<sup>(</sup>٣) المارج: لهب النار الخالص من الدخان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ومسلم . (٥) الأنبياء: ٢٧ ، ٢٧

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٣٠ (٧) البقرة: ٣٠

السحر حتى يتمكنوا من معارضة الكذابين ، وفي هذا يقول تبارك وتعالى : «وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر »(١) •

• وقد قال العلماء: من عمل منه (٢) واعتقد حقيقته كفر ، ومن توقى عن العمل به ، واتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله: بقى على الايمان ولا يكفر باعتقاد حقيقته وجواز العمل به (٢) •

#### \* \* \*

واذا كان الطعام والشراب \_ كما عرفت \_ هو اكسير الحياة الأولى بنسب ومواد معينة:

كالكالسيوم والفوسفور: اللذين يدخلان فى تركيب الهيكل العظمى والأسسنان •

والحديد: الذي يدخل في تركيب الدم ، مثلا •

والبروتينات: التي تصنع منها الأنسجة الأخرى كالعضلات ، والجاد •

والفيتامينات: التى تعمل فى بناء أنسجة الجسم وتساعد على القيام بوظائفها وتعمل على سلامتها ووقايتها من الأمراض:

فقد تكفل الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل هذه الاحتياجات التى يتكون منها الجسم البشرى القوى ، بايجاد كل هذه المواد المسان اليها فى خمس مجموعات أساسية للغذاء الصحى ، يستطيع كل انسان أن يحصل عليها حسب قدرته المادية بالنسبة لكل نوع من الأنواع الخمس الآتية :

#### المجموعة الأولى

- (أ) خضروات نيئة مثل: الفجل، الجرجير، البصل الأخضر، الكبر (٤) الجعضيض، البقدونس، الشيكوريا، الحلبة الخضراء، الفلفل الأخضر، الخس، البنجر، الجزر الأصفر، الطماطم،
- (ب ) خضروات مطبوخة مثل : الملوخية ، الخبيزة ، السبانخ ،

<sup>(</sup>۱) البقرة: ۱۰۲ ای السحر،

<sup>(</sup>٣) راجع موضوع الملائكة بالتفصيل اذا اردت في الجزء الأول من « الدين الخالص » صفحة ٥٦

<sup>(</sup>٤) الكبر \_ بنتح الكاف والباء \_ : نبات معمر من الفصيلة الكبرية ، ينت طبيعيا ويزرع ، وتؤكل جذوره وسوقه مملحة ، وتستعمل جذوره في الطب .

الكرنب ، الباذنجان ، القرنبيط ، البقول الخضراء ( فاصوليا ، لوبيا خضراء) •

فهذه الخضروات بنوعيها تعتبر مصدرا عاما لفيتامين (أ) اللازم لنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة ، وهي غنية بالحديد اللازم لتكوين كرات الدم الحمراء ، وغنية بالكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان وقوة العضلات ، والأصناف الخضراء والصفراء منها التي تؤكل نيئة تعتبر كذلك مصدرا هاما لفيتامين (ج) اللازم لسلامة الأوعية الدموية والأنسجة الفسامة ، ونقصه في العذاء يؤدى الى مرض الاسترابوط فيحدث الضعف والهزال ، وألم وورم في المفاصل ، وورم وادماء اللثة ، وأنزغة وادماء تحت الجلد والأنسجة المختلفة في الجسم ، كما يسبب تأخير التآم الجروح ، وهذا الفيتامين يتلفه الطبخ والحفظ ، فيجب أن تؤكل الأطعمة طازجة ونيئة بمجرد قطفها ما أمكن ،

(ج) برتقال ، يوسفى ، ليمون ، جريب فروت ، فراولة ، توت ، جوافة ، تين شوكى ، بطيخ ، شمام ، برقوق ٠

وهذه الفواكه غنية جدا بفيتامين (ج) الموجود في الخضروات الطازجة النيئة •

فتناول من هذه المجموعة يوميا نصف كيلو على أن تأكل ربع الكمية خضروات خضراء وصفراء (سلطة) •

مع ملاحظة: أن هذه المجموعة الأولى جعلها الله سبحانه وتعالى فى متناول يدك لضمان الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والأملاح المعدنية اللازمة لبناء الجسم ووقايته من الأمراض ، وكذلك كمية مناسبة من الألياف اللازمة لتنشيط الأمعاء ومنع الامساك ، وكذلك المواد القلوية المانعة لحموضة الدم .

#### المجموعة الثانية

اللبن الحليب (١) ، اللبن الزبادى ، لبن السلطة ، الجبن بأنواعه ، الجبن الجريش ، اللبن البودرة ، جيلاتي باللبن • • الخ •

هذه المجموعة : أهم مصدر للكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان وهي غنية بالبروتين ذي القيمة الحيوية العالية واللازم

<sup>(</sup>١) الذي يكنيك منه كوب واحد ، والأطفال والمراضع كوبان يوميا .

البناء الأنسجة وترميمها ، وكذلك فيتامين الربيو فلافين (ب) اللازم النمو وسلامة العون والجلد •

### المجموعة الشالثة

طيور الأكل واللحوم بأنواعها ، البيض ، الأسماك الطازجة والمحفوظة ، البقول : كالفول ( الطعمية والبصارة ) العدس ، البسلة ، اللوبيا ، الفاصوليا ، السمسم ( الطحينة ) ، الحمص ، اللب ، الفول السوداني ، الياميش ، واللوز ، وعين الجمل .

هذه المجموعة أهم مصدر للبروتينات اللازمة لبناء الأنسجة وترميمها ومعظمها غنى بالأملاح المعدنية مثل: الحديد اللازم لعمل الدم وبعض الفيتامينات الهامة •

ويكفيك أن تتناول من أى منها: ربع رطل يوميا •

#### المجموعة الرابعة

الخبز الأسمر ، الفريك ، البليلة ، الدقيق الكامل ، منتجات الدقيق الأبيض المعززة بالفيتامينات والأملاح المعدنية •

هذه المجموعة أهم مصدر لمواد الطاقة والمجهود (الكربوهيدرات) اللازمة للقيام بالعمل الجسماني ، والخبز الكامل (الأسمر المحتوى على الردة الناعمة) غنى بالحديد ، وغيتامينات مركب (ب) بينما الدقيق الأبيض الفاخر يفتقر اليها: فعليك بالحبوب والخبز الكامل ،

وتناول نصف رغيف في كل وجبة على الأقل •

## المجموعة الخامسة

الزبد ، المسلى ، القشدة ، المسلى الصناعى ، الدهون والزيوت المعززة بالفيتامينات (١،د) ٠

هذه المجموعة مصدر هام للمواد الدهنية ، وهى من مواد الطاقة المركزة التى تمد الجسم بالدفء والطاقة اللازمة للمجهود ، وتعتبر مصدرا لفيتامين (1) أيضا اللازم للنمو وسلامة العيون والجلد والأنسجة •

تناول من هذه المجموعة ما يعادل معلقتين شوربة يوميا •

فلاحظ كل هذا ، مع ملاحظة كذلك بأنه بحسن الاختيار يمكن انقاص عدد مجموعات هذه الأطعمة الأساسية الى أربع وحتى الى ثلاث :

فالجبن الأبيض أو اللبن مثلا: يمكن أن يقوم مقام المجموعات: الثانية ، الثالثة ، الخامسة •

الطعمية : مقام المجموعة : الثالثة ، الخامسة •

والعسل بالطحينة: مقام المجموعة: الثانية ، الثالثة ، الرابعة ، الخامسة ، الى حد كبير •

#### \* \* \*

وبذلك كما رأيت اذا كنت فقيرا ولا تستطيع الحصول لك ولأولادك على المجموعات الخمس السابقة: فانك تستطيع الحصول على وجبات شعبية كاملة ورخيصة مكونة من أربعة ، أو ثلاثة أصناف فقط •

#### \* \* \*

فاشكر الله سبحانه وتعالى الذى يسر لك كل ما تحتاج اليه من طعام وشراب تقوى به على أداء رسالتك فى هذه الحياة من أعمال شريفة ، وعبادات مفروضة •

وحسبك حتى تقف على هذه العظمة الالهية التى أخرجت لك هذا الطعام المختلف أشكاله وألوانه ومذاقه ، والذى يسقى بماء واحد أن تقرأ قول الله تبارك وتعالى الذى يأمرك فيه حتى تكون موحذا : بأن تنظر الى طعامك نظرة عاقل ومفكر ، فيقول سبحانه :

« فلينظر الانسان الى طعامه · أنا صببنا الماء صبا · ثم شققنا الأرض شقا · فأنبتنا فيها حبا · وعنبا وقضبا(١) · وزيتونا ونخلا · وحدائق غلبا(٢) · وفاكهة وأبا(٢) · متاعا لكم ولأنعامكم »(٤) ·

<sup>(</sup>۱) يطلق العرب القضب : على كل نبات يقطع بعضه وهو أخضر ليؤكل ، ويخرج مكانه غيره ، كالكرات والنبات المعروف في مصر بالبرسيم الذي تطف به الدواب .

 <sup>(</sup>۲) غلبا : جمع غلباء بفتح فسكون : والغلباء هي الحديقة الضخمة الأغصان .

<sup>(</sup>٣) أبا: قيل هو المرعى الذي ينبت بدون تدخل زارع من البشر .

<sup>(</sup>٤) عبس: ۲۶ ــ ۲۳

ولعلك قد لاحظت في هذه الآية الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى ما أخرج كل هذا من باطن الأرض من أجلك وحدك ولكن من أجل دوابك كذلك •

فهى من دواب الأرض التى تكفل الله بأرزاقها كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله سبحانه و تعالى فيها:

« وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها »(١) •

#### \* \* \*

وحتى الجن ودوابه: فهما كذلك من الدواب التى تكفل الله بأرزاقها ، وقد ورد في هذا:

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « أتانى داعى الجن فذهبت فقرأت عليهم القرآن • قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم • وسألوه الزاد : فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحما ، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم من الجن » (۲) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يحمل مع النبى صلى الله عليه وسلم اداوة (٦) لوضوئه وحاجته ، غبينما هو يتبعه بها قال : من هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة ، قال : « أبغنى أحجارا أستنفض (٤) بها ولا تأتنى بعظم ولا بروثة » فأتيته بأحجار أحملها فى طرف ثوبى فوضعتها الى جنبه ثم انصرفت ، حتى اذا فرغ مشيت فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : « هما من طعام الجن ، وأنه أتانى وفد جن نصيبين — ونعم الجن — فسألونى الزاد غدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا عليها طعاما » (٥) •

هذا: ولما كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا فى كتابه العزيز بالأكل والشرب من رزقه سبحانه فقال: «كلوا واشربوا من رزق الله» (٦). كما أمر كذلك فى آيات أخرى بأن يكون هذا الماكول والمشروب

حما أمر خدال في أيات أخرى بأن يتون هذا المساحول وأ حلالا طبيبا ، فقال: «كلوا من طبيات ما رزقناكم »(٧) •

<sup>(</sup>۱) هود: ٦ اخرجه احمد ومسلم ٠

<sup>(</sup>٣) الاداوة: اناء صغير يحمل نيه الماء ، الجمع: اداوى .

<sup>(</sup>٤) أى الستنجى بها . (٥) أخرجه البخارى والبيهتى .

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٧٠ البقرة: ٧٥

فقد رأيت حتى تعرف الحلال من الحرام أن أدور معك حول هذا العنصر الهام الذى يجب عليك كمسلم أن تكون محيطا به وعالما بأهم ما يتعلق به من أحكام:

ولما كان السبيل الى معرفة هذه الأحكام هو العلم ، أو هو معرفة ما جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فى شأنها : فقد رأيت أن ألخص (١) لك أهم هذه الأحكام التى ذكرها صاحب كتاب «الحلال والحرام فى الاسلام » (٢) •

#### \* \* \*

وحسبى أولا أن أسوق اليك هذه التعاريف التى ذكرها فى أول كتابه حتى تكون عالما بها ، وحتى تميز بين الحلال والحرام ، وتعرف الفرق بينهما وبين المكروه:

ولولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال من الحرام وحتى لا أطبل عليك فاليك:

الحلال: هو الباح الذي انحلت عنده عقدة الحظر، وأذن الشارع في غمله •

والحرام: هو الأمر الذي نهي الشارع عن فعله نهيا جازما ، بحيث يتعرض من خالف النهي لعقوبة الله في الآخرة ، وقد يتعرض لعقوبة شرعية في الدنيا أيضا •

والكروه: هو ما نهى عنه ولكنه لم يشدد فى هذا النهى ، وهو أقل من الحرام فى رتبته ، وليس على مرتكبه عقوبة كعقوبة الحرام ، غير أن التمادى فيه ، والاستهتار به من شأنه أن يجرىء صاحبه على الحرام •

واذا كان الله سبحانه قد أحل لنا الطبيات وهى: الحلال ، كما تشير الآية التى يقول الله تعالى غيها: « يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطبيات »(٣) •

والتي يقول غيها: « اليوم أهل لكم الطبيات »(٤) •

<sup>(</sup>١) وهو الدكتور يوسف القرضاوي أثابه الله .

<sup>(</sup>٢) بتصرف كبير واضافات موضوعية .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤ المائدة: ٥

فقد حرم علينا اجمالا أربعة أشياء ، وتفصيلا عشرة أشياء • وقد جاء الاجمال في قوله تعالى:

' «قل لا أجد في ما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس<sup>(۱)</sup> أو فسقا أهل لغير الله به ، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم »<sup>(۲)</sup> •

كما جاء التفصيل في قوله تعالى:

« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الا ما نكيتم وما ذبح على النصب(٣) »(٤) •

#### \* \* \*

ولا تناقض بين الآيتين لأن الأصناف الخمسة وهي :

المنحنقة : وهى التى تموت اختناقا بسبب التفاف وثاقها على عنقها ، أو لسبب دخول رأسها في مضيق أو نحو ذلك •

والموقوذة: وهي التي تضرب بالعصا ونحوها حتى تموت •

والمتردية : وهي التي تتردى من مكان عال فتموت ، ومثلها التي تتردى في بئر •

والنطيحة : وهي التي تنطحها أخرى فتموت ٠

وما أكل السبغ: وهي التي أكل السبع (٥) جزءا منها فماتت ٠

فكل هذه الأصناف الخمسة تدخل في حكم الميتة وهي :

ما مات حتف أنفه من الحيوان أو الطير ، أى مات بدون عمل من الانسان يقصد به تذكيته أو صيده •

وكذلك ما ذبح على النصب يدخل في حكم ما أهل لغير الله به ، وهو: ما ذبح وذكر عليه اسم كالأصنام (١) ٠

وأما عن الدم السفوح \_ وهو ثانى المحرمات(٢) \_ غالمراد به

<sup>(</sup>۱) اى قذر . (۲) الانعام : ١٤٥

<sup>(</sup>٣) النصب هو الشيء المنصوب من اصنام أو حجارة تقام إمارة الطاغوت وهو ما عبد من دون الله \_ وكانت حول الكعبة .

<sup>(</sup>٤) المسائدة: ٣ (٥) المراد به الحيوان المغترس -

<sup>(</sup>٦) نقد كان الوثنيون اذا نبحوا نكروا على نبيحتهم اسماء اصنامهم كاللات والعزى .

<sup>(</sup>V) في الآية الثالثة من سورة المائدة كما عرفت سابقا .

السائل ، والسر فى تحريمه أنه مستقذر يعافه الطبع الانسانى النظيف ، كما أنه مظنة للضرر كالميتة .

وقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما عن الطحال ، فقال : كلوه فقالوا : انه دم ، فقال : انما حرم عليكم الدم المسفوح .

وأما عن ثالث المحرمات ، وهو : لحم الخنزير غصبك أن تعام أنه قذر ، وأن أشهر وجباته الغذائية : القاذورات والنجاسات ، وأن الطب الحديث أثبت أن أكله ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الحارة ، كما ثبت بالتجارب العلمية أن أكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة القاتلة وغيرها من الديدان •

ومن الباحثين من يقول: ان المداومة على أكل لحم الخنزير تورث ضعف الغيرة على الحرمات •

#### \* \* \*

وبالنسبة للذكاة التى أشار الله سبحانه وتعالى اليها بقوله : « الا ما نكيتم »:

فالمعنى: أى ما أدركتم من هذه الحيوانات وغيه حياة غذكيتموه ، أى أحللتموه بالذبح ونحوه ٠٠ ويكفى فى صحة ادراك ما ذكر أن يكون غيه رمق من الحياة ٠

فقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال: اذا أدركت ذكاة الموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وهى تحرك يدا أو رجلا فكلها • وعن الضحاك أنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون هذا فحرمه الله في الاسلام الا ما ذكى منه ، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف (١) فذكى فهو حلال (٢) •

#### \* \* \*

وما أبيح أكله من الحيوانات البرية نوعان:

نوع مقدور عليه متمكن منه ، كالأنعام من ابل وبقر وغنم ، وغيرها من الحيوانات المستأنسة والدواجن والطيور التي تربى في المنازل ونحوها .

<sup>(</sup>١) أي عين .

<sup>(</sup>٢) وقال بعض الفقهاء : لابد أن تكون فيها حياة مستقرة وعلامتها انفجار الدم والحركة العنيفة .

ونوع غير مقدور عليه ولا يتمكن منه ٠

وقد أشترط الاسلام لاباحة النوع الأول أن يذكى تذكية شرعية ، بشترط فيها:

أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفرى الأوداج ولو كان حجرا أو خشبا ، غعن عدى بن حاتم الطائى قال : قلت : يا رسول الله • • اننا نصيد الصيد غلا نجد سكينا الا الظرار (١) وشقة العصا (٢) ، فقال : « أمر الدم (٦) بما شئت واذكر اسم الله عليه » (٤) •

وأن يكون الذبح في الحلق أو اللبة (٥) ، وذلك بقطع في الحلق يكون الموت في أثره ، وأكمل الذبح : أن يقطع الحلقوم والمريء (١) والودجان (٧) ، ويسقط هذا الشرط : اذا تعذر الذبح في موضعه الخاص ، كأن يتردى الحيوان في بئر من جهة رأسه بحيث لا ينال حلقه ولا لبته ، أو يند ويتمرد على طبيعته المستأنسة ، لهذا يعامل معاملة الصيد ، ويكفي أن يجرح بمحدد في أي موضع مستطاع منه ، فقد ورد في الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند (٨) بعير من ابل القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه رجل بسهم فحبسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » (٩) .

وألا يذكر على الحيوان عند تذكيته اسم غير الله ، وهذا

وأن يذكر عليه اسم الله ، ففى القرآن يقول رب العزة : «فكلوا مما فكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين »(١٠)

وفي المديث الشريف: « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه

<sup>· (</sup>۱) اى الحجر والدر المحدد منه .

<sup>(</sup>٢) اي من البوص . (٣) اي أرقه .

<sup>(</sup>٤) رواه احمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان .

<sup>(</sup>ه) أي النحر -

<sup>(</sup>٦) وهو مجرى الطعام والشراب من الحلق .

<sup>(</sup>V) وهما عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر .

<sup>(</sup>٨) أي هاج وَقَرَى ﴿ (٩) أَخْرِجُهُ السَّيْخَانَ .

<sup>(</sup>١٠) الأنعام ١١٨:

فكلوا »(۱) • وذهب بعض العلماء الى أن ذكر اسم الله لابد منه ، ولكن ليس من اللازم أن يكون ذلك عند الذبح ، بل يجزىء عنه أن يذكره عند الأكل ، غانه اذا سمى الله عند الأكل على ما يأكل لم يكن اكلا ما لم يذكر اسم الله عليه • فقد ورد فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها : أن قوما حديثى عهد بجاهلية قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم : أن قوما يأتوننا باللحمان لا ندرى أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا ؟ أنأكل منها أم لا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذكروا اسم الله وسلم :

\* \* \*

مع ملاحظة: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر باحداد الشفرة واراحة الذبيحة فقال: « أن آلله كتب الاحسان على كل شيء ، فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته »(٢) •

وأمر أن توارى الشفار (۱) عن البهائم فقال : « اذا ذبح أحدكم. فليجهز »(٤) ، أي فليتم •

وقد روى عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يحد<sup>(٥)</sup> شفرته ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أتريد أن تموت موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها » (١) ؟

ورأى عمر رضى الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها ، فقال : ويلك ٠٠ قدها الى الموت قودا جميلا(٢) ٠

وكان أهل الجاهلية في حبون (١) أسنمة الابل \_ وهى حية \_ ويقطعون أليات المنم ، وكان في ذلك تعذيب لهذه الحيوانات ، غفوت النبى صلى الله عليه وسلم مقصودهم وحرم عليهم الانتفاع بهذه الأجزاء غقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية غهو ميتة »(٩) •

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري وغيره . (۲) رواه مسلم عن شداد بن اوس،

<sup>(</sup>٣) جمع شفرة وهي السكين المظيم .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>o) أي وهو يقوم بسن السكين .

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٧) رواه عبد الرزاق . (٨) اي يقطعون .

<sup>(</sup>٩) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي والحاكم.

وقد أحل الله تعالى لنا ذبائح أهل الكتاب وهم (اليهود والنصارى) كما أحل لهم ذبائحنا وفى ذلك يقول تبارك وتعالى (اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم »(١) باستثناء ما كان محرما لعينه كالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير •

وقد سئل الامام مالك فيما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم فقال: أكرهه ولا أحرمه •

وهذه الكراهة من باب الورع خشية أن يكون داخلا غيما أهل لغير الله به ، وهذا بالنسبة لما يذبحونه لآلهتهم •

وقد أفتى جماعة من المالكية بأنه ليس بشرط أن تكون تذكيتهم الميوان مثل تذكيتنا بمحدد في الحلق ٠٠٠

وأن ما يرونه مذكى عندهم حل لنا أكله ، وأن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة ، وما لا يرونه مذكى عندهم لا يحل لنا ، والمفهوم المسترك تلذكاة : هو القصد الى ازهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله •

وعلى ضوء هذا نعرف الحكم فى اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون ذكاته بالضعق الكهربائي ونحوه ، غما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى غهو حل لنا ، وفق عموم الآية .

وأما ذبيحة المجوس ومن ماثلهم: فقد اختلف العلماء فيها ، فالأكثرون يمنعون من أكلها لأنهم مشركون ، والبعض الآخر من العلماء يقول: هي حلال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب »(٢) • وقد قبل الجزية من مجوس هجر (٢) • والصابئون عند أبي حنيفة أهل كتاب أيضا •

وليس على المسلم أن يسأل عما غاب عنه مثل: كيف كانت التذكية ؟ وهل استوفت شروطها أم لا؟

وهل ذكر اسم الله على الذبيحة أم لم يذكر ؟ لأن كل ما غاب

١١) المائدة: ٥

<sup>(</sup>٢) رواه مالك والشاممي ، وما ورد من تتمة لهذا الحديث : « غير الكحي نسائهم ولا آكلي نبائحهم » فلم يصح عند المحدثين .

<sup>(</sup>٣) روى ذلك البخارى وغيره.

عنا مما ذكاه مسلم \_ ولو كان جاهلا أو غاسقا \_ أو كتابى: . حلال أكله(١) •

وقد استثنت الشريعة الاسلامية من الميتة المحرمة : السمك والحيتان ونحوها من حيوانات الماء ، وقد روى فى هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ماء البحر قال : « هو الطهور ماءه الحل ميتته » • وفى معنى الآية الكريمة : « أحل لكم صيد البحر وطعامه »(۲) يقول سيدنا عمر رضى الله عنه : صيده ما اصطيد منه ، وطعامه ما رمى به •

ويقول ابن عباس رضى الله عنهما : طعامه ميتته ٠

وقد ورد فى الصحيحين: عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث سرية من أصحابه فوجدوا حوتا كبيرا قد جزر عنه البحر \_ أى ميتا \_ فأكلوا منه بضعة وعشرين يوما ، ثم قدموا الى المدينة ، فأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: « كلوا رزقا أخرجه الله لكم ، وأطعمونا ان كان معكم » فأتاه بعضهم بشىء فأكله (٣) .

ومثل ميتة البحر: الجراد ، فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أكله ميتا ، لأن ذكاته غير ممكنة •

يقول ابن أبى أوفى رضى الله عنه: « غزونا مع وسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد » (3) •

وجميع الحيوانات البحرية \_ وهى التى تسكن جوف الماء ولا تعيش الا فيه \_ أكلها حلال ، كيفما وجدت سواء أخذت من الماء حية أو ميتة ، طفت أم لم تطف ويستوى فى ذلك السمك والحيتان ، وما يسمى بكلب البحر أو خنزير البحر أو غير ذلك ، ولا عبرة بمن أخذها وصادها ، مسلما أو غير مسلم ، فقد وسع الله على عباده باباحة كل ما فى البحر ، دون أن يحرم نوعا معينا ، أو يشترط ذكاة كغيره ٠٠٠ واذا كان القرآن الكريم لم يصرح بتحريم شىء من الحيوانات

(٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>۱) كما جاء في نص الحديث السابق الذي قال نبيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «سموا الله عليه انتم وكلوا».

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٦

<sup>.</sup> 

<sup>())</sup> رواه الجماعة الا ابن ماجه .

البرية الا لحم الخنزير خاصة ـ والميتة والدم وما أهل لغير الله به من أى حيوان : فقد حرم الله علينا على لسان حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم جميع الخبائث ، وهى التى يستقذرها الذوق والحس العام للناس فى مجموعهم وان أساغها أفراد منهم • وفى ذلك يقول تبارك وتعالى فى كتابه العزيز عن الرسول صلى الله عليه وسلم : « ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث »(۱) فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ـ وهو الذى لا ينطق عن الهوى :

« نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيير »(٢) ، و « نهى عن أكل كل ذى ناب من السباع (٦) وكل ذى مخلب (٤) من الطير »(٥) .

واذا كانت الشريعة قد حرمت أكل لحم الميتة: فقد أباحت الانتفاع بجلدها ، أو قرونها ، أو عظمها ، أو شعرها ، لأنه مال يمكن الاستفادة منه فلا تجوز اضاعته ، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: تصدق على مولاة (٦) ليمونة \_ أم المؤمنين \_ بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: « هلا أخذتم اهابها \_ جلدها \_ فدبعتموه فانتفعتم به » ؟ فقالوا: انها ميتة ! فقال صلى الله عليه وسلم: « انما حرم أكلها » (٧) .

وقد بين صلى الله عليه وسلم السبيل الى تطهير جلد الميتة ، وهو الدباغ ، فقال فى حديث شريف : « دباغ الأديم (٨) ذكاته »(٩) أى : أن الدباغ فى التطهير بمنزلة الذكاة فى احلال الشاة ونحوها • وفى رواية أخرى : « دباغه يذهب نجسه »(١٠) • وفى صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم : « اذا دبغ الاهاب غقد طهر » • وهذا يشمل كل جلد ولو كان جلد كلب أو خنزير ، وبذلك قال أهل الظاهر ، وحكى عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة ورجحه الشوكانى •

<sup>(</sup>۱) الأعراف: ۱۵۷ (۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) المراد بالسباع : ما يغترس الحيوان ويأكله تسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها .

<sup>(</sup>٤) المراد بذى المخلب من الطير: ما كان له ظفر جارح كالنسر والبازى والصقر والحداة . (٥) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٦) مولاة: أي جارية كانت لها واعتقتها.

<sup>(</sup>Y) رواه الجماعة الا ابن ماجه . (A) اى الجلد .

<sup>(</sup>٩) رواه أبو داوود والنسائي . (١٠) رواه الحاكم .

واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول: الضرورات تبيح المحظورات، وقال القرآن مشيرا اليها: « وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه» (۱) • وقال: « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، أن الله غفور رحيم »(۱) فهذه الضرورة المشار اليها في الآيتين ، كما اتفق العلماء هي ضرورة الغذاء بأن يعضه الجوع ، وقد حدد بعض الفقهاء بأن يمر عليه يوم وليلة ولا يجد ما يأكله الا هذه الأطعمة المحرمة ، غله أن يتناول منها ما يدغع به الضرورة ويتقى الهلاك •

وقال الامام مالك: حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها و وقال غيره: لا يأكل منها الا ما يمسك الرمق، ولعل هذا هو الظاهر من قول الله تعالى: «غير باغ ولا عاد» أى غير باغ (طالب) للشهوة، ولا عاد (متجاوز) حد الضرورة وضرورة الجوع قد نص عليها القرآن نصا صريحا بقوله: « فمن اضطر في مخمصة (٢) غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم »(٤) و

وبالنسبة للتداوى بتناول شيء من هذه المحرمات: فقد اختلف في اعتبارها الفقهاء ؛ فمنهم من يعتبر التداوى ليس ضرورة قاهرة كالمذاء ، واستند الى حديث شريف يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » (٥) •

ومنهم من اعتبر هذه الضرورة وجمل الدواء كالعذاء ، فكلاهما لازم للحياة في أصلها أو دوامها ٠

وقد استدل هذا الفريق \_ على اباحة هذه المحرمات للتداوى \_ بأن النبى صلى الله عليه وسلم رخص فى لبس الحرير لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام رضى الله عنهما لحكة (١) كانت بهما ، مع نهيه عن لبس الحرير ووعيده عليه (٧) •

ثم يقول بعد ذلك صاحب كتاب « الحلال والحرام في الاسلام » : وربما كان هذا القول أقرب الى روح الاسلام الذي يحافظ على الحياة

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٣

<sup>(</sup>٤) المسائدة: ٣

<sup>(</sup>٦) ای جرب .

<sup>(</sup>۱) الإنعام: ۱۱۹:(۳) اى مجاعة .

<sup>(</sup>ه) رواه البخاري.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري .

الانسانية في كل تشريعاته ووصاياه ، ولكن الرخصة في تناول الدواء الشتمل على المحرم مشروطة بشروط:

ا يكون هناك خطر حقيقى على صحة الانسان اذا لم يتناول هذا الدواء •

٢ ــ ألا يوجد دواء غيره من الحلال يقوم مقامه أو يغنى عنه •
 ٣ ــ أن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة فى خبرته وفى دينه معا •

ثم يقول أكرمه الله: على انا نقول مما نعرفه من الواقع التطبيقى ومن تقرير ثقات الأطباء: أن لا ضرورة طبية تحتم تناول شيء من هذه المحرمات ــ كدواء ــ ولكننا نقرر المبدأ احتياطا لمسلم قد يكون في مكان لا يوجد فيه الا هذه المحرمات •

ثم يقول أيضا: وليس من شرط الضرورة ألا يجد الانسان طعاما في ملكه هو غصب ، بل لا يكون مضطرا لتناول هذه الأطعمة المحرمة اذا كان في أغراد مجتمعه ـ مسلمهم أو ذميهم ـ من يملك من غضل الصعام ما يدغع به الضرورة عنه ، غان المجتمع الاسلامي متكامل ومتكاغل كأجزاء الجسد الواحد أو كالبنيان المرصوص يشد بعضا •

وأنا أقول: وليس هذا فحسب ، فان الاسلام هو دين الرحمة والمؤمنون فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلهم: « • • • • كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (۱) •

وفى الحديث الشريف: « ••• من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » (٢) •

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: « عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت مدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض »(٢) •

غما بالك بالنسبة للانسان أيا كان شأن هذا الانسان: ان ألانسانية التي تجمعنا جميعا في أبوة وأمومة واحدة تدعونا الى ضرورة التعاطف والتراحم فضلاعن الاسلام الذي يجعل هذا أساسا في دعوته •

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ، ۳) متفق عليه .

وأما عن الحيوانات البرية والطيور والمستطاب لحمها والغير مستأنسة للانسان: فقد أباح الاسلام صيدها ، ولم يشترط فى تذكيتها ما اشترط فى الحيوانات المستأنسة من الذكاة فى الحلق أو اللبة ، وانما اكتفى فى تذكيتها بما يسهل فى مثلها تخفيفا على الانسان وتوسعة عليه ، وأقر الناس فى هذا الأمر على ما هدتهم اليه الفطرة والحاجة ، غير أن الاسلام أدخل عليه تنظيمات واشتراطات تخضعه لعقيدة الاسلام ونظامه ، من هذه الاشتراطات: ما يتعلق بالصائد ، وما يتعلق بالمصيد ، وما يتعلق بالمصيد ،

أما ما يتعلق بالصائد: هانه يشترط هيه ما يشترط فى الذابح بأن يكون مسلما، أو من أهل الكتاب أو من هو فى حكم أهل الكتاب • • كما يشترط هيه أيضا: ألا يكون محرما بحج أو عمرة •

وأما ما يتعلق بالمصيد: فانه يشترط فيه أن يكون حيوانا مما لا يقدر الانسان على تذكيته فى الحلق واللبة ، فان قدر على تذكيته فى ذلك فلابد منها ولا يلجأ الى غيرها ، لأنها الأصل ، وكذلك لو رماه بسهمه أو سلط عليه كلبه ، ثم أدركه وفيه حياة مستقرة فعليه أن يحله بالذبح المعتاد فى الحلق ، فان كان به حياة غير مستقرة ، فان ذبحه فحسن ، وان تركه يموت من نفسه فلا اثم عليه ، وفى الصحيحين : « واذا أرسلت كابك فاذكر اسم الله عليه ، فان أمسك فأدركته حيا فاذبحه » •

وأما ما يتعلق بما يكون به الصيد غهو نوعان:

(أ) الآلة الجارحة كالسهم والسيف والرمح ، كما أشارت الآية الكريمة التي يقول الله تعالى غيها: «تناله أيديكم ورماحكم »(١) •

(ب) الحيوان الجارح الذي يقبل التعليم كالكلب والفهد من سباع البهائم ، والباز والصقر من سباع الطير ، قال تعالى: «قل أحل لكم اللهائم ، والباز والصقر من سباع الطين تعلمونهن مما علمكم الله »(٢) . الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله »(٢) . وهو الصيد بالآلة ، غانه يشترط غيها

أمسران:

الأول: أن تنفذ فى الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا القتل • وقد سأل عدى بن حاتم النبى صلى الله عليه وسلم فقال: النبى أرمى بالمعراض الصيد فأصيبه ، قال: « اذا رميت بالمعراض

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٤

غفزق (۱) فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل » (۲) • وقد دل الحديث على أن المعتبر هو الخزق وان كان القتل بمثقل ، وعلى هذا يحل ما صيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها ، فانها تنفذ فى الجسم أشد من نفاذ السهم والرمح والسيف •

أما ما رواه أحمد من حديث: « لا تأكل من البنانة الا ما ذكيت » وما رواه البخارى من قول ابن عمر فى المقتولة بالنادقة : « تلك الموقوذة » غالبندقة هنا هى التى تتخذ من طين فريس فيرمى بها ، على شيء غير البندقية تماما (٣) •

ومثل البندقة ما صيد بحصى الخذق ، فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخذق (٤) وقال : « انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ، ولكنها تكسر السن ، وتفقأ العين »(٥) •

الثانى: أن يذكر اسم الله على الآلة عند الرمى والضرب بها ، كما علم النبى صلى الله عليه وسلم عدى بن حاتم •

وكذلك بالنسبة للنوع الثاني (ب) وهو الصيد بالكلاب ونحوها:

فاذا كان الصيد بكلب أو باز مثلا فالمطلوب فيه:

أولا: أن يكون معلما •

ثانيا: أن يصيد الصيد لأجل صاحبه ويعتبر القرآن: أن يمسك على صاحبه لا على نفسه •

وأصل هذه الشروط هو ما نطقت به الآية الكريمة: «يسألونك ماذا أحل لهم ، قل أحل لكم الطبيات وما علمتم من الجوارح مكلبين(١) تعلمونهن مما علمكم الله ، فكلوا مما أمسكن عليكم وانكروا اسم الله عليه »(٧) .

وحد التعليم هو قدرة صاحب الكلب على التحكم فيه وتوجيهه بحيث يدعوه فيجيب ، ويعريه بالصيد فيندفع وراءه ، ويزجره فينزجر • • وحد الامساك على صاحبه ألا يأكل منه ، قال صلى الله عليه وسلم : « اذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد ، فلا تأكل ، فانما أمسك على

<sup>(</sup>١) أي نفذ في الحسم.

<sup>(</sup>٣) المعروفة في عصرنا .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>V) المائدة: ٤

<sup>(</sup>٢) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) وهو الرمى بحصاة وتحوها .

<sup>(</sup>٦) ای مؤدبین ومعلمین م

نفسه ، فاذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فانما أمسكه على صاحبه »(١) و وخز وذكر اسم الله عند ارسال الكلب كذكره عند قذف السهم أو وخز الرمح أو ضرب السيف ، وقد أمرت الآية به ههنا : « واذكروا اسم الله عليه » كما جات به الأحاديث الصحيحة المتفق عليها ، كحديث عدى بن حاتم ،

ومما يدل على أهمية هذا الشرط: أنه لو شارك كلبه كلب آخر ، فان صيدهما لا يحل ، وقد ورد فى هذا أن عديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انى أرسل كلبى أجد معه كلبا ، لا أدرى أيهما أخذه ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: « فلا تأكل ، فانما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » ، فاذا نسى التسمية عند الرمى أو الارسال فقد وضع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالنسيان والخطأ ، وحسبه أن يتدارك هذا عند الأكل ، كما مر فى الذبح ،

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام اذا كنت من هواة الصيد ، مع ملاحظة هذه التوجيهات الهامة التى تتعلق كذلك بهذا الموضوع ، وهى : ألا تكون عابثا بصيدك فنزهق روحه دون قصد منك الى أكله

الا تدون عابنا بصيدك عترهق روحه دون عصد منك الى اكله أو الانتفاع به ، غقد ورد فى الحديث : « من قتل عصفورا عبنا عج الى الله يوم القيامة ، يقول : يا رب ١٠ ان غلانا قتلنى عبنا ولم يقتلنى منفعة »(٢) ، وفى حديث آخر : « ما من انسان يقتل عصفورا غما غوقها بغير حقها الا سأنه الله عنها يوم القيامة » قيل : يا رسول الله ١٠ وما حقها ؟ قال : « أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى به »(٣٠ ٠

وأذا رميت صيدك بسهم فأصابه ، ثم غاب عنك فلم تجده بعد ذلك ، أو بعد أيام ، الا ميتا فانه في هذه الحالة لا يكون صيدك حلالا الابشروط:

أولها: ألا يقع صيدك فى المساء ، فقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: « أذا رمنت سهمك فان وجدته قد قتل فكل ، ألا أن تجده قد وقع فى ماء فانك لا تدرى المساء قتله أم سهمك »(٤) •

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومثله في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي وأبن حبان في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الاسفاد.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم.

ثانیا : ألا تجد فیه أثرا لغیر سهمك تعلم أنه سبب قتله ، فعن عدى بن حاتم قال : قلت : یا رسول الله ۱۰۰ أرمی الصید فأجد فیه سهمی من الغد ؟ فقال : « اذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فیه أثر سبع فكل »(۱) .

ثالثها :ألا يصل صيدك الى درجة النتن ، فان الطباع السليمة تعاف ذلك وتشمئز منه ، فضلا عما يتوقع من ضرره ، ففى صحيح مسلم : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الأبى ثعلبة الخشنى : « اذا رميت سهمك فعاب (٢) ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن » •

#### \* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام حتى تأكل حلالا طيبا كما أمرك الله ورسوله فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى وقفت عليها ، وكما ورد فى الحديث الشريف الذى يقول فيه صلى الله عليه وسلم : « أن الله تعالى طيب<sup>(٦)</sup> لا يقبل الا طيبا<sup>(١)</sup> ، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ٥٠٠ »(٥) .

وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم »(١) ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يا رب ٠٠ يا رب ٠٠ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى (٧) بالحرام فأنى يستجاب له (٨) .

#### \* \* \*

واتماما للفائدة فقد رأيت كذلك أن أسوق اليك هذه الأحكام التي تتعلق خاصة بالشراب، والبيع والشراء، وهي:

أن الخمر التي حرم الله شريها في الآيتين الكريمتين اللتين يقول الله تعالى غيهما: « يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والمسر والأتصاب

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي . (۲) اي الصيد .

<sup>(</sup>٣) أي منزه عن النقائص والخبائث ، وقيل: طيب الثناء .

<sup>(</sup>٤) أى لا يتقرب اليه بصدقة حرام ، ويكره التصدق بالردىء ولا يقبل من المسال الا الطيب وكذلك بالنسبة للاعمال .

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ١٥ " (٦) البقرة: ١٧٢

<sup>(</sup>V) أي نبت لحمه من حرام . . (A) رواه مسلم عن ابي هريرة .

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون • انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر واليسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون »(١) •

قد حرم الاسلام الاتجار بها ولو مع غير المسلمين: وعلى هذا غانه لا يحل لمسلم أن يعمل: مستوردا ، أو مصدرا للخمر ، أو صاحب محل لبيع الخمر ، أو عاملا في هذا المحل ، ففي الحديث الشريف: « لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمسر عشرة: عاصرها ، ومعتصرها (٢) ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشترى لها ، والمشتراة له »(٢) •

وحرم الاسلام التداوى بالخمر وغيرها من المحرمات وقد روى في هذا أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر: انما أصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: « انه ليس بدواء ولكنه داء » (ث) ، كما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ان الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام » (٥) ، كما روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال فى شأن التداوى بالمسكر: « ان الله لم يجعل شاءكم فيما حرم عليكم » (١) •

كما حرم الاسلام اهداء الخمر ولو لعير المسلم: غلا ينبغى المسلم أن تكون الخمر هدية منه ، ولا هدية اليه ، غهو طيب لا يهدى الا طيبا ، ولا يقبل الا طيبا • وقد روى فى هذا أن رجلا أراد أن يهدى النبى صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، غاخبره النبى صلى الله عليه وسلم أن الله حرمها ، غقال الرجل : أغلا أبيعها ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الذى حرم شربها حرم بيعها » فقال الرجل : أغلا أكارم بها اليهود ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن الذى حرمها المها اليهود » فقال الرجل : فكيف وسلم :

<sup>(</sup>۱) المائدة: ٩٠،٩، اي طالب عصرها .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وابو داوود والترمذي ٠

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم واحمد وابو داوود والترمدّي ٠

<sup>(</sup>٥) رواه ابو داوود . (٦) رواه البخاري تعليقا .

أصنع بها ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « شنها(۱) على البطحاء »(۲) .

وقد أمر المسلم كذلك بمقاطعة مجالس الخمر ، ومجالسة شاربها وقد روى فى هذا عن عمر رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » (٢) .

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن أشربة تصنع من العسل أو من الذرة والشعير تنبذ حتى تشتد ، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم : « كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » (3) ، فهذا دليل على أن كل ما يحدث الاسكار فهو حرام ، وهو خمر مهما وضع الناس لها من ألقاب وأسماء ، ومهما تكن المادة التي صنعت منها ، وعلى هذا : فالبيرة وما شابهها حرام ، سواء أكان قليلا أم كثيرا ، ففى المحديث الشريف : «ما أسكر كثيره فقليله حرام » (ه) .

واذا كان سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد أعلن على الناس من غوق منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن: « الخمر ما خامر العقل » •

فهذا دليل على أن كل ما لابس العقل أو أخرجه عن طبيعته الميزة المدركة الحاكمة يعتبر خمرا حرمه الله ورسوله الى يوم القيامة ، ومن ذلك: تلك المواد التى تعرف باسم « المخدرات » مثل الحشيش ، والكوكايين والأفيون ونحوها مما عرف أثرها — عند متعاطيها — على العقل ، هذا الى جانب ما تحدثه من فتور فى الجسد ، وخدر فى الأعصاب ، وهبوط فى الصحة وغوق ذلك ما تحدثه من خور فى النفس ، وتمييع الخلق ، وتحلل الارادة ، وضعف الشعور بالواجب ، مما يجعل هؤلاء المدمنين لتلك السموم أعضاء غير صالحة فى جسم المجتمع ، فضلا عما وراء ذلك كله من اتلاف للمال ، وخراب للبيوت ،

واذا كانت هناك قاعدة شرعية تقول : بأنه لا يحل للمسلم أن يتناول من الأطعمة أو الأشربة شيئا يقتله بسرعة أو ببطء \_ كالسم

<sup>(</sup>١) أي أرقها على الأرض . (٢) رواه الحبيدي في مسنده .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد . (٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه احمد وابو داوود والترمذي .

بأنواعه \_ أو يضره ويؤذيه ، ولا أن يكثر من طعام أو شراب يمرض بالاكثار منه • وذلك لأن المسلم ليس ملك نفسه ، وانما هو ملك دينه وأمته ، وحياته وصحته وماله ، ونعم الله كلها عليه تعتبر وديعة عنده ، ولا يحل له التفريط فيها ، وفى ذلك يقول تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة »(۱) ويقول : « ولا تقتلوا أنفسكم ، أن الله كان بكم رحيما »(۲) • وفى الحديث الشريف : « لا ضرر ولا ضرار » ، فهذا دليل على أن كل ما يضر ويكون سببا فى هلاك الانسان ، وضياع شروته : أكله أو شربه حرام ، ويدخل فى هذا بالطبع تناول التبغ (الدخان) لأنه كما هو واضح ومعترف به حتى من جانب شاربيه ضار جدا بالصحة الى جانب أنه متلف للمال الذى ربما كانت أسرهم ، فضلا عن وطنهم ، في أشد الحاجة اليه •

#### \* \* \*

واذا كان الله سبحانه وتعالى كما قال فى كتابه العزيز قد أحل البيع وحرم الربا ، فقد رأيت حتى يكون مأكولك ومشروبك من مصدر حلال أن أقف معك على أهم ما يجب علينا أن نقف عليه فى موضوع « البيع والربا » وحسبك أن تعلم وباختصار :

أن البيع فى اللغة: مصدر باع كذا بكذا ، أى دغم عوضا وأخذ معوضا ، وهو يقتضى بائعا وهو المسالك أو من ينزل منزلته ، ومبتاعا وهو الذى يبذل الثمن ، ومبيعا وهو المثمون ، وهو الذى يبذل فى مقابلته الثمن ، وعلى هذا فأركان البيع أربعة : البائع ، والمبتاع ، والمتمن ، والمثمن ، الى أن يقول (٢) : البيع قبول وايجاب يقع باللفظ المستقبل والمستقبل كناية ، ويقع بالصميح والكناية المفهوم منها نقل الملك ، فسواء قال : بعتك هذه بالسلعة بعشرة ، فقال : اشتريتها ، أو قال المشترى : اشتريتها ، وقال البائع : بعتكها ، أو قال البائع : أنا أبيعك بعشرة ، فقال المشترى : أنا أبيعك بعشرة ، أو أعطيتكها ، أو دونكها ، أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها اليك \_ وهما يريدان أو دونكها ، أو بورك لك فيها بعشرة أو سلمتها اليك \_ وهما يريدان البيع \_ غذلك كله بيع لازم ، ولو قال البائع : بعتك بعشرة ، ثم رجم البيع \_ غذلك كله بيع لازم ، ولو قال البائع : بعتك بعشرة ، ثم رجم

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٩٥

<sup>(</sup>٣) أي القرطبي .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩

قبل أن يقبل المسترى ، فقد قال (۱) : ليس له أن يرجع حتى يسمع قبل المسترى أو رده ، لأنه قد بذل ذلك من نفسه وأوجبه عليه ، وقد قبال ذلك له ، لأن العقد لم يتم عليه • ولو قال البائع : كنت لاعبا ، فقد اختلفت الرواية (۲) ، فقال مرة : يلزمه البيع ولا يلتفت الى قوله ، وقال مرة : ينظر الى قيمة السلعة فان كان الثمن يشبه قيمتها فالبيع لازم ، وان كان متفاوتا : كعد بدرهم ، ودار بدينار ، علم أنه لم يرد البيع ، وانما كان هازلا فلم يلزمه •

\* \* \*

غلاحظ كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة هذه الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، وهي:

أن الاتجار بكل ما جرت العادة بأن يقتنى لمعصية حظرها الاسلام ، أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعا من المعصية : حرام ، كالخنزير ، والخمر والأطعمة والأشرية المحرمة ، والأصنام والصلبان والتماثيل ونحوها ٥٠ فقد ورد فى الحديث الشريف : « أن الله ورسولة حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »(٢) ٠

وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم : « أن الله أذا حرم شيئا حرم ثمنه  $x^{(1)}$  .

وأن النبى صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع ما فى صلب الفحل أو بطن الناقة ، أو الطير فى الهواء أو السمك فى الماء ، وعن كل ما فيه غرر (٥) حتى لا يؤدى الى خصومة بين الطرفين أو غبن أحدهما للآخر ، كما نهى صلى الله عليه وسلم: عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها الا أن يشترط القطع فى الحال ، ونهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (١) ، وقال : « أرأيت اذا منع الله الثمرة ، بم يستحل أحدكم مال أخيه » (٧) .

وأنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن احتكار الطعام بعبارات شديدة زاجرة فقال: « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برىء الله

<sup>(</sup>۲٬۱) اى الامام مالك . (۳) متفق عليه .

<sup>())</sup> رواه أحمد وأبو داوود .

<sup>(</sup>٥) أي جهالة وعدم تحديد للمعقود عليه .

<sup>(</sup>٦) اخرجه مسلم . (٧) رواه البخاري وغيره .

منه (1) • وقال : « لا يحتكر الا خاطى • (7) • وقال : « بئس العبد المحتكر ، ان سمع برخص ساءه ، وان سمع بعلاء غرح (7) وقال : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون (3) •

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع الحاضر للبادى وصورة هذا ... كما قال العلماء ... أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة اليه ، ليبيعه بسعر يومه ، فيأتيه ابن المدينة ، فيقول له: خل متاعك عندى حتى أبيعه لك على المهلة بثمن غال ، ولو باع البادى بنفسه لأرخص ونفع البلدين ، وانتفع هو أيضا • وقد كانت هذه الصورة شائعة فى المجتمع الجاهلى غلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، بقول أنس: « نهينا أن يبيع حاضر لباد ، ولو كان أخاه لأبيه وأمه »(٥) •

وقد سئل ابن عباس رضى الله عنهما ، عن معنى : « لا يبيع معاضر لباد » فقال : « لا يكون له سمسارا »(١) • ومعنى هذا أنه اذا دله على السعر ونصح له وعرفه بأحوال السوق من غير أن يأخذ أجرا كثنان السماسرة ، فهذا لا بأس به •

وأما السمسرة فى غير هذا الموطن غلا حرج غيها لأنها من نوع الدلالة والتوسط بين البائع والمشترى • • ولا بأس بأن يأخذ السمسار أجره نقودا معينة أو عمولة بنسبة معينة من الربح أو ما يتفقون عليه •

قال البخارى فى صحيحه: لم ير ابن سيرين وعطاء وابراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ، وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب غما زاد على كذا وكذا فهو لك ، وقال ابن سيرين: اذا قال: بعه بكذا ، غما كان من ربح فهو لك ، أو بينى وبينك فلا بأس به •

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « المسلمون عند شروطهم » (٧) و وأما عن النجش : وهو كما غسره ابن عمر : أن تعطى في السلعة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم . (۳) نکره رزین فی جامعه .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه والحاكم . (٥) متفق عليه .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٧) ذكره البخارى معلقا ، ورواه أحمد وأبو داوود والحاكم وغيرهم موصولا .

أكثر من ثمنها وليس فى نفسك اشتراء ، ليقتدى بك غيرك ، وكثيرا ما يكون عن اتفاق لخداع الآخرين ، فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه (١) •

كما نهى صلى الله عليه وسلم التجار عن كثرة الحلف بعامة وعن العلف الكاذب بخاصة ، فقال : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة » (٢) وذلك لأن الاكثار من الحلف فى البيع ربما كان مظنة لتعرير المتعاملين الى جانب أنه قد يكون سببا كبيرا فى زوال تعظيم اسم الله تعالى من القلب •

وقد حرم الاسلام الغش والخداع فى سائر أنواع المعاملات الانسانية ، ولا سيما فى البيع والشراء ، وقد ورد فى حديث شريف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فان صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما »(٢) •

وقال في حديث آخر: « لا يحل لأحد يبيع بيعا الا بين ما فيه ، ولا يحل لن يعلم ذلك الابينه »(٤) •

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم: مر ذات يوم برجل يبيع طعاما (٥) فأعجبه ، فأدخل يده فيه ، فرأى بللا ، فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ قال: أصابته السماء (٦) • فقال صلى الله عليه وسلم: « فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟! من غشنا فليس منا » •

وفى رواية أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم مر بطعام وقد حسنه صاحبه ، غوضع يده فيه ، غاذا طعام ردىء فقال: « بع هذا على حدة ، وهذا على حدة ، من غشنا غليس منا »(٧) •

كما حرم التطفيف فى الكيل والسرقة من الميزان لأن غاعل هذا يعتبر سارقا ومخادعا وغشاشا وحسبه زجرا وردعا أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: « ويل (^) للمطففين • الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون • واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون • الا يظن أولئك أنهم مبعوثون • ليوم عظيم • يوم يقوم الناس لرب العالمين »(٩) •

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٥) حبوباً .

<sup>(</sup>۷) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٩) المطفقين: ١ ــ ٦

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم والبيهتي .

<sup>(</sup>٦) أي المطر .

<sup>(</sup>٨) الويل: هو العذاب والهلاك.

واذا كان الاسلام قد حرم السرقة والخداع كما عرفت ، فقد حرم كذلك : شراء المسروق والمنهوب لأن فاعل ذلك يعتبر مشاركا للسارق والناهب ومعينا لهما على اغتصاب أموال الناس وقد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اشترى سرقة (۱) وهو يعلم أنها سرقة ، فقد اشترك في اثمها وعارها » •

\* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وراقب الله سبحانه وتعالى فى أداء ما تقوم به من أعمال حتى يكون أجرك الذى ستتقاضاه نظير ذلك حلالا ٠

واعلم: أن الاسلام حرم الاكتساب من : كل عمل رخيص مثير للغريزة الجنسية ، كالرقص والغناء الخليع ، والتمثيل الماجن • •

وكذلك حرم الاكتساب من: صناعة التماثيل ، وقد روى فى هذا عن سعيد بن أبى الحسن قال: كنت عند ابن عباس اذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس ١٠ انى رجل انما معيشتى من صنعة يدى ، وانى أصنع هذه التصاوير • فقال ابن عباس: لا أحدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٠ سمعته يقول: « من صور صورة فان الله يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا » فربا الرجل ربوة شديدة (٢) ، فقال ابن عباس: « ويحك ١٠ ان أبيت الا أن تصنع ، فعليك بهذا الشجر ، وكل شىء ليس فيه روح » (٢) ٠

أما تصوير اللوحات والتصوير الفوتوغراف: فهو مباح أو مكروه ، اذا لم يشتمل موضوع الصورة نفسها على محرم فى الاسلام كابراز مواضع الفتنة فى الأنثى وتصوير رجل يقبل امرأة ونحوها ، ومثل ذلك الصور التى تعظم وتقدس كصور الملائكة والأنبياء ونحوها ، فهذا كله حرام .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي مسروقا .

<sup>(</sup>٢) يعنى انتفخ من الغيظ والضيق .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري .

#### وأما عن :

#### السسريا

وشرعا: الزيادة على رأس المال ، وفى ذلك يقول تعالى: «وان تبتم ظكم رؤوس أموالكم » وهو: حرام بالكتاب والسنة واجماع الأمة ، قلل تعالى: «وأحل ألله البيع وحرم الربا »(٢) وقال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ونروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ، فان لم تفطوا فلنغوا بحرب من الله ورسوله ، وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون »(٤) وقال صلى الله عليه وسلم: «لمن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه »(٥) .

وهو: من أكبر الكبائر ولم يحل فى شريعة قط لقوله تعالى: « ولخذهم الربا وقد نهوا عنه »(۱) • أى فى الكتب السابقة ، ولم يؤذن الله تعالى فى كتابه بالحرب سوى آكل الربا • ولذا قيل: انه يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله •

والربا لا يحرم الا فى الذهب والفضة والمطعومات لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق (٧) ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا اللح باللح ، الا سواء بسواء عينا بعين ، يدا بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير ، والشعير بالبر ، والتمر باللح والملح بالتمر كيف شئتم » ، « غمن زاد أو استزاد فقد أربى »(٨) فقد دل الحديث كما رأيت على حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبيع المتماثلات من الأطعمة الا بشروط ثلاثة : التماثل ، والحلول ، والقبض فى المجلس ، هذا اذا اتحد الجنس فاذا اختلف كالذهب بالفضة والبر بالشعير جاز التفاضل ، بزيادة أحدهما عن الآخر لقوله صلى الله والبر بالشعير جاز التفاضل ، بزيادة أحدهما عن الآخر لقوله صلى الله

<sup>(</sup>۱) كما جاء في كتاب « النقه الميسر » ( المعلملات ) لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ احمد عيسي عاشور .

<sup>(</sup>٢) نصلت: ٣٩ (٣) البقرة: و٧٧

١) البقرة: ٢٧٨ ، ٢٧٩

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد والترمذي وأبو داوود وابن ملجه .

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٦١ (٧) الورق بكسر الراء: إي النضة .

<sup>(</sup>A) رواه الشاقعى .

عليه وسلم: « اذا اختلفت هذه الأصناف غبيعوا كيف شئتم اذا كان. يدا بيد »(١) •

فلا يشترط الا شرطان: الحلول والتقابض • أما التفاضل غانه يجوز ، واذا اختلف الجنس والعلة كالفضة والبر والنحاس والقماش مثلا فلا تشترط هذه الأمور فيصبح البيع حالا ومؤجلا ومتماثلا ومتفاضلا •

ثم المماثلة تعتبر فى المكيل كيلا ، وفى الموزون وزنا لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن »<sup>(۲)</sup> وقوله صلى الله عليه وسلم : « ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا ، وما كيل غمثل ذلك غاذا اختلف النوعان غلا بأس »<sup>(۳)</sup> حينقسم الربا الى أربعة أقسام :

الأول : ربا الفضل وهو بيع الربوى بجنسه مع زيادة فى أحد العوضين •

الثانى: ربا اليد وهو بيع الربويين ولو مختلفى الجنس مع تأخير القبض للعرضين أو لأحدهما عن الآخر •

الثالث : ربا النسيئة وهو بيع لأجل ولو لحظة •

الرابع: ربا القرض وهو كل قرض جر نفعا للمقرض • ومنه بيع الغاروقة المعروفة وهو أن يبيع شخص لآخر سلعة لمدة سنة مثلا ثم ينتفع بها المشترى فان جاء البائع بالثمن ردها اليه والا صارت ملكا للمشترى •

وقد ذكر العلماء في علة تحريم الربا وجوها(٤):

أحدها: أن الربا يقتضى أخذ مال الانسان من غير عوض لأن من يبيع الدرهم بدرهمين نقدا أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير مقابل ، ومال الانسان له حرمة كحرمة الدم لقوله صلى الله عليه وسلم: « حرمة مال الانسسان كحرمة دمه »(٥) غوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما •

الثانى: أن الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالكاسب وذلك يؤدى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه الدارقطني .

<sup>(</sup>٤) ذكرها الامام الرازى في تفسيره ج ٧ ص ٤ طبعة عبد الرحمن محمد

<sup>(</sup>a) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » .

الى انقطاع منافع الخلق ، ومن المعلوم أن مصالح العباد لا تنتظم الا بالكسب من التجارة والصناعة والزراعة ، والربا : يعطل ذلك كله • الثالث : أن الربا يؤدى الى انقطاع المعروف بين الناس فلا يقرض أحد أحدا الا بالربا ، وفى ذلك ما فيه من التدابر وانقطاع المواساة والمعروف والاحسان الى المحتاجين وأرباب الحاجات ، فيحملهم ذلك الى القرض بالربا •

الرابع: أن المقرض فى الغالب يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا، وفى جواز الربا تمكين للغنى من الفقير فيستذله ويستضعفه ويصير أسير الحاجة، وهذا غير جائز برحمة الرحيم •

الخامس: أن حرمة الربا قد ثبتت بالنص فوجب القطع بحرمته ومن الآثار السيئة فى تعاطى الربا أن الله تعالى يمحقه ولا يبقى عليه ولا يبارك فيه لقوله تعالى: « يمحق الله الربا »(۱) ومن آثاره الطرد من رحمة الله تعالى ، ففى الحديث الشريف يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: « لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه »(۲) ومن آثاره كذلك: أن آكله يقوم يوم القيامة مجنونا كمن أصابه الشيطان بجنون •

ويقول صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام » : واذا كانت هناك ضرورة ملحة اقتضت معطى الفائدة أن يلجأ الى هذا الأمر ، غان الائم فى هذه الحالة يكون على آخذ الربا (الفائدة) وحده •

ثم ذكر شرطا لهذا ، وهو (٢):

أن تكون هناك ضرورة حقيقية ، لا مجرد توسع فى الحاجيات أو الكماليات • فالضرورة ما لا يمكنه الاستغناء عنه الا اذا تعرض للهلاك كالقوت والملبس الواقى ، والعلاج الذى لابد منه •

وأن يكون هذا الترخيص بقدر ما يفى بالحاجة دون أن تزيد فمتى كان يكفيه تسعة جنيهات مثلا: لا يحل له أن يستقرض عشرة ٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه النسائي وأبن ماجه .

<sup>(</sup>٣) بتصرف تليل .

وعليه أن يستنفذ \_ قبل استقراضه \_ كل طريقة للخروج من مأزقه المادى ، وعلى اخوانه المسلمين أن يعينوه على ذلك غان لم يجد وسيلة الاهذا ، فأقدم عليه غير باغ ولا عاد غان الله غفور رحيم •

وأن يفعل ذلك أن له فعله وهو له كاره وعليه ساخط ، حتى يجعل الله له مخرجا ٠

#### \* \* \*

غلاحظكل هذا أخا الاسلام ، واعلم:

أنه يجوز للمسلم أن يشترى ويدفع ثمن الشراء نقدا كما يجوز له أن يؤخره الى أجل بالتراضى ، وقد اشترى النبى صلى الله عليه وسلم طماما من يهودى لنفقة أهله الى أجل ورهنه درعا من حديد (١) -

فاذا زاد البائع فى الثمن من أجل التأجيل ، كما يفعله معظم التجار الذين يبيعون بالتقسيط: فمن الفقهاء من حرم هذا النوع من البيع مستندا الى أنه زيادة فى المال فى مقابل الزمن فأشبه الربا ، وأجازه جمهور العلماء: لأن الأصل الاباحة ، ولم يرد نص بتحريم ، وليس مشابها للربا من جميع الوجوه ، وللبائع أن يزيد فى الثمن الاعتبارات يراها ، ما لم تصل الى حد الاستغلال الفاحش والظلم البين والا صارت حراما • قال الشوكانى: « قالت الشافعية والحنفية ، وزيد بن على ، والمؤيد بالله والجمهور: يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه ، وهو الظلماهر » (٢) •

ويجوز للمسلم أن يدفع مقدارا معلوما من المسال حالا ليتسلم في مقابله صفقة بعد أجل معين ، وهو المعروف في الفقه الاسسلامي «بعقد السلم» (٢) •

#### \* \* \*

وفى ختام هذا العرض الموضوعي الذي كان حول أهم الأحكام التي تتعلق بالطعام والشراب ، اليك كذلك هذه الآداب المحمدية التي وردت في نفس الموضوع والتي جاء لهيها :

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) «نيل الأوطار» جه ص ١٥٢

<sup>(</sup>٣) راجع كل هذا باطناب في « الحلال والحرام في الاسلام » ص ٢٨١ طبعة دار الاعتصام .

عن عمرو بن أبى سلمة رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سم الله ، وكل بيمينك وكل مما يليك »(١) •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا أكل أحدكم غليذكر اسم الله تعالى ، غان نسى أن يذكر اسم الله تعالى فى أوله ، فليقل : بسم الله أوله و آخره » (٢) •

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال: « الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مستغنى عنه ربنا »(٢) •

وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ، غفر له ما تقدم من ذنبه »(٤) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « البركة تنزل وسط الطعام ، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه » (٥) •

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها » (١) • الشربة فيحمده عليها »(١) •

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه قال: « الحمد أن الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » (٧) •

وعن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أذا أكل وشرب قال: « الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا »(٨) •

<sup>(</sup>۱) متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٤) رواه ابو داوود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوود والترمذي وقال : حديث حسن .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٧) رواه أبو داوود والترمذي .

<sup>(</sup>٨) رواه أبو داوود والنسائي باسناد صحيح .

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الذا أكل أحدكم طعاما ... وفي روالية (١) من أطعمه الله طعاما ... فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه ، ومن سقاه الله تعالى لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ، فانه ليس شيء حجزيء من الطعام والشراب غير اللبن » (١) ...

وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه أنه قال : نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى فقرينا اليه طعاما ووطبة (٢٠) فأكل منها ، ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى بين اصبعيه ويجمع السبابة والوسطى ، ثم أتى بشراب فشربه ، ثم ناوله الذى عن يمينه فقال أبى : ادع الله لنا • فقال : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم » (٤٠) •

وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء الى سعد بن عبادة رضى الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم اللائكة » (٥) •

وعن المقداد رضى الله عنه في حديثه الطويل المشهور قال: فرغم النبى صلى الله عليه وسلم رأسه الى السماء فقال: « اللهم أطعم من أطعمنى ، واسق من سقانى » (١) •

وعن عمرو بن الحمق رضى الله عنه أنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا ، فقال : « اللهم أمتعه بشبابه » فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء (٧) •

وعن عمرو بن أخطب رضى الله سه قال : استسقى (٨) رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بماء في جمجمة (٩) ، وفيها شمورة

<sup>(</sup>١) ابن السنى .

<sup>(</sup>۱۲) رواه أبو داوود والترمذي وابن السنى وقال الترمذي تحديث

<sup>(</sup>٣) وهي تربة لطيفة يكون نيها اللبن.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داوودوغيره باسناد مسحيح .

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم . (٧) رواه ابن السني .

<sup>(</sup>٨) أى طلب المساء . (١) قدح من خشب .

 $^{(1)}$  هأخرجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم جمله »  $^{(1)}$  ، قال الراوى : فرأيته ابن ثلاث وتسعين أسود الرأس واللحية •

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة والسلام ، ولا تناموا عليه فتقسوا له قلوبكم »(٢) •

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى الطعام اذا قرب اليه : « اللهم بارك لنا غيما رزقتنا وقنا عذاب النار ، باسم الله » (٣) •

## \* \* \*

فلاحظكل هذا ، واعلم:

أن الأغضل أن تقول عند تناول طعامك: بسم الله الرحمن الرحيم ، عان قلت: بسم الله ، كفاك وحصلت السنة ، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما ، وينبغي أن يسمى كل واحد من الآكلين ، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين (3) ، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس فانه يجزى و فيه قول أحد الجماعة •

وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل باليد اليسرى ، وقد ورد فى هذا : عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه ، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال : « كل بيمينك » قال : لا أستطع ، قال : « لا استطعت » ما منعه الا الكبر ، فما رفعها الى فيه (٥) .

ونهى عن القران بين تمرتين ونحوهما (١) ، وقد ورد فى هذا : عن جبلة بن سحيم قال : أصابنا عام سنة مع الزبير فرزقنا تمرا ، فكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول : لا تقارنوا ، فان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ، ثمريقول : الا أن يستأذن الرجل أخاه (٧) •

<sup>(</sup>۱) « الأذكار » للنووى . (۲) رواه ابن السنى .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن السنى .

<sup>(</sup>٤) نص على ذلك الشامعي رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٦) اذا اكل جماعة الإباذن رفقته .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه .

وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يأكل متكنًا ، وقد ورد في هذا : عن أبى جميفة وهب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا آكل متكنًا »(١) ، قال الخطابى : المتكىء ههنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته ، وقال : وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الاكثار من الطعام ، بل يقعد مستوفزا مستوطنا ، ويأكل بلغة ، وأشار غيره الى أن المتكىء هو المائل على جنبه ٥٠ والله أعلم ٠

وعن أنس رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا(٢) •

والمقعى: هو الذي يلصق اليته بالأرض وينصب ساقيه ٠

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع ٠٠٠ وقد ورد فى هذا عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع فاذا فرغ لعقها (٢) ٠

وكان صلى الله عليه وسلم يحب تكثير الأيدى على الطعام وقد ورد فى هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طعام الاثنين كافى الثلاثة ، والثلاثة كافى الأربعة »(٤) •

وعن جابر رضى الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفى الأربعة ، وطعام الأربعة يكفى الثمانية » (٥) •

مورد عن وحشى بن حرب رضى الله عنه ، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله ٠٠ أنا نأكل ولا نشبع ، قال : « فلعلكم تفترقون » قالوا : نعم ، قال : « فلجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه »(١) ٠

وأما عن آداب الشرب فقد ورد منها:

عن أنس رضى الله عنه: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس فى الشراب ثلاثا »(٧) يعنى: يتنفس خارج الاناء •

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم . (١) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم . (٦) رواه أبو داوود .

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه . وسلم: « لا تشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا اذا أنتم شربتم ، واحمدوا اذا أنتم رفعتم » (١) •

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابى ، وعن يساره أبو بكر رضى الله عنه غشرب ، ثم أعطى الأعرابي ، وقال : « الأيمن غالأيمن »(٢) وشيب ، أي : خلط •

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غلام ، وعن يسار، أشياخ ، فقال للغلام : « أتأذن لى أن أعطى هؤلاء » ؟ فقال الغلام : لا والله لا أوثر بنصيبى منك أحدا ، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده » (٢) •

وتله: أي وضعه ، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما •

#### \* \* \*

## فلاحظكل هذا ، واعلم :

أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى فى الشرب عن أمور منها ما ورد:
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية • يعنى: أن تكسر أغواهها
ويشرب منها(٤) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يشرب من السقاء أو القربة (٥) •

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فى الشراب ، فقال رجل : القذاة أراها فى الاناء ، فقال : « أهرقها » قال : « فأبن القدح اذن عن فيك » (١) •

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي وقال: حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم . (٣) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم . (٥) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ٠

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس فى الاناء أو ينفخ فيه (١) •

وعن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يشرب الرجل قائما ، قال قتادة : فقلنا لأنس : فالأكل ؟ قال : ذلك أشر وأخبث (٢) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يشربن أحد منكم قائما ، فمن نسى فليستقىء »(٣) .

## واذا كان قد ورد:

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : سقيت النبى صلى الله عليه وسلم من زمزم غشرب وهو قائم (٤) .

وعن النزال بن سبرة أنه قال : أتى على رضى الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال : انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتمونى فعلت (٥) •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونشرب ونحن قيام (٦) • فهذا: دليل المجواز لا الأغضلية •

#### \* \* \*

وقد ورد جواز الشرب من جميع الأوانى الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير اناء ولا يد ، وتحريم استعمال اناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال .

واليك أهم وأصح ما جاء في هذا من أحاديث:

عن أنس رضى الله عنه قال: « حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار الى أهله وبقى قوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم . (٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى ومسلم . (٥) رواه البخارى .

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم • عالوا: كم كنتم ؟ قال: ثمانين وزيادة »(١) •

وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : أتانا النبى صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء فى تور من صفر فتوضأ (٢٦ • المراد بالصفر: أى النحاس ، والتور كالقدح •

وعن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صلحب له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن كان عندك ماء بأت هذه الليلة في شنة والا كرعنا » (٢) الشن : أي القربة •

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : أن النبى صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة ، وقال : «هي لهم في الدنيا ، وهي لكم في الآخرة » (٤) •

وعن أم سلمة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذى يشرب فى آنية الفضة انما يجرجر فى بطنه نار جهنم » رواه البخارى ومسلم •

وفى رواية لمسلم: « ان الذى يأكل أو يشرب فى آنية الفضة والذهب ٠٠٠ » •

وفى رواية له: « من شرب فى اناء من ذهب أو غضة غانما يجرجر فى بطنه نارا من جهنم » •

#### \* \* \*

وأما نحن :

## اللساس

الذى يشيير اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية بقوله:

(والبسوا ٠٠٠): فالكلام فيه تعتريه أحكام خمسة (م):

غرض : وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد ، وف ذلك يقول الله تبارك وتعالى : « يا بنى آدم خـنوا زينتكم عند كل مسجد »(١)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه البخارى . (٤) رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الجزء السادس من « الدين الخالص » ص ١٧٢

<sup>(</sup>٦) الأعراب: ٣١

أى ما يستر عورتكم عند الصلاة ، ويقول : (( سرابيل تقيكم الحر ))(۱) أي والبرد •

ويكون من قطن أو كتان أو صوف أو غيرهما مما يحل ، وقد لبس النبى صلى الله عليه وسلم الصوف وغيره ، فعن المغيرة بن شعبة أنه قال : « وضأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه جبة من صوف شامية ضيقة الكمين »(٢) •

وعن أبى بريدة أنه قال : دخلت على عائشة فأخرجت لنا كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت : « قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين » (٣) •

ومستحب: وهو ما يحصل به أصل الزينة واظهار النعمة قال تعالى: ((وأما بنعمة ربك فحدث)(٤) •

وعن أبى الأحوص عن أبيه قال : أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وعلى ثوب دون • فقال : « ألك مال » ؟ قلت : نعم • قال : « من أى المال » ؟ قلت : من كل المال قد أعطانى الله تعالى • قال : « فاذا آتاك الله تعالى مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته » (٥) •

وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان الله يحب اذا أنعم الله على عبده نعمة أن يرى نعمته عليه »(٦) •

ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين ولا سيما فى الجمع والأعياد ومجامع الناس: وقد ورد فى اباحة هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ما على أحدكم ان وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته »(٧) •

ومكروه: وهو اللبس للتكبر والخيلاء ، وقد ورد في هذا (^): عن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

<sup>(</sup>۱) النحل: ۸۱ (۲) اخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخمسة الا النسائي.

<sup>(</sup>٤) الضحى: ١١ (٥) اخرجه النسائي .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهتي .

<sup>(</sup>٧) أخسرجه أبو داوود والبيهقى وأخرجه أبو داوود عن يوسف أبن عبد الله بن سلام ، وأخرجه أبن ماجه عن عائشة .

<sup>(</sup>٨) بالاضافة الى نص الوصية التي ندور حولها .

« كل ما شئت والبس ما شئت ، ما أخطأتك اثنتان : سرف أو مخيلة »(١)

وحرام على الرجال والخنائى المكلفين المختارين: وهو الحرير ، فيحرم على الرجل والخنثى لا المرأة لبسه ولو بحائل بينه وبين بدنه ، وما قيل من أنه لا يحرم الا اذا مس الجلد ، غفير صحيح لا يجوز العمل ولا الفتوى به ، لأنه مخالف لعموم الأدلة ، وهى:

حديث : أبن الزبير رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » (٢) •

وحديث : أبى أمامة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم عالى : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر غلا يلبس حريرا ولا ذهبا »(٢)

وحديث: عمر رضى الله عنه الذى يقول هيه: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: « لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » (٤) •

وحديث: البراء بن عازب رضى الله عنه الذى يقول فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الديباج (٥) والحرير والاستبرق (١٦)

وحديث: جويرية (٢) بنت الحارث رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « من لبس الحرير فى الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من نار »(٨) •

وحدیث : علی رضی الله عنه أن النبی صلی الله علیه وسلم : أخذ حریرا فجعله فی یمینه ، وذهبا فی شهاله ثم رفع بهما یدیه فقال : « أن هذین حرام علی ذکور أمتی » (۹) •

وحديث: زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله علي عليه وسلم قال: « الذهب والحرير حل لاناث أمتى وحرام على ذكورها »(١٠) •

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) اخرجه البخارى .

<sup>(</sup>٢) اخرجه الشيخان واخرجه احمد والنسائي عن أنس .

<sup>(</sup>٣) اخرجه احمد والحاكم . (٤) أخرجه أحمد والشيخان .

<sup>(</sup>ه ، ٦) الديباج: ما سداه ولحمته من حرير ، والاستبرق: ما غلظ منه . (٧) اخرجه ابن ماجه .

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحبد . (٩) أخرجه أحبد .

<sup>(</sup>۱۰) اخرجه الطبراني في الكبير ، وأبو داوود والنسائي وأبن حبان ابن ماجه م

فنى هذه الأحاديث: دلالة على حل لبس الحرير للنساء ، وتحريمه على الرجال ، وهو متفق عليه ان كان الحرير خالصا ، وكذا اذا كان غالبا ظاهرا عند جمهور السلف والخلف ، غان الأدلة لم تفرق بين الخالص والمخلوط، ولأن الأقل كالعدم ،

وقال ابن عباس وجماعة: انما يحرم الحرير الصافى الذى لا يخالطه غيره ، فعن خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت (۱) من الحرير ، وأما العلم من الحرير وسدى الثوب (۱) فلا بأس به (۱) ، وعن ابن جريج عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المصمت اذا كان حريرا(۱) ، وعن عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء ، وعليه عمامة خز سوداء ، فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (۰) ،

قال ابن الأثير في « النهاية »:

الخز ثياب تنسج من صوف وابريسيم ، وهى مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون ، فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المسترفين •

وقال المنذرى: الخز أصله من وبر الأرنب ، ويسمى ذكوه الخزر كصرد ، وقيل: ان الخز ضرب من ثياب الابريسيم •

وقال القاضى عياض: الخز ما خلط من الحرير والوبر •

وأجاب الجمهور: عن حديث ابن عباس بأنه يحتمل أن يراد بالمحمت فيه ، الخالص أو ما غالبه حرير ، بدليل قوله: وأما العلم. وسدى الثوب غلا بأس به • وعن حديث عبد إلله بن سعد عن أبيه ، بأن قول الرجل في عمامة الخز: كسانيها رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) المست: الخالص.

<sup>(</sup>٢) السدى : ما يمد طولا في النسج ، واللحمة : ما ينسج عرضا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد وأبو داوود والبيهتى بسند صحيح كما قال النووى ، ولكن خصيف ضعفه أحسد وقال : ليس بحجة ولا قوى أه . ووثقه أبن معين وأبو زرعة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني بسند حسن والحاكم بسند صحيح.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داوود والترمذي والبخاري في « التاريخ الكبير » .

وسلم « لا يستلزم » جواز لبس اها ، لجواز أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم سلمها له ليجعلها خمارا لبعض نسائه كما وقع نظيره لعمر وعلى وأسامة بن زيد رضى الله عنهم ، ويحتمل أن تكون تلك العمامة متخذة من حرير وغيره وليس الحرير غالبا ، أو متخذة من وبر الأرنب كما قيل فى الخز •

ومن هذا: تعلم حرمة لبس القطانى والأحزمة المتخذة من الحرير الخالص أو الغالب •

قال النووى فى شرح مسلم: وأما لبس الحرير والاستبرق والديباج والقسى وهو نوع من الحرير ، فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها الا أن يابسه للحكة (١) فيجوز فى السفر والحضر وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه ، وخواتم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة ، سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير ١٠٠ه ه

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام مع ضرورة ملاحظة هذه الأحكام التعلقة بهذا الموضوع ، وهي :

أنه كما يحرم على الرجال ليس الحرير ، يحرم عليهم استعماله بعيره من أنواع الاستعمال ، فيحرم جعله وسادة أو لحاغا أو تكة للسراويل أو سسترا أو ملاءة : لحديث حذيفة رضى الله عنه الذى يقول فيه : نهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج ، وأن نجلس عليسه (٢) .

وبهذا قالت المالكية والشافعية ، وأبو يوسف ومحمد ، وهو مسلمور مذهب الحنابلة ، وروى عن عمر وأبى عبيدة وسلمد ابن أبى وقلص •

وأنه ان كان الحرير مساويا لغيره أو أقل كالخز ، سداه حرير ولحمته من غيره ، فعند الحنفيين يحل استعماله للرجال ولو كانت اللحمة أقل من السدى على الصحيح ، وقيل : لا يحل الا اذا غلبت اللحمة ، وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة .

<sup>(</sup>١) أي الجرب.

وأنه يحل للرجال اليسير من الحرير ، بأن كان قدر أربع أصابع مضمومة فأقل كعلم (١) الثوب والطراز والقيطان والسجاف الاصلاح الثوب ، سواء أكان مركبا عليها أو منسوجا فيها أو مصنوعا بالابرة . لقول سويد بن غفلة : خطب عمر رضى الله عنه بالجابية (٢) فقال : نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبع أو اصبعين أو ثلاث أو أربع (٢) •

وأنه يجوز لبس الحرير لحاجة كحكة ، أو مرض ، ينفعه لبس الحرير لقول أنس رضى الله عنه : رخص النبى صلى الله عليه وسلم للزبير ، وعبد الرحمن بن عوف فى لبس الحرير لحكة بهما(٤) •

وأنه يجوز للنساء لبس الثياب المصبوعة بعصفر أو زعفران دون الرجال : لقول على رضى الله عنه : نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من التختم بالذهب وعن لباس التسى ، وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفرة (٥) » (١) •

وأنه يجوز للنساء لبس الثوب الأحمر الخالص دون الرجال ، لقول عبد الله بن عمرو: مر على النبى صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم (٢) • وقول البراء بن عازب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقسى (٨) •

أما الثوب المشرب بالأحمر وغيره كبياض وسواد وغيرهما غانه جائز للرجال والنساء وعليه يحمل حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين (٩)

<sup>(</sup>١) علم الثوب: رقمه وهو الطراز كما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) قرية بدمشق .

<sup>(</sup>٣) اخرجه السبعة الا البخارى ، وقال الترمذى : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والشبيخان م

<sup>(</sup>٥) المصبوغ بالعصفر: وهو نبت اصفر تصبغ به الثياب .

<sup>(</sup>٦) اخرجه أحبد ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٧) اخرجه مالك و البزار وابو داوود و الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>٨) اخرجه البخاري والترمذي .

<sup>(</sup>٩) اى وسطا ليس بالطويل البائن ولا القصير ، والمراد بكونه بعيد ما بين المنكبين اى عريض اعلى الظهر .

له شعر يبلغ شحمة أذنيه ، رأيته فى حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم(١) •

وأنه يستحب لبس الأبيض وتكفين الموتى فيه ، لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم »(٢) ، وحديث سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « البسوا ثياب البياض فانها أطيب وأطهر (٦) وكفنوا فيها موتاكم »(٤) وحديث أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: « ان أحسن ما زرتم الله به فى قبوركم ومساجدكم البياض »(٥) •

والأمر فى هذه الأحاديث محمول على الندب و أما فى اللباس: فلما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم: أنه لبس غير الأبيض وأقر كثيرا من الصحابة على ذلك كما تقدم وأما فى الكفن: فلقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « اذا توفى أحدكم فوجد شيئا(١) فليكفن فى ثوب حبرة(٧) »(٨) و

ويجوز لبس الأصفر غير المعصفر والمزعفر: لما فى حديث عبيد ابن جريج أنه قال لابن عمر رضى الله عنهما: رأيتك تصبغ بالصفرة ، فقال: انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، فأنا أحب أن أصبغ بها (١) •

ويجوز لبس الأخضر : لحديث يعلى بن أمية أن رسول الله

<sup>(</sup>١) أخرجه السبعة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحسد وأبو داوود وأبن ماجه والترمذي وأبن حبان وصححاه ، وصححه أبن الطان وأخرجه الحاكم والدارقطني بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٣) لأن أي نجاسة تظهر غيها فيبادر لابسها الى تطهيرها وتنظيفها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه والحاكم وقيل: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>a) أخرجه النسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) أي وجد أهله شيئا قليلا في حال الضرورة .

<sup>(</sup>V) نوع مخطط من البرود اليمانية .

<sup>(</sup>١/١ أخرجه أبو داوود والبيهقي .

<sup>(</sup>٩) اخرجه البخاري مختصرا .

صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطبعا(١) ببرد أخضر(٢) ٠

ويجوز لبس الأسود: لقول عائشة رضى الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود (٣) ٠

ويجوز لبس الأسود مخطط بما لا يلهى ، لقول أنس رضى الله عنه :

كان أهب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة(٤) •

ويستحب لبس السراويل للرجال والنساء ، لقول القساسمى : سمعت أبا أمامة يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة عن الأنصار ، بيض لساسم فقال : « يا معشر الأنصار ، معروا وصفروا (٥) وحالفوا أهل الكتاب » فقلنا : يا رسول الله ، ان أهل الكتاب يتسرولون ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تسرولوا واثترووا خالفوا أهل الكتاب ، » (١) ،

ويستحب لبس القميص (٧) ، لقول أم سلمة رضى الله عنها : كان أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص (٨) ٠

\* \* \*

وأما عن :

## المسامة (٩)

فقد ورد فى فضلها عن عبد الرحمن بن عدى البهرانى عن أخيه عبد الأعلى بن عدى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم غدير خم (١٠) فعممه وأرخى عذبة العمامة من خلفه وقال : « هكذا

<sup>(</sup>۱) الاضطباع: جعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفه على الكتف الأيسر .

<sup>(</sup>۲) اخرجه احسد والدارس الا النسائي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٤) اخرجه مسلم ،

<sup>(</sup>٥) أي غيروا الشيب بالحمرة والصغرة .

<sup>(</sup>٦) اخرجه احمد والطبراني بسند رجاله رجال المسحيح .

<sup>(</sup>V) هو ما يلبس تحت الثياب .

 <sup>(</sup>٨) اخرجه الحاكم والثلاثة وقال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>٩) العمامة: بكسر العين ما يلف على الرأس .

<sup>(</sup>١٠) اسم موضع ،

اعتموا غان العمائم سيما الاسلام ، وهي حاجزة بين المسلمين. والمشركين »(١) .

قال العلامة ابن حجر الهيثمى في « در العمامة » : واستفيد من هذا الخبر تأكيد سنية العمامة • • اه(٢) •

وقد ورد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يابس القلانس تحت العمائم ، ويلبس العمائم بغير القلانس ( الحديث )<sup>(7)</sup> . ولم يرو أنه صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة بغير العمائم .

وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم: لبس العمامة البيضاء ، والسوداء ، والصفراء ، والمخططة ، والمضلها البيضاء: لعموم الأخبار الدالة على هذا:

قال المناوى فى شرح الشمائل: والأغضل فى لبسها البياض (وصحة لبس ) المصطفى صلى الله عليه وسلم السواد ، ونزول الملائكة يوم بدر بعمائم صفراء ( لا يعارضه ) لأنه لمقاصد ومصالح اقتضاها خصوص ذلك المقام كما بينه بعض العلماء ، فلا ينافى عموم الخبر الصحيح الأمر بلبس البياض وأنه خير الألوان فى الحياة والمات ، ، اه ،

وقال فى « در العمامة » : الأغضل فى لون العمائم : البياض ( وصحة ) لبسه صلى الله عليه وسلم العمامة السوداء ونزول الملائكة يوم بدر بعمائم صفر ( الظاهر ) أنه لحكمة تختص بذلك اليوم ، وهى اظهار أمارات السرور للمسلمين بأنهم سينتصرون على عدوهم • • الخ •

ولم يثبت في قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصح الاعتماد عليه ، فالمعول عليه في حق كل واحد عادة أمثاله ...

قال الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء: وكانت عمامته صلى الله عليه وسلم قصيرة صغيرة • • اه • والمراد أنها كانت مائلة الى القصر والصغر ، فلا ينافى أنها كانت متوسطة •

وفى هذا يقول القسطلاني في « المواهب اللدنية » : لم تكن عمامته

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » والديلمي ، وكذا أحمد وزاد : وقال : « أن الله أمدني يوم بدر وحنين بملائكة يعتبون ، هذه العمامة حاجزة بين الكفر والإيمان » .

<sup>(</sup>٢) والأحاديث في هذا كثيرة وأن كأن نيها مقال فهي لكثرتها يتوى بعضها بعضا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن عساكر .

صلى الله عليه وسلم بالكبيرة التى تؤذى حاملها ، ولا بالصغيرة التى تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد ، بل وسطا بين ذلك ٠٠ اه ، ونحوه ف « زاد المعاد » ٠

وقد ورد فى حكم العذبة ، وهى لغة : طرف الشيء ، وشرعا : طرف العمامة المرسلة على العنق فأسفل الى نحو ذراع ، وأقلها أربعة أصابع وأوسطها شبر سـ •

فقد ورد فی حدیث نافع عن ابن عمر قال : کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا اعتم سدل عمامته بین کتفیه • قال نافع : وکان ابن عمر یسدل عمامته بین کتفیه • قال عبد الله : ورأیت القاسم وسالل مفعلان ذلك (۱)

وورد كذلك عن على رضى الله عنه أنه قال : عممنى النبى صلى الله عليه وسلم بعمامة سدل طرفها على منكبى وقال : « أن الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة معتمين هذه العمامة • وقال : أن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين »(٢) •

والحاصل كما يقول شيخنا الأكبر (٣): أن ارسال العذبة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بقوله وفعله وأمره وتقريره سلى الله عليه وسلم ، وقد وصف صلى الله عليه وسلم ارخاء العذبة بأنه أعرب وأحسن •

ولذا: اتفق السلف والذ ، على أن العمامة والعذبة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أنهم اختلفوا فى أن العذبة سنة مؤكدة أو مستحبة (٤) •

## \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، مع ملاحظة هذه الشروط التي يجب أن تلاحظ بالنسبة لزى المرأة ، وهي :

استيعاب جميع البدن الا ما استثنى: وهذا هو ما تشير اليه الكريمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبن أبي شبية وأبو داوود الطيالسي .

<sup>(</sup>٣) في « الدين الخالص » جـ ٦

<sup>(</sup>١) راجع كلّ هذا بالاضافة الى نصوص الفقهاء في الجزء السادس من « الدين الخالص » .

(( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها »(١) •

ففى الآية دليل على وجوب ستر الزينة كلها وعدم اظهار شيء منها أمام الأجانب الا ما ظهر بغير قصد منهن ، فلا يؤاخذن عليه اذا بادرن الى ستره ٠

وقد قال الحافظ ابن كثير فى تفسير هذا الجزء من الآية وهو:
﴿ الا ما ظهر منها ﴾: أى لا يظهر شيئا من الزينة للأجانب الا ما لا يمكن اخفاؤه ، قال ابن مسعود: كالرداء والثياب ، يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن اخفائه ، . . .

وقد اختلفت أقوال السلف فى تفسيرها: فمن قائل: انها الثياب الظاهرة ، ومن قائل: انها الكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها ، من الأقوال التى رواها ابن جرير فى تفسيره ( ١٨: ١٨) عن بعض الصحابة والتابعين ، ثم اختار هو: أن المراد بهذا الاستثناء: الوجه والكفان •

قال القرطبى: « قلت، هذا قول حسن ، الا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك فى الصلاة والحج ، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا اليهما ، يدل على ما رواه أبو داوود عن عائشة رضى الله عنها : أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها : « يا أسماء • • أن المرأة أذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها الا هذا وهذا ، وأشار الى وجهه وكفيه » ، فهذا أقوى فى جانب الاحتياط ولمراعاة فساد الناس ، فلا تبدى المرأة من زينتها الا ما ظهر من وجهها وكفيها • • والله الموفق لا ربسواه » •

## أن لا يكون زينة في نفسه:

والى هذا يشير قول الله تعالى فى آية سورة النور: « ولا يبدين زينتهن » •

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۱

وسورة الأحزاب : « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاطية

(والتبرج): أن تبدى الرأة من زينتها ومطلبنها ما يجب عليها ستر معايستدى به شهوة الرجل(١) .

واذا كان المقصود من الأمر بالجلباب انما هو ستر زينة المرأة ، عليه الا يمقل مينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة ،

ولذلك قال الامام الذهبي في كتاب « الكيائر » ص ١٣١ : « ومن الأفعال التي تعلمن عليها المرأة اظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب ، وتطييها بالمسك والمنبر والطيب اذا خرجت ، ولبسها الصباغات والازر الحريرية والأقبية القصار ، مع تطويل الثيلب وتوسعة الأكمام وتطويلها ، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة ، ولهذه الأفعال التي قد غابت على أكثر النساء قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلعت على النار فرأيت أكثر النساء ،

# أن يكون صفيقالاً لا يشف:

لأنه الذا كان يشف لا يقوم بواجب الستر ، وانما قد يزيد المرأة فتنة وزينة ، وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « سيكون فى آخر أمتى نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن غانهن ملعونات » وزاد فى حديث آخر : « لا يدخان الجنة ولا يجدن ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » •

قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتى يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة (٤) .

ولهذا قال العلماء: « ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣

<sup>(</sup>۲) كذا في « فتح البيان » ٧: ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) قال في « لسان العرب » : وثوب صفيق متين بين الصفاقة » وثوب صفيق : جيد النسج ، وفي « القاموس » : وثوب صفيق صد السخيف » السخيف : هو القليل الغزل .

<sup>(</sup>٤) نقله السيوطي في « تنوير الحوالك » ٢ : ٣٠١

من ثوب صفيق أو جلد أو ورق ، فان ستر بما يظهر فيه لون البشرة من ثوب رقيق لم يجز لأن الستر لا يحصل بذلك »(١) •

وقد عقد ابن حجر الهيثمى فى « الزواجر » ١ : ١٢٧ بابا خاصا فى لبس المرأة ثوبا رقيقا يصف بشرتها وأنه من الكبائر ، ساق فيه الحديث المتقدم ثم قال : « وذكر هذا من الكبائر ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد ، ولم أر من صرح بذلك الا أنه معلوم بالأولى مما مر فى تشبههن بالرجال » ،

## أن يكون فضفاضا غير ضيق يصف شيئًا من جسمها:

لأنه وان ستر لون البشرة فانه يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره فى أعين الرجال ، وفى ذلك من الفساد والدعوة اليه مما لا يخفى فوجب أن يكون واسعا ، وقد روى فى هذا عن أسامة بن زيد رضى الله عنه أنه قال : كسانى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبى ، فكسوتها امرأتى ، فقال : « مالك له تلبس القبطية » ؟ قلت : كسوتها امرأتى ، فقال : « مرها فلتجعل تحتها غلالة ، فانى أخاف أن تصف حجم عظامها » (٢) •

فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة وهى - شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها ، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر فى الأصول ، ولذلك قال الشوكانى فى شرح هذا الحديث ما نصه : « والحديث يدل على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه ، وهذا شرط ساتر العورة ، وانما أمر بالثوب، تحته لأن القباطى ثياب رقاق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها » •

## أن لا يكون مبخرا مطيبا:

وقد ورد فى هذا عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما أمرأة استعطرت غمرت

<sup>(</sup>١) ذكره في « المهذب » ٣ : ١٧٠ بشرح « المجبوع » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الضياء المقدسي في « الأحاديث المقتارة » وأحد والبيبقي بسند حيد .

على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية »(۱) • وعن زينب الثقفية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا خرجت احداكن الى المسجد غلا تقربن طيبا »(۲) • وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة »(۲) •

فاذا كان هذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما لن تريد الخروج الى المسجد ، فما بالك بمن تريد الخروج الى السوق والأماكن العامة ، لا شك أن هذا يعتبر أشد حرمة وأكبر اثما .

وقد ذكر الهيثمى فى « الزواجر » ٢ : ٣٧ : أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها •

## أن لا يشبه لباس الرجل:

وقد ورد فى هذا: عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة ، والمرأة تلبس لبسة الرجل » (٤) •

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال » (٥) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال: أخرجوهم من بيوتكم • قال: فأخرج النبى صلى الله عليه وسلم فلانا ، وأخرج عمر فلانا » (٦) • وفى لفظ: « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال »

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائى وأبو داوود والترمذى والحاكم وأحمد وأبن خزيمة وأبن حبان فى صحيحيهما كما فى « الترغيب » وقال الترمذى : حسن صحيح . (۲ ، ۳) أخرجهما مسلم وأبو عوانة فى صحيحيهما ، وأصحاب

السنن وغيرهم .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود ، وابن ماجه ، والحاكم ، واحمد .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخارى وأبو داوود والدارس وأحمد والترمذى .

وقد أورد الذهبى تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء فى « الكبائر » (۱) وأورد بعض الأحاديث المتقدمة ثم قال : فاذا لبست المرأة زى الرجال من المقالب والفرج والأكمام الضيقة فقد شابهت الرجال فى لبسهم فتلحقها لعنة الله ورسوله ، ولزوجها اذا أمكنها من ذلك أو رضى به ولم ينهها ، لأنه مأمور بتقويمها على طاعة الله ونهيها عن المعصية لقول الله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة » (۲) ولقول النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الرجل راع فى أهله ومسئول عنهم يوم القيامة » •

وتبعه فى ذلك الهيثمى فى « الزواجر » ثم قال : « عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشمديد ، والذى رأيته لأئمتنا أن ذلك التثبه فيه قولان أحدهما : أنه حرام ، وصححه النووى بل صوبه ، وثانيهما : أنه مكروه ، وصححه الرافعى فى موضع ، والصحيح بل الصواب ما قاله النووى من الحرمة ، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة ، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عده منها وهو ظاهر » •

## أن لا يشبه لباس الكافرات:

لما تقرر فى الشرع أنه لا يجوز للمسلمين رجالا ونساء النشبه بالكفار سواء فى عبادتهم أو أعيادهم أو أزيائهم الخاصة بهم •

واذا كان الذى يعنينا هو موضوع التشبه بهم فى اللباس ، فقد ورد فيه : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال : « ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها »(٢) •

وعن على \_ رضى الله عنه \_ رفعه : « اياكم ولبوس الرهبان ، فانه من تزيا بزيهم أو تشبه فليس منى »(٤) •

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم ، فقال : يا معشر

<sup>(</sup>۱) صفحة ۱۲۹ (۲) التحريم: ٦

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم والنسائى والحاكم وأحمد وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشبخين .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الطبراني في « الأوسط » بسند لا بأس به .

الأنصار ٥٠ حمروا أو صفروا ، خالفوا أهل الكتاب ٠ قال فقلنا : يا رسول الله ٠٠ ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب ٠ قال : فقلنا : يا رسول الله ٠٠ ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ؟ قال : فقال النبى صلى الله عليه وسلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب ٠ قال : فقلنا : يا رسول الله ٠٠ ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم ؟ قال : فقال صلى الله عليه وسلم : قصوا سبالكم ، ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب » (١) ٠

## أن لا يكون لباس شهرة:

م وقد ورد فى هذا: أن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألهب فيه نارا » (٢) •

قال الشوكانى: « والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة ، وليس هذا الحديث مختصا بنفس الثياب ، بل قد يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء ليراه الناس فيتجمعوا من لباسه ويعتقدوه • قاله ابن رسلان • واذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها ، والموافق للبوس الناس والمخالف ، لأن التحريم يدور مع الاشتهار ، والمعتبر القصد وان لم يطابق الواقع » •

## \* \* \*

فلا تنس كل هذا أخا الاسلام ، مع ملاحظة هذا الحديث الذي روى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول : « اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره ، وخير ما وضع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له »(٣) •

<sup>(</sup>١) اخرجه احمد ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داوود وأبن ماجه وأحمد .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود والترمذي وقال: حديث حسن .

وهذا الحديث الذى روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « اذا لبستم واذا توضأتم غابدأوا بأيامنكم »(١) .

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فى شأنه كله : طهوره وترجله وتنعله » (٢) .

\* \* \*

واذا رأيت من يلبس ثوبا جديدا وأردت أن ناعو له فحسبك ما ورد في هذه الأحاديث:

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا غقال : « البس جديدا ، وعش حميدا ، ومت شهيدا ، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة » (٢) •

وعن أم خالد بنت سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بكسوة غيها خميصة (٤) صغيرة فقال: « من ترون أحق بهذه » أ فسكت القوم فقال: « ايتونى أم خالد » فأتى بها فألبسها اياها ، ثم قال: « أبلى وأخلقى ــ مرتين » (٥) .

وقال أبو نضرة المنذر بن مالك : « وكان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم اذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له : تبلى ويخلف الله تعالى »(٦) .

\* \* \*

وأماعن :...

# التحلى بالذهب والفضة

فالثابت أنه يحل التحلى بهما للنساء ، أما الرجال فانه لا يحل لهم غير التختم بالفضة وقد ورد في هذا:

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح رواه أبو داوود والترمذي باسناد صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والطبراني والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه

<sup>(</sup>١) الخبيصة: كساء اسود معلم الطرنين من خز أو صوف .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد وأبو داوود وكذا البخاري وأخرجه الطبراني والبغوي والحاكم عن خالد بن سعيد بن العاص .

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داوود والبيهتي.

عن على رضى الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله فى يمينه وذعبا فجعله فى شماله ثم قال: « ان هذين حرام على ذكور أمتى » (١) •

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى ، وأحل لانائهم »(٢) •

وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: نهانا النبى صلى الله عليه وسلم أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها ، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (٢) •

وعن عمران بن حصين وأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما قالا : نهانا النبى صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب(٤) •

وعن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسلم التخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلى باطن كفه ، ونقش فيه : محمد رسول الله ، فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم اتخذوه رمى به وقال : « لا ألبسه أبدا » (\*) ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الغضة ، قال ابن عمر : فلبس الخاتم بعد النبى صلى الله عليه وسلم أبو بكر ، ثم عمر ، ثم عثمان ، حتى وقع من عثمان فى بئر أريس (١) » (٧) .

وعن على كرم الله وجهه أنه قال : « نهانى النبى صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسى (٨) ، وعن القراءة فى الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر (9) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابو داوود باستاد حسن .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٤) اخرجه الطحاوى وكذا الشيخان من حديث أبى هريرة والترمذى وحسنه عن عبران بن حصين .

<sup>(</sup>٥) قال ذلك لما رأى تكبرهم بلبسه أو لكونه من ذهب ، وكان و تتنذ حرم على الرجال .

<sup>(</sup>٦) أريس كعظيم: حديقة بقرب مسجد قباء ٠

<sup>(</sup>٧) اخرجه البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٨) وهو نوع من الثياب مخطط من ثياب الشهرة .

<sup>(</sup>٩) اخرجه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح .

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، مع ملاحظة أن ما نراه عند المترفين من قلم الذهب ، ساعة الذهب ، قداحة ( ولاعة ) الذهب ، علبة الذهب السجائر ، والفم الذهب ٠٠ الخ ٠ حكمه كحكم الخاتم الذهب ٠

وأما المعادن الأخرى كالحديد وغيره غلم يرد نص صحيح يحرمها ، بل ورد فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذى أراد أن يتزوج المرأة الواهبة نفسها : « التمس ولو خاتما من حديد » وبه استدل البخارى على خاتم الحديد •

\* \* \*

وأما عن :

## التمسدق

الذى يوصينا به المصطفى صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية بعد قوله: «كلوا واشربوا والبسوا» بقوله:

\* (٠٠٠ وتصدقوا ٠٠٠):

فالمراد به كما هو واضح من سياق الوصية أن ( نترجم ) شكرنا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من مأكل ومشرب وملبس: بالعطف والاحسان على الفقراء والمحتاجين الذين لولا فضل الله علينا لكنا أفقر منهم ، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى وهو ذو الفضل العظيم أن يفضلنا عليهم فى الرزق ، كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تبارك وتعالى غيها: «والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق » (۱) •

واذا كنت أقول ( نترجم ) فاننى أعنى بهذا أن يكون شكرنا لله سبحانه وتعالى عمليا ، لا مجرد كلام معسول ، أو تقبيل للأيادى • وحسبك حتى تعرف فضل التصدق الذى وقفت على أهميته : أن تقرأ معى هذه الأحاديث الشريفة التي ستعرف من خلالها فضل هذا التصدق ومسالكه ودروبه التي ستوصلنا حتما أن سلكناها الي جنة الله تعالى الذى يقول : ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) (٢) ، وحتى لا أطبل عليك فاليك :

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة » (٢) •

<sup>(</sup>۱) النحل: ۷۱

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من مسلم يعرس غرسا الا كان ما أكل منه له صدقة ، وما سرق منه له صدقة ، ولا يرزؤه (١) أحد الاكان له صدقة » (٢) •

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » (٢) •

وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما منكم من أحد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أيمن منه فلا يرى الا ما قدم ، وينظر أشأم منه فلا يرى الا ما قدم ، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة »(٤) •

وعن أبى موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

« على كل مسلم صدقة » قال : أرأيت ان لم يجد ؟ قال : « يعمل
بيديه غينفع نفسه ويتصدق » قال: أرأيت ان لم يستطع ؟ قال :

« يعين ذا الحاجة اللهوف » ، قال : أرأيت ان لم يستطع ؟ قال :

« يأمر بالمعروف \_ أو الخير » ، قال : أرأيت ان لم يفعل ؟ قال :

« يأمر بالمعروف \_ أو الخير » ، قال : أرأيت ان لم يفعل ؟ قال :

« يمسك عن الشر فانها صدقة » (٥) •

#### \* \* \*

واذا كان الله سبحانه وتعسالى يقول: « وما تنفقوا من خسير فلأنفسكم ، وما تنفقوا الا ابتفاء وجه الله ، وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانتم لا تظلمون »(١) •

ويقول : «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه »(٧)٠

فحسبك حتى يتضح لك هذا الذى أشار الله سبحانه وتعالى اليه مؤكدا اياه في هاتين الآيتين أن تقرأ كذلك معى هذه الأحاديث الشريفة:

عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيكم مال وارثه أحب اليه من ماله » ؟ قالوا : يا رسول الله • • ما منا أحد الا ماله أحب اليه • قال : « فان ماله ما قدم ، ومال وارثه ما أخر (A) •

<sup>(</sup>۱) برزؤه: ای ینقصه . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>۳) ٤) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>۵) رواه البخاری ومسلم . (۲) البترة: ۲۷۲ (۷) سبا: ۳۹ (۸) رواه البخاری .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا ، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفيا »(١) .

وعنه أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك » (٢) •

وعنه أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ، وما تواضع أحد لله الارفعه الله عز وجل »(٢) .

وعن عائشة رضى الله عنها: أنهم ذبحوا شاة فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « ما بقى منها » ؟ قالت: ما بقى الا كتفها » قال: « بقى كلها غير كتفها » (٤) •

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب \_ ولا يقبل الله الا الطيب \_ غان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربى أحدكم غلوه (٥) حتى تكون مثل الجبل » (٦) .

وعنه أيضا ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « بينا رجل يمشى بفلاة من الأرض ، فسمع صوتا فى سحابة : أسق حديقة فلان ، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه فى حرة (٧) فاذا شرجة (٨) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتتبع الماء ، فاذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبد الله ، ما اسمك ؟ قال فلان \_ للاسم الذى سمع فى السحابة \_ فقال له : يا عبد الله عبد الله ، والمحد موتا فى السحاب الذى هذا ماؤه ، اسق حديقة فلان ، و لاسمك فما تصنع غيبا ؟ السحاب الذى هذا ماؤه ، اسق حديقة فلان ، و لاسمك فما تصنع غيبا ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٥) غلوه بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو : المهر بضم الميم .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٧) الحرة: أرض ذات حجارة سوداء .

<sup>(</sup>٨) هي مسيل الماء .

فقال: أما أذ قلت هذا ، فأنى أنظر الى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالى ثلثا ، وأرد فيها ثلثه »(١) •

\* \* \*

وأما عن :

## الاسراف والكبر

اللذين يحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم منهما فى ختام البيصية بقوله:

💥 (٠٠٠ في غير اسراف ولا مضيلة):

فحسبك حتى تدرك خطورة الاسراف والكبر ، أن تقرأ أولا قول الله تبارك وتعالى :

« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، انه لا يحب المسرفين »(٢) ·

« نالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ٠ الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ، انه لا يحب المستكبرين »(٣)

\* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الاسراف فى المائك والمشرب فحسبك حتى تعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة لأصحابه ولكل فرد فى أمته ، فى تنفيذ هذا أن تقرأ معى هذه الأحاديث الشريفة التى يحذر فيها كذلك من الاسراف:

عن عائشة , ضى الله عنها قالت : « ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض » (٤) •

وفى رواية: « ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض »(٥) •

وقال صلى الله عليه وسلم: « ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن (٦)

<sup>(</sup>١) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) النحل: ۲۲ ، ۲۳

<sup>() ،</sup> ٥) رواهما البخاري ومسلم ، وقبض : أي انتقل الي جوار ربه .

<sup>(</sup>٦) وفي رواية: « بطنه » .

بحسب ابن آدم أكلات (۱) يقمن صلبه ، فان كان لا محالة : فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه »(۲) .

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « المسلم يأكل في معى واحد (٢) ، والكافر في سبعة أمعاء »(٤) .

وعن أبى جعفة رضى الله عنه قال: أكلت ثريدة من خبز ولحم ، بطير في أثني أثم أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشاً (٥) ، فقال: « يا هذا ٠٠ كف (١) عنا من جشائك ، فان أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة »(٧) •

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة »(٨) •

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح بعوضة (١٠) واقرأوا ان شئتم : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا(١١) »(١٢) .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من الاسراف أن تأكل ما اشتهيت » (١٣) •

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: « لقيمات » تصغير لقمة .

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وحسنه ، وابن ماجه وابن حبسان في صحيحه الا ابن ماجه قال : « غان غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام . . . » .

<sup>(</sup>٣) أي يزهد فيها فلا يتناول منها الا قليلا بعكس الكافر .

<sup>(</sup>١) رواه مالك والبخارى ومسلم وابن ماجه وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) هو ريح يخرج من الفم مع صوت عند الشبع .

<sup>(</sup>٦) وفي رواية: « اكتف » أي نح و ابعد .

<sup>(</sup>٧) رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد.

<sup>(</sup>٨) رواه الطبراني باسناد حسن.

<sup>(</sup>٩) أي الكثير الأكل والشرب.

<sup>(</sup>١٠) وهو مثل يضرب لنهاية الصغر والهوان .

<sup>(</sup>١١) قال أبن كثير: أي تثقل موازينهم لأنها خالية من الخير \_ والآية من سورة الكهف: ١٠٥ (١٢) رواه البيهقي واللفظله .

<sup>(</sup>۱۳) رواه ابن ملجه ، وابن ابى الدنيا في كتاب « الجوع » ، والبيهتى ، وقد صحح الحاكم اسناده لمن غير هذا ، وحسنه غيره .

وعن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية (١) فدعوه فأبى أن يأكل ، وقال : « خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير »(٢)

\* \* \*

وأما النهى عن الاسراف فى الملبس والخيلاء به فقد ورد فيه: عن ابن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ثوبه خيلاء »(٢) •

وعنه أيضا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة » فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: يا رسسول الله • • ان ازارى يسترخى (٤) الا أن أتعاهده (٥) ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « انك لست ممن يفعله خيلاء » (١) •

وعن أنس رضى الله عنه قال : حميد (٧) \_ كأنه يعنى النبى صلى الله عليه وسلم \_ قال : « الازار الى نصف الساق  $^{(A)}$  غشق عليهم ، فقال : « أو الى الكعبين (٩) لا خير فيما فى أسفل من ذلك (١٠)  $^{(11)}$  .

وعن أبني هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أسفل من الكعبين من الازار ففي النار (١٢) » (١٣)

<sup>(</sup>۱) أي مشوية . البخاري .

<sup>(</sup>٣) رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) أي يطول ويتعلى على الأرض وذلك لنحانته رضى الله عنه فكان ازاره ينزل على حقويه .

<sup>(</sup>٥) أي أداوم على رفعه المرة بعد المرة .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري وابو داوود والنسائي ورواه مسلم بلفظ آخر .

<sup>(</sup>٧) هو فعيل بمعنى مفعول ، اي محمود .

<sup>(</sup>٨) أي يكون طوله الى نصف الساق مهذه أكمل أحواله م

<sup>(</sup>٩) يعنى لا حرج على من أطاله الى الكعبين .

<sup>(</sup>١٠) اي فيما تجاوز الكعبين بل هو في النار .

<sup>(</sup>١١) رواه أحمد ورواته رواة الصحيح .

 <sup>(</sup>۱۳) أي ما قطاه الازار بعد الكعبين من قدم صاحبه فهو في النار م
 (۱۳) رواه البخاري -

وعنه أيضا: « ازرة المؤمن الى عضلة سلقه (١٥٠٠) ثم الى نصف سلقه » ثم الى كبه ، وما تحت الكبين من الأزار ففي النار » (١٠ •

#### \* \* \*

هذا و ولا مانع مع مراعاة هذه القواعد الأساسية التي أشار اليها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث التي تحدد طول الثياب الشرعى الخالى من الاسراف: أن يلبس المسلم ثوبا جديدا ونعالا حسنا وقد ورد في هذا:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر » • فقال رجل : ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال : « ان الله جميل يحب الجمال ، الكبر بطر الحق (٣) وغمط الناس (٤) » (٥) •

## ولله در الامام مالك رضى الله عنه ، فلقد قال في هذا :

حسن ثيابك ما استطعت غانها زين الرجال بها تعز وتكرم ودع التخشن فى الثياب تواضعا غالله يعلم ما تكن وتكتم غرثيث ثوبك لا يزيدك رفعة عند الآله وأنت عبد مجرم وجديد ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الآله وتتقى ما يحرم

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام ، ولا تنس قول الله تبارك وتعالى : « ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرجاً ، أن الله لا يجب كل مختال فخور »(١) •

وهتى تكون معتدلا فى مأكلك ومشربك وملبسك ، وتصدقك ، اليك كذلك هذا الأثر الذى روى عن ابن عباس رضى الله عنهما والذى سئل فيه عن قول العرب : « حب التناهى شطط ، خير الأمور الوسط » ، وهل هو موجود فى القرآن ؟ غاجاب بقوله : نعم فى أربعة مواضع :

<sup>(</sup>١) العضلة : كل عصبة معها لحم مجتمع .

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي .

<sup>(</sup>٣) بطر الحق : دنعه ورده على قاتله.

<sup>(</sup>٤) غمط الناس: أي احتقارهم .

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم .. (٦) لقبان : ١٨

فى قوله تعالى فى وصف بقرة موسى : « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ، قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك »(١) أى : وسطبين الكبر والصغر •

وفى قوله تعالى: « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا »(٢) أى: فتوسط بين الأمرين • وفى قوله تعالى: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »(٣) وهذا السبيل هو الوسط •

وفى قوله تعالى فى مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين: «والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما »(٤) أى وسطا •

\* \* \*

وحتى لا يتسرب الكبر الى قلبك اليك أيضا هذين الأثرين الواردين عن سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه:

« مال ابن آدم والكبر : أوله نطفة مذرة (٥) وآخره جيفة عذرة ، وهو ما بين ذا وذاك يحمل العذرة (7) •

« مال ابن آدم والكبر : تقتله شرقة ، وتنتنه عرقة ، وتؤلمه مقـة » •

\* \* \*

وكذلك اليك نداء الأرض الذى روى أنها تناديك به كل يوم خمس. مرات ، وهو:

يا ابن آدم ٠٠ تمشى على ظهرى ومصيرك الى بطنى ٠

یا ابن آدم ۰۰ تفرح علی ظهری نسوف تحزن فی بطنی ۰

يا ابن آدم ٥٠ تضحك على ظهرى فسوف تبكى فى بطن و٠

يا ابن آدم ٠٠ تذنب على ظهرى نسوف تعذب في بطني ٠

يا ابن آدم ٠٠ تأكل الألوان على ظهرى فسوف تأكل الديدان. في بطنى ٠

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: ٦٨ (٢) الاسراء: ٢٩

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ١١٠ (١٤) الفرتمان: ٦٧

<sup>(</sup>٥) مذرت البيضة والمعدة مذرا ٢ نهى مذرة من باب تعب : نسدت - (٦) وحتى البول والغائط .

# الوَصيّة النّاليّة والثّلاوْن

عن عثمان بن أبى العاص الثقفى أنه شكا الى. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده فى جسده منذ أسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( ضع يدك على الذى يألَّم من جسدكُ وقل: بالسم الله ـ ثلاثا ـ وقل ـ سبع مرات ـ : أعوذ بالله وقدرته من شرما أجد وأحاذر » •

(رواه مسلم في الصحيح)

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

منتفعا بهذا الدعاء العظيم (۱) الذي عالج به المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الصحابى الجليل: وهو عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه الذي شكا اليه \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وجعا يجده فى جسده منذ أسلم (۲) • فكان أن أكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: « ضع يدك على الذي يألم من حسدك » أي : على موضع الألم منه « وقل : بسم الله \_ ثلاثا » أي : قلها ثلاث مرات « وقل : سبع مرات \_ أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر آ » أي : من شر ما أحسه من الألم ومن شر ما أخافه من المرض ونحوه »

وفى رواية أخرى رواها الامام مالك رضى الله عنه أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البسملة ــ ثلاثا ــ أن يقول سبعا : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » أى : من غير قوله : وأحاذر ، ولكنها زيادة صحيحة كما عرفت فى نص الرواية السابقة ، ونذا يجب اثباتها • ثم يقول عثمان فى هذه الرواية الثانية بعد ذلك : ففعلت ذلك فأذهب وسلم المواية الثانية بعد ذلك : ففعلت ذلك فأذهب والرواية الثانية بعد ذلك المفعلة المؤلمة المؤلمة الرواية الثانية بعد ذلك المفعلة المؤلمة المؤلمة

( 80 ــ مِن وصبايا الرسولُ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) الذي رواه كما قرات في نص الوصية : مسلم في صحيحه ، ورواه اليضا مالك وابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) وكان اسلامه في السنة التاسعة حيث قدم مع وقد ثقيف بعد رجوعه مسلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان . . ومات في خلافة معاوية .

الله ما كان بى \_ أى : من الألم وشفانى \_ غلم أزل آمر بها أهلى وغيرهم •

وفي رواية ثالثة رواها الترمذي وأبو داوود مثل ذلك وقالا في أول حديثهما: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمسح بيمينك سبع مرات ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته ••• » الحديث ، أي المسح بيمينك على موضع الألم وأنت تردد هذا الدعاء • وليس المراد كما هو مفهوم من ظاهر الحديث: أن تمسح أولا سبع مرات ثم تدعو • فلاحظ كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة أن هذا الدعاء الذي فلاحظ كل هذا أخا الاسلام مع ملاحظة أن هذا الدعاء الذي الالتجاء والتحصن بصفتين من أعظم الصفات وهما عزة الله التي يذك لها كل شيء ، وقدرته التي لا يعجزها شيء: من كل ما يجده الانسان أو يخافه ويتوقعه من الآلام والأوجاع التي كثيرا ما يتعرض الانسان ألها في حياته الأولى •

#### \* \* \*

ولهذا رأيت و « الدين النصيحة ••• »(۱) أن أنصحك : بالانتفاع بهذا العلاج المحمدى ( المجرب ) والذى انتفعت به شخصيا مرتين تعرضت غيهما لألم شديد كاد أن يقتلنى لولا لطف الله وبركة هذا الدعاء الذى ما كدت أردده فى كل من المرتين كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم راويه رضى الله عنه حتى ذهب الألم وكأنه لم يكن •

وذلك لأننى كنت وأنا أردد هذا الدعاء أومن ايمانا جازما بهذه النتيجة الحتمية التى لابد منها ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم الذى لا «٠٠٠ ينطق عن الهوى »(٢) قد أخبر بها ، ونبه عليها ٠ الذى لا

وهذا شرط أساسى فى قبول هذا الدعاء والاستفادة به وبغيره من الأدعية التى علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فى جميع المناسبات، وعلى سبيل المثال ما حدث:

يوم أن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أبا أمامة بيجلس فيه في غير وقت صلاة ، فقال له صلوات الله وسلامه عليه :

<sup>(</sup>١) جزء من حديث صحيح رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) النجم: ٣ بلفظ: «وَمَا ينطَقَ عَن الهوى » .

« مالى أراك جالسا فى المسجد فى غير وقت صلاة » ؟ قال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله • قال : « أفلا أعلمك كلاما اذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك ؟ قل اذا أصبحت واذا أمسيت : اللهم انى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » يقول أبو أمامة : ففعلت ذلك قاذهب الله همى وقضى عنى ديني (١) •

ويوم أن جاء رجل الى أبى الدرداء رضى الله عنه وقال له: قد احترق بيتك • فقال: ما احترق ، لم يكن الله ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من النبى صلى الله عليه وسلم من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسى ، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: « اللهم أنت ربى لا اله الا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، اللهم انى أعوذ بك من شر نفسى ومن شركل دابة أنت آخذ بناصيتها ، ان ربى على صراط مستقيم » (٢) • فقد روى أنه ذهب فعلا بعد ذلك الى بيته فرأى أن جميع المنازل المحيطة ببيته قد احترقت الابيته •

#### \* \* \*

وحتى يتضح لك هذا ، اليك هذا الحديث الذى ورد فى الصحيحين وذكره ابن القيم فى كتاب « زاد المعاد » والذى قد يتصل اتصالا وثيقا بموضوع الوصية وما أردت الوصول اليه وهو حتمية الايمان اذا أردنا الاستفادة بمثل هذا الدعاء بصفة عامة ، وحتى لا أطيل عليك فاليك هذا الحديث الذى خلاصته:

أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال له: ان أخى استطلق بطنه • فقال له صلوات الله وسلامه عليه: « اسقه عسلا » ، فذهب شم رجع فقال: قد سقيته غلم يزده الا استطلاقا ــ مرتين أو ثلاثا ــ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له فى كل مرة: « اسقه عسلا » وفى المرة الثالثة ــ أو الرابعة ــ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « صحق الله وكذب بطن أخيك » •

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود .

غهذا المريض كما هو واضح من سياق الحديث لو تناول العسل وهو يؤمن ايمانا جازما بأنه سيكون سببا فى ازالة ما فى بطنه من استطلاق ما دام الله سبحانه وتعالى قد أشار الى هذا فى حديثه عن النحل فقال : « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس ٠٠٠ »(١) ، وما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قد نصحه بهذا ٠

ولكن كما يبدو لم يتناول العسل بايمان ولهذا لم يذهب ما كان يشكو منه •

وقد حدثنى صديق لى ـ والشىء بالشىء يذكر ـ أن أحد الصالحين مرض فقال له أولاده: أنحضر لك الطبيب ؟ فقال لهم: أنا أعرف علاجى ، ثم أمرهم بعد ذلك بأن يحضروا قليلا من عسل النحل ، ثم يخلطوه بقليل من زيت الزيتون ، وقليل من الماء ، وهو يقول لهم: هذه (خلطة) مباركة أشار الله سبحانه وتعالى اليها فى كتابه العزيز؛ فقال عن عسل النحل: « ٠٠٠ فيه شفاء للناس » وقال عن الماء: « ونزلنا من السماء ماء مباركا » (") وقال عن شجرة الزيتون ؛ « يوقد من شجرة مباركة زيتونة » (")

وغعلا تناول هذا العلاج المارك بايمان فكان شفاء له ٠

#### \* \* \*

هذا ٠٠ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد عالج كما رأيت بالدعاء وحصن به ، فقد كان كذلك يعالج بالأدوية الطبيعية ، وقد ورد في هذا :

أنه صلى الله عليه وسلم عالج الحمى بالماء ، وفى هذا يقول الامام أحمد فى مسنده: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل » وثبت فى الترمذى أنه صلى الله عليه وسلم قال: « اذا أصابت أحدكم الحمى فانما الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد ويستقبل نهرا جاريا ، فلستقبل جرية الماء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وليقل: بسم الله ، اللهم اشف عبدك ، وصدق رسولك ، وينغمس فيه ثلاث

<sup>(</sup>۱) النحل: ٦٩ (۲) سورة ق: ٩

١ (٣) النور: ٢٥

غمسات ثلاثة أيام ، غان برأ والا خمسا وان لم يبرأ فى خمس فسبع ، غانها لا تكاد تجاوز السبع باذن الله » وقد اتفق أهل الحديث أن هذا المخطاب خاص بأهل الحجاز •

وأنه صلى الله عليه وسلم \_ كما عرفت سابقا \_ عالج استطلاق البطن بالعسل ، وذلك لأن العسل فيه جلاء ودفع للفضول •

وأنه صلى الله عليه وسلم عالج الجراحات برماد من حصير محروق الما جرح وجهه المبارك في يوم أحد •

وأنه صلى الله عليه وسلم أمر فى دواء وجع العين بالسكون والراحة ، ومنع أمير المؤمنين عليا رضى الله عنه من أكل الرطب فى حال الرمد ، وكان لا يقرب من بها رمد من أمهات المؤمنين الى أن يحصل الها الشفاء

وعالج صلى الله عليه وسلم بالحجامة ، يوم أن وضعت له اليهودية السم فى الشاة التى تناول منها ، فنطقت الشاة بما معناه : لا ترد على هذا فانى مسمومة • فاحتجم صلى الله عليه وسلم بين الكتفين فى ثلاثة مواضع ، وأمر من معه بذلك ، وعاش بعد ثلاث سنين •

وعالج صلى الله عليه وسلم لدغ العقرب بالماء والملح ، ففى مسند أبى بكر بن أبى شبية روى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى ـ اذ سجد ـ فلدغه عقرب فى اصبعه المباركة فلما خرج من الصلاة قال : لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره ، ثم طلب ظرف ماء وملحا ووضع اصبعه فى الماء والملح وقرأ سورة الاخلاص والمعوذتين ولم يزل يكررهن حتى زال الألم » ،

وأمر صلى الله عليه وسلم في علاج القمل بحلق الرأس لتتفتح المسام وتتصاعد الأبخرة وتضعف المسادة التي يتولد منها القمل •

وعالج صلى الله عليه وسلم وجع القلب بتمر المدينة ، فقد ثبت فى سنن أبى داوود عن سعد قال : مرضت مرضا فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودنى فوضع يده بين ثديى حتى وجدت بردها على فؤادى وقال لى : « انك رجل مفؤود فأت الحارث بن كلدة من ثقيف فانه رجل يتطبب — ثم قال — : فليأخذ — يعنى صاحب هذه العلة — سبع تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليدلك بهن » •

وفى التمر خاصية عجيبة لهذا المرض ، وفى تخصيص السبع سر علم بالوحى وقال : « من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره. فى ذلك اليوم سم ولا سحر »(١) •

وقال : « أن في عجوة العالية شفاء وأنها ترياق أول البكرة » •

وكان صلى الله عليه وسلم اذا حدث برأسه صداع وضع عليه المحناء ويقول : « هذا ينفع الصداع » ، وفى سنن ابن ماجه : « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا أصابه صداع غلف رأسه بالحناء ويقول : انه نافع باذن الله من الصداع » •

وقال صلى الله عليه وسلم فى علاج عرق النسا: « دواء عرق النسا الية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ، ثم تشرب على الريق فى كل يوم جزء » •

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا أنهى أمتى عن الكى » • قال العلماء: هذا الحديث أشار الى معالجة جميع الأمراض المادية لأن المرض اما دموى أو صفراوى أو بلغمى أو سوداوى ، غان كان دمويا فعلاجه باخراج الدم ، وان كان من الأقسام الثلاثة فعلاجها بالاسهال نبه بالعسل على ذلك ، وبالمجم على الفصد والحجامة ، وبالكى على حالة فيها يعجز الطبيب ويعيا ، وآخر الدواء الكى •

كما أمر صلى الله عليه وسلم باجتناب معاشرة أرباب الأمراض. المعدية كما في حديث أبى هريرة مرغوعا: « فر من المجذوم كما تفرا من الأسد »(٢) وصح في حديث جابر: أنه كان في وغد ثقيف رجلًا مجذوم ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: « انا بايعناك فارجع »(٦) •

كما كان صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان يعالج البدن بالقىء ، لأنه أحد الاستفراغات الخمس التى هى أصل أنواع الاستفراغات وهى الاسهال •

<sup>(</sup>١) ورد في الصحيحين كما قال في « زاد المعاد » .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في صحيحه تعليقا .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه .

كما أمر صلى الله عليه وسلم أن يعالج المريض فى بعض الأحيان حالكلمات المطيبة للنفس الدافعة للحزن والغم ، فقد روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « اذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى أجله فان ذلك لا يرد شيئا مويطيب نفسه »(۱) •

وأمر كذلك في معالجة الحزن والغم (بالتلبينة) وهي طعام رقيق يصنع من دقيق الشعير غير منخول ، بشرط أن يطبخ طبخا تاما ليكون في القوام والرقة كالحليب ، ولذا قالوا (التلبينة) وله حكم الشعير الذي عليه اعتماد الأطباء في أكثر المعالجات ، وقد ورد عن عائشة رضى الله عنها : أنها كانت اذا مات الميت من أهلها وأجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الى أهلهن أمرت ببرمة تلبينة فطبخت وصنعت ثريدا ثم حبت التلبينة عليه ثم قالت : كلوا منها فاني سمعت رسول الله صلى معنه وسلم يقول : « التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب بعض الحسزن »(۲) .

وكان صلى الله عليه وسلم يعالج جميع الأمراض بهذا الدعاء الذى يقول فيه أبو الدرداء رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اشتكى منكم شيئا فليقل : ربنا الله الذى فى السماء تقدس اسمك ، أمرك فى السماء والأرض ، كما رحمتك فى السماء فاجعل رحمتك فى الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا ، أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك على هذا الوجع ، فيبرأ وجاذن الله » (7) .

وثبت فى صحيح مسلم: «أن جبريل عليه السلام جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو وجع [ فقال: يا محمد • اشتكيت ؟ قال: نعم ] قال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ، ومن كل نفس وعين بسم الله أرقيك والله يشفيك » •

وثبت أيضا فى صحيح مسلم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه عنه الله قال : « انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه في سننه ، (٢) ورد في الصحيحين ،

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داوود في سننه .

فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعل أن يكون عندهم بعض شيء ، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط ٥٠ ان سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء فلم ينفعه فهل عند أحدكم من شيء ؟ فقال بعضهم: أي والله ٥٠ اني لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم غلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: « الحمد لله رب العالمين »(١) فكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشى وما به قلبة (٢) فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه » هذا لفظ البخارى ٠

وقال بعضهم: « اقتسموا ، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى . ناتى النبى صلى الله عليه وسلم فنذكر الذي كان فيه فننظر الذي يأمرنا به ، فقدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فذكروا له [ ذلك ] فقال : وما يدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم • • اقسموا واضربوا لى معكم سهما » •

#### \* \* \*

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ، وكن حريصا على الانتفاع بكل ما وقفت عليه من علاج روحى أو طبيعى وأنت موقن بالاجابة وحتمية هذه النتيجة التى نبه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها قرين كل دعاء أو علاج .

#### \* \* \*

واعلم: أن الطب النبوى متيقن النجاح قطعا لأنه صادر عن الوحى الآلهى ومشكاة النبوة ، وكمال العقل • وأما طب الغير غالبا فانه مأخوذ من الحدس والظن والتجربة ، وهذا مثار الخطر ، ومن لا ينتفع بالطب النبوى فينبغى أن يعلم يقينا أنه من نقص ايمانه ، ومن تلقاه بالقبول والصدق وحسن الاعتقاد انتفع به البتة كما أن القرآن

<sup>(</sup>۱) أي يقرأ فاتحة الكتاب ، لأنها تشتمل على جميع معانى القرآن الذى قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى شانه كما روى ابن ماجه في مننه: «خير الدواء القرآن». (۲) أي علة والم .

الكريم شفاء لما في الصدور والقلوب ، ومن لم يتلقه بالقبول زاد مرضه ووباله •

#### \* \* \*

وهذا ليس معناه أن تقاطع الأطباء الآخرين: كلا ، وانما المراد أن تستعين بالله سيحانه وتعالى مع انتفاعك بهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد فى جميع مجالات المعالجات كما عرفت ، مع ذهابك اللى الطبيب المعالج الذى تطمئن اليه وترى فيه خيرا ، وأنت تردد . قول القائل:

ذهبت أنادى طبيب الورى وروحى تناجى طبيب السماء طبيبين : ذاك ليعطى الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء

وتأمل معي قول القائل:

ان الطبيب له علم يدل به ما دام في أجل الانسان تأخير، حتى اذا انقضت أيام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير،

متعنى الله واياك بالصحة والعافية ، ونفعنى واياك بالقرآن الكريم وهدى الرسول الحبيب الطبيب صلوات الله وسلامه عليه ، وختم لنا حجميعا بالايمان •



# الوصبة الرابعة والثلاثون

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

« لا تصاحب الا مؤمنا ، ولا يأكل طعامك الا تقى » ٠٠

(رواه أبو داوود والترمذي باستناد لا بأس به )

\* \* \*

فكن أخا الاسلام:

هذا الرجل الصالح الذي وجه اليه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الوصية الجامعة التي تعتبر أساسا لاستمرار السعادة الفردية والجماعية •

وحسبى حتى يتضح لك هذا المعنى الكبير الذى يوصى به الرسولا صلى الله عليه وسلم أن أدور معك بايجاز حول هذين العنصرين اللذين يتكون منهما مضمون هذه الوصية ، وحتى لا أطيل عليك فاليك :

\* (لا تصاحب الا مؤمنا):

أى : لا تصاحب الا من اجتمعت فيه خصصال المؤمنين علا الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون (١) والم

« الذين هم في صلاتهم خاشعون • والذين هم عن اللغو معرضون • والذين هم للزكاة فاعلون • والذين هم لفروجهم حافظون • الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ماومين • فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون • والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون • والذين هم على صلواتهم يحافظون »(١) •

وذلك لأن مصاحبة هذا المؤمن الذى تجتمع غيه هذه الصفات الله الحميدة ، ستكون ناغعة لك فى كل خير وفى ذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه كما ورد فى حديث شريف:

« المؤمن كله منفعة : ان شاورته نفعك ، وان شاركته نفعك ، وان ماشيته نفعك فأمره كله منفعة » بل وسيكون عونا لك في كلًا.

<sup>(</sup>١) الانفال: ٢ ، ٣ بلفظ: (( انما المؤمنون ٠٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٢ ــ ٩

خير ، وقد ورد فى هذا عن , سول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (1) و للؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (1) •

وقال: « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل المجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » (٢) •

واذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما رأيت قد نصح بمصاحبة المؤمن فالسبب في هذا كله هو أن المؤمن ليس خائنا ولا كذابا وقد ورد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يطبع المؤمن على الخلال كلها ، الا الخيانة والكذب» (٢) •

وهو المؤتمن كذلك على النفس والعرض والمال وقد ورد فى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم » •

#### \* \* \*

هذا بالاضافة الى أنك اذا صاحبته تخلقت بأخلاقه العظيمة التى ما كمل ايمانه الا بها كما ورد فى الحديث الشريف الذى يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ، ان الله يكره الفاحش البذىء ، وان صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة »(١) •

#### \* \* \*

فاذا كنت ستتخلق بأخلاقه الحميدة فقد أغلمت ، وحسبك هذا الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : « قد أغلح من أخلص قلبه للايمان ، وجعل قلبه سليما ، ولسانه ونفسه مطمئنة ، وخليقته مستقيمة » (٥) •

#### \* \* \*

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصاك بمصاحبة المؤمن فانه فى نفس الوقت يحذرك من مصاحبة غيره لأن نتائج مصاحبته ستكون عكسية للنتائج التى وقفت عليها بالنسبة للمؤمن • واذا كانت الخيانة والغدر من أهم صفات المنافق فهو اذن الذى يحذرك الرسول

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم . (۲) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) رواه أحبد . (١) رواه أحبد .

<sup>(</sup>ه) رواه ابن حبان -

صلى الله عليه وسلم من مصاحبته ، وحسبك حتى تقف على خطورة المنافق أن تقرأ هذين الحديثين الشريفين:

« أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا اؤتمن خان ، واذا حدث كذب ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر »(۱) •

« ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وحج واعتمر وقال انى مسلم: اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا اؤتمن خان » (۲) .

\* \* \*

هذا •• ولما كان العثور على الصديق المؤمن لم يعد ميسرا ، فقد رأيت وبعد هذا الايجاز أن أضع أمامك بعض الوصايا الواردة عن حكمائنا الأوائل في وصف الصديق الذي يجب عليك أن تصاحبه • كما جاء في كتاب « أحياء علوم الدين » للامام الغزالي رحمه الله ، حتى تستنير بها في الحديث عن الصاحب المؤمن:

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على طلب التدين فى الصديق ، فيما رواه سعيد بن المسيب ، قال : عليك باخوان الصدق تعش فى أكنافهم فانهم زينة فى الرخاء ، وعدة فى البلاء ، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه ، واعتزل عدوك واحذر صديقك الا الأمين من القوم ، ولا أمين الا من خشى الله ، غلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ، ولا تطلعه على سرك ، واستشر فى أمرك الذين يخشون الله تعالى .

وقال علقمة العطاردى فى وصيته لابنه حين حضرته الوفاة نا يا بنى • • اذا عرضت لك الى صحبة الرجال حاجة غاصحب من اذا خدمته صانك ، وان صحبته زانك ، وان قعدت بك مؤنة مالك ، اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها ، وان رأى منك حسنة عدها ، وان رأى سيئة سدها ، اصحب من اذا سألته أعطاك ، وان سكت ابتداك ، وان نزلت بك نازلة واساك ، اصحب من اذا قلت صدق قولك ، وان حاولتما أمرا أمرك ، وان تنازعتما آثرك •

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

وقال بعض الأدباء: لا تصحب من الناس الا من يكتم سرك ، ويستر عييك ، فيكون معك في النوائب ، ويؤثرك بالرغائب ، وينشر حسنتك ويطوى سيئتك ، فان لم تجده ، فلا تصحب الا نفسك ، وقال على رضى الله عنه:

ان أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت غيه شمله ليجمعك وقال بعض العلماء: لا تصحب الا أحد رجلين: رجل متملم منه شيئا في أمر دينك غينفعك ، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبك منك ، والثالث غاهرب منه •

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « المرء على دين خليله ، غلينظر أحدكم من يخالل »(۱) ، وقوله: « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك أن لم يصيك منه شيء أصابك من ريحه ، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكين أن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه »(۲) •

#### \* \* \*

\* (ولا يأكل طعامك الانتمى):

أى: لا تدخل بيتك الا التقى النقى الذى يراقب الله سبحانه وتعالى فى كل أغعاله كأنه يراه ، والذى ان دخل بيتك لتناول طعامك \_ مثلا \_ الذى تدعوه اليه كان غاضا لبصره ، وبعيدا عن كل ما فيه جرح لشعورك ، وهتك لحرمتك .

ولله در على رضى الله عنه فلقد ورد أنه قال لولده الحسن رضى الله عنه: «يا بنى ٥٠ خف ثلاثا: خف الله ، وخف من لا يخاف الله ، وخف لسانك ، فانه عدوك على دينك يؤمنك الله جميع ما خفته » فمعنى خف من لا يخاف الله: أى خف من الذى لا يخاف من الله سبحانه وتعالى لأنه لن يخشى الله فيك ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱ ) ۲) رواه ابو داوود .

فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصيك بهذا فانه بهذا محمى بيتك من الخراب والدمار ، لأنه اذا دخل غير التقى بيتك واختلط بأسرتك \_ كما يحدث الآن في هذا الزمان المريض \_ كان سببا في هدم معادتك الزوجية والأسرية .

فكثيرا ما يحدث فى زماننا هذا أن يذهب فلان بفلان الى بيته لمجرد صداقة عابرة ، أر زمالة مصلحية وهناك يطلب من زوجته التى قد تكون شبه عارية أن تصافح صديقه أو زميله ، وقد يحدث أن يتبادل هذا الصديق \_ الغير مؤمن أو تقى \_ النظرات الغير بريئة مع هذه الزوجة التى ربما كانت تعانى من فراغ معين ، الأمر الذى قد يحدث بعده وفى غفلة من هذا الزوج الذى قد يكون مشغولا باعداد الطعام والشراب ما عناه الشاعر بقوله:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وذلك لأنه كما يقول الآخر:

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر

#### \* \* \*

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام وكن غيورا على أهل بيتك ولا تدخل . بيتك غير التقى الذى يحفظ مثلا قول الله تبارك وتعالى:

( قل المؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ، فلك أزكى الهم ، أن الله خبير بما يصنعون • وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا بيدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء أخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ، وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون "العلكم تفلحون" (١) •

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۰، ۳۱

#### وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

« اياكم والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم (١) ؟ قال: « الحم الموت » (٢) •

«  $V_{\rm s} = V_{\rm s} = V_$ 

« لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له »(٥) •

« العينان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يزنى »(٦) ٠

لأنه اذا كان يحفظ مثل هذه النصوص القرآنية والنبوية غانه سيعمل من جانبه ما دام مؤمنا تقيا على ضرورة تطبيق هذا على نفسه وغيره ، حتى يكون من الأتقياء الأوغياء الذين يطبقون تعاليم الاسلام بكل اخلاص واتقان : وهو يحفظ ويطبق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها : « اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » (۷) •

#### \* \* \*

فتذكر كل هذا أخا الاسلام ، واعمل بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم التى تعتبر أساسا للهداية والرشاد كما تعتبر سبيلا الى السعادة الدنيوية والأخروية ٠

<sup>(</sup>١) وهو والد الزوج أو أخوه اللذان يعيشان معه في بيت واحد فلا بدله من الدخول على المراد .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى ومسلم والترمذى ثم قال : ومعنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا يخلون رجل بامراة الا كان ثالثهما الشيطان » .

<sup>(</sup>٣) نو المحرم من المراة هو من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجرى مجراهم .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني والبيهتي ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح -

<sup>(</sup>٦) رواه احمد باسناد صحيح وابو يعلى .

<sup>(</sup>٧) رواه الترمذي وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ : حسن صحيح

ولا تمش الا مع رجال قلوبهم تحن الى التقوى وترتاح للذكر

ولا تصحب أخا الجهل وايساك وايساه فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه يقاس المرء بالمرء اذا ما المرء ماشاه وللشيء مسن الشيء مقاييس وأشباه وللقاب على القاب دليال حين يلقاه

\* \* \*

رزقنى الله واياك حسن الخاتمة ، وجعلنى واياك وجميع المسلمين . والمسلمات من الراشدين الموفقين ٠٠ آمين ٠

\* \* \*

#### وختــاما ٠٠

اليك أخا الاسلام هذه الوصية التي أرجو أن تنتفع بها:

قال حكيم : اجتنب سبع خصال ، يسترح جسمك ، وقلبك ،

- لا تحزن على ما فاتك •
- \* ولا تحمل هم ما لم ينزل بك ·
  - 🛊 ولا تلم الناس على ما غيك مثله •
- \* ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل .
  - 🚓 ولا تنظر بشهوة الى ما لم تملك .
- \* ولا تغضب على من لم يضره غضبك .
- ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك والله الموفق للصواب •

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠

تم بحمد الله عبع المجلد الأول « من وصايا الرسول » للاستاذا الشيخ طه عبد الله العفيفي ، ويشمل الأجزاء من الأول حتى العاشر ، مطابع دار التراث العربي للطباعة والنشر لصاحبها « أحمد حمدي أحمد شعبان » في يوم الاثنين ١٥ جمادي الآخرة سنة ١٤٠١ ها الموافق ٢٠ ابريل سنة ١٩٨١ م •

وقام بمراجعة آياته وتصحيحه ، العبد الفقير الى الله تعالى راجى عفوه وغفرانه « محمد الأنور أحمد البلتاجى » سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعل عمله فى ميزان حسناته ٠٠ « يوم لا ينفع مال ولا بنون ١ الا من أتى الله بقلب سليم » ٠٠

وجزى الله صاحبه ، الذى اجتهد غاصاب ٠٠ أغضل ما جزى به عباده المؤمنين ونسأله تعالى أن ينفع به وبكتابه المسلمين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠

# محتوكيات الكئاب

# الجـزء الأول ( ٣ ــ ١٠٢ )

| الصفحا |          |      |              |         | •        |          | •            |           |          |
|--------|----------|------|--------------|---------|----------|----------|--------------|-----------|----------|
| Ni.    | .+}      | . •: | : <b>•</b> ; | •       | •        | •        | ; <b>•</b> . | داء       | الاهــــ |
| 8      | ••1      | •    | •.           | •       | •        | •        | •            | بة        |          |
| Ÿ      | <u> </u> | •    | ، نفسه       | ليه يتد | سلايته ء | الله و م | صلوات        | ، الوصايا | ساحب     |

#### الوصية الأولى:

العبادة المتبولة ، المحافظة على الصلاة في وقتها : النهى عن الالتفات في الصلاة وآراء الأئمة الأربعة نيه ، الحث على الصيام فرضه ونغله ، الانفاق في سبيل الله ، الترغيب في الصدقة ، الذكر وآدابه ، السبع والطاعة والجهاد والهجرة واتسامها .

#### الوصية الثانية:

#### الوصية الثالثة:

معنى التقوى ، المتقون وما وعدهم الله به ، غضن التلاوة وآدابها وأحكامها ، سجدة التلاوة وما يتعلق بها ، والأوقات المختارة للتلاوة وأغضلها ، التحذير من كثرة الضحك والمزاح ، المزاح البرىء ، الترغيب في الجهاد في سبيل الله ، الترغيب في حب المساكين ومجالستهم ، الرضا بما قسم الله والترغيب في الشكر ، قول الحق ونماذج من مواقف أهل الحق ، التوبة المقبولة وشروطها ، من نماذج التأبين ، التدبير في الأمر وكف الأذى وحسن الخلق .

#### الوصية الرابعة:

طاعة ولى الأمر الذى ينفذ أوامر الله ولو كان مجدوع الأنفآ ؟ الكرام الجار والاحسان اليه ، أداء الصلاة في وقتها والتحذير من الجمع بين صلاتين بدون عذر ، الترغيب في صلاة الجماعة وتلبية نداء المؤذن

110

TX

الصنحة

#### الوصية الخامسة:

الترغيب في التقوى في السر والعلانية ، الحسنات يذهبن السيئات ، النهى عن سؤال الناس والترغيب في السعى على الرزق ، ماذا فعل سيدنا على عندما جاع مع اهل بيته ، عمل سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، من قصيدة للامام الشافعي ، لا تقبض امانة ما لم تكن اهلا للمحافظة عليها . . . .

#### الوصية السادسة:

حب المساكين يلين التلوب ، الرضا بما قسم الله هو الغنى » الترغيب في صلة الأرحام ، الترغيب في الاكثار من قول لا حول ولا قوق الا بالله ونتائج هذا وثوابه ، الحق أولى بالصداقة ، اليأس مما في الدي الناس هو الغنى ، الترغيب في العمل والانتاج . . . .

#### الوصية السابعة :

زيارة القبور وما يتعلق بها من احكام ، حكم زيارة النساء للمقابر جمعا بين الأدلة ، ما يقال من الأدعية عند الزيارة ، مواعظ هامة ومنيدة ، تفسيل الميت وكيفيته واحكامه عند الفقهاء ، الصلاة على الجنائز واحكامها وشروطها واركانها وكيفيتها واولى الناس بالصلاة على الميت .

#### الوصية الثامنة:

لمساذا حزن الاصحاب بعدوماة الرسول صلى الله عليه وسلم ، اهمية التقوى ، طاعة اولى الأمر واجبة ، التمسك بالسنة ومحاربة البدعة وكلام جامع حول السنة والبدعة .

#### الوصية التاسعة:

الاخلاص في السر والعلانية ، اول من يقضى عليه يوم القيامة ، الترغيب في العدل والتحذير من الظلم ، القصد في الفنى و العقر ، المنجيات والمهلكات ، نماذج حية من عنو الرسول صلى الله عليه وسلم ، اهل الفضل ، صنائع المعروف تقى مصارع السوء ، صلة الأرحام واثرها ، فضيلة الصبت ، الترغيب في الذكر ، ميراث مرسول الله صلى الله عليه وسلم ، التفكر في صنع الله عبلاة .

K'o

(E)

#### الوصية العاشرة:

اغتنام غرصة الشباب ، المحافظة على الصحة ، زاد الآخرة ، التحذير من البطنة ، قدم لنفسك خبرا ، سؤال القبر ونعيمه وعذابه ، مواعظ هامة ومنيدة لمعالجة امراض القلوب ، الترغيب في الاستغفار والتوبة ، ختاما .

الجــزء الثانى ( ۱۰۳ ــ ۱۸۱ )

#### الوصية الحادية عشرة:

التحدير من الشرك بالله وانواعه ، التحذير من عقوق الوالدين ، التحذير من ترك الصلاة المكتوبة عمدا ، التحذير من شرب الخمر ، وما نيه من خصال منمومة ولمساذا حرم ، التحذير من معصية الله تعالى ، التحذير من الغرار من الزحف ، الانفاق على الأهل جهاد في سبيل الله ، وتربية الابناء وحسن اختيار اسمائهم وتخويفهم من الله وتطبيق تعاليم الاسلام عليهم .

#### الوصية الثانية عشرة:

الترغيب في تقوى الله تعالى ، الترغيب في صدق الحديث . والتحذير من الكنب ، الوفاء بالعهد من صفات الله تعالى ورسله ، الترغيب في اداء الأمانات الى اهلها ، التحذير من الخيانة ، الترغيب في العطف على اليتيم والاحسان اليه والتحذير من أكل ماله ، الترغيب في حفظ الجوار ، وما يتعلق بالجار من حقوق هامة ، الترغيب في كظم الغيظ ، الترغيب في لين الكلام ، الترغيب في السلام وبعض ما ورد في فضله من احاديث شريفة ، الترغيب في لزوم الامام ، الترغيب في التوقيف في الترغيب في التحذير ، وما قاله اعداء الاسلام عنه ، الترغيب في حب الآخرة ، الجزع من الحساب تحاشيا للعقاب ، التحذير من شتم المسلم ، التحذير من تصديق الكانب ، التحذير من تكذيب الصادق ، التحذير من عصيان الامام العادل ، التحذير من الفساد في الارض ، الترغيب في ذكر الله عند كل شجر وحجر ، الترغيب في تجديد التوبة والتحذير من الاصرار على الذنب ،

·

11.5

# الجزء الثالث ( ۱۸۲ – ۲۲۰ )

المنفحة

#### الوصية الثالثة عشرة:

احاديث شريفة في نفسل الاسستغفار ، وآية الكرسى ، والمعونتين ، وكذلك التهليل ، والتكبير ، والتسبيح ، والتحميد عقب كل صلاة ، جواز عد الذكر بالنوى والحصى وكذلك المسبحة ، خلاصة ختام الصلاة ، ما يقال بعد صلاة الصبح ، وصلاة المغرب ( قبل ختام الصلاة ) المعنى الاجمالي لكلمة « اللهم اعنى » ، خلاصة انواع الذكر ، الشكر ، وانواعه ، حسن العمل بالنسبة لجميع الأعمال الشريفة ، وخصوصا جميع العبادات وعلى راسها الصلاة .

MXY

#### الوصية الرابعة عشرة:

مقامات العبادة ، والمعنى التحقيقي للعبودية ، وصف ضرار الصداني لعلى بن ابي طالب رضى الله عنه حدي كنهوذج من نماذج العارفين بالله ، من هو العارف بالله ؟ لمساذا كانت الصلاة عمادا للدين ، الخشوع الناهي عن الفحشاء والمنكر ، الاستعداد للموت والعمل لمسا بعده ، الثلاثيات المباركة ، بعض الآثار الواردة في الترغيب في الآخرة ، والتزهيد في الدنيا ، والتحذير من عثرات اللسان ، الشروط التي لا يسلم المتكلم من الزلل الا بها وبعض الآثار الواردة في هذا الموضوع من آثار ، المواضع التي تجوز الغيبة ، وما ورد في هذا الموضوع من آثار ، المواضع من آثار . . .

177

#### الرصية الخامسة عشرة:

التحذير من الوقوع في المحارم ، نصوص ترآنية ونبوية جامعة للأوامر والنواهي ، التحذير من الوقوع في الشبهات تحاشيا لفعل الحرام ، التحذير من احتقار الذنب مهما كان صغيرا ، التحذير من تلبيس الميس وما ورد في هذا الموضوع من آثار يجب على كل مسلم أن يتف عليها ، خطبة الميس يوم القيامة بعد أن يؤمر بأعل الجنة الى الجنة وأهل النار الى النار كما حدثنا الله تعالى في كتابه العزيز ، صورة حية لتلميذ مع استاذه في حوار حيوى ، مناجاة روحية ، الترغيب في الرضا بما تسم الله تعالى ، والتحذير من التواكل والبعد

الصفحة

عن اسباب الهم ، صنائع الأنبياء كما ورد عن أبن عباس رضى الله عنهما ، بعض الآثار المرغبة في القناعة والمحدّرة من الطمع ، الترغيب في الاحسان الى الجار ، وما ورد في هذا الموضوع من أحاديث وآثار ، الترغيب في الأخوة الصادقة ، وحب الأخ لأخيه كما يحب لنفسه ، وعرض لاهم الحتوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم ، وما ورد في هذا الموضوع من أحاديث وآثار وآداب لابد وأن يقف عليها كل مسلم حتى يكون مسلما ، الدعوة الى المساهمة في بنك المحبة ، نهاذج حية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترينا بوضوح كيف استطاع الاسلام أن يربط بين تلوبهم حتى أصبحوا قدوة لغيرهم ، بعض الأحاديث الشريفة المرغبة في الحب لله ، الترغيب في الدعاء بالرحمة والمفقرة الأخواننا الذين سيبقونا بالايمان ، التحذير من كثرة الضحك حتى لا يموت القلب وما ورد في هذا الموضوع من أحاديث شريفة ، وصية سيدنا الخضر لسيدنا موسى عليهما السلام ، احاديث شريفة لابد من الاحاطة بها ( كثماذج ) حتى لا نكثر من الضحك ونكون سببا في اضحاك غيرنا ، آراء النقهاء في حكم القهقهة في الصلاة .

> الجـزء الرابع ( ۲۲۱ ـ ۳۷۰ )

> > الوصية السايسة عشرة:

بركات رمضان وتفحاته ، وغزوة بدر الاكبرى ، وفتح مكة ، وليلة القدر ، وفريضة الصيام واركانه وعلى من يجب ، وتأديب المنظرين ، وحكم من يبيع الطعام والشراب للمنظرين في نهار رمضان ، وصلاة التراويح ، وموسم الطاعلت ، خصال من الخير يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بها في رمضان ، وفضل شهاهدة أن لا اله الا الله ، ومعنى كلمة التوحيد ، والترغيب في الاكثار منه ، ووصف من تولها ، ومضل الاستغفار ، والترغيب في الاكثار منه ، ووصف الجنة والترغيب في طلبها ، وسوق الجنة ، وكلام الجنة والنار ،

الوصية السابعة عشرة:

الترهيب من محش التول ، والصحب والسمه ، والأممال والاتوال المخلة بآداب الصيام ، ومراتب الصيام ، وزكاة المطر

111

الصفحة

وعلى من تجب ، وقدرها ، والى من تصرف ، العيد كما فهمه سيدنا على بن ابى طالب رضى الله عنه ، وما يقوله الله تعالى للصائمين في يوم العيد ، وسنن ينبغى التحلى بها في يوم العيد وليلته ، وصلاة العيدين ، وكيفية صلاة العيدين وحكم الخطبة بعدهما ، آداب الصيام ، وما يباح للصائم ، وما يكره للصائم ، وما ينسد الصوم .

777

#### الوصية الثامنة عشرة:

> الجــزء الخامس ( ۳۷۱ ــ ۲۷۱ )

#### الوصية التاسعة عشرة:

الترغيب في الجهاد في سبيل الله بالنفس والمسال ، من الكتاب والسنة وغرضية الجهاد ، واقسامه ، ومؤامرات اليهود الثابتة في القرآن ، وتاريخهم الاسود التي منها على سبيل المثال لا الحصر : محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومحاولة سم الرسول صلى الله عليه وسلم عن مبدئه والتظاهر بالاسلام لتشكيك المسلمين في دينهم ، وسلم عن مبدئه والتظاهر بالاسلام لتشكيك المسلمين في دينهم ، استغلال حادث تحويل القبلة للتشكيك في الدين ، اشاعة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، اشاعة التحلل وافساد الشباب بالميوعة ، والخمر ، والنساء ، والمسال ، وبطولات اسلامية النب بالميوعة ، والخمر ، والنساء ، والمسال ، وبطولات اسلامية ابن أبي طالب كرم الله وجهه ، وعمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وخسرة بن عبد المطلب عليه رضوأن الله ، وخبيب بن عدى عليه رضوان الله ، وزيد بن الدئنة عليه رضوان الله ، فضل الشهادة عليه رضوان الله ، فضل الشهادة والشهداء ، الجهاد بالمسال ، الحرب النفسية ووصايا للجنود والقادة

**YV1** 

#### الوصية العشرون:

الترغيب في اداء فريضة الحج من الكتاب والسنة ، كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم ، توجيهات هامة للحاج ، وختاما .

الجسزء السادس

( 143 - 300 )

الصفحة

#### الوصية الحادية والعشرون :

الترغيب في التوبة ، والتعريف بها ، والتعريف بالكبيرة والصغيرة ، والترغيب في الأعمال الصالحة والتحذير من الرياء في العمل والترغيب في الذكر ومجالسه ، والتعريف بانواعه والترغيب فيها ، وكذلك الاشارة الى آدابه وشروطه ، والترغيب في الصدقة المقبولة ، والصدقة الجارية وما يتعلق بكل هذا من آيات ترآنية ، والعاديث نبوية واخبار وآثار موضوعية لابد من الاحاطة بها .

الوصية الثانية والعشرون :

التعريف بالفضب والتحذير منه والعلاج المحمدى الوارد فى التغلب عليه وما يتعلق بهذا الموضوع الحيوى من آيات قرآنية واحاديث نبوية وآثار موضوعية لابد من الوقوف عليها حتى يمكن التغلب على الغضب وعدم الوقوع في شباكه . . . .

الوصية الثالثة والعشرون:

التعريف بالتقوى والترغيب فيها ، والأذكار والآداب والأحكام المتعلقة بالسفر ، وصلاة المسافر من الكتاب والسنة والآثار المضوعية ، وختساما .

الجــزء السابع ( ٥٥٥ ــ ٦٣٧ )

#### الوصية الرابعة والعشرون :

في الترغيب في حسن الظن بالله تعالى مهما كثرت الذنوب ما دام العبد قد تاب الى الله تعالى واستغنر لذنبه ، والتعريف بأرجى آية في الترآن ، والوقوف على معنى الرجاء ، والتحذير من الياس من رحمة الله تعالى ، وضرورة الجمع بين الخوف والرجاء ، وما ورد في كل هذا من كتاب الله وسنة رسوله ، وما يتعلق بهذا الموضوع الحيوى من آثار واخبار .

173

277

الصفحة

#### الوصية الخامسة والعشرون:

في الترغيب في الزواج ، ومعرنة الباءة ، وكذلك الوقوف على الهم الصفات الواجب توافرها في الزوجة المراد الارتباط بها ، والتعريف بمعنى الزواج وحكمته ، والوصف الشرعى له ، ومتى يكون فرضا ، أو واجبا ، أو حراما ، أو مكروها ، أو مندوبا ، والتعريف بالخطبة وما يتعلق بها بالنسبة للمعتدة من طلاق رجعى ، والمعتدة من وفاة ، والفرق بين التعريض والتصريح ، وانشاء عقد الزواج وشروطه والفاظه ، والمحرمات تحريما مؤقتا وتأبيدا ، وما يحرم من الرضاع ومقدار الرضاعة المحرمة ووقتها ، وحكم المهر المقدم والمؤخر وما يتعلق بالزفاف من توجيهات وتحنيرات وبدع ومنكرات ، وحقوق الزوج والزوجة ، والترغيب في الصوم لمن لم يستطع الباءة غضا للبصر وتحصينا للفرج ، وغسل الجنابة وشروطه وكيفيته ، وما يتعلق بكل هذا من الكتاب والسنة واحكام الاحوال الشخصية والآثار والأخبار الموضوعية ، والآراء الفقهية .

#### الوصية السادسة والعشرون:

فى الغش ، والتحذير من الاتصاف به وبعض الصور التى قد يبدو فيها كالغش فى الصداقة ، والتظاهر بالمسلاح ، وكتمان النصيحة ، والغش فى البيع والشراء ، والتحذير من داء الحسد المذموم وما يتعلق بكل هذا من احاديث وآثار واشعار ، وختاما .

175

Transfer good

الجزء الشامن ( ۱۳۸ – ۱۳۸۹ )

#### الوصية السابعة والعشرون:

في التحذير من الركون الى الدنيا واعتبارها وطنا دائما ، مع توضيح معنى الزهد وحقيقة الزاهدين ، واقويل العلماء في معنى الذم الوارد في كتاب الله وسنة رسوله للهنيا ، واختلافهم في التفضيل بين الدنيا والآخرة ، وتشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم : للتاجر ، والصانع ، والزارع ، مع ذكر امثلة من صنائع الأنبياء عليهم الصلاة والمسلام ومن جاء بعدهم من الصحابة المفضلاء ، والفهى عن التلهى بالتجارة والبيع عن ذكر الله واقام

الصفحة

الصلاة ، ومراتب الناس في الكسب ، وضرورة العمل من أجل الآخرة ، وما ورد في كل هذا من الكتاب والسنة والأخبار والآثار والأشباب والاشبار والآثار والأشباب والشباب والمسلمان والأشباب والمسلمان والمس

#### الوصية الثامنة والعشرون :

في الحث على حفظ فرائض الله تعالى والوقوف عند حدوده والتركيز على الصلاة التي تعتبر جامعة لجميع الفرائض ومذكرة بها ، والتحذير من تأخير الصلاة عن وقتها واقوال الأئمة في حكم تارك الصلاة ، وكيفية الوضوء وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ، وضرورة الاستبراء من البول ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا سألت فاسأل الله » ، وقوله : « واذا استعنت فاستعن بالله » والحث على الاعتماد على الله عز وجل دون غيره من المخلوقين وما ورد في كل هذا من الكتاب والسنة والأخبار والآثار والاشعار

#### الوصية التاسعة والعشرون :

في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: « عليك بالياس بها في ايدى الناس غانه الغنى » والتحذير من داء الطمع الذى ان تربع على قلب الانسان كان سببا في دوام نقره فضلا عن ضياعه وهلاكه بسبب تراكم الاحزان والهموم على قلبه ، والترغيب في القناعة التي هي اساس العز والعزة النفسية ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « وصل صلاتك وانت مودع » بالنسبة لاعتبارها آخر صلاة قد يصليها الانسان في هذه الدنيا ، وبالنسبة لضرورة اتقاتها ومراعاة آدابها ، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: « واياك وما يعتذر منه » وما ورد في كل هذا من الكتاب والسنة والأخبار والاثار والاشعار ، وختاما .

الجزء التــاسع ( ۷۲۰ ــ ۸۰۰ )

#### الوصية الثلاثون:

777

| الصفحة              | الوصية الحادية والثلاثون :                                                                                                                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | فى ضرورة الأعمال الصالحة حتى تستطيع مواجهة الحياة الدنيا وما نيها من تيارات                                                                                                 |
|                     | الجزء العساشر                                                                                                                                                               |
| •                   | $(M \cdot - M \cdot 1)$                                                                                                                                                     |
|                     | الوصية الثانية والثلاثون :                                                                                                                                                  |
| ۸۰۱                 | حول الأكل والشرب واللباس والصدقة والاسراف والكبر وما يتعلق بكل هذه العناصر من آيات قرآنية واحاديث نبوية واحكام فقهية وآثار واشعار موضوعية                                   |
|                     | الوصية الثالثة والتلاثون:                                                                                                                                                   |
| <i>۵۲</i> ۸         | حول الطب النبوى وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يعالج أصحابه بالأدعية والأدوية الطبيعية . وما ورد فى كل هذا من آيات قرآنية ، وأحاديث نبوية ، وآثار وأشعار موضوعية .       |
|                     | الوصية الرابعة والثلاثون:                                                                                                                                                   |
| 374                 | حول الترغيب في مصاحبة المؤمن والتحذير من مصاحبة غيره ، وحول التحذير من ادخال البيت غير التقى وما ورد في كل هذا من آيات قرآنية واحاديث نبوية وآثار واشعار موضوعية ، وختاما . |

محتويات الكتاب .





مكتبة مكة

# موعظة لقمان رَخِوْظْتُهُ لولده والفوائد المستنبطة منها

إعداد أبي عبد الله مصطفى بن العدوي

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلنَّهُ النَّهُ النِّحَيَدِ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وليّ الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا -.

#### وبعد:

فدائمًا خيرُ القصص، وخير المواعظ، وخير الحِكَم، تلكم القصص والمواعظ والحِكَم الواردة في كتاب الله وي مُنت رسول الله وي أذ الله والله والمحلق، وهو - سبحانه - أعلم بهم، وأعلم بما يُصلحهم وينفعهم.

قال سبحانه: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ولما كانتِ الذكرى تنفع المؤمنين، كما قال تعالى:

﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱللِّكِّرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ وَالنَّارِيَاتِ: الآية ٥٠] .

ولما كانت المواعظ ترقق قلوبهم وتردُّهم إلى الحق ردًّا جميلًا، وتُبصرهم بما ينفعهم، فمن ثَمَّ أمر الله وذكَّر - سبحانه - بها.

قال الله ﷺ لنبيّه محمدٍ ﷺ: ﴿وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِيَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ وَقُل لَهُمْ فِيَ النَّهِ عَلَ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا﴾ [النّساء: الآبة ٦٣].

وقد امتثل النبيُّ عَلِيهِ أَمرَ ربِّه خيرَ امتثال، ومن هذا ما ذكره العرباض بنُ ساريةَ مَوْعِظَةً قال (١): «وَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ».

وقد قال بعض أهل العلم عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمُ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡ رِ ٱللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَكُذِيرٌ مِنْهُمُ فَسِقُونَ ﴿ التحديد: الآية ١٦]:

قال في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) صحيح لشواهده: أخرجه أبو داود (٤٦٠٧).

ابتعدوا زمنًا طويلًا عن المواعظ والتذكير، فلما كان ذلك تسربت القسوة إلى القلوب.

فعلى الشخص أن يتعاهد نفسه باستماع المواعظ الحين بعد الحين، ولا يغفل عن ذلك، وذلك كي تزكو له نفسه، ويصفو له قلبه ويلين، وتنذرف الدموع من عينيه، ويعقل عن الله عن قوله وأمره ونهيه، فضلًا عن إصلاح معتقده، وإحسان عمله، وإخلاص نواياه، وما وراء ذلك من الفقه في الدين، وحُسن المعاملات مع المخلوقين.

لذا؛ ولغيره شُرع الوعظ وشُرع التذكير!!.

## وهذه موعظة لقمان رَغِيْلُقُكُ لُولده:

يُذكِّرنا الله تبارك وتعالى بها كي نتأملها ونتدبرها، ونعمل بمقتضاها، فضلًا عن تلاوتها، إذ هي قرآنٌ يُتلى، وذِكرٌ يُرقق الله به القلوب، ويُورث الله به الخشية، وتتنزل معه الملائكة والسكينة.

فإلى هذه الموعظة وما فيها من النفع العميم، والخير الكثير الجزيل، والبركات المتوالية المتتابعة، فكتاب الله

كتابٌ مباركٌ، وكل ما فيه إنما هو خيرٌ وبركةٌ، نسترشد به ونهتدي، ونستضيء به ونستنير، فإلى هذا الكتاب العزيز، إلى هذا الكتاب الحكيم المجيد، هذا الكتاب الحكيم المبارك.

نسأل الله أن يعلمنا إيَّاه، وينفعنا بما فيه، ويجعله حجةً لنا لا علينا، وأن يجعله شفيعًا لنا يوم نلقى ربنا، وأن يورثنا به أعالى الجنان وفسيحها.

كما نسأله - سبحانه - أن يجمع به شمل المسلمين، وأن يؤلف به بين قلوبهم، وأن يُعليه فوق كل كتاب، ويظهره على كل الكتب. . . آمين. . آمين. . آمين.

هذا؛ وصلِّ اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين

كتبه

أبو عبد الله مصطفى بن العدوي مصر - الدقهلية - منية سمنود

# الموعظة كما جاءت في كتاب الله الله

#### قال الله ﷺ:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيثٌ ﴿ إِنَّ وَلِذَ قَالَ لُقَمَنُ لِأَبْنِهِ، وَهُوَ يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَلَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَمُ عَظِيمُ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۖ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ يَنْبَنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَكَوْتِ أَوَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَهُ يَنْبَنَى أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلا تُصَعِّرُ خَدُّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْنَالِ فَخُورِ ﴿ إِلَيْ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْرِكَ ۚ إِنَّ

# أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿ اللَّهِ ﴾ [لقمان: ١٢ - ١٩].

# معاني المفردات الواردة في هذه الموعظة:

| الكلمة                         |
|--------------------------------|
| ﴿انَيْنَاهُ                    |
| ﴿حَمِيدٌ﴾                      |
| ﴿يَعِظُهُ                      |
| ﴿وَهْنَا عَلَىٰ وَهُنِ﴾        |
| ﴿ وَفِصْلُهُ فِي<br>عَامَيْنِ﴾ |
| ﴿ جَنْهَدَاكَ ﴾                |
| ﴿ وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ ﴾        |
|                                |

| معناها                                        | الكلمة                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| رجع إليَّ - سلك طريقي - أقبل عليَّ<br>فأخبركم | ﴿ أَنَابَ إِلَى ۗ ﴾<br>﴿ فَأَنْبَثُكُمُ ﴾ |
| زنة حبةٍ – وزن حبة                            | ﴿ مِثْقَالَ حَبَّةِ ﴾                     |
| حافظ وداوم عليها                              | ﴿ أَفِي ٱلصَّلَوٰةَ ﴾                     |
| يُحضرها الله <sup>(۲)</sup> يوم القيامة       | ﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾                  |
| عليم بالأشياء وإن تضاءلت                      | ﴿لَطِيثُ﴾                                 |
| الأمور التي أمر الله بها وأكَّد على<br>فعلها  | ﴿عَزْمِ ٱلْأُمُورِ﴾                       |
| لا تُمل – لا تُعرض                            | ﴿ وَلا تُصَعِّرَ خَدُكَ ﴾                 |

<sup>(</sup>٢) كما قال سبحانه: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا لُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِينَ ﴿ الْأَبْنَاء: الآية ٤٧] .

| معناها                       | الكلمة                   |
|------------------------------|--------------------------|
| مختالًا - متبخترًا - متجبرًا | ﴿ مُرَحًا ﴾              |
| جبار - مُتعالٍ               | ﴿ مُخْنَالِ ﴾            |
| مُتكبر على الناس             | ﴿ فَخُورٌ ﴾              |
| توسط في مشيك                 | ﴿ وَٱفْصِدْ فِي          |
|                              | مُشْيِكَ                 |
| واخفض                        | ﴿ وَأَغْضُضْ ﴾           |
| شر الأصوات - أقبح الأصوات -  | ﴿ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ ﴾ |
| أشد الأصوات                  |                          |
|                              |                          |



## أما عن لقمان رضي الله و و الظَّالله:

فلم أقف في كتاب الله على شيء بخصوصه إلا في هذه السورة المباركة، وكذا لم أقف على شيء ثابتٍ عنه في سُنة رسول الله عليه .

### وقد قال الحافظ ابن كثير كلله:

«هو لقمان بن عنقاء بن سدون، واسم ابنه ثاران في قولٍ حكاه السهيلي».

وعن عمله: فقد قيل: إنه كان خيًّاطًا، وقيل: كان نجارًا، وقيل: كان راعيًا، وقيل: كان قاضيًا، فالله ﷺ أعلى وأعلم !!.

ولقد ذكرت أوصافٌ له كثيرة تدل على دمامته، فالله . أعلم.

وقد قيل: إنه من الحبشة، وقيل: من السودان، والعلم عند الله.

وكلُّ هذا ليس بضّائر، فالعبرة مأخوذة على كل حال،

والحمد لله.

فهو رجل آتاه الله الحكمة، وذكّرنا سبحانه بموعظته لولده، علّنا ننتفع بها ونستفيد منها.

فمن ثُمَّ لا تبذل جهدًا، ولا تضيع وقتًا وراء البحث عن نسبه وقبيلته وبلدته، فلنسكت عما ترك الله ذكره في كتاب الله عِن ، ولنسكت عما لم يذكره رسول الله عِن حفظًا للجهد والوقت (٣).

# وهل لقمان صَرِّاللَّيُّ نبي أم ليس بنبي؟

فأكثر أهل العلم (٤): على أنه ليس بنبيّ، وإنما هو

- (٣) ولا نرهق أنفسنا أيضًا في البحث عن اسم كلب أصحاب الكهف،
   وقبائلهم، ولا بلدة العزير، ولا غير ذلك.
- (٤) والقول بعدم نبوته هو قول جمهور العلماء، ذكره عنهم القرطبي، وابن كثير - رحمهما الله - وغيرهما من العلماء.

ومما استدل به على عدم نبوته ما ورد في بعض الآثار من أنه كان عبدًا حبشيًّا، والرسل إنما تُبعث في أحساب قومها كما قال هرقل لأبي سفيان سائلًا إياه عن حسب رسول الله ﷺ، وقال =

عبدٌ صالحٌ آتاه الله على الحكمة، وعلَّمه إيَّاها.

قال قتادة: «لم يكن نبيًا، ولم يوح إليه».

وصحَ عن مجاهد أنه قال: «كان لقمان رجلًا صالحًا ولم يكن نبيًا»(٥).

هذا؛ ويتقدم الموعظة ثناءٌ من الله على لقمان وبيان فضله على لله عليه عليه:

فيقول تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِنَا لُقَمَنَ الْحِكْمَةَ ﴾ ، وهذا الثناء في هذا الموطن له فائدةٌ عظيمةٌ ، فوصفه بالحكمة يقتضي الحثَّ على الاستماع إلى ما سيلقيه لقمان من الموعظة ؛ وذلك لكونها مواعظ صادرةً من حكيم ، والذي وصفه بأنه أوتي الحكمة إنما هو الله عِن الله وَمَن أَصَدَقُ مِن الله قِيلاً ﴾ [النساء: الآية ١٢٢] ، ﴿ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثاً ﴾ [النساء: الآية ١٨٦] .

أبو سفيان: هو فينا ذو نسبٍ، فقال هرقل: وكذا الرسل تُبعث في
 أنساب قومها.

<sup>(</sup>٥) انظر (الطبري / ٢٨٠٧٩) فما بعده.

ثم إنها موعظةٌ ذكرها الله على في كتابه الكريم، فدلَّ ذلك على أنه يلزمنا الاعتناء بها وتدبرها، والتفكر فيها، والعمل بمقتضاها.

## أما الحكمة فلها معانِ كثيرة:

منها: الإصابة والسداد في القول والعمل.

ومنها: وضع الشيء في محلّه اللائق به، فلا يتكلم بكلمة في غير موضعها، فمثلًا إذا رأى المقام يحتاج إلى شدةٍ اشتدّ، وإذا رآه يحتاج إلى إلانةٍ ألان الخطاب.

ومنها: الفهم الحيد الصحيح، والعلم النافع، وحُسن التعبير والتأويل.

وصح عن قتادة أنه قال ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَا لُقَمَانَ ٱلْحِكْمَةَ ﴾: أي الفقه في الإسلام.

ومنها: الصواب في المعتقد والفقه في الدين والعقل.

ومن معانيها أيضًا: أنها العقل الراجح الذي يمنع صاحبه من سيِّع التصرفات.

هذا؛ وأحيانًا تُطلق الحكمة ويُراد بها السُّنة.

### هذا؛ وقد بيَّن الله ﷺ فضل الحكمة ومن يؤتاها:

فقال في كتابه الكريم: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُوَا لَهُ وَمَن يُوَا الْحَرْمِ اللَّهِ الْحَرْمُ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وبيَّن ﷺ مِنْته على نبيِّه داودَ ﷺ بقوله: ﴿وَءَانَيْنَـٰهُ اللَّهِ ٢٠] .

وعلى نبيِّه عيسى ﷺ إذ قال: ﴿وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ﴾ [النائدة: الآية ١١٠] .

وكذا مِنْته على رسوله ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَكَاكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ النِّسَاء: الآية ١١٣] .

ثُمَّ، وبعد أن ذكر الله ﷺ النعمة التي أنعمها على لقمان، ألا وهي إيتاؤه الحكمة، أمره أن يقدم لذلك شكرًا لله على ما مَنَّ به عليه، واختصه به من بين أهل زمانه

وأقرانه وخِلانه من الحكمة، فقال له: ﴿ أَنِ اَشَكُرُ لِللَّهِ ﴾ قدِّم شكرًا لخالقك، وذلك إقرار بالفضل واعتراف بالنّعم، ثم حتى تحفظ هذه النعمة وتزداد ولا تتحول ولا تزال، فالذي رزقك الحكمة هو الله، فقدِّم له شكرًا حتى يزيدك منها، ولا يحولها إلى غيرك.

فدائمًا شكر النعم سببٌ عظيمٌ من أسباب زيادتها ونمائها وحفظها، وكفران النّعم سببٌ لزوالها ولتحولها وصرفها:

أي: وإذ أخبر ربُّكم وأعلم ربُّكم لئن شكرتم لأزيدنَّكم من نعمي، ومن فضلي عليكم، ولئن جحدتم نعمتي ولم تقدموا لها شكرًا فسيحلُّ بكم العذابُ الشديد إما في الدنيا بزوالها، أو يجعلها نقمةً، وإما في الآخرة.

فجديرٌ إذن بكل من أنعم الله عليه أن يقدِّم لهذه النعمة

شكرًا، وكلما ازدادت نعم الله عليك لَزِمَك أن تقدّم لها مزيدًا من الشكر.

## فهذه مريمُ - عليها السلام - أنعم الله عليها:

فقال سبحانه: ﴿ يَكُمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّـرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَـكَآءِ ٱلْعَكَمِينَ﴾ [آل عِمرَان: الآية ٤٢] .

# وهذا نبي الله موسى على قال الله له - وقد أنعم عليه واصطفاه بالرسالة والتكليم -:

﴿ يَكُمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَّآ اَتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ﴾ [الأعزاف: الآية ١٤٤] .

#### ونبي الله داود وولده سليمان عليه:

أنعم الله على عليهما بالذي أنعم، من تسبيح الجبال والطير مع داود، وإلانة الحديد له، والصوت الحسن الجميل، والحكمة وفصل الخطاب، وغير ذلك.

وكذا ما أنعم به - سبحانه - على سليمان على من تسخير الرياح والجن، وفهم لغة الطير، وإسالة عين القطر له.

قال الله سبحانه: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُراً ﴾ [سَيَا: الآية ١٣] .

#### وكذا قريش:

لما أنعم الله عليها بنعمة الأمن والأمان، والرزق الذي يأتيها من كل مكان، وكونهم يذهبون إلى اليمن والشام كلَّ عام آمنين مطمئنين وغيرهم يتخطف.

قال تعالى: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۞ إِ الفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ۞ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ ٱلَّذِي ٱلْطَعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴿ [تریش: ١ - ٤].

### ورسول الله عَلَيْهُ:

قال الله له: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾ [الكوثر: الآية ١].

وقال له: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرَّ ﴿ إِلَّهِ ۗ [الْكُوتَر: الآية ٢] . .

فكما أنَّا أعطيناك الكوثر – وهو الخير الكثير الذي منه نهرٌ في الجنة، ومنه الحوض – فقدِّم لذلك شكرًا ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرُ اللَّهِ ٢] .

ونحوه: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِي َ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ وَالشَّحِ: ١ - ٤]، ثم قال له: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبْ ﴿ ﴾ [الشّر: الآية ٧] أي: فاجتهد في عبادة ربك، ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴾ [الشّر: الآية ٨] في اللجوء إليه، ولتكن رغباؤك إليه.

وكذا قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَخَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغَىٰ ۞ ، ثم قوله: ﴿فَأَمَّا الْمُئِيدُ فَلَا نَقْهَرُ ۞ (الضّحى: الآية ٩] .

كما أننا آويناك إذ كنت يتيمًا فلا تقهر الأيتام.

وكما أننا هديناك إذ كنت ضالًا ﴿وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرُ﴾ [الضّحى: الآية ١٠] .

وكما أننا أغنيناك إذ كنت عائلًا تعول غيرك.

فحدّث بنعمة الله عليك واشكرها ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضّحى: الآية ١١] .

وهكذا كل من أنعم الله عليه يلزمه أن يقدم شكرًا لله حتى تُحفظ عليه نعم الله وتزداد.

هذا؛ ولأن نعم الله علينا لا تُحصى، كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: الآية ٢٤] .

فجديرٌ بنا أن نُكثر من الحمد، وأن نُكثر من الشُّكر باليد وباللسان وبالقلب - أعاننا الله على ذكره وشكره وحُسن عبادته -.

## ثم بيَّن الله ﷺ أن الشاكر إنما يعود ثواب شكره على نفسه:

فقال تعالى: ﴿ وَمَن يَشُكُرُ فَانِكُمُ لَنَشْكُرُ لِنَفْسِدٍ ﴿ وَلَمْنان: ١٦]. كما قال تعالى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِدٍ ﴿ وَلَمَنت: ٢٤]. وكما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمٍ مَ يَمْهَدُونَ ﴾ [الروم: الآية ٤٤].

وكما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم (٦) في «صحيحه»: «لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا».

ويُبين الله عَنْ غناه عن خلقه وعن شكرهم له، فيقول تعالى: ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾ أي: ومن جحد النعم وكفرها ولم يؤد شكرها، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيكُ ﴾ عنه وعن شكره.

وقوله تعالى: ﴿حَمِيكُ اي محمود على كل حال، وإن كفر النِّعمَ الكافرون، وجحدها الجاحدون.

وكذلك فإن الله على يحمد صنائع المعروف التي يفعلها العباد ويتقربون بها إليه، وذلك حتى لا يتسرب إلى شخص، سؤال حاصله: إذا كان الله غنيًّا عنَّا وعن شُكرنا، فلماذا نقدم هذا الشكر؟

فيكون جوابه: إن الله يحب منا صنائع المعروف.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۷۷).

قال تعالى: ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكَن يُكَفُووُهُ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١١٥] .

وقال تعالى: ﴿وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فِإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٥٨] .

#### قال الطبري يَخْلَلْهُ:

"وقوله: ﴿أَنِ اَشَكُرُ لِللَّهِ ﴾ يقول تعالى ذكره: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أن احمد الله على ما آتاك من فضله، وجعل قوله: ﴿أَنِ اَشَكُرُ ﴾ ترجمة عن الحكمة؛ لأن من الحكمة التي كان أوتيها، كان شكره الله على ما آتاه.

وقوله: ﴿وَمَن يَشَكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ﴿ يَقُول: وَمِن يَشَكُرُ الله على نعمه عنده فإنما يشكر لنفسه؛ لأن الله يجزل له على شكره إيَّاه الثواب، وينقذه به من الهلكة ﴿وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللّهَ عَنِي حَمِيدُ ﴾ يقول: ومن كفر نعمة الله عليه، للى نفسه أساء؛ لأن الله مُعاقبه على كفرانه إياه، والله غني عن شكره إياه على نعمه، لا حاجة به إليه؛ لأن شكره إيَّاه لا يزيد في سلطانه، ولا ينقص كفرانه إياه من ملكه.

ويعني بقوله: ﴿ حَمِيكُ ﴾ محمود على كل حال، له الحمد على نعمه، كفر العبد نعمته أو شكره عليها، وهو مصروف من مفعول إلى فَعيل ». اه.

#### وها هي الموعظة مع شرحها وفوائدها وتفسير آياتها:

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِابْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُۥ [لقمَان: الآية ١٣] ، أي: واذكر موعظة لقمان لابنه.

وهذا شأن أهل الفضل مع أبنائهم يقدمون لهم المواعظ، ويخوفونهم بالله، ويحذرونهم من عقابه، ويرشدونهم إلى ما يقربهم من ربهم ولقائه، ويسألون الله لهم الهداية (٧).

 <sup>(</sup>٧) كما قال الخليل إبراهيم عَلَيْهِ: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن 
 ذُرّيّتِينَ ﴾ [إبراهيم: الآية ٤٠] .

وكما في دعاء عباد الرحمن: ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّالِمِنَا قُـرَّةً أَعْبُرِبِ﴾ [الفُرقان: الآية ٧٤] .

كما في الدعاء: ﴿وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِّيَيِّ ﴾ [الأحقاف: الآية ١٥] .

#### تبدأ الوصية بالتحذير من الشرك:

﴿ يَنْهُنَّ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.

هكذا تبدأ الوصية بالتحذير من أخطر الأخطار، وأكبر الكبائر، وأعظم الذنوب.

نعم، فالشرك ظلم عظيم، كما قال الله تعالى.

#### إنه ذنب لا يُغفر، إذا مات عليه العبد:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: الآية ٤٨] .

#### إنه كذب وافتراء على الله:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَهِ فَقَدِ أَفَتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: الآية ٤٨] .

#### إنه ضلال بعيد:

قال تعالى: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: الآية ١١٦] .

#### إنه يحبط الأعمال ويذهب بثوابها:

قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنتام: الآية ٨٨] .

وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ ٱشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْحَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ ١٥] .

وقال تعالى: ﴿ قُلَ تَعَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْئًا ﴾ [الأنتام: الآية ١٥١] .

## إنه أكبر الكبائر:

قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ...» الحديثِ(^^).

### إنه يُحرِّم الجنة على مرتكبه:

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّالِدَة: الآية ٢٧] .

<sup>(</sup>۸) البخاري (۲۲۵٤)، ومسلم (۸۷).

والآيات في هذا الباب كثيرة جدًّا.

وروى مسلم (٩) عن أبي هريرة رَفِي قال: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (١٠) بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد وَ الله قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ مَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُمْ يَوْمَ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ -: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً».

وأخرج البخاري ومسلم (١١) من حديث أنس بن مالك ويُغْيِين عن النبي عِلِين («يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ

<sup>(</sup>٩) مسلم حدیث (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>١٠) أحمد (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري (۲۵۵۷)، ومسلم (۲۸۰۵).

عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ؟ فَيَقُولُ: أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَلَّا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تُشْرِكَ بِي ...

هذا؛ وهذه الآية الكريمة مفسرةٌ لآية في سورة الأنعام، ألا وهي:

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَوْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَتَهِكَ لَكُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُهْمَدُونَ ﴿ إِلَيْكَ ﴿ الْاَنَعَامِ: الآية ٨٦] .

فلما نزلت شقَّ نزولها على أصحاب رسول الله عِيْه، فقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال عَيْهِ: «ألم تقرءوا قول لقمان: ﴿إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾».

#### وها هو الحديث بذلك:

أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وَ الله عَلَى الله عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُواللَّالِلَّهُو

وفي بعض الروايات: «فأنزل الله: ﴿ إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرُ عَظِيدٌ ﴾ [لقنان: الآية ١٣] ».

وقوله: ﴿إِنَ ٱلشِّرَكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ لِلقَمَانِ الآية ١٦] أي: لبخس عظيم للنفس، فالمشرك بخس نفسه حقها وظلم نفسه ظُلمًا شديدًا، فلنفسه عليه حق، من حقها عليه أن يبحث لها عن أسباب سلامتها، وأسباب نجاتها، وأسباب سعادتها، ويفعل ما يجلب لها به السعادة والسلامة والنجاة، أما كونه يُهلكها ويُرديها ويتسبب لها في عذاب لا يزول، ولا يتحول، ويتسبب لها في دخول الجحيم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، فقد بخسها حقها بلا شك، وأي بخس أعظم من هذا البخس؟!!

وأيُّ ظُلم أعظم من هذا الظلم؟!!

<sup>(</sup>١٢) البخاري (٣٤٢٩)، ومسلم (١٢٤)، واللفظ له.

عياذًا بالله من الظلم والظلمات!!.

ثم إن أعظم حقِّ لله علينا: أن نعبده ونوحده لا نشرك به شيئًا، فمن لم يؤد هذا الحق فقد ارتكب أعظم الظلم.

وصدق الله إذ قال: ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمَان: الآية ١٣]!!.

## ثم تأتي الوصية الثانية بعد النهي عن الشرك: ألا وهي الوصية بالوالدين:

فبعد بيان حق الله عنى علينا، ألا وهو توحيده وعدم الشرك به، يأتى وبعد حق الله ورسوله، حق الوالدين.

فحق الوالدين أعظم حق بعد حق الله ﷺ ورسوله ﷺ

وبين يدي الحديث عن حق الوالدين، أقول - وبالله تعالى التوفيق -:

ها هنا لفتة ، حاصلها: أن لقمان وَ لَمُ لَمُ لَمَ يَقِل لولده، واستوصِ بوالديك خيرًا، ولم تجر وصية بالوالدين على لسانه، وذلك حتى لا يظنَّ المنصوح أن الناصح إنما ينصح

من أجل نفسه، وكذا لا يظن من قدمت له الموعظة أن الواعظ إنما يعظ لحظ نفسه، بل جعلت الوصية بالوالدين من الله عن ، فحصل تحول في الخطاب.

قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُم وَهْنَا عَلَىٰ وَهُوْ وَهْنَا عَلَىٰ وَهُوْ وَفِصَالُهُم فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ الله الله الله ١٤] .

## وبعد هذه اللفتة أقول - وبالله تعالى التوفيق -:

لقد تكرر التذكير بحق الوالدين وببرهما في عدة آيات من كتاب الله عن بعد الأمر بتوحيد الله عن ، وبعد النهي عن الشرك، وذلك لبيان عظيم حقهما، ودلَّت على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسُّنة.

#### فمن ذلك ما يلي:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اَللَّهَ وَلَا تُشَرِكُوا بِهِـ، شَيْعًا وَبِاللَّهِ اللَّهِ ٣٦].

وقال تعالى: ﴿ قُلُ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ

أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ، شَيْئًا ۚ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا ﴾ [الأنتام: الآية ١٥١].

وقال تعالى: ﴿وَقَطَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَىٰنَا ﴾ [الإسراء: الآية ٢٣].

وقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين:

فقال سبحانه: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يَلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِأَلُولِكِينِ إِحْسَانًا﴾ [البَقَرَة: الآية ٨٣] .

فانظر إلى هذه النصوص، وكيف وأن الأمر بعبادة الله عن وحده لا شريك له جاء ويُعقبه الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ فترى على ماذا يدل هذا؟!!.

ثم انظر أيضًا إلى حديث النبي على الذي يُبين منزلة برِّ الوالدين من بين سائر الأعمال:

وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم(١٣) من حديث

<sup>(</sup>۱۳) البخاري (۵۹۷۰)، ومسلم (۸۵). .

عَبْدِ اللَّه بنِ مَسعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

وأخرج الإمام أحمد (١٤) بسند صحيح عن عائشة وَالله عن عائشة وَالله عن قارِئ قالت: «نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: «مَنْ هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: «كَذَاكَ الْبِرُّ، كَذَاكَ الْبِرُّ»، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ».

وحديث الثلاثة (۱۵) أصحاب الغار، وتوسل واحد منهم ببره بأبويه مشهور صحيح ومعروف، وفيه: أن الله فرَّج بسبب ذلك شيئًا مما هم فيه.

<sup>(31) «</sup>Ilamil» (5/ 101-701).

<sup>(</sup>١٥) انظره في البخاري (٥٩٧٤)، ومسلم (٢٧٤٣).

وفي «الصحيحين» (١٦) من حديث أبي هريرة وَ وَاللّهِ عَلَى قَال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ عَلَى فَقَال : يَا رَسُولَ اللّهِ ، مَنْ أَحَقُّ النّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَال : «أُمُّك» ، قَال : ثُمَّ مَنْ؟ قَال : «ثُمَّ أُمُّك» قَال : ثُمَّ مَنْ؟ قَال : «ثُمَّ أُمُّك»

(١٦) البخاري مع «الفتح» حديث (٥٩٧١)، ومسلم مع النووي (٥/ ١٦).

قال النووي كَلِّلَتُهُ: وفيه الحثُّ على برِّ الأقارب، وأن الأم أحقُّهم بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب.

قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه، وشفقتها وخدمتها، ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك.

ونقل الحارث المحاسبي إجماع العلماء عن أن الأم تفضل في البرّ على الأب، وحكى القاضي عياض خلافًا في ذلك، فقال الجمهور بتفضيلها.

وقال بعضهم: يكون برُهما سواءً، قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك، والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. والله أعلم.

## وعند البخاري في «الأدب المفرد» (١٧) بإسناد حسن من

(١٧) البخاري في «الأدب المفرد» (٣ ج١ ص٤٤).

وقال فضل الله الجيلاني كَثَلَفُهُ تعالى في تعليقه على هذا الحديث من «الأدب المفرد»:

الأم مقدمة في الإجماع في البرّ على الأب، وأن يكون للأم ثلاثةُ أمثال ما للأب من البرّ، وذلك لتحمل المشاق في الحمل والوضع حتى تكاد تموت، ولا أقل أن تذوقه في كل وضع إذا ضربها الطلق، ثم المحنة زمن الرضاع إلى أن يكبر الولد ويستغنى عن خدمتها، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها ثم تشارك الأب في الإنفاق والتربية وأنواع من المؤنة والخدمة ما داما حيين (كذا ذكره السيوطي) أخذ ذلك من تكرار حق الأم، والأظهر أن يكون تأكيدًا ومبالغة في رعاية حق الأم، وذلك لتهاون أكثر الناس في حق الأم بالنسبة إلى الأب؛ لأن أمر الأم كلُّه في البيت تحت الستور ولا يطلع عليه الناس، فيجترئ الناس على عقوقها أكثر من عقوق الوالد حياءً من الناس، وكذا قوته تزجر عن الجرأة عليه، وضعفها يحمل الدنيء على الإساءة إليها، ولا يبعد أن الشريعة بالغت في البرّ بها أكثر من البرّ بالأب مواساة لها ومراعاة لضعف قلوب النساء وشفقة على الولد، مع أن الأب ليس أنقص حقًّا من حقوقها؛ لأن الأم للين طبعها وضعف بنيتها لا تستطيع أحيانًا \_\_ طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت: مَنْ أَبَرُّ ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّك»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى».



أن تتحمل إباءه وسوء خلقه فتعجل أن تغضب فتسرع بالدعاء عليه.
 والمذكور في كتب الفقه أن حق الوالد أعظم من حق الوالد:
 وبرّها أوجب، كذا في شرعة الإسلام. [إنجاح الحاجة، بزيادة]

## وهذه وصية بالأم أيضًا

وعن المقدام بن معديكرب أن رسول الله على قال: «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ» (١٨).

## وهذا يدل على فضل برِّ الأم:

فكما هو معلوم من منهج ابن عباس وطريقته في الفتيا في أبواب الكفارات أنه يفتي - إذا لم يكن في تحديد الكفارة نصِّ - بكفارة توازي الذنب المرتكب أو تفوقه حتى يمحى أثره ويزال، كفتياه في إتيان الحائض، وفتياه في من ترك واجبًا من واجبات الحج وغير ذلك.

وها هو هنا يفتي بفتوى فاقرأها وأمعن النظر لترى كيف منزلة برّ الأم مع الكفارات:

أخرج البخاري (١٩) في «الأدب المفرد» بإسناد صحيح

<sup>(</sup>١٨) صحيح لشواهده: أخرجه ابن ماجه (٣٦٦١).

<sup>(</sup>١٩) "الأدب المفرد" (أثر ٤ ج١) ص (٤٥).

وهذا أثر أيضًا: بإسناد صحيح عن ابن عمر، فعند البخاري في «الأدب المفرد» (٢٠) من طريق طيسلة بن مَيَّاس قال: كنت مع النجدات (٢١) فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هنَّ تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي

<sup>(</sup>٢٠) «الأدب المفرد» (أثر ٨ ج١) ص (٥٢).

<sup>(</sup>٢١) النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، قاله فضل الله الجيلاني.

يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق.

قال لي ابن عمر: أتفرق من النار، وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله! قال: أحيٌّ والداك؟ قلت: عندي أمي، قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، ما اجتنبت الكبائر.

هذا؛ وقوله: ﴿ مَلَتَهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ بيان لسبب الوصية بالوالدين، وتذكيرٌ بإحسانهما المتقدم، وبحق الأم خاصة.

## فإن سأل سائل عن سبب الوصية بالوالدين، وسبب الاعتناء بالأم؟

فلذلك أسباب منها:

﴿ حَمَلَتْ لُهُ أُمُّهُ ﴾ في بطنها ﴿ وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنِ ﴾ أي ضعفًا على ضعف.

فالمرأة بجبلتها ضعيفة، ثم الحمل يضعفها أكثر وأكثر، ويجهدها أشد وأشد. وأيضًا من أسباب الوصية بها: كونها أرضعته وقامت على تربيته وخدمته بعد إرضاعه، وذلك مدة الرضاعة التي بها يستغنى عن سائر المطعومات، ألا وهي عامان.

قال تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾، أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين.

ثم أمر الله على بتقديم الشكر له سبحانه، فله النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن أولًا وآخرًا.

وأمر أيضًا بتقديم الشكر للوالدين، وعهد إليه بذلك.

فقال: ﴿ أَنِ ٱشَّكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ تذكيرًا بحق الوالدين وحثًّا على إكرامهما والإحسان إليهما والدعاء لهما كما قال: ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: الآية ٢٤] .

أما قوله تعالى: ﴿وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ﴾، فتذكير بأن المرجع والمآب والمراد إلى الله ﷺ يوم القيامة.

فيجازي كلَّ عامل بعمله، وكل شاكر على شكره، أفضلَ الجزاء وأتمه وأوفره.

#### قال الطبري يَخْلَلْهُ:

وقوله: ﴿أَنِ اَشَكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ يقول: وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمي عليك، ولوالديك تربيتهما إياك، وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك.

وقوله: ﴿وَإِلَىٰ ٱلْمَصِيرُ ﴾ يقول: إلى الله مصيرك أيها الإنسان، وهو سائلك عما كان من شكرك له على نعمه عليك، وعما كان من شكرك لوالديك، وبرّك بهما على ما لقيا منك من العناء والمشقة في حال طفولتك وصباك، وما اصطنعا إليك في برّهما بك، وتحننهما عليك.



# ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ ﴾ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ

وهذه الآيات الكريمات نزلت في سعد بن أبي وقاصٍ إلى وقاصٍ إلى الكريمات نزلت في الله الكريمات ال

أخرج مسلم (٢٢) في «صحيحه» من حديث مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَزَلَتْ فِيهِ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ أَلَّا تُكلِّمَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينِهِ، وَلَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَب، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ اللَّهَ وَصَّاكَ بِوَالِدَيْكَ - وَأَنَا تَمْرُكَ بِهَذَا.

قَالَ: مَكَثَتْ ثَلَاثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى فِي الْقُرْآنِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ وَقَى عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُرُ لِي حَمَلَتُهُ أُمْنُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصِالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اَشْكُر لِي

<sup>(</sup>۲۲) مسلم (۱۷٤۸).

وَلِوْالِدَیْكَ إِلَی اَلْمَصِیرُ ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَيْ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ أَن اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## وفي رواية عند الطبري (٢٣):

عن سعد بن مالك - وهو سعد بن أبي وقاص رَوْفَيَكُ - قال: نزلت في ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَلَا تُطْعُهُما في الدُّنيَا مَعْرُوفَا ﴾ قال: لما أسلمت، حلفت أمي لا تأكل طعامًا ولا تشرب شرابًا، قال: فناشدتها أول يوم، فأبت وصبرت، فلما كان اليوم الثاني ناشدتها، فأبت، فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت، فلما كان اليوم الثالث ناشدتها فأبت، فقلت: والله لو كانت لك مائة نفس لخرجت قبل أن أدع ديني هذا، فلما رأت ذلك، وعرفت أني لست فاعلًا أكلت.

## وفي رواية أخرى عنه:

قال: قالت أم سعد لسعد: أليس الله قد أمر بالبرّ،

<sup>(</sup>۲۳) الطبري (۲۸۰۹۸).

فوالله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر، قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصًا، ثم أوجروها، فنزلت هذه الآية: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ ﴾ [التنكبرت: الآية ٨].

وكما سلف فقد أمر الله على بالإحسان إلى الوالدين وأوصى بهما، وهذا يتضمن بلا شك طاعتهما، ولكن كما هو معلوم أن الطاعة إنما هي في المعروف، كما قال (٢٤).

وهنا يقول: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُثْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ أي: وإن حرصا كلَّ الحرص واجتهدا كل الاجتهاد، وضغطا بكل أنواع الضغوط عليك كي تترك دينك وتتابعهما على دينهما دينِ المشركين فلا تطعهما ولا توافقهما، ومع هذا الرفض رفضِ الدخول في دينها، ومع حرصهما على أن تتابعهما ورفضك لذلك، صاحبهما في

<sup>(</sup>٢٤) صحيح: وسيأتي إن شاء الله.

الدنيا معروفًا، أي أحسن إليهما بصور الإحسان التي تستطيعها دون أن يتأثر بذلك دينك، واتبع سبيل أهل الإيمان، واسلك طريقهم، واقتفِ آثارهم، فهذا قوله تعالى: ﴿وَالتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴿ [لفتان: الآية ١٥] يعني: واسلك سبيل المؤمنين المطيعين لي الذين سلكوا طريقي، واستقاموا على أمري.

#### هذا؛ وقد قال الطبري كَالله:

"يقول تعالى ذكره: ﴿وَإِن جَهَدَاكَ ﴾ أيها الإنسان والداك على أن تشرك بي في عبادتك إياي معي غيري مما لا تعلم أنه لي شريك، ولا شريك تعالى ذكره علوًّا كبيرًا، فلا تطعهما فيما أراداك عليه من الشرك بي، ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ يقول: وصاحبهما في الدنيا بالطاعة لهما فيما لا تبعة عليك فيه فيما بينك وبين ربك ولا إثم.

وقوله: ﴿ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ يقول: واسلك طريق من تاب من شركه، ورجع إلى الإسلام، واتبع محمدًا

#### قال الطبري كِللهُ أيضًا:

"وقوله: ﴿إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَيِئَكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِن إِلَيَّ مَصِيرِكُم ومعادكم بعد مماتكم، فأخبركم بجميع ما كنتم في الدنيا تعملون من خير وشر، ثم أجازيكم على أعمالكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بإساءته.

فإن قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل ذلك أيضًا وإن كان خبرًا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به، وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْتِهِ وَهُوَ لِقَمَان ابنه، فكان معنى الكلام: ﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْتِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُأَمُ عَظِيمٌ ﴿ اللّهِ وَلَا تطع في الشرك به والديك ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾، فإن الله وصّى بهما فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله، وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته.

### أما المراد بقوله: ﴿إِنَّهَا ﴾:

فقد قال بعض أهل العلم: إن المراد بقوله: ﴿إِنَّهَا﴾ أي الخطيئة أو المعصية.

وقول ثانٍ: إن المراد الشيء المعمول خيرًا كان أو شرًّا \* وقول ثالث: إن المراد الرزق المقدر.

# والمراد بالصخرة في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا إِن تُكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾:

قال بعض أهل العلم: إن المراد بالصخرة، صخرة تحمل عليها الأرض كلها، وهذا القول قال به عدد من العلماء، لكن لا أعلم عليه دليلًا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة.

## ومن ثمَّ قال الحافظ ابن كثير كلَّهُ:

"وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله: ﴿ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ [لقمان: الآية ٢٦] أنها صخرة تحت الأرضين السبع.

ثم قال: وهذا والله أعلم كأنه مُتلقًى من الإسرائيليات التي لا تُصدق ولا تُكذَّب، والظاهر - والله أعلم - أن المراد أن هذه الحبة في حقارتها لو كانت داخل صخرة، فإن الله سيبديها ويُظهرها بلطيف علمه.

## فيوصي لقمان ولده ويعلمه ويذكره بمراقبة الله على قائلًا:

 حَسِيِينَ ﴿ إِلاَنْهَاءُ: الآية ١٤] ، وكما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَسَرَهُ ﴿ فَهَا لَا يَسَرَهُ ﴿ فَهَا لَا يَسَرَهُ ﴿ فَهَا لَا يَسَرَهُ ﴿ فَهَا لَا يَسَرَهُ وَلَا يَسَالُ فَيْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةً وَاللَّهُ عَلَيْكُوا لَهُ وَلَا يَسْتَلُوا لَهُ وَلَا يَسْتَعُلُوا لَهُ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالِهُ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالًا فَرَالِهُ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مَنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَالًا وَلَا يَعْمَلُ مَا يَعْلَى فَاسْتَعَالًا فَالْعَلَاقُ فَرَقُوا لَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مِنْ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ يَعْمَلُ مِنْ عَلَيْكُوا لَا يَسْرَهُ مِنْ يَعْمَلُوا مِنْ مَنْ مِنْ عَلَا يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ مِنْ مُنْ مِنْ عَلَيْكُوا لَا يَسْرَهُ فَلَا عَلَا مُعْلَالًا فَالْعَلَالُونُ وَلَا يَعْمَلُونُ مِنْ يَعْمَلُوا مِنْ يَعْمَلُ مِنْ مِنْ عَلَا عَلَا مِنْ يَعْمَلُوا مِنْ عِلْمُ عَلَا مِنْ عَلَا عَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُمُ عَلَا عَلَاكُ فَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِكُ عَلَا عَالِعَالَاعِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا

وكما قال سبحانه: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيَلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَهَأَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَكِينَةً إِلَّا أَحْصَلَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا 

﴿ وَالْكَهْفَ: الآية ٤٩] .

وفي هذا تعليم الوالد ولده مراقبة الله على ، وتذكيره بأن الله يراه حتى يعمل صالحًا.

## هذا؛ وهناك قول آخر في الآية الكريمة:

حاصله أن قوله: ﴿إِنَّهَا ﴾ المراد به الرزق، فيكون المعنى: يا بني إن الرزق الذي كتب لك سيأتيك في أي مكان من أي مكان ما دام قد قُدِّر لك، وهذا وإن كان صحيحًا، إلا أن القول الأول عليه أكثر العلماء في تفسير الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.

#### قال الحافظ ابن كثير كَلْلهُ:

هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم، ليمتثلها الناس ويقتدوا بها، فقال: ﴿يَنبُنَى إِنبًا إِن الحطيئة تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ﴾، أي: إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل. وجوز بعضهم أن يكون الضمير في قوله: ﴿إِنبًا ﴾ ضمير الشأن والقصة. وجوز على هذا رفع ﴿مِثْقَالَ ﴾ والأول أولى.

وقوله: ﴿ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ﴾ ، أي: أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط، وجازى عليها إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ. كما قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنَ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيينَ ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمَلْ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ ۞ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَـرًّا يَـرَهُ ۞ ﴾.

ولو كانت تلك الذرة محصنة محجبة في داخل صخرة صماء، أو غائبة ذاهبة في أرجاء السماوات أو الأرض، فإن الله يأتي بها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ الله لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾، أي: لطيف العلم، فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقَّت ولطفت وتضاءلت، ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بدبيب النمل في الليل البهيم.

#### وقال الطبري كِثَلَثُهُ:

وعنى بقوله: ﴿مِثْقَالَ حَبَكَةِ ﴾ زنة حبة، فتأويل الكلام إذن أن الأمر إن تك زنة حبة من خردل من خيرٍ أو شرِّ فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله يوم القيامة حتى يوفيك جزاءه.

## ثم يواصل لقمان رَفِيْ وصاياه لولده ومواعظه له الله:

﴿ يَنْبُنَى أَقِرِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ أي: حافظ عليها وداوم على فعلها وأدائها في أوقاتها وأحسن قيامها وركوعها وسجودها وسائر أركانها.

وحقٌ ما قاله لقمان لولده، فإن الصلاة عماد الدين وركن الإسلام العظيم - بعد الشهادتين -.

قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَةِ..» (٢٥٠).

وإنها أولُ ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة:

قَالَ ﷺ : «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (٢٦).

إنها تمحو - بإذن الله - الخطايا والذنوب:

ُقال ﷺ: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَمْسُ الْمُحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا» (۲۷).

#### لقد كانت ولا تزال وستزال شعارًا للصالحين:

<sup>(</sup>۲۵) البخاري حديث (۸)، و مسلم (۱٦).

<sup>(</sup>٢٦) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (٤/ ١٠٣) وغيره.

<sup>(</sup>۲۷) البخاري (۵۲۸)، ومسلم (۲۲۷).

لقد قال الخليل إبراهيم ﷺ: ﴿رَبِّ ٱجْعَلَنِي مُقِيمَ السَّهَا وَمِن ذُرِّيَّتَيَّ الراهيم: الآية ٤٠] .

وقال له ولأخيه هارون ﷺ: ﴿وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْـلَةُ وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّـلَوٰةً﴾ [بُونس: الآبه ۸۷] .

وقال قوم شعيب لشعيب ﴿ أَ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَتَوُأً ﴿ [مُرد: ٨٧].

قال عيسى ﴿ فَأُوصَانِي بِٱلصَّلُوةِ وَٱلرَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ [مريم: الآية ٣١] .

وطائفة من الأنبياء ذكرهم الله في كتابه وقال: ﴿إِذَا نُنْكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّمْدَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: الآية ٥٠] .

وأصحاب رسولنا الكريم - عليهم رضوان الله -: ﴿ تَرَنَهُمْ أَرَكُما سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ السُّجُودِ ﴾ [الفنع: الآية ٢٩] .

وفي الجملة: ففضائل الصلاة لا تُحصى والأوامر بها لا تكاد تنتهي، والوصية بها تكاثرت وتعددت وتنوعت، والتحذير من تركها توارد من عدة وجوه.

فمن ثُمَّ أوصى لقمان ولده بها، وأكَّد عليها غايةً التأكيد، ولا عذر لمسلم بالغ في تركها ما دام عاقلًا أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء.

لا تترك الصلاة في سفرٍ ولا في حضرٍ، ولا في صحةٍ ولا في مرضٍ، ولا في شدةٍ ولا في رخاءٍ.

ثم يأمر لقمان ولده أن يكون آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر:

وهذا يشمل كلَّ معروفٍ وكل منكرٍ، ولا يبتعد الشخص إذ قال: إن الرسل – عليهم صلوات الله وسلامه – بُعثوا لذلك، فقد بُعثت الرسل آمرةً بتوحيد الله عن الهية عن الشرك به، وأعظم معروف بلا شك هو توحيد الله عن وأقبح المنكرات على الإطلاق هو الشرك بالله عن .

ولقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَـنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ ﴾ [النحل: الآية ٣٦] .

وقال تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ ﴿ الْانْبَاء: الآية ٢٥] .

ولقد نالت أمة محمد على الفلاح وكتبت لها الخيرية على سائر الأمم؛ لإيمانها بالله على، وأمرها بالمعروف، ونهيها عن المنكر:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴿ [آل عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ [آل عنوان: الآية ١١٠] .

وقال تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللْحُلْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

إن النهي عن المنكر سببٌ من أسباب السلامة والنجاة:

قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيَةٍ يَنْ الله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقِيَةٍ يَنْهُمُ مَّ الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُ مُّ ﴾ [مُود: الآية ١١٦] .

ولقد ذكر الله على القرية التي كانت حاضرة البحر، تلك التي اعتدى أهلها في السبت، وبيَّن الله على أن الذين نجَوْا هم الناهون عن المنكر.

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ آَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيمِ بِمَا كَانُواْ يَعْذَابِ بَعِيمِ بِمَا كَانُواْ يَعْذَابِ بَعِيمِ بِمَا كَانُواْ يَغْشُقُونَ عَنِ ٱلشَّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ١٦٥] .

وفي الحديث (٢٨) عن رسول الله عَنَّ : «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَصْابَ بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا: لَوْ أَنْ خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ

<sup>(</sup>۲۸) البخاري (۲۸۹).

وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا».

# إنه سبيل أهل الصلاح المنيبين إلى الله تعالى:

#### وسبيل أهل الإيمان:

قال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [التوبة: الآية ٧١] .

# وسبيل الذين باعوا أنفسهم لله على:

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولُكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: الآية ١١١] إلى قوله تعالى: ﴿ التَّيْبِبُونَ الْمُكِبِدُونَ السَّكِيمِدُونَ السَّكِيمِيمِ السَّعَالِيمِ السَّعَامِيمِ السَّعِيمِ السَّعِيمِ السَّعِيمِيمِ السَّكِيمِ السَّعِيمِ السَّعِيم

ٱلْأَصِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْ [التوبة: الآية ١١٢] .

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفارة للذنوب والخطايا:

قال ﷺ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ» (٢٩٠ .

# وكذلك فإنه صدقة على البدن:

فقد ذكر النبي على الصدقات التي على ابن آدم، وقال: «وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ»(٣٠).

ولقد حثَّ النبيُّ ﷺ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

فقال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

<sup>(</sup>٢٩) البخاري (مع الفتح / ۲/ ٥٢٥)، ومسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>۳۰) مسلم بنحوه (۲۰۰۱، ۱۰۰۷).

فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»(٣١).

ويزداد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأكيدًا على أهل العلم:

قال تعالى: ﴿ لَوْلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِمَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ثُمَّ، وكما جرت العادة بذلك فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كثيرًا ما يتعرض لأذى من أهل الشر والفساد، وذلك لكونه ينهاهم عن غيِّهم، ويمنعهم من المحرمات التي يريدون مواقعتها، ومن الشهوات التي يريدون قضاءها، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وغير ذلك من المحرمات التي ركبوها ودأبوا على فعلها، فمن ثمَّ لا يرضيهم صنيع المعارض لهم، ولا صنيع من يأمرهم وينهاهم فيقدمون له صنوف الأذى حتى يتركهم ويُخلِّي بينهم وبين ما يريدون من صور الإفساد في الأرض، فحينئذ

<sup>(</sup>٣١) مسلم حديث (٤٩).

يثبت الله على أقوامًا على طاعته وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخرون يتركون ذلك خوفًا من الناس ومن بطشهم.

فيوصي لقمان ولده بالصبر على الأذى وتحمل البلاء والمضي قُدُمًا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستمرار في ذلك.

ومثل هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِنَّ اللَّاسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاً بِٱلْصَّدِ وَتَوَاصَوْاً بِٱلصَّدِ ۞﴾.

فالتواصي بالحق أحيانًا يتبعه بلاء، فمن ثُمَّ لزم التواصي بالصبر.

هذا؛ ولا يمنع أن يكون قوله: ﴿وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ ﴾ عامًّا في كل ما يتعرض له الشخص من البلاء، بلاءً كان في الجسد أو في المال أو في الولد، أو غير ذلك من صور الابتلاءات التي تستلزم صبرًا وتقتضيه.

والنصوص الواردة في فضل الصبر والحثِّ عليه وبيان ما أُعد لأهله من الأجر كثيرة جدًّا:

أجتزأ منها بالآتي:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزُّمَر: الآبة ١٠] .

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [يُوسُف: الآية ٩٠] .

ولقد ذكر الله ﷺ أن الإمامة تُنال بالصبر واليقين: قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَالِي: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُواْ بِعَايِنَتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ آلِهُ السَّجِدَةِ: الآية ٢٤] .

وبيَّن - سبحانه - أنه أعد للصابرين الغرف وهي في أعالى الجنان:

قال تعالى: ﴿ أُوْلَتِهِكَ يَجُنَوْنَ الْغُنُوْنَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَعِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُشْتَقَدَّا وَمُقَامًا ﴿ ﴾.

# وقال - سبحانه - مُبينًا فضيلة من صبر:

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشّورى: الآية ٤٣].

#### وبيّن - سبحانه - أنه يجب الصابرين:

فقال: ﴿وَأَلِنَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٤٦] .

# ووردت الأوامر بالصبر والحثِّ عليه:

في قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ﴾ [الأنفال: الآية ٤٦] .

وقال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [النَّحل: الآية ١٢٧] .

وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَاللَّهِ اللَّهِ ١٥٣] .

وقال سبحانه: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسُرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ﴾.

وقوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ

وَتُوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ ﴿ [البَلَد: الآية ١٧] .

وفي «الصحيحين» (٣٢) من حديث أبي سعيد الخدري وفي «الصحيحين» ألنًا من حديث أبي سعيد الخدري والمنطقة : «أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدُهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ نَفِدَ كُلُّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِيدَيْهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لَا أَذَخِرْهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعِفَ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».

وصحَّ عن النبي عَلِيَةِ أنه قال: «والصَّبْرُ ضِيَاءٌ» (٣٣).

ووردت نصوص كثيرة في فضل الصبر على الأذى والصبر في الجهاد، والصبر على المرض، وعلى فقدان البصر، وعلى جهالات الناس وحماقاتهم، والصبر على أمراء الجور، والصبر عند الصدمة الأولى، وغير ذلك

<sup>(</sup>۳۲) البخاري (۲٤۷۰)، ومسلم (۲۰۵۳).

<sup>(</sup>۳۳) مسلم (۲۲۳).

فنسأل الله أن يُصبرنا ويحفظ علينا إيماننا.

ثم يُؤكد لقمان رَوْقَ لُولده على هذه الأمور التي وعظه بها:

وهي قوله: ﴿ يَنْهُ نَيْ أَقِمِ الصَّكَلُوةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانَهُ عَنِ الشَّكَرِ وَاصْبِرِ عَلَى مَآ أَصَابِكَ ﴾ وذلك بقوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ اللَّمْورِ ﴾ أي: من الأمور التي أمر الله عَلَى بها وأكّد على فعلها.

# هذا؛ وقد قال الطبري كلله في تفسير الآيات إجمالًا:

"يقول تعالى ذكره مخبرًا عن قول لقمان لابنه: ﴿يَبُنَى الْقِمِ الْمَعْرُونِ ﴾ يقول: وأمر أَمْرَ بِالْمَعْرُونِ ﴾ يقول: وأمر الناس بطاعة الله، واتباع أمره، ﴿وَالله عَنِ الْمُنكرِ ﴾ يقول: وانه الناس عن معاصي الله ومواقعة محارمه ﴿وَأُصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابِكُ ﴾ يقول: واصبر على ما أصابك من الناس في ذات الله إذا أنت أمرتهم بالمعروف، ونهيتهم عن المنكر، ولا

يصدنك عن ذلك ما نالك منهم ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ يقول: إن ذلك مما أمر الله به من عزم الأمور عزمًا منه».

#### وقال ابن كثير كَثَيْر كَثَلَمْهُ:

«ثم قال: ﴿ يَنْبُنَى أَقِهِ الصَّكَانَةَ ﴾ ، أي: بحدودها وفروضها وأوقاتها ، ﴿ وَأَمُر بِٱلْمَعْرُوفِ وَائِنَهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾ أي: بحسب طاقتك وجهدك ، ﴿ وَاصْبِر عَلَى مَا أَصَابِكُ ﴾ اعلم أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر ، لابد أن يناله من الناس أذى ، فأمره بالصبر .

وقوله: ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ أي: إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور.

#### وقال القرطبي يَخْلَتُهُ:

«قوله تعالى: ﴿يَبُنَى أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ وصى ابنه بعظم الطاعات وهي الصلاة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو في نفسه ويزدجر عن المنكر، وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع،

ولقد أحسن من قال:

### وابدأ بنفسك فانهها عن غيّها

#### فإذا انتهت عنه فأنت حكيمُ

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ﴾ يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر، فهو إشعار بأن المغيّر يؤذى أحيانًا، وهذا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله، وأما على اللزوم فلا.

وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرها، وألا يخرج من الجزع إلى معصية الله على، وهذا قول حسن لأنه يعمّ.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان الصبر على المكاره، وقيل: إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور، أي مما عزمه الله وأمر به، قاله ابن جريج، ويحتمل أن يريد أن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل

الحزم السالكين طريق النجاة، وقول ابن جريج أصوب».

#### وقال القاسمي كَثَلَلهُ:

"﴿ يَنْبُنَى أَقِمِ الصَّكَوْةَ ﴾ أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، لتكميل نفسك بعبادة ربك ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾، لتكميل غيرك ﴿ وَاصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابكُ ﴾، أي من المحن والبلايا. أو فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن الداعي إلى الحق معرض لإيصال الأذى إليه، وهو أظهر. ويطابقه آية ﴿ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوا بِاللهِ من الله من الأمور. أي مما عزمه الله من الأمور. أي قطعه قطع إيجاب».

ثم يواصل لقمان رَوْقَ نصحه وتذكيره لولده، ويُعلِّمه طرائق التعامل والتحادث مع الناس، ويؤدّبه بجملة من الآداب:

فيقول له: ﴿ وَلَا تُصَعِر خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ أي: لا تُعرض

بوجهك عن الناس وهم يحدثونك، بل أقبل عليهم وابتسم في وجوههم، ولا تلو عنقك عنهم، فإن هذا من شيم المتكبرين وأخلاقهم.

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْكِ مُنيرِ شَي تَانِي عِطْفِهِ عِلْمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

ويقول له كذلك: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ ينهاه عن المشي في الأرض باختيال وتكبر وتجبر؛ وذلك لأن الله عن المختال في مشيته الفخور على الناس المتكبر عليهم.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴾ [لقمَان: ١٨].

#### قال الحافظ ابن كثير كَلْلهُ:

"وقوله: ﴿ وَلَا نُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾، يقول: لا تُعرضْ بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك، احتقارًا منك

لهم، واستكبارًا عليهم. ولكن ألِنْ جانبك، وابسط وجهك اليهم، كما جاء في الحديث: «وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْسِطٌ، وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيلَاءِ، وَالْخُيلَاءُ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ عَنْ ».

وقوله: ﴿ وَلَا نَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴿ اَي: جذلًا متكبرًا جبارًا عنيدًا، لا تفعل ذلك يبغضك الله، ولهذا قال: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُغَنَالٍ فَخُورٍ ﴾ أي: مختال معجب في نفسه، ﴿ فَخُورٍ ﴾ أي: على غيره. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ ﴿ إِنَّكَ لَن تَغْرِفَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلِجِالَ طُولًا ﴾، وقد تقدم الكلام على ذلك في موضعه ».

### وقال القرطبي يَخْلَلُهُ:

«معنى الآية: ولا تُمِل خدّك للناس كبرًا عليهم وإعجابًا واحتقارًا لهم، وهذا تأويل ابن عباس وجماعة، وقيل: هو أن تلوي شِدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، فالمعنى: أقبل عليهم متواضعًا مؤنسًا مستأنسًا، وإذا حدّثك أصغرهم فاصغ إليه حتى يكمل حديثه، وكذلك كان

#### النبي ﷺ يفعل.

قلت (القرطبي): ومن هذا المعنى ما رواه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا؛ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام»، فالتدابر: الإعراض وترك الكلام والسلام ونحوه، وإنما قيل للإعراض: تدابر؛ لأن من أبغضته أعرضت عنه ووليته دبرك، وكذلك يصنع هو بك، ومن أحببته أقبلت عليه بوجهك وواجهته لتسره ويسرّك، فمعنى التدابر موجود فيمن صعر خده، وبه فسر مجاهد الآية، وقال ابن خُوَيْزُمَنْداد: قوله: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ [لقمان: الآية ١٨] كأنه نهى أن يذل الإنسان نفسه من غير حاجة».

# وقال القرطبي أيضًا:

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحاً ﴾، أي متبخترًا متكبرًا، مصدر في موضع الحال، وهو النشاط والمشي فرحًا في غير شغل وفي غير حاجة، وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر

والخيلاء فالمرح مختال في مشيته».

# هذا؛ وقد وردت في الحثِّ على التواضع والأمر به نصوص كثيرة:

منها: ما ثبت عند مسلم (٣٤) من حديث عياض بن حمار رضها: ما ثبت عند مسلم (٣٤) من حديث عياض بن حمار رضول الله عليه أنه قَامَ فِينَا رَسُولُ الله عَلِيهِ ذَاتَ يَوْم خَطِيبًا فَقَالَ: «وَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخُرَ أَحَدُ، عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

ولقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ» (٣٥٠).

وقال الله تبارك وتعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] .

<sup>(</sup>۲۲) مسلم (۲۱۹۸).

هذا؛ وقد اجتزأت باليسير الذي ذُكر، وإلا فالباب واسع جدًّا، والنصوص فيه كثيرة متعددة.

<sup>(</sup>۳۵) مسلم (۲۵۸۸).

# وكذا وردت نصوص في ذم الكبر والاختيال والفخر:

منها: قول الله تبارك وتعالى: ﴿سَأَصِّرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَكَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ﴾ [الأعراف: الآية ١٤٦].

وأخرج مسلم (٣٦) في «صحيحه» من حديث عبد الله بن مسعود رَوْفَيَ قال: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ»، قَالَ رَجُلُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ (٣٧) وَغَمْطُ النَّاسِ» (٣٨).

وصحَّ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءَ» (٣٩).

<sup>(</sup>۲٦) مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٣٧) بطر الحق: هو ردُّ الحق ودفعه وإنكاره كبرًا وتعاليًا وترفعًا وتجبرًا.

<sup>(</sup>٣٨) غمط الناس: المراد به احتقارهم وازدراؤهم.

<sup>(</sup>٣٩) أخرجه البخاري (٥٧٨٣) من حديث ابن عمر رها موفوعًا.

وصحَّ عنه أيضًا أنه قال: «بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ إِذْ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلَّلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» (٤٠٠.

وصحَّ عنه أنه قال: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ؛ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٤١).

# ثم يواصل النصح والتذكير قائلًا:

﴿وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾، أي تواضع في مشيك إذا مشيت وفي مسيرك إذا سرت، ولا تستكبر ولا تستعجل، ولا تسرع، بل اقتصد في المشي؛ ليكن المشي معتدلًا بين الإسراع والتباطؤ، لا مسرعًا تمشي فتختل، ولا متباطئًا كمشية المريض أو المتمارض.

وهذا كما قال تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّمْكَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اللَّرْضِ هَوْنَا﴾ [الفُرتان: الآية ٦٣] .

<sup>(</sup>٤٠) أخرجه البخاري (٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٤١) البخاري (٥٧٨٩)، ومسلم (٢٠٨٨).

وكذا يعلمه طريقة التخاطب مع الناس فيأمره قائلًا: ﴿ وَٱغۡضُفُ مِن صَوۡتِكَ ﴾ أي: واخفض صوتك فاجعله وسطًا أيضًا.

وعلَّل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِينِ الْمَوْتُ ٱلْحَمِينِ الله وقت) خيرٌ لما اختصت به الحمير، بل الحمير صوتها أنكر الأصوات وأشر الأصوات وأشر الأصوات وأقبح الأصوات، وليس لأهل الفضل والصلاح والخلق الكريم أن يتشبهوا بالحمير – عياذًا بالله –.

# قال القرطبي في تفسير الآية الكريمة:

يقول: وتواضع في مشيك إذا مشيت ولا تستكبر ولا تستعجل ولكن اتَّئد.

ونقل عن قتادة بسندٍ حسن قال: «نهاه عن الخيلاء».

ووجه آخر عن قتادة قال: «أمره بالاقتصاد في صوته».

وعن ابن زيد قال: «اخفض من صوتك».

وأورد عن قتادة كذلك بسندٍ حسن: ﴿ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ

لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوَّله زفير وآخره شهيق، أمره بالاقتصاد في صوته».

#### وهذه طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة:

الأولى: بيان أن الله ري هو صاحب الفضل، وأن كل ما بنا من نعم فمنه في الله الناء النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن.

فالحكيم حكمته من الله على، والعالم علمه من الله على، وذلك مأخوذٌ من قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ الْمِهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وكذلك ثُمَّ آيات أُخر يستدل بها في هذا الباب كقوله تعالى: ﴿ يُؤْتِى ٱلْحِكُمَةُ مَن يَشَآءُ ﴾ [البَقْرَة: الآية ٢٦٩] ، وكقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء: الآية ١١٣] .

وكقول موسى عَلِي للخضر: ﴿هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمِنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهن: الآية ٦٦] . فعلى كل عالم أن يدرك ذلك، وعلى كل عاقلٍ وحكيم أن يدرك ذلك، عليه أن يدرك أن ما به من نعمة فمن الله.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [التحل: ٥٠].

الثانية: وجوب شكر الله على نعمه وآلائه وفضله وإحسانه.

الثالثة: الثناء على الشخص الذي يُراد قبولُ قوله، وذلك حتى يلقى قولُه قبولًا، وذلك مأخوذ من الثناء على لقمان قبل ذكر موعظته لولده بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقُمَنَ الْمُمَنَ الْمُمَدَ ﴾ [لقمان: الآية ١٢].

الرابعة: استحباب وعظ الوالد لولده؛ وذلك من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَانُ لِاَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ﴾ [لقمَان: الآية ١٣] وعلى ذلك أدلة كثيرة أُخر:

منها: قول نوح ﷺ لولده: ﴿ يَنْبُنَى ٓ أَرْكَب مُعَنَا وَلَا تَكُن مُّعَ اللَّهِ وَلَا تَكُن مُّعَ اللَّهِ وَلَا تَكُن

وكذا قول يعقوب عَلِيَه لبنيه: ﴿ يَنْبَنِّي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ

ٱلدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٣٢] .

وكذا وصية رسول الله عليه لابنته فاطمة بي الما استشعر عليه الصلاة والسلام الموت:

أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة عَنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرُ النَّبِيِّ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرُ النَّبِيِّ عِنْدَهُ جَمِيعًا لَمْ تُغَادَرُ مِنَّا وَاحِدَةٌ ، فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةً - عَلَيْهَا السَّلَام - تَمْشِي لَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَى مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ عِي ، فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ. قَالَ: «مَرْحَبًا بِابْنتِي»، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ - أَوْ عَنْ شِمَالِهِ - ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا، فَلَمَّا رَأَى حُزْنَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا هِيَ تَضْحَكُ، فَقُلْتُ لَهَا أَنَا مِنْ بَيْن نِسَائِهِ: خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالسِّرِّ مِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ سَأَنَّتُهَا عَمَّا سَارَّكِ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ سِرَّهُ، فَلَمَّا تُؤُفِّي قُلْتُ لَهَا: عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَّا أَخْبَرْتِنِي؟ قَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ ، فَأَخْبَرَتْنِي قَالَتْ: أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْأَمْر الْأُوَّالِ فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى الْأَجَلَ إِلَّا

قَدِ اقْتَرَبَ، فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي، فَإِنِّي نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، قَالَتْ: فَبَكَیْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَیْتِ، فَلَمَّا رَأَی جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِیَةَ. قَالَ: «یَا فَاطِمَةُ، أَلَا تَرْضَیْنَ أَنْ تَكُونِي سَیِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ أَقْ سَیِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ» (٤٢).

الخامسة: بيان خطر الشرك، وأنه ظلمٌ عظيمٌ.

السادسة: الوصية بالوالدين والتنصيص على الأم بذكر فضلها، وما بذلته من جهدٍ لرعاية ولدها، وتقديم الشكر لهما.

وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من كتاب الله على، ومن سُنة رسول الله عليه:

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَكَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَلَنَّا حَمَلَتُهُ أَمْهُو كُرُهُمَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ وَفِصَلُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ

<sup>(</sup>٤٢) البخاري (مع الفتح/ ۱۱/ ۷۹)، ومسلم (مع النووي/ ۱٦/ ٥). قال القرطبي كِثَالَةُ:

وقوله: ﴿ يَنْبَىٰ ﴾ ليس هو على حقيقة التصغير، وإن كان على لفظه، إنما هو على الترقيق كما يُقال للرجل: يا أُخَيَّ، وللصبي هو (كويس).

وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْمَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَلِيَّ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلَى وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحْ لِى فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ الْمَعَانِ: الآية ١٥].

وقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتْكُمُ لِللَّهُ مِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [التنكبوت: الآية ٨].

وقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ ٱلْمُصِيرُ القتان: الآية ١٤].

فيأمر الله على في هذه الآية الكريمة بشكره وشكر الوالدين.

وفي معرض الثناء على الأنبياء ومدحهم يأتي الثناء عليهم لبرهم بوالديهم:

قال الله - سبحانه - في شأن نبيه يحيى بن زكريا به الله ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ ۚ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مرتم: الآية ١٤].

وهذا نبي الله عيسى به يتكلم في المهد فيقول: ﴿إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكْنِي ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْقِ وَٱلزَّكَوْقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّزًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالزَّكَوْقِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالرَّبِ وَالرَبِمِ: ٣٠ - ٣٣].

السابعة: بيان مدة الرضاعة، وأنها سنتان، وبعد السنتين فالرضاعة لا تحرم.

هذا؛ وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَانِ ﴾ [لقمَان: الآبة ١٤] .

وقوله: ﴿وَحَمَّلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا﴾ [الأحقاف: الآية ١٥] أن أقلَّ مدة للحمل ستةُ أشهر، والله أعلم.

هذا؛ ومما يؤكد أن الرضاعة المحرمة إنما هي الرضاعة في الصغر والغلام دون الحولين ما يلي:

قول الله سبحانه: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَكَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ [البَقْرَة: الآية ٢٣٣].

# قال القرطبي كلله في تفسير هذه الآية:

«انتزع مالك - رحمه الله تعالى - ومن تابعه وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين؛ لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، ولا رضاعة بعد الحولين معتبرة، هذا قوله في «موطئه» (٤٣).

وعن عائشة رَجُهُا (٤٤): أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرُ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ (٤٥) فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ».

<sup>(</sup>٤٣) لفظ مالك في «الموطأ» (ص٢٠٤) في النسخة التي بين أيدينا: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحرّم، فأما ما كان بعد الحولين فإن قليله وكثيره لا يُحرّم شيئًا، وإنما هو بمنزلة الطعام.

<sup>(</sup>٤٤) البخاري (١٠٢٥)، ومسلم (١٤٥٥).

<sup>(</sup>٤٥) قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٤٨):

والمعنى: تأملن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح =

بشرطه، من وقوعه في زمن الرضاعة، ومقدار الارتضاع؛ فإن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع المشترط.

قال المهلب: معناه: انظرن ما سبب هذه الأخوة، فإن حرمة الرضاع إنما هي في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة.

وقال أبو عبيد: معناه أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع.

وقوله: «فإنما الرضاعة من المجاعة» فيه تعليل الباعث على إمعان النظر والفكر؛ لأن الرضاعة تُثبت النسب وتجعل الرضيع محرمًا. وقوله: «من المجاعة» أي الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير كجزء من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه قال: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة، كقوله تعالى: ﴿أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ﴿ إِنُونِينَ: الآبة ٤].

ومن شواهده: حديث ابن مسعود: «لا رضاع إلا ما شدَّ العظم وأنبتَ اللحم». [أخرجه أبو داود مرفوعًا وموقوفًا].

وحديث أم سلمة: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء». [أخرجه الترمذي وصححه]. قاله الحافظ في «الفتح».

وأخرج الترمذي بسند صحيح من حديث أم سلمة ولله على الله على الله والله وا

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها، فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال: حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود، وأخذ بيد الرجل: أرضيعًا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا

(٤٦) الترمذي (١١٦٢ مع التحفة).

وقال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النّبِيِّ عِيْدٍ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

الحبر بين أظهركم (٤٧).

وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس الخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن عباس الخريد الدولين (٤٨).

وأخرج مالك (٤٩) بسند صحيح عن عبد الله بن دينار أنه قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني كانت لي وليدة (٥٠)، وكنت أطؤها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلتُ عليها، فقالت: دونك فقد والله أرضعتُها، فقال عمر: أوجعها (٥١) وائت جاريتك (٢٥) فإنما الرضاعة

<sup>(</sup>٤٧) «المصنف» (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤٨) سعيد بن منصور في «السنن» (٩٨٠).

<sup>(</sup>٤٩) «الموطأ» (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٥٠) المراد بالوليدة: الأمة.

<sup>(</sup>٥١) أوجعها: أي اضربها ضربًا موجعًا.

<sup>(</sup>٥٢) وائت جاريتك: أي جامعها.

رضاعة الصغير.

الثامنة: الإحسان إلى الوالدين الكافرين أيضًا، ومصاحبتهما بالمعروف في الدنيا، وإن كان مشركين.

لقوله تعالى: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عَلَمٌ فَكَ تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمٌ فَكَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴿ اِلْقَمَانِ: الآبة ١٥].

فمع عدم الطاعة فيما يدعوان إليه من الشرك هناك مصاحبة بالمعروف.

قال الله عَنِ الله عَن الله عَم عَن الله عَم عَن الله عَ

وأخرج البخاري ومسلم (٥٣) من حديث أسماء بنت أبي

<sup>(</sup>٥٣) البخاري مع «الفتح» (٥/ ٢٣٣)، ومسلم (٣/ ٤١).

بكر على قالت: قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشِ (٤٥) وَمُدَّتِهِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ (٥٥) أَفَأْصِلُهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ».

التاسعة: بيان أن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لأحد يأمر بمعصية الله أو بالشرك به، وعلى ذلك بعض الأدلة.

أَخْرِجِ البخاري ومسلم (٥٦) من حديث علي يَخْلِّكُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي مَخْلِكُ فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: النَّبِيِّ عَلِيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ:

<sup>(</sup>٥٤) عند البخاري مع «الفتح» (٦/ ٢٨١)، في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله على ومُدَّتهم، قال الحافظ «الفتح» (٥/ ٢٣٤): وأراد بذلك ما بين الحديبية والفتح.

<sup>(</sup>٥٥) في قوله: (راغبة): أقوال، والذي عليه الجمهور - كما نقله الحافظ في «الفتح» - أنها قدمت طالبة في برُّ ابنتها لها خائفة من ردِّها إيَّاها خائبة.

<sup>(</sup>٥٦) أخرجه البخاري مع «الفتح» (١٣/ ٢٣٣)، ومسلم (١٨٤٠).

ادْخُلُوهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: «لَوْ دَخَلُوهَا، لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». وَقَالَ لِلْآخَرِينَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ؛ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» (٥٧).

وأخرج أحمد (٥٨) بإسناد صحيح عن حنظلة بن خويلد العنبري قال: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي رَأْسِ عَمَّارٍ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتْلُتُهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: لِيَطِبْ بِهِ أَحَدُكُمَا نَفْسًا لِصَاحِبِهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ يَقُولُ: «تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

<sup>(</sup>٥٧) وصح عن النبي على كما في البخاري (١٣/ ١٢١) من حديث ابن عمر في : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وقال الله على : ﴿وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ فُرُكًا ﴾ [الكهف: الآية ٢٨].

<sup>(</sup>٥٨) أحمد في «المسند» (٢/ ١٦٤، ١٦٥).

قَالَ مُعَاوِيَةُ: فَمَا بَالُكَ مَعَنَا. قَالَ: إِنَّ أَبِي شَكَانِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ» فَأَنَا مَعَكُمْ وَلَسْتُ أُقَاتِلُ.

فعبد الله بن عمرو ، وإن أطاع أباه لكون النبي على أوصاه بذلك فقال: «أَطِعْ أَبَاكَ مَا دَامَ حَيًّا وَلَا تَعْصِهِ»، إلا أنه لم يقاتل المسلمين، ولم يرفع سيفه عليهم - رضي الله عنه وأرضاه -.

وهذا مزيد من الأدلة في النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان وبدعة ومنكر وضلال:

حيث إن هذا التقليد الأعمى سبيل أهل الكفر والضلال.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴿ فَهُمْ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْ

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيۡنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَٰٓ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَۤ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُوكَ شَيْئًا وَلَا

يَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٧٠].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدَّعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لقمان: الآية ٢١].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ ءَالْيَنَاهُمْ كِتَبَا مِن قَبَادِهِ فَهُم بِهِ عَمْسَمُسِكُونَ ﴿ يَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ يَلُ قَالُوا ۚ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ وَقَبِلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ ءَاكْرِهِم مُّفْتَدُونَ ﴾ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ اللَّهُ قَالَ مُثَرِّفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمْةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاكْرِهِم مُّفْتَدُونَ ﴾ والزخوف: ٢١- ٢٣].

العاشرة: الحث على سلوك سبيل أهل الفضل والصلاح.

الحادية عشرة: التذكير بالآخرة وبالمرجع والمآب، وذلك من قوله تعالى: ﴿إِلَى مَرْجِعُكُمْ ﴾.

الثانية عشرة : تعليم الأبناء مراقبة الله على ، وأنه يراهم ويطلع عليهم ، وعلى أعمالهم ، وأنه سيوافيهم بها يوم

القيامة.

الثالثة عشرة: بيان عظم شأن الصلاة، وعظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى.

الرابعة عشرة: التأدب عند مخاطبة الناس وعدم الإعراض بالوجه عنهم، والتأدب في المشي والنهي عن الاختيال والفخر.

الخامسة عشْرة: في الآيات إثبات صفة المحبة لله عَنى، وذلك من المفهوم المخالف في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَللَهَ لَا يُحُبُّ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴾.

وفي الباب أدلة كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٤٦] ، ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عِمرَان: الآية ١٣٠] .

السادسة عشْرة: بيان أدب السير في الطرقات.

السابعة عشرة: بيان أدب التخاطب والتحادث مع الناس، وفضيلة خفض الصوت بالقدر الذي يسمع من

نحادثه.

الثامنة عشْرة: جواز ضرب الأمثال بالحُمُر ونحوها للتنفير من خصالها، وبيان أنكر الأصوات، وقد قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ».

التاسعة عشرة: مشروعية التذكير بقصص ومواعظ السابقين للاستفادة منها.

العشرون: بيان فضيلة لقمان رحمه الله ورضي عنه.

الحادية والعشرون: ذكر طائفة من أسماء الله الحسنى كالغني، والحميد، واللطيف، والخبير.

فهذه بعض الفوائد، وثَمَّ فوائدُ أُخر يضيق المقام بذكرها.

وهذا كله من فضل الله عنى ، ثم من بركة هذا الكتاب العزيز فهو كتاب مبارك ، كما وصفه الله تعالى إذ قال: ﴿ كِنَابُ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أَنزَلْنَهُ وَاللَّهَاء: الآية ، و ) ، وكما قال: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكُ لِيَدَبُرُوا عَايَتِهِ وَ ﴾ [ص: الآية ٢٩] .

فنسأل الله أن ينفعنا، وأن يرفعنا بهذا الكتاب العزيز. وأن يجعله شاهدًا لنا لا علينا. وأن يشفعه فينا يوم نلقاه.

كما أسأله ﷺ أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعلنا مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

هذا؛ وما كان من صواب في هذه الرسالة فمن فضل الله على ، فله النعمة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن .

وما كان من خطإ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره.

هذا؛ وصلِّ اللهم على نبينا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

> ڪتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

## الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧      | موعظة لقمان يَرْاثِينَ لولده                       |
| 1 &    | هل لقمان رَظِيْنَ نبي أم ليس بنبي؟                 |
| 17     | معاني الحكمة                                       |
| 14     | بيان الله ﷺ لفضل الحكمة ومن يؤتاها                 |
| ۱۸     | شكر النعم سببٌ عظيمٌ من أسباب زيادتها              |
| 70     | الموعظة مع شرحها وفوائدها وتفسير آياتها            |
| 77     | الوصية الأولى التحذير من الشرك                     |
| 41     | الوصية الثانية الوصية بالوالدين                    |
| ٣٨     | وهذه وصية بالأم أيضًا                              |
| 0 7    | الوصية بالصلاة                                     |
| 00     | الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                    |
| 07     | خيرية هذه الأمة                                    |
| 07     | النهي عن المنكر سببٌ من أسباب السلامة والنجاة      |
| 09     | حثُّ النبيِّ ﷺ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر |

| ٦٠  | تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهل العلم . |
|-----|-------------------------------------------------------|
| 77  | فضيلة الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       |
| 70  | تأكيد لقمان ﷺ على هذه الأمور التي وعظ ابنه بها        |
| ۸۲  | طرائق التعامل والتحادث مع الناس                       |
| ٧٢  | الحثُّ على التواضع والأمر به                          |
| ٧٣  | ذم الكبر والاختيال والفخر                             |
| ٧٦  | طائفة من الفوائد المستنبطة من هذه الموعظة             |
| ۸۰  | الثناء على الأنبياء ومدحهم لبرهم بوالديهم             |
|     | النهي عن تقليد الآباء فيما هم عليه من كفر وعصيان      |
| 11  | وبدعة ومنكر وضلال                                     |
| 9 8 | الفهرس                                                |







# مركز الخطوطات والتراث والوثائق

السلسلة الإرشادية ٧

وصايا ونصائح

عبل الرحمن بن الجوزي A 09V - 0.A

انتقاها وعلق عليها وحققها وخرج أحاديثها

مِحِ النَّالِمُ الشَّلِينَانِي اللَّهِ السَّالِي اللَّهِ اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ السَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّمُ الللَّهُ الللّ

منثورات مركز الخطوطات والتراث والوثائق المحويت









# وَصِينايا وَفِصِياعِ

عَبدلرمِن بن لجوري ۱۰۸ه ـ ۹۷ ه

انتاها وعلق عليها ومَفِقا ومَن أماد بُها مِن النَّهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينِينَا الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ ال

بينوالي المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسكونية المسلمة المسلمة المسلمة

# حقوق الطبع محفوظت

# الطبعة الثانية ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣م

تطلب جميع منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق من دار الوارقين للنشر والتوزيع - الجابرية



# مِنْيُولَاتَ مُكِرِّرُلُونُلُومُكِ وَلِلْمِلِاتِ وَلِلْمِنْالِيِّ وَلِلْمِنْالِيِّ وَلِلْمِنْالِيِّ

ص ب ۲۰۱۵ الصفاة 13040 الكويت هاتف ۵۳۲۰۹۰ – ۵۳۲۰۹۰ ناسخ ۵۳۲۰۹۰۲







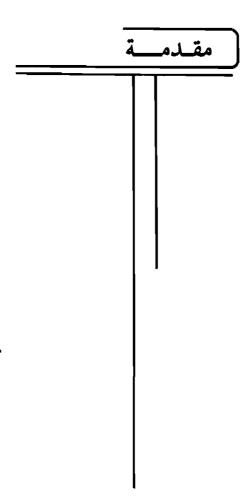



رَفَّحُ بعب (الرَّجَمَى الْمُجَنِّرَيَ (أَسِكَتِهَ الْمِنْرُةُ (الْمِزْوَدُ لِ (سُكِتِهِ الْمِنْرُةُ (الْمِزُودُ لِينَ (سُكِتِهِ الْمِنْرُةُ الْمِنْرُودُ الْمِنْرُةِ الْمِنْرُودُ الْمِنْرُةِ

يحتاج طلبة العلم اليوم إلى ما يربطهم بسلفهم من علماء الإسلام والعربية . . . . وما قدموا من الخير للإسلام والمسلمين للاستفادة من جهودهم والسير على وفق ما ساروا عليه في مراحل التلقي والتعليم وما بذلوا من وقت وجهد ومال في سبيل ذلك .

لقد ركبوا السهل والصعب في سبيل التحصيل وبال بعضهم الدم من الجوع والعطش والسير على الاقدام من بلد إلى آخر وهذا ما حصل لابن القيسراني . والبعض الآخر باعوا كتبهم التي جمعوها وألفوها لا لزهد فيها إنها الحاجة والجوع وتقويم الصلب .

يُجمل لنا المقدسي في كتابه «أحسن التقاسيم» ما عاناه في رحلاته: لم يبق شيء مما يلحق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكُدية «الشحاذة» وركوب الكبيرة، فقد تفقهت وتأدّبت وتزهدت وتعبدت، وفقهت وأدّبت، وخطبت على المنابر، وأذنت على المنائر، وأقمت في المساجد، وذكرت في الجوامع، واختلفت إلى المدارس، ودعوت في المحافل، وتكلمت «ناظرت» في المجالس، وأكلت مع الصوفية للمرائس، ومع الخانقائيين الثرائد، وطردت في الليالي من المساجد، وسحت في البراري، وتهت في الصحاري، وصدقت في الورع زماناً... وخالطت حيناً السلطان، وملكت العبيد، وحملت على رأس الزنبيل، وأشرفت مراراً على الغرق، وقطع على قوافلنا الطرق، وخدمت، وخدمت وخدمت القضاة والكبراء، وخاطبت السلاطين والوزراء ... وعريت وافتقرت مراراً على الغرق، وخاطبت السلاطين والوزراء ... وعريت وافتقرت مراراً على الغرق، وخاطبت السلاطين والوزراء ... وعريت وافتقرت مراراً على الغرق، وخاطبت السلاطين والوزراء ... وعريت وافتقرت

ولقد استفادوا من هذه البلايا وزاد علمهم وكثر مشايخهم وتلامذتهم، ولاقوا شهرة واسعة وإقبال كبير عليهم في حياتهم، وعلى كتبهم بعد ماتهم.

هؤلاء هم سلفنا الصالح الذين إذا ذكرناهم ترحمنا عليهم وحزنا على أوضاعهم التي لو كانت أحسن مما كانت لأفادوا أكثر مما أفادوا ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فهل من مدكر. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

المنافز المنافئة

مدير عام مركز المخطوطات والتراث والوثاثق



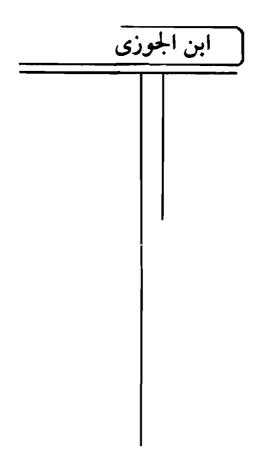

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

رَفْخُ عِب (الرَّجِمِي (الْبُخِرِّي (المِدَّيِّةِ (الْإِدُود كِرِيتِي (سِيلِيْمَ (الْإِدُود كِرِيتِي www.moswarat.com

#### ابن الجوزی<sup>»</sup> ۱۹۷۵-۹۷۵ ۱۲۰۱-۱۱۱۹

#### \* نشأته

هو جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد على القرشى التيمى البكري (ذرية أبى بكر الصديق) الفقيه الحنبلي، المفسر الواعظ المؤرخ الأديب المعروف بابن الجوزى.

ولد ببغداد في زقاق «درب حبيب» واختلف في تاريخ ولادته بين «٥٠٨» و «١٢ه» ، وهذا الاختلاف في تاريخ ولادته حكاه الذين ترجموا له ، ومنهم تلميذه الحافظ المنذرى في التكملة لوفيات النقلة — ٢٩٢/٢.

وتوفي أبوه وله من العمر ثلاث سنين ، فرعته أمه ثم عمته ، يقول (فإن أبي مات وأنا لاأعقل به ، والأم لم تلفت إلى) وكان أهله تجاراً بالنحاس وهذا يفسر مايوجد في بعض سهاعاته القديمة من لقب «ابن الجوزى الصفار». وقد حكى ابن الجوزى عن نفسه أنه تربى تربية مترفة نأت به عن ممارسة نوع من خشونة العيش حتى حين كان يختار ذلك إذ قال: فمن ألف الـترف فينبغى أن يتلطف في أمره إذا أمكنه، وقد عرفت هذا من

<sup>(\*)</sup> هذه ترجمة مختصرة موجزة لابن الجوزي غير مطولة تناسب حجم الرسالة ، ولنا ترجمة مطولة . لابن الجوزي ، في مقدمتنا لكتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، الأجزاء الأولى التي لم تطبع لأسباب طباعة الكتاب في مصر مما جعلنا نتوقف عن طباعته دفعاً للازدواجية .

نفسي، فإني ربيت في ترف ، فلما ابتدأت في التقلل وهجر المشتهى ، أثر معى مرضاً قطعنى عن كثير من التعبد ، حتى أنى قرأت في أيام كل يوم خسة أجزاء من القرآن ، فتناولت ما لايصلح ، فلم أقدر في ذلك اليوم على قراءتها فقلت : إن لقمة توثر قراءة خسة أجزاء بكل حرف عشر حسنات إن تناولها لطاعة عظيمة وإن مطعما يؤذي البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر. . . فالعاقل يعطى بدنه الغذاء ما يوافقه » .

#### \* علمه (\*)

وما إن شب وترعرع حتى حملته عمته سنة «١٦٥» إلى مسجد خاله المحدث اللغوى الفقيه ، «أبي الفضل محمد بن ناصر البغدادي» المتوفى ٥٥٥ ، فاعتنى به عناية فائقة وكان أول معلم له ، وقد حفظ في هذه المرحلة القرآن الكريم وسمع الحديث ولا سيها مسند ابن حنبل ، وجامع الترمذي ، وصحيح البخارى ، ومسلم ، وتعلم اللغة والأدب ، ومرن على الوعظ ، وسمع تأريخ بغداد للخطيب واستدرك عليه مافاته ذكره في كتاب «فوات تاريخ الخطيب» كها أنه نظر في جميع الفنون المعروفة في عصره.

وكان له أساتذة كثيرون غير خاله ابن ناصر «مثل أبو منصور الجواليقى صاحب المعرب» والمحدث ابن الطبر الحريري وأبو منصور محمد بن خيرون ، وغيرهم حتى بلغ عددهم ستة وثهانين غير النساء.

وقد اتفق كل من ترجم له على أنه لم يكن في صغره يألف الصبيان أو

<sup>(\*)</sup> صيد الخاطر.

يلعب لعبهم وأنه نشأ على العفاف والصلاح وهام بفنون العلم كلها منذ زمن الطفولة ، وكان يريد الترقي في كلى ذلك ، ولكن العمر قصير والصناعة طويلة ، «إني رجل حُبّبَ إليّ العلمُ من زمن الطفولة فتشاغلت به ، ثم لم يحبب إلىّ فن واحد ، بل فنونه كلها ، ثم لاتقتصر همتي في فن على بعضه ، بل أروم استقصاءه ، والزمان لايتسع ، والعمر ضيق ، والشوق يقوى ، والعجز يظهر فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات والحق أن ابن الجوزى برع في عدة علوم ، وتبحر في ثقافات عصره ، فقد كان إمام وقته في الحديث حتى لقب بالحافظ ، ونبغ في الوعظ والخطابة ، والتأثير في النفوس حتى قال فيه ابن جبير ، : «حدث ولا حرج عن البحر ، هيهات ، ليس الخَبرَ عنه كالخبر»!

ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بينات من الذكر ، طارت لها القلوب اشتياقاً ، وذابت بها الأنفس احتراقا، إلى أن علا الضجيج ، وتردد بشهقاته النشيج ، وأعلن التائبون بالصياح "

وكان في أثناء مجلسه ينشد بأشعار من النسيب مبرّحة التشويق، بديعة الـترقيق، تشعل القلوب وجداً، ويعود موضعها النسيبي زهداً، وهذه واحدة من الآبيات:

وأين قلبي فما صحا بعدُ بالله قُـل لي فُديت ياسـعـدُ

ومن شعره قوله يخاطب أهل بغداد: عـذيري مـن فتية بالعراق

أين فـؤادي أذابـه الوجـدَ

ياسىعدزدني جوئ بذكرهم

قلوبهم بالجف قُلّب

<sup>(</sup>١) انظر مشيخة ابن الجوزي ؛ تحقيق محمد محفوظ .

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن جبير ص ١٩٧ .

وقولُ الغريب فلا يُعجبِ إلى عُجبِ إلى غير جيرانهم تُقلبَ «مغنية الحيي لا تطرب»

يرون العجيب كلام الغريب ميازيبهم إن تندت بخير وعندرهم عند توبيخهم

وله ديوانٌ بعنوان «ماقلته من الأشعار» وذكروا إنها في عشرة مجلدات.

#### \* عقيدته

كان يميل إلى التأويل في صفات الله تعالى، وكلامه مضطرب فى ذلك ولم يكن حبيراً بحل كل شبه المتكلمين، وبيان فسادها، وجملة القول أنه كان أشعرياً، حنبلي المذهب ولكنه لم يكن متمكناً من منهج الحنابلة القائم على عدم التأويل ".

#### \* مصنفاته

يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية يصفه «أحد أفراد العلماء» برز في علوم كثيرة، وانفرد بها عن غيره، وجمع المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاث مئة مصنف، وكتب بيده نحواً من مئتي مجلد، وله في العلوم كلها اليد الطولى، والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والنجوم والطب والفقه وغير ذلك من اللغة والنحو، وله من المصنفات في ذلك كله ما يضيف هذه المكارم عن تعدادها وحصر أفرادها، منها كتاب التفسير المشهور «زاد المسير» وله تفسير أبسط منه أي أوسع - لكنه ليس مشهوراً، وله جامع المسانيد استوعب غالب مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب المنتظم في تاريخ

<sup>(\*)</sup> وقد قام الطالب الباحث أحمد عطية الغامدي \_ جامعة المدينة المنورة \_ بعمل رسالة ماجستير في عقيدة ابن الجوزي أسهاها «ابن الجوزي وعقائده» .

الملوك والأمم في عشر مجلدات. ويقول ابن كثير: وقد أوردنا في كتابنا هذا كثيراً من حوادثه وتراجمه ولم يزل يؤرخ أخبار العالم حتى صار هو تاريخاً: مازلت تدأب في التاريخ مجتهداً حتى رأيتك في التاريخ مكتوباً

قال الجافظ الذهبي: «ماعلمت أن أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل» وقال ابن تيمية: «عددت له أكثرمن ألف مصنف، ورأيت بعد ذلك مالم أره».

وقال الذهبي: «كان مبرزا في التفسير وفي الوعظ وفي التاريخ، ومتوسطا في المذهب وله في الحديث اطلاع تام على متونه، وأما الكلام على صحيحه وسقيمه فها له ذوق المحدثين ولانقد الحفاظ المبرزين. .»

ويؤخذ من كلام الذهبي أن ابن الجوزى لم يكن من الحفاظ النقاد وذلك لتعنته في جرح الأحاديث بجرح رواتها ، فيبادر إلى الحكم بوضع الحديث أو ضعفه بوجود قدح ولويسير في راويه ، أو لمخالفته لحديث آخر.

وأنه كثيراً ما يذكر الجرح ولا يذكر التوثيق كها ورد ذلك في ترجمة إبان بن يزيد العطار فقد أورده ولم يذكر فيه أقوال من وثقه وهذا من عيوب كتابه ، يسرد الجرد ويسكت عن التوثيق .

وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد وماناله من معرفة العلم لايقاوم وكتب بخطه شيئا كثيراً وقسمت الكراريس على المدة فكان ما خص كل يوم تسع كراريس فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة وسهل له طريق الجنة إنه نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير.

وأما عن كتبه المطبوع منها والمخطوط فهي كثيرة لاتحصى كما ذكرت

ذلك آنفا لاأستطيع أن أذكرها هنا في المختصر ولكن فليرجع طالب العلم إلى هذه المراجع فهي تغنيه وتفيده ومنها على سبيل المثال:

١) مؤلفات ابن الجوزى ـ مصادرها ـ الأستاذ عبد الحميد العلوجى .
 وهذا الكتاب يبين فيه الأستاذ العلوجى مؤلفات ابن الجوزى المطبوع منها والمخطوط وأماكن وجودها في العالم ـ طبعة مركز المخطوطات والتراث والوثائق طبعه مزيدة ومنقحة

٢) عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفاً فأكثر ـ الأستاذ جميل العظم.

#### \* وفاته

لم تطل حياة ابن الجوزى بعد خروجه من سجنه بواسط ورجوعه الى بغداد فقد توفى ليلة الجمعة في الثاني عشر من رمضان سنة ٥٩٧هـ بغداد فقد توفى ليلة الجمعة في الثاني عشر من رمضان سنة ٥٩٧هـ ١٢٠١م، وحملت جنازته على رؤوس الناس، وكان يوماً مشهوداً بكثرة الخلائق وشدة الزحام، حتى أنه أفطر جماعة من شدة الحر، ودفن بمقبرة باب حرب في الجانب الغربي من بغداد عند أبيه بالقرب من الإمام أحمد ابن حنبل (\*).

<sup>(\*)</sup> مشيخة ابن الجوزي تحقيق محمد محفوظ ـ دار الغرب الإسلامي ـ بيروت.

# أولاً:

- \* لذة العلم أعظم اللذات.
- \* على طالب العلم أن لا يجهد نفسه.
  - \* طريق الدرس لطالب العلم.
- \* ماذا يجب أن يدرس طالب العلم
  - \* طريقة الحفظ.
  - \* التصنيف أنفع من التدريس.
    - \* ثمرة العلم.
  - \* الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب.

#### \* لذة العلم

لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة التي فيها شرف العلم، وزهرة العفة، وأنفة الحمية، وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الخلق، فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذلك لايراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد.

وأي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لاتحصل ، وفي حال المباشرة قلق لايثبت ، وعند انقضائها كأن لم تكن ، ثم يثمر الضعف في البدن.

وأي لذة في جمع المال فضلاً (١) عن الحاجة ، فإنه مستعبد للخازن، يبيت حذراً عليه ، ويدعوه قليله إلى كثيره .

وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوى خشنه وحسنه، فإن ازداد خاطر ينفسه.

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث ، النساء وهو فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو وسيلة المرهف (أ)، والدينار والدرهم ، وهما سهماه المسمومان، فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقل ومن أحب الدينار والدرهم كان عبداً لهما ماعاش (أ).

<sup>(</sup>۱) الفضل: الزيادة، اى المال الزائد عن الحاجة. وأما النكاح فقد حث الإسلام عليه، وما يعنيه المؤلف هو الإكثار منه أو التفكير المستمر به فيشغل به عن العلم وغيره.

<sup>(</sup>٢) الشراب هنا يعنى: الخمرة فهى تذهب العقول ولا تمتع الإنسان بعقله الذى وهبه الله لتمييز الخبر من الشر.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في الحديث الصحيح «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» رواه البخاري وابن ماجة ٢ / ١٣٨٦ (وتعس: أي عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه).

#### \* على طالب العلم أن لا يجهد نفسه

اعلم أن المتعلم يفتقر إلى دوام الدراسة، ومن الغلط الانهاك على الإعادة ليلاً ونهاراً، فإنه لايلبث صاحب هذه الحال إلا أياماً ثم يفتر أو يمرض ، وقد روينا أن الطبيب دخل على أبي بكر بن الأنبارى في مرض موته فنظر الى مئة (۱)، وقال: كنت تفعل شيئاً لايفعله أحد، ثم خرج فقال: ما يجىء منه شيء.

قال له: مالذي كنت تفعل؟

قال : كنت أعيد كل أسبوع عشرة آلاف ورقة .

ومن الغلط حفظ الكثير أو الحفظ من فتور، فإن القلب جارحة من الجوارح، وكما أن من الناس من يحمل المئة رطل ومنهم من يعجز عن عشرين رطلاً، فكذلك القلوب فليأخذ الإنسان على قدر قوته ودونها فإنه إذا استنفذها في وقت ضاعت منه أوقات، كما أن الشره بأكل فضل لقيات يكون سبباً إلى منع أكلات، والصواب أن يأخذ قدر ما يطيق، ويعيد في وقتين من النهار والليل، ويرفّه القوى في بقية الزمان، والدوام أصل عظيم، فكم ممن ترك بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسى، وللحفظ أوقات من العمر، فأفضلها الصبا ومايقاربه من أوقات الزمان، وأفضلها إعادة الأسحار وأنصاف النهار والغدوات خير من العشيّات، وأوقات الجوع "خير من أوقات الشبع.

ولايحمد الحفظ بحضرة خضرة ولا على شاطىء نهر ، لأن ذلك يلهى

<sup>(</sup>١) أي بوله، وكان جمع البول في قوارير وعرضه على الطبيب هو الأسلوب الشائع في الفحص الطبي عند أطباء العرب من قبل تسع مئة سنة .

<sup>(</sup>٢) يريد ما بين الطعامين لا وقت الجوع الشديد ـ ذكره محقق صيد الخاطر .

والأماكن العالية للحفظ خير من السواحل ، والخلوة أصل وجمع المّم أصل الأصول ، وترفيه النفس من الاعادة يوماً في الأسبوع ليثبت المحفوظ وتأخذ النفس قوة كالبنيان ويترك أياماً حتى يستقر ثم يبنى عليه وتقليل المحفوظ مع الدوام أصل عظيم ، وألا يشرع في فن حتى يحكم ماقبله ، ومن لم يجد نشاطاً للحفظ فليتركه ، فإن مكابرة النفس لاتصلح ، وإصلاح المزاج من الأصول العظيمة فان للمأكولات أثراً في الحفظ .

قال الزهري(١): ماأكلت خلاً منذ عالجت الحفظ.

وقيل لأبي حنيفة (١): بم يستعان على حفظ الفقه؟

قال بجمع الهم.

وقال حماد بن سلمة (٢) : بقلة الغم .

وقال مكحول<sup>(ئ)</sup>: من نظف ثوبه قلّ همه ، ومن طابت ريحه زاد عقله ، ومن جمع بينهما زادت مروءته (<sup>٥)</sup>.

 <sup>(</sup>۱) الزهرى: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب المدنى \_ أحد الأعلام كان المحفظ أهل زمانه، فقيه فاضل . طبقات الحفاظ ص ٤٢ تذكرة الحفاظ ١/ ١٠٧، شذرات الذهب ١/ ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة : النعمان بن ثابت ـ الإمام الفقيه المشهور يقال أصله من فارس ويقال من مولى بنى تميم من السادسة مات سنة خمسين ومئة على الصحيح وله سبعون سنة . تقريب التقريب ٣٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) حماد بن سلمة بن دينار البصرى أبو سلمة أحد الحفاظ، قال حجاج بن منهال. كان حماد بن سلمة من أثمة الدين وقال أحمد حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحهم حديثا، مات سنة سبع وستين ومئة . راجع تذكرة الحفاظ ملى الله عليه وسلم وأصحهم حديثا، مات سنة سبع وستين ومئة . راجع تذكرة الحفاظ 17/١٠/، تهذيب التهذيب المحال الما ١٦/١٠ طبقات الحفاظ ص٨٧، ميزان الاعتدال ١٦/١) مكحول الأزدى البصرى : أبو عبد الله، صدوق، من الرابعة ـ تقريب التهذيب

<sup>(</sup>٥) أى من كان اهتهامه فقط بثوبه وعطره والتزين في كل وقت، فقد كان رسول الله صلى \_

وأختار للمبتدىء في طلب العلم أن يدافع النكاح مهما أمكن فإن أحمد ابن حنبل لم يتزوج حتى تمت له أربعون سنة ، وهذا لأجل جمع الهم ، فإن غلب عليه الأمر تزوج (1) واجتهد في المدافعة بالفعل لتتوفر القوة على إعادة العلم ، ثم ينظر ما يحفظ من العلم فإن العمر عزيز والعلم غزير ، وإن أقوماً يصرفون الزمان إلى حفظ ما غيره أولى منه ، وإن كان كل العلوم حسنا ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل ، وأفضل ما تشوغل به حفظ القرآن ، ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة تابع ، ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل ، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن (1) واتقو الله ويعلمكم الله » .

### \* طريق الدرس لطالب العلم

رأيت الشَّرة في تحصيل الأشياء يفوق الشَّرة مقصوده، وقد رأينا من كان شرهاً في جمع المال فحصل له الكثير منه وهوجريص على الازدياد، ولو فهم علم أن المراد من المال إنفاقه في العمر، فإذا أنفق العمر في تحصيله فات المقصودان جميعاً، وكم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفنى نفسه كما قال الشاعر:

كدودة القر ماتبنيه يهدمها وغيرها بالذي تبنيه ينتفع

الله عليه وسلم ينهي عن الترجل إلا غباً. حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذى ـ
 راجع الأحاديث الصحيحة للألباني. ٥٠١.

<sup>(</sup>١) كما هي الحال في زماننا الذي كثرت فيه الفتن والمغريات والمغويات.

<sup>(</sup>٢) يحتج بعض الجهلة بهذه الآية على أن التصوف يغني عن الطلب فينال صاحبه العلم وهو قاعد، وذلك غلط لأن الله يعلم من يتقى، والتقوى إنها تكون في اتباع الأوامر واجتناب النواهي وبما أمرنا به طلب العلم، فمن لم يطلب العلم لم يكن من أهل التقوى \_ ذكره عقق صيد الخاطر.

وكذلك رأينا خلقاً كثيراً يحرصون على جمع الكتب فينفقون أعمارهم في كتابتها، وكدأب أهل الحديث ينفقون الأعمار في النسخ والسماع إلى آخر العمر، ثم ينقسمون، فمنهم من يتشاغل بالحديث وعلمه وتصحيحه ولعله لايفهم جواب حادثة، ولعله عنده لحديث «أسلم سالمها الله") مئة طريق.

وقد حكى لى عن بعض أصحاب الحديث أنه سمع جزء ابن عرفة "
عن مئة شيخ ، وكان عنده سبعون نسخة ، ومنهم من يجمع الكتب
ويسمعها ولايدرى مافيها لا من حيث صحتها، ولا من فهم معناها، فتراه
يقول الكتاب الفلاني سهاعي وعندي به نسخة والكتاب الفلاني والفلاني
فلا يعرف علم ما عنده من حيث فهم صحيحه من سقيمه، وقد صده
اشتغاله بذلك عن المهم من العلم فهم كها قال الحطيئة :

زوامل للأخبار لا علم عندها بمثقلها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري البعير إذا فدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر"

ثم ترى منهم من يتصدر ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية فيمد يده إلى ماليس من شغله ، فإن أفتى أخطأ، وإن تكلم في الأصول خلط ، ولولا

<sup>(</sup>١) حديث «أسلمُ سالمها الله وغفار غفر الله لها» رواه مسلم ١٩٥٣/٤ عن أبي هريرة. وفي رواية أخرى «. . أما إني لم أقلها ولكن قالها الله عز وجل» رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) ابن عرفة هو: الحسن بن عرفة يزيد العبدي، أبو على البغدادي، صدوق من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين وقد جاوز المئة \_ طبقات الحفاظ \_ تقريب التهذيب / ١ ١ ١ ١ ١ مولد سنة ١ ١٥ ه ، كها قال ابن الجوزى في المنتظم ٣/٥ والخطيب في تاريخة / ٣/٤ ولقد عاش ابن عرفة مئة وعشر سنين وكان له عشرة أولاد سهاهم بأسامي الصحابة.

<sup>(</sup>٣) الغرارة بالكسر واحدة غرائر \_ التبن وأظنه معرباً \_ مختار الصحاح ٤٧٢ .

أنى لا أحب ذكر الناس لذكرت من أخبار كبار علمائهم وما خلطوا ما يعتبر به ، ولكنم لا يخفى على المحقق حالهم ، فإن قال قائل : أليس في الحديث: منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا(١).

قلت : أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه ، وإن كان لاسبيل إلى العلم بمقدار العمر غير أنه يبنى على الأغلب.

فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداً، وإن مات قبل الوصول فحسبه ذلك، فإن علم العاقل أن العمر قصير وأن العلم كثير، فقبيح بالعاقل الطالب لكهال الفضائل أن يتشاغل مثلاً بسهاع الحديث ونسخه ليتحصل كل طريق ، وكل رواية وكل غريب، وهذا لايفرغ من مقصوده منه في خسين سنة خصوصاً إن تشاغل بالنسخ ، ثم لا يحفظ القرآن.

أو يتشاغل بعلوم القرآن ولايعرف الحديث ، أو بالخلاف في الفقة ولا يعرف النقل(') الذي عليه مدار المسألة.

فإن قال قائل: فدبر لى ماتختار لنفسك.

فأقول: ذو الهمة لايخفي من زمان الصبى كما قال سفيان بن عيينة ": قال لى أبى وقد بلغت خس عشرة سنة ، إنه قد انقضت عنك شرائع الصبا فاتبع الخير تكن من أهله ، فجعلت وصية أبى قبلة أميل إليها ولا أميل عنها.

<sup>(</sup>١) صحيح الجامع الصغير ٥/٤٧٥، مشكاة المصابيح ١/٨٦٠.

<sup>(</sup>٢) اى الدليل النقل: الحديث.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢٦٢/١ ـ طبقات الحفاظ ص ١١٣.

ثم قبل شروعي في الجواب أقول: ينبغي لمن له أنفة أن يأنف من التقصير الممكن دفعه عن النفس، فلو كانت النبوة مثلاً تأتى بكسب لم يجز له أن يقنع بالولاية أو تصور أن يكون مثلاً خليفة لم يحسن به أن يقتنع بإمارة، ولو صح له أن يكون ملكاً لم يرض أن يكون بشراً.

والمقصود أن ينتهى بالنفس إلى كهالها الممكن لها في العلم والعمل، وقد علم قصر العمر وكثرة العلم فيبتدىء بالقرآن وحفظه ()، وينظر في تفسيره نظراً متوسطاً لايخفى عليه بذلك منه شيء، وإن صح له قراءة القراءات السبع وأشياء من النحو وكتب اللغة ، ابتداء بأصول الحديث من حيث النقل كالصحاح والمسانيد والسنن، ومن حيث علم الحديث كمعرفة الضعفاء والأسهاء، فلينظر في أصول ذلك، وقد رتبت العلهاء من ذلك مايستغنى به الطالب عن التعب، ولينظر في التواريخ ليعرف مالا يستغنى عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وماجرى له، ثم عنه كنسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأقاربه وأزواجه وماجرى له، ثم التقبل على الفقه فلينظر في المذاهب، والخلاف وليكن اعتهاده على مسائل الحلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه، كتفسير آيه الخلاف فلينظر في المسألة وما تحتوي عليه فيطلبه من مظانه، كتفسير آيه وحديث وكلمة لغة، ويتشاغل بأصول الفقه وبالفرائض.

وليعلم أن الفقه عليه مدار العلوم (١) ويكفيه من النظر في الأصول (١)

<sup>(</sup>١) انظر باب نصائح لطالب العلم، وعلى طالب العلم أن لايجهد نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر الفقه أفضل العلوم.

<sup>(</sup>٣) علم أصول الدين من توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسهاء والصفات وأنواع الكفر والنفاق وذلك كها تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله وعرفوها لمن بعدهم من التابعين وأتباعهم من سلف هذه الأمة الذين يصفون الله تعالى كها وصف نفسه وكها وصفه رسوله عليه السلام من غير تشبيه أو تجسيم أو تعطيل أو تأويل \_

مايستدل به على وجود الصانع ، فإذا أثبته بالدليل وعرف ما يجوز عليه مما لا يجوز وأثبت إرسال الرسول وعلم وجوب القبول منهم ، فقد احتوى على المقصود من علم الأصول فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع ومهما فسح له في المهل فأمكنه تصنيف في علم فإنه يخلف بذلك خلفه خلفاً صالحاً مع اجتهاده في التسبب إلى اتخاذ الولد.

ثم يعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله عز وجل (١٠) ، فإن مجموع ماحصله من العلم يدله عليه ، فإذا تعرض لتحقيق معرفته ووقف على باب معاملته فقل أن يقف صادقا إلا ويجذب إلى مقام الولاية ، ومن أريد وفق .

وإن لله عز وجل أقواماً يتولى تربيتهم ويبعث إليهم في زمن الطفولية (أمؤدباً ويسمى العقل، ومقوماً، ويقال له الفهم، ويتولى تأديبهم وتثقيفهم، ويهىء لهم أسباب القرب منه، فإن لاح قاطع قطعهم عنه وإن تعرضت بهم فتنته دفعها عنهم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، ونعوذ به من خذلان لاينفع معه اجتهاد.

أو نفى فيثبتون ما أثبته الله ورسوله وينفون ما نفى الله ورسوله عن نفسه (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) راجع رسالة الرد على من أنكر توحيد الأسهاء والصفات لعبد الرحمن عبد الخالق والأسهاء والصفات للشنقيطي وكتاب الأسهاء والصفات لابن خزيمة.

<sup>(</sup>١) ومن ذلك تقواه في السر والعلن وتوحيده والرضا بقضائه .

<sup>(</sup>٢) وهذا ما لاحظناه في كثير من أثمة السلف رحمهم الله كالإمام الشافعي وأحمد وسفيان الثوري والبخاري ومسلم وأهل السنن وابن تيمية وغيرهم أوتوا الفهم والعقل والتقوى والعلم وذبوا عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رحمهم الله رحمة واسعة .

# \* ماذا يجب أن يدرس طالب العلم

هذا فصل غزير الفائدة، اعلم أنه لو اتسع العمر لم أمنع من الإيغال في كل علم إلى منتهاه، غير إن العمر قصير، والعلم كثير، فينبغي للإنسان أن يقتصر من القراءات إذا حفظ القرآن على العشر(۱).

ومن الحديث على الصحاح، والسنن والمسانيد المصنفة، فإن علوم الحديث قد انبسطت زائدة في الحد، وما في هذا الجزء، وإنها الطرق تختلف، وعلم الحديث يتعلق ببعض وهو مشتهى والفقهاء يسمونه علم الكسالى، لأنهم يتشاغلون بكتابه وسهاعه، ولايكادون يعانون حفظه، ويفوتهم المهم وهو الفقه.

وقد كان المحدثون قديماً هم الفقهاء ثم صار الفقهاء لايعرفون الحديث، والمحدثون لايعرفون الفقه، فمن كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم، وجعل شغله الفقه فهو أعظم العلوم وأهمها، وقد قال أبو زرعة (۱): كتب إلى أبي ثور (۱): فان هذا الحديث قد رواه ثهانية

<sup>(</sup>١) أي القراءات العشر.

وكان من فضل الله تعالى وكرمه على الأوائل أن أبناءهم كانوا يحفظون القرآن في سن السابعة ومرد ذلك إلى اهتهاهم به حكماً وتطبيقاً، فلها طال الزمان وقست قلوب المسلمين إلا من رحم اندرس حفظ القرآن عند الصغار فضلاً عن الكبار فلا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>۲) طباقات الحفاظ ص ۳۹٦، تاريخ بغداد ۱۰۹/٤ تذكرة الحفاظ ۱۰۰۰-أبوزرعة الرازى الصغير أحمد بن الحسين بن الحكم.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن خالد بن أبي اليهان أبو ثور . طبقات الحفاظ ص ٢٢٣ ، تاريخ بغداد ٦/ ٥٦ تذكرة الحفاظ ٢/ ٥١٢ .

وتسعون رجلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ('') والذي صح منه طرق يسيرة ، فالتشاغل بها هو أهم ، ولو اتسع العمر كان استيفاء كل الطرق في كل الأحاديث غاية الجودة ولكن العمر قصير.

ولما تشاغل بالطرق مثل يحيى بن معين فاته من الفقه كثير، حتى أنه سئل عن الحائض أيجوز أن تغسل الموتى؟ فلم يعلم حتى جاء أبو ثور فقال : يجوز، لأن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض"، فيحيى أعلم بالحديث منه، ولكن لم يتشاغل بفهمه، فأنا أنهى أهل الحديث أن يشغلهم كثرة الطرق.

ومن أقبح الأشياء أن تجرى حادثة يسأل عنها شيخ قد كتب الحديث ستين سنة فلا يعرف حكم الله عز وجل فيها.

وكذلك أنهى من يتشاغل بالتزهد والانقطاع عن الناس أن يعرض عن العلم بل ينبغى أن يجعل لنفسه منه حظاً ليعلم إن زل كيف يتخلص.

<sup>(</sup>۱) الحديث الذي يكون بهذه الصفة يسميه المحدثون بالحديث المتواتر وهو الذي يرويه جمع كثير يستحيل عليهم الكذب.

<sup>(</sup>٢) حديث رواه البخاري ٦٣/٣ وباب الاعتكاف في العشر الآواخري

## \* طريقة الحفظ

مارأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار، وخصوصا تكرار ماليس لها في نفس تكراره، وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه، بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادته وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به من مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها، ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع فتراها تخلد إلى الحديث، والشعر والتصانيف والنسخ لأنه يمر بها كل لحظة مالم تره، فهو في المعنى كالماء الجارى، لأنه جزء، وكذا من ينسخ مايجب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويسترح من تعب الإعادة، إلا أنه ينبغى للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة خصوصاً الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهم استقراراً لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عن الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعى (١) وقت الحاجة إلى النظر والفتوى . وفي الحفظ نكته (٢) ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده، ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغى أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ.

<sup>(</sup>١) رجل من العرب يضرب به المثل في الندم.

<sup>(</sup>٢) يعنى نقطة.

# التصنيف أنفع من التدريس

رأيت من الرأى القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأنى أشافه في عمرى عدداً من المتعلمين وأشافه بتصنيفي خلقا لايحصون ماخلقوا بعد(١).

ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بهايستفيدون من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف، وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنها هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده "ويو فقه لكشفها، فيجمع مافرق أو يرتب ماشتت، أو يشرح ما أهمل، هذا هو التصنيف المفيد.

وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمرزمن الطلب، وآخره كلال الحواس، وربها خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنها يكون التقدير على العادات الغالبة، لا أنه يعلم الغيب فيكون زمان الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبدأ بعد الأربعين بالتصنيف والتعليم هذا إذا كان قد بلغ مايريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل مايريده في هذا الآوان، أخر التصانيف إلى تمام خمسين

<sup>(</sup>١) صحيح والله، رحمه الله وأجزل له المثوبة لأن الكتاب يقرأه أكثر من الذي يستمع إلى الدرس أو المحاضرة ويقرأه خلق لم يخلقوا بعد.

<sup>(</sup>٢) جعلنا الله منهم، ونفعنا بعلومهم فقد كان العلماء الأواثل رحمهم الله قد أفادوا العلم وأهله بها قاموا به من اختصارات لكتب السابقين التي فقدت في الحروب والاضطرابات.

سنة ثم ابتدأ بعد الخمسين في التصنيف والتعليم إلى رأس الستين ثم يزيد فيها بعد الستين في التعليم ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى رأس السبعين، فإذا جاوز السبعين جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه، أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف القدر للآخرة.

ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله، والمبالغة في استدراك زلاته، فإن اختطف في خلال ماذكرنا فنية المؤمن خير من عمله، وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بينا مايصلح لكل المنازل.

وقد قال سفيان الثوري (\*): من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفناً. وقد بلغ جماعة من العلماء سبعاً وسبعين سنة ، منهم أحمد بن حنبل ، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر ، وإن كل يوم يأتي بعدها مستطرف ، فإن تمت له الثمانون فليجعل همته كلها مصروفه إلى تنظيف خلاله ، وتهيئة زاده ، وليجعل الاستغفار حليفه ، والذكر أليفه ، وليدقق في محاسبة النفس في بذل العلم ، أو مخالطة الخلق ، فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض ، وليبلغ في إبقاء الشمتعراض للجيش يوجب عليهم ، وإنفاق كتبه وشيء من ماله .

وبعد فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراد ألهمه، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا إنه قريب مجيب.

<sup>(\*)</sup> سفيان بن سعيد مرزوق الثورى أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام حجة من رؤوس الطبقة السابعة تقريب التهذيب ١/١٣، طبقات الحفاظ ص٨٨.

## \* ثمرة العلم

تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصى من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ. فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت، أو فضيلة فاتت، فيمضى زمان الكبر في حسرات، فإن كانت للشيخ إفاقه من ذنوب قد سلفت قال: وآسفاً. على ماجنيت. وإن لم يكن له إفاقه صار متأسفا على فوات ماكان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم، فإنه في زمن الشيخوخه يحمد جنى ماغرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئاً بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب. وربها كانت تلك الأعمال أطيب عما نيل منها كها قال الشاعر:

اهتز عند تمني وصلها طرباً ورب أمنية أحلى من الظفر ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيري الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتنى لم يفتنى مما نالوه إلا ما لو حصل لى ندمت عليه ثم تألمت حالى فإذا عيشى في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهى بين الناس أعلى من جاههم. وما نلته من معرفة العلم لايقاوم.

فقال إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف وما طالت طريق أدت إلى صديق:

ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندى أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو.

كنت في زمان الصبا آخذ معى أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى (أ) ، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء ، فكلما أكلت لقمة شربت عليها ، وعين همتى لاترى إلا لذة تحصيل العلم ، فأثمر ذلك عندى أنى عرفت بكثرة سماعى لحديث سير الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه ، وأحوال أصحابه وتابعيهم ، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود وأثمر ذلك عندى من المعاملة مالا يدرك بالعلم ، حتى أننى أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتى على أشياء كانت النفس تتوق زمان العطشان إلى الماء الزلال ، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم وخوف الله عز وجل ، ولولا خطايا لا يخلو منها البشر ، فقد أخاف على نفسي من العجب غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار

<sup>(</sup>۱) جمع مزاده أى تركها جلدا على عظم.

<sup>(</sup>٢) نهر عيسى: كورة وقرى كثيرة وعمل واسع في غربي بغداد مأخذه من الفرات عند قنطرة ديما، وعيسى هو ابن على بن عبد الله بن العباس.

قال الشاعر:

يا ليت أنا قعهد رأينا العيسا

قد وافست السبت أو الخميسا بطابع قدد فسارق النحوسا

والمسفىن قسد رسست بنهسر عيسسمي

ـ المناسك وأماكن طرق الحج لأبي إسحاق الحربي ـ تحقيق حمد الجاسر.

العلم على معرفته، وإيثار الخلوة به، حتى أنه لو حضر معي معروف وبشر (\*) لرأيتهما زحمة .

ثم عاد فغمسنى في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيراً منى، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته وتارة يحرمنى ذلك مع سلامة بدنى، ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، ولكن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه، فمنذ كنت طفلاً فإن أبى مات وأنا لاأعقل به، والأم لم تلتفت إلى، فركز في طبعى حب العلم ومازال يوقفنى على المهم فالمهم، ويحملنى على الأصوب حتى قوم أمرى، وكم قصدنى عدو فصده عنى. وإذا رأيته قد نصرنى وبصرنى ودافع عنى ووهب لى قوى رجائي في وإذا رأيته قد رأيت في الماضي.

ولقد تاب على يدى في مجالس الذكر أكثر من مائتى ألف وأسلم على يدى أكثر من مائتى للم تكن تسيل، يدى أكثر من مائتى نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذه الأنعام أن يرجو التمام.

وربها لاحت أسباب الخوف بنظرى إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوماً فرأيت حولى أكثر من عشرة آلاف إلا من قد رق قلبه، أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟.

<sup>(\*)</sup> هو معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد المعروف بالكرخى ، منسوبا إلى كرخ بغداد ، كان احد المشتهرين بالنزهد والعزوف عن الدنيا يغشاه الصالحون ، تاريخ بغداد ١٩٩/١٣ . وبشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله أبو نضر المعروف بالحافى وزى سكن بغداد وكان عن فاق عصره في الورع والزهد وتفرد بوفور العقل وعزوف النفس ـ تاريخ بغداد ٧/٧٢ . فمعروف وبشر معروفان بالزهد والعبادة .

فصحت بلسان وجدى: إلهى وسيدى إن قضيت على بالعذاب غداً فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلى، لئلا يقولوا عذب من دل عليه (''إلهى قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبى المنافق'' فقال: لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه '' إلهى فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك، حاشاك والله يارب من تكدير الصافي.

<sup>(</sup>١) نفعنا الله تعالى بعلومهم ووفقنا لشفافية قلويهم وورعهم.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين في المدينة الذي تولى كبره منهم والذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجه عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن جابر بن عبد الله في الإفك ج ١٤٨/٥.

# \* الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب

تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوى القلب قوة يميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به ، فإنى أكتب الحديث أرجو أن أرويه ، وأبتدىء بالتصنيف أرجو أن أتمه فإذا تأملت إلى باب المعاملات أقل الأمل ، ورق القلب ، وجاءت الدموع ، وطابت المناجاة ، وغشيت السكينة ، وصرت كأني في مقام المراقبة ، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة ، وأعلى رتبة ، وإن حدث منه ماشكوت منه والمعاملة وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان ، الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره ، وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم ، فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات تلذيعاً لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم ، فإني لأكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور أوأن أحضر المحتضرين . لأن ذلك يؤثر في الموت ، ولا أنتفع بنفسي مدة أخصر المحتضرين . لأن ذلك يؤثر في الموت ، ولا أنتفع بنفسي مدة وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده فمن كان قاسياً شديد القسوة وليس عنده من المراقبة أن ما يكفه عن الخطأ قاوم ذلك بذكر

<sup>(</sup>١) أي الذكر والعبادة.

<sup>(</sup>٢) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورَها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة «رواه أحمد وهو صحيح».

<sup>(</sup>٣) حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه ، ويعنى بها حالة القلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعهالا في الجوارح وفي القلب، أما الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظة إياه، وأما المعرفة فهو العلم بأن الله مطلع على الضهائر عالم بالسرائر، رقيب على أعهال العباد قائم على كل نفس بها كسبت .

الموت () ومحاضرة المحتضرين ، فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به بل ينبغي له أن يتشاغل بها ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتى به ، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح ويسابق عائشة () ويتلطف بنفسه فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من التلطف بالنفس.

<sup>(</sup>۱) كها جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم «اذكرو هازم اللذات (الموت)» رواه ابن ماجة المرد والترمذي في الزهد والنسائي في الجنائز وهو صحيح وله طريقان عن أنس وأبى هررة.

<sup>(</sup>٢) حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب السبق على الرجل وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجة ، ونصه عن عائشه قالت : خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس : تقدموا ثم قال لى : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقته ، فسكت عنى حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس : تقدموا ثم قال : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقني ، فجعل يضحك ويقول : هذه بتلك رواه الإمام أحمد . وعن أبي داود «هذه بتلك السبقة» .

ثانيا:

\* تعلم الحديث خير من التنفل\* العلم والعبادة

\* المؤلف يناجي ربه ويحاسب نفسه

\* بين العلم والعمل

\* إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه

\* في عقوبة العلماء

\* في العزلة \_ عزلة العالم



# \* تعلم الحديث خير من التنفل(١٠).

سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع ، فهم حفظة الشريعة فأحسن الله جزاءهم ، وإن الشيطان ليتجافاهم خوفاً منهم ، فإنهم يقدرون على أذاه ، وهو لا يقدر على أذاهم ، ولقد تلاعب بأهل الجهل وقليلي الفهم ، وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به .

وهذا (لو فهموه) قدح في الشريعة.

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عنى ". وقد قال له ربه عز وجل: «بلغ» " فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ ولقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد، كبشر الحافي فإنه قال لعباس بن عبد العظيم: لا تجالس أصحاب الحديث.

<sup>(</sup>۱) وذلك لما جاء في فضل العالم على العابد من حديث معاذ وأبي أمامة وحذيفة «فضل العلم أخضل أحب إلى من فضل العبادة وخير دينكم الورع» فضل العبادة: أي نفل العلم أفضل العمل كها أن فرض العلم أفضل من فرض العمل وفضل العلم مازاد على المفترض قال الحسن: اطلبوا العلم طلبا لا يضر العبادة واطلبوا العبادة طلبا لا يضر العلم، وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنها قالا باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من مئة ركعة تطوعا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والبخارى والترمذى بلفظ «بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار، عن ابن عمرو.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٧.

وقال لإسحاق بن الضيف إنك صاحب حديث فأحب أن لا تعود إلى ، ثم اعتذر فقال: إنها الحديث فتنه إلا لمن أراد الله به ، وإذا لم يعمل به فتركه أفضل.

وهذا عجب منه! من أين له أن طلابه لا يريدون الله به ، وأنهم لايعملون به؟ أو ليس العمل به على ضربين : عمل بها يجب ، وذلك لايسع أحد تركه ، والثاني نافلة ولا يلزم ، والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة وما أظنه أراد إلا طريقه في دوام الجوع والتهجد وذلك شيء لا يلام تاركه.

فإن كان يريد أن لايوغل في علوم الحديث فهذا خطأ لأن جميع أقسامه محمودة (١) أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يُفتى؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه ، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه (١).

<sup>(</sup>۱) راجع تدريب الراوى للسيوطي في بيان أقسام الحديث والباعث الحثيث لابن كثير تحقيق أحمد شاكر.

<sup>(</sup>٢) بشر الحافى كما هو معروف عابد وليس بعالم ليؤخذ منه العلم فهنا يحذر المؤلف رحمه الله من أن يؤخذ من العابد الناسك العلم فيخلط بذلك مع أهل العلم ، ففى مصطلح علم الحديث مثلا لا يؤخذ حديث من يكون عابداً صالحاً أو ماشابه ذلك وهو غير ضابط للحديث أو ثقة . فتنبه .

#### \* العلم والعبادة

مما يزيد العلم عندى فضلاً ،أن قوماً تشاغلوا بالتعبد عن العلم ، فوقفوا عن الوصول إلى حقائق الطلب ، فروى عن بعض القدماء أنه قال لرجل : «ياأبا الوليد ، إن كنت أبا الوليد يتورع أن يكنيه ولا ولد له ، ولو أوغل هذا في العلم لعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى صهيباً أبا يحيى وكنى طفلاً فقال : ياأبا عمير ، مافعل النغير(). وقال بعض المتزهدين : قيل لي يوماً ، كل من هذا اللبن ، فقلت : هذا يضرني ، ثم وقفت بعد مدة عند الكعبة فقلت : اللهم إنك تعلم انى ماأشركت بك طرفة عين ، فهتف بي هاتف : ولا يوم اللبن ، وهذا لو صح جاز أن يكون تأديباً له ، لئلا يقف مع الأسباب ناسياً للمسبب ، وإلا فالرسول على قد قال : ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري () .

<sup>(</sup>۱) طائر اسمه النقر والنغير على التصغير وكان هذا الطفل أخو أنس بن مالك يقول أبو التياح سمعت أنس بن مالك يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير «ياأبا عمير ما فعل النغير» قال وكيع : يعنى طيراً كان يلعب به روى الحديث البخارى وابن ماجة ٢ / ٢٢٦ والنسائى والترمذي وأحمد ورواه ابن السنى ص ١٥٥ باب «تكنية الاطفال».

<sup>(</sup>٢) رواه ابن السنى وأبو نعيم في الطب عن أبى هريرة «مازالت أكلة خيبر تعاودنى كل عام حتى كان هذا أوان قطع أبهري والأبهر: عرق في الظهر يقال له الوريد في العنق ، وبعضهم يجعله عرقا مستبطن الصلب ، وقيل الأبهران الأكحلان وفلان شديد الأبهر أى الظهر. والأبهر : عرق إذا انقطع مات صاحبه وهما أبهران يخرجان من القلب ثم يتشعب منها سائر الشرايين، قال أبو عبيد: الأبهر عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حياة وأنشد الأصمعي لابن مقبل :

وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر(١).

ومن المتزهدين أقوام يرون التوكل قطع الأسباب كلها ، وهذا جهل بالعلم (') ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار (") ، وشاور الطبيب () ولبس الدرع () ، وحفر الخندق () ودخل مكة في جوار المطعم ابن عدي وكان كافراً (الله وقال لسعد: لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن

#### وللف واد وجيب تحست أبهره

لدم السغلام وراء السغلب بالحسجر والحبيب تحرك القلب تحت أبهره والدم : الضرب ، والغيب : ماكان بينك وبينه حجاب يريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولايراه ـ لسان العرب ٢٧٦/١ ـ والفتح ٤٩٧/٧ .

- (١) صحيح رواه أحمد وابن ماجة ٣٦/١ عن أبي هريرة بلفظ «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر» وراجع فضائل أبى بكر الصديق في الفتح ١٦/٧ بشرح أحمد بن حجر .
- (٢) نعم وهذا ليس جهلا بالعلم فقط إنها جهل بأصول الدين وإلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول المخالفين عند أولئك الجهال. فالدين توكل وبذل أسباب.
  - (٣) في هجرته إلى المدينة مع أبي بكر الصديق وذلك في غار ثور عام ثلاث عشرة من النبوة .
    - (٤) راجع زاد المعاد ١٣٢/٤ ـ ١٣٥ .
  - (٥) لبس رسول الله الدرع (لامة الحرب) في غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة.
- (٦) حفر رسول الله الخندق مع صحابته لمقاتلة الأحزاب وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم وغزوة الخندق وهي الأحزاب كانت في شوال سنة أربع كها قال موسى بن عقبة ـ فتح البارى ٤٩٢/٧.
- (٧) أجاره فبات عنده ليلة صلى الله عليه وسلم؛ فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة \_ أو سبعة \_ متقلدي السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف واحتبوا بحماثل سيوفهم في المطاف ، فأقبل أبو سفيان إلى مطعم . فقال : أمجير أو تابع؟ قال : بل مجير قال : إذا لا تخفر فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه فلما انصرف انصرفوا معه . وذهب أبو سفيان إلى مجلسه فمكث أياما ثم أذن \_

تدعهم عالة يتكففون الناس (۱) ، فالوقوف مع الأسباب مع نسيان المسبب غلط ، وكل هذه الظلمات إنها تقطع بمصباح العلم ولقد ضل من مشى في ظلمة الجهل أو في زقاق الهوى .

### \* المؤلف يناجى ربه ويحاسب نفسه

تفكرت في نفسي يوماً تفكر محقق ، فحاسبتها قبل أن تحاسب ، ووزنتها قبل أن توزن أن فرأيت اللطف الرباني ، فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفاً بعد لطف، وستراً على قبيح وعفواً عما يوجب عقوبة ، وما أرى

له في الهجرة فلها هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفى مطعم بن عدى بعده بيسير فقال حسان بن ثابت : والله لأرثنيه فقال فيها قال :

فلو كان مجدد مخلد اليوم واحد

من الناس نحى مجده اليوم مطعمم أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبدادك ما لبّى محلّ وأحررم فلو سئلت عنده معدد بأسرها وقحطان أو باقدى بقية جرهم

البداية والنهاية ١٣٧/٣ ـ ١٣٨

- (۱) عن سعد بن أبى وقاص قال : مرضت عام الفتح حتى أشرفت على الموت فعادنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثنى إلا ابنة لى أفاتصدق بثلثى مالى قال «لا» قلت : فالشطر؟ قال : «لا» قلت فالثلث؟ قال «الثلث والثلث كثير، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» رواه ابن ماجة ٢/٤/٢ وهو صحيح.
- (٢) ولقد كان ديدن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب محاسبة نفسه لاثياً لها ومن جميل أقواله «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا فإنه أهون عليكم في =

لذلك شكراً إلا باللسان، ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها للملكت سريعاً، ولو كشف للناس بعضها لاستحيت، ولا يظن فيها يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي، وقعت بتأويلات فاسدة، فصرت إذا دعوت أقول «اللهم بحمدك وسترك عليّ اغفر لي» ثم طالبت نفسى بالشكر على ذلك فها وجدت كها ينبغي .

ثم أنا أتقاضي القدر مراداتي ولا أتقاضي نفسي بصبر على مكروه ، ولا بشكر على نعمة ، فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم .

وكونى أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به ، وقد كنت أرجو مقامات الكبار ، فذهب العمر وما حصل المقصود ، فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو مانحت فأعجبتنى نياحته فكتبتها ههنا. قال لنفسه:

يارعناء تقومين الألفاظ ليقال: مناظر، وثمرة هذا (يامناظر) كما يقال للمصارع: الغارة.

ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء وهي أيام العمر حتى شاع لك من بين من يموت غداً اسم مناظر ، وينسى الدّاكر والمذكور إذا درست القلوب ، هذا إن تأخر الأمر إلى موتك بل ربها نشأ شاب آخر منك فموَّهوا له وصار الاسم له.

والعقلاء عن الله تشاغلوا بها إذا انطووا نشرهم وهو العمل بالعمل ، والنظر الخالص لنفوسهم ، أف لنفسى وقد سطرت عدة مجلدات في فنون

الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم يوم القيامة وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» راجع كتاب ذم الهوى لابن الجوزى ص ٤٠، ٤١.

العلوم وما عبق بها فضيلة أن نوظرت شمخت، وإن نوصحت تعجرفت، وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم، وسقوط الغراب على الجيف، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، توفر في المخالطة عيوباً تبلى ولاتحتشم نظر الحق إليها، وإن انكسر لها عرض تضجرت، فإن أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم.

أف والله إنى اليوم على وجه الأرض وغداً تحتها ، والله إن نتن جسدى بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب ، والله إننى قد أبهرنى حلم هذا الكريم عنى كيف يسترنى وأنا أنتهك؟ ويجمعنى وأنا أتشتت؟.

وغداً يقال: مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي مادفنوني، والله لأنادين على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء، ولأنوحن نوح الثاكلين للأبناء إذ لا نائح لى ينوح على لهذه المصائب المكتومة، والخلال المغطاة التي قد شدها من خبرها وغطاها من علمها.

<sup>(\*)</sup> يقول ابن الجوزى في صيد الخاطر «فركز في طبعي حب العلم ، ومازال يوقعنى على المهم فالأهم ويحملنى إلى من يحملنى على الأصوب حتى قوم أمرى» فحفظ القرآن وسمع الحديث وقرأه على جماعة من القراء بالروايات وسمع بنفسه الكثير ، وعنى بالطلب ، ونظر في جميع الفنون واتجه منذ نشأته الى الوعظ فوعظ من صغره وفاق أقرانه ونشأت له في ذلك ملكة عجيبة وبديهة حاضرة وكانت عين همته لا ترى إلا لذة تحصيل العلم ، فأثر ذلك في حياته فشاعت لابن الجوزى شهرة في كثرة التأليف وأحاطت المبالغة بعدد كتبة وعندما سئل ابن الجوزى عن عدد مؤلفاته قال: زيادة على ثلاث مئة وأربعين مصنفاً منها ماهو عشرون مجلداً وأقل. قال الذهبي : ماعلمت أن أحداً من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل وقال ابن خلكان : وبالجملة فكتبه أكبر من أن تعد وكتب بخطه شيئاً كثيراً.

والله ماأجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلاً بها: اللهم اغفر لى كذا بكذا، والله ما ألتفت قط إلا وجدت منه سبحانه براً يكفيني ووقاية تحمينى، مع تسلط الأعداء، ولو عرضت حاجة فمددت يدى إلا قضاها.

هذا فعله وهو رب غنى عنى ، وهذا فعلى وأنا عبد فقير إليه ، ولا عذر لى فأقول مادريت أو سهوت والله خلقنى خلقاً صحيحاً سليهاً ، ونور قلبى بالفطنة ، حتى إن الغائبات والمكتومات تنكشف لفهمى .

فوا حسرتاه على عمر انقضى فيها لايطاق الرضى ، واحرمانى لمقامات الرجال الفطناء ، ياحسرتى على مافرطت في جنب الله وشهاتة العدوبي ، واخيبة من أحسن الظن بى إذا شهدت الجوارح علي وأخذلوني عند إقامة الحجة ، سخر والله منى الشيطان وأنا الفطن.

اللهم توبة خاصة من هذه الأقذار ، ونهضة صادقة لتصفية مابقى من الأكدار ، وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع ، وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدى إلى معدن الكرم ، وليس لى وسيلة إلا التأسف والندم ،

<sup>(\*)</sup> ومصداق ذلك قوله تعالى «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون» سورة يس : ٦٥. وقوله تعالى في سورة النور آية : ٢٤ «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بها كانو يعملون» وكها جاء عند مسلم ٢٤/٩/٤ في حديث طويل هذا جزء منه وهو تقرير النعم يوم القيامة على الكافر والمنافق - (... ثم يقال له : الأن نبعث شاهدنا عليك ، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر عن نفسه ، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه).

فوالله ما عصيتك جاهلاً بمقدار نعمك ، ولا ناسياً لما أسلفت من كرمك فاغفر لى سالف فعلى (٠٠).

### \* بين العلم والعمل

قلت يوماً في مجلسى : لو أن الجبال حملت ماحملت لعجزت ، فلما عدت إلى منزلى قالت لى النفس كيف قلت هذا ، وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك؟

وهل الذي حملت إلا التكاليف التي يحملها الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها إنى لما عجزت عما حملت ، قلت الكلمة لا على سبيل الشكوى ، ولكن للاسترواح ، وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق! وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها ، ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها ، أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات هذا أسهل التكليف. وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال ومن جملته : أننى إذا رأيت القدر يجرى بها لا يفهمه العقل ، ألزمت العقل الإذعان للمقدر فكان من أصعب التكليف ، وخصوصاً فيها لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال ، وذبح الحيوان ، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين . فهذا مما يتحير العقل فيه ، فيكون تكليف التسليم ، وترك الاعتراض فكم فهذا مما يتحير العقل فيه ، فيكون تكليف التسليم ، وترك الاعتراض فكم

<sup>(\*)</sup> هكذا ينبغي لكل عبد يتقى الله أن يكون محاسب نفسه على الدوام صابراً على بلاء الله محتسباً له. فرحم الله المؤلف رحمة واسعة ورضي الله عنه .

بين تكليف البدن وتكليف العقل! ولو شرحت هذا لطال ، غير أنى أعتذر عما قلته ، فأقول عن نفسي ، وما يلزمني حال غيرى : إنني رجل حبب إليّ العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به ثم لم يحبب إليّ فن واحد منه، بل فنونه ثم لا تقتصر همتي على فن على بعضه بل أروم استقصاءه، والنزمان لا يتسع، والعمر أضيق والشوق يقوى، والعجز يقعد، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات ، ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود ، وحثنى على خدمته ، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه ، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه، ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني كالوجـد كلما ذكرته، فعاودت خلوتي في خدمتي له، أحلى عندي من كل حلاوة فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل وإلى الخلوة، صاح بي العلم: أين تمضى؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك؟ فأقول له: إنها أنت دليل وبعد الـوصـول يستغنى عن الدليل، قال: هيهات كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك، وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غداً، أنك اليوم في نقصان ، أو ما سمعته يقول لنبيه على ﴿ وقل رب زدني علم أ ﴿ \* \* .

ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه ، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

أما علمت أنهم آثروا تعاليم الخالق على خلوات التعبد ، لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قال الرسول على لله عنه :

<sup>(\*)</sup> سورة طه : اية ١١٤.

«لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم» "فلما فهمت صدق هذه المقالة ، تهوست" على تلك الحالة ، وكلما تشاغلت بجمع الناس عليّ ، تفرق همى ، وإذا وجدت مرادى من نفعهم ، ضعت أنا ، فأبقى في خير التحير متردداً ، ولا أدرى على أى القدمين أعتمد ، فاذا وقفت متحيراً صاح العلم ، قم لكسب العيال ، وادأب في تحصيل ولد يذكر الله ، فإذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب ، ورأيت باب المعاش مسدوداً في وجهى لأن صناعة العلم شغلتنى عن تعلم صناعة ، فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئاً من سلعها إلا بدين المشترى وليت من نافقهم أو راياهم " نال من دنياهم ، قال الشرع «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت» ".

وإن قال الغرم: انفرد ، قال: فكيف بمن تعول؟ فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا، وقد ربيت في نعيمها وغذيت بلبانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة.

فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمى ، لأن القوت لا يحتمل لانبساط نفر الطبع لفراق العادة ، فحل المرض فقطع عني واجبات ، وواقع في آفات ، ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابه وتخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس ، فأقول : كيف أصنع وما الذي أفعل؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢٣/٥ وراجع الفتح ٧٠/٧ في فضائل على بن أبي طالب

<sup>(</sup>٢) حزنت على حالة الناس وإعراضهم عن ربهم.

 <sup>(</sup>٣) وهو الرياء أي مراءاة الناس للوصول إلى غاية من الغايات الدنيوية الزائلة .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب في صلة الرحم حديث رقم ١٦٩٢ .

وأخلو بنفسي في خلواتى وأتزيد من البكاء على نقص حالاتى ، وأقول : أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن عادة العلم وحال الزهاد وبدنى لا يقوى على الزهد وحال المحبين ، ومخالطة الخلق تشتت همى ، وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسى ، فتصدأ مراة قلبى وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة لتسقى ماء الخلوة ، ومن دولاب الفكرة ، وإن آثرت التكسب لم أطق وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعى الأنفة من الذل ، وتدينى يمنعني فلا يبقى للميل مع هذين الجاذبين أثر ، ومخالطة الخلق تؤذى النفس ، مع الأنفاس ، فلا تحقيق التوبة أقدر عليه ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي فإذا رأيتني كما قال القائل :

ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له اياك إياك أن تبتل بالماء

تحيرت في أمرى وبكيت على عمرى وأنادى في فلوات خلواتي بها سمعته من بعض العوام ( ) وكأنه وصف حالى

واحسرتی کم أداری فیك تعشیری مشل الأسیر بلا حیل ولا سیری ماحیلتی فی الهوی قد ضاع تدبیری لما شكلت جناحی قلت لی طیری

# \* إذا عظّم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه

أفضل الأشياء التزيد من العلم ، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافياً استبد برأيه ، وصار تعظيمه لنفسه مانعاً له من الاستفادة ، والمذاكرة ولم تتبين له أخطاؤه ، وربهاكان معظها في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت مساويه فعاد عنها ، وترك تعظيم نفسه

<sup>(\*)</sup> من المواليا وهو نوع من الشعر العامى ذكره طنطاوى في صيد الخاطر.

لبان له الصواب غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه نوع رؤية للنفس حبس من إدراك الصواب ، نعوذ بالله من ذلك في المنافس عبس من إدراك الصواب ، نعوذ بالله من ذلك في المنافس عبس من إدراك الصواب ، نعوذ بالله من ذلك في المنافس عبد المنافس عبد المنافس المنافس

# \* في عقوبة العلماء

أعظم المعاقبة أن لا يحس المعاقب بالعقوبة ، وأشد من ذلك أن يقع السرور بها هو عقوبة ، كالفرح بالمال الحرام ، والتمكن من الذنوب ومن هذه حالة لا يفوز لطاعة.

وإنى تدبرت أحوال أكثر العلماء المتزهدين فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها ، ومعظمها من قبل طلبهم للرياسة. فالعالم منهم يغضب إن ترد عليه خطأه ، والواعظ متصنع بوعظه ، والمتزهد منافق أو مراء

فأول عقوباتهم إعراضهم عن الحق شغلا بالخلق ، ومن خفي عقوباتهم سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد. إلارجال مؤمنون ونساء مؤمنات ، يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى وهمهم عند الثريا بل أعلى إن عرفوا تنكروا وإن رئيت لهم كرامة أنكروا.

<sup>(\*)</sup> وما أكثرهم الذين يحبون كثرة الجمع والثناء وحسد من يعتلي عليهم علماً ، نعوذ بالله من ذلك ، وما أقلهم الذين يدعون لإخوانهم بزيادة العلم وأن يبارك الله فيه كها كان السلف يدعون لبعضهم البعض. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لولد الشافعي : «أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر».

فكانوا يدعون لبعضهم البعض ويستفيدون منه لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا ، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة.

فالناس في غفلاتهم، وهم قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض، وتفرح بهم أملاك السماء .

نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم وأن يجعلنا من أتباعهم.

## \* في العزلة

مازالت نفسي تنازعى بها يوجبه مجلس الوعظ، وتوبة التائبين، ورؤية الزاهدين، إلى الزهد والانقطاع عن الخلق، والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلولى مجلس من خلق لا يحصون، يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصبا، وربها بلغوا خمسين ومئة. ولقد تاب عندى في بعض الأيام أكثر من مئة، وعمومهم صبيان قد نشأوا على اللعب والانهاك في المعاصى ".

فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآنى أجتذب إلى من أجتذب منه ، فأراد أن يشغلني عن ذلك بها يزخرفه ليخلو بمن أجتذبه من يده ، ولقد حسن إلى الانقطاع عن المجالس وقال؛ لايخلو من تصنع للخلق.

فقلت : أما زخرفة الألفاظ وتزويقها ، وإخراج المعنى من مستحسن

<sup>(\*)</sup> قال ابن الجوزى في «لفتة الكبد» ص ٤٨ ـ الطبعة السلفية ـ ولقد وضع الله لى من القبول قي قلوب الخلق فوق الحد ، وأوقع كلامى في نفوسهم فلا يرتابون بصحته ، وقد أسلم على يدى نحو مئتين من أهل الذمة ، ولقد تاب في مجالسي أكثر من مئة ألف ، وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهال ـ كما يفعل التائهون الحيارى من الشباب اليوم من ترجيل الشعر وتجعيده وتلميعه وتطويله تشبها بالنساء واقتداءً بهن فلا حول ولا قوة إلا بالله .

العبارة ففضيلة لا رذيلة ، وأما أن أقصد الناس بها لا يجوز في الشرع فمعاذ الله ، ثم رأيته يرينى في التزهد قطع أسباب ، ظاهرها الإباحة ، من الاكتساب ، فقلت له : فإن طاب لى الزهد ، وتمكنت من العزلة ، فنفذ ما بيدى أو احتاج بعض عائلتي ، ألست أعود القهقرى؟ فدعنى أجمع مايسد خلتى، و يصوننى عن مسألة الناس ، فإن مد عمرى ، كان نعم السبب ، وإلا كان للقائلة ، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب فلها ندم وقت الفوات لم ينتفع بالندم، وإنها الصواب توطئة المضجع قبل النوم ، وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر ، آخذا بالحزم ، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»(۱)

وقال : «نعم المال الصالح ، للرجل الصالح»(").

وأماالانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير والعزلة عن الشر واجبة على كل حال ، وأما تعليم الطالبين وهداية المريدين ، فإنه عبادة العالم ، وإن من تفضيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع لأن ذلك بذر يكثر ربعه ، ويمتد الزمان نفعه ، وإنها تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك لمعنيين :

أحدهما: حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل.

والثانى : لحب المدحة فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر، فعليك بالنظر في الشرب الأول ، فكن مع الشرب المقدم ، وهم الرسول

<sup>(</sup>١) ورواه البخاري ومسلم ١٢٥٣/١ ومالك وأحمد عن سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وهو صحيح راجع مشكاة المصابيح ٢/ ٣٣٩ ـ ٣٤٠ تحقيق العلامة محمد ناصر وراجع شرح السسنة للبخوى عن عمرو بن السعاص.

صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، رضى الله تعالى عنهم، فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم ، والانفراد عن الخلق؟

وهل كان شغل الأنبياء إلامعاناة الخلق ، وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر ، فذاك في مرتبة المحتمى يخاف شر التخليط ، فأما الطبيب العالم بها يتناول فإنه ينتفع بها يناله .

### \* عزلة العالم

ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزاً ولا شرفاً ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة ، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق ، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم ، ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم ، ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم ، وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصاً في مباح أمرهان عندهم ، فالواجب عليه صيانة علمه ، وإقامة قدر العلم عندهم ، فقد قال بعض السلف: كنا نمزح ونضحك ، فإذا صرنا يقتدى بنا فيا أراه يسعنا ذلك ، وقال سفيان الثورى : تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ، ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب . فمراعاة الناس لا ينبغى أن تنكر. (\*)

وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة : لولا حدثان قومك في الكفر

<sup>(\*)</sup> وهو أن يتقى المزاح وكثرة الضحك فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة كها قيل من مزح استخف به ومن أكثر من شيء عرف به.

لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين (۱). وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب: رأيت الناس يكرهونها فتركتها. (۱) ولاتسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء إنها هي صيانة للعلم.

وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسره يأكلها قل عندهم وإن كان هذا مباحاً ، فيصير بمثابة تخليط الطبيب

ومن فقه الحديث يدل على أمرين: الأول أن القيام بالاصلاح إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله ، ومنه أخذ الفقهاء قاعدتهم المشهورة (درء المفسدة قبل جلب المصلحة).

الثانى: أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الاصلاحات التي تضمنها الحديث لزوال السبب الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وهو أن تنفر قلوب من كان حديث عهد بشرك في عهده صلى الله عليه وسلم ، وقد نقل ابن بطال عن بعض العلماء (أن النفرة التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبوه إلى الانفراد بالفخر دونهم). ويمكن حصر تلك الاصلاحات فيها يلى :

<sup>(</sup>۱) رواه البخارى ـ ٤٤،٤٣ ومسلم ١/٩٦٩، ٩٧٩ وغيرهم من طرق عديدة و بألفاظ متنوعة.

<sup>1)</sup> توسيع الكعبة وبناؤها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وذلك بضم نحو ستة أذرع من الحجر.

٢) تسوية أرضها بأرض الحرم.

٣) فتح باب آخر لها من الجهة الغربية .

٤) جعل البابين منخفضين لتنظيم وتيسير الدخول والخروج منها لكل من شاء. راجع الأحاديث الصحيحة ١/ ٢٩، ٢٠ لمحدث الشام الألباني.

<sup>(</sup>٢) جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بين كل أذانين صلاة (ثلاثاً) لمن شاء . . وأما فعل الامام أحمد رحمه الله فلربها لا يريد بذلك تأويل الجهلة من الناس بأنه يصلى في وقت الكراهة فتركهما صيانة للعلم فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة والله اعلم .

الأمر بالحمية، فلا ينبغي، للعالم أن ينبسط عند العوام حفظاً لهم، ومتى أراد مباحاً فليستربه عنهم.

وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنها قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب ، فقال : ياأمير المؤمنين يتلقاك عظهاء الناس ، فها أحسن ما لاحظ! إلا أن عمر رضى الله عنه أراد تأديب أبى عبيدة بحفظ الأصل فقال : إن الله أعزكم بالإسلام فمها طلبتم العز في غيره أذلكم (اوالمعنى أن يكون طلبكم العز بالدين لا بصور الأفعال ، وإن كانت الصور تلاحظ ، فإن الإنسان يخلو في بيته عرياناً ، فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعهامة ورداء ، ومثل هذا لايكون تصنعاً ولاينسب إلى كبر ، وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث (المحديث (المحديث

ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين، فإن العزلة أصون للعالم والعلم ، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحونه.

وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة ، وعن قول هذا سكتوا عنه ، وهذا الحازم . فان أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر بيتك وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك ، واجعل للقاء الأهل

<sup>(</sup>١) وذلك عند فتح بيت المقدس.

<sup>(</sup>٢) إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث و الخبث و تنظف وتطيب ولبس أحسن ثيابه بين أهل زمانه قاصداً بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. ويزال يبخر بالعود حتى يفرغ ، وقال أحب أن أعظم حديث رسول الله ، تذكرة السامع والمتكلم ص ٣١.

وقتاً ، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك ، فكانت المعاشرة بذلك أجود.

وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجرى في حلبات فكرك ، واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام ، واجتهد في كسب يعفك عن الطمع .

فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا ، وقد قيل لابن المبارك : مالك لا تجالسنا؟ فقال : أنا أذهب فاجالس الصحابة والتابعين وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه ، ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة ، فإن كان له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته ، وإن رزق فهماً يرتقى إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل المات ()

نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال ، وتوفيقاً لصالح الأعمال، فالسالكون طريق الحق أفراد.

<sup>(\*)</sup> لان لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات وكأنها من نعيم الجنات ـ ذكره طنطاوى في صيد الخاطر.



ثالثاً:

\* نصائح لطالب العلم، نصائح لطلاب العلم

العلم والفقر
 العالم الما

نصائح لطالب العلم الفقير

\* على طالب العلم كسب المعاش

\_حاجة طالب العلم إلى المعاش

\* وصايا لطالب العلم

#### \* نصائح لطالب العلم

اللذات كلها بين حسى وعقلي ، فنهأية اللذات الحسية وأعلاها النكاح ، وغاية اللذات العقلية العلم ، فمن حصلت له الغايتان في الدنيا فقد نال النهاية ، وأنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين ، غير أن للطالب المرزوق علامة، وهوأن يكون مرزوقاً علو الهمة ، وهذه الهمة تولد مع الطفل ، فتراه من زمن طفولته يطلب معالى الأمور ، كما يروى في الحديث أنه كان لعبد المطلب مفرش في الحِجْر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتى وهو طفل فيجلس عليه فيقول عبد المطلب : إن لابني هذا شأناً.

فإن قال قائل : فإذا كانت لى همة ولم أرزق ماأطلب فها الحيلة؟ فالجواب أنه إذا امتنع عن الرزق من نوع لم يمتنع من نوع آخر ، ثم من البعيد أن يرزقك همة ولايعينك ، فانظر في حالك فلعله أعطاك شيئاً ، ماشكرته ، وابتلاك بشىء من الهوى ماصبرت عنه، واعلم أنه ربها زوى عنك من لذات الدنيا كثيراً ليوفرك على لذات العلم فإنك ضعيف ربها لاتقوى على الجمع ، فهو أعلم بها يصلحك.

وأما ماأردت شرحه لك، فإن الشاب المبتدىء في طلب العلم، ينبغى له أن يأخذ من كل علم طرفاً، ويجعل علم الفقه الأهم (١)، ولايقصر في معرفة النقل (١)، فبه تبين سير الكاملين، وإذا رزق فصاحة من حيث الوضع ثم أضيف إليها معرفة اللغة والنحو فقد شحذت شفرة لسانه على

<sup>(</sup>١) انظر باب (طريق الدرس لطالب العلم).

<sup>(</sup>٢) أى الأحاديث فقط دون الفقه فيها وما أكثرهم اليوم الذين يحققون ويخرجون ولا فقه لهم فيها. والعوام لا يفرقون بين من عرف الإسناد وعلومه والفقه وأصوله ، فالله المستعان.

أجود مسن ، ومتى أدى العلم لمعرفة الحق وخدمة الله عز وجل فتحت له أبواب لاتفتح لغيره ، وينبغى له بالتلطف أن يجعل له جزءاً من زمانه مصروفاً إلى توفير الاكتساب والتجارة ، ومستبيناً فيها غير مباشر لها ، ومع التدبير في العيش الممتنع من الاسراف والتبذير.

# \* نصائح لطلاب العلم

تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة خصوصاً المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم عن أن يحفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير، فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفاً في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ فيحصل له المراد. والموفق من طلب المهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل، وجمهور العلوم الفقه، في الناس من حصل له العلم، وغفل عن العمل بمقتضاه، وكأنه ما حصل شيئاً نعوذ بالله من الحذلان.

#### \* العلم والفقر

أعظم البلايا أن يعطيك همة عالية، ويمنعك من العمل بمقتضاها، فيكون من تأثير همتك الأنفة من قبول إرفاق الخلق استثقالا لحمل متهم، ثم يبتليك بالفقر، فتأخذ منهم ويلطف مزاجك فلا تقبل من المأكولات ما سهل إحضاره، فتحتاج إلى فضل نفقة، ثم يقلل رزقك، ويعلق همتك بالمستحسنات، ويقطع السبيل إليهن، ويريك العلوم في مقام معشوق، ويضعف بدنك عن الإعادة، ويخلي يديك من المال الذي تحصل به الكتب، ويقوى توقك إلى درجات العارفين والزهاد، ويحوجك إلى مخالطة أرباب الدنيا، وهذا البلاء المبين، وأما خسيس الهمة الذي لا يستنكف

من سؤال الخلق ولا يرى الاستبدال ويكتفي بيسير من العلم، ولا يتوق إلى أحوال العارفين، فذاك لا يؤلمة فقد شيء، ويرى ما وجد هو الغاية، فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف، فها أهون الأمر عليه، إنه البلاء على العارف ذي الهمة العالية، والذي تدعوه همته إلى الأضداد للتزيد من مقام الكهال، وتقصير خطاه عن مدارك مقصوده، فياله من كهال ينفذ في طريقه زاد الصابرين، ولولا حالات غفلة تعتري هذا المبتلى يعيش بها لكان دوام ملاحظته للمقامات يعمي بصره، واجتهاده في السلوك يحفي قدمه، لكان ملاحظات الإمداد له تارة ببلوغ بعض مراده، وتارة بالغفلة عها قصد، وهذا كلام عزيز لا يفهمه إلا أربابه، ولا يعلم كنهه إلا أصحابه.

#### \* نصائح لطالب العلم الفقير

هيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور الدنيا، خصوصا الشاب الفقير، الذي قد ألف الفقر فإنه إذا تزوج وليس له من الدنيا اهتم بالكسب، أو بالطلب من الناس فتشتت همته، وجاء الأولاد فزاد الأمر عليه، ولا يزال يرخص لنفسه فيها يحصل إلى أن يلتبس بالحرام، ومن يفكر فهمته ما يأكل وما ذلك، فأي قلب يحضر له، وأي هم يجتمع؟ هيهات والله، لا يجتمع الهم والعين تنظر إلى الناس والسمع يسمع حديثهم، واللسان يخاطبهم، والقلب متوزع في مالابد منه.

فإن قال قائل: فكيف أصنع؟

قلت: إن وجدت ما يكفيك في الدنيا، أو معيشة تكفك فاقنع، وانفرد في خلوة عن الخلق مها قدرت، وإن تزوجت فبفقيرة تقنع باليسير، وتصبر أنت على صورتها وفقرها، ولا تترك نفسك تطمح إلى من تحتاج إلى نفقته فإن رزقت امرأة صالحة جمعت همتك، وإن لم تقدر فمعالجة الصبر، أصلح لك من المخاطرة.

## \* على طالب العلم كسب المعاش

رأيت جماعة عمن أفنى أوائل عمره وريعان شبابه في طلب العلم صَبر على أنواع الأذى ، وهجر فنون الراحات ، أنفة من الجهل ورذيلته وطلبا للعلم وفضيلته ، فلما نال منه طرفاً دفعه عن مراتب أرباب الدنيا، ومن لاعلم له إلابالعاجل ، ضاق به معاشه ، فسافر في البلاد يطلب من الأراذل ، ويتواضع للسفله وأهل الدناءة (اوالمكاس وغيرهم ، فخاطبت بعضهم وقلت : ويحك أين تلك الأنفة من الجهل التي سهرت لأجلها ، وأظمأت نهارك بسببها ، فلما ارتفعت وانتفعت عدت إلى أسفل سافلين؟

أفيا بقى عندك ذرة من الأنفة تنبو بها عن مقامات الأراذل ، ولامعك من يسير بك عن مناخ الهوى ، ولا حصلت بالعلم قوة تجذب بها زمام النفس عن مراعى السوء؟

غير أنه تبين لي أن سهرك وتعبك كأنه كان لنيل الدنيا ، ثم إنى أراك تزعم أنك تريد شيئاً من الدنيا تستعين به على طلب العلم.

فاعلم أن التفاتك إلى نوع كسب تستغني به عن الأراذل أفضل من التزيد في علمك ، فلو عرفت ماينقص به لم تر ماقد عزمت عليه زيادة مما

<sup>(</sup>١) وماأشبه الليلة بالبارحة فالناظر لأحوال المسلمين اليوم يجد أن أهل الخسة والدناءة هم المتصدرون لكل شيء فيضطر عندها المسلم أن يتواضع ويحترم أولئك ، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>٢) المكاس جمع مكس وهو مايسمى البوم بالضرائب وهي ليست من الإسلام في شيء إنها هي من المظالم وأخذ أموال الناس بالباطل.

يحتوي عليه هذا العزم: السفر الذي كله مخاطر بالنفس، وبذل الوجه الذي طالما صين لمن لا يصلح التفات مثلك إلى مثله، وبعيد أن تقنع بعد شروعك في هذا الأمر بقدر الكفاف، وقد علمت ما في السؤال بعد الكفاف من الإثم، وأبعد منه أن تقدر على الورع في المأخوذ، ومن لك بالسلامة والرجوع إلى الوطن، وكم رمى قفر في بواديه من هالك، ثم ما يحصله يفنى ويبقى منه ما أعطى، وعيب المتقين إياك واقتداء الجاهلين بك، ويكفيك أنك عدت على ما علمت من ذم الدنيا بشينه، إذ فعلت ما يناقضه، خصوصاً وقد مر أكثر العمر، ومن أحسن فيها مضى يحسن فيها مضى يحسن فيها مضى عسن فيها مضى عسن فيها مضى على ما

### \* حاجة طالب العلم إلى المعاش

رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم العلم في زمن الصباعن المعاش، فيحتاجون إلى مالابد منه، فلا يصلهم من بيت المال شيء، ولا من صلات الإخوان ما يكفي، فيحتاجون إلى التعرض بالإذلال، فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين، أحدهما: قمع إعجابهم بهذا الإذلال، والثاني: نفع أولئك بثوابهم، ثم أمنت الفكر فتلمحت نكتة لطيفة، وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا كذلك لم تساكنها بالقلب، ونبَتْ عنها العزم، ورأت أقرب الأشياء شبها بها مزبلة عليها الكلاب، أو غائطاً يؤتى لضرورة، فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار، لم يكن للقلب بها متعلق متمكن فتهون حينئذ.

<sup>(\*)</sup> أى يكون له مورد يتعيش منه حتى يفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه ومن أقبح النقص أن يطلب الغاية في المال وينسى الغاية في العلم.

## \* وصايا لطالب العلم

وينبغي لطالب العلم أن يكون جّل همه مصروفاً إلى الحفظ والإعادة، فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى، غير أن البدن مطية، وإعداد السير مظنة الانقطاع.

ولما كانت القوى تكل فتحتاج إلى تجديد، وكان النَّمْ والمطالعة والتصنيف لابد منه، مع أن المهم الحفظ، وجب تقسيم الزمان على الأمرين، فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل، ويوزع الباقي بين عمل النسخ والمطالعة، وبين راحة للبدن وأخذ لحظة، ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء، فإنه متى أخذ أحدهم فوق حقه أثر الغبن وبات أثره.

وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة والتصنيف عن الإعادة والتكرار، لأن ذلك أشهى وأخف عليها. فيخدر الركب من إهمال الناقة، ولا يجوز له أن يجعل عليها ما لا تطيق.

وفي العدل والإنصاف يتأتى كل مراد.

ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه. ومن طوى منازل في منزل أوشك أن يفوته ما جَد لأجله، على أن الإنسان إلى التحريض أحوج، لأن الفتور أكثر من الجد.

وبعد: فاللازم في العلم طلب المهم، فرب صاحب حديث حفظ مثلا لحديث: من أتى الجمعة فليغتسل<sup>(٥)</sup> عشرين طريقاً، والحديث قد ثبت

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر.

من طريق واحد، فشغله ذلك عن معرفة آداب الغسل (\*) والعمر أقصر وأنفس من أن يفرط منه في نفس، وكفى بالعقل مرشداً إلى الصواب من عضده التوفيق.

<sup>(\*)</sup> قد صدق والله المؤلف رحمه الله فهم الكثير إلا من رحم الله اليوم البحث في طرق الأحاديث وجمعها وأما فقهها فلا يعرفون إلى ذلك سبيلا.

رابعا:

\* فائدة القناعة للعالم والزاهد.
 \* على العـــالم والزاهــد القناعة

بالكفاف. \* على العالم طلب الغني.

\* على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا.

\* مخالطة العلماء للسلطين وأضرارها.

\* علماء الدنيا والآخرة.
 \* عصيان العلماء.

\* نصيحة للعلماء والزهاد.

#### \* فائدة القناعة للعالم والزاهد

لا عيش في الدنيا إلا للقنوع باليسير، فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش زاد الهم وتشتت القلب، واستعبد العبد. وأما القنوع فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ولا يبالي بمن هو مثله، إذ عنده ما عنده، وإن أقواماً لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش فأزروا بدينهم وذلوا لغيرهم، وخصوصاً أرباب العلم، فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم، ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها، وربها مدحوا الظالم اتقاء لشره، ومن أقبح الناس مالا، من تعرض للقضاء والشهادة، ولقد كانتا مرتبتين حسنتين، وكان عبد الحميد القاضي لا يحابي، فبعث إلى المعتضد، وقال له قد استأجرت وقوفاً فأد أجرتها ففعل، وقال له المعتضد: قد مات فلان ولنا عليه مال فقال: أنت تذكر لما وليتني قلت لي: قد أخرجت هذا الأمر من عنقي، ووضعته في عنقك، ولا أقبل هذا إلا بشاهدين.

وكذلكم كان الشهود، دخل جماعة على بعض الخلفاء فقال الخادم: اشهدوا على مولانا بكذا وكذا فشهدوا، فتقدم المجذوعي إلى الستر فقال يا أمير المؤمنين اشهد عليك بها في هذا الكتاب. فقال: أشهد قال: إنه لا يكفي في ذلك، لا أشهد حتى تقول: نعم، قال: نعم.

فأما في زماننا فتغيرت تلك القواعد من الكل، خصوصاً من يتقرب بالمال ليستشهد فتراه يُسحب ليشهد على ما لا يرى (\*).

<sup>(\*)</sup>ما نقول نحن اليوم إذا كان ابن الجوزي رحمه الله يقول ذلك من تسعمئة سنة فحالنا حسرة وألم بغياب شريعة الله الواحد القهار، وتفرد شريعة الغاب المتعددة الأهواء.

قال لي أبو المعالي بن شافع: كنت أحمل إلى بعض أهل السواد وهو محبوس وأشهد عليه، وأعلم أنه لولا أنه مكره لجاء إليّ بقدميه، وأنا أستغفر الله من ذلك.

وليس للشهود راية فيحملون ذلك لأجلها، وإنها الذي حصل جر الطيلسان، وطرق الباب، وقول المعرف: حرس الله نعمتك شهادة.

ولما قيل لإبراهيم النخعي ('): تكون قاضياً لبس قميصاً أحمر وجلس في السوق، فقالوا: هذا لا يصلح. ودخل بعض الكبار على الرشيد وقد أحضره ليوليه القضاء فسلم وقال له: كيف أنت وكيف الصبيان؟ فقيل: هذا مجنون، فيالله جنون هو العقل، وما أظن الإيهان بالآخرة إلا متزلزلاً في أكثر القلوب، نسأل الله سبحانه سلامة الدين فإنه قادر.

#### \* على العالم والزاهد القناعة بالكفاف

ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد. بلى، قد يقع في صفاء حالهما كدر، وهو أن العالم يشتغل بالعلم أو بالانقطاع عن الكسب، وقد يكون له عائلة، فربها تعرض بالسلطان ففسد حاله، وكذلك الزاهد. فينبغي للعالم والعابد أن يحوكا في معاش كنسخ بأجرة، أو عمل الخوص أو إن

<sup>(</sup>۱) إبراهيم النخعى: هو إبراهيم بن يزيد بن عمران، فقيه الكوفة ومفتيها هو والشعبي في زمانها، قال الأعمش، كان صيرفياً في الحديث، وقال الشعبي: ماترك بعده أعلم منه ولا الحسن ولا ابن سيرين ولا من أهل الكوفة ولا البصرة ولا الحجاز ولا الشام مات سنة ست وتسعين عن تسع وأربعين أو ثهان ،طبقات ابن سعد ١٨٨/٦ وميزان الاعتدال ١٨٤/٠.

<sup>(</sup>٢) الخوص بالعامية: الحصير وما صنع بالعيدان.

فتح بشيء واقتنع باليسير، فلا يستعبده أحد. كما كان أحمد بن حنبل له أجرة (\*) لعلها لاتبلغ ديناراً يتقوت بها. ومتى لم يقنع أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينه.

وفي الناس من يريد التوسع في المطاعم. ومنهم من لا يوافقه خشن العيش.

وهيهات أن يصح الدين مع تحصيل اللذات. وإذا قنع العالم والزاهد بها يكفي، لم يتبذل للسلطان ولم يستخدم بالتردد إلى بابه، ولم يحتج الزاهد إلى تصنع، والعيش اللذيذ للمنقطع الذي لا يتبذل به ولا يحمل منه.

### \* على العالم طلب الغنى

حضرنا بعض أندية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس عندهم، فالعلماء يتواضعون لهم، ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يعلمونه من احتياجهم إليهم، فرأيت هذا عيباً في

<sup>(\*)</sup>أحمد بن حنبل هو: أحمد بن عمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادى الإمام الشهير صاحب «المسند»، «والزهد» وغير ذلك خرج من مرو حملاً، وولد ببغداد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ونشأ بها وطلب الحديث سنة تسع وسبعين ومئة، وطاف البلاد، ودخل الكوفة والبصرة والحجاز واليمن والشام والجزيرة في طلب العلم، وكان من كبار حفاظ الأثمة ومن أحبار هذه الأمة، قال ابن مهدي: هذا أعلم الناس بحديث سفيان الثوري وقال عبد الرزاق: أما يحيى بن معين فها رأيت مثله ولا أعلم منه من غير سرد، وأما أحمد فها رأيت أفقه منه ولا أورع وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم بأحمد ابن حنبل ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس. تاريخ بغداد ٤/٢/٤ ترجمة مطولة وطبقات الحفاظ ص ١٨٦ وتهذيب التهذيب الناس. تاريخ بغداد ٤/٢/٤ والرسالة المستطرفة ص ١٨٨.

الفريقين، أما في أهل الدنيا فوجه العيب أنهم كان ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم وآثروا عليه كسب الأموال، فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم مالا يعرفون ولا يعلمون قدره، وإنها أعود باللوم على العلماء وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال، وإن كنتم في غنى عنهم كان الذل لهم والطلب منهم حراماً عليكم، وإن كنتم في كفاف فلم لم تؤثروا التنزه عن الذل بالعفة عن الحطام الفاني الحاصل بالذلة، إلا أنه يتخيل لي من هذا الأمر،أنى علمت قلة صبر النفس على الكفاف والعزوف عن الفضول، فإن يوجد ذلك منها في وقت، لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في وقت، لم يوجد على الدوام، فالأولى للعالم أن يجتهد في طلب الغنى ويبالغ في الكسب، وإن ضاع بذلك عليه الكثير من زمان طلب العلم، فإنه يصون بعرضه عرضه.

وقد كان سعيد بن المسيب يتجر في الزيت وخلف مالا ، وخلف سفيان الثورى مالا وقال: لولاك لتمندلوا أوقد سبق في كتابي هذا في بعض الفصول شرف المال ، ومن كان من الصحابة العلماء يقنيه ، والسر في فعلهم ذلك ، وحثى طالبي العلم على ذلك مابينته من أن النفس لا تثبت على التعفف ، ولا تصبر على دوام التزهد وكم قد رأينا من شخص قويت عزيمته على طلب الآخرة فأخرج مافي يديه ، ثم ضعفت فعاد يكتسب من أقبح وجه ، فالأولى ادخار المال والاستغناء عن الناس ، فيخرج الطمع من القلب ، ويصفو نشر العلم من شائبة ميل .

ومن تأمل أخبار الأخيار من الأحبار وجدهم على هذه الطريقة ، وإنها

<sup>(\*)</sup> أي اتخذوني مسحة «منديلًا» أو لعلها في عامية ذلك الزمان ، معنى أخر يريد المؤلف\_ذكره الطنطاوى في صيد الخاطر.

سلك طريق الترف عن الكسب من لم يؤثر عنده بذل الدين والوجه، فطلب الراحة ونسي أنها في المعنى عناء، كما فعل جماعة من جهال المتصوفة في إخراج ما في أيديهم وادعاء التوكل، وما علموا أن الكسب لا ينافي التوكل، وإنها طلبوا طريق الراحة وجعلوا التعرض للناس كسباً، وهذه طريقة مركبة من شيئين: أحدهما قلة الأنفة على العرض، والثانى: قلة العلم.

# \* على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا

رأيت عموم أرباب الأموال يستخدمون العلماء، يستذلونهم بشيء يسير يعطونهم من زكاة أموالهم فإن كان لأحدهم ختمة قال: فلان ماحضر، وإن مرض قال: فلان ماتردد، وكل منته عليه شيء نزر يجب تسليمه إلى مثله، وقد رضى العلماء بها يجب عليهم من صيانة العلم.

ودواؤه من جهتين: أحدهما القناعة باليسير، كما قيل من رضي بالخل والبقل لم يستعبده أحد<sup>(\*)</sup> والثاني: صرف بعض الزمان المصروف في خدمة العلم إلى كسب الدنيا، فإنه يكون سببا لإعزاز العلم، وذلك أفضل من صرف جميع الزمان في طلب العلم، مع احتمال هذا الذل.

ومن تأمل ماتأملته وكانت له أنفة، قدر قوته واحتفظ بها معه، أو سعى في مكتسب يكفه، ومن لم يأنف من مثل هذه الأشياء لم يحظ من العلم إلا بصورته دون معناه.

<sup>(\*)</sup> لقد صدق حقاً المؤلف رحمه الله فالنفس المسلمة نفس كريمة عزيزة عند الله تعالى فها بالك بالعلماء وطلبة العلم الذين يذبون عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فكان حرياً بهم أن لا يهينوا أنفسهم لأرباب الدنيا ويستذلوها ويبحثوا عن عمل ينزهون به النفس الكريمة حتى ترجع إلى ربها راضية مرضية .

#### \* مخالطة العلماء للسلاطين وأضرارها

قدم علينا بعض الفقهاء من بلاد الأعاجم، وكان قاضياً ببلدة فرأيت على دابته الذهب ومعه أتوار (١) الفضة وأشياء كثيرة من المحرمات .

فقلت: أى شيء أفاد هذا العلم () بل والله قد كثرت عليه الحجج، وأكبر الأسباب قلة علم هؤلاء بسيرة السلف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لأنهم يجهلون الجملة ، ولكنهم يتشاغلون بعلم الخلاف، ويقصدون التقدم ولا يقصدون سياع حديث ولا نظراً في سيرالسلف، ويخالطون السلاطين فيحتاجون إلى التزيي بزيهم، فربها خطر لهم أن هذا قريب وإن لم يخطر لهم فالهوى غالب بلا صاد، وربها خطر لهم: أن هذا يحتمل ويغفر في جانب تشاغلنا بالعلم.

ثم يرون العلماء يكرمونهم لنيل شيء من دنياهم، ولا ينكرون عليهم، ولقد رأيت من الذين ينتسبون إلى العلم من يستصحب المردان، ويشترى المماليك، وماكان من يفعل هذا إلا من ينسى من الآخرة.

ورأيت من قد بلغ الثهانين من العلماء، وهو على هذه الحالة.

<sup>(</sup>١) جمع تور وهو إناء للشرب.

<sup>(</sup>۲) فلهذا ينبغي لأهل العلم أن يكونوا أبعد الناس عن الحرام والشبهات أو ما خالطها ، فإذا هم تورعوا واتقوا الله اتبعهم الناس وأتسوا بهم ، فكان دورهم دوراً إيجابياً في المجتمع المسلم فسيرة علماء السلف في هذه المواطن حولة بالخير , والتقى فهذا سفيان ابن عيينة يقول: لا يصيب العبد حقيقة الأمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلال وحتى يدع الإثم وما تشابه منه (عن ابن عمر أنه قال: إنى لأحب أن أدع بينى وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها) كتاب الورع لأحمد بن حنبل ص ٣٠.

فالله الله يامن يريد حفظ دينه ويوقن بالآخرة، وإياك والتأويلات الفاسدة، والأهواء الغالبة، فإنك إن ترخصت بالدخول في بعضها جرك الأمر إلى الباقي، ولم تقدر على الخروج لموضع ألف الهوى، فأقبل بضحى، واقنع بالكسرة، وابعد عن أرباب الدنيا، فإذا أضج الهوى فدعه لهذا، وربها قال لك: «فالأمر الفلاني قريب» فلا تفعل، فإنه يدعو إلى غيره ويصعب التلاقي، فالصبر على شظف العيش، والبعد عن أرباب الهوى، فما يتم دين إلا بذلك، ومتى وقع الترخيص حمل إلى غيره كالشاطىء إلى اللجة، وإنها هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس ووجه أصبح من وجه، وإنها هي أيام يسيرة.

ويقول المؤلف: في موضع آخر: رأيت خلقا من العلماء والقُصّاص تضيق عليهم الدنيا فيفزعون إلى مخالطة السلاطين لينالوا من أموالهم، وهم يعلمون أن السلاطين لا يكادون يأخذون الدنيا من وجهها ولايخرجونها في حقها، فإن أكثرهم إذا حصل له خراج ينبغي أن يصرف إلى المصالح، وهبه لشاعر وربها كان معه جندي يصلح أن تكون مشاهرته عشرة دنانير فأعطاه عشرة آلاف.

وربها غزا فأخذ ما ينبغي أن يقسم على الجيش فاصطفاه لنفسه، هذا غير ما يجرى من الظلم في المعاملات. وأول ما يجزي على ذاك العالم أنه قد حرم النفع بعلمه.

وقد رأى بعض الصالحين رجلا عالماً يخرج من دار يحيى بن خالد البرمكى فقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع، ألم ير المنكرات ولا ينكر؟ ويتناول من طعامهم الذي لا يكاد يحصل إلا بظلم فينطمس قلبه، ويحرم

لذة المعاملة للحق سبحانه ولا يقدر له أن يهتدي به أحد؟ بل ربها كان فعله سبباً لإضلال الناس في الاقتداء به.

فه و يؤذي نفسه ويؤذي أميره، لأنه يقول لولا أنني على صواب ما صحبنى هذا وما أنكر على، ويؤذي العوام تارة بأن يروا أن ما في الأمير صواب وأن الدخول والسكوت عن الإنكار جائز، ويحبب إليهم الدنيا، ولاخير والله في سمعة من الدنيا ضيقت طريق الآخرة.

وأنا أفدي أقواماً صابروا عطش الدنيا في هجير الشهوات زمان العمر حتى رووا يوم الموت من شراب الرضى، وبقيت أذكارهم تُروى فتروي صدأ القلوب وتجلو صداها.

وبقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة، وقد صرح بهذا ابن عمر رضى الله عنها فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله، وإن كان عنده كريها، فالسعيد من اقتنع بالبلغة، فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا، اللهم إلا أن يكون متورعاً في كسبه معيناً لنفسه عن الطمع قاصداً إعانة أهل الخير والصدقة على المحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته، فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين فإن وقعت سلامته ظاهراً فالعاقبة خطرة ومن أشرف وأطيب عيشاً من منفرد لا يخالط السلاطين ولا يبالى أطاب مطعمه أم لم يطب، فإنه لايخلو من كسرة وقعب " ماء، وهو سليم من أن يقال له كلمة تؤذيه، أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق.

<sup>(\*)</sup> القعب : دورق الماء.

#### \* في علماء الدنيا والآخرة

تأملت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأه حب الدنيا ، فإن علماء الأخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل «ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» (') وقال تعالى ؛ «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا» (') وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي «أبوك من الستة الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر».

والأمر الفارق بين الفئتين: أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة بها، ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة، بمعزل من إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفونه، ويرحمون من بلى به.

وكان النخعي لا يستند إلى سارية ، وقال علقمة : (٣) «وأكره أن يوطأ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر آية: ٩. يقول الحسن: ليس من ولد آدم أحد إلا وقد خلق معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك بقول ولا فعل يتبعه شيء.

<sup>(</sup>۲) سورة الحشر : ۱۰۰.

<sup>(</sup>٣) علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى أو شبل الكوفى قال الشعبي كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكوفة في أصحاب عبد الله بن مسعود، وهؤلاء علقمة وعبيدة وشريح ومسروق ولد في حياة النبى صلى الله عليه وسلم ومات سنة إحدى وستين وقيل اثنتين وقيل ثلاث وقيل خس وقيل سنة اثنتين وسبعين وثلاث وسبعين - طبقات الحفاظ ص ١٢ تاريخ بغداد ٢٩٦/١٢ تذكرة الحفاظ ٢٨/١ ـ تهذيب التهذيب ٧/٢٧٠.

عقبي» ('' وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام عنهم، وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول، ومثل القوم كمثل راكب البحر، وقد خب ('' فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة وإنها كان بعضهم يدعو لبعض، ويستفيد منه، لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة.

#### \* عصيان العلماء

تألمت إقدام العلماء بالعقاب "على شهوات النفس المنهي عنها، فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لولا تلوّح معنى وهو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون، فمنهم جاهل بالمحظور أنه المحظور، فهذا نوع عذر، ومنهم من يظن المحظور مكروهاً لا محرماً فهذا قريب من الأول، وربها دخل في هذا القسم آدم عليه السلام، ومنهم من يتأول فيغلظ، كها يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام نهى عن الشجرة بعينها، فأكل من جنسها لا من عينها "ومنهم من يعلم التحريم، غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عها يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد، لأن مايرى يذهله عها يعلم، ومنهم من يعلم الخطر ويذكره، غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل، كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار، "العاقل، كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار، "العاقل، كيف وقد علم أن هذا الملك الحكيم قطع اليد في ربع دينار، "الماحة المناحة والمناحة وينار، "المناحة وينار، المناحة وينار، "المناحة وينار، المناحة وينار، "المناحة وينار

<sup>(</sup>١) أي يمشي الناس خلفي.

<sup>(</sup>٢) أي اضطرب وهاج.

<sup>(</sup>٣) الجار والمجرور ب (العلماء) أي إقدام العالمين بعقاب الشهوة.

<sup>(</sup>٤) يعنى : ومنهم من يعلم الخطر ويذكر غيره أنه يغتر بالحلم والعفو ، وهذا وإن كان صحيحاً غير أن الأخذ بالحزم أكمل. ذكره طنطاوى في صيد الخاطر.

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها (لا تقطع يد السارق ، إلا في ربع دينار =

وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالخجارة، لالتذاذ ساعة، وخسف، ومسخ، وأفرق.

#### \* نصيحة للعلماء والزهاد

ياقوم قد علمتم أن الأعمال بالنيات. وقد فهمتم قوله تعالى «ألا لله المدين الخالص» (أ) وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح (أ) ، أيذهب زمانكم يافقهاء في الجدل والصياح؟ وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة؟ أو ما سمعتم: من طلب العلم ليباهي به العلماء ، أو ليماري به السفهاء ، أو ليصرف به وجوه الناس إليه ، لم يرح رائحة الجنة؟ (أ) ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلها ، وقد كان السلف يتدافعونها.

<sup>=</sup> فصاعدا). رواه مسلم ۱۳۱۲/۳ (النسائي وابن ماجة ۸٦٢/۲. (فصاعدا) اي فيا زاد على الربع صاعداً مالا نهاية له. فهو حال مقدرة.

<sup>(</sup>١) الزمر: آية ٣.

<sup>(</sup>٢) وكيا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخدارى ، ، إنها الأعهال بالنيات . . . . . ، ، فلا يصح العمل إلا بالنية الصالحة المخلص بها وجه الله ولا تصح النية إلا بالعمل الصالح وفق الكتاب والسنة . ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بذلك وللسيوطى رسالة مخطوطة كذلك .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذى عن كعب بن مالك وابن ماجة عن ابن عمر ٩٣/١ وهو حسن. وجاء في صحيح الترغيب والترهيب لمحدث الشام محمد ناصر الألباني ٤٧،٤٦/١ بأسانيد صحيحة. وفي لفظ آخر لابن ماجة ٩٣/١ عن أبي هريرة ، من تعلم ليباهي به العلماء أو ليهارى به السفهاء ، أو ليصرف به وجوه الناس إليه ، أدخله الله جهنم ، وجاء في تخريج واقتضاء العلم العمل ١٠٢ بسند صحيح.

ويا معشر المتزهدين إنه يعلم السر وأخفى أتظهرون الفقر في لباسكم وأنتم تستوفون شهوات النفوس؟

وتظهرون التخاشع والبكاء في الجلوات دون الخلوات؟ كان ابن سيرين يضحك ويقهقه فإذا خلا بكي أكثر الليل.

وقال سفيان لصاحبه:

ماأوقحك تصلى والناس يرونك.

أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب آه للمرائي من يوم (وحصل ما في الصدور)(١) وهي النيات.

فأفيقوا من سكركم، وتوبوا من زللكم، واستقيموا على الجادة، أن تقول نفس ياحسري على ما فرطت في جنب الله (١) »

<sup>(</sup>١) سورة العاديات : آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : آية ٥٦ . .

خامســـاً:\_\_\_\_\_

\* علم الورق وعلم الخرق (الصوفية)

\* تخليط العلماء والزهاد

\* القدماء أصحاب همم علية لكثرة مصنفاتهم

\* الفقه أفضل العلوم

\* انفقه افضل العنوم \* حفظ الفروع وتضييع الأصول



## \* علم الورق وعلم الخرق (الصوفية)

ليس في الوجود شيء أشرف من العلم، كيف لا وهو الدليل، فإذا عدم وقع الضلال، وإن من خفي مكائد الشيطان أن يزين في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن عمل من أفضل التعبد وهو العلم، حتى أنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر، وهذا قد ورد عن جماعة، وأحسن ظني بهم أن أقول: كان فيها شيء من رأيهم وكلامهم فها أحبوا انتشاره، وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه، كان رميها إضاعة للمال لا يحل، وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل المحابر تلامذتهم، حتى قال جعفرالخلدي: لو تركني الصوفية جئتكم بإسناد الدنيا. كتبت مجلساً عن أبي العباس المدوري فلقيني بعض الصوفية فقال: دع علم الورق، وعليك بعلم الخرق، ورأيت محبرة مع الصوفية، فقال له صوفي: استر عورتك.

وقد أنشدوا للشبلي:

إذا طالبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق وهذا من خفي حيل إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وإنها فعل وزينه عندهم لسبين: أحدهما: أرادهم أن يمشوا في الظلمة، والثاني: أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم، ويكشف له ما كان خفياً عنه، ويقوي إيهانه، ومعرفته، ويريه عيب كثير من مسالكه، إذا تصفح

<sup>(\*)</sup> علم الورق هو التأليف وعلم الخرق هو لبس الصوف والابتعاد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهو الابتعاد عن الناس والمجتمعات والسكنى في السرارى والكهوف كالحيوانات وهذا مايفعله الصوفية المنهزمون وهو من تلبيس إبليس كها ذكره ابن الجوزي ، والنبى صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن على مخالطة الناس بقوله «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لايخالط الناس ولا يصبر علس أذاهم ».

منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فأراد إبليس سد تلك الطرق، بأخفى حيلة، فأظهر أن المقصود العمل لا العلم لنفسه، وخفي على المخدوع أن العلم عمل وأى عمل، فأحذر من هذه الخديعة الخفية، فإن العلم هو الأصل الأعظم، والفوز الأكبر، وربها كان تقليب الأوراق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغزو، وكم من معرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده، ويضيع كثيراً من الفرض بالنفل، ويشتغل بها يزعمه الأفضل عن الواجب، ولو كانت عنده شعلة من نور العلم لاهتدى، فتأمل ما ذكرت لك ترشد إن شاء الله تعالى.

#### \* تخليط العلماء والزهاد

أضر ما على المريض التخليط، ومامن أحد إلا وهو مريض بالهوى، والحمية عنه رأس الدواء، والتخليط يديم المرض، وتخليط أرباب الآخرة على ضربين.

أحدهما: تخليط العلماء وهو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين فإنهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة، ويقدحون دليلهم عند المريدين، فإني إذا رأيت طبيباً يخلط ويحميني شككت أو وقفت.

والثاني: تخليط الزهاد، وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا، وقد يكون بحفظ الناموس في إظهار التخشع، لا جتلاب محبة العوام فالله الله فإن ناقد الجزاء بصير، والإخلاص في الباطن والصدق في القلب، ونعم طريق السلامة ستر الحال.

# القدماء أصحاب همم عليّة لكثرة مصنفاتهم

كانت همم القدماء من العلماء علية، تدل عليها تصانيفهم التي هي

زبدة أعهارهم إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت، لأن همم الطلاب ضعفت فصاروا يطلبون المختصرات، ولا ينشطون للمطولات (۱)، ثم اقتصروا على مايدرسون به من بعضها، فدثرت الكتب ولم تنسخ، فسبيل طالب الكهال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تختلف من المصنفات من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلومهم مايشحذ خاطره، ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة، وأعوذ بالله من سيرة هؤلاء الذين نعاشرهم، لا نرى فيهم ذا همة عالية فيقتدي بها المبتدي ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد.

فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف، ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستنكار من مطالعة كتبهم روية لهم كما قال: فاتنبى أن أرى الديار بطرفي فلعلي أرى الديار بسمعي أن

وإنى أخبر عن حالي، ماأشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأننى وقعت على كنز ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية (أ) فإذا به مجتوي على نحو ستة الأف مجلد. وفي ثبت كتب أبى حنيفة وكتب الحميدي (أ) وكتب شيخنا عبد الوهاب (أ)،

<sup>(</sup>١) المختصرات هي ماكتبه الفقيه كأبي حنيفة والشافعي وبما عرف ودرسه والمطولات تشمل فقه الأثمة مثل كتاب المغنى لابن قدامة والمجموع للنووي والفتاوي لابن تيمية

<sup>(</sup>٢) للشريف الرضي ، انظر ترجمته في كتاب «رجال من التاريخ» للطنطاوي.

<sup>(</sup>٣) المدرسة النظامية في بغداد قديها.

<sup>(</sup>٤) الحميدي هو : الحافظ الكبير أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي - توفى سنة ٢١٩هـ .

 <sup>(</sup>٥) عبد الوهاب الأتباطي : محدث بغداد في عصره توفى سنة ٥٣٨ه .

وابن نصار محمد بن الخشاب () وكانت أحمالا وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه ، ولو قلت : إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا في الطلب ، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم ، وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم ، مالا يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري ما الناس فيه ، واحتقر همم الطلاب ، ولله الحمد.

# \* الفقه أفضل العلوم

أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته ، ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه الخلائق أبداً ، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو الحديث أو باللغة.

واعتبر هذا بأهل زماننا ، فإنك ترى الشاب يعرف مسائل الخلاف الظاهر فيستغني ، ويعرف من حكم الله تعالى في الحوادث مالا يعرف النحرير من باقي العلماء ، وكم رأينا مبرزاً في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع ، وربها جهل علم ماينويه في صلاته.

على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبياً عن باقي العلوم فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ، ثم يتوفر على الفقه فإنه عز الدنيا والآخرة (٢).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد من علماء العربية وقف مكتبته على طلبة العلم \_ توفى سنة ٥٦٧هـ في بغداد.

 <sup>(</sup>٢) قد ذكر المؤلف رحمه الله فائدة الفقه وأنه رأس العلوم وبحرها في الفصول السابقة وأكثر
 منها .

## \* حفظ الفروع وتضييع الأصول

رأيت كثيراً من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة () ولا يتحاشون من غيبة () ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا ، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت () في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول ، فبحثت عن سبب ذلك ، فوجدته من شيئين: أحدهما: العادة .

والثاني: غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعاً ولا بصراً.

ومن هذا القبيل أن إخوة يوسف قالوا حين سمعوا صوت المنادى «إنكم لسارقون» لقد علمتم ماجئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين (أ) «فجاء في التفسير أنهم لما دخلوا مصر كمموا أفواه إبلهم لئلا تتناول ماليس لهم ، فكأنهم قالوا : قد رأيتم ما صنعنا بإبلنا فكيف نسرق؟ ونَسُوا هم تفاوت

<sup>(</sup>۱) أى نجاسة الرشاش عند البول لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس رضى الله عنها من رواية مسلم ٢٤٠/١ قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال ، أما إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله قال : فدعا بعسيب (جريد) رطب فشقه باثنين ، ثم فرش على هذا واحدا وعلى هذا واحداً ثم قال : . . . . . . . «لعله أن يخفف عنها مالم ييبسا».

<sup>(</sup>٢) أى غيبة الناس ـ انظر كتاب رفع الريبة للشوكاني تحقيقنا. فإن فيه الأسس التي ينجو بها الإنسان من هذه الآفة.

<sup>(</sup>٣) وما أكثر هذه الأصناف في هذه الأيام.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف آية : ٧٣.

ما بين الورع واختطاف أكلة لا يملكونها ، وبين إلقاء يوسف عليه السلام في الجب وبيعه بثمن بخس.

وفي الناس من يطع في صغار الأمور دون كبارها ، وفيها كُلْفَتُهُ عليه خفيفة أو معتادة وفيها لا ينقص شيئا من عادته في مطعم وملبس.

نرى أقواماً يأخذون بالربا ويقول أحدهم: كيف يرانى عدوي بعين أني بعت داري ، أو تغير ملبوسي ومركوبي! ونري أقواماً يوسوسون في الطهارة ويستعملون الكشير (ا) ولا يتحساسون من غيبة ، وأقواماً يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علمهم أنها لاتجوز ،حتى أنى رأيت رجلا من أهل الخير والتعبد أعطاه رجل مالاً ليبنى به مسجداً ، فأخذه لنفسه وأنفق عوض الصحيح قراضة ، فاحتضر قال لذلك الرجل: اجعلنى في حل فإنى فعلت كذا وكذا. ونرى أقواماً يتركون الذنوب لبعدهم عنها ، فقد ألفوا الترك وإذا قربوا منها لم يتهالكوا (اوفي الناس من لمغذه الفنون عجائب يطول ذكرها.

وقد علمنا صحته وأن خلقاً من علماء اليهود كانوا يحملون ثقل التعبد في دينهم ، فلما جاء الإسلام وعرفوا صحته لم يطيقوا مقاومة أهوائهم في محور رياستهم، وكذلك قيصر فإنه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) للمؤلف كتاب بين فيه كيفية مداخل الشيطان للإنسان وأسهاه (تلبيس إبليس) ننصح بقزاءته.

 <sup>(</sup>٢) لذلك كان أول ما ينبغي على المسلم الابتعاد عن مواطن الفتنة ، وأسباب الإغراء ،
 وبذلك يستريح قلبه في الدنيا ، وينجو من العذاب في الآخرة .

بالدليل، ثم لم يقدر على مقاومة هواه وترك ملكه ، فالله الله في تضييع الأصول ، ومن إهمال سرج الهوى، فإنه إن أهملت ماشية نفشت في زروع التقى ، وما مثل الهوى إلا كسبع في عنقه سلسلة فإن استوثق منه ضابطه كفه ، وربها لاحت له شهواته الغالبة عليه فلم تقاومها السلسلة فأفلت. على أن من الناس من يكف هواه بسلسلة ، ومنهم من يكفه بخيط ، فينبغي للعاقل أن يحذر شياطين الهوى ، وأن يكون بصيراً بها يقوى عليه من أعدائه وبمن يقوى عليه .

« انتهی »

# بعض الكتب التي صنفت في العلم

- ١ أخلاق العلماء، للأجري، الناشر ـ مكتبة العرفان ـ دمشق.
- ٢ أعلام الموقعين ج٢، ابن القيم، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية،
   القاهرة.
- ٣ ـ تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم ج١، لابن جماعة،
   الناشر ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت.
  - ٤ تقييد العلم ج١، الخطيب البغدادي، الناشر ـ دار إحياء السنة النبوية ـ دمشق.
- ٥ الجامع في آداب الراوي والسامع ج٢، الخطيب البغدادي، الناشر
   مكتبة الفلاح الكويت.
- ٦ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله ج٢ ، عبدالبر
   القرطبي ، الناشر ـ المكتبة السلفية ـ المدينة المنورة .
  - ٧- حلية طالب العلم، وبكر أبوزيد.
- ٨ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، عبدالفتاح
   بوغدة، الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب.
  - ٩ \_ العلم، للطبراني (مخطوط).
- 1 الكفاية في علم الرواية ج 1 ، الخطيب البغدادي ، الناشر ـ المكتبة العلمية ـ المدينة المنورة .
  - ١١ مفتاح دار السعادة ج١، ابن القيم.



# الفهــرس

| الموضوع                          |      |   |   |   |   |       |   |   |   |    | ال | صف | حة |
|----------------------------------|------|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|----|----|----|
| مقدمة المحقق                     | <br> |   | • |   | • |       | • |   |   |    |    |    | 0  |
| ترجمة للمؤلف                     | <br> |   |   |   | • |       |   | • |   |    | •  | •  | ٩  |
| أولا:                            |      |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |    |    |
| لذة العلم أعظم اللذات            | <br> | • |   |   |   |       |   |   |   |    |    |    | 19 |
| على طالب العلم أن لا يجهد نفسه . |      |   |   |   |   |       | • |   |   |    |    |    | ۲. |
| طريق الدرس لطالب العلم           | <br> | • |   |   |   |       |   |   | • |    |    | ļ  | ۲۲ |
| ماذا يجب أن يدرس طالب العلم      | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | ,  | ۲۷ |
| طريقة الحفظ                      | <br> |   |   | • |   |       | • |   |   |    |    |    | 49 |
| التصنيف أنفع من التدريس          | <br> |   |   | • |   |       |   |   |   |    | •  |    | ۳. |
| ـُمرة العلم                      | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | ,  | ٣٢ |
| الاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب   | <br> |   |   | • |   | <br>• |   |   |   | ٠. | •  | •  | ٣٦ |
| انيا:                            |      |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |    |    |
| نعلم الحديث خير من التنفل        | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    |    | ٤١ |
| لعلم والعبادة                    | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    | •  | •  | ٤٢ |
| لمؤلف يناجي ربه ويحاسب نفسه      | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    | •  | )  | ٤٥ |
| ين العلم والعمل                  | <br> |   |   |   |   |       |   |   |   |    |    | ,  | ٤٩ |

| 0 7 | إذا عظم العالم نفسه خفيت عليه أخطاؤه |
|-----|--------------------------------------|
| ٥٣  | في عقوبة العلماء                     |
| ٥٤  | في العزلة                            |
| 70  | عزلة العالم                          |
|     |                                      |
|     | ثالثاً:                              |
| 75  | نصائح لطالب العلم                    |
| ٦٤  | نصائح لطلاب العلم                    |
| 3.5 | العلم والفقر                         |
| 70  | نصائح لطالب العلم الفقير             |
| 77  | على طالب العلم كسب المعاش            |
| ٧٢  | حاجة طالب العلم إلى المعاش           |
| ٦٨  | وصايا لطالب العلم                    |
|     | رابعاً:                              |
|     |                                      |
| ٧٣  | فائدة القناعة للعالم والزاهد         |
| ٧٤  | على العالم والزاهد القناعة بالكفاف   |
| ۷٥  | على العالم طلب الغنى                 |
| ٧٧  | على العالم أن لا يذل لأرباب الدنيا   |
| ٧٨  | مخالطة العلماء للسلاطين وأضرارها     |
| ۸١  | علماء الدنيا والأخرة                 |
| ۸Y  | عصيان العلماء                        |
| ۸۳  | نصيحة للعلماء والزهاد                |

# خامساً:

| ۸٧ | علم الورق وعلم الخرق (الصوفية)         |
|----|----------------------------------------|
| ۸۸ | تخليط العلماء والزهاد                  |
| ۸۸ | القدماء أصحاب همم عليّة لكثرة مصنفاتهم |
| ۹٠ | الفقه أفضل العلوم                      |
| 91 | حفظ الفروع وتضييع الأصول               |
| 90 | بعض الكتب التي صنفت في العلم           |



#### إصدارات المركر

- 1 البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة / تأليف مجد الدين الفيروزابادي ؛ تحقيق محمد المصري . ١٤٠٧ه ١٩٨٧م ٢٥٥ ص (تحقيق التراث؛ ١).
- ٢ المعونة في الجدل / تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ تحقيق على بن عبد العزيز العميريني. ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م ١٥٧ ص
   (تحقيق التراث؛ ٢).
- ٣- إجمال الإصابة في أقوال الصحابة / تأليف خليل بن كيكلدي العلائي؛ تحقيق محمد سليمان الأشقر. ـ ١٤٠٧ه ـ ١٩٨٧م ـ (تحقيق التراث؛ ٣).
- ع. من وافق اسمه اسم أبيه / تأليف أبي الفتح الأزدي؛ تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة. ١٤٠٨ه ١٩٨٨م ١٤٨ ص (تحقيق التراث؛ ٤) معه: ١ من وافق اسمه كنية أبيه / للمؤلف. ٢ من وافقت كنيته اسم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطأ فيه / لعلاء الدين مغلطاوي.
- ـ الـزبـد والضرب في تاريخ حلب / تأليف ابن الحنبلي الحلبي ؛ تحقيق وشرح محمد التونجي . ـ ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م ـ ٦٧ ص (تحقيق التراث ؟ ٥).
- 7 (كتاب) الدعوات الكبير، القسم الأول / تأليف أحمد بن الحسين بن موسى البيهقي ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر. ١٤٠٩ هـ

- ١٩٨٩م ٢٢٥ ص (قسم التحقيق والبحث العلمي ؟ ٦).
- ٧ ـ أسماء رسول الله على ومعانيها / تأليف أحمد بن فارس؛ تحقيق ماجد الذهبي . ـ ١٤٠٩ه ـ ١٩٨٩م ـ ٥٠ ص (قسم التحقيق والبحث العلمى ؛ ٧).
- ٨- فهرس المخطوطات المصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق: المجاميع، القسم الأول / إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، جاسم الكندري، ماهر بن فهد الساير. ـ ١٤٠٩هـ ـ الشيباني، جاسم الفهارس؛ ١) ٩١ ص.
- 9 الكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة) مايو 1900 م نوفمبر ١٩٨٠م، مج ١ مج ٢٦ / إعداد محمد نصر محمد، إشراف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م (قسم الدوريات؛ ١) ١٠٧ ص.
- ١٠ تاريخ مولد العلماء ووفياتهم / تصنيف ابن زبر الربعي؛ تحقيق محمد المصري. ١٤١٠ه ١٩٩٠م ٤٩٨ ص، (تحقيق التراث؛ ٨) تاليه زيادات لهبة الله بن الأكفائي.
- 11 المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافا تشيكوسلوفاكيا / تأليف كاريل بتراتشك؛ ترجمة عدنان جواد طعمة. ١٤١٠هـ ١٩٩٠م (سلسلة الفهارس العالمية؛ ١) ٣٧ ص.
- 11 فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوطنية النمساوية: الرياضيات / تأليف هيلينة لوبيشتان؛ ترجمة عدنان جواد الطعمة. ١٤١٠ه ١٩٩٠م (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٢) ٤٤ ص.

- 17 فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاغن / تأليف عدنان جواد الطعمة. ١٤١٠ه ١٩٩٠م ٧١ ص (سلسلة الفهارس العالمية ؟ ٣).
- 18 ترجمة العلامة أحمد تيمور باشا / تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٠ه ١٩٩٠م (قسم البحث العلمي؛ ١) ٧٩ ص.
- 10 المؤسسات الثقافية الإسلامية في تركيا: تصنيف علمي وصفي ومكاني / تأليف شامل الشاهين. ١٤١٠ه ١٩٩٠م (قسم الفهارس والببليوجرافية ؟ ١) ٤٦ ص.
- 17 فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي (ت ٤٤٤ه) / تأليف غانم قدوري الحمد. ١٤١٠ه ١٩٩٠م (قسم الفهارس والببليوجرافية ؛ ٢) ٤١ص.
- ۱۷ فهرست المخطوطات العربية في باكستان: المكتبة العامة، القسم الأول (مكتبة ديال سنغ الخيرية) / تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي. ۱۱ ۱۱ هـ ۱۹۹۱م (سلسلة الفهارس العالمية؛
- 11 تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته / تأليف سعود محمد الربيعة . ١٤١٢ه ١٩٩٢م (البحث العلمي ؛ دراسات إقتصادية ؛ ٢) ٢ ج .
- 19 \_ مؤلفات ابن الجوزي / تأليف عبد الحميد العلوجي \_ طبعة جديدة مزيدة . \_ ١٤١٢ه \_ ١٩٩٢م \_ (الفهارس والببليوغرافية ؛ ٢٠٩٢م ص .

- ٢ الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها / تحقيق وشرح محمد التونجي . ١٤١٣هـ ١٩٩٣م ٣٤٤ ص (قسم الخيل الأصيل والفروسية ؛ ١).
- ۲۱ شیخ الباحثین الرئیس محمد کرد علی / تألیف محمد بن إبراهیم الشیبانی. ۱۶۱۳ م ۱۹۹۳م. ۸۰ ص (البحث العلمی ؛ ۳).
- ۲۲ فهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية واشنطن / ترجمة محمد ابن إبراهيم الشيباني. (۱۹۹۳م) ۳۲ ص
   (سلسلة الفهارس العالمية ؛ ٤).
- ٢٣ مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة المحفوظة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق، القسم الأول / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ٢٦ص رقسم ابن تيمية ؟ ١).
- ٢٤ التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام اللذهبي: دراسة تحليلية / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م ١٠٦ ص (قسم ابن تيمية ؛
   ٢).
- ٢٥ جزء فيه تشحيذ الهمم إلى العلم / تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني ١٤١٣ه ، ١٩٩٣م ٤٢ ص (السلسلة الإرشادية ،
   ١).
- ٢٦ الإذكار/ محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٣هـ ١٩٩٣م، ١٢٤ ص- (السلسلة الإرشادية؛ ٢).
- ٧٧ العدوان العراقي على دولة الكويت وآثاره/ أروى محمد إبراهيم

- الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٢٦ص (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت؛ ١).
- ٢٨ ـ قائمة المخطوطات العربية الجديدة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوبنهاجن/ إعداد عدنان جواد الطعمة.
   ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٤٤ص (سلسلة الفهارس العالمية؛ ٦).
- 79 رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة / تأليف محمد الشوكاني اليماني؛ حققها وخرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني. 1818هـ 199٣م، ٥٥ص (السلسلة الإرشادية ؟ ٣).
- .٣٠ من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة/ صنفه محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٨٢ص (السلسلة الإرشادية ؟ ٤).
- ٣١ مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية والمطبوعة في المكتبة السليمانية باستانبول (القسم الأول)/ ترجمة وإعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٢٦ص (قسم ابن تيمية؛ ٣).
- ٣٣ معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين/ إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٢م، ٣٠٨ص (سلسلة الفهارس والببليوغرافية ؟ ٤).
- ٣٣ مصادر النظام الإسلامي: المرأة والأسرة في الإسلام/ وضعه عبد الجبار الوفاعي. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٥٢٥ص (الفهارس والببليوغرافية؛ ٥).
- ٣٤ ـ أسماء بقمايا الأشماء على نسق حروف المعجم/ لأبي هلال

- العسكري؛ تحقيق ماجد الذهبي. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، العسكري. تحقيق التراث؛ ٩).
- **٥٠ ـ الدعوات الكبير (القسم الثاني)/** للبيهقي؛ تحقيق بدر البدر. 1818هـ ١٩٩٣م، ٣٩٦ص ـ (تحقيق التراث؛ ١٠).
- ٣٦ فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع (القسم الأول)/ وضعه محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٨٧ص (مشروع عبد الله المبارك الصباح؛ ١).
- ٣٧ عجائب من عصور متفرقة (الجزء الأول)/ انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ٢٧ص (السلسلة الإرشادية؛ ٥).
- ۳۸ سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له في الخليج العربي/ أعده بنلوب توزون؛ راجعه بعد الترجمة وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٣م، ١٥٠٠ ص (وثائق الخليج والجزيرة العربية؛ ١).
- ٣٩ الرسالة الناصرية/ نجم الدين الزاهدي؛ حققه وعلق عليه عمد المصري. ١٤١٤ه ١٩٩٣م، ٨٨ص (تحقيق التراث؛ ١١).
- ٤ عجائب من عصور متفرقة (الجزء الثاني) / انتقاها وعلق عليها محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤١٤هـ ١٩٩٤م، ٧٨ص (السلسلة الإرشادية ؟ ٢).
- 13 تلخيص الأصول/ للحافظ ثناء الله الزاهدي. ١٤١٤هـ الله الزاهدي. ١٤١٤هـ (قسم الدراسات والبحوث؛ ٤).

- ٢٤ البيان في عد آي القرآن / أبي عمرو الداني / د. غانم قدوري
   ١- الجمد ٣٧٨ ص (قسم القرآن الكريم وعلومه ؟ ١).
- **٤٠ عدوان حاكم العراق/** لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 18١٥ هـ ١٩٩٤م، ٤٠ ص (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت؛ ٢).
- 33 ـ ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية (في التاريخ الكبير) / لأحمد بن علي المقريزي ؛ تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني . ١٤١٥هـ المقريزي ؛ تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني . ١٤١٥هـ (قسم ابن تيمية ؛ ٤) .

رَفْحُ حِب (لرَّحِيُ (الْجَرَّ يُ (السِّكَتِي (لانْزِرُ (الْفِروفِ www.moswarat.com رَفْحُ حِب (لرَّحِيُ (الْجَرَّ يُ (السِّكَتِي (لانْزِرُ (الْفِروفِ www.moswarat.com

#### من إصدارات مركز المخطوطات والتراث والوثائق

- ١ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) تأليف مجد الدين الفيروزآبادي: تحقيق محمد المصري. ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م. ٢٥٥ص (تحقيق التراث: ١).
- (المعونة في الجدل) تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي: تحقيق علي بن عبدالعزيز العميريني. <math>- 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940 - 1940
- - ١ من وافق اسمه كنية أبيه / للمؤلف.
  - ٢ من وافقت كنيته اسم أبيه من لا يؤمن وقوع الخطأ فيه / لعلاء الدين مغلطاوي.
- ٥ (الزيد والضرب في تاريخ حلب) تأليف ابن الحنبلي الحلبي: تحقيق وشرح محمد التونجي. ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م. ٢٧ص (تحقيق التراث: ٥).
- 7 (كتاب) الدعوات الكبير، القسم الأول) تأليف أحمد بن الحسين بن موسى البيهقي: تحقيق بدر بن مرسى البيهة عند المدارد من المدارد من
- عبدالله البـدر. ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م. ٢٢٥ص (تحقيق التراث : ٦). ٧ – **(أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها)** تأليف أحمد بن فارس: تحقيق ماجد الذهبي. –
- ۱٤٠٩هـ = ١٩٨٩م ٥٠ ص (تحقيق التراث: ٧). ٨ - (فهرس المخطوطات المصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق: المجاميع، القسم الأول) إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، جاسم الكندري، ماهر بن فهد الساير. - ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م.-
- إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، جاسم الكندري، ماهر بن فهد الساير. ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م.– ١٩ص – (قسم الفهارس: ١) ٩ – (ا**لكشاف التحليلي لمجلة معهد المخطوطات العربية (القاهرة)** مايو ١٩٥٥م – نوفمبر ١٩٨٠م، مج١
- رانستات التعليمي بب منهد المصوفات العربية (السطرة) عليو ١٥٥ الم الوعبير ١٨٠٠ م. منها مج٢١) إعداد محمد نصر محمد، إشراف محمد بن إبراهيم الشيباني. ١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م ١٠٥ ص (قسم الدوريات: ١)
- ١٠ (تاريخ مولد العلماء ووفياتهم) تصنيف ابن زبر الربعي: تحقيق محمد المصري.- ١٤١٠هـ = ١٤١٨م.- ١٩٤٥م ١٤١٥م. = ١٤١٠م.- ١٩٤٥م (تحقيق التراث: ٨) تاليه زيادات لهبة الله بن الأكفاني.
- ۱۱ (المخطوطات العربية في الفلك والهيئة والحساب في مكتبة جامعة براتسلافة تشيكوسلوفاكية) تأليف كاريل بشرانشك: ترجـمـة عـدنان جـواد طعـمـة. – ۱۱۱هـ =۱۹۹۰م. – ۲۷ص – (سلسلة الفهارس العالمية: ۱)
- ۱۲ (فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية: الرياضيات) تأليف هيلينة لوبيشتان: ترجمة عدنان جواد الطعمة. ۱۶۱هـ = ۱۹۹۰م. ۱۶۵ص. (سلسلة الفهارس العالمية: ۲).
- ١٢ (فهرست المخطوطات العربية في الطب والصيدلة المحفوظة في خرانة المكتبة الملكية بمدينة كوينهاغن) تأليف عدنان جواد الطعمة. ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م. ١٧ص (سلسلة الفهارس العالمية: ٣).
- ۱۵ (ترجمة العلامة احمد تيمور باشا) تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني. ۱٤١٠هـ ۱۹۹۰م. ۷۹ م. ۷۹ م. ۷۹ ص (قسم البحث العلمي: ۱).
- 10 (المؤسسات النقافية الإسلامية في تركية: تصنيف علمي وصفي ومكاني) تأليف شامل الشاهين.
- ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م. ٢٦ص (قسم الفهارس والببليوغرافية: ١). ١٦ - **(فهرست تصانيف الإمام أبي عمرو الداني الأندلسي «ت٤٤٤هـ»)** تأليف غانم قدوري الحمد. -
- ١٤١٠هـ = ١٩٩٠م. أكص (قسم الفهارس والببليوجرافية: ٢). الماء ١٩٩٠م. الأول «مكتبة ديال سنغ الا سنغ المحطوطات العربية في باكستان: المكتبة العامة، القسم الأول «مكتبة ديال سنغ
- ١١ (هـهـرست المحطوطات العبريية هي بالاستبنان: المشبه العنامة، الفسيم الأول «مكتبه ديال سنع الخيرية») تأليف حافظ ثناء الله الزاهدي. - ١٤١٢هـ = ١٩٩١م. - ٢٦ ص - (سلسلة الفهارس العالمية: ٤).

١٨ - (تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته) تأليف سعود محمد الربيعة. - ١٤١٢هـ = ١٩٩٢م. - ٢ج. (البحث العلمي: دراسات إقتصادية: ٢).

۱۹ - (مؤلفات ابن الجوزي) تأليف عبدالحميد العلوجي - طبعة جديدة مزيدة.- ۱٤١٢هـ = ۱۹۹۲م.-

٣٢٩ ص - (الفهارس والببليوغرافية: ٢).

٢٠ - (الجواد العربي في الفروسية وتربية الخيل وبيطرتها) تحقيق وشرح محمد التونجي.- ١٤١٣هـ ≈ ١٩٩٣م. - ٣٤٤ ص - (قسم الخيل الأصيل والفروسية: ١). ٢١ - (شيخ الباحثين الرئيس محمد كرد علي) تأليف محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٣هـ =

١٩٩٣م، - ٨٠ ص - (البحث العلمي: ٣). ٢٢ - (فهرست المخطوطات العربية في الجامعة الكاثوليكية - واشنطن) ترجمة محمد ابن إبراهيم

الشيباني. - ١٩٩٣م. - ٢٢ ص - (سلسلة الفهارس العالمية: ٤). ٢٢ - (مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة المحفوظة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق، القسم الأول) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. - ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.- ٢٦ ص -

(قسم ابن تيمية: ١). ٢٤ - (التوضيح الجلي في الرد على (النصيحة الذهبية) المنحولة على الإمام الذهبي: دراسة تحليلية)

تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. - ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م. - ١٠٦ ص. - (قسم ابن تيمية: ٢).

٢٥ - (جزء فيه تشحيذ الهمم إلى العلم) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. - ١٤١٣هـ = ١٩٩٣. -

٤٢ص - (السلسلة الإرشادية: ١). ٢٦ - (الأذكـار) محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.- ١٢٤ ص - (السلسلة الإرشادية:

 ٢٧ - (العدوان العراقي على دولة الكويت وآثاره) أروى محمد إبراهيم الشيباني. - ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م. -٦٦ ص – (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت: ١).

٢٨ - (قائمة المخطوطات العربية الجديدة المحفوظة في خزانة المكتبة الملكية بمدينة كوينهاجن) إعداد عدنان جواد الطعمة. - ١٤١٤هـ = ١٩٩٢م. - ٤٤ ص - ( سلسلة الفهارس العالمية: ٦). ٢٩ - (رفع الربيبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة) تأليف محمد الشوكاني اليماني: حققها وخرج أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٤هـ = ٩٩٣ ام.- ٥٤ ص - (السلسلة الإرشادية: ٣).

٣٠ - (من أشراط الساعة الكبرى خراب الكعبة) صنفه محمد بن إبراهيم الشيباني .- ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م - ٨٢ص - (السلسلة الإرشادية: ٤). ٣١ - (مجموعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية المخطوطة الأصلية والمطبوعة في المكتبة السليمانية باستانبول «القسم الأول») ترجمة وإعداد محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.-

۲۲ص - (قسم ابن تیمیة: ۳). ٣٢ - (معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين) إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٤هـ = ١٩٩٢م. – ٣٠٨ص - (سلسلة الفهارس والببليوغرافية: ٤). ٣٣ - (مصادر النظام الإسلامي: المرأة والأسـرة في الإسلام) وضعه عبدالجبار الـرفاعي.- ١٤١٤هـ =

١٩٩٣م.- ٥٥٢ص. - (الفهارس والببليوغرافية: ٥). ٣٤ - (أسماء بقايا الأشياء على نسق حروف المجم) لأبي هلال العسكري: تحقيق ماجد الذهبي.-١٤١٤هـ = ١٩٩٣م. - ١٠٠ص - (تحقيق التراث: ٩).

٣٥ - (الدعوات الكبير «القسم الثاني») للبيهقي: تحقيق بدر البدر.- ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.- ٣٩٦ص -(تحقيق التراث: ١٠). ٣٦ - (فهرس المخطوطات الأصلية في مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابعة للمشروع «القسم

الأول») وضعه: محمد بن إبراهيم الشيباني.- ٤١٤ اهـ = ١٩٩٣م.- ١٨٧ص - (مشروع عبدالله المبارك الصباح: ١). ٣٧ - (عجائب من عصور متفرقة «الجزء الأول») انتقاها وعلق عليها وضبطها محمد ابن إبراهيم

الشيباني.- ١٤١٤هـ = ١٩٩٢م.- ٧٧ص - (السلسلة الإرشادية: ٥).

٣٨ - (سجلات المعتمد البريطاني والوكالات التابعة له هي الخليج العربي) أعده بنلوب توزون: راجعه بعد الترجمة وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٤هـ = ١٩٩٣م.- ١٥٠ص - (وثائق

الخليج والجزيرة العربية: ١).

٣٩ - (الرسالة الناصرية) نجم الدين الزاهدي: حققه وعلق عليه محمد المصري. - ١٤١٤ه = ۱۹۹۳م.- ۸۸ص – (تحقيق التراث: ۱۱). ٠٤ - (عجائب من عصور متفرقة «الجزء الثاني») انتقاها وعلق عليها محمد بن إبراهيم الشيباني.-

١٤١٤هـ = ١٩٩٤م. - ٧٨ص - (السلسلة الإرشادية: ٦). ١٤ - (تلخيص الأصول) للحافظ ثناء الله الزاهدي. - ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م. - ٢٠ص. - (قسم الدراسات والبحوث: ٤). ٤٢ - (البيان في عد آي القرآن) أبي عمرو الداني: تحقيق د. غانم قدوري الحمد. - ٣٧٨ص - (قسم

القرآن الكريم وعلومه: ١). ٤٢ - (عدوان حاكم العراق) لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز. - ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م. - ٤٠ص - (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت: ٢).

إبراهيم الشيباني.- ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.- ٢٦ ص - (قسم ابن تيمية: ٤).

٤٤ - (ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية «في تاريخ المقفى») لأحمد بن على المقريزي: تحقيق محمد بن 20 - (وصايا ونصائح لطالب العلم) لعبدالرحمن ابن الجوزي: انتقاها وعلق عليها وحققها وخرج

أحاديثها محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.- ١٠٨ص - (السلسلة الإرشادية: ٤٦ - (مجموعة جند صدام «الذين دخلوا البلاد وأعاثوا فيها الفساد») أعده مجموعة من المتخصصين ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م (الجزء الأول) - ١٥٦ ص - (قسم وثائق الاحتلال العراقي للكويت: ٣).

٤٧ - (الوثائق الأصلية الكويتية) جمع وإعداد وفهرسة محمد بن إبراهيم الشيباني، براك بن شجاع المطيري.- ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.- ١٣٠ص - (قسم وثائق الخليج: ٣). ٤٨ - (شرح نواقض الإسلام) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني. - ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م. - ٢٨ص -(السلسلة الإرشادية: ٨).

٤٩ - (مختصر الألباني: «جهاده حياته العلمية» وثناء العلماء عليه) تصنيف محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.- ٧٧ص - (قسم الدراسات والبحوث: ٥). ٥٠ - (معجم مصنفات القرآن الكريم) د. شواخ اسحاق الشعيبي. - الجزء الأول ١٤١٥هـ = ١٩٩٥م. -٣٢٥ - (قسم القرآن الكريم وعلومه: ٢).

٥١ - (محمود شكرى الألوسى: سيرته ودراساته اللغوية) للعلامة محمد بهجه الأثرى.- ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م. - ٢١٦ص - (قسم الدراسات والبحوث). ٥٢ - (تمام فصيح الكلام لابن فارس) دراسة وتحقيق د. زيان أحمد الحاج إبراهيم.- ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.- ١١٠ص - (قسم التحقيق: ١٢).

٥٢ - (دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها) إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني، أحمد سعيد الخازندار.- ١٤١٦هـ = ٩٩٥ م. - ٢٠٠ ص - (قسم الفهارس والببليوغرافية: ٥).

٥٤ - (الأمثال عند العرب: طبيعتها ومنهج دراستها) د . عبدالكريم محمد حسين.- ط١٤١٨ - ١٤١٨هـ = ١٩٩٨م.- ١٣٥ص - (قسم الدراسات والبحوث: ٧). 00 - (الإدغام الكبير في القرآن الكريم) لأبي عمرو بن العلاء المازني، تحقيق د. عبدالكريم محمد

حسين. - ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م. - ١١١ص - (قسم التحقيق: ١٤). ٥٦ - (أزهار العروش في أحبار الحبوش) السيوطي.- ١٤١٦هـ = ١٩٩٥م.- تحقيق ودراسة د. عبدالله الغزالي.~ (قسم التحقيق: ١٥).

٥٧ - (معجّم أعلام القرآن الكريم) محمد التونجي.- ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م. (قسم القرآن الكريم وعلومه: ٥٨ - (علم الكويت منذ النشأة وحتى الاستقلال ١٧٤٦ - ١٩٦١) إعداد شفاء المهدرس المطيري. قدم له وعلق عليه محمد بن إبراهيم الشيباني.- ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م - ١٤٨ ص - (قسم وثائق الخليج

والجزيرة العربية: ٣). ٥٩ - (نص وثائقي نادر) تحقيق محمد بن إبراهيم الشيباني ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م (هسم وثائق الخليج

والجزيرة العربية، ٤). ٦٠ - (المخطوط العربي والإسلامي فوائد، قيمة، صيانة ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م) محمد بن إبراهيم الشيباني - ٦٠ ص - (قسم الدراسات والبحوث: ٨)

٦١ - (أوضـاع المخطوطات العـربيـة في الكويت منذ النشـأة حـتى عـام (١٤١٨هـ = ١٩٩٧م) ١٤٢٠هـ = ` ١٩٩٩م) محمد بن إبراهيم الشيباني. ٨٦ ص - (قسم وثائق الخليج والجزيرة العربية: ٥).

٦٢ - (القضاء والقضاة في الكويت منَّذ النشأة حتى الدُّولة ١٤٢٠هـ = ١٩٩٩م) محمد بن إبراهيم الشيباني وبراك شجاع المطيري. - ١٦٠ص - (قسم وثائق الخليج والجزيرة العربية: ٦).

٦٢ - (معجم أعلام الحديث النبوي) د محمد ألتونجي. - ٢٦٩ ص - (الدراسات والبحوث: ٩). ٦٤ **- (الأسواق القديمة في الكويت)** محمد ابراهيم الشيباني. - ٤٨ ص - (وثائق الخليج وال**جزيرة** العربية: ٧) ١٤٢٠هـ = ٢٠٠٠م.

٦٥ - (سيكولوجية النمو) د. ابراهيم الشيباني. - ٢٣٥ ص - (قسم الدراسات والبحوث: ١٠) ۲۲۰۱ه = ۲۰۰۰م.

٦٦ - (الموت في الشعبُر العربي الحديث «١٣٣٦ - ١٣٨٧ هـ = ١٩١٧ - ١٩٦٧م») د. أحمد بكري عصلة. - ٥٤٣ ص - (الدراسات والبحوث: ١١ ) ١٤٢٠هـ = ٢٠٠٠ م. ٦٧ - (موقعة الرقمي) بالصور ١٩٢٨) إعداد محمد بن إبراهيم الشيبائي. - ٩٨ ص - (وثائق الخليج والجزيرة العربية: ٨) ١٤٢١هـ = ٢٠٠٠م.

٦٨ - (المثلث ذو المعنى الواحد) تأليف البعلي الحنبلي: تحقيق ودراسة د. عبدالكريم عوفي - ١٧٤ص – (قسم تحقيق التراث: ١٦ ). ٦٩ - (الإدراج في الحديث «درجته، وحكمه») إعداد د. حارث سليمان الضاري - ٣٤ ص - (قسم

الدراسات والبحوث: ١٧). ٧٠ - (التدليس وحكمه عند ألمحدثين) إعداد د. حارث سليمان الضاري - ٥٦ ص - (قسم الدراسات والبحوث: ١٣).

٧١ - (الإسنّاد «نشِّأته، وأهميته») إعداد د. حارث سليمان الضاري - ٦٤ ص - (قسم الدراسات والبحوث: ١٤). ٧٢ - (صُيغٌ التمويلُ بالمرابحة) تأليف د . سعود محمد الربيعة - ٢٤٢ ص - (قسم الدراسات والبحوث:

٧٢ - (مُعارف إسلامية) تأليف المحامي أبوالوفا محمد درويش - ٢٨ ص - (السلسلة الإرشادية: ٩) ۲۲۲۱هـ = ۲۰۰۲م.

٧٤ - (فن كتابة التلخيص والمختصرات) تأليف د. رفيق حسن الحليمي - ١٧٦ ص - (قسم الدراسات والبحوث: ١٦) ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٢م. ٧٥ - (فهرس معهد المخطوطات العربية بأذربيجان) د. مقدس علي - ١٦٠ ص - (مشروع عبدالله

المبارك الصباح: ٢). ٧٦ - (من أشراط الساعة نار الحجاز علامة نبوية وقعت) جمعها ويسرها ونقحها ورتبها محمد بن إبراهيم الشيباني - ٢٢ص - (السلسلة الإرشادية: ١٠) ١٤٢٣هـ = ٢٠٠٢م. ٧٧ – (فهرس مخطوطًات مكتبة الحاج الأعظمي) إعداد: د . عدنان عبدالرحمن الدوري، راجعه وصنف

فهارسه: محمد بن إبراهيم الشيباني - ١٢٠ ص - (مشروع عبدالله المبارك الصباّح: ٣). ٧٨ - (رحلة خان بهادر عبدالله عبدالإله القناعي من الكويت إلى نجد والرياض ثم الكويت) تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني-١٠٤ ص-(قسم وثائق الخليج والجزيرة العربية: ٩ )١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م ٧٩ - (مذكرات الجندي البريطاني فوجن في الكويت «موقعة الرقعي» بالصور ١٩٢٨) تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني - ٧٦ ص - (قسم وثائق الخليج والجزيرة العربية: ١٠). ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م



# www.moswarat.com



# HERITAGE MANUSCRIPTS & DOCUMENTS CENTER (The Chain of Guidance)

# WASAYA WA NASA'EH

# LI TALIB AL 'ILIM

ABDUL RAHMAN IBN AL-JAWZI 597 - 508

**COMMENT & (LITERARY) CRITICISM** 

MUHAMMAD IBN IBRAHEEM AL-SHAIBANI

PUBLICATIONS OF HERITAGE MANUSCRIPTS & DOCUMENTS CENTER

KUWAIT

45









موضوت الميتاء الإيتاء أبي جمنيفتن (ليغاب برودر المرازيجي

رَفَعُ معبس (لرَّرَّعُنِی (الْخِتَّی يُّ (سِیکنس (لایِّر) (الِفِروک بِرِس www.moswarat.com

رَفْعُ عِب ((رَجَيُ (الْفِخَّرِيَّ (سَّلِمَتِيَ (وَنِيْنَ) (الْفِزَووَكِ بِ www.moswarat.com

الامامة الامامة المنعان

تحقِيق وَبَعِثَلِيْق أَبِي مُعَادَمِ حَمَّرِبِ ثِ عَبْرا لِحَيِّ عَوْيَنِهُ الْبِي مُعَادَمِ حَمَّرِبِ ثِ عَبْرا لِحِيَّ عَوْيَنِهُ

دار ابن حزم

رَفْعُ حِب (لرَّحِمْ الْمُنْجَنِّ يُّ (سِكْنَر) (لِيْرُ) (لِمْرُورُ www.moswarat.com

جمت يع المحقوق محفوظت القلبعة الأولوك 121٨ هـ - ١٩٩٧م

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

دارابن حزم للظابّاءة والنشار والتونهياء

رَفَعُ حِس (لرَّحِينِ (النَّجِنِي ِ لَسِلَتُهُمُ (لِنَهِنُ (الِفِرَةُ وَكِرِينَ www.moswarat.com

#### مقدمة

إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِمِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَشَّم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ ( ) .

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ آَلُهُ وَمُولُواْ فَوْلَا سَدِيلًا ﴿ آَلُهُ وَرَسُولُهُ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ آَلُهُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية ٧٠، ٧١.

أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار (١)(١).

وبعد. . .

فهذا كتاب وصية الإمام أبي حنيفة، أوصى بها رحمه الله في مرض موته، وذكر فيها اعتقاده.

وقد يسر الله لي الاطلاع على نسخ خطية من هذه الوصية، بأبو ظبي (٣) ودبي، فقمت بمقارنة النسخ وتحقيق نص الوصية وإعدادها للنشر، رجاء المثوبة من الله، وأن يعم النفع بها، والله من وراء القصد.

<sup>(</sup>١) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. رواه مسلم.

<sup>(</sup>٢) هذه خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه ليبدؤوا بها في النكاح وغيره. قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٨٨): وتستحب هذه الخطبة في افتتاح مجالس التعليم والوعظ والمجادلة وليست خاصة بالنكاح.

<sup>(</sup>٣) الأصل أن تكون «بأبي ظبي» ويجوز أن نقول بأبو ظبي على أنها مبنية على الحكاية.

رَفَعُ عِب (لرَّحِيْ الْنَجِّنَ يَ (سُلِتَمَ الْنَمِنُ الْفِرو وكريت www.moswarat.com

#### عملي في الكتاب

- قمت بوصف النسخ الخطية التي حصلت عليها وأرفقت صورة منها.

- قمت بمقارنة النسخ الخطية وإثبات مواضع الزيادة والنقص، واستعنتُ في تحرير ألفاظ الكتاب بشرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقد نقل شارحه علي القاري<sup>(۱)</sup> من كتاب الوصية في مواضع عديدة.

رقمتُ الخصال التي ذكرها الإمام رحمه الله، ووضعت ذلك بين [ ].

- أشرت إلى موضع المسائل التي ذكرها الإمام في بعض كتب العقيدة تيسيراً على من أراد التوسع في البحث، ومعرفة الدليل.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الفقيه المحدث الأصولي المفسر المتكلم النحوي نور الدين علي بن سلطان بن محمد الهروي المكي الحنفي المعروف بالقاري، لأنه كان إماماً في القراءات، أحد مشاهير الأعلام، ومشاهير أولي الحفظ والأفهام، ت١٠١٤ه.

ـ أثبت صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه.

\_ قمت بعمل مقدمة وفهرس للكتاب، وذكرت في المقدمة ترجمه مختصرة للإمام رحمه الله.

#### وصف المخطوطات

#### المخطوطة الأولى: النسخة (أ)

وهي محفوظة بالمجمع الثقافي بأبو ظبي تحت رقم 1/٤ وهي مؤلفة من ست ورقات في مجموع مكتوب بخط فارسي، تبدأ بالصفحة رقم ٤١ب، ومسطرتها ثلاثة عشر سطراً، في كل سطر سبع كلمات في المتوسط، وقياس الورق ٢٠ × ١٥سم.

وتعد هذه أفضل ثلاث المخطوطات التي وقفت عليها وإن خلت من المقدمة الموجودة في النسخة (ب)، (ج). وفيها بعض الهوامش في عدة مواضع، ذكرتها في موضعها ونبهت عليها.

#### المخطوطة الثانية: النسخة (ب)

وهي أيضاً محفوظة بالمجمع الثقافي برقم 1/2 مراء مين المحفوظة بالمجمع الثقافي برقم المراء ومسطرتها سبعة عشر سطراً في كل سطر ثماني كلمات في المتوسط، وهي ضمن مجموع كتب بخط فارسي، تبدأ المخطوطة فيه بالصفحة رقم

٤٣ ب، وتنتهي بالصفحة رقم ٤٧ (أ). وقياس الأوراق ٢١ × ١٦ سم.

#### المخطوطة الثالثة: النسخة (ج)

وهي محفوظة في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، على ميكروفيلم، ورقم المصورة (١٢٨٤)، وهي مصورة عن مخطوطة من المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموع مكتوب بخط النسخ، وتقع في ثلاث ورقات.

ومسطرتها ٢١ سطر، في كل سطر ٨ كلمات في المتوسط، وفي هذه النسخة تقديم لبعض الجمل على بعضها، ولا تخلو من سقط لبعض الكلمات في مواضع متفرقة. فيها ترقيم الخصال ولكنه بغير خط الناسخ فيما يبدو لى، كما أنه يذكرها هكذا: الأول، الثاني وهكذا.



#### إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه

بالإضافة إلى أن النسخ كلها تذكر نسبة هذه الوصية إلى أبي حنيفة، فهناك من نسب هذه الوصية إليه، فمن هؤلاء:

- الملاعلي القاري: نقل منه في شرحه لكتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر، قائلاً: (قال الإمام الأعظم رحمه الله في كتاب الوصية....) ثم نقل بعض ما هو منصوص عليه في هذا الكتاب. وقد فعل ذلك في مواضع عديدة حتى أنه كاد أن يستوعب كل الوصية في شرحه المذكور.
- ٢ معجم المؤلفين: ذكر عمر رضا كحالة كتاب الوصية في ترجمة الإمام أبي حنيفة، ترجمة رقم
   ٢ (٤/ ٣٢) مؤسسة الرسالة.
  - ٣ ـ كشف الظنون: حاجي خليفة ٢/ ٢٠١٥ دار الفكر.
- ٤ ـ تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين ٣/٥٤ جامعة الإمام محمد بن سعود.



# ترجمة الإمام أبي حنيفة

#### اسمه ونسبه:

هو الإمام، فقيه الملة، وعالم العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد أركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، النعمان بن ثابت ابن زوطى التميمي الكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة.

قال عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أما زوطى فإنه من أهل كابُل، وولد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق فولاؤه لهم، ثم لبني قفل، وكان أبو حنيفة خزازاً يبيع الخز.

وقيل: إنه من أبناء فارس الأحرار، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته.

# مولده:

ولد رحمه الله سنة ثمانين من الهجرة في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما

قدم عليهم الكوفة، وقيل رأى غيره من الصحابة. وعلى هذا فقد عاش رحمه الله في القرون المفضّلة.

# طلبه للعلم:

عَنِيَ رحمه الله بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، ولم تثبت له رحمه الله الرواية عن أحد من الصحابة، وإنما روى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته، وهو أكبر شيخ له، وأفضلهم على ما قال. وتفقه بحماد بن أبي سليمان.

روى عن الشعبي، وعمرو بن دينار، وعطية العوفي، وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم.

وحدث عنه خلق كثير، ذكر بعضهم المزي في تهذيبه مرتباً لهم على حروف المعجم ونقل ذلك الذهبي في سير أعلامه. منهم ابنه حماد، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف القاضي، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وزفر بن الهذيل الفقيه، ونوح بن أبي مريم الجامع، وهشيم، ووكيع، ويزيد بن هارون، ويونس بن بكير.

#### ثناء العلماء عليه:

كلّم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي قضاء الكوفة، فأبى عليه، فضربه مائة سوط وعشرة أسواط وهو على

الامتناع، فلما رأى ذلك خلّى سبيله.

قال عنه الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة.

وقال يحيى بن معين: أبو حنيفة ثقة لا يحدّث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ.

وقال عبد الله بن المبارك: أفقه الناس أبو حنيفة، ما رأيت في الفقه مثله.

قال أبو نعيم: كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل.

وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله.

قال أبو معاوية الضرير: حب أبي حنيفة من السنة.

#### سماته الشخصية:

كان أبو حنيفة ربعة، من أحسن الناس صورة، جميل الوجه، تَعلوه سمرة، حسن الهيئة سريّ الثوب، كثير التعطر، طويل الصمت، لا يتكلّم إلا جواباً، ورعاً تقياً، كثير العقل، كثير الحلم.

#### وفاته:

توفي رحمه الله عام ١٥٠هـ.

قال روح بن عبادة: كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومائة فأتاه موت أبي حنيفة فاسترجع وتوجع، وقال: أي علم ذهب!

#### مصادر ترجمته:

- \_ سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠.
- ـ تهذیب التهذیب ۱۰/۹۶۹.
  - ـ البداية والنهاية ١١٠/١٠.
  - ـ الجرح والتعديل ٨/ ٤٤٩.
  - \_ شذرات الذهب ١/٢٢٧.
- ـ الرسالة المستطرفة ص١٣٠.
- \_ تهذيب الأسماء واللغات ٢/٢١٦.
- \_ تاریخ بغداد ۲۲۳:۳۲۳ ترجمهٔ ۷۲۹۷.
  - الأعلام للزركلي ٣٦/٨.
- \_ معجم المؤلفين ٤/ ٣٢ ترجمة رقم ١٧٦٧٢.

وَقَعُ جَبِر (الرَّحِيُ (الْجَثِّرِيَّ (السِّلِيِّر (الْإِزْ) (الْإِزْوَدِيِّرِيَّ www.moswarat.com

الصفحة الأولى من المخطوطة (أ)

كالخاوقان ولوكان يحم كالإلا

صفحة من المخطوطة أ

المؤمدان الوالمان الموالية المؤمدة ال

الصفحة الأخيرة من المخطوطة (أ)

وإلجاء وعلانئت اعنوة حنمل وزيحان منكرتي فعليكم بهزه المنفئال حتى تكويز في نفعا عر يترت المحل لانة لايتقربغتما مرالإنبادة الكؤولائي صلخلت عدروسكم ومكتبت اوكها الانيان وبع افراد باللسّان وتقرف إلجينان وموق بالتلب الموالكناب للمهمئومني كاقالان تفكونني حدملاتكون المانالانها لاكان الماناكها كان المنافقون المهرك منى وكذور الموفرد والاقراروحده لايكون المانالانذ ويها ناالمانا والايان لامرور ولاسمه متهجم والواحرارة حالة واحرة مؤمنا كافراقا ذبون وكافالاست متألى فعنى هراكك المنافئيق والثئ فتهدا فكالمنافعينىك مزني است اهلك الموفية كالعوفية ابنا على صنه والفطال لانكود بتدمادلاصلم لطرى ديادم الانتقطان الكرة كنديجوراذيك

هذا الما اس وعدت وضية المه الوصو المواديم وتانا ابن والمصلحة واستلاء على الرواد الميدوي وتانا ابن والمصلحة واستلاء على الرواد الميدوي وينا المن والمسالة والمحالة والمحالة

# الصفحة الأولى والثانية من المخطوطة (ب)

سياعدالهن الرح الرابية للي للدم العللاع والعاقبة للتقاوم وصل اعذها عمد خاتم النياس موعلى للروم تعبيرا بمعاين و فيه اللها مهن بحنيفة مصخاصه مرمن الموج اجتمع عداده اصعابه واستوصوامنه وصية فامهزا دمه داي اجلب وجلس خلف ظها حتى سناي اليه ع الياب اعلموا اصعابي واحتماى وفقكم التعرفيالي المذهب اهلالسنة والجاعة انتج شرفه المقياس تقام كالما لخضالا يكول مستدعا ولاصاخية هوى فعلاكمة اصحابي وإخواد علهذه المنها لحتى تكون فأشاله بنياع بصلاص عليب لم يوم القيمة اولها الإيال والإيان ا قرار ما للمساك والصلابين يا لجنان وجع في فيرّ بالفلب والافرار للام لايكون اغاذا لانها لؤكات كما فأ الكاله اصل لكما ب كلهم مع منون و للله الشراع الى فحل حقاهل المستاب الذين انينا هم الكاب يع وفي الله كابع فن لم أبناءً هم والايان لاين مدولاً منقص لا منكم لايقسي زماد ترالابنه تمياله الكمن ولايتصور فهماكم الإبزادة الكمز وكيمن يحبن أونكول الشميس فحيا حالة واحدة بكوره مومناوكا فرا والموس موي خلفا والكافر كاوزحقا وليس فيالا يمانه شابي كيليس فالكمثر شائلات لرتفالي وليائه المح توب مقامان المهم

الصفحة الأولى من المخطوطة ج

الايكت فقال لقلح ما اكتب ياب قال للانعال اكت ما هوكا بن الحاص القيفة لعنولم تعالى وكل شي ففلوه فحال سوكاصعيره كهمستع للحادي عشر نقهاب عذاب لفترم افتع للعقالة وسلوال منكه حرابه ودالاحا دبيغ والجنبرواليارحق وقديثيلع تماله للطار والعقارا وهجا عيلوقتا لتلاهلها لإنعنيان فألابيغ ذاهاليا لتولدتنا لى في من المومنين اعدة المشقين و في حق الكعام اعدت للكافرس ولليزان حقلف لدتعالي نضع المغانها القسط ليعم المقيم وقرته ة الكنت حق لق المرتعالى اقراً كابل كونبفسك ليغم عليك حسيبا فالنان عشهم بإن لاد تعالى بحيى من النعنى وجد الموت وسيعتم في يهم كان مقداره محسين الف سنة للعزا والتواد لقوله تعالى المالله ببعث من في المتبعى واجتآء العزتعا لمحق لإهالجنة بلاكيت ولاشبيه ولاجهة وشفاعته خيأ محدضا إسمليروسلم لمنكان هواهلا لهاحق والاكال صاحبكية وهايشة مهنى سرعها بعد حديجة الكركم افضانساءًالعالمين وهِي م المعمنين ومطهع من النيطا ماقالة الرمافض ممن تنهدعلها مالها آء فهوه لاالهانا مأهل لجنة في لجنة خالد من ماهل لنام في النابخ الدول لمتع لدتها بي وليلة اصحاب لجنته هم ويها خاادول وأوابلة اصحابالعارهم ونها خالدون تمت الصيدي امدي توفيفر

#### الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ج)



رَفَعُ عِب (لرَّحِي الْهُجَّرِي رُسِلَتُهَ (لِلْإِنَّ (لِلْإِنْ وَكُرِي رُسِلِتُهُ (لِلْإِنْ (وَكُرِي www.moswarat.com

# وصية الإمام أبي حنيفة النعمان

تحقيق وتعليق أبي معاذ محمد بن عبد الحي عوينة







الحمد لله رب العالمين [والعاقبة للمتقين] (١) والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين.

وبعد. . .

لما مرض أبو حنيفة رضي الله عنه مرض الموت اجتمع أصحابه عنده واستوصوا منه وصية على طريق أهل السنة والجماعة، فأمر خادمه حتى أجلسه، وجلس خلف ظهره حتى أسنده إليه ثم قال(٢):

اعلموا أصحابي وإخواني [وفقكم الله تعالى] أن مذهب أهل السنة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة في المناء المناء

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة من (ج) وبعدها وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والذي أثبتناه من (ب).

 <sup>(</sup>۲) هذه الفقرة من (ب)، (ج)، أما (أ) فبدايتها: هذا كتاب وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة لأصحابه رحمة الله عليهم أجمعين أنه لما مرض قال:..

<sup>(</sup>٣) ليست هذه الزيادة في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (أ): «على اثني عشر خصلة»، وفي (ب): «على اثنتا عشرة خصلة»، وفي (ج): «اثني عشر نوعاً» بدون على.

فمن كان منكم مستقيماً (1) على هذه الخصال لا يكون مبتدعاً ولا صاحب هوى، فعليكم [أصحابي وإخواني] (٢) بهذه الخصال حتى تكونوا [في] (٣) شفاعة [نبينا] (٤) محمد على يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) في (ج) استقام.

<sup>(</sup>٢) ليست ني (ب).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (أ).

<sup>(</sup>٤) من (ب).



# [الخصلة الأولى](١)

أولها **الإيمان**: وهو إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، ومعرفة بالقلب<sup>(1)</sup>.

(۱) أضفنا من عندنا ترقيم الخصال ووضعناها بين [ ] ليتبين للقارىء الاثنتا عشرة خصلة التي ذكرها الإمام رحمه الله.

(أ) مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان: عقد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. قال شارح الطحاوية ص٣٣٣: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على متن الطحاوية ص١٩، ٢٠: «الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ثم قال: وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة، وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة لفظياً، بل هو لفظي ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان».

وفي شرح السنة للبربهاري فقرة ٢٧ ص٧٥: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونيّة وإصابة. قال ابن عبد البر في التمهيد (كما في شرح نونية ابن القيم ٢/ ١٤٢): أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل.

والإقرار وحده (۱) لا يكون إيماناً، لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها لا تكون إيماناً لأنها لو [كانت] (۲) إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين كما قال تعالى في حق المنافقين: ﴿وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَلاِبُونَ ﴾ (أ) [أي في دعواهم الإيمان حيث لا تصديق لهم] (۳).

[وكما قال الله تعالى] في حق أهل الكتاب: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ﴾ (ب).

<sup>(</sup>١) في (ج) الإقرار الفرد. وهذه الفقرة في (ج) بها سقط ونقص.

<sup>(</sup>٢) في (أ)، (ب) كان والصواب ما أثبتناه من (ج).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة ليست في النسخ التي بين يدي، ولكن ذكرها القاري في شرحه على الفقه الأكبر. قال: قال الإمام الأعظم في كتاب الوصية: الإيمان إقرار باللسان، وتصديق.... وذكر هذه الزيادة في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ب).

راجع: الشريعة للآجري ص١١٩، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥/ ٠٩٠، العقيدة الواسطية ١٤٧، فتح الباري ٢/ ٤٦، التنكيل ٢/ ٣٨٢، مجموع الفتاوى ٧/ ١٧٠، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ٢/ ٣٠٧، عقيدة الإمام الطبري ص٩.

<sup>(</sup>أ) سورة المنافقون: الآية ١.

<sup>(</sup>ب) سورة البقرة: الآية ١٤٦.

# [الفصل الأول]<sup>(۱)</sup>

والإيمان لا يزيد ولا ينقص<sup>(1)</sup>، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا

(١) الزيادة من (أ).

(أ) مذهب أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، قال خليل هراس في شرح الواسطية ص١٤٩: وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يُروى عن أبي حنيفة، فهو محجوج بما ذكرناه من الأدلة. وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على متن الطحاوية ص١٩:

وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على متن الطحاويه ص19: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

وفي شرح السنة للبربهاري فقرة ٢٧ ص٧٥: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه شيء.

راجع: الشريعة للآجري ص١١١، الكواشف الجلية ص٩٠، وص٦٤٨، فتح الباري ٤٦/١، عقيدة المقدسي ص٩٠، السنة للخلال ص٨١، السنة لعبد الله ٢٠٧١، لوامع ١/ ٤٣٨، طبري ص٩٠.

بنقصان الكفر<sup>(1)</sup>، وكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً<sup>(ب)</sup>، [والمؤمن مؤمن حقاً، والكافر كافر حقاً]<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الزيادة من (ب)، (ج) ونقلها القاري في شرحه على الفقه الأكبر ص١٢٧.

<sup>(</sup>أ) ذكر في مجموع الفتاوى ٧/ ٥٦٢: التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه من وجوه متعددة. فذكرها ثم قال ص٤٥٥: فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضله في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد والله أعلم.

<sup>(</sup>ب) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٧/ ١١٥: وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. ثم قال بعد ذلك ٧/ ١٥: ثم إن هذه الشبهة هي شبهة مَن مَنع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع كفر وإيمان، وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض. ثم أجاب عن هذه الشبهة فقال ٧/ ٥١٥: إذا قدر أن الإيمان له أبعاض وشعب كما قال رسول الله على الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب.

وليس في الإيمان شكُ (أ) كما ليس في الكفر شكُ لقوله تعالى: ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ اللَّهُ وَمِنُونَ حَقًا ﴾ (ب) و ﴿ أُولَيَهِكَ هُمُ اللَّهُ وَمِنُونَ حَقًا ﴾ (ب) و ﴿ أُولَيْهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًا ﴾ (ب) .

والعاصون من أمة محمد ﷺ [من أهل التوحيد]<sup>(۱)</sup> كلّهم مؤمنون حقاً وليسوا بكافرين [أي حقاً]<sup>(۲)(د)</sup>.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤٠/١٣: وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: قول: أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدعاً، وقول: أن الاستثناء محذور فإنه يقتضي الشك في الإيمان، والقول الثالث: أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار، ثم قال: وأبو حنيفة وأصحابه لا يجيزون الاستثناء. وقال المقدسي في عقيدته ص ٩١: والاستثناء في الإيمان سنة ماضية.

راجع: مبحث الاستثناء في الإيمان في شرح العقيدة الطحاوية ص٢٥١، أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٥/٩٦، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ٢٠٧/١، لوامع الأنوار للسفاريني ٢/١٦٤.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>۲) زيادة من شرح الفقه الأكبر للقاري ص١٢٨.

<sup>(</sup>أ) يشير إلى الاستثناء في الإيمان ـ وهو قول المسلم: أنا مؤمن إن شاء الله ـ وهو جائز عند أهل السنة.

<sup>(</sup>ب) سورة الأنفال: الآية ٤.

<sup>(</sup>ج) سورة النساء: الآية ١٥١.

<sup>(</sup>د) يشير هنا إلى الرد على الخوارج الذين يكفّرون بالمعصية. =

وهو نحو قول الطحاوي ص١٦ ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبي ﷺ معترفين، وله بكل ما أخبر مصدقين.

وقوله رحمه الله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلّه.

راجع: شرح الطحاوية ص٣١٦، ٣١٧.

راجع: قول الخوارج في التكفير بارتكاب الذنوب في الفرق بين الفرق ص٥٥.

ولكن لا يُفهَم من قول الإمام أبي حنيفة أنه يقول بالإرجاء فقد قال في كتاب الفقه الأكبر ص١٠٨: ولا نقول إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول إنه لا يدخل النار، ولا نقول إنه يخلد فيها، وإن كان فاسقاً، بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناً.

# [الفصل الثاني

نقر بأن] (١) الإيمان غير العمل، والعمل غير الإيمان (٢)(١) الإيمان أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل عن المؤمن ولا يجوز أن يقال ارتفع عنه الإيمان؛ فإن الحائض [والنفساء] (٣) يرفع سبحانه وتعالى عنها الصلاة والصوم، ولا يجوز أن يقال رفع [الله تعالى] عنها

<sup>(</sup>١) الزيادة من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (ج) العمل غير الإيمان، والإيمان غير العمل.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (أ).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>أ) سبق أن ذكرنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وعملٌ بالأركان. وانظر إلى تأكيد البربهاري في قوله ص٧٠: والإيمان قول وعمل، وعمل وقول.

وللإجابة على هذه الشبهة راجع المواضع التي ذكرناها في أول هامش في هذا الكتاب، ويكفي هذا أن نُذكّر بقوله ﷺ: «الطهور شطر الإيمان».

الإيمان [أو] (1) أمرهما بسرك الإيمان، وقد قال لها الشرع (٢) دعي الصوم ثم اقضه، [ولا يجوز أن يقول دعي الإيمان ثم اقضه] (٣)، ويجوز أن يقال: ليس على الفقير زكاة، ولا يجوز أن يقال: ليس على الفقير إيمان.

وتقدير الخير والشر من الله تعالى (٤)، لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير والشر من غير الله لصار كافراً بالله تعالى، وبطل توحيده إن كان له توحيد (١).

<sup>(</sup>١) هكذا في (ب) ونقلها القاري في شرحه للفقه الأكبر، وفي النسخة (أ) الوه.

<sup>(</sup>۲) في (ب) وفيما نقله القاري [الشارع].

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة ليست في (ب).

<sup>(</sup>٤) في (ب) والخير والشركله من الله تعالى، وفي (ج) نقر بأن... ومن زعم أن تقدير الشر من غير الله.. وفي الفقه الأكبر ص ١٣٠ نقل عن الوصية هذه الفقرة وفيها زيادة في هذا الموضع "لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عند الله﴾».

<sup>(</sup>أ) قال الطحاوي ص ٢٣: والخير والشر مقدّران على العباد. قال المقدسي في عقيدته ص ٧٧: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خيرٌ ولا شرٌ إلا بمشيئته، وقال البربهاري ص ٨٦: والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرّها، وحلوها ومرها، راجع: السنة لعبد الله ٢٩٠/٣٠.

#### [الخصلة الثانية]

نقرُّ بأن الأعمال ثلاثة: فريضة، وفضيلة، ومعصية (١). فالفريضة: بأمر الله تعالى ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ (أ).

<sup>(</sup>۱) في هامش النسخة (أ): أي اعتقاداً وعملاً، وعملاً لا اعتقاداً ليشمل الواجب. وفضيلة: أي سنة أو مستحبّة أو نافلة، ومعصية: أي حرام أو مكروه. علي القاري. قلت: لعل الناسخ أخذها من شرح القاري على الفقه الأكبر، حيث قال: (والمسألة مبسوطة في الوصية حيث قال: نقر بأن الأعمال ثلاثة فريضة أي اعتقاداً وعملاً...، ص٨٤٨.

<sup>(</sup>أ) قال الإمام في الفقه الأكبر ص ٦٤: ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء إلا بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره وكتابته في اللوح المحفوظ. سيأتي الكلام عن الإيمان بالقلم في الخصلة العاشرة. قال الطحاوي في عقيدته ص ١٤: ونؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم. وفي شرح الطحاوية ص ٣٦٣: واللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه.

والفضيلة: ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته ومحبته ورضائه وقضائه [وقدره وتخليقه] (١) وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ (٢).

والمعصية: ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشيئته لا

ثم قوله والفضيلة ليست بأمر الله تعالى أي بالأمر الموجب قطعاً أو ظناً، وإلا فهي داخلة تحت الأمر المقتضي استحساناً وكذا مندرج في قوله ولكن بمشبئته ومحبته ورضائه وقضائه وتقديره وتوفيقه وتخليقه وإرادته وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ، فنؤمن باللوح والقلم، وبجميع ما فيه قد رقم، والمعصية ليست بأمر الله تعالى ولكن بمشبئته لا بمحبّته، وبقضائه لا برضائه، وبتقديره وتخليقه لا بتوفيقه وبخذلانه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ. انتهى. على القاري.

قلت: هذا الكلام قاله على القاري في شرحه على الفقه الأكبر ص٨٤، ٥٥ فلعل الناسخ كتبها على الهامش كالشرح لهذه الفقرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) هنا على هامش النسخة (أ) وأما قوله: "وحكمه وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ» فظاهر العبارة هو التفرقة بين المشيئة والإرادة، فالمشيئة أزلية في المرتبة المشهودية، والإرادة تعلقاً بالفعل في الحالة الوجودية. هذا ما سنح لي في هذا المقام والله أعلم بمرام الإمام، وكذا الحكم يظهر أنه مستدرك لأنه إما أن يراد به الحكم الأزلي فهو بمعنى القضاء الأولي، أو يراد به الأمر الكوني في عالم الظهور الخلقي فقد تقدم ذكر الأمر بهذا المعنى اللهم إلا أن يقال أنهما كالتأكيد والتأييد في المبنى. على القاري.

بمحبّته، وبقضائه لا برضائه، وبتقديره لا بتوفيقه، وبخذلانه لا بمعونته، وعلمه وكتابته في اللوح المحفوظ (أ).

قال شارح الطحاوية ص١١٣: أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً فهو لا يحبّها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة.

قال الإمام ابن جرير الطبري في عقيدته ص ٨: والصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أقوال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه وتعالى مقدّره، ومدبّره، ولا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر.

<sup>(</sup>أ) وفي الفقه الأكبر ص٨٣: والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيئته، لا بمحبته ولا برضائه.

#### [الخصلة الثالثة]

نقر (۱) بأن الله تعالى استوى على العرش (أ) من غير

- (۱) هذه الفقرة في (ج) نصّها: نقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن كانت له حاجة، ولا تكن له حاجة، بل هو الموجد والحافظ للعرش وغير العرش، فلو كان محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان ربنا؟، لأنه لو كان محتاجاً لما قدر على الإيجاد وتدبير العالم مثل المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.
- (أ) قال الطحاوي ص10: والعرش والكرسي حق، وهو مستغني عن العرش وما دونه.

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ٣٧/٢: ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء.

وقول الإمام مالك مشهور في هذه المسألة حيث قال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ذكره اللالكائي ٣٩٨/٣، وانظره في شرح نونية ابن القيم ٤٤٣/١.

راجع: فصل استواء الله على عرشه من كتاب الرد على الجهمية للدارمي ص١٥، عقيدة المقدسي ص٤٠، شرح=

أن يكون له حاجة، واستقر عليه وهو حافظ العرش وغير العرش من غير احتياج، ولو كان محتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره كالمخلوقين، ولو كان<sup>(١)</sup> محتاجاً إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله؟ تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

(١) في (ب) صار.

الواسطية ص٧٩، الكواشف الجلية ص٣٢، اللالكائي ٣/ ٢٣٨، الإبانة: باب ذكر الاستواء على العرش ص٥٥، الأسماء والصفات للبيهقي ص١٣٥ باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾، التوحيد لابن خزيمة ص ١٠١، لوامع السفاريني ١٩٩١.

## [الخصلة الرابعة]

نقر بأن [القرآن كلام](١) الله تعالى غير مخلوق<sup>(١)</sup>

(١) سقط من (ب).

(أ) قال الإمام في الفقه الأكبر ص٤٠: والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي ﷺ منزل.

وقال الطحاوي ص ٨: وأن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية.

قال البربهاري ص٧١: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس بمخلوق.

وقال المقدسي ص٦٣: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارىء كلام الله عز وجل، وهو محفوظ في الصدور، وهو مكتوب في المصاحف، منظور بالأعين.

وقد أورد ابن منده في التوحيد أدلة ذلك ١٦٨/٣ ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن كلام الله عز وجل.

ووحيه وتنزيله، وصفته، لا هو ولا غيره، بل هو صفته على التحقيق، مكتوب في المصاحف، مقروء باللسان ومحفوظ في الصدور غير حال فيها، والكاغد<sup>(1)</sup> والحبر والكتابة مخلوقة كلها لأنها أفعال العباد وفعل العبد أيضاً مخلوق (ب)، وكلام الله تعالى غير مخلوق، لأن الكتابة

<sup>=</sup> قال ابن جرير الطبري في عقيدته ص٧: كلام الله غير مخلوق، كيف كتب، وحيث تلي، وفي أي موضع قرى، في السماء وجد وفي الأرض، حفظ في اللوح المحفوظ، أو في القلب حفظ، وباللسان لفظ. وقال ص٨: إنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وإنه من لسان محمد على مسموع، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. وقد نقل اللالكائي عن علماء السلف من الصحابة والتابعين أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ٢/ السنة ص٢٣٠، وكذا عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة ص٢٣٠، والبيهقي في الأسماء والصفات ص٣٠٩. راجع أيضاً: الشريعة للآجري ص٧٥، الرد على الجهمية ص٨٥، لوامع السفاريني ١٩٢١.

وقد صنف عبد العزيز الكناني كتاب الحيدة للرد على من زعم أن القرآن مخلوق، وهي مناظرة وقعت له مع بشر المريسي.

<sup>(</sup>أ) الكاغد هو الورق وهو فارسي معرب (المعجم الوجيز ٥٣٦). همان العرب ٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>ب) قال ابنُ تيمية في مجموع الفتاوى ٢٤٢/١٢: ولا يقال إن شيئاً من المداد والورق غير مخلوق، بل كل ورق ومداد=

والحرف والكلمات والآيات كلها دلالة (۱) القرآن، لحاجة العباد إليه، وكلام الله تعالى قائم بذاته، ومعناه مفهوم بهذه الأشياء؛ فمن قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم (۱)، والله تعالى معبود لا يزال عما كان وكلامه مقروء ومكتوب ومحفوظ [من غير زائلة عنه] (۲).

في (ج) آلة.

<sup>(</sup>٢) في (ج) من غير مزايلة عن الموصوف.

<sup>=</sup> في العالم فهو مخلوق.

وقال ابن القيم في نونيته ٢٦٤/١:

لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان

<sup>(</sup>أ) راجع: أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ٣١٣/٢ سياق ما روي عن من أفتى في من قال القرآن مخلوق، الأسماء والصفات للبيهقي ص٣٢٢، لوامع الأنوار ١٦٢/١.

#### [الخصلة الخامسة]

نقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيّنا عليه السلام أبو بكر الصديق، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (أ) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّنِفُونَ السَّنِفُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْم

<sup>(</sup>أ) قال الإمام في الفقه الأكبر ص ٦٠ وما بعدها: وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام؛ أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب. قال ابن جرير الطبري في عقيدته ص ٤: فأفضل أصحابه وأبو بكر الصديق ثم الفاروق عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين، وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.

راجع: باب السنة في التفضيل من كتاب السنة للخلال ص ٣٧١ وما بعدها، الإبانة ص ١١٢، عقيدة المقدسي ص ٩٩، شرح الطحاوية ص ٤٧١، الفرق بين الفرق ص ٣٤٢، مجموع الفتاوى ٣/ ٤٠٦، شرح السنة للبربهاري ص ٧٥، السنة لعبد الله بن أحمد ٢/٤٧٥.

<sup>(</sup>ب) سورة الواقعة: الآيات ١٠ ـ ١٢.

من كان أسبق [إلى الخير](١) فهو أفضل عند الله، ويحبّهم كل مؤمن تقي، ويبغضهم كل منافق شقي(أ).

الزيادة من (ب).

<sup>(</sup>أ) راجع: الكواشف الجلية ص٦٧٦، أصول اعتقاد أهل السنة ٧/ ١٢٦١ سياق ما روي عن السلف من أجناس العقوبات والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة.

#### [الخصلة السادسة]

نقر بأن العبد مع [جميع أعماله] (١) وأقواله ومعرفته وإقراره مخلوق أن فلما كان الفاعل مخلوق فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة.

قال السفاريني في درره المضية (لوامع ٢٩١/١): أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنايا لاهي ونقل اللالكائي قول المزني ٤/٣٠٤: فالله الخالق لكل ذلك وإن أضيفت الأسباب إلى من يدعو إليها، والله الخالق لا غير الله، وأفعال العباد مخلوقة لا يقدر أحد أن يشاء شيئاً إلا أن يشاء الله.

راجع: الفرق بين الفرق ص٣٢٧، مجموع الفتاوى ٨/ ٣٧٩، ٣٨٠، الإبانة ص٨٩، السنة للخلال ص٤٠٠.

<sup>(</sup>١) في (ب) مع أفعاله، وليس في (ج) كلمة جميع.

<sup>(</sup>أ) الكواشف الجلية ص٠٠٠: وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم.

## [الخصلة السابعة]

نقر بأن الله تعالى خلق الخلق ولم يكن لهم [طاقة](١) لأنهم ضعفاء عاجزون(٢)، والله تعالى خالقهم ورازقهم، لقوله تعالى: ﴿ أَلَلَهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ مُ ثُمَّ يُحِييكُمْ ﴾(أ [والكسب بالعلم الحلال، وجمع المال من الحلال حلال](٣)، وجمع المال من الحرام حرام.

والناس على ثلاثة أصناف: المؤمن المخلص في إيمانه، والكافر الجاحد في كفره، والمنافق المداهن في نفاقه.

والله تعالى فرض على المؤمن (٤) العمل، وعلى

<sup>(</sup>١) في (أ) طائفة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) عاجزين، والصواب ما أثبتناه من (ج).

<sup>(</sup>٣) وفي (ب) وللكسب بالعلم من الحلال حلال.ليس في (ج): والكسب بالعلم الحلال.

<sup>(</sup>٤) في (بُ) المؤمنين بالجمع، وكذلك الكافرين، والمنافقين.

<sup>(</sup>أ) سورة الروم: الآية ٤٠.

الكافر الإيمان، وعلى المنافق الإخلاص، لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ ﴾ (أ) يعني يا أيها المؤمنون أطيعوا الله، ويا أيها الكافرون آمنوا، ويا أيها المنافقون أخلصوا.

<sup>(</sup>أ) سورة النساء: الآية ١.

#### [الخصلة الثامنة]<sup>(۱)</sup>

نقر بأن الاستطاعة مع الفعل (٢)، لا قبل الفعل ولا بعد الفعل؛ لأنه لو كان قبل الفعل لكان مستغنياً عن الله تعالى وقت الفعل (أ) [وهذا خلاف حكم النص لقوله

<sup>(</sup>١) في (أ) "فصل التاسعة" لكنها بخط غير خط الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ج) نقر بأن الله تعالى جعل الاستطاعة.

<sup>(</sup>أ) قال الطحاوي في عقيدته ص٢٣: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل.

وقال ابن حزم في الفصل ٣٠/٣: إذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بذلك الاستطاعة التي بها يقع الفعل، ويوجد واجباً لا بد، وهي خلق الله تعالى لفعل في فاعله، وإذا أثبتنا الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بها صحة الجوارح وارتفاع الموانع التي يكون به الفعل ممكناً متوهماً ولا واجباً ولا ممتنعاً، وبها يكون المرء مخاطباً مكلفاً، مامه المعالى منها.

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٣/٣١٣: الصواب الذي عليه محققو المتكلمين من أهل الفقه والحديث والتصوف=

تعالى] (١): ﴿ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنتُكُ الْفُقَرَآةُ ﴾ (١)، ولو كان بعد الفعل لكان من المحال لأنه حصول للفعل بلا استطاعة، ولا طاقة [لمخلوق في فعل ما لم يقارنه الاستطاعة من الله تعالى] (٢).

<sup>(</sup>١) ليست في (ج).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ب).

<sup>=</sup> وغيرهم ما دل عليه القرآن الكريم وهو أن الاستطاعة التي هي مناط الأمر والنهي وهي المصححة للفعل لا يجب أن تقارن الفعل، وأما الاستطاعة التي يجب معها وجود الفعل فهي مقارنة له.

راجع أيضاً مجموع الفتاوى ٨/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣، ٨/٤٤٠، ٤٤١.

<sup>(</sup>أ) سورة محمد: الآية ٣٨.

#### [الخصلة التاسمة]

نقر بأن المسح على الخفين واجب<sup>(1)</sup> للمقيم يوماً وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، لأن الحديث ورد هكذا، ومن أنكر يُخشى عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر<sup>(ب)</sup>.

<sup>(</sup>أ) المسح على الخفين ليس واجباً بل هو سنة، ولعل المقصود الإيمان والإقرار بجوازه أو سنيته واجب، وإلا فقد صح عن الإمام رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر ص١٠٦ أنه سنة، وفي رد المحتار ١٧٦/١: هو جائز. وهذا رد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين.

<sup>(</sup>ب) قال الإمام في الفقه الأكبر ص١٠٦: والمسح على الخفين سنة، والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة.

وقال الطحاوي في عقيدته ص٣٨٦: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.

وقال البربهاري فقرة ٤٠ ص٧٩ والمسح على الخفين سنة. والمسح على الخفين ورد من رواية سبعين صحابياً فهو حديث متواتر. انظر منهج ذوي النظر ص٧١، التقييد والإيضاح ص٠٢٧، تدريب الراوي ٢/ ١٧٩، لقط اللآلىء المتناثرة ح٦٩ ص٢٣٦ وقد أورده عن ٤٦ صحابياً، وأورده=

والقصر (أ) والإفطار في السفر رخصة (1) (ب) بنص الكتاب لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ الكتاب لقوله تعالى: ﴿ وَالإِفطار لقوله تعالى: ﴿ فَنَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةً مُ مِن أَيّامٍ أَخُرُ ﴾ (د).

(١) سقط في (ج).

ابن حجر عن ٤٦ صحابياً أيضاً في الدراية ص٧٠ وما بعدها.

ورغم أن المسح على الخفين ليس من باب العقائد، لكن درج أهل السنة والجماعة على ذكر ذلك في عقائدهم لأن فيه إشارة إلى ما أنكرته الروافض والخوارج.

<sup>(</sup>أ) قال البربهاري في السنة فقرة ٤١ ص٧٩: تقصير الصلاة في السفر سنة.

<sup>(</sup>ب) في شرح السنة للبربهاري فقرة ٤٢ ص٧٩: والصوم في السفر: من شاء صام، ومن شاء أفطر.

<sup>(</sup>ج) سورة النساء: الآية ١٠١.

<sup>(</sup>د) سورة البقرة: الآية ١٨٤.

## [الخصلة العاشرة]

نقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب<sup>(1)</sup>، [فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ قال الله تعالى: اكتب]<sup>(1)</sup> ما هو كائن إلى يوم القيامة<sup>(ب)</sup>، لقوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ (آ) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكِيرٍ مُسْتَطَرُ (آ) ﴾ (ج).

<sup>(1)</sup> سقط من (ب) وفي شرح الفقه الأكبر ص٦٥ قال علي القاري: وقال الإمام الأعظم في كتاب الوصية: نقر بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتب وفي نسخة بأن اكتب، فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن.... وذكر ما في النسخة (أ)، (ج).

<sup>(</sup>أ) قال الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم. راجع: شرح الطحاوية ص٢٦٣، السنة لابن أبي عاصم ١/٤٨، الشريعة للآجري ص١٧٧ باب الإيمان بما جرى به القلم، مجموع الفتاوى ٥/٤٥.

<sup>(</sup>ب) الحديث روي بألفاظ متقاربة عند أبي داود ح٠٤٧٠، وفي المسند ٥/٣١٧، اللالكائي ٣٥٧ (٢١٨/٢)، السنة لابن أبي لعبد الله بن أحمد ٣٩٣/، الشريعة، السنة لابن أبي عاصم: الموضع السابق.

<sup>(</sup>ج) سورة القمر: الآيات ٥٢، ٥٣.

#### [الخصلة الحادية عشر]

نقر بأن عذاب القبر كائنٌ (۱) لا محالة (أ)، وسؤال منكرٍ ونكير حق (ب)

(١) في (ج) واقع.

(أ) الإيمان بعذاب القبر هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد قال الإمام في الفقه الأكبر ص ١٤٩: وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم، ولبعض عصاة المسلمين، قال المقدسي ص ٨٧: الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. قال الشاطبي في الاعتصام ص ٤٩٣: ولا بُعدَ ولا نَكِير في كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية، ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر على رؤيته لذلك أو سماعه، وقال الطحاوي ص ٢٣: والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران.

راجع: شرح السنة للبربهاري ص٧٤، السنة لعبد الله بن أحمد ٢/٥٩٤، السنة لابن أبي عاصم ٢/٥١٤، مجموع الفتاوى ٣/٥١٤، ٤٢٠، اللالكائي ٦/٢١٢، شرح الطحاوية ٣٩٦، الإبانة ص١١٠، لوامع الأنوار ٢/٢١.

(ب) مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد سؤال الملكين في القبر، وقد قال الإمام في الفقه الأكبر ص١٤٧، ١٤٨: وسؤال منكر ونكير في القبر حق كائن في القبر، وقال=

## لورود الأحاديث<sup>(أ)</sup>.

#### والبجنة والنارحقُ (١) وهما مخلوقتان [الآن (ب)، لا

(١) هنا سقط في (ج) وعبارة تسبق عبارة.

= المقدسي ص ٨٨: كذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير، قال الطحاوي ص ٢٢، ٣٣:

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العاملين وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار. راجع: الاعتصام ص٤٩٣، مجموع الفتاوى ٣/١٤٥، ١٤٥/، شرح الطحاوية ص٣٩٦، أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي الطحاوية لابن أبي عاصم ٢/٢١٤، شرح السنة للبربهاري ص٧٧، السنة لعبد الله ٢/٢١٢ وما بعدها، لوامع الأنوار ٢/٥٠.

- (أ) أحاديث إثبات عذاب القبر في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. انظر صحيح البخاري: الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر (فتح ١٣٢/٣) مسلم: المساجد، باب استحباب التعوذ من عذاب القبر (نووي ٥/٥٥). أما أحاديث إثبات سؤال الملكين فأيضاً متفق عليها البخاري: الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ح١٣٧٤ (فتح ٣/ ٢٣٢) مسلم: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت ٧٠ (نووي ١٧٠/ ٢٠٣٢) أما تسمية الملكين بمنكر ونكير فعند الترمذي: الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ١٠٧١ (٣٨٣/٣).
- (ب) قال في الفقه الأكبر ص١٤٣: والجنة والنار مخلوقتان اليوم. =

### فناء لهما ولا يفني](١) أهلهما(أ). لقوله تعالى في حق

(١) سقط من (ب).

= قال شارح الطحاوية ص ٤٢٠: اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، وقالت: بل ينشأهما الله يوم القيامة!

قال البربهاري في شرح السنة فقرة ٢٣: والإيمان بأن الجنة حق، والنارحق، مخلوقتان.

راجع: عقيدة عبد الغني المقدسي ص٨٨، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٦/١٨٤، الفصل ٤/ ٨٢، الشريعة للآجري ص٣٨٧، لوامع الأنوار للسفاريني ٢/ ٢٣٠.

(أ) قال في الفقه الأكبر ص ١٤٦: لا تفنيان أبداً، ولا تموت الحور العين أبداً، ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه سرمداً. قال البربهاري في شرح السنة فقرة ٢٣ ص ٧٤: لا تفنيان أبداً، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين، في دهر الداهرين.

وقال الطحاوي ص٠٤٢: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبداً ولا تبيدان.

وفي الفرق بين الفرق في الكلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة ص٣٣٩: وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها، ودوام عذاب النار على المشركين والمنافقين.

وقال عبد الغني المقدسي في عقيدته ص٨٩: والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبداً، خلقتا للبقاء.

وفي الكواشف الجلية ص٩٩٥: ومما يجب اعتقاده والإيمان به: =

المؤمنين: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (أ). وفي حق الكافرين: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (أ). وفي حق الكافرين: ﴿أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (ب). خلقهما الله تعالى للثواب والعقاب.

والمهيزان حق (ج) لقوله تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ (د).

وقراءة الكتب حق (هـ) لقوله تعالى: ﴿ أَقُرُأُ كِلنَّبُكُ كُفَّى

أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان.

وقال السفاريني ٢/ ٢٣٠:

واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفِ ولدحض مزاعم من قال بفناء النار انظر:

- ـ كشف الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. للصنعاني.
- ـ كشف الأستار لإبطال ادعاء فناء النار. للدكتور على جابر.
  - (أ) سورة آل عمران: الآية ١٣٣.
  - (ب) سورة آل عمران: الآية ١٣١.
- (ج) أنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو العدل، وأهل السنة يؤمنون بالميزان. راجع: شرح الطحاوية ص٤١٧، الاعتصام ص٤٩٣، الفرق بين الفرق ٣٣٩، مجموع الفتاوى ٣/ ١٤٤، ١٤٤، ١٤٠٤، الكواشف الجلية ص٨٦٥، أصول اعتقاد أهل السنة ٦/٧٦، الكراشف الجلية ص٨٦٥، أصول اعتقاد السنة للربهاري فقرة ١٧ ص٢٧، لوامع الأنوار ٢/١٨٤، صحيح البخارى: كتاب التوحيد (فتح ٣٨٤/١٣٥).
  - (د) سورة الأنبياء: الآية ٤٧.
- (ه) قال في شرح الفقه الأكبر ص١٤١: أنكر المعتزلة الميزان والحساب والكتاب بعقولهم الناقصة، مع وجود الأدلة =

### بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>=</sup> القاطعة في كل هذه الأبواب.

قال السفاريني في الدرة المضية (لوامع الأنوار ١٦٧/٢). كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب راجع: الاعتصام ص٤٩٤، الكواشف الجلية ص٧٧٥، مجموع الفتاوى ٣/ ١٤٦، شرح الفقه الأكبر ص١٤١، شرح العقيدة الواسطية ص١٣١.

<sup>(</sup>د) سورة الإسراء: الآية 18.

#### [الخصلة الثانية عشرة]

نقر بأن الله تعالى يحيي هذه النفوس بعد الموت ويبعثهم (أ) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة للجزاء والثواب وأداء الحقوق [حق لمن كان هو أهل لها حق](١) لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾(ب).

ولقاء الله تعالى لأهل الجنة حق [يرونه أهل الجنة <sup>(ج)</sup>

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من (أ) وقد نقل القاري في الفقه الأكبر هذه الفقرة ص١٥٢ وليست فيه هذه الزيادة.

<sup>(</sup>أ) قال ابن القيم في نونيته ١٠٧/١: والله ينشىء خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن راجع: السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٤٣٠، اللالكائي ٦/ ١١٧٥، مجموع الفتاوى ٣١٦/٤، ٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>ب) سورة الحج: الآية ٧.

<sup>(</sup>ج) قال الطحاوي ص١٠: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية ـ وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ـ بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.

لقوله تعالى: ﴿وَبُحُوهُ يَوْمَإِذِ نَاضِرَةُ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ آَلُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كيف [ولا تشبيه] (٢) ولا جهة (ب).

(١) ليست في (ج).

(٢) سقط من (١).

= وقال المقدسي ص٥٨: وأجمع أهل الحق، واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يُرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله.

قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ٣٤٨/١: ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين ائتموا بهم في دينهم أن الله سبحانه وتعالى يُرى في الدار الآخرة بالأبصار عياناً. ونقل في الفرق بين الفرق إجماع أهل السنة على إثباتها ص ٢٢٤.

راجع: أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ٣/ ٤٧٠، الاعتصام ص٤٩٤، نونية ابن القيم ٢/ ٥٦٧، السنة لابن أبي عاصم ١٩٣١، مجموع الفتاوى ٣/ ١٤٤، الإبانة ص٤٢، السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ٢٢٩١، التوحيد لابن خزيمة ص١٧٨ وما بعدها، لوامع الأنوار للسفاريني ٢/ ٢٤٠، عقيدة ابن جرير الطبري ص٨.

- (أ) سورة القيامة: الآيات ٢٢، ٣٣.
- (ب) قال في الفقه الأكبر ص١١٩: والله تعالى يرى في الآخرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية.

وشفاعة نبيّنا محمد ﷺ [حق كائن<sup>(1)</sup> لكل مَن هو مِن أهل الجنة وإن كان صاحب كبيرة](١).

- (۱) في (ب) لكل مؤمن هو من أهل الجنة وإن كان صاحب الكبائر، وفي (ج): لمن كان هو أهلاً لها حق وإن كان صاحب كبيرة.
- = قال الطحاوي ص ١٨٨: والرؤية حق لأهل الجنة، بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. وقال شارحها ص ١٩٨: بغير إحاطة ولا كيفية؛ هذا لكمال عظمته وبهائه.
- (أ) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١٤٨/١: وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، وأنكرها كثير من أهل البدع من المخوارج والمعتزلة والندية.
- وقال المقدسي ص٥٥: ويعتقد أهل السنة ويؤمنون بأن النبي على النبي على القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا.
- قال البربهاري في شرح السنة فقرة ٢٠ ص٧٧: والإيمان بشفاعة رسول الله ﷺ للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة.
- راجع: العقيدة الواسطية ص١٣٦ وما بعدها، الإبانة ص٧٠٧، الفرق بين الفرق ص٣٣٩، مجموع الفتاوى ٤/ ٣٠٩، السنة لابن أبي عاصم ٢/٤٣٤ وما بعدها، أبواب الشفاعات في التوحيد لابن خزيمة ص٤٤١، لوامع السفاريني ٢/٤١.

وعائشة رضي الله عنها بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين، وهي أم المؤمنين، ومطهّرة عن الزنا بريّة عما قالت الروافض، فمن شهد عليها بالزنا فهو ولد الزنا<sup>(1)</sup>. وأهل الجنة خالدون في الجنة، وأهل النار خالدون في النار لقوله تعالى في حق المؤمنين: ﴿أَوْلَتَهِكَ أَضَحَكُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (ب) وفسي حسق الكافرين: ﴿أَوْلَتِكَ أَصْحَكُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (ب)

[واجعلوا أصحابي وصيّتي هذه فإني ذاهب إلى ربّي.

والحمد لله وحده، وصلّوا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل](٢).

#### تمّت (۳)

<sup>(</sup>١) هنا نهاية النسخة (أ).

٢) هذه الزيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ج) تمت الوصية بحمد الله وحسن توفيقه.

<sup>(</sup>أ) راجع: مجموع الفتاوي ٣/١٥٤، ١٥٤٤، مختصر منهاج السنة ص٢٢٩.

<sup>(</sup>ب) سورة البقرة: الآية ٨٢.

<sup>(</sup>ج) سورة البقرة: الآية ٣٩.



رَفْعُ عِب (لرَّحِيْ الْلِخِلَ يُّ (لَسِلَتُمُ الْاِنْمُ الْطِوْد وكرِس www.moswarat.com

#### المراجع والمصادر

- الإبانة عن أصول الديانة: للإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري ت٣٢٤هـ، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الثالثة.
- ۲ الاعتصام: لأبي إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي ت٠٩٧هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٣ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية:
   أحمد بن العباس ابن تيمية ت ٧٢٨ه، الطبعة الأولى
   ١٣٩١ه، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة.
- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت٩١١ه، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ المعدم.
- - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت٢٠٨ه، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ المرودة، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.

- 7 ـ التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من أباطيل: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ت١٣٨٦ه، دار الكتب السلفية، القاهرة.
- ٧ الدراية في تخريج أحاديث الهداية: للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ت٥٩٨ه، دار المعرفة، بيروت.
- ۸ ـ رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين
   عابدين: محمد أمين المعروف بابن عابدين
   ت ١٣٠٦ه، دار إحياء التراث.
- ٩ الرد على الجهمية: لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي ت٢٨٠ه، دار الفرقان، القاهرة.
- ١٠ السنة: عبد الله بن أحمد بن حنبل ت٢٩٠هـ، رمادي للنشر، الدمام، الطبعة الثانية ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- 11 السنة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، ت٣١٦هـ، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٨٩م.
- ١٢ سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث
   السجستاني الأزدي ت٢٧٥ه، دار الفكر، بيروت.
- 17 سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت٢٧٩ه، دار الفكر، بيروت.
- 14 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي، ت١٨٥ه، تحقيق د. أحمد سعد حمدان، دار طيبة، الرياض.

- 10 شرح السنة: أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ت٣٢٩ه، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ -١٩٩٣م.
- 17 شرح العقيدة الطحاوية: لصدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي، ت٧٩٢ه، حققها وراجعها جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي، الطبعة الثامنة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- 1۷ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية: لمحمد خليل هراس، راجعه عبد الرزاق عفيفي، مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثامنة.
- 1۸ شرح الفقه الأكبر للإمام أبني حنيفة: لنور الدين علي بن سلطان المعروف بملا علي القاري تعلي الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- 19 شرح قصيدة ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ۲۰ الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- ٢١ صحيح مسلم بشرح النووي: لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ت٢٦١هـ، دار الفكر، بيروت.

- ۲۲ \_ عقيدة الإمام الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري تما ٣٠٠ مع مجموعة متون في العقيدة (المجموعة العلمية من درر علماء السلف) بإشراف الشيخ عبد الله بن حمد بن حميد، مكة ، الطبعة الثانية ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- 77 عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ت٠٠٠ه، تحقيق عبد الله بن محمد البصيري الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ١٤١١هـ ١٩٩٠م.
- ٢٤ فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت٨٥٢ه، دار المعرفة، بيروت.
- ۲۵ ـ الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي
   ت٤٢٩هـ، دار الآفاق، بيروت، ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م.
- ٢٦ الفصل في الأهواء والملل والنحل: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم ت٢٥١هـ، دار المعرفة، بيروت، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ۲۷ كتاب الأسماء والصفات: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت٤٥٨ه، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ۲۸ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل:
   محمد بن إسحق بن خزيمة ت١ ٣٩٨، دار الكتب
   العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.

- ٢٩ كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحق بن منده ت٩٥ه، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٤١٣ه.
- ٣٠ ـ كتاب السنة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ت٧٨ هـ، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
- ٣١ ـ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية: عبد العزيز المحمد السلمان، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م.
- ٣٢ لسان العرب: للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، تا ٧١ه، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- ٣٣ لقط اللآليء المتناثرة في الأحاديث المتواترة: محمد مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس ت١٢٠٥ه، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٣٤ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرر المضية في عقيدة الفرقة المرضية: كلاهما لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني ت١١٨٩ه، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤١١هـ ١٩٩١م.

- ع٣ متن العقيدة الطحاوية: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي ت٢١٣ه، بتعليق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٤٠٩ه.
- ٣٦ مجموع فتاوى ابن تيمية: لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت٧٢٨ه، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
- ٣٧ مختصر منهاج السنة لابن تيمية: لأبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي ت ٧٤٨ه، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ١٤٠٩ه.
- ۳۸ المسند: للإمام أحمد بن حنبل ت ٢٤١هـ، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- **٣٩ ـ المعجم الوجيز:** مجمع اللغة العربية، القاهرة، 1811هـ ١٩٩٠م.
- ٤ منهج ذوي النظر شرح منظومة أهل الأثر: المنظومة للسيوطي ت ٩١١ه، والشرح لمحمد محفوظ بن عبد الله الترمسي، مصطفى الحلبي، القاهرة، ١٣٧٤هـ \_ ١٩٥٥م.



#### فهرس

| لصفحة      | یع                                      | الموضوع |  |  |  |
|------------|-----------------------------------------|---------|--|--|--|
| ٥          |                                         | مقدمة   |  |  |  |
| ٧          | في الكتاب                               | عملي    |  |  |  |
| 4          | المخطوطات                               | وصف     |  |  |  |
| 11         | صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه               | إثبات   |  |  |  |
| ١٢         | الإمام أبي حنيفة                        | ترجمة   |  |  |  |
| 14         | ونسبه                                   | اسمه    |  |  |  |
| ١٢         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مولده   |  |  |  |
| 14         | لعلملعلم                                | طلبه ل  |  |  |  |
| ۱۳         | علماء عليه                              | ثناء ال |  |  |  |
| 1 £        | الشخصية                                 | سماته   |  |  |  |
| 10         |                                         | وفاته   |  |  |  |
| 10         | ر ترجمته                                |         |  |  |  |
| 17         | المخطوطات                               | صور     |  |  |  |
| 70         | الكتاب الكتاب                           | مقدمة   |  |  |  |
| <b>T</b> Y | للة الأولى: الإيمان                     | الخص    |  |  |  |
| <b>7</b> 9 | ل الأول: زيادة الإيمان ونقصه            | الفصا   |  |  |  |

| لصفحة      | الموضوع الموضوع الموضوع                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٣٣         | الفصل الثاني: هل العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ .   |
| 45         | تقدير الخيرْ والشر                               |
| ۳٥ '       | الخصلة الثانية                                   |
| <b>۳</b> ۸ | الخصلة الثالثة: إثبات الاستواء                   |
| ٤٠         | الخصلة الرابعة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق |
| ٤٣         | الخصلة الخامسة: أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق.   |
| ٤٥         | الخصلة السادسة: أفعال العباد                     |
| ٤٦         | الخصلة السابعة                                   |
| ٤٨         | الخصلة الثامنة: الاستطاعة                        |
| ٥٠         | الخصلة التاسعة: المسح على الخفين                 |
| 01         | والقصر والإفطار في السفر                         |
| 04         | الخصلة العاشرة: الإيمان بالقلم                   |
| ۳٥         | الخصلة الحادية عشر: الإيمان بعذاب القبر          |
| ٥٣         | سؤال منكرٍ ونكير                                 |
| ٤ ٥        | والجنة والنار مخلوقتان الآن لا فناء لهما         |
| 70         | الإيمان بالميزان                                 |
| 70         | الإيمان بالصحف وقراءة الكتب                      |
| 0 <b>/</b> | الخصلة الثانية عشر: الإيمان بالبعث               |
| ٨٥         | إثبات الرؤية                                     |
| ٦.         | الإيمان بالشفاعة                                 |

| بنفعحة | ع الم                                      | الموضو   |
|--------|--------------------------------------------|----------|
|        | ة رضي الله عنها بعد خديجة الكبرى أفضل نساء | وعائشا   |
| 71     | المين ً                                    | الم      |
| 71     | الوصية                                     | خاتمة    |
| 73     | ع والمصادر                                 | المراج   |
| 79     |                                            | الفهر سر |



وَصِّ لِيَّهُمُّ الْمِثْلِينَ الْمِثْلِقِينِ الْمُثَلِّقِينِ الْمِثْلِقِينِ الْمِثْلِقِينِ الْمِثْلِقِينِ الْمُثَلِّقِينِ الْمُثَلِّقِيلِي الْمُثْلِقِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُثَلِّقِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُ





وصيف المام الماقيم المنافي فيعي وصيف المنافية والمنافية والمنافية

تحقٹیق سَعدالدّین بن محمَّدالکبیّ

بُ إِشْرَاف زهكرالشكاويش

المكتب الإسسامي



جمَيتُ عَلَيْحِقُوق مِجَفُوظ مُهُ الطبعثة الأولث الماداه - ١٩٩٤م

# المنكنك الإنت الريخ

ب يروت : ص . ب : ١٧٣٧٧١ - رقيا : الله ميا - تلكس : ٤٠٥٠ - ه تف : ٤٥٠٦٣٨

دَمُشَتِقَ : ض.ب: ١٣.٧٩ - هناتف: ١١٦٣٧

عَــقَانَ : صَ. ب: ١٨٢٠٦٥ - هـ تف : ١٦٦٦٥٥ - فَاكْسَ: ٧٤٨٥٧٤

# بسسطِلله الرَّمْ زِالَحِيم

# مقسترمته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَالِهِۦ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلتَّم مُسْلِمُونَ ۞ [سورة آل عمران، الآية (١٠٢)].

﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَإِنْ اللَّهُ النِّهِ النَّهَ اللَّهِ اللَّهِ (١)]. كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ﴾ [سورة النساء، الآية (١)].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۗ فَيَ يُصَلِحَ لَكُمُ أَعْمَا لَكُمُ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَطَالَكُمْ وَيَعْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أمابعب فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد عليه في وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

## وبَعِثُد :

فإن الوصية سنة عن رسول الله عَلَيْكِهِ، حيث أوصى أمته بكتاب الله عز وجل فقد سأل طلحة بن مُصرِّف، عبدالله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: «هل كان النبي عَلَيْكِهِ أوصى؟ فقال: لا، فقلت: كيف كُتِب على الناس الوصيّة أو أُمِروا بالوصيّة؟ قال: أوصى بكتاب الله» [أخرجه البخاري بالوصيّة؟ قال: أوصى بكتاب الله» [أخرجه البخاري عَلَيْكِة: وصية الرجل مكتوبة عنده)].

ووصَّى إبراهيم قبله بنيه، فقال تعالى حكايةً عنه: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِۓُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلا تَمُوثُنَّ إِلَا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ آَلِهُ السورة البقرة، الآية (١٣٢)].

وقال حكايةً عن يعقوب: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُّدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهَ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَّ وَإِسْمَىٰعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا وَالسَحَاقَ إِلَهَا وَالِمَّكَ وَإِلَىٰهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَلَوْلِيْقُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وقد استفاض العمل بالوصيّة عن الأنبياء وعن الصحابة، وعن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم بذلك العلماء خلفاً عن سلف.

والوصيّة من تمام النصيحة لله ولرسوله عَلَيْكُم وللمسلمين، ومن التواصي بالحق والصبر بين المؤمنين كما أخبر عنهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسِّرٍ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّرِ فَيَ السَورة العصر].

قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم و(ما أحوج المسلمين إلى أن يتدبروا معاني هذه السورة الكريمة في هذا الوقت بالذات الذي تتآمر عليهم فيه قوى رهيبة من شتى أنحاء الأرض لمحقهم وإطفاء نور دينهم.. ما أحوجهم إلى أن يذكروا دائماً أن كل إنسان خاسر إن لم تتوفر فيه هذه الصفات

الأربع: عقيدة صحيحة، وسلوك مستقيم، ودعوة إلى الله على بصيرة، وصبر على وعورة الطريق.

إنهم مدعوون إلى أن يستمسكوا بالعقيدة الحقة التي أكرمهم الله بها وهداهم إليها، والتي تتطلع إليها الإنسانية ولا تكاد تحظي بها.. والتي هي أثمن شيء اليوم في هذه الدنيا، وهم مدعوون أيضاً إلى أن يحملوا أنفسهم على الأعمال الصالحة المرضية في إطار شرع الله المطهر العادل، وإلى أن تكون لديهم رهافة الحس الإسلامي الذي يدفعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يستقيموا على ذلك صابرين محتسبين مهما تعرضوا في سبيل ذلك إلى المحن والمصائب والبلايا إن ذلك يضمن لهم الفلاح والنجاة. أما موجة التقدم المادي التي تجتاح العالم فهي إن عريت عن هذه الصفات مودية بالإنسان والإنسانية)(١).

 <sup>(</sup>١) من تعليق الأستاذ زهير الشاويش على كتاب «عقيدة الفرقة الناجية» ص (٨) طبع المكتب الإسلامي. بيروت.

وقد أوجب الله عز وجل على العلماء ما لم يوجبه على عامة المؤمنين، منها: البيان لهذا الدين، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَ الْحَذَ اللهُ مُعِنْقُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّةُ لِلنَّاسِ وَلَا الْكَثَمُونَةُ ﴾ [سورة آل عمران، الآية (١٨٧)].

وقد توعد الله سبحانه الذين يكتمون الحق ولا يبينوه للناس، خاصةً في محل الحاجة إليه، وزمان الفتنة، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ (١٥٩)].

وقد قام الشافعي رحمه الله بهذا الحق والواجب، فأبان الدين، ونصر السنّة، وتصدّى للمتكلمين، وما زال كذلك حتى أتاه اليقين.

وكان رحمه الله قد ترك لنا من العلم النافع ما يشفي العليل، وينعش السقيم، ولو لم يترك لنا سوى كتابه الموسوم «بالرسالة» لكفى الشافعي قياماً بِتَرِكةِ سيد

المرسلين، كيف لا وهو كتاب لم يُسبق إليه وكل الذين جاؤوا بعده عيال عليه.

وتأتي هذه الوصية إسهاماً منه في النصح بعد الموت \_ لأنّ الوصية المقصودة هنا: التصرف بعد الموت \_ فسطّر فيها عقيدته في رب العالمين، والأنبياء والمرسلين، والقدر، وأمور الغيب، وما جرى بين المؤمنين من خلافات.

فكانت رداً على الملحدين والمعطلين، وقمعاً لأفكار وعقائد الجبرية والقدرية الغالين، وتأكيداً على عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة القاتلين والمقتولين، وأنهم جميعاً قد رضي عنهم رب العالمين مع علمه بأنهم سيقتتلون مجتهدين ومأجورين إن شاء الله رب العالمين.

ثم ختم وصيَّته بالحث على التزام السنّة، والاجتماع على الحق، والتحذير من الفُرقة والابتداع في الدين. ثم أوصى بما يخصُّه عند الاحتضار، وذكَّرهم بما يخفى عنهم من تعاهد الشارب والأظفار، وبما يفيد أن تكون الجنازة على سنة خاتم المرسلين.

فكانت حقاً وصيَّةً جامعة، ينتفع بها أهل العلم وطلابه المبتدئين، كيف لا وهي تقريظ من عالم جليل، وكما قال الشاعر:

والنصح يحلو إن أتى من راشد وألف منه إذا أتى من أرشد (١)

وقد اضطرب الناس في إثبات هذه الوصيّة للإمام الشافعي رحمه الله، ونحن نؤكد أنها وصيَّته لأمورٍ منها:

١ – أن جميع ما فيها متناسب موافق للمعتقد السليم الذي كان عليه الإمام الشافعي وأمثاله من الأئمة في زمنه وقبله، ومن جاء بعده من علماء السلف الصالح.

<sup>(</sup>١) «الزوابع» (٥٧) وليد الأعظمي.

٢ - التناسق الواضح بين جملها وعباراتها وسياقها
 وسباقها، وأنها منقولة جملة كاملة بالسند المعتبر كما في
 نسختنا.

٣ - أن الكثير من جملها المطابق لما عندنا نقلت في الوصايا المنسوبة للإمام الشافعي. منها: الفقرة رقم: (٤ - ٥ - ٦ - ٧) من وصيَّتنا هذه، أوردها البيهقي في المناقب (١/ ٤١٥).

والفقرة رقم (١٥) في ذكر التفضيل بين الخلفاء، أوردها البيهقي في المناقب (٤٣٣/١).

والفقرة رقم (٢٥-٢٦) من وصيَّتنا هذه، ذكرها ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية»، والذهبي في «العلو»، و«مختصره» للألباني (١٧٦) وانظر «المجموع» لابن تيمية (١٨١/٤).

والفقرة رقم (٢٧) أوردها الذهبي في «سير أعلام النبلاء»، وفي «مختصر العلو» للألباني (١٧٧).

٤ - أن هذه الوصية نقلها السيوطي في كتابه «الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع».

أن البيهقي ذكر في المناقب، أنه وجد على قبر الشافعي لوحة عند رأسه مكتوب فيه حفراً في الحجر(١):

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما شهد به محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع:

١ - لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وذكر بعض ما في وصيَّتنا. (راجع «مناقب الشافعي» ٢/٠٠٠-٣٠١).

لذلك نقدم هذه الوصيّة ونحن بغاية الإطمئنان بأنها وصيّة إمامنا الشافعي رحمه الله.

<sup>(</sup>١) وإن الكتابة على القبور المطوّلة مما ابتدعه الناس بعد عصور الخير الأولى، وإن قبر الإمام الشافعي رحمه الله أبرز وبني عليه وكتب عليه، ثم أضيف إليه المسجد في العصور المتأخرة، حيث قلّ النصح من العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد وجدتُ هذه الوصيّة مخطوطةً عند الأستاذ زهير الشاويش حفظه الله، ورأيت أن الأستاذ زهيراً قد درس هذه الوصيّة، واستحضر موضوعاتها وجملها، وعنده تعليقات عليها، وأعدّ لمراجعتها ما هو معهود عند الشيخ زهير لمثل ذلك، ولما سألته لماذا لم تقدم هذه الوصيّة للطبع؟ والناس بحاجة إليها والكثيرون منهم لهم الرغبة في تقليد الإمام الشافعي رحمه الله فيما هو أقل من ذلك.

فاعتذر إليّ بكثرة المشاغل، فطلبت إليه أن أنسّق ما عمل، وأن أضيف إليه ما عندي لنقدمها للناس عملاً نافعاً نرجو ثوابه عند الله. وأنني سأجعل عملي تحت إشرافه، فوافق وبادر بإعطائي كل ما عنده، جزاه الله خيراً.

ونحن نقدمها للناس مطبوعةً ميسَّرةً، راجين الله سبحانه وتعالى أن يصلح عقائدنا، ويحسن خاتمتنا، وأن يجعلنا من المقبولين، والحمد لله رب العالمين.

سَعدالرِّن بنمحتَّدالكبيّ

# تَرجَمَة الإمسَام الشَافِعِي

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم (١)، الإمام، عالم العصر، ناصر الحديث، فقيه الملة، أبو عبد الله القرشي الشافعي.

ولد في غزة، ثم رحلت به أمه إلى مكة وهو ابن عامين، فنشأ بها، فتعلم الرمي ولزمه حتى كان يصيب من العشرة تسعة.

### طلبه للعلم:

وطلب العلم منذ الصغر، قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول:

<sup>(</sup>١) وهنا يلتقي نسبه مع نسب سيدنا محمد عَلَيْكُم، والمعروف أن هاشماً توفي في غزة، أعادها الله وسائر فلسطين إلى الإسلام والمسلمين.

كنت يتيماً في حجر أمي، ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفِّف عنه.

حفظ القرآن وعمره سبع سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن عشر، وعني باللغة والشعر. قال المبرّد: كان الشافعي من أشعر الناس، وآدب الناس، وأعرفهم بالقراءات.

وبلغ من اهتمامه بالوقت حرصاً على الانتفاع به، أنه جزّاً الليل، فثلثه الأول يكتب، والثاني يصلي، والثالث ينام.

# تمسكه بالسنّة والأثر:

وقد كان الشافعي رحمه الله من أعلم الناس بمعاني القرآن والسنة، ومن أشد الناس تمسكاً بهما، وكان من أحسن الناس توجهاً للعلم والرغبة في الخير، وكان يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي شيء منه أبداً، فأوجر عليه ولا يحمدوني.

وكان يقول: كل ما قلته فكان من رسول الله عَيْظَةُ خلاف قولي مما صح فهو أولى ولا تقلدوني.

وقال: متى رويت عن رسول الله عَيْنِيَّةٍ حديثاً صحيحاً ولم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب.

وكان يقول لأحمد بن حنبل رحمه الله: أنتم أعلم بالأخبار الصحاح منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلمني حتى أذهب إليه كوفياً كان أو بصرياً أو شامياً.

وبلغ من تمسكه بالحديث أنه أوصى بالتزام أصحابه، فيقول:

عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً، وقال: إذا رأيت رجلاً من أصحاب الحديث، فكأنما رأيت رجلاً من أصحاب النبي عَلِيلِةٍ، جزاهم الله خيراً، حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا الفضل(١).

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية» لابن كثير (۱۰/۱۰) و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۰/۱۰).

ومن شعره في هذا المجال:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا

وما سوى ذاك وسواس الشياطين(١)

## نهيه عن علم الكلام:

وكان شديد الكراهة للكلام وما أحدثه الناس من الفلسفة، فكان ينهي عنه ويقول:

لأن يلقى الله العَبْدَ بكل ذنب ما خلا الشرك بالله، خير له من أن يلقاه بشيءٍ من الأهواء.

<sup>(</sup>۱) أثبت له هذين البيتين ابن كثير في «البداية» (۲۰٤/۱۰) و «ديوان الشافعي» (ص ۸۸).

وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد (١) ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأقبل على الكلام.

#### ورعه:

وبلغ من ورعه وكمال عقله وفقه نفسه، أنه ناظره يوماً يونس الصدفي في مسألة، ثم افترقا، ثم لقيه الشافعي فأخذ بيد يونس ثم قال له: يا أبا موسى! ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟.

وكان يقول: بئس الزاد إلى المعاد، العدوان على العباد.

وقال: رضى الناس غاية لا تدرك، وقال: ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه.

<sup>(</sup>۱) وهذا من التعزير المتروك للقاضي تحديده وصفته، والجريد: هو أصول سعف النخل، والضرب به غير موجع، والأشد إيلاماً في ذلك هو التشهير بهم بين القبائل.

#### شعره:

ولما دخل الشافعي مصر، أتاه أصحاب مالك، وأقبلوا عليه، فلما أن رأوه يخالف مالكاً، وينقض عليه، جفَوه وتنكّروا له، فأنشد يقول:

أأنشر دراً بين سارحة النعم وأنظم منشوراً لراعية الغنم لعمري لئن ضيّعتُ في شر بلدةٍ فلست مضيّعاً بينهم غرَرَ الحِكم

فإنْ فرَّج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم

بثثت مفيداً واستفدت ودادهم وإلا فسخزون لديّ ومُكْتتم ومن منح الجهال علماً أضاعه

ومن منع المستوجبين فقد ظلم

وكاتم علم الدين عمّن يريده يبؤ بإئم زاد وإثم إذا كتم

#### ومن شعره:

شكوت إلى وكيع<sup>(۱)</sup> سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورٌ ونور الله لا يُهدى لعاصي

# وأنشد في ترك الهموم قائلاً:

سهرت أعين ونامت عيسون في أمور تكون أو لا تكون في أمور تكون أو لا تكون فاذرًا الهم ما استطعت عن النَّف فاذرًا الهموم مجنون سي فحملانُك الهموم مجنون

<sup>(</sup>۱) هو وكيع بن الجرّاح، ويكنى أبا سفيان، حجَّ سنة ستٍ وتسعين ومائة، ثم انصرف من الحج فمات بفَيْد في المحرّم سنة سبع وتسعين ومائة في خلافة محمد بن هارون، وكان ثقة مأموناً عالماً رفيعاً كثير الحديث حجة. انظر «الأعلام» للزركلي ص [۱۱۷/۸]. و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳۹٤/٦). دار صادر بيروت.

إنَّ ربأ كفاك بالأمسِ ما كا نَ سيكفيك في غدٍ ما يكون

وقال في السماحة وحسن الخلق:

يخاطبني السفية بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً يزيد سفاهة فأزيد حلماً كعود زاده الإحراق طيباً (١)

#### ثناء العلماء عليه:

وقد أثنى على الشافعي غير واحدٍ من كبار الأئمة، منهم عبد الرحمن بن مهدي، وسأله أن يكتب له كتاباً في الأصول، فكتب له الرسالة \_ وهي أول مصنف في هذا الفن \_ فكان ابن مهدي بعد ذلك يدعو له في الصلاة.

<sup>(</sup>١) الديوان (٢٢).

وممن مدحه كذلك شيخه مالك بن أنس، وقتيبة بن سعيد، وقال: هو إمام.

وممن أثنى عليه: سفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطّان، وأبو عبيد بن سلام، وقال: ما رأيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. ومنهم: يحيى بن أكثَم القاضي، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن الحسن.

وكان أحمد بن حنبل يدعو له في صلاته نحواً من أربعين سنة، وكان يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود (١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها» قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، والشافعي على رأس المائة الثانية.

وكان أحمد يقول: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس.

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الملاحم (باب ما يذكر في قرن المائة) وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (٣٦٠٦).

وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي، ولا هو رأى مثل نفسه.

#### وفاته:

قال الربيع: مات الشافعي يوم الخميس، وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة، فرأينا هلال شعبان، سنة أربع ومئتين، وله نيف وخمسون سنة (١).

رحم الله الشافعي، وأَدْخَلَنَا وإِيَّاهُ الجنَّة، وجَمَعَنا به على مائدة رسول رب العالمين.

اللهم آمين.

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (۱۰/٥-٩٩) و«البداية والنهاية» (۱/۱۰۰).

# بسيلنه الرحم التحير

# وَصِيَّة الإمام الشَافِعِي

أ - أخبرنا(١) الشيخ الزّكي أبو علي الحسن بن سلامة بن محمد بن محمد بن محمد بن

(۱) هذه العبارة يستعملها بعض أهل العلم فيما تحمّلوه سماعاً من لفظ الشيخ، منهم حمّاد بن سلمة، وعبدالله بن المبارك \_ أحد الرواة المعتمدين في النقل عن ابن لهيعة \_، وهشيم بن بشير، وعبدالله بن موسى، وعبد الرزاق بن همّام، وإسحاق بن راهويه، وآخرين.

ومنهم من استعملها في القراءة على الشيخ، كالنسائي، وهو مروي عن الأوزاعي، وأول من فعله بمصر عبدالله بن وهب. (راجع «مقدمة ابن الصلاح» (٦٣) وحاشية أحمد شاكر على «الباعث الحثيث» (١٠٧)).

(٢) اختصار أنبأنا، وقد خصّها العلماء بالقراءة على الشيخ، والأَوْلى أن يقول: أنبأنا قراءة عليه وأنا أسمع، إن كان في مجلس جماعة يقرؤون على الشيخ، وإن كان يقرأ بنفسه فيقول: أنبأني بقراءتي عليه، والله أعلم.

نبهان القنوي الرقيّ (١)، قال: أخبرنا شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكّاري(٢)، قال: أخبرنا

(١) أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن نبهان، الرقي، كان فقيهاً،
 قدم بغداد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة.

تفقّه على الشاشي، والغزالي، وصحبه مدةً، قال ابن الجوزي: رأيته وعليه وقار وخشوع، توفي في رابع عشر ذي الحجة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة، وله خمس وثمانون سنة إلا أشهراً.

#### [«طبقات الشافعية» (٤٩٤/٢)]

(٢) هو: علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر أبو الحسن الأموي السفياني شيخ الإسلام، قال عنه السمعاني: تفرّد بطاعة الله في الجبال، وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء والمنقطعون، وكان كثير العبادة، حسن الزهادة، مقبولاً، وقوراً.

مات في أول المحرم سنة ست وثمانين وأربعمائة بالهكاريّة، وهي جبال فوق الموصل. قال الذهبي: عاش سبعاً وسبعين سنة، وله تواليف وعناية بالأثر. رحمه الله تعالى.

[ ﴿ سير أعلام النبلاء ﴾ (١٩/٧٦-٢٩)]

الزاهد أحمد بن عاصم الموصلي، نا(١) أبو الفتح علي بن القاسم المقري، بالموصل قال:

كتبت من كتاب ابن هاشم البلدي:

# بسم (نه (لرحمن (لرحيم)

هذا ما وصَّى به محمد بن إدريس الشافعي. (ح)<sup>(۳)</sup>، قال شيخ الإسلام:

<sup>(</sup>١) مختصر أخبرنا.

<sup>(</sup>۲) درج العلماء على افتتاح كتبهم ورسائلهم بكتابة البسملة، تيمُّناً بكتاب الله عز وجل، وتبركاً باسم الله الذي من أسمائه الرحمن الرحيم، والتقدير: أكتب باسم الله، أو أقرأ باسم الله، ومنهم من يجعل التقدير متأخراً لإفادته التخصيص، ولتقديم اسم الله عز وجل لأنه أولى أن يُقدَّم. فيكون: باسم الله أقرأ. (٣) حرف (ح) يكتب للتحويل من سندٍ إلى آخر، وينبغي للقارى أن يقرأه ويتابع القراءة، وفائدة ذلك تظهر عند من يتتبع السند من طلبة العلم، فلا يتشوّش عليه ترتيب المشايخ المروي عنهم.

ب \_ وأخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة بن الصبّاح البلدي، قال: حدثني جدي محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة، ثنا<sup>(۱)</sup> أبو علي الحسين بن هشام بن عمر البلدي قال: هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أوصى:

انه یشهد أن لا إله إلا الله، لا شریك له، وأن محمداً علیه عبده ورسوله.

ثم قال: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي عَلَيْكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا=

<sup>(</sup>١) مختصر حدثنا.

١ - بدأ وصيته بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لأنها أول واجب، قال العلاّمة ابن أبي العز في «شرحه على الطحاوية» (٧٨): أول واجب يجب على المكلف، شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه.

# ٢ - وأنه يؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، (١) ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلله، (١) ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلله، وملائكته، وكتبه، ورسله، (١) ﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ ٱلله عَنْ رُسُ لِلهِ ﴾

=الله دخل الجنة» [رواه أبو داود (٣١١٦) في الجنائز (باب في التلقين) وحسَّنه الألباني في «الإرواء» (٦٨٧).

وأكبر أمنية المؤمن أن يُلهمها عند مغادرة الدنيا، ويحسن أن تكون أول ما يطرق أذن المولود.

(١) في الأصل ورسوله.

٢ - الإيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه واحد أحد، فرد صمد، لم
 يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

والإيمان بالملائكة المكرّمين، وهم مخلوقات من نور، جعل الله سبحانه وتعالى منهم حملة عرشه، والمبلغة كلامه إلى رسله بجبريل عليه السلام بوالموكّلون على جنته وناره، والقابض لأرواح عباده، الى آخر ما كلفهم به، وجعلهم الله سبحانه وتعالى أهل طاعة بلا عصيان أو مخالفة ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ إِللّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ إِللّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يَوْمَرُونَ إِللّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يَوْمَرُونَ إِللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ التحريم، الآية (٦)].

والإيمان بكتبه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهداية عباده، وفيها الكلم الطيب، أوحى به على لسان جبريل عليه السلام إلى المرسلين، أوكلّم الله كما ذكر في كتابه العزيز ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ =

= مُوسَىٰ تَكلِيمًا ﴿ اسورة النساء، الآية (١٦٤)] والكتب التي ذكرها في القرآن: صحف إبراهيم وموسى، والتوراة، والإنجيل، والزبور، والقرآن الكريم. ومن كلامه أيضاً ما ألقاه لآدم في توبته. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم من أي تغيير أو تحريف أو تبديل، فوصل إلينا بلفظه المتواتر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَحَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَحَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَعَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَعَتُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَعَتْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُعَنَّ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا مَن حَلَفُه، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَمُعَنَّ نَزَّلُنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مَن حَلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا مَنْ حَلَيْهُ وَلَا مَن حَلَقُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَن حَلَقُهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ حَلَقُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ حَلَقُهُ اللَّهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ حَلَقُهُ وَلَا مَنْ حَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

والإيمان بجميع الأنبياء والرسل من متممات الإيمان، وأن لا نفرق بين أحدٍ من رسله، وقد ذكر الله في القرآن الكريم منهم خمسة وعشرين نبياً ورسولاً، وهم:

آدم، نوح، إدريس، صالح، إبراهيم، هود، لوط، يونس، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، أليسع، ذو الكفل، داود، زكريا، سليمان، إلياس، يحيى، عيسى، محمد صلّى الله عليهم أجمعين.

وكل دعوى النبوّة بعد سيدنا محمد عَيْكَةُ فكذب وافتراء، وأكبر مثال في عصرنا هذا، دعوى غلام أحمد القادياني النبوّة، والله غالب على أمره.

٣ - وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
 العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت.

٤ – وأن الله يبعث من في القبور.

ه – وأن الجنة حق.

٣ – هذا تأكيد على توحيد الألوهية \_ بعد أن ذكر الإيمان بالله \_ وأنه من مقتضى الإيمان به إفراده بالصلاة والدعاء والذبح وكل ما هو من جنس العبادة، كالركوع والسجود، والحلف، والنذر، والاستعانة، والاستغاثة، والخوف، والرجاء، والتوكل، لا شريك له بذلك كله.

إن البعث من القبور بالأجساد والأرواح من مقتضيات الإيمان، لقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَأَتَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِيهَا وَأَتَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِيهَا وَأَتَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي القَّبُورِ إِنَّ ﴾ [سورة الحج، الآية (٧)].

الجنة حق، جعلها الله مستقر من رضي عنهم، وهي مخلوقة وموجودة الآن، لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴾ إسدرة النجم، الآية (١٣ - ١٠)]. =

٦ – وأن النار حق.

٧ - وأن عذاب القبر، والحساب، والميزان، والصراط
 حق.

= ولقوله عَيِّكَةِ: «إنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» [متفق عليه].

٣ - وكذلك النار، مخلوقة موجودة الآن، لقوله عَلَيْتُهُ: «أريت النار..» الحديث [متفق عليه] ولقوله عَلَيْتُهُ: «اشتكت النار، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير» [رواه البخاري (٥٣٧)].

وقد أعدّها الله عز وجل ليعذب بها الكافرين، والذين قضى الله بخلودهم في النار، ويُخرِج منها من في قلبه ذرة من الإيمان، بعد أن يُعذّب على مقدار مجرمه إن لم يتغمده الله برحمته.

٧ - قال العلاّمة ابن أبي العز الحنفي، على «شرح عقيدة الإمام الطحاوي» (٣٩٩): (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عَيْنَاتُهُ في=

=ثبوت عذاب القبر ونعيمه لـمن كان لذلك أهلاً، وسؤال الـملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به). انتهى.

وفي الحديث: عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يُثَيِّتُ اللّهُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ ٱلثّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [سورة إبراهيم، الآية (٢٧)]» متفق عليه.

فائدة: ويستحب عند دفن المؤمن أن نقف عند قبره وندعو له بالتثبيت، وقد كان رسول الله عَيْنِكَةٍ يفعله ويأمر الحاضرين به، كما أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي عَيْنِكَةٍ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل».

وهذا الأمر قد أغفله كثير من الناس في هذه الأيام، حتى أهل العلم منهم، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله.

وأما الحساب:

َ فَلَقُولُهُ تَعَالَى:﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَابَهُ بِيَمِينِةِ، ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ =

- إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِي كِنْبُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۗ إِنَّ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا إِنَّ

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿ ﴾ [سورة الانشقاق، الآية (٦-١٢)].

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عَيِّقَتُ قال: «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك»، فقلت: يا رسول الله: أليس قد قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنْبَهُ بِيَمِينِةِ اللهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾، فقال رسول الله عَيِّقَة: «إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عُذَّب» [رواه البخاري].

وقوله: والميزان:

لقول الله تعالى: ﴿ فَمَن ثَقُلَتُ مَوْزِينُهُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنَ خَفْلَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ وَمَنْ خَفْتُ مَوَزِينُهُمْ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴾ [سورة المؤمنون، الآية (١٠٢-١٠٣)]. وفي الحديث: «كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، حفيفتان الله وبحمده سبحان الله العظيم» [متفق عليه].

وقوله: والصراط: لقوله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ وَإِن مِنكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ كَانَ عَلَىٰ كَنْ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٨ - وأن الله يجزي العباد بأعمالهم.

٩ - عليه أحيا وأموت، وعليه أبعث إن<sup>(١)</sup> شاء الله.

١٠ - وأشهد أن الإيمان قول [وعمل](٢)، ومعرفة بالقلب، يزيد وينقص.

= وفي الحديث: «ثم يؤتى بالجسر، فيُجعل بين ظهري جهنم»، قلنا يا رسول الله! وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، تكون بنجد يقال لها: السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالبرق وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم..» الحديث [متفق عليه].

فائدة: ذَكَرَ الصراط بعد الميزان كما هو ترتيبه في الآخرة.

٨ - لأن الدنيا دار ممر وعمل وابتلاء، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُو ٱلْحَسَنُ عَمَلاً ﴾ [سورة الملك، الآية (٢)].

(١) في الأصل: إنشاء الله.

(٢) سقطت من نسخة الظاهرية.

١٠ - قوله: الإيمان قول وعمل، ومعرفة بالقلب:=

=قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. [«سير أعلام النبلاء» (٣٢/١٠)].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه، ما ذكره من الاجماع على ذلك قوله في الأم: وكان الاجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. [«الإيمان» (٢٩٢)].

وقوله: ومعرفة بالقلب: وتسمّى: قول القلب، وهي عند السلف غير المعرفة التي اشترطها المعتزلة وغيرهم من المتكلمين، فالمعرفة التي اشترطها السلف هي: تحقق العلم المنافي للجهل، أي: أن يعرف حقيقة ما يؤمن به، سواء تحققت هذه المعرفة عن طريق التقليد، أو عن طريق النظر والاستدلال.

وأما المعرفة التي اشترطها المعتزلة وأمثالهم، فهي: أن يعرف المرء أصول دينه عن طريق النظر والدليل العقلي وحده.

وقد عرَّف شيخ الإسلام الإيمان فقال: هو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. [راجع كتاب «الإيمان» لابن تيمية].=

..........

=وقالت الأشاعرة: الإيمان هو التصديق، والأفعال، والأقوال من شرائعه، لا من نفس الإيمان.

وفائدة هذا الإختلاف: أن من أخلَّ بالأفعال، وارتكب المنهيات، يقال: هو ناقص الإيمان، لأنه قد أخلَّ ببعضه، وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق، لأنه عبارة عن التصديق وقد أتى به. [«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» (٣/١)].

وقد استدل أهل السنة والجماعة على أن العمل من الإيمان بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَالَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا تُلْمِينَ وَبِهِمْ يَنْتُوكُمُ وَنَ اللَّهِ وَعَلَىٰ وَبِهِمْ يَنْتُوكُمُ وَنَ كُمُّ اللَّهُ وَمِنُونَ حَقَّا ﴾ وهورة الأنفال، الآية (٢ \_ ٤)].

فوصفهم بالإيمان الحقيقي لوجود هذه الأفعال، واستدلوا بقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَننَكُمْ ﴾ [سورة البقرة ، الآية (١٤٣)] يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة اسم الإيمان، وهي أفعال. ويدل عليه قوله عَيْنَهُ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» [متفق عليه].

قوله: يزيد وينقص:=

## ١١ – وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق.

=هذا هو الحق، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

والخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، هو فرع الخلاف في تحديد معنى الإيمان، فمن قال: هو التصديق، قال: لا يقبل الزيادة والنقصان، ومن قال: أن العمل داخل في مسمّى الإيمان، قال: يزيد وينقص.

والحق في هذه المسألة واضح، فإن العمل قد أدخله الله في مسمّى الإيمان، وما أدخله الله في مسمّى الإيمان لا يحق لأحدِ أن ينفيه عنه.

وكذلك الزيادة والنقص في الإيمان، فإن الله قد نصّ على زيادة الإيمان فقال: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ الزّيمان فقال: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللّهِ السورة آل عمران، الآية (١٧٣)].

وما جعله الله يتأثر بالزيادة والنقص ـــبنسبة الطاعة والمعصيةـــ لا يجوز لأحدٍ أن يسلبه هذا التأثير.

١١ ـ قال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَحَكِّلِيمًا ﴿ إِسُورَةَ النساءَ،
 الآية (١٦٤)].

.....

\_\_\_\_\_\_

وقال: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ﴾
 [سورة التوبة، الآية (٦)]. فجعل المسموع كلامه.

وقد قال أحد المعتزلة \_ لأبي عمرو بن العلاء \_ أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ عليَّ: ﴿ وَكُلَّم اللهُ مُوسى ﴾ بنصب اسم الله اليكون موسى هو المتكلم لا الله! فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَ مُرَّبُهُ ﴾ [سورة الأعراف، الآية (١٤٣)]؟ فبهت المعتزلي. وكلَّمَ مُلَّهُ أللهُ برفع لفظ الجلالة (الله).

وهذه هي العقيدة الصحيحة التي عليها أهل العلم: يقولون: إن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحياً، وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. [«شرح العقيدة الطحاوية» (١٦٨)].

وهو إجماع الصحابة، واجماع التابعين بعدهم، أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلوّ. [ «الحجة في بيان المحجة» (٣٣١/١-٣٣٢)].= ١٢ - وأن الله عز وجل يُرى في الآخرة، ينظر إليه
 المؤمنون عياناً جهاراً، ويسمعون كلامه.

=وذكر صالح بن أحمد بن حنبل، أن أحمد قال: جبريل سمعه من الله تعالى، والنبي عَلَيْكُ سمعه من جبريل، والصحابة سمعته من الله عَلَيْكِ. [ «الحجة» (٣٣٢/١)].

١٢ - قال تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِنْ قَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴿ إِلَىٰ السَّورة القيامة، الآية (٢٣)].

قال الطبري في تفسيره (٢٩/٢٩): بعد أن ذكر الأقوال في ذلك، قال: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب، القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة، من أن معنى ذلك: تنظر إلى خالقها، وبذلك جاء الأثر عن رسول الله عَلَيْكِيد. قلت: وهو يشير إلى حديث أبي هريرة رضى الله عنه، أن الناس قالوا:

يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه كذلك...» الحديث [متفق عليه].

ومن الأدلة على ذلك أيضاً، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أن رسول الله عَيْسَةٍ قال:=

## ١٣ – وأنه فوق العرش.

= «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» [متفق عليه].

١٣ - قال تعالى: ﴿ الرَّحَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [سورة الفرقان، الآية (٥)] وقال: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ عُلَيَ الْمَرْشِ ﴾ [سورة الفرقان، الآية (٩٥)] وقال: ﴿ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنُ عُلَيَّ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ السَّمَآءِ إِلَى الْمَرْقِ السَّجَدَة الآية (٥)] وقال: ﴿ يَنْعِيسَى إِنِي مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [سورة آل عمران، وقال: ﴿ يَنْعِيسَى إِنِي مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ [سورة آل عمران، الآية (٥٥)] وقال ﴿ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا ﴿ يَنْ بَلُ رَفَعَهُ ٱللّهُ إِلَيْهِ ﴾ [سورة النحل، الآية (٥٠)] وقال النحل، الآية (٥٠)] وقال تعالى عن الملائكة: عَلَيْ فَوْنَ رَبُهُم مِن فَوْقِهِم ﴾ [سورة النحل، الآية (٥٠)] وقال تعالى عن الملائكة: تعالى: ﴿ عَلَيْهُمُ مِن فَوْقِهِم ﴾ [سورة النحل، الآية (٥٠)] وقال الطبري في تفسيره: وهو الله. [سورة الملك، الآية (٢١)] قال الطبري في تفسيره: وهو الله.

وأما الأحاديث فكثيرة: منها حديث معاوية بن الحكم السلمي، ويُسمّى بحديث الجارية، أن رسول الله عَيْنِيْكُ قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: =

= «أعتقها فإنها مؤمنة» [رواه مسلم].

ومعنى في السماء: أي على السماء، كما فشرها مجاهد فقال: استوى: علا، وقال أبو العالية: استوى: ارتفع. [صحيح البخاري].

ومنها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله علين قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» [رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في «مختصر العلو» (ص ٨٣)، «وصحيح سنن أبي داود باختصار السند» برقم (٤١٣٢)].

ومنها: حديث زينب بنت جحش، أنها كانت تفخر على أزواج النبي عَيِّلِيَّةٍ تقول لهن: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات [رواه البخاري].

والأحاديث في ذلك كثيرة لا يتسع المقام لسردها، وكذلك النقول عن الصحابة والتابعين، وقد جمع فيها ابن قيم الجوزية كتاباً وأسماه: «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» وكذلك الإمام الذهبي، كتاباً وسمّاه «العلو للعلي الغفار» وقد اختصره العلامة الألباني وهو مطبوع في المكتب الإسلامي.

وقد ذكر منها ابن كثير في أوائل كتابه «البداية والنهاية»=

١٤ – وأن القدر خيره وشره من الله عزّ وجل، لا يكون إلا
 ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدَّره.

= وكذلك ابن عبد البر في التمهيد عند كلامه على حديث معاوية ابن الحكم السلمي، فهي عقيدة أهل السنة والجماعة.

١٤ - قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ عَالِي إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْ إِنَّا كُلُّ أَنْ إِنَّا كُلُّ غَلَيْكُ أَنْهُ إِنَّا كُلُّ إِنَّ إِنَّا كُلُّ أَنْ أَنْهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّا كُلُّ أَنْهُ مِنْ إِنْهُ إِنَّا كُنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّ إِنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّ أَنَّا أُنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنْهُ إِنَا أَنْهُ أَنَّ أَنْهُ أَنَّ أُنْهُ أَنَّ أُنْهُ أَنِهُ إِنْهُ إِنَّا أُنّا أُنْهُ أَنِهُ أَنْهُ أَنْهُ إِنَا أُنْهُ أَنِهُ أَنِه

وقال تعالى: ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا ۞ [سورة الفرقان الآية (٢)].

وفي الحديث: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» [متفق عليه].

وقد شذ أقوام في هذا الباب، فمنهم من بالغ في إثبات القدر حتى قالوا بالجبر، وهؤلاء يسمّون الجبرية، ومنهم من بالغ في نفي القدر حتى قالوا: إن الإنسان يخلق فعله، وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الحق، فهم وسط بين الفرق، فهم يؤمنون أن الله خلق وقدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق، وأنه قد علم ما هم عاملون قبل أن يخلق، وأنه مخلوق، وأن عاملون قبل أن يخلق، وأنه مخلوق، وأن الكسب من فعل العبد.

٥١ - وأن خير الناس بعد رسول الله عَلَيْكُ أبو بكر، [ثم] عمر، [ثم] طالب، رضوان الله عمر، [ثم] عثمان، [ثم]

(۱) في الأصل: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي نسخة أخرى، من رواية الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري عن أبي شعيب وأبي ثور، بلفظ: وأقدم أبا بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فأثبتنا لفظ [ثم] لأنه أوضح في بيان التفضيل.

٥١ - عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي (علي بن أبي طالب): أي الناس خير بعد رسول الله عَيْشَةً؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين [رواه البخاري في فضائل الصحابة (باب فضل أبي بكر بعد النبي عَيْشَةً) رقم (٣٦٧١)].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي عَلَيْكِ، فنخير أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم [البخاري (٣٦٥٥) فضائل الصحابة (باب فضل أبي بكر بعد النبي عَلَيْكُ)].

قوله: وأستغفر لهم، ولأهل الجمل وصفّين، القاتلين والمقتولين:= عليهم أجمعين، وأتولاهم وأستغفر لهم، ولأهل الجمل وصفين، القاتلين والمقتولين، وجميع أصحاب النبي عَلَيْكُ أُجمعين.

=لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا آغَفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ مَامَنُواْ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴾ [سورة الحشر، الآية (١٠)].

وعقيدة أهل السنة والجماعة عدم الخوض في الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، لقوله تعالى: ﴿ يِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ يَهُمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قال: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ اللهُ وَمِنِينَ اقْدَتَلُواْ فَا اللهُ عَلَى قال: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ اللهُ وَمِنِينَ اقْدَتَلُواْ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى قال: ﴿ وَإِن طَايِفَنَانِ مِنَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وفي الحديث: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» [رواه مسلم].

ولقوله عَيْضَةً لعمر: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» [متفق عليه].=

=قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وقد روى ابن بطّة وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت، ثم قرأ: ﴿ لِلْفُقَرَّآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَٱمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا﴾ [سورة الحشر، الآية (٨)] هؤلاء المهاجرون، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِيمٌ وَلَوْ كَانَ رِبِهُمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [سورة الحشر، الآية (٩)] ثم قال: هؤلاء الأنصار، وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَمُوكُ تَحِيمُ ﴿ السَّورة الحشر، الآية (١٠)] فقد مضت هاتان، وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم. [«منهاج السنة النبوية» (١٩/٢)].

وفي الحديث: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه» [رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه].=

١٦ – والسمع والطاعة لأولى الأمر ما داموا يصلون،
 والولاة لا يخرج عليهم بالسيف.

١٧ - والخلافة في قريش.

۱۸ - وأن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام (۱).

=قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة، [«صحيح سنن ابن ماجه» للألباني، ٢/١٦].

۱٦ - عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله عَلَيْكُم قال: «ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برىء ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لا ماصلوا» [رواه مسلم].

الله عَلَيْكَةِ: «الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «الناس تبع لقريش في الخير والشر» [رواه مسلم].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان» [متفق عليه].

(١) في الأصل: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، والتي أثبتناها من
 رواية الشيخ الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن=

علي المقدسي عن أبي منصور محمد بن علي بن صباح البلدي.

۱۸ - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عَلَيْكُ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام» [متفق عليه]. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [رواه أبو داود، والترمذي، وإسناده قوي].

١٩ - عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي عَلِيْكُ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» [رواه البخاري (٥١١٥) في النكاح (باب نهى رسول الله عَلِيْكُ عن نكاح المتعة أخيراً)].

قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: «هي الزنا بعينه».

وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. [«فتح الباري» (١٧٣/٩)].

قلت: وأما قول الخطابي رحمه الله: إلا عن بعض الشيعة،=

۲۰ وأوصي بتقوى الله عز وجل، ولزوم السنة والآثار
 عن رسول الله عليه السلام وأصحابه، وترك البدع والأهواء
 واجتنابها.

=فإنه لا يغيّر شيئاً في الإجماع، لأن الإجماع منعقد عندنا، ولا
 اعتداد بمخالفة الشيعة، لأن أصولهم لا ترتبط بأصولنا.

• ٢ - ومما يؤيد ذلك، ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: «وعظنا رسول الله عنيات موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة» [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وإسناده صحيح].

ولقوله عَيِّلِيَّةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها].

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة [صح موقوفاً، رواه الحاكم وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» رقم (٣٧)].

٢١ - و﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسَلِمُونَ ﴾. فإنها وصية الأولين والآخرين.

٢٢ - وأن ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغَرَجًا ۚ ۞ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْنَسِبُ ﴾. واتقوا الله ما استطعتم.

٣٣ - وعليكم بالجمعة والجماعة، ولزوم السنة، والإيمان، والتفقه في الدين.

٢١ - قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّهِ ٢١ - قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُّ وَصَّيْنَا اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ مَ اللَّهِ اللَّهِ (١٣١)]. وَإِيَّاكُمْ آنِ اتَّقُوا اللَّهَ ﴿ ١٣١)].

٢٢ - [سورة الطلاق، الآية (٣-٢)].

٧٧ - قوله: عليكم بالجمعة، لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَالسّعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ وَالْهُ مُعَالِمٌ اللّهِ اللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعُ وَالْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ أَنَى السورة الجمعة، الآية (٩)]. ولقوله عَلَيْهُ: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [رواه النسائي بسند صحيح].

وقد شدّد النبي عَلَيْكُم في التهاون بها، والتخلف عنها فقال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه» [رواه النسائي بسند صحيح].=

=وقال: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين» [رواه مسلم].

قوله: والجماعة: لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها الناس! إني قمت فيكم كمقام رسول الله عليه فينا فقال: «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يُستحلف، ويشهد الشاهد ولا يُستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عليكم بالجماعة، وإياكم والفُرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، من أراد بحبوجة الجنة فليلزم الجماعة، من سرّته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن» [رواه الترمذي، وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي باختصار السند» (٢٣٢/٢)].

قوله: والتفقه في الدين: فلأن العلم إمام العمل، والعمل تابع له ومؤتم به. قال الحسن البصري رحمه الله: (العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلباً لا تضروا بالعبادة، واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم حتى خرجوا=

٢٤ - ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة، إن (١) شاء الله، وإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم وأن يطيبوا وَيَدْهَنُوا (٢) عند فراشي.

= بأسيافهم على أمة محمد عَلَيْكُم، ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا). [«مفتاح دار السعادة» (٨٣/١)].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من فارق الدليل ضل السبيل) [ «مفتاح دار السعادة» (۸۳/۱)].

وكونه رحمه الله، قرن التفقه في الدين بالتزام الجماعة ولزوم السنة، لأن الجهل من أعظم الأسباب الباعثة على الخروج عن الجماعة وإحداث البدع في الدين.

(١) في الأصل: إنشاء الله.

(٢) في الأصل: وليدهنوا، والتصحيح من نسخة أخرى.

٢٤ - يقصد بذلك أن من كان عندي عند احتضاري، ومظنة قرب موتي أن يلقني الشهادتين، لقوله عَيَّاتُيْة: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» [رواه مسلم]. وإن تعذّر ذلك فيستحسن أن نرددها أمامه لأن المحتضر إن عجز عن النطق المسموع، فقد يستحضر معناها في قلبه، أو يحرك بها لسانه وإن لم نسمع صوته.=

=ويعمد بعض الناس، إلى المنع من تلقينها للمريض حتى لا يتشاءم هو ومن حوله، وهذا خلاف الحق، فالمؤمن يرحب بلقاء ربه.

كما يستحسن أن يقرأ عنده شيئاً من القرآن، وما يُروى: «اقرأوا على موتاكم يس» فالمقصود منه \_ لو صح \_ هذه الحالة \_يعني الاحتضار لا القراءة عليه بعد الموت، فالقرآن إنما أُنول للأحياء لا للأموات، كما قال تعالى: ﴿ لِلسُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَى الْقَوْلُ عَلَى اللهُموات، كما قال تعالى: ﴿ لِلسُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَى الْقَوْلُ عَلَى اللهُموات، الآية (٧٠)]. ولم يرد عن النبي عَيَّالِيَّة أنه أنه قرأ القرآن على الأموات، أو عند القبور، وإنما كان هديه عَلَيْتُهُ أنه إذا دخل المقبرة يقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» [رواه مسلم].

وكان صلّى الله عليه وسلم إذا دفن أحداً من أصحابه، يقوم على قبره ويقول للحاضرين: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» [رواه أبو داود، والحاكم، والبيهقي، وصحّحه العلاَّمة الألباني في «أحكام الجنائز ص (٥٦)»].

فلو كان الميت ينتفع بقراءة القرآن بعد موته، لقرأ النبي عَلَيْكُ، لأنه كان حريصاً على أمته، وهو أرحم الأمة بالأمة، ولو كان=

## ج - قال شيخ الإسلام:

وأخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبدالله الحافظ، أنبأ أبو القاسم بن علقمة الأبهري، ثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم

=ذلك خيراً لسبقنا إليه وأرشدنا عليه، لأنه لم يبق شيء يقرِّب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بيَّنه عَيِّكُ لأمته [كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (١٨٠٣)].

وأما قوله: تعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة، فلأن الميت يبعث على الحال التي مات عليها، وقد أمر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لما حضره الموت، بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله عَيْنَا يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي عوت فيها» [رواه أبو داود، وصححه الألباني في «الصحيحة» عوت فيها» [وكونه رحمه الله، خصص الأظفار والشارب بالذكر، إشارة منه الى أمر تغسيل الميت، لافتا النظر إلى أمر، علم غفلتهم عنه، وهو تقليم الأظفار والشارب، وترك ما كان معهوداً عنده بإتقانهم إياه، والله أعلم.

الرازي<sup>(١)</sup>، عن أبي شعيب وأبي ثور<sup>(٢)</sup>، عن أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال:

القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم، مثل سفيان [بن عيينة] ومالك، وغيرهما:

[«طبقات الشافعية» (١/٨٧٥)].

(٢) أبو ثور، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، قال أحمد بن حنبل: أعرفه بالشنة منذ خمسين سنة، قال: وهو عندي كسفيان الثوري.

كان على مذهب الحنفية، فلما قدم الشافعي بغداد، تبعه، مات في صفر سنة أربعين ومائتين.

[«طبقات الشافعية» (١/٥٧)].

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، أبو محمد، كان بحراً في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه وغيره، «كالجرح والتعديل»، و«كتاب العلل»، و«مناقب الشافعي»، توفى بالري سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وقد قارب التسعين.

٢٥ – الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول
 الله، وذكر شيئاً، ثم قال: وأن الله على عرشه في سمائه يقرب
 من خلقه كيف شاء.

٢٦ – وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء،
 (وذكر سائر الاعتقاد. وبهذا الإسناد).

۲۵ – سبق شرحها راجع فقرة رقم (۱) و(۱۳).

٢٦ - لقوله عَلَيْكُم: «ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل، فيقول: أنا الملِك أنا الملِك، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه، من الذي يستغفرني فأغفر له» [متفق عليه].

قال الترمذي: (وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث، وما يشبه هذا من الروايات من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يُتوهّم، ولا يُقال كيف. هكذا رُويَ عن مالك وسفيان بن عينة وعبدالله بن المبارك، أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة.

وأما الجهمية: فأنكرت هذه الروايات وقالوا: هذا تشبيه. وقد=

د \_ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول \_ وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به \_ فقال:

=ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه: اليد، والسمع، والبصر، فتأوّلت الجهمية هذه الآيات ففسّروها على غير ما فسّر أهل العلم وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة.

وقال إسحاق بن إبراهيم: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد، أو سمع كسمع أو مثل سمع. فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه.

وأما إذا قال، كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهاً. وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللهَ يَعْلَى اللهُ الله الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيَّ مُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللهَ الله تعالى في كتابه: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ اللهُ ال

أما قوله: كيف شاء، فهذا من حسن اعتقاد هذا الإمام الكبير ــرحمه اللهــ ، وحسن فهمه، فقد ربط الأمر بالكيفية التي=

=يشاءُها الله سبحانه وتعالى مما هو خارج عن معقول البشر، وفيه الرد المفحم على الذين ما قدروا الله حق قدره، وضربوا له الأمثال تشبيها وتعطيلاً، وقياساً على محدود فهمهم وإدراك عقولهم، فصفات الله سبحانه وتعالى لا تحدها قوانين البشر والكون، بل الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق والكيف الذي ليس كمثله شيء، تعالى الله عمّا يقوله الملحدون علواً كبيراً.

ويجدر بي ـ في هذا الموضع ـ أن أشير إلى فريةٍ وجُهت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قول بعضهم:

إن أبن تيمية قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي هذا \_\_وكان يخطب على منبر في دمشق \_\_ فنزل عنه درجات، وذكر فريتهم، فنقول:

أولاً: إن ناقل هذه القصة ابن بطوطة في رحلته، ومن المعلوم أنه وصل إلى دمشق في رمضان، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أُدخل السجن في شعبان، فكيف رآه؟؟!!!

ثانياً: إن شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن له منبر يخطب عليه، وإنما كان يدرِّس على كرسي كما ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية».

۲۷ – لله تعالى أسماء وصفات، جاء بها كتابه، وأخبر بها نبيه عليه أمته، لا يسع أحداً من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، وصح عن رسول الله عليه القول بها، في ما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت

ثالثاً: إن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميّة في كتبه يخالف ما افتُريَ عليه، فقد قال رحمه الله: (ومن قال: له علم كعلمي أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيداي، أو استواء كاستوائي كان مشبهاً الله بالحيونات، بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل) [«الرسالة التدمرية» (٢٠)].

وقال: (ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عَنْقَلْهُ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل هو سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى السَّمِيعُ البَصِيرُ اللهِ السورة الشورى، الآية (١١)] ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله) [«مجموع الفتاوى» (٥/٩٥)].

۲۷ - راجع «فتح الباري» (٤٠٧/١٣)، و«سير أعلام النبلاء» (۷۹/۱۰). الحجة عليه فهو كافر، فأمّا قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل، ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحداً، إلا بعد ثبوت الخبر إليه بها، ونشب هذه الصفات، وننفى عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه فقال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنَى أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ وقال الشافعى رحمة الله عليه:

خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، وجمع عليه قلوب أصحاب نبيه صلّى الله عليه وسلم.

# الخاشب

## ... وكبعته،

هذه وصية الإمام الشافعي رحمه الله، وهي وصية جامعة، شرحناها شرحاً آثرنا فيه الاختصار على التطويل والإسهاب، وذلك لما عهدناه في هذا الزمان، من قلة طلبة العلم، الذين يحبسون أنفسهم على قراءة المطوّلات، ورغبة منا في أن ينتفع بها العوام قبل الخواص.

وقد أبى الله العصمة إلا لكتابه، فمن وجد فيها خيراً فليحمد الله، لأن الخير منه لا من سواه، ومن وجد خللاً أو خطأً فليستغفر لنا الله، لأنه من أنفسنا والشيطان، والله يغفر الخطايا والذنوب، ولا مسؤول في ذلك سواه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

سَعدالدِّين بنمحتَّدالكبيِّ



# فهرست المصادر والمراجع حسب ترتيب حروف اللغة

- ١ اجتماع الجيوش الإسلامية \_ ابن القيم \_ دار
   الكتب العلمية، بيروت.
- ٢ أحكام الجنائز \_\_ الألباني \_\_ المكتب الإسلامي،
   بيروت.
- ۲ إرواء الغليل ـ الألباني ـ المكتب الإسلامي،
   بيروت.
  - ٤ الأعلام ــ للزركي.
- الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع \_ السيوطي \_
   دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٦ الإيمان ــ ابن تيمية ــ المكتب الإسلامي، بيروت.
- الباعث الحثيث لابن كثير \_ تحقيق أحمد شاكر \_ الباعث الكتب العلمية، بيروت.

- ۸ البدایة والنهایة \_ لابن کثیر \_ مکتبة المعارف،
   بیروت.
  - ٩ تفسير الطبري ــ دار المعرفة، بيروت.
  - ١٠ ديوان الشافعي ــ دار الجيل، بيروت.
- ١١ الرسالة التدمرية \_ابن تيمية \_ المكتب الإسلامي،
   بيروت.
  - ١٢ الزوابع في الإسلام \_ وليد الأعظمي.
  - ١٣ سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ الألباني.
- ١٤ سنن ابن ماجه \_ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
  - ١٥ سنن أبي داود \_ دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ١٦ سنن البيهقى ـ دار المعرفة، بيروت.
    - ١٧ سنن الترمذي ـ دار إحياء التراث العربي.
    - ١٨ سنن النسائي \_ دار الكتب العلمية، بيروت.
    - ١٩ سير أعلام النبلاء ــ مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٢٠ شرح العقيدة الطحاوية ــ المكتب الإسلامي،
   بيروت.
- ٢١ صحيح البخاري \_مكتبة النهضة الحديثة، الرياض.

- ٢٢ صحيح الترغيب والترهيب للمنذري \_ الألباني \_
   المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٢٣ صحيح سنن أبي داود ــ الألباني ــ توزيع المكتب الإسلامي.
- ۲۶ صحيح سنن الترمذي \_ الألباني \_ توزيع المكتب الإسلامي، بيروت.
  - ٢٥ طبقات الشافعية.
- ٢٦ الطبقات الكبرى لابن سعد ــ دار صادر، بيروت.
- ۲۷ عقيدة الفرقة الناجية \_ محمد بن عبد الوهاب \_ تحقيق الشيخ زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۲۸ فتح الباري ــ ابن حجر العسقلاني ــ دار المعرفة، بيروت.
  - ٢٩ القرآن الكريم.
  - ٣٠ مجموع فتاوي ابن تيمية ــ الإفتاء.
- ٣١ مختصر العلو للذهبي ــ الألباني ــ المكتب الإسلامي، بيروت.

٣٢ - مستدرك الحاكم \_ دار المعرفة، بيروت.

٣٣ - مسند الإمام أحمد \_ المكتب الإسلامي، بيروت.

٣٤ - مفتاح دار السعادة \_ ابن القيم \_ دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٥ - مقدمة ابن الصلاح \_ دار الكتب العلمية، بيروت.

٣٦ - مناقب الشافعي ــ ابن الجوزي.

٣٧ - منهاج السنة النبوية ــ ابن تيمية.





وَصَحِنَا يَا الْمُحَامِرُ الْجَسِرُ الْمُحَرِّيِّ عَلَيْهُ مِنْ الْمُحَرِّيِّ عَلَيْهُ الْمُحَرِّيِّ عَلَيْهُ الْمُحَالِقُ لَآنِ الْمُحَالِقُ لَآنِ الْمُحَالِقُ لَآنِ الْمُحَالِقُ لَآنِ الْمُحَالِقُ لَآنِ الْمُحَالِقُ لَالْمُحَالِقُ لَالْمُحَالِقُ لَالْمُحَالِقُ لَالْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمِحِيلِيَّ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِي الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْلِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِق

## 

#### دار الأمام البخاري للنشتروالتوزيع

الدوحة - قطر - طريق سلوى - بجوار إشارة الغانم الجديد ص.ب ۲۹۹۹۹ - هاتف: ۱۹۷۴۴۴۶۸۴۸۴ - فاکس: ۱۹۹۹۹ - ماتف: albukharibooks@gmail.com

سِّ لُسِّ كَهُ وَصَايَا الأَثْ كَهُ الأَثْ لَام (١)

الإن المرافع المرابع المرابع

الْمُتُولِقِيلِ : ١١٠هـ .

لِأَهْ لِأَلْفُ زَانِ

جَمَعَهَا وَعَلَقَ عَلَيْهَا أبوعَبُ لِأَلله ِ حَمْزَة ٱلنَّالِيلِيِّ أبوعَبُ لِأَلله ِ حَمْزَة ٱلنَّالِيلِيِّ



يقولُ الإمامُ الحَسَن البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنَّ أُولَى النَّاس بهذا القرآنِ مَن اتَّبَعَه، وإن لم يكن يَقْرَوُه». «فضائل القرآن» لأبي عُبيد، القَاسم ابن سلَّم (ص ١٣٦).

ويقول الإمامُ الآجُريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «القرآنُ عِصمَةٌ لمن اعتصم به، وحِرزُ من النَّار لمن اتَّبَعَهُ، وَنُورٌ لمن استَنَارَ به، وَشِفَاءٌ لما في الصُّدُور، وَهُدَىً وَرَحَمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ». «أخلاق حَمَلَة القرآن» للآجري (ص٢).

ويقولُ شيخُ الإسلام ابنُ تَيمية رَحْمَهُ اللّهُ: «مَن تَدَبّر القُرآنَ طالبًا للهُدى منه تَبَيَّن له طريقُ الحَقِّ». «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٣٧).

ويقولُ الإمامُ ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ اللهُ: «أهل القرآن: هم العَالمون به» والعاملون بما فيه، وإن لم يَحفظوه عن ظهر قلب، وأمَّا مَن حَفِظه ولم يفهمه، ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أَقَام حُروفه إقامةَ السَّهم». «زاد المعاد» (٣٣٨/١).

ويقولُ الإمامُ الشنقيطيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ: «إِيَّاكَ يا أَخي- ثم إِيَّاكَ أَن يُرَهِّمُهُ اللَّهُ عالى كثرة الزَّاهدين فيه، ولا كثرة المُحتقرين لمن يعمل به، ويدعو إليه، واعلم أنَّ العاقل الكيِّس الحكيم لا يَكترث بانتقادِ المَجَانين». «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (١/٢).



#### القدمة

## بِنْ \_\_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ ِ ٱلرَّحِي \_\_\_

إنَّ الحمدَ لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

و أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله عَلِيْدٍ.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثَنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَبَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُصَلِّحَ لَكُمْ

أَعْمَالُكُورُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

#### أمًّا بعدُ:

فإنَّ أصدقَ الحديث كِتَابُ الله، وخيرَ الهَدي هدي مُحمَّد عَلِيْ وشَرَّ الأمورِ مُحدَثاتها، وكُلَّ ضلالةٍ في الأمورِ مُحدَثاتها، وكُلَّ ضلالةٍ في النَّار.

إِنَّ القُرآنَ الكريمَ هو كلامُ ربِّ العالمين؛ الذي نَزلَ به الرُّوحُ الأمينُ على خَاتم النَّبيين، وسيِّد المرسلين، بلسانٍ عربيٍّ مُبين؛ ليُنذر به العَالمين؛ يقول أرحمُ الرَّاحمين: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ نَزلُ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ الشعراء:١٩٥ - ١٩٥].

يَقُولُ الشَّيخِ السَّعدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَكمِينَ ﴾: فالذي أنزلَه: فَاطر الأرض والسَّمَوات، المُربي جَميع العالم العُلوي والسُّفلي، وكما أنه ربَّاهم بهدايتهم لمصالح دُنياهم وأبدانهم، فإنَّه يُربِّيهم - أيضًا - بهدايتهم لمصالح دينهم وأُخراهم.

ومِن أعظم مَا ربَّاهم به: إنزالُ هَذَا الكِتَابِ الكريمِ، الذي اشتمل على الخيرِ الكثير، والبِرِّ الغَزير، وفيه مِن الهِداية، لمصالح الدَّارين، والأخلاق الفَاضلة ما ليس في غيره، وفي قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ

ٱلْعَالَمِينَ ﴾: مِن تعظيمِه وشِدَّة الاهتمام فيه، مِن كُونه نَزَلَ من الله، لا مِن غيره، مقصودًا فيه نفعُكم وهدايتُكم.

﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾: وهو جِبريلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، الَّذي هو أفضَل المَلَائكة وأقوَاهم، ﴿ ٱلْأَمِينُ ﴾: الذي قد أمِن أن يزيدَ فيهِ، أو ينقصَ.

﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾: يا مُحمَّد؛ ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ تَهدِي به إلى طَرِيق الرَّشاد، وتُنذر به عن طَرِيقِ الغَيِّ.

﴿ بِلِسَانٍ عَرَفِي ﴾: وهو أفضَل الألسنَة، بلُغَة مَن بُعِثَ إلَيهِم، وبَاشَر دَعوَتهم أصلًا اللِّسان البيِّن الوَاضِح.

وتأمَّل كيف اجتمعت هذه الفَضَائل الفَاخرة في هَذَا الكِتَاب الكَرِيم، فإنَّه أفضل الكُتُب، نزلَ به أفضَل المَلائكة، على أفضَل الحَلقِ، على أفضَل بضعَةٍ فيهِ، وهي قَلبُهُ، على أفضَل أمَّة أخرجَت للنَّاس، بأفضَل الألسنَة وأفصَحها، وأوسَعها، وهو: اللِّسَان العربيُّ المُبِين»(١).

أَخبَارُهُ حقُّ، وقَصصه صِدقُ؛ قالَ تعَالَى: ﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ﴾ [الإسراء:١٠٥].

يَقُولُ الإِمَامِ ابنُ الجُوزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ وَبِاللَّهُ اللَّهُ ﴾: الهَاء: كِنَايَة عن القُرآن، والمَعنَى: أنزَلنَا القُرآنَ بالأمرِ الثَّابِت والدِّين المُستَقِيم، فهو

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص ٥٩٨).

حَقُّ، ونزوله حَقُّ، وما تضمَّنه حَقُّ» (1).

يَرحَم به العَزيزُ العَلَّامُ مَن آمَنَ بهِ من الأَنَام، وعمل بمَا جاءَ فيه مِن الأَحكَام، فَيَهدِيهِم بِسَبِ ذلك إلى الهُدَى ويُجنبهم الهَلَاك والرَّدَى، يقول جَلَّوَعَلا: ﴿وَإِنَّهُۥ لَمُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل:٧٧].

يَقُولُ الشَّوكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أي: وإنَّ القُرآنَ لهُدًى ورَحْمَة لمن آمَن بِاللهِ، وتَابَع رسُوله، وخصَّ المُؤمِنِين؛ لأنَّهم المُنتَفِعُون به (١٠).

ويقولُ الطَّاهرُ بنُ عَاشُورٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: «أُمَّا كُونُهُ هدَّى للمُؤمِنِين فظاهِرُ، وأُمَّا كُونُهُ رَحْمَةً لَهُم فَلِأَنَّهم لمَّا اهتدُوا به، قَد نَالُوا الفَوز في الدُّنيَا بصَلَاح نفوسِهم واستِقَامة أعمَاهم واجتِماع كلمَتهم، وفي الآخِرَة بالفَوز بالجِنَّة، والرَّسالَة المُحمَّديَّة وإن كانت رحمةً للعَالمِين كلِّهم، كما تقدَّم في قولِهِ تعَالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَي سُورة الأنبياء، فَرَحمتُه للمُؤمِنِين أخصُ » (٣).

جعله- سُبحَانَهُ- فُرقَانًا<sup>(٤)</sup> بين الحقِّ والبَاطِل، وتَكفَّل العَزيز

<sup>(</sup>۱) «زاد المسير» (٥/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير بين فنَّي الرواية والدراية من علم التَّفسير» (١٥٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير «التحرير والتنوير» (٢٠/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) يقول الإمامُ ابن الأثير رَحمَهُ اللهُ: «الفُرقان من أسماء القرآن: أي: أنَّه فَارِقُ بين الحقِّ والباطل، والحلال والحرام». «النهاية في غريب الأثر» (٣/ ٤٣٩).

القَدير بحفظِه من كلِّ زيادةٍ أو تنقيصٍ أو تبديلٍ أو تغييرٍ، يقُولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

يَقُولُ الشَّيخُ السَّعدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ﴾: أي: القُرآن الَّذي فيه ذِكرى لِكُلِّ شيءٍ من المسائِل والدَّلائل الواضحة، وفيه يتذكَّر من أرادَ التَّذكُر، ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنفِظُونَ ﴾ (١): أي: في حالِ إنزالِهِ

وقد جاء تسميةُ القرآن بالفُرقان في عِدَّة مواضع أيها الأحبة والإخوان: منها في قول الرحمن: ﴿وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ ﴾ [البقرة:١٨٥].

وفي قول العزيز المنان: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ـ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١].

يقول الشيخ الشنقيطيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ذكر جَلَّوَعَلا في هذه الآية الكريمة: أنَّه نزَّل الفرقان، وهو هذا القرآن العظيم على عبده، وهو محمد على الأجل أن يكون: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾؛ أي: مُنذرًا، وقد قدَّمنا مرَارًا أنَّ الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد وتخويف، وأن كل إنذار إعلام، وليس كل إعلام إنذارًا». «أضواء البيان» (٦/٣).

يقول الإمامُ الطّبريُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «القرآن سُمِّي فُرقانًا، لفصله بحجته وأدلته وحُدوده وفرائضه وسائر معاني حكمه بين المُحقِّ والمُبطل، وفرقانه بينهما؛ بنصره المُحَقَّ، وتخذيله المُبطلَ حُكمًا وقضاءً». «تفسير الطبري» (١/ ٤٤).

(۱) يقولُ ابنُ بطَّال رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «سأل بعضُ علماء النَّصَارى محمدَ بن وضَّاح رَحْمَهُ ٱللَّهُ، فقال: ما بالُ كتابكم- معشر المسلمين- لا زيادة فيه ولا نُقصان، وكتابنا بخلاف ذلك؟! فقال له: لأنَّ الله وَكل حِفظ كتابكم إليكم فقال: ﴿ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَبِ اللهِ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فما وَكله إلى المخلوقين

وبعد إنزالِهِ، ففي حالِ إنزالِهِ حافظُون له من استَرَاق كلَّ شيطانٍ رجيمٍ، وبعد إنزالِهِ أُودَعَه الله في قلبِ رسُوله، واستَودَعه فيها، ثمَّ في قلوبِ أمَّته، وحفظ الله ألفاظه من التَّغيير فيها والزِّيادة والنَّقص، ومعانيه من التَّبديل، فلا يحرِّف محرِّفٌ معنى من معانيه إلَّا وقيَّض الله له مَن يُبيِّن الحق المُبين، وهذا من أعظم آياتِ الله ونِعَمه على عباده المُؤمِنِين، ومن حَفِظه أنَّ الله يحفظ أهله من أعدائهم، ولا يسلط عليهِم عدوًّا يَجْتَاحُهم» (١).

ومِن صُور حِفظ العَزِيز العلَّام لكِتَابه العَظِيم -أيُّها الأحبَّة الكِرَام- أن يَسَّرَ حِفظ الأهلِ الإسلَامِ؛ يقُولُ سُبحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْكِرَام- أن يَسَّرَ حِفْظَه لأهلِ الإسلَامِ؛ يقُولُ سُبحَانَهُ: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْكِرَامِ- أَنْ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّلَّكِمٍ ﴾ [القمر:١٧].

يَقُولُ الشَّوكَانِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ ﴾ (٢): أي: سَهَّلنَاه للجَفظ، وأعنَّا عليه مَن أرَاد حِفظه، وقِيل: هَيَّأناه للتَّذكُر

<sup>=</sup> 

دخله الخَرم والنُّقصان، وقال في القرآن: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱللَّهِ كُرَ وَإِنَّا لَهُ اللهِ لَكُو اللهِ كُوفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فتولى الله حفظه، فلا سبيل إلى الزيادة فيه، ولا إلى النقصان». «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٨/ ٧٤).

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) قال قتادة رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فهل من طالب خير يُعان عَلَيه؟!». «تفسير الطبري» (٢٧/ ٩٦).

والاتِّعاظ؛ ﴿فَهَلَ مِن مُّدِّكِرٍ ﴾(١) أي: مُتَّعظ بمَوَاعظه، ومُعتبر بعِبَرهِ.

وفي الآية الحثُّ على درسِ القُرآنِ، والاستِكثَار من تلاوتِه، والمُسارعة في تعلُّمه.

و ﴿ مُنْدِيدٍ ﴾: أصلُهُ: مُذتَكِر ».

إِنَّ المُسلم المُحبَّ للطَّاعات والحريص على نشرِ الخَيرَات ليفرَح أَشدَّ الفرحِ -أيُّها الأحباب- عندَمَا يرَى حِرصَ المُسلِمِينَ على بَذل الأُسبَاب الَّتي تُعينهم على حفظِ كِتَاب العَزِيز الوهَّاب.

ومن ذَلك -أيُّها الأحبَّة والإخوَان- الحِرص على بنَاءِ ودَعمِ دُورِ التَّحفيظ التَّي تَعتَنِي بتَعليم وتَحفيظ القُرآن.

فالسَّعَادة تَغمُرُ كلَّ مُؤمنٍ عندَمَا يَرَى إقبَال أبنَاء الإسلَام من الذُّكُور والإِنَاث والصِّغَار والكِبَار في كلِّ الأقطَار والأوطَان على حفظِ وتعلُّم القُرآن كلُّ منهُم على حسبِ القدرة والإمكان.

وممَّا يَنبغي في هَذَا المَقَام أيُّها الأفاضِل الكِرام: أن أُذَكِّر نَفسِي أَوَّلًا، وكلَّ مَن يسَّر له الرَّحمَنُ البدء في حفظ كِتَابه الكَرِيم، وكذلك كلَّ

<sup>(</sup>١) قال سعيد بن جبير رَحِمَهُ اللّهُ: «يَسَّرناه للحِفظ والقِراءة، وليس شيءٌ من كتب الله يُقرأ كله ظاهرًا إلا القرآن». «تفسير البغوي» (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «فتح القدير» (٥/ ١٢٣).

مَن وقَقه المنّان لِخَتم كِتَابِهِ العَظِيم، وأيضًا المُدرّسِين للقُرآن والمُحفِّظين المُدرّسِين للقُرآن والمُحفِّظين (۱) بأمرٍ مهم هو أساسُ الدِّين (۱)، وطريق الفَلاح والنَّجاح في الدَّارين، وبه أمرنا ربُّ العالمين، ألا وهو إخلاص (۳) عَملِنا لأرحم الرَّاحمين؛ يقول جَلَّوَعَلا: ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنفاءَ ﴾ [البينة:٥].

يقولُ الإِمَامُ ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَن لم يُخلص لله في عِبَادتِه، لم يَفعل ما أُمرَ به، بل الَّذي أتى به شيئًا غير المأمُور به، فلا يَصِحُّ، ولا يُقبَل مِنه»(٤).

وعَلينا كذلك: أن نُكثِر من شُكر العَزِيز المنَّان على هذه النِّعمة العَظيمة والمنَّة الكريمة بالقَلب والجَوَارح واللِّسَان (٥).

<sup>(</sup>۱) قال المُلَّا على قاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «والحاصل: أنَّه إذا كان خير الكلام كلام الله، فكذلك خيرُ النَّاس بعد النبيين مَن يتعلَّم القرآنُ ويُعلِّمه لكن لا بد مَن تقييد التعلم والتعليم بالإخلاص». «مرقاة المفاتيح» (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمامُ أبو العالية رَحْمَهُ اللّهُ: «أُسِّسَ الدّين على الإخلاص لله وحده لا شريك له». «تفسير الطبري» (١٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يقول القرطبي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وحقيقته - أي: الإخلاص - تصفِية الفعل عن ملاحظة المخلوقين». «تفسير القرطبي» (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) «الجواب الكافي» (ص٩١).

<sup>(</sup>٥) ممَّا يَنبغي على العبدِ أن يعلمه: أن شكره للعزيز الرحمن على كلِّ نعمة

يقولُ الإِمَامُ ابنُ القيِّم رَحِمَهُ اللهُ: «وكذلِك حقيقتُه - أي: الشُّكر - في العبوديَّة، وهو ظهور أثر نعمَة الله على لسَان عبده ثناءً واعترافًا، وعلى قلبِه شهُودًا ومحبَّة، وعلى جوارحه انقيادًا وطاعةً.

### والشُّكر مبنيُّ على خمس قَوَاعد:

١- خُضوعُ الشَّاكر للمشكُور.

٢- وحبُّه له.

٣- واعتِرَافه بنعمَتِه.

٤- وثنَاؤه عَلَيه بها.

٥- وألَّا يستعملَها فيما يَكْرَه.

وإحسان راجع لنفسه، لا إلى الغنيِّ المنَّان، يقول سبحانه: ﴿وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّا اللَّهُ عَٰنِیُّ حَمِيكُ ﴾ [لقمان:١٢].

يقول الإمام الشوكاني رَحْمَهُ اللَّهُ: «بيَّن سبحانه: أنَّ الشكر لا ينتفع به إلا الشَّاكر، فقال: ﴿وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِدِ ﴿ فَائدته حاصلة له؛ إذ به تستبقى النعمة، وبسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ ﴾؛ أي: من جعل كفر النِّعم مكان شكرها، فإنَّ الله غنيُّ عن شكره غير محتاج إليه، حميد مستحقِّ للحمد من خلقه؛ لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرها، ولا يحصر عددها، وإن لم يحمده أحدً مِن خلقه، فإنَّ كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال». «فتح القدير» (٤/ ٢٣٧).

فهذه الخمس: هي أساس الشُّكر، وبناؤه عليها، فمتى عَدم منها واحِدة اختلَّ مِن قواعد الشُّكر قاعدةُ، وكُلُّ مَن تكلَّم في الشُّكر وحده، فكلامُه إليها يرجعُ، وعليهَا يدورُ»(١).

و أن نتذكر أيضًا: أنَّ الغايةَ مِن حِفظ وتعلَّم القُرآنَ هو العملُ بما جاء فيه، لا مجرَّد الاعتناء بألفَاظه دونَ الاهتِمام بمعانِيه!

يقُول الإِمَامُ ابنُ القيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ: «أَهلُ القُرآن: هم العَالِمُون به والعاملُون بما فيه، وإن لم يحفظُوه عن ظهر قلبٍ، وأمَّا من حفظه ولم يفهَمه، ولم يعمل بما فيه، فليسَ من أهله وإن أقامَ حروفه إقامة السَّهم» (1).

لأنَّ أولياء الرَّحمن هم الذين جمعوا بين الحفظ والعمل بمَا جاءَ في القُرآن؛ فعن أنسِ بن مالك رَضِّ اللهِ عَالَى قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ للهِ القُرآنِ، أَهلِينَ من النَّاس»، قالوا: يا رَسُولَ الله: من هُم؟ قال: «هُم أَهلُ القُرآنِ، أَهلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ» (٣).

يقُول المنَاويُّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «أَهلُ اللهِ وخَاصَّته»: أي: حَفَظَةُ القُرآن العَاملُون به هُم أُوليَاء الله المختصُّون به اختصاص أهل الإنسَان به؛

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۲۶۶).

<sup>(</sup>۲) «زاد المعاد» (۱/ ۳۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه ( ٢١٥)، وصحَّحه الشيخ الألباني رَحْمَهُ ٱللَّهُ.



سمُّوا بذلك تعظِيمًا لهم، كما يقال: بيتُ الله»(١).

يَقُول الإِمَام ابنُ الأثِيرِ رَحِمَهُ اللهُ: «أي: حفظة القُرآن العَاملُون به: هم أولياءُ الله والمختصُّون به اختصاص أهل الإنسَان به (٢).

لذا؛ يَنبغي على حامِل القُرآن أن يتأثَّر بما يحملُه في صدرِه، ويظهر ذلك على جوارِحه، ويفوقُ في الحرصِ على الخيرِ غيرَه.

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الَّذي يفوقُ النَّاس في العلمِ جديرٌ أن يفوقَهم في العمل»(٣).

لقد جَمَعتُ في هَذَا الكِتَاب»(٤) بفضلِ العزيز الوهَّاب بعض

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير» (۳/ ٦٧).

<sup>(</sup>١) «النهاية في غريب الأثر» (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (٢/ ١٠).

<sup>(2)</sup> من باب الأمانة العلميَّة: أُشير في هذا الباب المقام- أيُّها الأحبَّة الكِرَام- إلى أنَّ الَّذي حفَّرَنِي على جمع هذه النَّصائح التي وجَّهها الإمامُ الحسن البصريُّ رَحِمَهُ اللهُ لأهل القرآن: أنِّ في إحدى المرَّات، كنت أسمع درسًا مسجَّلًا للشيخ عبد الرزَّاق البدر -حفظه الله- كان يَشرح فيه كتاب «أخلاق مسجَّلًا للشيخ عبد الرزَّاق البدر -حفظه الله- كان يَشرح فيه كتاب الخسن ملة القرآن للإمام الآجري رَحِمَهُ اللهُ في كتابه، فتمنى الشيخ عبد البرزاق -وفَّقه الله- أنَّه لو تُجمع أقوال الإمام الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ في هذا الباب؛ لفائدتها وحاجة حَمَلة كتاب الله جَلَّوعَلا إليها، خاصَّةً في زماننا لها، فاستعنتُ بالله تعالى، وبدأت في جمعها من المصادر التي توفرت لديَّ، إلى أن

النَّصائح الإيمانيَّة والتَّوجيهات الربَّانيَّة لِحَمَلَة كلام ربِّ البريَّة، جمعتها من كلامِ أحد الأئمَّة الأعلَام الذي نفع به العزيزُ العلَّامُ أهلَ الإسلام ألا وهو: «الإمَام الحَسَن البَصرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ».

## والذي حَدَاني لذلك -أيُّها الأحبَاب- أسبَابُ:

- النُّصح فِيما بيننا، خاصَّة ونحن في زمنٍ قلَّ فيه الخَير، وكثُرُ فيه الشَّرُّ، وهذا التَّذكير هو امتثالُ لقول العَزِيز المُقتَدر: ﴿ وَذَكِرُ فَإِنَّ الشَّرُّ، وهذا التَّذكير هو الداريات:٥٥].

يَقُولُ الشَّيخ السَّعدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «والتَّذكير نوعَان: تذكير بما لم يعرف تفصيله، ممَّا عرف مجمله بالفِطَر والعقُول، فإنَّ الله فطر العقُول على محبَّة الخير وإيثَاره، وكراهة الشَّر والزهد فيه، وشرعه موافقُ لذلك، فكلُّ أمرٍ ونهيٍ من الشَّرع، فإنَّه من التَّذكير، وتمام التَّذكير، أن يذكر ما في المأمُور به، من الخيرِ والحسن والمصالح، وما في المنهيِّ عنه، من المضَارِّ.

والنّوع الثّاني من التّذكير: تذكيرُ بما هو معلومٌ للمُؤمِنِين، ولكن انسحبَت عليهم الغفلَةُ والذُّهولُ، فيُذَكّرُون بذلك، ويُكرَّر عليهِم لِيَرْسُخ في أذهَانهم، وينتبهُوا ويعملُوا بما تذكّروه، من ذلك، وليحدثُ لَهُم

يسَّر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن أَجمعَها، وأضعها بين يدي القرَّاء في هذه الحُلَّة، فأسأل الله جَلَّوَعَلا أن يرزقنا جميعًا الإخلاص والقبول، وأن يَجزي الشيخُ عبد الرزاق البدر -حفظه الله- خير الجزاء.

نشَاطًا وهمَّة، توجبُ لهم الانتِفَاع والارتِفَاع.

وأخبَرَ اللهُ أَنَّ الذِّكرى تنفَع المُؤمِنِين؛ لأنَّ ما معَهُم من الإيمَان والخَشيَة والإِنَابة، واتِّباع رضوان الله- يُوجبُ لهم أن تَنفَعَ فيهِم الذِّكرى، وتَقع الموعِظةُ منهم مَوقعهَا»(١).

- تَفشِّي داءٍ قَتَّالٍ، وانتِشَار مرضٍ عُضالٍ بين بعضِ مَن لَهُم عنايَة بكِتَاب العزيز المُتَعَال، ألا وهُو الانفِصَام بين العِلم والعَمَلِ!

فهذا المرضُ الخَطِير والشَّر المستَطِير، قد اشتكى منه حتَّى مَن سبقنَا من الصَّالحينَ، فكيفَ أيُّها الإخوة والأخوَات بزَماننا هَذَا الَّذي كثُرَت فيه فتن الشُّبهَات والشَّهوات؟! ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا بربِّ الأرض والسَّمَوات!

يقُولُ الإِمَامِ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أُمَّا اليَوم، فمَا بَقِي من العُلُومِ القَليلَةِ اللَّهِ القَليلَةِ القَليلِ فحسبُنَا إلَّا القَلِيلِ في أَناسٍ قلِيل، ما أقلَّ مَن يَعمَل منهم بذلك القَلِيل! فحسبُنَا الله ونعمَ الوكِيل!»(٢).

- المكَانَة الرَّفيعة والمَنزِلة العَالِيَة الَّتي يحتلُها الإِمَام الحَسَن البَصرِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ بين المُسلِمِينَ عامَّةً، وطلَبَة العِلم وحمَلَة القُرآن

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (ص٥٢٣).

<sup>(</sup>۲) «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۳۱).

خاصَّة.

يقُولُ الإِمَامِ الذَّهبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مناقبُه كثيرةٌ ومحاسنُه غزيرةٌ، كان رأسًا في العلم والحديث، إمامًا مجتهدًا كثير الاطّلاع، رأسًا في القُرآن وتَفسِيره، رأسًا في الوَعظ والتَّذكير، رأسًا في الحلم والعِبَادة، رأسًا في الزُّهد والصِّدق، رأسًا في الفصاحة والبَلَاغة، رأسًا في الأيد(١) والشَّجاعة»(٢).

- أردتُ بجمعِها التَّيسير والتَّسهيل على كلِّ من أراد الوقوفَ والاستِفَادة من النَّصائح والإرشادات الَّتي تُنقل عن الإِمَام الحَسَن البَصرِيِّ رَحْمَهُ اللَّهُ في هَذَا البَاب لعلَّها تنفعه بإذنِ العَزِيز الوهَّاب.

فوصَايا هَذَا الإِمَام لأهل القُرآن المَبثُوثَة في بطون كتب السَّلفِ، قد لا يتيسَّر على الكثِير الوقُوف عليها، والاستِفَادة منها، إمَّا بسببِ قلَّة الاطِّلاع والبَحث عِند البَعضِ، وإمَّا لنُدرَة المَصَادر ونَقص الكُتُب عندَ البَعض الآخر.

فاجتَهدتُ بفَضل الله جَلَّوَعَلا في قراءَة مَا تيسَّر لي من مَرَاجِع، وحَاوَلت بعد أن يَسَّر لي العَزيز المنَّان جمع أقوالِ الإِمَامِ الحَسَن

<sup>(</sup>١) يقول ابنُ فارس رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «(أَيَّد): الهمزة والياء والدال أصلُّ واحدُّ، يدلُّ على القوَّة والحِفظ». «معجم مقاييس اللغة» (١/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>۲) «تاريخ الإسلام» (۷/ ٤٩).

البَصرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَن أُرتِّبها على حسب ما يَظهر من مَضمُونها، ثمَّ قمتُ بتَخريج مختصرٍ لها، وذلك بعزوها إلى مصادرِها، ثمَّ زدتهَا بفضل العزيز المُقتدر فائِدَةً بنقلِ كلام أهلِ العلمِ والتَّعليق عليها بما يتيسَّر، وقبل أن أشرعَ في سردِها ذكرتُ ترجمةً مختصرة تُعَرِّفنا وتُذكِّرنا بمكَانَة هَذَا الإمَام.

- لعلَّ الله جَلَّوَعَلَا أن ينفعَ بهذا الكِتَاب جَامِعه وقارئه، وأن يُصبح مرجعًا لكلِّ من أراد الوقوفَ على وصايًا الإِمَام الحَسَن البَصرِيِّ رَحْمَدُاللَّهُ بالاهتِمَام بالقُرآن، والنُّصح والتَّذكير لحملتِهِ وأهلِهِ.

فهذا الكِتَابُ - أيُّها الأحبَاب - بينَ أيدِيكم، واعلمُوا - وقَّقني اللهُ وإيَّاكم إلى كلِّ خير وصوابٍ - أنَّ ما أصبتُ فيهِ فهو من توفِيق العَزِيز الوهِّاب، وما كان فيه من سهوٍ أو خطإٍ أو نسِيَان فَمَن نَفْسِي ومن الشَّيطان، وأستَغفر الغفُور القدير على ما كانَ منِّي من تَقصِير.

«فياً - أيُّها القارئ له والنَّاظر فيه - هذه بضاعةُ صاحبِها المُزجاة مسوقةً إليك، وهذا فهمُه وعقلُهُ مَعروضٌ عليك، لك غُنْمُه، وعلى مؤلِّفه غُرمه، ولك ثمرتُه، وعليه عائدتُه، فإن عَدم منك حمدًا وشُكرًا، فلا يَعدِم منك عُذرًا، وإن أبَيتَ إلَّا الملام، فبَابُهُ مَفتُوحٌ»(١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من كلام الإمام ابن القيِّمِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، كما في مقدِّمة كتابِهِ: «طريق الهجرتين وباب السَّعادتين» (ص ٢١).

فالله أَسأَلُ بأسمَاتُه الحُسنَى وصِفَاته العُليَا: أن يجعلَ أعمالنَا صَالِحةً، ولوَجهِهِ الكَرِيم خَالِصَةً، وأن يُوفِّقنا جَميعًا لكلِّ ما يُحبُّه ويرضَاه، وأن يُجنِّبنا كلَّ ما يُبغضُهُ ويَأْبَاه، وأن يجزِيَ عنَّا الإِمَام الحَسَن البَصرِيَّ رَحِمَهُٱللَّهُ وكلَّ علمائِنا خَير الجَزَاء، وأن يحتبَ أجرَ كلِّ من أعانَ وساهَم في نشر هَذَا الكِتَاب.

ونسألُهُ جَلَّوَعَلَا وهو سُبحَانَهُ الكريم المنَّان أن يجعلنَا وإيَّاكم حَقًّا من أهل القُرآن؛ فهو سُبحَانَهُ وليُّ ذلك والعَزيز الرَّحمَن.

وصلِّ اللهم وسَلِّم على نبينا مُحمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمَعِيه

جَمَعَها وعَلَّقَ عَلَيْها أبوعَبدِ اللهِ حَ<mark>مزَة النَّايلي</mark> [الخريطيات/ قَطر]

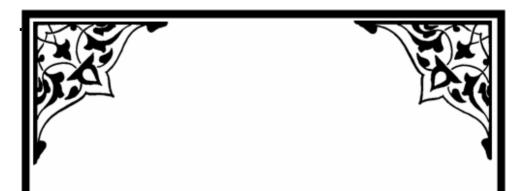

# ترجمة مُختصرة للإمام الحَسن البَصرافي رَحْمَهُ ٱللَّهُ









## ترجمة مختصرة للإمام الحسن البصري رَحَمَدُٱللَّهُ<sup>(١)</sup>

#### ○ اسمُهُ ونسبُهُ:

هو شَيخُ الإسلام<sup>(۱)</sup>، وأَحَدُ الأئمَّة الأعلام: الحَسَن بن أبي الحَسَن

(۱) غالبُ كُتب تراجم السلف -أيُّها الأحبَّة الكِرَام - لا تخلو من ذكر سيرة ونبذة عن هذا الإمام الَّذي نفع به العزيز العلَّام أهلَ الإسلام، وهي - أي: هذه الكتب بين مُسهبٍ ومُختصرٍ، وقد أفردَ الإمامُ ابنُ الجوزي رَحمَهُ اللَّهُ كتابًا مستَقِلًا في سيرة الإمام الحَسَن البصري سمَّاه: «آداب الحسن البصري ومواعظه»، ط. دار الصديق - بيروت».

وما ذكرتُهُ هنا عن هذا الإمام- أيُّها الأفاضل- عبارةٌ عن نُبذةٍ مختصرةٍ يسيرةٍ لا تستوفي حقَّه، ولا تُعرِّف به حقَّ المعرفة، ولا تذكر مكانَته وقَدْره، ومَن أراد الوقوف على السيرة العَطرة للإمام الحسن البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ، فليرجع إلى مَن أطال في ترجمته، واعتنى بنقل أخباره، وما قِيل عنه.

ومن هذه المراجع المفيدة: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٦٧)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٢/ ١٤٧)، و«تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٦/ ١٠٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٦٣)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٤٨)، وأيضًا «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١/ ٧١)، وغيرهم كثير.

(٢) وصفّه بذلك الإمامُ الذَّهبيُّ رَحِمَهُ أللّهُ في كتابه «تَذكرة الحفاظ» (١/ ٧١).

يَسَار، أبو سعِيدٍ البَصريُّ، إمامُ أهل البَصرَة (١)، بل إمَامُ عَصْرِه (١).

## ○ ولادثهُ ونشأثهُ:

وُلِدَ (٣) الحَسَن رَحِمَهُ اللَّهُ في أُوَاخِر خلافَة أمير المُؤمِنِين عُمر بن الحُطَّاب رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ بالمدينَة، ونشأَ فيهَا، وحَفظَ كِتَابَ الله في خِلَافَة عُثمَان رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ (٤)، وسَمِع فيها من جَمَاعةٍ من الصَّحَابَة وكبار التَّابعِين، رضي الله عنهم ورَحِمهم.

#### ○ شيُوخهُ:

سمِع وأخذَ العلم، والتَقَى بجماعَةٍ من الصَّحابة الكِرَام، وأثمَّة السَّلف من كبَار التَّابعِين الأعلَام، مِن بَينِهِم:

أنس بن مَالكٍ.

<sup>(</sup>۱) يقولَ مُعتمر بن سليمان التَّيمي رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «كان أبي سليمان بن طرخان التيمي يقولُ: «الحَسَنُ شيخُ أهل البَصرة». «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٦٧)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمِزِّي (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يقولُ الإمامُ الذَّهبي رَحْمَهُ اللَّهُ: «إمامُ أهل البَصرة، بل إمامُ أهل العصر». «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) يقولُ الإمام الدَّهي رَحْمَهُ اللَّهُ: «وُلد بالمدينة سنة إحدى وعشرين من الهجرة في خِلافة عُمر رَضَاً اللَّهُ عَنْهُ، وكانت أُمُّه خَيرة مولاةً لأُمِّ سَلَمة؛ أُمِّ المؤمنين رَضَاً اللَّهُ عَنْهَا». «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك الإمام الذهبيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابه «تذكرة الحفاظ» (١/ ٧١).

وجُندب بن عبدِ الله البَجلي.

وسَمُرَة بن جُندب الفَزَاري.

وعبد الله بن عبَّاس.

وعمران بن الحُصَين.

وأبو بَكرَةً؛ نُفيع بن الحارث الثَّقفِي.

وغَيرُهم من الصَّحَابَة رَضِي الله عنهم وأرضَاهُم.

والأحنَفُ بن قيسٍ التَّميمي.

ومُطرِّفُ بن عبد الله الشِّخّير البَصريُّ.

وأُمُّه؛ أمُّ الحَسَن خَيْرَة.

وغيرُهم كثيرُ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ المِزِّي (٦/ ٩٧).

## ○ ثناء العلماء عليه (١):

كان رَحْمَهُ ٱللَّهُ مُجَاهدًا، عالمًا (٢)، فقيهًا (٣)، عابدًا، مُفتيًا (٤)، صاحِبَ حكمَةِ (٥)، فصيحًا.

انتَفَعَ بعلمه الخلقُ الكَثِيرِ والجَمعُ الغَفِيرِ (٦).

(۱) يقول الإمامُ محمد بن سَعد رَحْمَهُ اللّهُ: «قالوا: وكان الحَسَنُ جامعًا، عالمًا، عالمًا، وسَيمًا». رفيعًا، ثقةً، مَأمونًا، عابدًا، ناسكًا، كثيرَ العِلم، فصيحًا، جميلًا، وسِيمًا». «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٥٧).

(٢) يقول الإمام قَتَادة بن دعامة السدوسي رَحِمَهُ الله: «كان الحَسَنُ مِن أعلم الناس بالحلال والحرام». «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٣/ ٤١).

(٣) يقول الإمامُ أيوب السِّختياني رَحَمُهُ اللَّهُ: «لو رأيتَ الحَسَن لقلتَ: إنَّك لم تجالس فقيهًا قط». «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٢/ ١٤٧). «تاريخ الإسلام» للذهبي (٧/ ٥٦).

ويقول بكرُ بن عبد الله المُزني رَحَهُ ٱللّهُ: «مَن سرَّه أن ينظر إلى أفقه مَن رأينا، فلينظر إلى الحَسَن». «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٧٨).

- (٤) يقول الإمامُ الذهبي رَحِمَهُ اللهُ: «كان سَيِّدَ أهلِ زَمانه علمًا وعَمَلًا». «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٦٥).
- (٥) يقول الإمامُ الأعمش سُليمان بن مِهْرَان الكُوفي رَحَهُ ٱللَّهُ: «ما زال الحَسَنُ البصري يَعي الحكمةَ حتى نَطق بها، وكان إذا ذكر عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، قال: «ذاك الذي يُشبه كلامُه كلامَ الأنبياء». «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٢/ ١٤٧).
- (٦) يقول الإمامُ الذهبيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «مناقبُه كثيرةٌ، ومحاسنه غزيرةٌ، كان رأسًا في

يقولُ حميدُ بن هلالٍ البَصريُّ رَحِمَدُ اللَّهُ: «قالَ لنَا أَبو قَتَادَةَ (١): «الزمُوا هَذَا الشَّيخَ، فما رأيتُ أحدًا أشبه رَأْيًا بعُمر بن الخطَّاب رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ منه»: يَعنِي: الْحَسَنَ »(١).

#### ○ تلاميده:

أَخذَ عنهُ واستَفَاد مِن عِلمِه الغَزِيرِ الجُمُّ الغَفيرُ والعَدَدُ الكبِيرُ، ومن أشهَرهم وأبرَزهم:

أَيُّوب بن أبي تَمِيمَة السَّختِيَانِي.

وبكر بن عَبد الله المُزني.

وحُميد بن أبي حُميدٍ الطّويل.

وخَالد بن مهرَان الحَذَّاء.

وسُليمَان بن طرخَان التَّيمِيُّ.

=

العلم والحديث، إمامًا مجتهدًا كثير الاطّلاع، رأسًا في القرآن وتفسيره، رأسًا في الوعظ والتذكير، رأسًا في الحِلم والعبادة، رأسًا في الزهد والصدق، رأسًا في الفصاحة والبلاغة، رأسًا في الأيد والشجاعة». «تاريخ الإسلام» (٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>۱) العدوي البَصري. قال الإمام محمد بن سَعد رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «اسمه: تميم بن نذير، وكان ثقة، قليل الحديث». «الطبقات الكبرى» (۷/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٦١)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٦/ ١٠٤).

وعَبد الله بن عَونٍ البَصرِيُّ.

وقتَادة بن دعَامَةَ السَّدُوسِي.

ومَنصُور بن المُعتَمِر.

وغيرهم كثيرُ (١) مِمَّن لا يحصِي عَدَدَهم إلَّا العَلِيمُ القَدِيرُ.

## وَفَاتُهُ:

وبَعد سنواتٍ من البَذلِ والعِلم والعَمَل والعَطَاء، وبَعد أن تَرَك عِلمًا غزِيرًا وَخيرًا كثيرًا انتَفَع به الخَلقُ الكَبِيرُ، ولا يزالُ إلى يَومنَا هذا يَستَفِيد منه الجُمُّ الغفِيرُ بفضل اللهِ العزيزِ القديرِ- توفِيَ رَحْمَدُاللَّهُ «بالبَصرَة في مُستهلِّ رجب سنة عشر ومائة [ت: ١١٠ه]، وكانت جِنَازته مَشهُودة.

قالَ مُمَيدُ الطّوِيلُ رَحِمَهُ اللّهُ (٢): «تُوفِي الحَسَنُ عَشِيَّة الخَمِيس، وأَصبَحنَا يوم الجُمُعة ففَرغنَا مِن أمرِهِ وحمَلنَاه بعدَ صَلَاة الجُمُعة، ودَفَنَّاه، فتَبِع النَّاسُ كلُّهم جِنازته، واشتَغَلُوا به، فلَم تُقم صلَاةُ العَصر بالجامِع،

<sup>(</sup>۱) انظر «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للمزي (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) حميد بن أبي حميد الطويل البصري، يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي رَحْمَهُ ٱللّهُ: «سمعت أبي يقول: «حميد الطويل: ثقة، لا بأس به»، وسمعته يقول: «أكثر أصحاب الحَسَن: قتادة، ثم محميد». «الجرح والتعديل» (٣/ ٢١٩).

ولَا أَعلَم أَنَّها تُرِكت منذُ كانَ الإسلَامُ إلَّا يومئذٍ؛ لأنَّهم تَبِعُوا كُلُّهم الجِنَازة حتَّى لَم يَبقَ بالمَسجِد مَن يُصلِّى العَصْرَ»(١).

<sup>(</sup>۱) ما بين قوسين من كتاب «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خَلَّكان (7/77).

## بعضُ الأقوال المأثورة عنه (١):

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «لقد رأيتُ أقوامًا كانَتِ الدُّنيَا أهونَ على أحدهم من التُّراب تحت قَدَمَيه، ولقد رأيتُ أقوامًا يُمسي أحدُهم وما يجد عندَه إلَّا قُوتًا، فيقُول: لا أجعل هَذَا كلَّه في بَطنِي لأجعلنَّ بعضَه لله عَنَّهَ جَلَّ، فيتصدَّق ببعضِه، وإن كان هُوَ أحوَج ممَّن يَتصدَّق به عَليهِ» (1).

ويقُولُ أيضًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «رأسُ مَالِ المؤمِن دينُه، فلا يُخلِّفُه في الرِّحال، ولا يَأتمِن عليه الرِّجَال»(٣).

وقال أيضًا رَحِمَهُ اللَّهُ: «ما خَافَهُ- أي النفاق- إلا مُؤمِنٌ، ولا أَمِنَهُ إلا مُنَافِقٌ» (٤).

ويقولُ هشَامُ بن حسَّان البَصريُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «سمِعتُ الحَسنَ

<sup>(</sup>۱) يُستفاد في هذا الباب أيضًا من كتاب الإمام ابن الجوزي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «آداب الحسن البصري ومواعظه». (ط. دار الصديق- بيروت)، وأيضًا من كتاب الشيخ صالح الشامي- وفقه الله- وعنوانهُ: «مواعظ الحسن البصري». (ط. المكتب الإسلامي- بيروت).

<sup>(7) «</sup>حلية الأولياء» (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١/ ٢٦).

البَصرِيَّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ يَحِلفُ بِالله: ما أعزَّ أَحَدُّ الدِّرهِمَ إِلَّا أَذلَّه اللهُ اللهُ البيم.

ويَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَا أَطَالَ عَبَدُ الْأَمَلَ إِلَّا أَسَاء الْعَملَ (٢)» (٣).

وقال أيضًا رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «حَقُّ على كلِّ مَن يعلم أنَّ الموتَ مَورده، وأنَّ السَّاعة موعده، وأنَّ القيامَ بين يدي ربِّ العالمين مَشهدُهُ- أن يطولَ حُزنُهُ»(٤).

#### SOSO CORCOR

<sup>(</sup>۱) «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصفهاني (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمامُ ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «ومفتاح الاستعداد للآخرة: قصر الأمل، ومفتاح كل شَرِّ: حُبُّ الدُّنيا، وطول الأمل». «حادي الأرواح» (ص ٤٨).

<sup>(</sup>٣) «قصر الأمل» لابن أبي الدنيا (ص٨٢).

<sup>(</sup>٤) «الكني والأسماء» للدولابي (٣/ ١٠٠٥).



وطايا الإمام الحَسن البصريُّ رَحْمَهُ ٱللَّهُ لأهل القرآن





### الحكمة من نزول القرآن<sup>(١)</sup>



يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصِرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أُنزلَ القُرآنُ<sup>(٢)</sup> لِيُعمَلَ بِهِ<sup>(٣)</sup>،

(۱) يقول الإمام ابن القيم رَحَمُهُ اللهُ: «أُنزل اللهُ القُرآن ليُتَدبر، ويُتفكر فيه، ويُعمل به لا لمجرد تلاوته مع الإعراض عنه». «مفتاح دار السَّعادة» (۱/ ۱۸۷).

(٢) «القرآن»: مِن أشهر أسماء كتاب العزيز الرحمن، ولقد ذكره المنَّان بهذا الاسم في مواضع عديدة في كتَابِه- أيُّها الأحِبَّة والإِخوَان- مِن ذلك:

قولُه سبحانه: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣]. وغير ذلك مما جاء في كتاب العزيز العلام.

وكذلك في السُّنَّة الصَّحيحَة عن نبيِّنا عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام.

يقول الطَّاهر بن عاشور رَحْمَهُ اللَّهُ: «اسم القرآن: هو الاسم الذي جُعِل عَلَمًا على الوحي المُنَزَّل على محمد عَلَيْه، ولم يَسبق أن أُطلق على غيره قبله، وهو أشهر أسمائه وأكثرها وُرودًا في آياتِه، وأشهرها دورانًا على ألسنة السَّلف». تفسير «التحرير والتنوير» (٧١/١).

(٣) يقول الإمامُ الفُضيل بن عياض رَحْمَهُ اللهُ: «أي: ليُحِلُّوا حلالَه، ويُحرِّموا حرامَه، ويَقفوا عند مُتشابهه». «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ١٠).

فاتَّخذَ النَّاسُ تِلاوتَه عَمَلًا (١) (١).

يقُولُ المُبَارِك بن فضَالَةَ العَدَوِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٣): «قَالَ الإِمَامُ الْحِسَن رَحِمَهُ ٱللَّهُ فَي قوله تعَالَى: ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ الْحَسَن رَحِمَهُ ٱللَّكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ الْحَسَن رَحِمَهُ ٱللَّكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ الْحَسَن رَحِمَهُ ٱللَّكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ الْحَمِهُ وَيَوْمِنُون بِمَتَشَابِهِه، وَيَوْمِنُون بِمَتَشَابِهِه، ويكونَ ما أشكلَ عَليهِم إلى عالمِهِ» (٥).

#### SOS ORCE

(۱) يقول الإمامُ ابن الجوزي رَحِمَهُ اللّهُ: «يعني: أنهم اقتصروا على التلاوة، وتَركوا العمل به». «تلبيس إبليس» (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابنُ الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص ١٣٧)، وجاء بنحوه عن الإمام الفُضيل ابن عياضٍ رَحَمُهُ ٱللَّهُ؛ حيث قال رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «إِنَّما نَزلَ القرآنُ لِيُعمل به؛ فاتَّخَذ النَّاسُ قراءته عَمَلًا». «أخلاق حملة القرآن» » للآجرِّي (ص ١٠).

<sup>(</sup>٣) أبو فضالة البصريُّ (ت ١٦٥هـ). يقول عنه الإمام الذهبي رَحَهُ ٱللَّهُ: «الحافظ المُحَدِّث الصَّادق، الإمام؛ أبو فضالة القرشيُّ العدويُّ، مولى عمر بن الخطاب، من كِبار علماء البَصرة». «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) قال عبدُ الله بن عبّاس رَضَالِيَهُ عَنْهُا: ﴿ مَتَّ وَلَا وَتِهِ ﴿ يَتَبِعُونه حَقَّ اللهِ عَبُ اللهِ بن عبّاس رَضَالِيهُ عَنْهُا: ﴿ وَأَنْ الْفَرْيَانِي فِي ﴿ فَضَائِلَ الْقَرْآنِ ﴾ [١/ ٥١٩)، والفِريابي في ﴿ فَضَائِلَ القرآنِ ﴾ (ص١٤٣).

وقال مُجَاهد بن جَبر المَكِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يعملُون به حَقَّ عملِه». رواه الطبري في «تفسيره» (١/ ٥٢٠)، والآجري في «أخلاق حملة القرآن» » (ص٧).

<sup>(</sup>٥) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» للفريابي ( ص ١٦٢)، والطبري في «تفسيره» (١/ ٥٠٠)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١٨).



## الحثُ على لزوم كتاب الله(١)



يقول الإمام الحسن البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «الْزَمُوا كتابَ الله(٢).

(۱) إِنَّ التَّمسُّك بِكتاب رِبِّ العالمين وسنَّة خير المرسلين- هو مصدرُ كلِّ نجاحٍ، وطريق كلِّ فلاحٍ في الدَّارين، وما أصاب أمَّتنا اليوم من ضعفٍ وتفرُّقٍ وتسلُّط أعدَاء الدِّين، إِنَّما هُو بِسَبب الابتعادِ عن الوحيَينِ، فعن أبي هريرة رَضَيَّلَكُ عَنْهُ قال: قال عَلَيْهُ: «تَرَكتُ فيكُم شَيئين لَن تَضلُّوا بعدَهُمَا؛ كتَاب اللهِ، قال: قال عَلَيْهُ: «تَرَكتُ فيكُم شَيئين لَن تَضلُّوا بعدَهُمَا؛ كتَاب اللهِ، وسُنَّتِي...». رواه الحاكمُ في «المستدرك» (١/ ١٧٢)، وصحَّحه العلَّامة الألباني رَحْمَهُ اللهُ في «صحيح الجامع» (٢٩٣٧).

يقول المُناوي رَحْمَهُ اللَّهُ: "إِنَّهما- أي: الكتاب والسُّنَة- الأصلان اللَّذان لا عدولَ عنهُمَا، ولا هدى إلَّا منهما، والعِصمة والنَّجَاة لمن تمسَّك بهما، واعتصم بحبلِهِما، وهما الفرقان الواضح والبرهان اللَّائح بين المُحقِّ إذا اقتفَاهُمَا، والمُبطل إذا خلَّاهما، فوجوب الرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة مُتعيِّنُ معلومٌ من الدِّين بالضَّرورة». "فيض القدير" (٣/ ٢٤١).

(٢) من معاني كلمة (الكتاب) في اللُّغة: الجَمع والضَّمُّ، ومن أسماء القُرآن- أيُّها الأحباب- :كتَاب العزيز الوهاب.

يقول الزَّركشي رَحْمَهُ اللَّهُ: «فأمَّا الكتابُ فهو مَصدرُ (كتب، يكتب، كتابةً)، وأصلها: الجمع، وسمِّيت الكتابة؛ لجمعِهَا الخُرُوف، فاشتقَّ الكتاب لذلك؛ لأنَّه

وتَتَبَّعُوا ما فيه مِن الأَمْثَال(١).

=

يجمع أنواعًا من القصص والآيات والأحكام والأخبار على أوجهٍ مخصُوصَة». «البرهان في علوم القرآن» (١/ ٢٧٦).

ويقول السيوطيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فأمَّا تسميته- أي: القرآن- كتَابًا؛ فلِجَمعِهِ أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجهٍ، و(الكتابُ) لغةً: الجمعُ». «الإتقان في علوم القرآن» (١/ ١٤٣).

ولقد جاءت تسميته بالكتَاب في مواطن عديدة في القرآن الكريم، والسُّنَة الثَّابتة عن سيِّد الأنام عليه الصَّلاة والسَّلام.

ومن ذلك قول العزيز العلّام: ﴿الْمَ ﴿ الْمَ الْمَ الْكِتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى الْكَتَبُ لَا رَبَّ فِيهِ هُدَى الْمُنْقِينَ ﴾ [البقرة:١، ٢]، وقوله سبحانه: ﴿ٱلْحُمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا ﴾ [الكهف:١].

يقولُ الطاهر بن عاشور رَحْمَهُ اللهُ: «إطلاق اسم (الكتَابِ) على القرآن باعتبارِ أَنَّ الله أَنزَله ليُكتب، وأنَّ الأُمَّة مأمُورون بكتابَته، وإن كان نزوله على الرَّسول عَنِي لفظًا غير مكتوب، وفي هذا إشارة إلى أنَّه سيُكتب في المصاحِف». تفسير «التَّحرير والتَّنوير» (٢٥/ ١٦٠).

(۱) عرَّف الإمام ابن القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ أُمثَال القرآنِ، فقال عنها: «تشبيهُ شيءٍ بشيءٍ في حكمه، وتقريب المعقول من المحسوس، أو أحد المحسُوسَين من الآخر، واعتبار أحدهما بالآخر». «إعلام الموقِّعين» (١/ ١٥٠).

ويقول الإمَامُ ابن القيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ: «ضَرْبُ الأمثَال في القُرآن يُستفَاد منه أمورُ كثيرَة: التَّذكير، والوعظ، والحثُّ، والزَّجر، والاعتبار، والتَّقرير، وتقريب المراد للعَقل، وتصويره في صورة المَحسُوس؛ بحيث يكون نسبتُهُ للعَقل كنِسبة المحسُوس إلى الحسِّ.

=

وكونوا فيه من أهل البَصَر»(١).

=

وقد تأتي أمثالُ القرآن مُشتملةً على بيان تفاوتِ الأجر، وعلى المدح والذَّمِّ، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمرٍ وإبطال أمرٍ، والله أعلم». «بدائع الفوائد» (٤/ ٨١٥).

ويقول الإمام الشنقيطي رَحْمَهُ اللّهُ: «وفي هذه الأَمْثَال وأشباهها في القرآن عِبَرُ، ومواعِظ، وزواجِر عظيمة جدًّا، لا لَبْسَ في الحقِّ معها، إلَّا أنَّها لا يَعقل معانيها إلَّا أهلُ العلم، كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ لَا أَهْلُ الْعَلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣].

ومن حِكم ضرب المَثَل: أن يتذكّر الناس، كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكّرُونَ ﴾ [الحشر:٢١]». «أضواء البيان» (٣/ ٢٠٠).

(١) رواه الإمامُ الآجُرِّيُّ في «أخلاق حملة القرآن» (ص٤)، وذكره ابن الجوزي في كتابه «التذكرة في الوعظ» (ص٨٠).

ويقول أيضًا رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «ما بقِيَ في أيدينا بقيَّة غير هَذَا القُرآن، فا تَخذوه إمامًا، وائتمنوه على أنفسِكُم، واستغشوا عَلَيه أهوَاءكم. واعلَمُوا أنَّه شافعٌ مُشَفَّع (١)، وماحِلُ (١) مُصدَّق. مَن يشفَع له القُرآنُ يوم القِيَامَة يُشفَّع فيهِ.

<sup>(</sup>۱) جاء ما يَشهد لذلك ومن ذلك ما جاء عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رَسُولَ الله ﷺ يقول: «اقرؤوا القُرآنَ؛ فإنه يَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصحَابِهِ». رواه مسلم (۸۰٤).

وكذلك عن عبد الله بن عَمرٍ و رَضَالِتُعَنَّهُا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالقُرآنُ يَشْفَعَانِ لِلعَبدِ يوم القِيَامَةِ؛ يقول الصِّيَامُ: أي رَبِّ مَنَعتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعني فيه، وَيَقُولُ القُرآنُ: مَنَعتُهُ النَّومَ بِاللَّيلِ فَشَفِّعني فيه، قَالَ: فَيُشَفِّعني أَلْكُ فَي فيه، وَيَقُولُ القُرآنُ: مَنَعتُهُ النَّومَ بِاللَّيلِ فَشَفِّعني فيه، قال: فَيُشَفِّعُونِ». رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ١٧٤)، وصححه الشَّيخ الألباني رَحمَهُ اللَّه في «صحيح الجامع» (٧٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) يقول ابنُ الأَنباريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «سَمِعتُ أحمدَ بن يَحيَى يقول: المِحال: مأخوذُ من قولِ العرب: مَحَلَ فلانُ بفلانٍ: أي: سَعَى به إلى السُّلطان، وعرَّضَه لأمرٍ يُهلِكُه، فهو ماحِلُ ومَحُولُ، والماحِل: السَّاعي، يقال: مَحَلتُ بفلانٍ أَمحَل: إذا يَهلِكُه، فهو ماحِلُ ومَحُولُ، والماحِل: السَّاعي، يقال: مَحَلتُ بفلانٍ أَمحَل: إذا سَعَيتَ به إلى ذي سُلطانٍ حتى تُوقِعَه في وَرطَةٍ، وَوَشَيتَ به». «تاج العروس» للزَّبيدِيِّ (٣٠/ ٣٩٦).

ومَن مَحل به صَدَّق عليه (۱).

وايم الله، إنَّ مِن شرار هذه الأمة أقوامًا قرؤوا هَذَا القُرآن جهلُوا سنَّته، وحرَّفوه عن مواضعِه.

(۱) هذا الشَّطر لَعَلَّ الإمامَ الحَسَن رَحِمَهُ اللَّهُ أَخَذَه مِن حَديث جَابِر رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَقَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ؛ مَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَقَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ؛ مَنْ جَعَلَه خَلْف ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ». رواه ابن حبان (١٢٤)، وصححه الشيخ الألباني رَحَمَهُ اللَّهُ في «السلسلة الصحيحة» (٢٠١٩).

يقول الإمامُ ابنُ حِبَّان رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «هذا خَبَرُ يُوهُم لَفْظُهُ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ العلمِ: أَنَّ القرآن مَجْعُولٌ مَرْبُوبٌ، وليس كذلك، لَكِنَّ لَفْظَهُ ممَّا نقُول في كُتُبِنَا: إِنَّ العرب فِي لُغَتِهَا تُطْلِقُ اسم الشَّيء على سَبَبِهِ، كما تُطْلِقُ اسْمَ السَّبَ على الشيء الشيء، فَلَمَّا كان العملُ بِالقرآن قَادَ صَاحِبَهُ إِلَى الجُنَّةِ- أُطْلِقَ اسْمُ ذلك الشيء الذي هو الْقُرْآنُ، لا أَنَّ الْقُرْآنَ يكونُ الذي هو الْقُرْآنُ، لا أَنَّ الْقُرْآنَ يكونُ عَلْلُوقًا». «صحيح ابن حبان» (٣٣٢/١).

والحديثُ روي بنحوه مرفوعًا وموقوفًا عن عبد الله بن مَسْعُودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وماحلٌ مُصَدَّقٌ؛ مَن جَعَلَهُ أَمَامَهُ قال رسول الله ﷺ: «القُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وماحلٌ مُصَدَّقٌ؛ مَن جَعَلَهُ أَمَامَهُ قاده إلى الجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إلى النَّارِ». رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/ ١٩٨)، لكن إسناده ضعيفٌ، كما قال الشيخ الألباني رَحْمَهُ اللهُ في «السلسلة الصحيحة» (٢٠١٩).

يقول المُناوي رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «فَمَن لَم يجعله- أي: القرآن- إمامَه؛ فقد بَنَى على غير أساسٍ، فانْهَار به في نَار جَهَنَّم». «فيض القدير» (٤/ ٥٣٥).

وإِنَّ أَحقَّ النَّاسِ بهذا القُرآنِ من عَمِلَ بهِ، وإِن كَانَ لا يَقرَؤُه (١)»(١).

وقالَ أيضًا رَحْمَدُ ٱللَّهُ: «القُرآنَ القُرآنَ؛ فإنَّه شافعٌ مُشَفَّع، وماحِلُ
مُصدَّق، واللهِ، مَا دُونِ القُرآنِ مِن غِنَى، ومَا بَعد القُرآنِ مِن فَقْرِ»(٣).

#### 8080

(۱) يقول الإمامُ ابن القَيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ: «أهل القرآن: هم العالمون به، والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبٍ، وأمَّا مَن حفظه، ولم يفهمه، ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله، وإن أقام حروفَه إقامةَ السَّهم». «زاد المعاد» (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) ذَكُره محمد بن نَصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ذكره محمد بن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص ٢٥٠)، والشطر الأخير: «والله ما دُون القُرآن مِن غِنى، وما بعد القُرآن مِن فَقر»، ذكره الغَزالي رَحْمَهُ ٱللهُ في «إحياء علوم الدين» (١/ ٢٧٤).



## أولى الناس بالقرآن(١)



يَقُولُ الْإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إِنَّ مِن النَّاسِ ناسًا قرؤُوا القُرآنِ لا يعلَمُون سُنَّته (٢)، وإنَّ أحقَّ النَّاسِ بهذا القُرآنِ من أَتْبَعه بعَمَلِه، وإن كَانَ لا يَقرؤُه» (٣).

ويقُولُ أيضًا رَحِمَهُ اللَّهُ: «إنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ أقوامًا قرؤُوا القُرآنَ، لَا يَعْمَلُون بسنَّته، ولا يتَّبعون لطريقَتِهِ: ﴿أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيُولِنَا اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللللْعُلِمُ الللْعُلِمُ الللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللَّهُ الللللْعُلِمُ اللللْعُ اللَّهُ اللللْعُلِمُ اللللْعُلِمُ اللَّهُ اللللْعُلُولُ اللللَّهُ الللللْعُلِمُ الللِهُ الللللْعُلُولُ اللللْعُ الللللْعُلُولُ

#### 8080

(۱) يقولُ الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: «أهل القرآن: هم العالمون به، والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلبٍ، وأمَّا من حفظه، ولم يفهمه، ولم يعمل بما فيه، فليس من أهله، وإن أقام حُروفَه إقامةَ السَّهم». «زاد المعاد» (١/ ٣٣٨).

(٢) يقول الحسنُ بن على رَضَالِلَهُ عَنْهُا: «اقرأ القرآنَ ما نَهَاك، فإذا لم يَنهك فلستَ تقرؤه». «فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلّام (ص ١٥٠).

(٣) رواه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٧/ ٢١٩)، وبنحوه أبي عبيد القاسم بن سلَّام في «فضائل القرآن» (ص ١٥١).

(٤) ذكره ابنُ الجوزي في كتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص٩٤).



#### القرآن شفاء(١)



(۱) القُرآن: هو شفَاءُ من كلِّ الأمراض القلبيَّة والبدنيَّة بإذن ربِّ البريَّة؛ يقولِ سبحانه: ﴿وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرَّءَانًا أَعَجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ءَايَنُهُ ۖ ءَاْعُجَمِيُّ وَعَرَيِيُّ وَعَرَيِيُّ قَلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدُى وَشِفَاءً ﴾ [فصلت: ٤٤].

لكن - أيُّها الأحبة والإخوان - يَنبغي أن نعلم أنَّه لا يُوفَّق للتَّداوي والانتفاع بالقرآن، إلَّا مَن وفَّقه العزيز المنَّان، وكان من أهل الطَّاعة والإيمان؛ يقول الرَّحن: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ ٱلْقُدَرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

يقول الإمامُ ابن القيِّم رَحِمَهُ اللَّهُ: «فالقرآن: هو الشِّفاء التَّام من جميع الأدواء القلبيَّة والبدنيَّة، وأدواء الدُّنيا والآخرة، وما كل أحدٍ يُؤهَّل، ولا يُوفَّق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليلُ التَّداوي به، وَوَضَعه على دائِهِ بصدقٍ وإيمان وقبولٍ تامِّ واعتقادٍ جازمٍ واستيفاء شُرُوطه لم يُقاومُه الدَّاء أبدًا.

وكيف تُقَاوم الأدواءُ كلامَ ربِّ الأرض والسَّماء، الذي لو نَزَل على الجبال

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أَيُّهَا النَّاس، إِنَّ هَذَا القُرآنَ شِفاءُ المُؤمِنِين، وإمَام المَتَّقين، فمن اهتَدَى به هُدِي، ومن صُرفَ عَنه شَقِي وابتُلِيَ (۱)»(۱).

#### SOSO QUE

=

لَصَدَّعها، أو على الأرض لقَطَّعها؟!

فَما مِن مرض من أمراض القلوب والأبدان إلَّا وفي القرآن سبيلُ الدِّلالة على دوائه وسبيه، والحِمية منه؛ لِمَن رَزَقه فهمًا في كتابِه». «زاد المعاد» (٤/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>۱) يقول الإمام الآجري رَحَمُهُ اللَّهُ: «القرآن عِصمَةٌ لمن اعتصم به، وحِرزٌ من النَّار لمن اتَّبَعَهُ، وَنُورٌ لمن استَنَارَ به، وَشِفَاءٌ لما في الصُّدُور، وَهُدَىً وَرَحَمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ». «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في كتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص٩٤).



## عرض العبد نفسه على القرآن(١)



يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَن أَحَبَّ أَن يَعلَمَ مَا هُوَ، فَلِيَعرضْ نَفسَه عَلَى القُرآنِ»(٢).

(۱) يقول الإمام الآجريُّ رَحَمُ اللَّهُ: «فالمؤمنُ العَاقِلُ إِذَا تَلا القُرآنَ استَعَرَضَ، فكان كَالمِرَآةِ يَرى بها مَا حَسُنَ مِن فعله، وما قَبُحَ فيه، فما حَذَّرَهُ مولاه حَذِرَهُ، وما خَوَّفَهُ به من عقابه خَافَهُ، وما رَغَّبَهُ فيه مولاه رَغِبَ فيه وَرَجَاهُ.

فمن كانت هذه صِفتُه، أو ما قارب هذه الصِّفَةِ، فقد تَلاهُ حَقَّ تلاوته، ورعاه حَقَّ رِعَايَتِهِ، وكان له القرآنُ شاهدًا، وشفيعًا، وأنيسًا، وحِرزًا، ومن كان هذا وصفه نفع نفسه، ونفع أهله، وعاد على والدّيه، وعلى ولدِه كُلُّ خَيرٍ في الدُّنيَا وَالآخرة». «أخلاق حملة القرآن» للآجرى (ص ٢٨).

(٢) رواه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص١٣)، ومن طريقه رواه الإمام الآجري في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص ٣).

وروى الإمامُ عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» (ص١٤٨): عن عبد الله بن مسعود رَضَّ الله عَنَّوَجَلَّ، فَلْيَعرض مسعود رَضَّ الله عَنَّوَجَلَّ، فَلْيَعرض نفسه على القرآن؛ فان أَحَبَّ القرآن، فهو يُحِبُّ الله عَنَّوَجَلَّ، فإنَّما القرآن كلامُ الله عَنَّوَجَلَّ،

وجاء عن عبد الله بن مسعود رَضَواللهُ عَنْهُ: أَنَّ رسول الله عَلَيْهِ قال: «مَن سَرَّهُ

ويقول أيضًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «رَحِمَ اللهُ عَبدًا عَرَضَ نَفسَهُ وَعَملَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ مَعِدَ الله، وَسَأَلَهُ الزِّيَادَة، وَإِن خَالَفَ كِتَابِ اللهِ مَعِدَ الله، وَسَأَلَهُ الزِّيَادَة، وَإِن خَالَفَ كِتَابِ اللهِ أَعتَبَ نَفسَهُ، وَرَجَعَ مِن قَرِيبٍ» (١).

وقال أيضًا رَحْمَدُ اللهُ: "إنَّ المُسلِمِينَ شهودُ اللهِ في الأرضِ، يَعرضُون أعمَال بنِي آدَمَ على كِتَابِ اللهِ، فما وَاطَأ كِتَاب اللهِ، حمدُوا الله عَليهِ، وما خَالفَ كِتَاب اللهِ عرَفُوا بهذَا القُرآنِ ضَلَالَة مَن ضلَّ من خَلقِه، وما خَالفَ كِتَاب اللهِ عرَفُوا بهذَا القُرآنِ ضَلَالَة مَن ضلَّ من خَلقِه، وإنَّ مِن أشرَار النَّاس أقوامًا قرؤُوا هَذَا القُرآن لا يعلَمُون السُّنَّة، وإنَّ أحقَ النَّاس بهذا القُرآن مَن تَبِعَهُ بعمَلِهِ، وإن كانَ لا يقرَأً» (1).

#### 8980

=

أَن يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَليَقرأ فِي المُصحَفِ». رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٧/ ٢٠٩)، وحسنه الشيخ الألباني رَحْمَهُ الله في «السلسلة الصحيحة» (٢٣٤٢). يقول المُناوي رَحْمَهُ اللهُ: «لأنَّ في القِراءة نَظَرًا زيادة مُلاحظة للذَّات والصِّفات، فيحصل من ذلك زيادة ارتباط تُوجب زِيَادة المَحَبَّة». «فيض القدير» (٢٠٠٨).

<sup>(</sup>١) رواه الإمام الآجري في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص ٣)، وذكره ابن الجوزي في كتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» (ص١٦٣)، وبنحوه رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٢/ ١٥٨).



## لذة العبادة في قراءة القرآن(١)



(۱) إِنَّ لَذَة الطاعة وطّعم العبادة - أيُّها الأحباب - لا ينالها العبد إلَّا بعد توفيق العزيز الوهَّاب، ثمَّ حرصه على بذلِ ما يُعين على تحقيقها من أسباب؛ يقُولُ الإمامُ ابن القيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ: «ففي القلب شَعثُ لا يُلِمُّه إلَّا الإقبال على الله، وفيه وَحْشة لا يُزيلها إلَّا الأُنْس به في خَلُوته، وفيه حُزْنُ لا يُذهبه إلَّا السُّرور بمعرفته، وصدقِ معاملته، وفيه قَلَقُ لا يسكنه إلَّا الاجتِماع عليه، والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرَات، لا يُطفئها إلَّا الرِّضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد، لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقةً لا يسدُّها إلَّا محبَّته، والإنابة إليه، ودوام ذكره، وصدق الإخلاص له، ولو أُعطي الدنيا، وما فيها لم تُسدَّ تلك الفاقة منه أبدًا». «مدارج السالكين» (٣/ ١٦٤)، ومن وفقه إلى ذلك الرَّحيم القدير فقد نالَ الخيرَ الكَثِيرَ والأَجرَ الكبيرَ.

يقول شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رَحَمُهُ اللهُ: «فإنَّ القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أَحْلَى من ذلك، ولا ألذ، ولا أطيب». «مجموع الفتاوي» (١٨٧/١٠).

وإنَّ ممَّا ينبغي على العبد: أن يعلمَه أنَّ اللَّذَة الحقيقيَّة والسَّعادة الأبديَّة في الحياة الدنيويَّة والأخرويَّة، هي في طاعة رب البريَّة.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ: «من أراد السَّعادة الأبديَّة، فَلْيَلْزَم

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «تَفقَّدوا الحَلاوةَ في ثلاثٍ: في الصلاة (١)، وفي القُرآن، وفي الذِّكر (٢)، فإن وَجدتُمُوهَا فامضُوا، وأبشرُوا،

=

عَتبة العُبوديَّة». «مدارج السَّالكين» لابن القيِّم (١/ ٤٣١).

وليست أبدًا- أيُّها الأحبَّة والإخوَان- في معصيَّة الرَّحمن، واتباع هوى النَّفس، وطاعة الشيطان!

يقول الإمام ابن القيم رَحَمَهُ اللَّذَة المُحرَّمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدَّت الدَّاعيةُ منك إليها؛ فَفَكِّر في انقطاعِها، وبقاء قُبحها وأَلمها». «الفوائد» (ص ١٩٢).

(۱) إِنَّ الصَّلاة هي من أعظم شعائر الدِّين، ورُكنه المَتين، وهي زاد المؤمنين، وقوَّة عين الطَّائعين؛ فعن أنس رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قال: «جُعِلَت قُرَّةُ عَيْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيْ قال: «جُعِلَت قُرَّةُ عَيْنِي فِي الطَّلاَةِ». رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٢٨٥)، وصحَّحه الشيخ الألباني رَحِمَهُ اللَّهُ في «صحيح الجامع» (٥٤٣٥).

يقول المُناوي رَحِمَهُ اللَّهُ: «لأنَّه كان حالة كونه فيها مجموع الهمِّ على مطالعة جلال الله وصفاته، فيَحصل له مِن آثار ذلك ما تَقَرُّ به عينُه». «فيض القدير» (٣٤٨).

ويقول الإمام ابن القيم رَحْمَهُ اللَّهُ: «فالصَّلاةُ قُرَّةُ عيون المحبيِّن، وسُرور أرواحهم، ولذة قلوبهم، وبهجة نفوسهم». «طريق الهجرتين» (ص ٤٥٧).

(٢) إِنَّ بذكر علَّامِ الغيوب تحيا وتنشرح وتطئمنُ القلوب؛ يقول سُبحَانَه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَيِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

يقول الشيخ السعدي رَحِمَهُ اللَّهُ: «حقيقٌ بها وحريُّ ألَّا تطمئنَّ لشيءٍ سوى ذِكره سبحانه، فإنَّه لا شيءَ ألذ للقلوب، ولا أشهى، ولا أحلى من محبة

فإن لم تجدُوهَا؛ فاعلم أنَّ بابَك مُغلِّقُ ١٠٠٠.

#### SOSO COROR

=

خالقها، والأنس به ومعرفته، وعلى قَدْر معرفتها بالله، ومحبتها له، يكون ذِكرها له.

هذا على القول بأنَّ ذِكر الله- ذِكر العبد لربِّه- من تسبيحٍ، وتهليلٍ، وتكبيرٍ، وغير ذلك». «تفسير السعدي» (ص ٤١٧).

(١) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (٦/ ١٧١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/ ٤٤٧).



## تأثير القرآن<sup>(۱)</sup>



يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: "واللهِ، لا يُؤمن عبدُ بهذَا القُرآن إلَّا حَزن وذَبُلَ، وإلَّا نَصبَ، وإلَّا ذَابَ، وإلا تَعِبَ»(٢).

ويقُولُ أيضًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «واللهِ، يا ابن آدمَ، لئِن قَرَأْتَ القُرآنَ، ثمَّ آمَنتَ به لَيطُولنَّ في الدُّنيَا حُزنُكَ»(٣).

وقالَ أيضًا رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والله، مَا جَالسَ القُرآنَ أَحَدُ إِلَّا قَامَ مِن عِنده

<sup>(</sup>١) يقول الإمام إبن القيم رَحِمَهُ اللهُ: «فلا شيءَ أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتَّدبر والتَّفكُّر، فإنَّه جامع لجميع منازل السائرين، وأحوال العاملين، ومقامات العارفين، وهو الذي يُورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشُّكر والصبر، وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة، والتي بها فساد القلب وهلاكه». «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» (٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام أحمد في «الزهد (ص٥٩)، وأبو نعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» (٢/ ١٣٣). وذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٦/ ١١٢)، والإمام الذهبي في «السير» (٤/ ٥٧٥).

بزِيَادةٍ، أو نُقصَان »(١).

ويقولُ أيضًا رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «إِنَّ الرَّجلَ إِذَا طلبَ القُرآنَ والعِلم للهِ عَنَّهَ عَلَّا للهِ عَنَّهَ عَلَا للهِ عَنَّهَ عَلَا للهِ عَنَّهَ عَلَا للهِ عَنَّهُ عَلَا للهِ عَنَّهُ عَلَا للهِ عَلَا للهِ عَنَّهُ عَلَا للهِ عَلَا للهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّ

وقالَ أيضًا رَحِمَهُ أَللَهُ: «واللهِ، ما أصبَحَ اليوم عبدُ يتلُو القُرآنَ، يُؤمنُ به، إلَّا كثرَ حُزنُهُ، وقلَّ فَرحُهُ، وكثرَ بكَاؤُهُ، وقلَّ ضَحِكُهُ، وكَثرَ نَصَبُهُ وشُغله، وقلَّت رَاحتُهُ وبَطالتُه» (٣).

#### SOSO CORCOR

(۱) ذكره البغوي في «تفسيره» (٣/ ٧).

ورُوي كذلك عن قتادة بن دعامة السدوسي رَحْمَهُ أَللَهُ أَنه قال: «لم يُجَالس هذا القرآن أحدُ إلا قام عنه بزيادة، أو نقصان». رواه ابن المبارك في «الزهد» (٧٨٨)، والفريابي في «فضائل القرآن» (ص٧٤)، والإمام الآجري في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص ١٦).

يُستفاد في هذا من كتاب «تدبر القرآن وأثره في تزكية النفوس» للشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله. (ط. دار الاستقامة).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في كتابه «آداب الحسن البصري ومواعظه» (ص٩٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» (١/ ٢٨٥).



## موانع تأثر القلب بالقرآن(١)



(١) إنَّ الكثيرَ منَّا- أيُّها الأحبَّة الكِرَام- مبتلًى بداءٍ خطيرٍ وشرِّ مستطيرٍ، ألا وهو قَسوة القلب، وعدم تأثُّره عند ذكر العزيز القدير.

فأصبحنا لا نَرى- والله المستعان- أثرًا للعبادات عَلينَا، فنخرج من الصَّلاة كما دَخَلنَا فيها!

ونقرأُ كلام الجبار فلا تدبُّر لمعانيه، ولا اعتبار بحال مَن كان قبلنا مِن الأشرار! يقول الإمام ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «ما ضُرب عبدُ بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبُعدِ عن الله». «الفوائد» (ص٩٧)

فإذا أردنا أن نُعالج هذا المرض العُضال والدَّاء القتَّال، فعلينا أن نتوب، ونرجع إلى الكبير المتعال، ثم نبذل الوسائل الشرعية والطُرق المرضية، التي- بإذن رب البرية- تُعيننا على التخلص من قسوة القلب، ومن كل الأدواء الرَّديَّة.

يقول الإمام ابن القيم رَحِمَهُ الله: «إنَّ في القلب قسوةً لا يُذيبُها إلا ذكر الله تعالى، فينبغى للعبد أن يُدَاوي قسوة قلبه بذكر الله تعالى.

وذكر حمَّاد بن زيد عن المُعلى بن زياد: أنَّ رجلًا قال للحَسن- أي: البصري: يا أبا سعيدٍ، أشكُو إليكَ قَسوَة قَلبي! قال: «أذِبهُ بالذِّكر».

وهذا لأنَّ القلب كلَّما اشتدَّت به الغفلة، اشتدَّت به القَسوة، فإذا ذكر الله-تعالى- ذَابَت تلك القسوة، كما يذوب الرُّصاص في النار، فما أُذِيبت قَسوة القلوب بمثل ذكر الله عَنَّهَ عَلَّ». «الوابل الصيب» (ص٩٩).

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ الْبَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «يَا ابنَ آدَم، كَيفَ يَرقُ قَلبُكَ، وإنَّما هِمَّتُك فِي آخر سورَتِك؟! (١)» (٢).

#### ജ<mark>്ജർ</mark> ഏരു

<sup>(</sup>۱) يقول الإمامُ ابن القيم رَحْمُهُ اللهُ: «إذا أردتَ الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وأَلْقِ سَمْعَك، واحضر حُضور مَن يخاطبه به مَن تكلّم به سبحانه منه إليه، فإنّه خِطاب منه لك على لسان رسوله». «الفوائد» (ص ٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ( ص٢٥٩)، ومحمد بن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص ٢١٥).



#### أصناف من قرأ القرآن(١)

يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصِرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قُرَّاءُ القُرآن ثَلَاثَة أَصنَافٍ: فصنفُ اتَّخذوه بضاعَةً يَأْكلُون به.

وصنفً أقامُوا حروفَه، وضيَّعوا حُدودَه، واستَطالوا به على أهلِ بلادهم، واستدرُّوا به الوُلَاة؛ كثرَ هَذَا الضَّرب من حَمَلَةِ القُرآن، لَا كَثَرَهُمُ اللَّهُ!

وصِنفُ (٢) عَمَدُوا إلى دَوَاء القُرآن؛ فوضعُوه على داءِ قلوبِهِم،

<sup>(</sup>۱) قال إياس بن عمر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «أخذ عَلِيُّ بن أبي طَالِبٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ بيدي، ثُمَّ قال: «إِنَّكَ إِن بَقِيتَ سَيَقرَأُ القُرآنَ ثَلَاثَهُ أَصنَافٍ: فَصِنفُ للله، وَصِنفُ لِلجِدَالِ، وَصِنفُ لِلجِدَالِ، وَصِنفُ لِللَّذِيا، وَمَن طَلَبَ بِهِ أَدرَكَ». رواه الإمام الدارمي في «سننه» (٣٢٣٤) والإمام الآجري في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) قال الحسن بن على رَضَالِتُهُ عَنْهُا: «إنَّ من كان قبلكم رَأُوا القرآن رسائل من ربِّهم؛ فكانوا يتدبرونها بالليل، ويتفقدونها في النهار». ذكره النووي في كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص ٢٩).

فركدُوا به في محارِيبهم، وخَنُّوا بهِ في بَرَانِسِهم (١)، واستَشعَرُوا الخوف، وارتدُوا الحزنَ، فأولَئك الَّذين يَسقِي اللهُ بِهِم الغَيثَ، ويَنصُرُ بِهِم على الأَعدَاء، واللهِ، لهَذَا الضَّربُ في حَمَلَةِ القُرآنِ أعزُّ مِنَ الكِبرِيتِ الأَحمَر» (١).

<sup>(</sup>١) خَنُّوا، أي: بَكَوْا، والخَنِينُ: ضَرْبُ من البُكَاء دُون الانْتِحَاب. والبرانس: جمع: البُرنس، وهو قَلَنْسُوة طويلة، كان النُّسَّاك يَلبَسُونها في صَدر الإسلام، وهو من البُرْس: (القُطْن)، والنون زائدة. «النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير (١/ ٣٠٨)، (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو عبيد القاسم بن سلَّام في كتابه «فضائل القرآن» (١٤٠)، وذكره محمد ابن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص٢٤)، ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٦٢٠).

ويقُولُ أيضًا رَحِمَهُ اللَّهُ: «إِنَّ هَذَا القُرآنَ قد قَرَأَهُ عَبِيدٌ وَصِبيَانُ، لا عِلمَ هم بِتأوِيلِه، [وَلَم يَأْتُوا](١) الأَمرَ من قِبل أَوَّله.

قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ (٢) لِيَدَبَّرُوا عَايَتِهِ (٣) ﴾

(١) في بعض الروايات: [لم يتأوَّلوا الأمر]، كما عند ابن المبارك في كتابه «الزهد» (ص٢٧٤) والآجري في «أخلاق حملة القرآن» (ص ٣٩).

- (7) يقول الشيخ السعدي رَحْمَهُ اللّهُ: «وكونه أي: القرآن (مباركًا) يقتضي كثرة خيره ونمائه، وزيادته، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة، وزيادة دينية أو دنيوية، أو أخروية، فإنها بسببه، وأثر عن العمل به. فإذا كان ذِكرًا مُباركًا وَجَبَ تَلقّيه بالقبول والانقياد والتّسليم وشُكرِ الله على هذه المنحة الجليلة، والقيام بها، واستخراج بركته، بتعلّم ألفاظه ومعانيه، ومقابلته بضد هذه الحالة، من الإعراض عنه، والإضراب عنه صفحًا، وإنكاره، وعدم الإيمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم». «تفسير السعدي» (ص٥٥٥).
- (٣) يقولُ الآجرِيُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم؛ كيف يَحُثُ خلقه على أن يَتَدَبَّرُوا كلامَه؟! ومن تدبَّر كلامه عَرَفَ الرَّبَّ عَرَّفِجَلَّ، وعَرف عظيم سلطانه وقدرته، وعَرف عظيم تفضُّله على المؤمنين، وعَرف ما عليه من فرض عبادته، فألزَم نفسه الواجب، فَحَذِرَ مِمَّا حَذَّرَهُ مولاه الكريم، وَرَغِبَ فِيمَا رَغَّبَهُ فِيهِ، ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره، كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال، وعزَّ بلا عشيرة، وأنس بما يستوحش منه غيره، وكان همُّه عند التلاوة للسُّورة إذا افتتحها متى أتعِظُ بما أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة؟ وإنما مراده متى أَعْفِلُ عن الله الخطاب؟ مَتَى أُزدَجِرُ؟ مَتَى أَعْبِرُ؟ لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادةُ لا تكون بِغَفلَةٍ، والله المُوفِّق». «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ٣).

[ص:٩٠]، وما تَدَبُّرُ آيَاته إلَّا اتَّبَاعهُ، وَالله يَعلَمُ، أَمَا واللهِ، مَا هو بِحفظِ حرُوفِهِ، وإضَاعَة حدودِهِ، حتَّى إِنَّ أحدَهم ليقُولُ: قد قرأتُ القُرآنَ للهُ عَما أسقطتُ مِنهُ حَرفًا، وقد- وَاللهِ- أَسقَطَهُ كُلَّهُ، مَا يُرَى له القُرآن في خُلُقٍ ولا عملٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُم ليقُولُ: إِنِّي لأَقرَأُ السُّورةَ للقُرآن في خُلُقٍ ولا عملٍ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُم ليقُولُ: إِنِّي لأَقرَأُ السُّورة في نَفَسٍ! واللهِ، ما هؤلاءِ بِالقُرَّاءِ، ولا العُلماءِ، وَلا الحُكماء، ولا الوَرَعَةِ، متَّى كانت القُرَّاءُ تَقولُ مِثْلُ هذا؟! لا كَثَّرَ اللهُ فِي النَّاسِ مِثلَ هؤلاءِ (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص٢٧٤)، ومن طريقه الفِريابي في «فضائل القرآن» (١٦٠)، ورواه أيضًا الإمام الآجرِّيُّ في «أخلاق حملة القرآن» (٣٩)، وأيضًا رواه بنحوه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلَّام في كتابه «فضائل القرآن» (٣٠٤)، وكذلك رواه بنحوه عبد الرزاق في «المصنف» (٣/ موذكره محمد بن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص ٢٧٠)، وأيضا ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ٢٧٠).



### ذم من يريد بالقرآن الدنيا(١)



يَقُولُ الإِمَامُ الْحَسَنُ البَصِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كنتُ أمشِي مع عِمرَانَ ابن حُصَينٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا أَحَدُنَا آخِذُ بِيَدِ صَاحِبِهِ، فَمَرَرِنَا بِسَائِلٍ يَقرَأُ اللهُ وَقَالَ: قِفْ نَستَمِعِ القُرآنَ، فلما فَرَغَ سَأَلَ، القُرآنَ، فلما فَرَغَ سَأَلَ، فقال عِمرَانُ: انطَلِق بِنَا، إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «اقرَوُوا الله عَلَي يَقُولُ: «اقرَوُوا الله مَن بَعدِكُم قَوْمًا القُرآنَ، وَسَلُوا الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِهِ (۱)؛ فإنَّ مِن بَعدِكُم قَوْمًا

<sup>(</sup>۱) يقول الإمامُ الآجريُّ رَحَمُهُ اللَّهُ: «فأمَّا مَن قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا، فإنَّ من أخلاقِه أن يكون حَافظًا لحروف القرآن، مُضيِّعًا لحدوده، مُتعظِّمًا في نفسه، مُتكبرًا على غيره، قد اتَّخذ القرآن بضاعة، يتأكَّل به الأغنياء، ويَستقضي به الحوائج، يُعَظِّم أبناء الدنيا، ويحقر الفقراء، إن عَلَّم الغَنيَّ رَفِق به طمعًا في دُنياه، وإن عَلَّم الفقير زَجَره وعنَّفَه؛ لأنَّه لا دنيا له يَطمع فيها، يَستخدم به الفقراء، ويتيهُ به على الأغنياء، إن كان حَسن الصوت أحبَّ أن يقرأ للملوك، ويُصلي بهم؛ طمعًا في دنياهم، وإن سألَه الفقراءُ الصَّلاةَ بهم، ثَقُل ذلك عليه؛ لقلّة الدُّنيا في أيديهم، إنما طلبه الدُّنيا حيث كانت، رَبضَ عندها». «أخلاق حملة القرآن» (٣٢).

<sup>(</sup>٢) يقول المباركفوري رَحْمَهُ الله: أنَّه إذا مَرَّ بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، أو بآية عقوبة فيتعوَّذ إليه بها منها، وإما أن يدعو الله عقيب القراءة

## يقرَؤُون القُرآنَ، يَسأَلُونَ النَّاسِ بِهِ (١) (١).

#### SOSO QUE

=

بالأدعية المأثورة، وينبغي أن يكون الدعاء في أمر الآخرة، وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم». «تحفة الأحوذي» (٨/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۱) يقول المُلَّا على قاري رَحْمَهُ اللَّهُ: «أي: بلسان القال، أو ببيان الحال». «مَرقَاة المَفَاتِيح» (٥/ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» ( ٤/ ٤٣٦)، والترمذي في «سننه» ( ٢٩١٧)، وصحَّحه الشيخ الألباني رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وروى محمد بن نصر المروزي في كتابه «مختصر قيام الليل» (ص ٢٧٠)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٦٣٠) عن أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُول الله عَلَيْهُ قال: «تَعَلَّمُوا القُرآن، وَسَلُوا اللهَ بِهِ الجُنَّة قَبلَ أَن يَتَعَلَّمُهُ قَومٌ يَسَأَلُونَ بِهِ الدُّنيَا، فَإِنَّ القُرآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلُ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلُ يَسَأَلُونَ بِهِ الدُّنيَا، فَإِنَّ القُرآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ: رَجُلُ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلُ يَسَأَلُونَ بِهِ وَرَجُلُ يَقرَوُهُ لله»، وصححه الشيخ الألباني رَحَمُهُ الله في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٨).



### التحذير من إتيان القراء إلى أبواب السلطان(١)



## يقولُ فضيلُ بن جَعفَر رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «خرجَ الحَسَنُ مِن عِند ابنِ

(١) إِنَّ إِتِيانَ أَبُوابِ السَّلاطين، وأهل الدُّنيا المُترفين دون حاجة أو ضرورة؛ مَظِنَّة الوقوع في الفِتنة في الدِّين.

فعن ابن عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قال: «مَنْ سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا، وَمَن التَّالِيَةُ جَفَا، وَمَن التَّالِيَةِ عَفَلَ، وَمَن أَتَى أَبُوابَ السُّلطَانِ افْتُتِن». رواه الترمذي (٢٥٦)، وصحَّحه الشَّيخ الألباني رَحْمُهُ اللَّهُ.

يقول الملّا على قاري رَحِمَهُ ٱللّهُ: «(من سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا)، وهو الغَالِب على سكّان البَوَادي؛ لبُعدهم عن أهل العلم، وقلّة اختلاطهم بالنّاس، فصارَت طباعُهم كطِبَاع الوُحُوش، وأصل التَّركيب للنُّبوِّ عن الشَّيء.

(وَمَن اتَّبَعَ الصَّيدَ): أي: لازم اتِّباع الصَّيد، والاشتغال به، وركب على تتبُّع الصَّيد؛ كالحمام ونحوه لهوًا وطربًا، (غَفَلَ): أي: عن الطَّاعَة والعبَادة، ولُزُوم الجَمَاعة والجمعة، وبَعُد عن الرِّقَة والرَّحة؛ لشبهه بالسَّبع والبَهِيمة.

(ومَن أَقَى السُّلطَان): أي: بابه من غير ضرورة وحَاجَة لمَجِيئِهِ، (افتتن): بصيغة المجهُول؛ أي: وقع في الفتنة، فإنَّه إن وافقه فيما يأتيه ويذره فقد خاطر على دنياه. هذا خُلاصة كلام الطيبي». «مَرقَاة المَفَاتِيح» (٧/ ٢٥٥).

هُبيرَة (١)، فإذا هُو بالقُرَّاءِ على البَاب (٢)، فقالَ: ما أُجلَسكُم ها هُنَا؛ تريدُون الدُّخولَ على هؤلَاءِ؟ أمّا واللهِ، ما مُخَالطتهم بمُخَالَظة الأبرَار؛ تفرَّقُوا! فَرَّقَ اللهُ بين أرواحِكم وأجسَادِكم، خَصَفتُم نِعَالكم، وشَمَّرتم ثيَابَكم، وجَززتُم رُؤوسَكُم، فَضَحتُمُ القُرَّاء، فَضَحَكُم اللهُ تعَالَى، أمّا وَاللهِ، لَو زَهدتُم فِيمَا عندَهُم؛ لرغبُوا فِيمَا عِندَكم، ولَكِنَّكُم رَغبتُم فِيمَا عِندَهم، فرَهدُوا فِيمَا عندَكم، فأبعَدَ اللهُ مَن ولكِنَّكُم رَغبتُم فِيمَا عِندَهم، فرَهدُوا فِيمَا عندَكم؛ فأبعَدَ اللهُ مَن ولكِنَّكُم رَغبتُم فِيمَا عِندَهم، فرَهدُوا فِيمَا عندَكم؛ فأبعَدَ اللهُ مَن

<sup>(</sup>١) عُمر بن هُبيرة بن معاوية، أبو المثنى الفزاري، الشامي، أمير العِرَاقين، مات تقريبًا سنة سبع ومائة». «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام سفيان الثوري رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «إذا رأيتَ القارئَ يَلزم بابَ السُّلطان؛ فاعلم أنَّه لِصُّ». رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٢٦٤).

يقول الفضيل بن عياض رَحِمَهُ اللهُ: "يَنبَغِي لحامل القرآن ألَّا تَكُون له حَاجَةً إلى أحدٍ من الخلق، إلى الخليفة فمَن دُونَهَ، وَيَنبَغِي أَن تَكون حَوَائِجُ الخلق إلى أحدٍ من الخلق، إلى الخليفة فمَن دُونَهَ، وَينبَغِي أَن تَكون حَوَائِجُ الخلق إليه». رواه الآجري في «أخلاق حملة القرآن» للآجري (ص ٥٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٨/ ٩٢)، وذكره مُختصرًا الإمام النووي في كتابه «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص ٢٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (٤٦١)، أبو نعيم الأصفهاني في «حلية الأولياء» (٢/ ١٥١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٥/ ٣٧٧)، وذكره الإمام الذهبي في «السير» (٤/ ٥٨٦).

## وفي الخِتَامِ، أيُّها الأَحِبَّة الكِرَام:

أَسَأَلُ اللهَ العَزيزَ العَلَّامَ أَن يَجعَلَ القُرآنَ لِأَهلِ الإسلَامِ إِمَامًا، وأَن يَجعَلَ القُرآن لِأَهلِ الإسلَامِ إِمَامًا، وأَن يَكُونَ القُرآن يَجعَلَهُ رَبِيعَ قُلُوبِنَا، ونُور صُدُورنَا، وَجَلَاء أُحزَانِنَا، وأَن يَكُونَ القُرآن شَفِيعًا لَنَا، وشَاهِدًا لَنَا لَا عَلَينَا، فهُو سُبحَانَهُ خالقُنَا ورازِقُنَا.

وصلّ اللهم وسلّم على نبيِّنا مُحمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصحيهِ أجمَعِينَ



## الفهارس العامة للكتاب

١-فهرس الآيات القرآنية

٢-فهرس الأحاديث النبوية

٣-فهـــرس الآثـــار

٤- المصادر المعتمدة

٥- فهرس الموضوعات





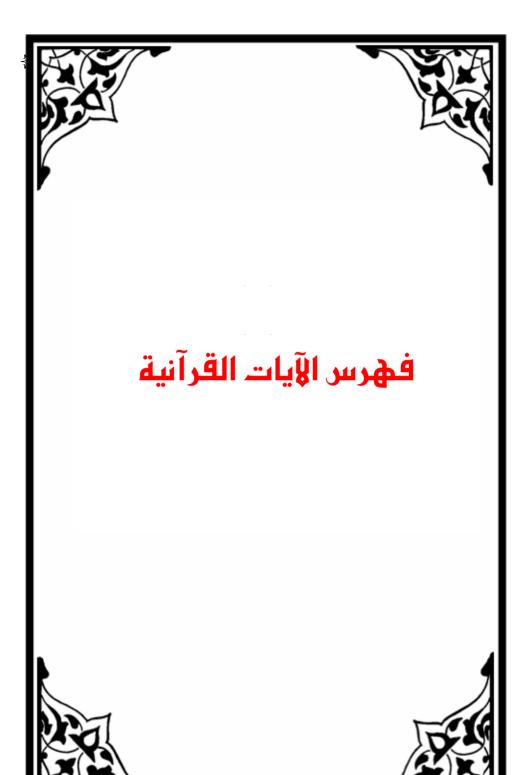



## فهرس الآيات القرآنية



#### البقرة

| الصفحة   | رقم الآية  | الآية                                                                    |  |  |
|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٣٩       | 5 41       | ﴿الَّمْ آلُ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ                            |  |  |
| ٣٧       | 171        | ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتَلُونَهُۥ ﴾                       |  |  |
| ٤٤       | 109        | ﴿أُولَيَهِكَ يَلْعَنُّهُمُ ٱللَّهُ ﴾                                     |  |  |
| 11       | ١٨٥        | ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾                  |  |  |
| آل عمران |            |                                                                          |  |  |
| الصفحة   | رقم الآية  | الآية                                                                    |  |  |
| ٧        | 1.5        | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ٤ ﴾ |  |  |
|          | النساء     |                                                                          |  |  |
| الصفحة   | ر قم الآية | الآبة                                                                    |  |  |

| ٧      | `         | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ﴾                       |  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|
|        | المائدة   |                                                                    |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |  |
| 11     | ٤٤        | ﴿بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَابِ ٱللَّهِ ﴾                        |  |
|        |           | الرعد                                                              |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |  |
| ۰۰     | ۸۲        | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ |  |
| الحجر  |           |                                                                    |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |  |
| 11 211 | ٩         | ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ |  |
|        |           | الإسراء                                                            |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                              |  |
| ٤٥     | ۸۲        | ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ﴾                 |  |
| ٩      | 1.0       | ﴿ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلً ﴾                   |  |
|        |           | الكهف                                                              |  |

| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                           |  |  |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| ٣٩       | `         | ﴿ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَبَ ﴾ |  |  |
|          |           | الأنبياء                                                        |  |  |
| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                           |  |  |
| ١٠       | 1.4       | ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ ﴾            |  |  |
|          |           | الفرقان                                                         |  |  |
| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                           |  |  |
| 11       | `         | ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾      |  |  |
|          | الشعراء   |                                                                 |  |  |
| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                           |  |  |
| ٨        | 190 – 195 | ﴿ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                    |  |  |
|          | النمل     |                                                                 |  |  |
| الصفحة   | رقم الآية | الآية                                                           |  |  |
| ١٠       | ٧٧        | ﴿ وَإِنَّهُۥ لَمُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾               |  |  |
| العنكبوت |           |                                                                 |  |  |

| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                |  |  |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٤٠     | ٤٣        | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِيُهَا لِلنَّاسِ ﴾                                                      |  |  |
|        |           | لقمان                                                                                                |  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                |  |  |
| ١٥     | 15        | ﴿ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ ۚ ﴾                                                |  |  |
|        |           | الأحزاب                                                                                              |  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                |  |  |
| ٨      | ۸۱ ،۷۰    | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ ﴾ |  |  |
|        | ص         |                                                                                                      |  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                |  |  |
| ۰۸     | ۲۹        | ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ﴾                                                            |  |  |
| فصلت   |           |                                                                                                      |  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                                                |  |  |
| ٤٥     | ٤٤        | ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرَّءَانًا أَعْجَمِيًّا ﴾                                                       |  |  |

| الزخرف |           |                                                                        |  |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--|
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |  |
| ٣٦     | ٣         | ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾                            |  |
|        |           | الذاريات                                                               |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |  |
| ١٨     | 00        | ﴿ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾               |  |
|        |           | القمر                                                                  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |  |
| 15     | ١٧        | ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرَّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ |  |
|        |           | الحشر                                                                  |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |  |
| ٤٠     | 71        | ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾                        |  |
| البينة |           |                                                                        |  |
| الصفحة | رقم الآية | الآية                                                                  |  |
| ١٤     | ٥         | ﴿ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ثُغْلِصِينَ ﴾           |  |







# فهرس الأحاديث النبوية



| الصفحة | اسم الصحابي       | الحديث                                            |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
| ٤١     | أبو أمامة الباهلي | اقرؤوا القُرآنَ فإنه يَأْتِي يوم القِيَامَةِ      |
| 71     | عمران بن حصين     | اقرؤوا القُرآنَ وَسَلُوا الله                     |
| ١٦     | أنس               | إِنَّ لِللهِ أَهلِينَ من الناس                    |
| ٣٨     | أبو هريرة         | تركت فيكم شيئين لن تضلوا                          |
| 71     | أبو سعيد الخدري   | تَعَلَّمُوا القُرآنَ وَسَلُوا الله بِهِ الجُنَّةَ |
| ۰۰     | أنس               | جُعِلَت قُرَّةُ عيني في الصَّلاَةِ                |
| ٤١     | عبد الله بن عمرو  | الصِّيَامُ وَالقُرآنُ يَشفَعَانِ                  |
| ٤٢     | ابن مسعود         | القُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ                        |
| ٤٢     | جابر بن عبد الله  | القُرآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَدَّقُ            |

## ﴿ وصايا الإمام الحسن البصري رَحْمَهُ ٱللَّهُ لأهل القرآن ﴿ كُلَّا اللَّهُ اللَّهُ لأهل القرآن ﴿ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

| ٤٧ | عبد الله بن مسعود | مَن سَرَّهُ أَن يُحِبُّ الله وَرَسُولَه |
|----|-------------------|-----------------------------------------|
| ٦٢ | عبد الله بن عباس  | من سَكَنَ البَادِيَةَ جَفَا             |

#### SOSO QUE

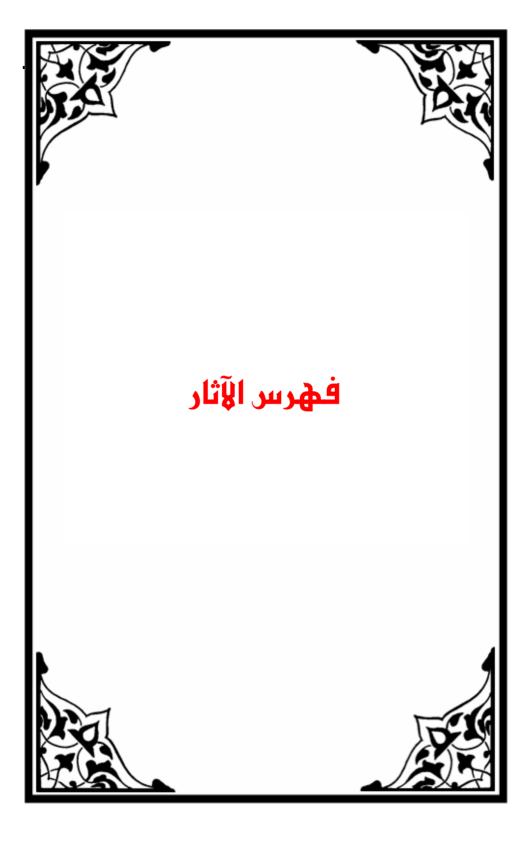



# فهرس الآثار



| الصفحة | القائل           | الأثر                                  |
|--------|------------------|----------------------------------------|
| ٤٤     | الحسن بن علي     | اقرأ القُرآن ما نهاك                   |
| ٣٨     | الحَسَن البَصرِي | الزَمُوا كِتَابِ اللهِ                 |
| ۲۹     | أبو قتادة البصري | الزموا هَذَا الشيخ، فما رأيتُ أحدًا    |
| 0 %    | الحَسَن البَصرِي | أُذِبه بالذكر                          |
| ١٤     | أبو العالية      | أُسِّسَ الدين على الإخلاص لله وحده     |
| ٣٧     | الحَسَن البَصرِي | أُنزل القُرآن ليعمل به                 |
| ٦٣     | سفيان الثوري     | إذا رأيتَ القارئَ يلزم باب السلطان     |
| ٥      | الحَسَن البَصرِي | إِنَّ أُولِي النَّاسِ بهذا القُرآن     |
| ٤٨     | الحَسَن البَصرِي | إنَّ المُسلِمِينَ شهودُ الله في الأرض  |
| ٤٤     | الحَسَن البَصرِي | إنَّ من شر الناس أقوامًا قرؤوا القُرآن |

| ٦٥ | الحسن بن علي     | إنَّ من كان قبلكم رأوا القُرآن                            |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٤٤ | الحَسَن البَصرِي | إنَّ من الناس ناسًا قرؤوا القُرآن                         |
| ٥٨ | الحَسَن البَصرِي | إِنَّ هَذَا القُرآنَ قد قَرَأُهُ عَبِيدٌ وَصِبيَانٌ       |
| ٤٦ | الحَسَن البَصرِي | أيُّها الناس إن هَذَا القُرآن شفاءُ المُؤمِنِين           |
|    |                  |                                                           |
| ٥٣ | الحَسَن البَصرِي | إنَّ الرَّجل إذا طلب القُرآن والعلم لله                   |
| ٥٦ | علي بن أبي طالب  | إِنَّكَ إِن بَقِيتَ سَيَقرَأُ القُرآنَ ثَلَاثَةُ أَصنَافٍ |
| ۰۰ | الحَسَن البَصرِي | تَفقدوا الحلاوةَ في ثلاث                                  |
| 77 | الحَسَن البَصرِي | حقُّ على كل من يعلم أن الموت مورده                        |
| ۲٦ | سليمان التيمي    | الحَسَنُ شَيْخُ أهل البصرة                                |
| 14 | الحَسَن البَصرِي | الذي يفوق الناس في العلم جدير                             |
| ٣٢ | الحَسَن البَصرِي | رأسُ مال المؤمن دينُه                                     |
| ٤٨ | الحسن البَصرِي   | رَحِمَ اللَّهُ عَبدًا عَرَضَ نَفسَهُ                      |
| 15 | قتادة            | فهل من طالب خير يُعان عليه                                |
| ٤٣ | الحَسَن البَصرِي | القُرآن القُرآن فإنه شافع مشفع                            |

| ٥٦ | الحَسَن البَصرِي  | قُرَّاء القُرآن ثلاثة أصناف               |
|----|-------------------|-------------------------------------------|
| ٣٢ | الحَسَن البَصرِي  | لقد رأيت أقواما كانت الدُّنيَا أهون       |
| ۸۲ | أيوب السختياني    | لو رأيتَ الحسن لقُلتَ                     |
| ۸۲ | قتادة             | كان الحسن من أعلم الناس                   |
| ٦٠ | الحَسَن البَصرِي  | كنت أمشي مع عمران                         |
| ٦٣ | الحَسَن البَصرِي  | ما أجلسكم ها هنا                          |
| ** | الحَسَن البَصرِي  | ما أعزَّ أحد الدِّرهم                     |
| ** | الحَسَن البَصرِي  | ما أطال عبد الأمل                         |
| ٤١ | الحَسَن البَصرِي  | ما بقي في أيدينا بقيَّة غير هَذَا القُرآن |
| ٣٢ | الحَسَن البَصرِي  | ما خَافَهُ أي: النفاق إلا مُؤمِنُ         |
| ۸۲ | الأعمش            | ما زال الحَسَن البَصرِي يعي الحكمة        |
| ٤٧ | الحَسَن البَصرِي  | مَن أَحَبَّ أَن يَعلَمَ مَا هُوَ          |
| ۸۲ | بكر بن عبد الله   | من سرَّه أن ينظر إلى أفقه                 |
|    | المزني            |                                           |
| ٤٧ | عبد الله بن مسعود | من كان يُحِبُّ أن يعلم أنه يُحِبُّ اللهَ  |

| ٥٢ | الحَسَن البَصرِي | والله لا يُؤمن عبد بهذا القُرآن         |
|----|------------------|-----------------------------------------|
| ٥٣ | الحَسَن البَصرِي | والله ما أصبح اليوم عبدٌ يتلُو القُرآنَ |
| 70 | الحَسَن البَصرِي | والله ما جَالَس القُرآن أحدُّ           |
| 70 | الحَسَن البَصرِي | والله يا ابن آدم لئن قرأتَ              |
| 00 | الحَسَن البَصرِي | يا ابن آدم كيف يرق قلبك                 |
| 14 | سعيد بن جبير     | يسرناه للحفظ والقُراءة                  |
| ٣٧ | عبد الله بن عباس | يتبعونه حق اتباعه                       |
| ٣٧ | مجاهد            | يعملون به حق عمله                       |
| ٣٧ | الحَسَن البَصرِي | يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه         |
| ٦٣ | الفضيل بن عياض   | يَنبَغِي لحامل القُرآن ألا تكون له      |

#### 8080 QCC





#### المصادرالمعتمدة



- ١- الإتقان في علوم القُرآن للسيوطي/ ط. الأوقاف السعودية.
  - ٢- إحياء علوم الدين للغزالي/ ط. دار المعرفة- بيروت.
  - ٣- أخلاق حملة القُرآن للآجري/ ط. دار الصحابة- مصر.
- ٤- آداب الحَسَن البَصري ومواعظه لابن الجوزي/ ط. دار الصديق- بيروت
  - ٥- الاستذكار لابن عبد البر/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٦- أضواء البيان في أيضًاح القُرآن بالقُرآن للشنقيطي/ ط. دار الفكر- بيروت.
  - ٧- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم/ ط. دار الجيل- بيروت.
    - ٨- البداية والنهاية لابن كثير / ط. مكتبة المعارف -بيروت.
      - ٩- بدائع الفوائد لابن القيم/ ط. مكتبة الباز- السعودية.
    - ١٠- البرهان في علوم القُرآن للزركشي/ ط. دار المعرفة- بيروت.
    - ١١- تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي/ ط. دار الهداية.

- ١٢- تاريخ الإسلام للذهبي/ ط. دار الغرب- بيروت.
- ١٣- تاريخ دمشق لابن عساكر/ ط. دار الفكر- بيروت.
- ١٤- التبيان في آداب حملة القُرآن للنووي/ ط. دار ابن حزم- بيروت.
- ١٥- التحرير والتنوير لمُحمَّد طاهر بن عاشور/ ط. دار التونسية- تونس.
- 17- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
  - ١٧- تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
    - ١٨- تذكرة في الوعظ لابن الجوزي/ ط. دار المعرفة- بيروت.
      - ١٩ -تفسير ابن أبي حاتم/ ط. مكتبة نزار- السعودية.
        - ٢٠- تفسير البغوي/ ط. دار المعرفة- بيروت.
        - ٢١- تفسير السعدي/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت.
          - ٢٢- تفسير الطبري/ ط. دار الفكر- بيروت.
          - ٢٣- تفسير القرطبي/ ط. دار الشعب- القاهرة.
      - ٢٤- تلبيس إبليس لا بن الجوزي/ ط. دار الفكر- بيروت.
- ٥٠- تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي/ ط. الرسالة-بيروت.

77- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر/ ط. دار ابن الجوزي- السعودية.

٢٧- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.

٢٨- الجواب الكافي لابن القيم/ ط. دار المعرفة- بيروت.

٢٩- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.

٣٠- حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني/ ط. دار الفكر- بيروت.

٣١- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي/ ط. المكتب الإسلامي- بيروت.

٣٢- زاد المعاد لابن القيم/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت.

٣٣- الزهد للإمام أحمد/ ط. دار الفكر- بيروت.

٣٤- الزهد للإمام عبد الله بن المبارك/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.

٣٥- السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني/ ط. دار المعارف- السعودية.

٣٦- السنة للإمام عبد الله بن الإِمَام أحمد/ ط. دار ابن القيم- السعودية.

٣٧- سنن ابن ماجة/ ط. دار إحياء الكتب العربية- بيروت.

٣٨- سنن الترمذي/ ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت.

٣٩- سنن الدارمي/ ط. دار الكِتَاب العربي- بيروت.

٤٠- سير أعلام النبلاء للذهبي/ ط. الرسالة- بيروت.

- ٤١- شرح صحيح البخاري لابن بطال/ ط. دار الرشد- السعودية.
  - ٤٢- شعب الإيمان للبيهقي/ ط. دار الرشد- السعودية.
    - ٤٣- صحيح ابن حبان/ ط. مؤسسة الرسالة- بيروت.
      - ٤٤- صحيح البخاري/ ط. دار الأفكار- بيروت.
- ٥٥- صحيح الجامع وزياداته للألباني/ ط. المكتب الإسلامي- بيروت.
  - ٤٦- صحيح مسلم/ ط. دار المغنى- السعودية.
  - ٤٧- طبقات الكبرى لابن سعد/ط. دار الكتب العلمية-بيروت.
- ٤٨- طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم/ ط. دار ابن القيم-السعودية.
- 29- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني/ ط. دار ابن كثير- دمشق.
  - ٥٠ الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب/ ط. دار عمار الأردن.
  - ٥١- فضائل القُرآن لأبي عبيد القاسم بن سلاًّم/ ط. دار ابن كثير- سوريا.
    - ٥٠- فضائل القُرآن للفريابي/ ط. دار الرشد- السعودية.
    - ٥٣- الفوائد لابن القيم/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.
- ٥٤ فيض القدير شرح جامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي/ ط. المكتبة التجارية مصر.

٥٥- قصر الأمل لابن أبي الدُّنيَا/ ط. دار ابن حزم- بيروت.

٥٦- الكني والأسماء للدولابي/ ط. دار ابن حزم- بيروت.

٥٧- المجالسة وجواهر العلم للدينوري/ ط. دار ابن حزم- بيروت.

٥٨- مجموع الفتاوي لابن تيمية/ ط. مكتبة ابن تيمية- مصر.

٥٩- مختصر قيام الليل للمروزي/ ط. دار الكتب العلمية -بيروت.

٦٠- مدارج السالكين لابن القيم/ ط. دار الكِتَاب العربي- بيروت.

٦١- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري/ ط. دار الفكر- بيروت.

77- المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري/ ط. دار الكتب العلمية -بيروت.

٦٣- مسند الإِمَام أحمد/ ط. الرسالة- بيروت.

٦٤- مصنف عبد الرزاق الصنعاني/ ط. مكتب الإسلامي- بيروت.

٦٥- معجم الكبير للطبراني/ ط. مكتبة ابن تيمية- القاهرة -.

٦٦- معجم مقاييس اللغة لابن فارس/ ط. دار الفكر- بيروت.

٦٧- مفتاح دار السعادة لابن القيم/ ط. دار الكتب العلمية- بيروت.

٦٨- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير/ ط. المكتبة العلمية- بيروت.

79- الوابل الصيب من الكلام الطيب لابن القيم/ ط. دار الكِتَاب العربي-

بيروت.

·٧- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لا بن خلكان/ ط. دار الصادر-بيروت.

#### જ્રાજ્ય જે <u>જિ</u>લ્લ





### فهرس الموضوعات

| ٧     | 🥸 القدمة                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٥    | 🏶 ترجمة مختصرة للإمام الحسن البصري رَحَمَهُ أَللَّهُ                         |
| ۲٥    | ○ اسمهُ ونسبُهُ:                                                             |
| ۲٦    | ○ ولادتُهُ ونشأتُهُ:                                                         |
| ٠٠٠٢٦ | 〇 شيوخه:                                                                     |
|       | ○ ثناء العلماء عليه:                                                         |
|       | ○ تلاميذه:                                                                   |
|       | O وَفَاتُهُ:                                                                 |
|       | ○ بعضُ الأقوال المأثورة عنه:                                                 |
|       | وصايا الإ <sub>ع</sub> مام الحسن البصريُّ رَحَمَهُ ٱللَّهُ<br>لِأَهْل القرآن |
| ۳٦    | 🏶 الحكمة من نزول القرآن                                                      |
|       | ﴾ الحثُ على لزوم كتاب الله                                                   |
| ٤٤    | ኞ أولى الناس بالقرآن                                                         |
| ٤٥    | ╬ القرآن شفاء                                                                |

| 🏶 عرض العبد نفسه على الف                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🏶 لذة العبادة في قراءة القرآر                                                                                                  |
| 🏶 تأثير القرآن                                                                                                                 |
| * موانع تأثر القلب بالقرآن                                                                                                     |
| 🏶 أصناف من قرأ القرآن                                                                                                          |
| 🏶 ذم من يريد بالقرآن الدنيا                                                                                                    |
|                                                                                                                                |
| 🏶 التحذير من إتيان القراء إ                                                                                                    |
|                                                                                                                                |
| 🏶 التحذير من إتيان القراء إ                                                                                                    |
| التحذير من إتيان القراء إلا القراء القراء القراء القراء القر                                                                   |
| <ul> <li>التحذير من إتيان القراء إلا القراء إلى القطاء القطاء القطاء القرآنية</li> </ul>                                       |
| <ul> <li>التحذير من إتيان القراء إلا القراء إلا الفح</li> <li>فهرس الآيات القرآنية</li> <li>فهرس الأحاديث النبوية .</li> </ul> |
|                                                                                                                                |

8080 QCC